# الجامعة المراج بالمراطفان

تَّالِيَّةُ الْمُنْ ا



الكِيَّابُالِسَّادِسُ مَّارُىخ بُبَيِّنَا وَاَحِوْا لِهِ لِلْظَيَّابَيَّةِ السِّمِلثَانِ

طَبْعَةُ مُصَحِّحَةً وُمَرَّبَةً عَلَىٰ جَسَبْ يَرْتَلِبْ لِلْصَيِّفْ



# جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة احياء الكتب الإسلامية

## ايران قم المقدسه ارم ٤ يلاك ١٣٥ 1077P7 1077B. - - AULAN 1077B.

- ♦ بحار الانوارج ٦/٢ ◊ تأليف علامه مجلسي انتشاراتنوروحی ◊ جايخانه دفتر تبليغات
  - ♦ چاب اول ۱۳۸۸
    - ◊ قيمت دوره
    - ♦ شابك دوره ♦ شابك
    - ♦ صفحه آرا ◊ ناظرچاپ

مجلسي،محمدباقربن محمد تقي، ١٠٢٧ ١-١١١ ق. [بحارالانوار]

بحار الانوار الجامعة الدرراخبار الائمة الاطهار المي الله اللهار الم محمدباقرمجلسى؛ تحقيق مؤسسه احياء الكتب الاسلاميه . ـ قم:نوروحي، ٤٣٠ق. =١٣٨٨. ج ٦/٢

ـ (دوره) 4 - 36 - 2592 - 36 - 4 (دوره) ـ

\_ (شابک) 5 - 55 - 55 - 964 - 2592 - 55 فهرست نويسى براساس اطلاعات فييا

كتابنامه.مندرجات:ج ٦/٢ . تاريخ نبيناو احواله.

١. احاديث شيعمقرن ٢ ١ ق. الف. موسسه احياء الكتب الاسلاميه.

ب.عنوان ۳۱۲۸۸ ب م /۳۱۲۸۸

**747/717** 

۰۰/۰۰۰ تو مان 944.975.7097.77.5 944-978-497-00-0

۲۰۰۰عدد

جوادرحمتي

روح الله گلستانی



إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُوبَ كِنْبَ اللَّهِ وَأَفَامُواْ الصَّلَوْةَ وَالْفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةٌ بَرْجُوبَ نِجَدَهُ لَن تَجُورَ



دخوله الشعب و ما جرى بعده إلى الهجرة و عرض نفسه على القبائل و بيعة الانصار و موت أبى طالب و خديجة رضى الله عنهما باب ٥

١-عم: [إعلام الوري]ص: [قصص الأنبياء ﷺ] اجتمعت قريش في دار الندوة وكتبوا صحيفة بينهم أن لا يؤاكلوا بني هاشم و لا يكلموهم و لا يبايعوهم و لا يزوجوهم و لا يتزوجوا إليهم و لا يحضروا معهم حتى يدفعوا إليهم محمدا فيقتلوه و أنهم يد واحدة على محمد يقتلونه غيلة أو صراحا فلما بلغ ذلك أبا طالب جمع بني هاشم و دخلوا الشعب وكانوا أربعين رجلا فحلف لهم أبو طالب بالكعبة و الحرم و الركن و المقام إن شاكت محمداً شوكة لأثبن(١١) عليكم يا بني هاشم و حصن الشعب وكان يحرسه بالليل و النهار فإذا جاء الليل يقوم بـالسيف عــليه و رســول الله ﷺ مضطجع ثم يقيمه و يضجعه في موضع آخر فلا يزال الليل كله هكذا و يوكل ولده و ولد أخيه به يحرسونه بالنهار فأصابهم الجهد وكان من دخل مكة من العرب لا يجسر أن يبيع من بنى هاشم شيئا و من باع منهم شيئا انتهبوا ماله وكان أبو جهل و العاص بن وائل السهمي و النضر بن الحارث بن كلدة و عقبة بن أبي معيط يخرجون إلى الطرقات التي تدخل مكة فمن رأوه معه ميرة (٢) نهوه أن يبيع من بني هاشم شيئا و يحذرون إن باع شيئا منهم أن ينهبوا ماله وكانت خديجة رضي الله عنها لها مال كثير فأنفقته على رسول اللهﷺ في الشعب و لم يدخل في حلف الصحيفة مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد المطلب بن عبد مناف و قال هذا ظلم و ختموا الصحيفة بأربعين خاتما ختمها كل رجل من رؤساء قريش بخاتمه و علقوها في الكعبة و تابعهم على ذلك أبو لهب و كان رسول اللهﷺ يخرج في كل موسم فيدور على قبائل العرب فيقول لهم تمنعون لي جانبي حتى أتلو عليكم كتاب ربكم و ثوابكم الجنة على الله و أبو لهب في أثره فيقول لا تقبلوا منه فإنه ابن أخي و هو كذاب ساحر فلم يزل هذا حالهم و بقوا في الشعب أربع سنين لا يأمنون إلا من موسم إلى موسم و لا يشترون و لا يبايعون(٣) إلا في الموسم و كان يقوم بمكةً موسمان في كل سنة موسم العمرة في رجب و موسم الحج في ذي الحجة فكان إذا اجتمعت المواسم تخرج بنو هاشم من الشعب فيشترون و يبيعون ثم لا يجسر أحد منهم أن يخرج إلى الموسم الثاني و أصابهم الجهد و جاعوا و بعثت قريش (٤) إلى أبي طالب ادفع الينا محمدا حتى نقتله و نملكك علينا فقال أبو طالب رضي الله عنه قصيدته اللامية يقول فيها:

و قــد قــطعوا كــل العــرى و الوســـائل لديسنا و لا يسعني بسقول الأبساطل ئـمال(٦) اليـتامي عـصمة للأرامـل فهم عنده فسى نعمة و فواضل

و لمسا رأيت القسوم لا ود فسيهم (٥) ألم تـــعلموا أن ابـــننا لا مكــذب و أبسيض يسستسقى الغسمام بموجهه يطوف به الهلك من ألهاشم

<sup>(</sup>٢) الميرة: «لسان العرب ١٣: ٣٢١».

<sup>(</sup>١) في نسخة وفي قصص الانبياء: إن شاكت محمداً شوكة لآثين. (٣) كذًّا في «أ» وفّي «ط» يبايعون. (٤) في نسخة: وبعث قريش. (٥) في قصَّص الاتُبيَّاء: فلما رأيت القوم لا ودَّمنهم.

<sup>(1)</sup> ثماَّل التيامي: غياثهم والثمال: الملجأ والغيات والمطعم في الشدة. لسان العرب ٢: ١٣٠.

و لميا نطاعن دونيه و نقاتل(٢) و نــــذهل عـــن أبـــنائنا و الحـــلائل و أحببته حب الحبيب المواصل  $(10^{(8)})$  عنه بالذرى و الكواهل و شيئا لمن عادي و زيـن المحافل يــوالى إله الحـــق ليس بـماحل و أظهر ديا حقه غير باطل

کذبتم و بیت الله یبزی محمد الله الله یبزی محمد الله الله ونسيمه حستى نمصرع دونمه لعسمري لقسد كسلفت وجمدا بأحمد و جــدت بــنفسى دونـــه و حــميته فللا زال في الدنيا جمالا لأهلها حلما رشيدا حازما غير طائش ف\_\_\_أبده رب الع\_\_باد ب\_نصره

فلما سمعوا هذه القصيدة آيسوا منه و كان أبو العاص بن الربيع و هو ختن رسول الله يأتي بالعير بالليل عليها البر و التمر إلى باب الشعب ثم يصيح بها فتدخل الشعب فيأكله بنو هاشم و قد قال رسول الله ﴿ لَقَدُ صَاهْرُنَا أَبُـو العاص<sup>(٥)</sup> فأحمدنا صهره لقد كان يعمد إلى العير و نحن في الحصار فيرسلها في الشعب ليلا و لما أتى على رسول الله في الشعب أربع سنين بعث الله على صحيفتهم القاطعة دابة الأرض فلحست جميع ما فيها من قطيعة و ظلم (٦) تركت باسمك اللهم(٧) و نزل جبرئيل على رسول الله على والله المالك فأخبره بذلك فأخبر رسول الله أبا طالب فقام أبو طالب و لبس ثيابه ثم مشي حتى دخل المسجد على قريش و هم مجتمعون فيه فلما أبصروه قالوا قد ضجر أبو طالب و جاء الآن ليسلم ابن أخيه فدنا منهم و سلم عليهم فقاموا إليه و عظموه و قالوا قد علمنا يا أبا طالب إنك أردت مواصلتنا و الرجوع إلى جماعتنا و أن تسلم ابن أخيك إلينا قال و الله ما جئت لهذا و لكن ابن أخي أخبرني و لم يكذبني إن الله تعالى أخبره أنه بعث على صحيفتكم القاطعة دابة الأرض فلحست جميع ما فيها من قطيعة رحم و ظلم و جور و ترك اسم الله فابعثوا إلى صحيفتكم فإن كان حقا فاتقوا الله و ارجعوا عما أنتم عليه من الظلم و الجور و قطيعة الرحم و إن كان باطلا دفعته إليكم فإن شئتم قتلتموه و إن شئتم استحييتموه <sup>(۸)</sup> فبعثوا إلى الصحيفة و أنزلوها من الكعبة و عليها أربعون خاتما فلما أتوا بها نظر (٩)كل رجل منهم إلى خاتمه ثم فكوها فإذا ليس فيها حرف واحد إلا باسمك اللهم فقال لهم أبو طالب يا قوم اتقوا الله وكفوا عما أنتم عليه فتفرق القوم و لم يتكلم أحد<sup>(١٠)</sup> و رجع أبو طالب إلى الشعب<sup>(١١)</sup>.

٢- عم: [إعلام الورى] و قال في ذلك قصيدته البائية التي أولها:

و شعب العصا(١٢) من قومك المتشعب

ألا من لهم آخر الليل منصب و فيها:

متى ما يخبر غائب القوم يعجب و ما نقموا من ناطق الحق معرب و من يختلق ما ليس بالحق يكـذب على سخط من قومنا غير معتب لذي عــزة مــنا(١٣) و لا مــتعزب مركبها في الناس خير مركب (١٤)

و قد كان فسي أمر الصحيفة عبرة محا الله منها كفرهم و عقوقهم و أصبح ما قـالوا مـن الأمـر بـاطلا و أمسى ابن عبد الله فينا مصدقا و لا تــحسبونا مسلمين مـحمدا سيتمنعه مينا يد هاشمية

٣-ص: إقصص الأنبياء ﷺ ] و قال عند ذلك نفر من بني عبد مناف و بني قصي و رجال من قريش ولدتهم نساء

(١) في قصص الانبياء: نبزي محمد ولعله تصحيف لأن النبز لا يناسب السياق «نبذي والنبذ نبذت الشيء إذا رميته وأبعدته. لسان العرب ١٤: (٢) في اعلام الورى ونسخة: ولما نطاعن دونه ونناضل.

(٣) في اعلام الورى: ودافعت. (٤) في اعلام الورى وفي نسخة: الكلاكل.

(٥) في قصص الانبياء: صاهرنا أبو العباس.

(۷) في اعِلام الورى: وتركت «اسم الله».

(٩) في «أ»: فلما أتو بها ونظر. (١٠) في اعلام ااورى: ولم يتكلم أحد منهم.

(١١) أُعلام الورى: ٥٩ ـ ف ٦. قصص الانبياء: ٣٢٧ ح ٤٠٩ بفارق في لفظ المصدرين. (١٢) في المصدر: وشعب القضا. (١٣) في المصدر: لذي عزّة فينا.

(١٤) اعلّام الوري: ١٦٢ ف ٦.

(٦) في اعلام الورى: منَّ قطيعه رحم وظلم وجور.

(٨) في قصص الانبياء: وإن شئتم اسجنتموه.

بني هاشم منهم مطعم بن عدي بن عامر بن لوي وكان شيخاكبيراكثير المال له أولاد و أبو البختري بن هشام و زهير بن أمية المخزومي في رجال من أشرافهم نحن برآء مما في هذا الصحيفة فقال أبو جهل هذا أمر قضي بليل و خرج النبي و و المطه من الشعب و خالطوا الناس و مات أبو طالب بعد ذلك بشهرين و ماتت خديجة رضي الله عنها بعد ذلك و ورد على رسول الله و المرابق من الله عنهان و جزع جزعا شديدا و دخل على أبي طالب و هو يجود بنفسه و قال يا عم ربيت صغيرا و نصرت كبيرا و كفلت يتيما فجزاك الله عني خير الجزاء أعطني كلمة أشفع لك بها عند ربي. قال ابن عباس فلما ثقل أبو طالب رئي يحرك شفتيه فأصغي إليه العباس يسمع قوله فرفع العباس عنه رأسه و قال

يا رسول الله و الله قد قال الكلمة التي سألته إياها<sup>(۱)</sup>. و عن ابن عباس رضي الله عنه قال إن رسول الله ﷺ عارض جنازة أبي طالب فقال وصلت رحما<sup>(۲)</sup> و جزيت خيرا يا عم<sup>(۲)</sup>.

3\_عم: [إعلام الورى] و ذكر محمد بن إسحاق بن يسار أن خديجة بنت خويلد و أبا طالب رضي الله عنهما ماتا في عام واحد و تتابعت على رسول الله 繼續 المصائب بهلاك خديجة و أبي طالب و كانت خديجة وزيرة صدق على الإسلام وكان يسكن إليها.

و ذكر أبو عبد الله بن مندة في كتاب المعرفة أن وفاة خديجة كانت بعد وفاة أبي طالب بثلاثة أيام و زعم الواقدي أنهم خرجوا من الشعب قبل الهجرة بثلاث سنين و في هذه السنة توفيت خديجة و أبو طالب و بينهما خمس و ثلاثون ليلة<sup>(1)</sup>.

٥ عم: [إعلام الوري] في كتاب دلائل النبوة عن الزهري قال كان رسول الله يعرض نفسه على قبائل العرب في كل موسم و يكلم كل شريف قوم لا يسألهم مع ذلك إلا أن يؤوه و يمنعوه و يقول لا أكره أحدا منكم على شيء من رضى منكم بالذي أدعوه إليه فذاك و من كره لم أكرهه إنما أريد أن تحرزونى مما يراد بي من القتل حـتى أبــلغ رسالات ربي و حتى يقضى الله عز و جل لي و لمن صحبني بما شاء الله فلم يقبله أحد منهم و لم يأت أحدا من تلك القبائل إلا قال قوم الرجل أعلم به أترون أن رجلا يصلحنا و قد أفسد قومه و لفظوه فلما توفى أبو طالب اشتد البلاء على رسول الله ﷺ أشد ما كان فعمد لثقيف بالطائف رجاء أن يؤوه فوجد ثلاثة نفر منهم هم سادات ثقيف يومئذ و هم إخوة عبد ياليل بن عمرو و حبيب بن عمرو و مسعود بن عمرو فعرض عليهم نفسه و شكا إليهم البلاء و ما انتهك منه قومه فقال أحدهم أنا أسرق أستار الكعبة إن كان الله بعثك بشيء قط و قال الآخر أعجز على الله أن يرسل غيرك و قال الآخر و الله لا أكلمك بعد مجلسك هذا أبدا و الله لئن كنت رسول الله لأنت أعظم شرفا من أن أكلمك و لئن كنت تكذب على الله لأنت شر من أن أكلمك و تهزءوا به و أفشول في قومهم الذي راجعوه به فقعدوا له صفين على طريقه فلما مر رسول اللهﷺ بين صفيهم كان لا يرفع رجليه و لا يضعهما إلا رضخوهما بالحجارة و قد كـانوا أعدوها حتى أدموا رجليه فخلص منهم و رجلاه تسيلان الدماء فعمد إلى حائط من حوائطهم و استظل فسي ظـل حبلة<sup>(٥)</sup> و هو مكروب موجع فإذا في الحائط عتبة بن ربيعة و شيبة بن ربيعة فلما رآهما كره مكانهما لما يعلم من عداوتهما لله و لرسوله و لما رأياه أرسلا إليه غلاما لهما يدعى عداس و هو نصراني من أهل نينوي معه عنب فلما جاءه عداس قال له رسول الله ﷺ من أي أرض أنت قال أنا من أهل نينوى فقال ﷺ من مدينة الرجل الصالح يونس بن متى فقال له عداس و ما يدريك من يونس بن متى فقال له رسول اللهﷺ وكان لا يحقر أحدا أن يبلغه رسالة ربه أنا رسول الله و الله تعالى أخبرني خبر يونس بن متى فلما أخبره بما أوحى الله إليه من شأن يونس بن متى خر عداس ساجدا لله و جعل يقبل قدميه و هما تسيلان الدماء فلما بصر عتبة و شيبة ما يصنع غلامهما سكتا فلما أتاهما قالا له ما شأنك سجدت لمحمد و قبلت قدميه و لم نرك فعلته بأحد منا قال هذا رجل صالح أخبرني بشيء

٧

<sup>(</sup>١) الرواية عامية وارسالها واضع ومعناها متهافت فعتى اعتبر الرسول الله إيمان الإنسان متوقف على لسانه دون عمله! على فرض أن أبا طالب لم يتلفظ بالشهادتين وهو أمر مستبعد جداً. (٢) في المصدر ونسخة: وصلتك رحم.

<sup>(</sup>٣) قصص الانبياء: ٣٣٩ ع - ١٠٤. (٥) العبلة: يقلة لها ثمر كأنها فقر العقرب تسمى شجرة العقرب (وقيل غير ذلك) «لسان العرب ٣: ٣٣».

عرفته من شأن رسول بعثه الله إلينا يدعى يونس بن متى فضحكا و قالا لا يفتننك عن نصرانيتك فإنه رجل خداع فرجع رسول الله ﷺ إلى مكة.

قال على بن إبراهيم بن هاشم و لما رجع رسول الله ﷺ من الطائف و أشرف على مكة و هو معتمر كره أن يدخل مكة و ليس له فيها مجير فنظر إلى رجل من قريش قد كان أسلم سرا فقال له اثت الأخنس بن شريق فقل له إن محمدا سألك أن تجيره حتى يطوف و يسعى فإنه معتمر فأتاه و أدى إليه ما قال رسول الله فقال الأخنس إنى لست من قريش و إنما أنا حليف فيهم و الحليف لا يجير على الصميم و أخاف أن يخفروا(١) جواري فيكون ذلك مُّسبة فرجع إلى رسول الله فأخبره وكان رسول الله في شعب حراء مختفيا مع زيد فقال له ائت سهيل بن عمرو فاسأله أن يجيرني حتى أطوف بالبيت و أسعى فأتاه و أدى إليه قوله فقال له لا أفعل فقال له رسول الله ادهب إلى مطعم بن عدى فاسأله أن يجيرني حتى أطوف و أسعى فجاء إليه و أخبره فقال أين محمد فكره أن يخبره بموضعه فقال هو قريب فقال ائته فقل له إنيّ قد أجرتك فتعال و طف و اسع ما شئت فأقبل رسول الله ﷺ و قال مطعم لولده و أختانه و أخيه طعيمة بن عدى ُّخذوا سلاحكم فإنى قد أجرت محمدا وكونوا حول الكعبة حتى يطوف و يسعى وكانوا عشرة فأخذوا السلاح و أقبل رسول الله حتى دخل المسجد و رآه أبو جهل فقال يا معشر قريش هذا محمد وحده و قد مات ناصره فشأنكم به فقال له طعيمة بن عدي يا عم لا تتكلم فإن أبا وهب قد أجار محمدا فوقف أبو جهل على مطعم بن عدى فقال أباً وهب أمجير أم صابئ (٢<sup>)</sup> قال بل مجير قال إذا لا نخفر جوارك فلما فرغ رسول الله ﷺ من طوافه و سعيه جاء إلى مطعم فقال أبا وهب قد أجرت و أحسنت فرد على جوارى قال و ما عليك أن تقيم فى جوارى قال أكره أن أقيم في جوار مشرك أكثر من يوم قال مطعم يا معشر قريش إن محمدا قد خرج من جواري.

قال على بن إبراهيم قدم أسعد بن زرارة و ذكوان بن عبد قيس في موسم من مواسم العرب و هما من الخزرج و كان بين الأَّوس و الخزرج حرب قد بقوا فيها دهرا طويلا و كانوا لا يَضعون السلاح لا بالليل و لا بالنهار وكان آخر حرب بينهم يوم بعاث و كانت للأوس على الخزرج فخرج أسعد بن زرارة و ذكوانً إلى مكة في عمرة رجب يسألون الحلف على الأوس وكان أسعد بن زرارة صديقا لعتبة بن ربيعة فنزل عليه فقال له إنه كان بينناً و بين قومنا حرب و قد جئناك نطلب الحلف عليهم فقال له عتبة بعدت دارنا من داركم و لنا شغل لا نتفرغ لشيء قال و ما شغلكم و أنتم في حرمكم و أمنكم قال له عتبة خرج فينا رجل يدعى أنه رسول الله سفه أحلامنا و سب آلهتنا و أفسد شباننا و فرق جماعتنا فقال له أسعد من هو منكم قال ابن عبد الله بن عبد المطلب من أوسطنا شرفا و أعظمنا بيتا وكان أسعد و ذكوان و جميع الأوس و الخزرج يسمعون من اليهود الذين كانوا بينهم النضير و قريظة و قينقاع أن هذا أوان نبى يخرج بمكة يكون مهاجره بالمدينة لنقتلنكم به يا معشر العرب فلما سمع ذلك أسعد وقع في قلبه ماكان سمع من اليهود قال فأين هو قال جالس في الحجر و إنهم لا يخرجون من شعبهم إلا في الموسم فلا تسمّع منه و لا تكلمه فإنه ساحر يسحرك بكلامه وكان هذا في وقت محاصرة بني هاشم في الشعب فقال له أسعد فكيف أصنع و أنا معتمر لا بد لى أن أطوف بالبيت قال ضع في أذنيك القطن فدخل أسعد المسجد و قد حشا أذنيه بالقطن فطاف بالبيت و رسول الله جالس في الحجر مع قوم من بنَّى هاشم (٣) فنظر إليه نظرة فجازه فلماكان في الشوط الثاني قال في نفسه ما أجد م أجهل مني (<sup>12)</sup> أيكون مثل هذا الحديث بمكة فلا أتعرفه حتى أرجع إلى قومي فأخبرهم ثم أخذ القطن من أذنيه و رمى به و قال لرسول الله أنعم صباحاً فرفع رسول اللهﷺ رأسه إليه و قال قدّ أبدلنا الله به ما هو أحسن من هذا تحية أهل الجنة السلام عليكم فقال له أسعد إن عهدك بهذا لقريب إلى ما تدعو يا محمد قال إلى شهادة أن لا إله إلا الله و أني رسول الله و أدعوكم إلى ﴿أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شِيئناً وَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانِاً وَ لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَزْزُقُكُمْ وَ إِيَّاهُمْ وَ لَا تَقْرَبُوا الْفَوْاحِشِ مَا ظَهَرَ مِيْهَا وَمَا يَطِنَ وَ لَا نَقْتُلُوا النَّفْيِسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقُّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَـعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ \* وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدُّهُ وَ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَ الْمِيزانَ بِالْقِسْطِلَا لَكَلُّفُ نَفْساً اللَّا

(٣) في نسخة: وعنده قوم من بني هاشم.





<sup>(</sup>١) الخفارة: الذمام وأخفرت الرجل إذا نقضت بعهده وذمامه. «لسان العرب ٤: ١٥٣».

 <sup>(</sup>٢) من الصبو بمعنى الخروج عن الأمر.
 (٤) في نسخة: وما أحد أجهل مني.

The state of the s

وُسْعَهَا وَ إِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَ لَوْ كَانَ ذَا قُرْمِي وَ بِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَضَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾(١٠). فلما سمع أسعد هذا قال له أشهد أن لا إله إلا الله(٢) و أنك رسول الله يا رسول الله بأبي أنت و أمي أنا من أهل يثرب من الخزرج و بيننا و بين إخوتنا من الأوس حبال مقطوعة فإن وصلها الله بك و لا أُجَّد أعز منك و معي رجل من قومي فإن دخل في هذا الأمر رجوت أن يتمم الله لنا أمرنا فيك و الله يا رسول الله لقد كنا نسمع من اليهود خبرك و يبشروننا بمخرجك و يخبروننا بصفتك و أرجو أن يكون دارنا دار هجرتك عندنا فقد أعلمنا اليهود ذلك فالحمد لله الذي ساقني إليك و الله ما جئت إلا لنطلب الحلف على قومنا و قد آتانا الله بأفضل مما أتيت له ثم أقبل ذكوان فقال له أسعد هذا رسول الله الذي كانت اليهود تبشرنا به و تخبرنا بصفته فهلم فأسلم (٣) فأسلم ذكوان ثم قالا يا رسول الله ابعث معنا رجلا يعلمنا القرآن و يدعو الناس إلى أمرك فقال رسول لمصعب بن عمير وكان فتى حدثا مترفا بين أبويه يكرمانه و يفضلانه على أولادهم و لم يخرج من مكة فلما أسلم جفاه أبواه وكان مع رسول الله في الشعب حتى تغير و أصابه الجهد و أمره رسول الله بالخروج مع أسعد و قد كان تعلم من القرآن كثيرا فخرجا إلى المدينة و معهما مصعب بن عمير فقدموا<sup>(£)</sup> على قومهم و أخبروهم بأمر رسول الله و خبره فأجاب من كل بطن الرجل و الرجلان و كان مصعب نازلا على أسعد بن زرارة وكان يخرج في كل يوم فيطوف على مجالس الخزرج يدعوهم إلى الإسلام فيجيبه الأحداث<sup>(٥)</sup> و كان عبد الله بن أبي شريفا في الخزرج و قد كان الأوس و الخزرج اجتمعت على أن يملكوه عليهم لشرفه و سخائه و قد كانوا اتخذواً له إكليلاً<sup>(١)</sup> احتاجوا في تمامه إلى واسطة كانوا يطلبونها و ذلك أنه لم يدخل مع قومه الخزرج في حرب بعاث و لم يعن على الأوس و قال هذا ظلم منكم للأوس و لا أعين على الظلم فرضيت به الأوس و الخزرج فلما قدم أسعد كره عبد الله ما جاء به أسعد و ذكوان و فتر أمره فقال أسعد لمصعب إن خالى سعد بن معاذ من رؤساء الأوس و هو رجل عاقل شريف مطاع في بني عمرو بن عوف فإن دخل في هذا الأمر تم لنّا أمرنا فهلم نأتي محلتهم فجاء مصعب مع أسعد إلى محلة سعد بن معاد فقعد على بئر من آبارهم و اجتمع إليه قوم من أحداثهم و هو يقرأ عليهم القرآن فبلغ ذلك سعد بن معاذ فقال لأسيد بن حضير و كان من أشرافهم بلغني أن أبا أمامة أسعد بن زرارة قد جاء إلى محلتنا مع هذا القرشي يفسد شباننا فأته و انهه عن ذلك فجاء أسيد بن حضير فنظر إليه أسعد فقال لمصعب إن هذا رجل شريف فإن دخل في هذا الأمر رجوت أن يتم أمرنا فأصدق الله فيه فلما قرب أسيد منهم قال يا أبا أمامة يقول لك خالك لا تأتنا في ناديّنا و لا تفسد شباننا و احذر الأوس على نفسك فقال مصعب أو تجلس فنعرض عليك أمرا فإن أحببته دخلت فيه و إن كرهته نحينا عنك ما تكره فجلس فقرأ عليه سورة من القرآن فقال كيف تصنعون إذا دخلتم في هذا الأمر قال نغتسل و نلبس ثوبين طاهرين و نشهد الشهادتين و نصلي ركعتين فرمي بنفسه مع ثيابه في البئر ثم خرج و عصر ثوبه ثم قال اعرض على فعرض عليه شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله فقالها ثم صلى ركعتين ثم قال لأسعد يا أبا أمامة أنا أبعث إليك الآن خالك و احتال عليه في أن يجيئك فرجع أسيد إلى سعد بن معاذ فلما نظر إليه سعد قال أقسم إن أسيدا قد رجع إلينا بغير الوجه الذي ذهب من عندنا و أتاهم سعد بن معاذ فقرأ عليه مصعب ﴿حم تُثْرِيلٌ مِنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم﴾ (٧) فلما سمعها قال مصعب و الله لقد رأينا الإسلام في وجهه قبل أن يتكلم فبعث إلى منزله و أتى بثوبين طاهرين و اغتسل و شهد الشهادتين و صلى ركعتين ثم قام و أخذ بيد مصعب و حوله إليه و قال أظهر أمركُ و لا تهابن أحدا ثم جاء فوقف في بني عمرو بن عوف و صاح یا بني عمرو بن عوف لا یبقین رجل و لا امرأة و لا بكر و لا ذات بعل و لا شیخ و لا صبی إلا أن خرج فليس<sup>(۸)</sup> هذا يوم ستر و لا حجاب فلما اجتمعوا قال كيف حالى عندكم قالوا أنت سيدنا و المطاع فينا و لا نرد لك أمرا فعرنا بما شئت فقال كلام رجالكم و نسائكم و صبيانكم على حرام حتى تشهدوا أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله فالحمد لله الذي أكرمنا بذلك و هو الذي كانت اليهود تخبرنا به فما بقي دار من دور بني عمرو بن عوف في ذلك

11

<sup>(</sup>٢) في المصدر: لا إله إلاَّ الله وحده لا شريك له.

<sup>(</sup>٤) فيّ المصدر: وقدموا.

<sup>(</sup>١) الانعام: ١٥١ ـ ١٥٢. (٣) في «أ»: واسلم. (٥) مفردها الحدث: وهو الشباب.

٦) الاكليل: شبه عصابة مزينة بالجواهر ويسمى التاج إكليلاً. لسان العرب ١٢. ١٤٥.

۷) فصلت: ۱ ـ ۲. (۸) فی نسخة: ولیس.

اليوم إلا و فيها مسلم أو مسلمة و حول مصعب بن عمير إليه و قال له أظهر أمرك و ادع الناس علانية و شاع الإسلام بالمدينة وكثر و دخل فيه من البطنين جميعا أشرافهم و ذلك لماكان عندهم من أخبار اليهود و بلغ رسول اللم عليه أن الأوس و الخزرج قد دخلوا في الإسلام و كتب إليه مصعب بذلك و كان كل من دخل في الإسلام من قريش ضربه قومه و عذبوه فكان رسول اللهﷺ يأمرهم أن يخرجوا إلى المدينة فكانوا يتسللون رجلا فرجلا فـيصيرون إلى المدينة فينزلهم الأوس و الخزرج عليهم و يواسونهم.

قال فلما قدمت الأوس و الخزرج مكة جاءهم رسول الله المنتج فقال لهم تمنعون لي جانبي حتى أتلو عليكم كتاب ربكم و ثوابكم على الله الجنة قالوا نعم يا رسول الله فخذ لنفسك و لربك ما شئت فقال موعدكم العقبة في الليلة الوسطى من ليالي التشريق فلما حجوا رجعوا إلى مني وكان فيهم ممن قد أسلم بشركثير وكان أكثرهم مشركين على دينهم و عبد الله بن أبي فيهم فقال لهم رسول الله في اليوم الثاني من أيام التشريق فاحضروا دار عبد المطلب على العقبة و لا تنبهوا نائماً و ليتسلل واحد فواحد و كان رسول اللهنازلا في دار عبد المطلب و حمزة و على و العباس معه فجاءه سبعون رجلا من الأوس و الخزرج فدخلوا الدار فلما اجتمعوا قال لهم رسول الله رفي تمنعون لي جانبي حتى أتلو عليكم كتاب ربى و ثوابكم على الله الجنة فقال أسعد بن زرارة و البراء بن معرور و عبد الله بن <sup>ح</sup>زام<sup>(١)</sup>. نعم يا رسول الله فاشترط لنفسك و لربك فقال رسول الله تمنعونني مما تمنعون أنفسكم و تمنعون أهلى مما تمنعون أهليكم و أولادكم قالوا فما لنا على ذلك قال الجنة تملكون بها العرب في الدنيا و تدين لكم العجم و تكونون ملوكا فقالوا قد رضينا فقام العباس بن نضلة و كان من الأوس فقال<sup>(٢)</sup> يا معشر الأوس و الخزرج تعلمون على ما تقدمون عليه إنما تقدمون على حرب الأحمر و الأبيض و على حرب ملوك الدنيا فإن علمتم أنه إذا أصابتكم المصيبة في أنفسكم خذلتموه و تركتموه فلا تغروه فإن رسول الله و إن كان قومه خالفوه فهو في عز و منعة فقال له عبد الله بن حزام و أسعد بن زرارة و أبو الهيثم بن التيهان ما لك و للكلام يا رسول الله بل دمنا بدمك و أنفسنا بنفسك فاشترط لربك و لنفسك ما شئت فقال رسول اللهﷺ أخرجوا إلى منكم اثنى عشر نقيبا يكفلون عليكم بذلك(٢) كما أخذ موسىﷺ من بني إسرائيل اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيباً فقالوا اختر من شَئت فأشار جبرئيل إليهم فقال هذا نقيب و هذا نقيب حتى اختار تسعة من الخزرج و هم أسعد بن زرارة و البراء بن معرور و عبد الله بن حزام أبو جابر بن عبد الله و رافع بن مالك و سعد بن عبادة و المنذر بن عمرو و عبد الله بن رواحة و سعد بن الربيع و عبادة بن الصامت و ثلاثة من الأوس و هم أبو الهيثم بن التيهان وكان رجلا من اليمن حليفا في بني عمرو بن عوف و أسيد بن حضير و سعد بن خيثمة فلما اجتمعوا و بايعوا رسول الله صاح بهم إبليس يا معشر قريش و العرب هذا محمد و الصباة من الأوس و الخزرج على جمرة العقبة يبايعونه على حربكم فأسمع أهل منى فهاجت قريش و أقبلوا بالسلاح و سمع رسول الله النداء فقال للأنصار تفرقوا فقالوا يا رسول الله إن أمرتنا أن نميل عليهم بأسيافنا فعلنا فقال رسول الله عليه المؤمر بذلك و لم يأذن الله لي في محاربتهم فقالوا يا رسول الله فتخرج معنا قال أنتظر أمر الله فجاءت قريش على بكرة أبيها قد أخذوا السلاح و خُرج حمزة و معه السيف فوقف على العقبة هو و على بن أبى طالب فلما نظروا إلى حمزة قالوا ما هذا الذي اجتمعتم عليه قال ما اجتمعنا و ما هاهنا أحد و الله لا يجوزٌ<sup>(1)</sup> أحدُ هذه العقبة إلا ضربته بسيفي فرجعوا و غدوا إلى عبد الله بن أبي و قالوا له قد بلغنا أن قومك بايعوا محمدا على حربنا فحلف لهم عبد الله أنهم لم يفعلوا و لا علم له بذلك و أنهم لم يطلعوه على أمرهم فصدقوه و تفرقت الأنصار و رجع رسول الله إلى مكة<sup>(6)</sup>.

بيان: الحبلة بالضم الكرم أو أصل من أصوله و يحرك و السبة بالضم العار و المسبة الذي يسب الناس و قال الفيروز آبادي بعاث بالعين و بالغين كغراب و يثلث موضع بـقرب المـدينة و يـومه معروف<sup>(١)</sup> قوله إن عهدك بهذا لقريب لعل المعنى أنك قريب العهد بالتحية التي حييتك بها فـإنها كانت عادة قومك أو بهذه التحية أي ابتداؤها فأصدق الله فيه أي ابذل جهدك في هدايته لتكون

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ، وفي بقية المواضع. وهو تصحيف والصحيح: عبدالله بن حرام. وهو والد جابر بن عبدالله الانصاري.

<sup>(</sup>٣) في نسخة: يكفلون عنكم بذلك. (٢) في نسخة: وكان من الأوس وقال. (٥) اعَلَّام الورى: ٦٣ ف ٧.

<sup>(</sup>٤) فيّ نسخة: والله ما يجوز.

<sup>(</sup>٦) القاموس المحيط ١: ١٦٨.



صادقا عند الله فيما تدعى من نصرة دينه و انسل و تسلل خرج في استخفاء و قال الجزري في الحديث جاءت هوازن على بكرة أبيها هذه كلمة للعرب يريدون بها الكثرة و توفر العدد و أنهم جاءوا جميعا لم يتخلف منهم أحد و ليس هناك بكرة في الحقيقة و هي التي يستقي عليها الماء فاستعيرت في هذا الموضع(١).

٦-كا: [الكافي] على عن أبيه عن ابن أبي نصر عن إبراهيم بن محمد الأشعري عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ﷺ قال لما توفي أبو طالب رضي الله عنه نزل جبرئيل على رسول الله فقال يا محمد اخرج من مكة فليس لك بها ناصر و ثارت قريش بالنبيﷺ فخرج هاربا حتى جاء إلى جبل بمكة يقال له الحجون فصار إليه<sup>(٢)</sup>.

٧\_قب: [المناقب لابن شهرآشوب] توفي أبو طالب بعد نبوته بتسع سنين و ثمانية أشهر و ذلك بعد خروجه من الشعب بشهرين و زعم الواقدي أنهم خرجواً من الشعب قبل الهجرة بثلاث سنين و في هذه السنة توفي أبو طالب و توفیت<sup>(۱۲)</sup> خدیجة بعده بستة أشهر و له ست و أربعون سنة و ثمانیة أشهر و أربعة و عشرون یوما و یقال و هـو ابن سبع و أربعين سنة و ستة أشهر و أياما.

أبو عبد الله بن مندة في كتاب المعرفة أن وفاة خديجة بعد موت أبي طالب بثلاثة أيام.

المعرفة، عن النسوى توفيت خديجة بمكة قبل الهجرة من قبل أن تفرض الصلاة على الموتى و سمى ذلك العام عام الحزن و لبث ﷺ بعدهما(٤) بمكة ثلاثة أشهر فأمر أصحابه بالهجرة إلى الحبشة فخرج جماعة من أصحابه بأهاليهم و ذلك بعد خمس من نبوته وكان حصار الشعب وكتابة الصحيفة أربع سنين و قيل ثلاث سنين و قيل سنتين فلما توفي أبو طالب خرج إلى الطائف و أقام فيه شهرا و كان معه زيد بن الحارث<sup>(٥)</sup> ثم انصرف إلى مكة و مكث فيها سنة و ستة أشهر في جوار مطعم بن عدى وكان يدعو القبائل في المواسم فكانت بيعة العقبة الأولى بمني فبايعه خمسة نفر من الخزرج و واحد من الأوس في خفية من قومهم و هم جابر بن عبد الله و فطنة بن عامر بن حزام<sup>(١)</sup> و عوف بن الحارث و حارثة بن ثعلبة و مرثدً بن الأسد و أبو أمامة ثعلبة بن عمرو و يقال هو أسعد بن زرارة فلما انصرفوا إلى المدينة و ذكروا القصة و قرءوا القرآن صدقوه و في السنة القابلة و هي العقبة الثانية أنفذوا معهم ستة 🙌 أخرى بالسلام و البيعة و هم أبو الهيثم بن التيهان و عبادة بن الصامت و ذكوان بن عبد الله و نافع بن مالك بن العجلان و عباس بن عبادة بن نضلة و يزيد بن ثعلبة حليف له و يقال مسعود بن الحارث و عويم بن ساعدة حليف لهم ثم أنفذ النبي ﷺ معهم ابن عمه مصعب بن هاشم (٧) فنزل دار أسعد بن زرارة فاجتمعوا عليه و أسلم أكثرهم إلا دار أمية بن زيد و حطمة و وائل و واقف فإنهم أسلموا بعد بدر و أحد و الخندق و في السنة القابلة كانت بيعة الحرس كانوا من الأوس و الخزرج سبعين رجلا و امرأتين و اختارﷺ منهم اثنى عشر نقيبا ليكونواكفلاء قومه تسعة من الخزرج و ثلاثة من الأوس فمن الخزرج أسعد و جابر و البراء بن معرور و عبد الله بن حزام و سعد بن عبادة و المنذر بن قمر و عبد الله بن رواحة و سُعد بن الربيع و من القوافل (٨) عبادة بن الصامت و من الأوس أبو الهيئم و أسيد بن حضير و سعيد بن خيثمة (٩).

٨\_يج: [الخرائج و الجرائح] من معجزاته ﷺ أن قريشا كلهم اجتمعوا و أخرجوا بني هاشم إلى شعب أبي طالب و مكثوا فيه ثلاث سنين إلا شهرا ثم أنفق أبو طالب و خديجة جميع مالهما و لا يقدرون على الطعام إلا من موسم إلى موسم فلقوا من الجوع و العري ما الله أعلم به و أن الله قد بعث على صحيفتهم الأرضة فأكلت كل ما فيها إلا اسم الله فذكر ذلك رسول الله ﷺ لأبي طالب فما راع قريشا إلا و بني هاشم عنق واحد قد خرجوا من الشعب فقالوا الجوع أخرجهم فجاءوا حتى أتوا الحجر و جلسوا فيه و كان لا يقعد فيه صبيان قريش(١٠٠) فقالوا يا أبا طالب قد آن لك أن

<sup>(</sup>٢) الكافي ١: ٤٤٩ ب ١٦٩ ح ٣١. وفيه: فليس لك فيها.

<sup>(</sup>٤) في المصدر: ولبث المُشَرِّقُ بعدها.

<sup>(</sup>٦) سبق الاشارة إلى أنه تصحيف لكلمة: حرام.

<sup>(</sup>٨) القوافل: قوم من الخزرج. (١٠) في نسخة: لا يقعد فيه إلا فتيان قريش.

<sup>(</sup>١) النهاية في غريب الحديث والأثر ١: ٩٤٩. (٣) في «أ»: توفت: وكذا ما بعدها.

<sup>(</sup>٥) فيّ نسخة والمصدر: زيد بن الحارثة.

<sup>(</sup>٧) وهو اشتباه. والصحيح: مصعب بن عمير. (٩) مناقب آل أبي طالب ١: ٣٢٣ \_ ٢٢٥.

تصالح قرمك قال قد جنتكم مخبرا<sup>(۱)</sup> ابعثوا إلى صحيفتكم لعله أن يكون بيننا و بينكم صلح فيها فبعثوا إليها و هي عند أم أبي جهل و كانت قبل في الكعبة فخافوا عليها السراق فوضعت بين أيديهم و خواتيمهم عليها فقال أبو طالب هل تنكرون منها شيئا قالوا لا قال إن ابن أخي حدثني و لم يكذبني قط أن الله قد بعث على هذه الصحيفة الأرضة فأكلت كل قطيعة و إيم و تركت كل اسم هو لله فإن كان صادقا أقلعتم عن ظلمنا و إن يكن كاذبا ندفعه إليكم فقتلتموه (۲) فصاح الناس أنصفتنا يا أبا طالب ففتحت ثم أخرجت فإذا هي مشربة كما قال المراققة فكبر المسلمون و امتقعت وجوه المشركين فقال أبو طالب أبين لكم أينا أولى بالسحر و الكهانة فأسلم يومئذ عالم من الناس ثم رجع أبو طالب إلى شعبة ثم عيرهم هشام بن عمرو العامري بما صنعوا ببني هاشم (۳).

٩\_قب: [المناقب لابن شهرآشوب] روى الزهري في قوله تعالى: ﴿وَ لَقَدْ مَكَنّاهُمْ ﴾ الآيات<sup>(٤)</sup> قال لما توفي أبو طالب لم يجد النبي ﷺ ناصرا و نثروا على رأسه التراب قال ما نال مني قريش شيئا حتى مات أبو طالب و كان يستتر من الرمي بالعجر الذي عند باب البيت من يسار من يدخل و هو ذراع و شبر في ذراع إذا جاءه من دار أبي لهب<sup>(٥)</sup> و دار عدي بن حمران و قالوا لو كان محمد نبيا لشغلته النبوة عن النساء و لأمكنه جميع الآيات و لأمكنه منع الموت عن أقاربه و لما مات أبو طالب و خديجة فنزل: ﴿وَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِك﴾ (١) الآية.

الزهري في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَوَلَّوا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ (<sup>(۲)</sup> الآية لما توفي أبو طالب و اشتد عليه البلاء عمد إلى ثقيف بالطائف رجاء أن يؤوه سادتها فلم يقبلوه و تبعه سفهاؤهم بالأحجار و دموا رجليه فخلص منهم و استظل في ظل حبلة منه و قال اللهم إني أشكو إليك من ضعف قوتي و قلة حيلتي و ناصري و هواني على الناس يا أرحم الراحمين ثم ذكر حديث عداس كما مر في رواية الطبرسي<sup>(۸)</sup>.

ابن مسعود لما دخل النبي ﷺ الطائف رأى عتبة و شيبة جالسين على سرير فقالا هو يقوم قبلنا فلما قرب النبي منهما خر السرير و وقعا على الأرض فقالا عجز سحرك عن أهل مكة فأتيت الطائف<sup>(٩)</sup>.

11-اقول: قال الكازروني في المنتقى و غيره في سنة ثمان من نبوته والمسلمين و تقاسمت على معاداة رسول الله والمنتخذ و ذلك أنه لما أسلم حمزة و حمى النجاشي من عنده من المسلمين و حامي رسول الله والمنتخذ عده أبو طالب و قامت بنو هاشم و بنو عبد المطلب دونه و أبوا أن يسلموه فشا الإسلام في القبائل و اجتهد المشركون في إخفاء ذلك النور و يأبي الله إلا أن يتم نوره فعرفت قريش أنه لا سبيل إلى محمد والمنتخذ اجتمعوا على أن يكتبوا فيما بينهم على بني هاشم و بني عبد المطلب أن لا يناكحوهم و لا يبايعوهم فكتبوا صحيفة في ذلك و كتب فيها جماعة و علقوها بالكعبة ثم عدوا على من أسلم فأو ثقوهم و آذوهم و اشتد البلاء عليهم و عظمت الفتنة فيهم و رززازال ولزارال شديداً و أبدت قريش لبني عبد المطلب الجفاء و ثار بينهم شر و قالوا لا صلح بيننا و بينكم و لا رحم إلا على قتل هذا الصابئ فعمد أبو طالب فأدخل الشعب ابن أخيه و بني أبيه و من اتبعهم فدخلوا شعب أبي طالب و آذوا النبي و المومنين أذى شديدا و ضربوهم في كل طريق و حصروهم في شعبهم و قطعوا عنهم المارة من الأسواق و نادى مناد المومنين أذى شديدا و ضربوهم في كل طريق و حصروهم في شعبهم و قطعوا عنهم المارة من الأسواق و نادى مناد الوليد بن المغيرة في قريش أيما رجل منهم وجدتموه عند طعام يشتريه فزيدوا عليه فبقوا على ذلك ثلاث سنين حتى بلغ القوم الجهد الشديد حتى سمعوا أصوات صبيانهم يتضاغون أي يصيحون من الجوع من وراء الشعب و كان المشركون يكرهون ما فيه بنو هاشم من البلاء حتى كره عامة قريش ما أصاب بنى هاشم و أظهروا كراهيتهم المشركون يكرهون ما فيه بنو هاشم من البلاء حتى كره عامة قريش ما أصاب بنى هاشم و أظهروا كراهيتهم

<sup>(</sup>١) في نسخة: قد جئتكم بخبر.

٣) الخرائج والجرائح: ٨٥ ح ١٤١.

<sup>(</sup>۵) في «أ»: في دار أبي لهب.

 <sup>(</sup>٧) التوبة: ٢٩٦.
 (٩) مناقب آل أبى طالب ١: ١٧٧.

<sup>(</sup>١١) تفسير العياشي ٢: ٢٧٢ سورة الحجرح ٤٧.

<sup>(</sup>٢) في نسخة: ندفعه إليكم تقتلوه.

<sup>(</sup>٤) الأَحقاف: ٢٦ ـ ٢٧. (٦) الرعد: ٣٨.

<sup>(</sup>٨) مناقب آل أبي طالب ١: ٩٩ ـ ١٠٠.

<sup>(</sup>١٠) في نسخة: قَجعل يظهر نفسه.

لصحيفتهم القاطعة الظالمة حتى أراد رجال أن يبرءوا منها وكان أبو طالب يخاف أن يغتالوا رسول الله ليلا أو سرا و﴿ كان النبي ﷺ إذا أخذ مضجعه أو رقد جعله أبو طالب بينه و بين بنيه خشية أن يقتلوه و يصبح قريش و قد سمعوا أصوات صبيان بني هاشم من الليل يتضاغون من الجوع فيجلسون عند الكعبة فيسأل بعضهم بعضا فيقول الرجــل لأصحابه كيف باتُّ أهلك البارحة فيقولون بخير فيقول لكن إخوانكم هؤلاء الذيـن فـي الشـعب بـاتت صـبيانهم يتضاغون من الجوع فمنهم من يعجبه ما يلقى محمد و رهطه و منهم من يكره ذلك فأتَّى من قريش على ذلك من أمرهم في بني هاشم سنتين أو ثلاثا حتى جهد القوم جهدا شديدا لا يصل إليهم شيء إلا سرا و مستخفي به ممن أراد صلتهم من قریش حتی روی أن حکیم بن حزام خرج یوما و معه إنسان یحمل طعاما إلی عمته خدیجة بنت خویلد و هي تحت رسول اللهﷺ في الشعب إذ لقيه أبو جهل فقال تذهب بالطعام إلى بني هاشم و الله لا تبرح أنت و لا طعامك حتى أفضحك عند قريش فقال له أبو البختري بن هشام بن الحارث تمنعه أن يرسل إلى عمته بطعام كان لها عنده فأبي أبو جهل أن يدعه فقام إليه أبو البختري بساق بعير فشجه و وطئه وطئا شديدا و حمزة بن عبد المطلب قريب يرى ذلك و هم يكرهون أن يبلغ ذلك رسول الله و أصحابه فيشمتوا بهم و حتى روي أن هشام بن عمرو بن ربيعة أدخل على بني هاشم في ليلة ثلاثة أحمال طعام فعلمت بذلك قريش فمشوا إليه فكلموه في ذلك فقال إني غير عائد لشيء يخالفكم<sup>(١)</sup> ثم عاد الثانية فأدخل حملا أو حملين ليلا و صادفته قريش و هموا به فقال أبو سفيان دعوه رجل وصَّل رحمه أما إني أحلف بالله لو فعلنا مثل ما فعل كان أجمل بنا و وفق الله هشاما للإسلام يوم الفتح.

قال و في سنة عشر من نبوته عليه الله تعليم توفي أبو طالب قال ابن عباس عارض رسول الله تعليم جنازة أبي طالب فقال وصلتك رحم و جزاك الله خيرا يا عم.

و في هذه السنة توفيت خديجة بعد أبي طالب بأيام و لما مرضت مرضها الذي توفيت فيه دخل عليها رسول الله فقال لها بالكره منى ما أرى منك يا خديجة و قد يجعل الله في الكره خيرا كثيرا أما علمت أن الله قد زوجني معك في الجنة مريم بنت عمران و كلثم أخت موسى و آسية امرأة فرعون قالت و قد فعل الله ذلك يا رسول الله قال نعم قالت بالرفاء و البنين و توفيت خديجة و هي بنت خمس و ستين و دفنت بالحجون و نزل رسول الله بهيئ قبرها و لم يكن يومئذ سنة الجنازة و الصلاة عليها و روى عن عبد الله بن ثعلبة بن صغير قال لما توفى أبو طالب و خديجة و كان بينهما شهر و خمسة أيام اجتمعت على رسول الله ﷺ مصيبتان فلزم بيته و أقل الخروج و نالت منه قريش ما لم تكن تنال و لا تطمع فبلغ ذلك أبا لهب فجاءه فقال يا محمد امض لما أردت و ماكنت صانعا إذكان أبو طالب حيا فاصنعه لا و اللات لا يوصل إليك حتى أموت و سب ابن غيطلة النبي ﷺ فأقبل عليه أبو لهب فنال منه فولى يصيح يا معشر قريش صبأ أبو عتبة فأقبلت قريش حتى وقفوا على أبي لهب فقال ما فارقت دين عبد المطلب و لكنى أمنع<sup>(۱)</sup> ابن أخى أن يضام<sup>(۳)</sup> حتى يمضى لما يريد قالوا أحسنت و أجملت و وصلت الرحم فمكث رسول اللهﷺ كذلك أياما يذهب و يأتي لا يتعرض له أحد من قريش و هابوا أبا لهب إذا جاء عقبة بن أبي معيط و أبو جهل إلى أبي لهب فاحتالا حتى صرفاه عن نصرته ﷺ.

و في هذه السنة خرج إلى الطائف و إلى ثقيف عن محمد بن جبير قال لما توفى أبو طالب تناولت قريش من رسول الله ﷺ فخرج إلى الطائف و معه زيد بن حارثة و ذلك في ليال بقين من شوال سنة عشر من النبوة فأقام بها عشرة أيام و قيل شهرا فآذوه و رموه بالحجارة فانصرف إلى مكة فلما نزل نخلة صرف الله إليه النفر من الجن و روي أنه لما انصرف من الطائف عمد إلى ظل حبلة من عنب فجلس فيه و قال اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي و قلة حيلتي و هواني على الناس أنت أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين و أنت ربي إلى من تكـلني إلى بـعيد يتجهمني<sup>(٤)</sup> أو إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك على غضب فلا أبالي و لكن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات و صلح عليه أمر الدنيا و الآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك لكن لك العتبي حتى ترضى و لا حول و لا قوة إلا بك.

<sup>(</sup>١) في نسخة: اني غير عائد بشيء يخالفكم. (٣) الضيم: الظلم. لسان العرب ٨: ١١٢.

قال و لما دخل مكة كان يقف بالموسم على القبائل فيقول يا بني فلان إني رسول الله إليكم يأمركم أن تعبدوا الله وَ لَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْناً و كان خلفه أبو لهب فيقول لا تطيعوه و أتى رسول اللهﷺ كندة في منازلهم فدعاهم إلى الله عز و جل فأبوا و أتى كلبا في منازلهم فلم يقبلوا منه و أتى بني حنيفة في منازلهم فردوا عليه أقبح رد.

و في هذه السنة تزوج رسول الله بعائشة و سودة وكانت عائشة بنت ست سنين حينئذ و روى لما هلكت خديجة جاءت خولة بنت حكيم أمرأة عثمان بن مظعون فقالت يا رسول الله ألا تنزوج قال من قالت إن شئت بكرا و إن شئت ثيبا قال فمن البكر قالت بنت أبي بكر قال و من الثيب قالت سودة بنت زمعة قد آمنت بك و اتبعتك على ما تقول قال فاذهبي فاذكريهما على فذهبت إلى أبويهما و خطبتهما فقبلا و تزوجهما.

و في سنة إحدى عشرة من نبوته كان بدء إسلام الأنصار و ذلك ما روى أن رسول الله ﷺ خرج في الموسم يعرض نفسه على القبائل فبينا هو على العقبة إذ لقى رهطا من الخزرج فقال من أنتم فقالوا من الخزرج قال أفـــلا تجلسون أكلمكم قالوا بلي فجلسوا معه فدعاهم إلى الله عز و جل و عرض عليهم الإسلام و تلا عليهم القرآن وكان أولئك يسمعون من اليهود أنه قد أظل زمان نبى يبعث فلما كلمهم قال بعضهم لبعض و الله إنه للنبي الذي يعدكم به اليهود فلا يسبقنكم إليه و انصرفوا راجعين إلى بلادهم و قد آمنوا وكانوا ستة أنفس أسعد بن زرارة و عون بسن الحارث و هو ابن عفراء و رافع بن مالك بن عجلان و قطبة بن عامر بن حديدة و عقبة بن عامر و جابر بن عبد الله فلما قدموا المدينة على قومهم ذكروا لهم رسول اللهﷺ و دعوهم إلى الإسلام حتى فشا<sup>(١)</sup> فيهم دينهم فلم يبق دار من دور الأنصار إلا و فيها ذكر رسول الله ﷺ.

و في سنة اثنتي عشرة من نبوته كان المعراج و في هذه السنة كانت بيعة العقبة الأولى و ذلك أن رسول الله ﷺ خرج عامئذ إلى الموسم و قد قدم من الأنصار اثنا عشر رجلا فلقوه بالعقبة و هي العقبة الأولى فـبايعهم رســول الله ﷺ قال عبادة بن الصامت بايعنا رسول الله ليلة العقبة الأولى و نحن اثنا عشر رجلا أنا أحدهم فلما انصرفوا بعث معهم مصعب بن عمير إلى المدينة يفقه أهلها و يقرئهم القرآن.

و في سنة ثلاث عشرة كانت بيعة العقبة الثانية و ذلك أن رسول اللهﷺ خرج إلى الموسم فلقيه جماعة مـن الأنصار فواعدوه العقبة من أوسط أيام التشريق قال كعب بن مالك اجتمعنا في الشعب عند العقبة و نحن سبعون رجلا و معهم امرأتان من نسائهم نسيبة بنت كعب أم عمارة و أسماء بنت عمرو بن عدي و هي أم منيع فبايعنا و جعل علينا اثنا عشر نقيبا منا تسعة من الخزرج و ثلاثة من الأوس ثم أمر رسول اللهﷺ أصحابه بالخروج إلى المدينة فخرجرا أرسالا و أقام هو بمكة ينتظر أن يؤذن له.

بيان: الأرسال بالفتح جمع الرسل بالتحريك و هو القطيع من كل شيء أي زمرا زمرا و يحتمل الإرسال بالكسر و هو الرفق و التؤدة.

١٢ـ يه: [من لا يحضر الفقيه] دخل رسول اللهﷺ على خديجة و هي لما بها فقال لها بالرغم منا ما نرى بك يا خديجة فإذا قدمت على ضرائرك فأقرئيهن السلام فقالت من هن يا رسول الله قالﷺ مريم بنت عمران وكلثم أخت موسى و آسية امرأة فرعون قالت بالرفاء يا رسول الله(٢).

بيان: قوله هي لما بها اللام ظرفية أو بمعنى إلى و المعنى أنها كانت في الاحتضار قوله وَلَيْ الله عَم منا ما نرى بك قوله ما نرى مبتدأ و بالرغم خبر أي ما نرى بك متلبس بالرغم و الكراهة منا و الرفاء بالكسر الاتفاق و الالتيام و البركة و النماء.

١٣\_مصبا: [المصباحين] في السادس و العشرين من شهر رجب كانت وفاة أبى طالب رحمة الله عليه على قول ابن عیاش<sup>(۳)</sup>.

1٤- ص: [قصص الأنبياء عليه] إن أبا طالب رضي الله عنه توفي في آخر السنة العاشرة من مبعث رسول الله عليه

<sup>(</sup>۱) فشا: انتشر واتسع. لسان العرب ۱۰: ۲٦٩. (۳) مصباح المتهجد وسلاح المتعبد: ۸۱۲. (٢) من لا يحضره الفقيه ١: ١٣٩ ح ٣٨٣ ب ٢٤.

ثم توفيت خديجة رضي الله عنها بعد أبي طالب بثلاثة أيام فسمي رسول الله ذلك العام عام الحزن فقال ما زالت ﴿ قريش قاعدة عنى حتى مات أبو طالب(١٠).

10\_ قب: [المناقب لابن شهرآشوب] كان النبي على الله على الله العرب في الموسم فلقي رهطا من الخزرج فقال ألا تجلسون أحدثكم قالوا بلي فجلسوا إليه فدعاهم إلى الله و تلا عليهم القرآن فقال بعضهم لبعض يا قوم تعلّمون و الله إنه النبي الذي كان يوعدكم به اليهود فلا يسبقنكم إليه أحد فأجابوه و قالوا له إنا قد تركنا قومنا و لا قوم بينهم من العداوة و الشر مثل ما بينهم و عسى أن يجمع الله بينهم بك فستقدم<sup>(٢)</sup> عليهم و تدعوهم إلى أمرك و كانوا ستة نفر قال فلما قدموا المدينة فأخبروا قومهم بالخبر فما دار حول إلا و فيها حديث رسول الله ﷺ حتى إذا كان العام المقبل أتى الموسم من الأنصار اثنا عشر رجلا فلقوا النبي فبايعوه على بيعة النساء ألا يشركوا بالله شيئا و لا يسرقوا إلى آخرها ثم انصرفوا و بعث معهم مصعب بن عمير يصلى بهم وكان بينهم بالمدينة يسمى المقرئ فلم يبق دار في المدينة إلا و فيها رجال و نساء مسلمون إلا دار أمية و حُطيمة و وائل و هم من الأوس ثم عاد مصعب إلى مكة و خرج من الأنصار إلى الموسم مع حجاج قومهم فاجتمعوا في الشعب عند العقبة ثلاثة و سبعون رجـــلا و امرأتان في أيام التشريق بالليل فقال المنافقة أبايعكم على الإسلام فقال له بعضهم نريد أن تعرفنا يا رسول الله ما لله علينا و ما لك علينا و ما لنا على الله فقال أما ما لله عليكم فأن تعبدوه وَ لَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً و أما ما لى عليكم فتنصرونني مثل نسائكم و أبنائكم و أن تصبروا على عض السيف و أن يقتل خياركم قالوا فإذا فعلنا ذلك ما لنا على الله قال أمَّا في الدنيا فالظهور على من عاداكم و في الآخرة رضوانه و الجنة فأخذ البراء بن معرور بيده ثم قال و الذي بعثك بالحق لنمنعك(٣) بما نمنع به أزرنا فبايعناً يا رسول الله فنحن و الله أهل الحروب و أهل الحلفة ورثناها كبارا عن كبار <sup>(1)</sup> فقال أبو الهيثم إن بيننا و بين الرجال حبالا و إنا إن قطعناها أو قطعوها فهل عسيت إن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك و تدعنا فتبسم رسول الله عليه ثم قال بل الدم الدم و الهدم الهدم أحارب من حاربتم و أسالم من سالمتم ثم قال أخرجوا إلى منكم اثنى عشر نقيبا فاختاروا ثم قال أبايعكم كبيعة عـيسى ابـن مـريم للحواريين كفلاء على قومهم بما فيهم و على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم و أبناءكم فبايعوه على ذلك فصرخ الشيطان في العقبة يا أهل الجباجب هل لكم في محمد و الصباة معه قد اجتمعوا على حربكم ثم نفر الناس من مني و فشا الخبر فخرجوا في الطلب فأدركوا سعد بن عبادة و المنذر بن عمرو فأما المنذر فأعجز القوم و أما سعد فأخذوه و ربطوه بنسع<sup>(٥)</sup> رحله و أدخلوه مكة يضربونه فبلغ خبره إلى جبير بن مطعم و الحارث بن حرب بن أمية فأتياه و خلصاه وكان النبي ﷺ لم يؤمر إلا بالدعاء و الصبر على الأذي و الصفح عن الجاهل فطالت قريش على المسلمين فلماكثر عتوهم أمر بالهجرة فقالﷺ إن الله قد جعل لكم دارا و إخوانا تأمنون بها فخرجوا أرسالا حتى لم يبق مع النبي ﷺ إلا على و أبو بكر فحذرت قريش خروجه و عرفوا أنه قد أجمع لحربهم فاجتمعوا في دار الندوة و هي دار قصى بن كلاب يتشاورون في أمره<sup>(١)</sup> و ساق الحديث إلى آخر ما سيأتي في الباب الآتي برواية الشيخ عن ابن أبي هالة.

بيان: يسمى المقرئ لأندكان يقرنهم القرآن وقال الجزري في حديث بيعة العقبة لنمنعك مما نمنع منه أزرنا أي نساءنا و أهلناكنى عنهن بالأزر (٧) و قيل أراد أنفسنا و قد يكنى عن النفس بالأزر و قال أرد أنفسنا و قد يكنى عن النفس بالأزر و قال في ولد و الهدم الهدم يروى بسكون الدال و فتحها فالهدم بالتحريك القبر يعني أني أقبر حيث تقبرون و قيل هو المنزل أي منزلكم منزلي و في الحديث الآخر المحيا محياكم و الممات مماتكم أي لا أفارقكم و الهدم بالسكون و الفتح أيضا هو إهدار دم القتيل يقال دماؤهم بينهم هدم أي مهدرة و المعنى إن طلب دمكم فقد طلب دمي و إن أهدر دمكم فقد أهدر دمي لاستحكام الألفة بيننا و هو قول معروف للعرب يقولون دمي دمك و هدمي هدمك و ذلك عند المعاهدة و النصرة (٨) و قال في حديث بيعة الأنصار نادى الشيطان يا أصحاب الجباجب هي جمع جبجب بالضم و هو المستوي

(٧) النهاية في غريب الحديث والأثر رقم: ٤٥.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: فتقدم.

 <sup>(</sup>٤) في المصدر: وأهل الحلقة ورثناها كابراً عن كابر.

<sup>(</sup>٦) مَنَّاقِب آل أبي طالب ١: ٢٣١ ـ ٢٣٣. (٨) النهاية في غريب الحديث والأثر ٥: ٢٥١.

<sup>(</sup>١) قصص الانبياء: ٣١٧ ح ٣٩٤.

<sup>(</sup>٣) في نسخة: لتمعنك.

<sup>(</sup>٥) تقدّم انه: السير من الجلد.

# باب ٦

# الهجرة و مباديها و مبيت عملي على فراش النبي على وما جرى بعد ذلك إلى دخول المدينة

الآيات النساء «٤»: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَصَّعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّهِ وَاسِعَةً فَتَهَا جِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكِ مَأْوَاهِمْ جَهَتَمْ وَ سَاءَتْ مَصِيراً \* إِلَّا الْمُسْتَصَّغِفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ الْوِلْدَانِ لَا يَسْتَقِلِيعُونَ حِيلَةً ۗ وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا \* فَأُولٰئِكَ عَسَى اللّهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَانَ اللّهُ عَفُوا غَفُوراً \* وَ مَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُراغَمِأُ كَثِيراً وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً \* 47 - ١٠٠.

الأنفال «٨َ»: ﴿وَ إِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُنْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوك وَ يَمْكُرُونَ وَ يَسْمُكُرُ اللَّـهُ وَ اللَّـهُ خَــيْرُ

رِ أِنْهِ اللهِ عَلَى اللهُ مَا أَلَّا يُعَذَّبُهُمُ اللّٰهُ وَ هُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَزامِ وَ مَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَقُونَ وَ لَكِيَّ أَكْثَرَ هُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ٣٤.

و قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ هَاجَرُوا وَ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيل اللَّهِ وَ الَّذِينَ آوَوْا وَ نَصَرُوا أُولَئِك بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ جِتَى يُهَاجِرُوا وَ إِنِ اسْتَنْصَرُوكَمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمَ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِعَضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضِ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَّادُكَبِيرٌ \* وَالَّذِينَ آمَنُوا وَ هَاجَرُوا وَ جَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكُ هُمُ الْمُؤْمِنُونِ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كِرِيمٌ ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَ جَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِك مِنْكُمْ وَأُولُوا الْأَزْحَام إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ ٢٧ ـ ٧٥ ـ ٥٠ ـ ١٨٥ ـ ٢٥ ـ ١٨٥ ـ

البتوبة «٩»: ﴿إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ إِثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَ أَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةُ الَّذِينَ كَفَرُوا السَّفْلَيٰ وَكَلِمَةُ اللّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللّهُ

النحل «١٦»: ﴿ وَ الَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللِّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنَبَوَّ نَتُهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ لَأَجْرُ الآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ \* الَّذِينَ صَبَرُوا وَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَّوَكَّلُونَ ﴾ ٤١ \_ ٤٢.

و قال تعالى: مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَغْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَثِنٌ بِالْإِيمَانِ وَ لَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللّٰهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ \_ إلى قوله تعالى: ثُمَّ إِنَّ رَبُّك لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَغْدِ مَا فَيْتُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَ صَبَرُوا إِنَّ رَبُّك مِنْ بَعْدِهٰا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ١٠٦٠ ـ ١١٠.

الحج «٣٢»: ﴿ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قَيْلُوا أَوْ مَاتُوا لَيْرُزُ فَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقاً حَسَناً وَ إِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ أيد خِلنَهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَ إِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ٨٥ - ٥٩.

العنكبوت «٣٩»: ﴿ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ - إلى قوله تعالى - ﴿ وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُها وَ إِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ ٥٦ - ٦٠.

محمَّد «٤٧»: ﴿وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِك الَّتِي أَخْرَجَتْك أَهْلَكُنْاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ﴾ ١٣.



قوله تعالى ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ﴾ قال الطبرسي رحمه الله قال أبو حمزة الثمالي بلغنا أن المشركين يوم بدر لم يخلفوا إذ خرجوا أحدا إلا صبيا أو شيخاكبيرا أو مريضاً فخرج معهم ناس ممن تكلم بالإسلام فلما التقي المشركون و رسول الله ﷺ نظر الذين كانوا قد تكلموا بالإسلام إلى قلة المسلمين فارتابوا فأصيبوا فيمن أصيب من المشركين فنزلت فيهم الآية و هو المروى عن ابن عباس و السدى و قتادة و قيل إنهم قيس بن الفاكهة بن المغيرة(١) و الحارث بن زمعة بن الأسود و قيس بن الوليد بن المغيرة و أبو العاص بن المنبه بن الحجاج و على بن أمية بن خلف عن عكرمة و رواه أبو الجارود عن أبي جعفر ﷺ قال ابن عباس كنت أنا من المستضعفين و كنت عُلاما صغيرا و ذكر عنه أيضا أنه قال كان أبي من المستضعفين من الرجال و كانت أمي من المستضعفات من النساء و كنت أنا من المستضعفين من الولدان ﴿ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ﴾ أي تقبض أرواحهم ﴿ فِيمَ كُنْتُمُ ﴾ أي في أي شيء كنتم من دينكم على وجه التقرير أو التوبيغ(٢) ﴿مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ﴾ أي يستضعفنا أهل الشرك بالله في أرضنا و بلادنا يمنعوننا من الإيمان ﴿قَالُوا﴾ أي الملائكة ﴿فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا﴾ أي فتخرجوا من أرضكم و تفارقوا من يمنعكم من الإيـمان ﴿إلّـا الْمُسْتَضْعَفِينَ﴾ أي الذين استضعفهم المشركون و يعجزون عن الهجرة لإعسارهم و قلة حيلتهم ﴿وَلَا يَهْتَدُونَ سَبيلًا﴾ نى الخلاص من مكة ﴿مُزاغَماًكَتِيراً وَسَعَةً﴾ أي متحولا من الأرض و سعة في الرزق و قيل مزحزحا عما يكره و سعة من الضلالة إلى الهدى و قيل مهاجرا فسيحا و متسعا مماكان فيه من الضيق ﴿وَمَنْ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ ﴾ قيل لما نزلت آيات الهجرة سمعها رجل من المسلمين و هو جندع أو جندب بن ضمرة و كان بمكة فقال و الله ما أنا ممن استننى الله إنى لأجد قوة و إنى لعالم بالطريق وكان مريضا شديد المرض فقال لبنيه و الله لا أبيت بمكة حتى أخرج منها فإني أخاف أن أموت فيها فخرجوا يحملونه على سرير حتى إذا بلغ التنعيم مات فنزلت الآية عن أبي حـمزة الثمالي وعن قتادة وعن سعيد بن جبير و قال عكرمة و خرج جماعة من مكة مهاجرين فلحقهم المشركون و فتنوهم عن دينهم فافتتنوا فأنزل الله فيهم ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَفُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللّهِ ﴾ فكتب بها المسلمون إليهم ثم نزلت فيهم: ﴿ ثُمُّ إِنَّ رَبُّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَ صَبَرُوا إِنَّ رَبُّك مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ مهاجرا من أرض الشرك فارا بدينه إلى الله و رسوله ﴿ثُمَّ يُدُركُهُ الْمَوْتُ﴾ قبل بلوغه دار الهجرة ﴿فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾ أي ثواب عمله و جزاء هجرته على الله و روى الحسن عن النبي ﷺ أنه قال من فر بدينه من أرض إلى أرض و إن كان شبرا من الأرض استوجب الجنة و كان رفيق إبراهيم و محمد صَّلَى الله عليهما و آلهما(٣). و قال رحمه الله في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِك﴾ قال المفسرون إنها نزلت في قصة دار الندوة و ذلك أن نفرا من قريش اجتمعوا فيها و هي دار قصي بن كلاب و ت آمروا في أمر النبيﷺ فقال عروة بن هشام نَقَرَبُّصُ بهِ رَيْبَ الْمَنُونِ و قال أبو البختري أخرجوه عنكم تستريحوا من أذاه و قال أبو جهل ما هذا برأى و لكن اقتلوه بأن يجتمع عليه من كل بطن رجل فيضربوه بأسيافهم ضربة رجل واحد فنرضى حينئذ بنو هاشم بالدية فصوب إبليس هذا الرأي وكان قد جاءهم في صورة شيخ كبير من أهل نجد و خطأ الأولين فاتفقوا على هذا الرأى و أعدوا الرجال و السلاح و جاء جبرئيل فأخبر رسول اللهﷺ فخرج إلى الغار و أمر علياﷺ فبات على فراشه فلما أصبحوا و فتشوا عن الفراش وجدوا عليا و قد رد الله مكرهم و قالوا أين محمد قال لا أدرى فاقتصوا أنره<sup>(1)</sup> و أرسلوا في طلبه فلما بلغوا الجبل و مروا بالغار رأوا على بابه <sup>(ه)</sup> نسج العنكبوت فقالوا لو كان هاهنا لم يكن نسج العنكبوت على بابه فمكث فيه ثلاثة أيام ثم قدم المدينة ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ و هم مشركو العرب و منهم عتبة و شيبة ابنا ربيعة و النضر بن حارث و أبو جهل بن هشام و أبو البخترى بن هشام و زمعة بن الأسود و حكيم بن حزام و أمية بن خلف و غيرهم ﴿لِّـا بْبَتُوك﴾ أي

<sup>(</sup>١) في المصدر: الفاكه بن المغيرة.

<sup>(</sup>٣) مجمع البيان ٢: ١٥٠ ـ ١٥٣. (٥) في «أ»: إذا على بابه.

ليقيدوك فيثبتوك في الوثاق أو في الحبس و يسجنوك في بيت و قيل ليثخنوك بالجراحة و الضرب عن أبان بن تغلب ٣٠ و غيره ﴿أَوْ يُخْرِجُوكَ﴾ أي من مكة إلى طرف من أطرآف الأرض و قيل أو يخرجوك على بعير و يطردونه حستى

قال و لما هموا بقتل رسول اللهﷺ و أخرجوه من مكة أنزل الله سبحانه: ﴿وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ﴾ الآية فعذبهم الله بالسيف يوم بدر ﴿وَمَاكَانُوا أَوْلِيَاءَهُ﴾ أي ما كان المشركون أولياء المسجد الحرام و إن سعوا في عمارته و ما أولياء المسجد الحرام إلا المتقون عن الحسن و هو البمروي عن أبي جعفرﷺ و قيل ماكانوا أولياء الله إنَّ أولياء الله إلا المتقرن(٢) و قال رحمه الله في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ هَاجَرُوا﴾ قيل نزلت في الميراث و كانوا يتوارثون بالهجرة و جعل الله الميراث للمهاجرين و الأنصار دون ذوي الأرحِام وكان الذي آمن و لم يهاجر لم يرث من أجل أنه لم يهاجر و لم ينصر وكانوا يعملون بذلك حتى نزل ﴿وَ أُولُوا الْأَرْحَامَ بَعْضُهُمْ أُولَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ فنسخت هذا و صار الميراث لذوي الأرحام المؤمنين(٣) عن ابن عباس و الحسِنَ و قتادة و مجاهد و السَّدي ﴿وَ الَّذِينَ آوَوَّا﴾ أي النبي ﷺ و المهاجريّن بالمدينة و هم الأنصار ﴿أُولَئِك بَعْضُهُمْ أُولِياءُ بَعْضٍ﴾ في النصرة أو التوارث و قيل في نفُوذَ أمان بعضهم على بعض و عن أبي جعفرﷺ أنهم كانوا يتوارثون بالمؤاخاةُ الأولى ﴿وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينَۗ أى إن طلب المؤمنون الذين لم يهاجروا منكم النصرة لهم على الكفار و إعانتهم في الدين ﴿فَعَلَيْكُمُ النَّـطُرُ﴾ و المُعونة لهم في الدين (٤) ﴿ إِلَّا عَلَىٰ قَوْم بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ ﴾ أي إلا أن يطلبوا منكم النصرة على قوم من المشركين بِينكم و بينهم أمان و عهد يجب الوفّاء به فلا تنصروهم عليهم لما فيه من نقض العهد<sup>(٥)</sup> ﴿وَ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أُوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ أي إنصار بعض أو أولى ببعض في الميراث ﴿إِلَّا تَفْعَلُوهُ﴾ أي ما أمرتم به فى الآية الأولى و الشانية ﴿نَكُنْ فِئْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَ فَسَادٌ كَبِيرٌ ﴾ على المؤمنين الذين لم يهاجروا و الفتنة المحنة بالميل إلى الضلال و الفساد

و قال فِي قوله تِعالى: ﴿إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ﴾ أي إن لم تنصروا النبي ﷺ على قتال العدو فقد فعل الله به النصر ﴿إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ من مكة فخرج يريد المديّنة ﴿ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَّا فِي الْغَارِ ﴾ يعني أنه كان هو و أبو بكر في الغار ليس معهما ثالث و أراد به هنا غار ثور و هو جبل بمكة ﴿إِذْ يَقُولُ لِصَّاحِبِهِ﴾ أَي إِذ يقول الرسولﷺ لأبي بكَّر لَا تَحْزَنْ أي لا تخف إنَّ اللَّهَ مَعَنَا يريد أنه مطلع علينا عالم بحَالنا فهو يحفظُنا و يَنصرنا قال الزهري لما دخلَّ رسول اللهﷺ و أبو بكر الغار أرسل الله زوجا من الحمام حتى باضا في أسفل الثقب(٧) و العنكبوت حتى نسج بيتا فلما جاء سراقة بن مالك في طلبهما فرأى بيض الحمام و بيت العنكبوت ُقال لو دخله أحد لانكسر البيض و تفسّغ<sup>(۸)</sup> بيت العنكبوت فانصرف و قال النبيﷺ اللهم أعم أبصارهم فعميت أبصارهم عن دخوله و جعلوا يضربون يمينا و شمالا حول الغار و قال أبو بكر لو نُظروا<sup>(٩)</sup> إلى أقدامهم لرأونا و نزل رجل من قريش فبال عِلى باب الغار فقال أبو بكر قد أبصرونا يا رسول الله فقال رسول اللهﷺ لو أبصرونا ما استقبلونا بعوراتهم ﴿فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ﴾ و أبصارهم عن أن يروه و قيل قواً، بالملائكة (١١) يدعون الله تعاًلى لهُ وٰ قيل أعانه بالملائكة يوم بدر و قال بعضهم يجوز أن يكون الهاء في عليه راجعة إلى أبي بكر و هذا بعيد لأن الضمائر قبل هذا و بِعِدهِ تَعِود إلى النبي ﷺ بلا خلاف فكيف يتخللها ضّمير عائد إلى غيره هّذا و قد قال سبحانه في هذه السورة: ﴿ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ و قال في سورة الفتح كذلك(١٢) فتخصيص النبي في هذه الآية بالسكينة يدل على عدم إيمان من

<sup>(</sup>١) مجمع البيان ٢: ٨٢٦.

<sup>(</sup>٢) مجمع البيان ٢: ٨٤٩.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: لذوى الارحام المؤمنين ولا يتوارث أهل الملتين. (٤) في المصدر: والمعونة لهم وليس عليكم نصرتهم في غير الدين.

<sup>(</sup>٥) مجمع البيان ٢: ٨٦٢.

<sup>(</sup>٧) في المصدر: في اسفل النقب. (١١) في المصدر: قواه بملائكة.

<sup>(</sup>٩) في «أ»: لو نزلوًا.

<sup>(</sup>١٢) الفَّتح: ٢٦.

<sup>(</sup>٦) مجمع البيان ٢: ٦٦٨.

<sup>(</sup>٨) في المصدر: لا نكسر البيض و تفتح.

<sup>(</sup>١٠) فَي المصدر: ما سكن به وعلم أنهم غير واصلين إليه.



و قال في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ﴾: نزلت في المعذبين بمكة مثل صهيب و بلال و عمار و خباب و غيرهم مكنهم الله في المدينة و ذكر أن صهيبًا قال لأهل مكة أنا رجل كبير إن كنت معكم لم أنفعكم و إن كنت عليكم لم أضرركم فخذوا مالي و دعوني فأعطاهم ماله و هاجر إلى رسول اللهﷺ فقال له أبو بكر ربح البيع يا صهيب ﴿لَنَبُوَّنَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً﴾ أي بلدة حسنة و هي المدينة أو حالة حسنة(٣) و هي النصر على الأعداء(٤).

و قال في قوله تعالى: ﴿ إِلَّا مَنْ أَكْرُهَ ﴾ نزل في جماعة أكرهوا و هم عمار و ياسر أبوه و أمه سمية و صهيب و بلال و خباب عذبوا و قتل أبو عمار و أمه فأعطاهم عمار بلسانه مما أرادوا منه ثم أخبر بذلك رسول اللهﷺ فقال قوم كفر عمار فقالﷺ كلا إن عمارا ملىء إيمانا من قرنه إلى قدمه و اختلط الإيمان بلحمه و دمه و جاء عمار إلى رسول اللهﷺ و هو يبكي فقالﷺ ما وراك قال شر يا رسول الله ما تركت حتى نلت منك و ذكرت آلهتهم بخير فجعل رسول اللهيمسح عينيه و يقول إن عادوا لك فعد لهم بما قلت فنزلت الآية عن ابن عباس و قتادة و قيل نزلت في ناس من أهل مكة آمنوا و خرجوا يريدون المدينة فأدركهم قريش و فتنوهم فتكلموا بكلمة الكفر كارهين عن مُجَاهد و قيل إن ياسر و سمية أبوا عمار أول شهيدين في الإسلام و قوله: ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ﴾ و ﴿مَنْ شَرَحَ بــالْكَفْر صَدْراً﴾ هو عبد الله بن سعيد بن أبي سرح<sup>(٥)</sup> من بني عامر بن لوي و أما قوله ﴿ثُمَّ إِنَّ رَبَّك لِلَّذِينَ هَاجَرُواَ﴾ الآيةَ تل إنها نزلت في عباس بن أبي ربيعة (١٦) أخي أبي جهل من الرضاعة و أبي جندل بن سهيل بن عمرو و الوليد بن الم المغيرة و غيرهم من أهل مكة فتنهم المشركون فأعطوهم بعض ما أرادوا ثم إنهم هاجروا بعد ذلك و جاهدوا فنزلت الآية فيهم ﴿وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنُّ﴾ أي ساكن ﴿بالْإِيمَانِ﴾ ثابت عليه فلا حرج عليه في ذلك ﴿وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بالْكَفْر صَدْراً﴾ أي من اتسع قلبه للكفر و طابت نفسه به ﴿مِنْ بَعْدِما فُتِنُوا﴾ أي عذبوا في الله و ارتدوا على الكفر فأعطوهم بعض ما أرادوا ليسلموا من شرهم ﴿ثُمَّ جَاهَدُوا﴾ مع النبي الشُّنَّةُ ﴿وَصَبَرُوا﴾ على الدين و الجهاد ﴿إِنَّ رَبُّك مِنْ بَعْدِهَا﴾ أي من بعد تلك الفتنة أو الفعلة(V) التي فعلوها من التفوه بكلمة الكفر(A).

و قال في قوله تعالى: ﴿يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ قيل إنها نزلت في المستضعفين من المؤمنين بمكة أمروا بالهجرة عنها و نزل قوله: ﴿وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ ﴾ في جماعة كانوا بمكة يؤذيهم المشركون فأمروا بالهجرة إلى المدينة فقالوا كيف نخرج إليها و ليس لنا بها دار و لا عقارً من يطعمنا و من يسقينا؟ ﴿إِنَّ أَرْضِى وَاسِعَةٌ﴾ فاهربوا من أرض يمنعكم أهلها من الإيمان و الإخلاص في عبادتي.

و قال أبو عبد اللهﷺ معناه إذا عصي الله في أرض أنت فيها فاخرج منها إلى غيرها ﴿وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ﴾ أى وكم من دابة لا يكون رزقها مدخرا معدا و قيل معناه لا تطيق حمل رزقها لضعفها و تأكل بأفواهها(٩٠)...

و في قوله تعالى: ﴿مِنْ قَرْيَتِك﴾ يعني مكة ﴿الَّتِي أُخْرَجَتْك﴾ أي أخرجك أهلها و المعنى كم من رجال هم أشد من أهل مكة ﴿أَهْلَكُنَّاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ﴾ يدفع عنهم إهلاكنا إياهم فما الذي يؤمن هؤلاء أن أفعل بهم مثل ذلك(١٠٠).

قوله تعالى: ﴿وَ اهْجُرُهُمْ هَجْراً جَمِيلًا﴾(١١) ذهب المفسرون إلى أن المراد مجانبتهم و مداراتهم و عدم مكافأتهم و لا يبعد أن يكون المراد الهجرة من مكة إلى المدينة (١٢).

(٩) مجمع البيان ٤: ٤٥٥.

(١١) المزمل: ١٠.

<sup>(</sup>٢) مجمع البيان ٢: ٤٨ ـ ٤٩. (١) هنا نقل بالمعنى من المصدر.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: أي بلدة حسنة بدل أوطانهم وهي (المدينة أو ليعطينهم حسنة).

<sup>(</sup>٤) مجمع البيان ٣: ٥٥٦ \_ ٥٥٧.

<sup>(</sup>٥) كذا فَي النسخ والصحيح ما في المصدر. وهو عبدالله بن سعد ابن أبي سرح. (Ÿ) مجمع البيان: الفتنة أو الغفلة.

<sup>(</sup>٦) في المصدر: أنها نزلت في عياش. وهو الصحيح. (۸) فیّ «أ»: ۳: ۹۷ ۵ ـ ۹۸ ۵.

<sup>(</sup>١٠) مجمع البيان ٥: ١٥١.

<sup>(</sup>۱۲) مجمع البيان ٥: ٥٧١.

الـفس: [تفسير القمي] ﴿وَ مَا كَانُوا أَوْلِياءَ﴾ يعني قريشا ما كانوا أولياء مكة ﴿إِنْ أَوْلِياوُهُ إِلَّا الْـمُتَّقُونَ﴾ أنت و أصحابك يا محمد فعذبهم الله بالسيف يوم بدر فقتلوا(١).

٢- فس: [تفسير القمي] ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ هَاجَرُوا﴾ إلى قوله: ﴿أُولِياء بَعْضٍ﴾ فإن الحكم كان في أول النبوة أن المواريث كانت على الأخوة لا على الولادة فلما هاجر رسول الله ﴿ إلى المدينة آخى بين المهاجرين و المهاجرين و بين الانصار و الأنصار فكان إلله وين الرحل يرثه أخوه في الدين و يأخذ المال و كان ما ترك له دون ورثته فلما كان بعد بدر أنزل الله: ﴿ النّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُوْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَوْلَاكُمُ أَمُهُا تُهُمْ وَ أُولُوا اللهُ عَنْ المهاجرين إلّا أَنْ تَفْعَلُوا إلى أَوْلِياكِكُمْ مَعْرُوفاً ﴿ ٢٠) فنسخت آية الأخوة ﴿ وَلَقُوا إلى أَوْلِياكِكُمْ مَعْرُوفاً ﴾ ٢٠ فنسخت آية الأخوة ﴿ وَعَلْمُهُمْ أُولِيا يَحْمُ في ديارهم و لا يهاجروا إلى المدينة و على أنه إن أرادهم رسول الله ﴿ عَنْ المها في الغينية شيء و أوجبوا على النبي ﴿ إلى المدينة و على أنه إن أرادهم مرسول الله ﴿ عَنْ المها في الغينية أنه إن أرادهم الأعراب من غيرهم أو دهاهم دهم من عدوهم أن ينصرهم إلا على قوم بينهم و بين الرسول ﴿ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ وَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ ال

٣\_فس: [تفسير القمي] ﴿ وَ اللَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ ﴾ أي هاجروا و تركوا الكفار في الله ﴿ لَنَبَرَّ ثَنَّهُمْ ﴾ أي لنثبتنهم (٥).
 كـفس: [تفسير القمي] في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر ﴿ في قوله: ﴿ يَا عِبْادِيَ اللَّذِينَ آمَـنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَتْهُ يقول لا تطيعوا أهل الفسق من العلوك فإن خفتموهم أن يفتنوكم عن دينكم فإن أرضى واسعة (١).

٥ فس: [تفسير القمي] ﴿وَكَأَيُّنْ مِنْ قَرْيَةٍ﴾ الآية قال إن الذين أهلكناهم من الأمم السالفة كانوا أشد قوة من قريتك يعنى أهل مكة الذين أخرجوك منها فلم يكن لهم ناصر(٧).

٦-أقول: قال في المنتقى كانت الهجرة سنة أربع عشرة من المبعث و هي سنة أربع و ثلاثين من ملك كسرى پرويز سنة تسع لهرقل و أول هذه السنة المحرم و كان رسول الله و مقيما بمكة لم يخرج منها و قد كان جماعة خرجوا في ذي الحجة و قال محمد بن كعب القرظي اجتمع قريش على بابه و قالوا إن محمدا يزعم أنكم إن بايعتموه كنتم ملوك العرب و العجم ثم بعثتم بعد موتكم فجعل لكم جنان كجنان الأرض و إن لم تفعلوا كان لكم منه الذبح ثم بعثتم بعد موتكم فجعلت لكم نار تحرقون بها فخرج رسول الله و فأخذ حفنة من تراب ثم قال نعم أنا أقول ذلك فنثر التراب على رؤسهم و هو يقرأ فرس إلى قوله: ﴿وَجَعَلْنُا مِنْ بَيْنٍ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَعْمَيْنَاهُمْ فَهُمْ لللهُ الله على رؤسهم و هو يقرأ فرس و إلى قوله: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنٍ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَعْمَا أَلُهُ مَنْ اللهُ عَلَى مَهم منه مرجل وضع على رأسه التراب إلا قتل يوم بدر ثم انصرف إلى حيث أراد فأتاهم آت لم يكن معهم فقال ما تنتظرون هاهنا قالوا محمدا قال قد و الله خرج محمد عليكم ثم ما ترك منكم رجلا إلا و قد وضع على رأسه التراب و انطلق لحاجته فوضع كل رجل منهم يده على رأسه فإذا عليه التراب ثم جعلوا يطلعون فيرون على الفراش متشحا (١) ببرد رسول الله الله قيقولون إن هذا لمحمد نائم عليه برده فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحوا فقام على من الفراش فقالوا و الله لقد صدقنا الذي كان حدثنا به.

و روى الواقدي عن أشياخه أن الذين كانوا ينتظرون رسول الله ﷺ تلك الليلة من المشركين أبو جهل و الحكم بن أبي العاص و عقبة بن أبي معيط و النضر بن الحارث و أمية بن خلف و ابن الفيطلة و زمعة بن الأسود و طعمة بن عدي و أبو لهب و أبي بن خلف و نبيه و منبه ابنا الحجاج فلما أصبحوا قام علي ﷺ من الفراش فسألوه عن رسول اللهﷺ فقال لا علم لي به و روي أنهم ضربوا عليا و حبسوه ساعة ثم تركوه.

<sup>(</sup>١) تفسير القمي ١: ٢٧٦. (٢) الأحزاب: ٦.

<sup>(</sup>٣) كذا في العصّحف الشريف. وفي النسخ: والذين عاهدت وقد صحفت. (£) تفسير القمي ١: ٧٧٨ – ٧٧٩.

<sup>(</sup>A) يس: ٩. أو التوشّع بالرّداء مثل. التغشى بالترب «لسان العرب ١٥: ٣٠٦».



أقول: وساق حديث الغار إلى أن قال كان رسول الله ﷺ حين أتى الغار دعا بشجرة فأتته فأمرها أن تكون على باب الغار و بعث الله حمامتين فكانتا على فم الغار و نسج العنكبوت على فم الغار ثم أقبل فتيان قريش و كان أبو جهل قد أمر مناديا ينادي بأعلى مكة و أسفلها من جاء بمحمد أو دل عليه فله مائة بعير أو جاء بابن أبي قحافة أو دل عليه فله مائة بعير فلما رأوا الحمامتين و نسج العنكبوت على فم الغار انصرفوا فدعا النبي المنطق للحمام و قرض جزاءهن و اتحدرن في الحرم و نهى عن قتل العنكبوت و قال هي جند من جنود الله.

بيان: قال في الفائق برد أمرنا أي سهل من العيش البارد و هو الناعم السهل و قيل ثبت من برد لي عليه حق خرج سهمك أي ظفرت و أصله أن يجيلوا السهام على شيء فمن خرج سهمه حازه.

ثم قال في المنتقى و روي بالإسناد المتصل عن خرام (٢) بن هشام بن جيش (٣) عن أبيه عن جده صاحب رسول الله و أب بكر و مولى أبي بكر عامر بن فهيرة و دليلهم عبد الله بن الأريقط فمروا على خيمة أم معبد الخزاعية و كانت برزة جلدة تحتيي بفناء الخيمة تم تسقي و تطعم فسألوها تمرا و لحما يشترون فلم يصيبوا عندها شيئا جلدة تحتيي بفناء الخيمة تم تسقي و تطعم فسألوها تمرا و لحما يشترون فلم يصيبوا عندها شيئا الله و الخيمة فقالت و الله لو كان عندنا شيء ما أعوزنا كم القرى فنظر رسول الله و أبي شاة في كسر الخيمة فقال ما هذه الشاة يا أم معبد فقالت نعم بأبي أنت و أمي إن رأيت قال هل بها من لبن قالت هي أجهد من ذلك قال أتأذنين أن أحلبها قالت نعم بأبي أنت و أمي إن رأيت شاتها فخطها الجهد من الله عن و جل و دعا لها في التها و نعام عليه و درت و اجترت و دعا بإناء يربض الرهط فحلب فيه تجاحتى علاه البهاء ثم سقاها حتى رويت و سقى أصحابه حتى رووا ثم شرب رسول الله و فقل ما لبت حتى علاه البهاء ثم حلب ثانيا بعد بدء حتى امتلاً الإناء ثم غادره عندها ثم بايعها و ارتحلوا فقل ما لبت حتى جاء حلب ثاير معبد يسوق أعنزا عجافا يتساوكن هزالا مخاخهن قليل فلما رأى أبو معبد اللبن عجب و قال من أين لك هذا اللبن يا أم معبد و الشاة عاذب حيا أم معبد قالت رأيت رجلا ظاهر الوضاءة أنه مر بنا رجل مبارك من حاله كذا و كذا قال صفيه لى يا أم معبد قالت رأيت رجلا ظاهر الوضاءة أنه مر بنا رجل مبارك من حاله كذا و كذا قال صفيه لى يا أم معبد قالت رأيت رجلا ظاهر الوضاءة

<sup>(</sup>١) احياء علوم الدين ٣: ٢٥٨.

<sup>(</sup>۳) فی نسخة: هشام بن حبیش.

 <sup>(</sup>٤) العارب: من لا زوج له. لسان العرب ٩: ١٨٢.
 الحائل: ما انقطع عنها الحمل سنة أو سنوات. «لسان العرب ٣: ٢٠٤».

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: خرام.

أبلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلة و في رواية نحلة و لم يزريه صقلة(١) وسيم قسيم في عينيه دعج و في أشفاره غطفة (<sup>۱۲)</sup> و في صوته صهل و في عنقه سطع و في لحيته كثافة أزج أقرن إن صمت فعليه الوقار وإن تكلم سما به وعلاه البهاء أكمل الناس وأبهاه من بعيد وأحسنه وعلاه من قريب حلو المنطق فصل لا نزر و لا هذر كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن ربعة لا يأس من طـول و لا تقتحمه العين من قصر غصن بين غصنين فهو أنضر الثلاثة منظرا و أحسنهم قدرا له رفقاء يحفون به إن قال نصتوا لقوله و إن أمر تبادروا إلى أمره محفود محشود لا عابس و لا مفند (٣).

قال أبه معيد هذا و الله صاحب قريش الذي ذكر والنا من أمره ما ذكر بمكة و لقد هممت أن أصحبه و لأفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا فأصبح صوت بمكة عاليا يسمعون الصوت و لا يدرون مس صاحبه أبياتا منها:

به من فعال لا يجازي و سودد فيا لقصى ما زوى اللـه عـنكم و مقعدها للمؤمنين بمرصد ليهن بني كعب مقام فتاتهم سلوا أختكم عن شاتها و إنائها فإنكم إن تسألوا الشاة تشهد عليه صريحا ضرة الشاة مزبا دعاها بشاة حائل فتحلبت يرددها في مصدر ثم مورد فغادرها رهنا لديمها لحالب

فأصبح القوم قد فقدوا نبيهم و أخذوا على خيمتي أم معبد فلما سمع بذلك حسان بن ثابت نشب يجاوب الهاتف:

و قدس من يسري إليهم و يقتدي لقد خاب قوم زال عنهم نبيهم. و حل على قوم بنور مجدد ترحل عن قبوم فنزالت عقولهم و أرشدهم من يتبع الحق يــرشد هداهم به بعد الضلالة ربهم و يتلو كتاب الله في كــل مشــهد نبي يري ما لا يري الناس حوله و مقعدها للمؤمنين بمرصد. ليهن بني كعب مقام فتاتهم

بيان: قوله برزة أي كبيرة السن تبرز للناس و لا تستر منهم و في النهاية يقال امراة برزة إذا كانت كهلة لا تحتجب احتجاب الشواب ومع ذلك عفيفة عاقلة تجلس للناس و تحدثهم من البروز و هو الظهور و الخروج(٤) جلدة أى عاقلة و الاحتباء نوع للجلوس معروف و المرملون الذين فـنيت أزوادهم و أصله من الرمل كأنهم لصقوا بالرمل كما قيل للفقير الترب<sup>(٥)</sup> و المسنتون الذين لم يصب أرضهم مطر فلم تنبت شيئا و التاء التي في آخره بدل من حروف العلة الملقاة و صارت كالأصلية فيه وكسر الخيمة بكسر الكاف و فتحها الشقة السفلي من الخباء ترفع وقتا و ترخى وقتا و قيل هي في مقدم الخيمة و قيل في مؤخرها و قيل لكل بيت كسران عن يمين و شمال خلفها الجهد بالفتح أي المشقة و الهزال و التفاج المبالغة في التفريج ما بين الرجلين درت أرسلت اللبن و اجترت من الجرة و هي ما يخرجها البهيمة من كرشها تمضّغها و إنما يفعل ذلك الممتلئ علفا فصارت هذه الشاة كذلك مع ما بها من قلة الاعتلاف يربض أي يروي الرهط حتى يربضوا أي يقعوا على الأرض للنوم و الاستراحة يحكي سعة الإناء و عظمه و الثج السيلان أي لبنا سائلا كثيرا و البهاء و بيض رغوة اللبن ثم أراضوا و في بعض الروايات حتى أراضوا أي شربوا عللا بعد نهل حتى رووا مــن أراض الوادي إذا استنقع فيه الماء و قيل أراضوا أي ناموا على الأرض و هو البساط و قيل حتى

(١) الصقل والصقلة: الخاصرة والجنب. «لسان العرب ٧: ٣٧٧». (۲) في نسخة: وفي أشفاره عطفة. (٤) النهاية في غريب الحديث والاثر ١: ١١٧.

<sup>(</sup>٣) في نسخة: ولا معتد.

<sup>(</sup>٥) النَّهاية في غريب الحديث والاثر ٢: ٢٦٥.



إلى الله نشكو ما نرى منجيادنا تشاوك هزلى مخهن قليل

و قلة المخ و رقته تدل على الهزال<sup>(١)</sup> حيال أي لم تحمل و الوضاءة الحسن أبلج الوجه مشرقه و ليس المراد بلج الحاجب و هو نقارة بين الحاجبين لأنها وصفه بالأقرن نحلة من رواه بـالنون و الحاء قال من نحل جسمه نحولا و من رواه بالثاء و الجيم قال هو من قولهم رجل أثجل أي عظيم البطن و لم يزريه صقلة أي لم يصر سببا لحقارته و نحوله و قيل أرادت أنه لم يكن منتفخ الخاصرة جدا و لا ناحلا جدا و ير وي بالسين بالإبدال من الصاد و ير وي بالصاد و العين و هي صغر الرأس و الوسامة والقسامة الحسن و الغطف بالغين المعجمة طول الأشفار و انعطافها و روى بالعين و هو التثني و قيل أي طول كأنه طال و انعطف و في رواية وطف و هو الطول أيضا صهل أي حدة و صلابة من صهيل الخيل و في رواية صحل بالحاء و هو كالبحة في الصوت و السطع طول العنق و سما به أي علا به و ارتفع أي بكلامه على من حوله و قيل علا برأسه أو بيده فصل أيّ بين ظاهر يفصل بين الحق و الباطل و النزر القليل و الهذر من الكلام ما لا فائدة فيه قوله لا يأس أي لا يؤيس من طوله لأنه كان إلى الطول أقرب منه إلى القصر و روى لا يائس قيل معناه لا ميئوس من أجل طوله فاعل بمعنى مفعول أي لا ييأس مباريه من مطاولته و روى لا باين من طول أي لا يجاوز الناس طولا لا تقتحمه أي لا تُحقره أنضر الثلاثة من النضرة و هي الحسن و النعمة محفود أي مخدوم محشود أي تجتمع الناس حواليه و لامفند أي لا ينسب إلى الجهل و روى و لامعتد أي ظالم و اللام في قوله يا لقصيّ للتعجب نحو يا للماء قوله ما زوي الله عنكم أي ما قبضه منكم و منعه عنكم قولّه ليمهن أصلها الهناء وطرح الهمزة منه تخفيف و تمهيد لوزن الشعر و الصريح اللبن الخالص الذي لم يمزج و الضرة الضرع و قيل لحمه و المزبد الذي علاه الزبد و هو معنى قوله حتى علاه البهاء و هو صفة الصريح و إعرابه بخلاف إعرابه و قيل إنه جر على الجوار قوله فغادرها رهنا أي ترك الشاة لتكون معجزة له عند من أراد حلبها و تصديقا لحكاية أم معبد عنه و المرصد موضع الرصد و هم القـوم الذين يرصدون الطرق قوله نشب بالنون أي أخذ في الشعر و علق فيه و يروى شبب أي ابتدأ في جوابه من تشبيب الكتب و هو الابتداء بها و الأخذ فيها و ليس من تشبيب النساء في الشعر.

٧-ل: (الخصال) قال أمير المؤمنين في غي جواب اليهودي الذي سأل عما فيه من علامات الأوصياء فقل فيما قال و أما الثانية يا أخا اليهود فإن قريشا لم تزل تخيل الآراء و تعمل الحيل في قتل النبي في حتى كان آخر ما اجتمعت في ذلك يوم الدار دار الندوة و إبليس الملعون حاضر في صورة أعرر ثقيف فلم تزل تضرب أمرها ظهرا لبطن حتى اجتمعت آراؤها على أن ينتدب من كل فخذ من قريش رجل ثم يأخذ كل رجل منهم سيفه ثم يأتي النبي في وهو النبي على نائم على فراشه فيضربوه جميعا بأسيافهم ضربة رجل واحد فيقتلوه فإذا قتلوه منعت قريش رجالها و لم تسلمها فيمضي دمه هدرا فهبط جبرئيل في على النبي في فأنبأه بذلك و أخبره بالليلة التي يجتمعون فيها و الساعة التي يأتون فراشه فيها و أمره بالخروج في الوقت الذي خرج فيه إلى الغار فأخبرني رسول الله في الغبر و أمرني أن يأضطجع في مضجعه و أقبه بنفسي فأسرعت إلى ذلك مطيعا له مسرورا لنفسي بأن أقتل دونه فمضي في الوجه و اضطجعت في مضجعه و أقبلت رجالات قريش موقنة في أنفسها أن تقتل النبي في فلما استرى بي و بهم البيت اضطجعت في مضجعه و أقبلت رجالات قريش موقنة في أنفسها أن تقتل النبي في أمير المؤمنين (٢).

٨ ـ عِم: [إعلام الوري] ص: [قصص الأنبياء عليه ] فس: [تفسير القمي] ﴿وَ إِذْ يَمْكُرُ بِكِ الَّذِينَ كَ فَرُوا لِيتُبْتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخُرُّ جُوكَ وَ يَمْكُرُ ونَ وَ يَمْكُرُ اللَّهُ وَ اللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﴾ فإنها نزلت بمكة قبل الهجرة وكان سبب نزولها أنه لما أظهر رسول الله عليه الدعوة بمكة قدمت عليه الأوس و الخزرج فقال لهم رسول الله عليه تمنعوني و تكونون لى جارا حتى أتلو عليكم كتاب ربى و ثوابكم على الله الجنة فقالوا نعم خذ لربك و لنفسك ما شئت فــقال لهــم موعدكم العقبة في الليلة الوسطى من ليالي التشريق فحجوا و رجعوا إلى مني وكان فيهم ممن قد حج بشركثير فلما كان اليوم الثاني من أيام التشريق قال لهم رسول اللهإذاكان الليل فاحضروا(١١) دار عبد المطلب على العقبة و لا تنبهوا نائما و لينسل واحد فواحد فجاء سبعون رجلا من الأوس و الخزرج فدخلوا الدار فقال لهم رسول الله ﷺ تمنعوني و تجيروني حتى أتلو عليكم كتاب ربى و ثوابكم على الله الجنة فقال أسعد بن زرارة و البراء بن معرور و عبد الله بن حزام<sup>(۲)</sup> نعم يا رسول الله اشترط لربُّك و لنفسك ما شئت فقال أما ما أشترط لربي فأن تعبدوه و لا تشركوا به شيثا و أشترط لنفسى أن تمنعوني مما تمنعون أنفسكم و تمنعون أهلي مما تمنعون أهاليكم و أولادكم فقالوا فما لنا على ذلك فقال الجنة في الآخرة و تملكون العرب و تدين لكم العجم في الدنيا و تكونون ملوكا في الجنة فقالوا قد رضينا فقال أخرجوا إلى منكم اثنى عشر نقيبا يكونون شهداء عليكم بذلُّك كما أخذ موسىﷺ من بني إسرائيل اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيباً فأشار إليهم جبرئيل فقال هذا نقيب و هذا نقيب تسعة من الخزرج و ثلاثة من الأوس فمن الخزرج أُسعد بن الله و رارة و البراء بن معرور و عبد الله بن حزام أبو جابر بن عبد الله و رافع بن مالك و سعد بن عبادة و المنذر بن عمر 🕹 و عبد الله بن رواحة و سعد بن الربيع و عبادة بن الصامت و من الأوس أبو الهيثم بن التيهان و هو من اليمن و أسيد بن حضير <sup>(٣)</sup> و سعد بن خيثمة فلما اجتمعوا و بايعوا لرسول الله صاح إبليس يا معشر قريش و العرب هذا محمد و الصباة من أهل يثرب على جمرة العقبة يبايعونه على حربكم فأسمع أهل مني و هاجت قريش فأقبلوا بالسلاح و سمع رسول الله ﷺ النداء فقال للأنصار تفرقوا فقالوا يا رسول الله إن أمرتنا أن نميل عليهم بأسيافنا فعلنا فقال رسول الله ﷺ لم أوَّمر بذلك و لم يأذن الله لي في محاربتهم قالوا فتخرج معنا قال أنتظر أمر الله فجاءت قريش على بكرة أبيها قد أخذوا السلاح و خرج حمزة و أمير المؤمنين ﷺ و معهما السيف فوقفا على العقبة فلما نظرت قريش إليهما قالوا ما هذا الذي اجتمعتم له فقال حمزة ما اجتمعنا و ما هاهنا أحد و الله لا يجوز هذه العقبة أحد إلا ضربته بسيفي <sup>(1)</sup> فرجعوا إلى مكةً و قالوا لا نأمن أن يفسد أمرنا و يدخل واحد من مشايخ قريش في دين محمد فاجتمعوا في دار الندوة وكان لا يدخل دار الندوة إلا من أتى عليه أربعون سنة فدخلوا أربّعين رجلا مّن مشايخ قريش و جاء إبّليس في صورة شيخ كبير فقال له البواب من أنت قال أنا شيخ من أهل نجد لا يعدمكم<sup>(٥)</sup> منى رأى صائب إنى حيث بلغنى اجتماعكم في أمر هذا الرجل فجئت لأشير عليكم فقال ادخل فدخل إبليس فلما أخذوا مجلسهم قال أبو جهل يا معشر قريش إنه لم يكن أحد من العرب أعز منا نحن أهل الله تفد إلينا العرب في السنة مرتين و يكرموننا و نحن في حرم الله لا يطمع فينا طامع فلم نزل كذلك حتى نشأ فينا محمد بن عبد الله فكنا نسميه الأمين لصلاحه و سكونه و صدق لهجته حتى إذا بلغ ما بلغ و أكرمناه ادعى أنه رسول الله و أن أخبار السماء تأتيه فسفه أحلامنا و سب آلهتنا و أفسد شباننا و فرق جماًعتنا و رعم أنه من مات من أسلافنا ففي النار فلم يرد علينا شيء أعظم من هذا و قد رأيت فيه رأيا قالوا و ما رأيت قال رأيت أن ندس إليه رجلا منا ليقتله فإن طلبت بنو هشام بدمه أعطيناهم عشر ديات فقال الخبيث هذا رأي خبيث قالوا وكيف ذاك قال لأن قاتل محمد مقتول لا محالة فمن هذا الذي يبذل نفسه للقتل منكم فإنه إذا قتل محمد تعصب<sup>(۱)</sup> بنو هاشم و حلفاؤهم من خزاعة و إن بنى هاشم لا ترضى أن يمشى قاتل محمد على وجــه الأرض فيقع بينكم الحروب في حرمكم و تتفانوا فقال آخر منهم فعندي رأى آخر قال و ما هو قال نلقيه في بيت و نلقى إليه<sup>(۷)</sup> قو ته حتى يأتيه<sup>(۸)</sup> ريب المنون فيموت كما مات زهير و النابغة و إمرؤ القيس فقال إبليس هذا أخبث من الآخر قال و كيف ذاك قال لأن بني هاشم لا ترضى بذلك فإذا جاء موسم من مواسم العرب استغاثوا بهم و اجتمعوا

<sup>(</sup>٣) فيُّ «أ»: أسيد بن حصين. والصحيح ما في المتن.

<sup>(</sup>٥) في نسخة: أهل نجد لا يعدوكم.

<sup>(</sup>٧) فيّ نسخة: وتلقى عليه.

<sup>(</sup>١) في «أ»: إذا كان الليل احضروا.

<sup>(</sup>٢) تقدم أن الصحيح. هو عبدالله بن حرام وكذا في بقية المواضع.

<sup>(</sup>٤) في نسخة: إلا رويت هذا من دمه. (٦) في «أ»: إذا قتل محمد تعصبت.

<sup>(</sup>٨) في نسخة: حتى يأتي عليه.

عليكم فأخرجوه قال آخر منهم لا و لكنا نخرجه من بلادنا و نتفرغ نحن لعبادة آلهتنا فقال إبليس<sup>(١)</sup> هذا أخبث من الرأيين المتقدمين قالوا وكيف قال لأنكم تعمدون إلى أصبح الناس وجها و أنطق الناس لسانا و أفصحهم لهجة فتحملوه إلى بوادي العرب فيخدعهم و يسحرهم بلسانه فلا يفجؤكم إلا و قد ملأها عليكم خيلا و رجلا فبقوا حائرين ثم قالوا لابليس فما الرأي فيه يا شيخ قال ما فيه إلا رأى واحد قالوا و ما هي قال يجتمع من كل بطن من بطون قريش و قبائل العرب ما أمكن و يكون معهم من بني هاشم رجل فيأخذون سكينة أو حديدة أو سيفا فسيدخلون عمليه فيضربونه كلهم ضربة واحدة حتى يتفرق دمه في قريش كلها فلا يستطيع بنو هاشم أن يطلبوا بدمه و قد شاركوه فيه فإن سألوكم أن تعطوهم الدية فأعطوهم ثلاث ديات فقالوا نعم و عشر ديات ثم قـال الرأى رأى الشـيخ النـجدي فاجتمعوا فيه و دخل معهم في ذلك أبو لهب عم النبي ﷺ و نزل جبرئيل على رسول الله ﷺ و أُخبره أنَّ قريشا قد اجتمعت في دار الندوة يدبرون عليك و أنزل الله عليه في ذلك: ﴿وَ إِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيَنْبَتُوك أَوْ يَقْتُلُوك أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَ اللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾ و اجتمعت قريش أن يدخلوا عليه ليلا فيقتلوه و خرجوا إلى المسَجد يصفرون و يصفقون و يطوفون بالبيت فأنزَل الله: ﴿وَمَاكَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَ تَصْدِيَةً ﴾ (٢) فالمكاء التصفير و التصدية صفق اليدين و هذه الآية معطوفة على قوله: ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ و قد كتبت بعد آيات كثيرة فلما أمسى رسول الله ﷺ جاءت قريش ليدخلوا عليه فقال أبو لهب لا أدعكم أن تدخلوا عليه بالليل فإن في الدار صبيانا و نساء و لا نأمن أن تقع يد خاطئة فنحرسه الليلة فإذا أصبحنا دخلنا عليه فناموا حول حجرة رسول الله ﷺ و أمر رسول الله ﷺ أن يفرش له ففرش له فقال لعلى بن أبى طالبﷺ افدنى بنفسك قال نعم يا رسول الله قال نم على فراشي و التحف ببردتي فنام على فراش رسول الله ﷺ و التحف ببردته و جاء جبرئيل فأخذ بيد رسول الله فأخرجه على قريش و هم نيام و هو يقرأ عليهم: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ﴾ و قال جبرئيل خذ على طريق ثور و هو جبل على طريق َمنى له سنام كسنام الثور فدخل الغار وكان من أمره ماكان فلما أصبحت قريش وثبوا إلى الحجرة و قصدوا الفراش فوثب على ﷺ في وجوههم فقال ما شأنكم قالوا له أين محمد قال أجعلتموني عليه رقيبا ألستم قلتم نخرجه من بلادنا فقد خرج عنكم فأقبلوا على أبي لهب يضربونه و يقولون أنت تخدعنا منذ الليلة فتفرقوا في الجبال وكان فيهم رجل من خزاعة يقال له أبوكرز يقف الآثار فقالوا يا أباكرز اليوم اليوم فوقف بهم على باب حجّرة رسول الله علي فقال هذه قدم محمد و الله لأنها لأخت القدم التي في المقام وكان أبو بكر استقبل رسول اللهﷺ فرده معه فقال أبوكرز و هذه قدم أبي قحافة أو ابنه ثم قال و هاهّنا<sup>(٣)</sup> غير ابن أبي قحافة فما زال بهم حتى أوقفهم على باب الغار ثم قال ما جازوا(٤) هذا المكان إما أن يكونوا صعدوا إلى السماء أو دخلوا تحت الأرض و بعث الله العنكبوت فنسجت على باب الغار و جاء فارس من الملائكة حتى وقف على باب الغار ثم قال ما في الغار أحد فتفرقوا في الشعاب و صرفهم الله عن رسول اللهﷺ ثم أذن لنبيه في الهجرة (٥٠).

بيان: قال الجزري فيه جاءت هوازن على بكرة أبيها هذه كلمة مثل للعرب يريدون بها الكثرة و توفر العدد و أنهم جاءوا جميعا لم يتخلف منهم أحد و ليس هناك بكرة في الحقيقة و همي التمي يستقى عليها الماء فاستعيرت في هذا الموضع (٢٠) و قال الجوهري الندوة و النادي مجلس القوم و متحدثهم و منه سميت دار الندوة بمكة التي بناها قصى لأنهم كانوا يندون فيها أي يجتمعون فيها للمشاورة انتهى(٧) و الدس الإخفاء و الدسيس من تدسه ليأتيك بالأخبار قوله و هاهنا غير ابن أبي قحافة لعله استفهام إنكاري أي ليس هاهنا أحد يشبه قدمه هذا القدم إلا ابن أبي قحافة و في بعض النسخ عبر بالعين المهملة و الباء الموحدة كما في عم و هو أصوب أي أشار إلى موضع عبوره أو مبدإ لحوقه و على الأول يحتمل أن لا يكون استفهاما إنكاريا بل يكون إشارة إلى مـوضع قــدم شخص آخر تبعهما إلى الغار ثم رجع كما سيأتي.

(٢) الانفال: ٣٥.

(١) في «أ»: قال ابليس.

<sup>(</sup>٣) فيّ نسخة: وههنا عير.

<sup>(</sup>٤) في نسخة: ما جاوزوا.

<sup>(</sup>٥) قصُّص الانبياء: ٣٣٤ ح ٤١٣. وتفسير القمي ١: ٢٧١ ـ ٢٧٥. واعلام الوَّدي ٦٩ ـ ٧٣. ببعض إختصار وبفارق فيما بين النسخ. (٧) الصحاح ٢٥٠٥. (٦) النهاية في غريب الحديث والاثر ١: ٩٤٩.

٩\_شي: [تفسير العياشي] عن زرارة و حمران و محمد بن مسلم عن أحدهما الله أن قريشا اجتمعت فخرج من كل بطن أناس ُّم انطلقوا إلى دَار الندوة ليتشاوروا فيما يصنعون برسول اللهﷺ فإذا هم بشيخ قائم على البآب و إذا ذهبوا إليه ليدخلوا قال أدخلوني معكم قالوا و من أنت يا شيخ قال أنا شيخ من مضر و لي رأي أشير به عليكم فدخلوا و جلسوا و تشاوروا و هو جالس و أجمعوا أمرهم على أن يخرجوه فقال ليس هذا لكم برأى إن أخرجتموه أُجلب(١) عليكم الناس فقاتلوكم قالوا صدقت ما هذا برأي ثم تشاوروا فأجمعوا أمرهم على أن يوثقوه (<sup>٢)</sup> قال هذا ليس بالرأي إن فعلتم هذا و محمد رجل حلو اللسان أفسد عليكم أبناءكم و خدمكم و ما ينفعكم أحدكم إذا فارقه أخوه و ابنه أو امرأته ثم تشاوروا فأجمعوا أمرهم على أِن يقتلوه يخرجون مِن كل بطن منهم بشاهر فيضربونه بأسيافهم جميعا عند الكتفين (٣) ثم قرأ الآية: ﴿وَ إِذْ يَمْكُرُ بِكِ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ ﴾ إلى آخر الآية (٤).

١٠ فس: [تفسير القمي] أبي عن بعض رجاله رفعه إلى أبي عبد الله على قال لما كان رسول الله على في الغار قال لأبي بكر كأني أنظر إلى سفينة جعفر في أصحابه (٥) يعوم في البحر و أنظر إلى الأنصار محتبين في أفنيتهم فقال أبو بكرُ و تراهم(٦١) يا رسول الله قال نعم قال فأرنيهم فمسح على عينيه فرآهم فقال في نفسه الآن صدقت أنك ساحر فقال له رسول الله والله الناه الصديق (٧).

١١-ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] جماعة عن أبي المفضل عن أحمد بن سفيان بن العباس عن أحمد بن عبيد بن ناصح عن محمد بن عمر بن واقد الأسلمي (٨) عن إبراهيم بن إسماعيل عن داود بن حصين عن أبي غطفان عن ابن عباس قال اجتمع المشركون في دار الندوة ليتشاوروا في أمر رسول الله و أتى جبرئيل رسول الله فأخبره الخبر و فبات على ﷺ و تغشى ببرد أخضر حضرمي كان لرسول الله ﷺ ينام فيه و جعل السيف إلى جنبه فلما اجتمع أولئك النفر من قريش يطيفون(٩) و يرصدونه يريدون قتله فخرج رسول اللهﷺ و هم جلوس(١٠٠) على الباب خمسة و عشرون رجلا فأخذ حفنة من البطحاء ثم جعل يذرها على رءوسهم و هو يقرأ ﴿يس وَ الْقُرْآنِ الْحَكِيمِ﴾ حتى بـلغ ﴿فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ﴾ فقال قائل ما تنتظرون قالوا محمدا قال خبتم و خزيتم قد و الله(١١١) مر بكم فما منكم رجل إلا ِو قد جعلِ على رأسه ترابا قالوا و الله ما أبصرناه قال فأنزل الله عز و جل: ﴿وَ إِذْ يَمْكُرُ بِك الّذينَ كَـفَرُوا لِيَتْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَ يَمْكُرُونَ وَ يَمْكُرُ اللَّهُ وَ اللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﴾ (١٢).

١٢-ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] جماعة عن أبي الفضل عن محمد بن أحمد بن يحيى بن صفوان عن محفوظ بن بحر عن الهيثم بن جميل عن قيس بن الربيع عن حكيم بن جبير عن على بن الحسين؛ في قوله عز و جل: ﴿وَ مِنَ 

١٣- ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] جماعة عن أبي المفضل عن محمد بن العباس النحوي عن الخليل بن أسد (١٥) عن سعيد بن أوس قال كان أبو عمرو بن العلاء إذا قرأ ﴿ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ ﴾ قال كرم الله عليا عليا الله فيه نزلت هذه الآية (١٦).

١٤ـ ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] جماعة عن أبي المفضل عن محمد بن محمد بن سليمان عن محمد بن الصباح عن محمد بن كثير عن عوف الأعرابي من أهل البصرة عن الحسن بن أبي الحسن عن أنس بن مالك قال لما توجه

(١٦) أماليُّ الطوسيُّ: ٤٥٩ ج ١٦.

<sup>(</sup>١) أجلب الرجلُ الرجلُ: إذا توعده بشر وجمع الجمع عليه. «لسان العرب ٢: ٣١٧».

<sup>(</sup>٢) الموثق: المشدود في الوثاق أي الحبل. «لسان العرب ١٥: ٢١٢».

<sup>(</sup>٤) تفسير العياشي ٢: ٥٨ سورة الانفال ح ٤٢. (٣) في نسخة والمصدر: عند الكعبين.

<sup>(</sup>٦) في المصدر: أو تراهم. (٥) فيّ «أ»: سفينة جعفر وأصحابه.

<sup>(</sup>٧) تفسير القمى ١: ٢٨٩ بفارق يسير. (٨) في «أ»: أحَّمد بن عمر بن واقد الاسلمي وهو وهم والصحيح ما في المتن وهو الواقدي المؤرخ.

<sup>&</sup>quot;(١٠) في المصدر: على الباب عددهم. (٩) في المصدر: من قريش يطوفون.

<sup>(</sup>١٢) أمَّالي الطوسي: ٤٥٨ ج ١٦ والآية في الانفال: ٣٠. (١١) فَي المصدر: قال خبتم وخسرتم قدر الله. (١٤) أمالي الطوسي: ٤٥٩ ج١٦.

<sup>(</sup>١٣) البقرة: ٢٠٧. (١٥) في المصدر: الخليل بن الاسود.



رسول الله ﷺ إلى الغار و معه أبو بكر أمر النبي ﷺ عليا أن ينام على فراشه و يتغشى ببردته (۱) فبات علي ﷺ موطنا نفسه على القتل و جاءت رجال قريش من بطونها يريدون قتل رسول الله ﷺ فلما أرادوا أن يضعوا عليه أسيافهم لا يشكون أنه محمد فقالوا أيقظوه ليجد ألم القتل و يرى السيوف تأخذه فلما أيقظوه فرأوه عليا تركوه و تفرقوا في طلب رسول الله ﷺ فأنزل الله عز و جل ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ أَبْيَعَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَ اللَّهُ رَوُّفَ بِالْعَبَادِهِ (۱).
بالْعَبَادِهِ (۱).

10\_ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] جماعة عن أبي المفضل عن محمد بن الحسين بن حفص عن محمد بن عبيد عن أبي يحيى التيمي (٢) عن عبد الله بن جندب عن أبي ثابت عن أبيه عن مجاهد قال فخرت عائشة بأبيها و مكانه مع رسول الله والله الله الله عند الله بن شداد بن الهاد و أبن أنت من علي بن أبي طالب حيث نام في مكانه و هو يرى أنه يقتل فسكتت و لم تحر جوابا (٤).

أقول: سيأتي في باب أحوال إبليس عن جابر الأنصاري عن النبي ﷺ أنه قال تمثل إبليس لعنه الله في أربع صور إلى أن قال تصور يوم اجتماع<sup>(٥)</sup> قريش في دار الندوة في صورة شيخ من أهمل نـجد فـأشار عـليهم فـي النبي ﷺ بما أشار فأنزل الله تعالى: ﴿وَ إِذْ يُمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ الآية.

١٦ـ ١٦ ما: (الأمالي للشيخ الطوسي] أبو عمرو عن ابن عقدة عن الحسين بن عبد الرحمن الأزدي عن أبيه عن عبد النور بن عبد الله بن المغيرة القرشي عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن ابن عباس قال بات علي ﷺ ليلة خـرج رسول الله ﷺ إلى المشركين على فراشه ليعمي على قريش و فيه نزلت هذه: ﴿وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِعاءُ مَرْضَاتِ الله﴾(١٠).

٧١-ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] جماعة عن أبي المفضل عن عبيد الله بن الحسين عن إبراهيم العلوي عن محمد بن علي بن حمزة العلوي عن أبي طالب عن أبيه بن علي بن حمزة العلوي عن أبيه عن الحسين بن زيد عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده عن جعدة بن هبيرة عن أمه (١٧) أم هانئ بنت أبي طالب قالت لما أمر الله تعالى نبيه ﷺ بالهجرة و أنام عليا على قلشه و سجاه ببرد حضرمي ثم خرج فإذا وجوه قريش على بابه فأخذ حفنة من تراب فذرها على روسهم فلم يشعر به أحد منهم و دخل على بيتي فلما أصبح أقبل علي و قال أبشري يا أم هانئ فهذا جبرئيل يخبرني أن الله عز و جل قد أنجى عليا من عدوه قالت و خرج رسول الله عنه معناح الصبح إلى غار ثور فكان فيه ثلاثا حتى سكن عنه الطلب ثم أرسل إلى على هر أمره بأمره و أداء الأمانة (٨).

بيان: لعل المراد بجناح الصبح أوله شبه أول امتداد ظهوره بالجناح المبسوط و في القاموس جنوح الليل إقباله و الجناح اليد و العضد و الجانب و نفس الشيء و من الدر نظم يعرض أو كل ما جعلته في نظام و الكنف و الناحية و الطائفة من الشيء انتهى (١٠). و ربما يناسب بعض تلك المعاني مع تكلف.

۱۸-ما: (الأمالي للشيخ الطوسي) أخبرنا جماعة عن أبي المفضل قال حدثنا أبو العباس أحمد بن عبيد الله بن عمار الثقفي سنة إحدى و عشرين و ثلاثمائة قال حدثنا علي بن محمد بن سليمان النوفلي سنة خمسين و مائتين قال حدثني أبي و خالي يعقوب بن الفضل بن (۱۰) عبد الرحمن بن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب عن يزيد بن سعيد الهاشمي (۱۱) قال حدثنيه أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر رضي الله عنه و ياسر رضي الله عنه و عبيد الله بن أبي رافع جميعا عن عمار بن ياسر رضي الله عنه و البي سنان الدولي و كان ممن ولد على عهد النبي ﷺ آبي رافع مولى النبي المنان أبي سنان الدولي و كان ممن ولد على عهد النبي المنان بن أبي سنان الدولي و كان ممن ولد على عهد النبي المنان بن أبي سنان الدولي و كان ممن ولد على عهد النبي المنان بن أبي سنان الدولي و كان ممن ولد على عهد النبي المنان بن أبي سنان الدولي و كان ممن ولد على عهد النبي المنان بن أبي سنان الدولي و كان ممن ولد على عهد النبي المنان بن أبي سنان الدولي و كان ممن ولد على عهد النبي المنان بن أبي سنان الدولي و كان ممن ولد على عهد النبي المنان الدولي و كان ممن ولد على عهد النبي المنان الدولي و كان ممن ولد على عهد النبي المنان الدولي و كان ممن ولد على عهد النبي المنان الدولي و كان ممن ولد على عهد النبي الدولي و كان ممن ولد على عهد النبي الدول و كان ممن ولد على عهد النبي المنان بن أبي النبي الدول و كان ممن ولد على عهد النبي الدول و كان ممن ولد على عهد النبي المنان بن أبي المنان بن المنان بن المنان النبي المنان بن المنان بن المنان المنان بن المنان بن المنان بن المنان المنان بن المنان النبي المنان بن المنان بن المنان بن المنان بن المنان بن المنان المنان المنان بن المنان بن المن ولد على النبي المنان النبي المنان النبي المنان المنان النبي المنان المنان النبي المنان النبي المنان المنان المنان النبي المنان النبي المنان النبي المنان المنان النبي المنان المنان المنان النبي النبي المنان النبي المنان النبي المنان النبي المنان النبي ال

<sup>(</sup>١) في المصدر: ويتوشع ببردته.

 <sup>(</sup>٣) في المصدر: محمد بن عبيد عن أبى يحيى التميمى.

<sup>(</sup>٥) في نسخة: منصور يوم إجتماع. (٧) : ال

<sup>(</sup>٧) في المصدر: جعدة بن هبيرة، عن أبيه، عن أمه.

<sup>(</sup>٩) القامرس المحيط ١: ٢٢٦. (١١) في المصدر: عن زبير بن سعيد الهاشمي.

<sup>(</sup>٢) أمالي الطوسي: ٥٩ ع ج ١٦.

<sup>(</sup>٤) امالي الطرسي: ٤٦٠ ج١٦.

<sup>(</sup>٦) أمالي الطوسي: ٢٥٨ ج ٩.

<sup>(</sup>٨) أمالي الطوسي ٤٦٠ ج ١٦. (١٠) في المصدر: يعقوب بن المفضل عن.

فأخبرني سنان بن أبي سنان أن هند بن أبي هند بن أبي هالة الأسيدي حدثه<sup>(١)</sup> عن أبيه هند بن أبي هالة ربيب رسول الله ﷺ و أمه خديجة رضي الله عنها زوج النبي و أخته لأمه فاطمة صلوات الله عليها قال أبو عبيدة وكان هزلاء الثلاثة هند بن أبي هالة و أبو رافع و عمار بن ياسر جميعا يحدثون عن هجرة أمير المؤمنين على بن أبي طالب؛ إلى رسول اللهﷺ بالمدينة و مبيته قبل ذلك على فراشه قال و صدر هذا الحديث عن هند بن أبي هالة و اقتصاصه عن الثلاثة هند و عمار و أبي رافع و قد دخل حديث بعضهم في بعض قالواكان الله عز و جل ممّا يمنع نبيه ﷺ بعمه أبي طالب؛ فما يخلص إليه امرؤ بسوء من قومه (٢) مدة حياته فلما مات أبو طالب نالت قريش من رسول اللم بغيتها و أصابته بعظيم من الأذي حتى تركته لقي فقالﷺ لأسرع ما وجدنا فقدك يا عم وصلتك رحم و جزيت خيرا يا عم ثم ماتت خديجة بعد أبي طالب بشهر و اجتمع بذلك على رسول اللهﷺ حزنان حتى عرف ذلك فيه قال هند ثم انطلق ذوو الطول و الشرف من قريش إلى دار الندوة ليرتئوا و يأتمروا(٣) في رسول اللهﷺ و أسروا ذلك بينهم فقال بعضهم نبني له علما و نترك فرجا نستودعه فيه فلا يخلص من الصباة<sup>(٤)</sup> فيه إليه أحد و لا نزال في رفق من العيش حتى يتضيفه ريب المنون(٥) و صاحب هذه المشورة العاص بن وائل و أمية و أبي ابنا خلف فقال قائل كلا ما هذا لكم برأى و لئن صنعتم ذلك ليتنمرن له الحدب<sup>(١)</sup> الحميم و المولى الحليف ثم ليأتين المواسم و الأشهر الحرم بالأمن فلينتزعن من أنشوطتكم<sup>(٧)</sup> قولوا قولكم.

فقال عتبة و شيبة و شركهما<sup>(۸)</sup> أبو سفيان قالوا فإنا نرى أن نرحل<sup>(۹)</sup> بعيرا صعبا و نوثق محمدا عليه كتافا ثم نقطع البعير (١٠٠) بأطراف الرماح فيوشك أن يقطعه بين الدكادك إربا إربا فقال صاحب رأيهم إنكم لم تصنعوا بقولكم هذا شيئا أ رأيتم إن خلص به البعير سالما إلى بعض الأفاريق فأخذ بقلوبهم بسحره و بيانه و طلاقة لسانه فصبا القوم إليه و استجابت القبائل له قبيلة فقبيلة فليسيرن حينئذ إليكم بالكتائب و المقانب(١١) فلتهلكن كما هلكت أياد و من كان قبلكم.

قولوا قولكم فقال له أبو جهل لكن أرى لكم أن(١٢) تعمدوا إلى قبائلكم العشرة فتنتدبوا من كل قبيلة منها رجلا نجدا ثم تسلحوه حساما عضبا و تمهد الفتية حتى إذا غسق الليل و غور بيتوا بابن أبى كبشة بياتا<sup>(١٣)</sup> فيذهب دمه في قبائل قريش جميعا فلا يستطيع بنو هاشم و بنو المطلب مناهضة قبائل قريش في صاحبهم فيرضون حينئذ بالعقلّ منهم فقال صاحب رأيهم أصبت يا با الحكم ثم أقبل عليهم فقال هذا الرأي فلا تُعدلن به رأيا و أوكــُثوا فــى ذلك 🗓 أفواهكم حتى يستتب أمركم فخرج القوم عزين و سبقِهم بالوحي بما كان من كيدهم جبرئيل ﷺ فتلا هذه الآية على رسول الله ﷺ ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكِ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيَتْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَ يَسْمُكُرُونَ وَ يَسْمُكُرُ اللَّـهُ وَ اللَّـهُ خَسْرُ الْمَاكِرِينَ﴾ فلما أخبره جبرئيل بأمر الله في ذلك و وحيه و ما عزم له من الهجرة دعا رسول اللهﷺ على بن أبي طالبَ لوقته فقال له يا على إن الروح هبطُ على بهذه الآية آنفا يخبرنى أن قريشا اجتمعت على المكر بي و قتلي و إنه أوحي إلي عن ربي<sup>(١٤)</sup> عز و جلّ أن أهجر دار قومي و أن أنطلق إلى غار ثور تحت ليلتي و إنه أمرني أن آمرك بالمبيت على ضجاعي أو قال مضجعي لتخفى بمبيتك عليه أثري(١٥) فما أنت قائل و صانع فقال على ﷺ أو تسلمن بمبيتي هناك يا نبي الله قال نعم فتبسم عليﷺ ضاحكا و أهوى إلى الأرض ساجدا شكرا لمّا أنبأه به رّسول الله من سَلامته فكان على ﷺ أول من سجد للهُ شكرا و أول من وضع وجهه على الأرض بعد سجدته من هذه الأمة بعد رسول اللهﷺ فلما رفع رأسه قال له امض لما أمرت فداك سمعي و بصري و سويداء قلبي و مرني بما شئت أكن

(٤) فيّ المصدر: وتترك، خاء نستودعه فيه فلا يخلص من القتله.

(٣) فيُّ المصدر: إلى دار الندوة ليأتمروا في.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: فما كان يخلص إليه من قومه أمرؤ يسوءه. (١) في نسخة: حدثني عن.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: ولا يزال في رنق من العيش حتى يذوق طعم المنون. (٧) في المصدر: فلينزعن من انشوطتكم إلى خلاصه.

<sup>(</sup>٦) في المصدر: ولئن صنعتم ذلك لتستمعن هذا الحديث. (٩) في نسخة: رأينا أن نرحل. (٨) في المصدر: فقال عتيه وشريكه أبو سفيان.

<sup>(</sup>١١) فَي المصدر: بالكتائب والمغائب. (١٠) فَي المصدر: ونوثق محمداً عليه كتافا وشراً ثم تقطع البعير.

<sup>(</sup>١٢) في المصدر: لكنى أرى لكم راياً سديداً وهو. (١٣) في المصدر: إذا غَسق الليل وغوّر أتوا بابن أبي كبشة فاقتلوه من ييد رجل يغربه.

<sup>(</sup>١٥) في المصدر: بمبيتك عليهم أثرى. (١٤) في المصدر: وانه أوحى إلىّ ربي.

فيه كمسرتك واقع منه بحيث مرادك و إن توفيقي (١) إلا بالله و قال و أن ألقى عليك شبه منى أو قال شبهي قال إن يمنعني نعم قال فارقد على فراشي و اشتمل ببردي الحضرمي ثم إني أُخبرك يا على إن الله تعالى يمتحن أولياءه على قدر إيمانهم و منازلهم من دينه فأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل(٢) و قد امتحنك يا ابــن أم(٣) و امتحنني فيك بمثل ما امتحن به خليله إبراهيمﷺ و الذبيح إسماعيلﷺ فصبرا صبرا فإنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَـريبٌ مِـنَ الْمُحْسِنِينَ ثم ضمه النبيﷺ إلى صدره و بكى إليه وجدا به و بكى علىﷺ جشعا(ً كَا لفراق رسول اللَّه ﷺ و استتبع رسول الله ﷺ أبًا بكر بن أبي قحافة و هند بن أبي هالة فأمرهما أن يُقعدا له بمكان ذكره لهما من طريقه إلى الغار و لبث رسول الله ربي بمكانه مع على على بين يوصيه و يأمره في ذلك بالصبر حتى صلى العشاءين ثم خرج رابي الغار ني فحمة العشاء<sup>(ه)</sup> و الرصد من قريش قد أطافوا بداره ينتظرون أن ينتصف الليل و تنام الأعين فخرج و هو يقرأ هذه الآية: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ﴾ وكان بيده قبضة من تراب فرمى بها في رءوسهم فما شُعر القوم به حتى تجاوزهم و مضى حتى أتى إلى هند و أبى بكر فنهضا معه<sup>(١)</sup> حتى وصلوا إلى الغّار ثم رجع هند إلى مكة بما أمره به رسول ﷺ و دخل رسول اللهﷺ و أبّو بكر إلى الغار فلما خلق الليل و انقطع الأثر أُقبل القوم على على ﷺ قذفا بالحجارة و الحلم(٧) فلا يشكون أنه رسول اللمﷺ حتى إذا برق الفجر و أشفقوا أن يفضحهم الصبح هجموا على علىو كانت دور مكة يومنذ سوائب لا أبواب لها فلما بصر بهم علىﷺ قد انتضوا السيوف و أقبلوا عليه بها يقدمهم خالد بن الوليد بن المغيرة وثب به علىﷺ فختله و همز يده فجعل خالد يقمص قما ﷺ البكر و إذا له رغاء فابذعر الصبح(٨) و هم في عرج الدار من خلفه و شد عليهم على ﷺ بسيفه يعني سيف خالد فأجفلوا أمامه إجفال النعم إلى ظاهر الدار و تبصروه فإذا علىﷺ قالوا و إنك لعلى قال أنّا على قالوا فإنّا 🚻 لم نردك فما فعل صاحبك قال لا علم لي به و قد كان علم يعني عليا أنَّ الله تعالى قد أنجى نَبيهﷺ بما كان أخبرُه من مضيه إلى الغار و اختبائه فيه فأذكت (٩) قريش عليه العيون و ركبت في طلبه الصعب و الذلول و أمهل علي ﷺ حتى إذا أعتم من الليلة القابلة انطلق هو و هند بن أبى هالة حتى دخلا علَّى رسول اللهﷺ في الغار فأمر رسول الله ﷺ هندا أن يبتاع له و لصاحبه بعيرين فقال أبو بكر قد كنت أعددت لي و لك يا نبي الله راحلتين نرتحلهما إلى يثرب فقال إني لا آخُدهما و لا أحدهما إلا بالثمن قال فهي لك بذلك فأمرعليا ﷺ فأقبضه الثمن ثم وصاه بحفظ ذمته و أداء أمانته وكانت قريش تدعو محمدا كما المجاهلية الأمين وكانت تستودعه و تستحفظه أموالها و أمتعتها و كذلك من يقدم مكة من العرب في الموسم و جاءته النبوة و الرسالة و الأمر كذلك فأمر عليا الله أن يقيم صارخا يهتف بالأبطح غدوة و عشيا من كان له تبل محمد أمانة أو وديعة فليأت فلنؤد إليه أمانته قال فقالﷺ إنهم لن يصلوا من الآن إليك يا على بأمر تكرهه حتى تقدم على فأد أمانتي على أعين الناس ظاهرا ثم إنى مستخلفك على فاطمة ابنتي و مستخلف ربي عليكما و مستحفظه فيكما فأمره أن يبتاع رواحل له و للفواطم و من أزمع للهجرة معه من بني هاشم.

قال أبو عبيدة فقلت لعبيد الله يعنى ابن أبي رافع أو كان رسول الله ﷺ يجد ما ينفقه هكذا فقال إني سالت أبي عما سألتني وكان يحدث لي هذا الحديث فقال و أين يذهب بك عن مال خديجة ﷺ قال إن رسول الله ﷺ قال ما نفعني مال قط ما نفعني (١٠٠ مال خديجة و كان رسول الله ﷺ يفك في مالها الغارم و العاني و يحمل الكل و يعطي في النائبة و يرفد فقراً. أصحابه إذ كان بمكة و يحمل من أراد منهم الهجرة و كانت قريش إذا رحلت عيرها فسي الرحلتين يعني رحلة الشتاء و الصيف كانت طائفة من العير لخديجة ﷺ و كانت أكثر قريش مالا و كان ﷺ ينفق منه ما شاء في حياتها ثم ورثها هو و ولدها(١١) قال و قال رسول الله ﷺ لعلىﷺ و هو يوصيه فإذا أبرمت(١٢) ما أمرتك

<sup>(</sup>٢) في المصدر: الانبياء ثم الأوصياء. (١) في المصدر: وما توفيقي.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: يا بن عم. (٤) في المصدر: فشعاً. (٥) فيُّ المصدر: في فحمة العشاء الآخرة ـ وفحمة العشاء شدة سواد الليل فيُّ أوله. لسان العرب ١٠: ١٩٦.

<sup>(</sup>٦) في المصدر: فأنَّهضهما معه.

<sup>(</sup>٧) في المصدر: فلما غلق الليل أبوابه واسدل أستاره وانقطع الأثر أقبل القوم على على ﷺ يقذفونه بالحجارة والحلم. (٨) في المصدر: قماص البكر ويرغو رغاء الجمل ويذعر ويصيح.

<sup>(</sup>٩) في المصدر: فادركت.

<sup>(</sup>١٠) في المصدر: ما نفعني مثل ما نفعني. (١٢) في المصدر: فإذا قضيت ما.

<sup>(</sup>١١) في المصدر: ثم ورثها هو وولدها بعد مماتها.

من أمر فكن على أهبة الهجرة إلى الله و رسوله و سر إلي لقدوم كتابي عليك و لا تلبث<sup>(١)</sup> و انطلق رسول اللهﷺ لوجه يؤم المدينة و كان مقامه في الغار ثلاثا و مبيت عليﷺ على الفراش أول ليلة.

قال عبيد الله بن أبي رافع و قد قال علي بن أبي طالب ﷺ يذكر (٢) مبيته على الفراش و مقام رسول الله ﷺ في الغا: :

وقيت بنفسي خير من وطئ الحصى مسحد لما خاف أن يسمكروا به و بت أراعسيهم مستى يسنشرونني و بات رسول الله في الغار آمنا أقسام ئسلانا ثسم زمت قسلائص

و من طاف بالبيت العتيق و بالحجر فسوقاه ربسي ذو الجسلال من المكسر و قد وطنت (<sup>(2)</sup>) نفسي على القتل و الأسر<sup>(2)</sup> همناك و فسي حفظ الإله و فسي ستر قسلام يستر فسي الحسمى أينما تغري

فنجاه ذو الطول الا له من المكر

فقد وطنت نفسى على القبتل والاسبر

و لما ورد رسول اللهﷺ المدينة نزل في بني عمرو بن عوف بقباء فأراده أبو بكر على دخوله المدينة و ألاصه في ذلك فقال فما أنا بداخلها حتى يقدم ابن أمي و ابنتي عليا و فاطمة (٥).

قالا قال أبو اليقظان فحدثنا رسول الله ﷺ و نحن معه بقباء عما أرادت قريش من المكر به و مبيت علي ﷺ على فراشه قال أوحى الله عز و جل إلى جبرئيل و ميكائيل ﷺ أني قد آخيت بينكما و جعلت عمر أحدكما أطول من عمر صاحبه فأيكما يوثر أخاه و كلاهما كره الموت فأوحى الله إليهما عبداي ألا كنتما مثل وليي علي آخيت بينه و بين محمد نبيي فآثره بالحياة على نفسه ثم ظل أو قال رقد على فراشه يقيه (١) بمهجته اهبطا إلى الأرض جميعا فاحفظاه من عدوه فهبط جبرئيل فجلس عند رأسه و ميكائيل عند رجليه و جعل جبرئيل يقول بنخ بنخ من مثلك يا ابن أبي طالب و الله عز و جل في علي ﴿ و ماكان من مبيته على فراش رسول الله عز و جل في علي ﴿ و ماكان من مبيته على فراش رسول الله و الله و أفري الفباد ﴾.

ليس إلا الله فارفع ظنكا يكفيك رب الناس ما أهمكا

و سار فلما شارف ضجنان أدركه الطلب سبع فوارس من قريش مستلئمين و ثامنهم مولى الحارث بن أمية (<sup>(A)</sup> يدعى جناحا فأقبل علي على أيمن و أبي واقد و قد تراءى القوم فقال لهما أنيخا الإبل و اعقلاها و تقدم حتى أنزل النسوة و دنا القوم فاستقبلهم على هي منتضيا سيفه فأقبلوا عليه فقالوا ظننت أنك يا غدار ناج بالنسوة ارجع لا أبا لك

<sup>(</sup>١) في المصدر: وانتظر قدوم كتابي إليك ولا تلبث بعده. (٢) في المصدر: شعراً يذكر فيه. (٣) في المصدر: وقد وطئت.

<sup>(</sup>٤) وفّي بعض الروايات مكان البيت الثاني والثالث هكذا. رسسول الله خساف أن يسمكروا بـــه وبت اراعـــــيهم ومـــــــا يــــثبتونني

<sup>(</sup>٥) في المصدر: حتى يقدم ابن عمي وابنتي يعني علياً و فاطمة بالله الله

<sup>(</sup>٨) فيّ المصدر ونسخة: من قريش متلثمين وثامنهم مولى. وفي المصدر: موّلي لحرب بن أمية.



قال فإن لم أفعل قالوا لترجعن راغما أو لنرجعن بأكبرك سعرا<sup>(١)</sup> و أهون بك من هالك و دنا الفوارس من النسوة و المطايا ليثوروها فحال علىﷺ بينهم و بينها فأهوى له جناح بسيفه فراغ علىﷺ عن ضربته و تختله علىﷺ فضربه على عاتقه فأسرع السيف مضيا فيه حتى مس كاثبة فرسه فكان علييشد على قدمه (٢) شد الفرس أو الفارس على (٣) 17 فرسه فشد عليهم بسيفه و هو يقول:

آليت لا أعبد غير الواحد

خلوا سبيل الجاهد المجاهد

فتصدع القوم عنه فقالوا له أغن عنا نفسك (٤) يا ابن أبي طالب قال فإني منطلق إلى ابن عمى رسول الله بيثرب فمن سره أن أفرى لحمه و أهريق دمه فليتبعني أو فليدن منى ثم أقبل على صاحبيه أيمن و أبي واقد فقال لهما أطلقا مطاياكما ثم سار ظاهرا قاهرا حتى نزل ضجنان فتلوم<sup>(٥)</sup> بها قدر يومه و ليلته و لحق به نفر من المستضعفين من المؤمنين و فيهم أم أيمن مولاة رسول الله عنها وللم الله عنها و الفواطم أمه فاطمة بنت أسد رضى الله عنها و فاطمة على بنت رسول الله ﷺ و فاطمة بنت الزبير يصلون لله ليلتهم و يذكرونه قياما و قعودا(٦) و على جنوبهم فلن يزالواكذلك حتى طلع الفجر فصلي على ﷺ بهم صلاة الفجر ثم سار لوجهه فجعل و هم يصنعون ذلك منزلا بعد منزل يعبدون الله عز و جل و يرغبون إليه كذلك حتى قدم المدينة(٧) و قد نزل الوحى بماكان من شأنهم قبل قدومهم: ﴿ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِينَاماً وَ قُعُوداً وَ عَلَيْ جُنُوبِهِمْ وَ يَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْق السَّمْإِوَاتِ وَ الْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ﴾ إلى قوله: ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أَضِيعُ عََمَلُ عَامِلٍ مِنْكُمْ آَمِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْشَىٰ﴾ الذكر عَلَي ﴿ و الأنشى فاطمةُ ﴿ \* ﴿ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ﴾ يقول علي مِن فاطمة أو قال الغواطم و هن من علي (٨) وَفَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأَخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَ ۖ ﴿ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ﴾ يقول علي مِن فاطمة أو قال الغواطم و هن من علي (٨) وَفَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأَخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَ أوِذُوا فِي سَبِيلِي وَ فَاتَلُوا وَ قُتِلُوا لَأَكْفَرَنَّ عَنْهُمْ سَيَتْناتِهِمْ وَلَأَدْخِلَنَّهُمْ جَنّاتٍ تَجْرى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَاباً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَ اللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ النَّوَابِ﴾ (٩) و تلا ﷺ: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِى نَفْسَهُ ائْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُفٌ بِالْعِبَادِ ﴾ قال و قال له يا على أنت أوَّل هذه الأمة إيمانا بالله و رسوله و أولَهُم هجرة إلى الله و رسوله و آخرهم عهدا برسوله لا يحبك و الذي نفسى بيده إلا مؤمن قد امتحن الله قلبه للإيمان و لا يبغضك إلا منافق أو كافر(١٠٠).

بيان: اللقي الملقي على الأرض و قيل أصل اللقي أنهم كانوا إذا طافوا خلعوا ثيابهم و قالوا لا نطوف في ثياب عصينا الله فيها فيلقونها عنهم و يسمون (١١) ذلك الثوب لقي فإذا قضوا نسكهم لم يأخذوها و تركوها بحالها ملقاة و الرفق بالتحريك الكدورة و يقال تضيفته أي نزلت به و تسمر تمدد في الصوت عند الوعيد و تشبه بالنمر و له تنكر و تغير و أوعده و حدب بالكسر تـعطف و الأنشوطّة كأنبوبة عقدة يسهل انحلالها كعقد النكة وكتف فلانا شد يديه إلى خلفه بالكتاف و هو حبل يشد به و الدكادك جمع الدكداك و هو أرض فيها غلظ و من الرمل ما تكبس أو ما التبد منه بالأرض و الإرب بالكسر العضو و الأفاريق جمع أفراق و هو جمع فرق و هو جمع فرقة و الطلاوة مثلثة الحسن و البهجة و القبول و المقانب جمع المقنب بالكسر و هو جماعة الخيل و الفرسان و النجد بالفتح وككتف الشجاع الماضي فيما يعجز عنه غيره و العضب القطع و التغوير و التنغور الدخول في الشيء و ناهضه قاومه و تناهضوا في الحرب ينهض كل(١٣) إلى صاحبه و العقل الدية و يقال أوكي على سقائه إذا شده بالوكاء و هو ما يشد به رأس القربة و استتب الأمر تهيأ و استقام و

<sup>(</sup>١) في المصدر ونسخة: أو لنرجعن باكثرك شعرا.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: حتى وصل إلى كاتبة فرسه فكان على ﷺ يشد على قدميه.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: فغار على أصحابه فشد عليهم شدة ضيفم وهو يرتجز. (٤) في المصدر: فقالوا له: أحبس نفسك عن.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: فلبث. (٦) هناً تقديم وتأخير ولا يوجد في المصدر تفسير الفواطم وإنما هو موجود في فقرات لاحقة وما بعدها هكذا: طوراً يصلون وطوراً يذكرون

<sup>(</sup>٧) العبارة في المصدر هكذا: ثم سار لوجهة يجوب منزلاً بعد منزل لا يفتر عن ذكر الله والفواطم كذلك وغيرهم ممن صحبه حسّى قــدموا (٨) في المصدر: يقول: على من فاطمة.

<sup>(</sup>٩) آل عمران: ١٩٥.

<sup>(</sup>١٠) أمالي الطوسى: ٤٧٦ ـ ٤٨٤ ج ١٦ وقد اعرضنا عن فوارق كثير غير فارقة (۱۱) في «أ»: فيسمون. (۱۲) في «أ»: نهض.

العزة الفرقة من الناس و الجمع عزون و منه قوله تعالى: ﴿عَنِ الْيَمِينِ وَ عَنِ الشَّمْالِ عِزِينَ﴾(١٠) و سويداء القلب حبته و الجشع أشد الحرص و الرصد بالتحريك القوم يرصدون و يرقبون.

قوله فلما خلق الليل أي مضى كثير منه كما أن الثوب يخلق بعضي الزمان عليه قوله و الحلم قال الهروز آبادي الحلمة شجرة السعدان و نبات آخر (٢) و في بعض النسخ بالخاء المعجمة قال هو مربض الضبية أو كناسها قوله سوائب تسييب الدواب إرسالها تذهب و تجيء كيف شاءت استعير هنا لعمر الضبية أو كناسها قوله سوائب تسييب الدواب إرسالها تذهب و تجيء كيف شاءت استعير خدعه و في بعض النسخ بالباء الموحدة أي حبسه و منعه و الهمز الغمز و الضغط و النخس و الدفع و الضرب و العض و الكسر و القنص ما الموحدة أي حبسه و منعه و الهمز الفمز و الفنط أو المنتع و الناقة أو الفتي منها و يقال رغا البعير يرغو رغاء إذا ضج و ابذع تفرق قوله في عرج الدار أي منعظها أو مصعدها و يقال رغا البعير و أخمل القوم هربوا مسرعين و يقال أذكيت عليه العيون إذا أرسلت عليه الطلائع قوله أعتم أي دخل في العتمة و أزمع على الأمر ثبت عليه عزمه و العاني الأسير و الكل العيال و الثقل و النائبة أي دخل في العتمة و أزمع على القوم من الديات و غيرها و القلائص جمع القلوص و هي الناقة المصيبة و النازلة و ما يقع على القوم من الديات و غيرها و القلائص جمع القلوص و هي الناقة الشابة و فري الأرض سارها و قطعها و في الديوان المنسوب إليه صلوات الله عليه بيت آخر:

أردت بـــه نـــصر الإله تــبتلا وأضمرته حتى أوسد في قـبري (٣)

و قال الجوهري يقال ألاصه على كذا أي أداره على الشيء الذي يرومه منه انتهي<sup>(1)</sup>.

أقول: إنما قال لعلي 幾 ابن أمي<sup>(0)</sup> لأن فاطمة رضي الله عنها كانت مربية لهﷺ و كان يلقبها بالأم و لذا قالﷺ حين قال له أمير المؤمنين ؛ هاتت أمي بل و الله أمي.

و التلوم الانتظار و التمكث قوله أن يتسللوا أي يذهبوا خفية و يتخففوا أي لا يحملوا معهم شيئا يثقل عليهم و ربع كمنع وقف و تحبس و منه قولهم أربع عليك أو على نفسك أو على ظلعك قوله ﷺ ليس إلا الله أقول في الديوان.

لاشيء إلا الله فارفع همكا(٦).

. و استلام الرجل أي لبس اللأمة و هي الدرع و الروغ الحيد و الميل قوله و تختله لعل المراد هنا أنه أخذ السيف من يده و الكاثبة من الفرس مقدم المنسج حيث تقع عليه يد الفارس.

19ـص: [قصص الأنبياءﷺ] أقامﷺ؛ بعد البعثة بمكة ثلاث عشرة سنة ثم هاجر منها إلى المدينة بعد أن استتر في الغار ثلاثة أيام و دخل المدينة يوم الإثنين الحادي عشر من شهر ربيع الأول و بقي بها عشر سنين<sup>(٧)</sup>.

(٣) الديوان المنسوب إلى الإمام على الله: 20.

<sup>(</sup>١) المعارج: ٣٧.

<sup>(</sup>٢) القاموس المحيط ٤: ١٠٠.

<sup>(</sup>٤) الصحاح: ١٠٥٦.

<sup>(</sup>٦) الديوان المنسوب إلى الإمام على ﷺ: ٧٢. (٨) في أعلام الورى: فخرج رسول الله ﷺ من الغار.

<sup>(</sup>٥) تقدم أن في المصدر: ابن عمي. (٧) قصص الأنبياء: ٣١٧. ح ٣٩٤. (٩) في المصدرين: تال: والله لأسلكن بك مسلكاً لا يهتدى إليه أحد.

الجبال فلم يرجعوا إلى الطريق إلا بقديد فنزلوا على أم معبد هناك و قد مر حديث شاة أم معبد و المعجزة التي ظهرت فيها في أبواب المعجزات وكذا حديث سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي و رسوخ قوائم فــرسه فــي الأرض و غيرهما من المعجزات فرجع عنه سراقة فلماكان من الغد وافته قريش فقالوا يا سراقة هل لك علم بمحمد فقال بلغني أنه خرج عنكم و قد نفضت<sup>(۱)</sup> هذه الناحية لكم و لم أر أحدا و لا أثرا فارجعوا فقد كفيتكم ما هاهنا و قد كانت الأنصار بلغهم خروج رسول اللهﷺ إليهم وكانوا يتوقعون قدومه إلى أن وافي مسجد قباء و نزل فخرج الرجال و النساء يستبشرون بقدومه (٢) إلى آخر ما سيأتي في الباب الآتي.

٢١ ـ يو: إبصائر الدرجات] عبد الله بن محمد عن إبراً فيم بن محمد عن عمرو بن سعيد الثقفي عن يحيى بن الحسن بن الفرات عن يحيى بن المساور عن أبي الجارود عن أبي جعفرﷺ قال لما صعد رسول اللهﷺ الغار طلبه على بن أبي طالبﷺ و خشى أن يغتاله المشركون وكان رسول الله ﷺ على حراء و علىﷺ على ثبير فبصر به النبي ﷺ فقاّل ما لك يا على قَال بأبى أنت و أمى خشيت أن يغتالك المشركون فطلبتك فقال النبيﷺ ناولني يدك يا على فزحف الجبل حتى خطا برجله إلى الجبل الآخر ثم رجع الجبل إلى قراره(٣).

ختص: [الإختصاص] إبراهيم بن محمد مثله(٤).

**بيان:** زحف إليه كمنع مشي قدما و في بعض النسخ بالراء المهملة و الجيم أي تحرك.

٢٢\_ير: [بصائر الدرجات] ابن عيسي و ابن أبي الخطاب معا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن الكناسي عن أبي جعفرﷺ قال لماكان رسول اللمﷺ في الغار و معه أبو الفصيل قال رسول الله إني لأنظر الآن إلى جعفر و أصحابه الساعة تعوم بهم سفينتهم في البحر إني لأنظر إلى رهط من الأنصار في مجالسهم محتبين بأفنيتهم فـقال له أبــو الفصيل أتراهم يا رسول الله الساعة قال نعم قال فأرنيهم قال فمسح رسول الله ﷺ على عينيه ثم قال انظر فنظر فرآهم فقال رسول الله ﷺ أرأيتهم قال نعم و أسر في نفسه أنه ساحر (٥).

**بيان:** أبو الفصيل أبو بكر وكان يكنى به فى زمانه أيضا لأن الفصيل ولد الناقة و البكر الفتى من الإبل و العوم السباحة و سير السفينة.

٣٣ـ يو: [بصائر الدرجات] موسى بن عمر عن عثمان بن عيسى عن خالد بن نجيح قال قلت لأبى عبد اللهﷺ جعلت فداك سمى رسول اللمرتَهُ اللَّهُ أبا بكر الصديق قال نعم قال فكيف قال حين كان معه في الغـار قــال رســول الله ﷺ إنى لأرى سفينة جعفر بن أبي طالب تضطرب في البحر ضالة قال يا رسول الله و إنك لتراها قال نعم قال فتقدر أن ترينيها قال ادن منى قال فدنا منه فمسح على عينيه ثم قال انظر فنظر أبو بكر فرأى السفينة و هي تضطرب في البحر ثم نظر إلى قصور أهل المدينة فقال في نفسه الآن صدقت أنك ساحر فقال رسول الله الصديق أنت<sup>(٦)</sup>.

٣٤\_ يج: (الخرائج و الجرائح) من معجزاته ﷺ ما هو مشهور و هو أنه في توجهه إلى المدينة أوي إلى غــار بقرب مكة يعتوره النزال<sup>(٧)</sup> و يأوي إليه الرعاء قلما يخلو من جماعة نازلين يستريحون به فأقامﷺ به ثلاثا لا يطوره بشر و خرج القوم في أثره فصدهم الله عنه بأن بعث عنكبوتا فنسجت عليه فآيسهم من الطلب فيه و انصرفوا و هو نصب أعينهم<sup>(۸)</sup>.

بيان: قال الجزري في حديث على ﷺ و الله لا أطور به ما سمر سمير أي لا أقر به أبدا(٩).

(٤) الاختصاص: ٣٢٤.

٢٥\_ يج: (الخرائج و الجرائح) روي أن نفرا من قريش اجتمعوا و فيهم عتبة و شيبة و أبو جهل و أمية بن أبى خلف فقال أبو جهل زعم محمد أنكم إن اتبعتمونى<sup>(١٠)</sup>كنتم ملوكا فخرج إليهم رسول اللهﷺ فقام على رءوسهم و قد

<sup>(</sup>١) رجل نفوض للمكان: متأمل له. لسان العرب ١٤. ٢٤٠.

<sup>(</sup>٢) إعلام الورى بأعلام الهدى: ٧٣. ف ٨٠. قصص الأُنبياء: ٣٣٧. ح ٤١٥ وقد سقطت منه عبارات واللفظ مقارب لما في أعلام الورى.

<sup>(</sup>٣) بصائر الدرجات: ٤٢٧ ج ٨ ب ١١ ح ٩ وفيه: فرجف الجبل. (٥) بصائر الدرجات: ٤٤٢ ج ٩ ب ١ ح١٣٠. بفارق يسير. (٦) بصائر الدرجات: ٤٤٢ ج ٩ ب ١ ح ١٤.

<sup>(</sup>٧) يعتوره النزال: يتداولونه بينهم في النزول من اعتوروا الشي: تداولوه فيما بينهم. لسان العرب: ٩: ٤٧١.

<sup>(</sup>٩) النهاية في غريب الحديث والأثر ٣: ١٤٢. (٨) الخرائج والجرائح: ٢٥ ب١. ح٥.

<sup>(</sup>١٠) في نُسخة: إنّ آتبعتموه.

ضرب الله على أبصارهم فقبض قبضة من تراب فذرها على رءوسهم و قرأ يس حتى بلغ العشر منها ثم قال إن أبا جهل هذا يزعم أنى أقول إن خالفتمونى فإن لى فيكم ريحا<sup>(١)</sup> و صدق و أنا أقول ذلك ثم انصرف فقاموا ينفضون التراب عن رءوسهم و لم يشعروا به و لاكانوا رأوه(٢).

٢٦\_يج: [الخرائج و الجرائح) من معجزاته بَهِينَ أنه لما كانت الليلة التي خرج فيها رسول الله بَهِينَ إلى الغار كانت قريش اختارت من كل بطن منهم رجلا ليقتلوا محمدا فاختارت خمسة عشر رجلا من خمسة عشر بطناكان فيهم أبو لهب من بطن بني هاشم ليتفرق دمه في بطون قريش فلا يمكن بني هاشم أن يأخذوا بطنا واحدا فيرضون عند ذلك بالدية فيعطون عَشر ديات فقال النبي عُشِين لأصحابه لا يخرج الليلة أحد من داره فلما نام الرسول قصدوا جميعا إلى باب عبد المطلب فقال لهم أبو لهب يا قوم إن في هذه الدار نساء بني هاشم و بناتهم و لا نأمن أن تقع يد خاطئة إذا وقعت الصيحة عليهن فيبقى ذلك علينا مسبة و عارا إلى آخر الدهر في العرب و لكن اقعدوا بنا جميعا على الباب نحرس محمدا في مرقده فإذا طلع الفجر تواثبنا إلى الدار فضربناه ضَرَبة رجل واحد و خرجـنا فــإلى أن تــجتمـع الناس(٣). و قد أُضّاء الصبح فيزول عنا العار عند ذلك فقعدوا بالباب يحرسونه قال على ﷺ فدعاني رسول الله ﷺ فقال إن قريشا دبرت كيت وكيت في قتلي فنم على فراشي حتى أخرج أنا من مكة فقد أمرني الله بذلك فقلت له السمع و الطاعة فنمت عِلى فراشه و فتح رسول الله الباب و خرج عليهم و هم جميعا جلوس ينتظرون الفجر و هو يقول: ﴿وَ جَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ﴾ و مضى و هم لا يرونه فرأى أبا بكر قد خرج في الليل يتجسس من خبره و قد كان وقف على تدبير قريش من جهتهم فأخرجه معه إلى الغار فلما طلع الفجر تُواثبُوا إلى الدار و هم يظنون أنى محمدﷺ فوثبت في وجوههم و صحت بهم فقالوا علي قلت نعم قالوا و أين محمد قلت خرج من بلدكم قالوا إلى أين خرج قلت الله أعلم فتركونى و خرجوا فاستقبلهم أبوكرز الخزاعى و كان عالما بقصص الآثار فقالوا يا أباكرز اليوم نحب أن تساعدنا في قصص أثر محمد فقد خرج عن البلد فوقف على باب الدار فنظر إلى أثر رجل محمدﷺ فقال هذه أثر قدم محمد و هي و الله أخت القدم التي في المقام و مضى به على أثره حتى إذا صار إلى الموضع الذي لقيه فيه أبو بكر قال هنا قد صار مع محمد آخر و هذه قدمه إما أن تكون قدم أبى قحافة أو قدم ابنه فمضى على ذلك إلى الغار فانقطع عنه الأثر و قد بعث الله قبجة (٤) فباضت على باب الغار و بعث الله العنكبوت فنسجت على باب الغار(٥)، فقال ما جاز محمد هذا الموضع و لا من معه إما أن يكونا صعدا إلى السماء أو نزلا في الأرض فإن باب هذا الغار كما ترون عليه نسج العنكبوت و القبجة حاضنة على بيضها بباب الغار فلم يدخلوا الغار و تفرقوا في الجبل يطلبونه<sup>(٦)</sup>.

و منها أن أبا بكر اضطرب في الغار اضطرابا شديدا خوفا من قريش فأراد الخروج إليهم فقعد واحد من قريشٍ مستقبل الغار يبول فقال أبو بكر هذا قد رآنا قال كلا لو رآنا ما استقبلنا بعورته و قال له النبيﷺ؛﴿لا تخف إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾ لن يصلوا إلينا فلم يسكن اضطرابه فلما رأى الشُّجُّ ذلك منه رفس ظهر الغار فانفتح منه باب إلى بحر و سفينة فقال له اسكن الآن فإنهم إن دخلوا من باب الغار خرجنا من هذا الباب و ركبنا السفينة فسكن عند ذلك فلم يزالوا إلى أن يمسوا في الطلب فيئسوا و انصرفوا و وافى ابن الأريقط بأغنام يرعاها إلى باب الغار وقت الليل يريد مكة بالغنم فدعاه رسولُ الله ﷺ و قال أفيك مساعدة لنا قال إي و الله فو الله ما جعل الله هذه القبجة على باب الغار حاضنة لبيضها و لا نسج العنكبوت عليه إلا و أنت صادق فأنا أشهد أن.لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله<sup>(٧)</sup>، فقال الحمد لله على هدايتك فصر الآن إلى على فعرفه موضعنا و مر بالغنم إلى أهلها إذ نام الناس، و مر إلى عبد أبى بكر فصار ابن الأريقط إلى مكة و فعل ما أمره رسول الله ﷺ فأتى علىو عبد أبى بكر فقال رسول اللهﷺ أعد لنا يا أبا الحسن زادا و راحلة و ابعثها إلينا و أصلح ما نحتاج إليه و احمل والدتك(٨) و فاطمة و الحقنا بهما إلى يثرب و قال

<sup>(</sup>١) في نسخة: فإن لي فيكم ربحاً.

<sup>(</sup>٣) في نسخة: فلما اجتمع الناس.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: على باب الغار كله.

<sup>(</sup>V) في نسخة: وانك رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>٢) الخرائج والجرائح: ٥٨ ب١ ح٩٧.

<sup>(</sup>٤) القبع: الحجل وهو معرب من الفارسية. «لسان العرب ١١: ٨». (٦) الخرآئج والجرائح: ١٤٣. ب١. ح ٢٣١.

<sup>(</sup>٨) في نسخة: وأصلح ما تحتاج اليد لحمل والدتك.



أبو بكر لعبد مثله ففعلا ذلك فأردف رسول الله ﷺ ابن الأريقط و أبو بكر عبده (١).

و منها أن النبي ﷺ لما خرج و هؤلاء أصبحوا من تلك الليلة التي خرجوا فيها على حي سراقة بن جعشم فلما نظر سراقة إلى رسول الله علي قال اتخذ يدا عند قريش و ركب فرسه و قصد محمدا الله الله الله العن بنا هذا الشيطان فقال(٢) إن الله سيكفينا أمره فلما قرب قال ١٩٨٠ اللهم خذه فارتطم فرسه في الأرض فصاح يا محمد خلص فرسي لا سعيت لك في مكروه أبدا و علم أن ذلك بدعاء محمد كي فقال اللهم إن كان صادقا فخلصه فوثب الفرس فقال يا أبا القاسم ستمر برعائي و عبيدي فخذ سوطى فكل من تمر به فخذ ما شئت فقد حكمتك في مالى فقال لا حاجة لى في مالك قال فسلنى حاجة قال رد عنا من يطلبنا من قريش فانصرف سراقة فاستقبله جماعة من قريش في الطلب فقال لهم انصرفوا عنَّ هذا الطريق فلم يمر فيه أحد و أنا أكفيكم هذا الطريق فعليكم بطريق اليمن و الطائفُّ(٣).

و منها أن النبي ﷺ سار حتى نزل بخيمة أم معبد فطلبوا عندها قرى(٤) فقالت ما يحضرني شيء فنظر رسول فمسح يده على ظهرها فصارت من أسمن ما يكون من الغنم ثم مسح يده على ظهرها فأرخت<sup>(١)</sup> ضرعا عجيبا و درت لبناكثيرا فقال يا أم معبد هاتي العس فشربوا جميعا حتى رووا فلما رأت أم معبد ذلك قالت يا حسن الوجه إن لى ولدا له سبع سنين و هو كقطعة لحم لا يتكلم و لا يقوم فأتته به فأخذ تمرة و قد بقيت في الوعاء و مضغها و جعلها في فيه فنهض في الحال و مشي و تكلم و جعل نواها في الأرض فصارت في الحال نخلة و قد تهدل الرطب منها و كان كذلك صيفا و شتاء و أشار من الجوانب فصار ما حولها مراعى و رحل رسول اللهﷺ و لما توفىﷺ لم ترطب تلك النخلة و كانت خضراء فلما قتل على الله لم تخضر بعد و كانت باقية فلما قتل الحسين الله سال منها الدم فيبست فلما انصرف أبو معبد و رأى ذلك فسأل عن سببه قالت مر بى رجل من قريش من حاله و قصته كذا وكذا قال يا أم معبد إن هذا الرجل هو صاحب أهل المدينة الذي هم ينتظرونه و و الله ما أشك الآن أنه صادق في قوله إني رسول الله فليس هذا إلا من فعل الله ثم قصد إلى رسول الله ﷺ فآمن هو و أهله(٧).

٧٧\_ يج: اللخرائج و الجرائح] روى أن ابن الكواء قال لعلىﷺ أين كنت حيث ذكر الله أبا بكر فقال: ﴿ثَانِيَ اثْنَيْنِ إذْ هُمَا فِي الْغَارِ ﴾ (٨)؛ فقال ﷺ ويلك يا ابن الكواء كنت على فرآش رسول الله ﷺ و قد طرح على ريطته فأقبل قريش مع كل رجل منهم هراوة فيها شوكها فلم يبصروا رسول اللهﷺ فأقبلوا على يضربوني حـتى يـنفط جســدى و أوثقونى بالحديد و جعلوني في بيت و استوثقوا الباب بقفل و جاءوا بعجوز تحرس الباب فسمعت صوتا يقول يا على فسكن الوجع فلم أجده و سمعت صوتا آخر يقول يا على فإذا الحديد الذي على قد تقطع ثم سمعت صوتا يا على فإذا الباب فتح و خرجت و العجوز لا تعقل<sup>(٩)</sup>.

بيان: الربطة الملاءة إذا كانت قطعة واحدة و لم تكن لفقين و النفطة الجدري و البثرة و قد نفطت كفه كفرحت قرحت عملا أو مجلت (١٠٠)، و أنفطها العمل.

٢٨\_قب: [المناقب لابن شهرآشوب] على بن إبراهيم بن هاشم ما زال أبو كرز الخزاعي يقفو أثر النبي النبي المناقب على باب الحجر يعني الغار فقال هذه قدم محمد و الله أخت القدم التي في المقام و قال هذه قدم أبي قحافة أو ابنه و قال ما جازوا هذا المكان إما أن يكونوا صعدوا في السماء(١١١). أو دخلوا في الأرض و جاء فارس من الملائكة في صورة الإنس فوقف على باب الغار و هو يقول لهم اطلبوه في هذه الشعاب فليس هاهنا و تبعه القوم فعمي الله أثره و هو نصب أعينهم و صدهم عنه و هم دهاة العرب و كان الغار ضيق الرأس فلما وصل إليه النبي ﷺ اتسع بابه

(١١) في «أ»: صعدوا في السماء.

(٢) في نسخة: هذا الشيطان قال:

(٤) تقدّم أن معناها الضيافة.

<sup>(</sup>١) الخرائج والجرائح: ١٤٥ ب١ ح٢٣٢.

<sup>(</sup>٣) الخرائج والجرائع: ١٤٥ ب١ ح ٢٣٣.

<sup>(</sup>٥) في نسخة: أتأذنيني. (٦) في نسخة: فأرخت ضرعها.

<sup>(</sup>٧) الخّرائج والجرايح: ١٤٦. ح ٢٣٤. وفيه ثم مسح يده على ضرعها. (٩) الخرائج والجرايح: ٢١٥. ب٢. ح٥٨.

<sup>(</sup>١٠) المجل: أثر العمل في الكف يظهر فيما ما يشبه البثر من العمل. «لسان العرب ٦٣: ٣٣».

فدخل بالناقة فعاد الباب و ضاق كما كان في الأول.

الواقدي لما خرج النبي ﷺ إلى الغار فبلغ الجبل وجده مصمتاً(١) فانفرج حتى دخل رسول اللهﷺ الغار.

زيد بن أرقم و أنس و المغيرة أمر الله شجرة صغيرة فنبتت في وجه الغار و أمر العنكبوت فنسجت في وجهه و أمر حمامتين وحشيتين فوقفتا بفم الغار.

و روى أنه أنبت الله تعالى على باب الغار ثمامة و هي شجرة صغيرة.

الزهري و لما قربوا من الغار بقدر أربعين ذراعا تعجل بعضهم لينظر من فيه فرجع إلى أصحابه فقالوا له ما لك لا تنظر في الغار فقال رأيت حمامتين بفم الغار فعلمت أن ليس فيه أحد و سمع النبي ﷺ ما قال فدعا لهن و فرض جزاءهن فانحدرن في الحرم.

و رأى أبو بكر واحدا يبول قبلهم فقال قد أبصرونا فقال النبيﷺ لو أبصرونا لما استقبلونا بعوراتهم(٢٪.

٢٩\_شي: [تفسير العياشي] عن سعيد بن المسيب عن على بن الحسين الله قال كانت خديجة ماتت قبل الهجرة بسنة و مات ُأبو طالب بعد موّت خديجة بسنة فلما فقدهما رسول اللهﷺ شنأ<sup>۳۱)</sup> المقام بمكة و دخله حزن شديد و أشفق على نفسه من كفار قريش فشكا إلى جبرئيل ذلك فأوحى الله إليه يا محمد اخرج من الْقَرْيَةِ الظَّالِم أهْلُهَا و هاجر إلى المدينة فليس لك اليوم بمكة ناصر و انصب للمشركين حربا فعند ذلك توجه رسول الله ﷺ إلى المدينة (٤).

٣٠\_شى: [تفسير العياشي] عن جابر عن أبي جعفرﷺ قال أما قوله وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَ اللَّهُ رَوُّفٌ بالْعِبَادِ فإنها نزلت في على بن أبي طالبﷺ حين بذل نفسه لله و لرسولهﷺ ليلة اضطجع على 

٣١ شي: [تفسير العياشي] عن ابن عباس قال فدى على الله بنفسه لبس ثوب النبي الله ثم نام مكانه فكان المشركون يرمون رسول الله قال فجاء أبو بكر و على ﷺ نائم و أبو بكر يحسب أنه نبي الله فقال أين نبي الله فقال علي أن نبي الله قد انطلق نحو بئر ميمون فأدرك قال فانطلق أبو بكر فدخل معه الغار و جعلﷺ يرمى بالحجارة كماكان يرمّى رسول اللهﷺ و هو يتضور قد لف رأسه فقالوا إنك كنت لو كان صاحبك لا يتضور قد استنكرنا(١٦) ذلك منك(٧).

بيان: قال الجزري فيه أنه دخل على امرأة و هي تتضور من شدة الحمي أي تـتلوى و تـصيح و تتقلب ظهرا لبطن و قيل تتضور تظهر الضور بمعنى الضريقال ضاره يضوره و يضيره (٨).

٣٢\_قب: [المناقب لابن شهرآشوب] تاريخ الطبرسي إن أمير المؤمنين ﷺ نزل بقباء على أم كلثوم بنت هدم وقت الهجرة ليلتين أو ثلاثا فرآها تخرج كل ليلة نصف الليل إلى طارق و تأخذ منه شيئا فسألها عن ذلك فقالت هذا سهل بن حنيف قد عرف أني امرأة لا أحد لي فإذا أمسى عدا على أوثان قومه فكسرها ثم جاءني بها و قال احتطبي بهذا فكان أمير المؤمنين الله يحترمه بعد ذلك (٩).

٣٣ ـ شي: [تفسير العياشي] عن عبد الله بن محمد الحجال قال كنت عند أبي الحسن الثاني ﷺ و معي الحسن بن الجهم فقال له الحسن إنهم يُحتجون علينا بقول الله تبارك و تعالى: ﴿ثَانِيَ اثْنَيْنَ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ﴾ قال و ما لهم في ذلك فو الله لقد قال الله فأنزل الله سكينته على رسوله و ما ذكره فيها بخير قَالَ قلت له أنا جعلت فداك و هكذا تقرءونها قال هكذا قرأتها.

قال زرارة قال أبو جعفر ﷺ: ﴿فأنزل الله سكينته على رسوله ﴾ ألا ترى أن السكينة إنما نزلت على رسوله ﴿وَ جَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ﴾ فقال هو الكلام الذي يتكلم به عتيق رواه الحلبي عنه(١٠).

(٣) شنأ الشيء: أبغضه. «لسان العرب ٧: ٢٠٧».

(٥) تفسير العياشي ١: ١٢٠. سورة البقرة ح٢٩٣. (٧) تفسير العياشي ١: ١٢٠. سورة البقرة. ح ٢٩٤.

(٩) مناقب آل أبي طالب ٢: ١٦٧.

<sup>(</sup>١) المصمت: الذي لا جوف له وقفل مصمت: مبهم قد أبهم إغلاقه. «لسان العرب ٧: ٤٠٢».

<sup>(</sup>٢) مناقب آل أبيّ طالب ١: ١٧٠ ـ ١٧١.

<sup>(</sup>٤) تفسير العياشي ١: ٢٨٤. سورة النساء ح ١٩٢.

<sup>(</sup>٦) في نسخة: استكثرنا. (٨) النَّهاية في غريب الحديث والأثر ٣: ١٠٥.

<sup>(</sup>١٠) تفسير العياشي ٢: ٩٤ سورة التوبة. ح٥٨.

٣٤\_م: [تفسير الإمام عليه السلام] إن الله أوحى إلى النبي يا محمد إن العلى الأعلى يقرأ عليك السلام(١١). و يقول لك إن أبا جهل و الملأ من قريش قد دبروا يريدون قتلك و آمرك أن تبيت علياً في موضعك و قال لك إن منزلته منزلة إسماعيل الذبيح من إبراهيم الخليل يجعل نفسه لنفسك فداء و روحه لروحك وقاء و أمرك أن تستصحب أبا بكر فإنه إن آنسك و ساعدك و وازرك و ثبت على ما يعاهدك و يعاقدك كان في الجنة من رفقائك و في غرفاتها من خلصائك فقال رسول الله ﷺ لعلى ﷺ أ رضيت إن أطلب فلا أوجد و توجد فلّعله أن يبادر إليك الجهالّ فيقتلوك قال بلي يا رسول الله رضيت أن يكون روحي لروحك وقاء و نفسي لنفسك فداء<sup>(٢)</sup>، بل رضيت أن يكون روحي و نفسي فداء لأخ لك أو قريب أو لبعض الحيوانات تمتهنها و هل أحبُّ الحياة إلا لخدمتك و التصرف بين أمرك و نهيك و لمحبة أُوليائك و نصرة أصفيائك و مجاهدة أعدائك لو لا ذلك لما أحببت أن أُعيش في هذه الدنيا ساعة واحدة فأقبل رسول الله ﷺ على على ﷺ فقال له يا أبا الحسن قد قرأ على كلامك هذا الموكلون باللوح المحفوظ و قرءوا على ما أعد الله لك من ثوابه في دار القرار ما لم يسمع بمثله السامعون و لا رأى مثله الراءون و لا خطر مثله ببال المتفكرين ثم قال رسول الله ﷺ لأبي بكر أرضيت أن تكون معي يا أبا بكر تطلب كما أطلب و تعرف بأنك أنت الذي تحملني على ما أدعية فتحمل عنى أُنواع العذاب قال أبو بكر يا رسول الله أما أنا لو عشت عمر الدنيا أعذب في جميعها أشد عذاب لا ينزل على موتّ مريح و لا منهج متيح<sup>(٣)</sup> و كان ذلك في محبتك لكان ذلك أحب إلى من أن أتّنعم فيها و أنا مالك لجميع ممالكٌ ملوكها(٤) في مخالفتك و هل أنا و مالي و ولَّدي إلا فداؤك فقال رسول اللهﷺ لا جرم أن اطلع الله على قلبك و وجد ما فيه موافقا لما جرى على لسانك جعلك منى بمنزلة السمع و البصر و الرأس من الجسد و منزلة الروح من البدن كعلى الذي هو منى كذلك و على فوق ذلك لزّيادة فضائله و شرف خصاله يا أبا بكر إن من 🔥 عاهد<sup>(ه)</sup> ثم لم ينكث و لم يغير<sup>(۱)</sup> و لم يبدّل و لم يحسد من قد أبانه الله<sup>(۷)</sup> بالتفضيل فهو معنا في الرفيق الأعلى و إذا أنت مضيت على طريقة يحبها منك ربك و لم تتبعها بما يسخط و وافيته بها إذا بعثك بين يديُّه كنت لولاية الله مستحقا و لمرافقتنا في تلك الجنان مستوجبا انظر أبا بكر فنظر في آفاق السماء فرأى أملاكا من نار على أفراس من نار بأيديهم رماح من نار وكل ينادي يا محمد مرنا بأمرك في مخالفيك نطحطحهم(<sup>(۸)</sup>، ثم قال تسمع على الأرض فتسمع فإذا هي تنادي يا محمد مرنى بأمرك في أعدائك أمتثل أمرك ثم قال تسمع على الجبال فسمعها تنادي يا محمد مرنا بأمرك في أعدائك نهلكهم ثم قال تسمع على البحار فأحضرت البحار بحضرته و صاحت أمواجها يا محمد مرنا بأمرك في أعدائك نمتثله ثم سمع السماء و الأرض و الجبال و البحاركل يقول يا محمد ما أمرك ربك بدخول الفار لعجزك عن الكفار و لكن امتحانا و ابتلاء ليخلص الخبيث من الطيب من عباده و إمائه بأناتك و صبرك و حلمك عنهم يا محمد من وفي بعهدك فهو من رفقائك في الجنان و من نكث فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ و هو من قرناء إبليس اللعين في طبقات النيران.

ثم قال رسول الله ﷺ لعلى ﷺ يا على أنت منى بمنزلة السمع و البصر و الرأس من الجسد و الروح من البدن حببت إلى كالماء البارد إلى ذي الغلة الصادي ثم قال له يا أبا حسن تغش ببردتي فإذا أتاك الكافرون يخاطبونك فإن الله يقرن بك توفيقه و به تجيبهم فلما جاء أبو جهل و القوم شاهرون سيوفهم قال لهم أبو جهل لا تقعوا به و هو نائم لا يشعر و لكن ارموه بالأحجار ليتنبه بها ثم اقتلوه فرموه بأحجار ثقال صائبة فكشف عن رأسه و قال ما ذا شأنكم فعرفوه فإذا هو علىﷺ فقال أبو جهل أما ترون محمدا كيف أبات هذا و نجا بنفسه لتشتغلوا به.

و ينجو محمد لا تشتغلوا بعلى المخدوع لينجو بهلاكه محمد و إلا فما منعه أن يبيت في موضعه إن كان ربه يمنع عنه كما يزعم فقال على ﷺ ألى تقول هذا يا با جهل بل الله قد أعطاني من العقل ما لو قسم على جميع حمقاء الدنيا و مجانينها لصاروا به عقلاء و من القوة ما لو قسم على جميع ضعفاء الدنيا لصاروا به أقوياء و من الشجاعة ما لو قسم

(٧) في نسخة: قُد أثابه الله.

<sup>(</sup>٢) في نسخة: إن نفسى لنفسك فداءً. (١) في نسخة: يقرؤك السلام.

<sup>(</sup>٣) في نسخة والنصدر. ولا فرج متيع وفي نسخة أخرى: ولا فرج متج. (٤) في «أ»: وأنا مالك لجميع مساليك ملوكها. (٥) في نسخة: إن مِن عامل الله.

<sup>(</sup>٦) فيَّ المصدر: ثم لم ينكثُ ألاَّ ولا يغير.

<sup>(</sup>٨) في المصدر: في مخالفيك ثم.

على جميع جبناء الدنيا لصاروا به شجعانا و من الحلم ما لو قسم على جميع سفهاء الدنيا لصاروا به حلماء و لو لا أن رسول الله المنتي أم لا أحدث حدثا حتى ألقاه لكان لي و لكم شأن و لأقتلنكم قتلا ويلك يا أبا جهل إن محمدا قد استأذنه في طريقه السماء و الأرض و الجبال و البحار في إهلاككم فأبى إلا أن يرفق بكم و يداريكم ليؤمن من في علم الله أنه ليؤمن منكم و يخرج مؤمنون من أصلاب و أرحام كافرين و كافرات أحب الله أن لا يقطعهم عن كرامته باصطلامهم و لو لا ذلك لأهلككم ربكم إن الله هو الغني و أنتم الفقراء لا يدعوكم إلى طاعته و أنتم مضطرون بل مكنكم بما كلفكم و قطع معاذيركم فغضب أبو البختري بن هشام أخو أبي جهل (۱) فقصده بسيفه فرأى الجبال قد أقبلت لتقع عليه و الأرض قد انشقت لتخسف به و أمواج البحار (۱) نحوه مقبلة لتغرقه في البحر و رأى السماء انحطت لتقع عليه فسقط سيفه و خر مغشيا عليه و احتمل و يقول أبو جهل دير به لصفراء هاجت به يريد أن يلبس على من معه أمره فلما التقى رسول الله المنتي مع علي في قال يا علي إن الله رفع صوتك في مخاطبتك أبا جهل إلى العلو و بلغنه إلى الجنان فقال من فيها من الخزان و الحور الحسان من هذا المتعصب لمحمد إذ قد كذبوه و هجروه قيل لهم هذا النائب على فراشه يجعل نفسه لنفسه وقاء و روحه لروحه فداء فقال الخزان و الحور الحسان يا ربنا فابعلنا خزانه و قالت الحور الحسان فاجعلنا خزانه و قالت الحور الحسان فاجعلنا نساءه فقال الله تعالى فأنتم له و لمن اختاره و هو من أوليائه (۱) و محبيه فاجعلم عليهم بأمر الله على من هو أعلم به من الصلاح أرضيتم قالوا بلى ربنا و سيدنا (٤).

بيان: متيح بضم الميم أي مهيئ للنجاة و في النسخ المصححة منج و هو أظهر معنى و طحطحت الشيء كسرته و فرقته و الغلة بالضم حرارة العطش و الصدى العطش.

٣٥ عم: إعلام الورى} قال ابن عباس لما انطلق النبي ﷺ إلى الغار أنام عليا في مكانه و ألبسه برده فجاءت قريش تريد أن يقتل رسول اللهﷺ فجعلوا يرمون علياﷺ و هم يرون أنه النبيﷺ فجعل يتضور فلما نظروا إذا هو علىﷺ.

و قال له النبي ﷺ إن قريشا لن يفتقدوني ما رأوك فاضطجع على فراش رسول الله ﷺ فكانت قريش ترى رجلا على فراش النبي ﷺ فيقولون هو محمد فحبسهم الله عن طلبه و خرج علي ۞ إلى المدينة ماشيا على رجليه فتورمت قدماه فلما قدم المدينة رآه النبي ﷺ فاعتنقه و بكى رحمة مما رأى بقدميه من الورم و إنما يقطران دما فدعا له بالعافية و مسح رجليه فلم يشكهما بعد ذلك (٧٠).

٣٦ فقل: (كتاب الروضة) بل: (الفضائل لابن شاذان) قيل لما آخي سبحانه و تعالى بين الملائكة آخى بين جبرئيل و ميكائيل فقال سبحانه و تعالى إني آخيت بينكما و جعلت عمر أحدكما أطول من عمر الآخر فأيكما يؤثر أخاه بالحياة على نفسه فاختار كلاهما الحياة فقال الله عز و جل أفلا تكونا مثل علي بن أبي طالب آخيت بينه و بين حبيبي محمد فآثره (٨٨) بالحياة على نفسه في هذه الليلة و قد بات على فراشه يفديه بنفسه اهبطا فاحفظاه من عدوه فهبطا إلى الأرض فجلس جبرئيل عند رأسه و ميكائيل عند رجليه و هما يقولان بغ بغ لك يا ابن أبي طالب من مثلك و قد باهى الله بك ملائكة السماوات و فاخر بك؟ (٩٠).

٣٧\_كنز: (كنز جامع الفوائد و تأويل الآيات الظاهرة) روى أحمد بن حنبل عن عمير بن ميمون (١٠٠) قال قوله عز و

(٣) في المصدر: فألهم: أنتم له ولمن يختاره وهو من أوليائه.

(٧) إعلام الورى بأعلام الهدى: ١٩١ ف١. بفارق يسير.

(٥) في المصدر: وقيل وفي نسخة: وقيد.

(٩) فضائل ابن شاذان: ٩٤.

<sup>(</sup>١) سقط من المصدر: أخو أبي جهل وهو الصحيح لأن أبا جهل بعيد النسب من أبي البختري.

 <sup>(</sup>۲) في العصدر: ورأى أمواج البحار.
 (٤) النفسير المنسوب إلى الامام العسكري ﷺ: ٤٦٥. ح ٣٠٢.

<sup>(</sup>٦) في نسخة: يتخرج.

 <sup>(</sup>٨) في الفضائل: حبيبي محمد وقد آثرته.
 (١٠) لعل الأصح هو عمرو بن ميمون كما سيأتي في الفقرة: ٣٩.

و روى الثعلبي في تفسيره قال لما أراد النبي ﷺ الهجرة خلف علياﷺ لقضاء ديونه و رد الودائع التي كانت عنده و أمره ليلة خرج إلى الغار و قد أحاط المشركون بالدار و قال له يا على اتشح ببردي الحضرمى ثم نم على فراشي فإنه لا يخلص<sup>(٢)</sup> إليك منهم مكروه إن شاء الله ففعل ما أمره فأوحى عزّ و جل إلى جبرئيل و ميكائيل أنى قد آخيتُ بينكما و جعلت عمر أحدكما أطول من الآخر فأيكما يؤثر صاحبه بالحياة فاختار كل منهما الحياة فأوحى الله 🔥 عز و جل إليها ألا كنتما مثل علي بن أبي طالب آخيت بينه و بين محمدﷺ فبات على فراشه يفديه بنفسه و يؤثره بالحياة اهبطا إلى الأرض فاحفظاه من عدوه فنزلا فكان جبرئيل عند رأسه و مَيكائيل عند رجليه و جبرئيل يقول بخ بخ من مثلك يا ابن أبي طالب يباهي الله بك ملائكته فأنزل الله عز و جل على رسوله ﷺ و هو متوجه إلى المدينة في شأن على بن أبي طالب ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ◄ الآية.

و روى أخطب خوارزم حديثا يرفعه بإسناده إلى النبيﷺ قال قال رسول اللهﷺ نزل على جبرئيل صبيحة يوم الغار فقلت حبيبي جبرئيل أراك فرحا فقال يا محمد و كيف لا أكون كذلك و قد قرت عيني بما أكرم الله به أخاك و وصيك و إمام أمتك على بن أبي طالب؛ فقلت بما ذا أكرمه الله قال باهي بعبادته البارحة ملائكته و قال ملائكتي انظروا إلى حجتي في أرضي بعد نبيي و قد بذل نفسه و عفر خده في التراب تواضعا لعظمتي أشهدكم أنه إمام خلقي

٣٨\_مصبا: [المصباحين] في أول ليلة من شهر ربيع الأول هاجر النبي كالتنج من مكة إلى المدينة سنة ثلاث عشرة من مبعثه و فيهاكان مبيت أمير المؤمنينﷺ على فراشه وكانت ليلة الخميس و في ليلة الرابع منه كان خروجه من الغار متوجها إلى المدينة<sup>(1)</sup>.

٣٩ فر: [تفسير فرات بن إبراهيم] الحسين بن الحكم عن يحيى بن عبد الحميد عن أبي عوانة عن أبي بلج عن عمرو بن ميمون عن ابن عباس رضي الله عنه قال في علي بن أبي طالبﷺ لما انطلق النبيﷺ إلى الغَّار فأنامه النبي اللَّهِ في مكانه و ألبسه برده فجاء قريش يريدون أن يقتلوا النبي اللَّهُ فجعلوا يرمون عليا الله و هم يرون أنه النبي ٓ ﴿ فَقَالُوا إِنَّكَ النَّبِي ﷺ برده فجعل يتضور فنظروا فإذا هو علىﷺ فقالوا إنك لنائم و لوكان صاحبك ما تضور لقد استنكرنا (٥) ذلك منك (٦).

٤٠ـكا: [الكافي] حميد بن زياد عن محمد بن أيوب عن على بن أسباط عن الحكم بن مسكين عن يوسف بن صهيب عن أبي عبد الله على قال سمعت أبا جعفر على يقول إن رسول الله على أقبل يقول لأبي بكر في الغار اسكن فإن الله معنا و قد أخذته الرعدة و هو لا يسكن فلما رأى رسول اللهﷺ حاله قال له تريد أن أريك أصحابي مــن الأنصار في مجالسهم يتحدثون و أريك جعفرا و أصحابه في البحر يغوصون قال نعم فمسح رسول اللهﷺ بيده على وجهه فنظر إلى الأنصار يتحدثون و نظر إلى جعفر رضي الله عنه و أصحابه في البحر يغوصون فأضمر تلك الساعة أنه ساحر(٧).

٤١-كا: [الكافي] علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله؛ أن رسول الله وللمُظيُّ لما خرج من الغار متوجها إلى المدينة و قد كانت قريش جعلت لمن أخذه مائة من الإبل فخرج سراقة بن مالك بن جعشم فيمن يطلب فِلحق برسول الله ﷺ فقال رسول الله ﷺ اللهم اكفني شر سراقة بما شنت فساخت قوائم فرسه فثني رجله ثم اشتد فقال يا محمد إنى علمت أن الذي أصاب قوائم فرسه إنما هو من قبلك فادع الله أن يطلق لي فرسي فلعمري إن لم يصبكم خير منّي (٨) لم يصبكم مني شر فدعا رسول الله ﷺ فأطلق الله عز و جل فرسه فعاد في طلب

(٢) في المصدر: فإنه لا يلحق.

<sup>(</sup>١) تأريل الآيات الظاهرة: ٨٩. ح ٧٥.

<sup>(</sup>٣) تأويل الآيات الظاهرة: ٨٩ ح ٨٦.

<sup>(</sup>٥) في «أ»: لقد شكرنا. (٧) الكافي ٨: ٢٦٢. ج ٣٧٧.

<sup>(</sup>٤) مصباح المتهجد وسلاح المتعبد: ٧٣٢. (٦) تفسير فرات الكوفى: ٦٥ ـ ٦٦ ح٣٣. (٨) في المصدر: لم يصبكم منى خير منى.

رسول الله والله والله على الله على الله على الله على الله الله والله وا

٢٤\_نهج: [نهج البلاغة] من كلام له ﷺ اقتص فيه ذكر ما كان منه بعد هجرة النبي ﷺ ثم لحاقه به فجعلت أتبع مأخذ رسول الله ص فأطأ ذكره حتى انتهيت إلى العرج.

في كلام طويل فقوله ﷺ فأطأ ذكره من الكلام الذي رمي إلى غايتي الإيجاز و الفصاحة و أراد أنني كنت أعطي · خبره ﷺ من بدء خروجي إلى أن انتهيت إلى هذا العوضع فكنى ذلك بهذه الكناية العجيبة (٢).

٣٤\_فس: [تفسير القمي] في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر على في قوله: ﴿إِنَّ مِنْ أَزُواجِكُمْ وَ أَوْلَادِكُمْ عَدُوَّالَكُمْ فَاخْذَرُوهُمْ ﴾ (٣) و ذلك أن الرجل كان إذا أراد الهجرة إلى رسول الله ﷺ تعلق به ابنه و لمرأته فقالوا ننشدك الله أن تذهب عنا و تدعنا فنضيع بعدك فمنهم من يطيع أهله فيقيم فحذرهم الله أبناءهم و نساءهم و نهاهم عن طاعتهم و منهم من يمضي و يذرهم و يقول أما و الله لئن لم تهاجروا معي ثم جمع الله بيني و بينكم في دار الهجرة لا أنفعكم بشيء أبدا فلما جمع الله بينه و بينهم أمره الله أن يبوء بحسن و بصلة (٤) فقال: ﴿وَ إِنْ تَعْفُوا وَ تَصْفَحُوا وَ تَغْفُرُوا فَإِنْ اللهُ غَفُورُ رَحِيمٌ ﴾ (٥).

\$٤ ـن: [عيون أخبار الرضا عليه السلام] الحسين بن أحمد البيهةي عن محمد بن يحيى الصولي عن أحمد بن محمد بن إسحاق الطالقاني عن أبيه قال حلف رجل بخراسان بالطلاق أن معاوية ليس من أصحاب رسول الله ﷺ أيام كان الرضاﷺ بها فأفتى الفقهاء بطلاقها فسئل الرضاﷺ فأفتى أنها لا تطلق فكتب الفقهاء رقعة فأنفذوها إليه و قالوا له من أين قلت يا ابن رسول الله أنها لم تطلق فوقع ﷺ في رقعتهم قلت هذا من روايتكم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال لمسلمة الفتح و قد كثروا عليه أنتم خير و أصحابي خير و لا هجرة بعد الفتح فأبطل الهجرة و لم يجعل هؤلاء أصحابا له فرجعوا إلى قوله (١٠).

٥٤ شي: [تفسير العياشي] عن زرارة و حمران و محمد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد الله ﷺ قالوا سألناهما عن قوله: ﴿وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَا يَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا﴾ (٣) قالا بأن أهل مكة لا يرثون أهل المدينة (٨).

٣٤ـكا: [الكافي] علي بن إبراهيم عن هارون عن ابن صدقة عن أبي عبد الله ﷺ قال إن عمار بن ياسر أكرهه أهل مكة و قلبه مطمئن بالإيمان فأنزل الله عز و جل فيه: ﴿إِلّٰا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾(١) فقال له النبيﷺ عندها يا عمار إن عادوا فعد فقد أنزل الله عذرك و أمرك أن تعود إن عادوا(١٠٠).

٤٧-كا: [الكافي] على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن محمد بن مروان قال قال لي أبو عبد الله إلله من منع ميثم رحمه الله من التقية فو الله لقد علم أن هذه الآية نزلت في عمار و أصحابه: ﴿إِلَّا مَنْ أَكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنُّ بِالْإِيمَانِ﴾(١١).

<sup>(</sup>۱) الكافي ٨: ٣٦٣ ب٤ ح٣٧٨ وفيه: فتأخذ الأرض قوائم فرسه. وكذا: فإن احتجت الى ظهر. أقول قوله. ظهر كناية عما يركب عليه صن الدواب. (٣) التفاين: ١٤.

<sup>(</sup>٤) في نسخة: أن يتقي ويحسن. وفي المصدر: أمره أن يتوق بحسن وصله.

<sup>(</sup>٥) تفسير القبي ٢: ٥٥٥. (٦) عيون أخبار الرضائي ٢: ٩٦ - ٣٤. (٧) الأنفال: ٧٧. (٨) تفسير العياشي ٢: ٧٣ سورة الأنفال ح ٨١.

<sup>(</sup>٩) النحل: ١٠٦.

<sup>(</sup>١٠) الكَّافي ٢: ٢١٩ ب٩٧ ح١٠ وفيه: إن عمار بن ياسر حين أكرهه.

<sup>(</sup>۱۱) الكافي ۲: ۲۲۰. ب۹۷. ح ۱۵.

المسلمين يصير ميراثه و تركته لأخيه في الدين دون القرابة و الرحم الوشيجة فلما قوي الإسلام أنزل الله: ﴿النَّبِيّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَ أَزْوَاجُهُ أَمُّهَا تُهُمْ وَ أُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَغْضِ فِي كِــتَابِ اللّٰهِ مِـنَ الْـمُؤْمِنِينَ وَ الْمُهَاجِرِينَ إِلّا أَنْ تَفَعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَارِكُمْ مَثْرُوفاً كَانَ ذَلِك فِي الْكِتَابِ مَسْطُوراً ﴿٣) فَهذا معنى نسخ آية الميراث <sup>(4)</sup>.

00 ج: [الإحتجاج] عن أبي جعفر 雙 قال قال أمير المؤمنين ∰ يوم الشورى نشدتكم بالله هل فيكم أحد كان يبعث إلى رسول الله الطعام و هو في الغار و يخبره الأخبار (٧) غيري قالوا لا قال نشدتكم بالله هل فيكم أحد اضطجع على فراش رسول الله 震營 حين أراد أن يسير إلى المدينة و وقاه بنفسه من المشركين حين أرادوا قـتله غيري قالوا لا.

01\_قل: [إقبال الأعمال] ذكر ما فتحه الله علينا من أسرار هذه المهاجرة و ما فيها من العجائب الباهرة.

منها: تعريف الله جل جلاله لعباده لو أراد قهر أعداء رسوله محمد على ماكان يحتاج إلى مهاجرة ليلا على تلك المأثرة وكان قادرا أن ينصره و هو بمكة من غير مخاطرة بآيات و عنايات باهرة كما أنه كان قادرا أن ينصر عيسى ابن مريم على اليهود بالآيات و العساكر و الجنود فلم تقتض الحكمة الإلهية إلا رفعه إلى السماوات العلية و لم يكن له مصلحة في مقامه في الدنيا بالكلية فليكن العبد راضيا بما يراه (٨) مولاه له من التدبير في القليل و الكثير و لا يكن الله جل جلاله دون وكيل الإنسان في أموره الذي يرضى بتدبيره و لا دون جاريته أو زوجته في داره التي ين إليها في تدبير أموره.

و منها: التنبيه على أن الذي صحبه إلى الغار على ما تضمنه وصف صحبته في الأخبار ماكان يصلح في تلك الحادثات إلا للهرب و لا في أوقات الذل و الخوف من الأخطار إلا للتي يصلح لها مثل النساء الضعيفات و الغلمان الذين يصيحون في الطرقات عند الهرب من المخافات و ماكان يصلح للمقام بعده ليدفع عنه خطر الأعداء و لا أن يكون معه بسلاح و قوة لمنع شيء من البلاء.

(١) الأنفال: ٧٧.

(٢) الأنفال: ٧٣.

<sup>(</sup>١) الانفال: ٧٢.(٣) الأحزاب: ٦.

<sup>(</sup>٤) رسالة المحكم والمتشابه: ٨

<sup>(</sup>٦) الخصال: ٥٦٠ ح ٣١٤.

<sup>(</sup>٨) في نسخة: راضياً بما يريد.

<sup>(</sup>٥) في «أ»: هل فيكم أحد ولي.

<sup>(</sup>٧) فيّ نسخة: ويخبر بالأخبار. (٩) كذا في نسخة، وفي «ط»: جرس.

أقول: و ماكان حيث لقيه يتهيأ أن يتركه النبي ﷺ يبعد منه خوفا أن يلزمه أهل مكة فيخبرهم عنه و هو رجل جبان فيؤخذ النبيء يذهب الإسلام بكماله لأن أبا بكر أراد الهرب من مكة و مفارقة النبي ﷺ قبل هجرته على ما ذكره الطبري في حديث الهجرة فقال ما هذا لفظه و كان أبو بكر كثيرا ما يستأذن رسول الله ﴿ فَي الهجرة فيقول له رسول الله ﷺ لا تعجل.

أقول: فإذا كان قد أراد المفارقة قبل طلب الكفار له فكيف يؤمن منه الهرب بعد الطلب و كان أخذه معه حيث أدركه من الضرورات التي اقتضاها الاستظهار في حفظ النبي صلوات الله و سلامه عليه من كشف حاله لو تركه يرجع عنه في تلك الساعة و قد جرت العادة أن الهرب مقام تخويف يرغب في الموافقة عليه قلب الجبان الضعيف و لا روي فيماً علمت أن أبا بكر كان معه سلاح يدفع به عدوا عن النبي ﷺ و لا حمل معه شيئا يحتاج إليه و ما أدري وم و استأذنه مرارا أن يهرب و يترك النبي ﷺ كي الموافقة في الهرب و قد استأذنه مرارا أن يهرب و يترك النبي في يد الأعداء الذين يتهددونه بالعطب إن اعتقاد فضيلة لأبي بكر في هذا الذل من أعجب العجب.

ومنها: التكدير على النبي الله المعالم بعزع صاحبه في الغار و قد كان يكفي النبي الله تعلق خاطره المقدس بالسلامة من الكفار فزاده جزع صاحبه شغلا في خاطره و لو لم يصحبه لاستراح من كدر جزعه و اشتغال سرائره.

و منها: أنه لو كان حزنه شفقة على النبي الشيخة أو على ذهاب الإسلام ما كان قد نهى عنه و فيه كشف أن حزنه كان مخالفا لما يراد منه.

و منها: أن النبي ﷺ ما بقي يأمن إن لم يكن أوحى إليه أنه لا خوف عليه أن يبلغ صاحبه من الجزع الذي ظهر ا عليه إلى أن يخرج من الغار و يخبر به الطالبين له من الأشرار فصار معه كالمشغول بحفظ نفسه من ذل صاحبه و ضعفه زيادة على ماكان مشغولا بحفظ نفسه.

و من أسرار هذه المهاجرة أن مولانا علياﷺ بات على فراش المخاطرة و جاد بمهجته لمالك الدنيا و الآخرة و لرسوله ﷺ فاتح أبواب النعم الباطنة و الظاهرة و لو لا ذلك المبيت و اعتقاد الأعداء أن النائم على الفراش هو سيد الأنبياء ﷺ لما كانوا صبروا عن طلبه إلى النهار حتى وصل إلى الغار فكانت سلامة صاحب الرسالة من قبل أهل الضلالة صادرة عن تدبير الله جل جلاله بمبيت مولانا عليﷺ في مكانه و آية باهرة لمولانا علىﷺ شاهدة بتعظيم شأنه و أنزل الله جل جلاله في مقدس قرآنه: ﴿وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّهِ وَ اللّهُ رَوُّفٌ بِالْعِبَادِ﴾ فأخبر أن<sup>(١)</sup> لمولانا على كانت بيعا لنفسه الشريفة و طلبا لرضاء الله جل جلاله دون كل مراد و قد ذكرنا في الطرائف من روى هذا الحديث من المخالف و مباهاة الله جل جلاله تلك الليلة و جبرئيل و ميكائيل في بيع.

مولانا على ﷺ بمهجته و أنه سمح بما لم يسمح به خواص ملائكته.

و منها: أن الله جل جلاله زاد مولانا علياﷺ من القوة الإلهية و القدرة الربانية إلى أنه مـا قـنع له أن يـفدي النبي ﷺ بنفسه الشريفة حتى أمره أن يكون مقيما بعده في مكة مهاجرا للأعداء قد هربه منهم و ستره بالمبيت على الفراش و غطاه عنهم و هذا ما لا يحتمله قوة البشر إلا بآيات باهرة من واهب النفع و دافع الضرر.

و منها: أن الله جل جلاله لم يقنع لمولانا على الله بهذه الغاية الجليلة حتى زاده من المناقب الجميلة (٢) و جعله أهلا أن يقيم ثلاثة أيام بمكة لحفظ عيال سيدنا رسول اللهﷺ و أن يسير بهم ظاهرا على رغم الأعداء و هو وحيد من رجاله و من يساعده على ما بلغ من المخاطرة إليه.

و منها: أن هذا الاستسلام من مولانا عليﷺ للقتل و فديه النبيﷺ أظهر مقاما و أعظم تماماً (٣) من استسلام جده الذبيح إسماعيل لإبراهيم الخليل عليه و عليهما السلام لأن ذلك استسلام لوالد شفيق يجوز معه أن يرحمه الله جل جلاله و يقيله من ذبح ولده كما جرى الحال عليه من التوفيق و مولانا علىﷺ استسلم للأعداء الذين لا يرحمون و لا يرجون لمسامحة في البلاء.

(٢) في «أ»: حتى زاده بالمناقب.

(١) في المصدر: فأخبر أن سريره. (٣) كذا في نسخة وفي «ط»: تماماً.

التعذيب إذا ظفروا بما قدروا من الابتلاء. ومنها: أن ذبح إسماعيل بيد أبيه الخليل في ماكان فيه شماتة و مغالبة و مقاهرة من أهل العداوات و إنما هو شيء من الطاعات المقتضية للسعادات و العنايات و مولانا علي كان قد خاطر بنفسه لشماتة الأعداء و الفتك به بأبلغ غايات الاشتقاء و الاعتداء و التعثيل بمهجته الشريفة و التعذيب له بكل إرادة من الكفار سخيفة. و منها: أن العادة قاضية و حاكمة أن زعيم العسكر إذا اختفى و اندفع عن مقام الأخطار و انكسر علم القوة و

و منها: أن العادة قاضية و حاكمة أن زعيم العسكر إذا اختفى و اندفع عن مقام الأخطار و انكسر علم القوة و الاقتدار فإنه لا يكلف رعية المعلقون عليه أن يقفوا موقفا قد فارقه زعيمهم وكان معذورا في ترك الصبر عليه و مولانا علي كلف الصبر و الثبات على مقامات قد اختفى فيها زعيمه الذي يعول عليه و انكسر علم القوة الذي تنظر عيون الجيش إليه فوقف مولانا علي و زعيمه غير حاضر فهو موقف قاهر فهذا فضل من الله جل جلاله لمولانا علي الهر بمعجزات تخرق عقول ذوي الألباب و يكشف لك أنه القائم مقامه في الأسباب.

و منها: أن إسماعيل كان يجوز أن الله جل جلاله يكرم إياه (١) بأنه لا يجد للذبح ألما فإن الله تعالى قادر أن يجعله سهلا رحمة لأبيه و تكرما<sup>(٢)</sup> و مولانا على ﷺ استسلم للذين طبعهم القتل في الحال على الاستقصاء و ترك الإبقاء و

OY \_ الفائق للزمخشري: خرج من مكة مهاجرا إلى المدينة و أبو بكر و مولى أبي بكر عامر بن فهيرة و دليلهما<sup>(٥)</sup> الليثي عبد الله بن أريقط فمروا على خيمتي أم معبد و كانت برزة جلدة تحتبي بفناء القبة ثم تسقي و تطعم فسألوها لحما و تمرا يشترونه منها فلم يصيبوا عندها شيئا من ذلك و كان القوم مرملين مشتين و روي مسنتين فنظر رسول الله المنظق إلى شاة في كسر الخيمة فقال ما هذه الشاة يا أم معبد قالت شاة خلفها الجهد عن الغنم فقال هل بها من لبن قالت هي أجهد من ذلك قال أتأذنين أن أحلبها قالت بأبي أنت و أمي إن رأيت بها حلبا فاحلبها (١٠).

و روي أنه نزل هو و أبو بكر بأم معبد وذفان مخرجه إلى المدينة فأرسلت إليهم شاة فرأى فيها بصرة من لبن فنظر إلى ضرعها فقال إن بهذه لبنا و لكن ابغيني شاة ليس فيها لبن فبعثت إليه بعناق جذعة فدعا بها رسول اللهفمسح بيده ضرعها و سمى الله و دعا لها فى شاتها فتفاجت عليه و درت و اجترت<sup>(٧)</sup>.

و روي أنه قال لابن أم معبد يًا غلام هات قروا فأتاه به فضرب ظهر الشاة فاجترت و درت و دعا بإناء يربض الرهط فحلب فيه ثجا حتى علاه البهاء و روى الثمال.

ثم سقاها حتى رويت و سقى أصحابه حتى رووا و شرب آخرهم ثم أراضوا عللا بعد نهل ثم حلب فيه ثانيا بعد بدء حتى ملأ الإناء ثم غادره عندها ثم بايعها ثم ارتحلوا عنها نقلما لبثت حتى جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزا عجافا<sup>(۱۸)</sup> تشاركن هزلا. و روي تساوك و روي تساوق. مخهن قليل فلما رأى أبو معبد اللبن عجب و قال من أين لك هذا يا أم معبد و الشاء عازب حيال و لا حلوب في البيت قالت لا و الله إلا أنه مر بنا رجل مبارك من حاله كذا و كذا ا قال صفيه لي يا أم معبد قالت رأيت رجلا ظاهر الوضاءة أبلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلة و لم تزر به صقلة.

و روي صعلة و روي لم يعبه نحلة و لم تزر به صقلة وسيما قسيما في عينيه دعج و في أشفاره عطف أو قال غطف و روي وطف و في صوته صحل و في عنقه سطع و في لحيته كثاثة أزج أقرن إن صمت فعليه الوقار و إن

<sup>(</sup>١)كذا في «أ» وفي «طـ»: إياه.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: ومشاركاً له في.

<sup>(</sup>٥) في «أ»: ودليلهم.(٧) في نسخة: فاجترت.

<sup>(</sup>٢) في نسخة: لأبيه تكريماً.

<sup>(</sup>٤) إقبال الأعمال: ٥٩٢ ـ ٥٩٦. (٦) في «أ»: فاحتلبها.

ره) في «أ»: أعنزاً عجازاً، وفي نسخة: عجاجاً.

تكلم سما و علاه البهاء (۱) أجمل الناس و أبهاه من بعيد و أحسنه و أجمله من قريب حلو المنطق فصل لا نزر و لا هذر كأنما منطقه خرزات نظم يتحدرن ربعة لا يأس من طول و لا تقتحمه عين من قصر غصن بين غصنين فهو أنضر الثلاثة منظرا و أحسنهم قدرا له رفقاء يحفونه إن قال أنصتوا لقوله و إن أمر تبادروا إلى أمره محفود محشود لا عابس و لا معتد.

قال أبو معبد هو و الله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره ما ذكر بمكة لقد هممت أن أصحبه و لأفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا و لقد أصبح صوت بمكة عاليا يسمعون الصوت و لا يدرون من صاحبه.

جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين قالا خيمتي أم معبد فعما نزلاها بالهدى و اهتدتبهم فقد فاز من أمسى رفيق محمد به من فعال لا يجازى و سودد ليهنئ بني كعب مقام فتاتهم و مقعدها للمؤمنين بمرصد سلوا أختكم عن شاتها و إنائها فإنكم إن تسألوا الشاة تشهد دعاها بشاة حائل فتحلبت له بصريح ضرة الشاة مزيد فغادرها رهنا لديها بحالب يرددها في مصدر ثم مورد

ثم قال الزمخشري البرزة العفيفة الرزينة التي يتحدث إليها الرجال فتبرز لهم و هي كهلة قد خلا بها سن فخرجت عن حد المحجوبات و قد برزت برازة المرمل الذي نفد زاده و فرقت حاله و سخفت من الرمل و هو نسج سخيف و منه الأرملة لرقة حالها بعد قيمها المشتي الداخل في الشتاء و المسنت الداخل في السنة و هي القحط و تازه بدل من ياء الكسر بالكسر و الفتح جانب البيت.

وذفان مخرجه أي حدثان خروجه و هو من توذف إذا مر مرا سريعا البصرة أثر من اللبن يبصر في الضرع التفاج تفاعل من الفجج و هو أشد من الفحج و منه قوس فجاء.

و عن ابنة الخس في وصف ناقة ضبعة عينها هاج و صلاها راج و تمشي و تفاج.

القرو إناء صغير يردد في الحوائج من قروت الأرض إذا جلت فيها و تــرددت الإربــاض الإرواء إلى أن يــثقل الشارب فيربض.

انتصاب ثجا بفعل مضمر أي يثج ثجا أو يحلب لأن فيه معنى ثج و يحتمل أن يكون بمعنى قولك ثاجا نصبا على الحال المراد بالبهاء و بيض الرغوة و الثمال جمع ثمالة و هي الرغوة أراضوا من أراض الحوض إذا استنقع فيه الماء أي نقعوا بالري مرة بعد أخرى تشاركن هزلا أي عمهن الهزال فكأنهن قد اشتركن فيه و التساوك التمايل من الضعف تساوق الغنم تتابعها في المسير كأن بعضها يسوق بعضا و المعنى أنها لضعفها و فرط هزالها تتخاذل و يتخلف بعضها عن بعض و الحلوب التي تحلب و هذا مما يستغربه أهل اللغة زاعمين أنه فعول بمعنى مفعولة نظرا إلى الظاهر و الحقيقة أنه بمعنى فاعلة و الأصل فيه أن الفعل كما يسند إلى مباشرة يسند إلى الحامل عليه و المطرق إلى إحداثه و منه قوله إذا رد عافي (٢) القدر من يستعيرها و قولهم هزم الأمير العدو و بني المدينة ثم قيل على هذا النهج ناقة حلوب لأنها تحمل على الحله و من ذلك الماء حلوب لأنها تحمل على الحكوب و أشباههما.

بلج الوجه بياضه و إشراقه و منه الحق أبلج.

الثجلة و الثجل عظم البطن و الصقلة و الصقل طول الصقل و هو الخصر و قيل ضمره و قلة لحمه و قد صقل<sup>(1)</sup> و هو من باب قولهم صقلت الناقة إذا أضمرتها بالسير و المعنى أنه لم يكن بمنتفخ الخصر و لا ضامره جدا.

<sup>(</sup>١) في نسخة: وأعلاه البهاء.

<sup>(</sup>٢) العاني: ما يرد في القدر من المرقة إذا استعيرت وعافي القدر ما يبقي فيها المستعير لمعيرها. لسان العرب ٩: ٣٩٧. (٣) في «أ»: تحلب نفسها بحملها.

و النحل النحول و الصعلة صغر الرأس(١)، يقال صعل و أصعل و امرأة صعلاء القسام الجمال و رجل مقسم الوجم كأن المعنى أخذ كل موضع منه من الجمال قسما فهو جميل كله ليس فيه شيء يستقبح.

العطف طول الأشفار و انعطافها أي تثنيها و الغطف انعطافها و انعطف و انغطف و انغضف أخوات و الوطيف الطول الصحل صوت فيه بحة لا تبلغ أن تكون جشة و هو يستحسن لخلوه عن الحدة الموذية للصماخ السطع طول العنق و رجل أسطع و امرأة سطعاء و هو من سطوع النار سما قيل ارتفع و علا على جلسائه و قيل علا برأسه أو بيده و يجوز أن يكون الفعل للبهاء أى سماه البهاء و علاه على سبيل التأكيد للمبالغة فى وصفه بالبهاء و الرونق إذا أخذ في الكلام لأنه كانﷺ أفصح العرب فصل مصدر موضوع موضع اسم الفاعل أي منطقه وسط بين النزر و الهذر<sup>(٢)</sup> فاصل بينهما قالوا رجل ربعة فأنثوا و الموصوف مذكر على تأويل نفس ربعةً و مثله غلام يفعة لا يأس من طول يروى<sup>(٣)</sup> أنه كان فريق الربعة فالمعنى أنه لم يكن في حد الربعة غير متجاوز له فجعل ذلك القدر من تجاوز حد الربعة عدم يأس من بعض الطول و في تنكير الطول دليل على معنى البعضية و روي ربعة لا يائس من طول.

يقال في المنظر المستقبح اقتحمته العين أي ازدرته كأنها وقعت من قبحه فى قحمة و هى الشدة.

محفود مخدوم و أصل الحفد مداركة الخطو محشود مجتمع عليه يعنى أن أصحابه يزفون في خدمته يجتمعون عليه. خيمتي نصب على الظرف أجرى المحدود مجرى المبهم كبيت الكتاب كما عسل الطريق الثعلب.

اللام في لقصى للتعجب كالتي في قولهم يا للدواهي و يا للماء و المعنى تعالوا يا قصى ليتعجب منكم فيما أغفلتموه من حظكُم و أضعتموه من عَزكم بعصيانكم رسول الله و إلجائكم إياه إلى الخروج من بين أظهركم.

و قوله ما زوى الله عنكم تعجب أيضا معناه أي شيء زوى الله عنكم الضرة أصل الضرع الذي لا يخلو من اللبن و قيل هي الضرع كله ما خلا الأطباء<sup>(1)</sup>.

## نزوله رينة و بناؤه المسجد و البيوت و جمل أحواله إلى شروعه في الجهاد

١-عم: [إعلام الورى] روي عن ابن شهاب الزهري قال كان بين ليلة العقبة و بين مهاجر رسول الله ﷺ ثلاثة أشهر كانت بيعة الأنصار رسول اللهﷺ ليلة العقبة في ذي الحجة و قدوم رسول اللهﷺ المدينة في شهر ربيع الأول لاثنتي عشرة ليلة خلت منه يوم الإثنين و كانت الأنصار خرجوا يتوكفون<sup>(6)</sup> أخباره فلما آيسوا رجعوا إلى منازلهم فلما رجعوا أقبل رسول اللهﷺ فلما وافي ذا الحليفة سأل عن طريق بني عمرو بن عوف فدلو، فرفعه الآل فنظر رجل من اليهود و هو على أطم إلى ركبان ثلاثة يمرون على طريق بنى عمرو بن عوف فـصاح يــا مـعشر المسلمة<sup>(١)</sup> هذا صاحبكم قد وافي فوقعت الصيحة بالمدينة فخرج الرجال و النساء و الصبيان مستبشرين لقدومه يتعادون فوافي رسول اللهﷺ و قصد مسجد قباء و نزل و اجتمع إليه بنو عمرو بن عوف سروا به و استبشروا و اجتمعوا حوله و نزل على كلثوم بن الهدم شيخ من بني عمرو صالح مكفوف البصر و اجتمعت إليه بطون الأوس و كانت بين الأوس و الخزرج عداوة فلم يجسروا أن يأتوا رسول اللهﷺ لماكان بينهم من الحروب فأقبل رسول الله على بني عمرو بن عوف قبل يرى أحدا من الخزرج و قدكان قدم على بني عمرو بن عوف قبل قدوم رسول الله ناس من المهاجرين فنزلوا فيهم.

باب ۷

<sup>(</sup>٢) في «أ»: بين النذر.

<sup>(</sup>١) في «أ»: والصعلة: صغير الرأس.

<sup>(</sup>٣) في «أ»: من طول روى. (٤) الطبي: حلمات الضرع التي فيها اللبن من الخف والظلف والحافر والسباع والجمع: أطباء لسان العرب: ٨٠ ١٣٦. (٥) التوكف: التوقع والانتظار. ويتوكفون الأخبار: ينتظرونها ويتوقعونها. لسان العرب ٨٥٠.٣٨٣.

طلع البدر علينا صن ثنيات<sup>(١)</sup> الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع

و كان سلمان الفارسي عبدا لبعض اليهود و قد كان خرج من بلاده من فارس يطلب الدين الحنيف الذي كان أهل الكتب يخبرونه به فوقع إلى راهب من رهبان النصارى بالشام فسأله عن ذلك و صحبه فقال اطلبه بمكة فثم مخرجه و اطلبه بيثرب فثم مهاجره فقصد يثرب فأخذه بعض الأعراب فسبوه و اشتراه رجل من اليهود فكان يعمل في نخله و كان في ذلك اليوم على النخلة يصرمها(٢) فدخل على صاحبه رجل من اليهود فقال يا با فلان أشعرت أن هؤلاء المسلمة قد قدم عليهم نبيهم فقال سلمان جعلت فداك ما الذي تقول فقال له صاحبه ما لك و للسؤال عن هذا أقبل على عملك قال فنزل و أخذ طبقا فصير عليه من ذلك الرطب و حمله إلى رسول الله ﷺ فقال له رسول الله ﷺ ما هذا قال هذه صدقة تمورنا بلغنا أنكم قوم غرباء قدمتم هذه البلاد فأحببت أن تأكلوا من صدقاتنا فـقال رسـول الله ﷺ سموا وكلوا فقال سلمان في نفسه و عقد بإصبعه هذه واحدة يقولها بالفارسية ثم أتاه بطبق آخر فقال له رسول الله ﷺ ما هذه فقال له سلمان رأيتك لا تأكل الصدقة و هذه هدية أهديتها إليك فقال ﷺ سموا وكلوا و أكل نعقد سلمان بيده اثنتين و قال هذه آيتان يقولها بالفارسية ثم دار خلفه فألقى رسول اللم ﷺ عن كتفه الإزار فنظر سلمان إلى خاتم النبوة و الشامة فأقبل يقبلها فقال له رسول الشيئة من أنت قال أنا رجل من أهل فارس قد خرجت من بلادی منذ کذا و کذا و حدثه بحدیثه.

و له حديث فيه طول.

فأسلم و بشره رسول الله ﷺ فقال له أبشر و اصبر فإن الله سيجعل لك فرجا من هذا اليهودي.

فلما أمسى رسول اللهﷺ فارقه أبو بكر و دخل المدينة و نزل على بعض الأنصار و بقي رسول اللهبقباء نازلا على كلثوم بن الهدم<sup>(٣)</sup>.

فلما صلى رسول اللهﷺ المغرب و العشاء الآخرة جاءه أسعد بن زرارة مقنعا فسلم على رسول الله و فـرح بقدومه ثم قال يا رسول الله ما ظننت أن أسمع بك في مكان فأقعد عنك إلا أن بيننا و بين إخواننا من الأوس ما تعلم فكرهت أن آتيهم فلما أن كان هذا الوقت لم أحتمل أن أقعد عنك فقال رسول الله ﷺ للأوس من يجيره منكم فقالوا يا رسول الله جوارنا في جوارك فأجره قال لا بل يجيره بعضكم فقال عويم بن ساعدة و سعد بن خيثمة نحن نجيره يا رسول الله فأجاروه وكان يختلف إلى رسول الله ﷺ فيتحدث عنده و يصلى خلفه فبقى رسول الله خمسة عشر يوماً فجاءه أبو بكر فقال يا رسول الله تدخل المدينة فإن القوم متشوقون إلى نزولك عليهم فقال ﴿ اللَّهِ كا أريم من هذا المكان حتى يوافي أخي علىﷺ و كان رسول الله قد بعث إليه أن احمل العيال و اقدم فقال أبو بكر ما أحسب عليا يوافي قال بلي ما أسرعه إن شاء الله فبقي خمسة عشر يوما فوافي على ﷺ بعياله.

فلما وافي كان سعد بن الربيع و عبد الله بن رواحة يكسران أصنام الخزرج وكان كل رجل شريف في بيته صنم يمسحه و يطيبه و لكل بطن من الأوس و الخزرج صنم في بيت لجماعة يكرمون و يجعلون عليه منديلا و يذبحون له فلما قدم الاثنا عشر من الأنصار أخرجوها من بيوتهم و بيوت من أطاعهم فلما قدم السبعون كثر الإسلام و فشا و جعلوا يكسرون الأصنام.

قال و بقى رسول اللهﷺ بعد قدوم علىﷺ يوما أو يومين ثم ركب راحلة فاجتمعت إليه بنو عمرو بن عوف فقالوا يا رسوّل الله أقم عندنا فإنا أهل الجد و الجلد و الحلقة <sup>(٤)</sup> و المنعة فقالﷺ خلوا عنها فإنها مأمورة و بلغ 🛂 الأوس و الخزرج خروج رسول الله ﷺ فلبسوا السلاح و أقبلوا يعدون حول ناقته لا يمر بحي من أحياء الأنصار إلا وثبوا في وجهه و أخذوا بزمام ناقته و تطلبوا إليه أن ينزل عليهم و رسول اللهﷺ يقول خلوا سبيلها فإنها مأمورة حتى مر ببني سالم وكان خروج رسول الله ﷺ من قباء يوم الجمعة فوافي بني سالم عند زوال الشمس فتعرضت

<sup>(</sup>١) الثنية: الطريق العالي في الجل وقيل كالعقبة فيه. مجمع البحرين ١: ٧٧. (٢) الصرام: قطع الثمرة واجتناؤها من النخلة. لسان العرب ٧: ٣٣٣.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: على بيت كلثوم بن الهدم.

<sup>(£)</sup> في «أ» الحلفة وكذا ما بعدها وهو ما في المصدر.

له(١) بنو سالم فقالوا يا رسول الله هلم إلى الجد و الجلد و الحلقة و المنعة فبركت ناقته عند مسجدهم و قد كانوا بنوا< مسجدا قبل قدوم رسول اللهﷺ فنزل في مسجدهم و صلى بهم الظهر و خطبهم و كان أول مسجد خطب فسيه بالجمعة و صلى إلى بيت المقدس وكان الذين صلوا معه في ذلك الوقت مائة رجل ثم ركب رسول الله عليه المتعلق ناقته و أرخى زمامها فانتهى إلى عبد الله بن أبي فوقف عليه و هو يقدر أنه يعرض عليه النزول عنده فقال له عبد الله بن أبي بعد أن ثارت الغيرة و أخذ كمه و وضّعه على أنفه يا هذا اذهب إلى الذين غروك و خدعوك و أتوا بك فانزل عليهم و لا تفشنا في ديارنا فسلط الله على دور بني الحبلى الذر فخرب دورهم فصاروا نزالا على غيرهم وكان جد عبد الله بن أبي يقال له ابن الحبلي فقام سعد بن عبادة فقال يا رسول الله لا يعرض في قلبك من قول هذا شيء فإنا كنا اجتمعنا على أن نملكه علينا و هو يرى الآن أنك قد سلبته أمرا قد كان أشرف عليه فانزل على يا رسول الله فإنه ليس في الخزرج و لا في الأوس أكثر فم بئر مني و نحن أهل الجلد و العز فلا تجزنا يا رسول الله فأرخى زمام ناقته و مرت تخب به حتى انتهت إلى باب المسجد الذي هو اليوم و لم يكن مسجدا إنماكان مربدا ليتيمين من الخزرج يقال لهما سهل و سهيل و كانا في حجر أسعد بن زرارة فبركت الناقة على باب أبي أيوب خالد بن زيد فنزل عنها رسول الله

فلما نزل اجتمع عليه الناس و سألوه أن ينزل عليهم فوثبت أم أبى أيوب إلى الرحل فحلته فأدخلته منزلها فلما أكثروا عليه قال رسول الله ﷺ أين الرحل فقالوا أم أبي أيوب قد أدخلته بيتها فقال ﷺ المرء مع رحله و أخذ أسعد

بن زرارة بزمام الناقة فحولها إلى منزله. وكان أبو أيوب له منزل أسفل و فوق المنزل غرفة فكره أن يعلو رسول الله فقال يا رسول الله بأبى أنت و أمى العلو أحب إليك أم السفل فإني أكره أن أعلو فوقك فقالﷺ السفل ارفق بنا لمن يأتينا قال أبو أيوب فكنا في العلو أنا و أمى فكنت إذا استقيت الدلو أخاف أن يقع منه قطرة على رسول الله ﷺ وكنت أصعد و أمى إلى العلو خفيا من حيث لا يعلم و لا يحس بنا و لا نتكلم إلا خفيا و كان إذا نام ﷺ لا نتحرك و ربما طبخنا في غرفتنا فنجيف(٢) الباب على غرفتنا مخافة أن يصيب رسول الله ﷺ دخان و لقد سقطت جرة لنا و أهريق الماء فقام أم أبي أيوب إلى قطيفة لم يكن لنا و الله غيرها فألقتها على ذلك الماء تستنشف به مخافة أن يسيل على رسول الله ﷺ من ذلك شيء و كان يحضر رسول اللهﷺ المسلمون من الأوس و الخزرج و المهاجرين وكان أبو أمامة أسعد بن زرارة يبعث إليه فی کل یوم غداء و عشاء فی قصعة ثرید علیها عراق<sup>(۳)</sup>، فکان یأکل معه من جاء حتی یشبعون ثم ترد القصعة کما هي و كان سعد بن عبادة يبعث إليه في كل ليلة عشاء و يتعشى معه من حضره و ترد<sup>(1)</sup> القصعة كما هي و كانوا يتناوبون في بعث الغداء و العشاء إليه أسعد بن زرارة و سعد بن خيثمة و المنذر بن عمرو و سعد بن الربيع و أسيد بن حضير قال فطبخ له أسيد يوما قدرا فلم يجد من يحملها فحملها بنفسه وكان رجلا شريفا من النقباء فوافاه رسول الله ﷺ و قد رجع من الصلاة فقال حملتها بنفسك قال نعم يا رسول الله لم أجد أحدا يحملها فقال بارك الله عليكم

و في كتاب دلائل النبوة عن أنس بن مالك قال قدم رسول الله المدينة فلما دخلها جاءت الأنصار برجالها و نسائها فقالوا إلينا يا رسول الله فقال دعوا الناقة فإنها مأمورة فبركت على باب أبي أيوب فخرجت جوار من بني النجار يضربن بالدفوف و هن يقلن.

> نعن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جار

فخرج إليهم رسول اللهﷺ فقال أتحبونني فقالوا بلي و الله يا رسول الله قال أنا و الله أحبكم ثلاث مرات.

قال على بن إبراهيم بن هاشم و جاءته اليهود قريظة و النضير و قينقاع فقالوا يا محمد إلى ما تدعو قال إلى شهادة أن لا إله إلا الله و أني رسول الله و أني الذي تجدونني مكتوبا في التوراة و الذي أخبركم به علماؤكم أن مخرجي بمكة و مهاجري في هذه الحرة و أخبركم عالم منكم جاءكم من الشام فقال تركت الخمر و الخمير و جئت إلى البؤس و التمور لنبي يبعث في هذه الحرة مخرجه بمكة و مهاجره هاهنا و هو آخر الأنبياء و أفضلهم يركب الحمار و يلبس

من أهل بيت.

<sup>(</sup>٢) أجاف الباب: ردّه. لسان العرب ٢: ٤٢٢. (٤) في نسخة: من حضره ثم ترد.

الشملة و يجتزئ بالكسرة في عينيه حمرة و بين كتفيه خاتم النبوة و يضع سيفه على عاتقه لا يبالي من لاقى و هو الضحوك القتال يبلغ سلطانه منقطع الخف و الحافر فقالوا له قد سمعنا ما تقول و قد جئناك لنطلب منك الهدنة على أن لا نكون لك و لا عليك و لا نعين عليك أحدا و لا نتعرض لأحد من أصحابك (۱۱) و لا تتعرض لنا و لا لأحد من أصحابنا حتى ننظر إلى ما يصير أمرك و أمر قومك فأجابهم رسول الله و الله المنظم الله و لك ألى ما يصير أمرك و أمر قومك فأجابهم رسول الله و لا بكراع في السر و العلانية لا بليل و لا المنه الله يعينوا الله بذلك عليهم شهيد (۱۲) فإن فعلوا فرسول الله في حل من سفك دمائهم و سبي ذراريهم و نسائهم و أخذ أموالهم و كتب لكل قبيلة منهم كتابا على حدة و كان الذي تولى أمر بني النضير حي بن أخطب فلما رجع إلى منزله قال له إخرته جدي بن أخطب و أبو ياسر بن أخطب ما عندك قال هو الذي نجده في الترراة و الذي بشرنا به علماؤنا و لا أزال له عدوا لأن النبوة خرجت من ولد إسحاق و صارت في ولد إسماعيل و لا نكون تبعا لولد إسماعيل أبدا. وكان الذي ولي أمر قيظة كعب بن أسد و الذي ولي أمر بني قينقاع مخيريق (۱۳) وكان أثمر هم مالا و حدائق فقال لقومه تعلمون (۱۵) أنه النبي المبعوث فهلموا نؤمن به و نكون قد أدركنا الكتابين فلم يجبه قينقاع إلى ذلك.

قال و كان رسول الله ﷺ يصلى في المربد بأصحابه.

فقال لأسعد بن زرارة اشتر هذا المربد من أصحابه فساوم اليتيمين عليه فقالا هو لرسول الله فقال رسول الله لللشريخ لا إلا بثمن فاشتراه بعشرة دنانير و كان فيه ماء مستنقع فأمر به رسول الله فسيل و أمر باللبن فضرب فبناه رسول الله الله في الأرض ثم أمر بالحجارة فنقلت من الحرة فكان.

المسلمون ينقلونها فأقبل رسول الله ويحمل حجرا على بطنه فاستقبله أسيد بن حضير فقال يا رسول الله أعلني أحمله عنك قال لا اذهب فاحمل غيره فنقلوا الحجارة و رفعوها من الحفرة حتى بلغ وجه الأرض ثم بناه أولا بالسعيدة لبنة لبنة ثم بناه بالانثى و الذكر لبنتين مخالفتين و رفع حائطه قامة (٥) بالسعيدة لبنة لبنة ثم بناه بالأنثى و الذكر لبنتين مخالفتين و رفع حائطه قامة (١) كان مرخره (٢) مائة ذراع ثم استد عليهم الحر فقالوا يا رسول الله لو أظللت عليه ظلا فرفع و السطينه في مقدم المسجد إلى ما يلي الصحن بالخشب ثم ظلله و ألقى عليه سعف النخل فعاشوا فيه فقالوا يا رسول الله لو سقفت سقفا قال لا عريش كعريش موسى الأمر أعجل من ذلك و ابتنى رسول الله و منازله و منازل أصحابه حول المسجد و خط لأصحابه خططا فبنوا فيه منازلهم و كل شرع منه بابا إلى المسجد و خط لحمزة و شرع بابه إلى المسجد و خط لعلي بن أبي طالب من ما ما خط لهم و كانوا يخرجون من منازلهم فيدخلون المسجد فنزل عليه جبرئيل فقال يا محمد إن الله يأمرك أن تأمر كل من كان له باب إلى المسجد أن يسده و لا يكون لأحد باب إلى المسجد إلا لك و لعلي في ويحل لعلي فيه ما يحل لك فغضب أصحابه و غضب حمزة و قال أنا عمه يأمر بسد بابي و يترك باب ابن أخي و هو أصغر مني فجاءه فقال يا عم لا تفضين من سد بابك و ترك باب علي فو الله ما أنا أمرت بذلك و لكن الله أمر بسد أبوابكم و ترك باب علي فقال يا رسول الله رضيت و سلمت لله و لرسوله.

قال وكان رسول الله ﷺ حيث بنى منازله كانت فاطمة عنده فخطبها أبو بكر فقال رسول الله أنتظر أمر الله شم خطبها عمر فقال مثل ذلك فقيل لعلي هل لا تخطب فاطمة فقال و الله ما عندي شيء فقيل له إن رسول الله ﷺ لا إلا تخطب فاطمة فقال و الله ما عندي شيء فقيل له إن رسول الله ﷺ الا يسألك فينا في اليوم الثائث فقال له رسول الله ﷺ يا علي ألك حاجة قال بلى يا رسول الله فقال لعلك جنت خاطبا قال نعم يا رسول الله قال له رسول الله هل عندك شيء يا علي قال ما عندي يا رسول الله شيء إلا درعي فزوجه رسول الله على اثنتي عشرة أوقية و نش (٧) و دفع إليه درعه فقال له رسول الله ﷺ هيئ منزلا حتى تحول فاطمة إليه فقال على علي هي ارسول الله ما هاهنا منزل إلا منزل حارثة بن النعمان وكان لفاطمة على هي مبنى بها أمير المؤمنين هم تسع

<sup>(</sup>١) في المصدر: ولا نعين عليك أحداً ولا.

<sup>(</sup>٢) في نسخة: الله بذلك عليم شهيد.

<sup>(</sup>٣) في نسخة: قينقاع مخريق.

 <sup>(</sup>٤) في أعلام الورى: إن كنتم تعلمون.
 (٦) في نسخة: وكان مؤخره في.

<sup>(</sup>٥) فيّ «أ»: ورفع حائطه قامته.

<sup>(</sup>٧) النُّش: وزن نوَّاة من ذهب، وقيل هو وزن عشرين درهماً. وقيل غير ذلك. لُّسان العرب ١٤: ١٤٤.

سنين فقال رسول الله ربي و الله لقد استحيينا من حارثة بن النعمان قد أخذنا عامة منازله فبلغ ذلك حارثة فجاء إلى و رسول الله رسول الله أنا و مالي لله و لرسوله و الله ما شيء أحب إلي مما تأخذه و الذي تأخذه أحب إلى مما تتركه فجزاه رسول الله رسي المولات فاطمة إلى علي في منزل حارثة و كان فراشهما إهاب كبش جعلا صوفه تحت جنوبهما.

قال وكان رسول الله ﷺ يصلي إلى بيت المقدس مدة مقامه بمكة و في هجرته حتى أتى له سبعة أشهر فلما أتى له سبعة أشهر فلما أتى له سبعة أشهر فلما أتى له سبعة أشهر عير تم اليهود و قالوا له (١١)؛ أنت تابع لنا تصلي إلى قبلتنا و نحن أقدم منك في الصلاة فاغتم رسول الله بيئي من ذلك و أحب أن يحول الله قبلته إلى الكعبة فخرج في جوف الليل و نظر إلى آفاق السماء ينتظر أمر الله و خرج في ذلك اليوم إلى مسجد بني سالم الذي جمع فيه أول جمعة كانت بالمدينة و صلى بهم الظهر هناك بركعتين إلى بيت المقدس و ركعتين إلى الكعبة و نزل عليه: ﴿قَدْ نَرَىٰ تَقَلَّبُ وَجُهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَتَوْ لِنَبَلَةً تَرَصُّاهَا ﴾ الآيات (١٧)

ثم نزل على رسول الله ﷺ آية القتال و أذن له في محاربة قريش و هي قوله: ﴿أَذِنَ لِلَّذِينَ يُفَاتَلُونَ بِالنَّهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اللَّهَ عَلىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقِّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ﴾(٣).

توضيح <sup>(٤)</sup>: التوكف التوقع و الانتظار و قال الجوهري الآل الذي تراه في أول النهار و آخره كأنه يرفع الشخوص و ليس هو السراب انتهى <sup>(٥)</sup>.

و في بعض رواياتهم رأى رجلا مبيضا يزول به السراب قال في النهاية أي يرفعه و يظهره يقال زال به السراب إذا ظهر شخصه فيه خيالاً (٦).

و قال الأطم مثل الأجم يخفف و يثقل و الجمع آطام و هي حصون لأهل المدينة (<sup>N)</sup> و قال تشوفت إلى الشيء أي تطلعت يقال النساء يتشوفن إلى السطوح أي ينظرن و يتطاولن <sup>(A)</sup>قوله لاأريم أي لا أبرح و لا أزول قوله و الحلقة في بعض النسخ بالحاء المهملة و القاف و هي بالفتح و سكون اللام السلاح و في بعضها بالفاء و هي بالكسر المعاقدة و المعاهدة على التعاضد و التساعد.

قوله أكثر فم بنر لعله جعل كثرة الناس في فم البئر أو كثرة البئر كناية عن كثرة الأتباع و الأضياف و الخبب ضرب من العدو.

و قال الجزري فيه إن مسجده كان مربدا ليتيمين العربد العوضع الذي يحبس فيه الإبل و الغنم و به سعي مربد المدينة و البصرة بكسر الميم و فتح الباء من ربد بالمكان إذا أقام فيه و ربده إذا حبسه و العربد أيضا الموضع الذي يجعل فيه التمر لينشف<sup>(٩)</sup>.

<sup>(</sup>١) في «أ»: وقال له.

<sup>(</sup>٢) إعَلَّام الورى بأعلام الهدى: ٧٤ ـ ٨٢ ف ٣ بفارق يسير جداً. والآية في البقرة: ١٤٤.

<sup>(</sup>٣) الحج: ٣٩ ـ ٤٠. (۵) الصحاح: ١٦٢٦. (٥) الصحاح: ١٦٢٦.

<sup>(</sup>۷) الصحاح: ۱۸۹۲. (۹) النهاية في غريب الحديث والأثر ۲: ۱۸۲.

۲۱. (۲) النهاية في غريب الحديث والأثر ۲: ۳۱۹.
 ۸۸. الصحاح: ۱۳۸۵.
 ۱۱. د. دانش بر برد.

ينتظر علياﷺ يصلى الخمس صلوات ركعتين ركعتين وكان نازلا على عمرو بن عوف فأقام عندهم بضعة عشر يوما يقولون له أتقيم عندنا فنتخذ لك مسجدا؟<sup>(١)</sup> فيقول لا إنى أنتظر على بن أبى طالب و قد أمرته أن يلحقني و لست مستوطنا منزلا حتى يقدم علي و ما أسرعه إن شاء الله فقدم على ﷺ و النبي ﷺ في بيت عمرو بن عوف فنزل معه ثم إن رسول الله ﷺ لما قدم عليّ (٢) تحول من قباء إلى بني سالم بن عوف و علي، همه يوم الجمعة مع طلوع الشمس فخط لهم مسجدا و نصب قبلته و صلى بهم فيه الجمعة ركعتين و خطب خطبتين ثم راح من يــومه إلى المدينة على ناقته التي كان قدم عليها و علىﷺ معه لا يفارقه يمشى بمشيه و ليس يمر رسول اللهﷺ ببطن من بطون الأنصار إلا قاموا إليه يسألونه أن ينزل عليهم فيقول لهم خلوا سبيل الناقة فإنها مأمورة فانطلقت به و رسول الله ﷺ واضع لها زمامها حتى انتهت إلى العوضع الذي ترى و أشار بيده إلى باب مسجد رسول الله ﷺ الذي يصلى عنده بالجنائز فوقفت عنده و بركت و وضعت جرانها على الأرض فنزل رسول اللهﷺ و أقبل أبو أيوب مبادراً حتى احتمل رحله فأدخله منزله و نزل رسول الله ﷺ و علىﷺ معه حتى بنا له مسجده و بنيت له مساكنه و منزل على الله فتحولا إلى منازلهما.

فأين فارقه فقال إن أبا بكر لما قدم رسول الله ﷺ إلى قباء فنزل بهم ينتظر قدوم على ﷺ فقال له أبو بكر انهض بنا إلى المدينة فإن القوم قد فرحوا بقدومك و هم يستريثون إقبالك إليهم فانطلق بنا و لا تقم هاهنا تنتظر عليا فما أظنه يقدم إليك إلى شهر"ً"، فقال له رسول اللهﷺكلا ما أسرعه و لست أريم حتى يقدم ابن عمى و أخى فى الله عز و جل و أحب أهل بيتي إلى فقد وقاني بنفسه من المشركين قال فغضب عند ذلك أبو بكر و اشمأز و داخله من ذلك حسد لعلى ﷺ وكان ذلك أول عداوة بدت منه لرسول اللهﷺ في علىﷺ و أول خلاف على رسول اللــه ﷺ فانطلق حتى دخل المدينة و تخلف رسول الله ﷺ بقباء حتى ينتظر عليا.

قال فقلت لعلى بن الحسين ﷺ فمتى زوج رسول الله ﷺ فاطمة ﷺ من علىﷺ فقال بالمدينة بعد الهجرة بسنة و كان لها يومئذ تسع سنين.

قال على بن الحسين ﷺ و لم يولد لرسول اللهﷺ من خديجة ﷺ على فطرة الإسلام إلا فاطمة ﷺ و قد كانت خديجة ماتت قبل الهجرة بسنة و مات أبو طالب رضى الله عنه بعد موت خديجة رضى الله عنها بسنة فلما فقدهما رسول اللهﷺ سئم المقام بمكة و دخله حزن شديد و أشفق على نفسه من كفار قريشٌ فشكا إلى جبرئيلﷺ ذلك فأوحى الله عز و جل إليه اخرج من الْقَرْيَةِ الظَّالِم أَهْلُهَا و هاجر إلى المدينة فليس لك اليوم بمكة ناصر و انصب للمشركين حربا فعند ذلك توجه رسول الله ﷺ إلَى المدينة.

فقلت فمتى فرضت الصلاة على المسلمين على ما هم عليه اليوم فقال بالمدينة حين ظهرت الدعوة و قـوي الإسلام وكتب الله عز و جل على المسلمين الجهاد زاد رسول الله كالتَّا في الصلاة سبع ركعات في الظهر ركعتين و في العصر ركعتين و في المغرب ركعة و في العشاء الآخرة ركعتين و أقر الفجر على ما فرضت لتعجيل نزول ملائكة النهار من السماء و لتعجيل عروج ملائكة الليل إلى السماء وكان ملائكة الليل و ملائكة النهار يشهدون مع رسول اللهﷺ صلاة الفجر فلذلك قال الله عز و جل: ﴿وَقُوْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُوْآنَ الْفَجْرِكَانَ مَشْهُوداً﴾ (٤) يشهده المسلمون و تشهده ملائكة النهار و ملائكة الليل(٥).

بيان: البضع ما بين الثلاث إلى العشرة و جران البعير بالكسر مقدم عنقه من مذبحه إلى منحره قوله و هم يستريثون أي يستبطئون قوله على فطرة الإسلام أي بعد بعثته للشُّجُّةِ.

قوله الله التعجيل نزول ملائكة الليل.

أقول: تعليل قصر الصلاة بتعجيل عروج ملائكة الليل ظاهر و أما تعليله بتعجيل ملائكة النــهار

<sup>(</sup>١) في المصدر: لك منزلاً مسجداً.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: لما قدم عليه عليّ ﷺ. (٤) الاسراء: ٧٨. (٣) في «أ»: يقدم عليك إلى شهر. (٥) الكافي ٨: ٣٣٩ ح٣٣٥.



الأول: أن يقال إن صلاة الفجر إذا كانت قصيرة يعجلون في النزول ليدركوه بخلاف ما إذا كانت طويلة لامكان تأخيرهم النزول إلى الثالثة أو الرابعة و فيه أن هذا إنما يستقيم إذا لم يكن شهودهم من أول الصلاة لازما و هو خلاف ظاهر الخبر.

**الثاني:** أن يقال لعل الحكمة اقتضت عدم اجتماع ملائكة الليل و النهار كثيرا في الأرض فيكون تعجيل عروج ملائكة الليل أمرا مطلوبا في نفسه و معللا أيضا بتعجيل نزول ملائكة النهار.

الثالث: أن يكون شهود ملائكة النهار لصلاة الفجر في الهواء و يكون المراد بنزولهم نزولهم إلى الأرض فلا ينزلون إلا مع عروج ملائكة الليل.

الرابع: ما قيل إن معناه أنه لما كانت ملائكة النهار تنزل بالتعجيل لأجل فعل ما هي مأمورة به في الأرض من كتابة الأعمال و غيرها فكان (١٦ مما يتعلق بها أول النهار ناسب ذلك تخفيف الصلاة ليشتغلوا بما أمروا به كما أن ملائكة الليل تتعجل العروج إما لمثل ما ذكر من كونها تتعلق بها أمور بعيث تكون من أول الليل كعبادة و نحوها بل لو لم يكن إلا أمرها بالعروج إذا انقضت مدة عملها لكنى فتعجيل النزول للفرض المذكور علة للتخفيف كما أن تعجيل العروج علة مع تحصيلهم جميعا الصلاة معه و لا يضر كون التعجيل في الأول علة العلة.

ثم اعلم أنه ورد في الفقيه (٢) و العلل هكذا و أقر الفجر على ما فرضت بمكة لتعجيل عروج ملائكة الليل إلى السماء و لتعجيل نزول ملائكة النهار إلى الأرض فكانت ملائكة الليل و ملائكة النهار شهدو. (٢).

فعلى هذا يزيد احتمال خامس و هو أن يكون قصر الصلاة معللا بتعجيل العروج فقط و أما تعجيل النزول فيكون علة لما بعده أعنى شهود ملائكة الليل و النهار جميعا.

٣-كا: [الكافي] علي بن محمد و محمد بن الحسين عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر و علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله في قال سمعته في يقول إن رسول الله وأمرت بالمسجد فزيد فيه فقال نعم فأمر به فزيد فيه و بناه بالسعيدة ثم إن المسلمين كثروا فقالوا يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فزيد فيه فقال نعم فأمر به فزيد فيه و بناه بالاختى و الذكر ثم اشتد عليهم الحر فقالوا يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فظلل فقال نعم فأمر به به فأقيمت فيه سواري من جذوع النخل ثم طرحت عليه العوارض و الخصف و الإذخر (أ). فعاشوا فيه حتى أصابتهم الأمطار (٥) فجعل المسجد يكف عليهم فقالوا يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فطين فقال لهم رسول الله ﷺ لا عريش كعريش موسى فلم يزل كذلك حتى قبض رسول الله ﷺ و كان جداره قبل أن يظلل قامة فكان إذا كان عريش موسى قد قدر مربض عنز صلى الظهر فإذا كان ضعف ذلك صلى العصر.

و قال السميط لبنة لبنة و السعيدة لبنة و نصف و الذكر و الأنثى لبنتان مخالفتان (٦٠).

فيمكن أن يوجه بوجوه:

﴿ كَـكَا: [الكافي] أبو علي الأشعري عن محمد بن الحسن بن علي (٢) عن عبيس بن هشام عن عبد الصمد بن بشير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ﷺ قال لما دخل النبي ﷺ المدينة خط دورها برجله ثم قال اللهم من باع رباعه فلا تبارك له (٨).

بيان: خط دورها بالفتح أي حولها أو بالضم جمع الدار فالمراد بها الدور التي بناها له و لأهل بيته و أصحابه ﷺ و الرباع بالكسر جمع الربع بالفتح و هي الدار.

٥١

<sup>(</sup>۱) في «أ»: وكان.

<sup>(</sup>٢) لم تجده في الفقيه بهذا النص نعم هو موجود في العلل.

<sup>(</sup>٤) لسان العرب ٩: ١٤٨.

<sup>(</sup>٦) الكافي ٣: ٢٩٥ ب ١٧٩ ح ١. بأدنى فارق. (٨) الكافي ٥: ٩٢ ب٥٠ ح٧.

<sup>(</sup>٣) علّل الشرائع: ٣٢٤ ب١٦ ح١.(٥) في البصدر: حتى أصابهم الأمطار.

<sup>(</sup>٧) في «أ»: عن محمد بن العسين بن علي.

٥\_كا: [الكافي] محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد قال سألت أبا عبد الله ﷺ إنا نأتي المساجد التي حول المدينة فبأيها أبدأ فقال ابدأ بقباء فصل فيه و أكثر فإنه أول مسجد صلى فيه رسول اللهﷺ في هذه العرصة ثم انت مشربة أم إبراهيم فصل فيها و هي مسكن رسول اللــه ﷺ و مصلاه ثم تأتى مسجد الفضيع فتصلى فيه فقد صلى فيه نبيك المنظم (١١).

٦\_كا: [الكافي] على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عن أبي عن أبي عن المسجد الذي أَسُّسَ عَلَى التَّقُوى فقال مسجد قباء (٢٠).

٧ قب: [المناقب لابن شهرآشوب] سلمان قال لما قدم النبي على المدينة تعلق الناس بـزمام الناقة فـقال النبي ﷺ يا قوم دعوا الناقة فهي مأمورة (٣) فعلى باب من بركت فأنا عنده فأطلقوا زمامها و هي تهف في السير حتىّ دخلت المدينة فبركت على باب أبي أيوب الأنصاري و لم يكن في المدينة أفقر منه فانقطعت قلوب الناس حسرة على مفارقة النبي ﷺ فنادى أبو أيوب يا أماه افتحى الباب فقد قدّم سيد البشر و أكرم ربيعة و مضر محمد المصطفى و الرسول المجتبي فخرجت و فتحت الباب وكانت عمياء فقالت واحسرتاه ليت كانت لي عين أبصر بها وجه سيدي رسول اللهﷺ فكان أول معجزة النبيﷺ في المدينة أنه وضع كفه على وجه أم أبي أيوب فانفتحت عيناها<sup>(1)</sup>. بيان: الهفيف سرعة السير.

٨\_قب: [المناقب لابن شهرآشوب] هاجر النبيﷺ إلى المدينة و أمر أصحابه بالهجرة و هو ابــن ثـــلاث و خمسين سنة و كانت هجرته يوم الإثنين و صار ثلاثة أيام في الغار<sup>(٥)</sup> و روي ستة أيام و دخل المدينة يوم الإثنين الثاني عشر من ربيع الأول و قيل الحادي عشر و هي السنة الأولى من الهجرة فرد التاريخ إلى المحرم و كان نزل بقباء في دار كلثوم بن الهدم ثم بدار خيثمة الأوسي ثلاثة أيام و يقال اثنا عشر يوما إلى بلوع علىﷺ و أهل البيت و كان أهلّ المدينة يستقبلون كل يوم إلى قباء و ينصّرفون فأسس بقباء مسجدهم و خرج يوم الجمعّة و نزل المدينة و صلى في المسجد الذي ببطن الوادي قال النسوي في تاريخه أول صلاة صلاها في المدينة صلاة العصر ثم نزل على أبي أيوب فلما أتى لهجرته شهر و أيام تمت صلاة العقيم و بعد ثمانية أشهر آخى بين المؤمنين و فيها شرع الأذان<sup>(١)</sup>.

٩ـقب: [المناقب لابن شهرآشوب] روي أنه كان أصحاب النبي ﷺ يستقبلونه و ينصرفون عند الظهيرة فدخلوا يوما فقدم النبي ﷺ فأول من رآه رجل من اليهود فلما رآه صرح بأعلى صوته يا بني قيلة هذا جدكم قد جاء فنزل النبي ﷺ على كلثوم بن هدم وكان يخرج فيجلس للناس في بيت سعد بن خيثمة وكان قيام علىﷺ بعد النبي ﷺ ثلاث ليال ثم لحق برسول الله ﷺ فنزل معه على كلثوم وكان أبو بكر في بيت حبيب بن إساف (٧) فأقام النبي ﷺ بقباء يوم الإثنين و الثلاثاء و الأربعاء و الخميس و أسس مسجده و صلَّى يوم الجمعة في المسجد الذي في بطن الوادي وادي رانوقا(٨) فكانت أول صلاة صلاها بالمدينة ثم أتاه غسان بن مالك(٩) و عباس بن عبادة في رجال من بني سالم فقالوا يا رسول الله أقم عندنا في العدد و العدة و المنعة فقال خلوا سبيلها فإنها مأمورة يعني ناقته ثم تلقاه زياد بن لبيد و فروة بن عمرو في رجال من بني بياضة فقال كذلك ثم اعترضه سعد بن الربيع و خارجة<sup>(١٠)</sup> بن زيد و عبد الله بن رواحة في رجال من بني الحارث بن الخزرج فانطلقت حتى إذا وازت (١١١) دار بني مالك بن النجار بركت على باب مسجد رسول اللهﷺ و هو يومئذ مربد لغلامين يتيمين من بني النجار فلما بركتُ و رسول اللهﷺ لم ينزل و ثبت فسارت(١٣) غير بعيد و رسول اللهﷺ واضع لها زمامها لا يثنيها به ثم التفت إلى خلفها فرجعت إلى مبركها أول مرة فبركت ثم تجلجلت و رزمت و وضعت جرانها(١٣١). فنزل عنها رسول اللهﷺ و احتمل أبو أيوب

<sup>(</sup>١) الكافي ٤: ٥٦٠ ب٣٣٨ ح٢.

<sup>(</sup>٣) في «آ»: فإنها مأمورة.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: ثلاثة أيام في الفار ليخيب من قصد إليه.

<sup>(</sup>٧) وآلأصع في بيت خبيب بن اساف. (٩) في المصدر: عتبان بن مالك وهو الصحيح.

<sup>(</sup>۱۱) قمى نسخة: إذا وازرت.

<sup>(</sup>۲) الكافي 2: ۲۹٦ ب۱۷۹ ح۲.

<sup>(</sup>٤) مناقب آل أبي طالب ١: ١٧٦.

<sup>(</sup>٦) مناقب آل أبي طالب ١: ٢٢٥. (٨) في المصدر ونسخة: زانوفاً.

<sup>(</sup>١٠) قي المصدر: سعد بن الربيعة.

<sup>(</sup>١٢) في نسخة: لم ينزل وثبت فصارت.

<sup>(</sup>١٣) الجران: باطن العنق وقيل مقدم العنق من مدبح البعير الى منحره. لسان العرب ٢: ٢٦٢.



رحله فوضعه في بيته و نزل النبي ﷺ في بيت أبي أيوب و سأل عن المربد فأخبره أنه لسهل و سهيل يتيمين لمعاذ ﴿ ١٢٤ بن عفراء فأرضاهما معاذ و أمر النبي ﷺ ببناء المسجد و عمل فيه رسول اللهﷺ بنفسه فعمل فيه المهاجرون و الأنصار و أخذ المسلمون يرتجزون و هم يعملون فقال بعضهم.

فداك منا العمل المضلل

لئــن قــعدنا و النـبى يـعمل

و النبي اللَّذِي اللَّهُ يقول لا عيش إلا عيش الآخرة اللهم ارحم الأنصار و المهاجرة.

و علي بن أبي طالب؛ يقول:

سدأب فيها قائما و قاعدا

لا يستوي من يعمل المساجدا

و من يرى عن الغبار حائدا

١٢٥ ثم انتقل من بيت أبي أيوب إلى مساكنه التي بنيت له و قيل كان مدة مقامه بالمدينة إلى أن بنى المسجد و بيوته من شهر ربيع الأول إلى صفر من السنة القابلة (١).

**بيان**: قال الجزري في حديث سلمان ابني قيلة يريد الأوس و الخزرج قبيلتي الأنصار و قيلة اسم أم لهم قديمة و هي قيلة بنت كاهل انتهي <sup>(٧</sup>).

قوله هذا جدكم أي صاحب جدكم و سلطانكم و يحتمل أن يريد هذا سعدكم و دولتكم.

أقول: قال الطبرسي رحمه الله في تفسير آية الجمعة قال ابن سيرين جمع أهل المدينة قبل أن يقد النبي ﷺ المدينة و قبل قبل أن تنزل الجمعة قالت الأنصار للبهود يوم يجتمعون فيه كمل سبعة أيام و للنصارى يوم أيضا مثل ذلك فلنجعل يوما نجتمع فيه فنذكر الله عز و جل و نشكره أو كما قالوا فقالوا يوم السبت لليهود و يوم الأحد للنصارى فاجعلوه يوم العروبة فاجتمعوا إلى أسعد بن زرارة فصلى يهم يومئذ و ذكرهم فسموه يوم الجمعة حين اجتمعوا إليه فذبح لهم أسعد بن زرارة شاة فتغدوا و تعشوا من شاة واحدة و ذلك لقلتهم فأنزل الله تعالى في ذلك: ﴿إِذَا نُو وِيَ لِلصَّلَاةِ﴾ (٣) الآية فهذه أول جمعة جمعت في الإسلام فأما أول جمعة جمعها رسول الله ﷺ بأصحابه فقيل إنه قدم رسول الله ﷺ ماجرا حتى نزل قباء على بني عمرو بن عوف (٤)، و ذلك يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول حين الضحى فأقام بقباء يوم الاثنين و الثلاثاء و الأربعاء والخميس و أسس مسجدهم ثم خرج من بين أظهرهم يوم الجمعة عامدا المدينة فادركته صلاة الجمعة في بني سالم بن عوف في بطن واد لهم قد اتخذوا اليوم في ذلك الموضع مسجدا و كانت هذه الجمعة أول جمعة جمعها رسول الله ﷺ في الإسلام فخطب في هذه الجمعة و هي أول خطبة خطبها بالمدينة فيما قبل.

فقال المانطين

الحمد لله الذي أحمده و أستعينه (<sup>6)</sup>. و أستغفره و أستهديه و أومن به و لا أكفره و أعادي من يكفره و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله أرسله بالهدى و النور و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله أرسله بالهدى و النور و النور و الموعظة عَلى قَثْرَةٍ مِنَ الرُّصُلِ و قلة من العلم و ضلالة من الناس و انقطاع من الزمان و دنو من الساعة و قرب من الأجل من يطع الله و رسوله فقد رشد و من يعصهما (<sup>17)</sup> فقد غوى و فرط و ضَل صَلَّالًا بَهِيداً أوصيكم بتقوى الله فإنه خير ما أوصى به المسلم المسلم أن يحضه على الآخرة و أن يأمره بتقوى الله فاحذروا ما حذركم الله من نفسه و إن تقوى الله لمن عمل به على وجل و مخافة من ربه عون صدق على ما تبغون من أمر الآخرة و من يصلح الذي بينه و بين الله من أمره في السر و العلانية لا ينوي بذلك إلا وجه الله يكن له ذكرا في عاجل أمره و ذخرا فيما بعد الموت حين

<sup>(</sup>١) مناقب آل أبي طالب ١: ٢٣٥ \_ ٢٣٧.

<sup>(</sup>٣) الجمعة: ٩. -

<sup>(</sup>٥) في المصدر: الحمد لله أحمده واستعينه.

 <sup>(</sup>٢) النهاية في غريب الحديث والأثر ٤: ١٣٤.
 (٤) في المصدر: قباء على عمرو بن عوف.

<sup>(</sup>٦) في نسخة: ومن يعص الله ورسوله.

يفتقر المرء إلى ما قدم و ماكان من سوى ذلك يود لَوْ أَنَّ يَنْهَا وَ يَنْهَ أَمْدَا تَجِيداً وَ يُحَذَّرُ كُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَ اللَّهُ رَوْفَ بِالْجِنادِ و الذي صدق قوله و نجز وعده لا خلف لذلك فإنه يقول: فِمَا يُبَتَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَ مَا أَنَا ظِلْلًامٍ لِلْحَبِيدِ ﴾ (أَ فَاتقوا الله في عاجل أمره و آجله في السر و العلانية فإنه مَنْ يَتَّقِ اللَّهُ يُكُفُّرُ مَا أَنَّا ظِلْلًامٍ لِلْحَبِيدِ ﴾ (أَ فاتقوا الله في عاجل أمره و آجله في السر و العلانية فإنه مَنْ يَتَّقِ الله يُكُفُّرُ عَظِيماً و إِن تقوى الله توقي مقته و توقي عقبه و توقي عقبه و توقي منخطه وإن تقوى الله تبيض الوجوه و ترضي الرب و ترفع الدرجة خذوا بعظكم و لا تغربته و توقي جنب الله فقد علمكم الله كتابه و نهج لكم سبيله ليعلم الذين صدقوا و يعلم الكاذبين فأحسنوا كما أحسن الله إليكم و عادوا أعداءه و خاهِدُوا في الله حقّ جِهادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمُ و سَمّاكُمُ اللهُ المُعلى مَنْ هَلَكُ عَنْ يَتَنَقَ وَ يَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ يَتَنَقَ وَ لَه وَهِ إلا الله ما كنو و الله ما كنو و الله عاليه ما بينه و بين الله يكفه الله ما بينه و بين الناس و لا يملكون منه الله أكبر و لا كو قوة إلا بالله العلى العظيم. لا حول و لا قوة إلا بالله العلى العظيم.

فلهذا صارت الخطبة شرطا في انعقاد الجمعة (<sup>()</sup> انتهي.

هذا الحمال لاحمال خيبر هـذا أبـر ربـنا و أطهر

و يقول اللهم إن الأجر أجر الآخرة فارحم الأنصار و المهاجرة.

قوله هذا الحمال أي هذا الحمل و المحمول من اللبن أبر عند الله و أطهر أي أبقى ذخرا و أدوم منفعة لا حمال خيبر من التمر و الزبيب و الطعام المحمول منها الذي يغتبطه حاملوه و الذي كنا من قبل نحمله و نعطيه و الحمال و الحمل واحد و روي بالجيم و له وجه و الأول أظهر.

و في هذه السنة تكلم الذئب خارج المدينة ينذر برسول الله ﷺ كما روي عن أبي هريرة قال جاء ذئب إلى راعي غنم فأخذ منها شاة فطلبه الراعي حتى انتزعها منه فصعد الذئب على تل فأقعى و استنفر (٨)، و قال عمدت إلى رزق رزقنيه الله انتزعته مني فقال الرجل بالله أن رأيت كاليوم ذئب يتكلم قال الذئب أعجب من هذا رجل في النخلات بين الحرتين يخبركم بما مضى و ما هو كائن عندكم و كان الرجل يهوديا فجاء إلى النبي ﷺ ثم قال ﷺ فأخبره خبره و صدقه النبي ﷺ ثم قال ﷺ إنها أمارة من أمارات الساعة أوشك الرجل أن يخرج فلا يرجع حتى تحدثه نعلاه بما أحدث أهله بعده.

و في هذه السنة بعث رسول الله ﷺ إلى بناته و زوجته سودة بنت زمعة زيد بن حارثة و أبا رافع فحملاهن من مكة إلى المدينة و لما رجع عبد الله بن أريقط إلى مكة أخبر عبد الله بن أبي بكر بمكان أبيه فخرج عبد الله بعيال أبيه إليه و صحبهم طلحة بن عبيد الله و معهم أم رومان أم عائشة و عبد الرحمن حتى قدموا المدينة.

و في هذه السنة بنى رسول الله ﷺ بعائشة في شوال بعد الهجرة بسبعة أشهر و قيل في الســنة الثانية و الأول أصح وكان تزوجها قبل الهجرة بثلاث سنين.

179

<sup>(</sup>١) سورة ق: ٢٩.

<sup>(</sup>٢) في نسخة: فأكثروا ذكر الله وأعلموا أنه خير من الدنيا وما فيها.

<sup>(</sup>٤) في نسخة: بأنَّ اللَّه نبي يقضي الحق.

<sup>(</sup>٦) في نسخة: والخطبة نحواً مما تقدم.

<sup>(</sup>۱) في تشخط والعظية لعوا منا لعدم. (٨) لسان العرب ١١: ٢٥١، لسان العرب ٢: ١٠٦.

<sup>(</sup>۱) سوره ق: ۱۹.(۳) في المصدر: لما بعد اليوم.

<sup>(</sup>٥) مجمع البيان ٥: ٤٣١ ـ ٤٣٢.

<sup>(</sup>۷) لسان العرب ۸: ۱۷۶، لسان العرب ۱۲: ۲۲۹. (۳) لسان العرب ۸: ۱۷۶، لسان العرب ۱۲: ۲۲۹.

و في هذه السنة زيد في صلاة الحضر وكانت صلاة الحضر و السفر ركعتين غير المغرب و ذلك بعد. مقدم رسول اللهﷺ المدينة بشهر.

و في هذه السنة آخى بين المهاجرين و الأنصار وذلك أنه لما قدم المدينة آخى بين المهاجرين و الأنصار على الحق و المواساة يتوارثون بعد الممات دون ذوي الأرحام و كانوا تسعين رجلا خمسة و أربعين رجلامن الأنصار و قيل كانوا خمسين و مائة من الأنصار و قيل كانوا خمسين و مائة من الأنصار و خمسين و مائة من المهاجرين و كان ذلك قبل بدر فلما كانت وقعة بدر أنزل الله تعالى: ﴿وَ أُولُوا الْأَرْخَامِ بَعْضُهُمُ أُولُى بِبَعْضِ فِي كِتَابِ اللَّهِ ﴾ (١) نسخت هذه الآية ماكان قبلها و رجع كل إنسان إلى نسبه و ورثه ذو رحمه.

و في هذه السنة صام عاشوراء و أمر بصيامه.

و في هذه السنة أسلم عبد الله بن سلام، قال أنس لما قدم رسول الله ﷺ المدينة أخبر عبد الله بن سلام بقدومه فأتاه فقال إني سائلك عن أشياء لا يعلمها إلا نبي فإن أخبر تني بها آمنت بك قال و ما هن قال سأله <sup>(۲)</sup> عن الشبه و عن أول شيء يأكله أهل الجنة و عن أول شيء يحشر الناس.

فقال رسول الله ﷺ أخبرني بهن جبرئيل آنفا قال ذاك عدو اليهود قال أما الشبه فإذا سبق ماء الرجل ماء العرأة ذهب بالشبه و إذا سبق ماء العرأة ماء الرجل ذهبت بالشبه و أما أول شيء يأكله أهل الجنة فزائد كبد الحوت و أما أول شيء يحشر الناس فنار تجيء من قبل العشرق فتحشرهم الى المغرب فأمسك و قال أشهد أنك رسول الله و قال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت آ<sup>۱۹</sup>، و إنهم إن سمعوا بإسلامي بهتوني فأخبتني عندك و ابعث إليهم فسلهم عني فخباه رسول الله ﷺ و بعث إليهم فجاءوا فقال أي رجل عبد الله بن سلام فيكم قالوا أعاذه الله من ذلك ققال يا عبد الله بن مسلام أنسلمون فقالوا أعاذه الله من ذلك ققال يا عبد الله بن سلام أخرج إليهم قال أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا رسول الله قالوا أوان شرنا و جاهلنا و ابن جاهلنا فقال بان سلام قد أخبرتك يا رسول الله إن اليهود قوم بهت.

و فيها أسلم سلمان رضي الله عنه على ما سيأتي شرحه.

و فيها شرع الأذان.

و مما كان في هذه السنة ما روي أنه كان امرأة من بني النجار يقال لها فاطمة بنت النعمان لها تابع من الجن و كان يأتيها فأتاها حين هاجر النبي فانقض<sup>(1)</sup> على الحائط فقالت ما لك لم تأت كما كنت تأتي قال قد جاء النبي الذي يحرم الزني و الحرام.

و فيها مات البراء بن معرور و كان أول من تكلم ليلة العقبة حين لقي رسول الله ﷺ السبعون من الأنصار فبا يعوه و أحد النقباء توفي قبل قدوم رسول الله المدينة بشهر فلما قدم رسول الله الله المدينة بشهر فلما قدم رسول الله الله الله الفي الطلق بأصحابه فصلى على قبره و قال اللهم اغفر له و ارحمه و ارض عنه و قد فعلت و هو أول من مات من النقباء.

و فيها مات أسعد بن زرارة أحد النقباء مات قبل أن يفرغ رسول الله ﷺ من بناء مسجده و دفن بالبقيع و الأنصار يقولون هو أول من دفن فيها و المهاجرون يقولون عثمان بن مظعون و لما مات أسعد بن زرارة جاءت بنو النجار إلى رسول اللهفقالوا قد مات نقيبنا فنقب عملينا فيقال رسول اللهﷺ أنا نقسكم.

١) الأنقال: ٧٥

<sup>(</sup>٢) في «أ»: قال: سائلك.

<sup>(</sup>٣) البهت: من البهتان وهو الإفتراء بالكذب. لسان العرب ١: ٥١٣.

<sup>(</sup>٤) النقيض من الأصوات. وأنقضت: صوتت. لسان العرب ١٤: ٣٦٣.

و فيها مات كلثوم بن الهدم وكان شريفا كبير السن قبل قدومه(١١) فلما هاجر نزل عليه و نزل عليه جماعة منهم أبو عبيدة و المقداد و خباب في آخرين و توفي بعد قدوم رسول الله ﷺ بيسير.

و فيها مات من المشركين العاص بن وائل السهمي و الوليد بن العفيرة بمكة و روي عن الشعبي قال لما حضر الوليد بن المغيرة جزع فقال له أبو جهل يا عم ما يجزعك قال و الله ما بي جزع من الموت و لكني أخاف أن يظهر دين ابن أبي كبشة بمكة فقال أبو سفيان لا تخف أنا ضامن من أن لا ظهر.

## باب ۸

نوادر الغزوات و جوامعها و ما جرى بعد الهجرة إلى غزوة بدر الكبرى و فيه غزوة العشيرة و بدر الأولى و النخلة

الآيات البقرة: ٢: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَ هُوَكُرُهُ لَكُمْ وَ عَسىٰ أَنْ تَكْرُهُوا شَيْئاً وَ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَ عَسىٰ أَنْ تَكِرُهُوا شَيْئاً وَ هُوَ شَرَّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ \* يَسْنَلُونَك عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالُ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَ كُفُرٌ بِهِ وَ الْمَسْجِدِ الْحَرْامِ وَإِخْرَامُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَ الْفَيْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَ لَا يَزْالُونَ يَفَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِن اسْتَطَاعُوا﴾ الآية ٢١٦ ـ ٢١٧.

و قال سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَبَيَّتُوا وَ لَا تَقُولُوا لِمَنْ اللهِ عَلَيْكُمْ السَّمَا اللهِ مَعْانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِك كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ الله عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّتُوا إِنَّ الله كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِراً ﴾ 34.
 خَبراً ﴾ 92.

و قال سبحانه: ﴿وَ إِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَك وَ لْمَتأخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَـإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَزَائِكُمْ وَ لَتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعْك وَ لْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَ أَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ

(١) الظاهر أن هنا سقط يتعلق بإسلام الرجل، أي: قد أسلم قبل قدومه.

تَنْفُلُونَ عَنْ أَشْلِحَتِكُمْ وَ أَمْتِعَتِكُمْ فَيَعِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَ لَا جُنْاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذَى مِنْ مَطَرِ أَوْ كُنْتُمْ ﴿ اللّٰهُ وَيَاماً وَ مَا جُنُاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذَى مِنْ مَطَرِ أَوْ كُنْتُمْ ﴿ اللّٰهَ وَيَاماً وَ ﴾ مَرْضَى أَنْ تَصَعُوا أَشْلِكُوا اللّٰهَ وَيَاماً وَ ﴾ مَرْضَى أَنْ تَصَعُوا أَشْلِكُوا وَاللّٰهُ وَيَاماً وَ ﴾ مَرْفَ عَنْ مِنْ اللّٰهَ وَيَاماً وَ ﴾ مَنْ اللّٰهُ وَيَاماً وَ ﴾ مَنْ اللّٰهُ وَيَاماً وَ اللّٰهُ فَيَاماً وَ اللّٰهُ عَلَاماً وَ اللّٰهُ فَيَاماً وَ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَيَاماً وَ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَيَاماً وَ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَيَاماً وَ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَيَاماً وَ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَاللّٰهُ وَلَا جُنْاعً عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْكُمْ إِنْ كُولُونَا اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ ال

مَوْضِي أَنْ تَضَعُوا أَشْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا خَذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَانِوِينَ عَذَاباً مُهِيناً \* فَإِذَا قَصَيْتُمُ الصَّلاَةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قَيْناماً وَ 
قَعُوداً وَ عَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا الْمَهَانَتُمْ فَاقِيمُوا الصَّلاَةَ إِنَّ الصَّلاَةُ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِناباً مَوْقُوتا \* وَ لَا تَهْنُوا فِي الْبَغاءِ
الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلُمُونَ قُولِهُمْ عَالَمُونَ كَمَا تَأْلُمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لا يَرْجُونَ وَكَانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً عَلَيماً وَالْمَاعِقُونُ وَلَا اللهُ عَلِيماً عَكِيماً عَلَيما وَكُونُوا اللهُ عَلِيما حَكِيماً عَلَيْهُ اللهُ وَلا اللهُ عَلِيم اللهُ وَلا اللهُ عَلِيم اللهُ اللهُ وَلا اللهُ عَلِيم اللهُ اللهُ اللهُ وَلا اللهُ ال

و قال تعالى: ﴿ وَلَا يَجْرِ مَنَّكُمْ شَنَ آنُ قَوْمَ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا اعْدُلُوا هُوَ أَفْرَبُ لِلتَّقُونُ﴾ ٨.

و قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا يَعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمُ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ ١١.

و قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيِّنَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيُهُودَ وَ النَّصَارِىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضِ وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَائِنَهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الطَّالِمِينَ \* فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسْارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشِي أَنْ تَصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَنَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرُ مِنْ عِنْدِهِ فَيَصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسُرُّوا فِي أَنْفَيهِمْ نَادِمِينَ \* وَ يَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهْؤُلَاءِ الَّذِينَ أَفْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَا لِهِمْ لَمَتَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ ﴾ ٥١ ـ ٣٠.

الأنفال «٨»: ﴿وَ قِاتِلُوهُمْ حَتِّي لَا تَكُونَ فِئْنَةٌ وَ يَكُونَ الدِّينُ كُلَّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ».

و قال تعالى: ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِرُونَ ﴿ وَأَحِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوْةٍ وَ مِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُوْهِمُونَ مِعْ مَا اللهِ يَعْلَمُهُمْ وَ مَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللّهِ يُوْفَ تُوْهِمُ وَ أَلْتُهُ لِللّهِ يَعْلَمُهُمُ وَ أَلْتُمْ لَا تَغْلِمُونَ اللّهِ اللّهِ يَعْلَمُهُمْ وَ مَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللّهِ يُوْفَ إِلَيْكُمْ وَ أَنْتُمُ لاَ تَظْلَمُونَ ﴿ وَ أَلْفَ بَعْلَمُونَهُمُ اللّهُ يَغْلَمُوا السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِنْ جُنَحُوا لِلسَّلْمُ وَمَا اللَّهُ عَلَى اللّهِ إِنَّهُ عَلَيْهُ وَ النَّعْلَمُ وَالْمَعُونِينَ ﴿ وَ اللّهَ بَيْنَ فَلْرِيهِمْ لَوْ أَنْفَقَى مَا فِي اللّهُ وَلَى مَنْ مَنْ مَنْ عَلَيْهُ النَّبِي حَسَبُكُ اللّهُ وَمِن النَّعِلُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ يَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ يَا اللّهُ النّبِي حَسْبُكُ اللّهُ وَمِن النّبُولُ مِنْ اللّهُ اللّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ يَا النّبِي حَسْبُكُ اللّهُ وَمِن النّبَعُ مِنْ اللّهُ اللّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ يَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ يَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ مَنْ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَنْكُمُ وَعَلْمُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ مَنْكُمْ مِائَةُ مَعْلِمُوا اللّهُ عَنْكُمْ وَعَلْمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ مَعَ السَالُمُ وَالْمُ اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ مَعْلَمُ وَاللّهُ السَّامِ وَاللّهُ مَا عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللمُ اللّهُ الللهُ

التوبة: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِياءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكَفْرَ عَلَى الْإِينانِ وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولِياء إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكَفْرَ عَلَى الْإِينانِ وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ وَأَوْلِكُمْ وَ أَجْوَانُكُمْ وَ أَجْوَانُكُمْ وَأَذُواجُكُمْ وَعْشِيرَ تُكُمْ وَأَمُوالًا وَتِجَارَةٌ تَعْشُونَ كَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَ اللَّهُ لَا يَعْدِي الْقَوْمُ الْفَاسِقِينَ \* لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوْاطِنَ كَثِيرَةٍ \*٣٧ \_ ٢٥.

و قال تعالى: ﴿وَ قَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ﴾ ٣٦.

و قال سبحانه: ﴿يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكَفُّارَ وَ الْمُنَافِقِينَ وَاغْلُطَا عَلَيْهِمْ وَمَأُواهُمْ جَهَنَّمُ وَبِيْسَ الْمُصِيرُ﴾ ٧٣. و قال تعالى: ﴿وَ مَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةٌ فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدَّينِ وَلِيئُذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا الِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ۞ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفُّارِ وَ لَيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْطَةً وَ

اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴾ ١٢٧ \_ ١٢٣.

محمد «٤٧»: ﴿وَ يَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْ لَا نُزَّلَتْ سُورَةً فَإِذَا أَنْزِلَتْ سُورَةً مُحْكَمَةً وَ ذُكِرَ فِيهَا الْقِيتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي

۱۳۸

قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ اللَّهِكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ طَاعَةٌ وَ قَوْلُ مَعُرُوكَ فَإِذَا عَرَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهُ لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ \* فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَ تُقَطِّعُوا أَرْخَامَكُمْ ﴾ ٢٠ - ٧٢.

إلى قوله تعالى: ﴿فَلَا تَهِنُوا وَ تَدْعُوا إِلَى السَّلْمَ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَ اللَّهُ مَعَكُمْ وَ لَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ﴾ ٣٥.

الفُتح «8٨». ﴿ هُوَ الَّذِي الَّذِي اللَّهِ عَنْ قَلْ فِي قَلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَرْ دَادُوا إِيغَاناً مَمَ إِيغَانِهِمْ وَ لِلَّهِ جُنُوهُ السَّغَاؤاتِ وَ الْفَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً \* لِيُدُخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُنْاوِقِينَ وَالْمُنْوِقِينَ وَ الْمُنْاوِقِينَ وَ الْمُنْوِقِينَ وَ الْمُنْاوِقِينَ وَلَا مُؤْمِنِينَ وَ الْمُنْاوِقِينَ وَ الْمُنْاوِقِينَ وَ الْمُنْوِكَاتِ الظَّلَيْنَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَ لَعَنَهُمْ وَ أَعَدَّ لَمُ مَهَمَّتُمْ وَ سَاءَتُ مَصِيراً \* وَلِيلِّهِ جُنُوهُ إِلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعْنَهُمْ وَ لَعَدَّ لَمُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَالْمَدْوِينَ فَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعْنَا مِلْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعْنَا مِلْكُونَ وَعَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعْنَا لِيلُولُونَ فَالِيلُونَ فَوْلِيلُهِ عَلَيْهِمْ وَلَعْنَا وَاللَّذَيْنِ وَمِنْ وَلَيْكُمْ عَذَاباً وَلَيْكُمْ عَذَاباً وَلِيلَّةُ وَلَيْكُمْ عَذَاباً وَلَيْكُمْ عَذَاباً وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَعْلَمُ اللَّهُ أَجْراً حَسَنا وَإِنْ تَتَوَلُّوا كَمَا تَولِينَهُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَلِّيكُمْ عَذَاباً وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

َ إلى قوله سبحانه: ﴿فَأَذَنَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَنْابَهُمْ فَتْحاً قَرِيباً \* وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُدُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً \* وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرةً تَأْخُدُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَّةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهُدِيكُمْ صِراطاً مُسْتَقِيماً \* وَأَخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْها فَدْ أَخَاطُ اللَّهُ بِها وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيراً \* وَلَوْ فَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلُّوا اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيراً \* وَلَوْ فَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلُّوا اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيراً \* وَلَوْ فَاتَلَكُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا عَلَيْها فَدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْحَلَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَالَةُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ

الحجرات «٤٩»: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْنَابُواً وَ خَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّهُ أُولِئِك هُمُ الصَّادِقُونَ﴾ ١٥.

الحشور «٥٥» ﴿ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهُ يُسَلِّطُ رُسُلُهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ وَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلُّ مَنْ أَهْلِ الْفُرى فَلْلَهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْفُرْمِي وَ الْيَتَامِي وَ اللَّهُ عَلَىٰ كَلُولُ الْفُرى فَلْلَهُ عَلَىٰ وَاللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْفُرى فَلِلاَّسُولِ وَلِذِي الْفُرْمِي الْفُرْمِي الْفُرْمِي وَ النَّيْطُ وَمَا آتَا وَاللَّهُ عَلَىٰ وَاللَّهُ عَلَىٰ وَاللَّهُ عَلَىٰ وَاللَّهُ عَلَىٰ كَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَلَمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانَتُهُوا وَ اتَقُوا اللَّهُ وَرَسُولُكُ مُنْ اللَّهِ وَرَصُولُنا وَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ لَوْلِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضُوانا وَ يَنْفُرُونَ اللَّهُ وَلِمُ الصَّادِيُّونَ ﴾ ٦ - ٨.

الصف «٣١»: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلُّ أَذُلُكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيم \* تُوُمِنُونَ عِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمُوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ وَلِكُمْ خَيْرَ لَكُمْ إِنْ كَنْتُمْ تَفْلَمُونَ \* يَغْفِرْ لَكُمْ وَنُوبَكُمْ وَ يُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَخْيَهَا اللَّهُولَ وَمَناكِنَ طَيْبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْرٍ ذَلِكِ الْفُوزُ الْقَطِيمُ \* وَأُخْرِي تَحْيَهَا اللَّهُ وَمَناكِنَ طَيْبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْرٍ ذَلِكِ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى النَّي تَعْفِرا لِلْعَالَمُ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى النَّي مَنْ الْحَوْلِ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَدُوا مِنْ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ قَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ قَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَوْ اللَّهُ وَالْمَالُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ وَالْمُلْكُولُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعْمِعُوالِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُولُولُولُولُولُولُ الللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ

التُحريم «٦٦»: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَيِنْسَ الْمَصِيرُ ﴾ ٩.

## نفسير:

﴿يَسْنَلُونَك﴾ قال الطبرسي رحمه الله قال المفسرون بعث رسول اللهﷺ سرية من المسلمين فأمر عليهم عبد الله بن جحش الأسدي و هو ابن<sup>(۱)</sup> عم النبيﷺ و ذلك قبل قتال بدر بشهرين على رأس سبعة عشر شهرا مسن مقدمه المدينة فانطلقوا حتى هبطوا نخلة فوجدوا بها عمرو بن الحضرمي في عير تجارة لقريش في آخر يوم جمادى مقدمه المسلمون فقال قائل منهم هذه غرة (۲) من عدو و غنم

رزقتموه فلا ندري أمن الشهر الحرام هذا اليوم أم لا فقال قائل منهم لا نعلم هذا اليوم إلا من الشهر الحرام و لا نرى 
أن تستحلوه لطمع أشفيتم عليه (١) فغلب على الأمر الذين يريدون عرض الحياة الدنيا فشدوا على ابن الحضرمي فقتلوه و غنموا عيره فبلغ ذلك كفار قريش و كان ابن الحضرمي أول قتيل قتل بين المشركين و المسلمين و ذلك أول في أصابه المسلمون فركب وفد كفار قريش حتى قدموا على النبي ﷺ ققالوا أيحل القتال في الشهر الحرام فأنزل الله هذه الآية فالسائلون أهل السرام سألوا ذلك ليعلموا كي جهة العيب للمسلمين (٢) باستحلالهم القتال في الشهر الحرام و قيل السائلون أهل الإسلام سألوا ذلك ليعلموا كيف الحكم فيه ﴿عَنِ الشَّهْرِ الْحُرَامِ قِبْالْ فِيهِ﴾ بدل اشتمال عن الشهر ﴿قُلُ السائلون أهل الإسلام سألوا ذلك ليعلموا كيف الحكم فيه ﴿عَنِ الشَّهْرِ الْحُرَامُ قِبْالْ فِيهِ﴾ بدل اشتمال عن الشهر الحرام ﴿وَ إِخْراجُهُ أَي و الصد عن المسجد الحرام أو يسألونك عن القتال في الشهر الحرام و عند المسجد الحرام أو يسألونك عن القتال في الشهر الحرام ﴿وَ إِخْراجُهُ الْمِلِهِ﴾ يعني أهل المسجد و هم المسلمون و عند المسجد و الله و الكفر أعظم و زرا ﴿عِنْدَ اللهِ﴾ يعني أهل المسجد و هم المسلمون و الظاهر يدل على أن القتال في الشهر الحرام و قيل إن النبي عقل (٣) ابن الحضرمي ﴿وَ الْفِيْنَةُ أَكْبُرُ مِنْ الْقَتَلُ ﴾ أي الفتنة في الدين و هو الكفر أعظم من القتل في الشهر الحرام يعني قتل ابن الحضرمي ﴿وَ الْمَيْرُكُمْ﴾ يعني أهل مكة ﴿حَتَّى يُرُدُّوكُمْ﴾ أي يصدوكم (٤) عن دين الإسلام و يلجئوكم إلى الارتداد ﴿إِنِ الْسَطَاعُوا﴾ أي إن قدروا على ذلك (٩).

وله تعالى: ﴿خُذُواجِذْرَكُمْ﴾ قال البيضاوي أي تيقظوا و استعدوا للأعداء و الحذر و الحذر كالإثر و الأثر و قيل ما يحذر به كالحزم و السلاح ﴿فَانْفِرُوا﴾ فاخرجوا إلى الجهاد ﴿ثُبَاتٍ﴾ جماعات متفرقين جمع ثبة ﴿أُوانْفِرُوا جَميعاً﴾ مجتمعين كركبة(٦٠) واحدة ﴿وَ إِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّنَى﴾ الخطاب لعسكر رسول اللهﷺ المؤمنين منهم و المنافقين و المبطئون منافقوهم تثاقلوا و تخلفوا عن الجهادِ أو يبطئوا غيرهم كِما أبطأ ابن أبى(٧) ناسا يوم أحد ﴿فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ ﴾ كقتل و هزيمة ﴿فَالَ﴾ أي المبطئ ﴿قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَىَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهيداً ﴾ حاضرا فيصيبني ما أصابهم ﴿وَ لَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ﴾ كفتح و غنيمة ﴿لَيْقُولَنَّ﴾ أكده تِنبيها على فرط تحسرهم ﴿كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ﴾ اعتراض بين الفعل و مفعوله و هو ﴿يَالَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزاً عَظِيماً ﴾ للتنبيه على ضعف عقيدتهم و أن قولهم هذا قول من لا مواصلة بينكم و بينه أو حال عن الضمير في ﴿ليقولن﴾ أو داخل في المقول أي يقول المبطئ لمن يثبطه من المنافقين و ضعفة المسلمين تطرية (٨) و حسدا كأنّ لم يكن بينكم و بين محمد مودة حيث لم يستعن بكم 💥 نتفوزوا بما فاز یا لیتنی کنت معهم و قبل إنه متصل بالجملة الأولی و هو ضعیف و المنادی فی ﴿یَالَیْتَنِی﴾ محذوف أي يا قوم و قيل يا أُطَّلَق للتنبيه على الاتساع ﴿فَأْفُوزَ﴾ نصب على جواب التمنى ﴿الَّذِينَ يَشُرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْـينا بِالْاخِرَةِ﴾ أي الذين يبيعونها بها و المعنى أن بطيء هؤلاء عن القتال فليقاتل المخلصون الباذلون أنفسهم في طلب الآخرة أو الذين يشترونها و يختارونها على الآخرة و هم المبطئون و المعنى حثهم على ترك ما حكى عـنهم ﴿و المستنسفةين﴾ عطف على الله أي و في سبيل المستضعةين و هو تخليصهم من الأسر و صونهم عن العدو أو على السبيل بحذف المضاف أي و في خلاص المستضعفين و يجوز نصبه على الاختصاص فإن سبيل الله تعالى يـعم أبواب الخير و تخليص ضعفة المسلمين من أيدي الكفار أعظمها و أخصها ﴿مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ الْولْدَانِ﴾ بيان للمستضعفين و هم المسلمون الذين بقوا بمكة لصد المشركين أو ضعفهم عن الهجرة مستذلين ممتحنين و إنما ذكر الولدان مبالغة في الحث و تنبيها على تناهى ظلم المشركين بحيث بلغ أذاهم الصبيان و قيل المراد به العبيد و الإماء و هو جمع وليد<sup>(٩)</sup>

و قال الطبرسي رحمه الله قيل يريد بذلك قوما من المسلمين بقوا بمكة و لم يستطيعوا الهجرة منهم سلمة بن

<sup>(</sup>٢) في «أ»: عام جهة العيب بالمسلمين.

<sup>(</sup>٤) في المصدر: أي يصرفونكم.

<sup>(</sup>٦) في المصدر: مجتمعين كوكبة واحدة.

<sup>(</sup>٨) في المصدر: لمن يبطئه من المنافقين وضعفة المسلمين تقريباً.

<sup>(</sup>١) أشفى على الشيء: أشرف عليه. لسان العرب ٧: ١٥٨.

 <sup>(</sup>٣) العقل: الذيه وعقل التثيل: وداه. لسان العرب ٩: ٣٢٧.
 (٥) مجمع البيان ٣: ٥٥٠ ـ ٥٥٢.

<sup>(</sup>٧) في نسخة والمصدر: وتبطئوا غيركم كما تبط ابن أبي.

<sup>(</sup>٩) نفسير البيضاوي ١: ٣٦٠ ـ ٣٦٢. بفارق يسير.

هشام و الوليد بن الوليد و عياش بن أبي ربيعة و أبو جندل بن سهيل و جماعة كانوا يدعون الله أن يخلصهم من أيدي المسركين و يخرجهم من مكة و هم ﴿الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبُّنا أَخْرِ جُنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا ﴾ أي يقولون في دعائهم المسركين و يخرجهم من مكة و هم ﴿الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبُّنا أَخْلِها بافتتان المؤمنين عن دينهم و منعهم عن الهجرة ﴿وَ الْحَلَلُ اللهجرة ﴿وَ الْحَلَلُ لَنَا مِنْ لَدُنُك وَلِيَّا ﴾ يلي أمرنا بالكفاية حتى ينقذنا من أيدي الظلمة ﴿وَ اجْمَلُ لَنَا مِنْ لَدُنُك وَلِيَّا ﴾ يلي أمرنا بالكفاية حتى ينقذنا من أيدي الظلمة ﴿وَ اجْمَلُ لَنَا مِنْ لَدَيْك مِنْ الله تعالى و تَصِيراً ﴾ ينصرنا على من ظلمنا فاستجاب سبحانه دعاءهم فلما فتح رسول الله يَشِيُّ مكة جعل الله سبحانه نبيه لهم وليا فاستعمل على مكة عتاب بن أسيد فجعله لهم نصيرا و كان ينصف الضعيف من الشديد فأغاثهم الله تعالى و كانوا أعزبها من الظلمة قبل ذلك ﴿فَقَاتِلُوا أَوْلِنَاءَ الشَيْطَانِ ﴾ يعنى جميع الكفار (١٠).

و قال في قوله تعالى: ﴿فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ﴾ اختلفوا فيمن نزلت فيه هذه الآية فقيل نزلت في قــوم قــدموا المدينة من مكة فأظهروا المسلمين الإسلام ثم رجعوا إلى مكة لأنهم استوخموا<sup>(٢)</sup> المدينة فـأظهروا الشــرك ثــم سافروا ببضائع المشركين إلى اليمامة فأراد المسلمون أن يغزوهم فاختلفوا فقال بعضهم لا نفعل فإنهم مؤمنون و قال الآخرون إنهم مشركون فأنزل الله فيهم الآية عن مجاهد و الحسن و هو المروى عن أبي جعفرﷺ و قيل نزلت في الذين تخلفوا عن أحد و قالوا: ﴿لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ﴾ الآية فاختلف ِأصحاب رسول الله كَلَّيْنَ فيهم فقال فريق منهم نقتلهم و قال آخرون لا نقتلهم فنزلت الآية عن زيد بن ثابت ﴿وَ اللَّهُ أَرْكَسَهُمْ﴾ أي ردهم إلى حكم الكفار بما أظهروا من الكفر و قيل أهلكهم بكفرهم و قيل خذلهم فأقاموا على كفرهم ﴿أَ تُربدُونَ أَنْ نَهْدُوا﴾ أي تحكموا بهداية ﴿مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ ﴾ أي من حكم الله بضلاله أو خذله و لم يوفقه ﴿وَ مَنْ يُضْلِلَ اللَّهُ ﴾ أي نسبه إلى الضلالة ﴿فَلَنْ تَجدَ لَـهُ سَبِيلًا﴾ أي لن ينفعه أن يحكم غيره بهدايته ﴿وَدُّوا﴾ أي تمني هؤلاء المنافقون الذين اختلفتم في أمرهم ﴿لَوْ تَكُفُرُونَ﴾ أنتُم بالله و رسوله ﴿كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَواءً﴾ في الكفر ﴿فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلَـيَاءَ﴾ أي فــّلا تســتنصروهم و لا <u>١٤٥ تستنصحوهم و لا تستعينوا بهم في الأمور ﴿حَتَّى يُهْاجِرُوا﴾ أي يخرجوا من دار الشرك و يفارقوا أهلها ﴿فِي سَبِيلَ</u> اللَّهِ﴾ أي في ابتغاء دينه ﴿فَإِنْ تَوَلُّوآ﴾ عن الهجرة ﴿فَخُذُوهُمْ﴾ أيها المؤمنون ﴿وَ اقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ منَّ أرضَ الله من الحلُّ و الحرم ﴿وَ لَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا ﴾ أي خليلا ﴿وَ لَا نَصِيراً ﴾ ينصركم على أعدائكم ﴿إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إلىٰ قَوْم بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ﴾ أي إلا من وصل من هؤلاء إلى قوم بينكم و بينهم موادعة و عهد فدخلوا فيهم بالحلف و الجَّوار فحكمهم حكم أولئك في حقن دمائهم و اختلف في هؤلاء فالمروي عن أبي جعفرﷺ أنه قال المراد بـقوله ﴿ قَوْمَ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ ﴾ هو هلال بن عويم السلمي (٣) وآثق عن قومه رسول الله ﷺ و قال في موادعته على (٤) أن لا تحيف (٥) يا محمد من أتانا و لا نحيف من أتاك فنهى الله سبحانه أن يعرض (٦) لأحد عهد إليهم و به قال السدى و ابن زيد و قيل هم بنو مدلج و كان سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي جاء إلى النبي ﷺ بعد أحد فقال أنشدك الله و النعمة و أخذ منه ميثاقا أنّ لا يغزو قومه فإن أسلم قريش أسلموا لأنهم كانوا في عقد قريش فحكم الله فيهم ما حكم في قريش ففيهم نزلِ هذا ذكره عِمر بن شيبة ثم استثنى لهم حالة أخرى فقال ﴿أَوْ جَاؤُكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أى ضاقَّت قلوبهم من ﴿أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ﴾ فلا عليكم و لا عليهم و إنما عنى به أشجع فبإنهم قـدموا <u>١٤٦</u> المدينة في سبعمائة يقودهم مسعود بن دخيلة فأخرج إليهم النبيﷺ أحمال التمر ضيافة و قال نعم الشيء الهدية أمام الحاجة و قال لهم ما جاء بكم قالوا لقرب دارنا منك وكرهنا حربك و حرب قومنا يعنون بني ضمرة الذين بينهم و بينهم عهد لقلتنا فيهم فجئنا لنوادعك فقبل النبي ﷺ ذلك منهم و وادعهم فرجعوا إلى بلادهم ذكره عــلى بــن إبراهيم في تفسيره فأمر الله سبحانه المسلمين أن لا يتعرضوا لهؤلاء ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ بتقوية قلوبهم فيجترءون على قتالكم ﴿فَلَقَاتَلُوكُمْ ﴾ أي لو فعل ذلك لقاتلوكم ﴿فَإِن اعْتَزَلُوكُمْ ﴾ يعنى هؤلاء الذين أمر بالكف عن قتالهم بدخولهم في عهدكم أو بمصيرهم إليكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم.

<sup>(</sup>۱) مجمع البيان ۲: ۱۱۷ ـ ۱۱۸.

<sup>(</sup>٢) استوخموا المدينة: استثقلوها ولم يوافق هواؤها أبدانهم. لسان العرب ١٥: ٣٤٥.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: هلال بن عويمر السلمي. (٥) في نسخة: تخيف. الحيف: الميل في الحكم والجور والظلم (وهو هنا بمعني الظلم). لسان العرب ٢: ٤٢٠.

<sup>(</sup>٦) في المصدر: أن يتعرض.

﴿ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَ الَّقُوْ الِيْكُمُ السَّلَمَ﴾ يعني صالحوكم و استسلموا لكم ﴿فَمَا جَمَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا﴾ يعني إذا ﴿ سالموكم فلا سبيل لكم إلى نفوسهم و أموالهم.

قال الحسن و عكرمة نسخت هذه الآية و التي بعدها و الآيتان في سورة الممتحنة ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُفَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ﴾ إلى قوله ﴿الظَّالِمُونَ﴾(١) الآيات الأربع بقوله ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَحَدُثُتُهُ هُذَهُ الآية (٢).

﴿ سَتَجِدُونَ آخَرِينَ ﴾ اختلف فيمن عني بهذه الآية فقيل نزلت في ناس كانوا يأتون النبي الله الله الله عليهم يرجعون إلى قريش فيرتكسون في الأوثان يبتغون بذلك أن يأمنوا قومهم و يأمنوا نبي الله الله الله في الله ذلك عليهم عن ابن عباس و مجاهد و قيل نزلت في نعيم بن مسعود الأشجعي كان ينقل الحديث بين النبي المشركين عن السدي و قيل نزلت في أسد و غطفان عن مقاتل و قيل نزلت في عينة بن حصن الفزاري (٣٠) و ذلك أنهم أجدبت بلادهم فجاء إلى رسول الله الله المعونا و و وادعه على أن يقيم ببطن نخل و لا يتعرض له و كان منافقا ملعونا و هو الذي سماه رسول الله الله الأحمق المطاع في قومه و هو المروي عن الصادق هي .

﴿ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ ﴾ فيظهرون الاسلام ﴿ وَ يَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ ﴾ فيظهرون لهم الموافقة لهم في دينهم ﴿ كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى النَّفْتَةِ أَرْ كِسُوا فِيهَا ﴾ المراد بالفتنة هنا الشرك و الإركاس الرد أي كلما دعوا إلى الكفر أجابوا و رجعوا إليه ﴿فَإِنْ لَمْ يَمْتَرُلُوكُمْ ﴾ أيها المؤمنون أي فإن لم يعتزل تتالكم هؤلاء الذين يريدون أن يأمنوكم و يأمنوا قومهم ﴿وَ يُلْقُوا أَلْبُكُمُ السَّلَمَ ﴾ أي لم يستسلموا لكم و لم يصالحوكم ﴿وَ لِم يَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ ﴾ عن قتالهم ﴿فَخُذُوهُمْ ﴾ أي فأسروهم ﴿وَ اقْتُلُوهُمْ عَنْ قَتَالُهم ﴿فَخُذُوهُمْ ﴾ أي وجدتموهم ﴿سُلطُنا مُبِيناً ﴾ أي حجة ظاهرة و قيل عذرا بينا في القتال (٤٠).

و في قوله تعالى: ﴿إِذَا صَرَبُتُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ﴾ قيل نزلت في أسامة بن زيد و أصحابه بعثهم النبي ﷺ سرية فلقوا رجلا قد انحاز بغنم له إلى جبل وكان قد أسلم فقال لهم السلام عليكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فبدر إليه أسامة فقتله و استاقوا غنمه عن السدي و روي عن ابن عباس و قتادة أنه لما نزلت الآية حلف أسامة أن لا يقتل رجلا قال لا فقتله و استاقوا غنمه عن السدي و روي عن ابن عباس و قتادة أنه لما نزلت الآية حلف أسامة أن لا يقتل رجلا قال لا ألم الأمام (٥) و قيل نزلت في محلم بن خثامة الليثي (٦) و كان بعثة النبي ﷺ في سرية فلقيه (٢) عامر بن الأضبط الأشجعي فحياه بتحية الإسلام و كان بينهما أخية (٨) فرماه بسهم فقتله فلما جاء إلى النبي ﷺ جلس بين يديه و ساله أن يستغفر له فقال ﴿ لا غفر الله لك فانصرف باكيا فما مضت عليه سبعة أيام حتى هلك و دفن فلفظته الأرض فقال الله المنافقة لها أرد أن يعظم من حرمتكم ثم طرحوه بين صدفي (١٠) أخبر به إن الأرض تقبل من هو شر من محلم صاحبكم و لكن الله أراد أن يعظم من حرمتكم ثم طرحوه بين صدفي (١٠) و الجبل و ألقوا عليه الحجارة و نزلت الآية عن الواقدي و محمد بن إسحاق رواية (١٠) عن ابن عمر و ابن مسعود (١١) و قيل كان صاحب السرية المقداد عن ابن جبير و قيل أبو الدرداء عن ابن زيد ﴿إذَا ضَرَبُتُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ﴾ أي سرتم و سافرتم للغزو و الجهاد ﴿ فنبينوا ﴾ أي ميزوا بين الكافر و المؤمن و بالثاء و اثناء توقفوا و تأنوا حتى تعلموا من يستحق القتل أو المن استسلم لكم فلم يقاتلكم مظهرا من امن من أهل ملتكم ﴿ لَسْتَ مُؤْمِنَا ﴾ أي ليس لإيمانك حقيقة و إنما أسلمت خوفا من القتل أو لست بآمن ﴿ ثَبْتَغُونَ ﴾ أي علم وراه نواضل و نعم و تطلبون ﴿ عَرَضَ الْحَبْرُا اللّهُ عَمْ اللهِ مَنْ إِنْمُ كَيْرِيَهُ أي في مقدوره تعالى فواضل و نعم و تعلى فواضل و نعم و تعلي فواضل و نعم و تعلم المن و قيل مقدوره تعالى فواضل و نعم و تعلي فواضل و تعم و المناه و تعم و تعلي فواضل و تعرف المناسكة على المناسكة على تعرف على تعرف المن التعرف و تعرف المن التعرف و تعرف المن التعرف و تعرف المن التعرف و تعرف المناسكة على المناسكة ع

﴿كَذَّلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ﴾ اختلف في معناه فقيل كماكان هذا الذي قتلتموه مستخفيا في قومه بدينه خوفا على نفسه

رزق إن أطعتموه فيما أمركم به و قيل معناه ثواب كثير لمن ترك قتل المؤمن.

<sup>(</sup>١) الممتحنة: ٨ ـ ٩. (٢) مجمع البيان ٢: ١٣٤ ـ ١٣٦.

 <sup>(</sup>۳) في المصدر: نزلت في عيينة بن حصين الفزاري.
 (٤) مجمع البيان ۲: ۱۳۵ – ۱۳۷ باختصار.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: لأنه قد دل الدليل على وجوب طاعة الإمامة. (١) في المصدر: محلّم بن جثامة الليشي. (٧) في «أ»: فلقاء.

<sup>(</sup>٨) في النصدر: إحنة.. والأخية: الحرمة والذمة والصحبة. لسان العرب ١: ٩٣ ـ ٩٣.

ولعلَّ الصحيح هو كما في المصدر والإحنة العقد في الصدر. لسان العرب ١٠ ٣٨. (٩) صدفي الجبل: جانبي الجبل إذا تحاذيا. لسان العرب ٢٠٠٧. (١٠) في المصدر: روياه.

<sup>(</sup>١١) في المصدر: ابن حدرد. والصحيح ابن أبي حدرد.

منهم كنتم أنتم مستخفين بأديانكم من قومكم حذرا على أنفسكم و قيل كماكان هذا المقتول كافرا فهداه الله كذلك كنتم كفارا فهداكم الله(١).

و قال البيضاوي أي أول ما دخلتم في الإسلام تفوهتم بكلمتي الشهادة فحصنتم بها دماءكم و أموالكم من غير أن يعلم مواطاة قلوبكم أُلسنتكم ﴿فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ﴾ بالاشتهار بالآيمان و الاستقامة في الديـن ﴿فَـتَبَيُّنُوا﴾ و افـعلوا بالداخلين في الإسلام كما فعل الله بكم (٢).

أقول: سيأتي تفسير آية الصلاة في غزوة ذات الرقاع.

قوله تعالى: ﴿شَعَائِرَ اللَّهِ﴾ قيل مناسك الحج و قيل دين الله و قيل فرائضه ﴿وَ لَا الشُّهْرَ الْحَرامَ﴾ بالقتال فسيه أو بالنسىء ﴿وَلَا الْهَدْيَ﴾ ما أهدى إلى الكعبة ﴿وَلَا الْقَلَائِدَ﴾ أي ذوات القلائد من الهدى و عطفها على الهدى للاختصَّاص فإنه أشرُّف الهدي أو القلائد أنفسها و النهى عن إحلالها مبالغة في النهي عن التعرض للهدي و القلائد جمع قلادة و هو ما قلد به الهدي من نعل أو لحاء<sup>(٣)</sup> شجر و غيرهما ليعلم به أنه هدي فلا يتعرض له ﴿وَ لَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ﴾ بالقتال قاصدين لزيارته ﴿يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَ رِضْوَاناً﴾ أي أن يثيبهم و يرضى عنهم ﴿وَ لَا يَجْرُمَنَّكُمْ﴾ الله عَمَانِكُم أو لا يحملنكم أو لا يكسبنكم ﴿شَنَآنُ قَوْمٍ﴾ أي شَدَةً بغضُهم و عدَّاوتهم ﴿أَنْ صَدُّوكُمْ عَن الْمَسْجِدِ الْحَزَّامِ﴾ لأن صدوكم عام الحديبية ﴿أَنْ تَعْتَدُوا﴾ بالانتقام و هُو ثاني مفعولي يجرمنكم ﴿وَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقُوىٰ﴾ على الَعفو و الإغضاء و متابعة الأمر و مجانبة الهوى ﴿وَلَا تَعْاوَنُوا عَلَى الْإِثْمُ وَالْعُدُوانِ﴾ للتشفى و الانتقام.

و قال الطبرسي رحمه الله قال أبو جعفر الباقرﷺ نزلت هذه الآية في رجل من بني ربيعة يقال له الحطم و قال السدى أقبل الحطم بن هند البكري حتى أتى رسول الله ﷺ وحده و خلَّف خيله خارج المدينة فقال إلى ما تدعو و قد كان النبي ﷺ قال لأصحابه يدخل عليكم اليوم رجل من بني ربيعة يتكلم بلسان شيطان فلما أجابه النبي ﷺ قال أنظرني لعلى أسلم و لي من أشاوره فخرج من عنده فقال رسول الله ﷺ لقد دخل بوجه كافر و خرج بعقب غادر فمر بسرح من سروح المدينة فساقه و انطلق به و هو يرتجز و يقول:

> ليس بسراعمي إبل و لا غمنم تدلفها الليل بسواق حطم باتوا نیاما و ابن هند لم یـنم و لا بجزار عملي ظمهر وضم خدلج الساقين ممسوح القدم بات يقاسيها غلام كالزلم

ثم أقبل من عام قابل حاجا قد قلد هديا فأراد رسول الله عليه الله عنه اليه فنزلت هذه الآية ﴿وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ﴾ و هو قول عكرمة و ابن جريح و قال ابن زيد نزلت يوم الفتح في ناس يؤمون البيت من المشركين يهلون بعمرة فقال المسلمون يا رسول الله أن هؤلاء مشركون مثل هؤلاء دعنا نغير عليهم فأنزل الله تعالى هذه الآية<sup>(٤)</sup>.

بيان: يقال دلفت الكتيبة في الحرب تقدمت يقال دلفناهم قوله بسواق أي بحاد يحدو بالإبل يسوقهن بحدائه و الحطم بضم الحاء و فتح الطاء من صيغ المبالغة من الحطم بمعنى الكسر و الوضم الخشبة (٥) و البادية التي يوضع عليها اللَّحم و قال الجوَّهري الزلم بالتحريك القدح قال الشاعر:

ليس براعي إبل و لا غنم (٦) بات يقاسيها غلام كالزلم

قوله خدلج الساقين بتشديد اللام أي عظيمهما.

قوله تعالى: ﴿إِذْ هُمَّ قَوْمٌ﴾ قد مر سبب نزولها في باب معجزاته ﷺ في كفاية شر الأعداء.

قوله: ﴿لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَ النَّصَارِيٰ أَوْلِيَاءَ﴾ قال الطبرسي رحمه الله اختلف في سبب نزوله و إن كان حكمه عاما لجميع المؤمنين فقال عطية بن سعد العوفي و الزهري لما انهزم أهل بدر قال المسلمون لأوليائهم من اليهود آمنوا قبل أن يصيبكم الله بيوم مثل يوم بدر فقال مالك بن ضيف

<sup>(</sup>١) مجمع البيان ٣: ١٤٥ ـ ١٤٦.

<sup>(</sup>٢) تفسير البيضاوي ١: ٣٧٢. وفيه: فحصنت بها دماءكم.

<sup>(</sup>٤) مجمع البيان ٣: ٢٣٦ و ٢٣٧.

<sup>(</sup>٦) الصحّاح: ١٩٤٣.

<sup>(</sup>٣) لحاء الشجرة: قشرها. لسان العرب ١٢: ٢٥٨. (٥) تقدم أنها الخشبة التي يقطع الجزار اللحم عليها.

أعزكم(١<sup>١)</sup> إن أصبتم رهطا من قريش لا علم لهم بالقتال أما لو أردنا أن نستجمع عليكم(<sup>٢)</sup> لم يكن لكم يدان بقتالنا(٣) فجاء عبادة بن الصامت الخزرجي إلى رسول الله الشُّر فقال يا رسول الله إن لى أُولِياء من اليهود كثير عددهم قوية أنفسهم شديدة شوكتهم و إني أبرأ إلى الله و رسوله من وُلايتهم و لا مولى إلا الله و رسوله فقال عبد الله بن أبي لكني لا أبراً من ولاً ية اليهود لأني أخاف الدوائر و لا بدلي منهم فقال رسول الله ﷺ يا أبا الجناب (٤) ما نفست به من ولاية اليهود علم. عبادة بن الصامت فهو لك دونه فقال إذا أقبل فأنزل الله الآية و قال السدى لما كانت وقعة أحد اشتدت على طائفة من الناس فقال رجل من المسلمين أنا ألحق بفلان اليهودي و آخذ منه أمانا و قال آخر أنا ألحق بفلان النصراني ببعض أرض الشام و آخذ منه أمانا فنزلت الآية و قال عكر مة نزلت في أبي لبابة بن عبد المنذر حين قال لبني قريظَة إذا رضوا بحكم سعد أنه الذبح و المعنى لا تُعتمدواً عليَّ الانتصار (٥) منهم بهم ﴿بَعْضُهُمْ أُوَّلِياءُ بَعْضِ﴾ في العون و النصرة ﴿وَ مَـنْ يَـتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ﴾ أي استنصر بهم ﴿فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾ أي هو كَافر مثلهم ﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَرِّضٌ﴾ أي شك و نفاق يعني ابن أبي ﴿يُسْارِعُونَ فِيهِمْ﴾ أي في موالاة اليهود و قيل موالاة اليهود و نصاري نجران لأنهم كانوا يميرونهم ﴿دَائِرَةٌ ﴾ أي دُولة تدور لأعداء المسلمين على المسلمين فنحتاج إلى نصرتهم و قبيل معناه نخشي أن يدور الدهر علينا بمكروه يعنون الجدِبِ فلا يـميروننا ﴿فَعَسَى اللَّـهُ أَنْ يَـأْتِيَ بالْفَتْح﴾ يعنى فتح مكة و قيل يفتح بلاد المشركين ﴿أَوْ أَمْر مِنْ عِنْدِهِ﴾ فيه إعزاز المسلمين <sup>(١٦)</sup> و ظَهور الإسلام و قيل إظهار نفاق المنافقين مع الأمر بقتالِهم أو موتِ هذا المنافق أو القتل و السبى لبني قريظة و الإجلاء لبني النضير ﴿فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ﴾ من نفاقهم و ولايتهم اليهود و دس الأخبار إليهم ﴿نَادِمِينَ \* وَ يَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ أي صدقوا الله و رسوله ظاهرا و باطنا تعجبا من نفاق المنافقين ﴿أَ هُوُّلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ ﴾ حلفوا به ﴿جَهْدَ أَيْمانِهُم ﴾ بأغلُّط الأيمان و أوكدها ﴿إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ﴾ أي أنهم مؤمنون و معكّم في معاونتكم(٧) ﴿حَـتُّى لَـا تَكُـونَ فِتْنَةٌ﴾ أي شرك(^).

و قال رحمه الله في قوله ﴿و لا تحسبن الذين كفروا سبقوا ﴾ أي لا تحسبن يا محمد أعداءك الكافرين قد سبقوا أمر الله و أعجزوه و أنهم قد فاتوك فإن الله سبحانه يظفرك بهم كما وعدك ﴿إنَّهُمْ لًا يُعْجِزُونَ﴾ أي لا يعجزون الله و لا يفوتونه حتى لا يثقفنهم <sup>(٩)</sup> يوم القيامة أو لا يعجزونكَ ﴿وَ أَعِدُّواً لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾ هذا أمر منه سبحانه بأن يعدوا السلاح قبل لقاء العدو روى أن القوة الرمي و قيل إنها اتفاق الكلمة و الثقة بالله تعالى و الرغبة في ثوابه (١٠٠) و قيل الحصون ﴿وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلَ﴾ أي ربطها و اقتنائها للغزو ﴿تُرْهِبُونَ بِهِ﴾ أي تخيفون بما تعدونه لهم ﴿عَدُوَّ اللَّهِ وَ عَدُوَّكُمْ ﴾ يَعني مشركي مكة وكفار العرب ﴿وَ آخَرِينَ مِنْ دُونِهمْ ﴾ أي و ترهبون كفارا آخرين دون هؤلاء و اختلفوا في الآخرين فقيل إنهم بنو قريظةً و قيل هم أُهَل فارس و قيل هم المنافقون لا يعلم المسلمون أنهم أعداؤهم و هم أعداؤهم ﴿ لَا تَعْلَمُونَهُمُ ﴾ أي لا تبعرفونهم لأنهم يبصلون و يصومون و يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله و يختلطون بـالمؤمنين ﴿اللَّـهُ يَـعُلِّمُهُمْ﴾ أي يعرفهم لأنه المطلع على الأسرار و قيل هم الجن ﴿وَ مَا تُتْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ أي في الجهاد و في طاعة الله ﴿يُوَفُّ إِلَيْكُمْ﴾ أي يوفر عليكم ثوابه في الآخرة ﴿وَ أَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾ أي لا تنقصون شيئًا منه ﴿ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسُّلْمِ ﴾ أي مالوا إلى الصلح وُّ ترك الحرب ﴿ فَأَجْنَحُ لَهَا ﴾ أي مل إليها ﴿وَ تَوَكُّلْ عَلَى اللَّهِ ﴾ أي فوض أمرَك إلَّى الله ﴿إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ لا تخفي عليه خافية و

<sup>(</sup>١) في المصدر: أغركم.

<sup>(</sup>٣) في «أ»: لم يكن لكم يد ان يغتالنا.

<sup>(</sup>٥) فيّ المصدر ونسخة: لا تعتمدوا على الاستنصار.

<sup>(</sup>٧) مجّمع البيان ٢: ٣١٨ \_ ٣٢٠. (٩) في المصدر: حتى لا يبعثهم.

<sup>(</sup>١٠) مِّن الواضح أنَّ القوة هي كل ما يتقوى به على قتال الكفار سواء كان عدة حربية أو غيرها مما يدخل في أعسمال الحسرب مسع الكـفَّار

<sup>(</sup>٢) في المصدر: أما لو أمرونا العزيمة أن نستجمع عليكم.

<sup>(</sup>٤) كذا في النسخ وفي المصدر: أبا الحباب وهو الصحيح.

<sup>(</sup>١) في المصدر: فيه إغزاز المؤمنين وإذلال المشركين.

<sup>(</sup>٨) مجمع البيان ٢: ٩٣٤

قيل إنها منسوخة بقوله ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ﴾ وقيل إنهم ليست بمنسوخة لأنها في الموادعة لأهل الكتاب و الأخرى لعباد الأوثان ﴿ وَإِنْ يُرِيدُوا ﴾ أي الذين يطلبون منك الصلح ﴿ أَنْ يَخْدَعُوكِ ﴾ بأن تكفوا عن القتال حتى يقووا فيبد، وكمَّ بالقتال مَّن غير استعداد منكم ﴿فَإِنَّ حَسْبَكِ اللَّهُ﴾ أي فإن الذي يتولى كفايتك الله ﴿هُوَ الَّذِي أَيَّدَكِ بِنَصْرِهِ وَ بِالْمُؤْمِنِينَ﴾ أي قو الَّ بالنصر من عنده و بالمؤمنين الذي ينصرونك ﴿وَ أَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ﴾َ و أراَد بالمَوْمنين الأنصار و هم الأوس و الخزرج عن أبي جعفر ﷺ و السدي و أكثر المفسرينَ و أراد بتأليف القلوب ماكان بين الأوس و الخزرج من المعاَّداة و القتال فإنه<sup>(١)</sup>لم يكن حيان من العرب بينهما من العداوة مثل ما كان بين هذين الحيين فألف الله قلوبهم حتى صاروا متوادين متحابين ببركة نبينا ﷺ و قيل أراد كل متحابين ببركة نبينا ﷺ و قيل أراد كل متحابين في الله ﴿لَوْ أَنْفُتُ مَا فِي اللَّارْضِ جَمِيعاً مَا أَلْفُتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ﴾ أي لم يمكنك جمع قلوبهم على الْأَلفة ﴿وَ لَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ﴾ بأن لطف لهم بحسن تدبيرهَ و بـالإسلام الذي هداهم إليه ﴿إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ لا يمتنع عليه شيء يريد فعله و لا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة قال الزجاج و هذاً من الآيات العظام و ذلك أن النبي ﷺ بعث إلى قوم أنفتهم شديدة بحيث لو لطــم رجل من قبيلة لطمة قاتل عنه قبيلة فألف الإيمان بين قلوبهم حتى قاتل الرجل أباه و أخاه و ابنه فأعلم الله سبحانه أن هذا ما تولاه منهم إلا هو ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُك اللَّـهُ وَ مَـن اتَّـبَعَك مِـنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي كافيك الله و يكفيك متبعوك من المؤمنين و قَالُّ الحسن معناه الله حَسبك و حسب من اتبعك أي يكفيك و يكفيهم قال الكلبي نزلت هذه الآية بالبيداء في غزوة بدر قبل القتال ﴿يا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتالِ﴾ أي رغبهم فيه ﴿إنْ يَكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُونَ صابرُونَ﴾ على القَتَالَ ﴿يَغْلِبُوا مِائَتَيْنَ﴾ من العدو ﴿وَ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِانَةً يَغْلِبُوا ٱلَّفا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ اللفظ خبر و المراد به الأمر ﴿بِالنُّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ﴾ أي ذلك النصر من الله تعالى لكم عـلى الكـفار و الخذلان للكفار بأنكم تفقهون أمر الله و تصدقونه فيما وعدكم من الثواب فيدعوكم ذلك إلى الصبر علم القتال و الجد فيه و الكفار لا يفقهون أمر الله و لا يصدقونه و لما علم الله تعالى أن ذلك يشيِّق عليهم تغيرت المصلحة في ذلك فقال ﴿الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ﴾ الحكم في الجهاد ﴿وَ عَـلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً﴾ أراد به ضعف البصيرة و العزيمة و لم يرد ضعف البدِن ﴿فَا إِنَّ يَكُنْ مِـنْكُمْ مِـائَةٌ صابِرَةٌ ﴾ على القتال ﴿يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ﴾ من العدو ﴿وَ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلَّفٌ يَغْلِبُوا أَلَّفَيْن بإذْنِ اللَّهِ ﴾ أي بعلمَ الله أو بأمره ﴿وَ اللَّهُ مَعَ الصَّابِرِّينَ﴾ أي معونة الله معهم (٢٠).

و قال رحمه الله في قوله تعالى: ﴿ لَمَا تَتَخِذُوا آبَاء كُمْ وَ إِخُوانَكُمْ أُولِياء ﴾ هذا في أمر الدين فأما في أمر الدنيا فلا بأس بمجالستهم و معاشرتهم لقوله سبحانه: ﴿ وَصَاحِبْهُمُا فِي الدُّنيَا مَعُرُوفاً ﴾ (٣) وري عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليه أنها نزلت في حاطب بن أبي بلتعة حيث كتب إلى قريش يخبرهم بخبر النبي الله الموافقية لما أراد فتح مكة و قال ابن عباس لما أمر الله سبحانه المومنين بالهجرة و أرادوا الهجرة فمنهم من تعلق به زوجته و منهم من تعلق به أبواه و أولاده فكانوا يمنعونهم من الهجرة فيتركون الهجرة الأجلهم فيين سبحانه أن أمر الدين مقدم على النسب و إذا وجب قطع قرابة الأبوين فالأجنبي أولى ﴿إنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفُرُ عَلَى الْإِيمَانِ ﴾ أي اختاروه عليه ﴿ وَمَنْ يَحَوَّلُهُمْ اللّه اللهُ وَالله على أسرار المسلمين (٤) ﴿ فَالُولِيكُ هُمُ الظّالِمُونَ كُنَّ وَلَيْكُ هُمُ الظّالِمُونَ كَنَاده ها والجهدة ﴿إنْ كَانَ لَنَاده على الناركم ﴿ وَأَمُوالًا أَفْتَرَ قَمُهُوها ﴾ أي أن تكسد إذا شغلتم بطاعة الله والجهاد ﴿ وَسُلاكِنُ تَرْضَوْنَها ﴾ أي يعجبكم المقام فيها ﴿أَحَبُ إِلَيكُمْ ﴾ أي آثر في نفوسكم ﴿ مِن الله وَرَسُولِه ﴾ أي من طاعتهما ﴿ وَجِهاد فِي المقام فيها ﴿ أَحَبُ إِلَيكُمْ ﴾ أي اترفى إلى أنه المواجه أي اتشروه ﴿ وَسُل اللّه وَرَسُولِه ﴾ أي من طاعتهما ﴿ وَجِهاد فِي الله والجهاد فِي المعقوبة ما والمهام أي أن تكسد إذا شغلتم بطاعة الله والجهاد ﴿ وَسُل مِقْونَها ﴾ أي يعجبكم أسلط المقام فيها ﴿ أَحَبُ إِلَّمُ وَلَسُولِه ﴾ أي انتظروا ﴿ حَتَى يَا أَيْ اللّهُ بِأَمْرِهِ أَل الله وَرَسُولِه ﴾ أي من طاعتهما ﴿ وَجَهاد فِي الله والجهاء في م قيل بعقوبتكم إما عاجلا



أو آجلا ﴿فِي مَوْاطِنَ كَثِيرَةِ﴾ ورد عن الصادقين ﷺ أنهم قالوا إنها كانت شمانين مـوطنا(١٠). ﴿وَ قَاتِلُوا الْمُشْرَكِينَ كَافَّةً ﴾ أي قاتلوهم جميعا مؤتلفين غير مختلفين بأن يكون حالا عن المسلمين . و يجوز أن يكون حالا عن المشركير (٢).

و قال رحمه الله في قوله تعالى: ﴿جَاهِدِ الْكُفَّارَ ﴾ بالسيف و القتال ﴿وَ الْـمُنافقيرَ ﴾ باللسان و الوعيظ و التخويف أو بإقامة الحدود و روى في قراءة أهل البيت الله ﴿ جِاهِدِ الكِفَارِ بالمنافقين ﴾(٣) قالوا لأن النبي ﷺ لم يكن يقاتل المنافقين و إنماكان يتألفهم و لأن المنافقين لا يظهرون الكفر و علم الله تعالى بكفرهم لا يبيح قتلهم إذاكانوا يظهرون الإيمان ﴿وَ اغْلُظُ عَلَيْهِمْ ﴾ و أسمعهم الكلام الغليظ الشديد (٤).

و في قوله تعالى: ﴿وَمُاكَانَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ قيل كان رسول الله ﷺ إذا خرج غازيا لم يتخلف عنه إلا المنافقون و المعذرون فلما أنزل الله عيوب المنافقين وبين نفاقهم في غَراة تبوك قال المؤمنون والله لانتخلف عن غزاة يغزوها رسول الله ﷺ و لاسرية أبدا فلما أمر رسول الله ﷺ بالسرايا إلى الغزو نفر المسلمون جميعا و تركوا رسول الله الشريخ وحده فنزلت الآية عن ابن عباس في رواية الكلبي و قيل إنها نزلت في ناس من أصحاب رسول الله ﷺ خرجوا في البوادي فأصابوا من الناس معروفا و خصبا و دعوا من وجدوا من الناس على الهدى فقال الناس ما نراكم إلا و قد تركتم صاحبكم وجئتمونا فوجدوا في أنفسهم من ذلك حرجا وأقبلوا كلهم من البادية حتى دخلوا على النبي الله في الله هذه الآية عن مجاهد ﴿لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ﴾ هذا نفي معناه النهي أي ليس للمؤمنين أن ينفروا إلى الجهاد بأجمعهم و يتركوا النبي ﷺ فريدا و قيل معناه ليس عليهم أن ينفروا كلهم من بلادهم إلى النبي ﷺ ليتعلموا الدين و يضيعوا من وراءهم و يخلوا ديارهم ﴿فَلُوْ لْا نَفَّرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ ﴿ فِيهِ وجوه:

أحدها: فهلا خرج إلى الغزو من كل قبيلة جماعة و يبقى مع النبي ﴿ عُلَا اللهِ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ الله عَل يعنى الفرقة القاعدين يتعلمون القرآن و السنن و الفرائض و الأحكام فإذا رجعت السرايا و قد نزل .. بعدهم القرآن و تعلمه (٥) القاعدون قالوا لهم إذا رجعوا إليهم إن الله قد أنزل بعدكم على نبيكم قرآنا و قد تعلمناه فيتعلمه السرايا(٢٠) فذلك قوله: ﴿وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا الِّيْهِمْ﴾ أي و ليعلموهم القرآن و يخوفوهم به إذا رجعوا إليهم ﴿لَعَلُّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ فلا يعملون بخلافه و قال الباقر ﷺ كان هذا حين كثر الناس فأمرهم الله أن تنفر منهم طائفة و تقيم طائفة للتفقه و أن يكون الغزو نوبا.

و ثانيها: أن التفقه و الإنذار يرجعان إلى الفرقة النافرة و حثها الله على التفقه لترجع إلى المتخلفة فتحذرها معنى ﴿لِيَتَفَقُّهُوا فِي الدِّينِ﴾ ليتبصروا و يتيقنوا بما يريهم الله عز و جل من الظهور على المشركين و نصرة الدين ﴿وَلِّينُذِرُواْ قَوْمَهُمْ﴾ من الكفار ﴿إِذَا رَجَعُواْ اِلَّيْهِمْ﴾ من الجهاد فيخبرونهم بنصر الله النبي رَالِيَّةِ و المؤمنين ﴿لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ أن يقاتلوا النبي رَالِثَّةِ فينزل بـهم مــا نــزل بأصحابهم من الكفار.

و ثالثها: أن التفقه راجع إلى النافرة و التقدير ماكان لجميع المؤمنين أن ينفروا إلى النبي ﷺ و يخلوا ديارهم ولكن لينفر إليه من كل ناحية طائفة ليسمع كلامه و يتعلم الدين منه ثم ترجع إلى قومها فيبين لهم ذلك و ينذرهم(٧) عن الجبائي قال و المراد بالنفر هنا الخروج لطلب العلم ﴿الَّذِينَ يَلُونَكُمُ ﴾ أي من قرب منكم ﴿مِنَ الْكُفَّارِ ﴾ الأقرب منهم فالأقرب في النسب و الدار قال الحسن . كان هذا قبل الأمر بقتال المشركين كافة و قال غيره هذا الحكم قائم الآن لأنه لا ينبغي لأهل بلد أن

(٧) جمَّيع الأفعال من قوله: ليسمع إلى هذا الموضع مؤنثة في المصدر.

(١) مجمع البيان ٣: ٢٥ \_ ٧٧. (٢) مجمع البيان ٣: ٤٣.

<sup>(</sup>٣) لعلها في مقام التوضيح أما إذا مست النص القرآني فهي ساقطة من رأس لآمرهم ﷺ بعرض الرواية عنهم على القرآن فما وافق القرآن فهو المقبول لديهم وما خالف القرآن فهو مطروح ومردود لديهم. (٤) مجمع البيان ٣: ٧٧.

<sup>(</sup>٥) في «أ»: وتعلمهم. (٦) في المصدر: فتتعلم السرايا.

يخرجوا إلى قتال الأبعد و يدعوا الأقرب و الأدنى لأن ذلك يؤدي إلى الضرر و ربما يمنعهم ذلك عن المضي في وجهتهم إلا أن تكوِن بينهم و بين الأقرب موادعة فلا بأس حيّننذ بمجاوزة الأُقرب إلى الأبعد ﴿ وَلَّ يَجدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً ﴾ أي شجاعة أو شدة أو صبرا على الجهاد (١).

قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُذَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ قال البيضاوي أي غائلة المشركين ﴿إِنَّ اللُّهَ لَا يُحتُّ كُلُّ خَوَّانِ﴾ في أمانة الله ﴿كَفُورِ﴾كمن يتقرب إلى الأصنام بذبيحته فلا يرضي فعلهم و لا ينصرهم ﴿أَذِنَ﴾ رحُّص ﴿للذين يقاتلونُّ﴾ المشركين و المأذون فيه مِحذوفِ لدلالته عليه و قرأ نافع و ابن عامر و حفص بفتح التاء أي للذين يقاتلونهم المشركون ﴿بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا﴾ بسبب أنهم ظلمواً و هم أصحاب رسول الله ﷺ كان المشركون يؤذونهم وكانوا يَأتُونه من بين مضروب و مشجّوج (٣) يتظلمون إليه فيقول لهم اصبروا فإني لم أؤمر بالقتال حتى هاجر فأنزلت و هي أول آية نزلت في القتال بعد ما نهى عنه في نيف وِ سبعتين آية ﴿وَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴾ وعد لهم بالنصر كماً وعد بدفع أذي الكِفار عِنهم ﴿الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ﴾ يعنَى مُكة ﴿بِغَيْرِ حَقٌّ﴾ بغير موجب استحقوا به ﴿إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ﴾ على طريقة قول النابغة:

و لا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب

و قيل منقطع.

﴿ وَ لَوْ لَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بَبَعْضِ ﴾ بتسليط المؤمنين منهن على الكافرين ﴿ لَـ هُدُّمَتْ ﴾ لخربت باستيلاء المشركين على أهل الملل ﴿صَوْامِعُ﴾ صوامع الرهبانية ﴿وَ بِيَعُ﴾ و بيع النصاري ﴿وَ صَلُواتٌ ﴾ وكنائس اليهود و سميت بها لأنها يصلَّى فيها و قيل أصله صلوتاً بالعبرانية فعربت ﴿وَ مَسْاجِدُ ﴾ و مساجدِ المسلمين ﴿يُذْكُرُ فِيهَا اسْمُ اللّهِ كَثِيراً ﴾ صفة للأربع أو المساجد خصت بها تفضيلا ﴿وَ لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ﴾ أي ينصر دينه و قد أنجر الله وعده بأن سلط المهاجرين و الأنصار على صناديد العرب و أكاسرة العجم و قياصرتهم و أورثهم أرضهم و ديارهم ﴿إِنَّ اللَّـــةَ لَقَويُّ﴾ على نصرهم ﴿عَزِيزٌ ﴾ لا يمانعه شيء (٣).

و قال في قوله تعالى: ﴿لَوْ لَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ﴾ أي هلا نزلت سورة في أمر الجهاد ﴿فَإِذَا أَنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ ﴾ مبينة لا تشابه فيها ﴿وَ ذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ ﴾ أي الأمر به ﴿زَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهُمْ مَرَضٌ ﴾ ضعفِ في الدين و قيل نفاق ﴿يَنْظُرُونَ إِلَيْك نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْـمَوْتِ، جـبناً و مـخافة ﴿فَأُوْلِيٰ لَهُمْ﴾ فويل لهم أفعل من الولي وَ هو القرب أو فعلي من آل و معناه الدعاء عليهم بأن يليهم المكروه أو يئول إليه أمرهم ﴿طَاعَةٌ وَ قَوْلَ مَعْرُوفٌ﴾ استئناف أي أمرهم طاعة أو طاعة و قـول معروف خير لهم أو حكاية قولهم لقراءة أبي ﴿يقولون طاعة﴾؟.

﴿فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ﴾ أي جدو هو لأصحاب الأمر و إسناده إليه مجاز ﴿فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ﴾ أي فيما زعَموا من الحرص على الجهاد أو الإيمان ﴿لَكَانَ ﴾ الصدق ﴿خَيْراً لَهُمْ \* فَهَلْ عَسَيْتُمُ ﴾ فهل يتوقع منكم ﴿إِنْ تَوَلَّيْتُمْ﴾ أمور إلناس و تأمرتم عليهم أو أعـرضتم و تـوليتم عـن الإسـلام ﴿أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَ تُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ﴾ تناجزا على الولاية (٤) و تجاذبا لها ﴿فَلَا تَهِنُوا﴾ فلا تضِعفوا ﴿وَ تَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ﴾ و لا تدعوا إلى الصلح تذللا ِو يجوز نـصبه بـإضمار أن ﴿وَ أَنْـتُمُ الْأَعْلَوْنَ﴾ الأغلبون ﴿وَ اللّهُ مَّعَكُمْ﴾ ناصركم ﴿وَ لَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالُكُمْ﴾ و لن يضيع أعمالكم (٥) من وترت الرجل إذا قتلت متعلقا له من قريب أو حميم فأفردته عنه من الوتر شبه به تعطيل شواب العمل و إفراده منه (٦).

و في قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ﴾ الثبات و الطمأنينة ﴿فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ حسى

(٢) الشبح: أن يعلو رأس الشيء بالضرب. لسان العرب ٧: ٣٢.

(٦) تفسير البيضاريُّ ٤: ١٥٠ ـ ١٥٤ وقد أخذ منه مُوضع الحاجة.

<sup>(</sup>١) مجمع البيان ٣: ١٢٥ \_ ١٢٧.

<sup>(</sup>٤) تفسير البيضاوي ٤: ١٥٠ أ ـ ١٥١ وفيه: تنافرا على الولاية. (٣) تفسير البيضاوي ٣: ١٤٥ ـ ١٤٦ مع اختصار وفارق يسير.

<sup>(</sup>٥) خلا المصدر من قوله: ولن يضيع أعمالكم.

يثبتوا حيث تقلق النفوس و تدحض الأقدام (لِيَرْ ذادُوا إِيمَاناً مَعَ إِيمَانِهِمَ ﴾ يقينا مع يقينهم برسوخ « العقيدة و اطمئنان النفس عليها أو أنزل فيها السكون إلى ما جاء به الرسول ليزدادوا إيمانا بالشرائع مع إيمانهم بالله و باليوم الآخر ﴿ وَلِلْهِ جُنُودُ السَّمْا وَاتِ وَ الْأُرْضِ ﴾ يدبر أمرها فيسلط بعضها على بعض تارة و يوقع فيما بينهم السلم أخرى كما تقتضيه حكمته ﴿ الظّانِّينَ بِاللّهِ ظَنَّ السَّوْءِ ﴾ الأمر السوء و هو أن لا ينصر رسوله و المؤمنين ﴿ عَلَيْهِمْ ذَائِرَةُ السَّوْءِ ﴾ دائرة ما يظنونه و يتربصونه بالمؤمنين لا يتخطاهم (١٠).

و قال الطبر سي: ﴿وَ لِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ﴾ يعني الملائكة و الجن و الإنس و الشياطين و المعنى لو شآء لأعانكم بهم و فيه بيان أنه لو شاء لأهلك المشركين لكنه عالم بهم و بما يخرج من أصلابهم فأمهلهم لعلمه وحكمته ولم يأمر بالقتال عن عجز واحتياج لكن ليعرض المجاهدين لجزيل الثواب(٢٠) ﴿قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ﴾ الذين تخلفوا عنك في الخروج إلَّى الحديبية ﴿مِنَ الْأَعْرَاب سَتُدْعَوْنَ﴾ فيما بعد ﴿إلَىٰ قَوْم أُولِي بَأْس شَدِيدِ﴾ و هم هوازن و حنّين و قيل هوازن و ثقيف و قيل بنو حنيفة مع مسيلمة و قيل أهل قارسُ و قيل الروم و قيل هم أهل صفين أصحاب معاوية ﴿تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ﴾ معناه أن أحد الأمرين لا بد أن يقع لا محالة و تقديره أو هم يبسلمون أى يقرون بالإسلام و يقبلونه و قيل ينقادون لكم ﴿فَإِنْ تُطِيعُوا أَى فِي قتالهم ﴿كُمَّا تُوَلَّئِتُمْ مِنْ قَبْلُ﴾ أي عن الخروج إلى الحديبية ﴿وَ أَثَابَهُمْ فَتُحاً قُرِيباً﴾ يعني فتح خيبر و قيل فتح مكة ﴿وَ مَغَانِمَ كَثِيرَةً يَاْخُذُونَهَا﴾ يعني غنائم خيبر و قيل غنائمَ هوازن ﴿وَعَدَّكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً﴾ مع النبي الله الله الله و من بعده إلى يوم القيامة ﴿فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ ﴾ يعني غنيمة خيبر ﴿وَكَفَّ أَيْدِي النَّاسُ عَنْكُمْ﴾ و ذلك أن النبي رَبَيْظُ لما قصد خيبر و حاصر أهلها همت قبائل من أسد و غطفان أن يغيروا على أموال المسلمين و عيالهم بالمدينة فكف الله أيديهم عنهم بإلقاء الرعب في قلوبهم و قيل إن مالك بن عوف و عيينة بن حصين مع بني أسد و غطفان جاءوا لنصرة اليهود من خيبر فقذف الله الرعب في قلوبهم و انصرفوا ﴿وَ لِتَكُونَ ﴾ الغنيمة التي عجلها لهم ﴿ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ على صدقك حيث وعدَّتهم أن يصيبوها فوقع المخبر على وفق الخبر ﴿وَ يَهْدِيَكُمْ صِرْاطًا مُسْـتَقِيماً﴾ أي و يزيدكم هدى بالتصديق بمحمد ﷺ و ما جاء به مما ترون من عدة الله في القرآن بالفتح و الغنيمة (٣) ﴿وَ أُخْرِيٰ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْها﴾ أي وعدكم الله مغانم أخرى لم تقدروا عليها بعد أو قرية أخرى و هي مِكة و قيل هي ما فتح الله على المسلمين بعد ذلك إلى اليوم و قيل إن المراد بها فارس و الروم ﴿قَدْ أَحَاطُ اللَّهُ بِهَا﴾ أي قدرة أو علما (٤) ﴿وَ لَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ من قريش يـوم الحديبية ﴿لُوَلُوا الْأَدْبَارَ﴾ منهزمين و قيل الذين كفروا من أسد و غطفان الذين أرادوا نهب ذراري المسلمين ﴿سُنَّةَ اللَّهِ﴾ أي هذه سنتي في أهل طاعتي و أهل معصيتي أنـصر أوليـائي و أخـذل

﴿ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَ قَاتَلَ ﴾ لأن القتال قبل الفتح كان أشد و الحاجة إلى النفقة و إلى الجهاد كان أكثر و أمس ٢٦٠.

و في قوله تعالى: ﴿وَ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ﴾ قال ابن عباس نزل قوله: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ ﴾ في أموال كفار أهل القرى و هم قريظة و بنو النضير و هما بالمدينة و فدك و هي من المدينة على ثلاثة أميال و خيبر و قرى عرينة و ينبع جعلها الله لرسوله ﷺ يحكم فيها ما أراد و أخبر أنها كلها له فقال أناس فهلا قسمها فنزلت الآية و قبل إن الآية الأولى بيان أموال بني النضير خاصة لقوله ﴿وَ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ ﴾ و الآية الثانية بيان الأموال التي أصيبت بغير قنال وقبل إنهما واحد و الآية الثانية بيان قسم المال الذي ذكره الله في الآية الأولى و عن ابن

(۱) تفسير البيضاوي ٤: ١٥٦.

(٥) مجمع البيان ٥: ١٨٦ \_ ١٨٧.

177

<sup>(</sup>٢) مجمع البيان ٥: ١٦٩.

<sup>(</sup>٤) في المصدر: أي قدر الله عليها وأحاط علماً بها.

<sup>(</sup>٦) مجمع البيان ٥. ٣٥٠.

<sup>(</sup>٣) مجمع البيان ٥: ١٧٥ \_ ١٧٧.

عباس قال قال رسول الله ﷺ يوم بني النضير إن شئتم قسمتم للمهاجرين من أموالكم و دياركم

﴿وَ أُخْرِىٰ تُحِبُّونَهٰا﴾ أي و تجارة أخرى أو خصلة أخرى تحبونها عاجلا مع ثواب الآجل ﴿نَصْرٌ مِنَ اللّٰهِ﴾ أي على قريش ﴿وَ فَتْحُ قَرِيبٌ﴾ أي فتح مكة و قيل فتح فارس و الروم و سائر فـتوح الإسلام على العموم<sup>(٤)</sup>.

و قال في قوله تعالى: ﴿جَاهِدِ الْكُفُّارَ وَ الْمُنَافِقِينَ﴾ روي عن أبي عبد اللهﷺ أنه قـرأ ﴿جــاهد الكفار بالمنافقين﴾ و قال: إن رسول اللهﷺ لم يقاتل منافقا قط إنماكان يتألفهم <sup>(٥)</sup>.

اسكا: [الكافي] علي عن أبيه عن البزنطي عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله الله قال شعارنا يا محمد يا محمد و شعارنا يوم بدر يا نصر الله اقترب و يوم بني النضير يا روح القدرن يوم بدر يا نصر الله اقترب و يوم بني النضير يا روح القدس أرح و يوم بني قينقاع يا ربنا لا يغلبنك و يوم الطائف يا رضوان و شعار يوم حنين يا بني عبد الله يا بني عبد الله و يوم الأحزاب حم لا ينصرون و يوم بني قريظة يا سلام أسلمهم و يوم العريسيع و هو يوم بني المصطلق ألا إلى الله الأمر و يوم العديبية ألا لَغتَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِينَ و يوم خيبر يوم القموص يا علي انتهم من عل و يوم الفتح نمن عباد الله حقاحقا و يوم تبوك يا أحد يا صمد و يوم بني الملوح أمت أمت و يوم صفين يا نصر الله و شعار الحسين الله عصد و شعارنا يا محمد شعارنا يا محمد و شعار الله و شعار ال

بيان: الشعار ككتاب العلامة في الحرب و قال الجزري في حديث الجهاد إذا ثبتم (٧) فقولوا حم لا ينصروا ينصرون قيل معناه اللهم لا ينصرون و يريد به الخبر لا الدعاء لأنه لو كان دعاء لقال لا ينصروا مجزوما فكأنه قال و الله لا ينصرون و قيل إن السور التي أولها حم سور لها شأن فنبه أن ذكرها لشرف منزلتها مما يستظهر به على استنزال النصر من الله و قوله لا ينصرون كلام مستأنف كأنه حين قال قولوا حم قيل ما ذا يكون إذا قلناها فقال لا ينصرون و قال و فيه كان شعارنا يا منصور أمت و هو أمر بالعوت و المراد به التفاؤل بالنصر بعد الأمر بالإماتة مع حصول الغرض للشعار

178

175

<sup>(</sup>١) في المصدر: خالصة.

<sup>(</sup>٣) مجمع البيان ٥: ٣٩٠ ـ ٣٩٢.

<sup>(</sup>٥) مجمع البيان ٥: ٤٧٨. (٧) في «أ»: إذا أثبتم.

فإنهم جعلوا هذه الكلمة علامة بينهم يتعارفون بها لأجل ظلمة الليل انتهى(١).

و قال الجوهري يقال أتيته من عل الدار بكسر اللام أي من عال و أتيته من عل بضم اللام (٢٠).

**أقول:** و في بعض روايات العامة أمت أمت بدون يا منصور فقالوا المخاطب هو الله تعالى و الظاهر أن المخاطب كل واحد من المقاتلين لا سيما في هذه الرواية.

٢ ـ كا: [الكافي] على عن أبيه عن بعض أصحابه عن السكوني عن أبي عبد الله على قال قدم أناس من مزينة على النبي الشي فقال ما شعاركم قالوا حرام قال بل شعاركم حلال(٣).

٣\_و روى أيضا أن شعار المسلمين يوم بدر يا منصور أمت و شعار يوم أحد للمهاجرين يا بني عبد الله يا بني عبد الرحمن و للأوس يا بني عبد الله (٤).

٤\_ نوادر الواوندى: بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائهﷺ مثل الخبرين و في آخر الأخيرة يا بني عبيد الله<sup>(٥)</sup>. ٥\_و بهذا الإسناد قال قال رسول الله ﷺ لسرية بعثها ليكن شعاركم حم لا ينصرون فإنه اسم من أسماء الله

٦\_و بهذا الإسناد عن علىﷺ قال كان شعار أصحاب رسول اللهﷺ يوم مسيلمة يا أصحاب البقرة وكان شعار المسلمين مع خالد بن الوليد أمت أمت (٧).

٧ مع: [معانى الأخبار] ابن المتوكل عن السعد آبادي عن البرقي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللهﷺ أنه قال في رجل نذر أن يتصدق بمال كثير فقال الكثير ثمانون فما زاد لقول الله تبارك و تعالى: ﴿لَقَدْ نَصَرَ كُمُ اللَّهُ فِي مَوْاطِنَ كَثِيرَةِ ﴾ وكانت ثمانين موطنا (^).

٨ فس: [تفسير القمي] محمد بن عمر قال كان المتوكل قد اعتل علة شديدة فنذر إن عافاه الله أن يتصدق بدنانير كثيرة أو قال دراهم كثيرة فعوفى فجمع العلماء فسألهم عن ذلك فاختلفوا عليه قال أحدهم(٩) عشرة آلاف و قــال بعضهم مائة ألف فلما اختلفوا قال له عبادة ابعث إلى ابن عمك على بن محمد بن على الرضاﷺ فاسأله فبعث إليه فسأله فقال الكثير ثمانون فقال له رد إليه الرسول فقل من أين قلت ذلك قال من قول الله تبارك و تعالى لرسوله: ﴿لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوْاطِنَ كَثِيرَةٍ ﴾ وكانت المواطن ثمانين موطنا(١٠).

كا: [الكافي] على بن إبراهيم عن بعض أصحابه مثله(١١).

٩-ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] ابن مخلد عن محمد بن عبد الواحد النحوي(١٢) عن حنبل بن إسحاق عن عمرو بن عون عن عبد الله بن حكيم عن سفيان عن أبي إسحاق عن حبة العرني عن حقيبة (١٣٠) أن رسول الله ١٤١٠ كتب إليه كتابا فرقع به دلوه فقالت له ابنته عمدت إلى كتاب سيد العرب فرقعت به دلوك ليصيبنك بلاء قال فأغارت عليه خيل النبي ههرب و أخذكل قليل وكثير هو له ثم جاء بعد مسلما فقال له النبي ﷺ انظر ما وجدت من متاعك قبل قسمة السهام (١٤) فخذه (١٥).

اقول: سيأتي ذكر بعض غزواته ﷺ النادرة في باب أحوال أصحابه ﷺ.

١٠-كا: [الكافي] على عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله على قال بعث رسول الله عليه الله علي الله خثعم فلما غشيهم استعصموا بالسجود فقتل بعضهم فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال أعطوا الورثة نصف العقل بصلاتهم و قال النبي ﷺ ألا إني بريء من كل مسلم نزل مع مشرك في دار الحرب(١٦١).

(١٣) في المصدر: عن جهيئة. (١٥) أمَّالي الطوسي: ٣٩٧ ج ١٣ بأدني فارق.

<sup>(</sup>١) النهاية في غريب الحديث والأثر ١: ٤٤٦. (٢) الصحاح: ٢٤٣٥.

۵ و ۸ و ۹ نوادر الراوندی: ۳۳.

٣ و ٦. الكافي ٥. ٤٧ ب ٢١ ح٢. (٨) معاني الأخبار: ٢١٨ ب ٢١٠ ح١. (٩) في نسخة: قال بعضهم. (۱۱) آلکافی ۷: ۲۲٤ ب ۲۸۷ ح ۲۱. (۱۰) تفسير القسى ١: ٢٨٤.

<sup>(</sup>١٢) السند في المصدر هكذا: ابن مخلد قال: أخبرنا أبو عمرو. أقول واسمه على ما ذكره الشيخ في أحاديث أخرى: عثمان بن أحمد بن عبدالله بن يزيد الدقاق المعروف بابن السماك.

<sup>(</sup>١٤) في نسخة: قسمة الفنائم.

<sup>(</sup>١٦) الكَّافي ٥: ٤٣ ب ١٧ ح ١ وقوله: العقل بمعنى الدية.

**بيان:** قال في النهاية إنما أمر بالنصف لأنهم قد أعانوا على أنفسهم بمقامهم بين ظهرانـي الكـفار فكانواكمن هلك بجناية نفسه و جناية غيره فتسقط حصة جنايته من الدية (١١)

١١\_نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه عن أمير المؤمنين على مثله (٢).

11\_و بهذا الإسناد قال قال رسول الله ﷺ لا تقتلوا في الحرب إلا من جرت عليه المواسى (٣).

١٣ و بهذا الإسناد قال قال رسول الله الشيخة أمير القوم أقطفهم دابة (٤).

**بيان:** من جرت عليه العواسي أي من نبتت عانته لأن العواسي إنما تجري على من أنبت أراد من بلغ الحلم من الكفار ذكره الجزري<sup>(۷۷)</sup> و قال القطاف تقارب الخطو في سرعة و منه الحديث أقطف القوم دابة أميرهم أي أنهم يسيرون بسير دابته فيتبعونه كما يتبع الأمير <sup>(۸)</sup>.

01-كا: [الكافي] محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عن أبيه قال قرأت في كتاب لعلي أن رسول الله تشخي كتب كتابا بين المهاجرين و الأنصار و من لحق بهم من أهل يشرب أن كل غازية غزت بما يعقب بعضها بعضا بالمعروف و القسط بين المسلمين فإنه لا يجار حرمة (٩) إلا بإذن أهلها و إن الجار كالنفس غير مضار و لا إثم و حرمة الجار على الجار كحرمة أمه و أبيه لا يسالم مؤمن دون مؤمن في متال في سبيل الله إلا على عدل سواء (١٠٠).

بيان: أقول في روايات العامة هكذاكل غازية غزت يعقب بعضها بعضا قال الجزري الغازية تأنيث الغازي و هي هناصفة جماعة غازية (١١) والمراد بقوله يعقب بعضها بعضا أن يكون الغزو بينهم نوبا فإذا خرجت طائفة ثم عادت لم تكلف أن تعود ثانية حتى تعقبها أخرى غيرها انتهى (١١) و على رواية الكليني لعل قوله بما زيد من النساخ (١٤) و في التهذيب (١٤) غزت معنا فقوله يعقب خبر و على ما في نسخ الكافي لعل قوله بالمعروف بدل أو بيان لقوله بما يعقب و قوله فإنه لا يجار خبر أي كل طائفة غازية بما يلزم أن يعقب و يتبع بعضها بعضا فيه و هو المعروف و القسط بين المسلمين كل طائفة غازية بما يلزم أن يعقب و يتبع بعضها بعضا فيه و هو المعروف و القسط بين المسلمين التهذيب أي لا ينجار حرمة كافر إلا بإذن أهل غازية (٥٠) أي سائر الجيش و إن الجار كالنفس أي من أمنته ينبغي محافظته و رعايته كما تحفظ نفسك غير مضار إما حال عن المجير على صيغة الفاعل أي يجب أن يكون المجير غير مضار و لا آثم في حق المجار أو من المسجار فيحتمل بناء المفعول أيضا بل الأول يحتمل ذلك قوله ﷺ لا يسالم صؤمن دون صؤمن أي لا يحتمل عاحد دون أصحابه و إنما يقع الصلح بينهم و بين عدوهم باجتماع ملاهم على ذلك.

أقول: قال الطبرسي رحمه الله في مجمع البيان قال المفسرون جميع ما غزا رسول الله ﷺ بنفسه ست و عشرون غزاة فأول غزاة غزاها الأبواء ثم غزاة بواط ثم غزاة العشيرة ثم غزاة بدر الأولى ثم بدر الكبرى ثم غزاة بني سليم ثم غزاة السويق ثم غزاة ذي أمر ثم غزاة أحد ثم غزاة نوران ثم غزاة الأسد ثم غزاة بني النضير ثم غزاة ذات الرقاع ثم غزاة بني قريظة ثم غزاة بني لحيان ثم غزاة بني قرد شم غزاة بني قريظة ثم غزاة بني لحيان ثم غزاة بني قريطة شم غزاة بني لحيان ثم غزاة بني قرد شم غزاة بني

۲ و ۷ و ۸. نوادر الراوندي: ۲۳.

(۱۰) الكافي ٥: ٣١ ب ١٧ ح ٥.

(٦) نوادر الراوندي: ٢٠.

179

14

(۱۵) كذا في «أ» وقد نكّرت في «أ».

(٨) النهاية في غريب الحديث والأثر ٤: ٨٤.

<sup>(</sup>١) النهاية في غريب الحديث والأثر ٣: ٢٨٠ وفيه: إنما أمر لهم.

<sup>(</sup>٥) في «أ»: لَّنْ يهدي الله.

<sup>(</sup>٧) النّهاية في غريب الحديث والأثر ٤: ٣٧٢.(٩) في المصدر: لا يجوز حرب.

<sup>(</sup>١١) أُلنهاية في غريب الحديث والأثر ٣: ٣٦٦.

<sup>(</sup>۱۳) بل لربما مصحف عنا.

<sup>(</sup>١٢) النهايةً في غريب الحديث والأثر ٣: ٣٦٦. (١٤) تهذيب الأحكام ٦: ١١٠ ب ٦١ ح ٥.

المصطلق ثم غزاة الحديبية ثم غزاة خيبر ثم غزاة الفتح فتح مكة ثم غزاة حنين ثم غزاة الطائف ثم و غزاة تبوك قاتل و غزاة تبوك قاتل و المحتمد السابع عشر من شهر من شهر من شام و من شام و من المحتمد السابع عشر من شهر من شام و من المحتمد المحتمد المحتمد في شوال سنة ثلاث و الخندق و بني قريظة في شوال سنة أربع و بني المصطلق و بني لحيان في شعبان سنة خمس و خيبر سنة ست و الفتح في رمضان

تبوك و أما عدد سراياه فست و ثلاثون سرية على ما عد في مواضعه (١).

17-كا: [الكافي] علي عن أبيه و محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله الله قال أغار المشركون على سرح المدينة فنادى فيها مناد يا سوء صاحباه فسمعها رسول الله الله في في الجبل (٢) فركب فرسه في طلب العدو و كان أول أصحابه لحقه أبو قتادة على فرس له و كان تحت رسول الله سرج دفتاه ليف ليس فيه أشر و لا بطر فطلب العدو فلم يلقوا أحدا و تتابعت الخيل فقال أبو قتادة يا رسول الله إن العدو قد انصرف فإن رأيت أن نستبق فقال نعم فاستبقوا فخرج رسول الله الله الله إن العواتك من قريش إنه لهو الجواد البحر يعني فا مدرا)

بيان: السرح المال الماشية و الدف بالفتح الجنب من كل شيء أو صفحته كالدفة و قال الجزري فيه أنه تَلْقِثُ قال أنا ابن العواتك من سليم العواتك جمع عاتكة و أصل عاتكة المتضمخة بالطيب (٤) و العواتك ثلاث نسوة كن من أمهات النبي الله المحاهن عاتكة بنت هلال بن فالج بن ذكوان و هي أم عبد مناف بن عبد مناف و الثالثة عاتكة بنت الأوقص بن مرة بن هلال و هي أم وهب أبي آمنة أم النبي الله في فالأولى من العواتك عمة الثانية و الثانية عمة الثالثة و بنو سليم تنفخر بهذه الولادة و قال الجوهري قال النبي النبي المعتقلين وأن ابن العواتك من سليم يعني جداته و هن تسع عواتك ثلاث منهن من بني سليم (٥) و قال و يسمى الفرس الواسم الجرى بحرالا).

سنة ثمان و حنين و الطائف في شوال سنة ثمان فأول غزاة غزاها بنفسه و قاتل فيها بدر و أخرها

10-كا: [الكافي] على عن أبيه عن البزنطي عن أبان عن الفضل أبي العباس عن أبي عبد الله في قول الله عز و جل: ﴿أَوْ جَاوُّكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقْاتِلُوكُمْ أَوْ يُقْاتِلُوا قَوْمَهُمْ ﴾ قال نزلت في بني مدلج الأنهم جاءوا إلى رسول الله ﷺ فقالوا إنا حصرت صدورنا أن نشهد أنك رسول الله ﷺ فلسنا معك و الا مع قومنا عليك قال قلت كيف صنع بهم رسول الله ﷺ قال وادعهم (٢) إلى أن يفرغ من العرب ثم يدعوهم فإن أجابوا و إلا قاتلهم (٨).

١٨-قب: [المناقب لابن شهرآشوب] لما كان بعد سبعة أشهر من الهجرة نزل جبرئيل بقوله: ﴿أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقْاتَلُونَ﴾ الآية و قلد في عنقه سيفا و في رواية لم يكن له غمد فقال له حارب بهذا قومك حتى يقولوا لا إله إلا الله.

ل أهل السير أن جميع ما غزا النبي ﷺ بنفسه ست و عشرون غزوة على هذا النسق الأبواء بواط العشيرة بـدر الأولى بدر الكبرى السويق ذي أمر أحد نجران بنو سليم الأسد بنو النضير ذات الرقاع بدر الآخرة دومة الجـندل الخندق بنو قريظة بنو لحيان بنو قرد بنو المصطلق الحديبية خيبر الفتح حنين الطائف تبوك و يلحق بها بنو قينقاع قاتل في تسع و هي بدر الكبرى و أحد و الخندق و بني قريظة و بني المصطلق و بني لحيان و خيبر و الفتح و حنين و الطائف.

الم الم الله و أما سراياه فست و ثلاثون أولها سرية حمزة لقي أبا جهل بسيف البحر في ثلاثين من المهاجرين و في ذي القعدة بعث سعد بن أبي وقاص في طلب عير (٩) ثم عبيدة بن الحارث بعد سبعة أشهر في ستين من المهاجرين نحو الجحفة إلى أبى سفيان فتراموا بالأحياء.

<sup>،</sup> ١: ٨٣٠. (٢) في البصدر: في الخيل.

<sup>(</sup>٤) النَّهاية في غريب الحديث والأثر ٣: ١٧٩.

<sup>(</sup>٦) الصحاح: ١٥٨٥. (٨) الكافى ٨: ٣٣٧ ح ٥٠٤.

<sup>(</sup>۱) مجمع البيان ۱: ۸۳۰.(۳) الكافي ٥: ٥٠ ب ۲۲ ح ١٦.

<sup>(</sup>٥) الصحاح: ١٥٩٨.

<sup>(</sup>٧) في المصدر: واعدهم.

ابن إسحاق و غزا في ربيع الآخر إلى قريش و بني ضمرة وكرز بن جابر الفهري حتى بلغ بواط.

السنة الثانية في صفر غزا ودان حتى بلغ الأبواء و في ربيع الآخر غزوة العشيرة من بطن ينبع و وادع فيها بني مدلج و ضمرة و أغار كرز بن جابر الفهري على سرح المدينة فاستخلف على المدينة زيد بن حارثة و خرج حتى بلغ وادى سفوان بدر الأولى و حامل لوائه على ثم بعث في آخر رجب عبد الله بن جعش في أصحابه ليرصد قريشًا فقتل واقد بن عبد الله التميمي عمرو بن الجموح العضرمي و هرب العكم بن كيسان و عثمانٌ بن عبد الدار و أخره و استأمن الباقون و استاقوا العير ّ إلى النبي ﷺ فقال و الله مّا أمرتكم بالقتال في الشهر الحرام و ذلك تحت النخلة فسمى غزوة النخلة فنزل: ﴿يَسْنَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ﴾ الآية فأخذ العير و فدى الأسيرين ثم غزا بدر الكبرى(١).

14 أقول: في تفسير النعماني بسنده المذكور في كتاب القرآن عن الصادق الله قال قال أمير المؤمنين الله في ذكر الناسخ و المنسوخ و منه أن الله تبارك و تعالى لما بعث محمداﷺ أمره في بدء أمره أن يدعو بالدعوة فقط و أنزل عليه: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً \* وَ دَاعِياً إلَى اللّهِ بإذَّنِهِ وَ سِزاجاً مُنِيراً \* وَبَشِّر الْمُؤْمِنِينَ بأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيراً \* وَ لَا تُطِع الْكَافِرِينَ وَ الْمُنَافِقِينَ وَ دَعْ أَذَاهُمْ وَ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴾ فبعثه الله بالدعوة فقط و أمره أن لا يؤذيهم فلِما أرادوه بما هموا به من تبييت<sup>(٢)</sup> أمره الله تعالى بالهجرة و فرض عليه القتال فقال سبحانه: ﴿أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِائَّهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾ فلما أمر الناس بالحرب جزعوا و خافوا فأنزل الله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَ أَقِيمُوا اَلصَّلَاةَ وَ آتُوا الزَّكَاةِ فَلَعْا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشَيّةِ اللّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَ قَالُوا رَبُّنا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْ لَا أَخُرْتَنَا إلِي أَجَلَ قَريب إلى قوله سبحانه: ﴿أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ﴾ فنسخت آية القتال آية الكف فلُما كان يوم بدر و عرف الله تعالى حرج المسلمين أنزل على نبيه: ﴿ وَ إِنْ جَنَّحُوا لِلسَّلْمِ فَاحْنَحُ لَهَا وَ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ﴾ فلما قوى الإسلام و كثر المسلمون أنزلَ الله تعالى: ﴿فَلَا تَهِنُوا وَ تَدْعُوا إِلَى السَّلْمَ وَانَّتُمُ الْأَغْلَوْنَ وَ اللَّهُ مَعَكُمْ وَ لَنْ يَتِرَكُمْ أُغْــمَالَكُمْ﴾ وَجَدْتُهُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ﴾ إلى آخر الآية و من ذلك أن الله تعالَى فرض القتال على الأمة فَجعل على الرجل الواحد أن يقاتل عشرة من المشركين فقال: ﴿إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائتَيْنَ ﴾ إلى آخر الآية ثم نسخها سبحانه فقال: ﴿الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَ عَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائتَيْن﴾ إلى آخر الآية فنسخ بهذه الآية ما قبلها فصار من فر من المؤمنين في الحرب إن كانت عدة المشركين أكثر من رجلين لرجل لم يكن فارا من الزحف و إن كانت العدة رجلين لرجل كان فارا من الزحف و ساق الحديث إلى قوله ﷺ و نسخ قوله سبحانه: ﴿وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً ﴾ يعني اليهود حين هادنهم رسول اللهﷺ فلما رجع من غزاة تبوك أنزل الله تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الآخِرِ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ فنسخت هذه الآية تلك الهدنة(٣).

٢٠ ـكا: [الكافي] علي عن أبيه عن البزنطي عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر على أن ثمامة بن أثال أسرته خيل النبي ص و قد كانّ رسول اللهﷺ قالّ اللهم أمكني من ثمامة فقال له رسولَ اللهﷺ إني مخيرك واحدة من ثلاث أقتلك قال إذا تقتل عظيما أو أفاديك قال إذا تجدني عاليا أو أمن عليك قال إذا تجدني شاكراً قال فإني قد مننت عليك قال فإني أشهد أن لا إله إلا الله و أنك رسول الله و قد و الله علمت أنك رسول الله حيث رأيتك و ماكنت لأشهد بها و أنا في الوثاق<sup>(٤)</sup>.

٢١ ـ كا: [الكافي] على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال أظنه عن أبي حمزة الثمالي عن أبي عبد الله ﷺ قال كان رسول اللهﷺ إذا أراد أن يبعث سرية دعاهم فأجلسهم بين يديه ثم يقول سيروا بسم الله و بالله و في سبيل الله و على ملة رسول اللهﷺ و لا تغلوا و لا تمثلوا و لا تغدروا و لا تقتلوا شيخا فانيا و لا صبيا و لا امرَّاة و لا تقطعوا شجرا إلا أن تضطروا إليها و أيما رجل من أدني المسلمين أو أفضلهم نظر إلى رجل من المشركين

(١) مناقب آل أبي طالب: ١: ٢٣٧.
 (٣) تفسير النعماني: ٧ ـ ٨.



فهو جار حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ فإن تبعكم فأخوكم في الدين و إن أبى فأبلغوه مأمنه و استعينوا بالله عليه<sup>(۱)</sup>. بيان: الغلول الخيانة في المغنم و السرقة من الغنيمة قبل القسمة و الغل بالكسر الغش و الحقد و يقال مثل بالقتيل إذا جدع أنفه و أذنه و مذاكيره أو شيئا من أطرافه و أما مثل بالتشديد فهو للمبالغة

يفان مثل بالفيل إدا جدع الله و اداه و مدائيره او سينا من اطراعه و اما مثل بالسديد فهو للمبالغة . إلا أن تضطروا إليها يمكن أن يكون استثناء من الجميع أو من الأخير فقط بإرجاع الضمير إلى الشجرة و النظر هنا كناية عن الأمان و ستأتي الأحكام مفصلة في كتاب الجهاد إن شاء الله تعالى.

و ذكر مثل الحديث الأول ثم قال:

٥٧-كا: [الكافي] علي عن أبيه عن القاسم بن محمد عن المنقري عن حفص بن غياث قال سألت أبا عبد الله الله عن مدينة من مدائن أهل الحرب هل يجوز أن يرسل عليهم الماء أو تحرق بالنار أو ترمى بالمناجيق (٥) حتى يقتلوا و فيهم النساء و الصبيان و الشيخ الكبير و الأسارى من المسلمين و التجار فقال يفعل ذلك بهم و لا يمسك عنهم لهؤلاء و لا دية عليهم للمسلمين و لاكفارة و سألته عن النساء كيف سقطت الجزية عنهن و رفعت عنهن فقال لأن رسول الله الله عن قتال النساء و الولدان في دار الحرب إلا أن يقاتلوا فإن قاتلت أيضا فأمسك عنها ما أمكنك و لم تخف حالا(١).

٣٦-كا: [الكافي] علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ﷺ أن النبي ﷺ كان إذا بعث بسر بة دعا لها(٧).

٧٧-كا: [الكافي] على بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله ﷺ قال إن النبي ﷺ كان إذا بعث أميرا له على سرية أمره بتقوى الله عز و جل في خاصة نفسه ثم في أصحابه عامة ثم يقول اغزوا بسم الله و في سبيل الله تعالى قاتلوا من كفر بالله و لا تغدروا و لا تغلوا و لا تغلوا و لا تقتلوا وليدا و لا منتبلا في شاهق و لا تحرقوا النخل و لا تغرقوه بالماء و لا تقطعوا شجرة مضرة و لا تحرقوا زرعا لأنكم لا تدرون منتبلا في شاهق و لا تعقروا من البهائم مما يؤكل لحمه إلا ما لا بد لكم من أكله و إذا لقيتم عدوا للمسلمين لعدع من أكله و إذا لقيتم عدوا للمسلمين فادعوهم إلى إحدى ثلاث فإن هم أجابوكم إليها فاقبلوا منهم و كفوا عنهم و ادعوهم إلى الهجرة بعد الإسلام فإن فعلوا فاقبلوا منهم و كفوا عنهم و إن أبوا أن يهاجروا فاقبلوه منهم و كفوا عنهم و ادعوهم إلى الهجرة كانوا بمنزلة أعراب المؤمنين يجري عليهم ما يجري على أعراب و اختاروا ديارهم و أبوا أن يدخلوا في دار الهجرة كانوا بمنزلة أعراب المؤمنين يجري عليهم ما يجري على أعراب المؤمنين و لا يجري لهم في الفيء و لا في القسمة شيء إلا أن يهاجروا في سبيل الله فإن أبوا هاتين فادعوهم إلى إعطاء الجزية عن يد و هم صاغرون فإن أعطوا الجزية فاقبل منهم و كف عنهم و إن أبوا فاستعن الله عز و جل عليهم و جاهدهم في الله حق جهاده و إذا حاصرت (١٨) أهل الحصن فأرادوك على أن ينزلوا على حكم الله عز و جل فلا تنزل و جاهدهم في الله حق جهاده و إذا حاصرت (١٨) أهل الحصن فأرادوك على أن ينزلوا على حكم الله لم تدروا تصيبوا حكم بهم و لكن أنزلهم على حكم الله لم تدروا تصيبوا حكم بهم و لكن أنزلهم على حكم الله تدروا تصيبوا حكم بهم و لكن أنزلهم على حكم الله تردوا تصيبوا حكم

(١) الكافي ٥: ٢٧ ب ٨ ح ١.

49

<sup>(</sup>۲) الكافي ٥: ٣٠ ب ٨ ح ٩.

<sup>(</sup>٣) الكافيّ ٥: ٢٨ ب ٨ ح ٢. (٤) الكافيّ ٥: ٨٨ ب ٨ ح ٣.

<sup>(</sup>ه) كذا في النمخ وهو تصعيف وما في المصدر: (بالمجانيق) وهو الصعيع. (٢) الكافي ٥: ٢٨ ب ٨ ح ٦ وفيه: ولم تخف خللاً. (٧) الكافي ٥: ٢٩ ب ٨ ح ٧.

<sup>(</sup>٨) في نسخة: ولا في الغنيمة شيء.

الله فيهم أم لا و إذا حاصرت أهل حصن فإن آذنوك على أن تنزلهم على ذمة الله و ذمة رسول الله فلا تنزلهم و لكن أنزلهم على ذممكم و ذمم آبائكم و إخوانكم فإنكم إن تخفروا ذممكم و ذمم آبائكم و إخوانكمكان أيسر عليكم يوم القيامة من أن تخفروا ذمة الله و ذمة رسول الله(١٠).

بيان: الوليد الصبي و العبد و التبتل الانقطاع عن الدنيا إلى الله و الشاهق الجبل المرتفع و العقر ضرب قوائم الدابة بالسيف و هي قائمة و يستعمل في القتل و الإهلاك مطلقا قوله ﷺ إلى إعطاء الجزية أي إن كانوا أهل الكتاب."

٢٨-كا: [الكافي] على عن أبيه و على بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري قال أخبرني النضر بن إسماعيل البجلّي عن أبي حمزة الثمالي عن شهر بن حوشب قال قال لي العجاج و سألني عــن خــروج النبي ﷺ إلى مشاهده فقلت شهد رسول الله ﷺ بدرا في ثلاثمائة و ثلاثة عشرٌ و شهد أحدا في ستمائة و شهد الخندق في تسعمائة فقال عمن قلت عن جعفر بن محمدﷺ فقال ضل و الله من سلك غير سبيله (٣٠٪

٢٩-كاً: [الكافي] العدة عن ابن عيسى عن ابن أشيم عن صفوان و البزنطي قالا قال ما أخذ بالسيف فذلك إلى الامام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله ﷺ بخيبر قبل سوادها و بياضها يعني أرضها و نخلها و الناس يقولون لا يصلح قبالة الأرض و النخل و قد قبل رسول اللهﷺ خيبر و على المتقبلين سَوى قبالة الأرض العشر و نصف العشر في حصصهم و قال إن أهل الطائف أسلموا و جعلوا عليهم العشر و نصف العشر و إن مكة(٣) دخلها رسول الله ﷺ عنوة (٤) فكانوا أسراء في يده فأعتقهم و قال اذهبوا فأنتم الطلقاء (٥).

٣٠-كا: [الكافي] على عن أبيه و القاساني عن الأصبهاني عن المنقري عن حفص عن أبي عبد الله عن أبيه على قال بعث الله محمدا رَهُ اللَّهِ بخمسة أسياف ثلاثة منها شاهرة فلا تغمد حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا و ساق الحديث إلى أن قال فسيف على مشركي العرب قال الله عز و جل: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَ احْصُرُوهُمْ وَ اقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا﴾ يعني آمنوا ﴿وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّكَاةَ (١٦) ﴿فَإِخْوانُكُمْ فِي الدِّين ﴾ فهزلاء لا يقبل منهم إلا القتل أو الدخول في الإسلام و أموالهم و ذراريهم سبى على ما سن رسول اللهﷺ فإنه سبى و عفا و قبل الفداء و السيف الثاني على أهل الذمة قال الله تعالى: ﴿وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً ﴾ (٧) نزلت هذه الآية في أهل الذمة ثم نسخها قوله عزٍ و جلٍّ: ﴿فَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقُّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتُّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدِ وَ هُمْ صَأَغِرُونَ﴾ (٨) فمن كان منهم في دار الإسلام فلن يقبل منهم إلا الجزية أو القتل و ما لهم فيء و ذراريهم سبى و إذا قبلوا الجزية على أنفسهم حرّم علينا سبيهم و المرابية على أنفسهم حرّم علينا سبيهم و حرمت أموالهم و حلت لنا مناكحهم<sup>(٩)</sup> و من كان منهم في دار الحرب حل لنا سبيهم و أموالهم و لم تحل لنا مناكحتهم و لم يقبل منهم إلا الدخول في دار الإسلام أو الجزية أو القتل و السيف الثالث سيف على مشركي العجم يعني الترك و الديلم و الغِزر (١٠) قال الله تعالى: ﴿فَضَرْبَ الرُّقَابِ حَتَّى إِذَا أَتُخَنَّتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَ إِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أُوْزَارَهَا﴾ فأما قوله: ﴿فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ﴾ يعنَى بعد السبى منهم ﴿وَ إِمَّا فِذَاءً﴾ (١١) يعني المفاداة بينهم و بين أهل الإسلام فهؤلاء لن يقبل منهم إلا القتل أو الدخول في الإسلام و لا يحل لنًا مناكحتهم ما داموًا في دار الحرب(١٣).

٣١-كا: [الكافي] على عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله الله النبي النبي المعالم بعث بسرية فلما رجعوا قال مرحبا بقوم قضوا الجهاد الأصغر و بقى الجهاد الأكبر قيل يا رسول الله و ما الجهاد الأكبر قال جهاد النفس(١٣). بهن فلول من قراع الكتائب.

(۱۳) الكافي ٥: ١٢ ب ٣ ح ٣.

و الخبر طويل أخذنا منه موضع الحاجة.

<sup>(</sup>٢) الكافي ٥: ٢٩ ب ٨ ح ٨. (١) في المصدر: وإذا حاصرتم. (٤) في المصدر: وإن حلّ مكة. وفي «أ»: مكة فتحت. (٣) الكَّافي ٥: ٤٦ ب ١٩ ح٣.

<sup>(</sup>٦) الكافي ٣: ٣٠٥ أن ٢٧٦ ح ٢٠ (٥) قلا المصدر من قوله: دَّخلها رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>٨) التوبة: ٢٩.

<sup>(</sup>٩) في «أ»: لنا مناكحتهم. وهذا الحكم مورد نقاش فقهي وأغلب الفقهاء يذهبون إلى منع الزواج الدائم وإباحة المنقطع. (١٠) قَى «أ»: والديلم والخوز.

<sup>(</sup>۱۲) الكافي ٥: ١٠ ب ٣ ح ٢.



٣٢\_نوادر الراوندى: بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه على مثله (١).

٣٣ـو بهذا الإسناد قال قال رسول الله ﷺ نصرت بالصبا و أهلكت عاد بالدبور (٢٠).

٣٤\_و بهذا الإسناد قال قال علىﷺ اعتم أبو دجانة الأنصاري و أرخى عذبة العمامة من خلفه بين كتفيه ثم جعل يتبختر بين الصفين فقال رسول الله ﷺ إن هذه لمشية يبغضها الله تعالى إلا عند القتال (٣).

بيان: عذبة كل شيء طرفه و الاعتذاب أن يسبل للعمامة عذبتين من خلفها.

٣٥\_كا: [الكافي] على عن أبيه عن بكر بن صالح عن القاسم بن بريد عن أبي عمرو الزبيري عن أبي عبد الله على قال نزلت هذه الآية: ﴿أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِانَّهُمْ ظُلِمُوا﴾ (٤) في المهاجرين الذين أخرجهم أهل مكة من ديــارهم و أموالهم أحل لهم جهادهم بظلمهم إياهم و أذن لهم في القتال الخبر<sup>(٥)</sup>.

٣٦ كا: [الكافي] على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي عن أبي عبد اللهقال إنّ رسول الله ﷺ إنما صالح الأعراب على أن يدعهم في ديارهم و لا يهاجروا على إن دهمه من عدوه دهم أن يستنفرهم فيقاتل بهم و ليس لهم في الغنيمة نصيب<sup>(٦)</sup>.

بيان: في القاموس الدهماء العدد الكثير و دهمك كسمع و منع غشيك و أي الدهم هو أي أي الخلق

٣٧\_كا: [الكافي] على عن أبيه و محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين جميعا عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أحدهماقال إن رسول اللهﷺ خرج بالنساء في الحرب حتى يداوين الجرحى و لم يقسم لهن من الفيء(٨) و لكنه نفلهن<sup>(٩)</sup>.

٣٨\_كا: [الكافي] محمد بن يحيى عن ابن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عن أبيه ﷺ أن رسول اللهﷺ أجرى الخيل التي أضمرت من الحصباء إلى مسجد بني زريق و سبقها من ثلاث نخلات فأعطى السابق عذقا و أعطى المصلى عذقاً و أعطى الثالث عذقاً (١٠).

٣٩\_و بهذا الإسناد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عن أبيه عن على بن الحسين ﷺ أن رسول اللهأجرى الخيل و جعل سبقها أواقى من فضة (١١).

بيان: تضمير الفرس و إضماره أن تعلفه حتى يسمن ثم ترده إلى القوت من الحصباء الظاهر أنه تصحيف الحفيا بالفاء قال في النهاية في حديث السباق ذكر الحفيا بالمد و القصر موضع بالمدينة على أميال و بعضهم يقدم الياء على الفاء انتهى (١٢).

و بنو زريق خلق من الأنصار من ثلاث نخلات لعل كلمة من بمعنى على كما في قوله و ﴿نصرناه من القوم﴾(١٣٦) أو للسببية و المصلى الذي يلي السابق و العذق بالفتح النخلة بحملها.

٠٤-كا: [الكافي] محمد بن يحيى عن عمران بن موسى عن الحسن بن ظريف عن عبد الله بن المغيرة رفعه قال قال رسول اللهﷺ في قول الله عز و جل: ﴿وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رَبَاطِ الْخَيْلِ﴾ قال الرمي (١٤).

شديدا فقال النبي ﷺ هل من ينبعث (١٥) بالماء فضرب الناس يمينا و شمالا فجاء رجل على فرس أشقر بين يديه قربة من ماء فقال النبي الشُّنِّينَ اللهم و بارك في الأشقر (١٦).

(٤) الحج: ٣٩.

(٦) الكافي ٥: ٢٦ ب ٧ ح ١.

(۱۰) آلکافی ٥: ٤٨ ب ٢٢ ح ٥.

(١٢) النهايةً في غريب الحديّث والأثر ١: ٤١١. (١٤) الكافي ٥٠ - ٢٠ ح ١٢.

۱٦ و ۱۷ و ۸۸. نوادر الراوندي: ٣٤.

۱ و ۲ و ۳. توادر الراوندی: ۲۰.

<sup>(</sup>٥) الكافي ٥: ١٧ ب ٤ ح ١. (٨) في المصدر: ولم يقسم لهن من الفيء شيء. (٧) القاموس المحيط ٤: ١١٦.

<sup>(</sup>٩) الكافي ٥: ٤٥ ب ١٨ ح ١. (۱۱) الكائى ٥: ٤٩ ب ٢٢ ح ٧. (١٣) الأبياء: ٧٧.

<sup>(</sup>١٥) في المصدر: هل من مغيث.

27\_و بهذا الإسناد قال كان رجل من نجران مع رسول اللهﷺ في غزاة و معه فرس وكان رسول اللهﷺ يستأنس إلى صهيله ففقده فبعث إليه فقال ما فعل فرسك فقال اشتد على شبعه(١١) فخصيته فقال النبي را على مثلت به الخيل معقود في نواصيها الخير إلى أن يقوم القيامة الخبر(٢).

٣٠ـعم: [إعلام الوري] قال أهل السير و المفسرون إن جميع ما غزا رسول الله كالمُثَاثِثُةُ بنفسه ست و عشرون غزوة و إن جميع سراياه التي بعثها و لم يخرج معها ست و ثلاثون سرية و قاتلﷺ من غزواته في تسع غزوات و هي بدر و أحد و الخندق و بنو قريظة و المصطلق و خيبر و الفتح و حنين و الطائف فأول سرية بعثها أنه بعث حمزة بن عبد المطلب في ثلاثين راكبا فساروا حتى بلغوا سيف البحر من أرض جهينة فلقوا أبا جهل بن هشام في ثلاثين و مائة راكب من المشركين فحجز بينهم مجدي بن عمرو الجهني<sup>(٣)</sup> فرجع الفريقان و لم يكن بينهما قتال.

ثم غزا رسول الله ﷺ أول غزوة غزاها في صفر على رأس اثني عشر شهرا من مقدمه المدينة حتى بلغ الأبواء يريد قريشا و بني ضمرة ثم رجع و لم يلق كيدا فأقام بالمدينة بقية صفر و صدرا من شهر ربيع الأول.

و بعث في مقامه ذلك عبيدة بن الحارث في ستين راكبا من المهاجرين ليس فيهم أحد من الأنصار وكان أول لواء عقده رسول الله ﷺ فالتقي هو و المشركون على ماء يقال له أحيا و كانت بينهم الرماية و على المشركين أبو سفيان بن حرب. ثم غزا رسول الله ﷺ في شهر ربيع الآخر يريد قريشا حتى بلغ بواط و لم يلق كيدا.

ثم غزا غزوة العشيرة يريد قريشا حتى نزل العشيرة من بطن ينبع و أقام بها بقية جمادى الأولى و ليالى مــن جمادي الآخرة و وادع فيها بني مدلج و حلفاءهم من بني ضمرة فروي عن عمار بن ياسر قال كنت أنا و على بن أبي طالب رفيقين في غزوة العشيرة فقال لي على هل لك يا أبا اليقظان في هذا النفر من بني مدلج يعملون في عين لهم ننظر كيف يعملون فأتيناهم فنظرنا إليهم ساعة ثم غشينا النوم فعمدنا إلى صور من النخل في دقعاء من الأرض فنمنا فيه فو الله ما هبنا إلا رسول الله بقدمه فجلسنا و قد تتربنا من تلك الدقعاء فيومئذ قال رسولَ الله ﷺ لعلىﷺ يا أبا تراب لما عليه من التراب فقال ألا أخبركم بأشقى الناس قلنا بلى يا رسول الله قال أحمر ثمود<sup>(£)</sup> الذي عقر الناقة و الذي يضربك يا علي على هذه و وضع رسول الله ﷺ يده على رأسه حتى يبل منها هذه و وضع يده على لحيته. ثم رجع رسول الله ﷺ من العشيرة إلى المدينة فلم يقم بها عشر ليال حتى أغار كرز بن جابر الفهري(٥) على

سرح المدينة فخرج رسول اللهﷺ في طلبه حتى بلغ واديا يقال له سفوان من ناحية بدر و هي غزوة بدر الأولى و حامل لوائه على بن أبي طالبﷺ و استخلف على المدينة زيد بن حارثة و فاته كرز فلم يدركه فــرجــع رســول اللهﷺ فأقام جمادى و رجب و شعبان و كان بعث بين ذلك سعد بن أبى وقاص فى ثمانية رهط فرجع و لم يلق كيدا. م بعث رسول اللهﷺ عبد الله بن جحش إلى نخلة و قال كن بها حتى تأتينا بخبر من أخبار قريش و لم يأمره

بقتال و ذلك في الشهر الحرام وكتب له كتابا و قال اخرج أنت و أصحابك حتى إذا سرت يومين فافتح كتابك و انظر فيه<sup>(١)</sup> و امض لَما أمرتك فلما سار يومين و فتح الكتاب فإذا فيه أن امض حتى تنزل نخلة فتأتينا من أخبار قريش بما يصل إليك منهم فقال لأصحابه حين قرأ الكتاب سمعا و طاعة من كان له رغبة في الشهادة فلينطلق معي فمضى معه القوم حتى إذا نزلوا نخلة مر بهم عمرو بن الحضرمي و الحكم بن كيسان و عثمان و المغيرة ابنا عبد الله معهم تجارة قدموا بها من الطائف أدم و زبيب فلما رآهم القوم أشرف لهم واقد بن عبد الله و كان قد حلق رأسه فقالوا عمار ليس عليكم منهم بأس و ائتمر أصحاب رسول الله و هي آخر يوم من رجب فقالوا لئن قتلتموهم إنكم لتقتلونهم في الشهر الحرام و لئن تركتموهم ليدخلن هذه الليلة مكة فُليمنعن منكم فأجمع القوم على قتلهم فرمي واقد بن عبد اللم التميمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله و استأمن عثمان بن عبد الله و الحكم بن كيسان و هرب المغيرة بن عبد الله 🙌 فأعجزهم و استاقوا العير فقدموا بها على رسول اللهﷺ فقال لهم و الله ما أمرتكم بالقتال في الشهر الحرام و أوقف

<sup>(</sup>٤) في المصدر: قال: أحيمر ثمود. (٣) في «أ»: فحجز بينهم عدي بن عمرو الجهني. (٥) في كذا في نسخة، وهو الصحيح وفي «ط»: كرز بن جابر الفهري وهو تصحيف. (٦) في المصدر: وانظر ما فيه.

الأسيرين و العير و لم يأخذ منها شيئا و سقط<sup>(۱)</sup> في أيدي القوم و ظنوا أنهم قد هلكوا و قالت قريش استحل محمد﴿ الشهر الحرام فأنزل الله سبحانه ﴿يَسْتَلُونَك عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِنَالٍ فِيهِ﴾<sup>(۱)</sup> الآية فلما نزل ذلك أخذ رسول اللهﷺ العير و فداء الأسيرين و قال العسلمون نطع لنا أن يكون غزاة فأنزل الله فيهم ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ الَّذِينَ هَاجَرُوا﴾ إلى قوله: ﴿أُولِئِك يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ﴾(<sup>۱)</sup> الآية و كانت هذه قبل بدر بشهرين<sup>(٤)</sup>.

بيان: السيف بالكسر ساحل البحر و الأبواء بفتح الهمزة و سكون الباء و المد جبل بين مكة و المدينة و عنده بلد ينسب إليه و قال الفير وزآبادي بواط كغراب جبال جهينة على أبراد من المدينة منه غزوة بواط اعترض فيها بمين فيها بمين فيها ترايش (ق) و قال ذو العشيرة موضع بناحية ينبع غزوتها مشهورة (١٦) و الصور بالفتح البحماعة من النخل و لا واحد له من لفظه (الا) و الدقعاء التراب و الأرض لا نبات بها (١٨) و يقال هب من نومه يهب أي استيقظ و أهببته أنا و يقال سقط في يديه على بناء المجهول أي ندم نطمع لنا أن يكون غزاة قالوا ذلك على سبيل اليأس (١٩) أي لا نطمع ثواب الغزوة فيها فعلنا بل نرضى أن لا يكون لنا وزر فرجاهم سبحانه رحمته بقوله: ﴿أُولُيكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ فيها فيلم المها أجر. الله المياس الما الإثم فليس لهم أجر.

191

٤٤ نهج: [نهج البلاغة] في حديثه كنا إذا احمر البأس اتقينا برسول الله الشائلة المدر منا أحد منا أقرب إلى العدو منه. قال السيد رضي الله عنه و معنى ذلك أنه كان إذا عظم الخوف من العدو و اشتد عضاض الحرب فزع المسلمون إلى قتال رسول الله الله الله الله الله تعالى النصر عليهم به و يأمنون ما كانوا يخافونه (١٠١ بمكانه و قوله إذا احمر البأس كناية عن اشتداد الأمر و قد قيل في ذلك أقوال أحسنها أنه شبه حمي الحرب (١١١) بالنار التي تجمع الحرارة و الحمرة بفعلها و لونها و مما يقوي ذلك قول النبي ص و قد رأى مجتلد الناس يوم حنين و هي حرب هوازن الآن حمى الوطيس و الوطيس مستوقد النار فشبه (١١٠) ما استحر من جلاد القوم باحتدام النار و شدة التهابها (١١٠).

03. فس: [تفسير القمي] ﴿ يَسْنَلُونَكُ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٌ فِيهِ كَيْرٌ وَ صَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللّهِ وَ كُفُّرٌ بِهِ وَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَامُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبُرُ عِنْدُ اللّهِ ﴾ فإنه كان سبب نزولها أنه لما هاجر رسول الله ﷺ إلى المدينة بعث السرايا إلى الطرقات التي تدخل مكة تتعرض لعير قريش حتى بعث عبد الله بن جحش في نفر من أصحابه إلى نخلة وهي بستان بني عامر لياخذوا عير قريش أقبلت من الطائف عليها الزبيب و الأدم و الطعام فوافوها و قد نزلت العير وهي بستان بني عامر لياخذوا عير قريش أقبلت من الطائف عليها الزبيب و الأدم و الطعام فوافوها و قد نزلت العير وفيهم عمرو بن الحضرمي و كان حليفا لعتبة بن ربيعة فلما نظر ابن الحضرمي إلى عبد الله بن جحش و أصحابه أن ينزلوا و يحلقوا رءوسهم فقال ابن الحضرمي هؤلاء قوم عمار (١٤٠٤) ليس علينا منهم بأس فاطمأنوا و وضعوا السلاح فعمل عليهم عبد الله بن جحش فقتل ابن الحضرمي و أفلت أصحابه و أخذوا العير بما فيها و ساقوها إلى المدينة و كان ذلك في أول يوم من رجب من الأشهر الحرم فعزلوا العير و ما كان عليها فلم ينالوا منها شيئا فكتبت قريش إلى رسول الله يُشِيلُ الشور الحرام و سفكت فيها السمر و أخذت المال و كثر القول في هذا و جاء أصحاب رسول الله يُشِيلِ الله أيحل القتل في الشهر الحرام فائزل الله ﴿ يَسْنَلُونَكُ عَنِ الشَّهِ الْحَرَامُ وَ الْمُنْ الْقَتْلُ وَ مَنْ سُولِلُهُ وَالْمُنْ الله وَالْمُنْ الله وَالْمُنْ الله وَلَالُونُ مِنْ الْقَتْلُ وَ الْمُنْ الْقَدُلُ وَ مَنْ الْمَالُو و إلى الله وَ الْمُنْ الله وَلُونُ مِنْ الْقَتْلُ و مَا أنزل عليه والسَّهُ الْحَرَامُ والله والما و الحراح و الكن الله والنَّهُ المَنْ الله والله والما في الشهر الحرام عظيم و لكن الذي فعلت بك قريش يا محمد من الصد عن المسجد الحرام و الكفر الله والنَّهُ الْمُنْ الْقَتْلُ و مُؤْراح ما هذا الله والنَّهُ الْمُؤْرِمُ مِنْ الْقَتْلُ و مُؤْراح عليه والنَّهُ الله والنَّهُ الله والنَّهُ الله والنَّهُ والنَّهُ الله والنَّهُ اللهُ والنَّهُ اللهُ والنَّهُ اللهُ والنَّهُ الل

<sup>(</sup>٢) في المصدر: وأسقط.

<sup>(</sup>٤) أعلام الورى بأعلام الهدى: ٨٢ ب ٤.

<sup>(</sup>٦) القاموس المحيط ٢: ٩٣.

<sup>(</sup>٨) القاموس المحيط ٣: ٢٢.

<sup>(</sup>١٠) في المصدر: ويأمنون مماكانوا يخافونه.

ر ١٠) في العصدر: فشبه رسول الله وَالْمُثَالَةُ ما.

<sup>(</sup>١٤) في المصدر: هؤلاء قوم عبّاد.

<sup>(</sup>۱) في «أ»: واقد بن عبيد.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٢١٧ ـ ٢١٨.

<sup>(</sup>٥) القاموس المحيط ٣٦٤:٢.

<sup>(</sup>٧) القاموس المحيط ٢: ٧٥ ـ ٧٦.

<sup>(</sup>٩) ولعل الرجاء أظهر في سياق النص القرآني وواقع القصة. (١١) في المصدر: أنه شبه حسى الحرب.

<sup>(</sup>۱۳) في الفضدر: آله شبه حتى الع (۱۳) نهج البلاغة: ك ٩ ص ٢٧٣.

<sup>(</sup>١٥) في نسخة: والكفر به.

بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ﴾ (١٠).

اً قول: قال في المنتقى في حوادث السنة الثانية من الهجرة في هذه السنة تزوج علي بن أبي طالب في فاطمة به بنت رسول الله في صفر لليال بقين منه و بنى بها في ذي الحجة و قد روي أنه تزوجها في رجب بعد مقدم رسول الله به الله بخصة أشهر و بنى بها مرجعه من بدر و الأول أصح و روي عن بعض أهل التاريخ أن تزويجها كان في شهر ربيع الأول من سنه اثنتين من الهجرة و بنى بها فيها و ولدت الحسن في غي هذه السنة و قيل بل ولد الحسن من منتصف شهر رمضان من سنة ثلاث و الحسين في في سنة أربع و قيل كان بين ولادة الحسن و العلوق بالحسين في خمسون ليلة و ولد الحسين في لليال خلون من شعبان سنة أربع من الهجرة.

و قال الواقدي كان هذا يوم الإثنين للنصف من رجب على رأس سبعة عشر شهرا و عن البراء على رأس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا و عن السدي على رأس ثمانية عشر شهرا من مهاجرهﷺ.

و في هذه السنة كان بناء مسجد قباء روي عن أبي سعيد الخدري قال لما صرفت القبلة إلى الكعبة أتى رسول
 الله على مسجد قباء فقدم جدار المسجد إلى موضعه اليوم و أسسه بيده و نقل رسول الله على و أصحابه الحجارة
 لبنائه و كان يأتيه كل سبت ماشيا و قال أبو أيوب الأنصاري هو المسجد الذي أُسَّسَ عَلَى التَّقْونُ.

و في هذه السنة نزلت فريضة رمضان في شعبان هذه السنة و أمر بزكاة الفطر على ما روي عن أبي سعيد الخدري قال نزل فرض شهر رمضان بعد ما صرفت القبلة إلى الكعبة بشهر في شعبان على رأس ثمانية عشر شهرا من مهاجر رسول اللهﷺ فأمر رسول اللهﷺ في هذه السنة بزكاة الفطر قبل أن يفرض الزكاة في الأموال.

و في هذه السنة خرج رسول اللهﷺ يوم العيد فصلى بالناس صلاة العيد و حملت بين يديه العنزة إلى المصلى فصلى إليها و في هذه السنة كانت غزوة بدر.

## تحول القبلة

الآيات البقوة «٢»: ﴿ سَيَقُولُ السُّفَهَا ٤ مِنَ النَّاسِ مَا وَلُهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ
يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ صِزاطِ مُشْتَقِيمٍ ﴿ وَكَذَٰكِ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُوثُوا شَهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَ يَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ
شَهِيداً وَمَا جَعَلْنَا الْقِبَلَةَ النِّبِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِتَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَلَيْهُ عَلَىٰ كَانَتُ لَكَبِيرَةُ إِلَّا عَلَى
الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَاكُنَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَوْفُ رَحِيمٌ ﴿ قَدْنَرَىٰ تَقَلَّبُ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلْتُولِيَّكَ اللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ لِللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ لِللَّهُ وَمَاكُنَ اللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ بِالنَّاسِ لَرَوْفُ رَحِيمٌ ﴿ قَدْنَرَىٰ تَقَلَّبُ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلْتُولِينَا اللَّهُ لِلللَّهُ وَلَا وَجِيمُ اللَّهُ لَاللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ فَاللَّهُ لَيْنَالِقُولُوا وَجِيمٌ اللَّهُ لَعُلْمَ مَنْ اللَّهُ لِللللَّهُ عَلَيْولُكُمْ اللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ فَاللَّهُ لَكُنْ اللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ فَلِي اللللَّهُ لِمَالُولُكُمُ اللَّهُ لِللللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ عَلَى اللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لَهُ مَا لَكُنُونَ اللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ عَلَيْكُولُوا وَجُولُوا لَمُ اللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِللللْهُ لَهُ لَا لَكُنْ اللَّهُ لِلْمُعْلِيمُ للللَّهُ لِللللَّهُ لِلللللَّهُ لِلللْهُ لِلْمِيمُ لِللْهُ لَوْلُولُ عَلَيْهُ لِلللللَّهُ لِلللللَّهُ لِللللْهُ لِلللللْهُ لِلْمُلِلَّةُ لَلْمُ لَلِلْمُ لِلْلَهُ لَلْمُ لَلِيلُولُ عَلَيْكُمُ لِلْمُ لِلللللْهُ لِلللْهُ لِللللْهُ لِلللْهُ لَلْولِلْ لَقُلْلَ

باب ۹



## تفسير:

قال الطبرسي رحمه الله ﴿سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ﴾ أي سوف يقول الجهال و هم الكفار الذين هم بعض الناس ﴿مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا﴾ أي أي شيء حولهم و صرفهم يعني المسلمين عن بيت المقدس الذي كانوا يتوجهون إليه في صلاتهم(١) و اختلف في الذين قالوا ذلك فقال ابن عباس و غيره هم اليهود و قال الحسن هـم مشركو العرب فإن رسول الله ﷺ لما تحول إلى الكعبة (٢) من بيت المقدس قالوا يا محمد رغبت عن قبلة آبائك ثم رجعت إليها فلترجعن إلى دينهم و قال السدى هم المنافقون قالوا ذلك استهزاء بالإسلام و اختلف في سبب مقالتهم ذلك فقيل إنهم قالوا ذلك على وجه الإنكار للنسخ عن ابن عباس و قيل إنهم قالوا يا محمد ما ولاك عن قبلتك التي <u>١٩٦</u> كنت عليها ارجع إلى قبلتنا نتبعك و نؤمن بك أرادوا بذلك فتنته عن ابن عباس أيضا و قيل إنما قال ذلك مشركو العرب ليوهموا أن الحق ما هم عليه ﴿قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ﴾ يتصرف فيها(٣) على ما تقتضيه حكمته عن ابن عباس كانت الصلاة إلى بيت المقدس بعد مقدم النبي الشي المدينة سبعة عشر شهرا و عن البراء بن عازب قال صليت مع رسول الله ﷺ نحو بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا ثم صرفنا نحو الكعبة أورده مسلم فسي الصحيح و عن أنس إنما كان ذلك تسعة أشهر أو عشرة أشهر و عن معاذ ثلاثة عشر شهرا و رواه على بن إبراهيم بإسناده عن الصادق ﷺ قال تحولت القبلة إلى الكعبة بعد ما صلى النبي ﷺ (٤) ثلاث عشرة سنة إلى بيت المقدس و بعد مهاجره إلى المدينة صلى إلى بيت المقدس سبعة أشهر قال ثم وجهه الله تعالى إلى الكعبة و ذلك أن اليهود كانوا يعيرون رسول الله ﷺ و يقولون أنت تابع لنا تصلى إلى قبلتنا فاغتم رسول اللهﷺ من ذلك غما شديدا و خرج في جوف الليل ينظر إلى آفاق السماء ينتظر من الله في ذلك أمرا فلما أصبح و حضر وقت صلاة الظهر كان في مسجد بني سالم قد صلى من الظهر ركعتين فنزل عليه جبرئيل فأخذ بعضديه و حوله إلى الكعبة و أنزل عليه: ﴿قَدْ نَرِيٰ تَقَلَّبَ وَجْهِك فِي السَّمَاءِ﴾ الآية فكان صلى ركعتين إلى بيت المقدس و ركعتين إلى الكعبة فـقالت اليــهود و السفهاء: ﴿مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْها﴾ قال الزجاج إنما أمر بالصلاة إلى بيت المقدس لأن مكة و بيت الله الحرام كانت العرب آلفة بحجها (٥) فأحب الله (١٦) أن يمتحن القوم بغير ما آلفوه ليظهر من يتبع الرسول ممن لا يتبعه (٧) ﴿وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا﴾ قيل معنى ﴿كُنْتَ عَلَيْهَا﴾ صرت عليها و أنت عليها يعنى الكعبة و قيل و هو الأصح يعنى بيت المقدس أي ما صرفناك عن القبلة التي كنت عليها أو ما جعلنا القبلة التي كنت عليها فصرفناك عنها ﴿إِلَّا لِنَعْلَمَ﴾ أي ليعلم حزبنا من النبي و المؤمنين أو ليحصّل المعلوم موجودا أو لنعاملكم معاملة المختبر أو لأعلم مع غيري ﴿مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ﴾ أي يومن به و يتبعه في أقواله و أفعاله ﴿مِثَّنْ يُنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ﴾ أي الذين ارتدوا لما حولت القبلة أو المرادكل مقيم على كفره ﴿وَ إِنْ كَانَتْ ﴾ أي القبلة أو التحويلة و مفارقة القبلة الأولى و قيل أي الصلاة ﴿لَكَبِيرَةً﴾ أي لثقيلة يعني التحويلة إلى بيت المقدس لأن العرب لم تكن قبلة أحب إليهم من الكعبة أو إلى الكعبة. ﴿ وَ مَا كُانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ﴾ قيل فيه أقوال:

اً حدها: أنه لما حولت القبلة قال ناس كيف بأعمالنا التي كنا نعمل في قبلتنا الأولى فنزلت و قيل إنهم قالوا كيف بمن مات من إخواننا قبل ذلك وكان قد مات أسعد بن زرارة و البراء بن معرور وكانا من النقباء فقال: ﴿وَمَاكَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ﴾ أي صلاتكم إلى بيت المقدس و يمكن حمل الإيمان على أصله.

و ثانيها: أنه لما ذكر ما عليهم من المشقة في التحويلة أتبعه بذكر ما لهم عنده بذلك من المثوبة و أنه لا يضيع ما عملوه من الكلفة.

و ثالثها: أنه لما ذكر إنعامه عليهم بالتولية إلى الكعبة ذكر السبب الذي استحقوا به ذلك الإنعام و هو إيمانهم بما

<sup>(</sup>١) في المصدر: يتوجهون إليها في صلاتهم.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: يتصرف فيهما كيفما يشاء.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: كانت العرب آلفة لحجه.

<sup>(</sup>٧) مجمع البيان ١: ٤١٣ ـ ٤١٣.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: لمّا حول إلى الكعبة.

<sup>(</sup>٤) في المصدر: بعدما صلَّى النبي اللَّيْ اللَّهِ المحة. (٦) في «أ»: فأوجب الله.

حملوه أولا فقال: ﴿وَمَاكَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ﴾ الذي استحققتم به تبليغ محبتكم في التوجه إلى الكعبة(١.

﴿ قَدْ نَرَىٰ تَقَلَّبَ وَجُهِك ﴾ قال المفسرون كانت الكعبة أحب القبلتين إلى رسول اللم ﷺ فقال لجبرئيل وددت أن الله صرفني عن قبلة اليهود إلى غيرها فقال له جبرئيل إنما أنا عبد مثلك و أنت كريم على ربك فادع ربك و سله ثم ارتفع جبرئيل و جعل رسول اللهﷺ يديم النظر إلى السماء رجاء أن يأتيه جبرئيل بالذي سأل ربُّه فأنزل الله هذه الآية أي قد نرى تقلب وجهك يا محمد في السماء لانتظار الوحى في أمر القبلة و في سببه وجهان أحدهما أنه كان وعد بتحويل القبلة عن بيت المقدس فكان يفعل ذلك انتظارا و توقعًا للموعود و الثَّاني أنه كان يكره قبلة بـيت المقدس و يهوى قبلة الكعبة وكان لا يسأل الله ذلك لأنه لا يجوز للأنبياء أن يسألوا الله شيئا من غير أن يؤذن لهم فيه لأنه يجوز أن لا تكون فيه مصلحة فلا يجابون إلى ذلك فيكون ذلك فتنة لقومهم و اختلف في سبب إرادته ﷺ تحويل القبلة إلى الكعبة فقيل لأن الكعبة كانت قبلة أبيه إبراهيم و قبلة آبائه و قيل لأن اليهود قالوا تخالفنا يا محمد في ديننا و تتبع قبلتنا<sup>(٢)</sup> و قيل إن اليهود قالوا ما دري محمد و أصحابه أين قبلتهم حتى هديناهم و قيل كانت العرب يحبون الكعبة و يعظمونها غاية التعظيم فكان في التوجه إليها استمالة لقلوبهم ليكونوا أحرص على الصلاة إليها و كانحريصا على استدعائهم إلى الدين ﴿فَلْنُولِّينا فَ قِبْلَةً تَرْضَاها ﴾ أي تحبها محبة الطباع لا أنه كان يسخط القبلة الأولى ﴿وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ﴾ أي علماء اليهود و النصارى ﴿لَيَعْلَمُونَ انَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ﴾ أي تحويل القبلة (٣) حق مأمور به و انما علموا ذلك لأنه كان في بشارة الأنبياء لهم أنه يكون نبي من صفاته كذا وكذا وكان في صفاته أن يصلى إلى القبلتين(٤) و روي أنهم قالواً عند التحويل ما أمرت بهذا يا محمد و إنما هو شيء تبتدعه من تلقاء نفسك مرة إلَّى هَنا<sup>(ه)</sup> و مرة إلى هنآ فأنزل الله هذه الآية و بين أنهم يعلمون خلاف ما يقولون: ﴿وَمَا اللُّهُ بِغَافِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ﴾ أي ليس الله بغافل عما يعمل هؤلاء من كتمان صفة محمد الشي و المعاندة (٦) انتهى (٧).

أقول: سيأتي مزيد توضيح و تفسير للآيات في كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى.

١ ـ شى: [تفسير العياشي] عن أبي عمرو الزبيري عن أبي عبد الله على قال لما صرف الله نبيه إلى الكعبة عن بيت المقدس قال المسلمون للنبي اللي الشيخة أرأيت صلاتنا التي كنا نصلي إلى بيت المقدس ما حالنا فيها و حال من مضى من أمواتنا و هم يصلون إلى بيت المقدس فأنزل الله ﴿وَمَاكَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ﴾ فسمى الصلاة إيمانا الخبر (٨).

٢\_ يب: [تهذيب الأحكام] الطاطري عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله على قال قلت له متى صرف رسول الله ﷺ إلى الكعبة فقال بعد رجوعه من بدر (٩٠).

٣\_ يب: [تهذيب الأحكام] الطاطري عن محمد بن أبى حمزة عن ابن مسكان عن أبى بصير عن أبى عبد الله على الم قال سألته عن قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَنَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ﴾ أمِره به قال نعم إن رسول اللهﷺ كان يقلب وجهه َّفي السماء فَعلم الله عز و جل ما في نفسه فقال: ﴿قَدْ نَرَىٰ تَقَلَّبَ وَجْهِك فِي الشَّمَاءِ فَلْنَوَلِّيَنَّكُ قِبْلَةً تَرْضَاها﴾(١٠).

**بيان:** قوله أمره لعل غرض السائل أن القبلة الأولى أيضا كانت مأمورا بها قال نعم و شرع في بيان

٤ ـ يب: [تهذيب الأحكام] الطاطري عن وهيب عن أبي بصير عن أحدهما على في قوله تعالى: ﴿سَيَقُولُ السُّفَهَا ، مِنَ التَّاسِ مَا وَلَاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِّقُ وَ الْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشْاءُ إِلىٰ صِرَّاطٍ مُسْتَقَيمٍ ﴾ فقلت لُه: الله أمره أن يصلي إلى بيت المقدس قال نعم ألا ترى أن الله يقول ﴿وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ

<sup>(</sup>١) مجمع البيان ١: ٤١٦ ـ ٤١٧.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: تحويل القبلة إلى الكعبة.

<sup>(</sup>٥) في «أ»: مرة إلى هذا.

<sup>(</sup>٧) مجمع البيان: ٤١٩ ـ ٤٢٠. (٩) تهذيب الأحكام ٢: ٤٣ ح ١٣٥.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: لأن اليهود قالوا: يخالفنا محمد في ديننا يتبع قبلتنا.

<sup>(</sup>٤) في «أ»: في صفاته أنه يصلي إلى القبلتين. (٦) في المصدر: والمائدة له.

<sup>(</sup>٨) تفسير العياشي ١: ٨٢ سورة البقرة ح ١١٥. (١٠) تهذيب الأحكام ٢: ٤٣ ح ١٣٧.

الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَ إِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللّهُ وَ مَا كَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إيمانَكُمْ إِنَّ اللّهَ بالنّاس لْرَؤُفٌ رَحِيمٌ﴾ قال إن بني عبد الأشهل أتوهم و هم في الصلاة قد صلوا(١١) ركعتين إلى بيت المقدس فقيل لهم إن نبيكم قد صرف إلى الكعبة فتحول النساء مكان الرجال و الرجال مكان النساء و جعلوا الركعتين الباقيتين إلى الكعبة فصلوا صلاة واحدة إلى قبلتين فلذلك سمي مسجدهم مسجد القبلتين<sup>(٢)</sup>.

٥-كا: [الكافي] على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله على قال سألته هل كان رسول الله يصلى إلى بيت المقدس قال نعم فقلت فكان يجعل الكعبة خلف ظهره فقال أما إذا كان بمكة فلا و أما إذا هاجر إلى المدينة فنعم حتى حول إلى الكعبة (٣).

عشر شهرا بالمدينة ثم عيرته اليهود فقالوا له إنك تابع لقبلتنا فاغتم لذلك غما شديدا فلما كان في بعض الليل خرج ﷺ يقلب وجهه في آفاق السماء فلما أصبح صلى الغداة فلما صلى من الظهر ركعتين جاءه جبريل فقال له: ﴿قَدُّ نَرَىٰ تَقَلَّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قَبْلَةً تَرْضَاهَا﴾ الآية ثم أخذ بيد النبي ﷺ فحول وجهه إلى الكعبة و حول من خلفه وجوههم حتى قام الرجال مقام النساء و النساء مقام الرجال فكان أول صلاته إلى بيت المقدس و آخرها إلى الكعبة فبلغ الخبر مسجدا بالمدينة و قد صلى أهله من العصر ركعتين فحولوا نحو الكعبة فكـان أول صلاتهم إلى بيت المقدس و آخرها إلى الكعبة فسمي ذلك المسجد مسجد القبلتين فقال المسلمون صلاتنا إلى بيت المقدس تضيع يا رسول الله فأنزل الله عز و جل: ﴿وَمَّاكَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ﴾ يعني صلاتكم إلى بيت المقدس و قد أخرجت الخبر في ذلك على وجهة في كتاب النبوة <sup>(٤)</sup>.

كانت الصلاة إلى قبلة بيت المقدس سنة بني إسرائيل و قد أخبرنا الله في كتابه بما قصه في ذكر موسى ﷺ أن يجعل بيته قبلة و هو قوله: ﴿وَ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَ أَخِيهِ أَنْ تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتاً وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً ﴾ وكان رسول الله ﷺ في أول مبعثه يصلي إلى بيت المقدس جميع أيام مقامه بمكة و بعد هجرته إلى المدينة بأشهر فعيرته اليهود و قالوا إنك تابع لِقبلتنا فأحزنُ رسول اللهﷺ ذلك منهم فأنزل الله تعالى عليه و هو يقلب وجهه في السماء و ينتظر الأمر ﴿قَدْ نَرَىٰ تَقَلَّبَ وَجْهِك ﴾ إلى قوله: ﴿لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ ﴾ يعنى اليهود في هذا الموضع ثم أخبرنا الله 💥 عز و جل ما العلة التي من أجلها لم يحول قبلته من أول مبعثه فقال تبارك و تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الْتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِيَيْهِ وَ إِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَ مَا كُـانَ ٱللَّـهُ لِـيُضِيعَ إيمانكُمْ ﴾ فسمى سبحانه الصلاة هاهنا إيمانا(٥).

## غزوة بدر الكبرى

الآيات آل عموان «٣»: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَ تُحْشَرُونَ إلىٰ جَهَنَّمَ وَيِئْسَ الْبِهَادُ \* قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةً فِي فِتَتَنِي إِلْتَقَنَا فِيَّةٌ تُفْاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَخْرى كَافِرَةً يَرُونَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُوَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِك لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ﴾ ١٢ ـ ١٣٠.

و قال سبحانه: ﴿وَ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ وَ أَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَقَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ \* إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكُفِيكُمْ أَنْ يُمِدُّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ ﴾.

باب ۱۰

<sup>(</sup>١) في المصدر: وقد صلّوا. (٣) الكافي ٣: ٢٨٦.

<sup>(</sup>٥) تفسير النعماني: ٨ ـ ٩ وفيه: وقد أخبرنا الله بما قصه.

<sup>(</sup>٣) تهذيب الأحكام ٢: ٤٣ و ٤٤ ـ ١٣٨. (٤) من لا يحضره الفقيه ١: ٢٧٤ ب ٤٢ ح ٨٤٥.

النساء «٤»: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ آتُوا الزُّكَاةَ فَلَتُا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَحْشَوْنَ النَّاسَ كُخَشِّيَةِ اللَّهِ ۚ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَئْيًا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِينَالَ لَوْ لَا أَخَّرْتَنِنَا إِلَىٰ أَجُّل فَرَيبٍ قُلْ مَنَّاعٌ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَ الآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّهَىٰ وَ لَا تُطْلُمُونَ فَتِيلًا ۚ ۚ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَ لَوَ كُنْتُمْ فِي بُرُّوجٍ مُشَيِّدَةٍ وَ إِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللّهِ وَ إِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةً يَقُولُوا هٰذِهِ مِنْ عِنْدِكُ قُلُ كُلِّ مِنْ عِنْدِ اللّهِ فَنا لِهُوَٰلاءِ القُوْمُ لَا يَكَٰادُونَ يَفْقَهُونَ حَديثاً ﴾ ٧٧ ـ ٨٧.

الأَنفَال «٨»: ﴿يَسْتَلُونَك عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَ الرِّسُولِ﴾ إلى قوله سِبحانه: ﴿كَمَا أَخْرَجَك رَبُّك مِنْ بَـنْتِك بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ \* يَبْ ادِلُونَكَ فِي الْحَقَّ بَعُدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَتُما يُساقُونَ إِلَى الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ \* يَبْظُرُونَ عَ وَ إِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِخْدَى الطَّائِفَتَيْنَ أَنَّهَا لَكُمْ وَ تَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرٌ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِّمَاتِهِ وَ يَقْطَعَ دَايِرَ الْكَافِرِ يَن \* لِيُحِقَّ الْحَقَّ وْ يُبْطِلُ الْبَاطِلُ وَلَوْكُرَهُ الْمُجْرِمُونَ \* إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُبِيِّدُكُمْ بِٱلَّفِ مِنَّ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِقِيَنَ \* وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَ لِيَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَ مَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَرِيزٌ خَكِيَّمٌ ۗ إِذْ يُغَشَّيكُمُ النُّغَاسِ أَمَنَةً مِنْهُ وَ يُنزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنِ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهَّرُكُمْ بِهِ وِ يُذْهِبَ عَنْكَمْ رَجُزَ الشَّيْطانِ وِلِيَرْبِطَّ حجيم " إذ يعسيهم من والمنظم من المنظم المن المنظم صورة الموسلة ا فَإِنَّ اللَّهُ شَدِيدُ الْعِفَابِ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَ أَنَّ لِلْكِافِرِينَ عِذَابٌ النِّارِ \* لَمْ أَنَّها الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا رَحْفاً فَلَا قال الله تشكيبه العِنت وتوجم معاوموه و أن يجه يوين مصاب تعار شدي المها التي يقل السور بينا عيضم الحرين مسروا ر تُوَكُّوهُمُ الْأَذْبَارَ \* وَ مَنْ يُولِمُهِمْ يُومَنِهِ دِبُنُرُهُ إِلَّا مُتَحَرِّونَا لِقِينَالِ أَوْ مُتَحَيِّرًا إِلَى فِيتَّةٍ فَقَدْ نِاء بِغَضَبِ مِنَ اللّهِ وَ مَا وَالْهُ جَهَنِّمُ وَ بِثُسَ الْمُصِيرُ \* فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلِكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَ مَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلْكِنَّ اللَّهَ رَمِي وَلِيَبُلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءَ حَسَناأُ إِنَّ ٱللّٰهَ سَمِيمُ عَلِيمٌ \* ذٰلِكُمْ وَ أَنَّ اللّٰهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ \* إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جاءً كُمْ ٱلْفَتْحُ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُو خَيْرُ لَكُمْ وَ إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جاءً كُمْ ٱلْفَتْحُ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُو خَيْرُ لَكُمْ وَ إِنْ تَسْتَفُو وَلَوْكُنُرَثَ وَ أَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْفُوْمِنِينَ ﴾ ١ - ١٩.

و قال سبحانه: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوْالَهُمْ لِيَصِدُّوا عَنْ سَبِيلَ اللَّهِ فَسَيَنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُعْلَبُونَ﴾ ٣٦. إلى قولهُ تعالى: ﴿لِيَمِينَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيُّبِ وَ يَجْعَلُ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمُهُ جَمِيعاً فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ \* قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ يَنْتَهُوا لَيْفَوْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا قَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ ﴾. و قال سبحانه: ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّهَا غَيْمُتُمُ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِيَّ الْقُرْبِينِ وَالْيَسَامِي وَ الْمَسْاكِينِ وَ اَبْن السَّبِيل إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْرَلْنَا عَلَى عَبِدِّناً يَوْمَ أَلْفَرْفِانِ يَوْمَ أَلْتَقَي الْجَمْعَانِ وَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ \* إِذْ إِنَّتُمْ بِالْعُذُوَّةِ اَلدُّنْيا وَ هُمْ بِالْغُذُوةِ الْقُصُويٰ وَالرَّكُّبُ أَشْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوْاغَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلٰكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْراً كَانَ مَّفُعُولًا ﴿ لِيَهْلِكُ مَنْ هَلَكُ عَنْ بَيِّنَةِ وَ يَحْيِيٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَ إِنَّ اللَّهُ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ آَذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْآمِكَ قَلِيلًا وَ لَوْ أَرِاكَهُمْ كَثِيراً لَفَشِلْتُمْ وَ لَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَ لَكِنَّ اللَّهُ سَلَّمًا إِنَّهُ عَلِيم بِذَاتِ الصَّدُورِ \* وَٱ إِذْ يُريكُمُوهُمْ إِذِ الْـتَقَلَّتُمْ فِـى أَعْيُنِكُمْ فَلَيلًا وَ يُقَلِّلُكُمْ فِي أَغْيِنِهِمْ لِتَفْضِيَّ اللّهُ أَمْراً كَانَ مَفْعُولًا وَ إِلَى اللّهِ تُرَجَعُ الْأَمُوَّرُ \* يَأَ أَيُّهَاۚ الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِنَهُ فَاثْبَتُوا وَ أَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ \* وَ أَطْيِعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لَا تَنْازَغُوا فَتَفْشَلُوا وَ تَذْهَبَ ريحُكُمْ وَ اصْبِرُوا إِنَّ اللّٰهُ مَعَ الْصّٰابِرِينَ \* وَلَمّا تَكُونُوا كَالَّذِينَ ۚ خَرَجُواَ مِنْ دِيارِهِمْ بَطَرًا وَ رِثَاءَ النَّاسِ وَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبَيلِ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ بَخَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ \* وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمَالُهُمْ وَ فَالَ لَا خَالِبَ لَكُمُ الْيُوْمَ مِنَ النَّاسِ وَ إِنِّي جَازُ لَكُمْ فَلَمَّا تَزَاءِتِ الْفِيِّنَانِ نَكِيَصَ عَلَيْ عَقِيَتِهِ وَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرْنَ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللّهُ صَاللّهُ وَاللّهُ صَدِيدُ الْمِقَابِ \* إِذْ يَتَكُولُ الْمُنَافِقُونَ وَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرٌّ هٰؤُلَّاءِ دِينُهُمْ وَ مَّنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ فَإِنَّ اللّه عَزِيزٌ حَكِيمٌ \* وَلَوْ تِرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرَبُونَ وُجُوهَهُمْ وَ أَدْبَارَهُمْ وَ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقَ \* ذَلِك بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَ أَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّام لِلْعَبِيدِ ﴾

و قال سبحانه: ﴿مَاكَانَ لِنَبِيَّ أَنْ بَكُونَ لَهُ أَشْرِي حَتَّى يُمْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عِرَضَ الدُّنْيَا وَ اللَّهُ يُرِيدُ الآِّخِرَةَ وَ اللُّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ \* لَوْ لَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ غِّذَابٌ عَظِيمٌ \* فَكُلُوا مِمَّا غَنِعْتُمْ حِلَالًا طَيِّباً وَإِنَّقُوا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ غَفُورُ رَحِيمٌ \* َيَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرِىٰ إِنْ يَعْلَمِ اللّٰهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْراً يُؤْتِكُمْ خَيْراً مِثّا أَخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِوْ لَكُمْ وَ اللّٰهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ \* وَ إِنْ يُرِيدُوا خِيناتَكُ فَقَدْ خَانُوا اللّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَ اللّٰهُ عَلِيمُ حَكِيمٍ﴾



قوله تعالى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ قال الطبرسي رحمه الله روى محمد بن إسحاق بن يسار عن رجاله قال لما أصاب رسول الله ﷺ قريشا ببدر و قدم المدينة جمع اليهود في سوق قينقاع فقال يا معشر اليهود احذروا من الله مثل الذي نزل بقريش يوم بدر و أسلموا قبل أن ينزل بكم ما نزل بهم و قد عرفتم أني نبي مرسل و تجدون ذلك في كتابكم فقالوا يا محمد لا يغرنك أنك لقيت قوما أغمارا<sup>(١)</sup> لا علم لهم بالحرب فأصبت منهم فرصة أنا و اللــه لوّ قابلناك لعرفت إنا نحن الناس فأنزل الله هذه الآية و روى أيضا عن عكرمة و ابن جبير عن ابن عباس و رواه أصحابنا أيضا و قيل نزلت في مشركي مكة «ستغلبون» يوم بدر عن مقاتل و قيل نزلت في اليهود لما قتل الكفار ببدر و هزموا قالت اليهود إنَّه النبي الأمي الذي بشرنا به موسى ﷺ و نجده في كتابنا بنعته و صفته و إنه لا ترد له راية ثم قال بعضهم لبعض لا تعجلواً حتى تنظروا إلى وقعة أخرى فلماكان يوم أحد و نكب أصحاب رسول الله ﷺ شكوا و قالوا لا و الله ما هو هذا(٢) فغلب عليهم الشقاء فلم يسلموا و قدكان بينهم و بين رسول الله ﷺ عهد إلى مدة(٣) فنقضوا ذلك العهد قبل أجله و انطلق كعب بن الأشرف إلى مكة في ستين راكبا فوافقهم و أجمعوا أمرهم على رسول الله كاللم لتكونن كلمتنا واحدة ثم رجعوا إلى المدينة فأنزل الله فيهم هذه الآية عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس (٤).

و قال رحمه الله في قوله تعالى: ﴿قَدْكُانَ لَكُمْ آيَةٌ﴾: نزلت الآية في قصة بدر وكانت المسلمون ثلاثمائة و ثلاثة عشر رجلا على عدة أصّحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر سبعة و سبعون رجلا من المهاجرين و مائتان و ستة و ثلاثون رجلا من الأنصار وكان صاحب لواء رسول الله رسي و المهاجرين على بن أبي طالب و صاحب راية الأنصار سعد بن عبادة وكانت الابل في جيش رسول الله عليه الله المنتقب بعيرا و الخيل فرسين فرس للمقداد بن الأسود و فرس لمرثد بن أبي مرثد و كان معهم من السلاح ستة أدرع و ثمانية سيوف و جميع من استشهد يومئذ أربعة عشر ستة من المهاجرين و ثمانية من الأنصار و اختلف في عدة المشركين فروى عن على ﷺ و ابن مسعود أنهم كانوا ألفا و عن قتادة و عروة بن الزبير و الربيع كانوا بين تسعمائة إلى ألف و كان خيلهم مائة فرس و رئيسهم عتبة بن ربيعة بن عبد شمس و كان حرب بدر أول مشهد شهده رسول الله ﴿ فَي كَانَ سَبُّ ذَلَكَ عَيْرَ أَبِّي سَفَيَانَ و الخطاب في الآية لليهود الذين نقضوا العهد أو للناس جميعا ممن حضر الوقعة و قيل للمشركين و اليهود ﴿ آَيَةٌ ﴾ أي حجة و علامةً و معجزة دالة على صدق محمدﷺ ﴿فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا﴾ أي فرقتين اجتمِعتا ببدر من المسلمين و الكافرين ﴿فِئَةٌ نُقَاتِلُ فِي سَبيل اللَّهِ﴾ أي في دينه و طاعته و هم الرسول و أصحابه ﴿وَ اخْرِيٰ﴾ أي و فرقة أخرى ﴿كَافِرَةٌ﴾ و هم مشركو<sup>(6)</sup> أَهَلَ مَكة ﴿يَرَوْنَهُمُّ مِثْلَيْهِمْ رَأَى الْعَيْن﴾ أي في ظاهر العين و اختلف في معناه فقيل معناه يرى المسلمون بنك المشركين مثلي عدد أنفسهم قللهم الله في أعينهم حتى رأوهم ستمائة و ستة و عشرين رجلا تقوية لقلوبهم و ذلك أن المسلمين قد قيل لهم ﴿فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِانَّةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائتَيْنَ ﴾ فأراهم الله عددهم(١٦) حسب ما حد لهم من العدد الذي يلزمهم أن يقدموا عليهم و لا يحجموا عنهم و قد كانوا ثلاثة أمثالهم ثم ظهر العدد القليل على العدد الكثير عن ابن مسعود و جماعة من العلماء و قيل الرؤية للمشركين يعني يرى المشركون المسلمين ضعفي ما هم عليه فإن الله تعالى قبل القتال قلل المسلمين في أعينهم ليجترءوا عليهم ولا يتفرقوا(٢) فلما أخذوا في القتال كثرهم في أعينهم ليجبنوا و قلل المشركين في أعين المسلمين ليجترءوا عليهم و تصديق ذلك قوله تعالى: ﴿وَ إِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ التَّقَيْتُمُ فِي أَغْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَغْيُنِهِمْ﴾ الآية و ذلك أحسن أسباب النصر للمؤمنين و الخذلان للكافرين و هذا قول السَّدي و هذا القول إنما يتأتَّى على قراءة من قرأ بالياء فأما قول من قرأ بالتاء فلا يحتمله إلا القول الأول على أن

<sup>(</sup>١) الأغمار: جمع الغمر (بالضم) وهو الجاهل الذي لم يجرب الأمور. لسان العرب ١٠: ١١٨.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: ما هو يه. (٣) في المصدر: عهد إلى مدة لم تنقض.

<sup>(</sup>٤) مجمع البيان ١: ٧٠٦.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: وهم المشركون من. (٦) في نُسخة: فأراهم الله عدوهم. (٧) في المصدر: ولا يتصرفوا

يكون الخطاب لليهود الذين لم يحضروا و هم المعنيون بقوله: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَ تُحْشَرُونَ﴾ و هم يهود بني قينقاع فكأنه قال ترون أيها اليهود المشركين مثلي المسلمين مع أن الله أظفرهم عليهم فلا تغتروا بكثرتكم و اختار البلخي هذا الوجه و يكون الخطاب للمسلمين الذين حضروا الوقعة أي ترون أيها المسلمون المشركين مثلي المسلمين قال الفراء يحتمل قوله: ﴿يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ ﴾ يعني ثلاثة أمثالهم و المعنى ترونهم مثليهم مضافا إليهم فذلك ثلاث أمثالهم قال و المعجز فيه إنما كان من جهة غلبة القليل الكثير.

خان قيل كيف يصح تقليل الأعداد مع حصول الرؤية و ارتفاع الموانع و هل هذا إلا قول من يجوز أن يكون عنده أجسام لا يدركها أو يدرك بعضها دون بعض قلنا يحتمل التقليل (١) في أعين المؤمنين بأن يظنوهم قليلي العدد لا أنهم أدركوا بعضهم دون بعض لأن العلم بما يدركه الإنسان جملة غير العلم بما يدركه مفصلا و لأنا قد ندرك جمعا عظيما بأسرهم و نشك في أعدادهم حتى يقع الخلاف في حرز عددهم (١).

و قال رحمه الله في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ ﴾ أي بتقوية قلوبكم و بما أمدكم به من الملائكة و بإلقاء الرعب في قلوب أعدائكم ﴿وَ أَنْتُمُ أَذِلَّةٌ ﴾ أي ضعفاء عن المقاومة قليلو العدد و العدة.

أقول: سيأتى تتمة تلك الآيات في غزوة أحد.

و في قوله: ﴿مُسَوِّمِينَ﴾ قال عروة نزلت الملائكة يوم بدر على خيل بلق عليهم عمائم صفر و قال علي ﷺ و ابن عباس كانت عليهم عمائم بيض أرسلوا أذنابها بين أكتافهم و قيل مسومين أي مرسلين (٤).

و المقداد بن الأسود الكندي و قدامة بن مظعون الجمحي و سعد بن أبي وقاص و كانوا يلقون من المشركين أذى و المقداد بن الأسود الكندي و قدامة بن مظعون الجمحي و سعد بن أبي وقاص و كانوا يلقون من المشركين أذى شديدا و هم بمكة قبل أن يهاجروا إلى المدينة فيشكون إلى رسول الله الله الله الله الذن لنا في قتال هؤلاء فإنهم قد آذونا فلما أمروا بالقتال و بالمسير إلى بدر شق على بعضهم فنزلت الآية: ﴿كُفُوا أَيْدِيكُمْ ﴾ أي أمسكوا عن قتال الكفار فإني لم أومر بقتالهم ﴿فَلُمّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِيالُ ﴾ و هم بالمدينة ﴿إِذَا فَرِيقُ مِنْهُمْ ﴾ أي جماعة منهم ويخشون الناس كما يخافون الموت من الله و قبل يخافون عقوبة الناس المتناون عقوبة الله ﴿أَوَ أَشَدَّ حَشْيَةٌ ﴾ قبل أو هنا بمعنى الواو و قبل الإبهام الأمر (٥) على المخاطب ﴿وَ قَالُوا بالقتل كما يخافون الموت من الله و قبل يخافون عقوبة الناس على يخافون عقوبة الناس على يخافون عقوبة الناس على يقولوا ذلك كراهة (١) لأمر الله تعالى و لكن لدخول الخوف عليهم بذلك على ما يكون من طبع البشر و يحتمل أن يكون قالوا ذلك استفهاما لا إنكارا و قبل إنها قالوا ذلك الأمور و كلى أن نموت بآجالنا و القيل ما تفتله بيدك من الوسخ ثم تلقيه عن ابن عباس و قبل ما في شق النواة لأنه كالخيط المفتول و البروج القصور و قبل المحطون و القلاع و الهشيدة المجصصة أو المزينة و قبل المطولة في السماء و قبل البيود قالوا ما زلنا نعرف النقص في ثمارنا و المنافقون ارتفاع ﴿وَإِنْ تُصِبُهُمْ حَسَنَةُ يَقُولُوا هٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ﴾ قبل القائلون هم اليهود قالوا ما زلنا نعرف النقص في ثمارنا و مزارعنا منذ قدم علينا هذا الرجل فالمراد بالحسنة الخصب و المطر و بالسيئة الجدب و القحط و قبل هم المنافقون مزارعنا منذ قدم علينا هذا الرجل فالمراد بالحسنة الخصب و المطر و بالسيئة الجدب و القعط و قبل هم المنافقون

(٦) في المصدر: لم يقولوا ذلك كراهية.

<sup>(</sup>١) في المصدر: يحتمل أن يكون التقليل.

 <sup>(</sup>۲) مجمع البيان ۱: ۸۰۷ ـ ۷۱۰ بادنی قارق وقد أخذ منه موضع الحاجة.
 (۳) مجمع البيان ۱: ۸۲۸.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: لإيهام الأمر.

عبد الله بن أبي و أصحابه الذين تخلفوا عن القتال يوم أحد قالوا للذين قتلوا في الجهاد: ﴿لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا ﴿ قُتلُوا﴾ فالمعنى إن يصبهم ظفر و غنيمة قالوا هذه من عند الله و إن يصبهم مكروه و هزيمة قالوا هذه من عندك و بسوء تدبيرك و قيل هو عام في اليهود و المنافقين و قيل هو حكاية عمن سبق ذكرهم قبل الآية و هم الذين يقولون ﴿ رَبُّنَا لِمَ كَتَنْتَ عَلَيْنَا الْقَتَالَ ﴾ [1].

قوله تعالى: ﴿يَسْتَلُونَك عَن الْأَنْفَال﴾ قال الطبرسي رحمه الله اختلف المفسرون في الأنفال هاهنا فقيل هي الغنائم التي غنمها النبي ﷺ يوم بدر عن ابن عباس و صحّت الروايةعن أبي جعفر و أبي عُبد اللهﷺ أنهما قالا إنّ الأنفال كلُّ ما أخذ من دَّار الحرب بغير قتال وكل أرض انجلي أهلها عنها بغير قتال(٢) و ميراث من لا وارث له و قطائع الملوك إذا كانت في أيديهم من غير غصب و الآجام و بطون الأودية و الأرضون الموات و غير ذلك مما هو مذكور <u>۲۱۱ نمی مواضعه و قالاً هی لله و للرسول و بعده لمن قام مقامه یصرفه حیث یشاء من مصالح نفسه لیس لأحد فیه شیء</u> و قالا إن غنائم بدركانت للنبي ﷺ خاصة فسألوه أن يعطيهم و قد صع أن قراءة أهل البيت ﴿يسألونك الأنفالَ﴾ فقال سبحانه: ﴿قُل الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ﴾ وكذلك ابن مسعود و غيره إنما قرءواكذلك على هذا التأويل فعلى هذا فقد اختلفوا في كيفية سؤالهم النبي عليه فقال هؤلاء إن أصحابه سألوه أن يقسم غنيمة بدر بينهم فأعلمه الله سبحانه أن ذلك لله و لرسوله دونهم و ليس لهم في ذلك شيء و روي ذلك أيضا عن ابن عباس و غيره و قالوا إن عن صلة و معناه يسألونك الأنفال أن تعطيهم و يؤيد هذا القول قوله: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ إلى آخر الآية ثم اختلف هؤلاء فقال بعضهم هي منسوخة بآية الغنيمة و قيل ليست بمنسوخة و هو الصحيح و قال آخرون إنهم سألوا النبي ﷺ عن حكم الأنفال و علمها أنها لمن هي (٣) و قال آخرون إنهم سألوه عن الغنائم و قسمتها و أنها حلال أم حرام كما كانت حراما على من قبلهم فبين لهم أنها حلال و اختلفوا أيضا في سبب سؤالهم فقال ابن عباس إن النبي ﷺ قال يوم بدر من جاء بكذا فله كذا و من جاء بأسير فله كذا فتسارع الشبان و بقى الشيوخ تحت الرايات فلما انقضى الحرب طلب الشبان ماكان قد نفلهم النبي ﷺ به فقال الشيوخ كنا ردا لكم و لو وقعت عليكم الهزيمة لرجعتم إلينا و جرى بين أبي اليسر بن عمرو الأنصاري أخى بنى سلمة و بين سعد بن معاذ كلام فنزع الله تعالى الغنائم منهم و جعلها لرسوله يُفعل بها ما يشاء فقسمها بينهم بالسوية و قال عبادة بن الصامت اختلفنا في النفل و ساءت فيه أخلاقنا فنزعه الله من أيدينا فجعله إلى رسول اللهﷺ فقسمه بيننا على السواء وكان ذلك في تقوى الله و طاعته و صلاح ذات البين و قال سعد بن أبي وقاص قتل أخي عمير يوم بدر فقتلت سعيد بن العاص بن أمية و أخذت سيفه و كان يسمى ذا الكتيفة فجئت به إلَّى النبيﷺ و استوهبته منه فقال ليس هذا لي و لا لك اذهب فاطرحه في القبض<sup>(1)</sup> فطرحت و رجعت و بي ما لا يعلمه إلاّ الله من قتل أخي و أخذ سلبي<sup>(٥)</sup> و قلّت عسى أن يعطى هذا لمنّ لم يبل ببلائي فما جاوزت إلا قَلَيلًا حتى جاءني الرسول و قد أنزل الله تعالى: ﴿يَسْتُلُونَك﴾ الآية فخفت أن يكون قد نزل في شيء فلما انتهيت إلى رسول الله قال يا سعد إنك سألتني السيف و ليس لي و إنه قد صار لي فاذهب و خذه فهو لك و قال على بن طلحة عن ابن عباس كانت الغنائم لرسول الله ﷺ خاصة ليس لأحد فيها شيء و ما أصاب سرايا المسلمين من شيء أتوه به فمن حبس منه إبرة أو سلكا فهو غلول فسألوا رسول اللهﷺ أن يُعطيهم منها فنزلت الآية و قال ابن جُريح(١٠) اختلف من شهد بدرا من المهاجرين و الأنصار في الغنيمة وكانوا ثلاثا فنزلت الآية و ملكها الله رسوله يقسمهاكما أراه الله و قال مجاهد هي الخمس و ذلك أن المهاجرين قالوا لم يرفع منا هذا الخمس لم يخرج منا فقال الله: ﴿قُل الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ يقسمانها كما شاءا و ينفلان منها ما شاءا و يرضخان منها ما شاءا ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ باتباع مــا يأمرِكم(٧) الله و رسوله به و احذروا مخالفة أمرهما ﴿وَ أَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ﴾ أي ما بينكم من الخصومة و المنازعة ﴿وَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولُهُ﴾ أي اقبلوا ما أمرتم به في الغنائم و غيرها ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ مصدقين للرسول فيما يأتيكم

> (۱) مجمع البيان ۲: ۱۱۹ ـ ۱۲۱. (٢) في المصدر: بغير قتال ويسميها الفقهاء فيئاً.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: وعملها فقالوا لمن الأنفال وتقديره لمن الأثفار لمن هي.

<sup>(</sup>٤) التَّبض (بالتحريك) بمعنى المقبوض وهو ما جمع من الفنيمة قبل أنَّ تقسم ذكره الجزري. «منه عفي عنه».

<sup>(</sup>٥) السلب: ما يسلب وكل شيء على الإنسان من ألَّلباس فهو سلب. لسان العرب ٦: ٣١٧.

<sup>(</sup>٦) سبق أن ذكرنا مراراً أن الصحيح هو أبن جريع. (٧) في المصدر: واتباع ما يأمركم به الله.

به و في تفسير الكلبي أن الخمس لم يكن مشروعا يومئذ و إنما شرع يوم أحد و فيه أنه لما نزلت هذه الآية عرف ٢١٣ المسلمون أنه لا حِق لهم في الغنيمة و أنها لرسول الله ﷺ فقالوا يا رسول الله سمعا و طاعة فاصنع ما شنت فنزل قوله: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَأَنَّ كِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ أي ما غنمتم بعد بدر و روي أن رسول الله ﷺ قسم غنائم بدر على سواء و لم يخمس<sup>(١)</sup>.

﴿كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكِ﴾ الكاف في قوله: ﴿كَمَا أَخْرَجَك﴾ يتعلق بما دل عليه قوله: ﴿قُـل الْـأَثْفَالُ لِـلَّهِ وَ الرَّسُول﴾ لأن هذا في معنى نزعها من أيديهم بالحق كما أخرجك ربك بالحق فالمعنى قل الأنفال لله يَنزعها عنكم مع كراهتكم و مشقة ذلك عليكم لأنه أصلح لكم كما أخرجك ربك من بيتك مع كراهة فريق مــن الــــؤمنين ذلك لأنّ الخروج كان أصلح لكم من كونكم في بيتكم و المراد بالبيت هنا المدينة يعني خروج النبي منها إلى بدر و قيل يتعلق بيجادلونك أي يجادلونك في الحق كارهين له كما جادلوك حين أخرجك ربُّك كارهين للَّخروج كراهية طباع فـقال بعضهم كيف نخرج و نحن قليل و العدو كثير و قال بعضهم كيف نخرج على عمياء لا ندرى إلى العير نخرج أم إلى القتال فشبه جدالهم بخروجهم لأن القوم جادلوه بعد خروجهم كما جادلوه عند الخروج فقالوا هلا أخبرتنا بالقتال فكنا <u>٢١٤</u> نستعد لذلك فهذا هو جدالهم و قيل يعمل فيه معنى الحق بتقدير هذا الذكر الحق كما أخرجك ربك من بيتك بالحق فمعناه أن هذا خير لكم كما أن إخراجك من بيتك على كراهية جماعة منكم خير لكم و قريب منه ما جاء في حديث أبى حمزة الثمالى فالله ناصرك كما أخرجك من بيتك و قوله: ﴿بِالْحَقِّ﴾ أي بالوحى و ذلك أن جبرئيل أتاَّه و أمره بالْخروج و قيل معناه أخرجك و معك الحق و قيل أخرجك بالحق الذي وجب عليْك و هو الجهاد ﴿وَ إِنَّ فَرِيقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي طائفة منهم ﴿لَكَارِهُونَ﴾ لذلك للمشقة التي لحقتهم ﴿يُجَادِلُونَك فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ﴾ معناه يجادلونك فيما دعوتهم إليه بعد ما عرفوا صحته و صدقك بالمعجزات<sup>(٢)</sup> و مجادلتهم قولهم هلا أخبرتنا بذلك و هم يعلمون أنك لا تأمرهم عن الله إلا بما هو حق و صواب و كانوا يجادلون فيه لشدته عليهم يطلبون بذلك رخصة لهم في التخلف عنه أو في تأخير الخروج إلى وقت آخر و قيل معناه يجادلونك في القتال يوم بدر بعد ما تبين صوابه ﴿كَأَنَّمَا يُسْاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ﴾ أي كان هؤلاء الذين يجادلونك في لقاء العدو لشدة القتال عليهم حيث لم يكونوا مستعدين له و لكراهتهم له من حيث الطبع كانوا بمنزلة من يساق إلى الموت و هم يرونه عيانا و ينظرون إلى أسبابه (٣) ﴿وَ إِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْن أَنَّهَا لَكُمْ﴾ يعني و اذكروا و اشكروا الله إذ يعدكم الله أن إحدى الطائفتين لكم إما العير و إما النفير ﴿وَ تَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ﴾ أي تودون أن لكم العير و صاحبها أبو سفيان لئلا تلحقكم مشقة دون النفير و هو الجيش من قريش قال الحسن كان المسلمون يريدون العير و رسول الله على الله المسلمون يريد ذات الشوكة كنى بالشوكة عن الحرب لما في الحرب من الشدة و قيل الشوكة السلاح ﴿وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بكَلِمَاتِهِ﴾ معناه و الله أعلم بالمصالح منكم فأراد أن يظهر الحق بلطفه و يعز الإسلام و يظفركم على وجوه القريش و يهلكهم على أيديكم بكلماته السابقة و عداته في قوله تعالى: ﴿وَ لَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتْنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ \* إِنَّهُمْ لَهُمُ ٢١٥٪ الْمَنْصُورُونَ \* وَ إِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِيُونَ﴾ (٤) و قوله: ﴿لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُـلَّهِ وَلَـوْ كَـرهَ الْـمُشْرِكُونَ (٥)﴾ و قـيل: ﴿بِكَلِمَاتِهِ﴾ أي بأمره لكم بالقتال ﴿وَ يَقُطُّعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ﴾ أي يستأصلهم فلا يبقى منهم أحدا يعنى كفار العرب ﴿لِيُحِقَّ الْحَقَّ﴾ أي ليظهر الإسلام ﴿وَ يُبْطِلَ الْبِاطِلَ﴾ أيَ الكفر بإهلاك أهِله ﴿وَلَوْكُرهَ الْمُجْرمُونَ﴾ أي الكافرون و ذكر البلخي عن الحسن أن قوله: ﴿وَ إِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ﴾ نزلت قبل قوله: ﴿كَمَا أَخْرَجَك رَبُّك﴾ و هي في القراءة بعدها.

قال أصحاب السير و ذكر أبو حمزة و على بن إبراهيم في تفسيرهما دخل حديث بعضهم في بعض أقبل أبو سفيان بعير قريش من الشام و فيها أموالهم و هي اللطيمة فيها أربعون راكبا من قريش فندب النبي ﷺ أصحابه للخروج إليها ليأخذوها و قال لعل الله أن ينفلكموهاً فانتدب الناس فخف بعضهم و ثقل بعضهم و لم يظنوا أن رسول الله ﷺ

<sup>(</sup>۱) مجمع البيان ۲: ۷۹۵ ـ ۷۹۸.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: وينظرون اليه وإلى أسبابه. (٥) التوبة: ٣٣. والصف: ٩.

 <sup>(</sup>٢) في المصدر: وصدقك بما ظهر عليك من المعجزات.
 (٤) الصافات: ١٧١ ـ ١٧٣.

يلقى كيدا و لا حربا فخرجوا لا يريدون إلا أبا سفيان و الركب لا يرونها إلا غنيمة لهم فلما سمع أبو سفيان بمسير ٢٠٦ النبي ﷺ استأجر ضمضم بن عمرو الغفاري فبعثه إلى مكة و أمره أن يأتي قريشا فيستنفرهم و يخبرهم أن محمدا قد تعرض لعيرهم في أصحابه فخرج ضمضم سريعا إلى مكة وكانت عاتكة بنت عبد المطلب رأت فيما يرى النائم قبل مقدم ضمضم بن عمرو بثلاث ليال أن رجلا أقبل على بعير له ينادي يا آل غالب اغدوا إلى مصارعكم ثم وافي بجمله على أبي قبيس فأخذ حجرا فدهدهه من الجبل فما ترك دارا من دور قريش إلا أصابته منه فلذة (١١) فانتبهت فزعة من ذلك فأخبرت العباس بذلك فأخبر العباس عتبة بن ربيعة فقال عتبة هذه مصيبة تحدث في قريش و فشت الرؤيا فيهم و بلغ ذلك أبا جهل فقال هذه نبية ثانية في بني عبد المطلب و اللات و العزى لننظرن ثلاثة أيام فإن كان ۲۱۷ ما رأت حقا و إلا لنكتبن كتابا بينا أنه ما من أهل بيت من العرب أكذب رجالا و لا نساء من بني هاشم فلما كان اليوم الثالث أتاهم ضمضم يناديهم بأعلى الصوت يا آل غالب يا آل غالب اللطيمة اللطيمة العير العير أدركوا و ما أراكم تدركون أن محمدا و الصباة من أهل يثرب قد خرجوا يتعرضون لعيركم فتهيئوا للخروج و ما بقى أحد من عظماء قريش إلا أخرج مالا لتجهيز الجيش و قالوا من لم يخرج نهدم داره و خرج معهم العباس بن عبد المطلب و نوفل بن الحارث بن عبد المطلب و عقيل بن أبي طالب و أخرجوا معهم القيان (٢) يضربون الدفوف و خرج رسول الله ﷺ في ثلاثمانة و ثلاثة عشر رجلا فلماكان بقرب بدر أخذ عينا للقوم فأخبره بهم.

و في حديث أبي حمزة الثمالي بعث رسول الله عنه الله عنه العير اسمه عدى فلما قدم على رسول الله الله الله فأخبره (٣٦) أين فارقُ العير نزل جَبرئيل على رسول اللهﷺ فأخبره بنفير المشركين من مكة فاستشار أصحابه في طلب العير و حرب النفير فقام أبو بكر فقال يا رسول الله إنها قريش و خيلاؤها ما آمنت منذ كفرت و لا ذلت منذ عزت و لم نخرج على أهبة الحرب<sup>(٤)</sup>.

و في حديث أبي حمزة قال أبو بكر أنا عالم بهذا الطريق فارق عدى العير بكذا و كذا و ساروا و سرنا فنحن و القرم على بدر يوم كذا وكذا كأنا فرسا رهان فقال اللَّهُ الجلس فجلس ثم قام عمر بن الخطاب فقال مثل ذلك فقال اجلس فجلس ثم قام المقداد فقال يا رسول الله إنها قريش و خيلاؤها و قد آمنا بك و صدقنا و شهدنا أن ما جئت به حق و الله لو أمرتنا أن نخوض جمر الغضا و شوك الهراس<sup>(٥)</sup> لخضناه معك و الله لا نقول لك ما قالت بنو إسرائيل لموسى ﴿فَاذُهَبُ أَنْتَ وَرَبُكَ فَقَاتِلًا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ (١٦) ﴿ وَ لَكُنَا نَقُولُ امض لأمر ربك فإنا معك مقاتلون فجزاه رسول ٢١٨ اللهﷺ خيرا على قوله ذلك ثم قال أشيروا على أيها الناس و إنما يريد الأنصار لأن أكثر الناس منهم و لأنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا إنا براء من ذمتك حتى تصلُّ إلى دارنا ثم أنت في ذمتنا نمنعك مـما نـمنع آبـاءنا و نسـاءنا فكان الشُّخَّةُ يتخوف أن لا يكون الأنصار ترى عليها نصرته إلا على من دهمه بالمدينة من عدو و أن ليس عليهم أن ينصروه بخارج المدينة فقام سعد بن معاذ فقال بأبى أنت و أمى يا رسول الله كأنك أردتنا فقال نعم فقال بأبى أنت و أمى يا رسول الله إنا قد آمنا بك و صدقناك و شهدنا أن ما جئت به حق من عند الله فمرنا بما شئت و خذ من أموالنا ما شئت و اترك منها ما شئت و الله لو أمرتنا أن نخوض هذا البحر لخضناه معك و لعل الله أن يريك ما تقر به عينك فسر بنا على بركة الله ففرح بذلك رسول اللهﷺ و قال سيروا على بركة الله فإن الله وعدني إحدى الطائفتين وَ لَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ و الله لكأني أنظر إلى مصرع أبي جهل بن هشام و عتبة بن ربيعة و شيبة بن ربيعة و فلان و فلان و أمر رسول الله ﷺ بالرحيل و خرج إلى بدر و هو بئر.

و في حديث أبي حمزة و بدر رجل من جهينة و الماء ماؤه و إنما سمى الماء باسمه.

و أقبلت قريش و بعثوا عبيدها ليستقوا من الماء فأخذهم أصحاب رسول اللهﷺ و قالوا لهم من أنتم قالوا نحن

<sup>(</sup>١) الفلذة جمعها أفلاذ وهي القطعة من اللحم. لسان العرب ٣١٨:١٠.

<sup>(</sup>٢) تقدم معناها وهن الاماء المغنيات والراقصات. (٣) في «أ»: فأخبره أين فارق العير نزل جبرئيل على رسول الله ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَمْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مَا اللَّامِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّالِهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا

<sup>(</sup>٤) فيّ المصدر: ولم تخرج على هيئة الحرب.

<sup>(</sup>٥) نارُّ غاضية: عظيمة أخَذَ من نار الغضى وهو من أجود الوقود عند العرب. لسان العرب ١٠. ٨٦. والهراس: شجر كبير الشوك كأنه حسك. لسان العرب ١٥: ٧٥. (٦) المائدة: ٢٤.

عبيد قريش قالوا فأين العير قالوا لا علم لنا بالعير فأقبلوا يضربونهم وكان رسول الله ر علي يصلي فانفتل من صلاته <u>۲۱۹</u> و قال إن صدقوكم ضربتموهم و إن كذبوكم تركتموهم فأتوه بهم فقال لهم من أنتم قالوا يا محمد نحن عبيد قريش قال كم القوم قالوا لا علم لنا بعددهم قال كم ينحرون كل يوم من جزور قالوا تسعة إلى عشرة فقال رسول الله للجيج القوم تسعمائة إلى ألف رجل فأمر ﷺ بهم فحبسوا و بلغ ذلك قريشا ففزعوا و ندموا على مسيرهم و لقي عتبة بن ربيعة أبا البختري بن هشام فقال أما ترى هذا البغى و الله ما أبصر موضع قدمي خرجنا لنمنع عيرنا و قد أفلتت فجئنا بغيا و عدوانا و الله ما أفلح قوم بغوا قط و لوددّت ما في العير<sup>(١)</sup> منّ أموالّ بني عبد مناّف ذهبت و لم نسر هذا المسير فقال له أبو البختري إنك سيد من سادات قريش فسر في الناس و تحمل العير التي أصابها محمد ﷺ و أصحابه بنخلة و دم ابن الحضرمي فإنه حليفك فقال له على ذلك و ما على أحد منا خلاف إلا ابن العنظلة يعني أبا جهل فصر إليه و أعلمه أنى حملت العير و دم ابن الحضرمي و هو حليفي و على عقله قال فقصدت خباه و أبلغته ذلك فقال إن عتبة يتعصب لمحمد فإنه من بني عبد مناف و ابنه معه و يريد أن يخذُّل بين الناس لا و اللات و العزي حتى ۲۲ نقحم علیهم یثرب أو نأخذهم أساری فندخلهم مكة و تتسامع العرب بذلك و كان أبو حذیفة بن عتبة مع رسول اللهﷺ وكان أبو سفيان لما جاز بالعير بعث إلى قريش قد نجى الله عيركم فارجعوا و دعوا محمدا و العرب و ادفعوه بالراح (٢) ما اندفع و إن لم ترجعوا فردوا القيان فلحقهم الرسول في الجحفة فأراد عتبة أن يرجع فأبي أبو جهل و بنو مخزوم و ردوا القيان من الجحفة قال و فزع أصحاب رسول الله ﷺ لما بلغهم كثرة قريش و استغاثوا و 📆 تضرعوا فأنزل الله سبحانه: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ﴾.

المسلمون فنزلت الملائكة و نزل قوله: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ﴾ إلى آخره و قيل إن النبي ﷺ لما نظر إلى كثرة عدد المشركين و قلة عدد المسلمين استقبل القبلة و قال: ﴿اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض﴾ فما زال يهتف ربه مادا يديه حتى سقط رداؤه من منكبه فأنزل الله تعالى: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ ﴾ الآية و هو المروي عن أبي جعفرﷺ قال و لما أمسى رسول اللهﷺ و جنه الليل ألقى الله على أُصحابه النعاس وكانوا قد نزلوا في موضع كثير الرمل لا تثبت فيه قدم فأنزل الله عليهم المطر رذاذا حتى لبد<sup>(٣)</sup> الأرض و ثبتت أقدامهم و كان المطر علَّى قريش مثل العزالي<sup>(1)</sup> و ألقى الله في قلوبهم الرعب كما قال: ﴿سَالَقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ﴾ الآية. قوله ﴿إِذْ تَشْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ﴾ أي تستجيرون بربكم يوم بدر من أعدائكم و تسألونه النصر عليهم لقلتكم و كثرتهم فلم يكن لكم مفزع إلا التضرع إليه و الدعاء له في كشف الضر عنكم ﴿فَاسْتَجَابَ لَكُمُ أَنِّي مُمِدُّكُمْ ﴾ أي مرسل إليكم مددا لكم ﴿بِالَّفِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ﴾ أي متبعين ألفا آخر من الملائكة لأن مع كل واحد منهم ردف له(٥) و قيل معناه مترادفين متتابعين وكانوا ألفا بعضهم في أثر بعض و قيل بألف من الملائكة جاءوا على آثار المسلمين ﴿وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرِي وَ لِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ﴾ أي ما جعل الإمداد بالملائكة إلا بشرى لكم بالنصر و لتسكن به قلوبكم و تزول الوسوسة عنها و إلا فملك واحد كاف للتدمير عليهم كما فعل جبرئيل بقوم لوط فأهلكهم بريشة واحــدة و اختلف في أن الملائكة هل قاتلت يوم بدر أم لا فقيل ما قاتلت و لكن شجعت وكثرت سواد المسلمين و بشرت بالنصر و ُقيل إنها قاتلت قال مجاهد إما أمدهم بألف مقاتل من الملائكة فأما ما قاله في آل عمران بثلاثة آلاف و بخمسة آلاف فإنه للبشارة و روي عن ابن مسعود أنه سأله أبو جهل من أين كان يأتينا الضرب و نرى الشخص قال من قبل الملائكة فقال هم غلبونا لا أنتم و عن ابن عباس أن الملائكة قاتلت يوم بدر و قتلت ﴿وَمَا النَّصُرُ إِنَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ لا بالملائكة و لا بكِثرة العدد ﴿إِنَّ اللَّهَ عَزيزٌ﴾ لا يمنع عن مراده ﴿حَكِيمٌ﴾ في أفعاله ﴿إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ﴾ هو أول النوم قبل أن يثقل ﴿أَمَنَةً﴾ أي أمَّانا ﴿مِنْهُ﴾ أي من العدو و قيل من الله فإن الإنسان لا يأخذه النوم في حـال

قال ابن عباس لما كان يوم بدر و اصطف القوم للقتال قال أبو جهل اللهم أولانا بـالنصر فــانصره و اســتغاث

<sup>(2)</sup> العزالي جمع العزلاء وهو جمع العزادة الأسفل فشبه اتساع المطر وأندفاقه بالذّي يخرّج من فم العزادة. لسان العرب ٩: ١٩٢٠. (٥) في المصدر: كل واحد منهم ردنا له، وهو الأصح.

الخوف فآمنهم الله تعالى بزوال الرعب عن قلوبهم و أيضا فإنه قواهم بالاستراحة على القتال من الغد<sup>(۱)</sup> ﴿وَ يُتَرَّلُ ﴿ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ﴾ أي مطرا ﴿لِيُطَهِّرُكُمْ مِنْ ﴾ و ذلك لأن المسلمين قد سبقهم الكفار إلى الماء فنزلوا على كثيب ٢٣٣ رمل و أصبحوا محنوبين و أصابهم الظمأ و وسوس إليهم الشيطان و قال إن عدوكم قد سبقكم إلى الماء و أنتم ١٠٠٠ من الماء على الماء على الماء و أنتم المناطقة الم

رمل و أصبحوا محدثين مجنبين و أصابهم الظَمَّا و وسوس إليهم الشيطان و قال إن عدوكم قد سبقكم إلى الماء و أنتم تصلون مع الجنابة و الحدث و تسوخ (٢) أقدامكم في الرمل فعطوم الله حتى اغتسلوا به من الجنابة و تطهروا به من الحدث و تلبدت به أرضهم و أوحلت (٣) أرض عدوهم ﴿وَ يُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ﴾ أي وسوسته بما مضي ذكره أو الجنابة التي أصابتكم بالاحتلام ﴿وَ لِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ ﴾ أي و ليشد على قلوبكم أي يشجعها ﴿وَ يُثَبِّتُ بِهِ الْأَقْدَامُ ﴾ بتلبيد الأرض (ع) و قيل بالصبر و قوة القلب ﴿إذْ يُوجِى رَبُّكُ إِلَى الْمَلَائِكَة ﴾ يعني الملائكة الذين أهد بهم المسلمين ﴿وَلَيْ مَتَكُمُ ﴾ بالمعونة و النصرة ﴿فَتَبَتُوا الَّذِينَ أَمَنُوا ﴾ أي بشروهم بالنصر و كان الملك يسير أمام الصف في صورة بها ﴿سَالَتِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الَّرْعَبُ أي العوف من أوليائي ﴿فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَغْنَاقِ ﴾ يعني الملائكة الذين أمد بهم المسلمين بها ﴿سَالَتِي فِي قُلُوبِ اللَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ أي العوف من أوليائي ﴿فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَغْنَاقِ ﴾ يعني الرءوس الأنها فوق الأعناق قال عطا يريد كل هامة و جمجمة و جائز أن يكون هذا أمرا للمؤمنين و أن يكون أمرا للملائكة و هو الظاهر قال ابن الأنباري إن الملائكة حين أمرت بالقتال لم تعلم أين تقصد بالضرب من الناس فعلمهم الله تعالى: ﴿وَاصْرِبُوا وَلَى اللهُ مَا يُوا اللهُ مَن المُسلمين منهم ﴿إِلَهُمْ مُلَّ بَنَانِ ﴾ يعني الأطراف من اليدين و الرجلين و قيل يعني أطراف الأصابع اكتفي به عن جملة اليد و الرجل ﴿ذَلِك ﴾ العذاب و الأمر بضرب الأعناق و الأطراف و تعكين المسلمين منهم ﴿إِلَهُمْ مَنْ النَّس و رسوله و حاربوهما ﴿وَ مَنْ يُشَاقِقِ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ قَإِنَّ اللَّهُ شَدِيدً الْقِفَابِ ﴾ في الدنيا بالإهلاك و في الأخرة بالتخليد في النار ﴿ذَلِكُمْ ﴾ أي هذا الذي أعددت لكم من الأسر و القتل في الدنيا ﴿فَذُوقُوهُ عَاجلا وَ أَنَّ لِلْكُوبِينَ آجلا وَ أَنَّ

<sup>(</sup>١) في المصدر: على القتال من العدو.

<sup>(</sup>٢) الأقدام تسوَّخ في الارض: تدخلُ فيها وتغيب. لسان العرب ٦: ٤١٩.

 <sup>(</sup>٣) أوحلت: صار فيها الوحل وهو الطين الرقيق الذي ترتطم فيه الدواب. لسان العرب ١٥. ٣٣٩.
 (٤) في المصدر: تبليسد الرمل.

<sup>(</sup>ه) تلفظت الحية: إذا خرجت لسانها كتلمظ الاكل. والتلفظ تحريك اللسان في الفركانه يتتبع بقية الاطعام من بين اسنانه. لسان العرب ١٣: (١) في الصدر: اني اكره ان ابدأ بكم.

<sup>(</sup>٧) الإل: الحلف والعهد، لسان العرب ١: ١٨٦.

برام المعلق والمهما عنون العرب ١٦٨١.
 (٨) تطلق هذه العبارة وهي من السباب على من يخرج ريحه بصوت من دبره. أو لمن يتهم بالأُبنسة.

و روى أبو أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه قال لقد رأينا يوم بدر و إن أحدنا يشير بسيفه إلى المشرك فيقع رأسه من جسده قبل أن يصل إليه السيف.

قال ابن عباس حدثني رجل من بني غفار قال أقبلت أنا و ابن عم لي حتى صعدنا في جبل يشرف بنا على بدر و نحن مشركان ننتظر الوقعة على من تكون الدبرة فبينا نحن هناك إذ دنت منا سحابة فسمعنا فيها<sup>(6)</sup> حمحمة الخيل فسمعنا قائلا يقول أقدم حيزوم<sup>(7)</sup> و قال فأما ابن عمى فانكشف قناع قلبه فمات مكانه و أما أنا فكدت أهلك ثم تماسكت.

و روى عكرمة عن أبي عباس أن النبي الله قال يوم بدر هذا جبرئيل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب أورده البخاري في الصحيح.

قال عكرمة قال أبو رافع مولى رسول الله وكثير غلاما للعباس بن عبد المطلب وكان الإسلام قد دخلنا أهل البيت و أسلمت أم الفضل و أسلمت وكان العباس يهاب قومه و يكره أن يخالفهم وكان يكتم إسلامه وكان ذا مال كثير متفرق في قومه وكان أبو لهب عدو الله قد تخلف عن بدر و بعث مكانه العاص بن هشام بن المغيرة وكذلك صنعوا لم يتخلف رجل إلا بعث مكانه رجلا فلما جاء الخبر عن مصاب أصحاب بدر من قريش كبته الله و أخزاه و وجدنا في أنفسنا قوة و عزا قال وكنت رجلا ضعيفا وكنت أعمل القداح أنحتها في حجرة زمزم فو الله إني لجالس فيها أنحت القداح و عندي أم الفضل جالسة و قد سرنا ما جاءنا من الخبر إذ أقبل الفاسق أبو لهب يجر رجليه حتى جلس على طنب الحجرة وكان ظهره إلى ظهري فبينا هو جالس إذ قال الناس هذا أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وقد قدم فقال أبو لهب هلم إلى يا ابن أخي فعندك الخبر فجلس إليه و الناس قيام عليه فقال يا ابن أخي

<sup>(</sup>١) الإطنان: سرعة القطع يقال: ضربته بالسيف فأطننت ذراعه اذا قطعها. لسان العرب ٨: ٢٠٨.

<sup>(</sup>۲) في العصدر: أخذ الوكيد يمينه بيساره. (۵) م عروتها روس الربية بيساره. (۵) م عروتها روس الربي الربية الرب

 <sup>(</sup>٤) سرِّي عنه تجلى همه، وانسرى عنه الهم. انكشف. لسان العرب ٦: ٢٥١.
 وقوله: سلت العرق: أي مسحه. لسان العرب ٦: ٣٢٠.

<sup>(</sup>٦) ظاهراً اسم لفرس جبرتيل ﷺ.

<sup>(</sup>٧) الطنب: حبل طويل يشد به البيت والسرادق بين الارض والطرائق وقيل هو الوتد. لسان العرب ٨: ٢٠٥.

أخبرني كيف كان أمر الناس قال لا شيء و الله إن كان إلا أن لقيناهم فمنحناهم أكتافنا يقتلوننا و يأسروننا كيف شاءو و ايم الله مع ذلك ما لمت الناس لقينا رجالا بيضا على خيل بلق بين السماء و الأرض ما تليق<sup>(١)</sup> شيئا و لا يقوم لها شيء قال أُبُو رافع فرفعت طرف الحجرة بيدي ثم قلت تلك الملائكة قال فرفع أبو لهب يده فضرب وجهى ضربة شديدة فثاورته فاحتملني و ضرب بي الأرض ثم برك على يضربني وكنت رجلا ضعيفا فقامت أم الفضل إلى عمود من عمد الحجرة فأخذته فضربته ضربة فلقت رأسه شجة منكرة و قالت تستضعفه إن غاب عنه سيده فقام موليا ذليلا فو الله ما عاش إلا سبع ليال حتى رماه الله بالعدسة (٢) فقتله و لقد تركه ابناه ليلتين أو ثلاث ما يدفنانه حتى أنتن في . <u>۲۲</u> بیته و کانت قریش تتقی العدسة کما یتقی الناس الطاعون حتی قال لهما رجل من قریش ألا تستحیان أن أباکما قد أنتن في بيته لا تغيبانه فقالا إنا نخشى هذه القرحة قال فانطلقا فإنا معكما فما غسلوه إلا قذفا بالماء عليه من بعيد ما يمسونه ثم احتملوه فدفنوه بأعلى مكة إلى جدار و قذفوا عليه الحجارة حتى واروه.

و روى مقسم عن ابن عباس قال كان الذي أسر العباس أبا اليسر كعب بن عمرو أخا بني سلمة و كان أبو اليسر رجلا مجموعا وكان العباس رجلا جسيما فقال رسول الله ﷺ لأبي اليسر كيف أسرت العباس يا أبا اليسر فقال يا رسول اللهﷺ لقد أعانني عليه رجل ما رأيته قبل ذلك و لا بعده هيئته كذا وكذا فقال لقد أعانك عليه ملك كريم. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ قيل خطاب لأهل بدر و قيل عام ﴿إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً﴾ أي متدانين لقتالكم ﴿فَلَا نُوَلُّوهُمُ الْأَذْبَارَ﴾ أي فلا تنهزموا ﴿وَ مَنْ يُوَلِّهِمْ يُومَئِذٍ دُبُرَهُ﴾ أي من يجعل ظهره إليهم يوم القتال و وجهه إلى جهة الانهزام ﴿إِلَّا مُتَحَرِّفاً لِقِتالَ ﴾ أي إلا تاركا موقفا إلى موقف آخر أصلح للقتال من الأول ﴿أَوْ مُتَحَيّزاً إلىٰ فِنَّةِ ﴾ أي منحازا منضما إلى جماعة من المسلمين يريدون العود إلى القتال ليستعين بهم ﴿فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ﴾ أي احتمل غضب الله و استحقه و قيل رجع به(٣) ثم نفي سبحانه أن يكون المسلمون قتلوا المشركين يوم بدر فقال: ﴿فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَ ٢٢٠ لكنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ ﴿ وَإِنمَا نَفَى الْفَعْلُ عَمْنُ هُو فَعْلُهُ عَلَى الْحَقَيْقَةُ و نسبه إلى نفسه و ليس بفعل له من حيث كانت أفعاله تعالى كالسبب لهذا الفعل و المؤدى إليه من إقداره إياهم و معونته لهم و تشجيع قلوبهم و إلقاء الرعب في قلوب أعدائهم<sup>(1)</sup> حتى قتلوا ﴿وَمَارَمَيْتَ إِذْرَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَيْ﴾ ذكر جماعة من المفسرين كابن عباس و غيره أن جبرئيل قال للنبي ﷺ يوم بدر خذ قبضة من تراب فارمهم بها فقال رسول اللهﷺ لما التقى الجمعان لعلىﷺ أعـطنى قبضة منّ حصباء الوادي<sup>(٥)</sup> فناوله كفا من حصا عليه تراب فرمى به فى وجوه القوم و قال شاهت الوجوه فلم يبق مشرك إلا دخل في عينه و فمه و منخريه منها شيء ثم ردفهم المؤمنون يقتلونهم و يأسرونهم وكانت تلك الرمية سبب هزيمة القوم و قال قتادة و أنس ذكر لنا أن رسول اللهﷺ أخذ يوم بدر ثلاث حصيات فرمي بحصاة في ميمنة القوم و حصاة في ميسرة القوم و حصاة بين أظهرهم و قال شاهت الوجوه فانهزموا فعلى هذا إنما أضاف الرمي إلى نفسه لأنه لا يقدر أحد غيره على مثله فإنه من عجائب المعجزات ﴿وَ لِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَناً ﴾ أي و لينعم به عليهم نعمة حسنة و الضمير راجع إلى النصر أو إليه تعالى(١) ﴿إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ ﴾ لدعائكم ﴿عَلِيمٌ ﴾ بأفعالكم و ضمائركم ﴿ذَٰلِكُمْ﴾ موضعه رفع و التقدير الأمر ذلكم الإنعام أو ذلكم الذي ذكرت ﴿وَ أَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرينَ﴾ بإلقاء الرعب في قلوبهم و تفريق كلمتهم ﴿إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ﴾ قيل إنه خطاب للمشركين فإن أبا جهل قال يوم بدر حين التقى الفئتان اللهم أقطعنا للرحم و آتانا بما لا نعرف فأنصرنا عليه.

و في حديث أبي حمزة قال أبو جهل اللهم ربنا ديننا القديم و دين محمد الحديث فأي الدينين كان أحب إليك و أرضى عندك فانصر أهله اليوم.

فالمعنى أن تستنصروا لإحدى الفئتين فقد جاءكم النصر أي نصر محمد و أصحابه و قيل إنه خطاب للمؤمنين أي

<sup>(</sup>١) البلق: بلق الدابة وهو سواد وبياض وهو ارتفاع التحجيل الى الفخذين. لسان العرب ١: ٤٨٧. وتليق: تمسك. لسان العرب ١٢: ٣٧٧.

<sup>(</sup>٢) العدسة؛ تقدم انها مرض يصيب عدسة العين كالطاعون لا يشفى منه.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: رجع بعض من الله. (٥) في المصدر من حصا الوادي.

<sup>(</sup>٤) في المصدر: في قلوب اعدائهم والمشركين. (٦) في المصدر: او يجوز ان يكون راجعاً اليه تعالى.

إن تستنصروا على أعدائكم فقد جاءكم النصر بالنبي ﷺ ﴿وَ إِنْ تُنْتَهُوا﴾ عن الكفر(١١) و قتال الرسول ﷺ ﴿فَهُمْ خَنْهُ لَكُمْ وَ إِنْ تَعُودُوا نَعُدُهُ أَي و إِن تعودوا أيها المشركون إلى قتال المسلمين نعد بأن ننصرهم عليكم ﴿وَ لَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِتُتُكُمْ شَيْناً﴾ أي و لن تدفع عنكم جماعتكم شيئا ﴿وَلَوْكَثُرَتْ﴾ الفئة ﴿وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ بالنصر و الحفظ (٣) ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ قيل نزلت في أبي سفيان بن حرب استأجر يوم أحد ألفين من الأحابيش يقاتل بهم النبي ﷺ سوي مّن استحاشهم(٣) من العرب و قيل نزلت في المطعمين يوم بدر و كانوا اثني عشر رجلا أبو جهل بن هشام و عتبة و شيبة ابنا ربيعة و نبيه و منبه ابنا الحجاج و أبو البختري بن هشام و النضر بن الحارث و حكيم بن حزام و أبي بن خلف و بري زمعة بن الأسود و الحارث بن عامر بن نوفل و العباس بن عبد المطلب كلهم من قريش و كان كل يوم يطعم واحد منهم عشر جزر<sup>(1)</sup> و كانت النوبة يوم الهزيمة للعباس و قيل لما أصيبت قريش يوم بدر و رجع فلهم<sup>(0)</sup> إلى مكة مشى صفوان بن أمية و عكرمة بن أبي جهل في رجال من قريش أصيب آباؤهم و إخوانهم ببدر فكلموا أبا سفيان بن حرب و من كانت له في تلك العير تجارة فقالوا يا معشر قريش إن محمدا قد وتركم(١) و قتل خياركم فأعينونا بهذا المال الذي أفلت على حربه لعلنا أن ندرك منه ثارا بمن أصيب منا ففعلوا فأنزل الله فيهم هذه الآية ﴿ يُنْفِقُونَ أَمُوالْلَهُمْ ﴾ فى قتال الّرسول و الّمؤمنين ﴿لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيل اللّهِ﴾ أي ليمنعوا بذلك الناس عن دين الله الذي أتى به محمد ﷺ ﴿ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ﴾ من حيث إنهم لا ينتفعون بذلك الإنفاق لا في الدنيا و لا في الآخرة بل يكون وبالا عليهم ﴿ثُمَّ يُغْلَبُونَ﴾ في الحرب و فيه من الإعجاز ما لا يخفي ﴿وَ الَّذِينَ كَفَرُّوا الِّيٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ﴾ أي بعد تحسرهم في الدنيا و وقوع الطَّفر بهم ﴿لِيَمِيرَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ﴾ أي نفقة الكافرين من نفقة المؤمنين ﴿وَ يَجْعَلَ ٣٣٢ ﴿الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَىٰ بَعْضِ﴾ أي نفقة المشركين بعضها على بعض فَيَرْ كُمَّهُ﴾ أي فيجمعه ﴿جَمِيعاً﴾ في الآخرة ﴿فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ﴾ فيعاقبهم بها و قيل معناه ليميز الكافر من المؤمن في الدنيا بالغلبة و النصر و الأسماء الحسنة و الأحكام المُخصوصة و في الآخرة بالثواب و الجنة و قيل بأن يجعل الكافَر في جهنم و المؤمن في الجنة فيجعل الكافرين في جهنم بعضهم على بعض يضيقها عليهم ﴿أُولَٰئِك هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ لأنهم قد اشتروا بالإنفاق في المعصية عذاب الله." قوله تعالى: ﴿فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ ﴾ أي سنة الله في آبائكم و عادته في نصر المؤمنين و كبت أعداء الدين (Y). قوله تعالى، ﴿ وَمَا أَنَّهُ لَنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْفَانِ يَوْمَ الْتَقَلَّى الْجَمْعَانِ ﴾ أي فأيقنوا أن الله ناصركم إذ كنتم قد شاهدتم من نصره ما قد شاهدتم أو المعنى و يجوز أن يكون ﴿ آمَنْتُمُ بِاللَّهِ ﴾ مَعناه أعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه و للرسول يأمران فيه بما يريدان إن كنتم آمنتم بالله فاقبلوا ما أُمرتم به من الغنيمة و اعملوا به ﴿وَمَا أُنْرَلْنا عَلَىٰ عَبْدِنا﴾ أي و آمنتم بما أنزلنا على محمد من القرآن و قيل من النصر و قيل من الملائكة أي علمتم أن ظفركم على عدوكم كان بنا ﴿يَوْمَ الْفُرْقَانِ﴾ يعنى يوم بدر لأن الله تعالى فرق فيه بين المسلمين و المشركين بإعزاز هؤلاء و قمع أولئك ﴿يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ﴾ جمع المسلمين و هم ثلاث مائة و بضعة عشر رجلا و جمع الكافرين و هم بين تسعمائة إلى ألف من صناديد قريش و رؤسائهم فهزموهم و قتلوا منهم زيادة على السبعين و أسروا منهم مثل ذلك وكان يوم بدر يوم الجمعة لسبع عشرة ليلة مضت من شهر رمضان من سنة اثنتين من الهجرة على رأس ثمانية عشر شهرا و قيل كان التاسع عشر من شهر رمضان و قد روي ذلك عن أبي عبد الله ﷺ.

﴿إِذْ أَنْتُمْ بِالْقُدُوْةِ الدُّنْيَا﴾ العدوة شفير الوادي و للوادي عدوتان و هما جانباه و الدنيا تأثيث الأدنى قال ابن عباس يريد و الله قدير على نصركم و أنتم أقلة أذلة إذ أنتم نزول بشفير الوادي الأقرب إلى المدينة ﴿وَهُمْ﴾ يعني المشركين أصحاب النفير ﴿إِلْمُدُوّةِ الْقُصُوى﴾ أي نزول بالشفير الأقصى من المدينة ﴿وَالرَّكُبُ عِني أَبا سفيان و أصحابه و هم العير ﴿أَسْفَلَ مِنْكُمْ ﴾ أي في موضع أسفل منكم إلى ساحل البحر قال الكلبي كانوا على شط البحر بثلاثة أميال فذكر الله سبحانه مقاربة الفئتين من غير ميعاد و ماكان المسلمون فيه من قلة الماء و الرمل الذي تسوخ فيه الأرجل مع قلة

<sup>(</sup>١) في المصدر: «وان تنتهوا» تمنعوا من الكفر. (٢) مجمع البيان ٢: ٨٠٠ ـ ٨١٦ وقد اخذ منه موضع الحاجة.

<sup>(</sup>٣) مَنْ المصدر: سوى من استجاشهم. وفي «أُ»: استحاثهم. ﴿٤) في نسخة: عشر جزور.

<sup>(</sup>٥) الفل: القوم المنهزمون من الفل بالكسر وهو مصدر سني به ويقع على الرّاحد والاثنين والجَعع ذكره الجزري. «منه رحمه الله». (٦) وترت الرجل: إذا قتلت له قنيلاً أو واخذت له مالاً. لسان العرب ١٥: ٢٠٦.

<sup>(</sup>٧) مجمع البيان ٢: ٨٣١ ـ ٨٣٤.

العدة و العدد و ماكان المشركون فيه من كثرة العدة و العدد و نزولهم على الماء و العير أسفل منهم و فيها أموالهم ثم والمرافقة مع هذا كله نصر المسلمين عليهم ليعلم أن النصر من عنده تعالى ﴿وَلُو تُوَاعَدُتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ ﴾ معناه لو تواعدتم أيها المسلمون الاجتماع في الموضع الذي اجتمعتم فيه ثم بلغكم كثرة عددهم مع قلة عددكم لتأخرتم

مع هذا كله نصر المسلمين عليهم ليعلم أن النصر من عنده تعالى ﴿وَ لوْ توَاعدتمْ لاختلفتمْ فِي المِيعادِ﴾ معناه لو تواعدتم أيها المسلمون الاجتماع في الموضع الذي اجتمعتم فيه ثم بلغكم كثرة عددهم مع قلة عددكم لتأخرتم فنقضتم الميعاد أو لاخلفتم بما يعرض من العوائق و القواطع فذكر الميعاد لتأكيد أمره في الإنفاق و لو لا لطف الله مع ذلك لوقع الاختلاف ﴿وَ لَكِنْ﴾ قدر الله التقاءكم و جمع بينكم و بينهم على غير ميعاد ﴿لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْراً كَانَ مَفْتُولًا﴾ ذلك لوقع الاختلاف ﴿وَ لَكِنْ﴾ قدر الله التقاءكم و جمع بينكم و بينهم على غير ميعاد ﴿لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْراً كَانَ مَفْتُولًا﴾ أي كائنا لا محالة و هو إعزاز الدين و أهله و إذلال الشرك و أهله ﴿لِيَهْلِكُ مَنْ هَلَك عَنْ بَيِّنَةٍ وَ يَحْيىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِئَةٍ ﴾ أي فعل ذلك ليموت من مات منهم بعد قيام الحجة عليه بما رأى من المعجزات الباهرة للنبي الشي في صدوبه و غيرها و ويعيش من عاش منهم بعد قيام الحجة و قيل إن البينة هي ما وعد الله من النصر للمؤمنين على الكافرين عاء من ضل بعد قيام الحجة عليه ويكون حياة الكافر و بقاؤ، هلاكا له و يحيا من اهتدى بعد قيام الحجة عليه و يكون بقاء من بقي على الإيمان حياة له و ولك ويا بعد بيان ﴿وَ إِنَّ اللّهَ لَسَمِيمٌ ﴾ لأقوالهم عَلِيمٌ بما في ضمائرهم ﴿إذْ يُريكُهُمُ على الإيمان حياة له و ولك : ﴿عَنْ بَيُنَهَهُ أَي بعد بيان ﴿وَ إِنَّ اللّهُ لَسَمِيمٌ ﴾ لأقوالهم عَلِيمٌ بما في ضمائرهم ﴿إذْ يُريكُهُمُ

على الإيمان حياة له و قوله: ﴿عَنْ بَبَنَهُۥ اي بعد بيان ﴿وَإِنَ الله لَسَمِيعَۥ﴾ لاقوالهم عليمَ بما في ضمائرهم ﴿إِد برِيكهمَ اللّهُ﴾ العامل في إذ مرتقدم و تقدم و تقديره آتاكم النصر إذ كنتم بشفير الوادي إذ يريكهم الله و قيل العامل فيه محذوف أي اذكر يا محمد إذ يريك الله يا محمد هؤلاء المشركين الذين قاتلوكم يوم بدر ﴿فِي مَنْامِك قَلِيلًا وَلَوْ أَزَاكُهُمْ كَنِيراً لَفَشِلْتُمْ وَ لَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ ﴾ معناه يريكهم الله في نومك قليلا لتخبر المؤمنين بذلك فيجتره وا على قتالهم و هو قول أكثر المفسرين و هذا جائز لأن الرؤيا في النوم هو تصور يتوهم معه الرؤية في اليقظة و لا يكون إدراكا و لا علما بل كثير مما يراه الإنسان في نومه يكون تعبيره بالعكس مما رآه كما يكون تعبير البكاء ضحكا قال الرماني و يجوز أن جامعه قطع أن يريد الله الشيء في المنام على خلاف ما هو به لأن الرؤيا في المنام تخيل للمعنى من غير قطع و إن جامعه قطع

اعتقادا للشيء على خلاف ما هو به لأن ذلك يكون جهلا لا يجوز أن يفعله الله سبحانه و الرؤيا على أربعة أقسام رؤيا من الأفكار و كلها أويا من الأفكار و كلها أضغاث أحلام إلا الرؤيا التي من قبل الله التي هي إلهام في السنام و رؤيا النبي ﷺ هذه كانت بشارة له و للمؤمنين أضغاث أحلام إلا الرؤيا التي من قبل الله التي موضع نومك أي في عينك التي تنام بها و ليس من الرؤيا في النفلية و قال البحن معنى قوله: ﴿ فِي مَنَامِكِ ﴾ في موضع نومك أي في عينك التي تنام بها و ليس من الرؤيا في النوء و هو قول البلخى و هذا بعيد ﴿ وَ لَوْ أَزا كُهُمْ كَثِيراً ﴾ على ماكانوا عليه لجبنتم (٣) عن قتالهم و ضعفتم و لتنازعتم

مع الانسان(١) على المعنى و إنما ذلك على مثل ما يخيل السراب ماء من غير قطع على أنه ماء و لا يجوز أن يلهمه

في أُمرَ القَتَالَ ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ ﴾ أي المومنين عن الفَشل و التنازع ﴿إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ ﴾ أي بما في قلوبهم ﴿وَ إِذَّ يَرِيكُمُوهُمُ إِذِ الْتَقَيْتُمُ فِي أَغْيَبُكُمْ قَلِيلًا ﴾ أضاف الرؤية في النوم إلى النبي ﷺ لأنوق وزيا الأنبياء لا يكون إلا حقا و أضاف رؤية العين إلى المسلمين قلل الله المشركين في أعين المؤمنين ليشتد بذلك طمعهم فيهم و جرأتهم عليهم و قلل المؤمنين في أعين المشركين لئلا يتأهبوا لقتالهم و لا يكترثوا بهم فيظفر بهم المؤمنون و ذلك قوله: ﴿وَ يُقَلِّلُكُمْ

فِي أَغْيَنِهِمْ﴾ و قد وردت الرواية عن ابن مسعود أنه قال قلت لرجل بجنبي تراهم سبعين رجلا فقال هم قريب من مانة و قد روي أن أبا جهل كان يقول خذوهم بالأيدي أخذا و لا تقاتلوهم و متى قيل كيف قللهم الله في أعينهم مع رؤيتهم لهم فالقول إنه يجوز أن يكون ذلك لبعض الأسباب المانعة من الرؤية إما بغبار أو ما شاكله فيتخيلونهم بأعِينهم قليلا من غير رؤية عن الصحة لجميعهم و ذلك بلطف من ألطافه تعالى ﴿إِذَا لَقِيتُمْ فِيَةٌ ﴾ أي جماعة كافرة

﴿فَانْبُتُوا﴾ لقتالهم ﴿وَاذْكُرُوا اللّهَ كَثِيراً﴾ مستعينين به على قتالهم ﴿وَ لَا تَنَازَعُوا﴾ في لقاء العدو ﴿فَتَفْشَلُوا﴾ أي فتجبنوا عن عدوكم ﴿وَ تَذْهَبَ رِيمُكُمُ ﴾ أي صولتكم و قوتكم أو نصرتكم أو دولتكم و قيل إن المعنى ريح النصر التي يبعثها الله مع من ينصره على من يخذله و منه قوله ﷺ نصرت بالصيا و أهلكت عاد بالدبور ﴿وَ اصْبِرُوا﴾ على قـتال الأعداء ﴿إِنَّ اللّهُ مَعَ الصُّابِرِينَ ﴾ بالنصر و المعونة ﴿وَ لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَراً ﴾ أي بطرين يـعني

الاعداء وإن الله مُعْ الصّابِرِينَ﴾ بالنصر و المعونة ﴿وَ لا تكونُوا كالدِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ بُطُرا﴾ اي بطرين يـعني قريشا خرجوا من مكة ليحموا عيرهم فخرجوا معهم بالقيان و المعازف يشربون الخمور و تعزف عليهم القيان ﴿وَ رِئَّاءَ النَّاسِ﴾ قيل إنهم كانوا يدينون بعبادة الأصنام فلما أظهروا التقرب بذلك إلى الناس كانوا مراءين و قيل إنهم وردوا بدرا ليروا الناس أنهم لا يبالون بالمسلمين و في قلوبهم من الرعب ما فيه فسمى الله سبحانه ذلك رئاء ﴿وَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبيل اللَّهِ ﴾ أي و يمنعون غيرهم عن دين الله ﴿وَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴾ أي عالم بأعمالهم.

قال اَبن عباس لما رأى أبو سفيان أنه أحرز عيره أرسل إلى قريش أن ارجعوا فقال أبو جهل و الله لا نرجع حتى نرد بدرا وكان بدر موسما من مواسم العرب يجتمع لهم بها سوق كل عام فنقيم بها ثلاثا و ننحر الجزر و نطعم الطعام و نسقى الخمور و تعزف علينا القيان و تسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا فوافوها فسقواكثوس المنايا و ناحت عليهم النوائح ﴿وَ إِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ﴾ أي حسنها في نفوسهم و ذلك أن إبليس حسن لقريش مسيرهم إلى بدر لقتال النبي رَا الله وو قالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ ﴾ أي لا يغلبكم أحد من الناس لكثرة عددكم و قو تكم ﴿وَ إنِّي﴾ مع ذلك ﴿جَارٌ لَكُمْ﴾ أي ناصر لكم و دافع عنكم السوء و قيل معناه و إنى عاقد لكم عقد الأمان من عدوكم ﴿ فَلَمَّا تُرَاءَتِ الْفِئْنَانِ﴾ أي التقت الفرقتان ﴿نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ﴾ أي رجع القهقري منهزما وراء. ﴿وَ فَالَ إِنِّي بَـرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرِيْ مَا لَا تَرَوْنَ﴾ أي رجعت عما كنت ضمنت لكم من الأمان و السلامة لأني أرى من الملائكة الذين جَاءُوا لنصر المُسلمين ما لا ترون وكان إبليس يعرف الملائكة و هم كانوا لا يعرفونه ﴿إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ﴾ أي أخاف عذاب الله على أيدى من أراهم ﴿وَ اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ لا يطاق عقابه و قيل معناه أنى أَخَافُ أن يكون قد حـل الوقت الذي أنظرت إليه فإن الملائكة لا ينزلون إلا لقيام الساعة أو للعقاب و قال قتادة كذُّب عدو الله ما به من مخافة و لكنه علم أنه لا قوة له و لا منعة و ذلك عادة عدو الله لمن أطاعه حتى إذا التقى الحق و الباطل أسلمهم و تبرأ منهم و على هذا ٣٣٧ فيكون قوله ﴿أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ﴾ معناه أعلم ما لا تعلمون و أخاف الله أن يهلكني فيمن يهلك و اختلف في ظهور الشيطان يوم بدر كيف كان فقيل إن قريشا لما أجمعت للمسير ذكرت الذي (١١) بينها و بين بنى بكر بن عبد مناة بن كنانة من الحرب فكاد ذلك أن يثنيهم فجاء إبليس في جند من الشيطان فتبدى لهم في صورة سراقة بن مالك بن جعشم الكناني ثم المدلجي وكان من أشراف كنانة فقال لهم ﴿لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَ إِنِّي جَارٌ لَكُمْ﴾ أي مجير لكم من كنانة فلما رأى إبليس الملائكة نزلوا من السماء و علم أنه لا طاقة له بهم نَكَصَ عَلَىٰ عَقِيَيْهِ عن ابن عباس و غيره و قيل إنهم لما التقوا كان إبليس في صف المشركين آخذا بيد الحارث بن هشام فنكص على عقبيه فقال له الحارث يا سراق(٢) أين أتخذلنا على هذه الحالة فقال له إنِّي أَرىٰ مَا لَا تَرَوْنَ فقال و الله ما ترى إلا جعاسيس(٣) يثرب فدفع فى صدر الحارث و انطلق و انهزم الناس فلما قدموا مكة فقالوا هزم الناس سراقة فبلغ ذلك سراقة فقال و الله ما شعرت بمسيركم حتى بلغنى هزيمتكم قالوا إنك أتيتنا يوم كذا فحلف لهم فلما أسلموا علموا أن ذلك كان الشيطان روي ذلك عن أبي جعفر و أبّي عبد الله عليهما السلام و قيل إن إبليس لا يجوز أن يقدر على خلع صورته و لبس صورة سراقة و لكن الله جعل إبليس في صورة سراقة علما للنبي ﷺ و إنما فعل ذلك لأنه علم أنه لو لم يدع المشركين إنسان إلى قتال المسلمين فإنهم لا يخرجون من ديارهم حتى يقاتلوهم (٤) المسلمون لخوفهم من بني كنانة فصوره بصورة سراقة حتى تم المراد في إعزاز الدين عن الجبائي و جماعة و قيل إن إبليس لم يتصور في صورة إنسان و إنما قال ذلك لهم على وجه الوسوسة عن الحسن و الأول هو المشهور في التفاسير.

و رأيت في كلام الشيخ المفيد رضي الله عنه أنه يجوز أن يقدر الله تعالى الجن و من جرى مجراهم على أن يتجمعوا<sup>(٥)</sup> و يعتمدوا ببعض جواهرهم على بعض حتى يتمكن الناس من رؤيتهم و يتشبهوا بغيرهم من أنواع الحيوان لأن أجسامهم من الرقة على ما يمكن ذلك فيها و قد وجدنا الإنسان يجمع الهواء و يفرقه و يغير صور الأجسام الرخوة ضروبا من التغيير و أعيانها لم تزد و لم تنقص و قد استفاض الخبر بأن إبليس تراءى لأهل دار الندوة في صورة شيخ من أهل نجد و حضر يوم بدر في صورة سراقة و أن جبرئيلﷺ ظهر لأصحاب رسول اللهﷺ في صورة دحية الكُلبي قال و غير محال أيضا أن يغير الله صورهم و يكشفها(١) في بعض الأحوال فيراهم الناس لضرب من الامتحان. ﴿إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ﴾ هذا يتعلق بما قبله معناه و إذ زين لهم الشيطان أعمالهم إذ يقول المنافقون و هم الذيس

<sup>(</sup>٢) في نسخة والمصدر: يا سراقة.

<sup>(</sup>٤) في المصدر: يقاتلهم. (٦) في «أ»: ويكتشفها.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: ان يجتمعوا.

و درگیایی

يبطنون الكفر و يظهرون الإيمان ﴿وَ الَّذِينَ فِي تُلُوبِهِمْ مَرْضُ﴾ و هم الشاكون في الإسلام مع إظهارهم كلمة الإيمان و ﴿
قيل إنهم فئة (١) من قريش أسلموا بمكة و احتبسهم آباؤهم فخرجوا مع قريش يوم بدر و هم قيس بن الوليد بسن
المغيرة و علي بن أمية بن خلف و العاص بن المنبه (١) بن الحجاج و الحارث بن زمعة و أبو قيس بن الفاكم بسن
المغيرة (١) لما رأوا قلة المسلمين قالوا ﴿غَرَّ هُوَّلُاءِ دِينَهُمْ﴾ أي غر المسلمين دينهم حتى خرجوا مع قلتهم لأجل دينهم
إلى قتال المشركين مع كثرتهم و لم يحسنوا النظر لأنفسهم حتى اغتروا بقول رسولهم فبين الله تعالى أنسهم هم
المغرورون بقوله ﴿وَ مَنْ يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمُ﴾ أي و من يسلم لأمر الله و يثق به و يرض بفعله و إن
قل عددهم فإن الله تعالى ينصرهم على أعدائهم و هو عزيز لا يغلب فكذلك لا يغلب من يتوكل عليه و هو حكيم
مذه الأمر، من اضعها على ما تتضيه الحكمة فن أن تَنَ على ما محمد فان الدَّنَ وَكُونُ والنَّمَا الْمُكَالِّةُ وَالْمَا الْمُكَافِيةُ وَالْمَا وَلَهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ المُحَالِّةُ مَا مُحَالِّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ الْحَدِيدُ واللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْتَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْحَالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

المعرورون بهوله ﴿ وَمِن يَبُو لَلْ عَلَى اللّهِ فِإِ اللّه عَرِير حَرِيب ﴾ يو ومن يستم المراتله و يعن به و يرض بعقه و إن قل عددهم فإن الله تعالى ينصرهم على أعدائهم و هو عزيز لا يغلب فكذلك لا يغلب من يتوكل عليه و هو حكيم أرواحهم عند الموت ﴿ يَضُرّ بُونَ وُجُوهُهُمْ وَ أَدْبَارَهُمْ ﴾ يريد أستاههم و قيل وجوههم ما أقبل منهم و أدبارهم ما أدبر أراحهم عند الموت ﴿ يَضُرّ بُونَ وُجُوهُهُمْ وَ أَدْبَارَهُمْ ﴾ يريد أستاههم و قيل وجوههم ما أقبل منهم و أدبارهم ما أدبر المنهم و المراد يضربون أجسادهم من قدامهم و من خلفهم و المراد بهم قتلى بدر عن ابن عباس و ابن جبير و أكثر المفسرين و قيل معناه سيضربهم الملائكة عند الموت و روى الحسن أن رجلا قال يا رسول الله إني رأيت بظهر أبي جهل مثل الشراك فقال عليه فقد خرب الملائكة و روى مجاهد أن رجلا قال للنبي الله إني حملت على رجل من المشركين فذهبت الأضربه فند (٤) رأسه فقال سبقك إليه الملائكة ﴿ وَدُوقُوا عَذَابِ الْحَرِيقِ ﴾ أي و تقول الملائكة للكفار استخفافا بهم ذوقوا عذاب الحريق بعد هذا في الآخرة و قيل إنه كان مع الملائكة يوم بدر ﴿ مَقَامِمُ مِنْ حَدِيدٍ ﴾ كلما ضربوا المشركين بها التهب النار في جراحاتهم فذلك قوله ﴿ وَدُوقُوا عَذَابُ الْحَرِيقِ ﴾ .

﴿ذَٰلِك﴾ أي ذلك العذاب ﴿بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ﴾ أي بما قدمتم و فعلتم ﴿وَ أَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَامٍ لِلْتَبِيدِ﴾ لا يظلم عباده في عقوبتهم من حيث إنه إنما عاقبهم بجناياتهم على قدر استحقاقهم.

﴿ مَا كَانَ لَيْتِي ﴾ أي ليس له و لا في عهد الله إليه ﴿ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرى ﴾ من المشركين ليفديهم أو يمن عليهم ﴿ حَتَّى يَنْخِنَ فِي الْأَرْضِ ﴾ أي حتى يبالغ في قتل المشركين و قهرهم ليرتدع بهم من ورائهم و قال أبو مسلم الإثخان الغلبة على البلدان و التذليل لأهلها يعني حتى يتمكن في الأرض ﴿ تُرِيدُونَ عَرَصَ الدُنْيا ﴾ هذا خطاب لمن دون النبي ﷺ من المؤمنين الذين رغبوا في أخذ الفداء من الأسرى و رغبوا في العرب للغنيمة قال الحسن و ابن عباس يريد يوم بدر يقول أخذتم الفداء من الأسرى في أول وقعة كانت لكم من قبل أن تثخنوا في الأرض و عرض الدنيا مال الدنيا لانه بعرض الزوال ( ٥ ﴿ وَاللّهُ مُرِيدُ الآخِرَةَ ﴾ أي يريد لكم ثواب الآخرة ﴿ لَوْ لَا كِتَابٌ مِنَ اللّهِ سَبَقَ لَمَسّكُمْ فِيغا أَخَذْتُمْ عَذْتُهُ عَلَيْ عَلَيْ فَي معناه أقوال:

أحدها: لو لا ما مضى من حكم الله أن لا يعذب قوما حتى يبين لهم ما يتقون و أنه لم يبين لكم أن لا تأخذوا الغداء لعذبكم بأخذ الفداء عن ابن جريح.

و ثانيها: لو لا أن الله حكم لكم بإباحة الغنائم و الفداء في أم الكتاب و هو اللوح المحفوظ لمسكم فيما استحللتم قبل الإباحة عداب عظيم فإن الغنائم لم تحل لأحد قبلكم عن ابن عباس.

و ثالثها: لو لا كتاب من الله سبق و هو القرآن فآمنتم به و استوجبتم بالإيمان به الغفران لمسكم العذاب. و رابعها: أن الكتاب الذي سبق قوله: ﴿وَمَا كَانَ اللّٰهُ لَيُعَذِّبُهُمْ وَ أَنْتَ فِيهِمْ﴾.

﴿ فَكُلُوا مِثَا غَنِثْتُمْ حَلَالًا طَيِّباً ﴾ هذا إباحة منه سبحانه للمؤمنين أن يَالُّكلُوا مما غنموا<sup>(١)</sup> من أموال المشركين.

كان القتلى من المشركين يوم بدر سبعين قتل منهم علي بن أبي طالب سبعة و عشرين و كان الأسرى أيضا سبعين و لم يؤسر أحد من أصحاب رسول الله و قصل الدامه و قتل من أصحاب رسول الله و الله و قتل من أصحاب رسول الله و الله و

<sup>(</sup>١) في المصدر: فتيه.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: وابو قيس بن الفاكهة.

 <sup>(</sup>۲) في المصدر: والعاص بن منبه.
 (٤) ندر الشيء: سقط. لسان العرب ١٤: ٩٠.
 (٦) في المصدر: يأكلوا مما غنموه.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: لأنه بمعرض الزوال.

قال استشهد من المسلمين يوم بدر أحد عشر رجلا أربعة من قريش و سبعة من الأنصار و قيل ثمانية و قتل من المشركين بضعة و أربعون رجلاً و عن ابن عباس قال لما أمسى رسول اللمﷺ يوم بدر و الناس محبوسون بالوثاق بات ساهرا أول الليل فقال له أصحابه ما لك لا تنام فقالﷺ سمعت أنين عمى العباس في وثاقه فأطلقوه فسكت فنام رسول الله ﷺ و روى عبيدة السلماني عن رسول الله ﷺ أنه قال لأصحابه يوم بدّر في الأساري إن شئتم قتلتموهم و إن شئتم فاديتموهم و استشهد منكم بعدتهم وكانت الأسارى سبعين فقالوا بل نأخذ الفداء فنستمتع به و نتقوى به على عدونا يستشهد منا بعدتهم قال عبيدة طلبوا الخيرتين كلتيهما فقتل منهم يوم أحد سبعون.

و في كتاب على بن إبراهيم لما قتل رسول الله ﷺ النضر بن الحارث و عقبة بن أبي معيط خافت الأنصار أن يقتل الأسّاري قالوا يا رسول الله قتلنا سبعين و هم قومك و أسرتك أتجذ(١١) أصلهم فخذّ يا رسول اللهﷺ منهم الفداء و قد كانوا أخذوا ما وجدوه من الغنائم في عسكر قريش فلما طلبوا إليه و سألوه نزلت: ﴿مَاكَانَ لِنَبِيّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرِيٰ﴾ الآيات فأطلق لهم ذلك وكان أكثر الفداء أربعة آلاف درهم و أقله ألف درهم فبعثت قريش بالفداء أولا فأولا و بعثت زينب بنت رسول اللهﷺ من فدى(٢) زوجها أبى العاص بن الربيع و بعثت قلائد لهاكانت خديجة جهزتها بها وكان أبو العاص ابن أخت خديجة فلما رأى رسول الله ﷺ تلك القلائد قال رحم الله خديجة هذه قلائد هي جهزتها بها فأطلقه رسول اللهﷺ بشرط أن يبعث إليه زينب و لا يمنعها من اللحوق به فعاهده على ذلك و وفي له و روي أن النبي ﷺ كره أخذ الفداء حتى رأى سعد بن معاذ كراهية ذلك في وجهه فقال يا رسول الله هذا أول حرب لقينا فيه المشركين و الإثخان في القتل أحب إلينا<sup>(٣)</sup> من استبقاء الرجال و قال عمر بن الخطاب يا رسول الله كذبوك و أخرجوك فقدمهم و اضرب أعناقهم و مكن عليا من عقيل فيضرب عنقه و مكنى من فلان أضرب عنقه فإن هؤلاء أئمة الكفر و قال أبو بكر أهلك و قومك استأن بهم(٤) و استبقهم و خذ منهم فدية تكون لنا قوة على الكفار و قال أبو جعفر الباقر الله كان الفداء يوم بدر كل رجل من المشركين بأربعين أوقية و الأوقية أربعون مثقالا إلا العباس فإن فداءه كان مائة أوقية وكان أخذ منه حين أسر عشرون أوقية ذهبا فقال النبى ذلك غنيمة ففاد نفسك و ابنى أخيك <u> ٢٤٢</u> نوفلا و عقيلا فقال ليس معى شيء فقال أين الذهب الذي سلمته إلى أم الفضل و قلت إن حدث بي حدث فهو لك و للفضل و عبد الله و قثم فقالٌ من أخبرك بهذا قال الله تعالى فقال أشهد أنك رسول الله و الله ما اطلع على هذا أحد إلا الله تعالى.

ثم خاطب الله سبحانه نبيه فقال: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ﴾ إنسا ذكر الأيدي لأن من كان في وثاقهم فهو بمنزلة من يكون في أيديهم لاستيلائهم عليه ﴿مِنَّ الْأَشْرِيٰ﴾ يعني أسراء بدر الذين أخذ منهم الفداء ﴿إِنْ يَعْلَم اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْراً﴾ أي إسلاما و إخلاصا أو رغبة في الإيمان و صحة نية «يُؤتِكُمْ» أي يعطكم ﴿خَيْراً مِثَا أَخِذَ مِنْكُمْ﴾ منّ النداء إما في الدنيا و الآخرة و إما في الآخرة روي عن العباس بن عبد المطلب أنه قال نزلت هذه الآية في و في أصحابي كانّ معي عشرون أوقية ذهباً فأخذت مني فأعطاني الله مكانها عشرين عبداكل منهم يضرب بمال كثير و أدناهم يُضرب بعشرين ألف درهم مكان العشرين أُوقية و أعطاني زمزم و ما أحب أن لي بها جميع أموال أهل مكة و أنا أنتظر المغفرة من ربى قال قتادة ذكر لنا أن النبي ﷺ لما قدّم عليه مال البحرين ثمّانون ألفا و قد توضأ لصلاة الظهر فما صلى يومئذ حتى فرقه و أمر العباس أن يأخذ منه و يحثي<sup>(٥)</sup> فأخذ وكان العباس يقول هذا خير مما أخذ منا و أرجو المغفرة ﴿وَإِنْ يُرِيدُوا﴾ أي الذين أطلقتهم من الأساري ﴿خِيْاَنْتَك﴾ بأن يعودوا حربا لك أو ينصروا عدوا عليك ﴿فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ﴾ بأن خرجوا إلى بدر و قاتلوا مع المشركين و قيل بأن أشركوا بالله و أضافوا إليه ما لا يليق به ﴿فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ﴾ أي فأمكنك منهم يوم بدر بأن غلبوا و أسروا و سيمكنك منهم ثانيا إن خانوك ﴿وَاللَّهُ عَلِيمُ﴾ بما في نفوسكم ﴿حَكِيمٌ﴾ فيما يفعله<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) الجذّ القطع والاستثصال. لسان العرب ٢: ٢١٧.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: احبُّ إليَّ. (٥) في «أ»: يأخذ منه ويجبي.

<sup>(</sup>٢) في النصدر: من قداء. (٤) الأثاة: الحم والوقار: لسان العرب ١: ٢٥٠. (٦) مجمع البيان ٢: ٨٥٨ ـ ١٦٨

1\_فس: [تفسير القمي] ﴿وَ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بَبَدْرِ وَ أَنْتُمْ أَذِلَّةٌ﴾ قال أبو عبد اللهﷺ ما كانوا أذلة و فيهم رسـول الله عليه و إنما نزل و لقد نصركم الله ببدر و أنتم ضّعفاء (١)

٢\_فس: [تفسير القمى] قوله ﴿إحْدَى الطَّائِفَتَيْن﴾ قال العير أو قريش.

قوله: ﴿ ذَاتِ الشَّوْكَةِ ﴾ قال ذات الشوكة الحرب قال تودون العير لا الحرب ﴿ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقّ بكَلماتِه ﴾ قال الكلمات الأثمة قوله: ﴿شَبَاقُّوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ﴾ أي عادوا الله و رسوله قوله زَخْفاً أي يدنو بعضكم من بَعض ﴿إِلَّا مُتَحَرِّفاً لِقِتَال﴾ يعني يرجع ﴿أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلَىٰ فِئَةٍ﴾ يعني يرجع إلى صاحبه و هو الرسول و الإمام ﴿فَقَدْ﴾ كفر و ﴿بَاءَ بِغَضَبِ مِنَ اللَّهِ ﴾ ثم قَال: ﴿فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَ اللَّهَ قَتَلَهُمْ ﴾ أي أنزل الملائكة حتى قتلوهم ثم قال: ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْرَمَيْتَ وَ لَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ﴾ يعنى الحصا الذي حمله رسول اللهﷺ و رمى به في وجوه قريش و قال شاهت الوجوه ثم قال: ﴿ذَٰلِكُمْ وَ أَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ﴾ أي مضعف كيدهم و حيلتهم و مكرهم(٢) قوله: ﴿إِنَّ الَّـذِينَ كَـفَرُوا يُـنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ﴾ الآية قال نزلت في قريش لما وافاهم ضمضم و أخبرهم بخروج رسول اللهﷺ في طلب العير فأخرجوا أموالهم و حملوا و أنفقوا و خرجوا إلى محاربة رسول اللهﷺ ببدر فقتلوا و صاروا إلى النار وكان ما أنفقوا حسرة عليهم قوله: ﴿إِذْ أَنَّتُمْ بِالْعُدُوةِ الدُّنْيَا وَ هُمْ بِالْعُدُوةِ الْقُصُوىٰ﴾ يعنى قريشا حين نزلوا بالعدوة اليمانية و رسول الله ﷺ حيث نزل بالعدوة الشامية ﴿وَ الرَّكْبُ أَشْفَلَ مِنْكُمْ﴾ و هي<sup>(٣)</sup> العير التي أفلتت ثم قال: ﴿وَ لَوْ تَواعَدْتُمْ﴾ للحرب لما وفيتم ﴿وَ لَكِنْ﴾ الله جمعكم من غير ميعاد كان بينكم ﴿لِيَهْلِك مَنْ هَلَك عَنْ بَيُّنَةٍ وَ يَحْيِيٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ﴾ قال يعلم من بقى أن الله ينصره قوله: ﴿إِذْ يُرِيكُهُمُ اللَّهُ فِي مَنْامِكَ قَلِيلًا﴾ فالمخاطبة لرسول اللهﷺ و المعنى لأصحابه أراهم الله قريشا في منامهم (٤) أنهم قليلَ و لو أراهم كثيرا لفزعوا(٥).

٣\_فس: [تفسير القمي] ﴿ كَمَا أُخْرَجَك رَبُّك مِنْ يَيْتِك بِالْحَقِّ وَ إِنَّ فَرِيقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَار هُونَ يُجَادِلُونَك فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسْاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَ هُمْ يَنْظُرُونَ﴾ وكان سبب ذلك أن عيرا لقريش خرجت إلى الشام فيها خزائنهم فأمر النبيأصحابه بالخروج ليأخذوها فأخبرهم أن الله تعالى قد وعده إحدى الطائفتين إما العير أو قريش(١٦) إن أظفر بهم فخرج في ثلاثمائة و ثلاثة عشر رجلا فلما قارب بدراكان أبو سفيان في العير فلما بلغه أن رسول الله عليه قد خرج يتعرض العير خاف خوفا شديدا و مضى إلى الشام فلما وافي النقرة(<sup>٧)</sup> اكترى ضمضم بن عمرو الخزاعي بعشرة دنانير و أعطاه قلوصا و قال له امض إلى قريش و أخبرهم أن محمدا و الصباة من أهل يثرب قد خرجوا يتعرضون لعيركم فأدركوا العير و أوصاه أن يخرم ناقته و يقطع أذنها حتى يسيل الدم و يشق ثوبه من قبل و دبر فإذا دخل مكة ۲<u>۲۵ و</u>لى وجهه إلى ذنب البعير و صاح بأعلى صوته و قال يا آل غالب يا آل غالب اللطيمة اللطيمة العير العير أدركوا أدركوا و ما أراكم تدركون فإن محمدا و الصباة من أهل يثرب قد خرجوا يتعرضون لعيركم فخرج ضمضم يبادر إلى مكة و رأت عاتكة بنت عبد المطلب قبل قدوم ضمضم في منامها بثلاثة أيام كان راكبا قد دخُل مكة ينادي يا آل غدر يا آل غدر <sup>(A)</sup> اغدوا إلى مصارعكم صبح ثالثة ثم وانّى بجمله على أبي قبيس فأخذ حجرا فدهده من الجبل فعا ترك دارا من دور قريش إلا أصابه منه فلذة<sup>(٩)</sup> و كان وادى مكة قد سال من أسفله دما فانتبهت ذعـرة فـأخبرت العباس بذلك فأخبر العباس عتبة بن ربيعة فقال عتبة هذه مصيبة تحدث في قريش و فشت الرؤيا في قريش و بلغ(١٠٠ ذلك أبا جهل فقال ما رأت عاتكة هذه الرؤيا و هذه نبية ثانية في بني عبد المطلب و اللات و العزى لننتظرن ثلاثة أيام فإن كان ما رأت حقا فهو كما رأت و إن كان غير ذلك لنكتبن بيننا كتابا أنه ما من أهل بيت من العرب أكذب رجالا و لا نساء من بني هاشم فلما مضي يوم قال أبو جهل هذا يوم قد مضي (١١) فلما كان اليوم الثاني قال أبو جهل هذا

<sup>(</sup>۱) تفسير القمي ۱: ۱۲۹ ـ ۱۳۰.

<sup>(2)</sup> تفسير القمي 1: 279. (٣) في «أ»: وهي منكم العير. (٤) في المصدر: في نومهم.

<sup>(</sup>٥) تفسير القمي 1: 277 ـ 277. (٦) في المصدر: إما العير وإما قريش. (٧) في المصدرُ البُهرة: الارض السهلة وقيل هي الارض الواسعة بين الاجبل. ۖ لسان العرب ١: ٥١٥.

والبهَّرة بالفتح مدينة عكران، وبالضم اقصى مَّاء يلي قرقرى لبني امرىء القيس باليمامة، معجم البلدان ١: ٥١٥. (٨) «أ»: يا آل عدى يا آل فهر.

<sup>(</sup>١٠) في «أ»: وفشت الرؤيا في قريش فبلغ.

<sup>(</sup>٩) في المصدر: إلاّ اصحابها من فلذة. (١١) قي المصدر: قال ابو جهل: هذان يوم.

يومان قد مضيا فلما كان اليوم الثالث وافي ضمضم (١) ينادي في الوادي يا آل غالب يا آل غالب اللطيمة اللطيمة العير العير أدركوا و ما أراكم تدركون فإن محمدا و الصباة من أُهل يثرب قد خرجوا يتعرضون لعيركم التمي فسيها خزائنكم فتصايح الناس بمكة و تهيئوا للخروج و قام سهيل بن عمرو و صفوان بن أمية و أبو البختري بن هشام و منبه و نبيه ابنا الحجاج و نوفل بن خويلد فقال يا معشر قريش و الله ما أصابكم مصيبة أعظم من هذه أن يطمع محمد و الصباة من أهل يثرب أن يتعرضوا لعيركم التي فيها خزائنكم فو الله ما قرشي و لا قرشية إلا و لها في هذا العير نش <u>۲٤٦ ن</u> فصاعدا و إنه لمن الذل<sup>(٢)</sup> و الصغار أن يطمع محمد في أموالكم و يفرق بينكم و بين متجركم فأخرجوا و أخــرج صفوان بن أمية خمسمائة دينار و جهز بها و أخرج سهيل بن عمرو<sup>(٣)</sup> و ما بقى أحد من عظماء قريش إلا أخرجوا مالا و حملوا و قووا و خرجوا على الصعب و الذلول لا يملكون أنفسهم<sup>(1)</sup>كما قال الله تبارك و تعالى: ﴿خَرَجُوامِنْ دِيَارِهِمْ بَطَراً وَرِئًاءَ التَّاسِ﴾ و خرج معهم العباس بن عبد المطلب و نوفل بن الحارث و عقيل بن أبي طالب و أخرجوا معهم القيان يشربون الخمور (٥) و يضربون بالدفوف و خرج رسول اللهﷺ في ثلاثمائة و ثلاثة عشر رجلا فلماكان بقرب بدر على ليلة منها بعث بسيس بن أبي الزغبا و عدي بن عمرو<sup>(١)</sup> يتجسسان خبر العير فأتيا ماء بدر و أناخا راحلتيهما و استعذبا من الماء و سمعا جاريتين قد تشبثت إحداهما بالأخرى يطالبها(٧) يدرهم كان لها عليها فقالت عير قريش نزلت أمس في موضع كذا و كذا و هي تنزل غدا هاهنا و أنا أعمل لهم و أقضيك فرجعا<sup>(٨)</sup> إلى رسول الله فأخبراه بما سمعا فأقبل أبو سفيان بالعير فلما شارف بدرا تقدم العير و أقبل وحده حتى انتهى إلى ماء بدر و كان بها رجل من جهينة يقال له كسب الجهني فقال له ياكسب هل لك علم بمحمّد و أصحابه قال لا قال و اللات و العزى لئن كتمتنا أمر محمد لا تزال قريش لك معادية آخر الدهر فإنه ليس أحد من قريش إلا و له شيء في هذا العير<sup>(٩)</sup> فلا تكتمنى فقال و الله ما لى علم بمحمد و ما بال محمد و أصحابه بالتجار إلا أنى رأيت في هذا اليوم راكبين أقبلا فاستعذَّبا من الماء و أناخاً راحلتيهما (١٠) و رجعا فلا أدرى من هما فجاء أبو سفيان إلى موضَّع مناخ إبلهما ففت أبعار الإبل بيده فوجد فيها النوى فقال هذه علائف يثرب هؤلاء و الله عيون محمد فرجع مسرعا و أمر بالعير فأخذ بها نحو ساحل البحر و تركوا الطريق و مروا مسرعين و نزل جبرئيل على رسول اللمتك فأخبره أن العير قد أفلتت و أن قريشا قد أقبلت لمنع عيرها و أمره بالقتال و وعده النصر وكان نازلا بالصفراء(١١١) فأحب أن يبلو الأنصار لأنهم إنما وعدوه أن ينصروه وكان في الدار فأخبرهم أن العير قد جازت و أن قريشا قد أقبلت لتمنع عيرها و أن الله قد أمرني بمحاربتهم فجزع أصحاب رَسول اللهﷺ من ذلك و خافوا خوفا شديدا فقال رسول اللهﷺ أشيروا على فقام أبوّ بكر فقال يا رسول اللمﷺ إنها قريش و خيلاؤها ما آمنت منذ كفرت و لا ذلت منذ عزت و لم نخرج على هيئة الحرب فقال رسول الله ﷺ اجلس فجلس فقال أشيروا على فقام عمر فقال مثل مقالة أبي بكر فقال اجلس ثم قام المقداد فقال يا رسول الله إنها قريش و خيلاؤها و قد آمنا بكُّ و صدقناك و شهدنا أن ما جَنْت به حق من عند الله و ٨٤٪ الله(١٣) لو أمرتنا أن نخوض جمر الغضا و شوك الهراس لخضنا معك و لا نقول لك ما قالت بنو إسرائيل لسوسي ﴿فَاذْهَبْ أَنْتَ وَ رَبُّك فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ﴾ (١٣) و لكنا نقول اذهب أنت و ربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون (١٤) فجزاه النبي خيرا ثم جلس ثم قال أشيروا على فقام سعد بن معاذ فقال بأبي أنت و أمي يا رسول الله كأنك أردتنا قال نعم قال فلعلك خرجت على أمر قد أمرت بعيره قال نعم قال بأبي أنت و أمي يا رسول الله إنا قد آمنا بك و صدقناك و شهدنا أن ما جئت به حق من عند الله فمرنا بما شئت و خَذْ من أموالناً ما شئت و اترك منه (۱۵) ما شئت و الذي

(١٤) في المصدر: ولكنًا نقول امض لامر ربك فانا معك مقاتلون.

<sup>(</sup>٢) في نسخة والمصدر: في هذا العير شيء فصاعداً، وإنه الذل. (۱) فی «أ»: اتی ضمضم.

<sup>(</sup>٤) في المصدر: الصعب والذلول ما يملكون.

<sup>(</sup>٣) فيّ نسخة: واخرج فيه سهيل بن عمرو. (٥) في «أ»: والمصدر: يشربون الخمر.

<sup>(</sup>٦) فيّ المصدر: بشير بن ابي الرعبا. وفي نسخة: الدعناء. ووفقاً لأبن ابي الحديد كما في هامش «أ» ان الصحيح هو: بسيس بن عمرو وعدي (٧) في «أ»: وتطالبها بدرهم. بن ابي الرغباء.

<sup>(</sup>٨) في «أُ»: فرجعا الى اصحاب رسول الله كَالنَّئِيُّةُ . وفي المصدر: فرجع الى رَّسوله الله.

<sup>(</sup>١٠) في «أ»: وأناخا راحليتهما في هذا المكان. (٩) في المصدر: وله في هذا العير. (۱۲) فمَّ «أ»: والله ولو امرتنا.

<sup>(</sup>١١) فَي «أ»: وكان نازلًا ماء الصفراء.

<sup>(</sup>١٣) المائدة: ٢٤. (١٥) في «أ»: واترك منها.

أخذت منه أحب إلى من<sup>(١)</sup> الذي تركت و الله لو أمرتنا أن نخوض<sup>(٢)</sup> هذا البحر لخضنا<sup>(٣)</sup> معك فجزاه خيرا ثم قال بأبي أنت و أمي يا رسول الله و الله ما خضت هذا الطريق قط و ما لي به علم و قد خلفنا بالمدينة قوما ليس نحن بأشد جهازا لك منهم<sup>(1)</sup> و لو علموا أنه الحرب لما تخلفوا و لكن نعد لك الرواحل و نلقى عدونا فإنا صبر عند اللقاء أنجاد في الحرب و إنا لنرجو أن يقر الله عينك بنا فإن يك ما تـحب فــهو ذاك و إن يك غــير ذلك قــعدت عــلي رواحلك<sup>[0]</sup> فلحقت بقومنا فقال رسول الله أو يحدث الله غير ذلك كأنى بمصرع فلان هاهنا و بمصرع فلان هاهنا و بمصرع أبى جهل و عتبة بن ربيعة و شيبة بن ربيعة و منبه و نبيه ابنى الحجاج فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين و لن يخلُّف الله الميعاد فنزل جبرئيل على رسول الله ﷺ بهذه الآية: ﴿كَمَا أَخْرَجُك رَبُّك مِنْ بَيْتِكَ بالْحَقِّ ﴾ إلى قوله: ﴿وَ لَوْكَرَهَ الْمُجْرِمُونَ﴾ فأمر رسول الله بالرحيل حتى نزل عشاء على ماء بدر و هي العدوة الشامية و أقبلت قريش ٢٤٩ فنزلت(٢) بالعدُوة اليمانية و بعثت عبيدها تستعذب من الماء فأخذوهم أصحاب رسول اللهﷺ و حبسوهم فقالوا لهم من أنتم قالوا نحن عبيد قريش قالوا فأين العير قالوا لا علم لنا بالعير فأقبلوا يضربونهم وكان رسول اللهﷺ يصلى فانفتل من صلاته فقال إن صدقوكم ضربتموهم و إن كذبوكم تركتموهم على بهم فأتوا بهم فقال لهم من أنتم قالواً يا محمد نحن عبيد قريش قال كم القوم قالوا لا علم لنا بعددهم قال كم ينحرون في كل يوم جزورا قالوا تسعة إلى عشرة فقال رسول اللهﷺ تسعمائة إلى ألف قال فمن فيهم من بني هاشم قال العباس بن عبد المطلب و نوفل بن الحارث و عقيل بن أبي طالب فأمر رسول اللهﷺ بهم فحبسوا<sup>(٧)</sup> و بلغ قريشا ذلك فخافوا خوفا شديدا و لقي عتبة بن ربيعة أبا البختري بن هشام فقال له أما ترى هذا البغي و الله ما أبصر موضع قدمي خرجنا لنمنع عيرنا و قد أفلتت فجئنا بغيا و عدواناً و الله ما أفلح قوم قط بغوا و لوددت أن ما في العير من أموال بني عبد مناف ذهب كله و لم نسر هذا المسير فقال له أبو البختري إنك سيد من سادات قريش فتحمل العير التي أصابها(٨) محمد و أصحابه بنخلة و دم ابن الحضرمي فإنه حليفك فقال عتبة أنت على بذلك و ما على أحد منا خلاف إلا ابن الحنظلية يعني أبا جهل فصر<sup>(۱)</sup> إليه و أعلمه أنى قد تحملت العير التي قد أصابها محمد و دم ابن الحضرمي فقال أبو البختري فقصدت خباه و إذا هو قد أخرج درعاً له فقلت له إن أبا الوليد بعثني إليك برسالة فغضب ثم قال أما وجد عتبة رسولا غيرك فقلت أما و الله لو غيره أرسلني ما جئت و لكن أبا الوليد سيد العشيرة فغضب غضبة أخرى<sup>(١٠٠)</sup> فقال تقول ســيد العشيرة فقلت أنا أقوله و قريش كلها تقوله إنه قد تحمل العير(١١) و دم ابن الحضرمي فقال إن عتبة أطول الناس لسانا روب المغه في الكلام و يتعصب لمحمد فإنه من بني عبد مناف و ابنه معه و يريد أن يخدر الناس(١٢) لا و اللات و العزي حتى نقحم عليهم بيثرب و نأخذهم أسارى فندخلهم مكة و تتسامع العرب بذلك و لا يكون بيننا و بين متجرنا أحد نكرهه و بلغ أصحاب رسول اللهﷺكثرة قريش ففزعوا فزعا شديدا و شكوا و بكوا و استغاثوا فأنزل الله على رسوله ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمُ فَاسْتَجَابَ لَكُمُ أَنَّى مُمِدُّكُمُ بِالَّفِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرِي وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ فلما أمسى(١٣) رسول اللم ﷺ و جنه الليل التي الله على أصحابه النعاس حتى ناموا و أنزل الله تبارك و تعالى عليهم الماء وكان نزول رسول الله ﷺ (١٤) في موضع لا يثبت فيه القدم فأنزل الله عليهم السماء و لبد الأرض حتى ثبتت (١٥) أقدامهم و هو قول الله تبارك و تعالى: ﴿إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمْنَةً مِنْهُ وَيُنزَّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، و ذلك أن بعض أصحاب النبي النبي اللَّهِ العالم ﴿ وَ لِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَ يُنَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ﴾ وكان المطر على قريش مثل العزالي و على أصحاب

<sup>(</sup>١) في «أ»: أحبّ الينا.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: أن نغوص.

<sup>(</sup>٣) في نسخة وفي المصدر: لخضناه. (٤) في المصدر: جهاداً لك منهم.

<sup>(</sup>٥) في نسخة: قعدت على راحلتك. (٦) في «أ»: واقبلت قريش ونزلت. (٧) فيّ نسخة وفي المصدر: فعبسوهم.

<sup>(</sup>٨) في نسخة: العير التي قد اصابها. (٩) في المصدر: إلَّا ابن حنظلة، يعني أبا جهل، فسر اليه. أقول: ابن الحفظلية هو الصحيح.

<sup>(</sup>١٠) قَي المصدر: فغضب اشد من الاولى. (١١) في المصدر: انه قد تحمّل العير وما اصابه محمد بنخلة. (١٣) في نسخة: ويريد أن يحذر فيه الناس. وفي نسخة أخرى من المصدر: ويريد أن يخذل الناس.

<sup>(</sup>۱۳) في «ط»: ولتا امسي. (١٤) في المصدر: وكان الوليد في موضع.

<sup>(</sup>١٥) في نسخة: حتى يثبت وفي المصدر: حتى تثبت.

لا يسترك الجموع (٣) لنا صبيتا لا بسد أن نسموت أو نسميتا

قال قد و الله كانوا شباعي و لكنهم من الخوف قالوا هذا و ألقى الله في قلوبهم الرعب كما قال الله تبارك و تعالى: ﴿سَالَّقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ﴾ فلما أصبح رسول اللهﷺ عبأ أصحابه وكان في عسكر رسـول الله ﷺ فرسين فرس للزبير بن العوام و فرس للمقداد و كانت في عسكره سبعون جملا يتعاقبون عليها فكان(٤) رسول الله ﷺ و على بن أبي طالبﷺ و مرثد بن أبي مرثد الغنوي على جمل يتعاقبون عليه و الجمل لمرثد وكان في عسكر قريش أربعمائة فرّس فعباً رسول الله ﷺ أصحابه بين يديه و قال<sup>(٥)</sup> غضوا أبصاركم و لا تـبدءوهم بالتتال و لا يتكلمن أحد فلما نظرت قريش إلى قلة أصحاب رسول اللهﷺ قال أبو جهل ما هم إلا أكلة رأس لو بعثنا إليهم عبيدنا لأخذوهم أخذا باليد فقال عتبة بن ربيعة أترى لهم كمينا و مددا فبعثوا عمرو بن وهب الجمحي(٦) وكان فارسا شجاعا فجال بفرسه حتى طاف بعسكر(٢) رسول اللهﷺ ثم صعد في الوادي و صوب ثم رجع آلي قريش فقال ما لهم كمين و لا مدد و لكن نواضح يثرب قد حملت الموت الناقع أمَّا ترونهم خرس لا يتكلمون يتلمظون تلمظ الأفاعي ما لهم ملجأ إلا سيوفهم و ما أراهم يولون حتى يقتلوا و لا يقتلون حتى يقتلوا بعددهم فارتئوا رأيكم ۲<u>۰۲ نقال أبو جهل كذبت و جبنت و انتفخ سحرك <sup>(۸)</sup> حين نظرت إلى سيوف أهل يثرب و فزع أصحاب رسول الله ﷺ</u> حين نظروا إلى كثرة قريش و قوتهم فأنزل الله تعالى على رسوله: ﴿وَ إِنْ جَنَّحُوا لِلسَّلْمِ فَآجْنَحُ لَهَا وَ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ و قد علم الله أنهم لا يجنحون و لا يجيبون إلى السلم و إنما أراد بذلك لتطيب قلوب أصَحاب النبي ﴿ يَجْيُ فبعث رسول الله ﷺ إلى قريش فقال يا معشر قريش ما أحد من العرب أبغض إلى من أن أبدأ بكم فخلوني و العرب فإن أك صادقا فأنتم أعلى بى عينا و إن أك كاذبا كفتكم ذؤبان العرب أمري فارجعوا فقال عتبة و الله ما أُفلح قوم قط ردوا هذا ثم ركب جملاً له أحمر فنظر إليه رسول اللهﷺ يجول في العسكر و ينهي عن القتال فقال إن يكن عند أحد خير فعند صاحب الجمل الأحمر إن يطيعوه يرشدوا<sup>(٩)</sup> فأقبل عتبة يقول يا معشر قريش اجتمعوا و اسمعوا ثم خطبهم فقال يمن مع رحب فرحب مع يمن (١٠٠) يا معشر قريش أطيعوني اليوم و اعصوني الدهر و ارجعوا إلى مكة و اشربوا الخمور و عانقوا الحور فإن محمداً له إل و ذمة و هو ابن عمكم فارجعوا و لا تردوا رأيي و إنما تطالبون محمدا بالعير التي أخذها محمد بنخلة و دم ابن الحضرمي و هو حليفي و على عقله فلما سمع أبو جهل ذلك غاظه و قال إن عتبة أطول الناس لسانا و أبلغهم في الكلام و لئن رجعت قريش بقوله ليكونن سيد قريش آخر الدهر ثم قال يا عتبة نظرت إلى سيوف بني عبد المطلب و جبنت و انتفخ سحرك و تأمر الناس بالرجوع وكان على فرس فأخذ بشعره فقال الناس يقتله فعرقب فرسه فقال أمثلي يجبن و ستعلم قريش اليوم أينا الألأم و الأجبن و أينا المفسد لقومه لا يمشي إلا أنا و أنت إلى الموت عيانا ثم قال:

و كمل جمان يمده إلى فيه

هــذا جــناي و خــياره فـيه

ثم أخذ بشعره يجره فاجتمع إليه الناس فقالوا يا أبا الوليد الله الله لا تفت في أعضاد الناس تنهى عن شيء تكون أوله فخلصوا أباجهل من يده فنظر عتبة إلى أخيه شيبة ونظر إلى ابنه الوليد فقال قم يا بني فقام ثم لبس درعه وطلبوا له بيضة تسع رأسه فلم يجدوها لعظم هامته فاعتجر(١١١) بعمامتين ثم أخذ سيفه و تقدم هو و أخوه و ابنه و نادى يا

<sup>(</sup>١) كذا في «أ»، وفي «أ»: لبد.

 <sup>(</sup>۲) في نسخة: إذا صهل الفرس وثب. وفي نسخة: إذا سمعوا صهيل الفرس وثبوا على الفرس.

<sup>(</sup>٥) فيَّ «أ»: فقال. (٧) في نسخة: حتى طاف على عسكر. وفي المصدر: الى عسكر.

<sup>(</sup>٨) في المصدر: وانتفخ منخرك. (١٠) في نسخة: مع يمن ورحب.

<sup>(</sup>٩) في المصدر: فان يطيعوه يرجعوا يرشدوا.

<sup>(</sup>١١) قَي المصدر: فاعتم.

محمد أخرج إلينا أكفاءنا من قريش فبرز إليه ثلاثة نفر من الأنصار عود و معود و عوف (١) بني عفراء فقال عتبة من أنتم انتسبوا لنعرفكم (١) فقالوا نحن بنو عفراء أنصار الله و رسوله فقالوا ارجعوا فإنا لسنا إياكم نريد إنما نريد الأكفاء من قريش فبعث إليهم رسول الله رسي أن ارجعوا و كره أن يكون أول الكرة بالأنصار فرجعوا و وقفوا مواقفهم ثم نظر رسول الله وي عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب و كان له سبعون سنة فقال له قم يا عبيدة فقام بين يديه بالسيف ثم نظر إلى أمير المؤمنين فقال له قم يا علي و كان أصغ هم (المن المؤمنين فقال له قم يا علي و كان أصغ هم الله لكم فقد جاءت

بالسيف ثم نظر إلى حمزة بن عبد المطلب فقال له قم يا عم ثم نظر إلى أمير المؤمنين في فقال له قم يا علي وكان أصغرهم ألى معزة بن عبد المطلب فقال له قم يا عم ثم نظر إلى أمير المؤمنين في فقال الله لكم فقد جاءت أصغرهم بين يدي رسول الله في بسيوفهم فقال ألى القره ثم قال رسول الله في عبيدة عليك تعبدة عليك بشيبة و قال لعلي عليك بالوليد بن عتبة فمروا حتى انتهوا إلى القوم فقال عتبة من أنتم انتسبوا نعرفكم فقال عبيدة أنا عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب فقال كفو كريم فمن هذان فقال حمزة بن عبد المطلب و علي بن أبي طالب فقال كفوان كريمان لعن الله من أوقفنا و إياكم بهذا الموقف فقال شيبة لحمزة من أنت فقال أنا حمزة بن عبد المطلب أسد الله و أسد رسوله فقال له شيبة لقد لقيت أسد الحلفاء (٥) فانظر كيف تكون صولتك يا أسد و حمل حمزة على عتبة فضربه على رأسه ضربة فلق هامته و ضرب عتبة عبيدة على ساقه فقطعها و سقطا جميعا و حمل حمزة على شيبة فتضاربا بالسيفين حتى انثلما وكل واحد منهما يتقي بدرقته و حمل أمير المؤمنين على الوليد بن عتبة فضربه على حبل عاتقه فأخرج السيف من إبطه فقال على فأخذ يمينه المقطوعة بيساره فضرب بها هامتي فظننت أن السماء وقعت على الأرض ثم اعتنق حمزة و شيبة فقال المسلمون يا علي أما ترى الكلب قد نهزاله عمك فحمل عليه علي ثم قال يا عم طأطئ رأسك وكان حمزة أطول من شيبة فأدخل حمزة رأسه في صدره فضربه أمير المؤمنين على رأسه فطير نصفه ثم جاء إلى عتبة و به رمق فأجهز عليه و حمل عبيدة بين حمزة و علي حتى أتيا به أنت و أمى ألست شهيدا فقال بلى أنت أول شهيد رسول الله فنظر إليه رسول الله يؤلي أست و أمي أست شهيدا فقال بلى أنت أول شهيد

كذبتم و بيت الله يبزى (<sup>۸)</sup> معمد ولما نطاعن دونه ونناضل ونسلمه (<sup>۱۹)</sup> حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل

من أهل بيتي فقال أما لو كان عمك حيا لعلم أني أولى بما قال منه قال و أي أعمامي تعني فقال أبو طالب حيث يقول:

(٧) في «أ»: حتى اتو به.

<sup>(</sup>١) كذا في المصدر ايضاً. وفي سيرة ابن هشام. عوف ومعوذ انظر السيرة النبوية ٢: ١٩٥. وكذا الكامل في التأريخ ٢: ٨٦. وفي السيرة والكامل اضيف عبدالله بن رواحة اليهما.

 <sup>(</sup>٤) من قوله: فقاموا الى هنا ساقط من المصدر.

<sup>(</sup>٦) في المصدر: قد ابهر.

<sup>(</sup>٣) في «أ»: وكان اصغر القوم.(٥) في «أ»: لقد لقيت اسد الاحلاف.

<sup>(</sup>A) في نسخة: وبيت الله نخلي. وفي العصدر: نيرا. والجميع بما فيها المتن مصحّف، والصحيح: نيزي كما مر سابقاً. وكما هو في سيرة ابن هشام ١: ٧٤٪ ونيزي ـكما تقدم ـ بمعني: نسلب ونُغلب.

هذه العصابة لا تعبد<sup>(١)</sup> و إن شئت أن لا تعبد لا تعبد ثم أصابه الغشى فسري عنه و هو يسلت العرق عن وجهه و يقول هذا جبرئيل قد أتاكم في ألف مِنَ الْمُلائِكَةِ مُرْدِفِينَ قال فنظرنا فإذًا بسحابة سوداء فيها برق لائح قد وقعت على عسكر رسول اللهﷺ و قائل يقول أقدم حيزوم أقدم حيزوم و سمعنا قعقعة السلاح من الجو و نظر إبـليس إلى جبرئيلﷺ فتراجع و رمى<sup>(٢)</sup> باللواء فأخذ نبيه بن الحِجاج<sup>(٣)</sup> بمجامع ثوبِه ثم قالِ ويلك يا سراقة تفت في أعضاد الناس فركِله إبليس ركلة (٤) في صدره و قال: ﴿إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ﴾ و هو قول الله: ﴿وَ إِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيطانُ أَعْمَالُهُمْ وَ قَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَ إِنِّي جَارُ لَكُمْ فَلَمَّا تَزاءَتِ الْفِئْتَانِ نَكَصَ عَلىٰ عَقِبَيْهِ وَ فَالَ إِنِّي بَرى ٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَىٰ ما لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ ٱلْفِقَابِ﴾ ثم قال عز و جل: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوآ الْمَلَّائِكَةُ يَضُّرُّبُونَ وُجُوهَهُمْ وَ أَدْبَاْزَهُمْ وَ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيق﴾ و حمل جبرئيل على إبليس فطَلبه حتى غاص فــى البحر و قال رَب أنجز لي ما وعدتني من البقاء إلى يوم الدّينَ و روي في خبر أن إبليس التفت إلى جبرئيل و هو في الهزيمة فقال يا هذا أبداً لكم فيما أُعطيتمونا فقيل لأبي عبد اللهﷺ أَ ترَّى كان يخاف أن يقتله فقال لا و لكنه كانَّ يضربه ضِربة يشينه منها إلى يوم القيامة و أنزل الله علَّى رسوله ﴿إذْ يُوحِى رَبُّك إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَتَبَّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَالَّقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَ اضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانِ ﴾ قال أطراف الأصابع فقد ٢٥٧ جاءت قريَشُ بَخْيلائهاً و فخرها تريد أن تطفئ نُور الله وَ يَأْبَى اَللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمُّ نُورَهُو خُرِّج أبو جهل من بين الصفين فقال اللهم أقطعنا الرحم<sup>(٥)</sup> و آتانا بما لا نعرفه فأحنه الغداة فأنزل اللهَ على رسوله ﴿إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَ إِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْناً وَلَوْ كَثَرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ثم أخذ رسول اللهﷺ كفا من حصى فَرمى به في وجوه قريش و قال شاهت الوجوه فبعث الله رياحًا تضرب وجوه (١) قريش فكانت الهزيمة فقال(٧) رسول الله ﷺ اللهم لا يفلتن فرعون هذه الأمة أبو جهل بن هشام فقتل منهم سبعون و أسر منهم سبعون و التقى عمرو بن الجموع<sup>(۸)</sup> مع أبي جهل فضرب عمرو أبا جهل على فخذه و ضرب أبو جهل عمرا على يده فأبانها من العضد فعلقت بجلدة (٩) فاتكاً عمرو على يده برجله ثم رمى في السماء فانقطعت الجلدة (١٠) و رمى بيده و قال عبد الله بن مسعود انتهيت إلى أبي جهل و هو يتشحط في دمه فقلَّت الحمد لله الذي أخزاك فرفع رأسه فقال إنما أخزى الله عبد ابن أم عبد <sup>(١١١)</sup> لمن الدين ويلك قلت لله و لرسوله و إنى قاتلك و وضعت رجلي على عنقه فقال لقد ارتقيت مرتقى صعباً يا رويعي الغنم أما إنه ليس شيء أشد من قتلك إياي في هذا اليوم إلا تولى قتلي رجل ن المطلبين (۱۲) أو رجل من الأحلاف فاقتلعت (۱۳) بيضة كانت على رأسه فقتلته و أُخذَت رأسه و جثت به إلى رسول المرابع الله ﷺ فقلت يا رسول الله البشري هذا رأس أبي جهل بن هشام فسجد لله شكرا و أسر أبو بشر الأنصاري العباس بن عبد المطلب و عقيل بن أبي طالب و جاء بهما إلى رسول الله ﷺ فقال له أعانك عليهما أحد قال نعم رجل عليه ثياب بيض (١٤) فقال رسول الله والله و رسول الله قد كنت أسلمت و لكن القوم استكرهوني فقال رسول الله ﷺ الله أعلم بإسلامك إن يكن ما تذكر حقا فإن الله يجزيك عليه فأما ظاهر أمرك فقد كنت علينا ثم قال يا عباس إنكم خاصمتم الله فخصمكم ثم قال افد نفسك و ابن أخيك و قد كان العباس أخذ معه أربعين أوقية من ذهب فغنمها رسول الله رسي الما الله الله الله الله اللعباس افد نفسك قال يا رسول الله أحسبها من فدائي فقال رسول الله لا ذاك شيء أعطانا الله منك فافد نفسك و ابن أخيك فقال العباس فليس لى مال غير الذي ذهب منى قال بلى المال الذي خلفته عند أم الفضل بمكة فقلت لها إن يحدث على

<sup>(</sup>٢) في «أ»: فرمى. (١) في «أ» وفي المصدر: هذه العصابة لم تعبد.

<sup>(</sup>٤) في «أ» فوكزه ابليس وكزة. (٣) فيّ نسخة وّالمصدر: منبه بن الحجاج. (٦) في المصدر: رياحاً تضرب في وجوه.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: فقال: أن محمداً قطعنا الرحم. (٧) فيّ «أ»: ثم قال.

<sup>(</sup>٨) كذا في النسخ، والصحيح: الجموح، وهو ما في المصدر، وفي السيرة والكامل سمياه يمعاذ بن عمرو بن الجموح. (١٠) في نسخة والمصدر: حتى انقطعت الجَّلدة. (٩) في المصدر: فتعلقت بجلده.

<sup>(</sup>١١) فَى نسخةً: عبد أمَّ عبد. وفي المصدر: أخزى الله عبد ابن أم عبدالله.

<sup>(</sup>۱۳) في «أ» فأنقلعت. (١٢) في المصدر: رجل من المطمئنين. وفي نسخة: من المطيبين.

<sup>(</sup>١٤) فيّ نسخة والمصدر: ثياب بياض.

حدث فاقسموه بينكم فقال له(١١) أتتركني و أنا أسأل الناس بكفي فأنزل الله على رسوله في ذلك: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِّ قُأْ لَمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرِيٰ إِنْ يَعْلَمَ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْراً يُؤْتِكُمْ خَيْراً مِمَّا أَخِذَ مِنْكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ ٢٥٧ قال: ﴿وَ إِنْ يُرِيدُوا خِيانَتَك﴾ في علَى (٢) ﴿فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ \_ فيك (٢) \_ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ شم

قال , سول الله ﷺ لعقيل قد قتّل الله يا أبا يزيد أبا جهل بن هشام و عتبة بن ربيعة و شيبة بن ربيعة و منبه و نبيه ابنا الحجاج و نوفل بن خويلد و أسر سهيل بن عمرو و النضر بن الحارث بن كلدة و عقبة بن أبي معيط و فلان و فلان فقال عقيل إذا لم تنازعوا<sup>(1)</sup> في تهامة فإن كنت قد أثخنت القوم و إلا فاركب أكتافهم فتبسم رسول اللهﷺ من قوله وكان القتلي ببدر سبعين و الأساري سبعين قتل منهم أمير المؤمنين سبعة و عشرين و لم يؤسر أحدا فجمعوا الأساري و قرنوهم في الحبال(٥) و ساقوهم على أقدامهم و جمعوا الغنائم و قتل من أصحاب رسول اللهﷺ تسعة رجال فيهم(٦) سعد بن خيثمة و كان من النقباء فرحل رسول الله(٧) و نزل الأثيل(<sup>(٨)</sup> عند غروب الشمس و هو من

بدر على ستة أميال فنظر رسول الله إلى عقبة بن أبى معيط و إلى نضر بن الحارث بن كلدة و هما فى قران واحد فقال النضر لعقبة يا عقبة أنا و أنت مقتولان قال عقبة من بين قريش قال نعم لأن محمدا نظر<sup>(٩)</sup> إلينا نظرة رأيت فيها القتل فقال رسول اللهﷺ يا على على بالنضر و عقبة و كان النضر رجلاً جميلاً عليه شعر فجاء عــليﷺ فــأخذ

بشعره(١٠) فجره إلى رسول اللهﷺ فقال النضر يا محمد أسألك بالرحم(١١) بيني و بينك إلا أجريتني(٢١) كرجل من قريش إن قتلتهم قتلتني و إن فاديتهم فاديتني و إن أطلقتهم أطلقتني فقال رسول اللهﷺ لا رحم بينّي و بينك قطع الله الرحم بالإسلام قدمه يا على فاضرب عنقه فقال عقبة يا محمد ألم تقل لا تصبر قريش أي لا يقتلون صبرا قال و أنت من قريش إنما أنت علج من أهل صفورية لأنت في الميلاد أكبر من أبيك الذي تدعى له ليس منها قدمه يا على فاضرب عنقه فقدمه(١٣) و ضرب عنقه فلما قتل رسول الله ﷺ النضر و عقبة خافت الأنصار أن يقتل الأساري كلهم فقاموا إلى رسول الله فقالوا يا رسول الله قد قتلنا سبعين و أسرنا سبعين و هم قومك و أساراك<sup>(١٤)</sup> هبهم لنا يا رسول الله و خذ منهم الفداء و أطلقهم فأنزل الله عليهم: ﴿مَاكَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَشْرِىٰ حَتّٰى يُثْخِنَ فِي الْأَزْضَ تُريدُونَ

عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ لَوْ لَاكِتَابٌ مِنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمًا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ فَكُلُّوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا﴾ قَال: فأطلق لهم أن يأخذوا الفداء و يطلقوهم و شرط أنه يقتل منهم في عام قابل بعدد من يأخذوا بري منهم الفداء (١٥٥ فرضوا منه بذلك فلماكان يوم أحد قتل من أصحاب رسول الله عز و جل الشيخ سبعون رجلا فقال من بقى من أصحابه يا رسول الله ما هذا الذي أصابنا و قد كنت تعدنا بالنصر فأنزل الله عز و جل فيهم: ﴿أَوَ لَتُنا أَضابَتْكُمُ

مُصِيبَةُ قَدْ أَصَبْتُهُ مِثْلَيْها﴾ ببدر قتلتم سبعين و أسرتم سبعين ﴿قُلْتُمْ أَنِّي هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ﴾ بما اشترطتم (١٦٠). بيان: القلوص من الناقة هي الشابة و الصباة جمع الصابئ و أصله مهموز و هو من خرج من دين إلى غيره وكان الكفار يسمون النبي ﷺ و أصحابه الصباة و قال الجزري في حديث بدر قال أبو

جهل اللطيمة اللطيمة أي أدركوها و هي منصوبة و اللطيمة الجمال التي تحمّل العطر و البز غـير الميرة (١٧٧) قوله يا آل غالب لعلهم قالوا ذلك تفؤلا أو لأنهم من ولد لؤي بن غالب و قال في النهاية قال عروة للمغيرة يا غدر غدر معدول عن غادر للمبالغة يقال للذكر غدر و للأنثى غدار كقطام و

(١٣) في «أ»: فقدمه عليُّ.

هما مختصان بالنداء في الغالب و منه حديث عاتكة يا لغدر يا لفجر انتهي (١٨).

(١٥) فيَّ نسخة: أن يأخذُّوا منهم الفداء.

<sup>(</sup>١) في «أ»: فقال العباس له.

<sup>(</sup>٢) لا موضع لها ضمن السياق، ولعلها من وضع النسَّاخ أو من تفسير المصنف. (٣) لفظ فيك: تفسير، وهي ليست في المصدر، ولا علاقة لها بالمصحف الشريف.

<sup>(</sup>٤) في المصدر: إذاً لم لا تنازعوا. (٥) في المصدر: وقرنوهم في الجمال.

<sup>(</sup>٦) في نسخة والمصدر: تسعة رجال، فمنهم.

 <sup>(</sup>٧) في نسخة: فرحل رسول آلله ﷺ من بدر. (٨) الأثيل: موضع قرب المدينة. معجم البلدان ١: ٩٤. (٩) في المصدر: لأن محمداً قد نظر. (۱۰) في «أ»: فأخذه بشعره. (١١) في المصدر: اسألك بالرحم الذي.

<sup>(</sup>١٢) في «أ»: إلاًّ ما أجريتني.

<sup>(</sup>١٤) في نسخة: هم قومك واسرتك.

<sup>(</sup>١٦) تفسير القمي ١: ٢٥٥ ـ ٢٦٩ بفارق يسير اهملنا الاشارة اليه. (١٧) النهاية في غريب الحديث والأثر ٤: ٢٥١.

<sup>(</sup>١٨) النهاية في غريب الحديث والأثر ٣: ٣٤٥.

و في بعض النسخ مكان يا آل غدر مكررا يا آل عدى يا آل فهر و هو أظهر و الفلذة بالكسر القطعة قوله نش فصاعدا النش عشرون درهما نصف أوقية و في بعض النسخ نشر بالراء المهملة و هــو الرائحة الطيبة و لعله هنا كناية عن قليل من الطيب.

و قال الجوهري استعذب القوم ماءهم إذا استقوه عذبا و يستعذب لفلان من بئر كذا أي يستقي له(١) و قال فت الشيء كسر ه (٢).

والخيلاء بضم الخاء أوكسرها وفتح الياء الكبر والغضاة شجرة معروفة نارها تبقى كثيرا والجمع الغضا و الهراس كسحاب شجر شائك ثمره كالنبق و قال الجزري رجل نبجد و نبجد أي شديد البأس و منه حديث على أما بنو هاشم فأمجاد أنجاد أي أشداء شجعان (٣).

قوله أنت على بذلك أي شاهد على أو ضامن على بذلك قوله أن نخدر بين الناس أي نجلس في الخدور مع النساء و في بعض النسخ أن يحذر الناس و في بعضها أن يخذل أي يحمل الناس عليَّ الخذلان و ترك الحربّ و هو أصوب و العزالي جمع العزلاء و هو فم المزادة الأسفل شبه اتساع المطر واندفاقه بالذي يخرج من فم المزادة والرذاذ المطر الضعيف والجحفلة بمنزلة الشفة للخيل و البغال و الحمير و الأكلة المرة من الأكل و بالضم اللقمة و الطعمة و الناقع القاتل و البالغ و نقع الموت كثر و السحر بالفتح و الضم و التحريك الرية قال الجزري انتفخ سحرك أي ريتك يقال ذلك للجبان (٤٤)

قوله ﷺ ما أحد من العرب أي ليس الابتداء بقتال أحد من العرب أبغض إلى من الابتداء بقتالكم و قال الجزري في حديث النجاشي و كانوا بهم أعلى عينا أي أبصر بهم و أعلم بحالهم (٥) و قال يقال لصعاليك العربُّ و لصوصها ذوباَّن لأنهم كالذئاب و الذوبان جمع ذئب و الأصل فيه الهمز لكـنه خفف فانقلبت واوا<sup>(٦)</sup>.

قوله يمن مع رحب أي ما أعظمكم و أوصيكم به مشتمل على الميمنة و السعة ثم السعة و الميمنة و الإل بالكسر العهد و الحلف و الجار و القرابة و قال الجزري في حديث على ﷺ:

هذا جنای و خیاره فیه اذ کل جان یده إلی فیه

هذا مثل أول من قاله عمرو بن أخت جذيمة الأبرش كان يجنى الكمأة (٧) مع أصحاب له فكانوا إذا وجدوا خيار الكمأة أكلوها وإذا وجدها عمرو جعلها في كمه حتى يأتي بها خاله وقال هذه الكلمة فصارت مثلا<sup>(۸)</sup>.

قوله الله الله بكسرهما بحذف حرف القسم أو بنصبهما بتقدير اذكر أو نحوه يقال فت عضدي وهد ركني و فت في ساعده أي أضعفه و الاعتجار لف العمامة دون التلحي و قال الجزري الأحــلاف ستّ قبائل عبد الدار و جمح و مخزوم و عدي و كعب و سهم سموا بُدُلك لأنهم لما رأت بنو عبد مناف أخذما في أيدي عبد الدار من الحجابة و الرفادة و اللواء و السقاية و أبت عبد الدار عقد كل قوم على أمرهم حلفا مؤكدا على أن لا يتخاذلوا فأخرجت بنو عبد مناف جفنة مملوة طيبا فوضعتها لأحلافهم وهم أسدو زهرة و تيم في المسجد عند الكعبة ثم غمس القوم أيديهم فيها و تعاقدوا و تعاقدت بنو عبد الدار و حلفاؤها حلفا آخر مؤكدا فسموا الأحلاف لذلك انتهي (٩٠).

وانثلم السيف و تثلم انكسر حرفه و الدرقة محركة الترس من جلد بلا خشب و لا عقب قوله قد نهز في بعض النسخ بالنون و الزاء المعجمة يقال نهزه أي ضربه و دفعه و النهزة الفرصة و انتهزتها

(١) الصحاح: ١٨٧.

<sup>(</sup>٢) الصحاح: ٢٥٩.

<sup>(</sup>٤) النهاية في غريب الحديث والأثر ٢: ٣٤٦.

<sup>(</sup>٣) النهاية في غريب الحديث والأثر ٥: ١٨. (٥) النهاية في غريب الحديث والأثر ٣: ٢٩٥.

<sup>(</sup>٦) النهاية فيَّ غريب الحديث والأثرّ ٢: ١٧٠.

<sup>(</sup>٧) الكمه: نبأت ينفض الارض فيخرج كما يخرج الفطر. لسان العرب ١٢: ١٥٢. (٨) النهاية في غريب الحديث والأثر ١: ٣٠٨.

<sup>(</sup>٩) النهاية في غريب الحديث والأثر ١: ٤٢٥.

اغتنمتها و في بعضها أنهر بالراء المهملة إما من الهرير و هو نباح الكلب أو من قولهم أنهرت الدم أي﴿ أرسلته و أنهرت الطعنة وسعتها و في يعضها بهر بالباء الموحدة و الراء المهملة من قوله بهره أي غلبه قوله فاجزروهم أي فاقتلوهم كما يجزر الجزار الإبل.

و قال الجزري النواجذ من الأسنان التي تبدو عند الضحك و الأظهر الأشهر أنها أقصى الأسنان و عض على ناجذه صبر و تصلب في الأمور (١).

و يقال انسرى الهم عني و سري أي انكشف و سلت الدم أي أماطه و قال الفيروز آبادي الحيزوم فرس جبرئيل <sup>(۲)</sup>.

أقول: لعل القائل جبرئيل على يخاطب فرسه و يحثه قال في النهاية في حديث بدر أقدم حيزوم هو أمر بالإقدام و هو التقدم و يكون أمرا بالتقديم المربالإقدام و هو التقدم و يكون أمرا بالتقديم لا غير و الصحيح الفتح من أقدم و حيزوم جاء في التفسير أنه اسم فرس جبرئيل أراد أقدم يا حيزوم فحذف حرف النداء و الياء فيه زائدة انتهى (٣).

و الركل الضرب برجل واحدة و في بعض النسخ فوكزه إبليس وكزة يقال وكزه أي ضربه و دفعه أو ضربه بجميع يده على ذقنه قوله فأحنه أي فأهلكه في غداة هذا اليوم قال الجوهري الحين بالفتح الهلاك يقال حان الرجل أي هلك و أحانه الله(٤٠).

قوله: و إلا فاركب أكتافهم كناية عن تعاقبهم و اتباع مدبرهم يقال قرنتهما قرنا إذا جمعتهما في حبل واحد و ذلك الحبل يسمى القران بالكسر و يقال قتل فلان صبرا إذا حبس على القتل حتى يقتل و العلج الرجل من كفار العجم قوله أكبر من أبيك أي لست أنت ابن من تدعي أنه أبوك لأنك أكبر سنا من الرجل الذي ليس من أهل صفورية و تدعي أبوته لك فالضمير في قوله منها راجع إلى الصفورية

3-ب: [قرب الإسناد] محمد بن عيسى عن عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر بن محمد 樂 قال قال أبي كان النبي 派 أخذ من العباس يوم بدر دنانير كانت معه فقال يا رسول الله ما عندي غيرها فقال فأين الذي استخبيته عند أم الفضل فقال أشهد أن لا إله إلا الله و أنك رسول الله ما كان معها أحد حين استخبيتها (٥).

٦-م: [تفسير الإمام عليه السلام] ج: [الإحتجاج] بالإسناد إلى أبي محمد المسكري قال أرسل أبو جهل بعد الهجرة رسالة إلى النبي ﷺ و هي أن قال يا محمد إن الغيوط التي في رأسك هي التي ضيقت عليك مكة و رمت بك إلى يثرب و إنها لا تزال بك حتى تنفرك و تحتك على ما يفسدك و يتلفك إلى أن تفسدها على أهلها و تصليهم بحر نار تعديك طورك و ما أرى ذلك إلا و سيئول إلى أن تثور عليك قريش ثورة رجل واحد لقصد آثارك و دفع ضررك و بلاتك فتلقاهم بسفهائك المغترين بك و يساعدك على ذلك من هو كافر بك مبغض لك فيلجئه إلى مساعدتك و مظافرتك (٢) خوفه لأن يهلك بهلاكك و يعطب عياله بعطبك و يفتقر هو و من يليه بفقرك و بفقر شيعتك إذ يعتقدون أن أعداءك إذا قهروك و دخلوا ديارهم عنوة لم يفرقوا بين من والاك و عاداك و اصطلموهم باصطلامهم لك و أذ يعتقدون أن أعداءك إذا قهروك و دخلوا ديارهم عنوة لم يفرقوا بين من والاك و عاداك و اصطلموهم باصطلامهم لك و أنوا على عيالاتهم و أموالهم بالسبي و النهب كما يأتون على أموالك و عيالك و قد أعذر من أنذر و بالغ من أوضح (٨)

(٨) في نسخة: وبالغ من أوضع.

<sup>(</sup>١) النهاية في غريب الحديث والأثر ٥: ٢٠.

 <sup>(</sup>٣) النهاية في غريب الحديث والأثر ١٠: ٤٦٧.

<sup>(</sup>٥) قرب الاستناد: ١١.

<sup>(</sup>٧) في نسخة: ساعدتك ومضاهرتك.

 <sup>(</sup>۲) القاموس المحيط ٤: ٩٧.
 (٤) الصحاح: ٢١٠٦.
 (٢) قرب الاستاد: ١٢.

فأديت هذه الرسالة إلى رسول الله ﷺ و هو بظاهر المدينة بحضرة كافة أصحابه و عامة الكفار(١) من يهود بني إسرائيل و هكذا أمر الرسول ليجبن المؤمنين و يغري بالوثوب عليه سائر من هناك من الكافرين.

فقال رسول اللهﷺ للرسول قد أطريت مقالتك و استكملت رسالتك قال بلي قال فاسمع الجواب إن أبا جهل بالمكاره و العطف يتهددني و رب العالمين بالنصر و الظفر يعدني و خبر الله أصدق و القبول<sup>(٢٢)</sup> من الله أحق لن يضر ٧٦٧ محمدا من خذله أو يغضب عليه بعد أن ينصره الله و يتفضل بجوده وكرمه عليه قل له يا أبا جهل إنك راسلتني بما ألقاه في خلدك الشيطان و أنا أجيبك بما ألقاه في خاطري الرحمن إن الحرب بيننا و بينك كائنة إلى تسعة و عشرين (٣) و إن الله سيقتلك فيها بأضعف أصحابي و ستلقّى أنت و عتبة و شيبة و الوليد و فلان و فلان و ذكر عددا من قريش في قليب بدر مقتلين أقتل منكم سبعين و آسر منكم سبعين أحملهم على الفداء الثقيل ثـم نـادى جـماعة(٤) مـن . بحضرته من المؤمنين و اليهود<sup>(٥)</sup> و سائر الأخلاط ألا تحبون أن أريكم مصرع كل واحد من هؤلاء قالوا بلمي قال هلموا إلى بدر فإن هناك الملتقى و المحشر و هناك البلاء الأكبر لأضع قدمي على مواضع مصارعهم ثم ستجدونها لا تزيد و لا تنقص و لا تتغير و لا تتقدم و لا تتأخر لحظة و لا قليلا و لاكثيرا فلم يخف ذلك على أحد منهم و لم يجبه إلا على بن أبي طالب؛ وحده و قال نعم بسم الله فقال الباقون نحن نحتاج إلى مركوب و آلات و نفقات و لا يمكننا الخروج إلى هناك و هو مسيرة أيام فقال رسول الله ﷺ لسائر اليهود فأنتم ما ذا تقولون قالوا نحن نريد أن نستقر في بيوتنا و لا حاجة لنا في مشاهدة ما أنت في ادعائه محيل فقال رسول اللهﷺ لا نصب عليكم بالمصير<sup>(١)</sup> إلى هناك اخطوا خطوة واحدة فإن الله يطوى الأرض لكم و يوصلكم في الخطوة الثانية إلى هناك قال المؤمنون صدق رسول 🗥 اللهﷺ فنتشرف(۲) بهذه الآية و قال الكافرون و المنافقون سُوف نمتحن هذا الكذاب ليقطع(٨) عذر محمد و يصير دعواه حجة واضحة عليه و فاضحة له في كذبه قال فخطا القوم خطوة ثم الثانية فإذا هم عند بئر بدر فعجبوا فجاء رسول الله ﷺ فقال اجعلوا البئر العلامة و اذرعوا من عندهاكذا ذراعا فذرعوا فلما انتهوا إلى آخرها قال هذا مصرع أبي جهل يجرحه فلان الأنصاري و يجهز عليه<sup>(٩)</sup> عبد الله بن مسعود أضعف أصحابي ثم قال اذرعوا من البئر من جأنب آخر ثم جانب آخر ثم جانب آخر كذا وكذا ذراعا و ذراعا و ذكر أعداد الأذرع مُختلفة فلما انتهى كل عدد إلى آخره قال رسول الله ﷺ هذا مصرع عتبة و ذلك مصرع الوليد و هذا مصرع شيبة و سيقتل فلان و فلان إلى أن سمى تمام سبعين منهم بأسمائهم و سيؤسر فلان و فلان إلى أن ذكر سبعين منهم بأسمائهم و أسماء آبائهم و صفاتهم و نسب المنسوبين إلى الآباء منهم و نسب الموالي منهم إلى مواليهم ثم قال رسول اللهﷺ أوقفتم على ما أخبرتكم به قالوا بلى قال إن ذلك لحق كائن بعد ثمانية و عشرين يوما من اليوم في اليوم التاسع و العشرين وعدا من الله مفعولا و قضاء<sup>(۱۰)</sup> حتما لازما<sup>(۱۱)</sup>.

بيان: الخلد بالتحريك الروع و القلب.

٧\_ فس: [تفسير القمي] ﴿وَ مَاكَانَ لِنَبِيَّ أَنْ يَعُلُّ وَمَنْ يَغُلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ ﴾ نزلت في حرب بدر وكان سبب نزولها أنه كان في الغنيمة التي أصابوًّها يوم بدر قطيفة حمراء ففقدت فقال رجل من أصحاب رسول اللهﷺ ما لنا لا نرى القطيفة ما أُطْن إلا رسوَّل الله ﷺ أخذها فأنزل الله في ذلك ﴿وَ مَا كَانَ لِنَبِيَّ أَنْ يَغُلُ ﴾ إلى قوله: ﴿وَ هُمُ لَا يُظْلَمُونَ﴾ فجاء رجل إلى رسول اللهﷺ فقال إن فلانا قد غل قطيفة فاحتفرها هنالك فأمّر رسول اللهﷺ بحفر ذلك الموضع فأخرج القطيفة(١٢).

٨ فس: [تفسير القمي] أبي عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله الله

<sup>(</sup>٢) في نسِخة: والقول.

<sup>(</sup>٤) في «أ»: ثم نادى جميع. (٦) في التفسير المنسوب: عليكم في المسير.

<sup>(</sup>A) في المصدرين وفي نسخة: لينقطع.

<sup>(</sup>١) في التفسير: وعامة. الكفار به. (٣) فيّ المنسوب وفي نسخة: وعشرين يوماً.

<sup>(</sup>٥) في المنسوب: واليهود والنصاري.

<sup>(</sup>٧) في الإحتجاج وفي نسخة: فلنتشرف.

<sup>(</sup>٩) في «أ»: هذا مصرّع أبي جهل، يقتله فلان الانصاري ويجّز عنقه.

<sup>(</sup>١٠) فَي نسخة: وقضاءً منَّ الله.

<sup>(</sup>١١) التَّفسير المنسوب إلى الامام العسكري: ٢٩٤. وفي الأحتجاج: ٣٨.

<sup>(</sup>۱۲) تفسير القمى ١: ١٣٣.

عن الأنفال فقال هي القرى التي قد خربت و انجلى أهلها فهي لله و للرسول و ماكان للملوك فهو للإمام و ماكان من أرض الجزية لم يوجف (١) عليها بخيل و لا ركاب و كل أرض لا رب لها و المعادن منها و من مات و ليس له مولى فماله من الأنفال و قال نزلت يوم بدر لها انهزم الناس كان أصحاب رسول الله ﷺ على ثلاث فرق فصنف كانوا عند خيمة النبي ﷺ و صنف أغاروا على النهب و فرقة طلبت العدو و أسروا و غنموا فلما جمعوا الغنائم و الأسارى تكلمت الأنصار في الأسارى فأنزل الله تبارك و تعالى ﴿مَاكَانَ لَنِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَشْرى حَتَى يُنْجِنَ فِي الْأَرْضِ الله فلما أباح الله لهم الأسارى و الغنائم تكلم سعد بن معاذ و كان ممن أقام غند خيمة النبي فقال يا رسول الله ﷺ ما منعنا أن نطلب العدو زهادة في الجهاد و لا حبنا عن العدو و لكنا خفنا أن نعري (٢) موضعك فتميل عليك خيل المشركين و قد أقام عند الخيمة وجوه المهاجرين و الأنصار و لم يشك (٣) أحد منهم فيما حسبته (٤) و الناس كثيرون يا رسول الله و الغنائم قليلة و متى نعطي هؤلاء لم يبق لأصحابك شيء و خاف أن يقسم رسول الله الغنائم و أسلاب القتلى الله على من تخلف على خيمة رسول الله الختلفوا فيما بينهم حتى سألوا رسول الله قالوا

لمن هذه الغنائم فأنزل الله: ﴿يَشْتَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالِ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ فرجع الناس و ليس لهم في الغنيمة شيء ثم أنزل الله بعد ذلك ﴿وَ اعْلَمُوا أَنْهَا غَيْمَتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبِي وَ الْمُسَاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ﴾ و قسمه (٥) رسول الله ﷺ بينهم فقال سعد بن أبي وقاص يا رسول الله أتعطي فارس القوم الذي يحميهم مثل ما تعطي الضعيف فقال النبي ﷺ تمكنك أمك و هل تنصرون إلا بضعفائكم قال فلم يخمس رسول الله ﷺ

بيدر و قسمه بين أصّحابه ثم استقبل يأخذ الخمس بعد بدر و نزل قوله: ﴿يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ﴾ بعد انقضاء حرب بدر<sup>(۱)</sup>. ٩-ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] المفيد عن أبي عبد الله بن أبي رافع عن جعفر بن محمد بن جعفر الحسيني عن عيسى بن مهران عن يحيى بن الحسن بن فرات عن ثعلبة بن زيد الأنصاري قال سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري رحمه الله يقول تمثل إبليس لعنه الله في أربع صور تمثل يوم بدر في صورة سراقة بن جعشم المدلجي فقال لقريش: ﴿لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيُوْمَ مِنَ النَّاسِ وَ إِنِّي جَارُ لَكُمْ فَلَمُّا تَزاءَتِ الْفِتَنَانِ نَكَصَ عَلى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ﴾ الخبر<sup>(۱۷)</sup>.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: خفنا أن نعدو.

<sup>(</sup>٤) سقطت «فيما حسبته» من المصدر.

<sup>(</sup>٦) تفسير القمي ١: ٢٥٤.

<sup>(</sup>۸) نوح: ۲٦. <sup>-</sup> (۱۰) يونس: ۸۸.

<sup>(</sup>۱۲) في المصدر: فلا ينفلتن. (۱٤) أمالي الطوسي: ۲۷۳ ج ۱۵.

<sup>(</sup>١) الوجف: سرعة السير. لسان العرب ١٥: ٢٢٢.

<sup>(</sup>٣) في نسخة: ولم يشد.

<sup>(</sup>۱) في نسخه: ولم يشد (۵) فِي نسخة فقسم.

<sup>(</sup>٧) أمَّالي الطوسي: ١٨٠ ج٦.

<sup>(</sup>٩) ابراهيم: ٣٦.

<sup>(</sup>۱۱) المائدة: ۱۱۸. (۱۳) في «أ»: قال: إنَّ النبي.

**بيان**: أثر الوضع في أكثر أجزاء الخبر ظاهر <sup>(١)</sup> لا سيما في قوله مثل إخوة لهما كما سنوضحه في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى.

١١-ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] محمد بن علي بن حشيش (٢) عن محمد بن أحمد بن على بن عبد الوهاب عن محمد بن على بن الحسين عن على بن عبيد الله(٣) عن محمد بن إسحاق الضبي عن نصر بن حماد عن شعبة عن السدي عن مقسم عن ابن عباس قال وقف رسول الله ﷺ على قتلي بدر فقال جزاكم الله من عصابة شـرا لقــد كذبتموني صادقا و خونتم أمينا ثم التفت إلى أبي جهل بن هشام فقال إن هذا أعتى على الله من فرعون إن فرعون لما أيقن بالهلاك وحد الله و إن هذا لما أيقن بالهلاك دعا باللات و العزى<sup>(٤)</sup>.

١٢- ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] ابن الصلت عن ابن عقدة عن على بن محمد بن على بن الحسين عن جعفر بن محمد بن علي الحسيني عن جعفر بن محمد بن عيسى عن عبيد الله بن علي عن الرضا عن آبائه الله أن النبي الم قال يوم بدر لا تأسرواً<sup>(٥)</sup> أحدا من بني عبد المطلب فإنما أخرجوا كرها<sup>(٦)</sup>.

١٣\_ما: [الأمالي للشيخ الطرسي] ابن الصلت عن ابن عقدة عن عبد الملك الطحان عن هارون بن عيسي عن عبد الله بن إبراهيم عن الرضا عن آبائه ﷺ أن رسول اللهﷺ سافر إلى بدر في شهر رمضان و افتتح مكة في شهر رمضان (٧٠).

١٤\_ يج: [الخرائج و الجرائح] روى أنه لما قدم العباس المدينة سهر النبي ﷺ تلك الليلة فقيل له في ذلك قال سمعت حس(٨) العباس في وثاقه فأطلق فقال يا عباس افد نفسك و ابني أُخيُّك عقيلًا و نوفل بن الحارثُ فإنك ذو مال فقال إني كنت مسلماً و لكن قومي استكرهوا على فقال ﷺ الله أعلُّم بشأنك أما ظاهر أمرك كنت علينا فقال يا رسول الله قُدَّ أُخذَ منى<sup>(٩)</sup> عشرون أوقية من ذهب فاحسبها لي من فدائي قال لا ذلك شيء أعطانا الله منك قال فإنه ليس لى مال قال فأين المال الذي دفعت بمكة إلى أم الفضل حين خرجت فقلت إن أصابني في سفري هذا شيء فللفضلُ كذا و لقتم كذا و لعبد الله<sup>(١٠)</sup>كذا و لعبيد الله كذا قال فو الذي بعثك بالحق نبيا ما علم بذلك أحد غيري و غيرها فأنا أعلم أنك رسول الله المالي المالية ا

١٥ـ شا: [الإرشاد] و أما الجهاد الذي ثبتت به قواعد الإسلام و استقرت بثبوتها(١٢) شرائع العلة و الأحكام فقد تخصص منه أمير المؤمنينﷺ بما اشتهر ذكره في الأنام و استفاض الخبر به بين الخاص و العام و لم يختلف فيه العلماء و لا تنازع في صحته الفهماء(١٣٣) و لا شك ُفيه إلا غفل لم يتأمل الأخبار و لا دفعه أحد ممن نظر في الآثار إلا معاند بهات لا يستحي من العار فمن ذلك ماكان منه ص في غزاة بدر المذكورة في القرآن و هي أول حرّب كان به الامتحان و ملأت رهبتها(١٤) صدور المعدودين من المسلمين في الشجعان و رامّوا التأخر عنّها لخوفهم مـنها و كراهتهم(١٥) لها على ما جاء به محكم الذكر في التبيان حيث يقول جل اسمه فيما قص من نبئهم(١٦) على الشرح له و البيان: ﴿كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكِ بِالْحَقِّ وَ إِنَّ فَرِيقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ يُجَادِلُونَك فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَالُّمَا يُسْاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَ هُمْ يَنْظَرُونَ ﴾ في الآي المتصلة بذلك إلى قوله تعالى: ﴿وَ لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَراً وَرِئَاءَ النَّاسِ وَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلَ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطً ﴾ إلى آخر السورة فإن الخبر عن أحوالهم فيها يتلو بعضه(۱۷٪) بعضا و إن اختلفت ألفاظه اَتفقت معانيه و كان من جملة خبر هذا الغزاة أن المشركين حضروا بدرا مصرين على القتال مستظهرين فيه بكثرة الأموال و العدد و العدة و الرجال و المسلمون إذ ذاك نفر قليل عددهم هـناك و حضرته طوائف منهم بغير اختيار و شهدته على الكراهة منها و الاضطرار فتحدثهم قريش بـالبراز و دعــتهم إلى

<sup>(</sup>١) يوجد ما يناقض موقف الرجلين في المأثور من الاخبار، على أن السند عامياً وغالب رجاله من المجاهيل.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: على بن عبدالله.

<sup>(</sup>٥) في «أ»: لا تقتلواً.

<sup>(</sup>۷) أمالي الطوسي: ۳۵۲ ج ۱۱.

<sup>(</sup>٩) في نسخة: قد أخذت مني. (١١) ألخرائج والجرائح: ٦٦ ب ١ ح ١٠٦.

<sup>(</sup>١٣) في نسّخة: في صّحته الفقهاء.

<sup>(</sup>١٥) في نسخة: لتخوفهم منها وكراهيتهم.

<sup>(</sup>۱۷) فی «أ»: بعضهم

<sup>(</sup>٢) في نسخة: محمد بن على بن حبيش. (٤) أمالي الطوسى: ٣١٧ ج ١١.

<sup>(</sup>٦) أماليَّ الطوسيِّ: ٣٥١ جَ ١١.

<sup>(</sup>٨) في نسخة: سمعت حنين.

<sup>(</sup>١٠) في المصدر: ولعبد الله.

<sup>(</sup>١٢) فيّ المصدر: بتوبته. (١٤) في المصدر: وملأت رهبة.

<sup>(</sup>١٦) في «أ»: من نياتهم.

المصافة و النزال و اقترحت في اللقاء منهم الأكفاء و تطاولت الأنصار لعبارزتهم فمنعهم النبي عليه الله من ذلك فقال لهم إن القوم دعوا الأكفاء منهم ثم أمر عليا أمير المؤمنين بالبروز إليهم و دعا حمزة بن عبد المطلب و عبيدة بن الحارث رضوان الله عليهما أن يبرزا معه فلما اصطفوا لهم لم يثبتهم القوم لأنهم كانوا قد تغفروا(١) فسألوهم من أنتم فانتسبوا لهم فقالوا أكفاء كرام و نشبت الحرب بينهم و بارز الوليد أمير المؤمنين ﷺ فلم يلبثه حتى قتله و بارز ٢٧٠ عتبة حمزة رضي الله عنه فقتله حمزة و بارز شيبة عبيدة رضى الله عنه فاختلفت بينهما ضربتان(٢) قطعت إحداهما فخذ عبيدة فاستنقذه أمير المؤمنين ﷺ بضربة بدر (٣) بها شيبة فقتله و شركه في ذلك حمزة رضي الله عنه فكان قتل

هؤلاء الثلاثة أول وهن لحق المشركين و ذل دخل عليهم و رهبة اعتراهم بها الرعب من المسلمين و ظهر بـذلك أمارات نصر المسلمين ثم بارز أمير المؤمنين الله العاص بن سعيد بن العاص بعد أن أحجم عنه من سواه فلم يلبثه أن قتله و برز إليه حنظلة بن أبي سفيان فقتله و برز إليه بعده طعيمة بن عدى فقتله و قتل بعده نوفل بن خويلد وكان من شیاطین قریش و لم یزل یقتل واحدا منهم بعد واحد حتی أتی علی شطر المقتولین منهم و کانوا سبعین رجلا<sup>(۱)</sup> تولی كافة من حضر بدرا من المسلمين مع ثلاثة آلاف من الملائكة المسومين قتل الشطر منهم و تولى أمير المؤمنين ﷺ قتل الشطر الآخر وحده بمعونة الله له و تأييده و توفيقه و نصره و كان الفتح له بذلك و على يديه و ختم الأمر بمناولة النبيﷺ كفا من الحصى فرمى بها<sup>(٥)</sup> فى وجوههم و قال لهم شاهت الوجوه فلم يبق أحد منهم إلا ولى الدبر بذلك منهزما وكفي الله المؤمنين القتال بأمير المؤمنينﷺ (١٦ في نصرة الدين من خاصة آل الرسول عليه و آله السلام و من أيدهم به من الملائكة الكرام كما قال الله تعالى: ﴿وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَويًّا عَزيزاً﴾(٧.

− ١٦ــشا: (الإرشاد) قد أثبتت رواة العامة و الخاصة معا أسماء الذين تولى أمير المؤمنينﷺ قتلهم بــبدر مــن المشركين على اتفاق فيما نقلوه من ذلك و اصطلاح فكان ممن سموه الوليد بن عتبة كما قدمناه وكان شجاعا جريا وقاحا فتاكا(٨) تهابه الرجال و العاص بن سعيد و كان هولا عظيما تهابه الأبطال و هو الذي حاد عنه عمر بن الخطاب و قصته فيما ذكرناه مشهورة نحن نبينها فيما نورده بعد إن شاء الله تعالى و طعيمة بن عدى بن نوفل وكان من رءوس أهل الضلال و نوفل بن خويلد و كان من أشد المشركين عداوة لرسول اللهﷺ و كانت قريش تـقدمه و تعظمه و تطيعه و هو الذي قرن أبا بكر و طلحة قبل الهجرة بمكة و أوثقهما بحبل و عذبهما يوما إلى الليل حتى سئل في أمرهما و لما عرف رسول اللهﷺ حضوره بدرا سأل الله أن يكفيه أمره فقال اللهم اكفني نوفل بن خويلد فقتله أمير المؤمنين ﷺ و زمعة بن الأسود و الحارث بن زمعة و النصر بن الحارث بن عبد الدار و عمير بن عثمان بن كعب بن تيم عم طلحة بن عبيد الله و عثمان و مالك ابنا عبيد الله أخوا طلحة بن عبيد الله و مسعود بن أمية بن المغيرة و قيس بن الفاكه بن المغيرة و حذيفة بن أبي حذيفة بن المغيرة و أبو قيس ابن الوليد بن المغيرة و حنظلة بن أبي سفيان و عمرو بن مخزوم و أبو منذر بن أبي رفاعة و منبه بن الحجاج السهمي و العاص بن منبه و علقمة بن كلدة و أبو العاص بن قيس بن عدى و معاوية بن المغيرة بن أبي العاص و لوذان بن ربيعة و عبد الله بن المنذر بن أبي رفاعة و مسعود بن أمية بن المغيرة و حاجب بن السائب بن عويمر و أوس بن المغيرة بن لوذان و زيد بن مليص و عاصم بن أبى عوف و سعيد بن وهب حليف بني عامر و معاوية بن عامر بن عبد القيس و عبد الله بن جميل بن زهير بــن الحارث بن أسد و السائب بن مالك و أبو الحكم بن الأخنس و هشام بن أبي أمية بن المغيرة فذلك خمسة (٩) و ثلاثون رجلا سوى من اختلف فيه أو شرك أمير المؤمنينﷺ فيه غيره و هم أكثر من شطر المقتولين ببدر على ما قدمناه (١٠٠).

١٧- شا: [الإرشاد] روى شعبة عن أبي إسحاق عن حارث بن مضرب قال سمعت على بن أبي طالب على يقول لقد حضرنا بدرا و ما فينا فارس غير المقداد بن الأسود و لقد رأيتنا ليلة بدر و ما فينا إلا من نام غير رسول الله عليه الله

<sup>(</sup>١) المغفر: هو ما يلبسه الدارع على رأسه من الزرد والخوزة. «لسان العرب ١٠: ٩٢» وقوله: لم يثبتهم أي لم يعرفهم. (٣) بدر: أسرع وعاجل. لسان العرب ١: ٣٤٠.

<sup>(</sup>٥) في نسخة: من الحصى فرمي به.

<sup>(</sup>٧) الخرائج والجرائع: ٣٨.

<sup>(</sup>٩) في المصدر: فذلك ستة والصحيح ما في المتن.

<sup>(</sup>۲) في «أ»: فاختلفت بينهم.

<sup>(</sup>٤) في نسخة: وكانوا سبعين قتيلا.

<sup>(</sup>٦) في نسخة: وشركائه. (٨) في المصدر ونسخة: وقَّاحاً فاتكاً.

<sup>(</sup>۱۰) آلاِرشاد: ۳۹.

كان منتصبا في أصل شجرة يصلى فيها و يدعو حتى الصباح<sup>(١)</sup>.

ثم بارز عتبة حمزة رضي الله عنه فقتله حمزة و مشى عبيدة وكان أسن القوم إلى شيبة فاختلفا ضربتين فأصاب ذباب<sup>(٥)</sup> سيف شيبة عضلة ساق عبيدة فقطعها و استنقذه أمير المؤمنين الله و حمزة منه و قتلا شيبة و حمل عبيدة من مكانه فمات بالصفراء و في قتل عتبة و شيبة و الوليد تقول هند بنت عتبة:

و روى الحسن بن حميد قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا أبو إسماعيل عمير بن بكار عن جابر عن أبي جعفر على قال قال أمير المؤمنين الله لقد تعجبت يوم بدر من جرأة القوم و قد قتلت الوليد بن عتبة و قتل حمزة عتبة و شركته في قتل شيبة إذ أقبل إلى حنظلة بن أبى سفيان فلما دنا منى ضربته ضربة بالسيف فسالت عيناه و لزم الأرض قتيلا.

و روى محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان<sup>(٩)</sup> عن عروة بن الزبير أن عليا ﷺ أقبل يوم بدر نحو طعيمة بن عدي بن نوفل فشجره بالرمح و قال له و الله لا تخاصمنا في الله بعد اليوم أبدا.

و روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال لما عرف رسول الله ﷺ حضور نوفل بن خويلد بدرا قال اللهم اكفني نوفلا فلما انكشفت قريش رآه علي بن أبي طالبﷺ و قد تحير لا يدري ما يصنع فصمد له ثم ضربه بالسيف

(٨) في المصدر: وزغت عنه.

۱) الإرشاد: ٤٠.

<sup>(</sup>٢) كذًا في نسخة والمصدر وهو الصحيح وفي «ط» و«أ»: محمد بن عبدالله.

 <sup>(</sup>٣) في النصدر ونسخة: فقاموا فصفوا للقوم.
 (۵) غي المصدر: فأبانتها.
 (٥) تقوم معناه وهو طرف السيف الضارب.

 <sup>(</sup>٥) تقوم معناه وهو طرف السيف الضارب.
 (٧) في «أ»: الذي يستحقه.

<sup>(</sup>٩) في نسخة: يزيد بن ذوبان والصحيح ما في المتن.

فنشب في حجفته و انتزعه<sup>(۱)</sup> منها ثم ضرب به ساقه و كانت درعه مشمرة فقطعها ثم أحجز عليه فقتله فلما عاد إلى< النبي ﷺ و قال الحمد لله الذي أجاب النبي ﷺ و قال الحمد لله الذي أجاب

**بيان:** الوميض اللمعان و الردع الزعفران أو لطخ منه و أثر الطيب في الجسد و السرب السائل قولها قد شجب في بعض النسخ بالجّيم المكسورة أي هلك و في بعضها بالحاء أي تغير و راغ إلى كذا مال إليه سرا و حاَّد قوله ما رمَّت بكسر الراء أي ما زلت عن مكَّاني و الغفر الستر و شجرة بالرمح طعنه و الحجفة الترس.

1٩\_قب: [المناقب لابن شهرآشوب]شا: [الإرشاد] و فيما صنعه أمير المؤمنين الله ببدر قال أسيد بن أبي أياس يحرض مشركي قريش عليه:

> جذع أبر على المذاكى القرح قد ينكر<sup>(٤)</sup> الحر الكريم و يستحى ذبحا و قتلة<sup>(٥)</sup> قعصة لم يـذبح فعل الذليال و بسيعة لم تربح في المعضلات و أين زين الأبـطح بالسيف يعمل حده لم يصفح صلت و حد غراره لم يصفح (۸)

فىي كىل مجمع غاية أخزاكم لله دركه ألمها تسنكروا(٣) هــذا ابـن فاطمة الذي أفـناكـم أعطوه خرجا و اتقوا تـضريبه(٦) أين الكهول و أين كل دعامة أفناهم قعصا و ضربا يفتري<sup>(٧)</sup> أفيناهم ضربا بكل مهند

**بيان**: الغاية الراية و الجذع بالتحريك الأسد و الشاب الحدث أبر أي أصدق أو أوفي و يقال أبر على القوم أي غلبهم و المذاكي الخيل التي قد أتي عليها بعد قروحها سنة أو سنتان و قرح الحافر قروحا إذا انتهت أسنانه فإنما تنتهي في خمس سنين لأنه في السنة الأولى حولي ثم جذع ثم ثني ثم رباع ثم قارح و الجمع قرح و يقال ضربه فأقعصه أي قتله مكانه و القعص الموت الوّحى<sup>(٩)</sup> والافتراّ-كأنه مبالغة في الفري و هو الشق و القطع و قال الجوهري قال أبو عبيدة يقال ضربه بصفح السيف و العامة تقول بصفح السيف مفتوحة أي بعرضه و صفحته (١٠٥) إذا ضربته بالسيف مصحفاً أي بعرضه.

دعوتی فیه<sup>(۲)</sup>.

٠٠ـقب: [المناقب لابن شهرآشوب] ابن عباس في قوله: ﴿كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّك﴾ إن الصحابة فزعوا لما فات عير أبى سفيان و أدركهم القتال فباتوا ليلتهم فحلموا و لم يكن لهم ماء فوقعت الوسوسة فى نفوسهم لذلك فأنزل الله المطُّر قوله: ﴿إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ ﴾ فرأى النبي ﷺ في منامه قلة قريش قوله: ﴿إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنامِكِ قَلِيلًا ﴾ فلما التقى الجمعان استحقر كل جيش صاحبه قوله: ﴿إِذِ الْتَقَيَّتُمُ ﴾ وكانت المسلمون يخافُون فنزل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً﴾ و قوله: ﴿فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ﴾ فزعم أبو جهل أنهم جزر سيوفهم وكان النبي ﷺ يحزن و علىﷺ يقول لا يخلف الله الميعاد فنزل: ﴿يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ﴾ و قوله: ﴿إِذْ يُوحِي رَبُّك﴾ فساعدهم إبليس على صورة سراقة فلما أدرك جبرئيل و ميكائيل و إسرافيل مع الملائكة نَكَصَ إبليسَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَ قَالَ إِنَّى بَرِيءٌ مِنْكُمْ فكانت الملائكة يضربون فوق الأعناق و فوق البنان بعمدهم و رمى النبي ﷺ بقبضة من الحصى في وجوههم و قال شاهت الوجوه فأصاب عين كل واحد منهم فانهزموا فنزل: ﴿لَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ﴾ و وجد ابن مسعود أبا جهل مصروعا من ضربة معاذ بن عمرو بن عفراء فكان يجز رأسه و هو يقول يا رويعي الغنم لقد ارتقيت مرتقى صعبا(١١).

<sup>(</sup>٢) الإرشاد: ٤٠.

<sup>(</sup>٤) في نسخة: قد ينصف.

<sup>(</sup>٦) في الإرشاد ونسخة: واتقوا بضربه. (٨) متأقب آل أبي طالب ٣: ١٤٥. الإرشاد: ٤٢.

<sup>(</sup>١٠) الصحاح: ٣٨٣.

<sup>(</sup>١) في المصدر ونسخة: فانتزعه.

<sup>(</sup>٣) في نسخة: المّا تنصفوا.

<sup>(</sup>٥) في المناقب ونسخة: ذبحاً وقتلاً.

<sup>(</sup>٧) في نسخة: وضرباً يعترى. (٩) الوّحى: السريع. لسان الّعرب ١٥: ٢٤١.

<sup>(</sup>١١) مناقب آل أبي طالب ١: ٥٨٥.

٢١ شي: [تفسير العياشي] عن أبي بصير قال قرأت عند أبي عبد الله ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَ كُمُ اللّهُ بِبَدْرٍ وَ أَنتُمْ أَذِلَّهُ ، فقال مد ليس هكذا أنزلها الله إنما زلت و أنتم قليل (١).

٢٢ - شي: [تفسير العياشي] عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ﷺ قال سأله أبي (٢) عن هذه الآية ﴿لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بَبِنْدٍ وَ أَنْتُمْ أَذِلْتُهُ ﴾ قال ليس هكذا أنزل الله ما أذل الله رسوله قط إنما أنزلت (٣) و أنتم قليل.

عیسی عن صفوان عن ابن سنان مثله<sup>(٤)</sup>.

٣٣ ـ شي: [تفسير العياشي] عن ربعي عن حريز عن أبي عبد الله ﷺ أنه قرأ ﴿ولقد نصركم الله ببدر و أنتم ضعفاء﴾ و ما كانوا أذلة و رسول الله فيهم عليه و على آله السلام (٥٠).

٢٤ شي: [تفسير العياشي] عن جابر عن أبي جعفر الله الله على الملائكة العمائم البيض المرسلة يموم (١).

٢٥ شي: [تفسير العياشي] عن إسماعيل بن همام عن أبي الحسن الله مُستوسين قال العمائم قال اعتمال اعتم (١)
 اعتم (٧) رسول الله فسوم لها من بين يديه و من خلفه (٨).

٢٦-شي: [تفسير العياشي] عن ضريس بن عبد الملك عـن أبـي جـعفر في قــال إن المـــلائكة الذيــن نـــصروا محمدا في الأرض ما صعدوا بعد و لا يصعدون حتى ينصروا صاحب هذا الأمر و هم خمسة آلاف (١٩).

۲۷\_قب: [المناقب لابن شهرآشوب] روي عن عامر بن سعد أنه لما جاء أبو اليسر الأنصاري بالعباس فقال و الله ما أسرني إلا ابن أخي علي بن أبي طالب فقال النبي شخص صدق عمي ذلك ملك كريم فقال قد عرفته بجلحته (۱۰ أو حسن وجهه فقال النبي شخص أن أيدن أيدني الله بهم على صورة علي بن أبي طالب لليكون ذلك أهيب في صدور الأعداء و قال أبو اليسر الأنصاري رأيت العباس آنفا و عقيلا معهما رجل على فرس أبلق عليه ثياب (۱۱) يقود العباس و عقيلا فدفعهما إلى علي و قال يا علي هذان عمك و أخوك فدونكهما فأنت أولى بهما فحكى ذلك لرسول الله فقال ذلك جبرئيل دفعهما إليك.

الفصول و العيون و المحاسن، عن المفيد قال الصادق؛ في حديث بدر لقد كان يسأل الجريح من المشركين فيقال من جرحك فيقول علي بن أبي طالب فإذا قالها مات.

فضائل الصحابة، عن أحمد و خصائص العلوية عن النطنزي قال الحارث لما كانت ليلة بدر قال النبي المنتقق من يستسقي لنا من الماء فأحجم الناس فقام علي فاحتضن قربة ثم أتى بئرا بعيدة القعر مظلمة فانحدر فيها فأوحى الله إلى جبرئيل و ميكائيل و إسرافيل المنتقال النصرة محمد المنتقق و حربه (١٢١) فهبطوا من السماء لهم لغط يذعر من يسمعه فلما حاذوا البئر فسلموا عليه من عند آخرهم إكراما و تبجيلا.

محمد بن ثابت بإسناده عن ابن مسعود و الفلكي المفسر بإسناده عن محمد بن الحنفية قال بعث رسول الله و الله المنظمة عليا في غزوة بدر أن يأتيه بالماء حين سكت أصحابه عن إيراده فلما أتى القليب و ملأ القربة (١٣) فأخرجها جاءت ريح فأهرقته و هكذا في الثالثة فلما كانت الرابعة ملأها فأتى به النبي النهازي بخبره بخبره فقال رسول الله و الله الربع الأولى فجبرئيل في ألف من الملائكة سلموا عليك و الربح الثانية ميكائيل في ألف من الملائكة سلموا عليك و الربح الثالثة إسرافيل في ألف من الملائكة سلموا عليك.

و في رواية و ما أتوك إلا ليحفظوك.

(١) تفسير العياشي ١: ٢١٩ سورة آل عمران ح ١٣٣. (٢) لعل «قال» تابعة لعبد الله بن سنان.

(٣) في نسخة: انماً نزلت. (٤) تفسير العياشي ١: ٢٢٠ سورة آل عمران: ح ١٣٤.

(۱) تفسیر العیاشی ۱: ۲۲ سورة آل عمران ح ۱۳۵. (۱) تفسیر العیاشی ۱: ۲۲ سورة آل عمران ح ۱۳۵.

(۷) في «أ»: اعلَم". (٨) تفسير العياشي ١: ٢٢٠ سورة آل عمران ح ١٣٧ وفيه: فسد لها من بين يديه.

(۱۱) في المصدر: عليه ثياب بيض. (۱۲) في المصدر: وضربه. (۱۳) في المصدر: وملأ القربة بالماء. (۱٤) في «أ»: فهرقته. و قد رواه عبد الرحمن بن صالح بإسناده عن الليث و كان يقول كان لعليﷺ في ليلة واحدة ثلاثة آلاف منقبة و ثلاثة مناقب ثم يروى هذا الخبر(١٠).

٢٨ شي: [تفسير العياشي] أبو علي المحمودي عن أبيه رفعه في قول الله: ﴿ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَ أَدْبَارَهُمْ (٢٠) ﴾
 قال إنما أراد و أستاههم إن الله كريم يكني (٣).

٣٩-شي: [تفسير العياشي] عن علي بن أسباط سمع أبا الحسن الرضائي يقول قال أبو عبد الله التي النبي بين البي المسل بمال فقال للعباس ابسط رداك فخذ من هذا العال طرفا قال فبسط رداء، فأخذ طرفا من ذلك العال قال ثم قال رسول الله والمسلم الله والمسلم والمسلم الله والمسلم الله والمسلم خيراً يُوتِكُم خَيْراً الله والمسلم الله في قُلُوبِكُمْ خَيْراً الله والمسلم عنه الله والمسلم الله والمسلم الله والمسلم الله والمسلم المسلم ال

﴾ ٣٠ــشي: [تفسير العياشي] عن محمد بن يحيى الخثعمي عن أبي عبد الله ﴿ فِي قوله: ﴿ وَ إِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطُّايْفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَ تَوَدُّونَ أَنْ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ ﴾ فقال الشوكة التي فيها القتال ٢٠).

٣١\_شي: [تفسير العياشي] عن محمد بن يوسف قال أخبرني أبي قال سألت أبا جعفر ﷺ فقلت: ﴿إِذْ يُوحِي رَبُّك إِلَى الْمَلْأَيْكَةِ أَنِّى مَعَكُمْ﴾ قال إلهام(٧).

٣٣\_شي: [تفسير العياشي] عن رجل عن أبي عبد اللهﷺ في قول الله: ﴿وَ يُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ﴾ قال لا يدخلنا ما يدخل الناس من الشك<sup>(A)</sup>.

بيان: لعله ﷺ قال هذا في تفسير قوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَـنْكُمُ الرَّجْسَ<sup>(٩)</sup>﴾ فـذكره الراوي هاهنا أو المراد أن الرجز الذي حصل لهم هو الشك و نحن مبرءون من ذلك.

٣٣ـشي: [تفسير العياشي] عن محمد بن كليب الأسدي عن أبيه قال سألت أبا عبد الله ﷺ عن قول الله: ﴿وَ مَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ﴾ قال علي ناول رسول اللهﷺ القبضة التي رمى بها(١٠٠).

و في خبر آخر عنه أن عليا ناوله قبضة من تراب فرمى بها<sup>(١١)</sup>.

. ٣٤ شي: [تفسير العياشي] عن عمرو بن أبي المقدام عن علي بن الحسين الله الله الله الله الله علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قبضة من تراب التي رمى بها في وجوه المشركين فقال الله: ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللهُ وَمِيْ (١٧). اللّهَ رَمِيْ اللهُ اللهُ رَمِيْ اللهُ الل

٣٥ـ قب: [المناقب لابن شهرآشوب] في الصحيحين أنه نزل قوله تعالى: ﴿هَٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا﴾ في ستة نفر من المؤمنين و الكفار تبارزوا يوم بدر و هم حمزة و عبيدة و على و الوليد و عتبة و شيبة.

و قال البخاري وكان أبو ذر يقسم بالله أنها نزلت فيهم.

و به قال عطا و ابن خيثم(١٣) و قيس بن عباد و سفيان الثوري و الأعمش و سعيد بن جبير و ابن عباس ثم قال ابن عباس: ﴿و فَالَّذِينَ كَفَرُوا﴾ يعني عتبة و شيبة و الوليد ﴿قُطَّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ﴾ (١٤) الآيات و أنزل في أمير المؤمنين و حمزة و عبيدة ﴿إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ﴾ إلى قوله: ﴿صِرَاطِ الْحَمِيدِ﴾ (١٥٠)

اسباب النزول: روى قيس بن سعد بن عبادة عن علي بن أبي طالبﷺ قال فينا نزلت هذه الآية و في مبارزينا يوم بدر إلى قوله: ﴿عَذَابَ الْحَرِيقِ﴾ (١٦٦).

(۱۱) الحج: ۲۱

<sup>(</sup>١) مناقب آل أبي طالب ٢: ٣٧٣ ـ ٢٧٥. (٢) سورة محمد: ٧٧.

 <sup>(</sup>٣) تفسير العياشي ٢: ٦٩ سورة الانفال ح ٧١.
 (٤) صححها في الحاشية وقال: مما قال.

<sup>(7)</sup> تفسير العياشي ؟: ٥٥ سورة الانفال ح ٢٦. (4) تفسير العياشي ؟: ٥٥ سورة الانفال ح ٢٧. (٩) الاحزاب ٣٣.

<sup>(</sup>١١) تفسير العياشي ٢: ٥٧ سورة الانفال ح ٣٣. (١٣) كذا في النسخ والصحيح أن خشر و هن عدا أن يرعدان برخو التاريخ.

<sup>(</sup>١٣) كذا في النسخ والصحيح: ابن خثيم وهو: عبدالله بن عثمان بن خثيم القارىء. (١٤) الحج: ١٩.

<sup>(</sup>١٤) الحج: ١٩. (١٦) الحج: ٢٢.

و روى جماعة عن ابن عباس نزل قوله: ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّنَّاتِ﴾(١) يوم بدر في هؤلاء الستة. شعبة و قتادة و عطا و ابن عباس في قوله تعالى: ﴿وَالَّهُ هُوَ أَضْحَك وَ أَبْكَىٰ﴾ (٢) أضحك أمير العومنين؛ و حمزة و عبيدة يوم بدر المسلمين و أبكى كفار مكة حتى قتلوا و دخلوا النار.

الباقرﷺ في قوله: ﴿وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾(٣) نزلت في حمزة و على و عبيدة(٤).

أبي يوسِف النسوي و قبيصة بن عقبة عن الثوري عن منصور عن مجاهد عن ابن عِباس في قوله: ﴿أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ الآية نزلت في علي و حَمزة و عبيدة ﴿كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ﴾ (6) عتبة و شيبة و الوليد. الكلبي نِزلت في بدر: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَ مَنِ اتَّبَعَك مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ أورده النطنزي في الخصائص عن الحداد عن أبى نعيم.

و الصادق و الباقر ﷺ نزلت في علي ﷺ: ﴿وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَ أَنْتُمْ أَذِلَّةٌ ﴾.

المؤرخ و صاحب الأغاني و محمد بن إسحاق كان صاحب راية رسول الله ﷺ يوم بدر على بن أبي طالب، ﴿ و لما التقى الجمعان تقدم عتبة و شيبة و الوليد و قالوا يا محمد أخرج إلينا أكفاءنا من قــريش فــتطاولت الأنــصار لمبارزتهم فدفعهم النبي ﷺ و أمر عليا و حمزة و عبيدة بالمبارزة فحمل عبيدة على عتبة فضربه على رأسه ضربة فلقت هامته و ضرب عتبة عبيدة على ساقه فأطنها فسقطا جميعا و حمل شيبة على حمزة فتضاربا بالسيف حتى انثلما و حمل على على الوليد فضربه على حبل عاتقه خرج السيف من إبطه.

و في إبانة الفلكي أن الوليدكان إذا رفع ذراعه ستر وجهه من عظمها و غلظها<sup>(٦)</sup>.

ثم اعتنق حمزة و شيبة فقال المسلمون يا على أما ترى هذا الكلب بهر عمك فحمل على عليه ثم قال يا عم طأطئ رأسك وكان حمزة أطول من شيبة فأدخل حمزة رأسه في صدره فضربه على فطرح نصفه ثم جاء إلى عتبة و به رمق فأجهز عليه وكان حسان قال في قتل عمرو بن عبدود:

> ولقد رأيت غداة بدر عصبة أصبحت لا تدعى ليوم كريهة

فأجابه بعض بني عامر:

كــــذبتم وبــــيت اللــه لم تــقتلوننا بسيف بن عبد الله أحمد في الوغيى<sup>(٧)</sup> ولم تــــــقتلوا عــــمرو بــــن ود عملى الذي فسى الفسخر طال ثناؤه بسبدر خسرجتم للبراز فسردكم فيلما أتساهم حسمزة وعسبيدة فقالوا نعم أكفاء صدق فأقبلوا فيجال عيلى جيولة هاشمية

ضربوك ضربا غير ضرب المحضر يا عمرو أو لجسيم أمر منكر

ولكن بسيف الهاشميين فافخروا بكيف عيلى نهلتم ذاك فاقصروا ولا ابنه ولكنه الكفو الهزبر الغضنفر فسلا تكسثروا الدعموى عمليه فمتفجروا شــــيوخ قــــريش جـــهرة وتــــأخروا<sup>(۸)</sup> وجاء على بالمهند يخطر إليسهم سراعا إذ بفوا و تجبروا فــــدمرهم لمــــا عــــتوا و تكــبروا

و في مجمع البيان (٩) أنه قتل سبعة و عشرين مبارزا و في الإرشاد قتل خمسة و ثلاثين و قال زيد بن وهب قال

(٤) مناقب آل أبي طالب ٣: ١٤٢. (٣) البقرة: ٢٥.

(٥) ص: ۲۸.

(٧) والصحيح: الوغى كما لا يخفى.

(٩) مجمع البيان ٢: ٨٥٨ ـ ٨٦٠.

(٢) النجم: ٤٣.

(٦) في المصدر: من الخوف. (٨) في نسخة: فتأخروا. (١) الجاثية: ٢١.



أمير المؤمنين الله و ذكر حديث بدر و قتلنا من المشركين سبعين و أسرنا سبعين.

محمد بن إسحاق أكثر قتلى المشركين يوم بدر كان لعلى.

الزمخشري في الفائق قال سعد بن أبي وقاص رأيت عليا يحمحم فرسه و هو يقول:

سنحنح الليل كأنى جنى بازل عامین حدیث سنی

لمثل هذا ولدتنى أمى

المرزباني في كتاب أشعار الملوك و الخلفاء أن عليا أشجع العرب حمل يوم بدر و زعزع الكتيبة و هو يقول: من بعدها حتى تكون الركة لن يأكلوا التمر بظهر مكة

عبد الله بن رواحة:

و مشهده بالخير ضربا مرعبلا يسظل له رأس الكسمى مسجدلا تسخال عسليه الزعسفران المعللا و تدنو إليه الضبع طولا لتأكلا

ليهن عليا يدوم بدر حضوره و كائن له من مشهد غير خامل و غادر كبش القوم في القاع ثــاويا صريعا ينوء القشعمان برأسه و قالت هند في عتبة و شيبة.

على خير خندف لم ينقلب بنو هاشم و بنو المطلب يعرونه بعد ما قـد شحب(١) أيا عين جودي بدمع سرب تــداعــى له رهــطه غـدوة يـــــذيقونه حـــد أســيافهم و وجدت في كتاب المقنع قول هند.

أخى الذي كان كضوء البدر بهم کسرت یا علی ظهری<sup>(۲)</sup>

أبى و عـمى و شـقيق بكـري

بيان: قال الجزري في حديث على الله.

بازل عامين حديث سني.

البازل من الإبل الذي تم له ثماني سنين و دخل في التاسعة و حينئذ يطلع نابه و تكمل قوته ثم يقال له بعد ذلك بازل عام و بازل عامين يقول أنا مستجمع الشباب مستكمل القوة (٣٠).

و رجل سنحنح لا ينام الليل و يقال رعبل اللحم أي قطعه و الكمي كغني الشجاع و المجدل الصريع و غادر كبش القوم أي ترك شجاعهم و رئيسهم ثاويا أي مقيما المعللا أي طلَّي به مرة بعد أخرى يقال عله ضربا أي تابع عليه الضرب و العليلة المرأة المطيبة طيبا بعد طيب و القشعمان العظيم الذكر من النسور.

٣٦-عم: [إعلام الورى] إن النبي المنتجة بعث عليا ليلة بدر أن يأتيه بالماء حين قال الأصحابه من يلتمس لنا الماء فسكتوا عنه فقال على أنا يا رسول الله فأخذ القربة و أتى القليب فملأها فلما أخرجها جاءت ريح فهراقته (٤) ثم عاد إلى القليب فملأها فجاءت ريح فهراقته فلما كانت الرابعة ملأها فأتى بها النبي ﷺ أخبره بـخبره فـقال رسـول الله ﷺ أما الربح الأولى فجبرئيل في ألف من الملائكة سلموا عليك و الربح الثانية ميكائيل في ألف من الملائكة سلموا عليك و الريح الثالثة إسرافيل في ألف من الملائكة سلموا عليك رواه محمد بن عبيد الله بن أبي رافع عن جده

<sup>(</sup>١) في نسخة والمصدر: بعد ما قد شجب. (٢) مناقب آل أبي طالب ٣: ١٤٧ ـ ١٤٥.

<sup>(</sup>٣) النَّهاية في غريب الحديث والأثر ١: ١٢٤. (٤) في المصدر: جاءت ريع فأهرقته (في المواضع).

<sup>(</sup>٥) اعلام الورِّي بأعلام الهدي: ١٩٢ ف ٢ بفارق يسير.

٣٧ كشف: (كشف الغمة) قال الواقدي في كتاب المغازي جميع من يحصى قتله من المشركين ببدر تسعة و أربعون رجلا منهم من قتله على و شرك في قتله اثنان و عشرون رجلا شرك في أربعة و قتل بانفراده ثمانية عشر و قيل إنه قتل بانفراده تسعة بغير خلاف و هم الوليد بن عتبة بن ربيعة خال معاوية قتله مبارزة و العاص بن سعيد بن العاص بن أمية و عامر بن عبد الله و نوفل بن خويلد بن أسد و كان من شياطين قريش و مسعود بن أبي أمية بن المغيرة و قيس بن الفاكه و عبد الله بن المنذر بن أبي رفاعة و العاص بن منبه بن الحجاج و حاجب بن السآئب و أما الذين شاركه في قتلهم غيره فهم حنظلة بن أبي سفيان أخو معاوية و عبيدة بن الحارث و زمعة و عقيل ابنا الأسود بن <u>۲۹۶</u> عبد المطلب و أما الذين اختلف الناقلون في أنهﷺ قتلهم أو غيره فهم طعيمة بن عدي و عمير بن عثمان بن عمرو و حرملة بن عمرو و أبو قيس بن الوليد بن المغيرة و أبو العاص بن قيس و أوس الجمحي و عقبة بن أبي معيط صبرا و معاوية بن عامر فهذه عدة من قيل إنهﷺ قتلهم في هذه الرواية غير النضر بن الحارث فإنه قتله صبراً بعد القفول من بدر هذا من طرق الجمهور(١).

٣٨ كا: [الكافي] محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ذريح عن أبي عبد الله عن قال لما خرجت قريش إلى بدر و أُخْرجوا بني عبد المطلب معهم خرج طالب بن أبي طالب فنزل رجازهم و هم يرتجزون و نزل طالب بن أبى طالب يرتجز و يقول:

> في مقنب من هذه المقانب یا رب إما تعززن<sup>(۲)</sup> بطالب بجعله المسلوب غير السالب فى مقنب المغالب المحارب

> > و جعله المغلوب غير الغالب

فقالت قريش إن هذا ليغلبنا فردوه و في رواية أخرى عن أبي عبد اللهﷺ أنه كان أسلم (٣).

بيان: المقنب بالكسر جماعة الخيل و الفرسان و رأيت في بعض كتب السير هكذا.

في مقنب من هذه المقانب يـا رب إمـا خـرجـوا بـطالب و ارددهم المسلوب غيرالسالب فاجعلهم المغلوب غير الغالب

و قال ابن الأثير في الكامل في ذكر قصة بدر وكان بين طالب بن أبي طالب و هو في القوم و بين بعض قريش محاورة فقالوا و الله لقد عرفنا أن هواكم مع محمد فرجع طالب فيمن رجع إلى مكة و قيل إنه أخرج كرها فلم يوجد في الأسرى و لا في القتلي و لا فيمن رجع إلى مكة و هو الذي يقول.

> يا رب إما يغزون طالب في مقنب من هذه المقانب و ليكن المغلوب غير الغالب فليكن المسلوب غير السالب

فظهر مما نقلنا من الكتابين أنه لم يكن راضيا بتلك المقاتلة وكان يريد ظفر النبي ﷺ إما لأنه كان قد أسلم كما يدل عليه ما رواه الكليني مرسلا أو لمحبة القرابة فالذي يخطر بالبال في توجيه ما في الخبر أن يكون قوله بجعله بدل اشتمال لقوله بطالب أي إما تجعل الرسول غالبا بمغلوبية طالب حال كونه في مقانب عسكر مخالفيه الذيس يطلبون الغلبة عليه بأن تجعل طالبا مسلوب الثياب و السلاح غير سالب لأحد من عسكر النبي ﷺ و بجعله مغلوبا منهم غير غالب عليهم و يحتمل أن يكون المراد إما تقوين قريشا بطالب حال كونه في طائفة من تلك الطوائف تكون غالبة و تكون غلبة الطالب بأن يجعل المسلوب بحيث لا يرجع و يصير سالبا و كذلك المغلوب و لا يخفي بعده و يؤيد الأول أيضا أن في نسخة قديمة من الكافي عندنا هكذا:

> في مقنب من هذه المقانب يا رب إما يغزون بطالب

<sup>(</sup>٢) كذا في المصدر ونسخة. وفي «ط»: تعززن. (١) كشف الغمة في معرفة الأثمة ١: ١٨١.

<sup>(</sup>٣) الكامل في التأريخ ٢: ٨٤ ـ ٨٥ وفيه: فرجع الى مكة فيمن رجع وقيل انما كأن خرج كرها. (٤) الكامل في التاريخ ٢: ٨٥.



## و اجعله المغلوب غير غالب

و على الوجهين إما بالتخفيف و تعززن بالتشديد على بناء التفعيل و يمكن أن يقرأ إما بالكسر مشددا للترديد و يكون مقابله مقدرا أي و إما تردنه و تعززن بكسر الزاء المخففة مؤكدا بالخفيفة و الياء في قوله بطالب للتعدية فيكون قوله بجعله متعلقا بتعززن و أما قولهم ليغلبنا فعلى الأول و الثالث المعنى أنه يريد غلبة الخصوم علينا أو يسير تخاذله سببا لغلبتهم علينا و على الثاني المعنى أنه يفخر علينا و يظن أنما نغلب عليهم بإعانته و قوته.

٣٩\_فر: [تفسير فرات بن إبراهيم] عبد السلام بن ملك و سعيد بن الحسن بن ملك معنعنا عن السدي قال: ﴿هٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ﴾ (١٠) الآيتين نزلت في علي و حمزة و عبيدة بن الجارث و في عتبة بن ربيعة و الوليد بن عتبة و شيبة بن ربيعة بارزهم يوم بدر علي و حمزة و عبيدة بن الحارث فقال رسول الله ﴿ هُولاء الثلاثة يوم القيامة كواسطة القلادة في الكفار (٢٠).

• كه فو: [تفسير فرات بن إبراهيم] عبيدة بن عبد الواحد معنعنا عن محمد بن سيرين قال نزلت هذه الآية في الذين يبارزون (٣) يوم بدر قال لما كان يوم بدر برز عتبة و شيبة ابنا ربيعة و الوليد بن عتبة فقال عتبة يا محمد أخرج إلينا أكفاء نا فقام فتية <sup>(4)</sup> من الأنصار فلما رآهم رسول الله قال اجلسوا قد أحسنتم فلما رأى حمزة أن رسول الله الله الله الله عليه عتبة تكلموا يا أهل البيض نعرفكم فقال حمزة أنا يريده (٥) قام حمزة ثم قام علي أن علي بن أبي طالب و قال عبيدة أنا عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب فقالوا أكفاء كرام فتبارز حمزة عتبة فقتله حمزة و تبارز علي الوليد فقتله علي و تبارز عبيدة شيبة فامتعص كل واحد منهما فمال عليه عالي فأجاز عليه و احتمل عبيدة أصحابه و كانوا هؤلاء من المسلمين كواسطة القلادة من القلادة و كانوا هؤلاء من المشركين كواسطة القلادة من القلادة فنزلت هذه الآية: ﴿هذان خَصْمُوا فِي رَبِّهم ﴾ حتى بلغ ﴿وَقُوا عَمِلُوا الصَّالِخاتِ ﴾ حتى بلغ ﴿إلى عَرَاطِ الْحَمِيدِ فهذا في هؤلاء المشركين و نزلت ﴿إنَّ الله يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِخاتِ ﴾ حتى بلغ ﴿إلى صِرَاطِ الْحَمِيدِ ﴾ فهذا في هؤلاء المسلمين ١٩.

اكـكا: [الكافي] محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبي همام عن أبي الحسن في قول الله عز و جل ﴿مُسَوِّمِينَ﴾ قال العمائم اعتم رسول الله ﷺ فسدلها من بين يديه و من خلفه و اعتم جبرئيل في فسدلها من بين يديه و من خلفه ().
يديه و من خلفه (٧).

ية كاعـكا: [الكافي] محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن أبي جميلة (<sup>(A)</sup> عن أبي جعفر ﷺ قال كانت على الملائكة العمائم البيض المرسلة يوم بدر <sup>(٩)</sup>.

٣٤ فرز [تفسير فرات بن إبراهيم] فرات بن إبراهيم الكوفي معنعنا عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: ﴿ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْمُجُّارِ ﴾ (١٠٠ قال نزلت الآية في ثلاثة من المسلمين فهم المتقون الذين آمنوا و عملوا الصالحات و في ثلاثة من المشركين هم المفسدون في الأرض فأما الثلاثة من المسلمين فعلي بن أبي طالب و حمزة و عبيدة و أما الثلاثة من المشركين فعتبة بن ربيعة و شيبة و الوليد بن عتبة و هم الذين يبارزون يوم بدر فقتل على الوليد و قتل حمزة عتبة بن ربيعة و قتل عبيدة شيبة (١٠٠).

٤٤ كا: [الكافي] حميد بن زياد عن عبيد الله بن أحمد الدهقان عن علي بن الحسن الطاطري عن محمد بن زياد بن عيسى بياع السابري عن أبان بن عثمان قال حدثني فضيل البراجمي (١٣) قال كنت بمكة و خالد بن عبد الله القسرى

(٦) تفسير فرات الكوفي: ٢٧١ ـ ٢٧٢ ح ٣٦٥.

(A) في المصدر: أبي جميلة عن جابر وهو الصحيح.

<sup>(</sup>١) الحج: ١٩.

<sup>(</sup>۲) تفسير فرات الكوفي: ۲۷۱ ح ۳۹۳.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: الذين تبارزوا. (٤) في المصدر: فقام فَنَّة.

<sup>(</sup>٥) في المصدر يريد شيئاً.

<sup>(</sup>۷) الكافي ٦: ٤٦١ ب ٣٥٧ ح ٢.

<sup>(</sup>٩) الكافي ٦: ٤١١ ب ٣٥٧ ح ٢.

۱۱۱) تفسير فرات الكوفى: ٣٥٩ ح ٤٨٨ وفيه: وهم الذين تبارزوا.

<sup>(</sup>١٢) في المصدر: فضيل البرجمي .

أمير وكان في المسجد عند زمزم فقال ادعوا لي قتادة قال فجاء شيخ أحمر الرأس و اللحية فدنوت(١) لأسمع فقال خالد يا قتادة أخبرني بأكرم وقعة كانت في العرب و أعز وقعة كانت في العرب و أذل وقعة كانت في العرب فقال أصلح الله الأمير أخبرك بأكرم وقعة كانت في العرب و أعز وقعة كانت في العرب و أذل وقعة كانت في العرب واحدة بير على الله الله الأمير قال الله الأمير قال أخبرني قال بدر قال وكيف ذا قال إن بدرا أكرم وقعة كانت في العرب بها أكرم الله عز و جل الإسلام و أهله و هي أعز وقعةً كانت في العرب بها أعز الله الإسلام و أهله و هي أذلَّ وقعة كانت في العرب فلما قتلت قريش يومئذ ذلت العرب فقال له خالد كذبت لعمر الله إن كان في العرب يومئذ من هو أعز منهم ويلك يا قتادة أخبرني ببعض أشعارهم قال خرج أبو جهل يومئذ و قد أعلم ليري مكَّانه و عليه عمامة حمراء و بيده ترس مذهب و هو يقول:

> بازل عامين حديث السن ما تنقم الحرب الشموس مـنى لمثل هذا ولدتني أمي

فقال كذب عدو الله إن كان ابن أخي لأفرس منه يعني خالد بن الوليد و كانت أمه قشيرية<sup>(٢)</sup> ويلك يا قتادة من الذي يقول:

أوفى بميعادى و أحمى عن حسب.

فقال أصلح الله الأمير ليس هذا يومئذ هذا يوم أحد خرج طلحة بن أبي طلحة و هو ينادي من يبارز فلم يخرج إليه أحد فقال إنكم تزعمون أنكم تجهزونا بأسيافكم إلى النار و نحن نجهزكم بأسيافنا إلى الجنة فسليبرزن إلى رجسل يجهزني بسيفه إلى النار و أجهزه بسيفي إلى الجنة فخرج إليه على بن أبي طالب و هو يقول:

> أنا ابن ذى الحوضين عبد المطلب وهاشم المطعم فسي العيام السيغب

> > أوفى بميعادي و أحمى عن حسب

فقال خالد لعنه الله كذب لعمر الله<sup>(٣)</sup> و الله أبو تراب ما كان كذلك فقال الشيخ أيها الأمير ائذن لي في الانصراف قال فقام الشيخ يفرج الناس بيده و خرج و هو يقول زنديق و رب الكعبة زنديق و رب الكعبة (<sup>£)</sup>.

إيضاح: قتادة من أكابر محدثي العامة من تابعي البصرة قوله إن كان في العرب كلمة إن مخففة أو هي بالفتح أي لأن كان و لعله لعنه الله حملته الحمية و الكفر على أن يتعصب للمشركين بأنهم لم يذلوا بقتل هؤلاء بلكان فيهم أعز منهم أو لأبي سفيان و سائر بني أمية و خالد بن الوليد فإنهم كانوا يومئذ بين المشركين و يحتمل على بعد أن يكون مراده أن غلبة رسول الله ﴿ اللَّهُ ﴿ وَهُو سَيْدُ الْعُرِب كان يكفي لعزهم قوله و قد أعلم أي جعل لنفسه أو لفرسه علامة يعرف بها قال الفيروز آبادي أعلم الفرس علق عليه صوفا ملونا في الحرب و نفسه وسمها بسيماء الحرب كعلمها(٥) و قال الجوهري أعلم الفارس جعل لنفسه علامة الشجعان فهو معلم (٦) قوله ما تنقم يقال نقمت على الرجل أي عتبت عليه و نقمت الأمر بالفتح و الكسر كرهته و شمس الفرس شموسا و شماسا منع ظهره فهو شموس و رجل شموس صعب الخلق و الظاهر أن كلمة ما للاستفهام و يحتمل النفي و المآل واحد أي لا يقدر الحرب الذي لا يقدر عليه بسهولة و لا يطيع المرء فيما يريد منه أن يعيبني أي يظهر عيبي و البازل و الحديث كأنهما حالان عن الضمير المجرور في قوله مني أو مرفوعان بالخبرية لمحذُّوف قوله وكانت أمه قشيرية أي لذلك قال ابن أخي لأن خالداكانت أمَّه من قبيلته و الأصوب قسرية كما في بعض النسخ لأن خالدا مشهور بالقسري كما مر في صدر الحديث و التجهيز إعداد ما يحتاج إليه المسافر أو العروس أو الميت و يحتمل أنَّ يكون من أجهز على الجريح أي أثبت قتله و أسرعه و تمم عليه قوله على أنا ابن ذي الحوضين يعنى اللذين صنعهما عبد المطلّب عند زمـزم

<sup>(</sup>۱) في «أ»: فدنوت منه.

<sup>(</sup>۱) في «أ»: فدنوت منه. (۲) في «أ»: وكانت أمة قسرية. وكذا فيما سيأتي في ايضاح وهو الصحيح. (٤) الكافي ٨: ١١٠ ح ١١٠

<sup>(</sup>٣) في الكافي: كذب لعمري. (٥) القاموس المحيط ٤: ١٥٥. (٦) الصحآح: ١٩٩.



لسقاية الحاج قوله ﷺ في العام السغب بكسر الغين أي عام المجاعة و القحط يقال سغب كفرح و نصر جاع فهو سغب بالكسر قوله ﷺ أوفي بميعادي أي مع الرسول ﷺ في نصره قوله و أحمى عن حسب أي أرفع العار عن أحسابي و أحساب آبائي و يحتمل أن يقرأ بكسر السين أي عن ذيّ حسب و هو الرسول ﷺ لكنه بعيد

٤٥ ـ كا: [الكافي] على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله على قالِ سمعتِه يقول في هذه الآية: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرِىٰ إِنْ يَعْلَم اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْراً يُؤْتِكُمْ خَيْراً مِمَّا أَخِذَ مِنْكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ﴾ قال: نزلت في العباس و عقيل و نوفل و قال إن رسول َاللهﷺ نهى يوم بدر أن يقتل أحد من بنى هاشم و أبو البختري فأسروا فأرسل علىﷺ فقال انظر من هاهنا من بني هاشم قال فمر علىﷺ على عقيل بن أبي طالب كرم الله وجهه فحاد عنه فقال له عقيّل يا ابن أم على أما و الله لقد رأيت مكانى قال فرجّع إلى رسول اللهﷺ و قال هذا أبو الفضل في يد فلان و هذا عقيل في يد فلان و هذا نوفل بن الحارث في يد فلان فقام رسول اللهﷺ حتى انتهى الى عقيل فقال له يا أبا يزيد قتل أبو جهل فقال إذا لا تنازعون(١١) في تهامة فقال إن كنتم أثخنتم القوم و إلا فاركبوا أكتافهم قال فجيء بالعباس فقيل له افد نفسك و افد ابن أخيك(٢) فقال يا محمد تتركني أسأل قريشا في كفي فقال أعط ما خلفت(٣) عند أم الفضل و قلت لها إن أصابني في وجهي هذا شيء فأنفقيه على وُلدك و نفسك فقال له يا ابن أخي من أخبرك بهذا فقال أتاني به جبرئيل من عند الله عز ذكره فقال و محلوفه ما علم بهذا أحد إلا أنا و هي أشهد أنكّ رسول اللهﷺ قال فرجع الأسرى كلهم مشركين إلا العباس و عقيل و نوفل كرم الله وجوههم و فيهم نزلّت هذه الآية: ﴿قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرِيٰ إِنْ يَعْلَم اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْراً ﴾ إلى آخر الآية (٤٠).

شي: [تفسير العياشي] عن معاوية بن عمار مثله (٥).

بيان: قوله ﷺ و أبو البختري هو العاص بن هشام بن الحارث بن أسد و لم يقبل أمان النبي ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الم ذلك اليوم و قتل فالضمير في قوله ﷺ فأسروا راجع إلى بني هاشم و أبو البختري لم يكن من بني هاشم لكن النبي قد كان نهي عن قتله أيضا قال ابن أبي الحديد قال الواقدي نهي رسول الله علام عن قتل أبي البُختري وكان قد لبس السلاح بمكة يوما قبل الهجرة فيي بعض ماكان ينال النبي الشيخة من الأذي و قال لا يعرض اليوم أحد لمحمد بأذي إلا وضعت فيه السلاح فشكر ذلك له النبي ﷺ و قال أبو داود المازني فلحقته يوم بدر فقلت له إن رسول الله ﷺ نهى عن قتلك إن أعطيت بيدك قال و ما تريد إلى إنّ كان قد نهي عن قتلي فقد كنت أبليته ذلك فأما أن أعطى بيدي فو اللات و العزى لقد علمت نسوة بمكة أنى لا أعطى بيدي و قد عرفت أنك لا تدعني فأفعل الذي تريد فرماه أبو داود بسهم و قال اللهم سهمك و أبو البختري عبدك فضعه في مقتله و أبو البختري دارع ففتق السهم الدرع فقتله.

قال الواقدي و يقال إن المجذر بن زياد قتل أبا البختري و هو لا يعرفه و قال المجذر في ذلك شعرا

و في رواية محمد بن إسحاق أن رسول الله ﷺ نهي يوم بدر عن قتل أبي البختري و اسمه الوليد وكان فيمن قام في نقض الصحيفة التي كتبتها قريش على بني هاشم فلقيه المجذر بن زياد البلوي حليف الأنصار فقال له إن رسول الله ﷺ نهانا عن قتلك و مع أبي البختري زميل له خرج معه من مكة يقال له جنادة بن مليحة فقال أبو البختري و زميلي قال المجذر و الله ما نحن بتاركي زميلك ما نهانا رسول الله ﷺ إلا عنك وحدك قال إذا و الله لأموتن أنا و هو جميعا لا تتحدث عني نساء أهل مكة أني تركت زميلي حرصا على الحياة فنازله المجذر و ارتجز أبو البختري فقال:

(٥) تفسير العياشي ٢: ٧٧ ـ ٧٣ سورة الانفال ح ٧٩.

<sup>(</sup>١) في نسخة: إذاً لا تنازعوني. (٣) في المصدر: أعط مما خلفت.

<sup>(</sup>۲) في نسخة: وافد ايني أخيك. (٤) الكافي ٨: ٢٠٢ ح ٢٤٤.

ثم اقتتلا فقتله المجذر فجاء إلى رسول الله ﷺ فأخبره و قال الذي بعثك بالحق لقد جهدت أن يستأسر فآتيك به فأبى إلا القتال فقاتلته فقتلته ثم قال قال محمد بن إسحاق و قد كمان رسمول الله ﷺ بهي في أول الوقعة أن يقتل أحد من بني هاشم.

و روى بإسناده عن ابن عباس أنه قال قال النبي ﷺ لأصحابه إني قد عرفت أن رجالا من بني هاشم و على الله يقتله و هاشم و غيرهم قد أخرجواكرها لاحاجة لنا بقتله و من لقي أبا البختري فلا يقتله و من لقي العباس عم رسول الله ﷺ فلا يقتله فإنه إنـما أخـرج مستكر ها (١٠).

قوله ﷺ ابن أخيك يعني عقيلا و في بعض النسخ ابني أخيك أي ابني أخويك نوفلا و عقيلاكما روى ابن أبي الحديد عن محمد بن إسحاق قال لما قدم بالأسارى إلى المدينة قال رسول اللهافد نفسك يا عباس و ابني أخويك عقيل بن أبي طالب و نوفل بن الحارث و حليفك عقبة بن عمرو فإنك ذو مال إلى قوله ثم فدى نفسه و ابني أخويه.

قوله ﷺ و محلوفه الظاهر أنه كان حلف باللات و العزى فكره ﷺ التكلم به فـ عبر هكـذا و فــي الكشاف (٢٠) أنه حلف بالله فيحتمل أن يكون بكراهة أصل الحلف.

٣٤ كـ كا: (الكافي) محمد بن يحيى عن ابن عيسى عن ابن أبي عمير عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر الله قال كان إبليس يوم بدر يقلل المؤمنين في أعين الكفار و يكثر الكفار في أعين الناس (٣) فشد عليه جبرئيل الله بالسيف فهرب المبلي عنه وقع في البحر قال زرارة فقلت الأبي جعفر الله الله شيء كان يخاف و هو مرجل قال يقطع بعض أطرافه (٥).

٧٤ ـ ك: [[كمال الدين] ابن الوليد عن الصفار عن ابن يزيد عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن ابن تغلب قال قال أبو عبد الله الله كاني أنظر إلى القائم على ظهر النجف ركب<sup>(١)</sup> فرسا أدهم أبلق ما بين عينيه شمراخ (<sup>١٧)</sup> ثم ينتفض به فرسه فلا يبقى أهل بلدة إلا و هم يظنون أنه معهم في بلادهم فإذا نشر راية رسول الله الله الله الله الله عليه ثلاثة عشر ألف ملك و ثلاثة عشر ملكاكلهم ينظرون القائم و هم الذين كانوا مع نوح في في السفينة و الذين كانوا مع إبراهيم الله عيد ألقي في النار و كانوا مع عيسى على عين رفع و أربعة آلاف مسومين و مردفين و ثلاثمائة و ثلاثة عشر ملكا ملائكة يوم بدر و أربعة آلاف ملك الذين هبطوا يريدون القتال مع الحسين في فلم يؤذن لهم (<sup>١٨)</sup>. أقول: سيأتى مثله بأسانيد جمة في كتاب الفيبة.

(١٠) في المصدر: ليلة بدر وهو الصَّحيح.

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة ١٤: ١٣٣ ـ ١٣٤ ب ٢٣٨.

<sup>(</sup>٢) ذكر الزمخشري القصة في الكشاف إنما خلت مما أشار اليه المصنف \_ رض \_

<sup>(</sup>٣) في المصدر: في أعين المسلمين. (٤) جاءت عبارة: «اني مؤجل» مكررة في المصدر.

 <sup>(</sup>٥) الكافي ٨: ٧٧٣ ح ٤١٩.
 (١) الشافي ٨: ٧٧٣ ح ٤١٩.
 (١) الشمراخ: إلعثكال الذي عليه البسر. لسان العرب ٧: ١٩٧.
 (٨) كمال الدين وتمام النعمة: ١٠٩٩ ب ٥٧ ح ٢٧ وفيه: انحط إليه.

 <sup>(</sup>٩) تقدم مراراً أنه تصحيف والصحيح هو ابن ظريف كما هو في المصدر

<sup>(</sup>١١) قرب الاسناد ٥٣ بفارق يسير.

٩٤ شي: [تفسير العياشي] عن عمرو بن أبي المقدام عن أبيه عن على بن الحسين ﷺ مثله بأدنى تغيير و زاد في [ِخره و هم مدد لنا و هم الذين رآهم إبليس فنَكَصَ عَلىٰ عَقِبَيْهِ يمشي القهقرى حين يقول<sup>(١)</sup> ﴿إِنِّى أَرىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَ اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ (٢).

٥٠ فس: [تفسير القمي] في رواية أبي الجارود عن أبي جعفرﷺ في قوله: ﴿وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنُّونَ الْمَوْتَ﴾ الآية إن المؤمنين لما أخبرهم الله عز و جل بمنازل شهدائهم يوم بدر من الجنة (٣) رغبوا في ذلك و قالوا اللهم أرنا قتالا نستشهد فيه فأراهم الله إياه يوم أحد فلم يثبتوا إلا من شاء الله منهم (٤).

٥١\_فس: [تفسير القمي] أبي عن ابن أبي عمير عن ابن سنان عن أبي عبد الله على في بيان خروج رسول الله الله إلى مكة و إحرامه و منع قريش المسلمين و إرادته ﷺ الصلح و عدم رضا الأمة به و إراءتهم الحرب و هزيمتهم

من قريش و ساق الحديث إلى أن قال فرجع أصحاب رسول اللهﷺ مستحيين و أقـبلوا يــعتذرون إلى رســول الله ﴿ فَقَالِ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهُ ﴿ هُمَّا أَلَسْتُمْ أَصَحَابِي يُومُ بَدْرَ إِذْ أَنْزِلُ الله فيكم: ﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أنِّي مُعِدُّكُمْ بِالَّفِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ ﴾ الستم أصحابي يوم أحد ﴿إِذْ تُصْعِدُونَ وَ لَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَ الرَّسُولَ يَدْعُوكُمْ فِي أَخْرَاكُمْ﴾ ألستم أصحابي يوم كذا و يوم كذا<sup>(ه)</sup> فاعتذروا إلى رسول اللهﷺ و ندموا على ماكان منهم الخبر<sup>(1)</sup>. ٥٢\_ فس: [تفسير القمي] قوله تعالى: ﴿وَ إِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ﴾ قـال نــزلت فــى الأوس و الخزرج روى عن الإمام أبيّ جعفرﷺ في قوله تعالى: ﴿وَ إِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ﴾ الآية قال هم الذين استشارهم الرسول في أمر قريش ببدر فقال رجل منهم يا رسول الله إنها قريش و خيلاوًها و إنها ما آمنت قط الحديث فقال تعالى: ﴿فَإِنَّ حَسْبَك اللَّهِ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ عَزيزٌ حَكِيمٌ ﴾ قال هم الأنصار وكانِ ألف بين قلوبهم و نصرتهم نبيه و هو قولهَ تعالى: ﴿لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مَا ٱلْفُتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَ لَكِنَّ اللّهَ ٱلْفَ بَيْنَهُمْ﴾ فالذين ألف الله بين قلوبهم الأنصار خاصة<sup>(٧)</sup>.

07\_ل: [الخصال] القطان عن عبد الرحمن بن محمد الحسيني (٨) عن محمد بن على الخراساني عن سهل بن صالح العباسي عن أبيه و إبراهيم بن عبد الرحمن عن موسى بن جعفر عن آبائه ﷺ عن الحسين بن على ﷺ و ساق الحديث بي الخمسة المستهزءين برسول اللهﷺ ثم قال الصدوق و يقال في خبر آخر في الأسود بن عبد يغوث قول آخر  $\frac{r,q}{r}$ يقاًل إن النبي ﷺ كان قد دعا عليه أن يعمى الله بصره و أن يثكله ولده فلما كان في ذلك اليوم جاء حتى صار إلىكدى<sup>(٩)</sup> فأتاه جبرئيل بورقة خضراء فضرب بها وجهه فعمى و بقى حتى أثكله الله عز و جل ولده يــوم بــدر

٥٤\_ فس: [تفسير القمي] ﴿وَ مَنْ عَاقَبَ بِمِثْلَ مَا عُوقِبَ بِهِ﴾ قال فهو رسول اللهﷺ لما أخرجته قريش من مكة و هرب منهم إلى الغار طلبو، ليقتلوه فعاقبهم الله َتعالى يوم بدر فقتل عتبة و شيبة و الوليد و أبو جهل و حنظلة بن أبي سفيان و غيرهم فلما قبض رسول الله ﷺ طلب بدمائهم (١١١).

00- فس: [تفسير القمي] ﴿أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعُ مُنْتَصِرُ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَ يُوَلُّونَ الدُّبُرَ ﴾ قال فقالت قريش قد اجِتمعنا لننتصر و نقتلك يا محمد فأنزل الله ﴿أَمْ يَقُولُونَ﴾ يا محمد ﴿نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ \* سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَ يُــوَلُونَ الدَّبُرَ﴾ يعني يوم بدر حين هزموا و أسروا و قتلوا(١٢).

٥٦\_فس: [تفسير القمي ] ﴿سَأَلُ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ﴾ قال و في حديث آخر لما اصطفت الخيلان يوم بدر رفع أبو

<sup>(</sup>١) في المصدر: حتى يقول.

<sup>(</sup>۲) تفسير العياشي ۲: ٦٩ سورة الانفال ح ٧٠. (٣) فيِّ المصدر: بالذِّي فعل شهدائهم يوم بدر ومنازلهم. (٤) تفسير القمي ١: ١٢٦. (٦) تفسير القميّ ١: ٢٨٧ ـ ٢٨٨ وفيه: قال وتراجع. (٥) ذكرت مكررة في المصدر.

<sup>(</sup>٧) تفسير القمي ١: ٢٧٨ أقول: النص الموجود في المصدر يخلو من معظم الرواية. ومما لا شك فيه للمتفحص أن المطّبوع من التفسير فيه

نقص كبير وان نُسخة المصنف رحمه الله أظهرت الدَّلائل في غير مرة أنها أتم.

<sup>(</sup>٨) في المصدر: عبدالرحمن، محمد الحسين. (٩) كدِّي وكداء: موضعان قَيل هما جبلان بمكة، وكداء: الثنية العليا بمكة مما يلي المقابر. «لسان العرب ١٣: ٥٠».

<sup>(</sup>۱۱) تفسيّر القمي ۲: ٦١. (۱۰) الخصال: ۲۸۰ ب ۵ ح ۲۵.

جهل يديه(١) فقال اللهم أقطعنا للرحم و آتانا بما لا نعرف فأحنه العذاب(٢) فأنزل الله تبارك و تعالى: ﴿سَأَلَ سَائِلُ

٥٧\_فَسّ: [تفسير القمي ] في رواية أبي الجارود عن أبي جعفرﷺ في قوله: ﴿ فَأَمُّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ﴾ (<sup>4)</sup> فهو أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال المخزومي و هو من بني مخزوم ﴿وَ أَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَزاءَ ظَهْرِهِ﴾<sup>(٥)</sup> فهو أخوه الأسود بن عبد الأسد بن هلال المخزومي قتله حمزة بن عبّد المطلب يوم بدر<sup>(٦)</sup>.

٥٨\_ يد: [التوحيد ] بإسناده عن وهب القرشي عن الصادق عن آبائه عن أمير المؤمنين ﴿ قَالَ رأيت الخضر ﷺ في المنام قبل بدر بليلة فقلت له علمني شيئا أنصر به على الأعداء فقال قل يا هو يا من لا هو إلا هو فلما أصبحت قصصتها على رسول الله فقال لي يا على علمت الاسم الأعظم وكان على لساني يوم بدر (٧).

اقول: سيأتي تمامه بإسناده في كتاب الدعاء و غيره.

٥٩ تفسير: النعماني عن الصادق عن أمير المؤمنين على قال لما كان يوم بدر و عرف الله حرج المسلمين أنزل على نبيه: ﴿وَإِنَّ جَنَحُوا لِلسَّيلُمْ فَاجِئَحُ لَهَا وَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ ﴾ فلما قوي الإسلام وكثر المسلمون أنزل الله تعالى: ﴿فَلَا تَهِنُوا وَ تَدْعُواْ إِلَى السَّلْمِ وَ أَنْتُمُ الْأَعْلُوْنَ وَ اللَّهُ مَعَكُمْ وَ لَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ﴾ فنسخت هذه الآية التي أذن لهم فيها أن يَجنحوا(٨) و سَاق الحدَيث إلى أن قال أما الجدال و معانيه في كتاب الله ﴿وَ إِنَّ فَرِيقاً مِـنَ الْـمُؤْمِنِينَ لَكَـارِهُونَ يُجادِلُونَك فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيِّنَ كَأَنَّمَا يُسْاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَ هُمْ يَنْظُرُونَ﴾ و لما خرجَ رسول الله يَشْطُرُ الى بدر كان خروجه في طلب العدو و قال لأصحابه إن الله عز و جل قد وعدني أن أظفر بالعير أَو بقريش فخرجوا معه على هذا فلما أفلتت العير و أمره الله بقتال قريش أخبر أصحابه فقال إن قريشا قد أقبلت و قد وعدني الله سبحانه إِحْدَى الطُّانِفَتَيْن أَنَّها لَكُمْ و أمرني بقتال قريش قال فجزعوا من ذلك و قالوا يا رسول الله فإنا لم نخرج على أهبه الحرب قال و أكثر قوم منهم الكلام و الجدال فأنزل الله تعالى: ﴿وَ إِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ﴾ (٩) الآية و ساقه إلى أن قال رجل من الأنصار يقال له رفاعة بن زيد بن عامر و كان عم قتادة بن النعمان الأنصارى و كان قتادة ممن شهد بدرا<sup>(١٠)</sup>.

أَقُول: سيأتي في غزوة أحد بعض أخبار الباب.

٦٠ ختص: [الإختصاص] ابن الوليد عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن محمد بن إسماعيل العلوى عن محمد بن الزبرقان الدامغاني عن أبي الحسن موسى ﷺ قال إن العباس كان في عدد الأساري عند النبي ﷺ و جحد أن يكون له الفداء فأنزل الله تبارك و تعالى على النبي ﷺ يخبره بدفين له مّن ذهب فبعث علياﷺ فأُخرجه من عند أم الفضل و أخبر العباس بما أخبره جبرئيل عن الله تبارُّك و تعالى فأذن لعلى و أعطاه علامة الذي دفن فيه فقال العباس عند ذلك يا ابن أخى ما فاتنى منك أكثر و أشهد أنك رسول رب العالمين فلّما أحضر على الذهب قال العباس أفقرتنى يا ابن أخي فأنزل الله تبارك و تعالى ﴿إِنْ يَعْلَمَ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْراً يُؤْتِكُمْ خَيْراً مِثْنا أَخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ﴾(١١).

٦١\_أقول: روى السيد في كتاب سعد السعود، من تفسير محمد بن العباس بن على بن مروان قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن سلام عن حجاج بن المنهال عن المعتمر بن سليمان (١٢) عن أبيه عن أبي محلث عن قيس بن عباد عن على بن أبي طالب أنه قال سمعته يقول أنا أول من يجثو للخصومة بين يدي الرحمن قالُّ قيس و فيهم نزلت هذه الآية: ﴿هَٰذَانِ خَصَّمٰانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ﴾[١٣] قال هم الذين تبارزوا يوم بدر علي و حمزة و عبيدة و شيبة و عتبة و الوليد. حدثنا الحسن بن عامر قال حدثنا محمد بن الحسين بن أبي الخطاب حدثنا أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبان بن

(١٢) في «ط»: عن المعمر بن سليمان.

<sup>(</sup>١) في المصدر: أبو جهل يده.

<sup>(</sup>٢) فيَّ المصدر: اللهم أنه قطعنا الرحم واتانا بما لا نعرفه فأجئه العذاب.

<sup>(</sup>٤) الانشقاق: ٧. (٣) تفسير القمي ٢: ٣٧٤.

<sup>(</sup>٦) تفسير القمى ٢: ٤٠٧. (٥) الانشقاق: ٦٠.

<sup>(</sup>A) رسالة المحكم والمتشابه: ٧. (٧) التوحيد: ٨٩ ب ٤ ح ٢. (١٠) رسالة المحكم والمتشابه: ٧٤. (٩) رسالة المحكم والمتشابه: ٦٦.

<sup>(</sup>۱۱) الاختصاص: ۵۷. (١٣) في نسخة: قد طال.

فقال عبيدة أنا عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب وكان قريب السن من أبي طالب و هو يومئذ أكبر المسلمين فقال له هو كفو كريم ثم قال لحمزة من أنت قال أنا حمزة بن عبد المطلب أنا أسد الله و أسد رسوله أنا صاحب الحلفاء فقال له عتبة سترى صولتك اليوم يا أسد الله و أسد رسوله قد لقيت أسد المطيبين فقال لعلي من أنت فقال أنا عبد الله و أخو رسوله أنا علي بن أبي طالب فقال يا وليد دونك الغلام فأقبل الوليد يشتد إلى علي قد تنور و تخلق عليه خاتم من ذهب بيده السيف قال علي قد ظل<sup>(٢)</sup> علي في طول نحو من ذراع فختلته حتى ضربت يده التي فيها السيف فبدرت يده و بدر السيف حتى نظرت إلى بصيص الذهب في البطحاء و صاح صيحة أسمع أهل العسكرين فذهب مولى نحو أبه و شد عليه على في فضرب فخذه فسقط و قام على و قال:

أنا ابن ذي الحوضين عبد المطلب و هاشم المطعم في العام السغب أوفى بميثاقي و أحمي عن حسب

ثم ضربه فقطع فخذه قال ففي ذلك تقول هند بنت عتبة:

بهم کسرت یا علی ظهری

ثم تقدم شيبة بن ربيعة و عبيدة بن الحارث فالتقيا فضربه شيبة فرمى رجله و ضربه عبيدة فأسرع السيف فيه فأقطعه فسقطا جميعا و تقدم حمزة و عتبة فتكادما الموت طويلا و على قائم على الوليد و الناس ينظرون فصاح رجل من الأنصار يا على ما ترى الكلب قد بهر عمك فلما أن سمعها أقبل يشتد نحو عتبة فحانت من عتبة التفاتة إلى على فضربه على فاتبل نحوه يشتد فاعتم عتبة حداثة سن على فأقبل نحوه فلحقه حمزة قبل أن يصل إلى على فضربه في حبل العاتق فضربه على فأجهز عليه قال و أبو حذيفة بن عتبة إلى جنب رسول الله على ينظر إليهم فاربد وجهه و تغير لونه و هو يتنفس و رسول الله على يقرل صبرا يا أبا حذيفة حتى قتلوا ثم أقبلا إلى عبيدة حتى احتملاه فسال العخ على أقدامهما ثم اشتدوا به إلى رسول الله الله الست شهيدا وقال بلى قال و كان أبو طالب حيا لعلم أنى أولى بهذا البيت منه حيث يقول:

و نسلمه حـتى نـصرع حـوله و نذهل عن أبنائنا و الحلائل(٤)

بيان: البصيص البريق و قال الفيروز آبادي كدمه عضه بأدنى فمه أو أثر فيه بحديدة و الدابة تكادم الحشيش إذا لم تستمكن منه (٥).

71-عم: [إعلام الورى] أخذ رسول الله ﷺ يوم بدر كفا من تراب فرماه إليهم و قال شاهت الوجوه فلم يبق منهم أحد إلا اشتغل بفرك عينه و قتل علي ﷺ يها الوليد بن عتبة و كان شجاعا فاتكا و العاص بن سعيد و طعيمة بن عدي و نوفل بن خويلد و هو الذي قرن أبا بكر و طلحة قبل الهجرة بحبل و عذبهما يوما إلى الليل و هو عم الزبير. و روى جابر عن الباقر عن أمير المؤمنين ﷺ قال لقد تعجبت يوم بدر من جرأة القوم و قد قتلت الوليد بن عتبة إذ

<sup>(</sup>١) كذا في النسخة من «أ» وهو الصحيح، وفي «ط» عبيدالله. (٢) كذا في ندخة، وهو الصحيح، وفي «ط»: ظلّ.

<sup>(</sup>٣) في النَّصدر: شقيقي بكر. (٤) سعد السعود: ١٠٢ ـ ١٠٣ ـ ١٠٤. وفيه اختلافات أعرضنا عنها لكثرتها.

<sup>(</sup>٥) القاموس المحيط ٤: ١٧١.

أقبل إلى حنظلة بن أبي سفيان فلما دنا مني ضربته بالسيف فسالت عيناه و لزم الأرض قتيلا.

و قتل زمعة بن الأسود و الحارث بن زمعة و عمير بن عثمان عم طلحة و عثمان و مالكا أُخوي طلحة في جماعة و هم ستة و ثلاثون رجلا و استشهد من المسلمين و يوم بدر أربعة عشر رجلا منهم عبيدة بن الحارث و ذو الشمالين عمرو بن نضلة و مهجع مولى عمر و عمير بن أبي وقاص و صفوان بن أبي البيضاء هؤلاء من المهاجرين و الباقون من الأنصار(١١).

٦٣\_ل: [الخصال] عن عامر بن واثلة في خبر الشوري قال أمير المؤمنين ﷺ نشدتكم بالله هل فيكم أحد بعثه رسول اللهليجيء بالماءكما بعثني فذهبت حتى حملت القربة على ظهري و مشيت بها فاستقبلتني ريح فردتني حتى أجلستني ثم قمت فاستقبلتني ريح فردتني حتى أجلستني ثم قمت فجئت إلى رسول اللهﷺ ققال لي ما حبسك فقصصت عليه القصة فقال قد جاءني جبرئيل فأخبرني أما الريح الأولى فجبرئيل كان في ألف من الملائكة يسلمون عليك و أما الثانية فميكائيل في ألف من الملائكة يسلمون عليك غيري قالوا اللهم لا الخبر(٢).

٦٤-ج: [الإحتجاج] عن أبي جعفر ﷺ في خبر الشوري قال قال أمير المؤمنينﷺ نشدتكم بالله هل فيكم أحد ناول رسول الله ﷺ قبضة من تراب فرمي به في وجوه الكفار فانهزموا غيري قالوا لا قال نشدتكم بالله هل فيكم أحد نودي باسمه يوم بدر لا سيف إلا ذو الفقار و لا فتى إلا علي غيري قالوا لا قال نشدتكم بالله هل فيكم أحد سلم عليه جبرئيل و ميكائيل و إسرافيل في ثلاثة آلاف من الملائكة يوم بدر غيري قالوا لا<sup>(٣)</sup>.

بيان: المشهور في الأخبار أن النداء بلا سيف إنما كان يوم أحد و لعله من تصحيف الرواة مع أنه يحتمل أن يكون النداء به في اليومين معا.

٦٥ كنز الكراجكي: عن الحسين بن محمد بن على الصيرفي عن محمد بن عمر الجعابي عن محمد بن سليمان بن محبوب عن أحمد بن عيسى الحربي عن إسماعيل بن يحيى عن ابن جريح (٤) عن عطا عن ابن عباس قال كان النبي ﷺ ليلة بدر قائما يصلي و يبكي و يستعبر و يخشع و يخضع كاستطعام المسكين و يقول اللهم أنجز لي ما وعدَّتني و يخر ساجدا و يخشُّع في سجُّوده و يكثر التضرع فأوحى الله إليه قد أنجزنا وعدك و أيدناك بابن عمك علي و مصارعهم على يديه و كَفَيْنَاك الْمُسْتَمْزِئِينَ به فعلينا فتوكل و عليه فاعتمد فأنا خير من توكلت عليه و هو أفضل من اعتمد عليه (٥).

٧٦-كا: [الكافي] محمد بن يحيى و الحسين بن محمد جميعا عن جعفر بن محمد عن عبادة بن يعقوب<sup>(١)</sup> عن أحمد بن إسماعيل عن عمر بن كيسان(٢) عن أبي عبد الله الجعفي قال قال لي أبو جعفر محمد بن علي ﷺ قال فإنما مثلنا و مثلكم مثل نبى كان فى بنى إسرائيل فأوَّحى الله عز و جَلَّ إليه أن ادَّع قومك للقتال فإنى سأنصرك فجمعهم من رءوس الجبال و من غير ذلك ثم توجه بهم فما ضربوا بسيف و لا طعنوا برمح حتى انهزموا ثم أوحى الله تبارك و تعالى إليه أن ادع قومك إلى القتال فإني سأنصرك فجمعهم ثم توجه بهم فما ضربوا بسيف و لا طعنوا برمح حتى انهزموا ثم أوحى الله إليه أن ادع قومك إلى القتال فإنى سأنصرك فدعاهم فقالوا وعدتنا النصر فما نصرنا فأوحى الله عز و جل إليه إما أن يختاروا القتال أو النار فقال يا رب القتال أحب من النار (٨) فدعاهم فأجابه منهم ثلاثمائة و ثلاثة عشر عدة أهل بدر فتوجه بهم فما ضربوا بسيف و لا طعنوا برمح حتى فتح الله عز و جل لهم(٩).

٣١٩ \_ ٦٨ ـ شي: [تفسير العياشي] عن محمد بن أبي حمزة عمن ذكره عن أبي عبد الله ﷺ في قـول اللـه: ﴿أَوَ لُـمُّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا﴾ قال كان المسلمون قد أصابوا ببدر مائة و أربعين رجلا و أسروا سبعين فلما كان يوم أحد أصيب من المسلمين سبعون رجلا قال فاغتموا بذلك فأنزل الله تبارك و تعالى: ﴿أَوَلَمُنَا أَصَابَنُكُمْ مُصِيبَةً قَدْ أَصَبْتُمُ مِثْلَيْهَا ﴾ (١٠).

(٤) اشرنا غير مره ان الصحيح ابن جريج بالجيم في أخره لا بالحاء.

(۲) الخصال ۵۵۷ ب ح ۳۱.

(١) اعلام الورى باعلام الهدى: ٨٥ ـ ٨٧ ب ٤ مختصراً.

<sup>(</sup>٣) الاحتجاج ١٣٨ \_ ١٣٩.

<sup>(</sup>٥)كنز الفوآئد للكراجكي: ٢٩٥.

<sup>(</sup>٧) في المصدر: عن عمرو بن كيسان. (٩) الكَّافي ٨: ٣٨١ ـ ٣٨٢ ح ٥٧٦.

<sup>(</sup>٦) في المصدر: عن عباد بن يعقوب وهو الصحيح. (٨) في المصدر: يارب القتال أحب إلى من النار. (١٠) تُفسير العياشي ١: ٢٢٩ سورة أل عمران ح ١٦٩.

٦٩ــشي: [تفسير العياشي] عن زرارة عن أحدهماﷺ قال قلت الزبير شهد بدرا قال نعم و لكنه فر يوم الجمل فإ كان قاتل المؤمنين فقد هلك بقتاله إياهم و إن كان قاتل كفارا قَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ حين ولاهم دبره'`\.

٧٠ شي: [تفسير العياشي] عن زرارة و حمران عن أبي جعفر و أبي عبد الله ﷺ في قوله: ﴿خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾ (٢) قال إن رسول الله قد كان لقي من قومه بلاء شديدا حتى أتوه ذات يوم و هو ساجد حتى طرحوا عليه رحم شأة فأتته ابنته و هو ساجد لم يرفع رأسه فرفعته عنه و مسحته ثم أراه الله بعد ذلك الذي يحب أنه كان ببدر و ليس معه غير فارس واحد ثم كان معه يوم الفتح اثنا عشر ألفا حتى جعل أبو سفيان و المشركون يستغيثون (٣).

٧١\_شي: [تفسير العياشي] عن محمد بن يحيى عن أبي عبد اللهﷺ في قوله: ﴿وَ الرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ﴾ قال أبو سفيان و أصحابه <sup>(٤)</sup>.

٢٧ ـ ك: [إكمال الدين] الطالقاني عن ابن عقدة عن علي بن فضال عن أبيه عن محمد بن الفضيل عن الثمالي عن أبي
 جعفر السنة فينا في الصلاة على الميت خمس تكبيرات و قد كان رسول الله يكبر على أهل بدر سبعا و تسعا<sup>(٥)</sup>.
 ٣٧ ـ ص: [قصص الأنبياء ﷺ] بالإسناد عن الصدوق عن ابن الوليد عن الصفار عن ابن أبي الخطاب عن محمد بن

٧٤ ـ ك: [إكمال الدين] بإسناده عن المفضل قال قال الصادق ، كأني أنظر إلى القائم على منبر الكوفة و حوله أصحابه ثلاثمائة و ثلاثة عشر رجلا عدة أهل بدر و هم أصحاب الألوية الخبر (٧).

و سيأتي أخبار كثيرة في بيان هذا العدد في كتاب الغيبة و باب الرجعة.

٧٦ أقول: روي في الديوان المنسوب إلى أمير المؤمنين ﷺ.

ألم تــر أن اللــه أبــلى رسوله بــما أنــزل الكــفار دار مــذلة فأمسى رسول الله وقد عز نصره فــجاء بــفرقان مـن اللـه مــزل و أمــن أقـــوام كــرام و أيــقنوا و أنكــر أقــوام فــزاغت قــلوبهم و أمكن مـنهم يــوم بــدر رسـوله بــأيديهم بــفن خـفاف قــواطـع فكـم تــركوا مـن نــاشئ ذى حـية فكـم تــركوا مـن نــاشئ ذى حـية

بلاء عرزيز ذي اقتدار و ذي فضل و لاقوا هوانا من إسار و من قتل و كان أصين الله أرسل بالعدل مسلبينة آياته لذوي العقل و أمسوا بحمد الله مجتمعي الشمل فرادهم الرحمن خبلا على خبل و قوما غضابا فعلهم أحسن الفعل و قد حادثوها بالجلاء و بالصقل صريعا و من ذي نجدة منهم كهل

(٤) تفسير العياشي ٢: ٦٩ سورة الانفال ح ٦٩.

(٢) الانفال: ٣٠.

हिन्द्र १४०

<sup>(</sup>١) تفسير العياشي ٢: ٥٦ سورة الانفال ح ٢٩.

<sup>(</sup>٣) تفسير العياشي ٢: ٥٨ ـ ٥٩ سورة الأنفال ح ٤٣.

<sup>(</sup>٥) كمال الدين وتّمام النعمة: ٢٠٦ ح ٢. (٧) اكمال الدين واتمام النعمة ٢: ٦١ ح ٢٥.

 <sup>(</sup>٦) قصص الانبياءً: ٦٥ ـ ٦٦ ف ١٠ ح ٥٥.
 (٨) غيبة النعماني: ٢٠٨ ح ٢.

تحود بارسال(١) الرشاش وبالوبل وشمسيبة تسنعاه وتسنعي أبسا جمهل مسلبة حسرى مسبينة الثكل ذوو نجدات فسي الحيزون وفسي السيهل وللسغى أسبباب مقطعة الوصل عن البغى والعدوان فسى أشغل الشغل

وتسبكي عميون النمائحات عمليهم نسوائسح تسبكي عستبة الغسى وابسنه وذا الذحل تنعى وابن جذعان فيهم شوی<sup>(۲)</sup> منهم فی بئر بدر عصابة دعا الغيى منهم من دعا فأجابه فـــاضحوا لدى دار الجــحيم بــمعزل

بيان: الإبلاء الإنعام و الزيغ الميل عن استقامة و الخبل الفساد في العقل و محادثة السيف جلاؤه والناشئ الحدث السن و الذحل الحقد و العداوة.

٧٧\_و في الديوان أيضا قال على الله مخاطبا للوليد.

أسقيك من كأس المنايا شربة

تبا و تعسا لك يـا ابـن عـتبة

و لا أبالي بعد ذلك غبه<sup>(٣)</sup>

**بيان**: تبا و تعسا أي ألزمك الله خسرانا و هلاكا و ضمير غبه راجع إلى السقى و غب الشيء عاقبته.

٧٨\_و منه في تلك الغزاة.

بسمريط سسربالها تسرابها اليسوم عنى ينجلي جلبابها و الخيل جالت يومها غيضابها وسط منايا بينها أحقابها

بيان: الضمائر راجعة إلى الحرب و المربط بالكسر الرسن و الحقب بالتحريك حبل يشد به الرحل إلى بطن البعير.

٧٩\_و منه فيها.

بازل عامين حديث سنى أستقبل الحرب بكل فن و صارم یدهب کل ضغن لمسئل هسذا ولدتسني أمسى

قد عرف الحـرب العـوان عـنى<sup>(٤)</sup> سنحنح الليل كأني جني ممعى سملاحي و ممعي مجني أقسصى بسه كسل عسدو عسنى

**بيان:** العوان من الحرب التي قوتل فيها مرة و جعل أمي قافية لقرب مخرج الميم من النون و هذا مجوز عند العرب.

٨٠ــقب: [المناقب لابن شهرآشوب] ثم غزاك ، بدر الكبرى و هو يوم الفرقان قوله تعالى: ﴿كَمَا أُخْرَجَك رَبُّك﴾ السورة و قوله: ﴿قَدْكُانَ لَكُمْ آيَةٌ ﴾ و بدر ما بين مكة و المدينة.

و قال الشعبي و الثمالي بئر منسوبة إلى بدر الغفاري و قال الواقدي هو اسم الموضع خرجﷺ ســابع شــهر رمضان و يقال ثالثه في ثلاثماثة و سبعة عشر رجلا في عدة أصحاب طالوت منهم ثمانون راكبا أو سبعون و يقال سبعة و سبعين رجلا من المهاجرين و مائتين و ثلاثين رجلا من الأنصار و كان المقداد فارسا فقط يعتقب النفر على البعير الواحد وكان بين النبي ﷺ و بين أبي مرثد بعير و يقال فرس وكان معهم من السلاح ستة أدرع و ثمانية سيوف قاصدا إلى أبي سفيان و عتبة بن أبي ربيعة في أربعين من قريش أو سبعين فأخبر بالنبي ﷺ فأخذوا على الساحل و استصرخوا إلى أهل مكة على لسان ضمضم الغفاري قال ابن قتيبة خرجوا تسعمائة و خمسين و يقال ألف و مائتان و خمسون و يقال ثلاثة آلاف و معهم مائتا فرس يقودونها و القيان يضربن بالدفوف و يتغنين بهجاء المسلمين و لم يكن من قريش بطن إلا خرج منهم ناس إلا من بني زهرة و بني عدي بن كعب و أخرج فيهم طالب كرها فلم يوجد في القتلي و الأسرى.

(١) في نسخة: تجود باشبال وفي اخرى: باسبال.
 (٣) الديوان المنسوب إلى الإمام علي ﷺ: ٧٨.

<sup>(</sup>٢) ثوى بالمكان: نزل فيه، لسان العرب ٢: ١٥٢. (٤) في «أ»: العوان اني.

الكلبي و أبو جعفر و أبو عبد اللهﷺكان إبليس في صف المشركين آخذا بيد الحارث بن هشام فنَكَصَ عَليٰ عَمَيْه فقالَ له الحارث يا سراق إلى أين أتخذلنا على هذه الحالة فقال إنِّي أَرين مَا لَا تَرَوْنَ فقال و الله ما ترى إلا جعاسيس يثرب فدفع في صدر الحارث و انطلق و انهزم الناس و قال النبيﷺ في العريش<sup>(١)</sup> اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبَّد بعد اليوم فنزل: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ﴾ فخرج يقول: ﴿سَيُهُزَّمُ الْجَمْعُ وَ يُولُّونَ الدُّبْرَ﴾ الآية فأيده الله(٢) بِخَمْسَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ و كثرهم في أعين المشركين و قلل المشركين فى أعينهم.

و قال علىﷺ و ابن عباس في قوله مُسَرِّمينَ كان عليهم عمائم بيض أرسلوها بين أكتافهم و قال عروة كانوا على خيل بلق عليهم عمائم صفر.

الحسن و قتادة كانوا أعلموا بالصوف في نواصي الخيل و أذنابها.

ابن عباس و سمع غفاري في سحابة حمحمة الخيل و قائل يقول أقدم حيزوم.

البخاري قال النبي الشين يوم بدر هذا جبرئيل أخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب.

الثعلبي و سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس في قوله: ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ﴾ أن النبي اللَّهُ قال لعلي على ناولني كفًّا من حصباء فناوله فرمي به في وجوه القوم فما بقي أحد إلا امتلأت عينه من الحصباء و في رواية غيره و أفواههم و مناخرهم.

قال أنس رمي بثلاث حصيات في الميمنة و الميسرة و القلب.

قال ابن عباس: ﴿وَ لِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَناً﴾ يعني و هزم الكفار ليغنم النبي و الوصي عليهما السلام وكان الأسرى سبعين و يقال أربعٌ و أربعون و لم يؤسر أحد من المسلمين و الشهداء كانواً أربعة عشر و أخذ الفداء من كل مشرك أربعين أوقية و من العباس مائة و قالواكان أكثر من أربعة آلاف درهم فنزل عتابا في الفداء و الأسرى: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرِىٰ﴾ و قدكان كتب في اللوح المحفوظ «لُوْ لَاكِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ» وكان القتال بالسابع عشر من شهرً رمضان و كان لواؤه مع مصعب بن عمير و رايته مع علىﷺ و يقال رايته مع علىﷺ و راية الأنصار مع سعد بن عبادة<sup>(۳)</sup>.

بيان: الجعاسيس اللئام في الخلق و الخلق الواحد جعسوس بالضم.

٨١-ل: [الخصال] بالإسناد عن أمير المؤمنين ﷺ في خبر اليهودي الذي سألهﷺ عما امتحنه الله به في حياة النبي ﷺ و بعد وفاته قال و أما الثالثة يا أخا اليهود فإن ابني ربيعة و ابن عتبة كانوا فرسان قريش دعوا إلى البراز يوم بدر فلم يبرز لهم خلق من قريش فأنهضني رسول الله مع صاحبي رضي الله عنهما و قد فعل و أنا أحــدث أصحابي سنا و أقلهم للحرب تجربة فقتل الله عز و جل بيدي وليدا و شيبة سوى من قتلت من جحاجحة قريش فى ذلك اليوم و سوى من أسرت وكان مني أكثر مماكان من أصحابي و استشهد ابن عمي في ذلك اليوم رحمة الله عليه ثم التفت إلى أصحابه فقال أليس كذلك قالوا بلى يا أمير المؤمنين(٤).

بيان: الجحاجحة جمع الجحجاح و هو السيد الكريم.

٨٢-و قال الكازروني في المنتقى: قال ابن إسحاق حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة قال جلس عمير بن وهب الجمحي مع صفوان بن أمية بعد مصاب أهل بدر و هو في الحجر وكان عمير شيطانا من شياطين قريش و كان يؤذي رسول اللمو أصحابه بمكة وكان ابنه وهيب بن عمير في أسارى بدر فذكر أصحاب القليب و مصابهم فقال صفوان و الله ليس في العيش خير بعدهم فقال له عمير صدقت و الله أما و الله لو لا دين على ليس له عندي قضاء و عيال أخشى عليهم الضيعة بعدي لركبت إلى محمد حتى أقتله فإن لي قبلهم علة ابني أسير في أيديهم فقال صفوان فعلي دينك أنا أقضيه عنك و عيالك مع عيالي أواسيهم أسوتهم ما بقوا قال عمير فاكتم علي شأني و شأنك قال أفعل

<sup>(</sup>١) العريش: الموضوع المتخذ إذا عطفت العيدان التي ترسل عليها قضبان الكرم. لسان العرب ٩: ١٣٤. (٢) في المصدر: فامده الله.

<sup>(</sup>٤) الخصال: ٣٦٤ ب ٧ ح ٥٨.

و روى بإسناده عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال إني لواقف يوم بدر في الصف فنظرت عن يميني و عن شمالي فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثه أسنانهما تمنيت لو كنت بين أضلع أقوى منهما فغمزني أحدهما فقال يا عم هل تعرف أبا جهل فقلت نعم و ما حاجتك إليه يا ابن أخي قال بلغني أنه سب رسول الله وسلامي و الذي نفسي بيده لو رأيته لم يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا قال فغمزني الآخر فقال لي مثلها فتعجبت لذلك فلم أنشب (١١) أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس فقلت لهما ألا تريان هذا صاحبكما الذي تسألان عنه فابتدراه بسيفيهما فنسرباه حتى قتلاه ثم انصرفا إلى رسول الله و فأخبراه فقال أيكما قتله فقال كل واحد منهما أنا قتلته قال هل مسحتما سيفكما قالا لا فنظر رسول الله في السيفين فقال كلاكما قتله و قضى بسلبه لمعاذ بن عمرو وها معاذ بن عفراء.

و في رواية أن معاذ بن عفراء ضرب أبا جهل هو و أخوه عوف بن الحارث حتى أثبتاه فعطف عليهما فقتلهما ثم
 وقع صريعا فدفف<sup>(۲)</sup> عليه ابن مسعود.

" المحافول: قال عبد الحميد بن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة، قال الواقدي " المغ رسول الله أن عير قريش فصلت من مكة تريد الشام و قد جمعت قريش فيها أموالها فندب لها أصحابه و خرج يعترضها على رأس ستة عشر شهرا من مهاجره فخرج في خمسين و مائة و يقال في مائتين و لم يلق العير و فاتته ذاهبة إلى الشام و هذه غزاة ذي العشيرة رجع منها إلى المدينة و لم يلق حربا فلما تحين انصراف العير من الشام قافلة ندب أصحابه لها و بعث طلحة بن عبيد الله و سعيد بن زيد قبل خروجه من المدينة بعشر ليال يتجسسان خبر العير و ندب رسول الله المسلمين و قال هذه عير قريش فيها أموالهم لعل الله أن يغنمكموها فأسرع من أسرع حتى أن كان الرجل ليساهم أباه في الخروج فكان ممن ساهم أباه سعد بن خيشة فخرج سهم سعد فقتل ببدر و أبطأ عن النبي كثير من أصحابه و كرهوا خروجه و كان في ذلك كلام كثير و اختلاف و تخلف بعضهم من أهل النيات و البصائر لم يظنوا أنه يكون قتال إنما هو الخروج للغنيمة و لو ظنوا أنه يكون قتال لما تخلفوا منهم أسيد بن حضير و خرج رسول الله عني الي المكان العروف بالبقع و هي بيوت السقيا و هي متصلة ببيوت المدينة فضرب عسكره هناك و عرض المقاتلة دعا يومئذ الأهل المدينة فقال اللهم إن إبراهيم عبدك و خليلك و نبيك دعاك لأهل مكة و إني محمد عبدك و نبيك أدعوك لأهل المدينة أن تبارك لهم في صاعهم و مدهم و ثمارهم اللهم حبب إلينا المدينة و اجعل ما بها من الوباء بخم اللهم إني المدينة أن تبارك لهم في صاعهم و مدهم و ثمارهم اللهم حبب إلينا المدينة و اجعل ما بها من الوباء بخم اللهم إني حرمت ما بين لابتيها كما حرم إبراهيم خليك مكة فراح الشي الانتي عشرة ليلة مضت من شهر رمضان و

(٢) دفف على الجريح: أجهر عليه. لسان العرب ٤: ٣٧٢.

<sup>(</sup>١) لم ينشب أن فعل كذا؛ أي لم يلبث. لسان العرب ١٤: ١٣٦.

<sup>(</sup>٣) شرح نهج البلاغة ١٤: ١٤ ٨٠ ٥٨.

خرج المسلمون معه فكانت الإبل سبعين بعيرا وكانوا يتعاقبون الإبل الاثنين و الشلائة و الأربـعة فكـان رســول الله ﷺ و على بن أبي طالبﷺ و مرثد بن أبي مرثد و يقال زيد بن حارثة مكان مرثد يتعاقبون بعيرا.

قال الواقدي فروي معاذ بن رفاعة عن أبيه قال خرجت مع النبي ﷺ إلى بدر وكان كل ثلاثة يتعاقبون بعيرا فكنت أنا و أخّى خلاد بن أبي رافع (١) على بكر لنا و معنا يزيد بن عامر (٢) فكنا نتعاقب فسرنا حتى إذا كنا بالروحاء برك علينا بكرناً و أعيا فقال أخى اللهم إن لك على نذرا لئن رددتنا إلى المدينة لأنحرنه فمر بنا النبي ر على تلك الحال فقلنا يا رسول الله برك علينا بكرنا فدعا بماء فتمضمض و توضأ في إناء ثم قال افتحا فاه فصبه في فیه ثم علی رأسه ثم علی عنقه ثم علی حارکه<sup>(۳)</sup> ثم علی سنامه ثم علی عجزه ثم علی ذنبه ثم قال ارکبا و مضی رسول الله ﷺ فلحقناه أسفل من المنصرف و إن بكرنا لينفر بنا حتى إذا كنا بالمصلى راجعين من بدر برك علينا فنحره أخى فقسم لحمه و تصدق به.

قال الواقدي و قال رسول الله ﷺ حين فصل من بيوت السقيا اللهم إنهم حفاة فاحملهم و عراة فاكسهم و جياع فأشبعهم وعالة فأغنهم من فضلك فما رجع أحد منهم يريد أن يركب إلا وجد ظهرا للرجل البعير و البعيران و اكتسى من كان عاريا و أصابوا طعاما من أزوادهم و أصابوا فداء الأسرى فأغنى به كل عائل.

قال و كان معهم فرسان فرس لمرثد و فرس للمقداد بن عمرو حليف بني زهرة و يقال فرس للزبير.

قال الواقدي و لحقت قريش بالشام في عيرها و كانت العير ألف بعير و كان فيها أموال عظام و لم يبق بمكة قرشي و لا قرشية له مثقال فصاعدا إلا بعثُ به في العير فلما أخبر أبو سفيان أن النبي ﷺ يريد أن يتعرض للعير بعث ضمضم بن عمرو إلى مكة ثم ذكر رؤيا عاتكة ثم قال قال الواقدي وكان عمرو بن العاص يحدث بعد ذلك فيقول لقد رأيت كل هذا و لقد رأيت في دارنا فلقة من الصخرة التي انفلقت من أبي قبيس و لقد كان ذلك عبرة.

قال الواقدي و لما تهيئوا للخروج و أخرج عتبة و شيبة دروعا لهما فنظر إليهما مولاهما عداس و هما يصلحان دروعهما و آلة حربهما فقال ما تريدان فقالا ألم تر إلى الرجل الذي أرسلناك إليه بالعنب في كرمنا بالطائف قال نعم قالا نخرج فتقاتله فبكي و قال لا تخرجا فو الله إنه لنبي فأبيا فخرجا و خرج معهما فقتل ببدر معهما.

قال و استقسمت قريش بالأزلام عند هبل للخروج فاستقسم أمية بن خلف و عتبة و شيبة بالآمر و الناهى فخرج القدح الناهي فأجمعوا المقام حتى أزعجهم أبو جهل فقال ما استقسمت و لا نتخلف عن عيرنا.

و روي عن حكيم بن حزام قال ما توجهت وجها قط كان أكره إلى من مسيرى إلى بدر و لا بان لى فى وجه قط ما بان لى قبل أن أخرج قال قدم ضمضم فصاح بالنفير فاستقسمت بالأزلام كل ذلك يخرج الذي أكره ثم خرجت على ذلك حتى نزلنا مر الظهران فنحر ابن الحنظلية جزورا منها بها حياة فما بقى خبأ من أخبية العسكر إلا أصابه من دمها فكان هذا بينا ثم هممت بالرجوع ثم أذكر ابن الحنظلية و شومه فيردنى حتى مضيت لوجهي و لقد رأيت حين بلغنا الثنية البيضاء إذا عداس جالس عليها و الناس يمرون إذ مر علينا ابنا ربيعة فوثب عليهما و أخذ بأرجلهما في غرزهما و هو يقول بأبى أنتما و أمي إنه لرسول الله و ما تساقان إلا إلى مصارعكما و إن عينيه لتسيلان دمعا عَلَى خديه فأردت أن أرجع أيضا ثم مضيت فمر به العاص بن منبه بن الحجاج فوقف عليه حين ولي عتبة و شيبة فقال ما يبكيك قال يبكيني سيداي و سيدا أهل الوادي يخرجان إلى مصارعهما و يقاتلان رسول الله فقال العاص و إن محمدا لرسول الله ﷺ فانتفض عداس انتفاضة و اقشعر جلده ثم بكي و قال إي و الله إنه رسول الله إلى الناس كافة قال فأسلم العاص بن منبه و مضى و هو على الشك حتى قتل مع المشركين على شك و ارتياب و يقال رجع عداس و لم يشهد بدرا و يقال شهد بدرا و قتل.

قال الواقدي و القول الأول أثبت عندنا.

قال فلما أجمعوا على المسير ذكروا الذي بينهم و بين بني بكر من العداوة و خافوهم على من يخلفونه فتصور لهم

<sup>(</sup>١) في المصدر: خلاد بن رافع وهو الصحيح. (٣) في المصدر ونسخة: على بكر لنا ومنعنا عبيدة بن يزيد بن عامر. (٣) الحارك: عظم مشرف من جانبي الكاهل أو هو فروع الكنفين. لسان العرب ٣: ١٣٦.

إبليس في صورة سراقة فقال يا معشر قريش قد عرفتم شرفي و مكاني في قومي أنا لكم جار إن يأتيكم كنانة بشيء تكرهونه فخرجوا سراعا بالقيان و الدفوف يتغنين في كل منهل و ينحرون الجزر و خرجوا.

بتسعمائة و خمسين مقاتلا و قادوا مائة فرس بَطَراً وَ رِثَاءَ النَّاسِ و كانت الإبل سبعمائة بعير و كان أهل الخيل كلهم دارعا وكانوا مائة وكان في الرجالة دروع سوى ذلك فلما انتهوا إلى الجحفة رأى جهيم بن الصلت بين النوم و اليقظة رجل أقبل على فرس معه بعير له حتى وقف عليه فقال قتل عتبة بن ربيعة و شيبة بن ربيعة و زمعة بن الأسود و أمية بن خلف و أبو البختري و أبو الحكم و نوفل بن خويلد في رجال سماهم من أشراف قريش و أسر سهيل بن عمرو و فر الحارث بن هشام عن أخيه قال وكأن قائلاً يقول و الله إنى لأظنهم الذين يخرجون إلى مصارعهم قال ثم أراه ضرب في لبة بعيره فأرسله في العسكر فقال أبو جهل و هذا نبي آخر من بني عبد مناف ستعلم غدا من المقتول نحن أو محمد و أصحابه.

قال فلما أفلت أبو سفيان بالعير أرسل يأمرهم بالرجوع فأبوا و ردوا القيان و أما رسول الله ﷺ فكان صبيحة أربع عشرة من شهر رمضان بعرق الظبية فجاء أعرابي قد أقبل من تهامة فقال له أصحاب النبي ﷺ هل لك علم بأبي سفيان قال ما لي بأبي سفيان علم قالوا تعال فسلم على رسول اللهﷺ قال أو فيكم رسول الله قالوا نعم قال فأيكم رسول الله قالوا هذا فقال أنت رسول الله قال نعم قال فما في بطن ناقتي هذه إن كنت صادقا فقال سلمة بن سلامة بن وقش نكحتها فهي حبلي منك فكره رسول الله ﷺ مقالته و أعرض عنه.

قال الواقدي و سار رسول اللهﷺ حتى أتى الروحاء ليلة الأربعاء للنصف من شهر رمضان فقال لأصحابه هذا أفضل أودية العرب و صلى فلما رفع رأسه من الركعة الأخيرة من وتره لعن الكفرة و دعا عليهم فقال اللهم لا تغلتن أبا جهل بن هشام فرعون هذه الأمة اللهم لا تفلتن زمعة بن الأسود اللهم أسخن عين أبى زمعة اللهم أعم بصر أبى رمعة اللهم لا تفلتن سهيل بن عمر ثم دعا لقوم من قريش فقال اللهم أنج سلمة بن هشام و عياش بن أبي ربيعة (١) و 📆 المستضعفين من المؤمنين قال و نزل رسول اللهوادي بدر عشاء ليلة الجمعة لسبع عشرة مضت من شهر رمضان فبعث علياﷺ و الزبير و سعد بن أبي وقاص و بسبس بن عمرو يتجسسون على الماء فوجدوا روايا قريش فيها سقاؤهم فأسروهم و أفلت بعضهم و ّأتي (٢) بهم النبيﷺ و هو قائم يصلى فسألهم المسلمون فقالوا نحن سـقاء قريش بعثونا نسقيهم من الماء فضربوهم فلما أن لقوهم<sup>(٣)</sup> بالضرب قالوا نحن لأبي سفيان و نحن في العير و هذا العير بهذا الفوز (٤) فكانوا إذا قالوا ذلك يمسكون عن ضربهم فسلم رسول الله رهي من صلاته شم قال إن صدقوكم ضربتموهم و إن كذبوكم تركتموهم فلما أصبحوا عدل رسول الله ﷺ الصفوف و خطب المسلمين فحمد الله و أثني عليه. ثم قال أما بعد فإني أحثكم على ما حثكم الله عليه و أنهاكم عما نهاكم الله عنه فإن الله عظيم شأنه يأمر بالحق و يحب الصدق و يعطي على الخير أهله على منازلهم عنده به يذكرون و به يتفاضلون و إنكم قد أصبحتم بمنزل من منازل الحق لا يقبل الله فيه من أحد إلا ما ابتغي به وجهه و إن الصبر في مواطن البأس مما يفرج الله به الهم و ينجي به من الغم تدركون به النجاة في الآخرة فيكم نبي الله يحذركم وِ يأمركم فاستحيوا اليوم أن يطلُّع الله على شيء من أمركم يمقتكم عليه فإنه تعالى يقول: ﴿لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبُرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ (٥٠) انظروا إلى الذي (٦١) أمركم به من كتابه و <u>٣٣٤</u> أراكم من آياته و ما أعزكم به بعد الذلة فاستمسكوا به له يرض ربكم عنكم و أبلوا ربكم فى هذه المواطن أمرا تستوجبوا به الذي وعدكم من رحمته و مغفرته فإن وعده حق و قوله صدق و عقابه شديد و إنما أنا و أنتم بالله الحي القيوم إليه ألجأنا ظهورنا و به اعتصمنا و عَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا وَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ و يغفر الله لي و للمسلمين.

قال الواقدي و لما رأى رسول الله قريشا تصوب من الوادي قال اللهم إنك أنزلت على الكتاب و أمرتني بالقتال و وعدتني إخْدَى الطَّائِفَتَيْن و إنَّك لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها و فخرها تحادك و تكذب رسولك اللهم نصرك الذي وعدتني اللهم أحنهم الغداة(٧).

<sup>(</sup>٢) في «أ»: واتوا، وفي المصدر: فأتى.

<sup>(</sup>١) في نسخة: عياش بن أبي دبيلة. (٣) في المصدر: فلما أن أذلقوهم. (٥) غافر: ١٠.

<sup>(</sup>٤) الموز: بمعنى الرمل المستدير. (٦) في «أ»: انظروا في الذي.

<sup>(</sup>٧) شرح نهج البلاغة ١٤: ٨٤ ـ ١٢١ باختصار وقد أخذ موضع حاجته نمنه في العديد من المواضّع.

أقول: ثم ذكر مبارزة عتبة و شيبة و الوليد.

ثم قال قال الواقدي ثم قال عتبة لابنه قم يا وليد فقام الوليد و قام إليه علىﷺ وكانا أصغر النفر فاختلفا ضربتين فقتله علىﷺ ثم قام عتبة و قام إليه حمزة فاختلفا ضربتين فقتله حمزة رضى الله عنه ثم قام شيبة و قام إليه عبيدة و مري يومئذ أسن أصحاب رسول الله فضرب شيبة رجل عبيدة بذباب السيف فأصاب عضلة ساقه فقطعها وكر حمزة و على ﷺ على شيبة فقتلاه و نزلت فيهم هذه الآية: ﴿هَٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ﴾.

و روى محمد بن إسحاق أن عتبة بارز عبيدة و شيبة حمزة فقتل حمزة شيبة لم يمهله أن قتله و لم يمهل علىﷺ الوليد أن قتله و اختلف عبيدة و عتبة بينهما ضربتين كلاهما أثبت صاحبه وكر حمزة و على على عتبة بأسيافهما حتى دففا عليه و احتملا صاحبهما إلى الصف.

قال ابن أبي الحديد هذه الرواية توافق ما يذكره.

أمير المؤمنين ﷺ في كلامه إذ يقول لمعاوية و عندي السيف الذي أعضضت به أخاك و خالك و جدك يوم بدر و يقول في موضع آخر قَد عرفت مواضع (١) نصالها في أخيك و خالك و جدك وَ مَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِيَعِيدٍ.

و اختار البلاذري رواية الواقدي و قال هذا هو المناسب لأحوالهم من طريق السن لأن شيبة أسن الثلاثة فجعل بإزاء عبيدة و هو أسن الثلاثة.

قال الواقدي روى عروة عن عائشة أن النبيﷺ جعل شعار المهاجرين يوم بدر يا بني عبد الرحمن و شعار الخزرج يا بني عبد الله و شعار الأوس يا بني عبيد الله قال و روى زيد بن على بن الحسينﷺ أن شعار رسول الله الله المنافظ كان يوم بدر يا منصور أمت.

قال الواقدي و نهي رسول اللمﷺ عن قتل أبي البختري و قد مر ذكره و عن قتل الحارث بن عامر بن نوفل و كان كارها للخروج إلى بدر فلقيه خبيب بن يساف فقتله و لا يعرفه و عن قتل زمعة بن الأسود فقتله ثابت بن الجذع و لا يعرفه قال الواقدي وكان عقبة بن أبي معيط قال شعرا بعد هجرة النبي ﷺ إلى المدينة فبلغ النبي ﷺ ذلك فقال ٣٣٦ اللهم أكبه لمنخره و اصرعه فجمح به فرسه يوم بدر فأخذه عبد الله بن سلمة أسيرا فأمر النبي ﷺ عـاصم بــن الأفلح(٢) فضرب عنقه صبرا قال وكان عبد الرحمن بن عوف يحدث و يقول إنى لأجمع أدراعا يوم بدر بعد أن ولى الناس فإذا أمية بن خلف وكان لي صديقا في الجاهلية و معه ابنه على فناداني مرتين فأجبته فقال نحن خير لك من أدراعك هذه فقلت امضيا فجعلت أسوقهما أمّامي و قد رأى أمية أنه قد أمن بعض الأمن إذ بصر به بلال فنادى يا معشر الأنصار أمية بن خلف رأس الكفر لا نجوت إن نجوت قال لأنه كان يعذبه بمكة فأقبلت الأنصار كأنهم عوذ حنت إلى أولادها حتى طرحوا أمية على ظهره فحميته فلم ينفع فأقبل إليه خبيب بن يساف فضربه حتى قتله و قد كان أمية ضرب خبيبا حتى قطع يده من المنكب فأعادها النبي ﷺ فالتحمت و استوت و أقبل على بن أمية فعرض له الخباب بن المنذر فقطع رجله فصاح صيحة ما سمع مثلها قطّ و لقيه عمار فضربه ضربة فقتله و روّي في قتل أمية وجوه أخر قال وكان الزبير بن عوام يقول لقيت يومئذ عبيدة بن سعيد بن العاص على فرس عليه لأمة<sup>(٣)</sup> كاملة لا يرى منه إلا عيناه فطعنت في عينه فوقع فوطئت برجلي على خده حتى أخرجت العنزة مع حدقته و أخذ رســول الله ﷺ تلك العنزة فكانت تحمل بين يديه قال و أقبل عاصم بن أبي عوف السهمي لما جال الناس و اختلطوا كأنه ذئب و هو يقول يا معشر قريش عليكم بالقاطع مفرق الجماعة الآتي بما لا يعرف محمد لا نجوت إن نجا فاعترضه رد الله الله والله عبد بن الله عبد بن وهب فضرب أبا دجانة ضربة برك منها أبو دجانة ثم انتهض و أقبل على معبد (٤) أبو دجانة ثم انتهض و أقبل على معبد فضربه ضربات لم يصنع سيفه شيئا حتى وقع معبد لحفرة أمامه لا يراها و نزل عليه أبو دجانة فذبحه ذبحا و أخذ سلبه.

قال الواقدي و لما رأت بنو مخزوم مقتل من قتل قالوا أبو الحكم لا يخلص إليه فاجتمعوا و أحدقوا به و أجمعوا أن يلبسوا لأمة أبي جهل رجلا منهم فألبسوها عبد الله بن المنذر فصمد له علىﷺ فقتله<sup>(٥)</sup> و مضى عنه و هو يقول أنا ابن عبد المطلب.

<sup>(</sup>١) في المصدر: قد عرفت مواقع. (٣) اللاّمة: الدرع والسلاح وقد استلام الرجل إذا ليس ما عنده من عدة رمع وبيضة ومغفر وسيف و نبل. لسان العرب ١٦: ٢١٣. (٤) في المصدر: برك منها أبو دجانه كما يبرك الجمل. (٥) في المصدر: فقتله وهو يراه أبا جهل.

ثم ألبسوها أبا قيس بن الفاكه فصمد له حمزة و هو يراه أبا جهل فضربه فقتله و هو يقول خذها و أنا ابن عبد المطلب ثم ألبسوها حرملة بن عمرو فصمد له علىﷺ فقتله ثم أرادوا أن يلبسوها خالد بن الأعلم فأبي(١) قال معاذ بن عمرو بن الجموح فنظرت يومئذ إلى أبي جهل في مثل الحرجة و هم يقولون أبو الحكم لا يخلص إليه فعرفت أنه هو فقلت و الله لأموتن دونه اليوم أو لأخلصن إليه فصمدت له حتى إذا أمكنتني منه غرة حملت عليه فضربته ضربة طرحت رجله من الساق فشبهتها النواة تنزو من تحت المراضح فأقبل ابنه عكرمة على فضربني على عاتقي فطرح يدي من العاتق إلا أنه بقيت جلدة فذهبت أسحب يدي بتلك الجلدة خلفي فلما آذتني وضعت عليها رجلي ثم تمطيت عليها فقطعتها ثم لاقيت عكرمة و هو يلوذكل ملاذ فلوكانت يدي معى لرجوت يومئذ أن أصيبه و مات معاذ في زمن عثمان فروي أن رسول اللهﷺ نفل معاذ بن عمرو سيف أبي جهل و أنه عند آل معاذ اليوم و به فل و قيل قتل أبا جهل ابنا الحارث قال و فرح رسول اللهﷺ بقتل أبي جهل و قال اللهم إنك قد أنجزت ما وعدتني فتمم على نعمتك. قال الواقدي و حدثني معمر عن الزهري قال قال رسول اللهﷺ يوم بدر اللهم اكفني نوفل بن العدوية و هو نوفل بن خویلد من بنی أُسّد و أقبل نوفل یومئذ یصیح و هو مرعوب قد رأی قتل أصحابه و کان فی أول ما التقی<sup>(۲)</sup> هم و المسلمون يصيح بصوت له زجل<sup>(٣)</sup> رافعا عقيرته يا معشر قريش إن هذا اليوم العلا و الرفعة فلّما رأى قريشا قد انكشفت جعل يصيح بالأنصار ما حاجتكم إلى دمائنا أما ترون من تقتلون أما لكم في اللبن من حاجة فأسره جبار بن صخر فهو يسوقه أمامه فجعل نوفل يقول لجبار و رأى علياﷺ مقبلا نحوه يا أخا الأنصار من هذا و اللات و العزى إني لأرى رجلا إنه ليريدني قال جبار هذا على بن أبي طالب قال نوفل تالله ما رأيت كاليوم رجلا أسرع في قومه فصمد له علىﷺ فضربه فنشب سيفه في جحفته ساعة ثم نزعه فضرب به ساقيه و درعه مشمرة فقطعهما ثم أجهز عليه فقتله فقال رسول الله ﷺ من له علم بنوفل بن خويلد قال على ﷺ أنا قتلته فكبر رسول الله ﷺ و قال الحمد لله الذي أجاب دعوتي فيه.

قال الواقدي و أقبل العاص بن سعيد بن العاص يبحث للقتال فالتقى هو و على فقتله على ﷺ.

قال الواقدي وكان علىﷺ يحدث فيقول إني يومئذ بعد ما متع النهار و نحن و المشركون قد اختلطت صفوفنا و صفوفهم خرجت في أثر رجل منهم فإذا رجل من المشركين على كثيب رمل و سعد بن خيثمة و هما يقتتلان حتى قتل المشرك سعدا و المشرك مقنع في الحديد و كان فارسا فاقتحم عن فرسه فعرفني و هو معلم فناداني هلم يا ابن أبي طالب إلى البراز فعطفت عليه فانحط إلى مقبلا وكنت رجلا قصيرا فانحططت راجعا لكى ينزل إلى كرهت أن يعلوني <u>٣٣٩</u> فقال يا ابن أبي طالب فررت فقلت قريب مفر ابن الشتراء فلما استقرت قدماي و ثبت أقبل فلمًا دنا مني ضربنيّ فاتقيت بالدرقة فوقع سيفه فلحج فضربته على عاتقه و هي ذارع فارتعش و لقد قط<sup>(٤)</sup> سيفى درعه فظننت أن سيفى سيقتله فإذا بريق سيف من وراثي فطأطأت رأسي و وقع<sup>(6)</sup> السيف فأطن قحف رأسه بالبيضة و هو يقول خذها و أنا ابن عبد المطلب فالتفت فإذا هو حمزة عمى و المقتول طعيمة بن عدي.

قال في رواية محمد بن إسحاق إن طعيمة قتله على بن أبي طالب ﷺ و قيل قتله حمزة.

و روى محمد بن إسحاق قال و خرج النبيﷺ من العريش إلى الناس فينظر القتال فحرض المسلمين و قال كل امرئ بما أصاب و قال و الذي نفسي بيده لا يُقاتلهم اليوم<sup>(١)</sup> في حمله فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة فقال عمر بن حمام الجويني (٧) و في يده تمرات يأكلهن بخ بخ أفعا بيني و بين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء ثم قذف التمرات من يده و أُخَّذ سيفه فقاتل القوم حتى قتل.

قال محمد بن إسحاق و حدثني عاصم بن عمرو بن قتادة أن عوف بن الحارث و هو ابن عـفراء قــال لرســول الله ﷺ يوم بدر يا رسول الله ما يضحك الرب من عبده قال غمسه يده في العدو حاسرا فنزع عوف درعا كانت عليه و قذفها ثم أخذ سيفه فقاتل القوم حتى قتل.

<sup>(</sup>٥) في نسخة: ويقع.

 <sup>(</sup>Y) في المصدر: «عمير بن الحمام أخوبني سلمة».

<sup>(</sup>٢) في المصدر: في أول ما التقوا. (٤) القط: هو القطع عرضاً. لسان العرب ١١: ٢١٧. (٦) في نسخة: لا يقاتلهم اليوم رجل.

" قال الواقدي و ابن إسحاق و أخذ رسول اللهﷺ كفا من البطحاء فرماهم بها و قال شاهت الوجوه اللهم أرعب< قلوبهم و زلزل أقدامهم فانهزم المشركون لا يلوون على شيء و المسلمون يتبعونهم يقتلون و يأسرون.

قال الواقدي و حدثني عمر بن عثمان عن عكاشة بن محصن قال انقطع سيفي يوم بدر فأعطاني رسول الله ﷺ عودا فإذا هو سيف أبيض طويل فقاتلت به حتى هزم الله المشركين و لم يزل ذلك السيف عند عكاشة حتى هلك.

قال و قد روى رجال من بني عبد الأشهل عدة قالوا انكسر سيف سلمة بن أسهل بن جريش يوم بدر فبقي أعزل لا سلاح معه فأعطاه رسول الله ﷺ قضيبا كان في يده من عراجين ابن طاب(١١) فقال اضرب به فإذا سيف جيد فلم يزل عنده حتى قتل يوم جسر أبى عبيد.

قال الواقدي فلما رجعت قريش إلى مكة قام فيهم أبو سفيان بن حرب فقال يا معشر قريش لا تبكوا على تتلاكم و لا تنح عليهم ناتحة و لا يندبهم شاعر و أظهروا الجلد و العزاء فإنكم إذا نحتم عليهم ناتحة و بكيتموهم بالشعر أذهب ذلك غيظكم فأكلكم عن عداوة محمد و أصحابه مع أن محمدا و أصحابه إن بلغهم ذلك شمتوا بكم فتكون أعظم المصيبتين و لعلكم تدركون ثاركم فالدهن و النساء علي حرام حتى أغزو محمدا فمكث أن قريش شهرا لا يبكيهم شاعر و لا تنوح عليهم ناتحة و مشت نساء من قريش إلى هند بنت عتبة فقلن ألا تبكين على أبيك و أخيك و عمك و أهل بيتك فقالت حلاقي (٥) أنا أبكيهم فيبلغ محمدا و أصحابه فيشمتوا بنا و نساء بني الخزرج لا و الله حتى أثار محمدا و أصحابه و الدهن على أدام أن الحزن يذهب من قلبي لبكيت و لكن لا يذهبه إلا أن أرى ثاري بعيني من قتلة الأحبة فمكثت على حالها لا تقرب الدهن و لا قربت فراس أبي سفيان من يوم حلفت حتى كانت وقعة أحد.

<sup>(</sup>١) ابن طاب: نوع رطب وقد تقدم معناه. (٢) في المصدر: لعمرالله، وهو الصحيح.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: موضع حارثه في قلبي. (٤) في المصدر: فمكتت. (٨)

<sup>(</sup>ه) كذا في نسخة وفي العصدر وفي «ط»: حلاقي. (٢) قديد: اسم موضع قرب مكة قبل: لما رجع تبع من المدينة بعد ضربه لأهلها نزل قديدا فهبت ربع قدت خيم أصحابه فسمى قديداً. معجم البدان كا: ٢٣٣.

بالذي صنعوا لمفارقتهم دينكم و رغبتهم عماكان يعبد آباؤهم.

قال الواقدي و حدثني عتبة بن يحيي عن معاذ بن رفاعة بن رافع عن أبيه قال إن كنا لنسمع لإبليس يومئذ خوارا و دعاء بالثبور و التصور<sup>(۱)</sup> في صورة سراقة بن جعشم حتى هرب فاقتحم البحر و رفع يديه مادا لهما يقول يا رب ما وعدتنى و لقد كانت قريش بعد ذلك تعير سراقة بما صنع يومئذ فيقول و الله ما صنعت شيئا فروي عن عمارة الليشي قالُ حدثني شيخ صياد من الحي كان يومئذ على ساحل البحر قال سمعت صياحاً يا ويلاه يا ويلاه قد ملأ الوادي يا حرباه يا حرباه فنظرت فإذا سراقة بن جعشم فدنوت منه فقلت ما لك فداك أبي و أمي فلم يرجع إلى شيئا ثم أراه اقتحم البحر و رفع يديه مادا يقول يا رب ما وعدتني فقلت في نفسي جن و بيت الله سراقة و ذلكُّ حين زاغت الشمس و ذاك عند انهزامهم يوم بدر.

قال الواقدي قالواكان سيماء الملائكة عمائم قد أرخوها بين أكتافهم خضرا و صفرا و حمرا من نور و الصوف في نواصي خيلهم.

و عن محمود بن لبيد قال قال رسول الله ﷺ يوم بدر إن الملائكة قد سومت فسوموا فأعلم المسلمون بالصوف في مغافرهم و قلانسهم.

قال الواقدي فروي عن سهل بن عمرو قال لقد رأيت يوم بدر رجالا بيضا على خيل بلق بين السماء و الأرض معلمین یقتلون و یأسرون.

و حدثني عبد الرحمن بن الحارث عن أبيه عن جده عبيد (٢) عن أبي رهم الغفاري عن ابن عم له قال بينا أنا و ابن عم لى على ماء بدر فلما رأينا قلة من مع محمد و كثرة قريش قلنا إذا التقت الفئتان عمدنا إلى عسكر محمد و أصحابه فانتهبناه فانطلقنا نحو المجنبة اليسرى من أصحاب محمد و نحن نقول هؤلاء ربع قريش فبينا نحن نمشى في الميسرة إذ جاءت سحابة فغشيتنا فرفعنا أبصارنا لها و سمعنا أصوات الرجال و السلاح و سمعنا قائلا يقول لفرسه أقدم حيزوم و سمعناهم يقولون رويدا تتام أخراكم فنزلوا على ميمنة رسول اللهﷺ ثم جاءت أخرى مثل تـلك فكانت مع النبي ﷺ فنظرنا إلى أصحاب محمد و إذا هم على الضعف من قريش فمات ابن عمى و أما أنا فتماسكت و أخبرت النبي ﷺ بذلك و أسلمت.

و عن حمزة بن صهيب عن أبيه قال ما أدرى كم يد مقطوعة و ضربة جائفة لم يدم كلمها يوم بدر قد رأيتها قال و روى أبو بردة قال جئت يوم بدر بثلاثة أرؤس فوضعتها بين يدي رسول الله فقلت يا رسول الله أما اثنان فقتلتهما و أما الثالث فإني رأيت رجلا طويلا أبيض ضربه فتدهدى أمامه فأخذت رأسه فقال رسول الله ﷺ ذاك فلان من الملائكة.

قال الواقدي وكان ابن عباس يقول لم يقاتل الملائكة إلا يوم بدر و قال كان الملك يتصور في صورة من يعرفه المسلمون من الناس ليثبتهم فيقول إنى قد دنوت من المشركين فسمعتهم يقوِلون لو حملوا علِينا ما ثبتنا لهم و ليسوا بشيء فاحملوا عليهم و ذلك قول الله تعالى: ﴿إِذْ يُوحِى رَبُّك إِلَى الْمَلْائِكَةِ أَنَّى مَعَكُمْ فَثَبَّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ الآية.

و روى أن السائب بن أبي جيش<sup>(٣)</sup> الأسدى كان يحدث فيقول و الله ما أسرني يوم بدر أحد من الناس و لما انهزمت قريش انهزمت معها فأدركني رجل أبيض طويل على فرس أبلق بين السماء و الأرض فأوثقني رباطا و جاء عبد الرحمن بن عوف فوجدني مربوطا وكان عبد الرحمن ينادي في العسكر من أسر هذا فليس أحد يزعم أنه أسرني حتى انتهى بي إلى رسول اللهﷺ فقال لي رسول اللهﷺ يا ابن أبي جيش من أسرك قلت لا أعرفه وكرهت أن أخبره بالذي رأيت فقال رسول الله ﷺ أسره ملك من الملائكة كريم اذهب يا ابن عوف بأسيرك فذهب بي عبد الرحمن.

و عن حكيم بن حزام قال التقينا فاقتتلنا فسمعت صوتا وقع من السماء إلى الأرض مثل وقع الحصاة في الطست و قبض النبي ﷺ القبضة فرمي بها فانهزمنا و قال نوفل بن معاوية انهزمنا يوم بدر و نحن نسمع كوقع الحصي في الطساس بين أيدينا و من خلفنا فكان ذلك أشد الرعب علينا.

<sup>(</sup>١) في المصدر: والويل وتصوّر. (٣) كذّا في «أ»: والمصدر وهو الصحيح. وفي «ط»: السائب بن أبي الجيش وكذا ما بعدها في المواضع.

و روى الواقدي عن سعيد بن المسيب قال أمن رسول الله بيش من الأسرى يوم بدر أبا غرة (١) عمرو بن عبد الله الجمعي وكان شاعرا فأعتقه رسول الله بي قال له إن لي خمس بنات ليس لهن شيء فتصدق بي عليهن يا محمد فقعل رسول الله بي في أيدا فأرسله رسول الله بي في المحمد نقعل رسول الله بي في أيدا فأرسله رسول الله بي في فلما خرجت قريش إلى أحد جاء صفوان بن أمية فقال اخرج معنا قال إني قد أعطيت محمدا موثقا أن لا أقاتله و لا أكثر عليه أبدا وقد من علي و لم يمن على غيري حتى أقتله أو أخذ منه الفداء فضمن له صفوان أن يجعل بناته مع بناته إن قتل و إن عاش أعطاه مالا كثيرا لا يأكله عياله فخرج أبو غرة يدعو العرب و يحشرها ثم خرج مع قريش يوم أحد فأسر و لم يؤسر غيره من قريش فقال يا محمد إنما خرجت كرها و لي بنات فامنن علي فقال رسول الله في أين ما أعطيتني من العهد و الميثاق لا و الله لا تمسح عارضيك بمكة تقول سخرت بمحمد مرتين فقتله فقال بي ومئذ إن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين.

قال الواقدي و أمر رسول الله ﷺ يوم بدر بالقليب أن تعور ثم أمر بالقتلى فطرحوا فيها كلهم إلا أمية بن خلف فإنه كان مسمنا انتفخ من يومه فلما أرادوا أن يلقوه تزايل لحمه فقال النبي ﷺ اتركوه فأقروه و ألقوا عليه من التراب و الحجارة ما غيبه ثم وقف على أهل القليب فناداهم رجلا رجلا هل وَجَدْتُمُ مَا وَعَدَ رَبُّكُمُ حَمَّا فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا بئس القوم كنتم لنبيكم كذبتموني و صدقني الناس و أخرجتموني و آواني الناس و قاتلتموني و نصرني الناس فقالوا يا رسول الله ﷺ أتنادي قوما قد ماتوا فقال لقد علموا أن ما وعدهم ربهم حق.

و في رواية أخرى فقالﷺ ما أنتم بأسمع لما أقول منهم و لكنهم لا يستطيعون أن يجيبوني.

قال الواقدي و كان انهزام قريش حين زالت الشمس فأقام رسول الله و أمر عبد الله بن كعب بقبض الغنائم و حملها و أمر نفرا من أصحابه أن يعينوه فصلى العصر ببدر ثم راح فمر بالأثيل قبل غروب الشمس فنزل به و بات و بأصحابه جراح و ليست بالكثيرة و أمر ذكوان بن عبد قيس أن يحرس المسلمين حتى كان آخر الليل فارتحل. و روي أنه و على العصر بالأثيل فلما صلى ركعة تبسم فلما سلم سئل عن تبسمه فقال مر بي ميكائيل و على جناحه النقع فتبسم إلي و قال إنني كنت في طلب القوم و أتاني جبرئيل على فرس أثنى معقود الناصية قد عصم تنيت الغبار فقال يا محمد إن ربي بعثني إليك و أمرني أن لا أفارقك حتى ترضى فهل رضيت فقلت نعم.

قال الواقدي و أقبل رسول الله بالأسرى حتى إذاكان بعرق الظبية أمر عاصم بن ثابت بن أبي الأفلح الله الأسرب عنى من عن عقبة بن أبي معيط وكان أسره عبد الله بن سلمة فجعل عقبة يقول يا ويلي علام أقتل يا معشر قريش من بين من هاهنا قال رسول الله الله الله و لرسوله فقال يا محمد منك أفضل فاجعلني كرجل من قومي إن قسلتهم هنا قال الله و قتلتني و إن مننت عليهم مننت علي و إن أخذت منهم اللهاء كنت كأحدهم يا محمد من للصبية فقال النار قدمه يا عاصم فاضرب عنقه فقال النبي النبي الرجل كنت و الله ما علمت كافرا بالله و برسوله و بكتابه مؤذيا لنبيه فأحمد الله الذي قتلك و أقر عيني منك.

و قال الواقدي و قدم رسول الله عنه من الأثيل زيد بن حارثة و عبد الله بن رواحة يبشران الناس بالمدينة فقدم رسول الله عليه الأسرى و عليهم شقران و هم تسعة و أربعون رجلا الذين أحصوا و هم سبعون في الأصل مجمع عليه لا شك فيه إلا أنه لم يحص سائرهم و لقي الناس رسول الله عليه بالروحاء يهنئونه بفتع الله عليه.

(١) في المصدر: أبا عزّة وكذا بقية المواضع.
 (٣) تقدم أن الصحيح هو ابن أبي الاقلع.

با عزّة وكذا بقية المواضع. (٢) في المصدر: وبا

<sup>(</sup>٢) في العصدر: وبات به. (٤) في العصدر: فلما أنزل عليه الوحي فارى وفي نسخة، بارى.

أخذتم عنه بناته و أخرجتموهن من عياله فردوا عليه بناته فأشغلوه بهن فمشوا إلى أبي العاص فقالوا فارق صاحبتك بنت محمد ﷺ و نحن ننكحك أي امرأة شئت من قريش فقال لاها الله إذن لا أفارق صاحبتي و ما أحب أن لي بها امرأة من قريش فكان رسول اللهﷺ إذا ذكره يثني عليه خيرا في صهره ثم مشوا إلى الفاسق عتبة بن أبي لهب فقالوا له طلق(١١) بنت محمد و نحن ننكحك أي امرأة شئت من قريش فقال إن أنتم زوجتموني ابنة أبان بن سعيد بن العاص أو ابنة سعيد بن العاص فارقتها فزوجوه ابنة سعيد بن العاص ففارقها و لم يكن دخل بها فأخرجها الله من يده كرامة لها و هوانا له ثم خلف عليها عثمان بن عفان بعده و كان رسول اللهﷺ مغلوبا على أمره بمكة لا يحل و لا يحرم وكان الإسلام فرق بين زينب و أبي العاص إلا أن رسول اللهﷺ كان لا يقدر و هو بمكة أن يفرق بينهما فأقامت معه على إسلامها و هو على شركَه حتى هاجر رسول اللهﷺ إلى المدينة و بقيت زينب بمكة مع أبسى العاص فلما سارت قريش إلى بدر سار أبو العاص معهم فأصيب في الأسرى يوم بدر فأتى به النبي عليه فكان عنده مع الأساري فلما بعث أهل مكة في فداء أساراهم بعثت زينب في فداء أبي العاص بغلها بمال وكان فيما بعثت به قلَّادة كانت خديجة أمها أدخلتها بها على أبي العاص ليلة زفافها عليه فلما رآها رسول اللهﷺ رق لها شديدة و قال للمسلمين إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها و تردوا عليها ما بعثت به من الفداء فافعلوا فقالوا نعم يا رسول الله نفديك بأنفسنا و أموالنا فردوا عليها ما بعثت به و أطلقوا لها أبا العاص بغير فداء.

قال ابن أبي الحديد قرأت على النقيب أبي جعفر يحيى بن أبي زيد البصري العلوي هذا الخبر فقال أترى أبا بكر و عمر لم يشهداً هذا المشهد أما كان يقتضى التكرم(٢) و الإحسان أن يطيب قلب فـــاطمةﷺ و يســـتوهب لهـــا مـــن المسلمين أتقصر منزلتها عند رسول الله عليه الله من منزلة زينب أختها و هي سيدة نساء العالمين هذا إذا لم يثبت لها حق لا بالنحلة و لا بالارث فقلت له فدك بموجب الخبر الذي رواه أبو بكر قد صار حقا من حقوق المسلمين فلم يجز له أن يأخذه منهم فقال و فداء أبي العاص قد صار حقا من حقوق المسلمين و قد أخذه رسول الله ﷺ منهم فقلت رسول الله ﷺ صاحب الشريعة و الحكم حكمه و ليس أبو بكر كذلك فقال ما قلت هلا أخذه أبو بكر من المسلمين ٣٥٠ قهرا فدفعه إلى فاطمة ﷺ و إنما قلت هلا استنزل المسلمين عنه و استوهب (٣٠) منهم لهاكما استوهب رسول الله ﷺ فداء أبي العاص(٤) أتراه لو قال هذه بنت نبيكم ﷺ قد حضرت لطلب هذه النخلات أفتطيبون عنها نفسا كانوا منعوها ذلك فقلت له قد قال قاضي القضاة أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد نحو ذلك قال إنهما لم يأتيا بحسن في شرع التكرم و إن كان ما أتياه حسنا في الدين.

قال محمد بن إسحاق و كان رسول اللهﷺ لما أطلق سبيل أبي العاص أخذ عليه فيما نرى أو شرط عليه في إطلاقه أو إن أبا العاص وعد رسول الله ﷺ ابتداء بأن يحمل زينب إليه إلى المدينة أو لم يظهر ذلك من أبي العاص و لا من رسول الله ﷺ إلا أنه لما خلى سبيله و خرج إلى مكة بعث رسول الله ﷺ بعده زيد بن حارثة و رجلا من الأنصار و قال لهماكونا بمكان كذا حتى تمر بكما زينب فتصحبانها حتى تأتياني بها فخرجا نحو مكة و ذلك بعد بدر بشهر فلما قدم أبو العاص مكة أمرها باللحوق بأبيها فأخذت تتجهز.

قال محمد بن إسحاق فحدثت عن زينب أنها قالت بينا أنا أتجهز للحوق بأبي إذ لقيتني هند بنت عتبة فقالت ألم تبلغني (٥) يا بنت محمد أنك تريدين اللحوق بأبيك فقلت ما أردت ذلك فقالت أي بنت عم لا تفعلي إن كانت لك حاجةً في متاع أو فيما يرفق بك في سفرك أو مال تبلغين به إلى أبيك فإن عندي حاجتك فلا تضطني مني فإنه لا يدخل بين النساء ما يدخل بين الرجّال قالت و ايم الله إنى لأظنها حينتذ صادقة ما أظنها قالت حينتُذ إلاّ لتفعل و لكنى خفتها فأنكرت أن أكون أريد ذلك قالت و تجهزت حتى فرغت من جهازي فحملني أخو بعلي و هو كنانة بن الربيع. قال محمد بن إسحاق قدم لهاكنانة بن الربيع بعيرا فركبته و أخذ قوسه وكنانته و خرج بها نهارا يقود بعيرها و

<sup>(</sup>٢) في المصدر: أما كان يقتضى التكريم. (١) في نسخة: فقالوا له: اطلق.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: وأستوهبه.

رُكُ) في المصدر: استوهب رسول الله ﷺ المسلمين فداء أبي العاص. (٥) في «أ»: تبلغيني وفي المصدر: يبلغني.

هي في هودج لها و تحدث بذلك الرجال من قريش و النساء و تلاومت في ذلك و أشفقت أن تخرج ابنة محمد من بينهم على تلك الحال فخرجوا في طلبها سراعا حتى أدركوها بذي طوى فكان أول من سبق إليها هبار بن الأسود بن المطلب بن أسد و نافع بن عبد القيس الفهري فروعها هبار بالرمح و هي في الهودج وكانت حاملا فلما رجعت طرحت ذا بطنها(١) وكانت من خوفها رأت دما و هي في الهودج فلذلك أباح رسول اللهﷺ يوم فتح مكة دم هبار بن الأسود.

قال ابن أبي الحديد و هذا الخبر أيضا قرأته على النقيب أبي جعفر فقال إذا كان رسول الله عليه الباح دم هبار لأنه روع زينب فألَّقت ذا بطنها و ظاهر الحال أنه لوكان(٢) لأباح دَّم من روع فاطمة ﴿ حتى أَلَقت ذا بطنها فقلت أروى عنك ما يقوله قوم إن فاطمة روعت فألقت المحسن فقال لا تروه عنى و لا ترو عنى بطلانه فإنى متوقف فى هذا الموضع لتعارض الأخبار عندى فيه (٣).

آقول: ظاهر أن النقيب رحمه الله عمل التقية في إظهار الشك في ذلك من ابن أبي الحديد أو من غيره و إلا فالأمر أوضح من ذلك كما سيأتي في كتاب الفتن.

ثم قال قال الواقدي فبرك حموها كنانة بن الربيع و نثل كنانته بين يديه.

ثم أخذ منها سهما فوضعه في كبد قوسه و قال أحلف بالله لا يدنو اليوم منها رجل إلا وضعت فيه سهما فتكركر الناس عنه قال و جاء أبو سفيان بن حرب في جلة قريش فقالوا أيها الرجل اكفف عنا نبلك حتى نكلمك فكف فأقبل أبو سفيان حتى وقف عليه فقال إنك لم تحسن و لم تصب خرجت بالمرأة على رءوس الناس علانية جهارا و قــد عرفت مصيبتنا و نكبتنا و ما دخل علينا من محمد أبيها فيظن الناس إذا أنت خرجت بابنته جهارا أن ذلك عن ذل أصابنا و أن ذلك منا وهن و ضعف لعمري ما لنا في حبسها عن أبيها من حاجة و ما فيها من ثار و لكن ارجع بالمرأة حتى إذا هدأت الأصوات و تحدث الناس بردها سلها سلاً خفيا فألحقها بأبيها فردها كنانة إلى مكة فأقامت بها ليالي حتى إذا هدأ الصوت عنها حملها بعيرها(٤) و خرج بها ليلا حتى سلمها إلى زيد بن حارثة و صاحبه فقدما بها على رسول الله ﷺ.

قال البلاذري روى أن هبار بن الأسود كان ممن عرض لزينب بنت رسول اللمﷺ حين حملت من مكــة إلى المدينة فكان رسول اللهﷺ يأمر سراياه إن ظفروا به أن يحرقوه بالنار ثم قال لا يعذب بالنار إلا رب النار و أمرهم إن ظفروا به أن يقطعوا يديه و رجليه و يقتلوه فلم يظفروا به حتى إذا كان يوم الفتح هرب هبار ثم قدم على رسول اللهﷺ بالمدينة و يقال أتاه بالجعرانة حين فرغ من أمر حنين فمثل بين يديه و هو يقول أشهد أن لا إله إلا الله و أنك رسول الله الشي فقيل اسلامه.

قال محمد بن إسحاق فأقام أبو العاص بمكة على شركه و أقامت زينب عند أبيها ﷺ بالمدينة قد فرق بينهما الإسلام حتى إذا كان الفتح خرج أبو العاص تاجرا إلى الشام بمال له و أموال لقريش أبضعوا بها معه و كان رجــلا مأمونا فلما فرغ من تجارته و أقبل قافلا لقيته سرية لرسول الله فأصابوا ما معه و أعجزهم هو هاربا فخرجت السرية بما أصابت من ماله حتى قدمت به على رسول الله رها و خرج أبو العاص تحت الليل حتى دخل على زينب منزلها فاستجار بها فأجارته و إنما جاء في طلب ماله الذي أصابته تلك السرية فلماكبر رسول الله ﷺ في صلاة الصبح و كبر الناس معه صرخت زينب من صفة النساء أيها الناس إنى قد آجرت أبا العاص بن الربيع فصلى رسول الله المشكين بالناس الصبح فلما سلم من الصلاة أقبل عليهم فقال أيها الناس هل سمعتم ما سمعت قالوا نعم قال أما و الذي نفس محمد بيده ما علمت بشيء مماكان حتى سمعتم أنه يجير على الناس أدناهم ثم انصرف فدخل على ابنته زينب فقال أي بنية أكرمي مثواه و أحسني قراه و لا يصلن إليك فإنك لا تحلين له ثم بعث إلى تلك السرية الذين كانوا أصابوا ماله فقال لهم إن هذا الرجل منا بحيث علمتم و قد أصبتم له مالا فإن تحسنوا و تردوا عليه الذي له فإنا نحب ذلك و إن أبيتم فهو فيء الله الذي أفاءه عليكم و أنتم أحق به فقالوا يا رسول الله بل نرده عليه فردوا عليه ماله و متاعه

<sup>(</sup>٢) في المصدر: انه لو كان حياً.

<sup>(</sup>١) في المصدر: فلما رجعت طرحت ما في بطنها. (٣) شرح نهج البلاغة ١٤: ١٣٠ - ١٩٤. وفيه إختصار كثير وفي النصوص المنقولة فوارق يسيرة.

<sup>(</sup>٤) في المصدر: حملها على بعيرها.

<sup>701</sup> حتى أن الرجل كان يأتي بالحبل و يأتي الآخر بالشنة (١) و يأتي الآخر بالإداوة (٢) و الآخر بالشظاظ (٣) حتى ردوا ماله و متاعه بأسره من عند آخره و لم يفقد منه شيئا ثم احتمل إلى مكة فلما قدمها أدى إلى كل ذي مال من قريش ماله ممن كان بضع معه بشيء حتى إذا فرغ من ذلك قال لهم يا معشر قريش هل بقي لأحد منكم عندي مال لم يأخذه قالوا لا فجزاك الله خيرا لقد وجدناك وفيا كريما قال فإني أشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله و الله ما منعني من الإسلام عنده إلا تخوفا أن تظنوا أني أردت أن أكل أموالكم و أذهب بها فإذا سلمها الله لكم و أداها إليكم فإني أشهدكم أني قد أسلمت و اتبعت دين محمد ثم خرج سريعا حتى قدم على رسول الله المدينة.

قال محمد بن إسحاق فحدثني داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ رد زينب بعد ست سنين على أبى العاص بالنكاح الأول لم يحدث شيئا.

و أما أسماء أسارى بدر و من أسرهم فقال الواقدي أسر من بني هاشم العباس بن عبد المطلب أسره أبو اليسر كعب بن عمرو و عقيل بن أبي طالب و أسره عبيد بن أوس الظفري و نوفل بن الحارث بن عبد المطلب أسره جبار بن صخر و أسر حليف لبنى هاشم من بنى فهر اسمه عتبة فهؤلاء أربعة.

و من بني المطلب بن عبد مناف السائب بن عبيد و عبيد بن عمرو بن علقمة أسرهما سلمة بن أسلم و كانا لا مال لهما ففك رسول اللهﷺ عنهما لغير فدية.

و من بني عبد شمس عقبة بن أبي معيط المقتول صبرا على يد عاصم بن ثابت بأمر رسول الله على أسره عبد الله بن سلمة (٢٦) العجلاني و الحارث بن وحرة بن أبي عمرو بن أمية أسره سعد بن أبي وقاص فقدم في فدائه الوليد بن عقبة فافتداه بأربعة آلاف و عمرو بن أبي سفيان أسره علي بن أبي طالب و صار بالقرعة في سهم رسول الله و عام فدية أطلقه بسعد بن النعمان من بني معاوية خرج معتمرا فحبس بمكة فلم يطلقه المشركون حتى أطلق رسول الله عمرو بن أبي سفيان و أبو العاص بن الربيع أسره خراش بن الصمة فقدم في فدائه عمرو بن الربيع أخره و حليف لهم يقال له أبو ريشة افتداه عمرو بن الربيع أيضا و عمرو بن الأزرق افتكه عمرو بن الربيع أيضا و عمرو بن الأزرق افتكه عمرو بن الربيع أيضا و مدو بن الأزرق افتكه عمرو بن الربيع أيضا و عمرو بن الأزرق فتكه عمرو بن الربيع أيضا و عمرو بن الأزرق افتكه عمرو بن الربيع أيضا و كان قد صار في سهم تميم مولى خراش بن الصمة و عقبة بن الحارث الحضرمي أسره عمارة بن حزم فصار في القرعة لأبي بن كعب افتداه عمرو بن أبي سفيان و أبو العاص بن نوفل أسره عمار بن ياسر قدم في فدائه ابن عمه فهائية.

و من بني نوفل بن عبد مناف عدي بن الخيار أسره خراش بن الصمة و عثمان بن عبد شمس حليفهم أسره حارثة بن النعمان و أبو ثور أسره أبو مرثد الغنوي فهؤلاء ثلاثة افتداهم جبير بن مطعم.

و من بني عبد الدار أبو عزيز بن عمير أسره أبو اليسر ثم صار بالقرعة لمحرز بن نضلة قال الواقدي أبو عزيز هذا هو أخو مصعب بن عمير لأبيه و أمه و قال مصعب لمحرز بن نضلة اشدد يديك به فإن له أما بمكة كثيرة المال فقال له أبو عزيز هذه وصايتك بي يا أخي قال مصعب إنه أخي دونك فبعثت فيه أمه أربعة آلاف و الأسود بن عامر أسره حمزة رضى الله عنه فهذان اثنان قدم في فدائهما طلحة بن أبي طلحة.

و من بني أسد بن عبد العزى السائب بن أبي حبيش أسره عبد الرحمن بن عوف و عثمان بن الحويرث أسره حاطب بن أبي بلتعة و سالم بن شماخ أسره سعد بن أبي وقاص فهؤلاء ثلاثة قدم في فدائهم عثمان بن أبي حبيش بأربعة آلاف لكل رجل منهم.

<sup>(</sup>١) الشنة: الخلق من كل آنية صنعت من جلد وتطلق على: القربة أيضاً. لسان العرب ٧: ٢١٨.

<sup>(</sup>٢) الإدارة: إناء صغير من جلد يتخذ للماء. لسان العرب ٦.٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) الشظاظ: خشيبة عقفاء محددة الطرف توضع في الجوالق أو بين الأرنين يشد بها الوعاء. لسان العرب ٧: ١٠٢٠. (٤) في المصدر: إلى الف إلا قوماً لا مال لهم.

 <sup>(</sup>٤) في المصدر: إلى الف إلا قوماً لا مال لهم.
 (٦) في المصدر: عبدالله بن أبي سلمة.

و من بني تميم(١) بن مرة مالك بن عبد الله بن عثمان أسره قطبة بن عامر فمات في المدينة أسيرا.

و من بني مخزوم خالد بن هشام أسره سواد بن غزية و أمية بن أبي حذيفة أسره بلال و عثمان بن عبد الله وكان أفلت يوم نخَّلة أسره واقد بن عبد الله يوم بدر فقدم في فداء هؤلاء الثلاثة عبد الله بن أبي ربيعة افتدى كل واحد منهم بأربعة آلاف و الوليد بن الوليد بن المغيرة أسره عبد الله بن جحش فقدم في فدائه أخُّواه خالد و هشام فتمنع عبد الله حتى افتكاه بأربعة آلاف فلما افتدياه خرجا به حتى بلغا به ذا الحليفة فأفلت فأتى النبي علي فأسلم فقيل ألآ أسلمت قبل أن تفتدي قال كرهت أن أسلم حتى أكون أسوة بقومي و يقال أسره سليط بن قيس و قيس بن السائب أسره عبدة بن الحسحاس فحبسه عنده حينا حتى فداه أخوه فروة بأربعة آلاف.

و من بني أبي رفاعة صيفي بن أبي رفاعة و كان لا مال له أسره رجل من المسلمين فمكث عنده ثم أرسله و أبو المنذر بن أبيّ رفّاعة افتدى بألَّفين و عبد الله بن السائب افتدى بألف درهم أسره سعد بن أبي وقاص و المطلب بن حنطب(۲) أسره أبو أيوب الأنصاري و لم يكن له مال فأرسله بعد حين و خالد بن الأعلم حليف لبني مخزوم.

و قال محمد بن إسحاق و روي أنه كان أول المنهزمين من أسره الخباب بن المنذر و قدم في فدائه عكرمة بن أبي

و من بنى جمح عبد الله بن أبى بن خلف أسره فروة بن عمرو قدم فى فدائه أبوه فتمنع به فروة حينا و أبو غرة<sup>(٣)</sup> عمرو بن عبد الله أطلقه النبي ﷺ بغير فدية و وهب بن عمير أسره رفاعة بن رافع و قدم أبوه عمير في فدائه فأسلم فأرسل النبي ﷺ له ابنه بغير فداء و ربيعة بن دراج و كان لا مال له فأخذ منه (٤) بشيء يسير و أرسل و الفاكه مولى أمية بن خلف أسره سعد بن أبي وقاص فهؤلاء خمسة و من بني سهم بن عمرو أبو وداعة بن صبيرة فداه ابنه المطلب بأربعة آلاف و فروة بن حنيس أسره ثابت بن أقزم و فداه عمرو بن قيس بأربعة آلاف و حنظلة بن قبيصة أسره عثمان بن مظعون و الحجاج بن الحارث أسره عبد الرحمن بن عوف فأفلت فأخذه أبو داود المازني فهؤلاء أربعة.

و من بني مالك سهيل بن عمرو أسره مالك بن الدخشم و فداه مكرز بن حفص بأربعة آلاف و عبد<sup>(٥)</sup> بن زمعة أسره عمير بنُّ عوف(١) و عبد العزى بن مشنوء سماه رسول الله ﷺ بعد إسلامه عبد الرحمن أسره النعمان بن مالك

و من بني فهر الطفيل بن أبي قبيع<sup>(٧)</sup> فهؤلاء ستة و أربعون أسيرا.

و في كتاب الواقدي أنه كان الأسارى الذين أحصوا و عرفوا تسعة و أربعين و روى الواقدي عن سـعيد بــن المسيبُ قال كانت الأساري سبعين و أن القتلي كانوا زيادة على سبعين إلا أن المعروفين من الأسرى هـم الذيـن ذكرناهم و الباقون لم يذكر المؤرخون أسماءهم (^).

قال ابن أبي الحديد القول فيمن استشهد من المسلمين ببدر قال الواقدي حدثني عبد الله بن جعفر قال سألت الزهري كم استشهد من المسلمين ببدر قال أربعة عشر ستة من المهاجرين و ثمانية من الأنصار.

قال فمن بني المطلب بن عبد مناف عبيدة بن الحارث قتله شيبة و في رواية الواقدي قتله عتبة فدفنه النبي ﷺ بالصفراء.

و من بنى زهرة عمير بن أبى وقاص قتله عمرو بن عبد<sup>(٩)</sup> فارس الأحزاب و عمير بن عبد ود ذو الشمالين حليف لبني زهرة قتله أبو أسامة الجشمي.

و من بنى عدي عاقل بن أبى البكير حليف لهم من بنى سعد قتله مالك بن زهير و مهجع مولى عمر بن الخطاب قتله عامر بن الحضرمي و يقال إن مهجعا أول من قتل من المهاجرين.

<sup>(</sup>١) في «أ» ومن بني تيم ولعله هو الاصح. (٢) في المصدر: والمطلب بن حنظلة.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: ونسخة: وأبو عزّة (٤) في المصدر: وكان لا مال له فأخدمه. (٦) في «أ»: أسره عمر بن عوف.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: باربعة آلاف وعبدالله.

<sup>(</sup>٧) في نسخة: الطفيل بن أبي قنبع. (٨) شرح نهج البلاغة ١٤: ١٩٣ ـ ٢٠٥.

أقول: عدد من الاسماء التي ذكرها لا تتشابه مع ما موجود في «أ».

<sup>(</sup>٩) في المصدر: قتله عمرو بن عبدود وهو الصحيح.

و من بنى الحارث بن فهر صفوان بن بيضاء قتله طعيمة بن عدى(١).

و من الأنصار ثم من بني عمرو بن عوف مبشر بن عبد المنذر قتله أبو ثور و سعد بن خيثمة قتله عمرو بن عبد ود و يقال طعيمة بن عدى.

و من بني عدي بن النجار حارثة بن سراقة رماه جنان بن العرقة بسهم فأصاب حنجرته فقتله.

و من بنى مالك بن النجار عوف(٢) و معوذ ابنا عفراء قتلهما أبو جهل.

و من بني سلمة عمير بن الحمام بن الجموح قتله خالد بن الأعلم و يقال أنه أول قتيل قتل من الأنصار و قد روي أن أول قتيل منهم حارثة بن سراقة.

و من بني زريق رافع بن المعلى قتله عكرمة بن أبي جهل.

و من بنى الحارث بن الخزرج يزيد بن الحارث قتله نوفل بن معاوية.

فهؤلاء الثمانية من الأنصار و روي عن ابن عباس أن آنسة مولى النبي را الله قتل ببدر و روى أن معاذ بن ماعص جرح ببدر فمات من جراحته بالمدينة و أن عبيد بن السكن جرح فاشتكي جرحه فمات منه.

القول فيمن قتل من المشركين و أسماء قاتليهم.

قال الواقدي فمن بني عبد شمس حنظلة بن أبي سفيان قتله على الله و الحارث بن الحضرمي قتله عمار بن ياسر و عامر بن الحضرمي قتله عاصم بن ثابت و عمير بن أبي عمير <sup>(٣)</sup> و ابنه موليان لهم قتل سالم مولى حذيفة <sup>(٤)</sup> الأب و لم يذكر من قتل الابن و عبيدة بن سعيد بن العاص قتله الزبير بن العوام و العاص بن سعيد بن العاص قتله علي على الله و عقبة بن أبي معيط قتله عاصم بن ثابت صبرا بالسيف بأمر النبي ﷺ و روى البلاذري أن رسول الله ﷺ صلبه بعد قتله فكان أول مصلوب في الإسلام.

و عتبة بن ربيعة قتله حمزة رضى الله عنه و شيبة قتله عبيدة بن الحارث و حمزة و على الثلاثة اشتركوا في قتله و الوليد بن عتبة قتله علىﷺ و عامر بن عبد الله حليف لهم<sup>(٥)</sup> قتله علىﷺ و قيل قتله سعد بن معاذ فهؤلاء اثنا عشر.

و من بني نوفل بن عبد مناف الحارث بن نوفل قتله خبيب بن يساف و طعيمة بن عدى يكني أبا الريان قتله حمزة في رواية الواقدي و قتله علىﷺ في رواية محمد بن إسحاق و روى البلاذري أنه أسر فقتله النبي ﷺ صبرا على يد حمزة فهؤلاء اثنان.

و من بنى أسد زمعة بن الأسود قتله أبو دجانة و قيل قتله ثابت بن الجذع و الحارث بن زمعة قتله علىﷺ و عقيل بن الأسود قتله على و حمزةﷺ و قال الواقدي حدثنى أبو معشر قال قتله علىﷺ وحده.

و أبو البختري العاص بن هشام قتله المجذر بن زياد و قيل أبو داود المازني و قيل أبو اليسر و نوفل بن خويلد قتله على الله فهؤلاء خمسة.

و من بني عبد الدار النضر بن الحارث قتله علىﷺ صبرا بالسيف بأمر رسول اللهﷺ و زيد بن مليص مولى عمر بن هاشم من بني عبد الدار قتله علي.

و قيل بلال فهؤلاء اثنان ﷺ.

و من بني تيم بن مرة عمير بن عثمان قتله علىﷺ و عثمان بن مالك قتله صهيب فــهؤلاء اثــنان و لم يــذكر البلاذري عثمان.

و من بني مخزوم ثم من بني المغيرة أبو جهل عمرو بن هشام ضربه معاذ بن عمرو و معوذ و عوف ابنا عفراء و دفف عليه عبد الله بن مسعود و العاص بن هاشم خال عمر بن الخطاب قتله عمر و يزيد بن تميم حليف لهم قتله عمار بن ياسر و قيل قتله على ﷺ.

 <sup>(</sup>۲) في نسخة: ومن بني مالك بن النجار عون.
 (٤) في المصدر: قتل سالم مولى أبي حذيفة. (١) في المصدر: وهؤلاء الستة من المهاجرين. (٣) في «أ»: وعامر بن أبي عمير. (٥) في المصدر: حليف لهم من أنمار.



و من بني الوليد بن المغيرة أبو قيس بن الوليد أخو خالد قتله على على.

و من بني الفاكه بن المغيرة أبو قيس بن الفاكه قتله حمزة و قيل الخباب بن المنذر.

و من بنى أمية بن المغيرة مسعود بن أبى أمية قتله على الله.

و من بنى عائذ بن عبد الله ثم من بني رفاعة أمية بن عائذ قتله سعد بن الربيع و أبو المنذر بن أبى رفاعة قتله معن بن عدىً و عبد الله بن أبي رفاعة قتله علىﷺ و زهير بن أبي رفاعة قتله أبو أسيد الساعدي و السائب بن أبي رفاعة قتله عبد الرحمن بن عوف.

و من بني أبي السائب المخزومي سائب بن أبى السائب قتله الزبير و الأسود بن عبد الأسد قتله حمزة و حليف لهم من طيء و هو عمرو بن شيبان قتله يزيد بن رقيش<sup>(١)</sup> و حليف آخر و هو جبار بن سفيان قتله أبي بردة بن نيار. و من بنى عمران بن مخزوم حاجز بن السائب قتله عليﷺ و روى البلاذري أن حاجزا هذا و أخاه عويمرا قتلهما على و عويمر بن عمرو قتله النعمان بن أبي مالك فهؤلاء تسعة عشر.

و من بنی جمح بن عمرو أمیة بن خلف قتله خبیب بن یساف و بلال شرکا فیه و قیل بل قتله رفاعة بن رافع و على بن أمية قتله عمار بن ياسر و أوس بن المغيرة قتله عليﷺ و عثمان بن مظعون شركا فيه فهؤلاء ثلاثة.

و من بني سهم منبه بن الحجاج قتله أبو اليسر و قيل على و قيل أبو أسيد و نبيه بن الحجاج قتله علىﷺ و العاص بن منبَّه بن الحجاج قتله علىﷺ و أبو العاص بن قيس قتله أبو دجانة قال الواقدي و حدثني أبو معشر عن أصحابه قالوا قتله على ﷺ و عاصم بن أبي عوف قتله أبو دجانة فهؤلاء خمسة.

و من بني عامر ثم من بني مالك معاوية بن عبد قيس حليف لهم قتله عكاشة بن محصن و سعيد بن وهب حليف لهم من كلب قتله أبو دجانة فهؤلاء اثنان.

فجميع من قتل ببدر في رواية الواقدي من المشركين في الحرب و صبرا اثنان و خمسون قتل علىﷺ منهم مع الذين شرك في قتلهم أربعة و عشرين رجلا و قد كثرت الرواية أن المقتولين ببدر كانوا سبعين و لكن الذين عرفوا و حفظت أسماؤهم من ذكرناه و في رواية الشيعة أن زمعة بن الأسود قتله على ﷺ و الأشهر في الرواية أنه قتل الحارث بن زمعة و أن زمعة قتله أبو دجّانة<sup>(٢)</sup> انتهى ما أردنا إيراده من كلام ابن أبّى الحديد.

بيان: العوذ جمع عائذ و هي الناقة إذا وضعت و بعد ما تضع أياما حتى يقوى ولدها و الحرجة . بالتحريك مجتمع شجر ملتف و المرضاح الحجر الذي يرضح به النوى أي يدق<sup>(٣)</sup> و يقال رفع فلان عقيرته أي صوته (<sup>2)</sup> أما لكم في اللبن من حاجة أي تأسرون فتأخذون فداءهم إبلالها لبن<sup>(6)</sup> ذكره الجزري.

و متع النهار ارتفع و في النهاية في حديث بدر فقلت قريب مفر ابن الشتراء هو رجل كان يـقطع الطريق يأتي الرفقة فيدنو منهم حتى إذا هموا به نأى قليلا ثم عاودهم حتى يبصيب منهم غرة المعنى أن مفرهم قريب و سيعود فصار مثلاً(١٦) و قال فلحج أي نشب فيه (٧) و قال فأطن أي جعله يطن من صوت القطع و أصله من الطنين و هو صوت الشيء الصّلب<sup>(A)</sup> و قال قَحفَ الرأس هو الذي فوق الدماغ انتهى<sup>(P)</sup>.

و ضحك الرب تعالى كناية عن غاية رضاه و غمس اليد في العدو كناية عن دخوله بينهم و جهده في مقاتلتهم و حسرت كمي عن ذراعي كشفت و الحاسر الذي لا مغفر عليه و لا درع و الأعزل الذي لا سلاح معه و ابن طاب نوع من أنواع تمر المدينة منسوب إلى ابن طاب رجل من أهلها يقال 777

<sup>(</sup>١) في نسخة والمصدر: قتله يزيد بن قيس.

<sup>(</sup>٢) أقول: الاختلافات بينه وبين كتب التاريخ والسير الاخرى في ضبط الاسماء كثير لذا يراجع في ضبطها الكتب المختصة.

<sup>(</sup>٣) النهاية في غريب الحديث والأثر ٢: ٢٧٩ وفيه: المرضاخ بالخاء المعجمة وكذا يرضغ.

<sup>(</sup>٥) النهاية في غريب الحديث والأثر ٤: ٢٢٩. (٤) النهاية في غريب الحديث والأثر ٣: ٢٧٥.

<sup>(</sup>٧) النهاية فيّ غريب الحديث والأثر £: ٣٣٦. (٦) النهاية في غريب الحديث والأثر ٢: ٤٤٣. (٩) النهاية في غريب الحديث والأثر ٤: ١٧.

<sup>(</sup>٨) النهاية في غريب الحديث والأثر ٣: ١٤.

عذق ابن طاب و رطب ابن طاب و تمر ابن طاب ذكره الجزري(١).

و قال في حديث أم حارثة ويحك أو هبلت هو بفتح الهاء وكسر الباء و قد استعاره هنا لفقد الميز و المقل مما أصابها من الثكل بولدها كأنه قال أفقدت عقلك بفقد ابنك حتى جمعلت الجنان جنة واحدة انتهى (۱۲) فأكلكم لعله من الكلال بمعنى الإعياء فقالت حلاتي بالقاف أي يا منيتي أقبلي فهذه أوانك قال في القاموس و كقطام و سحاب المنية انتهى (۱۳) و في بعض النسخ بالفاء أي تمنعني محالفتي قريشا أن لا أبكيهم و ذمر ته كنصر ته حثثته و التذامر التحاض على القتال.

و في النهاية مجنبة الجيش هي التي تكون في الميمنة و الميسرة و هما مجنبتان و النون مكسورة و قيل هي الكتيبة التي تأخذ إحدى ناحيتي الطريق و الأول أصح<sup>(1)</sup>.

قال فتتامت إليه قريش أي جاءته متوافرة متتابعة و في القاموس تتاموا جاءوا كلهم<sup>(٥)</sup> و قــالوا دهده الحجر فتدهده دحرجه فتدحرج كتدهدى فتدهدى انتهى<sup>(١)</sup>.

حتى أقتله أي عرضه للقتل نحو أبعت الثوب و تقول عورت الركية إذا طممتها و سددت أعينها التي ينبع منها الماء و النقع الغبار.

و في النهاية فيه أن جبرئيل جاء يوم بدر و قد عصم ثنيته الغبار أي لزق به و الميم بدل من الباء (٧) و قال في الباء في حديث بدر لما فزع منها أتاه جبرئيل و قد عصب رأسه الغبار أي ركبه و علق به من عصب الريق فاه أي لصق به و يروى عصم بالميم و قال عرق الظبية بضم الظاء موضع على ثلاثة أميال من الروحاء به مسجد للنبي ﷺ انهي (٨)

و بارى قومه أي عارضهم و في بعض النسخ بالدال أي جاهرهم بالعداوة و قال الجوهري ها للتنبيه قد يقسم بها يقال لا ها الله ما فعلت أي لا و الله أبدلت الهاء من الواو و إن شئت حذفت الألف التي بعد الهاء و إن شئت أثبت (٩).

و في النهاية لا تضطنى عني أي لا تبخلي بانبساطك إلي و هو افتعال من الضنى المرض و الطاء بدل من التاء انتهى(١٠٠)

**و أقول**:كذا ذكره في ضني<sup>(١١١)</sup>من المعتل و ما ذكره من المعنى يدل على أنه من الضن من باب المضاعف من الضنة و هو البخل و هو أظهر فيكون بتشديد النون.

و في القاموس نثل الكنانة استخرج نبلها و نثرها(<sup>۱۲)</sup> فتكركر الناس عنه أي اندفعوا و رجعوا يقال كركرته عني أي

دفعته و رددته.

## باب ۱۱

## ذكر جمل غزواته و أحواله(ص) بعد غزوة بدر الكبرى إلى غزوة أحد

(۲) النهاية في غريب الحديث والأثر ٥: ٣٤٠.
 (٤) النهاية في غريب الحديث والأثر ١: ٣٠٣.

(٨) النهاية في غريب الحديث والأثر ٣: ١٥٦.

الآيات الحشر «٥٩»: ﴿ كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيباً ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ ١٥.

تفسير: قال الطبرسي رحمه الله أي مثلهم في اغترارهم بعددهم و قوتهم و بقول المنافقين ﴿كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ يعنى المشركين الذين قتلوا ببدر و ذلك قبل غزاة بنى النضير بستة أشهر عن الزهري و غيره و قيل إن الَّذِينَ

(٦) القاموس آلمحيط ٤: ٢٨٦.

19

<sup>(</sup>١) النهاية في غريب الحديث والأثر ٣: ١٤٩.

<sup>(</sup>٣) القاموس آلمحيط ٤: ١٦٨.

<sup>(</sup>٥) القاموس المحيط ٤: ٨٤.

<sup>(</sup>٧) النهاية فَى غريب الحديث والأثر ٣: ٢٤٩.

<sup>(</sup>۹) الصحاح: ۲۵۵۷. (۱۱) بل ضنی.

<sup>(</sup>١٠) النهاية فَي غريب الحديث والأثر ٣: ١٠٤. (١٢) القاموس المحيط ٤: ٥٥.

مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيباً هم بنو قينقاع عن ابن عباس و ذلك أنهم نقضوا العهد مرجع رسول الله ﷺ من بدر فأمرهم رسول< الله ﷺ أن يخرجوا و قال عبد الله بن أبي لا تخرجوا فإني آتي النبي ﷺ فأكلمه فيكم أو أدخل معكم الحصن فكان هؤلاء أيضا في إرسال عبد الله بن أبي إليهم ثم تركه نصرتهم كأولئك ﴿ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ﴾ أي عقوبة كفرهم ﴿وَلَهُمْ عَذَاتُ أَلِيمُ﴾ في الآخرة (١١).

قب: [المناقب لابن شهر آشوب] عم: [إعلام الورى] لما رجع رسول الله ﷺ إلى المدينة من بدر لم يقم بالمدينة إلا سبع ليال حتى غزا بنفسه يريد بني سليم حتى بلغ ماء من مياههم يقال له الكدر فأقام عليه ثلاث ليال ثم رجع إلى المدينة و لم يلق كيدا فأقام بها بقية شوال و ذا القعدة و فادى في إقامته جل أسارى بدر من قريش.

ثم كانت غزوة السويق و ذلك أن أبا سفيان نذر أن لا يمس رأسه من جنابة جتى يغزو محمدا وخرج في مائة راكب من قريش ليبر يمينه حتى إذا كان على بريد من المدينة أتى بني النضير ليلا فضرب على حي بن أخطب بابه فأبى أن يفتح له فانصرف عنه إلى سلام بن مشكم و كان سيد بني النضير فاستأذن عليه فأذن له و ساره ثم خرج في عقب ليلته حتى أتى أصحابه و بعث رجالا من قريش إلى المدينة فأتوا ناحية يقال لها العريض فوجدوا رجلا من الأنصار و حليفا له فقتلوهما ثم انصرفوا و نذر بهم الناس فخرج رسول الله و الله المجاء.

ثم كانت غزوة القردة ماء من مياه نجد بعث رسول الله و ند بن حارثة بعد رجوعه من بدر إلى المدينة بستة أشهر فأصابوا عيرا لقريش على القردة فيها أبو سفيان و معه فضة كثيرة و ذلك لأن قريشا قد خافت طريقها التي كانت تسلك إلى الشام حين كان من وقعة بدر فسلكوا طريق العراق و استأجروا رجلا من بكر بن وائل يقال له فرات بن حيان يدلهم على الطريق فأصاب زيد بن حارثة تلك العير و أعجزته الرجال هربا.

و في رواية الواقدي أن ذلك العير مع صفوان بن أمية و أنهم قدموا بالعير إلى رسول اللهﷺ و أسروا رجلا أو رجلين و كان فرات بن حيان أسيرا فأسلم فترك من القتل.

ثم كانت غزوة بني قينقاع يوم السبت للنصف من شوال على رأس عشرين شهرا من الهجرة و ذلك أن رسول الله

(١) مجمع البيان: ٥: ٣٩٦.

جمعهم و إياه سوق بني قينقاع فقال لليهود احذروا من الله مثل ما نزل بقريش من قوارع الله فأسلموا فإنكم قد عرفتم نعتى و صفتى في كتابكم فقالوا يا محمد لا يغرنك أنك لقيت قومك فأصبت منهم فإنا و الله لو حــاربناك لعِلِمت أنا خلافهم فكادت تقع بينهم المناجزة و نزلت فيهم ﴿قَدْكَانَ لَكُمْ آيَةً فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا﴾ إلى قوله: ﴿لِـأُولِي

و روي أن رسول الله ﷺ حاصرهم ستة أيام حتى نزلوا على حكمه فقام عبد الله بن أبي فـقال يــا رســول اللهﷺ مُوالى و حلفائى و قد منعونى من الأسود و الأحمر ثلاثمائة دارع و أربعمائة حاسر(٢) تحصدهم في غداة واحدة إني و الله لا آمن و أخشى الدوائر وكانوا حلفاء الخزرج دون الأوس فلم يزل يطلب فيهم حتى وهبهم له فلما رأوا ما نزل بهم من الذل خرجوا من المدينة و نزلوا أذرعات و نزلت في عبد الله بن أبي و ناس من بني الخزرج ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَ النَّصَارِيٰ أَوْلِيَاءَ﴾ إلى قوله: ﴿فِي أُنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ﴾(٣].

٢-فس: [تفسير القمي] ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إلىٰ جَهَنَّمَ وَبِنْسَ الْمِهَادُ ﴾ (٤) فإنها نزلت بعد بدر لما رجع رسول اللهمن بدر أتى بني قينقاع و هم بناديهم<sup>(٥)</sup> و كان بها سوق يسمى سوق النبط فـأتاهم رسـول الله ﷺ فقال يا معشر اليهود قد علمتم ما نزل بقريش و هم أكثر عددا و سلاحا وكراعا منكم فادخلوا في الإسلام فقالوا يا محمد إنك تحسب حربنا مثل حرب قومك و الله لو قد لقيتنا للقيت رجالا فنزل عليه جبرئيل فقال: يا محمد ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغُلِّبُونَ وَ تُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَ بِئْسَ الْمِهَادُ \* قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئْتَيْنِ الْمَقَتَا﴾ يعني فئة البِسَلْمِينَ وَ فَتَةَ الكَفَارِ إِنْهَا عَبْرَةَ لَكُمْ وَ إِنَّهُ تَهْدِيدُ لَلْيَهُودُ<sup>(١)</sup> وَفِئَةٌ تُفَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ أَخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلِيْهِمْ رَإِيَ الْعَيْنِ﴾ أي كانوا مثلي المسلمين ﴿وَ اللَّهُ يُوَّيُّهُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ يعني رسول الله يوم بدر ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةُ لِأُولِي

٣\_أقول: قال في المنتقى، في وقائع السنة الثانية من الهجرة و في هذه السنة كانت سرية عمير بن عدى بن خرشة إلى عصماء بنت مروان اليهودي لخمس ليال مضين من شهر رمضان على رأس تسعة عشر شهرا من الهجرة و كانت عصماء تعيب المسلمين و تؤذي رسول الله ﷺ و تقول الشعر فجاء عمير حتى دخل عليها بيتها و حولها نفر من ولدها أيتام منهم من ترضعه في صدرها فنحى الصبي عنها و وضع سيفه في صدرها حتى أنفذه من ظهرها و صلى الصبح مع النبي ﷺ بالمدينة فقال له رسول اللهﷺ أ قتلت ابنة مروان قال نعم قال لا ينتطح فيها عنزان و 

و في هذه السنة كانت غزوة بني قينقا ﷺ.

أقول: و ساق القصة نحو ما مر إلا أنه قال حاصرهم خمس عشرة ليلة قال ثم أمر بإجلائهم و غنم رسول الله ﴿ عَلَمُ و المسلمون ما كان لهم من مال و كان أول خمس خمس في الإسلام بعد بدر.

٤ـ قال ابن الأثير وكان الذي تولى إخراجهم عبادة بن الصامت (٨) ثم ساروا إلى أذرعات من أرض الشام فلم يلبثوا إلا قليلا حتى هلكوا وكان قد استخلف على المدينة أبا لبابة وكان لواء رسول الله مع حمزة ثم انصرف رسول الله ﷺ و حضر الأضحى فخرج رسول الله ﷺ إلى المصلى فصلى بالمسلمين و هي أول صلاة عيد صلاها و ضحى فيه رسول الله ﷺ بشاتين و قيل بشاة و كان أول أضحى رآه المسلمون و ضحى معه ذوو اليسار و كانت الغزوة في شوال بعد بدر و قيل كانت في صفر سنة ثلاث جعلها بعد غزوة الكدر.

قال ابن إسحاق كانت في شوال سنة اثنتين، و قال الواقدي كانت في محرم سنة ثلاث و كان قد بـلغ رسـول الله عليه الله الله الله الله الكلام الله الكلام الله الكلام الكان و سكون الدال المهملة فسار رسول الله إلى

(٩) في المصدر: اجتماع بني سليم على ماء لهم.

<sup>(</sup>٢) رجل حاسر: لا درع عليه ولا بيضة على رأسه. لسان العرب ٣: ١٦٧.

<sup>(</sup>٣) إعلام الورى بأعلام الهدى: ٨٧ ـ ٩٠ واللفظ له. والآية في المائدة: ٥١ ـ ٥٢.

<sup>(</sup>٤) آل عمران: ١٢.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: وهو يناديهم. (٦) خلا المصدر من جملة: أنها عبرة لكم وأنه تهديد لليهود. (٧) تفسير القمى ١: ١٠٥.

<sup>(</sup>٨) المصدر: وكان الذي عبادة بن الصامت. بلغ بهم ذباب.

الكدر فلم يلق كيدا وكان لواؤه مع علىﷺ و استخلف على المدينة ابن أم مكتوم و عاد و معه النعم و الرعاء وكان< قدومه في قول لعشر ليال مضين من شوال و بعد قدومه أرسل غالب ابن عبد الله الليثي في سرية إلى بني سليم و غطفان فقتلوا فيهم و غنموا النعم و استشهد من المسلمين ثلاثة نفر و عادوا منتصف شوال ثم كان غزوة السويق و في ذي الحجة من السنة الثانية مات عثمان بن مظعون فدفن بالبقيع و جعل رسول اللهﷺ على رأس قبره حجرا

٥\_و قال في المنتقى في السنة الثانية مات أمية بن الصلت وكان قد قرأ الكتب المتقدمة و رغب عن عبادة الأرثان و أخبر أن نبيا يخرج قد أظل زمانه و كان يؤمل أن يكون ذلك النبي ﷺ فلما بلغه خروج رسول الله كفر به حسدا و لما أنشد لرسول الله الله الشيئ شعره قال آمن لسانه و كفر قلبه.

و ذكر غزوة السويق في حوادث السنة الثالثة و ذكر أن غيبته ﷺ فيها كانت خمسة أيام.

بن حفصة (٣<sup>٢)</sup> تجمعوا ليصيبو (<sup>٤)</sup> فسار إليهم في أربعمائة و خمسين رجلا فلما صار بذي القصة بفتح القاف و الصاد المهملة لقى رجلا من تغلبة<sup>(٥)</sup> فدعاه إلى الإسلام فأسلم و أخبره أن المشركين أتاهم خبره فهربوا إلى رءوس الجبال فعاد و لم يلق كيدا و كان مقامه اثنتي عشرة ليلة.

و في تلك السنة في جمادي الأولى غزا بني سليم بنجران(١) و سبب هذه الغزوة أن جمعا من بني سليم تجمعوا بنجران من ناحية الفرع فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فسار إليهم في ثلاثمائة فلما صار إلى نـجران(٧) وجـدهم قـد تفرقوا فانصرف و لم يلق كيدا و كانت غيبته عشر ليال و استخلف على المدينة ابن أم مكتوم<sup>(۸)</sup>.

٧\_و قال ابن الأثير و الكازروني دخل حديث بعضهم في بعض و في هذه السنة قتل كعب بن الأشرف(٩) من طيء وكانت أمه من بني النضير وكان قدكبر عليه قتل من قتل ببدر من قريش فسار إلى مكة و حرض على رسول اللهﷺ و بكى على قتلى بدر(١٠٠) و كان يشبب بنساء المسلمين حتى آذاهم فلما عاد إلى المدينة قــال رســول الله ﷺ من لي بابن الأشرف فإنه قد آذي الله و رسوله فقام محمد(١١١) بن مسلمة فقال يا رسول أتحب أن أقتله قال نعم قال فأذن لي أن أقول شيئا قال قل فاجتمع محمد بن مسلمة و سلكان بن سلامة و قيس و هو أبو نائلة و الحارث بن أوس و كان أخا(١٢) كعب من الرضاعة و أبو عبس بن جبير (١٣) ثم قدموا إلى ابن الأشرف فجاء محمد بن مسلمة فتحدث معه ثم قال يا ابن الأشرف<sup>(١٤)</sup> إنى قد جئتك لحاجة فاكتمها على قال أفعل قال كان قدوم هذا الرجل بلاء عادتنا العرب و انقطع عنا السبيل حتى ضاع عنا العيال(١٥٥) و جهدت الأنفس فقال كعب قد كنت أخبرتك بهذا قال أبو نائلة و أريد أن تبيعنا طعاما و نرهنك و نوثق لك أتحسن في ذلك فقال نعم ارهنوني نساءكم قالواكيف نرهنك نساءنا 🐈 و أنت أجمل العرب قال فارهنوني أبناءكم قالواكيف نرهنك أبناءنا فيسب أحدهم فيقال رهن بوسق أو وسقين هذا عار علينا و لكنا نرهنك اللأمة يعني السلاح و أراد بذلك أن لا ينكر السلاح إذا أتوه به فواعده أن يأتيه فأتي أصحابه و أخبرهم فأخذ السلاح و ساروا إليه و تبعهم النبي ﷺ إلى بقيع الغرقد و دعا لهم فلما انتهوا إلى الحصن هتف به أبو نائلة وكان كعب قريب عهد بعرس فوثب فقالت له امرأته أين تخرج هذه الساعة أسمع صوتا كأنه يقطر منه الدم قال

<sup>(</sup>١) الكامل في التاريخ ٢: ٩٦ \_ ٩٩. (٢) في المصدر: من بني ثعلبة بن سعد بن ذبيان والظاهر هو الصحيح.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: وبني محارب بن حفص. (٤) في المصدر: تجمعواً ليصيبوا المسلمين. (٥) في النصدر: من تُعلبة.

<sup>(</sup>٦) فيُّ المصدر: غزا بني سليم ببحران وكذا ما بعدها في المواضع وما في المتن وهم من النساخ.

<sup>(</sup>٨) الكامل في التاريخ ٢: ٩٩. (٧) في المصدر: فلما بلغ بحران. (١٠) في المصدر: على أصحاب بدر. (٩) في المصدر: وهو أحد بني نبهان.

<sup>(</sup>١١) في المصدر: من ابن الأشرف فقال. (١٢) في المصدر: وفسُ وهو أبو نائلة والحارث بن أوس بن معاذ.

<sup>(</sup>١٣) في العصدر ومن الرضاعة وعباد بن بشر.

<sup>(</sup>١٤) في المصدر ثم قدموا الى ابن الأشرف أبا نائلة فتحدث معه ثم قال له. (١٥) في المصدر: هذا الرجل شوقاً على العرب قطع عنه السبل حتى ضاعت العيال.

إنما هو أخي محمد بن مسلمة و رضيعي أبو نائلة إن الكريم إذا دعي إلى طعنة بليل لأجاب فنزل إليهم و تحدث معهم ساعة (١) و ساروا معه إلى شعب العجوز ثم إن أبا نائلة قال ما رأيت كاليوم ريحا أطيب أتأذن لي أن أشم رأسك قال فشمه حتى فعل ذلك مرارا فلما استمكن منه أخذ برأسه و قال اضربوا عدو الله فاختلف عليه أسيافهم فلم يغن شيئا قال محمد بن مسلمة قد كنت مشغولا فأخذته و قد صاح (٢) عدو الله صيحة لم يبق حولنا حصن إلا أوقدت عليه نار فتحاملت عليه و قتلته و قد أصاب الحارث بن أوس بعض أسيافنا فاحتملناه و جئنا به إلى رسول الله فأخرناه بقتل على عدو الله فتفل على جرح صاحبنا و عدنا إلى أهلنا فأصبحنا و قد خافت اليهود فليس بها يهودي إلا و هو يخاف على عند الله فتفل على جرح صاحبنا و عدنا إلى أهلنا فأصبحنا و قد خافت اليهود فليس بها يهودي إلا و هو يخاف على نفسه فقال رسول الله تشخيص من ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه فوثب محيصة بن مسعود على ابن سنينة اليهودي و هو من تجار اليهود فقتله (٢) فقال له أخوه خويصة و هو مشرك يا عدو الله قتلته أما و الله لرب شحم في بطنك من ماله فقال محيصة لو أمرني بقتلك من أمرني بقتله لقتلتك قال فو الله إن كان لأول إسلام (٤) خويصة ثم أسلم عس بن جبير و كان قتل كعب لأربع عشرة ليلة مضت من ربيع الأول.

و في هذا الشهر تزوج عثمان بن عفان أم كلثوم بنت رسول اللهﷺ و بنى بها فى جمادى الآخرة.

٨ ـ و قال الكازروني و في هذه السنة تزوج رسول الله و حصة بنت عمر في شعبان و كانت قبله تحت خنيس بن حذاقة السهمي في الجاهلية في الجاهلية أم بن حذاقة السهمي في الجاهلية في الجاهلية أم المساكين و كانت عند الطفيل بن الحارث بن المطلب فطلقها فتزوجها أخوه عبيدة فقتل عنها يوم بدر شهيدا فتزوجها رسول الله و عنده عنده ثمانية أشهر و رسول الله و عنده عنده ثمانية أشهر و توفيت و في هذه السنة ولد الحسن بن على الله في النصف من شهر رمضان.

٩-قال أبن الأثير و فيها كانت غزوة القردة و فيها في جمادى الآخرة قتل أبو رافع سلام بن أبي الحقيق اليهودي وكان يظاهر كعب بن الأشرف على رسول الله المنتخفظ فلما قتل ابن الأشرف فكان قتله من الأوس قالت الخزرج و الله لا يذهبون بها علينا عند رسول الله فتذاكر الخزرج من يعادي رسول الله المنتخفظ كابن الأشرف فذكروا ابن أبي الحقيق و هو بخيبر فاستأذنوا رسول الله بن عتيك و مسعود بن سنان و عبد الله بن أنيس و أبو قتادة و خزاعي بن الأسود حليف لهم و أمر عليهم عبد الله بن عتيك فخرجوا حتى قدموا خيبر فأتوا دار أبي رافع ليلا فلم يدعوا بابا في الدار إلا أغلقوه على أهله و كان في علية (٥) فاستأذنوا عليه فخرجت امرأته فقالت من أنتم قالوا من العرب نلتمس الميرة قال (١٦) ذاك صاحبكم فادخلوا عليه فلما دخلوا أغلقوا باب العلية و بدروه على فراشه فصاحت المرأة فجعل الرجل منهم يريد قتلها فيذكر نهي النبي المنتخفظ إياهم عن قتل النساء و الصبيان فيكف عنها فضربوه بأسيافهم و تحامل عليه عبد الله بن أنيس بسيفه في بطنه حتى أنفذه ثم خرجوا من عنده و كان في كل وجه فلم يروهم فرجعوا إلى صاحبهم فقال المسلمون كيف نعلم أن عدو الله قد مات فعاد بعضهم و دخل في في كل وجه فلم يروهم فرجعوا إلى صاحبهم فقال المسلمون كيف نعلم أن عدو الله قد مات فعاد بعضهم و دخل في الناس فرآه و الناس حوله و هو يقول قد عرفت صوت ابن عتيك ثم صاحت امرأته و قالت مات و الله قال فعا سمعت كلمة ألذ إلى نفسي منها ثم عاد إلى أصحابه و أخبرهم الخبر و سمع صوت الناعي يقول أسمى أبا رافع تاجر سمعت كلمة ألذ إلى نفسي منها ثم عاد إلى أصحابه و أخبرهم الخبر و سمع صوت الناعي يقول أسمى أبا رافع تاجر أما الحجاز و ساروا حتى قدموا على النبي الشي و اختلفوا في قتله فقال رسول الله المنافع هاتوا أسيافكم فجاءوا بها فقال لسيف عبد الله بن أنيس هذا قتله أرى أثر الطعام (٩).

<sup>(</sup>١) في المصدر: فوثب إليه وعليه ملحفة وتحدثوا ساعة. (٢) في المصدر: ثم أن أبا نائلة أخذ برأس كعب.

<sup>(</sup>٣) فيَّ «أ»: ابن منية وفي المصدر: وهو من تجار يهود فقتله وكان يبايعهم. "

<sup>(</sup>٤) الكَّامل في التاريخ: ٩٩ ـ ١٠١ وفيه: فقَّال أن دينا بلغ بك ما أرى العجب. وسقطت منه جملة: وكان قتل كعب لأربع عشرة ليلة مضت من ربيع الأول. ربيع الأول.

<sup>(</sup>٦) في المصدر: قالت. (٧) في المصدر: قالت.

<sup>(</sup>۷) في المصدر: فوثنت وهو الصحيح. والوتاً: كسر اللحم لاكسر العظم. «لسان العرب ١٥: ٣٢٠». (A) في المصدر: واحتماره واختفرا. ( كما في المصدر: واحتماره واختفرا.



الآبات آل عمران «٣»: ﴿ وَ إِذْ غَدُوتَ مِنْ أَهْلِكُ تُبَوِّى الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٍ \* إِذْ هَـ عَتْ طَانَقَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلُا وَ اللَّهُ وَلِيُهُمُّا وَ عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلُ الْمُؤْمِنُونَ \* وَ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِيَدْرِ وَ أَنَتُمْ أَذِلَةٌ فَاتَقُوا اللَّهَ لَعَلَيْكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ وَيُمُمُ وَمِنَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَ وَ اللَّهُ وَلَيْهُمُ اللَّهُ إِلَّا مُشْرِيلًا فَعَيْدُوا وَ اللَّهُ وَيَتُولُوا اللَّهَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْكُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّه

و قال تعالى: ﴿ وَ لَا تَهْدُوا وَ لَا تَحْزَنُوا وَ أَنْتُهُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ \* إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٍ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٍ مِنْلُهُ وَ تِلْكُ الْأَيَّامُ مُنُاوِا وَ اللّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ \* وَلِيُمَحْصَ اللّهُ الذِينَ آمَنُوا وَ يَتَخِدُ مِنْكُمْ شَهَدَاء وَ اللّهُ لَا يُحِبُ الظَّالِمِينَ \* وَلِيُمَحْصَ اللّهُ الذِينَ آمَنُوا وَ يَتَخِدُ مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ اللّهُ الذِينَ امْتُونَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَ أَنْتُمْ تَنْظُرُونَ \* وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ لَقَدْ مُنْ الْمَقْلُونَ فَهُ وَمَنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَتِهِ فَلَنْ يَصُرَّ اللّهُ الشَّولِينَ \* وَ اللّهُ الشَّاكِرِينَ \* وَ اللّهُ الشَّاكِمُ وَ مَنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَتِهِ فَلَنْ يَضُرُّ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَمَا اللّهُ مَنْ اللّهُ وَمَا اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ السَّاكِمُ وَ مَا صَعْفُوا وَ مَا اللّهُ اللّهُ يُحتُولُ اللّهُ يُحتُ الطَّالِمُ وَ مَا صَعْفُوا وَ مَا السَّدُرُ وَ اللّهُ يُحتُ الطَّالِمُ وَ مَا صَعْفُوا وَ مَا اللّهُ يُحتُ الطَّالِمُ وَمَا اللّهُ يُعْلَى اللّهُ اللّهُ يَحْلُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ الْعَلَمُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ وَا اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

إلى قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ أَعْفَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرينَ \* بَلِ اللَّـهُ مَوْلَاكُمْ وَ هُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ \* سَنُلْقِي فِي قَلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَٰا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلَّطَاناً وَمَأْواهُمُ النَّارُ وَبِنْسَ مَنْوَى الظَّالِمِينَ \* وَ لَقَدَّ صَدَّقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمُ بإذْنِهِ حَتَّى َ إِذَا فَشِلْتُمْ وَ تَنَازَعْتُمْ فِي الْـأَمْرِ وَ عَصَيْتُمُ مِنْ بَعْدِ مَا أَزاكُمَ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الآ عَنْكُمْ وَ اللَّهُ ذُوَ فَصْلِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ \* إِذْ تُصْعِدُونَ وَ لَا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدِ وَ الرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمّ لِكُيْلًا تَحْزَنُوا عَلَىٰ ما فَاتَكُمْ وَ لَا مَا أَصَابَكُمْ وَ اللَّهُ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ ﴿ ثُمَّ أَنَّزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَغْدِ الْغَمَّ أَمَّنَةً نُعَاساً يَغْشيٰ طَائِّفَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتُهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجاهليَّة يَقُولُونَ هَلْ لَنَّا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنا مِنَ الْأَمْرَ شَيْءَ مَا تَعِلْنا هَاهُنَا قُلْ لَوْ كَنْتُمْ فِي بَيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِتِ عَلَيْهِمْ ٓ الْفَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَ اللَّهُ عَلَيْمٌ بِذَاتٍ الصُّدُورَ \* إِنَّ الَّذِينَ تَوَلُّوا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَيَّ الْجَمْعَانَ آبْمَا اسْتَزَلُّهُمُ الشَّيْطَّانُ بَبَعْض مٰاكَسَبُوٓ أَوَ لَقَذُ عَفَا اللّٰهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ \* يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَ فَالُوالِإِخْوانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًّى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِك حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَ اللَّهُ يُحْيِي وَ يُمِيتُ وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ \* وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْمُتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ \* وَلَئِنَّ مُتُمْ أَوْ قَتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ \* فَبِعا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنُتَ لَهُمْ وَ لَوْ كُنْتَ فَطَّا غَلِيطَ الْقَلْبَ لَانْفَصُّوا مِن حَذِيكَ فَاعْفُ عَنْهِمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَسَاوِرْهِمْ فِي ٱلْأَمْرِ فَإِدا عَزَمْتً فَتَوَكُّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُعِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ \* إِنْ يَنْصُرُكُمُ اللَّهُ فَاا غالِبَ لَكُمْ وَ إِنْ يَخُذُلُّكُمْ أَعَن ذَاً الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَ عِلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ \* وَمَاكَانَ لِنَبِيَّ أَنْ يَغُلُّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ ثُمَّ تَوْفَى كُلُّ نَفْسٍ مَاكَسَبَتْ وَ هُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ ١٤٩ ـ ١٦١.

الى قوله تعالى: ﴿أَوَلَمُا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةً قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قَلْتُمْ أَنِّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ \* وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فِيإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ \* وَلِيَعْلَمَ الْذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَـعَالَوْا فَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا فَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالَا لَاتَبْعَنْا كُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَنِذٍ أَفْرَ بُومِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْواهِهِمْ مَا لَيْسَ

فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ \* الَّذِينَ فَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قَتِلُوا قُلْ فَادْرَوُا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرُزَقُونَ \* فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ يَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزِنُونَ \* يَسْتَبْشِرُونَ بِيعْمَةِ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلِ وَ أَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ \* الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَ اتَّقَوْاً أَجْرٌ عَظِيمٌ \* الَّذِينَ قالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشؤهُمْ فَزادَهُمْ إيماناً وَ فالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَيغُمَ الْوَكِيلُ \* فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْل لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَ اتَّبَعُوا رِضُوانَ اللّهِ وَ اللّهُ ذُو فَصْل عَظِيم \* إنَّـمَا ذلكُـمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أُولِيَاءَهُ فَلَيا تَخَافُوهُمْ وَ خَإِفُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ \* وَ لَا يَحْزُنْك الَّذِينَ يُسْارِعُونَ فِي ٱلْكُفُرَ إِنَّا هُمْ لَـنَ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْمًا يُريدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ ١٦٥ ـ ١٧٦.

النساء «٤»: ﴿فَعَا لَكُمُ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتَتَيْنَ وَاللَّهُ أَزْ كَسَهُمْ بِغَاكَسَبُوا أَثْرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَصَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُصْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَلَهُ سَبِيلًا﴾ ٨٨.

. و قَإِل تعاليِّ: ﴿وَ لَا يَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَالُّمُونَ فَإِنَّهُمْ يَالْمُونَ كَمَا تَالُّمُونَ وَ تَرْجُونَ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَ كانَ اللَّهُ عَلَيماً حَكِيماً ﴾ ١٠٤.

الأنفال «٨»: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمُوالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيْنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَـلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ﴾ ٣٦.

قال الطبرسي رحمه الله في قوله تعالى: ﴿وَ إِذْ غَدُوتَ مِنْ أَهْلِك﴾ أي اذكر يا محمد إذ خرجت من المدينة غدوةَ ﴿نُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ﴾ أي تهيئ للمؤمنين مواطن القتال أو تجلسهم و تقعدهم في مواضع القتال ليقفوا فيها و لا يفارقوها و اختلف في أي يوم كان ذلك فقيل يوم أحد عن ابن عباس و أكثر المفسرين و هو المروي عن أبي جعفرﷺ و قيل كان يوم الأحزاب عن مقاتل و قيل يوم بدر عن الحسن ﴿وَ اللَّهُ سَمِيعٌ﴾ لما يقوله النبي ﷺ ﴿عَلِيمٌ﴾ بما يضمرونه ﴿إِذْ هَمَّتْ﴾ أي عزمت ﴿طَائِفَتْان مِنْكُمْ﴾ أي من المسلمين ﴿أَنْ تَفْشَلًا﴾ أي تجبنا و هما بنو سلمة و بنو حارثة حيان من الأنصار عن ابن عباس و أكثر المفسرين و عن أبي جعفر و أبي عبد اللهﷺ و قال الجبائي نزلت في طائفة من المهاجرين و طائفة من الأنصار وكان سبب همهم بالفشلّ أن عبد الله بن أبي سلول دعاهما إلى الرجوع إلى المدينة عن لقاء المشركين يوم أحد فهما به و لم يفعلاه ﴿وَ اللَّهُ وَلِيُّهُمَّا﴾ أي ناصرهما و يروى عن جابر بن عبد الله أنه قال فينا نزلت و ما أحب أنها لم تكن لقوله وَ اللَّهُ وَلِيُّهُمًا.

و قال بعض المحققين هذا هم خطرة لا هم عزيمة لأن الله سبحانه مدحهما و أخبر أنه وليهما و لوكان هم عزيمة لكان ذمهم أولى<sup>(١)</sup>.

أقول: ثم روى الطبرسي قصة غزوة أحد عن أبي عبد اللهﷺ مثل ما سيأتي في رواية علي بن إبراهيم ثم قال و روى أبو إسحاق و السدي و الواقدي و ابن جريح<sup>(٢)</sup> و غيرهم قالواكان المشركون نزلوا بأحد يوم الأربعاء في شوال سنة ثلاث من الهجرة و خرج رسول الله ﷺ إليهم يوم الجمعة وكان القتال يوم السبت للنصف من الشهر وكسرت رباعيته ﷺ و شج وجهه ثم رجع المهاجرون و الأنصار بعد الهزيمة و قد قتل من المسلمين سبعون و شد رسول الله بمن معه حتى كشفهم و كان الكفار مثلوا بجماعة و كان حمزة أعظم مثلة و ضربت يد طلحة فشلت<sup>(٣)</sup>.

و قال في قوله: ﴿أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ﴾ هو إخبار بأن النبيﷺ قال لقومه ألن يكفيكم يوم بدر أن جعل ربكم ثلاثة آلاف من الملائكة مددا لكم و قيل إن الوعد بالإمداد بالملائكة كان يوم أحد وعدهم الله المدد إن صبروا ﴿مُنْزَلِينَ﴾ أي من السماء ﴿بَلَىٰ﴾ تصديق بالوعد أي يفعل كما وعدكم و يزيدكم ﴿إِنْ

<sup>(</sup>۱) مجمع البيان ١: ٧٢٣ ـ ٨٢٤ بفارق يسير واختصار. (۲) في المصدر: ابن جرير. وقد تقدم أن ابن جريح تصحيف شائع لابن جريج. (٣) مجمع البيان ١: ٨٢٦.

تَصْبِرُوا﴾ أي على الجهاد و على ما أمركم الله ﴿وَ تَتَّقُوا﴾ معاصى الله و مخالفة رسوله ﴿وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرهمْ هٰذَا﴾ أي< رجعُ المشركُون إليكم من جهتهم(١) هذا و قيل من غضبهم هذا وكانوا قد غضبوا يوم أحد ليوم بدر مماً لقوا فهو من فرر الغضب أي غليانه ﴿يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ ٱللَّافِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ ﴾ أي يعطكم مددا لكم و نصرة و إنما قال ذلك لأن الكفار في غزاة أحد ندموا بعد انصرافهم لم لم يعبروا على المدينة (٢) و هموا بالرجوع فأوحى الله إلى نبيه أن يأمر أصحابه بالتهيؤ للرجوع إليهم و قال لهم: ﴿إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ ﴾ ثم قال إن صبرتم على الجهاد <u>ال</u> و راجعتم الكفار أمدكم الله بخمسة آلاف من الملائكة مسومين فأخذوا في الجهاد و خرجوا يتبعون الكفار على ما بهم من الجراح و أخبر المشركون من رسول الله ﷺ أنه يتبعكم (٣) فخاف المشركون إن رجعوا أن تكون الغلبة للمسلمين و أن يكون قد التأم إليهم من كان تأخر عنهم و انضم إليهم غيرهم فدسوا نعيم بن مسعود الأشجعي حتى يصدهم بتعظيم أمر قريش و أسرعوا في الذهاب إلى مكة و كفي الله المسلمين أمرهم و لذلك قال قوم من المفسرين إن جميعهم ثمانية آلاف و قال الحسن إن جميعهم خمسة آلاف منهم ثلاثة آلاف المنزلين (٤) على أن الظاهر يقتضى أن الإمداد بثلاثة آلاف كان يوم بدر ثم استأنف حكم يوم أحد فقال: (بَلَىٰ إِنْ تَصْبِرُوا وَ تَتَّقُوا وَ يَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرهِمْ هٰذا) أي إن رجعوا إليكم بعد انصرافكم أمدكم ﴿رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ ٱلْمَافِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴾ و هذا قول البلخي رواه عن عكرمة قال لم يمدوا يوم أحد و لا بملك واحد و على هذا فلا تنافي بين الآيتين ﴿مُسَوِّمِينَ﴾ أي معلمين أو مرسلين ﴿وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرِي لَكُمْ﴾ أي ما جعل الله الإمداد و الوعد به إلا بشارة لكم ﴿وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ﴾ فلا تخافوا كثرة عدد العدو ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ﴾ معناه أن الحاجة إلى الله سبحانه لازمة في المعونة و إن أمدكم بالملائكة فلا استغناء لكم عن معونته طرفة عين (٥).

و قال البيضاوي و هو تنبيه على أنه لا حاجة في نصرهم إلى مدد و إنما أمدهم و وعد لهم بشارة لهم و ربطا على قلوبهم من حيث إن نظر العامة إلى الأسباب أكثر و أحث على أن لا يبالوا بمن تأخر عنهم (٦).

﴿لِيَقْطَعَ طَرَفاً مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ قال الطبرسي اختلف في وجه اتصاله بما قبله فقيل يتصل بقوله: ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ أي أعطاكم الله هذا النصر(٧) ليقطع طائفة من الذين كفروا بالقتل و الأسر و قيل هو متصل بقوله: ﴿وَ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بَبَدْرٍ﴾ و قيل معناه ذلك التدبير ﴿لِيَقْطَعَ طَرَفاً﴾ أي قطعه منهم و المعنى ليهلك طائفة منهم و قيل ليهدم ركنا من أركان الّشرك بالأسر و القتل فأما اليوم الذّي وقع فيه ذلك فيوم بدر و قيل هو يوم أحد قتل فيه ثمانية عشر رجلا ﴿أَوْ يَكُبْنَهُمْ﴾ أي يخزيهم بالخيبة مما أملوا من الظفر بكم و قيل يردهم عنكم منهزمين و قيل يصرعهم على وجوههم و قيل يظفركم عليهم و قيل يلعنهم و قِيل يهلكهم ﴿فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ﴾ لم ينالوا مما أملوا شيئا ﴿لَيْسَ لَك مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ قيل هو متصل بقوله: ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ أي ليس لك و لا لغيرك من هذا النصر شيء و قيل إنه اعتراض بين الكلامين و قوله: ﴿أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ﴾ متصل بقوله: ﴿لِيَقْطَعَ طَرَفاً﴾ فالتقدير ليقطع طرفا منهم أو يكبتهم أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم قد استحقوا العقاب و ليس لك من هذه الأربعة شيء و ذلك إلى الله تعالى.

و اختلف في سبب نزوله فروى عن أنس بن مالك و ابن عباس و الحسن و قتادة و الربيع أنه لمــا كــان مــن المشركين يوم أحد من كسر رباعية الرسول المُشِيِّة و شجه حتى جرت الدماء على وجهه فقال كيف تفلح قوم نالوا هذا من نبيهم و هو مع ذلك حريص على دعائهم إلى ربهم فأعلمه الله سبحانه أنه ليس إليه فلاحهم و أنه ليس إليه إلا أن يبلغ الرسالة و يجاهد حتى يظهر الدين و إنما ذلك إلى الله و كان الذي كسر رباعيته و شجه في وجهه عتبة بن أبي وقاص فدعا عليه بأن لا يحول عليه الحول حتى يموت كافرا فمات كافرا قبل حول الحول و أُدمى وجهه رجل من هذيل يقال له عبد الله بن قمينة فدعا عليه فكان حتفه أن سلط الله عليه تيسا فنطحه حتى قتله و روى أنهكان يمسح الدم عن وجهه و يقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون فعلى هذا يمكن أن يكونﷺ على وجل من عنادهم و إصرارهم على الكفر فأخبر سبحانه أنه ليس إليه إلا ما أمر به من تبليغ الرسالة و دعائهم إلى الهدى و ذلك مثل قوله

<sup>(</sup>١) في المصدر: إليكم من وجههم. (٣) في المصدر: وأخبر المشركين من مر برسول اللهَ ﷺ أنه خرج يتبعكم. (٢) في المصدر: لم يغيروا على المدينة.

<sup>(</sup>٤) كذًّا في الاصل والصحيح: المنزلون.

<sup>(</sup>٥) مجمع البيان ١: ٨٢٨ ـ ٨٢٩. (٦) تفسير البيضاوي ١: ٣٨٧ وفيه: وإنما أمدهم ووعد لهم به. (٧) في المصدر: هذا النصر وخصَّكم به.

تعالى: ﴿لَعَلُّكَ بَاخِعُ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾(١) و قيل إنه تَلاِّئِ استأذن ربه تعالى في يوم أحد في الدعاء عليهم فنزلت الآية فلم يدع عليهم بعذاب الاستيصال و إنما لم يؤذن له فيه لما كان المعلوم من توبة بعضهم (٢) و قيل أراد رسول الله ربي أن يدعو على المنهزمين عنه من أصحابه يوم أحد فنهاه الله عن ذلك و تاب عليهم أي ليس لك أن تلعنهم و تدعو عليهم و قيل لما رأى رسول الله ﷺ (٣) ما فعل بأصحابه و بعمه حمزة من المثلة من جدع الأنوف و الأذن و قطع المذاكير قال<sup>(1)</sup> لئن أدالنا الله منهم لنفعلن بهم مثل ما فعلوا و لنمثلن بهم مثلة لم يمثلها<sup>(٥)</sup> أحد من العرب بأحد قط فنزلت الآية و قيل نزلت في أهل بئر معونة و هم سبعون رجلا من قراء أصحاب رسول الله ﷺ و أميرهم المنذر بن عمرو بعثهم رسول الله ﷺ إلى بئر معونة في صفر سنة أربع من الهجرة على رأس أربعة أشهر من أحد ليعلموا الناس القرآن و العلم فقتلهم جميعا عامر بن الطفيل وكان فيهم عامر بن فهيرة مولى أبي بكر فوجد رسول الله ﷺ من ذلك وجدا شديدا و قنت عليهم شهرا فنزلت و الأصح أنها نزلت في أحد و إنما قال: ﴿لَيْسَ لَك مِنَ الْأَمْر شَيْءٌ﴾ مع أن لهﷺ أن يدعوهم إلى الله و يؤدي إليهم ما أمره بتبليغه لأن معنَّاه ليس لك شيء من أمر عقابهم أوّ استيصالهم أو الدعاء علِيهم أو لعنهم حتى يقع إنابتهم ﴿أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ﴾ أي يلطف لهم بما يقع معه توبتهم أو يقبل 

و قال رحمه الله في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَهِنُوا﴾ قيل نزلت الآية تسلية للمسلمين<sup>(١)</sup> لما نالهم يوم أحد من القتل و الجراح عن الزهري و قتادة و ابن نجيح<sup>(٧)</sup> و قيل لما انهزم المسلمون في الشعب و أقبل خالد بـن الوليــد بـخيل المشركين يريد أن يعلو عليهم الجبل فقال النبي ﷺ لا يعلن علينا (٨) اللّهم لا قوة لنا إلا بك اللهم لا يعبدك بهذه البلدة إلا هؤلاء النفر فأنزل الله الآية و ثاب نفر رماة و صعدوا الجبل و رموا خيل المشركين حتى هزموهم و علا المسلمون الجبل فذلك قوله: ﴿وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ﴾ عن ابن عباس و قيل نزلت الآية بعد يوم أحد حـين أمــر رســول اللهﷺ أصحابه بطلب القوم و قد أصابهم من الجراح ما أصابهم و قالﷺ لا يخرج إلا من شهد معنا بالأمس فاشتد ذلك على المسلمين فأنزل الله تعالى هذه الآية عن الكلبي و دليله قوله تعالى: ﴿وَ لَا تَهِنُوا فِي الْبَغَاءِ الْقَوْم﴾ الآية. ﴿ وَلَا تَهَنُوا ﴾ أي لا تضعفوا عن قتال عدوكم ﴿ وَلَا تَحْزَنُوا ﴾ بما يصيبكم في أموالكم و أبدانكم و قيل لا تضعفوا بما نالكم من الجراح و لا تحزنوا على ما نالكم من المصائب بقتل الإخوان أو لا تهنوا لما نالكم من الهزيمة و لا تحزنوا على ما فاتكم من الغنيمة ﴿وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ﴾ أي الظافرون المنصورون(٩) أو الأعلون في المكان ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾

عدوكم ﴿إِنْ يَمْسَسُكُمْ قَرْحٌ﴾ أي جراح فقد أصاب القوم جراح مثله عن ابن عباس و قيل إن يصبكم ألم و جراحة يوم أحد فقد أصاب القوم ذلك يوم بدر. و قال أنس بن مالك أتى رسول اللهبعلى يومئذ و عليه(١٠٠) نيف و ستون جراحة من طعنة و ضربة و رمية فجعل رسول الله ﷺ يمسحها و هي تلتئم بإذن الله تعالى كأن لم تكن.

معناه أن من كان مؤمنا يجب أن لا يهن و لا يحزن لثقته بالله أو إن كنتم مصدقين بوعدي لكم بالنصرة و الظفر على

و عن ابن عباس قال لما كان يوم أحد صعد أبو سفيان الجبل فقال رسول اللهﷺ اللهم إنه ليس لهم أن يعلونا فمكث أبو سفيان ساعة و قال يوما بيوم إن الأيام دول و إن الحرب سجال فقال ﷺ أجيبوه فقالوا لا سواء قتلانا في الجنة و قتلاكم في النار فقال:

> لنا عزى و لا عزى لكم فقال النبي ﷺ الله مولانا و لا مولى لكم

> > فقال أبو سفيان أعل هبل.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: لما كان في المعلوم من توبة بعض. (٤) فيّ المصدر: قالوا.

<sup>(</sup>٦) في المصدر: تسلية للمؤمنين.

<sup>(</sup>٨) في المصدر: اللهم لا يعلن علينا.

<sup>(</sup>١٠) فَي المصدر: يومئذٍ وفيه.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: لما رأى رسول الله وَ النَّحَظُّ والمسلمون. (٥) في «ط»: يمثلهم وما في المتن من «أ» والمصدر.

<sup>(</sup>٧)كذا في النسخ، والصحيح ابن أبي نجيح وهو ما في المصدر.

<sup>(</sup>٩) في المُصدر: المنصورون الغالبون عليهُم في العاقبة.



قال رسول الله ﷺ الله أعلى و أجل.

﴿وَ تِلْكُ الْأَيّامُ نُذَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ﴾ أي نصرفها مرة لفرقة و مرة عليها و إنما يصرف الله سبحانه الأيام بين المسلمين و الكفار بتخفيف المحنة على المسلمين أحيانا و تشديدها أحيانا لا بنصرة الكفار عليهم لأن النصرة تدل على المحبة و الله لا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ و إنما جعل الله الدنيا منقلبة (١) لكيلا يطمئن المسلم إليها و لتقل رغبته فيها إذ تفنى لذاتها و يظعن مقيمها و يسعى للآخرة التي يدوم نعيمها و إنما جعل الدولة مرة للمؤمنين و مرة عليهم ليدخل الناس في الإيمان على الوجه الذي يجب الدخول فيه لذلك (٢) و هو قيام الحجة فإنه لو كانت الدولة دائما للمؤمنين لكان الناس يدخلون في الإيمان على سبيل اليمن و الغال على أن كل موضع حضرة النبي النهي المن على من ظفر إما في ابتداء الأمر و إما في انتهائه و إنما لم يستمر ذلك لما بيناه.

وَوَلِيَعْلَمَ اللهُ الْذِينَ آمَنُوا﴾ تقديره و تلك الأيام نداولها لوجوه من المصالح و ليعلم الذين آمنوا متميزين بالإيمان عن غيرهم و على هذا يكون (٣) يعلم بمعنى يعرف لأنه ليس المعنى أنه يعرف الذوات بل المعنى أنه يعلم تميزها بالإيمان و يجوز أن يكون المعنى ليعلم الله الذين آمنوا بما يظهر من صبرهم على جهاد عدوهم أي يعاملهم معاملة من يعرفهم بهذه الحال و قيل معناه و ليعلم أولياء الله الذين آمنوا و إنما أضاف إلى نفسه تفخيما ﴿وَ يَتَّخِذَ مِنْكُمُ شُهُدَاءَ ﴾ أي ليكرم منكم بالشهادة من قتل يوم أحد أو يتخذ منكم شهداء على الناس بما يكون منهم من العصيان لما لكم في ذلك من جلالة القدر ﴿وَ لِيُنحَصِّ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ أي و ليبتلي الله الذين آمنوا أو لينجيهم من الذنوب بالإبتلاء ﴿وَ يُمْحَقُ الْكَافِرِينَ ﴾ أي ينقصهم أو يهلكهم.

> نــحن بــنات طــارق نــمشي عــلى النـمارق إن تـــــقبلوا نـــعانق أو تــــدبروا نــفارق

> > فراق غیر وامق<sup>(۵)</sup>

و كان أبو عامر عبد عمرو بن الصيغي أول من لقيهم بالأحابيش و عبيد أهل مكة فقاتلهم قتالا شديدا و حميت الحرب فقال رسول الله ﷺ من يأخذ بهذا السيف بحقه و يضرب به العبيد (١٦) حتى ينحني فأخذه أبو دجانة سماك بن خرشة الأنصارى فلما أخذ السيف اعتم بعمامة حمراء و جعل يفتخر (٢) و يقول:

(٧) في المصدر: يفتخر تبختراً.

<sup>(</sup>١) في المصدر: الذي يجب الدخول فيه كذلك.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: وعلى هذا لا يكون، وهو الصحيح كما هو واضح من السياق. (٤) في المصدر: لما أرجف بأن النبي ﷺ قد قتل يوم أحد وأشيع ذلك قال أناس.

 <sup>(</sup>٥) الى المصدر: لما أرجف بأن النبي التركية قد قتل يوم أحد وأشيع ذلك قال أناس
 (٥) الوامق: المحب. وومقه: أحبه. «لسان العرب ١٥؛ ٤٠٩».

## أضرب بسيف الله و الرسول

فقال رسول الله ﷺ إنها لمشية يبغضها الله تعالى(٣) إلا في هذا الموضع ثم حمل النبي ﷺ و أصحابه على المشركين فهزموهم و قتل على بن أبي طالب ﷺ أصحاب اللواء و أنزل الله نصرته على المسلمين قال الزبير فرأيت هندا و صواحبها هاربات مصعدات في الجبال نادية خدامهن ما دون أخذهن شيء فلما نظرت الرماة إلى القوم قد انكشفوا و رأوا النبي ﷺ و أصحابه ينتهبون الغنيمة أقبلوا يريدون النهب و اختلفوا فقال بعضهم لا نترك أمر رسول الله ﷺ (1) و قال بعضهم ما بقي من الأمر شيء ثم انطلقوا عامتهم و ألحقوا(٥) بالعسكر فلما رأى خالد بن الوليد قلة الرماة و اشتغال المسلمين بالغنيمة و رأى ظهورهم خالية صاح في خيله من المشسركين و حـمل عـلى أصـحاب النبي ﷺ من خلفهم فهزموهم و قتلوهم و رمي عبد الله بن قمينَّة الحارثي رسول اللهﷺ بحجر فكسر أنفه و رباعيته و شجه في وجهه فأثقله و تفرق عنه أصحابه و أقبل يريد قتله فذب مصعب بن عمير و هو صاحب راية رسول الله ﷺ يوم بدر و يوم أحد و كان اسم رايته العقاب عن رسول الله ﷺ حتى قتل مصعب بن عمير قتله ابن قميئة فرجع و هو يرى أنه قتل رسول اللهﷺ و قال إنى قتلت محمداً و صاح صائح<sup>(١)</sup> ألا إن محمداً قد قتل و يقال إن الصائح(٧٠) كان إبليس لعنه الله فانكفأ الناس و جعل رسول اللهﷺ يدعو الناس و يقول إلى عباد الله إلى عباد الله فاجتمع إليه ثلاثون رجلا فعموه حتى كشفوا عنه المشركين و رمى سعد بن أبى وقاص حتى اندقت سية(٨) قوسه و أُصّيبت يد طلحة بن عبيد الله فيبست و أصيبت عين قتادة بن النعمان يومئذ حتى وقعت على وجنته فردها 😲 رسول الله ﷺ مكانها فعادت كأحسن ما كانت فلما انصرف رسول الله ﷺ أدركه أبي بن خلف الجمحي و هو يقول لا نجوت إن نجوت فقال القوم يا رسول الله ألا يعطف عليه رجل منا<sup>(٩)</sup> فقال دعوه حتى إذا دنا منه وكّان أبي قبل ذلك يلقى رسول الله ﷺ فيقول عندى رمكة أعلفها كل يوم فرق(١٠٠ ذرة أقتلك عليها فقال رسول الله ﷺ بل أنا أقتلك إن شاء الله تعالى فلما كان يوم أحد و دنا منه تناول رسول الله الشائل الحربة من الحرث بن الصمة ثم استقبله فطعنه في عنقه فخدش خدشة فتدهدأ(١٩١١) عن فرسه و هو يخور خوار الثور و هو يقول قتلني محمد فاحتمله أصحابه و قالوا ليسُّ عليك بأس فقال بلي لو كانت هذه الطعنة بربيعة و مضر لقتلتهم(١٢) أليس قال لِّي أقتلك فلو بزق على بعد تلك المقالة لقتلني فلم يلبث إلا يوما حتى مات قال و فشا في الناس أن رسول الله المنافظة قد قتل فقال بعض المسلمين ليت لنا رسولا إلىّ عبد الله بن أبي فيأخذ لنا أمانا من أبي سفيّان و بعضهم جلسوا و ألقوا بأيديهم و قال أناس من أهل النفاق فالحقوا بدينكم الأول و قال أنس بن النضر عم أنس بن مالك يا قوم إن كان محمد قد قتل فإن رب محمد لم يقتل و ما تصنعون بالحياة بعد رسول الله ﷺ فقاتلوا على ما قاتل عليه رسول الله و موتوا على ما مات عليه ثم قال اللهم إني أعتذر إليك مما يقوله هؤلاء يعني المنافقين(١٣) و أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء يعني المنافقين ثم شد بسيفه فقاتل ّحتى قتل ثم إن رسول اللهﷺ انطّلق إلى الصخرة و هو يدعو الناس فأول من عرف رسول اللهﷺ كعب بن مالك قال عرفت عينيه تحت المغفر تزهران فناديت بأعلى صوتى يا معاشر المسلمين هذا رسول الله<sup>(١٤</sup>) فأشار إلى أن اسكت فانحازت إليه طائفة من أصحابه فلامهم النبي الثين على الفرار فقالوا يا رسول الله فديناك بآبائنا و أُمهاتنا أتانا الخبر أنك قتلت فرعبت قلوبنا فولينا مدبرين فأنزل الله تعالى هذه الآية: ﴿وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولً △ٍ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ﴾ يعنى أنه بشر اختاره الله لرسالته و قد مضت قبله رسل بعثوا فأدوا الرسالة و مضوا و ماتوا

<sup>(</sup>٢) في «أ»: في الكيول.

<sup>(</sup>٤) فيّ المصدرّ: لا تتركوا أمر رسول الله مَالَاشِطُهُ.

<sup>(</sup>٦) في «أ»: وصاح صارخ.

<sup>(</sup>٨) تقدّم معناها وهي: منآ عطف من طرفي القوس.

<sup>(</sup>١) قال في هامش «أ»: مصراعه: ونحن بالسفح لدى النخيل.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: يبغضها الله تعالى ورسوله.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: ثم انطلق عامتهم ولحقوا.

<sup>(</sup>٧) في «أ»: ويقال: إن الصارخ. (٩) في المصدر: ألا يعطف عليه أحد منا.

<sup>(</sup>١٠) آلفرق: مكيال ضخم لأهل المدينة معروف، وقيل هو أربعة أرباع، وقيل: هو ستة عشر رطلاً. «لسان العرب ١٠: ٢٤٧ ــ ٣٤٨». (١٢) في المصدر: ومضر لقتلتهم.

<sup>(</sup>۱۱) كذا في «أ» والمصدر: وفي «ط» (١٣) في المصدر: يعنى المسلمون.

<sup>(</sup>١٤) في المصدر: أبشروا فهذا رسول الله تَلْمُثَلِّعًا.

و قتل بعضهم و أنه يموت كما ماتت الرسل<sup>(١)</sup> فليس الموت بمستحيل عليه و لا القتل و قيل أراد أن أصحاب الأنبياء لم يرتدوا عند موتهم أو قتلهم فاقتدوا بهم ﴿أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ﴾ فسمى الارتداد انقلابا على العقب و هو الرجوع القهقري ﴿وَ مَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ﴾ أي من يرتدد عن دينه ﴿فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئناً﴾ بل مـضرته عائدة عليه ﴿وَ سَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ﴾ أي المطيعين (٧).

قوله تعالى: ﴿وَ مَا كَانَ لِنَفْسِ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ قال البيضاوي أي بمشية الله أو بإذنه لملك الموت(٣) و المعنى أن لكل نفس أجلا مسمى في علمه تعالى و قضائه لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةٌ (٤) وَ لَا يَسْتَقْدِمُونَ بالاحجام عن القتال و الإقدام عليه ﴿كِتَاباً﴾ مصدر مؤكَّد أي كتب العوت كتابا ﴿مُؤَجَّلًا﴾ صفة له أي موقتا لا يتقدم و لا يتأخر ﴿وَمَنْ يُردْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُوْتِهِ مِنْهَا﴾ تعريض بمن شغلتهم الغنائم يوم أحد ﴿وَ مَنْ يُرِدْ تَوَابَ الآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا﴾ أي من ثوابها ﴿وَ سَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ﴾ الذين شكروا نعمة الله فلم يشغلهم شيء من الجهَّاد ﴿وَكَأَيُّنْ﴾ أصله أي دخلت الكاف عليها و صارت بمعنى كم و النون تنوين أثبت في الخط على غير قياس ﴿مِنْ نَبِيٌّ﴾ بيان له ﴿قَاتَلَ مَعَهُ رَبُّيُونَ كَثِيرٌ﴾ ربانيون علماء أتقياء أو عابدون لربهم و قيل جمَّاعات و الربي منسوب إلى الربَّة و هي الجماعة للمبالغة ﴿فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ فما فتروا و لم ينكسر جدهم<sup>(٥)</sup> لما أصابهم من قتل النبي أو بعضهم ﴿وَ مَا ضَعُفُوا﴾ عن العدو أو في الدَّين ﴿وَمَا اسْتَكَانُوا﴾ و ما خضعوا للعدو ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ﴾ فينصرهم و يعظم أمرهم (٦٠).

قُوله تعالى: ﴿إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ قال الطبرسي رحمه الله قيل نزلت في المنافقين إذ قالوا للمؤمنين يوم أحد عند الهزيمة ارجعوا إلى إخوانكم و ارجعوا إلى دينهم عن علىﷺ و قيل هم اليهود و النصارى و المعنى إن أصغيتم إلى قول اليهود و المنافقين أن محمدا ﷺ قتل فارجعوا إلى عشائركم ﴿يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ﴾ أى يرجعوكم كفارا كما كنتم ﴿فَتَنْقَلِبُوا﴾ أي ترجعوا ﴿خَاسِرِينَ﴾ لأنفسكم ﴿بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ﴾ أي هــو أولى بــأن تــطيعوه و هــو أولى بنصرتكم ﴿وَ هُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ﴾ أي إنّ اعتد بنصر غيره<sup>(٧)</sup> فهو خير ناصر ﴿سَنُلْقِي فِي قُلُوب الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ قـال السدى لما ارتحل أبو سفيان و المشركون يوم أحد متوجهين إلى مكة قالوا بئسما صنعنا قتلناهم حتى إذا لم يبق منهم إلا الشريد تركناهم ارجعوا فاستأصلوهم فلما عزموا على ذلك ألقى الله في قلوبهم الرعب حتى رجعوا عما هموا به فنزلت الآية ﴿الرُّعْبَ﴾ أي الخوف ﴿بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ﴾ أي بشركهم به ﴿مَا لَمْ يُنَرِّلْ بِهِ سُلْطَاناً﴾ أي برهانا و حجة ﴿وَ مَاوَاهُمُ﴾ أي مستقرهم ﴿النَّارُ﴾ يعذبون بها ﴿وَ بِئْسَ مَثْوَى الظَّـالِمِينَ﴾ أي النــار و روي أن الكــفار دخــلوا مكــة كالمنهزمين مخافة أن يكون لرسول الله ﷺ الكرة عليهم و قال رسول اللهﷺ نصرت بالرعب مسيرة شهر.

﴿وَ لَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ ﴾ أي وفي لكم بما وعدكم من النصر على عدوكم في قوله: ﴿بَلَيْ إِنْ تَصْبِرُوا وَ تَتَّقُوا ﴾ 🐥 الآية و ذكر ابن عباس و غيره أن الوعد كان يوم أحد لأن المسلمين كانوا يقتلون المشركين حتى أُخل الرماة لمكانهم الذي أمرهم الرسول بالقيام عنده فأتاهم خالد بن الوليد من ورائهم و قتل عبد الله بن جبير و من معه و تــراجــع المشركون و قتل من المسلمين سبعون رجلا و نادى مناد قتل محمد ثم من الله على المسلمين فرجعوا و في ذلك نزلت الآية فالوعد قول النبي ﷺ للرماة لا تبرحوا هذا المكان فإنا لا نزال غالبين ما ثبتم في مكانكم.

﴿إِذْ تَحُسُّونَهُمْ﴾ أي تقتلونهم ﴿بِإِذْنِهِ﴾ أي بعلمه أو بلطفه ﴿حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ﴾ أي جبنتم عن عدوكم ﴿وَ تَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ أي اختلفتم ﴿وَعَصَيْتُمُ﴾ أمر نبيكم في حفظ المكان ﴿مِنْ بَغُدِ مَا أَرْاكُمْ مَا تُحِبُّونَ﴾ من النصرة على الكفار و هزيمتهم و الغنيمة<sup>(A)</sup> و أكثر المفسرين على أن المراد بالجميع يوم أحد و قال الجبائي إذ تحسونهم يوم بدر حتى إذا فشلتم يوم أحد و الأول أولى<sup>(٩)</sup> و جواب إذا محذوف و تقديره حتى إذا فعلتم ذلك ابتلاكم و امتحنكم و رفع النصرة عنكم ﴿مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا﴾ يعني الغنيمة و هم الذين أخلوا المكان الذي رتبهم النبي ﷺ فيه ﴿وَ مِنْكُمْ مَنْ يُريدُ الآخِرَةَ﴾ أراد عبد الله بن جبير و من ثبت مكانه ﴿ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ﴾ فيه وجوه:

<sup>(</sup>٢) مجمع البيان ١: ٨٤٣ ـ ٨٥٠ بفارق يسير.

<sup>(</sup>٤) في المصدر لا يتأخرون ساعة عنه.

<sup>(</sup>٦) تفسير البيضاوي ١: ٢٩٣ ـ ٢٩٤. (A) في المصدر: وهزيمتهم والظفر بهم والغنيمة.

<sup>(</sup>١) في المصدر: كما ماتت الرسل.

<sup>(</sup>٣) فيّ المصدر: أو بإذنه لملك الموت في قبض روحه. (٥) في المصدر: ولم تنكسر حدتهم.

<sup>(</sup>٧) في المصدر: أي أن اعتد بنصرة.

<sup>(</sup>٩) في المصدر: والأولى أن يكون حكاية عن يوم أحد.

أحدها: أنهم كانوا فريقين منهم من عصى بانصرافه و منهم من لم يعص لأنهم قلوا بعد انهزام تبلك الفرقة فانهزموا (١) بإذن الله لئلا يقتلوا لأن الله أوجب ثبات المائة للمائتين فإذا نقصوا لا يجب عليهم ذلك فجاز أن يذكر الله الفريقين بأنه صرفهم و ﴿عفا عنهم﴾ يعنى صرف بعضهم و عفا عن بعض عن الجبائي.

و ثانيها: أن معناه لم يأمركم بمعاودتهم من فورهم ﴿لِيَبْتَلِيَكُمْ ﴾ بالمظاهرة في الإنعام عليكم و التخفيف عنكم عن و ثالثها: أن معناه لم يأمركم بمعاودتهم من فورهم ﴿لِيَبْتَلِيَكُمْ ﴾ بالمظاهرة في الإنعام عليكم و التخفيف عنكم عن البلخي ﴿لِيَبْتَلِيَكُمْ ﴾ أي صفح عنكم بعد أن خالفتم أمر الرسول و قيل عنا عنكم تتبعهم بعد أن أمركم بالتتبع لهم عن البلخي قال لما بلغوا حمراء الأسد عفا عنهم من ذلك ﴿وَ اللّهُ ذُو فَصْلِ عَلَى النّهُ مِبْتِينَ ﴾ أي ذو نعمة و من عليهم بنعم الدنيا و الدين و روى الواقدي (٣) عن سهل بن سعد الساعدي قال خرج رسول الله ﷺ يوم أحد وكسرت رباعيته و هشمت البيضة على رأسه وكانت فاطمة بنته ﷺ تفسل عنه الدم علي بن أبي طالب ﷺ يسكب عليها بالمجن فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قبطعة حصير فأحرقته حتى إذا صار رمادا ألزمته الجرح فاستمسك الدم (١٤).

﴿إِذْ تُصْعِدُونَ ﴾ قال البيضاوي متعلق بصرفكم أو ليبتليكم أو بمقدر كاذكر و الإصعاد الذهاب و الإبعاد في الأرض ﴿وَ لَا تَلُوونَ عَلَىٰ أَحَدٍ ﴾ لا يقف أحد لأحد و لا ينتظره ﴿وَ الرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ ﴾ كان يقول إلى عباد الله إلى عباد الله أنا رسول الله من يكر فله الجنة.

وَفِي أُخْرَاكُمْ ﴾ في ساقتكم و جماعتكم الآخرين ﴿فَأَنَّابَكُمْ غَمَّا بِغَمِّ لِكَيْلاً تَحْرَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَ لَا مَا أَصَابَكُمْ ﴾ عطف على صرفكم و المعنى فجازاكم الله على فشلكم و عصيانكم غَما متصلا بغم من الاغتمام بالقتل و الجرح و ظفر المشركين و الإرجاف بقتل الرسول ﷺ بعصيانكم له طفر المشركين و الإرجاف بقتل الرسول ﷺ بعصيانكم له لتتمرنوا على الصبر في الشدائد فلا تحزنوا فيما بعد على نفع فائت و لا ضر لاحق و قيل لا مزيدة و المعنى لتأسفوا على ما فاتكم من الظفر و الغنيمة و على ما أصابكم من الجرح و الهزيمة عقوبة لكم و قيل الضمير في ﴿فَأَنَّابَكُمْ ﴾ للرسول ﷺ أي واساكم (٥) في الاغتمام فاغتم بما نزل عليكم كما اغتممتم بما نزل عليه و لم يشربكم (١٦) على عصيانكم تسلية لكم ﴿لِكَيْلاً تَحْرَنُوا عَلَىٰ مَا فَأَتَكُمْ ﴾ من النصر ﴿وَ لَا ﴾ على ﴿فَا أَصَابَكُمْ ﴾ من الهزيمة ﴿وَ اللّٰهُ خَبِيرُ عِلَى الله عليكم الأمن حتى عالم بأعمالكم و بما قصدتم بها ﴿ثُمَّ أَنْزَلُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمَّ أَمَنَةً نُعَاساً ﴾ أنزل الله عليكم الأمن حتى أخذكم النعاس و عن أبى طلحة غشينا النعاس في المصاف حتى كان.

السيف يسقط من يد أحدنا فيأخذه ثم يسقط فيأخذه و الأمنة الأمن نصب على المفعول و نعاسا بدل منها أو هو المفعول و أمنة حال منه متقدمة أو مفعول له أو حال من المخاطبين بمعنى ذوي أمنة أو على أنه جمع آمن ﴿يَغْشَى طَائِفَةٌ مِنْكُمْ﴾ أى النعاس (٧).

قال الطبرسي رحمه الله وكان السبب في ذلك توعد المشركين لهم بالرجوع إلى القتال فقعد المسلمون تحت الحجف (<sup>(A)</sup> متهيئين للحرب فأنزل الله الأمنة على المؤمنين فناموا دون المنافقين الذين أزعجهم الخوف بأن يرجع الكفار عليهم أو يغيروا على المدينة لسوء الظن قطير عنهم النوم (<sup>(P)</sup>).

و قال البيضاوي: وَ ﴿طَائِفَةٌ﴾ هم المنافقون ﴿قَدْ أَهَمَّنْهُمْ أَنْفُسُهُمْ﴾ أُوقعتهم أنفسهم في الهموم أو ما يهمهم إلا هم أنفسهم و طلب خلاصها ﴿يَظُنُونَ بِاللّٰهِ غَيْرَ الْحَيِّ ظُنَّ الْجَاهِلِيَّةِ﴾ صفة أخرى لطائفة أو حال أو استثناف على وجه

<sup>(</sup>١) في المصدر: فانصرفوا. (٢) في المصدر: أن معناه رفع النصرة عنكم.

<sup>(</sup>٣) في العصدر: وروى الواحدي. (٤) مجمع البيان ١: ٨٥٦ - ٨٥٩ بفارق يسير.

<sup>(</sup>١) في الفصدر: وروى الواحدي. (٥) في المصدر: الضمير في «فأثابكم» لرسول الله تَلْمُنْظَةُ أي فآساكم.

<sup>(</sup>٦) الثَّارِب: المُوبخ، يقال: ثُرِب وثرَّب: إذَا وبَخ. «لسان العربُّ ٢: ٨٩».

<sup>(</sup>٧) تفسير البيضاوي ١: ٢٩٦ ـ ٢٩٧.

<sup>(</sup>٨) في المصدر: تحَّت الجحف. والحجفُ: الجرف وهو شدة الجرف. «لسان العرب ٣: ١٨٦».

ـــ والْجحف: ضرب من الترس، وقيل: هي من الجلود خاصة ويقال: للترس إذا كان من جلود، حجفة. «لسان العرب ٣: ٩٦٣». (٩) مجمع البيان ١: ٨٦٣.

البيان لما قبله و ﴿غَيْرَ الْحَقِّ﴾ نصب على المصدر أي يظنون بالله غير ظن الحق الذي يحق أن يظن به و ﴿ظُـنَّ الْجَاهليَّة) بدله و هو الظن المختص بالملة الجاهلية و أهلها ﴿يَقُولُونَ﴾ أي لرسول الله ﴿يُثِيُّ و هو بدل يظنون ﴿هَلْ لَنَا منَ الْأَمْر مِنْ شَيْءٍ﴾ هل لنا مما أمر الله و وعد من النصر و الظفر نصيب قط و قيل أخبر ابن أبي بقتل بني الخزرج فقال ذلكَ و المعنى أنا منعنا تدبير أنفسنا و تصريفها باختيارنا فلم يبق لنا من الأمر شيء أو هل يزول عنا هذا القهر فيكون لنا من الأمر شيء ﴿قُلْ إِنْ الأمر كله لله﴾ أي الغلبة الحقيقية لله و لأوليائه فإنَّ حزب الله هم الغالبون أو القضاء(١) له يفعل ما يشاء و يحكم ما يريد و هو اعتراض ﴿يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَك﴾ حال من ضمير يقولون أي يقولون مظهرين أنهم مسترشدون طالبون للنصر مبطنين الإنكّار و التكذيب ﴿يَقُولُونَ﴾ في أنفسهم أو إذا خلا بعضهم إلى بعض و هو بدل من يخفون أو استثناف على وجه البيان له ﴿لَوْكَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ كما وعد محمد ﷺ و زعم أن الأمركله لله و لأوليائه أو لوكان لنا اختيار و تدبير لم نبرح كماكان رأى ابنَ أبَّى و غيره ﴿مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا﴾ ما غلبنا و لما قتل من قتل منا في هذه المعركة ﴿قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضاحِعِهمْ﴾ أي لخرج الذين قدر الله عليهم القتل و كتب في اللوح المحفوظ إلى مصارعهم و لم تنفع الإقامة<sup>(٢)</sup> بالمدينة و لم ينج منه أحد ﴿وَ لِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُوركُمُ﴾ ليمتحن ما في صدوركم و يظهر سرائرها من الإخلاص و النفاق و هو علة ُ فعل محذوف أي و ٌ فعل ذلك ّليبتلي أو عطف على محذُّوف أي لبرز لنفاذ القضاء أو لمصالح جمة و لابتلاء (٣) أو على قوله: ﴿لِكَيْلًا تُحْزَنُوا﴾.

﴿ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ و ليكشفه و يميزه أو يخلصه من الوساوس ﴿ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُور ﴾ بخفياتها قبل إظهارها و فيه وعد و وعيد و تنبيه على أنه غنى عن الابتلاء و إنما فعل ذلك لتمرين المؤمنين (1) و إظهار حال المنافقين ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَلُّوا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعُانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بَبَعْض مْاكَسَبُوا﴾ يعنى أن الذين انهزموا يوم أحد إنماكان السبب في انهزامهم أن الشيطان طلب منهم الزلل فأطاعوه و اقترفوا ذنوبا بترك المركز و الحرص على الغنيمة أو الحياة فمنعواً التأييد و قوة القلب لمخالفة النبي ﴿ فَيُلُّ اسْتُرْلَالُ الشَّيْطَانُ تُوليهم و ذلك بسبب ذنوب تقدمت لهم فإن المعاصى يجر بعضها بعضا كالطاعة و قيل استزلهم بذكر ذنوب سلفت منهم و كرهوا<sup>(٥)</sup> القتل قبل إخلاص التوبة و الخروج من المظلمة ﴿وَ لَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ لتوبتهم و اعتذارهم ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ﴾ للذنوب ﴿حَلِيمٌ﴾ لا يعاجل بعقوبة المذنب كَي يتوب ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا﴾ يعنى المنافقين ﴿وَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ﴾ عِيُّ لأجلهم و فيهم و معنى إخوتهم اتفاقهم في النسب أو في المذهب ﴿إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ﴾ إذا سافروا فيها و أبعدوا للتجارة أو غيرها ﴿أَوْكَانُوا غُزًّى﴾ جمع غازَ ﴿لَوْكَانُوا عِنْدُنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا﴾ مَفعول قالوا ﴿لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذٰلِك حَسْرَةً فِي قُلُوبِهمْ﴾ متعلق بقالوا على أن اللام لام العاقبة أو بلا تكونوا أي لا تكونوا مثلهم في النطق بذلك القول و الاعتقاد ليَجعله حسرة في قلوبهم خاصة فذلك إشارة إلى ما دل عليه قولهم من الاعتقاد و قيلَ إلى ما دل عليه النهي أي لا تكونوا مثلهم ليجعل الله انتفاء كونكم مثلهم حسرة في قلوبهم فإن مخالفتهم و مضادتهم مما يغمهم ﴿وَ اللَّهُ يَحْيي وَ يُعِيتُ﴾ رد لقولهم أي هو المؤثر في الحياة و الممات لا الإقامة و السفر فإنه تعالى قد يحيي المسافر و الغازي و يميت العقيم و القاعد ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَغْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ تهديد للمؤمنين على أن يماثلوهم ﴿وَلَئِنْ قَتِلْتُمْ فِي سَبِيل اللَّهِ أَوْ مُتَّمْ﴾ أي في سبيله ﴿لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَ رَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ جواب القسم و هو ساد مسد الجزاء و المعني أن السفر و الغزو ليس مما يجلب الموت و تقدم الأجل و إن وقع ذلك في سبيل الله فما ينالون من المغفرة و الرحمة بالموت خير مما يجمعون من الدنيا و منافعها لو لم يموتوا(١١) ﴿وَلَئِنْ مُثَّمَّ أَوْقُتِلْتُمُ ﴾ على أي وجه اتفق هلاككم ﴿لَالَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ﴾ لإلى معبودكم الذي توجهتم إليه و بذلتم مهجتكم لوجهه لا إلى غيره لا محالة تـحشرون فـيوفي أجوركم و يعظم ثوابكم ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ﴾ ما مزيدة للتأكيد و الدليل على أن لينه لِهم ماكان إلا برحمةً من الله و هو ربطه على جأشه و توفيقه للرفق بهم حين اغتم لهم بعد أن خالفوه ﴿وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا﴾ سيئ الخلق جافيا

<sup>(</sup>١) في المصدر: إذ القضاء له.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: ولم ينفعهم الإقامة. (٤) في المصدر: ذلك لتمييز المؤمنين.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: لمصالح جمة وللإبتلاء وفي «أ»: والإبتلاء.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: فكرهواً.

<sup>(</sup>٦) فيّ المصدر: وقع ذلك في سبيل الله فما تنالون من المغفرة والرحمة بالموت خير مما تجمعون من الدنيا ومنافعها لو لم تموتوا.

﴿غَلِيظَالْقَلْبِ﴾ قاسيه ﴿لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكِ﴾ لتفرقوا عنك و لم يسكنوا إليك ﴿فَاعْفُ عَنْهُمْ﴾ فسيما يختص بك ﴿وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ﴾ فيما لله ﴿وَ شَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ أي في أمر الحرب إذ الكلام فيه أو فيما يصح أن يشاور فيه استظهاراً برأيهم و تطييبا لنفوسهم و تمهيدا سنة المشاورة<sup>(١)</sup> للأمة ﴿فَإِذَا عَزَمْتَ﴾ فإذا وطنت نفسك على شيء بعد الشوري<sup>(٢)</sup>.

و قال الطبرسي رحمه الله و رووا عن جعفر بن محمدﷺ و عن جابر بن يزيد ﴿فَإِذَا عَزِمَتَ﴾ بالضم فعلي هذا يكون معناه فإذا عزمت لك و وفقتك و أرشدتك ﴿فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّه﴾.

قال البيضاوي: في إمضاء أمرك على ما هو أصلح لك فإنه لا يعلمه سواه ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكَّلِينَ﴾ فينصرهم و يهديهم إلى الصلاح ﴿إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ ﴾ كما نصركم يوم بدر ﴿فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ﴾ فلا يغلبكم أحد ﴿وَ إِنْ يَخْذُلُكُمْ ﴾ كما خذلكم يوم أحد ﴿فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ﴾ من بعد خذلانه أو من بعد الله ﴿وَ عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّل الْمُؤْمِنُونَ﴾ فليخصوه بالتوكل عليه لما علموا أن لا ناصر سواه و آمنوا به (٣).

﴿وَمَاكَانَ لِنَبِيَّ أَنْ يَغُلُّ﴾ قال الطبرسي روي عن ابن عباس و ابن جبير أنها نزلت في قطيفة حمراء فقدت يوم بدر من المغنم فقال بعضهم لعل النبي الشي أخذها.

و في رواية الضحاك قال إن رجلا غل بمخيط أي بإبرة من غنائم هوازن يوم حنين فنزلت الآية.

و عن مقاتل أنها نزلت في غنائم أحد حين تركت الرماة المركز طلبا للغنيمة و قالوا نخشي أن يـقول رســول الله ﷺ من أخذ شيئا فهو له و لا يقسم كما لم يقسم يوم بدر و وقعوا في الغنائم فقالﷺ أ ظننتم أنا نفل و لا نقسم لكم فأنزل الله الآية و قيل إنه قسم الغنيمة و لم يقسم للطلائع فلما قدمت الطلائع قالوا أقسم الفيء و لم يقسم لنا فعرفه الله الحكم فيه و نزلت الآية و قيل نزلت في أداء الوحي كان ﷺ يقرأ القرآن و فيه عيب دينهم و سب آلهتهم فسألوه أن يطوى ذلك عنهم فنزلت (٤).

و قال البيضاوي: أي و ما صح لنبي أن يخون في الغنائم فإن النبوة تنافي الخيانة ﴿وَمَنْ يَغْلُلُ يَأْتِ بمُا غَلَّ يَوْمَ القِيامَةِ﴾ يأت بالذي غله يحمله على عنقه كما جاء في الحديث أو بما احتمل من وباله و إثمه ﴿ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْس ما كَسَبَتْ﴾ يعطى جزاء ما كسبت وافيا ﴿وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ فلا ينقص ثواب مطيعهم و لا يزاد في عقاب عاصيهم (٥٠).

﴿ أَوَ لَمُّا أَصَابَتُكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا ﴾ قال الطبرسي أي حين أصابكم القتل و الجرح و ذلك ما أصاب المسلمين يوم أحد فإنه قتل منهم(٦) سبعون رجلا و كانوا أصابوا من المشركين يوم بدر مثليها فإنهم كانوا قتلوا من المشركين سبعين رجلا و أسروا سبعين و قيل قتلتم منهم ببدر سبعين و بأحد سبعين و هذا ضعيف فإنه لا خلاف بينهم أنه قتل منهم بأحد نفر يسير ﴿قُلْتُمُ انِّي هٰذَا﴾ أي من أي وجه أصابنا هذا و نحن مسلمون و فينا رسول الله ﷺ و ينزل عِليه الوحى و هم مشركون و قيل إنهم إنما استنكروا ذلك لأنه وعدهم بالنصر من الله إن أطاعوه ﴿قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ﴾ أي ما أصابكم من الهزيمة و القتل من عـند أنـفسكم بـخلافكم أمـر ربكـم و تـرككم طـاعة الرسولﷺ و فيه أقوال.

أحدها: أن ذلك مخالفتهم الرسولﷺ في الخروج من المدينة للقتال يوم أحد و كان النـبيﷺ دعــاهم أن يتحصنوا بها و يدعو المشركين إلى أن يقصدوهم فيها فقالواكنا نمتنع من ذلك في الجاهلية و نحن الآن في الإسلام و أنت يا رسول الله بيننا أحق بالامتناع و أعز.

و ثانيها: أن ذلك باختيارهم الفداء من الأسرى يوم بدر و كان الحكم فيهم القتل و شرط عليهم إن قبلتم (٧) الفداء قتل منكم في القابل بعدتهم قالوا رضينا فإنا نأخذ الفداء فننتفع به و إذا قتل منا فيما بعد كنا شهداء عن عليﷺ و عبيدة السلماني و هو المروى عن الباقر ﷺ.

و ثالثها: أن ذلك بخلاف الرماة يوم أحد لما أمرهم رسول الله الله الله الله عن ملازمة مراكزهم.

<sup>(</sup>١) تفسير البيضاوي ١: ٢٩٧ ـ ٢٩٩.

<sup>(</sup>٢) مجمع البيان ١: ٨٦٩.

<sup>(</sup>٤) مجمع البيان ١: ٨٧٢ - ٨٧٣.

<sup>(</sup>٦) في المصدر: فإنه قتل من المسلمين. (٥) تفسير البيضاوي ١: ٣٠٠ وفيه: تعطى جزاء ماكسبت.

<sup>(</sup>٧) في المصدر: وشرط عليهم أنكم إن قبلتم.

<sup>(</sup>٣) تفسير البيضاري ١: ٢٩٩ ـ ٣٠٠ بأدني فارق.

لِإِخْوَانِهِمْ أَي لأجلهم يريد من قتل يوم أحد من أقاربهم أو من جنسهم ﴿وَ فَقَدُوا﴾ مقدرا بقدر أي قالوا قاعدين عن القتال ﴿لَوْ أَطَاعُونًا﴾ في القعود ﴿مَا قُتِلُوا﴾ كما لم نقتل ﴿قُلْ فَاذْرَوُا﴾ الآية أي إن كنتم صادقين أنكم تقدرون على دفع القتل عمن كتب عليه فادفعوا عن أنفسكم الموت و أسبابه فإنه أحرى بكم و المعنى أن القعود غير مغن فإن أسباب الموت كثيرة و كما أن القتال يكون سببا للهلاك و القعود سببا للنجاة قد يكون الأمر بالعكس(٧). ﴿وَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا﴾ قال الطبرسي قيل نزلت في شهداء بدر و قيل في شهداء أحد و كانوا سبعين (٨) أربعة من المهاجرين حمزة و مصعب بن عمير و عثمان بن شماس و عبد الله بن جحش و سائرهم من الأنصار و قال إلياقر على شهداء بثر معونة (٩) ﴿الَّذِينَ اسْتَجَابُوا الْتِاقِيْ وَكُثِيرُ مِن المفسرين إنها تتناول قتلى بدر و أحد معا و قيل نزلت في شهداء بثر معونة (٩) ﴿الَّذِينَ اسْتَجَابُوا الْتَعْلُ وَلَا تَعْلِي بَدُو وَ الْعَدِيرُ مَا المفسرين إنها تتناول قتلى بدر و أحد معا و قيل نزلت في شهداء بثر معونة (٩) ﴿الَّذِينَ اسْتَجَابُوا الْعَلَى بِدُو وَ الْتِهْمُ اللَّهُ بِي شَهداء بثر معونة (٩) والله المؤلِّق الله و عليل نؤلت في شهداء بثر معونة (٩) والدين الشبطائوا المؤلِّق المؤلِّق

لِلَهِ وَ الرَّسُولِ ﴾ قال رحمه الله لما انصرف أبو سفيان و أصحابه من غزاة أحد فبلغوا الروحاء ندموا على انصرافهم عن المسلمين و تلاوموا قالوا لا محمدا قتلتم و لا الكواعب أردفتم قتلتموهم حتى إذا لم يبق إلا الشريد تركتموهم اردفتم قتلتموهم حتى إذا لم يبق إلا الشريد تركتموهم المجعوا (١٠) فاستأصلوهم فبلغ ذلك الخبر رسول الله في فاراد أن يرهب العدو و يريهم من نفسه و أصحابه قوة فندب أصحابه للخروج في طلب أبي سفيان و قال ألا عصابة تشدد لأمر الله تطلب عدوها فإنها إنكاء (١١) للعدو و أبعد المسمع فانتدب عصابة منهم مع ما بهم من القرح و الجرح (١٦) الذي أصابهم يوم أحد و نادى منادي رسول الله والله الله الله الله عنه المن حضر يومنا (١٣) بالأمس و إنها خرج رسول الله والله عنه العدو و ليبلغهم أنه خرج في طلبهم فيظنوا به قوة و أن الذي أصابهم لم يوهنهم عن عدوهم فينصرفوا فخرج في سبعين رجلا حتى بلغ حمراء الأسد و هو من المدينة على ثمانية أميال.

﴿إِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ أي فهر قادر على نصركم فيما بعد و إن لم ينصركم في الحال لمخالفتكم ﴿وَمَا وَصَابَكُمْ ﴾ أيها المؤمنون ﴿يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ ﴾ جمع المسلمين و جمع المشركين يوم أحد (() بقتل من قتل منكم ﴿فَإِذْنِ اللّهِ ﴾ أي بعلم الله و قيل بتخلية الله بينكم و بينهم التي تقوم مقام الإطلاق في الفعل برفع الموانع و التمكين من الفعل الذي يصح معه التكليف و قيل بعقوبة الله لتركهم أمر رسول الله ﴿فَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمَنِينَ ﴾ وَلِيَعْلَمَ النَّوْلُ الله وَلَيْكُمْ النَّوْلُ فَيْ الله عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ و اللّهُ الله و القوا الله و لا تخذلوا نبيكم ﴿أَو اذْفُعُوا ﴾ عن عمرو بن حرام الأنصاري تعالوا قاتلوا في سبيل الله و اتقوا الله و لا تخذلوا نبيكم ﴿أَو اذْفُعُوا ﴾ عن حريمكم و أنفسكم إن لم تقاتلوا في سبيل الله و قيل معناه أقيموا معنا و كثروا سوادنا ﴿قَالُوا ﴾ أي المنافقون (()). ليسمى قتالا لاتبعناكم فيه لكن ما أنتم عليه ليس بقتال بل إلقاء بالأنفس إلى الله الله و نعس قتالا لاتبعناكم و إنما قالوا ذلك (٥) دغلا و ميا هم لألكُمُ ليكُمُوهُ عَلَيْ اللهُ الإيمان ﴿ وَلَهُ اللهُ عَلَيْ اللّهُ اللهُ عِلْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ وَلَيْ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْكُواهِ عَلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ

و روى محمد بن إسحاق بن يسار عن عبد الله بن خارجة عن زيد بن ثابت عن أبي السائب أن رجلا من أصحاب النبي من بني عبد الأشهل كان شهد أحدا قال شهدت أحدا أنا و أخ لي فرجعنا جريحين فلما أذن مؤذن رسول الله ﷺ بالخروج في طلب العدو قلنا لا تفوتنا غزوة مع رسول اللهﷺ و الله ما لنا دابة نركبها و ما منا إلا جريح ثقيل

(۱۳) في «أ»: من حضر يومنا أحد.

<sup>(</sup>١) في المصدر: وجمع المشركين يوم أحد من النكبة. (٢) في المصدر: إنخذلوا يوم أحد نحواً. (٣) مجمع البيان ١: ٣٧٦ ـ ٨٧٨ ـ ٨٧٨

<sup>(</sup>٣) مجمع البيان ١: ٧٦٦ ـ ٨٧٨. (٥) في المصدر: لاتبعناكم فيه وإنما قالوه.

<sup>(</sup>٢) الغَّزل من الانخزال في المشيّ. كأنّ الشوك شاك قدميه، وهو التثاقلِ. والخزل: الكسرة في الظهر. «لسان العرب ٤: ٥٤».

<sup>(</sup>٧) تفسير البيضاوي ١؛ ٣٠٣ ـ ٣٠٣ وفيه: للهلاك والقعود يكون سبباً للنجاة. (٨) في المصدر: وكانوا سبعين رجلاً.

<sup>(</sup>١٠) في المصدر: حتى إذا لم يبق منهم إلا الشرير تركتموهم فارجعوا.

<sup>(</sup>١١) في المصدر: انكأ... ونكيت في العدو: هزمته وغلبته. «لسان العرب ١٤: ٢٧٥».

<sup>(</sup>١٢) في المصدر: ما يهم من القراح والجراح.

فخرجنا مع رسول اللهﷺ وكنت أيسر جرحا من أخى فكنت إذا غلب حملته عقبة و مشى عقبة حتى بلغنا مــع رسول الله ﷺ حمراء الأسد(١) فمر برسول الله ﷺ معبد الخزاعي بحمراء الأسد و كانت خزاعة مسلمهم و كافرهم عينة(٢) رسول اللهﷺ بتهامة صفقتهم معه لا يخفون عنه شيئا و معبد يومئذ مشرك فقال و الله يا محمد لقد عز علينا مصابك في قومك و أصحابك و لوددنا أن الله كان أعفاك فيهم ثم خرج من عند رسول الله ﷺ حتى لتي أبا سفيان و من معه بالروحاء و أجمعوا الرجعة إلى رسول اللهﷺ و قالوا قد أصبنا جـل(٣) أصـحابه و قــادتهم و أشرافهم ثم رجعنا قبل أن نستأصلهم فلما رأى أبو سفيان معبدا قال ما وراءك يا معبد قال محمد قد خرج في أصحابه يطلبكم في جمع لم أر مثله قط يتحرقون عليكم تحرقا و قد اجتمع عليه من كان تخلف عنه في يومكم و ندموا على ضيعتهم و فيهم من الحنق<sup>(1)</sup> عليكم ما لم أر مثله قط قال ويلك ما تقول فقال و الله ما أرآك ترتحل حتى تــرى نواصي الخيل قال فو الله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصلهم قال فو الله إني لأنهاك عن ذلك فو الله لقد حملني ما رأيت على أن قلت أبياتا فيه من شعر قال و ما قلت قال قلت:

إذ سالت الأرض بالجرد الأبابيل عند اللقاء و لا خرق معاذيل(٦) لما سموا برئيس غير مخذول إذا تـ غطمطت البطحاء بالحيل لكل ذي إربة منهم و معقول وليس يوصف ما أثبت بالقيل

كادت تهد من الأصوات راحلتي تردى (٥) بأسد كرام لا تبنابلة ا فيظلت عبدوا أظن الأرض ماثلة و قلت وی<sup>(۷)</sup> لابن حرب من لقائکم إنى نذير الأهل السير (٨) ضاحية من جيش أحـمد لا وخش<sup>(٩)</sup> تـنابلة

قال: فثنى ذلك أبا سفيان و من معه و مر به ركب من عبد القيس فقال أين تريدون<sup>(١٠</sup>) قالوا نريد المدينة نريد الميرة فقال فهل أنتم مبلغون عنى محمدا رسالة أرسلكم بها إليه و أحمل لكم إبلكم هذه زبيبا بمعكاظ غدا إذا وافيتمونا قالوا نعم قال إذا جئتموه فأخبروه أنا قد أجمعنا الكرة إليه و إلى أصحابه (١١) لنستأصل بقيتهم و انصرف أبو كِنْ سفيان و مر الركب برسول الله ﷺ و هو بحمراء الأسد فأخبروه بقول أبي سفيان فقال رسول الله ﷺ و أصحابه حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ ثم انصرف رسول اللهﷺ بعد الثالثة إلى المدينة و قد ظفر في وجهه ذلك بمعاوية بن المغيرة بن العاص و أبي غرة الجمحي هذا قول أكثر المفسرين و قال مجاهد و عكرمة نزلت هذه الآيات في غزاة بدر الصغرى و ذلك أن أبا سفيان قال يوم أحد حين أراد أن ينصرف يا محمد موعدنا بيننا و بينك موسم بدر الصغرى لقابل إن شئت(١٢) فقال رسول اللهﷺ ذلك بيننا و بينك فلماكان العام المقبل خرج أبو سفيان في أهل مكة حتى نزل مجنة من ناحية من مر الظهران ثم ألقى الله عليه الرعب فبدا له في الرجوع فلقى نعيم بن مسعود الأشجعي و قد قدم معتمرا فقال له أبو سفيان إني واعدت محمدا و أصحابه أن نلتقي بموسم بدر الصّغري و إن هذه عام جدبٌ فلا يصلح لنا إلا عام نرعى فيه الشجر و نشرب فيه اللبن و قد بدا لى أنّ لا أخرج إليها و أكره أن يخرج محمد و لا أخرج أنّا فيزيدهم ذلك جرأة فالحق بالمدينة فثبطهم و لك عندى عشرة من الإبل أضعها على يدى سهيل بن عمرو فأتى نعيم المدينة فوجد الناس يتجهزون لميعاد أبى سفيان فقال لهم بئس الرأي رأيتم أتوكم فى دياركم و قراركم فلم يفلت منكم إلا شريد فتريدون أن تخرجوا و قد جمعوا لكم عند الموسم فو الله لا يفلت منكم أحد فكره أصحاب رسول الله الخروج(١٣٣) فقال رسول اللهﷺ و الذي نفسي بيده لأخرجن و لو وحدى فأما الجبان فإنه رجع و أما الشجاع فإنه

<sup>(</sup>١) في المصدر: حتى انتهينا مع رسول الله وَ الله عَلَيْظُونَا الى حمراء الأسد.

<sup>(</sup>٢) في المصدر ونسخة: وكافرهم عيبة.

<sup>(</sup>٣) فيُّ المصدر: قد أصبنا أحد أصحابه... وحد الرجل: بأسه ونفاذه في نجدته. «لسان العرب ٣: ٨١».

<sup>(</sup>٥) في المصدر: فأنا والله أنهاك. (٤) في المصدر: وندموا على ضيعهم وفيه من الحنق. (٧) في المصدر: أنى نذير لأهل السبل. (٦) في المصدر: قلت: ويل.

<sup>(</sup>٨) في «أ»: من جيش أحمد لا وحش.

<sup>(</sup>٩) في المصدر: ولا خرق معازيل. وقال في حاشية «أ»: وفي بعض الكتب أي بالزاء: القوم الذين لا رماح معهم، وهو جمع معزل المعازيل. (١١) في المصدر: قد أجمعنا الكرة عليه وعلى أصحابه. (۱۰) قَى «أ»: فقال: أنى تريدون.

<sup>(</sup>١٣) في المصدر: فكره رسول الله ﷺ. (١٢) في المصدر: القابل إن شئت وفي «أ»: نقاتل.

تأهب للقتال و قال حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فخرج رسول اللهفي أصحابه حتى وافوا بدر الصغرى و هو ماء لبني كنانة وكان موضع سوق لهم في الجاهلية يجتمعون إليها في كلُّ عام ثمانية أيام فأقام ببدر ينتظر أبا سفيان و قد انصرف أبو سفيان من مجنة إلى مُكة فسماهم أهل مكة جيش السويق و قالوا إنما خرجتم تشربون السويق و لم يلق رسول اللهﷺ و أصحابه أحد من المشركين ببدر و وافقوا السوق و كانت لهم تجارات فباعوها و أصابوا الدرهم(١١) درهمين و انصرفوا إلى المدينة سالمين غانمين و قد روى ذلك أبو الجارود عن الباقرﷺ المعنى.

﴿الَّذِينَ اشْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ أي أطاعوا الله في أوامره و أطاعوا رسوله ﴿مِنْ بَعْدِمَا أضابَهُمُ الْقَرْحُ﴾ أي نالهم الجراح يوم أحد ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ﴾ بطاعة رسولَ الله ﷺ و إجابته إلى الغزو ﴿وَاتَّقَوْا﴾ معاصي الله ﴿لهم أَجْرُ عَظِيمٌ﴾ أي ثواب جزيل ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ﴾ في المعنى بالناس الأول ثلاثة أقوال:

أحدها: أنهم الركب الذين دسهم أبو سفيان إلى المسلمين ليجبنوهم عند منصرفهم من أحد لما أرادوا الرجوع إليهم عن ابن عباس و ابن إسحاق و قد مضت قصتهم.

والثاني: أنه نعيم بن مسعود الأشجعي و هو قول أبي جعفر و أبي عبد الله ع.

و الثالث: أنهم المنافقون عن السدى.

﴿إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ﴾ المعنى به أبو سفيان و أصحابه عند أكثر المفسرين أي جمعوا جموعا كثيرة لكم و قيل جمعوا الآلات و الرحال و إنما عبر بلفظ الواحد عن الجمع في قوله: ﴿قَالَ لَهُمُ النَّاسُ﴾ لأمرين:

أحدهما: أنه قد جاءهم من جهة الناس فأقيم كلامه مقام كلامهم و سمى باسمهم.

و الآخر: أنه لتفخيم الشأن ﴿فَاخْشَوْهُمْ ﴾ أي فخافوهم ثم بين سبحانه أن ذلك القول زادهم إيمانا و ثباتا على دينهم و إقامة على نصر نبيهم بأن قال ﴿فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ ﴾ أي كافينا الله و ولينا و حفيظنا و المتولى لأمرنا ﴿وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ أي نعم الكافي و المعتمد و الملجأ الذي يوكل إليه الأمور ﴿فَانْقَلَبُوا﴾ أي فرجع النبي ﷺ وَ من معه من أصحابه ﴿بنِعْمَةِ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْل﴾ أي بعافية من السوء و تجارة رابحة ﴿لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ﴾ أي قتل عن السدي و مجاهد و قيل النعمة هاهنا الثبوتُ على الإيمان في طاعة الله و الفضل الربح في التجارة عن الزجاج و قيل أقل ما يفعله الله تعالى بالخلق فهو نعمة<sup>(٢)</sup> و ما زاد على ذلك فهو الموصوف بأنه فضل و الفرق بين النعمة و المنفعة أن النعمة لا تكون نعمة إلا إذا كانت حسنة و المنفعة قد تكون حسنة و قد تكون قبيحة و هِذا لأن النعمة تستحق بها الشكر و لا يستحق الشكر بالقبيح ﴿وَ اتَّبَعُوا رِضُوانَ اللَّهِ﴾ بالخروج إلى لقاء العدو ﴿وَ اللَّهُ ذُو فَضْل عَظِيم﴾ عــلى المؤمنين قوله تعالى: ﴿فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنَ﴾ أقول قد مر تفسيره في باب جوامع الغزوات(٣).

قوله وَ لَا تَهِنُوا أَي لا تضعفوا قال الطبرسي قيل نزلت في الذهاب إلى بدر الصغرى لموعد أبي سفيان يوم أحد و قيل نزلت يوم أحد في الذهاب خلف أبي سفيان لموعد أبي سفيان و عسكره إلى حمراء الأسد.

قال ابن عباس و عكرمة لما أصاب المسلمون (٤) ما أصابهم يوم أحد و صعد النبي ﷺ الجبل جاء أبو سفيان فقال<sup>(6)</sup> يا محمد لنا يوم و لكم يوم فقال أجيبوه فقال المسلمون لا سواء قتلانا في الجنة و قتلاكم في النار فقال أبو سفیان:لنا عزی و لا عزی لکم.

فقال النبي الشُّر قولوا:الله مولانا و لا مولى لكم.

فقال أبو سفيان: اعل هبل.

فقال النبي ﷺ قولوا:الله أعلى و أجل.

فقال أبو سفيان موعدنا و موعدكم بدر الصغرى و نام المسلمون و بهم الكلوم<sup>(٦)</sup> و فيهم نزلت ﴿إِنْ يَمْسَسُكُمُ قَرْحُ﴾ الآية و فيهم نزلت ﴿إِنْ تَكُونُوا تَالَّمُونَ﴾ الآية لأن الله تعالى أمرهم على ما بهم من الجراح أن يتبعوهم و أراد

<sup>(</sup>١) في المصدر: ووافق السوق وكانت لهم تجارات فباعوا وأصابوا للدرهم. (٢) في المصدر: ما يفعله الله تعالى فهو تعمة.

<sup>(</sup>٣) مجمع البيان: ١: ٨٨٦ - ٨٨٩ بفارق يسير غير ما ذكرنا. (٥) في المصدر: قال أبو سفيان.

<sup>(</sup>٤) كذًّا في النسخ والصحيح: المسلمين. (٦) الكلوم: الجروح.

بذلك إرهاب المشركين فخرجوا إلى حمراء الأسد و بلغ المشركين ذلك فأسرعوا حتى دخلوا مكة.

﴿ فِي الْتِفَاءِ الْقَوْمِ ﴾ أي في طلب المشركين ﴿ إِنْ تَكُونُوا تَالَّكُونَ ﴾ مما ينالكم من الجراح منهم ﴿ فَا إِنَّهُمْ ﴾ يعني المشركين ﴿ يَالَّكُونَ ﴾ أيضا مما ينالهم منكم من الجراح و الأذى ﴿ كَمَا تَالْمُونَ ﴾ من جراحهم و أذاهم ﴿ وَ تَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ ﴾ الظفر عاجلا و الثواب آجلا على ما ينالكم منهم ﴿ مَا لَا يَرْجُونَ ﴾ على ما ينالهم منكم (١٠).

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ﴾ قد مر تفسيره في باب قصة بدر.

توضيح: قميئة كسفينة مهموز اعل هبل أي صر عاليا بغلبة عابديك على منكريك و الطارق النجم أي آباؤنا في الشرف و العلو كالنجم و النمارق جمع النمرقة بضم النون و الراء و كسرها و هي الوسادة و الوامق المحب أي نفارقكم فراق المعادي لا فراق المحب و المراد المفارقة و المعاتقة بعد الحرب و بعد الحرب إذا كان الخطاب لأصحابه و إن كان للمسلمين فالمراد المعانقة عند الحرب و الأحابيش هم أحياء من القارة انضموا إلى بني ليث في محاربتهم قريشا و التحبش التجمع و قيل الأحابيش هم أحياء من القارة انضموا إلى بني ليث في محاربتهم قريشا و التحبش التجمع و قيل الكيول بالياء المثناة التحتانية و هو كعيوق آخر الصفوف و هو أصوب أي أن لا أقيم في جميع الكيول بالياء المثناة التحتانية و هو كعيوق آخر الصفوف و هو أصوب أي أن لا أقيم في جميع شديها للنهود أردفتم أي لم تأسروهن فتجعلوهن خلفكم على الإبل لتذهبوا بهن و الشريد الطريد المتفرق المنهزم و يقال نكيت في العدو إذا أكثرت فيهم الجراح و القتل فوهنوا لذلك و قد يهمز و أبعد للمسمع أي يذهب الخبر به إلى البلاد البعيد فيصير سببا لرعهم فكنت إذا غلب أي غلبه الوجع حملته عقبة أي نوبة عينة رسول الله المي المجاسوسه و في بعض النسخ بالباء الموحدة و في حملته عقبة أي نوبة عينة رسول الله المؤلخية أي جاسوسه و في بعض النسخ بالباء الموحدة و في القاموس العيبة من الرجل موضع سره (٢) و هو أظهر.

صفقتهم أي يبعتهم معه أعفاك فيهم أي لم يأمرك بقتالهم يتحرقون عليكم أي يلتهبون غيظا أو يحكون أسنانهم عليكم غضبا تهد راحلتي أي تقع و تخر من هد الحائط إذا وقع و الجرد بالضم جمع الجريدة و هي من الخيل جماعة جردت من سائرها لوجه أو هو جمع الأجرد يقال فرس أجرد إذا رقت شعرته و قصرت و هو مدح و الأبابيل الجماعات الكثيرة و يقال جاءت إبلك أبابيل أي فرقا تردي أي الجرد يقال ردي الفرس يردي إذا رجم الأرض بحوافره رجما بمين العدو و المشي الشديد باسد أي مع أسد و التنابلة جمع تنبل كدرهم أو تنبال بالكسر و هما القصير و لعله استعير للجبان أو الكسلان كما هو المعروف في لغة العجم و الخرق بالضم جمع الأخرق و هو من لا يحسن العمل و المعاذيل جمع المعذال و قيل المعذول و هو الملوم.

و عدوا مصدر لفعل محذوف أي أعدو عدوا حال كوني أظن الأرض مائلة.

لما سموا أي علوا برئيس و هو الرسول و الغطمطة اضطراب موج البحر و غليان الصدور و التغطمط صوت معه بحح و البطحاء مسيل واسع فيه دقاق الحصى و الجيل بالكسر الصنف من الناس و في بعض النسخ بالخاء و يقال فعله ضاحية أي علائية و الإربة بالكسر الحيلة و المعقول العقل يقال عقل يعقل عقل و معقولا و الوخش بفتح الواو و سكون الخاء المعجمة الردي من كل شيء و رذال الناس و سقاطهم للواحد و الجمع و المذكر و المؤنث و في بعض النسخ بالحاء المهملة أي ليسوا بمستوحشين و الأول أظهر و القيل بالكسر القول.

اكا: [الكافي] محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن أبان بن تغلب عن أبى عبد الله الله قال إن رسول الله الشائل صلى على حمزة و كفنه لأنه كان جرد (٣).

٢\_ يه استشهد حنظلة بن أبي عامر الراهب بأحد فلم يأمر النبي الشيخ بفسله و قال رأيت العلائكة بين السماء

<sup>(</sup>١) مجمع البيان ٢: ١٥٩ \_ ١٦٠.

<sup>(</sup>٣) الكاني ٣ُ: ٢١١ ب ١٤٦ ح ١.

والأرض تفسل حنظلة بماء المزن في صحاف من فضة فكان يسمى غسيل الملائكة(١١).

٣\_فس: [تفسير القمي] ﴿وَ إِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِك تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَفَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ فإنه حدثنى أبى عن صفوان عن ابن مسكَّان عن أبي بصير عن أبي عبد اللهﷺ قال سبب نزول هذه الآية أنَّ قريشًا خرجت منَّ مكةً تريد حرب رسول الله فخرج رسول الله اللي يبتغى موضعا للقتال.

قوله: ﴿إِذْ هَمَّتْ طَائِقَتَانَ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلًا ﴾ آل عمران ١٢٢ نزلت في عبد الله بن أبي و قوم من أصحابه اتبعوا رأيه 🛂 في ترك الخروج و القعود عن نصرة رسول اللهﷺ قال وكان سبب غزوة أحد أن قريشا لما رجعت من بدر إلى مكة و قد أصابهم ما أصابهم من القتل و الأسر لأنه قتل منهم سبعون و أسر منهم سبعون فلما رجعوا إلى مكة قال أبو سفيان يا معشر قريش لا تدعوا نساءكم(٢<sup>)</sup> يبكين على قتلاكم<sup>(٣)</sup> فإن البكاء و الدمعة إذا خرجت أذهبت الحزن و الحرقة و العداوة لمحمد و يشمت بنا محمد و أصحابه فلما غزوا رسول الله ﷺ يوم أحد أذنوا لنسائهم بعد ذلك في البكاء و النوح فلما أرادوا أن يغزوا رسول الله إلى أحد ساروا في حلفائهم(<sup>٤)</sup> من كنانة و غيرها فجمعوا الجموع و السلاح و خرجوا من مكة في ثلاثة آلاف فارس و ألفي راجل و أُخرجوا معهم النساء يذكرنهم و يحثثنهم على حرب رسول الله ﷺ و أخرج أبو سفيان هند بنت عتبة و خرجت معهم عمرة بنت علقمة الحارثية فلما بلغ رسول الله ﷺ ذلك جمع أصحابه و أخبرهم أن قريشا قد تجمعت تريد المدينة و حث أصحابه على الجهاد و الخروج فقال عبد الله بن أبى و قوم<sup>(٥)</sup> يا رسول الله لا تخرج من المدينة حتى نقاتل فى أزقتها فيقاتل الرجل الضعيف و المرأة و العبد و الأمة على أفواه السكك و على السطوح فما أرادنا قوم قط فظفرواً بنا و نحن في حصوننا و دورنا و ما خرجنا إلى أعدائنا قط إلاكان الظفر لهم علينا(٢) فقام سعد بن معاذ و غيره من الأوس فقالوا يا رسول الله ما طمع فينا أحد من العرب و نحن مشركون نعبد الأصنام فكيف يطمعون فينا و أنت فينا لا حتى نخرج إليهم فنقاتلهم فمن قتل مناكان شهيدا و من نجا مناكان قد جاهد في سبيل الله فقبل رسول الله قوله و خرج مع نفر من أصحابه يبتغون موضعا للقتال(٧) كما قال الله: ﴿وَ إِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِك تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ إلى قوله: ﴿إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَان مِنْكُمْ أَنْ تَفْسَلًا﴾ يعنى بِئِ عبد الله بن أبي و أصحابه (٨٠) فضرب رسول الله عسكره (٩٠) مما يلي طريق العراق و قعد عنه عبد الله بن أبي و قومه و جماعة من الخزرج(١٠٠) اتبعوا رأيه و وافت قريش إلى أحد و كان رسول اللهﷺ عد أصحابه و كانوا سبعمائة رجل فوضع عبد الله بن جبير في خمسين من الرماة على باب الشعب و أشفق أن يأتي كمينهم من ذلك المكان فقال رسول اللهﷺ لعبد الله بن جبير و أصحابه إن رأيتمونا قد هزمناهم حتى أدخلناهم مكة فلا تبرحوا من هذا المكان و إن رأيتموهم قد هزمونا حتى أدخلونا المدينة فلا تبرحوا و الزموا مراكزكم و وضع أبو سفيان عليه اللعنة خالد بن الوليد عليه اللعنة في مائتي فارس كمينا فقال له إذا رأيتمونا قد اختلطنا بهم فاخرجوا عليهم من هذا الشعب حتى تكونوا من ورائهم فلما أقبلت الخيل و اصطفوا و عبأ رسول الله ﷺ أصحابه دفع الراية إلى أمير المــؤمنينﷺ فـحملت الأنصار كلهم على مشركي قريش فانهزموا هزيمة قبيحة و وقع أصحاب رسول اللهﷺ في سوادهم و انحط خالد بن الوليد في مائتي فارس فلقي عبد الله بن جبير فاستقبلوهم بالسهام فرجع(١١١) و نظر أصحاب عبد الله بن جبير إلى أصحاب رسول الله ﷺ ينتهبون (١٣) سواد القوم قالوا لعبد الله بن جبير ما يقيمنا هاهنا و قد غنموا(١٣٠) أصحابنا و نبقي نحن بلا غنيمة فقال لهم عبد الله اتقوا الله فإن رسول الله ﷺ قد تقدم إلينا أن لا نبرح فلم يقبلوا منه و أقبل ينسل رجل فرجل حتى أخلوا مراكزهم و بقى عبد الله بن جبير في اثنى عشر رجلا و قد كانت راية قريش مع طلحة بن أبي طلحة العبدري(١٤) من بني عبد الدار فبرز و نادى يا محمد تزعمون أنكم تجهزونا بأسيافكم إلى النار و نجهزكم بأسيافنا إلى الجنة فمن شاء أن يلحق بجنته فليبرز إلى فبرز إليه أمير المؤمنين ﷺ و هو يقول:

<sup>(</sup>٢) في المصدر: لا تدعوا النساء.

<sup>(</sup>٤) في نسخة: ساروا الى حلفائهم. (٦) في المصدر: كان الظفر لهم فقام.

<sup>(</sup>٨) في «أ»: عبدالله بن أبي وقومه وأصحابه.

<sup>(</sup>١٠) قَي المصدر: عبدالله بَّن أبي وقومه من الخزرج. (١٢) في المصدر ونسخة: الى أصحاب رسول الله كَالْشِيْكُ ينهبون.

<sup>(</sup>١٤) فيُّ المصدر: طلحة بن أبى طلحة العدوي.

<sup>(</sup>١) من لا يحضره الفقيه ١: ١٥٩ ب ٢٥ ح 220.

<sup>(</sup>٣) في نسخة: على قتلاهم.

<sup>(</sup>٥) فيّ المصدر: فقال عبدالله بن أبي وقومه.

<sup>(</sup>٧) في المصدر ونسخة: يبتغون موضع القتال. (٩) في المصدر: فضرب رسول الله معسكره.

<sup>(</sup>١١) فَي المصدر: فاستقبلوهم بالسهام ونظر. (١٣) في المصدر: تقيمناها هنا وقد غنم.

فقد أتاك الأسد الصئول.

يستصره القاهر(٢) و الرسول بـــصارم ليس بـــه فــلول

فقال طلحة من أنت يا غلام قال أنا علي بن أبي طالب قال قد علمت يا قضم (٣) أنه لا يجسر على أحد غيرك فشد عليه طلحة فضربه فاتقاه أمير المؤمنين عِنْ بالحجفّة ثم ضربه أمير المؤمنين على فخذيه فقطعهما جّميعا فسقط على 🗓 ظهره و سقطت الراية فذهب علىﷺ ليجهز عليه فحلفه بالرحم فانصرف عنه فقال المسلمون ألا أجهزت عليه قال قد ضربته ضربة لا يعيش منها أبداً ثم أخذ الراية أبو سعيد بن أبي طلحة فقتله علىﷺ و سقطت رايــته إلى الأرض فأخذها عثمان بن أبي طلحة فقتله على و سقطت الراية إلى الأرض فأخذها مسافع بن أبي طلحة فقتله علىﷺ و سقطت الراية إلى الأرض فأخذها الحارث بن أبي طلحة فقتله عليﷺ و سقطت الراية إلى الأرض فأخذها عزير بن عثمان(٤) فقتله على ﷺ و سقطت الراية إلى الأرض فأخذها عبد الله بن جميلة بن زهير فقتله عـلى ﷺ و سـقطت الراية إلى الأرض فقتل أمير المؤمنين التاسع من بني عبد الدار و هو أرطاة بن شرحبيل مبارزة و سقطت الراية إلى الأرض فأخذها مولاهم صواب فضربه أمير المؤمنين ﷺ على يمينه فقطعها و سقطت الرايــة إلى الأرض فـأخذها بشماله فضربه أمير المؤمنين على شماله فقطعها فسقطت الراية إلى الأرض فاحتضنها بيديه المقطوعتين ثم قال يا بني عبد الدار هل أعذرت فيما بيني و بينكم فضربه أمير المؤمنين ﷺ على رأسه فقتله و سقطت الراية إلى الأرض فأُخَّذتها عمرة بنت علقمة الحارثية فنصبتها (٥) و انحط خالد بن الوليد على عبد الله بن جبير و قد فر أصحابه و بقي <u>٢٠</u> في نفر قليل فقتلوهم على باب الشعب و استقفوا<sup>(١)</sup> المسلمين فوضعوا فيهم السيف و نظرت<sup>(٧)</sup> قريش في هزيمتها إلى الراية قد رفعت فلاذوا بها و أقبل خالد بن الوليد يقتلهم و انهزم أصحاب رسول اللهﷺ هزيمة قبيحة و أقبلوا يصعدون في الجبال و في كل وجه فلما رأى رسول الله ﷺ الهزيمة كشف البيضة عن رأسه فقال(^١) إلى إني(١) أنا رسول الله إلى أين تفرون عن الله و عن رسوله.

و حدثني أبي عن ابن أبي عمير عن هشام عن أبي عبد اللهﷺ أنه سئل عن معنى قول طلحة بن أبى طلحة لما بارزه علىﷺ يَا قضم(١٠٠) قَال إن رسول اللهﷺ كأن بمكة لم يجسر عليه أحد لموضع أبي طالب و أغـروا بـــه الصبيان وكانوا إذا خرج رسول الله يرمونه بالحجارة و التراب و شكا ذلك إلى علىﷺ فقال بأبي أنت و أمي يا رسول الله ﷺ إذا خرجت فأخرجني معك فخرج رسول الله ﷺ و معه أمير المؤمنين ﷺ فتعرض الصبيان لرسول الله ﷺ كعادتهم فحمل عليهم أمير المؤمنين ﷺ وكان يقضمهم في وجوههم و آنافهم و آذانهم فكان الصبيان يرجعون باكين إلى آبائهم و يقولون قضمنا على قضمنا على(١١) فسمى لذلك القضم(١٢).

و روى عن أبي واثلة شقيق بن سلمة (١٣) قال كنت أماشي عمر بن الخطاب إذ سمعت منه همهمة فقلت له مه يا عمر فقال ويحك أما ترى الهزبر القثم (١٤) بن القثم و الضارب بالبهم الشديد على من طغا و بغي (١٥) بالسيفين و الراية فالتفت فإذا هو علي بن أبي طالب فقلت له يا عمر هو علي بن أبي طالب فقال ادن مني أحدثك عن شجاعته و بطالته ु بايعنا النبيﷺ يوم أحد على أن لا نفر و من فر منا فهو ضال و من قتل منا فهو شهيد و النبيﷺ زعيمه إذ حمل علينا مائة صنديد تحت كل صنديد مائة رجل أو يزيدون فأزعجونا عن طاحونتنا فرأيت عليا كالليث يتقى الذر(١٦٦)

(۲) في المصدر: بنصرة القاهر والرسول. وفي «أ»: ينصره الناصر.

(٤) فيّ المصدر: فأخذها أبو عذير بن عثمانًّ.

(A) في المصدر ونسخة: عن رأسه وقال.

(١٢) في المصدر: فسمي لذلك القضيم.

(١٤) في المصدر: القضم بن القضم.

(١٠) قى المصدر: يا قضيم.

(٦) فيّ المصدر ونسخة: على باب الشعب واستعقبوا.

<sup>(</sup>١) في المصدر: إن كنت كما تقول لنا خيول ولكم نصول.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: قد علمت يا قضيم.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: فقبضتها.

<sup>(</sup>٧) في «أ»: وبصرت. (٩) في نسخة: إلى إلى.

<sup>(</sup>١١) نَّى المصدر: فكأنوا يرجعون.

<sup>(</sup>١٣) في المصدر: شقيق وابن سلمة.

<sup>(</sup>١٥) وهُو خطأ من النساخ والصحيح بالألف المقصورة هكذا: طغى وبغى.

<sup>(</sup>١٦) في نسخة: يتقى الدرق.

إذ قد حمل كفا من حصى فرمى به فى وجوهنا ثم قال شاهت الوجوه و قطت و بطت و لطت إلى أين تفرون إلى النارد فلم نرجع ثم كر علينا الثانية و بيده صفيحة يقطر منها الموت فقال بايعتم ثم نكستم فو الله لأنتم أولى بالقتل ممن أقتل فنظرت إلى عينيه كأنهما سليطان يتوقدان نارا أو كالقدحين المملوين دما فما ظننت إلا و يـأتي عـلينا كـلنا فبادرت أنا إليه من بين أصحابي فقلت يا أبا الحسن الله الله فإن العرب تفر و تكر و إن الكرة تنفي الفرة فكأنه استحيا فولى بوجهه عنى فما زلت أُسكن روعة فؤادي فو الله ما خرج ذلك الرعب من قلبي حتى الساعة و لم يبق مع رسول الله إلا أبو دجانة سماك بن خرشة و أمير المؤمنين ﷺ و كلما حملت طائفة على رسول الله ﷺ استقبلهم أمير المؤمنين صلوات الله عليه فيدفعهم عن رسول الله و يقتلهم حتى انقطع سيفه و بقيت مع رسول الله عليه نسيبة بنت كعب المازنية و كانت تخرج مع رسول اللهﷺ في غزواته تداوي الجرحي و كان ابنها معها فأراد أن يـنهزم و يتراجع فحملت عليه فقالت يا بني إلى أين تفر عن الله و عن رسوله فردته فحمل عليه رجل فقتله فأخذت سيف ابنها عِي فحملت على الرجل فضربته (١) على فخذه فقتلته فقال رسول الله ﷺ بارك الله عليك يا نسيبة.

وكانت تقى رسول اللهﷺ بصدرها و ثدييها(٢) حتى أصابتها جراحات كثيرة و حمل ابن قميئة على رسـول اللهﷺ فقال أروني محمدا لا نجوت إن نجا فضربه على حبل عاتقه و نادى قتلت محمدا و اللات و العزى و نظر رسول اللهﷺ إلى رجل من المهاجرين قد ألقى ترسه خلف ظهره و هو فى الهزيمة فناداه يا صاحب الترس ألق ترسك و مر(٣) إلى النار فرمي بترسه فقال رسول اللهﷺ يا نسيبة خذى الترس فأخذت الترس و كانت تـقاتل المشركين فقال رسول الله ﷺ لمقام نسيبة أفضل من مقام فلان و فلان و فلان.

فلما انقطع سيف أمير المؤمنين ﷺ جاء إلى رسول الله ﷺ فقال يا رسول الله إن الرجل يقاتل بالسلاح و قد انقطع سيفي فدفع إليه رسول الله ﷺ سيفه ذا الفقار فقال قاتل بهذا و لم يكن يحمل على رسول الله ﷺ أحد إلا استقبله أمير المؤمنين ﷺ فإذا رأوه رجعوا فانحاز رسول اللهﷺ إلى ناحية أحد فوقف وكان القتال من وجه واحد و قد انهزم أصحابه فلم يزل أمير المؤمنين ﷺ يقاتلهم حتى أصابه في وجهه و رأسه و صدره و بطنه و يديه و رجليه تسعون جراحة فتحاموه و سمعوا مناديا من السماء لا سيف إلا ذو الفقار و لا فتى إلا على.

فنزل جبرئيل على رسول الله الشيخ فقال يا محمد هذه و الله المواساة.

فقال رسول الله ﷺ لأنى منه و هو منى فقال جبرئيل و أنا منكما.

وكانت هند بنت عتبة في وسط العسكر فكلما انهزم رجل من قريش دفعت إليه ميلا و مكحلة و قالت إنما أنت امرأة فاكتحل بهذا.

وكان حمزة بن عبد المطلب يحمل على القوم فإذا رأوه انهزموا و لم يثبت له أحد (٤) وكانت هند بنت عتبة عليها اللعنة قد أعطت وحشيا عهدا لئن قتلت محمدا أو عليا أو حمزة لأعطيتك لأعطينك رضاك وكان وحشى عبدا لجبير بن مطعم حبشيا فقال وحشى أما محمد فلا أقدر عليه و أما على فرأيته رجلا حذرا كثير الالتفات فلم أطمع فسيه فكمنت لحمزة فرأيته يهد الناس هدا فمر بي فوطئ على جرف نهر فسقط فأخذت حربتي فهززتها و رميته فوقعت في خاصرته و خرجت من مثانته <sup>(٥)</sup> فسقط فأتيته فشققت بطنه فأخذت كبده و جئت بها إلى هند فقلت لها هذه كبد حمزة فأخذتها في فمها<sup>(١)</sup> فلاكتها فجعلها الله<sup>(٧)</sup> في فيها مثل الداغصة فلفظتها و رمت<sup>(٨)</sup> بها فبعث الله ملكا فحمله و رده إلى موضعه.

فقال أبو عبد الله ﷺ أبى الله أن يدخل شيئا من بدن حمزة النار.

فجاءت إليه هند فقطعت مذاكيره و قطعت أذنيه و جعلتهما خرصين و شدتهما في عنقها و قطعت يديه و رجليه و تراجع الناس فصارت قريش على الجبل فقال أبو سفيان و هو على الجبل: اعل هبل.

<sup>(</sup>١) في «أ»: فحملت على الرجل فضربت.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: بصدرها وثدييها ويديها.

<sup>(</sup>٣) في نسخة: ألق ترسك وسر. (٤) في المصدر: ولم يثبت له واحد. (٥) في المصدر: وخرجت مغمسة بالدم. (٦) في المصدر ونسخة: فأخذتها في فيها.

<sup>(</sup>٧) فيّ «أ»: فلاكتها فجعله الله. (A) فَيُّ «أَ»: فلفطتها فرمت.

فقال رسول الله الله المُنظِين الله أعلى و أجل.

فقال يا على إنه قد أنعم علينا.

فقال على بل الله أنعم علينا.

ثم قال<sup>(۱)</sup> يا على أسألك باللات و العزى هل قتل محمد فقال له لعنك الله و لعن اللات و العزى معك و الله ما قتل(٢) و هو يسمع كلامك قال أنت أصدق لعن الله ابن قميئة زعم أنه قتل محمدا.

وكان عمرو بن قيس قد تأخر إسلامه فلما بلغه أن رسول الله ﷺ في الحرب أخذ سيفه و ترسه و أقبل كالليث العادي يقول أشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله ثم خالط القوُّم فاستشهد فمر به رجل من الأنصار فرآه صريعا بين القتلي فقال يا عمرو و أنت على دينك الأول قال لا و الله<sup>(٣)</sup> إني أشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله ثم مات فقال رجل من أصحاب رسول الله عليه الله يا رسول الله إن عمرو بن ثابت(٤) قد أسلم و قتل فهو شهيد قال إى و الله شهيد ما رجل لم يصل لله ركعة دخل<sup>(٥)</sup> الجنة غيره.

و كان حنظلة بن أبي عامر رجل من الخزرج تزوج(٦) في تلك الليلة التي كانت صبيحتها حرب أحد ببنت عبد الله بن أبي بن سلول و دخل بها في تلك الليلةِ و استأذن رسول اللهﷺ أن يقيم عندها فأنزل الله: ﴿إنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا باللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ إِذَا كِأَنُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَبْرِ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولِئِك الَّذِينَ يُؤُمِنُونَ باللَّهِ وَ رَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأَذْنُوك لِبَعْضِ شَأْبِهِمْ فَأَذَّنَّ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ﴾ فأذن له رسول الله ﷺ و هذه الآية في سورة النور و أخبار أحد في سورة آل عمران فهذا الدليل على أن التأليف على خلاف ما أنزل الله<sup>(٧)</sup>.

فدخل حنظلة بأهله و وقع عليها<sup>(۸)</sup> فأصبح و خرج و هو جنب فعضر القتال فبعثت امرأته إلى أربعة نــفر مــن الأنصار لما أراد حنظلة أن يخرج من عندها و أشهدت عليه أنه قد واقعها فقيل لها لم فعلت ذلك قالت رأيت في هذه الليلة في نومي كأن السماء قد انفرجت فوقع فيها حنظلة ثم انضمت فعلمت أنها الشهادة فكرهت أن لا أشهد عليه فحملت منه فلما حضر القتال نظر<sup>(٩)</sup> إلى أبي سفيان على فرس يجول بين العسكر فحمل عليه فضرب<sup>(١٠)</sup> عرقوب فرسه فاكتسعت الفرس و سقط أبو سفيان إلى الأرض و صاح يا معشر قريش أنا أبو سفيان و هذا حنظلة يريد قتلى و 🖧 عدا أبو سفيان و مر حنظلة في طلبه فعرض له رجل من المشركين فطعنه فمشى إلى المشرك في طعنه(١١١) فضربه فقتله و سقط حنظلة إلى الأرض بين حمزة و عمرو بن الجموح و عبد الله بن حزام<sup>(١٢)</sup> و جماعة من الأنصار فقال رسول الله ﷺ رأيت الملائكة تغسل (١٣) حنظلة بين السماء و الأرض بماء المزن في صحائف من ذهب فكان يسمى غسيل الملائكة.

و روى أن مغيرة بن العاص كان رجلا أعسر فحمل (١٤) في طريقه إلى أحد ثلاثة أحجار فقال بهذه أقتل محمدا فلما حضر القتال نظر إلى رسول الله ﷺ و بيده السيف فرماه بحجر فأصاب به(١٥) رسول الله ﷺ فسقط السيف من يده فقال قتلته و اللات و العزى فقال أمير المؤمنين ﷺ كذب لعنه الله فرماه بحجر آخر فأصاب جبهته فقال رسول الله اللهم حيره فلما انكشف الناس تحير فلحقه عمار بن ياسر فقتله و سلط الله على ابن قميئة الشجر فكان يمر بالشجر فيقع في وسطها فتأخذ من لحمه فلم يزل كذلك حتى صار مثل الصر(١٦١) و مات لعنه الله.

٣ـ و رجع المنهزمون من أصحاب رسول الله ﷺ فأنزل الله على رسوله: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمُا

(١٦) في المصدر: حتى صار مثل الصرر.

```
(١) في المصدر: ثم قال أبو سفيان.
```

<sup>(</sup>٢) في المصدر: ما قتل محمد رَّ الْمُثَالِثُةُ. (٤) فيُّ المصدر: يا عمرُو أنت على الأول؟ قال: لا معاذ الله والله. (٣) كذا في النسخ والصحيح كما سيأتي هو عمرو بن ثابت.

<sup>(</sup>٦) في المصدر: رجل من الخزرج قد تزوج. (٥) في المصدر: عمرو بن قيس.

<sup>(</sup>٧) في المصدر: على خلاف ما أنزله الله. (٨) في المصدر: وواقع عليها.

<sup>(</sup>٩) في المصدر: فلما حضر القتال نظر حنظلة.

<sup>(</sup>١٠) قَى المصدر: الى أبي سفيان على فرس يجول بين العسكرين فضرب. وفي «أ»: وضرب.

<sup>(</sup>١١) في «أ»: المشرك في طعنته. (١٢) كذًا في النسخ، والصَّحيح كما أشرنا سابقاً عبدالله بن حرام وهو والد جابر.

<sup>(</sup>١٤) في «أ»: كان رجلاً أعسر حمل. (١٣) في المصدر: رأيت الملآثكة يفسلون.

<sup>(</sup>١٥) في «أ»: فر من حجر فأصاب به يد رسول الله ﷺ:

يَعْلَم اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمُ، يعني و لما ير لأنه عز و جل قد علم قبل ذلك من يجاهد و من لا يجاهد فأقام العلم﴿ لَهُ مقام الرؤية لأنه يعاقبهم (١) بفعلهم لا بعلمه (٢).

قوله تعالى: ﴿وَ لَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنُّونَ الْمَوْتَ﴾ الآية و في رواية أبي الجارود عن أبي جعفرﷺ في قوله: ﴿وَ لَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْل أَنْ تَلْقَوْهُ ﴾ فإن المؤمنين لما أخبرهم الله بالذي فعل بشهدائهم يوم بدر و منازلهم من الجنة رغبوا في ذلك فقالواً اللهم أرنا قتالا نستشهد فيه فأراهم الله إياه يوم أحد فلم يثبتوا إلا من شاء الله منهم فذلك قوله: ﴿ وَ لَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ ﴾ الآية.

و أما قوله: ﴿وَ مَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ﴾ الآية فإن رسول اللهﷺ لما خرج يوم أحد و عهد العاهد به على تلك الحال فجعل الرجل يقول لمن لقيه<sup>(٣)</sup> إن رسول اللهﷺ قد قتل<sub>ِ</sub> النجاء فلما رجعوا إلى المدينة أنزل الله: ﴿وَ مَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ﴾ إلى قوله: ﴿انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ﴾ يقول إلى الكفر.

قوله: ﴿وَكَأَيُّنْ مِنْ نَبِيٌّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبُّتُونَ كَثِيرٌ ﴾ يقول كأين من نبي قبل محمد قتل معه ربيون كثير و الربيون الجموع الكثيرة و الربة الواحدةَ غَشرة آلافَ ﴿فَمَا وَهَنُوالِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ ﴾ من قتل نبيهم ﴿وَمَا ضَعُفُوا ﴾ إلى قوله: ﴿وَ إسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا﴾ يعنون خطاياهم.

قال على بن إبراهيم في قوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ يعني عبد الله بن أبي حيث خرج مع رسول الله ﷺ ثم رجع يجبن أصحابه ﴿سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ﴾ يعني قريشا ﴿بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ﴾.

قوله: ﴿ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ ﴾ يعنى أن ينصركم عليهم ﴿إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ ﴾ إذ تقتلونهم بإذن الله ﴿مِنْ بَعْدِ مَا أَرْاكُمْ مَا تُحِبُّونَ﴾ أي ما كانوا أحبوا و سألوا من الشهادة ﴿مِنْكُمْ مَنْ يُريدُ الدُّنْيَا﴾ يعني أصحاب عبد الله بن جبير الذين تركوا مراكزهم(٤) و مروا للغنيمة ﴿وَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الآخِرَةَ﴾ يعنى عبد الله بن جبير و أصحابه الذين بقوا<sup>(٥)</sup> حتى قتلوا ﴿ثُمُّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ﴾ أي يختبركم ثَم ذكر المنهزمينُّ من أصحاب رسول اللــه ﷺ فـقال: ﴿إذْ تُصْعِدُونَ وَ لَا تَلْوُونَ ﴾ إلى قوله: ﴿وَ اللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ آل عمران ١٥٣.

و في رواية أبي الجارود عن أبي جعفرﷺ في قوله: ﴿فَأَثَابَكُمْ غَمَّا بِغَمَّ﴾ فأما الغم الأول فالهزيمة و القتل و الغم الآخر فَإَشْراف خالَّد بن الوليد عليهم يقول: ﴿لِكَيُّلَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْۥ من الغنيمة ﴿وَ لَا مَا أَصَابَكُمْ﴾ يعني قتل إخوانهم ﴿وَ اللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ \* ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمَّ﴾ قال يعنى الهزيمة و تراجع أصحاب رسول اللــه المجروحون و غيرهم فأقبلوا يعتذرون إلى رسول الله ﷺ فأحب الله أن يعرف رسوله ﷺ من الصادق منهم و من الكاذب فأنزل الله عليهم النعاس في تلك الحالة حتى كانوا(١٦) يسقطون إلى الأرض وكان المنافقون الذين يكذبون لا يستقرون قد طارت عقولهم و هم يتكلمون بكلام لا يفهم عنهم فأنزل الله عليه ﴿يَغْشَىٰ طَائِفَةً مِنْكُمْ ﴾ يعني المؤمنين ﴿ وَطَائِفَةٌ قِدْ أَهِمَّتُهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ ﴾ قال الله لمحمد: ﴿قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلُّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَك يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قَيَلْنَا هَاهُنا ﴾ يقولون لو كنا في بيوتنا ما أصابنا القتل قال الله ﴿لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُّوركُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾ فأخبر الله رسوله ما في قلوب القِوم و من كان منهم مؤمنا و من كان منهم منآفقا كاذبا بالنعاس فأنزل الله عليه ﴿مَاكَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنتُمُ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطّيبِ ﴾ (٧) يعني المنافق الكاذب من المؤمن الصادق بالنعاس الذي ميز بينهم.

قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيطانُ ﴾ أي خدعهم حتى طلبوا الغنيمة ﴿بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا﴾ قالَ بذنوبهم ﴿وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنُّهُمْ﴾ ثم قَالَ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا﴾ يعنى عبد الله بن أبي و أصحابه الذين قعدوا عن الحرب ﴿وَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْـأَرْضِ﴾ إلى قـوله: ﴿بَـصِيرٌ﴾ شـم قـال

<sup>(</sup>١) في «طـ»: يعاقبهم، وكذا في نسخة من الكتاب، وما اخترناه في المتن هو ما في «أ» والمصدر.

<sup>(</sup>٢) تفسير القمى ١: ١١٨ ـ ٢٦٦ بفارق يسير.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: لمن ألقي. (٤) في المصدر": الذين تركوا مركزهم. (٥) في نسخة: الذين بقوا معه. (٦) في «أ»: حتى كادو: ولعله الأصح. (٧) آلَ عمران: ١٧٩.

لنبيه تَلْثِينًا: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقُلْبِ لَانْفَضُوا مِنْ حَوْلِكِ﴾ أي انهزموا(١) و لم يقيموا معك ثم قال تأديبا لرسوله ﴿فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ ﴾ إلى قوله: ﴿وَ عَلَى اللَّهِ فَلْيَتُوكَلُ الْمُؤْمِنُونَ﴾.

و في رواية أبي الجارود عن أبي جعفرﷺ في قوله: ﴿وَمَاكَانَ لِنَبِيّ أَنْ يَغُلُّ﴾ فصدق الله لم يكن الله ليجعل نبيا غالا ﴿وَمَنْ يَغُلُلُ يَأْتِ بِنَا غَلَّ يُوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ من غل شيئا رآه يوم القيامة في النار ثم يكلف أن يدخل إليه فيخرجه من النار ﴿ثُمَّ تُوفِّى كُلُّ نَفْسِ مَاكَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾.

قوله: ﴿ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بُعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ (٢) فهذه الآية لآل محمد ع(١٣).

قوله: ﴿هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ ﴾ يقول بمعصيتكم أصابكم ما أصابكم (٤).

قوله: ﴿وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا فَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ فهم ثلاثمائة منافق رجعوا مع عبد الله بن أبي بن سلول فقال لهم جابر بن عبد الله أنشدكم الله في نبيكم و دينكم و دياركم فقالوا و الله لا يكون القتال اليوم و لَوْ نَظَمُ أنه يكون تِطَالًا لَاتَيْمُنَاكُمْ يقول الله: ﴿هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذِ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ﴾ الآية.

ثم جئت إلى رسول الله ﷺ و أخبرته (٥) فقال رحم الله سعدا نصرنا حيا و أوصى بنا ميتا.

ثم قال رسول الله ﷺ من له علم بعمي حمزة فقال له الحارث بن الصمة (١٠) أنا أعرف موضعه فجاء حتى وقف على حمزة فكره أن يرجع إلى رسول الله ﷺ لأمير المؤمنين إلى يا علي اطلب عمك فجاء علي في فوقف على حمزة فكره أن يرجع إلى رسول الله ﷺ (١٧) فجاء رسول الله ﷺ حتى وقف عليه فلما فجاء علي في فوقف على حمزة فكره أن يرجع إلى رسول الله ﷺ من هذا المكان لئن أمكنني الله من قريش لأمثلن رأى ما فعل به بكى ثم قال و الله ما وقفت موقفا قط أغيظ على من هذا المكان لئن أمكنني الله من قريش لأمثلن بسبعين رجلا منهم فنزل عليه جبرئيل في فقال: ﴿وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلُ ما عُوقِبُهُمْ بِهِ وَ لَمِنْ صَبَرْتُمْ لَهُو حَمْيُرُ للطّابِرِينَ ﴿ وَ الْمَبْرُ مُنْ الله الله الله على معزة بردة كانت عليه فكانت إذا للله على رأسه و ألقى على رجليه الحشيش و قال لو مدها على رأسه و ألقى على رجليه الحشيش و قال لو لا أبي أحذر (١٩) نساء بني عبد المطلب لتركته للعقبان (١٠) و السباع حتى يحشر يوم القيامة من بطون السباع و الطير. و أمر رسول الله ﷺ بالقتلى فجمعوا فصلى عليهم و دفنهم في مضاجعهم و كبر على حمزة سبعين تكبيرة.

قال و صاح إبليس بالمدينة قتل محمد فلم يبق أحد من نساء المهاجرين و الأنصار إلا و خرج (١١) و خرجت فاطمة بنت رسول الله و كان إذا بكى رسول الله و كان إذا بكى رسول الله و كان إذا انتحبت.

و نادى أبو سفيان موعدنا و موعدكم في عام قابل فنقتتل فقال رسول الله ﷺ لأمير العؤمنين، قل نـعم و ارتحل رسول اللهﷺ و دخل المدينة و استقبلته النساء يولولن و يبكين فاستقبلته زينب بنت جحش فقال لها رسول

<sup>(</sup>١) في «أ»: أي يهربوا.

<sup>(</sup>٣) تفسير القمي ١: ١٢٦ ـ ١٢٩ بفارق يسير.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: فأخبرته.

<sup>(</sup>٧) في المصدر: أن يرجع إليه.

<sup>(</sup>٩) فيّ «أ»: لولا أني أحزّت. ولعله هو الأنسب. (١١) في المصدر: إلا وخرجن. وفي «أ»: وخرجت.

<sup>(</sup>۲) آل عمران: ۱٤٦.

<sup>(</sup>٤) ليس في المصدر: بمعصيتكم أصابكم ما أصابكم.

 <sup>(</sup>٦) في المصدر: الحارث بن سمية.
 (٨) النحل: ١٢٦ ـ ١٢٧.

<sup>(</sup>١٠) في المصدر: لتركته للعادية.(١٢) في المصدر: بكت لبكائه.

اللهﷺ احتسبي فقالت من يا رسول الله قال أخاك قالت إنّا لِلّهِ وَ إِنّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ هنيئا له الشهادة ثم قال لهـا﴿ احتسبي قالت™ من يا رسول الله قال حمزة بن عبد المطلب قالت إنّا لِلّهِ وَ إِنّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ هنيئا له الشهادة ثم قال لها احتسبي قالت من يا رسول الله قال زوجك مصعب بن عمير قالت واحزناه فقال رسول اللهﷺ إن للزوج عند المرأة لحدا ما لأحد مثله فقيل لها لم قلت ذلك في زوجك قالت ذكرت يتم ولده.

قال و تآمرت قريش على أن يرجعوا و يغيروا على المدينة فقال رسول الله رسي الله أي أي باتينا بخبر القوم فلم يجبه أحد فقال أمير المؤمنين في أنا آتيكم (٢٣) بخبرهم قال اذهب فإن كانوا ركبوا الخيل و جنبوا الإبل فهم (٤) يريدون المدينة و الله لئن أرادوا المدينة الأنازلن (١٥) الله فيهم و إن كانوا ركبوا الإبل و جنبوا الخيل فإنهم يريدون مكة فمضى أمير المؤمنين في على ما به من الألم و الجراحات حتى كان قريبا من القوم فرآهم قد ركبوا الإبل و جنبوا الخيل فرجع أمير المؤمنين في إلى رسول الله الله المدالة المؤلف أودوا مكة.

فلما دخل رسول الله ﷺ المدينة نزل عليه جبرئيل ﷺ فقال يا محمد إن الله يأمرك أن تخرج في أثر القوم و لا يخرج معك إلا من به جراحة يخرج معك إلا من به جراحة فلم رسول الله ﷺ مناديا ينادي يا معشر المهاجرين و الأنصار من كانت به جراحة فليخرج و من لم يكن به جراحة فليقم فأقبلوا يضمدون جراحاتهم و يداوونها و أنزل الله على نبيه: ﴿وَلَا تَهِنُوا فِي الْبَيْدُوا فِي الْبَيْدُاءِ اللَّهُ عَلَى الله على نبيه: ﴿وَلَا تَهِنُوا فِي البّيهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ على نبيه: ﴿وَلَا تَهِنُوا فِي اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ على نبيه ﴿وَلَا تَهِنُوا فِي اللهُ اللهُ

قال الله عن و بين على المدينة فقر على الآية فغرجوا على ما بهم من الألم و الجراح فلما بلغ رسول الله و المراح و مرو بن العاص و خالد بن الموسد و حمراء الأسد و قريش قد نزلت الروحاء قال عكرمة بن أبي جهل و الحارث بن هشام و عمرو بن العاص و خالد بن الوليد نرجع فنفير على المدينة فقد قتلنا سراتهم و كبشهم يعنون (١١) حمزة فوافاهم رجل خرج من المدينة فسألوه الخبر فقال تركت محمدا و أصحابه بحمراء الأسد يطلبونكم أحد الطلب (١٧) فقال أبو سفيان هذا النكد و البغي قد ظفرنا بالقوم و بغينا و الله ما أفلح قوم قط بغوا فوافاهم نعيم بن مسعود الأشجعي فقال أبو سفيان أين تريد قال المدينة لأمتار الأهلي طعاما قال هل لك أن تمر بحمراء الأسد و تلقى أصحاب محمد و تعلمهم أن حلفاءنا و موالينا قد وافونا من الأحابيش حتى يرجعوا عنا و لك عندي عشرة قلائص أملؤها تمرا و زبيبا قال نعم فوافى من غد ذلك اليوم حمراء الأسد فقال الأصحاب رسول الله الله أن تريدون قالوا قريشا قال ارجعوا فإن قريشا قد اجتمعت إليهم حلفاؤهم و من كان تخلف عنهم و ما أظن إلا و أوائل خيلهم يطلعون (١٨) عليكم الساعة فقالوا حَشِبًنا الله من يغم الوون على شيء فرجع و منا و معناه خاص فإن الله قد أرعب (١٠) قريشا و مروا لا يلوون على شيء فرجع رسول الله الله الله الله الله الله خاص الله الله على رسول الله قول الله قول الفطه عام و معناه خاص فإن النّاس و شيم المناقية.

<sup>(</sup>۱) كذا في «أ» وفي «أ»: قالت، وكذا ما بعدها.

<sup>(</sup>٢) في النَّصدر: على أن يرجعوا على المدينة، وفي المصدر نسخة: فقال رسول الله وَاللَّهُ عَلَى مِن رجل.

<sup>(</sup>٣) في المصدر ونسخة: أنا آتيك. (٤)

<sup>(</sup>۵) في المصدر: أرادوا المدينة لا يأذن. (۲) في «أ» المصدر: وكبشهم يعني.

<sup>(</sup>٧) كذًا في «أ» وفي «ط»: أحد ليطلب، وفي المصدر: جد الطلب. (A) في المصدر: قد أحدث المرحلة! في من كارتشان من من أذا الآراً إذا الترتسان.

<sup>(</sup>٨) في النُّصدر: قدُّ أجنعِت إليهم حلفاؤهم ومن كان تخلف عنهم، وما أظن إلا وأوائل القوم قد طلعوا.

<sup>(</sup>٩) في نسخة: ما نبالي أن يطلعوا علينا، وقد خَلي النصدر من كُلمة ما نبالي.ُ (١٠) في النصدر: فإن الله قد أرهب.

بيان: الشعب بالكسر الطريق في الجبل و الكمين كأمير القوم يكمنون في الحرب و السواد المال الكثير و انسل و تسلل انطلق في استخفاء قوله تجهزونا إما من تجهيز المسافر بمعنى تهيئة أسبابه أو من قولهم أجهز على الجريح إذا أثبت قتله و أسرعه و تمم عليه قوله و لنا نصول أي سهام و سيوف و الصئول فعول من قولهم صال على قرنه إذا سطا و استطال و الصارم السيف القاطع و فلول السيف الكسور التي في حده و الناصر هو الله تعالى.

و قال الجزري القضم الأكل بأطراف الأسنان و منه حديث علي ﷺ كانت قريش إذا رأته قـالت احذروا الحطم احذروا القضم أي الذي يقضم الناس فيهلكهم انتهي (٢).

قوله فقتل أمير المؤمنين الله التاسع لعل الثامن ترك ذكره من النساخ أو الرواة و الهمهمة الكلام الخفي و تردد الزئير في الصدر من الهم و نحو أصوات البقر و الفيلة و شبهها و كل صوت معه بحح و الهزير الأسد و القتم كزفر الكثير العطاء و الجموع للخير و البهم بضم الباء و فتح الهاء جمع البهمة بالضم و هي الحيلة الشديدة و الشجاع الذي لا يدرى من أين يؤتى و الصخرة و الجيش و الأنسب المفاه و الأنسب النافل و الآخر و البطالة بالفتح الشجاعة و الزعيم الكفيل و الصنديد بالكسر السيد الشجاع و الطاحونة استعيرت هنا لمجتمع القوم و مستقرهم و في القاموس الطحون كصبور الكتيبة المظيمة و الحرب (٣) و شاهت الوجوه أي قبحت و القط القطع و البط الشق و اللط المنع و الستر و إلصاق شيء الحرب و نحوه و الصفيحة السيف العريض و السليط الزيت أو دهن السمسم و يقال أتى عليه الدهر أي أهلكه و مازن أبو قبيلة من تميم و يقال انحاز عنه عدل و انحاز القوم تركوا مراكزهم و تحاماه أي أهلكه و مازن أبو قبيلة من تميم و يقال انحاز عنه عدل و انحار القوم تركوا مراكزهم و تحاماه الناس توقوه و اجتنبوه و الهد الهدم الشديد و الكسر و الجرف بالضم و بضمتين ما تجرفته السيول و أكلته من الأرض و الهز التحريك و اللوك مضع الشيء الصلب و إدارته في الفم و الداغصة المظم المدور المتحرك في وسط الركبة و الخرص بالضم و يكسر حلقة الذهب و الفضة أو حلقة القرط أو حلقة القريرة من الحلى.

و قال في النهاية في حديث أحد قال أبو سفيان لما انهزم المسلمون و ظهروا عليهم اعل هبل فقال عمر الله أعلى و أجل فقال عمر النعمة فعال عنها كان الرجل من قريش إذا أراد ابتداء أمر عمد إلى سهمين فكتب على أحدهما نعم و على الآخر لا ثم يتقدم إلى الصنم فيجيل سهامه فإن خرج سهم نعم أقدم و إن خرج سهم لا امتنع و كان أبو سفيان لما أراد الخروج إلى أحد استفتى هبل فخرج له سهم الأنعام فذلك قوله أنعمت فعال عنها أي تجاف عنها و لا تذكرها بسوء يعنى آلهتهم (ع).

و العرقوب من الدابة في رجلها بمنزلة الركبة في يدها و اكتسر الفحل خطر فضرب فخذيه بذنبه و الكلب بذنبه استثفر و كذا الخيل بأذنابها.

و المزن بالضم السحاب البيض أو ماء السماء كما سيأتي.

و الصحاف جمع الصحفة و هي القصعة و الأعسر هو الذي يعمل بيده اليسرى يقال ليس شيء أشد رميا من الأعسر و الصر بالكسر طائر أصفر كالعصفور و يقال عهده و عهد به إذا لقيه.

و قال في النهاية في قولهم النجاء النجاء أي انجوا بأنفسكم و هو مصدر منصوب بفعل مضمر أي انجوا النجاء و النجاء السرعة (٥).

و قال الفيروز آبادي الربة بالكسر و يضم عشرة آلاف<sup>(٦)</sup>.

قوله قد أجافتني أي دخلت جوفي و يقال شاكتني الشوكة أي أصابتني.

<sup>(</sup>۲) النهاية من غريب الحديث والأثر ٤: ٧٧.

<sup>(</sup>٤) النهاية في غريب الحديث والأثر ٢: ٢٩٤.

<sup>(</sup>٦) القاموس المحيط ١: ٧٣.

<sup>(</sup>٥) النهاية في غريب الحديث والأثر ٥: ٢٤.



و قال الجزري من مات له ولد فاحتسبه أي احتسب الأجر بصبره على مصيبته انتهى (١). و يقال جنبه أي قاده إلى جنبه فهو جنيب و مجنوب.

و قال الجزري في الحديث نازلت ربي في كذا أي راجعته و سألته مرة بعد مرة و هو مفاعلة من النزول عن الأمر أو من النزال في الحرب و هو تقابل القرنين انتهي (٢).

و السراة بفتح السين و قد يضم الأشراف و الأحابيش الجماعة من الناس ليسوا من قبيلة واحدة و القلائص جمع القلوص و هي الشابة من الإبل.

و قال الجزري فيه فانطلق الناس لا يلوي أحد على أحد أي لا يلتفت و لا يعطف عـليه و ألوي برأسه و لواه إذا أماله من جانب إلى جانب (٣).

٤ ل: [الخصال] بإسناده عن عامر بن واثلة في خبر الشورى قال أمير المؤمنين الله نشدتكم بالله هل فيكم من قال له جبرئيل يا محمد ترى هذه المواساة من على فقال رسول الله ﷺ إنه منى و أنا منه فقال جبرئيل و أنا منكما غيرى قالوا اللهم لا قال نشدتكم بالله هل فيكم أُحد قتل من بني عبد الدار تسعة مبارزة كلهم يأخذ اللواء ثم جاء صواب الحبشى مولاهم و هو يقول و الله لا أقتل بسادتي إلا مُحمدا قد أزبد شدقاه و احمرت عيناه فاتقيتموه و حدتم عنه و خرّجت إليه فلما أقبل كأنه قبة مبنية فاختلفت أنّا و هو ضربتين فقطعته بنصفين و بقيت رجلاه و عجزه و فخذاه قائمة على الأرض تنظر إليه المسلمون و يضحكون منه قالوا اللهم لا<sup>(٤)</sup>.

٥ ـ ج: [الإحتجاج] عن أبي جعفر ﷺ في خبر الشوري قال قال أمير المؤمنين ﷺ نشدتكم بالله هل فيكم أحد وقفت الملائكة معه يوم أحد حين ذهب الناس غيرى قالوا لا قال نشدتكم بالله هل فيكم أحد سقى رسول الله عليه المستحد المهراس غيري قالوا لا<sup>(٥)</sup>.

بيان: قال في النهاية في الحديث إنه عطش يوم أحد فجاءه على بماء من المهراس فعافه و غسل به الدم عن وجهه المهراس صخرة منقورة تسع كثيرا من الماء و قد يعمل منه حياض للماء و قيل المهراس في هذا الحديث اسم ماء بأحد (٦).

٦-ل: [الخصال] فيما عد أمير المؤمنين الله على رأس اليهود من محنة على في حياة النبي ﷺ و بعد فوته أما الرابعة يا أخا اليهود فإن أهل مكة أقبلوا إلينا على بكرة أبيهم قد استحاشوا من يليهم من قبائل العرب و قريش طالبين بثأر مشركى قريش في يوم بدر فهبط جبرئيل ﷺ على النبيﷺ فأنبأه بذلك فذهب النبيﷺ و عسكر بأصحابه في سد أحد و أقبل المشركون إلينا فحملوا علينا حملة رجل واحد و استشهد من المسلمين من استشهد و كان ممن بقى ما كان من الهزيمة و بقيت مع رسول الله رضي المهاجرون و الأنصار إلى منازلهم من المدينة كل يقول قتل النبي ﷺ و قتل أصحابه ثم ضرب الله عز و جل وجوه المشركين و قد جرحت بين يدى رسول اللهﷺ نيفا و سبعين جُرحة منها هذه و هذه ثم ألقى رداءه و أمر يده على جراحاته وكان منى في ذلك ما على الله عِز و جل ثوابه إن شاء الله الخبر <sup>(٧)</sup>.

بيان: قال الجزري في الحديث جاءت هوازن على بكرة أبيها هذه كلمة للعرب يريدون بها الكثرة و توفر العدد و أنهم جاّءوا جميعا لم يتخلف منهم أحد و ليس هناك بكرة حقيقة و هي التي يستقي عليها الماء فاستعيرت في هذا الموضع انتهي(٨) و الحوش الجمع.

٧-ع: (علل الشرائع) الهمداني عن على عن أبيه عن البزنطى و ابن أبى عمير معا عن أبان بن عثمان عن أبى عبد الله ﷺ قال لما كان يوم أحد انهزم أصحاب رسول الله ﷺ حتى لم يبق معه إلا على بن أبي طالب ﷺ و أبو دجانة سماك بن خرشة نقال له النبي كالمنظر يا أبا دجانة أما ترى قومك قال بلى قال الحق بقومك قال ما على هذا بايعت الله

<sup>(</sup>١) النهاية في غريب الحديث والأثر ١: ٣٨٢.

<sup>(</sup>٣) النهاية في غريب الحديث والأثر ٤: ٢٧٩.

<sup>(</sup>٥) الاحتجاج ٢: ١٣٨.

<sup>(</sup>٧) الخصال ۖ ٢: ٣٦٨ ح ٥٨.

<sup>(</sup>٢) النهاية في غريب الحديث والأثر ٥: ٤٣.

<sup>(</sup>٤) الخصال: ٥٦٦ - ٥٦٠ ب ٤٠ ح ٣١. بأدنى فارق. (٦) النهاية في غريب الحديث والأثر ٥: ٢٥٩.

<sup>(</sup>٨) النهاية في غريب الحديث والأثر ١٤٩.

🈗 و رسوله قال أنت في حل قال و الله لا تتحدث قريش بأني خذلتك و فررت حتى أذوق ما تذوق فجزاه النبي ﷺ خيرا وكان على الله كلما حملت طائفة على رسول الله ﷺ استقبلهم و ردهم حتى أكثر فيهم القتل و الجراحات حتى انكسر سيفه فجاء إلى النبي ﷺ فقال يا رسول الله إن الرجل يقاتل بسلاحه و قد انكسر سيفي فأعطاه؛ سيفه ذا الفقار فما زال يدفع به عن رسول اللهﷺ حتى أثر و أنكر فنزل عليه جبرئيل و قال يا محمد إن هذه لهي المواساة من على ﷺ لك فقال النبي ﷺ إنه مني و أنا منه فقال جبرئيل ﷺ و أنا منكما و سمعوا دويا من السماء لا سيف إلا ذو الفقار و لا فتى إلا على.

قال الصدوق رحمه الله قول جبرئيل و أنا منكما تمني منه لأن يكون منهما فلو كان أفضل منه (١) لم يقل ذلك و لم يتمن أن ينحط عن درجته إلى أن يكون ممن دونه و إنما قال و أنا منكما ليصير ممن هو أفضل منه فيزداد محلا إلى محله و فضلا إلى فضله<sup>(٢)</sup>.

بيان: قوله حتى أثر على بناء المجهول أي أثر فيه الجراحة و أنكر أيضا على بناء المجهول أي صار بحيث لم يكن يعرفه من يراه من قولهم أنكره إذا لم يعرفه.

٨ ـ ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] المفيد عن محمد بن المظفر البزاز عن أحمد بن عبيد العطاردي عن أبي بشر بن بكير عن زياد بن المنذر عن أبي عبد الله مولى بني هاشم عن أبي سعيد الخدري قال لما كـان يــوم أحــد شــج النبي ﷺ في وجهه و كسرت رباعيته فقام ﷺ رافعا يديه يقول إن الله اشتد غضبه على اليهود أن قالوا العزير ابن الله و اشتد غضبه على النصارى أن قالوا المسيح ابن الله و إن الله اشتد غضبه على من أراق دمى و آذانى في

٩-ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] المفيد عن على بن مالك النحوي عن أحمد بن عبد الجبار عن بشر بن بكر عن محمد بن إسحاق عن مشيخته (٤) قال لما رجع على بن أبى طالب ﷺ من أحد ناول فاطمة سيفه و قال:

> فـــــلست بــــرعديد و لا بـــلئيم و مرضاة رب بالعباد<sup>(٥)</sup> رحيم

أفساطم هاك السيف غير ذميم لعمرى لقد أعذرت في نصر أحمد

قال و سمع يوم أحد و قد هاجت ريح عاصف كلام هاتف يهتف و هو يقول لا سيف إلا ذو الفقار و لا فتى إلا على فإذا ندبتم هالكا فابكوا الوفى أخا الوفى(١٦).

بيان: الرعديد بالكسر الجبان و المراد بالوفي حمزة و هو أخو الوفي أبي طالب علله.

١٠ أقول: روى في الديوان (٧) المنسوب إليه الله البيتين.

أريد ثواب الله لا شيء غيره و كنت امرأ أسـمو إذ الحـرب شـمرت أممت ابن عبد الدار حتى ضربته فعادرته بالقاع فارفض جمعه و سيفى بكفى كالشهاب أهزه فما زلت حتى فيض ربسي جموعهم

و رضوانه في جنة و نعيم و قامت على ساق بغير مليم بدى رونق يفرى العظام صميم عسبادید من ذی قانط و کلیم أجـــز بــه مــن عــاتق و صــميم و أشفيت منهم صدر كل حليم<sup>(۸)</sup>

> (٢) علل الشرائع ٧: ب ٧. ح ٣. (١) في «أ»: كان أفضل منهما.

(٣) أمَّالي الطوسي ١٤٢ ج ٥. وفيه: خلا اسم العزيز من التعريف. (٤) في المصدر وعن مشيخة.

(٦) أمَّالي الطوسي: ١٤٢ ج ٥.

(٧) في الديوان هكذا: أريـــد ثــواب الله لا شيء غـيره

وكنت امرءاً أسموا إذا الحرب شمرت الديوان المنسوب إلى الامام على: ٨٨. (٨) الديوان المنسوب الى الامام على الله : ٨٨ وهو فيه هكذا:

(٥) في المصدر: رب العباد.

ورضـــوانـــه فــي جــنة ونــعيم وقــامت عــلى ســاق بــغير مــليم



قال و روى زيد بن وهب عن ابن مسعود قال انهزم الناس يوم أحد إلا علي وحده فقلت إن ثبوت علي في ذلك المقام لعجب قال إن تعجبت منه فقد تعجبت الملائكة أما علمت أن جبرئيل قال في ذلك اليوم و هو يعرج إلى السماء لا سيف إلا ذو الفقار و لا فتى إلا على.

و عن عكرمة عن علي الله قال لي النبي الله الله الله الله و من عكرمة عن علي السماء إن ملكا اسمه رضوان ينادي لا سيف إلا ذو الفقار و لا فتى إلا على.

قال و يقال إن النبي الشُّحَّةِ نودي في هذا اليوم.

ناد عليا منظهر العجائب تجده عنونا لك فني النوائب كل غنم و هنم سينجلي بولايتك يا علي يا علي يا علي

و قال بعضهم الهم عبارة عن الفكر في مكروه يخاف الإنسان حدوثه و يرجو فواته فيكون مركبا من الخوف و الرجاء و الغم لا فكر فيه لأنه إنما يكون فيما مضى انتهى كلام الشارح.

قوله يسمو أي يعلو و شمر في الأمر خف على ساق أي على شدة بغير مليم أي بغير فعل يوجب الملامة أممت أي قصدت و رونق السيف ماؤ، و حسنه و الفري القطع و صمم السيف إذا مضى في العظم و قطعه فغادرته أي تركته و الإفضاض التفرق و العباديد الفرق من الناس الذاهبون في كل وجه من ذي قانط أي جمع فيهم قانطون و كليم أي جريح و الصميم العظم الذي به قوام العضو.

11-مع: [معاني الأخبار] أبي عن سعد عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال ذهبت أنا و بكير مع رجل من ولد علي إلى المشاهد حتى انتهينا إلى أحد فأرانا قبور الشهداء ثم دخل بنا الشعب فعضينا معه ساعة حتى مضينا إلى مسجد هناك فقال إن رسول الله وسلا فقال إن رسول الله وسلام فقال إن المحال فقال إن رسول الله وسلام فقال إن رسول الله وسلام فقال إن يكون فيه ماء المطر قال زرارة فوقع في نفسي أن رسول الله وسلام له يصعد إلى ما ثم نقلت أما أنا فإني لا أجيء معكم أنا نائم هاهنا حتى تجينوا فذهب هو و بكير ثم انصرفوا و جاءوا إلي فانصرفنا جميعا حتى إذا كان الغد أتينا أبا جعفر في فقال لنا أين كنتم أمس فإني لم أركم فأخبرناه و وصفنا له المسجد و الموضع الذي زعم أن النبي وسلام الله وسلام فقلل لا قبضه الله سليما و لكنه شج في وجهه فبعث عليا فأتاه بماء في حجفة يعافد الله وسلام الله وسلام الله وسلام و الكنه شع في وجهه فبعث عليا فأتاه بماء في حجفة نعافد (١٠) رسول الله وسلام الله وغسل وجهه (١٠).

قال الصدوق رحمه الله سمعت أبا العباس يقول قال أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري قوله فيكم شفر يطرف

بسذي رونسق ينفري العظام صميم

(١) في المصدر: فقلنا له: وروي. (٣) معاني الأخبار: ٤٠٦ ب ٤٢٩ ح ٨٠.

أنمت ابن عبد الدار حتى ضربته فسغادرته بالقاع فارفض جمعه وسسيفي يكفى كسالشهاب أهسرة

واشغيت منهم صدر كـل حليم أجـــز بــه مـن عـائق وحــيم (٢) عاف الشيء: كرهه. «لسان العرب ٩: ٥٠٠». (٤) في المصدر: عن مخرمة بن بكير وهو الصحيح.

الشفر واحد أشفار العين و هي حروف الأجفان التي تلتقي عند التغميض و الأجفان أغطية العينين من فوق و من تحت و الهدب الشعر النابت في الأشفار و شفر العين مضموم الشين و يقال ما في الدار شفر بفتح الشين يراد به أحد قال الشاعر:

و لا منهم ما دام من نسلنا شفر فو الله ما تنفك منا عداوة

و قوله فاضت نفسه معناه مات قال أبو العباس قال أبو بكر الأنباري حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي عن نصر بن على عن الأصمعي عن أبي عمرو بن العلا قال يقال فاظ الرجل إذا مات و لا يقال فاظت نفسه و لا فاضَّت نفسه و حدثنا أُبو العباس عنَّ ابن الأنَّباري عن عبد الله بن خلف قال حدثنا صالح بن محمد بن دراج قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول يقال فاظ الميت و لا يقال فاظت نفسه و لا فاضت نفسه.

حدثنا أبو العباس قال حدثنا أبو بكر قال أخبرنا أبو العباس أحمد بن يحيى عن سلمة بن عاصم عن الفراء قال أهل الحجاز و طي يقولون فاضت نفس الرجل و عكل و قيس و تميم يقولون فاضت نفسه بالضاد. و أنشد.

> و أنـــفسهم دونــها فـــائضة يــــريد رجـــــال يـــنادونها

و حدثنا أبو العباس عن أبي بكر بن الأنباري عن أبيه عن أبي الحسن الطوسي عن أبي عبيد عن الكسائي قال يقال فاضت نفسه و فاظ المبت و أفاظ (١) الله نفسه.

و بالإسناد عن أبي الحسن الطوسي(٢) و محمد بن الحكم عن الحسن اللحياني قال يقال فاظ الميت بالظاء و فاض الميت بالضاد.

و حدثنا أبو العباس عن أبى بكر عن أبيه عن عبد الله بن محمد القمى عن يعقوب بن السكيت قال يقال فاظ الميت يفوظ و فاظ يفيظ.

و حدثنا أبو العباس عن أبى بكر عن أبيه عن محمد بن الجهم عن الفراء قال يقال فاظ الميت نفسه بالظاء و نصب النفس.

و حدثنا أبو العباس قال أنشدنا أبو بكر قال أنشدني أبي قال أنشدنا أبو عكرمة الضبي: یمارس قدا فی ذراعیه مصحبا<sup>(2)</sup> و فاظ ابن حصن غائیا<sup>(۳)</sup> فــی بــیوتنا

**بيان**: قال الجوهري غنى بالمكان أي أقام و غنى أى عاش (٥) و قال القد الشق طولا و القد أيضا جلد السخلة الماعزة و بالكسر سير تقد من جلد عير مدبوغ و قال المصحب من الزق<sup>(٦)</sup> ما الشعر عليه و قد أصحبته إذا تركت صوفه أو شعره عليه و لم تعطنه (٧).

(٦) في المصدر: من الزقاق.

١٤\_فس: [تفسير القمي] قال رسول اللهﷺ لما مر بعمرو بن العاص و الوليد بن عقبة بن أبي معيط و هما في حائط يشربان و يغنيان بهذا البيت في حمزة بن عبد المطلب حين قتل:

كــم مـن حـواري تــلوح عـظامه وراء الحرب عند أن يجر (<sup>(A)</sup> فـيقبرا

فقال النبي ﷺ اللهم العنهما و اركسهما في الفتنة ركسا و دعهما إلى النار دعا(٩).

بيان: الحواري الناصر و الركس رد الشيء مقلوبا و الدع الدفع

١٥\_ يج: الخرائج و الجرائح] روى أن أبي بن خلف قال للنبي ﷺ بمكة إنى أعلف العوراء يعني فرسا له أقتلك عليه فقال رسول اللهﷺ لكن أنا إن شاء الله فلقي يوم أحد فلما دنا تناول رسول اللهﷺ الحربة من الحارث بن الصمة فمشى إليه فطعن و انصرف فرجع إلى قريش و هو يقول قتلني محمد قالوا و ما بك بأس قال إنه قال لي بمكة إني أقتلك لو بصق على لقتلني فمات بشرف(١٠٠).

<sup>(</sup>١) في البصدر: وفاض الميت وأفاض الله نفسه.

 <sup>(</sup>٢) في المصدر: أبي الحسن الطوسي عن أبي عبيد عن الكسائي.
 (٤) معاني الأخبار: ٣٥٩ ـ ٣٦٠ ب ٤٠٣ ح ١.

<sup>(</sup>٣) في «أ»: ابن حصين عانياً. (٥) الصّحاح: ٢٤٤٩.

<sup>(</sup>٧) الصحاح: ١٦٢.

<sup>(</sup>A) في المصدر: وراء الحرب أن يجر وفي «أ»: وراء الحرب عنه أن يجر.

<sup>(</sup>٩) تفسير القمي ٢: ٣٠٨.

<sup>(</sup>١٠) الخرائج والجرائح: ٦٢ ـ ٦٣. ب ١. ح ١٠٨. وفيه: فمات بسرف.

١٦- يج من معجزاته و الله بقتل الأسارى و حرق الغنائم فقال جماعة من المهاجرين إن الأسارى هم قومك و قد قتلنا منهم سبعين فحكم رسول الله بقتل الأسارى و حرق الغنائم فقال جماعة من المهاجرين إن الأسارى هم قومك و قد قتلنا منهم سبعين فأطلق لنا أن نأخذ الفداء من الأسارى و الغنائم فنقوى بها على جهادنا فأوحى الله إليه إن لم تقتلوا يقتل (١) منكم في العام المقبل في مثل هذا اليوم عدد الأسارى فأنزل الله: ﴿ مَا كَانَ لِنَبِي اَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرىٰ حَتّى يُتُخِنَ فِي العام المقبل في مثل الدُن في العام المقبل و قتل من المسلمين سبعون بعدد (١) الأسارى قالوا يا الأرض تُريدُونَ عَرَضَ الدُنياه (١) فلما كان في العام المقبل و قتل من المسلمين سبعون بعدد (١) الأسارى قالوا يا رسول الله قد وعدتنا النصر فما هذا الذي وقع بنا و نسوا الشرط ببدر فأنزل الله: ﴿ أَوْ لَمُا أَصَابَتُكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمُ مِثْلَيْها ﴾ يعني ما كانوا أصابوا من قريش ببدر و قبلوا الفداء من الأسرى ﴿ فَلْتُمْ أَنِّى هٰذَاقُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ ﴾ يعني بالشرط الذي شرطوه على أنفسهم أن يقتل منهم بعدد الأسارى إذا هو أطلق لهم الفداء منهم و الغنائم فكان الحال في الماء على حكم الشرط و لما انكشفت الحرب يوم أحد سار (٤) أولياء المقتولين ليحملوا قتلاهم إلى المدينة فشدوهم على الجمال و كانوا إذا توجهوا بهم نحو المعركة أسرعت فشكوا الحال على الجمال و كانوا إذا ترجهوا مهم نحو المعركة أسرعت فشكوا الحال على الجمال و كانوا إذا الإسلام المورية أسم المنه المهم العركة أسرعت فشكوا الحال على العمال و كانوا إذا المورية أسم المورية أسم المؤلف المورية أسم المؤلف المؤلف المورية أسم المؤلف المؤلف المؤلف المورية المؤلف المؤ

فسالت الحدقة فأمسكها النبي ﷺ بيده فعادت كأحسن ما كانت (٥). و منها أن علياﷺ قال انقطع سيفي يوم أحد فرجعت إلى رسول الله ﷺ فقلت إن المرء يقاتل بسيفه و قد انقطع سيفي فنظر إلى جريدة نخل عتيقة يابسة مطروحة فأخذها بيده ثم هزها فصارت سيفه ذا الفقار فناولنيه فما ضربت به أحدا إلا و قده بنصفين (١).

إلى رسول الله ﷺ فقال ألم تسمعوا قول الله: ﴿قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَيَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ ﴾ فدفن كل رجلين في قبر إلا حمزة فإنه دفن وحده و كان أصاب علياﷺ في حرب أحد أربعون جراحة فأخذ رسول اللهﷺ الماء على فمه فرشه على الجراحات فكأنها لم تكن من وقتها و كان أصاب عين قتادة سهم من المشركين

و منها أن جابرا قال كان النبي ﷺ بمكة و رجل من قريش يربي (٧) مهرا كان إذا لقي محمدا و المهر معه يقول يا محمد على هذا المهر أقتلك قال النبي ﷺ حربة رجل و خلع سنانه و رمى به فضربها على عنقه فقال النار النار و سقط ميتا(٨).

و كان أبو غرة (١٦) الشاعر حضر مع قريش يوم بدر و يحرض قريشا بشعره على القتال فأسر في السبعين الذين أسروا فلما وقع الفداء على القوم قال أبو غرة يا أبا القاسم تعلم أني رجل فقير فامنن على بناتي فقال أطلقك (١٣) بغير فداء ألا تكثر علينا بعدها قال لا و الله فعاهده على أن لا يعود فلما كان حرب أحد دعته قريش إلى الخروج معها ليحرض الناس بشعره على القتال فقال إني عاهدت محمدا أن لا أكثر عليه بعد ما من علي قالوا ليس هذا من ذلك إن محمدا لا يسلم منا في هذه الدفعة فغلبوه على رأيه فلم يؤسر يوم أحد من قريش غيره فقال رسول الله وقت المدرب على من على من عمر مرتين على الفرث على المؤمن لا يلسع من جحر مرتين يا على اضرب عنقه (١٤).



<sup>(</sup>١) في المصدر: فأوحى الله إليه: يقتل. (٢) الأنفال: ٦٧.

<sup>(</sup>٣) في العصدر ونسخة: سبعون عدد. (0) الخذائع، الحداثع: ١٤٧ ـ ١٩٨ ـ ١٠ ح ٣٣٠ . ذير فأرسكما النسطط بدر فيادت مرجرة ب

<sup>(</sup>٥) الغَرائج والجرائح: ١٤٧ - ١٤٨ ب ١. ح ٢٣٥. وفيه: فأمسكها النبي ﷺ بيده فعادت صحيحة وكانت أحسن معاكانت.

<sup>(</sup>٦) الخرائج والجرائح: ۱۶۸ ب ۱ ح ۲۳٦. (۸) الخرائج والجرائح: ۱۶۸ ب ۱ ح ۲۳۷. وفيه: فضربه بها على عنقه.

<sup>(</sup>٩) في العصدر: ونسخة: وقال: ارم. (١٥) الأنفال: ١٧.

<sup>(</sup>۱۱) الخرائج والجرائح: ۱۱۹ ب ۱ ح ۲۳۸. (۱۳) في المصدر: فقال: إن أطلقتك بغير فداء اتكثر. (۱۵) الخرائج والجرائح: ۱۱۵ ب ۱ ح ۲۳۹.

14 شدا: الارشاد إثم تلت بدرا غزاة أحد و كانت راية رسول الله الشيش بيد أمير المؤمنين الله فيها كما كانت بيده يوم بدر فصار اللواء إليه يومئذ دون صاحب الراية و اللواء جميعا و كان الفتح له في هذه الغزاة كما كان له ببدر سواء و اختص بحسن البلاء فيها و الصبر و ثبوت القدم عند ما زلت من غيره الأقدام و كان له العناء (١) برسول الله تشخ ما لم يكن لسواه من أهل الإسلام و قتل الله بسيفه رءوس أهل الشرك و الضلال و فرج الله به الكرب عن نبيه به ما و خطب بفضله في ذلك المقام جبرئيل في ملائكة الأرض و السماء و أبان نبي الهدى المشخ من اختصاصه به ما كان مستورا عن عامة الناس.

فمن ذلك ما رواه يحيى بن عمارة قال حدثني العسن بن موسى بن رياح مولى الأنصار قال حدثني أبو البختري القرشي قال كانت راية قريش و لواؤها جميعا بيد قصي بن كلاب ثم لم تزل الراية في يد ولد عبد المطلب يحملها المنهم من حضر الحرب حتى بعث الله رسوله فصارت راية قريش و غيرها إلى النبي المنتخ فأقرها في بني هاشم فأعطاها رسول الله المنتخ علي بن أبي طالب في غزاة ودان (۱۱) و هي أول غزاة حمل (۱۱) فيها راية في الإسلام مع النبي المنتخ ثم لم تزل معه في المشاهد ببدر و هي البطشة الكبرى و في يوم أحد و كان اللواء يومئذ في بني عبد الدار فأعطاها رسول الله الله المنتخ مصعب بن عمير فاستشهد و وقع اللواء من يده في تشوقته القبائل فأخذه رسول الله الله الله على بن أبي طالب في فجمع له يومئذ الراية و اللواء فهما إلى اليوم في بني هاشم.

و روى المفضل بن عبد الله عن سماك عن عكرمة عن عبد الله بن العباس أنه قال لعلي بن أبي طالب في أربع ما هن لأحد هو أول عربي و عجمي صلى مع رسول الله الله الله الله عنه عنه عنه عنه كل زحف (٤) و هو الذي ثبت معه يوم المهراس يعنى يوم أحد و فر الناس و هو الذي أدخله قبره.

و روى زيد بن وهب الجهني عن أحمد بن عمار عن الحماني عن شريك عن عثمان بن المغيرة عن زيد بن وهب قال وجدنا من عبد الله بن مسعود يوما طيب نفس فقلنا له لو حدثتنا عن يوم أحد و كيف كان فقال أجل ثم ساق الحديث حتى انتهى إلى ذكر الحرب فقال قال رسول الله على الله على اسم الله فخرجنا فصففنا لهم صفا طويلا و أقام على الشعب خمسين رجلا من الأنصار و أمر عليهم رجلا منهم و قال لا تبرحوا من مكانكم هذا و لو قتلنا<sup>(ه)</sup> عن أخرنا فإنما نؤتى من موضعكم قال فأقام أبو سفيان صخر بن حرب بإزائهم خالد بن الوليد و كانت الألوية من قريش في بني عبد الدار و كان لواء المشركين مع طلحة بن أبى طلحة و كان يدعى كبش الكتيبة قال و دفع رسول الله ﷺ لواء المهاجرين إلى علي بن أبي طالب و جاء حتى وقفَ تحت لواء الأنصار قال فجاء أبو سفيان إلى أصحاب اللواء فقال يا أصحاب الألوية إنكم قد تعلمون(١٠) أنما يؤتى القوم من قبل ألويتهم و إنما أوتيتم يوم بدر من قبل ألويتكم فإن كنتم ترون أنكم قد ضعفتم عنها فادفعوها إلينا نكفكموها قال فغضب طلحة بن أبى طلحة و قال 🔨 ألنا تقول هذا و الله لأوردنكم بها اليوم حياض الموت قال و كان طلحة يسمى كبش الكتيبة قال فتقدم و تقدم على بن أبي طالبفقال على من أنت قال أنا طلحة بن أبي طلحة كبش الكتيبة فمن أنت قال أنا على بن أبي طالب بن عبد المطلب ثم تقاربا فاختلفت بينهما ضربتان فضربه على بن أبي طالب ﷺ ضربة على مقدم رأسه فبدرت عينه(٧) و صاح صيحة لم يسمع مثلها قط و سقط اللواء من يده فَأخذه أخُّ له يقال له مصعب فرماه عاصم بن ثابت بسهم فقتله ثم أخذ اللواء أخ له يقال له عثمان فرماه عاصم أيضا بسهم فقتله فأخذه عبد لهم يقال له صواب وكان من أشد الناس فضرب (٨) على على يده فقطعها فأخذ اللواء بيده اليسرى فضرب على على يده اليسرى فقطعها فأخذ اللواء على صدره و جمع يديه و هما مقطوعتان عليه فضربه علىﷺ على أم رأسه فسقط صريعا فانهزم القوم و أكب المسلمون على الغنائم فلما رأى أصحاب الشعب الناس يغنمون قـالوا يـذهب هـؤلاء بـالغنائم و نـبقى نـحن فـقالوا لعـبد

<sup>(</sup>١) في نسخة: وكان له الغباء عن

<sup>(</sup>۲) ودّان بالفتح: ثلاثة مواضع: أحدها بين مكة والمدينة وهي قرية جامعة من نواحي الفرع بينها وبين الأبواء نحو من ثمانية أميال. «معجم (٣) في نسخة: وهي أول غزوة حملت.

<sup>(</sup>٥) في نسخة: ولو أن قتلناً.

<sup>(</sup>٧) في نسخة: فبدرت عيناه.

 <sup>(</sup>٤) في المصدر: في كل وجف.
 (٦) في نسخة: أنكم ترون أنكم قد تعلمون.

<sup>(</sup>٨) فيّ «أ»: فضربه.

من موضعی<sup>(۲)</sup> هذا فقالواً له إنه أمرك بهذا و هو لا يدرى أن الأمر يبلغ إلى ما ترى و مالوا إلى الغنائم و تركوه و لم يبرح هو من موضعه فحمل عليه خالد بن الوليد فقتله ثم جاء من (٣) ظهر رسول الله ﷺ يريده فنظر إلى النبي ﷺ في خف من أصحابه فقال لمن معه دونكم هذا الذي تطلبون فشأنكم به فحملوا عليه حملة رجمل واحمد ضربا بالسيوف و طعنا بالرماح و رميا بالنبل و رضخا بالحجارة و جعل أصحاب النبي ﷺ يقاتلون عنه حتى قتل منهم سبعون رجلا و ثبت أمير المؤمنين ﷺ و أبو دجانة و سهل بن حنيف للقوم يدفعون عن النبي ﷺ فكثر(٤) عليهم المشركون ففتح رسول الله ﷺ عينيه و نظر إلى أمير المؤمنين ﷺ و قد كان أغمى عليه مما ناله فقال يا على ما فعل الناس فقال نقضوا العهد و ولوا الدبر فقال له فاكفني هؤلاء الذين قد قصدوا قصدي فحمل عليهم أمير المؤمنين ﷺ فكشفهم ثم عاد إليه و قد حملوا عليه من ناحية أخرى فكر عليهم فكشفهم و أبر دجانة و سهل بن حنيف قائمان على رأسه بيد كل واحد منهما سيف ليذب عنه و ثاب<sup>(٥)</sup> إليه من أصحابه المنهزمين أربعة عشر رجلا منهم طلحة بسن عبيد الله و عاصم بن ثابت و صعد الباقون الجبل و صاح صائح بالمدينة قتل رسول الله ﴿ فَانْخَلَعْتَ لَذَلك القلوب و تحير المنهزمون فأخذوا يمينا و شمالا و كانت هند بنت عتبة جعلت لوحشى جعلا على أن يقتل رسول اللهﷺ أو أمير المؤمنين ﷺ أو حمزة بن عبد المطلب رضوان الله عليه فقال لها أما محمّد فلا حيلة لي فيه لأن أصحابه يطيفون به و أما على فإنه إذا قاتل كان أحذر من الذئب و أما حمزة فإنى أطمع فيه لأنه إذا غضبَ لم يبصر بين يديه و كان عِيْ حمزة يومنذ قد أعلم بريشة نعامة في صدره فكمن له وحشى في أصل شجرة فرآه حمزة فبدر بالسيف إليه فضربه ضربة أخطأت رأسه قال وحشى و هززت حربتي حتى إذا تمكنت منه رميته فأصبته في أربيته فأنفذته و تركته حتى إذا برد صرت إليه فأخذت حربتي و شغل عني و عنه المسلمون بهزيمتهم و جاءت هند فأمرت بشق بطن حمزة و قطع كبده و التمثيل به فجدعوا<sup>(١)</sup> أنفه و أذنيه و مثلوا به و رسول اللهﷺ مشغول عنه لا يعلم بما انتهى إليه الأمر. قال الراوي للحديث و هو زيد بن وهب قلت لابن مسعود انهزم الناس عن رسول اللهﷺ حتى لم يبق معه (٧) إلا

الله بن عمر بن حزم الذي كان رئيسا عليهم نريد أن نغنم كما يغنم (١) الناس فقال إن رسول الله ﷺ أمرني أن لا أبرح

على بن أبي طالب و أبو دجانة و سهل بن حنيف فقال انهزم الناس إلا على بن أبي طالب وحده و ثاب إلى رسول اللهﷺ نفر وكان أولهم عاصم بن ثابت و أبا دجانة و سهل بن حنيف(٨) و لحقهم طلحة بن عبيد الله فقلت له و أين كان أبو بكر و عمر قال كانا ممن تنحى قلت و أين كان عثمان قال جاء بعد ثالثة(٩) من الواقعة فـقال له رسـول 

قال فقلت له و أين كنت أنت قال كنت ممن تنحى قلت له فمن حدثك بهذا قال عاصم و سهل بن حنيف قال قلت له إن ثبوت علىﷺ في ذلك المقام لعجب فقال إن تعجبت من ذلك فقد تعجبت منه الملائكة أما علمت أن جبرئيلﷺ قال في ذلك اليوم و هو يعرج إلى السماء لا سيف إلا ذو الفقار و لا فتى إلا على.

قلت له فمن أين علم ذلك من جبرئيل فقال سمع الناس صائحا يصيح في السماء بذلك فسألوا النبي المُنْتِينَةُ عنه فقال ذلك جبرئيل.

و في حديث عمران بن حصين قال لما تفرق الناس عن رسول اللهﷺ في يوم أحد جاء علىﷺ متقلدا سيفه(١٠٠ حتى قام بين يديه فرفع رسول الله ﷺ رأسه إليه فقال له ما بالك لم تفر مع الناس فقال يا رُسُول الله أرجع كافرا بعد إسلامي فأشار له إلى قوم(١١) انحدروا من الجبل فحمل عليهم فهزمهم ثم أشار إلى قوم آخرين فحمل عليهم فهزمهم ثم أشار إلى قوم آخرين فحمل عليهم فهزمهم فجاء جبرئيلﷺ فقال يا رسول الله لقد عجبت الملائكة و

(٢) في نسخة: من مكاني.

(١٠) في نسخة: متقلداً بسيفه.

<sup>(</sup>١) في المصدر ونسخة: نريد أن نغنم كما غنم.

<sup>(</sup>٣) فيّ نسخة: وجاء.

<sup>(</sup>٤) في نسخة: وكثر. (٥) ثاب الرجل: رجع بعد ذهابه. «لسان العرب ٢: ١٤٤». (٦) في المصدر: فجذعوا.

<sup>(</sup>٧) في «أ»: لم يبق عنده.

<sup>(</sup>٨) سقِّط من المصدر من قوله: فقال انهزم.. الى قوله: وسهل بن حنيف.

<sup>(</sup>٩) في نسخة والمصدر: جاء بعد ثلاثة. (۱۱) قَى «أ»: فأشار له في قوم.

عجبنا معها من حسن مواساة علي لك بنفسه فقال رسول اللهﷺ و ما يمنعه من هذا و هو منى و أنا منه فـقال جبرئيل الله (١) و أنا منكما.

و روى الحكم بن ظهير عن السدي عن أبي مالك عن ابن عباس أن طلحة بن أبي طلحة خرج يومئذ فوقف بين الصفين فنادى يا أصحاب محمد إنكم تزعمون أن الله تعالى يعجلنا بسيوفكم إلى آلنار و يعجلكم<sup>(٢)</sup> بسيوفنا إلى الجنة فأيكم يبرز إلي فبرز أمير المؤمنين ﷺ إليه فقال و الله لا أفارقك هذا اليوم حتى أعجلك بسيفي إلى النــار فاختلفا ضربتين فضربه على بن أبي طالب(٣) على رجليه فقطعهما فسقط فانكشف عنه فقال له أنشدك الله يا ابن عم و الرحم فانصرف عنه إلى موقفه فقال له المسلمون ألا أجهزت عليه فقال ناشدني الله و الرحم و الله<sup>(1)</sup> لا عاش بعدها أبدا فمات طلحة في مكانه و بشر النبي الشُّنَّةُ بذلك فسر به و قال هذا كبشَّ الكتيبة.

و قد روى محمد بن مروان عن عمارة عن عكرمة قال سمعت عليا ﷺ يقول لما انهزم الناس يوم أحد عن رسول اللهﷺ لحقني من الجزع عليه ما لم يلحقني قط و لم أملك نفسي وكنت أمامه أضرب بسيفي بين يديه فرجعت أطلبه فلم أره فقلت ماكان رسول اللهﷺ ليفر و ما رأيته في القتلي و أظنه رفع من بيننا إلى السماء فكسرت جفن سيفي و قلت في نفسي لأقاتلن به عنه حتى أقتل و حملت على القوم فأفرجوا عني و إذا<sup>(ه)</sup> أنا برسول اللمﷺ قد وقع على الأرض مغشيًا عليه فقمت على رأسه فنظر إلي فقال ما صنع الناس يا علي فقلت كفروا يا رسول الله و ولوا الدبر من العدو و أسلموك فنظر النبي ﷺ إلى كتيبة قد أقبلت إليه(١١) فقال لي ردّ عنى يا على هذه الكتيبة فحملت عليها أضربها بسيفي يمينا و شمالا حتى ولوا الأدبار فقال النبي ﷺ أما تسمع يا على مديَّحك (٧) في السماء إن ملكا يقال له رضوان (٨) ينادي لا سيف إلا ذو الفقار و لا فتى إلَّا على.

فبكيت سرورا و حمدت الله سبحانه و تعالى على نعمته.

و قد روى الحسن بن عرفة عن عمارة بن محمد عن سعد بن طريف عن أبي جعفر محمد بن على عن آبائه ﷺ قال نادى ملك من السماء يوم أحد لا سيف إلا ذو الفقار و لا فتى إلا على.

و روى مثل ذلك إبراهيم بن محمد بن ميمون عن عمرو بن ثابت عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جده قال ما زلنا نسمع أصحاب رسول اللهﷺ يقولون نادى في يوم أحد مناد من السماء لا سيفُ إلا ذو الفقار و لا فتي إلا على.

و روى سلام بن مسكين عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال لو رأيت مقام على يوم أحد لوجدته قائما على 

و روى الحسن بن محبوب قال حدثنا جميل بن صالح عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عن أبيهﷺ قال كان أصحاب اللواء يوم أحد تسعة قتلهم على بن أبي طالب ﷺ عن آخرهم و انهزم القوم و طارت مخزوم فضحها

قال و بارز علىﷺ الحكم بن الأخنس فضربه فقطع رجله من نصف الفخذ فهلك منها و لما جال المسلمون تلك الجولة أقبل أمية بن أبي حذيفة بن المغيرة و هو دارع و هو يقول يوم بيوم بدر فعرض له رجل من المسلمين فقتله أمية و صمد له على بن أبي طالب ﷺ فضربه بالسيف على هامته فنشب في بيضة مغفره فضربه أمية بسيفه فاتقاها أمير المؤمنينﷺ بدرقته فنشب فيها و نزع أمير المؤمنينﷺ سيفه من مغفرَه و خلص أمية سيفه من درقته أيضا ثم تناوشا فقال علي ﷺ فنظرت إلى فتق تحت إبطه فضربته بالسيف فيه فقتلته و انصرفت عنه.

و لما انهزم الناس عن النبي ﷺ في يوم أحد و ثبت أمير المؤمنين ﷺ قال له النبي ﷺ ما لك لا تذهب مع القوم قال أمير المؤمنين ﷺ أذهب و أدعك يا رسول الله و الله لا برحت حتى أقتل أو ينجز الله لك ما وعدك من النصرة

 <sup>(</sup>١) في نسخة: فقال جبرئيل ﷺ: يا رسول الله.

<sup>(</sup>٣) في «أ»: فضربه أمير المؤمنين الناه.

<sup>(</sup>٥) فيّ المصدر ونسخة: فأفرجوا عني فإذا.

<sup>(</sup>٧) في نسخة: يا على مدحتك.

<sup>(</sup>۲) كذا في «أ» وفي المصدر. وفي «ط»: ونعجلكم.

<sup>(</sup>٤) في «أَ»: ناشدني الله والرَّحمَّ وُوالله. (٦) في نسخة: قد أقبلت علي. (٨) في «أ»: يقال له: الرضوان.

فقال له النبيﷺ أبشر يا على فإن الله منجز وعده و لن ينالوا منا<sup>(١)</sup> مثلها أبدا ثم نظر إلى كتيبة قد أقبلت إليه فقال له احمل(٢) على هذه يا على فحمل أمير المؤمنين ﷺ عليها فقتل منها هشام بن أمية المخزومي و انهزم القوم شم أقبلت كتيبة أخرى فقال له النبي ﷺ احمل على هذه فحمل عليها فقتل منها عمرو بن عبد الله الجمحي و انهزمت أيضا ثم أقبلت كتيبة أخرى فقال له النبي ﷺ احمل على هذه فحمل عليها(٣) فقتل منها بشر بن مالك العامري و انهزمت الكتيبة و لم يعد بعدها أحد منهم و تراجع المنهزمون من المسلمين إلى النبي ﷺ و انصرف المشركون إلى مكة و انصرف المسلمون مع النبي ﷺ إلى المدينة فاستقبلته فاطمة ﷺ و معها إناء فيه ماء فغسل به وجهه و لحقه أمير المؤمنين ﷺ و قد خضب الدم يده إلى كتفه و معه ذو الفقار فناوله فاطمةو قال لها خذى هذا السيف فقد صدقني اليوم و أنشأ يقول:

> فسلست بسرعديد و لا بسمليم و طــاعة رب بـالعباد عــليم سقى آل عبد الدار كأس حميم و قال رسول الله ﷺ خذيه يا فاطمة فقد أدى بعلك ما عليه و قد قتل الله بسيفه صناديد قريش.

أ فاطم هاك السيف غير ذميم لعمرى لقد أعذرت في نصر أحمد أميطى دماء القوم عنه فإنه

و قد ذكر أهل السير قتلي أحد من المشركين و كان جمهورهم قتلي أمير المؤمنين ﷺ فروى عبد الملك بن هشام قال حدثنا زياد بن عبد الله عن محمد بن إسحاق قال كان صاحب لواء قريش يوم أحد طلحة بن أبي طلحة بن عبد

العزى بن عثمان بن عبد الدار (٤) قتله على بن أبي طالبﷺ و قتل ابنه أبا سعد بن طلحة و قتل أخَّاه كلدة بن أبي طلحة<sup>(٥)</sup> و قتل عبد الله بن حميد بن زهرة بن الحارث بن أسد بن عبد العزى و قتل أبا الحكم بن الأخنس بن شريق الثقفي و قتل الوليد بن أبي حذيفة بن المغيرة و قتل أخاه أمية بن أبي حذيفة بن المغيرة و قتل أرطاة بن شرحبيل و قتل هشام بن أمية و قتل عمرو بن عبد الله الجمحي و بشر بن مالك<sup>(١)</sup> و قتل صوابا مولى بنى عبد الدار.

وكان الفتح له و رجوع الناس من هزيمتهم إلى النبي ﴿ فَاللَّهُ بِمقامه يذب عنه دونهم و توجه العتاب من الله تعالى إلى كافتهم لهزيمتهم يومئذ سواه و من ثبت معه من رجال الأنصار و كانوا ثمانية نفر و قيل أربعة أو خمسة و في قتلهﷺ من قتل يوم أحد و عنائه في الحرب و حسن بلائه يقول الحجاج بن علاط السلمي:

أعنى ابن فاطمة المعم المخولا تركت طليحة للجبين مجدلا بالسفح<sup>(۸)</sup> إذ يهوون أسـفل أسـفلا<sup>(۹)</sup> لتسرده حسران حستى يسنهلا(۱۱)

للــه أي مــذبب عـن حـزبه (۷) جادت يداك له بعاجل طعنة و شددت شدة باسل فكشفتهم و عللت سيفك بالدماء و لم يكن (١٠)

بيان: الخف بالكسر الجماعة القليلة و الأربية بالضم و التشديد أصل الفخذ.

و قال الجوهري المعم المخول الكثير الأعمام و الأخوال الكريمهم و قد يكسران(١٢) و قال طعنه فجدله أي رماه بالأرض (١٣) و قال البسالة الشجاعة (١٤).

أسفل أسفلا أي كشفتهم عند هويهم من الجبل إلى أسفل الوادي و التكرير للمبالغة و فسي بمعض النسخ أخول أخولا.

> (١) في «أ»: ولن ينالوا لنا. (٢) في «أ»: فقال له: لو حملت.

(٣) في «أ»: فحمل عليهم. (2) في المصدر: طلحة بن عبد العزيزي بن عثمان بن عبدالدار.

(٥) في «أ»: وقتل أخاه خالد بن كلده. (٦) في نسخة: وقتل شبر بن مالك. (٧) فيُّ المصدر: عن حرمه ولعله هو الصحيح على ما هو مذكور في عدة مصَّادر.

(٨) في نسخة: بالسيف.

(٩) فيُّ نسخة: أخول أخولاً، وهو ما موجود في تاريخ ابن عساكر. وفي سيرة ابن هشام: بالجر وفي ترجمة الامام في ابن عساكر: بالحق. أنظر المصدر ١: ١٦٦. (١٠) في المصدر: ولم تكنّ.

(١١) الإرشاد: ٤٣ ـ ٤٩. (۱۳) الصحاح: ۱٦٥٣.

(١٢) الصّحاح: ١٩٩٢. (١٤) الصحاح: ١٦٣٤.

قال الجوهري يقال تطاير الشرر أخول أخول أي متفرقا وهو الشرر الذي يتطاير من الحديد الحار إذا ضرب(١٠).

و العلل الشرب الثاني من الإبل يقال عله يعله و يعله إذا سقاه السقية الثانية و عل بنفسه يتعدى و لا يتعدى و النهل الشرب الأول و قد نهل كعلم و الحران العطشان فالمعنى حتى ينهل فقط من دون علل أو المراد بالنهل هنا الارتواء و الناهل الريان فالتقابل بحسب اللفظ فقط و على التقديرين هو من أحسن الكلام و ألطف الاستعارات.

١٨ شي: [تفسير العياشي] الحسين بن المنذر قال سألت أبا عبد الله عن قوله: ﴿ أَ فَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْلَبْتُمْ عَلَىٰ الْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ الْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ الله عن قوله: ﴿ أَ فَإِنْ مَالَ اللهُ عَلَى أَصحابه الذين فعلوا ما فعلوا (٢).

١٩ شي: [تفسير العياشي] منصور بن الوليد الصيقل أنه سمع أبا عبد الله جعفر بن محمد الله قرأ: ﴿و كأين من نبي
 قتل معه ربيون كثير ﴾ قال ألوف و ألوف ثم قال إى و الله يقتلون (٣).

بيان: قال الطبرسي رحمه الله قرأ أهل البصرة و ابن كثير و نافع قتل بضم القاف بغير ألف و هي قراءة ابن عباس و الباقون ڤاتَلَ بالف و هي قراءة ابن مسعود (<sup>23)</sup>.

•٢-شي: [تفسير العياشي] الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله ﴿ وَكُر يوم أحد أن رسول الله ﷺ كسرت رباعيته إن الناس ولوا مصعدين في الوادي و الرسول يدعوهم في أخراهم فأثابهم غما بغم ثم أنزل عليهم النعاس فقلت النعاس ما هو قال الهم فلما استيقظوا قالواكفرنا و جاء أبو سفيان فعلا فوق الجبل بإلهه هبل فقال اعل هبل فقال رسول الله ﷺ يومئذ الله أعلى و أجل.

بيان: النعاس ما هو أي ما سببه قالوا كفرنا أي بما تكلموا في نعاسهم من كلمة الكفر أو بتقصيرهم في إعانة الرسول ﷺ لزقت الأرض أي لم أفر و لم أتحرك عن مكاني.

٢١ـشي: [تفسير العياشي] عن زرارة و حمران و محمد بن مسلم عن أحدهماﷺ في قولُه: ﴿إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بَغَض مَاكَسَبُوا﴾ فهو عقبة بن عثمان و عثمان بن سعد<sup>(٨)</sup>.

٢- شي: [تفسير العياشي] عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ٷ قال لما انهزم الناس عن النبي ﷺ يوم أحد نادى رسول الله إن الله قد وعدني أن يظهرني على الدين كله فقال له بعض المنافقين و سماهما فقد هزِمنا و يسخر بنا<sup>(٩)</sup>.

٣٣ـشي: [تفسير العياشي] عن عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد اللهﷺ في قوله: ﴿إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا﴾ قال هم أصحاب العقبة (١٠).

بيان: لعل المراد بأصحاب العقبة أصحاب الشعب الذين أمرهم رسول الله 震感寒 بحفظه أو الأنصار الذين بايعوا في العقبة أو المعنى أن الذين فروا يوم الأحد(١١١) وقفوا على العقبة لينفروا ناقة الرسول 歌歌 والأول أنسب.

(٤) مجمع البيان آ: ٨٥٣.

(٦) في «أ» ذاك أنظر بك.

(۲) تفسير العياشي ١: ٢٢٤ سورة آل عمران ح ١٥٢.

(٨) تفسير العياشي ١: ٢٢٥ سورة آل عمران ح ١٥٦.

(١٠) تفسير العياشي ١: ٢٢٥ سورة آل عمران ح ١٥٨.

٢٤ ـ شي: [تفسير العياشي] عن محمد بن أبي حمزة عمن ذكره عن أبي عبد الله على قول الله: ﴿ أَوَ لَمُّا أَصابَتُكُمُ

<sup>(</sup>١) الصحاح: ١٦٩١.

<sup>(</sup>۳) تفسير العياشي ١: ٢٢٤ سورة آل عمران ح ١٥٤.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: وقال نشدتك.

 <sup>(</sup>۷) تفسير العياشي ١: ٢٢٥ سورة آل عمران ح ١٥٥.
 (٩) تفسير العياشي ١: ٢٢٥ سورة آل عمران ح ١٥٧.

<sup>(</sup>١١) الصحيح يوم أحد.

<sup>97</sup> 

1

مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْها﴾ قال كان المسلمون قد أصابوا ببدر مائة و أربعين رجلا قتلوا سبعين رجلا و أسروا سبعين فلماكان يوم أحد أصيب من المسلمين سبعون رجلا قال فاغتموا بذلك فأنزل الله تبارك و تعالى: ﴿أَوَ لَمُّا أَصَابَتْكُمُ مُصِيبَةُ قَدْ أُصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا ﴾ (١).

٢٥ شي: [تفسير العياشي] عن سالم بِن أبي مريم قال قال لي أبو عبد الله الله الله بعث عليا الله على الله ع عشرة: ﴿اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ﴾ إلى ﴿أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ إنما نزلت في أمير المؤمنين ﷺ (٢٠).

٢٦\_قب: [المناقب لابن شهرآشوب] ابن فياض في شرح الأخبار محمد بن الجنيد بإسناده عن سعيد بن المسيب قال أصابت(٣) عليا عليا الله عنه كل ضربة وهو بين يدي رسول الله الله الله عنه كل ضربة يسقط إلى الأرض فإذا سقط رفعه جبرئيل الله الله

خصائص العلوية، قيس بن سعد عن أبيه قال على الله أصابني يوم أحد ست عشرة ضربة سقطت إلى الأرض في أربع منهن فأتاني رجل حسن الوجه حسن اللمة طيّب الريح فأُخذ بضبعي<sup>(1)</sup> فأقامني ثم قال أقبل عليهم فإنك فيّ طاعة الله و طاعة رسول الله و هما عنك راضيان قال على ﷺ فأتيت النبي ﷺ فأخبرته فقال يا على أقر الله عينك ذاك جبرئيل ﷺ (٥).

بيان: اللمة بالكسر الشعر يجاوز شحمة الأذن.

صنع بحمزة بن عبد المطلب قال اللهم لك الحمد و إليك المشتكي و أنت المستعان على ما أرى ثم قال لئن ظفرت لأمثلن و لأمثلن قال فأنزل الله ﴿وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلَ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمُ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ∢ قال فقال رسول الله ﷺ أصبر أصبر (٦).

۲۸\_عم: [إعلام الورى] ثم كانت غزوة أحد على رأس سنة من بدر و رئيس المشركين يومئذ أبو سفيان بن حرب وكان أصحاب رسول اللهﷺ يومئذ سبعمائة و المشركون ألفين و خرج رسول اللهﷺ بعد أن استشار أصحابه و كان رأيهﷺ أن يقاتل الرجال على أفواه السكك و يرمى الضعفاء من فوق البيوت فأبوا إلا الخروج إليهم فلما صار على الطريق قالوا نرجع فقال ماكان لنبي إذا قصد قوما أن يرجع عنهم وكانوا ألف رجل فلماكانوا في بعض الطريق انخزل عنهم(٧) عبد الله بن أبي بثلث الناس و قال و الله ما ندري على ما نقتل أنفسنا و القوم قومه و همت بنو حارثة و بنو سلمة بالرجوع ثم عصمهم الله جل و عز و هو قوله: ﴿إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانَ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلًا﴾ الآية.

و أصبح رسول الله ﷺ متهيئا للقتال و جعل على راية المهاجرين علياﷺ و على راية الأنصار سعد بن عبادة و قعد رسول الله عليه الله المنافعة الأنصار ثم مرافي على الرماة وكانوا خمسين رجلا و عليهم عبد الله بن جبير فوعظهم و ذكرهم و قال اتقوا الله و اصبروا و إن رأيتمونا يخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم و أقامهم عند رأس الشعب وكانت الهزيمة على المشركين وحسهم المسلمون بالسيوف حسا فقال أصحاب عبد الله بن جبير الغنيمة ظهر أصحابكم فما تنتظرون فقال عبد الله أنسيتم قول رسول اللهﷺ أما أنا فلا أبرح موقفي الذي عهد إلى فيه رسول الله ما عهد فتركوا أمره و عصوه بعد ما رأوا ما يحبون و أقبلوا عـلى الغـنائم فـخرج كـمين المشركين عليهم خالد بن الوليد فانتهى إلى عبد الله بن جبير فقتله ثم أتى الناس من أدبارهم و وضع في المسلمين السلاح فانهزموا و صاح إبليس لعنه الله قتل محمد و رسول الله يدعوهم في أخراهم أيها الناس إني رسولَ الله(٨) إن وم الله قد وعدني النصر فإلى أين الفرار فيسمعون الصوت و لا يلوون على شيء و ذهبت صيحة إبليس حتى دخلت الله قد وعدني النصر فإلى أين الفرار فيسمعون الصوت و لا يلوون على شيء و ذهبت صيحة إبليس حتى دخلت بيوت المدينة فصاحت فاطمة ﷺ و لم تبق هاشمية و لا قرشية إلا وضعت يدها على رأسها و خرجت فاطمة ﷺ تصرخ.

<sup>(</sup>١) تفسير العياشي ١: ٢٢٩ سورة آل عمران ح ١٦٩. (۲) تفسير العياشي ٢٣٠:١ سورة آل عمران ح ١٧١. (٣) في المصدر: قَال: أصاب.

 <sup>(</sup>٤) الضَّبع: وسط العضد بلحمه، وقيل: العضد كلها، وقيل: الإبط. «لسان العرب ٨: ١٦».

<sup>(</sup>٥) مناقب آل أبي طالب ٢: ٢٧٣. (٦) تفسير العياشي ٢: ٢٩٦ سورة النحل ح ٥٨ (٨) في المصدر: أيها الناس أنا رسول الله عَلَيْنَكُ.

<sup>(</sup>٧) في المصدر: أنخذل عنهم.

قال الصادق؛ إنهزم الناس عن رسول الله ﷺ فغضب غضبا شديدا وكان إذا غضب انحدر من وجهه و جبهته مثل اللؤلؤ من العرق فنظر فإذا على ﷺ إلى جنبه فقال ما لك لم تلحق ببني أبيك فقال على ﷺ يا رسول الله أكفر بعد إيمان(١) إن لي بك أسوة فقال أما لا فاكفني هؤلاء فحمل عليﷺ فضرب أول من لقي منَّهم فقال جبرئيلﷺ إن هذه لهي المواساة يا محمد قال إنه مني و أنا منه قال جبرئيل و أنا منكما.

و ثاب إلى رسول الله ﷺ جماعة من أصحابه و أصيب من المسلمين سبعون رجلا منهم أربعة من المهاجرين حمزة بن عبد المطلب و عبد الله بن جحش و مصعب بن عمير و شماس بن عثمان بن الشريد و الباقون من الأنصار.

قال و أقبل يومئذ أبي بن خلف و هو على فرس له و هو يقول هذا ابن أبي كبشة بؤ بذنبك لا نجوت إن نجوت و رسول اللهﷺ بين الحارث بن الصمة و سهل بن حنيف يعتمد عليهما فحمل عليه فوقاه مصعب بن عمير بنفسه فطعن مصعبا فقتله فأخذ رسول اللهﷺ عنزة كانت في يد سهل بن حنيف ثم طعن أبيا في جربان الدرع فاعتنق فرسه فانتهى إلى عسكره و هو يخور خوار الثور فقال أبو سفيان ويلك ما أجزعك إنما هو خدش ليس بشيء فقال ويلك يا ابن حرب أتدري من طعنني إنما طعنني محمد و هو قال لي بمكة إني سأقتلك فعلمت أنه قاتلى و الله لو أن ما بي كان بجميع أهل الحجاز لقضت عليهم فلم يزل يخور الملعون حتى صار إلى النار.

و في كتاب أبان بن عثمان أنه لما انتهت فاطمة ﷺ و صفية إلى رسول اللهﷺ و نظرتا إليه قال لعليﷺ أما عمتي فاحبسها عني و أما فاطمة فدعها فلما دنت فاطمة ﷺ من رسول اللهﷺ و رأته قد شج في وجهه و أدمى فوه إدماء صاحت و جعلت تمسح الدم و تقول اشتد غضب الله على من أدمى وجه رسول الله و كان يتناول في يدُه رسول اللهﷺ ما يسيل من الدم فيرميه<sup>(٢)</sup> في الهواء فلا يتراجع منه شيء.

قال الصادق ﷺ و الله لو سقط (٣) منه شيء على الأرض لنزل العذاب.

قال أبان بن عثمان حدثني بذلك عنه الصباح بن سيابة قال قلت كسرت رباعيته كما يقوله هؤلاء قال لا و الله ما قبضه الله إلا سليما و لكنه شج في وجهه قلت فالغار في أحد الذي يزعمون أن رسول الله ﷺ صار إليه قال و الله ما برح مكانه و قيل له ألا تدعو عليهم قال اللهم اهد قومي.

و رمى رسول اللهﷺ ابن قميئة بقذافة فأصاب كفه حتى ندر السيف من يده و قال خذها منى و أنا ابن قميئة فقال رسول اللهﷺ أذلك الله و أقمأك و ضربه عتبة بن أبى وقاص بالسيف حتى أدمى فاه و رماه عبد الله بن شهاب بقلاعة فأصاب مرفقه و ليس أحد من هؤلاء مات ميتة سوية فأما ابن قميئة فأتاه تيس و هو نائم بنجد فوضع قرنه في مراقه ثم دعسه فجعل ينادي وا ذلاه حتى أخرج قرنيه من ترقوته.

وكان وحشى يقول قال لي جبير بن مطعم وكنت عبدا له إن عليا قتل عمي يوم بدر يعني طعيمة فإن قتلت محمدا فأنت حر و إن قتلت عم محمَّد فأنت حر و إن قتلت ابن عم محمَّد فأنت حر فخرجت بحربة لي مع قريش إلى أحد أريد العتق لا أريد غيره و لا أطمع في محمد و قلت لعلى أصيب من على أو حمزة غرة فأزرقه وكنت لا أخطئ في رمي الحراب تعلمته من الحبشة في أرضها و كان حمزة يحمل حملاته ثم يرجع إلى موقفه قال أبو عبد اللهﷺ و زرقه وحشى فوق الثدي فسقط و شدوا عليه فقتلوه فأخذ وحشى الكبد فشد بها إلى هند بـنت عـتبة فـأخذتها فطرحتها في فيها فصارت مثل الداغصة فلفظتها.

قال وكان الحليس بن علقمة نظر إلى أبي سفيان و هو على فرس و بيده رمح يجأ به في شدق حمزة فقال يا معشر بنى كنانة انظروا إلى من يزعم أنه سيد قريش ما صنع بابن عمه الذي قد صار لحما و أبو سفيان يقول ذق عقق فقال أبو سفيان صدقت إنما كانت منى زلة اكتمها على.

قال و قال أبو سفيان فنادى بعض المسلمين أحي بن أبي كبشة فأما ابن أبي طالبﷺ فقد رأيناه مكانه فقال علمي إي و الذي بعثه بالحق إنه ليسمع كلامك قال إنه قد كانت في قتلاكم مثلة و الله ما أمرت و لا نهيت إن ميعادنا بيننا و

 <sup>(</sup>١) في المصدر: أكفر بعد الاسلام.
 (٣) في المصدر: والله لو نزل.

بينكم موسم بدر في قابل هذا الشهر فقال رسول الله ﷺ قل نعم فقال نعم فقال أبو سفيان لعلي إن ابن قميئة أخبرني أنه قتل محمدا و أنت أصدق عندي منه و أبر ثم ولى إلى أصحابه و قال اتخذوا الليل جملا و انصرفوا.

ثم دعا رسول الله ﷺ عليا فقال اتبعهم فانظر أين يريدون فإن كانوا ركبوا الخيل و ساقوا الإبل فإنهم يريدون المدينة و إن كانوا ركبوا الابل و ساقوا الخيل فهم متوجهون إلى مكة.

و قيل إنه بعث لذلك سعد بن أبي وقاص.

فرجع فقال رأيت خيلهم (١) تضرب بأذنابها مجنوبة مدبرة و رأيت القوم قد تجملوا سائرين فطابت أنفس المسلمين بذهاب العدو فانتشروا يتتبعون قتلاهم فلم يجدوا قتيلا إلا و قد مثلوا به إلا حنظلة بن أبي عامر كان أبوه مع المشركين فترك له و وجدوا حمزة قد شق بطنه و جدع أنفه و قطعت أذناه و أخذ كبده فلما انتهى إليه رسول الله ويشخ خنقته العبرة و قال لأمثلن بسبعين من قريش فأنزل الله سبحانه: ﴿وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُـوقِبْتُمْ فَعَالَ الله منها لوا المرأته فقالت إنه خرج و ﴿ يَهُ عَالَ المرأته فقالت إنه خرج و هو جنظلة بن أبي عامر الغسيل.

قال أبان و حدثني أبو بصير عن أبي جعفر على قال ذكر لرسول اللهرجل من أصحابه يقال له قزمان بحسن معونته الإخوانه و ذكوه (٣) فقال الله في النار فأتي رسول الله الله الله على إن قزمان استشهد فقال يفعل الله ما يشاء ثم أتي فقيل إنه قتل نفسه فقال أشهد أني رسول الله قال وكان قزمان قاتل قتالا شديدا و قتل من المشركين ستة أو سبعة فأثبتته الجراح فاحتمل إلى دور بني ظفر فقال له المسلمون أبشر يا قزمان فقد أبليت اليوم فقال بم تبشرون فو الله ما قاتلت إلا عن أحساب قومي و لو لا ذلك ما قاتلت فلما اشتدت عليه الجراحة جاء إلى كنانته فأخذ منها مشقصا (٤) فقتل به نفسه.

قال و كانت امرأة من بني النجار قتل أبوها و زوجها و أخوها مع رسول اللهﷺ فدنت من رسول اللهﷺ و المسلمون قيام على رأسه فقال<sup>(6)</sup> لرجل أحي رسول الله قال نعم قالت أستطيع أن أنظر إليه قال نعم فأوسعوا لهــا فدنت منه و قالت كل مصيبة جلل بعدك ثم انصرفت.

ثم كانت غزوة حمراء الأسد قال أبان بن عثمان لما كان من الغد من يوم أحد نادى رسول الله وشي السلمين فأجابوه فخرجوا على علتهم و على ما أصابهم من القرح و قدم عليا بين يديه براية المهاجرين حتى انتهى إلى حمراء الأسد ثم رجع إلى المدينة فهم الذين استخابُوا لِلّهِ وَ الرَّسُولِ مِنْ بَغَدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ و خرج أبو سفيان حتى انتهى إلى الروحاء فأقام بها و هو يهم بالرجعة على رسول الله وي يقول قد قتلنا صناديد القوم فلو رجعنا استأصلناهم فلقي معبدا الخزاعي فقال ما وراءك يا معبد قال قد و الله تركت محمدا و أصحابه و هم يحرقون عليكم و هذا علي بن أبي طالب قد أقبل على مقدمته في الناس و قد اجتمع معه من كان تخلف عنه و قد دعاني ذلك إلى أن قلت شعرا قال أبو سفيان و ما ذا قلت قال قلت:

إذ سالت الأرض بالجرد الأبابيل عند اللقاء و لا خـرق مـعاذيل كانت تهد من الأصوات راحلتي تسردي بأسد كرام لا تنابلة

الأبيات.

<sup>(</sup>١) في المصدر: رأيت خيولهم. (٢) النحل: ١٢٦.

<sup>(</sup>٣) في «ط» وذكره وما أثبتناه هو من «أ» والمصدر.

<sup>(</sup>٤) المُشقص: نصل السهم إذا كان طويلاً غير عريض. «لسان العرب ٧: ١٦٤».

<sup>(</sup>٥) في المصدر فقالت: وهو الصحيح.

فثنى ذلك أبا سفيان و من معه ثم مر به ركب من عبد القيس يريدون الميرة من المدينة فقال لهم أبلغوا محمدا أني قد أردت الرجعة إلى أصحابه لاستأصلهم و أوقر لكم ركابكم زبيبا إذا وافيتم عكاظ فأبلغوا ذلك إليه و هو بحمراء الأسد فقال ربيجًا و المسلمون معه حَسْبُنَا اللهُ وَ يُغمّ الْوَكِيلُ.

و رجع رسول الله ﷺ إلى المدينة يوم الجمعة.

الله و لما غزا رسول الله و حمراء الأسد وثبت فاسقة من بني حطمة (۱۱) يقال لها العصماء أم المنذر بن المنذر تمثين في مجالس الأوس و الخزرج و تقول شعرا تحرض على النبي الله و ليس في بني حطمة يومئذ مسلم إلا واحد يقال له عمير بن عدي فلما رجع رسول الله و الله و على عمير فقتلها ثم أتى رسول الله و الله و تقلل أبي قتلت أم المنذر لما قالته من هجر فضرب رسول الله على كتفه و قال هذا رجل نصر الله و رسوله بالغيب أما إنه لا ينتطع فيها عنزان. قال عمير بن عدي فأصبحت فمررت ببنيها(۲) و هم يدفنونها فلم يعرض لي أحد منهم و لم يكلمني (۳).

بيان: بؤ بذنبك أي اعترف أو ارجع به جربان القميص بالضم و التشديد لبته (<sup>4)</sup> معرب كريبان و يقال ضربه فقضى عليه أي قتله و التأنيث بتأويل الضربة أو الجراحة و ندر الشيء كنصر سقط و القذافة بالفتح و التشديد الذي يرمى به الشيء فيبعد و أتماه بالهمز صغره و أذله و القلاعة بالضم الحجر أو المدر يقتلع من الأرض فيرمى به و المراق بتشديد القاف ما دق (<sup>6)</sup> من أسفل البطن و لان و الدعس الطعن و المزراق رمح قصير و زرقه به رماه به قوله يجأ به هو من قولهم وجاه بالسكين كوضعه أي ضربه.

و قال الجزري فيه إن أبا سفيان مر بحمزة قتيلا فقال له ذق عقق أراد ذق القتل يا عاق قومه كما قتلت يوم بدر من قومك يعني كفار قريش و عقق منقول من عاق للمبالغة كغدر من غادر و فسق من فاسق <sup>77)</sup> و قال يقال للرجل إذ أسرى ليلته جمعاء أو أحياها بصلاة أو غيرها من العبادات اتخذ الليل جملاكأنه ركبه و لم ينم فيه (٧).

قوله قد تجملوا أي ركبوا الجمل و الإبلاء الإنعام و الإحسان و الجلل بـالتحريك الأمـر العـظيم والهين و هو من الأضداد و العراد هنا الثاني أي كل مصيبة سهلة هينة بعد سلامتك و بقائك.

قوله ﷺ لا ينتطح فيها عنزان أي يذهب هدرا لا ينازع في دمها رجلان ضعيفان أيضا لأن النطاح من شأن التيوس و الكباش.

٩٩-كشف: [كشف الغمة] قال الواقدي في المغازي إنه لما فر الناس يوم أحد ما زال النبي ﷺ شبرا واحدا يرمي مرة عن قوسه و مرة بالحجارة و صبر معه أربعة عشر رجلا سبعة من المهاجرين و سبعة من الأنصار أبو بكر و عبد الرحمن بن عوف و علي بن أبي طالب و سعد بن أبي وقاص و طلحة بن عبيد الله و أبو عبيدة بن الجراح و الزبير بن العوام (٨) و من الأنصار الحباب بن المنذر و أبو دجانة و عاصم بن ثابت و الحارث بن الصمة و سهل بن حنيف و أسيد بن حضير و سعد بن معاذ و يقال ثبت سعد بن عبادة و محمد بن مسلمة فجعلوهما مكان أسيد بن حضير و سعد بن معاذ و بايعه يومئذ ثمانية على الموت ثلاثة من المهاجرين و خمسة من الأنصار علي ﷺ و الزبير و طلحة و أبو دجانة و الحارث بن الصمة و حباب بن المنذر و عاصم بن ثابت و سهل بن حنيف فلم يقتل منهم أحد.

و أصيبت يومئذ عين قتادة بن النعمان حتى وقعت على وجنته قال فجئت إلى النبي ﷺ و قلت يا رسول الله إن تحتي امرأة شابة جميلة أحبها و تحبني فأنا أخشى أن تقذر (٩) مكان عيني فأخذها رسول الله ﷺ فردها فأبصرت و عادت كما كانت لم تؤلمه ساعة من ليل أو نهار فكان يقول بعد أن أسن هي أقوى عيني و كانت أحسنهما.

1.1

<sup>(</sup>١) في المصدر: من بني خطمة وكذا ما بعدها. (٢) في المصدر: فمررت ببيتها.

<sup>(</sup>٣) إعلام الورى بأعلام الهدى: ٩٠ ـ ٩٠. (٤) لبته: (موضع عقد الأزرار عند النحر) والله: موضع الدبع أي اللهزمة فوق الصدر وفيها تنحر الإبل. «لسان العرب ١٢. ٣١٨».

<sup>(</sup>٥) في «أ»: مارق. (١) وفيه: وعقق معدول. (١) النهاية في غريب الحديث والأثر ٣: ٢٧٧ وفيه: وعقق معدول.

<sup>(</sup>٧) النّهاية في غريب الحديث والأثر ١٠ . ٢٩٨. (٨) من المؤكد أن أبايكر وسعد بن أبي وقاص وأبا عبيدة والزبير كانوا ممن انهزم مع المنهزمين غير أنهم رجعوا.

<sup>(</sup>٩) قذرت الشي: إذا كرهته واجتنبتُه. «لسان العرب ١١: ٧٣».



و باشر النبي ﷺ القتال بنفسه و رمى حتى فنيت نبله و أصاب شفتيه و رباعيته عتبة بن أبى وقاص و وقع ﷺ في حفرة و ضربه ابن قميئة فلم يصنع سيفه شيئا إلا وهن الضربة بثقل السيف و انتهض و طلحة تحمله من ورائه و على الله أخذ بيديه (١) حتى استوى قائما.

و عن أبي بشير الحارثي(٢) حضرت يوم أحد و أنا غلام فرأيت ابن قميئة علا رسول اللهﷺ بالسيف فوقع على ركبتيه في حَفرة أمامه حتى توارى فجعلت أصيح و أنا غلام حتى رأيت الناس ثابوا إليه.

و يقال الذي شجه في جبهته ابن شهاب و الذي أشظى رباعيته و أدمى شفته عتبة بن أبي وقاص و الذي أدمى وجنتيه حتى غاب الحلق<sup>(٣)</sup> في وجنته ابن قميئة و سال الدم من جبهته حتى أخضل<sup>(1)</sup> لحيته و كان سالم مولى أبى حذيفةٍ يغسل الدم عن وجهه و هو يقول كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم و هو يدعوهم إلى الله فأنزل الله: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ﴾ (٥) الآية.

و ذكر أحمد بن حنبل في مسنده عن أبي حازم عن سهل بأي شيء دووي جرح رسول الله ﷺ قال كان على ﷺ يجيء بالماء في ترسه و فاطمةﷺ تغسل الدم عن وجهه و أخذ حصيرا فأحرق و حشى به جرحه.

و قال علىﷺ و لقد رأيتني و انفردت يومئذ منهم فرقة خشناء فيها عكرمة بن أبي جـهل فــدخلت وسـطهم بالسيف فضربت به و اشتملوا على حتى أفضيت إلى آخرهم ثم كررت فيهم الثانية حتى رجعت من حيث جئت و لكن الأجل استأخر و يقضى اللُّهُ أَمْراً كَانَ مَفْعُولًا.

قال وكان عثمان من الذين تولى يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَان.

و قال ابن أبي نجيح نادي في ذلك اليوم مناد لا سيف إلا ذو الفقار و لا فتي إلا على<sup>(٦)</sup>.

بيان: قال في النهاية التشظي التشعب و التشقق و منه الحديث فانشظت رباعية رسول الله ﷺ

٣٠ فر: [تفسير فرات بن إبراهيم] أبو القاسم بن حماد معنعنا عن حذيفة اليماني رضى اللــه عــنه أن رســول اللهﷺ أمر بالجهاد يوم أحد فخرج الناس سراعا يتمنون لقاء(٨) عدوهم و بغوا في منطقهم و قالوا و الله لئن لقينا عدونا لا نولى حتى يقتل عن آخرنا رجل أو يفتح الله لنا قال فلما أتوا إلى القوم ابتلاهم الله بالذي كان منهم و من بغيهم فلم يلبثوا إلا يسيرا حتى انهزموا عن رسول الله ﷺ إلا على بن أبى طالبﷺ و أبو دجانة سماك بن خرشة الأنصاري فلما رأى رسول الله ﷺ ما قد نزل بالناس من الهزيمة و البلاء رفع البيضة عن رأسه و جعل ينادي أيها الناس أنا لم أمت و لم أقتل و جعل الناس يركب بعضهم بعضا لا يلوون على رسول اللهﷺ فلا يلتفتون إليه فلم يزالوا كذلك حتى دخلوا المدينة فلم يكتفوا بالهزيمة حتى قال أفضلهم رجلا في أنفسهم قتل رسول اللهﷺ فلما آيس الرسول من القوم رجع إلى موضعه الذي كان فيه فلم ير إلا(١) على بن أبَّى طالب ﷺ و أبا دجانة الأنصاري بِايعناك و بايعنا الله و لا على هذا خرجنا يقول الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّـهَ يَـدُ اللَّـهِ فَــوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾(١٠) فقال رسول اللهﷺ يا أبا دجانة أنت في حل من بيعتك فارجع فقال أبو دجانة يا رسول الله لا تحدث نساء الأنصار في الخدور أني أسلمتك و رغبت بنفسي عن نفسك يا رسول الله لا خير في العيش بعدك قال فلما سمع رسول اللهﷺ كلامه و رغبته في الجهاد انتهى رسول اللهﷺ إلى صخرة فاستتر بها ليتقي بها من السهام سهام المشركين فلم يلبث أبو دجانة إلا يسيرا حتى أثخن جراحة فتحامل حتى انتهى إلى رسول اللهﷺ فجلس إلى جنبه و هو مثخن لا حراك به.

 <sup>(</sup>٢) في المصدر: وعن ابي بشير العازني.
 (٤) خضل وأخضل الثوب دمعه: بلّه. «لسان العرب ٤: ٢٢٩».

<sup>(</sup>٦) كشف الغمة في معرفة الأثمة ١: ١٨٧ ـ ١٨٩ بأدنى فارق. (٨) في المصدر: لقّاء العدو.

<sup>(</sup>۱۰) آلفتح: ۱۰.

<sup>(</sup>١) فِي المصدر: وطلحة يحمله من ورائه وعلى أخذ بيده. (٣) أيّ حلق المغفر.

<sup>(</sup>٥) آلَ عمران: ١٢٨.

<sup>(</sup>٧) النهاية في غريب الحديث والأثر ٢: ٤٧٦.

<sup>(</sup>٩) في المصدر: فلم يزل.

قال و علىﷺ لا يبارز فارسا و لا راجلا إلا قتله الله على يديه حتى انقطع سيفه فلما انقطع سيفه جاء إلى رسول الله ﷺ فقالَ يا رسول الله ﷺ انقطع سيفي و لا سيف لي فخلع رسول الله ﷺ سيفه ذا الفقار فقلد علياﷺ و مشي إلى جمع المشركين فكان لا يبرز له أحد إلا قتله فلم يزل على ذلك حتى وهنت ذراعه فعرف(١) رسول الله ﷺ ذلك فيه فنظر رسول اللهﷺ إلى السماء و قال اللهم إن محمدا عبدك و رسولك جعلت لكل نبي وزيرا من أهله لتشد به عضده و تشركه في أمره و جعلت لي وزيرا من أهلي على بن أبي طالب أخي فنعم الأخ و نَعم الوزير اللهم وعدتني أن تمدني بأربعة آلاف مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ اللهم وعدك وعدك إنَّك لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ وعدتني أن تظهر دينك عَلَىَّ الدِّين كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ.

قال فبينما رسول اللهﷺ يدعو ربه و يتضرع إليه إذ سمع دويا من السماء فرفع رأسه فإذا جبرئيلﷺ عــلى كرسي من ذهب و معه أربعة آلاف مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ و هو يقول لا فتى إلا علي و لا سيف إلا ذو الفقار.

فهبط جبرئيل ﷺ على الصخرة و حفت الملائكة برسول الله ﷺ فسلموا عليه فقال جبرئيل ﷺ يا رسول الله بالذي أكرمك بالهدى لقد عجبت الملائكة المقربون لمواساة هذا الرجل لك بنفسه فقال يا جبرئيل و ما يمنعه يواسيني بنفسه و هو مني و أنا منه فقال جبرئيلﷺ و أنا منكما حتى قالها ثلاثا ثم حمل على بن أبي طالبﷺ و حمل جبرئيل و الملائكة ثم إن الله تعالى هزم جمع المشركين و تشتت (٢) أمرهم فمضى رسول اللهﷺ و على بن أبى طالب؛ بين يديه و معه اللواء قد خضبه بالدم و أبو دجانة رضى الله عنه خلفه فلما أشرف على المدينة وإذا نسًّاء الأنصار يبكين رسول اللهﷺ فلما نظروا إلى رسول اللهﷺ استقبله أهل المدينة بأجمعهم و مال رسول اللهإلى المسجد و نظر إلى الناس فتضرعوا إلى الله و إلى رسوله و أقروا بالذنب و طلبوا التوبة فأنزل الله فيهم قرآنا يعيبهم بالبغى الذي كان منهم و ذلك قوله تعالى: ﴿وَ لَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْل أَنْ تَلْقُوهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَ أَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿ يَعُولُ قَدَّ عاينتم الموت و العدو فلم نقضتم العهد و جزعتم من الموت و قد عاهدتم الله أن لا تنهزموا حتى قال بعضكم قتل محمد فأنزل الله تعالى: ﴿وَ مَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ﴾ إلى قوله: ﴿وَ سَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ﴾ (٣) يعنى عليا و أبا دجانة.

ثم قال رسول الله ﷺ أيها الناس إنكم رغبتم بأنفسكم عنى و وازرني على و واساني فمن أطاعه فقد أطاعني و من عصاه فقد عصاني و فارقني في الدنيا و الآخرة.

قال فقال حذيفة ليس ينبغي لأحد يعقل أن يشك فمن لم يشرك بالله أنه أفضل ممن أشرك به و من لم ينهزم عن رسول اللهﷺ أفضل ممن انهزم و إن السابق إلى الإيمان بالله و رسوله أفضل و هو علي بن أبي طالب(٤).

فر: [تفسير فرات بن إبراهيم] الحسين بن سعيد معنعنا عن حذيفة مثله (٥).

٣١\_كا: [الكافي] على عن أبيه عن ابن محبوب عن ابن سنان عن أبان بن تغلب عن أبي عبد اللهﷺ أن رسول الله ﷺ كفن حمزة بثيابه (٦) و لم يغسله و لكنه صلى عليه.

٣٢ يب: [تهذيب الأحكام] المفيد عن ابن قولويه عن الكليني عن على عن أبيه عن حماد عن حريز عن إسماعيل بن جابر و زرارة عن أبي جعفرﷺ قال دفن رسول اللهﷺ عمه حمزة في ثيابه بدمائه التي أصيب فيها و زِاده النبيﷺ بردا فقصر عن رجليه فدعا له بإذخر فطرحه عليه و صلى عليه سبعين صلاة وكبر عليه سبعين تكبيرة.

٣٣ كا: [الكافي] حميد بن زياد عن الحسن بن محمد الكندي عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان بن عثمان عن نعمان الرازي عن أُبِّي عبد اللهﷺ قال انهزم الناس يوم أحد عن رسول اللهﷺ فغضب غضبا شديدا قال وكان إذا غضب انحدر عن جبينيه مثل اللولو من العرق قال فنظر فإذا على الله الله والعق ببنى أبيك مع من انهزم

(٣) آل عمران: ١٤٣ ـ ١٤٤.

(٥) تفسير فرات الكوفى: ٩٦. ح ٧٩.

<sup>(</sup>١) في المصدر: حتى وهت دراعته ففرت.

وهت: إما بمعنى: ضعفت وإسترخى رباطها، أو بمعنى انشقت. «لسان العرب ١٥: ٤١٩».

<sup>(</sup>۲) في «أ»: وشتّت. (٤) تفسير فرات الكوفى: ٩٣ ـ ٩٦ ح ٧٨.

<sup>(</sup>٦) في المصدر: كفن حمزة في ثيابه.

عن رسول الله ﷺ فقال يا رسول الله لي بك أسوة قال<sup>(١)</sup> فاكفني هؤلاء فحمل فضرب أول من لقي منهم فقال ﴿ جبرئيلﷺ إن هذه لهي المواساة يا محمد فقال إنه مني و أنا منه فقال<sup>(٢٢)</sup> جبرئيلﷺ و أنا منكما يا محمد فقال أبو عبد اللهﷺ فنظر رسول اللهﷺ إلى جبرئيلﷺ على كرسي من ذهب بين السماء و الأرض و هو يقول لا سيف إلا ذو الفقار و لا فتى إلا على<sup>(٣)</sup>.

٣٤\_كا: (الكافي) محمد بن يحيى عن ابن عيسى عن على بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء الخفاف عن أبي عبد الله ﷺ قال لما انهزم الناس يوم أحد عن النبي ﷺ انصرف إليهم بوجهه و هو يقول أنا محمد أنا رسول الله لم أقتل و لم أمت فالتفت إليه فلان و فلان فقالا الآن يسخر بنا أيضا و قد هزمنا و بقى معه علىﷺ و سماك بن خرشة أبو دجانة رحمه الله فدعاه النبي ﷺ فقال يا با دجانة انصرف و أنت في حل مِن بيعتك فأمَّا على فهو أنا و أنا هو نتحول و جلس بين يدي النبيﷺ و بكى و قال لا و الله و رفع رأسه إلى السماء و قال لا و اللَّه لا جعلت نفسى فى حل من بيعتى إنى بايعتك فإلى من أنصرف يا رسول الله إلى زوجة تموت أو ولد يموت أو دار تخرب و مالّ يفُني و أجل قد اُقتربُ فرق له النبيﷺ فلم يزل يقاتل حتى أثخنته الجراحة و هو في وجه و على في وجه فلما أسقط احتمله علىﷺ فجاء به إلى النبيﷺ فوضعه عنده فقال يا رسول الله أوفيت ببيعتي قال نعم و قـال له النبي ﷺ خيرا و كان الناس يحملون على النبي ﷺ الميمنة فيكشفهم علىﷺ فإذا كشفهم أقبلت الميسرة إلى النبي ﷺ فلم يزل كذلك حتى تقطع سيفه بثلاث قطع فجاء إلى النبي ﷺ فطرحه بين يديه و قال هذا سيفي قد تقطع فيومئذ أعطاه النبي ﷺ ذا الفقار فلما رأى (<sup>1)</sup> النبي ﷺ اختلاج <sup>(٥)</sup> ساقيه من كثرة القتال رفع رأسه إلى السّماء و هو يبكي و قال يا ربُّ وعدتني أن تظهر دينك و إن شنَّت لم يعيك فأقبل علىﷺ إلى النبي ﷺ فقال يا رسول الله أسمع دوياً شديدا و أسمع أقدم حيزوم و ما أهم أضرب أحدا إلا سقط ميتا قبل أن أضربه فقاّل هذا جبرئيل و ميكائيل و إسرافيل و الملائكة ثم جاء جبرئيل فوقف إلى جنب رسول اللهﷺ فقال يا محمد إن هذه هي المواساة(١٦) فقال إن عليا مني و أنا منه فقال جبرئيل ﷺ و أنا منكما ثم انهزم الناس فقال رسول اللهﷺ لعلى ﷺ يا على امض بسيفك حتى تعارضهم فإن رأيتهم قد ركبوا القلاص و جنبوا الخيل فإنهم يريدون مكة و إن رأيتهم قد ركبوا الخيل و هم يجنبون القلاص فإنهم يريدون المدينة فأتاهم على ﷺ فكانوا على القلاص فقال أبو سفيان لعلى ﷺ يا على ما تريد 🙌 هو ذا نحن ذاهبون إلى مكة فانصرف إلى صاحبك فأتبعهم جبرئيل؛ فكلما سمعوا وقع حوافر فرسه جدوا في السير وكان يتلوهم فإذا ارتحلوا(٧) قال هو ذا عسكر محمد قد أقبل فدخل أبو سفيان مكة فأخبرهم الخبر و جاء الرعاة و الحطابون فدخلوا مكة فقالوا رأينا عسكر محمد كلما رحل أبو سفيان نزلوا يقدمهم فارس على أشقر يطلب آثارهم فأقبل أهل مكة على أبى سفيان يوبخونه.

و رحل النبي الله و الراية مع علي الله وهو بين يديه فلما أن أشرف بالراية من العقبة و رآه الناس نادى علي الله الناس هذا محمد لم يمت و لم يقتل فقال صاحب الكلام الذي قال الآن يسخر بنا و قد هزمنا هذا علي و الراية بيده حتى هجم عليهم النبي الله و نساء الأنصار في أفنيتهم على أبواب دورهم و خرج الرجال إليه يلوذون به و يعوبون إليه و النساء نساء الأنصار قد خدشن الوجوه و نشرن الشعور و جززن النواصي و خرقن الجيوب و حزمن (١٨) البطون على النبي الله قال أينه قال لهن خيرا و أمرهن أن يتسترن (١١) و يدخلن منازلهن و قال إن الله عز و جل و عدني أن يظهر دينه على الأديان كلها و أنزل الله على محمد الله الله على أمّ مُن يُنْقَلِبُ عَلى أَعْقَابِكُمْ وَ مَنْ يُنْقَلِبُ عَلى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَصُرُّ اللهُ شَيْئاً اللهَ الآم اللهُ سَيْئالُهُ الآية (١٠٠).

بيان: قوله أثخنته الجراحة أي أوهنته و أثرت فيه.

<sup>(</sup>١) في «أ»: فقال.

<sup>(</sup>٢) في «أ»: وقال.

<sup>(</sup>٣) الكَّافي: ٨٠ - ١٠. ع ٩٠. (٥) الاختلاج: الحركة والاضطراب «لسان العرب ٤: ١٦٩». (٦) في المصدر: إن هذه لهي المواساة.

<sup>(</sup>٧) الأحلاج: الخرفه والاصطراب، «لسان العرب £: ٦٦٩». (٧) في المصدر: سمعوا وقع حافر فرسه جدوا في السير وكان يتلوهم فإذا ارتحلوا قالوا.

<sup>(</sup>٧) في المصدر: تشعوا وقع خافر فرسه جدوا في السير وكان يتلوهم فاذا ارتحلوا فالوا. (٨) في المصدر: وحرمن وفي نسخة. حرضن.

<sup>(</sup>١٠) ألكافي ٨: ٣١٨ ـ ٣٢٢ م ٥٠٠.

قوله: فلما أسقط هذا لا يدل على أنه قتل في تلك الوقعة فلا ينافي ما هو المشهور بين أرباب السير و الأخبار أنه بقى بعد النبي ﷺ فقيل إنه قتل باليمامة و قيل شهد مع أمير المــوْمنين؛ بعض غزواته كما ذكر في الاستيعاب و الأول أشهر.

قوله الله لله لعيك أي لا يشكل عليك و لا تعجز عنه.

و قال الجزري في حديث بدر أقدم حيزوم جاء في التفسير أنه اسم فرس جبر ثيل أراد أقـدم يــا حيزوم فحذف حرف النداء(١).

قوله فإذا ارتحلوا قال القائل إما جبرئيل أو أبو سفيان قوله فقالوا رأينا إنما قالوا ذلك لما رأوا من عسكر الملائكة المتمثلين بصور المسلمين وكان تعيير أهل مكة لأبي سفيان لهربهم عسن ذلك

قوله هذا على لعل مراده تصديق كلامه الأول أي أتي على و لم يأت النبي المُثَنَّةُ فلو كان حيا لأتي قوله ﷺ و يثوبون بالثاء المثلثة أي يرجعون و في بعض النسخ بالمثناة أي يتوبون و يعتذرون من الهزيمة قوله و حزمن البطون في أكثر النسخ بالحاء المهملة والزاء المعجمة أي كن شددن بطونهن لئلا تبدوا عوراتهن لشق الجيوب من قولهم حزمت الشيء أي شددته و في بعضُها حرصن بالحاء و الصاد المهملتين أي شققن و خرقن و في بعضها بالحاء المهملة و الضاد المعجمة على بناء التفعيل يقال أحرضه المرض إذا فسد بدنه و أشفى على الهلاك.

٣٥ ـ تفسير النعماني: بالإسناد المذكور في كتاب القرآن عن أمير المؤمنين ﷺ في قوله سبحانه: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَفَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴾ نزلت هذه الآية في نعيم بن مسعود الأشجعي و ذلك أن رسول الله ﷺ رجع (٢) من غزاة أحد و قد قتل عمه حمزة و قتل من المسلمين من قتل و جرح من جرح وَ انهزم من انهزم و لم ينله القتل و الجرح أوحى الله تعالى إلى رسول اللهﷺ أن اخرج في وقتك 🚻 هذاً لطلب قريش و لا تخرج معك من أصحابك إلا من كانت به جراحة (٣) فأعلمهم بذلك فخرجوا معه على ماكان بهم من الجراح حتى نزلوا منزلا يقال له حمراء الأسد و كانت قريش قد جدت السير فرقا فلما بــلغهم خــروج رســول الله ﷺ في طلبهم خافوا فاستقبلهم رجل من أشجع يقال له نعيم بن مسعود يريد المدينة فقال له أبو سفيان صخر بن حرب يا نعيّم هل لك أن أضمن لك عشر قلائص و تجعل طريقك على حمراء الأسد فتخبر محمدا أنه قد جاء مدد كثير من حلفائنا من العرب كنانة و عشيرتهم و الأحابيش و تهول عليهم ما استطعت فلعلهم يرجعون عنا فأجابه إلى ذلك و قصد حمراء الأسد فأخبر رسول اللهﷺ بذلك و قال إن قريشا يصبحون(٤) بجمعهم الذي لا قوام لكم به فاقبلوا نصيحتى و ارجعوا فقال أصحاب رسول اللهﷺ حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ اعلم أنا لا نبالي بهم فأنزل الله سبحانه على رسوله ﴿الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ﴾ إلى قوله: ﴿وَ يَعْمَ الْوَكِيلُ﴾ و إنماكان القائل نعيم بن مسعود فسماه الله باسم جميع الناس<sup>(٥)</sup>.

٣٦ ع: [علل الشرائع] أبي عن سعد عن معاوية بن حكيم عن البزنطي عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله على قال كان مما من الله عز و جل علَّى رسولهﷺ أنه كان يقرأ و لا يكتب فلمَّا توجه أبو سفيان إلى أحدَّكتب العباس إلى النبيﷺ فجاءه الكتاب و هو في بعض حيطان المدينة فقرأه و لم يخبر أصحابه و أمرهم أن يدخلوا المدينة فلما دخلوا المدينة أخبرهم (٦).

٣٧\_ب: [قرب الإسناد] السندي بن محمد عن وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه ﷺ قال أمر رسول اللهﷺ يوم الفتح بقتل فرتنا(٧) و أم سارة قال وكانتا قينتين تزنيان و تغنيان بهجاء النبيﷺ و تحضضان يوم أحد على رسول الله الشَّافِيَّةُ (٨).

(٥) رسالة المحكم والمتشابه ٧٤ ــ ٧٥.

(٨) قرب الاستأد: ٦١.

<sup>(</sup>١) النهاية في غريب الحديث والأثر ١: ٤٧٦. (٢) في المصدر: لما رجع.

<sup>(</sup>٣) في المصدَّر: أن أُخِرج في وقتك هنا لطلب قريش ولا تخرج معك من أصَّحابك الاكل من كانت به جراحة.

<sup>(</sup>٤) في «أ»: إن قريشاً يصحبون.

<sup>(</sup>٧) في «أ»: بقتل قرسا. (٦) علَّل الشرائع: ١٢٥ ب ١٠٥ ح ٥.

٣٨\_مع: [معاني الأخبار] ابن إدريس عن ابن أبي الخطاب و غيره ذكرهم جميعًا عن ابن أبي عمير عن أبان بن﴿ فتى إلا على فعلى أخى و أنا أخوه<sup>(١)</sup>.

٣٩\_ن: [عيون أخبار الرضا ﷺ ] هاني بن محمد بن محمود عن أبيه بإسناده رفعه إلى موسى بن جعفرﷺ و ساق حديثه مع الرشيد إلى أن قال إن العلماء قد اجتمعوا على أن جبرئيل قال يوم أحد يا محمد إن هذه لهى المواساة من على قال لأنه منى و أنا منه فقال جبرئيل و أنا منكما يا رسول الله ثم قال لا سيف إلا ذو الفقار و لا فتى إلا على فكان كما مدح الله عز و جل به خليله ﷺ إذ يقول: ﴿فَتَّى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ﴾<sup>(١)</sup> الخبر<sup>٣)</sup>.

٤٠\_كا: [الكافي] على عن أبيه و على بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن النضر بن إسماعيل البلخي عن أبي حمزة الثمالي عن شهر بن حوشب قال قال لي الحجاج و سألني عن خروج النبي ﷺ إلى مشاهده فقلت شهد رسول اللهﷺ بدرا في ثلاثمائة و ثلاثة عشر و شهد أحدا في ستمائة و شهد الخندق فــي تسعمائة فقال عمن قلت عن جعفر بن محمدﷺ فقال ضل و الله من سلك غير سبيله (٤٠).

ا ٤٤\_ل: [الخصال]ع: [علل الشرائع]ن: [عيون أخبار الرضا ﷺ ] سأل الشامي أمير المؤمنين ﷺ عن يوم الأربعاء و التطير منه فقال ﷺ آخر أربعاء في الشهر إلى أن قال و يوم الأربعاء شج النبي ص و كسرت رباعيته (٥).

٣٤ ص: [قصص الأنبياء عليه ] بالإسناد إلى الصدوق عن الحسن بن حمزة العلوى عن محمد بن داود عن عبد الله بن أحمد بن محمد الكوفي عن أبي سعيد سهل بن صالح العباسي عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن موسى بن جعفرﷺ عن آبائه صلوات الله عليهم و ساق الحديث عن على ﷺ في أجوبته عن مقالة اليهودي إلى أن قال إن أبا قتادة (٦) بن ربعي الأنصاري شهد وقعة أحد فأصابته طعنة في عينه فبدّرت (٧) حدقته فأخذها بيده ثم أتى بها رسول اللهﷺ فقال امرأتي الآن تبغضني فأخذها رسول اللهﷺ من يده ثم وضعها مكانها فلم تك تعرف إلا بفضل حسنها على العين الأخرى و لقد بادر عبد الله بن عتيك فأبين يده فجاء إلى رسول الله ﷺ ليلا و معه اليد المقطوعة فمسح عليها فاستوت یده<sup>(۸)</sup>.

٣٤\_فو: [تفسير فرات بن إبراهيم] جعفر بن أحمد بن يوسف رفعه إلى ابن عباس في قوله: ﴿إِذْ تُصْعِدُونَ وَ لَا تَلْوُونَ عَلىٰ أَحَدٍ وَ الرَّسُولَ يَدْعُوكُمْ﴾ قال فلم يبق معه من الناس يوم أحد<sup>(٩)</sup> غير علي بن أبي طالبﷺ و رجل من الأنصار فقال النبيﷺ يا على قد صنع الناس ما ترى فقال لا و الله يا رسول الله لا أسأل عنك الخبر من وراء فقال له النبي ﷺ أما لا فاحمل على هذه الكتيبة فحيل عليها ففضها فقال جبرئيلﷺ يا رسول الله إن هذه لهي المواساة فقال النبيﷺ إني منه و هو منى فقال جبرئيلﷺ و أنا منكما(١٠).

٤٤\_كا: [الكافي] محمد بن يحيى عن أحمد بن مِحمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفرﷺ في قول الله عز و جل: ﴿وَ آخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ﴾ قال قوم كانوا مشركين فقتلوا مثل حمزة و مثل جعفر<sup>(١١)</sup> و أشباههما من المؤمنين ثم إنهم دخلوا في الإسلام فوحدوا الله و تركوا الشرك و لم يعرفوا الإيمان بقلوبهم فيكونوا من المؤمنين فتجب لهم الجنة و لم يكونوا على جحودهم فيكفروا فتجب لهم النار فهم على تلك الحال إما أن يعذبهم و إما يتوب عليهم(١٢).

كا: [الكافي] العدة عن سهل عن علي بن حسان عن موسى بن بكر عن رجل عن أبي جعفر ﷺ مثله(١٣). ٤٥\_ ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] الحسين بن إبراهيم القزويني عن محمد بن وهبان عن أحمد بن إبراهيم بن أحمد

۱۸۷

<sup>(</sup>۱) معاني الأخبار: ۱۱۹ ب ۵۳ ح ۱.

<sup>(</sup>٢) الأنبياء: ٦٠. (٣) عيونَ أخبار الرضا ﷺ ١: ٨٦ ـ ٨٢ ٢ب ٧ ح ٩. (٤) الكافي ٥: ٤٥ ـ ٤٦ ب ١٩ ح ٣.

<sup>(</sup>٥) الخصال: ٣٨٨ ـ ٣٨٩ ب ٧ ح ٧٨. علل الشرائع: ٩٩٥ ـ . ٥٩٨ ب ٣٨٥ ح تَمَا. عيون اخبار الرضاهِ ١: ٢٢٣ ـ ٢٢٤ ب ٢٤ ح ١.

<sup>(</sup>٦) كذا في النسخ والصحيح قتادة. (٧) في المصدر: فبدت.

<sup>(</sup>٨) قصص الأنبيآء: ٣١٠ ف ١٦ ح ٣٨٤. (٩) في المصدر: معه من الناس غير.

<sup>(</sup>۱۰) تفسير فرات الكوفي: ٩٦ ـ ٩٧ - ٨١. (١١) فَي المصدر: فقتلوا مثل حمزة جعفر. (۱۲) الکافی ۲: ۲۰۷ ب ۱۷۳ ح ۱. (۱۳) الكافي ۲: ۲۰۷ ب ۱۷۳ ح ۲.

عن الحسن بن على الزعفراني عن أحمد بن محمد البرقي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم قال سمعت أبا عبد الله ﷺ يقول بينا حمزة بن عبد المطلب و أصحاب له على شراب لهم يقال له السكـركة(١) قـال فـتذاكـروا السديف (٢) قال فقال لهم حمزة كيف لنا به قال فقالوا له هذه ناقة ابن أخيك على فخرج إليها فنحرها ثم أخذ من كبدها و سنامها فأدخله عليهم قال و أقبل علىﷺ فأبصر ناقته فدخله من ذلك فقالوًا له عمك حمزة صنع هذا قال فذهب إلى النبي ﷺ فشكا ذلك إليه قال فأقبل معه رسول الله ﷺ فقيل لحمزة هذا رسول الله ﷺ قد أُقبل الباب(٣) قال 🙌 فخرج و هو مغضب قال فلما رأى رسول اللهﷺ الغضب في وجهه انصرف(٤) قال فأنزل الله عز و جل تحريم الخمر قال فأمر رسول اللهﷺ بآنيتهم فكفئت (٥) و نودي في الناس بالخروج إلى أحد فخرج رسول اللمﷺ و خرج حمزة فوقف ناحية من النبي ﷺ قال فلما تصافوا حمل حمزة في الناس حتى غاب فيهم ثم رجع إلى موقفه فقال له الناس الله الله يا عم رسول الله أن تذهب و في نفس رسول الله عليك شيء قال ثم حمل الثانية حتى غيب في الناس ثم رجع إلى موقفه فقالوا الله الله يا عم رسول الله أن تذهب و في نفس رسول الله عليك شيء قال فأقبل إلى رسول اللهﷺ فلما رآه مقبلا نحوه أقبل إليه رسول اللهﷺ و عانقه و قبل رسول اللهﷺ ما بين عينيه ثم حمل على الناس فاستشهد حمزة فكفنه رسول الله ﷺ في نمرة (٦١) ثم قال أبو عبد اللهﷺ نحو من ستر بابي هذا فکان اذا غطی به وجهه انکشفت رجلاه و إذا غطی رجلیه انکشفت<sup>(۷)</sup> وجهه قال فغطی به<sup>(۸)</sup> وجهه و جعل علی رجليه إذخرا قال و انهزم الناس و بقى على ﷺ فقال له رسول اللهﷺ ما صنعت يا على فقال يا رسول الله لزمت

الأرض فقال ﷺ ذلك الظن بك قال فقال رسول الله ﷺ أنشدك يا رب(٩) ما وعدتني فإنك إن شنت لم تعبد(١٠٠)

شى: [تفسير العياشي] عن هشام مثله(١١).

بيان: قال الجزري السكركة بضم السين و الكاف و سكون الراء نوع من الخمور يتخذ من الذرة قال الجوهري هي خمر الحبش و هي لفظة حبشية و قد عربت فقيل السقرقع و قال الهروي و في حديث الهروي و خمرة السكركة (١٢) انتهى (١٣).

و السديف كأمير شحم السنام قاله الفيروزآبادي و قال النمرة كفرحة الحبرة و شملة فيها خطوط بيض و سود أو بردة من صوف تلبسها الأعراب<sup>(١٤)</sup>.

قوله ﷺ فإنك إن شئت لم تعبد لعل المعنى إن شئت مغلوبيتنا و استيصالنا لم يعبدك أحد بعد ذلك أو المعنى إن شئت أن لا تعبد فالأمر إليك.

أقول: في هذا الخبر ما ينافي الأخبار المتواترة الدالة على رفعة شأن حمزة على و سمو مكانه ظاهرا و إن أمكن توجيهه و الله يعلم.

٤٦\_كا: [الكافي] على عن أبيه عن هارون عن ابن صدقة عن أبي عبد اللهﷺ قال إن أبا دجانة الأنصاري اعتم يوم أحد بعمامة و أرخى عذبة العمامة بين كتفيه حتى جعل يتبختر فقال رسول اللهﷺ إن هذه لمشية يبغضها الله عز و جل إلا عند القتال في سبيل الله<sup>(١٥)</sup>.

بيان: العذب بالتحريك طرف كل شيء.

٤٧\_قب: [المناة.. لابن شهرآشوب] و في شوال غزوة أحد وِ هو يوم المهراس قال ابن عباس و مجاهد و قتادة و الربيع و السه ي و ابن إسحاق نزل فيه قوله: ﴿وَ إِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِك﴾ و هو المروي عن أبي جعفرع.

<sup>(</sup>١) في نسخة: يقال له: الشكركة.

<sup>(</sup>٣) فيّ المصد ﴿ إِلَمَاهِ، وني العياشى: هذا رسول اللهُ وَلَأَنْشُكُمْ اللَّهِ اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ ال

<sup>(</sup>٤) توجد زياد: هنا ني التفسير.

<sup>(</sup>٦) في المصدر: في غُرة.

<sup>(</sup>٨) في المصدر: فغّطي وجهه.

<sup>(</sup>١٠) أمالي الطوسي: ٦٦٩ ح ١. (۱۲) في «آ»: الشكركه.

<sup>(12)</sup> القاموس المحيط ٢: ١٥٤.

<sup>(</sup>٢) في تفسير العياشي: فتذاكروا الشريف.

 <sup>(</sup>٥) في التفسير: فأكنيت.
 (٧) كذا في «أ» والمصدر، وفي «ط»: انكشفت.
 (٩) في «أ»: أنشدك يا الله.

<sup>(</sup>١١) تُفسير العياشي ١: ٣٦٨ سورة المائدة ح ١٨٤. (١٣) النهاية في غريب الحديث والأثر ٢: ٣٨٣.

<sup>(</sup>۱۵) الكافي ٥٪ ٨ ب١ ح١٣٠.

زيد بن وهب: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ﴾ فقالوا لم انهزمنا و قد وعدنا بالنصر فنزل: ﴿وَ لَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعُدَهُ﴾. ابن مسعود و الصادق؛ لما قصد أبو سفيان في ثلاثة آلاف من قريش إلى النبي ﷺ و يقال في ألفين منهم ماثتا

> فارس و الباقون ركب و لهم سبعمائة درع و هند ترتجز: نـــمشى عـــلى النــمارق نـــحن بـــنات طـــارق و الدر فـــــي المـــخانق و المسك فــــي المـــفارق

> > و كان استأجر أبو سفيان يوم أحد ألفين من الأحابيش يقاتل بهم النبي بيشينا.

قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمُوالَهُمُ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيل اللَّهِ﴾ فخرج النبي تنجيجُ مع أصحابه(١٠) وكانوا ألف رجل و يقال سبعمائة فانعزل<sup>(۲)</sup> عنهم ابن أبي بثلث الناس فهمت بنو حارثة و بنو سلمة بالرجوع و هو قــوله: ﴿إِذْ هَــمَّتْ طائفتان مِنْكُمْ.

قال الجبائي هما به و لم يفعلاه و ساق الخبر إلى أن قال و أقبل خالد من الشعب بخيل المشركين (٣) و جاء من ظهر النبي ﷺ و قَال دونكم هذا الطليق الذي تطلبونه فشأنكم به فحملوا عليه حملة رجل واحد حتى قتل منهم خلق و انهزَّم الباقون في الشعب و أقبل خالد بخيله (٤) كما قال تعالى: ﴿إِذْ تُصْعِدُونَ وَ لَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ﴾ و رسول اللــه يدعوهم في أخرآهم يا أيها الناس إني رسول الله إن الله قد وعدني النصر فأين الفرار وكان النبي ﷺ يرمى و يقول اللهم اهد قومى فإنهم لا يعلمون فرماه ابن قميئة بقذافة فأصاب.كفه و عبد الله بن شهاب بقلاعة فأصاب مرفقه و ضربه عتبة بن أبي وقاص أخو سعد على وجهه فشج رأسه فنزل من فرسه و نهبه ابن قميئة و قد ضرب به على جنبه و صاح إبليس من جبل أحد ألا إن محمدا قد قتل فصاحت فاطمةﷺ و وضعت يدها على رأسها و خرجت تصرخ و

فلما حمله عليﷺ إلى أحد نادى العباس و هو<sup>(٥)</sup> جهوري الصوت فقال يا أصحاب سورة البقرة أين تفرون إلى النار تهربون.

و أنشأ أمير المؤمنين(٦) ١

الحمد لله ربى الخالق الصمد هسو الذي عرف الكفار منزلهم و يسنصر اللسه مسن والاه إن له قنومي وقنوا الرسنول و احتسبوا و أنشأ(٧)ينه.

رأيت المشركين بخوا علينا و قسالوا نـحن أكــثر إذ نــفرنا فىإن يسبغوا و يىفتخروا عــلينا

(٣) في المصدر: إلى أن قال: وحمل عليه خالد فقتله.

(٥) في المصدر: وكان.

الديوان: ٣٥ ـ ٣٦.

فليس يشركه في حكمه أحد و المؤمنون سيجزيهم بـما وعـدوا نصرا و يمثل بالكفار إذ عندوا شم العرانين منهم حمزة الأسد

و لجوا في الغواية و الضـــلال غداة الروع بالأسل الطوال بحمزة و هو في الغرف العوالي

<sup>(</sup>١) في العصدر: فرأى النبي أن يقاتل الرجال على أفواه السكاك، والضعفاء من فوق البيوت، فأبوا إلا الخروج فلما صار على الطريق قــالوا نرجع فقال: «ماكان النبي إذَّ قصد قوماً أن يرجع عنهم». (٢) في المصدر: فانصرف.

<sup>(</sup>٤) في المصدر: وأقبل خالد بخيل المشركين.

<sup>(</sup>٦) في الديوان هكذا: سی قسدیم قسادر صبعد حسو الذي عسرف الكسفار مسنزلهم ويــــــنصر الله مــــن والاه إن له

سوم وفسوا الرسسول واحستسيوا

فسليس يشسركه فسى مسلكه أحسد والمسؤمنون سيجزيهم بسما وعدوا نسمرا يسمثل بالكفار إن عسندوا شم العسرانين منهم حمزة الأسد 

فقد أودى<sup>(١)</sup> بعتبة يــوم بــدر

و قد غادرت كبشهم جهارا فخر لرجهه و رفعت عينه (۳)

بيان: ذكر عباس هنا لعله سهو.

٨٨ ـ و أقول: روى في الديوان المنسوب إلى أمير المؤمنين ١٠٠٠ .

أتانى أن هندا حل صخر(٥) فإن تفخر بحمزة حين ولي فسإنا قسد قستلنا يسوم بمدر و قستلنا سسراة النساس طرا و شيبة قــد قــتلنا يــوم ذاكــم فبوئ (۲) من جهنم شر دار و ما سیان من هو فسی جحیم و من هو في الجنان يدر فيها

و فيه أيضا بعد قتل طلحة:

أصول بالله العزيز الأمجد

و فيه أيضا:

اللسمه حسى قسديم قسادر صمد هــو الذي عـرف الكفار منزلهم فإن يكن (١٢) دولة كانت لنا عظة و يــــنصر اللـــه مـــن والاه إن له فيان تسطقتم بفخر لا أبا لكم فان طلحة غادرناه منجدلا و المسرء عشمان أردته أسنتنا فى تسمعة إذ تولوا(١٥) بين أظهرهم كسانوا الذوائب مسن فسهر و أكسرمها و أحمد الخمير قمد أردى عملي عجل و ظلت الطير و الضبعان تركبه (١٨)

دعت دركا و بشرت الهنودا مع الشهداء محتسبا شهيدا أبسا جمهل و عنبة و الوليدا و غسنمنا الولائسد و العبيدا على أثوابه علقا حسيدا(١) عليها لم يجد عنها محيدا یکون شرابه فیها صدیدا(۸) عليه الرزق مغتبطا حميدا

و قىد أبىلى و جاهد غير آل بحمد الله طلحة في المجال<sup>(٢)</sup>

رقيق الحد حودث بالصقال(<sup>1)</sup>

و فالق الإصباح رب المسجد أنا على و ابن عم المهتدى<sup>(٩)</sup>

و ليس(١٠) يشــركه فــى مـلكه أحــد و المسؤمنون سيجزيهم كما وعدوا(١١) فهل عسى أن يرى في غيها رشد نصرا و يحثل بالكفار إذ عندوا(١٣) فيمن تهضن من إخوانها اللحد و للــــــصفائح نــــار بــــيننا تــــقد فـــجيب زوجــته إذ خـبرت قــدد(١٤) لم ينكلوا من(١٦) حياض المموت إذ وردوا شم الأنوف<sup>(١٧)</sup> و حيث الفرع و العدد تسحت العجاج أبيا و هو مجتهد فيحامل قيطعة مينهم و مقتعد

<sup>(</sup>٢) في الديوان: في الضلال.

<sup>(</sup>٤) مناقب آل أبي طالب: ١: ٢٤٧ ـ ٢٤٥ بأدنى فارق.

<sup>(</sup>٦) في الديوان: علقا جسيداً. ويأتي في «بيان» المؤلَّف ما يؤيَّده.

<sup>(</sup>٨) في الديوان: فيها حديداً.

<sup>(</sup>١٠) قي الديوان: فليس.

<sup>(</sup>١٢) في الديوان: فإن تكن.

<sup>(</sup>١٤) فيّ الديوان: إذا خرت قدد.

<sup>(</sup>١٦) في الديوان: عن.

<sup>(</sup>١) في المصدر: فقد أردى وفي الديوان: فقد أودي.

<sup>(</sup>٣) فيّ الديوان: فتّل لوجهه فرقّعت عنه.

<sup>(</sup>٥) فيّ الديوان: إن هنداً أخت صخر.

<sup>(</sup>٧) فيُّ الديوان: فبوثي. (٩) الدّيوان المنسوب الى الامام على الله: ٣٩.

<sup>(</sup>١١) في الديوان: بما وعدوا.

<sup>(</sup>١٣) في الديوان: نصراً يمثّل بالكفار ان عندوا.

<sup>(</sup>١٥) في الديوان: في تسعة ولواء. (١٧) في الديوان: حيث الأنوف.

<sup>(</sup>١٨) سقّط من الديوان هذين البيتين.



منا فقد صادفوا خيرا وقد سعدوا لا يسعتريهم بسمها حسر و لا صسرد فسرب مشهد صدق قبله شهدوا شيم العيرانيين منهم حيمزة الأسيد حستى تسيزمل مسنه ثبعلب جسيد نار الجحيم على أبوابها الرصد(٢) و مین قبتلتم علی ماکان مین عجب لهمه جهنان مهن الفردوس طهبة صلل الاله عليهم كلما ذكروا قبوم وفيوا لرسيول اللبه و احتسبوا و منصعب ظیل(۱) لینا دونیه حسردا ليسموا كمقتلى من الكفار أدخلهم و فيه أيضا:

> رأيت المشركين (٣) بغوا علينا الى قوله:و قد أودى و جاهد غير آل

و قد فللت خيلهم ببدر إلى قوله بالصقال:

كأن السلح خالطه إذا ما

أنا ابن عبد الدار ذي الفيضول

و أتبعت الهزيمة بالرجال(٤)

تلظى كالعتيقة في الظلال(٥)

23\_و في شرح الديوان أن عثمان بن أبي طلحة ارتجز يوم أحد فقال.

و إنك عندي يا على مقبول<sup>(٦)</sup>

من يلق سيفي فله العويل

إنسى عسن الأعسداء لا أزول

أو هارب خوف الردي مفلول

فأجابه الله بما في الديوان:

هذا مقامى معرض مبذول و لا أخاف الصول بـل أصـول يوما لدى الهيجاء و لا أحول

و القرن عندي في الوغي مقتول أو هالك بالسيف أو مغلول

و قال الله في جواب رجز عمر بن أخنس بن شريق:

اخسأ عليك اللعن من جاهد(٧) اليسوم أعملوك بسذى رونسق يسفرى شئون الرأس لا يسنثني(٨) أرجو بدلك الفوز في جنة

و فيه أيضا مخاطبا لأسامة بن زيد في تلك الغزوة.

لست أرى ما بيننا حاكما و صارما أبيض مثل السها معى حسام قباطع باتر إنا أناس ديننا صادق

و فيه أيضا مخوفا له:

يا ابن لعين لاح بالأرذل كالبرق في المخلولق المسبل بعد فسراش الحاجب الأجزل عبالية فيى أكسرم المسدخل

إلا الذي بــالكف تــبار يسبرق فسى الراحسة ضسرار تسلطع من تضرابه النار ٢٢نك عملى الحسرب لصبار

<sup>(</sup>١) في الديوان: ومصعب كان.

<sup>(</sup>٣) في الديوان: رأيت المشركين.

<sup>(</sup>٥) الدّيوان المنسوب الى الامام على ﷺ: ٨٠ وفيه: فالعقيقة. (٧) كذا في «أ»: وهو الأنسب، وفي «ط»: جاهد.

وأحمد الخير وظلت الطير

<sup>(</sup>٢) الديوان المنسوب الى الامام على ﷺ: ٣٥ \_ ٣٦.

<sup>(</sup>٤) الديوان المنسوب الى الامام على علي الله: ٧٩. (١) كذا في المصدر «أ» وهو الصحيح. وفي «ط»: يا على مقبول. (٨) اغلب أَلفقرة ٤٩ غير موجودة في الديوآن.

الداخل في السنان.

بيان: دعت دركا أي لنفسها درك الجحيم أو الناس إليها و الدرك أيضا اللحاق و التبعة و بشرت قوما كالهنود في الكفر أو قومها المنسوبين إليها و التقتيل إكثار القتل و السراة الأشراف قوله غنمنا بالتشديد أي جعلناهم غنائم على أثوابه كأن تقديره تركنا على أثوابه علقا بالتحريك أي دما غليظا أو جامدا و الجسيد من قولهم جسد به الدم إذا لصق به قوله تقد أي تلتهب قوله قدد أي قطع و القد قطع الشيء طولا قوله كانوا الذوائب أي الرؤساء و الأشراف و فهر بالكسر أبو قبيلة من قريش و الشم بالضم جمع الأشم و الشمم ارتفاع قصبة الأنف و استواء أعلاها و إشراف الأرنبة قليلا و هو كناية عن الرفعة و العلو و شرف الأنفس يقال شمخ بأنفه إذا تكبر و الفرع الولد و العجاج الغبار. قوله فحامل قطعة أي بعضها تحمل منه قطعة و بعضها تركبه و تأكل منه و الصرد البرد و العرانين الأنوف و رمله بالدم لطخه و في بعض النسخ بالزاي من تزمل أي تلفف به و الثعلب طرف الرمح

قوله غير آل أي غير مقصر و الأسل الرماح و فللت الجيش هزمته و التشديد للمبالغة و التكثير قوله حودث أي جلى و عقيقة البرق ما انعق منه أي تضرب في السحاب و يقال عرضت الشيء فأعرض أي أظهرته فظهر و خساً بعد و رونق السيف ماؤه و حسنه و المخلولق البالي الدارس و فأعرض أي أظهرته فظهر و خساً بعد و رونق السيف ماؤه و حسنه و المخلولق البالي الدارس و الأسبال الإرسال و الفري القطع و الشئون ملتقى عظام الرأس و فراش الرأس عظام رقاق تلي القحف و الجزل القطع و بتار بتقديم الموحدة على المثناة أي قطاع و في بعض النسخ بالعكس من التبار و هو الهلاك و المها البلور و الباتر السيف القاطع و التضراب مبالغة في الضرب و الفاتك الجريء و الحلابس بالضم الشجاع و في بعض النسخ الخنابس و هو الكريه المنظر و يقال الأسد حنابس و كبا لوجهه كبوا سقط و ضمير نارها للحرب و الجذوة مثلثة الجمرة و قبست منه نارا طلبته و المعطس كالمجلس الأنف.

00 أقول: قال عبد الحميد بن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة لما رجع من حضر بدرا من المشركين إلى مكة وجدوا العير التي قدم بها أبو سفيان موقوفة في دار الندوة فاتفقوا على أن يحتبسوها أو أرباحها ليجهزوا بها جيشا إلى محمد والله العرب و استنصروهم فخرجوا و هم ثلاثة آلاف بمن ضوى إليهم بعدة و سلاح كثير و قادوا مائتي فرس و كان فيهم سبعمائة دارع و ثلاثة آلاف بعير فلما أجمعوا المسير كتب العباس بن عبد الطلب كتابا و ختمه و استأجر رجلا من بني غفار و شرط عليه أن يسير ثلاثا إلى رسول الله ويجره أن قريشا قد أجمعت إليك فما كنت صانعا إذ أحلوا بك فاصنعه.

فلما شاع الخبر في الناس ظهر النبي ﷺ المنبر فحمد الله و أثنى عليه ثم قال أيها الناس إني رأيت في منامي كأني في درع حصينة و رأيت كأن سيفي ذا الفقار انقصم من عند ظبته و رأيت بقرا تذبح و رأيت كأني مردف كبشا.

قال الناس: يا رسول الله فما أولتها قال أما الدرع الحصينة فالمدينة فامكثوا فيها و أما انقصام سيفي من عند ظبته فمصيبة في نفسي و أما البقر المذبح فقتلى في أصحابي و أما أني مردف كبشا فكبش الكتيبة نقتله إن شاء الله. و روي عن ابن عباس أنه ﷺ قال أما انقصام سيفى فقتلة رجل من أهل بيتى.

روي أنه قال و رأيت في سيفي فلا فكرهته هو الذي أصاب وجهه.

175

التيه و أهل السن منهم حمزة و سعد بن عبادة و النعمان بن مالك في غيرهم من الأوس و الخزرج إنا نخشي يا رسول الله أن يظن عدونا أناكرهنا الخروج إليهم جبنا عن لقائهم فيكون هذا جرأة منهم علينا فقال حمزة و الذي أنزل عليه الكتاب لا أطعم اليوم طعاما حتى أجالدهم بسيفي خارجا من المدينة وكان يقال كان حمزة يوم الجمعة صائما و يوم السبت صائما فلاقاهم و هو صائم.

و قام خيشمة أبو سعد بن خيشمة فقال يا رسول الله إن قريشا مكثت حولا تجمع الجموع و تستجلب العرب في بواديها ثم جاءونا و قد قادوا الخيل حتى نزلوا بساحتنا فيحضروننا في بيوتنا و صياصينا ثم يرجعون وافرين لم يكلموا فيجرثهم ذلك علينا حتى يشنوا الغارات علينا ويضع الإرصاد والعيون علينا وعسى الله أن يظفرنا بهم فتلك عادة الله عندنا أو يكون الأخرى فهي الشهادة لقد أخطأتني وقعة بدر و قد كنت عليها حريصا لقد بلغ من حرصي أن ساهمت ابني في الخروج فخرج سهمه فرزق الشهادة و قد رأيت ابني البارحة في النوم في أحسن صورة يسرع في ثمار الجنة وَ أَنْهَارِها و هو يقول الحق بنا ترافقنا في الجنة فقد وجدت ما وعدني ربي حقاً و قد و الله يا رسول الله أصبحت مشتاقا إلى مرافقته في الجنة و قد كبرت سنى و رق عظمي و أحببت لقاء ربى فادع الله أن يرزقني الشهادة فدعا له رسول الله ﷺ بذلك فقتل بأحد شهيدا فقال كل منهم مثل ذلك فقال إنى أخاف عليكم الهزيمة فلما أبوا إلا الخروج صلى رسول اللهﷺ الجمعة بالناس ثم وعظهم و أمرهم بالجد و الاجتهاد و أخبرهم(١) أن لهم النصر ما صبروا ثم صلى العصر و لبس السلاح و خرج و كان مقدم قريش يوم الخميس لخمس خلون من شوال و كانت الوقعة يوم السبت لسبع خلون من شوال و باتت وجوه الأوس و الخزرج ليلة الجمعة عليهم السلاح في المسجد بــباب النبي ﷺ خوفا من تبييت المشركين و حرست المدينة تلك الليلة حتى أصبحوا.

قال: فلما سوى رسول الله ﷺ الصفوف بأحد قام فخطب الناس فقال أيها الناس أوصيكم بما أوصاني به الله في كتابه من العمل بطاعته و التناهي عن محارمه ثم إنكم اليوم بمنزل أجر و ذخر لمن ذكر الذي عليه ثم وطن نفسه علَّى الصبر و اليقين و الجد و النشاط فإن جهاد العدو شديد كريه قليل من يصبر عليه إلا من عزم له على رشده إن الله مع من أطاعه و إن الشيطان مع من عصاه فاستفتحوا أعمالكم بالصبر على الجهاد و التمسوا بذلك ما وعدكم الله و عليكم بالذى أمركم به فإني حريص على رشدكم إن الاختلاف و التنازع و التثبط من أمر العجز و الضعف و هو مما لا يحبه الله و لا يعطى عليه النصر و الظفر.

أيها الناس إنه قد قذف في قلبي أن من كان على حرام فرغب عنه ابتغاء ما عند الله غفر له ذنبه و من صلى على صلى الله عليه و ملائكته عشرا و من أحسن من مسلم أو كافر وَقَعَ أُجْرُهُ عَلَى اللَّهِ في عاجل دنياه و في آجل آخرته و من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فعليه الجمعة(٢) يوم الجمعة إلا صبيا أو امرأة أو مريضا أو عبداً مملوكا و من استغنى عنها اسْتَغْنَى اللَّهُ عنه وَ اللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ما أعلم من عمل يقربكم إلى الله إلا و قد أمرتكم به و لا أعلم من عمل يقربكم إلى النار إلا و قد نهيتكم عنه و إنه قد نفث الروح الأمين في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أقصى رزقها لا ينقص منه شيء و إن أبطأ عنها فاتقوا الله ربكم و أجملوا في طلب الرزق و لا يحملنكم استبطاؤه على أن تطلبوه بمعصية ربكم فإنه لن يقدر على ما عنده إلا بطاعته قد بين لكم الحلال و الحرام غير أن بينهما شبها 😗 من الأمر لم يعلمهاكثير من الناس إلا من عصم فمن تركها حفظ عرضه و دينه و من وقع فيهاكان كالراعي إلى جنب الحمى أوشك أن يقع فيه و ما من ملك إلا و له حمى ألا و إن حمى الله محارمه و المؤمن من المؤمنين كالرأس من الجسد إذا اشتكى تداعى عليه سائر جسده و السلام عليكم.

قال الواقدي و برز طلحة بن أبى طلحة فصاح من يبارز فقال علىﷺ هل لك في مبارزتي قال نعم فبرز بين الصفين و رسول الله جالس تحت الراية عليه درعان و مغفر و بيضة فالتقيا فبدره علىﷺ بضربة على رأسه فمضى السيف حتى فلق هامته إلى أن انتهى إلى لحيته فوقع و انصرف علىﷺ فقيل له هلا دففت(٣) عليه قال إنه لما صرع استقبلتني عورته فعطفتني عليه الرحم و قد علمت أن الله سيقتله هو كبش الكتيبة فسر رسول اللهﷺ وكبر تكبيرا عاليا وكبر المسلمون.

<sup>(</sup>١) في «أ»: وعد ربي حقاً فقد. (٣) تقدم معناها وهو بمعنى الإجهاز على الجريح وقتله.

و ساق القصة إلى أن قال:

ثم حمل اللواء أرطاة بن عبد شرحبيل فقتله علي ﷺ ثم حمله صواب غلام بني عبد الدار فقيل قتله علي ﷺ و قيل سعد بن أبى وقاص و قيل قزمان.

قال الواقدي و قالوا ما ظفر الله نبيه في موطن قط ما ظفره و أصحابه يوم أحد حتى عصوا الرسول و تنازعوا في الأمر لقد قتل أصحاب اللواء و انكشفُ المشركون و نساؤهم يدعون بالويل بعد ضرب الدفــوف فــلما تــرك أصحاب عبد الله بن جبير مراكزهم و نظر خالد بن الوليد إلى خلاء الجبل و قلة أهله فكر بالغيل و تبعه عكرمة بالخيل و انطلقا إلى موضع الرماة فحملوه عليهم فراماهم القوم حتى أصيبوا و رامي عبد الله بن جبير حتى فنيت نبله ثم طاعن بالرمح حتى انكسر ثم كسر جفن سيفه فقاتل حتى قتل.

فروى رافع بن خديج قال لما قتل خالد الرماة أقبل بالخيل و عكرمة يتلوه فخالطنا و قد انتقضت صفوفنا و نادى إبليس و تصور في صورة جعال بن سراقة أن محمدا قد قتل ثلاث صرخات فابتلى يومئذ جعال ببلية عظيمة حين تصور إبليس في صورته و إن جعالا ليقاتل مع المسلمين أشد القتال و إنه إلى جنب أبي بردة و خوات بن جبير قال رافع فو الله ما رأينا دولة كانت أسرع من دولة المشركين علينا و أقبل المسلمون على جعال يريدون قتله فشهد له خوات و أبو بردة أنه كان إلى جنبهما حين صاح الصائح و أن الصائح غيره قال رافع أتينا من قبل أنفسنا و معصية نبينا و اختلط المسلمون و صاروا يقتلون و يضرب بعضهم بعضا ما يشعرون بما يصنعون من الدهش و العجل.

و روى أبو عمرو محمد بن عبد الواحد اللغوى و رواه أيضا محمد بن حبيب في أماليه أن رسول الله ﷺ لما فر معظم أصحابه عنه يوم أحد كثرت عليه كتائب المشركين و قصدته كتيبة من بني كنانة ثم من بني عبد مناف بن كنانة فيها بنو سفيان بن عويف و هم خالد بن ثعلب و أبو الشعشاء بن سفيان و أبو الحمراء بن سفيان و غراب بن سفيان 🙌 فقال رسول اللهﷺ یا علی اکفنی هذه الکتیبة فحمل علیها و إنها لتقارب خمسین فارسا و هوﷺ راجل فما زال يضربها بالسيف حتى تتفرق عنه(١) ثم تجتمع عليه هكذا مرارا حتى قتل بني سفيان بن عويف الأربعة و تمام العشرة منها ممن لا يعرف أسماؤهم فقال جبرئيل ﷺ لرسول اللهﷺ إن هذه للمواساة لقد عجبت الملائكة من مواساة هذا الفتى فقال رسول اللهﷺ و ما يمنعه و هو منى و أنا منه فقال جبرئيل و أنا منكما قال و سمع ذلك اليوم صوت من قبل السماء لا يرى شخص الصارخ به ينادي مرارا:

لا سيف إلا ذو الفقار و لا فتى إلا على.

فسئل رسول الله عنه فقال هذا جبرئيل.

قلت و قد روى هذا الخبر جماعة من المحدثين و هو من الأخبار المشهورة و وقفت عليه في بعض نسخ مغازي محمد بن إسحاق و سألت شيخي عبد الوهاب بن سكينة عن هذا الخبر فقال خبر صحيح فقلت له فما بال الصحاح لم تشتمل عليه قال وكل ماكان صحيحا تشتمل عليه كتب الصحاح كم قد أهمل جامعوا الصحاح من الأخبار الصحيحة.

قال الواقدي و قال رسول الله ﷺ يومئذ من يأخذ هذا السيف بحقه فقال عمر أنا فأعرض عنه فـقام الزبــير فأعرض عنه ثم عرضه الثالثة فقال أبو دجانة أنا يا رسول الله آخذه بحقه فدفعه إليه فما رؤى أحد قاتل أفضل من قتاله وكان حين أعطاه مشي بين الصفين و اختال في مشيته فقال رسول الله ﷺ إن هذه لمشية يبغضها الله تعالى إلا في مثل هذا الموطن.

قال وكان مخيريق اليهودي من أحبار اليهود فقال يوم السبت و رسول الله ﷺ بأحد يا معشر اليهود و الله إنكم لتعلمون أن محمدا نبي و أن نصره عليكم حق فقالوا ويحك اليوم يوم السبت فقال لا سبت ثم أخذ سلاحه و حضر مع النبي ﷺ فأصيب فقال رسول الله ﷺ مخيريق خير يهود.

قال وكان قال حين خرج إلى أحد إن أصبت فأموالي لمحمد يضعها حيث أراه الله فهي عامة صدقات النبي المُثَيُّ قال وكان عمرو بن الجموح رجلا أعرج فلماكان يوم أحد وكان له بنون أربعة يشهدون مع النبي ﷺ المشاهد أمثال

(١) في «أ»: فما زال يضر بها بالسيف فتفرق عنه.

الأسد أراد قومه أن يحبسوه و قالوا أنت رجل أعرج و لا حرج عليك و قد ذهب بنوك مع النبي ﷺ قال بخ يذهبون إلى الجنة و أجلس أنا عندكم فقالت هند بنت عمرو بن حرام امرأته كأني أنظر إليه موليا قد أخذ درقته و هو يقول اللهم لا تردني إلى أهلى فخرج و لحقه بعض قومه يكلمونه في القعود فأبي و جاء إلى رسول الله ﷺ فقال يا رسول الله إن قومي يريدون أن يحبسوني هذا الوجه و الخروج معك و الله إني لأرجو أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة فقال له أما أنت فقد عذرك الله و لا جهاد عليك فأبي فقال النبي ﷺ لقومه و بنية لا عليكم أن لا تمنعوه لعل الله يرزقه الشهادة فخلوا عنه فقتل يومئذ شهيدا قال فحملته هند بعد شهادته و ابنها خلاد و أخاها عبد الله على بعير فلما بلغت منقطع الحرة برك البعير فكان كلما توجهه إلى المدينة برك و إذا وجهته إلى أحد أسرع فرجـعت إلى النـبيﷺ فأخبرته بذلك فقالﷺ إن الجمل لمأمور هل قال عمرو شيئا قالت نعم إنه لما توجه إلى أحد استقبل القبلة ثم قال اللهم لا تردني إلى أهلي و ارزقني الشهادة فقال ﷺ فلذلك الجمل لا يمضى إن منكم يا معشر الأنصار من لو أقسم 🎹 على الله لأبره منهم عمرو بن الجموح يا هذه ما زالت الملائكة مظلة على أخيك من لدن قتل إلى الساعة فينظرون أين يدفن ثم مكث رسول اللهﷺ في قبرهم ثم قال يا هند قد ترافقوا في الجنة جميعا بعلك و ابنك و أخوك فقالت هند يا رسول الله فادع لي عسى أن يجعلني معهم.

قال وكان جابر يقول لما استشهد أبي جعلت عمتي تبكي فقال النبي اللَّجْيُّ ما يبكيها ما زالت الملائكة تظل عليه بأجنحتها حتى دفن.

و قال عبد الله بن عمرو بن حرام رأيت في النوم قبل يوم أحد بأيام مبشر بن عبد المنذر أحد الشهداء ببدر يقول لى أنت قادم علينا في أيام فقلت فأين أنت قال في الجنة نسرح منها حيث نشاء فقلت له ألم تقتل يوم بدر قال بلى ثم أُحييت فذكر ذلك لرسول الله الله قال هذه الشهادة يا با جابر.

قال و قال رسول اللهﷺ يوم أحد ادفنوا عبد الله بن عمرو(١) و عمرو بن الجموح في قبر واحد و يقال إنهما وجدا و قد مثل بهماكل مثلة قطعت آرابهما عضوا عضوا فلا يعرف أبدانهما فقال النبي ﷺ ادفنوهما في قبر واحد و يقال إنما دفنهما في قبر واحد لماكان بينهما من الصفاء فقال ادفنوا هذين المتحابين في الدنيا في قبر واحد فدخل السيل عليهما وكان قبرهما مما يلي السيل فحفر عنهما و عليهما نمرتان و عبد الله قد أصابه جرح في وجهه فيده على وجهه فأميطت يده عن جرحه فثعب(٢) الدم فردت إلى مكانها فسكن الدم.

قال الواقدي وكان جابر يقول رأيته (٣) في حفرته كأنه نائم ما تغير من حاله قليل و لاكثير فقيل أفرأيت أكفانه قال إنماكفن في نمرة خمر بها وجهه و على رجليه الحرمل فوجدنا النمرة كما هي و الحرمل على رجليه كهيئته و بين ذلك و بين دفنه ست و أربعون سنة فشاورهم جابر في أن يطيبه بمسك فأبي ذلك أصحاب النبي ﷺ و قالوا لا تحدثوا فيهم شيئا.

قال و يقال إن معاوية لما أراد أن يجرى العين التي أحدثها بالمدينة و هي كظامة نادي مناديه بالمدينة من كان له قتيل بأحد فليشهد فخرج الناس إلى قتلاهم فوجدوهم رطابا يتثنون فأصابت المسحاة رجل رجل منهم فثعبت دما فقال أبو سعيد الخدري لا ينكر بعد هذا منكر أبدا.

قال و وجد عبد الله بن عمرو بن حرام و عمرو بن الجموح في قبر و خارجة بن زيد و سعيد بن الربيع في قبر فأما قبر عبد الله و عمرو فحول و ذلك أن القناة كانت تمر على قبرهما و أما قبر خارجة و سعد فترك لأن مكانه كان معتزلا و لقد كانوا يحفرون التراب فكلما حفروا قترة من تراب فاح عليهم المسك.

قال الواقدي وكانت نسيبة بنت كعب قد شهدت أحدا و ابناها عمارة بن غزية و عبد الله بن زيد و زوجها غزية و خرجت و معها شن لها فى أول النهار تريد تسقى الجرحى فقاتلت يومئذ و أبلت بلاء حسنا فجرحت اثني عشر جرحا بين طعنة برمح أو ضربة بسيف فكانت أم سعد تحدث فتقول دخلت عليها فقلت لها يا خالة حدثيني خبرك فقالت خرجت أول النهار إلى أحد و أنا أنظر ما يصنع الناس و معى سقاء فيه ماء فانتهيت إلى رسول اللهﷺ و هو في

(٣) في نسخة: رأيت أبي.

190

<sup>(</sup>١) في «أ»: عمرو بن حزام وكذا في يقية المواضع وتقدم أن الصحيح: حرام. (٢) لعلها ثفب.

╨ الصحابة و الدولة و الريح للمسلمين فلما انهزم المسلمون انحزت إلى رسول الله ﷺ فجعلت أباشر القتال و أذب عن رسول الله ﷺ بالسيف و أرمى بالقوس حتى خلصت إلى الجراح فرأيت على عاتقها جرحا أجوف له غور فقلت يا أم عمارة من أصابك بهذا قالت أقبل ابن قمينة و قد ولى الناس عن رسول الله يصبح دلوني على محمد لا نجوت إن نجا فاعترض له مصعب بن عمير و ناس معه فكنت فيهم فضربني هذه الضربة و لقد ضربته على ذاك ضربات و لكن عدو الله كان عليه درعان فقلت لها يدك ما أصابها قال أصيبت يوم اليمامة لما جعلت الأعراب(١) تهزم بالناس نادت الأنصار أخلصونا فأخلصت الأنصار فكنت معهم حتى انتهينا إلى حديقة(٢) الموت فاقتتلنا عليها ساعة حتى قتل أبو دجانة على باب الحديقة و دخلتها و أنا أريد عدو الله مسيلمة فتعرض لى رجل فضرب يدي فقطعها فو الله ماكانت لى ناهية و لا عرجت عليها حتى وقفت على الخبيث مقتولا و ابنى عبد الله بن زيد يمسح سيفه بثيابه فقلت أ قتلته قال نعم فسجدت شكرا لله عز و جل و انصرفت.

قال وكان ضمرة بن سعيد يحدث عن آبائه عن جدته وكانت قد شهدت أحدا تسقى الماء قالت سمعت رسول اللهﷺ يقول يومئذ لمقام نسيبة بنت كعب اليوم خير من مقام فلان و فلان وكان يراها يومئذ تقاتل أشد القتال حتى جرحت ثلاثة عشر جرحا.

قال ابن أبي الحديد قلت ليت الراوي لم يكن هذه الكناية و كان يذكر من هما بأسمائهما حتى لا يترامي الظنون إلى أمور مشتبهة و من أمانة الحديث أن يذكر الحديث على وجهه و لا يكتم منه شيئا فما باله كتم اسم هذين الرجلين.

أقول: إن الراوى لعله كان معذورا في التكنية باسم الرجلين تقية و كيف كان يمكنه التصريح باسم صنمي قريش و شيخي المخالفين الذين كانوا يقدمونهما على أمير المؤمنينﷺ مع أن كنايته أبلغ من الصريح(٣) إذ ظاهر أن الناس كانوا. لا يبالون بذكر أحد من الصحابة بماكان واقعا إلا بذكرهما و ذكر ثالثهما و أما سائر بني أمية و أجداد سائر خلفاء الجور فلم يكونوا حاضرين في هذا المشهد في عسكر المسلمين حتى يكني بذكرهم تقية من أولادهم و أتباعهم و قد تقدم في رواية علي بن إبراهيم ذكر الثالث أيضا معهما و ذكره كان أولى لأن فراره كان أعرض و سيأتى القول فى ذلك. رجعنا إلى كلام ابن أبي الحديد:

قال روى الواقدي بإسناده عن عبد الله بن زيد قال شهدت أحدا مع رسول الله ﷺ فلما تفرق الناس عنه دنوت منه و أمي تذب عنه فقال ابن أم عمارة قلت نعم قال ارم فرميت بين يديه رجلا من المشركين بحجر و هو على فرس فأصيب عين الفرس فاضطرب الفرس حتى وقع هو و صاحبه و جعلت أعلوه بالحجارة حتى نضدت<sup>(1)</sup> عليه منها وقرا و النبي ينظر إلى و يتبسم فنظر إلى جرح بأمي على عاتقها فقال أمك أمك اعصب جرحها بارك الله عليكم من أهل بيت لمقام أمك خير من مقام فلان و فلان و مقام ربيبك يعنى زوج أمه خير من مقام فلان و فلان و مقامك خير من مقام فلان و فلان رحمكم الله أهل البيت فقالت أمى ادع الله لنا يا رسول الله أن نرافقك في الجنة فقال اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة قالت فما أبالي ما أصابني من الدنيا قال الواقدي و أقبل وهب بن قابوس المزني و معه ابن أخيه الحارث بن عقبة بغنم لهما من جبل جهينة فوجدا المدينة خلوا فسألا أين الناس قــالوا بـأحد خـرج رســول الله ﷺ يقاتل المشركين من قريش فقالا لا نبتغي أثرا بعد عين فخرجا حتى أتيا النبي ﷺ بأحد فــوجدا القــوم يقتتلون و الدولة لرسول اللهﷺ و أصحابه فأغارا مع المسلمين في النهب و جاءت الخيل من ورائسهم خـالد و عكرمة فاختلط الناس فقاتلا أشد القتال فانفرقت فرقة من المشركين فقال رسول الله ﷺ من لهذه الفرقة فقال وهب ان فقام فرماهم بالنبل حتى انصرفوا ثم رجع فانفرقت فرقة أخرى فقالﷺ من لهذه الكتيبة فقال المزني أنا يــا رسول الله فقام فذبها بالسيف حتى ولت ثم رجع فطلعت كتيبة أخرى فقال الله فقام فذبها بالسيف حتى ولت ثم رجع فطلعت كتيبة أخرى فقال الله فقام للهولاء فقال المزنى أنا يا رسول الله فقال قم و أبشر بالجنة فقام مسرورا يقول و الله لا أقيل و لا أستقيل فجعل يدخل فيهم و يضرب بالسيف و رسول اللهﷺ ينظر إليه و المسلمون حتى خرج من أقصى الكتيبة و رسول الله يقول اللهم ارحمه ثم يرجع فيهم فما زال كذلك و هم محدقون به حتى اشتملت عليه أسيافهم و رماحهم فقتلوه فوجد به يومئذ عشرون طعنة بالرماح

 <sup>(</sup>٢) في المصدر: انتهينا الى حريقه.
 (٤) نضدت المتاع: جعلت بعضه على بعض. «لسان العرب ١٤: ١٧٦».



كلها قد دخلت إلى مقتل و مثل به أقبح المثل يومئذ ثم قام ابن أخيه فقاتل كنحو قتاله حتى قتل.

و قال سعد بن أبي وقاص أشهد لرأيت رسول الله ﷺ واقفا على المزنى و هو مقتول و هو يقول رضي الله عنك فإني عنك راض ثم رَأيت رسول اللهﷺ قام على قدميه و قد ناله من ألم الجراح ما ناله على قبره حتى وضع في لحدُّه و عليه بردة لها أعلام حمر فمد رسول اللهﷺ البردة على رأسه فخمره و أدرجه فيها طولا فبلغت نـصف ساقيه فأمرنا فجمعنا الحرمل فجعلناه على رجليه و هو في لحده ثم انصرف.

قال الواقدي و أقبل ضرار بن الخطاب فضرب عمر بن الخطاب لما جال المسلمون تلك الجولة بالقناة و قال يا ابن الخطاب إنها نعمة مشكورة ما كنت الأقتلك.

قال و قال على الله لما كان يوم أحد و جال الناس تلك الجولة أقبل أمية بن أبى حذيفة بن المغيرة و هو دارع مقنع في الحديد ما يرى منه إلا عيناه و هو يقول يوم بيوم بدر فعرض له رجل من المسلمين فقتله أسية فيصمدت له . نضربته بالسيف على هامته و عليه بيضة و تحت البيضة مغفر فنبا سيفي<sup>(١)</sup> و كنت رجلا قصيرا فضربني بسـيفه فاتقیت بالدرقة فلحج<sup>(۲)</sup> سیفه فضربته و کان درعه مشمرة فقطعت رجلیه فوقع و جعل یعالج سیفه حتی خلصه من الدرقة و جعل يناوشني و هو بارك حتى نظرت إلى فتق إبطه فضربته فمات.

قال الواقدي بينا عمر بن الخطاب يومئذ في رهط من المسلمين قعودا إذ مر بهم أنس بن النضر فقال ما يقعدكم قالوا قتل رسول اللهﷺ قال فما تصنعون بالحياة بعده قوموا فموتوا على ما مات عليه ثم قام فجالد بسيفه حتى قتل و قالوا إن مالك بن الدخشم مر على خارجة بن زيد و هو قاعد و في حشوته ثلاثة عشر جرحا كلها قد خلصت إلى مقتل فقال مالك أعلمت أن محمدا قد قتل قال خارجة فإن كان محمد قتل فإن الله حى لا يقتل و لا يموت و أن محمدا قد بلغ فاذهب أنت فقاتل عن دينك قال و مر مالك بن الدخشم أيضا على سعد بن الربيع و به اثنا عشر جرحا كلها قد خلص إلى مقتل فقال أما علمت أن محمدا قد قتل فقال سعد أشهد أن محمدا قد بلغ رسالة ربه فقاتل أنت عن دينك فإن الله حي لا يموت.

قال ابن أبي الحديد قد روى كثير من المحدثين أن رسول الله ﷺ قال لعلى ﷺ حين سقط ثم أقيم اكفني هؤلاء لجماعة قصدت نحوه فحمل عليهم فهزمهم و قتل منهم عبد الله بن حميد ثم حملت عليهم طائفة أخرى فقال له اكفني هؤلاء فحمل عليهم فانهزموا من بين يديه و قتل منهم أمية بن حذيفة المخزومي.

و قال جميع من قتل يوم أحد من المشركين ثمانية و عشرون قتل علىﷺ منهم ما اتفق عليه و ما اختلف فيه اثني عشر و هو إلى جملة القتلي كعدة من قتل ببدر إلى جملة القتلي يومئذ و هو قريب من النصف.

عمته عن أمها عن المقداد قال لما تصاف القوم للقتال يوم أحد جلس رسول الله المُشْئِنَةُ تحت رأية مصعب بن عمير فلما قتل أصحاب اللواء هزم المشركون الهزيمة الأولى و أغار المسلمون على معسكرهم ينهبونه ثم كر المشركون على المسلمين فأتوهم عن خلفهم فتفرق الناس و نادي رسول الله ﷺ في أصحاب الألوية فقتل مصعب حامل لوائه و أخذ راية الخزرج سعد بن عبادة فقام رسول الله ﷺ تحتها و أصحابه محدقون به و دفع لواء المهاجرين إلى أبي الردم أحد بني عبد الدار آخر نهار ذلك اليوم و نظرت إلى لواء الأوس مع أسيد بن حضير فناوشوا المشركين ساعة و اقتتلوا على اختلاط من الصفوف و نادى المشركون بشعارهم يا للعزى يا لهبل فأوجعوا(٣) و الله فينا قتلا ذريعا و نالوا من رسول الله ﷺ ما نالوا لا و الذي بعثه بالحق ما زال.

شبرا واحدا إنه لفي وجه العدو تثوب إليه طائفة من أصحابه مرة و تتفرق عنه مرة فربما رأيته قائما يرمي حتى تحاجزوا وكانت العصابة التي ثبتت مع رسول الله ﷺ أربعة عشر رجلا سبعة من المهاجرين و سبعة من الأنصار فأما المهاجرون فعليﷺ و أبو بكر و عبد الرحمن بن عوف و سعد بن أبي وقاص و طلحة بن عبيد الله و أبو عبيدة

<sup>(</sup>١) نبا السيف: إذا لم يقطع \_ وحاد عن الضريبة. «لسان العرب ١٤: ٣٩». (٢) لحج السيف: نشب ولم يخرج. «لسان العرب ١٢: ٢٤٤ \_ ٢٤٥. (٣) في «أ»: فارجعوا.

بن الجراح و الزبير بن العوام و أما الأنصار فالحباب بن المنذر و أبو دجانة و عاصم بن ثابت و الحارث بن الصمة و سهل بن حنیف و سعد بن معاذ و أسید بن حضیر.

قال الواقدي و قد روى أن سعد بن عبادة و محمد بن مسلمة ثبتا يومئذ و لم يفرا و من روى ذلك جعلهما مكان سعد بن معاذ و أسيد بن حضير.

قال الواقدي و بايعه يومئذ على الموت ثمانية ثلاثة من المهاجرين على و طلحة و الزبير و خمسة من الأنصار أبو دجانة و الحارث بن الصمة و الحباب بن المنذر و عاصم بن ثابت و سهل بن حنيف و لم يقتل منهم ذلك اليوم أحد و أما باقي المسلمين ففروا و رسول الله ﷺ يدعوهم في أخراهم حتى انتهي من انتهى منهم إلى قريب من المهراس.

قال الواقدي و حدثني عتبة بن جبيرة عن يعقوب بن عمر بن قتادة قال ثبت يومئذ بين يديه ثلاثون رجلا كلهم يقول وجهى دون وجهك و نفسى دون نفسك و عليك السلام غير مودع.

قلت قد اختلف في عمر بن الخطاب هل ثبت يومئذ أم لا مع اتفاق الرواة كافة على أن عثمان لم يثبت فالواقدي بي ذكر أنه لم يثبت و أمّا محمد بن إسحاق و البلاذري فجعلاه مع من ثبت و لم يفر و اتفقوا كلهم على أن ضرار بن الخطاب الفهري قرع رأسه بالرمح و قال إنها نعمة مشكورة يا ابن الخطاب إني آليت أن لا أقتل رجلا من قريش روى ذلك محمد بن إسحاق و غيره و لم يختلفوا في ذلك و إنما اختلفوا هل قرعَه بالرمح و هو فار هارب أم مقدم ثابت و لم تختلف الرواة من أهل الحديث أن أبا بكر لم يفر يومئذ و أنه ثبت فيمن ثبت و إن لم يكن نقل عنه قتل أو قتال و الثبوت<sup>(۱)</sup> جهاد و فيه وحده كفاية و أما رواية الشيعة فإنهم يروون أنه لم يثبت إلا على و طلحة و الزبير و أبو دجانة و سهل بن حنيف و عاصم بن ثابت و فيهم من يروى أنه ثبت معه أربعة عشر رجلا من المهاجرين و الأنصار و لا يعدون أبا بكر و عمر بينهم و روى كثير من أصحاب الحديث أن عثمان جاء بعد ثالثة إلى رسول اللم ﷺ فسأله إلى أين انتهيت فقال إلى الأعوص فقال لقد ذهبت فيها عريضة قال ابن أبى الحديد و حضرت عند محمد بن معد العلوي على رأي الإمامية و قارئ يقرأ عنده مغازي الواقدي فقرأ حدثنا الواقدي عن ابن أبي سبرة عن خالد بن رياح 🔥 عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن محمد بن مسلمة قال سمعت أذناي و أبصرت عيناي رسول الله ﷺ يقول يوم أحد و قد انكشف الناس إلى الجبل و هو يدعوهم و هم لا يلوون عليه سمعته يقول إلى يا فلان إلى يا فلان أنا رسول الله فما عرج عليه واحد منهما و مضيا فأشار ابن معد إلى أي اسمع فقلت و ما فى هذا قال هذه كناية عنهما فقلت و يجوز أن لا يكون عنهما لعله عن غيرهما قال ليس في الصحابة من يحتشم من ذكره بالفرار و ما شابهه من العيب فيضطر القائل إلى الكناية إلا هما قلت له هذا ممنوع فقال دعنا من جدلك و منعك ثم حلف أنه ما عنى الواقدى غيرهما و أنه لو كان غيرهما لذكرهما صريحا.

قال الواقدي وكان ممن ولى عمر و عثمان و الحارث بن حاطب و ثعلبة بن حاطب و سواد بن غزية و سعد بن عثمان و عقبة بن عثمان و خارجة بن عامر و أوس بن قبطى فى نفر من بنى حارثة.

و احتج أيضا من قال بفرار عمر بما رواه الواقدي في قصة الحديبية قال قال عمر يومئذ يا رسول الله ألم تكن حدثتنا أنكُ ستدخل المسجد الحرام و تأخذ مفتاح الكعبة و تعرف مع المعرفين و هدينا لم يصل إلى البيت و لا نحر فقال رسول اللهأ قلت لكم في سفركم هذا قال عمر لا قال أما إنكم ستدخلونه و آخذ مفتاح الكعبة و أحلق رأسي و رءوسكم ببطن مكة و أعرف مع المعرفين ثم أقبل على عمر و قال أنسيتم يوم أحد إذْ تُصْعِدُونَ وَ لَا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدِ و أنا أدعوكم في أخراكم أنسيتم يوم الأحزاب إذْ جاؤُكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَ مِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَ إذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَ بَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنْاجِرَ أنسيتم يوم كذا و جعل يذكرهم أمورا أنسيتم يوم كذا فقال المسلمون صدق الله و رسوله أنت يا رسول الله أعلم بالله منا فلما دخل عام القضية و حلق رأسه قال هذا الذي كنت وعدتكم به فلماكان يوم الفتح و أخذ مفتاح الكعبة قال ادعوا لي عمر بن الخطاب فجاء فقال هذا الذي كنت قلت لكم.

> قالوا فلو لم يكن فريوم أحد لما قال له أنسيتم يوم أحد إذْ تُصْعِدُونَ وَ لَا تَلُوُونَ عَلَىٰ أَحَدِ. هذا آخر ما أردنا نقله من كلام ابن أبي الحديد.

> > (١) تقدم الكلام عن رواية الحاكم في المستدرك عن عدم صحة هذا الكلام.

أقول: و العجب منه أنه ادعى هنا اتفاق الرواة على أنه ثبت أبو بكر و لم يفر مع أنه قال عند ذكر أجوبة شيخه أبي جعفر الإسكافي عما ذكره الجاحظ في فضل إسلام أبي بكر على إسلام على ﷺ حيث قال الجاحظ و قد ثبت أبو بكر مع النبي ﷺ يوم أحدكما ثبت على فلا فخر لأحدهما على صاحبه في ذلك اليوم قال شيخنا أبو جعفر أما ثباته يوم أحد فأكثر المؤرخين و أرباب السيرة ينكرونه و جمهورهم يروي أنه لم يبق مع النبيﷺ إلا علىﷺ و طلحة و الزبير و أبو دجانة و قد روى عن ابن عباس أنه قال و لهم خامس و هو عبد الله بن مسعود و منهم من أثبت سادسا و هو المقداد بن عمرو و روى يحيى بن سلمة بن كهيل قال قلت لأبى كم ثبت مع رسول اللهﷺ يوم أحدكل منهم يدعيه فقال اثنان قلت من هما قال على و أبو دجانة انتهى.

فقد ظهر أن ثبات أبي بكر أيضا ليس مما أجمعت عليه رواتهم و اتفقت رواياتهم مع اتفاق روايات الشيعة على عدمه و هي محفوفة بالقرائن الظاهرة إذ من المعلوم أن مع ثباته لا بد أن ينقل منه إما ضرب أو طعن و العجب منه أنه حيث لم يكن من الطاعنين كيف لم يصر من المطعونين و لما لم يكن من الجارحين لم لم يكن من المجروحين و إن لم يتحرك لقتال مع كونه بمرأى من المشركين و مسمع لم لم يذكر في المقتولين إلا أن يقال إن المشركين كانوا يرونه منهم باطنا فلذا لم يتعرضوا له كما لم يقتل ضرار عمر و لعمري يمكن أن يقال لوكان حضر ميت تلك الوقعة لكان يذكر منه بعض ما ينسب إلى الأحياء و لا يدعى مثل ذلك إلا من ليس له حظ من العقل و الحياء.

و لنوضح<sup>(١)</sup> بعض ما ربما اشتبه فيما نقلنا عنه ضوى إليهم كرمى انضم ما فضت أي كسرت و التيه بالكسر الكبر و الصياصي الحصون لم يكلموا على بناء المفعول أي لم يجرحوا و الرصد بالتحريك الذين يرقبون العدو و الجمع أرصاد. و في النهاية فيه كمثل الجسد إذا اشتكى بعضه تداعى سائره بالسهر و الحمى كأنه بعضا دعا بعضا و منه قولهم تداعت الحيطان أي تساقطت أو كادت و منه تداعت إليكم الأمم أي اجتمعوا و دعا بعضكم بعضا انتهى(٢).

و ثعب الماء و الدم كمنع فجره فانثعب ذكره الفيروزآبادي و قال القترة بالفتح الغبرة و القتر بالضم النــاحية و الجانب و القتر القدر و يحرك<sup>(٣)</sup> و قال الريح الغلبة و القوة و النصرة انتهى<sup>(٤)</sup>.

انحزت أي عدلت عما كنت فيه متوجها إليه و الأعوص موضع قرب المدينة.

ثم قال ابن أبي الحديد في ذكر أسماء من قتل من المسلمين بأحد قال الواقدي ذكر سعيد بن المسيب و أبو سعيد الخدري أنه قتل من الأنصار خاصة أحد و سبعون و بمثله قال مجاهد قال فأربعة من قريش و هم حمزة قتله وحشى و عبد الله بن جحش قتله الأخنس بن شريق و شماس بن عثمان قتله أبي بن خلف و مصعب بن عمير قتله ابن قميئة قال و قد زاد قوم خامسا و هو سعد مولى حاطب من بني أسد و قال قوم أيضا إن أبا سلمة بن عبد الأسد المخزومي جرح يوم أحد و مات من تلك الجراحة بعد أيام.

قال الواقدي و قال قوم قتل ابنا الهيت من بني سعد و هما عبد الله و عبد الرحمن و رجلان من مزينة و هما وهب بن قابوس و ابن أخيه الحارث بن عتبة بن قابوس فيكون جميع من قتل من المسلمين ذلك اليوم أحدا و ثمانين رجلا انتهى. اقول: الأصوب ما مر في الأخبار المعتبرة من أن المقتولين من المسلمين بأحد سبعون و يحتمل أن يكون السبعون من المهاجرين و الأنصار و الباقون ممن لحقهم من خارج المدينة كما عرفت.

٥١ــأقول: و روى الكازروني في المنتقى عن ربيعة بن الحارث قال أعطى رسول اللهﷺ مصعب بن عمير اللواء يوم أحد فقتل مصعب فأخذه ملك في صورة مصعب فجعل رسول اللهﷺ يقول في آخر النهار تـقدم يــا مصعب فالتفت إليه الملك و قال لست بمصعب فعرف رسول اللم ﷺ أنه ملك أيد به.

٥٢ و قال ابن الأثير في كامل التواريخ: كان الذي قتل أصحاب اللواء على الله أبو رافع قال فلما قتلهم أبصر رسول اللهجماعة من المشركين فقال لعلي احمل عليهم فحمل ففرقهم و قتل منهم ثم أبصر جماعة أخرى فقال 

<sup>(</sup>١) في «أ»: ولنورد. (٣) القاموس المحيط ٢: ١١٧. (٢) النهاية في غريب الحديث والأثر ٢: ١٢٠ ـ ١٢١.
 (٤) القاموس المحيط ١: ٢٣٢.

أنا منه فقال جبرئيل و أنا منكما قال فسمعوا صوتا لا سيف إلا ذو الفقار و لا فتى إلا على.

قال و قاتل رسول اللهﷺ بأحد قتالا شديدا فرمي بالنبل حتى فني نبله و انكسرت سية قوسه و انقطع وتره و لما جرح رسول الله جعل على ﷺ ينقل له الماء في درقته من المهراس و يغسله فلم ينقطع الدم فأتت فاطمة ﷺ و جعلت تعانقه و تبكى و أحرقت حصيرا و جعلت على الجرح من رماده فانقطع الدم و قال و انتهت الهزيمة بجماعة فيهم عثمان بن عفان و غيره إلى الأعوص فأقاموا به ثلاثة ثم أتوا النبيﷺ فقال لهم حين رآهم لقد ذهبتم فيها عريضة. و قال في ذكر غزوة حمراء الأسد و ظفر في طريقه بمعاوية بن المغيرة بن أبي العاص و بأبي غرة(١) الجمحي و كان أبو غرة أسر يوم بدر فأطلقه النبي ﷺ لأنه شكا إليه فقرا وكثرة العيال فأخذ رسول الله ﷺ عليه العهود أنّ لا يقاتله و لا يعين على قتاله فخرج معهم يوم أحد و حرض على المسلمين فلما أتى به رسول الله ﷺ قال با محمد امنن على قال المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين و أمر به فقتله و أما معاوية و هو الذي جدع أنف حمزة و مثل به مع من مثل به وكان قد أخطأ الطريق فلما أصبح أتى دار عثمان بن عفان فلما رآه قال له عثمان أهلكتني و أهلكت نفسكُ ليأخذ له منه أمانا فسمع رسول اللهﷺ يقول إن معاوية في المدينة و قد أُصبح بها فاطلبوه فقال بعضهم ماكان

ليعدو منزل عثمان فاطلبوه فدخلوا منزل عثمان فأشارت أم كلثوم إلى الموضع الذي صيره فيه فاستخرجوا من تحت حمارة لهم فانطلقوا به إلى النبي ﷺ فقال عثمان حين رآه و الذي بعثك بالحق ما جئت إلا لأطلب له الأمان فهبه لي فوهبه له و أجله ثلاثة أيام و أقسم لئن وجد بعدها يمشى في أرض المدينة و ما حولها ليقتلنه فخرج عثمان فجهزه و اشترى له بعيرا ثم قال له ارتحل و سار رسول الله ﷺ إلى حمراء الأسد و أقام معاوية إلى اليوم الثالث ليعرف أخبار النبي ﷺ و يأتي بها قريشا فلما كان في اليوم الرابع قال رسول اللهﷺ إن معاوية أصبح قريبا لم يبعد فاطلبوه فأصَّابوه و قد أخْطَأ الطريق فأدركوه و كاَّن اللذان أسرعا في طلبه زيد بن حارثة و عمار بن ياسر فوجداه بالحماء فضربه زيد بالسيف فقال عمار إن لى فيه حقا فرماه بسهم فقتلاه ثم انصرفا إلى المدينة بخبره.

و روى هذا الخبر ابن أبي الحديد أيضا و أكثر اللفظ له ثم قال و يقال أنه أدرك على ثمانية أميال من المدينة فلم يزل زيد و عمار يرميانه بالنبل حتى مات و هذا كان جد عبد الملك بن مروان لأمه انتهى.

أقول: هذه القصة كانت سبب قتل عثمان ابنة رسول الله كالشُّخ كما سيأتي شرحه إن شاء الله في مثالبه و باب أحوال أولاد رسول الله الله المنظير وغيرهما.

و قال ابن الأثير و فيها يعني السنة الثالثة من الهجرة قيل ولد الحسن بن على في النصف من شهر رمضان و فيها علقت فاطمة بالحسين الله وكان بين ولادتها و حملها خمسون يوما.

٥٣\_و في الديوان المنسوب إلى علىﷺ أن الحارث بن صمة بعثه النبيﷺ في أحد لحاجة فأبطأ فأنشأ أمير المؤمنين ﷺ:

> كان وفيا و با ذا ذمه لا هم أن الحارث بن صمه في ليلة ليلاء مدلهمه أقسبل فسى مسهامة مسهمه يبغي رسول الله فيها ثمه بسین رمساح و سیوف جمه

لا بد من بلية ملمه<sup>(٢)</sup>

(٢) الديوان المنسوب الى الامام على ﷺ : ٩١. (١) كذا في «أ» والمصدر وهو الصحيح وفي «ط»: أبو غرّة.



الآيات آل عمران «٣»: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قَتِلُوا فِي سَبيل اللَّهِ أَمْوَاتاً ﴾ الآية ١٦٩.

تفسير: قال الطبرسي رحمه الله قيل نزلت في شهداء بئر معونة وكان سبب ذلك على ما رواه محمد بن إسحاق بن يسار بإسناده عن أنسُّ و غيره قال قدم أبو براء عامر بن مالك بن جعفر ملاعب الأسنة و كان سيد بني عامر بن صعصعة على رسول الله عليه المدينة و أهدى له هدية فأبي رسول الله عليها أن يقبلها و قال يا أبا براء لا أقبل هدية مشرك فأسلم إن أردت أن أقبل هديتك و قرأ عليه القرآن فلم يسلم و لم يبعد (١) و قال يا محمد إن أمرك هذا الذي تدعو إليه حسن جميل فلو بعثت رجالا من أصحابك إلى أهل نجد فدعوهم إلى أمرك رجوت أن يستجيبوا لك فقال رسول اللم الله المنظرة إنى أخشى عليهم أهل نجد فقال أبو براء أنا لهم جار فابعثهم فليدعوا الناس إلى أمرك فبعث رسول الله بَهْﷺ المنذر بنُّ عمرو أخا بني ساعدة في سبعين رجلا من خيار المسلمين منهم الحارث بن الصمة و حرام بن ملحان و عروة بن أسماء بن الصلَّت السلمي و نافع بن بديل بن ورقاء الخزاعي و عامر بن فهيرة مولى أبي بكر و ذلك في صفر سنة أربع من الهجرة على رأسَ أربعة أشهر من أحد فساروا حتى نزلوا بئر معونة فلما نزلوا قال بعضهم لبعض أيكم يبلغ رسالة رسول اللهﷺ أهل هذا الماء فقال حرام بن ملحان أنا فخرج بكتاب رسول اللهﷺ إلى عامر بن الطفيل فلما أتاهم لم ينظر عامر في كتاب رسول الله عليه فقال حرام يا أهل بئر معونة إني رسول رسول الله إليكم و إني أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا رسول الله فآمنوا بالله و رسوله فخرج إليه رجل من كسر البيت 🔥 برمح فضرب به في جنبه حتى خرج من الشق الآخر فقال الله أكبر فزت و رب الكعبة ثم استصرخ عامر بن الطفيل بني عامر على المسلمين فأبوا أن يجيبوه إلى ما دعاهم إليه و قالوا لن نخفر (٢) أبا براء و قد عقد لهم عقدا و جوارا فاستصرخ عليهم قبائل من بني سليم عصية و رعلا و ذكوان فأجابوه إلى ذلك فخرجوا حتى غشوا القوم فأحاطوا بهم في رحالهم فلما رأوهم أخذوا السيوف فقاتلوهم حتى قتلوا عن آخرهم إلا كعب بن زيد فإنهم تركوه و بـــه رمــق فارتث من بين القتلي فعاش حتى قتل يوم الخندق و كان في سرح القوم عمرو بن أمية الضمري(٣) و رجــل مــن الأنصار أحد بني عمرو بن عوف فلم ينبئهما (٤) بمصاب أصحابهما إلا الطير تحوم حول العسكر فقالوا و الله إن لهذا الطير لشأنا فأقبلًا لينظرا إليه فإذا القوم في دمائهم و إذا الخيل التي أصابتهم واقفة فقال الأنصاري لعمرو بن أمية ما ذا ترى فقال أرى أن نلحق برسول الله عليه الخبره الخبر فقال الأنصاري لكني ما كنت لأرغب بنفسي عن موطن قتل فيه المنذر بن عمرو ثم قاتل القوم حتى قتل و أخذوا عمرو بن أمية أسيرا فلماً أخبرهم أنه من مضر<sup>(6)</sup> أطلقه عامر بن الطفيل و جز ناصيته و أعتقه عن رقبة زعم أنها كانت على أبيه فقدم عمرو بـن أمـية عـلمي رســول اللــهﷺ و أخبره الخبر فقال رسول اللهﷺ هذا عمل أبي براء قد كنت لهذا كارها متخوفا فبلغ ذلك أبا براء فشق عليه إخفار عامر إياه و ما أصاب رسول اللهﷺ بسببه فقال حسان بن ثابت يحرض أبا براء على عامر بن الطفيل:

> و أنــتم مــن ذوائب أهــل نــجد ليخفره و ما خطأ كعمد فما أحدثت في الحدثان بعدى و خالك ماجد حكم بـن سـعد

خمفارة مما أجار أبو براء

(٤) في نسخة: فلم ينبههما.

بنى أم البنين ألم يرعكم تسهكم عسامر بسأبي بسراء ألا أبلغ ربيعة ذا المساعى بوك أبو الحروب أبو براء

و قال كعب بن مالك:

لقد طارت شعاعا كــل وجــه

<sup>(</sup>١) في المصدر: ولم يعد. (٢) في العصدر: لن تسفر.

في «أ»: عمرو بن أمية الضميري.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: ضمر وهو الصحيح.

### بسنى أم البسنين أما سمعتم و تنویه الصریخ بــلی و لکــن

دعاء المستغيث مع النساء عسرفتم أنسه صدق اللقاء

فلما بلغ ربيعة بن أبي براء قول حسان و قول كعب حمل على عامر بن الطفيل فطعنه فخر عن فرسه فقال هذا عمل أبي براء إن مت فدمي لعمي فلا يبتعن سواي و إن أعش فساري فيه الرأي قال فأنزل الله في شهداء بئر معونة قرآنا بلغوا عنا قومنا بأنا لقينا(١) ربنا فرضى عنا و رضينا عنه ثم نسخت و رفعت بعد ما قرأناها و أنزل الله ﴿وَ لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ الآية (٢).

**بيان:** ولم يبعد أي لم ينكر كثيرا و في القاموس بئر معونة بضم العين قرب المدينة <sup>(٣)</sup> و قال الكسير و یکسر جانب البیت <sup>(1)</sup> و قال خفره و به خفرا و خفورا نقض عهده و غدره کاخفره <sup>(٥)</sup> و عصیة كسمية بطن من بني سليم يقال ارتث فلان على بناء المجهول أي حمل من المعركة جريحا و به رمق قوله في سرح القوم أي عند دوابهم حيث ذهبت للرعى و التحريض الحث و راعه أفزعه و الذؤابة من كُلُّ شيء أعلاه و التهكم الاستهزاء و ما خطأ كعمدٌ أي لم يفعل ذلك خطأ ليعفي عنه بل فعله عمدا و في القاموس المسعاة المكرمة و المعلاة في أنواع المجد(٦).

فما أحدثت استفهام على التعجب و يحتمل النفي.

و في القاموس ذهبوا شعاعا متفرقين و طار فؤاده شعاعا تفرقت همومه<sup>(٧)</sup> و قال الخفارة بالضم الذمة (٨) و قال نوهه و به دعاه (٩) و قال الصريخ المغيث و المستغيث (١٠) و قال الصدق الصلب المستوي من الرماح و الرجال و الكامل من كل شيء و هي صدقة و قوم صدقون و نساء صدقات و رجل صدق اللقاء و النظر انتهي(١١١).

و ضمير أنه لعامر.

أقول: روى مثل هذه القصة في إعلام الورى و ابن شهرآشوب في المناقب و في الأول فبعث رسول الله ﷺ المنذر بن عمرو في بضعة و عشرين رجلا و قيلٌ في أربعين رجــُلا و قـيل فـي سبعين رجلا من خيار المسلمين.

و فيه فشق عليه إخفار عامر إياه و ما أصاب من أصحاب رسول الله ﷺ و نزل به الموت فحمل ربيعة بن أبي براء على عامر بن طفيل و هو في نادي قومه فأخطأ مقاتله فأصاب فخذه فقال عامر هذا عمل عمى أبي براء إن مت فدمي لعمي لا تطلبوه به.

(٢) مجمع البيان ١: ٨٨١ ـ ٨٨٢ بأدنى فارق.

(٤) القاموس المحيط ٢: ١٣١. (٦) القاموس المحيط ٤: ٣٤٤.

(٨) القاموس المحيط: ٢: ٣٣.

١-قب: [المناقب لابن شهرآشوب] كانت بعد غزوة حمراء الأسد غزوة الرجيع بعث رسول الله عليه الله عنه مرثد بن أبي مرثد الغنوي حليف حمزة و خالد بن البكير<sup>(١٢)</sup> و عاصم بن ثابت بن الأفلج و خبيب بن عدي و زيد بن دثنة و عبد الله بن طارق و أمير القوم مرثد لما قدم عليه رهط من عضل و الديش و قالوا ابعث معنا نفرا من قومك يعلموننا القرآن و يفقهوننا في الدين فخرجوا مع القوم إلى بطن الرجيع و هو ماء لهذيل فقتلهم حي من هذيل يقال لهم بنو لحيان و أصيبوا جميعا.

و ذكر ابن إسحاق (١٣) أن هذيلا حين قتلت عاصم بن ثابت أرادوا رأسه ليبيعوه من سلافة بنت سعد و قد كانت نذرت حين أصيب ابناها بأحد لئن قدرت على رأسه لتشربن في قحفه(١٤) الخمر فمنعتهم الدبر فلما حالت بينهم و

(١) في المصدر: بأنا قد لقينا.

(٣) القاموس المحيط ٤: ٢٥٣.

(٥) القاموس المحيط ١: ٣٣.

(٧) القاموس المحيط: ٣: ٤٦. (٩) القاموس المحيط ج ٤ ص٢٩٦.

(١١) القاموس المحيط ٣: ٢٦.

(١٠) القاموس المحيط ١: ٢٧٣ وفيه: وقال: الصارخ. (۱۲) في «عم» وخالد بن بكير.

(۱۳) فی «عم»: وذکر ابان.

<sup>(</sup>١٤) القَّحَف: العظم الذي فوق الدماغ من الجمجمة. «لسان العرب ١١: ٤٤».



بينه قالوا دعوه حتى نمسي فتذهب عنه فبعث الله الوادي فاحتمل عاصما فذهب به و قدكان عاصم أعطى الله عهدا ( أن لا يمس مشركا و لا يمسه مشرك أبدا في حياته فمنعه الله بعد وفاته مما امتنع منه في حياته (١).

بيان: الدبر بالفتح جماعة النحل.

٢\_أقول: قال الكازروني روى ابن إسحاق عن أشياخه أن قوما من المشركين قدموا على رسول الله علي فقالوا إن فينا إسلاما فابعث معنا نقرا من أصحابك يفقهوننا و يقرءوننا القرآن و يعلموننا شرائع الإسلام فبعث معهم عشرة منهم عاصم بن ثابت و مرثد بن أبي مرثد و عبد الله بن طارق و خبيب بن عدى و زيد بن الدثنة و خالد بن أبي البكير و معقب بن عبيد و أمر عليهم مرثدا و قيل عاصما فخرجوا حتى إذا كانوا بالرجيع و هو ماء لهذيل غدروا بالقوم و استصرخوا عليهم هذيلا فخرج بنو لحيان فلم يرع القوم إلا رجال بأيديهم السيوف فأخذ أصحاب رسول الله ﷺ سيوفهم فقالوا لهم إنا و الله ما نريد قتالكم إنما نريد أن نصيب بكم من أهل مكة و لكم العهد و الميثاق أن لا نقتلكم<sup>(٢)</sup> فأما عاصم و مرثد و خالد و معقب فقالوا و الله لا نقبل من مشرك عهدا فقاتلوهم حتى قتلوا و أما زيد و خبيب و ابن طارق فاستأسروا و أما عاصم بن ثابت فإنه نثر كنانته و فيها سبعة أسهم فقتل بكل سهم رجلا من عظماء المشركين ثم قال اللهم إنى حميت دينك صدر النهار فارحم لحمى آخر النهار ثم أحاط به المشركون فقتلوه و أرادوا رأس عاصم ليبيعوه من سلافة بنت سعد و كانت نذرت أن تشرب في قحفه الخمر لأنه قتل ابنيها يوم أحد فحمته الدبر فقالوا أمهلوه حتى يمسى فتذهب عنه فبعث الله الوادي فاحتمله فسمى حمى الدبر و خرجوا بالنفر الثلاثة حتى إذاكانوا بمر الظهران انتزع عبد الله بن طارق يده منهم و أخذ سيفه و استأخّر عنه القوم فرموه بالحجارة حتى قتلوه فقبر بمر الظهران و قدموا بخبيب و زيد مكة فابتاع حجير بن أبى إهاب خبيبا لابن أخته عقبة بن الحارث ليقتله بأبيه و ابتاع صفوان بن أمية زيدا ليقتله بأبيه فحبسوهما حتى خرجت الأشهر الحرم ثم أخرجوهما إلى التنعيم فقتلوهما و قال قائل لزيد عند قتله أتحب أنك الآن في أهلك و أن محمدا مكانك فقال و الله ما أحب أن محمدا يشاك بشوكة و إنى جالس في أهلى فقال أبو سفيان و الله ما رأيت من قوم قط أشد حبا لصاحبهم من أصحاب محمد.

و بإسناده عن أبي هريرة قال بعث رسول الله الله عشرة عينا و أمر عليهم عاصم بن ثابت حتى إذا كانوا بالهدة بين عسفان و مكة ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان فنفروا إليهم بقريب من مائة رجل رام فاقتصوا آثارهم فلما أحس بهم عاصم و أصحابه لجئوا إلى موضع فأحاط بهم القوم فقالوا لهم انزلوا فأعطوا بأيديكم و لكم العهد و الميئاق أن لا نقتل منكم أحدا فقال عاصم أيها القوم أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر اللهم أخبر عنا نبيك فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما فنزل منهم ثلاثة على العهد منهم خبيب و زيد بن الدثنة و رجل آخر فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فربطوهم بها قال الرجل الثالث هذا و الله أول الغدر و الله لا أصحبكم أن لي بهؤلاء أسوة يريد القتلى فجروه و عالجوه فأبى أن يصحبهم فقتلوه و انطلقوا بخبيب و زيد حتى باعوهما بمكة بعد وقعة بدر فلبث خبيب عندهم أسيرا حتى أجمعوا على قتله فاستعار من بعض بنات الحارث موسى يستحد بها فأعارته فدرج بني لها و هي غافلة أسيرا حتى أتاه فوجدته جالسا على فخذه و الموسى بيده قال ففزعت فزعة عرفها خبيب فقال أتخشين أن أقتله ما كنت لأفعل ذلك إن الفدر ليس من شأننا قالت و الله ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب و الله لقد وجدته يوما يأكل قطفا من عنب في يده و إنه لموثق بالحديد و ما بمكة من ثمرة و كانت تقول إنه لرزق رزقه الله خبيبا فلما أخرجوه من الحرم ليقتلوه في الحل قال لهم خبيب دعوني أصلي ركعتين فتركوه فركع ركعين فقال و الله لو لا أن تحسبوا أن ما بى جزع لزدت (۱) اللهم أحصهم عددا و اقتلهم بددا و لا تبق منهم أحدا و قال:

فسلست أبسالي حين أقـتل مسـلما و ذلك فـــي ذات الإله و إن يشـــأ

على أي جنب كان في الله مصرعي يسبارك على أوصال شلو مسزع

فصلبوه حيا فقال اللهم إنك تعلم أنه ليس لي أحد حوالي يبلغ سلامي رسولك فأبلغه سلامي ثم قام إليه أبو عقبة من الحارث فقتله فكان خبيب هو سن الصلاة لكل مسلم قتل صبرا قال معاوية بن أبى سفيان و لقد رأيت أبا سفيان المعاربة بن الحارث فقتله فكان خبيب هو سن الصلاة لكل مسلم قتل صبرا قال معاوية بن أبى سفيان و

<sup>(</sup>١) إعلام الورى بأعلام الهدى: ٩٦. مناقب آل أبي طالب ١: ٢٤٦.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: أن لا تقتلكم. (٣) في المصدر: جزع لزدت.

يلقيني إلى الأرض فرقا من دعوة خبيب وكانوا يقولون إن الرجل إذا دعى عليه فاضطجع زلت عنه الدعوة فلما بلغ النبي ﷺ هذا الخبر قال لأصحابه أيكم يختزل(١) خبيبا عن خشبته فقال الزبير أنا يا رسول الله و صاحبي المقداد بن الأسود فخرجا يمشيان بالليل و يكمنان بالنهار حتى أتيا التنعيم ليلا و إذا حول الخشبة أربعون من المشركين نيام نشاوی<sup>(۲)</sup> فأنزلاه فإذا هو رطب يتثنى<sup>(۳)</sup> لم ينتن منه شيء بعد أربعين يوما و يده على جراحته و هي تبض دما اللون لون الدم و الريح ريح المسك فحمله الزبير على فرسه و ساروا فانتبه الكفار و قد فقدوا خبيبا فَأخبروا<sup>(٤)</sup> قريشا فركب منهم سبعون فلما لحقوهم قذف الزبير خبيبا فابتلعته الأرض فسمى بليع الأرض فقال الزبير ما جرأكم علينا يا معشر قريش ثم رفع العمامة عن رأسه فقال أنا الزبير بن عوام و أمي صفية بنت عبد المطلب و صاحبي المقداد بن الأسود أسدان رابضان يدفعان عن أشبالهما فإن شئتم ناضلتكم و إن شئتم نازلتكم و إن شئتم انصرفتم فأنصرفوا إلى مكة و قدما على رسول الله الله الله الله

بيان: مر ثد كمسكن و خبيب كزبير و الدثنة ككلمة و الموسى بضم الميم و فتح السين ما يحلق به و الاستحداد الاحتلاق بالحديد و الشلو بالكسر العضو و الجسد من كل شيء و التمزيع التفريق و تمزعوه بينهم اقتسموه و المزعة بالضم و الكسر القطعة من اللحم أو الشقة منه و بض الماء يبض بضا سال قليلا قليلا.

٣ــو قال ابن الأثير في الكامل لما قتل عاصم و أصحابه بعث رسول الله عمرو بن أمية الضمري إلى مكة مع رجل من الأنصار و أمرهماً بقتل أبي سفيان قال عمرو فخرجت أنا و صاحبي و معى بعير لي و برجل صاحبي علمَّ فكنت أحمله على بعيري حتى إذا جئنا ببطن أحج فعقلنا بعيرنا في الشعب و قلت لصاحبي انطلق بنا إلى أبي سفيان لنقتله فإن خشيت شيئا فالحق بالبعير فاركبه و الحق برسول اللهﷺ و أخبره الخبر و خل عنى فدخلنا مكة و معى خنجر إن عانقني إنسان ضربته به فقال صاحبي هل لك أن تبدأ فتطوف و تصلى ركعتين فقلت إن أهل مكة يجلسونَ بأفنيتهم و أنا أُعرف بها فلم يزل حتى أتينا البيت فطفنا ثم خرجنا فمررنا بمجلس لهم فعرفني بعضهم فصرخ بأعلى صوته هذا عمرو بن أمية فثار أهل مكة إلينا و قالوا ما جاء إلا لشر و كان فاتكا متشيطنا في الجاهلية فقلت لصاحبى النجاء هذا الذي كنت أحذر أما أبو سفيان فليس إليه سبيل فانج بنفسك فعدنا حتى صعدنا الجبل فدخلنا في غار فبينا نحن فيه ليلتنا ننتظر أن يسكن الطلب قال فو الله إنى لفيه إذ أقبل عثمان بن مالك التيمي بفرس له فقام على باب الغار فخرجت إليه فضربته بالخنجر فصاح صيحة أسمع أهل مكة فأقبلوا إليه و رجعت إلى مكانى فوجدوه و به رمق 1<u>07 نقالوا من ضربك فقال عمرو بن أمية ثم مات و لم يقدر أن يخبرهم بمكانى و شغلهم قتل صّاحبهم عـن طـلبى</u> فاحتملوه و مكثنا في الغار يومين حتى سكن الطلب ثم خرجا إلى التنعيم فإذا خشبة خبيب و حوله حرس فصعدت خشبته فاحتملته على ظهرى فما مشيت إلا نحوا من أربعين خطوة حتى بدروا بي فطرحته فاشتدوا في أثرى فأعيوا و رجعوا و انطلق صاحبي فركب البعير و أتي رسول الله ﷺ و أخبره و أما خبيب فلم ير بعد ذلك فكأن الأرض ابتلعته قال و سرت حتى دخلت غار الضجنان و معي قوسى و أسهمى فبينا أنا فيه إذ دخل من بنى أعور طويل يسوق غنما له فقال من الرجل فقلت من بنى الدئل فاضطجع معى و رفع عقيرته يتغنى و يقول:

> و لست أدين دين المسلمينا و لست بـمسلم مـا دمت حـيا

ثم نام فقتلته ثم سرت فإذا رجلان بعثهما قريش يتجسسان أمر رسول اللهﷺ فرميت أحدهما بسهم فقتلته و استأسرت الآخر فقدمت على رسول اللهﷺ و أخبرته الخبر فضحك و دعا لى بخير.

تفسير قال الطبرسي رحمه الله ﴿هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ ﴾ قيل نزلت السورة في إجلاء بني النضير من اليهود فعنهم من مرح إلى خير و منهم من خرج إلى الشام عن مجاهد و قتادة و ذلك أن النبي الله على أن لا يقاتلوه و لا يقاتلوا معه فقبل ذلك منهم فلما غزا رسول الله الله المدرو و ظهر على المسركين قالوا و الله إنه للنبي (١) الذي وجدنا نعته في الوراة لا ترد له راية فلما غزا الله المدروبية أحد و هزم المسلمون ارتابوا و الله انه للنبي الأشرف في أربعين راكبا من اليهود إلى مكة فأتوا قريشا و حالفوهم و عاقدوهم على أن تكون كلمتهم واحدة على محمد الله عن أبو سفيان في أربعين و كعب في أربعين من اليهود المسجد و أخذ بعضهم على بعض الميثاق بين الأستار و الكعبة ثم رجع كعب بن الأشرف و أصحابه إلى المدينة و نزل جبرئيل و أخبر النبي الشعة عليه كعب و أبو سفيان (١) و أمره بقتل كعب بن الأشرف فقتله محمد بن مسلمة الأنصاري (١) و كان أخاه من الرضاعة.

<sup>(</sup>١) في «أ»: والله إنه النبي.

<sup>(</sup>٣) في النصدر: مُحمد بن مسلم الأنصار وهو تصحيف.

امرأته فصاحت و سمع بنو النضير صوتها فخرجوا نحوه فوجدوه قتيلا و رجع القوم سالمين إلى رسول الله وسخة فلما أسفر الصبح أخبر رسول الله والسير إليهم فسار أسفر الصبح أخبر رسول الله والسير إليهم فسار بالناس حتى نزل بهم فتحصنوا منه في الحصن و أمر رسول الله والله النخل و التحريق فيها فنادوه يا محمد قد كنت تنهى عن الفحشاء فما بالك تقطع النخل و تحرقها فأنزل الله سبحانه: ﴿مَا قَطِعُتُمْ مِنْ لِينَمْ أَوْ تَرَكُنُكُوهَا ﴾ الآية وهي البؤيرة (١) في قول حسان:

ي حسريق بالبؤيرة مستطير

و همان عملى سمراة بمني لؤي و البؤيرة تصفير بؤرة و هي إرة النار أي حفرتها.

و قال ابن عباس كان النبي ﷺ حاصرهم حتى بلغ منهم كل مبلغ فأعطوه ما أراد منهم فصالحهم على أن يحقن لهم دماءهم و أن يخرجهم من أرضهم و أوطانهم و أن يسيرهم (٢) إلى أذرعات بالشام و جعل لكل ثلاثة منهم بعيرا و سقاء فخرجوا إلى أذرعات و أريحا(٢) إلا أهل بيتين منهم آل أبي الحقيق و آل حي بن أخطب فإنهم لحقوا بخيبر و لحقت طائفة منهم بالحيرة (٤) و كان ابن عباس يسمي هذه السورة سورة بنى النضير.

و عن محمد بن مسلمة أن رسول اللهﷺ بعثه إلى بني النضير و أمره أن يؤجلهم في الجلاء ثلاث ليال.

و عن محمد بن إسحاق كان إجلاء بني النضير مرجع النبي ﷺ من أحد و كان فتع قريظة مرجعه من الأحزاب و بينهما ٍ سنتان و كان الزِهري يذهب إلى أن إجلاء بني النضير كان قبل أحد على رأس ستة أشهر من وقعة بدر.

﴿الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ﴾ يعني يهود بني النضير مِن دِيَارِهِمْ بأن سلط الله المؤمنين عليهم و أمر نبيه المختلف بي معناه فقيل كان جلاؤهم ذلك أول حسر بإخراجهم من منازلهم و حصونهم و أوطانهم ﴿الْوَلِ الْحَشْرِ ﴾ اختلف في معناه فقيل كان جلاؤهم ذلك أول حسر اليهود إلى الشام ثم يحشر الناس يوم القيامة إلى أرض الشام أيضا و ذلك الحسر الثاني عن ابن عباس و الزهري و الجبائي قال ابن عباس قال لهم النبي الشاهي الخرجوا قالوا إلى أين قال إلى أرض المحشر و قيل معناه لأول الجلاء المنهم كانوا أول من أجلي من أهل الذمة من جزيرة العرب ثم أجلي إخوانهم من اليهود ليلا يجتمع في بلاد العرب دينان و قيل إنها قال لِأوَّلِ الحَشْرِ لأن الله فتح على نبيه في أول ما قاتلهم ﴿مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُ جُولِي أي لم تظنوا أيها المؤمنون أنهم يخرجون من ديارهم لشدتهم و شوكتهم.

﴿وَ ظُنُّوا اَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونَهُمْ مِنَ اللَّهِ﴾ أي و ظن بنو النضير أن حصونهم لوثاقتها تمنعهم من سلطان الله و إنزال العذاب بهم على يد رسول الله والحقيقة حيث حصنوها و هيئوا آلات الحرب فيها ﴿فَأَتَاهُمُ اللَّهُ أَي أَتَاهم أَمر الله و عنابه ﴿مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا﴾ أي لم يتوهموا أنه يأتيهم لما قدروا في أنفسهم من المنعة ﴿وَ قَذَفَ فِي قَلُوبِهِمُ الرُّعْبُ بقل المنعوري بيوتهم بأيديهم من الرُّعْبُ بقل الأشرف ﴿يُخْرِبُونَ بَهُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَ أَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ ﴾ أي يهدمون بيوتهم بأيديهم من الخل ليهربوا لأنهم خربوا (٥٠) ما استحسنوا منها حتى لا يكون للمسلمين و يخربها المؤمنون من خارج ليصلوا إليهم و قبل إن معنى تخريبها بأيدي المؤمنين أنهم عرضوها لذلك و قبل إنهم كانوا يخربون بيوتهم بأيديهم بنقض الموادعة و بأيدي المؤمنين بالمقاتلة.

﴿فَاعَتْبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ ﴾ فيما نزل بهم و المراد استدلوا بذلك على صدق الرسول إذكان وعدهم ذلك ﴿وَلَوْ لَا الْمَنْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى صدق الرسول إذكان وعدهم ذلك ﴿وَلَوْ لَا أَنْ كُتَبَ اللّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلّاءَ ﴾ أي حكم عليهم أنهم يجلون عن ديارهم و ينقلون عن أوطانهم ﴿فَلَدَبُهُمْ فِي اللّهُ بِهِناكُ وَ مَا الجلاء ﴿عَذَا بُ النّارِ ﴾ لأن أحدا منهم لم يومن ﴿ذَلِك ﴾ الذي فعلنا بهم ﴿بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللّه ﴾ أي خالفوا الله ﴿وَرَسُولَهُ وَ مَنْ يُشَاقَّ اللّه ﴾ أي يخالفه ﴿فَإِنَّ اللّهَ شَيدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ يعاقبهم على مشاقتهم أشد العقاب ﴿مَا قَطَعُوهَا وَمَعْ إِلَيْهِ أَي يَخْلُهُ مِن لِينَةٍ ﴾ أي نخلة كريمة و قيل كل نخلة سوى العجوة ﴿ أَوْ تَرَكُتُكُوهُا قَائِمَةً عَلَى أَصُولِهَا ﴾ فلم تقطعوها و لم تقلعوها ﴿فَإِذْنِ اللّهِ ﴾ أي بأمره كل ذلك سائغ لكم ﴿وَ لِيُخْرِي

(٢) في «أ»: وأن يصيرهم.

<sup>(</sup>١) في «أ» والمصدر: وهي البويرة وكذا في بقية المواضع. (٣) في المصدر: فخرجوا إلى أذرعات بالشام وأريحا.

 <sup>(</sup>٤) العيدر. فحرجوا إلى الرحات بالسام واريح.
 (٤) الحيرة: مدينة كانت على ثلاثة أميال من الكوفة. «معجم البلدان ٢: ٣٢٨».

<sup>(</sup>٥) في المصدر: ليهربوا الأخربوا.

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا﴾ فأبطنوا الكفر و أظهروا الإيمان ﴿يَقُولُونَ لِإِخْوانِهِمُ﴾ في الكفر يعني يهود بني النضير ﴿لَئِنْ أُخْرِجُتُمْ ﴾ من دياركم و بلادكم ﴿لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ﴾ مساعدين لكمَ ﴿وَ لَـا نُـطِيعُ فِـيكُمْ﴾ أي فـى قـتالكم و مخاصمتكم ﴿أَحَداً أَبِّداً} يعنون محمدا و أصحابه ﴿وَ إِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ} و لندفعن عنكم ﴿وَ اللُّهُ يَشْهَدُ إِنَّاهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ فيما يقولونه من الخروج معهم و الدفاع عنهم.

قوله: ﴿لَيُوَلُّونًا الْأَدْبَارَ﴾ أَى ينهزمون أو يسلمونهم ﴿ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ﴾ أي لو كان لهم هذه القوة و فعلوا لم ينتفع أولئك بنصرتهم نزلت الآية قبل إخراج بني النضير و أخرجوا بعد ذلك و قوتلوا فلم يخرج معهم منافق و لم ينصروهم كما أخبر الله تعالى بذلك و قيل أراد بقوله لإخوانهم بني النضير و بني قريظة فأخرج بنو النضير و لم يخرجوا معهم و قوتل بنو قريظة فلم ينصروهم ﴿ لَأَنُّتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً ﴾ أي خوفا ﴿فِي صُدُورِهِمْ ﴾ أي في قلوب هؤلاء المنافقين ﴿مِنَ اللَّهِ ﴾ المعنى أن خوفهم منكم أشد من خوفهم من الله ﴿ذَلِك بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يُفْقَهُونَ﴾ الحق و لا يعلمون عظمة الله و شدة عقابه ﴿لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعاً﴾ معاشر المؤمنين ﴿إِلَّا فِي قُرىَّ مُحَصَّنَةٍ﴾ أي ممتنعة حصينة أي لا يبرزون لحربكم و إنما يقاتلونكم متحصنين بالقرى ﴿أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرِ﴾ أي يرمونكم من وراء الجدران بالنبل و الحجر ﴿بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ﴾ أى عداوة بعضهم لبعض شديدة أى ليسوا بمُتفقى القلوب أو قوتهم فيما بينهم شديدة فإذا لاقوكم جبنوا و فزعوا منكم بما قذف الله في قلوبهم من الرعب ﴿تَحْسَبُهُمْ جَمِيعاً ﴾ أي مجتمعين في الظاهر ﴿وَ قُلُوبُهُمْ شَتَّى ﴾ أي مختلفة متفرقة خذلهم الله باختلاف كلمتهم و قيل إنه عنى بذلك قلوب المنافقين و أهَّل الكتاب ﴿ذَٰلِك بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ﴾ ما فيه الرشد مما فيه الغي ﴿كَمَثُل الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيباً ﴾ أي مثلهم في اغترارهم بعددهم و قوتهم كمثل الذين من قبلهم يعنى المشركين الذين قتلواً ببدر و ذلك قبل غزاة بني النضير بستة أشهر عن الزهري و غيره و قيل يعني بني قينقاع عن ابن عباس و ذلك أنهم نقضوا العهد مرجع رسول اللهمن بدر فأمرهم رسول الله ﷺ أن يخرجوا فقال عبد الله بن أبي لا تخرجوا فإني آتي النبي الشِّي فأكلمه فيكم أو أدخل معكم الحصن فكان هؤلاء أيضا في إرسال عبد الله بن أبي إليهم ثم تركه(٢٠) نُصرتهم كأوَّلئك ﴿ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ أَى عقوبة كفرهم وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ﴾ في الآخرة ﴿كَمَثَل <del>١٦٣</del> الشَّيْطَان﴾ أي مثل المنافقين في غرورهم بني النضير و خذلانهم إياهم كمثل الشيطان ﴿إِذْ قَالَ لِلْإنْسانِ اكْفُرُ﴾ و هو عابد بني إسرائيل ﴿فَلَمَّاكَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرىءٌ مِنْك﴾ فكذلك بنو النضير اغتروا بالمنافقين ثم تبرءوا منهم عند الشدة و أسلموِهم و قبل كمثل الشيطان يومّ بدر إذ دعا إلى حرب رسول اللهﷺ فلما رأى الملائكة رجع القهقرى و قال ﴿إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا﴾ أي الداعي و المدعو(٣).

بيان: و هي البؤيرة أي قصة التحريق هي المشار إليها في هذا البيت قال الجوهري البؤرة الحفرة بأرت أبأر بّأرا حفرت بؤرة يطبخ فيها و همي الإرة<sup>(٤)</sup> و قال الإرة موضع النار و أصّله أرى و الهاء عوض من الياء (٥) و السراة بالفتح جمع سري و هي الشريف (١٦) و أذرعات بكسر الراء موضع بالشام(٧).

١-عم: [إعلام الورى] ثم كانت غزوة بني النضير و ذلك أن رسول الله ﷺ مشى إلى كعب بن الأشرف يستقرضه فقال مرحبا بك يا أبا القاسم و أهلا فجلس رسول الله ﷺ و أصحابه فقام كأنه يصنع لهم طعاما و حدث نفسه أن يقتل رسول اللهﷺ فنزل جبرئيلﷺ فأخبره بما هم به القوم من الغدر فقامﷺ كأنه يقضى حاجة و عرف أنهم لا يقتلون أصحابه و هو حي فأخذ كالشخ الطريق نحو المدينة فاستقبله بعض أصحاب كعب الذين كان أرسل إليهم يستعين بهم على رسول اللهﷺ فأخبر كعبا بذلك فسار المسلمون راجعين فقال عبد الله بن صوريا و كان أعلم اليهود إن ربه أطلعه على ما أردتموه من الغدر و لا يأتيكم و الله أول ما يأتيكم إلا رسول محمد يأمركم عنه بالجلاء فأطيعوني الثالثة أن تصلتين لا خير في الثالثة أن تسلموا فتأمنوا على دياركم و أموالكم و إلا فإنه يأتيكم من يقول لكم اخرجوا من

<sup>(</sup>١) مجمع البيان ٥: ٣٨٦ ـ ٣٨٨ ببعض الاختصار.

<sup>(</sup>٣) مجمع البيان ٥: ٣٩٨ ـ ٣٩٨.

<sup>(</sup>٥) الصعّاح ٢٢٦٧.

<sup>(</sup>٧) الصحاح ١٢١١.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: ثم ترك.

<sup>(</sup>٤) الصّحاح ٥٨٣.

<sup>(</sup>٦) الصحاح ۲۳۷۵.

دياركم فقالوا هذه أحب إلينا قال أما إن الأولى خير لكم منها و لو لا أنى أفضحكم لأسلمت ثم بعث محمد بن مسلمة إليهم يأمرهم بالرحيل و الجلاء عن ديارهم و أموالهم و أمره أن يؤجلهم في الجلاء ثلاث ليال(١)

٢\_أقول: قال الكازروني و غيره في شرح تلك القصة كانت غزوة بني النضير في ربيع الأول و كانت منازلهم بناحية الفرع و ما والاها بقرية يقال لها زهرة و إنهم لما نقضوا العهد و عاقدوا المشركين على حرب النسي ﷺ خرج ﷺ يوم السبت و صلى في مسجد قباء و معه نفر من أصحابه ثم أتي بني النضير فكلمهم أن يعينوه في دية رجلين كان قد آمنهما فقتلهما عمرو بن أمية و هو لا يعلم فقالوا نفعل و هموا بالغدر به فقال عمرو بن العجاش أنا أظهر على البيت فأطرح عليه صخرة فقال سلام بن مشكم لا تفعلوا فو الله ليخبرن بما هممتم فجاء جبيرنيل فأخبره تلبي فخرج راجعا إلى المدينة ثم دعا عليا و قال لا تبرح من مكانك فمن خرج عليك من أصحابي فسألك عنى فقل توجه إلى المدينة ففعل ذلك ثم لحقوا به فبعث النبي ﷺ محمد بن مسلمة إليّهم و أمرهم بالجلاء و قال لا تساُّكنوني و قد هممتم بما هممتم به و قد أجلتكم عشرا فأرسّل إليهم ابن أبي لا تخرجوا فإن معي ألفين من تومي و ابن أبي غيرهم يدخلون حصونكم فيموتون من آخرهم و يمدكم قريظة و حلفاؤهم من غطفان فطمع حيى (٢٠) فيما قال ابن أبي فخرج إليهم النبي ﷺ فصلى العصر بفناء (٣) بني النضير و علي، يحمل رأيته و استخلف على المدينة ابـن أم مكتوم فلما رأوا رسول اللهﷺ قاموا على حصّونهم معهم النبلّ و العجارة فاعتزلتهم قريظة و خفرهم (1<sup>1</sup> ابن أبي نحاصرهم رسول اللهﷺ و قطع نخلهم و كانت النخلة من نخيلهم ثمن وصيف و أحب إليهم من وصيف و قيل قطعوا نخلة و أحرقوا نخلة و قيل كان جميع ما قطعوا و أحرقوا ست نخلات فقالوا نحن نخرج من بلادك فأجلاهم عن المدينة و ولى إخراجهم محمد بن مسلمة و حملوا النساء و الصبيان و تحملوا على ستمائة بعير و قال لهم رسول 🚻 اللهﷺ اخرجوا و لكم دماؤكم و ما حملت الإبل إلا الحلقة و هي السلاح فقبض رسول اللهﷺ الأموال و الحلقة فوجد من الحلقة خمسين درعا و خمسين بيضة و ثلاثمائة و أربعين سيفا و كانت غنائم بنى النضير صفيا لرسول الله ﷺ خالصة لم يخمسها و لم يسهم منها لأحد و قد أعطى ناسا منها و روي أنه حاصرهم إحدى و عشرين ليلة. ٣\_فس: [تفسير القمي] ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنُك الَّذِينَ يُسْارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ فالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَ لَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ﴾ فإنه كان سبب نزولها أنه كان بالمدينة<sup>(٥)</sup> بطنان مَن اليهود من بنّى هارون و هم النضير و قريظة و كانت قريظة سبعمائة و النصير ألفا و كانت النضير أكثر مالا و أحسن حالا من قريظة و كانوا حلفاء لعبد الله بن أبى فكان إذا وقع بين قريظة و النضير قتيل وكان القتيل<sup>(١)</sup> من بنى النضير قالوا لبنى قريظة لا نرضى أن يكون قتيل منا بقتيل منكم فجرى بينهم في ذلك مخاطبات كثيرة حتى كادوا أن يقتتلوا حتى رضيت قريظة وكتبوا بينهم كتابا على أنه أي رجل من اليهود من النضير قتل رجلا من بنى قريظة أن يجنيه و يحمم و التجنية أن يقعد<sup>(٧)</sup> على جمل و يولى <u>۱۲۷</u> وجهه إلى ذنب الجمل و يلطخ وجهه بالحمأة<sup>(۸)</sup> و يدفع نصف الدية و أيما رجل من بنى قريظة قتل رجلا من النضير أن يدفع إليه الدية كاملة و يقتل به فلما هاجر رسول الله ﷺ إلى المدينة و دخل(٩) الأوس و الخزرج في الإسلام ضعف أمر اليهود فقتل رجل من بني قريظة رجلا من بني النضير فبعثوا إليهم بنو النضير ابعثوا إلينا بدية المقتول و بالقاتل حتى نقتله فقالت قريظة ليسّ هذا حكم التوراة و إنما هو شيء غلبتمونا عليه فإما الدية و إما القتل و إلا فهذا محمد بيننا و بينكم فهلموا نتحاكم إليه<sup>(١٠)</sup> فمشت بنو النضير إلى عبد الله بن أبي و قالوا سل محمدا أن لا ينقض شرطنا في هذا الحكم الذي بيننا و بين قريظة في القتل فقال عبد الله بن أبي ابعثواً رجلا يسمع كلامي و كلامه فإن حكم لكمّ بما تريدون و إلا فلا ترضوا به فبعثواً معه رجلا فجاء إلى رسولَ اللهﷺ فقال يا رسول الله إن هؤلاء القوم قريظة و النضير قد كتبوا بينهم كتابا و عهدا وثيقا تراضوا به و الآن في قدومك يريدون نقضه و قد رضوا

بحكمك فيهم فلا تنقض عليهم كتابهم و شرطهم فإن بني النضير لهم القوة و السلاح و الكراع و نحن نخاف الدوائر

<sup>(</sup>٢) أي ابن أخطب.

<sup>(</sup>٤) خفرهم: أجارهم وأمنهم. «لسان العرب ٤: ١٥٢».

<sup>(</sup>٦) في المصدر: وكان القاتل.

<sup>(</sup>٨) الحمأة والحمأ: الطين الأسود المنتن. «لسان العرب ٣: ٣١٢».

<sup>(</sup>١٠) في المصدر: فهلمّوا لنتحاكم إليه.

<sup>(</sup>١) اعلام الورى بأعلام الهدى: ٩٧.

<sup>(</sup>٣) في «أ»: بقباء ثم سار إلى.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: كان في المدينة.

<sup>(</sup>٧) فيّ «أ»: أن يعقد.

<sup>(</sup>٩) فيّ المصدر: ودخلت.

فاغتم رسول اللهﷺ من ذلك<sup>(١)</sup> و لم يجبه بشيء فنزل عليه جبرئيل بهذه الآيات: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنُك الَّذِينَ يُسْارَعُونَ فِي الْكُفُر مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْواهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا﴾ يعني اليسهود ﴿سَمَّاعُونَ لِلْكَذِّبِ سَمِّاتَعُونَ لِقَوْم آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوك يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوْاضِعِدٍ ﴾ يعنى عبد الله بسن ٱبسى و بسنى النىضير ﴿يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمُ هَذَا فَخُذُّوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤتَوهُ فَاحْذَرُوا﴾ يعني عبد الله بن أبي حيث قال لبني النضير إن لم يحكم لكم

بِما تَرِيدُونِه فلا تقبلوا ﴿وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَعْلِكَ لَهُ مِنَّ اللَّهِ شَيْئاً أُولئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُردِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جاؤُك فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ إِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوك شَيْناً وَ إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَ مَنْ لَمْ يَخْكُمْ بَمْا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِك هُمُ الْكَافِرُونَ﴾(٢) قوله: ﴿نَخْشَىٰ أَنْ تُصِيبَنَا ذَائِرَةٌ﴾ هو قول عبد الله بـن أبــى لرســول الله ﷺ لا تنقض حكم بني النضير فإنا نخاف الدوائر (٣).

**بيان**: أن يجنيه بالجيم و النون كذا في أكثر النسخ و كأنه من الجناية أي يظهر عليه أثر الجناية و في بعضها بالحاء المهملة و الظاهر أن يحممه من التحميم بدون و يحمم كما سيأتي.

و قال في النهاية: فيه مر يهودي محمم مجلود أي مسود الوجه من الحممة الفحمة و جمعها حمم

وكذا الظاهر بالحممة: و في أكثر النسخ بالحمأة و هي الطين الأسود المنتن.

٤ـ فس: [تفسير القمى] ﴿هُوَ الَّذِي أُخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيْارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْر مُـا ظَـنَنْتُمْ أَنْ يَخُرُجُوا﴾ قال سبب ذلك<sup>[ه)</sup> أنه كان بالمدينة ثلاثة أبطن من اليهوَد بنى النضير<sup>(١)</sup> و قريظة و قينقاعَ و كان بينهم و بين رسول اللهﷺ عهد و مدة فنقضوا عهدهم وكان سبب ذلك في بني النضير في نقض عهدهم أنه أتاهم رسول الله ﷺ يستسلفهم دية رجلين قتلهما رجل من أصحابه غيلة يعني يستقرش وكان قصد كعب بن الأشرف فلما دخل على كعب قال مرحباً يا أبا القاسم و أهلا و قام كأنه يصنع له الطعاّم و حدث نفسه أن يقتل(٧) رسول اللهﷺ و يتبع أصحابه فنزل جبرئيل فأخبره بذلك فرجع رسول الله الله الله المدينة و قال لمحمد بن مسلمة الأنصاري اذهب إلى بني النضير فأخبرهم أن الله عز و جل قد أخبرني بما هممتم به من الغدر فإما أن تخرجوا من بلدنا و إما أن تأذنوا بحرب فقالوا نخرج من بلادك<sup>(٨)</sup> فبعث إليهم عبد الله بن أبى ألا تخرجوا و تقيموا و تنابذوا محمدا الحرب فـإنى أنصركم أنا و قومى و حلفائى فإن خرجتم خرجت معكم و إن قاتلتم قاتلت معكم فأقاموا و أصلحوا حصونهم و تهيئواً للقتال و بعثوا إلى رسول اللهﷺ أنا لا نخرج فاصنع ما أنت صانع فقام رسول اللهﷺ وكبر وكبر أصحابه و قال لأمير المؤمنين تقدم إلى بني النضير فأخذ أمير المؤمنين ﷺ الراية و تقدم و جاء رسول اللهﷺ و أحاط بحصنهم و غدر بهم عبد الله بن أبي و كان رسول اللهﷺ إذا ظفر<sup>(٩)</sup> بمقدم بيوتهم حصنوا ما يليهم و خربوا ما يليه و كان الرجل منهم ممن كان له بيت حسن خربه و قد كان رسول اللهﷺ أمر بقطع نخلهم فجزعوا من ذلك و قالوا يا محمد إن الله يأمرك بالفساد إن كان لك هذا فخذه و إن كان لنا فلا تقطعه فلما كان بعد ذلك قالوا يا محمد نخرج من بلادك 💛 فأعطنا(۱۰ مالنا فقال لا و لكن تخرجون و لكم ما حملت الإبل فلم يقبلوا ذلك فبقوا أياما ثم قالوا نخرج و لنا ما حملت الإبل فقال لا و لكن تخرجون و لا يحمل أحد منكم شيئا فمن وجدنا معه شيئا من ذلك قتلناه فخرجوا على ذلك و وقع قوم منهم إلى فدك و وإدي القرى و خرج قوم منهم إلى الشام فأنزل الله فيهم: ﴿هُوَ الَّذِي أُخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأُوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَ ظَنُّوا انَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللّهِ فَأَنَاهُمُ اللّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا ﴾ إلى قوله: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ شَدِّيدُ الْعِقَابِ﴾ و أنزل عليه فيما عابوه من قطع النخل: ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ

<sup>(</sup>١) في المصدر: ونحن نخاف الغوائل والدوائر فاغتم لذلك رسول اللهُ ﷺ:

<sup>(</sup>٣) تفسير القمى ١: ١٧٥ ـ ١٧٧.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: سبب نزول ذلك.

<sup>(</sup>٧) في «أ»: أنه يقتل. (٩) فيّ المصدر: إذا ظهر.

<sup>(</sup>٢) المّائدة: ٤١ ـ ٤٤. (٤) النهاية في غريب الحديث والأثر ١: ٤٤٤.

<sup>(</sup>٦) في المصدِّر و «أ»: بنو النضير.

 <sup>(</sup>A) في «أ»: أن تأذنوا للحرب فقالوا: نخرج من بلادكم.

<sup>(</sup>١٠) فَي «أ» والمصدر: من بلادك وأعطناً.

أَوْ تَرَكْتُمُوهَا فَائِمَةً عَلَىٰ أَصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللّٰهِ وَلِيُحْزِيَ الْفَاسِقِينَ ﴾ إلى قوله: ﴿ رَبَّنَا إِنَّكَ رَوَّفُ رَحِيمٌ ﴾ و أنزل عليه في عبد الله بن أبي و أصحابه: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ الْإِخْزانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِنَابِ لَـنَنْ أَخْرِجَنَّ مَتَكُمُ وَلا لَعْلِيمُ فِيكُمُ أَحَدا أَبَدا وَ لُو تَلْتُمُ لَنَنْصُرَّفَكُمُ وَ اللّٰهُ يَشْفَهُ إِنَّهُمْ لَكُنْ فَرَالُهُ فَيَنْ اللّٰهُ مِنْ لَكُنُونَ اللّٰهُ مِنْ لَمُ اللّٰهُ وَلَهُ مُ عَذَابٌ أَلِيمَ مَنْ فَتَلِهِمْ عَذَابٌ أَلِيمُ عَنِي عَنِي عَنِي عَنِي عَنِي الله عَلَى وَ بَنِي النَّفِيرِ مِنْ قَبْلِهِمْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ وَاللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ إِلّٰهُ عَنْكُ إِلّٰهُ مِنْ اللّٰهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُ إِلَّى اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ وَاللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُ إِنِّي أَخَالُ اللّٰهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُ إِنِّي اللّٰهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُ إِنِّي أَعْلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُ إِنْ الللّٰهُ وَلَهُ مُؤْلِلُولُمْ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَلَهُ مُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَيْكُونُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَيْكُمْ فَاللّٰهُ مِنْ الللللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْكُ إِلْهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ الللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ اللللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ مَا عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ الللللْهُ اللللّٰهُ عَلَى اللللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَلَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ اللللللللللْمُ الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ وَاللّٰ الللّٰهُ الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللللّٰ اللللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ الللللّٰ الللّٰهُ

ي قُولُه: ﴿ فَكَانَ غَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَ ذَلِك جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ﴾ فيه زيادة أحرف لم يكن (١) في رواية علي بن إبراهيم حدثنا به أحمد بن محمد بن ثابت (٢) عن أحمد بن ميثم عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن أبان بن عثمان عن أبي بصير في غزوة بني النضير و زاد فيه فقال رسول الله للأنصار إن شتتم دفعت إليكم المهاجرين و قسمتها فيهم أما) و إن شتتم قسمتها بينكم و بينهم و تركتهم معكم قالوا قد شتنا أن تقسمها فيهم فقسمها رسول الله يشتر فيهم عن الأنصار و لم يعطه من الأنصار (١٤) إلا رجلين و هما سهل بن حنيف و أبو دجانة فإنهما ذكرا حاجة (٥).

بيان: ظاهر الخبر أن النبي ﷺ لما جعل المهاجرين مع الأنصار و ضمنهم نفقاتهم خير الأنصار في هذا الوقت بين أن يقسم غنائم بني النضير بين الجمع (٢) و يكون المهاجرون مع الأنصار كما كانوا و بين أن يخص بها المهاجرين و لا يكونوا بعد ذلك مع الأنصار فاختاروا الأخير.

﴿ ٥-و روى الطبرسي رحمه الله في مجمع البيان: عن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ يوم بني النضير للأنصار إن شئتم قسمتم للمهاجرين من دياركم و أموالكم و تشاركونهم في هذه الغنيمة و إن شئتم كانت لكم دياركم و أموالكم و لم يقسم لكم شيء من الغنيمة و لا نشاركهم فيها فنزل ﴿وَ يُؤْيُرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ﴾ الآية (٧).

١٦ قبد (المناقب الابن شهرآشوب) شا: (الارشاد) و لما توجه رسول الله الله النبي النضير عمد على حصارهم (١٨) فضرب قبة في أقصى بني حطمة من البطحاء فلما أقبل الليل رماه رجل من بني النضير بسهم فأصاب القبة فأمر النبي الله في أن تحول قبته إلى السفح و أحاط بها المهاجرون و الأنصار فلما اختلط الظلام فيقدوا أمير المومنين النبي الله الناس يا رسول الله لا نرى عليا فقال عليه و آله السلام أراه في بعض ما يصلح شأنكم فلم يلبث أن جاء برأس اليهودي الذي رمى النبي الله و كان يقال له عزورا فطرحه بين يدي النبي الله يقال له النبي الله عنورا فطرحه بين يدي النبي الله يقال له النبي الله عنه منا في الله الله عنه منا أجرأه أن يخرج إذا اختلط الليل يطلب منا غرة فأقبل مصلتا بسيفه في تسعة نفر من اليهود فشددت عليه و قتلته فأفلت أصحابه و لم يبرحوا قريبا فابعث معي نفرا قابل أرجو أن أظفر بهم فيعث رسول الله الله عمه عشرة فيهم أبو دجانة سماك بن خرشة و سهل بن حنيف فأدركوهم قبل أن يلجو (١٩) الحصن فقتلوهم و جاءوا برءوسهم إلى النبي المهاجرين الأمران و أصطفى رسول الله الله الله النفير و كانت أول صافية قسمها رسول الله الله النبي المهاجرين الأولين و أمر عليا في قعاز ما لرسول الله النفي منها فجعله صدقة و كان في يده مدة حياته ثم في يد أمير المؤمنين بعده و هو في ولد فاطمة على حتى اليوم و يمان بن ثابت:

للـــه أي كـــريهة أبــليتها

ببني قريظة<sup>(١٠)</sup> و النفوس تطلع

(۸) في نسخة: إلى حصارهم. (۱۰) في «أ»: ببني ا لنظير.

<sup>(</sup>١) في المصدر: زيادة أحرف لم تكن. (٢) في المصدر: محمد بن أحمد بن ثابت.

 <sup>(</sup>٣) في المصدر: دفعت إليكم في المهاجرين منها.
 (٤) في المصدر: ودفعها عن الأنصار ولم يعط من الأنصار.

<sup>(</sup>٥) تَفْسِر القَمَى ٢؛ ٣٣٩ ـ ٣٩٦. (٧) مجمع البيان ٥: ٣٩٠ ـ ٣٩١. (٧) مجمع البيان ٥: ٣٩٠ ـ ٣٩٠.

<sup>(</sup>٩) الولوج: الدخول. لسان العرب ١٥: ٣٩١.



#### طورا يشلهم وطورا يدفع أردى رئيسهم و آب بتسعة **بیان**: قوله طورا أي تارة و قال الجوهري مر فلان يشلهم بالسيف يكسؤهم(١١) و يطر دهم(٢<sup>)</sup>.

## غزوة ذات الرقاع و غزوة عسفان

باب ۱۵

الآيات النساء «٤»: ﴿وَ إِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ ﴾ إلى قوله: النساء ﴿كِتَاباً مَوْقُوتاً ﴾ ١٠٢ ـ ١٠٣.

تفسير: قال الطبرسي رحمه الله بعد تفسير الآيات في صلاة الخوف و في الآية دلالة على صدق النبي ﷺ و صحة نبوته و ذلك أنها نزّلت و النبي بعسفان و المشركون بضجنان فتوافقوا فصلى النبي ﷺ بأصحابه صلاة الظهر بتمام الركوع و السجود فهم المشركون أن يغيروا عليهم فقال بعضهم إن لهم صلاة أخرى أحب إليهم من هذه يعنون صلاة العصر فأنزل الله عليه هذه الآية فصلى بهم العصر صلاة الخوف وكان ذلك سبب إسلام خالد بن الوليد و ذكر أبو حمزة الثمالي في تفسيره أن النبيﷺ غزا محاربا و بني أنمار<sup>(٣)</sup> فهزمهم الله و أحرزوا الذراري و الأموال فنزل رسول الله ﷺ و المسلمون و لا يرون من العدو أحدا فوضعوا أسلحتهم و خرج رسول الله لبعض حاجته (٤) و قد وضع سلاحه فجعل بينه و بين أصحابه الوادي فأتى قبل أن يفرغ من حاجته السيل في الوادى<sup>(٥)</sup> و السماء ترش فحال الوادي بين رسول اللهﷺ و بين أصحابه و جلس في ظلّ سمرة<sup>(١)</sup> فبصر به غوّرت بن الحارث المحاربي فقال له أصحابه يا غورث هذا محمد قد انقطع<sup>(٧)</sup> من أصحابه فقال قتلنى الله إن لم أقتله و انحدر من الجبل و معه السيف و لم يشعر به رسول اللهﷺ إلا و هو قائم على رأسه و معه السَّيف قد سله من غمده و قال يا محمد من يعصمك منى الآن فقال رسول الله ﷺ الله فانكب عدو الله لوجهه فقام رسول الله ﷺ فأخذ سيفه و قال يا غورث من يمنعك منى الآن قال لا أحد قال أتشهد أن لا إله إلا الله و أنى عبد الله و رسوله قال لا و لكني أعهد أن لا أقاتلك 🙌 أبدا و لا أعين عليك عدوا فأعطاه رسول الله ﷺ سيفه فقال له غورث و الله لأنت خير منى قال ﷺ إنى أحق بذلك و خرج غورث إلى أصحابه فقالوا يا غورث لقد رأيناك قائما على رأسه بالسيف فما منعكَ منه قال اللَّه أهويت له بالسيف لأضربه فما أدري من زلخني<sup>(۸)</sup> بين كتفي فخررت لوجهي و خر سيفي و سبقني إليه محمد فأخذه و لم يلبث الوادي أن سكن فقطع رسول الله ﷺ إلى أصحابه فأخبرهم الخبر و قرأ عليهم ﴿إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذَيَّ مِنْ مَطَر ﴾ الآية (٩).

**بيان:** في القاموس الزلخ المزلة تزل منها الأقدام لندوته أو ملاسته و زلخه بالرمح زجه و زلخه تزليخا ملسه(۱۰۰)

١-عم: [إعلام الورى] ثم كانت بعد غزوة بني النضير غزوة بني لحيان و هي الغزوة التي صلى فيها صلاة الخوف بعسفان حين أتاه الخبر من السماء بما هم به المشركون و قيل إن هذه الغزوة كانت بعد غزوة بني قريظة.

ثم كانت غزوة ذات الرقاع بعد غزوة بني النضير بشهرين.

قال البخاري إنها كانت بعد خيبر لقى بها جمعا من غطفان و لم يكن بينهما حرب و قد خاف الناس بعضهم بعضا 

و قيل إنما سميت ذات الرقاع لأنه جبل فيه بقع حمرة و سواد و بياض فسمى ذات الرقاع و قيل إنما سميت بذلك لأن أقدامهم نقبت فيها فكانوا يلفون على أرجلهم الخرق(١١).

(۱۱) إعلام الورى بأعلام الهدى: ٩٨.

<sup>(</sup>١) كسأ القوم: غلبهم في خصومة ونحوها، ويقال للرجل إذا هزم القوم فمر وهو يطردهم. «لسانٍ لعربِ ١٣: ٧٨».

<sup>(</sup>٢) الصحاح: ١٧٣٧. (٣) في المصدر: محارباً لبني أنمار.

<sup>(</sup>٤) في المصدر: ليقضى حاجته.

 <sup>(</sup>٥) في المصدر: فإلى أن يفرغ من حاجته وقد درأ الوادي.
 (٧) في المصدر: انقلع. (٦) فيّ المصدر: وجلسٌ في ظل سمرة. (٨) في المصدر: من زلجني. (٩) مجمع البيان ٢: ٧٥٧ ـ ١٥٨.

<sup>(</sup>١٠) ألقاموس المحيط ١: ٢٧٠.

۱۷۷

٢-أقول: قال ابن الأثير في الكامل أقام رسول الله ولله المدينة بعد بني النضير شهري ربيع ثم غزا نجدا يريد بني محارب و بني ثعلبة من غطفان و هي غزوة ذات الرقاع فلقي المشركين و لم يكن قتال و خاف الناس بعضهم بعضا فنزلت صلاة الخوف و أصاب المسلمون امرأة منهم و كان زوجها غائبا فلما أتى أهله أخبر الخبر فحلف لا ينتهي حتى يهريق في أصحاب رسول الله ولله فخرج يتبع أثر رسول الله الله فقال من يحرسنا الليلة فانتدب رجل من المهاجرين و رجل من الأنصار فأقاما بفم شعب نزله النبي وضعه فيه فانتزعه و ثبت قائما الأنصاري أول الليل و قام يصلي و جاء زوج المرأة فرأى شخصه فرماه بسهم فوضعه فيه فانتزعه و ثبت قائما يصلي ثم رماه بسهم آخر فأصابه فنزعه و ثبت يصلي ثم رماه الثالث فوضعه فيه فانتزعه ثم ركع و سجد ثم أيقظ يصلي ثم رماه بسهم آخر فأصابه فنزعه و ثبت يصلي ثم رماه الثالث فوضعه فيه فانتزعه ثم ركع و سجد ثم أيقظ صاحبه و أعلمه فوثب فلما رآهما الرجل عرف أنهما علما به فلما رأى المهاجري ما بالأنصاري قال سبحان الله ألا أيقظ أيل ما رماك قال كنت في سورة أقرؤها فلم أحب أن أقطعها فلما تتابع علي الرمي و ركعت أعلمتك و ايم الله لا لا خوف أن أضيع ثغرا أمرني رسول الله وهنا بعفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها وقيل إن هذه الغزوة كانت في المحرم سنة خمس (١٠).

"حقب: [المناقب لابن شهرآشوب] غزوة بني لحيان في جمادى الأولى و كان بينهما الرمي بالعجارة صلى فيها صلة الغرف بعسفان و يقال في ذات الرقاع مع غطفان و كان ذلك بعد النضير بشهرين و قال البخاري بعد خيبر و لم حكن حرب.

3-أقول: قال الكازروني في حوادث السنة الخامسة و فيها كانت غزاة ذات الرقاع و كان سببها أن قادما قدم المدينة بجلب له فأخبر أصحاب رسول الله المائة أن أنمارا و ثعلبة قد جمعوا لهم الجموع فبلغ ذلك رسول الله المائة بغرج ليلة السبت لعشر خلون من المحرم في أربعمائة و قيل في سبعمائة فمضى حتى أتى محالهم بذات الرقاع و هي جبل فلم يجد إلا نسوة فأخذهن و فيهن جارية وضيئة و هربت الأعراب إلى رءوس الجبال و خاف المسلمون أن يغيروا عليهم فصلى بهم النبي المنتقق صلاة الخوف و كان أول ما صلاها و انصرف راجعا إلى المدينة فابتاع من جابر بن عبد الله جملا بأوقية و شرط له ظهره إلى المدينة و سأله عن دين أبيه فأخبره فقال إذا قربت المدينة و أردت أن تجد نخلك فآذني و استغفر رسول الله الله الله خمسا و عشرين مرة و في الترمذي سبعين مرة.

وفي مسلم من حديث أبي نضرة عن جابر قال فقال رسول الله ﷺ أتبيعنيه بكذا وكذا والله يغفر لك فما زال يزيدني والله يغفر لك قال أبو نضرة وكانت كلمة تقولها المسلمون افعل كذا والله يغفر لك وكانت غيبته خمس عشرة ليلة.

0\_و قال ابن الأثير: في جمادى الأولى من السنة السادسة خرج رسول الله ﷺ إلى بني لحيان يطلب بأصحاب الرجيع خبيب بن عدي و أصحابه و أظهر أنه يريد الشام ليصيب من القوة غرة و أسرع السير حتى نزل على منازل بني لحيان بين أثح<sup>(٢)</sup> و عسفان فوجدهم قد حذروا و تمنعوا في رءوس الجبال فلما أخطأه ما أراد منهم خرج في مائتي راكب حتى نزل عسفان تخويفا لأهل مكة و أرسل فارسين من الصحابة حتى بلغا كراع الغميم ثم عاد<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) الكامل في التاريخ ٢: ١١٩ ـ ١٢٠.

<sup>(</sup>٣) الكامل في التاريخ ٢: ١٢٨.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: شفير الوادي.

<sup>(</sup>٧) الكَّافي ٨: ١٢٧ ع ٩٠.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: امج.

<sup>(</sup>٤) في المصدر: الحسين بن محمد. (٦) في المصدر: وأخذ.



# غزوة بدر الصغرى و سائر ما جـرى فــي تــلك السنة إلى غزوة الخندق

باب ۱٦

الآيات النساء «٤»: ﴿ فَفَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَك وَ حَرِّ ضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ اللهُ أَشَدُ تَنْكِيلًا ﴾ ٨٤.
 كَفَّهُ وا وَ اللهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَ أَشَدُّ تَنْكِيلًا ﴾ ٨٤.

و قال تعالى النساء: ﴿وَ لَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَالَّمُونَ فَإِنَّهُمْ يَالْمُونَ كَمَا تَالْمُونَ وَ تَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً﴾ ١٠٤.

١٨٠ تفسير: قال الطبرسي رحمه الله في قوله تعالى: ﴿ فَقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللّهِ ﴾ قال الكلبي إن أبا سفيان لما رجع إلى مكة يوم أحد و أعد رسول الله الله على مرسم بدر الصغرى و هي سوق يقوم في ذي القعدة فلما بلغ السيعاد قال للناس اخرجوا إلى الميعاد فتتاقلوا و كرهوا ذلك كراهة شديدة أو بعضهم فأنزل الله عز و جل هذه الآية فحرض النبي الله المؤمنين فتتاقلوا عنه و لم يخرجوا فخرج رسول الله الله الله على معين راكبا حتى أنى موسم بدر فكفاهم الله بأس العدو و لم يوافهم أبو سفيان و لم يكن قتال يومئذ و انصرف رسول الله الله الله الله الله عن معه سالمين ﴿ لما تُكلَّفُ إِلَى الفَسْك ﴾ أي إلا فعل نفسك ﴿ وَحَرِّضِ اللّهُ وَبِينَ ﴾ على القتال أي و حثهم عليه ﴿ عَسَى اللّهُ انْ يَكفُّ بَأْسَ الّذِينَ كَفَرُوا ﴾ أي يمنع المنا و عسى من الله موجب ﴿ وَ اللّهُ أَشَدٌ بَأْسًا ﴾ أي أشد نكاية في الأعداء ﴿ وَ أَشَدُ تَنْكِيلًا ﴾ أي عقوبة و قيل التنكيل الشهرة بالأمور الفاضحة ( ).

و في قوله تعالى: ﴿وَ لَا تَهِنُوا ﴾ قيل نزلت في الذهاب إلى بدر الصغرى لموعد أبي سفيان يوم أحد (٣).

ا عجم: [إعلام الورى] ثم كانت بعد غزوة ذات الرقاع غزوة بدر الأخيرة في شعبان خرج رسول الله عليه إلى بدر الميعاد أبي سفيان فأقام عليها ثمان ليال و خرج أبو سفيان في أهل تهامة فلما نزل الظهران بدا له في الرجوع و وافق رسول الله الله الله الله السوق فاشتروا و باعوا و أصابوا بها ربحا حسنا (٤).

٢-أقول: قال في المنتقى في سياق حوادث السنة الرابعة و فيها ولد الحسين اللاث ليال خلون من شعبان و فيها كانت غزوة بدر الصغرى لهلال ذي القعدة و ذلك أن أبا سفيان لما أراد أن ينصرف يوم أحد تادى الموعد بيننا و فيها كانت غزوة بدر الصغرى رأس الحول نلتقي بها و نقتتل فقال رسول الله الله قولوا نعم إن شاء الله فافترق الناس على ذلك أبو و تهيأت قريش للخروج فلما دنا الموعد كره سفيان الخروج و قدم نعيم بن مسعود الأشجعي مكة فقال له أبو سفيان إني قد واعدت محمدا و أصحابه أن نلتقي ببدر و قد جاء ذلك الوقت و هذا عام جدب و إنما يصلحنا عام ضعب و أكره أن يخرج محمد و لا أخرج فيجترئ علينا فنجعل لك فريضة يضمنها لك سهيل بن عمرو على أن تقدم المدينة و تعوقهم عن الخروج فقدم المدينة و أخبرهم بجمع أبي سفيان و ما معه من العدة و السلاح فقال رسول الله يخش و الذي نفسي بيده لأخرجن و إن لم يخرج معي أحد و استخلف على المدينة عبد الله بن رواحة و حمل لواءه علي الله و تجارات و كانت بدر الصغرى مجتمعا تجتمع فيه العرب و سوقا يقوم لهلال ذي القعدة إلى ثمان تخلو منه ثم تتفرق الناس إلى بلادهم الصغرى مجتمعا تجتمع قيه العرب و سوقا يقوم لهلال ذي القعدة إلى ثمان تخلو منه ثم تتفرق الناس إلى بلادهم الصغرى مجتمعا تجتمع قيه العرب و سوقا يقوم لهلال ذي القعدة إلى ثمان تخلو منه ثم تتفرق الناس إلى بلادهم الصغون المعهد المعهد العرب و سوقا يقوم لهلال ذي القعدة إلى ثمان تخلو منه ثم تتفرق الناس إلى بلادهم المعه المعهد المعهد المعهد المعالم المعلم المعهد المعهد المعلم و تعربوا بمعائه العرب و سوقا يقوم لهلال ذي القعدة المع المعهد المعهد المعهد المعهد المعهد المعهد المعهد المعهد المعهد العرب و سوقا يقوم لهلال ذي القعدة المعدد المعهد المعهد

<sup>(</sup>۱) اعلام الورى بأعلام الهدى: ٩٩.

<sup>(</sup>۲) مجمع البيان ۲: ۱۲۸. (٤) اعلام الورى بأعلام الهدى: ٩٩.

فانتهوا إلى بدر ليلة هلال ذي القعدة و قامت السوق صبيحة الهلال فأقاموا بها ثمانية أيام و باعوا تجارتهم فربحوا للدرهم درهما و انصرفوا و قد سمع الناس بمسيرهم و خرج أبو سفيان من مكة في قريش و هم ألفان و معه خمسون فرسا حتى انتهوا إلى مر الظهران ثم قال ارجعوا فإنه لا يصلحنا إلا عام خصب يرعى فيه الشجر و يشرب فيه اللبن و هذا عام جدب فسمى أهل مكة ذلك الجيش جيش السويق يقولون خرجوا يشربون السويق فقال صفوان بن أمية لأبي سفيان قد نهيتك أن تعد القوم قد اجترءوا علينا و رأونا قد أخلفناهم ثم أخذوا في الكيد و التهيؤ لغزوة الخندق و فيها رجم رسول اللهﷺ اليهودي و اليهودية في ذي القعدة و نزل قوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئك هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾(١) و فيها حرمت الخمر و جملة القول في تحريم الخمر أن الله تعالى أنزل في الخمر أربع آيات نزلت بمكةً: ﴿وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَ الْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَ رِزْقاً حَسَناً ﴾(٢) فكان المسلمون يشربونها و هي لهم ٨٤٤ حلال يومئذ ثم نزلت في مسَالة عمر وَ معاذ بن جبل ﴿يَسْنَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ﴾(٣)الآية فتركها قوم لقوله ﴿إِنُّمُ كَبيرٌ﴾ و شربها قوم لقوله: ﴿وَمَنْافِعُ لِلنَّاسِ﴾ إلى أن صنع عبد الرحمن بن عوف طعاما فدعا ناسا من أصحاب رسول اللهﷺ و أتاهم بخمر فشربوا و سكروا فحضرت صلاة المغرب فقدموا بعضهم ليصلي بهم فـقرأ ﴿فُـلْ يُــا أَيُّـهَا الْكَافِرُونَ﴾(٤) أعبد ما تعبدون هكذا إلى آخر السورة بحذف لا فأنزل الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَ أَنْتُمُ سُكَارىٰ﴾<sup>(٥)</sup> الآية فحرم السكر في أوقات الصلوات فلما نزلت في هذه الآية تركها قوم و قالوا لا خير في شيء يحول بيننا و بين الصلاة و تركها قوم في أوقات الصلاة و شربوها في غير حين الصلاة حتى كان الرجل يشرب بعد صلاة العشاء فيصبح و قد زال عنه السكر و يشرب بعد الصبح فيصحو إذا جاء وقت الظهر و دعا عتبان بن مالك رجالا من المسلمين فيهم سعد بن أبي وقاص و كان قد شوى لهم رأس بعير فأكلوا منه و شربوا الخمر حتى سكروا منها ثم إنهم افتخروا عند ذلك و انتسبوا و تناشدوا الأشعار فأنشد سعد قصيدة فيها هجاء الأنصار و فخر لقومه فأخذ رجل من الأنصار لحي(٦٠) البعير فضرب به رأس سعد فشجه موضحة(٧) فانطلق سعد إلى رسول الله ﷺ و شكا إليه الأنصاري فقال عمر اللهم بين لنا رأيك في الخمر بيانا شافيا فأنزل الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ ﴾ (٨) الآية.

و فيها سرق ابن أبيرق.

أقول: سيأتي شرح القصة في باب أحوال أصحابه و المستحقق.

روي أن أبا سلمة جاء إلى أم سلمة فقال لقد سمعت رسول الله وسلم حديثا أحب إلى من كذا و كذا سمعته يقول لا يصاب أحد بمصيبة فيسترجع عند ذلك و يقول اللهم عندك أحتسب مصيبتي هذه اللهم اخلفني فيها خيرا منها إلا أعطاه الله عز و جل قالت أم سلمة فلما أصبت بأبي سلمة قلت اللهم عندك أحتسب مصيبتي و لم تطب نفسي أن أقول اللهم اخلفني فيها خيرا منها ثم قلت من خير من أبي سلمة أليس ثم قلت ذلك فلما انقضت عدتها أرسل إليها أبو بكر يخطبها فأبت ثم أرسل إليها رسول الله وقالت مرحبا برسول الله وقال المهم عدي أول من هلك من أزواج النبي و الله المسلمة الله عمر و آخر من هلك منهن أم سلمة هلكت زمن يزيد بن معاوية سنه ثنتين و ستين.

و فيها توفت زينب بنت خزيمة أم المؤمنين و توفي عبد الله بن عثمان من رقية بنت رسول الله ولا لله الله ولا في الإسلام فاكتنى به عثمان فبلغ ست سنين فنقره ديك في عينه فمرض فمات في جمادى الأولى و صلى عليه رسول الله الله الله بن عبد الأسد بن هلال و فيها توفت فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف

<sup>(</sup>١) المائدة: ٤٧. (٢) النحل: ٦٧.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٢١٩. (٤) الكافرون: ١.

 <sup>(</sup>٥) النساء: ٣٤.
 (لانساء: ٣٤.
 (ليساء: ٣٤.
 (ليسان العرب ٧: ٣٣».

<sup>(</sup>٨) المائدة: ٩٠.



أم علي؛ وكانت صالحة وكان رسول اللهﷺ يزورها و يقيل<sup>(١)</sup> في بيتها و لما توفيت نزع رسول اللــهﷺ قميصه فألبسها إياه.

# غزوة الأحزاب و بنى قريظة

باب ۱۷

ُ الآيات البقرة «٣»: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمُّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتُهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَ زُلْزِلُوا حَتِّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتى نَصْرُ اللَّهِ الَّا إِنَّ يَصْرَ اللَّهِ

اَلْأَنفال «٨»: ﴿الَّذِيَّنَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَ هُمْ لَا يَتَقُونَ فَإِمَّا تَثْقَفَنَهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرَّدْ بِهِمْ مَنِ خَلْفَهُمْ لَكَلَّهُمْ يَدَّكُرُونَ \* وَ إِلَّمَا تَخَافَقَ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ لِلَهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ إِنَّ اللّهُ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ ﴾ ٦٥ ـ ٨٥٠.

ُ الأحزاب «٣٣»: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ ريحاً وَجُنُوداً لَمْ تَرَوْها وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيراً \* إِذْ جَاؤُكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَ مِنْ أَشْفَلَ مِنْكُمْ وَ إِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَ بَلَغَتِ الْـقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَ تَطْنُنُونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا \* هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زلْزِالًا شَدِيداً \* وَ إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ما وَعَدَنَا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ إِلَّا غُرُوراً \* وَ إِذْ فَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَأَرْجِعُوا وَ يَسْتَأَذِنَّ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بَهُو تَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إلّا فِزاراً ۞ وَ لَوْ ذََخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارَهَا ثُمَّ سُئلُوا ۗ الْبُتَنَةَ لآتَوْها وَمَا تَلَبَتُوابِهَا إِلَّا يَسِيراً \* وَلَقَدْ كَانُّواَ عاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهُ مَسْؤُلًا \* فَمْ كَنْ يُنْفَعَكُمُ الْفِرْ ارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذَا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا \*\* قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرْا دَبِكُمْ سُوءاً أوْ أَزَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيراً \* قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَ الْقَائِلِينَ الإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا \* أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذا جِاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْك تَدُورُ أَغْيَنُهُمْ كَالَّذِي يَعْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سِلَقُوكُمْ بِالَّسِنَةِ حِذَادٍ أَشِجَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَئِك لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِك عِلَى اللَّهِ يَسِيراً \* يَحْسَبُونَ الْأَحْزِابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَ إِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنْهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْزابِ يَسْــَنْلُونَ عَــنْ أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا فَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا \* لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّهِ أَشْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَ ذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً \* وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هٰذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ صَدَقَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ مَسُولُهُ وَ مَا ذَادَهُمْ إِلَّا إيمَاناً ١٥٠٠ وَتَسْلِيماً \* مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهُ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَظِورُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا \* لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدَّقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانِ غَفُوراً رَحِيماً \* وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنْالُواْ خَيْراً وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتْالَ وَكَانَ اللّهُ قَويّاً غَزَيزاً \* وَ أَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْل الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَ قَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَريقاً \* تَقْتُلُونَ وَ تَأْسِرُونَ فَريقاً وَ أُورَثَكُمْ أُرْضَهُمْ وَ دِيـارَهُمْ وَ أَمْوْ اللَّهُمْ وَأَرْضاً لَمْ تَطَوُّها وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيراً > ٩ - ٢٧.

### تفسير:

قال الطبرسي رحمه الله في قوله تعالى: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ﴾ قيل نزلت يوم الخندق لما اشتدت المخافة و حـوصر المسلمون في المدينة فدعاهم الله إلى الصبر و وعدهم بالنصر و قيل نزلت في حرب أحد لما قال عبد الله بن أبي

(١) يقيل من القيلولة: أي نومة نصف النهار. «لسان العرب ١١: ٣٧٤».

لأصحاب رسول اللهﷺ إلى متى تقتلون أنفسكم لوكان محمدﷺ نبيا لما سلط الله عليه الأسر و القتل و قيل نزلت في المهاجرين من أصحاب النبي ﷺ إلى المدينة إذ تركوا ديارهم و أموالهم و مستهم الضراء ﴿وَلَمَّا يَأْتَكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ أى و لما تمتحنوا و تبتلوا بمثل ما امتحنوا به فتصبروا كما صبروا ﴿مَسَّتُهُمُ الْبَالْمَاءُ وَ الضَّرَّاءُ﴾ البأساء نقيض النعماء و الضراء نقيض السراء ﴿وَ زُلْزِلُوا﴾ أي حركوا بأنواع البلايا ﴿حَتُّى يَقُولُ الرَّسُهِ لُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتىٰ نَصْرُ اللَّهِ﴾ قيل استعجال للموعود و إنما قاله الرسول استبطاء للنصر على جهة التمني و قيل إن معناه الدعاء لله بالنصر ﴿أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ﴾ قيل إن هذا من كلامهم فإنهم قالوا عند الإياس متى نصر الله ثم تفكروا فعلموا أن الله منجز وعده فقالوا ذلك و قيل إن الأول كلام المؤمنين و الثاني كلام الرسول<sup>(١)</sup>.

و قال في قوله تعالى: ﴿قُل اللُّهُمُّ مَالِك الْمُلْك﴾ قيل لما فتح رسول الله ص مكة و وعد أمته ملك فارس و الروم قالت المنافقوُّن و اليهود هيهاتَ من أين لمحمد ملك فارس و الروم ألم تكفه المدينة و مكة حتى طمع في الروم و فارس فنزلت هذه الآية عن ابن عباس و أنس و قيل إن النبي ﷺ خط الخندق عام الأحزاب و قطع لكُّل عشرة أربعين ذراعا فاحتج المهاجرون و الأنصار في سلمان وكان رجلا قويا فقال المهاجرون سلمان منا و قالت الأنصار سلمان منا فقال النبي ﷺ سلمان منا أهل البيّت قال عمرو بن عوف كنت أنا و سلمان و حذيفة و النعمان بن مقرن المزنى و ستة من الأُنصار في أربعين ذراعا فحفرنا حتى إذا كنا بجب ذي باب(٢) أخرج الله من باطن الخندق صخرة مروة (٣٠) كسرت حديدنا و شقّت علينا فقلنا يا سلمان ارق إلى رسول الله ﷺ و أخبره خبر هذه الصخرة فإما أن نعدل عنها فإن المعدل قريب و إما أن يأمرنا فيه بأمره فإنا لا نحب أن نتجاوز خطه قال فرقى سلمان إلى رسول الله ﷺ و هو ضارب عليه قبة تركية فقال يا رسول الله خرجت صخرة بيضاء مروة من بطن الخُندق فكسرت حديدنا و شقت علينا حتى ما يحيك<sup>(1)</sup> فيها قليل و لاكثير فمرنا فيها بأمرك فإنا لا نحب أن نتجاوز خطك<sup>(0)</sup> قال فــهبط رســول صدعها و برق منها برق أضاء ما بين لابتيها حتى لكأن مصباحا في جوف بيت مظلم فكبر رسول الله عليه تكبيرة فتح و كبر المسلمون ثم ضربها رسول اللهﷺ ثانية فبرق منها برّق أضاء ما بين لابتيها حتى لكأن مصباحا في بِين مظلم فكبر رسول اللهﷺ تكبيرة فتح وكبر المسلمون ثم ضرب بها رسول اللهﷺ ثالثة فكسرها و 🗓 برق منها برق أضاء ما بين لابتيها حتى لكأن مصباحا في جوف بيت مظلم فكبر رسول اللهﷺ تكبيرة فتح وكبر المسلمون و أخذ بيد سلمان و رقى فقال سلمان بأبى أنتُ و أمى يا رسول الله لقد رأيت منك شيئا ما رأيته منك قط فالتفت رسول الله ﷺ إلى القوم و قال رأيتم ما يقوّل سلمان فقّالوا نعم قال ضربت ضربتني الأولى فبرق الذي رأيتم أضاءت لى منها قصور الحيرة و مدائن كسرى كأنها أنياب الكلاب فأخبرني جبرئيل أن أمتى ظاهرة عليها ثم ضربت ضربتى الثَّانية فبرق الذي رأيتم أضاءت لى منها قصور الحمر(١) من أرضَ الروم فكأنها أنياب الكلاب فأخبرنى جبرئيلٌ أن أمتى ظاهرة عليها ثم ضربت ضرّبتي الثالثة فبرق لي ما رأيتم أضاءت لي منها قصور صنعاء كأنها أنيابٌ الكلاب و أخبرني جبرئيل أن أمتى ظاهرة عليها فأبشروا فاستبشر المسلمون و قالوا الحمد لله موعد صدق وعدنا النصر بعد الحصر فقال المنافقون ألّا تعجبون يمنيكم و يعدكم الباطل و يعلمكم(٧٠) أنه يبصر من يثرب قصور الحيرة و مدائن كسرى و أنها تفتح لكم و أنتم إنما تحفرون الخندق من الفرق<sup>(٨)</sup> و لا تستطيعون أن تبرزوا فنزل القرآن: ﴿إِذْ يَقُولُ الْمُنْافِقُونَ وَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ إِلَّا غُرُوراً﴾.

و أنزل الله تعالى في هَذه القصة ﴿قُل اللُّهُمَّ مَالِك الْمُلْك﴾ الآية رواه الثعلبي بإسناده عن عمرو بن عوف. قوله: ﴿مَالِكَ الْمُلْكِ﴾ أي مالك كل ملك و ملك و قيل مالك العباد و ما ملكوا و قيل مالك أمر الدنيا و الآخرة و

قيل مالك النبوة ﴿تُؤْتِي الْمُلْك﴾ أي تؤتى الملك و أسباب الدنيا محمدا و أصحابه و أمته ﴿و تنزعه﴾ من صناديد

<sup>(</sup>٢) في المصدر: إذا كنا بجب ذي ناب أخرج الله من بطن. (١) مجمع البيان ١: ٥٤٦ بفارق يسير واختصار.

<sup>(</sup>٣) المروة: جبل بمكة يعطف على الصفا. «مجمع البلدان ٥: ١١٦».

<sup>(</sup>٥) في المصدر: لا نحب أن نجاوز. (٤) في المصدر: حتى ما تحيك. (٦) في نسخة: الحمير، وهو تصحيف. والحمر: هم أهل الروم في تسميات العرب لحمرة بشرتهم.

<sup>(</sup>٨) الفرق: الخوف. (٧) في المصدر: ويخبركم.

قريش و من الروم و فارس فلا تقوم الساعة حتى يفتحها أهل الإسلام و قيل توتي النبوة و الإمامة من تشاء من عبادك و توليه التصرف في خلقك و بلادك و تنزع الملك على هذا الرجه من الجبارين ﴿وَ تُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ﴾ بالإيمان و الطاعة ﴿وَ تُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ﴾ بالكفر و المعاصي و قيل تعز المؤمن بتعظيمه و الثناء عليه و تذل الكافر بالجزية و السبي 

19 و قيل تعز محمدا و أصحابه و تذل أبا جهل و أضرابه من المقتولين يوم بدر في القليب و قيل تعز من تشاء من أوليائك بأنواع العزة في الدنيا و الدين و تذل من تشاء من أعدائك في الدنيا و الآخرة لأنه سبحانه لا يذل أولياءه و إن أفقرهم و ابتلاهم فإن ذلك ليس على سبيل الإذلال بل ليكرمهم بذلك في الآخرة ﴿بِيَدِك الْخَيْرُ﴾ أي الخير كله في الدنيا و الآخرة (إِيَدِك الْخَيْرُ)

و قال في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ﴾ أي من جملتهم أو عاهدتهم قال مجاهد أراد به يهود بني قريظة فإنهم كانوا قد عاهدوا النبي ﷺ على أن لا يضروا به و لا يمالوا عليه عدوا ثم مالوا(٢) عليه الأحزاب يوم الخندق و أعانوهم عليه بالسلاح و عاهدوا مرة بعد أخرى فنقضوا فانتقم الله منهم ﴿ثُمَّ يَنْقَضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلُّ مَرَّ إَهُ أي كلما عاهدتهم نقضوا العهد و لم يفوا به ﴿وَهُمْ لٰا يَتَّقُونَ﴾ نقض العهد أو عذاب الله ﴿فَإِمُّا تَثَقَفَهُمْ﴾ أي تصادفنهم في الحرّب أي ظفرت بهم ﴿فَتَرَدْ بهمْ مَنْ خَلْفَهُمْ﴾ أي فنكل بهم تنكيلا يشرد بهم من بعدهم (٣) و يمنعهم من نقض العهد و التشريد التفريق ﴿لَعَلَهُمْ يَذَّ كُرُونَ أي لكي يتذكروا و ينزجروا (٤) ﴿وَإِمُا تَخَلَفَنُ مِنْ قَوْمٍ خِيانَةً ﴾ أي إن خفت يا محمد من قوم بينك و بينهم عهد خيانة ﴿فَالْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوّاءٍ ﴾ أي فألق ما بينك و بينهم من العهد و أعلمهم بأنك نقضت ما شرطت لهم لتكون أنت و هم في العلم بالنقض على استواء و قيل معنى ﴿عَلَىٰ سَوّاءٍ ﴾ على عدل قال الواقدي هذه الآية نزلت في بنى قينقاع و بهذه الآية سار النبي ﷺ إلهم (٥).

الله في قوله تعالى: ﴿إِذْ جَاءَنْكُمْ جُنُودُ﴾ و هم الذين تحزبوا على رسول الله ﷺ أيام الخندق ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً﴾ و هي الصبا أرسلت عليهم حتى أكفأت قدورهم فنزعت فساطيطهم ﴿ وَ جُنُوداً لَمْ تَرَوْها﴾ الملائكة و قيل إن الملائكة لم يقاتلوا يومئذ و لكن كانوا يشجعون المؤمنين و يجبنون الكافرين ﴿ وَ كَانَ اللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ يَصِيراً ﴾.

﴿إِذْ جَاوُكُمْ ﴾ أي اذكروا حين جاءكم جنود المشركين ﴿مِنْ فَوْقِكُمْ ﴾ أي من فوق الوادي قبل المشرق قريظة و النضير و غطفان ﴿وَ مِنْ أَشْفَلَ مِنْكُمْ ﴾ أي من المغرب من ناحية مكة أبو سفيان في قريش و من تبعه ﴿وَ إِذْ زَاغَتِ الْأَبْصارَ ﴾ أي مالت عن كل شيء فلم تنظر إلا عدوها مقبلا من كل جانب أو عدلت الأبصار عن مقرها من الدهش و العبرة كما يكون الجبان فلا يعلم ما يبصر ﴿وَ بَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ ﴾ الحنجرة جوف الحلقوم أي شخصت القلوب من مكانها فلو لا أنه ضاق الحلقوم أي شخصت القلوب من مكانها فلو لا أنه ضاق الحلقوم عنها أن تخرج لخرجت عن قتادة و قال أبو سعيد الخدري قلنا يوم الخندق يا رسول الله هل من شيء نقوله فقد بلغت القلوب الحناجر فقال قولوا اللهم استر عوراتنا و آمن روعاتنا قال فقلناها فضرب وجوه أعداء الله بالربح فهزموا قال الفراء المعنى أنهم جبنوا و جزع أكثرهم و سبيل الجبان إذا اشتد خوفه أن ينتفغ سحره و السحر الربة فإذا انتفخت الربة رفعت القلوب إلى الحنجرة ﴿وَ تَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُنُونَا ﴾ أي اختلفت الظنون فقل بعضهم النصر و بعضهم أن الكفار تغلبهم و ظن بعضهم أن ما وعد الله و رسوله من نصرة الدين و أهله غرور فأقسام الظنون كثيرة خصوصا ظن الجبناء (٤) تأن و ظن بعضهم أن ما وعد الله و رسوله من نصرة الدين و أهله غرور فأقسام الظنون كثيرة خصوصا ظن الجبناء (٤) خُوالِ الْمَالِيُّ النَّهُ إِلَيْ الْمُلُونَ ﴾ أي اختبروا و امتحنوا ﴿وَرَازُ لُوا رَازُ الَّاشَدِيداً ﴾ أي حركوا بالخوف تحريكا شديدا ﴿وَازُ الْمَالِيْ النَّهُ اللهُ عَالِيْ وَالْمَافِقِونَ أَلْهُ عَلَيْ الْمُنْالِكُ الْمُنْالِكُ الْمُنْصِلَة وَلَا المنافقون المدين و أهله غرور فأقسام الظنون كثيرة خصوصا ظن الجبناء (٤) والرَّوالُ اللهُ عَرور فأقسام الظنون كثيرة خصوصا ظن الجبناء (٤)

يَقُولَ الْمُنَافِقُونَ وَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾ أي شك: ﴿مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ إِلَّا غُرُوراً﴾ قال ابن عباس إن المنافقين قالوا يعدنا محمد أن يفتح مدائن كسرى و قيصر و نحن لا نأمن أن نذهب إلى الخلاء هذا و الله الغرور ﴿وَإِذْ قَالَتْ

<sup>(</sup>١) مجمع البيان ١: ٧٢٦ ـ ٧٢٨.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: من بعدهم ويطردهم.

<sup>(</sup>٥) مجمع البيان ٢: ٨٤٩ ـ ٨٥٠. (٧) مجمع البيان ٤: ٥٣١ ـ ٥٣٢.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: ولا يمالئوا عليه عدواً ثم مالأوا.

 <sup>(</sup>٤) في المصدر: يتذكروا ويتعظوا وينزجروا.
 (١) في «أ»: فظن وكذا ما بعدها.

وافقه على رأيه يًا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا أي لا إقامة لكم هاهنا أو لا مكان لكم تقومون فيه للقتال إذا فتح الميم فارجعوا إلى منازلكُم بالمدينة و أرادوا الهرب من عسكر رسول الله ﷺ ﴿وَ يَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبيَّ ﴾ في الرجوع إلى المدينة و هم بنو حارثة و بنو سلمة ﴿يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتُنَا عَوْرَةٌ﴾ ليست بحريزة مكشوفة ليست بحصينة أوّ خالية من الرجال نخشى عليها السراق و قيل قالوا بيوتنا مُما يلى العدو لا نأمن على أهلينا ﴿وَمَا هِيَ بِعُورَةٍ﴾ بل هي رفيعة السمك حصينة عن الصادقﷺ ﴿إِنْ يُرِيدُونَ﴾ أي ما يريدون ﴿إِلَّا فِرَاراً﴾ و هربا من القتال و نصَّرة المؤمنين ﴿وَّ لَوْ دُخِلَتْ ﴾ البيوت أو المدينة ﴿عَلَيْهِمْ ﴾ أي لو دخل هؤلاء الذين يريدون القتال و هم الأحزاب على الذين يقولون إن بيوتنا عورة و هم المنافقون ﴿مِنْ أَقْطَارِهَا ﴾ من نواحي المدينة أو البيوت ﴿ثُمَّ سُئِلُوا الْفِئْنَةَ لآتَوْهَا ﴾ أي ثم دعوا هؤلاء إلى الشرك المُشركوا ﴿وَمَا تَلَبَّتُوا بِهَا إِلَّا يَسِيراً ﴾ أي و ما احتبسوا عن الإجابة إلى الكفر إلا قليلا أو لما أقاموا بعد إعطائهم الكفر إلا قليلا حتى يعاجلهم الله بالعذاب ﴿وَ لَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ﴾ أي من قبل الخندق ﴿لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ﴾ أي بايعوا النبي اللَّمْ و حلفوا له أنهم ينصرونه و يدفعون عنه كما يدفعون عن نفوسهم و لا يرجعون عن مقاتلة العدُّو و لا ينهزمُون قال مقاتل يريد ليلة العقبة ﴿وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْؤُلًا﴾ يسألون عنه في الآخرة ﴿قُلْ لَـنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِزَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَو الْقَتْلِ﴾ إن كان حضر آجالكم فإنه لا بد من واحد منهما و إنّ هربتم فالهرب لا عُكِل يزيد في آجالكُم ﴿وَإِذَا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ أي و إن لم يحضر آجالكم و سلمتم من الموت أو القتل في هذه الوقعة(١) لم تمتعوا في الدُّنيا إِلاَ أياما قلائل ﴿ قُلْ مَنْ ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ ﴾ أي يدفع عنكم قضاء الله ﴿إِنْ أَزادَ بِكُمْ سُوءاً ﴾ أى عذابا و عقوبة ﴿أَوْ أَزَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ﴾ أي نصرا و عزا فإن أحدا لا يقدر على ذلك ﴿وَ لَا يَجدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَيًّا) يلى أمورهم ﴿وَ لَا نَصِيرًا ﴾ ينصرهم و يدفع عنهم ﴿قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ ﴾ و هم الذّين يعوقون غيرهم عن الجهاد مع رسول الله ﷺ و يثبطونهم و يشغلونهم لينصرفوا عنه و ذلك بأنهم قالواً لهم ما محمد و أصحابه إلا أكلة رأس و لو كانوا لحما لالتهمهم أبو سفيان و هؤلاء الأحزاب ﴿وَ الْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ﴾ يعنى اليهود قـالوا لإخـوانـهم المنافقين ﴿هَلُمَّ إِلَيْنَا﴾ أي تعالوا و أقبلوا إلينا و دعوا محمدا و قيل القائلون هم المنافقون قالوا لإخوانهم من ضعفة المسلمين لا تحاربوا و خلوا محمدا فإنا نخاف عليكم الهلاك ﴿وَ لَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ﴾ أي و لا يحضرون القتال في سبيل الله ﴿إِلَّا قَلِيلًا﴾ يخرجون رياء و سمعة قدر ما يوهمون أنهم معكم و قيل لا يحضرون القتال إلا كارهين يكون قلوبهم مع المُشركين ﴿أَشحَّةً عَلَيْكُمْ﴾ أي يأتون البأس بخلا(٢) بالقتال معكم و قيل بخلا بالنفقة في سبيل الله و النصرة ﴿كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ﴾ و هو الذي قرب من حال الموت و غشيته أسبابه فيذهل و يُذهب عقله و يشخص بصره ُ فَلا يطرفُ فكذلك هؤلاء تشخص أبصارهم و تحار أعينهم من شدة خوفهم ﴿فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ﴾ و جاء الأمن و الغنيمة ﴿سَلَقُوكُمْ بِالَّسِنَةِ حِدَادِ﴾ أي آذوكم بالكلام و خاصموكم سليطة ذربة(٣) و قيل معناه بسطوا ألسنتهم فيكم وقت قسمة الغنيمة يُقولون أعطونا (٤٠) فلستم بأحق بها منا عن قتادة قال فأما عند البأس فأجبن قوم و أخذله للحق و أما عند الغنيمة فأشح قوم و هو قوله: ﴿أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ﴾ أي بخلا بالغنيمة يشاحون المؤمنين عند القسمة و قيل بخلا بأن يتكلموا بكلام فيه خير ﴿أُولَٰئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا﴾ و إَلا لما فعلوا ذلك ﴿فَأَحْبَطَاللَّهُ أَعْمَالَهُمْ﴾ لأنها لم تقع على ١٩٥٠ الوجوه التي يستحق عليها الثواب ﴿وَكَانَ ذَلِك﴾ أي الإحباط أو نفاقهم ﴿عَلَى اللَّـهِ يَسِــيراً﴾ أي هـينا ﴿يَـحْسَبُونَ الْأَخْرَابَ لَمْ يَذْهَبُوا﴾ أي يظنون أن الجماعات من قريش و غطفان و أسد و اليهود الذين تحزبوا على رسول الله ﷺ لم ينصرفوا و قد انصرفوا و إنما ظنوا ذلك لجبنهم و فرط حبهم قهر المسلمين ﴿وَ إِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ﴾ أي و إن يرجع الأحزاب إليهم ثانية للقتال ﴿يَوَدُّوا لَوْ أَنُّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْزَابِ يَسْتَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ﴾ أي يــود هــؤلاء المــنافقون أن يكونوا في البادية مع الأعراب يسألون الناس عن أخباركم و لا يكونوا معكم حذراً من القتل و تربصا للدوائر ﴿وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِنَّا قَلِيلًا﴾ أي و لو كانوا معكم لم يقاتلوا إلا يسيرا ليوهموا أنهم في جملتكم ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ﴾ معاشر المكلفين ﴿ فِي رَسُولَ اللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ أي قدوة صالحة أي كان لكم برسول الله اقتداء لو اقتديتم به في نصرته و

طَائِفَةُ مِنْهُمْ﴾ يعني عبد الله بن أبي و أصحابه و قيل هم بنو سالم من المنافقين و قيل القائل أوس بن قبطي و من

<sup>(</sup>٢) في «ط»: نجلاً في جميع المواضع.

<sup>-------</sup>(١) في «أ»: في هذه الواقعة. (٣) لسان سليط: حديد اللسان طويله. «لسان العرب ٦: ٣٢٦». لسان ذرب: حديد الطرف فصيح. «لسان العرب ٥: ٣٠».

الصبر معه في مواطن القتال ﴿لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّهَ ﴾ بدل من قوله ﴿لكم ﴾ يعني أن الأسوة برسول الله إنما يكون لمن يرجو ما عند الله من الثواب و النعيم ﴿وَ الْيُوْمَ اللّهَ وَرَدُكُو اللّهَ كَثِيراً ﴾ أي ذكرا كثيرا ﴿وَ لَمَّا رَا الْمُوْمِثُونَ الْأَخْرَابَ ﴾ مع كثرتهم ﴿قَالُوا هٰذَا مَا وَعَدَنَا اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ صَدَقَ اللّهُ وَ رَسُولُهُ قيل إن النبي ﷺ كان أخبرهم أنه يتظاهر عليهم الأحزاب(١) و وعدهم الظفر بهم فلما رأوهم تبين لهم مصداق قوله وكان ذلك معجزا له وقيل إن الله وعدهم في سورة البقرة بقوله: ﴿أَمْ حَسِبْتُمُ أَنْ تَذْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمّا يَأْتِكُمْ مَثلُ الّذِينَ خَلَوا ﴾ إلى قوله: ﴿إِنَّ نَصْرَ اللّهِ قَرِيبٌ ﴾ أن ما سيكون من الشدة التي تلحقهم من عدوهم فلما رأوا الأحزاب يوم الخندق قالوا هذه المقالة علما منهم أنه لا يصيبهم الإما أصاب الأنبياء و المؤمنين قبلهم(٣) ﴿وَ مَا زَادَهُمُ ﴾ مشاهدة عدوهم ﴿إِنّا إِيمَانا ﴾ أي تصديقا بالله و رسوله ﴿وَ تَشْلِيماً ﴾ لأمره ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللّهُ عَلَيْهِ ﴾ أي بايعوا أن لا يفروا فصدقوا في لقائهم العدو تَشْلِيماً ﴾ لأمره ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللّهُ عَلَيْهِ ﴾ أي بايعوا أن لا يفروا فصدقوا في لقائهم العدو ﴿ وَمَنْهُمُ مَنْ قَضَىٰ نَحْبُهُ أَي مات أو قتل في سبيل الله فأدرك ما تمنى فذلك قضاء النحب وقيل قضى نحبه معناه

فرغ من عمله و رجع إلى ربه يعني من استشهد يوم أحد ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ﴾ وعد الله من نصرة أو شهادة على ما مضى عليه أصحابه ﴿وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا﴾ أي ما غيروا العهد الذي عاهدوا ربهم كما غير المنافقون ﴿لِيَجْزِيَ اللّـهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ﴾ في عهودهم ﴿وَيُمَدِّبُ الْمُنْافِقِينَ﴾ بنقض العهد ﴿إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ﴾ إن تابوا ﴿وَرَدَّ اللّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ يعني الأحزاب أبا سفيان و جنوده و غطفان و من معهم من قبائل العرب ﴿بِغَنْظِهِمْ﴾ أي بغمهم الذي جاءوا به و حنقهم لم يشفوا بنيل ما أرادوا ﴿لَمْ يَنْالُوا خَيْراً﴾ أملوه و أرادوه من الظفر<sup>(٤)</sup> بالنبي و المؤمنين و إنما سماه

خيراً لأن ذلك كان خيرا عندهم و قيل أراد بالخير المال ﴿وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ ﴾ أي مباشرة القتال بما أنزل على المسركين من الربح الشديدة الباردة التي أزعجتم عن أماكنهم و بما أرسل من الملائكة و بما قذف في قلوبهم من الربح الشديدة الباردة التي أزعجتم عن أماكنهم و بما أرسل من الملائكة و بما قذف في قلوبهم من الربحب و قيل بعلى بن أبى طالب ﴿ و قتله عمرو بن عبد ود و كان ذلك سبب هزيمة القوم عن عبد الله بن مسعود و

الله عليه الم تطنوها بأقدامكم بعد و سيفتحها الله عليكم و هي خيبر<sup>(۷)</sup> و قيل هي الروم و فارس و قيل هي كل أرض يفتح <sup>(۸)</sup> إلى يوم القيامة و قيل هي ما أفاء الله عملي رَسُولِهِ مما لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب<sup>(۹)</sup>.

أقول: قال الطبرسي رحمه الله في سياق غزوة الخندق ذكر محمد بن كعب القرظي و غيره من أصحاب السير قالواكان من حديث الخندق أن نفرا من اليهود منهم سلام بن أبي الحقيق و حيى بن أخطب في جماعة من بني النضير الذين أجلاهم رسول الله ﷺ خرجوا حتى قدموا على قريش بمكة فدعوهم إلى حرب رسول الله ﷺ و قالوا إنا سنكون معكم عليهم حتى نستأصلهم فقال لهم قريش يا معشر اليهود إنكم أهل الكتاب الأول فديننا خير أم دين محمد قالوا بل دينكم خير من دينه فأنتم أولى بالحق منهم فهم الذين أنزل الله فيهم ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْخِنابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَ الطّاعُوتِ وَ يَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هُولُاءِ أَهُدى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا﴾ إلى قوله ﴿وَ كَفنَ الْجَنَابِ بَعْتِهِ مَنْ اللهِ عَلَى فسر قريشا ما قالوا و نشطوا لما دعوهم إليه فأجمعوا لذلك و اتعدوا له ثم (١٠٠٠ خرج أولئك النفر من

<sup>(</sup>١) في المصدر: إن النبي المُنافِق كان قد أخبرهم أنه يتظاهر عليهم الأحزاب ويقاتلونهم.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢١٤.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: وزادهم كثرة المشركين تصديقاً ويقيناً وثباتاً في الحرب. (٤) في «أ»: بالظفر.

<sup>(£)</sup> في «ا»: بالظفر. (٦) وقد علل في المصدر ذلك بعد أن قال: والأول أصح وأليق بسياق الآيات لأن بني النضير لم يكن لهم في قتال أهل الأحزاب شيء وكانوا قد انجلوا قبل ذلك. قد انجلوا قبل ذلك.

<sup>(</sup>١٠) ظَـ: واستعدوا له.

اليهود حتى جاءوا غطفان فدعوهم إلى حرب رسول الله ﷺ و أخبروهم أنهم سيكونون معهم عليه ﷺ و أن قريشا قد بایعوهم علی ذلك فأجابوهم فخرجت قریش و قائدهم أبو سفیان بن حرب و خرجت غطفان و قائدها عیینة بن حصين في فزارة و الحارث بن عوف في بني مرة و مسعر بن جبلة الأشجعي(١١) فيمن تابعه من أشجع و كتبوا إلى حلفائهم من بني أسد فأقبل طليحة فيمن اتبعه من بني أسد و هما حليفان أسد و غطفان وكتب قريش إلى رجال من بني سليم فأقبل أبو الأعور السلمي فيمن اتبعه من بني سليم مددا لقريش فلما علم بذلك رسول اللم ﷺ ضرب الم الخندق على المدينة وكان الذي أشار عليه بذلك سلمان الفارسي وكان أول مشهد شهده سلمان مع رسول الله بهريج و هو يومئذ حر قال يا رسول الله إناكنا بفارس إذا حوصرنا خندقنا علينا فعمل فيه رسول الله ﷺ و المسلمون حتى أحكموه.

فمما ظهر من دلائل النبوة في حفر الخندق ما رواه أبو عبد الله الحافظ<sup>(٢)</sup> بإسناده عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزنى قال حدثني أبي عن أبيه قال خط رسول اللهﷺ الخندق عام الأحزاب أربعين ذراعا بين عشرة فاختلف المهاجرون و الأنصار في سلمان وكان رجلا قويا فقالت الأنصار سلمان منا و قالت المهاجرون سلمان منا فقال رسول الله الم الله الله الله البيت.

اقول: و ساق الحديث في كسر الصخرة و ظهور البرق مثل ما مر برواية الثعلبي.

ثم قال و مما ظهر أيضا من آيات النبوة ما رواه أبو عبد الله الحافظ بالإسناد عن عبد الواحد بن أيمن المخزومي قال حدثني أيمن المخزومي قال سمعت جابر بن عبد الله قال كنا يوم الخندق نحفر الخندق فعرضت فيه كدية<sup>(٣)</sup> وَ هي الجبلُّ فقلنا يا رسول الله إن كدية عرضت فيه فقال رسول اللهﷺ رشوا عليها ماء ثم قام فـأتاها و بـطنه معصوب بحجر من الجوع فأخذ المعول أو المسحاة فسمى ثلاثا ثم ضرب فعادت كثيبا أهيل فقلت له ائذن لى يا رسول الله إلى المنزل ففعل فقلت للمرأة هل عندك من شيء فقالت عندى صاع من شعير و عناق فطحنت الشعيّر و عجنته و ذبحت(٤) العناق و سلختها و خليت بين المرأة و بين ذلك ثم أتيت إلى رسول اللهﷺ فجلست عنده ساعة 199 ثم قلت ائذن لي يا رسول الله ففعل فأتيت المرأة فإذا العجين و اللحم قد أمكنا فرجعت إلى رسول الله ﷺ فقلت إن عندنا طعيما لنا فقم يا رسول الله أنت و رجلان من أصحابك فقال وكم هو قلت صاع من شعير و عـناق فـقال للمسلمين جميعا قوموا إلى جابر فقاموا فلقيت من الحياء ما لا يعلمه إلا الله فقلت جاء بالخلق على صاع شعير و عناق فدخلت على المرأة و قلت قد افتضحت جاءك رسول الله ﷺ بالخلق<sup>(٥)</sup> فقالت هل كان سألك كم طعامك قلت نعم فقالت الله و رسوله أعلم قد أخبرناه ما عندنا فكشفت عنى غما شديدا فدخل رسول اللهﷺ فقال خذى و دعيني من اللحم فجعل رسول اللهﷺ يثرد و يفرق اللحم ثم يحم هذا و يحم هذا فما زال يقرب إلى الناس حتى شبعواً أجمعين و يعود التنور و القدر أملأ ماكانا ثم قال رسول اللهﷺ كلى و اهدي فلم نزل نأكل و نهدي قومنا أجمع أورده البخاري في الصحيح.

و عن البراء بن عازب قال كان رسول الله ﷺ ينقل معنا التراب يوم الأحزاب و قد وارى التراب بياض بطنه و

و لا تـــصدقنا و لا صــلينا لا هم<sup>(٦)</sup> لو لا أنت لما اهتدينا<sup>(٧)</sup> و ثبت الأقدام إن لاقينا ف أنزلن سك ينة علينا إذا(٨) أرادوا فيتنة أبيينا إن الأولى قــد بــغوا عــلينا

يرفع بها صوته(٩) رواه البخاري أيضا في الصحيح عن أبي الوليد عن شعبة عن أبي إسحاق عن البراء. قالوا و لما فرغ رسول الله ﷺ من الخندق أقبلت قريش حتى نزلت بين الجرف و الغابة(١٠٠) في عشرة آلاف من

<sup>(</sup>٢) وهو الحاكم الحسكاني. (١) في «أ»: مسعر بن جبلة الأسدي.

<sup>(</sup>٤) في «أ»: فذبحت. (٣) مجمع البيان ٤: ٥٣٣.

<sup>(</sup>٦) في المصدر: اللهم. (٥) في المصدر: بالخلق أجمعين. (٧) فيُّ المصدرُ ونسخةُ. لولا أنَّت ما اهتدينا، وفي «ط» لما، وما أثبتناه هو الَّأوفق شعرياً وهو موجود في «أ» والمصدر.

<sup>(</sup>٩) القائل للأبيات هذه هو عبدالله بن رواحة ﴿ الْمُعْلَقُ . (٨) فيّ نسخة: وإذ، ولعل الأصح: وإن.

<sup>(</sup>١٠) الجرف موضع على ثلاثة أميال من المدينة نحو الشام. «معجم البلدان» ٢: ١٢٨. والغابة: موضع قرب المدينة من ناحية الشام. «معجم

أحابيشهم(١) و من تابعهم من بني كنانة و أهل تهامة و أقبلت غطفان و من تابعهم من أهل نجد حتى نزلوا إلى جانب أحد و خرج رسول الله ﷺ و المسلمون حتى جعلوا ظهورهم إلى سلع(٢) في ثلاثة آلاف من المسلمين فضرب هناك عسكره و الخندق بينه و بين القوم و أمر بالذراري و النساء فرفعوا في الآطام و خرج عدو الله حيى بن أخـطب النضيري حتى أتى كعب بن أسد القرظي صاحب بني قريظة وكان قد وادع رسول الله على قومه وعاهده على ذلك فلما سمع كعب صوت ابن أخطب أغلق دونه حصنه فاستأذن عليه فأبي أن يفتح له فناداه يا كعب افتح لي فقال ويحك يا حيى إنك رجل مشئوم إنى قد عاهدت محمدا و لست بناقض ما بينه و بيني و لم أر منه إلا وفاء و صدقا قال ويحك افتح لى أكلمك قال ما أنا بفاعل قال إن أغلقت دوني إلا على جشيشة تكره أن نأكل منها معك<sup>(٣)</sup> فأحفظ بنا الرجل ففتح له فقال ويحك ياكعب جئتك بعز الدهر و ببحر طام جئتك بقريش على سادتها و قادتها و بغطفان على سادتها و قادتها قد عاهدوني أن لا يبرحوا حتى يستأصلوا محمدا و من معة فقال كعب جئتني و الله بذل الدهــر بجهام قد أهراق ماؤه برعد و ببرق<sup>(٤)</sup> و ليس فيه شيء فدعني و محمدا و ما أنا عليه فلم أر من محمد إلا صدقا و وفاء فلم يزل حيى بكعب يفتل منه في الذروة و الغارب حتى سمح له على أن أعطاه عهدا و ميثاقا لئن رجعت قريش و غطفان و لم يصيبوا محمدا أن أدخل معك في حصنك حتى يصيبني ما أصابك فنقض كعب عهده و برىء مماكان عليه فيما بينه و بين رسول اللهفلما انتهى الخبر إلى رسول الله ﷺ بعث سعد بن معاذ بن النعمان بن إمرئ القيس أحد بني عبد الأشهل و هو يومئذ سيد الأوس و سعد بن عبادة أحد بني ساعدة بن كعب بن الخزرج و هو يومئذ سيد الخزرج و معهما عبد الله بن رواحة و خوات بن جبير فقال انطلقوا حتى تنظروا أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا فإن كان حقا فالحنوا لنا لحنا نعرفه و لا تفتوا أعضاد الناس و إن كانوا على الوفاء فاجهروا به للناس فخرجوا حتى أتوهم فوجدوهم على أخبث مما بلغهم عنهم قالوا لا عقد بيننا و بين محمد و لا عهد فشاتمهم سعد بن عبادة و شاتموه فقال سعد بن معاذ دع عنك مشاتمتهم فإن ما بيننا و بينهم أعظم من المشاتمة ثم أقبلوا إلى رسول الله عليه و قالوا عضل و القارة لغدر عضل و القارة بأصحاب رسول الله ﷺ خبيب بن عدى و أصحابه أصحاب الرجيع فقال رسول اللهالله أكبر أبشروا يا معشر المسلمين.

و عظم عند ذلك البلاء و اشتد الخوف و أتاهم عدوهم من فوقهم و من أسفل منهم حتى ظن المؤمنون كل ظن و ظهر النفاق من بعض المنافقين فأقام رسول الله و أقام المسركون عليه بضعا و عشرين ليلة لم يكن بينهم قتال إلا الرمي بالنبل إلا أن فوارس من قريش منهم عمرو بن عبد ود أخو بني عامر بن لؤي و عكرمة بن أبي جهل و ضرار بن الخطاب و هبيرة بن أبي وهب و نوفل بن عبد الله قد تلبسوا للقتال و خرجوا على خيولهم حتى مروا بمنازل بني كنانة فقالوا تهيئوا للحرب يا بني كنانة فستعلمون اليوم من الفرسان ثم أقبلوا تعنق (٥) بهم خيولهم حتى وقفوا على الخندق فقالوا و الله إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تكيدها ثم تيمموا مكانا ضيقا من الخندق فضربوا خيولهم في السبخة بين الخندق و سلع و خرج علي بن أبي طالب في نفر من المسلمين حتى أخذ منهم الثغرة التي منها اقتحموا و أقبلت الفرسان نحوهم و كان عمرو بن عبد ود فارس قريش و كان قد قاتل يوم بدر حتى ارتث (٦) و أثبته الجراح فلم يشهد أحدا فلما كان يوم الخندق خرج معلما ليرى مشهده و كان يعد بألف فارس و كان يسمى فارس يليل لأنه أقبل في ركب من قريش حتى إذا هو بيليل و هو واد قريب من بدر عرضت لهم بنو بكر حتى منعهم من أن يصلوا إليه فعرف بذلك و بنو بكر في عدد فقال لأصحابه امضوا فمضوا فقام في وجوه بني بكر حتى منعهم من أن يصلوا إليه فعرف بذلك و كان اسم الموضع الذى حفر فيه الخندق المداد (٧) وكان أول من طفره عمرو و أصحابه فقيل في ذلك:

البلدان ٤: ١٨٢».

<sup>(</sup>١) الأحابيش: أحياء من القارة انضموا إلى بني ليث في الحرب التي وقعت بينهم وبين قريش قبل الإسلام. ستوا بذلك لاسودادهم. «لسان العرب ٣: ٢١».

<sup>(</sup>٢) سلع: جبل بسوق المدينة، وقال الأزهري: موضع بقرب المدينة. «معجم البلدان ٣: ٣٣٦».

<sup>(</sup>٣) في المصدر: تكره أن آكل. (١) في «المسدر: تكره أن آكل.

<sup>(</sup>٤) في «ط»: برعد وببرق، وما اخترناه هو الموجود في «أ» والمصدر.

<sup>(</sup>٥) تعنق بهم: تسرع بهم. «لسان العرب ٩: ٣٤٣». . . . . . . . . (٦) المرتث: المتخن بالجراح. «لسان العرب ٥: ١٣٥». (٧) كذا في «أ» والمصدر في «ط»: المداد بالدال المخففة وكذا ما بعدها.

جزع المداد و كان فارس يليل

و ذكر ابن إسحاق أن عمرو بن عبد ودكان ينادي من يبارز فقام على ﷺ و هو مقنع في الحديد فقال أنا له(١) يا نبي الله فقال إنه عمرو اجلس و نادي عمرو ألا رجل و يؤنبهم و يسبهم و يقول أين جنتكم التي تزعمون أن من قتل منكم دخلها فقام على الله فقال أنا له يا رسول الله ثم نادى الثالثة فقال:

> و لقد بححت من النداء بهجمعكم هل من مبارز و وقـفت إذ جـبن المشـجع<sup>(٢)</sup> مسوقف البطل المناجز إن السماحة و الشجاعة فسى الفستى خسير الغسرائيز

فقام على ﷺ فقال يا رسول أنا فقال إنه عمرو فقال و إن كان عمرا(٣) فاستأذن رسول اللم ﷺ فأذن له.

و فيما رواه لنا السيد أبو محمد الحسيني القائني عن الحاكم أبي القاسم الحسكاني بالإسناد عن عمرو بن ثابت عن أبيه عن جده عن حذيفة قال فألبسه رسول الله ﷺ درعه ذات الفضول و أعطاه سيَّفه ذا الفقار و عممه (٤) السحاب على رأسه تسعة أكوار<sup>(٥)</sup> ثم قال له تقدم فقال لما ولى اللهم احفظه من بين يديه و من خلفه و عن يمينه و عن شماله و من فوق رأسه و من تحت قدميه.

قال ابن إسحاق فمشى إليه و هو يقول:

لا تسعجلن فسقد أتساك مسجيب صوتك غمير عاجز و الصدق منجى كـل فـائز عسليك نسائحة الجنائز إنـــى لأرجــو أن أقــيم ذكسرها عسند الهسزاهسز من ضربة نجلاء يبقى

قال له عمرو من أنت قال أنا على قال ابن عبد مناف فقال أنا على بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف فقال غيرك يا ابن أخى من أعمامك من هو أسن منك فإنى أكره أن أهريق دمك فقال لكنى و الله ما أكره أن أهريق دمك فغضب و نزل و ّسل سيفه كأنه شعلة نار ثم أقبل نحو علي مغضبا فاستقبله علي بدرقته<sup>(١)</sup> فضربه عمرو في الدرقة فقدها<sup>(٧)</sup> و أثبت فيها السيف و أصاب رأسه فشجه و ضربه على على حبل العاتق فسقط.

و في رواية حذيفة و تسيف على رجليه بالسيف من أسفل فوقع على قفاه.

و تارت بينهما عجاجة فسمع على يكبر فقال رسول الله ﷺ قتله و الذي نفسي بيده فكان أول من ابتدر العجاج عمر بن الخطاب فإذا علىﷺ يمسح سيفه بدرع عمرو فكر (٨) عمر بن الخطاب و قال يا رسول الله قتله فجز (١) علمي رأسه و أقبل نحو رسول اللهﷺ و وجهه يتهلل فقال عمر بن الخطاب هلا استلبته درعه فإنه ليس للعرب درع خيرا منها فقال ضربته فاتقانى بسوأته فاستحييت من ابن عمى أن أستلبه.

قال حذيفة فقال النبي ﷺ أبشر يا على فلو وزن اليوم عملك بعمل أمة محمد لرجح عملك بعملهم و ذلك أنه لم يبق بيت من بيوت المشركين إلا و قد دخله وهن بقتل عمرو و لم يبق بيت من بيوت المسلمين إلا و قد دخله عز بقتل عمرو. و عن الحاكم أبي القاسم أيضا بالإسناد عن سفيان الثوري عن زبيد الشامي(١٠) عن مرة عن عبد الله بن مسعود قال كان يقرأ و كفى الله المؤمنين القتال بعلى.

<sup>(</sup>١) في المصدر: فقال: أفاعله؟

<sup>(</sup>٢) في نسخة: إذ جبن الشجاع. (٤) في نسخة: وعممه عمامته.

<sup>(</sup>٣) في نسخة: وإن كان عمروا فأنا عليّ.

<sup>(</sup>٥) كل دارة من العمامة كور، وكل دور كور. «لسان العرب ١٢: ١٨٤».

<sup>(</sup>٦) الدرق: ضرب من الترسة، الواحدة منها: درقة تتخذ من الجلود. «لسان العرب ٤: ٣٣٣». (٨) في المصدر: فكبر.

<sup>(</sup>٧) القد: الشق طولاً. «لسان العرب ١١: ٥٣».

<sup>(</sup>٩) في المصدر: فحز.

<sup>(</sup>١٠) قمى المصدر ونسخة: عن زبيد الثاني والصحيح اليامي. وهو زيد بن الحارث اليامي. كذا عرّفه الذهبي في ميزان الاعتدال. وقال: من ثقات التابعين فيه تشيع. «ميزان الاعتدال ٢: ٦٦ رقم ٢٨٢٩».

و خرج أصحابه منهزمين حتى طفرت خيولهم الخندق و تبادر المسلمون فوجدوا نوفل بن عبد العزى جــوفـ الخندق فجعلوا يرمونه بالحجارة فقال لهم قتلة أجمل من هذه ينزل بعضكم أقاتله فقتله الزبير بن العوام.

و ذكر علي ﷺ أبياتا منها:

نيصر الحجارة من سفاهة رأيه و نيصرت رب ميحمد بصواب في مين دكادك و روابي المين دكادك و روابي و عففت (۲) عن أثوابه و لو أنني كينت المقطر بيزني (۲) أثوابي

ي و روى عمرو بن عبيد عن الحسن البصري قال إن عليا الله لما قتل عمرو بن عبد ود حمل رأسه فألقاه بين يدي
 رسول الله فقام أبو بكر و عمر فقبلا رأس على ع.

و روي عن أبي بكر بن عياش أنه قال ضرب علي ضربة ماكان في الإسلام أعز منها يعني ضربة عمرو بن عبد ود و ضرب علي ضربة ماكان في الإسلام أشأم منها يعني ضربة ابن ملجم عليه لعائن الله.

ت قال ابن إسحاق و رمى حيان بن قيس بن العرقة (٤) سعد بن معاذ بسهم و قال خذها و أنا ابن العرقة فقطع أكحله فقال سعد عرق (٥) الله وجهك في النار اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقني لها فإنه لا قوم أحب إلي أن أجاهد من قوم آذوا رسولك و كذبوه و أخرجوه و إن كنت وضعت الحرب بيننا و بينهم فاجعله لي شهادة و لا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة.

قال و جاء نعيم بن مسعود الأشجعي إلى رسول الله ﷺ فقال يا رسول الله إني قد أسلمت و لم يعلم بي أحد من قومي فمرنى بأمرك فقال له رسول اللهﷺ إنما أنت فينا رجل واحد فخذل عنا ما استطعت فإنما الحرب خـدعة فانطلق نعيم بن مسعود حتى أتى بني قريظة فقال لهم إنى لكم صديق و الله ما أنتم و قريش و غطفان من محمد بمنزلة واحدة إن البلد بلدكم و به أموالكم و أبناؤكم و نساؤكم و إنما قريش و غطفان بلادهم غيرها و إنما جاءوا حتى نزلوا معكم فإن رأوا فرصة انتهزوها و إن رأوا غير ذلك رجعوا إلى بلادهم و خلوا بينكم و بين الرجل و لا طاقة لكم به فلا تقاتلوا حتى تأخذوا رهنا من أشرافهم تستوثقون به أن لا يبرحوا حتى يناجزوا محمدا فقالوا له قد أشرت برأى ثم ذهب فأتى أبا سفيان و أشراف قريش فقال يا معشر قريش إنكم قد عرفتم ودى إياكم و فراقى محمدا و دينه و إنى قد جئتكم بنصيحة فاكتموا على فقالوا نفعل ما أنت عندنا بمتهم فقال تعلمون أن بنى قريظة قد ندموا على ما صنعوا فيما بينهم و بين محمد فبعثوا إليه أنه لا يرضيك عنا إلا أن نأخذ من القوم رهنا من أشرافهم و ندفعهم إليك فتضرب أعناقهم ثم نكون معك عليهم حتى نخرجهم من بلادك فقال بلى فإن بعثوا إليكم يسألونكم نفرا من رجالكم فلا تعطوهم رجلا واحدا و احذروا ثم جاء غطفان فقال يا معشر غطفان إنى رجل منكم ثم قال لهم ما قال لقريش فلما 🔨 أصبح أبو سفيان و ذلك يوم السبت في شوال سنة خمس من الهجرة بعث إليهم أبو سفيان عكرمة بن أبي جهل في نفر من قريش إن أبا سفيان يقول لكم يا معشر اليهود إن الكراع و الخف قد هلكتا و إنا لسنا بدار مقام فاخرجوا إلى محمد حتى نناجزه فبعثوا إليه أن اليوم السبت و هو يوم لا نعمل فيه شيئا و لسنا مع ذلك بالذي نقاتل معكم حتى تعطونا رهنا من رجالكم نستوثق بهم لا تذهبوا و تدعونا حتى نناجز محمدا فقال أبو سفيان قد حذرنا و الله هذا نعيم فبعث إليهم أبو سفيان أنا لا نعطيكم رجلا واحدا فإن شئتم أن تخرجوا و تقاتلوا و إن شئتم فاقعدوا فقالت اليهود هذا و الله الذي قال لنا نعيم فبعثوا إليهم أنا و الله لا نقاتل حتى تعطونا رهنا و خذل الله بينهم و بعث سبحانه عليهم الريح في ليال شاتية باردة شديدة البرد حتى انصرفوا راجعين.

(٢) في «أ»: وغفلت.

<sup>(</sup>١) الجدل: الصرع. «لسان العرب ٢: ٢١١».

 <sup>(</sup>٣) تقطر الجذع: قطع. «لسان العرب ١١: ٢١٥».

ـ الزنّي: الضيق. «لسأن العرب ٦: ٩٧». (٥) في المصدر: تقال سعد: عرف.

قال محمد بن كعب قال حذيفة اليماني و الله لقد رأينا يوم الخندق و بنا من الجهد و الجوع و الخوف ما لا يعلمه إلا الله و قام رسول اللهﷺ فصلى ما شاء الله من الليل ثم قال ألا رجل يأتينا بخبر القوم يجعله الله رفيقي في الجنة قال حذيفة فو الله ما قام منا أحد مما بنا من الخوف و الجهد و الجوع فلما لم يقم أحد دعاني فلم أجد بداً من إجابته قلت لبيك قال اذهب فجئني بخبر القوم و لا تحدثن شيئا حتى ترجع قال و أتيت القوم فإذا ربح الله و جنوده بهم ما يفعل ما يستمسك لهم بناء و لا يثبت لهم نار و لا يطمئن لهم قدر فإني لكذلك إذ خرج أبو سفيان من رحله ثم قال يا معشر قريش لينظر أحدكم من جليسه قال حذيفة فبدأت بالذي عن يميني فقلت من أنت قال أنا فلان قال ثم(١١) عاد أبو سفيان براحلته فقال يا معشر قريش و الله ما أنتم بدار مقام هلك الُّخف و الحافر و أخلفتنا بنو قريظة و هذه الريح لا يستمسك لنا معها شيء ثم عجل فركب راحلته و إنها لمعقولة ما حل عقالها إلا بعد ما ركبها قال قلت في نفسي لو رميت عدو الله فقتلته كنت قد صنعت شيئا فوترت قوسي ثم وضعت السهم في كبد القوس و أنا أريد أن أرميه فأقتله فذكرت قول رسول اللهﷺ لا تحدثن شيئا حتى ترجع قال فحططت القوس ثم رجعت إلى رسول اللهﷺ و هو يصلي فلما سمع حسى فرج بين رجليه فدخلت تحته و أرسل على طائفة من مرطه(٢) فركع و سجد ثم قال ما الخبر فأخبرته.

و روى الحافظ بالإسناد عن عبد الله بن أبي أوفي قال دعا رسول اللهﷺ على الأحزاب فقال اللهم أنت منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم و زلزلهم.

و عن أبي هريرة أن رسول اللهﷺكان يقول لا إله إلا الله وحده أعز جنده و نصر عبده و غلب(٣) الأحزاب وحده فلا شيء بعده.

و عن سلمان بن صرد(٤) قال قال رسول اللهﷺ حين أجلى عنه الأحزاب الآن نغزوهم و لا يغزونا فكان كما قالﷺ فلم يغزهم قريش بعد ذلك وكان هو يغزوهم حتى فتح الله عليهم مكة (٥).

ثم قال في غزوة بني قريظة روى الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه قال لما انصرف النبي الله مع المسلمين عن الخندق و وضع عنه اللأمة و اغتسل و استحم تبدى له جبرئيل فقال عذيرك من محارب ألا أُراك قد وضعت عنك اللأمة و ما ضعناها بعد فوثب رسول الله الشُّجُّةُ فزعا فعزم على الناس أن لا يصلوا صلاة العصر حتى يأتوا قريظة فلبس الناس السلاح فلم يأتوا بنى قريظة حتى غربت الشمس و اختصم الناس فقال بعضهم إن رسول اللهﷺ عزم علينا أن لا نصلي حتى نأتي قريظة و إنما نحن في عزمة رسول اللهﷺ فليس علينا إثم و صلى طائفة من الناس احتسابا و تركت طائفة منهم الصلاة حتى غربت الشمس فصلوها حين جاءوا من بني قريظة احتسابا فلم يعنف رسول الله الشائل واحدا من الفريقين.

و ذكر عروة أنه بعث على بن أبي طالبﷺ على المقدم و دفع إليه اللواء و أمره أن ينطلق حتى يقف بهم على حصن بني قريظة ففعل و خرج رسول اللهﷺ على آثارهم فمر على مجلس من أنصار في بني غنم ينتظرون رسول اللهفزعموا أنه قال مر بكم الفارس آنفا فقالوا مر بنا دحية الكلبي على بغلة شهباء تحته قطيفة ديباج فقال رسول الله ﷺ ليس ذلك بدحية و لكنه جبرئيلﷺ أرسل إلى بني قريظة ليزلزلهم و يقذف في قلوبهم الرعب قالوا و سار على ﷺ حتى إذا دنا من الحصن سمع منهم مقالة قبيحة لرسول الله ﷺ فرجع حتى لقى رسول الله ﷺ بالطريق فقال يا رسول الله لا عليك أن تدنو من هؤلاء الأخابث قال أظنك سمعت لي منهم أذى فقال نعم يا رسول الله فقال لو قد رأوني لم يقولوا من ذلك شيئا فلما دنا رسول اللهﷺ من حصنهم قال يَا إخوة القردة و الخنازير هل أخزاكم الله و بِهِ أنزل بكم نقمته قالوا يا أبا القاسم ما كنت جهولا و حاصرهم رسول اللهﷺ خمسا و عشرين ليلة حتى أجهدهم الحصار و قذف الله في قلوبهم الرعب وكان حيى بن أخطب دخل مع بني قريظة في حصنهم حين رجعت قريش و غطفان فلما أيقنوا أن رسول الله ﷺ غير منصرف عنهم حتى يناجز(١٦) قال كعب بن أُسد يا معشر اليهود قد نزل بكم

<sup>(</sup>٢) تقدم أن المرط هو الكساء. (١) في نسخة: ثم فدعا.

<sup>(</sup>٣) في «أ»: وهزم. (٥) مجمع البيان £: ٥٣٣ ــ ٥٤١.

<sup>(</sup>٤) في المصدر: وعن سليمان وهو الصحيح. (٦) في المصدر: حتى يناجزهم.

من الأمر ما ترون و إني عارض عليكم خلالا ثلاثا فخيروا<sup>(۱)</sup> أيها شئتم قالوا ما هن قال نبايع هذا الرجل و نصدقه فود الله لقد تبين لكم أنه نبي مرسل و أنه الذي تجدونه في كتابكم فتأمنوا على دمائكم و أموالكم و نسائكم فقالوا لا نفارق حكم الترراة أبدا و لا نستبدل به غيره قال فإذا أبيتم على هذا فهلموا فلنقتل أبناءنا و نساءنا ثم نخرج إلى محمد رجالا مصلتين بالسيوف لم نترك وراءنا نقلا يهمنا حتى يحكم الله بيننا و بين محمد فإن نهلك<sup>(۱۲)</sup> لم نترك وراءنا نسلا يهمنا حتى يحكم الله بيننا و بين محمد فإن نهلك<sup>(۱۲)</sup> لم نترك وراءنا نسلا يهمنا و إن نظهر لنجدن النساء و الأبناء فقالوا نقتل هؤلاء المساكين فلا خير في العيش بعدهم قال فإذا أبيتم علي هذه فإن الليلة ليلة السبت و عسى أن يكون محمد و أصحابه قد أمنوا فيها فانزلوا فلعلنا نصيب منهم غرة فقالوا نفسد سبتنا و نحدث فيها ما أحدث من كان قبلنا فأصابهم ما قد علمت من المسخ فقال ما بات رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة واحدة من الدهر حازما.

قال الزهري و قال رسول الله و نسالوه أن يحكم فيهم رجلا اختاروا من شئتم من أصحابي فاختاروا سعد بن معاذ فرضي بذلك رسول الله و نزلوا على حكم سعد بن معاذ فأمر رسول الله و بسلاحهم فجعل في قبة ( أمر بهم فكتفوا و أوثقوا و جعلوا في دار أسامة و بعث رسول الله و الي سعد بن معاذ فجيء به فحكم فيهم بأن يقتل مقاتليهم و يسبي ذراريهم و نساءهم و يغنم أموالهم و أن عقارهم للمهاجرين دون الأنصار و قال للأنصار إنكم ذوو عقار و ليس للمهاجرين عقار فكبر رسول الله و قال لسعد لقد حكمت فيهم بحكم الله عزوجل.

و في بعض الروايات لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة.

و أرقعة جمع رقيع اسم سماء الدنيا.

فقتل رسول اللهﷺ مقاتليهم وكانوا فيما زعموا ستمائة مقاتل و قيل قتل منهم أربعمائة و خمسين رجلا و سبى سبعمائة و خمسين.

و روي أنهم قالوا لكعب بن أسد و هم<sup>(٤)</sup> يذهب بهم إلى رسول اللهﷺ أرسالا ياكعب ما ترى يصنع بنا فقال كعب أفي كل موطن تقولون ألا ترون أن الداعي لا ينزع و من يذهب منكم لا يرجع هو و الله القتل.

و أتي بيحيى بن أخطب عدو الله عليه حلة فاختية قد سفقها عليه (٥) من كل ناحية كموضع الأنملة لئلا يسلبها مجموعة يداه إلى عقه بحبل فلما بصر برسول الله ﷺ فقال أما و الله ما لمت نفسي على عداوتك و لكنه من يخذل الله يخذل ثم قال أيها الناس إنه لا بأس بأمر الله كتاب الله و قدره و ملحمة كتبت على بني إسرائيل ثم جلس فضرب عنقه ثم قسم رسول الله ﷺ نساءهم و أبناءهم على المسلمين و بعث سبايا منهم إلى نجد مع سعد بن زيد الأنصارى فابتاع بهم خيلا و سلاحا.

قال فلما انقضى شأن بني قريظة انفجر جرح سعد بن معاذ فرجعه رسول الله ﷺ إلى خيمته التي ضربت عليه في المسجد.

و روي عن جابر قال جاء جبرئيل إلى رسول اللهﷺ فقال من هذا العبد الصالح الذي مات فتحت له أبواب السماء و تحرك<sup>(١)</sup>.

بيان: الكدية بالضم قطعة غليظة صلبة لا تعمل فيها الفأس ذكره الجزري<sup>(A)</sup> و في بعض النسخ كذانة بفتح الكاف و الذال المعجمة و النون قال الجزري الكذان حجارة رخوة إلى البياض<sup>(٩)</sup> و قال في حديث المغيرة فإذا أنا معصوب الصدر كان من عادتهم إذا جاع أحدهم أن يشد جوفه بعصابة و ربما جعل تحته حجرا<sup>(١١)</sup> و قال فعادت كثيبا أهيل أي رملا سائلا<sup>(١١)</sup>.

<sup>(</sup>١) في نسخة والمصدر: فخذوا .

<sup>(</sup>٣) في المصدر: فجعل في قبته.

<sup>(</sup>٥) في النصدر: قد شقها.

<sup>(</sup>٧) مجَّمع البيان £: ٥٥١ ـ ٥٥٣.

<sup>(</sup>٩) النهاية في غريب الحديث والأثر ٤: ١٦٠. (١١) النهاية في غريب الحديث والأثر ٥: ٢٨٩.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: فإن نهلك نهلك وهو الصحيح.

 <sup>(</sup>٤) في نسخة: وهو.
 (٦) في «أ»: واهتز.

 <sup>(</sup>٨) عني سسة والمعرب
 (٨) النهاية في غريب الحديث والأثر ٤: ١٥٦.

<sup>(</sup>۱۰) النهاية في غريب الحديث والأثر ٣: ٢٤٤.

و في القاموس ثرد الخبز فته<sup>(١)</sup>و قال حم له ذلك قدر و حم حمه قصد قصده و ارتحال البـعير عجلَّه و الله له كذا قضاه له كأحمه و احتم دنا و حضر و الأمر فلانا أهمه كحمه (٢).

و في المصباح حم الشيء كضرب قرب و دنا و أحمه غيره انتهي.

و أقول: الأظهر عندي أنه كان يخمر في الموضعين فصحف أي كان يستر القدر و التنور بثوب لنلا يطلع الناس على ما فيهما وكيف يبارت الله عليهما وكان هذا دأبه كالربي في سائر ما ظهرت فيه هذه المعجزة ويؤيده أن في روايات العامة فجعل يكسر الخبز و يجعل عليه اللحم و يخمر البرمة و التنور إذا أخذ منه و يقرب إلى أصحابه.

و الآطام جمع أطم بالضم و هو البناء المرتفع الأعلى جشيشة في أكثر النسخ بالجيم المفتوحة و الشين المكسورة و هي أن تطحن الحنطة طحنا جليلا ثم تجعل في القدور و يلقى عليها لحم أو تمر و تطبخ ذكره الجزري<sup>(٣)</sup>.

و في بعضها بالخاء المعجمة و هو كزبير الغزال الصغير و أحفظه حمله على الحفيظة و هي الحمية و الغضب و طمى الماء ارتفع و الجهام بالفتح السحاب لا ماء فيه.

قوله يفتل منه قال الجزري جعل فتل وبر ذروة البعير و غاربه مثلا لإزالته عن رأيــه كــما يــفعل بالجمل النفور إذا أريد تأنيسه و إزالة نفاره <sup>(٤)</sup> و الغارب مقدم السنام و الذروة أعلاه <sup>(٥)</sup>.

و في القاموس لحن له قال قولا يفهمه عنه و يخفي عـلى غـيره(٦١) و قـال الفت الدق و الكسـر بالأصابع و فت في ساعده أضعفه (٧) و قال الرجيع ماء لهذيل على سبعة أميال من الهدة (٨) و بـــه غدر بمر ند بن أبي مر ند و سريته لما بعثها ﷺ مع رهط عضل و القارة فغدروا بهم انتهى (٩).

و يليل بفتح الياءين و سكون اللام وادي بينبع و الطفرة الوثبة في ارتفاع.

و في القاموس جزع الأرض و الوادي كمنع قطعه (١٠٠) و قال مراق البطن ما رق منه و لان (١١١).

و في النهاية فيه الحرب خدعة يروى بفتح الخاء و ضمها و سكون الدال و بضمها مع فـتح الدال فالأُول معناه أن الحرب ينقضي أمرها بخدَّعة واحدة من الخداع أي إن المقاتل إذ خدعٌ مرة واحدة لم يكن لها إقالة و هو أفصح الرّوايات و أصحها و معنى الثاني هو الاسم من الخداع و معنى الثالث أن الحرب تخدع الرجال و تمنيهم و لا تفي لهم كما يقال فلّان رجل لعبة و ضحّكة للذي يكـشر اللعب و الضحك انتهى(<sup>۱۲</sup>).

(١٠) القاموس المحيط ٣: ١٣.

(١٢) النهاية في غريب الحديث والأثر ٢: ١٤.

## و الكراع كغراب اسم لجمع الخيل.

١-كنز الكراجكي عن أسد بن إبراهيم السلمي عن عمر بن على العتكي عن محمد بن صفوة عن الحسن بن على العلوي عن أحمد بن العلا عن صباح بن يحيى عن خالد بن يزيد عن أبى جعفر الباقر عن آبائه ﷺ قال قال رسول الله ﷺ يوم الأحزاب اللهم إنك أخذت مني عبيدة بن الحارث يوم بدر و حمزة بن عبد المطلب يوم أحد و هذا أخي على بن أبي طالب رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْداً وَ أَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ (١٣).

٢- اَقول: و روى الكراجكي رحمه الله قصة قتل عمرو نحوا مما مر و ذكر أنه قال النبي ﷺ ثلاث مرات أيكم يبرز إلى عمرو و أضمن له على الله الجنة و في كل مرة كان يقوم على ﷺ و القوم ناكسو رءوسهم فاستدناه و عممه

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط ١: ٢٩٠.

<sup>(</sup>٢) القاموس المحيط ٤: ١٠١.

<sup>(</sup>٤) النهاية في غريب الحديث والأثر ٢: ١٦٠. (٣) النهاية في غريب الحديث والأثر ١: ٢٧٣.

<sup>(</sup>٦) القاموس المحيط ٤: ٢٦٨. (٥) النهاية في غريب الحديث والأثر ٣: ٣٥٠. (A) الهدة: صوت ما يقع من السماء. «لسان العرب ١٥؛ ٤٩». (٧) القاموس ألمحيط ١: ١٥٩.

<sup>(</sup>٩) القاموس المحيط ٣: ٢٩.

<sup>(</sup>١١) القاموس المحيط ٣: ٢٤٥.

<sup>(</sup>١٣)كنز الفوائد ١: ٢٩٦ ـ ٢٩٧.

إلى قوله: مسسن كسرم الغسرائسز إن الشجاعة في الفتى و الجود

إلى قوله فماكان أسرع أن صرعه(٢) أمير المؤمنينﷺ و جلس على صدره فلما هم أن يذبحه و هو يكبر الله و يمجده قال له عمرو يا على قد جلست مني مجلسا عظيما فإذا قتلتني فلا تسلبني حلتي فقال ﷺ هي أهون على من ٢١٦ ذلك و ذبحه و أتى برأسه و هو يخطر في مشيته فقال عمر ألا ترى يا رسول الله إلى على كيف يمشّى فقال رسول الله عنه إنها لمشية لا يمقتها الله في هذا المقام فتلقاه و مسح الغبار عن عينيه و قال لو وزن اليوم عملك بعمل جميع أمة محمد لرجع عملك على عملهم و ذاك أنه لم يبق بيت من المشركين إلا و قد دخله ذل بقتل عمرو و لم يبق بيت من المسلمين إلا و قد دخله عز بقتل عمرو و لما قتل علىﷺ عمرا سمع مناديا ينادي و لا يرى شخصه.

قـــم عــلى ظــهرا قــــتل عـــلى عـــمرا

أبرم على أمرا

و وقعت الجفلة(٣) بالمشركين فانهزموا أجمعين و تفرقت الأحزاب خائفين مرعوبين(٤).

٣\_فس: [تفسنير القمي] ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ ريحاً وَ جُنُوداً لَمْ تَرَوْها وَكَانَ اللَّهُ بَمَا تَعْمَلُونَ بَصِيراً \* إذْ جَاؤُكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَ مِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ ﴾ الآية.

فإنها نزلت في قصة الأحزاب من قريش و العرب الذين تحزبوا على رسول الله ﷺ قال و ذلك أن قريشا قد تجمعت في سنة خمس من الهجرة و ساروا في العرب و جلبوا و استنفروهم<sup>(٥)</sup> لحرب رسول اللهﷺ فوافوا في عشرة آلافٌ و معهم كنانة و سليم و فزارة وكان رسول اللهﷺ حين أجلا بني النضير و هم بطن من اليهود من المدينة وكان رئيسهم حيى بن أخطب و هم يهود من بني هارونﷺ فلما أجلاهم من المدينة صاروا إلى خيبر و خرج حيى بن أخطب<sup>(١)</sup> إلى قريش بمكة و قال لهم إن محمداً قد وتركم و وترنا و أجلانا من المدينة من ديارنا و أموالنا و أجلى بني عمنا بني قينقاع فسيروا في الأرض و اجمعوا حلفاءكم و غيرهم حتى نسير إليهم فإنه قد بقي من قومي بيثرب سبعمائة مقاتل و هم بنو قريظة و بينهم و بين محمد عهد و ميثاق و أنا أحملهم على نقض العهد بينهم و بين محمد و يكونون معنا عليهم فتأتونه أنتم من فوق و هم من أسفل وكان موضع بنى قريظة من المدينة على قدر ميلين و هو الموضع الذي يسمى ببئر بني المطلب(٧) فلم يزل يسير معهم حيى بن أخطب في قبائل العرب حتى اجتمعوا قدر عشرة آلاف من قريش وكنانة و الأقرع بن حابس في قومه و عباس بن مرداس في بني سليم فبلغ ذلك رسول الله ﷺ و استشار أصحابه و كانوا سبعمائة رجل فقال سلمان يا رسول الله إن القليل لا يقاوم الكثير فـي ٢١٨ المطاولة قال فما نصنع قال نحفر خندقا يكون بيننا(٨) و بينهم حجابا فيمكنك منعهم في المطاولة و لا يمكنهم أن يأتونا من كل وجه فإناكنا معاشر العجم في بلاد فارس إذا دهمنا دهم (٩) من عدونا نحفر الخنادق فيكون الحرب من مواضع معروفة فنزل جبرئيل على رسول الله ﷺ فقال أشار بصواب فأمر رسول الله بمسحه(١٠) من ناحية أحد إلى راتج و جعل على كل عشرين خطوة و ثلاثين خطوة قوم من المهاجرين و الأنصار يحفرونه فأمر فحملت المساحي و المعاول و بدأ رسول الله ﷺ و أخذ معولا فحفر في موضع المهاجرين بنفسه و أمير المؤمنين ﷺ ينقل التراب من الحفرة حتى عرق رسول الله عليه و على و قال لا عيش إلا عيش الآخرة اللهم اغفر للأنصار و المهاجرين(١١١) فلما نظر

<sup>(</sup>١) في المصدر: بجمعكم.

<sup>(</sup>٢) في «أ»: أسرع إلى أن صرعه. (٣) أُجَّفَل القوم: أي هربوا مسرعين ـ وانقلعوا كلهم فمضوا. «لسان العرب ٢: ٣٠٩».

<sup>(</sup>٤)كنز الفوائد ١: ٢٩٧ ـ ٢٩٩ مع اختلاف يسير في بدايته. (٥) في نسخة والمصدر: واستفزوهم.

<sup>(</sup>٦) في نسخة والمصدر: وخرج ابَّن أخطب وهمَّ. (٧) في المصدر: بئر بني المطلب. (٩) في «أ»: دهمنا دهماً. (A) في «أ»: يكون بينك.

<sup>(</sup>١٠) فَى نسخة والمصدر: أشار سلمان بصواب فأمر رسول الله ﷺ بحفره.

<sup>(</sup>١١) في نسخة: والمهاجرة وهو الأشهر.

الناس إلى رسول اللهﷺ يحفر اجتهدوا في الحفر و نقلوا التراب فلما كان في اليوم الثاني بكروا إلى الحفر و قعد رسول الله ﷺ في مسجد الفتح فبينا المهاجرون طو الأنصار يحفرون إذ عرض لهم جبل لم تعمل المعاول فيه فبعثوا جابر بن عبد الله الْأنصاري إلى رسول الله ﷺ يعلمه ذلك قال جابر فجنت إلى المسجد و رسول الله ﷺ مستلقى على قفاه و رداؤه تحت رأسه و قد شد على بطنه حجرا فقلت يا رسول الله إنه قد عرض لنا جبل لا تعمل المعاول فيه فقام مسرعا حتى جاءه ثم دعا بماء في إناء و غسل وجهه و ذراعيه و مسح على رأسه و رجليه ثم شرب و مج ذلك الماء في فيه ثم صبه على ذلك الحجر ثم أخذ معولا فضرب ضربة فبرقت برقة فنظرنا فيها إلى قصور الشَّام ثم ضرب أُخرى فبرقت برقة فنظرنا فيها إلى قصور المدائن ثم ضرب أخرى فبرقت برقة فنظرنا فيها إلى قصور اليمن فقال رسول الله ﷺ أما إنه سيفتح الله عليكم هذه المواطن التي برقت فيها البرق ثم انهال علينا الجبل كما ينهال الرمل.

فقال جابر فعلمت أن رسول اللهﷺ مقوى أي جائع لما رأيت على بطنه الحجر فقلت يا رسول الله هل لك في الغداء(١) قال ما عندك يا جابر فقلت عناق و صاع من شعير فقال تقدم و أصلح ما عندك قال جابر فجئت إلى أهلمي فأمرتها فطحنت الشعير و ذبحت العنز و سلختها و أمرتها أن تخبز و تطبخ و تشوي فلما فرغت من ذلك جئت إلىّ رسول اللهفقلت بأبي و أمي أنت يا رسول الله قد فرغنا فاحضر مع من أُحبّبت فقام ﴿ الله عَلَى الله عَد فرغنا فاحضر مع من أُحبّبت فقام ﴿ الله عَد الخندق ثم قال يا معشر المهاجرين و الأنصار أجيبوا جابرا و كان في الخندق سبعمائة رجل فخرجوا كلهم ثم لم يــمر بـأحد مــن المهاجرين و الأنصار إلا قال أجيبوا جابرا قال جابر فتقدمت و قلت لأهلى قد و الله أتاك(٣) رسول الله ﷺ بما لا القدر ثم قال اغرفي و أبقى ثم نظر في التنور ثم قال أخرجي و أبقى ثم دعا بصحفة فثرد فيها و غرف فقال يا جابر أدخل على عشرة فَأدخلت عشرة فأكلُوا حتى نهلوا و ما يرَى في القصعة إلا آثار أصابعهم ثم قال يا جابر عــلى بالذراع فأُتيته بالذراع فأكلوه<sup>(٥)</sup> ثم قال أدخل على عشرة فدخلواً فأكلوا حتى نهلوا<sup>(١)</sup> و ما يرى<sup>(٧)</sup> فى القصعة إلاّ آثار أُصابعهم ثم قالٌ يا جابر على بالذراع فأتيته ۖ فأكلوا و خرجوا ثم قال أدخل على عشرة فأدخلتهم فأكلوا حتى نهلوا و ما يرى في القصعة إلا آثار أصابعهم ثم قال يا جابر على بالذراع فأتيته بالذراع فقلت يا رسول الله كم للشاة من ذراع<sup>(٨)</sup> قال ذراعان فقلت و الذي بعثك بالحق نبيا لقد أتيتُك بثلاثة فقال أما لو سكت يا جابر لأكلوا<sup>(٩)</sup> كلهم من الذراع قال جابر فأقبلت أدخل عشرة عشرة فيأكلون حتى أكلوا كلهم و بقى و الله لنا من ذلك الطعام ما عشنا به أياما.

قال و حفر رسول اللهالخندق و جعل له ثمانية أبواب و جعل على كل باب رجلا من المهاجرين و رجـــلا مــن الأنصار مع جماعة يحفظونه و قدمت قريش و كنانة و سليم و هلال فنزلوا الزغابة(١٠) ففرغ رسول الله ﷺ من ۲۲۱ حفر الخندق قبل قدوم قريش بثلاثة أيام و أقبلت قريش و معهم حيى بن أخطب فلما نزلوا العقيق جاء حيى بن أخطب إلى بني قريظة في جوف الليل وكانوا في حصنهم قد تمسكوا بعهد رسول اللهﷺ فدق باب الحصن فسمع كعب بن أسيّد(١١) قرع الباب فقال لأهله هذا أخّرك قد شأم قومه و جاء الآن يشأمنا و يهلكنا و يأمرنا بنقض العهد بيننا و بين محمد<sup>(١٢)</sup> و قد وفي لنا محمد<sup>(١٣)</sup> و أحسن جوارنا فنزل إليه من غرفته فقال له من أنت قال حيى بن أخطب قد جئتك بعز الدهر فقال كعب بل جئتني بذل الدهر فقال ياكعب هذه قريش في قادتها و سادتها قد نزلُّت بالعقيق مع حلفائهم من كنانة و هذه فزارة مع قادتها و سادتها قد نزلت الزغابة و هذه سلّيم و غيرهم قد نزلوا حصن بني ذبيان و لا يفلت محمد و أصحابه من هذا الجمع أبدا فافتح الباب و انقض العهد بينك و بين محمد (١٤) فقال كعب لسّت بفاتح

(١٠) قَى المصدر: فنزلوا الرغابة وكذا ما بعدها.

<sup>(</sup>١) في نسخة: لك من الغداء.

<sup>(</sup>٢) في نسخة: فقام رسولِ الله رَالُمُونَّعَاتُ (٤) فيُّ نسخة والمصدر: أنت بما عندنا.

<sup>(</sup>٣) في نسخة والمصدر: قد والله أتاك محمد. (٥) في المصدر: فأكلوا وخرجوا.

<sup>(</sup>٦) فيّ نسخة والمصدر: فأدخلتهم، وفي نسخة: فأدخلتهم حتى أكلوا ونهلوا. (A) في «أ»: للشاة من الذراع.

<sup>(</sup>٧) في المصدر ونسخة: ولم ير وكذا ما بعدها. (٩) في «أ»: الأكل الناس.

<sup>(</sup>١١) آلصحيح: كعب بن أسد.

<sup>(</sup>١٢) في نسخة: وبين محمد رسول الله كَلَانِتُكُلَّا (١٤) في المصدر: العهد الذي بينك وبين محمد. (١٣) في «أَ»: وفي لنا محمد رسول الله ﷺ.

لك الباب ارجع من حيث جثت فقال حيى ما يمنعك من فتح الباب إلا جشيشتك<sup>(١)</sup> التــى فــى التــنور تـخاف أن

أشركك (٢) فيها فافتح فإنك آمن من ذلك فقال له كعب لعنك الله لقد دخلت على من باب دقيق ثم قال افتحوا له الباب ففتحوا(٣) له فقال ويلك يا كعب انقض العهد بينك و بين محمد و لا ترد رأيي فإن محمد لا يفلت من هذا الجمع أبدا <u>۲۲۲</u> فإن فاتك هذا الوقت لا تدرك<sup>(٤)</sup> قمثله أبدا قال و اجتمع كل من كان في الحصن من رؤساء اليهود مثل غزال بن شمول و ياسر بن قيس و رفاعة بن زيد و الزبير بن باطا<sup>(ه)</sup> فقال لهم كعب ما ترون قالوا أنت سيدنا و المطاع فينا و صاحب عهدنا و عقدنا فإن نقضت نقضنا معك<sup>(٦)</sup> و إن أقمت أقمنا معك و إن خرجت خرجنا معك قال الزبير بن باطا و كان شيخاكبيرا مجربا قد ذهب بصره قد قرأت التوراة التي أنزلها الله في سفرنا بأنه يبعث نبيا في آخر الزمان يكون مخرجه بمكة و مهاجره في هذه البحيرة<sup>(٧)</sup> يركب الحمار العرى و يلبس الشملة و يجتزئ بالكسيرات و التميرات و هو الضحوك القتال في عينيه الحمرة(<sup>(٨)</sup> و بين كتفيه خاتم النبوة يضع سيفه على عاتقه لا يبالي مــن لاقــي يــبلغ سلطانه منقطع الخف و الحافر فإن كان هذا هو فلا يهولنه هؤلاء و جمعهم و لو نأوى(٩) على هذه الجبال الرواسي لغلبها فقال حيى ليس هذا ذاك ذلك النبى من بنى إسرائيل و هذا من العرب من ولد إسماعيل و لا يكـونوا بـنى إسرائيل(١٠) أتباعًا لولد إسماعيل أبدا لأن الله قد فضَّلهم على الناس جميعًا و جعل منهم النبوة و الملك و قد عهد إليناً

و ليس مع محمد آية و إنما جمعهم جمعا و سحرهم و يريد أن يغلبهم بذلك فلم يزل يقلبهم عن رأيهم حتى أجابوه فقال لهم أخرجوا الكتاب الذي بينكم و بين محمد فأخرجوه فأخذه حيى بن أخطب و مزقه و قال قد وقع الأمر فتجهزوا و تهيئوا للقتال و بلغ رسول اللهﷺ ذلك فغمه غما شديدا و فزع أصحابه فقال رسول اللهﷺ لسعد بن معاذ و أسيد بن حصين(١١١) و كانا من الأوس و كانت بنو قريظة حلفاء الأوس ائتيا بني قريظة فانظرا ما صنعوا فإن كانوا نقضوا العهد فلا تعلما أحدا إذا رجعتما إلى و قولا عضل و القارة فجاء سعد بن معاَّذ و أسيد بن حصين إلى باب الحصن فأشرف عليهما كعب من الحصن فشتم سعدا و شتم رسول الله ﷺ فقال له سعد إنما أنت ثعلب في حجر لتولين قريش و ليحاصرنك رسول اللهﷺ و لينزلنك(١٢) على الصغر و القمأ(١٣) و ليضربن عنقك ثم رجعًا إلى رسول الله ﷺ فقالا له عضل و القارة فقال رسول الله ﷺ لعنا نحن أمرناهم بذلك و ذلك أنه كان على عهد رسول الله ﷺ عيون لقريش يتجسسون خبره وكانت عضل و القارة قبيلتان من العرب دخلا في الإسلام ثم غدرا وكان إذا غدر أحد ضرب بهما المثل فيقال عضل و القارة.

و رجع حيى بن أخطب إلى أبي سفيان و قريش فأخبرهم بنقض بني قريظة العهد بينهم و بين رسول الله ﷺ ففرحت قريش بذلك فلما كان في جوف الليل جاء نعيم بن مسعود الأشجعي إلى رسول الله على و قد كان أسلم قبل قدوم قريش بثلاثة أيام فقال يارسول الله قد آمنت بالله و صدقتك و كتمت إيماني عن الكفرة فإن أمرتني أن آتيك بنفسي و أنصرك بنفسي فعلت و إن أمرت أن أخذل بين اليهود و بين قريش فعلت حتى لا يخرجوا من حصنهم فقال رسول الله عليه الله خذل بين اليهود و بين قريش فإنه أوقع عندي قال فتأذن لي أن أقول فيك ما أريد قال قل ما بدا لك فجاء إلى أبي سفيان فقال له تعرف مودتي لكم و نصحي و محبتي أن ينصركم الله على عدوكم و قد بلغني أن محمدا قد وافق اليهود أن يدخلوا بين عسكركم و يميلوا عليكم و وعدهم إذا فعلوا ذلك أن يرد عليهم جناحهم الذي قطعه

موسى أَلَّا نُوْمِنَ لِرَسُولِ حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانِ تَأْكُلُهُ النَّارُ.

<sup>(</sup>Y) في «أ»: تخاف أن أشاركك. (١) في المصدر: حشيشتك.

<sup>(</sup>٤) فيِّ «أ»: لم تدرك. (٣) فيّ «أ»: افتحوا له الباب ففتح. (٥) في المصدر: والزبير بن ياطاً، وفي «أ»: والزهيري بن ناطا وكذا ما بعدهماً.

<sup>(</sup>٦) في المصدر: وصاحب عهدنا فإن نقضت نقضنا.

<sup>(</sup>٧) في المصدر: ومهاجرته بالمدينة إلى. وفي «أ»: ومهاجره إلد المدينة.

<sup>(</sup>A) كذًّا في «أ»: والمصدر، وفي «ط»: الحمرة. (٩) في المصدر: ولو ناوته.

<sup>(</sup>١٠) في أَلْمصدر و «أ»: ولا يكُّون بنو إسرائيل وهو الصحيح.

<sup>(</sup>١١) كذًّا في «أ»، وفي «ط» والمصدر: أسيد بن حصين وهو تصحيف وكذا في بقية المواقع. (۱۲) في «أ»: ثم لينزلنك.

<sup>(</sup>١٣) الصَّغر والصَّغار: المذلة. لسان العرب ٧: ٣٥٢.

القمأ: الذل والصغار، ورجل قميء: ذليل. لسان العرب ١١: ٢٩٦.

بنى النضير و قينقاع فلا أرى(١) أن تدعوهم يدخلوا عسكركم حتى تأخذوا منهم رهنا تبعثوا بهم إلى مكة فتأمنوا مكرهم و غدرهم فقال له أبو سفيان وفقك الله و أحسن جزاءك مثلك أهدى النصائح و لم يعلم أبو سفيان بإسلام نعيم و لا أحد من اليهود ثم جاء من فوره ذلك إلى بني قريظة فقال له ياكعب تعلم مودتي لكم و قد بلغني أن أبا سفيان قال نخرج هؤلاء اليهود فنضعهم في نحر محمد فأن ظفرواكان الذكر لنا و إن كانت عليناكانوا هؤلاء مقاديم الحرب فلا أرى لكم أن تدعوهم يدخلوا عسكركم حتى تأخذوا منهم عشرة من أشرافهم يكونون في حصنكم أنهم إن لم يظفروا بمحمد لم يبرحوا حتى يردوا عليكم عهدكم و عقدكم بين محمد و بينكم لأنه إن ولت قريش و لم يظفروا بمحمد غزاكم محمد فيقتلكم<sup>(۲)</sup>، فقالوا أحسنت و أبلغت في النصيحة لا نخرج من حصننا حتى نأخذ مـنهم رهـنا یکونون فی حصننا.

و أقبلت قريش فلما نظروا إلى الخندق قالوا هذه مكيدة ماكانت العرب تعرفها قبل ذلك فقيل لهم هذا من تدبير الفارسي الذي معه فوافي عمرو بن عبد ود و هبيرة بن وهب و ضرار بن الخطاب إلى الخندق و كان رسول الله عليه قد صف أصحابه بين يديه فصاحوا بخيلهم حتى طفروا الخندق إلى جانب رسول اللهﷺ فصاروا أصحاب رسول الله ﷺ كلهم خلف رسول الله ﷺ و قدموا رسول الله ﷺ بين أيديهم و قال رجل من المهاجرين و هو فـلان لرجل بجنبه من إخوانه أما ترى هذا الشيطان عمرو ألا و الله ما يفلت من يديه أحد فهلموا ندفع إليه محمدا ليقتله و نلحق نحن بقومنا فأنزل الله على نبيه في ذلك الوقت: ﴿قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَائْسَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ إلى قوله: ﴿أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَٰئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَاللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسْيِراً ﴾ و ركز عمرو بن عبد ود رمحه في الأرض و أقبل يجول جولة و يرتجز و يقول:

> بجمعكم هل من مبارز و لقــد بــححت مــن النــداء مرواقف القرن المناجز و وقــفت إذ جــبن الشــجاع مستسرعا ندو الهزاهز إنــــى كـــذلك لم أزل و الجيود مين خير الغيرائيز إن الشـــجاعة فــى الفــتى

فقال رسول اللم عليه الله من لهذا الكلب فلم يجبه أحد فوثب (٣) إليه أمير المؤمنين الله فقال أنا له يا رسول الله فقال يا على هذا عمرو بن عبد ود فارس يليل قال أنا على بن أبي طالب فقال له رسول الله ﷺ ادن منى فدنا منه فعممه بيده و دفع إليه سيفه ذا الفقار و قال له اذهب و قاتل بهذا اللهم احفظه من بين يديه و من خلفه و عن يمينه و عن شماله و من فوقه و من تحته فمر أمير المؤمنين الله يهرول في مشيته و هو يقول:

> لا تــعجلن فــقد أتـاك مجيب صوتك غير عاجز و الصدق منجى كـل فـائز ذو نــــــة و بــــصيرة عسليك نسائحة الجنائز إنـــــى لأرجـــــو أن أقــــيم صوتها(٤) بعد(٥) الهزاهد من ضربة نجلاء يبقى

فقال له عمرو من أنت قال أنا على بن أبي طالب ابن عم رسول الله و ختنه فقال و الله إن أباك كان لي صديقا و نديماً(١) و إنى أكره أن أقتلك ما أمن ابن عمك حين بعثك إلى أن أختطفك برمحي هذا فأتركك شائلا بين السماء و الأرض لا حي و لا ميت فقال له أمير المؤمنينﷺ قد علم ابن عمي أنك إن قتلتني دخلت الجنة و أنت في النار و إن قتلتك فأنت نَّى النار و أنا في الجنة فقال عمرو كلتاهما لك يا على تِلْك إِذاً قِسْمَةٌ ضِيزِيْ<sup>(٧)</sup> فقال على دع هـذا واحدة منها و أنا أعرض عليك ثلاث خصال فأجبنى إلى واحدة قال هات يا علَّي قال تشهد أن لا إله إلا الله و أن

<sup>(</sup>١) في المصدر: فلا أرى لكم.

<sup>(</sup>٢) في «ط»: فيقتلكم. (٤) في نسخة: صيتها. (٦) في المصدر: صديقاً قديماً.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: فقام. (٥) فيُّ نسخة: عند الهزاهز.

<sup>(</sup>٧) ضَّيزى: جائرة، وضاَّز في الحكم أي جار. لسان العرب ٨: ١٠٥.

محمدا رسول الله قال نح عني هذا قال فالثانية أن ترجع و ترد هذا الجيش عن رسول الله فإن يك صادقا فأنتم أعلى به عينا و إن يك كاذبا كَفتكم ذوبان العرب أمره فقال إذا تتحدث نساء قريش بذلك و ينشد(١) الشعراء في أشعارها أني جبنت و رجعت على عقبي من الحرب و خذلت قوما رأسوني عليهم فقال له أمير المؤمنين، ﴿ فَالثَالثُهُ أَن تنزل إلى فإنك راكب و أنا راجل حتى أنابذك(٢) فوثب عن فرسه و عرقبه (٣) و قال هذه خصلة ما ظننت أن أحدا من العرب يسومني عليها ثم بدأ فضرب أمير المؤمنين على بالسيف على رأسه فاتقاه أمير المؤمنين على بالدرقة فقطعها و ثبت السيف على رأسه فقال له على يا عمرو أماكفاك أنى بارزتك و أنت فارس العرب حتى استعنت على بظهير فالتفت عمرو إلى خلفه فضربه أمير المومنين ﷺ مسرعا على ساقيه فأطنهما جميعا و ارتفعت بينهما عجاجة فقال المنافقون قتل على بن أبي طالب ثم انكشفت العجاجة و نظروا فإذا أمير المؤمنين ﷺ على صدره قد أخذ بلحيته يريد أن يذبحه ثم أخذ رَّأسه و أُقبل إلى رسول اللهﷺ و الدماء تسيل على رأسه من ضربة عمرو و سيفه يقطر منه الدم و هو يقول و الرأس بيده:

> الموت خير للفتى من الهرب أنا على بن عبد المطلب

فقال رسول الله يا على ماكرته قال نعم يا رسول الله الحرب خديعة و بعث رسول اللهﷺ الزبير إلى هبيرة فضربه على رأسه ضربة فلق هامته و أمر رسول اللهﷺ عمر بن الخطاب أن يبارز ضرار بن الخطاب فلما برز إليه ضرار انتزع له عمر سهما فقال ضرار ويلك يا ابن صهاك أرمي<sup>(t)</sup> في مبارزة و الله لئن رميتني لا تركت عدويا بمكة إلا قتلته فانهزم عنه (٥) عمر و مر نحوه ضرار و ضرب بالقناة على رأسه (١) ثم قال احفظها يا عمر فإني آليت أن لا أقتل قرشيا ما قدرت عليه فكان عمر يحفظ له ذلك بعد ما ولى و ولاه.

فبقى رسول الله يحاربهم في الخندق خمسة عشر يوما فقال أبو سفيان لحيى بن أخطب ويلك يا يهودي أيــن قومك فصار حيى بن أخطب إليهم فقال ويلكم اخرجوا فقد نابذتم محمدا الحرب فلا أنتم مع محمد و لا أنتم مع قريش فقال كعب لسنا خارجين حتى يعطينا قريش عشرة من أشرافهم رهنا يكونون في حصننا أنهم إن لم يظفروا بمحمد لم يبرحوا حتى يرد علينا محمد عهدنا و عقدنا فإنا لا نأمن أن تمر<sup>(٧)</sup> قريش و نبقى نحن فى عقر دارنا و يغزونا محمد فيقتل رجالنا و يسبى نساءنا و ذرارينا و إن لم نخرج لعله يرد علينا عهدنا فقال له حيى بن أخطب تطمع بين عير مطمع فقد نابذت محمدا الحرب فلا أنتم مع محمد و لا أنتم مع قريش فقال كعب هذا من شؤمك إنما أنت طائر تطير مع قريش غدا و تتركنا في عقر دارنا و يغزونا محمد فقال له لك الله على و عهد موسى أنه إن لم تظفر قريش بمحمد أني أرجع معك إلى حصنك يصيبني ما يصيبك فقال كعب هو الذي قد قلته لك إن أعطتنا قريش رهنا يكونون عندنا و إلا لم نخرج فرجع حيى بن أخطب إلى قريش فأخبرهم فلما قال يسألون الرهن فقال أبو سفيان هذا و الله أول الغدر قد صدق نعيم بن مسعود لا حاجة لنا في إخوان القردة (٨) و الخنازير فلما طال على أصحاب رسول الله ﷺ الأمر و اشتد عليهم الحصار وكانوا في وقت برد شديد و أصابتهم مجاعة و خافوا من اليهود خوفا شديدا و تكلم المنافقون بما حكى الله عنهم و لم يبق أُحد من أصحاب رسول اللهﷺ إلا نافق إلا القليل و قد كان رسول الله ﷺ أخبر أصحابه أن العرب تتحزب على و يجيئونا من فوق(٩)، تغدر اليهود و نخافهم من أسفل و أنه يصيبهم جهد شديد و لكن تكون العاقبة لي عليهم فلما جاءت قريش و غدرت اليهود قال المنافقون ما وَعَدَنَا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ إِنَّا غُرُوراً و كان قوم لهم دور في أطراف المدينة فقالوا يا رسول الله تأذن لنا أن نرجع إلى دورنا فإنها في أطراف 📆 المدينة و هي عورة و نخاف اليهود أن يغيروا عليها و قال قوم هلموا فنهرب و نصير في البادية و نستجير بالأعراب فإن الذي كان يعدنا محمد كان باطلاكله وكان رسول اللهﷺ أمر أصحابه أن يحرسُوا المدينة بالليل وكان أمير

(A) فيُّ «أ»: اخوان القرود.

<sup>(</sup>١) في المصدر: ولا تنشد.

<sup>(</sup>٢) أنابذك: أقاتلك. لسان العرب ١٤: ١٨. (٣) عرَّقب الدابة: قطع عرقوبها، والعرقوب عصب موتر خلف الكعبين. لسان العرب ٩: ١٦٦.

<sup>(</sup>٤) كذا في «أ» وفي آلمصدر: ويحك يابن صهاك أترميني. وفي «ط»: ارمي. (٦) في المصدر: وضربه على رأسه.

<sup>(</sup>٥) في «أيَّ: فانهزم عند ذلك. (٧) في المصدر: أن تفر.

<sup>(</sup>٩) فيّ المصدر: تتحزب ويجيؤن من فوق و.

المؤمنين على العسكر كله بالليل يحرسهم فإن تحرك أحد من قريش نابذهم وكان أمير المؤمنين على يجوز الخندق و يصير إلى قرب قريش حيث يراهم فلا يزال الليل كله قائم وحده يصلى فإذا أصبح رجع إلى مركزه و مسجد أمير المؤمنين ﷺ هناك معروف يأتيه من يعرفه فيصلى فيه و هو من مسجد الفتح إلى العقيق أكثر من غلوة نشاب فلما رأى رسول الله ﷺ من أصحابه الجزع لطول الحصار صعد إلى مسجد الفتح و هو الجبل الذي عليه مسجد الفتح اليوم فدعا الله و ناجاه فيما وعده و قال يا صريخ المكروبين و يا مجيب المضطرين و ياكاشف الكرب العظيم أنت مولاي و ولیی و ولی آبائی الأولین اکشف عنا غمنا و همنا و کربنا و اکشف عناکرب<sup>(۱)</sup> هؤلاء القوم بقوتک و حولک و قدرتك فنزل(٢) جبرئيل، ﴿ فقال يا محمد إن الله قد سمع مقالتك و أجاب دعوتك و أمر الدبور مع الملائكة أن تهزم قريشا و الأحزاب و بعث الله على قريش الدبور فانهزموا و قلعت أخبيتهم و نزل جبرئيل فأخبره بذلك فنادي رسول الله ﷺ حذيفة بن اليمان وكان قريبا منه فلم يجبه ثم ناداه ثانيا فلم يجبه ثم ناداه ثالثا فقال لبيك يا رسول الله فقال بين أدعوك فلا تجيبني قال يا رسول الله بأبي أنت و أمي من الخوف ادخل في القوم و آتني بأخبارهم و لا تحدثن حدثا حتى ترجع إلى فإن الله قد أخبرني أنه قد أرسل الرياح على قريش و هزمهم قال حذيفة فمضيت و أنا أنتفض (٣) من البرد فو الله ماكان إلا بقدر ما جزت الخندق حتى كأنى في حمام فقصدت خباء عظيما فإذا نار تخبو و توقد و إذا خيمة فيها أبو سفيان قد دلا خصيتيه على النار و هو ينتَّفض من شدة البرد و يقول يا معشر قريش إن كنا نقاتل أهل السماء بزعم محمد فلا طاقة لنا بأهل السماء و إن كنا نقاتل أهل الأرض فنقدر عليهم ثم قال لينظر كل رجل منكم إلى جليسه لا يكون لمحمد عين فيما بيننا قال حذيفة فبادرت أنا فقلت للذي عن يميني من أنت قال أنا عمرو بن العاص ثم قلت للذي عن يساري من أنت قال أنا معاوية و إنما بادرت إلى ذلك لئلا يسألنَّى أحد من أنت ثم ركب أبو سفيان راحلته و هي معقولة و لو لا أن رسول اللهﷺ قال لا تحدث حدثا حتى ترجع إلى لقدرت أن أقتله ثم قال أبو سفيان لخالد بن الوليد يا أبا سليمان لا بد من أن أقيم أنا و أنت على ضعفاء الناس ثم قال ارتحلوا إنا مـرتحلون فـفروا منهزمين فلما أصبح رسول الله ﷺ قال لأصحابه لا تبرحوا فلما طلعت الشمس دخـلوا المـدينة و بـقى رسـول الله ﷺ في نفر يسير وكان ابن عرقة الكناني (٤) رمي سعد بن معاذ رحمه الله بسهم في الخندق فقطع أكحله فنزفه الدم فقبض سعد على أكحله بيده ثم قال اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقني لها فلا أحد أحب إلى محاربتهم من قوم حاربوا الله و رسوله و إن كانت الحرب قد وضعت أوزارها بين رسول اللهﷺ و بين قريش فاجعلها لى شهادة و لا تمتنى حتى تقر عينى من بنى قريظة فأمسك الدم و تورمت يده فضرب له رسول الله ﷺ فى المسجد خيمة و كان يتعاهده بنفسه فأنزل الله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُـنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ ريحاً وَجُنُوداً لَمْ تَرَوْها وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيراً﴾ إلى قوله: ﴿إِذْ جَاؤُكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ﴾(٥) بني قريظة حين غدروا و خافوهم أصحاب رسول اللهﷺ ﴿وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ﴾ إلى قوله: ﴿إِنَّ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَاراً ﴾ و هم الذين قالوا لرسول الله ﷺ تأذن لنا نرجع إلى منازلنا فإنها في أطراف المدينة و نخافِ اليهودُ عليها فَانْزِل الله فيهم: ﴿إِنَّ بَيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُريدُونَ إِلَّا فِزَاراً﴾ إلى قوله: ﴿وَكَانَ ذَلِك عَلَى اللَّهِ يَسِيراً﴾ و نزِلت هذه الآية في الثاني لما قال لعبد الرحمنَ بن عوف هَلم ندفع محمدا إلى قريش و نلحق نحن بقومنا ﴿يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا ﴾ إلى قوله: ﴿وَ ذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً ﴾ ثم وصف الله المؤمنين المصدقين بما أخبرهم رسول الله ما يصيبهم في الخندق من الجهد فقال: ﴿وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ﴾ إلى قوله: ﴿وَ مَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَاناً﴾

و في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر ﷺ في قوله: ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجْالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ﴾ ألا يفروا أبدا ﴿فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبُهُ﴾ أي أجله و هو حمزة و جعفر بن أبي طالب ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ﴾ أجله يعني علياﷺ يقول الله: ﴿وَمَا يَدَّلُوا تَبْدِيلًا ﷺ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْفِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنْافِقِينَ إِنْ شَاءَ﴾ الآية.

يعنى ذلك البلاء و الجهد و الخوف إلا إيمانا ﴿وَ تَسْلِيماً ﴾.

<sup>(</sup>١) في المصدر نسخة: واكشف عنا شر.

<sup>(</sup>۲) في المصدر: فنزل عليه.(٤) في المصدر: وكان ابن فرقد الكناني.

<sup>(</sup>٣) انتَّفَض: ارتعد «وارتجف». لسان العرب ١٤. • ٢٤٠. (٥) الآية تابعة مباشرة لما قبلها ولا حاجة لعبارة: إلى قوله.

و قال علي بن إبراهيم في قوله ﴿وَرَدُّ اللّٰهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنْالُوا خَيْراً وَكَفَى اللّٰهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ»: بعلي بن ﴿ أبي طالبﷺ ﴿وَكَانَ اللّٰهُ قَوِيًّا عَزِيزاً ﴾.

ُ و نزل في بني قريظة ﴿وَ أَنْزَلَ<sup>(١)</sup> الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾ إلى قوله: ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيراً﴾. فلما دخل رسول اللهﷺ المدينة و اللواء معقود أراد أن يغتسل من الغبار فناداه جبرائيل عذيرك من محارب و الله ما وضعت الملائكة لأمتهاكيف تضع لأمتك إن الله يأمرك أن لا تصلي العصر إلا ببني قريظة فإني متقدمك و مزلزل بهم حصنهم إناكنا في آثار القوم نزجرهم زجرا حتى بلغوا حمراء الأسد فخرج رسول الله ﷺ فاستقبله حارثة بن نعمان فقال له ما الخبر يا حارثة فقال بأبى و أمى يا رسول الله هذا دحية الكلبى ينادي في الناس ألا لا يصلين العصر أحد إلا في بني قريظة فقال ذاك جبرئيل ادعوا عليا فجاء على على فقال له ناد في الناس أن لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظةً فجاء أمير المؤمنين ﷺ فنادي فيهم فخرج الناس فبادروا إلى بني قريظة و خرج رسول اللهﷺ و على ﷺ بيّن يديه مع الراية العظمي و كان حيى بن أخطب لما انهزمت قريش جاء ُفدخل حصن بني قريظة فجاء أمير المؤمنين ﷺ فأحاط بحصنهم فأشرف عليهم كعب بن أسيد(٢) من الحصن يشتمهم و يشتم رسول الله ﷺ فأقبل رسول اللهﷺ على حمار فاستقبله أمير المؤمنينفقال بأبي و أمي يا رسول الله لا تدنو من الحصن فقال رسول الله ﷺ يا على لعلهم شتموني إنهم لو رأوني لأذلهم الله ثمّ دنا رسُّول الله ﷺ من حصنهم فقال يا إخوة القردة و <u>٣٣٤</u> الخنازير و عبدةً الطاغوت أتشتموني إنا إذا نزّلنا بساحة قوم فساء صباحهم فأشرف عليهم كعب بن أسيد من الحصن فقال و الله يا أبا القاسم ماكنت جهولًا فاستحيا رسول اللهﷺ حتى سقط الرداء من ظهره حياء مما قاله وكان حول الحصن نخل كثير فأشار إليه رسول اللهﷺ بيده فتباعد عنه و تفرق في المفازة و أنزل رسول اللهالعسكر حول حصنهم فحاصرهم (٣) ثلاثة أيام فلم يطلع أحد منهم رأسه فلما كان بعد ثلاثة أيام نزل إليه غزال بن شمول فقال يا محمد تعطينا ما أعطيت إخواننا من بني النضير احقن دماءنا و نخلي لك البلاد و ما فيها و لا نكتمك شيئا فقال لا أو ٣٥٠ تنزلون على حكمي فرجع و بقوا أياما فبكي النساء و الصبيان إليهم و جزعوا جزعا شديدا فلما اشتد عليهم الحصار نزلوا على حكم رسول اللهﷺ فأمر رسول اللهﷺ بالرجال فكتفوا وكانوا سبعمائة و أمر بالنساء فعزلوا(٢) و قامت الأوس إلى رسول الله ﷺ فقالوا يا رسول الله حلفاؤنا و موالينا من دون الناس نصرونا على الخزرج في المواطن كلها و قد وهبت لعبد الله بن أبي سبعمائة دراع و ثلاثمائة حاسر في صبيحة (٥) واحدة و ليس نحن بأقل من عبد الله بن أبي فلما أكثروا على رسول الله عنه قال لهم أما ترضون أن يكون الحكم فيهم إلى رجل منكم فقالوا بلي فمن هو قال سعد بن معاذ قالوا قد رضينا بحكمه فأتوا به في محفة<sup>(١)</sup> و اجتمعت الأوس حوله يقولون له يا أبا عمرو اتق الله و أحسن في حلفائك و مواليك فقد نصرونا ببغاث<sup>(٣)</sup> و الحدائق و المواطن كلها فلما أكثروا عليه قال قد آن لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم فقالت الأوس وا قوماه ذهب و الله بنو قريظة و بكي النساء و الصبيان إلى سعد فلما سكتوا قال لهم سعد يا معشر اليهود أرضيتم بحكمي فيكم قالوا بلي قد رضينا بحكمك و الله قد رجونا نصفك و معروفك و حسن نظرك فأعاد عليهم القوم فقالوا بلي يا أبا عمرو فالتفت إلى رسول اللهﷺ إجلالا له فقال ما ترى بأبي أنت و أمي فقال احكم فيهم يا سعد فقد رضيت بحكمك فيهم فقال قد حكمت يا رسول الله أن تقتل رجالهم و تسبى نساءهم و ذراريهم و تقسم غنائمهم و أموالهم بين المهاجرين و الأنصار فقام رسول الله عليه فقال حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة ثم انفجر جرح سعد بن معاذ فما زال ينزفه الدم حتى مضي(٨) رحمه الله و ساقوا الأساري إلى المدينة و أمر رسول اللهﷺ بأخدود فحفرت بالبقيع فلما أمسى أمر بإخراج رجل رجل وكان يضرب عنقه فقال حيى بن أخطب لكعب بن أسيد ما ترى يصنع (٩) بهم فقال له ما يسووك أما ترى الداعي لا يقلع و الذي

777

<sup>(</sup>١) في «أ»: وأنزل الله وهي من كلام التفسير وليس في المصحف.

<sup>(</sup>٢) تقدّم أن الصحيح كعب بن أسد في كِل المواضع. (٣) في «أ»: حصنهم فعاصروهم.

 <sup>(</sup>٤) في «ط»: فعزلزاً، وما اخترناه في «أه والتصدر.
 (١) المعقّة: مركب كالهودج إلا أن الهودج يقب والمعفة لا تقبب. لسان العرب ٣٠ ٢٤٤.

<sup>(</sup>٧) في المصدر: ببغات، والصحيح بعاث ويومها معروف لدى العرب.

<sup>(</sup>٨) في المصدر ونسخة: حتى قضى. (٩) في نسخة: ما ترى يصنع محمد.

يذهب لا يرجع فعليكم بالصبر و الثبات على دينكم فأخرج كعب بن أسيد مجموعة يديه إلى عنقه و كان جميلا وسيما فلما نظّر إليه رسول اللهﷺ قال(١١) له ياكعب أما نفعك(٢) وصية ابن الحواس العبر الذكي(٣) الذي قـدم عليكم من الشام فقال تركت الخمر و الحمير <sup>(٤)</sup> و جئت إلى البؤس و التمور <sup>(٥)</sup> لنبي يبعث مخرجه بمكة<sup>(١)</sup> و مهاجره ت في هذه البحيرة يجتزئ بالكسر(٧) و التميرات و يركب الحمار العري في عينيه حمرة و بين كتفيه خاتم النبوة يضع سيَّفه على عاتقه لا يبالي من لاقي يبلغ سلطانه منقطع الخف و الحافر فقال قدكان ذلك يا محمد و لو لا أن اليهود يعيروني أني جزعت عند القتل لآمنت بك و صدقتك و لكني على دين اليهود عليه أحيا و عليه أموت فقال رسول الله ﷺ قدموه و اضربوا(٨٠) عنقه فضربت ثم قدم حيى بن أخطب فقال رسول الله ﷺ يا فاسق كيف رأيت الله صنع بك فقال و الله يا محمد ما ألوم نفسي في عداوتك و لقد قلقلت كل مقلقل و جهدت كل الجهد و لكن من يخذل الله يخذل ثم قال حين قدم للقتل.

> و لكنه من يخذل اللــه يــخذل لعمري ما لام ابن أخطب نفسه

فقدم و ضرب عنقه فقتلهم رسول الله ﷺ في البردين (٩)؛ بالغداة و العشى في ثلاثة أيام و كان يقول اسقوهم العذب و أطعموهم الطيب و أحسنوا إسارهم حتى تتلهم كلهم و أنزل الله على رسوَّله فيهم وَ أَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ(١٠) أي من حصونهم وَ قَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ إلى قوله وَ كَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

**بيان:** الموتور الذي قتل له قتيل فلم يدرك بدمه تقول منه وتره يتره وترا و ترة <sup>(١٢٢)</sup>.

قوله ﷺ لا عيش أقول في بعض روايات المخالفين.

فاغفر للأنصار و المهاجرة اللهم إن العيش عيش الآخرة

و في بعضها كانت الأنصار تقول:

على الجهاد ما بقينا أبدا نبحن الذيبن بايعوا محمدا

فأجابهم النبي الشينة .

فأكرم الأنصار و المهاجرة اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة

و في بعضها:

فبارك في الأنصار و المهاجرة اللهم لا خير إلا خير الآخرة

و يقال: مج الشراب من فيه إذا رمى به(١٣٣)، و لعل المراد هنا المضمضة و يقال هال عليه التراب فانهال أي صبه فانصب<sup>(١٤</sup>). و أقوى الرجل أي فني زاده<sup>(١٥)</sup>، و منه قوله تعالى «وَ مَتْاعاً لِـلْمُقْوِينَ»<sup>(١٦)</sup> و قــوي كــرضي جــاع

و العناق كسحاب الأنثى من أولاد المعز(١٨) و يقال ما لى به قبل بكسر القاف و فتح الباء أى طاقة(١٩) و النهل محركة أول الشرب و من الطعام ما أكل و الناهل الريان(٢٠) و المراد هنا الشبع و الزغّابة بـالضّم مـوضع بـقرب المدينة (٢١) و يقال شأمهم و عليهم كمنع أي صار شؤما عليهم (٢٢).

> (٢) في المصدر: أما نفعتك. (١) في «أ»: فقال.

(٤) في «أ» الخمر والخمير. (٣) في «أ»: الحبر الزكي. (٦) في «أ»: مخرجة مكة. (٥) في المصدر: والنمور وفي نسخة: الثبور.

(A) في المصدر ونسخة: قدموه فاضربوا. (٧) كذًا في «أ» والمصدر وفي «ط»: بالكسر.

(٩) قال البَررى: البَردان والأبَرّدان الغداة والعشيّ، وقيل ظلاّهما. النهاية ١٠ ٤٢.

(۱۱) تفسير القمى ج٢ ص ١٧٦ - ١٩٢. (١٠) الأحزاب: ٢٦، وما بعدها ذيلها.

(١٣) الصحاح: ٣٤٠. (۱۲) الصحاح: ۸٤۳.

(١٥) الصحاح: ٢٤٦٩. (١٤) القاموسَ المحيط ٤: ٧٣.

(١٧) القاموس المحيط: ٤: ٣٨٣. (١٦) الواقعة: ٣٧. (١٩) الصحاح: ١٧٩٦. (١٨) القاموس المحيط ٣: ٢٧٨.

(٢١) القاموس المحيط ١: ٨٢. (٢٠) القاموس المحيط ٤: ٦٣. و قال الجزري البحيرة مدينة الرسول ﷺ و هي تصغير البحرة و قد جاء في رواية مكبرا و العرب تسمي المدن ﴿ ﴿ وَ القرى البحار (٢٣)، انتهى.

و المناوءة بالهمز المعاداة و قد يترك الهمز و القمأ الذل و الصغار.

قوله ﷺ لعنا على بناء المجهول أي لعن العضل و القارة و المراد كل من غدر ثم قالﷺ على سبيل التورية نعن أمرناهم بذلك أي نحن أمرنا بني قريظة أن يظهروا الغدر للمصلحة و هم موافقون لنا في الباطن و إنما قال ذلك لئلا يكون هناك عين من عيون قريش فيعلموا بالغدر فيصير سببا لجرأتهم و يقال خذل عنه أصحابه تـخذيلا أي حملهم على خذلانه.

قوله و قال رجل من المهاجرين أي عمر و الرجل الذي بجنبه عبد الرحمن بن عوف كما سيأتي آنفا و يقال بححت بالكسر إذا أخذته بحة و خشونة و غلظ في صوته و المناجزة في الحرب المبارزة و المقاتلة و الهزاهز تحريك البلايا و الحروب بين الناس و الغريزة الطبيعة.

و في الديوان المنسوب إلى أمير المؤمنين ﷺ.

يا عمرو ويحك قد أتاك مجيب صوتك غير عاجز

إلى قوله:

3. 3. 3 . . .

و لقد دعوت إلى البراز فتى يجيب إلى المبارز يعليك أبيض صارما كالملح حتفا للحناجز (٤٦) و يقال طعنة نجلاء أي واسعة قوله شائلا أي مرتفعا قوله كلتاهما لك قاله لعنه الله على سبيل الاستهزاء قوله قسمة ضيزى أي جائرة قوله أعلى به عينا أي أبصر به و أعلم بحاله و ذؤبان العرب لصوصها و قد يترك الهمز و يقال سام فلانا الأمر كلفه إياه أو أو لاه إياه كسومه و أكثر ما يستعمل في العذاب و الشر و سوم فلانا خلاه و سومه لما يرده في ماله حكمه و قال الجوهري الطنين صوت الذباب و ضربه فأطن ساقه أي قطعه يراد بذلك صوت القطم(٢٥) و العجاج كسحاب الغبار.

قوله انتزع له أي السهم و المنابذة المكاشفة و المقاتلة و الغلوة بالفتح مقدار رمية و النشاب بالضم و التشديد السهام الواحد نشابة و الأكحل عرق في اليد أو هو عرق الحياة و نزفه الدم أي سال كثيرا حتى أضعفه و قال الجزري يقال عذيرك من فلان بالنصب أي هات من يعذرك فيه فعيل بمعنى فاعل انتهى(٢٦) و اللأمة الدرع و كتف فلانا كضرب شد يديه إلى خلف بالكتاف و هو حبل يشد به و الحاسر الذي لا مغفر عليه و لا درع.

و قال الجزري في قوله سبعة أرقعة يعني سبع سماوات وكل سماء يقال لها رقيع و الجمع أرقعة و تيل الرقيع اسم سماء الدنيا فأعطى كل سماء اسمها انتهى(<sup>۲۷)</sup>.

و الأخدود الحفرة المستطيلة قوله ما يسوؤك أي لا تحزن من ذلك أو ما استفهامية أي أي شيء يعتريك من السوء فصرت بحيث لا تعقل مثل هذا الأمر الواضح أو موصولة أي الذي يسوؤك و هو القتل.

ي قوله لا يقلع أي لا يكف عن دعوتهم و إذهابهم يذهب بواحد بعد واحد و الوسيم الحسن الوجه و يقال قلقله فتقلقل إذ حركه فتحرك و الأبردان و البردان الغداة و العشي.

٤-ل: [الخصال] لي: [الأمالي للصدوق] محمد بن أحمد المعاذي (٢٨) و محمد بن إبراهيم بن أحمد الليثي عن محمد بن عبد الله بن الفرج الشروطي عن محمد بن يزيد بن المهلب عن أبي أسامة (٢٩١) عن عوف عن ميمون عن البراء بن عارب قال لما أمر رسول الله ﷺ بحفر الخندق عرضت له صخرة عظيمة شديدة في عرض الخندق لا تأخذ منها المعاول فجاء رسول اللهﷺ فلما رآها وضع ثوبه و أخذ المعول و قال بسم الله و ضرب ضربة فكسر ثلثها و قال المعاول فجاء رسول اللهﷺ فلما رآها وضع ثوبه و أخذ المعول و قال بسم الله و ضرب ضربة فكسر ثلثها و قال

<sup>(</sup>٢٢) القاموس المحيط ٤: ١٣٦.

<sup>(</sup> ٢٤ ) الديوان المنسوب إلى الامام على ﷺ: ٥٥ وسقط منه: من قوله: إلى قوله... للمناجز.

<sup>(</sup>٢٥) الصحاح: ٢١٥٩. (٢٥)

<sup>(</sup>۲۷) النهاية في غريب الحديث والأثر ٢: ٢٥١.

<sup>(</sup>٢٩) في الخصأَّل: أبو سفيان.

<sup>(</sup>٢٣) النهاية في غريب الحديث والأثر ١: ١٠٠.

<sup>(</sup>٢٦) النهاية في غريب الحديث والأثر ٣: ١٩٧. (٢٨) سقط من المصدر محمد بن أحمد المعاذي.

<sup>220</sup> 

الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام و الله إني لأبصر قصورها الحمراء الساعة ثم ضرب الثانية فقال بسم الله ففلق ثلثا آخر فقال الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس و الله إني لأبصر قصر المدائن الأبيض ثم ضرب الثالثة ففلق بقية العجر و قال الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن و الله إني لأبصر أبواب الصنعاء مكاني هذا(١).

٥\_ فس: إتفسير القمي] أبي رفعه قال قال الصادق، الله كان النكاح و الأكل محرمين (٢) في شهر رمضان بالليل بعد النوم يعنى كل من صلى العشاء و نام و لم يفطر ثم انتبه حرم(٣) عليه الإفطار و كان النكاح حراما بالليل(٤) و النهار في شهر رمضان و كان رجل من أصحاب النبي ﷺ يقال له خوات بن جبير أخو عبد الله بن جبير الذي كان رسول اللَّه ﷺ وكله بفم الشعب في يوم أحد في خمسين من الرماة ففارقه أصحابه و بقي في اثني عشر رجلا فقتل على باب الشعب و كان أخوه هذا خوات بن جبير شيخا ضعيفا و كان صائما<sup>(٥)</sup> فأبطأت عليه أهله بالطعام<sup>(٦)</sup> فنام قبل أن يفطر فلما انتبه قال لأهله قد حرم (٧) على الأكل في هذه الليلة فلما أصبح حضر حفر الخندق فأغمى عليه فرآه رسول ٣٤٠ اللهﷺ فرق له و كان قوم من الشباب ينكحون بالليل سرا في شهر رمضان فأنزل الله: ﴿أُحِلُّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّـيام الرُّفَتُ إلى نِسْائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَ أَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمُ فَالآنَ بَأْشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطَالْاَبْيَصُ مِنَ الْخَيْطِالْاَشْيَوْ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْل﴾ فأحل الله تبارك و تعالى النكاح بالليل في شهر رمضان و الأكل بعد النوم إلى طلوع الفجر لقوله: ﴿حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ قال: هو بياض النهار من سواد الليل(^^).

٦\_فس: [تفسير القمي] في رواية أبي الجارود عن أبي جعفرﷺ في قوله: ﴿يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَداً﴾ قال: هو عمرو بن عبد ود حين عرض عليه على بن أبي طالب؛ الإسلام يوم الخندق و قال فأين ما أنفقت فيكم مالا لبدا و كان أنفق مالا في الصد عن سبيل الله فقتله على الله (٩).

بيان: مالا لبدا أي كثيرا من تلبد الشيء إذ اجتمع.

٧\_فس: [تفسير القمي] ﴿يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا﴾ نزلت في عثكن(١٠) يوم الخندق و ذلك أنه مر بعمار بن ياسر و هو يحفر الخندق و قد أرتفع الغبار من الحفر فوضع عثكن كمه على أنفه و مر فقال عمار:

> يظل فيها(١١) راكعا و ساجدا يعرض عنه جاحدا معاندا

لا يستوى من يبتنى المساجدا كمن يمر بالغبار حائدا

فالتفت إليه عثكن فقال يا ابن السوداء إياى تعنى ثم أتى رسول الله ﷺ فقال له لم ندخل معك لتسب أعراضنا فقال له رسول اللم ﷺ قد أقلتك إسلامك فاذهب فأنزل الله عز و جل: ﴿يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَىَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمَنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَذَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ أي ليس هم صادقين(١٢) ﴿إِنَّ اللَّـهَ يَـعْلَمُ غَـيْبَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ اللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ ١٩٣٠).

بيان: قوله في عثكن المراد به عثمان كما هو المصرح في بعض النسخ و سائر الأخبار.

أقول: نسب في الديوان الأبيات إلى أمير المؤمنين الله هكذا:

و من يبيت راكعا و ساجدا و من یکر هکذا معاندا لا يستوى من يعمر المساجدا يدأب فيها قائما و قاعدا

و من یری عن الغبار حائدا<sup>(۱٤)</sup>

(۲) في «أ» والأمالي: والأكل محرمان. (١) الخصال ١: ١٦٢ ب٣ ح٢١٢.

(٤) في المصدر: حراما في الليل. (٣) في نسخة: ثم انتبه حرم يه.

(٥) فِيَّ المِصدر: وكان صائماً مع رسول الله ﷺ في الخندق فجاء الى أهله حين أمسى فقال: عَندِكم طعام، فقالوا: لا نم حتى نصنع لك طعاماً (٦) ليس في المصدر: فأبطأت عليه أهله بالطعام. فأبطأت أهله بالطعام فنام.

(٨) تفسير القمى ١: ٧٥ بفارق يسير. (٧) في المصدر ونسخة. قد حرم الله.

(١٠) في نسخة: نزلت في عثمان. في المواضع. (٩) تفسير القمى: 2: 2. ٤٢٠.

(١٢) في المصدر: أي لستم صادقين. (١١) في المصدّر: فيصلي فيه.

(١٤) الدِّيوان المنسوب الي الامام على ﷺ : ٣٦. (۱۳) تفسير القمي ٢: ٩٧.

٨\_ل: [الخصال] في خبر اليهودي الذي سأل أمير المؤمنين؛ عن خصال الأوصياء فقال؛ فيما قـال و أمــا الخامسة يا أخا اليهود فإن قريشا و العرب تجمعت و عقدت بينها عقدا و ميثاقا لا ترجع من وجهها حتى تقتل رسول اللمريج و تقتلنا معه معاشر بني عبد المطلب ثم أقبلت بحدها و حديدها حتى أناخت علينا بالمدينة واثقة بأنفسها فيما توجهت له فهبط جبرئيلﷺ على النبي ﷺ فأنبأه بذلك فخندق على نفسه و من معه من المهاجرين و الأنصار فقدمت قريش فأقامت على الخندق محاصّرة لنا ترى في أنفسها القوة و فينا الضعف تـرعد و تـبرق و رسـول اللهﷺ يدعوها إلى الله عز و جل و يناشدها بالقرابة و الرحم فتأبى و لا يزيدها ذلك إلا عتوا و فارسها و فارس العرب يومئذ عمرو بن عبد ود يهدر كالبعير المغتلم يدعو إلى البراز و يرتجز و يخطر برمحه مرة و بسيفه مرة لا يقدم عليه مقدم و لا يطمع فيه طامع لا حمية(١) تهيجه و لا بصيرة تشجعه فأنهضني إليه رسول اللهﷺ و عممني بيده و أعطاني سيفه هذا و ضرب بيده إلى ذي الفقار فخرجت إليه و نساء أهل المدينة بواكي إشفاقا على من ابن عبد ود فقتله الله عز و جل بيدي و العرب لا تعدلها فارسا غيره و ضربنى هذه الضربة و أوماً بيده إلى هامته فهزم الله قريشا و العرب بذلك و بما كان مني فيهم من النكاية ثم التفتﷺ إلى أصحابه فقال أليس كذلك قالوا بلي يا أمير

**بیان**: رعد و برق و أرعد و أبرق إذا توعد و تهدد ذكره الجزری<sup>(۳)</sup> و هدر البعیر یهدر هدراو هدیرا صوت في غير شقشقة و اغتلام البعير هيجانه من شهوة الضراب و يقال نكيت في العدو أنكي نكاية إذا أكثرت فيهم الجراح و القتل (٤)

٩ــما: [الأمالي للشيخ الطوسي] أبو عمرو عن ابن عقدة عن أحمد بن يحيي عن عبد الرحمن عن أبيه عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد عن أبي الزبير عن أبيه عن صفية بنت عبد المطلب أنها قالت كنا مع حسان بن ثابت في حصن فارع و النبيﷺ بالخندق فإذا يهودي يطوف بالحصن فخفنا أن يدل على عورتنا<sup>(٥)</sup>. فقلت لحسان لو نزلت إلى هذا اليهودي فإني أخاف أن يدل على عورتنا قال يا بنت عبد المطلب لقد علمت ما أنا بصاحب هـذا قـالت فتحزمت ثم نزلت و أخذت عمودا و قتلته به ثم قلت لحسان اخرج فاسلبه قال لا حاجة لى في سلبه(٦).

**بيان:** في القاموس فارع حصن بالمدينة <sup>(٧)</sup>.

٠١-ن: (عيون أخبار الرضاﷺ ) بالأسانيد الثلاثة عن الرضا عن آبائه عن علىﷺ قال كنا مع النبيﷺ في حفر الخندق إذ جاءته فاطمة و معها كسيرة من خبز<sup>(A)</sup> فدفعتها إلى النبيﷺ فقال النبيﷺ ما هذه الكسيرة قــالت قرصا خبزته للحسن و الحسين جئتك منه بهذه الكسيرة فقال النبي ﷺ أما إنه أول طعَّام دخل فم أبيك منذ ثلاث<sup>(٩)</sup>. <u>۲٤٦</u> صح: عنه ﷺ مثله (۱۰).

١١-ب: [قرب الإسناد] أبو البختري عن جعفر عن أبيه عن على الله قال الحرب خدعة إذا حدثتكم عن رسول اللهحديثا فو الله لئن أخر من السماء أو يخطفني الطير أحب إلى من أن أكذب على رسول اللهﷺ و إذا حدثتكم عني فإنما الحرب خدعة فإن رسول الله ﷺ بلغه أن بني قريظة بعثوا إلى أبي سفيان أنكم إذا التقيتم أنتم و محمد أمددناكم و أعناكم فقام النبيﷺ فخطبنا فقال إن بني قريظة بعثوا إلينا أنا إذا التقينا نحن و أبو سفيان أمددونا و أعانونا فبلغ ذلك أبا سفيان فقال غدرت يهود فارتحل عنهم(١١).

١٢ــب: [قرب الإسناد] أبو البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه، أن رسول الله ﷺ بعث عليا، يوم بـني قريظة بالراية و كانت سوداء تدعى العقاب و كان لواؤه أبيض(١٢).

(۱۱) قرب الاسناد: ٦٢ - ٦٣.

<sup>(</sup>١) في «أ»: ولا حمية.

<sup>(</sup>۲) الخصال: ۳٦٨ ـ ٣٦٩ ب ٧ ح ٥٨. (٣) النَّهاية في غريب الحديث والأثر ٢: ٣٣٤.

<sup>(</sup>٤) النهاية في غريب الحديث واَلآثر ٥: ١١٧. (٥) العورة: الخلل في الثغر وغيره، والعورة في الثغور: خلل يتخوف منه القتل. لسان العرب ٩. ٤٦٩ ـ ٤٧٠.

<sup>(</sup>٦) أمالي الطوسي: ٢٦٧ ج ١٠. (٧) القاموس المحيط ٣: ٦٤. (٩) عيون أخبار الرضا ٢: ٤٣ ب ٣١ ح ١٢٣.

<sup>(</sup>٨) في المصدر: ومعهاكسرة خبز. (١٠) صحيفة الرضائية: ٢٣٧ م ١٤١.

<sup>(</sup>١٢) قرب الاسناد: ٦٢.

بيان: الراية العلم الكبير و اللواء أصغر منها قال في المصباح لواء الجيش علمه و هو دون الراية.

١٣ـب: [قرب الإسناد] عنه عن جعفر عن أبيه ∰ أنه قال عرضهم رسول اللهﷺ يومئذ يعني بني قريظة على العانات فمن وجده أنبت قتله و من لم يجده أنبت ألحقه بالذرارى(١).

١٤ ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] ابن مخلد عن جعفر بن محمد بن نصير عن الحسين بن كميت عن المعلى بن مهدي عن أبي شهاب عن الحجاج بن أرطاة عن عبد الملك بن عمر<sup>(٣)</sup>، عن عطية رجل من بني قريظة قال عرضنا على رسول اللهﷺ فمن كانت له عانة قتله و من لم تكن له عانة تركه فلم تكن لى عانة فتركني<sup>(٣)</sup>.

01-ك: [إكمال الدين] أبي عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير و البزنطي معا عن أبان بن عثمان عن أبان بن تغلب عن عكرمة عن ابن عباس قال لما دعا رسول الله ﷺ بكعب بن أسد ليضرب عنقه فأخرج و ذلك في غزوة بني قريظة نظر إليه رسول الله نقال له يا كعب أما نفعك وصية ابن حواش العبر المقبل من الشام (<sup>4)</sup> فقال تركت الخمر و الحمير و جنت إلى البؤس (<sup>6)</sup> و التمور لنبي يبعث هذا أوان خروجه يكون مخرجه بمكة و هذه دار هجرته و هو الضحوك القتال يجتزئ بالكسرة و التميرات و يركب الحمار العاري في عينيه حمرة و بين كتفيه خاتم النبوة يضع سيفه على عاتقه لا يبالي بمن لاقى يبلغ سلطانه منقطع الخف و الحافر قال كعب قد كان ذلك يا محمد و لو لا أن اليهود تعيرني أني جبنت عند القتل لآمنت بك و صدقتك و لكني على دبن اليهودية عليه أحيا و عليه أموت فقال رسول الله ﷺ قدموه فاضربوا عنقه فقدم و ضربت عنقه (١٠).

١٦ـيج: الخرائج و الجرائح) روي أن عام الخندق أصاب أصحاب النبي ﷺ مجاعة لما حاصرهم المشسركون فدعا بكف من تمر و أمر بثوب فبسط و ألقى ذلك التمر عليه و أمر مناديا ينادي في الناس هلموا إلى الغداء فاجتمع أهل المدينة فأكلوا و صدروا و التمر تبض من أطراف الثوب<sup>(٧)</sup>.

## بيان: بض الماء سال قليلا قليلا.

۱۸ به: الخرائج و الجرائح و روي أن الحصار لما اشتد على المسلمين في حرب الخندق و رأى رسول الله المنتقد منهم الضجر لما كان فيه من الضر صعد على مسجد الفتح فصلى ركعتين ثم قال اللهم إن تهلك هذه العصابة لم تعبد بعدها في الأرض فبعث الله ريحا قلعت خيم المشركين و بددت رواحلهم و أجهدتهم بالبرد و سفت الرمال و التراب عليهم و جاءته الملائكة فقالت يا رسول الله إن الله قد أمرنا بالطاعة لك فمرنا بما شنت قال (١٨ زعزعي المشركين و أرعيهم و كونوا(١٩) من ورائهم ففعلت بهم ذلك و أنزل الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةُ اللهِ عَلَيْكُمُ إِذْ الله عَلَيْكُمُ إِذْ المَّهَ اللهِ عَني أحزاب المشركين ﴿فَوْرَسُلْنا عَلَيْهِمْ ريحاً وَجُنُوداً لَمْ تَرَوْها وَكُانَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيراً إِذْ الله عَلَيْكُمْ إِنَّ الله على المسلمين ثم رجع من مسجد الفتح إلى معسكره فصاح بحذيفة بن اليمان و كان قد ناداه (١١١) للاثا فقال في الثالثة لبيك يا رسول الله قال تسمع صوتي و لا تجيبني فقال منعني شدة البرد فقال اعبر الخندق فاعرف خبر قريش و الأحزاب و ارجع و لا تحدث حدثا حتى ترجع إلى قال فقمت و أنا أتنفض من البرد فعبرت الخندق و كأني في الحمام فصرت إلى معسكرهم فلم أجد هناك إلا خيمة أبي سفيان و عنده جماعة من وجوه قريش و بين أيديهم نار تشتعل مرة و تخبو أخرى فانسللت فجلست (١٣) بينهم فقال أبو سفيان إن كنا نقاتل أهل السماء كما يقول محمد فلا طاقة لنا بأهل السماء انظروا بينكم لا يكون لمحمد عين بيننا فليسأل بعضكم بعضا قال حذيفة فبادرت إلى الذي عن يميني فقلت من أنت قال فلان فلم يسألني أحد منهم ثم قال أبو سفيان لخالد إما أن تتقدم أنت فتجمع الناس ليلحق عن يسارى من أنت قال فلان فلم يسألني أحد منهم ثم قال أبو سفيان لخالد إما أن تتقدم أنت فتجمع الناس ليلحق عن يسارى من أنت قال فلان فلم يسألني أحد منهم ثم قال أبو الموار فيان لنجاد إما أن تقدم أنت فتجمع الناس ليلحق عن يسارى من أنت قال فلان فلم يسألني أحد هدا عال أبو سفيان لخالد إما أن تتقدم أنت فتجمع الناس ليلحق عن يسارى من أنت قال فلان فلم يسألني أحد منهم ثم قال أبو الورود وقلت الذي عن يسارى من أنت قال فلان فلم يسألني أحد منهم ثم قال أبو سفيان لخاله إما أن تتقدم أنت فتجمع الناس للعق

<sup>(</sup>١) قِرب الاسناد: ٦٣.

<sup>(</sup>٣) أمالي الطوسي: ٤٠٣ ج ١٤.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: الخمر والخمير، وجئت إلى الموس.

<sup>(</sup>٧) الخّرائج والجرائح: ١٢٣ ح ٢٠٢.

<sup>(</sup>٩) في المصدر: وكوني. (١١) في المصدر: وكان قريبا.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: عبد الملك بن عمير. وهو الصحيح.

<sup>(</sup>٤) في العصدر: الذي اقبل من الشام. (٦) كمال الدين وتعام النعمة: ١٩١ ب ١٩ ح ٤٠. بفارق.

ر (۸) في «أ»: قال: فقلب.

<sup>(</sup>۱۰) آلأحزاب: ۹ ـ ۱۰.

<sup>(</sup>۱۲) في «أ»: وجلست.

بعضهم بعضا فأكون على الساقة و إما أن أتقدم أنا و تكون على الساقة قال بل أتقدم أنا و تتأخر أنت فقاموا جميعا فتقدموا و تأخر أبو سفيان فخرج من الخيمة و اختفيت في ظلها فركب راحلته و هي معقولة من الدهش الذي كان به فنزل يحل العقال فأمكنني قتله فلما هممت بذلك تذكرت قول رسول اللهﷺ لا تحدثن حدثا حتى تــرجــع إلى فكففت و رجعت إلى رسول الله ﷺ و قد طلع الفجر فحمد الله ثم صلى بالناس الفجر و نادى مناديه لا يبرحن أحد مكانه إلى أن تطلع الشمس فما أصبح إلا و قد تفرق عنه الجماعة إلا نفرا يسيرا فلما طلعت الشمس انصرف رسول الله ﷺ و من كان معه فلما دخل منزله أمر فنودي ألا لا يصلى أحد إلا في بني قريظة فسار المسلمون إليهم فوجدوا النخل محدقا بقصرهم و لم يكن للمسلمين معسكر ينزلون فيه و وافي رسول الله ﷺ فقال ما لكم لا تنزلون فقالوا ما لنا مكان فنزل من اشتباك النخل فدخل في طريق بين النخل فأشار بيده يمنة فانضم النخل بعضه إلى بعض و أشار بيده يسرة فانضم النخل كذلك و اتسع لهم الموضع فنزلوا<sup>(١)</sup>.

١٨\_ يج: [الخرائج و الجرائح] روى عن الصادقﷺ أنه قال لما قتل علىﷺ عـمـرو بــن عــبد ود أعــطى ســيفه الحسن ﷺ و قال قل لأمك تغسل هذا الصيقل فرده و علىﷺ عند النبيﷺ و في وسطه نقطة لم تنق قال أليس قد غسلته الزهراء قال نعم قال فما هذه النقطة قال النبي ﷺ يا على سل ذا الفقار يخبرك فهزه و قال أليس قد غسلتك الطاهرة من دم الرجس النجس فأنطق الله السيف فقال بلى و لكنك ما قتلت بى أبغض إلى الملائكة من عمرو بن عبد ود فأمرنى ربى فشربت هذه النقطة من دمه و هو حظى منه فلا تنتضينى يوماً إلا و رأته الملائكة و صلت عليك<sup>(٧)</sup>.

بيان: نضا السيف و انتضاه سله.

19\_شا: [الإرشاد] كانت غزاة الأحزاب بعد بني النضير و ذلك أن جماعة من اليهود منهم سلام بن أبي الحقيق النضيري و حيى بن أخطب و كنانة بن الربيع و هوذة بن قيس الوالبي و أبو عمارة الوالبي في نفر من بني والبة خرجوا حتى قدموا مكة فصاروا إلى أبي سفيان صخر بن حرب لعلمهم بعداوته لرسول اللهﷺ و تسرعه إلى قتاله فذكروا له ما نالهم منه و سألوه المعونة لهم على قتاله فقال لهم أبو سفيان أنا لكم حيث تحبون فاخرجوا إلى قريش فادعوهم إلى حربه و اضمنوا النصرة لهم و الثبوت معهم حتى تستأصلوه فطافوا على وجوه قريش و دعوهم إلى حرب النبيﷺ و قالوا لهم أيدينا مع أيديكم و نحن معكم حتى نستأصله فقالت لهم قريش يا معشر اليهود أنتم أهل الكتابُ الأول و العلم السابق و قد عرفتم الدين الذي جاء به محمد و ما نحن عليه من الدين فديننا خير من دينه أم هو أولى بالحق منا فقالوا لهم بل دينكم خير من دينه فنشطت قريش لما دعوهم إليه من حرب رسول الله ﷺ و جاءهم أبو سفيان فقال لهم قد مكنكم الله من عدوكم و هذه اليهود تقاتله معكم و لن تنفك<sup>(٣)</sup> عنكم حتى يؤتى على جميعها<sup>(١٤)</sup> أو نستأصله و من اتبعه فقويت عزائمهم إذ ذاك في حرب النبيﷺ ثم خرج اليهود حتى جاءوا غطفان و بيس غيلان (٥) فدعوهم إلى حرب رسول اللهﷺ و ضمنوا لهم النصرة و المعونة و أخبروهم باتباع قريش لهم على ذلك فاجتمعوا<sup>(١٦)</sup>معهم و خرجت قريش و قائدها إذ ذاك أبو سفيان صخر بن حرب و خرجت غطفان و قائدها عيينة بن حصن في بني فزارة و الحارث بن عوف في بني مرة و وبرة بن طريف في قومه من أشجع و اجتمعت قريش معهم فلما سمع رسول اللهﷺ اجتماع الأحزاب عليه و قوة عزيمتهم في حربه استشار أصحابه فأجمع(٧) رأيهم عـلى المقام بالمدينة و حرب القوم إن جاءوا إليهم على أنقابها(٨) فأشار سلمان الفارسي رحمه الله على رسول الله بالخندق فأمر بحفره و عمل فيه بنفسه و عمل فيه المسلمون و أقبلت الأحـزابُ إلى رسـول اللـهﷺ (٩) فـهال المسلمين أمرهم و ارتاعوا من كثرتهم و جمعهم فنزلوا ناحية من الخندق و أقاموا بمكانهم بضعا و عشرين ليلة لم يكن بينهم حرب إلا الرمي بالنبل و العصى فلما رأى رسول الله علي ضعف قلوب أكثر المسلمين من حصارهم لهم و وهنهم في حربهم بعث إلى عيينة بن حصن و الحارث بن عوف و هما قائدا غطفان يدعوهما إلى صلحه و الكف

(٥) في المصدر: وقيس عيلان.

<sup>(</sup>١) الخرائج والجرائح: ١٥٦ ـ ١٥٨ ح ٤٥. (٢) الخرائج والجرائح: ٢١٥ ـ ٢١٦ ح ٥٩. (٣) في نسخة: ولن تنفتل.

<sup>(</sup>٤) في نسخة: على جميعهم.

<sup>(</sup>٦) في المصدر: واجتمعوا. (٨) في المصدر: إن جارًا اليهم على أنقابها.

<sup>(</sup>٧) فيّ «أ»: فاجتمع. (٩) النَّقب: الطريق وقيل هو الطريق الضيق في الجبل والجمع انقاب. «لسان العرب ١٤: ٢٥٠».

عنه و الرجوع بقومهما عن حربه على أن يعطيهما ثلث ثمار المدينة و استشار سعد بن عبادة (۱۱ فيما بعث به إلى عيينة و الحارث فقال (۲ يا رسول الله إن كان هذا الأمر لا بد لنا من العمل به لأن الله أمرك فيه بما صنعت و الوحي جاءك به فافعل ما بدا لك و إن كنت تختار (۱۲ أن تصنعه لناكان لنا فيه رأي فقال الله المرك فيه به و لكني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة و جاءوكم من كل جانب فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمر ما فقال سعد بن معاذ قد كنا نحن و هؤلاء القوم على الشرك بالله و عبادة الأوثان لا نعرف الله و لا نعبده و نحن لا نطعمهم من ثمرنا إلا قرى أو بيعا و الآن حين أكرمنا الله بالإسلام و هدانا به (٤) و أعزنا بك نعطيهم أموالنا ما بنا إلى هذا من حاجة و الله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا و بينهم فقال رسول الله الله الآن قد عرفت ما عندكم فكونوا على ما أنتم عليه فإن الله تعالى لن يخذل نبيه و لن يسلمه حتى ينجز له ما وعده.

ثم قام رسول الله و السلمين (٥) يدعوهم إلى جهاد العدو و يشجعهم و يعدهم النصر من الله فانتدبت فوارس من قريش للبراز منهم عمرو بن عبد ود بن أبي قيس بن عامر بن لؤي بن غالب و عكرمة بن أبي جهل و هبيرة بن أبي وهب المخزوميان و ضرار بن الخطاب و مرداس الفهري فلبسوا للقتال ثم خرجوا على خيلهم حتى مروا بمنازل بني كنانة فقالوا تهبئوا يا بني كنانة للحرب ثم أقبلوا تعنق بهم خيلهم حتى وقفوا على الخندق فلما تأملوه قالوا و الله إن هذه مكيدة ما كانت العرب تكيدها ثم تيمموا مكانا من الخندق فيه ضيق فضربوا خيلهم فاقتحمته و جاءت بهم في السبخة بين الخندق و سلع (١) و خرج أمير المؤمنين علي في في نفر معه من المسلمين حتى أخذوا عليهم الثغرة التي اقتحموها فتقدم عمرو بن عبد ود الجماعة الذين خرجوا معه و قد أعلم ليرى مكانه فيلما رأى المسلمين وقف هو و الخيل التي معه و قال هل من مبارز فبرز له أمير المؤمنين في فقال له عمرو ارجع يا ابن الأخ فما أحب أن أقتلك فقال له (كل يورك المؤمنين الله و رسوله و الإسلام قال لا حاجة لي إلى إحدى خصلتين إلا اخترتها منه قال أجل فما ذاك قال إني أدعوك إلى الله و رسوله و الإسلام قال لا حاجة لي إلى ذلك قال فإني أدعوك إلى اللزال فقال ارجع فقد كان بيني و بين أبيك خلة و ما أحب أن أقتلك فقال له أمير المؤمنين في وين عمرو عند ذلك و قال أقتلني و نزل عن فرسه المؤمنين في الكنني و الله أحب أن أقتلك ما دمت آبيا للحق فحمي عمرو عند ذلك و قال أمتتلني و نزل عن فرسه المؤمنين في المناؤ عدي و الله أحب أن أقتلك ما دمت آبيا للحق فحمي عمرو عند ذلك و قال أتقتلني و نزل عن فرسه المؤمنين في المناؤ و نزل عن فرسه المورد المؤمنين في المناؤ عن فرسه المناؤ و نزل عن فرسه المؤمنين في المناؤ المؤمنين في المناؤ المناؤ المناؤ المناؤ المناؤ المناؤ المناؤ المؤمنين في المؤمنين في المؤمنين في المؤمنية المؤمنية

> و نصرت رب محمد بـصواب كالجذع بين دكادك و روابـي كـنت المقطر بـزني أثـوابـي و نــبيه يــا مـعشر الأحـزاب

و قد روى محمد بن عمر الواقدي قال حدثني عبد الله بن جعفر عن أبي عون<sup>(١٠)</sup> عن الزهري قال:

جاء عمرو بن عبد ود و عكرمة بن أبي جهل و هبيرة بن أبي وهب و نوفل بن عبد الله بن المغيرة و ضرار بن الخطاب في يوم الأحزاب إلى الخندق فجعلوا يطوفون به يطلبون مضيقا منه فيعبرون حتى انتهوا إلى مكان أكرهوا خيولهم فيه فعبرت و جعلوا يجيلون خيلهم فيما بين الخندق و سلع و المسلمون وقوف لا يقدم منهم أحد عليهم و جعل عمرو بن عبد ود يدعو إلى البراز و يعرض للمسلمين (١١١) و يقول:

(٨) في المصدر: مصلتاً سيفه.

نصر الحجارة من سفاهة رأيــه

فسضربته و تسركته مستجدلا

و عففت عن أثوابه و لو أنــنى

لا تحسبن الله خاذل دينه

<sup>(</sup>١) في المصدر: واستشار سعد بن معاذ وسعد بعد عبادة. (٢) في نسخة والمصدر: عيينة والحرث، فقالا.

 <sup>(</sup>٣) في نسخة: وان كنت بخير.
 (٥) في «أ»: في الناس.
 (١) في «أ» في الناس.

<sup>(</sup>۷) في «۱»: في الناس. (۷) في «أ»: قال.

<sup>(</sup>٩) في المصدر: لا يأوون. وهو تصحيف. (١٠) في نسخة: عن أبيه، عن الزهري.

<sup>(</sup>١١) قي المصدر: بالمسلمين. وفي نسخة: يحرض المسلمين. كلاهما انسب مماًّ في المتن.

و في كل ذلك يقوم على بن أبي طالب؛ ﴿(١) ليبارزه فيأمره رسول الله ﷺ بالجلوس انتظارا منه ليتحرك غيره و المسلمون كان على رءوسهم الطير لمكان عمرو بن عبد ود و الخوف منه و ممن معه و وراءه فلما طال نداء عمرو بالبراز و تتابع قيام أمير المؤمنين على قال له رسول الله على الله المناه الله المناه و عمم الله عمامته من رأسه و عممه بها و أعطاه سيفه و قال له امض لشأنك ثم قال اللهم أعنه فسعى نحو عمرو و معه جابر بن عبد الله الأنصاري رحمه الله لينظر ما يكون منه و من عمرو فلما انتهى أمير المؤمنين|ليه قال له يا عمرو إنك كنت في الجاهلية تقول لا يدعوني أحد إلى ثلاث و اللات و العزى إلا قبلتها أو واحدة منها قال أجل قال فإني أدعوك إلى شهادة أن لا إله إلا الله و أنّ محمدا رسول الله و أن تسلم لرب العالمين قال يا ابن أخ<sup>(٢)</sup> أخر هذه عني فقال له أمير المؤمنينﷺ أما إنها خير لك لو أخذتها ثم قال فهاهنا أخرى قال و ما هي قال ترجع من حيث جئت قاّل لا تحدث نساء قريش بهذا أبدا قال فهاهنا أخرى قال و ما هي قال تنزل فتقاتلني فضحك عمرو و قال إن هذه الخصلة ما كنت أظن أن أحدا من العرب يرومني عليها إني لأكرَّه أن أقتل الرجل الكريم مثلك و قد كان أبوك لي نديما قال عليﷺ لكني أحب أن أقتلك فانزل إن شئت فأسف عمرو و نزل و ضرب وجه فرسه حتى رجع فقال جابر رحمه الله فثارت بينهما قترة فما رآيتهما فسمعت(٣) التكبير تحتها فعلمت أن عليا قد قتله فانكشف أصحابه حـتى طـفرت خـيولهم الخـندق و تبادروا أصحاب النبي ﷺ حين سمعوا التكبير ينظرون ما صنع القوم فوجدوا نوفل بن عبد الله في جوف الخندق لم <u>٢٥٧</u> ينهض به فرسه فجعلوا يرمونه بالحجارة فقال لهم قتلة أجمل من هذه ينزل إلى بعضكم أقــاتله فــنزل إليــه أمــير المؤمنينﷺ فضربه حتى قتله و لحق هبيرة فأعجزه و ضرب قربوس<sup>(1)</sup> سرجه و سقطت درع كانت عليه<sup>(٥)</sup> و فر عكرمة و هرب ضرار بن الخطاب فقال جابر فما شبهت قتل على عمرا إلا بما قص الله من قصة داود و جالوت<sup>(١</sup>) حيث يقول جل شأنه: ﴿فَهَرَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَ قَتَلَ دَاوُدُ خِالُوتَ ﴾ (٧).

و قد روى قيس بن الربيع قال حدثنا أبو هارون العبدى عن ربيعة السعدى قال أتيت حذيفة بن اليمان فقلت له يا أبا عبد الله إنا لنتحدث عن على و مناقبه فيقول لنا أهل البصرة إنكم تفرطون في على فهل أنت محدثي بحديث فيه فقال حذيفة يا ربيعة و ما تسألني عن على فو الذي نفسى بيده لو وضع جميع أعمال أصحاب محمد في كفة الميزان منذ بعث الله محمدا إلى يوم القيامة<sup>(٨)</sup> و وضع عمل علىﷺ في الكفة الأخرى لرجح عمل عليﷺ عــلى جــميع أعمالهم فقال ربيعة هذا الذي لا يقام له و لا يقعد و لا يحمل<sup>(٩)</sup> فقال حذيفة يا لكع و كيف لا يحمل و أين كان أبو بكر و عمر و حذیفة و جمیع أصحاب محمدﷺ یوم عمرو بن عبد ود و قد دعا إلی المبارزة فأحجم الناس كلهم ما خلا علياﷺ فإنه برز إليه و قتله الله على يده و الذي نفس حذيفة بيده لعمله ذلك اليوم أعظم أجرا من عمل (١٠٠) أصحاب محمد ﷺ إلى يوم القيامة.

> و قد روى هشام بن محمد عن معروف بن خربوذ قال قال على بن أبي طالب في يوم الخندق: عنی و عنها خبروا<sup>(۱۱)</sup> أصحابی و مصمم في الرأس ليس بنابي صافى الحديد مجرب قضاب كــالجذع بـــين دكــادك و روابــي كنت المقطر بزني أثوابي

أعسلي تسقتحم الفوارس هكذا اليوم يسمنعني(١٢) الفرار حفيظتي أرديت عسمرا إذ طفى بسمهند فسصددت حسين تبركته متجدلا و عنففت عنن أثنوابيه و لو أنهني

<sup>(</sup>٢) في نسخة: يا ابن الأخ.

<sup>(</sup>١) في نسخة: يقوم عليٌّ بن ابي طالب من بينهم.

<sup>(</sup>٣) في نسخة: وسمعت.

<sup>(</sup>٤) القربوس: حنو السرج، وللسرج قربوسان القربوس المقدم ففيه العضدان وهما رجلا السرج ويقال لهما حنواه. «لسان العرب ١١: ٨٧». (٥) في «أ»: كانت له. (٦) في «أ»: قصة قتلُّ دواد جالوت، ولعلها أوفق للسياق.

<sup>(</sup>٧) البقرة: ٢٥١.

<sup>(</sup>٨) في المصدر: إلى يوم الناس هذا. (٩) ولا يحمل: غير موجودة في المصدر. (١٠) في نسخة: أجراً من أعمال. (١٢) في المصدر: اليوم تمنعني.

<sup>(</sup>۱۱) في نسخة: أخبروا.

و روى يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال لما قتل على بن أبي طالب؛ عمرا أقبل نحو رسول اللمﷺ و وجهه يتهلل فقال له عمر بن الخطاب هلا سلبت يا علي درعه فإنها ليس في العــرب<sup>(١)</sup> درع مــثلها فــقال أمــير المؤمنين ﷺ إني استحييت أن أكشف سوءة ابن عمى.

و روى عمر بن الأزهر(٢) عن عمرو بن عبيد عن الحسن أن علياﷺ لما قتل عمرو بن عبد ود اجتز رأسه و حمله فألقاه بين يدي النبي ﷺ فقام أبو بكر و عمر فقبلا رأس على ع.

و روى على بن الحكيم الأودي قال سمعت أبا بكر بن عياش يقول لقد ضرب على ضربة ماكان في الإسلام أعز منها يعنى ضربة عمرو بن عبد ود و لقد ضربﷺ ضربة ما ضرب<sup>(٣)</sup> في الإسلام أشأم منها يعني ضربة ابن ملجم

و في الأحزاب أنزل الله تعالى: ﴿إِذْ جَاؤُكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَ إِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَ بَـلَغَتِ الْـقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَ تَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا ﴿ هَمُنالِكِ ابْنُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزِالًا شَدِيدًا ﴿ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مٰا وَعَدَنَا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ إِلَّا غُرُوراً﴾ إلى قوله: ﴿وَكَفَى اَللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتْالَ وَكَانَ اللَّهُ قَولُهُ عِزْيزاً﴾.

فتوجه العتب إليهم و التوبيخ و التقريع<sup>(1)</sup> و لم ينج من ذلك أحد بالاتفاق إلا أمير المؤمنينﷺ إذ كان الفتح له و على يديه وكان قتله عمراً و نوفل بن عبد الله سبب هزيمة المشركين و قال رسول الله ﷺ بعد قتله هؤلاء النفر الآن نغزوهم و لا يغزونا و قد روى يوسف بن كليب عن سفيان بن زيد عن قرة و غيره عن عبد الله بن مسعود أنه ٢٥٩ كان يقرأ و كفى الله المؤمنين القتال بعلي و كان الله قويا عزيزا.

و في قتل عمرو بن عبد ود يقول حسان بن ثابت.

أمسى الفتى عمرو بـن عـبد(٥) يـبتغى و لقــد<sup>(۷)</sup> وجـدت سـيوفنا مشــهورة و لقد رأيت غداة بدر عصبة أصبحت لا تدعى ليسوم عسظيمة

يا عسمرو أو لجسيم أمسر منكر و يقال أنه لما بلغ شعر حسان بن ثابت بني عامر أجابه فتى منهم فقال يرد عليه في افتخاره بالأنصار (٩): كــذبتم و بـــيت اللــه لا تــقتلوننا(١٠)

> بسيف بن عبد الله أحمد في الوغيي و لم تقتلوا(۱۱) عمرو بـن عـبد بـبأسكم على الذي في الفخر طال بناؤه(١٢) بسبدر خسرجتم للبراز فسردكم فسلما أتساهم حسمزة وعبيدة فقالوا نعم أكفاء صدق فأقبلوا

فسجال عسلي جسولة هاشمية

و لكسن بسميف الهماشميين فافخروا بكيف عيلى نهلتم ذاك فاقصروا و لكـــنه الكــفو الهــزبر الغــضنفر و لا تكثروا<sup>(۱۳)</sup> الدعوى عــلينا فــتحقروا شــــيوخ قــــريش جـــهرة و تـــأخروا و جـــاء عــــلى بــــالمهند يــخطر إليسهم سسراعها إذ بسغوا و تسجبروا

فسدمرهم لمسا عستوا و تكبروا

بهجنوب(٦) يسترب غسارة لم تنظر

و لقــد وجــدت جــيادنا لم تــقصر

ضربوك ضربا غير ضرب المحسر(٨)

<sup>(</sup>١) في نسخة: فانه ليس تكون للعرب.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: عمرو بن ابي الأزهري. وما في المتن والمصدر مصحف. والصحيح: عمرو بن الأزهر، وهو العتكبي، قاضي جرجاني، كما ذكره (٣) في نسخة: ولقد ضرب على الله ضربة ماكانت. الذهبيّ في ميزان الاعتدال ٣. ٢٤٥ رقم ٣٢٨.

<sup>(</sup>٤) في المُصدر: والتقريع والخطاب. ولعلها تصحيف العتاب. والصحيح ما أثبَّتناه.

<sup>(</sup>٥) في نسخة: وبه لا يستقيم الوزن.

<sup>(</sup>٧) في نسخة: فلقد.

<sup>(</sup>٩) في المصدر: في افتخاره بالإنتصار.

<sup>(</sup>١١) في نسخة: لم تقتلوا.

<sup>(</sup>١٣) في نسخة: فلا تكثروا.

<sup>(</sup>٦) في المصدر: بجيوب.

<sup>(</sup>A) في «أ»: غير ضرب المخسر. (١٠) فَي نسخة: لم تقتلونا.

<sup>(</sup>١٢) في المصدر: ثناؤه.

و ليس لكــــم فــخر يــعد و يــذكر فيليس لكم فخر عملينا بغيرنا

و قد روى أحمد بن عبد العزيز قال حدثنا سليمان بن أيوب عن أبى الحسن المدائني قال لما قتل على بن أبي طالب؛ عمرو بن عبد ود نعي إلى أخته فقالت من ذا الذي اجترأ عليه فقالوا ابن أبي طالب؛ فقالت لم يعدّ مو ته (١١) على يدكفو كريم لا رقأت دمعتى إن هرقتها عليه قتل الأبطال و بارز الأقران وكانت منيته على يدكفو كريم من قومه ما سمعت بأفخر من هذا يا بني عامر.

ثم أنشأت تقول:

لكنت أبكى عليه آخر الأبد لو كان قاتل عمرو غير قاتله من كان يدعى قديما بيضة البلد لكن قاتل عمرو لا يعاب بــه

و قالت أيضا في قتل أخيها و ذكر على بن أبي طالب صلوات الله و سلامه عليه.

وسبط المدار مبخائل و مقاتل لم يستنه عسن ذاك شعل شاغل قسول سسديد ليس فيه تحامل (٣) أدركيسته و العبقل منني كامل فالذل مهلكها و خرى شامل

أسدان في ضيق المكر(٢) تصاولا فتخالسا مهج النفوس كالاهما و كلاهما حضر القراع حفيظة فاذهب عملى فما ظفرت بمثله و الشأر عندي يا على فليتني ذلت قسریش بعد میقتل<sup>(۱)</sup> فارس

ثم قالت و الله لا ثأرت قريش بأخى ما حنت النيب.

و لما انهزم الأحزاب و ولوا عن المسلمين الدبر عمل (٥) رسول الله على قصد بني قريظة و أنفذ أمير المؤمنين ﷺ إليهم في ثلاثين من الخزرج و قال له انظر بني قريظة هل نزلوا حصونهم فلما شارف سورهم سمع منهم الهجر فرجع إلى النبي ﷺ فأخبره فقال دعهم (٦) فإن الله سيمكن منهم إن الذي أمكنك من عمرو بن عبد ود لا يخذلك فقف حتى يجتمع الناس إليك و أبشر بنصر من عند الله فإن الله تعالى قد نصرنى بالرعب من بين يدى مسـيرة شــهر قــال علىفاجتمع الناس إلى و سرت حتى دنوت من سورهم فأشرفوا على فلما رأونى صاح صائح منهم قد جاءكم قاتل عمرو و قال آخر قد أقبل إليكم قاتل عمرو و جعل بعضهم يصيح ببعض و يقولون ذلك و ألقى الله في قلوبهم الرعب

> قسم عسلي ظهرا

صــاد عــلى صــقرا أبـــرم عــلى أمــرا

## هتك على سترا

فقلت الحمد لله الذي أظهر الإسلام و قمع الشرك و كان النبي ﷺ قال لي حين توجهت إلى بني قريظة سر على بركة الله تعالى فإن الله قد وعدكم أرضهم و ديارهم فسرت متيقنا لنصر الله عز و جل حتى ركزت الراية في أصل الحصن فاستقبلوني في صياصيهم يسبون رسول الله المنظيظة فلما سمعت سبهم له كرهت أن يسمع رسول الله تنظيظ ذلك فعملت(٧) على الرجوع إليه فإذا به ﷺ قد طلع و سمع سبهم له فناداهم يا إخوة القردة و الخنازير إنا إذا حللنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين فقالوا له يا أبا القاسم ماكنت جهولا و لا سبابا فاستحيا رسول الله ﷺ و رجع القهقرى قليلا ثم أمر فضربت<sup>(۸)</sup> خيمته بإزاء حصونهم فأقام النبيﷺ حاصرا لبني قريظة خمسا و عشرين ليلة حتى سألوه النزول على حكم سعد بن معاذ فحكم فيهم سعد بقتل الرجال و سبى الذراري و النساء و قســمة الأمــوال فــقال

<sup>(</sup>١) في المصدر: لم يعد موته إلا. "

<sup>(</sup>٣) في نسخة: فيه تجاهل. (٤) في المصدر: لا ثارت.

<sup>(</sup>٥) في «أ»: محمد.

<sup>(</sup>٧) «أَ»: فعمدت .

<sup>(</sup>٢) المكر (بالفتع): موضع الحرب. «لسان العرب ١٢: ٦٦».

<sup>(</sup>٦) في «أ»: دعوهم. (۸) فی «أ»: فضرب.

النبي ﷺ يا سعد لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة و أمر النبي ﷺ بإنزال الرجال منهم و كانوا تسعمائة رجل فجيء بهم إلى المدينة و قسم الأموال و استرق الذراري و النسوان و لما جيء بالأسارى إلى المدينة لل حسوا في دار من دور بني النجار و خرج رسول الله ﷺ إلى موضع السوق الدم فخندة فيه خنادة ، حضر (١١)

> و لكنه من يخذل اللـه يـخذل و حاول يبقى العز كـل مـقلقل

لعمرك ما لام ابن أخطب نفسه فجاهد حتى بلغ النفس جهدها فقال أمير المؤمنين علي عليه الصلاة و السلام: لقد كان ذا جد و جد بكفره

فسقيد إلينا في المجامع يعتل فصار إلى قعر<sup>(٣)</sup> الجعيم يكبل لأمر إله الخلق في الخلد ينزل

فذاك مآب الكافرين و من يطع لأمر إله الخبلق في الخبلد ينزل و اصطفى رسول الله الله الخبلق من نسائهم بنت عمرة خناقة و قتل من نسائهم امرأة واحدة كانت أرسلت عليه حجرا و قد جاء (1) باليهود يناظرهم قبل مباينتهم له فسلمه الله تعالى من ذلك الحجر و كان الظفر ببني قريظة و فتح الله على النبي المومنين الله و ما كان من قتله من قتل منهم و ما ألقاه الله عز و جل في قلوبهم من الرعب فيه و ما ثلت هذه الفضيلة ما تقدمها من فضائله و شابهت هذه المنقبة ما سلف ذكره من مناقبه ع (٥).

فقلدته بالسيف ضربة محفظ<sup>(٢)</sup>

بيان: قوله إلا قرى أي ضيافة قوله تعنق بهم من باب الإفعال أي تسرع و العنق بالتحريك ضرب من سير الدابة و سلع جبيل بالمدينة قوله ﷺ نصر الحجارة أقول في الديوان المنسوب إليه ﷺ زيادة و تغيير:

770

أعلي تقتحم الفوارس هكذا اليوم تسنعني الفرارحفيظتي آلى ابن عبد حين شد ألية<sup>(۸)</sup> أن لا يصد و لا يمهلل فالتقى فصددت حين رأيته متقطرا<sup>(۱)</sup> وعففت عن أثوابه و لو أنسني

عني و عنهم أخروا أصحابي (٢) ومصمم في الهام ليس بنابي (٧) و حلفت فاستمعوا من الكذاب رجلان يضطر (١٩)بان كل ضراب كالجذع بين دكادك و روابي كنت السقطر بزني أشوابي

(١) في نسخة: وخرج.

: ١٤٢... (٤) في المصدر: وقد جاء النبي رَّلَمْ الْشَّكْةِ.

<sup>(</sup>۱) في تستحه: وحرج.(۲) المحفظات: الامور التي تحفظ الرجل أي تفضيه. «لسان العرب ٣: ٣٤٣».

<sup>(</sup>٣) في «أ»: على قعر.

<sup>(</sup>٥) الأَرشاد ٥٠ ـ ٥٩ بأدنى فارق. (٧) في المصدر: ومصمم في الرأس ليس بنابي.

<sup>(</sup>٩) في المصدر: أن لا يفر.

 <sup>(</sup>٦) في المصدر: عني وعنهم خبروا أصحابي.
 (٨) في المصدر: حين جاء محارباً.

<sup>(</sup>١٠) في المصدر: رَجَلان يلتقيان.



عبد الحجارة من سفاهة (١) رأيه عرف ابن عبد حين أبصر صارما أرديت عمرا إذ طغى بمهند لا تحسبوا الرحمن خاذل دينه

و عبدت رب محمد بصواب<sup>(۲)</sup> يسهتز أن الأمسر غير لعاب صافي الحديد مهذب قضاب<sup>(۳)</sup> و نبيه يا معشر الأحزاب<sup>(٤)</sup>

قوله ﴿ أخروا أصحابي أي أخروا أنفسكم يا أصحابي و يحتمل أن يكون أصحابي مفعولا و الحفيظة الغضب و الحمية و صمم السيف أي مضى في العظم و قطعه و يقال نبا السيف إذا لم يعمل في الضريبة قوله آلى أي حلف و الإلية بكسر اللام و تشديد الياء اليمين و شد عليه أي حمل عليه قوله أن لا يصد أي لا يعرض عن الحرب و لا يرجع و لا يبهل أي لا يسلم و الاضطراب التضارب و قطره تقطيرا أي ألقاه على أحد جنبيه فتقطر و الدكادك جمع الدكداك و هو ما التبد من الرمل بالأرض و لم يرتفع و الرابية ما ارتفع من الأرض و يقال طعنه فجدله أي رماه بالأرض فانجدل أي التسقط و بزه ثوبه أي سلبه و الصارم السيف القاطع و الاهتزاز التحرك قوله غير لعاب أي ملاعبة و المهند السيف المطبوع من حديد الهند و القضب القطع قوله كان على رءوسهم الطير أي لا يتحركون للخوف فإن الطير إنما يجلس على شيء ساكن أو لأن من كان على رأسه طير يريد أن يصيده لا يتحرك و أسف عليه كعلم غضب و القترة بالتحريك الغبار و أحجم عن الأمر كف و تأخر و خطر الرجل بسيفه رفعه مرة و وضعه أخرى قولها لم يعد موته أي لم يتجاوز موته من أن كان على يد كفو كريم و قولها لا رجل بسيفه رفعه على نفسها على وجه الحلف أي لا سكنت دمعتي أبدا إن صببتها عليه بعد سماع هذا الخبر و بيضة البلد واحده الذي يجتمع إليه و يقبل قوله و التصاول التواثب و أبدا إن صببتها عليه بعد سماع هذا الخبر و بيضة البلد واحده الذي يجتمع إليه و يقبل قوله و التصاول التواثب و الباسل الشجاع قولها وسط المدار أي عليهما يدور أمر الحرب أو كل أمر و المخاتلة المخادعة و قال الجوهري الناب المسنة من النوق و الجمع النيب (٥) و في المثل لا أفعل ذلك ما حنت النيب و قال عتلت الرجل أعتله و أعتله إذا الخبرة جذبا عنينا (١٠).

٢٠ـفر: [تفسير فرات بن إبراهيم] جعفر بن أحمد معنعنا عن محمد بن كعب قال لما رجع رسول الله ﷺ من الأحزاب قال له جبرئيل عفا الله عنك وضعت السلاح ما زلت بمن معي من الملائكة نسوق المشركين حتى نزلنا بهم حمراء الأسد أخرج و قد أمرت بقتالهم و إني غاد بمن معي فنزلزل بهم حصونهم حتى تلحقونا فأعطى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ﷺ الراية و خرج في أثر جبرئيل ﷺ و تخلف النبي ﷺ ثم لحقهم فجعل كلما مر رسول الله ﷺ بأحد فقال مر بكم الفارس فقالوا مر بنا دحية بن خليفة و كان جبرئيل يشبه به قال فخرج يومئذ على فرس وكف (١٧) بقطيفة أرجوان أحمر فلما نزلت بهم جنود الله نادى مناديهم يا أبا لبابة بن عبد المنذر ما لك قال النبي ﷺ هذا بيعون فأتهم و قل معروفا فلما اطلع عليهم انتحبوا في وجهه يبكون و قالوا يا أبا لبابة لا طاقة لنا اليوم بقتال من وراءك (١٨).

11-محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار جميعا عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أحدهما في قول الله عز و جل: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى يَسْانِكُمْ ﴾ الآية فقال نزلت في خوات بن جبير الأنصاري و كان مع النبي ﷺ في الخندق و هو صائم فأمسى و هو على تلك الحال و كانوا قبل أن تنزل هذه الآية إذا نام أحدهم حرم عليه الطعام و الشراب فجاء خوات إلى أهله حين أمسى فقال ها عندكم طعام فقالوا لا تنم حتى نصلح لك طعاما فاتكاً فنام فقالوا له قد فعلت قال نعم فبات على تلك الحال فأصبح ثم غدا إلى الخندق فجعل يغشي عليه فمر به رسول الله فلما رأى الذي به أخبره كيف كان أمره فأنزل الله عز و جل فيه الآية: ﴿وَكُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْتُصُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِهِ ﴿ وَكُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْتُصُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِهِ ﴿ وَكُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْتُصُ مِنَ الْخَيْطِ اللَّسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِهِ ﴿ وَكُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْتُصُ مِنَ الْخَيْطِ اللَّسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِهِ ﴿ وَكُلُوا وَ الشَرَبُوا حَتَى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ اللَّهُ عَلَى الله عَلَيْمُ اللَّهُ عِلْمَ اللْعَلْقُ اللَّهُ وَلَالِهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْفَقَامِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عِلَم عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْقِي اللّهُ عِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عِلَى اللّهُ عِلَى اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّه

(٩) البقرة: ١٨٧.

<sup>(</sup>١) في المصدر: قصدءت حين تركته متجدلاً.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: أدى عمير حين أخلص صقله

<sup>(</sup>٤) الدِّيوان المنسوب إلى الامام علي المُظِّل: ١١.

<sup>(</sup>٦) الصحاح: ١٧٥٨. (٧) المكفر: المغطَّى. «ل

<sup>(</sup>٨) تفسير قرآت الكوفي: ١٧٤ ــ ١٧٥ ح ٢٣٦ ومناداتهم لابي لبابه لأنه كان في حلف معهم.

<sup>(</sup>۲) في المصدر: وعبدت رب محمد بصوابي.

صافي الحديدة يستفيض ثوابي. (٥) الصحاح: ٢٣٠.

<sup>(</sup>٥) الصحاح: ١١٠. (٧) المكفر: المفطّى. «لسان العرب ١٢: ١٢٢».

٢٢\_كا: [الكافي] محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللهقال تأتي مسجد الأحزاب فتصلى فيه و تدعو الله فيه فإن رسول اللهﷺ دعا فيه يوم الأحزاب و قال يا حريخ المكروبين و يا مجيب المضطرين و يا مغيث المهمومين اكشف همي وكربي فـقد تــري حــالي و حــال أصحابي (١).

٢٣-كا: [الكافي] على عن أبيه عن البزنطي عن هشام بن سالم عن أبان بن عثمان عمن حدثه عن أبي عبد الله على قال قام رسول الله ﷺ على التل الذي عليه مسجد الفتح في غزوة الأحزاب في ليلة ظلماء قرة فقاَّل من يذهب فيأتينا بخبرهم و له الجنة فلم يقم أحد ثم أعادها فلم يقم أحد فقال أبو عبد الله ﷺ بيده و ما أراد القوم أرادوا أفضل من الجنة ثم قال من هذا فقال حذيفة فقال أما تسمع كلامي منذ الليلة و لا تكلم اقترب<sup>(٢)</sup> فقام حذيفة و هو يقول القر و الضر جعلني الله فداك منعني أن أجيبك فقال رسول الله ﷺ انطلق حتى تسمع كلامهم و تأتيني بخبرهم فلما ذهب قال رسوّل اللهﷺ اللهم احفظه من بين يديه و من خلفه و عن يمينه و عن شماله حتى ترده و قال له رسول الله ﷺ يا حذيفة لا تحدث شيئا حتى تأتيني فأخذ سيفه و قوسه و حجفته قال حذيفة فخرجت و ما لي (٣) من ضر و لا قر فمررت على باب الخندق و قد اعتراً، المؤمنون و الكفار فلما توجه حذيفة قام رسول اللهﷺ و نادى يا صريخ المكروبين و يا مجيب المضطرين اكشف همي و غمي و كربي فقد ترى حالي و حال أصحابي فنزل عليه جبرئيل فقال يا رسول الله ﷺ إن الله عز ذكره قد سمع مقالتك و دعاءك و قد أجابك وكفاك هول عدوك فجثا رسول الله على ركبتيه و بسط يديه و أرسل عينيه ثم قال شكرا شكرا كما رحمتنى و رحمت أصحابي ثـم قـال رسـول الله عنه الله عن و جل عليهم ريحا من سماء الدنيا(٤) فيها حصى و ريحا من السماء الرابعة فيها جندل قال حذيفة فخرجت فإذا أنا بنيران القوم و أقبل جند الله الأول ربح فيها حصى فما تركت لهم نارا إلا أذرتها و لا خباء إلا ٢٦٩ طرحته و لا رمحا إلا ألقته حتى جعلوا يتترسون من الحصى فجعلنا نسمع وقع الحصى في الأترسة فجلس حذيفة بين رجلين من المشركين فقام إبليس في صورة رجل مطاع في المشركين فقال أيها الناس إنكم قد نزلتم بساحة هـذا الساحر الكذاب ألا و إنه لن يفوتكم من أمره شيء فإنه ليس سنة مقام قد هلك الخف و الحافر فارجعوا فلينظر كل رجل منكم من جليسه قال حذيفة فنظرت عن يميني فضربت بيدي فقلت من أنت فقال معاوية فقلت للذي عن يسارى من أنت فقال سهيل بن عمرو قال حذيفة و أقبل جند الله الأعظم فقام أبو سفيان إلى راحلته ثم صاح فى قريش النجاء النجاء و قال طلحة الأزدي لقد رادكم محمد بشر ثم قام إلى راحلته و صاح فى بنى أشجع النجاء النجاء و فعل عيينة بن حصن مثلها ثم فعل الحارث بن عوف المزنى مثلها ثم فعل الأقرع بن حابس مثلها و ذهب الأحزاب و رجع حذيفة إلى رسول الله ﷺ فأخبره الخبر و قال أبو عبد اللهﷺ إنه كان ليشبه بيوم القيامة (٥٠).

بيان: القر بالضم البرد و الضر بالضم سوء الحال و الجندل الحجارة و هي أكبر من الحصى قوله النجاء قال الجزري هو مصدر منصوب بفعل مضمر أي أنجو النجاء و تكرّاره للتأكيد و النجاء السرعة و نجا من الأرض خلص و أنجاه غيره (٦) و الرود الطلب.

٢٤\_كا: [الكافي] العدة عن سهل عن البزنطي عن أبان بن عثمان عن بعض رجاله عن أبي عبد الله على قال لما حفر رسول اللهالخندق مروا بكدية(٧) فتناول رسول اللهﷺ المعول من يد أمير المؤمنينﷺ أو من يد سلمان رضي الله عنه فضرب بها ضربة فتفرق بثلاث فرق فقال رسول اللهﷺ لقد فتح على في ضربتي هذه كنوز كسرى و قيصر 🔨 فقال أحدهما لصاحبه يعدناكنوزكسرى و قيصر و ما يقدر أحدنا يخرج يتخلى <sup>(۸)</sup>.

بيان: الكدية بالضم الأرض الصلبة و الضمير في أحدهما راجع إلى أبي بكر و عمر.

<sup>(</sup>۱) الكافي ٤: ٥٦٠ ـ ٥٦١ ب ٣٤٨.

<sup>(</sup>٢) في نسخة والمصدر: اقبرت. (٤) في المصدر: السماء الدنيا.

<sup>(</sup>٣) في النّصدر: وما بي. (٥) روضة الكافي: ٧٧٧ ــ ٢٧٩ حديث ٤٢٠. (٦) النَّهاية في غريب الحديث والأثر ٥: ٢٥.

<sup>(</sup>٧) الكدية \_ بالضم \_ الأرض من الصلبة، كما في «بيان» المؤلّف بعد هذا.

<sup>(</sup>٨) روضة الكافى: ٢١٦ حديث ٢٦٤.



أقول: قد مضى كثير من أخبار تلك الواقعة في أبواب المعجزات(١).

و ذكر الطبرسي في إعلام الوري و ابن شهرآشوب في المناقب نحوا مما مر و قالاكان غزوة الخندق في شوال

٢٥ و قال ابن شهرآشوب: كان المشركون ثمانية عشر ألف رجل و المسلمون ثلاثة آلاف و كان المشركون على الخمر و الغناء و المدد و الشوكة و المسلمون كان على رءوسهم الطير لمكان عمرو و النبي ﷺ جاث على ركبتيه باسط يديه باك عينيه <sup>(٣)</sup> ينادي بأشجى صوت يا صريخ المكروبين يا مجيب دعوة المضطرين اكشف همي و كربى فقد ترى حالى و دعا عليهم فقال اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب وكانت غزوة بني قريظة في ذي القعدة<sup>(1)</sup>.

٢٦\_و قال الطبرسي لما رجع رسول اللهﷺ من غزوة الأحزاب و دخل المَدينة ضربت له ابنته فاطمة غسولا فهي تغسل رأسه إذ أتاه جبرئيل على بغلة معتجرا<sup>(٥)</sup> بعمامة بيضاء عليه قطيفة من إستبرق معلق عليها الدر و الياقوت عليه الغبار فقام رسول الله فمسح الغبار عن وجهه فقال له جبرئيل رحمك ربك وضعت السلاح و لم يضعه أهل السماء ما زلت أتبعهم حتى بلغت الروحاء ثم قال جبرئيل؛ إنهض إلى إخوانهم من أهل الكتاب فو الله لأدقنهم دق البيضة على الصخرة فدعا رسول الله ﷺ عليا فقال قدم راية المهاجرين إلى بني قريظة و قال عزمت عليكم أن لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة فأقبل على ﷺ و معه المهاجرون و بنو عبد الأشهل و بنو النجار كلها لم يتخلف عنه منهم أحد و جعل النبي ﷺ يسرب إليه الرجال فما صلى بعضهم العصر إلا بعد العشاء فأشرفوا عليه و سبوه و قالوا فعل الله بك و بابن عمك و هو واقف لا يجيبهم فلما أقبل رسول اللهﷺ و المسلمون حوله تلقاه أمير المؤمنينﷺ و गुरू قال لا تأتهم يا رسول اللهﷺ جعلني الله فداك فإن الله سيجزيهم فعرف رسول اللهﷺ أنهم قد شتموه فقال أما إنهم لو رأوني ما قالوا شيئا مما سمعت و أقبل ثم قال يا إخوة القردة إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين يا عباد الطواغيت اخسئوا أخسأكم الله فصاحوا يمينا و شمالا يا أبا القاسم ماكنت فحاشا فما بدا لك.

قال الصادق: فسقطت العنزة<sup>(١)</sup> من يده و سقط رداؤه من خلفه و رجع يمشي إلى ورائه حياء مما قال لهم<sup>(٧)</sup>.

٧٧\_ أقول: قال عبد الحميد بن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة، فأما الجراحة التي جرحها يوم الخندق إلى عمرو بن عبد فإنها أجل من أن يقال جليلة و أعظم من أن يقال عظيمة و ما هي إلا كما قال شيخنا أبو الهذيل و قد سأله سائل أيما أعظم منزلة عند الله على أم أبو بكر فقال يا ابن أخى و الله لمبارزة على عمرا يوم الخندق تعدل أعمال المهاجرين و الأنصار و طاعاتهم كلها فضلا عن أبى بكر وحده و قد روي عن حذيفة بن اليمان ما يناسب هذا بل ما هو أبلغ منه ثم ذكر خبر حذيفة كما مر في رواية المفيد رحمه الله و ذكر أكثر الروايات التي رواها المفيد في هذا الباب و قال و جاء في الحديث المرفوع أن رسول اللهﷺ قال ذلك اليوم حين برز إليه برز الإيمان كله إلى الشرك كله و في الحديث المرفوع أن رسول اللهﷺ قال عند قتل عمرو ذهب ريحهم و لا يغزوننا بعد اليوم و نحن نغزوهم إن شاء الله.

ثم ساق القصة إلى أن قال فقال عمرو من أنت وكان شيخاكبيرا قد جاوز الثمانين وكان نديم أبي طالب في الجاهلية فانتسب علي ﷺ له و قال أنا ابن أبي طالب فقال أجل لقد كان أبوك نديما لي و صديقا فارجع فإني لا أحب أن أقتلك.

وكان شيخنا أبو الخير مصدق بن شبيب النحوي يقول إذا مررنا في القراءة عليه بهذا الموضع و الله ما أمـره بالرجوع إبقاء عليه بل خوفا منه فقد عرف قتلاه ببدر و أحد و علم أنه إن ناهضه قتله فاستحيا أن يظهر الفشل فأظهر الإبقاء و إنه لكاذب فيها.

(۷) اعلام الورى باعلام الهدى: ۱۰۲.

<sup>(</sup>١) راجع أبواب معجزاته في ١٧ ص ١٥٩ من المطبوعة.

<sup>(</sup>٥) الأعتجار: لف العمامة دون التلحي. «لسان العرب ٩: ٥٦».

<sup>(</sup>٦) العنزة: عصا قدر نصف الرمح أو أكثر، في طرفها الاسفل زج يتوكأ عليها الشيخ. «لسان العرب ٩: ٤٢٤».

ثم ساق القصة إلى أن قال لما قتل عمرو فر أصحابه ليعبروا الخندق فطفرت بهم خيلهم إلا نوفل بن عبد الله فإنه قصر فرسه فوقع في الخندق فنزل إليه علىﷺ فقتله و ناوش عمر بن الخطاب ضرار بن عمرو فحمل عليه ضرار حتى إذا وجد عمر مس الرمح رفعه عنه و قال إنها لنعمة مشكورة فاحفظها يا ابن الغطاب إني كنت آليت أن لا يمكنني يداي من قتل قرشي فأقتله و انصرف ضرار راجعا إلى أصحابه و قدكان جرى له معه مثل هذه في يوم أحد ذكرهما الواقدي في كتاب المغازي(١).

٢٨\_أقول: و قال الكازروني إن بني قريظة لما حوصروا بعثوا إلى رسول اللهﷺ أن ابعث إلينا أبا لباية عبد المنذر أخا بني عمرو بن عوف وكانوا حلفاء الأوس نستشيره في أمورنا فأرسله ﷺ إليهم فلما رأوه قام إليه الرجال و جهش إليه الصبيان و النساء يبكون في وجهه فرق لهم فقالوا يا با لبابة أترى أن ننزل على حكم محمد قال نعم و على على حكم محمد قال نعم و أشار بيده إلى حلقه أنه الذبح قال أبو لبابة فو الله ما زالت قدماي حتى عرفت أنى قد خنت الله و رسوله ثم انطلق أبو لبابة على وجهه و لم يأت رسول اللهحتي ارتبط في المسجد إلى عمود من عمدُه قال لا أبرح مكاني حتى يتوب الله على مما صنعت و عاهد الله لا يطأ بني قريظة أبدا و لا يراني الله في بلد خنت الله و رسوله فيه أبداً فلما بلغ رسول الله ﷺ خبره و أبطأ عليه قال أما إنه لو جاءني لاستغفرت له فأما إذا فعل ما فعل ما أنا بالذي أطلقه عن مكانه حتى يتوب الله عليه ثم إن الله أنزل توبة أبي لبابة على رسول الله ﷺ و هو في بيت أم سلمة قالت أم سلمة فسمعت رسول اللهﷺ يضحك فقلت مم تضحُّك يا رسول الله أضحك الله سنك قال تيب على أبي لبابة فقلت ألا أبشر. بذلك يا رسول الله قال بلي إن شئت قال فقامت على باب حجرتها و ذلك قبل أن يضرب عليهن الحجاب فقالت يا با لبابة أبشر فقد تاب الله عليك قال فثار الناس عليه ليطلقوه قال لا و الله حتى يكون رسول الله ﷺ هو الذي يطلقني بيده فلما مر عليه رسول الله الله الله الله الصبح أطلقه.

قال ثم إن ثعلبة بن سعية و أسيد بن سعية <sup>(٢)</sup> و أسيد بن عبيد<sup>٣)</sup> و هم نفر من بني هذيل ليسوا من بني قريظة و لا النضير نسبهم فوق ذلك هم بنو عم القوم أسلموا تلك الليلة التي نزلت فيها بنو قريظة على حكم رسول الله ص.

و خرج في تلك الليلة عمرو بن سعدي القرظي فمر بحرس رسول الله الله الله عليها محمد بن مسلمة الأنصاري تلك الليلة فلمًا رآه قال من هذا قال عمرو بن سعدى وكان عمرو قد أبى أن يدخل مع بني قريظة في غدرهم برسول الله ﷺ و قال لا أغدر بمحمد أبدا فقال محمد بن مسلمة حين عرفه اللهم لا تحرمني عثرات الكرام ثم خلى سبيله الله فذكر لرسول اللم ﷺ شأنه فقال ذاك رجل قد نجاه الله بوفائه و بعض الناس يزعم أنه كان قد أوثق برمته فيمن أوثق من بنى قريظة حين نزلوا فأصبحت رمته ملقاة لا يدرى أين ذهب فقال رسول الله عليه المقالة.

و روى محمد بن إسحاق عن الزهري أن الزبير بن باطاكان قد مر على ثابت بن قيس بن شماس في الجاهلية يوم بغاث<sup>(£)</sup> فأخذه فجز ناصيته ثم خلى سبيله فجاء يوم قريظة و هو شيخ كبير فقال يا با عبد الرحمن هل تعرفني قال و هل يجهل مثلى مثلك قال إنى أريد أن أجزيك بيدك عندي قال إن الكريم يجزي بجزاء الكريم قال ثم أتى ثابت رسول الله ﷺ فقال يا رسول الله قد كان للزبير عندي يد و له على منة و قد أحببت أن أجزيه بها فهب لي دمه فقال رسول الله ﷺ هو لك فأتاه فقال له إن رسول الله قد وهب لي دمُّك فقال شيخ كبير لا أهل له و لا ولدُّ فما يصنع بالحياة فأتى ثابت رسول اللهﷺ فقال يا رسول الله أهله و ولده قال هم لك فأتاه فقال إن رسول اللهﷺ أعطاني امرأتك و ولدك قال أهل بيت بالحجاز لا مال لهم فما بقاؤهم على ذلك فأتى ثابت رسول الله ﷺ فقال ماله يا رسول الله ﷺ قال هو لك فأتاه فقال إن رسول الله ﷺ قد أعطاني مالك فهو لك وفاء فقال أي ثابت ما فعل الذي كان وجهه مرآة حسنة تتراءى فيه عذارى الحي كعب بن أسد قال قتل قال فما فعل سيد الحاضر و البادي حيى بن أخطب قال قتل قال فما فعل مقدمتنا إذا شددنا و حسامنا إذا كررنا غزال بن شمول قال قتل قال فإني أسألك بيدي

<sup>(</sup>١) المغازي ٣: ٤٧١. شرح نهج البلاغة ١٩: ٦٣. (٣) في «أ»: سقط منه: وأسيد بن سعيد.

<sup>(</sup>٢) في «أ»: ثعلبة بن سعيد.(٤) تقدم أن الصحيح: بعات.

عندك يا ثابت إلا ما ألحقتني بالقوم فو الله ما في العيش بعد هولاء من خير فما أنا بصابر حتى ألقى الأحبة فقدمه و ثابت فضرب عنقه.

ثم قسم النبي ﷺ أموال بني قريظة و نساءهم على المسلمين ثم بعث رسول اللهﷺ سعد بن زيد الأنصاري بسبايا بني قريظة إلى نجد فابتاع له بهم خيلا و سلاحا.

أقول: سيأتي بعض أخبار غزوة الخندق في باب أحوال أولاد النبي ﷺ.

٢٩ــو في الديوان، في وصف الظفر في الخندق:

و كمانوا على الإسلام إلبا ثـلاثة و فــر أبــو عــمرو هـبيرة لم يـعد نـهتهم سـيوف الهـند أن يـقفوا لنـا

فقد خر من تملك الشلاثة واحد<sup>(۱)</sup> و لكن أخو<sup>(۲)</sup> العرب المجرب عمائد غمداة التقينا و الرماح مصائد<sup>(۲)</sup>

بيان: الضمير في كانوا<sup>(٤)</sup> راجع إلى بني قريظة و غطفان و قريش و ألبت الجيش جمعته و هم ألب بالفتح و الكسر إذا كانوا مجتمعين و الذي خر قريش إذ قتل منهم ابن عبد ود و نوفل بن عبد الله و غداة مضاف إلى الجملة.

و منه في مثله قاله يوم الخندق رواه محمد بن إسحاق:

المسبغ المولى العطاء المجزل بالنصر منه على الغواة الجهل<sup>(6)</sup> جهدا و لو أعملت طاقة مقول منه عملي سألت أم لم أسأل جند النبي و ذي البيان المرسل<sup>(1)</sup> إن كان ذا عقل و إن لم يعقل<sup>(۷)</sup> الحدد لله الجميل المفضل شكرا على تحكينه لرسوله كم نعمة لا أستطيع بلوغها للسه أصبح فضله متظاهرا قد عاين الأحزاب من تأييده ما فيه موعظة لكل مفكر

بيان: المقول بالكسر اللسان و اللام في لله للقسم و الجند مفعول التأييد و ما فيه مفعول عاين.

و منه مخاطبا لعمرو بن عبد ود:

عسند اللبقاء معاود الإقسدام و مسهذبين مستوجين كسرام و إلى الهدى و شرائع الإسلام ذي رونسق يقري الفقار حسام شمس تجلت من خلال غمام یا عمرو قد لاقیت فارس بهمة مین آل هاشم مین سناء باهر یسدعو إلی دیسن الإله و نصوره بسمهند عیضب رقیق حده و مسحمد فینا کان جبینه

<sup>(</sup>١) في المصدر: فقد بز من تلك الثلاثة واحد. (٢) في المصدر: لنا وأخو.

<sup>(</sup>٣) الدَّيوان المنسوب إلى الإمام علي ﷺ: ٣٧ وفيه: أو الرماح المصايد. (£) على أن الاظهر عودته لعمر بن عبدود وعكرمه بن أبي جهل وهو من كناه بابي عمرو. وهبيره بن أبي وهب. أما الذي خَر فهو عمرو بن عبدود.

<sup>(</sup>٦) في المصدر: وذي البيان المرسل.

و مسعين كل مسوحد مقدام أن ليس فيها من يقوم مقامي(١) و اللممه نماصر ديمنه و نميه شهدت قريش و القبائل كلها

بيان: قال الجوهري البهمة بالضم الفارس الذي لا يدري من أين يؤتي من شدة بأسه و يقال أيضا للجيش بهمة و منه قولهم فلان فارس بهمة و آيث غابة (٢) و معاود الاِقدام أي معاود فيه و يقال الشجاع معاود<sup>(٣)</sup>.

باب ۱۸

## غزوة بنى المصطلق فى المريسيع و سائر الغزوات و الحوادث إلى غزوة الحديبية

الآيات: سورة المنافقين إلى آخرها.

تفسير: قال الطبرسي رحمه الله في قوله تعالى: ﴿وَ إِذَا قِيلَ لَهُمْ ﴾ نزلت الآيات في عبد الله بن أبي المنافق و أصحابه و ذلك أن رسول اللهﷺ بلغه أن بني المصطلق يجمعون(٤) لحربه و قائدهم الحارث بن أبي ضرار أبــو جويرية زوج النبي ﷺ فلما سمع بهم رسول اللهﷺ خرج إليهم حتى لقيهم على ماء من مياههم يقال له المريسيع من ناحية قديد إلى الساحل فتزاحف الناس و اقتتلوا فهزم الله بني المصطلق و قتل منهم من قتل و نـفل رسـول اللهﷺ أبناءهم و نساءهم و أموالهم فبينا الناس على ذلك الماء إذ وردت واردة الناس و مع عمر بن الخطاب أجير به نبني غفار يقال له جهجاه بن سعيد يقود له فرسه فازدحم جهجاه و سنان الجهني من بني عوف بن الخزرج على الخزرج على الماء فاقتتلا فصرخ الجهني يا معشر الأنصار و صرخ الغفاري يا معشر الممهاجرين فـأعان الغـفاري رجـل مـن المهاجرين يقال له جعال و كان فقيرا فقال عبد الله بن أبى لجعال و إنك لهناك<sup>(٥)</sup> فقال و ما يمنعني أن أفعل ذلك و اشتد لسان جعال على عبد الله فقال عبد الله و الذي يحلف به لأذرنك<sup>(١)</sup> و يهمك غير هذا و غضب ابن أبي و عنده رهط من قومه فيهم زيد بن أرقم حديث السن فقال ابن أبي قد نافرونا و كاثرونا في بلادنا و الله ما مثلنا و مثلهم إلا كما قال القائل سمن كلبك يأكلك أما و الله لَئِنْ رَجَعْنَا إِلِّي الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ يعنى بالأعز نفسه و بالأذل رسول الله ﷺ ثم أقبل على من حضره من قومه فقال هذا ما فعلتم بأنفسكم أحللتموهم بلادكم و قاسمتموهم أموالكم أما و الله لو أمسكتم عن جعال و ذويه فضل الطعام لم يركبوا رقابكم و لأوشكوا أن يتحولوا من بلادكم و يلحقوا بعشائرهم و مواليهم فقال زيد بن أرقم أنت و الله الذليل القليل المبغض فى قومك و محمد في عز من الرحمن و مودة من المسلمين و الله لا أحبك بعد كلامك هذا فقال عبد الله اسكت فإنما كنت ألعب فمشى زيد بن أرقم إلى رسول الله ﷺ و ذلك بعد فراغه من الغزو فأخبره الخبر فأمر رسول اللهﷺ بالرحيل و أرسل إلى عبد الله فأتاه فقال ما هذا الذي بلغني عنك فقال عبد الله و الذي أنزل عليك الكتاب ما قلت شيئا من ذلك قط و إن زيدا لكاذب و قال من حضر من الأنصار يا رسول الله شيخنا و كبيرنا لا تصدق عليه كلام غلام من غلمان الأنصار عسى أن يكون لل يكون هذا الغلام وهم في حديثه فعذره ﷺ و فشت الملامة من الأنصار لزيد و لما استقل رسول الله فسار لقيه أسيد بن حضير فحياه بتحية النبوة ثم قال يا رسول الله لقد رحت في ساعة منكرة ماكنت تروح فيها فقال له رسول الله كما و ما بلغك ما قال صاحبكم زعم أنه إن رجع إلى المدينة أُخْرج الأعز منها الأذل فقال أسيد فأنت و الله يا رسول الله تخرجه إن شئت هو و الله الذليل و أنت العزيز ثم قال يا رسول الله ارفق به فو الله لقد جاء الله بك و إن قومه لينظمون له الخرز ليتوجوه و إنه ليرى أنك قد استلبته ملكا و بلغ عبد الله بن عبد الله بن أبي ماكان من أمر أبيه فأتى

(٢) الصحاح: ١٨٧٥ وفيه: من شدة بأسه والجمع بهم.

<sup>(</sup>١) الديوان المنسوب إلى الإمام على الله: ٩٠.

<sup>(</sup>٣) الصحاح: ٥١٤. (٥) في المصدر: وانك لهتاك.

<sup>(</sup>٤) في «أ»: ان بني المصطلق يجتمعون. (٦) في «أ» والعصدر: لازرنك.

رسول اللهﷺ فقال يا رسول الله إنه قد بلغني أنك تريد قتل أبي فإن كنت لا بد فاعلا فمرني به فأنا أحمل إليك رأسه فو الله لقد علمت الخزرج ما كان بها رجل أبر بوالديه مني و إني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله فلا تدعني نفسي أن أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبي<sup>(۱)</sup> أن يمشي في الناس فأقتله فأقتل مؤمنا بكافر فأدخل النار فقال ﴿ اللهِ عَلَ ترفق به و تحسن صحبته ما بقي معنا.

قالوا و سار رسول الله ﷺ بالناس يومهم ذلك حتى أمسى و ليلتهم حتى أصبح و صدر يومهم ذلك حتى آذتهم الشمس ثم نزل بالناس فلم يكن إلا أن وجدوا مس الأرض وقعوا نياما و إنما فعل ذلك ليشتغل (٢١ الناس عن الحديث الذي خرج من ابن أبي ثم راح بالناس حتى نزل على ماء بالحجاز فويق البقيع يقال له (٢١ بقعاء فهاجت ريح شديدة آذتهم و تخوفوها و ضلت ناقة رسول الله و ذلك ليلا فقال ﷺ مات اليوم منافق عظيم النفاق بالمدينة قيل من هو قال رفاعة فقال رجل من المنافقين كيف يزعم أنه يعلم الغيب و لا يعلم مكان ناقته ألا يخبره الذي يأتيه بالوحي فأتاه جبرئيل فأخبره بقول المنافق و بمكان الناقة و أخبر رسول الله بذلك أصحابه و قال ما أزعم أني أعلم الغيب و ما أعلمه و لكن الله تعالى أخبرني بقول المنافق و بمكان ناقتي هي في الشعب فإذا هي كما قال فجاءوا بها و آمن ذلك المنافق فلما تقدموا المدينة وجدوا رفاعة بن زيد في التابوت أحد بني قينقاع و كان من عظماء اليهود قد مات ذلك ألا العرام.

قال زيد بن أرقم فلما وافى رسول الله ﷺ المدينة جلست في البيت لما بي من الهم و الحياء فنزلت سـورة المنافقين في تصديق زيد و تكذيب عبد الله ثم أخذ رسول الله ﷺ بأذن زيد فرفعه عن الرحل ثم قال يا غلام صدق فوك و وعت أذناك و وعى قلبك و قد أنزل الله فيما قلت قرآنا.

وكان عبد الله بن أبي بقرب المدينة فلما أراد أن يدخلها جاء ابنه عبد الله بن عبد الله حتى أناخ على مجامع طرق المدينة فقال ما لك ويلك قال و الله لا تدخلها إلا بإذن رسول الله ﷺ و لتعلمن اليوم من الأعز و من الأذل فشكا عبد الله ابنه إلى رسول الله المن في فأرسل إليه أن خل عنه يدخل فقال أما إذا جاء أمر رسول الله فنعم فدخل فلم <u>٠٠٠٠</u> يلبث إلا أياما قلائل حتى اشتكى و مات فلما نزلت هذه الآيات و بان كذب عبد الله قيل له إنه نزل فيك آى شداد فاذهب إلى رسول الله ﷺ يستغفر لك فلوى رأسه ثم قال أمرتموني أن أؤمن فقد آمنت و أمرتموني أن أعطى زكاة مالى فقد أعطيت فما بقى إلا أن أسجد لمحمد فنزل: ﴿وَ إِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا﴾ أي هلموا ﴿يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوُّوا رُؤُسَهُمْ﴾ أي أكثروا تحريكها استهزاء و قيل أمالوها إعراضا عن الحق ﴿وَ رَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ﴾ عن سبيل الحق ﴿وَ هُمْ مُسْتَكْبِرُونَ﴾ مظهرون أنه لا حاجة لهم إلى استغفاره ﴿سَوَاءُ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ﴾ أى يـتساوى الاستغفار لهم و عدمه ﴿لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ لأنهم يبطنون الكفر ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ أي لا يهدي القوم الخارجين عن الدين و الإيمان إلى طريق الجنة قال الحسن أخبره سبحانه أنهم يموتون على الكفر فلم يستغفر لهم ﴿هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﴾ من المؤمنين المحتاجين ﴿حَتَّى يَنْفَضُّوا ﴾ أي يتفرقوا عنه ﴿وَ لِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ﴾ و ما بينهما من الأرزاق و الأموال و الأعلاق فلو شاء لأغناهم و لكنه تعالى يفعل ما هو الأصلح لهم و يمتحنهم بالفقر و يتعبدهم بالصبر ليصبروا فيؤجروا و ينالوا الثواب وكريم المآب ﴿وَ لَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ﴾ ذلك لجهلهم بوجوه الحكمة ﴿يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعُنْا إِلَى الْمَدِينَةِ﴾ من غزوة بني المصطلق ﴿لَيُخْرجَنَّ الْأَعَزُّ﴾ يعنون نفوسهم ﴿مِنْهَا الْأَذَلَ﴾ يعنون رسول اللهﷺ و المؤمنين ﴿وَ لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ﴾ بإعلاء الله كلمته و إظهار دينه على الأديان ﴿وَلِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ بنصرته إياهم في الدنيا و إدخالهم الجنة في العقبي ﴿وَ لَكِنَّ الْمُنْافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ فيظنون أن العزة لهم<sup>(٥)</sup>.

ا ـ فس: [تفسير القمي] ﴿إِذَا جَاءَك الْمُنَافِقُونَ فَالُوا نَشْهُدُ إِنَّك لَرَسُولُ اللَّهِ وَ اللَّهُ يَثْلَمُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ﴾ قال نزلت في غزوة العريسيع و هي غزوة بني العصطلق في سنة خمس من الهجرة و كان رسول

441

<sup>(</sup>١) في المصدر: أن أنظر إلى قاتل أبيّ.

<sup>(</sup>٣) في «أ»: يقال لها.

<sup>(</sup>٥) مجمع البيان ٥: ٤٤٢ ـ ٤٤٥.

<sup>(</sup>۲) في المصدر: ليشغل.(٤) في «أ»: قدمات في ذلك.

٢٨٦ اللهﷺ خرج إليها فلما رجع منها نزل على بئر وكان الماء قليلا فيها وكان أنس بن سيار(١) حليف الأنصار وكان جهجاه بن سعَّيد الغفاري أجيرا لعمر بن الخطاب فاجتمعوا على البئر فتعلق دلو سيار بدلو جهجاه فقال سيار دلوي و قال جهجاه دلوی فضرب جهجاه یده علی وجه سیار فسال منه الدم فنادی سیار بالخزرج و نادی جهجاه بالقریش و أخذ الناس السلاح وكاد أن تقع الفتنة فسمع عبد الله بن أبي النداء فقال ما هذا فأخبروه الخبر فغضب غضبا شديدا ثم قال قد كنت كارها لهذا المسير إنى لأذل العرب ما ظننت أنى (٢) أبقى إلى أن أسمع مثل هذا فلا يكون (٣) عندى تغيير ثم أقبل على أصحابه فقال هذآ عملكم أنزلتموهم منازلكم و واسيتموهم بأموآلكم و وقيتموهم بـأنفسكم و أبرزتم نحوركم للقتل فأرمل نساءكم و أيتم صبيانكم و لو أخرجتموهم لكانوا عيالا على غيركم ثم قال لَيْن رَجَعْنا إلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ وكان في القوم زيد بن أرقم وكان غلام قد راهق وكان رسول الله ﷺ في ظَّلَّ ××× شجرة في وقت الهاجرة (٤) و عنده قوم من أصحابه من المهاجرين و الأنصار فجاء زيد فأخبره بما قال عبد الله بن أبى فقال رسول اللهﷺ لعلك وهمت يا غلام قال لا و الله ما وهمت فقال فلعلك غضبت عليه قال لا و الله ما غُضّبت عليه قال فلعله سفه عليك قال لا و الله فقال رسول اللهﷺ لشقران مولاه احدج فحدج<sup>(٥)</sup> راحلته و ركب و تسامع الناس بذلك فقالوا ماكان رسول الله ﷺ ليرحل في مثل هذا الوقت فرحل الناس و لحقه سعد بن عبادة فقال السلام عليك يا رسول الله و رحمة الله و بركاته فقال و عليكم السلام فقال<sup>(١)</sup> ما كنت لترحل في مثل هذا الوقت فقال أو ما سمعت قولا قال صاحبكم قال و أي صاحب لنا غيرك يا رسول الله قال عبد الله بن أبيّ زعم أنه إن رجع إلى المدينة لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ فقال يا رسول الله فأنت و أصحابك الأعز و هو و أصحابه الأذّل فسار(٧) رسولَ الله يومه كله لا يكلمه أحد فأقبلت الخزرج على عبد الله بن أبي يعذلونه فحلف عبد الله أنه لم يقل شيئا من ذلك فقالوا فقم بنا إلى رسول اللهﷺ حتى تعتذر إليه فلوى عنقه فلما جن الليل سار رسول اللهﷺ ليله كله و النهار (٨٠ فلم ينزلوا إلا للصلاة فلما كان من الغد نزل رسول الله ﷺ و نزل أصحابه و قد أمهدهم الأرض من السهر الذي أصابهم فجاء عبد الله بن أبي إلى رسول اللهﷺ فحلف له أنه لم يقل ذلك و إنه ليشهد أن لا إله إلا الله و إنَّك لَرَسُولُ اللَّهِ و إن زيدا قد كذب على فقبل رسول الله منه و أقبلت الخزرج على زيد بن أرقم يشتمونه و يقولون له كذبت على عبد الله سيدنا فلما رحل رسول الله ﷺ كان زيد معه يقول اللهم إنك لتعلم أنى لم أكذب على عبد الله بن أبي فما سار إلا قليلا حتى أخذ رسول الله عليه ما كان يأخذه من البرحاء عند نزول الوحى عليه فثقل حتى كادت ناقته تبرك من ثقل الوحي فسري عن رسول الله ﷺ و هو يسلت (١) العرق عن جبهته (١٠) ثم أَخذ بأذن زيد فرُفعه من الرحل ثم قال يا غلام صدّق قولك و وعى قلبك و أنزل الله فيما قلت قرآنا فلما نزل جمع أصحابه و قرأ عليهم سورة

﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ \* إِذَا جَاءَك الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّك لَرَسُولُ اللّه وَ اللّهُ يَعْلَمُ إِنَّك لَرَسُولُهُ وَ اللّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَّافِقِينَ لَكَادِّبُونَ ﴾ أَتَّخَذُوا أَيُّمانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ إلى قىوله ﴿وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾. ففضح الله عبد الله بن أبي.

حدثنا محمد بن أحمد بن ثابت قال حدثنا أحمد بن ميثم عن الحسن بن على بن أبى حمزة عن أبان بن عثمان قال سار رسول اللهﷺ يوما و ليلة و من الغد حتى ارتفع الضحى فنزل و نزل الناس فرموا بأنفسهم نياما و إنما أراد رسول الله ﷺ أن يكف الناس عن الكلام و إن ولد عبد الله بن أبي أتي رسول الله ﷺ فقال يا رسول الله إن كنت عزمت على قتله فمرنى أن أكون أنا الذي أحمل إليك رأسه فو اللَّه لقد علمت الأوس و الخزرج أنى أبـرهم ولدا

(١٠) قَى نسخة: عن وجهه.

<sup>(</sup>١) لم أعثر على أنس بن سيار في الاصابة والاستيعاب واسد الغابة. وما كان موجوداً في المجمع هو سنان الجهني. وفي السيرة النبوية لابن هشام: سنان بن دبر الجهني ٣: ١٨٣ ـ ١٨٣ وكذا في أسد الغابة لابن الاثير ٢: ٣١١ رقم ٢٢٧٢.

<sup>(</sup>٣) في نسخة والمصدر: فلا يكن. (۲) في «أ»: ظننت أن.

<sup>(</sup>٤) الهَّاجرة نصف النهار عند زوال الشمس إلى العصر. «لسان العرب ١٥: ٣٤».

<sup>(</sup>٦) في «أ»: قال. (٥) في المصدر: فأخرج، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٨) في المصدر: ليله كلُّه ونهاره. (٧) في نسخة: فصار.

<sup>(</sup>٩) في نسخة: والمصدر: يسكب.

بوالد<sup>(١)</sup> فإنى أخاف أن تأمر غيري فيقتله فلا تطيب نفسى أن أنظر إلى قاتل عبد الله فأقتل مؤمنا بكافر فأدخل النار فقال رسول الله الشيخ بل نحن لك صاحبه (٢) ما دام معنا.

و في رواية أبي الجارود عن أبي جعفرﷺ في قوله: ﴿كَانَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ﴾ يقول: لا يسمعون و لا يعقلون. قوله: ﴿يَحْسَبُونَ كُلِّ صَيْحَةٍ عَلَيْهُمْ﴾ يعني كل صوت ﴿هُمُ الْعَدُوُ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنِّي يُؤْفَكُونَ﴾ فلما نعتهم الله لرسوله و عرفه مشي إليهم عشائرهم(٣) فقالوا لهم قد افتضحتم ويلكم فأتوا نبي الله يستغفر لكم فلووا رءوسهم و زهدوا في الاستغفار يقول الله: ﴿وَ إِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْآ رُؤْسَهُمْ﴾ ﴿٤٠]

بيان: قال الفيروزآبادي المريسيع مصغر مرسوع بئر أو ماء لخزاعة على يوم مـن الفـرع و إليــه تضاف غزوة بني المصطلق <sup>(6)</sup>و قال الجزري الحدج شد الأحمال و توثيقها و شد الحداجة و هي القتب بأداته<sup>(٦)</sup> و العذل الملامة كالتعذيل قوله و قد أمهدهم الأرض أي صارت لهم مهادا فـلماً وقعوا عليها ناموا وبرحاء الحمي وغيرها شدة الأذي وسرى عنه الهم على بناء المجهول مشددا و انسري انكشف و يقال سلت الدم أماطه.

٢\_شا: [الإرشاد] ثم كان من بلاثه ﷺ ببني المصطلق ما اشتهر عند العلماء وكان الفتح له في هذه الغزاة بعد أن أصيب يومئذ ناس من بني عبد المطلب فقتل أمير المؤمنين؛ إلى رجلين من القوم و هما مالك و ابنه و أصاب رسول الله ﷺ منهم سبيا كثيراً و قسمه في المسلمين وكان ممن أصيب يومئذ من السبايا جويرية بنت الحارث أبي ضرار وكان شعار المسلمين يوم بني المصطلق يا منصور أمت وكان الذي سبى جويرية أمير المؤمنين؛ فجاء بها إلى النبي ﷺ فاصطفاها(٧) النبي ﷺ فجاء أبوها إلى النبي ﷺ بعد إسلام بقية القوم فقال يا رسول الله إن ابنتي لا تسبّى لأنها امرأة كريمة فقال له اذهب فخيرها قال أحسنت(٨) و أجملت و جاء إليها أبوها فقال لها يا بنية لا تفضّى قومك فقالت قد اخترت الله و رسوله فقال لها أبوها فعل الله بك و فعل فأعتقها رسول اللهﷺ و جعلها في جملة أزواجه<sup>(۹)</sup>.

٣ـعم: [إعلام الورى] كانت بعد غزوة بنى قريظة غزوة بنى المصطلق من خزاعة و رأسهم الحارث بن أبـى ضرار و قد تهيأ للمسير إلى رسول اللهﷺ و هي غزوة المريسيع و هو ماء وقعت(١٠) في شعبان سنة خمس و قيل في شعبان سنة ست و الله أعلم قالت جويرية بنت الحارث زوجة الرسول أتانا رسول الله ﴿ اللَّهِ اللَّهِ على المريسيع فأسمع أبي و هو يقول أتانا ما لا قبل لنا به قالت وكنت أرى من الناس و الخيل و السلاح ما لا أصف من الكثرة فلما أن أسلمت و تزوجني رسول اللهﷺ و رجعنا جعلت أنظر إلى المسلمين فليسوا كما كنت أراه فعرفت أنه رعب من الله عز و جل يلقيه في قلوب المشركين قالت و رأيت قبل قدوم النبي بثلاث ليال كأن القمر يسير من يثرب حتى وقع في حجري فكرهت أنَّ أخبر بها أحدا من الناس فلما سبينا رجوت الرَّؤيا فأعتقني رسول اللهﷺ و تزوجني و أمر رَسُولَ الله ﷺ أصحابه أن يحملوا عليهم حملة رجل واحد فما أفلت منهم إنسان و قتل عشرة منهم و أسر سأترهم و كان شعار المسلمين يومئذ يا منصور أمت و سبى رسول الله ﷺ الرجال و النساء و الذراري و النعم و الشاء فلما بلغ الناس أن رسول اللهﷺ تزوج جويرية بنت الحارث قالوا أصهار رسول اللهﷺ فأرسلوا ماكان في أيديهم من بنى المصطلق فما علم امرأة أعظم بركة على قومها منها.

و في هذه الغزوة قال عبد الله بن أبي لَئِنْ رَجَعْنًا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَرُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ و أُنزلت الآيات. و فيها كانت قصة إفك عائشة.

(١٠) قي المصدر: وكانت.

<sup>(</sup>١) في المصدر: ولداً بوالدي.

<sup>(</sup>٢) كذًّا في «أ» وفي المصدر في نسخة: تحسن لك صحابته، وفي «ط» نحن لك صاحبه.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: مسّاءتهم.

<sup>(</sup>٤) تفسير القمى ٢: ٣٥٠ ـ ٣٥٢ بادنى فارق. (٦) النهاية في غريب الحديث والاثر ١: ٣٥٢. (٥) القّاموس المحيط ٣: ٣٠. (٧) في المصدر: فجاء بها إلى النبي تَلْأَشْتُكُ. (A) في «أ»: قال قد أحسنت.

<sup>(</sup>٩) الآرشاد: ٦٢.

و بعث رسول الله به الله المسترفي الله عنه المرابع الأول عكاشة بن محصن في أربعين رجلا إلى الغمرة (١١) و بكر القوم فهربوا و أصاب ماثتي بعير لهم فساقها إلى المدينة.

و فيها بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى القصة في أربعين رجلا فأغار عليهم و أعجزهم هربا في الجبال و أصابوا رجلا واحدا فأسلم<sup>(۲)</sup>.

و فيها: كانت سرية زيد بن حارثة إلى الجموم من أرض بني سليم فأصابوا نعما و شاء و أسرى. و فيها: كانت سرية زيد بن حارثة إلى العيص $\binom{71}{6}$  في جمادى الأولى.

و فيها: سرية زيد بن حارثة إلى الطرف<sup>(1)</sup> إلى بني ثعلبة في خمسة عشر رجلا فهربوا و أصاب منهم عشرين بعيرا. <sup>۲۹۳</sup> و فيها: كانت غزوة علي بن أبي طالب الله إلى بني عبد الله بن سعد من أهل فدك و ذلك أنه بلغ رسول الله الله الله أن لهم جمعا يريدون أن يمدوا يهود خيبر.

و فيها: سرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل<sup>(ه)</sup> في شعبان و قال له رسول الله ﷺ إن أطاعوا فتزوج ابنة ملكهم فأسلم القوم و تزوج عبد الرحمن تماضر بنت الأصبغ و كان أبوها رأسهم و ملكهم.

و فيبها: بعث رسول اللهﷺ في قول الواقدي إلى العرينين الذين قتلوا راعي رسول اللهﷺ و استاقوا الإبل عشرين فارسا فأتي بهم فأمر بقطع أيديهم و أرجلهم و سمل(٢٦ أعينهم و تركوا بالحرة حتى ماتوا.

أن تِظنوا أني أسلمت لأذهب بأموالكم و إني أشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا عبده و رسوله.

<sup>(</sup>١) غمرة: منهل من مناهل طريق مكة ومنزل من منازلها، وقيل: غمرة من أعمال المدينة على طريق نجد أغزاها النبي ﷺ عكاشة ابسن محصن. «معجم البلدان ٤: ٢١٧».

<sup>(</sup>٣) العيص: موضع في بلاد بني سليم به ماء، وفي حديث أبي بصير: فرح حتى ّنزل بالعيص على ساحل البحر بطريق قريش التي كانوا يأخذون منها الشام. «معجم البلدان £: ١٧٣».

 <sup>(</sup>٤) الطرف (بالتحريك): ماء قريب من المرقى دون النخيل وهو على ستة و ثلاثين ميلا من المدينة. «معجم البلدان ٤: ٣١».
 (٥) دومة الجندل: من أعمال المدينة وهي على ستة مراحل من دمشق بينهما وبين مدينة الرسول ﷺ «معجم البلدان ٢: ٨٤٧».

<sup>(</sup>٦) سمل العين: فقؤها. «لسان العرب ٦: ٣٧٠». (٧) في المصدر: وخلصت جويرية وهو الصحيح.

فأدى عنها و تزوجها و سماها برة و قيل إنه جعل صداقها عتق أربعين من قومها و بعث رسول الله ﷺ أبا نضلة ﴿ الطائي بشيرا إلى المدينة بفتح العربسيع.

و روي عن عائشة أنها قالت أصاب رسول الله وسلام بني المصطلق فأخرج الخمس منه ثم قسمه بين الناس فأعلى الفارس سهمين فوقعت جويرية بنت الحارث في سهم ثابت بن قيس وكانت تحت ابن عم لها يقال له صفوان بن مالك فقتل عنها و كاتبها ثابت بن قيس على تسع أواق و كانت امرأة حلوة لا يكاد يراها أحد إلا أخذت بنفسه فيننا النبي والله عندي إذ دخلت عليه جويرية تسأله في كتابتها فو الله ما هو إلا أن رأيتها فكرهت دخولها على النبي والله أنه سيرى منها مثل الذي رأيت فقالت يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث سيد قومه و قد أصابني من الأمر ما قد علمت فوقعت في سهم ثابت بن قيس و كاتبني على تسع أواق فأعني في فكاكي فقال أو خير من ذلك فقالت و ما هو فقال أردي عنك كتابتك و أتزوجك فقالت نعم يا رسول الله فقال قد فعلت و خرج الخبر إلى الناس فقالوا أصهار رسول الله الله الله الله علم عركة على قومها منها أهل بيت بتزويجه إياها و لا أعلم امرأة أعظم بركة على قومها منها.

و في هذه الغزاة نزلت آية التيمم.

و فيها: كان حديث الإفك.

و فيها: تزوج رسول الله ﷺ زينب بنت جحش بن رباب و أمها أميمة بنت عبد المطلب و كانت ممن هاجر مع رسول الله ﷺ فخطبها رسول الله ﷺ فزيد فقالت لا أرضاه لنفسي قال فإني قد رضيته لك فتزوجها زيد بن حارثة ثم تزوجها رسول الله ﷺ لهلال ذي القعدة سنة خمس من الهجرة و هي يومئذ بنت خمس و ثلاثين سنة.

أقول: ستأتى قصتها في أبواب أحوال أزواجه ﷺ.

ثم قال و في هذه السنة في ذي الحجة ركب رسول الله ﷺ فرسا إلى الغابة فسقط عنه فجحش فخذه الأيمن فأقام في البيت خمسا يصلى قاعدا.

و في هذه السنة نزلت فريضة الحج و أخره رسول اللهﷺ من غير مانع فإنه خرج إلى مكة سنة سبع لقضاء العمرة و لم يحج و فتح مكة سنة ثمان و بعث أبا بكر على الحاج سنة تسع و حج رسول الله سنة عشر.

و قال عند ذكر حوادث السنة السادسة فيها زار رسول الله الشائلة أمه (١١) مرجعه من غزاة بني لحيان وكانوا بناحية عسفان وكانت في ربيع الأول سنة ست فسمعت بنو لحيان فهربوا في رءوس الجبال فلم يقدروا على أحد منهم فجاز على قبر أمه.

أنـــا ابـن الأكـوع و اليـوم يـوم الرضع

و أرتجز حتى استنقذت اللقاح منهم و استلبت منهم ثلاثين بردة قال و جاء النبي ﷺ و الناس فقلت يا رسول الله قد حميت الماء و هم عطاش فابعث إليهم الساعة فقال يا ابن الأكوع إذا ملكت فأسجح قال ثم رجعنا و يردفني رسول اللهﷺ على ناقته حتى دخلنا المدينة.

و في هذه السنة صلى رسول اللهﷺ صلاة الاستسقاء بالإسناد عن الزهري عن أنس قال قحل الناس على عهد رسول اللهﷺ فأتاه المسلمون فقالوا يا رسول الله قحط المطر و يبس الشجر و هلكت المواشي و أسنت الناس فاستسق لنا ربك عز و جل فقال إذا كان يوم كذا وكذا فاخرجوا و أخرجوا معكم بصدقات قال فلما كان ذلك اليوم

(۱) أي زار قبر أمه(رض).

خرج رسول اللهﷺ و الناس معه يمشى و يمشون عليهم السكينة و الوقار حتى أتوا المصلى فتقدم النبي ﷺ صلى بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة وكَّانﷺ يقرأ في العيدين و الاستسقاء في الأولى بفاتحة الكتاب و الأعلى و في الثانية بفاتحة الكتاب و الغاشية فلما قضى صلاته استقبل القوم بوجهه و قُلب رداءه لكي ينقلب القحط إلى الخصُّب ثم جثا على ركبتيه و رفع يديه و كبر تكبيرة قبل أن يستسقى ثم قال اللهم اسقنا و أغَّننا غيثا مغيثا و حياً ربيعاً و جداً طبقاً غدقاً مغدقاً عاماً هنيئاً مريئاً مريعاً وابلاً شاملاً مسبلًا مجلجلاً<sup>(١)</sup> دائماً دررا نافعاً غير ضار عاجلاً غير رائث غيثا اللهم تحيى به البلاد و تغيث به العباد و تجعله بلاغا للحاضر منا و الباد اللهم أنزل في أرضنا زينتها و

أنزل عليها سكنها اللهم أنزل علينا من السماء ماء طهورا تحيى به بلدة ميتا و اسقه مما خلقت أنَّغاماً وَ أناسِيَّ كَثِيراً 🙄 قال فما برحنا حتى أقبل قزع من السحاب فالتأم بعضه إلى بعض ثم مطرت عليهم سبعة أيام و لياليهن لا تقلع عن المدينة فأتاه المسلمون فقالوا يا رسول الله قد غرقت الأرض و تهدمت البيوت و انقطعت السبل فادع الله تعالى أن يصرفها عنها فضحك رسول اللهﷺ و هو على المنبر حتى بدت نواجذه تعجبا لسرعة ملالة ابن آدم ثم رفع يديه ثم قال حوالينا و لا علينا اللهم على رءوس الظراب و منابت الشجر و بطون الأودية و ظهور الآكام فتصدعت عن المدينة حتى كانت في مثل الترس عليها كالفسطاط تمطر مراعيها و لا تمطر فيها قطرة.

و في بعض الروايات أنه لما صارت المدينة كالفسطاط ضحك رسول اللهﷺ حتى بدت نواجذه ثم قال لله أبي طالب لو كان حيا قرت عيناه من الذي ينشدنا قوله فقام على بن أبي طالب ﷺ فقال يا رسول الله كأنك أردت:

> ثمال اليتامى عصمة للأرامل فهم عنده في نعمة و فواضل و لما نقاتل دونه و نناضل و نذهل عن أبـنائنا و الحــلائل

و أبيض يستسقى الغمام بوجهه يلوذ به الهلاك من آل هاشم كذبتم و بيت الله يبزى محمد و نسلمه حتى نصرع حوله 

سقينا بوجه النبى المطر إليمه و أشخص منه البصر و أسرع حتى رأينا المطر أغاث به الله عليا مضر أبسو طسالب أبسيض ذو غمرر و هــذا العــيان لذاك الخــبر و من يكفر الله يلقى الغير لك الحمد و الشكر ممن شكر دعيا الله خالقه دعوة فـــلم يك إلا كـــالقا الردا دفاق العزائل جم البعاق و كــان كـما قـاله عـمه به الله يسقى صوب(٢) الغمام فمن يشكر الله يبلقى المنزيد

فقال رسول الله والله المنظيرة إن يك شاعر أحسن فقد أحسنت.

بيان: الجحش سحج الجلد أي تقشره قوله يوم الرضع بضم الراء و تشديد الضاد جمع راضع و هو اللئيم أي خذالرمية واليوم يوم هلاك اللئام قوله فأسجح أي فسهل وأحسن العفو قوله قحل الناس قال الجزري أي يبسوا من شدة القحط و قد قحل يقحل قحلا إذا التزق جلده بعظمه من الهزال(٣). وأسنت الناس أي دخلوا في السنة وهي القحط والحيا مقصورا المطر وقيل الخصب وما يحيا به الناس والجدا بالقصر أيضا المطر العام والطبق الذي يطبق الأرض أي يعم وجهها و الغدق الكبير

قوله ﷺ مريعاً أي عاماً يغني عن الارتباد و النجعة فالناس يربعون حيث شاءوا أي يقيمون و لا يحتاجون إلى الانتقال في طلب الكلا أو من أربع الغيث إذا أنبت الربيع و يروى مرتعا بالتاء المثناة من فوق من رتعت الإبل إذا رعت و أرتعها الله أي أنبت لها ما ترتع فيه و الوابل المطر الشديد الكبير

(٢) في «أً»: يسقى لصوب.

<sup>(</sup>١) كذا في «أ» وما سيأتي في بيان المصنف يؤكده وفي «ط»: مجلجلاً ولعل الصحة في الاثنين. (٣) النَّهاية في غُرِّيب الحَّديث والأثر ٤: ١٨.

القطر و المسبل من السبل و هو المطر أيضا و المجلل الذي يستر الأرض بمائه أو بالنبات الذي ﴿ ينبت بمائه كأنه يكسوها ذلك قوله ﷺ دائما و في بعض النسخ ديما و هي جمع ديمة و هي مطر يدوم في سكون و الدرر جمع الدرة و درة السحاب صبه و الرائث البطيء.

قوله بلاغا أي ما يكفي أهل حضرنا و بدونا و زينة الأرض حياتها بنباتها و السكن القوت الذي يسكن به في الدار كالنزل و هو الطعام الذي ينزل عليه و يكتفي به.

قوله حوالينا في موضع نصب أي أمطر حوالينا و لا تمطر علينا و الظراب جمع ظرب ككتف و هي الجبال الصغار و القزع بالتحريك قطع من السحاب رقيقة الواحدة قزعة و هو ما يفرق بين جمعه و واحده بالتاء كما يقال سحاب و سحابة و قوله عليها أي على المدينة و كلمة في كأنها زائدة أي حتى كانت المدينة أو الدماء مثل الترس وسط السحاب والمسحاب عليها كالفسطاط و هي الخيمة و الثمال بالكسر الملجأ و الفياث أو المطعم في الشدة و عصمة للأرامل أي يمنعهن من الضياع و الحاجة و يبزى أي يقهر و يغلب.

قوله ممن شكر أي الذي يحمد الله إنما يشكره بما أولاه من نعمه أو الحمد بتوفيق الله الذي شكر من عباده العمل اليسير في جنب النعمة الكثيرة قوله إليه أي إلى إنزال الغيث قوله كإلقا الرداء هذا من عباده الدي قصر لأجل الشعر كما يمد المقصور للشعر و الدفاق المطر الواسع الكثير المندفق و العزائل مقلوب من العزالي جمع العزلاء و هي فم المزادة شبه ما يمطر من السحاب بما يتدفق من فم المزادة و البعاق بالضم السحاب الذي يتبعق بالماء أي يتصبب و قيل البعاق المطر العظيم و الجم الكثير قوله به الله يسقي فيه انكسار اللفظ و الوزن و يرويه بعضهم به الله أنزل و الصوب نزول المطر و الغير التغير و من يكفر الله في نعمه تغير حاله.

قال و في هذه السنة كانت سرية عبد الله بن عتيك لقتل أبي رافع عبد الله بن أبي الحقيق و قيل سلام بن أبي الحقيق بإسنادي في سماع البخاري إليه بإسناده عن البراء قال بعث رسول الله ﷺ إلى أبي رافع اليهودي جماعة منَّ الأنصار و أمر عليهم عبد الله وكان أبـو رافـع يـؤذي رسـول الناس بسرحهم قال عبد الله لأُصحابه اجلسوا مكانكم فإني منطلق و متلطف للبواب لعلى أدخل فأقبل حتى دنا من الباب ثم تقنع بثوبه كأنه يقضى حاجته و قد دخل الناس فهتف به البواب يا عبد الله إن كنت تريد أن تدخل فادخل فإني أريد أن أغلق الباب فدخلت فكمنت فلما دخل الناس أغلق الباب ثم علق الأغاليق على ود قال فقمت على الأقاليد فأخذتها ففتحت الباب وكان أبو رافع يسمر عنده وكان في علالي فلما ذهب عنه أهل سمره صعدت إليه فجعلت كلما فتحت بابا أُغلُق على من داخل فقلت إن القوم نذروا بي لم يخلصوا إلى حتى أقتله فانتهيت إليه فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله لا أدري أين هو من البيت قلت أبا رافع قال من هذا فأهويت نحو الصوت فأضربه ضربة بالسيف وأنا دهش فما أغنيت شيئا و صاح فخرجت من البيت فأمكث غير بعيد ثم دخلت إليه فقلت ما هذا الصوت يا با رافع فقال لأمك الويل إن معي رجلا في البيت ضربني قبل بالسيف قال فأضربه (١) ضربة أثخنته ولم أقتله ثم وضعت ظبة السيف في بطنه حتى أخذ في ظهره فعرفت أني قتلته فجعلت أفتح الأبواب بابا بابا حتى انتهيت إلى درجة له فوضعت رجلي و أنا أرى أني قد انتهيت إلى الأرض فوقعت في ليلة مقمرة فانكسرت ساقي فعصبتها بعمامتي ثم انطلقت حتى جلست على الباب فقلت لا أخرج الليلة حتى أعلم أقتلته فلما صاح الديك قام الناعي على السور فقال أنعي أبا رافع تاجر أهل الحجاز فانطلقت إلى أصحابي فقلت النجاء فقد قتل الله أبا رافع فانتهيت إلى النبي ﷺ فحدثته فقال ابسط رجلك فبسطت رجلي فمسحها وكأنما لم أشتكها قطً. السرح الإبل و المواشي تسرح للرعى بالغداة و الأغاليق المفاتيح و الأقاليد جمع إقىليد و همو

•••

٣٠٤

المفتاح في لغة اليمن و الود بفتح الواو الوتد و هي لغة تميم و العلالي جمع علية و هي الغرفة قوله نذروا بكسر الذال أي علموا.

و في هذه السنة كان قصة العرنيين في شوالها قالوا(١) قدم نفر من عرنية شمانية على رسول الله ﷺ فأسلموا و اجتووا المدينة فأمر بهم رسول الله ﷺ إلى لقاحه و قال لو خرجتم إلى ذود لنا فشربتم من ألبانها فقتلوا الراعي و قطعوا يده و رجله و غرسوا الشوك في لسانه و عينيه حتى مات و بلغ رسول الله ﷺ الخبر فبعث في أثرهم عشرين فارسا و استعمل عليهم كرز بن جابر الفهري فأدركهم فأحاطوا بهم و أسروهم و ربطوهم حتى قدموا بهم المدينة وكان رسول الله يهيج بالغابة فخرجوا بهم نحوه فأمرهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وصلبوا هناك وكانت اللقاح خمس عشرة لقحة فردوها إلا واحدة نحروها.

٥- أقول: و قال ابن الأثير في الكامل في حوادث السنة السادسة كانت غزوة بني لحيان في جمادى الأولى منها خرج رسول اللهﷺ إلى بني لحيان يطلب بأصحاب الرجيع خبيب بن عدى و أصَّعابه و أظَّهر أنه يـريد الشــام ليصيب من القوم غرة و أغذ السير<sup>(۲)</sup> حتى نزل على عرار<sup>(۳)</sup> منازل بنى لحيان فوجدهم قد حذروا و تمنعوا فــى رءوس الجبال فلما أخطأه ما أراد منهم خرج في مائتي راكب حتى نزل عسفان تخويفا لأهل مكة و أرسل فارسين من الصحابة حتى بلغاكراع الغميم ثم عادوا<sup>(£</sup>).

ثم ذكر بعد ذلك غزوة ذي قرد كما ذكرناها سابقا و قال و الرواية الصحيحة عن سلمة أنهاكانت بعد مقدمه المدينة منصرفا من الحديبية (٥).

٦\_فس: ﴿وَدُّوا لَوْ تَكُفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوْاءَ ﴾ إلى قوله: ﴿وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيراً ﴾ فإنها نزلت فى أشجع و بنى ضمرة و كان خبره<sup>(١)</sup> أنه لما خرج رسول اللهﷺ إلى بدر<sup>(٧)</sup> لموعد<sup>(٨)</sup> مر قريبا من بلادهم و قد -كان رسول اللهﷺ صادر<sup>(٩)</sup> بنى ضمرة و وادعهم قبل ذلك فقال أصحاب رسول اللهﷺ يا رسول الله هذه بنو ضمرة قريبا منا و نخاف أن يخالفونا إلى المدينة أو يعينوا علينا قريشا فلو بدأنا بهم فقال رسول الله ﷺ كلا إنهم أبر ٣٠٦ العرب بالوالدين و أوصلهم للرحم و أوفاهم بالعهد وكان أشجع بلادهم قريبا من بلاد بنى ضمرة و هم بطن من كنانة و كانت أشجع بينهم و بين بنى ضمرة حلف بالمراعاة <sup>(١٠)</sup> و الأمان فأجدبت بلاد أشجع و أخصبت بلاد بنى ضمرة فصارت أشجع إلى بلاد بني ضَمرة فلما بلغ رسول الله مسيرهم إلى بني ضمرة تهيأ للمسير إلى أشجع فيغزوهم<sup>(١١</sup>) للموادعة التي كانت بينه و بين بني ضمرة فأنزل الله: ﴿وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كِمَا كَفَرُوا﴾ الآية ثم استثنى بأشجع فقال: ﴿إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْم بَيْنَكُمْ وَ يَيْنَهُمْ مِيمَاقٌ أَوْ جَاؤُكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يَفْاتِلُوكُمْ أَوْ يَفْاتِلُوا قَوْمَهُمْ اللهِ اللهِ عَلَى اللَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْلَهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّ عَلَا عَلَا عَ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ﴾.

و كانت أشجع محالها البيضاء و الحل(١٢٠) و المستباح و قد كانوا قربوا من رسول اللهﷺ فهابوا لقربهم سن رسول اللهأن يبعث إليهم من يغزوهم وكان رسول الله ﷺ قد خافهم أن يصيبوا من أطرافه شيئا فهم بالمسير إليهم فبينا هو على ذلك إذ جاءت أشجع و رئيسها مسعود بن رجيلة و هم سبعمائة فنزلوا<sup>(١٣)</sup> شعب سلع و ذلك فى شهر ربيع الآخر سنة ست فدعا رسول الله ﷺ أسيد بن حصين (١٤) فقال له اذهب في نفر من أصحابك حتى تنظر مّا أقدم أشجع فخرج أسيد و معه ثلاثة نفر من أصحابه فوقف عليهم فقال ما أقدمكم فقام إليه مسعود بن رجيلة و هو رئيس

<sup>(</sup>٢) في المصدر: واغد السير وفي «أ»: وأجد السير. (٣) في المصدر: نزل على غران، وقد ذكر ابن الاثر في المصدر: أنها بين أحجّ وعسفان، وما في المتن والمصدر محتملان وهما اسمان لعوضع

قال يا قوت في المعجم: عرار موضع في ديار باهلة من أرض اليمامة. «معجم البلدان ٤: ٩٣». (٤) الكامل في التاريخ ٢: ١٢٨. (٥) الكامل في التاريخ ٢ : ١٢٩.

<sup>(</sup>٧) في المصدّر: لما خَرج رسول اللهَ مَالَثِنُكُ اللهِ عَزاة الحديبية.

<sup>(</sup>٩) في المصدر: وواردهم.

<sup>(</sup>١١) قَى المصدر: ليغزوهم.

<sup>(</sup>۱۳) في «أ»: ونزلوا.

<sup>(</sup>٦) في المصدّر: من خبرهما، وفي نسخة: من خبرهم.

<sup>(</sup>٨) استظهر في الهامش هادن، وهو ما في المصدر ايضاً.

<sup>(</sup>١٠) في المصدر ونسخة: حلف في المراعاة. (١٢) في المصدر: والجبل وما في المن هو الصحيح.

<sup>(</sup>١٤) كذاً في «أ» وهو الصحيح، وفي «ط» اسيد بن حصين.

أشجع فسلم على أسيد و على أصحابه و قالوا جننا لنوادع محمدا فرجع أسيد إلى رسول الله و فقير فقال رسول الله و الله و فقيل الله و الله و الله و الله و الله و الله و فقيل الله و فقيل و الله و فقيل و الله و فقيل و الله و فقيل الله و فقيل و الله و فقيل الله و فقيل الله و الله و الله و الله و فقيل الله و فقيل الله و الله

٧-قب: [المناقب لابن شهرآشوب] ثم بعد غزاة بني قريظة بعث رسول الله رهي عبد الله بن عتيك إلى خيبر فقتل أبا رافع بن أبى الحقيق.

بنو المصطلق من خزاعة و هو المريسيع غزاهم علي في نعبان و رأسهم الحارث بن أبي ضرار و أصيب يومنذ ناس من بني عبد المطلب فقتل علي في مالكا و ابنه فأصاب النبي في سبيا كثيرا و كان سبى علي في جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار فاصطفاها النبي في فجاء أبوها إلى النبي في بغداء ابنته فسأله النبي في عن جملين (١٣) خبأهما في شعب كذا فقال الرجل أشهد أن لا إله إلا الله و أنك رسول الله و الله ما عرفهما أحد سواي ثم قال يا رسول الله و ابنتي لا تسبى إنها امرأة كريمة قال فاذهب فخيرها قال قد أحسنت و أجملت و جاء إليها أبوها فقال لها يا بنية لا تضحي قومك فقالت قد اخترت الله و رسوله فدعا عليها أبوها فأعتها رسول الله في جملة أزواجه (٤٠).

و في هذه الغزاة نزلت: ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاؤُ بِالْإِفْكُ (٥)﴾ (٦) و فيها قال عبد الله بن أبي لَيْنْ رَجَعْناً إِلَى الْمَدِينَةِ.

٨\_قب: [المناقب لابن شهرآشوب] سنة ست في شهر ربيع الأول بعث عكاشة بن محصن في أربعين رجلا إلى
 الغمرة فهربوا و أصاب مائتى بعير.

و فيها: بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى القصة في أربعين رجلا فأغار عليهم.

و فيها: سرية زيد بن حارثة إلى الجموم من أرض بني سليم فأصابوا و وصلوا إلى بني ثعلبة في خمسة عشر رجلا فهربوا و أصاب منهم عشرين بعيرا.

و غزوة زيد إلى العيص في جمادي الأولى.

و غزوة بني قرد و ذلك أن أناسا من الأعراب قدموا و ساقوا الإبل فخرج إليهم رسول الله ﷺ و قدم أبا قتادة الأنصارى مع جماعة فاسترد منهم.

و بعث محمد بن مسلمة إلى قوم من هوازن فكمن القوم لهم و أفلت محمد و قتل أصحابه.

ذات السلاسل و هو حصن و ذلك أن أعرابيا جاء إلى النبي ﷺ فقال إن لي نصيحة قال و ما نصيحتك قال اجتمع بنو سليم بوادى الرمل عند الحرة على أن يبيتوك بها القصة.

و فيها: سرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل في شعبان و سرية العرنيين الذين قتلوا راعي النبي ﷺ و استاقوا الإبل و كانوا عشرين فارسا.

و فيها: أخذت أموال أبى العاص بن الربيع.

و فيها: غزوة الغابة<sup>(٧)</sup>.

709

<sup>(</sup>١) في المصدر: وضقنا بحرب قومك. (٢) تفسير القمى ١: ١٥٣ ـ ١٥٥.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: عن حملين. (٤) في المصدر بعدها: فلما سمع القوم ذلك أرسلوا ما كان في أيديهم من بني المصطلق فما علم أمرأة اعظم بركة على قومها منها.

<sup>(</sup>٥) النّور: ١١. وفي المصدر: وفيها قال عبدالله بن أبي: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الاعز منها الأذل.

<sup>(</sup>٦) مناقب آل أبي طالب ١: ٢٥٧\_ ٢٥٣. (٧) مناقب آل أبي طالب ١: ٢٥٣\_ ٢٥٤.

الآيات النور «٢٤»: ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاؤُ بِالْإِفْك عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ الْمرئ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلِّي كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَّهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ \* لَوْ لَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسَهُمْ خَيْراً وَ قَالُوا هَٰذَا إِفْكَ مُبِينٌ \* لَوْ لَا جَاؤُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإَذْلِمْ يَأْتُوا بِألشَّهَذَاءِ فَأُولٰنِك عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِيُونَ \* وَلَوْ لَا فَضُلُّ اللَّهِ عَلَيْكُمُّ وَ رَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَ الآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ \* إِذْ تَلَقُونَهُ بِـٱلْسِنَتِكُمْ وَ تَـقُولُونَ بأَفْوَاهِكُمْ مٰالَيْسَ لَكُمْ بِهَ عِلْمُ وَ تَحْسَبُونِهُ هَيِّناً وَ هُوَ عِنْدَاللَّهِ عَظِيمٌ \* وَلَوْ لْاإِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مٰا يَكُونُ لَناأَنْ نَتَكَلَّمَ بِهٰذَا سُبْخانَك هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ \* يَعِظُكُمُ اللّٰهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبْداً أِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ \* وَيُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الآياتِ وَ اللّٰهُ غَلَيمٌ حَكِيمٌ \* إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيا وَ الآخِرَةِ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لَـا تَعْلَمُونَ \* ۚ وَلَوْ لَا فَصْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ \* يا أَيُّهَا الَّذِينَ ۖ آمَنُوا لا تَتَّبعُوا خَطُواتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبعْ خُطُواتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَ لَوْ لَا فَصْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ أَبْداً وَ الْمُهَاجِرِينَ فِيَّ سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَ لْيَصْفَحُوا أَلَّا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَ اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ \* إِنَّ الَّـذِينَ يَـرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِناتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَ الآخِرَةِ وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ \* يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ \* الْخُبِيثاتُ لِـلْخَبيثِينَ وَ الْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَ الطِّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبَينَ ۚ وَ الطِّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولٰئِك مُبَرَّؤُنَ مِـمُّا يَـقُولُونَ لَّـهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ رَزْقٌ كَرَيمٌ ﴾ 11\_57.

قال الطبرسي رحمه الله في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاؤُ بِالْإِفْك﴾ روى الزهري عن عروة بن الزبير و سعيد بن المسيب و غيرهمًا عن عائشة أنها قالت كان رسُول الله ﷺ إذاً أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي و ذلك بعد ما أنزل الحجاب فخرجت مع رسول اللهﷺ حتى فرغ

و روى أنها كانت غزوة بني المصطلق من خزاعة.

قالت: و دنونا من المدينة فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش فلما قضيت شأنى أقبلت إلى الرحل فلمست صدري فإذا بعقد من جزع ظفار قد انقطع فرجعت فالتمست عقدي فحبسنى ابتغاؤه.

و أقبل الرهط الذين كانوا يرحلوني فحملوا هودجي على بعيري الذي كنت أركب و هم يحسبون أني فيه و كانت النساء إذ ذاك خفافا و لم يهبلهن اللحم و إنما يأكلن العلفة من الطعام فبعثوا الجمل و ساروا و وجدت عقدي و جئت <u>"\ \ الله من الله من بها داع و لا مجيب فدنوت (١) من منزلي الذي كنت فيه و ظننت أن القوم سيفقدونني فيرجعون إلي </u> فبينا أنا جالسة إذ غلبتني عيناي فنمت و كان صفوان بن المعطل السلمى قد عرس<sup>(٣)</sup> من وراء الجيش فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فعرفني حين رآنى فخمرت وجهي بجلبابيّ و و الله ما كلمني بكلمة حتى أناخ راحلته فركبتها فانطلق يقود الراحلة حتى أتينا الجيش بعد ما نزلوا موغرين في حر(٣) الظهيرة فهلك من هلك في وكان الَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ عبد الله بن أبى سلول فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمتها شهرا و الناس يفيضون فى قول أهل الإنك و لا أشعر بشيء من ذلك و هو يربيني (٤) في وجعى غير أني لا أعرف من رسول الله ﷺ اللطف الذي كنت أرى منه حين اشتكيّ إنما يدخل و يسلم و يقول كيف تيكم فذلك يحزنني و لا أشعر بالشر حتى خرجت بعد مــا

<sup>(</sup>٢) تقدم ان معناها استراح في آخر الليل. (٤) في المصدر: وهو يريشني.

نقهت<sup>(١)</sup> و خرجت معي أم مسطح قبل المصانع<sup>(٢)</sup> و هو متبرزنا و لا نخرج إلا ليلا إلى ليل و ذلك قبل أن يتخذ الكنف و أمرنا أمر العرب الأُول في التنزه و كنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا فانطلقت أنا و أم مسطح و أمها بنت صخر بن عام(٣) خالة أبي فعثرت أم مسطح في مرطها فقالت تعس مسطح فقلت لها بئس ما قلت أتسبين رجلا قد

شهد بدرا قالت أي هنتاه<sup>(1)</sup> ألم تسمعي ما قال قُلت و ما ذا قال فأخبر تني بقول أهل الإفك فازددت مرضا إلى مرضى فلما رجعت إلى منزلي دخل على رسول الله ﴿ ثَمُّ قال كيف تيكم قلتُ تأذن لي أن آتي أبوي قالت و أنا أريد أتيقن الخبر من قبله فأذن لَى رسول الله فجئت أبوي و قلت لأمى يا أمه ما ذا يتحدث الناس فقالت أي بنية هونى عليك <u>٣١٢</u> فو الله لعل<sup>(٥)</sup> ما كانت امرأة قط و صبية<sup>(٦)</sup> عند رجل يحبها و لها ضرائر إلا أكثرن عليها قلت سبحان الله أو قد تحدث الناس(٢) بهذا قالت نعم فمكثت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع و لا أكتحل بنوم حتى أصبحت أبكي و دعا رسول اللهﷺ أسامة بن زيد و على بن أبي طالبﷺ حين استلبث الوحى يستشيرهما في فراق أهله فأماً أسامة فأشار على رسول اللهﷺ بالذي علّم من براءة أهله بالذي يعلم في نفسه مّن الود(٨) فقال يا رسول الله هم أهلك و لا نعلم إلا خيرا و أما على بن أبي طالب ﷺ فقال لم يضيق الله عليك و النساء سواها كثير و إن تسأل الجارية تصدقك فدعا رسول اللهﷺ بريرة فقال يا بريرة هل رأيت شيئا يريبك من عائشة قالت بريرة و الذي بعثك بالحق إن رأيت عليها أمرا قط أغمصه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها قالت و أنا و الله أعلم أني بريئة و ماكنت أظن أن ينزل في شأني وحي يتلي و لكني كنت أرجو أن يرى رسول اللهﷺ ووُيا يبرئني الله بهاّ فأنزل الله على نبيه و أخذه ماكان يأخَّذه من برحاء الوحي حتى أنه لينحدر عنه مثل الجمان من العرق و هو في اليوم الشاتي من القول(١٩) الذي أنزل عليه فلما سرى عن رسول الله ﷺ قال أبشري يا عائشة أما و الله فقد برأك الله فقالتَ أمى(١٠) قومي إليه فقلت و الله لا أقوم إليه و لا أحمد إلا الله و هو الذي برأني(١١) فأنزل الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاؤُ بِالْإِفْكَ ﴾ (١٣).

بيان: الجزع بالفتح الحرز اليماني و ظفار بلد باليمن.

و قال الجزري في حديث الإفك و النساء يومئذ لم يهبلوه (١٣) اللحم أي لم يكثر عليهن يقال هبله اللحم إذا كثر عليه و ركب بعضه بعضا (١٤).

و العلقة بالضم البلغة من الطعام(١٥).

و قال موغرين في نحر الظهيرة أي في وقت الهاجرة وقت توسط الشمس السماء يقال وغـرت الهاجرة وغرا و أوغر الرجل دخل في ذلك الوقت<sup>(١٦)</sup> و قال نحر الظهيرة هو حين تبلغ الشمّس منتهاها من الارتفاع كأنها وصلت إلى النحر و هو أعلى الصدر<sup>(١٧)</sup>.

و قال الجوهري تا اسم يشار به إلى المؤنث مثل ذا للمذكر فإن خاطبت جئت بالكاف فقلت تيك و

و قال الجزري في حديث الإفك و كان متبرز النساء بالمدينة قبل أن تبني الكنف فمي الدور المناصع هي المواضع التي يتخلى فيها لقضاء الحاجة واحدها منصع لأنه يبرز إليها و يظهر قـال الأزهري أراها مواضع مخصوصة خارج المدينة (١٩) و قال تنزه تنزهاً بعد (٢٠) و قال يا هنتاه أي يا

<sup>(</sup>١) في نسخة: بعدما نقمت.

<sup>(</sup>٣) فيّ المصدر: صخر بن عامر.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: فوالله لقل وهو الانسب.

<sup>(</sup>٧) في المصدر: أوقد يحدث الناس.

<sup>(</sup>٩) في المصدر: في اليوم الثاني من ثقل القول. (١١) فَي المصدر: ألا الله فهو الذي انزل براءتي.

<sup>(</sup>١٣) كذًا في «أ» وفي المصدر: يهلبهن، وفي «ط» لم يهبّلوه.

<sup>(</sup>١٥) النهاية في غريب الحديث والأثر ٣. ٢٨٦. (١٧) النهاية في غريب الحديث والآثر ٥: ٧٧.

<sup>(</sup>١٩) النهاية في غريب الحديث والأثر ٥: ٦٥.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: قبل المناصع.

<sup>(</sup>٤) في المصدر: أي بنتاه.

<sup>(</sup>٦) في المصدر: وضيئة.

<sup>(</sup>٨) في المصدر: في نفسه لهم من الود.

<sup>(</sup>١٠) فّي المصدر: فّقالت لي أُمي. (١٢) مجمع البيان ٤: ٢٠٤ ـ ٢٠٦. (١٤) النهاية في غريب الحديث والأثر ٥: ٢٤٠.

<sup>(</sup>١٦) النهاية في غريب الحديث والأثر ٥: ٢٤٠. (١٨) الصحاح: ٧٥٤٧ ـ ٢٥٤٨.

<sup>(</sup>٢٠) النهاية في غريب الحديث والأثر ٥: ٤٣.

هذه و تفتح النون و تسكن و تضم الهاء الأخيرة و تسكن<sup>(١)</sup> و قال الداجن هو الشاة التي يعلفها الناس في منازلهم و قد يقع على غير الشاة من كل ما يالف البيوت من الطير و غيرها و في حديث الإفك يدخل الداجن فيأكل عجينها (٢).

و الغمص العيب و الطعن على الناس و الجمان كغراب اللؤلؤ أو هنوات أشكال اللؤلؤ من فضة.

و قال البيضاوي في قوله تعالى: ﴿بالإفك﴾ أي بأبلغ ما يكون من الكذب ﴿عصبة منكم﴾ جماعة منكم و هي من العشرة إلى الأربعين يريد عبد الله بن أبي و زيد بن رفاعة و حسان بن ثابت و مسطح بن أثاثة و حمنة بنت جحش و ٣١٤ من ساعدهم و هي خبر إن و قوله: ﴿لا تُحسبوه شرا لكم﴾ مستأنف و الخطاب للرسولﷺ و أبي بكر و عائشةً و صفوان و الهاء للآفك ﴿ بَلْ هُوَ خَيْرُ لَكُمْ ﴾ لاكتسابكم به الثواب ﴿لِكُلِّ امْرِيُّ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِنُّم ﴾ لكل جزاء ما اكتسب بقدر ما خَاصْ فيه مختصاً به ﴿وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرُهُ﴾ معظمه ﴿مِنْهُمْ﴾ مَن الخائضين و هو ابن أبي فإنه بدأ به و أذاعه عداوة لرسول الله ﷺ أو هو و حسان و مسطح فإنهما شايعاه في التصريح به و ﴿الذي﴾ بمعنى الذين ﴿لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ في الآخرة أو في الدنيا بأن جلدوا و صار ابن أبي مطروداً مشهوراً بالنفاق و حسان أعمى أشل اليدين و مسطح مَكْفوفَّ البصر ﴿لَوْ لَآ﴾ هلا ﴿إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنَاتُ بِالنَّفِيهِمْ خَيْراً ﴾ بالذين منهم من المؤمنينَ و المؤمنات ﴿وَ قَالُوا هَذَا إِفْكَ مُبِينٌ﴾ كما يقول المستيقن المطلع على العَـالُ ﴿لَـوْ لَـا جَـاؤُ﴾ إلى قـوله: ﴿الْكَاذِبُونَ﴾ من جملة المقول(٣) تقريرا لكونه كذبا فإن ما لا حجة عليه فكذب عند الله أي في حكمه و لذلك رتب عليه الحد ﴿وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ في الدنيا بأنواع النعمة التي من جملتها الإمهال للتربَّة ﴿وَرَحْمَتُهُ في الآخرة﴾ بالعفو و المغفرة المقدران لكم ﴿لَمَسَّكُمْ﴾ عاجلا ﴿فِيما أَفَضْتُمْ﴾ خصَّتم ﴿فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ يستحقر دونه اللوَّم و الجلد.

﴿إِذْ ﴾ ظرف لمسكم أو أفضتم ﴿تَلَقُّونَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ ﴾ يأخذ بعضكم من بعض بالسؤال عنه ﴿وَ تَقُولُونَ بأَفْواهكُمْ ﴾ بالا مساعدة من القلوب ﴿مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمُ﴾ لأنه ليس تعبيرا عن علم به في قلوبكم ﴿وَ تَحْسَبُونَهُ هَيِّناً﴾ سهلا لا تبعة له ﴿وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ ﴾ في الوزْرَ ﴿وَلَوْ لَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا ﴾ ما ينبغي و ما يصح لنا ﴿أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهِذَا ﴾ إشارة إلى القول المخصوص أو إلى نوعه ﴿سُبْحَانَك هَذَا بُهْنَانٌ عَظِيمٌ﴾ تعجب من ذلك و أصله أن يذكر عند كــل متعجب تنزيها لله تعالى من أن يصعب عليه مثله ثم كثر فاستعمل لكل متعجب أو تنزيه لله تعالى من أن يكون حرم(٤) نبيه فاجرة فإن فجورها تنفير عنه بخلاف كفرها ﴿يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ ﴾ كراهة أن تعودوا أو في أن تعودوا ﴿أَبَداً﴾ ما دمتم أحياء مكلفين ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ فإن الإيمان يمنع منه ﴿وَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآياتِ ﴾ الدالة على ٢<u>٠٥</u> الشرائع و مِحاسن الآداب كي تتعظوا و تَتأدبوا ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ ﴾ بالأحوال كلها ﴿حَكِيمٌ ﴾ في تدابيره ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ ﴾ يريدون ﴿ أِنْ تَشِيعَ ﴾ أن تنتشُّر ﴿ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَ الآجِرَةِ ﴾ الحد وَ السعير إلى غير ذلك ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ ﴾ ما في الضمائر ﴿وَ أَنَّتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ فعاقبوا في الدنيا على ما دل عليه الظاهر و الله سبحانه يعاقب على ما في القلوب من حب الإشاعة (٥) ﴿ وَ لَوْ لَا فَصْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ ﴾ تكرير للمنة بترك المعاجلة بالعقاب للدلالة على عظم الجريمة و لذا عطف ﴿وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ﴾ على حصول فضله و رحمته عليهم و حذف الجواب و هو مستغنى عنه لذكره مرة ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيطَانِ﴾ بإشاعة الفاحشة ﴿وَ مَنْ يَتَّبعُ﴾ إلى قوله: ﴿بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ الفحشاء ما أفرط قبحه و المنكر ما أنكره الشرع ﴿وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ﴾ بتوفيق التوبة الماحية للذنوب و شرع الحدود المكفرة لها ﴿مَا زَكَيْ﴾ ما طهر من دنسها ﴿مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَداً﴾ آخر الدهر ﴿وَ لَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ﴾ بحمله على التوبة و قبولها ﴿وَ اللَّهُ سَمِيعٌ﴾ لمقالهم ﴿عَلِيمٌ﴾ بنياتهم.

﴿وَ لَا يَأْتَلَ﴾ و لا يحلف أو و لا يقصر روى أنه نزل في أبي بكر و قد حلف أن لا ينفق على مسطح بعد و كان ابن خْإلته وكان مَن فِقراء المهاجرِين ﴿أَولُوا الْفَصْلِّ مِنْكُمُ وَالسَّعَةِ ﴾ في المال ﴿أَنْ يُؤْتُوا ﴾ على أن لا يؤتوا أو في أن يؤتوا ﴿أُولِي الْقُرْسِيٰ وَ الْمُسْاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ صفات لموصوف واحد أي ناسا جامعين لها لأن الكّلام فيمن

<sup>(</sup>٢) النهاية في غريب الحديث والأثر ٢: ١٠٢.

<sup>(</sup>١) النهاية في غريب الحديث والأثر ٥: ٢٨. (٣) في «أ»: من جملة القول.

<sup>(</sup>٤) بالتحريك وفي نسخة: زوج.

<sup>(</sup>٥) في نسخة: من حيث الإشاعة.

كان كذلك أو لموصوفات أقيمت مقامها فيكون أبلغ في تعليل المقصود ﴿وَلْيَعْفُوا﴾ ما فرط منهم ﴿وَلْـيَصْفَحُو بالاغماض عنهم ﴿أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ على عفوكم و صفحكم و إحسانكم إلى من أساء إليكم ﴿وَ اللَّهُ غَفُورٌ ٢٧٦ رَحِيمٌ ﴾ مع كمال قدرته فتخلقوا بأخلاقه ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَـرْمُونَ الْـمُحْصَنَاتِ ﴾ العفائف ﴿الْعَافِلَاتِ ﴾ صما قـذفن بــه ﴿الْمُؤْمِنَاتِ﴾ بالله و رسوله استباحة لعرضهن و طعنا في الرسول كابن أبي ﴿لَعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَ الآخِرَةِ﴾ لما طعنوا فيهن ﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ لعظم ذنوبهم.

قوله ﴿دِينَهُمُ الْحَقَّ﴾ أي جزاؤهم المستحق قوله: ﴿الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ﴾ أي الخبيثات يتزوجن الخبائث و بالعكس وكذا أهل الطيب فيكون كالدليل على قوله ﴿أُولَٰئِك﴾ أي أهل بيت النبيﷺ أو الرسول أو عائشة و صفوان ﴿مُبَرَّ وُّنَ مِمَّا يَقُولُونَ﴾ إذ لو صدق لم تكن زوجته و لم تقرر عليه ﴿لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ يعنى الجنة<sup>(١)</sup>.

١\_فس: [تفسير القمي] قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاؤُ بِالْإِفْك﴾ إن العامة روت أنَّهَا نزلت في عائشة و ما رميت به في غزوة بني المصطلق من خزاعة و أما الخاصة فإنهم رووا أنها نزلت في مارية القبطية و ما رمتها به عائشة <sup>(٢)</sup>. أقول: سيأتي ذكر القصة في باب أحوال إبراهيم و مارية.

٢\_و في تفسير النعماني: عن أمير المؤمنين الله و منه الحديث في أمر عائشة و ما رماها به عبد الله بن أبي سلول و حسَّان بن ثابت و مسطح بن أثاثة فأنزل الله تعالى ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاؤُ بِالْإِفْك﴾ الآية فكلما كان من هذا و شبهه في كتاب الله فهو مما تأويله قبل تنزيله<sup>(٣)</sup>.

## غزوة الحديبية وبيعة الرضوان وعمرة القضاء و سائر الوقائع

باب ۲۰

الآيات: البقرة «٢»: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِثَنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَ سَعىٰ فِي خَزابِها أُولَٰئِك مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ ﴾ ١١٤.

و قال سبِحانه: ﴿وَ فَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُعَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ \* وَ اقْتُلُوهُمْ حَيْثُ نَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَ الْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْل وَ لَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذٰلِك جَزَاءُ الْكَافِرِينَ \* فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ \* وَ قَاتِلُوهُمْ حَتّٰيَ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَ يَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدُوانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿ الشَّهُرُ الْحَرَامُ بِالشَّهُرِ الْحَرَامُ وَالْحَرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَن اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴾. إلى قوله تعالى: ﴿وَ أَيُّمُوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أَحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي وَ لَا تَحْلِقُوا رُؤْسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ﴾ ١٩٠ ـ ١٩٦.

المائدة «٥»: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنْالُهُ أَيْدِيكُمْ وَ رِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافَهُ بِالْغَيْبِ فَمَن اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَٰابٌ أَلِيمٌ ﴾ 9٤.

الأنفال «٨»: ﴿ وَمَا لَهُمْ أَلَا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ وَ هُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَزامِ وَ مَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَ يَأْمُرُ مُنْ مِوْدَ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ الْمُعَلِّمِةِ مِنْ الْمُسْجِدِ الْحَزامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَ لَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ٣٤.

الحج «٢٢»: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَ الْمَسْجِدِ الْحَزَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَ الْبَادِ وَ مَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظَلْم نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيم ﴾ ٧٥.

الفتح «٤٨»: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَك إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَ مَنْ

(۱) تفسير البيضاوي ۳: ۱۸۷ ـ ۱۹۲ بادنی فارق. (۳) رسالة المحکم والمتشابه: ۷۷.

أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُوْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً \* سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلِّقُونَ مِنَ الْأَعْزابِ شَغَلَتْنا أَمْوَالُنا وَ أَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرُ لَنَا يَقُولُونَ بِالسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَنْ يَمْلِك لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً إِنْ أَزادَ بكُمْ ضَرًّا أَوْ أَزادَ بكُمْ نَفْعاً بَلْ كَانَ اللَّهُ بَمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً \*\* بَلْ طَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَتْقَلِبَ الرَّسُولُ وَ الْمُؤْمِنُونَ إلى أَهْلِهِمْ أَبَداً وَزُيِّنَ ذٰلِك فِي قُلُوبَكُمْ وَ ظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْء وَكُنْتُمْ قَوْماً بُوراً \* وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيراً \* وَلِلَّهِ مُلْكَ الْسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ يَغْفُرُ لَمَنْ يَشَاءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً \* سَيَقُولُ الْمُخَلَّقُونَ إِذَا الْطَلَقْتُمْ إِلَى مَعْانِمَ لِتَأْخُذُوها ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُريدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونًا كَذَٰلِكُمْ قِالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَخْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا \* قُلْ لِلْمُخَلَقِينَ مِنَ الْأَعْرِابِ سَتَدُعَوْنَ إِلَيْ قَوْمَ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَخْـراً حَسَناً وَ إِنْ تَتَوَلُّواكُمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَّابًا اللِّيماً \* لَيْسَ عَلَى الْإعْمَى حَرَجٌ وَلا عَلَى الْأَعْرِج حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجُ وَ مَنْ يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبُهُ عَذَاباً ٱلَّذِماءُ \* لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبْايِمُونَك تَحْيتَ الشَّجِرَةِ فَعَلِمَ ما فِي قُلُوبِهِمْ فَانْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثابَهُمْ فَنْحاً قَرِيباً \* وَمَعْانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً \* وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَها فَعَجَّلَ لَكُمْ هٰذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّـالَسُ عَنْكُمْ وَ لِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَ يَهْدِيكُمْ صِرَاطاً مُسْتَقِيماً ﴾ إلى قوله تعالى:

الفتح: ﴿وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلُّوا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَ لَا نَصِيراً \* سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَ لَنْ تَجِدَلِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْن مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا ٣١٣ نَعْمَلُونَ بَصِيراً \* هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَذَيَ مَعْكُوفاً أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَ لَوْ لا رَجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَ ٣١٩ نِسْاءُ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَوُّهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرٍ عِلْم لِيُذْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَدَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذِاباً ألِيماً \* إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِّيَّةَ الْجاهِلَّيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُوله وَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَ ٱلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقُوىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَ أَهْلَهَا وَكَانَ اللّهُ بكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً \* لَقَدْ صَدَقَ اللّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَمُقَصِّرينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ دَٰلِك فَتْحا قَريباً ﴾ ١٠ ـ ٧٧.

الممتحنة «٦٠»: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَاهُنَّ حِلَّ لَهُمْ وَلَاهُمْ يَجِلُّونَ لَهُنَّ وَ ٱتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَ لَاجَنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَم الْكَوَاوِرِ وَسْتَلُوا لِمَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْتَلُوا مِا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكُمُ اللَّهِ يَحْكِمُ بَيْنَكُمْ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ \* وَ إِنْ فَاتَكُمْ شَىْءٌ مِنَّ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزُواجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴾ ١٠ ـ ١١.

قال الطبرسي رضى الله عنه في قوله تعالى: ﴿وَ مَنْ أَظْلَمُ مِثَّنْ مَنْعَ مَسْاجِدَ اللَّهِ»: اختلفوا في المعنى بهذه الآية فقال ابن عباس و مجاهد إنهم الروم غزوا بيت المقدس و سعوا في خَرابه حتى كان أيام عمر فأظهر الله المسلمين عليهم و صاروا لا يدخلونها إلا خائفين.

و قال الحسن و قتادة هو بختنصر خرب بيت المقدس و أعانه عليه النصارى و روي عن أبى عبد اللهﷺ أنهم قريش حين منعوا رسول اللهﷺ دخول مكة و المسجد الحرام و به قال البلخي و الرماني و الجّبائي(١).

و قال في قوله تعالى: ﴿وَ قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾: عن ابن عباس نزلت هذه الآية في صلح الحديبية و ذلك أن 🏋 رسول اللهﷺ لما خرج هو و أصحابه في العام الذي أرادوا فيه العمرة وكانوا ألفا و أربعمائة فساروا حتى نزلوا الحديبية فصدهم المشركون عن البيت الحرام فنحروا الهدي بالحديبية ثم صالحهم المشركون على أن يرجع في عامه و يعود العام القابل و يخلوا له مكة ثلاثة أيام فيطوف بالبيت و يفعل ما يشاء فيرجع إلى المدينة من فوره فلماكان

(۱) مجمع البيان ۱: ۳٦٠ ـ ۳٦۱.

العام المقبل تجهز النبي ﷺ و أصحابه لعمرة القضاء و خافوا أن لا تفي لهم قريش بذلك و أن يصدوهم عن البيت الحرام و يقاتلوهم فكره رسول الله عليه قتالهم في الشهر الحرام في الحرم فأنزل الله هذه الآية و عن الربيع بن أنس و عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هذه أولى آية نزلت في القتال فلما نزلت كان رسول الله ﷺ يقاتل من قاتله و يكف عمن كف عنه حتى نزلت: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ فنسخت هذه الآية ﴿وَلَا تَعْتَدُوا﴾ أي لا تجاوزوا من قتال من هو أهل القتال إلى قتال من لُم تؤمروا بقتاله و قيل معناه لا تعتدوا بقتال من لم يبدأكم بقتال ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُغْتَدِينَ﴾ و اختلف في الآية فقال بعضهم منسوخة كما ذكرنا و روى عن ابن عباس و مجاهد أنَّـها غـير منسوخة بل هي خاصة في النِساء و الذراري و قيل أمر بقتال أهل مكة و روى عن أُثمتناكِ أن هذه الآية ناسخة لقوله تعالى: ﴿كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ [١] وكذلك قوله: ﴿وَ اقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ﴾ ناسخ لقوله: ﴿وَ لَا تُطِع الْكَافِرِينَ وَ الْمُنَافِقِينَ وَ دَعْ أَذَاهُمْ ﴾ (٢).

﴿وَ أَقْتُلُوهُمْ ﴾ أَى الكفار ﴿حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ ﴾ أي وجدتموهم ﴿وَ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ ﴾ يعني أخرجوهم ٣٣٪ من مكة كما أُخرجوكم منها ﴿وَ الْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ﴾ أي شركهم بالله َو برسوله أعظم من القتل في الشهر الحرام و ذلك أن رجلا من الصحابة قتل رجلا من الكفار في الشهر الحرام فعابوا المؤمنين بذلك فبين الله سبحانه أن الفتنة في الدين و هو الشرك أعظم من قتل المشركين في الشهر الحرام و إن كان غير جائز ﴿وَ لَا تُفَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرْامْ حَتّٰى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ ﴾ نهى عن ابتدائهم بقتال أو قتل في الحرم حتى يبتدئ المشركون بذلك ﴿فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ ﴾ أي بدءوكمَ بذلك ﴿فَاقْتُلُوهُمْ كَذَٰلِك جَزاءُ الْكَافِرِينَ﴾ أن يقتلوا حيث ما وجدوا ﴿فَإِن انْتَهَوْا﴾ أي امتنعوا من كفرهم بالتوبة ﴿فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ لهم رَحِيمٌ﴾ بهم ﴿وَ فَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً﴾ أي شرك عن ابن عباس و هو المروى عن أبي جعفر ﷺ (٣) ﴿وَ يَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ﴾ أي و حتى تكون الطاعة لله و الانقياد لأمره أو حتى يكون الإسلام لله ﴿فَإن انْتَهَوَّا﴾ عن الكفر ﴿ فَلَا عُدُوٰانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾ أي فلا عقوبة عليهم و إنما العقوبة بالقتل على الكافرين المقيمين على الكفر فسمى القتل عدوانا من حيث كان عقوبة على العدوان و هو الظلم ﴿الشَّهْرُ الْحَرْامُ بِالشَّهْرِ الْحَرْامِ﴾ المراد به هاهنا ذو القعدة وّ هو شهر الصد عام الحديبية و الأشهر الحرم أربعة ذو القعدة و ذو الحجة و المحرّم و رجّب كانوا يحرمون فيها القتال و إنما قيل ذو القعدة لقعودهم فيه عن القتال و قيل في تقديره وجهان أحدهما قتال الشــهر الحــرام بــقتال الشــهر الحرام<sup>(1)</sup> فحذف المضاف<sup>(0)</sup> و قيل إنه الشهر الحرام على جهة العوض لما فات في السنة الأولى و معناه الشــهر الحرام ذو القعدة الذي دخلتم فيه مكة و اعتمرتم و قضيتم منها وطركم في سنة سبع بالشهر الحرام ذي القعدة الذي صددتم فيه عن البيت و منعتم من مرادكم سنة ست ﴿و الحرمات قصاص ﴾ فيه قولان أحدهما أن الحرمات قصاص بالمراغمة بدخول البيت في الشهر الحرام قال مجاهد لأن قريشا فخرت بردها رسول الله عام الحديبية محرما في ذي ٣٢٢ القعدة عن البلد الحرام فأدخله الله تعالى مكة في العام المقبل في ذي القعدة و قضى عمرته و روي ذلك عن أبي جعفرﷺ و الثاني أن الحرمات قصاص بالقتل<sup>(١)</sup> في الشهر الحرام أي لا يجوز للمسلمين إلا قصاصا قال الحسن إنّ مشركي العرب قالوا لرسول اللهﷺ أ نهيت عن قتالنا في الشهر الحرام قال نعم و إنما أراد المشركون أن يغيروه(٧) في الشهر الحرام فيقاتلوه فأنزل الله سبحانه هذا أي إن استحلوا منكم في الشهر الحرام شيئا فاستحلوا منهم مثل ما استحلوا منكم و إنما جمع الحرمات لأنه أراد حرمة الشهر و حرمة البلد و حرمة الإحرام و قيل أرادكل حرمة تستحل فلا تجوز إلا على وجه المجازاة ﴿فَمَن اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ﴾ أي ظلمكم ﴿فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلُ مَا اعْـتَدَىٰ عَـلَيْكُمْ﴾ أي فجازوه باعتدائه و قابلوه بمثله ﴿وَ اتَّقُوا اللَّهَ ﴾ فيما أمركم به و نهاكم عنه ﴿وَ اعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهُ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴾ بـالنصرة لِهم(^^ ﴿ وَ أَتِمُوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ أي أتموهما بمناسكهما و حدودهما و اقصدوا بــهما التــقرب إلى اللــه ﴿فَــإِنْ أَحْصِرْتُمْ﴾ أي إن منعكم خوف أو عدو أو مرض فامتنعتم لذلك و هو المروى عن أثمتنا على ﴿ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْى ﴾

(١) النساء: ٧٧.

470

<sup>(</sup>٢) مجمع البيان ١: ٥٠٩ ـ ٥١٠.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: عن الصادق.

<sup>(</sup>٤) في المصدر: قتال الشهر الحرام أي في الشهر الحرام بقتال الشهر الحرام. (٦) في المصدر: بالقتال.

<sup>(</sup>٥) فيَّ المصدر: وأقام. (٧) في المصدر: يغروه.

<sup>(</sup>٨) مجمع البيان ١: ٥١١ ـ ٥١٤. بفارق يسير.

أي فعليكم ما سهل من الهدي أو فاهدوا ما تيسر من الهدي إذا أردتم الإحلال ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُؤْسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلُّهُ﴾ أي لا تتحللوا من إحرامكم حتى يبلغ الهدي محله و ينحر أو يذبح و اختلف في محل الهدي فقيل إنه الحرم و قيل إنه الموضع الذي يصد فيه لأن النبي ﷺ نحر هديه بالحديبية و أمر أصحابه ففعلوا ذلك و ليست الحديبية من الحرم و أما على مذهبنا فالأول حكم المحصر بالمرض و الثاني حكم المحصور بالعدو و إن كان الإحـرام بــالحج فمحله منى يوم النحر و إن كان الإحرام بالعمرة فمحله مكة(١).

قوله تعالى: ﴿لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ﴾.

قال البيضاوي نزلت عام الحديبية ابتلاهم الله بالصيد و كانت الوحوش تغشاهم في رحابهم(٢) بحيث يتمكنون من صيدها أخذا بأيديهم و طعنا برماحهم و هم محرمون و التقليل و التحقير في ﴿بشيء﴾ للتنبيه على أنه ليس من العظائم التي تدحض الإقدام كالابتلاء ببذل الأنفس و الأموال فعن لم يثبت عنَّده كيفٌ يثبت عند ما هو أشد مــنــه ﴿لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَّنْ يَخْافُهُ بِالْغَيْبِ﴾ ليتميز الخائف من عقابه و هو غائب منتظر لقوة إيمانه ممن لا يخافه لضعف قلبه و قلة إيمانه فذكر العلم و أراد وقوع المعلوم و ظهوره أو تعلق العلم ﴿فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ﴾ بعد ذلك الابتلاء بالصيد<sup>(٣)</sup>.

قوله تعالى: ﴿وَمَا لَهُمْ ٱلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ﴾ قال البيضاوي أي و ما لهم مما يمنع تعذيبهم مـتى ذلك<sup>(٤)</sup> و كـيف لا يعذبون وَ هُمْ يَصُدُّونَ عَن الْمَسْجِدِ الْحَرَام) و حالهم ذلك و من صدهم عنه إلجاء الرسولﷺ و المؤمنين إلى الهجرة و إحصارهم عام الحديبية ﴿وَ مَا كَانُوا أُولَيَّاءَهُ ﴿ مُستحقين ولاية أمره مع شركهم و هو رد لما كانوا يقولون نحن ولاة البيت و الحرم فنصد من نشاء و ندخل من نشاء ﴿إِنْ أُولِيناؤُهُ إِنَّا الْمُتَّقُونَ﴾ من الشرك الذين لا يعبدون فيه غيره و قيل الضميران لله ﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ أن لا ولاية لهم عليه (٥).

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبيلِ اللَّهِ ﴾ لا يريد به حالا و لا استقبالا و إنما يريد استمرار الصد منهم و لذلك حسن عطفه على الماضي وَ الْمَسْجِدِ الْحَزام عطف على اسم الله ﴿الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءَ الْعَاكِفُ فِيهِ وَ الْبَادِ﴾ أي جَّــــ المقيم و الطارئ ﴿وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ﴾ مما ترك مُفعوله ليتناول كل متناول ﴿بِإِلْحَادِ﴾ عدول عن القصد ﴿بِظُلْم﴾ بغير حق و هما حالان مترادفان أو الثانى بدل من الأول بإعادة الجار أو صلة له أي ملحدا بسبب الظلم كالإشراك و أقتراف الآثام ﴿نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴿ جوابِ لمن (٦٠).

و قال الطبرسي رَحمه الله قيل إن الآية نزلت في الذين صدوا رسول اللهﷺ عام الحديبية(٧).

و قال رحمه الله في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبْايِعُونَك﴾ المراد بالبيعة هنا بيعة الحديبية و هي بيعة الرضوان بايعوا رسول الله ﷺ على الموت ﴿إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ ﴾ يعنى أن المبايعة معك تكون مبايعة مع الله لأنّ طاعتك طاعة الله و إنما سميت بيعة لأنها عقدت على بيع أنفسهم بالجنة للزومهم في الحرب النصرة ﴿يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهم ﴾ أي عقد الله في هذه البيعة فوق عقدهم لأنهم بايعوا الله ببيعة نبيه فكأنهم بايعوه من غير واسطة و قيل معناه قوة الله في نصرة نبيه فوق نصرتهم إياه أي ثق بنصرة الله لك لا بنصرتهم و إن بايعوك و قيل نعمة الله عليهم بنبيه فوق أيـديهم بالطاعة و المبايعة و قيل يد الله بالثواب و ما وعدهم على بيعتهم من الجزاء فوق أيديهم بالصدق و الوفاء ﴿فَمَنْ نَكَثَ﴾ أي نقضِ ما عقد(^ من البيعة ﴿فَإِنَّمَا يَنْكُتُ عَلَىٰ نَفْسِهِ﴾ أي يرجع ضرر ذلك النقضِ عليه و ليس له الجنة و لا كرامة ﴿وَ مَنْ أَوْفَىٰ﴾ أي ثبت على الوفاء ﴿بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ ﴾ من البيعة ﴿فَسَيُوْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً ﴾ أي ثوابا جزيلا ﴿سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلِّفُونَ مِنَ الْأَعْزَابِ﴾ أى الذين تخلفوا عن صحبتك في وجهتك و عمرتك و ذلك أنه ﷺ لما أراد المسير إلى مكة عام الحديبية معتمرا وكان في ذي القعدة من سنة ست من الهجرة استنفر من حول المدينة مسن  $\frac{vv_0}{v}$ 

الأعراب إلى الخروج معه(٩) و هم غفار و أسلم و مزينة و جهينة و أشجع و الدئل حذرا من قريش أن يعرضوا له بحرب أو بصد و أحرم بالعمرة و ساق معه الهدي ليعلم الناس أنه لا يريد حربا فتثاقل عنه كثير من الأعراب فقالوا

(A) في «أ»: ما عهد.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: رحالهم والرحاب. (١) مجمع البيان ١: ٥١٨ ـ ٥١٩.

<sup>(</sup>٣) تفسيرَ البيضاوي ١: ٤٥٦. (٤) في المصدر: متى زال ذلك.

<sup>(</sup>٦) تفسير البيضاوي ٣: ١٣٩ ـ ١٤٠. (٥) تفسير البيضاوي ٢: ١٤٨.

<sup>(</sup>٧) مجمع البيان ٤: ١٢٨.

<sup>(</sup>٩) في المصدر: من حول المدينة إلى الخروج معه.

نذهب معه إلى قوم قد جاءوه و قتلوا أصحابه فتخلفوا عنه و اعتلوا بالشغل فقال سبحانه إنهم يقولون لك إذا انصرفت إليهم فعاتبتهم(١) على التخلف عنك ﴿شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَ أَهْلُونَا﴾ عن الخروج معك ﴿فَاسْتَغْفِرْ لَنا﴾ في قعودنا عـنك

فكذبهم الله تعالى فِقال ﴿ يَقُولُونَ بِالَّسِينَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ﴾ أي لا يبالون استغفر لهم النبي أم لا ﴿قُلْ فَمَنْ يَمْلِك لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْنًا ۚ إِنَّ أَزَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَزَادَ بِكُمْ نَفْعاً ﴾ أي غنيمة و ذلك أنهم ظنوا أن تخلفهم عن النبي ﷺ يدفع عنهم الضر أو يعجل لهم النفع بالسلامة في أنفسهم و أموالهم فأخبرهم سبحانه أنه إن أراد بهم شيئا من ذلك لم يقدر أحد على دفعه عنهم ﴿بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً﴾ أي عالما بما كنتم تعملون في تخلفكم ﴿بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَـنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَ الْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَداً﴾ أي ظننتم أنهم لا يرجعون إلى من خلفوا بالمدينة من الأهل و الأولاد لأن العدو يستأصلهم و يصطلمهم(٢) ﴿وَ زُيِّنَ ذَٰلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ أي زين الشيطان ذلك الظن في قلوبكم ﴿وَ ظُنَنتُمْ ظُنَّ السَّوْءِ﴾

في هلاك النبي ﷺ و المؤمنين وكل هذا من الغيب الذي لا يطلع عليه أحد إلا الله فصار معجزا لنبيناﷺ ﴿وَكُنْتُمْ قَوْماً بُوراً﴾ أي هلكى لا تصلحون لخير و قيل قوما فاسدين.

﴿سَيَقُولُ الْمُخَلِّقُونَ﴾ يعني هؤلاء ﴿إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا﴾ يعني غنائم خيبر ﴿ذَرُونَا نَتَّبِعُكُمْ﴾ أي اتركونا نجىء معكم و ذلك أنهم لما انصرفوا من الحديبية بالصلح وعدهم الله سبحانه فتح خيبر وِ خص بغنائمها من شهد الحديبية فلما انطلقوا إليها قال هؤلاء المخلفون ﴿ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ﴾ فقال سبحانه: ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَـلَامَ اللَّهِ ﴾ أي مواعيد الله لأهل الحديبية بغنيمة خيبر خاصة أرادوا تغيير ذلك بأن يشاركوهم فيهاً و قيل يريد أمر الله لنبيه أن لا يسير معه منهم أحد ﴿قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونًا كَذَّلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ﴾ أي قال الله بالحديبية قبل خيبر و قبل مرجعنا إليكم أن بي غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية لا يشركهم فيها غيرهم ﴿فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنا ﴾ أن نشارككم في الغنيمة ﴿بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ ﴾ الحق ﴿إِلَّا قَلِيلًا ﴾ أي إلا فقها قليلا أو شيئا قليلاً "ً.

قوله تعالى: ﴿ إِلَىٰ قَوْمَ أُولِي بَأْسِ شَدِيدٍ ﴾ قد مر تفسيره في باب نوادر الغزوات.

﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ﴾ أي ضيق في ترك الحضور مع المؤمنين في الجهاد قال مقاتل عذر الله أهل الزمانة و الآفات الذين تخلفوا عن المسير إلى الحديبية بهذه الآية.

قوله تعالى: ﴿إِذْ يُبْايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ يعنى بيعة الحديبية تحت الشجرة المعروفة و هي شجرة الســمرة و تسمى بيعة الرضوان لهذه الآية و رضى الله سبحانه عنهم هو إرادته تعظيمهم و إثابتهم ﴿فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبهم ﴾ من صدق النية في القتال و الكراهة له لأنه بايعهم على القتال و قيل ما في قلوبهم من الصبر و اليقين و الوفاء ﴿فَأَنْرَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ﴾ وهي اللطف المقوي لقلوبهم والطمأنينة ﴿وَ أَثَابَهُمْ فَتُحاَ قَريباً ﴾ يعني فتح خيبر وقيل فتح مكة ﴿وَ مَغَانِمَ كَثِيرَةً يَاْخُذُونَهَا﴾ يعنى غنائم خيبر فإنهاكانت مشهورة بكثرة المال والعقار وقيل يعنى غنائم هوازن بعد فتح مكة (٤٠).

أقول: قد مضى تفسير بقية الآيات في باب نوادر الغزوات.

قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي كَفُّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ﴾ أي بالرعب قيل سبب نزوله أن المشركين بعثوا أربعين رجلا عام ٣٧٧ الحديبية ليصيبوا من المسلمين فأتى بهم إلى النبي النبي الساري فخلى سبيلهم عن ابن عباس و قيل إنهم كانوا ثمانين رجلا من أهل مكة هبطوا من جبل التنعيم عند صلاة الفجر عام الحديبية ليقتلوهم فأخذهم رسول الله عليه المستحقق و أعتقهم عن أنس و قيل كان رسول الله ﷺ جالسا في ظل شجرة و بين يديه على ﷺ يكتب كتاب الصلح فخرج ثلاثون شابا عليهم السلاح فدعا عليهم النِبي ﷺ فأخذ الله تعالى بأبصارِهم فقمنا فأخذناهم فخلى ﷺ سبيلهم فنزلت هذه الآية عن عبد الله بن المغفل ﴿وَ أَيْدِيكُمْ عَنْهُمْ ﴾ بالنهي ﴿مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَ كُمْ عَلَيْهِمْ ﴾ ذكر الله تعالى منته على المؤمنين بعجزه بين الفريقين حتى لم يقتتلا و حتى اتفق بينهم الصلح الذي كان أعظم من الفتح ﴿وَ صَدُّوكُمْ عَنِ الْـمَسْجِدِ الْحَرَامَ﴾ أن تطوفوا و تحلوا من عمرتكم يعنى قريشا ﴿وَالْهَدْيَ مَعْكُوفاْ أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ﴾ أي و صدوا الهدي و هي البدن ألتي ساقها رسول الله ﷺ معه و كانت سبعين بدنة حتى بلغ ذا الحليفة فقلد البدن التي ساقها و أشعرها و أحرم

<sup>(</sup>١) في «أ»: انصرفت إليهم تعاتبهم.

<sup>(</sup>٢) كذا في بعض النسخ والمصدر، وهو الانسب. وفي «ط»: ويصطليهم. (٣) مجمع البيان ٥: ١٧١ ـ ١٧٥. (٤) مجمع البيان ٥: ١٧٥ ـ ١٧٦.

بالعمرة حتى نزل بالحديبية و منعه المشركون و كان الصلح فلما تم الصلح نحروا البدن و ذلك قوله ﴿مَعْكُوفاً ﴾ أي محبوسا من ﴿أَنْ يَبْلُغَ مَحِلُّهُ﴾ أي منحره يعني مكة ﴿وَلَوْ لَا رِجْالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسْاءٌ مُؤْمِنْاتٌ ﴾ يعني المستضعفين الذينّ كانوا بمكة بين الكفَّار من أهل الإيمان ﴿لَمْ تَّعْلَمُوهُمْ﴾ بأعيانهم لاختلاطهم بغيرهم ﴿أَنْ تَطَوُّهُمْ} بالقتل و توقعوا يهم ﴿فَتَصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ﴾ أي إثم و جناية أو عيب يعيبكم المشركون بأنهم قتلوا أهل دينهم و قيل هي غرم الدية و الكفارة في قتل الخطإ عن ابن عباس و ذلك أنهم لو كبسوا مكة و فيها قوم مؤمنون لم يتميزوا من الكفار و لم يأمنوا أن يقتلوا المؤمنين فتلزمهم الكفارة و تلحقهم السيئة بقتل من على دينهم فهذه المعرة التي صان الله المؤمنين عنها و جواب ﴿لو لا﴾ محذوف و تقديره لو لا المؤمنون الذين لم تعلموهم لوطئتم رقاب المشركين بنصرنا إياكم و قوله ﴿بغَيْر عِلْم﴾ موضعه التقديم لأن التقدير لو لا أن تطثوهم بغير علم و قوله: ﴿لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ اللام متعلق بمحِّذوف دل عليه معنى الكلام تقديره فحال بينكم و بينهم ليدخل الله في رحمته منَّ يشاء يعني من أسلم من الكفار بعد الصلح و قيل ليدخل الله في رحمته أولئك بسلامتهم منِ القتلِ و يدُّخل هؤلاء في رحمته بسلامتهم من الطعن و العيب ﴿لَوْ تَزَيَّلُوا﴾ أي لو تميز المؤمنون من الكافرين ﴿لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ﴾ أي من أهل مكة ﴿عَدَابًا 🙌 أَلِيماً﴾ بالسيف و القتل بأيديكم و لكن الله يدفع بالمؤمنين عن الكفار ﴿إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبهمُ الْحَمِيَّةَ ﴾ إذ يتعلق بقوله: ﴿لَعَذُّبُنَا﴾ أي لعذبنا الذين كفروا و أذنا لك في قتالهم حين جعلوا في قلوبهم الأنفة التي تحمى الإنسان أى حميت قلوبهم بالغضب ثم فسر تلك الحمية فقال ﴿حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ ﴾ أي عادة آبائهم في الجاهلية أن لا يذعنوا لأحد و لا ينقادوا له و ذلك أن كفار مكة قالوا قد قتل محمد و أصحابه آباءنا و إخواننا و يدّخلون علينا في منازلنا فتتحدث العرب أنهم دخلوا علينا على رغم أنفنا و اللات و العزى لا يدخلونها علينا فهذه حمية الجاهلية التي دخلت قلوبهم و قيل هي أنفتهم من الإقرار لمحمدﷺ بالرسالة و الاستفتاح بيِسْم اللهِ الرَّحْمْنِ الرَّحِيم حيث أراد أنّ يكتب كتاب العهد بينهم عن الزهري ﴿فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ ﴾ إلى قوله: ﴿كَلِمَةَ التَّقُويُ ﴾ و هي قولَ لا إله إلا الله ﴿وَكَانُوا أَحَقَّ بها وَ أَهْلَها﴾ قيل إن فيه تقديما و تأخيرا و التقدير كانوا أهلها و أحق بها أي كان المؤمنون أهل تلك الكلمة و أحق بها من المشركين و قيل كانوا أحق بنزول السكينة عليهم و أهلا لها و قيل كانوا أحق بمكة أن يدخلوها و أهلها ﴿وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً﴾ لما ذم الكفار بالحمية و مدح المؤمنين بلزوم الكلمة و السكينة بين علمه ببواطن سرائرهم و ما ينطوى عليه عقد ضمائرهم ﴿لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ ﴾ قالوا إن الله تعالى أرى نبيه في المنام بالمدينة قبل أن يخرج إلى الحديبية أن المسلمين دخلوا المسجد الحرام فأخبر بذلك أصحابه ففرحوا و حسبوا أنهم دخلوا مكة عامهم ذلك فلما انصرفوا و لم يدخلوا مكة قال المنافقون ما حلقنا و لا قصرنا و لا دخلنا المسجد الحرام فأنزل الله هذه الآية و أخبر أنه أرى رسوله الصدق في منامه لا الباطل و أنهم يدخلونه و أقسم على ذلك فقال: ﴿لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ﴾ يعني العام المقبل ﴿إِنْ شَاءَ اللَّهُ﴾ قال أبو العباس(١) استثنى الله فيما يعلم ليستثنى الناس فيما لا تعلمون و قيل إن الاستثناء من الدخول و كان بين نزول الآية و الدخول سنة و قد مات منهم ناس في السنة فيكون التربي يعلمون و قبل إن الاستثناء من الدخول و كان بين نزول الآية و الدخول سنة و قد مات منهم ناس في السنة فيكون تقديره ليدخلن كلكم إن شاء الله إذ علم<sup>(٢)</sup> أن منهم من يموت قبل السنة أو يمرض فلا يدخلها فأدخلَ الاستثناء لئلا يقع في الخبر خلف و قيل إن الاستثناء داخل على الخوف و الأمن فأما الدخول فلا شك فيه و تقديره لتدخلن<sup>(٣)</sup> آمنين من العدو إن شاء الله و قيل إن إن هاهنا بمعنى إذ أي إذ شاء الله حين أرى رسوله ذلك عن أبي عبيدة ﴿مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَمُقَصِّرينَ﴾ أي محرمين يحلق بعضكم رأسه و يقصر بعض و هو أن يأخذ بعض الشعر ﴿لَا تَخَافُونَ﴾ مشركا ﴿ فَعَلِمَ﴾ من الصَّلاح في صلح الحديبية ﴿مَا لَمْ تَعْلَمُوا﴾ و قيل علم في تأخير دخول المسجد الحرام مـن الخـير و الصلاح ما لم تعلموا أنتم و هو خروج المؤمنين من بينهم و غير ذلك ﴿فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَٰلِك﴾ أي قبل الدخول ﴿فَتُحا قَريباً ﴾ يعنى فتح خيبر أو صلح الحديبية (٤).

ثم قال رحمه الله قصة فتح الحديبية قال ابن عباس إن رسول الله ﷺ خرج يريد مكة فلما بلغ الحديبية وقفت ناقته و زجرها فلم تنزجر و بركت الناقة فقال أصحابه خلأت الناقة فقالﷺ ما هذا لها عادة و لكن حبسها حابس

<sup>(</sup>١) في المصدر: أبو العباس ثعلب.

<sup>(</sup>٢) فيَّ المصدر: والدخول مدة في سنة، وقد مات منهم أناس في السنة، فيكون لتدخلن كلكم إن شاء الله، إذا علم الله. (٤) مجمع البيان ٥: ١٨٦ - ١٩١ بفارق يسير واختصار.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: لتدخلن المسجد ألحرام.

الفيل و دعا عمر بن الخطاب ليرسله إلى أهل مكة ليأذنوا له بأن يدخل مكة و يحل من عمرته و ينحر هديه فقال يا المنطق رسول الله ما لي بها حميم و إني أخاف قريشا لشدة عداوتي إياها و لكن أدلك على رجل هو أعز بها مني عثمان بن

رسول الله ما لي بها حميم و إني أخاف قريشا لشدة عداوتي إياها و لكن أدلك على رجل هو أعز بها مني عثمان بن عفان فقال صدقت فدعا رسول الله هي عثمان فأرسله إلى أبي سفيان و أشراف قريش يخبرهم أنه لم يأت لحرب و إنما جاء زائرا لهذا البيت معظما لحرمته فاحتبسته قريش عندها فبلغ رسول الله هي و المسلمين أن عثمان قد قتل المنافقة لا نبرح حتى نناجز القوم فدعا الناس إلى البيعة فقام (١) رسول الله هي إلى الشجرة فاستند إليها و بايع الناس (٣) على أن يقاتلوا المشركين و لا يفروا قال عبد الله بن مغفل (٣)؛ كنت قائما على رأس رسول الله هي ذلك اليوم و بيدي غصن من السمرة أذب عنه و هو يبايع الناس فلم يبايعهم على الموت و إنما بايعهم على أن لا يفروا.

الناس (٣) على أن يقاتلوا المشركين و لا يفروا قال عبد الله بن مغفل ٣)؛ كنت قائما على رأس رسول الله ﷺ ذلك اليوم و بيدي غصن من السعرة أذب عنه و هو يبايع الناس فلم يبايعهم على الموت و إنما بايعهم على أن لا يفروا. و روى الزهري و عروة بن الزبير و المسور بن مخرمة قالوا خرج رسول الله ﷺ من المدينة (٤) في بضع عشرة مائة من أصحابه حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد رسول الله ﷺ الهدي و أشعره و أحرم بالعمرة و بعث بين يديه عينا له من خزاعة يخبره عن قريش و سار رسول الله ﷺ حتى إذا كان بغدير الأشطاط قريبا من عسفان أتاه عينه الخزاعي فقال إني تركت كعب بن لؤي و عامر بن لؤي قد جمعوا لك الأحابيش و جمعوا لك جموعا و هم قاتلوك أو مقاتلوك و صادوك عن البيت فقال ﷺ روحوا فراحوا حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي ﷺ إن خالد بن الوليد بالفيم في خيل القريش (٥) طليعة فخذوا ذات اليمين و سار ﷺ حتى إذا كان بالثنية بركت راحلته فقال ﷺ ما خلات القصوى (١) و لكن حبسها حابس الفيل ثم قال و الله لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله.

إلا أعطيتهم إياها ثم زجرها فرثبت به قال فعدل حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء إنما يتبرضه الناس تبرضا فشكوا إليه العطش فانتزع سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه في الماء فو الله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه فبينما هم كذلك إذ جاءهم بديل بن ورقاء الخزاعي في نفّر من خزاعة و كانوا<sup>(٧)</sup> عيبة نصح رسول الله ﷺ من أهل تهامة فقال إني تركت كعب بن لؤى و عامر بن لؤى و معهم العوذ المطافيل و هم مقاتلوك و صادوك عن البيت فقال رسول اللهإنا لم نجئ لقتال أحد و لكنا جئنا معتمرين و إن قريشا قد نهكتهم الحرب و أضرت بهم فإن شاءوا ماددتهم مدة و يخلوا بيني و بين الناس و إن شاءوا<sup>(٨)</sup> أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا و إلا فقد جموا و إن أبوا فو الذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمرى هذا حتى تنفرد سالفتي أو لينفذن الله تعالى أمره فقال بديل سأبلغهم ما تقول فانطلق حتى أتى قريشا فقال إنا قد جئناكم من عند هذا الرجل و إنه يقول كذا وكذا فقام عروة بن مسعود الثقفي فقال إنَّهَ قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها و دعوني آته فقالوا ائته فأتاه فجعل يكلم النبي كالم قال له رسولُ اللهﷺ نحوا من قوله لبديل فقال عروة عند ذلك أيّ محمد أرأيت إن استأصلت قومك هلّ سمعت بأحد من العرب اجتاح أصله قبلك و إن تكن الأخرى فو الله إنى لأرى وجوها و أرى أوباشا<sup>(٩)</sup> من الناس خلقا أن يفروا و يدعوك فقال له أبو بكر امصص بظر اللات(١٠٠) أنحن نفر عنه و ندعه فقال من ذا قالوا أبو بكر قال أما و الذي به نفسى بيده لو لا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك قال و جعل يكلم النبي ﷺ و كلما كلمه أخذ بلحيته و المغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي ﷺ و معه السيف و عليه المغفر فكلما أهَّوي عروة بيده إلى لحية رسـول الله ﷺ ضرب يده بنعل السيف و قاَّل أخر يدك عن لحية رسول الله ﷺ قبل أن لا ترجع إليك فقال من هذا قالوا المغيرة بن شعبة قال:(١١١) أي غدر أو لست أسعى في غدرتك قال وكان المغيرة صحب قوما في الجاهلية فقتلهم و أخذ أموالهم ثم جاء فأسلم فقال النبي ﷺ أما الإسلام فقد قبلنا و أما المال فإنه مال غدر لا حاجة لنا فيه.

ثم إن عروة جعل يرمق صحابة النبي ﷺ إذا أمرهم رسول الله ﷺ ابتدروا أمره و إذا توضأ ثاروا(١٢) يقتتلون

(١١) قي المصدر: فقال.

<sup>(</sup>۱) في نسخة: فعال. (۲) في «أ»: وبايعه الناس.

<sup>(</sup>٣) فيَّ المصدر: عبد الله بن معقل. (١) في المصدر: عبد الله بن معقل.

<sup>(</sup>٤) في المصدر: والمسور بن مخرمة قالوا: خرج رسول الله المسائلين من العديبية.

<sup>(</sup>٥) كنًّا في «أ». وفي المصدر: لقريش، وهو الانسب. وفي «ط»: في خيل القريش. (٦) في المصدر: ما خلأت القصواء.

 <sup>(</sup>۲) عي المستدر. ما حرت المستوري.
 (۸) في «أ»: فأن أظهر عليهم فإن شاؤوا.
 (۸) في «أ»: فأن أظهر عليهم فإن شاؤوا.

<sup>(</sup>١٠) قَي هأ»: أمصص بظر اللآت. (١٢) في «أ»: وإذا توضأ صاروا.

على وضوئه و إذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده و ما يحدون إليه النظر تعظيما له قال فرجع عروة إلى أصحابه و قال أي قوم و الله لقد وفدت على الملوك و وفدت على قيصر و كسرى و النجاشي و الله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا إذا أمرهم ابتدروا أمره و إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه و إذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده و ما يحدون إليه النظر تعظيما له و إنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها فقال رجل من بني كنانة دعوني آته فقال اثته فلما أشرف عليهم قال رسول اللهﷺ هذا فلان و هو من قوم يعظمون البدن فابعثوها فبعثت له و استقبله القوم يلبون فلما رأى ذلك قال سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت فقام رجل.

منهم يقال له مكرز بن حفص فقال دعوني آته فقالوا ائته فلما أشرف عليهم قال النبي عليه هذا مكرز و هو رجل فاجر فجعل يكلم النبي ﷺ فبينا هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو فقال ﷺ قد سهل الله عليكم أمركم فقال اكتب بيننا و بينك كتابا فدعاً رسول الله ﴿ على بن أبي طالب ﴿ فقال له اكتب بسْم اللهِ الرَّحْمُن الرَّحِيم فقال سهيل أما الرحمن فو الله ما أدرى ما هو و لكن اكتب باسمك اللهم فقال المسلمون و الله لا نكتبها إلا بُسْم اللَّهُ الرَّحْمٰن الرَّحِيم فقال النبي ﷺ اكتب باسمك اللهم هذا ما قاضي(١) عليه محمد رسول اللهﷺ فقال سهيل لوكنا نعلم أنكَ رسولً الله ما صددناك عن البيت و لا قاتلناك و لكن اكتب محمد بن عبد الله فقال النبي ﷺ إنسي لرسول اللـه و إن كذبتموني ثم قال لعلى على الله الله فقال يا رسول الله إن يدي لا تنطلق بمحو اسمك من النبوة فأخذه رسول عن الناس عشر سنين يأمن فيهن الناس و يكف بعضهم عن بعض و على أنه من قدم مكة من أصحاب محمد حاجا أو معتمرا أو يبتغى من فضل الله فهو آمن على دمه و ماله و من قدم المدينة من قريش مجتازا إلى مصر أو الشام فهو آمن على دمه و ماله فإن بيننا عيبة مكفوفة(٣) و أنه لا إسلال و لا إغلال و أنه من أحب أن يدخل في عقد محمد و عهده دخل فیه و من أحب أن يدخل في عقد قريش و عهدهم دخل فيه.

فتواثبت خزاعة فقالوا نحن في عقد محمد و عهده و تواثبت بنو بكر فقالوا نحن في عقد قريش و عهدهم فقال رسول اللمﷺ على أن يخلو بيننا و بين البيت فنطوف فقال سهيل و الله ما تتحدث(٤١) العرب أنا أخذنا ضغطة و لكن ذلك من العالم المقبل فكتب فقال سهيل على أنه لا يأتيك منا رجل و إن كان على دينك إلا رددته إلينا و من جاءنا ممن معك لم نرده عليك فقال المسلمون سبحان الله كيف يرد إلى المشركين و قد جاء مسلما فقال رسول الله ﷺ من جاءهم منا فأبعده الله و من جاءنا منهم رددناه إليهم فلو علم الله الإسلام من قلبه جعل له مخرجا فقال سهيل ر على أنك ترجع عنا عامك هذا فلا تدخل علينا مكة فإذا كان عام قابل خرجنا عنها لك فدخلتها بأصحابك فأقمت بها ثلاثا و لا تدخلها بالسلاح إلا السيوف في القراب و سلاح الراكب و على أن هذا الهدي حيث ما حبسناه محله لا تقدمه علينا فقالﷺ نحن نسوق و أنتم تردُّون فبينا هم كذلك إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف فى قيوده قد خرج من أسفل مكة حتى<sup>(٥)</sup> رمى بنفسه بين أظهر المسلمين فقال سهيل هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن ترده فقال النبي ﷺ إنا لم نرض(٦) بالكتاب بعد قال و الله إذا لا أصالحك على.

تي مشيء أبدا فقال النبي ﷺ فأجره لي قال ما أنا بمجيره لك قال بلي فافعل قال ما أنا بفاعل قال مكرز بلي قد أجرناه قال أبو جندل بن سهيل معاشر المسلمين أرد<sup>(٧)</sup> إلى المشركين و قد جئت مسلما ألا ترون ما قد لقيت و كان قد عذب عذابا شديدا فقال عمر بن الخطاب و الله ما شككت منذ أسلمت إلا يومئذ فأتيت النبي ﷺ فقلت ألست نبى الله قال بلى قلت ألسنا على الحق و عدونا على الباطل قال بلى قلت فلم نعطى الدنية في ديننا إذا قال إني رسول الله و لست أعصيه و هو ناصري قلت أولست<sup>(۸)</sup> تحدثنا أنا سنأتي البيت و نطوف حقا قال بلي أفأخبرتك أنا نأتيه فأنزل الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ ﴾ الآية.

(٢) في نسخة: هذا ما قضى. (٤) في «أ»: والله ما تحدث. (٦) في المصدر: إنا لم نقضي. (٨) في المصدر: أولست كنت.

ر (١) في «أ»: هذا ما قضى. (٣) في المصدر: عيبة مكفولة.

(0) في نسخة: ثم رمى. (٧) في المصدر: أأرَدّ.

ذا (مانوان) رو

قال محمد بن إسحاق بن بشار: (۱) و حدثني بريدة بن سفيان عن محمد بن كعب أن كاتب رسول الله و الله الله عنه الصلح كان علي بن أبي طالب في قال له رسول الله في اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو فجعل علي في يتلكاً و يأبي أن يكتب إلا محمد رسول الله في فقال رسول الله في فإن لك مثلها تعطيها و أنت مضطهد فكتب ما قالوا ثم رجع رسول الله في إلى المدينة فجاءه أبو بصير رجل من قريش و هو مسلم فأرسلوا في طلبه رجلين فقالوا العهد الذي جعلت لنا فدفعه إلى الرجلين فخرجا به حتى بلغا ذا الحليفة فنزلوا يأكلون (۱۱) من تمر فقال أبو بصير لأحد الرجلين إني لأرى سيفك هذا جيدا (۱۱) فاستله في و قال أجل إنه لجيد و جربت به ثم جربت فقال أبو بصير أرني أنظر إليه فأمكنه منه فضربه به حتى برد و فر الآخر حتى بلغ المدينة فدخل المسجد يعدو فقال رسول الله في المنافق عن أنها بي النبي في قال قال و الله صاحبي و إني لمقتول قال فجاء أبو بصير فقال يا نبي (۱۰) الله قد أوفي الله ذمتك و رددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم فقال النبي ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم فخرج حتى أتى سيف البحر و انفلت منهم أبو جندل بن سهيل فلحق بأبي بصير فتى اجتمعت عليه عصابة قال فو الله سهيل فلحق بأبي بصير فلا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير حتى اجتمعت عليه عصابة قال فو الله لا يسمعون بعير لقريش قد خرجت إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم و أخذوا أموالهم فأرسلت قريش إلى

النبي ﷺ تناشده الله و الرحم لما أرسل إليهم فمن أتاه منهم فهو آمن فأرسل ﷺ إليهم فأتوه (١). ثم قال رحمه الله في ذكر عمرة القضاء وكذلك جرى الأمر في عمرة القضاء في السنة التالية للحديبية و هي سنة سبع من الهجرة في ذي القعدة و هو الشهر الذي صده فيه المشركون عن المسجد الحرام فخرج النبي ﷺ و دخل مكة مع أصحابه معتمرين و أقاموا بمكة ثلاثة أيام ثم رجعوا إلى المدينة.

و عن الزهري قال بعث رسول اللهﷺ جعفر بن أبي طالب بين يديه إلى.

ميمونة بنت الحارث العامرية فخطبها والله علما أمرها إلى العباس بن عبد المطلب وكانت تحته أختها أم الفضل بنت الحارث فزوجها العباس من رسول الله الله الله الله الله الله المسلمات فقال اكشفوا عن المناكب و اسعوا في الطواف ليرى المشركون جلدهم و قوتهم فاستكف أهل مكة الرجال و النساء و الصبيان ينظرون إلى رسول الله الله ين دواحة يرتجز بين يدي رسول الله متوشحا بالسيف يقول:

خلوا بني الكفار عن سبيله في صحف تتلى على رسوله كما ضربناكم على تنزيله و يذهل الخليل عن خليله

قد أنزل الرحمن في تنزيله اليوم نضربكم على تأويله ضربا يزيل الهام عن مقيله. يا رب إنسى مسؤمن بقيله

إنى رأيت الحق في قبوله

و يشير بيده إلى رسول الله ﷺ و أنزل الله في تلك العمرة: ﴿الشَّهْرُ الْحَزَامُ بِالشَّهْرِ الْحَزَامِ﴾ و هو أن رسول الله ﷺ اعتمر في الشهر الحرام الذي صد فيه (٧).

و قال في قوله تعالى: ﴿إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ﴾: قال ابن عباس صالح رسول الله ﷺ فهو المه و لم مشركي مكة على أن من أتاه من أهل مكة رده عليهم و من أتى أهل مكة من أصحاب رسول الله ﷺ فهو لهم و لم يردوه عليه و كتبوا بذلك كتابا و ختموا عليه فجاءت سبيعة بنت الحارث الأسلمية مسلمة بعد الفراغ من الكتاب و النبي ﷺ بالحديبية فأقبل زوجها مسافر من بني مخزوم و قال مقاتل هو صيفي بن الراهب في طلبها و كان كافرا فقال يا محمد اردد علي امرأتي فإنك قد شرطت لنا أن ترد علينا من أتاك منا و هذه طينة الكتاب لم تجف بعد فنزلت

(٥) في المصدر: يا رسول الله. (٧) مجمع البيان ٥: ١٩١.

771

<sup>(</sup>١) في المطبوع: محمد بن اسحاق بن بشار وهو تصحيف ظاهر والصحيح ما اخترناه.

<sup>(</sup>٧) في البصدر: فنزلا يأكلان. (٣) في البصدر: سيفك هذا جيداً جداً. وفي «أ»: سبفك هذا سيفاً جيداً.

<sup>(</sup>٤) فيّ «أ»: فاستّله الآخر. (٦) مجمع البيان ٥: ١٧٧ ـ ١٨١.

الآية: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِزَاتِ ﴾ من دار الكفر إلى دار الإسلام ﴿فَامْتَحِنُوهُنَّ ﴾ قبال

٣٣٨ ابن عباس امتحانهن أن يستحلفن ما خرجن (١) من بغض زوج و لا رغبة عن أرض إلى أرض و لا التماس دنيا و لا خرجت(٢) إلا حبا لله و لرسوله فاستحلفها رسول اللهﷺ ما خرجت بغضا لزوجها و لا عشقا لرجل منا و ما خرجت إلا رغبة في الإسلام فحلفت بالله الذي لا إله إلا هو على ذلك فأعطى رسول الله ﷺ زوجها مهرها و ما أنفق عليها و لم يردها عليه فتزوجها عمر بن الخطاب فكان رسول الله يرد من جاءه من الرجال و يحبس من جاءه من النساء إذا امتحن و يعطى أزواجهن مهورهن قال الزهري و لما نزلت هذه الآية و فيها قوله: ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَم الْكَوْافِرِ﴾ طلق عمر بن الخطاب امرأتين كانتا له بمكة مشركتين قريبة بنت أمية بن المغيرة <sup>(٣)</sup> فتزوجها بعده معاوية بَن أبي سَفيان و هما على شركهما بمكة و الأخرى أم كلثوم بنت عمرو بن جرول الخزاعية أم عبد الله بن عمر فتزوجها أبو جهم بن حدافر بن غانم(£) رجل من قومه و هما على شركهما وكانت عند طلحة بن عبيد الله(٥) أروى بنت ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب ففرق بينهما الإسلام حين نهي القرآن عن التمسك بعصم الكوافر وكان طلحة قد هاجر و هي بمكة عند قومها كافرة ثم تزوجها في الإسلام بعد طلحة خالد بن سعيد بن العاص بن أمية و كانت ممن فر إلى رسول اللهﷺ من نساء الكفار فحبسها و زوجها خالدا و أميمة بنت بشر كانت عند ثابت بن الدحداحة ففرت منه و هو يومئذ كافر إلى رسول الله ﷺ فزوجها رسول الله ﷺ سهل بن حنيف فولدت عبد الله بن سهل.

قال الشعبي و كانت زينب بنت رسول اللهﷺ امرأة أبي العاص بن الربيع فأسلمت و لحقت بالنبي ﷺ في المدينة و أقام أبو العاص مشركا بمكة ثم أتى المدينة فأمنته (١٦) زينب ثم أسلم فردها عليه رسول الله المستشرق.

و قال الجبائي لم يدخل في شرط صلح الحديبية إلا رد الرجال دون النساء و لم يجر للنساء ذكر و إن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط جاءت مسلمة مهاجرة من مكة فجاء أخواها إلى المدينة فسألا رسول اللم رهي ردها عليهما فقال رسول الله كَالْتُكُونَ إن الشرط بيننا في الرجال لا في النساء فلم يردها عليهما قال الجبائي و إنما لم يجر هذا الشرط في النساء لأن المرأة إذا أسلمت لم تحل لزوجها الكافر فكيف ترد عليه و قد وقعت الفرقة بينهما؟ ﴿فَامْتَحِنُوهُنَّ﴾ بالْإيمان أي استوصفوهن الإيمان و سماهن مؤمنات قبل أن يؤمن لأنهن اعتقدن الإيمان ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ بإيمانِهنَّ ﴾ أي كنتم تعلمون بالامتحان ظاهر إيمانهن و الله يعلم حقيقة إيمانهن في الباطن<sup>(٧)</sup> ثم اختلفوا في الامتحان على وجوه: أحدها: أن الامتحان أن يشهدن أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله عن ابن عباس.

و ثانيها: ما روى عن ابن عباس أيضا في رواية أخرى أن امتحانهن أن يحلفن ما خرجن إلا للدين و الرغبة في الإسلام و لحب الله و رسوله و لم يخرجن لبغض زوج و لا لالتماس دنيا و روي ذلك عن قتادة.

و ثالثها: أن امتحانهن بما في الآية التي بعد و هو ﴿أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَشْرِ فَنَ وَلَا يَزْنِينَ ﴾ الآية عن عائشة ثم قال سبحانه ﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتِ ﴾ يعني في الظاهر ﴿فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ﴾ أي لا تردوهن إليهم ﴿لَا هُنَّ حِلَّ لَهُمْ وَ لَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ و هذا يدل على وقوع الفرقة بينهما لخروجها مسلمة و إن لم يطلق المشرك. ﴿وَ آتُوهُمُ مَا أَنْفَقُوا﴾ أي و آتوا أزواجهن الكفار ما أنفقوا عليهن من المهر عن ابن عباس و مجاهد و قستادة قسال الزهـري لِو لا الهدنة لم يرد إلى المشركين الصداق كما كان يفعل قبل ﴿وَلَّمَا جُنَّاحَ عَـلَيْكُمْ أَنْ تَـنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَـيْتُمُوهُنَّ ٢٤٠ أُجُورَهُنَ ﴾ أي و لا جناح عليكم معاشر المسلمين أن تنكحوا المهاجرات إذا أعطيتموهن مهورهن التي يستحل بها فروجهن لأنهَّم بالإسلامَ قد بن<sup>(٨)</sup> من أزواجهن ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَم الْكَوْافِرِ﴾ أي لا تتمسكوا بنكاحٍ الكـافرات و أصل العصمة المنع و سمى النكاح عصمة لأن المنكوحة تكون في حبَّالة الزوج و عصمته ﴿وَ سُنَلُوا مَا أَنْفَقُتُمْ﴾ أي إن لحقت امرأة منكم بأهل العهد من الكفار مرتدة فاسألوهم ما أنققتم من المهر إذا منعوها و لم يدفعوها إليكم كما يسألونكم مهور نسائهم إذا هاجرن إليكم و هو قوله: ﴿وَلْيَسْتَلُوا مْا أَنْفَقُوا ذَٰلِكُمْ﴾ يعني ما ذكر الله في هذه الآيــة

<sup>(</sup>١) في المصدر: ما خرجت.

<sup>(</sup>٢) في نسخة والمصدر: وما خرجت. (٤) في المصدر: أبو جهم بن خذافة بن غانم.

<sup>(</sup>٦) في «أ»: فأبته.

<sup>(</sup>٨) بانت المرأة عن الرجل: انفصلت عنه بطلاق. لسان العرب ١: ٥٦٠.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: قرنية بنت أبي أمية بن المغيرة. (٥) في نسخة والمصدر: طلحةٌ بن عبد الله.

<sup>(</sup>٧) فيُّ «أ»: الباطل، وما فيه ظاهر.

737

﴿ كُنْهُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ ﴾ بجميع الأشياء ﴿حَكِيمٌ ﴾ فيما يفعل و يأمر به قال الحسن كان في صدر الإسلام تكون المسلمة تحت الكافر و الكافرة تحت المسلم فنسخته هذه الآية قال الزهري و لما نزلت هذه الآيـة آمـن المؤمنون بحكم الله و أدوا ما أمروا به من نفقات المشركين على نسائهم و أبي المشركون أن يقروا بحكم الله فيما أمرهم به من أداء نفقات المسلمين فنزل ﴿وَ إِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ ﴾ أي أحد من أزواجكم ﴿إِلَى الْكُفَّارِ ﴾ فلحقن بهم مرتدات ﴿فَعَاقَبْتُمْ﴾ معناه فغزوتم و أصبتم من الكفّار عقبي و هي الغنيمة و ظفرتم و كانت العاقبة لكم و قيل معناه فخلفته من بعدهم و صار الأمر إليكم و قيل إن عقب و عاقب مثل صغر و صاغر بمعنى و قيل عاقبتم بمصير أزواج الكفار إليكم إما من جهة سبى أو مجيئهن مؤمنات ﴿فَا تُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ﴾ أي نساؤهم من المؤمنين <u>٣٤١ ﴿مِثْلَ مْا أَنْفَقُوا﴾ من المهور عليهن منّ رأس الغنيمة وكذلك من ذهبت زوجته(١) إلى من بينكم و بينه عهد فنكث في </u> إعطاء المهر فالذي ذهب زوجته يعطى المهر من الغنيمة و لا ينقص شيء من حقه بل يعطى كملا عن ابن عباس و الجبائي و قيل معناه إن فاتكم أحد من أزواجكم إلى الكفار الذين بينكم و بينهم عهد فغنمتم فأعطوا زوجها صداقها الذي كان ساق إليها من الغنيمة ثم نسخ هذا الحكم في براءة فنبذ إلى كل ذي عهد عهده عن قتادة و قال على بن عيسى معناه فأعطوا الذين ذهبتِ أزواِجهم مثل ما أنفقوا من المهور كما عليهم أن يردوا عليكم مثل ما أنفقتم لمن ذهب من أزواجكم. ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي ٱنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ﴾ أي اجتنبوا معاصى الله الذى أنتم تصدقون به و لا تجاوزوا أمره (٢). و قال الزهري فكان جميع من لحق بالمشركين من نساء المؤمنين المهاجرين راجعات عن الإسلام ست نسوة أم الحكم بنت أبي سفيان كانت تحت عياض بن شداد الفهري و فاطمة بنت أبي أمية بن المغيرة أخت أم سلمة كانت تحت عمر بن الخُطاب فلما أراد عمر أن يهاجر أبت و ارتدت و يروع<sup>(٣)</sup> بنت عقبة كانت تحت شماس بن عثمان و

و لنوضح بعض ما ربما يشتبه على بعض من اللغات قال الجزري الحديبية قرية قريبة من مكة سميت ببئر هناك و هي مخففة و كثير من المحدثين يشددونها (١٦).

و قال الجوهري خلأت الناقة أي حرنت و بركت من غير علة(<sup>V)</sup>.

عبدة بنت عبد العزى بن فضلة<sup>(٤)</sup>، و زوجها عمرو بن عبد ود و هند بنت أبي جهل بن هشام كانت تحت هشام بن العاص بن وائل و كلثوم بنت جرول كانت تحت عمر فأعطاهم رسول اللهﷺ مهور نسائهم من الغنيمة انتهي<sup>(٥)</sup>.

و قال الجزري الخطة بالضم الحال و الأمر و الخطب<sup>(A)</sup>: و قال الثمد بالتحريك الماء القليل<sup>(P)</sup>. و قال يتبرضه الناس تبرضا أي يأخذونه قليلا قليلا و البرض الشيء القليل<sup>(١٠)</sup> و قال يجيش أي يفور ماؤه و يرتفع<sup>(١١)</sup>.

قوله عيبة نصح رسول الله ﷺ قال في جامع الأصول يقال عيبة نصح فلان إذا كان موضع سره و ثقته في ذلك(١٩٢).

قوله معهم العوذ المطافيل قال الجزري يريد النساء و الصبيان و العوذ في الأصل جمع عائذ و هي الناقة إذا وضعت و بعد ما تضع أياما حتى يقوى ولدها و المطافيل الإبل مع أولادها و المطفل الناقة القريب العهد بالنتاج معها طفلها يقال أطفلت فهي مدفل و مطفلة و الجمع مطافل و مطافيل بالإشباع يريد أنهم جاءوا بأجمعهم كبارهم و صغارهم.

قوله قد نهكتهم الحرب أي أضرت بهم و أثرت فيهم قوله ماددتهم أي جعلت بيني و بينهم أمدا طويلا أصالحهم فيه و هو فاعل من المد.

<sup>(</sup>١) في المصدر: ذهبت زوجته.

<sup>(</sup>٣) في نسخة والمصدر: وبروع.

 <sup>(</sup>۵) مجمع البيان ٥: ٤١٠ ـ ٣٠٤.
 (٧) الصحاح: ٤٨.

<sup>(</sup>٩) النهاية في غريب الحديث والأثر ١: 220. (١١) النهاية في غريب الحديث والأثر ١: 222.

<sup>(</sup>٢) في «أٍ»: ولا تجاوزوا أوامره.

<sup>(</sup>٤) في «أ»: عبد العزى بن نضلة.

<sup>(</sup>٦) النَّهاية في غريب الحديث والأثر ١: ٣٤٩. (٨) النهاية في غريب الحديث والأثر ٢: ٤٨.

<sup>(</sup>١٠) النهاية في غُريب الحديث والأثر ١: ١١٨. (١٢) جامع الاصول ٩: ٣٣٠ رقم ٦٢٢٠.

قوله فقد جموا أي استراحوا و الجمام الراحة بعد التعب أو كثروا من الجم الغفير.

قوله ﷺ حتى تنفرد سالفتي السالفة صفحة العنق و هما سالفتان من جانبيه كنى بانفرادها عن الموت لأنها لا تنفر د عما يليها إلا بالموت و قيل أراد حتى يفرق بسين رأســي و جـــــدي ذكــره الجزري(١)، و قيل السالفة حبل العنق و هو العرق الذي بينه و بين الكتف.

قوله أوباشا أي أخلاطا وسفلة في بعض النسخ أشوابا بمعناه و في بعضها أشابا و في بعضها أوشابا و المعنى واحد.

قوله امصص ببظر اللات قال الجزري البظر بفتح الباء الهنة التي تقطعها الخافضة من فرج المرأة عند الختان و منه الحديث يا ابن المقطعة البظور و دعاه بذلك لأن أمدكانت تختن النساء و العرب تطلق هذا اللفظ في معرض الذم و إن لم تكن أم من يقال له خاتنة. (٣) انتهى.

و قيل البظر هنة بين ناحيتي الفرج و هي ما تبقيه الخافضة عند القطع و اللات المراد بها الصنم. و قال الفيروز آبادي هو يمصه و يبظره أي قاله له امصص بظر فلانة (٣).

و قال الجزري فيه قال عروة بن مسعود للمغيرة <sup>(٤)</sup>: يا غدر و هل غسلت غدرتك <sup>(٥)</sup> إلا بالأمس غدر معدول عن غادر للمبالغة يقال للذكر غدر و للأنثى غدار كقطام و هما مختصان بالنداء في الغالب<sup>(١)</sup>، انتهى.

و في جامع الأصول ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي ﷺ بعينه قال فو الله ما تنخم رسول الله ﷺ نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه و جلده و إذا أمرهم ابتدروا أمره إلى آخر القصة (٧).

قوله هذا ما قضى و في بعض النسخ قاضى قال الجزري في صلح الحديبية هذا ما قاضى عليه محمد هو فاعل من القضاء الفصل و الحكم لأنه كان بينه و بين أهل مكة (٨).

قوله عيبة مكفوفة قال الجزري أي بينهم صدر نقي من الغل و الخداع مطوي على الوفاء بالصلح و المكفوفة المشرجة المشدودة و قيل أراد أن بينهم موادعة و مكافة عن الحرب تجريان مجرى المودة التي تكون بين المتصافين الذين يثق بعضهم إلى بعض، (١٩) و قال في مكفوفة أي مشرجة على ما فيها مقفلة ضربها مثلا للصدور و إنها نقية من الغل و الغش فيما اتفقوا عليه من الصلح و الهدنة و قيل معناه أن يكون الشر بينهم مكفوفا كما تكف العيبة على ما فيها من المتاع يريد أن الذحول التي كانت بينهم اصطلحوا على أن لا ينشروها فكأنهم قد جعلوها في وعاء و أشرجوا عليه (١٠٠). و قال الإسلال السرقة الخفية يقال سل البعير أو غيره في جوف الليل إذا انتزعه من بين الإبل و هي السلة و أسل أي صار ذا سلة و يقال الإسلال الغارة الظاهرة (١١١) و الإغلال الخيانة أو السرقة الخفية يقال غل بغل وأسل فمعناه صار ذا غلول و ذا سلة و يكون أيضا أن يعين غيره عليهما و قيل الإغلال لبس الديوف (١٢).

قوله ضغطة قال الجزري أي قهرا يقال أخذت فلانا ضغطة بالضم إذا ضيقت عليه لتكرهه على الشيء (١٣).

قوله ﷺ نحن نسوق الظاهر أنه على الاستفهام الإنكاري قوله يرسف بضم السين و كسرها

7.

7 £ £

<sup>(</sup>٢) النهاية في غريب الحديث والأثر ١: ١٣٨.

<sup>(</sup>٤) هو المغيرة بن شعبة، كما في الفائق للزمخشري ج٣ ص ٥٥. (٦) النهاية في غريب الحديث والأثر ٣٤٥.

<sup>(</sup>٨) النهاية في غريب الحديث والأثر ٤: ٧٨.

<sup>(</sup>١٠) النهاية في غريب الحديث والأثر ٤: ١٩١.

<sup>(</sup>١٢) النهاية في غريب الحديث والأثر ٣: ٣٨٠.

<sup>(</sup>١) النهاية في غريب الحديث والأثر ٢: ٣٩٠.

<sup>(</sup>٣) القاموس المحيط ١: ٣٨٨.

<sup>(</sup>٥) في الفائق: «وهل غسلت رأسك من غدرتك إلا بالأمس».

<sup>(</sup>۷) جامع الاصول ۹: ۲۱۰ رقم ۲۰۹۸.

<sup>(</sup>٩) النهاية في غريب الحديث والأثر ٣: ٣٢٧. (١١) النهاية في غريب الحديث والأثر ٢: ٣٩٢.

<sup>(</sup>١٣) النهاية في غريب الحديث والأثر ٣: ٩٠.

الرسف مشي المقيد إذا جاء يتحامل برجله مع القيد قوله أجزه لي في جامع الأصول بالزاء المعجمة ﴿ من الإجازة أي اجعله جائزا غير ممنوع أو أطلقه أو بالراء المهملة من الإجارة بمعنى الحسماية و الحفظ و الأمان وكان سهيلا لم يجز أمان مكرز أوكان أراد مكرز إجارته من التعذيب و في بعض رواياتهم بعد ذلك ثم جعل سهيل يجره ليرده إلى قريش.

و قال الجزري الدنية الخصلة المذمومة و الأصل فيه الهمز و قد يخفف<sup>(١)</sup> و قال تلكأت أي توقفت و تباطأت<sup>(٢)</sup> و قال سعرت النار و الحرب أوقدتهما و سعرتهما بالتشديد للـمبالغة و المسعر و المسعار ما تحرك به النار من آلة الحديد يصفه بالمبالغة في الحرب و النجدة<sup>(٣)</sup>.

رد اليه. قوله فاستكف أهل مكة يقال استكفوا حوله أي أحاطوا به ينظرون إليه. <u>٣٤٥</u>

أقول: قال الطبرسي رحمه الله في قوله تعالى: ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً ﴾ قبل المراد بالفتح هنا صلح الحديبية و كان فتحا بغير قتال و قال الزهري لم يكن فتح أعظم من صلح الحديبية و ذلك أن المشركين اختلطوا بالمسلمين فسمعوا كلامهم فتمكن الإسلام في قلوبهم و أسلم في ثلاث سنين خلق كثير و كثر بهم سواد الإسلام و قال الشعبي بويع بالحديبية بيعة الرضوان و أطعم نخيل خيبر و ظهرت الروم على فارس و فرح المسلمون بظهور أهل الكتاب و هم الروم على المجوس إذ كان فيه مصداق قوله تعالى أنهم سيغلبون (١٦) و بلغ الهدي محله و الحديبية بنر و روي أنه نفد مارها فظهر فيها من أعلام النبوة ما اشتهرت به الروايات قال البراء بن عازب تعدون أنتم الفتح فتح مكة و قد كان فتح مكة فتحا و نحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية كنا مع النبي الشي أربع عشرة مائة و الحديبية بئر فنزحناها فما ترك منها قطرة فبلغ ذلك النبي الشي قاتها فجلس على شفيرها ثم دعا بإناء من ماء فتوضأ ثم تمضمض و دعا ثم صبه فيها و تركها ثم إنها أصدرتنا نحن و ركابنا.

و في حديث سلمة بن الأكوع إما دعا أو بصق(٧) فيها فجاشت فسقينا و استقينا(٨).

و عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة بن الزبير عن مسور بن مخرمة أن رسول الله الله خرج لزيارة البيت لا يريد حربا فذكر الحديث إلى أن قال قال رسول الله الله النالوا فقالوا يا رسول الله الله عن كنانته سهما فأعطاه رجلا من أصحابه فقال له انزل في بعض هذه القلب فاغرزه في جوفه ففعل فجاش بالماء الرواء حتى ضرب الناس بعطن (١٠).

و عن عروة و ذكر خروج رسول الله ﷺ قال و خرجت قريش من مكة فسبقوه إلى بلد (١٠) حينئذ و إلى الماء فنزلوا عليه فلما رأى رسول الله ﷺ أنه قد سبق نزل على الحديبية و ذلك في حر شديد و ليس فيها إلا بئر واحدة فأشفق القوم من الظمأ و القوم كثير فنزل فيها رجال يميحونها (١١) و دعا رسول الله ﷺ بدلو من ماء فتوضأ من الدلو و مضمض فاه ثم مج فيه و أمر أن يصب في البئر و نزع سهما من كنانته و ألقاه في البئر و دعا الله تعالى ففارت

<u> 757</u>

<sup>(</sup>١) النهاية في غريب الحديث والأثر ٢: ١٣٧. وفيه: وقد تخفق. ﴿ ٢) النهاية في غريب الحديث والأثر ٤: ٣٦٨.

 <sup>(</sup>٣) النهاية في غريب الحديث والأثر ٢: ٣٦٧.
 (٥) جامع الاصول في أحاديث الرسول ٨: ٣٠٩ ح ٢١١١.

<sup>(</sup>١) النص هنا ذكر للتفسير، أي انهم مصداق لما قاله تعالى في سورة الروم: ﴿وهم عن بعد غلبهم سيغلبون...﴾ آية ٣.

<sup>(</sup>٧) كذا في «أ». وفي المصدر: وأما بزق. وفي «ط». أو بصق. (٨) في المصدر: فسقينا واسقينا. (٩) يقال ضربت الابل بعطن إذا رويت ثم بركت حول الماء لتعاد إلى الشرب مرة أخرى. «لسان العرب ٩: ٧٤٣».

<sup>(</sup>١٠) كذا في «أه والنصدر، وفي «ط»: بلد حيننذ. وهو وهم من ألنساخ. أذ توهموا حرف العام مختصراً لكلمة حيننذ. وبلدح واد قبل مكة، أو جبل بطريقة جدّة.

بالماء حتى جعلوا يغترفون بأيديهم منها و هم جلوس على شفيرها(١).

و روى سالم بن أبي الجعد قال قلت لجابر كم كنتم يوم الشجرة قال كنا ألفا و خمسمائة و ذكر عطشا أصابهم قال فأتي رسول اللهﷺ بماء في تور<sup>(٢)</sup> فوضع يده فيه فجعل الماء يخرج من بين أصابعه كأنه العيون قال فشربنا و وسعنا(٣) و كفانا قال قلت كم كنتم قال لو كنّا مائة ألف لكفانا كنا ألفا و خمسمائة (٤).

الحديبية الوحوش حتى نالتها أيديهم و رماحهم(١).

شي: [تفسير العياشي] عن معاوية مثله و في آخره ليبلوهم الله به (٧).

٢-كَا: [الكافي] على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللهﷺ عن قول الله عز و جل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَ تَكِمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنْالُهُ أَيْدِيكُمْ وَ رِمَاحُكُمْ﴾ قال حشر عليهم الصيد في كل مكان حتى دنا منهم ليبلوهم الله به (٨).

شى: [تفسير العياشي] عن الحلبي مثله (٩).

٣- شي: [تفسير العياشي] عن سماعة عن أبي عبد الله على قول الله: ﴿لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ﴾ قال ابتلاهم الله بالوحش فركبتهم من كل مكان(١٠)

٤\_فس: [تفسير القمي] ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً﴾ قال فإنه حدثني أبي عن ابن أبي عمير عن ابن سنان عن أبي عبد الله ﷺ قال كان سبب نزوَّل هذه السورة و هذا الفتح العظيم أن الله عزَّ و جل أمر رَّسول الله ﷺ في النوم أن يُدخل المسجد الحرام و يطوف و يحلق مع المحلقين فأخبر أصحابه و أمرهم بالخروج فخرجوا فلما نزل ذا العليفة أحرموا(١١١) بالعمرة و ساقوا البدن و ساق رسول اللهستة و ستين بدنة و أشعرها عند إحرامه و أحرموا من ذي الحليفة ملبين المين بالعمرة و قد ساق من ساق منهم الهدي معرات<sup>(١٢)</sup> مجللات فلما بلغ قريش ذلك بعثوا خالد بن الوليد في مائتي فارس كمينا ليستقبل رسول الله ﷺ فكان(١٣٣) يعارضه على الجبال فلماكان في بعض الطريق حضرت صلاة الظهر فأذن بلال و صلى رسول اللهﷺ بالناس فقال خالد بن الوليد لو كنا حملنا عليهم في الصلاة لأصبناهم فإنهم لا يقطعون صلاتهم و لكن يجيء لهم الآن صلاة أخرى أحب إليهم من ضياء أبصارهم فَإِذا دخلوا في الصلاة أغـرنا عليهم فنزل جبرئيل ﷺ على رسول الله ﷺ بصلاة الخوف في قوله: ﴿وَ إِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ﴾ (١٤٠) الآية.

فلماكان في اليوم الثاني نزل رسول اللهﷺ الحديبية و هي على طرف الحرم وكان رسول اللهﷺ يستنفر الأعراب(١٥) في طريقه معه قلم يتبعه منهم أحد(١٦) و يقولون أيطمع محمد(١٧) و أصحابه أن يدخلوا الحرم و قد غزتهم قريش في عقر ديارهم فقتلوهم إنه لا يرجع محمد و أصحابه إلى المدينة أبدا فلما نزل رسول اللهﷺ الحديبية خرجت قريش يحلفون باللات و العزى لا يدعون محمدا يدخل مكة و فيهم عين تطرف فبعث إليهم رسول الله ﷺ أني لم آت لحرب و إنما جئت لأقضي نسكي و أنحر بدني و أخلي بينكم و بين لحماتها فبعثوا عروة بن مسعود الثقفي وكان عاقلا لبيباً و هو الذي أنزَّل الله نيه: ﴿وَ قَالُوا لَوْ لَا نُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُل مِنَ الْقَرْيَتَيْن عَظِيم﴾ فلما تقبل إلى رسول الله ﷺ عظم ذلك و قال يا محمد تركت قومك و قد ضربوا الأبنية و أخرجُوا العوذ المطافيل يُحلفون العربية و أخرجُوا العوذ المطافيل يُحلفون

<sup>(</sup>١) في المصدر: على شفتها.

<sup>(</sup>٣) فيّ المصدر: فشربنا وسفنا.

<sup>(</sup>٥) المّائدة: ٩٤.

<sup>(</sup>٧) تفسير العياشي ١: ٣٧١ سورة المائدة ح ١٩٤.

 <sup>(</sup>٩) تفسير العياشي ١: ٣٧١ سورة المائدة ح ١٩٥. (١١) في نسخة: قُلما نزل ذا الحليفة أمر أن أحرموا.

<sup>(</sup>۱۳) فيّ «أ»: وكان.

<sup>(</sup>١٥) في نسخة: يتنفر بالاعراب. (١٧) في «أ»: أيطمع محمد رسول الله وَالرَّشِيَّةِ.

<sup>(</sup>٢) التور: من الاواني. «لسان العرب ٢: ٦٣».

<sup>(</sup>٤) مجمع البيان ٥: ١٦٦ - ١٦٧.

<sup>(</sup>٦) الكافي ٤: ٣٩٦ ب ٢٤١ ح ١.

<sup>(</sup>٨) الكافي ٤: ٣٩٦ ب ٢٤١ ح ٢. (١٠) تفسير العياشي ١: ٣٧١ سورة المائدة ح ١٩٣.

<sup>(</sup>١٢) كذا في النسخ، وفي المصدر: مشعرات وهو الصحيح.

<sup>(</sup>١٤) النساء: ١٠٢.

<sup>(</sup>١٦) في المصدر: فلم يتبعه أحد.

باللات و العزى لا يدعوك تدخل حرمهم و فيهم عين تطرف أفتريد أن تبير<sup>(١)</sup> أهلك و قومك يا محمد فقال رسول الله ﷺ ما جئت لحرب و إنما جئت لأقضى نسكى فأنحر بدني و أخلى بينكم و بين لحماتها فقال عروة بالله ما رأيت كاليوم أحدا صد عما صددت فرجع إلى قريش و أخبرهم فقالت قريش و الله لئن دخل محمد مكة و تسامعت به العرب لنذلن و لتجترئن علينا العرب فبعثوا حفص بن الأحنف و سهيل بن عمرو فلما نظر إليهما رسول الله ﷺ قال ويح قريش قد نهكتهم الحرب ألا خلوا بيني و بين العرب فإن أك صادقا فإنما أجر الملك إليهم مع النبوة و إن أك كاذبا كفتهم (٢) ذوبان العرب لا يسأل (٣) اليوم أمرؤ من قريش خطة ليس لله فيها سخط إلا أجبتهم إليه قال فوافوا رسول الله والله وا <u>. ٢٥٠</u> العرب قد تسامعت بمسيرك فإن دخلت بلادنا و حرمنا استذلتنا العرب و اجترأت<sup>(٥)</sup> علينا و نخَّلي لك البيت في القابل ني هذا الشهر ثلاثة أيام حتى تقضى نسكك و تنصرف عنا فأجابهم رسول اللهﷺ إلى ذلك و قالوا له و ترد إلينا كُلُّ من جاءك من رجالنا و نرد إليك كُل من جاءنا من رجالك فقال رسول الله ﷺ من جاءكم من رجالنا فلا حاجة لنا فيه و لكن على أن المسلمين بمكة لا يؤذون في إظهارهم الإسلام و لا يكرهون و لا ينكر عليهم شيء يفعلونه من شرائع الاسلام فقبلوا ذلك فلما أجابهم رسول الله عليه الله السلام أنكر عليه عامة أصحابه و أشد ماكان إنكارا عمر فقال يا رسول الله ألسنا على الحق و عدونا على الباطل فقال نعم قال فنعطى الدنية في ديننا<sup>(٦)</sup> فقال إن الله قد وعدني و لن يخلفني قال لو أن(٧) معي أربعين رجلا لخالفته و رجع سهيل بن عمرو و حفّص بن الأحنف إلى قريش فأخبراهم بالصلح فقال عمريا رسول الله ألم تقل لنا أن ندخل المسجد الحرام و نحلق مع المحلقين فقال أمن ٣٥١ عامنا هذا وعدتك قلت لك إن الله عز و جل قد وعدني أن أفتح مكة و أطوف و أسعى و أحلق مع المحلقين فلما أكثروا عليه قال لهم إن لم تقبلوا<sup>(٨)</sup> الصلح فحاربوهم فمروا نحو قريش و هم مستعدون للحرب و حملوا عليهم فانهزم أصحاب رسول الله ﷺ هزيمة قبيحة و مروا برسول الله ﷺ فتبسم رسول الله ﷺ ثم قال يا على خذ السيف و استقبل قريشا فأخذ أمير المؤمنين ﷺ سيفه و حمل على قريش فلما نظروا إلى أمير المؤمنين ﷺ تراجعوا و قالوا يا على بدا لمحمد فيما أعطانا قال لا فرجع (٩) أصحاب رسول الله ﷺ مستحيين و أقبلوا يعتذرون إلى رسول الله لَلْكَ اللَّهُ فيكم: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ﴾(١٠) ألستم أصحابي يوم أحد ﴿إِذْ تُصْعِدُونَ وَ لَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدِ وَ الرَّسُولُ يَدُّعُوكُمْ فِي أَخْرَاكُمْ﴾ (١١) ألستم أصحابي يوم كذا ألستم أصحابي يوم كذاً فاعتذروا إلى رسول الله ﷺ و ندموا على ماكان منهم و قالوا الله أعلم و رسوله فاصنع ما بدا لك.

و رجع حفص بن الأحنف و سهيل بن عمرو إلى رسول اللهﷺ فقالا يا محمد قــد أجــابت قــريش إلى مــا اشترطت(۱۲) من إظهار الإسلام و أن لا يكره أحد على دينه فدعا رسول اللهﷺ بالمكتب و دعا أمير المؤمنينﷺ تُونَّ فقال له اكتب فكتب أمير المؤمنين ﷺ بِسْم اللهِ الرَّحْمٰن الرَّحِيم قال سهيل بن عمرو لا نعرف الرحمن اكتب كما كان يكتب آباؤك باسمك اللهم فقال رسول الله الله الله المائية اكتب باسمك اللهم فإنه اسم من أسماء الله ثم كتب هذا ما تقاضى عليه محمد رسول الله ﷺ و الملأ من قريش فقال سهيل بن عمرو و لو علمنا أنك رسول الله ما خاربناك اكتب هذا ما تقاضى(١٣) عليه محمد بن عبد الله أتأنف من نسبك يا محمد فقال رسول الله را الله الله الله وإن لم تقروا ثم قال امح يا على و اكتب محمد بن عبد الله فقال أمير المؤمنين الله عن المنهوة أبدا فمحاه رسول الله ﷺ بيده ثم كتب هذا ما تقاضي عليه محمد بن عبد الله و الملأ من قريش و سهيل بن عمرو اصطلحوا على

(١٠) آلانفال: ٩.

(١٢) في المصدر: إلى ما اشترطت عليهم.

(٢) في «أ»: وإن أك كاذباً فكفتهم. (١) في المصدر: أن تبيد. (٣) في المصدر: لا يسألني.

<sup>(</sup>٤) في المصدر: فقالوا: يا محمد الا ترجع عنا عاملك هذا إلى أن ننظر إلى ماذا بصير أمرك وأمر العرب فان.

<sup>(</sup>٥) في نسخة: فاجترأت. (٦) في المصدر: فتعطى الذلة في ديننا.

<sup>(</sup>٧) في «أ»: قال ولو أن. (A) في «أ»: قال لهم فأن لم تقبلواً.

<sup>(</sup>٩) فيّ المصدر: قال لا وتراجع. (۱۱) آل عمران: ۱۵۳.

<sup>(</sup>۱۳) في «أ» والمصدر: هذا ما اصطلح.

وضع الحرب بينهم عشر سنين على أن يكف بعضنا عن بعض و على أنه لا إسلال و لا إغلال و أن بيننا و بينهم عيبة مكفوفة و أنه من أحب أن يدخل في عهد محمد و عقده فعل و أنه (١١) من أحب أن يدخل في عقد قريش و عقدها فعل و أنه من أتى محمدا<sup>(٢)</sup> بغير إذنّ وليه يرده<sup>(٣)</sup> إليه و أنه من أتى قريشا من أصحاب محمّد لم يردوه إليه و أن یکون الاسلام ظاهرا بمکه لا یکره أحد علی دینه و لا یؤدی و لا یعیر<sup>(۱)</sup> و أن محمدا یرجع عنهم عــامه هــذا و أصحابه ثم يدخل علينا في العام القابل مكة فيقيم فيها ثلاثة أيام و لا يدخل علينا بسلاح إلا سلاح المسافر السيوف ٣٥٣ في القرب(٥) و كتب على بن أبي طالب و شهد على الكتاب المهاجرون و الأنصار ثم قال رسول اللهﷺ يا على إنَّكَ أبيت أن تمحو اسمى من النبوة فو الذي بعثني بالحق نبيا لتجيبن أبناءهم إلى مثلها و أنت مضيض مضطهد فلما كان يوم صفين و رضواً بالحكمين كتب هذا ما اصطلح عليه أمير المؤمنين على بن أبي طالب و معاوية بن أبي سفيان فقال عمرو بن العاص لو علمنا أنك أمير المؤمنين ما حاربناك و لكن اكتب هذاً ما اصطّلح عليه علي بن أبى طّـالب و معاوية بن أبي سفيان فقال أمير المؤمنين صدق الله و صدق رسولهﷺ أخبرني رسول اللهﷺ بذلُّك ثم كتُّب الكتاب. قال فلما كتبوا الكتاب قامت خزاعة فقالت نحن في عهد محمد و عقده و قامت بنو بكر فقالت نحن في عهد

قريش و عقدها و كتبوا نسختين نسخة عند رسول اللهﷺ و نسخة عند سهيل بن عمرو و رجع سهيل بن عمرو و حفص بن الأحنف إلى قريش فأخبراهم و قال رسول اللهﷺ لأصحابه انحروا بدنكم و احلقوا رءوسكم فامتنعوا و قالواكيف ننحر و نحلق و لم نطف بالبيت و لم نسع بين الصفا و المروة فاغتم رسول الله ﷺ من ذلك و شكا ذلك إلى أم سلمة فقالت يا رسول الله انحر أنت و احلق فنحر رسول الله ﷺ و حلق فنحر القوم على خبث (٦) يقين و شك و ارتياب فقال رسول اللهﷺ تعظيما للبدن رحم الله المحلقين و قال قوم لم يسوقوا البـدن يــا رســول اللــه و المقصرين لأن من لم يسق هديا لم يجب عليه الحلق فقال رسول الله ثانيا رحم الله المحلقين الذين لم يسوقوا الهدى فقالوا(٧) يا رسول الله و المقصرين فقال رحم الله المقصرين.

ثم رحل رسول الله ﷺ نحو المدينة فرجع إلى التنعيم و نزل تحت الشجرة فجاء أصحابه الذين أنكروا عليه الصلح و اعتذروا و أظهروا الندامة على ماكان منهم و سألوا رسول اللهﷺ أن يستغفر لهم فنزل آية الرضوان.

و قال على بن إبراهيم في قوله: ﴿هُوَ الَّذِي أُنْزَلَ السَّكِينَةَ﴾ الآية فهم الذين لم يخالفوا رسول الله ﷺ و لم ينكروا عليه الصلح تُّم قال: ﴿لِيُدْخِّلَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ إلى قوله: ﴿الظُّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ﴾ هـم 

و نزلت في بيعة الرضوان: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللُّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبْايعُونَك تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ اشترط عليهم أن لا ينكروا بعد ذلك على رسول الله ﷺ شيئا يفعله و لا يخالفوه في شيء يأمرهم به فقال الله عز و جل بعد نزول آية الرضوان: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُاللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَ مَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً﴾ و إنما رضى عنهم بهذا الشرط أن يفوا بعد ذلك بعهد الله و ميثاقه و لا ينقضوا عهده و عقده فبهذا العقد<sup>(٨)</sup> رضى عنهم فقد قدموا في التأليف آية الشرط على بيعة الرضوان و إنما نزلت أولا بيعة الرضوان ثم آية الشرط عليهم فيها.

ثم ذكر الأعراب الذين تخلفوا عن رسول الله ﷺ فقال: ﴿سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلِّفُونَ ﴾ إلى قوله: ﴿وَكُنْتُمْ فَوْماً بُوراً ﴾ أي قوم سوء و هم الذين استنفرهم في الحديبية و لما رجع رسول اللهﷺ إلى المدينة من الحديبية غـزا خـيبرا فاستأذنه المخلفون أن يخرجوا معه فقال الله عز و جل: ﴿سَيَقُولُ لَك الْمُخَلَّقُونَ﴾ ثم قال: ﴿وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تِأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هٰذِهِ﴾ يعني فتح خيبر ثم قال: ﴿وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْن مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ﴾ أي من بعد أن أممتم من المدينة إلى الحرم و طلبوا منكم الصلح بعد أن كانوا يغزونكم بــالمدينة

<sup>(</sup>١) في المصدر: وأنَّ.

<sup>(</sup>٣) في «أ»: وليه رده.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: السيوف في القراب. (٧) في «أ»: لم يسوقوا الهدي قالوا.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: من أتى من قريش إلى حرب محمد. (٤) في المصدر: ولا يؤذوا ولا يعيروا.

<sup>(</sup>٦) في «أ» والمصدر: فنحر القوم على حيث.

<sup>(</sup>٨) في المصدر: فبهذا العهد.

صاروا يطلبون الصلح بعد إذ كنتم أنتم تطلبون الصلح منهم ثم أخبر(١) بعلة الصلح و ما أجاز الله لنبيهفقال: ﴿هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ صَدُّوكُمْ ﴾ إلى قوله: ﴿وَ لَوْ لَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَ نِسْاءٌ مُؤْمِنَاتٌ ﴾ يعني بمكة ﴿لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَوُّهُمْ ﴾ فأخبر الله<sup>(٢)</sup> أن علة الصلح إنماكان للمؤمنين و المؤمنات الذين كانوا بمكة و لو لم يكن صلح و كانت الحرب لقتلوا فلماكان الصلح آمنوا و أظهروا الإسلام و يقال إن ذلك الصلح كان أعظم فتحا على المسلمين من غلبهم ثم قال: ﴿لَوْ تَرَيَّلُوا﴾ يعني هؤلاء الذين كانوا بمكة من المؤمنين و المؤمنات يعني لو زالوا عنهم و خرجوا من بينهم ثم قال: ﴿إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ﴾ يعني قريشا و سهيل بن عمرو حين قالوا(٣) لا نعرف الرحمن ٣٥٦ الرحيم و قولهم و لوَّ علمنا أنك رسول الله ما حاربناك فاكتب محمد بن عبد الله و نزل في تطهير الرؤيا التي رآها رسول الله: ﴿لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولُهُ الرُّؤُيَّا بِالْحَقِّ ﴾ إلى قوله: ﴿فَتَحاً قَريباً ﴾ يعنى فتح خيبر لأن رسول الله ﷺ لما رجع من الحديبية غزا خيبرا<sup>(٤)</sup>.

بيان: قوله معرات أي كانت بعضها عرات و بعضها مجللات و المكتب على بناء الإفعال الذي يعلم الكتابة و قراب السيف بالكسر جفنته و هو وعاء يكون فيه السيف بغمده و حمالته و مضه الشيء مضا و مضيضا بلغ من قلبه الحزن به و مضض كفرح ألم و اضطهده قهره.

٥\_ يج: [الخرائج و الجرائح] روى عن عيسي بن عبد الله الهاشمي عن أبيه عن جده عن على ﷺ قال لما كان يوم القضية حين رد المشركون النبي ﷺ و من معه و دافعوه عن المسجد أن يدخلوه هادنهم رسول الله ﷺ فكتبوا فقال سهيل بن عمرُو لو أقررنا أنك رسول الله لم ينازعك أحد فقلت بل هو رسول الله و إنك راغم فقال لي رسول اللهﷺ اكتب له ما أراد ستعطى يا على بعدى مثلها قال فلما كتبت الصلح بيني و بين أهل الشام كتبت بِسْم اللّهِ الرَّحْمٰن الرَّحِيم هذا كتاب بين على أمير المؤمنين و بين معاوية بن أبى سفيان فقال معاوية و عمرو بن العاصُ لو علمنا أنك أمير المؤمنين لم ننازعك فقال اكتبوا ما رأيتم فعلمت أن قول رسول الله حق قد جاء<sup>(٥)</sup>.

٦\_يج: [الخرائج و الجرائح] روى أنه لما صده المشركون بالحديبية شكا إليه الناس قلة الماء فدعا بدلو من ماء البئر فتوضأ منه ثم تمضمض و مج في الدلو و أخرج من كنانته سهما ثم أمر بأن يصب في البئر تلك الدلو و أن يغرز ذلك السهم في أسفل البئر فعملوا ففارت البئر بالماء إلى شفيرها و اغترف الناس فعند ذلك قال أوس بن خولي لعبد الله بن أبى سلول $^{(1)}$  أبعد هذا شىء أما آن لك أن تبصر $^{(V)}$ .

٧\_ يج: [الخرائج و الجرائح] روى أنه لما أصاب الناس بالحديبية جوع شديد و قلت أزوادهم لأنهم أقاموا بها بضعة عشر يوما فشكوا إليه ذلك فأمر بالنطع أن يبسط و أمرهم أن يأتوا ببقية أزوادهم فيطرحوا فأتوا بدقيق<sup>(٨)</sup> قليل و تميرات فقام و دعا بالبركة فيها و أمرهم بأن يأتوا بأوعيتهم فملئوها حتى لم يجدوا لها محلاً<sup>(٩)</sup>.

٨ ـ يج: [الخرائج و الجرائح] من معجزاته ١٤٨ أنه لما خرج رسول الله ١٤٨ للعمرة سنة الحديبية منعت قريش من دخوله مكة و تحالفوا أنه لا يدخلها و منهم عين تطرف و قال لهم رسول اللهﷺ ما جنت محاربا لكم إنما جنت معتمرا قالوا لا ندعك تدخل مكة على هذه الحال فتستذلنا العرب و تعيرنا و لكن اجعل بيننا و بينك هدنة لا تكون لغيرنا فاتفقوا عليه و قد نفد ماء المسلمين وكظهم و بهائمهم العطش فجيء بركوة فيها قليل من الماء فأدخل يده فيها ففاضت الركوة و نودي في العسكر من أراد الماء فليأته فسقوا و استقواً و ملئوا القرب(١٠٠).

بيان: يقال كظني هذا الأمر أي جهدني من الكرب.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: أن تطؤوهم. (١) في المصدر و«أ»: أخبر الله عزوجل نبيه.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: قالوا لرسول الله كَالْشِيْكِ. (٤) تفسير القمي ٢: ٢٨٥ ـ ٢٩٢ ببعض اختصار.

<sup>(</sup>٥) الخَرائج والجرائح: ١١٦ ـ ١١٧ ح ١٩٢ وفيه: فقلت: اكتبوا ما رأيتم أن قول رسولَّ اللَّهُ ﷺ قد جاء حقاً. (٧) الخرائج والجرائح: ١٢٣ ح ٢٠٣. (٦) والصحيح: ابن أبي سلول.

<sup>(</sup>٨) في المصدر: فاتوأً (بكف من دقيق). وفي «ط»: فأتوا بدقيق.

<sup>(</sup>٩) الخَّرائج والجرائع: ١٢٣ ـ ١٧٤ ح ٢٠٤ وفيه: فعلؤها حتى لم يجدوا له معلاً.

<sup>(</sup>١٠) الخرائج والجرائح: ١٥٨ ح ٢٤٦ وفيه: فتستند لنا العرب.

٩\_شا: [الارشاد] ثم تلا بني المصطلق الحديبية وكان اللواء يومئذ إلى أمير المؤمنين على كماكان إليه في المشاهد قبلها وكان من بلائه في ذلك اليوم عند صف القوم في الحرب و القتال ما ظهر خبره و استفاض ذكره و ذلك بعد البيعة التي أخذها النبيعلي أصحابه و العهود عليهم في الصبر وكان أمير المؤمنين الله المبايع للنساء عن النبي كيُّ فكانت بيعته لهن يومنذ أن طرح ثوبا بينهن و بينه ثم مسحه بيده فكانت مبايعتهن للنبي ﷺ بمسح الثوب و رسول الله ﷺ يمسح ثوب علىﷺ مما يليه و لما رأى سهيل بن عمرو توجه الأمر عليهم ضرع إلى النبي ﷺ في الصلح و نزل عليه الوحي بالإجابة إلى ذلك و أن يجعل أمير المؤمنينكاتبه يومئذ و المتولى لعقد الصلَّع بخطه فـقال له النبي ﷺ اكتب يا على بِسْم اللَّهِ الرَّحْمٰن الرَّحِيم فقال سهيل بن عمرو هذا كتاب بينناً و بينك يا محمد فافتتحه بما يعرفه و اكتب باسمك اللهم ُفقال النبيﷺ لأمير العؤمنينﷺ العربين الله عن كتبت و اكتب بـاسمك اللـهم فـقال أمـير المؤمنين ﷺ لو لا طاعتك يا رسول الله ما محوت بِسْم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ثم محاها و كتب باسمك اللهم فـقال النبي ﷺ اكتب هذا ما قاضي عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو فقال سهيل لو أجبتك في الكتاب الذي بيننا إلى هذا لأقررت لك بالنبوة فسواء شهدت على نفسي بالرضا بذلك أو أطلقته من لساني امح هذا الاسم و اكتب هذا ما قاضي عليه محمد بن عبد الله فقال له أمير المؤمنينﷺ إنه و الله لرسول الله(١١) على رغم أنفك فقال سهيل اكتب اسمه يمضى الشرط فقال له أمير المؤمنين ويلك يا سهيل كف عن عنادك فقال له النبي ﷺ امحها يا على فقال يا رسول الله إن يدي لا تنطلق بمحو اسمك من النبوة قال له فضع يدى عليها(٢) فمحاهاً رسول اللهﷺ بيَّده و قال لأمير المؤمنينﷺ ستدعى إلى مثلها فتجيب و أنت على مضض ثم تمم أمير المؤمنينﷺ الكتاب و لما تم الصلح نحر رسول اللهﷺ هديه في مكانه فكان نظام تدبير هذه الغزاة معلقا بأمير المؤمنين وكان ما جرى فيها من البيعة و صف الناس للحرب ثم الَّهدنة و الكتاب كله لأمير المؤمنين ﷺ وكان فيما هيأه الله له من ذلك حقن الدماء و صلاح أمر الإسلام و قد روى الناس له في هذه الغزاة بعد الذي ذكرناه فضيلتين اختص بهما و انضافتا إلى فضائله العظام و مناقبه الجسام:

ूर فروى إبراهيم بن عمر عن رجاله عن قائد(٣) مولى عبد الله بن سالم قال لما خرج رسول للهﷺ في غــزوة الحديبية نزل الجحفة فلم يجد فيها<sup>(٤)</sup> ماء فبعث سعد بن مالك بالروايا حتى إذاكان غير بعيد رجع سعد بالروايا و قال يا رسول الله ما أستطيع أن أمضى لقد وقفت قدماي رعبا من القوم فقال له النبي ﷺ اجلس ثم بعث رجلا آخر فخرج بالروايا حتى إذا كان بالمكان الذي انتهى إليه الأول رجع فقال له رسول الله ﷺ لم رجعت فقال يا رسول الله و الذي بعثك بالحق نبيا ما استطعت أن أمضى رعبا فدعا رسول اللهﷺ أمير المؤمنين؛ فأرسله بالروايا و خرج السقاة و هم لا يشكون في رجوعه لما رأوا من جزع<sup>(٥)</sup> من تقدمه فخرج عليﷺ بـالروايــا حــتى ورد الحــرار و استسقى(٦) ثم أقبل بها إلى النبيﷺ و لها زجل(٧) فلما دخل كبر النبيﷺ و دعا له بخير.

و في هذه الغزاة أقبل سهيل بن عمرو إلى النبي الشيخ فقال له يا محمد إن أرقاءنا لحقوا بك فارددهم علينا فغضب رسول اللهﷺ حتى تبين الغضب في وجهه ثم قال لتنتهن يا معاشر قريش أو ليبعثن الله عليكم رجلا<sup>(٨)</sup> امتحن الله قلبه بالإيمان يضرب رقابكم على الدين فقال بعض من حضر يا رسول الله أبو بكر ذلك الرجل قال لا قال فعمر قال لا و لكنه خاصف النعل في الحجرة فتبادر الناس إلى الحجرة ينظرون من الرجل فإذا هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالبﷺ. و قد روى هذا الحديث جماعة عن أمير المؤمنين؛ إلله و قالوا فيه إن عليا قص هذه القصة ثم قال سمعت رسول

الله رهي يقول من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار كان الذي أصلحه أمير المؤمنين على من نعل النبي ترفيح

<sup>(</sup>٢) في المصدر: فضع يدي عليها ففعل. (١) في المصدر: لرسول الله حقاً.

<sup>(</sup>٤) في المصدر: في عمرة الحديبية نزل الجحفة فلم يجد بها. (٣) فيّ المصدر: عن فايد.

<sup>(</sup>٢) في انتصدر: من \_ي.. (٥) في نسخة والمصدر: لما رأوا من رجوع. (٦) في المصدر: وحتى ورد الحرار واستقى ـ حرار بالضم: هضاب بأرض سلول بين الضباب وعمرو بن كلاب وسلول. «مـعجم الــلدان ٢: ٣٧٠/

<sup>(</sup>٨) في «أ»: ليبعثن الله رجلاً عليهم. وفي المصدر: ليبعثن الله إليكم رجلاً.

١٠\_عم: [إعلام الوري] في سنة خمس كانت غزوة الحديبية في ذي القعدة و خرج في ناس كثير من أصحابه يريد العمرة و ساق معه سبعين بدنةً و بلغ ذلك المشركين من قريش فبعثوا خيلا ليصدوه عن المسجد الحرام وكان عليه يرى أنهم لا يقاتلونهم<sup>(۲)</sup> لأنه خرج في الشهر الحرام و كان من أمر سهيل بن عمرو و أبي جندل ابنه و ما فـعله رسول اللهﷺ ما شك به من زعم أنه ما شك إلا يومئذ في الدين و أتى بديل بن ورقاء (٣) إلى قريش فقال لهم يا معشر قريش خفضوا عليكم و أنه لم يأت يريد قتالكم و إنما يريد زيارة هذا البيت فقالوا و الله لا نسمع منك (٤) و لا تحدث العرب أنه دخلها عنوة و لا نقبل منه إلا أن يرجع عنا ثم بعثوا إليه بكرز بن حفص<sup>(٥)</sup> و خالد بن الوليد و صدوا الهدى و بعث ﷺ عثمان بن عفان إلى أهل مكة يستأذنهم في أن يدخل(٦١) مكة معتمرا فأبوا أن يتركوه و احتبس عثمان فظن رسول اللهﷺ أنهم قتلوه فقال لأصحابه أتبايعوني على الموت فبايعوه تحت الشجرة على أن لا يفروا عنه أبدا(٧) ثم إنهم بعثوا سهيل بن عمرو فقال يا أبا القاسم إن مكة حرمنا و عزنا و قد تسامعت العرب بك أنك قد غزوتنا و متى ما تدخل علينا مكة عنوة تطمع فينا فنتخطف و إنا نذكرك الرحم فإن مكة بيضتك التي تفلقت عن رأسك(٨) قال فما تريد قال أريد أن أكتب بيني و بينك هدنة على أن أخليها لك في قابل فتدخلها و لا تدخلها بخوف ٣٦٢ و لا فزع و لا سلاح إلا سلاح الراكب السيف في القراب و القوس فدعا رسول اللهﷺ على بن أبي طالبﷺ فأخذ أديما أحمر فوضعه على فخذه ثم كتب بِسْم اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم فقال سهيل بن عمرو هذا كتاب بيننا و بينك يا محمد فافتتحه بما نعرفه اكتب باسمك اللهم فقالُ اكتب باسمك اللهمُ و امح ما كتبت فقال لو لا طاعتك يا رسول الله لما محوت فقال النبي ﷺ اكتب هذا ما قاضي عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو فقال سهيل لو أجبتك في الكتاب إلى هذا لأقررت لك بالنبوة فامح هذا الاسم و اكتب محمد بن عبد الله فقال له على ﷺ إنه و الله لرسول الله على رغم أنفك فقال النبي ﷺ امحها يا على فقال له يا رسول الله إن يدي لا تنطلق لمحو اسمك من النبوة قال فضع يدي عليها فمحاها رسول الله ﷺ بيده و قال لعلي ﷺ ستدعى إلى مثلها فتجيب و أنت على مضض ثم كتب باسمك اللهم هذا ما قاضي عليه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب و من معه من المسلمين سهيل بن عمرو و من معه من أهل مكة على أن الحرب مكفوفة فلا إغلال و لا إسلال و لا قتال و على أن لا يستكره أحد على دينه و على أن يعبد الله بمكة علانية و على أن محمدا ينحر الهدى مكانه و على أن يخليها له في قابل ثلاثة أيام فيدخلها بسلاح الراكب و يخرج قريش كلها من مكة إلا رجل واحد من قريش يخلفونه مع محمد و أصحابه و من لحق محمدا و أصحابه من قريش فإن محمدا يرده إليهم و من رجع من أصحاب محمد إلى قريش بمكة فإن قريشا لا ترده إلى محمد و قال رسول الله ﷺ إذا سمع كلامي ثم جاءكم فلا حاجة لي فيه و إن قريشا لا يعين (٩) على محمد و أصحابه أحدا بنفس و لا سلاح إلى آخره.

فجاء أبو جندل إلى النبي الله على حتى جلس إلى جنبه فقال أبوه سهيل رده على فقال المسلمون لا نرده فقام الله و أخذ بيده فقال اللهم إن كنت تعلم إن أبا جندل لصادق فاجعل له فرجا و مخرجا ثم أقبل على الناس و قال إنه ليس عليه بأس إنما يرجع إلى أبيه و أمه و إني أريد أن أتم لقريش شرطها و رجع رسول الله الله المدينة و أنزل الله في الطريق سورة الفتح: ﴿إِنَّا فَتَحَنَّا لَكَ فَتَحاً مُبِيناً ﴾.

قال الصادق الله الفضاف على المدة حتى كاد الإسلام يستولي على أهل مكة و لما رجع رسول الله الله المدينة انفلت أبو بصير بن أسيد بن حارثة الثقفي من المشركين و بعث الأخنس (١٠٠) بن شريق في أثره رجلين فقتل أحدهما و أتى رسول الله الله الله الله مهاجرا فقال مسعر حرب لو كان معه واحد ثم قال شأنك بسلب صاحبك و اذهب حيث شئت فخرج أبو بصير و معه خمسة نفر كانوا قدموا معه مسلمين حتى كانوا بين العيص و ذي المروة من

<sup>(</sup>٢) كذا في «أ» أو المصدر، وفي «ط»: يقاتلونهم.

<sup>(</sup>٤) في المصدر: زيارة هذا بيت ألله الحرام فقالوا: والله ما نسمع منك.

 <sup>(</sup>٦) في المصدر: يستأذنهم أن يدخل.
 (٨) في المصدر: تفلقت من رأسك.

<sup>(</sup>١٠) في المصدر: وبعث الاحنف وهو تصحيف.

<sup>(</sup>١) الإرشاد: ٦٢ ـ ٦٥.

<sup>(</sup>٣) في «أ» والمصدر: وأتى بريد بن ورقاء.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: ثم بعثوا إليه بكر بن حفص وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٧) فيّ المصدر: لا يفروا منه.

<sup>(</sup>٩) في المصدر: لا تعين.

أرض جهينة على طريق عيرات قريش مما يلي سيف البحر و انفلت أبو جندل بن عمرو في سبعين راكبا<sup>(١)</sup> أسلموا فلحق بأبى بصير و اجتمع إليهم ناس من غفار و أسلم و جهينة حتى بلغوا ثلاثمائة مقاتل و هم مسلمون لا يمر بهم عير لقريش إلا أخذوها و قتلوا أصحابها فأرسلت قريش أبا سفيان بن حرب إلى رسول اللمﷺ يسألونه و يتضرعونَ إليه أن يبعث إلى أبي بصير و أبي جندل و من معهم فيقدموا عليه و قالوا من خرج منا إليك فامسكه غير حرج أنت فيه فعلم الذين كانواً أشاروا على رسول الله ﷺ أن يمنع أبا جندل من أبيه بعد القَّصة أن طاعة رسول الله ﴿ فَير لهم فيما أحبوا و فيماكرهوا وكان أبو بصير و أبو جندل و أصحابهما هم الذين مر بهم أبو العاص بن الربيع من الشام ٣٦٤ في نفر من قريش فأسروهم فأخذوا ما معهم و لم يقتلوا منهم أحدا لصهر أبي العاص رسول اللهﷺ و خلوا سبيل أبي العاص فقدم المدينة على امرأته و كان أذن لها حين خرج إلى الشام أن تقدّم المدينة فتكون مع رسول اللم أبو العاص هو ابن أخت خديجة بنت خويلد(٢).

**بيان:** قال في النهاية في حديث الإفك و رسول الله يخفضهم أي يسكنهم و يهون عليهم الأمر من الخفض الدعة و السكون و منه حديث أبي بكر قال لعائشة في شأن الإفك خفضي عليك أي هوني الأمر عُليك و لا تحزني له (٣) و قال عنوة أي قهرا و غلبة (٤) و قال الخطف استلاب الشيء و أخذه

١١\_عم: [إعلام الوري] ربعي بن خراش عن أمير المؤمنين ﷺ قال أقبل سهيل بن عمرو و رجلان أو ثلاثة معه إلى رسول اللهفى الحديبية فقالوا له إنه يأتيك قوم من سفلتنا و عبداننا فارددهم علينا فغضب حتى احمار وجهه وكان إذا غضب ﷺ يحمار وجهه ثم قال لتنتهن يا معشر قريش أو ليبعثن الله عليكم رجلا امتحن الله قـلبه للايـمان يضرب رقابكم و أنتم مجفلون<sup>(١)</sup> عن الدين فقال أبو بكر أنا هو يا رسول الله قال لا قال عمر أنا هو يا رسول الله قال لا و لكنه ذلكم خاصف النعل في العجرة و أنا أخصف نعل رسول اللهﷺ ثم قال أما إنه قد قالﷺ من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار<sup>(٧)</sup>.

بيان: في القاموس العبد الإنسان حراكان أو رقيقا و المملوك و الجمع عبدون و عبيد و أعبد و عباد و عبدان َّو عبدان عبدان بكسرتين مشددة الدال(٨) و قال جفل الظلّيم جفولا أسرع و ذهب فسي الأرض كأجفل<sup>(٩)</sup>.

١٢-كا: [الكافي] العدة عن أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن ابن أبي عمير عن الحسن بن على الصيرفي عن بعض أصحابناً عن أبي عبد اللهﷺ قال إن رسول اللهﷺ في عمرة القضاء شرط عليهم أن يرفعوا الأصنام من الصفا و المروة فتشاغل رجل حتى ترك السعى حتى انقضت الأيام و أعيدت الأصنام فجاءوا إليه فقالوا يا رسول الله إن فلانا لم يسع بين الصفا و المروة و قد أعيدَت الأصنام فأنزل الله عز و جل: ﴿فَلَاجُنْاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوَّفَ بِهِمَا﴾ أي و

١٣-كا: [الكافي] علي عن أبيه عن ابن أبي عمير و غيره عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ﷺ قال لما خرج النبي ﷺ في غزوة الحديبية خرج في ذي القعدة فلما انتهى إلى المكان الذي أحرم فيه أحرموا و لبسوا السلاح فلما بلغه أن المشركين قد أرسلوا إليه خالد بن الوليد ليرده قال ابغوني رجلا يأخذني على غير هذا الطريق فأتي برجل من مزينة أو جهينة فسأله فلم يوافقه قال ابغوني رجلا غيره فأتى برجل آخر إما من مزينة و إما من جهينة قال فذكر له فأخذه معه حتى انتهى إلى العقبة فقال من يصعدها حط الله عنه كما حط الله عن بني إسرائيل فقال لهم ﴿ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّداً نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئًاتِكُمْ﴾(١١) قال فابتدرها خيل الأنصار الأوس و الخزرج قال و كانوا ألفا و ثمانمائة قال

<sup>(</sup>١) في المصدر: في سبعين رجلاً راكباً.

<sup>(</sup>٤) النهاية في غريب الحديث والأثر ٣: ٣١٥. (٣) النَّهاية في غريب الحديث والأثر ٢: ٥٤. (٥) النهاية فيّ غريب الحديث والأثر ٢: ٤٩.

<sup>(</sup>۷) اعلام الورى بأعلام الهدى: ١٩١. (٩) القاموس المحيط: ٣: ٣٦٠.

<sup>(</sup>١١) الأعراف: ١٦١.

<sup>(</sup>۲) إعلام الورى بأعلام الهدى: ١٠٥ ـ ١٠٧.

<sup>(</sup>٦) في المصدّر: فيضرب رقابكم وانتم خارجون.

<sup>(</sup>٨) القاموس المحيط ١: ٣٢٢. (١٠) الكافي ٤: ٤٥٣ ب ٨٤٢٦٩ وقد سقط صدره.

٣٦٠ فلما هبطوا إلى الحديبية إذا امرأة معها ابنها على القليب فسعى ابنها هاربا فلما أثبتت أنه رسول الله صرخت به هزلاء الصابئون ليس عليك منهم بأس فأتاها رسول الله ﷺ فأمرها فاستقت(١) دلوا من ماء فأخذه رسول الله ﷺ فشرب و غسل وجهه فأخذت فضلته فأعادته في البئر فلم تبرح حتى الساعة و خرج رسول الله ﷺ فأرسل إليه المشركون أبان بن سعيد في الخيل فكان بإزائه ثم أرسلوا الجيش(٢) فرأى البدن و هي تأكل بعضها أوبــار بــعض فرجع و لم يأت رسول الله ﴿ فَي قَالَ لأبي سفيان يا با سفيان أما و الله ما على هذا حالفناكم على أن تردوا الهدي عن محله فقال اسكت فإنما أنت أعرابي فقال أما و الله لتخلين عن محمد و ما أراد أو لأنفردن في الأحابيش فقال اسكت حتى نأخذ<sup>(٣)</sup> من محمد ولثا.

فأرسلوا إليه عروة بن مسعود و قد كان جاء إلى قريش في القوم الذين أصابهم المغيرة بن شعبة كان خرج معهم و لا حاجة لنا فيه فأرسلوا إلى رسول الله ﷺ فقالوا يا رسول الله هذا عروة بن مسعود قد أتاكم و هو يعظم البدن قال فأقيموها فأقاموها فقال يا محمد مجيء من جئت قال جئت أطوف بالبيت و أسعى بين الصفا و المروة و أنحر هذه الإبل و أخلى عنكم و عن لحمانها قال لا و اللات و العزى فما رأيت مثلك رد عما جئت له إن قومك يذكرونك الله و الرحم أن تدخّل عليهم بلادهم بغير إذنهم و أن تقطع أرحامهم و أن تجرئ عليهم عدوهم فقال رسول الله ﴿ عَلَ بفاعل حتى أدخلها قال وكان عروة بن مسعود حين كلم رسول اللهﷺ تناول لحيته و المغيرة قائم عــلى رأســـه فضرب بيده فقال من هذا يا محمد فقال هذا ابن أخيك المغيرة فقال يا غدر و الله ما جئت إلا في غسل سلحتك قال فرجع إليهم فقال لأبي سفيان و أصحابه لا و الله ما رأيت مثل محمد رد عما جاء له.

فأرسلوا إليه سهيل بن عمرو حويطب بن عبد العزى فأمر رسول الله ١٠٠٠ في أثيرت في وجوههم البدن فقالا مجيء من جئت قال جئت لأطوف بالبيت و أسعى بين الصفا و المروة و أنحر البدن و أخلى بينكم و بين لحمانها فقالا إن قومك يناشدونك الله و الرحم أن تدخل عليهم بلادهم بغير إذنهم و تقطع أرحامهم و تجرئ عليهم عدوهم قال فأبى عليهما رسول الله ﷺ إلا أن يدخلها وكان رسول الله ﴿ أَنَّا أَرَاد أَن يبعث عمر فقال يا رسول الله إن عشيرتي قليل و إنى فيهم على ما تعلم و لكنى أدلك على عثمان بن عفان فأرسل إليه رسول الله فقال انطلق إلى قومك من المؤمنين فبشرهم بما وعدني ربي من فتح مكة فلما انطلق عثمان إلى أبان بن سعيد فتأخر عن السرج<sup>(1)</sup> فحمل عثمان بين يديه و دخل عثمان فأعلمهم وكانت المناوشة فجلس سهيل بن عمرو عند رسول اللهﷺ و جلس عثمان في عسكر المشركين و بايع رسول الله ﷺ المسلمين و ضرب بإحدى يديه على الأخرى لعثمان و قال المسلمون طوبي لعثمان قد طاف بالبيت و سعى بين الصفا و المروة و أحل فقال رسول اللهﷺ و ماكان ليفعل فلما جاء عثمان قال له رسول الله ﷺ أطفت بالبيت فقال ماكنت لأطوف بالبيت و رسول الله ﷺ لم يطف به ثم ذكر القضية (٥) و ماكان فيها.

فقال لعلي الله اكتب بِسْم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم.

فقال سهيل ما أدري ما الرحمن الرحيم إلا أنى أظن هذا الذي باليمامة و لكن اكتب كما يكتب<sup>(١)</sup> باسمك اللهم. قال و اكتب هذا ما قاضي رسول الله كالشُّح سهيل بن عمرو.

فقال سهيل فعلى ما نقاتلك يا محمد.

فقال أنا رسول الله و أنا محمد بن عبد الله.

فقال الناس أنت رسول الله قال اكتب فكتب هذا ما قاضي عليه محمد بن عبد الله فقال الناس أنت رسول الله و كان في القضية إن كان منا أتى إليكم رددتموه إلينا و رسول الله ﷺ غير مستكره عن دينه و من جاء إلينا منكم لم نرده إليكم فقال رسول اللهﷺ لا حاجة لنا فيهم و على أن يعبد الله(٧) فيكم علانية غير سر و إن كانوا ليتهادون

<sup>(</sup>٢) في المصدر: ثم أرسلوا الحليس. (٤) في المصدر: عن السرح.

<sup>(</sup>١) في «أ»: فأمرها فأسقت. (٣) في «أ»: تأخدٌ.

<sup>(</sup>٥) كذًا في «أ» والمصدر وفي «ط»: القضية. (٧) في «أ»: وعلى أن نعبد الله. (٦) في المصدر: كما نكتب.

السيور(١) في المدينة إلى مكة و ما كانت قضية أعظم بركة منها لقد كاد أن يستولي على أهل مكة الإسلام.

فضرب سهيل بن عمرو على أبي جندل ابنه فقال أول ما قاضينا عليه فقال رسول الله ﷺ و هل قاضيت على شيء فقال يا محمد ما كنت بغدار قال فذهب (٢٠) بأبي جندل فقال يا رسول الله تدفعني إليه قال و لم أشترط لك قال و قال اللهم اجعل لأبي جندل مخرجا(٢٠).

<del>7</del>79

بيان: قال الجزري يقال ابغني كذا بهمزة الوصل أي اطلب لي و أبغني بهمزة القطع أي أعني علمى الطلب أي ورفه حق المعرفة و الطلب (٤) قوله أو من جهينة الترديد من الراوي في الصوضعين و يقال أثبته أي عرفه حق المعرفة و يقال صبأ فلان إذا أخرج من دين إلى غيره قوله الله فلم تبرح أي لم يزل الماء من تلك البئر قوله الله فكان بإزائه أي أتى حتى قام بحذاء النبي الله الله المواد أنه كمان قائد عسكر المسلمين قوله و هي تأكل كناية عن كثرتها و ازدحامها و اجتماعها قوله حالفناكم الأنهم كان وقع بينهم الحلف على معاداة النبي الله على تعاونهم مطلقاً.

قوله أو لأنفردن في الأحابيش أي أعتزل معهم عنكم و أمنعهم عن معاونتكم.

قال الجزري في حديث الحديبية أن قريشا جمعوا لك الأحابيش هي أحياء من القارة انضموا إلى بني ليث في محاربتهم قريشا و التحبش التجمع و قيل حالفوا قريشا تحت جبل يسمى حبشيا فسموا بذلك (6).

و قال الفيروز آبادي حبشي بالضم جبل بأسفل مكة و منه أحابيش قريش لأنهم تحالفوا بالله إنهم ليد على غيرهم ما سجا ليل و وضح نهار و ما رسا حبشي انتهى (١٦).

و الولث العهد بين القوم يقع من غير قصد أو يكون غير مؤكد.

قوله و قد كان جاء كانت هذه القصة على ما ذكره الواقدي أنه ذهب المغيرة مع ثلاثة عشر رجلا من بني مالك إلى مقوقس سلطان الإسكندرية و فضل مقوقس بني مالك إلى مقوقس سلطان الإسكندرية و فضل مقوقس بني مالك المغيرة في العطاء فلما رجعوا و كانوا في الطريق شرب بنو مالك ذات ليلة خمرا و سكروا فقتلهم المغيرة حسدا و أخذ أموالهم و أتى النبي و أسلم فقبل المخصوص لغدره فلما بلغ ذلك أبا سفيان أخبر عروة بذلك فأتى عروة رئيس بني مالك و هو مسعود بن عمرة فكلمه فلما بلغ ذلك أبا سفيان أخبر عروة بذلك فأتى عروة رئيس بني مالك و هو مسعود بن عمرة فكلمه نأن يرضى بالدية فلم يرض بنو مالك بذلك و طلبوا القصاص من عشائر المغيرة و اشتعلت بينهم نائرة الحرب فأطفأها عروة بلطائف حيله و ضمن دية الجماعة من ماله فضمير الفاعل في قوله جاء راجع إلى عروة و قوله في القوم أي لأن يتكلم و يشفع في الأمر (١٧) المقتولين و الضمير في جاء راجع إلى المغيرة قوله فأرسلوا أي قريش عروة إلى رسول الله كين الك فقالوا أي خرج راجع إلى المغيرة أو ضمير أرسلوا أيضا راجع إلى الصحابة أي الذين كانوا بإزاء العدو قوله ما رأيت مثلك هذا تعجب منه أي كيف يكون مثلك في الشرافة و عظم الشأن مردودا عن مثل هذا المقصد الذي لا ينبغي أن يرد عنه أحد.

" قوله إلا في غسل سلحتك قال في المغرب السلح التغوط أقول الظاهر أن جنت بصيغة المتكلم أي جئت الآن أو قبل ذلك عند إطفاء نائرة الفتنة لإصلاح قبائح أعمالك و يمكن أن يقرأ بصيغة الخطاب أي لم يكن مجيئك إلى النبي المنظي الإسلام بل للهرب مما صنعت من الخيانة و أتيت من الحنانة.

قوله وكانت المناوشة المناوشة المناولة في القتال أيكان المشركون في تهيئة القتال قوله و ضرب

(٢) في نسخة: فذهبت.

<sup>(</sup>١) في نسخة والمصدر: دون الستور.

<sup>(</sup>٣) الكافي ٨: ٣٢٧ ـ ٣٢٧ ح ٥٠٣.

<sup>(</sup>٥) النهاية في غريب الحديث والأثر ١: ٣٣٠. (٧) كذا في «أ» وفي «ط»: الأمر.

 <sup>(</sup>٤) النّهاية في غريب الحديث والأثر ١: ١٤٣.
 (٦) القاموس المحيط ٢: ٢٧٧.

بإحدى يديه لعلهإنما فعل ذلك لتتأكد عليه الحجة و العهد و الميثاق فيستوجب بنكثه أشد العذا كما قال تعالى فيه و في أخويه و أضرابهم: ﴿فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ﴾.

قوله ثم ذكر لعله كلام الراوي أي ثم ذكر الصادق القضية وكتابة الكتاب و ما جرى فيها و تـرك الراوي ذكرها اختصارا و يحتمل أن يكون كلامه أي ثم ذكر عثمان ما جرى بينه و بين قريش من حبسةً و منعه عن الرجوع أو من طلبهم الصلح أو إصرارهم في عدم دخوله ﷺ في تلك السنة. قوله هذا الذي باليمامة إنهم كانوا يقولون لمسيلمة رحمان اليمامة.

قولهو إن كانوا ليتهادون الستور في بعض النسخ بالتاء المثناة الفوقانية و في بعضها بالمثناة التحتانية فعلى الأول هو جمع الستر المعلق على الأبواب و غيرها و على الثاني إما المراد السير المعروف المتخذ من الجلود أوَّ نوع من الثياب قال الفيروز آبادي السير بالفتح الذَّي يقد من الجلود و الجمع سيور <sup>(١)</sup> و قال الجوهري السير من الثياب الذي فيه خطوط كالسيور <sup>(٢)</sup> و على التقادير هذا كلام الصادق على لبيان ثمرة تلك المصالحة و كثرة فوائدها بأنها صارت موجبة لأمن المسلمين بحيث كانوا يبعثون الهدايا من المدينة إلى مكة من غير منع و رعب و رغب أهل مكة في الإسلام و أسلم جم غفير منهم من غير حرب قوله ﷺ و هل قاضيت على شيء أي (٣٠) لم يـتم الصلح و لم يكتب الكتاب بعد فليس هذا داخلا فيما نقاضي عليه قوله المُنْ اللهُ وَلَم أَسْتَر ط لك أي ليس هذا شرطا يخصك بل هذا ما قاضينا عليه لمصلحة عامة المسلمين و لا بد من ذلك أو لم تكن داخلا فيه لمجيئك قبل تمام الكتاب لكن هؤلاء يجبروننا عليه أو ماكنت اشترطت لك عليهم أن تكون مستثنى من ذلك و لا يمكننا الغدر معهم و لعله أظهر و يحتمل على بعد أن يكون استفهاما إنكاريا أي ألم أشترط لك و أعدك بالنجاة منهم قريبا.

**أقول**: إنما أوردت آيات عمرة القضاء و أخبارها في هذا الباب لاشتراك بعض الآيات و الأخبار و شدة الارتباط بينهما و سيأتي لها ذكر في موضعه إن شاء الله تعالى.

١٤ـ و روى في جامع الأصول: من صحاحهم عن البراء بن عازب قال اعتمر رسول الله ﴿ فَي ذي القعدة فأبي ا أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يدخل يعنى من العام المقبل يقيم فيها ثلاثة فلما كتبوا الكتاب كتبوا هذا ما قاضي عليه محمد رسول اللهﷺ قالوا ما نقر (٤) بها فلو نعلم أنك رسول الله ما منعناك و لكن أنت محمد بن عبد الله فقال أنا رسول الله و أنا محمد بن عبد الله ثم قال لعلى بن أبي طالب امح رسول الله فقال لا و الله ٣٧٢ لا أمحوك أبدا فأخذ رسول اللهﷺ و ليس يحسن يكتب فكتب (٥) هذاً ما قاضي عليه محمد بن عبد الله لا يدخل مكة السلاح إلا السيف في القراب و أن لا يخرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه و أن لا يمنع من أصحابه أحدا إن أراد أن يقيم بها فلما دخلها و مضى الأجل أتوا عليا فقالوا قل لصاحبك اخرج عنا فقد مضى الأجل فخرج النبي عليه المتعتمة ابنة حمزة تنادي يا عم يا عم فتناولها على<sup>(١)</sup> و قال لفاطمة دونك بنت عمك فحملتها فاختصم فيها على و زيد و جعفر قال على أنا أخذتها.

قال الحميدي أنا أحق<sup>(٧)</sup> بها و هي بنت عمي و قال جعفر بنت عمي و خالتها تحتي و قال زيد بنت أخي فقضي بها النبي ﷺ لخالتها و قال الخالة بمُنزلة الأم و قال لعلي أنت مني و أنا منك و قال لجعفر أشبهت خلقي و خلقي و قال لزيد أنت أخونا و مولانا<sup>(۸)</sup>.

١٥- أقول: ذكر ابن الأثير في الكامل في حوادث السنة السادسة فيها نزلت سورة الفتح و هـاجر إلى رســول الله ﷺ نسوة مؤمنات فيهن أم كلثوم ابنة عقبة بن أبي معيط فجاء أخواها عمارة و الوليد يطلبانها فأنزل الله: ﴿فَإِنْ

(٧) في المصدر: قال الحميدي: أي قال الإمام على ﷺ.

(١) القاموس المحيط ٢: ٥٦.

<sup>(</sup>٢) الصحاح: ٦٩١.

<sup>(</sup>٤) في المصدر: لا تصر.

<sup>(</sup>٣) في «أ»: أي أن. (٥) هذًّا خلاف المتواتر من الأخبار لدى العامة والخاصّة بأن الكاتب كان أميّر المؤمنين.

<sup>(</sup>٦) في المصدر: فتناولها على فأخذ بيدها. (٨) جأمع الاصول ٨: ٣٤٥ ـ ٣٤٦ ح ٦١٣٣.

عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِمُوهُنَّ إِلَي الْكُفُّارِ﴾ فلم يرسل امرأة مؤمنة إلى مكة و أنزل<sup>(١)</sup> الله ﴿وَ لَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوافِر ﴾ فطلق عمر بن الخطاب امرأتين له.

و فيها: كانت سرية عكاشة بن محصن في أربعين رجلا إلى الغمر فنذر(٢) القوم بهم فـهربوا فسـعت الطـلائع فوجدوا مائتي بعير فأخذوها إلى المدينة وكانت في ربيع الآخر.

و فيها: كانت سرية محمد بن مسلمة أرسله رسول الله ﷺ في عشرة فوارس في ربيع الأول إلى بني ثعلبة بن سعد فكمن القوم له حتى نام هو و أصحابه فظهروا عليهم فقتل أصحابه و نجا هو وحده جريحا.

و فيها: كانت سرية أبى عبيدة بن الجراح إلى ذي القصة في ربيع الآخر في أربعين رجلا فهرب أهله منهم و أصابوا نعما و رجلا فأسلم (٣٦) فتركه رسول الله ص.

و فيها: كانت سرية زيد بن حارثة بالجموم فأصاب امرأة من مزينة اسمها حليمة فدلتهم على محلة من محال بني سليم فأصابوا نعما و شاء و أسراء فيهم زوجها فأطلقها رسول اللهﷺ و زوجها معها.

و فيها: سرية زيد أيضا إلى العيص في جمادي الأولى.

و فيها: أخذت الأموال التي كانت مع أبي العاص بن الربيع و استجار بزينب بنت رسول الله ﷺ فأجارته كما تقدم. و فيها: سرية زيد أيضا إلى الطرف في جمادي الآخرة في بني تغلبة<sup>(٤)</sup> في خمسة عشر رجلا فهربوا منه و أصاب من تميم (٥) عشرين بعيرا.

و فيها سرية زيد بن حارثة إلى خمس<sup>(٦)</sup> في جمادي الآخرة و سببها أن رفاعة بن زيد الجدلي<sup>(٧)</sup> ثم الضبي قدم على رسول اللهﷺ في هدنة الحديبية و أهدى لرسول اللهﷺ غلاما و أسلم فحسن إسلامه و كتب له رسول الله ﷺ كتابا إلى قومه يدعوهم إلى الإسلام فأسلموا ثم ساروا إلى الحرة (٨) ثم إن دحية بن خليفة أقبل من الشام من عند قيصر حتى إذا كان بأرض حذام<sup>(٩)</sup> أغار إليه الهنيد و ابنه العوص الصليعيان<sup>(١٠)</sup> و هو بطن من حذام فأخذا كل شيء معه فبلغ ذلك نفرا من بني الضب(١١١) قوم رفاعة ممن كان أسلم فنفروا إلى الهنيد و ابنه فلقوهم فاقتتلوا فظفر بنو 🙌 الضب و استنقذوا كل شيء كان أخذ من دحية و ردوه عليه فخرج دحية حتى لقى رسول اللهﷺ و طلب منه دم الهنيد و ابنه العوص فبعثُ (١٢) رسول اللهﷺ إليهم زيد بن حارثة في جيش فأُغاروا(١٣) و جمعوا ما وجدوا من مال و قتلوا الهنيد و ابنه فلما سمع ذلك بنو الضب رهط رفاعة سار بعضهم إلى زيد بن حارثة فقالوا إنا قوم مسلمون فقال زيد نادوا<sup>(١٤)</sup> في الجيش أن الله حرم علينا ما أخذ من طريق القوم الذين جاءوا منها و أراد أن يسلم إليــهم سباياهم فأخبره بعض أصحابه عنهم بما أوجب أن يحتاط فتوقف في تسليم السبايا و قال هم في حكم الله تعالى و نهى الجيش أن يهبطوا واديهم و عاد أولئك الركب إلى رفاعة بن زيّد لم يشعر<sup>(١٥)</sup> بشيء من أمرّهم فقال له بعضهم إنك لجالس تحلب المعزى و نساء حذام أساري فسار (١٦١) رفاعة و القوم معه إلى المدينة و عرض كتاب رسول الله ﷺ عليه فقال كيف أصنع بالقتيل(١٧) فقالوا لنا من كان حيا و من قتل فهو تحت أقدامنا(١٨٨) فأجابهم إلى ذلك و

<sup>(</sup>٢) في «أ»: فتنذر. ونذر كعلم لفظاً ومعنى. «منه ره». (١) في «أ»: فأنزل.

<sup>(</sup>٣) فيَّ المصدر: فهرب أهله منهم في الجبال وأصابوا نعماً ورجلاً واحداً اسلَّم.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: من نعمهم. (٤) كذًا في «أ» والمصدر وهو الصحيح، وفي «ط»: تغلبة.

<sup>(</sup>٦) في النَّصدر: إلى حسمي. وهو الصَّحيح. قال ياقوت الحموي في معجم البَّلدان: أرض ببادية الشام ٢: ٢٥٨.

<sup>(</sup>A) في المصدر: ساروا إلى حره الرجلاء. (٧) في المصدر: رفاعه بن زيد الجذامي.

<sup>(</sup>٩) في «أ»: خدام. في المواضع كافة. وفي المصدر: جذام في جميع المواضع. وهو الصحيح. (١٠) فَي المصدر الهنيد بن عوض وابنه عُوض بن الهنيد الضّيليعان.

<sup>(</sup>١١) في المصدر: من بني الضبيب في المواضع

<sup>(</sup>١٢) في المصدر: حتى قدم على رسول الله كَالْرَاضَا وأخبره خبره فأرسل.

<sup>(</sup>١٣) فيَّ المصدر: فأغاروا بالفضافض.

<sup>(</sup>١٤) فيّ المصدر: فقال زيد: فأقرأوا أم الكتاب فقرأها حسان بن مله فقال زيد. (١٥) في المصدر: أولئك الركب الجذاميون إلى رفاعة بن زيد وهو بكراع ربّه لم يشعر.

<sup>(</sup>١٦) في المصدر: ونساء جذام أساري قد غرهن كتابك الذي جئت.

<sup>(</sup>١٨) في المصدر: فهو تحت أقدامنا يعنون تركوا الطلب به. (١٧) في المصدر: كيف أصنع بالقتلي.

أرسل معهم علي بن أبي طالب إلى زيد بن حارثة فرد على القوم ما لهم حتى كانوا ينتزعون لبد المرأة من تحت الرجل<sup>(١)</sup>.< و فيها: سرية زيد أيضا إلى وادي القرى في رجب.

و فيها: سرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل في شعبان فأسلموا فتزوج عبد الرحمن تمامة (٢) بنت الإصبع رئيسهم و هي أم أبي سلمة.

١٦\_أقول: ذكر في روضة الأحباب أنه الله سار بالليل و كمن بالنهار حتى أتى الهمج فأصاب عينا لهم فذهب بعسكر المسلمين إليهم فأغاروا عليهم فانهزم بنو سعد و غنم المسلمون منهم مائة بعير و ألفي شاة فاصطفى علي اللهم ﷺ عدة من الإبل و قسم سائر المال على أهل السرية و رجع.

قَال: و فيها أجدب الناس جدبا شديدا فاستسقى رسول الله ﷺ بالناس في شهر رمضان.

و فيها: سرية زيد بن حارثة إلى وادي القرى و ذلك أن زيداكان يذهب إلى الشام في تجارة و معه بضائع من أصحاب النبي و هرب زيد إلى المدينة و أصحاب النبي و هرب زيد إلى المدينة و في رواية ارتث (على أزيد من بين القتلى فنذر أن لا يمس طيبا و لا ماء من جنابة حتى يغزو فـزارة فـبعثه رسـول الله و الله الله الله إلى بني فزارة فلقيهم بوادي القرى فأصاب منهم و قتل و أسر أم فروة و هي فاطمة بنت ربيعة فقتلها.

## باب ۲۱

مسراسلاته(ص) إلى مىلوك العىجم و الروم و غيرهم و ما جرى بينه و بينهم و بعض ما جرى إلى غزوة خيبر

ا يج: الخرائج و الجرائح إروي أن كسرى كتب إلى فيروز الديلمي و هو من بقية أصحاب سيف بن ذي يزن أن احمل إلي هذا العبد الذي يبدأ باسمه قبل اسمي فاجترأ علي و دعاني إلى غير ديني فأتاه فيروز و قال له إن ربي أمرني أن آتيه بك فقال له رسول الله ﷺ إن ربي خبرني أن ربك قتل البارحة فجاء الخبر أن ابنه شيرويه وثب عليه فقتله في تلك الليلة فأسلم فيروز و من معه فلما خرج الكذاب العبسي أنفذه رسول الله ﷺ ليقتله فتسلق سطحا فلوى عنقه فقتله أم.

**بيان:** فتسلق أي صعد

٧- يج: االخرائج و الجرائح إ روي أن هرقل بعث رجلا من غسان و أمره أن يأتيه بخبر محمد و قال له احفظ لي من أمره ثلاثا انظر على أي شيء تجده جالسا و من على يمينه و إن استطعت أن تنظر إلى خاتم النبوة فافعل فخرج الغساني حتى أتى النبي فوجده جالسا على الأرض و وجد علي بن أبي طالب عن يمينه و جعل رجليه في ماء يغور فقال من هذا على يمينه قبل ابن عمه فكتب ذلك و نسي الفساني الثالثة فقال له رسول الله وهي تعالى فانظر إلى ما أمرك به صاحبك فنظر إلى خاتم النبوة فانصرف الرجل (١٦) إلى هرقل قال (٧) ما صنعت قال وجدته جالسا على الأرض و الماء يغور تحت قدميه و وجدت عليا ابن عمه عن يمينه و أنسيت ما قلت لى في الخاتم فدعاني فقال هلم المراد وحدث عليا ابن عمه عن يمينه و أنسيت ما قلت لى في الخاتم فدعاني فقال هلم

<sup>(</sup>١) في المصدر: من تحت الرحل.

<sup>(</sup>Y) في المصدر: وقال له رسول الله والمنظمة إن أطاعوك فتزوج ابنة ملكهم. فأسلموا فتزوج عبدالرحمن تماضر.

<sup>(</sup>٣) الكَّامل في التاريخ ٢؛ ١٤٠ ـ ١٤٢. (٤) ارتث: جرح وسقط. (٥) الخرائج والجرائح: ١٤٢ ـ ١١١. (١) في نسخة والمصدر: فانصرف الرسول.

<sup>(</sup>٧) في «أ»: ثم قال.

إلى ما أمرك به صاحبك فنظرت إلى خاتم النبوة فقال هرقل هذا الذي بشر به عيسى ابن مريم أنه يركب البعير فاتبعوه و صدقوه ثم قال للرسول اخرج إلى أخي فأعرض عليه فإنه شريكي في الملك فقلت له فما طاب نفسه عن ذهاب ملكه<sup>(١)</sup>.

بيبان: قوله فقلت له لعله من كلام الراوي قال للإمام ﷺ (<sup>(۲)</sup> إنما قال هرقل شريكي لأنه لم يطب نفسه أن يذهب ملكه و يحتمل أن يكون في الأصل فقال أي النبي ﷺ و الأظهر أن المراد أن هرقل قال لرسوله اخرج إلى أخي فأعرض عليه الإسلام فإن أسلم أسلمت و كان أخوه شريكه في السلطنة و قوله فقلت كلام الرسول على الالتفات و ضمير له للأخ و كذا ضمير نفسه.

"سيح: الخرائج و الجرائح] روي أن دحية الكلبي قال بعثني رسول الله وكتاب إلى قيصر فأرسل إلى الأسقف فأخبره بمحمد و كتابه فقال هذا النبي الذي كنا ننتظره بشرنا به عيسى ابن مريم و قال الأسقف أما أنا فصحدة و متبعه فقال قيصر أما أنا إن فعلت ذلك ذهب ملكي ثم قال قيصر التمسوا لي من قومه هاهنا أحدا أسأله عنه وكان أبو سفيان و جماعة من قريش دخلوا الشام تجارا فأحضرهم و قال ليدن مني أقربكم نسبا به فأتاه أبو سفيان فقال أنا سائل عن هذا الرجل الذي يقول إنه نبي ثم قال لأصحابه إن كذب فكذبوه قال أبو سفيان لو لا حيائي (") أن يأتر أصحابي عني الكذب الأخبر ته بخلاف ما هو عليه فقال كيف نسبه فيكم قلت ذو نسب قال هل قال هذا القول منكم (أله) أحد قلت لا قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل قلت لا قال فأشراف الناس اتبعوه أو ضعفاؤهم قلت ضعفاؤهم قلت تعم قال فهل يغدر قلت لا قال فهل يغدر قلت لا قال فهل يغدر قلت لا قال فهل قالتنبوه أن ينهد قال فها يغدر قلت لا قال فها أنه يغر قلت المناس أن نعبد الله وحده و لا نشرك به شيئا و ينهانا عماكان يعبد آباؤنا و يأمرنا بالصلاة و الصوم فا العناف و الصدق و أداء الأمانة و الوفاء بالعهد قال هذه صفة نبي و قد كنت أعلم أنه يخرج و لم أظن أنه منكم فإنه يوشك أن يملك ما تحت قدمي هاتين و لو أرجو أن أخلص إليه لتجشمت لقياه و لو كنت عنده لغسلت (") قدميه و إن يرشك أن يملك ما تحت قدمي هاتين و لو أرجو أن أخلص إليه لتجشمت لقياه و لو كنت عنده لغسلت ألا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله و أن النصارى أنكروا ذلك علي ثم خرج إليهم فقتلوه (أ.").

بيان: قال الجوهري تقول أثرت الحديث آثره إذا ذكرته عن غيرك (١٠٠) و قال الجزري السجل الدلو الملأى ماء و يجمع على سجال و منه حديث أبي سفيان و هرقل و الحرب بيننا سجال أي مرة لنا و مرة علينا و أصله أن المستقين بالسجل يكون لكل واحد منهم سجل (١١١) و قال تجشمت الأمر تكلفته (١٢١).

3. يج: [الخرائج و الجرائح] روي أنه لما بعث محمد ﷺ بالنبوة بعث كسرى رسولا إلى باذان عامله في أرض المغرب (١٣) بلغني أنه خرج رجل قبلك يزعم أنه نبي فلتقل له فليكفف عن ذلك أو لأبعثن إليه من يقتله و يقتل قومه فبعث باذان إلى النبي ﷺ بذلك فقال لو كان شيء قلته من قبلي لكففت عنه و لكن الله بعثني و ترك رسل باذان و هم خمسة عشر نفرا لا يكلمهم خمسة عشر يوما ثم دعاهم فقال اذهبوا إلى صاحبكم فقولوا له إن ربي قتل ربه الليلة إن ربي قتل كسرى الليلة و لا كسرى بعد اليوم و قتل قيصر و لا قيصر بعد اليوم فكتبوا قوله فإذا هما قد ماتا في الوقت الذي حدثه (١٤) محمد ﷺ (١٥).

٥ــ يج: [الخرائج و الجرائح] روي عن جرير بن عبد الله البجلي قال بعثني النبيﷺ بكتابه إلى ذي الكلاع و قومه فدخلت عليه فعظم كتابه و تجهز و خرج في جيش عظيم و خرجت معه نسير إذ رفع لنا دير راهب فقال أريد

(٢) من غير الواضع أن الرواية درجت على لسان المعصوم المنهج.

(٤) في نسخة: فهل قال هذا القول فيكم.

(٦) كذا في «أ» والمصدر وفي «ط»: هذا.

<sup>(</sup>١) الخرائج والحرائج: ١٠٤ ح ١٦٩.

<sup>(</sup>٣) في نسخة والمصدر: لولا الحياء.

٢) في نسخة والمصدر: لولا الحياء.
 ٥) ذيا المناه المحادر: الولا الحياء.

 <sup>(</sup>٥) في المصدر: فهل قاتلكم.
 (٧) في «أ»: لقاءه ولو كنت عنده لقبلت.

<sup>(</sup>٩) الخرائج والجرائح: ١٣١ ـ ١٣٢ ح ٢١٧.

<sup>(</sup>١١) النهايّة في غريّب الحديث والأثر ٢: ٣٤٤. (١٣) في المصدر: في أرض العرب.

<sup>(</sup>١٥) الخَّرائج والجرائع: ١٣٢ ـ ١٣٣ ح ٢١٨.

<sup>&</sup>lt;u> ۲.</u>

<sup>(</sup>A) كذا في «أ» والمصدر وفي «ط»: السلام. (١٠) الصحاح: ٥٧٥. (١٣) النهاية في غريب الحديث والأثر ١: ٧٧٤.

<sup>(</sup>١٤) في نسخة: الذي قاله.

هذا الراهب فلما دخلنا عليه سأله أين تريد قال هذا النبي الذي خرج في قريش و هذا رسوله قال الراهب لقد مات هذا الرسول فقلت من أين علمت بوفاته قال إنكم قبل أن تصلوا إلى كنت أنظر في كتاب دانيال مررت بصفة محمد و نعته و أيامه و أجله فوجدت أنه توفى فى هذه الساعة فقال ذو الكلاع أنا أنصرف قال جرير فرجعت فإذا رسول اللهﷺ توفى ذلك اليوم(١١).

٦\_قب: [المناقب لابن شهرآشوب] الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال بعث الله إلى كسرى ملكا وقت الهاجرة و قال ياكسرى تسلم أو أكسر هذه العصا فقال بهل بهل فانصرف عنه فدعا حراسه و قال من أدخل هذا الرجل على فقالوا ما رأيناه ثم أتاه في العام المقبل و وقته فكان كما كان أولا ثم أتاه في العام الثالث فقال تسلم أو أكسر هذه العصا فقال بهل بهل فكسر العصا ثم خرج فلم يلبث أن وثب عليه ابنه فقتله<sup>(٧)</sup>.

٧\_قب: [المناقب لابن شهرآشوب] ابن مهدى المامطيري في مجالسه أن النبي كتب إلى كسرى من محمد رسول الله إلى كسرى بن هرمزد أما بعد فأسلم تسلم و إلا فأذن بِحَرْبِ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ السَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَحَ الْهُدَىٰ. فلما وصل إليه الكتاب مزقه و استخف به و قال من هذا الذي يدعوني إلى دينه و يبدأ باسمه قبل اسمى و بعث إليه بتراب فقالﷺ مزق الله ملكه كما مزق كتابى أما إنه ستمزقون ملكه و بعث إلى بتراب أما إنكم(٣) ستملكون أرضه فكان كما قال.

بي الماوردي في أعلام النبوة إن كسرى كتب في الوقت إلى عامله باليمن باذان و يكني أبا مهران أن احمل إلى هذا الذي يذكر أنه نبى و بدأ باسمه قبل اسمى و دعانى إلى غير دينى فبعث إليه فيروز الديلمي في جماعة مع كتاب يذكر فيه ماكتب به كسرى فأتاه فيروز بمن معه فقال له إن كسرى أمرنى أحملك إليه فاستنظره ليلة فلماكان من الغد حضر فيروز مستحثا فقال النبي ﷺ أخبرني ربي أنه قتل ربك البارحة سلط الله عليه ابنه شيرويه على سبع ساعات من الليل فأمسك حتى يأتيك الخبر فراع ذلك فيروز و هاله و عاد إلى باذان فأخبره فقال له باذان كيف وجدت نفسك حين دخلت عليه فقال و الله ما هبت أحدا كهيبة هذا الرجل فوصل الخبر بقتله في تلك الليلة من تلك الساعة فأسلما جميعاً و ظهر العبسى و ما افتراه<sup>(1)</sup> من الكذب فأرسلﷺ إلى فيروز اقتله قتله الله فقتله<sup>(6)</sup>.

٨ــأقول: قال الكازروني في المنتقى، في حوادث السنة السادسة فيها اتخذ رسول اللهﷺ الخاتم و ذلك أنه قيل إن الملوك لا يقرءون كتابا إلا مختوما.

و فيها بعث رسول الله ﷺ سنة نفر فخرجوا مصطحبين في ذي الحجة حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس و دحية بن خليفة الكلبي إلى قيصر و عبد الله بن حذافة إلى كسرى و عمرو بن أمية الضميري<sup>(١)</sup> إلى النجاشي و شجاع بن وهب إلى الحارث بن أبي شمر الغساني و سليط بن عمرو العامري إلى هوذة بن على النخعي(٧) أما المقوقس فإنه لما وصل إليه حاطب أكرمه و أخذ كتاب رسول اللهﷺ وكتب في جوابه قد علمت أن نبيا قد بقي و قد أكرمت رسولك و أهدى إلى رسول اللهﷺ أربع جوار منهن مارية أم إبراهيم و أختها سيرين و حمارا يقال له عفير و قيل يعفور و بغلة يقال لها الدلدل و لم يسلم فقبل رسول اللهﷺ هديته و قال ضن الخبيث بملكه و لا بقاء لملكه و اصطفى مارية لنفسه و أما سيرين فوهبها لحسان بن وهب و أما الحمار فنفق<sup>(٨)</sup> منصرفه من حجة الوداع و أما البغلة فبقيت إلى زمان معاوية.

و أما قيصر و هو هرقل ملك الروم فإنه أصبح يوما مهموما فقالت له بطارقته(١٩) في ذلك فقال أجل أريت في هذه الليلة أن ملك الختان صار ظاهرا قالوا ما نعلم أمة تختتن إلا يهود و هم في سلطانك و سألوه أن يـقتلهم جـميعا فيستريح فبينا هم في ذلك من رأيهم إذ أتاهم رسول صاحب بصرى برجل من العرب يقوده فقال أيها الملك إن هذا

444

<sup>(</sup>١) الخرائج والجرائح: ١٨ ٥ ح ٢٧. وفيه: في هذه الساعة يتوفي. (٢) مناقب آل أبي طالب ١: ٥٠.

<sup>(</sup>٣) كذا في «أ»، وفي «ط»: أما انه. (٤) في المصدر: وظهر العبسى من افتراه.

<sup>(</sup>٦) كذًّا في «أ» وهو الصحيح، وفي «ط»: الضميري. (٥) مِناقب آل أبي طَّالب ١: ١١٢ ـ ١١٣.

<sup>(</sup>٧) أقول: العقوقس ملك القبط بعصر، وقيصر ملك الروم وكسرى ملك فارس، والنجاشي ملك العبشة، والحارث ملك العساسنة في الشسام. وهوذه ملك اليمامة. (A) نفق الفرس والَّدابة وسائر البهائم: مات. «لسان العرب ١٤. ٢٤٢». (٩) البطريق بلغة أهل الشام والروم هو القائد الحاذق بالحرب وأمورها. «لسان العرب ١: ٤٣٠».

من العرب يحدث عن أمر حدث ببلاده عجب فقال هرقل لترجمانه سله ما هذا الحدث الذي كان ببلاده فسأله فقال خرج من بين أظهرنا رجل يزعم أنه نبي فاتبعه ناس و خالفه الآخرون و كانت بينهم ملاحم فتركتهم على ذلك قال جردوه فجردوه فإذا هو مختون فقال هرقل هذا و الله الذي رأيت أعطوه ثوبه انطلق<sup>(١)</sup> ثم دعا صاحب شرطته فقال قلب لي الشام ظهرا و بطنا حتى تأتيني برجل من قوم هذا الرجل يعني النبيﷺ قال أبو سفيان و كنت قد خرجت في تجارة في زمن الهدنة فهجم عليناً صاحب شرطته فقال أنتم من قوم هذا الرجل فقلنا نعم فدعانا.

و بإسنادي في سماع البخاري إليه بإسناده عن عبد الله بن عباس أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل اليه في ركب من قريش و كانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول اللم ﷺ ماد فيها أبا سفيان و كفار قريش فأتوهم بإيليا فدعاهم في مجلسه و حوله عظماء الروم ثم دعاهم و دعا ترجمانه فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبى فقال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم نسبا فقال أدنوه منى و قربوا أصحابه فاجعلوه عند ظهره ثــم قــال لترجمانه قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه قال أبو سفيان فو الله لو لا الحياء من أن يأثروا على ٥٠٠٠ كذبا لكذبت عنه ثم كان أول ما سألنى عنه أن قال كيف نسبه فيكم قلت هو فينا ذو نسب قال فهل قال هذا القول منكم أحد قبله قط قلت لا قال فهل كان في آبائه من ملك قلت لا قال فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم قلت بل ضعفاؤهم قال أيزيدون أم ينقصون قلت بل يزيدون قال فهل يرتد منهم أحد سخطه لدينه بعد أن يدخل فيه قلت لا قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال قلت لا قال فهل يغدر قلت لا و نحن في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها قال و لم يمكني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة قال فهل قاتلتموه قلت نعم قال فكيف كان قتالكم إياه قلت الحرب بيننا و بينه سجال ينال منا و ننال منه قال فما ذا يأمركم قلت يقول اعبدوا الله وحده و لا تشركوا به شيئا و اتركوا ما يقول آباؤكم و يأمرنا بالصلاة و الصدقة و العفاف و الصلة فقال للترجمان قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه ذو نسب و كذلك الرسل تبعث في نسب قومها و سألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أنه لا فقلت لو قال أحد هذا القول قبله لقلت رجل يأتيني بقول قيل قبله و سألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا قلت فلو كان من آبائه من ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه و سألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا فقد علمت أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس و يكذب على الله و سألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه و هم أتباع الرسل و سألتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمر الإيمان حتى يتم و سألتك أيرتد أحد سخطه لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لا وكذلك الإيمان حين يخالط بشاشة القلوب و سألتك هل يغدر فذكرت أن لا و كذلك الرسل لا تغدر و سألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله و لا تشركوا به شيئا و ينهاكم عن عبادة الأوثان و يأمركم بالصلاة و الصدقة و العفاف فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين و قد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاه و لو كنت عنده لغسلت قدمه ثم دعا بكتاب رسول الله الله الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى(٢) فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه:

بِسْم اللَّهِ الرَّحْمٰن الرَّحِيم من محمد رسول الله عبده و رسوله إلى هرقل عظيم الروم و سلام عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ ألْهُدىٰ أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم أسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم اليريسين (٣) و يًا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَ لَا نُشْرِك بِهِ شَيْنًا وَ لَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ.

قال أبو سفيان فلما قال ما قال و فرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب و ارتفعت الأصوات فأخرجنا فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر أمر ابن أبي كبشة أنه يخافه ملك بني الأصفر فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله على الإسلام هرقل عظيم الروم ملك إحدى و ثلاثين سنة و في ملكه توفي النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٣) كذا في نسخة وهو الصحيح، وفي «ط»: اليريسين وسيأتي في بيان المصنف ما يؤيده.

ماد فيها أي ضرب لهم مدة في الهدنة إلى انقضاء المدة و إيليا بيت المقدس و معناه بيت الله و حكى فيه القصر و بلغة ثالثة الياء بحذف الياء الأولى و سكون اللام و المد و الترجمان بفتح التاء و ضم الجيم و روى بضمهما و هو المفسر لغة بلغة قوله أن يأثروا على أي عني و السخطة الكراهية للشيء و عدم الرضاء به قوله سجال أي مرة على هؤلاء و مرة على هؤلاء من مساجلة المستقين على البئر بالدلاء و بشاشة القلوب أنسها و لطفها قوله لتجشمت أي تكلفت ما فيه من مشقة و بصرى مدينة فيصارية من الشام و الدعاية الدعوة و هي من دعــوت كــالشكاية مــن شكيت(١) قوله يؤتك الله أجرك مرتين مرة لاتباع عيسي أو غيره و مرة لاتباعه ﷺ قوله إثم الأريسيين هكذا أورده جل الرواة و روى اليريسين و روى الأريسين قيل هم الأكارون و قيل الخدم و الأعوان معناه إن عليك إثم رعاياك 👭 ممن صددته عن الإسلام فاتبعوك على كفرك أي إن عليك مثل إثمهم قوله أمر أمر ابن أبي كبشة أي عظم و أبو كبشة اسم الحارث بن عبد العزى رجل من خزاعة خالف قريشا في عبادة الأصنام و عبد الشعرى و قد مر ذكره في آباء النبي ﷺ و قيل هو زوج حليمة مرضعة النبي ﷺ و بنو الأصفر الروم و جدهم الأصفر بن روم بن إسحاق و قيل بل لأن جيشا من الحبش غلب عليهم في الزمان الأول فوطئ نساؤهم فولدوا أولادا صفرا نسبوا إليهم.

و أما كسرى فلما بلغه كتاب رسول الله ﷺ قرأه فعزقه فدعا عليهم رسول اللهﷺ أن يعزقوا كل معزق.

و روى عن محمد بن إسحاق قال قال بعث رسول الله ﷺ عبد الله بن حذافة بن قيس إلى كسرى بن هرمز ملك فارس و كتب بِسْم اللهِ الرَّحْمٰن الرَّحِيم من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس سلام عَلَىٰ مَن اتَّبَعَ الْهُدىٰ و آمن بالله و رسولهً و شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أن محمدا عبده و رسوله و أدعوك بداعية الله عز و جل فإني أنا رسول الله ﷺ إلى الناس كافة لأنذر مَنْ كَانَ حَيًّا وَ يَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ فأسلم تسلم فإن أبيت فإن إثم المجوس عليك.

فلما قرأ كتاب رسول اللهﷺ شققه و قال يكتب إلى بهذا الكتاب و هو عبدي فبلغني أن رسول اللهﷺ قال مزق الله ملكه حين بلغه أنه شقق كتابه ثم كتب كسرى إلى باذان و هو على اليمن أن ابعث إلى هذا الرجل الذي بالحجاز من عندك رجلين جلدين فليأتياني به.

و في رواية كتب إلى باذان أن بلغني أن في أرضك رجلا يتنبأ فاربطه و ابعث.

به إلى فبعث باذان قهرمانه و هو بانوبه و كان كاتبا حاسبا و بعث معه برجل من الفرس يقال له خرخسك فكتب معهما إلى رسول اللهﷺ يأمره أن ينصرف معهما إلى كسرى و قال لبانوبه ويلك انظر ما الرجل و كلمه و أتنى بخبره فخرجا حتى قدما المدينة على رسول الله عليه و كلمه بانوبه و قال إن شاهنشاه ملك الملوك كسرى كتب إلى الملك باذان يأمره أن يبعث إليك من يأتيه بك و قد بعثني إليك لتنطلق معى فإن فعلت كتبت فيك إلى ملك الملوك بكتاب ينفعك و يكف عنك به و إن أبيت فهو من قد علمت فهو مهلكك و مهلك قومك و مخرب بلادك و كانا قد دخلا على رسول اللهﷺ و قد حلقا لحاهما و أعفيا شواربهما فكره النظر إليهما و قال ويلكما من أمركما بهذا قالا أمرنا بهذا ربنا يعنيان كسرى فقال رسول اللهﷺ لكن ربى أمرنى بإعفاء لحيتي و قص شاربي ثم قال لهما ارجعا حتى تأتياني غدا و أتى رسول اللهﷺ الخبر من السماء أن الله عز و جل قد سلط على كسرى ابنه شيرويه فقتله في شهر كذا وكذا لكذا وكذا من الليل فلما أتيا رسول اللهﷺ قال لهما إن ربى قد قتل ربكما ليلة كذا وكذا من شهركذا وكذا بعد ما مضى من الليلكذا وكذا سلط عليه شيرويه فقتله فقالا هل تدرى ما تقول إنا قد نقمنا منك ما هو أيسر من هذا فنكتب بها عنك و نخبر الملك قال نعم أخبراه ذلك عنى و قولا له إن ديني و سلطاني سيبلغ ما بلغ ملك كسرى و ينتهي إلى منتهى الخف و الحافر و قولا له إنك إن أسلمت أُعطيتك ما تحت يديك و ملكتك على قومك. ثم أعطى خرخسك منطقة فيها ذهب و فضة كان أهداها له بعض الملوك فخرجا من عنده حتى قدما على باذان و أخبراه الخبر فقال و الله ما هذا بكلام ملك و إنى لأرى الرجل نبياكما يقول و لننظر ما قد قال فلئن كان ما قد قال حقا

ما فيه كلام أنه نبي مرسل و إن لم يكن فسترى فيه رأينا فلم يلبث باذان أن قدم عليه كتاب شيرويه أما بعد فإنى قد

(۱) في نسخة: شكوت.

قتلت كسرى و لم أقتله إلا غضبا لفارس لما كان استحل من قتل أشرافهم فإذا جاءك كتابي هذا فخذ لي الطاعة ممن قبلك و أنظر الرجل الذي كان كسرى كتب إليك فيه فلا تهجه حتى يأتيك أمرى فيه.

فلما انتهى كتاب شيرويه باذان قال إن هذا الرجل لرسول فأسلم و أسلمت الأبناء من فارس من كان منهم باليمن. و أما النجاشي فإن رسول الله ﷺ بعث عمرو بن أمية إليه في شأن جعفر بن أبي طالب و أصحابه و كتب:

يِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ من محمد رسول الله إلى النجاشي ملك الحبشة إني أحمد إليك الله الصلك القدوس السلام المهيمن و أشهد أن عيسى ابن مريم روح الله وَكَلِيَتُهُ الْقَاهَا إلىٰ مَرْيَمَ البتول الطيبة فحملت بعيسى و إني<sup>(۱)</sup> أدعوك إلى الله وحده لا شريك له فإن تبعتني و تؤمن بالذي جاءني فإني رسول الله و قد بعثت إليك ابن عمي جعفرا و معه نفر من المسلمين وَ السَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ.

قال ابن إسحاق فذكر لي أنه بعث ابنه في ستين من الحبشة في سفينة حتى إذا توسطوا البحر غرقت بهم السفينة فعلك ا.

قال الواقدي عن أشياخه كتب رسول الله إلى النجاشي كتابين يدعوه في أحدهما إلى الإسلام و يتلو عليه القرآن فأخذ كتاب رسول الله ﷺ فرضعه على عينه و نزل من سريره ثم جلس على الأرض تواضعا ثم أسلم و شهد شهادته الحق و قال لو كنت أستطيع أن آتيه لآتينه و كتب إلى رسول الله ﷺ بإجابته و تصديقه و إسلامه على يد جعفر بن أبي طالب.

و في الكتاب الآخر يأمره أن يزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان وكانت قد هاجرت إلى الحبشة مع زوجها عبد الله بن جحش الأسدي فتنصر هناك و مات و أمره في الكتاب أن يبعث إليه بمن قبله من أصحابه ففعل ذلك و هـذه الأخبار دالة على أن النجاشي هو الذي كانت الهجرة إلى أرضه و روي أنه غير ذلك<sup>(٣)</sup>.

و أما الحارث بن أبي الشمر الفساني فقال شجاع بن وهب انتهيت بكتاب رسول الله و هو بغوطة دمشق و هو مشغول بتهية الأنزال و الألطاف لقيصر و هو جاء من حمص إلى إيليا فأقمت على بابه يومين أو ثلاثة فقلت لحاجبه إلى رسول رسول الله على فقال لا تصل إليه حتى يخرج يوم كذا و كذا و جعل حاجبه و كان روميا يسألني عن رسول الله في فكنت أحدثه عن صفة رسول الله في و ما يدعو إليه فيرق حتى يغلبه البكاء و يقول إني قرأت الإنجيل و أجد صفة هذا النبي بعينه و أنا أؤمن به و أصدقه و أخاف من الحارث أن يقتلني و كان يكرمني و يحسن ضيافتي أجد صفة هذا النبي بعينه و أنا أؤمن به و أصدقه و أذن لي عليه فدفعت إليه كتاب رسول الله وقي فقرأه ثم رمى به و قال من ينتزع مني ملكي أنا سائر إليه و لو كان باليمن جئته علي بالناس فلم يزل يعرض حتى قام و أمر بالخيول تنعل ثم قال أخبر صاحبك بما ترى و كتب إلى قيصر يخبره خبري و ما عظم عليه فكتب إليه قيصر أن لا تسر إليه و الله عنه و وافني بإيليا فلما جاءه جواب كتابه دعاني فقال متى تريد أن تخرج إلى صاحبك فقلت غذا فأمر لي بمائة مثقال الله عنه و وصلني حاجبه بنفقة و كسوة فقال اقرأ على رسول الله في فإنه كان من الملوك العقلاء إلا أن التوفيق عزيز.

قال الواقدي عن أشياخه بعث رسول الله ﷺ سليط بن عمرو العامري إلى هوذة بن على الحنفي يـدعوه إلى

<sup>(</sup>۱) في «أ»: وأنا.

<sup>(</sup>۲) المستفاد من سياق الخبر ومن المصادر التي تناقلت الخبر انه قال له: بعثت إليك بابني.

 <sup>(</sup>٣) المغازي ٢. ٢٤٧.

الإسلام وكتب معه كتابا فقدم عليه فأنزله و حياة و قرأ كتاب رسول اللهﷺ وكتب إليه و أجمله و أنا شاعر قوم و خطيبهم و العرب تهاب مكاني فاجعل لي بعض الأمر أتبعك(١).

و أجاز سليط بن عمرو بجائزة و كساه أثوابا من نسج هجر فقدم بذلك كله على رسول اللهﷺ و أخبره عنه بما قال فقرأ كتابه و قال لو سألنى سبابة من.

الأرض ما فعلت باد و باد ما في يده فلما انصرف رسول الله ﷺ من الفتح جاءه جبرئيل فأخبره أنه قد مات.

بيان: قال الجزري البش فرح الصديق بالصديق و اللطف في المسألة و الإقبال عليه و منه حديث قيصر وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب بشاشة اللقاء الفرح بالمرئي و الانسساط إليمه و

و قال في كتابه إلى هرقل أدعوك بدعاية الإسلام أي بدعوته و هي كلمة الشهادة يدعي إليها أهل الملل الكَّافرة و في رواية بداعية الإسلام و هي مصدر بمعنى الدعُّوة كالعافية و العاقبة و قال أمر أي كثر و ارتفع شأنه (٣) و قال كان المشركون ينسبون النبي الشُّنْكُ إلى أبي كبشة و هو رجل مـن خزاعة خالف قريشا في عبادة الأوثان و عبد الشعرى العبور فلما خالفهم النبي المرفي في عبادة الأوثان شبهوه به و قيل إنه كان جد النبي ﷺ من قبل أمه فأرادوا أنه نزع في الشبه إليه (٤٠).

و قال في كتاب النبي المُنْ الله الله هرقل فإن أبيت فعليك إثم الأريسين قد اختلف في هذه الله فظة صفة <sup>(٥)</sup>" و معنى فروى الأريسين بوزن الكريمين و روى الأريسيين بوزن الشريبيين فقال أبو عبيد هم الخدم و الخول يعني بصدهم إياهم عن الدين كما قال: ﴿ربنا إنا أَطْعِنا سادتنا وكبراءنا﴾ أي عليك مثل إثمهم و قال ابن الأعرابي أرس يأرس أرسا فهو أريس و أرس يؤرس تأريسا فهو أريس و جمعها أريسون و إريسون و آرارسة هم الأكارون و إنما قال ذلك لأن الأكارين كانوا عندهم من الفرس و هم عبدة النار فجعل عليه إثمهم و قال أبو عبيدة أصحاب الحديث يقولون الأريسيين منسوبا مجموعا و الصحيح الأريسين يعني بغير نسب و رده الطحاوي عليه و قال بعضهم إن في رهط هرقل فرقة تعرف بالأروسية فجاء على النسب إليهم وقيل إنهم أتباع عبد الله بـن أريس رجل كان في الزمن الأول قتلوا نبيا بعث الله إليهم و قيل الأريسون الملوك واحدهم أريس و قيل هم العشارون<sup>(١)</sup> انتهى.

قوله ثفروقا أي شيئا قال الفيروزآبادي الثفروق بالضم قمع التمرة أو ما يلتزق به قـمعها و مــا له ثفروق أي شيء<sup>(٧)</sup>.

اقول: ثم قال الكازروني و في هذه السنة جاءت خولة بنت ثعلبة و كان زوجها أوس بن الصامت فأخبرت رسول الله والتَّاتِينَةُ بأنه ظاهر منها.

(١١) ألكامل في التاريخ ٢: ١٤٦ ـ ١٤٧.

أقول: سيأتي شرح القصة في باب ما جرى بينه كالشُّخَّة و بين أصحابه.

ثم قال و فيها ماتت أم رومان أم عائشة و فيها أسلم أبو هريرة.

٩\_و قال ابن الأثير و أرسل العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن شادي(<sup>(A)</sup> أخى عبد القيس و قيل إن إرساله كان سنة ثمان فلما أتاه العلاء يدعوه و من معه بالبحرين إلى الإسلام أو الجزية و كانت ولاية البحرين للفرس فأسلم المنذر و أسلم جمع من العرب<sup>(٩)</sup> فأما أهل البلاد من اليهود و النصارى و المجوس فإنهم صالحوا العلاء و المنذر على الجزية(١٠) و لم يكن بالبحرين قتال إنما بعضهم أسلم و بعضهم صالح(١١).

(١٠) فَي المصدر: على الجزية من كل حالة دينار.

(٥) كذا في المصدر و«أ» وفي «ط»: صفة. (٤) النهاية في غريب الحديث والأثر ٤: ١٤٥. (٧) القاموس المحيط ٣: ٢٢٤. (٩) في المصدر: وأسلم جميع العرب بالبحرين.

<sup>(</sup>١) أشار في الكامل إلى أنه قال: أن جعل الامر له عن بعده اسلم ٢: ١٤٦ أي: أنه أراد ولاية الأمر من بعده.

<sup>(</sup>٢) النهاية في غريب الحديث والأثر ١: ١٣٠. (٣) النهاية في غريب الحديث والأثر ١: ٩٥.

<sup>(</sup>٦) والآية منّ سورة الأحزاب: ٦٧.

<sup>(</sup>٨) في المصدر: المنذر بن ساوي.

١٠ نقل من خط الشهيد رحمه الله قيل كتب النجاشي رحمه الله كتابا إلى النبي الله الله عليه الله عليه الله الله المستحققة لعلى ﷺ اكتب جواباً و أوجز فكتب بِسْم اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم أما بعد فكأنك من الرقة علينا منا وكأنا من الثقة بك منك لأناً لا نرجو شيئا منك إلا نلناه و لا نخافَ منك أمراً إلا أمناًه و بالله التوفيق فقال النبي ﷺ الحمد لله الذي جعل من أهلى مثلك و شد أزرى بك.

# غزوة خيبر و فدك و قدوم جعفر بن أبي طالب

باب ۲۲

الآيات الفتح «٤٨»: ﴿سَيَقُولُ الْمُخَلِّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا بَتَّبِعْكُمْ يُريدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونٰا كَذَّلِكُمْ فَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ ۖ ٥٠.

قال تعالى: ﴿ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَ أَثَابَهُمْ فَتْحاً قَرِيباً \* وَ مَغانِمَ كَثِيرةً يَأْخُذُونَهَا وَ كَانَ اللهُ عَزِيزاً حَكِيماً \* وَعَدَكُمُ اللهُ مَغانِمَ كَثِيرةً يَأْخُذُونَهَا وَ كَانَ اللهُ عَزِيزاً حَكِيماً \* وَعَدَكُمُ اللهُ مَغانِمَ كَثِيرةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيكُمْ صِراطاً

أقول: قد مر تفسير الآيات في باب نوادر الغزوات و باب غزوة الحديبية.

و قال الطبرسي رحمه الله لما قدم رسول الله ﷺ المدينة من الحديبية مكث بها عشرين ليلة ثم خرج منها غاديا(١) إلى خيبر و ذكر ابن إسحاق بإسناده عن أبي مروان الأسلمي عن أبيه عن جده قال خرجنا مع رسول الله إلى خيبر حتى إذا كنا قريبا منها و أشرفنا عليها قال رسول الله ﷺ قفوا فوقف الناس فقال اللهم رب السماوات السبع و ما أظللن و رب الأرضين السبع و ما أقللن و رب الشياطين و ما أضللن إنا نسألك خير هذه القرية و خير أهلها و خير ما فيها و نعوذ بك من شر هذه القرية و شر أهلها و شر ما فيها قدموا<sup>(٢)</sup> بِشم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم.

و عن سلمة بن الأكوع قال خرجنا مع رسول الله ﷺ إلى خيبر فسرنا ليلا فقال رجل من القوم لعامر بن الأكوع ألا تسمعنا من هنيهاتك وكان عامر رجلا شاعرا فجعل يقول:

> لا هم لو لا أنت ما اهـتدينا<sup>(٣)</sup> فاغفر فداء لك ما اقتنينا

و لا تـــصدقنا و لا صــلينا و ثـبت الأقـدام إن لاقـينا إنا إذا صيح بنا أنينا

و أنـــزلن سكــينة عــلينا و بالصياح عولوا علينا

فقال رسول الله ﷺ من هذا السائق قالوا عامر قال يرحمه الله قال عمر و هو على جمل وجبت يا رسول الله لو لا أمتعتنا به و ذلك أن رسول اللهﷺ ما استغفر لرجل قط يخصه إلا استشهد قالوا فلما جد الحرب و تصاف القوم خرج یهودی و هو یقول:

> شاكى السلاح بطل مجرب قد عملمت خيبر أنى مرحب

> > إذا الحروب أقبلت تلهب

فبرز إليه عامر و هو يقول:

شاكى السلاح بطل مغامر

قد علمت خيبر أني عامر

(٢) في المصدر ونسخة: ما فيها أقدموا.

<del>1</del>

<sup>(</sup>١) في «أ»: خرج منها غازياً. (٣) في المصدر: أنت ما حجينا.

فاختلفا ضربتين فرقع سيف اليهودي في ترس عامر وكان سيف عامر فيه قصر فتناول به ساق اليهودي ليضربه و فرجع ذباب سيفه فأصاب عين ركبة عامر فمات منه قال سلمة فإذا نفر من أصحاب رسول الله والله الله على يقولون بطل عمل عامر قتل نفسه قال فأتيت النبي والله وأنا أبكي فقلت قالوا إن عامرا بطل عمله فقال من قال ذلك قلت نفر من أصحابك فقال كذب أولئك بل أوتي من الأجر مرتين قال فحاصرناهم حتى إذا أصابتنا مخصة شديدة ثم إن الله فتحها علينا و ذلك أن النبي والله والله الله الله الله الله الله أخذته الشقيقة فلم فانكشف عمر و أصحابه فرجعوا إلى رسول الله الله الله أصحابه و يجبنهم وكان رسول الله أخذته الشقيقة فلم يخرج إلى الناس فقال حين أفاق من وجعه ما فعل الناس بخيير فأخير فقال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله و رسوله و يحبه الله و رسوله كرارا غير فرار لا يرجع حتى يفتح الله على يديه.

و روى البخاري و مسلم عن قتيبة بن سعيد عن يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني عن أبي حازم عن سعيد بن سهل (٣) أن رسول الله ﷺ قال يوم خيبر الأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله و رسوله و يحبه الله و رسوله و يحبه الله و رسوله قال فبات الناس يدوكون بجملتهم أيهم يعطاها فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله ﷺ كلهم يرجون أن يعطاها (أ) قال أين علي بن أبي طالب فقالوا يا رسول الله هو يشتكي عينيه قال فأرسلوا إليه فأتي به فبصق رسول الله و عنه عنيه قال على يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا قال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام و أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فو الله أن يهدى الله بك رجلا واحدا خير من أن يكون لك حمر النعم.

قال سلمة فبرز مرحب و هو يقول:

قد علمت خيبر أني مرحب الأبيات.

فبرز له على ﷺ و هو يقول:

كليث غمابات كمريه الممنظرة

أنا الذي سمتنى أمى حيدره

أوفيهم بالصاع كيل السندرة

فضرب مرحبا ففلق رأسه فقتله و كان الفتح على يده أورده مسلم في الصحيح.

و بإسناده عن ليث بن أبي سليم عن أبي جعفر محمد بن علي الله قال حدثني جابر بن عبد الله أن عليا الله الله عن الباب يوم خيبر حتى صعد المسلمون عليه فاقتحموها ففتحوها و أنه حرك بعد ذلك فلم يحمله أربعون رجلا.

قال و روي من وجه آخر عن جابر ثم اجتمع عليه سبعون رجلا فكان جهدهم أن أعادوا الباب.

و بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان علي بلبس في الحر و الشتاء التباء المحشو الثخين و ما يبالي الحر فأتاني أصحابي فقالوا إنا رأينا من أمير المؤمنين شيئا فهل رأيت قلت و ما هو قالوا رأيناه يخرج علينا في الحر الشديد في القباء المحشو الثخين و ما يبالي الحر و يخرج علينا في البرد الشديد في الثوبين الخفيفين و ما يبالي الحر و يخرج علينا في البرد الشديد في الثوبين الخفيفين و ما يبالي البرد فهل سمعت في ذلك البدد فهل سمعت في ذلك عند في في ذلك عند في المواتب بلب قال أو ما رأيت رسول شيئا فدخل على علي الله فسمر معه فسأله عن ذلك فقال أو ما شهدت معنا خيبر (١٦) قلت بلي قال أو ما رأيت رسول

<sup>(</sup>١) في المصدر: وكان الرسول المُشْئِئُةِ قد سلّم اللواء للخليفة الأول فلم يفلع كما صاحبه الثاني.

<sup>(</sup>٢) في البصدر: عن قتيبة، عن سعيد، عن يعقوب، عن عبدالرحمن الاسكندراني، عن أبي حازم، عن سعد بن سهل.

 <sup>(</sup>٣) في «أ»: أيهم يعطيها.
 (٥) في المصدر: في نفر مع سبعة أنا ثامنهم.

<sup>(</sup>٤) في «أ»: خرج إليه أهلهم. (١) في المصدر: أو ما شهدت خيبر؟

الله ﷺ حين دعا أبا بكر فعقد له ثم بعثه إلى القوم فانطلق فلقي القوم ثم جاء بالناس و قد هزموا(١) فقال بلي قال ثم بعث إلى عمر فعقد له ثم بعثه إلى القوم فانطلق فلقي القوم فقاتلهم ثم رجع و قد هزم فقال رسول اللمتهيُّ لأعطين الراية اليوم رجلا يحب الله و رسوله و يحبه الله و رسوله يفتح الله على يديه كرارا غير فرار فدعاني فـأعطانى الراية ثم قال اللهم اكفه الحر و البرد فما وجدت بعد ذلك حرا و لا بردا.

و هذا كله منقول من كتاب دلائل النبوة للإمام أبي بكر البيهقي.

ثم لم يزل رسول اللهﷺ يفتح الحصون حصنا فحصنا و يحوز الأموال حتى انتهوا إلى حصن الوطيح و السلالم و كان آخر حصون خيبر افتتح و حاصرهم رسول الله بضع عشر ليلة.

قال ابن إسحاق و لما افتتح القموص حصن ابن أبي الحقيق أتي رسول اللهﷺ بصفية بنت حي بن أخـطب و بأخرى معها فمر بهما بلال و هو الذي جاء بهما على قتلى من قتلى اليهود فلما رأتهم التي معها صّفية صاحت و صكت وجهها و حثت التراب على رأسها فلما رآها رسول اللهﷺ قال اعزبوا عنى هذه الشيطانة و أمر بـصفية فحيزت خلفه و ألقى عليها رداءه فعرف المسلمون أنه قد اصطفاها لنفسه و قالﷺ لبلال لما رأى من تلك اليهودية ما رأى أنزعت منك الرحمة يا بلال حيث تمر بامرأتين على قتلى رجالهما.

و كانت صفية قد رأت في المنام و هي عروس بكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق أن قمرا وقع في حجرها فعرضت رؤياها على زوجها فقال ما هذا إلا أنك تتمنين ملك الحجاز محمدا و لطّم على وجهها لطمة اخْضرت عينها منها فأتى بها رسول الله ﷺ و بها أثر منها فسألها رسول الله ﷺ ما هو فأخبرته.

و أرسل ابن أبي الحقيق إلى رسول اللهﷺ أنزل لأكلمك(٢) قال نعم فنزل و صالح رسول اللهﷺ على حقن دماء من في حصونهم من المقاتلة و ترك الذرية لهم و يخرجون من خيبر و أرضها بذراريهم و يخلون بين رسول اللهﷺ و بين ماكان لهم من مال و أرض و على الصفراء و البيضاء و الكراع و على الحلقة و على البز إلا ثوب(٣) على ظهر إنسان و قال رسول الله ﷺ و برئت(٤) منكم ذمة الله و ذمة رسوله إن كتمتموني شيئا فصالحوه على ذلك فلما سمع بهم أهل فدك قد صنعوا ما صنعوا بعثوا إلى رسول اللهﷺ يسألونه أن يسيرهم<sup>(٥)</sup> و يحقن دماءهم و يخلون بينه و بين الأموال ففعل و كان ممن مشي بين رسول اللهﷺ و بينهم في ذلك محيصة بن مسعود أحد بني حارثة فلما نزل أهل خيبر على ذلك سألوا رسول اللهﷺ أن يعاملهم الأموال عَلَى النصف و قالوا نحن أعلم بها منكم و أعمر لها فصالحهم رسول الله على النصف على أنا إذا شئنا أن نخرجكم أخرجناكم و صالحه أهل فدك على مثل ذلك فكانت أموال خيبر فيئا بين المسلمين وكانت فدك خالصة لرسول الله ﷺ لأنهم لم يوجفوا(٦٠) عليها بخيل و لا ركاب.

و لما اطمأن رسول الله ﷺ أهدت له زينب بنت الحارث بن سلام بن مشكم(٧) و هي ابنة أخي مرحب شاة مصلية(٨) و قد سألت أي عضو من الشاة أحب إلى رسول الله ﷺ فقيل لها الذراع فأكثرت فيها السم و سمت سائر الشاة ثم جاءت بها فلما وضعتها بين يديه تناول الذراع فأخذها فلاك منها مضغة و انتهش منها و معه بشر بن البراء بن معرور فتناول عظما فانتهش منه فقال رسول اللهﷺ ارفعوا أيديكم فإن كتف هذه الشاة تخبرني أنها مسمومة فدعاها فاعترفت فقال ما حملك على ذلك فقال<sup>(٩)</sup> بلغت من قومى ما لم يخف عليك فقلت إن كان نبيا فسيخبر و إن كان ملكا استرحت منه فتجاوز عنها رسول الله ﷺ و مات بشر بن البراء من أكلته التي أكل قال و دخلت أم بشر بن البراء على رسول الله ﷺ تعوده في مرضه الذي توفى فيه فقالﷺ يا أم بشر ما زالت أكلة خيبر التي أكلت بخيبر مع ابنك تعاودني فهذا أوان قطعت أبهري (١٠٠) فكان المسلمون يرون أن رسول الله ﷺ مات شهيدا مع ما أكرمه الله

(٢) في المصدر ونسخة: أنزل فأكلمك.

(٦) الآيجاف سرعة السير. «لسان العرب ١٥: ٣٢٣».

(٤) في المصدر: «فبرئت».

(۸) أي مشوية.

<sup>(</sup>١) في المصدر: وقد هزم.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: والكراع والحلقة وعلى البرّ إلا ثوباً.

<sup>(</sup>٥) أي ينفيهم من الأرض.

<sup>(</sup>٧) في المصدر: الحارث امرأة سلام. (٩) كذا في «أ» وهو الصحيح. وفي «ط»: فقال.

<sup>(</sup>١٠) في «أَ»: فهذا أوان قطَّعت أبَّهري. والأبهر: عرق إذا انقطع مات صاحبه. وهما أبهران يخرجان من القلب ثم يتشعب منهما سائر الشرايين.



بيان: قوله من هنيهاتك قال الجزري أي من كلماتك أو من أراجيزك<sup>(٢)</sup> قوله وجبت أي الرحمة أو الشهادة في مجمع البحار أي وجبت له الجنة و المغفرة التي ترحمت بها عليه و إنه يقتل شهيدا و قال النوري في شرح الصحيح أي ثبتت له الشهادة و ستقع قريبا و كان معلوما عندهم أنه كل من دعا له النبي ﷺ هذا الدعاء في هذا الموطن استشهد.

و في النهاية في حديث ابن الأكوع قالوا يا رسول الله لو لامتعتنا به أي هلا تركتنا ننتفع به انتهى (٣٠) و قال النووي أي وددنا أنك أخرت الدعاء له فنتمتع بمصاحبته مدة و قال غيره أي ليتك أشركتنا في دعائه.

و قال الجزري في النهاية في حديث خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله و رسوله و يحب الله و رسوله يفتح الله على يديه فبات الناس يدوكون تلك الليلة أي يخوضون و يموجون فيمن يدفعها إليه يقال وقع الناس في دوكة أي خوض و اختلاط (٤) و قال النهس أخذ اللحم بـأطراف الأسنان و النهش الأخذ بجميعها (٥)

أقول: قال الطبرسي قدس الله روحه في قوله تعالى: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحَدَّمُ مُبِيناً ﴾ قبل إن المراد بالفتح هنا فتح خبير و روي عن مجمع بن حارثة الأنصاري و كان أحد القراء قال شهدنا الحديبية مع رسول الله ﷺ فلما انصرفنا عنها إذا الناس يهزون الأباعر فقال بعض الناس لبعض ما بال الناس قالوا أوحي إلى رسول الله ﷺ واقفا على راحلته عند كراع الغميم فلما اجتمع الناس عليه (أ) قرأ: ﴿إِنِّا فَتَحْنَا لَكُ فَتْحاً مُبِيناً ﴾ السورة فقال عمر أفتح هو يا رسول الله قال نعم فقال و الذي نفسي بيده إنه لفتح فقسمت خبير على أهل الحديبية لم يدخل فيها أحد إلا من شهدها ()).

بيان: في النهاية إذا الناس يهزون الأباعر أي يحثونها و يدفعونها و الوهز شــدة الدفــع و الوطــء انتهى(٨)و قد يقرأ بتشديد الزاي من الهز و هو إسراع السير و كراع الغميم كغراب موضع على ثلاثة أميال من عسفان ذكر ه الفير وزآبادي(٩).

ا-نوادر الراوندي: بإسناده عن عبد الواحد بن إسماعيل عن محمد بن الحسن التميمي عن سهل بن أحمد الديباجي عن محمد بن الأشعث عن محمد بن عزيز عن سلامة بن عقيل عن ابن شهاب قال قدم جعفر بن أي طالب على رسول الله فقام فتلقاه فقبل بين عينيه ثم أقبل على الناس فقال أيها الناس ما أدري بأيهما أنا أسر بافتتاحي خيبر أم بقدوم ابن عمى جعفر (۱۰).

٢-و بهذا الإسناد قال قال رسول الله ﷺ إن أهل خيبر يريدون أن يلقوكم فلا تبدءوهم بالسلام فقالوا يا رسول
 الله فإن سلموا علينا فما ذا نرد عليهم قال تقولون و عليكم (١١١).

٣-ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] المفيد عن الحسين بن علي بن محمد التمار عن علي بن ماهان عن عمه عن محمد بن عمر عن ثور بن يزيد عن مكحول قال لماكان يوم خيبر خرج رجل من اليهود يقال له مرحب وكان طويل القامة عظيم الهامة وكانت اليهود تقدمه لشجاعته و يساره قال فخرج في ذلك اليوم إلى أصحاب رسول الله عليه فما واقفه قرن إلا قال أنا مرحب ثم حمل عليه فلم يثبت له قال وكانت له ظئر وكانت كاهنة تعجب بشبابه و عظم

<sup>«</sup>لسان العرب ۱: ۱۷ ۵».

<sup>(</sup>٢) النهاية في غريب الحديث والأثر ٥: ٢٧٩.

<sup>(</sup>٤) النهاية في غريب الحديث والأثر ٢: ١٤٠.

 <sup>(</sup>٦) في العصدر: اجتمع الناس إليه.
 (٨) النهاية في غريب الحديث والأثر ٥: ٢٣٢.

<sup>(</sup>۱۰) نوادر الرّاوندي: ۲۹.

<sup>(</sup>١) مجمع البيان ٥: ١٨١ ـ ١٨٤.

 <sup>(</sup>٣) النهاية في غريب الحديث والأثر ٤: ٢٩٢.

<sup>(</sup>٥) النهاية في غريب الحديث والأثر ٢: ١٣٦.

<sup>(</sup>٧) مجمع البيّان ٥: ١٦٧ ــ ١٦٨.(٩) القاموس المحيط ٣: ٨١.

<sup>(</sup>۱۱) نوادر الراوندي: ۳۳.

خلقه (۱) و كانت تقول له قاتل كل من قاتلك و غالب كل من غالبك إلا من تسمى عليك بحيدرة فإنك إن وقفت له هلكت قال فلما كثر مناوشته و جزع الناس بمقاومته (۱) شكوا ذلك إلى النبي ﷺ و سألوه أن يخرج إليه علياﷺ فدعا النبي ﷺ فلما بصر به مرحب (۱) يسرع إليه فلم يره يعبأ به فأنكر ذلك و أحجم عنه ثم أقدم و هو يقول:

أنا الذي سمتني أمي مرحبا.

فأقبل علي الله (٤٠) و هو يقول: أنا الذي سمتني أمي حيدرة.

فلما سمعها منه مرحب هرب و لم يقف خوفا مما حذرته منه ظئره فتمثل له إبليس في صورة حبر من أحبار اليهود فقال إلى أين يا مرحب فقال قد تسمى علي هذا القرن بحيدرة فقال له إبليس فما حيدرة فقال إن فلانة ظئري كانت تحذرني من مبارزة رجل اسمه حيدرة و تقول إنه قاتلك فقال له إبليس شوها لك لو لم يكن حيدرة إلا هذا وحده لما كان مثلك يرجع عن مثله تأخذ بقول النساء و هن يخطئن أكثر مما يصبن و حيدرة في الدنيا كثير فارجع فلعلك تقتله فإن قتلته سدت قومك و أنا في ظهرك أستصرخ اليهود لك فرده فو الله ما كان إلا كفواق (٥) ناقة حتى ضربه على ضربة سقط منها لوجهه و انهزم اليهود يقولون قتل مرحب.

قتل مرحب قال و في ذلك يقول الكميت بن يزيد الأسدي رحمه الله في مدحه ﷺ شعرا:

سقى جرع الموت ابن عشمان بعد ما تسمعاورها مسنه وليسد و مسرحب و الوليد هو ابن عتبة خال معاوية بن أبي سفيان و عثمان بن طلحة من قريش و مرحب من اليهود<sup>(٦)</sup>.

يج: [الخرائج و الجرائح] عن مكحول مثله مع اختصار و لم يذكر البيتين(٧).

كدما: [الأمالي للشيخ الطوسي] أبو عمرو عن ابن عقدة عن أحمد بن يحيى عن عبد الرحمن عن أبيه عن محمد بن إسحاق عن محمد بن مسلم أبي شهاب الزهري عن عروة بن الزبير و مسور بن مخرمة أن نبي الله به الما افتتح خيبر و قسمها على ثمانية عشر سهما كانت الرجال ألفا و أربعمائة رجل و الخيل مائنا فرس و أربعمائة سهم للخيل كل سهم من الثمانية عشر سهما مائة سهم و لكل مائة سهم رأس فكان عمر بن الخطاب رأسا و علي رأسا (<sup>(A)</sup> و الزبير رأسا و عاصم بن عدي رأسا و على رأسا فكان سهم النبي الشعش مع عاصم بن عدي (<sup>(A)</sup>).

0-ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] محمد بن أحمد بن أبي القوارس عن أحمد بن محمد الصائغ عن محمد بن إسحاق السراج عن قتيبة بن سعيد عن حاتم عن بكير بن يسار عن عامر بن سعد عن أبيه قال سمعت رسول الله على السراج عن قتيبة بن سعيد عن حاتم عن بكير بن يسار عن عامر بن سعد عن أبيه قال سمعت رسول الله على و خلفه في بعض لعلي ثلاث فلأن يكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم سمعت رسول الله على و خلفه في بعض مغازيه فقال يا رسول الله تخفي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي و سمعته يقول يوم خيبر لأعطين الراية رجلا يحب الله و رسوله و يحبه الله و رسوله قال من موسى إلا أنه لا نبي علي فأتى علي أرمد العين (١٠) فبصق في عينيه و دفع إليه الراية ففتح عليه و لها نزلت هذه الآية؛ ﴿ذَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَ اللهم هؤلاء أهلى (١٠)

-دفس: [تفسير القمي] ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبُتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَنَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلَّقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَمُثَّمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ (١٣٦) فإنها نزلت لما رجع رسول الله ﷺ من غزوة خيبر و بعث أسامة بن زيد في خيل إلى بعض قرى اليهود في ناحية فدك ليدعوهم إلى الإسلام و كان رجل من اليهود يقال له مرداس بن نهيك الفدكي في بعض القرى فلما أحس بخيل رسول الله ﷺ جمع أهله و ماله و صار في ناحية الجبل فأقبل يقول

(١١) آل عمران: ٦٦.

77

11

<sup>(</sup>١) في البصدر: وكانت تعجب بشبابه وعظم خلقه. , (٢) في المصدر: وبعل الناس بمقامه.

<sup>(</sup>٣) في «أ»: فلما يصر مرحب، وفي المصدر: فلما يصر يه مرحب أسرع. ( £) في المصدر: فأقبل علىﷺ بالسيف. ( £) في المصدر: فوالله إلا ما كان كفواق.

<sup>(</sup>٦) أمالي الطوسي: ٣ ج ٢. (٧) الخرائج والجرائح:

<sup>(</sup>۱) العالي الطوسي: ۳ ج ۱. (۸) في المصدر: وعلى رأسا وطلحة رأسا. (۹) أمالي الطوسي: ۲۲۸ ج ۱۰.

<sup>(</sup>١٠) في المصدر: أرمَّد العينين.

<sup>(</sup>۱۲) تفسير القمي ١: ١٥٦. (١٣) النساء: ٩٤.

أشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله فعر به أسامة بن زيد فطعنه و قتله<sup>(۱)</sup> فلما رجع إلى رسول اللهﷺ أخيره يذلك فقال له رسول الله ﷺ قتلت رجلا شهد أن لا إله إلا الله و أنى رسول الله فقال يا رسول الله إنسا قالها(٢) تعوذا من القتل فقال رسول الله رسي الله المنظينة فلا شققت الغطاء عن قلبه لا ما قال بلسانه قبلت و لا ما كان في نفسه علمت فحلف أسامة بعد ذلك أنه لا يقاتل أحدا شهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله فـتخلف عـن أمـير المؤمنين على في حروبه و أنزل الله في ذلك: ﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَعْانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَٰلِك كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيُّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً ﴾[١٦].

منهزما ثم بعث عمر بن الخطاب براية المهاجرين فأتى بسعد<sup>(٥)</sup> جريحا و جاء عمر يجبن أصحابه و يجبنونه فقال رسول الله ﷺ هكذا تفعل المهاجرون و الأنصار حتى قالها ثلاثا ثم قال لأعطين الراية رجلا(٦) ليس بفرار يحبه الله و رسوله و يحب الله و رسوله الخبر(٧).

**بيان:** لعله كان سعد بن عبادة فصحف<sup>(A)</sup>إذ الفرار منه بعيد مع أنه مات يوم قريظة و لم يبق إلى تلك

٨\_ لي: [الأمالي للصدوق] أخبرني سليمان بن أحمد اللحمي(٩) فيما كتب إلى قال حدثنا أبو محمد عـبد اللــه بن (۱۰) رماخس(۱۱) بن محمد بن خالد بن حبیب بن قیس بن عمرو بن عبد بن غزیة بن جشم بن بکر بن هوازن برمادة القليسيين(١٢١) رمادة العليا و كان فيما ذكر ابن مائة و عشرين سنة قال حدثنا زياد بن طارق الجشمي و كان ابن تسعين سنة قال حدثنا جدى أبو جرول زهير وكان رئيس قومه قال أسرنا رسول اللهﷺ يوم فتح خيبر<sup>(١٣)</sup> فبينا هو يميز الرجال من النساء إذ وثبت حتى جلست بين يدى رسول الله كالله المنافق فأسمعته شعرا أذكره حين شب فينا و نشأ فسي هوازن و حين أرضعوه فأنشأت أقول:

> امنن علينا رسول الله في كرم امنن على بيضة قد عاقها قدر أبقت لنا الحرب هتافا عملي حزن إن لم تـداركـهم نـعماء تنشرها امنن على نسوة قد كنت ترضعها إذ أنت طفل صغير كنت ترضعها يا خير من مرحت كمت الجياد بــه لا تستركنا كسمن شالت نامته إنا لنشكر للنعماء(١٦١) و قد كفرت فألبس العفو من قد كنت ترضعه إنا نومل عفوا منك تلبسه

فإنك المرء نرجوه و ننتظر منفرق شنملها فيى دهرها عبر عملى قملوبهم الغماء والغمر يا أرجح الناس حلما حين يختبر إذ فوك يملؤه من محضها(١٤) الدرر و إذ يزينك<sup>(١٥)</sup> ما تأتى و مــا تــذر عند الهياج إذا ما استوقد الشرر و استبق منا فانا معشر زهر و عـندنا بـعد هـذا اليـوم مـدخر من أمهاتك إن العفو مشتهر هـادي البــرية أن تـعفو و تـنتصر

(١٤) في المصدر: إذفوك يملأها من محصها.

(١٦) في «أ»: إنا لنشكر للنعمي.

799

<sup>(</sup>١) في المصدر: فمر بأسامة بن زيد فطعنه، وفي «أ»: فطعنه فقتله.

<sup>(</sup>٣) تفسير القمي ١: ١٥٦. (۲) فى «۱» والمصدر: إنما قال ذلك.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: والمهاجرين والأنصار فأتي سعد. (٤) في المصدر: سعد بن عِبادة. (٦) في المصدر: الراية غداً رجلاً كراراً. (٧) الآحتجاج: ٣٢٨.

<sup>(</sup>٨) قدُّ علمت صحة احتماله(ره). والضمائر المتبقية في حديثه متعلقة بسعد بن معاذَّ.

<sup>(</sup>۱۰) في «أ»: أبو محمد بن عبدالله. (٩) في المصدر: اللخمي، وهو الصحيح.

<sup>(</sup>١١) قَي المصدر: عبدألَّه بن رماحس. (١٢) في المصدر: القيسيين، وفي «أ»: القسيين.

<sup>(</sup>١٣)كذًا في النسخ وهو تصحيف ظاهر، والصحيح يوم حنين كما سيأتي أيضاً ونّي السيرة النبوية ذكر أبو صُرد زهير بدل ما هو موجود في المتن.

انظر سيرة ابن هشام ٤: ٩٨. (١٥) في المصدر: وأديرينك.

يسوم القسيامة إذ يسهدى لك الظفر

فقال رسول اللهﷺ أما ماكان لي و لبني عبد المطلب فهو لله و لكم و قالت الأنصار ماكان لنا فهو لله و لرسوله فردت الأنصار ماكان في أيديهما من الذراري و الأموال(١).

بيان: البيضة الأصل و العشيرة و مجتمع القوم و موضع سلطانهم و يقال شالت نعامتهم إذا ماتوا و تفرقوا كأنهم لم يبق منهم إلا بقية و النعامة الجماعة ذكره الجزري<sup>(٢)</sup> ثم إن الظاهر أنه كان يوم فتح حنين فصحف كما سيظهر مما سيأتي في تلك الغزاة.

٩-ن: [عيون أخبار الرضاﷺ ] بإسناد التميمي عن الرضا عن آبائه عن عليﷺ قال دفع النبيﷺ الراية يوم خيبر إلى فما برحت حتى فتح الله على(٣).

١٠-ع: [علل الشرائع] ابن الوليد عن الصفار عن ابن معروف عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله قال ما مر بالنبي رفظ يوم كان أشد عليه من يوم خيبر و ذلك أن العرب تباغت عليه (٤).

بيان: الأظهر أنه كان يوم حنين كما في بعض النسخ أو يوم الأحزاب فصحف.

11 سنا: [الإرشاد] ثم تلت الحديبية خيبر وكان الفتح فيها لأمير المؤمنين الله الرتباب و ظهر من فضله في هذه الغزاة ما أجمع على نقله الرواة و تفرد فيها من المناقب ما لم<sup>(6)</sup> يشركه فيها أحد من الناس فروى يحيى بن محمد الأزدي عن مسعدة بن اليسع و عبد الله بن عبد الرحيم عن عبد الملك بن هشام و محمد بن إسحاق و غيرهم من أصحاب الآثار قالوا لما دنا رسول الله الله عن خيبر قال للناس قفوا فوقف الناس فرفع يديه إلى السماء و قال اللهم رب السماوات السبع و ما أظلن و رب الأرضين السبع و ما أقللن و رب الشياطين و ما أضللن أسألك خير هذه القرية و خير ما فيها و أعوذ بك من شرها و شر ما فيها.

ثم نزل تحت شجرة في المكان ثم أقام<sup>(١)</sup> و أقمنا بقية يومنا و من غده فلما كان نصف النهار نادي منادي رسول الله فاجتمعنا إليه فإذا عنده رجل جالس فقال إن هذا جاءني و أنا نائم فسل سيفي و قال يا محمد من يمنعك مني اليوم قلت الله يمنعني منك فشام السيف و هو جالس كما ترون لا حراك به فقلنا يا رسول الله لعل في عقله شيئا فقال رسول الله ﷺ نعم دعوه ثم صرفه و لم يعاقبه و حاصر رسول الله خيبر بضعا و عشرين ليلة و كانت الراية يومئذ لأمير المؤمنينﷺ فلحقه رمد فمنعه(٧) من الحرب و كان المسلمون يناوشون اليهود من بـين أيـدى حـصونهم و جنباتها فلماكان ذات يوم فتحوا الباب و قدكانوا خندقوا على أنفسهم خندقا و خرج مرحب برجله يتعرض للحرب فدعا رسول الله ﷺ أبا بكر فقال له خذ الراية فأخذها في جمع من المهاجرين فاجتهد فلم يغن شيئا فعاد يؤنب القوم الذين اتبعوه و يؤنبونه فلماكان من الغد تعرض لها عمر فسار بها غير بعيد ثم رجع يجبن أصحابه و يجبنونه فقال النبي ﷺ ليست هذه الراية لمن حملها جيئوني بعلى بن أبي طالب فقيل له إنه أرمد قال أرونيه تروني رجلا يحب الله و رسوله و يحبه الله و رسوله يأخذها بحقها ليس بفرار فجاءوا بعلى ﷺ يقودونه إليه فقال له النبي ﷺ ما تشتكى يا على قال رمد ما أبصر معه و صداع برأسي فقال له اجلس و ضع رأسك على فخذي ففعل علىﷺ ذلك فدعا له النبي ﷺ فتفل في يده فمسح بها على عينيه و رأسه فانفتحت عيناه و سكن ماكان يجده من الصداع و قال في دعائه<sup>(۸)</sup> اللهم قه الحر و البرد و أعطاه الراية و كانت راية بيضاء و قال له خذ الراية و امض بها فجبرئيل معك و النصر أمامك و الرعب مبثوث في صدور القوم و اعلم يا على أنهم يجدون في كتابهم أن الذي يدمر عليهم اسمه إيليا فإذا لقيتهم فقل أنا على فإنهم يخذلون إن شاء الله تعالى قال أمير المؤمنين الله فمضيت بها حتى أتيت الحصون(٩) فخرج مرحب و عليه مغفر و حجر قد ثقبه مثل البيضة على رأسه و هو يرتجز و يقول:

(٩) في المصدر ونسخة: أتيت الحصن.

<sup>(</sup>١) أمالي الصدوق: ٢٠٥ ـ ٢٠٦ م ٧٥ ح ١٨. (٢) النهاية في غريب الحديث والأثر ٢: ٩١٠.

<sup>(</sup>٣) عيونَ أخبار الرّضاﷺ ٢: ٧٠ ب ٣٦ ح ٢٧٩ وفيه: فتح الله على يدي.

<sup>(£)</sup> علل الشرائع: ٤٦٧ ب ٢٢٧ ح ٣. (٥) في المصدر ونسخة: بما لم. (٦) في المصدر: في المكان فأقام. (٧) في المصدر: فلحقه رمد أعجزه.

<sup>(</sup>٨) فيّ «أ»: وقال في دعائه له:.

وكان على أرمد العين يبتغي

إن امسرأ حسمل الرتساج بسخيبر

حمل الرتاج رتباج بباب قيموصها

فسرمى بسه و لقد تكلف رده

ردوه بسمعد تكسلف و مشمقة

أنا الذي سمتني أمي حيدره(٢) كليث غابات شديد قسوره أكيلكم بالسيف كيل السندره

و اختلفنا(٣) ضربتين فبدرته و ضربته فقددت الحجر و المغفر و رأسه حتى وقع السيف في أضراسه فخر صريعا. و جاء في الحديث أن أمير المؤمنين ﷺ لما قال أنا على بن أبي طالب قال حبر من أحبار القوم غلبتم و ما أنزل على موسى قدخل في قلوبهم من الرعب ما لم يمكنهم معه الاستيطان به و لما قتل أمير المؤمنين ﷺ مرحبا رجع من كان معه و أغلقوا باب الحصن عليهم دونه فصار أمير المؤمنين ﷺ إليه فعالجه حتى فتحه و أكثر الناس من جانب الخندق لم يعبروا معه فأخذ أمير المؤمنين ﷺ باب الحصن فجعله على الخندق جسرا لهم حتى عبروا فظفروا بالحصن و نالوا الغنائم فلما انصرفوا من الحصن أخذه أمير المؤمنين؛ بيمناه فدحا به أذرعا من الأرض وكان الباب يغلقه عشرون رجلا و لما فتح أمير المؤمنين ﷺ الحصن و قتل مرحبا و أغنم الله المسلمين أموالهم استأذن حسان بن ثابت 

> دواء فسلما لم يسحس مسداويسا فبورك مرقيا و بورك راقيا كسميا مسحبا للسرسول مسوالسا بــه يــفتح اللــه الحـصون الأوابــيا عمليا و سماه الوزير المواخيا

شفاه رسول الله منه بتفله و قال سأعطى الراية اليوم صارما يسحب إلهسمى و الإله يسحبه فأصفى بها دون البرية كلها

و قد روى أصحاب الآثار عن الحسن بن صالح عن الأعمش عن أبي إسحاق<sup>(1)</sup> عن أبي عبد الله الجدلي<sup>(٥)</sup> قال سمعت أمير المؤمنين ﷺ يقول لما عالجت باب خيبر جعلته مجنا لي فقاتلتهم به فلما أخزاهم الله وضعت الباب على حصنهم طريقا ثم رميت به في خندقهم فقال له رجل لقد حملت منه ثقلا فقال ماكان إلا مثل جنتي التي في يدي في

و ذكر أصحاب السيرة أن المسلمين لما انصرفوا من خيبر راموا حمل الباب فلم يقله منهم إلا سبعون رجلا. و في حمل أمير المؤمنين الله الباب يقول الشاعر:

يسسوم اليسهود بسقدرة لمسؤيد و المسلمون و أهل خيبر حشد سبعون شخصا كلهم متشدد(٦) و مــقال بــعضهم لبـعض ارددوا

و فيه أيضا قال شاعر من شعراء الشيعة يمدح أمير المؤمنين الله و يهجو أعداءه على ما رواه أبو محمد الحسن بن محمد بن جمهور (<sup>٧)</sup> قال قرأت على أبي عثمان المازني:

عمر بن حنتمة الدلام الأدلما(^) بسعث النسبى بسرايسة مسنصورة دون القموص نبا<sup>(۹)</sup> و هاب و أحجما فسمضى بسها حستى إذا بسرزوا له

(١) في نسخة: شاك سلاحي

(٨) تقدّم معنى الأدلم وهو الأسود الطويل. (٩) في المصدر: دون القموص ثني.

<sup>(</sup>٢) في «أ»: بعدها: أطعن بالرمح وجوه الكفر. وموقعها أنسب بعد قوله: كيل السندرة. وفي نسخة أخرى: عبل الذراعين شديد العقرة. وسيأتي (٣) كذا في «أ» وفي «ط»: واختلفنا. عن الدّيوان مفصل قوله.

<sup>(</sup>٤) في «أ»: عن ابن أبي اسحاق. (٥) في المصدر: عن ابن أبي عبدالله الجدلي.

<sup>(</sup>٦) في المصدر: سبعون كلهم يتشدد. (٧) في المصدر: الحسن بن جمهور.

فسأتى النسبي بسرايسة مسردودة فسبكى (١) النسبي له و أنسبه بسها فسغدا بسها فسي فسيلق و دعا له فزوى (٢) اليهود إلى القموص و قد كسا و تسنى بسناس بسعدهم فسقراهسم سساط الإله بسحب (٣) آل مسحمد

ألا تسخوف عسارها فستذمها و دعسا امسرأ حسن البصيرة مقدما ألا يسسطد بسها و ألا يسهزما كسبش الكتيبة ذا غسرار مسخذما طلس الذئاب و كل نسر قشعما و بحب<sup>(1)</sup> من والاهم مني الدما<sup>(0)</sup>

بيان: قال الجوهري شمت السيف أغمدته و شمته سللته من الأضداد (١١) قوله يجبن أصحابه أي ينسبهم إلى الجبن و قال الجزري في حديث علي ، أكيلكم بالسيف كيل السندرة أي أقتلكم قتلا واسعا ذريعا و السندرة مكيال واسع و قيل يحتمل أن يكون اتخذ من السندرة و هي شجرة تعمل منها النبل و القسى و السندرة أيضا العجلة (١١).

أنا الذي سمتني أمي حيدرة عبل الذراعين شديد القصرة (٨) أكيلكم بالسيف كيل السندرة و أتسرك القرن بقاع جزرة ضرب غيلام مساجد حيزورة أقتل مسنهم أو عشرة

ضرغام آجام و ليث قسورة كليث غابات كريه المنظرة أضربكم ضربا يبين الفقرة (١) أضرب بالسيف رقاب الكفرة من ترك الحق يقوم صغره فكلهم أهل فسوق فجرة (١٠)

العبل الضخم من كل شيء و القصرة بالتحريك أصل العنق و جزر السباع اللحم الذي تـأكـله و الحزور كجعفر و بتشديد الواو و فتح الزاء أيضا الغلام إذا اشتد و قوي و خدم و صغرة جمع صاغر بعنى الذليل و الغيلق الجيش و الغرار بالكسر حد الرمح و السهم و السيف و المخذم بالكسر السيف القاطع و القرى الضيافة و الطلس بالكسر الذئب الأمعط أي المتساقط الشعر و القشعم المسن من النسور و الضخم و السوط الخلط.

17-قب: [المناقب لابن شهرآشوب] أركبه رسول الله 激激 يوم خيبر و عممه بيده و ألبسه ثيابه و أركبه بغلته ثم قال امض يا علي و جبرئيل عن يمينك و ميكائيل عن يسارك و عزرائيل أمامك و إسرافيل وراءك و نصر الله فوقك و دعائي خلفك و خبر النبي يُنشِي رميه باب خيبر أربعين ذراعا فقال 激激 و الذي نفسي بيده لقد أعانه عليه أربعون ملكا(۱۱).

٣١-ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] في خبر الشورى بإسناده عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال أمير المؤمنين المؤمنين أحد احتمل باب خيبر يوم فتحت حصنها ثم مشى به ساعة ثم ألقاه فعالجه بعد ذلك أربعون رجلا فلم يقلوه من الأرض (١٣) قالوا لا(١٣).

١٤ ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] جماعة عن أبي المفضل عن عبد الرحمن بن سليمان الأزدي عن الحسن بن علي الأزدي عن عبد الوهاب بن الهمام عن جعفر بن سليمان عن أبي هارون العبدي عن ربيعة السعدي عن حذيفة بن

(۱) في «أ»: فنكي.

(٣) في «أ»: ساط الإله يحب.

(٥) الأرشاد: ٦٥ ب ٤٠ ح ١. (٧) الصحاح في غريب الحديث والأثر ٢: ٤٠٨.

(٩) اي يزيل الفقرة.

(١١) مناقب آل أبي طالب ٢: ٢٧٢. (١٣) أمالي الطوسى: ٥٦٣. <u>' Y </u>

<sup>(</sup>٢) في المصدر: فروى. . . . . .

<sup>(</sup>٤) في «أ»: ويحب. (٦) الصحاح: ١٩٦٣.

<sup>(</sup>A) في المصدر: شديد القصورة.

<sup>(</sup>١٠) آلديوان المنسوب إلى الإمام علي ﷺ: ٤٢ وفيه: من يترك. (١٢) في المصدر: من الأرض غيري.

<sup>(</sup>١٤) في المصدر: عن عبدالرزاق بن سليمان بن غالب الأزدي.

اليمان قال لما خرج جعفر بن أبي طالب من أرض الحبشة إلى النبي ﷺ قدم جعفر رحمه الله و النبي ﷺ بأرض خلف خيبر فأتاه بالفرع من الغالية و القطيفة فقال النبي ﷺ لأدفعن هذه الله ورسوله و يحبه الله ورسوله و يحبه الله ورسوله و يحبه الله ورسوله فدعا الله ورسوله فعنه فدعا

عليا الله فلما جاء قال له النبي الله الله يا علي خذ هذه القطيفة إليك فأخذها علي و أمهل حتى قدم المدينة فانطلق إلى البقيع و هو سوق المدينة فأمر صائغا ففصل القطيفة سلكا سلكا فباع الذهب وكان ألف مثقال ففرقه علي الله في فقراء المهاجرين و الأنصار ثم رجع إلى منزله و لم يترك (٢) من الذهب قليلا و لا كثيرا فلقيه النبي الله عند من نفر من الذهب قليلا و لا كثيرا فلقيه النبي الله عند في نفر من

يدي رسول الله بهريح و من حصر ممه فا كننا منها حتى نملان و لا ينقص منها قليل و لا تتير و قام العبي بهري ختى دخل على فاطمة هي و قال أنى لك هذا الطعام يا فاطمة فردت عليه و نحن نسمع قولهما فقالت هُن مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرٍ حِسَابٍ فخرج النبيﷺ إلينا مستعبراً و هو يقول الحمد لله الذي لم يمتني حـتى رأيت لابنتي ما رأى زكرياً لمريم كان إذا دَخَلَ عَلَيْها الْمِخْرابُ وَجَدَ عِنْدُهَا رِزْقًا فَيقول لها يَا مَرْيَمُ أَنِّي لَكَ هٰذَا فَتقول هُوَ مِنْ

عَبْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ<sup>(٣)</sup>.

**بيان:** في القاموس فرع كل شيء أعلاه و من القوم شريفهم و المال الطائل المعد<sup>(2)</sup>.

قال نشدتكم بالله هل فيكم أحد حين جاء مرحب و هو يقول:

أنا الذي ستتني أُمّي مرحب شاكي السلاح بطل مجرّب

أطعن أحيانأ وحينأ أضرب

فخرجت إليه فضربني و ضربته و على رأسه نقير من جبل لم يكن<sup>(٥)</sup> تصلح على رأسه بيضة من عظم رأسه ففلقت النقير<sup>(١)</sup> و وصل السيف إلى رأسه فقتله ففيكم أحد فعل هذا قالوا اللهم لا<sup>(٧)</sup>.

17-ج: (الإحتجاج) عن عمرو بن شعر عن جابر عن أبي جعفر الله على حديث الشورى قال قال أمير المؤمنين الله المنفذ الله فل فيكم أحد مسح رسول الله الله الله الله على يعد حرا و لا بردا غيري قالوا لا الله هل فيكم قال نشدتكم بالله هل فيكم أحد قتل مرحبا اليهودي مبارزة فارس اليهود غيري قالوا لا قال نشدتكم بالله هل فيكم أحد احتمل باب خيبر حين فتحها فمشى به مائة ذراع ثم عالجه بعده أربعون رجلا فلم يطيقوه غيري قالوا لا (٨٠٠).

١٧\_عم: [إعلام الورى] ثم كانت غزوة خيبر في ذي الحجة من سنة ست و ذكر الواقدي أنها كانت أول سنة سبع

<sup>(</sup>١) في المصدر: من العالية والقطيفة فقال النبي(ص): لأدفعن هذا.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: ولم يترك له.

<sup>(</sup>٤) القاموس المحيط ٣: ٦٣.

<sup>(</sup>٦) في المصدر: فقلبت النقير. (٨) الاحتجاج: ١٣٦ و ١٤١.

<sup>(</sup>٣) أمالي الطوسي: ٦٢٥.

 <sup>(</sup>٥) في نسخة: من حجر لم يكن. وفي المصدر: لم تكن.
 (٧) الخصال: ٥٥٥ و ٥٦١ ب ٤٠ ح ٣١.

من الهجرة و حاصرهم رسول اللهﷺ؛ بضعا و عشرين ليلة و بخيبر أربعة عشر ألف يهودي في حصونهم فجعل رسول الله ﷺ يفتحها(١) حصنا حصنا و كان من أشد حصونهم و أكثرها رجالا القموص فأخذ أبو بكر راية المهاجرين فقاتل بها ثم رجع منهزما ثم أخذها عمر من الغد فرجع منهزما يجبن الناس و يجبنونه حتى ساء رسول الله ﷺ ذلك.

فقال لأعطين الراية غدا رجلا كرارا غير فرار يحب الله و رسوله و يحبه الله و رسوله لا يرجع حتى يفتح الله على يديه فغدت قريش يقول بعضهم لبعض أما على فقد كفيتموه فإنه أرمد لا يبصر موضع قدمه و قال على على الله الما سمع مقالة رسول الله اللهم لا معطى لما منعت و لا مانع لما أعطيت فأصبح رسول الله ﷺ و اجتمع إليه النَّاس قال سعد جلست نصب عينيه ثم جثوت على ركبتي ثم قمت على رجلي قائما رجاء أن يدعوني فقال ادعوا لي عليا فصاح الناس من كل جانب إنه أرمد رمدا لا يبصر موضع قدمه فقال أرسلوا إليه و ادعوه فأتي به يقاد فوضع رأسه على فخذه ثم تفل في عينيه فقام وكان عينيه جزعتان ثم أعطاه الراية و دعا له فخرج يهرول هرولة فو الله ما بـلغت أخراهم حتى دخل الحصن قال جابر فأعجلنا أن نلبس أسلحتنا و صاح سعد(٢) أربع يلحق بك الناس فأقبل حتى ركزها قريبا من الحصن فخرج إليه مرحب في عادته باليهود فبارزه فضرب رجله فـقطعها و سـقط و حـمل عــليﷺ و المسلمون عليهم فانهزموا.

قال أبان و حدثني زرارة قال قال الباقرﷺ انتهي إلى باب الحصن و قد أغلق في وجهه فاجتذبه اجتذابا و تترس به ثم حمله على ظهره و اقتحم الحصن اقتحاما و اقتحم المسلمون و الباب على ظهره قال فو الله ما لقي على من الناس تحت الباب أشد مما لقى من الباب ثم رمى بالباب رميا و خرج البشير إلى رسول الله ﷺ أن علياﷺ دخل الحصن فأقبل رسول الله فخرج على يتلقاه فقال ﷺ بلغني نبؤك المشكور و صنيعك المذكور قد رضي الله عنك فرضيت أنا عنك فبكي على ﷺ فقال له ما يبكيك يا على فقال فرحا بأن الله و رسوله عنى راضيان قال و أخذ على فيمن أخذ صفية بنت حيى فدعا بلالا فدفعها إليه و قال له لا تضعها إلا في يدي رسول الله ﷺ حتى يرى فيها رأيه فأخرجها بلال و مر بها إلَّى رسول الله ﷺ على القتلى و قد كادت تذهبُّ روحها(٣) فقال ﷺ أ نزعت منك الرحمة يا بلال ثم اصطفاها لنفسه ثم أعتقها و تزوجها.

قال فلما فرغ رسول اللهﷺ من خيبر عقد لواء ثم قال من يقوم إليه (٤) فيأخذه بحقه و هو يريد أن يبعث به إلى حوائط فدك فقام الزبير إليه فقال أنا فقال أمط عنه ثم قام إليه سعد فقال أمط عنه ثم قال يا على قم إليه فخذه فأخذه فبعث به إلى فدك فصالحهم على أن يحقن دماءهم فكانت حوائط فدك لرسول الله خاصا خاَلصا فنزل جبرئيل ﷺ فقال إن الله عز و جل يأمرك أن تؤتى ذا القربي حقه قال يا جبرئيل و من قرباي<sup>(٥)</sup> و ما حقها قال فاطمة فأعطها حوائط فدك و ما لله و لرسوله فيها فدعا رسول الله ﷺ فاطمة و كتب لها كتابا جاءت به بعد موت أبيها إلى أبي بكر و قالت هذا كتاب رسول الله ﷺ لي و لابني.

قال و لما افتتح(٦) رسول اللهﷺ خيبر أتاه البشير بقدوم جعفر بن أبي طالب و أصحابه من الحبشة إلى المدينة فقال ﷺ ما أدرى بأيهما أنا أسر(٧) بفتح خيبر أم بقدوم جعفر.

و عن سفيان الثورى عن أبي الزبير عن جابر قال لما قدم جعفر بن أبي طالب من أرض الحبشة تـلقاه رسـول الله ﷺ فلما نظر جعفر إلى رسول الله ﷺ حجل يعني مشى على رجل واحدة إعظاما لرسول الله ﷺ فقبل رسول الله بين عينيه.

و روى زرارة عن أبى جعفرﷺ أن رسول اللهﷺ لما استقبل جعفرا التزمه ثم قبل بين عينيه قال وكان رسول الله ﷺ بعث قبل أن يسيّر إلى خيبر عمرو بن أمية الضمري (٨) إلى النجاشي عظيم الحبشة و دعاه إلى الإسلام فأسلم وكان أمر عمروا أن يتقدم بجعفر و أصحابه فجهز النجاشى جعفرا و أصحابه بجهاز حسن و أمر لهم بكسوة و حملهم

<sup>(</sup>١) في المصدر: يفتتحها.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: روحها جزعا.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: ومن قراباتي. (٧) في المصدر: ما أدرى بأيهما أسر.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: وصاح سعد: يا أبا الحسن.

<sup>(</sup>٤) في المصدر: من يقوم، وكذا ما بعدها.

<sup>(</sup>٦) في المصدر: ولما فتح. (٨) في المصدر: عمرو بن أمية الضميري. وهو تصحيف.



بيان: قال الجزري الجزع بالفتح الخرز اليماني<sup>(۲)</sup> و يقال ربع يربع أي وقف و انتظر و قال فـي حديث خيبر إنه أخذ الراية فهزها ثم قال من يأخذها بحقها فجاء فلان فقال أنا فقال أمط ثم جاء آخر فقال أمط أي تنح و اذهب<sup>(۳)</sup> و قال الحجل أن يرفع رجلا و يقفز على الأخرى من الفرح و قد يكون بالرجلين إلا أنه قفز و قيل الحجل مشي المقيد<sup>(2)</sup>.

**بيان:** تشوف للشيء أي طمح إليه بصره.

9-ل: [الخصال] ن: [عيون أخبار الرضائ الله المفسر بإسناده إلى أبي محمد العسكري عن آبائه عن علي قال إن رسول الله شريح له الله عن على العبشة قام إليه و استقبله اثنتي عشرة خطوة و قبل ما بين عينيه و بكى و قال لا أدرى بأيهما أنا أشد سرورا بقدومك يا جعفر أم بفتح الله على أخيك خيبر و بكى فرحا برؤيته (٢١)

٢٠ يب: [تهذيب الأحكام] الحسين بن سعيد عن صفوان عن بسطام (٧) عن أبي عبد الله الله الله الله رجل جعلت فداك أيلتزم الرجل أخاه فقال نعم إن رسول الله الله التتج خيبر أتاه الخبر أن جعفرا قد قدم فقال و الله ما أن أدري بأيهما أنا أشد سرورا بقدرم جعفر أو بفتح خيبر قال فلم يلبث أن جاء جعفر قال فوثب رسول الله الله فالتزمه و قبل ما بين عينيه قال فقال له الرجل الأربع ركعات التي بلغني أن رسول الله الله الله النه الرجل الأربع ركعات التي بلغني أن رسول الله الله الله الله يصليها فقال لما قدم ها عليه قال له يا جعفر ألا أعطيك ألا أمنحك ألا أحبوك قال فتشوف الناس و رأوا أنه يعطيه ذهبا أو فضة قال بلى يا رسول الله قال صل أربع ركعات متى ما صليتهن غفر لك ما بينهن إن استطعت كل يوم و إلا فكل يومين أو كل جمعة أو كل شهر أو كل سنة فإنه يغفر لك ما بينهما الخبر (٨).

11-قب: [المناقب لابن شهرآشوب] فتح خيبر في المحرم سنة سبع و لما رأت أهل خيبر عمل علي قال ابن أبي الحقيق للنبي ﷺ على حقن دماء من في حصونهم و يخرجون أبي الحقيق للنبي ﷺ على حقن دماء من في حصونهم و يخرجون منها بثوب واحد فلما سمع أهل فدك قصتهم بعثوا محيصة بن مسعود إلى النبي ﷺ يسألونه أن يسترهم بأثواب فلما نزلوا سألوا النبي ﷺ أن يعاملهم الأموال على النصف فصالحهم على ذلك و كذلك فعل بأهل خيبر (١٠).

٢٣-ل: [الخصال] الحسن بن محمد بن يحيى العلوي عن جده عن داود بن القاسم عن الحسن بن زيد قال سمعت جماعة من أهل بيتي يقولون إن جعفر بن أبي طالب لما قدم من أرض الحبشة وكان بها مهاجرا و ذلك يوم فتح خيبر عناي فقيل بين عينيه ثم قال ما أدري بأيهما أنا أسر بقدوم جعفر أو بفتح خيبر (١٠).

٣٣-كا: [الكافي] العدة عن أحمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن أبي الفضل قال كنت مجاورا بمكة فسألت أبا عبد الله الله المرافق من أين أحرم بالحج فقال من حيث أحرم رسول الله المرافق من الجعرانة أتاه في ذلك المكان فستوح الطائف و فتح خيبر و الفتح (١١).

بيان: لعل خيير هنا تصحيف حنين كما في بعض النسخ و يمكن أن يقال كانت البشارة بفتح خيير في الحديبية و هو قريب من الجعرانة.

<sup>(</sup>۱) إعلام الورى بأعلام الهدى: ١٠٧ ـ ١٠٩ بفارق يسير.

<sup>(</sup>٣) النهاية في غريب الحديث والأثر ٤: ٣٨١.

 <sup>(</sup>٧) في التصدر: الحسين بن سعيد، عن بسطام.
 (٩) مناقب آل أبى طالب ١: ٢٥٦.

<sup>(</sup>١١) الكافي ٤: ٣٠٠ ب ١٨٣ م ٩.

 <sup>(</sup>۲) النهاية في غريب الحديث والأثر ١: ٢٦٩.
 (٤) النهاية في غريب الحديث والأثر ١: ٣٤٦.

<sup>(</sup>۲) النهاية في غريب العديت والاثر ٢٠٠١. (٦) الخصال: ٤٨٤ ب ١٢ ح ٨٥ وفيه: اثني عشرة خطوة وعانقه.

 <sup>(</sup>۸) تهذیب الأحكام ۳: ۱۸۹ ب ۲۰ ح ٤٠٠ وفیه: الأربع الركعات.
 (۱۰) الخصال: ۷۷ ب ۲ ح ۱۲۱.

٢٤ لي: [الأمالي للصدوق] الصائغ عن محمد بن العباس بن بسام عن محمد بن خالد بن إبراهيم عن سويد بن عبد العزيز عن عبد الله بن لهيعة عن ابن قنبل(١) عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال إن رسول الله على دفع الراية يوم خيبر إلى رجل من أصحابه فرجع منهزما فدفعها إلى آخر فرجع يجبن أصحابه و يجبنونه قد رد الراية منهزما فقال رسول اللهلأعطين الراية غدا رجلا يحب الله و رسوله و يحبه الله و رسوله لا يرجع حتى يفتح الله على يديه فلما أصبح قال ادعوا لي عليا فقيل له يا رسول الله هو رمد فقال ادعوه فلما جاء تفل رسول الله ﷺ في عينيه و قال اللهم ادفع عنه الحر و البرد ثم دفع الراية إليه و مضى فما رجع إلى رسول اللهﷺ إلا بفتح خيبر ثم قال إنه لما دنا من القموص(٢) أقبل أعداء الله من اليهود يرمونه بالنبل و الحجارة فحمل عليهم علىﷺ حتى دنا من الباب فثني رجله<sup>(٣)</sup> ثم نزل مفضبا إلى أصل عتبة الباب فاقتلعه ثم رمى به خلف ظهره أربعين ذراعا قال ابن عمرو ما عجبنا من فتح الله خيبر على يدي علىﷺ و لكنا عجبنا من قلعه الباب و رميه خلفه أربعين ذراعا و لقد تكلف حمله أربعون رجلا فما أطاقوه فأخبر النبي ﷺ بذلك فقال و الذي نفسي بيده لقد أعانه عليه أربعون ملكا(٤).

٢٥ لى: [الأمالي للصدوق] الدقاق عن الصوفي عن عبيد الله بن موسى الحبال عن محمد بن الحسين الخشاب عن محمد بن محصن عن ابن ظبيان عن الصادق عن آبائه على أن أمير المؤمنين الله قال في رسالته إلى سهل بن حنيف رحمه الله و الله ما قلعت باب خيبر و رميت به خلف ظهري أربعين ذراعا بقوة جسدية و لا حركة غذائية لكني أيدت بقوة ملكوتية و نفس بنور ربها مضيئة و أنا من أحمد كالضوء من الضوء و الله لو تظاهرت العرب على قتالى لما وليت و لو أمكنتنى الفرصة من رقابها لما بقيت و من لم يبال متى حتفه عليه ساقط فجنانه في العلمات رابط<sup>(٥]</sup>. ٢٦\_ل: [الخصال] فيما أجاب أمير المؤمنين على الله اليهودي الذي سأل عن علامات الأوصياء أن قال و أما السادسة

يا أخا اليهود فإنا وردنا مع رسول الله ﷺ مدينة أصحابك خيبر على رجال من اليهود و فرسانها من قريش و غيرها فتلقونا بأمثال الجبال من الخيل و الرجال و السلاح و هم في أمنع دار و أكثر عدد كل ينادي يدعو و يبادر إلى القتال فلم يبرز إليهم من أصحابي أحد إلا قتلوه حتى إذا احمرت الحدق و دعيت إلى النزال و أهمت كل امرئ نفسه و التفت بعض أصحابي إلى بعض وكل يقول يا أبا الحسن انهض فأنهضني رسول اللهﷺ إلى دارهم فلم يبرز إلى منهم أحد إلا قتلته و لا يثبت لى فارس إلا طحنته ثم شددت عليهم شدة الليث على فريسته حتى أدخلتهم جوف مـدينتهم مسددا عليهم فاقتلعت باب حصنهم بيدي حتى دخلت عليهم مدينتهم وحدي أقتل من يظهر فيها من رجالها و أسبي من أجد من نسائها حتى افتتحتها وحدى و لم يكن لى فيها معاون إلا الله وحده<sup>(٦)</sup>.

 ٢٧ ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] ابن الحمامي عن أحمد بن سليمان بن الحسن عن معاذ بن المثني (٧) عن مسدد عن أبي عوانة عن سُهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله و رسوله و يحب الله و رسوله لا يرجع حتى يفتح الله عليه قال عمر ما أحببت الإمارة قبل يومئذ فدعا علياﷺ فبعثه فقال له اذهب فقاتل حتى يفتح الله عز و جل عليك و لا تلتفت فمشى ساعة أو قال قليلا ثم وقف و لم يلتفت فقال يا رسول الله على ما أقاتل الناس قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم و أموالهم إلا بحقها و حسابهم على الله عز و جل<sup>(٨)</sup>.

٢٨ ـ ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] ابن الصلت عن ابن عقدة عن الحسن بن القاسم عن إبراهيم بن شيبان عن سليمان بن بلال عن على بن موسى بن الحسن عن أبيه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائهﷺ أن رسول اللهﷺ دفع خيبر إلى أهلها بالشَّطر فلما كان عند الصرام بعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم ثم قال إن شئتم أخذتم بخرصنا و إن شئنا أخذنا و احتسبنا لكم فقالوا هذا الحق بهذا قامت السماوات و الأرض(٩٠).

٢٩\_ يج: [الخرائج و الجرائح] روي عن علىﷺ قال لما خرجنا إلى خيبر فإذا نحن بواد ملأ ماء فـقدرناه أربـع

<sup>(</sup>١) في «أ»: عن ابن قبيل.

<sup>(</sup>٣) في «أ»: فثني رجليه.

<sup>(</sup>٥) أمَّالي الصدرَق: ١١٥م ٧٧ ح ١١. (٧) في المصدر: سليمان بن الحسن، عن مسدد.

<sup>(</sup>٩) أمَّالي الطوسي: ٣٥١ ج ١٢. وفيه: وإن شئتم.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: الغموص وهو تصحيف وما في المتن هو الصحيح.

<sup>(</sup>٤) أمَّالي الصدوق: ١٥٤م ٧٧ ح ١٠.

<sup>(</sup>٦) الخصّال: ٤٦٩ ب ٧ ح ٥٨. (۸) أمالي الطوسي: ۳۹۰ ج ۱۳.

عشر(١) قامة فقال الناس يا رسول الله العدو من وراثنا و الوادى أمامنا كما قالَ أَصْخابُ مُوسىٰ إِنَّـا لَـمُدْرَكُـونَ فنزل ﷺ فقال(٢) اللهم إنك جعلت لكل مرسل علامة فأرنا قدرتك(٣) فركب و عبرت الخيل و الإبــل لا تــندى حوافرها و أخفافها ففتحوه ثم أعطي بعده في أصحابه حين عبور عمرو بن معديكرب البحر بالمدائن بحبشه (٤).

٣٠ يج: [الخرائج و الجرائع] من معجزاته الله أنه لما سار إلى خيبر أخذ أبو بكر الراية إلى باب الحصن فحاربهم فحملت اليهود فرجع منهزما يجبن أصحابه و يجبنونه و لماكان من الغد أخذ عمر الراية فخرج بهم ثم رجع يجبن الناس فغضب رسول الله ﷺ و قال ما بال أقوام يرجعون منهزمين يجبنون أصحابهم أما لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله و رسوله و يحبه الله و رسوله كرارا غير فرار لا يرجع حتى يفتح الله على يده و كان علىﷺ أرمد العين فتطاول جميع المهاجرين و الأنصار فقالوا أما على فإنه لا يبصر شيئا لا سهلا و لا جبلا فلماكان من الغد خرج رسول 🙌 الله ﷺ من الخيمة و الراية في يده فركزها و قال أين على فقيل يا رسول الله هو رمد معصوب العينين قال هاتوه إلى فأتى به يقاد ففتح رسول الله ﷺ عينيه ثم تفل فيهما فكأن عليا لم ترمد عيناه قط(٥) ثم قال اللهم أذهب عنه الحر و البرد فكان علي يقول ما وجدت بعد ذلك حرا و لا بردا في صيف و لا شتاء ثم دفع إليه الراية و قال له سر في المسلمين إلى باب الحصن و ادعهم إلى إحدى ثلاث خصال إما أن يدخلوا في الإسلام و لهم ما للمسلمين و عليهم ما عليهم و أموالهم لهم و إما أن يذعنوا للجزية و الصلح و لهم الذمة و أموالهم لهم و إما الحرب فإن<sup>(١)</sup> اختاروا الحرب فحاربهم فأخذها و سار بها و المسلمون خلفه حتى وافى باب الحصن فاستقبله حماة اليهود و فى أولهــم مرحب يهدر كما يهدر البعير فدعاهم إلى الإسلام فأبوا ثم دعاهم إلى الذمة فأبوا.

فحمل عليهم أمير المؤمنين ﷺ فانهزموا بين يديه و دخلوا الحصن و ردوا بابه وكان الباب حجرا منقورا في صخر و الباب من الحجر في ذلك الصخر المنقور كأنه حجر رحي و في وسطه ثقب لطيف فرمي أمير المؤمنين؛ بقوسه من يده اليسري و جعل يده اليسري في ذلك الثقب الذي في وسط الحجر دون اليمني لأن السيف كان في يده اليمني ثم جذبه إليه فانهار الصخر المنقور و صار الباب في يده اليسرى فحملت عليه اليهود فجعل ذلك ترسا له و حمل عليهم فضرب مرحبا فقتله و انهزم اليهود من بين يديه فرمي عند ذلك الحجر بيده اليسري إلى خلفه فمر الحجر الذي هو الباب على رءوس الناس من المسلمين إلى أن وقع في آخر العسكر قال المسلمون فذرعنا المسافة التي مضي فيها الباب فكانت أربعين ذراعا ثم اجتمعنا على الباب<sup>(٧)</sup> لنرفعه من الأرض وكنا أربعين رجلا حتى تهيأ لنا أن نرفعه

٣١\_يج: [الخرائج و الجرائح] روى أنه لما انصرف رسول اللهﷺ من خيبر راجعا إلى المدينة قال جابر و صرنا على واد عظيم قد امتلاً بالماء ظفقاسوا عمقه برمح فلم يبلغ قعره فنزل رسول اللهﷺ و قال اللهم أعطنا اليوم آية من آیات أنبیائك و رسلك ثم ضرب الماء بقضیبه و استوی علی راحلته ثم قال سیروا خلفی باسم الله<sup>(۹)</sup> فمضت راحلته على وجه الماء فاتبعه الناس على رواحلهم و دوابهم فلم تترطب أخفافها و لا حوافرها(١٠).

٣٣\_ يج: [الخرائج و الجرائح] روى أن النبي ﷺ لما صار (١١) إلى خيبر كانوا قد جمعوا حلفاءهم من العرب من غطفان أربعة آلاف فارس فلما نزل ﷺ بخيبر سمعت غطفان صائحا يصيح في تلك الليلة يا معشر غطفان الحقوا حيكم فقد خولفتم إليهم و ركبوا من ليلتهم و صاروا إلى حيهم من الغد فوجدوهم سالمين قالوا فعلمنا أن ذلك من قبل الله ليظفر محمد بيهود خيبر فنزل عليه تحت شجرة فلما انتصف النهار نادى مناديه قالوا فاجتمعنا إليه فإذا عنده رجل جالس فقال عليكم هذا جاءني و أنا نائم و سل سيفي و قال من يمنعك منى قلت الله يمنعني منك فصار كما

<sup>(</sup>۱) في «أ»: أربع عشرة.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: أنا لمدركون قال: كلا إن معي ربي سيهدين فنزل المُنظِّةُ ثم قال.

<sup>(</sup>٣) في نسخة: فأرنا من قدرتك. (٤) الخرائج والجرائح: ٥٤ ب ١ ح ٨٤.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: لم ترمدا قط. (٦) في نسخة: فإن هم.

<sup>(</sup>٨) الخَّرائج والجرائح: ١٥٩ و ١٦٠ ب ١ ح ٢٤٩ بفارق يسير. (٧) في «أ»: ثم اجتمعنا على ذلك الباب. (١٠) الخرآئج والجرآئح: ١٦١ ب ١ م ٢٥٠.

<sup>(</sup>٩) في المصدر: خلفي على اسم الله. (١١) في المصدر ونسَّخة: لما سار.

۳١

ترون لا حراك به فقال دعوه و لم يعاقبه و لما فتح علي خصن خيبر الأعلى بقيت لهم قلعة فيها جميع أموالهم و مأكولهم و لم يكن عليها حرب بوجه من الوجوه نزل رسول الله (۱) محاصرا لمن فيها فصار إليه يهودي منهم فقال يا محمد تؤمنني على نفسي و أهلي و مالي و ولدي (۱) حتى أدلك على فتح القلعة فقال له النبي ﷺ أنت آمن فما دلالتك قال تأمر أن يعفر هذا الموضع فإنهم يصيرون إلى ماء أهل القلعة فيخرج و يبقون بلا ماء و يسلمون إليك القلعة طوعا فقال رسول الله بناته و قال القلعة طوعا فقال رسول الله بناته و قال المسلمين اتبعوني و سار نحو القلعة فأقبلت السهام و الحجارة نحوه و هي تمر عن يمنته و يسرته فلا تصيبه و لا أحدا من المسلمين شيء منها حتى وصل رسول الله ﷺ إلى باب القلعة فأشار بيده إلى حائطها فانخفض الحائط حتى صار من (۱۳) الأرض و قال للناس ادخلوا القلعة من رأس الحائط بغير كلفة (١٤).

**بيان:** فقد خولفتم إليهم أي أتى عدوكم حيكم مخالفين لكم في الطريق في القاموس هو يخالف فلانة أي يأتيها إذا غاب زوجها<sup>(ه)</sup>.

٣٣ ـ كا: [الكافي] علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن العلمي قال أخبرني أبو عبد الله هِ أن أباه هِ حدثه أن رسول الله ﷺ أعطى خبير بالنصف أرضها و نخلها فلما أدركت الشرة بعث عبد الله بن رواحة فقوم عليهم قيمة فقال لهم إما أن تأخذوه و تعطونى نصف الشمر و إما أعطيتكم نصف الشمر و آخذه فقالوا بهذا قامت السماوات و الأرض(٢٠).

3٣-كا: [الكافي] العدة عن أحمد بن محمد و سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن عمار عن أبي الصباح قال سمعت أبا عبد الله في يقول إن النبي في النبي الشرة لما افتتح خيبر تركها في أيديهم على النصف فلما بلغت الشمرة بعث عبد الله بن رواحة إليهم فخرص عليهم فجاءوا إلى النبي في قالوا له إنه قد زاد علينا فأرسل إلى عبد الله فقال ما يقول هؤلاء قال قد خرصت عليهم بشيء فإن شاءوا يأخذون بما خرصت و إن شاءوا أخذنا فقال رجل من اليهود بهذا قامت السماوات و الأرض (٧).

٣٥ أقول: قال الكازروني في سنة سبع من الهجرة كانت غزوة خيبر في جمادى الأولى و خيبر على ثمانية برد من المدينة و ذلك أن رسول الله و لما رجع من الحديبية أقام بالمدينة بقية ذي الحجة و بعض المحرم ثم خرج في بقية المحرم لسنة سبع و استخلف على المدينة سباع بن عرفطة الغفاري (٨) و أخرج معه أم سلمة فلما نزل بساحتهم أصبحوا و غدوا إلى أعمالهم معهم المساحى و المكاتل.

فلما نظروا إلى رسول الله وجعل رسول الله والمحمد و الخميس (١) فولوا هاربين إلى حصونهم و جعل رسول الله والمحمد و الخميس (١) فولوا هاربين إلى حصونهم و جعل رسول الله المحمد و أخذ كنز آل أبي الحقيق و كان قد غيبوه في خربة فدله الله عليه فاستخرجه و قتل حصنا و هي حصون ذوات عدد و أخذ كنز آل أبي الحقيق و كان قد غيبوه في خربة فدله الله عليه فاستخرجه و قتل منهم ثلاثة و تسعين رجلا من يهود حتى ألجأهم إلى قصورهم و غلبهم على الأرض و النخل فصالحهم على أن يحقن دماءهم و لهم ما حملت ركابهم و للنبي الشيال المفراء و البيضاء و السلاح و يخرجهم و شرطوا للنبي الشيان الاكتموه شيئا فإن فعلوا فلا ذمة لهم و لا عهد فلما وجد المال الذي غيبوه في مسك الجمال (١٠٠) سبى نساءهم و غلب (١٠٠) على الأرض و النخل و دفعها إليهم على الشطر.

ثم ذكر حديث الراية و رجوع أبي بكر و عمر و انهزامهما و قولهﷺ أما و الله لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله و رسوله و يحبه الله و رسوله يأخذها إلى آخر ما مر.

<sup>(</sup>١) في المصدر: ولم يكن عليها حرب من وجه من الوجوه نزل رسول الله عليها.

<sup>(</sup>٢) فيّ المصدر: وأهلي وولدي. (٣) في المصدر ونسخة: حتى صار مع.

<sup>(</sup>٤) الخَّرائج والجرائع: كَمَا ٢ و ق ١٦٥ ب ١ ح ٢٥٣. (٥) القَّاموس المحيط ٣: ١٤٣.

<sup>(</sup>٦) الكافي ه: ٣٦٦ ب ١٥٩ ح ١. (A) وفقاً لابن هشام فإن الرسول كَيُشِيُّقُ استخدم ابن عرفطة في غزوة دومة الجندل. انظر: سيرة ابن هشام ٢: ٣١٠.

 <sup>(</sup>٩) الخميس: الجيش. «لسان العرب ٤: ٧١٧».
 (١٠) لعله مصحف الجمل لأن المعروف أن كنزهم كان مخبئاً في مسك جمل. والمسك الجلد.

<sup>(</sup>۱۱) في «أ»: وغلبت.

ثم قال قال ابن عباس لما أراد النبي ﴿ إِنَّ أَن يخرج من خيبر قال القوم الآن نعلم أسرية صفية أم امرأة فإن كانت، امرأة فسيحجبها و إلا فهي سرية فلما خرج أمر بستر(١) فستر دونها فعرف الناس أنها امرأة فلما أرادت أن تركب أدني رسول اللم ﷺ فخذه منها لتركب عليها فأبت و وضعت ركبتها على فخذه ثم حملها فلما كان الليل نــزل فــدخل الفسطاط و دخلت معه و جاء أبو أيوب فبات عند الفسطاط معه السيف واضع رأسه على الفسطاط فلما أصبح رسول قد صنعت بزوجها ما صنعت فلم آمنها قلت إن تحركت كنت قريبا منك فقال رسول الله ﷺ رحمك الله يا أبا أيوب مرتين و كانت صفية عروسا بكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق حين نزل رسول الله خيبر فرأت في المنام كان الشمس نزلت حتى وقعت على صدرها فقصت ذلك على زوجها فقال و الله ما تمنيت إلا هذا الملك الذي نزل بنا ففتحها رسول الله ﷺ و ضرب عنق زوجها فتزوجها.

و في بعض الروايات أن صفية كانت قد رأت في المنام و هي عروس(٢) بكنانة بن الربيع أن قمرا وقع في حجرها فعرضتّ رؤياها على زوجها فقال ما هذا إلا أنك تمنين ملك الحجاز فلطم وجهها لطمة اخضرت عينها منها فأتى رسول الله ﷺ بها و بها أثر منها فسألها ما هو فأخبرته هذا الخبر.

و أتى رسول اللهﷺ بزوجها كنانة وكان عنده كنز بني النضير فسأله فجحده أن يكون يعلم مكانه فأتى رسول الله ﷺ برجل من اليهود فقال لرسول الله ﷺ إنى قد رأيت كنانة يطيف بهذه الخربة كل غداة فقال رسول اللهرأيت إن وجدناه عندك أنقتلك قال نعم فأمر رسول الله ﷺ بالخربة فحفرت فأخرج منها بعض كنزهم ثم سأله ما بقى فأبى أن يؤديه فأمرالزبير بن العوام قال عذبه حتى تستأصل ما عنده و كان الزبير يقدح بزند في.

صدره حتى أشرف على نفسه ثم دفعه رسول الله رضي إلى محمد بن مسلمة فضرب عنقه بأخيه محمود بن مسلمة. و بإسناده عن أنس قال لما افتتح رسول اللهﷺ خيبر قال الحجاج بن علاط يا رسول الله إن لي بمكة مالا و إن لى بها أهلا أريد أن آتيهم فأنا في حل إن أنا نلت منك و قلت شيئا فأذن له رسول اللهﷺ أن يقُول ما شاء فأتى امرأته حين قدم و قال اجمعي لي ماكان عندك فإني أريد أن أشتري من غنائم محمد و أصحابه فإنهم قد استبيحوا و قد أصيبت<sup>(٣)</sup> أموالهم و فشا ذلك في مكة فانقمع المسلمون و أظهر المشركون فرحا و سرورا فبلغ الخبر العباس بن عبد المطلب فعقر و جعل لا يستطيع أن يقوم ثم أرسل الغلام إلى الحجاج ويلك ما ذا جئت به و ما ذا تقول فما وعد الله خير مما جئت به فقال الحجاج اقرأ على أبي الفضل السلام و قل له فليخل لي بعض بيوته لآتيه فإن الخبر على ما يسره قال فجاء غلامه فلما بلغ الباب قال أبشر يا أبا الفضل قال فوثب العباس فرحا حتى قبل بين عينيه فأخبره بما قال الحجاج فأعتقه قال ثم جاء الحجاج فأخبره أن رسول الله ﷺ قد افتتح خيبر و غنم أموالهم و جرت سهام الله تعالى في أموالهم و اصطفى رسول اللهﷺ صفية و اتخذها لنفسه و خيرها بين أن يعتقها و تكون زوجته أو تلحق بأهلها فآختارت أن يعتقها و تكون زوجته و لكن جئت لمال لى هاهنا أردت أن أجمعه فأذهب به فاستأذنت رسول الله ﷺ فأذن لي أن أقول ما شئت فاخف على ثلاثا ثم اذكر ما بدا لك قال فجمعت امرأته ماكان عندها من حلى و متاع فدفعته إليه ثم انشمر به فلماكان بعد ثلاث أتى العباس امرأة الحجاج فقال ما فعل زوجك فأخبرته أنه ذهب يوم كذا وكذا و قالت لا يحزنك الله يا أبا الفضل لقد شق علينا الذي بلغك قال أجل لا يحزنني الله تعالى و لم يكن بحمد 🔭 الله إلا ما أحببنا فتح الله خيبر على رسول اللهﷺ و اصطفى رسول اللهﷺ صفية لنفسه فإن كان لك حاجة في زوجك فالحقى به قالت أظنك و الله صادقا قال فو الله إنى لصادق و الأمر على ما أخبرتك قال ثم ذهب حتى أتى مجلس قريش و هم يقولون إذا مر بهم لا يصيبك إلا خير يا أبا الفضل قال لم يصبني إلا خير بحمد الله لقد أخبرني الحجاج أن خيبر فتح الله على رسوله و جرت سهام الله فيها و اصطفى رسول اللهﷺ صفية لنفسه و قد سألني أن أخفى عنه ثلاثا و إنما جاء ليأخذ ماله و ماكان له من شيء هاهنا ثم يذهب قال فرد الله الكأبة التي بالمسلمين على المشركين و خرج من كان دخل بيته مكتئبا حتى أتوا العباس فأخبرهم الخبر فسر المسلمون و رد الله ماكان من كأبة

<sup>(</sup>۱) في «أ»: أمر فستر. (۳) في «أ»: وقد أصيب.

قوله<sup>(۱)</sup>: فانقمع أى انكسر و عقر أى دهش من كراهة الخبر الذي سمعه و انشمر به أى خف به و أسرع به. ٣٦ من الديوان المنسوب إلى أمير المؤمنين على مما أنشده في غزاة خيبر:

حباني بسها الطسهر النسبي المهذب سيتشهد لي بالكر و الطعن راية و تعلم أنى فى الحروب إذا التظت(٢) بسنيرانها الليث الهموس المجرب(٣) و مسئلي لاقسى الهسول في مفظعاته و قسل له الجيش الخميس العطبطب و أنى لدى الحرب العذيق المرجب(٤) و قد عملم الأحمياء أنسى زعمها

بيان: الالتظاء الاشتعال و الالتهاب و قال الجوهري الأســد الهـموس الخـفي الوطء<sup>(٥)</sup> و قــل المضبوط في النسخ بالقاف و لعل الفاء أنسب من قولهم فل الجيش إذا هزمهم(٦) و العطبطب لم أجده في اللغّة و في الشرح المهلك و الزعيم سيد القوم و رئيسهم و العذيق تصغير العذق بالفتح و هي النخلَّة و هو تصغير تعظّيم (٧) و الرجبة هو أن تعمد النخلة الكريمة ببناء من حجارة أو خشب إذا خيف عليها لطولها وكثرة حملها أن تقع و قد يكون ترجيبها بأن يجعل حولها شوك لئلا يرقى إليها و من الترجيب أن تعمد بخشبة ذات شعبتين و قيل أراد بالترجيب التعظيم <sup>(٨)</sup>كل ذلك ذكره فـي النهاية.

## و منه قنها:

أنسا عملى و ابسن عسبد المسطلب مسهذب ذو سطوة و ذو غمضب من بيت عنز ليس فيه منشعب غذيت في الحرب و عبصيان النبؤب من يلقني يلقى المنايا و العطب و فسى يسميني صارم يسجلو الكسرب إذكف مثلى بالرءوس يلتعب

بيان: و عصيان النؤب أي عدم إطاعة نوائب الدهر لي و غلبتها على و المنشعب مصدر ميمي أو اسم مكان و الانشعاب التفرق و إذ للتعليل أو ظرف ليلقي.

و منه فيها مخاطبا لياسر و غيره:

من ضرب صدق و قبضاء الواجب هذا لكم من الغلام الغالب أحمى به قماقم الكتائب(٩) و فالق الهامات و السناكب

بيان: القمقام السيد و العدد الكثير و الكتيبة الجيش.

و منه فیها مخاطبا لعنتر و سائر عسکر خیبر:

من فالق الهامات و الرقاب هذا لكم معاشر الأحزاب و استبسلوا للموت و المآب فاستعجلوا للطعن و الضراب بعون ربي الواحد الوهــاب<sup>(١٠)</sup> صيركم سيفي إلى العذاب

بيان: استبسل طرح نفسه في الحرب و يريد أن يقتل أو يقتل لا محالة و المآب المرجع في الآخرة.

و منه فيه مخاطبا لربيع بن أبي الحقيق: أنا علي و ابــن عــبد المــطلب

أحمي ذماري و أذب عن حسب

(١) في «أ»: بيان والظاهر أن أصل المصدر فيه شرح للكلمات.

(٣) فيّ المصدر: الهموس المرجب. (٥) الصّحاح: ٩٩١.

(٧) النهاية في غريب الحديث والأثر ٣: ١٩٩.

(٨) النهاية في غريب الحديث والأثر ٢: ١٩٧. (٩) الديوان المنسوب إلى الإمام على ﷺ: ١٢.

(٢) في المصدر: في الحروب إذا التظي. (٤) الديوان المنسوب إلى الإمام على الله : ١٢.

(٦) النهاية في غريب الحديث والأثرُّ ٣: ٤٧٣.

(١٠) هذا البيت غير موجود في الديوان.



/ باب ۲۲ / غزوة خيبر و فدك و قدوم جعفر

## و منه فيها مخاطبا لجماهم أهل خيير: مهذب ذو سطوة و ذو حسب

أنا عملى و ابن عبد المطلب قــرن إذا لاقــيت قــرنا لم أهب

و منه فيها مخاطبا لمرة بن مروان:

أنا على و ابن عبد المطلب رسول رب العالمين قد غلب و كملهم يسعلم لا قسول كسذب صافى الأديم و الجبين كالذهب ضرب غلام أرب من العرب

أخو النبى المصطفى المنتجب بينه رب السماء في الكتب و لا بــزور حــين يـد، بـالنسب اليسوم أرضيه بضرب و غضب ليس بـخوار يـرى عـند النكب

من يلقني يلقى المنايا و الكرب<sup>(٢)</sup>

فاثبت لضرب من حسام كاللهب<sup>(٣)</sup>

بيان: حين يدء قال الشارح الداو و الداي الحكاية و لم أجده فيما عندنا من الكتب و في القاموس دأيت الشيء كسعيت ختلته (٤) و يحتمل أن يكون بالباء الموحدة من الابتداء.

و منه فيها مخاطبا لمرحب:

حسرب عبوان حبرها تبذيرها نحن بنو الحرب بنا سعيرها تحث ركض الخيل في زفيرها<sup>(٥)</sup>

و منه فيها مجيبا لياسر الخيبرى:

تبا و تعسا لك يا ابن الكافر أنا الذى أضربكم و ناصرى أضربكم بالسيف في المصاغر مع ابن عمى و السراج الزاهر

إله حــــق و له مــهاجري أجــود بــالطعن و ضـرب طــاهر حستى تسدينوا للسعلى القساهر

أنسا على هازم العساكر

ضرب غلام صارم مماهر

و أيضا في جوابه:

يسنصرني ربسي خير ناصر أضرب بالسيف على المغافر

و منه فيها مجيبا لأبي البليت عنتر:

أنسا عسلى السطل المظفر و فسى يسميني للقاء أخضر للطعن و الضرب الشديد محضر اخستاره الله العملى الأكبر

آمينت بالله يقلب شاكر مع النبي المصطفى المهاجر

غشمشم القلب بذاك أذكر يسلمع مسن حسافته بسرق يسزهر مسع النبي الطاهر المطهر اليسوم يسرضيه و يسخزى عنتر

**بيان:** قال الجوهري الغشمشم الذي يركب رأسه لا يثنيه شيء عما يريد و يهوي من شجاعته <sup>(٦)</sup> و إنما عبر عن السيف بالأخضر لأنه من الحديد و هو أسود و العرب يعبر عن السواد بـالخصرة أو

<sup>(</sup>١) الديوان المنسوب إلى الإمام على ﷺ : ١٣ وفيه: خير للفتي عن الهرب.

<sup>(</sup>٢) الديوان المنسوب إلى الإمام اللَّهِ : ١٣ وفيه: ومن يلقني يلق. (٣) غير موجود في الديوان. (٥) غير موجود في الديوان.

<sup>(</sup>٤) القاموس المحيط ٤: ٣٢٨. (٦) الصحاح: ١٩٩٦.

لكثرة مائه كما يسمى البحر الأخضر.

و منه فيها قال ارتجز داود بن قابوس فقال.

يا أيها الحامل بالترغم أروع مفضال هصور هيصم و قاتل القرن الجريء المقدم

فأجابه صلوات الله عليه:

اثبت لحاك الله إن لم تسلم تسحمله مني بنان المعصم إني و رب الحجر المكرم

ما ذا تريد من فتى غشمشم ما ذا تسرى ببازل معتصم و اللمه لا أسلم حتى تحرم

لوقع سيف عجر في خضرم أحمي بـه كـتائبي و أحـتـي قد جدت لله بلحمي و دمي<sup>(۱)</sup>

بيان: الترغم التغضب و الغشمشم الشجاع الذي لا يرده شيء و الأروع الذي يعجبك حسنه و الهصور الأسد و الهيصم الأسد و القوي من الرجال و بزل البعير (٢) انشق نابه لحاك الله أي لعنك الله و يقال جمل فيه عجرفة أي قلة مبالاة لسرعته و فلان يتعجرف علي إذا كان يركبه بما يكره و لا يهاب شيئا و عجارف الدهر حوادثه و قال الجوهري الخضرم بالكسر الكثير العطية مشبه بالبحر الخضرم و هو الكثير الماء و كل شيء كثير واسع خضرم (٣) و المعصم موضع السوار من الساعد و الحجر اللكرم الحجر الأسود.

و منه فيها مخاطبا لليهود:

بيان: الكمة القلنسوة المدورة و يقال سيد قماقم بالضم لكثرة خيره و بالفتح جمع القمقام و هو

و منه عند قتل الخيبري.

ليث حروب للرجال قـاصم من يلقني يـلقاه مـوت هـاجم أنـــا عــــلي ولدتـــني هـــاشم معصوصب فــي نــقعها مــقادم

بيان: قصمت الشيء قصما كسرته و اعصوصب القوم اجتمعوا و النقع الغبار و المقادم جمع مقدام كمفاتح و مفتاح.

٣٧ البرسي في مشارق الأنوار: قال لما جاءت صفية إلى رسول الله وكانت من أحسن الناس وجها فرأى في وجهها شجة فقال ما هذه و أنت ابنة الملوك فقالت إن عليا لله العصن هز الباب فاهتز العصن و سقط من كان عليه من النظارة و ارتجف بي السرير فسقطت لوجهي فشجني جانب السرير فقال لها رسول الله على يا صفية إن عليا عظيم عند الله و إنه لما هز الباب اهتز العصن و اهتزت السماوات السبع و الأرضون السبع و اهتز عرش الرحمن غضبا لعلى.

و في ذلك اليوم لما سأله عمر فقال يا أبا الحسن لقد اقتلعت منيعا و أنت ثلاثة أيام خميصا فهل قلعتها بقوة بشرية فقال ما قلعتها بقوة بشرية و لكن قلعتها بقوة إلهية و نفس بلقاء ربها مطمئنة رضية.

و في ذلك اليوم لما شطر مرحبا شطرين و ألقاه مجدلا جاء جبرئيل من السماء متعجبا فقال له النبي ﷺ مم

(١) ليس موجوداً في الديوان. (٣) الصحاح: ١٩١٤.

(٢) في «أ»: وبرز البعير.

(٤) في «أ»: ضرب تعود شجر.

۳٩

تعجبت فقال إن الملائكة تنادى في صوامع جوامع السماوات لا فتى إلا على لا سيف إلا ذو الفقار.

و أما إعجابي فإني لما أمرت أن أدمر قوم لوط حملت مدائنهم و هي سبع مدائن من الأرض السابعة السفلي إلى الأرض السابعة العليا على ريشة من جناحي و رفعتها حتى سمع حملة العرش صياح ديكتهم و بكاء أطفالهم و وقفت بها إلى الصبح أنتظر الأمر و لم أثقل بها و اليوم لما ضرب على ضربته الهاشمية وكبر أمرت أن أقبض فاضل سيفه حتى لا يشق الأرض و تصل إلى الثور(١) الحامل لها فيشطره شطرين فتنقلب الأرض بأهلها فكان فاضل سيفه على أثقل من مدائن لوط هذا و إسرافيل و ميكائيل قد قبضا عضده في الهواء (٢).

أقول: سيأتي بعض ما يتعلق بتلك الغزوة في باب أحوال جعفر بن أبي طالب؛ ﴿ و في أبــواب فــضائل أمــير المؤمنين ﷺ و في احتجاج الحسن ﷺ على معاوية و احتجاج سعد عليه.

# ذكر الحوادث بعد غزوة خيبر إلى غزوة مؤتة

باب ۲۳

١-قب: [المناقب لابن شهرآشوب]عم: [إعلام الوري] ثم بعث رسول الله ﷺ بعد غزوة خيبر فيما رواه الزهري عبد الله بن رواحة في ثلاثين راكبا فيهم عبد الله بن أنيس إلى البشير بن رازم اليهودي<sup>(٣)</sup> لما بلغه أنه يجمع غطفان ليغزو بهم فأتوه فقالوا أرسلنا إليك رسول اللهﷺ ليستعملك على خيبر فلم يزالوا به حتى تبعهم في ثلاثين رجلا مع كل رجل منهم رديف من المسلمين فلما صاروا ستة أميال ندم البشير فأهوى بيده إلى سيف عبد الله بن أنيس ففطن له عبد الله فزجر بعيره ثم اقتحم يسوق بالقوم حتى إذا استمكن من البشير ضرب رجله فقطعه فاقتحم البشير و فى يده مخرش من شوحط فضرب به وجه عبد الله فشجه مأمومة و انكفأكل رجل من المسلمين على رديفه فقتله غير رجل واحد من اليهود أعجزهم شدا و لم يصب من المسلمين أحد و قدموا على رسول الله رفي في في شجة عبد الله بن أنيس فلم تؤذه حتى مات.

و بعث غالب بن عبد الله الكلبي إلى أرض بني مرة فقتل و أسر.

و بعث عيينة بن حصن البدري<sup>(٤)</sup> إلى أرض بني العنبر فقتل و أسر.

ثم كانت عمرة القضاء(٥) سنة سبع اعتمر رسول اللهﷺ و الذين شهدوا معه الحديبية و لما بلغ قــريشا ذلك خرجوا متبددين فدخل مكة و طاف بالبيت على بعيره بيده محجن يستلم به الحجر و عبد الله بن رواحة أخذ بخطامه

خلوا فكل الخير في رسوله

خلوا بني الكفار عن سبيله

إلى آخر ما مر من الأبيات

و أقام بمكة ثلاثة أيام تزوج بها ميمونة بنت الحارث الهلالية ثم خرج فابتنى بها بسرف و رجع إلى المدينة فأقام بها حتى دخلت سنة ثمان<sup>(٦)</sup>.

بيان: المخرش عصاء معوجة الرأس كالصولجان و الشوحط ضرب من شجر الجبال يتخذ منه القسى و المأمومة الشجة التي بلغت أم الرأس.

<sup>(</sup>١) كذا في «أ» وفي «ط»: الثوب.

<sup>(</sup>٢) مشارق أنوار اليقين: أقول: الخبر بما فيه من غرابة ظاهر.

<sup>(</sup>٣) في «عم»: يسير بن رزام في المواضع جميعاً. وفي «أ»: إلى البشر في هذا الموضع فقط. (o) في «عم»: ثم كانت غزوة عمره القضاء. (£) في «قب»: عيينة بن حصين البدري.

<sup>(</sup>٦) مناقب آل أبي طالب ١: ٢٥٧ مع اختصار واختلاف في الألفاظ.

الصلاة و صلى بهم الصبح فلما قضى الصلاة قال من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله قال: ﴿أَقِـم الصَّـلَاةَ

ريب أقول: قد مضى الكلام فيه في باب سهوه ﷺ.

ثم قال و فيها طلعت الشمس بعد ما غربت لعلى الله على ما.

و هذا حديث ثابت رواته ثقات.

و حكى الطحاوي أن أحمد بن صالح كان يقول لا ينبغي لمن سبيله العلم التخلف عن حفظ حديث أسماء لأنه من علامات النبوة.

قصة أم حبيبة: كانت قد خرجت مهاجرة إلى أرض الحبشة مع زوجها عبيد الله بن جحش فتنصر و ثبتت على الإسلام روي عن سعيد بن العاص قال قالت أم حبيبة رأيت في المنام كان عبيد الله بن جحش زوجي أسوأ صورة و أشوهها ففزعت فقلت تغيرت و الله حاله فإذا هو يقول حين أصبح يا أم حبيبة إني نظرت في الدين فلم أر دينا غيرا من النصرانية و كنت قد دنت بها ثم دخلت في دين محمد قد رجعت إلى النصرانية فقلت و الله ما خير لك و أخبرته بالرؤيا التي رأيت له فلم يحفل بها و أكب على الخمر حتى مات فأرى في المنام كأن آتيا يقول يا أم السؤمنين ففزعت فأولتها أن رسول الله يتزوجني قالت فما هو إلا أن انقضت عدتي فما شعرت إلا برسول النجاشي على بابي يستأذن فإذا جارية له يقال لها أبرهة كانت تقوم على ثيابه و دهنه فدخلت على فقالت إن الملك يقول لك إن رسول الله الله يتزوجك فقلت بشرك الله بخير قالت يقول لك الملك وكلي من يزوجك فأرسلت إلى خالد بن الله سعيد بن العاص فوكلته فأعطت أبرهة سوارين من فضة و خدمتين كانتا في رجليها و خواتيم فضة كانت في أصابع رجليها سرورا بما بشرتها فلما كان العشي أمر النجاشي جعفر بن أبي طالب و من هناك من المسلمين فحضروا فخطب و رسوله و أنه الذي بشر به عيسى ابن مريم أما بعد فإن رسول الله الله أن أزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان و رسوله و أنه الذي بشر به عيسى ابن مريم أما بعد فإن رسول الله الله أن أزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان فأحبت إلى ما دعا إليه رسول الله الهيئة دينار.

ثم سكب الدنانير بين يدي القوم فتكلم خالد بن سعيد فقال الحمد لله أحمده و أستعينه و أستغفره و أشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا عبده و رسوله أرسله بالهدئ و دِينِ الْحَقِّ لِيُطْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلَّمٍ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ أما بعد فقد أجبت إلى ما دعا إليه رسول الله ﷺ و زوجته أم حبيبة بنت أبى سفيان فبارك الله لرسول الله ص.

و دفع الدنانير إلى خالد بن سعيد فقبضها ثم أرادوا أن يقوموا فقال اجلسوا فإن سنة الأنبياء إذا تزوجوا أن يؤكل طعام على التزويج فدعا بطعام فأكلوا ثم تفرقوا قالت أم حبيبة فلما أتى بالمال أرسلت إلى أبرهة التي بشرتني فقلت لها إنى كنت أعطيتك ما أعطيتك يومئذ و لا مال بيدى فهذه خمسون مثقالا فخذيها فاستعيني بها فأخرجت حقا فيه

(١) تقدم أن معناها: استراح ليلاً.

(٢) طه: ١٤.

كل ماكنت أعطيتها فردته على و قالت عزم على الملك أن لا أرزأك<sup>(١)</sup> شيئا و أنا الذى أقوم على ثيابه و دهنه و قد< اتبعت دين محمد رسول الله و أسلمت لله و قد أمر الملك نساءه أن يبعثن إليك بكل ما عندهن من العطر قالت فلما كان الغد جاءتني بعدد ورس و عنبر و زباد<sup>(۲)</sup>كثير فقدمت بكله على النبيﷺ وكان يراه على و عندي و لا ينكره ثم قالت أبرهة حاجتي إليك أن تقرئي على رسول الله عليه السلام و تعليمه أني قد اتبعت دينه قالت وكانت هي التي جهزتني و كانت كلما دخلت على.

تقول لا تنسى حاجتي إليك فلما قدمت على رسول الله المنظيظ أخبرته كيف كانت الخطبة و ما فعلت بي أبرهة فتبسم و أقرأته منها السلاّم فقال و ﷺ و رحمة الله و بركاته و كان لأم حبيبة حين قدم بها المدينة بضع و ثلاثون سنة و لما بلغ أبا سفيان تزويج رسول اللهﷺ أم حبيبة قال ذاك الفحل لا يقرع أنفه و قيل إن هذه القصة في سنة ست.

و فيها قتل شيرويه أباه قال الواقدي كان ذلك في ليلة الثلاثاء لعشر مضين من جمادي الآخرة سنة سبع لست ساعات مضين من الليل و روي أنه لما قتل أباه قتل معه سبعة عشر أخا له ذوي أدب و شجاعة فابتلى بالأسقام فبقى بعده ثمانية أشهر فمات.

و فيها وصلت هدية المقوقس و هي مارية و سيرين أخت مارية و يعفور و دلدل كانت بيضاء فاتخذ لنفسه مارية و وهب سیرین لحسان بن وهب و کان معهم خصی یقال له مایوشنج کان أخا ماریة و بعث ذلك کله مع حاطب بن أبى بلتعة فعرض حاطب الإسلام على مارية و رغبها فيه فأسلمت و أسلمت أختها و أقام الخصى على دينه حتى أسلَّم بالمدينة وكان رسول الله ﷺ معجبا بأم إبراهيم وكانت بيضاء جميلة و ضرب عليها الحجاب وكان يطؤها بملك اليمين فلما حملت و وضعت إبراهيم قبلتها<sup>(٣)</sup> سلمى مولاة رسول اللهﷺ فجاء أبو رافع زوج سلمى فبشر رسول اللهﷺ بإبراهيم فوهب له عبدا و ذلك في ذي الحجة سنة ثمان في رواية أخرى.

و فيها كانت عمرة القضاء و ذلك أن رسول اللهﷺ أمر أصحابه حين رأوا هلال ذى القعدة أن يعتمروا قضاء لعمرتهم التي صدهم المشركون عنها بالحديبية و أن لا يتخلف أحد ممن شهد الحديبية فلم يتخلف منهم أحد إلا من استشهد منهم بخيبر و من مات و خرج مع رسول اللهﷺ قوم من المسلمين عمارا وكانوا في عمرة القضية ألفين و استخلف على المدينة أبا رهم الغفاري و ساق رسول اللهﷺ ستين بدنة و جعل على هديه نــاجية بــن جــندب الأسلمي و حمل رسول اللهﷺ السلاح و الدروع و الرماح و قاد مائة فرس و خرجت قريش من مكة إلى رءوس الجبال و أخلوا مكة فدخل رسول اللهﷺ من الثنية بطلعة الحجون و عبد الله بن رواحة أخذ بزمام راحلته فلم يزل رسول اللهﷺ يلبي حتى استلم الركن بمحجنه و أمر النبيﷺ بلالا فأذن على ظهر الكعبة و أقام بمكة ثلاثا فلما كان عند الظهر من اليوم الرابع أتاه سهيل بن عمرو و حويطب بن عبد العزى فقالا قد انقضى أجلك فاخرج عنا فأمر أبا رافع ينادي بالرحيل و لا يمسين بها أحد من المسلمين و ركب رسول اللهﷺ حتى نزل بسرف و هي على عشرة

و فيها تزوج رسول اللهﷺ ميمونة بنت الحارث زوجه إياها العباس وكان يلى أمرها و هي أخت أم ولده وكان هذا التزويج بسرف حين نزل بها مرجعه من عمرة القضية وكانت آخر امرأة تزوجها ﷺ و بني بها بسرف.

ثم ذكر في حوادث السنة الثامنة فيها أسلم عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وعثمان بن طلحة قدموا المدينة في صفر. و فيها تزوج رسول اللهﷺ فاطمة بنت الضحاك الكلابية فلما دخلت على رسول اللهﷺ و دنا منها قالت أعوذ بالله منك فقال رسول الله الله الشائل عذت بعظيم الحقى بأهلك.

و فيها اتخذ المنبر لرسول اللهﷺ و قيل كان ذلك في سنة سبع و الأول أصح و عن جابر قال كــان رســول الله ﷺ يخطب على جذع نخلة فقالت امرأة من الأنصار كان لها غلام نجار يا رسول الله إن لي غلاما نجارا أفلا آمره يتخذ لك منبرا تخطب عليه قال بلى قال فاتخذ له منبرا فلما كان يوم الجمعة خطب على المنبر قال فـأن<sup>(1)</sup>

<sup>(</sup>١) ما رزأ فلاناً شيئاً. أي ما أصابٍ من ماله شيئاً ولا نقص منه. «لسان العربِ ٥: ٣٠٠».

<sup>(</sup>۲) الورس: صبغ يؤخذ من شيء أصغر يخرج على الرمث بين آخر الصيف وأول الشتاء. «لسان العرب ٢٥٠ . ٢٧٠». (٣) أي كانت القابلة التي تولت آمر و لادتها ونفاسها.

الجذع الذي كان يقوم عليه كأنين الصبى فقال النبي ﷺ إن هذا بكي لما فقد من الذكر و اسم تلك الأنصارية عائشة و اسم غلامها النجار ياقوم الرومي و في رواية أن رجلا سأل ذلك فأجابه إليه و فيها أنه صنع له ثلاث درجات و فيها أنه حن الجذع حتى تصدع و انشق فنزل رسول الله ﷺ يمسحه بيده حتى سكن ثم رجع إلى المنبر فلما هدم المسجد و غير ذلَّك أخذ ذلك الجذع أبى بن كعب و كان عنده في تلك الدار حتى بلي و أكلته الأرضة و عاد رفاتا.

بيان: في النهاية قاد البعير و اقتاده جره خلفه و منه حديث الصلاة اقتادوا رواحـلهم(١) و قـال الخدّمة بالتحريك الخلخال (٢) و قال القدع الكف و المنع و منه حديث زواجه بخديجة قال ورقة بن نوفل محمد يخطب خديجة هو الفحل لا يقدع أنفه يقال قدعت الفحل و هو أن يكون غير كريم فإذا أراد ركوب الناقة الكريمة ضرب أنفه بالرمح أو غيره حتى يرتدع و ينكف و يروى بالراء(٣) أي إنه كفو كريم لا ير د

٣ـو قال ابن الأثير في حوادث السنة السابعة و فيها قدم حاطب من عند المقوقس بمارية و أختها(٤) و بغلته دلدل و حماره يعفور.

و فيها كانت سرية بشير بن سعد والد النعمان بن بشير الأنصاري إلى بني مرة<sup>(٥)</sup> في شعبان في ثلاثين رجلا أصيب أصحابه و ارتث (٦١) في القتلي ثم رجع إلى المدينة.

و فيها كانت سرية غالب بن عبد الله الليثي إلى أرض بني مرة فأصاب مرداس بن بهل(٧) حليفا لهم من جهينة قتله أسامة و رجل من الأنصار قال أسامة لما غشيناه قال أشهد أن لا إله إلا الله فلم ننزع عنه حتى قتلناه فلما قدمنا على النبي عليه أخبرناه الخبر فقال كيف نصنع بلا إله إلا الله.

و فيها كانت سرية غالب بن عبد الله أيضا في مائة و ثلاثين راكبا إلى بني عبد بن تغلبة فأغار عليهم و استاق الغنم إلى المدينة<sup>(٨)</sup>.

و فیها کانت سریة بشیر بن سعد إلی نمر و صاب<sup>(۹)</sup> فی شوال.

و فيها كانت عمرة القضاء و تزوج في سفره هذا بميمونة بنت الحارث.

و فيها كانت غزوة ابن أبي العوجاء السلمي إلى بني سليم فلقوه و أصيب هو و أصحابه و قيل بل نجا و أصيب(١٠٠

و قال في حوادث السنة الثامنة و فيها توفيت زينب بنت رسول اللهﷺ.

و فيها كانت سرية غالب بن عبد الله الليثي إلى بني الملوح فلقيهم(١١) الحارث بن البرصاء الليثي فأخذوه أسيرا فقال إنما جئت لأسلم فقال له غالب إن كنت صادقا فلن يضرك رباط ليلة و إن كنت كاذبا استوثقنا منك و وكل به بعض أصحابه و قال له إن نازعك فخذ رأسه و أمره بالقيام <sup>(١٢)</sup> إلى أن يعود ثم ساروا<sup>(١٣)</sup> حتى أتوا بطن الكديد فنزلوا بعد العصر و أرسل جندب الجهني رئية<sup>(١٤)</sup> لهم قال فقصدت تلا هناك يطلعني على الحاضر فانبطحت عليه فخرج منهم رجل فرآنی و معه قوسه و سهمان(۱۵) فرمانی بأحدهما فوضعه فی جنبی قال فنزعته و لم أتحول(۱۹۱) ثم رمانی

<sup>(</sup>٢) النهاية في غريب الحديث والأثر ٢: ١٥. (١) النهاية في غريب الحديث والأثر ٤: ١١٩.

<sup>(</sup>٣) النهاية في غريب الحديث والأثر ٤: ٢٤.

<sup>(</sup>٤) في المصدّر: بمارية أم ابراهيم ابن رسول اللهَ ﷺ وأختها سيرين.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: إلى بني مرة بفدك. (٦) أرتثُ: سقط جريحاً. والإرتثاث: أن يحمل الجريح من المعركة وهو ضعيف. «لسان العرب ٥: ١٣٥».

<sup>(</sup>A) في المصدر: واستاق النعم والشاء وحدورها. (٧) فى المصدر: مرداس بن نهيك.

<sup>(</sup>١٠) في المصدر: إلى بني سليم في ذي القعدة فلقوه فأصيب. (٩) في المصدر: إلى ا ليمن والجناب.

<sup>(</sup>١١) في المصدر: كانت سرية غالب بن عبدالله الليثي الكلبي إلى كلب الليث إلى بني الملوح في صغر فلقيه. (١٣) في «أ»: ثم صاروا.

<sup>(</sup>١٢) في المصدر: وأمره بالمقام. (١٤) في المصدر: بعد العصر أرسلوا جندب بن مكيث بن مكيث الجهني ربيئةً.

<sup>(</sup>أًه) في المصدر: فنظر فرآني منبطحاً فأخذ قوسه وسهمين. والربيئة: هي الطليعة. (١٦) في المصدر: ولم أتحرك وكذا ما بعده.

غزوة مؤتة و ما جرى بعدها إلى غزوة ذات باب ۲٤ السلاسل ١-ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] المفيد عن محمد بن عمران المرزباني عن على بن سليمان عن محمد بن حميد عن

بالثاني فوضعه في رأس منكبي قال فنزعته فلم أتحول فقال أما و الله لقد خلطه سهماي و لوكان رئية لتحرك<sup>(١)</sup> قال فأمهلناهم حتى راحت مواشيهم و احتلبوا و شننا عليهم الغارة فقتلنا منهم و استقنا النعم و رجعنا سـراعــا و إذا بصريخ<sup>(٢)</sup> القوم فجاءنا ما لا قبل لنا به حتى إذا لم يكن بيننا إلا بطن الوادي بعث الله بسيل لا يقدر أحد أن يجوزه<sup>(٣)</sup> فلقد رأيتهم ينظرون إلينا لا يقدر أحد أن يتقدم و قدمنا المدينة وكان شعار المسلمين أمت أمت وكان عدتهم بضعة

و فيها بعث رسول اللهﷺ العلاء بن الحضرمي إلى البحرين و بها المنذر بن شاوي و صالحه (٤) المنذر على أن على المجوس الجزية و لا يؤكل ذبائحهم و لا ينكح نساؤهم و قيل إن إرساله كان سنة ست من الهجرة مع الرسل الذين أرسلهم رسول الله الشيخ إلى الملوك.

و فيها كانت سرية عمرو بن كعب الغفاري<sup>(٥)</sup> إلى ذات أطلاح في خمسة عشر رجلا<sup>(١)</sup> فوجد بها جمعا كـثيرا فدعاهم إلى الإسلام فأبوا أن يجيبوا و قتلوا أصحاب عمرو<sup>(٧)</sup> و نجا حتى قدم إلى المدينة و ذات أطلاح من ناحية الشام<sup>(۸)</sup>.

محمد بن إسحاق عن محمد بن فليح<sup>(٩)</sup> عن موسى بن عقبة عن محمد بن شهاب الزهري قال لما قدم جعفر بن أبى طالب من بلاد الحبشة بعثه رسول اللهﷺ إلى مؤتة و استعمل على الجيش معه زيد بن حارثة و عبد الله بن رواحة فمضى الناس معهم حتى كانوا بنحو (١٠٠) البلقاء فلقيهم جموع هرقل من الروم و العرب فانحاز المسلمون إلى قرية يقال لها مؤتة فالتقى الناس عندها و اقتتلوا قتالا شديدا وكان اللواء يومئذ مع زيد بن حارثة فقاتل به حتى شاط فى رماح القوم ثم أخذه جعفر فقاتل به قتالا شديدا ثم اقتحم عن فرس له شقراء فعقرها و قاتل حتى قتل قال وكان جعفر أول رجل من المسلمين عقر فرسه في الإسلام ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة فقتل ثم أخذ(١١) اللواء خالد بن الوليد ره القوم و راوغهم حتى انحاز بالمسلمين منهزما و نجا بهم من الروم و أنفذ رجلا(١٣) يقال له عبد الرحمن بن سمرة إلى النبي ﷺ بالخبر قال عبد الرحمن فسرت إلى النبي ﷺ فلما وصلت إلى المسجد قــال لى رســول الله ﷺ على رسلك يا عبد الرحمن ثم قالﷺ أخذ اللواء زيد فقاتل به فقتل رحم الله زيدا ثم أخذ اللواء جعفر و قاتل و قتل رحم الله جعفرا ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة و قاتل فقتل فرحم الله عبد الله قال فبكى أصحاب رسول الله ﷺ و هم حوله فقال لهم النبي ﷺ و ما يبكيكم فقالوا و ما لنا لا نبكى و قد ذهب خيارنا و أشرافنا و أهل الفضل منا فقال لهم ﷺ لا تبكوا فإنما مثل أمتي مثل حديقة قام عليها صاحبها فأصلح رواكبها و بنى مساكنها و حلق سعفها فأطعمت عاما فوجا ثم عاما فوجا ثم عاما فوجا فلعل آخرها(١٣٣) طعما أن يكون أجودها قنوانا و أطولها

<sup>(</sup>١) في المصدر: أما والله لقد خالطه سهماي ولو كان رئيه لتحرك.

<sup>(</sup>٢) فيّ العصدر: واحتلبوا وعطنوا شننا عليهم الغارة فقتلنا منهم من قتلنا واستقنا منهم النعم ورجعنا سراعاً أتى صريخ.

<sup>(</sup>٤) في المصدر: المنذر بن ساوي فصالح. (٣) في المصدر: بما لا يقدر أحد يجوزه.

<sup>(</sup>٦) في المصدر: إلى ذات اطلاح خرج في خمسة عشر رجلا. (٥) في المصدر: سرية كعب بن عمير الففاري وهو الصحيح. (٧) في المصدر: وقتلوا أصحاب كعب.

<sup>(</sup>٨) الكَّامل في التاريخ ٢: ١٥٧ ــ ١٥٥ وقد أخذ منه موضع الحاجة ببعض الاختصار.

<sup>(</sup>٩) في المصدر: محمد بن فليج. (١٠) في المصدر: حتى كانوا بتخوم. (١١) قَي المصدر: عبدالله بن رواحة فقاتل حتى قتل فأعطى المسلمون بعدهم.

<sup>(</sup>١٢) في المصدر: وأنفذ رجلاً من المسلمين. (١٣) في المصدر: فلعل أحزمها.

شمراخا و الذي بعثني بالحق نبيا ليجدن عيسى ابن مريم في أمتي خلفا من حواريه قال و قال كعب بن مالك يرثي جعفر بن أبي طالب رضى الله عنه و المستشهدين معه(١):

> سحاكما وكف الضباب المخضل هدت العيون و دمع عينك يهمل<sup>(٢)</sup> مما تماويني شهاب ممدخل وكان ما بـين الجـوانـح و الحشــا يوما بمؤتة أسندوا لم ينقلوا(٣) وجدا عملى النفر الذيمن تستابعوا و الشمس قد كسفت و كادت تأفل فستغير القسمر المسنير لفسقدهم و عمليهم نسزل الكتاب المنزل قسوم بسهم نسصر الإله عسباده فسرع أشبم و سبودد منا يستقل<sup>(٤)</sup> قــوم عـــلا بــنيانهم مــن هــاشم و لهديهم (٥) رضى الإله لخلقه و بجدهم (٦) نصر النبي المرسل تندى إذا اغير الزمان الممحل<sup>(٧)</sup> بيض الوجوه ترى بطون أكفهم

بيان: شاط فلان هلك و في بعض النسخ بالسين المهملة و السوط الخلط و ساطت نفسي تقلصت و الأول أصح قال في النهاية في حديث زيد بن حارثة يوم مؤتة إنه قاتل براية رسول الله المشتخصية حتى شاط في رماح القوم أي هلك<sup>(٨)</sup>.

و قال في جامع الأصول أراد بالاقتحام هنا نزوله عن فرسه مسرعا(٩).

و في القاموس راغ الرجل و الثعلب روغا و روغانا حاد و مال و المراوغة المصارعة (١١٠) و أن يطلب بعض القوم بعضا (١١) و قال انحاز عنه عدل (١١٦) و القوم تركوا مراكزهم و الراكبة و الراكبة و الراكبة في أعلى النخل متدلية لا تبلغ الأرض قوله و حلق سعفها الراكوب و الراكوبة و الركابة فسيلة في أعلى النخل متدلية لا تبلغ الأرض قوله و حلق سعفها بالتحاء المهملة أي أزال زوائدها أو بالمعجمة (١٣٥) من خلق العود بتغفيف اللام و تشديده إذا سواه و السيح الصب و السيلان من فوق و الضباب ندى كالفيم أو سحاب رقيق و في رواية ابن أبي الحديد الرباب مكان الضباب و هو السحاب الأبيض و أخضله بله و تأويه أتاه ليلا و فرع كل شيء أعلاه و من القوم شريفهم و الشمم ارتفاع في الجبل و الأشم السيد ذو الأنقة و النفل العطاء و انتفل طلب و منه تبرأ و انتفى و في بعض النسخ بالفين من نغل الأديم كفرح إذا فسد و في بعضها بالقاف.

(٨) النَّهاية في غريب الحديث والأثر ٢: ٥١٩.

(١٠) كذا في «أ» وفي «ط»: المصارعة.

(١٢) القاموس المحيط ٢: ١٨٠.

Y\_يج: [الخرائج و الجرائح] روي أنه لما قتل زيد بن حارثة بمؤتة قال الله الله الله الله و أخذ الراية جعفر ثم قال قتل جعفر و توقف وقفة ثم قال و أخذ الراية عبد الله بن رواحة و ذلك أن عبد الله لم يسارع في أخذ الراية كمسارعة جعفر ثم قال و قتل عبد الله ثم قام النبي الله الله الله يست جعفر إلى أهله ثم جاءت الأخبار بأنهم قد قتلوا على تلك الهيئة (١٤).

٣ يج: (الخرائج و الجرائح) روي أنه لما بعث النبي ﷺ عسكرا إلى مؤتة ولى عليهم زيد بن حارثة و دفع الراية إليه و قال إن قتل زيد فالوالي عليكم جعفر بن أبي طالب و إن قتل جعفر فالوالي عليكم عبد الله بن رواحة الأنصاري و سكت فلما ساروا و قد حضر هذا الترتيب في الولاية من رسول الله ﷺ قال رجل من اليهود (١٥٥) إن كان محمد نبيا كما يقول سيقتل هؤلاء الثلاثة فقيل له لم قلت هذا قال لأن أنبياء بني إسرائيل كانوا إذا بعث نبي منهم بعنا في الجهاد

```
(١) في المصدر: والمستشهدين معه. (٢) في المصدر: عينك تهمل.
```

71

<sup>(</sup>٣) في المصدر: يوماً لمؤتة أسندوا لم يغفلوا. (٢) أيا المدينة أن مدينا مناه مناه المدينا أن مدينا التا

<sup>(</sup>٥) في المصدر: بهديهم. (٧) أمالي الطوسي: ١٤١ ج ٥.

<sup>(</sup>۷) امالي الطوسي: ۱۶۱ ج ٥. (۹) جامع الأصول ٨: ٣٥٠ ح ٦١٣٥.

<sup>(</sup>۱) جامع الا صول ۸: ۲۵۰ ح ۱۱۲۵ (۱۱) القاموس المحيط ۳: ۱۱۰.

<sup>(</sup>١٣) في نسخة: أو المعجمة.

<sup>(</sup>١٤) الخّرائج والجرائح: ١٢١ ب ١ ح ١٩٨. وفيه: بأنهم قد قتلوا في ذلك اليوم.

<sup>(</sup>١٥) في المصدر ونسخة: رجل من اليهود فقال اليهودي.

فقال إن قتل فلان فالوالى فلان بعده عليكم فإن سمى للولاية كذلك اثنين أو مائة أو أقل أو أكثر قتل جميع من ذكر فيهم الولايات قال جابر فلما كان اليوم الذي وقع فيه حربهم صلى النبي ﷺ بنا الفجر(١١) ثم صعد المنبر فقال قد التقى إخوانكم من المشركين<sup>(٢)</sup> للمحاربة فأقبل يحدثنا بكرات بعضهم على بعض إلى أن قال قتل زيد بن حارثة و سقطت الراية ثم قال قد أخذها جعفر بن أبي طالب و تقدم للحرب بها ثم قال قد قطعت يده و قد أخذ الراية بيده الأخرى ثم قال قطعت يده الأخرى و قد أُخذُّ<sup>(٣)</sup> الراية في صدره ثم قال قتل جعفر بن أبي طالب و سقطت الراية ثم أخذها عبد الله بن رواحة و قد قتل من المشركين كذا و قتّل من المسلمين كذا فلان و فلان إلى أن ذكر جميع من قتل من المسلمين بأسمائهم ثم قال قتل عبد الله بن رواحة و أخذ الراية خالد بن الوليد فانصرف المسلمون ثم نزل عن المنبر و صار إلى دار جعفر فدعا عبد الله بن جعفر فأقعده في حجره و جعل يمسح على رأسه فقالت والدته أسماء بنت عميس يا رسول الله إنك لتمسح على رأسه كأنه يتيم قالَ قد استشهد جعفر في هذا اليوم و دمعت عينا رسول الله ﷺ و قال قطعت يداه قبل أن استشهد (٤) و قد أبدله الله من يديه جناحين من زمرد أخضر فهو الآن يطير بهما في الجنة مع الملائكة كيف يشاء (٥).

٤ ـ سن: [المحاسن] النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه الله قال لما كان يوم مؤتة كان جعفر على فرسه فلما التقوا نزل عن فرسه فعرقبها(٦) بالسيف و كان أول من عرقب في الإسلام(٧).

٥-كا: [الكافي] على عن أبيه عن النوفلى مثله (٨).

٦-ما: (الأمالي للشيخ الطوسي) الحسين بن إبراهيم القزويني عن محمد بن وهبان عن أحمد بن إبراهيم بن أحمد عن الحسن بن على الزعفراني عن البرقي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله على قال لما مات جعفر بن أبي طالب أمر رسول اللهﷺ فاطمةﷺ أن تتخذ طعاما لأسماء بنت عميس و تأتيها و نساؤها ثلاثة أيام فجرت بذلك السنة أن يصنع لأهل الميت(١) ثلاثة أيام طعام(١٠).

سن: [المحاسن] أبى عن ابن أبى عمير مثله(١١).

كا: [الكافي] علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري و هشام بن سالم عن أبى عبد اللهﷺ مثله(١٣). ٧\_سن: [المحاسن] بعض أصحابنا عن العباس بن موسى بن جعفر قال سألت أبي ﷺ عن المأتم فقال إن رسول الله ﷺ لما انتهى إليه قتل جعفر بن أبي طالب دخل على أسماء بنت عميس امرأة جعفر فقال أين بني فدعت بهم و هم ثلاثة عبد الله و عون و محمد فمسح رسول اللهﷺ رءوسهم فقالت إنك تمسح رءوسهم كأنهم أيتام فعجب(١٣٠) رسول الله ﷺ من عقلها فقال يا أسماء ألم تعلمي أن جعفرا رضوان الله عليه استشهد فبكت فـقال لهــا رســول الله ﷺ لا تبكي فإن الله(١٤) أخبرني أن له جناحين في الجنة من ياقوت أحمر فقالت يا رسول الله لو جمعت الناس و أخبرتهم بفضل جعفر لا ينسى فضله فعجب رسول الله ﷺ من عقلها ثم قال(١٥٥) ابعثوا إلى أهل جعفر طعاما فجرت

٨\_يه: [من لا يحضر الفقيه] قال الصادقﷺ إن النبيﷺ حين جاءته وفاة جعفر بن أبى طالب و زيد بن حارثة کان إذا دخل بیته کثر بکاؤ، علیهما جدا و یقول کانا یحدثانی و یؤنسانی فذهبا جمیعا<sup>(۱۷)</sup>.

٩\_عم: [إعلام الورى] و كانت غزوة مؤتة في جمادي من سنة ثمان بعث جيشا عظيما و أمر على الجيش زيد بن

<sup>(</sup>١) في المصدر ونسخة: بنا الفداة.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: ثم قال: وقطعت يده الأخرى وقد احتضن.

<sup>(</sup>٥) الخّرائج والجرائح: ١٦٦ \_ ١٦٧ ب ١ ح ٢٥٦.

<sup>(</sup>٦) عرقب الدابة: قطع عرقوبها، وهو عصب موتر خلف الكعبين. «لسان العرب ٩: ١٦٦». (٧) المحاسن: ٦٣٤ كتاب المرافق ح ١٢٧ وفيه: فكان.

<sup>(</sup>٩) في نسخة: أن يصنع لأهل المصيبة.

<sup>(</sup>١١) أُلمحاسن ٤١٩ كتّاب المآكل ح ١٩٦. (١٣) في المصدر: فتعجب.

<sup>(</sup>١٥) في المصدر: من عقلها ثم قال رسول الله ﷺ:

<sup>(</sup>١٧) منّ لا يحضره الفقيه ١: ١٧٧ ب ٢٧ ح ٥٢٧.

<sup>(</sup>٢) في المصدر ونسخة: إخوانكم مع المشركين. (٤) في المصدر: قبل أن يستشهد.

<sup>(</sup>٨) الكافي ٥: ٤٩ ب ٢٢ ح ٩. (١٠) أمالي الطوسي: ٦٧٠.

<sup>(</sup>١٢) الكافي ٣: ٢١٥٧ ب ١٥٠ ح ١٠ مع اختلاف بسيط بالألفاظ. 

<sup>(</sup>١٦) المحاسن: ٤٢٠ كتاب المآكل ح ١٩٤.

حارثة ثم قال فإن أصيب زيد فجعفر فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة فإن أصيب فليرتض المسلمون واحمدا فليجعلوه عليهم.

و في رواية أبان بن عثمان عن الصادق؛ أنه استعمل عليهم جعفرا فإن قتل فزيد فإن قتل فابن رواحة ثم خرجوا حتى نزلوا معان فبلغهم أن هرقل ملك الروم قد نزل بمأرب<sup>(١١)</sup> في مائة ألف من الروم و مائة ألف من المستعربة.

و في كتاب أبان بن عثمان بلغهم كثرة عدد الكفار من العرب و العجم من لخم و حدام (٢) و بلي و قضاعة و انعاز المشركون إلى أرض يقال لها المشارف و إنما سميت السيوف المشرفية لأنها طبعت لسليمان بن داود بها فأقاموا بمعان يومين فقالوا نبعث إلى رسول الله ﷺ فنخبره بكثرة عدونا حتى يرى في ذلك رأيه فقال عبد الله بن رواحة يا هؤلاء إنا و الله ما نقاتل الناس بكثرة و إنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به فقالوا صدقت فتهيئوا و هم ثلاثة آلاف حتى لقوا (٣) جموع الروم بقرية من قرى البلقاء يقال لها شرف ثم انحاز المسلمون إلى مؤتة قرية فوق الأحساء.

و عن أنس بن مالك قال نعى النبيﷺ جعفرا و زيد بن حارثة و ابن رواحة نعاهم قبل أن يجيء خبرهم و عيناه تذرفان رواه البخارى فى الصحيح.

قال أبان و حدثني الفضيل بن يسار عن أبي جعفرﷺ قال أصيب يومئذ جعفر و به خمسون جراحـة خـمس و عشرون منها في وجهه.

قال عبد الله بن جعفر أنا أحفظ حين دخل رسول الله على أمي فنعى لها أبي فأنظر إليه و هو يمسح على رأسي و رأس أخي و عيناه تهراقان الدموع حتى تقطر لحيته ثم قال اللهم إن جعفرا قد قدم إليك إلى أحسن الثواب فاخلفه في ذريته بأحسن ما خلفت أحدا من عبادك في ذريته ثم قال يا أسماء ألا أبشرك قالت بلى بأبي و أمي (أكا يا رسول الله قال إن الله جعل لجعفر جناحين يطير بهما في الجنة قالت فأعلم الناس ذلك فقام رسول الله الله الله يحدى رقي إلى المنبر و أجلسني أمامه على الدرجة السفلى و الحزن يعرف عليه فقال إن المرء بيدي يمسح بيده رأسي حتى رقي إلى المنبر و أجلسني أمامه على الدرجة السفلى و الحزن يعرف عليه فقال إن المرء كثير بأخيد (أ) و ابن عمه إلا أن جعفرا قد استشهد و جعل له جناحان يطير بهما في الجنة ثم نزل المنه أو دخل بيته و أدخلني معه و أمر بطعام يصنع لأجلي و أرسل إلى أخي فتغدينا عنده غداء (١٠) طيبا مباركا و أقمنا ثلاثة أيام في بيته ندور معه كلما صار في بيت إحدى نسائه ثم رجعنا إلى بيتنا فأتانا رسول الله الله في في أن أساوم شاة أخ لي فقال اللهم بارك له في صفقته قال عبد الله فما بعت شيئا و لا اشتريت شيئا إلا بورك لى فيه.

قال الصادق ﷺ قال رسول اللهﷺ لفاطمة اذهبي فابكي على ابن عمك فإن لم تدعي بثكل<sup>(٧)</sup> فما قلت فقد صدقت.

و ذكر محمد بن إسحاق عن عروة قال لما أقبل أصحاب مؤتة تلقاهم رسول اللهﷺ و المسلمون معه فجعلوا يحثون عليهم التراب و يقولون يا فرار فررتم في سبيل الله فقال رسول اللهﷺ ليسوا بفرار و لكنهم الكرار إن شاء الله <sup>(٨)</sup>.

بيان: قال الفيروز آبادي المعان موضع بطريق حاج الشام<sup>(١)</sup> و قال مؤتة موضع بمشارف الشــام قتل فيه جعفر بن أبي طالب و فيه كان تعمل السيوف (١٠٠).

قوله إن المرء كثير لعل المراد بالكثرة هنا العزة كما يكنى عن الذلة بالقلة أي عزة المسرء وكشرة أعوانه إنما يكون بأخيه و ابن عمه (١١٦) قوله إن لم تدعي بثكل أي لا تقولي وا ثكلاه ثم كل ما قلت فيه من الفضائل فقد صدقت لكثرة فضائله و قيل المعنى لا تقولي إلا صدقا و لا يخفي بعده. ۲۱

٥٧

<sup>(</sup>١) هنا تصحيف والصحيح مآب كما في السيرة النبوية ٤: ٩.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: فتهيؤوا وهم ثلاثة آلَّاف حتى بلغوا.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: إن المرء كثير حزنه بأخيه.

 <sup>(</sup>٧) في المصدر: لم تدعي بمثكل.
 (٩) القاموس المحيط ٤: ٢٧٤.

<sup>(</sup>١١) وقد عرفت أن في المصدر: إن المرء كثير حزنه.

<sup>(</sup>٢) والصحيح جذاذ.

<sup>(</sup>٤) في المصدر: بلي بأبي انت وامي.

<sup>(</sup>٦) في المصدر: فتغذينا جميعاً عنده غذاء.

<sup>(</sup>۸) اعلام الوری باعلام الهدی: ۱۱۰ ـ ۱۱۲.

<sup>(</sup>١٠) لقاموس المحيط ١: ١٦٣.



١٠ـكا: [الكافي] حميد بن زياد عن الحسن بن محمد الكندي عن أحمد الميثمي عن أبان بن عثمان عن أبي بصير عن أبي عبد الله ﷺ قال بينا رسول الله ﷺ في المسجد إذ خفض له كل رفيع و رفع له كل خفيض حتى نظر إلى جعفر يَقاتل الكفار قال فقتل فقال رسول الله ﷺ قتل جعفر و أخذه المغص في بطنه (١٠).

بيان: المغص بالفتح و يحرك وجع في البطن و الأظهر إرجاع الضمير في أخذه إلى النبي الشيج و إرجاعه إلى جعفر بعيد.

أقول: سيأتى بعض أخبار شهادته الله في باب فضائله.

١١\_و روى في جامع الأصول، عن ابن عمر قال أمر النبي الشيئة في غزوة مؤتة زيد بن حارثة فقال إن قتل زيد فجعفر فإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة قال ابن عمر فكنت معهم في تلك الغزوة فالتمسنا جعفرا فوجدناه في القتلى و وجدنا فيما أقبل من جسده بضعا و تسعين من طعنة و رمية.

و في رواية أخرى أنه وقف على جعفر يومئذ و هو قتيل فعددت خمسين بين طعنة و ضربة ليس منها شيء في دبره. ١٢\_ و قال عبد الحميد بن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة: روى الواقدي عن عمر بن الحكم قال بعث رسول الله ﷺ الحارث بن عمير الأزدى في سنة ثمان إلى ملك بصرى بكتاب فلما نزل مؤتة عرض له شرحبيل بن عمرو الغساني فقال أين تريد قال الشام قال لعلك من رسل محمد قال نعم فأمر به فأوثق رباطا ثم قدمه فضرب عنقه صبرا و لم يقتل لرسول اللهﷺ رسول غيره و بلغ ذلك رسول اللهﷺ فاشتد عليه و ندب الناس و أخبرهم بقتل الحارث فأسرعوا و خرجوا فعسكروا بالجرف.

فلما صلى رسول الله ﷺ الظهر جلس و جلس أصحابه حوله و جاء النعمان بن مهض اليهودي فوقف مع الناس فقال رسول اللهﷺ زيد بن حارثة أمير الناس فإن قتل زيد فجعفر بن أبى طالب فإن أصيب جعفر فعبد الله بــن رواحة فإن أصيب ابن رواحة فليرتض المسلمون بينهم رجلا فليجعلوه عليهم فقال النعمان بن مهض يا أبا القاسم إن كنت نبيا فسيصاب من سميت قليلا كانوا أو كثيرا إن الأنبياء في بني إسرائيل كانوا إذا استعملوا الرجل على القوم ثم قالوا إن أصيب فلان فلو سمى مائة أصيبوا جميعا ثم جعل اليهودي يقول لزيد بن حارثة اعهد فلا ترجع إلى محمد أبدا إن كان نبيا قال زيد أشهد أنه نبي صادق فلما أجمعوا المسير و عقد رسول اللهﷺ لهم اللواء بيده دفعه إلى زيد بن حارثة و هو لواء أبيض و مشى الناس إلى أمراء رسول الله ﷺ يودعونهم و يدعون لهم و كانوا ثلاثة آلاف فلما ساروا في معسكرهم ناداهم المسلمون دفع الله عنكم و ردكم صالحين غانمين.

قلت اتفق المحدثون على أن زيد بن حارثة هو كان الأمير الأول و أنكرت الشيعة و قالواكان جعفر بن أبي طالب هو الأمير الأول فإن قتل فزيد بن حارثة فإن قتل فعبد الله و رووا في ذلك روايات.

و روى الواقدي بإسناده عن زيد بن أرقم أن رسول الله ﷺ خطبهم فأوصاهم فقال أوصيكم بتقوى الله و بمن معكم من المسلمين خيرا اغزوا بسم الله و في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله لا تغدروا و لا تغلوا و لا تقتلوا وليدا و إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث فأيتهن ما أجابوك إليها فاقبل منهم و اكفف عنهم ادعهم إلى الدخول في الإسلام فإن فعلوه فاقبل و اكفف ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين فإن فعلوا فأخبرهم أن لهم ما للمهاجرين و عليهم ما على المهاجرين و إن دخلوا في الإسلام و اختاروا دارهم فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله و لا يكون لهم في الَّفيء و لا في الغنيمة شيء إلا أن يجاهدوا سع المسلمين فإن أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية فإن فعلوا فاقبل منهم و اكفف(٢) عنهم فإن أبوا فاستعن بالله و قاتلهم و ان أنت حاصرت أهل حصن أو مدينة فأرادوا أن تستنزلهم على حكم الله فلا تستنزلهم على حكم الله و لكن أنزلهم الله و لكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا و إن حاصرت أهل حصن أو مدينة فأرادوا أن تجعل لهم ذمة الله و ذمة رسوله فلا تجعل لهم ذمة الله و ذمة رسوله و لكن اجعل لهم ذمتك و ذمة أبيك و ذمة أصحابك فإنكم إن

تخفروا(١١) ذممكم و ذمم (٢) آبائكم خير لكم من أن تخفروا ذمة الله و ذمة رسوله.

قال الواقدي و روى أبو صفوان عن خالد بن بريد قال خرج النبي ﷺ مشيعًا لأهل مؤتة حتى بلغ ثنية الوداع فوقف و وقفوا حوله فقال اغزوا بسم الله فقاتلوا عدو الله و عدوكم بالشام و ستجدون فيها رجالا<sup>٣)</sup> في الصوامع معتزلين الناس فلا تعرضوا لهم و ستجدون آخرين للشيطان في رءوسهم مفاحص فاقلعوها بالسيوف لا تقتلن امرأة و لا صغيرا ضرعا و لاكبيرا فانيا و لا تقطعن نخلا و لا شجرا و لا تهدمن بناء قال فلما ودع عبد الله بن رواحة رسول الله عليه قال له مرنى بشيء أحفظه عنك قال إنك قادم غدا بلدا السجود به قليل فأكثر السجود فقال عبد الله زدني يا رسول الله قال اذكر الله فإنه عون لك على ما تطلب فقام من عنده حتى إذا مضى ذاهبا رجع فقال يا رسول الله إن الله وتر يحب الوتر فقال يا ابن رواحة ما عجزت فلا تعجز إن أسأت عشرا أن تحسن واحدة فقال ابن رواحة لا أسألك عن شيء بعدها.

قال الواقدي و مضى المسلمون و نزلوا وادى القرى فأقاموا به أياما و ساروا حتى نزلوا بمؤتة و بلغهم أن هرقل ملك الروم قد نزل ماء من مياه البلقاء في بكر و بهراء و لخم و جذام و غيرهم مائة ألف مقاتل و عليهم رجل من بلي فأقام المسلمون ليلتين ينظرون في أمرهم و قالوا نكتب إلى رسول اللهﷺ فنخبره الخبر فإما أن يردنا أو يزيدنا رجالا فبينا الناس على ذلك إذ جاءهم عبد الله بن رواحة فشجعهم و قال و الله ماكنا نقاتل الناس بكثرة عدد و لا كثرة سلاح و لاكثرة خيل إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به انطلقوا فقاتلوا فقد و الله رأيتنا يوم بدر ما معنا إلا فرسان إنما هي إحدى الحسنيين إما الظهور عليهم فذاك ما وعدنا الله و رسوله و ليس لوعده خلف و إما الشهادة فنلحق بالإخوان نرافقهم في الجنان فشجع الناس على قول ابن رواحة.

قال و روى أبو هريرة قال شهدت مؤتة فلما رأينا المشركين رأينا ما لا قبل لنا به من العدد و السلاح و الكراع و الديباج و الحرير و الذهب فبرق بصري فقال لي ثابت بن أقرم ما لك يا با هريرة كأنك ترى جموعا كثيرة قلت نعم قال لم تشهدنا ببدر إنا لم ننصر بالكثرة.

قال الواقدي فالتقى القوم فأخذ اللواء زيد بن حارثة فقاتل حتى قتل طعنوه بالرماح ثم أخذه جعفر فنزل عن فرس له شقراء فعرقبها فقاتل حتى قتل قيل إنه ضربه رجل من الروم فقطعه نصفين فوقع أحد نصفيه في كرم هناك فوجد فيه ثلاثون أو بضع و ثلاثون جرحا.

قال وقد روى نافع عن ابن عمر أنه وجد في بدن جعفر بن أبي طالب اثنتان وسبعون ضربة وطعنة بالسيوف والرماح. و قال البلاذري قطعت يداه و لذلك قال رسول الله ﷺ لقد أبدله الله بهما جناحين يطير بهما في الجنة و لذلك سمى الطيار.

قال ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فنكل<sup>(٤)</sup> يسيرا ثم حمل فقاتل حتى قتل فلما قتل انهزم المسلمون أســوأ هزيمة كانت في كل وجه ثم تراجعوا فأخذ اللواء ثابت بن أقرم و جعل يصيح يا للأنصار فثاب<sup>(٥)</sup> إليهم منهم قليل فقال لخالد بن الوليد خذ اللواء يا أبا سليمان قال خالد لا بل خذه أنت فلك سن و قد شهدت بدرا قال ثابت خذه أيها الرجل فو الله ما أخذته إلا لك فأخذه خالد و حمل به ساعة و جعل المشركون يحملون عليه حتى دهمه منهم بشركثير فانحاز بالمسلمين و انكشفوا راجعين.

قال الواقدي و قد روي أن خالدا ثبت بالناس فلم ينهزموا و الصحيح أن خالد انهزم بالناس.

و روى محمد بن إسحاق قال لما أخذ جعفر بن أبي طالب الراية قاتل قتالا شديدا حتى إذا أثخنه القتال اقتحم عن فرس له شقراء فعقرها ثم قاتل القوم حتى قتل فكان جعفر ﷺ أول رجل عقر في الإسلام.

قال الواقدي و قال عبيد الله بن عبد الله ما لقى جيش بعثوا مبعثا ما لقى أصحاب مؤتة من أهل المدينة لقوهم بالشر حتى أن الرجل لينصرف إلى بيته و أهله فيدق عليهم فيأبون أن يفتحوا له يقولون ألا تقدمت مع أصحابك فقتلت

. (٣) في «أ»: وستجدون رجالاً فيها. (٥) ثاب: رجع بعد ذهابه. «لسان العرب ٢: ١٤٤٤».

<sup>(</sup>١) أخفره: نقض عهده، وأخفر الذمة: لم يف بها. «لسان العرب ٤: ١٥٢».

<sup>(</sup>٢) في «أ»: ذممكم وذمة. (٤) نكل: جبن. «لسان العرب ١٤: ٢٨٧».

الله فخرجوا.



و روى الواقدي بإسناده عن أسماء بنت عميس قالت أصبحت في اليوم الذي أصيب فيه(١) جعفر و أصحابه فأتاني رسول اللهﷺ و قد منأت أربعين منا من أدم و عجنت عجيني و أخذت بني فغسلت وجوههم و دهنتهم فدخل على رسول الله ﷺ فقال يا أسماء أين بنو جعفر فجئت بهم إليه فضمهم و شمهم ثم ذرفت عيناه فبكي فقلت يا رسول الله لعله بلغك عن جعفر شيء قال نعم إنه قتل اليوم فقمت أصيح و اجتمعت إلى النساء فـجعل رسـول اللهﷺ يقول يا أسماء لا تقولي هجرا و لا تضربي صدرا ثم خرج حتى دخل على ابنته فاطمة ﷺ و هي تقول وا عماه فقال على مثل جعفر فلتبك الباكية ثم قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد شغلوا عن أنفسهم اليوم.

و روى أبو الفرج في كتاب مقاتل الطالبيين أن كنية جعفر بن أبي طالب أبو المساكين و كان ثالث الإخوة من ولد أبي طالب أكبرهم طالب و بعده عقيل و بعده جعفر و بعده علىﷺ وكل واحد منهم أكبر من الآخر بعشر سنين و أمهم جميعا فاطمة بنت أسد و هي أول هاشمية ولدت لهاشمي و فضلها كثير و قربها من رسول اللهﷺ و تعظيمه لها معلوم عند أهل الحديث قال أبو الفرج و لجعفر ﷺ فضل و قد ورد فيه حديث كثير من ذلك أن رسول اللمﷺ لما فتح خيبر قدم جعفر بن أبى طالب من الحبشة فالتزمه رسول اللهﷺ و جعل يقبل بين عينيه و يقول ما أدري بأيهما أنا أشد فرحا بقدوم جعفر أم بفتح خيبر.

و عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله ﷺ خير الناس حمزة و جعفر و علىﷺ قال و قد روى جعفر بن محمد عن أبيهﷺ قال قال رسول اللهﷺ خلق الناس من أشجار شتى و خلقت أنا و جعفر من شجرة واحدة أو قال من طينة واحدة.

و بالإسناد قال قال رسول الله ﷺ لجعفر أشبهت خلقي و خلقي.

و قال ابن عبد البر في الاستيعاب كانت سن جعفرﷺ يوم قتل إحدى و أربعين سنة.

و قد روى سعيد بن المسيب أن رسول اللهﷺ قال مثل لي جعفر و زيد و عبد الله في خيمة من دركل واحد منهم على سرير فرأيت زيدا و ابن رواحة في أعناقهما صدود و رأيت جعفرا مستقيما ليس فيه صدود فسألت فقيل لى إنهما حين غشيهما الموت أعرضا و صدا بوجههما و أما جعفر فلم يفعل.

و روى الشعبي قال سمعت عبد الله بن جعفر يقول كنت إذا سألت عمي علياﷺ شيئا فمنعني أقول له بحق جعفر فيعطيني.

و روي أن رسول اللهﷺ لما أتاه قتل جعفر و زيد بمؤتة بكي و قال أخواي و مؤنساي و محدثاي.

١٣ــو قال الكازروني بعد إيراد غزوة مؤتة في حوادث السنة الثامنة و في هذه السنة كانت سرية الخبط روي عن جابر بن عبد الله قال بعثنا رسول اللهﷺ في ثلاثمائة راكب و أميرنا أبو عبيدة بن الجراح في طلب عير قريش فأقمنا على الساحل حتى فني زادنا و أكلنا الخبط ثم إن البحر ألقى إلينا دابة يقال لها العنبر فأكلنا منها(٢) نصف شهر حتى صلحت أجسامنا و أخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعها فنصبها و نظر إلى أطول بعير في الجيش و أطول رجل فحمله عليه فجاز تحته و قد كان رجل نحر ثلاث جزائر ثم ثلاث جزائر ثم نهاه عنه أبو عبيدة و كانوا يرونه قيس بن سعد.

اقول: و روي في جامع الأصول بأسانيد عن أسامة بن زيد قال بعثنا رسول الله ﷺ إلى الحرقات فصبحنا القوم فهزمناهم و لحقت أنا و رجل من الأنصار رجلا منهم فلما غشيناه قال لا إله إلا الله فكف الأنصاري و طعنته برمحي حتى قتلته فلما قدمنا بلغ النبي الله فقال يا أسامة أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله قلت إنماكان متعوذا فقال قتلته بعد ما قال لا إله إلا الله فما زال يكررها حتى تمنيت أنى لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم<sup>(٣)</sup>.

و في رواية أخرى قال بعثنا رسول اللهﷺ في سرية فصبحنا الحرقات من جهينة فأدركت رجلا فقال لا إله إلا

الله فطعنته فوقع في نفسي من ذلك فذكرته للنبي عليه فقال أقال لا إله إلا الله و قتلته قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح قال أفلاً شققت قلبه حتى تعلم أقالها أم لا فما زال يكررها حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ(١). أقول: أورد تلك القصة بعد غزوة مؤتة.

بيان: في النهاية الضارع النحيف الضاوي الجسم يـقال ضرع يـضرع فـهو ضـارع و ضـرع بالتحريك (٢) و قال منأت الأديم إذا ألقيته في الدباغ و يقال له ما دام في الدباغ منيئة و منه حديث أسماء بنت عميس و هي تمعس منيئة لها(٣) و في القاموس صد عنه صدودا أعرض (٤) و قال الخبط محركة ورق ينفض بالمخابط و يجفف و يطحن و يخلط بدقيق أو غيره و يوخف بالماء فيؤجره الإبل وكل ورق مخبوط (٥) و الجزائر جمع الجزور و هو البعير (٦).

### باب ۲۵ غزوة ذات السلاسل

العاديات «١٠٠»: ﴿وَ الْعَادِيَاتِ صَبْحاً فَالْمُورِيَاتِ قَدْحاً فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحاً فَأَثَرَنَ بِهِ نَفْعاً فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعاً﴾.

عمرو الأنصاري أحد النقباء فتأخر رجوعهم فقال المنافقون قتلوا جميعا فأخبر الله تعالى عنها بقوله: ﴿وَ الْعَادِيَاتِ ضَبْحاً﴾ عن مقاتل و قيل نزلت السورة لما بعث النبي ﷺ عليا إلى ذات السلاسل فأوقع بهم و ذلك بعد أن بعث إليهم(٧) مرارا غيره من الصحابة فرجع كل منهم إلى رُسول اللهﷺ و هو المروى عن أبي عبد اللهﷺ في حديث طويل قال و سميت هذه الغزوة ذات السلاسل لأنه أسر منهم و قتل و سبى و شد أساراهم في الحبال مكتفين كأنهم في السلاسل و لما نزلت السورة خرج رسول اللهﷺ إلى الناس فصلي بهم الغداة و قرأ فيها: ﴿وَ الْعَادِيَاتِ﴾ فلما فرغ من صلاته قال أصحابه هذه السورة لم نعرفها فقال رسول اللهﷺ نعم إن عليا قد ظفر بأعداء الله و بشرنى بذلك جبرئيلﷺ في هذه الليلة فقدم علىﷺ بعد أيام بالأسارى و الغنائم ﴿وَ الْعَادِيَاتِ ضَبْحاً﴾ قيل هي الخيل في الغزو تعدو في سبيل الله عن ابن عباس و أكثر المفسرين قالوا أقسم بالخيل العادية لغزو الكفار و هي تضبح ضبحا و ضبحها صوت أجوافها إذا عدت ليس بصهيل و لا حمحمة و لكنه صوت نفس و قيل هي الإبل حين ذهبت إلى غزوة بدر تمد أعناقها في السير فهي تضبح أي تضبع و هي أن يمد ضبعه في السير حتى لّا يجد مزيدا روي ذلك عن على ﷺ و ابن مسعود و روى أيضا أنها إبل الحاج تعدو من عرفة إلى المزدلفة و من المزدلفة إلى منى ﴿فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًاً﴾ هي الخيل توري النار بحوافرها إذا سارت في الحجارة و الأرض المخصبة و قال مقاتل يقدحن بحوافرهن النار في الحجارة قال ابن عباس يريد ضرب الخيل بحوافرها الجبل فأورت منه النار مثل الزناد إذا قدح و قال مجاهد يريد مكّر الرجال في الحروب تقول العرب إذا أراد الرجل أن يمكر بصاحبه أما و الله لأورين لك بزند وار و لأقدحن لك و قيل هي ألسنة الرجال توري النار من عظيم ما يتكلم<sup>(٨)</sup> به ﴿فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحاً﴾ يريد الخيل تغير بفرسانها على العدو وقت الصبح و إنما ذكر الصبح<sup>(٩)</sup> لأنهم كانوا يسيرون إلى العدو ليلا فيأتونهم صبحا و قيل يريد الإبلِ ترفع ركبانها(١٠) يوم النحر من جمع إلى منى و السنة أن لا ترفع بركبانها حتى تصبح و الإغارة سرعة السير ﴿فَأَثَوْنَ بِهِ نَفُعاً﴾ يقال ثار الغبار أو الدخان و أثرته أي هيجته و الهاء في ﴿به﴾ عائد إلى معلوم يـعني بـالمكان أو بـالوادي

(٢) النهاية في غريب الحديث والأثر ٣: ٨٤.

(٤) القاموس المحيط ١: ٤٣.

(٦) القاموس المحيط ١: ٤٠٣.

<sup>(</sup>١) جامع الأصول ٨: ٣٥٥ ح ٦١٤٠.

<sup>(</sup>٣) النهاية في غريب الحديث والأثر ٤: ٣٦٣.

<sup>(</sup>٥) القاموس آلمحيط ٢: ٣٦٩.

<sup>(</sup>٧) في المصدر: أن بعث إليهم. (٩) في المصدر: وإنما ذكرت وقت الصبح.

<sup>(</sup>٨) في المصدر: ما تتكلم. (١٠) قَي المصدر: يريد الإبل ترتفع بركبانها.



١- نوادر الراوندى: بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه ﷺ قِال إن رسولٍ اللهﷺ بعث مع علي ﷺ ثلاثين فرسا نى غزوة ذأت السَّلاسُل و قال أتلو عليك آية في نفقة الخيل ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمُوالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِّرًّا وَعَلَانِيَةً﴾ هي النفقة على الخيل سرا و علانية (٢).

٢\_فس: [تفسير القمي] ﴿وَ الْعَادِيَاتِ ضَبْحاً \* فَالْمُورِيَاتِ قَدْحاً \* فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحاً > حدثنا جعفر بن أحمد عن عبيد بن موسى(٣) عن الحسن بن على بن أبي حمزة عن أبيه عن أبي بصير عن أبي عبد الله الله على قوله: ﴿ وَ الْعَادِيَاتِ 👫 ضَبْحاً﴾ قال هذه السورة نزلت في أُهل وادَّى يابس قال قلت و مَا كان حالهم و قصتهم قال إنَّ أهل وادى يــابس اجتمعوا اثنى عشر ألف فارس و تعاقدوا و تعاهدوا و تواثقوا<sup>(٤)</sup> أن لا يتخلف رجل عن رجل و لا يخذل أحد أحدا و لا يفر رجلَ عن صاحبه حتى يموتوا كلهم على خلق واحد(٥) و يقتلوا محمدالﷺ و على بن أبي طالبﷺ فنزل جبرئيلﷺ على محمدﷺ <sup>(١)</sup> فأخبره بقصتهم و ما تعاقدوا عليه و توافقوا<sup>(٧)</sup> و أمره أن يبعث أبا بكر إليهم في أربعة آلاف فارس من المهاجرين و الأنصار فصعد رسول اللهﷺ المنبر فحمد الله و أثنى عليه ثـم قـال يــا مـعشر المهاجرين و الأنصار إن جبرئيل أخبرني أن أهل وادى اليابس اثني عشر ألفا<sup>(٨)</sup> قد استعدوا و تعاهدوا و تعاقدوا أن لا يغدر رجل بصاحبه و لا يفر عنه و لا يخذله حتى يقتلوني و أخيّ على بن أبي طالب و أمرني أن أسير إليهم أبا بكر في أربعة آلاف فارس فخذوا في أمركم و استعدوا لعدوكم و انهضوا إليهم على اسم الله و بركته يوم الاثنين إن شاء الله فأخذ المسلمون عدتهم و تهيئوا و أمر رسول الله ﷺ أبا بكر بأمره و كان فيما أمره بــه أن إذا رآهــم(٩) أن يعرض عليهم الإسلام فإن تابعوا(١٠٠) و إلا واقعهم فقتل مقاتليهم و سبى ذراريهم و استباح أسوالهـم و خـرب ضياعهم(١١١) و ديارهم فمضى أبو بكر و من معه من المهاجرين و الأنصار في أحسن عدة و أحسن هيئة يسير بهم سيرا رفيقا حتى انتهوا إلى أهل وادى اليابس فلما بلغ القوم نزول القوم عليهم و نزل أبو بكر و أصحابه قريبا منهم خرج إليهم من أهل وادي اليابس مائتا رجل مدججين بالسلاح فلما صادفوهم قالوا لهم من أنتم و من أين أقبلتم و أين تريدون ليخرج إلينا صاحبكم حتى نكلمه فخرج إليهم أبو بكر في نفر من أصحابه المسلمين فقال لهم أنا أبو بكر صاحب رسول الله رهي قالوا ما أقدمك علينا قال أمرني رسول الله الشي أن أعرض عليكم الإسلام و أن تدخلوا فيما دخل فيه المسلمون و لكم ما لهم و عليكم ما عليهم و إلا فالحرب بيننا و بينكم قالوا له أما و اللات و العزى لو لا رحم ماسة(١٢) و قرابة قريبة لقتلناك و جميع أصحابك قتلة تكون حديثا لمن يكون بعدكم فارجع أنت و من معك و ار تجوا(۱۳) العافية فإنا إنما نريد (۱٤) صاحبكم بعينه و أخاه على بن أبي طالب فقال أبو بكر لأصحابه يا قوم القوم أكثر 😲 منكم أضعافا و أعد منكم و قد نأت داركم عن إخوانكم من المسلمين فارجعوا نعلم رسول اللهﷺ بحال القوم فقالوا له جميعا خالفت يا أبا بكر رسول الله و ما أمرك به فاتق الله و واقع القوم و لا تخالف قول رسول الله ﷺ (١٥٥) فقال إنى أعلم ما لا تعلمون الشاهد يرى ما لا يرى الغائب فانصرف و انصرف الناس أجمعون فأخبر النبي ﷺ بمقالة القوم له و ما رد عليهم أبو بكر فقالﷺ يا با بكر خالفت أمرى و لم تفعل ما أمرتك به و كنت لي و الله عاصيا فيما أمرتك فقام النبي ﷺ و صعد المنبر فحمد الله و أثنى عليه ثم قال يا معشر المسلمين إني أمرت أبا بكر أن يسير إلى أهل وادي اليابس و أن يعرض عليهم الإسلام و يدعوهم إلى الله فإن أجابوا و إلا واقعهم فإنه(١٦١) سار إليهم و خرج

(١٥) في المصدر: ولا تخالف رسول الله رَا اللهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) مجمع البيان ٥: ٨٠٣ \_ ٨٠٤. (۲) نوادر الراوندي: ۳۳ ـ ۳٤.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: عن عبدالله بن موسى. (٤) في نسخة: وتوافقوا على.

<sup>(</sup>٦) في «أ»: على رسول الله كَالْمُشْكِرُةِ. (٥) في المصدر: حلف واحد. (٧) في «أ»: تعاقدوا عليه وتواثقوا.

<sup>(</sup>A) في المصدر: آثني عشر ألف فارس. وفي «أ»: اثنا عشر ألفاً. (٩) في المصدر: وكان فيما أمره به أنه إذا رآهم. (١٠) فَي «أ»: فإن بايعوا. وفي المصدر: فإنّ تابعوه.

<sup>(</sup>١١) في العصدر ونسخة: فيقتل مقاتليهم ويسبى ذراريهم ويستبيح أموالهم ويخرب. (١٣) في المصدر ونسخة: ومن معك واربحوا.

<sup>(</sup>١٢) في المصدر: لولا رحم بيننا. (١٤) في «أ»: فأنا إنما أريد.

<sup>(</sup>١٦) فيّ المصدر: فإن أجابوه وإلا واقعهم وأنّه.

🍾 کاد أن يطير قلبه مما رأى من عدة القوم و جمعهم و رجع يهرب منهم فنزل جَبرئيلﷺ فأخبر محمدا(٣) بما صنع عمر و أنه قد انصرف و انصرف المسلمون معه فصعد النبي ﷺ المنبر فحمد الله و أثني عليه و أخبرهم بما صنع عمر و ماكان منه و أنه قد انصرف و انصرف المسلمون معه مخالفا لأمري عاصيا لقولى فقدم عليه فأخبره بمقالة<sup>(1)</sup> ما أخبره به صاحبه فقال له يا عمر عصيت الله في عرشه و عصيتني و خالفت قولي و عملت برأيك لأقبح<sup>(٥)</sup> الله رأيك و إن جبرئيلﷺ قد أمرني أن أبعث علي بن أبيّ طالب في هؤلاء المسلمين فأخبرنّى أن الله يفتح عليه و على أصحابه فدعا عليا و أوصاه بما أوصى به أبا بكر و عمر و أصحابه الأربعة آلاف<sup>(١٦)</sup> و أُخبره أن الله سيفتح عليه و عــلـى أصحابه فخرج على و معه المهاجرون و الأنصار فسار بهم سيرا غير سير أبى بكر و عمر و ذلك أنَّه أعنف بهم في السير حتى خافوا أن ينقطعوا من التعب و تحفى دوابهم فقال لهم لا تخافوا فيَّن رسول اللهﷺ قد أمرني بأمر<sup>(٧)</sup> وّ أخبرني أن الله سيفتح على و عليكم فأبشروا فإنكم على خير و إلى خير فطابت نفوسهم و قلوبهم و ساروا على ذلك السير التعب(٨) حتى إذا كانوا قريباً منهم حيث يرونه(١) و يراهم أمر أصحابه أن ينزلوا و سمع أهل وادى اليابس 🧡 بمقدم على بن أبي طالب و أصحابه فخرجوا إليه منهم مائتا رجل شاكين بالسلاح فلما رآهم على ﷺ خرج اليهم في نفر من أصّحابه فقّالوا لهم من أنتم و من أين أنتم و من أين أقبلتم و أين تريدون قال أنا على بنّ أبى طالب ابن عمّ رسول الله ﷺ و أخوه و رسوله إليكم أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمدا عبده و رسوله و لكم(١٠) ما للمسلمين و عليكم ما عليهم(١١١) من خير و شر فقالوا له إياك أردنا و أنت طلبتنا قد سمعنا مقالتك فاستعد(١٢) للحرب العوان و اعلم أنا قاتليك و قاتلي(١٣) أصحابك و الموعود فيما بيننا و بينك(١٤) غدا ضحوة و قد أعذرنا فيما بيننا و بينك<sup>(١٥)</sup> فقال لهم علىﷺ ويلكّم تهددوني بكثرتكم و جمعكم فأنا أستعين بالله و ملائكته و المسلمين عليكم و لا حول و لا قوة إلا بالله العلى العظيم فانصرفوا إلى مراكزهم و انصرف علىﷺ إلى مركزه فلما جنه الليل أمر أصحابه أن يحسنوا إلى دوابهم و يقضموا و يسرجوا فلما انشق عمود الصبح صلى بالناس بغلس ثم غار عليهم بأصحابه فلم يعلموا حتى وطئتهم الخيل فما أدرك آخر أصحابه حتى قتل مقاتليهم و سبى ذراريهم و استباح أموالهم و خرب(١٦١) ديارهم و أقبل بالأساري و الأموال معه و نزل(١٧٧) جبرئيل فأخبر رسول اللهﷺ بما فتح الله على على ﷺ و جماعة

منهم إليه مائتا رجل فإذا سمع كلامهم و ما استقبلوه به انتفخ صدره و دخله الرعب منهم و ترك قولي و لم يطع أمرى و إن جبرئيلﷺ أمرني عن الله أن أبعث إليهم عمر مكانه في أصحابه في أربعة آلاف فارس فسر يا عمر علَى اسم الله و لا تعمل كما عمل أبو بكر أخوك فإنه قد عصى الله و عصاني و أمره بما أمر به أبــا بكــر فــخرج عــمر و المهاجرون(١) و الأنصار الذين كانوا مع أبي بكر يقتصد بهم في سيرهم(٢) حتى شارف القوم وكان قريبا منهم حيث يراهم و يرونه و خرج إليهم ماثتا رجل فقالوًا له و لأصحابه مثل مقالتهم لأبي بكر فانصرف و انصرف الناس معه و

ثم قال جعفر بن محمد على ما غنم المسلمون مثلها قط إلا أن تكون خيبرا فإنها مثل خيبر فأنزل الله تبارك و تعالى

على ﷺ حيثٌ نزل رسول الله و أقبل بالغنيمة و الأسارى و ما رزقهم الله(٢٠) من أهل وادي اليابس.

المسلمين فصعد(١٨) المنبر فحمد الله و أثنى عليه و أخبر الناس بما فتح الله على المسلمين و أعلمهم أنه لم يصب منهم إلا رجلان و نزل فخرج يستقبل عليا في جميع أهل المدينة من المسلمين حتى لقيه على أميال(١٩٩) من المدينة فلما رآه على مقبلا نزل عن دابته و نزل النبي ﷺ حتى التزمه و قبل ما بين عينيه فنزل جماعة المسلمين إلى

```
(۲) فی «أ»: فی مسیرهم.
                                         (١) في المصدر: فيخرج وخرج معه المهاجرون.
```

(۱۷) فيّ «أ»: فنزل.

(١٩) في «أ»: على ثلاثة أميال.

<sup>(</sup>٤) في «أ» فأخَّبره بمقالته. وفي المصدر: فأخبره مثل ما. (٣) في «أ»: فأخبر رسول الله وَالشُّونُكُ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>٦) في المصدر: وأخبرنبي. (٥) في المصدر: ألا فبّع

<sup>(</sup>٧) في المصدر: الأربعة آلاف فارس. (A) في «أ»: قد أمرني بأمره.

<sup>(</sup>٩) في المصدر: ذلك السير والتعب. (١٠) قي المصدر: حيَّث يرونهم. (١٢) في «أ»: وعليكم ما على المسلمين. (١١) فَي المصدر: وإن محمداً رسول الله(ص) ولكن أن آمنتم.

<sup>(</sup>١٣) فيّ المصدر: قد سمعنا مقالتك وما عرضت علينا هذا ما لا يوافقنا فخذ حذَّرك واستعد. (١٥) في المصدر: فيما بيننا وبينكم.

<sup>(</sup>١٤) في المصدر ونسخة: واعلم إنا قاتلوك وقاتلوا. (١٦) في «أ»: وأخرب.

<sup>(</sup>١٨) في المصدر: فصعد رسول الله وَالنَّبُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>٢٠) في المصدر: وما رزقهم الله به.



﴿ فَأَلُمُورِيَاتِ قَدْحاً \* فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحاً ۗ فقد أخبرك أنها غارت (٢) عليهم صبحاً قلت قوله: ﴿ فَأَثَوْنَ بِهِ تَفْعاً ۗ قال: يعني الخيل (٣) يأثرن بالوادي نقعا ﴿ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعاً ﴾ قلت قوله: ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبَّهِ لَكَنُودُ ﴾ قال لكفور ﴿ وَ إِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدُ ﴾ قال يعنيهما جميعا قد شهدا جميعا وادي اليابس و كانا لحب الحياة حريصين قلت قوله: ﴿ أَ فَلَا يَعْلَمُ إِنَّا بُعْيَرَ مَا فِي الْقَبُورِ \* وَ حُصَّلَ مَا فِي الصَّدُورِ \* إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَيِرٍ ﴾ قال نزلت الآيتان فيهما خاصة كانا يضمران ضمير السوء و يعملان به فأخبر الله خبرهما و فعالهما فهذه قصة أهل وادي اليابس و تفسير العاديات.

صمير السوء و يعمر به عاجر الله عبرها و تعالمها عهدا فصه الله وادي اليابس و تعلير العاديات.

ثم قال علي بن إبراهيم في قوله: ﴿وَ الْعَادِيَاتِ ضَبْحاً ﴾ أي عدوا عليهم في الضبح ضباح الكلاب صوتها ﴿وَالْمُورِيَاتِ مَنْهَا ﴾ وَانْ عَبْدَا لَهُ عَلَى النهر وَ الْمُورَاتِ صَبْحاً ﴾ أي صبحهم بالغارة ﴿وَأَلْمُورِيَاتِ صَلْهُ ﴾ قال ثارت (٥) الغبرة من ركض الغيل ﴿فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعاً ﴾ قال توسط (٦) المسركين بجمعهم ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودُ ﴾ أي كفور و هم الذين أمروا و أشاروا على أمير المؤمنين الله أن يدع الطريق مما حسدوه وكان علي الله أمن بالقوم فقال الطريق مما حسدوه وكان علي الخام حدث لا علم له بالطريق و هذا طريق مسبع لا نأمن فيه من السباع فمشوا اليه وقال لهم أمير المؤمنين الإنهوا والنه واللهم أمير المؤمنين الأموا رحالكم وكفوا عما لا يعنيكم و اسمعوا و أطيعوا فإني أعلم بما أصنع فسكتوا ﴿وَ إِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدُ ﴾ أي العداوة ﴿وَ إِنَّهُ لِحُبُّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ﴾ يعني حب العياة حيث خافوا السباع على أنفسهم فقال الله: ﴿ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا على العداوة ﴿ وَ إِنَّهُ لِحُبُّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ﴾ يعني حب العياة حيث خافوا السباع على أنفسهم فقال الله: ﴿ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا اللهُ إِنْ السُّمُ وَي الصُّدُورِ ﴾ أي يجمع و يظهر ﴿إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَنِدٍ لَخَيْرِهُ ﴾ (٧).

فر: [تفسير فرات بن إبراهيم] عبد الله بن بحر بن طيفور بإسناده عن جعفر بن محمد الله على قوله ثم قال علي بن إبراهيم (٨).

بيان: رجل مدجج و مدجج أي شاك في السلاح و حفي من كثرة المشي أي رقت قدمه أو حافره و العوان من الحروب التي قوتل فيها مرة كأنهم جعلوا الأولى بكرا و أقضم القوم امتاروا شيئا في القحط و في بعض لغة الفرس القضم خوردن اسب جورا<sup>(٩)</sup>.

قوله على يعنيهما أي مصداق الإنسان في هذه الآية أبو بكر و عمر.

قال البيضاوي: ﴿لَكَنُودُ﴾ لكفور من كند النعمة كنودا أو لعاص بلغة كندة أو لبخيل بلغة بني مالك و هو جواب القسم. ﴿وَ إِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِك﴾ و إن الإنسان على كنوده ﴿لَشَهِيدُ﴾ يشهد على نفسه لظهور أثره عليه أو إن الله على كنوده لشهيد فيكون وعيدا ﴿وَ إِنَّهُ لِحُبُّ الْخَيْرِ﴾ المال ﴿لَشَدِيدٌ﴾ لبخيل أو لقوي مبالغ فيه قوله ﴿بُمْثِرَ﴾ أي بعث ﴿و حُصِّلَ﴾ جمع محصلا في الصحف أو ميز.

٣-ها: [الأمالي للشيخ الطوسي] قال شيخ الطائفة قرئ على أبي القاسم بن شبل (١٠) و أنا أسمع حدثنا ظفر بن حمدون بن أحمد عن إبراهيم بن إسحاق الأحمري عن محمد بن ثابت و أبي المغراء العجلي قالا حدثنا الحلبي قال سألت أبا عبد الله عن قول الله عز و جل: ﴿وَ الْفَادِيَاتِ ضَبْحاً ﴾ قال وجه رسول الله الله الله عن الخطاب في سرية فرجع منهزما يجبن أصحابه و يجبنونه (١١) أصحابه فلما انتهى إلى النبي الله العلي أنت صاحب القرم فتهيا أنت و من تريد من فرسان المهاجرين و الأنصار و سر الليل و لا يفارقك العين (١٦) قال فانتهى على إلى ما

<sup>(</sup>١) في المصدر: والضبع صيحتها. (٢) في المصدر: فقد أخبرتك أنها أغارت.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: قال: الخيل. (٥) في المصدر: اي صبّحتهم بالفارة «فاثرن به نقعاً» قال: ثورة. (١٦) في «أ»: قال: بوسط.

<sup>(</sup>٧) تفسير القمي ٢: ٤٣٥-٤٣٩ بفارق يسير غير ما أشرنا، مع الاشارة إلى أن ضمائر المقطع الاخير منه في المصدر جميعها مثناة.

 <sup>(</sup>٨) تفسير فرات الكوفي: ٩٩٥ ـ ٣٠٣ ح ٧٦١. مع اختلاف واختصار في الالفاظ.
 (٩) ومعنى ذلك: ان طعام الخيل هو الشعير.

<sup>(</sup>١٠) في المصدر هكذا: قال شيخ الطائفة: قرأ عليّ أبو القاسم بن شبل.

<sup>(</sup>۱۱) فيّ «أ»: ويجبنون.

<sup>(</sup>١٣) فيُّ العصدر: ومن تريده من فرسان المهاجرين والانصار فوجهه رسول الله ﷺ ققال له: اكمن النهار وسر الليل ولا تفارقك العين.

<u>۷٦</u>

بيان: لا يفارقك العين أي ليكن معك جواسيس ينظرون لئلا يكعن لك العدو أو كناية عن ترك النوم أو عن ترك الحذر و النظر إلى مظان الريبة أو المعنى لا يفارقك عسكرك وكن معهم قال الجوهري جاء فلان في عين أي في جماعة (٣).

٤\_ يج: [الخرائج و الجرائح] روي أن النبي ﷺ لما بعث سرية ذات السلاسل و عقد الراية و سار بها أبو بكر حتى إذا صار بها بقرب المشركين اتصل<sup>(٤)</sup> خبرهم فتحرزوا و لم يصل المسلمون إليهم فأخذ الراية عمر<sup>(٥)</sup> و خرج مع السرية فاتصل بهم خبرهم فتحرزوا و لم يصل المسلمون إليهم فأخذ الراية عمرو بن العاص فخرج في<sup>(٦)</sup> السرية فانهزموا فأخذ الراية لعلى و ضم إليه أبا بكر و عمر و عمرو بن العاص و من كان معه<sup>(٧)</sup> في تلكّ السّرية و كان المشركون قد أقاموا رقباءً على جبالهم ينظرون إلى كل عسكر يخرج إليهم من المدينة على الجادة فيأخذون حذرهم و استعدادهم فلما خرج على ﷺ ترك الجادة و أخذ بالسرية في الأودية بين الجبال فلما رأى عمرو بن العاص و قد فعل على ذلك علم أنه سيظفر بهم فحسده فقال لأبي بكر و عمر و وجوه السرية إن عليا رجل غر لا خبرة له بهذه المسالك و نحن أعرف بها منه و هذا الطريق الذي توجه فيه كثير السباع و سيلقى الناس من معرتها أشد ما يحاذرونه 💛 من العدو فسألوه(٨) أن يرجع عنه إلى الجادة فعرفوا أمير المؤمنين ﷺ ذلك قال من كان طائعا لله و لرسوله منكم فليتبعني و من أراد الخلاف على الله و رسوله فلينصرف عنى فسكتوا و ساروا معه فكان يسير بهم بين الجبال في الليل(٩) و يكمن في الأودية بالنهار و صارت السباع التي فيها كالسنانير إلى أن كبس المشركين و هـم غــارون آمنون وقت الصبح فظفر بالرجال و الذراري و الأموال فحاز ذلك كله و شد الرجال في الحبال كالسلاسل فلذلك سميت غزاة ذات السلاسل فلما كانت الصبيحة التي أغار فيها أمير المؤمنين على العدو و من المدينة إلى هناك خمس مراحل خرج النبيﷺ فصلى بالناس الفجر و قُرأً ﴿وَ الْعَادِيَاتِ﴾ في الركعة الأولى و قال هذه سورة أنزلها الله على نى هذا الوقت يخبّرنى فيها بإغارة على على العدو و جعل حسده لعلى حسدا له فقال ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودُ﴾ و الكنوْد الحسود و هو عمرو بن العاص هاهنا إذ هو كان يحب الخير و هو الحياة حين أظهر الخوف من السباع ثم هدده الله(١٠٠).

0 - شا: [الإرشاد] ثم كان (١١) غزاة السلسلة (١٢) و ذلك أن أعرابيا جاء عند النبي ﷺ (١٣) فجنا بين يديه و قال له جنتك لأنصح لك قال و ما نصيحتك قال قوم من العرب قد اجتمعوا بوادي الرمل و عملوا على أن يبيتوك بالمدينة و وصفهم له فأمر النبي ﷺ أن ينادي بالصلاة جامعة فاجتمع المسلمون و صعد المنبر فحمد الله و أثنى عليه ثم قال أيها الناس إن هذا عدو الله و عدوكم قد عمل على أن يبيتكم فمن له (١٤) فقام جماعة من أهل الصفة فقالوا نحن نخرج اليهم (١٥) فول علينا من شئت فأقرع بينهم فخرجت القرعة على ثمانين رجلا منهم و من غيرهم فاستدعى أبا بكر فقال لم خذ اللواء و امض إلى بني سليم فإنهم قريب من الحرة فمضى و معه القوم حتى قارب أرضهم و كانت كثيرة الحجارة و الشجر و هم ببطن الوادي و أراد الانحدار خرجوا إليه فهزموه و قتلوا من المسلمين جمعا كثيرا فانهزم أبو بكر من القوم فلما ورد على النبي عقد لعمر بن الخطاب (٢٠) و بعثه إليهم فكمنوا له تحت الحجارة و الشجر فلما ذهب ليهبط خرجوا إليه فهزموه فساء رسول الله وكشي ذلك فقال له

<sup>(</sup>١) في المصدر: قصار اليهم. (٢) امالي الطوسي: ١٩٤ ج ١٤.

<sup>(</sup>٣) الصَّحاح: ٢١٧٣.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: فأخذها عمر. (٦) في «أ»: وخرج مع.

 <sup>(</sup>٧) في المصدر: وانهزموا ايضا فعقد الشيئة الراية لعلي وضمهم اليه ومن كانّ.
 (٨) في البصدر: فاسألوه، وفي «أ»: فسلوه.

<sup>(</sup>٩) في «أ»: فكان يسير بهم من بين الجبال، وفي المصدر: بين الجبال بالليل.

<sup>(</sup>۱۰) الخرائج والجرائح: ۱۶۷ - ۱۶۸ ح ۲۵۷. (۱۱) كذا في «أ» والمصدر. وفي «ط»: كان.

<sup>(</sup>۱۲) في «أَه: غزاة ذات السلسلة. (۱۲) في المُصدر ونسخة: جاء إِنِّي النبي تَالَيْكُ اَ (۱٤) في المصدر ونسخة: فمن لهم. (١٤) في المصدر: نحن نخرج إليهم يا رسول اللمَ تَلَاِئْكُ َ

<sup>(</sup>١٦) في المصدر: وانهزم أبو بكر من القوم، فلما قدم على النبي الشي الشي المنظرة عقد اللواء لعمر بن الخطاب.

عمرو بن العاص ابعثني يا رسول الله إليهم فإن الحرب خدعة فلعلى أخدعهم فأنفذه مع جماعة و وصاه فلما صار إلى الوادي خرجوا إليه فهزموه و قتلوا من أصحابه جماعة و مكث رسول اللهﷺ أياما يدعو عليهم ثم دعا أمير المؤمنين ﷺ فعقد له ثم قال أرسلته كرارا غير فرار ثم رفع يديه إلى السماء و قال اللهم إن كنت تعلم أنى رسولك فاحفظني فيه و افعل به و افعل فدعا له ما شاء الله و خرج على بن أبي طالب؛ و خرج رسول الله؛ التشييعه و بلغ معه الى مسجد الأحزاب و على على فرس أشقر مهلوب عليه بردان يمانيان و في يده قناة خطية فشيعه رسول اللَّه ﷺ و دعا له و أنفذ معه فيمنَّ أنفذ أبا بكر و عمر و عمرو بن العاص فسار بهم ﷺ نحو العراق متنكبا للطريق حتى ظنوا أنه يريد بهم غير ذلك الوجه ثم انحدر (١) بهم على محجة غامضة فسار بهم حتى استقبل الوادي من فمه و كان يسير الليل و يكمن النهار فلما قرب من الوادي أمر أصحابه أن يعكموا الخيل و وقفهم مكانا و قال لا تبرحوا و انتبذ أمامهم فأقام ناحية منهم فلما رأى عمرو بن العاص ما صنع لم يشك أن الفتح يكون له فقال لأبي بكر أنا أعلم 🙌 بهذه البلاد من على و فيها ما هو أشد علينا من بنى سليم و هي الضباع و الذئاب فإن خرجت علينا خَفَت أن تقطعنا فكلمه يخل عنا نعلو الوادي(٢) قال فانطلق أبو بكر فكلمه فأطال فلم يجبه أمير المؤمنين، الله حرفا واحدا فرجع إليهم فقال لا و الله ما أجابني حرفا واحدا فقال عمرو بن العاص لعمر بن الخطاب أنت أقوى عليه فانطلق عمر فخاطبه فصنع به مثل ما صنع بأبي بكر فرجع إليهم فأخبرهم أنه لم يجبه فقال عمرو بن العاص إنه لا ينبغي لنا أن نضيع أنفسنًا انطلقوا بنا نعلو الوادَّى فقال له المسلمون و الله ما نفعل أمرنا رسول الله أن نسمع لعلى و نطيع فنترك أمره و نطيع لك و نسمع فلم يزالوا كذلك حتى أحس أمير المؤمنينبالفجر فكبس القوم و هم غارون(٣) فأمكنه الله تعالى منهم فنزلت على النبي الشُّنَّةُ ﴿ وَ الْعَادِيَاتِ ضَبْحاً ﴾ إلى آخرها.

فبشر النبي ﷺ أصحابه بالفتح و أمرهم أن يستقبلوا أمير المؤمنين ﷺ فاستقبلوه و النبي ﷺ يقدمهم فقاموا له صفين فلما بصّر بالنبيﷺ ترجل عن فرسه <sup>(1)</sup> فقال له النبيﷺ اركب فإن الله و رسوله عنك راضيان فبكي أمير المؤمنين ﷺ فرحا فقال له النبي ﷺ يا على لو لا أنني أشفق أن تقول فيك طوائف من أمتى ما قالت النصاري في المسيح عيسى ابن مريم لقلت فيك اليوم مقالا لا تمر بملاٍ من الناس إلا أخذوا التراب من تحت قدميك.

وكان الفتح في هذه الغزاة لأمير المؤمنينﷺ خاصة بعد أن كان لغيره فيها من الإفساد(٥) ماكان و اختصﷺ من مديح النبي فيها بفضائل لم يحصل منها شيء لغيره و بان له من المنقبة فيها ما لم يشركه فيه سواه<sup>(٦)</sup>.

**بيان:** المهلبة ما غلظ من شعر الذنب و هلبت الفرس نتفت هلبه فهو مهلوب<sup>(٧)</sup> ذكره الجوهري و قال الخط موضع باليمامة تنسب إليه الرماح الخطية لأنها تحمل من بلاد الهند فتقوم به(٨) و يقال عكمت المتاع(٩) أي شددته و المراد هنا شدّ أفواه الدواب لترك صهيلها قوله فكبس القوم أي هجم

٦-أقول: ذكر المفيد رحمه الله هذه الغزوة على هذا الوجه بعد غزوة تبوك و ذكرها على وجه آخر على ما في بعض النسخ القديمة بعد غزوة بني قريظة و قبل غزوة بني المصطلق قال و قد كان من أمير المؤمنين؛ في غزوة وادي الرمل و يقال إنهاكانت تسمى بغزوة السلسلة ما حفظه العلماء و دونه الفقهاء و نقله أصحاب الآثار و رواه نقلة الأخبار مما ينضاف إلى مناقبه ﷺ في الغزوات و يماثل (٢٠) فضائله في الجهاد و ما توحد به في معناه من كافة العباد و ذلك أن أصحاب السير ذكروا أن النبي ﷺ كان ذات يوم جالسا إذَّ جاء أعرابي فجثا بين يُديه ثم قال إني جئت لأنصحك قال و ما نصيحتك قال قوم من العرب قد عملوا على أن يبيتوك بالمدينة و وصفهم له قال فـأمر أمـير المؤمنين؛ إلى أن ينادي بالصلاة جامعة فاجتمع المسلمون فصعد المنبر فحمد الله و أثنى عليه ثم قال أيها الناس إن

<sup>(</sup>١) في المصدر: ثمَّ أخذ.

<sup>(</sup>٢) في «أ»: فكلُّمه يخل علينا فعلوا الوادي.

<sup>(</sup>٤) في المصدر: ترجل له عن فرسه.

<sup>(</sup>٦) الأرشاد: ٨٦ ـ ٨٨. (٨) الصحاح: ١١٢٣.

<sup>(</sup>۱۰) في «أَ»: أو يماثل.

<sup>(</sup>٣) الغَّارُ: الفافل. لسان العرب ١٠: ٤٢. (٥) في المصدر: كان من غيره فيها من الفساد.

<sup>(</sup>٧) الصّحاح: ٢٣٨.

<sup>(</sup>٩) في «أ»: عكمت البلاد. وهو تصحيف.

هذا عدو الله و عدوكم قد أقبل عليكم (١١) يزعم أنه يبيتكم بالمدينة فمن للوادى فقام رجل من المهاجرين فقال أنا له يا رسول الله فناوله اللواء و ضم إليه سبعمائة رجل و قال له امض على اسم الله فمضى فوافي القوم ضحوة فقالوا له من الرجل قالوا(٢٠) رسول لرسول اللهﷺ إما أن تقولوا لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أن محمدا عبده و رسوله أو لأضربنكم بالسيف قالوا له ارجع إلى صاحبك فإنا في جمع لا تقوم له فرجع الرجل فأخبر رسول الله عليه الله بذلك فقال ما عاد به صاحبه الأول فقال رسول الله ﷺ أين على بن أبي طالب فقام أمير المؤمنين، ﴿ فقال أنا ذا يا رسول الله قال(٤) امض إلى الوادي قال نعم و كانت له عصابة لا يتعصب بها حتى يبعثه النبيﷺ في وجه شديد فمضى إلى منزل فاطمة ﷺ فالتمس العصابة منها فقالت أين تريد و أين بعثك أبي قال إلى وادَّى الرمل فبكت إشفاقا عليه فدخل النبي ﷺ و هي على تلك الحال فقال لها ما لك تبكين أتخافين أنَّ يقتل بعلك كلا إن شاء الله فقال له علىﷺ لا تنفس على بالجنة يا رسول الله ثم خرج و معه لواء النبي فمضى حتى وافي القوم بسحر فأقام حتى أصبح ثمّ صلى بأصحابه الغداة و صفهم صفوفا و اتكأ على سيفه مقبلا على العدو فقال لهم يا هؤلاء أنا رسول رسول الله إليكم أن تقولوا لا إله إلا الله و إن محمدا عبده و رسوله و إلا أضربنكم بالسيف قالوا ارجع كما رجع صاحباك قال أنا أرجع لا و الله حتى تسلموا أو أضربكم بسيفي هذا أنا علي بن أبي طالب بن عبد المطلب فاضطرب القوم لما عرفوه ثـم اجترءوا على مواقعته فواقعهمﷺ فقتل منهم ستة أو سبعة و انهزم المشركون و ظفر المسلمون و حازوا الغنائم و 

فروي عن أم سلمة رضى الله عنها قالت كان نبي اللهﷺ قائلًا في بيتي إذا انتبه فزعا من منامه فقلت له الله جارك قال صدقت الله جاري لكن هذا جبرئيل ﷺ يَخبرني أن علياﷺ قَادم ثُم خرج إلى الناس فأمرهم أن يستقبلوا علياﷺ فقام المسلمون له صفين مع رسول اللهﷺ فلما بصر بالنبيﷺ ترجل عن فرسه و أهـوى إلى قـدميه يقبلهما فقال له ﷺ اركب فإن الله تعالى و رسوله عنك راضيان فبكي أمير المؤمنين ﷺ فرحا و انصرف إلى منزله و تسلم المسلمون الغنائم فقال النبي عليه البعض من كان معه في الجيش كيف رأيتم أميركم قالوا لم ننكر منه شيئا إلا أنه لم يؤم بنا في صلاة إلا قرأ فيها بقل هو الله فقال النبي ١٤٠٠ أَسَاله (٥) عن ذلك فلما جاءه قال له لم لم تقرأ بهم في فرائضك إلا بسورة الإخلاص فقال يا رسول الله أحببتها قال له النبى فإن الله قد أحبك كما أحببتها ثم قال له يا على لو لا أنى<sup>(١)</sup> أشفق أن تقول فيك طوائف ما قالت النصارى فى عيسى ابن مريم لقلت فيك اليوم مقالا لا تمر بملإ منهم إلا أخذوا التراب من تحت قدميك.

و قد ذكر كثير من أصحاب السير أن في هذه الغزاة نزل على النـبي ﷺ؛ ﴿وَالْـعَادِيَاتِ ضَـبْحاً﴾ إلى آخـرها فتضمنت ذكر الحال فيما فعله أمير المؤمنين الله فيها(٧).

أقول: ذكر في إعلام الورى تلك القصة على هذا الوجه مع اختصار (٨).

٧-فر: [تفسير فرات بن إبراهيم] فرات بن إبراهيم معنعنا عن ابن عباس قال دعا النبي عليه أبا بكر إلى غزوة ذات السلاسل فأعطاه الراية فردها ثم دعا عمر فأعطاه الراية فردها ثم دعا خالد بن الوليد فأعطاه الراية فرجع فدعا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب؛ فأمكنه من الراية فسيرهم معه و أمرهم أن يسمعوا له و يطيعوه قال فانطلق أمير المؤمنين على بن أبي طالب على بالعسكر و هم معه حتى انتهى إلى القوم فلم يكن بينه و بينهم إلا جبل قال فأمرهم أن ينزلوا في أسفل الجبل فقال لهم اركبوا دوابكم فقال خالد بن الوليد يا أبا بكر و أنت يا عمر ما ترون إلى هذا الغلام أين أنزلنا في واد كثير الحيات كثير الهام<sup>(٩)</sup>، كثير السباع نحن منه على إحدى ثلاث خصال إما سبع يأكلنا و يأكل دوابنا و إما حيات تعقرنا و تعقر دوابنا و إما يعلم بنا عدونا فيقتلنا قوموا بنا إليه قال فجاءوا إلى علىﷺ و قالوا يا

(٤) في «أيَّ: فقال.

(٢) كذا في «أ» والمصدر: وأما في «ط»: قالوا.

(٦) فيّ نسخة وفي المصدر: يا على لو لا أنني.

<sup>(</sup>١) في المصدر: قد أقبل إليكم.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: ثم عاد لمثل.

<sup>(</sup>٥) كذًّا في «أ» والمصدر: وفي «ط»: أسأله.

<sup>(</sup>۷) الارشآد: ٦٠ ـ ٦٢.

<sup>(</sup>٨) إعلام الورى بأعلام الهدى: ١٩٦٠.

<sup>(</sup>٩) الهامة: رأس كل شيء من الروحانيين وهم الجن والملائكة التي ليس لها أجسام ترى. لسان العرب ١٥: ١٦٢.

🐥 على أنزلتنا في وادكثير السباع كثير الهام كثير الحيات نحن منه على إحدى ثلاث خصال إما سبع يأكلنا و يأكل دوابنا( أو حيات تعقرنا و تعقر دوابنا أو يعلم بنا عدونا فيبيتنا(١) فيقتلنا قال فقال لهم علىﷺ أُ ليسَ قد أمـركم رسـول الله ﷺ أن تسمعوا لي و تطيعوا(٢) قالوا بلي قال فانزلوا فرجعوا قال فأبوا أن ينقادوا و استفزهم خالد ثانية فقالوا له ذلك الكلام(٣) فقال لهم أليس قد أمركم رسول الله عليه أن تسمعوا لى و تطيعوا قالوا بلى قال فانزلوا بارك الله فيكم ليس عليكم بأس قال فنزلوا و هم مرعوبون قال و ما زال على ليلته قائما يصلى حتى إذا كان في السحر قال لهم اركبوا بارك الله فيكم قال فركبوا و طلع الجبل حتى إذا انحدر على القوم فأشرف عليهم قال لهم انزعوا عكمة دوابكم قال فشمت الخيل ريح الإناث فصهلت فسمع القوم صهيل خيلهم فولوا هاربين قال فقتل مقاتليهم و سبى ذراريهم قال فهبط جبرئيل ﷺ على رَّسول الله ﷺ فقال يا محمد ﴿وَ الْعَادِيَاتِ ضَبْحاً \* فَالْمُورِيَاتِ قَدْحاً \* فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحاً \* فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعاً \* فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعاً﴾ قال فقال رسول الله يخالط القوم و رب الكعبة قال و جاءت البشارة (٤٠).

٨\_فو: [تفسير فرات بن إبراهيم] الحسين بن سعيد و جعفر بن محمد الفزاري معنعنا عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه و غيره أن النبي ﷺ قد أقرع بين أهل الصفة فبعث منهم ثمانين رجلا و من غيرهم إلى بني سليم و ولى عليهم و انهزموا مرة بعد مرة فلبث بذلك أياما يدعو عليهم قال ثم دعا بلالا فقال له ايتنى ببردي النجرانــى<sup>(٥)</sup> و قــناتـى الخطية(١٦) فأتاه بهما فدعا عليا و بعثه في جيش إليهم و قال لقد وجهته كرارا غير فرار قال فسرح عليا قال و خرج^( معه النبي ﷺ يشيعه فكأني أنظر إليهم عند مسجد الأحزاب و على على فرس أشقر و هــو يــوصيه ثــم ودعــه النبي ﷺ و انصرف قال و سار على فيمن معه متوجها نحو العراق و ظنوا أنه يريد بهم غير ذلك الوجه حتى أتى فم الوادّي (<sup>(A)</sup> ثم جعل يسير الليل و يكمّن النهار فلما دنا من القوم أمر أصحابه فعكموا الخيل و أوقفهم و قال لا تبرحوا و انتبذ أمامهم فرام بعض أصحابه الخلاف و أبى بعض حتى إذا طلع الفجر أغار عليهم على فمنحه الله أكتافهم و أظهره عليهم فأنزل الله على نبيه محمدﷺ الآية ﴿وَ الْعَادِيَاتِ ضَبْحاً﴾ فخرج النبيﷺ لصلاة الفجر و هو يقول صبح و الله جمع القوم ثم صلى بالمسلمين فقرأ ﴿وَ الْعَادِيَاتِ ضَبْحاً ﴾ قال فقتل منهم مائة و عشرين رجلا و كان رئيس القوم الحارث بن بشر و سبى منه مائة و عشرين ناهدا(٩).

## بيان: الناهد الجارية أول ما يرتفع ثديها.

٩ فر: [تفسير فرات بن إبراهيم] على بن محمد بن عمر الزهري(١٠) معنعنا عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال بينما أجمع ماكنا حول النبي ﷺ ما خلّا أمير المؤمنين على بن أبي طالب،ﷺ (١١١)إذ أقبل أعرابي بدوي فتخطى (١٢) صفوف المهاجرين و الأنصار حتى جثا بين يدى رسول الله ﷺ و هو يقول السلام عليك يا رسول الله فداك أبي و أمى يا رسول الله فقال النبي ﷺ عليك السلام من أنت يا أعرابي قال رجل من بني لجيم يا رســول اللــه فــقال النبي ﷺ ما وراك بما جاء(١٣٣) لجيم قال يا رسول الله خلفت ختعم و قد تهيئوا و عبئوا كتائبهم و خلفت الرايات تخفُّقُ فوق رءوسهم يقدمهم الحارث بن مكيدة الخثعمي في خمسمائة من رجال خثعم يتألون باللات و العزى أن لا يرجعوا حتى يردوا المدينة فيقتلوك و من معك يا رسول الله قال فدمعت عينا النبي ﷺ حتى أبكى جميع أصحابه.

ثم قال يا معشر الناس سمعتم مقالة الأعرابي قالواكل قد سمعنا يا رسول الله قال فمن منكم يخرج إلى هؤلاء القوم قبل أن يطئونا في ديارنا و حريمنا لعل الله يفتح على يديه و أضمن له على الله الجنة قال فو الله ما قال أحد أنا يا رسول الله قال فقام النبي ﷺ على قدميه و هو يقول معاشر أصحابي هل سمعتم مقالة الأعرابي قالواكل قــد سمعنا يا رسول الله قال فمن منكم يخرج إليهم قبل أن يطئونا في ديارنا و حريمنا لعل الله أن يفتح على يديه و

<sup>(</sup>١) في المصدر: يعلم عدونا عدونا فيأتينا. (٢) في المصدر: وتطيعوني.

<sup>(</sup>٤) تفسير الفرات: ٥٩١ ـ ٩٩٦ ح ٧٥٨. (٣) في المصدر: واستفزهم خالد ثالثة، فقالوا له مثل ذلك الكلام.

<sup>(</sup>٥) في (أ): البحراني. (٧) في المصدر: فسار على وخرج. (٦) في المصدر: وقبائي الخطية.

<sup>(</sup>٨) في المصدر: حتى أتاهم الوادي. (٩) تفسير الفرات: ٥٩٢ ـ ٩٣٥ م ٧٥٩. (١٠) في المصدر: علي بن محمد بن علي بن عمر الزهري.

<sup>(</sup>١١) في المصدر: ما خلا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ﷺ فإنه كان في منَّبر في الحار.

<sup>(</sup>١٣) في المصدر: ما وراك يا أخا. (١٢) في المصدر: يتخطئ.

أضمن له على الله اثنى عشر قصرا في الجنة قال فو الله ما قال أحد أنا يا رسول الله قال فبينما النبي تلاثي واقف إذ أقبل أمير المؤمنين على بن أبي طالب على فلما نظر إلى النبي ﷺ واقفا و دموعه(١) تنحدر كأنها جمَّان انقطع سلكه على خديه لم يتمالك أن رمى بنفسه عن بعيره إلى الأرض ثم أقبل يسعى نحو النبي را الله عن عن على عن الله عن وجه رسول الله ﷺ و هو يقول ما الذي أبكاك لا أبكى الله عينيك يا حبيب الله هل نزل في أمتَّك شيء من السماء قال يا علي ما نزل فيهم إلا خير و لكن هذا الأعرابي حدثني عن رجال خثعم بأنهم قد عبثوا كتائبهم و خُنقت الرايات فوق رءوسُّهم يكذبون قولي و يزعمون أنهم لا يعرفون ربي يقدمهم الحارث بن مكيدة الخثعمي في خمسمائة من رجال خثعم يتألون باللات و العزى لا يرجعون حتى يردوا المدينة فيقتلوني و من معى و إنى(٢) قلت لأصحابي من منكم يخرج إلى هؤلاء القوم من قبل أن يطئونا في ديارنا و حريمنا لعل الله أن يفتح على يديه و أضمن له على الله اثني عشر قصراً في الجنة فقال أمير المؤمنين علَّي بن أبي طالب؛ فداك أبي و أمي يا رسول الله صف لي هذه القصور فقال رسول الله ﷺ يا على بناء هذه القصور لبنة من ذهب و لبنة من فضة ملاطها المسك الأذفر و العنبر حصباؤها الدر و الياقوت ترابها الزُّعفران كثبها<sup>(١٣)</sup> الكافور في صحن كل قصر من هذه القصور أربعة أنهار نهر من عسل و نهر من خمر و نهر من لبن و نهر من ماء محفوف بالأشجار و المرجان على حافتي كل نهر من هذه الأنهار خيمة<sup>(1)</sup> من درة بيضاء لا قطع فيها و لا فصل قال لهاكوني فكانت يرى باطنها من ظاهرها و ظاهرها من باطنها في كل خيمة سرير مفصص(٥) بالياقوت الأحمر قوائمها من الزبرجد الأخضر على كل سرير حوراء من الحور العين على كل حوراء سبعون حلة خضراء و سبعون حلة صفراء و يرى مخ ساقها خلف عظمها و جلدها و حليها و حللهاكما ترى الخمرة الصافية في الزجاجة البيضاء مكللة بالجواهر لكل حوراء سبعون ذوابة كل ذوابة بيد وصيف(٦) و بيد كــل وصيف مجمر يبخر تلك الذوابة يفوح من ذلك المجمر بخار لا يفوح بنار و لكن بقدرة الجبار قال فقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالبﷺ فداك أمي و أُبي (٢) يا رسول الله أنا لهم فقال النبيﷺ يا علي هذا لك و أنت له أنجد إلى القوم فجهزه رسول الله ﷺ في خمسين و مائة رجل من الأنصار و المهاجرين فقام ابن عباس رضي الله عنه و قال فداك أبي و أمي يا رسول الله تجهز ابن عمي في خمسين و مائة رجل من العرب إلى خمسمائة رجل و فيهم الحارث بن مكيدة يعد بخمسمائة فارس فقال النبي ﷺ أمط عنى يا ابن عباس فو الذي بعثني بالحق لو كانوا على عدد الثرى و على وحده لأعطى الله عليهم النصر(٨) حتى يأتينًا بسبيهم أجمعين فجهزّه النبيَّ ﷺ و هو يقول اذهب يا حبيبي حفظ الله من تحتك و من فوقك و عن يمينك و عن شمالك الله خليفتي عليك فسار علىﷺ بمن معه حتى نزلوا بواد خلف المدينة بثلاثة أميال يقال له وادي ذي خشب قال فوردوا الوادي ليلا فضلوا الطريق قال فرفع أمير المؤمنين على بن أبي طالب ﷺ رأسه إلى السماء و هو يقول يا هادي (٩) كل ضال و يا مفرج كل مغموم لا تقو علينا ظالما و لا تظفر بنا عدونا و اعهدنا(١٠٠ إلى سبيل الرشاد قال فإذا الخيل يقدح بحوافرها من الحجارة النار حتى عرفوا الطريق فسلكوه فأنزل الله على نبيه محمد: ﴿وَ الْعَادِيَاتِ ضَبْحاً ﴾ يعني الخيل ﴿فَالْمُورِيَاتِ قَدْحاً ﴾ قال قدحت الخيل بحوافرها من الحجارة النار ﴿فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحاً﴾ قال صبحهم على مع طلوع الفجر وكان لا يسبقه أحد إلى الأذان فلما سمع المشركون الأذان قال بعضهم لبعض ينبغى أن يكون راعًى في رءوس هذه الجبال يذكر الله فلما أن قال أشهد أن محمدا رسول اللهﷺ قال بعضهم لبعض يَنبغي أن يكون الراعي من أصحاب الساحر الكذاب وكان أمير المؤمنين على بن أبي طالب ﷺ لا يقاتل حتى تطلع الشمس و تنزل ملائكة النهار قال فلما أن دخل النهار (١١) التفت أمير المؤمنينَ علي ﴿ إلى صاحب راية النبي ﷺ فقال له ارفعها فلما أن رفعها و رآها المشركون عرفوها و قال بعضهم لبعض هذا عدوكم الذي جئتم تطلبونه هذا محمد و أصحابه قال فخرج غلام من المشركين من أشدهم بأسا و

<sup>(</sup>١) لم يكن بكاؤه صلى الله عليه وآله بسبب تآلب أعدائه عليه والغرف منهم، بل كان ذلك لعا يراه من ضلال هذا الجمع وتكذيبهم إيّاه. (١) في «ا»: فإني.

<sup>(</sup>٢) في «أُ»: فإني. (٤) في المصدر: وخلق فيها خيمة.

 <sup>(</sup>٦) الوصيف: العبد والأمة وصيفة. لسان العرب ١٥: ٣١٦.

<sup>(</sup>٨) في المصدر: لأعطى الله علياً عليهم النصرة.

<sup>(</sup>١٠) كُذَا في «أَ» والمصدر، وما في «طُ»: واعهدنا.

<sup>(</sup>٣) كذا في «أ» وفي المصدر. وفي «ط»: كثبها.

<sup>(</sup>٥) في المصدر وفي «أ»: مفضض. (٧) في «أ»: فداك أبي وأمي.

<sup>(</sup>٢) في «١»: فداك ابي و أمو (٩) في المصدر: يا مهدي.

<sup>(</sup>١١) فَي المصدر: فلما انَّ ترجل النهار.

أكفرهم كفرا فنادي أصحاب النبي يا أصحاب الساحر الكذاب أيكم محمد فليبرز إلى فخرج إليه أمير المؤمنين على بن أبي طالب؛ ﴿ و هو يقول ثكلتُك أمك أنت الساحر الكذاب محمد جاء بالحق من عند الحق قال له من أنت قال أناً على بّن أبي طالب أخو رسول الله و ابن عمه و زوج ابنته قال لك هذه المنزلة من محمد قال له على نعم قال فأنت و محمّد شرع واحد ما كنت أبالي لقيتك أو لقيت محمدا ثم شد على على و هو يقول.

> قسرم کسریم فسی الوغی(۱) ینصر دینا معلما و محکما<sup>(۳)</sup>

لاقیت یا عملی ضیغما لیث شدید من<sup>(۲)</sup> رجال خثعما فأجابه على بن أبى طالب ﷺ و هو يقول:

ليثا شديدا في الوغى غشمشما بكل خطى يرى النقع دما لاقیت قرنا حدثا و ضیغما<sup>(٤)</sup> أنا على سأبير(٥) خنعما

و كل صارم يثبت الضرب فينعما<sup>(٦)</sup>

ثم حمل كل واحد منهما على صاحبه فاختلف بينهما ضربتان فضربه على ﷺ ضربة فقتله و عجل الله بروحه إلى النار ثم نادى أمير المؤمنينﷺ هل من مبارز فبرز أخ للمقتول و حمل كلُّ واحد منهما على صاحبه فضربه أمـير المؤمنينﷺ ضربة فقتله و عجل الله بروحه إلى النار ثم نادى علىﷺ هل من مبارز فبرز له الحارث بن مكيدة و كان صاحب الجمع و هو يعد بخمسمائة فارس و هو الذي أنزل الله فيه ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودُ﴾ قال:كفور ﴿وَ إِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ ﴾ قال شهيد عليه بالكفر ﴿وَ إِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ﴾ قال أمير المؤمنين على بن أبى طالب ﷺ يعنى باتباعه محمدا فلما برز الحارث حمل(٧) كل واحد منهما على صاحبه فضربه على ضربة فقتله و عجل الله بروحه إلى النار ثم نادى على ﷺ هل من مبارز فبرز إليه ابن عمه يقال له عمرو بن الفتاك و هو يقول:

> و بسيدي نصل سيف هتاك أنــا عــمرو<sup>(۸)</sup> و أبــى الفــتاك أقطع به الرءوس لمن أرى كذاك<sup>(٩)</sup>

> > فأجابه أمير المؤمنين الله و هو يقول:

كأس دهاق مزجت زعاقا أقد الهام(١٠) و أجد ساقا

هياكيها مترعة دهاقا أبيى امسرؤ إذا ما لاقيا

ثم حمل كل واحد منهما على صاحبه فضربه علىﷺ ضربة فقتله و عجل الله بروحه إلى النار ثم نادى علىﷺ هل من مبارز فلم يبرز إليه أحد فشد أمير المؤمنين على عليهم حتى توسط جمعهم فذلك قول الله: ﴿فَوَسَطْنَ بِه جَمْعاً ﴾ فقتل على ﷺ مقاتليهم و سبى ذراريهم و أخذ أموالهم و أقبل بسبيهم إلى رسول اللهﷺ فبلغ ذلك النبيﷺ فخرج و جميع أصحابه حتى استقبل علىﷺ على ثلاثة أميال من المدينة و أقبل النبيﷺ يمسح الغبار عن وجه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ﷺ بردائه و يقبل بين عينيه و يبكى و هو يقول الحمد لله يا على الذي شد بك أزري و قوي بك ظهرَي يا عَلَى إنني سألت الله فيك كما سأل أخي موسى بن عمران صلوات الله و سلامه عليه أن يشرك هارون في أمره و قد سألت ربي أن يشد بك أزري ثم التفت إلى أصحابه و هو يقول معاشر أصحابي لا تلوموني في حب علي بن أبي طالب؛ فإنما حبى عليا من أمر الله و الله أمرنى أن أحب عليا و أدنيه يا علي من أحبك فقد أحبني

قسرماكسريما فسى الوغسا مشسرما

لاقسسيت ليسئا يسا عسلى ضييغما (٢) في المصدر: ليثا شديدا. (٣) في المصدر بعد البيتين:

كساد القسرون فأتسته سلما (٥) في المصدر: سأبين.

مسن يسلقني يسلقي غيلاما طبال ميا (٤) في المصدر: لاقيت قرماً هاشمياً ضيغماً. (٦) في المصدر: وكل صارم يثبت طروب قمماً. وفي «أ»: فيغنما.

<sup>(</sup>٧) في المصدر: قال فبرز الحارث ثم حمل. (٩) في المصدر: يقطع رأساً لم يزل كذاك.

<sup>(</sup>٨) في المصدر: أني عمرو.

<sup>(</sup>١٠) في المصدر: إنَّى أنا المرء الذي إن لاقا أقد هاماً...

و من أحبني فقد أحب الله و من أحب الله أحبه الله و حقيق<sup>(۱)</sup> على الله أن يسكن محبيه الجنة يا علي من أبغضك فقد أبغضني و من أبغضني فقد أبغض الله و من أبغض الله أبغضه و لعنه و حقيق<sup>(۲)</sup> على الله أن يقفه يوم القيامة موقف البغضاء و لا يقبل منه صرفا و لا عدلا<sup>(۲)</sup>.

بيان: خفقت الراية تخفق بالضم و الكسر اضطربت و آلى و تألى أي حلف و الجمان بالضم جمع الجمانة و الجمان بالضم جمع الجمانة و هي حبة تعمل من الفضة كالدرة و الملاط بالكسر الطين الذي يجعل بين سافتي البناء و قال الفير وزأبادي أنجد عرق و أعان (<sup>(3)</sup> و ارتفع و الدعوة أجابها و النجدة القتال و الشجاعة و الشدة <sup>(6)</sup> و الضيغم الأسد و القرم بالفتح الفحل و السيد و الغشمشم من يركب رأسه فلا يثنيه عن مراده شيء.

أقول: إنما أوردت تلك الغزوة في هذا الموضع تبعا للمؤرخين و قد مر أن المفيد رحمه الله ذكرها في موضعين غير هذا و الله أعلم.

# فتح مكة

الآمات:

باب ۲٦

... الأسوى «١٧»: ﴿وَقُلُ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِ خِنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْك سُلْطَاناً نَصِيراً \* وَ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلُ كَانَ زَهُوقاً ﴾ ٨٠ و ٨١.

القصص «٢٨»: ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْك الْقُرْ آنَ لَرادُّك إلى مَعادٍ ﴾ ٨٥.

التنزيل «٣٢»: ﴿وَ يَقُولُونَ مَتِيٰ هٰذَا الْفَشْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۚ قُلْ يَوْمَ الْفَشْحِ لِا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانَهُمْ وَ لَا هُمْ يُنْظَرُونَ \* فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ انْتَظِرْ إِنْهُمْ مُنْتَظِرُونَ﴾ ٢٨ ـ ٣٠.

الفتح «٤٨»: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحاً مُبِيناً \* لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ مَا تَأَخَّرَ وَ يُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْك وَ يَعْدِيك صِراطاً مُسْتَقِيماً \* وَ يَنْصُرُك اللّٰهُ مَطِراً عَزِيزاً \* هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْ دَادُوا إِيمَانَا مُمَ إِيمَانِهِمْ وَ لِلّٰهِ جُنَودُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيماً حَكِيماً ﴾ ١ - ٤.

<sup>(</sup>١) في المصدر: وكان حقيقاً.

 <sup>(</sup>۳) تفسیر الفرات: ۵۹۳ ـ ۵۹۸ ح ۷٦۰.

<sup>(</sup>٥) القاموس المحيط ١: ٣٥٣. -

220



تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولِئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ ١ ــ ٩. إلى قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءك الْمُؤْمِنَاتُ يُبايغنَك عَلىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللِّهِ شَيْناً وَلَا يَشْرِفْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتِلُنَّ إِوْلاَدَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْمَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجَالِهِنَّ وَلَا يَغْصِينَك فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ ١٢.

النصو «١١٠»: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ الْقَتْحُ \* وَ رَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْواجاً \* فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّك وَ اسْتَغْفِرْ هُ إِنَّهُ كَانَ تَوْابَأَ ﴾ ١ ٣٠.

قال الطبرسي رحمه الله في قوله تعالى: ﴿رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِ﴾ قيل: معناه أدخلني المدينة و أخرجني منها إلى مكة للفتح. عن ابن عباس و غيره(١) قال و روي عن ابن مسعود قالَ دخل النبي ﷺ مكة و حول البيت ثلاثمائة و ستون صنما فجعل يطعنها و يقول: ﴿جَاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُّوقاً﴾.

أورده البخاري في الصحيح و قال الكلبي فجعل ينكب<sup>(٢)</sup> لوجهه إذا قال ذلك و أهل مكة يقولون ما رأينا رجلا

قوله تعالى: ﴿لَرَادُكُ إِلَىٰ مَعَادِ﴾ روي عن ابن عباس و غيره (٤) أنه وعد بفتح مكة و عودهﷺ إليها (٥).

قوله تعالى: ﴿قُلْ يَوْمَ الْفَتْح﴾ قال البيضاوي هو يوم القيامة فإنه يوم نصر المسلمين<sup>(١٦)</sup> على الكفرة و الفصل بينهم و قيل يوم بدر أو يوم فتح مَكة و المراد بالذين كفروا المقتولون منهم فيه فإنه لا ينفعهم إيمانهم حال القتل و لا يمهلون و انطباقه جوابا عن سؤالهم من حيث المعنى باعتبار ما عرف من غرضهم فإنهم لما أرادوا به الاستعجال تكذيبا و استهزاء أجيبوا بما يمنع الاستعجال ﴿فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ و لا تبال بتكذيبهم و قيل هو منسوخ بآية السيف ﴿وَ انْتَظِرْ ﴾ النصرة عليهم ﴿إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ ﴾ الغلبة عليك(٧).

قوله تعالى: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا﴾ قال الطبرسي رضى الله عنه أي قضينا عليك قضاء ظاهرا أو يسرنا لك يسرا بسينا أو أعلمناك علما ظاهرا فيما أنزلنا عليك منّ القرآن و أخبرناك به من الدين أو أرشدناك إلى الإسلام و فتحنا لك أمر الدين ثم اختلف في هذا الفتح على وجوه:

آحدها: أن المراد به فتح مكة وعده الله ذلك عام الحديبية عند انصرافه منها و تقديره<sup>(٨)</sup> قضينا لك بالنصر على أهلها و عن جابر قال ماكنا نعلم فتح مكة إلا يوم الحديبية.

و ثانيها: أنه صلح الحديبية.

و ثالثها: أنه فتح خيبر.

و رابعها: أن الفتح الظفر على الأعداء كلهم بالحجج و المعجزات الظاهرة و إعلاء كلمة الإسلام<sup>(٩)</sup>.

و قال في قوله تعالى: ﴿لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ﴾ نزلت في حاطب بن أبي بلتعة و ذلك أن سارة مولاة أبي عمرو بن صيفي بن هشام (١٠٠) أتت رسول الله ﷺ من مكة إلى المدينة بعد بدر بسنتين فقال لها رسول الله ﷺ أ مسلمة جئت قالت لا قال أمهاجرة جئت قالت لا قال فما جاء بك قالت كنتم الأصل و العشيرة و الموالي و قد ذهبت موالي و احتجت حاجة شديدة فقدمت عليكم لتعطوني و تكسوني و تحملوني قال فأين أنت من شبان مكة و كانت مغنية نائحة قالت ما طلب منى بعد وقعة بدر فحث رسول اللهﷺ عليها بنى عبد المطلب فكسوها و حملوها و

(٢) في المصدر: فجعل الصنم ينكب.

(٤) كمجاهد والجبائي.

<sup>(</sup>١) كالحسن وقتادة وسعيد بن جبير.

<sup>(</sup>٣) مجمع البيان ٣: ٦٧١ \_ ٦٧٢.

<sup>(</sup>٥) مجمع البيان ٤: ٢٠٠.

<sup>(</sup>٦) في المصدر: يوم تصر المؤمنين.

<sup>(</sup>۷) تفسير البيضاوي ۳: ۳۷۰. (٨) في المصدر: وعدها الله ذلك عام الحديبية عند انكفائه منها. وتقديره إنَّا فتحنا لك مكة أي.

<sup>(</sup>٩) مجمع البيان ٥: ١٦٦ ـ ١٦٨. (١٠) في المصدر: عمرو بن سيفي. وما في المتن هو الصحيح.

أعطوها نفقة وكان رسول اللهﷺ يتجهز لفتح مكة فأتاها حاطب بن أبي بلتعة فكتب معهاكتابا إلى أهل مكة و أعطاها عشرة دنانير عن ابن عباس و عشرة دراهم عن مقاتل و كساها برداً على أن توصل الكتاب إلى أهل مكة و كتب في الكتاب من حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة إن رسول الله يريدكم فخذوا حذركم.

فخرجت سارة و نزل جبرئيلﷺ فأخبر النبيﷺ بما فعل فبعث رسول اللهﷺ عليا و عمارا و عمر و الزبير و طلحة و المقداد بن الأسود و أبا مرثد وكانوا كلهم فرسانا و قال لهم انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة معها كتاب من حاطب إلى المشركين فخذوه منها فخرجوا حتى أدركوها في ذلك المكان الذي ذكره رسول اللمريجي فقالوا لها أين الكتاب فحلفت بالله ما معها من كتاب فنحوها و فتشوا متآعها فلم يجدوا معهاكتابا فهموا بالرجوع فقال علىﷺ و الله ماكذبنا و لاكذبنا و سل سيفه و قال أخرجي الكتاب و إلا و الله لأضربن عنقك فلما رأت الجدّ أخرجته من ذوابتها قد خبأتها(١١) في شعرها فرجعوا بالكتاب إلى رسول الله المنافظة فأرسل إلى حاطب فأتاه فقال له هل تعرف الكتاب قال نعم قال فما حملًك على ما صنعت فقال يا رسول الله و الله ماكفرت منذ أسلمت و لا غششتك منذ صحبتك و لا أجبتهم<sup>(۲)</sup> منذ فارقتهم و لكن لم يكن أحد من المهاجرين إلا و له بمكة من يمنع عشيرته و كنت عزيزا<sup>(٣)</sup> فيهم أي غريبا وكان أهلى بين ظهرانيهم فخشيت على أهلى فأردت أن أتخذ عندهم يدا و قد علمت أن الله ينزل بهم بأسه و أن كتابي لا يغني عنهم شيئا فصدقه رسول اللهﷺ وعذره فقام عمر بن الخطاب و قال دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق فقال رسول الله و ما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فغفر لهم فقال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم.

و روى البخاري و مسلم في صحيحهما عن عبد الله بن أبي رافع قال سمعت علياﷺ يقول بعثنا رسول الله ﷺ أنا و المقداد و الزبير و قال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة معها كتاب<sup>(1)</sup> و ذكر نحوه<sup>(0)</sup>.

﴿تُلْقُونَ الِّيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ ﴾ قال البيضاوي أي تقضون إليهم العودة بالمكاتبة و الباء مزيدة أو أخبار رسول الله عليته بسبب المودة ﴿وَ قَدْكَفُرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ ﴾ حال من فاعل أحد الفعلين (١) ﴿يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَ إِيَّاكُمْ ﴾ أي من مكة و هو حال من كفروا أو استثناف لبيانه ﴿أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ﴾ لأن تؤمنوا به ﴿إَنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ﴾ عن أوطانكم ﴿جِهَاداً فِي سَبِيلِي وَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي﴾ علة للخروج و عمدة للتعليق و جواب الشرط محذوف دل عليه لا تتخذوا ﴿تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ﴾ بدل من تلقُّون أو استئناف معناه أي طائل لكم في إسرار المودة أو الإخبار بسبب المودة ﴿وَ أَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَ مَا أَعْلَنْتُمْ ﴾ أي منكم و قيل أعلم مضارع و الباء مزيدة و ما موصولة أو مصدرية ﴿وَمَنْ يَفْعَلُهُ مِنْكُمْ﴾ أَى يفعل الاتخاذ ﴿فَقَدْ ضَلَّ سَواءَ السَّبِيلِ﴾ أخطأه ﴿إِنْ يَتْقَفُوكُمْ﴾ يظفروا بكم ﴿يَكُونُوا لَكُمْ أَعْداءً﴾ لا ينفعكم إلقاء المودة إليهم ﴿وَ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَ ٱلْسَِنَتَهُمْ بالسُّوءِ﴾ بما يسووكم كالقتل و الشتم ﴿وَ وَدُّوا لَوْ تَكُفُّرُونَ﴾ و تمنوا ارتدادكم و مجيوء وحده بلفظ الماضي للإشعار بأنهم ودوا ذلك قبل كل شيء و أن ودادتهم حاصلة و إن لم يثقفوكم ﴿لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ﴾ قراباتكم ﴿وَلَا أَوْلَادُكُمْ﴾ الذين توالون المشركين لأجلهم ﴿يَوْمَ الْقِيامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ﴾ بِهْرق بينكم بما عراكم من الهول فيفر بعضكم من بعضِ ﴿وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ فيجازيكم عليه ﴿فَدْكَانَتْ لَكُمْ أَسْوَةٌ حَسَنَةً﴾ قدوة اسم لما يؤتسي به ﴿فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ﴾ صفة ثانية أو خبر كان و ﴿لكم﴾ لغو أو حال من المستكن في حسنة أو صلة لها لا لأسوة لَّأنها وصفت ﴿إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ﴾ ظرف لخبر كان ﴿إِنَّا بُرَآؤًا مِنْكُمْ﴾ جمع بريء كظريف و ظرفاء ﴿ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْ نَابِكُمْ ﴾ أي بدينكم أو بمعبودكم أو بكم و به فلا نعتد بشأنكم و آلهتكم ﴿وَبَدَا بَيْنَبَا﴾ إلى قوله ﴿وَحْدَهُ﴾ فتنقلب العداوة و البغضاء ألفة و محبة ﴿إِلَّا قَوْلَ إِبْراهِيمَ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَك﴾ استثناء من قوله ﴿أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾.

﴿ رَبُّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا﴾ متصل بما قبل الاستثناء أو أمر من الله للمؤمنين بأن يقولوه ﴿ فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ بأن تسلطهم علينا فيفتنونا بعذاب لا نتحمله ﴿لَقَدْكُانَ لَكُمْ﴾ تكرير لمزيد الحث على التأسى بإبراهيم و لذلك صدر بالقسم و أبدل

<sup>(</sup>١) في المصدر: قد أخبأته.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: وكنت عريراً. وهو الصحيح. (٥) مجمع البيان ٥: ٤٠٤ ـ ٤٠٥.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: ولا أحببتهم. (٤) في «أ»: ومعها. وفي المصدر: كتاب فخرجنا. (٦) اي تتخذوا. أو تلقون «منه رحمه الله».

قوله ﴿لمَنْ كَانَ يَرْجُوااللَّهَ﴾ من ﴿لَكُمْ﴾ فإنه يدل على أنه لا ينبغي لمؤمن أن يترك التأسي بهم و أن تركه مؤذن بسوء العقيدة و لذلك عقبه بقوله: ﴿ وَ مَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴾ فإنه جدير بأن يوعد به الكفرة (١٠).

قوله تعالى: ﴿ وَ بَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ ﴾ قال الطبرسي أي من كفار مكة ﴿مَوَدَّةً ﴾ بالإسلام قال مقاتل لما أمر الله سبحانه المؤمنين بعداوة الكفار عادوا أقرباءهم فنزلت و المعنى أن موالاة الكفار لا تنفع و الله سبحانه قادر على أن يوفقهم للإيمان و يحصل المودة بينكم و بينهم و قد فعل ذلك حين أسلموا عام الفتح ﴿وَ اللَّهُ قَدِيرٌ﴾ على نقل القلوب من العداوة إلى المودة ﴿وَ اللَّهُ غَفُورٌ﴾ لذنوب عباده ﴿رَحِيمٌ﴾ بهم إذا تابوا و أسلموا ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللّهُ عَن الّذينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ﴾ أى ليس ينهاكم عن مخالطة أهل العهد الذين عاهدوكم على ترك القتال و برهم و معاملتهم بالعدل و هو قوله ﴿أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ﴾ أي و تعدلوا فيما بينكم و بينهم من الوفاء بالعهد و قيل إن المسلمين استأمروا النبي ﷺ في أنَّ يبروا أقرباً هم من المشركين و ذلك قبل أن يؤمروا بقتال جميع المشركين فنزلت هذه الآية و هي منسُّوخة بقولهُ: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ عن ابن عباس و غيره و قيل إنه عني بالذين لم يقاتلوكم من آمن من أهل مكة و لم يهاجر (٢٠) ﴿إِنَّ اللَّهِ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ أي العادلين و قيل الذين يجعلون لقراباتهم قسطا مما في بيوتهم من المطعومات ﴿إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَن الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ﴾ من أهل مكة و غيرهم ﴿وَ أَخْرَجُوكُمْ مِـنَّ دِيَاركُمْ﴾ أي مِنازلكم و أملاككم ﴿وَ ظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ﴾ أي العوام و الأتباع الذين عاونوا رؤساءهم عـلى الباطُل ﴿أَنْ تَوَلَّوْهُمْ﴾ أي ينهاكم عن أن تولوهم و توادوهم و تحبوهم و المعنى أن مكاتبتكم(٣) بإظهار سر المؤمنين موالاة لهم<sup>(٤)</sup>.

و قال رحمه الله في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبْايِعْنَك﴾: ثم ذكر سبحانه بيعة النساء وكان ذلك يوم فتح مكة لما فرغ النبيﷺ من بيعة الرجال و هو على الصفا جاءته النساء يبايعنه فــنزلت الآيــة فــى مبايعتهن أن يأخذ عليهن هذه الشَروط و هي عَلىٰ ﴿أَنْ لَا يُشْرِكُنَ بِاللَّهِ شَيْئَاً﴾ من الأصنام و الأوثان ﴿وَ لَا يَسْرِقْنَ﴾ لآ من أزواجهن و لا من غيرهم ﴿وَ لَا يَرْنِينَ وَ لَا يَقْتُلُنِ أَوْلَادَهُنَّ﴾ لا بالواد و لا بالإسقاط ﴿وَ لَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانِ يَفْتَرينَهُ﴾ أي بكذب يكذبنه في مولود يوجد ﴿بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ﴾ أي لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهم عن ابن عباس.

و قال الفراء<sup>(٥)</sup>: كانت المرأة تلتقط المولود فتقول لزوجها هذا ولدى منك فذلك البهتان المفتري بين أيديهن و أرجلهن و ذلك أن الولد إذا وضعته الأم سقط بين يديها و رجليها و ليس المعنى نهيهن من أن يأتين بولد من الزنا فينسبنه إلى الأزواج لأن الشرط بنهي الزنا قد تقدم و قيل البهتان الذي نهين عنه قذف المحصنات و الكذب على الناس و إضافة الأولاد إلى الأزواج على البطلان في الحاضر(٦) و المستقبل من الزمان ﴿لَا يَعْصِينَك فِي مَعْرُوفٍ﴾ و هو جميع ما يأمرهن به لأنهﷺ لا يأمر إلا بالمعروف و قيل عنى بالمعروف النهى عن النوح و تمزيق الثياب و جز الشعر و شق الجيب و خمش الوجه و الدعاء بالويل ﴿فَبَاينهُنَّ﴾ على ذلك ﴿وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ﴾ من ذنوبهن ﴿إنَّ اللَّهَ غَفُورٌ ﴾ أي صفوح عنهن ﴿رَحِيمٌ ﴾ منعم عليهن.

و روي أن النبي ﷺ بايعهن و كان على الصفا و كان عمر أسفل منه و هند بنت عتبة متنقبة متنكرة مع النساء خوفا أن يعرفها رسول الله ﷺ فقال أبايعكن على أن لا تشركن بالله شيئا فقالت هند إنك لتأخذ علينا أمرا ما رأيناك أخذته على الرجال و ذلك أنه بايع الرجال يومئذ على الإسلام و الجهاد فقط فقال النبي ﷺ و لا تسرقن فقالت هند إن أبا سفيان رجل ممسك و إنى أصبت من ماله هنات فلا أدرى أيحل لى أم لا فقال أبو سفيان ما أصبت من شيء(٧) فيما مضى و فيما غبر فهو لك حلال فضحك رسول اللهو عرفها فقال لها و إنك لهند بنت عتبة قالت نعم فاعف عما سلف يا نبي الله عنا الله عنك فقال و لا تزنين فقالت هند أو تزنى الحرة فتبسم عمر بن الخطاب لما جرى بينه و بينها في الجاهلية فقالﷺ و لا تقتلن أولادكن فقالت هند ربيناهم صفارا و تتلتموهم كبارا فأنتم و هم أعلم وكان ابنها حنظلة بن أبي سفيان قتله على بن أبي طالب ﷺ يوم بدر فضحك عمر حتى استلقى و تبسم النبي ﷺ و لما قال و لا

(٣) في المصدر: مكاتبتكم بينهم.

<sup>(</sup>١) تفسير البيضاوي ٤: ٢٦٧ ـ ٢٦٩. وقد أخذ موضع الحاجة منه.

<sup>(</sup>٢) في «أ»: ولم يهاجروا.

<sup>(</sup>٤) مجمع البيان ٥: ٤٠٨ ــ ٤٠٩. (٦) في «أ»: إلى الأزواج في العاضر. (٥) في «أ»: وِقَال. · (٧) كذا في «أُ» والمصدر، وما في «ط»: ما أصبت من شيء.

تأتين ببهتان قالت هند و الله إن البهتان قبيح و ما تأمرنا إلا بالرشد و مكارم الأخلاق و لما قال: ﴿وَ لَا يَعْصِينَك فِي مَعْرُوفٍ﴾ قالت هند ما جلسنا مجلسنا هذا و في أنفسنا أن نعصيك في شيء.

و روى الزهري عن عرفة(١) عن عائشة قالت كان النبي ﷺ يبايع النساء بالكلام بهذه الآية ﴿أَنْ لَا يُشْرِكُنَ بِاللّه شَيْئاً﴾ و ما مست يدرسول اللهﷺ يد امرأة قط إلا امرأة يملكها رواه البخاري في الصحيح وروي أنه ﷺ كان إذ بايع النساء دعا بقدح من ماء فغمس يده فيه ثم غمس أيديهن فيه.

و قيل إنه كان يبايعهن من وراء الثوب عن الشعبي و الوجه في بيعة النساء مع أنهن لسن مـن أهـل النـصرة بالمحاربة هو أخذ العهد عليهن بما يصلح من شأنهن في الدين و الأنفس(٢) و الأزواج و كان ذلك في صدر الإسلام و لئلا ينفتق بهم فتق لما ضيع من الأحكام فبايعهن النَّبي ﷺ حسما لذلك (٣).

و قال رضي الله عنه في قوله سبحانه: ﴿إِذَاجَاءَ نَصْرُ اللَّهِ﴾ على من عِاداك و هم قريش ﴿وَ الْفَتْحُ﴾ يعني فتح مكة و هذه بشارة من الله سبحانه لنبيه بالفتح و النصر قبل وقوع الأمر ﴿وَ رَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينَ اللَّهِ أَفَّوْاجَأَمُ أَي جماعة بعد جماعة و زمرة بعد زمرة و المراد بالدين الإسلام و التزام أحكامه و اعتقاد صحته و توطين النفس عليّ العمل به قال الحسن لما فتح رسول الله الله الله مكة قالت العرب أما إذا ظفر محمد بأهل الحرم و قد أجارهم الله من أصحاب الفيل فليس لكم به يد (٤) فكانوا يَدْخُلُونَ فِي دِين اللهِ أَفْواجاً أي جماعات كثيرة بعد أن كانوا يدخلون فيه واحدا واحدا و اثنين و اثنين فصارت القبيلة تدخل بأسرها في الإسلام و قيل في دين الله أي في طاعة اللـه و طاعتك ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَ اسْتَغْفِرْهُ﴾ هذا أمر من الله سبحانة بأن ينزهه عما لا يليق به من صفات النقص و أن يستغفره و وجه وجوب ذلك بالنصر و الفتح أن النعمة تقتضى القيام بحقها و هو شكر المنعم و تعظيمه و الايتمار بأوامره و الانتهاء عن معاصيه<sup>(٥)</sup>، فكأنه قال قد حدث أمر يَقتضى الشكر و الاستغفار و إن لم يكن ثم ذنب فإن الاستغفار قد يكون عند ذكر المعصية بما ينافي الإصرار و قد يكون على وجه التسبيح و الانقطاع إلى الله سبحانه ﴿إِنَّهُ كُانَ تَوَّاباً﴾ يقبل توبة من بقى كما يقبل<sup>(١)</sup> توبة من مضى قال مقاتل لمـا نــزلت هــذه الســورة قــرأهـا عــلى أصحابه ففرحوا و استبشروا و سمعها العباس فبكي فقالﷺ ما يبكيك يا عم فقال أظن أنه قد نعيت إليك نفسك يا رسول الله فقال إنه لكما تقول فعاش بعدها سنتين و ما رئي فيهما ضاحكا مستبشرا قال و هذه السورة تسمى سورة التوديع.

و قال ابن عباس لما نزلت ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ﴾ قالﷺ نعيت إلى نفسى بأنها مقبوضة في هذه السنة.

و اختلف في أنهم من أي وجه علموا ذلك و ليس في ظاهره نعى فقيل لأن التقدير فسبح بحمد ربك فإنك حينئذ لاحق بالله و ذائق الموت كما ذاق من قبلك من الرسل و عند الكمال يرقب الزوال كما قيل:

> إذا تــم أمــر دنــا<sup>(٧)</sup> نـقصه تـــوقع زوالا إذا قــيل تــم

و قيل: لأنه سبحانه أمره بتجديد التوحيد و استدراك الفائت بالاستغفار و ذلك مما يلزم عند الانتقال من هذه الدار إلى دار الأبرار.

و عن عبد الله بن مسعود قال لما نزلت السورة كان النبي ﷺ يقول كثيرا سبحانك اللهم و بحمدك اللهم اغفر لي إِنَّك أَنْتَ التَّوْابُ الرَّحِيمُ.

و عن أم سلمة قالت كان رسول اللهﷺ بآخره لا يقوم و لا يقعد و لا يجيء و لا يذهب إلا قال سبحان الله و بحمده أستغفر الله و أتوب إليه فسألناه عن ذلك فقال إنى أمرت بها ثم قرأً: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ الْفَتْحُ﴾.

و في رواية عائشة أنه كان يقول سبحانك اللهم و بحمدك أستغفرك و أتوب إليك.

رسول اللهدخل فيه فدخلت خزاعة في عهد(٨) رسول اللهﷺ و دخلت بنو بكر في عهد قريش وكان بين القبيلتين

(٧) فيّ المصدر: بدأ.

<sup>(</sup>١) كذا في «أ» والمصدر، وما في «ط»: عن عرفة، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) مجمع البيان ٥: ١٦٤ ـ ٤١٥. (٢) في «أيَّ: للأنفس. (٥) في «أ»: عند معاصيه.

<sup>(</sup>٨) في المصدر: في عقد. وكذا ما بعدها.



شر قديم ثم وقعت فيما بعد بين بني بكر و خزاعة مقاتلة و رفدت قريش بني بكر بالسلاح و قاتل معهم من قريش. من قاتل بالليل مستخفيا و كان ممن أعان بني بكر على خزاعة بنفسه عكرمة بن أبي جهل و سهيل بن عمرو فركب عمرو بن سالم الخزاعي حتى قدم على رسول الله ﷺ المدينة وكان ذلك مما هاج فتح مكة فوقف عليه و هو في المسجد بين ظهراني القوم فقال:

> حملف أبسينا وأبيه الأتملدا لا هــم إنــى نــاشد محمدا و نقضوا ميثاقك المؤكدا ان قريسا أخلفوك الموعدا

و قتلونا رکعا و سجدا<sup>(۱)</sup>

فقال رسول اللهﷺ حسبك يا عمرو ثم قام فدخل دار ميمونة و قال اسكبي لي ماء فجعل يغتسل و هو يقول لا نصرت إن لم أنصر بني كعب و هم رهط عمرو بن سالم ثم خرج بديل بن الورڤاء الخزاعي<sup>(٢)</sup> في نفر من خزاعة حتى قدموا على رسول الله فأخبروه بما أصيب منهم و مظاهرة قريش بني بكر عليهم ثم انصرفوا راجعين إلى مكة و قد كانﷺ قال للناس كأنكم بأبى سفيان قد جاء ليشدد العقد و يزيد في المدة و سيلقى بديل بن ورقاء فلقوا أبا سفيان بعسفان و قد بعثته قريش إلى النبي ﷺ ليشدد العقد فلما لقى أبو سفيان بديلا قال من أين أقبلت يا بديل قال سرت في هذا الساحل و في بطن هذا الوادي قال ما أتيت محمدا قال لا فلما راح بديل إلى مكة قال أبو سفيان لئن كان جاء من المدينة لقد علف بها النوى فعمد إلى مبرك ناقته فأخذ من بعرها ففت (٣) فرأى فيه النوى فقال أحلف بالله لقد جاء بديل محمدا ثم خرج أبو سفيان حتى قدم على رسول الله ﷺ فقال يا محمد احقن دم قومك و أجر بين قريش و زدنا في المدة فقال أغدرتم يا أبا سفيان قال لا قال فنحن على ما كنا عليه فخرج فلقى أبا بكر فقال يا أبا بكر أجر بين قرّيش قال ويحك و أحد يجير على رسول اللهﷺ ثم لقى عمر بن الخطاب فقال له مثل ذلك ثم خرج فدخل على أم حبيبة فذهب ليجلس على الفراش فأهوت إلى الفراش فطوّته فقال يا بنية أرغبة (٤) بهذا الفراش عنى فقالت نعم هذا ن فراش رسول الله ﷺ ما كنت لتجلس عليه و أنت رجس مشرك ثم خرج فدخل على فاطمة فقال يا بنت سيد العرب العرب تجيرين بين قريش و تزيدين في المدة فتكونين أكرم سيدة في الناس فقالت جواري جوار رسول اللهﷺ فقال أتأمرين ابنيك أن يجيرا بين الناس قالت و الله ما بلغ ابناي أن يجيرا بين الناس و ما يجير على رسول الله أحد<sup>(٥)</sup> فقال يا أبا الحسن إني أرى الأمور قد اشتدت على فانصحنى فقالت أنت شيخ قريش فقم على باب المسجد و أجر بين قريش ثم الحق بأرضك قال و ترى ذلك مغنيا عنى شيئا قال لا و الله ما أظن ذلك و لكن لا أجد لك غير ذلك فقام أبو سفيان في المسجد فقال يا أيها الناس إني قد أُجرت بين قريش ثم ركب بعيره فانطلق فلما أن قدم على قريش قالوا ما وراك فأخبرهم بالقصة فقالوا و الله إن زاد ابن أبي طالب على أن لعب بك فما يغني عنا ما قلت قال لا و الله ما وجدت غير ذلك قال فأمر رسول الله بالجهاز لحرب مكة و أمر الناس بالتهيؤ و قال اللهم خذ العيون و الأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها و كتب حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش فأتى رسول الله ﷺ الخبر من السماء فبعث علياﷺ و الزبير حتى أخذا كتابه من المرأة و قد مضت هذه القصة في سورة الممتحنة.

ثم استخلف رسول الله ﷺ أبا دهم الغفاري(٦) و خرج عامدا إلى مكة لعشر مضين من شهر رمضان سنة ثمان في عشرة آلاف من المسلمين و نحو من أربعمائة فارس و لم يتخلف من المهاجرين و الأنصار عنه أحد و قد كان أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب و عبد الله بن أمية بن المغيرة قد لقيا رسول اللهﷺ بنيق العقاب فيما بين مكة والمدينة فالتمسا الدخول عليه فلم يأذن لهما فكلمته أم سلمة فيهما فقالت يا رسول الله ابن عمك و ابن عمتك وصهرك قال لا حاجة لى فيهما أما ابن عمى فهو الذي هتك عرضي و أما ابن عمتى و صهري فهو الذي قال لي بمكة ما قال قال فلما خرج(٢) الخبر إليهما بذلك و مع أبي سفيان بني له فقال و الله ليأذنن لي أو لآخذن بيد بني هذا

وقتّلونا ركّعاً وسجّداً (١) في «أ»: هم بيَتُونا في الحطيم هجّداً

<sup>(</sup>٢) فيّ «أ»: بديل بن ورَّقة الخزاعي. (٣) في المصدر: ففتّه. (٤) في المصدر: أرغَب. (٥) في «أ»: أوحد.

<sup>(</sup>٦) في المصدر: أبا ذر. وكلاهما تصحيف والصحيح: أبا رهم الففاري.

<sup>(</sup>٧) في «أ»: قال: فلما أخرج.

جن ثم لنذهبن في الأرض حتى نموت عطشا و جوعا فلما بلغ ذلك رسول اللهﷺ رق لهما فأذن لهما فدخلا عـلمه فأسلما فلما نزل رسول اللهﷺ مر الظهران و قد غمت(١) الأخبار عن قريش فلا يأتيهم عن رسول اللهﷺ خير خرج في تلك الليلة أبو سفيان بن حرب و حكيم بن حزام و بديل بن ورقاء يتجسسون الأخبار و قد قال العباس للبيد<sup>(٢)</sup> يا سوء صباح قريش و الله لئن بغتها رسول اللهﷺ في بلادها فدخل مكة عنوة إنه لهلاك قريش إلى آخر الدهر فخرج العباس على بغلة رسول اللهﷺ و قال أخرج إلى الأراك لعلى أرى حطابا أو صاحب لبن أو داخـــلا يدخل مكة فيخبرهم بمكان رسول الله ﷺ فيأتونه و يستأمنونه (٣) قال العباس فو الله إني لأطـوف فـي الأراك ألتمس ما خرجت له إذ سمعت صوت أبي سفيان و حكيم بن حزام و بديل بن ورقاء و سمعت أبا سفيان يقول و الله ما رأيت كاليوم (٤) قط نيرانا فقال بديل هذه نيران خزاعة فقال أبو سفيان خزاعة ألأم من ذلك قال فعرفت صوته فقلت يا أبا حنظلة يعني أبا سفيان فقال أبو الفضل فقلت نعم قال لبيك فداك أبي و أمي ما وراك فقلت هذا رسول اللم وراك قد جاء بما لا قبل لكم به بعشرة آلاف من المسلمين قال فما تأمّرني قلّت تركب عجز هذه البغلة فأستأمن لك رسول الله ﷺ فو الله لئن ظفر بك ليضربن عنقك فردفني فخرجت أركضٌ به بغلة رسول الله فكلما مررت بنار من نيران المسلمين قالوا هذا عم رسول الله ﷺ على بغلة رسول الله ﷺ حتى مررت بنار عمر بن الخطاب فقال يعني عمر يا أبا سفيان الحمد لله الذي أمكن منك بغير عهد و لا عقد ثم اشتد نحو رسول الله ﷺ و ركضت البغلة حتى اقتحمت باب القبة و سبقت عمر بما يسبق به الدابة البطيئة الرجل البطيء فدخل عمر فقال يا رسول الله ﷺ هذا أبو سفيان عدو الله قد أمكن الله منه بغير عهد و لا عقد فدعني أضرب عنقه فقلت يا رسول اللَّه إني قد أجرته ثم جلست إلى رسول الله و أخذت برأسه و قلت و الله لا يناجيه اليوم أحد دوني فلما أكثر فيه عمر قلت مُهلا يا عمر فو الله ما تصنع هذا بالرجل إلا أنه رجل من بني عبد مناف و لو كان من عدى بن كعب ما قلت هذا قال مهلا يا عباس فو الله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلى من إسلام الخطاب لو أسلم فقال الشيئة اذهب فقد آمناه حتى تغدو به على بالغداة.

قال فلما أصبح غدوت به على رسول الله على فلم رآه قال ويحك يا أبا سفيان (٥) ألم يأن لك أن تعلم أن لا إله إلا الله فقال بأبي أنت و أمي ما أوصلك و أكرمك و أرحمك و أحلمك و الله لقد ظننت أن لو كان معه إله لأغنى يوم بدر و يوم أحد فقال ويحك يا با سفيان ألم يأن لك أن تعلم أني رسول الله فقال بأبي أنت و أمي أما هذه فإن في النفس منها شيئا قال العباس فقلت له ويحك اشهد بشهادة الحق قبل أن يضرب عنقك فتشهد فقال فلا للمباس الموت يا عباس فاحبسه عند مضيق الوادي حتى تمر عليه جنود الله قال فحبسته عند خطم الجبل بعضيق الوادي و مر عليه القبائل قبيلة قبيلة و هو يقول من هؤلاء و من هؤلاء و أقول أسلم و جهينة و فلان حتى مر رسول الله الله في الكتيبة الخضراء من المهاجرين و الأنصار في الحديد لا يرى منهم إلا الحدق فقال من هؤلاء يا أبا الفضل قلت هذا رسول الله في المهاجرين و الأنصار فقال يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما فقلت ويحك إنها النبوة فقال نعم إذا و جاء حكيم بن حزام و بديل بن ورقاء رسول الله في فأسلما و بايعاه فلما بايعاه بعثهما رسول الله في بن يديه إلى قريش يدعوانهم إلى الإسلام و قال من دخل دار أبي سفيان و هو السفل مكة فهو آمن و من أغلق بابه و كف يده فهو آمن.

و لما خرج أبو سفيان و حكيم من عند رسول الله و عامدين إلى سكة بعث في أثرهما الزبير بن العوام و أمره أن يغرز رايته بأعلى مكة و ضرب (٧٧) خيمته هناك و بعث سعد بن عبادة في كتيبة الأنصار في مقدمته و بعث خالد بن الوليد فيمن كان أسلم من قضاعة و بني سليم و أمره أن يدخل من أسفل مكة و أن يغرز رايته دون البيوت و أمرهم رسول الله الشائل مكة و أن يخرز رايته دون البيوت و أمرهم رسول الله الشائل مكة و أن يخوز رايته دون البيوت و أمرهم رسول الله الشائلة المنافقة و بني سليم و الايقاتلوا إلا

<sup>(</sup>١) في «أ»: وقد عمت. والكل بمؤدى واحد وهو خفاء الأخبار عن قريش.

<sup>(</sup>٢) كنّا في نسخة. وفي المصدّر و «طَ»: ليلتند. وفي «أ» مبهمة لكنها قريبة مما في العنن. (٣) في المصدر: يدخل مكة فنخبرهم بمكان رسول ألهُ ﷺ فيأتونه فيستأمنونه، وفي نسخة: ويستأنسونه.

<sup>(</sup>٤) في المصدر: ما رأيت كالليلة. (٤) في «أ»: ويلك يا أبا سفيان.

<sup>(</sup>٦) كذًا في «أٍ» والمصدر في الموضعين وما في «ط»: وهو، في الموضعين.

<sup>(</sup>٧) كذا في «أ» والمصدر، وما في «ط»: ضرب.

من قاتلهم و أمرهم بقتل أربعة نفر عبد الله بن سعد بن أبي سرح و الحويرث بن نفيل و ابن خطل<sup>(۱)</sup> و مقيس بن صبابة (۱) و مقيس بن صبابة (۱) و أمرهم بقتل قينتين كانتا تغنيان بهجاء رسول الله الشائل و قال اقتلوهم و إن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة فقتل علي الحويرث بن نفيل و إحدى القينتين و أفلتت الأخرى و قتل مقيس بن صبابة في السوق و أدرك ابن خطل و هو متعلق بأستار الكعبة فاستبق إليه سعيد بن حريث و عمار بن ياسر فسبق سعيد عمارا فقتله قال و سعى

اليسوم يسوم المسلحمة اليسوم تسسبى الحسرمة

أبو سفيان إلى رسول اللهﷺ و أخذ غرزه فقبله و قال بأبي أنت و أمي أما تسمع ما يقول سعد إنه يقول:

ثم قال ألا لبئس جيران النبي كنتم لقد كذبتم و طردتم و أخرجتم و آذيتم ثم ما رضيتم حتى جئتموني في بلادي تقاتلوني اذهبوا فأنتم الطلقاء فيخرج <sup>(٤)</sup> القوم فكأنما أنشروا من القبور و دخلوا في الإسلام و قد كان الله سبحانه أمكنه من رقابهم عنوة و كانوا له فيئا فلذلك سمى أهل مكة الطلقاء و جاء ابن الزبعري إلى رسول الله ﷺ وأسلم وقال:

يا رسول المليك<sup>(٥)</sup> إن لساني راتــق ما فــتقت إذ أنـا بــور (١٦) إن لساني و مــن مــال مـيله مـبثور<sup>(١٦)</sup> آمــن اللــهيد أنت النــذير أمــن اللــهيد أنت النــذير

و عن ابن مسعود قال دخل النبيﷺ يوم الفتح و حول البيت ثلاثمائة و ستون صنما فجعل يطعنها بعود في يده و يقول جاءً الْحَقُّ وَ مَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَ مَا يُهِيدُ جَاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُرِقاً.

و عن ابن عباس قال لما قدم النبي ﷺ مكة أبى أن يدخل البيت و فيه الآلهة فأمر بها فأخرجت فأخرج صورة إبراهيم و إسماعيل و في أيديهما الأزلام فقال ﷺ قاتلهم الله أما و الله لقد علموا أنهما لم يستقسما بها قـط(١٧) انتهى كلام الطبرسى رحمه الله.

و قال عبد الحميد بن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة لما حبس العباس أبا سفيان عند الجبل مرت به القبائل على راياتها $^{(A)}$  فكان أول من مر به خالد بن الوليد في بني سليم و هم ألف لهم لواءان يحمل أحدهما العباس بن مرداس و آخر حفاف بن ندية $^{(P)}$  و راية يحملها المقداد فقال أبو سفيان يا أبا الفضل من هؤلاء قال بنو سليم و عليهم خالد بن الوليد قال الفلام قال نعم فلما حاذى خالد العباس و أبا سفيان كبر ثلاثا و كبروا ثم مضوا و مر على أثره الزبير بن العوام في خمسمائة منهم جماعة من المهاجرين و قوم من أفناء العرب و معد راية سوداء فلما حاذاهما كبر ثلاثا و كبر أصحابه فقال من هذا قال هذا الزبير قال ابن أختك قال نعم ثم مرت بنو غفار في ثلاثمائة يحمل رايتهم أبو ذر $^{(+1)}$  فلما حاذوهما كبروا ثلاثا قال يا أبا الفضل من هؤلاء قال بنو غفار قال ما لي و لبني غفار ثم مرت أسلم في أربعمائة يحمل لوائها بريدة بن الحصيب $^{(+1)}$  و لواء آخر مع ناجية بن الأعجم فلما حاذره كبروا ثلاثا فسأل عنهم فقال هؤلاء أسلم فقال ما لي و لأسلم ما كان بيننا و بينهم ترة قط ثم مرت بنو كعب بن عمرو بن خزاعة في خمسمائة يحمل رايتهم بشر بن سفيان فقال من هؤلاء قال كعب بن عمرو قال نعم هؤلاء حلفاء محمد فلما حاذوه كبروا ثلاثا ثم

<sup>(</sup>١) اسمه عبدالله (منه قدس سره).

<sup>(</sup>۱) المست عبدات (منه فدن سره). (۳) في المصدر: وحده وحده.

 <sup>(</sup>a) في المصدر ونسخة: يا رسول الإله.

<sup>(</sup>٧) مجمع البيان ٥: ٨٤٤ ـ ٨٤٩.

 <sup>(</sup>٩) كذا في «أ» والمصدر وما في «ط»: حفاف بن نديه.

<sup>(</sup>١١) في ألمصدر: يزيد بن الخصيب.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: ومقبس بن ضبابه في المواضع.

<sup>(</sup>٤) كذًّا في «أ»: والمصدّر. وفي «ط» فيخرج.

<sup>(</sup>٦) في «أ»: مثبوراً. (٨) في المصدر: القبائل على قادتها والكتائب على راياتها.

 <sup>(</sup>٨٠) في المصدر: القبائل على قادتها والحتاد
 (١٠) في المصدر: ويقال: أيماء بن رحضة.

مرت مزينة في ألف فيها ثلاثة ألوية مع النعمان بن مقرن و بلال بن الحارث و عبد الله بن عمرو فلما حاذوهماكبروا أبية قال من هؤلاء قال مزينة قال ما لى و لمزينة قد جاءت تقعقع من شواهقها ثم مرت جهينة في ثمانمائة فيها أربعة ألوية مع معبد بن خالد و سويد بن صخر و رافع بن مكتب(١) و عبد الله بن بدر فلما حاذوه كبروا ثلاثا فسأل عنهم فقيل جهينة ثم مرت بنو كنانة بنو ليث و ضمرة و سعد و بكر في مائتين يحمل لواءهم أبو واقد الليثي فلما حاذوه كبروا ثلاثا فقال من هؤلاء قال بنو بكر قال نعم هل أهل سوء<sup>(٢)</sup> هؤلاء الذين غزانا مُحمد لأجلهم أمًّا و اللـه مــا شوورت فيهم و لا علمته و لقد كنت له كارها حيث بلغني و لكنه أمر حتم<sup>(٣)</sup> قال العباس لقد خار الله لك في غزو محمد إياكم دخلتم في الإسلام كافة ثم مرت أشجع و هم ثلاثمائة يحمل لواءهم معقل بن سنان و لواء آخر مع نعيم بن مسعود فكبروا قالَ من هؤلاء قال أشجع فقال هؤلاء كانوا أشد العرب على محمد قال العباس نعم و لكن الله أدخل الإسلام قلوبهم و ذلك من فضل الله فسكت فقال أما مر محمد بعد قال لا و لو رأيت الكتيبة التي هو فيها لرأيت الحديد و الخيل و الرجال و ما ليس لأحد به طاقة فلما طلعت كتيبة رسول الله ﷺ الخضراء طلع سواد شديد و غبرة من سنابك الخيل و جعل الناس يمرون كل ذلك يقول أما مر محمد فيقول العباس لا حتى مر رسول اللمنظي يسير على ناقته القصواء بين أبي بكر و أسيد بن حضير و هو يحدثهما فقال له العباس هذا رسول اللهﷺ في كـتيبته الخضراء فانظر قال وكان في تلك الكتيبة وجوه المهاجرين و الأنصار و فيها الألوية و الرايات و كلهم منغمسون في الحديد لا يرى منهم إلا الحدق و كان في الكتيبة ألفا درع(٤) و راية رسول اللهﷺ مع سعد بن عبادة و هو أمام الكتيبة فلما حاذاهما سعد نادى يا أبا سفيان.

اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الحرمة(٥) اليوم أذل الله قريشا فلما حاذاهما رسول اللم المجافئة ناداه أبو سفيان يا رسول الله أمرت بقتل قومك إن سعدا قال كذا و إنى أنشد الله في قومك فأنت أبر الناس و أرحم الناس و أوصل الناس فقال عثمان و عبد الرحمن بن عوف يا رسول الله إنا لا نأمن سعدا أن يكون منه في قريش صولة فـوقف النبي ﷺ و ناداه يا أبا سفيان بل اليوم يوم الرحمة اليوم أعز الله قريشا و أرسل إلى سعد فعزله عن اللواء(٦٠).

بيان: الرفد بالكسر العطاء و الإرفاد الإعانة و الحلف بالكسر العهد بين القوم و الحليف و الأتلد الأقدم و في بعض الكتب بعد قوله ميثاقك المؤكدا.

> فانصر هداك الله نصرا أيدا و زعموا أن لست تدعو أحــدا فيهم رسول الله قد تجردا و ادع عباد الله يأنوا مددا إن سيم خسفا وجهه تربدا أبيض كالبدر يسنمي أبدا

قوله أيدا أي قويا ينمي يرتفع و يزداد و سامه خسفا أورد عليه ذلا تربد تغير و في القاموس نيق العقاب بالكُسر موضع بين الحرمين (٧) و في النهاية في حديث الفتح قال للعباس احبس أبا سفيان عند حطم الجبل هكذًا جاءت في كتاب أبي موسى و قال حطم الجبل الموضع الذي حطم منه أي ثلم فبقي منقطعا قال و يحتمل أن يريد عند مضيق الجبل حيث يزحم بعضهم بعضا و رواه أبو نصر الحميدي في كتابه بالخاء المعجمة و فسرها في غريبه فقال الخطم و الخطمة رعن الجبل و هو الأنف النادر منه و الذي جاء في كتاب البخاري و هو الذي أخرج الحديث فيما قرأناه و رأيناه من نسخ كتابه عند حطم الخيل هكذا مضبوطا فإن صحت الرواية به و لم يكن تحريفا من الكتبة فيكون معناه و الله أعلم أنه يحبسه في الموضع المتضايق الذي يتحطم فيه الخيل أي يدوس بعضها بعضا و يزحم بعضها بعضا فيراها جميعها و تكثر في عينه بمرورها في ذلك الموضع الضيق و كذلك (٨) أراد بحبسه عند خطم الجبل على ما شرحه الحميدي فإن الأنف النادر من الجبل يضيق

<sup>(</sup>٢) في المصدر: نعم أهل الشؤم. (١) في المصدر: ورافع بن مكيث.

<sup>(</sup>٣) فيُّ المصدر: ولكنَّه أمر حم. أي اشتد. «لسان العرب ٣: ٣٤٠».

<sup>(</sup>٤) في المصدر: وهم آخر من مرَّ به قبل أن تأتي كتيبة رسول الله ﷺ وهم ثلاثة ـ والأصع ما في المتن. (٦) شرح نهج البلاغة ١٧٠ - ٢٧٠ مع اختصار اختلاف يسيرين. (٥) في المصدر: اليوم يوم الملحمة اليوم تسبى ألحرمة. (٨) في «أ»: لذلك.

<sup>(</sup>٧) في القاموس المحيط ٣: ٢٩٧.

و قال مر رسول الله ﷺ في كتيبته الخضراء كتيبة خضراء إذا غلب عليها لبس الحديد شبه سواده بالخضرة و العرب تطلق الخضرة على السواد (٢) و قال مآثر العرب مكارمها و مفاخرها التي تؤثر عنها أي تروى و تذكر (٣) تحت قدمي هاتين أراد خفاءها و إعدامها و إذلال أمر الجاهلية و نقض سنتها (٤) و قال الخلى مقصورا النبات الرقيق ما دام رطبا و اختلاؤه قطعه انتهى (٥).

و البور بالضم الهالك يستوي فيه الواحد و الكثير و المذكر و المؤنث و المباراة المجاراة و المسابقة و الثبور الهلاك و الويل و الإهلاك.

٣ــد: [العدد القوية] في يوم العشرين من رمضان سنة ثمان من الهجرة كان فتح مكة(١٠).

<sup>(</sup>٢) النهاية في غريب الحديث والأثر ٢: ٤٢.

<sup>(</sup>٤) في «أ»: ونقض سننها.

<sup>(</sup>٦) سعد السعود: ٢٢٠.(٨) في المصدر: ألا فلا أعرفكم.

<sup>(</sup>١٠) ألعدد القوية لدفع المخاوف اليومية: ٢١٨.

<sup>(</sup>۱۲) قرب الأسناد: ۱۱.

<sup>(</sup>١) النهاية في غريب الحديث والأثر ١: ٤٠٤.

<sup>(</sup>٣) النهاية في غريب الحديث والأثر ١: ٢٢.

<sup>(</sup>٥) النهاية فيُّ غريب الحديث والأثر ٢: ٧٥.

 <sup>(</sup>٧) في المصدر: عن محمد بن موسى بن المتوكل وهو الصحيح.
 (٩) كتاب صفات الشيعة: ٨٤ ح ٨.

<sup>(</sup>١١) في المصدر: وبقتل فرتناً. (١٣) تقدم أن اسمها سارة مركا

<sup>(</sup>١٣) تَقَدَّم أن اسمها سارة مولاة أبي عمرو بن صيغي بن هشام. (١٤) في العصدر: فوضعته في قرنها وفي نسخة: في قرنيها وكذا ما بعدها.

<sup>(</sup>١٥) في المصدر: فلحقوها.

<sup>(</sup>١٦) فيّ المصدر ونسخة: فقالت: ما معي ففتشوها، وفي المصدر: فلم يجدوا.

جبرئيل على الله جل ثناؤه و الله لتظهرن الكتاب (١٠) أو لأوردن رأسك إلى رسول الله نقالت تنعيا حتى أخرجه فأخرجت الكتاب من قرونها فأخذه أمير المؤمنين إله و جاء به إلى رسول الله فقال رسول الله يا حاطب ما هذا نقال حاطب و الله يا رسول الله ما نافقت و لا غيرت و لا بدلت و إني أشهد أن لا إله إلا الله و أنك رسول الله حقا و لكن أهلي و عيالي كتبوا إلي بحسن صنيع قريش إليهم فأحببت أن أجازي قريشا بحسن معاشرتهم فأثرل الله جل ثناؤه على رسول الله بالتوثير فريا أيّها الله يا تؤمّلُون أولياء تُلقُونَ إليهم بِالْمَوَدَّة إلى قوله: ﴿لَنَ تَنفَعَكُمْ أَرْ لِنَا الله عَلَيْكُمْ وَالله بِهُمْ أَرْ خَلُونَ مَصِيرٌ ﴾ (١٠).

أقول: قد أوردنا نحوه بأسانيد في كتاب أحوال أمير المؤمنين الله في باب تنمره في ذات الله. روى في كشف الغمة عن الواحدي أنه ذكر في أسباب نزول القرآن نحوا من ذلك<sup>(٣)</sup>.

و روى في الخرائج نحوه بأدنى تغيير<sup>(٤)</sup> فتركناها حذرا من زيادة التكرار.

٣-فس: [تفسير القمي] ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَك الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَك﴾ إلى قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ هُ فإنها نزلت في يوم فتح مكة و ذلك أن رسول الله ﷺ قعد في المسجد يبايع الرجال إلى صلاة الظهر و العصر ثم قعد لبيعة النساء و أخذ قدحا من ماء فأدخل يده فيه ثم قال للنساء من أراد أن تبايع فلتدخل (٥٠) يدها في القدح فإني لا أصافح النساء ثم قرأ عليهن ما أنزل الله من شروط البيعة عليهن فقال: ﴿عَلَى أَنْ لا يُشْرِكُنَ بِاللّهِ شَيْئا وَلا يَشْرِقُنَ وَلا يَرْنِينَ وَلا يَغْصِينَك فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ ﴾ فقامت أم يَرْنِينَ وَلا يَعْصِينَك فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ ﴾ فقامت أم حكيم بنت الحارث بن عبد المطلب فقالت يا رسول الله ما هذا المعروف الذي أمرنا الله أن لا نعصيك فيه فقال ألا تخمشن وجها و لا تلطمن خدا و لا تنتفن شعرا و لا تعزقن جيبا و لا تسودن ثوبا و لا تدعون بالويل و الثبور و لا تغمشن وجها و در قايعهن ﷺ على هذه الشروط (٧٠)

بيان: قال الجزري فيه الإسلام يجب ما قبله و التوبة تجب ما قبلها أي يقطعان و يمحوان ما كان قبلهما من الكفر و المعاصي و الذنوب (١٤).

(۱) في المصدر: والله لتظهرن لي الكتاب. (۲) تفسير القمي ٢: ٣٤٧ ـ ٣٤٣.

(۱) في المصدر: والله لتظهرن لي الكتاب. (۲) تفسير القمي ۱: ۳۵۷ – ۳۶۳. (۳) كشف الغمة في معرفة الاثمة. (۲) الخرائج والجرائح: ۲۱۱ – ۲۱۲ – ۲۰۹.

(٥) في المصدر: من أراد أن يبايع فليدخل. (٦) في المصدر: ولا تقيمن.

(٧) تَشَيِّر القبيِّ ٧؛ 8.٣٤ ( ) في المصدر: وقوله سلطاناً تص (٩) تَشَيِّر القبي ١: ١٦.٤. ( ) في المصدر: إلى فتع مكة الـ

(١١) في المصدر: ورد على اسلامي وليس.

(١٣) تفسير القمى ١: ٤١٦ ـ ٤١٧.

(۱) في المصدر: ولا تقيمن. (۸) في المصدر: وقوله سلطاناً نصيراً أي معينا. (۱۰) في المصدر: إلى فتح مكة استقبله.

(١٢) في العصدر ونسخة: إلى أم سلمة. (١٤) النهاية في غريب الحديث والأثر ١: ٢٣٤.

٩\_ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر عن إسماعيل بن علي الدعبلي عن أبي علي بن علي بن عين أبيه علي بن ردين عن أبيه مومان بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن بن عبد الله علي عن أبيه علي بالرحمن بن عبد الله

عن أبيه عبد الله بن بديل بن ورقاء قال سمعت أبي بديل بن ورقاء الخزاعي يقول لما كان يوم الفتح وقفني العباس ين يدي رسول الله بي المسال الله هذا يوم قد شرفت فيه قوما فما بال خالك بديل بن ورقاء و هو قميد حية قال النبي بي المسال الله فقال كم سنوك عنها و حدرت (١) لقامي فرأى سوادا بعارضي فقال كم سنوك يا بديل فقلت سبع و تسعون يا رسول الله فتبسم النبي بي و قال زادك الله جمالا و سوادا و أمتعك و ولدك لكن رسول الله يكان الله فقلت منه على الستين و قد أسرع الشيب فيه اركب جملك هذا الأورق و ناد في الناس أنها أيام أكل و

شرب و كنت جهيرا فرأيتني بين خيامهم و أنا أقول أنا رسول رسول اللهﷺ يقول لكم إنها أيام أكل و شرب و هي

لغة خزاعة يعنى الاجتماع و من هاهنا قرأ أبو عمرو: ﴿فَشَارِبُونَ شُرِبِ الهِيمِ﴾ (٢٠).

بيان: وهو قعيد حية أي قاعد في قبيلته يجالسهم ولا ينهض لأمر قال الجوهري القعيد المقاعد والجراد الذي لم يستو جناحه بعد<sup>(٣)</sup> وقال قال الأصمعي الأورق من الإبل الذي في لونه بياض إلى سواد<sup>(13)</sup>.

قوله: يعني الاجتماع لم أعرف لهذا الكلام معنى و لعله سقط قوله و بعال كما في سائر الروايات و الاجتماع تفسير للدرب و لم أر الشرب بهذا المعنى و أما القراءة فلم أعثر إلا على قراءة شُرْب بالضم مصدرا و بالفتح جمع شارب ثم المشهور أن هذا النداء كان في حجة الوداع لا عام الفتح قال الجزري في حديث التشريق إنها أيام أكل و شرب و بعال البعال النكاح و ملاعبة الرجل أهله و المباعلة المباشرة (6).

١١-ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] ابن الصلت عن ابن عقدة عن الحسن بن القاسم عن ثبير بن إبراهيم (٧) عن سليمان بن بلال عن الرضائي قال دخل رسول الله ﷺ يوم فتح مكة و الأصنام حول الكعبة و كانت ثلاثمائة و ستين صنما فجعل يطعنها (٨) بمخصرة في يده و يقول جَاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً جَاءَ الْحَقُّ وَ مَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَ مَا يُبِعِدُ فجعل يطعنها تكب لوجهها (٩).

11-قب: [المناقب لابن شهرآشوب] تفسير الثعلبي و القشيري و الواحدي و القزويني و معاني الزجاج و مسند الموصلي و أسباب نزول القرآن عن الواحدي أنه لما دخل النبي 激激 مكة يوم الفتح غلق عثمان بن أبي طلحة العبدي (١٠) باب البيت و صعد السطح فطلب النبي 激激 المفتاح منه فقال لو علمت أنه رسول الله لم أمنعه فصعد علي بن أبي طالب السطح و لوى يده و أخذ المفتاح منه و فتح الباب.

فدخل النبي ﷺ البيت فصلى فيه ركعتين فلما خرج سأله العباس أن يعطيه المفتاح فنزل: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمْانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ فأمر النبي ﷺ أن يرد المفتاح إلى عثمان و يعتذر إليه فقال له عثمان يا علي أكرهت و أديت (١١) ثم جنت برفق قال لقد أنزل الله عز و جل في شأنك و قرأ عليه الآية فأسلم عثمان فأقره النبي الله ﷺ في يده (١٢) ١٣-ل: (الخصال) أبي عن سعد عن الأصفهاني عن المنقري عن حفص عن أبي عبد الله ﷺ عن أبيه قال إن رسول

Ę,

<sup>(</sup>١) جدر الشيء: حطه من علو إلى سفل وكل شيء أرسلته إلى سفل فقد حدرته. «لسان العرب ٣: ٨٣».

<sup>(</sup>٢) أمالي الطَّوسي: ٣٨٥ ـ ٣٨٦ ج ١٣. والآية فِّي الواقعة: ٥٥. ﴿ ٣) الصَّحاح: ٢٦٥. ﴿

<sup>(</sup>٤) الصحاح: ١٠١٥. (٤) الصحاح: ١٠٥٥.

<sup>(</sup>٦) أمالي آلطوسي: ٣٥٢ ج ١٢. (٨) في المصدر: فجعل يطفيها.

<sup>(</sup>١٠) قَي المصدر: عثمان بن طلحة العبدي. (١٢) مناقب آل أبي طالس ٢٠ ١٦٤.

 <sup>(</sup>٧) في المصدر: بشير بن ابراهيم.
 (٩) أمالي الطوسي: ٣٤٦ ج ١٧ وفيه: فجعلت تكب لوجهها.
 (١١) في المصدر: أكرهت وآذيت.

الله ﷺ يوم فتح مكة لم يسب لأهلها ذرية و قال من أغلق بابه و ألقى سلاحه أو دخل دار أبي سفيان فهو آمن الخبر(١).

ماء ثم يخرجها فتغمس النساء أيديهن<sup>(٢)</sup> في ذلك الإناء بالإقرار و الإيمان بالله و التصديق برسوله على ما أخذ عليهن<sup>(٣)</sup>.

١٥ـ شا: [الإرشاد] يج: [الخرائج و الجرائح] روي عن أبي بصير عن الصادق؛ أنه كان في المسجد ثلاثمائة و ستون صنما و قال بعضها فيما يزعمون مشدود ببعضها بالرصاص فأخذ رسول اللهﷺ كفا من حصى فرماها في عام الفتح ثم قال جَاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كِانَ زَهُوقاً فعا بقي فيها<sup>(1)</sup> صنم إلا خــر لوجــهـ فــأمر بــهـا فأخرجت من المسجد فطرحت فكسرت(٥).

١٦\_يج: [الخرائج و الجرائح] فلما دخل وقت الصلاة الظهر أمر رسول اللهﷺ بلالا فصعد على الكعبة فـقال عكرمة أكره أن أسمع صوت أبي رباح ينهق على الكعبة و حمد خالد بن أسيد أن أبا عتاب توفي و لم ير ذلك و قال أبو سفيان لا أقول شيئا لو نطقت لظننت أن هذه الجدر ستخبر به محمدا فبعث إليهم النبي ﷺ فَأْتَى بهم فقال عتاب نستغفر الله و نتوب إليه قد و الله يا رسول الله قلنا فأسلم و حسن إسلامه فولاه رسول اللهﷺ مكة(٢٠).

١٧\_يج: [الخرائج و الجرائح] روى أن النبي ﷺ خرج قاصدا مكة في عشرة آلاف(٧) من المسلمين فلم(٨) يشعر أهل مكة حتى نزل تحت العقبة وكان أبو سفيان و عكرمة بن أبي جهل خرجا إلى العقبة يتجسسان خبرا و نظرا إلى النيران فاستعظما فلما(^) يعلما لمن النيران وكان العباس قد خرج من مكة مستقبلا إلى المدينة فرده رسول الله ﴿ الله سعه و الصحيح أنه منذ يوم بدر كان بالمدينة فلما نزل تحت العقبة ركب العباس بغلة رسول الله ﷺ و صار إلى العقبة طمعا أن يجد من أهل مكة من ينذرهم إذ سمع كلام أبى سفيان يقول لعكرمة ما هذه النيران فقال العباس يا أبا سفيان نعم هذا رسول الله قال أبو سفيان ما ترى أن أصنع قال تركب خلفي فأصير بك إلى رسول الله عليه فأخذ لك الأمان قال و تراه يؤمنني قال نعم فإنه إذا سألته شيئا لم يردني فركب أبو سفيان خلفه فانصرف عكرمة إلى مكة سفيان فقال يا أبا القاسم ما أكرمك و أحلمك قال أسلم تسلم قال مّا أكرمك و أحلمك قال أسلم تسلم فوكزه العباس و قال ويلك إن قالها الرابعة و لم تسلم قتلك فقال ﷺ خذه يا عم إلى خيمتك وكانت قريبة فلما جلس في الخيمة ندم على مجيئه مع العباس و قال في نفسه من فعل بنفسه مثل ما فعلت أنا جئت فأعطيت بيدى و لو كنتّ انـصرفت إلى مكة فجمعت الأحابيش و غيرهم فلعلى كنت أهزمه فناداه رسول الله من خيمته فقال إذا كان الله يخزيك فجاءه العباس فقال يريد أبو سفيان أن يجيئك يا رسول الله قال هاته فلما دخل قال ألم يأن أن تسلم فقال له العباس قل و إلا إلى الله الله الله إلا الله و أنك رسول الله فضحك الله فقال رده إلى عندك فقال العباس إن أبا سفيان يحب المعتلا في الله و أنك رسول الله فضحك الله فقال رده إلى عندك فقال العباس إن أبا سفيان يحب الشرف فشرفه فقال من دخل داره فهو آمن و من ألقى سلاحه فهو آمن.

فلما صلى بالناس الغداة فقال للعباس خذه إلى رأس العقبة فأقعده هناك ليراه الناس(١٠٠) جنود الله و يراها فقال أبو سفيان ما أعظم ملك ابن أخيك قال العباس يا أبا سفيان هي نبوة قال نعم ثم قال رسول الله الله تقدم إلى مكة فأعلمهم بالأمان فلما دخلها قالت هند اقتلوا هذا الشيخ الضَّال فدخل النبيﷺ مكة وكان وقت الظهر فأمر بلالا نصعد على ظهر الكعبة فأذن فما بقى صنم بمكة إلا سقط على وجهه فلما سمع وجوه قريش الأذان قال بعضهم في نفسه الدخول في بطن الأرض خير من سماع هذا و قال آخر الحمد لله الذي لم يعش والدي إلى هذا اليوم فقال النبي ﷺ يا فلان قد قلت في نفسك كذا و يا فلان قلت في نفسك كذا فقال أبو سفيان أنت تعلم أني لم أقل شيئا قال

<sup>(</sup>١) الخصال: ٢٧٦ ب ٥ ح ١٨. وفيه: قال: ما كان رسول الله ﷺ في أهل مكة يوم فتح مكة فإنه لم يسب لهم ذرية. (٢) في المصدر: ثم يخرجها تغمس النساء بأيديهن. (٣) تحف العقول في أخبار آل الرسول: ٤٥٧.

<sup>(</sup>٤) في المصدر ونسخة: فما بقي منها. (٥) الآرشاد: ٧٣.

الخرائج والجرائح: ٩٧ ب ١ ح ١٥٨.

<sup>(</sup>٦) الخرائج والجرائح: ٩٧ ـ ٩٨ ب ١ ح ١٥٨. (٧) في المصدر: في عشرة آلاف فارس. (Λ) في «أ»: ولم.

<sup>(</sup>٩) في المصدر: فركب أبو سفيان خلفه وانصرف عكرمة إلى مكة فصار العباس.

<sup>(</sup>١٠) قى المصدر: فأقعده هناك لتراه.

اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون<sup>(١)</sup>.

١٨\_شا: [الإرشاد] من مناقب أمير المؤمنينﷺ أن النبيﷺ لما أراد فتح مكة سأل الله جل اسمه أن يعمي أخباره على قريش ليدخلها بغتة و كانﷺ قد بني الأمر في مسيره إليها على الاستسرار بذلك فكتب حاطب بن أبّي بلتعة إلى أهل مكة يخبرهم بعزيمة رسول الله على فتحها و أعطى الكتاب امرأة سوداء كانت وردت المدينة تستميح الناس و تستبرهم و جعل لها جعلا أن توصله إلى قوم سماهم لها من أهل مكة و أمرها أن تأخذ على غير الطريق فنزل 🏋 الوحي على رسول اللهﷺ بذلك فاستدعى أمير المؤمنينﷺ و قال له إن بعض أصحابي قد كتب إلى أهل مكـة يخبرهم بخبرنا و قد كنت سألت الله أن يعمى أخبارنا عليهم و الكتاب مع امرأة سوداء قد أخذت على غير الطريق فخذ سيفك و الحقها و انتزع الكتاب منها و خلها و صر به إلى ثم استدعى الزبير بن العوام و قال له امض مع على بن أبي طالب في هذا الوجه فمضيا و أخذا على غير الطريق فأدركا المرأة فسبق إليها الزبير فسألها عن الكتاب الّذي معها فأنكرت و حلفت أنه لا شيء معها و بكت فقال الزبير ما أرى يا أبا الحسن معها كتابا فارجع بنا إلى رسول الله ﷺ نخبره(٢) ببراءة ساحتها فقال له أمير المؤمنين؛ يخبرني رسول اللهﷺ أن معها كتابا و يأمرني بأخذه منها و تقول أنت إنه لا كتاب معها ثم اخترط السيف و تقدم إليها فقال أما و الله لئن لم تخرجي الكتاب لأكشّفنك ثم لأضربن عنقك فقالت إذاكان لا بد من ذلك فأعرض يا ابن أبي طالب بوجهك عني فأعرض بوجهه عنها فكشفت قناعها و أخرجت الكتاب من عقيصتها(٣) فأخذه أمير المؤمنين و صار به إلى النبي ﴿ عَلَيْكُ فَأَمْرُ أَن ينادى الصلاة جامعة فنودى في الناس فاجتمعوا إلى المسجد حتى امتلأ بهم ثم صعد النبي ﷺ إلى المنبر و أخذ الكتاب بيده و قال أيها الناس إني كنت سألت الله عز و جل أن يخفي أخبار نا<sup>(٤)</sup> عن قريش و إن رجلا منكم كتب إلى أهل مكة <sup>(٥)</sup> يخبرهم بخبرنا فليُّقم صاحب الكتاب و إلا فضحه الوحَّى فلم يقم أحد فأعاد رسول اللهﷺ مقالته ثانية و قال ليقم صاحب الكتاب و إلا فضحه الوحى فقام حاطب بن أبي بلتعة و هو يرعد كالسعفة في يوم الريح العاصف فقال أنا يا رسول γ الله صاحب الكتاب و ما أُحدثت نفاقا بعد إسلامي و لا شكا بعد يقيني فقال له النبي ﷺ فما الذي حملك على أن كتبت هذا الكتاب قال يا رسول الله إن لي أهلا بمكة و ليس لي بها عشيرة فأشفقت أن تكون دائرة لهم علينا فيكون كتابي هذا كفا لهم عن أهلي و يدا لي عندهم و لم أفعل ذلك للشُّك<sup>(١)</sup> في الدين فقام عمر بن الخطاب و قال يا رسول الله مرنى بقتله فإنه منافق(٧) فقال رسول اللهﷺ إنه من أهل بدر و لعل الله تعالى اطلع عليهم فغفر لهم أخرجوه من المسجد قال فجعل الناس يدفعون في ظهره حتى أخرجوه و هو يلتفت إلى النبي ﷺ ليرق عليه فأمر رسول اللهبرده و قال له قد عفوت عنك و عن جرمك فاستغفر ربك و لا تعد بمثل ما جنيت (٨).

19 شي: [تفسير العياشي] عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله الله قال كان الفتح في سنة ثمان و براءة في سنة تسع و حجة الوداع في سنة عشر (٩).

• ٢- م: [تفسير الإمام ﷺ ] قوله عز و جل: ﴿وَ مَنْ أَظُلَمُ مِثَنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللّٰهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَ سَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولِكُ مَاكَانَ لَهُمْ أَنْ يُذْخُلُوهَا الْأَخْلِيْفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِرْيُ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ (١٠) قال الإمام قال الحسن بن علي ﷺ (١٠) لما بعث الله محمداً ﷺ بمكة و أظهر بها دعوته و نشر بها كلمته و عاب أعيانهم (١٣) في عبادتهم الأصنام و أخذوه و أساءوا معاشرته و سعوا في خراب المساجد المبنية كنانت للقوم من خيار أصحاب محمد و شيعة على بن أبي طالب ﷺ كان بفناء الكعبة مساجد يحيون فيها ما أماته المبطلون فسعى هؤلاء المشركون في خرابها و أذى محمد و أصحابه و إلجائه إلى الخروج من مكة نحو المدينة التفت خلفه إليها و قال الله يعلم أنني أحيك و لو لا أذى أهلك أخرجوني عنك لما آثرت عليك بلدا و لا ابتغيت عليك بدلا و إني لمغتم على مفارقتك فأوحى الله إليه يا

(١١) في المصدر: قال على بن الحسين عليهما السلام.

<sup>(</sup>١) الخرائج والجرائح: ١٦٢ \_ ١٦٤ ب ١ ح ٢٥٢.

<sup>(</sup>٣) العقيصة: الخصلة وهي الضفيرة. «لسان العرب ٩: ٣٢٠».

 <sup>(</sup>٥) في المصدر: إلى مكةً.
 (٧) في المصدر ونسخة: فإنه قد نافق.

<sup>(</sup>٩) تفسير العياشي ٢: ٧٩ سورة التوبة ح ٢٤.

<sup>(2)</sup> في المصدر: لنخبره.

<sup>(</sup>٤) في المصدر: ثم صُعد النبي الشيخة المنبر.

 <sup>(</sup>٦) في المصدر ونسخة: ولم أفعل ذلك لشك مني.
 (٨) الارشاد: ٣٣.

<sup>(</sup>١٠) البقرة: ١١٤. (١٢) في المصدر ونسخة: وعاب أديانهم.

محمد العلى الأعلى يقرأ عليك السلام و يقول سنردك إلى هذا البلد ظافرا غانما سالما قادرا قاهرا و ذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكِ الْقُرُآنَ لَزادُّكِ إِلَىٰ مَعَادٍ ﴾ (١) يعني إلى مكة (٢) غانما ظافرا فسأخبر بـذلك رسـول اللــم عَيْثِيجَ أصّحابه فاتصل بأهل مكة فسخروا منه فقال الله تعالى لرسوله سوف يظفرك الله بمكة و يجري عليهم حكمي و سوف أمنع عن دخولها المشركين حتى لا يدخلها أحد منهم إلا خائفا أو دخلها مستخفيا من أنه إن عثر عليه قتل.

فلما حتم قضاء الله بفتح مكة و استوسقت له (٣) أمر عليهم عتاب بن أسيد فلما اتصل بهم خبره قالوا إن محمدا لا يزال يستخف بنا حتى ولي علينا غلاما حدث السن ابن ثمانية عشر سنة و نحن مشايخ ذوي الأسنان و جيران حرم الله الأمن و خير بقعة(٤) على وجه الأرض و كتب رسول اللهﷺ لعتاب بن أسيد عَهدا عَلَى مكة و كـتب فـي أوله(٥) من محمد رسول الله ﷺ إلى جيران بيت الله الحرام و سكان حرم الله أما بعد فمن كان منكم بالله مؤمنا و بمحمد رسوله في أقواله مصدقا و في أفعاله مصوبا و لعلى أخي محمد رسوله و نبيه و صفيه و وصيه و خير خلق الله بعده مواليا فهو منا و إلينا و من كَان لذلك أو لشيء منه مخاّلفا فَسُخقاً و بعدا لِأَصْحَابِ السَّعِير لا يقبل الله شيئا <u>۱۲۳</u> من أعماله و إن<sup>(۱)</sup> عظم و كبر يصليه<sup>(۷)</sup> نار جهنم خالدا مخلدا أبدا و قد قلد محمد رسول الله عتاب بــن أســيد أحكامكم و مصالحكم و قد فوض إليه تنبيه غافلكم و تعليم جاهلكم و تقويم أود<sup>(۸)</sup> مضطربكم و تأديب من زال عن أدب الله منكم لما علم من فضله عليكم من موالاة محمد رسول الله ﷺ و من رجحانه في التعصب لعلى ولي الله فهو لنا خادم و في الله أخ و لأوليائنا موال و لأعدائنا معاد و هو لكم سماء ظـليلة و أرض زكـية و شـمس مضيئة (١) قد فضله الله على كافتكم بفضل موالاته و محبته لمحمد و على و الطيبين من آلهما و حكمه عليكم يعمل بما يريد الله فلن يخليه من توفيقه كما أكمل من موالاة محمد و على ﷺ شرفه و حظه لا يؤامر رسول الله و لا يطالعه بل هو السديد الأمين فليطمع المطيع منكم بحسن معاملته شريف الجزاء و عظيم الحباء و ليتوقى المخالف له شديد العذاب(١٠١) و غضب الملك العزيز الغلاب و لا يحتج محتج منكم في مخالفته بصغر سنه فليس الأكبر هو الأفضل بل الأفضل هو الأكبر و هو الأكبر في موالاتنا و موالاة أوليائنا و معادّاة أعدائنا فلذلك جعلناه الأمير عليكم و الرئيس عليكم فمن أطاعه فمرحبا به و من خالفه فلا يبعد الله غيره.

قال فلما وصل إليهم عتاب و قرأ عهده و وقف فيهم موقفا ظاهرا نادي في جماعتهم حتى حضروه و قال لهم معاشر أهل مكة إن رسول الله ﷺ رماني بكم شهابا محرقا لمنافقكم و رحمة و بركة على مؤمنكم و إني أعــلم الناس بكم و بمنافقكم و سوف آمركم بالصلاة فيقام بها ثم أتخلف(١١) أراعي الناس فمن وجدته قد لزم الجماعة التزمت له حق المؤمن على المؤمن و من وجدته قد بعد(١٢) عنها فتشته فإن وجدت له عذرا عذرته و إن لم أجد له عذرا ضربت عنقه حكما من الله مقضيا على كافتكم لأطهر حرم الله من المنافقين أما بعد فإن الصدق أمانة و الفجور خيانة و لن تشيع الفاحشة في قوم إلا ضربهم الله بالذل قويكم عندي ضعيف حتى آخذ الحق مـنه و ضـعيفكم عندي(١٣٠) قوى حتى آخذ الحق له اتقوا الله و شرفوا بطاعة الله أنفسكم و لا تذلوها بمخالفة ربكم ففعل و الله كما قال و عدل و أنصف و أنفذ الأحكام مهتديا بهدى الله غير محتاج إلى مؤامرة و لا مراجعة(١٤).

٢١ ـ شي: [تفسير العياشي] عن ابن أبي يعفور (١٥) عن أبي عبد الله على قال سألته عن قول الله: ﴿ وَلَوْ لَا أَنْ ثَبَتُناك لَقَدْكِدْتَ تَرْكَنُ إلَيْهِمْ شَيْئاً قَلْيِلًا﴾ (١٦١) قالّ لما كان يوم الفتح أُخرج رسول اللهﷺ أصناما من المسجد وكان منها

<sup>(</sup>٢) في «أ» والمصدر: يعنى أهل مكة. (١) القصص: ٨٥.

<sup>(</sup>٣) في «أ»: بفتح مكة استوثقت.

<sup>(</sup>٤) فيّ المصدر: ونحن مشايخ ذوو الأسنان خدام بيت الله الحرام وجيران حرمه الأمن وخير بقعة له. (٦) في «أ»: من. (٥) فيّ المصدر: وكتب في أوَّله: بسم الله الرحمن الرحيم.

<sup>(</sup>A) الأود: العوج. «لسان العرب ١: ٢٦٠». (٧) في المصدر: وكثر ويصليه.

<sup>(</sup>٩) في المصدر: وشمس مضيئة وقمر منير.

<sup>(</sup>١٠) قي المصدر: فليعمل المطيع منكم وليف بحسن معاملته ليسر الجزاء وعظيم الحباء وليوفر المخالف له بشديد العذاب. (١٢) في المصدر: ومن وجدته قد قعد. (١١) في نسخة: ثم اختلف.

<sup>(</sup>۱۳) فيّ «أ»: وضعيفكم معي.

<sup>(</sup>١٤) التَّفَسير المنسوب إلى الإمام العسكري ﷺ: ٥٥٤ ـ ٥٥٨ ح ٣٢٩ وفيه فوارق يسيرة غير ذكرنا. (١٦) الإسراء: ٧٤.

<sup>(</sup>١٥) في المصدر: عن أبي يعقوب.

صنم على المروة و طلبت إليه قريش أن يتركه و كان استحيا فهم بتركه ثم أمر بكسره فنزلت هذه الآية<sup>(١)</sup>.

٢٢ عم: [إعلام الورى] كانت غزوة الفتح في شهر رمضان من سنة ثمان و ذلك أن رسول الله ﷺ لما صالح قريشا عام الحديبية دخلت خزاعة في حلف النبي ﷺ و عهده و دخلت كنانة في حلف قريش فلما مضت سنتان من القضيّة قعد رجل من كنانة يروي هجاء رسول الله، فقال له رجل من خزاعة لا تذكر هذا قال و ما أنت وذاك؟ فقال: ١٥٠ فناعدت لأكسرن فاك، فأعادها فرفع الخزاعي يده فضرب بها فاه فاستنصر الكناني قومه و الخزاعي قومه و كانت كنانة أكثر فضربوهم حتى أدخلوهم الحرم و قتلوا منهم و أعانهم قريش بالكراع و السلاح فركب عمرو بن سالم إلى رسول الله فخيره الخبر و قال أبيات شعر منها:

حلف أبينا و أبيه الأتلدا و نقضوا ميثاقك المؤكدا لا هم إنسي ناشد محمدا إن قريشا أخلفوك الموعدا

و قتلونا ركعا و سجدا

فقال رسول الله الشخص حسبك يا عمرو ثم قام فدخل دار ميمونة و قال اسكبوا لي ماء فجعل يغتسل و يقول لا نصرت إن لم أنصر بني كعب ثم أجمع رسول الله الشخص على المسير إلى مكة و قال اللهم خذ العيون عن قريش حتى نأتيها في بلادها فكتب حاطب بن أبي بلتعة مع سارة مولاة أبي لهب إلى قريش أن رسول الله خارج إليكم يوم كذا و كذا فخرجت و تركت الطريق ثم أخذت ذات اليسار في الحرة فنزل جبر ثيل الشخافة و كان النبي شخص وضع حرسا أدركاها و خذا منها الكتاب فخرج علي و الزبير لا يلقيان أحدا حتى وردا ذا الحليفة و كان النبي شخص وضع حرسا على المدينة و كان على الحرس حارثة بن النعمان فأتيا الحرس فسألاهم فقالوا(١) ما مر بنا أحد ثم استقبلا حطابا فسألاه فقال رأيت امرأة سوداء انحدرت من الحرة فأدركاها فأخذ علي منها الكتاب و ردها إلى رسول الله الشخص فدعا حاطبا فقال له انظر ما صنعت قال أما و الله إني لمؤمن بالله و رسوله ما شككت و لكني رجل ليس لي بمكة عشيرة و لي بها أهل فأردت أن أتخذ عندهم يدا ليحفظوني فيهم فقال عمر بن الخطاب دعني يا رسول الله أضرب عنقه و الله لقد نافق فقال الله من أهل بدر و لعل الله اطلع عليهم فغفر لهم أخرجوه من المسجد فجعل الناس يدفعون في ظهره و هو يلتفت إلى رسول الله الشخص عليق عليهم فغفر لهم أخرجوه من المسجد فجعل الناس يدفعون تعذل على عنه ما أمر الله الله عليهم فغفر لهم أخرجوه من المسجد فجعل الناس يدفعون تعذل المنا ما جنيت فأنزل الله سبحانه: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَشَخِذُوا عَدُوَى وَ عَدُوَّ كُمُ أَوْلِيا } إلى صدر السورة.

قال أبان: و حدثني عيسى بن عبد الله القمي عن أبي عبد الله الله قال لما انتهى الخبر إلى أبي سفيان و هو بالشام بما صنعت قريش بخزاعة أقبل حتى دخل على رسول الله في فقال يا محمد احقن دم قومك و أجر بين قريش و زدنا في المدة قال أغدرتم يا با سفيان قال لا قال فنحن على ما كنا عليه فخرج فلقي أبا بكر فقال يا أبا بكر أجر بين قريش قال ويحك و أحد يجير على رسول الله في ثم لقي عمر فقال له مثل ذلك ثم خرج فدخل على أم حبيبة فذهب ليجلس على الفراش فأهوت إلى الفراش فطوته فقال يا بنية أرغبة بهذا الفراش عني قالت نعم هذا فراش رسول الله في الفراش فأهوت إلى الفراش فطوته فقال يا بنية أرغبة بهذا الفراش عني قالت نعم هذا فراش تجيرين بين قريش و تزيدين في المدة فتكونين أكرم سيدة في الناس أثا قالت جواري في جوار رسول الله قال فتأمرين ابنيك أن يجيرا بين الناس قالت و الله ما يدري ابناي ما يجيران من قريش فخرج فلقي عليا فقال أنت أمس القوم بي رحما و قد اعتسرت علي الأمور فاجعل لي منها وجها قال أنت شيخ قريش تقوم على باب المسجد فتجير بين قريش ثم تقعد على راحلتك و تلحق بقومك قال و هل ترى ذلك نافعي قال لا أدري فقال يا أيها الناس فتحد بين قريش ثم ركب بعيره و انطلق فقدم على قريش فقالوا ما وراك قال جئت محمدا فكلمته فو الله ما در على شيئا ثم جئت ابن أبى قحافة فلم أجد عنده خيرا ثم جئت إلى ابن الخطاب فكان كذلك ثم دخلت على فاطمة ورد على شيئا ثم جئت ابن أبى قحافة فلم أجد عنده خيرا ثم جئت إلى ابن الخطاب فكان كذلك ثم دخلت على فاطمة

(٥) في المصدر: يا بنت رسول الله و.

<sup>(</sup>١) تفسير العياشي ٢: ٣٢٩ سورة الإسراء. ح ١٣٢ وفيه: وكان مستحياً.

 <sup>(</sup>٣) في المصدر: ليرأف عليه فأمره النظام فقال.

<sup>(£)</sup> كَذَّا فِي «أُ» وَالمصدر وما في «طَّ»: ولا تعدل.

<sup>(</sup>٦) في نسَّخة: أكرم سيدة في النساء.

فلم تجبني ثم لقيت عليا فأمرني أن أجير بين الناس ففعلت قالوا هل أجاز ذلك محمد قال لا قالوا ويحك لعب بك الرجل أو أنت تجير بين قريش.

قال و خرج رسول اللهﷺ يوم الجمعة حين صلى العصر لليلتين مضتا من شهر رمضان فاستخلف على المدينة أبا لبابة بن عبد المنذر و دعا رئيس كل قوم فأمره أن يأتي قومه فيستنفرهم.

قال الباقر، ﷺ خرج رسول الله ﷺ في غزوة الفتح فصام و صام الناس حتى نزل كراع الغميم فأمر بالإفطار فأفطر و أفطر الناس و صام قوم فسموا العصاة لأنهم صامواً ثم سار (١)ﷺ حتى نزل مر الظهران و معد نحو من عشرة آلاف رجل و نحو من أربعمائة فارس و قد عميت الأخبار عن قريش<sup>(٢)</sup> فخرج في تلك الليلة أبو سفيان و حكيم بن حزام و بديل بن ورقاء هل يسمعون خبرا و قدكان العباس بن عبد المطلب خرج يتلقى رسول الله ﷺ و معه أبو سفيان بن الحارث و عبد الله بن أبى أمية و قد تلقاه بثنية العقاب(٣).

و رسول الله ﷺ في قبته (٤) و على حرسه يومئذ زياد بن أسيد فاستقبلهم زياد فقال أما أنت يا أبا الفضل فامض إلى القبلة و أما أنتما فارَّجعا فمضى العباس حتى دخل على رسول اللهﷺ فسلم عليه و قال بأبي أنت و أمى هذا ابن عمك قد جاء تائبا و ابن عمتك قال لا حاجة لى فيهما إن ابن عمى انتهك عرضى و أما ابن عمتى فهو الذي يقول بمكة لَنْ نُوْمِنَ لَك حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعاً فلما خرج العباس كلمته أم سلّمة و قالت بأبيّ أنت و أمّى ابن عمك قد جاء تائبا لا يكون أشقى الناس بك و أخى ابن عمتك و صهرك فلا يكونن شقيا بك و نادى أبو سفياًن بن الحارث النبي ﷺ كن لنا كما قال العبد الصالح لٰا تَقْرِيبَ عَلَيْكُمُ فدعاه و قبل منه و دعا عبد الله بن أبي أمية فقبل منه.

و قال العباس هو و الله هلاك قريش إلى آخر الدهر إن دخلها رسول الله ﷺ عنوة قال فركبت بغلة رسول الله ﷺ البيضاء و خرجت أطلب الحطابة أو صاحب لبن لعلى آمره أن يأتي قريشا فيركبون إلى رسول الله ﷺ يستأمنون إليه إذ لقيت أبا سفيان و بديل بن ورقاء و حكيم بن حزام و أبو سفيّان يقول لبديل ما هذه النيران قال هذه خزاعة قال خزاعة أقل و أقل من أن تكون هذه نيرانهم و لكن لعل هذه تميم<sup>(٥)</sup> أو ربيعة.

قال العباس فعرفت صوت أبى سفيان فقلت أبا حنظلة قال لبيك فمن أنت قلت أنا العباس قال فما هذه النيران فداك أبي و أمي قلت هذا رسول الله في عشرة آلاف من المسلمين قال فما الحيلة قال تركب في عجز هذه البغلة فأستأمن لك رسول اللهﷺ قال فأردفته خُلفي ثم جئت به فكلما انتهيت إلى نار<sup>(١)</sup> قاموا إلى فإذا رَّأُوني قالوا هذا عم رسول الله عنه خلوا سبيله حتى انتهيت إلى باب عمر فعرف أبا سفيان فقال عدو الله الحمد لله الذي أمكن منك فركضت البغلة حتى اجتمعنا على باب القبة و دخل على رسول الله ﷺ فقال هذا أبو سفيان قد أمكنك الله منه بغير عهد و لا عقد فدعني أضرب عنقه قال العباس فجلست عند رأس رسول الله ﷺ فقلت بأبي أنت و أمي أبو سفيان و قد أجرته قال أدخله ُفدخل فقام بين يديه فقال ويحك(٢) يا با سفيان أما آن لك أن تشهد أن لا إله إلا الله و أني رسول الله قال بأبى أنت و أمى ما أكرمك و أوصلك و أحلمك أما الله لوكان معه إله لأغنى يوم بدر و يوم أحد و أماً أنك رسول الله الله إن في نُفسي منها لشيئا قال العباس يضرب و الله عنقك الساعة (<sup>(۸)</sup> أو تشهد أن لا إله إلا الله و أنه رسول الله ( الله عنق الساعة ( الله عنق الله الله و أنه رسول الله و أنه رسول الله و أنه رسول الله و أنه رسول الله عنق الله عنه عنق الله عن الله عنق الله قال فإني أشهّد أن لا إله إلا الله و أنك رسول الله<sup>(٩)</sup> تلجلج بها فوه فقال أبو سفيان للعباس فما نصنع باللات و العزى فقال له عمر اسلح عليهما قال أبو سفيان أف لك ما أفحشك ما يدخلك يا عمر في كلامي و كلام ابن عمي فقال له رسول الله عند من تكون الليلة قال عند أبي الفضل قال فاذهب به يا أبا الفضل فأبته عندك الليلة و اغد به على فلما أصبح سمع بلالا يؤذن قال ما هذا المنادي يا أبا الفضل قال هذا مؤذن رسول الله قم فتوضاً (١٠٠ و صل قال كيف أُتوضأ فعلمه قال و نظر أبو سفيان إلى النبي ﷺ و هو يتوضأ و أيدى المسلمين تحت شعره فليس قطرة يصيب رجلا منهم إلا مسح بها وجهه فقال بالله إن رأيت كاليوم قط كسرى و لا قيصر فلما صلى غدا به إلى رسول الله عليه الله فقال يا

<sup>(</sup>۱) في «أ»: ثم صار.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: وقد عميت الأخبار من قريش. (٤) في «أ»: فرد رسول الله وَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَبْد. وفي المصدر: في قبته.

<sup>(</sup>٦) في المصدر: انتهيت إلى ناد.

<sup>(</sup>٨) في المصدر: يضرب والله عنقك في هذه الساعة.

<sup>(</sup>١٠) كَذَا في «أ» والمصدر. وفي «طَّ»: فتوض.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: وقد تلقاه بنيق العقاب. وفي «أ»: وقد تلقيه. (٥) فيَّ المصدر: ولكن هذه تيم. والأصح مأَّ في المتن.

<sup>(</sup>٧) في المصدر: فقال: يا أبا.

<sup>(</sup>٩) فيّ المصدر: وأنك لرسول الله.

رسول الله إني أحب أن تأذن لي إلى قومك فأنذرهم و أدعوهم إلى الله و رسوله فأذن له فقال للعباس كيف أقول لهم: بين لى من ذلك أمرا يطمئنون إليه فقالﷺ تقول لهم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له و شهد أن(١) محمدا رسول الله وكف يده فهو آمن و من جلس عند الكعبة و وضح سلاحه فهو آمن فقال العباس يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فلو خصصته بمعروف فقالﷺ من دخل دار أبي سفيان فهو آمن قال أبو سفيان داري قال دارك ثم قال و من أغلق بابه فهو آمن.

و لما مضى أبو سفيان قال العباس يا رسول الله إن أبا سفيان رجل من شأنه الغدر و قد رأى من المسلمين تفرقا قال فأدركه و احبسه في مضايق الوادي حتى يمر به جنود الله قال فلحقه العباس فقال أبا حنظلة قال أغدرا يا بني 🏆 هاشم قال ستعلم أن الغدّر ليس من شأننا و لكن أصبح حتى تنظر إلى جنود الله قال العباس فمر خالد بن الوليد فقال أبو سفيان هذا رسول الله قال لا و لكن هذا خالد بن الوليد في المقدمة ثم مر الزبير في جهينة و أشجع فقال أبو سفيان يا عباس هذا محمد قال لا هذا الزبير فجعلت الجنود تمر به حتى مر رسول الله ﷺ في الأنصار ثم انتهي إليه سعد بن عبادة بيده راية رسول الله الشائلة فقال يا با حنظلة:

#### اليسوم تسببى الحرمة اليسوم يسبوم المسلحمة

يا معشر الأوس و الخزرج ثاركم يوم الجبل فلما سمعها من سعد خلى العباس و سعى إلى رسول اللــهﷺ و زاحم(٢) حتى مر تحت الرماح فأخذ غرزه فقبلها ثم قال بأبى أنت و أمى أما تسمع ما يقول سعد و ذكر ذلك القول فقال الشين ليس مما قال سعد شيء.

ثم قال لعلىﷺ أدرك سعدا فخذ الراية منه و أدخلها إدخالا رفيقا فأخذها على(٣) و أدخلها كما أمر.

قال و أسلم يومنذ حكيم بن حزام و بديل بن ورقاء و جبير بن مطعم و أقبل أبو سفيان يركض حتى دخل مكة و قد سطح<sup>(1)</sup> الغبار من فوق الجبال و قريش لا تعلم و أقبل أبو سفيان من أسفل الوادى يركض فاستقبله قريش و قالوا ما وراك و ما هذا الغبار قال محمد في خلق ثم صاح يا آل غالب البيوت البيوت من دخل داري فهو آمن فعرفت هند فأخذت تطردهم ثم قالت اقتلوا الشيخ الخبيث لعنه الله من وافد قوم و طليعة قوم قال ويلك إنى رأيت ذات القرون و رأيت فارس أبناء الكرام و رأيت ملوك كندة و فتيان حمير يسلمن آخر النهار ويلك اسكتى فقد و الله جاء الحق و دنت البلية.

قال وكان قد عهد رسول الله ﷺ إلى المسلمين أن لا يقتلوا بمكة إلا من قاتلهم ســوى نــفركــانوا يــؤذون النبي ﷺ منهم مقيس بن صبابة و عبد الله بن سعد بن أبي سرح و عبد الله بن خطل و قينتين كانتا تغنيان بهجاء رسول اللهﷺ و قال اقتلوهم و إن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة فأدرك ابن خطل و هو متعلق بأستار الكعبة فاستبق إليه سعيد بن حريث و عمار بن ياسر فسبق سعيد عمارا فقتله و قتل مقيس بن صبابة في السوق و قــتل علي ﷺ إحدى القينتين و أفلتت (٥) الأخرى و قتل ﷺ أيضا الحويرث بن نفيل بن كعب(٦).

و بلغه أن أم هانئ بنت أبي طالب قد آوت ناسا من بني مخزوم منهم الحارث بن هشام و قيس بن السائب فقصد نحو دارها مقنعا بالحديد فنادى أخرجوا من آويتم فجعلوا يذرقون كما يذرق الحباري خوفا منه فخرجت إليه أم هانئ و هي لا تعرفه فقالت يا عبد الله أنا أم هانئ بنت عم رسول الله و أخت على بن أبي طالب انصرف عن داري فقال على أخرجوهم فقالت و الله لأشكونك إلى رسول الله فنزع المغفر عن رأسه فعرفته فجاءت تشتد حتى التزمته فقالت فديتك حلفت لأشكونك إلى رسول الله ﷺ فقال لها فاذهبي فبرى قسمك فإنه بأعلى الوادي قالت أم هانئ فجئت إلى النبي ﷺ و هو في قبة يغتسل و فاطمة ﷺ يستره فلما سمع رسول اللهﷺ كلامي قال مرحبا بك يا أم هانئ قلت بأبي و أمي ما لقيت من على اليوم فقالﷺ قد أجرت من أجرت فقالت فاطمة إنّما جئت يا أم هانئ تشكين

<sup>(</sup>١) في المصدر: لا شريك له وأن.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: وزاحم الناس. (٣) في المصدر: فأخذها على منه. (٤) في المصدر: وقد سطع.

<sup>(</sup>٥) فيّ المصدر: وأفلت، وفيّ نسخة: وأفلتت.

<sup>(</sup>٦) فيُّ المصدر: الحويرث بنَّ نفيذ بن كعب وفي السيرة النبوية: الحويرث بن نقيذ بن كعب.

عليا(١) في أنه أخاف أعداء الله و أعداء رسوله فقلت احتمليني فديتك فقال رسول الله ﷺ قد شكر الله تعالى سعيه و أجرت من أجارت أم هانئ لمكانها من على بن أبي طالب.

قال أبان و حدثني بشير النبال عن أبي عبد الله ﷺ قال لما كان فتح مكة قال رسول الله ﷺ عند من المفتاح قالوا عند أم شيبة فدعاً شيبة فقال اذهب إلى أمك فقل لها ترسل بالمفتاح فقالت قل له قتلت مقاتلنا و تريد أن تأخذ منا مكرمتنا فقال لترسلن به أو لأقتلنك فوضعته في يد الغلام فأخذه و دعا فقال له هذا تأويل رؤياي من قبل.

ثم قام ﷺ ففتحه و ستره فمن يومئذ يستر ثم دعا الغلام فبسط رداءه فجعل فيه المفتاح و قال رده إلى أمك قال و دخل صناديد قريش الكعبة و هم يظنون أن السيف لا يرفع عنهم فأتى رسول اللهﷺ البيت و أخذ بعضادتي الباب ثم قال لا إله إلا الله أنجز وعده و نصر عبده و غلب الأحزاب وحده ثم قال ما تظنون و ما أنتم قائلون فقالً سهیل بن عمرو نقول خیرا و نظن خیرا أخ کریم و ابن عم قال فإنی أقول لکم کما قال أخی یوسف لٰا تَثْریبَ عَلَیْکُمُ الْيَوْمَ يَفْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَ هُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ألا إن كل دم و مال و مأثَّرة كان في الجاهلية فإنه موضوع تحتّ قدمي إلاّ سدانة الكعبة(٢) و سقاية الحاج فإنهما مردودتان إلى أهليهما ألا إن مكة محرمة بتحريم الله لم تحل لأحدكان قبلي و لم تحل لي إلا ساعة من نهار فهي محرمة إلى أن تقوم الساعة لا يختلي خلاها و لا يقطع شجرها و لا ينفر صيدها و لا تحل لقطتها إلا لمنشد ثم قال ألا لبئس جيران النبى كنتم لقد كذبتم و طردتم و أخرجتم و فللتم ثم ما رضيتم حتى جنتموني في بلادي تقاتلوني فاذهبوا فأنتم الطلقاء فخرج القوم كأنما أنشروا من القبور و دخلوا في الإسلام.

قال و دخل رسول الله ﷺ مكة بغير إحرام و عليهم السلاح و دخل البيت لم يدخله في حج و لا عمرة و دخل وقت الظهر فأمر بلالا فصعد على الكعبة و أذن فقال عكرمة و الله إن كنت لأكره أن أسمع صوَّت آبن رياح ينهق على الكعبة و قال خالد بن أسيد الحمد لله الذي أكرم أبا عتاب من هذا اليوم أن يرى ابن رياح قائما على الكعبة قال سهيل هي كعبة الله و هو يرى و لو شاء لغير قال وكان أقصدهم و قال أبو سفيان أما أنا فلا أقول شيئا و الله لو نطقت لظننت أنُّ هذه الجدر تخبر به محمدا و بعثﷺ إليهم فأخبرهم بما قالوا فقال عتاب قد و الله قلنا يا رسول اللــه ذلك فنستغفر الله و نتوب إليه فأسلم و حسن إسلامه و ولاه رسول اللهﷺ مكة قال وكان فتح مكة لثلاث عشرة خلت من شهر رمضان و استشهد من المسلمين ثلاثة نفر دخلوا في أسفل مكة و أخطئوا الطريق فقتلوا(٣).

أقول: ذكر المفيد رحمه الله في الإرشاد أكثر تلك القصص بأدنى تغيير (٤) تركناها حذرا من التكرار.

**بيان:** إلى صدر السورة أي إلى آخر الآيات من أول السورة و الصدر أيضا الطائفة من الشيء و لكن أصبح أي أصبر حتى يتنور الصبح و الإصباح الدخول في الصباح و يطلق عــلى الإســفار قــال الراغب الصباح أول النهار و هو وقت ما احمر الأفق بحاجب الشمس(٥).

قوله: ثاركم يوم الجبل أي اطلبوا دماءكم التي أريقت يوم أحد و الغرز بالفتح ركاب من جلد.

و الذرق بالذال و الزاي بمعنى و الحباري معروف بالحمق و الجبن و في المصباح احتملت ما كان منه بمعنى العفو و الإغضاء و الفل الكسر و الضرب و فل الجيش هرمه فقال عتاب أي معتدرا عن أخيه و يحتمل أن يكون هو أيضا قال شيئا.

٢٣-كا: [الكافي] علي عن أبيه عن البزنطي عن أبان عن أبي عبد الله على قال لما فتح رسولِ اللهمكة بايع الرجال ثم جاءه النساء(٢١) يبايعنه فأنزل الله عز و جل: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَ لَا يَسْرِقْنَ وَ لَا يَرْنِينَ وَ لَا يَقْتُلُنَ أَوْلَادَهُنَّ وَ لَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانَ يَقْتَرينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَ أَرْجُلِهِنَّ وَ لَا يَقْصِينَك فِي مَعْرُوفٍ فَبْايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾(٧) فقالت هند أمّا الولد فقد ربينا صغارا و قتلتهم كبارا و ّقـالت أم حكيم بنت الحارث بن هشام و كانت عند عكرمة بن أبي جهل يا رسول الله ما ذلك المعروف الذي أمرنا الله أن لا

 <sup>(</sup>١) في المصدر: يا أم هاني تشكين من علي.
 (٣) إعلام الورى بأعلام الهدى: ١١٢ ـ ١١٩.

<sup>(</sup>٥) المفردات في غريب القرآن: ٢٧٣.

<sup>(</sup>٧) الممتحنة: ١٢.

<sup>(</sup>Y) السدانة: الخدمة. «مجمع البحرين ٦: ٢٦٣ - ٢٦٤».

<sup>(</sup>٤) الارشاد: ٦٩ ـ ٧٣.

<sup>(</sup>٦) في المصدر: ثم جاء النساء.

نعصيك فيه فقال لا تلطمن خدا و لا تخمشن وجها و لا تنتفن شعرا و لا تشققن جيبا و لا تسودن ثوبا و لا تدعين بويل(١) فبايعهن رسول الله ﷺ على هذا فقالت يا رسول الله كيف نبايعك قال إنني لا أصافح النساء فدعا بقدح من ماء فأدخل يده ثم أخرجها فقال أدخلن أيديكن في هذا الماء فهي البيعة<sup>(٢)</sup>.

كا: [الكافي] على عن أبيه عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله على مثله (٣).

كيف بايع رسول اللهﷺ النساء قلت الله أعلم و ابن رسوله أعلم قال جمعهن حوله ثم دعا بتور برام فصب فيه نضوحا ثم غمس يده فيه ثم قال اسمعن يا هؤلاء أبايعكن على أن لا تشركن بالله شيئا و لا تسرقن و لا تزنين و لا تقتلن أولادكن و لا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن و أرجلكن و لا تعصين بعولتكن فى معروف أقررتن قلن نعم فأخرج يده من التور ثم قال لهن اغمسن أيديكن ففعلن فكانت يد رسول الله عليه الطاهرة أطيب من أن يمس بها کف أنثى ليست له بمحرم<sup>(٤)</sup>.

**بيان:** التور إناء من صفر أو حجارة كالإجانة ذكره الجزري<sup>(٥)</sup> و قال البرمة القدر مطلقا و جمعها برام و هي في الأصل المتخذة من الحجر المعروف بالحجاز و اليمن<sup>(٦)</sup> و قـال النـضوح بـالفتح ضرب من الطيب<sup>(٧)</sup>.

٢٥-كا: [الكافي] على بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن معاوية بن وهب قال لما كان يوم فتح مكة ضربت على رسول الله ﷺ خيمة سوداء من شعر بالأبطح ثم أفاض عليه الماء من جفنة يرى فيها أثر العجين ثم تحرى القبلة ضحى فركع ثماني ركعات لم يركعها رسول اللهﷺ قبل ذلك و لا بعد(٨).

٢٦-كا: [الكافي] على عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله ﷺ قال لما قدم رسول الله ﷺ مكة يوم افتتحها فتح باب الكعبة فأمر بصور في الكعبة فطمست ثم أخذ (٩٠) بعضادتي الباب فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده و نصر عبده و هزم الأحزاب وحده ما ذا تقولون و ما ذا تظنون قالوا نظن خيرا و نقول خيرا أخ كريم و ابن أخ كريم و قد قدرت قال فإني أقول كما قال أخي يوسف لٰا تَثْريبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَ هُـوَ أَرْحَـمُ الرَّاحِمِينَ ألا إن الله قد حرم مكة يوم خلق السماوات و الأرض فهي حرام بحرام الله إلى يوم القيامة لا ينفر صيدها و لا يعضد شجرها و لا يختلي خلاها و لا تحل لقطتها إلا لمنشد فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه للقبر و البيوت فقال رسول اللهﷺ إلا الإذخر(١٠٠).

**بيان:** الطموس الدروس و الانمحاء و عضادتا الباب هما خشبتاه من جانبيه و التثريب التعيير و العضد القطع و الخلي مقصورا النبات الرقيق ما دام رطبا و اختلاؤه قطعه و إنشاد الضالة تعريفها.

٢٧-كا: [الكافي] على عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال قال رسول اللهﷺ يوم فتح مكة إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات و الأرض و هي حرام إلى أن تقوم الساعة لا تحل(١١١) لأحد قبلي و لا تحل لأحد بعدي و لم تحل لي إلا ساعة من نهار(١٢).

 ٢٨-كا: (الكافي) علي عن أبيه و القاساني جميعا عن الأصفهاني عن المنقري عن فضيل بن عياض (١٣) عن أبي عبد الله عن أبيه (١٤) قال إن رسول الله ﷺ يوم فتح مكة لم يسب لهم ذرية و قال من أغلق بابه فهو آمن و من ألقى سلاحه فهو آمن(۱۵<sup>)</sup>.

(١٥) الكَّافي ٥: ١٢ ب٣ ح٢ وفيه: قال: ماكان من رسول اللَّهُ كَالْتُكُثُّ في أهل مكة يُوم فتح مكة فإنَّه.

<sup>(</sup>۱) في «أ»: ولا تدعون بويل.

<sup>(</sup>٣) الكَّافي ٥: ٥٦٦ ب ٣٥٨ ح ١.

<sup>(</sup>٥) النهاية في غريب الحديث والأثر ١: ١٩٩.

<sup>(</sup>٧) النهاية في غريب الحديث والأثر ٥: ٧٠.

<sup>(</sup>٩) في المصدّر: فطمست وأخذ. (١١) قي المصدر: لم تحل.

<sup>(</sup>١٣) في المصدر: عن حفص بن غياث.

<sup>(</sup>۲) الكافي ٥: ٢٧٥ ب ٣٥٨ ح ٥.

<sup>(</sup>٤) الكافي ٥: ٣٦٨ ب ٣٥٨ ح ٢. (٦) النهاية في غريب الحديث والأثر ١: ١٣١.

<sup>(</sup>۸) الكافي ٣٠ ٤٥١ ب ٢٥١ ح ٢. (١٠) الكافي ٤: ٢٢٥ ب٣٨ ح٣.

<sup>(</sup>۱۲) الكافي ٤: ٢٢٦ ب١٣٨ ح٤. (١٤) الخبر في المصدر مروي عن أبي عبدالله ﷺ فحسب.

٢٩\_ يب: [تهذيب الأحكام] الطاطري عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ١١٠ قـال سمعته يقول لا تصل المكتوبة في جوف الكعبة فإن رسول الله ﷺ لم يدخلها في حج و لا عمرة و لكن دخلها في فتح مكة فصلى فيها ركعتين بين العمودين و معه أسامة(١).

٣٠\_فو: [تفسير فرات بن إبراهيم] أبو القاسم العلوي معنعنا عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَشَّخِذُوا عَدُوَّى وَ عَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ ﴾ قال قدمت سارة مولاة بني هاشم إلى المدينة فأتت رسول الله ﷺ و من معه من بني عبد المطلب فقالت إني مولاتكم و قد أصابني جهد و أتيتكم أتـعرض لمعروفكم فكسيت و حملت و جهزت و عمدت حاطب بن أبى بلتعة أخا بنى أسد بن عبد العزى فكتب معهاكتابا لأهل مكة بأن رسول اللهﷺ قد أمر الناس أن يجهزوا و عرف حاطب أن رسول اللهﷺ يريد أهل مكة فكتب إليهم يحذرهم و جعل لسارة جعلا على أن تكتم عليه و تبلغ رسالته ففعلت فنزل جبرئيلعلمي نبى الله ﷺ فأخبره فبعث رسول اللهﷺ رجلين من أصحابه في أثرها أمير المؤمنين على بن أبي طالبﷺ و زبير بنَ العوام و أخبرهما خبر الصحيفة فقال إن أعطتكم الصحيفة فخلوا سبيلها و إلا فاضربوا عنقها فلحقا سارة فقالا أين الصحيفة التي كتبت بالله معك يا عدوة الله فحلفت بالله ما معي كتاب ففتشاها فلم يجدا معها شيئا فهما بتركها ثم قال أحدهما و الله ماكذبنا و لاكذبنا فسل سيفه فقال أحلف بالله لا أغمده حتى تخرجين الكتاب أو يقع في رأسك فزعموا<sup>(٢)</sup> أنه علي بن أبى طالب قالت فلله عليكما الميثاق إن أعطكما الكتاب لا تقتلاني و لا تصلباني و لا ترداني إلى المدينة قـالا نـعم فأخرجته من شعرها فخليا سبيلها ثم رجعا إلى النبي الله وأعطياه الصحيفة فإذا فيها من حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة إن محمدا قد نفر فإني لا أدري إياكم أراد أو عيركم فعليكم بالحذر.

فأرسل رسول الله ﷺ إليه فأتاه فقال تعرف هذا الكتاب يا حاطب قال نعم قال فما حملك عليه فقال أما و الذي أنزل عليك الكتاب ماكفرت منذ آمنت و لا أجبتهم منذ فارقتهم و لكن لم يكن أحد من أصحابك إلا و لهم(٣) بمكة عشيرة غيري فأحببت أن أتخذ عندهم يدا و قد علِمت أِن الله منزل بهم بأسه و نقمته و إن كتابي لا يغنى عنهم شيئا فصدقه رسول اللهﷺ و عذره فأنزل الله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَشَّخِذُوا عَدُوِّي وَ عَدُوَّكُمْ أُوْلِيناءَ تُـلَّقُونَ إِلَـٰيهِمْ بالْمَوَدَّةِ﴾ (٤).

فقال أيها الناس إنَّ الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية و تفَّاخرها بآبائها ألا إنكم من آدم و آدم من طين ألا إن خير عباد الله عبد اتقاه إن العربية ليست بأب والد و لكنها لسان ناطق فمن قصر به عمله لم يبلغ<sup>(٥)</sup> حسبه ألا إن كل دم كان في الجاهلية أو إحنة و الإحنة الشحناء فهي تحت قدمي هذه إلى يوم القيامة<sup>(٦)</sup>.

٣٣\_ين: [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر ﷺ قال لما كان يوم فتح مكة قام رسول الله ﷺ في الناس خطيبا فحمد الله و أثنى عليه ثم قال أيها الناس ليبلغ الشاهد الغائب إن الله تبارك و تعالى قد أذهب عنكم بالإسلام نخوة الجاهلية و التفاخر بآبائها و عشائرها أيها الناس إنكم من آدم و آدم من طين ألا و إن خيركم عند الله و أكرمكم عليه اليوم أتقاكم و أطوعكم له ألا و إن العربية ليست بأب والد و لكنها لسان ناطق فمن طعن بينكم و علم أنه يبلغه رضوان الله حسبه ألا و إن كل دم أو مظلمة أو إحنة كانت فى الجاهلية فهي مطل $^{(Y)}$  تحت قدمي إلى يوم القيامة $^{(\Lambda)}$ .

٣٣ كا: [الكافي] محمد بن الحسن عن بعض أصحابنا عن على بن الحكم عن الحكم بن مسكين عن رجل من قريش من أهل مكة عن الصادق ﷺ قال خطب رسول الله في مسجد الخيف نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها و

(۲) فی «أ»: فزعمت.

(٦) الكافي ٨: ٢٤٦ ح ٣٤٢.

(٤) تفسير فرات الكوفي: ٤٧٩ ـ ٤٨٠ ح ٦٢٥ بفارق يسير.

<sup>(</sup>١) تهذيب الأحكام.

<sup>(</sup>٣) في «أ»: إلا وله.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: لم يبلغه.

<sup>(</sup>٧) في «أ» والمصدر: تظل. والطلّ: هدر الدم، وقيل: هو أن لا يثأر به أو تقبل ديته «لسان العرب ٨: ١٩١ ـ ١٩٢».

<sup>(</sup>۸) کتاب الزهد: ٥٦ ب ١٠ ح ١٥٠.

ل فقه إلى من هو أفقه منه ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا وم لجماعتهم فإن دعوتهم ﴿

بلغها من لم يبلغه يا أيها الناس ليبلغ الشاهد الغائب فرب حامل فقه ليس بفقيه و رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه< ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم إخلاص العمل لله و النصيحة لأئمة المسلمين و اللزوم لجماعتهم فإن دعوتهم محيطة من ورائهم المؤمنون إخرة تتكافأ دماؤهم و هم يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم(١).

. ٣٤-كا: [الكافي] الحسين بن محمد عن المعلى عن الوشاء عن أبان عن الثمالي قال قلت لعلي بن الحسين إن على الله فيهم الله فيهم الله فيهم الله فيهم بسيرة رسول الله فيهم الله فيهم الله فيهم الله فيهم بسيرة رسول الله فيهم المن (٢).

## ذكر الحوادث بعد الفتح إلى غزوة حنين

باب ۲۷

ا ـ شا: [الإرشاد] ثم اتصل بفتح مكة إنفاذ رسول الله الشائل خالد بن الوليد إلى بني جذيمة بن عامر (٣) و كانوا بالغميصاء يدعوهم إلى الله عز و جل و إنما أنفذه إليهم للترة (٤) التي كانت بينه و بينهم و ذلك أنهم كانوا أصابوا في الجاهلية نسوة من بني المغيرة و قتلوا الفاكه بن المغيرة عم خالد بن الوليد و قتلوا عوفا أبا عبد الرحمن بن عوف و أنفذه رسول الله المشائلة لذلك و أنفذ معه عبد الرحمن بن عوف للترة أيضا التي كانت بينه و بينهم و لو لا ذلك لما رأى رسول الله المشائلة خالدا أهلا للإمارة على المسلمين فكان من أمره ما كان و خالف فيه عهد الله و عهد رسوله و عمل فيه على سنة (٥) الجاهلية فبرى رسول الله المشائلة فارعد من صنعه الله على سنة على سنة المؤمنين المؤم

**بيان**: في القاموس الغميصاء موضع أوقع فيه خالد بن الوليد ببني جذيمة <sup>(٨)</sup>.

٢-عم: [إعلام الورى] بعد فتح مكة بعث رسول الله ﷺ السرايا فيما حول مكة يدعون إلى الله عز و جل و لم يأمرهم بقتال فبعث غالب بن عبد الله إلى بني مدلج فقالوا لسنا عليك و لسنا معك فقال الناس اغزهم يا رسول الله فقال إن لهم سيدا أديبا أريبا و رب غاز من بني مدلج شهيد في سبيل الله و بعث عمرو بن أمية الضمري إلى بني الديل (٩) فدعاهم إلى الله و رسوله فأبوا أشد الإباء فقال الناس اغزهم يا رسول الله فقال أتاكم الآن سيدهم قد أسلم فيقول لهم أسلموا فيقولون نعم و بعث عبد الله بن سهيل بن عمرو إلى بني محارب بن فهر فأسلموا و جاء معه نفر منهم إلى رسول الله ﷺ و بعث خالد بن الوليد إلى بني جذيمة بن عامر و قد كانوا أصابوا في الجاهلية من بني المغيرة نسوة و قتلوا عم خالد فاستقبلوه و عليهم السلاح و قالوا يا خالد إنا لم نأخذ السلاح على الله و على رسوله و نعن مسلمون فانظر فإن كان بعثك رسول الله ﷺ ساعيا فهذه إبلنا و غنمنا فاغد عليها فقال ضعوا السلاح قالوا إنا نخاف منك أن تأخذنا بإحنة الجاهلية و قد أماتها الله و رسوله فانصرف عنهم بمن معه فنزلوا قريبا ثم شن عليهم الخيل فقتل و أسر منهم رجالا ثم قال ليقتل كل رجل منكم أسيره فقتلوا الأسرى و جاء رسولهم إلى رسول الله فقال با فعل (١٠) خالد بهم فرفع ﷺ يده إلى السماء و قال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد و بكى ثم دعا عليا ﷺ فقال اخرج إليهم و انظر في أمرهم و أعطاه سفطا من ذهب فقعل ما أمره و أرضاهم (١٠).

٣-أقول: قال ابن الأثير في الكامل، و في هذه السنة يعني سنة ثمان بعد الفتح كانت غزاة خالد بن الوليد بني جذيمة وكان رسول اللهﷺ قد بعث السرايا بعد الفتح فيما حول مكة يدعون الناس إلى الله(١٢<sup>٢)</sup> و لم يأمرهم بقتال

(١١) أعلام الورى بأعلام الهدى: ١١٩ بفارق يسير.



<sup>(</sup>۲) الکافی ۵: ب ۱۰ ح۳.

<sup>(</sup>٤) في المصدر: أنفذه للترة والترة: الدحل.

<sup>(</sup>٦) في المصدر ونسخة: من صنيعه.

<sup>(</sup>٨) القاموس المحيط ٢: ٣٢٢.

 <sup>(</sup>١٠) في المصدر: فأخبره بما فعله وكذا ما بعده.
 (١٢) في المصدر: يدعون الناس إلى الإسلام.

<sup>(</sup>١) الكافي ١: ٤٠٣ ـ ٤٠٤ ح٢. ٣٠/ نيال در ال

<sup>(</sup>٣) في المصدر: إلى بني حذيفة.

<sup>(</sup>٥) في «أ»: وعمل فيه عمل.

<sup>(</sup>٧) الآرشاد: ٧٣ بفارق يسير.

<sup>(</sup>٩) في المصدر: إلى بني الهذيل.

وكان ممن بعث خالد بن الوليد بعثه داعيا و لم يبعثه مقاتلا فنزل على الغميصاء ماء من مياه بني جذيمة بن عامر و الله عند المغيرة أصابت في الجاهلية عوف بن عبد عوف أبا عبد الرحمن و الفاكه بن المغيرة عم خالد و أخذوا مــا معهما(١١) فلما نزل خالد ذلك الماء أخذ بنو جذيمة السلاح فقال خالد اخلعوا السلاح(٢) فـإن النـاس قـد أسـلموا فوضعوا فأمر بهم خالد عند ذلك فكتفوا ثم عرضهم على السيف فقتل من قتل منهم فلما انتهى الخبر إلى النبي بهج رفع يديه (٣) ثم قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد ثم أرسل علياﷺ و معه مال و أمره أن ينظر في أمرهم فودي لهم النساء<sup>(1)</sup> و الأموال حتى أنه ليدي ميلغة الكلب ففضل<sup>(0)</sup> معه من المال فضلة فقال لهم علىﷺ هل بقى لكم مال أو دم لم يؤد قالوا لا قال إني أعطيكم هذه البقية احتياطا لرسول الله ﷺ ففعل ثم رجع إلى رسول الله ﴿ فأخبره فقال أصبت و أحسنت(٦).

٤\_ ل: [الخصال] بإسناده عن عامر بن واثلة قال قال أمير المؤمنين ﷺ يوم الشورى نشدتكم بالله هل علمتم أن رسول اللهبعث خالد بن الوليد إلى بني خزيمة (٧) ففعل ما فعل فصعد رسول اللهﷺ المنبر فقال اللهم إني (٨) أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد ثلاث مرات ثم قال اذهب يا على فذهبت فوديتهم ثم ناشدتهم بالله هل بقّي شيء فقالوا إذ نشدتنا بالله فميلغة كلابنا و عقال بعيرنا فأعطيتهم لهما و بقى معي ذهب كثير فأعطيتهم إياه و قلت هذا لذمة رسول اللهﷺ و لما تعلمون و لما لا تعلمون و لروعات النساء و الصبيان ثم جئت إلى رسـول اللــهﷺ فأخبرته فقال و الله لا يسرني يا على أن لى بما صنعت حمر النعم قالوا اللهم نعم<sup>(٩)</sup>.

٥-ل: [الخصال] لي: [الأمالي للصدوق] ابن الوليد عن الصفار عن ابن معروف عن ابن مهزيار عن فضالة عن أبان عن محمد بن مسلّم عن أبيّ جعفر الباقر ﷺ قال بعث رسول الله ﷺ خالد بن الوليد إلى حي يقال لهم بـنو المصطلق من بنى جذيمة وكان بينهم و بينه و بين بنى مخزوم إحنة في الجاهلية فلما ورد عليهم كانوا قد أطاعوا رسول اللهﷺ و أخذوا منه كتابا فلما ورد عليهم خالد أمر مناديا فنادى بالصلاة فصلى و صلوا فلما كان صلاة الفجر أمر مناديه فنادى فصلى و صلوا ثم أمر الخيل فشنوا فيهم الغارة فقتل و أصاب فطلبوا كتابهم فوجدوه فأتوا به النبي ﷺ و حدثوه بما صنع خالد بن الوليد فاستقبل ﷺ القبلة ثم قال اللهم إنى أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد قال ثم قدم على رسول الله ﷺ تبر و متاع فقال لعلىﷺ يا على ائت بنى جذيمة من بنى المصطلق فأرضهم مما صنع خالد ثم رفع ﷺ قدميه فقال يا على اجعل قضاء أهل الجاهلية تحت قدميك فأتاهم علىﷺ فلما انتهى إليهم حكم فيهم بحكم الله فلما رجع إلى النبي ﷺ قال يا على أخبرني بما صنعت فقال يا رسول الله عمدت فأعطيت لكل دم دية و لكل جنين غرة و لكل مال مالا و فضلت معى فضلة فأعطيتهم لميلغة كلابهم و حبلة رعاتهم و فضلت معى فضلة فأعطيتهم لروعة نسائهم و فزع صبيانهم و فضلت معى فضلة فأعطيتهم لما يعلمون و لما لا يعلمون و فضَّلت معى فضلة فأعطيتهم ليرضوا عنك يا رسول الله فقال ﴿ يَا عَلَى أُعطِيتُهُم لِيرضُوا عَنَى رضَى الله عنك يا على إنما أنَّت منى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبى بعدى(١٠).

بيان: قال الجزري في حديث على الله المرابعة الله المرابعة بعثه ليدى قوما قتلهم خالد بن الوليد فأعطاهم ميلغة الكلب هي الإناء الذي يلغ فيه الكلب يعني أعطاهم قيمة كل ما ذهب لهم حتى قيمة الميلغة انتهى(١١١) و الحبلة هنا الرسن أو بالتحريك أي الجنين الساقط من دوابهم و سواشيهم و الأول أظهر.

<sup>(</sup>١) في المصدر: أبا عبدالرحمن بن عوف والفاكه بن المغيرة عم خالدكانا أقبلا تاجرين من اليمن فأخذت ما معهما وقتلتهما.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: رفع يديه إلى السماء. (٢) في المصدر: فقال لهم خالد: ضعوا السلاح.

<sup>(</sup>٤) في المصدر: فودى لهم الدماء.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: وبقي. ودی دماءهم: ادی دیتها. (٧) في المصدر: إلى بني جذيمة وهو الصحيح. (٦) الكامل في التاريخ ٢: ١٧٣ بفارق يسير. (٩) الخصال: ٦٢ أب ٤٠ ح ٣١.

<sup>(</sup>Λ) في «أ»: فقّال: إني.

<sup>(</sup>١٠) أَلخصال: ٥٦٢ تُب ٤٠ ح ٣١. مع اختلاف واختصار في الألفاظ. (١١) النهاية في غريب الحديث والأثر ٥: ٢٢٦. أمالي الصدوق: ١٤٦ م٣٣ ح٧.

٦- ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] جماعة عن أبي المفضل عن القاسم بن زكريا<sup>(١)</sup> عن محمد بن تسنيم الحضرمي (٢) عن عمرو بن معمد (٢) عن علي بن جعفر عن أخيه موسى على عن أبيه جعفر عن أبيه محمد بن علي الحضرمي عن جابر بن عبد الله قال بعث النبي ﷺ خالد بن الوليد على صدقات بني المصطلق (٤) حي من خزاعة و كان بينه و بينهم في الجاهلية ذحل فأوقع بهم خالد فقتل منهم و استاق أموالهم فبلغ النبي ﷺ ما فعل فقال اللهم أبرأ إليك مما صنع خالد و بعث إليهم علي بن أبي طالب بمال و أمره أن يؤدي إليهم ديات رجالهم (٥) و ما ذهب لهم من أموالهم و بقيت معه من المال زعبة (٢) فقال لهم هل تفقدون شيئا من متاعكم فقالوا ما نفقد شيئا إلا ميلغة كلابنا(١) فقال هذا لميلغة كلابكم و ما أنسيتم (٨) من متاعكم و أقبل إلى النبي ﷺ فقال ما صنعت فأخره بخبره حتى أتى على حديثه (١) فقال النبي ﷺ أرضيتني رضي الله عنك يا علي أنت هادي أمتي ألا إن السعيد كل السعيد من أحبك و أخذ بطريقتك ألا إن الشقى كل الشقى من خالفك و رغب عن طريقك إلى يوم القيامة (١٠).

بيان: الذحل العداوة وطلب المكافاة بالجناية والزعبة بفتح الزاي المعجمة وضمها القطعة من المال. ٧\_أقول: قال الكازروني كان فتح مكة يوم الجمعة لعشر بقين من شهر رمضان فأقام بها خمس عشرة ليلة يصلى ركعتين ثم خرج إلى حنين و قال في حوادث السنة الثامنة و في هذه السنة أسلم عكرمة بن أبي جهل روى عن عبد الله بن الزبير قال لماكان يوم فتح مكة هرب عكرمة بن أبي جهل إلى اليمن و خاف أن يقتله رسول الله رهي وكانت فقالت إن ابن عمي عكرمة قد هرب منك إلى اليمن و خاف أن تقتله فآمنه قال قد آمنته بأمان الله فمن لقيه فلا يتعرض له فخرجت في طلبه فأدركته في ساحل من سواحل تهامة و قد ركب البحر فجعلت تلوح إليه و تقول يا ابن عم جنتك من عند أوصّل الناس و أبر النّاس و خير الناس لا تهلك نفسك و قد استأمنت لك فآمنك فقال أنت فعلت ذلك قلت(١١١) نعم أنا كلمته فآمنك فرجع معها فلما دنا من مكة قال رسول الله ﷺ لأصحابه يأتيكم عكرمة مهاجرا فلا تسبوا أباه فإن سب الميت يؤذي الحي و لا يبلغ قال فقدم عكرمة فانتهى إلى باب رسول الله ﷺ و زوجته معه متنقبة قالت فاستأذنت على رسول الله ﷺ فدخلت فأخبرت رسول الله بقدوم عكرمة فاستبشر و قال أدخليه فقال يا محمد إن هذه أخبرتني أنك آمنتني فقال رسول الله ﴿ عَلَيْ صدقت فأنت آمن قال عكرمة فقلت أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أنك عبده و رسوله و قلت أنت أبر الناس و أوفى الناس أقول ذلك و إنى لمطأطئ الرأس استحياء منه ثم قلت يا رسول الله استغفر لي كل عداوة عاديتكها أو مركب أوضعت فيه أريد به إظّهار الشرك فقال رسول اللهاللهم اغفر لعكرمة كل عداوة عادانيها أو منطق تكلم به أو مركب أوضع فيه يريد أن يصد عن سبيلك فقلت يا رسول الله ﷺ مرنى بخير ما تعلم فأعمله قال قل أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا عبده و رسوله و جاهد فى سبيل الله ثم قال عكرمة أما و الله لا أدع نفقة كنت أنفقها في صد عن سبيل الله إلا أنفقت ضعفها في سبيل الله و لا قتالا كنت أقاتل في صد عن سبيل الله إلا أبليت ضعفه في سبيل الله ثم اجتهد في القتال حتى قتل في خُلافة أبي بكر. و عن أبي مليكة قال لماكان يوم الفتح ركب عكرمة البحر هاربا فخب(١٢) بهم البحر فجعل من في السفينة يدعون الله عز و جل و يوحدونه فقال ما هذا قالوا هذا مكان لا ينفع فيه إلا الله عز و جل قال فهذا إله محمّد الذي يدعونا

و فيها بعث رسول الله ﷺ خالد بن الوليد إلى العزى لخمس بقين من رمضان ليهدمها فخرج حتى انتهى إليها في ثلاثين فهدمها ثم رجع إلى رسول الله ﷺ فأخبره فقال هل رأيت شيئا قال لا قال فإنك لم تهدمها فرجع متغيظا

إليه فارجعوا بنا فرجع فأسلم وكانت امرأته أسلمت قبله فكانا على نكاحهما.

<sup>(</sup>١) في المصدر: محمد بن القاسم بن زكريا. (٢) في المصدر: محمد بن نسيم الخضري.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: خالد بن الوليد والياً على صدقات بني المطلق. (۵) في المصدر: خالد بن الوليد والياً على صدقات بني المطلق.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: ديات من قتل مّن رجالهم فانطلق علي ﷺ فأدى إليهم دياتً رجالهم وما ذهب. (٦) في المصدر: من العال وعيه.

<sup>(</sup>٧) فيّ المصدر: من أموالكم وامتعتكم فقالوا: ما نفقد شيئاً إلا مانعة كلابنا.

 <sup>(</sup>٨) في المصدر: هذا عوض المنفعة كلابهم وما نسيتم.
 (٨) في المصدر: فأخبره حتى أتى على حذيفة.

<sup>(</sup>۱۰) أمالي الطوسي: ۱۰ ق. (۱۱) في المصدر: فاخبرة (۱۱) في المصدر: فاخبرة (۱۱)

<sup>(</sup>١٢) الخب: هيجان البحر واضطرابه. «لسان العرب ٤: ٧».

فجرد سيفه فخرجت إليه امرأة عريانة سوداء ثائرة الرأس فجعل السادن يصيح بها فضربها خالد فقطعها باثنين و رجع فأخبره النبي ﷺ فقال تلك العزى و قد يئست أن تعبد ببلادكم أبدا وكانت بنخلة وكانت لقريش و جميع بني كنانة وكانت أعظم أصنامهم و سدنتها بنو شيبان و قد اختلف في العزى فقيل إنها شجرة كانت لفطفان يعبدونها و قيل إنها صنم.

و فيها بعث رسول اللهﷺ عمرو بن العاص إلى سواع و هو صنم هذيل ليهدمه قال عمرو فانتهيت إليه و عنده السادن فقال ما تريد قلت أمرني رسول الله ﷺ أن أهدمه قال لا تقدر قلت لم قال تمنع قلت ويحك هل يسمع أو يبصر فكسرته و أمرت أصحابي فهدموا بيت خزانته فقلت للسادن كيف رأيت قال أسلمت لله.

و فيها بعث سعد بن زيد إلى مناة بالمشلل ليهدمها و كانت للأوس و الخزرج و سنان فخرج في عشرين و ذلك حين فتح مكة فقال السادن ما تريد قال.

هدمها قال أنت و ذاك فأقبل يمشى إليها و خرجت امرأة عريانة سوداء ثائرة الرأس تدعو بـــالويل و تــضرب صدرها فضربها سعد فقتلها و هدموا الصنم.

### باب ۲۸ غــزوة حــنين و الطــائف و أوطـاس و سـائر الحوادث إلى غزوة تبوك

التوبةِ «٩»: ﴿لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَ يَوْمَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتْكُمُ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئاً وَ ضَافَتْ عَلَيْكُمُ الْأِزْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَيْتُمْ مُثْبِرِينَ \* ثُمَّ انْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَانْزَلَ جُنُوداً لَمْ نَرَوْهَا وَ عَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ ذٰلِك جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ۞ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذٰلِك عَلىٰ مَنْ يَشْاءُ وَ اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ٧٥ ـ ٧٧. و قال تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكُ فِي الصَّدَفَاتِ فَإِنْ أَعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَ إِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ﴾.

تفسير قوله: ﴿فِي مَوْاطِنَ كَثِيرَةٍ﴾ قال الطبرسي رحمه الله ورد عن الصادقين ﷺ أنهم قالوا إنهاكانت المواطن ثمانين ﴿وَ يَوْمَ حُنَيْنَ﴾ أي في يوم حنين ﴿إِذْ أَعْجَبَنَّكُمْ كَثْرَتُكُمْ﴾ أي سرتكم و صرتم معجبين بكثرتكم وكان سبب انهزام المسلمين يوم حنين أن بعضهم قال حين رأى كثرة المسلمين لن نغلب اليوم من قلة فانهزموا بعد ساعة و كانوا اثنى عشر ألفا و قيل عشرة آلافٍ و قيل ثمانية آلاف و الأول أصح ﴿فَلَمْ تُغْن عَنْكُمْ شَيْئاً﴾ أي فلم تدفع عـنكم كثرتكم سوءا ﴿وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ﴾ أي برحبها(١) و الباء بِمعنى مع و المعنى لم تجدوا من الأرض موضعا للفرار إليه ﴿ثُمَّ وَلَيْتُمْ مُدْبِرِينَ﴾ أي وليتم عن عدوكم منهزمين ﴿ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ﴾ أي رحمته التي تسكن إليها النفس و يزول معها الخوف ﴿عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ حين رجعوا إليهم و قاتلوهم و قيل على المؤمنين الذين ثبتوا مع رسول الله ﷺ على و العباس في نفر من بني هاشم عز الضحاك و روى الحسن بن علي بن فضال عن أبي الحسن الرضاﷺ أنه قال السكينة ريح من الجنة تخرج طيبة لها صورة كصورة وجه الإنسان فتكون مـع الأنبياء أورده العياشي مسندا ﴿ وَ أَنْزَلَ جُنُوداً لَمْ تَرَوْها ﴾ أراد به جنودا من الملائكة و قيل إن الملائكة نزلوا يوم حنين لتقوية قلوب المؤمنينُ و تشجيعهم و لم يباشروا القتال يومئذ و لم يقاتلوا إلا يوم بدر خاصة ﴿وَ عَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ بالقتل و الأسر و سلب الأموال و الأولاد ﴿وَ ذَلِك جَزَّاءُ الْكَافِرِينَ﴾ أي ذلك العذاب جزاؤهم(٣) على كفرهم ﴿ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ ﴾ أي يقبل توبة من تاب عن الشرك و رجع إلى طاعة الله و الإسلام و ندم على ما فعل من القبيح أو توبة من انهزم من بعد هزيمته (٣).

<sup>(</sup>١) في المصدر: أي برحبتها. (٣) مجمع البيان ٣: ٢٧ ـ ٢٨.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: جزاء الكافرين.



و في قوله تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُك﴾ قال نزلت في قسمة غنائم حنين<sup>(١)</sup> و ذكر رواية أبي سعيد الخدري كما﴿ سيأتي بروايته في إعلام الوري و سيأتي تفسير الآية في باب جمل ما جرى بينه و بين أصحابه ﷺ.

١- فس: إتفسير القمي] ﴿ وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَنَّكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْن عَنْكُمْ شَيْئاً وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ﴾ فإنه كَان سبب غزاتً<sup>(٢)</sup> حنين أنه لما خرج رسول اللهﷺ إلى فتح مكة أظهر أنه يريد هوازن و بلغ الخبر الهوازن<sup>(٣)</sup> فتهيئوا و جمعوا الجموع و السلاح و اجتمع رؤساء هوازن إلى مالك بن عــوف النــضرى<sup>(L)</sup> فرآسوه علیهم و خرجوا و ساقوا معهم أموالهم و نساءهم و ذراریهم و مروا حتی نزلوا بأوطاس و کان درید بسن الصمة الجشمي في القوم و كان رئيس جشم و كان شيخا كبيرا قد ذهب بصره فلمس الأرض بيده فقال في أي واد أنتم قالوا بوادي أوطاس قال نعم مجال خيل لا حزن ضرس و لا سهل دهس ما لي أسمع رغاء البعير و نهيق الحمار و خوار البقر و ثغًاء الشاة و بكاء الصبي فقالوا إن مالك بن عوف ساق مع الناس أموالهم و نساءهم و ذراريهم ليقاتل كل امرئ عن نفسه و ماله و أهله فقالٌ دريد راعي ضأن و رب الكعبة ما له و للحرب ثم قال ادعوا لي مالكا فلما جاء قال له يا مالك ما فعلت قال سقت مع الناس أموالهم و نساءهم و أبناءهم ليجعل كل رجل أهله و ماله وراء ظهره فيكون أشد لحربه فقال يا مالك إنك أصبحت رئيس قوم و إنك تقاتل رجلا كريما<sup>(٥)</sup> و هذا اليوم لما بعده و لم تصنع بيضة هوازن إلى نحور الخيل شيئا ويحك و هل يلوي المنهزم على شيء اردد بيضة هـوازن إلى عــليا المنهزم على شيء المنهذ بلَّادهم و ممتنع محالهم و ألق<sup>(٦)</sup> الرجال على متون الخيل فإنه لا ينفعك إلا رجل بسيفه و فرسه<sup>(٧)</sup> فإن كان<sup>(٨)</sup> لك لحق بك من وراءك و إن كانت عليك لا تكون قد فضحت في أهلك و عيالك فقال له مالك إنك قد كبرت و كبر علمك<sup>(٩)</sup> فلم يقبل من دريد فقال دريد ما فعلت كعب و كلاب قالوا لم يحضر منهم أحد قال غاب الجد و الحزم لو کان يوم علاء و سعادة ماكانت تغيب كعب و لاكلاب فمن حضرها من هوازن قال(١٠) عمرو بن عامر و عوف بن عامر قال ذينك الجذعان لا ينفعان و لا يضران ثم تنفس دريد و قال: حرب عوان:

يــــــتني فــــيها جــــذع أخب فـــــــيها و أضــــع أقـود و إطفاء (۱۱) الزمع كـأنها شـاة صـدع

و بلغ رسول اللهﷺ اجتماع هوازن بأوطاس فجمع القبائل و رغبهم في الجهاد و وعدهم النصر و أن الله قد وعده أن يغنمه أموالهم و نساءهم و ذراريهم فرغب الناس و خرجوا على راياتهم و عقد اللواء الأكبر و دفعه إلى أمير المؤمنين ﷺ وكل من دخل مكة براية أمره أن يحملها و خرج في اثني عشر ألف رجل عشرة آلاف ممن كانوا معه. و في رواية أبي الجارود عن أبي جعفرﷺ قال و كان معه من بني سليم ألف رجل رئيسهم عباس بن مــرداس السلمي و من مزينة ألف رجل قال فمضوا حتى كان من القوم على مسيرة بعض ليلة قال و قال مالك بن عوف لقومه ليصير كل رجل منكم أهله و ماله خلف ظهره و اكسروا جفون سيوفكم و اكمنوا في شعاب هذا الوادى و في الشجر فإذاكان في غبش الصبح(١٣) فاحملوا حملة رجل واحد و هدوا القوم فإن محمداً لم يلق أحدا يحسن الحرب قال فلما صلى رسول اللهﷺ الغداة انحدر في وادي حنين و هو واد له انحدار بعيد و كانت بنو سليم على مقدمته فخرج عليهم<sup>(١٣)</sup> كتائب هوازن من كل ناحية فانهزمت بنو سليم و انهزم من وراءهم و لم يبق أحد إلا انهزم و بقي أمير المؤمنين ﷺ يقاتلهم في نفر قليل و مر المنهزمون برسول اللهﷺ لا يلوون على شيء وكان العباس آخذا بلجام

(١٠) قي المصدر ونسخة: قالوا.

<sup>(</sup>١) مجمع البيان ٣: ٦٢.

<sup>(</sup>٢) كذا في «أ» والمصدر: وفي «ط»: غزات. (٣) كذا في «أ» والمصدر. وفي «ط»: الهوازن.

<sup>(</sup>٤) كذا في النسخ والمصدر وهو تصحيف، والصحيح مالك بن عوف النصري نسبة إلى شيخ هوازن نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن. (٥) في المصدر: قومك وأنك تقاتل رجلاً كبيراً.

<sup>(</sup>٦) في المصدر: وأبق. (٨) في المصدر ونسخة: فإن كانت. (٧) في المصدر: وقرسه ودرعه.

<sup>(</sup>٩) في المصدر: وذهب علمك وعقلك.

<sup>(</sup>١١) فَي «أَ»: وأطفىء، وفي المصدر: وطفأ وهو الأنسب.

<sup>(</sup>١٢) في المصدر ونسخة: فإذا كان في غلس الصبح. والغلس والغبش: هو الظلمة.

<sup>(</sup>١٣) في المصدر: على مقدمة فخرجت عليها.

بغلة رسول الله ﷺ عن يمينه و أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب عن يساره فأقبل رسول اللهﷺ ينادي يا معشر الأنصار أين إلى أنا رسول الله(١١) فلم يلو أحد عليه و كانت نسيبة بنت كمعب الممازنية تسحثو فسي وجموه المنهزمين التراب و تقول أين تفرون عن الله و عن رسوله و مر بها عمر فقالت له ويلك ما هذا الذي صنعت فقال لها هذا أمر الله فلما رأى رسول اللهﷺ الهزيمة ركض نحو على بغلته فرآه قد(٢١) شهر سيفه فقال يا عباس اصعد هذا الظرب(٣) و ناد يا أصحاب البقرة(٤) و يا أصحاب الشجرة إلى أين تفرون هذا رسول الله ثم رفع رسول الله ﴿ عَلَى يده فقال اللهم لك الحمد و إليك المشتكي و أنت المستعان فنزل جبرئيل فقال يا رسول الله دعوت بما دعا به موسى حيث فلق له البحر<sup>(٥)</sup> و نجاه من فرعون ثم قال رسول اللهلأبى سفيان بن الحارث ناولني كفا من حصى فناوله فرماه في وجوه المشركين ثم قال شاهت الوجوه ثم رفع رأسه إلى السماء و قال اللهم إن تهلك هذه العصابة لم تعبد و إن الله عند لا تعبد لا تعبد فلما سمعت الأنصار نداء العباس عطفوا وكسروا جفون سيوفهم و هم يقولون لبيك و مروا برسول اللهﷺ و استحيوا أن يرجعوا إليه و لحقوا بالراية فقال رسول الله للعباس من هؤلاء يا أبا الفضل فقال يا رسول الله هؤلاء الأنصار فقال رسول اللهﷺ الآن حمى الوطيس<sup>(٦)</sup> و نزل النصر من السماء و انهزمت هوازن و كانوا يسمعون قعقعة السلاح في الجو و انهزموا في كل وجه و غنم الله<sup>(٧)</sup> رسوله أموالهم و نساءهم و ذراريهم و هو

قول الله تعالى: ﴿لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوْاطِنَ كَثِيرَةٍ وَ يَوْمَ حُنَيْن﴾. و فِي رواية أبي الجارِود عن أبي جعفرﷺ في قوله: ﴿ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَ أَنْزَلَ جُنُوداً لَمْ تَرَوْها وَ عَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ و هو القتل ﴿وَ ذَٰلِك جَزَّاءُ الْكَافِرِينَ﴾ قال و قال رجل من بني نضر بن معاوية يقال له شجرة بن ربيعة للمؤمنين و هو أسير في أيديهم أين الخيل البلق و الرجال عليهم الثياب البيض فإنماكان قتلنا بأيديهم و ما كنا نراكم فيهم إلا كهيئة الشامة  $(^{\Lambda})$  قالوا تلك الملائكة  $(^{\Lambda})$ .

**بيان:** أوطاس موضع على ثلاث مراحل من مكة و الحزن ما غلظ من الأرض و الضرس بالكسر الأكمة الخشنة و الدهس بالفتح المكان السهل اللين و الرغاء بالضم صوت البعير و الثغاء بالفتح صوت الشاة و المعز و ما شاكلهما و بيضة القوم مجتمعهم و موضع سلطانهم و يقال لا يلوي أحد على أحد أي لا يلتفت و لا يعطف عليه و قوله و كبر علمك أي ضعف علمك و أصابه ضعف الكبر و في بعض النسخ و ساخ علمك أي غار و في مجمع البيان و ذهب علمك و قال الجزري فيه ليتني فيها جذعا أي ليتني كنت شابا عند ظهور النّبوة حتى أبالغ في نصرتها <sup>(١٠)</sup>و قال الجوهري الخببّ ضرب من العدو تقوّل خب الفرس يـخب خـبا و خـبيبا إذا راوح بـين يـديه و رجـليه و أخـبه صاحبه(١١١) و قال وضع البعير و غيره أسرع في سيره و قال دريد:

أخب فسيها و أضع(١٢) يما ليمتني فسيها جمذع

وقال الفيروز آبادي الزمع محركة شبه الرعدة تأخذ الإنسان والدهش والخوف(١٣) وقـال الصـدع محركة من الأوعال والظّباء والحمر والإبل الفتي الشاب القوى وتسكن الدال(<sup>(١٤)</sup> والغبش محركةً بقية الليل أو ظلمة آخره والكتائب جمع كتيبة وهي الجيش والظرب ككتف الجبل المنبسط أو

٢-ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] جماعة عن أبي المفضل عن الحسن بن موسى بن خلف عن جعفر بن محمد بن فضل عن عبد الله بن موسى العبسي عن طلحة بن خير المكي عن المطلب بن عبد الله عن مصعب بن عبد الرحمن

<sup>(</sup>١) في المصدر: ألا أنا رسول الله.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: أصعد هذا الطرب.

والطّرب: فرس للنبي رَّلَيْشُنِيْكُ.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: بما دعا به موسى حين فلق له البحر.

<sup>(</sup>٧) في نسخة: وأغنم. (٩) تفسير القمى ١: ٢٨٤ ـ ٢٨٧.

<sup>(</sup>١١) الصحاح: ١١٧.

<sup>(</sup>١٣) القاموس المحيط ٣: ٣٥.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: ركض يحوم على بغلته قد.

<sup>(</sup>٤) في نسخة: ونادى أصحاب سورة البقرة. (٦) الوطيس: اشتداد الحرب. «لسان العرب ١٥: ٣٣٦».

<sup>(</sup>A) أراد بذلك ندرة وجودهم قياساً لكثرة الملائكة.

<sup>(</sup>١٠) النهاية في غريب الحديث والأثر ١: ٢٥٠.

<sup>(</sup>۱۲) الصحاح: ۱۳۰۰. (١٤) القاموس المحيط ٣: ٥١.

بن عوف(١١) عن أبيه قال لما افتتح النبي ﷺ مكة انصرف إلى الطائف يعني إلى حنين فحاصرهم ثم إلى عشرة أو سبع عشرة(٢) فلم يفتحها ثم أوغل روحة أو غدوة ثم نزل ثم هجر فقال أيها الناس إني لكم فرط و إن مـوعدكم الحوض و أوصيكم بعترتي خيرا ثم قال و الذي نفسي بيده لتقيمن الصلاة و لتؤتن الزكاة أو لأبعثن إليكم رجلا منى أو كنفسى فليضربن أعناق مقاتليكم و ليسبين ذراريكم فرأى أناس أنه يعني أبا بكر أو عمر فأخذ بيد علىﷺ فقال هو هذا قال المطلب بن عبد الله فقلت لمصعب بن عبد الرحمن فما حمل أباك على ما صنع قال أنا و الله أعجب من ذلك.

و أخبرنا جماعة عن أبي المفضل عن محمد بن إسحاق بن فروخ عن محمد بن عثمان بن كرامة في مسند عبيد الله بن موسى قال و حدثني محمد بن أحمد بن عبد الله بن صفوة الضرير و كتبه(٣) من أصل كتابه عن يوسف بن سعيد بن مسلم المصيصي عن عبيد الله بن موسى عن علي بن خير<sup>(٤)</sup> عن المطلب بن عبد الله عن مصعب عن أبيه و ذکر نحوه<sup>(٥)</sup>.

٣\_ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] جماعة عن أبي المفضل عن إبراهيم بن حفص العسكري عن عبيد بن الهيئم عن عباد بن صهيب الكلبي عن جعفر بن محمد عن أبيهﷺ عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال لما أوقع<sup>(١)</sup> و ربما قال فزع رسول اللهﷺ مَن هوازن سار حتى نزل الطائف فحصر أهل وج<sup>(٧)</sup> أياما فسأله القوم أن يبرح<sup>(٨)</sup> عنهم ليقدم عليه وفدهم فيشترط له و يشترطون(٩) لأنفسهم فسارﷺ حتى نزل مكة فقدم عليه نفر منهم بإسلام قومهم و لم يبخع (١٠) القوم له بالصلاة و لا الزكاة فقالﷺ إنه لا خير في دين لا ركوع فيه و لا سجود أما و الذي نفسى بيده ليقيمن الصلاة و ليؤتن الزكاة أو لأبعثن إليهم رجلا هو منى كنفسى فليضرب أعناق مقاتليهم و ليسبين ذراريهم هو هذا و أخذ بيد على ﷺ فأشالها فلما صار القوم إلى قومهم بالطائف أخبروهم بما سمعوا من رسول الله ﷺ فأقروا له بالصلاة و أقروا له بما شرط عليهم فقال ﷺ ما استعصى على أهل مملكة(١١١) و لا أمة إلا رميتهم بسهم الله عز و جل قالوا يا رسول الله و ما سهم الله قال على بن أبي طالب ما بعثته في سرية إلا رأيت جبرئيل عن يمينه و ميكائيل عن يساره و ملكا أمامه و سحابة تظله حتى يعطى الله عز و جل حبيبي النصر و الظفر (١٢).

بيان: قال الجوهري بخع بالحق بخوعا أقر به و خضع له(١٣).

٤\_ يج: (الخرائج و الجرائح) روي أن شيبة بن عثمان بن أبى طلحة قال ماكان أحد أبغض إلى من محمد و كيف لا يكون<sup>(١٤)</sup> و قد قتل منا ثمانية كل منهم يحمل اللواء فلما فتح مكة آيست مماكنت أتمناه من قتله و قلت في نفسي قد دخلت العرب في دينه فمتي أدرك ثاري منه فلما اجتمعت هوازن بحنين قصدتهم لآخذ<sup>(١٥)</sup> منه غرة فَأُقتله و دبرت في نفسي كيف أصنع فلما انهزم الناس و بقى محمد وحده و النفر الذين(<sup>١٦١)</sup> معه جئت من ورائه و رفعت السيف حتى إذا كدت أحطه غشى فؤادى فلم أطق ذلك فعلمت أنه ممنوع.

و روي أنه قال رفع إلى شواظ من نار حتى كاد أن يمحينى(<sup>(١٧)</sup> ثم التفت إلى محمد فقال لى ادن يا شيبة فقاتل و وضع يده في صدري فصار أحب الناس إلى و تقدمت و قاتلت بين يديه فلو عرض لي أبي لقتلته في نصرة رسول الله فلما انقضَى القتال دخلنا(١٨) على رسول اللهﷺ فقال لي الذي أراد الله بك خير مما أردته لنفسك و حدثني بجميع ما رويته(١٩١) في نفسي فقلت ما اطلع على هذا إلا الله و أسلمت(٢٠).

```
(١) في المصدر جاء السند هكذا: جماعة، عن ابي المفضل قال: حدثنا: الحسن بن موسى بن خلف الراستي الفقيه برأس العين.
```

<sup>(</sup>٢) في المصدر: فحاصرهم ثماني عشراً وتسع عشر. (٣) فِي المصدر: أحمد بن عبدالله صفوة الضرير بالمصيصه وكتبته. (٤) في المصدر: عن على خبّر.

<sup>(</sup>٥) أمَّالي الطوسى: ١٦٥ م١٨.

<sup>(</sup>٦) في المصدر: لما واقع وهو تصحيف ظاهر. (٧) وج: الطائف وقيل سميت وجاً بوج بن عبدالحق من العمالقة، وقيل: من خزاعة. «معجم البلدان ٥: ٣٦١».

<sup>(</sup>٨) في المصدر: أن ينزاح. (٩) في المصدر: فاشترط له واشترطوا.

<sup>(</sup>١٠) في المصدر: ولم ينجع. (١١) في المصدر: ما استعصى على أهل مكة.

<sup>(</sup>۱۲) أمَّالي الطوسي: ١٦٥ - ١٧٥ م ١٨. (١٣) الصّحاح: ١١٨٤.

<sup>(</sup>١٤) في المصدر: وكيف لا يكون ذلك. (١٥) في المصدر ونسخة: قصدتهم لاجد الآخد. (١٦) في المصدر: والنفر الذين بقوا. (١٧) في المصدر: حتى كاد أن يحمشني.

<sup>(</sup>۱۸) كذًا في «أ»: وفي «ط»: دخلنا. (١٩) في المصدر: وبجميع ما زورته وهو الصحيح. (٢٠) الخراثج والجرائح: ١١٧ \_ ١١٨ ب١ ح ١٩٤.

بيان: قوله أن يمحيني أي يبطلني و يذهب بأثري يقال محاه يمحوه محوا و يمحيه محيا و يمحاه و في بعض النسخ يحمسني بالحاء المهملة أي يقليني و يحرقني و هو أظهر و في بعضها يمحشني كما سيأتي.

بيان: عقر الدار بالضم وسطها و أصلها و قد يفتح.

١- شا: [الإرشاد] ثم كانت غزاة (٢) حنين حين استظهر رسول الله فيها بكثرة الجمع فخرج على متوجها إلى القوم في عشرة آلاف من المسلمين فظن أكثرهم أنهم لم يغلبوا (٤) لما شاهدوه من جمعهم و كثرة عدتهم (٥) و سلاحهم و أعجب أبا بكر الكثرة يومئذ فقال لن نغلب اليوم من قلة و كان الأمر في ذلك بخلاف ما ظنوا (١٠) و عانهم أبو بكر بعجبه بهم فلما التقوا مع المسركين لم يلبئوا حتى انهزموا بأجمعهم و لم يبق منهم مع النبي على إلا عشرة أنفس (٢) تسعة من بني هاشم خاصة و عاشرهم أيمن ابن أم أيمن فقتل أيمن رحمة الله عليه و ثبتت التسعة الهاشميون حتى تاب إلى رسول الله المنظمة من كان انهزم فرجعوا أولا فأولا حتى تلاحقوا و كانت لهم الكرة على المشركين و في ذلك أنزل الله تعالى و في إعجاب أبي بكر بالكثرة ﴿ وَ يُومَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعُجَبُتُكُمْ كَثُرُ تُكُمُ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمُ سَيْنًا وَ صَاقَتْ عَلَيْكُمُ أَنْزل الله تعالى و في إعجاب أبي بكر بالكثرة ﴿ وَ يَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعُجَبُتُكُمْ كَثُرُ تُكُمُ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمُ سَيْنًا وَ صَاقَتْ عَلَيْكُمُ الله الله تعالى و في إعجاب أبي بكر بالكثرة ﴿ وَ يَقُ عَلَى رَسُولِهِ وَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ يعني أمير المؤمنين عليا الله الله تعلى و من ثبت معه من بني هاشم و هم يومئذ ثمانية أمير المؤمنين عليا تسعهم العباس بن عبد المطلب عن يمين رسول الله ﷺ و الفضل بن العباس عن يساره و أبو سفيان بن الحارث و عبد الله بن الزبير بن عبد المطلب و عتبة و بين يديه يضرب بالسيف (٩) و نوفل بن الحارث و ربيعة بن الحارث و عبد الله بن الزبير بن عبد المطلب و عتبة و معتب ابنا أبى لهب حوله و قد ولت الكافة مدبرين سوى من ذكرناه و في ذلك يقول مالك بن عبادة الغاقتي.

لم يواس النبي غير بني هاشم هرب الناس غير تسعة رهط ثم قاموا مع النبي على الموت و سوى أيمن الأمين من القوم و قال العباس بن عبد المطلب في هذا المقام: نصرنا رسول الله في الحرب تسعة

نصرنا رسول الله في الحرب تسعة و قدولي إذا ما الفضل شد بسيفه و عساشرنا لاقبي الحسمام بسنفسه

عند السيوف يسوم حنين فسهم يسهتفون بالناس أين فآتوا(۱۰۰) زينا لنا غير شين شسهيدا فاعتاض قرة عين

و قد فر من قد فر عنه فأقشعوا على القوم أخرى يا بني ليرجعوا لما ناله فسى الله لم يتوجع<sup>(١١)</sup>

(٣) في المصدر: ثم كانت غزوة. (٥) في «أِ»: وكثرة عددهم.

<sup>(</sup>١) في المصدر: عيينة بن حصين وهو الصحيح. (٢) الخرائج والجرائح: ١١٨ ـ ١١٩ ب ١ ح ١٩٥٠.

<sup>(</sup>٤) في المصدر: ألن يغلبوا.

<sup>(</sup>٦) في المصدر: بخلاف ما ظنوه.

<sup>(</sup>٨) فيَّ المصدر: عند ثفر بغلته. (١٠) في المصدر: فأبوا.

<sup>(</sup>٧) في «أ»: إلا عشرة نفس. (٩) في المصدر: بين يديه بالسيف.

<sup>(</sup>١١) قَي المصدر: في الله لا يتوجع. وفي نسخة: في الله ما يتوجّع.

يعني به أيمن ابن أم أيمن رحمه الله و لما رأي رسول الله ﷺ هزيمة القوم عنه قال للعباس و كان رجلا جهوريا صيتا ناد بالقوم و ذكرهم العهد فنادى العباس بأعلى صوته يا أهل بيعة الشجرة يا أصحاب سورة البقرة إلى أين تفرون اذكروا العهد الذي عاهدتم عليه رسول الله ﷺ و القوم على وجوههم قد ولوا مدبرين و كانت ليلة ظلماء و رسول الله ﷺ في الوادي و المشركون قد خرجوا عليه من شعاب الوادي و جنباته و مضايقه مصلتين سيوفهم و عمدهم و قسيهم قال فنظر رسول الله ﷺ إلى الناس ببعض وجهه في الظلماء فأضاء كأنه القمر ليلة البدر ثم نادي المسلمين أين ما عاهدتم الله عليه فأسمع أولهم و آخرهم فلم يسمعها رجل إلا رمي بنفسه إلى الأرض فانحدروا إلى حيث كانوا من الوادى حتى لحقوا بالعدو فقاتلوه.

قال و أقبل رجل من هوازن (١) على جمل (٢) أحمر بيده راية سوداء في رأس رمح طويل أمام القوم إذا أدرك ظفرا من المسلمين أكب عليهم و إذا فاته الناس رفعه لمن وراءه من المشركين فاتبعوه و هو يرتجز و يقول:

> حتى نبيح القوم (٣) أو نباح أنسا أبسو جسرول لا بسراح

فصمد له أمير المؤمنين الله فضرب عجز بعيره فصرعه ثم ضربه فقطره ثم قال: أنى في الهيجاء (٤) ذو نصاح (٥) قـد عـلم القـوم لدى الصـباح

فكانت هزيمة المشركين بقتل أبي جرول لعنه الله ثم التأم الناس(٦) و صفوا للعدو فقال رسول الله على اللهم إنك أذقت أول قريش نكالا فأذق آخرها نوالا و تجالد المسلمون و المشركون فلما رآهم النبي ﷺ قام في ركابي سرجه حتى أشرف على جماعتهم ثم قال الآن حمى الوطيس.

> أنا النببي لا كسذب أنسا ابس عسيد المطلب

فما كان بأسرع من أن ولى القوم أدبارهم و جيء بالأسرى إلى رسول اللهﷺ مكتفين(٧) و لمــا قــتل أمــير المؤمنين؛ إنا جرول و خذل القوم بقتله وضع القوم(٨) سيوفهم فيهم و أمير المؤمنين؛ يقدمهم حتى قتل بنفسه أربعين(1۹) رجلا من القوم ثم كانت الهزيمة و الأسر حيننذ و كان أبو سفيان صخر بن حرب بن أمية في هذه الغزاة فانهزم في جملة من انهزم من المسلمين.

و روي عن معاوية بن أبي سفيان أنه قال لقيت أبي منهزما مع بني أمية من أهل مكة فصحت به يا ابن حرب و الله ما صبرت من(١٠٠ ابن عمَّك و لا قاتلت عن دينك و لا كففت هؤلاء الأعراب عن حريمك فقال من أنت قلت معاوية قال ابن هند قلت نعم قال بأبي و أمي ثم وقف و اجتمع(١١١) معه الناس من أهل مكة و انضمت<sup>(١٢)</sup> إليهم ثم حملنا على القوم فضعضعناهم و ما زآل المسلمون يقتلون المشركين و يأسرون منهم حتى ارتفع النهار فأسر رسول الله ﷺ بالكف(١٣) و نادى أن لا يقتل أسير من القوم وكانت هذيل بعث رسولا(١٤) يقال له ابن الأكوع أيام الفتح عينا على النبي النبي النبي علم علمه فجاء إلى هذيل بخبره و أسر يوم حنين فمر به عمر بن الخطاب فلما رآه أقبل على رجل من الأنصار و قال هذا عدو الله الذي كان علينا عينا ها هو أسير فاقتله فضرب الأنصاري عنقه و بلغ ذلك النبي ﷺ فكره ذلك و قال ألم آمركم أن لا تقتلوا أسيرا و قتل بعده جميل بن معمر بن زهير و هو أسير فبعث رسول الله ﷺ إلى الأنصار و هو مغضب فقال ما حملكم على قتله و قد جاءكم الرسول أن لا تقتلوا أسيرا فقالوا إنما قتلناه بقول عمر فأعرض رسول الله ﷺ حتى كلمه عمير بن وهب في الصفح عن ذلك و قسم رسول الله ﷺ غنائم حنين في قريش خاصة و أجزل القسم للمؤلفة قلوبهم كأبي سفيان صخر بن حرب و عكرمة بن أبي جهل و صفوان بن أمية

(٢) في المصدر: على جمل له.

(12) في المصدر: يعثت رسولاً.

<sup>(</sup>۱) فی «أ»: من بنی هوازن.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: حتّى نبيح اليوم.

<sup>(</sup>٤) في «أ»: إنّى لدى الهيجاء. (٥) في المصدر: ذو نضاح. (٦) في المصدر ونسخة: ثم إلتأم المسلمون.

<sup>(</sup>٧) فيّ «أ»: ولَّى القوم عَلَى أدبارهم وجيء بالأسارى الى رسول الله مكتوفيّن.

<sup>(</sup>٨) في المصدر: المسلمون. (٩) في «أ»: حتى قتل أربعين. (١٠) كَّذَا في «أَ» والمصدّر. وما في «ط»: ما صبرت من. (۱۱) قَى «أ»: اجتمع.

<sup>(</sup>١٢) كذا في «أ»: والمصدر، وما في «ط»: وانضمت. (١٣) في «أَ»: فأمر رسول الله بَهَاتِشَيْكَ ونادى بالكف. وفي المصدر: فأمر رسول الله بَهَاتِشَيْكُ ونادى.

و الحارث بن هشام و سهيل بن عمرو و زهير بن أبي أمية و عبد الله بن أبي أمية و معاوية بن أبي سفيان و هشام بن ا المغيرة و الأقرع بن حابس و عيينة بن حصن<sup>(۱)</sup> في أمثالهم و قيل إنه جعّل للأنصار شيئا يسيراً و أعطى الجمهور <del>^\0</del> لمن سميناه فغضب قوم من الأنصار لذلك و بلغ رسول الله ﷺ عنهم مقال أسخطه فنادى فيهم فاجتمعوا و قال(٢) لهم اجلسوا و لا يقعد معكم أحد من غيركم فلما قعدوا جاء النبي يتبعه أمير المؤمنين صلوات الله عمليهما حستى جلس<sup>(٣)</sup> وسطهم و قال لهم إني سائلكم عن أمر فأجيبوني عنه فقالوا قل يا رسول الله قال ألستم كنتم ضالين فهداكم الله بي فقالوا بلي فلله المنة و لرسوله قال ألم تكونوا على شفا حفرة من النار فأنقذكم الله بي قالوا بلي فلله المنة و لرسوله قال ألم تكونوا قليلا فكثركم الله بي قالوا بلى فلله المنة و لرسوله قال ألم تكونواً أعداء فأُلف الله بسين قلوبكم بي قالوا بلى فلله المنة و لرسوله ثم سكت النبيﷺ هنيئة ثم قال ألا تجيبوني بما عندكم قالوا بم نجيبك فداؤك آباؤنا و أمهاتنا قد أجبناك بأن لك الفضل و المنّ و الطول علينا قال أما لو شئتم لقلتم و أنت قد كنت جئتنا طريدا فآويناك و جئتنا خائفا فآمناك و جئتنا مكذبا فصدقناك فارتفعت أصواتهم بالبكاء و قام شيوخهم و ساداتهم إليه فقبلوا<sup>(1)</sup> يديه و رجليه ثم قالوا رضينا بالله و عنه و برسوله و عنه و هذه أموالنا بين يديك فإن شئت فاقسمها على قومك و إنما قال من قال منا على غير وغر صدر<sup>(٥)</sup> و غل في قلب و لكنهم ظنوا سخطا عليهم و تقصيرا لهم<sup>(٦)</sup> و قد استغفروا الله من ذنوبهم(٧) فاستغفر لهم يا رسول الله فقال النبيﷺ اللهم اغفر للأنصار و لأبناء الأنصار و لأبناء أبناء الأنصار يا معشر الأنصار أما ترضون أن يرجع غيركم بالشّاء و النعم و ترجعون(٨) أنتم و في(٩) سهمكم بني رسول الله قالوا بلى رضينا قال النبي ﷺ حينئذ الأنصار كرشي و عيبتي لو سلك الناس واديا و سلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار اللهم اغفر للأنصار.

و قد كان رسول الله ﷺ أعطى العباس بن مرداس أربعا من الإبل (۱۰ فسخطها و أنشأ يقول:

أ تجعل نهبي و نهب العبيد بسينة و الأقسرع
فما كان حصن و لا حابس يفوقان شيخي في المجمع
و ما كنت دون امرئ منهما و من تضع اليوم لم يرفع

فبلغ النبي والم فاستحضره و قال له أنت القائل أتجعل نهبي و نهب العبيد بين الأقرع و عينية فقال له أبو بكر بأبي أنت و أمي لست بشاعر فقال و كيف قال قال بين عينية و الأقرع فقال رسول الله والمه المومنين الله علي و اقطع لسانه قال فقال العباس بن مرداس و الله لهذه الكلمة كانت أشد علي من يوم خثعم حين أتونا في دارنا فأخذ بيدي علي بن أبي طالب فانطلق بي و لو أدري أن أحدا يخلصني منه لدعوته فقلت يا علي إنك لقاطع لساني قال إني لممض فيك ما أمرت قال ثم مضى بي فقلت يا علي إنك لقاطع لساني قال إني لممض فيك ما أمرت قال ثم مضى بي فقلت يا علي إنك لقاطع لساني قال إني لممض فيك ما أمرت قال أن أن المطافر أن أبع إلى مائة قال فقلت بأبي أنت و أمي ما أكرمكم قال فقلت بأبي أنت و أمي ما أكرمكم شنت فخذ المائة و كن مع أهل أن المائة قال قلت أشر علي قال فإني آمرك أن تأخذ ما أعطاك رسول الله والمسلم تن فخذ المائة و كن مع أهل أن المائة قال قلت أشر علي قال فإني آمرك أن تأخذ ما أعطاك رسول الله تن تن تن قبل رجل طويل آدم أحنى (۱۲) بين عينيه أثر السجود فسلم و لم يخص النبي في ثم قال قد رأيتك و ما صنعت في هذه (۱۲) الغنائم قال المسلمون ألا نقتله قال المائلة على العدل عندى فعند من يكون فقال المسلمون ألا نقتله قال (۱۸)

(١) في المصدر: حصين. (٢) في «ط»: وقال.

<sup>(</sup>٣) في «أ»: حتى جلسا. (٤) في «أ» والمه

<sup>(</sup>٥) في «أ»: على غير وغر وصدر. وهو تصحيف. (٦) في المصدر:

<sup>(</sup>٧) في «أِ»: في ذنوبهم.

<sup>(</sup>٩) فيّ «آ»: وقّد. (١١) ليس في المصدر من قوله: بي إلى قوله قال.

<sup>(</sup>١٣) فيم في المصدر من قوله بي إلى فو (١٣) في المصدر: وجعلك من المهاجرين.

<sup>(</sup>١٥) في «أ»: أدم من أحنى. ً (١٧) في «أ»: فقال.

<sup>(</sup>٤) فيَّ «أَ» والمصدر: إليه وقبّلوا. (٦) في المصدر: بهم.

<sup>(</sup>٨) في المصدر ونسخة: والنعم ورجعتم.

 <sup>(</sup>١٠) في المصدر: من الإبل يومئذ.
 (١٢) في المصدر: فقال: لي اعتد.

<sup>(</sup>١٤) كذًّا في «أ» والمصدرُّ وما في «ط»: مع أهل.

<sup>(</sup>١٦) في المصدر: وما صنعت من هذه. (١٨) في «أ»: فقال.

دعوه فإنه سيكون له أتباع يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية يقتلهم الله على يد أحب الخلق إليه من بعدى فقتله أمير المؤمنين على بن أبي طالبﷺ فيمن قتل يوم النهروان من الخوارج(١).

بيان: عانه يعينه عينا أصابه بالعين و أقشع الريح السحاب كشفته فأقشع و انقشع و قولي مبتدأ و أخرى خبره أي أحمل حملة أخرى والجملة حالية أو التقدير كان قولي والحمام ككتاب الموت أو قدره و في النهاية جهوري أي شديد عال و الواو زائدة <sup>(٢)</sup> قوله يا أصحاب سورة البقرة كأنه وبخهم بذلك لقوله تعالى فيها: ﴿فَلَمُّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ ﴾ (٣) أو لاختتامها بقوله: ﴿ فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾ (٤) أو لاشتمالها على أيات الجهاد كقوله تعالى: ﴿ وَ اقْ تُلُوهُمُ حَيْثُ نَقِّفْتُمُوهُمْ﴾ (فأُ و قولهُ: ﴿وَ قَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ ﴾ (٦) كما ورد في أخبار العامة هذا مقام الذي أنزل عليه سورة البقرة و قالوا حضها (٧) لأن معظم أحكام المناسك فيها سيما ما يتعلق بوقت الرهمي انتهى أو لأن أكثر آيات النفاق و ذم المنافقين فيها أو لأنها أول سورة ذكر فيها قصة مخالفة بني إسرائيل موسى بعبادة العجل و ترك دخول باب حطة و الجهاد مع العمالقة أو أراد جماعة حفظوا سورة البقرة تعريضا بأنه لايناسب حالهم تلك فعلهم ذلك هذه الوجوه خطر بالبال في ذلك و في أكثر روايات المخالفين يا أصحاب السمرة فقط و هي الشجرة التي بايعوا تحتها بيعة الرضوان و يقال طعنه فقطره تقطيرا أي ألقاه على أحد قطريه و هما جانباه فتقطر أي سقط.

و قال الجزري في حديث حنين الآن حمى الوطيس الوطيس التنور و هو كناية عن شدة الأمر و قبله و هي من أحسن الاستعارات<sup>(A)</sup> و قال في موضع آخر الوطيس شبه التنور و قيل هو الضراب في الحرب و قيل هو الوطء الذي يطس الناس أي يدقهم و قال الأصمعي هو حجارة مدورة إذا حَميت لم يقدر أحد أن يطأها عبر به عن اشتباك الحرب و قيامها على ساق <sup>(٩)</sup> و قال فيه الأنصار كرشي و عيبتي أراد أنهم بطانته و موضع سره و أمانته و الذين يعتمد عليهم في أموره و استعار الكرش و العيبة لذلك لأن المجتر يجمع علفه في كرشه و الرجل يضع ثيابه في عيبته و قيل أراد بالكرش الجماعة أي جماعتي و صحابتي يقال عليه كرش من الناس أي جماعة (١٠).

و قال الفيروز آبادي الكرش بالكسر وككتف لكل مجتر بمنزلة المعدة للإنسان(١١).

قوله ﷺ بين الأقرع و عبينة لعله ﷺ إنما تعمد ذلك لئلا يجري على لسانه الشعر فلم يفهم أبو بكر و الآدم من الناسّ الأسمر.

اقول: زاد الطبرسي رحمه الله بعد قوله على الأنصار و لو لا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار و ساق القصة نحوه في التفسير(١٢).

٧-شا: [الارشاد] لما فض الله تعالى جمع المشركين بحنين تفرقوا فرقتين فأخذت الأعراب و من تبعهم إلى أوطاس و أخذت ثقيف و من تبعها إلى الطائف فبعث النبي ﷺ أبا عام الأشعري إلى أوطاس في جماعة منهم أبو موسى الأشعري و بعث أبا سفيان صخرا إلى الطائف فأماً أبو عامر فإنه تقدم بالراية و قاتل حتى قتل دونها فقال المسلمون لأبي موسى أنت ابن عم الأمير و قد قتل فخذ الراية حتى نقاتل دونها فأخذها أبو موسى فقاتل المسلمون حتى فتح الله عليهم و أما أبو سفيان فإنه لقيته ثقيف فضربوه على وجهه فانهزم و رجع إلى النبي ﷺ فقال بعثتني مع قوم لا يرفع بهم الدلاء من هذيل و الأعراب فما أغنوا عني شيئا فسكت النبي ﷺ عنه ثم سارٌ بنفسه إلى الطائف

(٤) البقرة: ٢٨٦.

(٦) البقرة: ١٩٣.

(١٠) النهاية في غريب الحديث والأثر ٤: ١٦٣ ـ ١٦٤.

(١٢) مجمع البيّان ٣: ٣١.

<sup>(</sup>١) الارشاد: ٧٤ ـ ٧٨. (٢) النهاية في غريب الحديث والأثر ١: ٣٢١. (٣) البقرة: ٢٤٦.

<sup>(</sup>٥) البقرة: ١٩١.

<sup>(</sup>٧) لعل الأنسب: خصها. (٨) النهاية في غريب الحديث والأثر ١: ٤٤٧.

<sup>(</sup>٩) النهاية في غريب الحديث والأثر ٤: ٢٠٤.

<sup>(</sup>١١) القاموسّ المحيط ٢: ٢٩٧.

فحاصرهم أياما و أنفذ أمير المؤمنينﷺ في خيل و أمره أن يطأ ما وجده (١١) و يكسركل صنم وجده فخرج حتى لقيته خيل خنعم في جمع كثير فبرز لهم رجل من القوم يقال له شهاب في غبش الصبح<sup>(٢)</sup> فقال هل من مبارز فقال أمير المؤمنين على من له فلم يقم إليه أحد فقام إليه أمير المؤمنين على فوثب أبو العاص بن الربيع زوج بنت النبي على فقال تكفاه أيها الأمير فقال لا و لكن إن قتلت فأنت على الناس. فبرز إليه أمير المؤمنين صلوات الله و سلامه عليه و هو يقول: إن عملى كمل رئيس حقا أن يروى الصعدة أو يدقا<sup>(٣)</sup>

ثم ضربه و قتله(٤) و مضى في تلك الخيل حتى كسر الأصنام و عاد إلى رسول اللهﷺ و هو محاصر أهــل الطائف(٥) فلما رآه النبيﷺ كبر للفتح و أخذ بيده فخلا به و ناجاه طويلا فروى عبد الرحمن بن سيابة و الأجلح جميعا عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله رهي الله الله على الله على الله عبر بن الخطاب فقال أتناجيه دوننا (١٦) و تخلو به دوننا فقال يا عمر ما أنا انتجيته بل الله انتجاه قال فأعرض عمر و هو يقول المنا كما قلت لنا قبل(V) الحديبية لتدخلن(<sup>A)</sup> المسجد الحرام إن شاء الله آمنين فلم نــدخله و صــددنا عــنه فــناداه النبي الشي الما أقل لكم إنكم تدخلونه في ذلك العام ثم خرج من حصن الطائف نافع بن غيلان بن معتب (٩) في خيل من ثقيف فلقيه أمير المؤمنين ﷺ ببطن وج فقتله و انهزم المشركون و لحق القوم الرعب فنزل مـنهم جـماعة إلى النبي ﷺ فأسلموا وكان حصار النبي ﷺ للطائف بضعة عشر يوما(١٠٠).

توضيح: قال الجزري في حديث الأحنف:

أن يخضب الصعدة أو تندقا إن على كـل رئـيس حـقا

الصعدة القناة التي تنبت مستقيمة (١١١) و وج بالتشديد اسم بلد بالطائف.

٨ ـ شي: [تفسير العياشي] عن سماعة عن أبي عبد الله أو أبي الحسن الله على أحدهما أن رجلا دخل على رسول اللهيوم غنيمة حنين وكان يعطى المؤلفة قلوبهم يعطى الرّجل منهم مائة راحلة و نحو ذلك و قسم رسـول الله ﷺ حيث أمر فأتاه ذلك الرجل قد أزاغ الله قلبه و ران عليه فقال له ما عدلت حين قسمت فـقال له رسـول الله عليه ويلك ما تقول ألا ترى (١٢) قسمت الشاة حتى لم يبق معى شاة أو لم أقسم البقر حتى لم يبق معي بقرة واحدة أ و لم أقسم الإبل حتى لم يبق معى بعير واحد فقال بعض أصحاًبه له اتركنا يا رسول الله حتى نضرب عنق هـذا الخبيث فقال لا هذا يخرج في قوم يقرءون القرآن لا يجوز تراقيهم بلى قاتلهم غيري (١٣).

٩ عم: [إعلام الوري] كان سبب غزوة حنين أن هوازن جمعت له جمعا كثيرا فذكر لرسول الله عليه الله أن صفوان بن أمية عنده مائة درع فسأله ذلك فقال أغصبا يا محمد قال لا و لكن عارية مضمونة قال لا بأس بهذا فأعطاه فخرج رسول الله ﷺ في ألفين من مكة و عشرة آلاف كانوا معه فقال أحد أصحابه لن نغلب اليوم من قلة فشق ذلك على رسول الله ﷺ فأنزل الله سبحانه: ﴿وَ يَوْمَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ﴾ الآية.

و أقبل مالك بن عوف النصري فيمن معه من قبائل قيس و ثقيف فبعث رسول الله عبد الله بن أبي حدرد عينا فسمع ابن عوف يقول يا معشر هوازن إنكم أحد العرب و أعده و إن هذا الرجل لم يلق قوما يصدقونه القتال فإذا لقيتموه فاكسروا جفون سيوفكم و احملوا عليه حملة رجل واحد فأتى ابن أبى حدرد رسول اللهفأخبره فقال عمر ألا تسمع يا رسول الله ما يقول ابن أبي حدرد فقال قد كنت ضالا فهداك الله يا عمر و ابن أبي حدرد صادق.

قال الصادقﷺ وكان مع هوازن دريد بن صحة خرجوا به شيخاكبيرا يتيمنون برأيه فلما نزلوا بأوطاس قال نعم مجال الخيل لا حزن ضرس و لا سهل دهس ما لي أسمع رغاء البعير و نهاق الحمير و بكاء الصغير قالوا ساق مالك بن

<sup>(</sup>١) في المصدر: ما وجد.

<sup>(</sup>٣) في «طِ»: يدقا.

<sup>(</sup>٥) في «أِ»: وإذا به محاصر لأهل الطايف.

<sup>(</sup>٧) في «أ»: لنا يوم.

<sup>(</sup>٩) في المصدر: حصن الطايف نابغ بن غيلان بن متعب.

<sup>(</sup>١١) ألنهاية في غريب الحديث وألأثر ٣: ٣٠. (۱۳) تفسير العيّاشي ۲: ۹۸ سورة براءة ح٧٣.

<sup>(</sup>١٢) في المصدر: ألم ترى.

<sup>(</sup>٢) في «أ»: في غبش من الصبح. (٤) في المصدر: فقتله.

<sup>(</sup>٦) فيّ المصدر: وتخلو به؟

<sup>(</sup>٨) في المصدر: لندخلن. (۱۰) آلارشاد: ۸۰ ـ ۸۱.

عوف مع الناس أموالهم و نساءهم و ذراريهم قال فأين مالك فدعى مالك له فأتاه فقال يا مالك أصبحت رئيس قومك و إن هذا يوم كائن له ما بعده من الأيام ما لي أسمع رغاء البعير و نهاق الحمير و بكاء الصغير و ثغاء الشاء قال <u>١٦٢٪</u> أردت أن أجعل خلف كل رجل أهله و ماله ليقاتل عنهم قال ويحك لم تصنع شيئا قدمت<sup>(١)</sup> بيضة هوازن في نحور الخيل و هل يرد(٢) وجه المنهزم شيء إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه و رمحه و إن كانت عليك فضحت في أهلك و مالك قال إنك قد·كبرت و كبر عقلك فقال دريد إن كنت قد كبرت فتورث غدا قومك ذلا بتقصير رأيك و عقلك هذا يوم لم أشهده و لم أغب عنه ثم قال حرب عوان.

> أخب فـــــــها و أضــــع يـــا ليـــتنى فــيها جــذع

قال جابر فسرنا حتى إذا استقبلنا وادى حنين كان القوم قد كمنوا في شعاب الوادي و مضايقه فما راعنا إلا كتائب الرجال بأيديها السيوف و العمد و القني فشدوا علينا شدة رجل واحد فانهزم الناس راجعين لا يلوي أحد على أحد و أخذ رسول اللهذات اليمين و أحدق ببغلته تسعة من بني عبد المطلب و أقبل مالك بن عوف يقول أروني محمدا فأروه فحمل على رسول اللهﷺ وكان رجلا أهوج فلقيه رجل من المسلمين فالتقيا فقتله مالك و قيل إنه أيمن ابن أم أيمن ثم أقدم فرسه فأبي أن يقدم نحو رسول اللهو صاح كلدة بن الحنبل و هو أخو صفوان بن أمية لأمه و صفوان يومئذ مشرك ألا بطل السحر اليوم فقال صفوان اسكت فض الله فاك فو الله لأن يربني رجل من قريش أحب إلى من أن يربني رجل من هوازن.

قال محمد بن إسحاق و قال شيبة بن عثمان بن أبي طلحة أخو بني عبد الدار اليوم أدرك ثاري وكان أبوه قتل يوم أحد اليوم أقتل محمدا قال فأدرت برسول الله لأقتله فأقبل شيء حتى تغشى فؤادي فلم أطق ذلك فعرفت أنه ممنوع. و روى عكرمة عن شيبة قال لما رأيت رسول الله ﷺ يوم حنين قد عرى ذكرت أبى و عمى و قتل على و حمزة إياهما فقلت أدرك ثارى اليوم من محمد فذهبت لأجيئه عن يمينه فإذا أنا بالعباس بن عبد المطلب قائما عليه درع 💥 بیضاء کأنها فضة یکشف عنها العجاج فقلت عمه و لن یخذله ثم جئته عن یساره فإذا أنا بأبی سفیان بن الحارث بن عبد المطلب فقلت ابن عمه و لن يخذله ثم جثته من خلفه فلم يبق إلا أن أسوره سورة بالسيف إذ رفع لي شواظ من نار بيني و بينه كأنه برق فخفت أن يمحشني فوضعت يدي على بصري و مشيت القهقري و التفت رسول الله ﷺ و قال(٣) يا شيب يا شيب ادن منى اللهم أذهب عنه الشيطان قال فرفعت إليه بصري و لهو أحب إلى من سمعى و بصري و قال يا شيب قاتل الكفار.

و عن موسى بن عقبة قال قام رسول اللهﷺ في الركابين و هو على البغلة فرفع يديه إلى الله يدعو و يقول اللهم إنى أنشدك ما وعدتني اللهم لا ينبغي لهم أن يظهروا علينا و نادى أصحابه و ذمرهم يا أصحاب البيعة يوم الحديبية الله الكرة على نبيكم و قيل إنّه قال يا أنصار الله و أنصار رسوله(<sup>£)</sup> يا بني الخزرج و أمر العباس بن عبد المطلب فنادى في القوم بذلك فأقبل<sup>(٥)</sup> إليه أصحابه سراعا يبتدرون.

و روي أنه ﷺ قال الآن حمى الوطيس أنا النبي لاكذب أنا ابن عبد المطلب قال سلمة بن الأكوع و نزل رسول الله ﷺ عن البغلة ثم قبض قبضة من تراب ثم استقبل به وجوههم و قال شاهت الوجوه فما خلق الله منهم إنسانا إلا ملأ عينه ترابا بتلك القبضة فولوا مدبرين و اتبعهم المسلمون فقتلوهم و غنمهم الله نساءهم و ذراريهم و شاءهم و أموالهم و فر مالك بن عوف حتى دخل حصن الطائف في ناس من أشراف قومه و أسلم عند ذلك كثير من أهل مكة حين<sup>(٦)</sup> رأوا نصر الله و إعزاز دينه.

قال أبان و حدثني محمد بن الحسن بن زياد عن أبي عبد الله ﷺ قال سبى رسول الله ﷺ يوم حنين أربعة آلاف رأس و اثني عشر ألف ناقة سوى ما لا يعلم من الغنائم و خلف رسول اللهﷺ الأنفال و الأموال و السبايا بالجعرانة و افترق المشركون فرقتين فأخذت الأعراب و من تبعهم أوطاس و أخذت ثقيف و من تبعهم الطائف و بعث رسول اللهﷺ

<sup>(</sup>۱) في «أ»: فقدّمت.

<sup>(</sup>٢) في «أ»: وهو يردّ وجه. (٤) في المصدر: يا أنصار رسول الله. (٦) في المصدر: أهل مكة حتى.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: رسول الله الله الله الله وقال. (٥) في المصدر: القوم فأقبل.

أبا عامر الأشعري إلى أوطاس فقاتل حتى قتل فأخذ الراية أبو موسى الأشعري و هو ابن عمه فقاتل بها حتى فتح عليه.

ثم كانت غزوة الطائف سار رسول اللهﷺ إلى الطائف في شوال سنة ثمان فحاصرهم بضعة عشر يوما و خرج نافع بن غيلان بن معتب في خيل من ثقيف فلقيه على ﷺ في خيله فالتقوا بـبطن وج فــقتله عــلي،﴿ و انــهزم المشركون و نزل من حصن الطائف إلى رسول الله ﷺ جماعة من أرقائهم(١) منهم أبو بكرة و كان عبدا للحارث بن كلدة و المنبعث وكان اسمه المضطجع فسماه رسول الله ﷺ المنبعث و وردان وكان عبدا لعبد الله بن ربيعة فأسلموا فلما قدم وفد الطائف على رسول الله فأسلموا قالوا يا رسول الله رد علينا رقيقنا الذين أتوك فقال لا أولئك عتقاء الله.

و ذكر الواقدي عن شيوخه قال شاور رسول الله ﷺ أصحابه في حصن الطائف فقال له سلمان الفارسي يا رسول الله أرى أن تنصب المنجنيق على حصنهم فأمر رسول الله ﷺ فعمل منجنيق و يقال قدم بالمنجنيق يزيد بن زمعة و دبابتين(٢) و يقال خالد بن سعيد فأرسل عليهم ثقيف سكك الحديد(٣) محماة بالنار فأحرقت الدبابة فأمر رسول الله بقطع أعنابهم و تحريقها فنادى سفيان بن عبد الله الثقفي لم تقطع أموالنا إما أن تأخذها إن ظهرت علينا و إما أن تدعها لله و الرحم فقال رسول الله الشائلة فإنى أدعها لله و الرحم فتركها.

و أنفذ رسول اللهﷺ عليا في خيل عند محاصرته أهل الطائف و أمر<sup>(٤)</sup> أن يكسركل صنم وجده فخرج فلقيته جمع كثير من خثعم فبرز له رجل من القوم و قال هل من مبارز فلم يقم أحد<sup>(٥)</sup> فقام إليه علىﷺ فوثب أبو العاص بن الربيع زوج بنت النبي ﷺ فقال تكفاه أيها الأمير فقال: لا و لكن إن قتلت فأنت على الناس، فبرز إليه علىﷺ و هو يقول: إن عــلى كــل رئــيس حـقا أن تروى (٦١) الصعدة أو تندقا(٧)

ثم ضربه فقتله و مضى حتى كسر الأصنام و انصرف إلى رسول اللهﷺ و هو بعد محاصر لأهل الطائف ينتظره فلما رآه كبر و أخذ بيده و خلا به.

فروى جابر بن عبد الله قال لما خلا رسول الله ﷺ بعلى بن أبي طالب ﷺ يوم الطائف أتاه عمر بن الخطاب فقال أ تناجيه دوننا و تخلو به دوننا فقال يا عمر ما أنا انتجيته بلّ الله انتّجاه قال فأعرض و هو يقول هذا كما قلت لنا يوم الحديبية لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرْامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ فلم ندخله و صددنا عنه فناداهﷺ لم أقل لكم إنكم تدخلونه ذلك العام.

قال فلما قدم على فكأنما كان رسول اللهﷺ على وجل فارتحل فنادى سعيد بن عبيد ألا أن الحي مقيم فقال لا أقمت و لا ظعنت فسقط فانكسر فخذه و عن محمد بن إسحاق قال حاصر رسول اللهﷺ أهل الطائف ثلاثين ليلة أو قريبا من ذلك ثم انصرف عنهم و لم يؤذن فيهم فجاءه وفده في شهر رمضان فأسلموا.

😗 تم رجع رسول الله إلى الجعرانة بمن معه من الناس و قسم بها ما أصاب من الغنائم يوم حنين في المؤلفة قلوبهم من قريش و من سائر العرب و لم يكن في الأنصار منها شيء قليل و لاكثير قيل إنه جعل للأنصار شيئا يسيرا و أعطى الجمهور للمتألفين(٨) قال محمد بن إسحاق و أعطى أبا سفيان بن حرب مائة بعير و معاوية ابنه مائة بعير و حكيم بن حزام من بني أسد بن عبد العزي<sup>(٩)</sup> مائة بعير و أعطى النضر بن الحارث بن كلدة مائة بعير و أعطى العلاء بن حارثة الثقفي حليف بني وهدة مائة بعير و أعطى الحارث بن هشام من بني مخزوم مائة و جبير بن مطعم من بني نوفل بن عبد مناف مائة و مالك بن عوف النصري (١٠٠) مائة فهؤلاء أصحاب المائة و قيل إنه أعطى علقمة بن علائة (١١١) مائة و الأقرع بن حابس ميائة و عيينة بن حصن مائة و أعطى العباس بن مرداس أربعا فتسخطها و أنشأ يقول:

> ـــــد بـين عــينة و الأقـرع أتجعل نـهبي و نـهب العـبيـ

(١٠) فَمي «أ»: النضري، وهو تصحيف كما مرّ سابقاً.

<sup>(</sup>١) في المصدر: من أقاربهم. وما في المتن أنسب.

 <sup>(</sup>٢) الدَّبابة: هي التي تتخذ للحروب يدخل فيها الرجال ثم تدفع في أصل حصن فينقبونه وهم في جوفها. «لسان العرب ٤: ٢٧٧».

<sup>(</sup>٤) في المصدر: عند محاصرة اهل الطائف، وأمره أن. (٣) سكك الحديد: قطع الحديد.

<sup>(</sup>٦) كذًا في «أ» والمصدر، وفي «ط»: تروِي. (٥) في المصدر: فخرج فلقيه...؟ فلم يقم إليه أحد. (٨) في المصدر: للمنافقين، وما في المتن أنسب.

<sup>(</sup>٧) في المصدر: تدقا. (٩) في المصدر: من بني أسد بن عبد العزى بن قصى.

<sup>(</sup>۱۱) فَي «أ»: علانة، وهُو تصحيف.



يفوقان مرداس في مجمع<sup>(۱)</sup> و مسن تضع اليوم لا يرفع فسلم أعسط شيئا و لم أمنع فما كمان حصن و لا حابس و ما كمنت دون امرئ منهما و قد كنت في الحرب ذا تـدرأ

قال و غضب قوم من الأنصار لذلك و ظهر منهم كلام قبيح حتى قال قائلهم لتي الرجل أهله و بني عمه و نحن أصحاب كل كربهة.

فلما رأى رسول الله والله والمنافق ما دخل على الأنصار من ذلك أمرهم أن يقعدوا و لا يقعد معهم غيرهم ثم أتاهم شبه المغضب يتبعه علي حتى جلس وسطهم فقال ألم آتكم و أنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم الله منها بسي قالوا بلى و لله و لرسوله المن و الطول و الفضل علينا قال ألم آتكم و أنتم أعداء فألف الله بين قلوبكم بي قالوا أجل ثم قال ألم آتكم و أنتم قال ألا تجيبوني قالوا أجل ثم قال ألم آتكم و أنتم قال ألا تجيبوني قالوا أجل بن يول رسول الله فداك أبونا و أمنا لك المن و الفضل و الطول قال بل لو شئتم قلتم جئتنا طريدا مكذبا فآويسناك و صدقناك و جئتنا طريدا مكذبا فآويسناك و صدقناك و جئتنا طريدا مكذبا فآويسناك و عن رسوله و هذه أموالنا أيضا بين يديك فاقسمها بين قومك إن شئت فقال يا معشر الأنصار أوجدتم في عن الله و عن رسوله و هذه أموالنا أيضا بين يديك فاقسمها بين قومك إن شئت فقال يا معشر الأنصار أوجدتم في أنفسكم إذ قسمت مالا أتألف به قوما و وكلتم (١) إلى إيمانكم أما ترضون أن يرجع غيركم بالشاء و النعم و رجعتم أنتم و رسول الله في سهمكم ثم قال الأنصار و لأبناء أبناء الأنصار قال و قد كان فيما سبي أخته بنت حليمة شعب الأنصار اللهم اغفر للأنصار و لأبناء الأنصار و لأبناء الأناء الأنوع رسول الله المناه و هي التي كانت تحضنه إذا كانت (١) أمها ترضعه.

و أدرك وقد هوازن رسول الله ﷺ بالجعرانة و قد أسلموا فقالوا يا رسول الله لنا أصل و عشيرة و قد أصابنا من البلاء ما لم يخف عليك فامنن علينا من الله عليك و قام خطيبهم زهير بن صرد فقال يا رسول الله إنا لو ملحنا الحارث بن أبي شمر أو النعمان بن المنذر ثم ولي منا مثل الذي وليت (٨) لعاد علينا بفضله و عطفه و أنت خير ١٧٠ الحارث بن أبي أسمر أو النعمان بن المنذر ثم ولي منا مثل الذي وليت (٩) و بنات حواضنك اللاتي أرضعنك و لسنا المنفر من المنافر و بنات خالاتك و حواضنك (٩) و بنات حواضنك اللاتي أرضعنك و لسنا المنافل مالا إنما نسألكهن و قد كان رسول الله قسم منهن ما شاء الله فلما كلمته أخته قال أما نصيبي و نصيب بني عبد المطلب فهو لك و أما ما كان للمسلمين فاستشفعي بي عليهم فلما صلوا الظهر قامت فتكلمت و تكلموا فوهب لها الناس أجمعون (١٠) إلا الأقرع بن حابس و عيينة بن حصن فإنهما أبيا أن يهبا و قالوا يا رسول الله إن هؤلاء قوم قد

479

<sup>(</sup>١) في المصدر: في المجمع

<sup>(</sup>٢) بلّ القائل ليس بقاهم ولاّ مدرك للمغزى الذي دفع الرسول ﷺ لقول ذلك، وهل يعقل أن الرسول ينسى ترديد شطر بيت قيل وقتنذ؟!!. (٣) في هأ»: وجعلك من.

<sup>(</sup>٤) في «أ»: قال. إليه أصواتهم. (٦) في المصدر: وكلتكم.

 <sup>(</sup>٥) في المصدر: فارتفعت إليه أصواتهم.
 (٧) في المصدر: إذ كانت، وهو الأنسب.

<sup>(</sup>٨) في العصدر: للحارث بن أبي شمر والنعمان بن العنذر ثم نزل منا مثل الذي نزلت.

أصابواً (١) من نسائنا فنحن نصيب من نسائهم مثل ما أصابوا فأقرع رسول اللهﷺ بينهم ثم قال اللهم تــوه ســهميهما فأصاب أحدهما خادما لبني عقيل و أصاب الآخر خادما لبني نمير فلما رأيا ذلك وهبا ما منعا قال و لو لا أن النساء وقعن في القسمة لوهبهن لهاكما وهب ما لم يقع في القسمة و لكنهن وقعن في أنصباء الناس فلم يأخذ منهم إلا بطيبة النفس.

و روي أن رسول الله ﷺ قال من أمسك منكم بحقه فله بكل إنسان ست فرائض من أول فيء يصيبه فردوا إلى الناس نساءهم و أبناءهم قال و كلمته أخته في مالك بن عوف فقال إن جاءني فهو آمن فأتاه فرد عليه ماله و أعطاه مائة من الإبل.

و روى الزهري عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري قال بينا نحن عند رسول الله و هـ و يـقسم إذ أتـاه ذو الخريصرة رجل من بني تميم فقال يا رسول الله اعدل فقال رسول الله الله عنه من يعدل إن أنا لم أعدل و قد خبت أو خسرت إن أنا لم أعدل فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله الذن لي فيه أضرب عنقه فقال رسول الله الله الله عنه دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته و صيامه مع صيامه يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى نصله ألا يوجد فيه ألى رصافه فلا يوجد فيه أله و الدم آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر يخرجون على خير فرقة من الناس.

قال أبو سعيد فأشهد أني سمعت هذا من رسول الله ﷺ و أشهد أن علي بن أبي طالبﷺ قاتلهم و أنا معه و أمر بذلك الرجل فالتمس فوجد فأتى به حتى نظرت إليه على نعت رسول الله الذي نعت رواه البخاري في الصحيح.

قالوا ثم ركب رسول الله الله الناس ردوا علي ردائي فو الذي نفسي بيده لو كان عندي عدد شجرتها نعما لقسمته عليكم ثم ما عند رداؤه فقال أيها الناس ردوا علي ردائي فو الذي نفسي بيده لو كان عندي عدد شجرتها نعما لقسمته عليكم ثم ما ألفيتموني بخيلا و لا جبانا ثم قام إلى جنب بعير و أخذ من سنامه و بره فجعلها بين إصبعيه فقال يا أيها الناس و الله ما لي من فينكم هذه الوبر إلا الخمس و الخمس مردود عليكم فأدوا الخياط و المخيط فإن الغلول عار و نار و شنار على أهله يوم القيامة فجاءه رجل من الأنصار بكية من خيوط شعر فقال يا رسول الله أخذت هذا لأخيط بها برذعة بعير لي فقال رسول الله الخياف أما حقي منها فلك فقال الرجل أما إذا بلغ الأمر هذا فلا حاجة لي بها و رمى بها من يده. ثم خرج رسول الله الله الله العمرانة في ذي القعدة إلى مكة فقضى بها عمرته ثم صدر (٢) إلى المدينة وخليفته على أهل مكة معاذ بن جبل وقال محمد بن إسحاق استخلف عتاب بن أسيد وخلف معه معاذا يفقه الناس في الدين ويعلمهم (٢) أما النسنة وهي سنة ثمان عتاب بن أسيد وأقام المدينة ما بين ذي الحجة إلى رجب (٤).

**بيان:** قال الجوهري يقال صدقوهم القتال و يقال للرجل الشجاع و الفرس الجواد إنه لذو مصدق بالفتح أي صادق الحملة و صادق الجري كأنه ذو صدق فيما يعدك من ذلك<sup>(6)</sup>.

و في القاموس أبو حدرد الأسلمي صحابي ولم يجئ فعلم بتكرير العين غيره و الحدرد القصير كذا في التناموس أبو حدرد الأسلمي صحابي ولم يجئ فعلم بتكرير العين عنره و الحدرد القصير كذا كني التسهيل (٢) قوله تلافتح و النهاق بالضم صوت الحمار لم أشهده ولم أغب عنه أي أنا حاضر بنفسي لكن لما لم يمكنني القتال فيه و لا تعملون برأيي فكأني غائب أو إني و إن لم أر مثل هذا القوم لكن أعلم عاقبة الأمر فيه و العوان من الحرب التي قوتل فيها مرة وكأنه ليس من المصرع. وفي الدر النظيم أخب فيها تارة ثم أقم.

و في النهاية فلم يرعني إلا رجل أخذ بمنكبي أي لم أشعر و إن لم يكن من لفظه كأنه فاجأه بغتة من غير موعد و لا معرفة فراعه ذلك و أفزعه (٧٠].

<sup>(</sup>١) في المصدر: أن هؤلاء قد أصابوا.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: ويعلمهم القرآن.

<sup>(</sup>٥) الصحاح: ١٥٠٥ ـ ١٥٠٦.

<sup>(</sup>٧) النهاية في غريب الحديث والأثر ٢: ٢٧٨.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: ثم صار.

<sup>(</sup>٤) إعلام الورى بأعلام الهدى: ١١٩ ـ ١٢٨.

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط ١: ٢٩٧.



و قال الجوهري رجل أهوج أي طويل و به تسرع و حمق<sup>(١)</sup> و قال ربيت القوم سستهم أي كنـــ فوقهم و منه قول صفوان لأن يربني رجل من قريش أحب إلى من أن يربني رجل من هوازن<sup>(٢)</sup>. قوله فأدرت أي رأيي أو نظري أو هو بمعنى درت.

قد عري أي بقى بلا أعوان إلا أن أسوره هكذا فيما عندنا من النسخ بالسين يقال سار الرجل إليه سورا أي وثب و سرت الحائط أي تسلقته و لعل الأصوب أنه بالصاد من صار الشيء أي قطعه و 

و قال الجوهري الذمر الشجاع و ذمرته أذمره ذمرا حثثته و فلان حامي الذمار أي إذا ذمر و غضب

الله أي أذكركم الله في الكرة و الرجعة إليه أو أسألكم الكرة.

و قال الفيروزآبادي الدبابة مشددة آلة تتخذ للحروب فتدفع في أصل الحصن فينقبون و هم في جوفها(٧) قوله على وجل كناية عن سرعة ارتحاله ﷺ بعد مجيئه ألا إن الحي مقيم أي من كان حيا ينبغي أن لا يزول حتى يفتح أو المراد بالحي القبيلة إظهارا لعدم براحه.

و قوله ﷺ لا أقمت و لا ظعنت دعاء عليه بعدم قدرته على الإقامة كما يريد و لا الظعن بنفسه فصار كذلك و قال الجوهري الملح الرضاع و الملح بالفتح مصدر قبولك ملحنا لفيلان ملحا أرضعناه(٨) قوله ﷺ توه سهميهما أي أهلك و ضيع من التوي و هو الهلاك و الهاء للسكت أو من التوه و هو الهلاك و الذهاب.

و قال الجزري في حديث الخوارج يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية أي يـجوزونه و يخرقونه و يبعدونه كما يمرق السهم الشيء المرمى به و يخرج منه<sup>(٩)</sup> و قال الرصاف هو عـقب يلوي على مدخل النصل فيه (١٠٠) و قال في حديث الخوارج فينظر في نضيه النضي نصل السهم و قيل هو السهم قبل أن ينحت إذاكان قدحا و هو أولى لأنه جاء في الحديث ذكر النصّل بعد النضي و هو من السهم ما بين الريش و النصل (١١) و القذذ ريش السهم واحدتها قذة انتهي (١٢).

أقول: شبه ﷺ خروجهم من الدين وعدم انتفاعهم بشيء منه بسهم رمي به حيوان فـخرج مـنه بحيث لم يبق في شيء من أجزاء السهم أثر من أجزاء الحيوآن وقال الجزري تدردر أي ترجرج تجيء وتذهب والأصل تتدردر فحذف إحدى التاءين تخفيفا (١٣) وقال الجزري الجعرانة موضع قريب من مكة وهو في الحل وميقات الإحرام وهي بتسكين العين والتخفيف وقد تكسر وتشدد الرآء(١٤).

١٠-كا: [الكافي] حميد بن زياد عن عبيد الله بن أحمد الدهقان عن على بن الحسن الطاطري عن محمد بن زياد بياع السابري عن أبان عن عجلان بن صالح(١٥) قال سمعت أبا عبد الله ﷺ يقول قتل على بن أبي طالب بيده يوم

١١-كا: [الكافي] على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر على قال سألته عن قول الله

(۲) الصحاح: ۱۳۰.

(٦) الصحاح: ٦٦٥.

(٨) الصحاح: ٤٠٦.

(٤) القاموس المحيط ٣: ٢٩٨.

(١٠) النهاية في غريب الحديث والأثر ٢: ٢٢٧. (١٢) النهاية فيّ غريب الحديث والأثر ٤: ٧٨. (١) الصحاح: ٣٥١.

<sup>(</sup>٣) القاموس المحيط ٣: ١٠٠.

<sup>(</sup>٥) القاموس المحيط ٣: ٣٧.

<sup>(</sup>٧) القاموس المحيط ١: ٦٧.

<sup>(</sup>٩) النهاية في غريب الحديث والأثر ٤: ٣٢٠. (١١) النهاية في غريب الحديث والأثر ٥: ٧٣.

<sup>(</sup>١٣) النهاية في غريب الحديث والأثر ٢: ٢٠٠.

<sup>(</sup>١٤) النهاية في غريب الحديث والأثر ١: ٧٧٦. (١٥) في المصدّر: عن محمد بن زياد بياع السابري، عن عجلان بن صالح.

<sup>(</sup>١٦) الكافي ٨: ٣٧٦ ح ٥٦٦.

عز و جل: ﴿الْمُؤَلِّفَةِ قُلُوبُهُمْ﴾ قال هم قوم وحدوا الله عز و جل و خلعوا عبادة من يعبد من دون الله و شهدوا أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله ﷺ و هم في ذلك شكاك في بعض ما جاء به محمدﷺ فأمر اللـه عــز و جــل نبيهﷺ أن يتألفهم بالمال و العطاء لكي يحسن إسلامهم و يثبتوا على دينهم الذي دخلوا فيه و أقروا به و إن رسول اللهﷺ يوم حنين تألف رؤساء العرب و من(١١) قريش و سائر مضر منهم أبو سفيان بن حرب و عيينة بن حصين بالجعرانة فقال يا رسول الله أتأذن لي في الكلام فقال نعم فقال إن كان هذا الأمر من هذه الأموال التي قسمت بين قومك شيئا أنزل الله رضينا و إن كان غير ذلك لم نرض.

قال زرارة و سمعت أبا جعفرﷺ يقول فقال رسول اللهﷺ يا معشر الأنصار أكلكم على قول سيدكم(٢) فقالوا سيدنا الله و رسوله ثم قالوا في الثالثة نحن على مثل قوله و رأيه قال زرارة فسمعت أبا جعفرﷺ يقول فحط الله نورهم و فرض الله للمؤلفة قلوبهم سهما في القرآن(٣).

 ١٢ شي: [تفسير العياشي] عن زرارة (٤) مثله ثم قال قال زرارة قال أبو جعفر الله فلماكان في قابل جاءوا بضعف الذي أخذوا و أسلم ناس كثير قال فقام رسول الله عليه خطيبا فقال هذا خير أم الذي قلتم قد جاءوا من الإبل بكذا و كذا ُضعف ما أعطيتهم و قد أسلم لله عالم و ناس كثير و الذي نفس محمد بيده لوددت أن عندي ما أعطي كل إنسان ديته على أن يسلم لله رب العالمين.

ثم روى العياشي بسند آخر عن زرارة عنهﷺ مثله 🖜.

١٣\_ثم قال الحسن بن موسى و من غير هذا الوجه رفعه قال قال رجل منهم حين قسم النبي رَهُ اللَّهِ غنائم حنين ما هذه القسمة(٦) ما يريد الله بها فقال له بعضهم يا عدو الله تقول هذا لرسول اللهﷺ ثم جاء إلى النـبيﷺ فـأخبره بمقالته فقالﷺ قد أوذي أخي موسى بأكثر من هذا فصبر قال وكان يعطي لكل رجل من المؤلفة قلوبهم مائة راحلة<sup>(٧)</sup>.

١٤ـما: [الأمالي للشيخ الطوسي] جماعة عن أبي المفضل عن أحمد بن عبيد الله بن عمار الثقفي(٨) عن على بن محمد بن سليمان النوفلي سنة خمس و أربعين و مائتين عن أبيه عن يزيد بن عبد الملك النوفلي عن أبيه عن المغيرة بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب عن أبيه عن جده نوفل أنه كان يحدث عن يوم حنين قال فر الناس جميعا و أعروا<sup>(٩)</sup> رسول اللهﷺ فلم يبق معه إلا سبعة نفر من بنى عبد المطلب العباس و ابنه الفضل و على و أخوه عقيل و أبو سفيان و ربيعة و نوفل بنو الحارث بن عبد المطلب و رسول اللهﷺ مصلت سيفه في المجتلد و هو على بغلته الدلدل و هو يقول:

> أنسا ابن عبد المطلب انا النبي لا كنب

قال الحارث بن نوفل فحدثني الفضل بن العباس قال التفت العباس يومئذ و قد أقشع الناس عن بكرة أبيهم فلم ير عليا فيمن ثبت فقال شوهة بوهة (١٠٠ أفي مثل هذه الحال يرغب ابن أبي طالب بنفسه عن رسول الله ﷺ و هو صاحب ما هو صاحبه يعنى المواطن المشهورة له فقلت نقص قولك لابن أخيك يا أبة قال ما ذاك يا فضل قلت أما تراه في الرعيل الأول أما تراه في الرهج قال أشعره لي يا بني قلت ذو كذا (١١١) ذو البردة قال فما تلك البرقة قلت سيفه يزيل به بين الأقران فقال بر بن بر فداه عم و خال قال فضرب على يومئذ أربعين مبارزا كلهم يقده حتى أنفه و ذكره قال و کانت ضرباته مبتکرة (۱۲).

<sup>(</sup>٢) في المصدر: على قول سيّدكم سعد؟ (١) في المصدر: العرب من.

<sup>(</sup>٣) الكَّافي ٢: ٢١١ ح ٢.

<sup>(</sup>٤) عن زرّارة وحمرانّ ومحمد بن مسلم عن ابي جعفر وابي عبدالله ﷺ.

<sup>(</sup>٦) في المصدر: إن هذه القسمة؟. (٥) تفسير العياشي ٢: ٩٨ سورة براءة ح٧١. (٧) تفسير العياشي ٢: ٩٨ سورة براءة ٧٧.

<sup>(</sup>٨) في المصدر: عن أحمد بن عبيدالله بن محمد. وفي «أ»: عن أحمد بن عبدالله بن محمد..

<sup>(</sup>١٠) شوهة بوهة: كلمة تأنيب ولعن وتقريع. (٩) في المصدر: قال: فرآه الناس جميعاً وأعزوا. (١٢) أمالي الطوسى: ٥٨٥.

<sup>(</sup>١١) قي المصدر: ذو كذا ذو كذا.



ميان: قال الفير وزآبادي أعروا صاحبهم تركوه <sup>(١)</sup>و قال قشع القوم كمنع فرقهم فـأقشعوا و هـو نادر (۲) قوله عن بكرة أبيهم أي عن آخرهم و قد مر و قال الفيروز آبادي شاه وجهه شوها و شوهة قبح (٣) و قال البوهة بالضم الصقر سقط ريشه و الرجل الطائش و الأحمق و البوه بالفتح اللعن <sup>(1)</sup> و الرعيل جماعة الخيل و الرهج و يحرك الغبار و زيله فرقه و قال في النهاية في الحمديث كمانت ضربات على مبتكرات لا عوانا أي إن ضربته كانت بكرا يقتل بواحدة منها لا يحتاج أن يعيد الضربة ثانيا يقال ضربة بكر إذا كانت قاطعة لا تثني (٥).

10 ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] جماعة عن أبي المفضل عن محمد بن معاذ بن سعيد الحضرمي عن محمد بن زكريا بن سارية المكي القرشي عن أبيه عن كثير بن طارق عن معروف بن خربوذ عن أبي الطفيل عن أبي ذر قال قال ـُــُكِ رسول اللهﷺ و قد قدم عليه وفد أهل الطائف يا أهل الطائف و الله لتقيمن الصلاة و لتؤتن الزكاة أو لأبعثن عليكم رجلاكنفسي يحب الله و رسوله و يحبه الله و رسوله يقصعكم بالسيف فتطاول لها أصحاب رسول الله رهجي فأخذ بيد على فأشالها ثم قال هو هذا فقال أبو بكر و عمر ما رأينا كاليوم في الفضل قط(٦١).

بيان: القصع شدة المضغ و قصع الغلام كمنع ضرب ببسط كفه على رأسه.

١٦\_ع: [علل الشرائع] ابن الوليد عن الصفار عن ابن معروف عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللهقال ما مر بالنبيﷺ يوم كان أشد عليه من يوم حنين<sup>(٧)</sup> و ذلك أن العرب تباغت عليه<sup>(٨)</sup>.

١٧\_ل: [الخصال] بالاسناد عن عامر بن واثلة قال قال أمير المؤمنين الله يوم الشوري نشدتكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول اللهﷺ لينتهين بنو وليعة أو لأبعثن إليهم رجلا كنفسي طاعته كـطاعتي(٩) و مـعصيته كـمعصيتي يغشاهم بالسيف غيرى قالوا اللهم لا(١٠).

١٨\_ ج: [الإحتجاج] عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفرﷺ أن أمير المؤمنينﷺ قال يوم الشوري نشدتكم بالله هل فيكم أحد ناجاه رسول اللهﷺ يوم الطائف فقال أبو بكر و عمر ناجيت عليا دوننا فقال لهما النبيﷺ ما أنا ناجيته بل الله أمرني بذلك غيري قالوا لا قال نشدتكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله ﷺ لأبعثن إليكم رجلا امتحن الله قلبه للإيمان قالوا لا(١١).

14\_أقول: قال الطبرسي رحمه الله في مجمع البيان، ذكر أهل التفسير و أصحاب السير أن رسول الله ﷺ لما افتتح مكة خرج منها متوجها إلى حنين لقتال هوازن و ثقيف في آخر شهر رمضان أو في شوال سنة ثمان من الهجرة و ذكر القصة نحوا مما مر إلى أن ذكر هزيمة المسلمين و نداء العباس ثم قال فلما سمع المسلمون صوت العباس تراجعوا و قالوا لبيك لبيك و تبادر الأنصار خاصة و نزل النصر من عند الله و انهزمت هوازن هزيمة قبيحة فمروا في كل وجه و لم يزل المسلمون في آثارهم و مر مالك بن عوف فدخل حصن الطائف و قتل منهم زهاء مائة رجل و أغنم الله المسلمين أموالهم و نساءهم و أمر رسول الله ﷺ بالذراري و الأموال أن تحدر إلى الجعرانة و ولي على الغنائم بديل بن ورقاء الخزاعي و مضيﷺ في أثر القوم فوافي الطائف في طلب مالك بن عوف و حاصر أهل الطائف بقية الشهر فلما دخل ذو القعدة انصرف إلى الجعرانة و قسم بها غنائم حنين و أوطاس.

قال سعيد بن المسيب حدثني رجل كان في المشركين يوم حنين قال لما التقينا نحن و أصحاب رسول الله ﷺ لم يقفوا لنا حلب شاة فلما كشفناهم جعلنا نسوقهم حتى انتهينا إلى صاحب البغلة الشهباء يعنى رسول الله عليه فتلقانا رجال بيض الوجوه فقالوا لنا شاهت الوجوه ارجعوا فرجعنا و ركبوا أكتافنا فكانوا إياها يعني الملائكة.

قال الزهري و بلغني أن شيبة بن عثمان قال استدبرت رسول اللهﷺ يوم حنين و أنا أريد أن أقتله بطلحة بن

(٢) القاموس المحيط ٣: ٧١. (٤) القاموس المحيط ٤: ٢٨٣.

(٦) أمالي الطوسي: ٥٩٠. (٨) علل آلشرائع: ٤٦٢ ب٢٢٢ ح٣.

(١٠) الخصال: ٥٥٥ ح ٣١.

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط ٢٦٣:٤.

<sup>(</sup>٣) القاموس المحيط ٤: ٢٨٩.

<sup>(</sup>٥) النهاية في غريب الحديث والأثر ١: ١٤٩.

<sup>(</sup>٧) في المصدر: خيبر، وهو تصحيف ظاهر.

<sup>(</sup>٩) فيَّ «أ»: طاعتي. (١١) آلاحتجاج: ١٤٠٠.

عثمان و عثمان بن طلحة و كانا قد قتلا<sup>(١)</sup> يوم أحد فأطلع الله رسوله على ما في نفسي فالتفت إلى و ضرب في صدرى و قال أعيذك بالله يا شيبة فأرعدت فرائصي فنظرت إليه و هو أحب إلي من سمعي و بصري فقلت أشهد أنك رسول الله و أن الله أطلعك على ما في نفسي.

و قسم رسول اللهالغنائم بالجعرانة وكان معه من سبى هوازن ستة آلاف من الذراري و النساء و من الإبل و الشاء ما لا يدري عدته.

قال أنس بن مالك كان رسول الله ﷺ أمر مناديا فنادي يوم أوطاس ألا لا توطأ الحبالي حـتي يـضعن و لا الحيالي(٢) حتى يستبرأن بحيضة ثم أقبلت وفود هوازن و قدمت على رسول اللهﷺ بالجعرانة مسلمين و قيام خطيبهم فقال يا رسول الله إن ما في الحظائر من السبايا خالاتك و حواضنك اللاتي كن يكفنك فلو أنا ملحنا<sup>(٣)</sup> ابن أبى شمر أو النعمان بن المنذر ثم أصابنا منهما مثل الذي أصابنا منك رجـونا عـائدتهما و عـطفهما و أنت خـير المُكفولين ثم أنشد أبياتا فقالﷺ أي الأمرين أحب إليكم السبي أم الأموال قالوا يا رسول الله خيرتنا بين الحسب و بين الأموال و الحسب أحب إلينا و لا نتكلم في شاة و لا بعير فقال رسول الله أما الذي لبني هاشم فهو لكم و سوف أكلم لكم المسلمين و أشفع لكم فكلموهم و أظهروا إسلامكم فلما صلى رسول اللهﷺ الهاجرة قاموا فتكلموا فقال النبي ﷺ قد رددت الذي لبني هاشم و الذي بيدي عليهم فمن أحب منكم أن يعطى غير مكره فليفعل و من كره أن يعطى فليأخذ الفداء و على فداؤهم فأعطى الناس ماكان بأيديهم إلا قليلا من الناس سألوا الفداء<sup>(1)</sup>.

بيان: قال الجوهري قولهم هم زهاء مائة قدر مائة (٥).

٧٠ـ قب: [المناقب لابن شهرآشوب] عن الصادقﷺ سبى رسول|اللهﷺ يوم حنين أربعة آلاف رأس واثنى عشر ألف ناقة سوى ما لا يعلم من الغنائم وقال الزهري ستة آلاف من الذراري والنساء ومن البهائم ما لا يحصي ولا يدري<sup>(٦)</sup>. ٢١ـأقول: قال الكازروني في المنتقى بعد تلك الغزوات و في تلك السنة يعني الثامنة تزوج رسول الله مليكة الكندية وكان قتل أباها يوم الفتح فقالت لها بعض أزواج النبي ﷺ أ لا تستحين تروجين رجلا قتل أباك فاستعاذت منها<sup>(۷)</sup> ففارقها.

و فيها ولد إبراهيم بن رسول اللهﷺ من مارية في ذي الحجة و كانت قابلتها مولاة رسول اللهﷺ فخرجت إلى زوجها أبي رافع فأخبرته بأنها قد ولدت غلاما فجاء أبو رافع إلى رسول اللهﷺ فبشره بأنها قد ولدت غلاما فوهب له عبدا و سماه إبراهيم و عق عنه يوم سابعه و حلق رأسه فتصدق بزنة شعره فضة على المساكين و أمره بشعره فدفنت (٨) في الأرض و تنافست فيه نساء الأنصار أيهن ترضعه فدفعه رسول الله ﷺ إلى أم بردة بسنت المنذر بن زيد و زوجها البراء بن أوس وكانﷺ يأتى أم بردة فيقيل عندها و يؤتى بإبراهيم و غارت نساء رسول الله الله الشيخ و اشتد عليهن حين رزق منها الولد.

و روي عن أنس قال لما ولدت إبراهيم جاء جبرئيل إلى رسول اللهﷺ فقال السلام عليك يا أبا إبراهيم. و روي عنه أيضا قال قال رسول الله ﷺ ولد الليلة لي غلام فسميته باسم أبي إبراهيم قال ثم دفعه إلى أم سيف امرأة قين بالمدينة يقال له أبو يوسف(٩).

و فيها ماتت زينب بنت رسول اللهﷺ و كانت أكبر بناته و أول من تزوجت منهن تزوجها ابن خالتها أبــو العاص بن الربيع قبل النبوة فولد له عليا و أمامة أما على فمات في ولاية عمر و أما أمامة فماتت سنة خمسين. ٢٢\_و قال ابن الأثير في الكامل، و فيها بعث رسول الله الله عمرو بن العاص إلى جيفر و عمرو ابني الجلندي فأخذ الصدقة من أغنامهم (١٠٠٠ و ردها على فقرائهم.

(٦) مناقب آل أبي طالب ١: ٢٦٤.

(٨) كذا في «أ»، وَّفي «ط»: وأمره بشعره فدفنت.

<sup>(</sup>١) في «أ»: وكانا قتلا.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: ولا غير الحبالي. (٤) مجمع البيان ٣: ٢٨ ـ ٣١. (٣) في المصدر: فلو أنا ملكنا.

<sup>(</sup>٥) الصّحاح: ٢٣٧١.

<sup>(</sup>۷) كذا في «أ» وفي «ط»: منها. (٩) الظاهر أنه أبو سَّيف، كما يستفاد من اسم زوجة أم سيف.

<sup>(</sup>١٠) في المصدر: إلى جيفر وعياد ابني الجندي. من الأزد بعمان مصدقاً. فأخذ الصدقة من أغنيائهم.



و فيها بعث رسول الله ﷺ كعب بن عمير إلى ذات اطلاع(١١) من الشام فأصيب هو و أصحابه. و فيها بعث أيضا عيينة بن حصن الفزاري إلى بني العنبر من تميم فأغار عليهم و سبى منهم نساء (٢).

٢٣ وجدت بخط الشيخ محمد بن على الجبعي رحمه الله نقلا من خط الشيخ الشهيد قدس الله روحه من طرق العامة مرفوعا إلى أبي عمرو زياد بن طارق عن أبي جرول زهير الجشمى(٣) قال لما أسرنا رسول اللهﷺ يــوم هوازن و ذهب يفرق السبى و النساء أتيته فأنشدته:

> فإنك المرء نرجوه و ننتظر(٤) مشتت(٥) شملها في دهرها غير عملى قملوبهم الغماء والغمر يا أرجح الناس حلما حين تختبر إذ فوك يملؤه من مخضها الدرر و إذ يريبك<sup>(٦)</sup> ما تأتى و مــا تــذر و استبق منا فإنا معشر زهر و عندها(٧) بعد هـذا اليـوم مـدخر من أمهاتك إن العفو منتشر به عند الهياج إذا ما استوقد الشرر هــذي البـرية إذ تـعفو و تـنتصر يوم القيامة إذ يهدى لك الظفر

امنن علينا رسول الله في كرم امنن على بيضة قيد عاقها قيدر أبقت لنا الدهر هتافا على حزن إن لم تـداركـهم نعماء تنشرها امنن على نسوة قد كنت ترضعها إذ أنت طفل صغير كنت ترضعها لا تـجعلنا كـمن شالت نعامته إنا لنشكر للنعماء إذ كفرت فألبس العفو من قد كنت ترضعه يا خير من مرحت كمت الجياد انا نومل عفوا منك تلسه فاعف عفا الله عما أنت راهبه

قال فلما سمع هذا الشعر قالﷺ ماكان لي و لبني عبد المطلب فهو لهم(٨) و قال قريش ماكان لنا فهو لله و لرسوله و قالت الأنصار ماكان لنا فهو لله و لرسوله قال ابن عساكر هذا غريب تفرد به زياد بن طارق عن زهير و هو معدود في السباعيات<sup>(٩)</sup>.

## باب ۲۹

غزوة تبوك و قصة العقبة

التوبة «٩»: ﴿فَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمَّ صَاغِرُونَ ﴾ ٢٩.

و قال سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ الْنَهُرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثْأَقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرْضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَامِنَ الآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿ إِلَّا تَنْفُرُواْ يُعَذُّنِكُمْ عَذَاباً أَلِيماً وَّ يَسْتَبُدلَ قَوْماً غَيْرَ كُمْ وَ لَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾.

إلى قوله: ﴿انْفِرُوا خِفَافاً وَيَّفَالًا وَ جَاهِدُوا بِأَمُوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ فِيَ سَبِيلِ اللّٰهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ \* لَوْ كِانَ عَرَضاً قِرِيباً وَسَفَراً فاصِداً لاَتَبَمُوك وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشَّقَةُ وَ سَيَحْلِفُونَ باللّٰهِ لَوِ اسْتَطَفْنا لَخَرَجْنا مَعْكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ \* عَفَا اللَّهُ عَنْك لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا وَ تَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ \* لَـا

<sup>(</sup>١) في المصدر: اطلاع

<sup>(</sup>٢) الكامل في التاريخ ٢: ١٨٣ ـ ١٨٤.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: مرّ أنّه أبو صرد. (٤) في «قب»: نرجوه للآخر. (٦) فيّ نسخة: وإذ يزينك. (٥) في «قب»: على نسوة قد عاقها قدر ممزق.

<sup>(</sup>٧) في نسخة: وعندنا. (A) في «قب»: فهو لكم. (٩) ذكَّرها عنه ابن شهر آشوب في المناقب مع بعض الاختلاف انظر: مناقب آل أبي طالب ٢: ١٨٧.

يَسْتَأْذِنُك الَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يُجاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَنْفُسِهمْ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ \* إِنَّمَا يَسْتَأْذَنُك الَّذِينَ لٰا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّاخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدُّدُونَ ﴿ وَلَوْ أَزَادُوا الْخُرُوجِ مِلْأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرَهَ اللَّهُ انْبِعَاتَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَ قِيلَ أَقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ \* لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَكَأُوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبُغُونَكُمْ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ بالظَّالِمِينَ \* لَقَدِ ابْتَغَوَا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَ قَلَّبُوا لَك الْأَمُورَ حَتَّى جِاءَ الْحَقُّ وَ ظَهَرَ أَمْرُ اللّٰهِ ۚ وَاَ هُمْ كَارِهُونَ ۚ ۚ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ انْذَنْ لِي وَلا تَفْتِئِي أَلَا فِي الْفَتْنَةِ سَقَطُوا وَ إِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكافِرِينَ ۗ ﴿ إِنَّ تُصِبْك حَسَنَةٌ تَسُوّهُمْ وَ إِنْ تُصِبْك مُصِيبَةٍ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنا أَمْرَنا مِن قَبْلُ وَ يَتِوَلُوا وَ هُمْ فَرِحُونَ ﴿ قُلُ لَنْ يُصِيبَنا إِلَّا مِنا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فِلْيَتُوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ \* قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسَنيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينًا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ \* قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعِاً أَوْ كَرْهَا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسَقِينَ \*\* وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتَهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُلِيالُيْ وَلَا ٢٨٠٠ يُتُفِقُونَ إِلَّا وَ هُمْ كَارِهُونَ \* فَلِمَا تَغْجِبْك أَبُوالُهُمْ وَلَا أَوْلاَدُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذَّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّيْنِيَا وَتَزْهُقَ أَنْفُسُهُمْ وَ لَا أَوْلاَدُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذَّبَهُمْ بَهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّيْنِيَا وَتَزْهُقَ أَنْفُسُهُمْ وَ هُمْ كَافِرُونَ \* وَيَخْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ \* لَوْ يَجَدُّونَ مَلْجَأَ أَوْ مَعَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا

إِلَى قُوله سبحانه: ﴿وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذُنَّ قُلْ أَذُنُ خَيْرِ لَكُمْ يُؤُمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ٦٦. إلى قوله: ﴿يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيرْضُوكُمْ وَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴾٦٣.

إلى قوله: ﴿يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تَنَزَّلَ عَلَيْهِمْ شِورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِعَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِوُ اإِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ \* وَ لَيْنْ سَالَّتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا يَخُوضُ وَ نَلْقِبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَ آياتِهِ وَ رَسُولِهِ كُنْتُمْ سَّسَتَهْرْ ؤُنَّ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْكَفُونُتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴾ 18 ـ ٦٦.

ً إلى قوله: ﴿يَخْلِفُونَ بِاللّٰهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِشْلَامِهِمْ وَ هَمُّوا بِمَا لَمْ يَنْالُوا وَ مَا نَقَمُوا إِلّٰا أَنْ أَغَنِّاهُمُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَك خَيْراً لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْ اِيُعَذِّهُمُ اللّٰهُ عَذَابِهُ أَنْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيّ وَ لَا نَصِيرٍ ﴾ ٧٤.

و قال تعالىُّ: ﴿ وَرَحَ الْمُحَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوِ الْهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ قَالُواْ لَا تَنْفِرُواْ فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كِانُوا يَفْقَهُونَ \* فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْبِيْنُكُوا كَنْفِيراً جَوْزاً بِمَاكِيانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ ۚ فَإِنْ زِّجَعَكَ اللَّهُ إِلى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذُنُوك لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُواْ مِعِيَ أَبْداً وَلَنْ ثُقَاتِلُوا مِعِيَ عَدُوًّا اِبَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ إِنَّهُ وَلَا تُصِّلُّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْهُمْ مِاتٍ أَبُداً وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ مَاتُوا وَ هُمْ فِاسِقُونَ \* وَلَا تُعْجِبْك أَمُؤالُهُمْ وَ أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُريدُ اللِّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَ تَرْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَ هُمْ كَافِرُونَ \* وَ إِذَا أَيُّزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَ جَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَك أُولُوا الطُّوْلِ مِنْهُمْ وَ فِالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ \* رَضُوا بِأَنَّ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَ طُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهُمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ \* لَكِن الرَّسُولُ وَ الَّـذِينَ آمَـنُوا مِعَهُ جاهدُوا بِأَمْوٰالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ وَ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتِ وَ أُولَٰئِكَ هِمُ الْمُفْلِحُونَ ۞ أَعَدَّ اللّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَلْهَارُ 👭 خِالِدِينَ فِيهَا ذٰلِك الْفَوْزُ الْعَظِيمُ \* وَجاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَغْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَ قَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَ رَسُولُهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابُ ٱلِيمُ \* لَيْسَ عَلَى الصُّعَفَاءِ وَ لَا عَلَى الْمَرْضَىٰ وَ لَا عَلَى الّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجُ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَشُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلِ وَ اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ \* وَلَا عَلَي الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكُ لِتَحْمِلُهُمْ قُلْتَ لَا الَّهُمْ عَلَيْهِ الْمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأَذِنُونَكَ وَ هُمْ ما أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنا أَلَّا يَجِدُوا ما يُنْفِقُونَ \* إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لِلْ يَعْلَمُونَ \* يَعْتَذِرُونَ الْإِنْ كَيْكُونُولُ مَعْ إِلْخَهِمْ فَلْ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لِلْ يَعْلَمُونَ \* يَعْتَذِرُونَ الْإِنْكُمْ إِذَا رَجِعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لا تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّانًا اللَّهُ مِنْ أَخْبِآ رَكُمْ وَ سَيرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إلى عالِم الْغَيْبِ وَ الشَّبِهَادَةِ فَيُنَتِّنُكُمُ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ \* سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ فِأَعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ فَاعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ فَاعْرِضُوا عَنْهُمْ فَا جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ \* يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَن الْقَوْم الْفَاسِقِينَ ﴾

إلى قوله سبحانه: ﴿وَ آخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحاً وَ آخَرَ سَيِّنًا عَسَى اللّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللّهَ



إلى قوله: ﴿وَ آخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَ إِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٠٦٨.

إلى قوله سبحانه. وَلَقَدْ تَابُ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَ الْمُهَاجِّرِينَ وَ الْأَضَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْمُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَرِيغُ قُلُوبُ فِرِيقِ مِنْهُمْ ثُمَّ ثَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَوْفَ رَحِيمٌ \* وَعَلَى الشَّائَةِ الذِينَ خُلُمُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحْبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَ ظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَا مِنَ اللهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيتُوبُوا إِنَّ اللّهَ هُـ وَ الشَّوْاتِ

ليَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَأَنُوا يَعْمَلُونَ ﴾ ١٢٠ ـ ١٢١.

قال الطبرسي رحمه الله في قوله تعالى: ﴿فَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْم الآخِر ﴾: قيل: نزلت هذه الآية حين أمر رسول اللهﷺ بحربُ الروم فغزا بعد نزولها غزوة تبوك عن مجاهد و قيل هَي علَى العموم. ﴿وَ لَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ﴾ أي موسى و عيسى من كتمان بعث محمدﷺ أو ما حرمه محمدﷺ ﴿وَ لَا يَدِينُونَ دِيـنَ الْحَقُّ﴾ أي دين الله أو لا يعترفون بالإسلام الذي هو الدين الحق ﴿مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ وصف الذين ذكرهم بأنهم من أهل الكتاب ﴿حَتُّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدِ﴾ أي نقدا من يده إلى يد من يدفعه إليه من غير نائب أو عن قدرة لكم عليهم و قهر لهم أو يد لكم عليهم و نعمة تسدونها إليهم بقبول الجـزية مـنهم ﴿وَ هُـمْ صَـاغِرُونَ﴾ أي ذليـلون

و قال في قوله تعالى: ﴿انْفِرُوا فِي سَبِيلَ اللَّهِ﴾ أي اخرجوا إلى مجاهدة المشركين قال المفسرون: لما رجع رسول الله ﷺ من الطائف أمر بالجهاد لغزّوة الروّم و ذلك في زمان إدراك الثمرات(٢) فأحبوا المقام في المسكن و المال و شق عليهم الخروج إلى القتال وكانﷺ قل ما خرج في غزوة إلاكني عنها و ورى بغيرها إلا غزوة تبوك لبعد شقتها وكثرة العدو ليتأهب الناس فأخبرهم بالذي يريد فلما علم الله سبحانه تثاقل الناس أنزل الآية و عاتبهم على التثاقل. و مقاصدها في فوائد الآخرة و مقاصدها ﴿إِلَّا قَلِيلٌ﴾ لانقطاع هذه و دوام تلك ﴿يُعَذِّبُكُمْ) أي في الآخرة أو في الدنيا ﴿وَيَسْتَبْدِلْ﴾ بَكُم ﴿قَوْماً غَيْرَكُمْ﴾ لا يتخلفون عن الجهاد قيل هم أبناء فارس و قيل أهل اليمن و قيل هم الذين أسلموا بعد نزول هذه الآية ﴿وَلَا تَضُرُّوهُ﴾ أي و لا تضروا الله بهذا القعود شَيْنًا لأنه غني أو لا تضروا الرسول لأن الله عاصمه و ناصره بالملائكة أو بقوم آخرين<sup>(٣)</sup>.

﴿انْفِرُوا﴾ أي اخرجوا إلى الغزو ﴿خِفَافاً وَثِقَالًا﴾ أي شبانا و شيوخا ر قيل نشاطا و غير نشاط أو مشاغيل و غير مشاغيل أو أغنياء و فقراء و قيل أراد بالخفاف أهل العسرة من المال و قلة العيال و بالثقال أهل الميسرة في المال و كثرة العيال و قيل ركبانا و مشاة و قيل ذا ضيعة و غير ذي ضيعة (٤) و قيل عزابا و متأهلين و الوجه أن يحمل على الجميع ﴿وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ و هذا يدل على أن الجهاد بالنفس و المال واجب علي من استطاع بهما و من لم يستطع على الوجهين فعليَه أن يجاهد بما استطاع ﴿ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ﴾ من التـثاقل ﴿إِنْ كَـنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ أن الله صادق في وعده و وعيده قال السدي لما نزلت هذه الآية اشتد شأنها على الناس فنسخها الله بقوله: ﴿لَيْسَ عَلَى الضَّعَفَاءِ ﴾ الآية.



<sup>. .</sup> سي بهين ١: ٦٤. (٣) مجمع البيان ٣: ٤٧ وفيه: أو لا تضروا الرسول شيئاً لأن الله عصمه وناصره بالملائكة أو بقوم آخرين من المؤمنين. (٤) في المصدر: ذا صنعة وغير صنعة. وفي «أ» ذا ضيعة وغير ضيعة.

﴿ وَكَانَ عَرَضاً قَرِيباً ﴾ أي لو كان ما دعوتهم إليه غنيمة حاضرة ﴿ وَ سَفَراً فَاصِداً ﴾ أي قريبا هينا و قيل أي ذا قصد و قيل سهلا متوسطا غير شاق ﴿ لَاتَبَعُوك ﴾ طمعا في المال ﴿ وَ لَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشَّقَّة ﴾ أي المسافة يعني غزوة تبوك أمروا فيها بالخروج إلى الشام ﴿ وَ سَيَحْلِفُونَ بِاللّه ﴾ فيه دلالة على صحة نبوته ﴿ يُهْلِكُونَ أَلفُتهُمُ هُمُ لَا المروه من الشرك و قيل باليمين الكاذبة و العذر الباطل ﴿ وَ اللّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمُ لَكَاذِبُونَ ﴾ في هذا الاعتذار و الحلف ﴿ عَلَا اللّهُ عَنْكُ لِمَ أَذِن لَهُمْ فَى التخلف عنك ﴿ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَك الَّذِينَ صَدَقُوا وَ تَعْلَمُ الْكَاذِبِينَ ﴾ أي العمن و العذر منهم في التخلف و من لا عذر له فيكون إذنك (٢) لمن أذنت له على علم قال ابن عباس و الله العذر منهم في التخلف و من لا عذر له فيكون إذنك (٢) لمن أذنت له على علم قال ابن عباس و الله منافقين و منه القرم ذلك و في هذا إخبار من الله سبحانه أنه كان الأولى أن يلزمهم الخروج صعه حتى إذا لم يخرجوا ظهر نفاقهم لأنه متى أذن لهم ثم تأخروا لم يعلم أن للنفاق (٣) كان تأخرهم أم لغيره و كان الذين استأذنوه منافقين و منهم الجد بن قيس و معتب بن قشير و هما من الأنصار (١٤).

أقول: قد مر الكلام في هذه الآية في باب عصمته ص.

و قال في قوله تعالى: ﴿لَا يَسْتَأْذِنُك﴾ أي في القعود و قيل في الخروج لأنه مستغن عنه بدعائك بل يتأهب له: ﴿أَنْ يُجاهِدُوا﴾ أَى في أن يجاهدوا ﴿وَارْتَابَتْ قُلُوبَهُمْ﴾ أي اضطربت و شكت ﴿فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدُّدُونَ﴾ أي في شكهم يَدْهَبُونَ وَ يَرْجُعُونَ وَ يَتَحَيَّرُونَ وَ أَرَادَ بِهِ الْمَنَافَقِينَ أَي يَتُوقَعُونَ الْإِذْنَ لَشكهم في دين الله و فيما وعد المجاهدون و لو كانوا مخلصين لوثقوا بالنصر و بثواب الله فبادروا إلى الجهاد و لم يستأذنوك فيه ﴿وَ لَوْ أَرْادُوا الْخُرُوجَ﴾ فسى الجهادكالمؤمنين ﴿لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً﴾ أي أهبة الحرب<sup>(٥)</sup> من الكراع و السلاح ﴿وَلٰكِنْ كَرِهَ اللّهُ انْبِغانَهُمْ﴾ أي خروجهم إلى الغزر لعلمه أنهم لو خرجوا لكانواً يمشون بالنميمة بين المسلمين وكآنوا عيونا للَمشركينُ وكان الضرر فـي خروجهم أكثر من الفائدة ﴿فَثَبَّطُهُمْ﴾ عن الخروج الذي عزموا عليه لا عن الخروج الذي أمرهم به لأن الأول كفر وَ الثاني طاعة ﴿وَ قِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ﴾ أي مع النسآء و الصبيان و القائلون أصحّابهم(٢٦) الذين نهوهم عن الخروج مع النبي ﷺ للجهاد أو النبي ﷺ على وجه التهديد و الوعيد لا على وجه الإذن و يجوز أن يكون على وجه الإذن المرابع لهُم في القعود الذي عاتبه الله عليه إذ كان الأولى أن لا يأذن لهم ليظهر للناس نفاقهم ثم بين سبحانه وجه الحكمة نى كرآهية انبعاثهم و تثبيطهم عن الخروج فقال: ﴿لَوْخَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا﴾ أي شرا و فسادا و قيل غدرا و مكرا و قيل عجزا و جبنا أي أنهم كانوا يجبنونكم عن لقاء العدو بتهويل الأمر عليكم ﴿وَ لَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ﴾ أي لأسرعوا في الدخول بينكم بالتضريب و الإفساد و النميمة يريد و لسعوا فيما بينكم بالتفريق بين المسلمين و قيل أي لأوضعوا إبَّلهم خلالكم يتخلل الراكب الرجلين حتى يدخل بينهما فيقول ما لا ينبغى ﴿يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ﴾ بعدو الإبل وسطكم و معنى يبغونكم يبغون لكم أو فيكم أي يطلبون لكم المحنة باختلاف الكلمة و الفرقة و قيل أي يبغونكم أن تكونوا مشركين و الفتنة الشرك و قيل أي يخوفونكم بالعدو و يخبرونكم أنكم منهزمون<sup>(٧)</sup> و أن عدوكم سيظهر عليكم ﴿وَ فِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ﴾ أي و فيكم عيون للمنافقين ينقلون إليهم ما يسمعون منكم و قيل معناه و فيكم قابلون منهم عند سماع قولهم يريد ضعفة المسلمين ﴿وَ اللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴾ أي بهؤلاء المنافقين الذين ظلموا أنفسهم لما أضمروا عليه من الفساد منهم عبد الله بن أبي و جد بن قيس و أوس بن قبطي(٨) ثم أقسم الله سبحانه فقال: ﴿لَقَدِ ابْنَغَوا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ﴾ الفتنة اسم يقع على كلّ سوء و شر و المعنى لقد طلب هؤلاء المنافقون اختلاف كــلمتكم و تشتيت أهوائكم و افتراق آرائكم من قبل غزوة تبوك أي في يوم أحد حين انصرف عبد الله بن أبي بأصحابه و خذل النبي فصرف الله سبحانه عن المسلمين فتنتهم و قيل أراد بالفتنة صرف الناس عن الإيمان و إلقاء الشبهة إلى ضعفاء المسلمين و قيل أراد بالفتنة الفتك بالنبيﷺ في غزوة تبوك ليلة العقبة و كانوا اثني عشر رجلا من المنافقين وقفوا

<sup>(</sup>١) في المصدر: إذ أخبر أنهم سيحلفون.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: أن النفاق.

<sup>(</sup>٥) فِي المِصدر: أي لأخذوا أهبة الحرب.

<sup>(</sup>٧) في «أ»: مهزومون.

<sup>(</sup>٢) في «أ»: فيكون ذلك.

<sup>(</sup>٤) مجمع البيان ٣: ٥١ ـ ٥٢. (٦) في «أ»: لأصحابهم.

<sup>(</sup>٨) كذا في «أ»: وهو الصحيح. وما في «ط»: أوس بن قبطي.

على الثنية ليفتكوا بالنبيﷺ عن ابن جبير و ابن جريح (١١ ﴿وَ قَلَّبُوا لَكَ الْأَمُورَ﴾ أي احتالوا في توهين أمرك و إيقاع:

الاختلاف بين المؤمنين و في قتلك بكل ما أمكنهم فيه فلم يقدروا عليه و قيل إنهم كانوا يريدون في كيده وجها من التدبير فإذا لم يتم ذلك فيه تركوه(٢) و طلبوا المكيدة في غيره فهذا تقليب الأمور ﴿حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ﴾ أي النصر و الظفر ﴿وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ﴾ أي دينه و هو الإسلام و ظفر المسلمين ﴿وَهُمْ كَارِهُونَ﴾ أي في حال كراهتهم لذلك ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اثْذَنْ لِي ﴾ قيل إنّ رسول الله ﷺ لما استنفر الناس إلى تبوك قال انفروا لعلكم تغنمون (٣) بنات الأصفر فقام جد بن قيس أخرّ بني سلمة من بني الخزرج فقال يا رسول الله ائذن لي و لا تفتني ببنات الأصفر فإني أخاف أن أفتن بهن فقال قد أذنت لَّك فنزلت<sup>(٤)</sup> ابَّن عباس و مجاهد فلما نزلت قال رسول اللهﷺ لبنى سلمة من سيدكم قالوا جد بن قيس غير أنه بخيل جبان فقالﷺ و أي داء أدوى من البخل بل سيدكم الفتي الأبيُّس الجعد بشر بن براء بــن معرور ﴿وَلَا تَشْتِنِّي﴾ أي ببنات الأصفر قال الفراء سميت الروم أصفر لأن حبشيا غلب على ناحية الروم فكان له بنات ذلك غير متيسر لي ﴿الَّا فِي الْفِئْنَةِ سَقَطُوا﴾ أي في العصيان و الكفر وقعوا بمخالفتهم أمرك<sup>(١)</sup> و قيل معناه لا تعذبني بتكليف الخروج في شدة الحر ألا قد سقطوا في حر أعظم من ذلك و هو حر جهنم ﴿وَ إِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بالْكافِرينَ﴾ أي ستحيط بهم فلا مخلص لهم منها ﴿إِنْ تُصِبْكَ حَسَنِيُّهُ﴾ أي نعمة من الله و فتح و غنيمَة ﴿تَسُؤُهُمُ يحزَن المنافَقون بها ﴿وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ ﴾ أي شدة و نكبة ﴿يَقُولُوا قَدْ أَخَذُنْا أَمْرُنَا مِنْ قَبْلُ ﴾ أي أخذنا حذرنا و احترزنا بالقعود من قبل هذه المصيبة ﴿وَ يَتَوَلُّوا وَهُمُ فَرحُونَ﴾ بما أصاب المؤمنين ﴿قُلْ لَنْ يُصِيبَنْا إِلَّا مَا كَتَبَ اللّهُ لَنَا﴾ أي كل ما يصيبنا من خير أو شر فهو مماكتبه الله لناً في اللوح المحفوظ من أمرنا و ليس على ما تظنون من إهمالنا و قيل لن يصيبنا في عاقبة أمرنا إلا ماكتبه الله لنا في القرآن من النصر الذي وعدنا<sup>(٧)</sup> و إنا نظفر بالأعداء فتكون النصرة حسنى لنا أوّ نقتل فتكون الشهادة حسني لنا أيضًا فقد كتب الله لنا ما يصيبنا و عملنا<sup>(٨)</sup> ما لنا فيه الحظ ﴿هُوَ مَوْلَانًا﴾ أي مالكنا و نحن عبيده أو ولينا و ناصرنا ﴿وَ عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكُّل الْمُؤْمِنُونَ﴾ أمر من الله تعالى بالتوكل ﴿قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بنا﴾ أى هل تنتظرون لنا ﴿إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَييْنِ﴾ أي إحدى ألخصلتين الحميدتين إما الغلبة و الغنيمة في العاجل و إما الشهادة و الثواب الدائم في اَلآجل ﴿وَ نَحْنُ نَتَرَبُّصُ بِكُمْ﴾ أي نتوقع لكم ﴿أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا﴾ أي يوقع الله بكم عذابا من عنده يهلككم به أو بأن ينصرنا عليكم فيقتلكم بأيدينا ﴿فَتَرَبَّضُوا﴾ أمر للتهدَيد<sup>(١)</sup> ﴿إِنَّـا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ﴾ أي منتظرون إما الشهادة و الجنة و إما الغنيمة و الأجر لنا و إما البقاء في الذل و الخزي و إما الموت و القتل(۱۰) مع المصير إلى النار لكم.

﴿قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً ﴾ أي طائعين أو مكرهين ﴿لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْماً فَاسِقِينَ ﴾ أي إنما لم يتقبل منكم لأنكم كنتم متمردين عن طاعة الله ﴿وَرِما مَنَعَهُمْ﴾ أي ما يمنع هؤلاء المنافقين أن يثابوا على نفقاتهم إلا كفرهم بالله و برسوله و ذلك مما يحبط الأعمال ﴿وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسْالَىٰ﴾ أي متثاقلين ﴿وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ﴾ لذلك لأنهم إنما يصلون و ينفقون للرياء و التستر بالإسلام لا لابتغاء مرضاة الله ﴿فَلَا تُعْجِبُكَ أَمُوالُهُمْ وَلَـا أَوْلَـادُهُمْ﴾ الخطاب للنبي ﷺ و المراد جميع المؤمنين و قيل لا تعجبك أيها السامع أي لا تأخذ بقلبك ما تراه من كثرة أموال هؤلاء المنافقين و أُولادهم(١١١) و لا تنظر إليهم بعين الإعجاب ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ فيه وجوه.

أحدها: أن فيه تقديما و تأخيرا أى لا تسرك أموالهم و أولادهم في الحياة الدنيا إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة عن ابن عباس و قتادة.

> (٧) في «أ»: النصر الذي وعدناه. (٩) حديثه هنا بالمعنى، للاختصار.

<sup>(</sup>١) ذكرنا غير مرة أن الصحيح هو ابن جريج وهو ما في المصدر، وما في نسخ البحار وهم من النساخ.

<sup>(</sup>٢) في «أ»: فإذا لم يتم ذلك تركوه. (٣) فيّ «أ»: انظروا تغنمون.

<sup>(</sup>٤) في المصدر: فأنزل الله تعالى (ومنهم من يتول). (٥) في المصدر: الخروج إلى الجهاد.

<sup>(</sup>٦) فيّ المصدر: أمرك في الخروج. (٨) في المصدر: وعلمنا.

<sup>(</sup>١٠) في المصدر: الموت أو القتل.

<sup>(</sup>١١) في المصدر: أي لا يأخذ بقلبك ما تراه من كثرة أموال هؤلاء المنافقين وكثرة أولادهم.

و ثانبيها: إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا بالتشديد عليهم في التكليف و أمرهم بالإنفاق في الزكاة و الغزو فيؤدونها على كره منهم و مشقة إذ لا يرجون به ثوابا في الآخرة فيكون ذلك عذابا لهم.

و ثالثها: أن معناه إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا أي بسبي الأولاد و غنيمة الأموال عند تمكن المؤمنين من أخذها و غنمها فيتحسرون عليها و يكون ذلك جزاء (١١) على كفرهم.

و رابعها: أن المراد يعذبهم بجمعها و حفظها و حبها و البخل بها و الحزن عليها و كل هذا عذاب و كذلك خروجهم عنها بالموت لأنهم يفارقونها و لا يدرون إلى ما ذا يصيرون.

﴿وَ مِنْهُمُ الَّذِينَ﴾ قيل إنها نزلت في رهط من المنافقين تخلفوا عن غزوة تبوك فلما رجع رسول الله أتوا المؤمنين يعتذرون إليهم من تخلفهم و يعتلون و يحلفون فنزلت<sup>(٥)</sup>.

أقول: سيأتي تفسير الآيات في باب جمل ما جرى بينه و بين أصحابه ص.

(A) في «أ»: إنماكنا.

<sup>(</sup>١) في «أ»: ذلك لهم جزاء.

<sup>(</sup>٢) هنَّا تقديم وتأخير عمَّا في المصدر فالثالثة هي الرابعة، هي الخامسة، والخامسة هي الثالثة في المصدر.

<sup>(</sup>٣) في «أ»: يدخلون. (٤) مجمع البيان ٣: ٥٧ ـ ٦٢ وقد أخذ منه موضع الحاجة وأعرضنا عن الإشارة إلى جملة من الفوارق اليسيرة.

 <sup>(2)</sup> مجمع البيان ٣: ٥٦ - ١٢ وقد أحد منه موضع العاجه وأعرضنا عن الإشارة إلى جمله من القوارق (٥) مجمع البيان ٣: ٦٨.

<sup>(</sup>٧) في «أً»: فأطلع الله نبيه وَ الله الله الله الله (٩) في المصدر: مم تضحكون.

عوف بن مالك كذبت و لكنك منافق و أراد أن يخبر رسول الله ﷺ بذلك فجاءه و قد سبقه الوحي فجاء الرجل معتذرا و قال إنما كنا نخوض و نلعب ففيه نزلت الآية عن ابن عمر و زيد بن أسلم و محمد بن كعب و قيل إن رجلا من المنافقين قال يحدثنا محمد أن ناقة فلان بوادي كذا و كذا أو ما يدريه ما أمر الغيث (١) فنزلت الآية عن مجاهد و قيل نزلت في عبد الله بن أبي و رهطه عن الضحاك ﴿أَنْ تُنزَّلُ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبَّهُمْ بِنا فِي قُلُوبِهِمْ﴾ فيه قولان: أحدهما: أنه إخبار بأنهم يخافون أن يفشوا سرائرهم و قيل إن ذلك الحذر أظهروه على وجه الاستهزاء.

و الثاني: أن لفظه الخبر و معناه الأمر ﴿ قُلِ اسْتَهْرُوا ﴾ أمر على الوعيد ﴿ إِنَّ اللَّهَ مُحْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ ﴾ أي مبين النبيه ويشخ باطن حالكم و نفاقكم ﴿ وَ لَئِنْ سَالْتَهُمْ ﴾ عن طعنهم في الدين و استهزائهم بالنبي و النبي و بالمسلمين ﴿ لَيْتُولُ إِنَّنَا كُنَّا نَخُوضُ وَ نَلْعَبُ ﴾ اللام للتأكيد والقسم أي لقالوا كنا نخوض خوض الركب في الطريق لا على طريق الجد ﴿ قُلُ إِبْاللّهُ وَ آيَاتِهِ ﴾ أي حججه و بيناته و كتابه ﴿ وَ رَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْرُولُ فَى ثَمْ أمر الله نبيه أن يقول لهم ﴿ لا تَعْدَرُوا ﴾ بالمعاذير الكاذبة ﴿ قَدْ كَفُو تُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ﴾ أي بعد إظهاركم الإيمان ﴿ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ ﴾ إذا تابوا ﴿ وَنَدَلُ كُوا مُحْرِمِينَ ﴾ أي كافرين مصرين على النفاق ( ؟ ).

قوله تعالى: ﴿يَخْلِفُونَ بِاللّهِ مَا قَالُوا﴾ أقول قد مر في باب إعجاز القرآن أنها نزلت في غزوة تبوك و قصصها قال يعني أنهم حلفوا كاذبين ما قالوا ما حكي عنهم ثم حقق عليهم و أقسم<sup>(٣)</sup> بأنهم قالوا ذلك ﴿وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ﴾ يعني ظهر كفرهم بعد أن كان باطنا ﴿وَ هَمُّوا بِمَا لَمْ يَنْالُوا﴾ فيه أقوال:

أُحدها: أنهم هموا بقتل النبي الشي الله العقبة و التنفير بناقته.

و ثانيها: أنهم هموا بإخراج الرسول ﴿ عَلَيْظِينُ مِن المدينة فلم يبلغوا ذلك.

و ثالثها: أنهم هموا بالفساد و التضريب بين أصحابه و نقم منه شيئا أي أنكر و عاب(٤).

﴿فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ﴾ أي المنافقون الذين خلفهم النبي ﷺ و لم يخرجهم معه إلى تبوك لما استأذنوه في التأخر 
وبتقْعَرِهِم ﴾ أي بقعودهم عن الجهاد ﴿خِلَكَ رَسُولِ اللّه ﴾ أي بعده و قيل بمخالفتهم له (٥) ﴿وَ قَالُوا ﴾ أي للمسلمين أو 
بعضهم لبعض ﴿لاَ تَنْفِرُوا ﴾ أي لا تخرجوا إلى الغزو ﴿فِي الْحَرِّ قُلُ نَارُ جَهَنَّم ﴾ التي وجبت لهم بالتخلف عن أمر الله 
﴿أُشَدُّ حَرًا ﴾ من هذا الحر ﴿لؤ كَانُو ايَفْقَهُونَ ﴾ أو أمر الله و وعده و وعيده ﴿فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَ لَيْبُكُوا كَثِيراً ﴾ هذا 
الضحك في الدنيا قليل لكثرة أحزانها و همومها و ليبكوا كثيرا في الآخرة لأن ذلك يعنى و إن دام إلى الموت و لأن 
الضحك في الدنيا قليل لكثرة أحزانها و همومها و ليبكوا كثيرا في الآخرة لأن ذلك يوم مقداره خمسون ألف سنة 
وَ فَلْ نَرْجَمَكُ اللّه ﴾ أي من المنافقين الذين تخلفوا عنك 
و عن الخروج معك ﴿فَاسْتَأَذْتُوكُ لِلْحُرُوحِ ﴾ معك إلى غزوة أخرى ﴿فَقُلُ ﴾ لهم ﴿لَنْ تَخْرُجُوا مَعِي أَبْداً ﴾ إلى عزوة آبو كو فَقُلُ ﴾ لم مؤلن تَخْرُجُوا مَعِي أَبْداً ﴾ إلى عزوة تبوك ﴿فَاقُعُدُوا مَعَ فَرُوة تبوك ﴿فَاقُعُدُوا مَعَ لَوْ اللّه عن غزوة تبوك ﴿فَاقُعُدُوا مَعْ فَرَوة تبوك ﴿فَاقُعُدُوا مَعْ لَوْدَ قُولُ كُولُ مَرَّةٍ ﴾ أي عن غزوة تبوك ﴿فَاقُعُدُوا مَعْ كُولُ وَلِينَ اللّه اللّه الله عن غزوة تبوك ﴿فَاقُعُدُوا مَعْ لَلْ عَنْ فَوْدَ قُولُ مَلْ عَنْ فَرُوهُ تَبْعُ وَلَيْ مَرَّةٍ ﴾ أي عن غزوة تبوك ﴿فَاقُعُدُوا مَعْ لَا فَالْهُ اللّه عن غزوة تبوك ﴿فَاللّهُ لَلْهُ عَلَيْ اللّهُ اللّه وَلَوْ مَرَّةٍ عَنْ عَنْ وَالْمَرَةِ وَ فَي كُلُ عَرْوة تبوك ﴿فَالْمُنْفِيلَ ﴾ في كل غزوة .

و اختلف في المراد بالخالفين فقيل معناه مع النساء و الصبيان و قيل مع الرجال الذين تخلفوا من غير عذر و قيل مع المخالفين قال الفراء يقال فلان عبد خالف و صاحب خالف إذاكان مخالفا و قيل مع الخساس و الأدنياء يقال فلان خالفة أهله إذاكان أدونهم و قيل مع أهل الفساد من قولهم خلف الرجل على أهله خلوفا فسد<sup>(7)</sup> و قيل مع المسرضي و الزمني و كل من تأخر لنقص ﴿وَ لَا تُصَلَّ عَلَىٰ أَحَدِ مِنْهُمْ ﴾ أي من المنافقين ﴿مَاتَ أَبَداً ﴾ أي بعد موته ﴿وَ لَا تَصَلَّ عَلَىٰ أَحَدِ مِنْهُمْ ﴾ أي من المنافقين ﴿مَاتَ أَبَداً ﴾ أي بعد موته ﴿وَ لَا تَصَلَّ عَلَىٰ قَبْرِهِ للدعاء فإنه ﷺ كان إذا صلى على منافق حتى قبض. و روي أنه ﷺ كان إذا صلى على عبد الله بن أبي و ألبسه قعيصه قبل أن ينهي عن الصلاة على السنافقين و قيل أردي أنه يقيل لرسول

۲۸۱

<sup>(</sup>١) في المصدر: ما الغيب.

<sup>(</sup>۲) مجمع البيان ۳: ۷۰ ـ ۷۲.(٤) مجمع البيان ۳: ۷۹.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: وأقسم سبحانه. (٨) في الرياد والتات الدراية

<sup>(</sup>٥) في المصدر: لمخالفتهم النبي. وخُذفت «له» من «أ». (٦) في المصدر: إذا فسد، ونبيذ خالق أي فاسد، وخلق فم الصائم إذا تغيرت ريحه.

ዢ اللهﷺ لم وجهت بقميصك إليه يكفن فيه و هو كافر فقال إن قميصي لن يغني عنه من الله شيئا و إني أؤمل من الله أن يدخل بهذا السبب في الإسلام خلق كثير فيروى أنه أسلم ألف من الخزرج لما رأوه يطلب الاستشفاع<sup>(١)</sup> بثوب رسول الله ﷺ ذكره الزجاج و قال الأكثر في الرواية إنه لم يصل عليه ﴿وَلَا تَعْجِبْكِ﴾ إنماكرر للتذكير في موطِنين مع بعد أحدهما من الآخر و يَجوزِ أن تكون الآيتان في فريقين من المنافقين ﴿اسْتَأْذَنَك﴾ أي في القعود ﴿أُولُوا الطُّولِ﴾ أيّ أولو المال و القدرة ﴿مِنْهُمْ﴾ أي من المنافقين ﴿مَعَّ الْفَاعِدِينَ﴾ أي المِتخلفين عن الجِهاد من النساء و الصبيان ﴿مَعَ الْخَوَالِفِ﴾ أي النساء و الصبيان و المرضى و المقعدين ﴿وَجَاءَالْمُعَذِّرُونَ مِـنَ الْـأَعْزَابِ﴾ أي المـقصرون الذيـن يعتذرون و ليس لهم عذر و قيل هم المعتذرون الذين لهم عذر و هم نفر من بنى غفار عن ابن عباس ﴿لِيُؤْدَنَ لَهُمْ﴾ في التخلف ﴿وَ قَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَ رَسُولُهُ﴾ أي و قعدت طائفة من المنافقين من غير اعتذار ﴿لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ﴾ قيل نزلت في عبد الله بن زائدة و هو ابن أم مكتوم وكان ضرير البصر جاء إلى رسول الله ﷺ فقال يا نبي الله إنى شيخ ضرير ضّعيف الحال(٢) نحيف الجسم و ليس لي قائد فهل لي رخصة في التخلف عن الجهاد فسكت النبي ﷺ فأنزل الله الآية و قيل نزلت في عائذ بن عمرو<sup>(٣)</sup> و أصحابه و الضّعفاء هم الّذين قوتهم ناقصة بالزمانة و العجز عن ابن عباسٍ و قيل هم الذين لا يقدرون على الخروج ﴿وَ لَا عَلَى الْمَرْضَىٰ﴾ و هم أصحاب العلل المانعة من الخروج ﴿وَ لَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مُا يُنْفِقُونَ﴾ أي من ليست معه نفقة الخروج و آلة السفر ﴿حَرَجُ﴾ أي ضيق و جناح في التخلف و ترك الخروج(٤) ﴿إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَ رَسُولِهِ﴾ بأن يخلصوا العمل من الغش ﴿مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيل﴾ أي ليس على من يفعل (ه) الحسن الجميل في التخلف عن الجهاد أو مطلقا طريق للتقريع في الدنيا و العذاب في الأخرة ﴿وَ لَا عَلَى الَّذِينَ إذا مَا أَتُوْك لِتَحْمِلُهُمْ﴾ أي يسألونك مركبا يركبونه فيخرجون معك ﴿ وَلَّكَ لَا أَجدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ ﴾ أي مركباً و لا مَا أسوي به أمركم ﴿حَزَناً أَلَّا يَجِدُوا﴾ أي لحزنهم(٦) على أن لا يجدوا ﴿يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ﴾ من تأخرهم عنكِمّ بالأباطيل و الكذب ﴿إِذَا رَجَعْتُمْ الِنَهِمْ﴾ مَن غزوة تبوك ﴿لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ﴾ أي لا نصدقكم(٧) َعلى ما تقولون ﴿قَدْ نَبَّأَنَّا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ﴾ ما عَلمنا به كذَّبكُم و قيل أراد به قوله: ﴿لَوْ خَرَجُواْ فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا﴾ الآية ﴿وَ سَيَرَى اللَّهُ ن عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُ ﴾ أي سيعلم الله فيما بعد و رسوله عملكم هل تتوبون من نفاقكم أم تتمُون (٨) عليه و قيل سيعلم الله أعمالكم و عزائمكم في المستقبل و يظهر ذلك لرسوله فيعلمه الرسول بإعلامه إياه ﴿ثُمُّ تُرَدُّونَ﴾ بعد الموت ﴿إلى عْالِم الْغَيْبُ وَ الشَّهَادَةِ﴾ أي الذي يعلم ما غاب و ما حضر و لا يخفى عليه السر و العلانية ﴿فَيَنَبُّكُمُ بِمَا كُنْتُمُ تُعْمَلُونَ﴾ أي فَيخبركم بأعمالكم كلها حسنها و قبيحها فيجازيكم عليها أجمع ﴿سَيَخْلِفُونَ بِـاللَّهِ لَكُـمْ﴾ أَى سيقسم هـوُلاء المَنافقون المتخلفون فيما يعتذرون به إليكم ﴿إِذَا انْقَلَبُتُمْ إِلَيْهِمْ﴾ أنهم إنما تخلفوا بعذُر ﴿لِتُعْرضُوا عَنْهُمْ﴾ أي لتصفحوا عن جرمهم و لا توبخوهم ﴿فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ﴾ إعراض رَدُ وَ إنكار و تكذيب ﴿إِنَّهُمْ رِجْسٌ﴾ أي نجس و معناه أنهم كالشيء المنتن الذي يجب الاجتناب عنه (٩).

﴿وَ آخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ﴾ قال أبو حمزة الثمالي بلغنا أنهم ثلاثة نفر من الأنصار أبو لبابة بن عبد المنذر و ثعلبة بن وديعة و أوس بن حُذَام تخلفوا عن رسول الله عند مخرجه إلى تبوك فلما بلغهم ما أنزل فيمن تخلف عن نبيه ﷺ أيقنوا بالهلاك فأوثقوا أنفسهم بسواري المسجد فلم يزالوا كذلك حتى قدم رسول الله ﷺ فسأل عنهم فذكر له أنهم أقسموا لا يحلون أنفسهم حتى يكون رسول الله ﷺ محمهم(١٠) فقال رسول اللهو أنا أقسم لا أكون أول من حلهم إلا أن أؤمر فيهم بأمر فلما نزل عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهمْ عمد رسول الله عَلَيْكَ إليهم فحلهم فانطلقوا فجاءوا بأموالهم إلى رسول الله ﷺ فقالوا هذه أموالنا التي خلفتنا عنك فخذها و تصدق بها عنا فقال ﷺ ما أمرت

(١) في نسخة: الاستشفاء.

<sup>(</sup>٢) فيُّ نسخة: ضرير البصر ضعيف الحال. وفي المصدر: ضرير خفيف الحال.

<sup>(</sup>٣) فيّ المصدر: عائد بن عمرو. وما في المتنّ هو الصحيح.

<sup>(</sup>٤) في المصدر: وترك الخروج مع رسوّل الله صلى الله عليه وآله وسلم.

<sup>(</sup>٦) في «أ»: أي يحزنهم (٥) في المصدر: من فعل. (٧) في «أ»: تصدقون.

<sup>(</sup>٩) مجمع البيان ٣: ٧٩ ـ ٩٣.

<sup>(</sup>A) كذًا في «أ» والمصدر، وفي «ط»: تتمون. (١٠) في ألمصدر: يحلهم.

فيها بأمر فنزل ﴿خُذْمِنْ أَمُوْالِهِمْ صَدَقَةً﴾ الآيات و قيل إنهم كانوا عشرة رهط منهم أبو لبابة عن ابن عباس<sup>(١)</sup> و قيل كانوا ثمانية منهم أبو لبابة و هلال و كردم و أبو قيس عن ابن جبير و زيد بن أسلم و قيل كانوا سبعة و قيل خمسة و كانوا ثمانية منهم أبو لبابة و هلال و كردم و أبو قيس عن ابن جبير و زيد بن أسلم و قيل كانوا سبعة و قيل خمسة و

∀۲۲ كانوا ثمانية منهم أبو لبابة و هلال وكردم و أبو قيس عن ابن جبير و زيد بن أسلم و قيل كانوا سبعة و قيل خمسة و روي عن أبي جعفرأنها نزلت في أبي لبابة و لم يذكر معه غيره و سبب نزولها فيه ما جرى منه في بني قريظة حين قال إن نزلتم على حكمه فهو الذبح و به قال مجاهد و قيل نزلت فيه خاصة حين تأخر عن النبي ﷺ في غزوة تبوك فربط نفسه بسارية على ما تقدم ذكره عن الزهري قال ثم قال أبو لبابة يا رسول الله إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب و أن أنخلع من مالي كله قال يجزيك يا أبا لبابة الثلث و في جميع الأقوال أخذ رسول الله ﷺ ثلث أموالهم و ترك الثلثين لأن الله تعالى قال: ﴿خُذُ مِنْ أَمْوالِهم ﴾ و لم يقل خذ أموالهم...

﴿وَ آخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ﴾ أي مؤخرون موقوفون لما يرد من أمر الله فيهم قال مجاهد و قتادة نزلت الآية في هلال بن أمية الواقفي و مرارة بن الربيع و كعب بن مالك و هم من الأوس و الخزرج و كان كعب رجل صدق غير مطعون عليه و إنما تخلف توانيا عن الاستعداد حتى فاته العسير و انصرف رسول اللهﷺ ققال و الله ما لي من عذر و لم يعتذر إليه بالكذب فقال شخص صدقت قم حتى يقضي الله فيك أمره و جاء الآخران فقالا مثل ذلك و صدقا فنهى رسول الله يخشي عن مكالمتهم و أمر نساءهم باعتزالهم حتى ضافَت عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِنا رَحُبَتُ فَاقاموا عملى ذلك خمسين ليلة و بنى كعب خيمة على سلع يكون فيها وحده و قال في ذلك:

أبعد دور بني القين الكرام و ما شادوا(٢) علي بنيت البيت من سعف

ثم نزلت التوبة عليهم بعد الخمسين في الليل و هي قوله ﴿وَ عَلَى النَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلَفُوا﴾ الآية فأصبح المسلمون يبتدرونهم و يبشرونهم قال كعب فجئت إلى رسول الله الله في المسجد و كان الله في إذا سر يستبشر كأن وجهه فلقة قمر فقال لي و وجهه يبرق من السرور أبشر بخير يوم طلع عليك شرفه مذ (٣) ولدتك أمك قال كعب فقلت لممن عند "بــــ" الله أم من عندك يا رسول الله فقال من عند الله و تصدق كعب بثلث ماله شكرا لله على توبته (٤).

﴿لَقَدْ تَابَ اللَّهُ﴾ نزلت في غزاة تبوك و ما لحق المسلمين فيها من العسرة حتى هم قوم بالرجوع ثم تداركهم لطف الله سبحانه قال الحسن كان العشرة من المسلمين يخرجون على بعير يعتقبونه بينهم يركب الرجل ساعة ثم يمنزل فيركب صاحبه كذلك و كان زادهم الشعير المسوس و التمر المدود<sup>(٥)</sup> و الإهالة السنخة و كان النفر منهم يخرجون ما معهم من التمرات بينهم فإذا بلغ الجوع من أحدهم أخذ التمر فلاكها حتى يجد طعمها ثم يعطيها صاحبه فيمصها ثم يشرب عليها جرعة من ماء كذلك حتى يأتى على آخرهم فلا يبقى من التمرة إلا النواة.

قالوا و كان أبو خيثمة عبد الله بن خيثمة تخلف إلى أن مضى من مسير رسول الله على عشرة أيام ثم دخل يوما على العريشين و على امرأتين له في يوم حار في عريشين لهما قد رشتاهما(۱) و بردتا الماء و هيأتا له الطعام فقام على العريشين و قال سبحان الله رسول الله قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر في الضح (۱۷) و الريح و الحر و القر (۱۸) يحمل سلاحه على عاتقه و أبو خيثمة في ظلال باردة و طعام مهيا و امرأتين حسناوين ما هذا بالنصف ثم قال و الله لا أكلم (۱۱) واحدة منكما كلمة و لا أدخل عريشا حتى ألحق بالنبي الله في فائاخ ناضحه و اشتد عليه و تزود و ارتحل و امرأتاه تكلمانه و لا يكلمهما ثم سار حتى إذا دنا (۱۱) من تبوك قال الناس هذا (۱۱) راكب على الطريق فقال النبي الله كن أبا خيثمة أولى لك فلما دنا قال الناس هذا أبو خيثمة يا رسول الله الله وعلى الله وعلى النبي الله وعلى معلى رسول الله وجب و قال أنسار في النبو على مناحا للكلام و تحسينا له و لأنه سبب توبتهم و إلا فلم يكن منه ما يوجب و الأنبو المناطق المناطق النبو على مناحا للكلام و تحسينا له و لأنه سبب توبتهم و إلا فلم يكن منه ما يوجب

۳۸۱

\_

<sup>(</sup>٢) في نسخة: شاروا.

<sup>(</sup>٤) مجمع البيان ٣: ١٠٠ ـ ١٠٥. وقد أخذ موضع الحاجة.

<sup>(</sup>٦) في المصدر: رتبتاهما.

<sup>(</sup>٨) القرّ: البرد عامة. «لسان العرب ١١: ٩٧». (١٠) في «أ»: ثم سار حتىٰ دنا.

<sup>(</sup>١) في المصدر: عن علي بن ابي طلحة عن ابن عباس.

 <sup>(</sup>٣) في نسخة والمصدر: منذ.
 (٥) الشعير المسوس: الذي اصابته السوس وهو آفة الحبوب.

والتمر المدوّد: الذي اصآبه الدود. (٧) في المصدر: الفتح. (٩) في «أ»: والله ما أكلّم.

۱۱۱) في «أ»: قال الناس: من هذا.

التوبة و قد روى عن الرضاع؛ أنه قرآ<sup>۱۸)</sup> لقد تاب الله بالنبي على المهاجرين و الأنصار الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ في الخروج معه إلى تبوك فِي سَاعَةِ الْعُشْرَةِ و هي صعوبة الأمر قال جابر يعني عسرة الزاد و عسرة الظهر و عسرة العاء و المراد<sup>(٢)</sup> وقت العسرَةُ لأن الساعة تقع علَى كل زمان ﴿مِنْ بَغْدِ مَا كَادَ يَرْبِيغُ قُلُوبٌ فَرِيقٍ مِنْهُمْ﴾ عن الجهاد فهموا بالانصراف فعصمهم الله ﴿ثُمُّ تَابَ عَلَيْهِمُ ﴾ بعد ذلك الزيغ ﴿وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّقُوا ﴾ أَي عن قبول التوبة بعد قبول توبة من قبل توبتهم من المنافقين كما قال: ﴿وَ آخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ﴾ أو خلفوا عن غَزاة تبوك لما تخلفوا و أما قراءة أهلّ البيت؛ خالفوا فإنهم قالوا لوكانوا خلفوا لما توجه عليهم العتب و لكنهم خالفوا و هذه الآية نزلت في شأن كعب بن مالك و مرارة بن الربيع و هلال بن أمية و ذلك أنهم تخلفوا عن رسول اللهﷺ و لم يخرجوا معه لا عن نفاق و لكن عن توان ثم ندموا فلماً قدم النبي ﷺ المدينة جاءوا إليه و اعتذروا فلم يكلمهم النبي ﷺ و تقدم إلى المسلمين بن لا يكلمهم أحد منهم فهجرهم الناس حتى الصبيان و جاءت نساؤهم إلى رسول الله ﷺ فقلن يا رسول الله ه نعتزلهم فقال لا و لكن لا يقربوكن فضاقت عليهم المدينة فخرجوا إلى رءوس الجبال وكان أهاليهم يجيئون لهــم بالطعام و لا يكلمونهم فقال بعضهم لبعض قد هجرنا الناس و لا يكلمنا أحد فهلا نتهاجر نحن أيضا فتفرقها و لم يجتمع منهم اثنان و بقوا على ذلك خمسين يوما يتضرعون إلى الله و يتوبون إليه فقبل الله توبتهم و أنزل فيهم هذه الآية ﴿حَتِّي إِذَا صَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ﴾ أي برحبها و هذه صفة من بلغ غاية الندم حتى كأنه لا يجد لنفسه مذهبا لأنه كان نزلت توبة الناس و لم تنزل توبتهم لتشديد المحنة عليهم و استصلاحهم و استصلاح غيرهم لئلا يعودوا إلى مثله ﴿وَ ضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ﴾ عبارة عن المبالغة في الغم حتى كأنهم لم يجدوا لأنفسهم موضعا يخفونها فيه. و قيل: معنى ضيق أنفسهم ضيق صدورهم بالهم الذي حصل لهم فيها ﴿وَ ظُنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّه إِلَّا إَلِيهِ أَي أيقنوا و علموا أن لا معتصم من الله إلا به ﴿ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا﴾ أي سهل الله عليهم التوبة حتى تابوا و قيل ليعودوا إلى حالتهم الأولى قبل المعصية و قيل أنزل توبة الثلاثة<sup>(٣)</sup> ليتوبّ المؤمنون من ذنوبهم ﴿مَاكَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَة﴾ ظاهره خبر و معناه نهي أي ماكان يجوز ﴿وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ﴾ قيل إنهم مزينة و جهينة و أشجع و َغفار و أسلم ﴿أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولَ اللَّهِ﴾ أى فى غزوة تبوك ﴿وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ﴾ أي يطلبوا نفع نفوسهم بتوقيتها دون نفسه و قيل و لا يرضوا لأنفسهم بالحفظ و الدعة و رسول الله في الحر و المشقة يقال رغبت بنفسي عن هذا الأمر أى ترفعت عنه بل عليهم أن يجعلوا أنفسهم وقاية للنبيﷺ ﴿ذَلِّكَ﴾ أي ذلك النهي و الزجر عن التخلف ﴿بِانَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأَ﴾ أي عطش ﴿وَ لَا نَصَبٌ ﴾ و لا تعب في أبدانهم ﴿وَ لَا مَخْمَصَةٌ ﴾ و هي شدة الجوع ﴿فِي سَبيل اللَّهِ ﴾ أي ٢٠٪ في طاعته ﴿وَلَا يَطَوُّنَ مَوْطِئاً يَغِيظُالْكُفُّارَ﴾ أي لا يضّعون أقدامهم موضعا يغيظ الكفّار وطؤهم إياه أي دار الحرب ﴿وَ لْآيْنَالُونَ مِنْ عَدُوّ نَيْلًا﴾ أي و لا يصيبون من المشركين أمرا من قتل أو جراحة أو مال أو أمر يغمهم و يغيظهم ﴿ إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ ﴾ و طاعة رفيعة ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ أي الذين يفعلون الأفعال الحسنة ﴿وَ لَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَ لَا كَبِيرَةً﴾ في الجهاد و لا في غيره من سبل الخير و المعرّوف ﴿وَ لَا يَقْطَعُونَ وَادِياً إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ﴾ ثواب ذلك ﴿لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ أي يكتب طاعاتهم ليجزيهم عليها بقدر استحقاقهم و يزيدهم من فضله حتى يصيرُ الثواب أكثر و أحسن من عملهم و قيل إن الأحسن من صفة فعلهم لأن الأعمال (٤) على وجوه واجب و مندوب و مباح و إنما يجازي على الواجب و المندوب دون المباح فيقع الجزاء على أحسن الأعمال<sup>(6)</sup>.

بيان: قال في القاموس اللعس بالتحريك سواد مستحسن في الشفة لعس كفرح و النعت العس و لعساء من لعس (٦٦) و السرب الحفير تحت الأرض و القين الحداد و بنو القين حي من أسد و شاد الحائط يشيده طلاه بالشيد و هو ما طلى به حائط من جص و نحوه و قوله على متعلق بقوله بنيت أو حال عن الدور و في بعض النسخ شاروا بالراء من قولهم شرت الدابة شورا عرضتها على البيع فالظرف متعلق بقوله شاروا و الشورة و الشارة الحسن و الهيئة و اللباس و الزينة و الشوار متاع

<sup>(</sup>١) قراءة الامام المنظينة هنا قراءة تفسير و تأويل للآية الكريمة، وليس في معرض قراءة نص قرآني.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: أنزل توبَّتهم على نبيه صلى الله عليه وآله. (٢) في المصدر: والمراد بساعة العسرة. (٥) مجمع البيان ٣: ١١٩ ـ ١٢٤ وقد أخذ موضع الحاجة.

<sup>(£)</sup> في «أ»: الأفعال. (٦) القاموس المحيط ٢: ٢٥٨.



البيت و الدال أنسب.

و في النهاية: كل شيء من الأدهان مما يؤتدم به إهالة و قيل هو ما أذيب من الألية و الشحم و قيل الدسم الجامد(١) و السنخة المتغيرة الريح و قال في حديث أبي خيثمة يكون رسول الله في الضح و الريح و أنا في الظل أي يكون بارزا لحر الشمس و هبوب الرياح و الضبح ضبوء الشبمس إذاً استمكن من الأرض هكذا هو أصل الحديث و معناه و ذكره الهروي فقال أرادكثرة الخيل و الجيش يقال جاء فلان بالضح و الريح أي بما طلعت عليه الشمس و هبت عليه الريح يعنون المال الكثير و الأول أشبه بهذا الحديث (٢).

و قال في قوله كن أبا خيثمة أي صريقال للرجل يرى من بعد كن فلانا أي أنت فلان أو هو فلان<sup>(٣)</sup> و قال أولي لك أي قرب منك ما تكره و هي كلمة تلهف يقولها الرجل إذا أفلت من عظيمة و قيل هي كلمة تهدد و وعيد قال الأصمعي معناه قاربه ما يهلكه (٤).

١- شا: [الارشاد] ثم كانت غزاة تبوك فأوحى الله عز اسمه إلى نبيه ﷺ أن يسير إليها بنفسه و يستنفر الناس للخروج معه و أعلمه أنه لا يحتاج فيها إلى حرب و لا يمنى(٥) بقتال عدو و أن الأمور تنقاد له بغير سيف و تعيده بامتحان أصحابه بالخروج معه و اختبارهم ليتميزوا بذلك و تظهر به سرائرهم فاستنفرهم النبي ﷺ إلى بلاد الروم و قد أينعت ثمارهم و اشتد القيظ عليهم فأبطأ أكثرهم عن طاعته رغبة في العاجل و حرصا على المعيشة و إصلاحها و خوفا من شدة القيظ و بعد المسافة<sup>(١)</sup> و لقاء العدو ثم نهض بعضهم على استثقال للنهوض و تخلف آخرون و لما أراد النبي ﷺ (٧) الخروج استخلف أمير المؤمنين في أهله و ولده و أزواجه و مهاجره و قال يا على إن المدينة لا تصلح إلا بي أو بك و ذلك أنه ﷺ علم خبث نيات الأعراب و كثير من أهل مكة و من حولها ممن غزاهم و سفك دماءهم فأشفق (٨) أن يطلبوا المدينة عند نأيه عنها و حصوله ببلاد الروم أو نحوها فمتى لم يكن فيها من يقوم مقامه لم يؤمن 🔨 من معرتهم(٩) و إيقاع الفساد في دار هجرته و التخطى إلى ما يشين أهله و مخلفيه و علمﷺ أنه لا يقوم مقامه في إرهاب العدو و حراسة دار الهجّرة و حياطة من فيها إلا أمير المؤمنينﷺ فاستخلفه استخلافا ظاهرا و نص عـليه بالإمامة من بعده نصا جليا و ذلك فيما تظاهرت به الرواية أن أهل النفاق لما علموا باستخلاف رسول اللهﷺ عليا على المدينة حسدوه لذلك و عظم عليهم مقامه فيها بعد خروجه و علموا أنها تتحرس به و لا يكون فيها للعدو مطمع فساءهم ذلك وكانوا يؤثرون خروجه معه لما يرجونه من وقوع الفساد و الاختلاط عند نأى رسول الله ﷺ (١٠) عن المدينة و خلوها من مرهوب مخوف يحرسها و غبطوهﷺ على الرفاهية و الدعة بمقامه في أهله و تكلف من خرج منهم المشاق بالسفر و الخطر فأرجفوا بهﷺ و قالوا لم يستخلفه رسول اللهﷺ إكراما له و إجلالا و مودة و إنما خلفه استثقالا له فبهتوا بهذا الإرجاف كبهت قريش للنبي بالجنة تارة و بالشعر أخرى و بالسحر مرة و بالكهانة أخرى و هم يعلمون ضد ذلك و نقيضه كما علم المنافقون ضد ما أرجفوا به على أمير المؤمنين ﷺ و خلافه و أن النبي ﷺ كان أخص الناس بأمير المؤمنين ﷺ وكان هو أحب الناس إليه و أسعدهم عنده و أفضلهم لديه(١١) فلما بلغ أمير المؤمنين ﷺ إرجاف المنافقين به أراد تكذيبهم و إظهار فضيحتهم فلحق بالنبي ﷺ فقال يا رسول الله إن المنافقين يزعمون أنك خلفتني استثقالا و مقتا فقال له النبي ﷺ ارجع يا أخي إلى مكانك فإن المدينة لا تصلح إلا بي أو بك بن فأنت خلیفتی فی أهل بیتی<sup>(۱۲)</sup> و دار هجرتی و قوّمی أما ترضی<sup>(۱۳)</sup> أن تکون منی بمنزلة هارون من موسی إلا أنه لا نبي بعدي فتضمن هذا القول من رسول الله ﷺ نصه عليه بالإمامة و إبانته(١٤) من الكافة بالخلافة و دل به على

<sup>(</sup>٢) النهاية في غريب الحديث والأثر ٣: ٧٥. (٤) النهاية في غريب الحديث والأثر ٥: ٢٢٩.

<sup>(</sup>٦) في نسخةً: وبعد الشقة. (A) فَيُّ «أ»: واشفق.

<sup>(</sup>١٠) فَي نسخة: نأى النبي. (۱۲) في نسخة: في أهلي وداري.

<sup>(</sup>١٤) إبانته: فصله و تمييزه.

<sup>(</sup>١) النهاية في غريب الحديث والأثر ١: ٨٤.

<sup>(</sup>٣) النهاية في غريب الحديث والأثر ٤: ٢١١.

<sup>(</sup>٥) لا يمنى: على بناء المفعول: أي لا يبتلي. «منه قدس سره».

<sup>(</sup>٧) في نسخة: ولما أراد رسول الله.

<sup>(</sup>٩) تقدم أن المعرّة بمعنى الاساءة والأذي.

<sup>(</sup>١١) في المصدر: وأقضاهم لديه. (١٣) في المصدر: أما ترضي يا على.

فضل لم يشركه فيه أحد سواه و أوجب له به جميع منازل هارون من موسى إلا ما خصه العرف من الأخوة و استثناه هو من النبوة ألا ترى أنهﷺ جعل له كافة منازل هارون من موسى إلا المستثنى منها لفظا و عقلا و قد علم(١) من تأمل معانى القرآن و تصفح الروايات و الأخبار أن هارون كان أخا موسى؛ لأبيه و أمه و شريكه في أمره و وزيره علم، نبوته و تبليغه رسالات ربه و إن الله سبحانه شد به أزره و أنه كان خليفته على قومه وكان له من الإمامة عليهم و فرض الطاعة كإمامته و فرض طاعته و أنه كان أحب قومه إليه و أفضلهم لديه قال الله عز و جل حاكيا عس موسى ﷺ: ﴿رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي \* وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي \* وَ احْلُلْ عَقْدَةً مِنْ لِسْانِي \* يَفْقَهُوا قَوْلِي \* وَاجْعَلْ لِي وَزيراً مِنْ أَهْلِي \* هَارُونَ أَخِي \* اشْدُذَ بِهِ أَزْرِي \* وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي ﴾ (٢) الآية فأجاب الله تعالى مِسَالته و أعطاه أَمنيته آ٣) حيث يقول ﴿قَدْ أُوتِيتَ سُؤُلَك يَا مُوسَىٰ﴾ (٤) و قال تعالى حاكيا عن موسى: ﴿وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَ أَصْلِحْ وَ لَا تَنَبَعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ﴾<sup>(٥)</sup> فلما جعل رسول اللهﷺ علياﷺ منه بمنزلة هارون من موسى أوّجبّ بـ له بذَّلك جميع ما عددناه إلا ما خصه العرف من الأخوة و استثناه من النبوة لفظا و هذه فضيلة لم يشرك فيها أحد من المخلوقين أمير المؤمنين و لا ساواه (١٦) في معناها و لا قاربه فيها على حال و لو علم الله عز و جل أن لنبيه ﷺ في هذه الغزاة حاجة إلى الحرب و الأنصار لّما أذن له في تخليف أمير المؤمنينﷺ عنه حسب ما قدمناه بل عــلم أنّ المصلحة في استخلافه و أن إقامته في دار هجرته مقامه أفضل الأعمال فدبر الخلق و الدين بما قضاه في ذلك و أمضاه على ما بيناه و شرحنا(٧).

أقول: سيأتي تمام القول في هذا الخبر وكونه نصا على إمامتهﷺ في أبواب النصوص عليه صلوات الله عليه. ٢\_فس: [تفسير القمي] ﴿انْفِرُوا خِفَافاً وَ ثِفَالًا﴾ قال شبابا و شيوخا يعني إلى غزوة تبوك و في رواية أبي الجارود في قوله: ﴿لَوْ كَانَ عَرَضاً قَرَيباً﴾ يقول غنيمة قريبة ﴿لَاتَّبَعُوك﴾ قوله: ﴿وَلْكِّنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ﴾ يعني إلَّى تبوك و ذلُّك أن رسول الله لم يسافَر سفرا أبعد منه و لا أشد منه و كان سبب ذلك أن الصيافة(٨) كانوا يقدمون المدينة من الشام معهم الدرنوك(٩) و الطعام و هم الأنباط فأشاعوا بالمدينة أن الروم قد اجتمعوا يريدون غزو رسول الله فی عسکر عظیم و أن هرقل قد سار فی جنوده<sup>(۱۰)</sup> و جلب معهم غسان و جذام و فهرا و عامله و قد قدم عساکره البُّلقاء و نزل هو حمص فأمر رسول الله أصحابه التهيؤ إلى تبوك و هي من بلاد البلقاء و بعث إلى القبائل حوله و إلى مكة و إلى من أسلم من خزاعة و مزينة و جهينة فحثهم على الجهاد و أمر رسول الله ﷺ بعسكره فضرب في ثنية الوداع و أمر أهل الجدة (١١١) أن يعينوا من لا قوة به و من كان عنده شيء أخرجوا(١٢) و حملوا و قووا و حثوا على ذلك و 🙌 خطب رسول الله ﷺ فقال بعد أن حمد الله و أثنى (١٣) عليه أيها الناس إن أصدق الحديث كتاب الله و أولى القول (١٤) كلمة التقوى و خير الملل ملة إبراهيم و خير السنة سنن محمد(١٥١) و أشرف الحديث ذكر الله و أحسن القصص هذا القرآن و خير الأمور عزائمها(١٦) و شر الأمور محدثاتها و أحسن الهدى هدى الأنبياء و أشرف القتل قتل الشهداء و أعمى العمى الضلالة بعد الهدى و خير الأعمال ما نفع و خير الهدى ما اتبع و شر العمى عمى القلب و اليد العليا خير من اليد السفلي و ما قل و كفي خير مماكثر و ألهي و شر المعذرة حين يحضر الموت و شر الندامة يوم القيامة و من الناس من لا يأتي الجمعة إلا نزرا و منهم من لا يذكر الله إلا هجرا و من أعظم الخطايا اللسان الكذب و خير الغني غنى النفس و خير الزاد التقوى و رأس الحكمة مخافة الله و خير ما ألقى في القلب اليقين و الارتياب من الكفر و

<sup>(</sup>٢) طه: ٢٥ ـ ٣٢. (١) في المصدر: وقِد كل.

<sup>(</sup>٤) طه: ٣٦. (٣) في المصدر: وأعطاه سؤله في ذلك. (٦) في المصدر: أحد من الخلق أمير المؤمنين إلا ساواه. (٥) الأعراف: ١٤٢.

<sup>(</sup>A) في نسخة: الصافة. والصيافة: الذين يمترون في الصيف. (V) الإرشاد: ٨١ ـ ٨٤. (٩) في المصدر: الدرموك. والدرموك: هو الطحين الابيض الذي جوَّد إخراج نّخالته. اما الدرنوك فهو نوع من انواع البُسطّ له خمل..

<sup>(</sup>١١) اهل الجدة: اهل السعة والمآل. (١٠) في نسخة: جمعه وجنوده، وفي المصدر: جنود.

<sup>(</sup>١٣) في نسخة: حمدالله والثناء. (۱۲) كذا في نسخة والمصدر، وفي «ط»: اخرجوا. (١٤) في المُصدر: أولي القوم، وفي نسخة: وأولي القربى وأولى القول.

<sup>(</sup>١٦) في نسخة: اوسطها. (١٥)كذًّا في «أ» والمصدر. وفي «ط»: وخير السُّنة سنن محمد.

التباعد من عمل الجاهلية و الغلول من جمر جهنم (۱) و السكر جمر النار و الشعر من إبليس و الخمر جماع الإثم و النساء حبائل إبليس و الشباب شعبة من الجنون و شر المكاسب كسب الربا و شر المآكل أكل مال اليتيم و السعيد من وعظ بغيره و الشقي من شقي في بطن أمه و إنما يصير أحدكم إلى موضع أربعة أذرع و الأمر إلى آخره و ملاك العمل وعظ بغيره و أربى الربا الكذب و كل ما هو آت قريب و شنآن (۱) المؤمن فسق و قتال المؤمن كفر و أكل لحمه من معصية الله و حرمة ماله كحرمة دمه و من توكل على الله كفاه و من صبر ظفر و من يعف يعف الله عنه و من كظم الغيظ يأجره الله و من يصبر على الرزية (۱) يعوضه الله و من يتبع السمعة يسمع الله به و من يصم يضاعف الله له و من يعص الله يغذبه اللهم اغفر لي و لأمتى أستغفر الله لي و لكم.

قال: فرغب (٤٤) الناس في الجهاد لما سمعوا هذا من رسول الله الله الله التناس فقال له يا با وهب ألا تنفر معنا ستنفرهم (٥) و قعد عنه قوم من المنافقين و غيرهم و لقي رسول الله الجد بن قيس فقال له يا با وهب ألا تنفر معنا في هذه القرى (١٦) لعلك أن تحتفد (١٧) بنات الأصفر فقال يا رسول الله و الله إن قومي ليعلمون أنه ليس فيهم أحد أشد عجبا بالنساء مني و أخاف إن خرجت معك أن لا أصبر إذا رأيت بنات الأصفر فلا تفتني و ائذن لي أن أقيم و قال لجماعة المناس المن يومه لا تخرجوا في الحر فقال ابنه ترد على رسول الله الله الله الله على رسوله في ذلك: ﴿وَ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اللهُ نَنْ لِلهِ وَالله لينزلن الله في هذا قرآنا يقرؤه الناس إلى يوم القيامة فأنزل الله على رسوله في ذلك: ﴿وَ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ الْذَنْ لِي وَلَا تَفْتِيَى اللهِ الْفِي هَذَا قرآنا يقرؤه الناس إلى يوم القيامة فأنزل الله على رسوله في ذلك: ﴿وَ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ الْذَنْ لِي وَلَا لَهُ لِيَنْ إِلَى الْفِشْدَةِ مِنْ الْفِيْدُ اللهُ عَلَى الْفِشْدُ وَ وَلِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اللهُ عَلَى وَلَا لِي الْفِشْدَةِ مِنْ الْفِيْدُ اللهُ عَلَى رسوله في ذلك: ﴿وَ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اللهُ عَلَى وَلَا لَهُ لِينَا لَهُ الْفِشْدُ وَ اللهُ لِينَالِ اللهُ عَلَى الْفِشْدُ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اللهُ عَلَى وَلَا لِي الْفِشْدُ اللهُ الْفِشْدُ اللهُ عَلَى الْفِشْدُ اللهُ عَلَى الْفِشْدُ اللهُ عَلَى الْفِشْدُ اللهُ عَلَى مِنْ الْفَلْدُ اللهُ عَلَى الْمُعْلَى وَلَا لَهُ الْفَلْدُ اللهُ عَلَى الْفِشْدُ اللّهُ عَلَى الْفَلْدُ اللّهُ عَلَى الْفَلْدُ اللهُ عَلَى الْفِشْدُ اللهُ عَلَى الْفِشْدُ اللهُ عَلَى الْمُعْلَى وَلِلْهُ الْفِشْدُ اللهُ عَلَى الْفَلْدُ اللّهُ عَلَى الْفَلْدُ اللّهُ عَلَى الْفَلْدُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْفَلْدُولُ اللهُ عَلَى الْفَلْدُ اللهُ اللهُ عَلَى الْفُلْدُ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اللهُ عَلَى الْفَلْدُولُ اللهُ عَلَى الْفُلْدُ اللّهُ عَلَى الْفَلْدُ اللّهُ الْفَلْدُولُ اللهُ عَلَى الْفُلْدُولُ الْفُلْدُولُ اللّهُ الْفُلْدُ اللّهُ الْفُلْدُولُ اللّهُ الْفُلْدُولُ اللّهُ الْفُلْدُولُ الْفُلْدُولُ اللّهُ الْفُلْدُولُ اللّهُ الْفُلْدُولُ الللّهُ الْفُلْدُولُ الللّهُ الْفُلْدُولُ اللّهُ الْفِلْدُولُ الللّهُ الْفُلْدُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الْ

ثم قال الجد بنُّ قيس أيطمع محمد أن حرب الروم مثل حرب غيرهم لا يرجع من هؤلاء أحد أبدا.

(١١) فَي نسخة: مسلمة بن صخر.

<sup>(</sup>٢) في المصدر، وفي نسخة: سباب.

<sup>(</sup>٤) في المصدر، وفي نسخة: فرغبوا. (٦) في نسخة: الغزاة وفي اخرى: الغزي.

<sup>(</sup>۸) فی نسخة: ارتحل.

<sup>(</sup>١٠) فِّي نسخة: مدمّي بن عمير. وفي المصدر: هدمي بن عمير.

<sup>(</sup>١٢) في المصدر: بنيّ العرياض.

<sup>(</sup>١) في نسخة: من قيع جهنم.

<sup>(</sup>١) في نسخه: من قيع جهنم. (٣) الرزية: النازلة الشديدة.

<sup>(</sup>٥) في نسخة: استفزهم.

<sup>(</sup>٧) فيُّ نسخة: تستحفدً.

<sup>(</sup>٩) في نسخة: سالم بن عامر.

﴿إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِينا ُ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ﴾ و المستأذنون ثمانون رجلا من قبائل شتى و الخوالف النساء.

َ وَ فِي رَواية أَبِي الجارود عن أَبِي جعفرﷺ في قوله: ﴿عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَ تَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ ﴾ يقول تعرف أهل العذر و الذين جلسوا بغير عذر قوله: ﴿لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيُومِ الآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَ اللّٰهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ﴾ إلى قوله: ﴿لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا﴾ أي وبالا ﴿وَ لَا وْضَعُوا خِلْلَكُمْ ﴾ أي يهربوا عنكم.

و تخلف عن رسول الله قوم أهل نيات و بصائر لم يكن يلحقهم شك و لا ارتياب و لكنهم قالوا نلحق برسول الله منهم أبو خيثمة و كان له زوجتان و عريشتان<sup>(۱)</sup> فكانتا<sup>(۱)</sup> زوجتاه قد رشتا عريشتيه<sup>(۱)</sup> و بردتا له الماء و هيأتا له طعاما فأشرف على عريشتيه ف نفر الله انظر إليهما قال لا و الله ما هذا بإنصاف رسول الله تشخ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر قد خرج في الضح<sup>(٥)</sup> و الربح و قد حمل السلاح يجاهد في سبيل الله و أبو خيشمة قوي قاعد في عريشته الله و أمرأتين حسناوين (۱) لا و الله ما هذا بإنصاف ثم أخذ ناقته فشد عليها رحله فلحق برسول الله بخش انظر الناس إلى راكب على الطريق فأخبروا رسول الله بذلك فقال رسول الله يشخ كن أبا خيشمة أقبل (۱۸ فأخبر الله بناك الله بشك باكان (۱۹ فجرا و دعا له.

وكان أبو ذر رحمه الله تخلف عن رسول الله ﷺ ثلاثة أيام و ذلك أن جمله كان أعجف (١٠) فلحق بعد ثلاثة أيام (١١) و وقف عليه جملة في بعض الطريق فتركه و حمل ثيابه على ظهره فلما ارتفع النهار نظر المسلمون إلى شخص مقبل فقال رسول الله ﷺ أدركو، بالماء فإنه عطشان فأدركو، بالماء فإنه عطشان فأدركو، بالماء فإنه عطشان فأدركو، بالماء و وافى أبو ذر رسول الله ﷺ و معه إداوة (١٤) فيها ماء فقال رسول الله ﷺ يا با ذر معك ماء و عطشت فقال نعم يا رسول الله بأبي أنت و أمي انتهيت إلى صخرة عليها (١٥) ماء السماء فذقته فإذا هو عذب بارد

خبر فقلت لا أشربه حتى يشربه حبيبي رسول اللهﷺ نقال رسول اللهﷺ يا با ذر رحمك الله تعيش وحدك و تموت وحدك و تبعث وحدك و الصلاة عليك (١٦) و دفنك (١٦) و دفنك (١٦).

بيان: أقول سيأتي تمام الكلام في أحوال أبي ذر رضي الله عنه و قال الجوهري عاملت الرجل مصايفة أي أيام الصيف و صائفة القوم ميرتهم في الصيف و الصائفة غزوة الروم لانهم يغزون صيفا لمكان البرد و الثلج (١٩٦) و قال الدرنوك ضرب من البسط ذو خمل و تشبه به فروة البعير (١٩٩) و قال النبط و النبيط قوم ينزلون البطائح بين العراقين و الجمع أنباط (٢٠) و تبوك أرض بعين الشام و المدينة و بلقاء بلد بالشام.

قوله ﷺ و أولو القربي لعل هذه الفقرة زيدت هنا من النساخ و على تقديرها فيه تقدير مضاف أي قول أولى القربي أو مودتهم.

و قال في النهاية فيه خير الأمور عوازمها أي فرائضها التي عزم الله تعالى عليك بفعلها و المعنى

(۱۷) تفسير القمى ١: ٢٨٩ ـ ٢٩٤.

(١٩) الصحاح: ١٥٨٣.

<sup>(</sup>١) في نسخة: عريشان، والعريش: هو البيت الذي يسقف بسعف النخيل او بأعواد العنب او القصب. وما شاكل ليستظل به. (٢) في المصدر: فكانت.

<sup>(</sup>٤) في نسخة: عريشه.

 <sup>(</sup>٥) في المصدر: الصخ، وهو تصحيف حسب الظاهر، والصحيح ما في المتن، والضح: هو حر الشمس وهجيرها.

<sup>(</sup>٦) في نسخة: في عريشه مع . (٧) في المصدر: حسناوتين.

<sup>(</sup>٨) في نسخة: كآن ابا خيثمة أقبل. (٩) في نسخة، والمصدر: وإخبر النبي(ص) بما كان منه.

<sup>(</sup>۱۰) أعجف: هزيل «لسان العرب ۹: ۹۲». (۱۱) في نسخة والمصدر: أيام به.

 <sup>(</sup>۱۲) في نسخ: كان.
 (۱۲) في نسخ: انتهيت إلى صخرة وعليها ماء.
 (۱۵) الإداوة: إنا، يتخذ للتظهر والشرب.

<sup>(</sup>١٦) في نسخة: دفنك والصلاة والسلام عليك. (١٨) الصحاح: ١٣٨٩.

<sup>(</sup>۲۰) الصحاح: ۱۱۹۳.

414

ذوات عزمها التي فيها عزم و قيل هي ما وكدت رأيك و عزمك عليه و وفيت بعهد الله فيه و العزم< الجدو الصبر<sup>(۱۱)</sup>و قال فيه إياكم و محدثات الأمور جمع محدثة بالفتح و هي ما لم يكن معروفا في كتاب و لاسنة و لا إجماع<sup>(۲۲)</sup>و قال اليد العليا المعطية و قيل المتعففة و السفلى السائلة و قـيل المانعة<sup>(۲۲)</sup>.

و قال الفيروز آبادي النزر القليل و الالحاح في السؤال و الاحتثاث و الاستعجال (<sup>4)</sup> و ما جنت إلا نزراأي بطيئا و فلان لا يعطي حتى ينزر أي حتى يلح عليه و يهان <sup>(6)</sup>. و قال في النهاية في الحديث و من الناس من لا يذكر الله إلا مهاجرا يريد هجران القلب و ترك الإخلاص في الذكر فكان قلبه مهاجر للسانه غير مواصل له و منه الحديث و لا يسمعون القرآن إلا هجرا يريد الترك و الإعراض عنه (1).

قوله ﷺ و التباعد أي من الحق أو المؤمنين و الجمرة النار المتقدة و الجمع جمر و السكر محركة الخمر و كل ما يسكر.

و في النهاية الخمر جماع الإثم أي مجمعه و مظنته (٧) قوله ﷺ و الأمر إلى آخره أي الأمر إنما ينفع إذا انتهى إلى آخره أي الأمر إنما ينفع إذا انتهى إلى آخره أو الأمر ينسب في الخير و الشر و السعادة و الشقاوة إلى آخره و على التقديرين الفقرة الثانية كالتفسير لها و في النهاية الملاك بالكسر و الفتح قوام الشيء و نظامه و ما يعتمد عليه (٨).

قوله 繼續 أربى الربا الكذب الربا الزيادة و النمو أي لا يزيد و لا ينمو عقاب معصية كما ينمو عقاب الكذب أو المرادأن عقابه أكثر من الربا فالمناسبة من جهة أن الربا زيادة في المال بغير حق و الكذب زيادة في القول بغير حق و في روايات العامة شر الروايا روايا الكذب قوله و أكل لحمه أي بالغيبة.

قوله ﷺ و من يتبع السمعة أي يعمل العمل ليسمعه الناس أو يذكر عمله للـناس و يـحب ذلك يسمع الله به على بناء التفعيل أي يشهره الله تعالى بمساوي عمله و سوء سريرته.

قوله: تحتفد أي تجعلهن حفدة لك أي أعوانا و خدما و في بعض النسخ تستحفد و لعله أصوب. و قال في القاموس بنو الأصفر ملوك الروم أولاد الأصفر بن روم بن عيصو بن إسحاق بن إبراهيم أو لأن جنسا(١٩) من الحبش (١٠) غلب عليهم فـوطئ نسـاءهم فـولد لهـم أولاد صـفر (١١١). و قـال الجوهري الضح الشمس(١٢).

أقول: قال الطبرسي رحمه الله البكاءون كانوا سبعة نفر منهم عبد الرحمن بن كعب و علية بمن زير (۱۳) و عمرو بن عبد الله و عبد زير (۱۳) و عمرو بن عنيمة (۱۶) و هؤلاء من بني النجار و سالم بن عمير و هرم بن عبد الله و عبد الله بن معقل من بني مزينة جاءوا إلى رسول الله فقال الله نقال الله الما رسول الله احملنا فإنه ليس لنا ما نخرج عليه فقال لا أجد ما أحملكم عليه عن أبي حمزة الثمالي.

و قيل: نزلت في سبعة نفر من قبائل شتى أتوا النبي ﷺ فقالوا احملنا على الخفاف و البغال و قيل

(١٤) في المصدر: عمرو بن غنمة.

474

<sup>(</sup>١) النهاية في غريب الحديث والأثر ٣: ٣٦١. (٢) النهاية في غريب الحديث والأثر ١: ٣٥١.

<sup>(</sup>٣) النهاية في غريب الحديث والأثر ٣: ٢٩٤. (٤) في ها»: والاحتثات: الاستعجال. والظاهر ان صحيح العبارة هكذا: والالحاح في السؤال: الالحاح والاستعجال.

<sup>(</sup>ع) لقاموس المحيط ٣: ١٤٦. (٥) القاموس المحيط ٣: ١٤٦.

<sup>(</sup>٧) النهاية في غريب الحديث والأثر ١: ٣٩٥. (٨) النهاية في غريب الحديث والأثر ٤: ٣٥٨. (٩) كذا في «أ» والمصدر مفي وطع، حنساً (د ١/ نفس السام عنساً (د السام عنساً (د السام عنساً (د ١/ نفس السام عنساً (د السام عنساً (د

<sup>(</sup>٩) كذا في «أ» والمصدر. وفي «ط»: جنساً. (١٠) في «أ»: الحيشة. (١٠) الصحاح: ٣٥٥. (١١) الصحاح: ٣٨٥.

<sup>(</sup>١٣) في المصدر: عتبة بن زيد.

كانوا جماعة من مزينة و قيل كانوا سبعة من فقراء الأنصار فلما بكوا حمل عثمان منهم رجلين و العباس بن عبد المطلب رجلين و ياسر بن كعب النضيري<sup>(١)</sup> ثلاثة عن الواقدي قال و كان الناس بتبوك مع رسول الله علي ثلاثين ألفا منهم عشرة آلاف فارس (٢).

٢١٩ حسوس: [تفسير القمي] كان مع رسول الله عليه بتبوك رجل يقال له المضرب من كثرة ضرباته التي أصابته بيدر و أحد فقال له رسول الله ﷺ عد لي أهل العسكر فعددهم فقال هم خمسة و عشرون ألف رجل سوى العبيد و التباع فقال عد المؤمنين فعددهم فقال هم خُمسة و عشرون رجلا و قدكان تخلف عن رسول اللهﷺ قوم من المنافقين و قوم من المؤمنين مستبصرين لم يعثر عليهم في نفاق منهم كعب بن مالك الشاعر و مرارة بن الربيع<sup>(٣)</sup> و هلال بن أمية الرافقي (4) فلما تاب الله عليهم قال كعب ما كنت قط أقوى منى في ذلك الوقت الذي خرج (٥) رسول الله عليهم إلى تبوك وَّ ما اجتمعت لي راحلتان قط إلا في ذلك اليوم فكنت أقولَ أخْرج غدا أخرج بعدَّ غد فَإني مقوى و توانيت و بقيت بعد خروج النبي ﴿ أَيُّاهَا أَدخل السَّوق و لا أقضى (٦٠) حاجة فلقيَّت هلال بن أمية و مرارَّة بن الربيع و قد كانا تخلفا أيضا فتوافقناً أن نبكر إلى السوق فلم تقض لنا حاجة (٧) فما زلنا نقول نخرج غدا و بعد غد حتى بلغناً إقبال رسول الله ﷺ فندمنا فلما وافي رسول الله ﷺ استقبلناه نهنيه بالسلامة فسلمنا عليه فلم يرد علينا السلام و أعرض عنا و سلمنا على إخواننا فلم يردوا علينا السلام فبلغ ذلك أهلونا فقطعوا كلامنا وكنا نحضر المسجد فلا يسلم علينا أحد و لا يكلمنا فجئن نساؤنا إلى رسول اللهﷺ فقلن قد بلغنا سخطك على أزواجنا أفنعتزلهم فقال رسول اللمربي لا تعتزلنهم و لكن لا يقربونكن فلما رأى كعب بن مالك و صاحباه ما قد حل بهم قال ما يقعدنا بالمدينة و لا يكلمنا رسول الله ﷺ و لا إخواننا(٨) و لا أهلونا فهلموا نخرج إلى هذا الجبل فلا نزال فيه حتى يتوب الله علينا أو نموت فخرجوا إلى ذناب(٩) جبل بالمدينة فكانوا يصومون وكان أهلوهم يأتونهم بالطعام فيضعونه نــاحية ثــم يولون عنهم فلا يكلمونهم(١٠٠) فبقوا على هذا أياما كثيرة يبكون الليل و النهار و يدعون الله أن يغفر لهم فلما طال بريم عليهم الأمر(١١) قال لهم كعب يا قوم قد سخط الله علينا و رسوله قد سخط علينا و إخواننا سخطوا علينا(١٢) و أهلونا سخطوا علينا فلا يكلمنا أحد فلم لا يسخط بعضنا على بعض فتفرقوا في الليل(١٣٣) و حلفوا أن لا يكلم أحد منهم صاحبه حتى يموت أو يتوب الله عليه فبقوا على هذه ثلاثة أيام كل واحد منهم في ناحية من الجبل لا يرى أحد منهم صاحبه و لا يكلمه فلماكان في الليلة الثالثة و رسول الله ﷺ في بيت أم سلمة نزلت توبتهم على رسول الله. قوله لقد تاب الله بالنبي على المهاجرين و الأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة(١٤) قال الصادق الله هكذا نزلت و هو أبو ذر و أبو خيثمة و عمرو بن وهب(١٥) الذين تخلفوا ثم لحقوا برسول اللهﷺ ثم قال في هؤلاء الثلاثة: ﴿وَ عَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا﴾ فقال العالم إنما نزل و على الثلاثة الذين خالفوا و لو خلفوا لم يكن عليهم عتب(١٦١) ﴿حَتَّى إذا ضاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ﴾ حيث لم يكلمهم رسول اللهﷺ و لا إخوانهم و لا أهلوهم فضاقت المدينة عَليهم حتى خَرَجُوا منها ﴿وَ ضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ﴾ حيث حلفوا أن لا يكلم بعضهم بعضا فتفرقوا و تاب الله عليهم لما عرف من صدق نیاتهم(۱۷).

٤\_فس: [تفسير القمي] قوله في المنافقين: ﴿قُلْ﴾ لهم يا محمد: ﴿أَنْفِقُوا طَوْعاً أَوْ كَـرْهاً﴾ إلى قـوله: ﴿وَهُـمُ كَافِرُونَ﴾ وكانوا يحلفون لرَّسولٍ الله ﷺ أنهم مومنون فأنزل الله: ﴿وَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمُ يَفْرَقُونَ \* لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأَ أَوْ مَعَارَاتٍ ﴾ يعني غارات في الجبال ﴿أَوْمُدَّخَلًا﴾ قَال: موضعا يلتجئون إليه ﴿لَوَالَّوْا

(١١) في نسخة: عليهم الآن.

<sup>(</sup>٢) مجمع البيان ٣: ١٩١. (١) في المصدر: ويامين بن كعب النضري.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: مرادة بن الربيع. في جميع المواضع وما في المتن هو الصحيح. (٥) في نسخة: الذي به. (٤) في أ: الواقفي.

<sup>(</sup>٧) في المصدر: ولّم تقض حاجة. (٦) في نسخة: فلا أقضى.

<sup>(</sup>٨) في نسخة: ولا يكلمنّا المسلمون. (٩) في نسخة: دباب.

<sup>(</sup>١٠) في نسخة: ولا يكلمونهم.

<sup>(</sup>١٢) في المصدر: وأهلونا وإخواننا قد سخطوا علينا. (١٤) في المصحف: «لقد تاب الله على النبي والمهاجرين».

<sup>(</sup>١٦) في المصدر: عيب.

<sup>(</sup>١٣) في نسخة: فتفرقوا في الجيل. (١٥) في نسخة: وعميرة بنّ وهب. (۱۷) تفسير القمى ١: ٢٩٥ ـ ٢٩٧.

إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴾ أي يعرضون عنكم (١).

قوله: ﴿ وَعَلْفُونَ بِاللّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ ﴾ فإنها نزلت في المنافقين الذين كانوا يحلفون للمؤمنين أنهم منهم لكي يرضى عنهم المومنون فقال الله: ﴿ وَاللّهُ وَ رَسُولُهُ أَجَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ و قوله: ﴿ يَحْذُرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تَنَرَّلُ عَلَيْهِمْ سُورَةُ تَنَبَّعُهُمْ بِعافِي فَلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِقًا إِنَّ اللّهُ مَخْرِجُ مَا تَخْذَرُونَ ﴾ قال كان قوم من المنافقين لما خرج رسول الله ﷺ إلى تبوك كانوا يتحدثون فيما بينهم و يقولون أيرى محمد أن حرب الروم مثل حرب غيرهم لا يرجع منهم أحد أبدا فقال بعضهم ما أخلقه (٢) أن يخبر الله محمدا بما كنا فيه و بما في قلوبنا و ينزل عليه بهذا قرآنا يقرؤه الناس و قالوا هذا على حد الاستهزاء فقال رسول الله ﷺ لعمار بن ياسر الحق القوم فإنهم قد احترقوا فلحقهم عمار فقال ما قلنا شيئا إنما كنا نقول شيئا على حد اللعب و المزاح فأنزل الله: ﴿ وَلَئِنْ سَالّتُهُمْ أَيَقُولُنَ إِنْمَاكُنَا فَنُولُ اللّهُ عَنْ طَانِفَةٍ مِنْكُمْ فَى ثَلُولُ اللّهُ عَنْ طَانِفَةٍ مِنْكُمْ فَيْ اللّهُ عَنْ طَانِفَةٍ مِنْكُمْ فَنُ اللّهُ عَنْ طَانِفَةٍ مِنْكُمْ فَيْ اللّهُ مُكَانُوا مُجْرِمِينَ ﴾.

و في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر ﷺ في قوله: ﴿لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾ قال هؤلاء قوم كانوا مؤمنين صادقين ارتابوا و شكوا و نافقوا بعد إيمانهم و كانوا أربعة نفر و قوله: ﴿إِنْ نَفْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ﴾ كان أحد ٢٢٢ الأربعة مختبر بن الحمير<sup>٣١)</sup> فاعترف و تاب و قال يا رسول الله أهلكني اسمي فسماه رسول الله عبد الله بن عبد الرحمن فقال يا رب اجعلني شهيدا حيث لا يعلم أحد أين أنا فقتل يوم اليمامة و لم يعلم أحد أين قتل فهو الذي عفا الله عنه <sup>(٤)</sup>.

قال: و لما قدم النبي الشخص من تبوك كان أصحابه المؤمنون يتعرضون للمنافقين و يؤذونهم فكانوا يحلفون لهم أنهم على الحق وليسوا بمنافقين (أ) لكي يعرضوا عنهم ويرضوا عنهم فأنزل الله سبحانه: ﴿سَيَحْلِفُونَ بِاللّهِ لَكُمْ إِذَا انْـقَلَتُمُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

أُقول: سيأتي أن رسول الله ﷺ لعن أَبا سفيان في سبعة مواطن أحدها يوم حملوا على رسول الله ﷺ في العقبة و هم اثنا عشر رجلا من بني أمية و خمسة من سائر الناس فلعن رسول الله ﷺ من على العقبة غير النبي ﷺ و ناقته و سائقه و قائده.

٥– ل: (الخصال) العجلي عن ابن زكريا القطان عن ابن حبيب عن ابن بهلول عن أبيه عن عبد الله بـن الفـضل الهاشمي عن أبيه عن زياد بن المنذر قال حدثني جماعة من المشيخة عن حذيفة بن اليمان أنه قال الذين نـفروا برسول الله ناقته في منصرفه من تبوك أربعة عشر أبو الشرور و أبو الدواهي و أبو المعازف و أبوه و طلحة و سعد بن ٢٣٣ أبي وقاص و أبو عبيدة و أبو الأعور و المغيرة و سالم مولى أبي حذيفة و خالد بن الوليد و عمرو بن العاص و أبو مسى الأشعرى و عبد الرحمن بن عوف و هم الذين أنزل الله عز و جل فيهم: ﴿وَ مَدُوا بِمَا لَمْ يُعَالُوا﴾ (٩٠).

بيان: أبو الشرور و أبو الدواهي و أبو المعازف أبو بكر و عمر و عثمان فيكون العراد بالأب الوالد المجازي أو لأنه كان ولد زنا أو العراد بأبي المعازف معاوية و أبوه أبو سفيان و لعله أظهر و يؤيده الخبر السابق.

٦-م: [تفسير الإمام ﷺ ] ج: (الإحتجاج) بالإسناد إلى أبي محمد العسكري ﷺ قال لقد رامت الفجرة الكفرة ليملة العقبة قتل رسول الله ﷺ فيما العقبة و رام من بقي من مردة المنافقين بالمدينة قتل علي بن أبي طالب ﷺ فيما قدروا على مغالبة ربهم حملهم على ذلك حسدهم لرسول الله ﷺ في علي ﷺ لما فخم من أمره و عظم من شأنه من ذلك أنه لما خرج من المدينة و قد كان خلفه عليها و قال له إن جبرئيل أتاني و قال لي يا محمد إن العلي الأعلى

\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) تفسير القمي ١: ٢٩٧.

 <sup>(</sup>٣) في النصدر: محتبر بن الحمير، وفي نسخة: بن الجمير. والظاهر أن الجميع مصحف والصحيح هو: مخشى بن حمير، كما أشار الى ذلك ابن
 الاثير الجزرى في أسد الغابة.

(1) تفسير القير (١٠) ٢٠٠٠.

الاثير الجزري في أسد الغابة. (٤) تأسير القمي ١: ٣٩٩ \_ ٣٠٠ ـ ٣٠٠. (٥) في المصدر: ليس هم بمنافقين. (٦) تفسير القمي ١: ٣٠٣.

<sup>(</sup>٧) في المصدر: يعني لا يدخلون. (٨) تفسير القمي ١: ٣٠٧.

<sup>(</sup>٩) الخصال: ٤٩٩ ب١٤ ح٦.

يقرئك السلام(١١) و يقول لك يا محمد إما أنت تخرج و يقيم على أو تقيم أنت و يخرج على لا بد من ذلك فإن عليا قد ندبته لإحدى اثنتين لا يعلم أحدكنه جلال من أطاعني فيهما و عظيم(٢) ثوابه غيري فلما خلفه أكثر المنافقون الأقوال نيه قالوا(٣٠) مله و سئمه و كره صحبته فتبعه علىﷺ حتى لحقه و قد وجد بما قالوا فيه(٤) فقال رسول الله ﷺ ما 💥 📆 أشخصك عن مركزك قال بلغني عن الناس كذا وكّذا فقال له أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي فانصرف على إلى موضعه فدبروا عليه أن يقتلوه و تقدموا في أن يحفروا له في طريقه حفيرة طويلة بقدر (٥) خمسين ذراعا ثم غطوها بحصر دقاق <sup>(٦)</sup> و نثروا فوقها يسيرا من التراب بقدر ما غطوا وجوه الحصر<sup>(٧)</sup> وكان ذلك على طريق على الذي لا بد له من سلوكه ليقع هو و دابته في الحفيرة التي قد عمقوها و كان ما حوالي المحفور أرضا ذات حجارة دَبروا على أنه إذا وقع مع دابته في ذلك المكَّان كبسوه بالأحجار حتى يقتلوه فلما بلغ على ﷺ قرب المكان لوى فرسه عنقه و أطاله اللّه فبلغت جحفّاته أذنه<sup>(۸)</sup> و قال يا أمير المؤمنين قد حفر هاهنا و دبر عليك الحتف و أنت أعلم لا تمر فيه فقال له على ﷺ جزاك الله من ناصح خيراكما تدبر تدبيري فإن الله عز و جل لا يخليك ن من صنعه الجميل و سار حتى شارف المكّان فتوقف الفرس خوفا من المرور على المكّان فقال علىﷺ سر بإذن الله 🔨 🔨 سالما سويا عجيبا شأنك بديعا أمرك فتبادرت الدابة فإذا ربك<sup>(٩)</sup> عز و جل قد متن الأرض و صلبهاً و لأم حفرها<sup>(١٠)</sup> و جعلها كسائر الأرض فلما جاوزها عليلوى الفرس عنقه و وضع جعفلته على أذنه ثم قال ما أكرمك على رب العالمين أجازك(١١١) على هذا المكان الخاوي فقال أمير المؤمنين الله جازاك الله بهذه السلامة عن تلك النصيحة التي نصحتني ثم قلب وجه الدابة إلى ما يلي كفلها و القوم معه بعضهم كان أمامه و بعضهم خلفه و قال اكشفوا عن هذا المكان فكشفوا عنه فإذا هو خاو و لا يُسير عليه أحد إلا وقع في العفرة(١٣) فأظهر القوم الفزع و التعجب مما رأوا فقال على ﷺ للقوم أتدرون من عمل هذا قالوا لا ندري قال على ﷺ لكن فرسي هذا يدري يا أيها الفرس كيف هذا و من دبر هذا فقال الفرس يا أمير المؤمنين إذا كان الله عز و جل يبرم ما يروم جهال الخلق<sup>(١٣)</sup> نقضه أو كان ينقض ما يروم جهال الخلق إبرامه فالله هو الغالب و الخلق هم المغلوبون فعل هذا يا أمير المؤمنين فلان و فلان و فلان إلى أن 🙌 ذكر العشرة بمواطاة عن(١٤) أربعة و عشرين هم مع رسول اللهﷺ في طريقه ثم دبروا هم على(١٥٥) أن يقتلوا رسول الله ﷺ على العقبة و الله عز و جل من وراء حياطة رسول الله ﷺ و ولى الله لا يغلبه الكافرون فأشار بعض أصحاب أمير المؤمنين ﷺ عليه بأن يكاتب رسول اللهﷺ في ذلك (١٦١) و يبعث رسولا مسرعا فقال أمير المؤمنين ﷺ إن رسول الله إلى محمد(١٧) أسرع و كتابه إليه أسبق فلا يهمنكم(١٨) فلما قرب رسول الله ربي من العقبة التي بإزائها فضائح المنافقين و الكافرين نزل دون العقبة ثم جمعهم فقال لهم هذا جبرئيل الروح الأمين<sup>(١٩)</sup> يخبرني أن عليا دبر عليه كذا وكذا فدفع الله عز و جل عنه من ألطافه (٢٠) و عجائب معجزاته بكذا وكذا أنه صلب الأرض تحت حافر دابته و أرجل أصحابه ثم انقلب على ذلك الموضع على ﷺ وكشف عنه فرئيت الحفيرة ثم إن الله عز و جل لائمهاكما

كانت لكرامته عليه و إنه قيل له كاتب بهذا و أرسل إلى رسول الله ﷺ (٢١) فقال رسول الله إلى رسول الله أسرع و كتابه إليه أسبق و لم يخبرهم رسول اللهﷺ بما قال علىﷺ على باب المدينة أن مع رسول اللهﷺ منافقين

<sup>(</sup>٢) في نسخة: عظم. (١) في نسخة من «ج»: يقرأ عليك السلام.

<sup>(</sup>٣) في «ج»: أكثر المنافقون الطعن فيه، فقالوا.

<sup>(</sup>٤) فيّ «جّ»: وقد وجد غماً شديداً عما قالوا فيه، وفي نسخة من «م»: وقد وجد مما قالوا فيه.

<sup>(</sup>٥) فيّ نسخة: قدر.

<sup>(</sup>٦) في «ج»: ثم غطوها الخص دقاق. وفي نسخة: ثم غطوها بخص دقاق. وفي «م»: ثم غطوها بحصر رقاق.

<sup>(</sup>A) في «ج»: جعفلته أذنيه. وفي نسخة: جعفلته العجارة أذنه. (٧) في نسخة من «ج»: ما غطوا به وجوه الخص.

<sup>(</sup>١٠) في "ج»: وصلبها كأنها لم تكن محفورة. (٩) في «ج»: قد حفر لك هاهنا.

<sup>(</sup>١٢) في نسخة: الحفيرة. (۱۱) فَى نسخة: جوزك.

<sup>(</sup>١٤) في «م»: بمواطأة من أربعة. (١٣) في «ج»: جهال القوم.

<sup>(</sup>١٥) في «ج»: ثم دبّروا رأيهم، واستظهر المصنف في الحاشية: ثم دبّروا وهمّواً. (١٧) في نسخة وفي «م»: إلى محمد رسوله.

<sup>(</sup>١٦) في نسّخة وفي «م»: بذلك. (١٨) في «م»: فلا يهمنكم هذا فلما قرب. وفي «ج»: فلا يهمنكم هذا إليه فلما قرب...

<sup>(</sup>١٩) في «م»: الوصى الأمين. (۲۰) في نسخة وفي «م»: بالطافه.

<sup>(</sup>٢١) فيّ نسخة: وراسّل رسول الله.

سيكيدونه(١) و يدفع الله تعالى عنه فلما سمع الأربعة و العشرون أصحاب العقبة ما قالهﷺ في أمر علم،ﷺ قال بعضهم لبعض ما أمهر محمدا بالمخرقة إن فيجا(٢) مسرعا أتاه أو طيرا من المدينة من بعض أهله وقع عليه أن عليا قتل بحيلة كذا<sup>(٣)</sup> فهو الذي واطأنا عليه أصحابنا فهو الآن لما بلغه كتم الخبر و قلبه إلى ضده يريد أن يسكن من معه لئلا يمدوا أيديهم عليه و هيهات و الله ما لبث عليا بالمدينة إلا حينه و لا أخرج محمدا إلى هاهنا إلا حينه<sup>(1)</sup> و قد هلك على ﷺ و هو هاهنا هالك لا محالة و لكن تعالوا حتى نذهب إليه و نظهر له السرور بأمر على ليكون أسكن لقلبه إلينا إلى أن نمضي فيه تدبيرنا فحضروه و هنئوه على سلامة على من الورطة التي رامها أعداُّوه ثم قالوا له ٣٢٧ أخبرنا عن على أهو أفضّل أم ملائكة الله المقربون فقال رسول اللهﷺ و هل شرفت الملائكة إلا بحبها لمحمد و على و قبولها لولايتهما إنه لا أحد من محبى علىﷺ نظف قلبه من قذر<sup>(٥)</sup> الغش و الدغل و الغــل و نــجاسة<sup>(١)</sup> الذنُّوب إلاكان أطهر و أفضل من الملائكة و همل أمَّر الله الملائكة بالسجود لآدم إلا لماكانوا قد وضعوه في نفوسهم أنه لا يصير في الدنيا خلق بعدهم إذا رفعوهم(<sup>٧)</sup> عنها إلا و هم يعنون أنفسهم أفضل منهم<sup>(٨)</sup> في الديــن فــضلا و أعلم بالله و بدّينه(٩) علما فأراد الله أن يعرفهم أنهم قد أخطئوا في ظنونهم و اعتقاداتهم فخلق آدم و علمه الأسماء كلها ثم عرضها عليهم فعجزوا عن معرفتها فأمر آدم أن ينبئهم بها و عرفهم فضله في العلم عليهم ثم أخرج من صلب آدم ذرية منهم الأنبياء و الرسل و الخيار من عباد الله أفضلهم محمد ثم آل محمد ﷺ و من الخيار الفاضلين منهم أصحاب محمد و خيار أمة محمد و عرف الملائكة بذلك أنهم أفضل من الملائكة إذا احتملوا ما حملوه من الأثقال و 🙌 قاسوا ما هم فیه بعرض من أعوان (۱۰) الشیاطین و مجاهدة النفوس و احتمال أذی ثقل العیال و الاجتهاد فی طلب الحلال و معاناة مخاطرة الخوف من الأعداء من لصوص مخوفين و من سلاطين جـورة قـاهرين و صعوبة فـي المسالك(١١١) في المضايق و المخاوف و الأجزاع و الجبال و التلال(١٣) لتحصيل أقوات الأنفس و العيال من الطيب الحلال عرفهم الله عز و جل أن خيار المؤمنين سيحتملون هذه البلايا و يتخلصون منها و يحاربون الشـياطين و يهزمونهم و يجاهدون أنفسهم بدفعها عن شهواتها و يغلبونها مع ما ركب فيهم من شهوة(١٣٣) الفحولة و حب اللباس و الطعام و العز و الرئاسة و الفخر و الخيلاء و مقاساة العناء و البلاء من إبليس لعنه الله و عفاريته و خواطـرهم و إغوائهم و استهوائهم و دفع ما يكابدونه من ألم الصبر على سماع الطعن من أعداء الله و سماع الملاهي و الشتم لأولياء الله و مع ما يقاسونه في أسفارهم لطلب أقواتهم و الهرب من أعداء دينهم و الطلب لما يأملون معاملته من مخالفيهم في دينهم قال الله عز و جل يا ملائكتي و أنتم من جميع ذلك بمعزل لا شهوات الفحولة تزعجكم و لا شهوة الطعام تحفزكم <sup>(12)</sup> و لاخوف من أعداء دينكم و دنياكم ينخب <sup>(10)</sup> في قلوبكم و لا لإبليس في ملكوت سماواتي و أرضي شغل على إغواء ملائكتي الذين قد عصمتهم منهم يا ملائكتي فمن أطاعني منهم و سلم دينه من هــذه

الخلائق الأفضلين و لم يكن سجودهم لآدم إنماكان آدم قبلة لهم يسجدون نحوه لله عز و جل و كان بذلك معظما له مبجلا و لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد من دون الله يخضع له خضوعه لله و يعظم به السجود كتعظيمه لله(١٨٨) و لو

(۱۳) في «ج»: من شهوات.

(۱۷) فيّ «أ»: ما لم تحتمله.

(١٥) في «ج»: ولا الخوف من أعداء دينكم ودنياكم ينجب.

الآفات و النكبات فقد احتمل في جنب محبتي ما لم تحتملوا و اكتسب من القربات إلى ما لم تكتسبوا(١٦١) فلما عرف الله ملائكته فضل خيار أمة محمدﷺ و شيّعة على و خلفائهﷺ و احتمالهم في جنب محبة ربهم ما لا تحتمله(١٧٠) الملائكة أبان بني آدم الخيار المتقين بالفضل عليهم ثم قال فلذلك فاسجدوا لآدم لماكان مشتملا على أنوار هذه

<sup>(</sup>١) في «م»: إن من مع رسول الله تَلَائِثُنَا الله سيكيدونه. وفي نسخة: ان الذين مع رسول الله سيكيدونه. (٢) الفيع: الذي يسعى بالكتب ليوصلها. «لسان العرب ١٠٠: ٣٦٢».

<sup>(</sup>٣) فى «ج» ونسخة: قتل بحيله وكذا. (٤) في نسخة: محبى على وقد نظف.

<sup>(</sup>٦) فيّ نسخة وفي «م»: ونجاسات. (٥) في نسخة: من أقذار.

<sup>(</sup>٧) في المصدر: رفعوا. واحتمل في حاشية «أ» أن هم من وهم النساخ

<sup>(</sup>A) في «م»: منه. (٩) في «م»: واعلم بالله وبنبيه.

<sup>(</sup>۱۰) في «م»: بعرض اعوان. (١١) في المصدر: وصعوبة المسالك.

<sup>(</sup>۱۲) في «ج»: والتلاع.

<sup>(</sup>۱٤) في «م»: تحقركم.

<sup>(</sup>١٦) في «م»: ما لم تكتسبوه.

<sup>(</sup>۱۸) في «ج» ويعظمه بالسجود له كتعظيمه لله.

أمرت أحدا أن يسجد هكذا لغير الله لأمرت ضعفاء شيعتنا و سائر المكلفين(١١) أن يسجدوا لمن توسط في علوم على وصى رسول اللهﷺ و محض وداد خير خلق الله على بعد محمد رسول اللهﷺ و احتمل المكاره و البلايا في التصريح بإظهار حقوق الله و لم ينكر على حقا أرقبه عليه قد كان جهله أو أغفله.

ثم قال رسول الله عصى الله إبليس فهلك لما كانت معصيته بالكبر على آدم و عصى الله آدم بأكل الشجرة فسلم و لم يهلك لما لم يقارن بمعصيته التكبر على محمد و آله الطيبين و ذلك أن الله تعالى قال له يا آدم عصاني فيك إبليس و تكبر عليك فهلك و لو تواضع لك بأمري و عظم عز جلالي لأفلح كل الفلاح كما أفلحت و أنت عصيتني بأكل الشجرة و بالتواضع<sup>(۲)</sup> لمحمد و آل محمد تفلح كل الفلاح و تزول عنك وصمة الزلة<sup>(۳)</sup> فادعني بمحمد و آله الطببين ﷺ لذلك فدعا بهم فأفلح كل الفلاح لما تمسك بعروتنا أهل البيت ثم إن رسول الله ﷺ أمر بالرحيل في أول نصف الليل الأخير و أمر مناديه فنادى ألا لا يسبقن رسول اللهﷺ أحد إلى العقبة و لا يطؤها حتى يجاوزها رسول الله ﷺ ثم أمر حذيفة أن يقعد في أصل العقبة فينظر من يمر به و يخبر رسول الله ﷺ وكان رسول الله ﷺ أمره أن يتشبه(٤) بحجر فقال حذيفة يا رسول اللهﷺ إنى أتبين الشر في وجوه رؤساء عسكرك(٥) و إنــي أخــاف إن قعدت في أصل الجبل و جاء منهم من أخاف أن يتقدمُك إلى هناك للتدبير عليك يحس بي فيكشف عنيّ فيعرفني و ۲ موضعی من نصیحتك فیتهمنی و یخافنی فیقتلنی فقال رسول اللهﷺ إنك إذا بلغت أصّل(٦) العقبة فاقصد أكّـبر صخرة هناك إلى جانب أصل العقبة و قلّ لها إن رسول اللهﷺ يأمرك أن تنفرجي لي حتى أدخل جـوفك(٧) ثـم يأمرك أن ينثقب فيك ثقبة<sup>(٨)</sup> أبصر منها المارين و يدخل على منها الروح لئلا أكون من الهالكين فإنها تصير إلى ما تقول لها بإذن الله رب العالمين فأدى حذيفة الرسالة و دخل جُوف الصخرة و جاء الأربعة و العشرون على جمالهم و بين أيديهم رجالتهم يقول بعضهم لبعض من رأيتموه هاهنا كائنا من كان فاقتلوه لئلا يخبروا محمدا أنهم قد رأونا هنا فينكص محمد و لا يصعد هذه العقبة إلا نهارا فيبطل تدبيرنا عليه فسمعها حذيفة و استقصوا فلم يجدوا أحدا وكان الله قد ستر حذيفة بالحجر عنهم فتفرقوا فبعضهم صعد على الجبل و عدل عن الطريق المسلوك و بعضهم وقف على سفح الجبل عن يمين و شمال و هم يقولون ألا ترون حين محمد كيف أغراه بأن يمنع الناس من صعود العقبة حتى يقطعها هو لنخلو به هاهنا فيمضى فيه تدبيرنا و أصحابه عنه بمعزل وكل ذلك يوصله الله من قريب أو بعيد إلى أذن حذيفة و يعيه حذيفة فلما تمكن (٩٠) القوم على الجبل حيث أرادوا كلمت الصخرة حذيفة و قالت انطلق الآن إلى رسول الله فأخبره بما رأيت و ما سمعت قال حذيفة كيف أخرج عنك و إن رآني القوم قتلوني مخافة على أنـفسهم صن نميمتي عليهم قالت الصخرة إن الذي مكنك في جوفي و أوصل إليك الروح من الثقبة التي أحدثها في هو الذي ٣٢١ يوصلك إلى نبي الله و ينقذك من أعداء الله فنَهض حَدَيفة ليخرج و انفرجت الصخرة فحوله الله طائراً فطار فـى الهواء محلقا حتى انقض بين يدى رسول اللهﷺ ثم أعيد إلى صورته (١٠) فأخبر رسول اللهﷺ بما رأى و سمعً فقال رسول الله ﷺ أو عرفتهم بوجوههم قال يا رسول الله كانوا متلثمين وكنت أعرف أكثرهم بجمالهم فلما فتشوا الموضع(١١) فلم يجدوا أحدا أحدروا(١٢) اللثام فرأيت وجوههم فعرفتهم بأعيانهم و أسمائهم فلان و فلان حتى عد أربعة و عشرين فقال رسول الله ﷺ يا حذيفة إذا كان الله يثبت محمدا لم يقدر هؤلاء و لا الخلق أجمعون أن يزيلوه إن الله تعالى بالغ في محمد أمره وَ لَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ثم قال يا حذيفة فانهض بنا أنت و سلمان و عمار و توكلوا على الله فإذا جزنا الثنية الصعبة فأذنوا للناس أن يتبعونا فصعد رسول الله ﴿ فَاشِكُ و هو على ناقته و حذيفة و سلمان أحدهما آخذ بخطام ناقته يقودها و الآخر خلفها يسوقها و عمار إلى جانبها و القوم على جمالهم و رجالتهم منبئون حوالي

<sup>(</sup>۲) في «ج»: عصيتني بأكل الشجرة وعظمتنى بالتواضع. (١) في «ج» ونسخة: وسائر المكلفين من شيعتنا.

<sup>(</sup>٣) في «مَ»: وصمة الذلة.

<sup>(</sup>٤) كذًا في «أ» وفي نسخة من «م»، وهو الأوفق والأنسب، وفي «ط» و «ج»: يتشبه، وفي «م»: يستتر.

<sup>(</sup>٥) في «جّ»: في وجّوه القوم من رؤساء عساكر.

<sup>(</sup>٦) في نسَّخة: إذا بِلغت في أصل. وفي نسخة أخرى: إذا بلغت من اصل. (٨) في «ج»: أن تثقبي فيك ثقبة. (Y) فيّ «م»: حتى أدخل فيّ جوفك.

<sup>(</sup>١٠) قَي المصدر: ثمّ أُعيد على صورته. (١٢) أحدروا اللثام: أنزلوه. «لسان العرب ٣: ٨٣». (٩) في نسخة: ويعيه حديقة، قال: فلما تمكّن.

<sup>(</sup>١١) في «م»: فتشوا الموضع.

له و عاد رسول اللهﷺ آلى المدينة<sup>(٤)</sup> فكسى الله الذل و العار من كان قعد عنه و ألبس الخزي من كان دبر على علىﷺ ما دفع الله عنه<sup>(٥)</sup>.

بيان: كبست البئر طمعتها و الجحفلة للحافر كالشفة للإنسان و المخرقة الكذب و الحين بالفتح الهلاك و حفزه دفعه من خلفه و النخب النزع و في بعض النسخ بالحاء المهملة و هو السير السريع.

٧ يج: [الخرائج و الجرائح] روي أن الناس في غزاة تبوك لما ساروا يومهم نالهم عطش كادت تنقطع أعـناق
 الرجال و الغيل و الركاب عطشا فدعا بركوة فصب فيها ماء قليلا من إداوة كانت معه و وضع أصابعه عليها فنبع
 الماء من تحت أصابعه فاستقوا و ارتووا و العسكر ثلاثون ألف رجل سوى الخيل و الإبل<sup>(١)</sup>.

٨ـما: [الأمالي للشيخ الطوسي] أبو عمرو عن ابن عقدة عن أحمد بن يحيى عن عبد الرحمن عن أبيه عن الأعمش عن عطية عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله ﷺ لعلي بن أبي طالبﷺ في غزوة تبوك اخلفني في أهلي فقال على إلى رسول الله اني أكره أن تقول العرب خذل ابن عمه و تخلف عنه فقال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى قال بلى قال فاخلفنى (٧).

٩ ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] ابن الصلت عن ابن عقدة عن علي بن محمد بن علي عن جعفر بن محمد بن عيسى عن عبد الله بن علي الله علي بن موسى عن أبيه عن جده عن آبائه عن علي الله على الله عليا في غزوة تبوك فقال يا رسول الله تخلفنى بعدك قال ألا ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبى بعدي (١٠).

•١-ص: [قصص الأنبياءﷺ ] الصدوق عن أبيه عن سعد عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه على عن النضر عن موسى بن بكر (١٠) قال قال بعض أصحابنا لأبي عبد الله ﷺ أسماء المنافقين فقال لا و لكن رسول موسى بن بكر (١٠) قال قال بعض أصحابنا لأبي عبد الله ﷺ لما كان في غزوة تبوك كان يسير على ناقته و الناس أمامه فاا نتهى إلى العقبة و قد جلس عليها أربعة عشر رجلا ستة من قريش و ثمانية من أفناء الناس أو على عكس هذا (١١) فأتاه جبرئيل ﷺ فقال إن فلانا و فلانا و فلانا فناذا فقد قعدوا (١١) لك على العقبة لينفروا ناقتك فناداهم رسول الله ﷺ يا فلان و يا فلان و يا فلان أنتم القعود لتنفروا ناقتي و كان حذيفة خلفه فلحق بهم فقال يا حذيفة سمعت قال نعم قال اكتم (١٣).

١١\_يج: (الخرائج و الجرائح) روي عن أبي عبد اللهﷺ قال ما زال القرآن ينزل بكلام المنافقين حتى تركوا الكلام و اقتصروا بالحواجب يغمزون فقال بعضهم تأمنون (١٤٠) أن تسموا في القرآن فتفتضحوا أنتم و عقبكم هذه عقبة بين أيدينا لو رمينا (١٥٠) به منها ينقطع (١٦٠) فقعدوا على العقبة و يقال لها عقبة ذي فتق (١٧٠) و قال حذيفة كان رسول الله إذا

<sup>(</sup>۲) في «ج»: اصعد إلى الجبل.(٤) في «ج»: إلى المدينة سالماً.

<sup>(</sup>٦) الخرائج والجرائح ١٧٤ ب١ ح ٢٠٥.

 <sup>(</sup>A) في المصدر: عبيدالله بن عليً.
 (١٠) في المصدر: موسى بن بكير.

<sup>(</sup>١٢) فيّ «أ»: قد قعدوا. (١٤) في نسخة: لا تأمنوا، وفي المصدر: ما تأمنون.

<sup>(</sup>١٦) في نسخة: به منها ليقطع.

<sup>(</sup>١) في نسخة، وفي «م»: وتقع به.

<sup>(</sup>٣) في «م»: وفي تُسخة: أصلَّ العقبة. (٥) التفسير المنسوب الى الإمام العسكري: ٣٨٠ ـ ٣٨٩ ح ٢٦٥.

الاحتجاج: ٥٠ ـ ٥٥.

<sup>(</sup>۷) أمالي الطوسي: ۲۹۷ ج ۱۰ ح ۱۲. (۹) أمالي الطوسي: ۳۵۲ ج ۱۲ ح ٤٢. (۱۱) الترديد من الراوي.

<sup>(</sup>۱۱) الترديد من الراوي. (۱۳) قصص الأنبياء: ۳۰۸ ـ ۳۰۹ ف ۱۵ ب ۱ م ۳۸۱.

<sup>(</sup>١٥) في نسخة: لو رميناه.

اراد النوم على ناقته اقتصدت في السير فقال حذيفة قلت ليلة من الليالي لا و الله لا أفارق رسول الله و تقال فنجعلت أحبس ناقتي عليه فنزل جبرئيل على رسول الله وقال هذا فلان و فلان و فلان حتى عدهم قد قعدوا ينفرون بك فقال رسول الله يا فلان يا فلان يا أعداء الله حتى سماهم بأسمائهم كلهم ثم نظر فإذا حذيفة فقال عرفتهم قلت نعم برواحلهم و هم متلئمون فقال لا تخبر بهم أحدا فقلت يا رسول الله أفلا تقتلهم قال إني أكره أن يقول الناس قاتل بهم حتى ظفر فقتلهم (١٨) فكانوا من قريش (١٩).

١٢\_يج: الخرائج و الجرائح] روي أنهﷺ لما توجه إلى تبوك ضلت ناقته القصوى و عنده عمارة بن حزم قال كالمستهزئ يخبرنا محمد بخبر السماء و لا يدري أين ناقته فقال∰ إني لا أعلم إلا ما علمني الله و قد أخبرني الآن أنها بشعب كذا و كذا و زمامها ملتف بشجرة فكان كما قال(٢٠٠).

"ا- يج: (الخرائج و الجرائح) من معجزاته أنه لما غزا بتبوك كان معه من المسلمين خمسة و عشرون ألفا سوى خدمهم فمر يحل في مسيره بجبل يرشح الماء من أعلاه إلى أسفله من غير سيلان فقالوا ما أعجب رشح هذا الجبل فقال إنه يبكي قالوا و الجبل يبكي قال أتحبون أن تعلموا ذلك قالوا نعم قال أيها الجبل مم بكارك فأجابه الجبل و قد سمعه الجماعة بلسان (٢٦) فصيح يا رسول الله و المسائل مربي عيسى ابن مربم و هو يتلو: ﴿نَار وَتُودُهَا النَّاسُ وَ الْجِجارَةُ و (٢٣) فأنا أبكي منذ ذلك اليوم خوفا من أن أكون من تلك الحجارة فقال السكن مكانك (٢٣) فلست منها إنما تلك الحجارة الكبريت فجف ذلك الرشح من الجبل في الوقت حتى لم ير شيء من ذلك الرشح و من تلك الرطوبة التي كانت (٤٤).

\$1- يج: [الخرائج و الجرائح] روي أنه صار بتبوك فاختلف (٢٥) الرسل بين رسول الله الشينة و ملك الروم فطالت في ذلك الأيام حتى نفد الزاد فشكوا إليه نفاده فقال من كان معه شيء من الدقيق أو التمر أو السويق (٢٦) فليأتني فجاء أحد بدقيق و الآخر بكف تمر (٢٧) و الآخر بكف سويق فبسط رداءه و جعل ذلك عليه و وضع يده على كل واحد منها ثم قال نادوا في الناس من أراد الزاد فليأت فأقبل الناس يأخذون الدقيق و التمر و السويق حتى ملئوا جميع ما كان معهم من الأوعية و ذلك الدقيق و التمر و السويق على حاله ما نقص من واحد منها شيء و لا زاد عما (٢٨) كان ثم سار إلى المدينة فنزل يوما على واد كان يعرف فيه الماء فيما تقدم فوجدوه يابسا لا ماء فيه فقالوا ليس في الوادي ماء يا رسول الله المشاهرة في الوادي من عول السهم رسول الله المربع في الوادي من أعلاه إلى أسفله و ارتووا و ملئوا القرب (٢١).

10-شي: [تفسير العياشي] عن عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد الله ﴿ في قوله: ﴿إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا﴾ قال هم أصحاب العقبة(٣٣).

١٦-شي: [تفسير العياشي] عن زرارة و حمران و محمد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد الله ﷺ في قول الله: ﴿لَوْ كَانَ عَرَضاً قَرِيباً وَ سَفَراً قَاصِداً لَالتَّبَعُوك﴾ الآية إنهم يستطيعون و قد كان في علم الله أنه لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لفعلوا(٣٣).

**بيان**: كأن المعنى أن الغرض بيان أنهم كانوا مستطيعين للفعل و لم يفعلوا إذكان في علم الله أنه لو كان موافقا لأغراضهم لفعلوا.

١٧\_شي: [تفسير العياشي] عن المغيرة قال سمعته يقول في قول الله: ﴿وَلَوْ أَزَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُوا لَهُ عُدَّةً﴾ قال

(۱۷) في نسخة: عقبة ذي فيق. (۱۹) الخرائج والجرائح: ۱۰۰ ـ ۱۰۱ ب ۱ ح ۲۲۱. (۲۱) الخرائج والجرائح: ۱۰۰ ـ ۱۰۱ ب ۱ ح ۲۹۲. (۲۱) في نسخة: وقد سمعه الجماعة بكلام. (۲۳) في نسخة: فقالﷺ اسكن من بكائك. (۲۳) في نسخة: فقالﷺ اسكن من بكائك.

(٣٣) في نسخة: فقالﷺ اسكن من بكائك. (٢٣) الخرائج والجرائح: ١٦٩ (٢٣) في المصدر: أو سويق. (٣٥) في نسخة: واختلف.

(٢٧) في المصدر: فجاءه رجل بكف تمر، وليس فيه «والآخر بكف تمر»، وفي تسخة: فجاءه بكف دقيق. (٨٨) في المصدر: ولا زاد على ما.

(٣٠) في المصدر: فنصبه حيث أمر النبيﷺ، وفي نسخة: فانصب. (٣١) الخرائج والجرائح: ١٦٩ ـ ١٧٠ ب١ ح ٢٠٠.

(٣٣) تفسير العياشي ٢: ٩٥ سورة التوبة ح ٥٩.

777



بيان: لا يبعد أن يكون النية تصحيف التهيئة.

11 شي: [تفسير العياشي] عن جابر الجعفي قال قال أبو جعفر الله نزلت هذه الآية: ﴿ وَلَيْنَ سَأَلْتُهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنّا فَخُوصُ وَ نَلْعَبُ ﴾ إلى قوله: ﴿ تُعَدِّبُ طَائِفَةً ﴾ قال قلت الآبي جعفر الله تفسير هذه الآية قال تفسيرها و الله ما نزلت آية قط إلا و لها تفسير ثم قال نعم نزلت في عدد بني أمية و العشرة معهم (٢) إنهم اجتمعوا أثنا عشر فكمنوا لرسول الله الله الله قل انتمروا بينهم ليقتلوه فقال بعضهم لبعض إن فطن نقول إنما كنا نخوض و نلعب و إن لم يفطن لنقتلنه فأنزل الله هذه الآية: وَ﴿ لَئِنْ سَالَتُهُمْ لَيُقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوصُ وَ نَلْمَتُهُمْ وَقَلْ الله لا لله لنبيه الله الله وَ لَيْنَ مُنْ الله وَ لَيْنَا لَهُ الله عِنْ عَلَيْ الله عِنْ عَلَيْ الله عَنْ طَائِفَةً مِنْكُمْ فَعَلْ الله عِنْ عليا إن يعني عليا إن يعني عليا إن يعني عنهما في أن يلعنهما على المنابر و يلعن غيرهما فذلك قوله تعالى إنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَدَّ بْطَائِفَةً الله عنهما في أن يلعنهما على المنابر و يلعن غيرهما فذلك قوله تعالى إنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةً مِنْكُمْ نُعَدَّ بْ طَائِفَةً الله الله عنهما في أن يلعنهما على المنابر و يلعن غيرهما فذلك قوله تعالى إنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةً مِنْكُمْ نُعَدَّ عُنْ طَائِفَةً الله عنهما في أن يلعنهما على المنابر و يلعن غيرهما فذلك قوله تعالى إن نَعْفُ عَنْ طَائِفَةً الله عليه المنابر و يلعن غيرهما فذلك قوله تعالى إنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةً مِنْكُمْ نُعَدَّ عُرِاللهُ عَنْ طَائِفَةً مِنْكُمْ نُعَدَّ عَنْ طَائِفَةً الله عَنْ طَائِفَةً الله عَنْ طَائِفَةً الله النفاء المنابر و يلعن غيرهما فذلك قوله تعالى إنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةً اللهُ المُنْفَقِينَ المُنْفَقِينَ المُنْفَقِينَ المِنْهُ الله النبية المِنْهُ المنابر و يلعن غيره المنابر و المن

بيان: لعل المعنى أن العفو و العذاب اللذين (٤) نسبهما إلى نفسه إنما هو عفو علي ﷺ و انتقامه إذ كانا بأمره تعالى و قد عفا أمير المؤمنين ﷺ عن اثنين منهم يعني أبا بكر و عمر فلم يجاهر بلعنهما و البراءة منهما و جاهر بسب العشرة الباقية و حاربهم و تبرأ منهم.

19\_شي: [تفسير العياشي] عن جابر عن أبي جعفر ﷺ في قوله تعالى: ﴿رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَمَ الْخَوالِفِ﴾ قال مع النساء(٠٠).

٢٠-شي: [تفسير العياشي] عن عبيد الله الحلبي قال سألته عن قوله: ﴿رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوْالِفِ﴾ فقال النساء إنهم قالوا إنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ و كانت بيوتهم في أطراف البيوت حيث يتقرر (١) الناس فأكذبهم الله قال: ﴿وَمَا هِيَ بِعُورَةٍ إِنْ مِنْ اللهِ فَالَا وَاللهِ وَاللهِ قَالِ: ﴿وَمَا هِيَ بِعُورَةٍ إِنْ أَيْرِاراً ﴾ وهي رفيعة السمك حصينة (٧).

بيان: لعلهم في تلك الغزوة أيضا قالوا إن بيوتنا عورة و إن لم يذكر الله تعالى فيها مع أنه الله إنما فسر الآيتين و لا يلزم أن تكونا في غزوة واحدة و يحتمل أن يكون الاختصار المخل من الراوي.

11-شي: [تفسير العياشي] عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد اللهﷺ قال سألته عن قول الله: ﴿وَ عَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا﴾ قال كعب و مرارة بن الربيع(^^ و هلال بن أمية(٩).

٢٢-شي: [تفسير العياشي] عن فيض بن المختار قال قال أبو عبد الله الله الله عنه الآية في التوبة: ﴿وَ عَلَى النَّلااتُهَ اللَّذِينَ خُلُفُوا قال لله خُلُفُوا قال لو خلفوا لكانوا في حال طاعة.

و زاد الحسين بن المختار عنه لو كانوا خلفوا ما كان عليهم من سبيل و لكنهم خالفوا عثمان و صاحباه أما و الله ما سمعوا صوت حافر و لا قعقعة سلاح إلا قالوا أتينا فسلط الله عليهم الخوف حتى أصبحوا(١٠).

قال صفوان قال أبو عبد الله على قال كان أبو لبابة أحدهم يعنى في ﴿وَ عَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلُّفُوا﴾ (١١٠).

٣٣-شي: [تفسير العياشي] عن سلام عن أبي جعفرﷺ في قوله: ﴿ثُمَّ ثَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا﴾ قال أقالهم فو الله ما تابو (٧١).

بيان: على هذا يكون المراد بقوله تعالى: ﴿تَابَ عَلَيْهِمْ ﴾ دعاهم إلى التوبة.

٣٤-م: [تفسير الإمام على إلى العلى بن الحسين على الله كان من المنافقين و الضعفاء من أشباه المنافقين مع رسول

(٢) في المصدر: معهما.

(٤) في «أ»: الذي.

797

<sup>(</sup>١) تفسير العياشي ٢: ٩٥ سورة التوبة ح٦٠.

<sup>(</sup>٣) تفسير العياشي ٢: ١٠١ سورة التوبة ح ٨٤. (٥) تنم الممال ٢: ١٠٨ مرد تالم تروي

<sup>(</sup>٥) تفسير العياشي ٢: ١٠٨ سورة التوبة ح٩٧. (١) في المصدر: يتفرد، وفي نسخة من المصدر: يتقذر، وفي نسخة: ينفر.

 <sup>(</sup>٧) تفسير العياشي ٧: ١٠٨ سورة الاحزاب ح ٩٨.
 (٨) في نسخة: وطراد بن الربيع.

<sup>(</sup>٩) تفسير العياشي ٢: ١٢١ سورة التوبة ح ١٥١.

 <sup>(</sup>١٠) تفسير العياشي ٢: ١٢١ سورة التوبة - ١٥٢. وفيه: ما سمعوا صوت كافر ولا قمقمة حجر إلا قالوا: أتيناه.
 (١١) تفسير العياشي ٢: ١٢١ سورة التوبة - ١٥٣.

الله ﷺ أيضا قصد(١) إلى تخريب المساجد بالمدينة و إلى تخريب مساجد الدنيا كلها بما هموا به من قتل أمير المؤمنين على بن أبي طالبﷺ بالمدينة و من قتل رسول اللهﷺ في طريقهم إلى العقبة و لقد زاد الله في ذلك السير إلى تبوك في بصائر المستبصرين و في قطع معاذير متمرديهم زيادات تليق بجلال الله و طوله على عباده منها لماكانوا(٢) مع رسول الله عليه في مسيره إلى تبوك قالوا أنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَام واحِدٍ كما قالت بنو إسرائيل لموسى على و كانت آية رَسُول اللهﷺ الظاهرة لهم في ذلك أعظم من الآية الظاهرة لقوَّم موسى و ذلك أن رسول الله ﷺ لما أمر بالمسير إلى تبوك أمر بأن يخلف عليا بالمدينة فقال على ﷺ يا رسول الله ماكنت أحب أن أتخلف عنك في شيء من أمورك و أن أغيب عن مشاهدتك و النظر إلى هديك و سمتك فقال رسول الله ﷺ يا على أما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي و أن لك(٣) في مقامك من الأجر مثل الذيُّ يكون لك لو خرجت مع رسول اللهﷺ و لك مثل أجور كل من خرج مع رسول اللهﷺ موفيا طائعاً<sup>(٤)</sup> و إن لك على الله يــا عـــلـي لمحبتك (٥) أن تشاهد من محمد سمته في سائر أحواله إن الله يأمر جبرئيل في جميع مسيرنا هذا أن يرفع الأرض التي نسير عليها و الأرض التي تكون أنتّ عليها و يقوي بصرك حتى تشاهد محمدا و أصحابه في سائر أحوالك و أحواله فلا يفوتك الأنس من روّيته و روّية أصحابه و يغنيك ذلك عن المكاتبة و المراسلة فقام إليه رجل من مجلس وين العابدين الله فكر هذا و قال (٦) يا ابن رسول الله كيف يكون هذا لعلى إنما يكون هذا للأنبياء دون غيرهم (١٧) وين العابدين الله الما ذكر هذا و قال (٦) يا ابن رسول الله كيف يكون هذا لعلى إنما يكون هذا اللانبياء دون غيرهم فقال زين العابدينﷺ هذا هو معجزة لمحمد رسول اللهﷺ لا لغيره لأن الله لما رفعه بدعاء محمد زاد في نوره و ضيائه بدعاء محمد حتى شاهد ما شاهد و أدرك ما أدرك ثم قال الباقر ﷺ يا عباد الله ما أكثر ظلم كثير من هذه الأمة لعلى بن أبى طالبﷺ و أقل إنصافهم له يمنعون هذا(^^ ) ما يعطونه سائر الصحابة و علىﷺ أفضلهم فكيف يمنع(١٠) منزلة يعطونها غيره قيل و كيف ذلك يا ابن رسول اللهﷺ قال إنكم(١٠) تتولون محبّى أبى بكر بن أبى قحافة و تتبرءون من أعدائه كائنا من كان و تتولون محبى عمر بن<sup>(١١)</sup> الخطاب و تتبرءون من أعدّائه كائنا من كانّ و تتولون محبى عثمان بن عفان و تتبرءون من أعدائه كاثناً من كان حتى إذا صار إلى على بن أبى طالب ﷺ قالوا نتولى محبيه و لن نتبرأ من أعدائه بل نحبهم و كيف يجوز هذا لهم و رسول الله يقول(١٢) اللهم والّ من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و اخذل من خذله فترونهم لا يعادون من عاداه و لا يخذلون من خذله ليس هذا بإنصاف ثم أخرى إنهم إذا ذكر لهم ما اختص الله به عليابدعاء رسول الله ﷺ وكرامته (١٣٠) على ربه عز و جل جحدوه و هم يقبلون ما يذكر لهم في غيره من الصحابة فما الذي منع علياما جعلوه لأصحاب (١٤) رسول اللم الشيئة هذا عمر بن الخطاب إذا قيل لهم إنه كان على المنبر بالمدينة يخطب إذ نادي في خلال خطبته يا سارية الجبل و عجبت الصحابة (١٥٥) و قالوا ما هذا الكلام(١٦١) الذي في هذه الخطبة فلما قضى الخطبة و الصلاة قالوا ما قولك في خطبتك يا سارية الجبل فقال اعلموا أنني كنت أخطب رميت ببصري نحو الناحية التي خرج فيها إخوانكم إلى غزو الكافرين بنهاوند و عليهم سعد بن أبي وقاص ففتح الله لى الأستار و الحجب و قوى بصرى حتى رأيتهم و قد اصطفوا بين يدي جبل هناك و قد جاء بعض الكفار ليدور خلف سارية فيهجموا عليه و على سائر من(١٧) معه من المسلمين فيحيطوا بهم فيقتلونهم(١٨) فقلت يا سارية الجبل ليتنحى عنهم(١٩١) فيمنعهم ذلك من أن يحيطوا بهم ثم يقاتلوا و منح الله(٢٠) إخوانكم المؤمنين أكتاف

> (۱) في «أ»: أيضاً قصدوا. (٣) في المصدر: تقيم يا على فإن لك. (۵) في المصدر: تقيم يا على فإن لك. (۵) في المصدر: يا علي أن أسأل الله بمحبتك. (1) في المصدر: يا علي أن أسأل الله بمحبتك.

الكافرين و فتح الله عليهم بلادهم فاحفظوا هذا الوقت فسيرد عليكم(٢١) الخبر بذلك و كان بين المدينة و نهاوند

 <sup>(</sup>٧) في نسخة: لا لغيرهم.
 (٨) في نسخة: يمنعون علياً ما.
 (٩) في نسخة: قال: لأنكم.
 (١١) في المصدر: وتتولون عمر.
 (١١) في المصدر: يقول: في علـ

<sup>(</sup>۱۱) فِي المصدر: وتتولون عمر. (۱۲) فِي المصدر: يقول: في علي. (۱۲) في المصدر: يقول: في علي. (۱۳) في «أ»: كراماته. (۱۳) في نسخة: ما جعلوه السائر أصحاب. (۱۵) في نسخة: وعجبت أصحابه. (۱۲) في المصدر: ما هذا من الكلام.

<sup>(</sup>١٧) في المصدر ونسخة: ليدوروا خلف سارية خلف سعد ونساء من معه. (١٨) في المصدر، وفي نسخة: فيقتلوهم. (٢٠) في المصدر: ومنع الله. (٢٠) في المصدر: فاحفظ هذا الوقت فسيرد الله عليكم.

مسيرة أكثر من خمسين يوما قال الباقرﷺ فإذا كان مثل هذا لعمر فكيف لا يكون مثل هذا الآخر لعـلى بــن أبــى< طالب الله الله و لكنهم قوم لا ينصفون بل يكابرون.

ثم عاد الباقر هي إلى حديثه عن على بن الحسين في قال وكان (٢) تعالى يرفع البقاع التي كان عليها محمد على و

يسير فيها لعلى بن أبي طالب على على أعوالهم قبال عبلي الله كان كلما أراد غزوة ورى بغيرها إلا غزاة تبوك فإنه عرفهم أنه يريدها و أمرهم أن يتزودوا لها فتزودوا لها دقيقا كثيرا يختبزونه في <u>٢٤١٪</u> طريقهم و لحما مالحا و عسلا و تمرا و كان زادهم كثيرا لأن رسول الله كان حثهم على التزود لبـعد الشــقة<sup>٣١)</sup> و صعوبة المفاوز و قلة ما بها من الخيرات فساروا أياما و عتق طعامهم و ضاقت من بقاياه صدورهم فأحبوا طعاما طريا فقال قوم منهم يا رسول الله قد بشمنا<sup>(٤)</sup> هذا الذي معنا من الطعام فقد عتق و صار يابسا و كاد<sup>(٥)</sup> يريح و لا صبر لنا عليه فقال رسول اللهﷺ ما معكم قالوا خبز و لحم قديد مالح و عسل و تمر فقال رسول اللهفأنتم الآن كقوم موسى لما قالوا لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَام وَاحِدٍ فما<sup>(١)</sup> الذي تريدون قالوا نريد لحما طريا قديدا و لحما مشويا من لحم الطيور و من الحلواء المعمول قال رسُّول اللهﷺ و لكنكم تخالفون في هذه الواحدة بني إسرائيل لأنهم أرادوا البقل و القثاء و الفوم و العدس و البصل فاستبدلوا الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ و أنتم تستبدلون الذي هو أفضل بالذي هو دونه و سوف أسأله(٧) لكم ربى قالوا يا رسول الله فإن فينا من يطلب مثل ما طلبوا مِنْ بَقْلِهَا وَ قِثَّائِهَا وَ فُومِهَا وَ عَدَسِها وَ بَصَلِها فقال(٨) رسولُ الله ﷺ سوف يعطيكم الله ذلك بدعاء رسول الله ﷺ يا عباد الله إن قوم عيسى لِما سِالُوا عيسى أن ينزل عليهم مائدة من السماء قال الله: ﴿إِنِّي مُنزِّلُها عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أَعَذَّبُهُ عَذَاباً لَا <u>٢٤٢ ٍ</u> أَعَذَّبُهُ أَحَداً مِنَ الْعَالَمِينَ﴾<sup>(٩)</sup> فأنزلها عليهم فمن كفر بعد منهم مسخه الله إما خنزيرا و إما قردا<sup>(١٠)</sup> و إمّا دبا و إما هرا و إما على صورة بعض الطيور و الدواب التي في البر و البحر حتى مسخوا على أربعمائة نوع من المسخ و إن محمدا رسول الله ﷺ لا يستنزل لكم ما سألتموه من السماء حتى يحل بكافركم ما حل بكفار قوم عيسى ﷺ و إن محمدا أرأف بكم من أن يعرضكم لذلك ثم نظر رسول الله ﷺ إلى طائر في الهواء فقال لبعض أصحابه قل لهذا الطائر إن رسول الله يأمرك أن تقع على الأرض فقالها فوقع ثم قال رسول الله عليه العائر إن الله يأمرك أن تكبر فازداد عظما(١١١) حتى صار كالتل العظيم ثم قال رسول الله ﷺ لأصحابه أحيطوا به فأحاطوا به وكان عظم ذلك الطير (١٢) أن أصحاب رسول الله و هم فوق عشرة آلاف اصطفوا حوله فاستدار صفهم ثم قال رسول الله ﷺ يا أيها الطائر إن الله يأمرك أن تفارقك<sup>(١٣)</sup> أجنحتك و زغبك و ريشك ففارقه ذلك أجمع و بقى الطائر لحما على عظم و جلدة فوقه فقال رسول اللهﷺ إن الله يأمرك أن تفارق<sup>(١٤)</sup> عظام بدنك و رجليك و منقارك ففارقه ذلك أجمع و صار حول الطائر و القوم حول ذلك أجمع.

ثم قال رسول الله ﷺ إن الله تعالى يأمر هذه العظام أن تعود قثا فعادت كما قال ثم قال إن الله يأمر هذه الأجنحة و الزغب و الريش أن يعود(١٥٥) بقلا و بصلا و فوما و أنواع البقول فعادت كما قال ثم قال رسول الله ﷺ يا عباد الله ضعوا الآن أيديكم عليها فمزقوا منها بأيديكم وقطعوا منها بسكاكينكم فكلوه ففعلوا فقال بعض المنافقين وهو يأكل إن محمدا يزعم أن في الجنة طيورا يأكل منه الجناني من جانب له قديدا و من جانب مشويا(١٦) فهلا أرانا نظير ذلك في الدنيا فأوصل الله تعالى علم ذلك إلى قلب محمّدﷺ فقال عباد الله ليأخذكل واحد منكم لقمته (١٧) و ليقل بِسْم اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ و صلى الله على محمد و آله الطيبين و ليضع لقمته في فيه فإنه يجد طعم ما شاء قديدا و إن شاءً

<sup>(</sup>١) في المصدر: مثل هذا لعليّ ابن أبي طالب. (٢) في نسخة: فكان الله.

<sup>(</sup>٤) في المصدر: قد ستمنا. (٦) في المصدر: فعاذا.

<sup>(</sup>A) في «أ»: قال.

<sup>(</sup>١٠) فَى نسخة: وأمَّا قردةً.

<sup>(</sup>١٢) فيَّ نسخة: ذلك الطَّائر. (١٤) في المصدر: يفارقك أيها الطائر.

<sup>(</sup>١٦) في «أ»: شوياً.

<sup>(</sup>٣) في نسخة: لبعد المشقة.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: وكان.

<sup>(</sup>٧) في «أ»: وسوف أسأل.

<sup>(</sup>٩) سورة المائدة. ١١٥.

<sup>(</sup>١١) في المصدر: وتزداد عظماً.

<sup>(</sup>۱۳) في «أ»: أن تفارق.

<sup>(</sup>١٥) في المصدر: أن تعود. (١٧) في المصدر: لقمة.

مشويا و إن شاء مرقا طبيخا و إن شاء سائر ما شاء من ألوان الطبيخ أو ما شاء من ألوان الحلواء ففعلوا فوجدوا الأمر كما قال رسول الله الله على حتى شبعوا فقالوا يا رسول الله الله شبعنا و نحتاج إلى ماء نشريه فقال رسول الله الله الله تريدون اللبن أو لا تريدون اللبن أو لا تريدون الله الأشرية قالوا بلى يا رسول الله فينا من يريد ذلك فقال رسول الله الله يأخذ كل واحد منكم لقمة منها فيضع (() في فيه و ليقل بِسْم الله الله الرّخين الرّجيم و صلى الله على محمد و آله الطبيين فإنه يستحيل في فيه ما يريد إن أراد لبنا و إن أراد شرابا آخر من الأشربة (() ففعلوا فوجدوا (() الأمر على ما قال رسول الله الله الله الله الله إن الله تعالى يأمرك أيها الطائر أن تعود كما كنت و يأمر هذه الأجنحة و المناقير و الريش و الزغب التي قد استحالت إلى البقل و الثناء و البصل و الفوم أن تعود جناحا و ريشا و عظما كما كانت على الله الله الله يأمر الروح التي كانت فيك فخرجت أن تعود إليك فعادت روحه في جسده ثم قال رسول الله الله الله يأمر الروح التي كانت فيك فخرجت أن تعود إليك فعادت روحه في جسده ثم قال رسول الله الله الله أراد الروح التي كانت قيل و القناء و البصل و الفوم شي أيها الطائر إن الله يأمرك أن تقوم و تطير كما كنت تطير فقام و طار في الهواء و هم ينظرون إليه ثم نظروا إلى ما بين أيديهم فإذا لم يبق هناك من ذلك البقل و القناء و البصل و الفوم شي أدرا.

ج: [الإحتجاج] بالإسناد إلى أبي محمد العسكري الله أنه قال كان علي بن الحسين الله قال يوما في مجلسه إن رسول الله لما أمر بالمسير إلى تبوك أمر بأن يخلف عليا الله بالمدينة.

أقول: و ساق الحديث مثل ما مر إلى قوله و لكنهم قوم لا ينصفون بل يكابرون<sup>(٧)</sup>.

٢٥ عجم: (إعلام الورى) تهيأ رسول اللهﷺ في رجب لغزو الروم و كتب إلى قبائل العرب معن قد دخل في الإسلام و بعث إليهم الرسل يرغبهم في الجهاد و الغزو و كتب إلى تعيم و غطفان و طيئ و بعث إلى عتاب بن أسيد عامله على مكة (١٠) يستنفرهم لغزو الروم فلما تهيأ للخروج قام خطيبا فحمد الله تعالى و أثنى عليه و رغب في المواساة و تقوية الضعيف و الإنفاق فكان أول من أنفق فيها عثمان بن عفان جاء بأواقي (١٠) من فضة فصبها في حجر رسول الله ﷺ فجهز ناسا من أهل الضعف و هو الذي يقال إنه جهز جيش العسرة و قدم العباس على رسول الله ﷺ فأنفق نفقة حسنة و جهز و سارع فيها الأنصار و أنفق عبد الرحمن و الزبير و طلحة و أنفق ناس من المنافقين رياء و سمعة فنزل القرآن بذلك و ضرب رسول الله ﷺ عسكره فوق ثنية الوداع بمن تبعه من المهاجرين و قبائل العرب و بني كنانة و أهل تهامة و مزينة و جهينة و طيئ و تعيم و استعمل على المدينة عليا و قال إنه لا بد للمدينة مني أو منك و استعمل الزبير على راية المهاجرين و طلحة بن عبيد الله على الميمنة و عبد الرحمن بن عوف على الميسرة و سار رسول الله ﷺ حتى نزل الجرف فرجع عبد الله بن أبي بغير إذن ققال ﴿(١٠) حسبى الله هو الذي الميسرة و سار رسول الله ﷺ

الثلاثاء و أقام بقية شعبان و أياما من شهر رمضان و أتاه و هو بتبوك نحبة بن روبة (١٢) صاحب أيلة (١٣) فأعطاه الجزية و كتب رسول الله ﷺ له كتابا و الكتاب عندهم و كتب أيضا لأهل حرباء (١٤) و أذرح كتابا و بعث رسول الله ﷺ و هو بتبوك أبا عبيدة بن الجراح إلى جمع من جذام مع زنباع بن روح الجذامي فأصاب منهم طرفا و أصاب منهم سبايا

أيدني بِنَصْرِهِ وَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَ أَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمُ الآية فلما انتهى إلى الجرف لحقه علي ﴿ و أَخذ بغرز رحله و قال يا رسول الله زعمت قريش أنك إنما خلفتني استثقالا لي (١١) فقال ﴿ طال ما آذت الأمم أنبياءها أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى فقال قد رضيت قد رضيت ثم رجع إلى المدينة و قدم رسول الله ﴿ اللهِ عَلَى شعبان يوم

<sup>(</sup>١) في المصدر، وفي نسخة: إن أراد ماءٌ أو لبناً أو شراباً من الأشرية.
(٣) في المصدر: على قدر قالبها.
(٥) في المصدر: على قدر قالبها.
(٥) في المصدر، وفي نسخة: وعظاماً.
(٦) التسيور الدنسوب إلى مام المسكري: -٥٦ - ٧٦ - ٧٣٠.

أقول: أكثرة الفروق السيرة أعرضنا عن الإشارة إلى جميعها. (٧) الاحتجاج. (٨) في المصدر: عامله إلى مكة المشرفة. (٩) في المصدر: جاء بأواني. (١٠) في المصدر: فقال رسول الله والشرفية. (١١) الأنفال: ٦٧ و ٩٣.

<sup>(</sup>۲۰) في الفصدر. فعان رصول اله <sub>الدرك</sub>ير. (۲۲) كِذَا في «أ» والمصدر وهو تصحيف ليوحنا. وفي «ط» نحبه.

<sup>(</sup>١٣) أيلة: مدينة على ساحل بحر القلزم «الاّحمر» مما يلي الشأم صغيرة عامرة بها زرع يسير وهي مدينة لليهود الذين حرم الله عليهم صيد السمك يوم السبت.. «معجم البلدان ١: ٢٩٢».

<sup>(</sup>١٤) كذا في «أ» والمصدر وهو الصحيح. وما في «ط»: حرباء. وفي بعض النسخ: جربي.

و بعث سعد بن عبادة إلى ناس من بني سليم و جموع من بلي فلما قارب القوم هربوا و بعث خالدا إلى الأكيده. صاحب دومة الجندل و قال له لعل الله يكفيكه بصيد البقر فتأخذه فبينا خالد و أصحابه في ليلة إضحيان إذ<sup>(۱)</sup> أقبلت البقر تنتطح فجعلت تنتطح باب حصن أكيدر<sup>(۱)</sup> و هو مع امرأتين له يشرب الخمر فقام فركب هو و حسان أخوه و ناس من أهله فطلبوها و قد كمن له خالد و أصحابه فتلقاه أكيد و هو يتصيد البقر فأخذوه و قتلوا حسانا أخاه و عليه قباء مخوص بالذهب و أفلت أصحابه فدخلوا الحصن<sup>(۱۳)</sup> و أغلقوا الباب دونهم فأقيل خالد بأكيد و سار معه أصحابه فسألهم أن يفتحوا له فأبوا أنف أنسل أرسلني فإني أفتح الباب فأخذ عليه موثقا و أرسله فدخل و فتح الباب حتى دخل خالد و أصحابه و أعطاه ثمانمائة رأس و ألفي بعير و أربعمائة درع و أربعمائة رمح و خمسمائة سيف فقبل ذلك منه و أقبل به إلى رسول الله ﷺ فحقن دمه و صالحه على الجزية.

و في كتاب دلائل النبوة للشيخ أبي بكر أحمد البيهقي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ و ذكر الإسناد مرفوعا إلى أبي الأسود عن عروة قال لما رجع رسول الله والله الله المن تبوك إلى المدينة حتى إذا كان ببعض الطريق مكر به ناس من أصحابه فتأمروا (٥) أن يطرحوه من عقبة في الطريق أرادوا (١٦) أن يسلكوها معه فأخبر رسول الله وفقل من شاء منكم أن يأخذ بطن الوادي فإنه أوسع لكم فأخذ النبي القين العقبة و أخذ الناس بطن الوادي إلا النفر الذين أرادوا المكر به استعدوا و تلثموا و أمر رسول الله وخلال حذيفة بن اليمان و عمار بن ياسر فمشيا معه مشيا و أمر عمارا أن يأخذ بزمام الناقة و أمر حذيفة بسوقها فبينا هم يسيرون إذ سمعوا وكزة (١٧) القوم من ورائهم قد غشوه فغضب رسول الله والمحتفظة بن المحتفظة بن المحتفظة و أمر حذيفة أن يراهم (٨) فرجع و معه محجن فاستقبل وجوه رواحلهم (١٩) و ضربها ضربا بالمحجن و أبصر القوم و هم متلثمون فرعبهم الله حين أبصروا حذيفة و ظنوا أن مكرهم قد ظهر عليه فأسرعوا حتى خاطوا الناس و أقبل حذيفة حق أدرك رسول الله الله عشية هل عرفت من هؤلاء الرهط أو الركب أحدا فقال فأسرعوا فخرجوا من العقبة ينتظرون الناس فقال النبي الله عشيتهم و هم متلثمون فقال الله هل علمتم ما شأن الركب و ما ديفة عرفت راحلة فلان و فلان و كان ظلمة الليل غشيتهم و هم متلثمون فقال الله المحرني منها قالوا أفلا تأمر حديفة عرفت راحلة فلان و فلان و كان ظلمة الليل غشيتهم و هم متلثمون فقال الله إذا جاءوك الناس فتضرب أعناقهم قال أكره أن يتحدث الناس و يقولون إن محمدا قد وضع يده في أردوا قالوا أذا جاءوك الناس فتضرب أعناقهم قال أكره أن يتحدث الناس و يقولون إن محمدا قد وضع يده في أصحابه فسماهم لهما ثم قال اكتماهم.

و عن أبي حميد الساعدي قال أقبلنا مع رسول اللهﷺ من غزوة تبوك حتى إذا أشرفنا على المدينة قال هذه طابة و هذا أحد جبل يحبنا و نحبه.

و عن أنس بن مالك أن رسول اللهﷺ لما دنا من المدينة قال إن بالمدينة لأقواما ما سرتم من مسير و لا قطعتم من واد إلاكانوا معكم فيه قالوا يا رسول الله و هم بالمدينة قال نعم و هم بالمدينة حبسهم العذر وكان تبوك آخر غزوات رسول اللهﷺ و مات عبد الله بن أبى بعد رجوع رسول اللهﷺ من غزوة تبوك(۱۰).

بيان: في النهاية جربي<sup>(١١)</sup> و أذرح هما قريتان بالشام بينهما مسيرة ثلاث ليمال وكتب لهما النبي ﷺ أمانا انتهى (١<sup>١٢)</sup>. و زنباع كقنطار و الطرف جمع الطرفة نفائس الأموال و غرائبها و ليلة

<sup>(</sup>١) في نسخة: في ليلة إضحيانه.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: وقد خلوا الحصن.

 <sup>(</sup>٤) في المصدر: وسار معه إلى أصحابه وسألهم أن يفتحوا له الباب فأبوا.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: فأتمروا. (٧) استظهر المصنف في الحاشية صحة: ركزه.

 <sup>(</sup>٩) في المصدر: وجوه راحلتهم.
 (١١) في المصدر: جرباء وهو الصحيح وفقاً لما أشرنا.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: إذ أقبلت البقرة تنتطع باب حصن اكيدر.

<sup>(</sup>٦) في نسخة: وأرادوا.

<sup>(</sup>۸) فيّ المصدر: أن يردهم. (۱۰) إعلام الورى بأعلام الهدى: ۱۲۹ ـ ۱۳۱ بفارق يسير.

<sup>(</sup>١٢) النهاية في غريب الحديث والأثر ١: ٢٥٤.

إضحيانة بالكسر مضيئة لا غيم فيها و قال الجزري فيه عليه ديباج مخوص بالذهب أي منسوج به كخوص النخل و هو ورقه (۱۱) و الوكز العدو و في بعض النسخ بالراء المهملة بعناه و في بعضها بالراء أولا ثم الزاي و هو بالكسر الصوت الخفي و الحس و لعله أنسب و في النهاية غشوه أي بالراء أولا ثم الزاي و هو بالكسر الصوت الخفي و الحس و لعله أنسب و في النهاية غشوه أي ازدحموا عليه و كثروا (۱۲) و المحجن كمنبر العصا المعوجة و طيبة و طابة من أسماء المدينة و في النهاية في حديث جبل أحد هو جبل يحبنا و نحبه هذا محمول على المجاز أراد أنه جبل يحبنا المله و نحب أهله و هم الأنصار و يجوز أن يكون من باب المجاز الصريح أي إننا نحب الجبل بعينه لأنه في أرض من نحب انهى (۱۳). و قال الطيبي و الأولى أنه على ظاهره و لا ينكر حب الجمادات للأنبياء و الأولياء كما حنت الأسطوانة على مفارقته و كان يسلم الحجر عليه و قيل أراد به أرض المدينة و خص الجبل لأنه أول ما يبدو منها و لعله حبب إليه بدعائه اللهم حبب إلينا المدينة انهى و أقول سيأتي تحقيق منا في ذلك في المجلد السابع إن شاء الله.

7 2 9

٣٦-كا: [الكافي] العدة عن سهل عن أبن يزيد عن عبد الحميد عمن ذكره عن أبي عبد الله الله قال لما نفروا برسول اللمناقته قالت له الناقة و الله لا أزلت خفا عن خف و لو قطعت إربا إربا(٤).

Y-أقول: قال في المنتقى كان النبي وفي غزوة تبوك قد ظهر منه معجزات شتى فمنها أنه لما وصل إلى وادي القرى و قد أمسى بالحجر قال إنها ستهب الليلة ربح شديدة فلا يقومن منكم أحد إلا مع صاحبه و من كان له بعير فليوثقه بعقاله فهاجت ربح شديدة أفزعت الناس فلم يقم أحد إلا مع صاحبه إلا رجلين من بني ساعدة خرج أحدهما لحاجته و آخر الطلب بعير له فأما الخارج لحاجته فقد خنق في مذهبه و أما الذي خرج في طلب البعير فاحتملته الربح فطرحته في جبلي طبئ ثم دعا الله في أصيب في مذهبه فعاد إليه و أما الذي وقع بجبلي طبئ فإن طيئا أهدته للنبي الله وأما الذي وقع بجبلي طبئ فإن

و منها: أنه لما ارتحل عن الحجر أصبح و لا ماء معه و لا مع أصحابه و نزلوا على غير ماء فشكوا إليه العطش فاستقبل القبلة و دعا و لم تكن في السماء سحابة فما زال يدعو حتى اجتمعت السحائب من كل ناحية فما برح من المتعلم القبلة و دعا و لم تكن في السماء سحابة من ساعتها فسقي الناس و ارتووا و ملئوا الأسقية قال بعض الصحابة قلت لرجل من المنافقين ويلك أبعد هذا شيء فقال سحابة مارة ثم ارتحل النبي الشيئة متوجها إلى تبوك فأصبح في منزل فضلت ناقة النبي فقال منافق يزعم محمد أنه نبي و يخبركم بخبر السماء و لا يدري أين ناقته و إني و الله لا أعلم إلا ما يزعم منافق أن محمد الشيئة يقول إنه نبي و يخبركم بخبر السماء و لا يدري أين ناقته و إني و الله لا أعلم إلا ما علمني الله و لقد أعلمني الآن و دلني عليها و إنها في الوادي في شعب كذا و أشار إلى الشعب حبستها شجرة بزمامها فذهبوا و جاءوا بها.

و منها: أنه و الله الله عن يضحي النهاد الله عين تبوك و إنكم لن تأتوها إلا حين يضحي النهار فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي قال معاذ فجئناها و قد سبق إليها رجلان و العين مثل الشراك يبض بشيء يسير من الماء فسألهما هل مسستما من مائها شيئا فقالا نعم فقال لهما ما شاء أن يقول ثم أمر فغرفوا من العين قليلا قليلا حتى اجتمع شيء ثم غسل النبى فيه وجهه و يديه ثم أعاده فيها فجاءت العين بماء كثير فاستقى الناس و كفاهم.

اً و منها: أنهﷺ في تبوك دعا مرارا كثيرة بالطعام فجاءه بلال ببقية من الطعام قليلة و كانت عنده جماعة كثيرة فمس بيده الطعام و كان تمرا و غيره فأكلوا منه جميعا حتى شبعوا و بقى من الطعام أكثر مما كان أولا

<sup>(</sup>١) النهاية في غريب الحديث والأثر ٢: ٨٧.

<sup>(</sup>٣) النهاية في غريب الحديث والأثر ١: ٣٢٧.

و قد ظهر على يده من المعجزات في هذه السفرة أكثر من ذلك لكنا ذكرنا منها لمعا و لما نزل النبي ﷺ تبوك أقام بها شهرين وكان ما أخبر به النبي ﷺ من بعث هرقل أصحابه و دنوه إلى أدنى الشام و عزمه عـلى قـتال النبي ﷺ و المسلمين باطلا و بعث هرقل رجلا من غسان إلى النبي ﷺ ينظر إلى صفته و علاماته و إلى حمرة في عينيه و إلى خاتم النبوة و سأل فإذا هو لا يقبل الصدقة فوعى أشياء من صفات النبي ﷺ ثم انصرف إلى هرقل فذكرها له فدعا هرقل قومه إلى التصديق به فأبوا عليه حتى خافهم على ملكه و أسلم هو سرا منهم و امتنع من قتال النبي ﷺ فلم يؤذن النبي ﷺ لقتاله فرجع قالوا و هاجت ريح شديدة بتبوك فقال رسول الله ﷺ هذا لموت منافق عظيم النفاق فقدموا المدينة فوجدوا منافقا قد مات ذلك اليوم ثم ذكر قصة العقبة و قصة أكيدر.

توضيح(١):الحجر بالكسر ديار ثمود خنق أي خنقته الجن في خلائه حتى غشي عليه أو مات و على التقديرين أفاق أو حيى بدعائه وَالرَّغَةُ حتى سحت بتشديدُه الحاء أي صبت و السح الصب أو السيلان من فوق و الرواء بآلفتح و المد الماء الكثير و قيل العذب الذي للواردين فيه ري و يقال بض الماء: إذا قطر و سال.

٢٨ من الديوان المنسوب إلى أمير المؤمنين على:

و أهمل الأراجيف و الباطل فخلاك في الخالف الخاذل جـفاك و مـاكـان بـالفاعل إلى الراحم الحاكم الفاضل و قسال مسقال الأخ السسائل بإرجاف ذي الحسد الداغل کهارون مـوسی و لم يـأتل<sup>(۳)</sup>

ألا باعد الله أهل النفاق يقولون لى قد قـــلاك الرســول و مـــا ذاك إلا لأن النـــبى فسرت و سيفي على عاتقي فسلما رآنسي همفا قسلبه أمسم ابن عمى؟(٢) فأنبأته فــقال أخـى أنت مـن دونـهم

**بيان:** الخالف المتأخر لنقصان أو قصور و قال الأصمعي إذا تخلف الظبي عن القطيع قيل خذل و هفا الطائر أي خفق و طار و يقال ائتلى في الأمر إذا قصر.

باب ۳۰

قصة أبى عامر الراهب و مسجد الضرار و فيه ما يتعلق بغزوة تبوك

التوبة «٩»: ﴿وَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِرَاراً وَكُفْراً وَ تَفْرِيقاً بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ إِرْضاداً لِمَنْ خارَبَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنِي وَ اللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ \* لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَداً لَمَسْجِدُ أَسَّسَ عَلَى التَّقُوي مِنْ أَوَّلِ يَوْم أَحَقُّ إِنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّمِّرِينَ ﴿ أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقُوى مِنَ اللَّهِ وَ رِضُوانٍ خَيْرُ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَيِفًا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَيِهِ فِي نارِ جَهَنَّمَ وَاللّهُ لَا يَهْدِي الْقُوْمَ الظَّالِمِينَ \* لَا يَرْالُ بُنْيَانَهُمُ الّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكَيمٌ ﴾ ٧٠٠ \_ ١١٠.

قال الطبرسي قدس الله روحه في قوله تعالى: ﴿وَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً﴾ قال المفسرون إن بني عمرو بن عوف اتخذوا مسجد قَّباء و بعثوا إلى رسولَّ اللهﷺ أن يأتيهم فأتاهم فصلى َفيه فحسدهم جماعة من المنافقين من بني ين عنم بن عوف فقالوا(١) نبني مسجدا نصلي فيه و لا نحضر جماعة محمدﷺ وكانوا الني عشر رجلا و قيل خمسة عشر رجلا منهم ثعلبة بن حاطب و معتب بن قشير و نبتل بن الحارث فبنوا مسجدا إلى جنب مسجد قباء فلما فرغوا منه أتوا رسول الله ﷺ و هو يتجهز (٢) إلى تبوك فقالوا يا رسول الله ۞ إنا قد بنينا مسجدا لذي العلة و الحاجة و الليلة المطيرة و الليلة الشاتية و إنا نحب أن تأتينا فتصلى لنا فيه و تدعو بالبركة فقالﷺ إنى على جناح السفر و لو قدمنا أتيناكم (٣) إن شاء الله فصلينا لكم فلما انصرف رسول الله من تبوك نزلت عليه الآية (٤) في شأن المسجد ﴿ضِرَاراً﴾ أي مضارة بأهل مسجد قباء أو مسجد الرسول ﷺ ليقل الجمع فيه ﴿وَكُفْراً﴾ أي و لإقامة الكفر فيه أو كان اتخاذهم ذلك كفرا أو ليكفروا فيه بالطعن على رسول الله ﷺ و الإسلام ﴿وَ تَفْرِيقاً بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ أي لاخـتلاف الكلمة و إبطال الألفة و تفريق الناس عن رسول الله ﷺ ﴿وَ إِرْصَاداً لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَ رَسُولُهُ مِنْ قَبْلُ ﴾ و هو أبو عامر الراهب وكان من قصته أنه كان قد ترهب في الجاهلية و لبّس المسوح فلما قدم النبي ﷺ المدينة حزب عليه الأحزاب ثم هرب بعد فتح مكة إلى الطائف فلما أسلم أهل الطائف لحق بالشام و خرج إلى الروم و تنصر و هو أبو حنظلة غسيل الملائكة الذي قتل مع النبي ﷺ يوم أحد وكان جنبا فغسلته الملائكة و سمى رسول الله أبا عامر الفاسق وكان قد أرسل إلى المنافقين أن استعدوا و ابنوا مسجدا فإني أذهب إلى قيصر و آتي من عنده بجنود و أخرج محمدا من المدينة فكان هؤلاء المنافقون يتوقعون أن يجيئهم أبو عامر فمات قبل أن يبلغ ملك الروم ﴿وَ لَيَحْلفُنَّ إنّ ٢<u>٠٤٪</u> أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ﴾ أي يحلفون كاذبين ما أردنا ببناء هذا المسجد إلا الفعلة الحسني من التوسعة على أهل الضعف و العلة من المسلمين فاطلع الله نبيه على خبث سريرتهم فقال: ﴿وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴾ فوجه رسول الله يَنتِيجُ عند قدومه من تبوك عاصم بن عوف العجلاني و مالك بن الدخشم و كان مالك من بني عمرو بن عوف فقال لهما انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدماه و حرّقاه و روى أنه بعث عمار بن ياسر و وحشيا فحرقاه و أمر بأن يتخذ كناسة تلقى فيه الجيف ثم نهى الله نبيه أن يقوم في هذا المسجد فقال: ﴿ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبْداً ﴾ أي لا تـصل ثـم أقسم فـقال: ﴿لَمَسْجِدٌ﴾ أي و اللهِ لمسجد ﴿أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَّىٰ﴾ أي بنى أصله على تقوى الله و طاعَّته ﴿مِنْ أُوَّلِ يَوْم﴾ أي منذ أول يوم وضَع أساسه ﴿أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ﴾ أي أولى بأن تصلىّ فيه و اختلف في هذا المسجد فقيل هو مُسجُّد قباء و قيل مسجد رسول اللهﷺ و قيل كل مسجد بني للإسلام و أُريد به وجه الله تعالى: ﴿فِيهِ﴾ أي في هذا المسجد ﴿رَجَالُ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا﴾ أي يصلوا لله متطهرين بأبلغ الطهارة و قيل يحبون أن يتطهروا من الذَّنوب و قيل يحبون أن يتطهروا بالماء عن الغائط و البول و هو المروي عن السيدين الباقر و الصادق؛ ﴿ و روى عن النبي ﷺ أنه قال لأهل قباء ما ذا تفعلون في طهركم فإن الله تعالى قد أحسن عليكم الثناء قالوا نغسل أثر الفائط فقال أنزَّل الله فيكم ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرينَ﴾ أي المتطهرين ﴿أَ فَمَنْ أُسَّسَ بُنْيَانَهُ) إلى قوله: ﴿شَفَا جُرُفٍ هَارٍ﴾ الشفا حرف الشيء و شـفيره و جرف الواديّ جانبه الذي ينحفر بالماء أصله و هار الجرف يهور هورا فهو هائر و تُهور و انهار و هار أُصله هائر و هو من المقلوب كما يقال شاكي السلاح أي شائك و تهور البناء تساقط فالله تعالى شبه بنيانهم على نار جهنم بالبناء على جانب نهر هذه صفته ﴿فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ﴾ أي يوقعه ذلك البناء في نار جهنم و روي عن جابر بن عبد الله أنه قال رأيت المسجد الذي بني ضراراً يخرج منه الدّخان ﴿لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ ٱلَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ ﴾ أي شكا في <u>٬۲۵۰</u> قلوبهم فيماكان من إظهار إسلاّمهم و ثباتا على النفاق و قيل حزازة في قلوبهم و قيل حسرّة يترددون فيها ﴿إِلَّا أَنْ نَقَطَعَ قُلُوبُهُمْ﴾ أي إلا أن يموتوا و قيل إلا أن يتوبوا توبة تنقطع بها قلوبهم ندما و أسفا على تفريطهم ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ﴾ بنيتهم في بناء المسجد ﴿حَكِيمٌ ﴾ في أمره بنقضه (٥).

> (٢) في نسخة: متجهز. (٤) في نسخة: نزلت عليه في شأن.

<sup>(</sup>١) في نسخة: وقالوا.

<sup>(</sup>٣) في نسخة: الأتيناكم.

<sup>(</sup>٥) مجمع البيان ٣: ١٠٧ \_ ١١١.

ا فس: [تفسير القمي] قوله: ﴿الَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِرَاراً وَكُفْراً ﴾ فإنه كان سبب نزولها أنه جاء قدم من المنافقين إلى رسول الله فقالوا يا رسول الله أتأذن لنا فنبني (١) مسجدا في بني سالم للعليل و الليلة المطيرة و الشيخ الفاني فأذن لهم رسول الله المنتخذي و هو على الخروج إلى تبوك فقالوا يا رسول الله لو أتيتنا فصليت فيه قال أنا على جناح الطير (١) فإذا وافيت إن شاء الله أتبته فصليت فيه فلما أقبل رسول الله المنتخذي من تبوك نزلت عليه هذه الآية في شأن المسجد و أبي عامر الراهب و قد كانوا حلفوا لرسول الله المنتخذي أنهم يبنون ذلك للصلاح و الحسنى فأنزل الله على رسوله ﴿وَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ مِنْ قَبْلُ ﴾ يعني أبا عامر الراهب كان يأتيهم فيذكر رسول الله و أصحابه قوله: ﴿فَيْهِ الرَّاهُ عَلَى النَّقُوىُ ﴾ يعني مسجد قباء قوله: ﴿فَيْهِ رَبِّلُ يُحَبُّونَ أَنْ يَنَطَهُرُ وا ﴾ الله و أصحابه قوله: ﴿لَمَسْجِدُ أُسِّسَ عَلَى النَّقُوىُ ﴾ يعني مسجد قباء قوله: ﴿فَيهِ رَبِّلُ يُحَبُّونَ أَنْ يَنَطَهُرُ وا ﴾ الله عالم رباله الهاء.

و في رواية أبي البجارود عن أبي جعفر الله قال مسجد الضرار الذي أسس عَلىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ قوله: ﴿إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ ﴾ ﴿ إِلا ﴾ في موضع حتى (٣) فبعث رسول الله ﷺ مالك بن دخشم الخزاعي (٤) و عامر بن عدي أخا بني عمرو بن عوف على أن يهدموه و يحرقوه فجاء مالك فقال لعامر انتظرني حتى أخرج نارا من منزلي فدخل و جاء (٥) بنار و أشعل في سعف النخل ثم أشعله في المسجد فتفرقوا و قعد زيد بن حارثة حتى احترقت البنية ثم أمر بهدم حائطه (١).

٢-كا: [الكافي] علي عن أبيه عن ابن أبي عمير و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى و ابن أبي عمير جميعا عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله الله التمام المشاهد كلها مسجد قباء فإنه المسجد الذي أُسُس عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أُوَّلٍ يَوْم (١٠).

٣-كا: [الكافي] محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله الله المؤلفية في هذه العرصة (<sup>(A)</sup>.

٤-شي: [تفسير العياشي] عن الحلبي عن أبي عبد الله الله الله الله الله الله عن المسجد الذي أسس علَى التَّقوىٰ مِنْ أول يوم، فقال: مسجد قبا<sup>(١)</sup>.

٦-شي: [تفسير العياشي] عن الحلبي عن أبي عبد الله ﷺ قال سألته عن قول الله: ﴿فِيهِ رِجْالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا﴾ قال: الذين يحبون أن يتطهروا نظف الوضوء و هو الاستنجاء بالماء و قال نزلت هذه الآية في أهل قباء(١٢).

و في رواية ابن سنان عند ﷺ قال قلت ما ذلك الطهر قال نظف الوضوء إذا خرج أحدهم من الغائط فمدحهم الله بتطهر هم(١٦).

بيان: نظف الوضوء كان كأن بالوضوء الاستنجاء أي النظافة الحاصلة بالاستنجاء أو المراد بالنظف المبالغة في إزالة الغائط من قولهم استنظف الشيء إذا أخذه كله و يحتمل الوضوء المصطلح

<sup>(</sup>١) في المصدر: أتأذن لنا أن نبني.

<sup>(</sup>٢) كذًا في النسخ وهو تصحيف، وفي المصدر: على جناح السفر وهو الصحيح.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: في موضع حتى تنقطع قلوبهم.(٥) في المصدر: فدخل فجاء.

<sup>(</sup>٧) الكافي ٤: ٥٦٠ ب ٣٤٨ ح١.

<sup>(</sup>٩) تفسير العياشي ٢: ١١٧ سورة براءة ح ١٣٥.

<sup>(11)</sup> تفسير العياشي 2: 117 سورة براءةً ح137. (13) تفسير العياشي 2: 118 سورة براءةً ح138.

الصحيح. (٤) في المصدر مالك بن الدجشم.

<sup>(</sup>٦) تفسير القمي ١: ٣٠٤ ـ ٣٠٥. (٨) الكافي ٤: ٦٠٥ ب٣٤٨ ح٢.

<sup>(</sup>۸) الكافي ٤: ٥٦٠ ب٣٤٨ ح٢.(١٠) في المصدر: أتى مسجد قبا فقام ينضع.

<sup>/</sup> ۱۲) تفسير العياشي ۲: ۱۱۸ سورة براءة ح ۱۳۷.

أي التنظف قبل الوضوء و لأجله.

٧\_م: [تفسير الإمام ﷺ ] لما مات سعد بن معاذ بعد أن شفى من بنى قريظة بأن قتلوا أجمعين قال رسول اللــه يرحمك الله يا سعد فلقد كنت شجا في حلوق الكافرين لو بقيت لكففت العجل الذي يراد نصبه في بيضة الإسلام(١١) كعجل قوم موسى قالوا يا رسول الله ﷺ أ و عجل يراد أن يتخذ في مدينتك هذه قال بلمي و الله يراد و لو كان لهم سعد حيا ما<sup>(۲)</sup> استمر تدبيرهم و يستمرون<sup>(۳)</sup> ببعض تدبيرهم ثم الله يبطله قالوا أتخبرنا<sup>(٤)</sup> كيف يكون ذلك قــال دعوا ذلك لما يريد الله أن يدبره.

قال موسى بن جعفرو لقد اتخذ المنافقون من أمة محمد عليه بعد موت سعد بن معاذ و بعد انطلاق محمد عليه إلى تبوك أبا عامر الراهب أميرا و رئيسا و بايعوا له و تواطئوا على إنهاب المدينة و سبى ذرارى رسول اللهﷺ و سائر أهله و صحابته و دبروا التبييت على محمد ليقتلوه في طريقه إلى تبوك فأحسن الله الدفاع عن محمد ريج و فضع المنافقين و أخزاهم و ذلك أن رسول الله ﷺ قال لتسلكن سبل(٥) من كان قبلكم حذو النَّعل بالنَّعل و القدَّة بالقدَّة حتى لو أن أحدهم دخل جحر ضب لدخلتموه قالوا يا ابن رسول الله من كان هذا العجل و ما ذا كان هـذا التــدبير مملكة عظيمة مما يلى الشام وكان يهدد رسول اللهﷺ بأنه يقصده و يقتل أصحابه و يبيد خضراءهـم وكّـان أصحاب رسول الله خائفين وجلين من قبله حتى كانوا يتناوبون على رسول اللهﷺكل يوم عشرون منهم وكلما صاح صائح ظنوا أنه قد طلع أوائل رجاله و أصحابه و أكثر المنافقون الأراجيف و الأكـاذيب و جـعلوا يـتخللون أصحاب محمد ﷺ و يقولون إن أكيدر قد أعد(٧) من الرجال كذا و من الكراع كذا و من العال كذا و قد نادى فيما يليه من ولايته ألا قد أبحتكم النهب و الغارة في المدينة ثم يوسوسون إلى ضعفاء المسلمين يقولون لهم فأين يقع أصحاب محمد من أصحاب أكيدر يوشك أن يقصد المدينة فيقتل رجالها و يسبى ذراريها(٨) و نساءها حتى آذي ذلك قلوب المؤمنين فشكوا إلى رسول اللم عليه الله عليه من الخدع(٩) ثم إن المنافقين اتفقوا و بايعوا أبا عامر الراهب الذي سماه رسول الله ﷺ الفاسق و جعلوه أميرا عليهم و بخعواً(١٠) له بالطاعة فقال لهم الرأي أن أغيب عن المدينة لئلاً أتهم بتدبيركم(١١) و كاتبوا أكيدر في دومة الجندل ليقصد المدينة ليكونوا هم عليه و هـ و يـقصدهم فيصطلموه فأوحى الله إلى محمد ﷺ و عرفه ما اجتمعوا(١٢) عليه من أمرهم و أمره بالمسير إلى تبوك وكان رسول الله ﷺ إذا أراد(١٣٠) غزوا ورى بغيره إلا غزاة تبوك فإنه أظهر ماكان يريده و أمرهم أن يتزودوا لها و هي الغزاة التي افتضح فيه المنافقون و ذمهم الله تعالى في تثبيطهم عنها و أظهر رسول اللهﷺ ما أوحى إليه أن سيظفره (١٤٠) بأكيدر حتى يأخذه و يصالحه على ألف أوقية من ذهب في صفر و ألف أوقية من ذهب في رجب<sup>(١٥)</sup> و مائتى حلة نوع صفر و ماثني حلة في رجب و ينصرف سالما إلى ثمانين يوما فقال لهم رسول اللهﷺ إن موسى وعد<sup>(١٦١)</sup> قومه أربّعين ليلة و إنّى(١٧) أُعدكم ثمانين ليلة ثم أرجع سالما غانما ظافرا بلا حرب يكون و لا أحد يسـتأسر(١٨) مـن المؤمنين فقال المنافقون لا و الله و لكنها آخر كسراته<sup>(١٩)</sup> التي لا ينجبر بعدها إن أصحابه ليموت بعضهم في هذا الحر و رياح البوادي و مياه المواضع المؤذية الفاسدة و من سلم من ذلك فبين أسير فى يد أكيدر و قتيل و جريح و

(١٨) في نسخة: ولا أحد بشاك.

<sup>(</sup>١) في المصدر: في بيضة المسلمين

<sup>(</sup>٢) في البصدر ونسخة: سعد حيا لما وفي المصدر: ولو كان سعد فيهم حيا لما.

<sup>(</sup>٤) في نسخة: أخبرنا. (٣) في «أ»: ويستهزؤون.

<sup>(</sup>٦) في المصدر: وكانت تلك. (٥) في المصدر: لتسلكن سبيل.

<sup>(</sup>٨) في نسخة: ويسير ذراريها. (٧) في المصدر: قد أعد لكم.

<sup>(</sup>١٠) بُّخفوا له وبخع له: أقربه وخضع له. «لسان العرب ١: ٣٣٢». (٩) في نسخة: من الجزع.

<sup>(</sup>١٢) في المصدر: وعرفه ما أجمعواً. (١١) في نسخة: لئلا أتهم إلى أن يتم تدبيركم. (١٤) في المصدر: ما أوحى الله تعالى إليه أن سيظهره. (١٣) في المصدر: كلما أرأد.

<sup>(</sup>١٥) فيُّ المصدر: ألف أوقية ذهب في صفر وألف أوقية ذهب في رجب ومانتيَّ حلَّة في رجب ومانتي حلة في صفر ــ وهذا موجود في «أ» عدا (١٦) فيّ «أ»: إنّ موسى واعدّ. ما أشرناً إليه.

<sup>(</sup>۱۷) في نسخة: وأنا.

<sup>(</sup>١٩) في المصدر: ولكنها آخر كرّاته.

استأذنه المنافقون بعلل ذكروها بعضهم يعتل بالحر و بعضهم بمرض يجده(١١) و بعضهم بمرض عياله و كان<sup>(٢)</sup> يأذن لهم فلما صح عزم رسول اللهﷺ على الرحلة إلى تبوك عمد هؤلاء المنافقون فبنوا مسجدا خارج المدينة و هـو مسجد الضرار يريدون الاجتماع فيه و يوهمون (٣) أنه للصلاة و إنما كان ليجتمعوا فيه لعلة الصلاة فيتم لهم <sup>(٤)</sup> به ما يريدون ثم جاء جماعة منهم إلى رسول اللهﷺ و قالوا يا رسول الله إن بيوتنا قاصية عن<sup>(٥)</sup> مسجدك و إنا نكره الصلاة في غير جماعة و يصعب علينا الحضور و قد بنينا مسجدا فإن رأيت أن تقصده و تصلى فيه لنتيمن و نتبرك بالصلاة في موضع مصلاك فلم يعرفهم رسول الله عليه ما عرفه الله من أمرهم و نفاقهم و قال التوني بحماري فأتي باليعفور فرّكبه يريد نحو مسجدهم فكلما بعثه هو أصحابه لم ينبعث و لم يمش فإذا<sup>(١)</sup> صرف رأسّه إلى غـيره<sup>(٪)</sup> سار أحسن سير و أطيبه قالوا لعل هذا الحمار قد رأى في هذا الطريق شيئا كرهه فلذلك لا ينبعث نحوه فقال رسول بير الله ﷺ ايتوني بفرس(٨) فركبه فكلما بعثه نحو مسجدهم لم ينبعث وكلما حركوه نحوه لم يتحرك حتى إذا ولوا رأسه إلى غيره سار أُحسن سير فقالوا لعل هذا الفرس قد كره شيئا في هذا الطريق فقال تعالوا نمش إليه فلما تعاطى هو و أصحابه (٩) المشي نحو المسجد جفوا (١٠) في مواضعهم و لم يقدروا على الحركة و إذا هموا بغيره من المواضع خفت حركاتهم و حنت (١١) أبدانهم و نشطت قلوبهم فقال رسول اللهﷺ إن هذا أمر قد كرهه الله فليس يريده الآن و أنا على جناح سفر فأمهلوا حتى أرجع إن شاء الله تعالى ثم أنظر في هذا نظرا يرضاه الله تعالى و جد في العزم على الخروج إلى تبوك و عزم المنافقين على اصطلام مخلفيهم إذا خرجوا فأوحى الله تعالى إليه يا محمد إن العلى الأعلى يقرأ عليك السلام ويقول لك إما أن تخرج أنت و يقيم على و إما أن يخرج على و تقيم أنت فقال رسول اللم ﷺ ذاك لعلى فقال على السمع و الطاعة لأمر الله و أمر رسوله و إن كنت أحب أن لا أتخلف عن رسول الله ﷺ في حال من الأحوال فقال رسول اللهﷺ أ ما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبى بعدي فقال رضيت يا رسول الله فقال له رسول الله ﷺ يا أبا الحسن إن لك أجر خروجك معى في مقامك بالمدينة و إن الله قد جعلك أمة وحدك كما جعل إبراهيم أمة تمنع جماعة المنافقين و الكفار هيبتك عن الحركة على المسلمين فلما خـرج رسـول الله ﷺ و شيعة عليﷺ خاض المنافقون و قالوا إنما خلفه محمد بالمدينة لبغضه له و ملالة (١٣) منه و ما أراد بذلك ዢ إلا أن يبيته(١٣) المنافقون فيقتلوه و يحاربوه فيهلكوه فاتصل ذلك برسول اللهﷺ فقال علىﷺ تسمع(١٤) ما يقولون يا رسول الله فقال رسول اللهﷺ أ ما يكفيك أنك جلدة ما بين عيني و نور بصري وكالروح في بدني.

ثم سار رسول الله واقام على المسلمين فزعوا من على المدينة وكان كلما دبر المنافقون أن يقعوا بالمسلمين فزعوا من علي وخافوا أن يقوم معه عليهم من يدفعهم عن ذلك وجعلوا يقولون فيما بينهم هي كرة محمد التي لا يتوب منها علي وخافوا أن يقوم معه عليهم من يدفعهم عن ذلك وجعلوا يقولون فيما بينهم هي كرة محمد التي لا يتوب منها فلما صار بين رسول الله والمسلمين أكيدر مرحلة قال تلك العشية يا زبير بن العوام يا سماك بن خرشة (١٩٥) امضيا في عشرين من المسلمين إلى باب قصر أكيدر فخذاه و اثتياني به قال الزبير و كيف يا رسول الله وهي نأتيك به و معه من الجيش الذي قد علمت و معه في قصره سوى حشمه ألف ما دون (١٦١) عبد و أمة و خادم قال رسول الله وهي الصحراء لا تحتالان عليه و تأخذانه قال يا رسول الله وكيف (١٩٠) هذه ليلة قمراء و طريقنا أرض ملساء و نحن في الصحراء لا نخفى فقال رسول الله ويجان أن يستركما الله عن عيونهم و لا يجعل لكما ظلا إذا سرتما و يجعل لكما نورا كنور القمر لا تتبينان منه قالا بلى قال عليكما بالصلاة على محمد و آله الطببين معتقدين أن أفضل آله علي بن أبي طالب و تعتقد يا زبير أنت خاصة أن لا يكون على في قرة إلاكان هو أحق بالولاية عليهم ليس لأحد أن يتقدمه طالب و تعتقد يا زبير أنت خاصة أن لا يكون على في قرة إلاكان هو أحق بالولاية عليهم ليس لأحد أن يتقدمه طالب و تعتقد يا زبير أنت خاصة أن لا يكون على في قرة إلاكان هو أحق بالولاية عليهم ليس لأحد أن يتقدمه

(١٧) في المصدر: وكيف نأخذه. `

<sup>(</sup>٢) في المصدر: فكان رسول الله بَهُ إِنْ عُنْهُ.

 <sup>(</sup>١) في العصدر: فكان رسول الله بالركزة.
 (٤) في المصدر: فيتم تدبيرهم ويقع هناك ما يسهل.

<sup>(</sup>٦) في نسخة: وإذا.

 <sup>(</sup>٨) في المصدر: ائتوني بالفرس فأتي.
 (١٠) في «أ»: نحو المسجد جثوا.

<sup>(</sup>١٢) في المصدر ونسخة: لبغضه له ولملالته.

<sup>(</sup>١٦) فيّ المصدر: ألف ومائتان.

<sup>(</sup>١) في المصدر: بمرض جسده وفي نسخة: بمرض بجسده.

<sup>(</sup>۱٪) في العصدر: بمرض جســـ (۳) في نسخة: ويزعمون.

<sup>(</sup>٥) في «أ»: قاصية من.

<sup>(</sup>٧) في المصدر: راسه عنه إلى غيره.

<sup>(</sup>٩) في نسخة: هو ﷺ ومن معه

<sup>(</sup>١١) في المصدر: وخفت وفي «أ»: وخبت. (١٣) في المصدر: إلا أن يلقيه.

<sup>(</sup>١٥) في نسخة: خرشنة وهو وهم، والصحيح ما في المتن.

فإذا أنتما فعلتما ذلك و بلغتما الظل الذي بين يدي قصره من حائط قصره فإن الله سيبعث الغزلان و الأوعال إلى بابه فتحك<sup>(١)</sup> قرونها به فيقول من لمحمد في مثل هذا فيركب فرسه لينزل فيصطاد فيقول له امرأته<sup>(٢)</sup> إياك و الخروج فان محمد قد أناخ بفنائك و لست آمن أن يحتال عليك و دس من يغزونك<sup>(٣)</sup> فيقول لها إليك عنى فلو كان أحد يفصل<sup>(٤)</sup> عنه في هذه الليلة لتلقاه في هذا القمر عيون أصحابنا في الطريق و هذه الدنيا بيضاء لا أحد فيها فلو كان في ظل قصرنا هذا إنسى لنفرت منه الوحش فينزل ليصطاد الغزلان و الأوعال فتهرب من بين يديه و يتبعها فتحيطان به<sup>ّ(ه)</sup> و تأخذانه(٦١) وكان(٧) كما قال رسول الله ﷺ فأخذوه فقال لي إليكم حاجة قالوا ما هي فإنا نقضيها إلا أن تسألنا أن نخليك قال تنزعون عنى ثوبي هذا و سيفي و منطقتي و تحملونها إليه و تحملوني (٨) في قميصي لئلا يراني في هذا الزي بل يراني في زي تواضع فلعله أن يرحمني ففعلوا ذلك فجعل المسلمون و الأعراب يلبسون ذلك الثوب<sup>(٩)</sup> و يقولون هذا من حلل الجنة و هذا من حلى الجنة يا رسول الله قال لا و لكنه ثوب أكيدر و سيفه و منطقته و لمنديل ابن عمتى الزبير و سماك فى الجنة أفضل من هذا إن استقاما على ما أمضيا<sup>(١٠)</sup> من عهدي إلى أن يلقيانى<sup>(١١)</sup> عند حوضى في المحشر قالوا و ذلك أفضل من هذا قال بل خيط من منديل بأيديهما (١٣) في الجنة أفضل من ملَّ الأرض إلى السَّماءُ مثل هذا الذهب فلما أتى به رسول اللهﷺ قال يا محمد أقلني و خلني على أن أدفع عنك من ورائي من بري أعدائك فقال له رسول الله فإن(١٣) لم تف به (١٤) قال يا محمد إن لم أف لك فإن كنت رسول الله فسيظفرك بي من منع ظلال أصحابك أن يقع على الأرض حتى أخذوني و من ساق الغزلان إلى بابي حتى استخرجتني من قصري و أوقعتني (١٥) في أيدي أصحابك و إن كنت غير نبي فإن دولتك التي أوقعتني في يدك بهذه الخصلة العجيبة و السبب اللطيف ستوقعني في يدك بمثلها قال فصالحه رسول الله ﷺ على ألف أوقية من ذهب في رجب و ماثتي حلة و ألف أوقية في صفر و مائتي حلة و على أنهم يضيفون من مر بهم من العساكر ثلاثة أيام و يزودونهم (١٦١) إلى المرحلة التي تليها على أنهم إن نقضوا شيئا من ذلك فقد برئت منهم ذمة الله و ذمة محمد رسول الله عليه ثم كر رسول الله راجعا إلى المدينة إلى إبطال كيد المنافقين في نصب ذلك العجل الذي هو أبو عامر (١٧) الذي سماه النبي ﷺ الفاسق و

و قال موسى بن جعفرﷺ فهذا العجل في حياة رسول اللهﷺ دمر الله عليه و أصابه بقولنج و فالج و جذام و لقرة (١٩) و بقى أربعين صباحا فى أشد عذاب صار إلى عذاب الله (٢٠).

عاد رسول اللهغانما ظافرا و أبطل(١٨٨) الله كيد المنافقين و أمر رسول اللهﷺ بإحراق مسجد الضرار و أنزل الله عز و

**بیان:** قال الجوهری قولهم أباد الله خضراءهم أی سوادهم و معظمهم (۲۲۱ قوله و حنت أبدانهم لعله من الحنين بمعنى الشوق و في بعض النسخ خبت بالخاء المعجمة و الباء الموحدة و لعله من الخبب و هو ضرب من العدو و الأوعال جمع الوعل بالفتح و ككتف و هو تيس الجبل.

جل: ﴿وَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِرْاراً وَكُفْراً وَ تَفْرِيقاً ﴾ الآيات.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: فيصطاد فتقول امرأته. (١) في المصدر: إلى بابه فتحتك.

<sup>(</sup>٣) في نسخة والمصدر: ولست تأمن أن يكون قد احتال فدس عليك من يقعُّ بك.

<sup>(</sup>٤) في نسخة: أحد انفصل.

<sup>(</sup>٥) فيّ «أ»: في هذه الليلة لتتبعناه في هذا القمر وعرق. وفي المصدر: هذه الليلة ليلقاه.

<sup>(</sup>٧) في المصدر: فتأخذانه فكان. (٦) في نسخة: فتحيطان به وأصحابكما. (٩) في المصدر: وهو، وفي نسخة: في القمر.

<sup>(</sup>٨) فيّ المصدر: وتحملونني إليه، وفي نسخة: وتحملوني إليه. (١٠) في نسخة: ما أمضينا. (١١) قي نسخة: أن يلتقيا.

<sup>(</sup>۱۳) في «أ»: وأن. (١٢) في المصدر: من منديل مائدتهما. (١٥) فيُّ المصدر: حتى استخرجني من قصري وأوقعني.

<sup>(</sup>١٤) في المصدر؛ لم تف بذلك.

<sup>(</sup>١٦) في المصدر: مر بهم من المسلمين ثلاثة أيام ويزودونه.

<sup>(</sup>١٧) في المصدر: ثم كرّ رسول الله ﷺ وقال موسى بن جعفر فهذا العجل في زمان النبيﷺ هو أبو عامر الراهب. (١٩) اللقوة: داء بالوجه يميله. «مجمع البحرين ١: ٣٨٠». (۱۸) في «أ»: وأبدل.

<sup>(</sup>٢٠) التقسير المنسوب إلى الإمام العسكرى الله : ٤٨٠ - ٤٨٨ - ٣٠٩.

<sup>(</sup>۲۱) الصحاح: ٦٤٧.



## نزولِ سورة براءة و بعث النبي(ص) عليا(ع) بها ليقرأها على الناس في الموسم بمكة

باب ۳۱

التوبة «٩»: ﴿يَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ \* فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَ أَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ \* وَ أَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَّرِيءُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبُتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزى اللَّهِ وَ بَشَّر الَّذِينَ كَفَرُ وابعَذَابَ أَلِيمٍ ﴿ إِلَّا الَّذِيِّنَ عَاهَدْتُهُ مِنَ أَلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئاً وَلَمْ يُظاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِتُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّبِيمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ \* فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَ خُذُوهُمْ وَ احْصُرُوهُمْ وَ اقْعُذُوا لَهُمْ كُلُّ مَرْصَدٍ فَإِنْ ثَابُوا وَ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَ آتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ \* وَإِنْ أَحَدُ مِنَ الْـمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجَرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغُهُ مَأْمَنَهُ ذٰلِك بِأَنَّهُمْ قَوْمُ لا يَعْلَمُونَ ۞ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَ عِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ كَـيْفَ وَ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقَبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْواهِهِمْ وَ تَأْبِي قُلُوبُهُمْ وَ أَكْثَرُهُمْ فَالسِقُونَ \* اشْتَرَوْا بآياتِ اللَّهِ تَمَناً قَلِيلًا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ ۞ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنَ إِنَّا وَلَا ذِمَّةً وَ أُولَئِك هُمُ الْمُعْتَدُونَ ۞ فَإِنْ تَابُوا وَ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَ آتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَ نُفَصِّلُ الآياتِ لِقَوْمَ يَعْلِمُونَ \* وَ إِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَ طَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَنِّيَّةَ الْكُفُر إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لِهُمْ فَلَلْهُمْ يَنْتَهُونَ ۖ ﴿ اللَّهُ اللَّ ٢٦٠ بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَوُكُمْ أُوَّلَ مَرَّةِ أَتَخْشَوْنُهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ \* فَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَ يُخْرَهِمْ وَ يَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَ يَشْفِ صُدُورَ قَوْم مُؤْمِنِينَ \* وَ يُذْهِبْ غَيْظَ قَلُوبِهِمْ وَ يَتُوبُ اللّهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ وَ اللّهُ عَلِيمٌ

و قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ ٢٨.

قال الطبرسي رحمه الله: ﴿بَرَاءَةٌ﴾ أي هذه براءة ﴿مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ﴾ أي انقطاع العصمة و رفع الأمان و خروج عن العهود(١١) ﴿إِلَى ٱلَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ الخطاب للنبيﷺ و للمسلمين و المعنى تبروا ممن كان بــينكم و بينهم عهد من المشركين فإن الله و رسوله بريئان منهم و إذا قيل كيف يجوز أن ينقض النبي ﷺ العهد فالقول فيه أنه يجوز أن ينقض ذلك على أحد ثلاثة أوجه إما أن يكون العهد مشروطا بأن يبقى إلى أن يرفعه الله بوحي و إما أن يكون قد ظهر من المشركين خيانة و نقض فأمر الله سبحانه بأن ينبذ إليهم عهدهم و إما أن يكون مؤجلًا إلى مدة فتنقضي المدة و ينتقض العهد و قد وردت الرواية بأن النبي ﷺ شرط عليهم ما ذكرناه و روي أيضا أن المشركين كانوا قد نقضوا العهد أو هموا بذلك فأمر الله سبحانه أن ينقض عهودهم ثم خاطب الله سبحانه المشركين فِـقال: ﴿فَسِيحُوا فِى الْأَرْضِ﴾ أي سيروا في الأرض على وجه المهل و تصرفوا في حوائجكم آمنين من السيف ﴿أَرْبَـعَةَ أَشْهُرٍ﴾ فإذا انقضت هذه المدة و لم تسلموا انقطعت العصمة عن دمائكم و أمواًلكم ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجزي اللَّهِ﴾ أِي غَير فائتين عن الله كما يفوت ما يعجز عنه لأنكم حيث كنتم في سلطان الله و ملكه ﴿وَ أَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ﴾ أي مذلهم و مهينهم و اختلف في هذه الأشهر الأربعة فقيل كان ابتداؤها يوم النحر إلى العاشر من شهر ربيع الآخر و

هو المروى عن أبي عبد اللهﷺ و قيل إنما ابتداء الأشهر الأربعة من أول الشوال إلى آخر المحرم و قيل كان ابتداء بي الأشهر الأربعة يوم النحر لعشر من ذي القعدة إلى عشر (١) من شهر ربيع الأول لأن الحج في تلك السنة كان في ذلك الوقت ثم صار في السنة الثانية في ذي العجة و فيها حجة الوداع و كان سبب ذلك النسي، و اعــلم أنـــه أجــمع المفسرون و نقلة الأخبار أنه لما نزلت براءة دفعها رسول الله ﷺ إلى أبي بكر ثم أخذها منَّه و دفعها إلى على بن أبي طالبﷺ و اختلفوا في تفصيل ذلك فقيل إنه بعثه و أمره أن يقرأ عشر آيات من أول هذه السورة و أن ينبذ إلى كل ذي عهد عهده ثم بعث علياﷺ خلفه ليأخذها و يقرأها على الناس فخرج على ناقة رسول اللمﷺ العضباء حتى أدرك أبا بكر بذي الحليفة فأخذها منه و قيل إن أبا بكر رجع فقال هل نزل في شيء فقالﷺ لا إلا خيرا و لكن لا يؤدي عني إلا أنا أو رجل مني و قيل إنه قرأ عليﷺ براءة على الناس و كان أبو بكر أميرا على الموسم و قيل إنه أخذها من أبي بكر قبل الخروج و دفعها إلى علي و قال لا يبلغ عني إلا أنا أو رجــل مــني و روى أصــحابنا أن النبي اللَّه الله أيضا الموسم و أنه حين أخذ البراءة من أبي بكر رجع أبو بكر.

و روى الحاكم أبو القاسم الحسكاني بإسناده عن سماك بن حرب عن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ بعث براءة مع أبى بكر إلى أهل مكة فلما بلغ ذا الحليفة بعث إليه فرده و قال لا يذهب بها إلا رجل من أهل بيتي فبعث عليا. و روى الشعبي عن محرز عن أبيه أبي هريرة قال كنت أنادي مع على حين أذن المشركين و كان إذا صحل(٢) صوته فيما ينادي دعوت مكانه قال فقلت يا أبة أي شيء كنتم تقولون قال كنا نقول لا يحج بعد عامنا هذا مشرك و لا يطوفن بالبيت عريان و لا يدخل البيت إلا مؤمن و من كان بينه و بين رسول الله مدة فإن أجله إلى أربعة أشهر فإذا انقضت أربعة أشهر فأنَّ اللَّهَ بَرىءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَ رَسُولُهُ.

و روى عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي جعفرﷺ قال خطب علىﷺ الناس و اخترط سيفه فقال لا يطوفن بالبيت عريان و لا يحجن البيت مشرك و من كانت له مدة فهو إلى مدته و من لم تكن له مدة فمدته أربعة أشهر. و كان خطب يوم النحر و كانت عشرون من ذي الحجة و محرم و صفر و شهر ربيع الأول و عشر من شهر ربيع الآخر و قال يوم النحر يوم الحج الأكبر.

و ذكر أبو عبد الله الحافظ بإسناده عن زيد بن بقيع<sup>(٣)</sup> قال سألنا عليا بأي شيء بعثت في ذي الحجة قال بعثت بأربعة لا تدخل الكعبة إلا نفس مؤمنة و لا يطوف بالبيت عريان و لا يجتمع مؤمن و كافر في المسجد الحرام بعد عامه هذا و من كان بينه و بين رسول الله عهد فعهده إلى مدته و من لم يكن له عهد فأجله أربعة أشهر.

و روي أنهﷺ قام عند جمرة العقبة و قال يا أيها الناس إنى رسول رسول الله إليكم بأن لا يدخل البيت كافر و لا يحج البيت مشرك و لا يطوف بالبيت عريان و من كان له عهد عند رسول الله ﷺ فله عهده إلى أربعة أشهر و من لا عهد له فله مدة بقية الأشهر الحرم و قرأ عليهم سورة براءة.

و قيل قرأ عليهم ثلاث عشرة آية من أول براءة و روى أنهﷺ لما نادى فيهم إن الله برىء من كل مشرك قال ۲۸٪ المشرکون نحن نتبرأ من عهدك و عهد ابن عمك ثم لما كانت السنة العقبلة و هي سنة عشر حج النبي ﷺ حجة الوداع و قفل إلى المدينة و مكث بقية ذي الحجة و المحرم و صفر و ليالي من ربيع الأول حتى لحق بالله عز و جل. ﴿وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ﴾ أي و إعلام و فيه معنى الأمر أي آذنوا الناس يعني أهل العهد و قيل أراد بالناس المؤمن و المشرك لأن الكل داخلون في هذا الإعلام ﴿يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ﴾ فيه ثلاثة أقوال أحدها أنه يوم عرفة روي عن أمير المؤمنين؛ الله عطا الحج الأكبر الذي فيه الوقوف و الحج الأصغر الذي ليس فيه وقوف و هو العمرة و ثانيها أنه يوم النحر عن علىﷺ و ابن عباس و هو المروي عن أبى عبد اللهﷺ قال الحسن و سمى الحج الأكبر لأنه حج فيه المسلمون و المشركون و لم يحج بعدها مشرك و ثالثها أنه جميع أيام الحج كما يقال يوم الجمل و يــوم

<sup>(</sup>١) في المصدر: من أول شوال إلى آخر محرم، وقيل: كان ابتداء الأشهر الأربعة يوم النحر لعشرين من ذي القعدة إلى عشرين. (٣) في القاموس: صحل صوته كفرح فهو أصحل وصحل: بع أو احتد في بحج، أو الصحل محركة: خشونة في الصوت وانشقاق في الصوت من غير أن يستقيم، والبحة: الخشرنة والفلطة في الصوت. «منه طاب تراه» القاموس المحطط £: ٣.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: زيد بن نفيع وهو الصحيح. ذكرّه الذهبي في الميزان الاعتدال وقال: تابعي أرسل. «ميزان الاعتدال ٢: ١٠٦ رقم ٣٠٢٨».

برىء منهم و قيل إن البراءة الأولى لنقض العهد و الثانية لقطع الموالاة و الإحسان فليس بتكرار ﴿فَإِنْ تُبْتُمْ﴾ عن الشَّرَك ﴿فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾ لأنكم تنجون به من خزي الدِنيا و عذاب الآخرةِ ﴿وَ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ﴾ عن ِالإيمان ﴿فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرٌ مُعْجزي اللُّهُ ﴾ عن تعذيبكم في الدنيا ﴿وَ بَشُّر الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابِ أَلِيمٍ ﴾ في الآخرة ﴿إِلَّا الَّـذِينَ عــاهَدْتُمْ مِـنَّ الْمُشْرِكِينَ ﴾ قال الفراء استثنى الله تعالى من براءته و براءة رسوله من المشركين قوما من بني كنانة و بني ضمرة كان قد بقيُّ من أجلهم تسعة أشهر أمر بإتمامها لهم لأنهم لم يظاهروا على المؤمنين و لم ينقضواً عهد رسولُ الله ﷺ و قال ابن عباس عنى به كل من كان بينه و بين رسول الله عليه عهد قبل براءة و ينبغي أن يكون أراد بذلك من كان بينه و بينه عهد و هدنة و لم يتعرض له بعداوة و لا ظاهر عليه عدوا لأن النبي ﷺ صالَّح أهل هجر و أهل البحرين و أيلة ٢٦٠ و دومة الجندل و له عهود بالصلح و الجزية و لم ينبذ إليهم بنقض عهد و لا حاربهم بعد و كانوا أهل ذمة إلى أن مضى لسبيله ﷺ و وفي لهم بذلك من بعده ﴿ثُمَّ اَلمْ يُنْقُصُوكُمْ شَيْئًا﴾ من شروط العهد و قيل لم يضروكم شيئا ﴿وَلَمْ يُظاهرُ وا﴾ أي لم يعاونوا ﴿عَلَيْكُمْ أَحَداً﴾ من أعدائكم ﴿فَأْتِمُوا الِّيهِمْ عَهْدَهُمْ إلىٰ مُدَّتِهِمْ ﴾ أي إلى انقضاء مدة المعاهدة ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾ لنقض العهود ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ﴾ و هي ذو القعدة و ذو الحجة و المحرم و رجب و قيل الأشهر الأربعة التي جعل الله للمشركين أن يسيحوا فـي الأرض عـلى مـا مــر ﴿فَـاَقْتُلُوا الْــمُشْركِينَ حَــيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ هذا ناسخٌ لكل آية وردت في الصلح و الإعراض عنهم ﴿وَ خُذُوهُمْ وَ احْصُرُوهُمْ﴾ أي أحبسوهم و استرقوهم أو فادوهم بمال و قيل و امنعوهم دخول مكة و التصرف في بلاد الإسلام ﴿وَ اتَّعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ﴾ أي بكل طريق و بكل مكان تظنون أنهم يمرون فيه ﴿فَإِنْ تَابُوا﴾ من الشَّرك ﴿وَ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَ آتَوُا الزَّكَاةَ﴾ أى قبلوا الإتيان بهما ﴿فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ﴾ إلى بلاد الإسلام أو إلى البيت ﴿وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَك ﴾ أي طلب منك الأمان من القتل ليسمع دعوتِك و احتجاجك عليه بالقرآن ﴿فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ﴾ و إنما خص كلام الله لأن معظم الأدلة فيه ﴿ثُمَّ أَبُلِغُهُ مَأْمَنَهُ ﴾ معناه فإن دخل في الإسلام نال خير الدارين و إن لم يدخل في الإسلام فلا تقتله فتكون قد غدرت به و لكن أوصله إلى ديار قومه الّتي يأمن فيها على نفسه و ماله ﴿ذَٰلِكِ بِالنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أي ذلك الأمان لهم بأنهم قوم لا يعلمون الإيمان و الدلائل فآمنهم حتى يسمعوا و يتدبروا ﴿كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ﴾ أي عهد صحيح مع إضمارهم الغدر و النكث على التعجب أو على الجحد و قيل كيف يأمر الله و رسوله بالكف عن دماء المشركين ثم استثنى سبحانه فقال: ﴿إِلَّا الَّذِينَ عُاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ فإن لهم عهدا عند الله لأنهم لم يضمروا الغدر بك و الخيانة لك و اختلف في هؤلاء من هم فقيل هم قريش عن ابَن عباس و قيل هم أهل مكة الذين عاهدهم رسول الله ﷺ يوم الحديبية فلم يستقيموا و نقضوا العهد بأن أعانوا بني بكر على خزاعة فضرب لهم رسول الله ﷺ بعد الفتح أربعة أشهر يختارون أمرهم إما أن يسلموا و إما أن يلحقواً بأي بلاد 🙌 شاءوا فأسلموا قبل الأربعة أشهر و قيل هم من قبائل بكر بنو خزيمة و بنو مدلج و بنو ضمرة و بنو الدئل و هم الذين كانوا قد دخلوا في عهد قريش يوم الحديبية إلى المدة التي كانت بين رسول الله عليه الله و بين قريش فلم يكن نقضها إلا قريش و بنو الدئل من بكر فأمر بإتمام العهد لمن لم يكن له نقض إلى مدته و هذا أقرب إلى الصواب ﴿فَــمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ ﴾ على العهد ﴿فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ ﴾ كذلك ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴾ للنكث و الغدر ﴿كَيْفَ وَإِنْ يَظْهُرُوا عَلَيْكُمْ ﴾ أي كيف يكون لهم عهد أو كيف لا تقتلونهم و هم بحال إن يظفروا بكم ﴿لَا يَرْقُبُوا﴾ أي لا يحفظوا و لا يراعوا ﴿فِيكُمْ إِنَّا وَلَا ذِمَّةً ﴾ أي قرابة و لا عهدا و الآل القرابة أو الحلف و قيل الآل اسم الله ﴿يُوْ ضُو نَكُمْ بِأَفْواههمْ وَ تَأْبِينَ قُلُوبُهُمْ ﴾ أي يتكلمون بكلام الموالين لكم لترضوا عنهم و تأبي قلوبهم إلا العداوة و الغدر ﴿وَ أَكْثُرُهُمْ فَاسِقُونَ﴾ أي متمردون في الشرك و قيل أراد كلهم و قيل المعنى أكثرهم خارجون عن طريق الوفاء بالعهد و أراد بذلك رؤساءهم ﴿اشْتَرَوْا بآيَاتِ اللَّهِ ثَمَناً قَلِيلًا فَصَدُّوا عَنْ سَبيلِهِ﴾ أي أعرضوا عن دين الله و صدوا الناس عنه بشيء يسير نالوه من الدنيا ورد في قوم من العرب جمعهم أبو سفيان على طعامه ليستميلهم إلى عداوة النبي ﷺ و قيل ورد في اليهود الذين كانوا

صفین<sup>(۱)</sup> یراد به الحین و الزمان ﴿أَنَّ اللَّهَ بَرِیءُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ أی من عهدهم<sup>(۲)</sup> ﴿وَ رَسُولِهِ﴾ معناه و رسوله أيضا<

(١) فى العصدر: ويوم صفين ويوم بعاث.

يأخذون الرشاء من العوام على الحكم بالباطل ﴿إِنَّهُمْ سَاءَ مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ أي بئس العمل عملهم ﴿لَا يَرْقُبُونَ ﴾ إلى

قوله: ﴿هُمُ الْمُغْتَدُونَ﴾ أي المجاوزون الحد في الكفر و الطغيان وكرر للتأكيد أو الأولى في طائفة و الثانية في أخرى ﴿ فَإِنْ تَابُوا ﴾ إلى قوله: ﴿ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينَ ﴾ أي فعاملوهم معاملةِ إخوانكم من المؤمنين ﴿ وَ نُفَصِّلُ الآيساتِ ﴾ أي · ﴿ نبينَها ﴿لِقَوْم يَعْلَمُونَ﴾ ذلك و يبينونه (۱) ﴿وَ إِنْ نَكَتُوا﴾ أي نقضوا ﴿أَيْمَانَهُمْ﴾ أي عهودهم و ما حلفوا عليه ﴿مِنْ بَغْدِ عَهْدِهِمْ﴾ أيُّ من بعد أن عقدوه ﴿وَ طَعَنُوا فِي دِّينِكُمْ﴾ أي عابوه و قدحوا فيه ﴿فَقَّاتِلُوا أَنِثَةَ الْكَفْرِ﴾ أي رؤساء الكفر و الضلالة و خصهم لأنهم يضلون أتباعهم قال الحسن أراد به جماعة الكفار وكلكافر إمام لنفسهَ في الكفر و لغيره في الدعاء إليه و قال ابن عباس و قتادة أراد به رؤساء قريش مثل الحارث بن هشام و أبي سفيان بن حرب و عكرمة بن أبي جهل و سائر رؤساء قريش الذين نقضوا العهد وكان حذيفة يقول لم يأت أهل هذه الآية بعد و قال مجاهد هم أهل فارُّس و الروم و قرأ علىﷺ هذه الآية يوم البصرة ثم قالٍ أما و الله لقد عهد إلى رسول اللهﷺ و قال يا علمي لتقاتلن الفئة الناكثة و الفئة الباغية و الفئة المارقة ﴿إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ﴾ قرأ ابن عامرٌ ﴿لا إيمان لهم﴾ بكسر الهمزة و رواه ابن عقدة بإسناده عن عزيز بن الوضاح الجعفى <sup>(٢)</sup> عن جعفر بن محمدﷺ و الباقون بفتحها فمن قرأ بالفتح فمعناه أنهم لا يحفظون العهد و اليمين و مِن قرأ بالكسر فمعناه لا تؤمنوهم بعد نكثهم إلعهد أو أنهم إذا آمنوا إنساناً لا يفون به أو أنهم كفروا فلا إيمان لهم ﴿لَعَلُّهُمْ يَنْتَهُونَ﴾ أي قاتلوهم لينتهوا عن الكفر ﴿أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْماً نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَ هَمُّوا بإخْراج الرَّسُولِ﴾ الألف للاستفهام و المراد به التحضيض<sup>(٣)</sup> و الإيجاب و معناه هلا تقاتلونهم و قد نقضوا عهودهم التي عَقَدوها و اختلف فيهم فقيل هم اليهود الذين نقضوا العهد و خرجوا مع الأحزاب و هموا بإخراج الرسول يهجيج من المدّينة كما أخرجه المشركون من مكة و قيل هم مشركو قريش و أهل مكة ﴿وَ هُمْ بَدَؤُكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ بنقض العهد أو بالقتال يوم بدر أو بقتال حلفاء النبيﷺ من خزاعة ﴿أَتَخْشَوْنَهُمْ﴾ أن ينالكم من قتالهم مكروهِ ﴿فَاللّهُ أِحَـقُ أنْ تَخْشَوْهُ﴾ أي تخافوا عقابه في ترك أمره بقاتلهم ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ بعقابه و ثوابه ﴿قَاتِلُوهُمْ يُعَذَّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ﴾ قتلا و أسرا ﴿وَ يُخْرَهِمْ﴾ أي و يذلهم ﴿وَ يَشْفِ صُدُورَ قَوْم مُؤْمِنِينَ﴾ يعنى بنى خزاعة <sup>(٤)</sup> الذين بيت عليهم بنو بكر و ﴿يُذْهِبْ غَيْظَقُلُوبِهِمْ ﴾ لكثرة ما نالهم من الأذى من جهتهم ﴿وَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ ﴾ أي و يقبل توبة من تاب<sup>(٥)</sup>.

﴿ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾ أي فامنعوهم عن المسجد الحرام و قيل المراد منعهم من دخول الحرم فإن الحرم كله مسجد و قبلة و العام الذي أشار إليه سنة تسع الذي نادي فيه على ﷺ بالبراءة و قال لا يحجن بعد العام مشرك ﴿وَ إِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً﴾ أى فقرا و حاجة و كانوا خافوا انقطاع المتاجر بمنع المشركين عن دخول الحرم ﴿ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِن شاء ﴾ من جهة أخرى بأن يرغب الناس من أهل الآفاق في حمل الميرة إليكم قال مقاتل أسلم أهل جدة و صنعا و حرش<sup>(١)</sup> من اليمن و حملوا الطعام إلى مكة على ظهور الابل و الدواب و كـفاهم اللــه سبحانه ماكانوا يتخوفون و قيل يغنيكم بالجزية المأخوذة من أهل الكتاب و قيل بالمطر و النبات و قيل بإباحة الغنائم<sup>(٧)</sup>.

١-كا: [الكافي] على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عن يوم الحج الأكبر فقال هو يوم النحر و الحج الأصغر العمرة<sup>(٨)</sup>.

٢-كا: [الكافي] أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ذريح عن أبي عبد الله على قال الحج الأكبر يوم النحر<sup>(٩)</sup>.

٣-كا: [الكافي] على عن أبيه و على بن محمد القاساني جميعا عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن فضيل بن عياض قال سأَلت أباً عبد الله؛ عنَّ الحج الأكبر فإن ابن عباس كان يقول يوم عِرِفة فقال أبو عبد الله ﷺ قال أمير المؤمنينﷺ الحج الأكبر يوم النحر و يحتج بقوله تعالى: ﴿فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ﴾ وهو عشرون من ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الأول وعشر من ربيع الآخر ولو كان الحج الأكبر يوم عرفة لكَّان أربعة أشهر ويوما(```)

<sup>(</sup>١) في المصدر: ويتبينونه.

<sup>(</sup>٣) في «أ»: والمراد به التخصيص.

<sup>(</sup>٥) مجمع البيان ٣: ٥ ـ ١٩ وقد أخذ منه موضع الحاجة.

<sup>(</sup>٧) مجمع البيان ٣: ٣٢ ـ ٣٣.

<sup>(</sup>٩) الكافي ٤: ٢٩٠ ب١٧٦ ح٢.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: عن عريف بن الوضاح الجعفي.

<sup>(</sup>٤) في المصدر: يعني صدور بني خزاعة. (٦) في المصدر: وصنعا وجرش وهو الصحيح.

<sup>(</sup>٨) الكَّافي ٤: ٢٩٠ ب١٧٦ ح١.

<sup>(</sup>١٠) الكاتمي ٤: ٢٩٠ ب١٧٦ ح٣ وفيه: وهي عشرون.

بيان: قوله ﷺ الحج الأكبر أي يوم الحج الأكبر يوم النحر و مبنى الاحتجاج على ما كان مـ عندهم من أن أشهر السياحة تنتهي في العاشر من ربيع الآخر.

٤\_شي: [تفسير العياشي] عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللهﷺ قال كان الفتح في سنة ثمان و براءة في سنة تسع و حجة الوداع في سنة عشر (١).

٥ ـ شي: [تفسير العياشي] عن حريز عن أبي عبد الله على قال إن رسول الله على الله المعالى المرمع براءة إلى الموسم ليقرأها على الناس فنزل جبريل فقال لا يبلغ عنك إلا على فدعا رسول الله ﷺ عليا فأمره أن يركب ناقته العضباء و أمره أن يلحق أبا بكر فيأخذ منه براءة و يقرأه على الناسُّ بمكة فقال أبو بكر أسخطة فقال لا إلا أنه أنزل عليه أنه لا يبلغ إلا رجل منك فلما قدم عليمكة وكان يوم النحِر بعد الظهر و هو يوم الحج الأكبر قام ثم قالِ إني رِسول رِسول الله إليكم فقرأ عليهم: ﴿بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ \* فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُر ﴾ عشرين من ذي الحجة و المحرم و صفر و شهر ربيع الأول و عشر من شهر ربيع الآخر و قال لاَ يطوف بالبيت عرياًن و لا عريانة و لا مشرك ألا و من كان له عهد عند رسول الله فمدته إلى هذه الأربعة الأشهر(٢).

و في خبر محمد بن مسلم فقال يا على هل نزل في شيء منذ فارقت رسول اللهﷺ قال لا و لكن أبي الله أن يبلغ عن محمد إلا رجل منه فوافي الموسم فبلغ عن الله و عن رسوله بعرفة و المزدلفة و يوم النحر عند الجمار و في أيام التشريق كلها ينادي: ﴿بَرَاءَةُ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ﴾ و لا يطوفن بالبيت عريان (٣).

٦ٍـشي: [تفسير العياشي] عن زرارة و حمران و محمد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد الله عن قوله: ﴿فَسِيحُوا فِى الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ∢ قال عشرين من ذي الحجة و المحرم و صفر و شهر ربيع الأول و عشر من شهر ربيع الآخر<sup>(£)</sup>.

٧-شي: [تفسير العياشي] عن حكيم بن جبير (٥) عن علي بن الحسين ﷺ قال و الله إن لعلي لاسما في القرآن ما يعرفه الناس قال قلت و أي شيء هو جعلت فداك فقال لي: ﴿وَ أَذَانُ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ﴾ قال فبعث رسول اللهﷺ أمير المؤمنين وكان علىﷺ هو و الله المؤذن فأذن بأذان الله و رسوله يوم الحج الأكبر في المواقف كلها فكان ما نادى به ألا لا يطوف بعد هذا العام عريان و لا يقرب المسجد الحرام بعد هذا العام مشرك<sup>(٦١)</sup>.

٨-شي: [تفسير العياشي] عن زرارة عن أبى جعفر ﷺ فى قول الله: ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ قال هي يوم النحر إلى عشر مضين من شهر ربيع الآخر<sup>(٧)</sup>.

٩ عم: [إعلام الوري] نزلت سورة ﴿بَرَاءَةُ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ﴾ في سنة تسع فدفعها إلى أبي بكر فسار بها فنزل جبرئيل؛ فقال إنه لا يؤدي عنك إلا أنت أو على فبعث عليا؛ على ناقته العضباء فلحقه فأخذَ منه الكتاب فقال له أبو بكر أنزل في شيء قال لا و لكن لا يؤدي عن رسول اللهﷺ إلا هو أو أنا فسار بها علىﷺ حتى أذن بمكة يوم النحر و أيام التشريق وكان في عهده أن ينبذ إلى المشركين عهدهم و أن لا يطوف بالبيت عريان و لا يدخل المسجد مشرك و من كان له عهد فإلى مدته و من لم يكن له عهد فله أربعة أشهر فإن أخذناه بعد أربعة أشهر قتلناه و ذلك قوله تعالى: ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ﴾ إلى قوله: ﴿كُلُّ مَرْصَدِ﴾ و لما دخل مكة اخترط سيفه و قال و الله لا يطوف بالبيت عريان إلا ضربته بالسيف حتى ألبسهم الثياب فطافوا و عليهم الثياب $\frac{4}{10}$ 

٠١-شا: [الإرشاد] من فضائلهﷺ ما جاء في قصة براءة و قد دفعها النبيﷺ إلى أبي بكـر ليـنبذ بـها عـهد المشركين فلما سار غير بعيد نزل جبرئيل ﷺ على النبي ﷺ فقال إن الله يقرئك السلام و يقول لك لا يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك فاستدعا رسول اللهﷺ علياﷺ و قال له اركب ناقتي العضباء و الحق أبا بكر فخذ براءة من يده و

٤١٣

<sup>(</sup>١) تفسير العياشي ٢: ٧٩ سورة براءة ح٢.

<sup>(</sup>٢) تفسير العياشي ٢: ٧٩ ـ ٨٠ سورة براءة ح٤. (٤) تفسير العياشيّ ٢: ٨١ سورة براءة ح ١٠.

<sup>(</sup>٣) تفسير العياشي ٢: ٨٠ سورة براءة - ٥. (٥) في المصدر: حكيم بن الحسين.

<sup>(</sup>٦) تفسير العياشي ٢: ٨٦ ـ ٨٧ سورة براءة ح١٢. وفيه: يوم الحج الأكبر من المواقف كلها فكان ما نادى به: لا يطوف.

<sup>(</sup>٧) تفسير العياشي ٢: ٨٣ سورة براءة ح٢٢.

<sup>(</sup>٨) إعلام الورى بأعلام الهدى: ١٣٢. وفيه: له عهد فإلى أربعة أشهر.

امض بها إلى مكة و انبذ(١) بها عهد المشركين إليهم و خير أبا بكر بين أن يسير مع ركابك أو يرجع إلى فركب أمير المؤمنين 👺 ناقة رسول الله ﷺ العضباء و سار حتى لحق بأبي بكر فلما رآه فزع من لحوقه به و استقبله و قال فيم جئت يا أبا الحسن أسائر أنت معي أم لغير ذلك فقال أمير المؤمنين ﷺ إن رسول اللمﷺ أمرني أن ألحقك فأقبض منك الآيات من براءة أنبذ بها عهد المشركين إليهم و أمرنى أن أخيرك بين أن تسير معى<sup>(٢)</sup> أو ترجع إليه فقال بل أرجع إليه و عاد إلى النبي ﷺ فلما دخل عليه قال يا رسول الله إنك أهلتني لأمر طالت الأعناق إلى فسيه فسلما توجهت له رددتني عنه ما لي أنزل في قرآن فقال له النبي ﷺ لا و لكن الأمين جبرئيلﷺ هبط إلى عن الله عز و جل بأنه لا يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك و علي مني و لا يؤدي عنى إلا على في حديث مشهور وكان نبذ العهد بن مختصا بمن عقده أو بمن يقوم مقامه في فرض الطاعة و جلالة القدر و علو الرتبة و شرف المقام و من لا يرتاب بفعاله و لا يعترض عليه في مقاله و من هو كنفس العاقد و أمره أمره فإذا حكم بحكم مضى و استقر و أمن الاعتراض فيه وكان بنبذ العهد قوة الإسلام وكمال الدين و صلاح أمر المسلمين و تمام فتح مكة و اتساق أحوال الصلاح و أحب(٣) الله أن يجعل ذلك في يد من ينوه باسمه و يعلى ذكره و ينبه على فضله و يدل على علو قدره و يبينه به عمن سواه و كان ذلك أمير المَوْمنينﷺ و لم يكن لأحد من القوم فضل يقارب الفضل الذي وصفناه و لا يشركه<sup>(1)</sup> فیه أحد منهم على ما بیناه<sup>(٥)</sup>.

أقول: سيأتي أكثر الأخبار المتعلقة بتلك القصة و بسط القول في الاستدلال بها على إمامته و فضله في أبواب الآيات النازلة في شأنه في باب مفرد فمن أراد الاطلاع عليها فليرجّع إليه.

الله ﷺ ببراءة مع على ﷺ بعث معه أناسا و قال رسول اللهﷺ من استأسر من غير جراحة مثقلة فليس منا(١٦).

## المباهلة و ما ظهر فيها من الدلائل و المعجزات

باب ۳۲

الى عمران «٣»: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ \* الْحَقُّ مِنْ رَبَّك فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ \* فَمَنْ حَاجَّك فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءك مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعْالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَ أَبْنَاءَكُمْ وَنِسْاءَنَا وَ نِسْاءَكُمْ وَ أَنْفُسَنَا وَ أَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ﴾ ٩٥ - ٦١.

قال الطبرسي رحمه الله في نزول الآيات قيل نزلت في وفد نجران السيد و العاقب و من معهما قالوا لرسول الله ﷺ هل رأيت ولدا من غير ذكر فنزلت ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسىٰ﴾ الآيات فقرأها عليهم عن ابن عباس و قتادة و الحسن فلما دعاهم رسول اللهﷺ إلى المباهلة استنظروه إلى صبيحة غد من يومهم ذلك فلما رجعوا إلى رحالهم(٧) قال لهم الأسقف انظروا محمدا في غد فإن غدا بولده و أهله فاحذروا مباهلته و إن غدا بأصحابه فباهلوه فإنه على غير شيء فلما كان من الغد جاء النبي ﷺ آخذا بيد على بن أبي طالبﷺ و الحسن و الحسينﷺ بين يديه يمشيان و فاطمة ﷺ تمشي خلفه و خرج النّصاري يقدمهم أسقفهم فلما رأى النبي قد أقبل بمن معه سأل عنهم فقيل له هذا ابن

<sup>(</sup>١) في نسخة: وأمض بها إلى مكة فأنبذ. (٣) في «أ» وصلاح أمر المسلمين وفتح مكة واتساق أمر الصلاح.

<sup>(</sup>٤) في نسخةً: ولا يشرك. (٦) الكافي ٥: ٣٤ ب١١ ح٢.

<sup>(</sup>٢) في نسخة: أن تسير مع ركابي.

<sup>(</sup>٥) الإرشاد: ٣٧ ـ ٣٨.

<sup>(</sup>٧) في المصدر: إلى رجالهم والصحيح ما في المتن.

عمه و زوج ابنته و أحب الخلق إليه و هذان ابنا بنته من على و هذه الجارية بنته فاطمة أعز الناس عليه و أقربهم إليه(١) و تقدم رسول الله فجنا على ركبتيه فقال أبو حارثة الأُسقف جنا و الله كما جنا الأنبياء للمباهلة فرجع(٢) و لم يقدم على المباهلة فقال له السيد ادن يا حارثة للمباهلة قال لا إنى لأرى رجلا جريئا على المباهلة و أنا أخاف أن يكون صادقا و لئن كان صادقا لم يحل علينا الحول و الله(٣) و في الدنيا نصراني يطعم الماء فقال الأسقف يا أبا القاسم إنا لا نباهلك و لكن نصالحك فصالحنا على ما ننهض به فصالحهم رسول الله على ألفي حلة من حلل الأواقي قيمة كل حلة أربعون درهما فما زاد أو نقص فعلى حساب ذلك و على عارية ثلاثين درعا و ثلاثين رمحا و ثلاثين فرسا إن كان باليمن كيد و رسول الله ﷺ ضامن حتى يؤديها و كتب لهم بذلك كتابا و روى أن الأسقف قال لهم إنى لأرى وجوها لو سألوا الله أن يزيل جبلا من مكانه لأزاله فلا تبتهلوا فتهلكوا و لا يبقى على وجه الأرض نصرانى إلى يوم القيامة و قال(٤) النبيﷺ و الذي نفسي بيده لو لاعنوني لمسخوا قردة و خنازير و لاضطرم الوادي عليهم 🙌 نارا و لما حال الحول على النّصاري حتى هلكوا كلهم قالوا فلما رّجع وفد نجران لم يلبث السيد و العاقب إلا يسيرا حتى رجعا إلى النبي ﷺ و أهدى العاقب له حلة و عصا و قدحا و نعلين و أسلما.

فرد الله سبحانه على النصاري قولهم في المسيح إنه ابن الله فقال: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ﴾ أي في خلق الله إياه من غير أب ﴿كَمَثُلَ آدَمَ﴾ في خلق الله إياه من غير أب و لا أم فليس هو بأبدع و لا أعجب من ذلك فكيف أنكروا ذا و أقروا بذلك ﴿خَلَقَهُ مِنْ تُرَابُ﴾ أي خلق عيسى من الريح و لم يخلق قبله أحدا من الريح كما خلق آدم من التراب و لم يخلق أحدا قبله من التراب ﴿ثُمَّ قَالَ لَهُ ﴾ أي لآدم كما قيل لعيسى ﴿كُنْ فَيَكُونُ ﴾ أي فكان في الحال كما أراد ﴿الْحَقُّ ﴾ أى هذا هو الحق ﴿مِنْ رَبُّك﴾ أضافه إلى نفسه تأكيدا و تعليلا ﴿فَلَا تَكُنْ﴾ أيها السامع ﴿مِنَ الْمُمْتَرينَ﴾ الشاكين ﴿فَمَنْ حَاجَّك﴾ أي جادلك و خاصمك فِيهِ أي في عيسي ﴿مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْم﴾ أي من البرهان الواضح على أنه عبدى و رسولي و قيل معناه فمن حاجك في الحق ﴿فَقُلْ﴾ يا محمد لهؤلاء النصاري ﴿تَعْالُوا﴾ أي هلموا إلى حجة أخرى فاصلة بين الصادق و الكاذب ﴿نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَ أَنْنَاءَكُمْ﴾ أجمع المفسرون عــلى أن المسراد بــأبنائنا الحســن و الحسين ﷺ قال أبو بكر الرازي هذا يدل على أن الحسن و الحسين ابنا رسول اللهﷺ و أن ولد الابنة ابن عـلمي الحقيقة و قال ابن أبي علان و هو أحد أئمة المعتزلة هذا يدل على أنهما على كانا مكلفين في تلك الحال لأن المباهلة لا يجوز إلا مع البالغين و قال<sup>(0)</sup> إن صغر السن و نقصانها عن حد بلوغ الحلم لا ينافى كمال العقل و إنما جعل بلوغ الحلم حدا لتعلق الأحكام الشرعية و كان سنهما ﷺ في تلك الحال سنا لا يمتنع معها أن يكونا كاملي العقل على أن عندنا يجوز أن يخرق الله العادات للأئمة و يخصهم بما لا يشركهم فيه غيرهم فلو صح أن كمال العقل غير معتاد في تلك السن لجاز ذلك فيهم إبانة لهم عمن سواهم و دلالة على مكانهم من الله و اختصاصهم به و مما يؤيده من الأخبار قول النبي الله البناي هذان إمامان قاما أو قعدا.

﴿وَنِسْاءَنَّا﴾ اتفقوا على أن المراد به فاطمة على لأنه لم يحضر المباهلة غيرها من النساء و هذا يدل على تفضيل الزهراءعلى جميع النساء و يعضده ما جاء في الخبر أن النبي ﷺ قال فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها و قال إن الله يغضب لغضب فاطمة و يرضى لرضاها.

و قد صح عن حذيفة أنه قال سمعت النبي ﷺ يقول أتاني ملك فبشرني أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة و نساء أمتي و عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت أسر النبي ﷺ إلى فاطمة شيئا فضحكت فسألتها قالت قال لي ألا تِرضين أن تكوني سيدة نساء هذه الأمة أو نساء المؤمنين فضحكت لذلك ﴿وَ نِسْاءَكُمْ ﴾ أي من شئتم من نسائكم ﴿وَ أَنْفُسُنا﴾ يعنى علياﷺ خاصة و لا يجوز أن يكون المعنى به النبيﷺ لأنه هو الداعي و لا يجوز أن يدعو الإنسان نفسه و إنما يصح أن يدعو غيره و إذا كان قوله: ﴿وَ أَنْفَسَنَا﴾ لا بَّد أن يكون إشارة إلى غير الرسول وجب أن يكون إشارة إلى عليﷺ لأنه لا أحد يدعى دخول غير أمير المؤمنين و زوجته و ولديهﷺ في المباهلة و هذا يدل على

(٤) في «أ»: فقال.

<sup>(</sup>١) في المصدر: وأقربهم إلى قلبه.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: فكع. وهي بمعنى ضعف وارتداد وتخاذل. «لسان العرب ١٢: ١٠٠».

<sup>(</sup>٣) في المصدر: لم يحل والله علينا الحول. (٥) في المصدر: وقال أصحابنا.

غاية الفضل و علو الدرجة و البلوغ منه إلى حيث لا يبلغه أحد إذ جعله الله سبحانه نفس الرسول و هذا ما لا يدانيه فيه أحد و لا يقاربه و مما يعضده في الروايات ما صح عن النبي ﷺ أنه سئل عن بعض أصحابه فقال له قائل فعلي فقال إنما سألتني عن الناس و لم تسألني عن نفسي.

و قوله ﷺ لبريدة لا تبغض عليا فإنه مني و أنا منه و إن الناس خلقوا من شجر شتى و خلقت أنا و علي من شجرة واحدة. و قوله ﷺ بأحد و قد ظهر من نكايته في المشركين و وقايته إياه بنفسه حتى قال جبرئيل يا محمد إن هذه لهي المواساة فقال يا جبرئيل إنه لمني و أنا منه فقال جبرئيل و أنا منكما ﴿وَ أَنْفُسَكُمْ ﴾ يعني من شئتم من رجالكم ﴿مَ أَنْفُسَكُمْ ﴾ يعني من شئتم من رجالكم وَ مُمَّ نَبْتَهِلُ ﴾ أي نتضرع في الدعاء عن ابن عباس و قيل نلتعن فنقول لعن الله الكاذب ﴿فَنَجْمَلُ لَـ مُنْتَ اللّهِ عَـ لَمَ الْكَاذِبِينَ ﴾ منا و في هذه الآية دلالة على أنهم علموا أن الحق مع النبي ﷺ لأنهم امتنعوا من المباهلة و أقروا بالذل و الخزي و انقادوا لقبول الجزية فلو لم يعلموا ذلك لباهلوه و كان يظهر ما زعموا من بطلان قوله في الحال و لو لم يكن النبي متيقنا بنزول العقوبة بعدوه دونه لو باهلوه لما أدخل أولاده و خواص أهله في ذلك مع شدة إشفاقه عليهم انتهى كلامه وفع الله مقامه (١).

و لنذكر هنا بعض ما ذكره المخالفون في تفسير تلك الآية ليكون أجلى للعمى و أبعد عن الارتياب قال الزمخشري في الكشاف ﴿فَمَنْ حَاجِّك﴾ من النصارى ﴿فِيهِ﴾ في عيسى ﴿مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكُ مِنَ الْعِلْمِ﴾ أي من البينات الموجبة للعلم ﴿تَعَالُوا﴾ هلموا و المراد المجيء بالرأي و العزم كما تقول تعالى نفكر في هذه المسألة ﴿نَدُعُ أَبُنَاءَنَا وَ أَبْنَاءَكُمْ﴾ أي يدع كل مني و منكم أبناءه و نساءه و نفسه إلى المباهلة ﴿ثُمَّ نَبْتَعِلْ﴾ ثم نتباهل بأن نقول بهله الله على الكاذب منا و منكم و البهلة بالفتح و الضم اللعنة و بهله الله لعنه و أبعده من رحمته من قولك(٢) أبهله إذا أهمله و ناقة باهل لا صرار(٣) عليها و أصل الابتهال هذا ثم استعمل في كل دعاء يجتهد فيه و إن لم يكن التعانا.

و روي أنه لما دعاهم إلى المباهلة قالوا حتى نرجع و ننظر فلما تخالوا قالوا للعاقب و كان ذا رأيهم يا عبد المسيح ما ترى فقال و الله لقد عرفتم يا معشر النصارى أن محمدا نبي مرسل و لقد جاءكم بالفصل من أمر صاحبكم و الله ما باهل قوم نبيا قط فعاش كبيرهم و لا ثبت (٤) صغيرهم و لئن فعلتم لتهلكن فإن أبيتم إلا إلف دينكم و الإقامة على ما أنتم عليه فوادعوا الرجل و انصرفوا إلى بلادكم فأتوا رسول الله ﷺ و قد غدا محتضنا الحسين آخذا بيد الحسن و فاطمة تمشي خلفه و علي خلفها و هو يقول إذا أنا دعوت فأمنوا فقال أسقف نجران يا معشر النصارى إني لأرى وجوها لو شاء الله أن يزيل جبلا من مكانه الأزاله بها فلا تباهلوا فتهلكوا و لا يبق (٥) على وجه الأرض نصراني إلى يوم القيامة فقالوا يا أبا القاسم رأينا أن لا نباهلك و أن نقرك على دينك و نثبت على ديننا فقال فإن أبيتم (١) المباهلة فأسلموا يكن لكم ما للمسلمين و عليكم ما عليهم فأبوا قال فإني أناجزكم فقالوا ما لنا بحرب العرب طاقة و لكن نصاحك على أن لا تغزونا و لا تخيفنا و لا تردنا عن ديننا على أن نؤدي إليك كل عام ألفي حلة ألف في صفر و ألف في رجب و ثلاثين درعا عادية من حديد فصالحهم على ذلك و قال و الذي نفسي بيده إن الهلاك قد تدلى على أهل نجران و لو لاعنوا لمسخوا قردة و خنازير و لاضطرم عليهم الوادي نارا و لاستأصل الله نجران و أهله حتى الطير على مرح مرحل من شعر أسود فجاء الحسن فأدخله ثم جاء الحسين فأدخله ثم فاطمة ثم على ثم قال: ﴿إِنَّما يُرِيدُ اللّهُ عَلَيْكُمُ الرَّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهّر كُمْ تَطْهيراً ﴾.

. فإن قلت ماكان دعاؤه إلى المباهلة إلا ليتبين الكاذب منه و من خصمه و ذلك أمر يختص به و بمن يكاذبه فما معنى ضم الأبناء و النساء قلت ذلك آكد في الدلالة على ثقته بحاله و استيقانه بصدقه حيث استجرأ على تعريض أعزته و أفلاذكبده و أحب الناس إليه لذلك و لم يقتصر على تعريض نفسه له و على ثقته بكذب خصمه حتى يهلك

<sup>(</sup>۱) مجمع البيان ١: ٧٦٧ ـ ٧٦٤. (٢) في «أ»: من قوله.

<sup>(</sup>٣) ناقة باهل لا صرار عليها: مهملة مرسلة لا صرار عليها. أي لا تصرى حتى تحلب. ليس فيها حليب حتى يحتبس ويحتلب. «لسان العرب ١؛ (٤) كذا في «أ» والمصنى.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: ولا يبقى. (٦) في المصدر: فإذا أبيتم.

خصمه مع أحبته و أعزته هلاك الاستيصال إن تمت العباهلة و خص الأبناء و النساء لأنهم أعز الأهل و ألصـقهم بالقلوب و ربما فداهم الرجل بنفسه و حارب دونهم حتى يقتل و من ثم كانوا يسوقون مع أنفسهم الظـعائن فــى الحروب لتمنعهم من الهرب و يسمون الذادة عنها بأرواحهم حماة الحقائق و قدمهم في الذكر على الأنفس لينبه على لطف مكانهم و قرب منزلتهم و ليؤذن بأنهم مقدمون على الأنفس مفدون بها و فيه دليل لا شيء أقوى منه على فضل أصحاب الكساءﷺ و فيه برهان واضح على صحة نبوة النبيﷺ لأنه لم يرو أحد من موافق و لا مخالف أنــهم أجابوا إلى ذلك انتهى(١).

و روى إمامهم الرازي في تفسيره الروايتين في المباهلة و الكساء مثل ما رواه الزمخشري إلى قوله: ﴿وَ يُطُهِّرُ كُمُ تَطْهِيراً﴾ ثم قال و اعلم أن هَّذه الرواية كأنها متفقُّ على صحتها بين أهل التفسير و الحديث ثم قال هذه الآية دلت على أن الحسن و الحسين ﷺ كانا ابني رسول الله ﷺ ثم قال كان في الري رجل يـقال له مـحمود بـن الحسـن الخصيمي (٢) وكان متكلم الاثني عشرية وكان يزعم أن علياﷺ أفضل من جميع الأنبياء سوى محمدﷺ قال و الذي يدلُّ عليه قوله تعالى: ﴿وَ أَنْفُسَنَا وَ أَنْفُسَكُمْ﴾ و ليس المراد بقوله: ﴿وَ أَنْفُسَنَا﴾ نفس محمدﷺ لأن الإنسان لا يدعو نفسه بل المراد به غيره و أجمعوا على أن ذلك الغير كان على بن أبى طالبﷺ فدلت الآية على أن نفس على هي نفس محمد و لا يمكن أن يكون المراد أن هذه النفس هي عين تلك النفس فالمراد أن هذه النفس مثل تلك النفس و ذُّلك يقتضي الاستواء في جميع الوجوه ترك العمل بهذا العموم في حق النبوة و في حق الفضل لقيام الدلائل على أن بهم محمدا ﷺ كان نبيا و ماكان على كذلك و لانعقاد الإجماع على أن محمداﷺ كان أفضل من على فيبقى فيما سواه معمولاً به ثم الإجماع دل على أن محمدا ﷺ كان أفضل من سائر الأنبياء فهذا وجه الاستدلال بظاهر هذه الآية ثم قال و تأكد<sup>(٣)</sup> الاستدلال بهذه الآية بالحديث المقبول عند الموافق و المخالف و هو قوله ﷺ من أراد أن يرى آدم في علمه و نوحا فی طاعته و إبراهیم فی خلته و موسی فی قربته<sup>(1)</sup> و عیسی فی صفوته فلینظر إلی علی بــن أبــی طالب؛ فالحديث دل على أنه اجتمع فيه ماكان متفرقا فيهم و ذلك يدل على أن عليا أفضل من جميع الأنبياء سوى محمد كالمنظن و أما سائر الشيعة فقد كانوا قديما و حديثا يستدلون بهذه الآية على أن عليا كالمنظن أفضل من سائر الصحابة و ذلك لأن الآية لما دلت على أن نفس على(٥) مثل نفس محمدﷺ إلا فيما خصه الدليل و كان نفس محمدﷺ أفضل من الصحابة فوجب أن يكون نفس على أفضل من سائر صحابته (١٦). و الجواب كما أنه انعقد الإجماع بين المسلمين على أن محمدا اللبي الفضل من على الله فكذلك انعقد الإجماع بينهم قبل ظهور هذا الإنسان على أن النبي أفضل ممن ليس بنبي و أجمعوا على أن عليا ماكان نبيا فلزم القطع بأن ظاهر الآية مخصوص(٧) في حق محمد ﷺ فكذلك مخصوص في حق سائر الأنبياء الله انتهى (٨).

أقول: انعقاد الإجماع على كون النبي أفضل ممن ليس بنبي مطلقا ممنوع كيف و أكثر علماء الإمامية بل كلهم قائلون بأن أثمتنا ﷺ أفضل من سائر الأنبياء سوى نبينا ﷺ و لو سلم فلا نسلم حجية مثل هذا الإجـماع الذي لم يتحقق دخول المعصوم فيه كيف و أخبار أئمتنامستفيضة بخلافه و لنعم ما فعل حيث أعرض عن الجواب في حق الصحابة إذ لم يجد عنه محيصا.

ثم قال هذه الآية دلت على صحة النبوة النبي الشخ الآية من وجهين.

أحدهما: أنه ﷺ خوفهم بنزول العذاب و لو لم يكن واثقا بذلك لكان ذلك منه سعيا في إظهار كذب نفسه لأن بتقدير أن رغبوا في مباهلته ثم لا ينزل العذاب فحينئذ كان يظهر كذبه فلما أصر على ذلك علمنا أنه إنما أصر (٩) عليه لكونه واثقا بنزول العذاب عليهم.

<sup>(</sup>۱) الكشاف ۱: ۱۹۳ ـ ۱۹۳.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: محمود بن الحسن الحمصي وهو الصحيح. (٣) في المصدر: ويؤيد (٤) في المصدر: في هيبته.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: أن علياً الله مثل. (٦) في المصدر: من سائر الصحابة. (٧) في المصدر: كما أنه مخصوص. (۸) تفسير الرازي ۸: ۸۹ ـ ۹۰.

<sup>(</sup>٩) فيّ المصدر: يظهر كذبه فيما أخبر. ومعلوم أن محمداً اللَّهِ في كان من أعقل الناس. فلا يليق به أن يعمل عملاً يفضي إلى ظهور كذبه فلما

و الثاني: أن القوم لما تركوا مباهلته فلو لا أنهم عرفوا من التوراة و الإنجيل ما يدل على نبوته لما أحجموا عن مباهلته. فإن قيلُ لعلهم كانوا شاكين فتركوا مباهلته خوفًا من أن يكون صادقًا فينزل بهم ما ذكر من العذاب قلنا هذا مدفوع

الأول: أن القوم كانوا يبذلون النفوس و الأموال في المنازعة مع رسول اللم ﷺ فلو كانوا شاكين لما فعلوا ذلك. الثاني: فقد نقل عن تلك النصاري أنهم قالوا و الله هو النبي المبشر به في التوراة و الإنجيل و إنه(١١) لو باهلتموه لحصل الاستيصال وكان ذلك تصريحا منهم بأن الامتناع عن العباهلة كان لأجل علمهم بأنه نبي مرسل من عند الله تعالى انتهى كلامه(٢).

و أما النيشابوري فقد ذكر في تفسيره الروايتين مثل ما مر ثم قال بعد قوله: ﴿وَيُطُهِّرَكُمْ تَطْهِيراً﴾ و هذه الرواية كالمتفق على صحتها ثم ساق الكّلام نحوا مما ساقه الرازي في الاستدلال و الجواب ثم قال و أما فضل أصحاب الكساء فلا شك في دلالة الآية على ذلك و لهذا ضمهم إلى نفسه بل قدمهم في الذكر و فيها أيضا دلالة على صحة نبوته ﷺ فإنه لو لم يكن واثقا بصدقه لم يتجرأ على تعريض أعزته و خويصته و أفلاذ كبده في معرض الابتهال و مظنة الاستيصال(٣).

و قال البيضاوي: بعد تفسير الآية و إيراد خبر المباهلة و هو دليل على نبوته و فضل من أتى بهم من أهل بيته (٤). أقول: سيأتي تمام القول في الاستدلال بالآية و الأخبار على إمامة أمير المؤمنين ﷺ و سائر الأخبار المروية في 

و قال السيوطى في الدر المنثور أخرج البيهقي في الدلائل من طريق سلمة بن عبد يشوع عن أبيه عن جده أن رسول الله كتب إلى أهّل نجران قبل أن ينزل عليه طسّ سليمان بسم<sup>(٥)</sup> إله إبراهيم و إسحاق و يعقوب من محمد رسول الله إلى أسقف نجران و أهل نجران إن أسلمتم فإنى أحمد إليكم الله إله إبراهيم و إسحاق و يعقوب أما بعد فإنى أدعوكم إلى عبادة الله من عبادة العباد و أدعوكم إلى ولاية الله من ولاية العباد فإن أبيتم فالجزية فإن أبيتم فـقدّ آذنتكم بحرب و السلام فلما قرأ الأسقف الكتاب قطع به<sup>(١)</sup> و ذعر ذعرا شديدا فبعث إلى رجل من أهل نجران يقال له شرحبيل بن وداعة فدفع إليه كتاب رسول الله ﷺ (٧) فقرأه فقال له الأسقف ما رأيك فقال شرحبيل قد علمت ما وعد الله إبراهيم في ذرية إسماعيل من النبوة فما يؤمن أن يكون هذا الرجل ليس لى في النبوة رأى لو كان أمر من أمور الدنيا أشرت عليك فيه و جهدت لك فبعث الأسقف إلى واحد بعد واحد من أهل نجران فكلهم قال مثل قول شرحبيل المرتبيل فاجتمع رأيهم على أن يبعثوا شرحبيل و عبد الله بن شرحبيل و جبار بن فيض فيأتونهم بخبر رسول الله ﷺ فانطلق الوفد حتى أتوا رسول الله فساءلهم و ساءلوه فلم يزل به و بهم المسألة حتى قالوا له ما تقول في عيسي ابن مريم فقال رسول الله ﷺ ما عندي فيه شيء يومي هذا فأقيموا حتى أخبركم بما يقال لي في عيسى صبّح الغد فأنزل الله هذه الآية: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلَ آدَمَ﴾ إلى قوله: ﴿فَنَجْعَلْ لَغْنَتَ اللّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ﴾ فأبوا أن يقروا بذلك فلما أصبح رسول الله ﷺ الغد بعد ما أخبرهُم الخبر أقبل مشتملا على الحسن و الحسين في خميلة (٨) له و فاطمة تمشي عند ظهره و خلفها على(٩) للملاعنة و له يومئذ عدة نسوة فقال شرحبيل لصاحبيه إنى أرى امرأ مقبلا إن كان الرجل نبيا مرسلا فلعناه (١٠٠ لا يبقى على وجه الأرض منا شعر و لا ظفر إلا هلك فقالا له ما رأيك فقال رأيي أن أحكمه فإني أرى رجلا لا يحكم شططا أبدا فقالا له أنت و ذاك فتلقى شرحبيل رسول الله فقال إنى قد رأيت خيرا من ملاعنتك قال و ما هو قال حكمك اليوم إلى الليل و ليلتك إلى الصباح فمهما حكمت فينا جائز (١٦١) فرجع رسول الله ﷺ و لم يلاعنهم و صالحهم على الجزية(١٢).

(۲) تفسير الرازى ۸: ۹۱ - ۹۲.

(٦) كذا في «أ» والمصدر وفي «ط»: قطع.

(A) الخميلة: القطيفة. «لسان العرب ٤: ٢٢١».

(١) في المصدر: وانكم.

<sup>(</sup>٤) تفسير البيضاوي ١: ٢٦١. (٣) تفسير النيسابوري ٣: ٢١٤.

<sup>(</sup>٧) في المصدر: كتاب النبي المُثَلِّقُ عُدُّ.

<sup>(</sup>٩) ليس في المصدر: وخلقها على.

<sup>(</sup>١٠) في المصدر: فلا عناه. (۱۲) الدر المنثور ۲: ۲۲۹ ـ ۲۳۰.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: بسم الله.

<sup>(</sup>١١) في المصدر: فهو جائز.

و قال السيد ابن طاوس رحمه الله في كتاب إقبال الأعمال روينا بالأسانيد الصحيحة و الروايات الصريحة إلى أبي المفضل محمد بن عبد المطلب الشيباني (١) رحمه الله من كتاب المباهلة و من أصل كتاب الحسن بن إسماعيل بن أشناس من كتاب عمل ذي الحجة فيما رويناه بالطرق الواضحة عن ذوى الهمم الصالحة لا حاجة إلى ذكر أسمائهم لأن المقصود ذكر كلامهم قالوا لما فتح النبي ﷺ مكة و انقادت له العرب و أرسل رسله و دعاته إلى الأمم و كاتب الملكين كسرى و قيصر يدعوهما إلى الإسلام و إلا أقرا بالجزية و الصغار و إلا أذنا بالحرب العوان أكبر شأنه نصارى

۲۸۷ نجران و خلطاؤهم من بنی عبد المدان و جمیع بنی الحارث بن کعب و من ضوی إلیهم و نزل بهم من دهماء الناس على اختلافهم هناك في دين النصرانية من الأروسية و السالوسية و أصحاب دين الملك<sup>(٢)</sup> و المارونية و العباد و النسطورية و أملأت قلُّوبهم على تفاوت منازلهم رهبة منه و رعبا فإنهم كذلك من شأنهم إذ وردت عليهم رسل رسول الله ﷺ بكتابه و هم عتبة بن غزوان و عبد الله بن أمية و الهدير بن عبد الله أخو تيم بن مرة و صهيب بن سنان أخو النمر بن قاسط يدعوهم إلى الاسلام فإن أجابوا فإخوان و إن أبوا و استكبروا فإلى حظة<sup>(٣)</sup> المخزية إلى أداء الجزية عن يد فإن رغبوا عما دعاهم إليه من أحد المنزلين<sup>(٤)</sup> و عندوا فقد آذنـهم عـلى ســواء وكـان فــى كتابه ﷺ؛ ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَاءِ يَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ ٱلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْنًا وَلَا يَتَّجَذَ بَعْضُنّا بَعْضاً أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ قالوا وكان رسول اللهﷺ لا يـقاتل قــوما حــتى

يدعوهم فازداد القوم لورود رسل نبي اللهﷺ و كتابه نفورا و امتزاجاً(٥) ففزعوا لذلك إلى بيعتهم العظمي و أمروا ففرش أرضها و ألبس جدرها بالحرير و الديباج و رفعوا الصليب الأعظم وكان من ذهب مرصع أنفذه إليهم قيصر 👭 الأكبر و حضر ذلك بنو الحارث بن كعب و كانوا ليوث الحرب و فرسان الناس قد عرفت العرب ذلك لهم في قديم أيامهم فى الجاهلية فاجتمع القوم جميعا للمشورة و النظر فى أمورهم و أسرعت إليهم القبائل من مذحج و عك و حمير و أنمار و من دنا منهم نسبا و دارا من قبائل سبإ و كلهم قد ورم أنفه أنفة و غضبا لقومهم<sup>(١٦)</sup> و نكص من تكلم منهم بالإسلام ارتدادا فخاضوا و أفاضوا في ذكر المسير بنفسهم و جمعهم إلى رسول اللهﷺ و النزول به بيثرب

لمناجزته فلما رأى أبو حارثة<sup>(٧)</sup> حصين بن علقمة أسقفهم الأول و صاحب مدارسهم و علامهم و كان رجلا من بنى بكر بن وائل ما أزمع القوم عليه من إطلاق الحرب دعا بعصابة فرفع بها حاجبيه عن عينيه و قد بلغ يومئذ عشرين و مائة سنة ثم قام فيهم خطيبا معتمدا على عصا و كانت فيه بقية و له رأى و روية و كان موحدا يؤمن بالمسيح و بالنبي ﷺ و يكتم ذلك من كفرة قومه و أصحابه فقال مهلا بني عبد المدان مهلا استديموا العافية و السعادة فإنهما

مطويان في الهوادة دبوا إلى قوم في هذا الأمر دبيب الذر و إياكم و السورة العجلي فإن البديهة بها لا تنجب إنكم و الله على فعل ما لم تفعلوا أقدر منكّم على رد ما فعلتم ألا إن النجاة مقرونة بالأناة ألا رب إحجام أفضل من إقدام و كأين من قول أبلغ من صول ثم أمسك فأقبل عليه كرز بن سبرة <sup>(۸)</sup> الحارثي و كان يومئذ زعيم بني الحارث بن كعب و في بيت شرفهم و المعصب(٩) فيهم و أمير حروبهم فقال لقد انتفخ سحَّرك و استطير قــلبك أبَّــا حــارثة فــظلت

كالمسبوع اليراعة المهلوع(١٠٠ تضرب لنا الأمثال و تخوفنا النزال لقد علمت و حق المنان بفضيلة الحفاظ بـالنوء بالعبء و هو عظيم و نلقح(١١) الحرب و هي عقيم نثقف أود الملك الجبار و لنحن أركان الرائس(١٢) و ذي المنار اللذين بيه شددنا ملكهما(١٣) فأي أيامنا تنكر أم لأيها ويك تلمز فما أتى على آخر كلامه حتى انتظم نصل نبلة كانت في يده

بكفه غيظا و غضبا و هو لا يشعر فلما أمسك كرز بن سبرة أقبل عليه العاقب و اسمه عبد المسيح بن شرجيل (١٤) و هو يومئذ عميد القوم و أمير رأيهم و صاحب مشورتهم الذي لا يصدرون جميعا إلا عن قوله فقال له أفلح وجهك و أنس

(٩) فيّ نسخة: والمتعصب.

(٧) في المصدر: أبو حامد، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>١) تجدر الاشارة الى أن الرجل غير موثق لدى علماء الرجال.

<sup>(</sup>٢) وهم الملكاتية أو الملكانية قال الشهرستاني: أصحاب ملكا الذي ظهر بالروم. واستولى عليها ومعظم الروم ملكائية. (٤) في المصدر ونسخة: المنزلتين.

<sup>(</sup>٣) في «أ» فإلى الخطة. (٥) في المصدر: واقتراحاً.

<sup>(</sup>٦) في المصدر: قد ورم غضباً قومهم.

<sup>(</sup>٨) في المصدر: كرر بن مسيرة وكذا ما بعدها.

<sup>(</sup>١٠) قمى المصدر: النزاعة والمهلوع، وفي نسخة: اليراعة الهلوع.

<sup>(</sup>١٢) في «أ»: ولنحن أركان الرايش. (۱٤) في «أ»: شرحبيل.

<sup>(</sup>۱۱) نَّي «أ»: وتلقيح. (۱۳) في العصدر: وأمرنا مليكهما.

ربعك و عز جارك و امتنع ذمارك ذكرت و حق مغبرة الجباه حسبا<sup>(۱)</sup> صميما و عيصا<sup>(۲)</sup> كريما و عزا قديما و لكن أبا سبرة لكل مقام مقال و لكل عصر رجال و المرء بيومه أشبه منه بأمسه و هي الأيام تهلك جيلا و تديل قبيلا و العافية أفضل جلباب و للآفات أسباب فمن أوكد أسبابها التعرض لأبوابها ثم صمت العاقب مطرقا فأقبل عليه السيد و اسمه أهتم بن<sup>(٣)</sup> النعمان و هو يومئذ أسقف نجران و كان نظير العاقب في علو المنزلة و هو رجل من عــامله و عداده في لخم فقال له سعد جدك و سما جدك أبا واثلة<sup>(٤)</sup> إن لكل لامعة ضياء و على كل صواب نورا و لكن لا يدركه و حق واهب العقل إلا من كان بصيرا أنك أفضيت و هذان فيما تصرف بكما الكلمة (٥) إلى سبيلي حزن و سهل و لكل على تفاوتكم حظ من الرأى الربيق<sup>(٦)</sup> و الأمر الوثيق إذا أصيب به مواضعه ثم إن أُخَا قريشَ قــد نــجدكم لخطب عظيم و أمر جسيم فما عندكم فيه قولوا و أنجزوا أبخوع و إقرار أم نزوع قال عتبة و الهدير و النفر من أهل نجران فعاد کرز بن سبرة لکلامه و کان کمیا أبیا<sup>(۷)</sup> فقال أنحن نقارق دینا رسخت علیه عروقنا و مضی علیه آبازنا و عرف ملوك الناس ثم العرب ذلك<sup>(A)</sup> أنتهالك إلى ذلك أم نقر بالجزية و هي الخزية حقا لا و الله حتّى نجرد البواتر من أغمادها و تذهل الحلائل عن أولادها أو نشرق نحن و محمد بدمائنا ثم يديل الله عز و جل بنصره من يشاء قال له بي السيد اربع على نفسك و علينا أبا سبرة فإن سل السيف يسل السيوف و إن محمدا قد بخعت له العرب و أعطته طاعتها و ملك رجالها و أعنتها و جرت أحكامه في أهل الوبر منهم و المدر و رمقه الملكان العظيمان كسرى و قيصر فلا أراكم و الروح لو نهد لكم إلا و قد تصدع عنكم من حف معكم من هذه القبائل فصرتم جفاء كأمس الذاهب أو كلحم على وضم وكان فيهم رجل يقال له جهير بن سراقة البارقي من زنادقة نصاري العرب وكان له منزلة من ملوك النصرانية وكان مثواه بنجران فقال له أبا سعاد (٩) قل في أمرنا و أنجدنا برأيك فهذا مجلس له ما بعده فقال فإني أرى

لكم أن تقاربوا محمدا و تطيعوه في بعض ملتمسه عندكم و لينطلق وفودكم إلى ملوك أهل ملتكم إلى الملك الأكبر بالروم قيصر و إلى ملوك هذه الجلاة السوداء الخمسة يعني ملوك السودان ملك النوبة و ملك الحبشة و ملك علوة و ملك الرعاوة (١٠٠) و ملك الراحات (١٠١) و مريس و القبط و كل هؤلاء كانوا نصارى قال و كذلك من ضوى إلى الشام و حل بها من ملوك غسان و لخم و جذام و قضاعة و غيرهم من ذوي يمنكم فهم لكم عشيرة و موالي و أعوان (٢٠١) و في الدين إخوان يعني أنهم نصارى و كذلك نصارى الحيرة من العباد و غيرهم فقد صبت إلى دينهم قبائل تغلب بنت وائل و غيرهم من ربيعة بن نزار لتسر وفودكم ثم لتخرق إليهم البلاد أغذاذا فيستصرخونهم لدينكم فستنجدكم الروم و تسر إليكم الأساودة مسير أصحاب الفيل و تقبل إليكم نصارى العرب من ربيعة اليمن فإذا وصلت الأمداد واردة و تسريم أنتم في قبائلكم و سائر من ظافركم (١٠٠) و بذل نصره و موازرته لكم حتى تضاهئون من أنجذكم و أصرخكم من الأجناس و القبائل الواردة عليكم فأموا محمدا حتى تنيخوا (٤١) به جميعا فسيعتق (١٠٥) إليكم وافدا لكم من صبا إليه مغلوبا مقهورا و ينعق (١٦) به من كان منهم في مدرته مكثورا فيوشك أن تصطلموا حوزته و تطفئوا جمرته و يكون مغلوبا مقهورا و ينعق (١٦) به من كان منهم في مدرته مكثورا فيوشك أن تصطلموا حوزته و تطفئوا جمرته و يكون لكم بذلك الوجه و المكان في الناس فلا تتمالك العرب حينئذ حتى تتفافت دخولا في دينكم ثم لتعظمن بيعتكم هذه و لتشرفن حتى تصير كالكعبة المحجوجة بتهامة هذا الرأي فانتهزوه فلا رأي لكم بعده فأعجب القوم كلام جهير بن سراقة و وقع منهم كل موقع فكاد أن يتفرقوا على العمل به وكان فيهم رجل من ربيعة بن نزار من بنى قيس بن ثعلبة سراقة و وقع منهم كل موقع فكاد أن يتفرقوا على العمل به وكان فيهم رجل من ربيعة بن نزار من بنى قيس بن ثعلبة سراقة و وقع منهم كل موقع فكاد أن يتفرقوا على العمل به وكان فيهم رجل من ربيعة بن نزار من بنى قيس بن ثعلبة سراقة و وقع منهم كل موقع فكاد أن يتفرقوا على العمل به وكان فيهم رجل من ربيعة بن نزار من بنى قيس بن ثعلبة

متى ما تقد بالباطل الحـق يـأبه(١٨) و إن قـــدت بـالحق الرواســى تـنقد

(١٧) في المصدر: حارثة بن آثاك، وكذا ما بعدها.

يدعى حارثة بن أثال(١٧٠) على دين المسيح الله فقام حارثة على قدميه و أقبل على جهير و قال متمثلا:

(١) في المصدر: وحق مغير العياة. (٢) في «أ»: وعصباً. (٣) في المصدر: واسمه أهم. (٤) في نسخة: أبا واثلة. (٥) في المصدر: الكلم إلى. (٢) في نسخة: الرتيق.

<sup>(</sup>۷) في التحدر: الخلم إلى. (۷) في «أ»: كمياً لبيا. (۸) في نسخة: ذلك منا.

<sup>(</sup>٩) في المصدر: أباً سعد. (١٠) في المصدر: وملك الرعا.

<sup>(</sup>۱۱) ألراحات: ثلاث كور في غربي مصر ثم غربي الصعيد. «معجم البلدان ٥: ٣٤١». (۱۲) في البصدر: وموالى ومال.

<sup>(</sup>۱۲) في النصدر: وموالى ومال. (۱۳) في «ا»: من ظاهر (۱۶) في «أ»: فسيقق. (ا%) في «أ»: فسيقق.

<sup>(</sup>١٦) في المصدر: وينعتقاً.

<sup>(</sup>١٨) في المصدر: بابه.

ثم استقبل السيد و العاقب و القسيسين و الرهبان و كافة نصارى نجران بوجهه لم يخلط معهم غيرهم فقال سمعا سمعًا با أبناء الحكمة و بقايا حملة الحجة إن السعيد و الله من نفعته الموعظة و لم يعش عن التذكرة ألا و إني أنذركم و أذكركم قول مسيح الله عز و جل ثم شرح وصيته و نصه على وصيه شمعون بن يوحنا و ما يحدث على أمته من الافتراق ثم ذكر عيسي ﷺ و قال إن الله جُل جلاله أوحى إليه فخذ يا ابن أمتى كتابي بقوة ثم فسره لأهل سوريا بلسانهم و أخبرهم أني أنا الله لا إله إلا أنا الحي القيوم البديع الدائم الذي لا أحول و لا أزول إني بعثت رسلي و نزلت <del>۲۹۲ کتبی رحمة و نورا و عصمة لخلقی ثم إنی باعث بذلك نجیب رسالتی أحمد صفوتی و خیرتی<sup>(۲)</sup> مـن بـریتی</del> البارقليطا عبدي أرسله في خلو<sup>(٣)</sup> من الزمان أبتعثه بمولده فاران من مقام إبراهيمﷺ أُنزل عليه توراة حديثة أفتح بها أعينا عمياء و آذانا صماً. و قلوبا غلفا طوبي لمن شهد أيامه و سمع كلامه فآمن به و اتبع النور الذي جاء به فإذا ذكرت يا عيسى ذلك النبي فصل عليه فإني و ملائكتي نصلي عليه قالوا فما أتى حارثة بن أثال على قوله هذا حتى أظلم بالسيد و العاقب مكانهما وكرها ما قام به في الناس معربا و مخبرا عن المسيح ﷺ بما أخبر و قدم من ذكر النبي محمدﷺ لأنهما كانا قد أصابا بموضعهما من دينهما شرفا بنجران و وجها عند ملوك النصرانية جميعا وكذلك عند سوقتهم و عربهم في البلاد فأشفقا أن يكون ذلك سببا لانصراف قومهما عن طاعتهما لدينهما و فسخا لمنزلتهما في الناس.

فأقبل العاقب على حارثة فقال أمسك عليك يا حار فإن راد هذا الكلام عليك أكثر من قابله و رب قول يكون بلية على قائله و للقلوب نفرات عند الاصداع بمضنون الحكمة فاتق نفورها فلكل نبا أهل و لكل خطب محل و إنما الذرك ما أخذ لك بمواضى<sup>(1)</sup> النجاة و ألبسك جنة السلامة فلا تعدلن بهما حظا فإنى لم آلك لا أبالك نصحا ثم أرم يعنى أمسك فأوجب السيّد أن يشرك العاقب في كلامه فأقبل على حارثة فقال إنيّ لم أزل أتعرف<sup>(٥)</sup> لك فـضلا تـميلّ إليه(١٦) الألباب فإياك أن تقتعد مطية اللجاُّج و أن توجف إلى آل السراب(٧) فمن عذر بذلك فلست فيه أيها المرء بمعذور و قد أغفلك أبو واثلة و هو ولى أمرنا و سيد حضرنا عتابا فأوله إعتابا ثم تعلم أن ناجم قريش يعنى رسول <u>٢٩٣ اللهﷺ يكون رزه (^^ قليلا ثم ينقطع و يكون بعد ذلك قرن (٩) يبعث في آخره النبي المبعوث بالحكمة و البيان و </u> السيف و السلطان يملك ملكا مؤجلا تطبق فيه أمته المشارق و المغارب و من ذريته الأمير الظاهر يظهر على جميع الملكات و الأديان و يبلغ ملكه ما طلع عليه الليل و النهار و ذلك يا حار أمل من ورائه أمد و من دونه أجل فتمسك من دينك بما تعلم و تمنع لله أبوك من أنس متصرم بالزمان أو لعارض من الحدثان فإنما نحن ليومنا و لغد أهله.

فأجابه حارثة بن أثال فقال إيه (١٠) عليك أبا قرة فإنه لا حظ في يومه لمن لا درك له في غده و اتق الله تجد الله جل و تعالى بحيث لا مفزع إلا إليه و عرضت مشيدا بذكر أبي واثلة فهو العزيز المطاع الرحب الباع و إليكما معا ملقى الرجال فلو أضربت التذكرة عن أحد لتبريز فضل لكنتماه لكنها أبكار الكلم تهدى لأربابها و نصيحة كنتما أحق من أصفى(١١) بها إنكما مليكا ثمرات قلوبنا و وليا طاعتنا في ديننا فالكيس الكيس يا أيها المعظمان عليكما به أرمقا ما بدهكما نواحيه<sup>(۱۲)</sup> و اهجرا سنة التسويف فيما أنتما بعرضه آثرا الله فيما آتاكما يؤثركما<sup>(۱۳)</sup> بالمزيد من فضله و لا تخلدا فيما أظلكما إلى الونية فإنه من أطال عنان الأمن أهلكته العزة (١٤) و من اقتعد مطية الحذر كان بسبيل أمن من المتالف.

و من استنصح عقله كانت العبرة له لا به و من نصح لله عز و جل آنسه الله جل و تعالى بعز الحياة و سعادة المنقلب. ثم أقبل على العاقب معاتبا فقال و زعمت أبا واثلة أن راد ما قلت أكثر من قابله(١٥) و أنت لعمرو الله حرى أن لا يؤثر هذا عنك فقد علمت و علمنا أمة الإنجيل معا بسيرة(١٦١) ما قام به المسيح ﷺ في حواريه و من آمن له من قومه

٤٢١

<sup>(</sup>١) في «أ»: من غير نابه.

<sup>(</sup>٢) ليس في المصدر: خيرتي. (٣) في «أ»: في خلق.

<sup>(</sup>٥) في نسخة: لم أزَّل أعرف. (٧) في نسخة: الآل والسراب.

<sup>(</sup>١٠) فِي نسخة: فقال أيها. (٩) في المصدر: ويخلوان بعد ذلك قرن.

<sup>(</sup>۱۱) قَي «أ»: من أصغي.

<sup>(</sup>١٣) في المصدر: فيما كان يؤثر كما. (١٥) في المصدر: أكثر من قائلة.

<sup>(</sup>٤) في «أ»: بنواصي. (٦) في المصدر: يمثل إليك.

<sup>(</sup>٨) في نسخة: يكون رزؤه.

<sup>(</sup>۱۲) في «أ»: لواجبه. (١٤) في نسخة: أهلكته العزة.

<sup>(</sup>١٦) في نسخة: بسيرورة. وقال في الحاشية: السيرورة: الذهاب.

و هذه منك فهة لا يرحضها إلا التوبة و الإقرار بما سبق به الإنكار فلما أتى على هذا الكلام صرف إلى السيد وجهه فقال لا سيف إلا ذو نبوة و لا عليم إلا ذو هفوة فمن نزع عن وهله و أقلع فهو السعيد الرشيد و إنما الآفة في الإصرار و عرضت بذكر نبيين يخلقان زعمت بعد ابن البتول فأين يذهب بك عما خلد(١١) في الصحف من ذكري ذلك ألم تعلم ما انتباً (٢) به المسيح ﷺ في بني إسرائيل و قوله لهم كيف بكم إذا ذهب بي إلى أبي و أبيكم و خلف بعد أعصار تخلو من بعدي و بعدكم صادق و كأذب قالوا و من هما يا مسيح الله قال نبي من ذريَّة إسماعيلﷺ صادق و متنبئ من بني إسرائيل كاذب فالصادق منبعث منهما برحمة و ملحمة يكون له الملُّك و السلطان ما دامت الدنيا و أما الكاذب فله نبز يذكر به المسيح الدجال يملك فواقا ثم يقتله الله بيدي إذا رجع بي.

قال حارثة و أحذركم يا قوم أن يكون من قبلكم من اليهود أسوة لكم إنهم أنذروا بمسيحين مسيح رحمة و هدى و مسيح ضلالة و جعل لهم على كل واحد منهما آية و أمارة فجحدوا مسيح الهدى وكذبوا به و آمنوا بمسيح الضلالة الدجال و أقبلوا على انتظاره و أضربوا في الفتنة و ركبوا نتجها و من قبل ما نبذواكتاب الله وراء ظهورهم و قتلوا را أنبياءه و القوامين بالقسط من عباده فحجب (٣) الله عز و جل عنهم البصيرة بعد التبصرة بما كسبت أيديهم و نزع ملكتهم(٤) منهم ببغيهم و ألزمهم الذلة و الصغار و جعل منقلبهم إلى النار.

قال العاقب فما أشعرك يا حار أن يكون هذا النبي المذكور في الكتب هو قاطن يثرب و لعله ابن عمك صاحب اليمامة فإنه يذكر من النبوة ما يذكر منها أخو قريش و كلاهما من ذرية إسماعيل و لجميعهما أتباع و أصحاب يشهدون بنبوته و يقرون له برسالته فهل تجد بينهما في ذلك من فاصلة<sup>(٥)</sup> فتذكرها.

قال حارثة أجل و الله أجدها و الله أكبر و أبعد مما بين السحاب و التراب و هي الأسباب التي بها و بمثلها تثبت حجة الله في قلوب المعتبرين من عباده لرسله و أنبيائه و أما صاحب اليمامة فليكفك (١٦) فيه ما أخبركم به سفهاؤكم و عيركم و المنتجعة منكم أرضه و من قدم من أهل اليمامة عليكم ألم تخبركم<sup>(٧)</sup> جميعا عن رواد مسيلمة و سماعيه و من أوفده (٨) صاحبهم إلى أحمد بيثرب فعادوا إليه جميعا بما تعرفوا هناك في بني قيلة و تبينوا به قالوا قدم علينا أحمد يثرب و بئارنا ثماد و مياهنا ملحة وكنا من قبله لا نستطيب و لا نستعذب فبصق في بعضها و مج في بعض فعادت عذابا محلولية و جاش منهما ماكان ماؤها ثمادا فحار بحرا قالوا و تفل محمد في عيون رجال ذوي رمد و على كلوم رجال ذوى جراح فبرأت لوقته عيونهم فما اشتكوها و اندملت جراحهم فما ألموها في كثير مما أدوا و نبئوا عن محمدﷺ من دلالة و آية و أرادوا صاحبهم مسيلمة على بعض ذلك فأنعم لهم كارها و أقبل بهم إلى بعض بئارهم فمج فيها و كانت الركي معذوذبة<sup>(٩)</sup> فحارت ملحا لا يستطاع و بصق في بئر كان ماوُّها وشلا فعادت فلم تبض بقطرة من ماء و تفل في عين رجل كان بها رمد فعميت و على جراح أو قالوا جراح آخر فاكتسى جلده برصا فقالوا لمسيلمة فيما أبصروا في ذلك منه و استبرءوه(١٠٠) فقال ويحكم بئس الأمة أنتم لنبيكم و العشيرة لابن عمكم إنكم تحيفتموني يا هؤلاء من تبل أن يوحي إلى في شيء مما سألتم و الآن فقد أذن لي في أجسادكم و أشعار دون بثاركم و مياهكم هذا لمن كان منكم بي مؤمنا و أما من كان مرتابا فإنه لا يزيده تفلتي عليه إلا بلاء فمن شاء الآن منكم فليأت لأتفل في عينه و على جلده قالوا ما فينا و أبيك أحد يشاء ذلك إنا نخاف أن يشمت بك أهل يثرب و أضربوا عنه حمية لنسبه فيهم و تذمما لمكانه منهم.

فضحك السيد و العاقب حتى فحصا الأرض بأرجلهما و قالا ما النور و الظلام و الحق و الباطل بأشد تباينا و تفاوتا مما بين هذين الرجلين صدقا و كذبا.

قالوا وكان العاقب أحب مع ما تبين من ذلك أن يشيد ما فرط من تقريظه(١١١) مسيلمة و يؤثل منزلته ليجعله لرسول

(٨) في نسخته: ومن وفده.

<sup>(</sup>٢) في نسخة: ما أنبأ. (١) في نسخة: عما خلا.

<sup>(</sup>٤) في نسخة: ونزع ملكهم. (٣) في المصدر: من عباده فخفف.

<sup>(</sup>١) في المصدر: فيكفيك. (٥) في «أ»: من فاضله.

<sup>(</sup>٧) في المصدر ويخبركم.

<sup>(</sup>٩) في المصدر: معذوبة. (١٠) قَى «أ»: واستبراؤه، وقد أشار في حاشية «ط» أن المصنف استظهر أن الصحيح استزاده.

<sup>(</sup>١١) في نسخة: من تفريطه.

اللهﷺكفوا استظهارا بذلك في بقاء عزه و ما طار له من السمو في أهل ملته فقال و لئن فجر أخو بني حنيفة في زعمه أن الله عز و جل أرسله و قال من ذلك ما ليس له بحق فلقد بر في أن نقل قومه من عبادة الأوثان إلى الإيمان بالرحمن.

وال الله عز و من ارسمه و عن من دحاها و أشرق باسمه قمراها هل تجد فيما أنزل الله عز و جل في الكتب السالفة القول الله عز و جل في الكتب السالفة ويقول الله عز و جل أنا الله الا إله إلا أنا ديان يوم الدين أنزلت كتبي و أرسلت رسلي الأستنقذ بهم عبادي من حبائل الله عز و جل أنا الله الا إله إلا أنا ديان يوم الدين أنزلت كتبي و أرسلت رسلي الأستنقذ بهم عبادي من حبائل من عصاهم فقد عصاني و إني لعنت و ملائكتي في سمائي و أرضي و اللاعنون من خلقي من جحد ربوبيتي أو عدل بي شيئا من بريتي أو كذب بأحد من أنبيائي و رسلي أو قال أوحي إلي و لم أوح إليه شيئا أو غمص سلطاني أو تقصم متبرئا أو أكمه عبادي و أضلهم عني ألا و إنما يعبدني من عرف ما أريد من عبادتي و طاعتي من خلقي فمن لم يقصد إلي من السبيل التي نهجتها برسلي لم يزدد في عبادته مني إلا بعدا.

قال العاقب رويدك فأشهد لقد نبأت حقا.

قال حارثة فما دون الحق من مقنع و لا بعده لامرئ مفزع و لذلك قلت الذي قلت.

فاعترضه السيد و كان ذا محال و جدال شديد فقال ما أحرى<sup>(١)</sup> و ما أرى أخا قريش مرسلا إلا إلى قومه بني إسماعيل دينه كذا<sup>(٢)</sup> و هو مع ذلك يزعم أن الله عز و جل أرسله إلى الناس جميعا.

قال حارثة أفتعلم أنت يا با قرة أن محمدا مرسل من ربه إلى قومه خاصة قال أجل قال أتشهد له بذلك قال ويحك و هل يستطاع دفع الشواهد نعم أشهد غير مرتاب بذلك و بذلك شهدت له الصحف الدارسة و الأنباء الخالية فأطرق حارثة ضاحكا ينكت الأرض بسبابته.

قال السيد ما يضحكك يا ابن أثال<sup>(٣)</sup> قال عجبت فضحكت قال أو عجب ما تسمع قال نعم العجب أجمع أليس بالإله بعجيب من رجل أوتي أثرة من علم و حكمة يزعم أن الله عز و جل اصطفى لنبوته و اختص برسالته و أيد بروحه و حكمته رجلا خراصا يكذب عليه و يقول أوحي إلي و لم يوح إليه فيخلط <sup>(٤)</sup> كالكاهن كذبا بصدق و باطلا بحق فارتدع السيد و علم أنه قد وهل<sup>(٥)</sup> فأمسك محجوجا.

قالوا: وكان حارثة بنجران جنيبا يعني غريبا فأقبل العاقب عليه و قد قطعه ما فرط إلى السيد من قوله فقال له عليك أخا بني قيس بن ثعلبة و احبس عليك ذلق لسانك و ما لم تزل تستحم (١) لنا من مثابة سفهك فرب كلمة يرفع صاحبها بها رأسا قد ألقته في قعر مظلمة و رب كلمة لامت و رابت قلوبا نغلة فدع عنك ما يسبق إلى القلوب إنكاره و إن كان عندك ما يتان (١) اعتذاره ثم اعلم أن لكل شيء صورة و صورة الإنسان العقل و صورة العقل الأدب و الأدب أدبان طباعي و مرتاضي فأفضلهما أدب الله جل جلاله و من أدب الله سبحانه و حكمته أن يرى لسلطانه حق ليس لشيء من خلقه لأنه الحبل بين الله و بين عباده و السلطان اثنان سلطان ملكة (١) و قهر و سلطان حكمة و شرع فأعلاهما فوقا سلطان الحكمة و قد ترى يا هذا أن الله عز و جل قد صنع لنا حتى جعلنا حكاما و قواما على ملوك فأعلاهما فوقا سلطان الحكمة و قد ترى يا هذا أن الله عز و جل قد صنع لنا حتى جعلنا حكاما و قواما على ملوك ملتنا و من بعدهم من حشوتهم و أطرافهم فاعرف لذي الحق حقه أيها المرء و خلاك ذم ثم قال و ذكرت أخا قريش و ما جاء به من الآيات و النيز فأطلت و أعرضت و لقد بررت (١) فنحن بمحمد عالمون و به جدا موقنون شهدت لقد انتظمت له الآيات و البينات سالفها و آنفها إلا آية هي أشفاها(١٠) و أشرفها و إنما مثلها فيما جاء به كمثل الرأس له فأمهل رويدا نتجسس الأخبار و نعتبر الآثار و نستشف (١١) ما ألفينا مما أفضى إلينا فإن آنسنا الآية الجامعة الخاتمة لديه فنحن إليه أسرع و له أطوع و إلا فاعلم ما تذكر به النبوة و السفارة عن الرب الذي لا تغاوت في أمره و لا تغاير في حكمه.

<sup>(</sup>١) في نسخة: ما أجرى.

<sup>(</sup>٣) في نسخة، وفي المصدر: يابن اثاك.

<sup>(</sup>۵) وهل: غفل.

<sup>(</sup>۷) وعن. صن.(۷) في نسخة: مايبين.

<sup>(</sup>٩) في المصدر: ولقد برزت.

<sup>(</sup>١١) في نسخة: ولنستشف.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: ليس فيه: «كذا».

<sup>(</sup>٤) في نسخة: فخلط.

<sup>(</sup>٦) في نسخة: استجم.

 <sup>(</sup>٨) في النصدر: مملكة.
 (١٠) في نسخة: الا انه بقى اشفاها. وفي النصدر: الا اية هي اسعاها.

قال له حارثة قد ناديت فأسمعت و قرعت فصدعت و سمعت و أطعت فما هذه الآية التي أوحش بعد الآنسة(١) فقدها و أعقب الشك بعد البينة عدمها.

قال له العاقب قد أثلجك<sup>(٢)</sup> أبو قرة بها فذهبت عنها في غير مذهب و حاورتنا فأطلت في غير ما طائل حوارنا. قال حارثة و أنى ذلك فجلها الآن لى فداك أبى و أمى.

قال العاقب أفلح من سلم للحق و صدع به و لم يرغب عنه و قد أحاط به علما فقد علمنا و علمت من أنباء الكتب المستودعة علم القرون و ماكان و ما يكون فإنها استهلت بلسان كل أمة منهم معربة مبشرة و منذرة بأحمد النبي العاقب الذي تطبق أمته المشارق و المغارب يملك و شيعته من بعده ملكا مؤجلا يستأثر مقتبلهم ملكا على الأحمّ منهم بذلك النبي تباعة (٣) و بيتا و يوسع من بعدهم أمتهم عدوانا و هضما فيملكون بذلك سبتا طويلا حتى لا يبقى بجزيرة العرب بيت إلا و هو راغب إليهم أو راهب لهم ثم يدال بعد لأى<sup>(٤)</sup> منهم و يشعث سلطانهم حدا حدا<sup>(٥)</sup> و بيتا فبيتا حتى تجيء أمثال النغف من الأقوام فيهم ثم يملك أمرهم حارالأنوارج: ٢١ ﴿ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُم عبداؤهم<sup>(۱)</sup> و قنهم<sup>(۷)</sup> يملكون جيلا فجيلا يسيرون في الناس بـالقعسرية<sup>(۸)</sup> خـيطا خـيطا<sup>(۱)</sup> و يكــون ســلطانهم سلطانا عضوضا ضروسا فتنتقص الأرض حينئذ من أطرّافها و يشتد البلاء و تشتمل(١٠٠) الآفات حتى يكون الموت أعز من الحياة الحمر(١١) أو أحب حيننذ إلى أحدهم من الحياة إلى المعافاة السليم و ما ذلك إلا لما يدهون به من الضر و الضراء و الفتنة العشواء و قوام الدين يومئذ و زعماؤه يومئذ أناس ليسوا من أهله فيمج الدين بهم و تعفو آياته و يدبر توليا و امحاقا فلا يبقى منه إلا اسمه حتى ينعاه ناعيه و المؤمن يومئذ غريب و الديانون قليل ما هم حـتى يستأيس الناس من روح الله و فرجه إلا أقلهم و تظن (١٢) أقوام أن لن ينصر الله رسله و يحق وعده فإذا بهم الشصائب و النقم و أخذ من جميعهم بالكظم تلافي الله دينه و راش عباده من بعد ما قنطوا برجل من ذرية نبيهم أحمد و نجله يأتي الله عز و جل به من حيث لا يشعرون تصلى عليه السماوات و سكانها و تفرج به الأرض و ما عليها من سوام و طائر و أنام و تخرج له أمكم يعنى الأرض بركتها و زينتها و تلقى إليه كنوزها و أفلاذ كبدها حتى تعود كهيئتها على عهد آدم و ترفع عنهم المسكنة و العاهات في عهده و النقمات التي كانت تضرب بها الأمم من قبل و تلقي في البلاد الأمنة و تنزع حمة كل ذات حمة و مخلب كُل ذى مخلب و ناب كل ذى ناب حتى أن الجـويرية اللكـاع لتـلعب بالأفعوان فلا يضرها شيئا و حتى يكون الأسد في الباقر كأنه راعيها و الذئب في البهم كأنه ربها و يظهر الله عبده على الدين كله فيملك مقاليد الأقاليم إلى بيضاء الصين حتى لا يكون على عهده في الأرض أجمعها إلا دين الله الحق الذي ارتضاه لعباده و بعث به آدم بديع فطرته و أحمد خاتم رسالته(۱۳) و من بينهما من أنبيائه و رسله.

فلما أتى العاقب على اقتصاصه (١٤) هذا أقبل عليه حارثة مجيبا فقال أشهد بالله البديع يا أيها النبيه الخطير و العليم الأثير ُلقد ابتسم الحق بقيلك و أشرق الجناب(١٥) بعدل منطقك و تنزلت كتب الله التي جعلها نورا في بلاده و شاهدة على عباده بما اقتصصت(١٦١) من مسطورها حقا فلم يخالف طرس منها طرسا و لا رسم من آياتها رسما فما بعد هذا قال العاقب فإنك زعمته(١٧٠) أخا قريش فكنت بما تأثر من هذا حق غالط قال و بم ألم تعترف له لنبوته و رسالته الشواهد قال العاقب بلي لعمرو الله و لكنهما نبيان رسولان يعتقبان بين مسيح الله عز و جل و بين الساعة اشتق اسم أحدهما من صاحبه محمد و أحمد بشر بأولهما موسى إلله و بثانيهما عيسي الله فأخو قريش هذا مرسل إلى

<sup>(</sup>٢) في نسخة: نبهك. (١) في نسخة: الانسية.

<sup>(</sup>٤) اللأي: التعب والشدة. (٣) في نسخة: وتباعه.

<sup>(</sup>٥) في نسخة: جدا جدا. (٦) في نسخة: عبدانهم.

<sup>(</sup>٨) في نسخة: بالقهرية. (٧) في نسخة: فيثهم.

<sup>(</sup>٩) في نسخة: خبطاً خبطاً. (۱۰) فَي نسخة: وتشمل.

<sup>(</sup>۱۲) في نسخة: ويظن. (١١) فَي نسخة: الحمري، وفي المصدر: الحمراء.

<sup>(</sup>١٣) في نسخة: خاتم رسالاته. (١٤) في النسخة القديمة: «افتصاصه» بالفاء. وفي القاموس: افتصه: فصله وما استفص منه شيئاً: ما استخرج، وتفصصوا عنه: تنادوا. وكأن القاف

اقل نطقاً. «منه ره».

<sup>(</sup>١٥) في المصدر: الجنان. (۱۷) كذا في «أ» والمصدر، وفي «ط»: زعمته.

<sup>(</sup>١٦) في نسخة: افتصصت.

أجمعين ثم يأتي من بعده فترة تتزايل فيها القواعد من مراسيها فيعيدها الله(١١) عز و جل على الدين كله فيملك هو و الملوك الصالحون من عقبه جميع ما طلع عليه الليل و النهار من أرض و جبل و بر و بحر يرثون أرض الله عز و جل ملكاكما ورثها و ملكا<sup>(٢)</sup> الأبوان آدم و نوحﷺ يلقون<sup>(٣)</sup> و هم العلوك الأكابر في مثل هيئة المساكـين بــذاذة و استكانة فأولئك الأكرمون الأماثل لا يصلح عباد الله و بلاده إلا بهم عليهم ينزل عيسى بن البشر ﷺ (٤) على آخرهم ۳۰۷ بعد مكث طويل و ملك شديد لا خير في العيش بعدهم و تردفهم رجراحة<sup>(٥)</sup> طغام فى مثل أحلام العصافير عليهم تقوم الساعة و إنما تقوم على شرار الناس و أخابثهم فذلك الوعد الذي صلى به الله عز و جل على أحمد كما صلى به

على خليله إبراهيم في كثير مما لأحمد صلى الله عليه من البراهين و التأييد الذي خبرت به كتب الله الأولى. قال حارثة فمن الأثر المستقر عندك أبا واثلة في هذين الاسمين أنهما لشخصين لنبيين مرسلين فـي عـصرين مختلفين قال العاقب أجل قال فهل يتخالجك في ذلك ريب أو يعرض لك فيه ظن قال العاقب كلا و المعبود أن هذا لأجلى من بوح(٦) و أشار له إلى جرم الشمس المستدير فأكب حارثة مطرقا و جعل ينكت في الأرض عجبا ثم قال إنما الآفة أيها الزعيم المطاع أن يكون المال عند من يخزنه لا من ينفقه و السلاح عند من يتزين به لا من يقاتل به و الرأى عند من يملكه (٧) لا من ينصره.

قال العاقب لقد أسمعت يا حويرث فأقذعت و طفقت فأقدمت فمه قال أقسم بالذي قامت السماوات و الأرض بإذنه و غلب الجبابرة بأمره أنهما اسمان مشتقان لنفس واحدة <sup>(۸)</sup> و لنب*ی* واحد و رسول واحد أنذر به موسی بــن عمران و بشر به عيسى ابن مريم و من قبلهما أشار به في صحف إبراهيم ﷺ.

فتضاحك السيد يرى قومه و من حضرهم أن ضحكه هزء من حارثة و تعجبا<sup>(٩)</sup> و انتشط العاقب ذلك<sup>(١٠)</sup> فأقبل على حارثة مؤنبا فقال لا يغررك باطل أبى قرة فإنه و إن ضحك لك فإنما يضحك منك قال حارثة لئن فعلها لأنها ٣٠٣ لاحدى الدهارس أو سوءة(١١) أفلم تتعرفاً راجع الله بكما من موروث الحكمة لا ينبغي للحكيم أن يكون عباسا في غير أرب و لا ضحاكا من غير عجب أو لم يبلغكما عن سيدكما المسيح قال فضحك العالم في غير حينه غفلة من قلبه أو سكرة ألهته عما في غده قال السيد يا حارثة إنه لا يعيش و الله أحد بعقله حتى يعيش بظنه و إذا أنا لم أعلم إلا ما رويت فلا علمت أو لم يبلغك أنت عن سيدنا المسيح علينا سلامه أن لله عبادا ضحكوا جهرا من سعة رحمة ربهم و بكوا سرا من خيفة ربهم قال إذاكان هذا فنعم قال فما هنا فلتكن(١٢٠) مراجم ظنونك بعباد ربك و عد بنا إلى ما نحن بسبيله فقد طال التنازع و الخصام بيننا يا حارثة قالوا وكان مجلسا ثالثا في يوم ثالث من اجتماعهم للنظر في أمرهم.

فقال السيد يا حارثة ألم ينبئك أبو واثلة بأفصح لفظ اخترق أذنا و عاد لك<sup>(١٣)</sup> بمثله مخبرا فألفاك مع عزماتك<sup>(١٤)</sup> بموارده حجرا و ها أنا ذا أوكد عليك التذكرة بذلك من معدن ثالث فأنشدك الله و ما أنزل إلى كلمة من كلماته هل تجد في الزاجرة المنقولة من لسان أهل سوريا إلى لسان العرب يعني صحيفة شمعون بن حمون الصفا التي توارثها عنه أهل نجران قال السيد ألم يقل بعد نبذ طويل من كلام فإذا طبقت و قطعت الأرحام و عفت الأعلام بعث الله عبده الفارقليطا بالرحمة و المعدلة قالوا و ما الفارقليطا يا مسيح الله(١٥) قال أحمد النبي الخاتم الوارث ذلك الذي يصلى عليه حيا و يصلى عليه بعد ما يقبضه إليه بابنه الطاهر الخابر ينشره الله في آخر الزمان بعد ما انفصمت(١٦) عرى الدين و خبت مصابيح الناموس و أفلت نجومه فلا يلبث ذلك العبد الصالح إلّا أمما حتى يعود الدين به كما بدأ و يقر الله عز و جل سلطانه في عبده ثم في الصالحين من عقبه و ينشر منه حتى يبلغ ملكه منقطع التراب قال حارثة قد تد

240

<sup>(</sup>٢) في نسخة: او ملكها.

<sup>(</sup>٤) في نسخة: البكر. (١) في نسخة: برج، وفي أخرى: يوح.

<sup>(</sup>٨) في نسخة: وآحد.

<sup>(</sup>۱۰) قَى نسخة: بذلك.

<sup>(</sup>١٢) في نسخة: فهاهنا فلتكن.

<sup>(12)</sup> فيّ «أ»: عرفانك.

<sup>(</sup>١٦) في المصدر: أنقضت.

<sup>(</sup>١) في نسخة: فيعيده الله.

<sup>(</sup>٣) فيّ نسخة: يلفون.

<sup>(</sup>٥) في نسخة: رجرجة. (٧) في نسخة: يهلكه.

<sup>(</sup>٩) في نسخة: وتعجب.

<sup>(</sup>١١) في نسخة وكذا في المصدر: بوءة. (١٣) في المصدر: أحرق أذناً ودعا لك.

<sup>(</sup>١٥) في المصدر: يا روح الله.

أشدتما(١) بهذه المأثرة لأحمدﷺ وكررتما بها القول و هي(٢) حق لا وحشة مع الحق و لا أنس في غيره فمه قال السيد فإن من الحق أن لا حظ في هذه الأكرومة لأبتر (٣) قال حارثة إنه لكذلك و ليس بمحمد (٤٠)؟ قال السيد إنك ما عملت إلا لدا ألم يخبرنا سفرناً و أصحابنا فيما تجسسنا من خبره أن ولديه الذكرين القرشية و القبطية بادا يعني هلكا و غودر محمد كقرن الأعضب مؤف على ضريحة فلو كان له بقية لكان لك بذلك مقالا إذا وليت أبناؤه الذيّ تذكر <sup>(ه)</sup> قال حارثة العبر لعمرو الله كثيرة و الاعتبار بها قليل و الدليل مؤف<sup>(١)</sup> على سنن السبيل إن لم يعش عنه ناظر و كما أن الأبصار <sup>(٧)</sup> الرمدة لا تستطيع النظر في قرص الشمس لسقمها فكذلك البصائر القصيرة لا تتعلق بنور الحكمة لعجزها ألا و من كان كذلك فلستماّه و أشار (<sup>Ä)</sup> إلى السيد و العاقب أنكما و يمين الله لمحجوجان بما آتاكم الله عز و جل من ميراث الحكمة و استودعكما من بقايا الحجة ثم بما أوجب لكما من الشرف و المنزلة في الناس فقد جعل الله عز و جل من آتاه سلطانا ملوكا للناس و أربابا و جعلكما حكماً<sup>(٩)</sup> و قواما على ملوك ملتناً و ذادة لهم يفزعون إليكما في دينهم و لا تفزعان إليهم و تأمرانهم فيأتمرون لكما و حق لكل ملك أو موطئ الأكناف أن يتواضع به عز و جل إذ رفعه و أن ينصح لله عز و جل في عباده و لا يدهن في أمره و ذكرتما محمدا بما حكمت له به 📆 الشهادات (١٠) الصادقة و بينته فيه الأسفار المستحفظة و رأيتماه مع ذلك مرسلا إلى قومه لا إلى الناس جميعا و أن ليس بالخاتم الحاشر و لا الوارث العاقب لأنكما زعمتماه أبتر أليس كذلك قالا نعم قال أرأيتكما لو كان له بقية و عقب هل كنتما ممتريين (١١) لما تجدان و بما تكذبان (١٢) من الوراثة و الظهور على النواميس أنه النبي الخاتم و المرسل إلى كافة البشر قالا لا قال أفليس هذا القيل لهذه الحال مع طول اللوائم و الخصائم عندكما مستقر والا أجل قال الله أكبر قالا كبرت تكبيرا فما دعاك إلى ذلك.

قال حارثة الحق أبلج و الباطل لجلج و لنقل ماء البحر و لشق الصخر أهون من إماتة ما أحياه الله عز و جل و إحياء ما أماته الآن فاعلما أن محمدا غير أبتر (١٣) و أنه الخاتم الوارث و العاقب الحاشر حقا فلا نبي بعده و على أمته تقوم الساعة و يرث الله الأرض و من عليها و أن من ذريته الأمير الصالح الذي بينتما و نبأتما أنه يملك مشارق الأرض و مغاربها و يظهره عز و جل بالخفية (١٤) الإبراهيمية على النواميس كلها قالا أولى لك يا حارثة لقد أغفلناك (١٥) و تأبى الا مراوغة كالثعالية فما برهانك به قال أما و الإمراوغة كالثعالية فما برهانك به قال أما و جدكما لأنبئكما ببرهان يجير من الشبهة و يشفي به جوى الصدور ثم أقبل على أبي حارثة حصين بن علقمة شيخهم و أسقفهم الأول فقال إن رأيت أيها الأب الأثير أن تؤنس قلوبنا و تشلج صدورتا ببإحضار الجامعة و الزاجرة قالوا و كان هذا المجلس الرابع من اليوم الرابع و ذلك لما حلقت الشمس و ركدت و في زمن قبظ شديد فأقبلا على حارثة فقالا أرج هذا إلى غد فقد بلغت القلوب منا الصدور فتفرقوا على إحضار الزاجرة و الجامعة من غد للنظر فيهما حارثة فقالا أرج هذا إلى غد فقد بلغت القلوب منا الصدور فتفرقوا على إحضار الزاجرة و الجامعة من غد للنظر فيهما و العمل بما يتراءان (١٦) منهما فلما كان من الغد صار أهل نجران إلى بيعتهم لاعتبار ما أجمع صاحباهم مع حارثة على اقتباسه و تبينه (١٤) من الجامعة و لما رأى السيد و العاقب اجتماع الناس لذلك قطع بهما لعلمهما بصواب قول حارثة و اعترضاه ليصدانه عن تصفح الصحف على أعين الناس و كانا من شياطين الإنس فقال السيد إنك قد أكثرت و

1 - 41 - 11 1 10

<sup>(</sup>١) في «أ» والمصدر: قد أنشدتما.

<sup>(</sup>٢) خلّا المصدر من قوله: بهذه المأثرة لأحمد(ص) وكررتما بها القول وهي. (٣) في نسخة: للأبتر.

 <sup>(</sup>٥) في المصدر: إذا ولت أبناؤه الذي يذكر.

<sup>(</sup>۷) في العصدر: أن أنصار. (۸) في هأه: فأشار. (۸)

<sup>(</sup>٩) فيَّ نسخة: وجعلكما حكاما. (٩٠) في «أ»: له بالشهادات.

<sup>(</sup>۱۱) في المصدر: هل كنتما تمتريان. (۱۲) فيّ «أ»: وبما تذكران. (۱۳) في «أه: غير ما ابتر.

<sup>(</sup>١٤) كذا في «أُ» وفي نسخة من المصدر. وفي المصدر: بالحنفية، وفي «ط» بالخفية.

<sup>(</sup>١٥) في نسخة: أعقلناك.

<sup>(</sup>١٦) في «أ»: يتراؤن. وفي نسخة: يثيران. وفي حاشية «أ»: في القاموس: ثور القرآن: بحث عن علمه «منه ره».

<sup>(</sup>۱۷) في «أ»: و تبيينه.

أمللت فض الحديث لنا مع فضه<sup>(١)</sup> و دعنا من تبيانه فقال حارثة و هل هذا إلا منك و صاحبك فمن الآن فقولا ما شئتما فقال العاقب ما من مقال إلا ما قلنا و سنعود فنخبر بعد ذلك لك تخبيرا غير كاتمين لله عز و جل<sup>(٢)</sup> من حجة و لا جاحدين له آية و لا مفترين مع ذلك على الله عز و جل لعبد أنه مرسل منه و ليس برسوله فنحن نعترف يا هذا بمحمد ﷺ أنه رسول من الله عز و جل إلى قومه من بني إسماعيل ﷺ في غير أن يجب له بذلك على غيرهم من عرب الناس و لا أعاجمهم تباعة و لا طاعة بخروج له عن ملة و لا دخول معه في ملة إلا الإقرار له بالنبوة و الرسالة إلى أعيان قومه و دينه.

قال حارثة و بم شهدتما له بالنبوة و الأمر قالا حيث جاءتنا فيه البينة من تباشير الأناجيل و الكتب الخالية فقال منذ وجب هذا لمحمدﷺ عليكما في طويل الكلام و قصيره و بدئه و عوده فمن أين زعمتما أنه ليس بالوارث الحاشر و لا المرسل إلى كافة البشر قالًا لقد علمت و علمنا فما نمترى بأن حجة الله عز و جل لن ينتهي أمرها و إنها ٧٠٣ كلمة الله جارية في الأعقاب ما اعتقب الليل و النهار و ما بقي من الناس شخصان و قد ظننا من قبل أن محمدا ربيج ربها و أنه القائد بزمَّامها فلما أعقمه الله عز و جل بمهلك الذكورة من ولده علمنا أنه ليس به لأن محمدا أبتر و حجة الله عز و جل الباقية و نبيه الخاتم بشهادة كتب الله عز و جل المنزلة ليس بأبتر فإذا هو نبى يأتى و يـخلد بـعد محمد ﷺ اشتق اسمه من اسم محمد و هو أحمد الذي نبأ المسيح ﷺ باسمه و بنبوته و رسالاته(٣) الخاتمة و بملكة ابنه القاهرة الجامعة للناس جميعا على ناموس الله عز و جل الأعظم ليس بظهرة دينه و لكنه من ذريته و عقبه يملك قرى الأرض و ما بينهما من لوب و سهل و صخر و بحر ملكا مورثا موطأ و هذا نبأ أحاطت سفرة الأناجيل به علما و قد أوسعناك بهذا القيل سمعا و عدنا لك به آنفة بعد سالفة فما إربك إلى تكراره.

قال حارثة قد أعلم أنا و إياكما في رجع من القول منذ ثلاث و ما ذاك إلا ليذكر ناس و يرجع فارط و يطمئن<sup>(٤)</sup> لنا الكلم و ذكرتما نبيين يبعثان يعتقبان بين مسيح الله عز و جل و الساعة قلتما و كلاهما من بني إسماعيل أولهما محمد بيثرب و ثانيهما أحمد العاقب و أما محمدﷺ أخر قريش هذا القاطن بيثرب فإنا به حق مؤمن أجل و هو و المعبود أحمد الذي نبأت به كتب الله عز و جل و دلت عليه آياته و هو حجة الله عز و جل و رسوله ﴿ اللهُ عَلَى الخاتم الوارث حقا و لا نبوة و لا رسول لله عز و جل و لا حجة بين ابن البتول و الساعة غيره بلى و من كان منه من ابنته البهلولة<sup>(٥)</sup> الصديقة فأنتما ببلاغ الله إليكما(١) من نبوة محمدﷺ في أمر مستقر و لو لا انقطاع نسله لما ارتبتما فيما زعمتما به به أنه السابق العاقب قالا أجل إن ذلك لمن أكبر أماراته عندنا قال فأنتما و الله فيما تزعمان من نبى ثان من بعده في أمر ملتبس و الجامعة في ذلك يحكم(٢) بيننا فتنادى الناس من كل ناحية و قالوا الجامعة يا با حارثة الجامعة و ذلك لما مسهم في طول تحاور الثلاثة من السامة و الملل و ظن القوم مع ذلك أن الفلج لصاحبهما(^ ) بما كانا يدعيان في تلك المجالس من ذلك فأقبل (٩) أبو حارثة إلى علج واقف منه أمما فقال امض يا غلام فأت بها فجاء (١٠) بالجامعة يُحملها على رأسه و هو لا يكاد يتماسك بها لثقلها.

قال: فحدثني رجل صدق من النجرانية ممن كان يلزم السيد و العاقب و يخف لهما في بعض أمورهما و يطلع على كثير من شأنهما قال لما حضرت الجامعة بلغ ذلك من السيد و العاقب كل مبلغ لعلمهما بما يهجمان عليه في تصفحها من دلائل رسول اللهﷺ و صفته و ذكر أهل بيته و أزواجه و ذريته و ما يحدث في أمته و أصحابه من بوائق الأمور من بعده إلى فناء الدنيا و انقطاعها فأقبل أحدهما على صاحبه فقال هذا يوم ما بورك لنا في طلوع شمسه لقد شهدته أجسامنا و غابت عنه آراؤنا بحضور طغامنا(۱۱) و سفلتنا و لقلما شهد سفهاء قوم مجمعة (<sup>۱۲۲)</sup> إلاكانت لهم الغلبة قال

(١١) في المصدر: طغاتنا.

: YV

<sup>(</sup>١) في «أ» قص الحديث لنا مع قصة. وفي المصدر: قضى الحديث لنا مع قضه.

<sup>(</sup>٣) كذا في «أ». وفي «ط»: رسالاته. (٢) في «أ»: أنه رسول من الله ليس برسوله فنحن نعترف يا هذا.

<sup>(</sup>٤) في المصدر: تظهر. وفي «أ»: تُطمئن. (٥) في نسخة: ابنته البتولة.

<sup>(</sup>٧) في «أ»: تحكم.

<sup>(</sup>٦) في المصدر: لكنكما. (٨) في المصدر: لصاحبيهما.

<sup>(</sup>٩) في نسخة: فانفتل. وفي حاشية «أ»: في القاموس: انفتل وجهه عنهم: صرفه «منه ر«».

<sup>(</sup>۱۰) قَى «أَ»: فجاءنا. (١٢) في نسخة: قوم مجمعهم.

رتقا و لا الخولي النفيس إصلاحاً له في حول مجرم ذلك لأن السفيه هادم و الحليم بان و شتان بين البناء و الهدم قال بن فانتهز حارثة الفرصة فأرسل في خفية (١) و سر إلى النفر من أصحاب رسول الله ﷺ فـاستحضرهم استظهارا الم بمشهدهم فحضروا فلم يستطمع (٢) الرجلان فض ذلك المجلس و لا إرجاءه و ذلك لما تبينا من تطلع عامتهما من نصاري نجران إلى معرفة ما تضمنت الجامعة من صفة رسول اللهﷺ و انبعاثهم له مع حضور رسل رسول الله(٣) لذلك و تأليب حارثة عليهما فيه و صغو أبي حارثة شيخهم إليه قال قال لي ذلك الرجل النجراني فكان الرأي عندهما أن ينقاد العائد همهما<sup>(٤)</sup> من هذا الخطب وَ لا يظهران شماسا منه و لا نفورا حذار أن يطرقا الظنة فيه إليهما و أن يكونا أيضا أول معتبر للجامعة و مستحث لها لئلا يفتات في شيء من ذلك المقام و المنزلة عليهما ثم يسـتبينان الصواب في الحال و يستنجدانه ليأخذان بموجبه فتقدما لما تقدم في أنفسهما من ذلك إلى الجامعة و هي بين يدي أبى حارثة و حاذاهما حارثة بن أثال<sup>(٥)</sup> و تطاولت إليهما فيه الأعناق و حفت رسل رسول اللهبهم فأمر أبو حارثة بالبجامعة ففتح طرفها و استخرج منها صحيفة آدم الكبرى المستودعة علم ملكوت الله عز و جل جلاله و ما ذرأ و ما برأ فى أرضه و سمائه و ما وصلهما جل جلاله به من ذكر عالميه و هي الصحيفة التي ورثها شيث من أبيه آدمﷺ عما دُّعا من الذكر المحفوظ فقراً(١) القوم السيد و العاقب و حارثة في الصّحيفة تطلباً لمّا تنازعوا فيه من نعت رسول 🏋 اللهﷺ و صفته و من حضرهم يومئذ من الناس إليهم مضجون (۷) مرتقبون لما يستدرك من ذكري ذلك فألفوا في المسباح الثاني من فواصلها بِسُم اللهِ الرَّحْمٰن الرَّحِيم أنا الله لا إله إلا أنا الحي القيوم معقب الدهور و فاصل الأمور سبقت (٨) بمشيتي الأسباب و ذللت بقدرتي الصعاب فأنا العزيز الحكيم الرحمن الرحيم أرحم و أترحم سبقت رحمتي غضبي و عفوي عقوبتي خلقت عبادي لعبادتي و ألزمتهم حجتي ألا إني باعث فيهم رسلي و منزل عليهم كتبي أبرم ذلك من لدن أول مذكور من بشر إلى أحمد نبيي و خاتم رسلي ذاك الذي أجعل عليه صلواتي و أسلك في قـلبه بركاتي و به أكمل أنبيائي و نذري قال آدم ﷺ إِلَهي من هؤلاء الرّسل و من أحمد هذا الذي رفعت و شرفت قال كل من ذرَّيتك و أحمد عاقبهم و وارثهم (<sup>٩)</sup> قال رب بما أنّت باعثهم و مرسلهم قال بتوحيدي ثم أقفي ذلك بثلاثمائة و ثلاثين شريعة (١٠) أنظمها و أكملها لأحمد جميعا فأذنت لمن جاءنى بشريعة منها مع الإيمان بى و برسلى أن أدخله الجنة.

الآخر فهم شر غالب لمن غلب إن أحدهم ليفتق بأدنى كلمة و يفسد في بعض ساعته ما لا يستطيع الآسي الحليم له

ثم ذكر ما جملته أن الله تعالى عرض على آدمﷺ معرفة الأنبياءﷺ و ذريتهم و نظر إليهم آدمﷺ ثم قال ما هذا لفظه ثم نظر آدمﷺ إلى نور قد لمع فسد الجو المنخرق فأخذ بالمطالع من المشارق ثم سرى كذلك حـتى طـبق المغارب ثم سما حتى بلغ ملكوت السماء فنظر فإذا هو نور محمد رسول الله المنظينة و إذا الأكناف به قد تضوعت طيبا و إذا أنوار أربعة قد اكتنفته عن يمينه و شماله و من خلفه و أمامه أشبه شيء به أرجا و نورا و يتلوها أنوار من بعدها بناع تستمد منها و إذا هي شبيهة بها في ضيائها و عظمها و نشرها ثم دنت منها فتكللت عليها و حفت بها و نظر فإذا أنوار من بعد ذلك في مثل عدد الكُواكب و دون منازل الأوائل جدا جدا و بعض هذه أُضوأ من بعض و هم في ذلك متفاوتون(١١١) جدا ثم طلع عليه سواد كالليل وكالسيل ينسلون من كل وجهة و أوب فأقبلواكذلك حتى ملئوا القاع و الأكم فإذا هم أقبح شيء صورا و هيئة و أنتنه ريحا فبهر آدم صلى الله عليه ما رأى من ذلك و قال يا عالم الغيوب و غافر الذنوب ويا ذا القدرة القاهرة (١٢١) و المشية الغالبة من هذا الخلق السعيد الذي كرمت و رفعت على العالمين و من هذه الأنوار(١٣٠) المكتنفة له فأوحى الله عز و جل إليه يا آدم هذا و هؤلاء وسيلتك و وسيلة من أسعدت من خلقى

<sup>(</sup>١) في «أ» وفي المصدر: فأرسل في خيفة.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: فلم يستطع. (٣) فيُّ «أ»: وانبُّعاث. وفي المصدر لم نجد عبارة: وانبعاثهم له مع حضور رسّل رسول الله.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: حارثة بن أثاك. وكذا ما بعدها. (٤) في نسخة: لما بدههماً. (٦) قال الجوهري: قروت البلاد، إذا تتبعتها تخرج من أرض إلى أرض.

<sup>(</sup>Y) في «أ» مهيمون. وفي المصدر: يصيحون.

وقال َّفي حاشية «أ»: فيَّ النسخة القديمة مصبحون، ومضجون أصوب «منه قده». (٩) في المصدر: وأحمد عاقبهم، قال:.

<sup>(</sup>۸) فی «أَ»: سببت. (۱۰) قَى «أ»: بثلثمائة شريعة.

<sup>(</sup>١١) قَي نسخة: وهي في ذلك متفاوتة. (١٣) في المصدر: الأنوار المنيفة.

<sup>(</sup>١٢) في المصدر: القدرة الباهرة.

هؤلاء السابقون المقربون و الشافعون المشفعون و هذا أحمد سيدهم و سيد بريتي اخترته بعلمي و اشتققت اسمه من اسمى فأنا المحمود و هو محمد و هذا صنوه و وصيه آزرته به و جعلت بركاتي و تطهيري في عقبه و هذه سيدة إمائي و البقية في علمي من أحمد نبيي و هذان السبطان و الخلفان لهم و هذه الأعيان الضارع(١) نورها أنوارهم بقية منهم إلا أن كلا اصطفيت و طهرت و على كل باركت و ترحمت فكلا بعلمي جعلت قدوة عبادي و نور بلادي و نظر فإذا شبح<sup>(٢)</sup> في آخرهم يزهر في ذلك الصفيح كما يزهر كوكب الصبح لأهل الدنيا فقال الله تبارك و تعالى و بعبدى

هذا السعيد أفكَ عن عبادي الأغلال و أضع عنهم الآصار و أملأ أرضي به حنانا و رأفة و عدلا كما ملئت من قبله ٣١٢ قسوة و قشعرية (٣) و جورا قال آدم رب إن الكريم من كرمت و إن الشريف(٤) من شرفت و حق يــا إلهــي لمــن رفعت و أعليت أن يكون كذلك فيا ذا النعم التي لا تنقطع و الإحسان الذي لا يجازي و لا ينفد بم بلغ عبادك هؤلاء العالون هذه المنزلة من شرف عطائك و عظيم فضلك و حبائك كذلك(٥) من كرمت من عبادك المرسلين قال اللــه تبارك و تعالى إني أنا الله لا إله إلا أنا الرحمن الرحيم العزيز الحكيم عالم الغيوب و مضمرات القلوب أعلم ما لم يكن مما یکون کیف یکون و ما لا یکون کیف لو کان یکون و إنی اطلعت یا عبدی فی علمی علی قلوب عبادی فلم أر فيهم أطوع لى و لا أنصح لخلقى من أنبيائى و رسلى فجعلت لذلك فيهم روحي و كلمتي و ألزمتهم عبء حجتى و

اصطفيتهم على البرايا برسالتي (١٦) و وحيي ثم ألقيت (٧) بمكاناتهم تلك في منازلهم حوامهم و أوصيائهم من بعد فالحقتهم بأنبيائي و رسلي و جعلتهم من بعدهم ودائع حجتي <sup>(A)</sup> و الأساة<sup>(٩)</sup> في بريتي لأجبر بهم كسر عبادى و أقيم بهم أودهم ذلك أني بهم و بقلوبهم لطيف خبير ثم اطلعت في قلوب المصطفين من رسلي فلم أجد فيهم أطوع لي و لا برا أنصح لخلقي من محمد خيرتي و خالصتي فاخترته على علم و رفعت ذكره إلى ذكري ثم وجدت قلوب حامته اللاتي

من بعده على صبغة قلبه فألحقتهم به و جعلتهم ورثة كتابى و وحيى و أوكار حكمتى و نوري و آليت بى أن لاّ أعذب بناري من لقيني معتصما بتوحيدي و حبل مودتهم أبدا.

ثم أمرهم أبو حارثة أن يصيروا إلى صحيفة شيث الكبرى التي انتهى ميراثها إلى إدريس النبي صلى الله عليه قال وكان كتابتها بالقلم السرياني القديم و هو الذي كتب به من بعد نوحﷺ من ملوك الهياطلة و هم النماردة قال فاقتص القوم الصحيفة و أفضوا منها إلى هذا الرسم قالوا اجتمع إلى إدريس، الله قومه و صحابته و هو يومئذ في بيت عبادته من أرض كوفان فخبرهم فيما اقتص عليهم قال إن بني أبيكم آدم ﷺ لصلبه(١٠٠) و بني بنيه و ذريته اختصموا فيما بينهم و قالوا أي الخلق عندكم أكرم على الله عز و جل و أرفع لديه مكانة و أقرب منه منزلة فقال بعضهم أبوكم آدم ﷺ خلقه الله عز و جل بيده و أسجد له ملائكته و جعله الخليفة في أرضه و سخر له جميع خلقه و قال آخرون بــل الملائكة الذين لم يعصوا الله عز و جل و قال بعضهم لا بل حملة العرش الثمانية العظماء من الملائكة المقربين(١١) و قال بعضهم لا بل رؤساء الملائكة الثلاثة جبرئيل و ميكائيل و إسرافيلﷺ و قال بعضهم لا بل أمين الله جـبرئيل فانطلقوا إلى آدم صلى الله عليه فذكروا الذي قالوا و اختلفوا فيه.

فقال: يا بني أنا أخبركم بأكرم الخلائق جميعا على الله عز و جل إنه و الله لما أن نفخ في الروح حتى استويت جالسا فبرق لى العرش العظيم فنظرت فيه فإذا فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله فلان أمين (١٤٠) الله فلان أمين الله فلان خيرة الله عز و جل فذكر عدة أسماء مقرونة بمحمد صلى الله عليه و عليهم قال آدم ﷺ (١٣٣) ثم لم أر في السماء موضع أديم أو قال صفيح منها إلا و فيه مكتوب لا إله إلا الله و ما من موضع فيه مكتوب لا إله إلا الله إلا و فيه

5 4 9

<sup>(</sup>٢) في المصدر: ونظر فإذا شيخ. (١) في نسخة: الصادع نورها.

<sup>(</sup>٣) في نسخة: من قبله شقوه قسعرية. (٤) في نسخة: إن الكريم كل الكريم من كرّمت وأن الشريف حق الشريف من شرفت.

<sup>(</sup>٥) في «أ»: وكُذُلك. (٦) في نسخة: برسالاتي.

<sup>(</sup>٨) فيُّ المصدر: وأوصيًّا،هم من بعدهم ودائع حجتي. (٧) في نسخة: ثم أبقيت.

<sup>(</sup>٩) في «أ»: والسادة. وقال في حاشية «أ»: الأساة جمع الأسوّة بمعنى القدرة «منه ره».

<sup>(</sup>١٠) في المصدر: أبيكم آدم ﷺ الطُّلبية. (١١) خَلَّت «أ» والمصدر من عبارة: وقال بعضهم لابل .. الى قوله: المقربين..

<sup>(</sup>۱۲) كذا في أ. وفي «ط»: أمين. (١٣) لم نجد عبارة «قال آدم ﷺ. في المصدر.

مكتوب خلقا لا خطا محمد رسول الله و ما من موضع فيه مكتوب محمد رسول الله إلا و فيه مكتوب<sup>(١)</sup> فلان<sup>(٣)</sup> خيرة الله فلان<sup>(٣)</sup> صفوة الله فلان<sup>(٤)</sup> أمين الله عز و جل فذكر عدة أسماء ينتظم الحساب المعدود<sup>(٥)</sup> قال آدمﷺ يا بنى و من خط من تلك الأسماء معه أكرم الخلائق على الله عز و جل جميعا.

ثم ذكر أن أبا حارثة سأل السيد و العاقب أن يقفا على صلوات إبراهيم الله يا جا بها الأملاك من عند الله عز و جل فقنعوا بما وقفوا عليه في الجامعة قال أبو حارثة لا بل شارفوها بأجمعها و اسبروها فإنه أصرم للفدور (٢) و أرفع لحكة (٢) الصدور و أجدر أن لا ترتابوا في الأمر من بعد فلم يجدا من المصير إلى قوله من بد فعمد القوم إلى تابوت إبراهيم الله عز و جل بفضله على من يشاء من خلقه قد اصطفى إبراهيم الله بخلته و شرفه بصلواته و بركاته و جعله قبلة و إماما لمن يأتي من بعده و جعل النبوة و الإمامة و الكتاب (٨) في ذريته يتلقاها آخر عن أول بركاته و جعله قبلة و إماما لمن يأتي من بعده و وجل النبوة و الإمامة و الكتاب (١) في ذريته على المعتضمة و العلم الذي فضله الله عز و جل به على الملائكة طرا فنظر إبراهيم في في التابوت قابصو فيه بيوتا بعدد ذوي العزم من الأنبياء المرسلين و أوصيائهم من بعدهم و نظر (١) فإذا بيت محمد المحكي آخر الأنبياء عن يعينه على بن أبي طالب أخذ بحجزته فإذا شكل عظيم يتلألأ نورا فيه هذا صنوه و وصيه المؤيد بالنصر فقال إبراهيم إلهي و سيدي من هذا الخلق الشريف فأوحى الله عز و جل هذا عبدي و صفرتي الفاتح الخاتم و هذا وصيه الوارث قال رب ما الفاتح الخاتم قال هذا محمد خيرتي و بكر فطرتي و حجتي الكبرى في بريتي نبأته و اجتبيته إذ آدم (١٠) بين الطين و الجسد ثم إني باعثه عند انقطاع الزمان لتكملة ديني و الكبرى في بريتي نبأته و اجتبيته إذ آدم و دا بينهما و اخترتهما و صليت و باركت عليهما و طهرتهما و الخلصتهما و الأبرار منهما و ذريتهما قبل أن أخلق سمائي و أرضي و ما فيهما و بينهما من خلقي ذلك لعلمي بهم و بقلوبهم إني بعبادي عليم خبير.

قال: و نظر إبراهيم الله فإذا اثنا عشر عظيما تكاد تلألا أشكالهم بحسنها (١٠٢) نورا فسأل ربه جل و تعالى فقال رب نبثني بأسماء هذه الصور المقرونة بصورتي (١٠٦) محمد و وصيه و ذلك (١٤١) لما رأى من رفيع درجاتهم و التحاقهم بشكلي محمد و وصيه في فاوحي الله عز و جل إليه هذه أمني و البقية من نبيي فاطمة الصديقة الزاهرة (١٥٥) و جعلتها مع خليلها عصبة لذرية نبيي هؤلاء و هذان الحسنان و هذا فلان و هذا فلان و هذا كلمتي التي أنشر به رحمتي في بلادي و به أنتاش ديني و عبادي ذلك بعد إياس منهم و قنوط منهم من غياثي فإذا ذكرت محمدا نبيي بصلواتك بلادي و به أنتاش ديني و عبادي ذلك بعد إياس منهم و قنوط منهم من غياثي فإذا ذكرت محمدا نبيي بصلواتك أخلصتهم إبراهيم في أن المعدد و من اصطفيت معه أبراهيم أبي تناة صليك و مخرجهم منك ثم من بكرك إسماعيل فأبشر يا إبراهيم فإني واصل صلواتك بصلواتهم و منهم إلى قناة صليك و مخرجهم منك ثم من بكرك إسماعيل فأبشر يا إبراهيم فإني واصل صلواتك بصلواتهم متبع ذلك بركاتي و ترحمي عليك و عليهم و جاعل حناني (١٧١) و حجتي إلى الأمد المعدود و اليوم الموعود الذي أرث فيه سمائي و أرضى و أبعث له خلقي بفصل قضائي و إفاضة رحمتي و عدلي.

قال فلما سمع أصحاب رسول الله ﷺ ما أفضى إليه القوم من تلاوة ما تضمنت الجامعة و الصحف الدارسة من نعت رسول الله ﷺ و صفة أهل بيته المذكورين معه بما هم به منه و بما شاهدوا من مكانتهم عنده ازداد القوم بذلك يقينا و إيمانا و استطيروا(۱۸۰) له فرحا.

(١٥) في المصدر: الزهراء.

(١٧) في المصدر: حسناتي.

<sup>(</sup>١) في المصدر سقطت عبارة «محمد رسول الله» إلا وفيه مكتوب.

<sup>(</sup>٢) في نسخة: على. (٣) في نسخة: الحسن.

<sup>(</sup>٤) في نسخة: الحسين

<sup>(</sup>٥) في نسخة: فذكر الأثمة من أهل بيته ﷺ واحداً بعد واحد إلى القائم بأمر الله. قال.

<sup>(</sup>٦) في أ: للغدور. (١) في أن للغدور.

<sup>(</sup>٨) فيَّ المصدر: النبوة والإمامة في ذريته. (١) فيَّ المصدر: ونظرهم. (١٠) في «أ»: إذا آدم. (١٠)

<sup>(</sup>۱۰) يّ «أ»: إذا آدم. (۱۲) في «أستها. (۱۲) في المصدر: بصورة. (۱۲) في المصدر: لحستها.

<sup>(</sup>١٤) فيَّ نسخة: وذاك. (١٦) كذا في «أ» والمصدر. وفي «ط»: يهنئك.

<sup>(</sup>١٨) في المصدر: استطينوا.

قال ثم صار القوم إلى ما نزل على موسىﷺ فألفوا في السفر الثاني من التوراة إنى باعث في الأميين من ولد إسماعيل رسولا أنزل عليه كتابي و أبعثه بالشريعة القيمة إلى جميع خلقي أوتيه حكمتي و أؤيده بملائكتي و جنودي تكون ذريته من ابنة له مباركة باركتها ثم من شبلين لها كإسماعيل و إسحاق أصلين لشعبين عظيمين أكثرهم جدا جدا یکون منهم اثنا عشر قیما اُکمل بمحمدﷺ و بما أرسله به من بلاغ و حکمة دینی و أختم به أنبیائی و رسلی فعلی محمد و أمته تقوم الساعة.

فقال حارثة الآن اسفر الصبح لذي عينين و وضح الحق لمن رضي به دينا فهل في أنفسكما من مرض تستشفيان به فلم يرجعا إليه قولا.

فقال أبو حارثة اعتبروا الأمارة الخاتمة من قول سيدكم المسيح؛ فصار القوم إلى الكتب(١) و الأناجيل التي جاء بها عيسي صلى الله عليه فألفوا في المفتاح الرابع من الوحى إلى المسيح ﷺ يا عيسي يا ابن الطاهر البتول اسمعً قولي و جد في أمري إني خلقتك من غير فحل و جعلتك آية للعالمين فإياي فاعبد و على فتوكل و خذ الكتاب بقوة ثم فسره لأهل سوريا و أخبرهم أنى أنا الله لا إله إلا أنا الحى القيوم الذي لا أحول و لا أزول فآمنوا بى و برسولى النبى الأمى الذي يكون فى آخر الزمان نبى الرحمة و الملحمة الأول و الآخر قال أول النبيين خلقا و أُخرهم مبعثًا ذلك العاقب الحاشر فبشر به بني إسرائيل قال عيسي يا مالك الدهور و علام الغيوب من هذا العبد الصالح الذي قد أحبه قلبي و لم تره عيني قال ذاك خالصتي و رسولي المجاهد بيده في سبيلي يوافق قوله فعله و سريرته علانيته أنزل عليه توراة(٢) حديثة أفتح بها أعينا عميا و آذانا صما و قلوبا غلفا فيها ينابيع العلم و فهم الحكمة و ربيع القلوب و طوباه و طوبى أمته قال رب ما اسمه و علامته و ما أكل أمته يقول ملك أمته و هل له من بقية يعنى ذرية قال سأنبئك بما سألت اسمه أحمد منتخب من ذرية إبراهيم و مصطفى من سلالة إسماعيل ذو الوجه الأقمر و الجمبين الأزهر راكب الجمل تنام عيناه و لا ينام قلبه يبعثه الله في أمة أمية ما بقى الليل و النهار مولده في بلد أبيه إسماعيل يعنى مكة كثير الأزواج قليل الأولاد نسله من مباركة صديقة يكون له منها ابنة لها فرخان سيدان يستشهدان أجعل نسل أحمد منهما فطوباهما و لمن أحبهما و شد أيامهما فنصرهما قال عيسي الله إلهي و ما طوبي قال شجرة في الجنة ساقها و أغصانها من ذهب ورقها حلل و حملها كثدي الأبكار أحلى من العسل و ألين من الزبد و ماؤها من تسنيم لو أن غرابا طار و هو فرخ لأدركه الهرم من قبل أن يقطعها و ليس منزل من منازل أهل الجنة إلا و ظلاله فنن من تلك الشجرة. قال فلما أتى القوم على دراسة ما أوحى الله عز و جل إلى المسيح ﷺ من نعت محمد رسول اللهﷺ و صفته و ملك أمته و ذكر ذريته و أهل بيته أمسك الرجلان مخصومين و انقطع التحاور بينهم في ذلك قال فلما فلج حارثة على السيد و العاقب بالجامعة و ما تبينوه(٣) في الصحف القديمة و لم يتم لهما ما قدرواً من تحريفها و لم يمكنهما أن يلبسا على الناس في تأويلهما أمسكا عن المنازعة من هذا الوجه و علما أنهما قد أخطئا سبيل الصواب بذلك فصارا إلى بيعتهم آسفين لينظرا و يرتئيا و فزع إليهما نصارى نجران فسألوهما عن رأيهما و ما يعملان في دينهما فقالا ما معناه تمسكوا بدينكم حتى يكشف دين محمد و سنسير إلى بني قريش إلى يثرب و ننظر ما جاء به و إلى ما يدعو إليه قال فلما تجهز السيد و العاقب للمسير إلى رسول الله الله الله المالية المدينة انتدب معهما أربعة عشر راكبا من نصاري نجران هم من أكابرهم فضلا و علما في أنفسهم و سبعون رجلا من أشراف بني الحارث بن كعب و سادتهم قال وكان قيس بن الحصين ذو الغصة<sup>(٤)</sup> و يزيد بن عبد المدان ببلاد حضرموت فقدما نجران على تـفيئة<sup>(٥)</sup> مســير قــومهم فشخصا معهم فاعترز القوم في ظهور(١٠) مطاياهم و جنبوا خيلهم و أقبلوا لوجوههم حتى وردوا المدينة.

قال و لما استراث رسول اللهﷺ خبر أصحابه أنفذ إليهم خالد بن الوليد في خيل سرحها معه لمشارفة أمرهم فألفوهم و هم عامدون إلى رسول الله ص.

٤٣١

<sup>(</sup>١) في المصدر: فصار الى الكتب. (۲) في نسخة: نوراء.(٤) في «أ»: ذو القصعة.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: وما بينوه. (٥) في المصدر: على بقية.

<sup>(</sup>٢) فيُّ المصدر: أطوَّار. وقال في حاشية «ط»: في نسخة: أكوار، الأكوار جمع الكور بالضم وهو الرحل «منه رحمه الله» وقد خلت منه نسخة

قال و لما دنوا من المدينة أحب السيد و العاقب أن يباهيا المسلمين و أهل المدينة بأصحابهما و بمن حف من بني الحارث معهما فاعترضاهم فقالا لوكففتم صدور ركابكم و مسستم الأرض فألقيتم عنكم تفثكم و ثياب سفركم و شننتم عليكم من باقى مياهكم كان ذلك أمثل فانحدر القوم عن الركاب فأماطوا من شعثهم و ألقوا عنهم ثياب بذلتهم و لبسوا ثياب صونهم من الأتحميات<sup>(١)</sup> و الحرير و الحبر و ذروا المسك في لممهم و مفارقهم ثم ركبوا الغيل و اعترضوا بالرماح على مناسح خيلهم و أقبلوا يسيرون رزدقا واحدا وكانوا من أجمل العرب صورا و أنمهم أجساما و خلقا فلما تشوفهم<sup>(٢)</sup> الناس أقبلوا نحوهم فقالوا ما رأينا وفدا أجمل من هؤلاء فأقبل القوم حتى دخلوا على رسول الله عن مسجده و حانت صلاتهم فقاموا يصلون إلى المشرق فأراد الناس أن ينهوهم عن ذلك فكفهم رسول الله ﷺ ثمَّ أمهلهم و أمهلوه ثلاثا فلم يدعهم و لم يسألوه لينظروا إلى هديه و يعتبروا ما يشاهدون مـنه مـما يجدون(٣) من صفته فلما كان بعد ثالثة دعاهم ﷺ إلى الإسلام فقالوا يا أبا القاسم ما أخبرتنا كتب الله عز و جل بشيء من صفة النبي المبعوث من بعد الروح عيسي ﷺ إلا و قد تعرفناه فيك إلا خلة هي أعظم الخلال آية و منزلة و أجلاها أمارة و دلالة قال و ما هي قالوا إنا نجد في الإنجيل من صفة النبي الغابر من بعد المسيح أنه يصدق به و يؤمن به و أنت تسبه و تكذب به و تزعم أنه عبد قال فلم تكن خصومتهم و لا مـنازعتهم للـنبي ﷺ إلا فـي عيسى ﷺ فقال النبي ﷺ لا بل أصدقه و أصدق به و أوْمن به و أشهد أنه النبي المرسل من ربه عز و جل و أقول إنه تبد لا يملك لنفسه نفعا و لا ضرا و لا موتا و لا حياة و لا نشورا قالوا و هل تستطيع العبيد أن تفعل ماكان يفعل و هل 📆 عبد لا جاءت الأنبياء بما جاء به من القدرة القاهرة ألم يكن يحيى الموتى و يبرئ الأكمه و الأبرص و ينبئهم بما يكنون في صدورهم و ما يدخرون في بيوتهم فهل يستطيع هذا إلا الله عز و جل أو ابن الله و قالوا في الغلو فيه و أكثروا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.

فقال ﷺ قد كان عيسي أخي كما قلتم يحيي الموتى و يبرئ الأكمه و الأبرص و يخبر قومه بما في نفوسهم و بما يدخرون في بيوتهم وكل ذلك بإذن الله عز و جل و هو لله عز و جل عبد و ذلك عليه غير عار و هو منه غير مستنكف فقّد كان لحما و دما و شعرا و عظما و عصبا و أمشاجا يأكل الطعام و يظمأ و ينصب و الله بأربه<sup>(1)</sup> و ربه الأحد الحق الذي لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ و ليس له ند قالوا فأرنا مثله جاء من غير فحل و لا أب قال هذا آدم، الله أعجب منه خلقا جاء من غير أب و لا أم و ليس شيء من الخلق بأهون على الله عز و جل في قدرته من شيء و لا أصعب إنَّما أَمْرُهُ إِذَا أَرْادَ شَيْنًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ و تلا عليهم: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسىٰ عِنْدَ اللّهِ كَمَثَلَّ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾(٥) قالا فما نزداد منك في أمر صاحبنا إلا تبايناً و هذا الأمر الذي لا نقره لكَ فهلم فلنلاعنك أينا أولى بالحق فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَافِبِينَ فَإِنها مثلة و آية معجلة فأنزل الله عز و جَل آية المباهلة على رسول الله ﷺ ﴿فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعْالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَ أَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَنَا وَانْفُسَنَا وَ أَنْفُسَكُمْ ثُمَّ يَنْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ﴾ فتلًا عليهم رسول الله والله الله المنافقة ما نزل عليه في ذلك من القرآن فقال إن الله قد أمرنى ۳۲۱ أن أصير إلى ملتمسكم و أمرني بعباهلتكم إن أقمتم و أصررتم على قولكم قالًا و ذلك آية ما بيننا و بينك إذاكان غداً باهلناك ثم قاما و أصحابهما من النصاري معهما فلما أبعدا و قد كانوا نزلوا(١) بالحرة أقبل بعضهم على بعض فقالوا قد جاءكم هذا بالفصل من أمره و أمركم فانظروا أولا بمن يباهلكم أبكافة أتباعه أم بأهل الكتابة(٧) من أصحابه أو بذوي التخشع و التمسكن (٨) و الصفوة دينا و هم القليل منهم عددا فإن جاءكم بالكثرة و ذوى الشدة منهم فإنما جاءكم مباهيا كما يصنع الملوك فالفلج إذا لكم دونه و إن أتاكم بنفر قليل ذوي تخشع فهؤلاء سجية<sup>(٩)</sup> الأنبياء و صفوتهم و موضع بهلتهم (۱۰ فإياكم و الإقدام إذا على مباهلتهم فهذه لكم أمارة و انظروا حينئذ ما تصنعون بينكم و بينه فقد أعذر من أنذر فأمرﷺ بشجرتين فقصدتا وكسح ما بينهما و أمهل حتى إذاكان من الغد أمر بكساء أسود

> (٨) في نسخة: التخشع والتمكن. (١٠) قي المصدر: بهلتكم.

<sup>(</sup>١) في المصدر: الأنجميات.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: تشرفهم. (٤) فيّ المصدر: باديه.

<sup>(</sup>٣) في نسخة: بما يجدون. (٦) في «أ»: انزلوا. (٥) آلّ عمران: ٥٩.

<sup>(</sup>٧) في «أ»: بأهل المكانة.

<sup>(</sup>٩) في نسخة: وشجه، وفي أخرى: وشجنه، وفي أخرى: وشيج.

فلما أبصر السيد و العاقب ذلك خرجا بولديهما صبغة المحسن و عبد المنعم و سارة و مريم و خرج معهما نصارى نجران و ركب فرسان بني الحارث بن كعب في أحسن هيئة و أقبل الناس من أهل المدينة من المهاجرين و الأنصار و غيرهم من الناس في قبائلهم و شعارهم من راياتهم و ألويتهم و أحسن شارتهم و هيئتهم لينظروا ما يكون من الأمر و لبث رسول الله و قبائلهم و شعارهم من راياتهم و ألويتهم و أحسن شارتهم و هيئتهم لينظروا ما يكون من الأمر خلية خلفهم فأقبل بهم حتى أتى الشجرتين فوقف بينهما من تحت الكساء على مثل الهيئة التي خرج بها من حجرته فأرسل إليهما يدعوهما إلى ما دعواه إليه من المباهلة فأقبلا إليه فقالا بمن تباهلنا يا أبا القاسم قال بخير أهل الأرض و المباهلة فأقبلا إليه فقالا بمن تباهلنا يا أبا القاسم قال بغيم قالا فعا نرك مهم على الله عز و جل بهؤلاء و أشار لهما إلى علي و فاطمة و الحسن و الحسين صلوات الله عليهم قالا فعا نراك جنت لمباهلتنا بالكبر و لا من الكثر و لا أهل الشارة ممن نرى ممن آمن بك و اتبعك و ما نرى هاهنا معك إلا هذا الشاب و المرأة و الصبيين أفبهؤلاء تباهلنا قال نعم أو لم أخبركم بذلك آنفا نعم بهؤلاء أمرت و الذي بعثني بالحق أن أباهلكم فاصفارت حينئذ ألوانهما و كرا(١) و عادا إلى أصحابهما و موقفهما فلما رأى أصحابهما ما بهما و ما دخلهما قالوا ما خطبكما فتماسكا و قالا ماكان ثم (٢٠) من خطب فنخبركم و أقبل عليهم شاب كان من خيارهم قد أو تي فيهم علما فقال و يحكم لا تفعلوا و اذكروا ما عثرتم عليه في الجامعة من صفته فو الله إنكم لتعلمون حق العلم أنه فيهم علما فقال ويهم أنما و أنما عهدكم بإخوانكم حديث قد مسخوا قردة و خنازير فعلموا أنه قد نصح لهم فأمسكوا.

قال وكان للمنذر بن علقمة أخي أسقفهم أبي حارثة حظ من العلم فيهم يعرفونه له وكان نازحاً عن نجران في وقت تنازعهم فقدم و قد اجتمع القوم على الرحلة إلى رسول اللهﷺ فشخص معهم فلما رأى المنذر انتشار أمر القوم يومئذ و ترددهم في رأيهم أخذ بيد السيد و العاقب و أقبل على أصحابه فقال اخلوني و هذين فأعتزل بهما ثم أقبل عليهما فقال إن الرائد لا يكذب أهله و أنا لكما حق نصيح و عليكما<sup>(٣)</sup> جد شفيق فإن نظّرتما لأنفسكما نجيتما<sup>(ك)</sup> و إن تركتما ذلك هلكتما و أهلكتما قالا أنت الناصح جيبا<sup>(ه) ا</sup>المأمون عيبا فهات قال أتعلمان أنه ما باهل قوم نبيا قط إلاكان مهلكهم كلمح البصر و قد علمتما وكل ذي إرب من ورثة الكتب معكما أن محمدا أبا القاسم هذا هو الرسول الذي بشرت به الأنبياء الله و أفصحت بنعته (٦) و أهل بيته الأمناء و أخرى أنذركما بها فلا تعشوا عنها قالا و ما هي يا تبه أبا المثنى قال انظرا إلى النجم قد استطلع على الأرض و إلى خشوع الشجر و تساقط الطير بإزائكما لوجوهها قد نشرت على الأرض أجنحتها و قاءت ما في حواصلها و ما عليها لله عز و جل من تبعة ليس ذلك إلا لما قد أظل من العذاب وانظرا إلى اقشعرار الجبال و إلى الدخان المنتشر و قزع السحاب هذا و نحن في حمارة القيظ و إبان الهجير و انظرا إلى محمدﷺ رافعا يده و الأربعة من أهله معه إنما ينتظر ما تجيبان به ثم اعلموا أنه إن نطق فوه بكلمة من بهلة لم نتدارك هلاكا و لم نرجع إلى أهل و لا مال فنظرا فأبصرا أمرا عظيما فأيقنا أنه الحق من الله عز و جل فزلزلت أقدامهما وكادت أن تطيش عقولهما و استشعرا أن العذاب واقع بهما فلما أبصر المنذر بن علقمة ما قد لقيا من الخيفة و الرهبة قال لهما إنكما إن أسلمتما له سلمتما في عاجلة و آجلة و إن آثرتما دينكما و غضارة أيكتكما و شححتما بمنزلتكما من الشرف في قومكما فلست أحجر عليكما الضن(٧) بما نلتما من ذلك و لكنكما بدهتما محمدا اللهجيج يتطلب(٨) العباهلة له و جعلتماها حجازا و آية بينكما و بينه و شخصتما من نجران و ذلك من بـالكما(٩) فـأسرع محمد ﷺ إلى ما بغيتما منه و الأنبياء إذا أظهرت بأمر لم ترجع إلا بقضائه و فعله فإذ نكلتما عن ذلك و أذهلتكما مخافة ما تريان فالعظ في النكول لكما فالوحا يا إخوتي الوحا صالحا محمدا عليه و ارضياه و لا ترجئا ذلك فإنكما و أنا معكما بمنزلة قوم يونس لما غشيهم العذاب قالا فكن يا أبا المثنى أنت (١٠) الذي تلقى محمدا عليه بكفالة ما يبتغيه لدينا و التمس لنا إليه ابن عمه هذا ليكون هو الذي يبرم الأمر بيننا و بينه فإنه ذو الوجه و الزعيم عنده و لا

<sup>(</sup>٢) كذا في «أ» والمصدر، وفي «ط»: ثم.

<sup>(</sup>٤) في نسخة: نجو تما.

<sup>(</sup>٦) فيّ المصدر: ببيعتهم. (٨) في المصدر: يتطالب.

<sup>(</sup>١٠) في المصدر: فكن أنت بالمثنى الذي.

<sup>(</sup>١) في المصدر: ألواتهما جوكرا.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: وأنا لكما جد. (٥) في المصدر: جيبنا.

 <sup>(</sup>٧) في نسخة والمصدر: الطين.
 (٩) في «أ»: تاليكما. وفي المصدر: تألكما.

تبطئن لنطمأن بما<sup>(١)</sup> ترجع إلينا به.

وانطلق المنذر إلى رسول الله ﷺ فقال السلام عليك يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله الذي ابتعنك و أنك و عيسى عبدان لله عز و جل مرسلان فأسلم و بلغه ما جاء له فأرسل رسول الله ﷺ عليا لمصالحة القوم فقال علي ﷺ بأبي أنت على ما أصالحهم فقال له رأيك يا أبا الحسن فيما تبرم معهم رأيي فصار إليهم فصالحاه على ألف حلة و ألف دينار خرجا في كل عام يؤديان شطر ذلك في المحرم و شطرا في رجب فصار علي ﷺ بهما إلى رسول الله ﷺ ذليلين صاغرين و أخبره بما صالحهما عليه و أقرا له بالخرج و الصغار فقال لهما رسول الله يشي قد قبلت ذلك منكم أما إنكم لو باهلتموني بمن تحت الكساء لأضرم الله عليكم الوادي نارا تأجج ثم لساقها الله عز و جل في أسرع من طرف العين إلى من وراءكم فحرقهم تأججا(٢).

فلما رجع النبي على الله عز و صار إلى مسجده هبط عليه جبرئيل فقال يا محمد إن الله عز و جل ي قرئك السلام و يقول لك إن عبدي موسى الله الله عن عادوه قارون بأخيه هارون و بنيه فخسفت بقارون و أهله و ماله و بمن آزره من قومه و بعزتي أقسم و بجلالي يا أحمد لو باهلت بك و بمن تحت الكساء من أهلك أهل الأرض و الخلائق جميعا لتقطعت السماء كسفا و الجبال زبرا و لساخت الأرض فلم تستقر أبدا إلا أن أشاء ذلك فسجد النبي شي و وضع على الأرض وجهه ثم رفع يديه حتى تبين للناس عفرة إبطيه فقال شكرا للمنعم شكرا للمنعم قالها ثلاثا فسئل نبي الملاقية عن سجدته و عما رأى من تباشير السرور في وجهه فقال شكرا لله الله أبلاني من الكرامة في أهل بيتى ثم حدثهم بما جاء به جبرئيل (٤٠).

440 71

بيان: و إلا أذنا كعلما بمعناه قال تعالى: ﴿فَأَذْنُوا بِحَرْبِ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ﴾ (٥) و يقال: ضويت إليه أضوى ضويا إذا آويت إليه و انضمت ذكره الجوهري (١) و قال دهماء الناس جماعتهم (٧) و قال الخطة بالضم الأمر و القصة (٨) و قال حفزه يحفزه دفعه من خلفه و بالرمح طعنه (٩) و عن الأمـر أعجله و أزعجه و قال يقال أزمعت على أمر إذا ثبت عليه عزمه(١٠) وكانت فيه بقية أي من القوة أو شفقة و إبقاء على قومه في القاموس أبقيت ما بيننا لم أبالغ في إفساده و الاسم البقية و ﴿ أُولُوا بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ﴾(١١) أي إبقاء أو فهَّم(١٢) و الهوادة الصلح قوله دبواً إلىَّ قوم لعله بتشديد الباء و رفع قوم منَ قبيل أكلوني البراغيث أو بالتخفيف و جر قوم أي دب قوم إلى قوم في هذا الأمر كدبيب النمل من غير روية و تأمل و في بعض النسخ القديمة أي قوم حرف نداء فدبوا أمر و المراد به التأني و التثبت و ترك الاستعجال و هو أظهر و السورة الشدة و الحدة و السطوة و الاعتداء قوله فإن البديهة بها أي المفاجاة بالسورة من غير تأمل لا ينجب و لا يحسن و الأناة كقناة الترفق و الحلم و الإحجام الكف و الصول الاستطالة و الحملة و المعصب كمحدث السيد المطاع لأنه يعصب بالتاج أو تعصب به أمور الناس أي تردد إليه و السحر بالفتح و الضم و التحريك الرية و يقال للجبان انتفّخ سحره و في القاموس استطار الفجر انتشر و الحائط انصدع و استطير طير و فلان ذعر (١٣٠) و المسبوع الذي افترسه السبع أو افترس ولده و اليراعة الأحمق والجبان والنعامة و الهلع أفحش الجزع قوله بالنوء بالعبء أي حمل الأثقال العظيمة يقال ناء بالحمل إذا نهض به مثقلا و العبء بالكسر الحمل قوله و تلقيح الحرب أي جعل الحرب ذات حمل أي فائدة و هو عقيم أي معطلة غير قائمة و غير مفيدة و في بعض النسخ نلقح بصيغة المتكلم و تثقيف الرماح تسويتها و الأود بالتحريك الاعوجاج. وقوله ويك بمعنى ويلك و اللمز العيب و الربع بالفتح الدار و المحلة و المنزل و الذمار بالكسر ما يلزمك حفظه وحمايته وفي القاموس العيص بالكسر الشجر الكثير الملتف و الأصل وما اجتمع و

(١٢) القاموسَ المحيط ٤: ٣٠٦.

417

<sup>(</sup>١) في المصدر: لا تبطئن به.

<sup>(</sup>٢) فيُّ المصدر: لساقها الله عزوجل إلى من وارتكم في أسرع من طرف العين فحرِّقهم تأجَّجاً.

 <sup>(</sup>٣) في المصدر: شكراً لربي.
 (٤) أقبال الأعمال: ٤٩٦ ـ ١٩٣ مفارق غير ما ذكرنا.

<sup>(</sup>۵) البقرة: ۲۷۹. " (۲) الصحاح: ۲٤۱٠. (۷) المصاد، ۲۷۹. (۸) المصاد، ۲۵۱۰.

<sup>(</sup>۷) الصحاح: ۱۹۲۶. (۹) الصحاح: ۱۹۲۳. (۹) الصحاح: ۵۷۶.

<sup>(</sup>۹) الصحاح: ۸۷٤. (۱۱) هود: ۱۱٦.

<sup>(</sup>١٣) القاموس المحيط ٢: ٨٢.

کاب تاریخ،

777

تداني من العضاة (١) و في بعض النسخ عصبا و هو بالتحريك خيار القوم.

قوله: و المرء بيومه أي ينبغي للإنسان أن ينظر إلى أحوال زمانه فيعمل ما يناسبه و لا يقيس على الأزمنة السالفة و الجيل بالكسر الصنف من الناس و الجلباب الملحفة.

قوله من الرأي الربيق أي الرأي الذي عزم عليه كأنه مشدود في ربقة أو يلزم العمل به كأنه يجعل عنق الإنسان في ربقة و هي العروة التي يشد بها البهيمة يقال ربقه يربقه بالضم و الكسر إذا جعل رأسه في الربقة و الربيقة كسفينة البهيمة العربوقة و في بعض النسخ القديمة بالتاء من الرتق ضد الفتق و هو أصوب.

و قال الفيروز آبادي: النجد الغلبة و أنجد ارتفع و الدعوة أجابها و النجدة القتال و الشجاعة و الشدة و الله الفيروز آبادي: النجد الغلبة و أنجد ارتفع و التزيين و استنجد استعان و قدي بعد ضعف (۲) و في بعض النسخ بالذال المعجمة يقال نجذه أي ألح عليه و نجز كفرح و نصر انقضى و فني و الوعد حضر و الكلام انقطع و أنجز حاجته قضاها و الوعد وفي به و بخع بالحق بخوعا أقر به و خضع له و نزع عن الأمر انتهى عنه و الكمي الشجاع.

قوله أنتهالك أي نسرع إلى هذا الدين فندخل فيه من غير روية من قولهم تهالك الفراش إذا تساقط و البواتر السيوف القاطعة.

قوله: أو نشرق على المجرد أي نظهر أو على التفعيل من قولهم شرق إذا أخذ في ناحية المشرق و لعله تصحف.

و قولهم: اربع على نفسك بفتح الباء أي ارفق بنفسك وكف و رمقته أرمقه نظرت إليه قوله و الروح أقسم بروح القدس و نهد إلى العدو كمنع أي نهض و الجفاء بالضم ما قذفه السيل و الوضم بالتحريك كل شيء يجعل عليه اللحم من خشب أو بارية يوقى به من الأرض و الخرق قطع المفاوز و الإغذاذ الإسراع في السير و أعنق أسرع في السير و في نسخة قديمة بالتاء المشناة الفوقانية من عتق الفرس كضرب أي سبق فنجا و نعق الراعي بغنمه يعنق بالكسر أي صاح بها و زجرها و المدرة البلاة و المكثور المغلوب بالكثرة و الحوزة الناحية و انتهزه اغتنمه.

و قال الجوهري عشوت إلى النار أعشو إليها عشوا إذا استدللت عليها ببصر ضعيف و إذا صدرت عنه إلى غيره قلت عشوت عنه و منه قوله تعالى: ﴿وَ مَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ﴾ (٣) و الخلق بالتحريك البالي و هنا كناية عن فساد الزمان و امتدا الفترة و في القديمة في خلو بالواو المشددة أي عند خلو الزمان من الحجج و آثار الهداية و فاران اسم جبل بمكة كما مر و السوقة خلاف الملك و الصدع الشق و صدع بالأمر تكلم به جهارا و الدرك بالتحريك اللحاق و الوصول إلى الشيء و أرم القرم أي سكتوا و القعدة بالضم من الإبل الذي يركبه الراعي في كل وجه و اقتعده اتخذه قعدة و الآل الذي تراه أول النهار و آخره كأنه يرفع الشخوص و ليس بالسراب و أغفلت الشيء إذا تركته على ذكر منك و أغفله أي غفل عنه عتابا تميز عن نسبة أغفل أو حضر و الحاصل حضرنا و عاتبنا فأوله إعتابا أي أعطه ما يصير سببا لرضاه يقال أعتبه أي أعطاه العتبى و هو الرضا و نجم الشيء ظهر و طلع.

قوله يكون رزه قليلا في بعض النسخ بتقديم المهملة و هو بالكسر الصوت و في بعضها بتأخيرها و هو بالفتح العض و في النسخة القديمة بتقديم المهملة و ضمها مهموزا بمعني المصيبة و هو أصوب و إيه بكسر الهمزة و الهاء منونا و غير منون استزادة في الكلام فإذا أسكته و كففته قلت إيها عنا و إذا أردت التبعيد قلت أيها بفتح الهمزة بمعني هيهات ذكره الجوهري (<sup>2)</sup>.

و قال برز الرجل فاق على أصحابه و الحاصل أنه لو كان تفوق رجل و فضله مانعا مـن التـذكير لكنتما مصداق ذلك لكن ليس كذلك قوله أصغى بها أي إليها و في القديمة بالفاء من قولهم أصفى فلانا بكذا أي آثره و يقال رمقه أي لحظه لحظا خفيفا و بدهه أمر فجأه و النواحى الجوانب و في

> (١) القاموس المحيط ٢: ٣٢١. (٣) الصحاح: ٢٤٢٨. والآية في الزخرف: ٣٦.

بعض النسخ بواجبة أي بما يجب و يلزم من الرمق سنة التسويف أي الغفلة الداعية إلى تأخير النظر أو هو بالضم و التشديد أي طريقته و أخلدت إلى فلان أي ركنت إليه و يقال ونيت في الأمر ونية أي ضعفت قوله أن لا يؤثر أي يروى و يذكر عنك و الفهة بالفتح و تشديد الهاء السقطة و الجهلة و الرحض بالحاء المهملة و الضاد المعجمة غسل الثوب و الجسد و يقال نبا السيف إذا لم يعمل في الضريبة و الهفوة الزلة و يقال وهل كفرح ضعف و فزع و عنه غلط فيه و نسيه و توهله عرضه لأن يغلط و خلد خلودا دام و بالمكان أقام و الملحمة القتال و النيز بالفتح مصدر نبزه ينيزه أي لقبه و بالتحريك اللقب و الفواق بالضم و الفتح ما بين الحلبتين من الوقت و هو كناية عن قلة زمان ملكه. قوله و أضربوا في الفتنة لعلم من قولهم أضرب الرجل الفحل النقت في انتجعت فلانا إذا أتيته قطل بالمكان أقام به و النجعة طلب الكلاء في موضعه تقول منه انتجعت و انتجعت فلانا إذا أتيته تظلب معروفه و الرواد جمع الرائد و هو الذي يبعث لاستعلام الأمر و في الأصل هو الذي يتقدم القوم يبصر لهم الكلاء و مساقط الغيث و منه قولهم الرائد لا يكذب أهله و وفد فلان على الأمير ورد رسولا و أوفدته أرسلته و المراد بصاحبهم مسيلمة و بنو قيلة الأنصار.

و الثمد بالفتح و التحريك و ككتاب الماء القليل الذي لا مادة له و ماء ملح بالكسر أي ليس بعذب. و استعذب القوم ماءهم إذا استقوه عذبا و مج الماء من فيه رمى به و احلولى أي صار حلوا.

و جاش الوادي كثر ماؤه و زخر و امتد و حار أي رجع و تحير الماء اجتمع و دار و الجراح جمع الجراحة بكسرهما و الكلم الجراحة و قال الجوهري الألم الوجع و قد ألم يألم ألما و قولهم ألمت بطنك كقولهم رشدت أمرك أي ألم بطنك (١٠) و انعم له أي قال له نعم (٢) و الركي جمع الركية و هي البئر و الوشل بالتحريك الماء القليل و بض الماء يبض بالكسر أي سال قبليلا قبليلا و تحيفته تنقصته من حيفه أي من نواحيه قوله و أبيك الواو للقسم و التذمم الاستنكاف و فرط إليه مني قول أي سبق و التقريظ المدح بباطل أو حق و التأثيل التأصيل قبوله دحاها أي الأرض و القسمان الشمس و القمر و الكوكب الدرى الثاقب المضىء.

و قال الفيروز آبادي غمصه كضرب و سمع و فرح احتقره كاغتمصه و عابه و تهاون بحقه و النعمة لم يشكرها (۱۳) و التقمص لبس القميص أي ادعى سلطان الله و خلافته متبرئا من صاحبه أو من شرائطه أو بغير همز من قولهم تبريت له أي تعرضت لمعروفه و الأظهر أنه كمان مبتزا بالزاء أي غاصبا من قولهم ابتز الشيء أي سلبه و الكمه العمى قوله رويدك أي أمهل و المقنع بالفتح ما يقنع به و المحال ككتاب الكيد و المكر و القدرة و الجدال و المعاداة قوله الدارسة أي القديمة من درست الآثار عفت و درس الثوب خلق و الخالية الماضية و النكت أن تضرب في الأرض بقضيب فيوثر فيها.

قوله: أثرة من علم بالتحريك أي بقية و الخراص الكذاب و المحجوج المغلوب بالحجة و يـقال جنب أي نزل غريبا.

قوله ما الم تزل تستخم في بعض النسخ بالخاء المعجمة من قولهم خم البئر و البيت أي كنسها و الناقة حلبها و في بعضها بالمهملة يقال استحم أي اغتسل أو عرق و حم حمة قصده و التنور سجره و الماء سخنه و في بعضها بالمهملة يقال استحم أي اغتسل أو عرق و حم حمة قصده و التنور سجره و الماء سخنه و في بعضها بالمجمع و لعله من قولهم استجم الفرس إذا استراح و قال الجوهري يقال إني لأستجم قلبي بشيء حم تقوى لنا في بيتك إنه العشو من الكلام لتجادلنا به و المثابة المرجع و المنزل و موضع حبالة الصائد و يقال لامت بين القوم أي أصلحت و جمعت و رابت الإناء شعبته و أصلحته و منه قولهم اللهم ارأب بينهم أي أصلح و نغل قلبه على أي ضغن و يقال نغلت نياتهم أي فسدت ما يتسان بتشديد النون سن أي أصلح و نغل قلبه على أي ضغن و يقال من حشوة بني فلان بالكسر أي من رذالهم و الأطراف جمع طرف بالكسر و هو الكريم الطرفين و خلاك ذم أي أعذرت و سقط عنك الذم و يقال استشفه أي نظر ما وراءه و قد أثلجك كذا في النسخ القديمة من قولهم ثلجت نفسي أي اطمأنت و الإثلاج

71

الإفلاج و المجاوبة المحاورة(١) و تجلية الشيء كشفه و إيضاحه.

قوله: يستأثر مقتبلهم الاستبثار الاستبداد و اقتبل أمره استأنفه و اقتبل الخطبة ارتجلها أو المراد بالمقتبل من يقبل الدين بكراهة اضطرارا و الأحم الأقرب و تباعة و بيتا تميزان أي على من كان أقرب منهم من جهة المتابعة و البيت أي النسب و هذا إشارة إلى غصب الخلافة أي يستبد بأمر الخلافة من لم يسبق له نص و لا فضيلة على من هو أقرب من ذلك النبي نسبا و فضلا من كل أحد و السبت الدهر (٢) و النفف بالتحريك الدود الذي يكون في أنوف الإبل و الغنم و في حديث يأجوج و مأجوج فيرسل عليهم النفف و العبداء بالقصر و المد جمع العبد كالعبدان و العبدان بالضم و الكسر و القن بالكسر عبد ملك هو و أبواه للواحد و الجمع و القعسرة (٣) الصلابة و الشدة.

قوله خيطا بالياء المثناة و هو السلك و الجماعة من النعام و الجراد أو بالموحدة من قولهم خبط خبط عشواء و يقال أتوا خبطة أي جماعة جماعة.

و قال الجزري فيه ثم يكون ملك عضوض أي يصيب الرعية فيه عسف و ظلم كأنهم يعضون فيه عضا ( $^{4}$ ). و قال الفيروز آبادي الضرس كالضرب العض الشديد بالأضراس و اشتداد الزمان ( $^{6}$ ) و قال الفيروز آبادي الضرس كالضرب العض الشديد بالأضراس و اشتداد الزمان قوله إلى قال الجمر ( $^{7}$ ) من حر الغيظ ( $^{9}$ ) أشده و من الرجل شره ( $^{6}$ ) و قوله إلى المعافا كأنه بدل من قوله إلى أحدهم قوله لما يدهون على بناء المجهول أي يصابون بالدواهي و الأمور العظيمة و العشواء الناقة التي لا تبصر أمامها فهي تخبط بيديها كل شيء و ركب فلان العشواء إذا خبط أمره على غير بصيرة و الشصائب الشدائد و يقال أخذت بكظمه بالتحريك أي بمخرج نفسه و رشت فلانا أصلحت حاله. و قال الجزري في أشراط الساعة و تقيء الأرض أفلاذ كبدها أي تخرج كنوزها المدفون ( $^{6}$ ) فيها و هو استعارة و الأفلاذ جمع فلذ و الفلذ جمع فلذة و هي القطعة المقطوعة طولا ( $^{(1)}$ ).

و الحمة بضم الحاء و تخفيف العيم و قد يشدد السم و رجل لكع أي لئيم و يقال هو ذليل النفس و امرأة لكاع مثال قطام و الأفعوان بضم الهمزة و العين ذكر الأفاعي و الباقر جماعة البقر مع رعاتها و البهم بالفتح جمع بهمة و هي أولاد الضأن و بالضم جمع البهيمة و البيضاء كورة بالمغرب و يقال فلان أثيري أي من خلصائي و الجناب الفناء و الرحل و الناحية و الطرس بالكسر الصحيفة. قوله فمما بعد هذا أي فمن أي شيء و لأي سبب تتأمل في الإيمان بعد هذا البيان.

و البذاذة هيئة أهل الفقر و الأمثل الأفضل و الرجرجة الاضطراب و الجماعة الكثيرة في الحرب و من لا عقل له و الطغام كسحاب رذال الناس و بوح بالباء الموحدة المضمومة و يوح بالياء المثناة التحتانية المضمومة كلاهما اسم للشمس و الزعيم سيد القوم و رئيسهم و المتكلم عنهم و قذعه كمنعه و أقذعه رماه بالفحش و سوء القول و طفق في الفعل شرع و طفق الموضع لزمه و الدهارس جمع الدهرس كجعفر و هو الداهية و الخفة و النشاط.

قوله حتى يعيش بظنه لعل المعنى أن الذين يعيشون بعقولهم و يستبدون بها يتبعون الظنون الفاسدة أو المعنى أن العاقل لا يكون عاقلا إلا أن يجد أشياء بظنه و فهمه و لا يتوقف فهمه على الرواية و الأثر و لعله كان في الموضعين يغتر من الاغترار قوله إلا ما رويت لعله على الخطاب أي إن كنت لا أعلم إلا روايتك التي رويت فلست من أهل العلم.

قوله: إذا كان هذا فنعم أي إذا كانت تلك الرواية مروية فضحكك حسن أو إذا كان ضحكك على هذا الوجه فله وجه قوله فما هنا أي فما قلت في هذا المقام من الظنون التي رجمت بها عباد ربك و في بعض النسخ فكف مراجم و هو أظهر فقوله فما هنا أي أي شيء كان هاهنا غير هذا الوجه على الوجه الثاني و على الوجه الأول لما كان كلامه مشعرا بعدم صحة الخبر قال فما هنا أي انتسب إلى

<sup>(</sup>١) في «أ»: المجاورة. المحاوبة.

<sup>(</sup>٣) في «أ»: والقعسر.

<sup>(</sup>٥) القاموس المحيط ٢: ٢٣٣.

<sup>(</sup>٧) كذا في «أ» والمصدر وفي «ط»: الفيظ. (٩) كذا في النسخ، وفي المصدر: المدفونة وهو الصحيح.

<sup>(</sup>٢) خلت «أ» من قوله: والسبت: الدهر.

<sup>(</sup>٤) النهاية في غُريب الحديث والأثر ٣: ٣٥٣.

 <sup>(</sup>٦) كذا في «أ» والمصدر وفي «ط»: الجمر.
 (٨) القاموس المحيط ٢: ١٤.

<sup>(</sup>١٠) النهاية في غريب الحديث والأثر ٣: ٤٧٠.

طفئت و أفلّ كضرب و نصر و علم غاب و الأمم بالتحريك القرب و اليسير و البين من الأمر و لده خصمه و الألد الخصم الذي لا يزيغ إلى الحق و لددت لدا صرت ألد و المغادرة الترك و الأعضب المكسور القرن و الأعضب من الرجال من لا ناصر له قوله موف على ضريحه أي مشرف عملي. الموت من أوفي على الشيء أشرف عليه فلا يترقب له بعد ذلك ولد و ذدت الإبل سقتها و طردتها و رجل ذائد و ذواد أي حامي الحقيقة دفاع.

الكذب و في النسخة القديمة فهاهنا فلتكن و كأنه أصوب و الفصم الكسر و خبت النار سكنت و

قوله أو موطأ الأكناف الأكناف الجوانب و هو إماكناية عن حسن الخلق من قولهم فراش وطيء أي لا يؤذي جنب النائم أو عن الكرم و العز و كثرة ورود الأضياف و غيرهم عليهم(١٠)

و قال الجوهري: البلوج الإشراف و بلج الحق إذا اتضح يقال الحق أبلج و الباطل لجـلج و قـال التلجلج التردد ُفي الكلّام و الباطل لجلّج أي يردد من غير أن ينفذ و قولَهم أولى لك تهدّد و وعيد قوله أغَفَلناك أي تركناك و في بعض النسخ أعقلناك من أعقله أي وجده عاقلا و في بعضها أعضلناك يقال أعضلني فلان أي أعياني أمره و عضّلت عليه تعضيلا إذا ضيقت عليه في أمرّه و راغ الرجل و الثعلب مال و حاد عن الشيء و المراوغة المصارعة و الجوى داء الجوف إذا تطاول و يقال ثلجت نفسي كنصرت اطمأنت و تحليق الشمس ارتفاعها و يقال أرجأت الأمر و أرجيته أي أخرته و قطع بفلان إذا عجز عن سفره من نفقة ذهبت أو قامت عليه راحلته أو أتاه أمر لا يقدر أن يتحرك.

قوله: فض الحديث بالفاء و الضاد المعجمة و الفض الكسر أو بالقاف و الصاد المهملة من قبص الجناح أو القطع أو من القصة أو بالقاف و الضاد المعجمة من قض اللؤلؤة ثقبها و الشيء دقه و الوتد قطعه و جاءوا قضهم و قضيضهم أي جميعهم.

قوله: فنخبر بالخاء المعجمة بمعنى الإخبار أو الاختبار أو بالمهملة من تحبير الكلام تحسينه و التباشير البشري و تباشير الصبح أوائله.

قوله ليس بظهرة دينه أي ليس هذا الرجل من أعوان دينه و أمته بل من ذريته و اللوب بالضم جمع اللوبة و اللابة و هي الحرّة قوله موطأ أي متهيأ<sup>(٢)</sup> له و الإرب بالكسر الحاجة و الفارط المـقصرّ و المضيع.

قوله البهلولة البهلول بالضم السيد الجامع لكل خير و في بعض النسخ البتولة و هو أظهر و الآسي كالقاضي الطبيب و الخائل الحافظ للشيّء يقال هو خولّي مال أي حسن القيام به و في القاموسّ حول مجرم كمعظم تام<sup>(٣)</sup>.

و التأليب التحريض و الصغو بالفتح و الكسر الميل و تقول أصغيت إلى فلان إذا ملت بسمعك نحوه و شمس الفرس شموسا و شماساً منع ظهره قوله لئلا يفتات في القاموس لا يفتات عليه لا يعمل دون أمره (<sup>6)</sup>.

و استنجدني فأنجدته أي استعان بي فأعنته.

و قال أبو عبيد أضج القوم إضجاجا إذا جلبوا و صاحوا فإذا جزعوا من شيء و غلبوا قيل ضجوا. و استدرك الشيء بالشيء حاول إدراكه به و ضاع المسك و تضوع أي تحرك فانتشرت رائحته و أرج الطيب يأرُّج أرجا بالتحريك فاح و تضوع و التكلل الإحاطة و نسل كنصر و ضرب أسرع و الأوب الناحية وَ القاع المستوي من الأرض و الأكم بالتحريك التلال و بهره غلبه و ناف الشيء أي طال و ارتفع و أناف على الشيء أي أشرف و الصفيح السماء و وجه كل شيء عريض و الإصـر الذنب و الثقل.

و قال الفيروز آبادي: اقشعر جلده أخذته قشعريرة أي رعدة و السنة أمحلت و كـعلابط الخشــن المس(٥).

(٢) كذا في «أ» وهو الأنسب، وفي «ط»: المتهيأ.

<sup>(</sup>١) الصحاح: ٣٣٨.

<sup>(</sup>٣) القاموس المحيط ٤: ٩٠.

<sup>(</sup>٤) القاموس المحيط ١: ١٦٠.

<sup>(</sup>٥) القاموس المحيط ٢: ١٢١.

و قال الهياطلة جنس من الترك و الهند كانت لهم شوكة (١).

و شارفه و عليه اطلع من فوقه و السبر امتحان غور الشيء و الصرم القطع قوله لحكة الصدور أي لخلجان الشبه فيها و في بعض النسخ لحسكة الصدور و هي نبات تعلق ثمر ته بالصوف و الحقد و المداوة قوله طرا بالضم أي جميعا و العصبة قوم الرجل الذين يتعصبون له بما هم به منه أي الذين ذكروا بنعت هم متلبسون به من قرابة الرسول و نسبه و قناة الظهر التي تنتظم الفقار و البكر بالكسر أول كل شيء و أول ولد الأبوين و الانتياش التناول و الإخراج و الفنن الفصن و الآسف أشد الحزن و قد أسف على ما فاته تلهف و أسف عليه غضب و ارتأى افتعال من الرأي و ندبه الأمر فانتدب له أي دعاه فأجابه و تفيئة الشيء حينه و إبانه و يقال غرز رجله في الغرز و هو ركاب من جلد وضعها الكتافات و شن الماء صبه و فرقه و أماط أبعد و البذلة بالكسر ما لا يصان من الثياب و الأتحمية نوع من البرد و ذر الملح و الطيب نثره و فرقه و ألمح كعنب جمع اللمة بالكسر و هي الشعر يجاوز شحمة من البرد و فر الماح و الطيب نثره و فرقه و اللمم كعنب جمع اللمة بالكسر و هي الشعر يجاوز شحمة من الغابر الماضي و الباقي و كننت الشيء سترته و أكنته في نفسي أسررته و الأمشاج الأخلاط قوله و الله باربه أي يتعب بسبب حاجته و يمكن أن يكون كناية عن الذهاب إلى الخلاء.

فهو لاء سجية الأنبياء أي المباهلة بهم طريقتهم و الأظهر شجنة بالشين المعجمة و النون كما في بعض النسخ قال في النهاية الرحم شجنة من الرحمن أي قرابة مشتبكة كاشتباك العروق شبهه بذلك مجازا و اتساعا و أصل الشجنة بالكسر و الضم شعبة من غصن من غصون الشجرة انتهى (٣٠) و سيأتي وشيج و له أيضا وجه و في نسخة قديمة وشجة.

و الشارة اللباس و الهيئة و متع النهار كمنع ارتفع و النازح البعيد و رجل ناصح الجيب أي أمين و القزع بالتحريك قطع من السحاب رقيقة و حمارة القيظ بفتح الحاء و تشديد الراء شدته و الهجير و الهاجرة نصف النهار عند اشتداد الحر و إبان الشيء بالكسر و التشديد وقته و الغضارة طيب العيش و في القاموس الأيك الشجر الكثير و الواحدة أيكة (<sup>4)</sup> و الشع لبخل مع حرص تقول شححت بالكسر و الفتح و حجر عليه منعه و الضن بالكسر البخل و بدهم بأمر استقبله به و بادهم فاجأه. من بالكما في القاموس البال الحال و الخاطر و القلب (<sup>6)</sup> و في بعض النسخ من تأليكما و التألي من بالكما في القاموس البال الحال و الخاطر و القلب (<sup>أم)</sup> و في بعض النسخ من تأليكما و التألي التقطير و الحلف و في الحديث من يتألى على الله بكذبه أي من حكم عليه و حلف و الوحا السرعة يقال الوحا البدار البدار و الكسف بكسر الكاف و فتح السين القطع و كذا الزبر بضم الزء و فتح السيا القطع و كذا الزبر بضم الزء و فتح السيا القطع و كذا الزبر بضم الناء و فتح السيا السطحة البياض ليس بالشديد.

77

اعمر: إعلام الورى] قدم على رسول الله و ند نجران فيهم بضعة عشر رجلا من أشرافهم و شلاتة نفر يتولون أمورهم العاقب و هو أميرهم و صاحب مشورتهم الذي لا يصدرون إلا عن رأيه و أمره و اسمه عبد المسيح و السيد و هو ثمالهم و صاحب رحلهم و اسمه الأيهم و أبو حارثة بن علقمة الأسقف و هو حبرهم و إمامهم و صاحب مدارسهم و له فيهم شرف و منزلة و كانت ملوك الروم قد بنوا له الكنائس و بسطوا عليه الكرامات لما يبلغهم من علمه و اجتهاده في دينهم فلما وجهوا إلى رسول الله جلس أبو حارثة على بغلة و إلى جنبه أخ له يقال له كرز أو بشر بن علقمة يسايره إذ عثرت بغلة أبي حارثة فقال كرز تعس الأبعد يعني رسول الله و في قال له أبو حارثة بل أنت تعست قال له و لم يا أخي فقال و الله إنه للنبي الذي كنا ننتظر (١٦) فقال كرز فما يمنعك أن تتبعه فقال ما صنع بنا هؤلاء القوم شرفونا و أكرمونا و قد أبوا إلا خلافه و لو فعلت نزعوا مناكل ما ترى فأضمر عليها منه أخره كرز حتى أسلم ثم مر يضرب راحلته و يقول:

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط ٤: ٧١ وفيه: من الترك أو الهند.

 <sup>(</sup>۲) الحارك من الغرس فروع الكتفين وهو أيضاً الكاهل. «لسان العرب ٣: ١٣٦».

 <sup>(</sup>٣) النهاية في غريب الحديث والأثر ٢: ٤٤٧.
 (٥) القاموس المحيط ٣: ٣٤٩.

<sup>(</sup>٤) القاموس المحيط ٣: ٣٠٣.(٦) في المصدر: أن النبي الذي كنا ننتظره.

#### مخالفا دين النصارى دينها

فلما قدم على النبي ﷺ أسلم قال فقدموا على رسول الله وقت العصر و في لباسهم الديباج و ثياب الحيرة(١١) على هيئة لم يقدم بها أحد من العرب فقال أبو بكر بأبي أنت و أمي يا رسول الله لو لبست حلتك التي أهداها لك عفان و عبد الرحمن بن عوف و كانا معرفة لهم فوجدوهما في مجلس من المهاجرين فقالوا إن نبيكم كتب إلينا بكتاب فأقبلنا مجيبين له فأتيناه فسلمنا<sup>(٣)</sup> عليه فلم يرد سلامنا و لم يكلمنا فما الرأي فقالا لعلى بن أبي طالب ما ترى يا أبا الحسن في هؤلاء القوم قال أرى أن يضعوا حللهم هذه و خواتيمهم ثم يعودون إليه ففعلواً ذلك فسلموا فرد سلامهم (٤) ثم قال و الذي بعثني بالحق لقد أتوني المرة الأولى و إن إبليس لمعهم ثم ساءلوه و دارسوه يومهم و قال الأسقف ما تقول في السيد المسيح يا محمد قال هو عبد الله و رسوله قال بل هو كذا وكذا فقال ﷺ بل هو كذا وكذا فترادا فنزل على رسول الله من صدر سورة آل عمران نحو من سبعين آية يتبع بعضها بعضا و فيما أنزل الله: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسني عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلَ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابِ﴾ إلى قوله: ﴿عَلَى الْكَاذِبِينَ﴾ فقالوا للنبيﷺ نباهلك غدا و قالَ أبـو حـارثة لأصحابه انظرُوا فإن كان محمد غُدا بولده (٥) و أهل بيته فاحذروا مباهلته و إن غدا بأصحابه و أتباعه فباهلوه.

قال أبان حدثني الحسين بن دينار عن الحسن البصري قال غدا رسول الله آخذا بيد الحسن و الحسين تتبعه فاطمة و بين يديه على و غدا العاقب و السيد بابنين على أحدهما درتان كأنهما بيضتا حمام فحفوا بأبي حارثة فقال أبو حارثة من هؤلاء معه قالوا هذا ابن عمه زوج ابنته و هذان ابنا ابنته و هذه بنته أعز الناس عليه و أقربهم إلى قلبه و تقدم رسول اللهﷺ فجثا على ركبتيه فقال أبو حارثة جثا و الله كما جثا الأنبياء للمباهلة فكع و لم يقدم عـلمي المباهلة فقال له السيد ادن يا با حارثة للمباهلة فقال لا إنى لأرى رجلا جريئا على المباهلة و أنا أخاف أن يكون صادقا فلا يحول و الله علينا<sup>(١)</sup> الحول و في الدنيا نصراني يطعم الماء قال و كان نزل العذاب من السماء لو باهلوه فقالوا يا أبا القاسم إنا لا نباهلك و لكن نصالحك فصالحهم رسول الله على ألفي حلة من حلل الأواقى قيمة كل حلة أربعون درهما جيادا وكتب لهم بذلك كتابا و قال لأبي حارثة الأسقف لكأنني بك قد ذهبت إلى رحلك و أنت وسنان(٧) فجعلت مقدمه مؤخره فلما رجع قام يرحل راحلته فجعل رحله مقلوبا فقال أشهد أن محمدا رسول الله ﷺ (٨٠).

بيان: يقال فلان ثمال قومه بالكسر أي غياث لهم يقوم بأمر هم التعس الهلاك و العثار و السقوط و الشر و البعد و الانحطاط و الفعل كمنع و سمع فإذا خاطبت قلت تعست كمنع و إذا حكيت قلت تعس كسمع و الأبعد الخائن و المتباعد عن الخير.

و قال الجزري في حديث على ﷺ إنك لقلق الوضين القلق الانزعاج (١) و الوضين بطان منسوج بعضه على بعض يشد به الرحل على البعير كالحزام للسرج أراد أنه سريع الحركة يصفه بالخفة و قلة الثبات كالحزام إذا كان رخوا و منه حديث ابن عمر:

> مخالفا دين النصارى دينها إليك تمعدو قملقا وضينها

أراد أنها هزلت و دقت للسير عليها(١٠) و قال يقال كع الرجل عن الأمر إذا جبن عنه و أحجم.

٣\_ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] أبو عمرو عن ابن عقدة عن محمد بن أحمد بن الحسين(١١١) عن أبيه عن هاشم بن المنذر عن الحارث بن الحصين عن أبي صادق عن ربيعة بن ناجد عن علي على قال خرج رسول الله علي عن خرج

<sup>(</sup>١) كذا في نسخة من الكتاب. وكذا ما في المصدر. وهو الأنسب. وفي «ط» و «أ»: الحيرة ولا يتلاءم مع السياق.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: وسلمنا. (٢) في المصدر: فانطلقوا يتتبعون.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: غداً يباهلكم (٤) في المصدر: نرد عليهم السلام.

<sup>(</sup>٦) في المصدر: والله علينا.

<sup>(</sup>٧) وسَنان: نعسان والسنة نعاس يبدأ في الرأس. «لسان العرب ١٥: ٣٠٣». (٩) النهاية في غريب الحديث والأثر ٤: ١٠٣. (٨) اعلام الورى باعلام الهدى: ١٣٥ ـ ١٣٧. (١١) في المصدر: أحمد بن الحسن.

<sup>(</sup>١٠) النهاية في غريب الحديث والأثر ٥: ١٩٩.

لمباهلة النصاري بي و بفاطمة و الحسن و الحسين رضوان الله عليهم(١).

٣\_ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] أبو عمرو و ابن الصلت معا عن ابن عقدة عن أحمد بن يحيى عن يعقرب بن يوسف الضبى عن محمد بن إسحاق بن عمار عن هلال بن أيوب عن عبد الكريم عن أبي أمية عن مجاهد قال قلت لابن عباس من الذين أراد رسول الله تَلْبُنْكُ أن يباهل بهم قال على وفاطمة والحسن والحسين والأنفس النبي ﷺ و علىﷺ

٤ ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] محمد بن أحمد بن أبي الفوارس عن أحمد بن محمد الصائغ عن محمد بن إسحاق السراج عن قتيبة بن سعيد عن حاتم عن بكير بن يسار عن عامر بن سعد عن أبيه قال لما نزلت هذه الآية: ﴿نَدْعُ أَنْنَاءَنَا وَ أَبْنَاءَكُمْ﴾ دعا رسول اللهﷺ عليا و فاطمة و حسنا و حسيناﷺ و قال اللهم هؤلاء أهل بيتي الخبر(٣٠).

أقول: قد مر فيما احتج به الرضا على في مجلس المأمون في فضل العترة الاحتجاج بالمباهلة.

٥\_ فس: [تفسير القمي] أبي عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد اللهﷺ أن نصاري نجران لما وفدوا على رسول الله وكان سيدهم الأهتم و العاقب و السيد و حضرت صلواتهم فأقبلوا يضربون بالناقوس و صلوا فقال أصحاب رسول الله يارسول الله هذا<sup>(٤)</sup> في مسجدك فقال دعوهم فلما فرغوا دنوا من رسول الله فقالوا إلى ما تدعون<sup>(٥)</sup> فقال إلى شهادة أن لا إله إلا الله و أني رسول الله ﷺ و أن عيسى عبد مخلوق يأكل و يشرب و يحدث قالوا فمن أبوه فنزل الوحي على رسول اللهﷺ فقال قل لهم ما يقولون<sup>(١)</sup> في آدم أكان عبدا مخلوقا يأكل و يشرب و يحدث<sup>(٧)</sup> و ينكح فسألهم النبي ١٤٠٠ فقالوا نعم فقال فمن أبوه فبقوا(٨٠ ساكتين فأنزل الله: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللّهِ كَمَثَلَ آدَمَ﴾ الآية إلى قوله: ﴿فَنَجْعُلْ لَغَنْتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ﴾ فقال رسول الله ﷺ فباهلوني إن كنت صادقا أنزلت اللعنة عليكم و إن كنت كاذبا أنزلت على(٩) فقالوا أنصفت فتواعدوا للمباهلة فلما رجعوا إلى منازلهم قال روُســـاوُهم الســـيد و 🔨 🤫 العاقب و الأهتم إن باهلنا بقومه باهلناه فإنه ليس بنبى و إن باهلنا بأهل بيته خاصة فلا نباهله فإنه لا يقدم على أهل بيته إلا و هو صادق فلما أصبحوا جاءوا إلى رسول اللهﷺ و معه أمير المؤمنين و فاطمة و الحسن و الحسين؛ فقال النصاري من هؤلاء فقيل لهم هذا ابن عمه و وصيه و ختنه(١٠) على بن أبي طالب و هذه ابنته(١١) فاطمة و هذان ابناه الحسن و الحسين ففرقوا<sup>(۱۲)</sup> و قالوا لرسول اللهﷺ نعطيك الرضا فاعفنا عن المباهلة<sup>(۱۳)</sup> فـصالحهم رسول الله والله على الجزية و انصرفوا(١٤).

٦\_يج: [الخرائج و الجرائح] روى أنه لما قدم وفد نجران دعا النبيﷺ العاقب و الطيب رئيسيهم إلى الإسلام فقالا أسلمنا قبلك فقال كذبتما يمنعكما من ذلك حب الصليب و شرب الخمر فدعاهما إلى الملاعنة فواعداه على أن يغادياه فغدا رسول الله ﷺ و لقد أخذ بيد على و الحسن و الحسين و فاطمة فقالا أتى بخواصه واثقا بديانتهم فأبوا الملاعنة فقال على لا فعلا لأمطر الوادى عليهم نارا(١٥).

٧-شى: [تفسير العياشي] عن حريز عن أبي عبد الله ﷺ قال إن أمير المؤمنين ﷺ سئل عن فضائله فذكر بعضها ثم قالوا له زدنا فقال إن رسول الله ﷺ أتاه حبران من أحبار النصارى من أهل نجران فتكلما في أمر عيسي فأنزل الله هذه الآية: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلَ آدَمَهِ إلى آخر الآية فدخل رسول الله ﷺ فأخذ بيد على و الحســن و الحسين و فاطمة ثم خرج و رفع كفه إلى السماء و فرج بين أصابعه و دعاهم إلى المباهلة.

قال و قال أبو جعفرﷺ و كذلك المباهلة يشبك يده في يده يرفعهما إلى السماء.

فلما رآه الحبران قال أحدهما لصاحبه و الله لئن كان نبيا لنهلكن و إن كان غير نبي كفانا قومه فكفا و انصرفا(١٦).

(٩) في المصدر: وإن كنت كاذباً نزلت على.

(٥) في ألمصدر: إلى ما تدعون.

(٧) ليس في المصدر: ويحدث

(١١) فَي المصدر: وهذه ينته.

(١٣) فيّ المصدر: من المباهلة. (١٥) الخُرائج والجرائح: ١٣٤ و ١٣٥ ب١ ح٢٢٠.

<sup>(</sup>۱) أمالي الطوسى: ۲٦٥ ج ١٠.

<sup>(</sup>٢) أمالي الطوسي: ٢٧٨ ج١٠ وفيه: من الذي أراد. (٣) أماليّ الطوسيّ: ٣١٣ جَ ١١. وقد أسقط صدره ومما فيه: قال: سمعت رسولّ اللهَ ﷺ يقول لّعلى ﷺ ثلاثٌ فلأنّ تكون لي واحدة منهن أحب إلى من حمر النعم...

<sup>(</sup>٤) ليس في المصدر: يا رسولَ الله.

<sup>(</sup>٦) في المصدر: ما تقولون. (٨) في نسخة: فبهتوا فبقوا.

<sup>(</sup>۱۰) قَی «أ»: وحبیبه.

<sup>(</sup>١٢) في المصدر: فعرفوا.

<sup>(</sup>۱٤) تفسير القمي ١: ١١٢. (١٦) تفسير العياشي ١: ١٩٩ سورة آل عمران ح٥٤.

٨-شي: [تفسير العياشي] عن محمد بن سعيد الأردني(١) عن موسى بن محمد بن الرضا عن أخيه أبي الحسن ﷺ أنه قال في هذه الآية: ﴿فَقُل تَعْالُوا لَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَ أَبْنَاءَكُمْ وَرِسْاءَنَا وَ أَنْفُسَنَا وَ أَنْفُسَنَا وَ أَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنجْعَلْ لَعْنَةَ الله عليكم لم يكونوا يجيبون للمباهلة و قد علم أن نبيه مؤد عنه رسالاته و ما هو من الكاذبين(٢).

٩ شي: [تفسير العياشي] عن المنذر قال حدثنا علي الله على الله انزلت هذه الآية: ﴿تَعَالَوْا نَدْعُ أَبُنَاءَنَا وَ أَبُنَاءَكُمْ ﴾ الآية قال أخذ بيد علي و فاطمة و ابنيهما (٣) فقال رجل من اليهود (٤) لا تفعلوا فتصيبكم عنت فلم يدعوه (٥).

١-شي: [تفسير العياشي] عن عامر بن سعد قال قال معاوية لأبي ما يمنعك أن تسب أبا تراب قال لشلاث رويتهن (٦) عن النبي ﷺ لما نزلت آية العباهلة: ﴿تَعَالُوا نَدُعُ أَبُنَاءَنَا وَ أَبُنَاءَكُمْ ﴾ الآية أخذ رسول الله بيد علي و فاطمة و الحسن و الحسين ﷺ قال هؤلاء أهلى (٧).

الـ قب: [المناقب لابن شهرآشوب] تفسير ابن عباس و قتادة و مجاهد و ابن جبير و الكلبي و الحسن و أبي صالح و القزويني و المغربي و الوالمي و في صحيح مسلم و شرف الخركوشي و اعتقاد الأشنهي في قوله تعالى: ﴿وَ يَسَاءَنَا وَ نِسَاءَنَا وَ نِسَاءً كُمْ ﴾ كانت فاطمة هي فقط و هو المروي عن الصادق و سائر أهل البيت هي (٨).

17ـقب: [المناقب لابن شهرآشوب] حديث العباهلة رواه الترمذي في جامعه و قال هذا حديث حسن صحيح و ذكر مسلم أن معاوية أمر سعد بن أبي وقاص أن يسب أبا تراب فذكر قول النبي ﷺ أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى الخبر و قوله لأعطين الراية غدا رجلا الخبر و قوله تعالى نَدْعُ أَبْنَاءَنُا وَ أَبْنَاءَكُمْ القصة.

و قد رواه أبو الفتح محمد بن أحمد بن أبي الفوارس بإسناده عن سعد بن أبي وقاص قال لعلي ثلاث فلأن تكون لى واحدة منهن أحب إلى من حمر النعم ثم روى الخبر بعينه.

و في أخرى لمسلم قال سعد بن أبي وقاص لما نزلت قوله تعالى: ﴿فَقُلْ تَعْالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَ أَبْنَاءَكُمْ﴾ دعا رسول الله ﷺ عليا و فاطمة و الحسن و الحسين ﷺ و قال اللهم هؤلاء أهلي.

أبو نعيم الأصفهاني فيما نزل من القرآن في أمير المؤمنين الله أنه قال الشعبي قال جابر أنفسنا و أنفسكم رسول الله و على و أبناءنا الحسن و الحسين و نساءنا فاطمة.

و روى الواحدي في أسباب نزول القرآن بإسناده عن عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه و روى ابن البيع في معرفة علوم الحديث عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس و روى مسلم في الصحيح و الترمذي في الجامع و أحمد بن حنبل في المسند و في الفضائل أيضا و ابن بطة في الإبانة و ابن ماجة القزويني في السنن و الأشنهي في اعتقاد أهل السنة و الخركوشي في شرف النبي و قد رواه محمد بن إسحاق و قتيبة بن سعيد و الحسن البصري و محمود الزمخشري و ابن جرير الطبري و القاضي أبو يوسف و القاضي المعتمد أبو العباس و روي عن ابن عباس و سعيد بن جبير و مجاهد و قتادة و الحسن و أبي صالح و الشعبي و الكلبي و محمد بن جعفر بن زبير و أسند أبو الفرج الأصفهاني في الأغاني عن شهر بن حوشب و عن عمر بن علي و عن الكلبي و عن أبي صالح و ابن عباس (١٩) و عن الشعبي و عن الثمالي و عن شهر بن حوشب و عن جابر و عن أبي رافع و عن الصادق و عن الباقر و عن أمير المؤمنين ﴿ و الشعبي و عن البامامية و الزيدية مع اختلاف رواياتهم على ذلك و مجمع الحديث من الطرق جميعا أن وفد نجران كانوا أربعين رجلا و فيهم السيد و العاقب و قيس و الحارث و عبد المسيح بن يونان أسقف نجران فقال الأسقف يا أبا القاسم موسى من أبوه قال عمران قال فيوسف من أبوه قال يعقوب قال فأنت من أبوك قال أبي عبد الله بن عبد المطلب قال فعيسى من أبوه فاعرض النبي الشيش عنهم فنزل: ﴿ إِنَّ مَثَلُ عِيسنَ عِنْدُ اللَّهِ ﴾ الآية فتلاها رسول الله فغشي المطلب قال فعيسى من أبوه فاعرض النبي شيئة عنهم فنزل: ﴿ إِنَّ مَثَلُ عِيسنَ عِنْدُ اللَّهِ ﴾ الآية فتلاها رسول الله فغشي المطلب قال فعيسى من أبوه فاعرض النبي شيئة عنهم فنزل: ﴿ إِنَّ مَثَلُ عِيسنَ عِنْدُ اللَّهِ وَالْعَرْفُ وَالْعُرْفُ اللَّهِ اللهِ فعشي المطلب قال فعيسى من أبوه فاعرض النبي شيئة عنهم فنزل: ﴿ إِنَّ مَثَلُ عِيسَا عَلْدُ اللَّهِ وَالْعَرْفُ وَالْعَالُونُ وَالْعَرْبُ اللَّهِ اللهِ فَعَنْ اللهِ فَعَنْهُ اللهِ فَعْنَ اللهِ فَعَنْ اللهِ فَعَنْهُ اللهِ فَعَنْهُ اللهِ فَعَنْ اللهِ فَعَنْهُ اللهِ المِنْهُ اللهِ فَعَنْهُ اللهِ فَعَنْهُ اللهِ فَعَنْهُ اللهِ فَعَنْهُ اللهِ فَعِنْهُ اللهِ فَع

<sup>(</sup>١) في البصدر: سعيد الأزدي وهو الصحيح. (٢) تفسير العياشي ١: ١٩٩ سورة آل عمران ح ٥٥.

<sup>(</sup>٣) فيّ «أ»: وفاطمة وابنيها. ۚ (٤) في المصدر: رجل من النصاري وعلى بعض نسخ المصدر: رجل من اليهود.

<sup>(</sup>٥) تفسير العياشي ١: ٢٠٠ سورة آل عمران ح٥٥. (١) في «أ»: رأيتهن. (٧) تفسير العياشي ١: ٢٠٠ سورة آل عمران: ح ٥٩. (٨) مناقب آل أبي طالب ٣: ٣٦٦.

<sup>(</sup>٩) في المصدر: صالع وعن ابن عباس.

عليه فلما أفاق قال أتزعم أن الله أوحى إليك أن عيسى خلق من تراب ما نجد هذا فيما أوحي إليك و لا نجده فيما أوحي إليا و لا يجده هو لاء اليهود فيما أوحي إليهم فنزل: ﴿فَمَنْ حَاجًك فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكُ مِنَ الْمِلْمِ ﴾ الآية قالوا أنصفتنا يا أبا القاسم فمتى نباهلك فقال بالغداة إن شاء الله و انصرف النصارى فقال السيد لأبي الحارث ما تصنعون بمباهلته (١) إن كان كاذ كاذ كان صادقا لنهلكن فقال الأسقف إن غدا فجاء بولده و أهل بيته فاحذروا مباهلته و إن غدا بأصحابه فليس بشيء فغدا رسول الله و محتضنا الحسين آخذا بيد الحسن و فاطمة تمشي خلفه و علي خلفه و علي خلفها و في رواية آخذا بيد علي و الحسن و الحسين عن يساره و هو يقول لهم إذا دعوت جعل عليا الله الله محمد كما يجثو الأنبياء للمباهلة و خافوا فقالوا يا أبا القاسم أقلنا أقال الله عثر تك فقال فقال الأسقف جثا و الله محمد كما يجثو الأنبياء للمباهلة و خافوا فقالوا يا أبا القاسم أقلنا أقال الله عثر تك فقال الأسيا حتى رجعا إلى النبي الفي حلة و ثلاثين درعا و ثلاثين فرسا و ثلاثين جملا و لم يلبث السيد و العاقب إلا يسيرا حتى رجعا إلى النبي المناء و أهدى العاقب له حلة و عصا و قدحا و نعلين.

و روي أنه قال النبي ﷺ و الذي نفسي بيده إن العذاب قد تدلى على أهل نجران و لو لاعنوا لمسخوا قردة و خنازير و لأضرم عليهم الوادي نارا و لاستأصل الله نجران و أهله حتى الطير على رءوس الشجر و لما حال الحول على النصارى كلهم حتى يهلكوا.

و في رواية لو باهلتموني بمن تحت الكساء لأضرم الله عليكم نارا تتأجج ثم ساقها إلى من وراءكم في أسرع من طرفة العين فأحرقتهم تأججا.

و في رواية لو لاعنوني لقلعت دار كل نصراني في الدنيا.

و في رواية أما و الذي نفسي بيده لو لاعنوني ما حال الحول و بحضرتهم منهم بشر و كانت المباهلة يوم الرابع و العشرين من ذي الحجة و روي يوم الخامس و العشرين و الأول أظهر<sup>(٢)</sup>.

17 ضه: [روضة الواعظين] قال ابن عباس في قوله تعالى: ﴿فَقُلُ تَعْالُوا نَدْعُ أَبُنَاءَنَا وَ أَبْنَاءَكُمْ﴾ قال وفد وفد نجران على نبي الله و فيهم السيد و العاقب و أبو الحارث و هو عبد المسيح بن يومان (٢) أسقف نجران سادة أهل نجران فقالوا لم تذكر صاحبنا قال و من صاحبكم قالوا عيسى ابن مريم تزعم أنه عبد الله قال أجل هو عبد الله قالوا فأرنا فيمن خلق الله عبدا مثله فأعرض النبي ﷺ عنهم فنزل جبرئيل ﷺ بقوله تعالى: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللهِ كَمَثَلِ اللهِ عَلَى الْكاذِبِينَ ﴾ قال لهم: تَعْالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَ اللهِ عَلَى الْكاذِبِينَ ﴾ قالوا نعم نلاعنك. أَبْنَاءَنَا وَ اللهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ قالوا نعم نلاعنك.

فخرج رسول الله على فأخذ بيد على و معه فاطمة و الحسن و الحسين فقال رسول الله على هؤلاء أبناؤنا و انساؤنا و أنفسنا فهموا أن يلاعنوه ثم إن السيد قال لأبي الحارث (٤) و العاقب ما تصنعون بملاعنة هذا إن كان (٥) كاذبا ما تصنع بملاعنته شيئا و إن كان صادقا لنهلكن فصالحوه على الجزية فقال رسول الله شيئا أما و الذي نفسي بيده لو لاعنوني ما حال الحول و بحضرتهم بشر قال الصادق إن الأسقف قال لهم إن غدا فجاء بولده و أهل بيته فاحذروا مباهلته و إن غدا أن بأصحابه فليس بشيء فغدا رسول الله شيئ آخذا بيد علي و الحسن و الحسين بين يديه و فاطمة تتبعه و تقدم رسول الله فجئا لركبتيه فقال الأسقف جئا و الله محمد كما يجثو الأنبياء للمباهلة و كاع عن التقدم و قال رسول الله شيئ لو لاعنوني يعني النصاري لقطعت دابر كل نصراني في الدنيا(٧).

18-فو: [تفسير فرات بن إبراهيم] الحسين بن سعيد معنعنا عن أبي جعفر إلى في قوله تعالى: ﴿ أَبُّنَاءَنَا وَ أَبُّنَاءَكُمُ ﴾ الحسن و الحسين ﴿ وَ نِسَاءَنَا وَ نِسَاءَكُمُ ﴾ رسول الله تهيئ وعلى بن أبي طالب ﴿ وَ نِسَاءَنَا وَ نِسَاءَكُمُ ﴾ فاطمة الزهراء ﴾ الزهراء ﴾ (٨).

<sup>(</sup>١) في المصدر: ما تصنعون بمباهلته؟ قال.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: عبدالمسيّع أبن نونان.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: لأنه إن كان. (٧) روضة الواعظين: ١٨٢.

<sup>(</sup>٢) مناقب آل أبي طالب ٣: ٤١٩ ـ ٤٢١.

<sup>(</sup>٤) في المصدر: قال لابن الحارث.

<sup>(</sup>٦) في المصدر: وإن جاء. (٨) تفسير فرات الكوفي: ٨٥ ـ ٨٦ ح ٦١.

01 فر: [تفسير فرات بن إبراهيم] جعفر بن محمد بن سعيد الأحمسي معنعنا عن أبي رافع قال قال (١) مر صهيب مع أهل نجران فذكر لرسول الله ﷺ ما خاصموه به من أمر عيسي ابن مريم عليه الصلاة و السلام و أنهم دعوه ولد الله فدعاهم رسول الله فخاصمهم و خاصموه فقال: ﴿تَمَالُواْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَ أَبْنَاءَكُمْ وَ نِسْاءَنَا وَ نِسَاءَكُمْ وَ أَنْهُ مَنَا وَ أَنْهُ مَنَا وَ أَنْهُ مَنَا وَ فَاصَعَهُ وَ فَاطَمَةَ عِنْ الله فلا الله فلا و فاطمة عنه أَنْهُ مَنْ الله فلا من الله عليه و فاطمة عنه خلفهم فلما رأى النصارى أشار عليهم رجل منهم فقال ما أرى لكم تلاعنوه فإن كان نبيا هلكتم و لكن صالحوه (١) قال فصالحوه قال رسول الله ﷺ لو لاعنوني ما وجد لهم أهل و لا ولد و لا مال (٣).

17-فر: [تفسير فرات بن إبراهيم] الحسين بن سعيد و أحمد بن الحسن معنعنا عن الشعبي قال جاء العاقب و السيد النجرانيان إلى رسول الله ﷺ فدعاهم إلى الإسلام فقالا إننا مسلمان فقال إنه يمنعكما من الإسلام ثلاث أكل الخنزير و تعليق الصليب و قولكم في عيسى ابن مريم فقالا و من أين عيسي (٤) فسكت فنزل القرآن: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسى عِنْدَ اللَّهِ كَمْتَلُ آدَمَ خُلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ﴾ إلى آخر القصة فنبتهل ﴿فَنَجْعُلُ لَعَنْتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ﴾ فقالا فنباهلك فتواعدوا لغذ فقال أحدهما لصاحبه لا تلاعنه فو الله لئن كان نبيا لا ترجع إلى أهلك و لك على وجه الأرض أهل و لا مال فلما أصبح النبي ﷺ أخذ بيد علي و الحسن و الحسين و قدمهم و جعل فاطمة وراءهم ثم قال لهما تعاليا فهذا أبناؤنا الحسن و الحسين و هذا نساؤنا فاطمة و أنفسنا على فقالا لا نلاعنك (٥).

١٧- فو: [تفسير فرات بن إبراهيم] أحمد بن جعفر معنعنا عن علي الله الما قدم وفد نجران على النبي الله قدم فيهم ثلاثة من النصارى من كبارهم العاقب و محسن (١) و الأسقف فجاءوا إلى اليهود و هم في بيت المدارس فصاحوا بهم يا إخوة القردة و الخنازير هذا الرجل بين ظهرانيكم قد غلبكم انزلوا إلينا فنزل إليهم منصور اليهودي و كعب بن الأشرف اليهودي (١) فقالوا لهم احضروا غدا نمتحنه قال وكان النبي الله فإذا صلى الصبح قال هاهنا من الممتحنة أحد فإن وجد أحدا أجابه و إن لم يجد أحدا قرأ على أصحابه ما نزل عليه في تلك الليلة فلما صلى الصبح الممتحنة أحد فإن وجد أحدا أجابه و إن لم يجد أحدا قرأ على أصحابه ما نزل عليه في تلك الليلة فلما صلى الصبح خداك أبي و أمي من أبوك قال عبد الله بن عبد المطلب قال فعيسى من أبوه قال فيوسف من أبوه قال يعقوب قال فأنت فداك أبي و أمي من أبوك قال عبد الله بن عبد المطلب قال فعيسى من أبوه قال فسكت النبي الله المرفة وكان رسول الله المسلام المواء جبرئيل في قال هو روح الله و كلمته العين فذاك قول الله تعالى: ﴿ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةً كُلَفْح بِالْبَصَرِ ﴾ (٩) قال فجاء جبرئيل في قال هو روح الله و كلمته فقال له الأسقف يكون روح بلا جسد قال فسكت النبي الله فأو عيليه: ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللهِ كَمَثُل مَيسَى عِنْدَ الله كَمَثُل أَدَمُ الناء أَوْد في الزبور و لا تجد هذا عندك قال فأوحي الله إليه: ﴿ وَقُلُ مَثَالُوا نَدْعُ الْمَاء الله محمد في التوراة و لا في الإبور و لا تجد هذا عندك قال فأوحي الله إليه: ﴿ وَقُلُ مَنَالُوا نَدْعُ الْمُنَاء لَا أَنْفُسَنًا وَ أَنْفُسَنًا وَالْمَا فيصَ موعدك قال بالغدة إن الله المناسو الله المناسو الله المناسو الله المناسو الله المناسو المناسو المناسو المناسو المناسو المناسو المناسو الله المناسو ال

قال ب: فانصرف و هم يقولون لا إله إلا الله ما نبالي أيهما أهلك الله النصرانية و الحنيفية إذا هلكوا غدا قال علي بن أبي طالب في فلما صلى النبي المنتجي الصبح أخذ بيدي فجعلني بين يديه و أخذ فاطمة في فجعلها خلف ظهره و أخذ الحسن و الحسين عن يمينه و عن شماله ثم برك لهم باركا فلما رأوه قد فعل ذلك ندموا و ت آمروا فيما بينهم و قالوا و الله إنه لنبي و لئن باهلنا ليستجيبن الله له علينا فيهلكنا و لا ينجينا شيء منه إلا أن نستقيله قال فأقبلوا حتى جلسوا (١٠٠ بين يديه ثم قالوا يا أبا القاسم أقلنا قال نعم قد أقلتكم أما و الذي بعثني بالحق لو باهلتكم ما ترك الله على ظهر الأرض نصرانية إلا أهلكه (١٠).

٢٨ - فر: [تفسير فرات بن إبراهيم] أحمد بن الحسن بن إسماعيل بن صبيح معنعنا عن شهر بن حوشب قال قدم

<sup>(</sup>١) في المصدر: قال: قد. (٢) في المصدر: لكن صالحوه قال فصالحوه.

<sup>(</sup>٣) تفسير فرات الكوفي: ٨٦ ح ٦٣. (٤) في المصدر: ومن أبو عيسى.

<sup>(</sup>٥) تفسير فرات الكوفيّ: ٨٦ ـ ٨٧ ح ١٤ بفارق يسير. (٦) فيّ المصدر: ويحسن، وفي نسخة منه: قيس.

 <sup>(</sup>٧) ذكر كُعبُ هنا غريبٌ لأنه قتل في السنة الثالثة للهجرة، وهذه بعدهاكما هو معلوم.
 (٨) في المصدر: ربما.

<sup>(</sup>١٠) فِّي المصدر: فأقبلوا يستترون في خشب كان في المسجد. ﴿ ١١) تفسير فرات الكوفي: ٨٧ ـ ٨٨ ح ٦٦ بفارق يسير.

على رسول اللهعبد المسيح بن أبقي و معه العاقب و قيس أخوه و معه حارث بن عبد المسيح و هو غلام و معه< أربعون حبرا فقال يا محمد كيف تقول في المسيح فو الله إنا لننكر ما تقول قال فأوحى الله تعالى إليه ﴿إنَّ مَثَلَ عِيسىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلَ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابِ ثُمَّ فَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ فقال إجلالا له(١) مما يقول بل هو و الله فأنزَل الله: ﴿فَمَنْ حَاجَّك فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَك مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُواْ نَدْعُ﴾ إلى آخر الآية فلما سمع ذكر الأبناء غضب غضبا شديدا و دعا الحسن و الحسين و عليا و فاطمة ﷺ فأقام الحسن عن يمينه و الحسين عن يساره و على إلى صدره و فاطمة إلى ورائه فقال هؤلاء أبناؤنا و نساؤنا و أنفسنا فأتيا لهم بأكفاء قال فوثب العاقب فقال أذكرك الله أن تلاعن هذا الرجل فو الله إن كان كاذبا ما لك في ملاعنته خير و إن كان صادقا لا يحول الحول و منكم نافخ ضرمة قال فصالحوه كل الصلح<sup>(٢)</sup>. بيان: قال الجزري في حديث على ود معاوية أنه ما بقي من بني هاشم نافخ ضرمة أي أحد لأن

النار ينفخها الصغير و الكبير و الذكر و الأنثي (٣). 1-فر: [تفسير فرات بن إبراهيم] أحِمد بن يحيي معنعنا عن الشعبي قال لما نزلت الآية: ﴿فَقُلْ تَعْالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَ أَبُّنَاءَكُمْ وَنِسْاءَنَا وَنِسْاءَكُمْ وَ أَنْفُسَنَّا وَ أَنْفُسَكُمْ﴾ أخذ رسول اللهﷺ بيد الحسن (٤) و الحسين و تبعتهم فأطمة قال فقال هذه أبناؤنا و هذه نساؤنا و هذه أنفسناﷺ فقال رجل لشريك يا أبا عبد الله ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَا انْزَلْنَا مِـنَ الْبِيِّنَاتِ وَالْهُدَى ﴾ (٥) إلى آخر الآية قال يلعنهم كل شيء حتى الخنافس في جحرها ثم غضب شريك و استشاط فقال يا معافا فقال له رجل يقال له ابن المقعد يا أبا عبد الله إنه لم يعنك فقال أنت له أنفع إنما أرادني تركت ذكر علي بن

٢٠ أقول: قال السيد بن طاوس رحمه الله في كتاب سعد السعود رأيت في كتاب تفسير ما نزل من القرآن في النبي ﷺ وأهل بيته تأليف محمد بن العباس بن مروان أنه روى خبر المباهلة من أحد و خمسين طريقا عمن سماً، من الصحابة و غيرهم رواه عن أبي الطفيل عامر بن واثلة<sup>(٧)</sup> و عن جرير بن عبد الله السجستاني و عن أبي قيس المدنى و عن أبي أويس المدنى(^^) و عن الحسن بن مولانا على ﷺ و عن عثمان بن عفان و عن سعد بن أبي وقاص و عن بكر بن سمال و عن طلحة بن عبد الله و عن الزبير بن العوام و عن عبد الرحمن بن عوف و عن عبد الله بن العباس و عن أبى رافع مولى رسول الله ﷺ و عن جابر بن عبد الله و عن البراء بن عازب و عن أنس بن مالك و عن المنكدر بن عبد الله عن أبيه و عن على بن الحسين ﷺ و عن أبي جعفر محمد بن على بن الحسين ﷺ و عن أبي عبد الله جعفر الصادقﷺ و عن الحسن البصرى و عن قتادة و عن علباء بن أحمر و عن عامر بن شراحيل الشعبى و عن يحيى بن يعمر(٩) و عن مجاهد و عن شهر بن حوشب و نحن نذكر حديثا واحدا فإنه أجمع و هو من أول الوجهة الأولة من القائمة السادسة من الجزء الثاني بلفظه (١٠٠) المنكدر بن عبد الله عن أبيه حدثنا أبو عبد الله الحسين بن <u>٣٥١ محمد بن سعيد البزاز قال حدثنا محمد بن الفيض بن فياض أبو الحسن بدمشق قال حدثني عبد الرزاق بن هـمام</u> الصنعاني قال حدثنا عمر بن راشد(١١١) قال حدثنا محمد بن المنكدر عن أبيه قال لما قدم السيد و العاقب أسقفا نجران في سبعين راكبا وفدا على النبي ﷺ كنت معهم وكرز يسير وكرز صاحب نفقاتهم فعثرت بغلته فقال تعس من نأتيه يريد بذلك النبي ﷺ فقال له صاحبه و هو العاقب بل تعست و انتكست فقال و لم ذاك فقال لأنك أتعست النبي الأمى أحمد قال و ما علمك بذلك قال أما تقرأ المصباح(١٢) الرابع من الوحى إلى المسيح أن قل لبني إسرائيل ما أجهلكم تطيبون بالطيب لتطيبوا به في الدنيا عند أهلها و أهلكم و أجوافكم عندي جيف(١٣) الميتة يا بني إسرائيل آمنوا برسولي النبى الأمى الذي يكون في آخر الزمان صاحب الوجه الأقمر و الجمل الأحمر المشرب بالنور ذي

120

<sup>(</sup>١) في المصدر: قال فنخر نخرة.

<sup>(</sup>٢) تفسير فرات الكوفي: ٨٨ ـ ٨٩ ح ٦٧. (٣) النَّهاية في غريب الحديث والأثر ٥: ٩٠. (٤) في المصدر: يتكأ على على والحسن.

<sup>(</sup>٥) البقرة: ٩٥٩. (٦) تفسير فرات الكوفي: ٨٧ - ٦٥. (٨) في المصدر: وعن أبي إدريس.

<sup>(</sup>٧) في المصدر: عامر بن وائلة. (٩) في «أ»: والمصدر: وعن يحيى بن نعمان.

<sup>(</sup>۱۰) كَذَا في «أ»، وفي «طَّ»: بلفظه. (١١) قي الاختصاص: حدثنا معمر بن راشد وهو الصحيح. (١٢) في نسّخة من الآختصاص: أما تقرأ من المفتاح. (١٣) فيّ المصدر ونسخة: وإخوانكم عندي جيف. وفيّ نسخة أخرى: كجيفه.

الجناب(١١) الحسن و الثياب الخشن سيد الماضين عندي و أكرم الباقين على المستن بسنتي و الصابر في ذات نفسی<sup>(۲)</sup> و المجاهد بیده المشرکین من أجلی فبشر به بنی إسرائیل و مر بنی إسرائیل أن یعزروه و ینصروه.

قال عيسى قدوس من هذا العبد الصالح الذي قد أحبه قلبي و لم تره عيني قال هو منك و أنت منه و هو صهرك ٣٥٢ على أمك قليل الأولاد كثير الأزواج يسكن مكة من موضع أساس وطء إبراهيمﷺ نسله من مباركة و هي ضرة أمك في الجنة له شأن من الشأن تنام عيناه و لا ينام قلبه يأكل الهدية و لا يأكل الصدقة(٣) له حوض من شفير زمزم إلى . مغرب<sup>(1)</sup> الشمس حيث يعرف<sup>(٥)</sup> فيه شرابان<sup>(٦)</sup> من الرحيق و التسنيم فيه أكاويب عدد نجوم السماء من شرب منه شربة لا يظمأ بعده أبدا و ذلك بتفضيلي إياه على سائر المرسلين يوافق قوله فعله و سريرته علانيته فطوباه و طوبي أمته الذين على ملته(٧) يحيون و على سنته يموتون و مع أهل بيته يميلون آمـنين مـؤمنين مـطمئنين مـباركين يكون (<sup>(٨)</sup> في زمن قحط و جدب فيدعوني فيرخي السماء عزاليها (<sup>٩)</sup> حتى يرى أثر بركاتها في أكنافها و أبارك فيما يصنع يده فيه قال إلهي سمه قال نعم هو أحمد و هو محمد رسولي إلى الخلق كافة أقربهم مني منزلة و أخصهم مني شفاعة (١٠) لا يأمر إلا بما أحب و لا ينهي إلا عما أكره.

قال له صاحبه: فأنَّى تقدم بنا على من هذه صفته (١١) قال: نشهد أقواله(١٣) وننظر آياته(١٣)، فإن يكن هو هو ساعدناه بالمسالمة و نكفه بأموالنا(<sup>۱٤)</sup> عن أهل ديننا من حيث لا يشعر بنا و إن يكن كذابا كفيناه بكذبه على الله قال له صاحبه و لم إذا رأيت العلامة(١٥٠ لا تتّبعه؟ قال: أما رأيت ما فعل بنا هؤلاء القوم كرمونا و مولونا و نصبوا لنا كنائسنا و أعلوا فيها(١٦١) ذكرنا فكيف تطيب النفس بدين يستوي فيه الشريف و الوضيع.

فلما قدموا المدينة قال من يراهم من أصحاب رسول الله ﷺ ما رأينا وفدا من وفود العرب كانوا أجمل مـن هؤلاء لهم شعور و عليهم ثياب الحبر وكان رسول اللهمتناء عن المسجد فحضرت صلاتهم فقاموا يصلون في مسجد رسول الله ﷺ تلقاء المشرق فهم رجال من أصحاب رسول الله(ص) بمنعهم(١٧)، فأقبل رسول الله(ص) فـقال: دعوهم، فلمّا قضوا صلاتهم جلسوا إليه وناظروه فقالوا: يا أبا القاسم حاجنا في عيسي فقال عبد الله و رسوله و كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فقال أحدهم بل هو ولده و ثاني اثنين و قال آخر بل ثالث ثلاثة أب و ابن و روح قدس و قد سمعنا(۱۸٪ في قرآن نزل عليك يقول فعلنا و جعلنا و خلقنا و لوكان واحدا لقال خلقت و جعلت و فعلت فتغشى النبي ﷺ الوحي و نزل على صِدره(١٩٩) سورة آل عمران إلى قوله رأس السِتين منها: ﴿فَمَنْ حَاجَّك فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جاءك مِنَ الْعِلْم فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ ابْنَاءَنَا وَ ابْنَاءَكُمْ وَ نِسْاءَنَا وَ نِسْاءَكُمْ وَ أَنْفُسَنَا وَ أَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَغَنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَادِبِينَ﴾ الآيَة فقص عليهم رسول الله ﷺ القصة و تلا عليهم القرآن فقال بعضهم لبعض قد و الله أتاكم بالفصل من حبر صاحبكم.

و قال لهم رسول الله ﷺ: إن الله قد أمرني بمباهلتكم فقالوا إذاكان غدا باهلناك فقال القوم بعضهم لبعض حتى ننظر بمن اهلنا غدا بكثرة أتباعه من أوباش الناس أم بأهله من أهل الصفوة و الطهارة فإنهم وشيج الأنبياء و موضع بهلهم(۲۰) فلماكان من غد غدا رسول اللهﷺ بيمينه على و بيساره الحسن و الحسين و من ورائهم فاطمة ﷺ عليهم والحسين و من ورائهم فاطمة ﷺ عليهم

(٢) في المصدر: في ذات نفسي دار جنتي.

<sup>(</sup>١) في المصدر: ذي الثبات.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: ولا يقبل الصدقة.

<sup>(</sup>٤) في نسخة: إلى مغرب الشمس، وفي الاختصاص إلى: حيث يغرب فيه.

<sup>(</sup>٦) في المصدر: وفيه ميزابان. (٥) وقى نسخة: حيث يغرق.

<sup>(</sup>٧) في نسخة: فطوبي له ولأمته.

<sup>(</sup>٨) في المصدر: آمنين مطمئنين مباركين، وفي المصدر ونسخة: يظهر في.

<sup>(</sup>٩) العزالي كما تقدم سابقاً بمعنى مصب المياه وهو كناية هنا عن المطر الغزير من السماء.

<sup>(</sup>١٠) في نسخة: واحضرهم عندي شفاعة، وفي المصدر: وأخصصهم مني شفاعة. (١١) في «أ» والمصدر: قال له صاحبه: فأين تّقدم على من هذه صفته بناً.

<sup>(</sup>١٣) في نسِخة: وننظر أيامه. (١٢) في نسخة: نشهد أحواله.

<sup>(</sup>١٥) في «أ»: إذا رأيت الحق. (١٤) في المصدر: ساعدناه بالمسالمة بأموالنا.

<sup>(</sup>١٧) في المصدر: يمنعهم. (١٦) في المصدر: واعلوا فيه. (١٩) في المصدر: ونزل عليه صدر. (١٨) في المصدر: وقد سمعناه.

<sup>(</sup>٢٠) في الاختصاص: وموضع نهلهم.

الحلل<sup>(١)</sup> النجرانية و على كتف رسول اللهﷺ كساء قطواني<sup>(٢)</sup> رقيق خشن ليس بكثيف و لا لين فأمر بشجرتين فكسح ما بينهما و نشر الكساء عليهما و أدخلهم تحت الكساء و أدخل منكبه الأيسر معهم تحت الكساء معتمدا على قوسه النبع و رفع يده اليمنى إلى السماء للمباهلة و أشرف<sup>(٣)</sup> الناس ينظرون و اصفر لون السيد و العاقب و زلزلا حتى كاد أن يطيش عقولهما.

فقال أحدهما لصاحبه: أنباهله قال أو ما علمت أنه ما باهل قوم قط نبيا فنشأ صغيرهم و بقى كبيرهم و لكن أره أنك غير مكترث و أعطه من المال و السلاح ما أراد فإن الرجل محارب و قل له أبهؤلاء تباهلنا لئلا يرى أنه قد تقدمت معرفتنا بفضله و فضل أهل بيته فلما رفع النبي الشي النبي السماء للمباهلة قال أحدهما لصاحبه أي رهبانية (٤) دارك الرجل فإنه إن فاه<sup>(٥)</sup> ببهلة لم نرجع إلى أهل و لا مال فقالا يا أبا القاسم أبهؤلاء تباهلنا قال نعم هؤلاء أوجه من على وجه الأرض بعدى إلى الله وجهة و أقربهم إليه وسيلة قال فبصبصا يعنى ارتعدا وكرا و قالا له يا أبا القاسم نعطيك ألف سيف و ألف درع و ألف حجفة<sup>(٦)</sup> و ألف دينار كل عام على أن الدرع و السيف و الحجف عندك إعارة حتى نأتى من وراءنا من قومنا فنعلمهم بالذي رأينا و شاهدنا فيكون الأمر على ملاء منهم فإما الإسلام و إما الجزية و إما بي المقاطعة في كل عام فقال النبي ﷺ قد قبلت منكما أما و الذي بعثني بالكرامة لو باهلتموني بمن تحت الكساء

لأضرم الله عليكم الوادى نارا تَأجج ثم ساقها<sup>(٧)</sup> إلى من وراءكم في أسرع من طرف العين فحرقتهم تأججا<sup>(٨)</sup>. فهبط عليه جبرئيل الروح الأمين فقال يا محمد إن الله يقرئك السلام و يقول لك و عزتي و جلالي لو باهلت بمن تحت الكساء أهل السماء و أهل الأرض لتساقطت عليهم السماء كسفا متهافتة و لتقطعت الأرّضون زبرًا سائحة<sup>(٩)</sup> فلم يستقر عليها(١٠) بعد ذلك فرفع النبي ﷺ يديه حتى رئى بياض إبطيه ثم قال على من ظلمكم حقكم و بخسنى الأجر الذي افترضه الله عليهم فيكم بهله الله(١١) تتابع إلى يوم القيامة(١٢).

ختص(١٣٠): [الإختصاص] أبو بكر محمد بن إبراهيم العلاف الهمداني عن عبد الله بن محمد بن جعفر بن موسى بن شاذان البزاز عن الحسين بن محمد بن سعيد البزاز و جعفر الدقاق عن محمد بن الفيض بن فياض الدمشــقى عــن إبراهيم بن عبد الله ابن أخي عبد الرزاق عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن معمر بن راشد عن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جده مثله<sup>(١٤)</sup>

بيان: قال في النهاية الوشيج هو ما التف من الشجر و الوشيجة عرق الشجرة و ليف يفتل ثم يشد به ما يحمل و الوشيج جمع وشيجة وشجت العروق و الأغصان اشتبكت(١٥).

و في القاموس الوشيج اشتباك القرابة و الواشجة الرحم المشتبكة (١٦) و قال النمرة كفرحة الحبرة و شملة فيها خطوط بيض و سود(١٧٠) و قال قطوان محركة موضع بالكوفة منه الأكسية(١٨٨).

و في بعض النسخ قرطق بالقافين و في بعضها قرطف بالفاء أخيرا في القاموس القرطق كجندب لبس معروف معرّب كرته(١٩) و قال القرطف كجعفر القطيفة(٢٠) و قــال النـبع شــجر القســي و

(٧) في المصدر: ثم يساقها.

(١٩) القاموس المحيط ٣: ٢٨٨.

٤٤٧

<sup>(</sup>١) في نسخة: عليهم الحلل النمار.

<sup>(</sup>٢) فيّ المصدر: كساءنا قوطي، وفي نسخة: قرطف، وفي أخرى: قرطق. (٣) في الاختصاص: واشرأب

<sup>(2)</sup> استظهر المصنف من الحاشية أن الصحيح: وارهباناه.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: فإنه إن فتح فاه. (٦) العجف: ضرب من الترسة وقيل هي من الجلود خاصة. «لسان العرب ٣: ٦٣».

<sup>(</sup>٨) في المصدر: من طرف العين فيحرقهم فهبط.

<sup>(</sup>٩) فيّ المصدر: سابحه.

<sup>(</sup>١٠) قي المصدر: فلم يسقر عليها. (١١) فَّى المصدر: وبحكم الأجر الذي افترضه الله عليهم فيكم بهلة.

<sup>(</sup>١٢) سُعد السعود: ٩١ ـ ٩٤ بفارق يُسير غير ما ذكرنا. (١٣) في نسخة: كا، وهو وهم بيّن من النساخ لأن الإسناد المذكور \_كما لا يخفي \_ليس من اسانيد الكافي.

<sup>(</sup>١٤) الأختصاص: ١١٢ ـ ١١٦ بفارق يسير واختلاف في الألفاظ.

<sup>(</sup>١٥) النهاية في غريب الحديث والأثر ٥: ١٨٧ وفيه: إذاً اشتبكت.

<sup>(</sup>١٦) القاموس ألمحيط ١: ٢١٩. (١٧) القاموس المحيط ٢: ١٥٤.

<sup>(</sup>١٨) القاموس المحيط ٤: ٣٨١. (٢٠) القاموس المحيط ٣: ١٨٩.

## غزوة عمرو بن معدى كرب

باب ۳۳

١-شا: [الإرشاد] لما عاد رسول الله على من تبوك إلى المدينة قدم إليه عمرو بن معديكرب فقال له النبي عليه أسلم يا عمرو يؤمنك الله من الفزع الأكبر قال يا محمد و ما الفزع الأكبر فإنى لا أفزع فقال يا عمرو إنه ليس كمّا تظن و تحسب إن الناس يصاح بهم صيحة واحدة فلا يبقى ميت إلا نشر و لا حَيَّ إلا مات إلا ما شاء الله ثم يصاح بهم صيحة أخرى فينشر من مات و يصفون جميعا و تنشق السماء و تهد الأرضّ و تخر الجبال هدا و ترمى النارّ بمثل الجبال شررا فلا يبقى ذو روح إلا انخلع قلبه و ذكر ذنبه و شغل بنفسه إلا من<sup>(٣)</sup> شاء الله فأين أنت يا عمرو من هذا قال ألا إنى أسمع أمرا عظيما فآمن بالله و رسوله و آمن معه<sup>(٤)</sup> من قومه ناس و رجعوا إلى قومهم.

ثم إن عمرو بن معديكرب نظر إلى أبي بن عثعث الخثعمي فأخذ برقبته ثم جاء به إلى النبي ﷺ فقال أعدني (٥٠) على هذا الفاجر الذي قتل والدي فقال رسول اللهﷺ أهدر الإسلام ماكان في الجاهلية فانصرف عمرو مرتدا فأغار على قوم من بني الحارث بن كعب و مضى إلى قومه.

فاستدعى رسول الله ﷺ على بن أبي طالبﷺ و أمره على المهاجرين و أنفذه إلى بني زبيد و أرسل خالد بن الوليد في الأعراب و أمره أن يعمد لجعفي فإذا التقيا فأمير الناس أمير المؤمنين فسار أمير المؤمنين الله واستعمل على مقدمته خالد بن سعيد بن العاص و استعمل خالد على مقدمته أبا موسى الأشعري فأما جعفى فإنها لما سمعت بالجيش افترقت فرقتين فذهبت فرقة إلى اليمن و انضمت الفرقة الأخرى إلى بني زبيد فبلغ ذلك أُمير المؤمنين، ﴿ فَكتب إلى خالد بن الوليد أن قف حيث أدركك رسولي فلم يقف فكتب إلى خالد بن سعيد بن العاص تعرض له حتى تحبسه فاعترض له خالد حتى حبسه و أدركه أمير المؤمنين ﷺ فعنفه على خلافه ثم سار حتى لقى بنى زبيد بواد يقال له كثير<sup>(١)</sup> فلما رآه بنو زبيد قالوا لعمرو كيف أنت يا با ثور إذا لقيك هذا الغلام القرشي فأخذ منَّك الأتاوة<sup>(٧)</sup> قال سيعلم إن لقيني قال و خرج عمرو فقال من يبارز فنهض إليه أمير المؤمنين ﷺ و قام(٨) إليه خالد بن سعيد و قال له دعني يا أبا الحسَّن بأبي أنتُّ و أمي أبارزه فقال له أمير المؤمنين ﷺ إن كنت ترى أن لي عليك طاعة فقف مكانك فوقف ثم برز إليه أمير المؤمنين ﷺ فصاح به صيحة فانهزم عمرو و قتل أخاه<sup>(٩)</sup> و ابن أخيّه و أخذت امرأته ركانة بنت سلامة و سبى منهم نسوان و انصرف أمير المؤمنين ﷺ و خلف على بني زبيد خالد بن سعيد ليقبض صدقاتهم (١٠٠) و يؤمن من فكلمه(١١) في امرأته و ولده فوهبهم له و قد كان عمرو لما وقف بباب خالد بن سعيد وجد جزورا قد نحرت فجمع قوائهما ثم ضُربها بسيفه فقطعها جميعا وكان يسمى سيفه الصمصامة فلما وهب خالد بن سعيد لعمرو امرأته و ولده وهب له عمرو الصمصامة.

وكان أمير المؤمنين على قد اصطفى من السبى جارية فبعث خالد بن الوليد بريدة الأسلمي إلى النبي ﷺ و قال له تقدم الجيش إليه فأعلمه بما فعل على من اصطفائه الجارية من الخمس لنفسه و قع فيه فسار بريدة حتى انتهى إلى باب رسول الله ﷺ فلقيه عمر بن الخطاب فسأله عن حال غزوتهم و عن الذي أقدمه فأخبره أنه إنما جاء ليقع في عليﷺ و

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط ٣: ٩٠

<sup>(</sup>٣) في المصدر: إلا ما شاء الله.

<sup>(</sup>٦) في المصدر: يقال له: كسر. (٥) فيّ المصدر: فقال: أقدني.

<sup>(</sup>٧) في نسخة: فقال.

<sup>(</sup>٩) فيّ المصدر: وقتل أخواه.

<sup>(</sup>١١) قي نسخة: وكلمه.

<sup>(</sup>٢) القاموس المحيط ٢: ٣٠٧.

<sup>(</sup>٤) في نسخة: وآمن من معه.

<sup>(</sup>٨) في نسخة: فقام.

<sup>(</sup>١٠) قي «عم»: ليقبض زكواتهم.



ذكر له اصطفاءه الجارية من الخمس لنفسه فقال له عمر امض لما جئت له فإنه سيغضب لابنته مما صنع علي ﷺ.

فدخل بريدة على النبي وحد كتاب من خالد بما أرسل به بريدة فجعل يقرره و وجه رسول الله يتغير فقال بريدة يا رسول الله إنك إن رخصت للناس في مثل هذا ذهبت فينهم فقال (١١) النبي وحد يا بريدة أحدثت نفاقا إن علي بن أبي طالب في طالب في من الفيء ما يحل لي إن علي بن أبي طالب خير الناس لك و لقومك و خير من أخلف بعدي لكافة أمتي يا بريدة احذر أن تبغض عليا فيبغضك الله قال بريدة فتمنيت أن الأرض انشقت لي فسخت فيها و للد أقد أعد أعد الله و سخط رسول الله (١٣) يا رسول الله استغفر لي فلن أبغضن (٣) عليا أبدا و لا أقول فيه إلا خيرا فاستغفر له النبي والله (١٤).

عم: [إعلام الورى] مثله مع اختصار (٥).

بيان: الأتاوة بالفتح الخراج

٢- في الديوان المنسوب إلى أمير المؤمنين ﷺ و شرحه أن عمرو بن معديكرب خاطب عليا:

إذ حسر نبارك في الوقيعة يسطع قب البسطون تسنيها و الأقسرع لا يسنكلون إذا الرجبال تكعكع و إذا تكسون شديدة لا أجسزع و أننا شهاب في الحوادث يبلمع و حياض موت ليس عنه مذيع إنسي لدى الهسيجا أضسر و أنفع

الآن حين تقلصت منك الكلى و الخيل لاحقة الأياطل شرب يحملن فرسانا كراما في الوغى إنسي امرو أحسي حماي بعزة و أنا المظفر في المواطن كلها من يلقني يلقى المنية و الردى فاحذر مصاولتي و جانب موقفي فأحامه الله المناهة في الحامة في

نسار عسليك و هاج أصر منظع فسيها ذراريسح و سسم مستقع فستكون كالأمس الذي لا يسرجمع و الله يخفض من يشاء و يرفع و إلى شسرائسع ديسنه أتسسرع و بسربنا ربسا يسضر و يستفع فسلواؤه حستى القيامة يسلمها(١)

یا عمرو قد حمي الوطیس و أضرمت و تسساقت الأبسطال کسأس مسنیة فسالیك عسني لا یسنالك مسخلبي إنسي امسرؤ أحسمي حسماي بسعزة إنسسي إلى قسصد الهسدى و سسبیله و رضسیت بسالقرآن وحسیا مسنزلا فسینا رسسول اللسه أیسد بسالهدى

توضيح: تقلص انضم و انزوى و الوقيعة القتال و لحق لحوقا ضمر و الأيطل الخاصرة و الشزب الضوامر و الأنجب الضامر البطن و الثني ما دخل في الثالثة في غير الإبل و فيها في السادسة و الأقرع التام و التكمكع الجبن و الاحتباس و أذاع الناس ما في الحوض شربوه و الوطيس التنور و التساقي أن يسقي كل منهما صاحبه و الذراح و الذروح بالضم دويبة حمراء منقوطة بسواد تطير و هى من السموم و الجمع ذراريح.

<sup>(</sup>١) في المصدر: فقال له.

<sup>(</sup>٣) فيّ «أ»: فلن أبغض، ولعله أنسب.

<sup>(</sup>٥) إعلام الورى بأعلام الهدى: ١٣٤ \_ ١٣٥.

<sup>(</sup>٢) في نسخة: وسخطك رسول الله وَاللَّهِ عَلَيْظُيُّهُ.

<sup>(</sup>۱) الارشاد: ۸۱ ـ ۸۱ (۱) الارشاد: ۸۱ ـ ۸۱

<sup>(</sup>٦) كلُّ ما في الفقرة رقم (٢) غير موجود في الديوان المطبوع.

# بعث أمير المؤمنين(ع) إلى اليمن

١-عم: [إعلام الوري] بعث رسول الله ﷺ علياﷺ إلى اليمن ليدعوهم إلى الإسلام و قيل ليخمس ركازهم(١١) و يعلمهم الأحكام ويبين لهم الحلال و الحرام و إلى أهل نجران ليجمع صدقاتهم و يقدم عليه بجزيتهم و روى الحاكم أبو عبد الله الحافظ بإسناده رفعه إلى عمرو بن شاس الأسلمي قال كنت مع علي بن أبي طالبﷺ في جـملة(٢) فجفاني علي ﷺ بعض الجفاء فوجدت عليه في نفسي فلما قدمت المدينة اشتكيته عنَّد من لقيَّته فأقبلت يوما و رسول اللهجالس في المسجد فنظر إلي حتى جلست إليه فقال يا عمرو بن شاس لقد آذيتني فقلت إنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إلَيْهِ رَاجِعُونَ أعوذ بالله و الإسلام أن أوذي رسول الله فقال من آذى عليا فقد آذاني و قد كان بعث قبله رسول الله عليه خالد بن الوليد إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام فلم يجيبوه قال البراء فكنتُ مع عليﷺ فلما دنونا من القوم خرجوا إلينا فصلى بنا علي ﷺ ثم صفنا صفا واحدا ثم تقدم بين أيدينا فقرأ عليهم كتاب رسول اللهﷺ فأسلمت همدان كلها فكتب على ﷺ إلى رسول الله ﷺ فلما قرأ الكتاب خر ساجدا ثم رفع رأسه فقال ﴿ السلام على همدان (٣) السلام على همدان أخرجه البخاري في الصحيح.

و روى الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن علىﷺ قال بعثني رسول اللهﷺ إلى اليمن قلت يا رسول الله تبعثني و أنا شاب أقضى بينهم و لا أدري ما القضاء قاّل فضرب بيده في صدري و قال اللهم اهد قلبه و ثبت لسانه فو الذي نفسى بيده ما شككت في قضاء بين اثنين (٤).

٧-كا: [الكافي] العدة عن سهل و أحمد بن محمد جميعا عن بكر بن صالح عن سليمان الجعفري عـن أبـي الحسن على قال سمَّته يقول أهدى أمير المؤمنين إلى رسول الله عليه البيعة أفراس من اليمن فقال سمها لَّى فقال هيّ ألوان مختلفة فقال ففيها وضح قال نعم فيها أشقر به وضح قال فأمسكه علي قال و فيهاكميتان أوضحان فقال أعطهما ابنيك قال و الرابع أدهم بهيم قال بعه و استخلف به نفقة لعيالك إنما يمن الخيل فى ذوات الأوضاح<sup>(٥)</sup>.

٣-كا: [الكافي] علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله؛ قال قال أمير المؤمنين؛ بعثنى رسول اللهإلى اليمن و قال لي يا على لا تقاتلن أحدا حتى تدعوه و ايم الله لأن يهدي الله على يديك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس و غربت و لك ولاؤه يا على(٦).

بيان: قوله ﷺ و لك ولاؤه أي لك ميراثه إن لم يكن له وارث و عليك خطاؤه.

٤- ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] جماعة عن أبي المفضل عن عبد الرزاق بن سليمان عن الفضل بن الفضل الأشعرى(٧) عن الرضا عن آبائهﷺ أن رسول اللهﷺ بعث علياﷺ إلى اليمن فقال له و هو يوصيه يا علي أوصيك بالدعاء فإن معه الإجابة و بالشكر فإن معه المزيد و إياك عن أن تخفر عهدا و تعين عليه و أنهاك عن المكر<sup>(٨)</sup> فإنه لما يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ و أنهاك عن البغي فإنه من بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللهُ^(٩).

٥\_ ص: [قصص الأنبياءﷺ] الصدوق عن ابن موسى عن الأسدي عن النخعي عن إبراهيم بن الحكم عن عمرو بن جبير عن أبيه عن الباقر ﷺ قال بعث النبي ﷺ عليا إلى اليمن فانفلت فرس لرجلٌ من أهل اليمن فنفح رجلا (١٠٠) فقتله فأخذه أوليارًه و رفعوا إلى علىﷺ فأقام صاحب الفرس البينة أن الفرس انفلت من داره فنفح الرجل برجله فأبطل

<sup>(</sup>١) في المصدر: ليخمس زكواتهم.

<sup>(</sup>٢) فى نسخة: في خيله. (٣) في المصدر: السلام على همدان ذكرت مرة واحدة.

<sup>(</sup>٤) إعلام الورى بأعلام الهدى: ١٣٧. (٦) الكافي ٥: ٢٨ ب٨ ح٤

<sup>(</sup>٥) الكَّافي ٥: ٢٨ ب٨ ح٣. (٧) في المصدر: عن الفضل بن قيس بن ربابه الأشعري.

<sup>(</sup>٨) فيَّ المصدر: فإن معه المزيد أنهاك عن تخفر عهد وتغير عليه وأنهاك عن المنكر.

<sup>(</sup>٩) أمَّالي الطوسى: ٢٠٨ م٢٦. (١٠) نفحَّت الدابةٌ: رمحت برجلها ورمت بحد حافرها ودفعت. «لسان العرب ١٤: ٢٢٥».

علي خدم الرجل فجاء أولياء المقتول من اليمن إلى النبي ﷺ يشكون عليا فيما حكم عليهم فقالوا إن عليا ظلمنا و أبطل دم صاحبنا فقال رسول اللهﷺ إن عليا ليس بظلام و لم يخلق علي للظلم و إن الولاية من بعدي لعلي و الحكم حكمه و القول قوله لا يرد حكمه و قوله و ولايته إلا كافر و لا يرضى بحكمه و ولايته إلا مؤمن فلما سمع الناس قول رسول اللهﷺ قالوا يا رسول الله رضينا بقول علي و حكمه فقال رسول اللهﷺ هو توبتكم مما قلتم(١).

٣- يو: [بصائر الدرجات] أحمد بن موسى عن أحمد بن محمد المعروف بغزال عن محمد بن عمر الجرجاني يرفعه إلى عبد الرحمن بن أحمد السلماني عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في قال دعاني رسول الله وشي فرجهني إلى المين لأصلح بينهم فقلت له يا رسول الله إنهم قوم كثير و أنا شاب حدث فقال لي يا علي إذا صرت بأعلى عقبة فيق فناد بأعلى صوتك يا شجر يا مدر يا ثرى محمد رسول الله وشي يقرئكم السلام قال فذهبت فلما صرت بأعلى عقبة فيق أشرفت على اليمن فإذا هم بأسرهم مقبلون نحوي مشرعون أسنتهم متنكبون قسيهم شاهرون سلاحهم فناديت بأعلى صوتي يا شجر يا مدر يا ثرى محمد في يقرئكم السلام قال فلم يبق شجرة و لا مدرة و لا ثرى إلا ارتجت بصوت واحد و على محمد رسول الله و عليك السلام فاضطربت قوائم القوم و ارتعدت ركبهم و وقع السلاح من أيدهم و أقبلوا مسرعين فأصلحت بينهم و انصرفت (٢).

**بیان**: قال الفیروزآبادي أفیق کأمیر قریة بین حوران و الغور و منه عقبة أفیق و لا تقل فیق<sup>(۳)</sup> و أشرعت الرمح قبله سددت و تنكب القوس ألقاها على منكبه.

أقول: سيأتي بأسانيد في أبواب معجزات أمير المؤمنين

٧-شا: [الإرشاد] من فضائل أمير المؤمنين ما أجمع عليه أهل السيرة أن النبي الله بعث خالد بن الوليد إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام و أنفذ معه جماعة من المسلمين فيهم البراء بن عازب رحمه الله و أقام خالد على القرم ستة أشهر يدعوهم فلم يجبه أحد منهم فساء ذلك رسول الله الله في فدعا أمير المؤمنين في و أمره أن يقفل خالدا و من معه و قال له إن أراد أحد ممن مع خالد أن يعقب معك فاتركه قال البراء فكنت ممن (1) عقب معه فلما انتهينا إلى أوال أهل اليمن و بلغ القوم الخبر فجمعوا (0) له فصلى بنا علي بن أبي طالب الفجر ثم تقدم بين أيدينا فحمد الله و أثنى عليه ثم قرأ على القوم كتاب رسول الله الله في في يوم واحد و كتب بذلك أمير المؤمنين في إلى رسول الله الله المتبشر و ابتهج و خر ساجدا شكرا لله تعالى ثم رفع رأسه و جلس (١) و قال السلام على همدان ثم تتابم بعد إسلام همدان أهل اليمن على الإسلام (٧).

د: [العدد القوية] عن البراء بن عازب مثله (A).

بيان: القفول الرجوع و أقفله رده و أرجعه.

أقول: و ذكر ابن الأثير في الكامل هذه القصة في وقائع السنة العاشرة نحوا مما ذكره المفيد رحمه الله<sup>(٩)</sup>.

<sup>(</sup>١) قصص الأنبياء: ٢٨٦ ف٣ ب١٩ ح٣٥٢.

<sup>(</sup>٣) القاموس المحيط ٣: ٢٨٨.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: فتجمعوا.

<sup>(</sup>٧) الأَرشاد: ٣٥ ـ ٣٦ ب٣٣.

 <sup>(</sup>A) العدد القوية لدفع المخاوف اليومية: ٢٥١ مع اختلاف يسير واختصار بالألفاظ.
 (٩) الكامل في التاريخ ٢: ٢٠٥.

<sup>(</sup>٢) بصائر الدرجات: ٢١٥ ج ١٠ ب١٧ ح٢.

<sup>(</sup>٤) في نسخة: فكنت فيمن.

<sup>(</sup>٦) فى نسخة: فجلس.

### باب ۳۵

# قدوم الوفود على رسول الله(ص) و سائر ما جرى إلى حجة الوداع

١-عم: [إعلام الورى] قال بعد ذكر نزول براءة ثم قدم على رسول اللهﷺ عروة بن مسعود الثقفي مسلما و استأذن رسول اللهفي الرجوع إلى قومه فقال إني أخاف أن يقتلوك فقال إن وجدوني نائما ما أيقظوني فأذنّ له رسول اللهﷺ فرجع إلى الطائف و دعاهم إلى الإسلام و نصح لهم فعصوه و أسمعوه الأذي حتى إذا طلَّع الفجر قام في غرفة من داره فأذن و تشهد فرماه رجل بسهم فقتله و أقبل بعد قتله من وفد ثقيف بضعة عشر رجلاً هم أشراف ثقيفً فأسلموا فأكرمهم رسول اللهﷺ و حباهم و أمر عليهم عثمان بن أبي العاص بن بشر و قدكان تعلم سورا من القرآن و قد ورد في الخبر عنه أنه قال قلت يا رسول الله إن الشيطان قد حالُّ بين صلاتي و قراءتي قال ذاك شيطان يقال له خنزب(١) فإذا خشيت فتعوذ بالله منه و اتفل عن يسارك ثلاثا قال ففعلت فأذهب الله عني رواه مسلم في الصحيح. فلما أسلمت ثقيف ضربت إلى رسول الله ﷺ وفود العرب فدخلوا في دين الله أفواجاً كما قال الله سبحانه فقدّم عليه ﷺ عطارد بن حاجب بن زرارة في أشراف من بني تميم منهم الأقرع بن حابس و الزبرقان بن بدر و قيس بن عاصم و عيينة بن حصن الفزاري و عمرو بن الأهتم وكان الأقرع و عيينة شهدا مع رسول الله ﷺ فتح مكة و حنينا و الطائف فلما قدم وفد تميم دخلا معهم فأجارهم رسول الله و أحسن جوارهم و ممن قدم عليه وفد بني عامر فيهم عامر بن الطفيل و أربد بن قيس أخو لبيد بن ربيعة لأمه و كان عامر قد قال لأربد إنى شاغل عنك وجهه فإذا فعلته رين الله وحدَّه قالها مرتين (٢) فلما أبي عليه قال عامر يا محمد خالني فقال لا حتى تؤمن بالله وحدَّه قالها مرتين (٢) فلما أبي عليه رسول الله قال و الله لأملأنها عليك خيلا حمرا و رجالا فلما ولى قال رسول اللهﷺ اللهم اكفنى عامر بن الطفيل فلما خرجوا قال عامر لأربد أين ما كنت أمرتك به قال و الله ما هممت بالذي أمرتني به إلا دخلت بسيني و بسين الرجل فأضربك بالسيف و بعث الله على عامر بن الطفيل في طريقه ذلك الطاعون في عنقه فقتله في بيت امرأة من سلول و خرج أصحابه حين واروه إلى بلادهم و أرسل الله على أربد و على جمله صاعقة فأحرقتهما.

و في كتاب أبان بن عثمان أنهما قدما على رسول الله ﷺ بعد غزوة بني النضير قال و جعل يقول عامر عند مو ته أ غدة كغدة البكر و موت في بيت سلولية (٣) قال و كان رسول الله ﷺ قال في عامر و أربد اللهم أبدلني بهما فارسي العرب فقدم عليه زيد بن مهلهل الطائى و هو زيد الخيل و عمرو بن معديكرب.

و ممن قدم على رسول الله وفد طيئ فيهم زيد الخيل و عدي بن حاتم فعرض عليهم الإسلام فأسلموا و حسن إسلامهم و سماه رسول الله ﷺ زيد الخير و قطع له أرضين معه (٤) و كتب له كتابا فلما خرج زيد من عند رسول الله ﷺ راجعا إلى قومه قال رسول الله ﷺ إن ينج زيد من حمى المدينة أو من أم ملدم فلما انتهى من بلد نجد إلى ماء يقال له قردة (٥) أصابته الحمى فمات بها و عمدت امرأته إلى ما كان معه من الكتب فأحرقتها.

و ذكر محمد بن إسحاق أن عدي بن حاتم فر و أن خيل رسول الله و خنوا أخذوا أخته فقدموا بها على رسول
 الله و أنه من عليها و كساها و أعطاها نفقة فخرجت مع ركب حتى قدمت الشام و أشارت على أخيها بالقدوم
 فقدم و أسلم و أكرمه رسول الله و أجلسه على وسادة رمى بها إليه بيده (١٠).

**بيان:** في النهاية في حديث الصلاة ذلك شيطان يقال له خنزب قال أبو عمر و هو لقب له و الخنزب قطعة لحم منتنة و يروى بالكسر و الضم<sup>(٧)</sup> قوله خالني أمر من المخالة <sup>(٨)</sup> و هي المحبة الخالصة و أم ملدم كنية الحمى و لعل الترديد من الراوي أو المراد نوع منها.

(A) كذا في المصدر: وفي «ط»: المحالة.

(٦) إعلام الورى بأعلام الهدى: ١٣٢ ـ ١٣٤ وفيه: رمى إليه بيده.

<sup>(</sup>١) في نسخة: حنزب. (٢) في المصدر: يقولها مرتين.

<sup>(</sup>٣) قوله: أغدة. يعني العرض الذي يصيب الابل في فمها فنموت منه. وقوله: سلولية نسبة لسلول الذين كانوا ممن اتصف باللؤم وأراد بكل ذلك استهجان موته وهو في هذه الحالة.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: يقال له: فردة.

<sup>(</sup>٧) النَّهاية في غريب الحديث والأثر ٢: ٨٣.

٢-أقول: قال في المنتقى في سياق حوادث السنة التاسعة و فيها قدم على رسول الله وشي كتاب ملوك حمير مقدمه من تبوك و رسولهم إليه بإسلامهم الحارث بن عبد كلال و نعيم بن كلال و غيرهما.

و فيها لاعن رسول الله ﷺ بين عويمر بن الحارث العجلاني و بين امرأته بعد العصر في مسجده ﷺ وكان "د قذفها بشريك بن سحماء لي ما روى عن ابن عباس أنه قال لما نزلت: ﴿وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾(١١) الآية قرأها النبي ﷺ يوم الجمعة على المنبر فقام عاصم بن عدى الأنصاري و قال جعلني الله فداك إن رأى رجل منا مع امرأته رجلًا فأخبر بما رأى جلد ثمانين و سماه المسلمون فاسقا لا تقبل شهادته أبداً فكيف لنا بالشهداء و نحن إذا التمسنا الشهداء كان الرجل قد فرغ من حاجته و مر وكان لعاصم هذا ابن عم يقال له عويمر و له امرأة يقال لها خولة بنت قيس بن محصن فأتى عويمر عاصما و قال قد رأيت شريك بن السحماء على بطن امرأتي خولة فاسترجع عاصم و أتى رسول الله كالسُوال الذي سألت في الجمعة الأخرى فقال يا رسول الله الشيئة ما أسرع ما ابتليت بالسوال الذي سألت في الجمعة الماضية في أهل بيتي وكان عويمر و خولة و الشريك كلهم بنو عم لعاصم فدعا رسول الله ﷺ بهم جميعا و قال لعويمر اتقُ الله في زُوجتك و ابنة عمك فلا تقذفها بالبهتان فقال يا رسول الله أقسم بالله أني رأيت شريك على بطنها و أني ما قربتها منذ أربعة أشهر و إنها حبلي من غيري فقال رسول اللهﷺ للمرأة اتقى الله و لا تخبريني إلا بما صنعت فقالت یا رسول الله إن عویمرا رجل غیور و إنه رآنی و شریکا نطیل السمر و نتحدث فحملته الغیرة علی  $rac{r_{1}\lambda}{\lambda}$ ما قال فقال رسول الله ﷺ لشريك ما تقول فقال ما تقوله المرأة فأنزل الله عز و جل: ﴿وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزُواجَهُمْ﴾ (٧) الآية فأمر رسول الله ﷺ حتى نودى الصلاة جامعة فصلى العصر ثم قال لعويمر قم فقام فقال أشهد أن خولة زانية و أنى لمن الصادقين ثم قال في الثانية أشهد بالله أني رأيت شريكا على بطنها و أنى لمن الصادقين ثم قال في الثالثة أشهد أنها حبلي من غيري و أني لمن الصادقين ثم قال في الرابعة أشهد بالله أني ما قربتها منذ أربعة أشهر و أني لمن الصادقين ثم قال في الخامسة لعنة الله على عويمر يعني نفسه إن كان من الكاذبين فيما قال ثم أمره بالقعود و قال لخولة قومي فقامت فقالت أشهد بالله ما أنا بزانية و أن عويمرا لمن الكاذبين ثم قالت في الثانية أشهد بالله أنه ما رأى شريكا على بطني و أنه لمن الكاذبين ثم قالت في الثالثة أشهد بالله أنه ما رآنى قط على فاحشة و أنه لمن الكاذبين ثم قالت في الرابعة أشهد بالله أني حبلي منه و أنه لمن الكاذبين ثم قالت في الخامسة إن غضب الله على خولة يعنى نفسها إن كان من الصادقين.

ففرق رسول الله ﷺ بينهما و قال لو لا هذه الأيمان لكان في أمرها رأي و قال تحينوا بها الولادة فإن جاءت بأصهب أثيبج يضرب إلى السواد فهو لشريك و إن جاءت بأورق جعدا جماليا خدلج الساقين فهو لفير الذي رميت. قال ابن عباس فجاءت بأشبه خلق بشريك.

و في هذه السنة توفي النجاشي و اسمه أصحمة و هو الذي هاجر إليه المسلمون و أسلم و توفي في رجب هذه السنة فنعاه رسول اللهﷺ إلى المسلمين و خرج إلى المصلى و صف أصحابه خلفه و صلى عليه.

(١) النور: ٤.

و روي عن عائشة قالت لما مات النجاشي كنا نتحدث أنه لا يزال يرى على قبره نور.

و فيها: ماتت أم كلئوم بنت رسول الله ﴿ كَانت تزوجها عتبة بن أبي لهب قبل النبوة فلما نزلت: ﴿ تَبَّتُ يَذَا أَبِي لَهُ إِنَّ اللهِ ﴿ لَهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى

و فيها: مات عبد الله بن عبدبهم بن عفيف ذو البجادين.

و فيها: مات عبد الله بن سلول المنافق.

ثم ذكر في وقائع السنة العاشرة فيها بعث خالد بن الوليد إلى بني الحارث بن كعب و ذلك أن رسول الله وشي بعث في ربيعها الآخر من سنة عشر خالدا إلى بني الحارث بنجران و أمره أن يدعوهم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم ثلاثا فإن استجابوا فاقبل منهم و أقم فيهم و علمهم كتاب الله و سنة نبيه و معالم الإسلام و إن لم يفعلوا فقاتلهم فخرج خالد حتى قدم عليهم فبعث الركبان يضربون في كل ناحية يدعون الناس إلى الإسلام و يقولون يا أيها الناس أسلموا تسلموا فأسلم الناس و دخلوا فيما دعاهم إليه فأقام خالد فيهم يعلمهم الإسلام و كتاب الله و سنة نبيه ثم كتب إلى رسول الله يشيش.

بيشم اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ لمحمد رسول اللهﷺ من خالد بن الوليد السلام عليك يا رسول الله و رحمة الله و بركاته فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو أما بعد يا رسول الله صلى الله عليك فإنك بعثتني إلى بني الحارث بن كعب و أمرتني إذا أتيتهم أن لا أقاتلهم ثلاثة أيام و أن أدعوهم إلى الإسلام ثلاثة أيام فإن أسلموا قبلت منهم و إني قدمت عليهم و دعوتهم إلى الإسلام فأسلموا و أنا مقيم أعلمهم معالم الإسلام.

فكتب رسول الله من محمد رسول الله إلى خالد بن الوليد سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو أما بعد فإن كتابك جاءني مع رسولك يخبرني أن بني الحارث قد أسلموا قبل أن يقاتلوا فبشرهم و أنذرهم و أقبل معهم و ليقبل معك وفدهم و السلام عليك و رحمة الله و بركاته.

فأقبل خالد بن الوليد إلى رسول اللم الله الله الله الله و أقبل معه وفد بني الحارث فيهم قيس بن الحصين فسلموا عليه و قالوا نشهد أنك رسول الله و أن لا إله إلا الله فقال رسول الله الله الله الله إلا الله و أني رسول الله و أمر عليهم قيسا فلم يمكثوا في قومهم إلا أربعة أشهر حتى توفي رسول الله الله الله و الي العارث بعد أن ولى وفدهم عمرو بن حزم الأنصاري ليفقههم و يعلمهم السنة و الإسلام و يأخذ منهم صدقاتهم.

و فيها: قدم وفد سلامان في شوالها و هم سبعة نفر رأسهم حبيب السلاماني.

و فيها: قدم وفد محارب في حجة الوداع و هم عشرة نفر فيهم سواء بن الحارث و ابنه خزيمة و لم يكن أحد أفظ و لا أغلظ على رسول الله على رسول الله الذي أبقاني و لا أغلظ على رسول الله وسل الله الذي أبقاني حتى صدقت بك فقال رسول الله ولله الله الله الله الله و أجازهم على الله و مسح وجه خزيمة فصارت له غرة بيضاء و أجازهم كما يجيز الوفد و انصرفوا.

و فيها: قدم وفد الأزد رأسهم صرد بن عبد الله الأزدي في بضعة عشر.

و فيها: قدم وفد غسان و وفد عامر كلاهما في شهر رمضان.

و فيها: قدم وفد زبيد على رسول اللهﷺ فيهم عمرو بن معديكرب فأسلم فلما توفي رسول اللهﷺ ارتد عمرو ثم عاد إلى الإسلام.

و فيها: قدم وفد عبد القيس و الأشعث بن قيس في وفد كندة و وفد بني حنيفة معهم مسيلمة الكذاب ثم ارتد بعد أن رجع إلى وطنه.

و فيها: قدم وفد بجيلة قدم جرير بن عبد الله البجلي و معه من قومه مائة و خمسون رجلا فقال رسول الله ﷺ

يطلع عليكم من هذا الفج من (١) خير ذي يمن على وجهه مسحة ملك فطلع جرير على راحلته و معه قومه فأسلموا و بايعوا قال جرير و بسط رسول الله يده فبايعني و قال على أن تشهد أن لا إله إلا الله و أني رسول الله و تقيم الصلاة و تؤتى الزكاة و تصوم شهر رمضان و تنصح للمسلمين و تطبع الوالي و إن كان عبدا حبشيا فقلت نعم فبايعته.

وكان رسول الله ﷺ يسأله عما وراءه فقال يا رسول الله قد أظهر الله الإسلام و الأذان و هـدمت القبائل أصنامهم التي تعبد قال فما فعل ذو الخلصة قال هو على حاله فبعثه رسول الله المنظمة إلى هدم ذي الخلصة و عقد له لواء فقال إني لا أثبت على الخيل فمسح رسول اللهﷺ صدره و قال اللهم اجعله هاديا مهديا فخرج في قومه و هم زهاء مائتين ُّ فما أطال الغيبة حتى رجع فقال رسول اللهﷺ أهدمته قال نعم و الذي بعثك بالحق و أحرقته بالنار فتركته كما يسوء أهله فبرك رسول الله الله على خيل أخمس (٢) و رجالها.

و فيها: قدم السيد و العاقب من نجران فكتب لهم رسول الله ﷺ كتاب صلح.

و فيها قدم وفد عبس و وفد خولان و هم عشرة و كان رسول اللهﷺ إذا قدم الوفد لبس أحسن ثيابه و أمر أصحابه بذلك.

و فيها: قدم وفد عامر بن صعصعة و فيهم عامر بن الطفيل و أربد بن ربيعة و كانا قد أقبلا يريدان رسول الله فقيل يا رسول الله هذا عامر بن الطغيل قد أقبل نحوك فقال رسول الله عليه الله عنه فإن يرد الله به خيرا يهده فأقبل حتى قام عليه فقال يا محمد ما لي إن أسلمت قال لك ما للمسلمين و عليك ما عليهم قال تجعل لي الأمر بعدك قال ليس ذلك إلى إنما ذلك إلى الله يجّعله حيث شاء قال فتجعلني على الوبر و أنت على المدر قال لا قال فما ذا تجعل لى قال أجعل لك أعنة الخيل تغزو عليها قال أو ليس ذلك إلى اليوم.

وكان عامر قد قال لأربد إذا رأيتني أكلمه فدر من خلفه فاضربه بالسيف فدار أربد ليضربه فاخترط من سيفه شبرا ثم حبسه الله فيبست يده على سيفه و لم يقدر على سله فعصم الله نبيه فرأى أربد و ما يصنع بسيفه قال اكفنيهما بما شئت فأرسل الله تعالى على أربد صاعقة فأحرقته و ولى عامر هاربا و قال يا محمد دعوت ربك فقتل أربد و الله لأملأنها عليك خيلا جردا و فتيانا مردا فقال رسول اللهﷺ يمنعك الله من ذلك و أبناء قيلة يعنى الأوس و الخزرج فنزل عامر بيت امرأة سلولية فلما أصبح ضم عليه سلاحه و خرج و هو يقول و الله لئن أصحر إلى محمد و صاحبه يعني ملك الموت لأنفذهما برمحي فأرسل الله تعالى ملكا فأثراه في التراب و خرجت عليه غدة كغدة البعير عظيمة فعاد إلى بيت السلولية و هو يقول أغدة كغدة البعير و موت في بيت سلولية.

ركب فرسه فمات على ظهر الفرس فأنزل الله تعالى: ﴿وَ يُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ﴾ (٣٠.

و فيها: خرج بديل بن أبي مارية مولى العاص بن وائل في تجارة إلى الشام و صحبه نميم الداري و عدي بن بداء و هما على النصرانية فمرض ابن أبي مارية و قد كتب وصية و جعلها في ماله فقدموا بالمال و الوصية ففقدوا جاما أخذه تميم و عدي و أحلفهما رسول اللهﷺ بعد العصر ثم ظهر عليه فحلف عبد الله بن عمرو بن العاص و المطلب بن أبى وداعة و استحقا.

٣- و قال في الكامل و في السنة العاشرة بعث رسول الله على أمراءه على الصدقات فبعث المهاجر بن أبي أمية بن المغيرة إلى صنعاء فخرج عليه العبسي<sup>(٤)</sup> و هو بها و بعث زياد بن أسد الأنـصاري<sup>(٥)</sup> إلى حـضرموت عــلى صدقاتها(٦) و بعث عدي بن حاتم الطائى على صدقة طيئ و أسد و بعث مالك بن نويرة على صدقات حنظلة و جعل الزبرقان بدر و قيس بن عاصم على صدقات زيد بن مناة بن تميم(٧) و بعث العلاء بن الحضرمي إلى البحرين. و بعث علي بن أبي طالبﷺ إلى نجران ليجمع صدقاتهم و جزيتهم ففعل و عاد(٨) فلقى رسول اللهﷺ (٩) في

<sup>(</sup>٢) لعله أراد أحمس وهم بطن من بجيله.

<sup>(</sup>٤) في المصدر: فخرج عليه العنسي.

<sup>(</sup>٦) في المصدر: على صدقاتهم.

<sup>(</sup>٨) في المصدر: ويعود ففعل وعاد.

<sup>(</sup>١) في «أ»: يطلع عليكم من هذا السفيح. (٣) الرّعد: ١٣.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: زياد بن لبيد الأتصاري.

<sup>(</sup>٧) في المصدر: صدقات سويد بن زيد مناة بن تميم. (٩) في المصدر: رسول الله الله المُنظَرِّعَةُ بمكة.

حجة الوداع و استخلف على الجيش الذين معه رجلا من أصحابه و سبقهم إلى النبي را الله ملكة فعد الرجل إلى الجيش فكساهم كل رجل حلة من البرد الذي مع على الله الله الله النا الجيش خرج على الله ليتلقاهم فرأى عليهم الحلل فنزعها عنهم فشكاه الجيش إلى رسول الله ﷺ فقاًم رسول الله ﷺ خطيبا فقال أيَّها الناس لا تشكرا عليا فإنه و الله لأخشن $^{(\Upsilon)}$  في ذات الله أو في سبيل الله $^{(\Upsilon)}$ .

بيان: قوله صاحب مكس أي عشار و قال الجزري في حديث الأذان كانوا يتحينون وقت الصلاة أي يطلبون حينها و الحين الوقت (٤) و قال الأصهب الذي يعلو لونه صهبة و هي كالشقرة (٥) و قال في حديث اللعان إن جاءت به أثيبج فهو لهلال تصغير الأثبج و هو الناتئ الثبج أي ما بين الكتفين و الكَّاهل و رجل أثبج أيضا عظيم الجوف (٦) و قال الأورق الأسمر(٧) و الجَعْد شديد الخلق أو مجتمعة الخلق(٨) أو جعد الشعر ضد السبوطة و قال الجمالي بالتشديد الضخم الأعـضاء التـام الأوصال يقال ناقة جمالية شبيهة بالجمل عظما و بدانة (٩) و قال خدلج الساقين عظيمهما (١٠) و قال البجاد الكساء و منه تسمية رسول الله ﷺ عبد الله بن عبديهم ذا البجادين لأنه حين أراد المصير إلى النبي الشُّنَّةُ قطعت أمه بجادا قطعتين فارتدى بإحداهما و انتزر بالأخرى(١١١) و قـال يقال على وجهة مسحة ملك و مسحة جمال أي أثر ظاهر منه و لا يقال ذلك إلا في المدح(١٢).

و قال: في صفة المهدي قرشي يمان ليس من ذي و لا ذو أي ليس فيه نسب أذواء اليمن و هم ملوك حمير منهم ذو يزن و ذو رعين و منه حديث جرير يطلع عليكم رجل من ذي يمن على وجهه مسحة من ذي ملك كذا أورده عمر الزاهد (۱۳)

و قال: ذي هاهنا صلة أي زائدة (١٤) و قال ذو الخلصة هو بيت كان فيه صنم لدوس و خثعم و بجيلة و غيرهم و قيل ذو الخلصة الكعبة اليمانية التي كانت باليمن فأنفذ إليها رسول الله ٱلمُؤَلِّقُ جرير بن عبد الله البجلي فخربها و قيل ذو الخلصة اسم الصنم و فيه نظر لأن ذو لا يضاف إلا إلى أسماء الأجناس(١٥٥) و في القاموس فرس أجرد قصير الشعر رقيقة و الأجرد السباق(١٦٦)

و في النهاية: أخيشن (١٧) في ذات الله هو تصغير الأخشن للخشن (١٨).

٤\_قب: [المناقب لابن شهرآشوب] بعث ﷺ رسله إلى الآفاق في سنة عشر و بين فتح مكة و وفاته كانت الوفود منهم بنو سليم و فيهم العباس بن مرداس و بنو تيم و فيهم عطارد بن زرارة (١٩١) و بنو عامر و فيهم عامر بن الطفيل و أربد بن قيس و بنو سعد بن بكر و فيهم ضمام بن ثعلبة و عبد القيس و الجارود بن عمرو و بنو حنيفة و فيهم مسيلمة الكذاب و طيئ و فيهم زيد الخيل و عدى بن حاتم و زبيد و فيهم عمرو بن معديكرب وكندة و فيهم الأشعث بن قيس و نجران و فيهم السيد و العاقب و أبو الحارث و الأزد و بعث حمير إلى رسول الله ﷺ بإسلامهم و بعث فروة الجذامي رسولا باسمه و بنو الحارث بن كعب و فيهم قيس بن الحصين و يزيد بن عبد المدان و ثقيف و سيدهم عبد نائل(٢٠) بنو أسد و أسلم(٢١).

٥-كنز الكواجكي: روي أن النبي ﷺ كان يوما جالسا في نفر من أصحابه و قد صلى الغداة إذ أقبل أعرابي على ناقة له حتى وقف بباب المسجد فأناَّخها ثم عقلها و دخل المسجد يتخطى الناس و الناس يوسعون له و إذا هو رجل

<sup>(</sup>١) في المصدر: من البز الذي كان مع على الله الله المصدر: (٢) في نسخة: والله لأخيشن.

<sup>(</sup>٣) الكامل في التاريخ ٢: ٥٠٠٠.

<sup>(</sup>٤) النَّهاية في غريب الحديث والأثر ١: ٤٧.

<sup>(</sup>٦) النهاية في غريب الحديث والأثر ١: ٢٠٦. (٥) النهاية في غريب الحديث والأثر ٣: ٦٢.

<sup>(</sup>٨) النهاية في غريب الحديث والأثر ١: ٢٧٥. (٧) النهاية في غريب الحديث والأثر ٥: ١٧٥.

<sup>(</sup>٩) النهاية في غريب الحديث والأثر ١: ٢٩٨. (١١) النهاية فَى غريب الحِديث والأثر ١: ٩٦.

<sup>(</sup>١٤) النهاية في غريب الحديث والأثر ٢: ١٧٣. (١٣) في المصدّر: أورده أبو عمر الزاهد.

<sup>(</sup>١٥) النَّهاية في غريب الحديث والأثر ٢: ٦٢.

<sup>(</sup>١٧) في المصدّر: أخيشن.

<sup>(</sup>١٩) في المصدر: عطارد بن حاجب بن زرارة. (٢١) مناقب آل أبي طالب ١: ٢٢٥ بفارق يسير.

<sup>(</sup>١٠) النهاية قي غريب الحديث والأثر ٢: ١٥. (١٢) النهاية في غريب الحديث والأثر ٤: ٣٢٨. (١٦) القاموس آلمحيط ١: ٢٩٢. (١٨) القاموس المحيط ٢: ٣٥. (٢٠) في المصدر: عبد يا ليل.

مديد القامة عظيم الهامة معتجر بعمامة فلما مثل بين يدي رسول اللهﷺ أسفر عن لثامه ثم هم أن يتكلم فارتج(١ ثم هم أن يتكلم فارتج حتى اعترضه ذلك ثلاث مرات فلما رآه النبي ﷺ و قد ركبه الزمع لهي عـنه بـالحديث ليذهب عنه بعض الذي أصابه و قد كسا الله نبيه جلالة و هيبة فلما أنس و فرخ روعه قال له النبي عليه الله أنت ما أنت قائل فأنشد أبياتا اعتذارا عما أصابه فاستوى<sup>(٢)</sup> رسول اللهﷺ وكانَ متكنًا فقال أنت أهيّب بن سماع<sup>(٣)</sup> و لم يره قط قبل وقته ذلك (٤) فقال أنا أهيب بن سماع الآبي الدفاع القوى المناع قال أنت الذي ذهب جل قومك بالغارات و لم ينفضوا رءوسهم من الهفوات إلا منذ أشهر و سنوات قال أنا ذاك قال أتذكر الأزمة التبي أصابت 💯 قومك احرنجم لها الذيخ و أخلف نوء العريخ و امتنعت (٥) السماء و انقطعت الأنواء و احترقت العنمة و خفت البرمة (١) حتى أن الضيف لينزل بقومك و ما في الغنم عرق و لا غزر فترصدون الضب المكنون فتقتنصونه<sup>(٧)</sup> و كأنك قلت في طريقك إلى لتسألني عن حل ذلك و عن حرجه ألا و لا حرج على مضطر و من كرم الأخلاق بر الضيف قال فقال لا و الله لا أطلب أثرا بعد عين لكأنك كنت معي في طريقي و شريكي في أمرى أشهد أن لا إله إلا الله و أنك محمد رسول الله ثم قال يا رسول الله زدني شرحا و بياناً أزدد بك إيمانا فقال له النبي عليه الذكر إذ أتيت صنمك في الظهيرة فعترت له العتيرة<sup>(٨)</sup> فقال نعم بأبي أنت و أمي يا رسول الله إن الحارث بن أبي ضرار المصطلقي جمع لك جموعا ليدهمك بالمدينة و استعان بي على حربك وكان لي صنم يقال له واقب<sup>(٩)</sup> فرقبت خلوته و قممت ساحته ثم نفضت التراب عن رأسه ثم عترت له عتيرة فإني لأستخبره في أمرى و أستشيره في حربك إذ سمعت له صوتا قف له شعري و اشتد منه ذعري فوليت عنه و هو يقوّل:

> لا تـــناً عـــنى و ارجــع جاءك ما لا يدفع فاقصد إليه و اسرع

أهـــيب مــا لك تــجزع و اسمع مسقالا يسنفع نـــــــبى صــــــدق أروع

تأمن وبال المصرع

قال أهيب فأتيت أهلى و لم أطلع أحدا على أمري فلما كان من الغد أتيته في الظهيرة فرقبت خلوته و قممت ساحته و عترت له عتيرة ثم جسدته بدمها فبينا أناكذلك (١٠) إذ سمعت منه صوتاً هائلاً فوليت عنه هاربا و هو يقول کلاما فی معنی کلامه الأول قال فلماکان من غد رکبت ناقتی و لبست لأمتی و تکبدت الطریق حتی أتیتك فأنر لی ٣٧٧ سراجك و أوضح لى منهاجك قال فقال النبيﷺ قل لا إله إلا الله وحده لاّ شريك له و أنى محمد عبده و رسوله فقالها غير مستنكف و أسلم و حسن إسلامه و وقر حب الإسلام في قلبه فقال النبي ﷺ لأمير المؤمنين على بن أبي طالب ﷺ خذ بيده فعلمه القرآن فأقام عند النبي فلما حذق شيئا من القرآن قال يا نبي الله إن الحارث بن أبي ضرار قد جمع لك جموعا ليدهمك بالمدينة فلو وجهت معى قوما بسرية تشن(١١١) عليهم الغارة فوجه النبي ﷺ معه أمير المؤمنين و جماعة من المؤمنين (١٢) فظفروا بهم و استاقوا إبلهم و ماشيتهم (١٣).

توضيح: يقال ارتج على القاري على ما لم يسم فاعله إذا لم يقدر على القراءة و الزمع بالتحريك الدهش و فرخ الروّع تفريخا ذهب كأفرخ و الأزمة الشدة و الضيق و احرنجم أراد الأَمر ثم رجع عنه و القوم أو الإبل اجتمع بعضها و ازدحموا و الذيخ بالكسر الذئب و الجريء و الفرس الحصان و ذكر الضباع الكثير الشعر و النوء سقوط نجم من المنازل في المغرب مع الفجر و طلوع رقيبه من المشرق يقابله من ساعته في كل ليلة إلى ثلاثة عشر يوما و هكذاكل نجم منها إلى انقضاء السنة ما

(٣) في المصدر: أنت أهيب.

<sup>(</sup>١) خلا المصدر من قوله: ثم همّ أن يتكلم فارتج ثم همّ أن يتكلم فارتج

<sup>(</sup>٢) في المصدر: عما أصابه قال فاستوى.

<sup>(</sup>٤) في المصدر: وقته ذاك. (٦) في المصدر: واحترقت الغمة وخفت البرية.

<sup>(</sup>٨) في المصدر: في الظهيرة فعرَّت له العتيرة. (١٠) خَلا المصدر من قوله: إذ سمعت. إلى قوله: فبينا أنا كذلك.

<sup>(</sup>١٢) في المصدر: من المسلمين.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: وأخلف نوء المرنج وامتعت. (٧) في المصدر: المكنون فتصيدونه.

<sup>(</sup>٩) في المصدر: يقال له: راقب.

<sup>(</sup>١١) قى المصدر: بسرية نشن. (١٣)كنزَّ الفوائد للكراجكي ١: ٢١٢ ــ ٢١٤ بفارق.

خلا الجبهة فإن لها أربعة عشر يوما و كانت العرب تضيف الأمطار و الرياح و الحر و البرد إلى الساقط كذا ذكر الجوهري(١).

و قال العنم شجر لين الأعضاء يشبه به بنان الجواري<sup>(٢)</sup> و قال البرم ثمر العضاة الواحدة برمة<sup>(٣)</sup> و في بعض النسخ بالزاء يقال بزم عليه أي عض بعقدم اسنانه و البزمة في الأكل هو أن يأكل في اليوم و الليل مرة و العرق اللبن و لعل المراد هنا اللبن القليل و بالغزر الكثير قال في القاموس الغزير الكثير من كل شيء و الغزيرة الكثيرة الدر<sup>(٤)</sup> و اقتنصه اصطاده.

قوله: لا أطلب أثرا بعد عين الأثر الخبر أي لا أنتظر سماع خبر بحقيتك بعد ما عاينت من معجزاتك والعتيرة الذبيحة كانت تذبح للأصنام فيصب دمها على رأسها وقيف شعره قيام فيزعا والأروع من الرجال الذي يعجبك حسنه وجسد الدم به كفرح لصق وثوب مجسد مجسد مصبوغ بالزعفران واللأمة الدرع أو جميع أدوات الحرب والكبد الشدة وقال الجوهري حذق الصبي القرآن والعمل يحذق حذق وحذقا إذا مهر وحذق بالكسر حذقا لغة فيه (٥).

باب ۳٦

## 

#### الآيات:

الحج: ﴿وَ أَذَنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجَّ يَأْتُوكَ رِجْالًا وَ عَلَىٰ كُلُّ ضَامِرِ يَأْتِينَ مِنْ كُلٌّ فَجَّ عَمِيقِ \* لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَـهُمْ وَ يَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِي أَيّامِ مَعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَ أَطَعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ \* ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَنَهُمْ وَ لْيُوفُوا نَذُورَهُمْ وَ لْيَطُوفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾ ٧١ ـ ٢٩.

تفسير: قال الطبرسي رحمه الله اختلف في المخاطب به على قولين.

أحدهما: أنه إبراهيم الله.

و الثاني: أن المخاطب به نبينا ﷺ ﴿وَ أَدَّنُ ﴾ يا محمد في النَّاسِ ﴿بِالْحَجِّ ﴾ فأذن ﷺ في حجة الوداع أي أعلمهم بوجوب الحج ﴿رِجَالًا﴾ أي مشاة على أرجلهم ﴿وَ عَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ ﴾ أي ركبانا قال ابن عباس يريد الإبل و لا يدخل بعير و لا غيره الحرم إلا و قد هزل(١).

و سيأتي تفسير الآية في كتاب الحج إن شاء الله تعالى.

(١) الصحاح: ٧٩. (٢) الصحاح: ١٩٩٣.

(٣) الصحاح: ١٨٧٠. (٤) القاموس المحيط ٢: ١٠٥.

(۵) الصحاح: ۱۶۵۸. (۵) الصحاح: ۱۶۵۸.

(۷) تستثفر: تشد فرجها بخرقة عريضة أو قطنة تحتشي بها تمنع بها سيلان الدم. «لسان العرب ٢: ١٠٦». (٨) الكافى £: ££2 ب٧٧٧ ح٢.

بالحج فلما قدموا مكة و قد نسكوا العناسك و قد أتى لها ثمانية عشر يوما<sup>(١)</sup> فأمرها رسول اللهﷺ أن تطوف< بالبيت و تصلى و لم ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك<sup>(٢)</sup>.

٤ـكا: [الكافي] علي عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل عن صفوان عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله الله إن المشركين كانوا يفيضون من قبل أن تغيب الشمس فخالفهم رسول الله الله في فأفاض بعد غروب الشمس و قال أيها الناس إن الحج ليس بوجيف <sup>(4)</sup> الخيل و لا إيضاع الإبل و لكن اتقوا الله و سيروا سيرا جميلا و لا توطئوا منها و لا توطئوا مسلما و كان في يكف ناقته (٥) حتى يصيب رأسها مقدم الرحل و يقول أيها الناس عليكم بالدعة و الخبر مختص (١٠).

٦-كا: [الكافي] محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن إسماعيل بن همام قال قال أبو الحسن، دخل النبي على الله الكلامة الكلامة فصلى في ذواياها الأربع صلى في كل زاوية ركعتين (٨).

٧-كا: [الكافي] علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار <sup>(٩)</sup> عن أبي عبد اللهﷺ قال لم يدخل الكعبة رسول اللهﷺ إلا يوم فتح مكة (١٠٠)

(١٦) في نسخة: بمحرقات.

<sup>(</sup>١) في المصدر: ثمانية عشرة يوماً. (٢) الكافي ٤: ٤٤٩ ب ٢٨٠ ح ١. (٣) الكافي ٤: ٢٦٩ ب ٢٩١ م ٢.

 <sup>(</sup>٤) الوجيف: ضِرب من سير الإبل والخيل وهو ضرب من السير سريع. «لسان العرب ٢٢٢:١٥».

<sup>(</sup>٥) الايضاع: أن يعدي بعيره ويحمله على العدو الحثيث. «لسان العرب ١٥: ٣٢٨».

<sup>(</sup>٦) الكَانِي ٤: ٤٦٧ بـ ٢٩٣ ح.٠ (٧) الكَانِي ٤: ٤٠٥ بـ ٣١٦ ح.٣.

<sup>(</sup>A) الكافي ع: ٣٢٩ ب٣٢٩ ح. (A) المافي عدر؛ ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان؛ وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار.

٢٠٠) عني المساور بين بي حيور. ومحمد بن المساعين، عن المسان بن سادار، عن صفوار: و (١٠) الكافي ٤: ٨٢٥ ب ٣٢٩ ح٣.

<sup>(</sup>۱۲) في التصدر: عن ابن عون. (۱۳) الفتح: ١.

<sup>(</sup>١٤) كذًا في «أ»: والمصدر وكذا ما سيأتي في البيان. وما في «ط»: كهيئة.

<sup>(</sup>١٥) في نسِّخة: فكانوا. (١٧) كذا في «أ» والمصدر. وفي «ط»: يواطؤا.

ني معروف فإذا فعلن ذلك فلهن رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ و لا تضربوهن أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله عز و جل فاعتصموا به يا أيها الناس أي يوم هذا قالوا يوم حرام ثم قال يا أيها الناس فأي شهر هذا قالوا بلد حرام قال فإن الله عز و جل حرم عليكم دماءكم و أموالكم و أعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقونه ألا فليبلغ شاهدكم غائبكم لا محدي و لا أمة بعدكم ثم رفع يديه حتى أنه ليرى بياض إبطيه ثم قال اللهم اشهد أنى قد بلغت (١).

بيان: قال الجزري فيه إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السماوات و الأرض يقال دار يدور و استدار يستدير بمعنى إذا طاف حول الشيء و إذا عاد إلى الموضع الذي ابتدأ منه و معنى الحديث أن العرب كانوا يؤخرون المحرم إلى صفر و هو النسيء ليقاتلوا فيه فينتقل المحرم من شهر إلى شهر حتى يجعلوه في جميع شهور السنة فلما كانت تلك السنة كان قد عاد إلى رضن المخصوص به قبل النقل و دارت السنة كهيئتها الأولى (٢٦) و قال أضاف رجبا إلى مضر لأنهم كانوا يعظمونه (٣١) خلاف غيرهم فكأنهم اختصوا به وقوله بين جمادى و شعبان تأكيد للبيان و الإيضاح لأنهم كانوا ينسئونه و يؤخرونه من شهر إلى شهر فيتحول عن موضعه المختص به فبين لهم أنه الشي الذي بين جمادى و شعبان لا ماكانوا يسمونه على حساب النسيء (٤٤).

و قال العاني الأسير وكل من ذل و استكان و خضع فهو عان و المرأة عانية و جمعها عوان و منه الحديث اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم أي أسراء أو كالأسراء<sup>(ه)</sup>.

قوله ﷺ بأمانة الله أي بأن جعلكم أمينا عليهن و أمركم بحفظهن فهن ودائع الله عندكم.

و قال الطيبي في شرح المشكاة أي بعهده و هو ما عهد إليهم من الرفق و الشفقة و قال في قوله بكلمات الله هو قوله: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ﴾ (٢٦) و قيل بـالإيجاب و القبول و قبيل بكلمة التوحيد إذ لا تحل المسلمة لكافر.

أقول: سيأتي معنى آخر في الخبر في كتاب النكاح و سيأتي تلك الخطبة بأسانيد في باب خطب النبي ﷺ و باب المناهى إن شاء الله تعالى.

٩\_ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] حمويه بن علي عن محمد بن محمد بن بكر عن الفضل بن حباب عن مكي بن مروك الأهرازي عن علي بن بحر عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه و قال دخلنا على جابر بن عبد الله فلما انتهينا إليه سأل عن القوم حتى انتهى إلي فقلت أنا محمد بن علي بن الحسين فأهرى بيده إلى رأسي فنزع زري الأعلى و زري الأسفل ثم وضع كفه بين ثديي و قال مرحبا بك و أهلا يا ابن أخي سل ما شنت فسألته و هو أعمى فجاء وقت الصلاة فقام في نساجة فالتحف بها فلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها و رداؤه إلى جنبه على المشجب فصلى بنا فقلت أخبرني عن حجة رسول الله وقل فقال بيده (١٧) فعقد تسعا و قال إن رسول الله وقلى مكث تسع سنين لم يحج ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله وقلى حاج فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله وقلى و يعمل ما عمله فخرج و خرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة فذكر الحديث و قدم علي من اليمن ببدن النبي وقود فاطمة فيمن أحل (١٩) فذهبت إلى رسول الله وقلى محرشا على فاطمة بالذي من اليمن ببدن الله وكان علي قول بالعراق (١٩) فذهبت إلى رسول الله تشي محرشا على فاطمة بالذي وسول الله الله عليها فقالت صدقت صدقت صدقت صدقت صدقت صدقت صدقت الناه.

بيان: قال الجزري النساجة ضرب من الملاحف منسوجة كأنها سميت بالمصدر (١٣) و قال

(٥) النهاية في غريب الحديث والأثر ٣: ٣١٤.

<sup>(</sup>١) الخصال: ٤٨٦ ب١٢ ح٦٣.(٣) في «أ»: لأنهم يعظمونه.

<sup>(</sup>٢) النهاية في غريب الحديث والأثر ٢: ١٣٩.

<sup>(</sup>٤) النهاية فيّ غريب الحديث والأثر ٢: ١٩٧.

<sup>(</sup>٦) النساء: ٦.

<sup>(</sup>٨) في المصدر: فيمن قد أحل.

<sup>(</sup>٧) فقال بيده: أي فعل بها.(٩) في المصدر: يقول محرباً بالعراق.

<sup>(</sup>٩) في المصدر: يقول محرباً بالعراق. (١١) أمالي الطوسي: ٤١٣ ج١٤. وفيه فروقات بعضها ناشيء من سوء طبع النسخة.

<sup>(</sup>١٢) النهاية في غريب الحديث والأثر ٥: ٤٦.

المشجب بكسر الميم عيدان تضم رءوسها و تفرج بين قوائمها و توضع عليها الثياب<sup>(١)</sup> و قال في حديث على ﷺ في الحج فذهبت إلى رسول الله ﷺ محرشا على فاطمة أراد بالتحريش هاهناً ذكر ما يوجب عتابه لها (٢٦) و أصله الإغراء و التهييج.

1٠- عم: [إعلام الوري]شا: [الإرشاد] لما أراد رسول الله ١٤٠٠ التوجه إلى الحج و أداء فرض الله تعالى فيه أذن(٣٠) في الناس به و بلغت دعوته إلى أقاصي بلاد الإسلام فتجهز الناس للخروج معه و حضر المدينة من ضواحيها و من -حولها و يقرب منها خلق كثير و تهيئواً<sup>(٤)</sup> للخروج معه فخرجﷺ بهم لخمس بقين من ذى العقدة و كاتب أمـير المؤمنين ﷺ بالتوجه إلى الحج من اليمن و لم يذكر له نوع الحج الذي قد عزم عليه و خرج ﷺ قارنا للحج بسياق الهدى و أحرم الله من ذي الحليفة و أحرم الناس معه و لبي من عند الميل الذي بالبيداء فاتصل ما بين الحرمين بالتلبية حتى انتهى إلى كراع الغميم وكان الناس معه ركبانا و مشاة فشق على المشاة المسير و أجهدهم السير و التعب فشكوا ذلك إلى النبي ﷺ و استحملوه فأعلمهم أنه لا يجد لهم ظهرا و أمرهم أن يشدوا على أوساطهم و يخلطوا الرمل بالنسل ففعلوا ذلك و استراحوا إليه.

و خرج أمير المؤمنينﷺ بمن معه من العسكر الذي كان صحبه إلى اليمن و معه الحلل الذي(٥) كان أخذها من

أهل نجران فلما قارب رسول الله ﷺ إلى مكة من طريق المدينة قاربها أمير المؤمنينﷺ من طُريق اليمن و تقدم الجيش للقاء النبي ﷺ و خلف عليهم رجلا منهم فأدرك النبي ﷺ و قد أشرف على مكة فسلم عليه و خبره بما صنع و بقبض ما قبض و أنه سارع للقائه أمام الجيش فسر رسول الله ﷺ لذلك(٦) و ابتهج بلقائه و قال له بم أهللت يا على فقال يا رسول الله إنه لم تكتب لى (V) بإهلالك و لا عرفته فعقدت نيتى بنيتك فقلت اللهم إهلالا كإهلال نبيك هِمِيٌّ و سقتُ معي من البدن أربعا و ثلاثين بدنةً فقال رسول اللهﷺ الله أكبر قد سُقت أنا ستا و ستين و أنت شريكي في حجى و مناسكي و هديي فأقم على إحرامك و عد إلى جيشك فعجل بهم إلى حتى نجتمع بمكة إن شاء الله فودعه أمير المؤمنين ﷺ و عاد إلى جيشه فلقيهم عن قرب فوجدهم قد لبسوا الحلل التي كانت معهم فأنكر ذلك عليهم و قال للذي كان استخلفه عليهم(^^ ويلك ما دعاك إلى أن تعطيهم الحلل من قبل أن ندفعها إلى رسول اللهﷺ (^) و لم أكن أذنت لك في ذلك فقال سألوني أن يتجملوا بها و يحرموا فيها ثم يردوها على فانتزعها أمير المؤمنينﷺ من القوم و شدها في الأعدال فاضطغنوا ذلك(١٠) عليه.

فلما دخلوا مكة كثرت شكاياهم من أمير المؤمنين ﷺ فأمر رسول اللهﷺ مناديا فنادى فــى النــاس ارفـعوا ألسنتكم عن على بن أبي طالب فإنه خشن في ذات الله عز و جل غير مداهن في دينه.

فكف القوم عن ذكره و علموا مكانه من النبي ﷺ و سخطه على من رام الغميزة فيه و أقام أمير المؤمنين ﴿ على إحرامه تأسيا برسول الله ﷺ وكان قد خرج مع النبي ﷺ كثير من المسلمين بغير سياق هدى فأنزل الله تعالى: ﴿وَ أتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾(١١) و قال رسول اللهﷺ دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة و شبك إحدى أصابع يديه على الأخّرى(١٢١) ثم قال ﷺ لو استقبلت من أمري ما استدبرته ما سقت الهدي ثم أمر مناديه أن ينادي من لم يسق منكم هديا فليحل و ليجعلها عمرة و من ساق منكم هديا فليقم على إحرامه فأطاع في ذلك بعض الناس و خالف بناس و خالف بعض و جرت خطوب بينهم فيه و قال منهم قائلون إن رسول اللهﷺ أشعث أغبر نلبّس الثياب و نقرب النساء و ندهن و قال بعضهم أما تستحيون تخرجون(١٣٠) رءوسكم تقطر من الغسل و رسول اللهﷺ على إحرامه فأنكر رسول الله ﷺ على من خالف في ذلك و قال لو لا أني سقت الهدى لأحللت و جعلتها عمرة فمن لم يسق هديا فليحل فرجع قوم و أقام آخرون على الخلاف.

(٢) النهاية في غريب الحديث والأثر ١: ٣٦٨.

(٤) في «شا» وتأهبوا وتهيأوا.

(٦) في نسخة: بذلك. (٨) في نسخة: استخلفه فيهم. (١٠) قي نسخة: فاضطغنوا لذلك.

<sup>(</sup>١) النهاية في غريب الحديث والأثر ٢: ٤٤٥.

<sup>(</sup>٣) في «شا» وأداء ما فرض تعالى فيه وأذن.

<sup>(</sup>٥) في نسخة: التي. (٧) في نسخة: لم تكتب إليّ. (٩) في نسخة: إلى النين ﴿ وَالْكُلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْكُلُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>۱۱) آليقرة: ١٩٦.

<sup>(</sup>١٢) في نسخة: وشبك بين أصابع إحدى يديه بالأخرى. (١٣) في نسخة: أما تستحون تخرجون الناس، وفي المصدر: أن تخرجوا و رؤوسكم.

وكان فيمن أقام على الخلاف(١) عمر بن الخطاب فاستدعاه رسول الله ﷺ و قال ما لي أراك يا عمر محرماسةت هديا<sup>(٢)</sup> قال لم أسق<sup>(٣)</sup> قال فلم لا تحل و قد أمرت من لم يسق<sup>(1)</sup> بالإحلال فقال و الله يا رسول الله لا أحللت و أنت محرم فقال له النبي عليه إنك لن تؤمن بها حتى تموت فلذلك أقام على إنكار متعة الحج حتى رقى المنبر في إمارته فنهى عنه نهيا مجددا و توعد عليها بالعقاب.

و لما قضى رسول الله ﷺ نسكه أشرك علياﷺ في هديه و قفل إلى المدينة و هو معه و المسلمون حتى انتهى إلى الموضع المعروف بغدير خم و ليس بموضع إذ ذاّك يصلح للمنزل(٥) لعدم الماء فيه و المرعى فــنزلﷺ فــي الموضع و نزل المسلمون معه و كان سبب نزوله في هذا المكان نزول القرآن عليه بنصبه أمير المؤمنين على بن أبيّ طالبﷺ خليفة في الأمة من بعده و قد كان تقدم الوحي إليه في ذلك من غير توقيت له فأخره لحضور وقت يأمنّ فيه الاختلاف منهم عليه و علم الله عز و جل أنه إن تجاوز غدير خم انفصل عنه كثير من الناس إلى بلدانهم<sup>(١)</sup> و أماكنهم و بواديهم فأراد الله أن يجمعهم لسماع النص على أمير المؤمنين ﷺ و تأكيد الحجة عليهم(٧) فيه فأنزل الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولَ بَلُّغُ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ يعنى في استخلاف على ﷺ و النص بالإمامة عليه ﴿وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ ٣٨٧ فَمَا بَلَغْتَ رَسَالَتَهُ وَ اللَّهُ يَعْصِمُكُ مِنَ النَّاسِ﴾ فأكد الفرض عليه بذلك و خوفه من تأخير الأمر فيه و ضمن له العصمة و منع الناس منه فنزل رسول الله ﷺ المكان الذي ذكرناه لما وصفناه من الأمر له بذلك و شرحناه و نزل المسلمون حوله و كان يوما قائظا شديد الحر فأمربدوحات<sup>(۸)</sup> فقم ما تحتها و أمر بجمع الرحال في ذلك المكان و وضع بعضها فوق بعض ثم أمر مناديه فنادى في الناس الصلاة جامعة فاجتمعوا من رحالهم إليه و إن أكثرهم ليلف رداءه على قدميه من شدة الرمضاء(٩) فلما اجتمعوا صعد على تلك الرحال حتى صار في ذروتها و دعا أمير المؤمنين، ﴿ فرقى معه حتى قام عن يمينه.

ثم خطب الناس فحمد الله و أثنى عليه و وعظ فأبلغ في الموعظة و نعى إلى الأمة نفسه و قال قد دعيت و يوشك أن أجيب و قد حان منى خفوق من بين أظهركم و إنى مخلفٌ فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدى كتاب الله و عترتي أهل بيتي فإنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض ثم نادى بأعلى صوته ألست أولى بكم منكم بأنفسكم قالوا اللهم بلى فقال لهم على النسق من غير فصل و قد أخذ بضبعي أمير المؤمنين المؤمنين المؤمنين النسق من غير فصل و إبطيهما فمن كنت مولاه فهذا على مولاه اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و اخذل من خذله ثم نزل ﷺ و كان وقت الظهيرة فصلى ركعتين ثم زالت الشمس فأذن مؤذنه لصلاة الظهر (١٣) فصلى بهم الظهر و جلس ﷺ في خيمته و أمر علياﷺ أن يجلس في خيمة له بإزائه.

🦰 تم أمر المسلمين أن يدخلوا عليه فوجا فوجا فيهنئوه بالمقام و يسلموا عليه بإمرة المؤمنين ففعل الناس ذلك كلهم ثم أمر أزواجه و سائر نساء المؤمنين معه أن يدخلن عليه و يسلمن عليه بإمرة المؤمنين ففعلن وكان فيمن أطنب في تهنئته بالمقام عمر بن الخطاب و أظهر له من المسرة به و قال فيما قال بخ بخ لك يا علي أصبحت مولاي و مولى كل مؤمن و مؤمنة.

و جاء حسان بن ثابت إلى رسول الله ﷺ فقال يا رسول الله أتأذن (١٣) لي أن أقول في هذا المقام ما يرضاه الله فقال له قل يا حسان على اسم الله فوقف على نشز من الأرض و تطاول المسلمون(<sup>۱۱)</sup> لسماع كلامه فأنشأ يقول: بخم و أسمع بالرسول مناديا يسناديهم يسوم الغسدير نسبيهم

(١٤) فيّ نسخة: وتطاول الناس.

<sup>(</sup>٢) في نسخة: أسقت الهدي. (١) في نسخة: أقام على الخلاف للنبي المَا اللهُ ا (٣) في نسخة: قال لن أسق.

<sup>(</sup>٤) في «شا»: لم يسق الهدي

<sup>(</sup>٦) في نسخة: إلى بلادهم. (٥) في نسخة: للنزول.

<sup>(</sup>A) في «شا» فأمر المستخرج بدرجات هناك. (٧) في نسخة: وتأكيد للحجة.

<sup>(</sup>١٠) فَي نسخة: أمير المؤمنين على المُرْكُنَانِينَ (٩) في «أ»: من شدة الحر. (١٢) في «شا» لصلاة الفرض. (۱۱) قَي نسخة: حتى رأي.

<sup>(</sup>١٣) فيّ نسخة: يا رسول الله ائذن لي.



وقال فمن صولاكم و وليكم إلهك مسولانا و أنت وليسنا فقال له قم يا عملي فإنني فمن كنت مولاه فهذا وليم همناك دعما اللمهم وال وليمه

فقالوا و لم (۱) يبدوا هناك التعاديا و لن تجدن منا لك اليوم عاصيا رضيتك من بعدي إماما و هاديا فكونوا له أتباع (۲) صدق مواليا و كن للذي عادى عليا معاديا

فقال له رسول الله ﷺ لا تزال يا حسان مؤيدا بروح القدس ما نصرتنا بلسانك و إنما اشترط رسول الله ﷺ في الدعاء له لعلمه بعاقبة أمره في الخلاف و لو علم سلامته في مستقبل الأحوال لدعا له على الإطلاق و مثل ذلك ما اشترط الله تعالى في مدح أزواج النبي ﷺ في ولم يمدحهن بغير اشتراط لعلمه أن منهن من تتغير بعد الحال عن الصلاح الذي تستحق عليه المدح و الإكرام فقال يا نِساءَ النبِّي لَشتُنَّ كَأْحَدُ مِنَ النَّسَاءِ إِن الْقَيْشُ و لم يجعلهن في ذلك الصلاح الذي تستحق عليه المدح و الإكرام فقال يا نِساءَ النبِّي لَشتُنَّ كَأْحَدُ مِنَ النَّسَاءِ إِن الْقَيْشُ و لم يجعلهن في ذلك حسب ما جعل أهل بيت النبي ﷺ في محل الإكرام و المدحة حيث بذلوا قوتهم لليتيم و المسكين و الأسير فائزل الله سبحانه في علي و فاطمة و الحسن و الحسن ﴿ وقد آثروا على أنفسهم مع الخصاصة التي كانت بهم (٣) فقال تعالى: ﴿ وَيُطْهِمُونَ الطَّهَامَ عَلَى حُبُّهُ مِسْكِيناً وَيَتِهماً وَأُسِيراً \* إِنَّمَا نَطْهِمُكُمْ إِوَجُهِ اللَّهِ لَانُو لِلَّهُ مِنْ وَالْهُمُ اللهُ مَنْ وَقُواهُمُ اللهُ مَنَّ ذَلِك الْيُومُ وَ لَقُاهُمُ نَصْرَةً وَ سُرُوراً \* وَ جَزَاهُمُ اللهُ مَنْ وَ قَلْهُمُ مَوْلًا هُمُ نَصْرَةً وَ سُرُوراً \* وَ جَزَاهُمُ بِعَا عَبُولُ اللهُ عَلَى الله سبحانه في علي و مَعْ علي و مناه عليه الله عليه عليه الله عليه عليه الله الله تَسْرَقُ اللهُ اللهُ عَنْ وَقُواهُمُ اللهُ مَنْ وَلَوْكُمُ الْوَحُهُ اللهُ الْعُرَاهُ وَ سُرُوراً \* وَ جَزَاهُمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَا المناهُ واللهُ اللهُ عَلَى ما بيناه (٥) جَنَّةً وَ حَرِيراً والم على ما بيناه (٥) جَنَّاهُ عَلَم عليه عليه عليه عليه المترط لغيرهم لعلمه باختلاف الأحوال على ما بيناه (٥).

بيان: ضاحية كل شيء ناحيته البارزة و قال الجزري رمل يرمل رملا أسرع في السير و هز منكبه و قال النسل و النسلان الإسراع في المشي<sup>(١)</sup> و خفق النجم خفوقا غاب و الضبع العضد و النشز بالفتح (<sup>٧)</sup> المرتفع من الأرض قوله و أسمع صيغة تعجب كقوله تعالى: ﴿أَسْمِعْ بِهِمْ وَ أَبْصِرْ ﴾ <sup>(٨)</sup>.

١١ ـ سو: (السرائر) قال ابن محبوب في كتابه خرج رسول الله الله المنافق من المدينة لأربع بقين من ذي القعدة و دخل لأربع مضين من ذي الحجة و دخل من أعلى مكة من عقبة المدنيين و خرج من أسفله (٩).

11-عم: [إعلام الورى] خرج رسول الله وقط من المدينة متوجها إلى الحج في السنة العاشرة لخمس بقين من ذي القعدة و أذن في الناس بالحج فتجهز الناس للخروج معه و حضر المدينة من ضواحيها و من جوانبها خلق كثير فلما انتهى إلى ذي الحليفة ولدت هناك أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأقام تلك الليلة من أجلها و أحرم من ذي الحليفة و أحرم الناس معه و كان قارنا للحج بسياق الهدي ساق معه ستا و ستين بدنة و حج علي الله من اليمن و ساق معه أربعا و ثلاثين بدنة و قد روي أيضا عن الصادق أن رسول الله و ساق في حجه مائة بدنة فنحر نيفا و ستين ثم أعطى عليا فنحر نيفا و ثلاثين (١٠٠).

ت أقول: و ساق الخبر بتمامه من قصة الجيش و الأمر بالعدول إلى العمرة و إنكار عمر ذلك و قصة الغدير مثل ما ساقه المفيد رحمه الله إلى أن قال:

و لم يبرح رسول اللهﷺ من المكان حتى نزل ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ يَعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيناً﴾ فقال الحمد لله على كمال الدين و تمام النعمة و رضا الرب برسالتي و الولاية لعلي من بعدي(١١٠)

١٣-كا: [الكافي] علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله على قال إن رسول الله على قام بالمدينة عشر سنين لم يحج ثم أنزل الله عز و جل

 <sup>(</sup>۱) في «عم» فقالوا لم. وهو وهم، والصحيح ما في المتن.

<sup>(</sup>٣) في «شا»: كانت لهم. (٤) الانسان: ٨ ـ ١٢.

<sup>(</sup>٥) إعَّلام الورى بأعلام الهدى: ١٣٧ ـ ١٤٠ مع اختصار واختلاف في الألفاظ.

 <sup>(</sup>٦) إلحام ، توري بالعرم الهدي: ١١٧ - ١٤٤ مع الخصار والخدول في الالفاط.
 (١) النهاية في غريب الحديث والأثر ٥: ٤٥ وفيه: أسرع في المشي وهز منكبه.

<sup>(</sup>٧) النهاية في غريب الحديث والأثر ٢: ٣٦٥. (٩) السوائر ٣: ٥٩ ـ ٩٩.

<sup>(</sup>١٠) إعلام الورى بأعلام الهدى: ١٣٧ ـ ١٣٨ وفيه: ساق في حجته مائة بدنة فنحر نيفاً وستين ثم أعطى علياً نيفاً وثلاثين.

عليه: ﴿وَ أَذَّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوك رِجالًا وَ عَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَيِّ عَمِيقٍ﴾ (١) فأمر المؤذنين أن يؤذنوا بأعلى أصواتهم بأن رسول الله يحج في عامه هذا فعلم به من حضر المدينة و آهل العُوالي و الأعراب و اجتمعوا لحج رسول اللهﷺ و إنما كانوا تابعين ينظرون ما يؤمرون به و يتبعونه(۲) أو يصنع شيئا فيصنعونه.

فخرج رسول الله ﷺ في أربع بقين من ذي القعدة فلما انتهى إلى ذي الحليفة زالت الشمس فاغتسل ثم خرج حتى أتى المسجد الذي عند الشجرة فصلى فيه الظهر ثم عزم بالحج مفردا(٣) و خرج حتى انتهى إلى البيداء عند الميل الأول فصف له سماطان فلبي بالحج مفردا و ساق الهدي ستا و ستين أو أربعا و ستين حتى انتهي إلى مكة في سلخ أربع من ذي الحجة فطاف بالبيت سبعة أشواط ثم صلى ركعتين خلف مقام إبراهيمﷺ ثـم عـاد إلى العـجر فاستلمه و قد کان<sup>(٤)</sup> استلمه فی أول طوافه.

٣٩١ ثم قال: إنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَغائِرِ اللهِ فابدأ بما بدأ الله عز و جل به و إن المسلمين كانوا يظنون أن السعى بين الصفا و المروَّة شيء صنعه المشركون فأنزل الله عز و جل: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أُو اعْتَمَرَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوَّفَ بِهِمَاهِ (٥) ثم أتى الصفا فصعد عليه و استقبل الركن اليماني فحمد الله و أثني عليه و دعا مقدار ما يقرأ سورة البقرة مترسلا ثم انحدر إلى المروة فوقف عليهما<sup>(١)</sup> كما وقف على الصفا ثم انحدر و عاد إلى الصفا فوقف عليها ثم انحدر إلى المروة حتى فرغ من سعيه.

فلما فرغ من سعيه و هو على المروة أقبل على الناس بوجهه فحمد الله و أثني عليه ثم قال إن هذا جبرئيل و أومأ بيده إلى خلفه يأمرني أن آمر من لم يسق هديا أن يحل و لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لصنعت مثل ما أمرتكم و لكنى سقت الهدى و لا ينبغى لسائق الهدي أن يحل حتى يبلغ الهدي محله قال فقال له رجل من القوم لنخرجـن حجاجًا و رءوسنا و شعورنا تقطر (<sup>٧٧</sup>)؟ فقال له رسول الله أما إنك لن تؤمن بهذا أبدا فقال له سراقة بن مالك بن جعشم الكناني يا رسول الله علمنا ديننا كأنا<sup>(٨)</sup> خلقنا اليوم فهذا الذي أمرتنا به ألعامنا<sup>(٩)</sup> هذا أم لما يستقبل فقال له رسول الله ﷺ بل هو للأبد إلى يوم القيامة ثم شبك أصابعه و قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة.

قال و قدم على ﷺ من اليمن على رسول الله ﷺ و هو بمكة فدخل على فاطمة ﷺ و هي قد أحلت فوجد ريحا طيبا(١٠) و وجد عليها ثيابا مصبوغة فقال ما هذا يا فاطمة فقالت أمرنا بهذا رسول اللهﷺ فخرج علىﷺ إلى رسول الله ﷺ مستفتيا فقال يا رسول الله إني رأيت فاطمة قد أحلت و عليها ثياب مصبوغة فقال رسول الله ﷺ أنــا الم أمرت الناس بذلك فأنت يا على بما أهللت قال يا رسول الله إهلال(١١١) كإهلال النبي ﷺ فقال له يا رسول الله ﷺ قر على إحرامك مثلي و أنت شريكي في هديي.

قال: و نزل رسول اللهﷺ بمكة بالبطحاء هو و أصحابه و لم ينزل الدور فلماكان يوم التروية عند زوال الشمس أمر الناس أن يغتسلوا و يهلوا بالحج و هو قول الله عز و جل الذي أنزله(١٢١) على نبيه ﷺ فــاتبعوا مــلة أبــيكم إبراهيم(١٣) فخرج النبيﷺ و أصحابه مهلين بالحج حتى أتوا(١٤) مني فصلى الظهر و العصر و المغرب و العشاء الآخرة و الفجر ثم غداً و الناس معه و كانت قريش تفيض من المزدلفة و هي جمع و يمنعون الناس أن يفيضوا منها فأقبل رسول اللهﷺ و قريش ترجوا أن تكون إفاضته من حيث كانوا يفيضُون فأنزل الله عز و جل عــليه، ﴿ثُــمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَ اسْتَغْفِرُوا اللَّهَ﴾ (١٥) يعني إبراهيم و إسماعيل و إسحاق في إفاضتهم منها و من كان بعدهم فلما رأت قريش أن قبة رسول الله ﷺ قد مضت كأنه دخل في أنفسهم شيء للذي كانوا يرجون من الإفاضة

(١٤) في المصدر: حتى أتى.

(١٢) في المصدر: الذي أنزل.

<sup>(</sup>٢) في نسخة: ما يؤمرون فيتبعونه. (١) الحج: ٢٧.

<sup>(</sup>٤) في نسخة: وقد كانوا. (٣) في المصدر: فيه الظهر وعزم على الحج منفرداً. (٦) في «أ» والمصدر: فوقف عليها. (٥) البقرة: ١٥٨.

<sup>(</sup>٧) وردد في الخبر السابق أنه عمر وقوله: شعورنا تقطر؛ أي تقطر من ماء غسل الجنابة. (٨) في «أ»:كأننا. (٩) في «أه» كاننا. (٩) في المصدر: لعامنا.

<sup>(</sup>١١) قي المصدر: إهلالاً. (١٠) في المصدر: ريحاً طيبة.

<sup>(</sup>١٣) كذًا في النسخ والمُصدر وهو وهم لعله من الراوي أو الناسخ والصحيح كما في المصحف فاتبعوا ملة ابراهيم. (١٥) البقرة: ١٩٩٠.

لناس أخبيتهم عندها فلما المنافقة بالمسجد فوعظ الناس و

من مكانهم حتى انتهى إلى نمرة و هي بطن عرنة بحيال الأراك فضربت قبته و ضرب الناس أخبيتهم عندها فلما وزالت الشمس خرج رسول الله الله الله الله الله الناس و قد اغتسل و قطع التلبية حتى وقف بالمسجد فوعظ الناس و أمرهم و نهاهم ثم صلى الظهر و العصر بأذان و إقامتين ثم مضى إلى الموقف فوقف به فجعل الناس يبتدرون أخفاف ناقته يقفون إلى جانبها فنحاها ففعلوا مثل ذلك فقال أيها الناس ليس موضع أخفاف ناقتي بالموقف و لكن هذا كله و أوماً بيده إلى الموقف فتفرق الناس و فعل مثل ذلك بالمزدلفة (١) فوقف الناس حتى وقع القرص قرص الشمس ثم أفاض و أمر الناس بالدعة (١) حتى انتهى إلى المزدلفة و هو المشعر الحرام فصلى المغرب و العشاء الآخرة بأذان واحد و إقامتين ثم أقام حتى صلى فيها الفجر و عجل ضعفاء بني هاشم بليل و أمرهم أن لا يرموا الجمرة جمرة العقبة حتى تطلع الشمس فلما أضاء له النهار أفاض حتى انتهى إلى منى فرمى جمرة العقبة و كان الهدي الذي جاء به رسول اللهأر بعة و ستين أو ستة و ستين.

بيان: العوالي أماكن بأعالي أراضي العدينة و أدناها من العدينة على أربعة أميال و أبعدها من جهة نجد ثمانية قوله منفردا أي عن العمرة و سماط القوم بالكسر صفهم قوله أو أربعا الترديد باعتبار اختلاف الروايات كما أوما إليه في السند قوله فاتبعوا ملة أبيكم أقول ليس في القرآن هكذا بل في اختلاف الروايات كما أوما إليه في السند قوله فاتبعوا ملة أبيكم أقول ليس في القرآن هكذا بل في آل عمران ﴿فَاتَبِعُوا مِلَّة إِنْ الْهِيمَ لِلنَّاسِ ﴾ (١) إلى آخر آيات الحج و في سُورة الحج: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج مِلَّة أَبِيكُمْ أَبِيلُاهِ إِنَّا اللَّهِ يَعْمَى مَا لَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج مِلَّة أَبِيكُمْ اللَّهِ الله الله عنى جمعا بين الآيتين و في بعض النسخ فاتبعوه فيكون إشارة إلى قوله النساخ أو يكون نقلا بالمعنى جمعا بين الآيتين و في بعض النسخ فاتبعوه فيكون إشارة إلى قوله تشكوهُ ﴿ أَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُشْتَقِيماً فَاتَبِعُوهُ ﴾ (١) أو إلى قوله: ﴿ وَ هٰذَا كِتَابُ النَّرَ لْنَاهُ مُبارَكُ فَاتَبُوهُ ﴾ (١) أو هو بصيغة الماضي عطفا على أنزله من كلامة ﷺ و مَلْتُهُوهُ ﴿ الله الشهر مضى كانسلخ قوله ﷺ والمدعة أي بالسكون و التأني و ترك الإيجاف و الجذوة مثلثة القطمة و البرمة بالضم قدر من الحجارة و حسا المرق شربه شيئا بعد شيء.

798

<sup>(</sup>١) في نسخة: مثل ذلك في المزدلفة.

 <sup>(</sup>۲) في «أ»: وأمر الناس بالدعاء.
 (٤) في المصدر: من ذي طوى.

 <sup>(</sup>٣) في المصدر: يا رسول ألله ترجع.

<sup>(</sup>٦) آل عمران: ٩٥ و ٩٦.

<sup>(</sup>٥) الكافي ٤: ٢٤٥ ب١٣٥ ح٤.

<sup>(</sup>A) وهو ما ترفضه بديهيات افكار الأثمة والتزامهم بكعال القران العوجود بين يدي الناس. وعدم طبروء اي زيسادة او شقصان ضي الضاظه وحروفه.

<sup>(</sup>۱۰) الأنعام: ۵۵. (۱۱) وهو كلام مبهم لأن آية العج في سورة آل عمران.كما تقدم وليس في سورة الأنعام.

<sup>(</sup>١٢) في العصدر: سعيد السمان. (١٣) الكَافَى ٤: ٤٧٤ ب٢٩٧ ح٢.

١٥-كا: [الكاني] العدة عن أحمد بن محمد عن على بن النعمان عن سعيد الأعرج عنه ﷺ قال إن رسول اللم أرسل معهن أسامة بن زيد(١).

١٦ـكا: [الكافي] على عن أبيه<sup>(٢)</sup> و محمد بن إسماعيل عن الفضل عن ابن أبي عمير و صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ١٩٤ قال أمر رسول الله ١٨١٠ حين نحر أن يؤخذ ٣١) من كل بدنة جذوة من لحمها ثم تطرح في برمة ثم تطبخ و أكل رسول اللهﷺ و علي منها و حسيا من مرقها<sup>(1)</sup>.

١٧-كا: [الكافي] محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن إسماعيل بن همام عن أبي الحسن على قال أخذ رسول الله ﷺ حين غدا من منى في طريق ضب و رجع ما بين المأزمين و كان إذا سلك طريقا لم يرجع فيه (٥).

١٨ ـ كا: (الكافي) على عن أبيه و محمد بن يحيي عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ﷺ قالُ إن رسول الله ﷺ حين حج حجة الإسلام خرج في أربع بقينٌ من ذي القعدة حتى أتــيّ الشجرة فصلى بها ثم قاد راحلته حتى أتى البيداء فأحرم منها و أهل بالحج و ساق مائة بدنة و أحرم الناس كلهم بالحج لا ينوون عمرة و لا يدرون ما المتعة حتى إذا قدم رسول اللهﷺ مَكة طاف بالبيت و طاف الناس معه ثم صلى ركعتين عند المقام و استلم الحجر ثم قال ابدءوا(١) بما بدأ الله عز و جل به فأتى الصفا فبدأ بها ثم طاف بين الصفا و المروة سبعا فلما قضى طوافه عند المروة قام خطيبا فأمرهم أن يحلوا و يجعلوها عمرة و هو شيء أُمر الله عز و جل به فأحل الناس و قال رسول اللهﷺ لوكنت استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كما أمرتكم و لم يكن يستطيع أن يحل من أجل الهدي الذي كان معه إن الله عز و جل يقول: ﴿وَ لَا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَــتَّى يَـبْلُغَ الْـهَدْىُ مَحِلُّهُ﴾<sup>(٧)</sup> فقال سراقة بن مالك بن جعشم الكناني يا رسول الله علمنا كأنا خلقنا اليوم أرأيت هذا الذي أمرتنا بـــــ لعامنا هذا أو لكل عام فقال رسول اللهﷺ لا بلُّ للأبد الأبد و إن رجلا قام فقال يا رسول الله نخرج حجاجا و رءوسنا تقطر فقال رسول الله إنك لن تؤمن بهذا أبدا<sup>(٨)</sup>.

قال: و أقبل على ﷺ من اليمن حتى وافي الحج فوجد فاطمة ﷺ قد أحلت و وجد ربح الطيب فانطلق إلى رسول الله رَبُيُّ مستفتيا فقال رسول الله رَبُيْتُ يا على بأي شيء أهللت فقال أهللت بما أهل به الَّنبي رَبَيْتُ فقال لا تحل أنت فأشركه في الهدى و جعل له سبعا و ثلاثين و نحر رسول اللهﷺ ثلاثا و ستين و نحرها بيده ثم أخذ من كل بدنة بضعة فجعلها في قدر واحدة<sup>(٩)</sup> ثم أمر به فطبخ فأكل منه و حسا من المرق و قال قد أكلنا منها الآن جميعا و المتعة خير من القارن السائق و خير من الحاج المفرد قال و سألته ليلا(١٠) أحرم رسول اللهﷺ أم نهارا فقال نهارا قلت أي ساعة (١١) قال صلاة الظهر (١٢).

١٩-كا: [الكافي] العدة عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله ﷺ ذكر رسول الله ﷺ الحج فكتب إلى من بلغه كتابه ممن دخل في الإسلام أن رسول الله ﷺ يريد الحج يؤذنهم بذلك ليحج من أطاق الحج فأقبل الناس فلما نزل الشجرة أمر الناس بنتف الإبط و حلق العانة و الغسل و التجرد في إزار و رداء أو إزار و عمامة و يضعها(١٣) على عاتقه لمن لم يكن له رداء و ذكر أنه حيث لبي قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك و كان رسول الله عليه المحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك و كان رسول الله المستحقق يكثر من ذي المعارج و كان يلبي كلما لقى راكبا أو علا أكمة أو هبط واديا و من آخر الليل و في أدبار الصلوات فلما دخل مكة دخل من أعلاها من العقبة و خرج حين خرج من ذي طوى فلما انتهى إلى باب المسجد استقبل الكعبة و ذكر ابن سنان أنه باب بني شيبة فحمد الله و أثنى عليه و صلى على أبيه إبراهيم ثم أتى الحجر فاستلمه فلما طاف بالبيت صلى

<sup>(</sup>٢) في المصدر: عن أبيه، عن ابن أبي عمير. (١) الكافي ٤: ٥٧٥ ب٢٩٧ ح٧.

<sup>(</sup>٤) الكَّافي ٤: ٤٩٩ ب٣١٣ ح١.

<sup>(</sup>٣) في النصدر: أن تؤخذ. (٥) الكافي ٤: ٢٤٨ ب١٥٣ ح٥. (٦) في المصدر: أبدأ.

<sup>(</sup>A) في «أ»: لن تؤمن بها، وقد تقدم أن هذا الرجل هو عمر. (٧) البقرة: ٦٩٦.

<sup>(</sup>٩) في المصدر: فنحرها بيده، ثم أخذ من كل بدنه بضعة فجعلها في قدر واحد.

<sup>(</sup>١١) في المصدر: قلت أية ساعة. (١٠) قَى المصدر: أليلاً. (١٣) في المصدر: بدون واو العطف.

<sup>(</sup>۱۲) الکَّافي ٤: ٢٤٨ ب١٥٣ ح٦.

ركعتين خلف مقام إبراهيم ﷺ و دخل زمزم فشرب منها ثم قال اللهم إني أسألك علما نافعا و رزقا واسعا و شفاء من كل الم كل داء و سقم فجعل يقول ذلك و هو مستقبل الكعبة ثم قال لأصحابه ليكن آخر عهدكم بالكعبة استلام الحجر فاستلمه ثم خرج إلى الصفا ثم قال أبدأً ( ) بما بدأ الله به ثم صعد على الصفا<sup>(۲)</sup> فقام عليه مقدار ما يقرأ الإنسان سورة البقرة <sup>(۳)</sup>.

بيان: لعل الاختلاف الواقع في عدد هديهما صلوات الله عليهما من الرواة أو ورد بعضها تقية أو موافقة لروايات العامة إلزاما عليهم و أما الاختلاف في سياق أمير المؤمنين 學 و عدمه فيحتمل ذلك و يحتمل أن يكون المراد بالسياق من مكة إلى المواقف و بعدمه عدم السياق من اليمن أو أنه 學 جاء بها معه و لكن لم يشعرها عند الإحرام لعدم علمه ৠ بنوع الحج فلذا أشركه 報證 في هديه و كذا الاختلاف في عدد ما ساقه النبي 報證 من المائة و بضع و ستين فيمكن أن يكون المراد بالمائة جميع ما ساقه و بالستين ما ساقه لنفسه لأنه 報證 كان يعلم أن أمير المومنين إلى يهل كإهلاله فساق البقية لأجله.

٣١ ل: [الخصال] ابن بندار عن أبي العباس الحمادي عن أحمد بن محمد الشافعي عن عمه عن داود بن عبد الرحمن عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي الشاهة اعتمر أربع عمر عمرة الحديبية و عمرة القضاء من قابل و الثالثة من الجعرانة و الرابعة مع حجته (١٦).

مهم به القطان عن ابن حبيب عن إعلى الشرائع السناني و الدقاق و المكتب و الوراق و القطان جميعا عن ابن زكريا القطان عن ابن حبيب عن ابن بهلول عن أبيه عن أبي الحسن العبدي عن سليمان بن مهران قال قلت لجعفر بن محمدﷺ كم حج رسول الله وللم الله وقت الله فقال عشرين حجة مستسراً (٢) في كل حجة (٨) يمر بالمأزمين فينزل فيبول فقلت يا ابن رسول الله و لم كان ينزل هناك فيبول قال لأنه أول موضع عبد فيه الأصنام و منه أخذ العجر الذي نحت منه هبل الذي رمى به علي المنظم الكعبة لما علا ظهر رسول الله الله الله الله عند باب بني شيبة فصار الدخول إلى المسجد من باب بني شيبة سنة لأجل ذلك الخبر (٩).

بيان: لعل الاستسرار بالحج من قومه مع أنهم كانوا لا ينكرون الحج للنسيء لأنهم كانوا يحجون في غير أوانه أو لمخالفة أفعاله لأفعالهم للبدع التي أبدعوها في حجهم و الأول أظهر.

٣٣ قب: [المناقب لابن شهرآشوب] البخاري حج النبي 震震 قبل النبوة و بعدها لا يعرف عددها و لم يحج بعد الهجرة إلا حجة الوداع.

و عن جابر الأنصاري أنه حج ثلاث حجج حجتين قبل الهجرة و حجة الوداع.

العلاء بن رزين و عمر بن يزيد عن أبي عبد الله؛ قال حج رسول الله ﴿ عَشْرِينَ حَجَّةً.

الطبري عن ابن عباس اعتمر النبي ﷺ أربع عمر الحديبية و القضاء و الجعرانة و التي مع حجته:

٢٤ ـ سعو: [السرائر] من جامع البزنطي عن زرارة قال سمعت أبا جعفر و أبا عبد الله إلى يقولان حج رسول الله الله عشرين حجة مستسرا(١١١) منها عشرة حجج أو قال سبعة الوهم من الراوي قبل النبوة و قد كان صلى قبل ذلك و هو ابن أربع سنين و هو مع أبي طالب في أرض بصرى و هو موضع كانت قريش تتجر إليه من مكة (١٢٠).

(٢) في المصدر: ثم صعد إلى الصفا.

(٤) من المصدر: سبعة وثلاثين.

(٦) الخصال: ۲۰۰ ب٤ ح ١١.

E S

<sup>(</sup>١) في «أ»: ابدأوا.

<sup>(</sup>٣) الكفاي ٤: ٢٤٩ ب١٥٣ ح٧.

<sup>(</sup>۵) الكافي £: ۲۵۰ بـ۲۵۳ ح۸

<sup>(</sup>٧) في نسخة: مستتراً.

 <sup>(</sup>۹) علّل الشرائع: ٤٥٠ ب٢٠٣ ح ١.
 (١١) في العصدر: مستسرة.

<sup>(</sup>٨) في المصدر: في حجةً. (١٠) مناقب آل أبي طالب ١: ٣٢٦. (١٢) السرائر ٣: ٥٧٥.

٢٥\_كا: [الكاني] العدة عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفرﷺ قال لم يحج النبي ﷺ بعد قدومه المدينة إلا واحدة و قد حج بمكة مع قومه حجات(١١).

٢٦\_كا: [الكافي] العدة عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن عيسى الفراء عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد اللهقال حَج رسول الله ﷺ عشر حجات مستسرا في كلُّها يمر بالمأزمين فينزل و يبول(٢).

بيان: الظاهر أنه كان عشرين فوقع التصحيف من النساخ أو الرواة كما روى هذا الخبر بعينه ابن فضال عن هذا الراوي بعينه و فيه عشرين على أنه يمكن أن يكون العشرون الحج و العمرة معا تغليبا أو يكون المراد بالعشر ماكان بكلها مستسرا بسبب النسيء و بالعشرين أعم منها و مماكان ببعض أعمالها مستسرا بسبب البدع.

٢٧\_كا: [الكافي] العدة عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن يونس بن يعقوب عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عشرين حج رسول الله الشائلة عشرين حجة (٣).

٢٨\_كا: [الكافي] علي عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللهﷺ قال الذي كان على بدن رسول اللهﷺ ناجية بن جندب الخزاعي الأسلمي و الذي حلق رأس النبي ﷺ في حجته معمر بن عبد الله بن حرابة بن نصر بن غوث (٤) بن عويج بن عدي بن كعب قال و لماكان في حجةً رسول الله و هو يحلقه قالت قريش أي معمر أذن رسول الله ﷺ في يدك و في يدك الموسى فقال معمر و الله إنى لأعده من الله فضلا عظيما على قال وكان معمر هو الذي يرحل لرسول اللهﷺ فقال رسول اللهﷺ يا معمر إن الرحل الليلة لمسترخى فقال معمر بأبي أنت و أمي لقد شددته كما كنت أشده و لكن بعض من حسدني مكاني منك يا رسول الله الله الأراد أن تستبدل بي فقال رسول الله ما كنت الأفعل (٥).

بيان: موسى كفعلى ما حلق به و رحل البعير أصغر من القتب و رحلت البعير أرحله رحلا شددت على ظهره الرحل.

٢٩ـكا: [الكافي] على عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله؛ قال اعتمر رسول اللهﷺ ثلاث عمر متفرقات عمرة في ذي القعدة أهلُّ من عسفان و هـي عــمرة الحديبيّة و عمرة أهل من الجحفة و هي عمرة القضاء و عمرة أهل من الجعرانة بعد ما رجع من الطائف من غزوة حنين(١٦).

بيان: المراد هنا العمر التي لم يكن مع الحج لكن ظاهر أكثر أخبارنا أنه ١٤٠٠ لم يعتمر في حجة الوداع و خبر الأربع عامي و رووه أيضًا عن عائشة و رووا موافقًا لهذا الخبر أيضًا بأسانيد."

٣٠-كا: [الكافي] العدة عن سهل عن ابن أبي نجران عن العلاء بن رزين عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد 

٣٦ـكا: [الكافي] العدة عن سهل بن زياد عن ابن فضال عن عيسى الفراء عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللهﷺ قال حج رسول الله ﷺ عشرين حجة مستسرة كلها يمر بالمأزمين فينزل فيبول (٨).

٣٢\_كا: [الكافي] حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة و محمد بن يحيي عن عبد الله بن محمد عن على بن الحكم جميعا عن أبان عن أبي عبد اللهﷺ قال اعتمر رسول اللهﷺ عمرة الحديبية و قضى الحديبية من قابل و من الجعرانة حين أقبل من الطائف ثلاث عمر كلهن في ذي القعدة<sup>(٩)</sup>.

ذكر أن رسول الله ﷺ اعتمر في ذي القعدة ثلاث عمر كل ذلك يوافق عمرته ذا القعدة (١٠٠).

> (٢) الكافي ٤: ٢٤٤ ب١٥٣ ح٢. (١) الكافي ٤: ٢٤٤ ب١٥٣ ح١.

(٣) الكافي ٤: ٢٤٥ ب١٥٣ ح٣. (٤) في المصدر: عبدالله بن حراثة بن نصر بن عوف.

(٦) الكَّافي ٤: ٢٥١ ب١٥٣ ح١٠. (٥) الكافي ٤: ٢٥٠ ب١٥٣ - ٩.

(٨) الكافي ٤: ٢٥٢ ب١٥٣ - ١٢٠ (۷) الكافيّ ٤: ٢٥١ ب١٥٣ ح ١١. (۱۰) الكاتَّى ٤: ٢٥٢ ب١٥٣ ح ١٤.

(٩) الكافيّ ٤: ٢٥٢ ب١٥٣ ح ١٣٠

٣٥-كا: [الكافي] العدة عن أحمد عن الحسن بن علي عن بعض أصحابنا عن بعضهم هج قال أحرم رسول الله ﷺ في ثوبي كرسف (٣).

٣٧-كا: [الكافي] علي عن أبيه عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله ﷺ قال مر رسول الله ﷺ على كعب بن عجرة و القمل تتناثر من رأسه و هو محرم فقال له أيؤذيك هوامك<sup>(٥)</sup> فقال نعم فأنزلت هذه الآية: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذَى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِينامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُك﴾ (٢١) فأمره رسول الله ﷺ أن يحلق رأسه و جعل الصيام ثلاثة أيام و الصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدين و النسك شاة (٧).

بيان: المحجن كمنبر عصا معوجة الرأس.

أقول: سيأتي سائر الأخبار في كتاب الحج و باب نص الغدير إن شاء الله تعالى.

قال جابر: لسنا ننوي إلا الحج لسنا نعرف العمرة حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا و مشى أربعا ثم

(٤) الكآفي ٤: ٣٣٩ ب٢٠٩ ح٢.

(٦) البقرة: ٣٥٨.

233 279

<sup>(</sup>۱) في «أ»: كا.

<sup>(</sup>٢) تَهَّذَيب الاحكام ٥: ٤٥٨ ح ١٥٩١. وقريب منه بإسناد آخر في: ٥: ٤٤٣ ح ١٥٤١.

<sup>(</sup>٣) الكافي ٤: ٣٣٩ ب٧٠٩ ح. (

<sup>(</sup>٥) كذا في «أ» والمصدر. وفي «ط»: أيؤذيك هوامك.

<sup>(</sup>٧) الكافي 2: ١٩٦. (٩) البقرة: ١٥٩.

<sup>(</sup>۸) الكافي £: ۲۲۹ ب۲۲٦ ح۱۹. (۱۰) الكافي £: ۴۲۲ ب۲۲۸ ح۱ والخبر جزء من حديث طويل.

نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ: ﴿وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقَامٍ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّى﴾(١) فصلى فجعل المقام بينه و بين البيت.

فكان أبي يقول و لا أعلمه ذكره إلا عن النبي ﷺ كان يقرأ في الركعتين قل يا أيها الكافرون و قل هو الله أحد ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ: ﴿إِنَّ الصَفْا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَغَائِرِ اللَّهِ الْبِهَ الْبِهَ الله وحده لا بما بدأ الله به فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره و قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له لَهُ المُلك و لَهُ الْحَمْدُ وَ هُوْ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ لا إله إلا الله وحده أنجز وعده و نصر عبده و هزم الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا حتى إذا كان آخر طوافه على المروة قال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي و جعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل و ليجعلها عمرة. فقا مسراقة بن جعشم فقال: يا رسول الله ﷺ أ لعامنا هذا أم للأبد فشبك رسول الله ﷺ أصابعه واحدة في

فقام سراقة بن جعشم فقال: يا رسول الله ﷺ ألعامنا هذا أم للأبد فشبك رسول الله ﷺ أصابعه واحدة في الأخرى و قال دخلت العمرة في الحج مرتين لا بل لأبد أبد (٢) و قدم علي من اليمن ببدن النبي ﷺ فوجد فاطمة ممن أحل و لبست ثيابا صبيغا و اكتحلت فأنكر ذلك عليها فقالت أبي أمرني بهذا قال فكان علي يـقول بـالعراق فذهبت إلى رسول اللهم على فاطمة للذي صنعت و مستفيا لرسول الله ﷺ فيما ذكرت عنه فأخبرته أني أذكرت ذلك عليها فقال صدقت صدقت ما ذا قلت حين فرضت الحج قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك قال أنكرت ذلك عليها فقال صدقت صدقت ما ذا قلت حين فرضت الحج قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك قال فال فان معي الهدي فلا تحل قال فكان جماعة الهدي الذي قدم علي من اليمن و الذي أتى به النبي ﷺ و من كان معه هدي فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج و ركب النبي ﷺ فصلى بها الظهر و العصر و المغرب و العشاء و الفجر.

إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية فأجاز رسول الله ﷺ حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادى فخطب الناس و قال إن دماءكم و أموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألاكل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع و دماء الجاهلية موضوعة و إن أول دم أضع في دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتله هذيل و ربا الجاهلية موضوعة و أول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله فاتقوا الله فى النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله و استحللتم فروجهن بكلمات الله و لكم عليهن أن لا يــوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح و لهن عليكم رزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ و قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله و أنتم تسألون عنى فما أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت و أديت و نصحت فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء و ينكتها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات. ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر و لم يصل بينهما شيئا ثم ركب رسول الله ﷺ حـتى أتــى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات و جعل حبل المشاة بين يديه و استقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس و أردف أسامة خلفه و دفع رسول الله رضي الله الشبي وقد شنق للقصواء الزمام حتى أن رأسها ليصيب مورك رحله و يقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى أتى العزدلفة إلى فصلى بها المغرب و العشاء بأذان واحد و إقامتين و لم يسبح بينهما شيئا ثم اضطجع رسول الله ﷺ حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين<sup>(٣)</sup> تبين له الصبح بأذان و إقامة ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه و كبره و هلله و وحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس و أردف الفضل بن العباس وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما فلما دفع رسول اللهﷺ مرت ظعن يجرين فطفق الفضل ينظر إليـهن فـوضع رسـول

الله ﷺ يده على وجه الفضل فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر فحول رسول الله ﷺ يده من الشق الآخر على وجه الفضل فصرف وجهه من الشق الآخر ينظر حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٢٥.

تخرج على الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها حصى الخذف رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثا و ستين بدنة بيده ثم أعطى عليا فنحر ما غبر و أشركه في هديه ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا عن لحمها و شربا من مرقها ثم ركب رسول الله ﷺ فأقاض إلى البيت و صلى بمكة الظهر فأتى على بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب فلو لا أن يغلكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم فناولوه دلوا فشرب منه.

V+3

بيان: قال الكازروني النساجة الطيلسان و في بعض الروايات الساجة قوله و استثفري مأخوذ من ثفر الدابة و هو الذي يشد تحت ذنبها قوله اتصبت أي انحدرت أي حتى إذا بلغ إلى موضع مستو يستوي قدماه على الأرض بعد ما انحدر من العلو إلى الحدور قوله دم ابن ربيعة قبل هر ابن الحارث بن عبد المطلب أخو أبي سفيان بن الحارث ابن عم النبي الشي كما كان مسترضعا في بني سعد كما كان رسول الله يشي مسترضعا فيهم و هو حارثة بن ربيعة و قبل أياس بن ربيعة و إنما بدأ بإبطال الدم و الربا من أهله و قرابته ليعلم أن ليس في الدين محاباة و النكت الضرب على الوجه بشيء يؤثر فيها و كأنه يريد به هاهنا الإشارة.

و قال الجزري حبل المشاة أي طريقهم الذي يسلكونه في الرمل و قيل أراد صفهم و مجتمعهم في مشيهم تشبيها بحبل الرمل (١١) قوله شنق أي جذب زمامها إليه و المورك ثوب أو شيء يجعل بين يدي الرحل يوضع عليه الرحل و الحبل بالحاء المهملة و الباء الموحدة المستطيل من الرمل و الضخم منه و الظعن النساء واحدتها ظعينة.

٤١\_و قال الكازروني في حجة الوداع جيء بصبي إلى رسول الله ولا يوم ولد فقال من أنا فقال رسول الله فقال صدقت بارك الله فيك ثم إن الغلام لم يتكلم بعدها حتى شب و كان يسمى مبارك اليمامة.

ثم قال في حوادث السنة العاشرة و فيها مات باذان والي اليمن ففرق رسول الله المسئلة عملها بين شهر بن باذان و عمر بن شهر الهمداني و أبي موسى الأشعري و خالد بن سعيد بن العاص و يعلى بن أمية و عمرو بن حزم و زياد بن لبيد البياضي على حضرموت و عكاشة بن ثور على السكاسك و السكون و بعث معاذ بن جبل لأهل البلدين اليمن و حضرموت و قال له يا معاذ إنك تقدم على قوم أهل كتاب و إنهم سائلوك عن مفاتيح الجنة فأخبرهم أن مفاتيح الجنة حضرموت و قال له يا معاذ إنك تقدم على قوم أهل كتاب و إنهم سائلوك عن مفاتيح الجنة فأخبرهم أن مفاتيح الجنة لا إلا إلا الله و أنها تخرق كل شيء حتى تنتهي إلى الله عز و جل لا تحجب دونه من جاء بها يوم القيامة مخلصا رجحت بكل ذنب فقلت أرأيت ما سئلت عنه و اختصم إلي فيه مما ليس في كتاب الله و لم أسمع منك سنة فقال تواضع لله يرفعك الله و لا تقضين إلا بعلم فإن أشكل عليك أمر فسل و لا تستحي و استشر ثم اجتهد فإن الله عز و جل إن يعلم منك الصدق يوفقك فإن التبس عليك فقف حتى تثبته أو تكتب إلي فيه و احذر الهوى فإنه قائد الأشقياء إلى النار و عليك بالرفق.

اقول: هذا الخبر حجتهم في الاجتهاد و أنت ترى عدم صراحته فيه فإنه يحتمل أن يكون المـراه السـعي فـي تحصيل مدرك الحكم مع أن الخبر ضعيف تفردوا بروايته.

ثم قال و فيها بعث رسول الله ﷺ جرير بن عبد الله البجلي إلى ذي الكلاع بن ناكور بن حبيب بن مالك بن حسان بن تبع فأسلم و أسلمت امرأته ضريبة بنت أبرهة بن الصباح و روى الرياشي عن الأصمعي قبال كماتب رسول اللم ﷺ ذا الكلاع من ملوك الطائف على جرير بن عبد الله يدعوه إلى الإسلام وكان قد استقل أمره حتى ادعى الربوبية فأطبع و مات النبي ﷺ فوفد على عمر و معه ثمانية عشر آلاف عبد فأسلم على يده و أعتق من عبيده أربعة آلاف.

و فيها: أسلم فروة الجذامي روي عن راشد بن عمرو الجذامي قال كان فروة بن عمرو الجذامي عاملا للسروم فأسلم و كتب إلى رسول الله ويمث بإسلامه و بعث به مع رجل من قومه يقال له مسعود بن سعد و بعث له بغلة بيضاء مع فرس و حمار و أثواب و قباء سندس مخوص (٢) بالذهب و كتب إليه رسول الله على من محمد رسول الله الله الله الله عدال بهداد. فروة بن عمرو أما بعد فقد قدم علينا رسولك و بلغ ما أرسلت به و خبر عما قبلكم و أتانا بإسلامك و أن الله هداك بهداد.

٤٠٩

و أمر بلالا فأعطى رسوله اثنتي عشرة أوقية و نشا<sup>(۱)</sup> و بلغ ملك الروم إسلام فروة فدعاه فقال له ارجع عن دينك نملكك قال لا أفارق دين محمد فإنك تعلم أن عيسى قد بشر به و لكنك تضن بملكك فحبسه ثم أخرجه فقتله و صلبه.

و فيها توفي إبراهيم بن رسول الله ﷺ ولد في ذي الحجة من سنة ثمان و توفي في ربيع الأول من هذه السنة و دفن بالبقيع و انكسفت الشمس يوم مؤتة فقال رسول الله ﷺ إن الشمس و القمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد فإذا رأيتموها فعليكم بالدعاء حتى تكشف.

و قال في وقائع السنة الحادية عشر في هذه السنة قدم على رسول الله ﷺ وفد النخع من اليمن للنصف من المحرم و هم مانتا رجل مقرين بالإسلام و قد كانوا بايعوا معاذ بن جبل باليمن و هم آخر من قــدم عــلى رســول اللهﷺ من الوفد.

و في هذه السنة استغفر رسول الله ﷺ لأهل البقيع روي عن أبي مويهبة مولى رسول الله ﷺ قال أهبني رسول الله ﷺ في المحرم مرجعه من حجه و لم أدر ما مضي من الليل أو ما بقي فقال انطلق فإني أمرت أن أستغفّر لأهل هذا البقيع فخرجت معه فاستغفر لهم طويلا ثم قال ليهنكم ما أصبحتم فيه أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها الآخرة شر من الأولى يا با مويهبة أعطيت خزائن الدنيا و الخلد فيها ثم الجنة فخيرت بين ذلك و الجنة و بين لقاء ربى و الجنة فقلت بأبى أنت و أمى خذ خزائن الدنيا و الخلد فيها ثم الجنة فقال لا و الله يا با مويهبة لقد اخترت لقاء ربي و الجنة و اشتكى بعد ذلك بأيام و في رواية عنه أيضا فما لبث بعد ذلك الاستغفار إلا سبعا أو ثمانيا حتى قبض. و في هذه السنة كانت سرية أسامة بن زيد و ذلك أن رسول اللهأمر الناس بالتهيؤ لغزو الروم لأربع ليال بقين من صفر سنة إحدى عشرة فلما كان من الغد دعا أسامة بن زيد فقال سر إلى موضع مقتل أبيك و أوطئهم الخيل فقد وليتك هذا الجيش فأغر صباحا على أهل أبني و حرق عليهم فإن أظفرك الله بهم فأقلل اللبث فيهم خذ معك الأداء و العيون و الطلائع أمامك فلماكان يوم الأربعاء بدأ رسول الله ﷺ فحم و صدع فلما أصبح يوم الخميس عقد لأسامة لواء بيده ثم قال اغز بسم الله في سبيل الله فقاتل من كفر بالله فخرج و عسكر بالجرف فلم يبق أحد من وجـوه المهاجرين و الأنصار إلا انتدب في تلك الغزاة فيهم أبو بكر و عمر و سعد بن أبي وقاص و سعيد بن زيد و أبو عبيدة و قتادة بن النعمان فتكلم قوم و قالوا يستعمل هذا الغلام على المهاجرين الأولين فغضب رسول الله ﷺ غـضبا شديدا فخرج و قد عصب على رأسه عصابة و عليه قطيفة فضعد المنبر فحمد الله و أثنى عليه ثم قال أما بعد أيها الناس فما مقالة بلغني عن بعضكم في تأمير أسامة و لئن طعنتم في تأميري أسامة فقد طعنتم في تأميري أباه قبله و ايم الله إن كان للإمارة خليقاً و إن ابنه من بعده لخليق للإمارة و إن كان لمن أحب الناس إلى فاستوصوا به خيرا فإنه من خياركم ثم نزل فدخل بيته و ذلك يوم السبت لعشر خلون من ربيع الأول و جاء المسلمون الذين يخرجون مع أسامة يودعون رسول الله ﷺ و يمضون على العسكر ثم ذكر تخلف القوم على ما سيأتي بيانه.

قال: فلما بويع لأبي بكر أمر بريدة باللواء إلى أسامة ليمضي لوجهه فعضى بريدة إلى معسكرهم الأول فلماكان هلال ربيع الآخر سنة إحدى عشرة خرج أسامة فسار إلى أهل أبنى عشرين ليلة فشن عليهم الغارة فقتل من أشرف له و سبى من قدر عليه و قتل قاتل أبيه و رجع إلى المدينة فخرج أبو بكر في المهاجرين و أهل المدينة يتلقونهم سرورا لسلامتهم.

و في مدة مرضه ﷺ جاء الخبر بظهور مسيلمة و العنسي و كانا يستغويان أهل بلادهما إلا أنه لم يظهر أمرهما إلا في مدة مرضوس رسول الله ﷺ و كان ﷺ قد لحقه مرض بعيد عوده من الحج ثم عوفي ثم عاد فعرض مرض الموت قال أبو مويهبة لما رجع رسول الله ﷺ من حجة طارت الأخبار بأنه قد اشتكى فوثب الأسود باليمن و مسيلمة باليمامة فأما الأسود العنسي فاسمه عهيلة بن كعب (٢) و كان كاهنا يشعبذ و يريهم الأعاجيب و يسبي منطقه قلب من يسمعه و كان أول خروجه بعد حجة رسول الله ﷺ فسار إلى صنعاء فأخذها فكتب فروة بن مسيك إلى رسول الله ﷺ بخبره و كان عامل رسول الله ﷺ مراد و خرج معاذ بن جبل هاربا حتى مر بأبى موسى الأشعري و هو بمارت (٣)

<sup>(</sup>١) النش: وزن نواة من ذهب وقيل هو: وزن عشرين درهما، وقيل وزن خمسة دراهم، وقيل أربع أوقية. «لسان العرب ١٤٤. ١٤٤».

<sup>(</sup>٢) الصحيح: عيهلة بن كعب.

 <sup>(</sup>٣) في المصدر: مأرب. ومأرب: بلاد الأزد باليمن بين صنعاء وحضرموت. «معجم البلدان ٥: ٣٤».



و وصل الكتاب و رسول اللهﷺ قد مات إلى أبي بكر و كان من أول خروجه إلى أن قتل نحو أربعة أشهر و فيروز قيل إنه ابن أخت النجاشي و قيل هو من أبناء فارس.

و أما مسيلمة بن حبيب الكذاب فكان يقال له رحمان اليمامة لأنه كان يقول الذي يأتيني اسمه رحمان و قدم على رسول الله الله الله الله الله و كتب إلى رسول الله الله الله الله الله الله محمد رسول الله الله الله ألى محمد رسول الله الله أما بعد فإن الأرض لنا نصف و لقريش نصف و لكن قريش قوم يعتدون و بعث الكتاب مع رجلين فقال لهما رسول الله الله الله الله قالا نعم إنه قد أشرك معك فقال لو لا أن الرسول لا يقتل لضربت أعناقكما ثم كتب إليه من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب أما بعد فإنً الأرضَ لِلْهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ الفَاقِيَةُ لِلْمُتَّقِينَ وقد أهلكت أهل حجر أبادك الله و من صوب معك.

و ادعى مسيامة أنه قد اشترك مع محمد الله في النبوة فأتته امرأة فقالت ادع الله لنخلنا و لمائنا فإن محمدا دعا لقومه فجاشت آبارهم قال و كيف صنع قالت دعا بسجل فدعا لهم فيه ثم تمضمض و مجه فيه فأفرغوه في تلك الآبار ففعل هو كذلك فغارت تلك المياه و قال رجل برك على ولدي فإن محمدا يبرك على أولاد أصحابه فلم يوت بصبي مسع رأسه إلا قرع و توضأ مسيلمة في حائط فصب وضوءه فيه فلم ينبت و وضع في الآخر عنهم الصلاة و أحل لهم الخمر و الزنا و نحو ذلك فاتفقت معه بنو حنيفة إلا القليل و غلب على حجر اليمامة و أخرج ثمامة بن أثال و كتب ثمامة إلى رسول الله و بخبره و كان عامل رسول الله و على اليمامة فلما مات رسول الله أرسل أبو بكر خالد بن الوليد إلى مسيلمة فلما بلغ اليمامة تقاتلوا و كان عدد بني حنيفة يومئذ أربعين ألف مقاتل فقتل من المسلمين خالد بن الوليد إلى مسيلمة فلما بلغ اليمامة تقاتلوا و كان عدد بني حنيفة عين رأت خذلانها تقول لمسيلمة أين ما كنت تعدنا فيقول قاتلوا عن أحسابكم و قتل الله عز و جل مسيلمة اشترك في قتله وحشي و أبو دجانة فكان وحشي يقول قتلت خير الناس و شر الناس حمزة و مسيلمة.

بيان: في القاموس السكاسك حي باليمن (١) و قال الجوهري السكون بالفتح حي من اليمن (٢) و في النهاية في حديث أسامة أغر على أبنى صباحا هي بضم الهمزة و القصر اسم موضع من فلسطين بين عسقلان و الرملة و يقال لها يبنى بالياء (٣) و العنس بالعين المهملة و النون أبو قبيلة من اليمن و باذام في أكثر بالباء الموحدة أيضا أبو قبيلة و كذا في أكثر النسخ لكن ابن الأثير ضبطه بالنون و باذام في أكثر النسخ بالميم معرب بادام و صححه الفيروز آبادي بالنون (٤) و قال الأبناء قوم من المجم سكنوا اليمن و قال الجوهري صوبت الفرس إذا أرسلته في الجري و صوبه أي قال له أصبت و استصوب نه در (٥)

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط ٣: ٣١٦.

<sup>(</sup>۲) الصحاح: ۲۱۳۷.(٤) القاموس المحيط ٤: ۲۰۲.

<sup>(</sup>٣) النهاية في غريب الحديث والأثر ١: ١٨.

<sup>(</sup>٥) الصحاح: ١٦٥.

ما جرى بينه و بين أهل الكتاب و المشركين بعد الهجرة و فيه نوادر أخباره و أحوال أصحابه يهيي زائدا على ما تقدم في باب المبعث وكتاب الاحتجاج و ما سيأتي في الأبواب الآتية

1

7

البقوة «٢»: ﴿مَا يَوِدُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتْابِ وَ لَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبَّكُمْ وَ اللَّهُ يَخْتَصُّ برَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَ اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴾ ١٠٥.

و قال تعالى: ﴿وَدَّكَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيغانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَ اصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ ١٠٩.

و قال سيحانه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَا الَّزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكَتْابِ وَيَشْتُرُونَ بِي تُمَنَا قَلِيلًا أُولَئِك مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِ ۚ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أِلِيمٌ ۞ أُولِئِك الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْفَذَابِ بِالْمُغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ۞ ذٰلِك بِـأَنَّ اللَّهُ نَـزَّلُ الْكِـتَابَ بِـالْحَقِّ وَ إِنَّ اللَّـذِينَ اخْتَلَفُوا فِـي الْكِـتَابِ لَـفِي شِـفَاقٍ

. و قال تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُك قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَ هُوَ اَلَدُ الْخِصَامِ \* وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَ يُهْلِك الْحَرْثَ وَالسَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ \* وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتُهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْم فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهادُ > ٢٠٤ - ٢٠٦.

و قال تعالى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ١٥٦٠.

آل عِموان «٣»: ﴿ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْماً كَفَرُوا بَعْدَ إِيمانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَ جاءهُمُ الْبَيِّناتُ وَ اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ \* أَولَئِك جَزَاوًهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةِ اللَّهِ وَ الْمَلَائِكَةِ وَ النّاسِ أَجْمَعِينَ خالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَ لًا هُمْ يُنْظَرُونَ \* إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدٍ ذٰلِك وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ \* إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْراً لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَ أُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ ﴾ ٨٦ ـ ٩٠.

و قال تعالى: ﴿وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفاسِقُونَ ۞ لَنْ يَضُرُّ وكُمْ إِلَّا أَذَى وَ إِنْ يُمْاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَذْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ \* ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ أَيْنَ مَا ثَقِفُوا إِنَّا بِحَبْلِ مِنَّ اللَّهِ وَ حَبْلٍ مِنَ النَّأْسِ وَ بِـاَوُّ بِغَضِي مِنَ اللَّهِ وَ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذٰلِك بِأَيَّهُمْ كُانُوا يَكِفُرُونَ بآيَاتٍ اللَّهِ وَيَقِتُلُونَ الْأَنْبِياءَ بِغَيْرٍ حَقِّ ذٰلِك بِمَا عَضِوْا وَكَانُوَا يَعْتَدُونَ ۞ لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللّهِ آناء اللَّبْلِ وَهُمْ يَسْجَدُونَ ۞ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ الْيَوْم الآخِرِ وَ يَالْمُرُونَ بِالْمُعْرُوفِ وَيَنْهَوَنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسْارِعُونَ فِي الْخَيْراتِ وَ أُولَئِك مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ ١١٠ ــ ١١٤. وَ قال تَعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَالُونَكُمْ خَبْالًا وَدُّوا مَا عَنِيُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُحْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيِّتًا لَكُمُ الآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ يَغِقِلُونَ \* هَا أَنْتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَ تُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَ إِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَ إِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَـلِيمٌ بِـذَابَ الصُّدُورَ \* إِنْ تَغْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّنَةٌ يَفْرَحُوابِها وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُجِيطُ ﴾ ١١٨ ـ ١٢٠.

وِ قالٍ تعالى: ﴿ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِنَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بَآيَاتِ اللَّهِ ثَمَناً قَلِيلًا أُولَئِك لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسْابِ ﴾ 199.

النساء «كه: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَصِلُوا السَّبِيلَ \* وَ اللَّهُ أَعْلَمُ

بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ نَصِيراً \* مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَ عَصَيْنَا وَ ﴿ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مَعْنَا وَ اللَّهُ مُعْلَقًا اللَّهِ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَا مُؤْمِنُونَ إِلَّا اللَّهِ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا مُؤْمِنُونَ إِلَّا اللَّهِ مِنَا لَهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللِّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ

و قال تعالى: ﴿ فَلَا وَ رَبَّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوك فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلَّمُوا تَسْلِيماً \* وَلَوْ الْكَيْنِا عَلَيْهِمْ أَنِ الْقُتُكُمُ أَوِ احْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلُ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَلُونَ بِهِ لَكُنَّا أَجْرا عَظِيماً \* وَلَهَدَيْنَاهُمْ وَسُلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَعْلَيْهِمْ وَأَشَدَ تَثْفِيعاً \* وَإِذَا لَآتِينَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرا عَظِيماً \* وَلَهَدَيْنَاهُمْ وَسُراطاً مُسْتَقِيماً \* 7-. 7-. إلى قوله: ﴿ وَيَقُولُ وَ اللَّهُ يَكُنُبُ مَا يُبَيِّنُونَ فَأَعْرِضُ عَنْهِ لَهُ مَا عَلَيْهَمْ وَقُولُ وَ اللَّهُ وَكَهْنَ بِاللَّهُ وَكِيلًا \* 8.

و قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنَ أَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِناً إِلّٰا خَطَأَّهُ. إلى قوله: ﴿ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيماً حَكِيماً ﴾ ٩٣. و قال تعالى: ﴿ وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَمَمِّداً ﴾ إلى قوله: ﴿ عَظِيماً ﴾ ٩٣.

و قال تعالى: وإنّا أنْرَلْنَا إلَيْكَ الْكِنَابَ بِالْحَقَّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرْاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيماً \* وَاسْتَغْفِرِ اللَّهُ وَلَا تَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرْاكَ اللَّهُ وَلَا تَحْلَى الْكَوْنَا أَيْمَ اللَّهِ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهُ وَهُوَ مَعَهُمُ إِذْ يُبِيشُونَ هَا لَا يُوضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطاً \* هَا أَنْتُمْ خُولًا عِجَادُلُمْ عَنْهُمْ وَلَا يَعْمَلُونَ مُحِيطاً \* هَا أَنْتُمْ خُولًا عِجَادُلُهُمْ عَنْهُمْ وَلِيلَا اللَّهُ عِنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا \* وَمَنْ يَعْمَلُ سُوءاً أَوْ عَلَيْمَ عَنْهُمْ وَكِيلًا \* وَمَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا \* وَمَنْ يَعْمَلُ سُوءاً أَوْ يَعْمَلُ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْما وَكِنَا اللَّهُ عَلَيْما فَانَعْما \* وَمَنْ يَكُونُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْما فَانَعْلَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْما وَكِيلًا \* وَمَنْ يَكُونُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَكُونُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَكُونُ وَلَا فَصُلُ اللَّهُ عَلَيْكَ وَمُ اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَى عَظُولُونَ وَلَا فَصُلُ اللَّهُ عَلَيْكَ عَظِيما \* فَا عَضُولُونَ وَكُنْ مِنْ مَعْلُولُونَ وَلَا فَصُلُ اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ وَمُ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَمُعْلِكُ وَمُنْ يَخُولُواهُمْ إِلَّى مَنْ الْقُولُونُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَظِيما \* فَا عَنْ عَلِيكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْعَلْمَ عَلَيْكَ عَلْمَامُ وَمُ اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلْمَا عَلَيْكَ عَلْمُ وَلِيلًا عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ وَالْعَلْمُ وَمُولِي اللَّهُ عَلَيْكَ عَلْمُ اللَّهُ فَلَكُمْ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكَ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ ع

و قال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آذاذُوا كُفْراً لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَالْ لِيَهْدِيهُمْ سَبِيلًا \*\* بَشِّر الْمُنْافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَاباً أَلِيماً \* الَّذِينَ يَتَخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ١٣٧ - ١٣٩. إلى قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهُ جَامِعُ الْمُنْافِقِينَ وَ الْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً \* الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَلْكَافِرِينَ وَلِيكُمْ وَنَعْنَمُ مِنَ اللَّهِ فَاللَّهُ يَتَخَمُّ بَيْنَكُمْ يَوْءَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبُ قَالُوا الَّمْ نَسْتَحْوِذَ عَلَيْكُمْ وَ نَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَتَخَمُّ بَيْنَكُمْ يَوْءَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴾ ١٤١.

إلى قوله تعالى: ﴿وَ أَنُونُلنَا إِلَيْك الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِنا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَ مُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحِكُمْ بَيْنَهُمْ مِنا أَنْوَلَ اللَّهُ وَلَا تَشَيغ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاء مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهَا جاً وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاجِدَةً وَ لَكِنْ لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا آنَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِمُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَتِّئُكُمْ فِيعَا يَعْدَى فِي قَوْتَلِفُونَ \* وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِغَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَبِعْ أَهُواءَهُمْ وَاحْذَرُهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْك فَإِنْ عَلَيْمَ الْمُؤْلِ اللَّهُ وَلَا تَتَبِعُ أَهُواءَهُمْ وَاحْذَرُهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْك فَإِنْ قَاعِلُمْ اللَّهُ وَلِيا

<u>0</u>

و قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُواً وَلَعِباً مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ الْكَفَارَ أُولِيَاءَ وَاتَقُوا اللَّهَ إِنْ كَنْتُمْ مُؤُونِينَ \* وَ إِذَا نَادِئُتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوها هُزُواً وَلَعِباً ذَلِك بِأَنَهُمْ فَوْمُ لَا يَعْقَلُونَ \* قُلُ الْكَفَارَ أُولِيا عَلَى مَا أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَ مَا أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَ مَا أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَ مَا أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَ مَا أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أَنْزِلَ إِلْكَامُونَ وَهُمْ قَلْمُ وَالْمَعْلَونَ وَعَمِلُ مِنْهُمُ الْقِرْدَةَ وَ الْخَنْازِيرَ وَ عَبَدَ الطَّاعُوتَ أُولِيكَ شَرَّ مَكَانًا وَقُلْمَ مَنْ فَيْكُمْ وَمُعْمَلُونَ \* وَلَيْكُمْ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِعَاكَانُو الْمَنْ وَقَدْ وَخُلُوا بِالْكُفُورَ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ اللَّهُ وَالْوَلَ وَأَكْلِهِمُ الشَّحْتَ لَيْنُسَ مَاكُانُوا يَعْمُلُونَ \* وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ إِلَّاكُومُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَعَلَى مِنْهُمْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَا مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُلْوَالَ وَ أَكْلِهِمُ الشَّحْتَ لَيْنُسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ \* وَلَوْمُ اللَّهُ وَالْمُعْمُولُ وَاللَّهُ الْمُعْمُولُ وَلَا يَنْهُا هُمُ الرَّبُومُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا لِلْهُمْ اللَّهُ عَلَى مِنْ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَالِيلُومُ اللَّهُ وَالْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولُومُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللْمُومُ اللَّهُ اللَّذِيلُولُ الْمُعْلَى الْمُولُومُ اللْمُومُ اللَّهُ اللَّذِيلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّذِيلُ اللَّهُ اللَّذِيلُ اللْمُعْلَى اللْمُومُ اللَّذِيلُ اللَّذِيلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذُولُ اللَّذِيلُ الْمُعْلَمُ اللَّذِيلُولُ ال

و قال تعالى: ﴿ وَ ٱلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَ الْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَاراً لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضَ فَسَاداً وَ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴾ 18.

إلى قوله تعالى: ﴿مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ ﴾ ٦٦.

إلى قوله تعالى: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَشْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّى تَقِيمُوا التَّوْزَاةَ وَ الْإِنْجِيلَ وَ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَ لَيَزِيدَنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ مَا أَنْزِلَ إِلَيْك مِنْ رَبِّك طُغْيَاناً وَكُفْراً فَلاَ تَأْسَ عَلَى الْقَوْم الْكَافِرِينَ﴾ ٨٦.

و قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبُدَ لَكُمْ تَسُؤُكُمْ وَ إِنْ تَسْئَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَ اللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ \* قَدْ سَأَلُها قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ﴾ ١٠١ـ ١٠٠.

الأَنعام «٣»: ﴿ وَلَا تَطُرُ وِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَ الْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجُهَهُ مَا عَلَيْك مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَ مَا مِنْ حَسَابِهُ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَ مَا مِنْ حَسَابِهُ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَتَعَلَّرُ هُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ \* وَكَذَلِكَ فَتَنْا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهْوُلُاءٍ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِا النِّيسَ اللَّهُ بِأَعْلَى مَنْكُونَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ لَمَا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مَلْ مَا عَلَيْهُمْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مَنْ مَلْهُ فَعُلُولُ وَلُولَحَ فَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَرَحِيمٌ ﴾ 80 - 20.

و قال تعالى: ﴿وَ مَنْ أَظْلُمُ مِثْنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللّٰهِ كَذِباأً أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأَنْزِلُ مِثْلُ مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ﴾ ٩٣.

الأعراف «٧»: ﴿ وَ اتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ \* وَ لَوْ شِنْنَا لَوَعْنَاهُ مِنَا الْعَلْمِ إِنْ تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَتْ ذَلِك مَثَلُ الْقَوْمِ النِّيْنَ كَذَّبُوا بَآيَاتِنَا فَاقِصُ لِلَّامُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ ١٧٥ ـ ١٧٦.

ُ الأَنفالُ«٨»: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ وَ تَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ \* وَاعْلَمُوا أَنْمَا أَمْوَالُكُمْ وَ أَوْلَادُكُمْ فِنْنَةً وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ ٧٧ ـ ٨٨.

و قال تعالى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يُنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَ إِنْ يَمُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَلِينَ ۞ وَ قَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِنْتُهُ وَ يَكُونَ الدِّينُ كُلَّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ وَ إِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلاَكُمْ نِعْمَ الشَّوِينِ ﴾ ٣٨ ـ ٤٠.

التوبة «٩»: ﴿مَاكَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ بِالْكَفْرِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَ فِي

7

النّارِ هُمْ خَالِدُونَ \* إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّهِ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ الآخِرِ وَ أَقَامَ الصَّلَاةَ وَ آتَى الزَّكَاةَ وَ لَمْ يَخْشَ إِلّا اللّهَ ﴿ فَعَسَىٰ أُولِئِكُ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ \* أَجَعَلْتُمْ سِفَايَةَ الْخَاجَّ وَ عِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَزام كَمَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَ الْيُوْمِ اللّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ \* الّذِينَ آمَنُواً وَ هَاجَرُوا وَ جَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ لَا يَشْتَوُونَ عِنْدَ اللّهِ وَ اللّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ \* اللّهِ مَا مُنْائِزُونَ ﴾ ١٧ ـ ٧٠. اللّهِ وَ اللّهُ لَا يَهْدِي اللّهِ وَ أُولِيكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴾ ٢٠ ـ ٢٠.

وَ قَالَ تَعَالَى: ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِؤُا نُورَ اللَّهِ بِأَفْواهِهِمْ وَيَأْتِى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَ لَوْكَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ ٣٢.

و قالٍ سبحاًنه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيراً مِنَ الْأَحْبَارِ وَ الرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَ يَصُدُّونَ عَـنْ تسيا اللّٰه﴾ ٣٤.

و قالَ تعالى: ﴿إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِيُصَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَاماً وَيُحَرِّمُونَهُ عَاماً لِيُوَاطِؤُا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَيُحَرِّمُونَهُ عَلَى اللّٰهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَيُلِّهُ مَا يَهْدِي الْقُوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾ ٣٧.

و قال سبحانه: ﴿وَ مِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُك فِي الصَّدَفَاتِ فَانِ أَغْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَ إِنْ لَمْ يُعْطَوَا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ وَ لَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَ قَالُوا حَسْبَنَا اللَّهُ سَيُؤُتِيبَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ رَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ زَاغِبُونَ﴾ ٥٨ ــ ٥٩.

و قال تعالى: ﴿وَ مِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤُذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذُنُ قُلْ أَذُنُ خَيْرِ لَكُمْ يُؤُمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِللَّهِ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ لِللَّهِ لَهُ عَذَابُ لَلِيمٌ ۞ يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْصُوكُمْ وَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْصُونُهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ ۞ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحادِدِ اللَّهَ وَ رَسُولُهُ فَأَنَّ لَـهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِداً فِيها ذَلِك الْخِرْيُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ فَأَنَّ لَـهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِداً فِيها ذَلِك الْخِرْيُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ لَلْهُ لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَاللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ لَلْهُ وَاللَّهُ وَالْمِلْلِمُ لَلْمُلْسُولُهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَلِكُونُ وَلِكُونُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ لَلْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُولَالِمُوالِمُولِمُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُولِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

إِلَىٰ قوله تعالى: ﴿الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضِ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَ يَقْبِضُونَ أَيْدِيهُمْ مِنْ بَعْضِ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَ يَقْبِضُونَ أَيْدِيهُمْ مِنْ بَعْضِ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْفِقِاتِ وَ الْكُفَّارُ نَارَ جَهَنَمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِي حَسْبُهُمْ وَ لَمَنْهُمُ اللَّهُ وَ لَهُمْ عَذَابُ مُقِيمٌ \* كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ فَوْقً وَ أَكْثَرَ أَمُوالًا وَ أَوْلَىاداً فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهُمْ فَاسْتَمْتَعُوا أَنْفِي وَ خَلْلَهُمْ بِخَلَاقِهُمْ وَلَمْكُمْ فَعَلَمُ اللَّهُ لِيَعْلَمُهُمْ وَلَمْكُمْ بَتَأْلُونِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمٍ نُوحٍ وَ عَادٍ وَ تَمُودَ وَقُومٍ إِبْرَاهِمِيمَ وَ فَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ بِالْبَيْنَاتِ فَمْ اللَّهُ لِيَطْلِمُهُمْ وَاللَّهُ لِيَعْلِمُهُمْ وَلَكِنَ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ ٧٦ - ٧٠.

و قال تعالى: ﴿الْأَعْرَابُ أَسَدُ كُفُواً وَ يَفَاقاً وَ أَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ ﴿ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ الْأَعْرَابِ مَنْ الْأَعْرَابِ مَنْ الْأَعْرَابِ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ اللَّهُ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ اللَّا إِنَّهَا قُوبَةٌ لَهُمْ سَيُدْ خِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ ٩٧ - ٩٩.

و قال تعالى: ﴿ وَمِثَنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النَّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ ۞ وَآخَرُونَ اعْتَرُفُوا بِذَنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحاً وَ آخَرَ سَيِّنَاً عَسَى اللَّهُ أَنْ يُتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ ١٠١ - ١٠٠٠.

إلى قوله تعالى: ﴿وَ آخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِلَّا يُعَذِّبُهُمْ وَ إِلَّمَا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ ١٠٦.

و قال سبحانه: ﴿مَاكَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَ لَوْكَانُوا أُولِي قُوبِينَ مِنْ بَغْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ

٤٧٧

أَصْحَابُ الْبِجَحِيمِ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وَمِاكَانَ اللَّهُ لِيُضِلُّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ ِهَذَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ ﴾ إلى قوله تعالي: ﴿ وَ إِذَا مَا أَنْزِلَتْ شُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتُهُ هَٰذِهِ إِيمَاناً فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتُهُمْ إِيمَاناً وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَ أَبَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَنْهُمْ رِجْساً إِلَي رِجْسِهِمْ وَ مَاتُوا وَ هُمْ كَافِرُونَ أَوْ لَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يَفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامْ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَئِنِ ثُمِّلِا يَتُوبُونَ وَلَاهُمْ يَذَكَّرُونَ وَإِذَامَا أَنْزِلَتْ سُورَةُ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلى بَعْضٍ هَلْ يَزَاكُمْ مِنْ أَحْدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَّفَ اللّهُ قَلْوبَهُمْ بِانَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ ١٢٤ ـ ١٢٧.

هم يَجْهُمْ عُورٌ» يَسْجُونَ؟ - ١٠ - ١٠٠٠. هود «١١»: ﴿ أَنَا إِنَّهُمْ يَثَنُونَ صُدُورَ هُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِينَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَ مَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ

بذات الصُّدُور ﴾ ٥.

ِ الْمِحد: ﴿ وَالَّذِينَ آتَنَيْنِاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِوتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَ لًا أَشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَ إِلَيْهِ مَآبٍ﴾ ٣٦.

الكهفَ «٨٨»: ﴿ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَذَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاك عَنْهُمْ تُريدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ لَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبُهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَتْهَ هَوْاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطاً \* وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاء فَلَيُؤْمِنْ وَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ لَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبُهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَتْهَ هَوْاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطاً \* وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاء فَلَيُؤُمِنْ وَ مَنْ شَاءَ فَلْيَكُفُوْ ﴾ ٢٨ ـ ٢٩.

النور «٢٤»: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداء إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ

و قال تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذِلِك وَمَا أُولَئِك بِالْمُؤْمِنِينَ ۞ وَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللّهِ وَ رَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ \* وَ إِنَّ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ \* أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرِضٌ أَمِ ازْنابُوا أَمْ يَخَافُونَ إِنْ يَجِيفَ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَ رَسُولُهُ بَلْ أُولٰئِكِ هُمُ الظَّالِمُونَ \* إِنْناكِانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا ذِعُوا إِلَّي اللِّهِ وَرَشُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَ أَطَعْنَا وَ أُولَئِكِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۞ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهِ وَ رَسُولَهُ وَ يَخْشَ اللَّهَ وَ يَتَّفْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِرُونَ \* وَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تَقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا

القصص «٢٨»: ﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِيَّابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ \* وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ \* أُولَئِك يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْن بِمَا صَبَرُوا﴾ ٥٦ ــ ٥٤.

العنكبوت «٢٩»: ﴿ الم أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتُرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَ هُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴾ ١- ٢. إلى قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مِنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللّهِ وَلَئِنْ جِاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّك لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ وَ لَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ ﴾ وَ لَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُواً وَ لَيَعْلَمَنَّ الْمُنافِقِينَ ﴾ ١٠ ـ ١١.

لقمان «٣١»: ﴿ وَ إِذَا غَشِيَهُمْ مُوْجُ كَالظَّلَلِ دَعَوَا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجّاهُمْ إِلَى الْبَرَّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَ مَا يَجْحَدُ بآياتِنَا إِلَّا كُلِّ خَتَّارِ كَفُورٍ ﴾ ٣٢.

... وَالْمُنْافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَالَّ مَا النَّبِيُّ اتَّى اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً وَاتَّبِغِ مَا يُوحى إلَيْك مِنْ رَبِّك إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً \* وَ تَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا \* مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ﴾

و قال تعالى: ﴿ لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَ الْمُرْجِفُونَ فِي الْـمَدِينَةِ لَـنُغْرِيتَك بِهِمْ ثُمَّ اللهِ فِي الْمُرْجِفُونَ فِي الْـمَدِينَةِ لَـنُغْرِيتَك بِهِمْ ثُمَّ اللهِ فِي الْذِينَ فِي الْذِينَ خَلُوا مِنْ قَبُلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ يَكُ اللهِ فِي الْذِينَ خَلُوا مِنْ قَبُلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ يَدُ لِسُنَّةً اللهِ فِي الْذِينَ خَلُوا مِنْ قَبُلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةٍ يَدُ اللَّهِ تَبْدِيلًا ﴾ ١٠ ـ ١٢.

سبأ «٣٤»: ﴿وَ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهِٰذَا الْقُرْآنِ وَ لَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ ٣٦.

الأحقاف «٤٦»: ﴿قُلُ أَرَأَيُتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عَنْدِ اللّٰهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَ شَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِشْرَائِيلَ عَـلَىٰ مِـشْلِهِ فآمَـنَ وَ اِسْتَكْبَرْتُمُ إِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ \* وَ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمنُوا لَوْ كَانَ خَيْراً مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَ إِذْلَمَ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هٰذَا إِفْك قَدِيمٌ ﴾ ١٠ ـ ١٢.

محمد «٤٧»: ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَا ذَا قَالَ آيِفاً أُولَئِكَ الَّذِينَ

طَبَعَ اللّٰهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَهُوا أَهْوَاءَهُمْ ﴾ ١٦. إلى قوله تعالى: ﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْ لَا نُزَّلَتْ سُورَةً فَإِذَا أَنْزِلَتْ سُورَةً ﴿ لَيُكَ مُمَاكَمَةٌ وَ ذُكِرَ فِيهَا الْقِيْالُ وَإِنْ الْمُوْتِ فَأُولِيهِمْ مَرَضُ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَفْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمُوْتِ فَأُولِي لَهُمْ \* طَاعَةٌ ﴿ وَقَلْ مَعْرُونٌ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَعْرُونَ إِلَيْكَ مَعْرُونٌ فَا إِذَا فَا لَوْلَ مَعْرُونَ إِلَيْكَ مَعْرُونٌ إِلَيْكَ مَعْرُونٌ فَالْمَاعِمُ \* فَهِلْ عَسَيْتُمُ إِنْ تَوْلِيَتُمُ إِنْ تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَ تَقْطِعُوا ﴿ وَتَقَلِمُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْكُمْ أَنْ فَالْمُونُ وَاللّٰهُ لَكُونُ وَيَعْلَمُونَا اللّٰهَ لَكُونُ وَيَعْلِمُ فَاللّٰهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُعْلِمُونَا اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُعْلِيدُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْكُمْ أَنْ عَلَيْكُمْ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْكُمْ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْكُمْ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْكُمْ اللّٰوَيْقُولُ اللّٰهُ لَيْكُونُ وَلِيلُونُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ اللّٰهُ عَلَالْهُ عَلَيْكُمْ اللّٰهُ عَلَيْكُونُ اللّٰهُ لَكُونُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَيْلُولُونُ مِنْ الْمُؤْمِنُ وَاللّٰهُ لَوْلًا لِللْهُ لَهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّ

و قول معزوق فإذا عزم النمر قلو صدفو الله قاضتهم وأغمي أبضارهم \* قفلا يتدتر ون الفيد وابي الدرس و فليند وابي الرس و المستعور الذار الله فالموس الله تشتطيعكم في بغض الأفر و الله تغلم إسرارهم فإلى الله سنطيعكم في بغض الأفر و الله تغلم إسرارهم فإلى المؤسس المؤسسس المؤسس المؤسس المؤسس المؤسس المؤسس المؤسس المؤسس المؤسس المؤسسس المؤسس المؤسس المؤسس المؤسس المؤسس المؤسس المؤسس المؤسس المؤسسس المؤسس المؤسس المؤسس المؤسس المؤسس المؤسس المؤسس المؤسس المؤسسس المؤسس المؤسس المؤسس المؤسس المؤسس المؤسس المؤسس المؤسس المؤسسس المؤسس المؤسس المؤسس المؤسس المؤسس المؤسس المؤسس المؤسس المؤسسس المؤسس المؤسس المؤسس المؤسس المؤسس المؤسس المؤسس المؤسس المؤسسس المؤسس المؤسس المؤسس المؤسس المؤسس المؤسس المؤسس المؤسس المؤسسس المؤسس المؤسس المؤسس المؤسس المؤسس المؤسس المؤسس المؤسس المؤسسس المؤسس المؤسس المؤسس المؤسس المؤسس المؤسس المؤسس المؤسس المؤسسس المؤسس المؤسس المؤسس المؤسس المؤسس المؤسس المؤسس المؤسس المؤسسس المؤسس ا

و قال تعالى: ﴿ وَإِنْ تَتَوَلُّوا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثالَكُمْ ﴾ ٢٠ ـ ٣١.

العجرات «٩». وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاء كُمْ فَأَسِقُ بِنَهَا فَتَبَيَّوا أَنْ تَصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةِ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ فَالِيمِنَ وَ اعْلَمُوا أَنْ فَيكُمُ مَرْسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيمُكُمْ فِي كَثِيرِ مِنَ الْأَمْرِ لَعَبَتُمْ وَلَكِنَّ اللَّهِ حَبَّ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَ رَبِّنَهُ فِي فَلَمُكُمُ وَ وَيَعِلَمُكُمْ فِي كَثِيرِ مِنَ اللَّهُ وَلَي يَعْفِي اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٍ وَ إِنْ فَلُكِ هُمُ الرَّائِيدُونَ فَطْلَمِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٍ وَ إِنْ فَلُولُ وَ الْمُعْمَلُوا اللَّهِ يَعْفِي حَتَّى تَغِي عَلَيمٌ حَكِيمٍ وَ إِنْ فَاءَتُ فَأَعْلِكُمُ الْكُفُو ابَيْنَ أَخُوا بَيْنَ أَخُوا اللَّهُ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنْمَا الْمُؤْمِنُونَ اخْرَة فَا طَالِحُوا اللَّهُ عَلَيمٌ فَا فَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَشْعُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَشْعُونُ وَقَوْمُ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا حَيْلُ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ وَلَا يَشْعُوا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَا يَشْعُرُ وَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

النجم «٥٣»: ﴿أَفَرَائِتَ الَّذِي تَوَلَّى وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَىٰ أَمْ لَمْ يُنَبَّأُ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ وَ إِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَى اللَّائِسَانِ إِلَّا أَهْ اسْمَىٰ﴾ ٣٣ ـ ٣٩.

َ الْحَدَيْدُ «vs»: ﴿يَا أَيُّهَاۚ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ آمِنُوا بَرَسُولِهِ يَؤُتِّكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ نُوراً تَعْشُونَ بِهِ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ وَ اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمُ لِثَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِنَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَ أَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَضَاءُ وَ اللَّهُ ذُو الْفَصْلِ الْعَظِيمَ﴾.

المجادلة «٥٨»: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُك فِي زَوْجِهَا وَ تَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَ اللّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَ كُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بِسِرٌ ﴾ ١.

و قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْماً غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَ لَا مِنْهُمْ وَ يَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ أَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ عَذَاباً شَدِيداً إِنَّهُمْ شاءَ مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ١٤ ـ ١٥.

الممتحنة «٦٠»: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلُّوا قَوْماً غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ القَّبُورِ ﴾ ١٦.

الجمعة «٦٦ۗ»: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمُ أَنْكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ \* وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبْدَا يَمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ \* قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلْاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ فَيَنَتُكُمْ بِنَا كُنْتُمْ تَعْمُلُونَ ﴾ ٦ - ٨.

و قال تعالى: ﴿وَإِذَا رَأُوْا رَجَارَةً أَوْ لَهُواْ انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَ تَرَكُوكَ فَايْماً قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهُو وَ مِنَ النَّجَارَةِ وَ اللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ ١٨. القلم «٦٨»: ﴿ وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذُّكْرَ وَ يَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونُ وَ مَا هُوَ إِلَّا ذِكْرُ

ُ اللَّيْلِ «٩٢»: ﴿فَأَمُّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرِىٰ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرِىٰ وَ مَا يُغْنِى عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدُّى﴾ ٥.ـ ١١. إلى آخر السورة.

التكاثر «١٠٢»: ﴿ أَلُّهَا كُمُّ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ﴾ ١ و ٢ إلى آخر السورة.

## تفسير:

قوله تعالى: ﴿أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبَّكُمْ﴾ قال الطبرسي رحمه الله الخير الذي تمنوا أن لا ينزله الله عليهم ما أوحي إلى نبيهﷺ و أنزل عليه من القرآن و الشرائع بغيا منهم و حسدا ﴿وَ اللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ روي عن أمير المؤمنين و أبي جعفر الباقرﷺ أن العراد برحمته هاهنا النبوة'۱).

﴿وَدَّكَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتْابِ ﴾ نزلت في حيى بن أخطب و أخيه أبي ياسر بن أخطب و قد دخلا على النبي ﷺ عين قدم المدينة فلما خرجا قبل لحيي هو نبي فقال هو هو فقيل (٢) ما له عندك قال العداوة إلى الموت و هو الذي نقض العهد و أثار الحرب يوم الأحزاب عن ابن عباس و قبل نزلت في كعب بن الأشرف عن الزهري و قبل في جماعة اليهود عن الحسن ﴿فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا ﴾ أي تجارزوا عنهم و قبل أرسلوهم فإنهم لا يعجزون الله ﴿حَتّى يَأْتِي اللّهُ يائرِهِ ﴾ أي بأمره لكم بعقابهم أو يعاقبهم هو على ذلك ثم أتاهم بأمره فقال ﴿فَاتِلُوا اللّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ "الآية و قبل بأمره أي بآية القتل و السبي لبني قريظة و الإجلاء لبني النضير و قبل هذه الآية منسوخة بقوله: ﴿فَاتّلُوا اللّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلَا إِللّهِ وَلَا لِللّهِ وَلَا إِللّهِ وَلَا اللّهِ عَنْ الباقر اللهِ يَنْ مَا لللّهُ عَنْ وَجَدْ تُمُوهُمُ ﴾ (١٤) و روي عن الباقر الله يُؤمِنُونَ بِاللّهِ وَلَا إِللّهِ يَنْ اللّهُ اللّهِ اللهِ اللهِ اللّهُ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

و قال في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ﴾ المعني بهذه الآية أهل الكتاب بإجماع المفسرين إلا أنها متوجهة على قول كثير منهم إلى جماعة من اليهود قليلة و هم علماؤهم ككعب بن الأشرف و حيى بن أخطب و كعب بن أسيد (٧) و كانوا يصيبون من سفلتهم الهدايا و يرجون كون النبي منهم فلما بعث من غيرهم خافوا زوال مأكلتهم فغيروا صفته فأزل الله هذه الآية: ﴿مَا أَنْرَلَ اللهُ مِنَ الْكِتَابِ﴾ أي صفة محمد و البشارة به ﴿وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَناً قَلِيلًا﴾ أي يستبدلون به عوضاً على أي النار و قيل يأخلونه في مقابلة ذلك فهو قليل ﴿أُولْئِكُ مُا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمُ إِلَّا النَّارَ ﴾ أي يوديهم ما يأخلون النار حقيقة في جهنم ﴿وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللهِ يَوْنَ عِي بُطُونِهِمُ إِلَّا النَّارَ ﴾ أي يوديهم ألك لا يأكلونه إلى النار و قيل يأكلون النار حقيقة في جهنم ﴿وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللهِ يَثِي عليهم أو لا يقبل أعالهم أصلا لناية الغضب بل تكلمهم الملائكة من قبل الله تعالى: ﴿وَلَا يُزِكِّ لِيهِمُ } أي لا يثني عليهم أو لا يقبل أعالهم أو لا يعلم هم بالمغفرة ﴿وَلَهُمُ عَذَابُ النِّمِهُ عَلَى النَّارِ ﴾ أي عبد الله الله أي على الوجوه أي المائكة من قبل الله على النار و هو المروي أيضا عن أبي عبد الله أو ما أبقاهم و أدومهم على النار و على الوجوه ظاهر الكلام التعجب ﴿ذَلِك﴾ أي الحكم بالنار أو العذاب أو الضلال ﴿بِأَنَّ اللّه نَرَّلَ الْكِنَابِ أَي العَرَانُ أو المَولون الكانِ النَّذِي الْمَيْرَةُ وَلَا الكتاب و كتموا صفة النبي ﷺ ﴿فَيْ اللّهُ نَرَّلُ الْكِنَابِ أَي اللّهُ بَالْ اللهُ عَلَى اللهِ على الصواب (٩٠).

قُوله تعالى: ۚ ﴿وَ مِنَّ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُك﴾ يروقك و يعظم في نفسك ﴿قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ أي ما يقوله في أمور

(١) مجمع البيان ١: ٣٤٤.

(٣) التوبة: ٢٩.

(٥) الحج: ٣٩.

<u>۱٤</u>

<sup>(</sup>٧) في المصدر و«أ»: وكعب بن أسد.

<sup>(</sup>٢) في «أ»: فقيل له.

<sup>(</sup>٤) التّربة: ٥. (٦) مجمع البيان ١: ٣٥٣ ـ ٣٥٤.

<sup>(</sup>A) في المصدر: يستبدلون به عرضاً.

<sup>(</sup>٩) مجمع البيان ١: ٤٦٨ ـ ٤٧٢. وفيه: أي بعيد عن الألفة.

الدنيا أو متعلق بيعجبك أي يعجبك قوله في الدنيا حلاوة و فصاحة لا في الآخرة ﴿وَ يُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ﴾ أن ﴿مَا فِي ﴿ قَلْبِهِ﴾ موافق لكلامه ﴿وَهُو التَّفْو اللَّهِ العداوة و الجدال للمسلمين قبل نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي و كان حسن المنظر حلو المنطق يوالي رسول الله و يدعي الإسلام و قيل في المنافقين كلهم ﴿وَ إِذَا تَـرَلَىٰ﴾ أدبر وانصرف عنك و قبل إذا غلب و صار واليا ﴿ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ إِيُفْسِدَ فِيها وَ يُهْلِك الْحَرْثَ وَ النَّسْلُ ﴾ كما فعله الأخنس بثقيف إذ بيتهم و أحرق زرعهم و أهلك مواشيهم أو كما يفعله ولاة السوء بالقتل و الإتلاف أو بالظلم حتى يعنع الله بشومه القطر فيهلك الحرث و النسل ﴿وَ اللَّهُ الْ يُحِبُّ الْفَسَادَ﴾ لا يرتضيه فاحذروا (١٠) غضبه عليه ﴿وَ إِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهُ الْمُرْضُ الْمِنْهُ وَهُمَّهُ ﴾ كفته اللَّهُ الْمُرْضُ الْمُؤْلُثُهُ الْمِنْ الْمِهاد الفراس و قيل ما يوطأ للجنب.

قوله تعالى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ قال الطبرسي رحمه الله قيل نزلت في رجل من الأنصار كان له غلام أسود يقال له صبح (٢) و كان يكرهه على الإسلام و قيل في رجل من الأنصار يدعى أبا الحصين و كان له ابنان فقدم تجار الشام إلى المدينة يحملون الزيت فلما أرادوا الرجوع أتاهم ابنا أبي الحصين فدعوهما إلى النصرانية فتنصرا و مضيا إلى الشام فأخبر أبو الحصين رسول الله ﷺ فأنزل الله سبحانه: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ فقال رسول الله ﷺ أبعدهما الله هما أول من كفر فوجد أبو الحصين في نفسه على النبي ﷺ حيث لم يبعث في طلبهما فأنزل الله سبحانه: ﴿فَلا وَ رَبِّكُ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (٣) الآية قال و كان هذا قبل أن يؤمر النبي ﷺ بقتال أهل الكتاب ثم نسخ و أمر بقتال أهل الكتاب في سورة براءة عن السدي و هكذا قال ابن مسعود و ابن زيد إنها منسوخة بآية السيف و قال الباقون هي محكمة (٤)

قوله تعالى: ﴿كَيْفَ يَهْدِي اللّهُ عَيل نزلت الآيات في رجل من الأنصار يقال له الحارث بن سويد بن الصامت<sup>(ه)</sup> و كان قتل المحذر بن زياد البلوي غدرا و هرب و ارتد عن الإسلام و لحق بمكة ثم ندم فأرسل إلى قومه أن يسألوا رسول اللهﷺ هل من توبة قالوا فنزلت الآيات إلى قوله: ﴿إِلّا الَّذِينَ تَابُوا ﴾ فحملها إليه رجل من قومه فقال إني لأعلم أنك لصدوق و إن رسول الله لأصدق<sup>(۱)</sup> منك و إن الله تعالى أصدق الثلاثة و رجع إلى المدينة و تاب و حسن إسلامه عن مجاهد و السدي و هو المروي عن أبي عبد اللهﷺ و قيل نزلت في أهل الكتاب الذين كانوا يؤمنون بالنبيﷺ قبل مبعثه ثم كفروا بعد البعث حسدا و بغيا عن الحسن و الجبائي و أبى مسلم (٧).

و قال رحمه الله في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِينَائِهِمْ ﴾ قيل نزلت في أهل الكتاب الذين آمنوا برسول الله قبل مبعثه ثم كفروا به بعد مبعثه عن الحسن و قيل نزلت في اليهود كفروا بعيسى و الإنجيل بعد إيمانهم بأنبيائهم و كتبهم، ﴿ثُمَّ ازْدَادُوا كُفُراً ﴾ بكفرهم بمحمد الشَّخُ و القرآن عن قتادة و عطا و قيل نزلت في الأحد عشر من أصحاب الحارث بن سويد لما رجع الحارث قالوا نقيم بمكة على الكفر ما بدا لنا فمتى ما أردنا الرجعة رجعنا فنزلت فينا ما نزلت في الحارث فلما فتح (٨) رسول الله المَّاتِيَّةُ مكة دخل في الإسلام من دخل منهم فقبلت توبته فنزل فيمن مات منهم كافرا؛ ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفُرُوا وَ مَاتُوا وَ هُمَّ كُفَّارٌ ﴾ الآية.

قوله تعالى: ﴿لَنْ تَقْبَلَ تَوْبَتَهُمْ﴾ لأنها لم تقع على وجه الإخلاص و يدل عليه قوله: ﴿وَ أُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُونَ﴾ و لو حققوا التوبة لكانوا مهتدين و قيل لن تقبل توبتهم عند رؤية البأس إذ لم يؤمنوا<sup>(١)</sup> إلا عند حضور الموت و قيل لأنها أظهرت الإسلام تورية فأطلع الله رسوله على سرائرهم عن ابن عباس<sup>(١٠)</sup>.

قوله تعالى: ﴿لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَىّ﴾ قال الطبرسي رحمه الله قال مقاتل إن رءوس اليهود مثل كعب بن الأشرف و أبي رافع و أبي ناشر وكنانة و ابن صوريا عمدوا إلى مؤمنيهم كعبد الله بن سلام و أصحابه فأنبوهم على إسلامهم فنزلت الآية(١١١).

<sup>(</sup>۱) في «أ»: واحذروا.

<sup>(</sup>٢) كذا في المصدر ونسخة:وفي «ط»: صبح.

<sup>(</sup>٤) النساء: ٦٤.

<sup>(</sup>٦) في المصدر: فسألوا.

<sup>(</sup>٩) في المصدر: فنزلت فينا ما نزل في الحرث فلما افتتح.

<sup>(</sup>٣) في المصدّر: يدّعى أبا الحصين.

<sup>(</sup>٥) مَجْمَع البيان ١: ٦٣٠ ـ ٦٣٠. (٧) في «أَ»: وأن رسول اللهُ ﷺ وفي العصدر: رسول الله أُصدق.

<sup>(</sup>٨) مجمع البيان ١: ٧٨٩.

و قال في قوله تعالى: ﴿لَيْشُوا سَوَاءٌ﴾ قيل سبب نزول الآية أنه لما أسلم عبد الله بن سلام و جماعة قالت أحبار اليهود ما آمن بمحمد إلا أشرارنا فأنزل الله تعالى: ﴿لَيْسُوا سَواءٌ﴾ إلى قوله: ﴿مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ عن ابن عباس و قتادة و ابن جريح (١١) و قيل إنها نزلت في أربعين من أهل نجران و اثنين و ثلاثين من الحبشة و ثمانية من الروم كانوا على عهد عيسى الله فصد قوا محمدا الله على علم عهد عيسى الله فصد قوا محمدا الله على عطا (١٢).

و قال رحمه الله في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا﴾: نزلت في رجال من المسلمين كانوا يواصلون رجالا من اليهود لما كان بينهم من الصداقة و القرابة و الجوار و الحلف و الرضاع عن ابن عباس و قيل نزلت في قوم من المؤمنين كانوا يصادقون المنافقين و يخالطونهم عن مجاهد ﴿يِطَانَةٌ ﴾ البطانة خاصة الرجل الذين يستبطنون أمره ﴿مِنْ دُونِكُمْ ﴾ من غير أهل ملتكم ﴿لا يَالُونَكُمْ خَبَالًا ﴾ أي لا يقصرون فيما يؤدي إلى فساد أمركم ﴿و الخبال ﴾ الشر و الفساد ﴿وَدُوا مَا عَنِتُمْ ﴾ تمنوا إدخال المشقة عليكم أو إضلالكم عن دينكم ﴿إِنْ تَعْمَسُكُمْ حَسَنَةٌ ﴾ أي نعمة من الله تعلى ﴿وَ إِنْ تُعِبْكُمْ سَيَّنَةٌ ﴾ أي محنة و بلية (٣).

و قال رحمه الله في قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ﴾ أقول قد مر سبب نزولها في باب الهجرة إلى الحبشة. قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً ﴾ قال الطبرسي رحمه الله نزلت في رفاعة بن زيد بن سائب و مالك بن دخشم كانا إذا تكلم رسول الله ﷺ لويا بلسانهما و عاباه عن ابن عباس (٤٠).

و قال البيضاوي في قوله تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا﴾ أي قولك: ﴿وَ عَصَيْنَا﴾ أمرك ﴿وَ اسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَع﴾ أي مدعوا عليك بلا سمعة بصمم أو موت أو اسمع غير مجاب إلى ما تدعو إليه أو اسمع غير مسمع كلاما ترضاه أو اسمع كلاما غير مسمع إياك لأن أذنك تنبو عنه فيكون مفعولا به أو اسمع غير مسمع مكروها من قولهم أسمعه فلان إذا سبه و إنما قالوه نفاقا ﴿وَرُ اعِنَا﴾ انظرنا نكلمك أو نفهم كلامك ﴿لَيَّا بِالسِنَتِهِمْ﴾ فتلا بها و صرفا للكلام على ما يشبه السب حيث وضعوا راعنا المشابه لما يتسابون به موضع انظرنا و غير مسمع موضع لا أسمعت مكروها أو فتلا بها و ضما ما يظهرون من الدعاء و التوقير إلى ما يضمرون من السب و التحقير نفاقا ﴿وَ طَعْناً فِي الدِّينِ﴾ استهزاء به و سخرية (أ).

قوله تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكُ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ قال الطبرسي رحمه الله قيل نزلت في الزبير و رجل من الأنصار خاصمه إلى رسول الله ﷺ في شراج (٦) من الحرة كانا يسقيان بها النخل كلاهما فقال النبي ﷺ للزبير اسق ثم أرسل إلى جارك فغضب الأنصاري و قال يا رسول الله ﷺ ثم قال للزبير اسق ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر (٧) و استوف حقك ثم أرسل الماء إلى جارك و كان رسول الله ﷺ أشار على الزبير برأي فيه السعة له و لخصمه فلما أحفظ (٨) رسول الله ﷺ استوعب للزبير حقه من صريح الحكم و يقال إن الرجل كان حاطب بن أبى بلتعة.

قال الراوي ثم خرجا فمرا على المقداد فقال لمن كان القضاء يا أبا بلتعة قال قضى لابن عمته و لوى شدقه ففطن لذلك يهودي كان مع المقداد فقال قاتل الله هؤلاء يزعمون أنه رسول<sup>(۱)</sup> ثم يتهمونه في قضاء (۱۰۰ يقضي بينهم و ايم الله لقد أذنبنا مرة واحدة في حياة موسى قدعانا موسى إلى التوراة (۱۱۱ فقال ﴿فَافَتُلُوا أَنْفُسَكُمُ ﴾ (۱۲ فقعلنا فبلغ قتلانا سبعين ألفا في طاعة ربنا حتى رضي عنا فقال ثابت بن قيس بن شماس أما و الله إن الله ليعلم مني الصدق و لو أمرني محمد أن أقتل نفسي لفعلت فأنزل الله في حاطب بن أبي بلتعة و ليه شدقه هذه الآية. ﴿فَيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴾ أي فيما وقع بينهم من الخصومة و التبس عليهم من أركان الشريعة (۱۲۰) ﴿حَرَجاً ﴾ أي ضيقا بشك أو إثم.

﴿إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ﴾ قيل إن القليل الذين (١٤) استثنى الله تعالى هو ثابت بن قيس و قيل هو جماعة من أصحاب رسول

<del>۲۰</del>

<sup>(</sup>١) في المصدر: ابن جريج وهو الصحيح.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: أي مُحنة بإصابة العدو منكم لاختلاف الكلمة.

<sup>(</sup>٥) تفسير البيضاوي ١: ٣٤٩ ـ ٣٥٠. (٧) في هأ» الساحدا،

<sup>(</sup>٧) في «أ»: إلى الجدار. (٩) في المصدر: رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>١١) في المصدر: إلى التوبة.

<sup>(</sup>١٣) في المصدر: من أحكام الشريعة.

<sup>(</sup>٢) مجمع البيان ١: ٨١٥.

<sup>(</sup>٤) مجمع البيان ٢: ٨٣. وفيه: لويا لسانهما.

 <sup>(</sup>٦) الشراج: مجاري الماء من الحرار إلى السهل. لسان العرب ٧: ٧١.
 (٨) أحفظه أي أغضبه. لسان العرب ٣: ٣٤٣.

<sup>(</sup>١٠) في «أ»: في قضائه.

<sup>(</sup>١٢) النساء: ٦٦. (١٤) في المصدر: إن القليل الذي.

الله ﷺ قالوا و الله لو أمرنا لفعلنا و الحمد لله الذي عافانا و منهم عبد الله بن مسعود و عمار بن يــاسر فــقال النبي رَهِ ﴿ إِنَّ مِنْ أَمْتِي رِجَالًا الإيمان أثبت في قلوبهم من الجبال الرواسي(١١). ﴿ وَ يَقُولُونَ طَاعَةً ﴾ يعني به المنافقين و قيل المسلمين الذين حكى عنهم أنهم يخشون الناس كخشية الله(٢).

و قال البيضاوي: ﴿طَاعَةٌ﴾ أي أمرنا طاعة أو منا طاعة ﴿فَإِذَا بَرَزُوا﴾ أي خرجوا ﴿مِنْ عِنْدِكَ بَـيَّتَ طَـائِفَةٌ﴾ أي زورت خلاف ما قلت لها أو ما قالت لك من القبول و ضمان الطاعة<sup>(٣)</sup>.

قوله تعالى: ﴿وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنِ ﴾ قال الطبرسي رحمه الله نزلت في عياش بن أبي ربيعة المخزومي أخي أبي جهل لأمه لأنه كان أسلم و قتل بعد إِسلامه رجلا مسلما و هو لا يعلم بإسلامه و المقتول الحارث بن يزيد أبــو أنــيسة العامري(٤) عن مجاهد و عكرمة و السدي قال قتله بالحرة بعد الهجرة و كان أحد من رده عن الهجرة و كان يعذب عياشا مع أبي جهل و هو المروي عن أبي جعفرﷺ و قيل نزلت في رجل قتله أبو الدرداء كانوا في سرية فعدل أبو الدرداء إلى شعب يريد حاجة فوجد رجلا من القوم في غنم له فحمل عليه بالسيف فقال لا إله إلا الله فبدر فضربه حتى جاء بغنمه إلى القوم ثم وجد في نفسه شيئا فأتَى رسول اللهﷺ فذكر له ذلك فقال له رسول اللهﷺ أ لا شققت عن قلبه و قد أخبرك بلسانه فلم تصدقه قال كيف بي يا رسول الله قال فكيف بلا إله إلا الله قال أبو درداء فتمنيت أن ذلك اليوم مبتدأ إيماني فنزلت الآية عن ابن زيد<sup>(٥)</sup>.

قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً ﴾ قال رحمه الله نزلت في مقيس بن صبابة الكناني(٦) وجد أخاه هشاما قتيلا في بني النجار فذكر ذلك لرسول اللهﷺ فأرسل معه قيس بن هلال الفهري و قال له قل لبني النجار إن علمتم قاتل هشام فادفعوه إلى أخيه ليقتص منه و إن لم تعلموا فادفعوا إليه ديته فبلغ الفهري الرسالة فأعطوه الدية فلما انصرف و معه الفهري وسوس إليه الشيطان فقال ما صنعت شيئا أخذت دية أخيك فيكون سبة عليك اقتل الذي معك لتكون نفس بنفس و الدية فضل فرماه بصخرة فقتله و ركب بعيرا و رجع إلى مكة كافرا و أنشد يقول:

قــتلت بـ ه فـ هرا و حـملت عـقله سـراة بـنى النجار أربـاب فـارع فأدركت ثاري و اضطجعت موسدا و كــنت إلى الأوثـــان أول راجــع

فقال النبي ﷺ لا أوْمنه في حل و لا حرم فقتل يوم الفتح رواه الضحاك و جماعة من المفسرين(٧).

و قال رحمه الله في قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ﴾: نزلت في بني أبيرق كانوا ثلاثة إخوة بشر و بشير و مبشر وكان بشيّر يكني أبا طعمة وكان يقول الشعر يهجو به أصحاب رسول اللهﷺ ثم يقول قاله فلان و كانوا أهل حاجة في الجاهلية و الإسلام فنقب أبو طعمة على علية رفاعة بن زيد و أخذ له طعاما و سيفا و درعا فشكا ذلك إلى ابن أخيه قتادة بن النعمان وكان قتادة بدريا فتحسساً(A) في الدار و سألا أهل الدار في ذلك فقال بنو أبيرق و الله ما صاحبكم إلا لبيد بن سهل رجل ذو حسب و نسب فأصلت عليهم لبيد بن سهل سيفه و خرج إليهم و قال يا بني أبيرق أترمونني بالسرقة و أنتم أولى بها مني و أنتم المنافقون تهجون رسول اللهﷺ و تنسبون ذلك إلى قريش لتبينن ذلك أو لأضعن سيفي فيكم فداروه و أتى قتادة رسول اللهﷺ فقال يا رسول الله إن أهل بيت منا أهل بيت سوء عدوا على عمى فخرقوا علية له من ظهرها و أصابوا له طعاما و سلاحا فقال رسول الله ﷺ انظروا في شأنكم فلما سمع بذلك رجلٌ من بطنهم الذي هم منه يقال له أسيد بن عروة (٩) جمع رجالا من أهل الدار ثم انطلق إلى رسول الله ﷺ فقال إن قتادة بن النعمان و عمه عمدا إلى أهل بيت منا لهم حسب و نسب و صلاح و أنبوهم بالقبيح و قالوا لهم ما لا ينبغي و انصرف فلما أتى قتادة رسول الله ﷺ بعد ذلك ليكلمه جبهه رسول الله ﷺ جبها شديدا و قال ترسول الله أهل بيت لهم حسب و نسب تونبهم (۱۰) بالقبيح و تقول ما لا ينبغي؟ قال: فقام قتادة من عند رسول

<sup>(</sup>١) مجمع البيان ٢: ١٠٦ ـ ١٠٩. وقد أخذ منه موضع الحاجة. (٢) مجمع البيان ٢: ١٢٤.

<sup>(2)</sup> في المصدر: بن يزيد بن انسة العامري.

<sup>(</sup>٦) في نسخة: نزلت في قيس بن صبابة الكناني.

<sup>(</sup>٨) في المصدر: فتجسسًا. (١٠) في المصدر: تأتيهم.

<sup>(</sup>۳) تفسير البيضاوي ۱: ۳٦٥.

<sup>(</sup>٥) مجمع البيان ٣: ١٣٨ \_ ١٣٩.

<sup>(</sup>٧) مجمع البيان ٢: ١٤١. (٩) في المصدر: اسير بن عروة.

الله ﷺ و رجع إلى عمه فقالٍ ليتني مت و لم أكن كلمت رسول الله ﷺ فقدٍ قال لي ما كرهت فقال عمه رفاعة الله المستعان فنزلتَ الآيات: ﴿إِنَّا أَزُلْنَا ٱلِيُكَ الْكِتَابَ﴾ إلى قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ ﴾ فبلغ بشيرا ما نزل فيه من القرآن فهرب إلى مكة و ارتد كافرا فنزل على سلافة بنت سعد بن شهيد و كانت امرأة من الأوس من بني عمرو بن عوف نكحت في بني عبد الدار فهجاها حسان فقال:

> و قد أنزلته بنت سعد و أصبحت يسنازعها جبلد استها و تبنازعه ظننتم بأن يخفى الذي قد صنعتم و فينا نبي عندنا<sup>(١)</sup> الوحي واضعه

فحملت رحله على رأسها و ألقته في الأبطح و قالت ماكنت تأتيني بخير أهديت إلى شعر حسان هذا قول مجاهد و قتادة و عكرمة و ابن جريح (٢) إلا أن قتادة و عكرمة قالا (٣): إن بني أبيرق طرحوا ذلك على يهودي يقال له زيد بن السمين(٤) فجاء اليهودي إلى رسول الله ﷺ و جاء بنو أبيرق إليه و كلموه أن يجادل عنهم فهم رسول الله ﷺ أن يفعل و أن يعاقب اليهودي فنزلت الآية و به قال ابن عباس و قال الضحاك نزلت في رجل من الأنصار استودع درعا فجحد صاحبها فخونه رجال من أصحاب رسول اللهفغضب له قومه و قالوا يا نبى الله خون صاحبنا و هو مسلم أمين فعذره النبي ﷺ و ذب عنه و هو يرى أنه بريء مكذوب عليه فأنزل الله فيه الآيات و اختار الطبرى هذا الوجَّه قال لأن الخيانة إنما تكون في الوديعة لا في السرقة (٥).

قوله تعالى: ﴿وَ لَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ ﴾ أي لأجلهم و الذب عنهم.

قوله: ﴿يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ﴾ أى يخونونها فإن وبال خيانتهم يعود إليهم أو جعل<sup>(١)</sup> المعصية خيانة لها.

قوله تعالى: ﴿إِذْ يُبُيِّئُونَ﴾ أى يدبرون و يزورون مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْل من رمى البرىء و الحلف الكاذب و

أقول: قد مر بعض الكلام في تلك الآيات في باب العصمة.

قوله تعالى: ﴿لَا خَيْرٌ﴾ قال الطبرسي قدس الله روحه قيل نزلت في بني أبيرق و قد مضت قصتهم عن أبي صالح عن ابن عباس و قيل نزلت في وفد تُقيف قدموا على رسول اللهﷺ وَ قالوا يا محمد جئناك نبايعك على أن لا تكسر أصناما بأيدينا و على أن نتمتع باللات و العزى سنة فلم يجبهم إلى ذلك و عصمه الله منه عن ابن عباس.

و قال في قوله تعالى: ﴿وَ مَنْ يُشَاقِق الرَّسُولَ﴾ قيل نزلت في شأن ابن أبيرق سارق الدرع و لما أنزل الله في تقريعه و تقريع قومه الآيات كفر و ارتد و لحق بالمشركين من أهل مكة ثم نقب حائطا للسرقة فوقع عليه الحائط فقتله عن الحسن و قيل إنه خرج من مكة نحو الشام فنزل منزلا و سرق بعض المتاع و هرب فأخذ و رمي بالحجارة حتى قتل عن الكلبي (٧).

قوله: ﴿نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى﴾ أي نجعله واليا لما تولى من الضلال و نخلى بينه و بين ما اختاره.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا﴾ قال الطبرسي رحمه الله قيل في معناه أقوال.

أحدها: أنه عنى به أن الذين آمنوا بموسى الله ثم كفروا بعبادة العجل و غير ذلك ﴿ثُمَّ آمَنُوا﴾ يعنى النصارى بعيسى الله ﴿ ثُمَّ كَفَرُوا ﴾ به ﴿ ثُمَّ ازْدادُوا كُفْراً ﴾ بمحمد اللَّه عن قتادة.

و ثانيبها: أن المراد آمنوا بموسى على ثم كفروا بعده ثم آمنوا بعزير ثم كفروا بعيسى ثم ازدادوا كفرا بمحمد المنتج عن الزجاج و الفراء.

و ثالثها: أنه عنى به طائفة من أهل الكتاب أرادوا تشكيك نفر من أصحاب رسول الله ﷺ فكانوا يـظهرون الإيمان بحضرتهم ثم يقولون قد عرضت لنا شبهة في أمره و نبوته فيظهرون الكفر ثم يظهرون الإيمان ثم يقولون

(٧) مجمع البيان ٢: ١٦٩.

<sup>(</sup>١) في المصدر: وفينا بني عنده.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: ابن جريج وهو الصحيح كما تقدم.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: الا ان عكرمة قال.

<sup>(</sup>٤) في المصدر: زيد بن السهين. (٦) في «أ»: يعود اليهم وجعل. (٥) مجمع البيان ٣: ١٦١ \_ ١٦٢.

عرضت لنا شبهة أخرى فيكفرون ثم ازدادوا الكفر عليه إلى الموت عن الحسن و ذلك معنى قوله تعالى: ﴿وَ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أَنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَ اكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾.

و رابعها: أنَّ المراد به المنافقون آمنوا ثم ارتدوا ثم آمنوا ثم ارتدوا ثم ماتوا على كفرهم عن مجاهد و ابن زيد و قال ابن عباس دخل في هذه الآية كل منافق كان في عهد النبي ﷺ في البحر و البر(١).

قوله: ﴿الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ﴾ قال البيضاوي أي ينتظرون وقوع أمر بكم ﴿أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ﴾ مظاهرين لكم فأسهموا لنا فيما غنمتم أي نصيب من الحُرب ﴿قَالُوا﴾ أي للكفرة: ﴿أَلَمْ نَسْتَحُودُ عَلَيْكُمْ﴾ ألم نغلبكم و نتمكن من قتلكم فأبقينا عليكم ﴿وَ نَمْنَفُكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ بأن أخذلناهم بتخييل ما ضعفت به قلوبهم و توانينا في مظاهرتهم فأشركونا فيما أصبتم(٣).

قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنُك ﴾ قال الطبرسي رحمه الله قال الباقر على وجماعة من المفسرين إن امرأة من خيبر ذات شرف بينهم زنت مع رجل من أشرافهم و هما محصنان فكرهوا رجمهما فأرسلوا إلى يهود المدينة وكتبوا لهم أن يسألوا النبي ﷺ عن ذلك طمعا في أن يأتي لهم برخصة فانطلق قوم منهم كعب بن الأشرف و كعب بن أسيد و شعبة بن عمرو و مالك بن الضيف<sup>(٣)</sup> و كنانة بن أبي الحقيق و غيرهم فقالوا يا محمد أخبرنا عن الزانية و الزاني إذا أحصنا ما حدهما فقال و هل ترضون بقضائي في ذلك قالوا نعم فنزل جبرئيلﷺ بالرجم فأخبرهم بـذلك فـأبواً أن يأخذوا به فقال جبرئيل اجعل بينك و بينهم ابن صوريا وصفه له فقال النبيﷺ هل تعرفون شابا أمرد أبيض أعور ين سكن فدك (٤) يقال له ابن صوريا قالوا نعم قال فأي رجل هو فيكم قالوا أعلم يهودي على وجه الأرض (٥) بما أنزل الله المرابعة الله على موسى قال فأرسلوا إليه ففعلوا فأتاهم عبد الله بن صوريا فقال له النبي إنى أنشدك الله الذي لا إله إلا هو الذي أنزل التوراة على موسى و فلق لكم البحر فأنجاكم و أغرق آل فرعون و ظلَّل عَلَيكم الغمام و أنزل عليكم المن و السلوى هل تجدون في كتابكم الرجم على من أحصن قال ابن صوريا نعم و الذي ذكرتني به لو لا خشـية أن يحرقني رب التوراة إن كذَّبت أو غيرت ما اعترفت لك و لكن أخبرني كيف هي في كتابك يا محمد قال إذا شهد أربعة رهط عُدول أنه قد أدخله فيهاكما يدخل الميل في المكحلة وجب عليه الرجّم فقّال ابن صوريا هكذا أنزل الله في التوراة على موسى فقال له النبي فما ذاكان أول مّا ترخصتم به أمر الله قال كنا إذا زنى الشريف تركناه و إذا زنيّ الضعيف أقمنا عليه الحد فكثر الزني في أشرافنا حتى زنى ابن عم ملك لنا فلم نرجمه ثم زنى رجل آخر فأراد رجمه فقال له قومه لا حتى ترجم<sup>(١)</sup> فلانا يعنون ابن عمه فقلنا تعالوا نجتمع فلنضع شيئا دون الرجم يكون على الشريف و الوضيع فوضعنا الجلد و التحميم و هو أن يجلدا أربعين جلدة ثم يسود وجوههما ثم يحملان على حمارين و يجعل وجوههما من قبل دبر الحمار و يطاف بهما فجعلوا هذا مكان الرجم.

فقالت(V) اليهود لابن صوريا ما أسرع ما أخبرته به و ما كنت لما أثنينا(A) عليك بأهل و لكنك كنت غائبا فكرهنا أن نغتابك فقال إنه أنشدني بالتوراة و لو لا ذلك لما أخبرته به فأمر بهما النبي ﷺ فرجما عند باب مسجده و قال أنا أول من أحيا أمرك إذا أماتوه فأنزل الله سبحانه فيه ﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيراً مِثَاكُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ﴾ فقام ابن صوريا فوضع يديه على ركبتى رسول اللهﷺ ثم قال هذا مقام العائذ بالله و بك أن تذكر لنا الكثير الذي أمرت أن تعفو عنه فأعرض النبي الشُّحيُّ عن ذلك ثم سأله ابن صوريا عن نومه فقال تنام عيناي و لا ينام قلبي فقال صدقت فأخبرني عن شبه الولد بأبيه ليس فيه من شبه أمه شيء أو بأمه ليس فيه من شبه أبيه شيء فقال أيهماً علا و سبق ماؤه ماء صاحبه كان الشبه له قال صدقت فأخبرني ما للرجل من الولد و ما للمرأة منه قال فأغمى على رسول اللمﷺ طويلا ثم خلى عنه محمرا وجهه يفيض عرقاً فقال اللحم و الدم و الظـفر و الشعر<sup>(٩)</sup> للمرأة و العظم و العصب و العروق للرجل قال له صدقت أمرك أمر نبى فأسلم ابن صوريا عند ذلك و قال يا محمد من يأتيك من الملائكة قال جبرئيل قال صفه لى فوصفه له النبيﷺ فقال أشهد أنه في التوراة كما قلت و

(۲) تفسير البيضاوي ١: ٣٩٣.

(٤) في المصدر: اعور يسكن فدكا.

(٨) في المدر: لما أتينا.

<sup>(</sup>١) مجمع البيان ٢: ١٩٣.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: ومالك بن الصيف، والصحيح: مالك بن صيفي.

<sup>(</sup>٥) فيُّ المصدر: بقي على وجه الارض. (٦) في «أ»: لا حتى نرجم.

<sup>(</sup>٧) في «أ»: فقال.

<sup>(</sup>٩) في المصدر: والظفر والشحم.

أنك رسول الله حقا<sup>(۱)</sup> فلما أسلم ابن صوريا وقعت فيه اليهود و شتموه فلما أرادوا أن ينهضوا تعلقت بنو قريظة ببنى النضير فقالوا يا محمد إخواننا بنو النضير أبونا واحد و ديننا واحد و نبينا واحد إذا قتلوا منا قتيلا لم يفدونا<sup>(٢)</sup> وَ أعطونا ديته سبعين وسقا من تمر و إذا قتلنا منهم قتيلا قتلوا القاتل و أخذوا منا الضعف مائة و أربعين وسقا من تمر و إن كان القتيل امرأة قتلوا بها الرجل منا و بالرجل منهم الرجلين منا و بالعبد الحر منا و جراحاتنا على النصف مسن جراحاتهم فاقض بيننا و بينهم فأنزل الله في الرجم و القصاص الآيات<sup>(٣)</sup>.

قوله تعالى: ﴿سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ﴾ قال البيضاوي خبر محذوف أي هم سماعون و الضمير للـفريقين أو للـذين يسارعون و يجوز أن يكون مبتدأ و ﴿من الذين﴾ خبره و اللام في ﴿للكذب﴾ إما مزيدة أو لتضمين(٤) معني القبول أي قابلون لبما تفتريه الأحبار أو للعلة و المفعول محذوف أي سماعون كلامك ليكذبوا عليك فيه ﴿سَمَّاعُونَ لِقَوْم آخَرينَ لَمْ يَأْتُوك﴾ أي لجمع آخر<sup>(٥)</sup> من اليهود لم يحضروا مجلسك و تجافوا عنك تكبرا أو إفراطا في البغضاء وُ المعنى على الوجهين أي مصغون لهم قابلون كلامهم أو سماعون منك لأجلهم و للإنهاء إليهم و يجوز أن يتعلق اللام بالكذب لأن سماعون الثاني مكرر للتأكيد أي سماعون ليكذبوا لقوم آخرين ﴿يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوْاضِعِهِ﴾ أي يميلونه عن مواضعه التي وضعه الله فيها إما لفظا بإهماله أو تغيير وصفه<sup>(١)</sup> و إما معني بحمله على غير المراد و إجرائه في غير مورده ﴿يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هٰذَا فَخُذُوهُ﴾ أي إن أُوتيتم هذا المحرف فاقبلوه و اعملوا به ﴿وَ إِنْ لَمْ تُؤْتَوُهُ﴾ بل أفتاكم محمد بخلافه ﴿فَاحْذُرُوا﴾ أي فاحذروا قبول ما أفتاكم به ﴿وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَك﴾ تعجيب من تحكيمهم من لا يؤمنون به و الحال أن الحكم منصوص عليه في الكتاب الذي هو عندهم و تنبيه على أنهم ما قصدوا بالتحكيم معرفة الحق و إنما طلبوا به ما يكون أهون عليهم ﴿ثُمَّ يَتَوَلُّونَ مِنْ بَعْدِ ذَلِك﴾ ثم يعرضون عن حكمك الموافق لكتابهم بعد التحكيم ﴿الَّذِينَ أَسْلَمُوا﴾ صفة أجريت على النبيين مدحا لهم و تنويها بشأن المؤمنين(٧) و تعريضا باليهود ﴿لِلَّذِينَ هَادُوا﴾ متعلق بأنزل أو بيحكم ﴿بِمَا اسْتُحْفِظُوا﴾ بسبب أمر الله إياهم بأن يحفظوا كتابه من التضييع و التحريف ﴿وَ كَانُواعَلَيْهِ شُهَدَاءَ﴾ رقباء لا يتركون أن يغيروا أو يبينون (٨٠) ما يخفي منه كما فعل ابن صوريا ﴿عَمَّا جَاءَكِ﴾ أي منحرفا عما جاءك ﴿شِرْعَةُ﴾ شريعة و هي الطريقة(٩) إلى الماء شبه بها الدين ﴿وَمِنْهَاجاً﴾ و طريقا واضحا ﴿أَمَّةُ وَاحِدَةً﴾ جماعة متفقة على دِين واحد في جميعِ الأعصار من غير نسخ (١٠).

قوله تعالى: ﴿وَ أَن احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أُنْزَلَ اللَّهُ﴾ قال الطبرسي إنماكرر سبحانه الأمر بالحكم بينهم لأمرين:

أحدهما: أنهما حكمان أمر بهما جميعا لأنهم احتكموا إليه في زني المحصن ثم احتكموا إليه في قتيل كان بينهم عن جماعة من المفسرين و هو المروى عن أبي جعفر ﷺ.

و الثانى: أن الأمر الأول مطلق و الثانى يدل على أنه منزل.

﴿ وَ احْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ ﴾ فيه قولان:

أحدهما: احذرهم أن يضلوك عن ذلك إلى ما يهوون من الأحكام بأن يطمعوك منهم في الإجابة إلى الإسلام عن ابن عباس.

و الثاني: احذرهم أن يضلوك بالكذب على التوراة أنه ليس كذلك الحكم فيها فإني قد بينت لك حكمها(١١). و قال البيضاوي: روى أن أحبار اليهود قالوا اذهبوا بنا إلى محمدﷺ لعلنا نفتنه عن دينه فقالوا يا محمد قد عرفت أنا أحبار اليهود و إن اتبعناك اتبعك اليهود كلهم و إن بيننا و بين قومنا خصومة فتحكم لنا عليهم(١٧١) و نحن نؤمن بك و نصدقك فأبى ذلك رسول الله الشيائية فنزلت.

<sup>(</sup>۲) في «أ»: لم يقدرونا، وفي المصدر: لم يقد، وهو الصحيح. (١) في «أ»: وانك لرسول الله حقا.

<sup>(</sup>٤) في المصدر: أو لتضمين السماع. (٦) في المصدر: أو تغيير وضعه. (٣) مجمع البيان ٢: ٢٢٩ ـ ٢٣٠.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: لجمع آخرين. (٧) في المصدر: بشأن المسلمين. (A) في المصدر: أن يغير أو يتبينون.

<sup>(</sup>١٠) تُفسير البيضاوي ١: ٤٣٩ ـ ٤٣٤. وفيه: من غير نسخ وتحويل. (٩) فيّ المصدر: وهي الطريق. (١٢) في المصدر: وإنا إن ابتغاك اتبعنا.

<sup>(</sup>١١) مُجمع البيان ٢: ٣١٥ ـ ٣١٦.



قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا﴾ قال الطبرسي رحمه الله قيل كان رفاعة بن زيد بس التابوت و سويد بن الحارث قد أظهرا الإسلام ثم نافقا و كان رجال من المسلمين يوادونهم فنزلت الآية عن ابن عباس (٣٠). و قال في قوله: ﴿اتَّخَذُوهَا هُزُواً وَلَعِباً ﴾ قيل في معناه قولان:

أحدهما: أنهم كانوا إذا أذن المؤذن للصلاة تضاحكوا فيما بينهم و تغامزوا على طريق السخف و المجون تجهيلا لأهلها و تنفيرا للناس عنها و عن الداعي إليها.

و الآخر: أنهم كانوا يرون المنادي إليها بمنزلة اللاعب الهاذي بفعلها جهلا منهم بمنزلتها (٤) قال السدي كان رجل من النصاري بالمدينة فسمع المؤذن ينادي أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا رسول الله فقال حرق الكاذب 🧓 فدخلت خادمة له ليلة بنار و هو نائم و أهله فسقطت شررة فاحترق هو و أهله و احترق البيت<sup>(٥)</sup>.

قوله تعالى: ﴿هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا ﴾ أي تنكرون منا و تعيبون ﴿بشَرّ مِنْ ذَٰلِك مَثُوبَةً ﴾ أي بشر مما نقمتم من أيماننا جزاء أى إن كان ذلك عندكم شرا فأنا أخبركم بشر منه عاقبة أو بشر من الذين طعنتم عليهم من المسلمين على الإنصاف في الْمُخاصِمة و المظاهرة في الحجاج ﴿وَ عَبَدَ الطَّاغُوتَ﴾ عطف على قوله: ﴿لَكَنَهُ اللَّهُ﴾ و قال الفراء تأويله و من جعلّ منهم القردة و من عبد الطاغوت(٦).

﴿وَ إِذَا جَاؤُكُمْ قَالُوا آمَنَّا﴾ قال البيضاوي نزلت في يهود نافقوا رسول الله أو في عامة المنافقين ﴿وَ قَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَ هُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ﴾ أي يخرجون من عندك كما دخلوا لا يؤثر فيهم ما سمعوا منك<sup>(٧)</sup>.

قوله تعالى: ﴿مِنْهُمْ أُمَّةً مُقْتَصِدَةً ﴾ قال الطبرسي أي من هؤلاء قوم معتدلون في العمل من غير غلو و لا تقصير قال الجبائي و هم الذين أسلموا منهم و تابعوا النبيﷺ و هو المروى في تفسير أُهَل البيت و قيل يريد به النجاشي و أصحابه و قيل إنهم قوم لم يناصبوا النبي ﷺ مناصبة هؤلاء حكاه الزجاج و يحتمل أن يكون أراد به من يقر منهم بأن المسيح عبد الله و لا يدعى فيه الإلهية (A).

و قال في قوله: ﴿لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ﴾ قال ابن عباس جاء جماعة من اليهود إلى رسول اللهﷺ فقالوا له ألست تقر أن التوراة من عند الله قال بلى قالوا فإنا نؤمن بها و لا نؤمن بما عداها فنزلت الآية (٩٠).

و في قوله تعالى: ﴿لَا تَسْنَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ﴾ اختلف في نزولها فقيل سأل الناس رسول اللهﷺ حتى أخفوه بالمسألة فقام مغضبا خطيبا فقال سلوني فو الله لا تسألوني عن شيء إلا بينته لكم(١٠) فقام رجل من بني سهم يقال له عبد الله بن حذافة وكان يطعن في نسبه فقال يا نبي الله من أبي فقال أبوك حذافة بن قيس فقام إليه رجل آخر فقال يا رسول الله أين أبي فقال في النار فقام عمر و قبل رجل رسول الله ﷺ و قال إنا يا رسول اللهﷺ حديثو عهد بجاهلية و شرك فاعف عنا عفا الله عنك فسكن غضبه فقال أما و الذي نفسي بيده لقد صورت لي الجنة و النار آنفا في عرض هذا الحائط فلم أركاليوم في الخير و الشر عن الزهري و قتادة عن أنس و قيل كان قوم يسألون رسول اللهﷺ استهزاء مرة و امتحانا مرة فيقول له بعضهم من أبى و يقول الآخر أين أبى و يقول الآخر إذا ضلت ناقته أين ناقتى فأنزل الله عز و جل هذه الآية عن ابن عباس.

و قيل خطب رسول الله ﷺ فقال إن الله كتب عليكم الحج فقام عكاشة بن محصن و يروى سراقة بن مالك فقال أ في كل عام يا رسول الله فأعرض عنه حتى عاد مرتين أو ثلاثا فقال رسول اللهﷺ ويحك و ما يؤمنك أن أقول نعم و الله و لو قلت نعم لوجبت و لو وجبت ما استطعتم و لو تركتم كفرتم فاتركوني ما تركتكم فإنما هلك من كان

<sup>(</sup>۲) تفسير البيضاوي ١: ٤٣٤ ـ ٤٣٥.

<sup>(</sup>٤) في «أ»: بمنزلهاً.

<sup>(</sup>٦) مجمع البيان ٢: ٣٣٢ ـ ٣٣٣.

<sup>(</sup>٨) مجمع البيان ٢: ٣٤٢. (١٠) في «أ»: إلا أبيّنه.

<sup>(</sup>١) في المصدر: طلبوا إلى رسول الله كالمنظير.

<sup>(</sup>٣) مجمع البيان ٢: ٣٢٨ بأدنى فارق.

<sup>(</sup>٥) مجمع البيان ٢: ٣٢٩.

<sup>(</sup>۷) تفسير البيضاوي ۱: ٤٤١. (٩) مجمع البيان ٢: ٣٤٥.

قبلكم بكثرة سؤالهم و اختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم و إذا نهيتكم عـن شـي. فاجتنبوه عن علي بن أبي طالبﷺ عن البحيرة و أبي أمامة الباهلي و قيل نزلت حين سألوا رسول اللهﷺ عن البحيرة و السائبة و الوصيلة و الحامي عن مجاهد(١٠).

و في قوله: ﴿قَدْ سَأَلُهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ فيه أقوال:

أحدها: أنهم قوم عيسى ﷺ سألوه إنزال المائدة ثم كفروا بها عن ابن عباس.

و ثانيها: أنهم قوم صالح.

و ثالثها: قريش حين سألوا النبي الشي الشيخة أن يحول الصفا ذهبا.

و رابعها: أنهم كانوا سألوا النبي بي عن مثل هذه الأشياء يعني من أبي و نحوه فلما أخبرهم بذلك قالوا ليس الأمر كذلك فكفروا به فيكون على هذا نهيا عن سؤال النبي الشي عن أنساب الجاهلية لأنهم لو سألوا عنها ربما ظهر الأمر فيها على خلاف حكمهم فيحملهم ذلك على تكذيبه عن الجبائي (٢).

و قال رحمه الله في قوله تعالى: ﴿شَهَادَهُ بَيْنِكُمْ ﴾ سبب نزول هذه الآية أن ثلاثة نفر خرجوا من المدينة تجارا إلى الشام تميم بن أوس الداري و أخره عدي و هما نصرانيان و ابن أبي مارية مولى عمرو بن العاص السهمي و كان مسلما حتى إذا كانوا ببعض الطريق مرض ابن أبي مارية فكتب وصية (٣) بيده و دسها في متاعه و أوصى إليهما و دفع العال إليها و المل فيها علمال إلى الورثة فلما دفع العال إليها هذا أهلي فلما مات فتحا المتاع و أخذا ما أعجبهما منه ثم رجعا بالعال إلى الورثة فلما فتش القرم العال فقدوا بعض ما كان خرج به صاحبهم فنظروا إلى الوصية فوجدوا العال فيها تاما فكلموا تميما و صاحبه فقالا لا علم لنا به و ما دفعه إلينا أبغلناه (٤) كما هو فرفعوا أمرهم إلى النبي التي فنزلت الآية عن الواقدي عن أسامة بن زيد عن أبيه و عن جماعة المفسرين و هو العروي عن أبي جعفر الله الفتي العصر و دعا بتميم (١) و عدي فاستحلفهما عند المنبر بالله ما قبضنا له غير هذا و لا كتمناه و خلى رسول الله الله الله الله المناقبة الله أنهما خانا و كذبا فدفع الإناء إليهما و إلى أولياء الميت و كان تميم الداري بعد ما أسلم يقول صدق الله و صدق رسوله أنا أخذت الإناء إليهما و إلى أولياء الميت و كان تميم الداري بعد ما أسلم يقول صدق الله و صدق رسوله أنا أخذت الإناء فأتوب إلى الله و أستغفره (٨).

و قال رحمه الله في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَطُرُو النَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ ﴾ روى الثعلبي بإسناده عن عبد الله بن مسعود قال مر الملأ من قريش على رسول الله ﷺ و عنده صهيب و خباب و بلال و عمار و غيرهم من ضعفاء المسلمين فقالوا يا محمد أرضيت بهولاء من قومك أفنحن نكون تبعا لهم أهولاء الذين من الله عليهم اطردهم عنك فلعلك إن طردتهم اتبعناك فأنزل الله تعالى: ﴿وَلَا تَطُرُو ﴾ إلى آخره و قال سلمان و خباب فينا نزلت هذه الآية جاء الأقرع بن حابس التميمي و عيينة بن حصن الفزاري (٩) و ذروهم من المؤلفة قلوبهم فوجدوا النبي قاعدا مع بلال و صهيب و عمار و خباب في ناس من ضعفاء المؤمنين فحقروهم فقالوا يا رسول الله لو نحيت هؤلاء عنك حتى نخلو بك فإن وفود العرب تأتيك فنستحيي أن يرونا مع هؤلاء الأعبد ثم إذا انصرفنا فإن شئت فأعدهم إلى مجلسك فأجابهم النبي ﴿ الله خلك فقالا له اكتب لنا بهذا على نفسك كتابا فدعا بصحيفة و أحضر عليا ﴿ (١٠) ليكتب قال و نحن قعود في ناحية إلى ذلك فقالا له اكتب لنا بهذا على نفسك كتابا فدعا بصحيفة و أحضر عليا ﴿ (١٠) ليكتب قال و نحن قعود في ناحية إذ نزل جبرئيل ﴿ بقوله: ﴿ وَلَا تَطُرُ وِ الَّذِينَ يَلا عُولَ: ﴿ أَلَيْسَ اللّٰهُ بِأَعْلَمُ بِالشّٰاكِرِينَ ﴾ فنحي رسول الله ﴿ الصحيفة و أقبل علينا و دنونا منه و هو يقول: ﴿ كَتَبَ ربكم عَلَىٰ نَصْبِهُ و فكنا نقعد معه فإذا أراد أن يقوم قام و الصحيفة و أقبل علينا و دنونا منه و هو يقول: ﴿ كَتَبَ ربكم عَلَىٰ نَصْبِهُ و فكنا نقعد معه فإذا أراد أن يقوم قام و الصحيفة و أقبل علينا و دنونا منه و هو يقول: ﴿ كَتَبُ ربكم عَلَىٰ نَصْبَ وَلَا الله الله عَلَا الله عَلَيْ المُعالِدُ الله عَلَيْ الْعَلْدُ وَلَوْ الْمُؤْلَةُ الْوَلَاءُ لَوْلِهُ عَلَيْ الْعَلْدُ وَلَا الله الله عَلَيْ الله عَلَيْ الْعَلْدُ عَلَوْ الْوَلْوَا أَلْوَا أَنْ يقوم قام و

(۲) مجمع البيان ۲: ۳۸۸ ـ ۳۸۹.

<del>7 7</del>

<sup>(</sup>١) مجمع البيان ٢: ٣٨٦.

<sup>(</sup>٣) كذا في «أ» والمصدر وفي «ط»: وصيه.

<sup>(</sup>٣) كذا في «١» والمصدر وفي «ط» (٥) مجمع البيان ٢: ٣٩٥.

<sup>(</sup>٧) في المصدر: وخلَّى رسول الله ﷺ سبيلهما به ثم اطلعوا.

<sup>(</sup>٩) فيّ المصدر: وعيينة بن حصين.

<sup>(</sup>٤) في «أَ»: إلينا بلغناه.

 <sup>(</sup>٦) في المصدر: ودعا تميم.
 (٨) مجمع البيان ٢: ٤٠٠.

<sup>(</sup>۱۰) في «أ»: فاحضر.

تركنا فأنزل الله: ﴿وَ اصْبِرْ نَفْسَك مَعَ الَّذِينَ ﴾ الآية قال فكان رسول الله ﷺ يقعد معنا و يدنو حتى كادت ركبتنا تمس ركبته فإذا بلغ الساعة التي يقوم فيها قمنا و تركناه حتى يقوم و قال لنا الحمد لله الذي لم يمتني حتى أمرني أن أصبر نفسى مع قوم من أمتى معكم المحيا و معكم الممات(١).

قوله تعالى: ﴿مَا عَلَيْك مِنْ حِسَابِهمْ مِنْ شَيْءٍ ﴾ قال البيضاوي أي ليس عليك حساب إيمانهم فلعل إيمانهم عند الله كان أعظم من إيمان من تطردهم بسؤالهم طمعا في إيمانهم لو آمنوا و ليس عليك اعتبار بواطنهم و قيل ما عليك من حساب رزقهم أي من فقرهم و قيل الضمير للمشركين أي لا تؤاخذ بحسابهم و لا هم بحسابك حتى يهمك إيمانهم بحيث تطرد المؤمنين طمعا فيه ﴿وَكَذَٰ لِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ﴾ أي و مثل ذلك الفتن و هو اختلاف أحوال الناس في أمر الدنيا ﴿فَتَنَّا﴾ أي ابتلينا بعضهم ببعض في أمر الدين فقدمنا هؤلاء الضعفاء على أشراف قريش بالسبق إلى الإيمان (٢٠). و قال الطبرسي في قوله تعالى: ﴿وَ إِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ﴾ اختلف فيمن نزلت هذه الآية فقيل نزلت في الذين نهي الله عز و جلُّ نبيه عن طردهم وكان النبي ﷺ إذا رآهم بدأهم بالسلام و قال الحمد لله الذي جعل في أمتى من أمرني أن أبدأهم بالسلام عن عكرمة و قيل نزّلت في جماعة من الصحابة منهم حمزة و جعفر و مصعب بن عمير و عمارٌ و غيرهم عن عطاء و قيل نزلت في التائبين و هو المروي عن أبي عبد اللهﷺ<sup>(٣)</sup>.

و قال في قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِثَن افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِباً أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ ﴾ اختلفوا فيمن نزلت هذه الآية فقيل نزلت في مسيلمة حيث ادعى النبوة إلى قوله: ﴿وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ﴾ و قوله: ﴿وَمَنْ قَالَ سَأَنْز لُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ في عبد الله بن سعد بن أبي سرح فإنه كان يكتب الوحى للَّنبيﷺ فكان إذا قال له اكتب ﴿عَلِيماً حَكِيماً﴾ كتب غفوراً رحيما و إذا قال له اكتب ﴿غَفُوراً رَحِيماً ﴾ كتب عليما حكيماً و ارتد و لحق بمكة و قال إني أنزل مثل ما أنزل الله عن عكرمة و ابن عباس و مجاهد و السدي و إليه ذهب الفراء و الزجاج و الجبائى و هو اِلمروى عن أبى جعفرﷺ و قال قوم نزلت في ابن أبي سرح خاصة و قال قوم نزلت في مسيلمة خاصة ﴿وَ مَنْ قَالَ سَائْزِلُ﴾ قيل المرآد به عبد الله بن سعد بن أبي سرح أمَّلي عليه رسول الله ﷺ ذات يوم ﴿وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلْأَلَةٍ مِنْ طِين﴾ إلى قوله: ﴿ثُـمَّ أَنْشَأَنَاهُ خَلْقًا ۚ آخَرَ ﴾ فجرى على لسان ابن أبي سرح: ﴿فَتَبَارَك اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴾ فأملاه عليه و قال هكذا أنزل فارتد عدو الله و قال إن كان محمد صادقا فلقد أوحى إلى كما أوحى إليه و لئن كان كاذبا فلقد قلت كما قال و ارتد عن الإسلام و هدر رسول الله ﷺ دمه فلما كان يوم الفتح جاء به عثمان و قد أُخذ بيده و رسول الله ﷺ فـي المسجد فقال يا رسول الله اعف عنه فسكت رسول الله عليه ثم أعاد فسكت ثم أعاد فقال هو لك فلما مر قال رسول فقال الشيخ الأنبياء لا يقتلون بالاشارة (٥).

قوله تعالى: ﴿وَ اتُّلُ عَلَيْهِمْ نَبَاْ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا﴾ قال الطبرسي نور الله ضريحه اختلف في المعنى به فقيل هو بلعام بن باعور عن ابن عباس و ابن مسعود و أبي حمزة الثمالي قال أبو حمزة و بلغنا أيضا و الله أعلم أنه أمية بن أبي الصلت الثقفي الشاعر و روى ذلك عن جماعة وكان قصته أنه قد قرأ الكتب و علم أنه سبحانه مرسل رسولا في ذلك الوقت و رجا أن يكون هو ذلك الرسول فلما أرسل محمد الشيخ حسده و مر على قتلى بدر فسأل عنهم فقيل قتلهم محمد فقال لوكان نبيا ما قتل أقرباءه و استنشد رسول الله ﷺ أخته شعره بعد موته فأنشدته:

لك الحمد و النعماء و الفضل ربــنا

و لا شيء أعلى منك جدا و أمجد لعيزته تيعنو الوجيوه وتسجد

مليك على عبرش السماء مهيمن

و هي قصيدة طويلة حتى أتت على آخرها ثم أنشدته قصيدته التي فيها:

فشــــقى مــعذب و ســعيد

وقف الناس للحساب جميعا

و التي فيها:

<sup>(</sup>۲) تفسير البيضاوي ۲: ۱۹ ـ ۲۰.

<sup>(</sup>١) مجمع البيان ٢: ٤٧٢ \_ ٤٧٣. (٣) مجمع البيان ٢: ٤٧٦.

<sup>(</sup>٥) مجمع البيان ٢: ٥١٨ \_ ١٩ ٥.

عند ذي العرش يتعرضون عليه يوم ياتي الرحمن و هو رحيم رب إن تعف فالمعافاة ظنيي

يسعلم الجهر و السرار(١) الخفيا إنسه كسان وعسده مأتيا أو تعاقب فعلم تعاقب بريا

فقال رسول الله ﷺ آمن شعره و كفر قلبه و أنزل الله فيه قوله: ﴿وَ اتُّلُ عَلَيْهِمْ﴾ الآية.

المسوح فقدم المدينة فقال للنبي عليه ما هذا الذي جئت به قال جئت بالحنيفية دين إبراهيم قال فأنا عليها فقال لست عليها لكنك أدخلت فيها ما ليس منها فقال أبو عامر أمات الله الكاذب منا طريدا وحيدا فخرج إلى الشام و أرسل إلى المنافقين أن استعدوا السلاح ثم أتى قيصر و أتى بجند(٢) ليخرج النبي ﷺ من المدينة فمات بالشام طريد وحيدا عن سعيد بن المسيب و قيل المعنى به منافقو أهل الكتاب الذين كانوا يعرفون النبيﷺ كَمَا يَعْرفُونَ أَبْنَاءَهُمْ و قال أبو جعفرﷺ الأصل في ذلك بلعم ثم ضربه الله مثلا لكل مؤثر هواه على هدى الله من أهل القبلة(٣٪. و قال رحمه الله في قوله تعالى: ﴿لَا تَخُونُوا اللَّهَ ﴾ قال عطا سمعت جابر بن عبد الله يقول إن أبا سفيان خرج من مكة فأتى جبرئيل النبي ﷺ فقال إن أبا سفيان في مكان كذا وكذا فاخرجوا إليه و اكتموا قال فكتب إليه رجل من المنافقين أن محمدا يريّدكم فخذوا حذركم فأنزل الله هذه الآية و قال السدى كانوا يسمعون الشيء من النبي المنافقين فيفشونه حتى يبلغ المشركين و قال الكلبي و الزهري نزلت في أبي لبابة بن عبد المنذر الأنصاريُّ و ذلك أنَّ رسول الله ﷺ حاصر يهود قريظة إحدى و عشرين ليلة فسألوا رسول الله ﷺ الصلح على ما صالح إخوانهم من بني النضير على أن يسيروا إلى إخوانهم إلى أذرعات و أريحات (٤) من أرض الشام فأبي أن يعطيهم ذلك رسول الله ﷺ إلا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ فقالوا أرسل إلينا أبا لبابة و كان مناصحا لهم لأن عياله و ولده و ماله كانت عندهم فبعثه رسول الله الله الله فقالوا ما ترى يا أبا لبابة أننزل على حكم سعد بن معاذ فأشار أبو لبابة بيده إلى حلقه أنه الذبح فلا تفعلوا فأتاه جبرئيل فأخبره بذلك قال أبو لبابة فو الله ما زالت قدماى من مكانهما حتى عرفت أنى قد خنت الله و رسوله فنزلت الآية فيه فلما نزلت شد نفسه على سارية من سواري المسجد و قال و الله لا أذوق طعاما و لا شرابا حتى أموت أو يتوب الله على فمكث سبعة أيام لا يذوق فيها طعاما و لا شرابا حتى خر مغشيا عليه ثم تاب الله عليه فقيل له يا أبا لبابة قد تيب عليك فقال لا و الله لا أحل نفسي حتى يكون رسول الله عليه هو الذي يحلنى فجاءه فحله بيده ثم قال أبو لبابة إن من تمام توبتى أن أهجر دار قومي ّالتى أصبت فيها الذنب و أن انخلع من مالى فقال النبي ﷺ يجزيك الثلث أن تتصدق به و هو المروى عن أبي جعفر و أبي عبد اللهﷺ (٥).

و قيل: إنه أبو عامر النعمان بن صيفي الراهب الذي سماه النبي ﷺ الفاسق كان قد ترهب في الجاهلية و لبس

و قال في قوله تعالى: ﴿مَاكَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا﴾ أي بالدخول و اللزوم أو باستصلاحها و رم ما استرم منها أو بأن يكونوا من أهلها ﴿مَسْاجِدَ اللَّهِ ﴾ قيل العراد به المسجد الحرام خاصة و قيل عامة في كل المساجد<sup>(٦)</sup>.

أقول: سيأتي في كتاب أحوال أمير المؤمنين الله أن قوله تعالى: ﴿ أَجَعَلْتُمْ سِفَّايَةَ الْحَاجُّ ﴾ إلى آخر الآية نزلت في أمير المؤمنين ﷺ و عباس و طلحة بن شيبة حين افتخروا فقال طلحة أنا صاحب البيت و بيَّدى مفتاحه و قال عباس أنَّا صاحب السقاية و قال على ﷺ ما أدري ما تقولان لقد صليت إلى القبلة ستة أشهر قبل الناس و أنا صاحب الجهاد فنزلت. و قال رحمه الله في قوله تعالى: ﴿يُرِيدُونَ﴾ أي اليهود و النصارى ﴿أَنْ يُطْفِؤُانُورَ اللَّهِ﴾ و هو القرآن و الإسلام أو الدلالة و البرهان.

و في قوله: ﴿بِالْبَاطِلِ﴾ أي يأخذون الرشا على الحكم ﴿وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي يمنعون غيرهم عن اتباع الاسلام<sup>((۷)</sup>.

(٢) في المصدر: وأتى بجنيد.

(٤) في «أ»: وأريحات.

<sup>(</sup>١) في «أ»: يعلم السر والجهر.

<sup>(</sup>٣) مجّمع البيان ٢: ٧٦٨ \_ ٧٦٩.

<sup>(</sup>٥) مجمعً البيان ٢: ٨٢٣ ـ ٨٢٤.

<sup>(</sup>٧) مجمع البيان ٣: ٣٨ ـ ٤٠.

<sup>(</sup>٦) مجمع البيان ٣: ٢١.

قوله تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكُ وَال الطبرسي عن أبي سعيد الخدري قال بينا رسول الله ﷺ يقسم قسما و قال ابن عباس كانت غنائم هوازن يوم حنين إذ جاء ابن أبي الخويصرة التميمي و هو حرقوص بن زهير أصل الخوارج فقال اعدل يا رسول الله انذن لي فأضرب عنقه فقال فقال عمر يا رسول الله انذن لي فأضرب عنقه فقال النبي ﷺ دعه فإن له أصحابا يحتقر أحدكم صلاته عند صلاتهم (١) و صيامه مع صيامهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فينظر في قذذه (٢) فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر في رصافه (٢) فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر في نصله أنها يوجد فيه شيء ثم ينظر في السهم من الرمية في شيء قد سبق الفرث و الدم آيتهم رجل أسود في إحدى ثديبه (٥) أو قال إحدى ثديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر يخرجون على فترة من الناس.

و في حديث آخر فإذا خرجوا فاقتلوهم ثم إذا خرجوا فاقتلوهم فنزلت الآية قال أبو سعيد الخدري أشهد أنى سمعت هذا من رسول الله و أشهد أن عليا على على النعت الذي نعته رسول الله و أشهد أن عليا على النعت الذي نعته رسول الله و المنافقون قال رجل منهم الله و المنافقون قال رجل منهم يقال له ابن الحواظ لم تقسم بالسوية (٦٠ فأنزل الله الآية و قال الحسن أتاه رجل و هو يقسم فقال ألست تزعم أن الله أمرك أن تضع الصدقات في الفقراء و المساكين قال بلى قال فما بالك تضعها في رعاة الغنم قال إن نبي الله موسى كان راعي غنم فلما ولى الرجل قال احذروا هذا و قال ابن زيد قال المنافقون ما يعطيها محمد إلا من أحب و لا يوثر بها إلا هواه فنزلت الآية و قال أبو عبد الله هأهل هذه الآية أكثر من ثلثى الناس.

﴿ يَلْمِزُك ﴾ أي يعيبك و يطعن عليك.

و قال رحمه الله في قوله تعالى: ﴿وَ مِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤُذُونَ﴾ قيل نزلت في جماعة من المنافقين منهم الخلاس بن سويد<sup>(٧)</sup> و شاس بن قيس و مخشي بن حمير و رفاعة بن عبد المنذر و غيرهم قالوا ما لا ينبغي فقال رجل منهم لا تغلوا فإنا نخاف أن يبلغ محمدا ما تقرلون فيقع بنا<sup>(٨)</sup> قال الخلاس بل نقول ما شئنا ثم نأتيه فيصدقنا بما نقول فإن محمدا الله الآية.

و قيل نزلت في رجل من المنافقين يقال له نبتل بن الحارث و كان رجلا أدلم أحمر العينين أسفع الخدين مشوه الخلقة و كان ينم حديث النبي المنافقين فقيل له لا تفعل فقال إنما محمد أذن من حدثه شيئا صدقه نقول ما شننا ثم نأتيه فنحلف له فيصدقنا و هو الذي قال فيه النبي المنافقين تخلفوا عن غزاة تبوك فلما رجع رسول الحارث عن محمد بن إسحاق و غيره و قيل إنها نزلت في رهط من المنافقين تخلفوا عن غزاة تبوك فلما رجع رسول الله عن متبوك أتوا المؤمنين يعتذرون إليهم من تخلفهم و يعتلون و يحلفون فنزلت عن مقاتل و قيل نزلت في خلاس بن سويد و غيره من المنافقين قالوا لئن كان ما يقول محمد حقا فنحن شر من الحمير و كان عندهم غلام من الأنصار يقال له عامر بن قيس فقال و الله إن ما يقول محمد حق و أنتم شر من الحمير ثم أتى النبي المنافقية فنون الم و فندعاهم فسألهم فحلفوا أن عامرا كذاب فنزلت الآية عن قتادة و السدي ﴿هُوَ أَذُنُ معناه أنه يستمع إلى ما يقال له و يقبله (١٠).

قوله تعالى: ﴿وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ﴾ أي عن الإنفاق أو عن الجهاد ﴿نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ﴾ أي تركوا طاعته فتركهم في النار أو ترك رحمتهم و إثابتهم ﴿بِخَلَاقِهِمْ﴾ أي بنصيبهم و حظهم من الدنيا ﴿وَخَصْنَتُمْ﴾ أي في الكفر و الاستهزاء (١٠٠ أقول: قد مر سبب نزول قوله تعالى: ﴿يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا﴾ في باب إعجاز القرآن.

<sup>(</sup>۱) في المصدر: صلاته مع صلاتهم.

 <sup>(</sup>۲) القدة: ريش السهم وجمعها قدة وللسهم ثلاث قدة. «لسان العرب ۱۱: ۷۱».

 <sup>(</sup>٣) الرصفة: واحدة الرصاف وهي العقبة التي تلوى على مدخل السهم إذا انكسر. «لسان العرب ٥: ٢٢٧».

<sup>(</sup>٤) النصل: حديدة السهم والرمع. «لسان العرب ١٤: ١٦٧». (٥) في «أ»: أو قال: إحدى يديه.

<sup>(</sup>٦) في المصدر: يقال له: ابن الجّواظ لم يقسم بالسويه. (٧) في المصدر: الجلاس بن سويد. وكذا في جميع المواضع، وهو الصحيح.

 <sup>(</sup>۲) في المصدر: الجارس بن سويد. و قدا في جميع المواضع، وهو الصحيح.
 (۸) في المصدر: فيوقع بنا.

<sup>(</sup>١٠) مجمع البيان ٣: ٧٤.

قوله تعالى: ﴿وَ هَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا﴾ أي بقتل النبيﷺ ليلة العقبة و التنفير بناقته أو بإخراجه صن الصدينة أو بالإفساد بين أصحابه(١).

قوله تعالى: ﴿وَ مِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ﴾ قال الطبرسي رحمه الله: قيل نزلت في ثعلبة بن حاطب و كان من الأنصار قال للنبي ﷺ ادع الله أن يرزقني مالا فقال يا ثعلبة قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه أما لك في رسول الله ﷺ أُسوة و الَّذي نفسي بيده لو أردت أن تسير الجبال معي ذهبا و فضة لسارت ثم أتاه بعد ذلك فقال يّا رسول الله ادع الله أن يرزقني مالا و الذي بعثك بالحق لئن رزقني الله مالا لأعطين كل ذي حق حقه فقال ﴿ اللَّهُم ارزق ثعلبة مالا قال فاتخذ غنما فنمت كما ينمى الدود فضاقت عليه المدينة فتنحى عنها فنزل واديا من أوديتها ثم كثرت نموا حتى تباعد من المدينة فاشتغل بذلك عن الجمعة و الجماعة و بعث رسول الله ﷺ المصدق ليأخذ الصدقة فأبي و بخل و قال ما هذه إلا أخت الجزية فقال رسول اللهﷺ يا ويح ثعلبة يا ويح ثعلبة فأنزل الله الآيات عن أبي أمامة الباهلى و روي ذلك مرفوعا و قيل إن ثعلبة أتى مجلسا من الأنصار فأشهدهم فقال لئن آتاني الله من فضله تُصدقت منه و آتيت كل ذي حق حقه و وصلت منه القرابة فابتلاه الله فمات ابن عم له فورثه مالاً و لم يف بما قال فنزلت الآيات عن ابن عباس و ابن جبير و قتادة و قيل نزلت في ثعلبة بن حاطب و معتب بن قشير و هما من بني عمرو بن عوف قالاً<sup>(۲)</sup> لئن رزقنا الله مالا لنصدقن فلما رزقهما المال بخلا به عن الحسن و مجاهد و قيل نزلت في رجال من المنافقين نبتل بن الحارث و جد بن قيس و ثعلبة بن حاطب و معتب بن قشير عن الضحاك و قيل نزلت في حاطب بن أبى بلتعة كان له بالشام مال فأبطأ عليه و جهد لذلك جهدا شديدا فحلف لئن آتاه الله ذلك المال ليصدقن فآتــاه الله تعالى فلم يفعل عن الكلبي (٣).

و قال في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَلْمِزُونَ﴾ أي يعيبون ﴿الْمُطَّوِّعِينَ﴾ أي المتطوعين بالصدقة ﴿وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ﴾ أي و يعيبون الذين لا يجدون إلا طاقتهم فيتصدقون بالقليل ﴿سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ﴾ أي جازاهم جزاء سخريتهم ﴿سَبْعِينَ مَرَّةً﴾ هو على المبالغة و ليس المراد العدد المخصوص فإن العرب تبالغ بالسبعة و السبعين (٤٠).

﴿الْأَعْرَابُ ﴾ أي سكان البوادي ﴿أَشَدُّ كُفْراً وَيِفَاقاً ﴾ يريد الأعراب الذين كانوا حول المدينة و معناه أن سكان البوادي إذا كانوا كفارا أو منافقين فهم أشد كفرا من أِهل الحضر لبعدهم عن مواضع العلم و عن استماع الحجج و بركات الوحى ﴿وَأَجْدَرُ﴾ أي أحرى و أولى ﴿وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَماً﴾ أي و من منافقي الأعراب من يعد ما ينفق في الجهاد و في سبيل الخير غرما لحقه لأنه لا يرجو به ثوابا ﴿وَيَنَرَبُّصُ بِكُمُ الدُّوائِرَ ﴾ أيّ و ينتظر بكم صروف الزمان و حوادث الأيام و العواقب المذمومة كانوا ينتظرون موت النبي ﷺ ليرجعوا إلى دين المشــركين ﴿عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ﴾ أي على هؤلاء المنافقين دائرة البلاء يعنى أن ما ينتِظرون بكم هو لاحق بهم و هم المغلوبون أبدا ﴿وَصَلَوْاتِ الرَّسُولِ﴾ أي يرغب بذلك في دعاء الرسول و اسْتغفاره ﴿أَلَا إِنَّهَا﴾ أي صلوات الرسول ﷺ أو نفقتهم قُرْبَةً لَهُمْ تقربهم إلى ثواب الله(٥).

و قال في قوله تعالى: ﴿وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ﴾ أي من جملة من حول مدينتكم قيل إنهم جهينة و مزينة و أسلم و أشجع و غفار و كانت منازلهم حول المدينة ﴿وَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ﴾ أي منهم أيضا منافقون ﴿مَرَدُوا عَلَى التُّفْاقِ﴾ أي مرنواً وتجرءوا عليه أو أقاموا(٦٠) عليه و لجوا فيه ﴿سَنُعَذَّبُهُمْ مَرَّتَيْن﴾ أي في الدنيا بالفضيحة فإن النبي ﷺ ذكر رجالا منهم و أخرجهم من المسجد يوم الجمعة في خطبته و قال اخرجوا إنكم منافقون و يعذبهم في القبر و قيل مرة في الدنيا بالقتل و السبى و مرة بعذاب القبر و قيل إنهم عذبوا بالجوع مرتين و قيل إحداهما أخذ الزكاة منهم و الأخرى عذاب القبر و قيل إحداهما غيظهم من الإسلام و الأخرى عذاب القبر و قيل إن الأولى إقامة الحدود عليهم و الأخرى عذاب القبر ﴿وَ آخَرُونَ اعْتَرَفُوا﴾ قال أبو حمزة الثمالي بلغنا(٧) أنهم ثلاثة نفر من الأنصار أبو لبابة بن عبد المنذر و ثعلبة بن

(١) مجمع البيان ٣: ٧٩.

<sup>(</sup>٢) في «أ»: قال.

<sup>(</sup>٤) مجمع البيان ٣: ٨٣ ـ ٨٤. (٣) مجمع البيان ٣: ٨١ ـ ٨٢. (٦) في المصدر: وقيل وأقاموا.

<sup>(</sup>٥) مجمع البيان ٣: ٩٥ ـ ٩٦. (٧) في المصدر: بلغناهم.

کتاب تاریخ がに

وديعة و أوس بن حذام تخلفوا عن رسول الله ﷺ عند مخرجه إلى تبوك فلما بلغهم ما أنزل فـيمن تـخلف عـن نبيه ﷺ أيقنوا بالهلاك و أوثقوا أنفسهم بسواري المسجد فلم يزالوا كذلك حتى قدم رسول الله ﷺ فسأل عنهم فذكر أنهم أقسموا لا يحلون أنفسهم حتى يكون رسول الله عليه يحلهم فقال رسول الله عليه و أنا أقسم لا أكون أول من حلهم الا أن أؤمر فيهم بأمر فلما نزل ﴿عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ﴾ عمد رسول الله ﴿ إِنَّ اليهم فحلهم فانطلقوا فجاءوا بأموالهم إلى رسول الله عليه فقالوا هذه أموالنا التي خلفتنا عنك فخذها و تصدق بها عنا فقال عليه ما أمرت فيها بأمر فنزل ﴿خُذْ مِنْ أَمُوْالِهِمْ صَدَقَةً﴾ الآيات و قيل إنهم كانوا عشرة رهط منهم أبو لبابة عن على بن أبى طلحة عن ابن عباس.

و قيل كانوا ثمانية منهم أبو لبابة و هلال و كردم و أبو قيس عن ابن جبير و زيد بن أسلم و قيل كانوا سبعة عن قتادة و قيل كانوا خمسة.

و روى عن أبي جعفر الباقرﷺ أنها نزلت في أبي لبابة و لم يذكر معه غيره و سبب نزولها فيه ما جرى منه في بني قريظة حين قال إن نزلتم على حكمه فهو الذبح و به قال مجاهد و قيل نزلت فيه خاصة حين تأخر عن النبي ﷺ فيُّ غزوة تبوك فربط نفسه بسارية على ما تقدم ذكره عن الزهري قال ثم قال أبو لبابة يا رسول الله إن من توبتي أن أُهْجَر دار قومي التي أصبت فيها الذنب و أن أنخلع من مالي كله قال يجزيك يِا أبا لبابة الثلث و في جميع الأقوال أخذ رسول الله ﷺ ثلث أموالهم و ترك الثلثين لأن الله تعالى قال: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ و لم يقل: خذ أموالهم(١).

و قال في قوله تعالى: ﴿مَا كُانَ لِلنَّبِيِّ ﴾ في تفسير الحسن أن المسلمين قالوا للنبي ﷺ أ لا تستغفر لآبائنا الذين ماتوا في الجاهلية فأنزل الله هذه الآية و بين أنه لا ينبغي لنبي و لا مؤمن أن يدعو للكافر و يستغفر له.

و في قوله تعالى: ﴿وَمَاكَانَ اللَّهُ لِيُضِلُّ قَوْماً﴾: قيل: مات قوم من المسلمين على الإسلام قبل أن تنزل الفرائض فقال المسلمون يا رسول الله إخواننا الذين ماتوا قبل الفرائض ما منزلتهم فنزل: ﴿وَمَاكَانَ اللَّهُ لِيُضِلُّ قَوْماً﴾ الآية و قيل لما نسخ بعض الشرائع و قد غاب أناس و هم يعملون بالأمر الأول إذ لم يعلموا بالأمر الثاني مثل تحويل القبلة و غير ذلك و قد مات الأولون على الحكم الأول سئل النبي ﷺ عن ذلك فأنزل الله الآية و بين أنه لا يعذب هؤلاء على التوجه إلى القبلة حتى يسمعوا بالنسخ و لا يعملوا بالناسخ فحينئذ يعذبهم(٢١) ﴿وَ إِذَا مَا أَنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ﴾ أي المنافقين ﴿مَنْ يَقُولُ﴾ على وجه الإنكار بعضهم لبعض ﴿أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ﴾ السورة ﴿إِيـٰمَاناً﴾ َو قـيل مـعناه يـقول المنافقون للمؤمنين الذين في إيمانهم ضعف أيكم زادته هذه إيمانا أي يقينا و بصيرة ﴿وَ أَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبهمْ مَرَضٌ ﴾ أى شك و نفاق ﴿فَرْادَتْهُمْ رِجْساً إِلَى رِجْسِهمْ ﴾ أي نفاقا وكفرا إلى نفاقهم وكفرهم لأنهم يشكون فيهاكما شكوا فيما تقدمها ﴿أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ﴾ أي يمتحنون ﴿فِي كُلِّ عَامَ مَرَّةً أَوْ مَرَّ نَيْنَ﴾ أي دفعة أو دفعتين بالأمراض و الأوجاع أو بالجهاد مع رسول الله ﷺ و ما يرون من نصرة الله رسوًّله و ما ينال أعداءه من القتل و السبي أو بالقحط و الجوع أو بهتك أستارهم و ما يظهر من خبث سرائرهم أو بالبلاء و الجلاء و منع القطر و ذهاب الثمار ﴿نَظْرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْض﴾ يؤمون به ﴿هَلْ يَرْاكُمْ مِنْ أَحَدِ﴾ و إنما يفعلون ذلك لأنهم منافقون يحذرون أن.

يعلم بهم ﴿ثُمُّ انْصَرَفُوا﴾ عن المجلس أو عن الإيمان ﴿صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ عن الفوائد التي يستفيدها المؤمنون أو عن رحمته و ثوابه<sup>(۳)</sup>.

قوله تعالى: ﴿ آلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ ﴾. أقول: قد مر تفسيره في كتاب الاحتجاج.

و قال في قوله: ﴿وَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ﴾ يريد أصحاب النبي ﷺ الذين آمنوا به و صدقوه أعطوا القرآن و فرحوا بإنزاله ﴿وَ مِنَ الْأَحْزَابِ﴾ يعني اليهود و النصاري و المجوس أنكروا بعض معانيه و ما يخالف أحكامهم و قيل الذين آتيناهم الكتاب هم الذين آمنوا من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام و أصحابه فرحوا بالقرآن لأنهم يصدقون به و الأحزاب بقية أهل الكتاب و سائر المشركين عن ابن عباس(٤).

<sup>(</sup>۱) مجمع البيان ۳: ۹۹ ــ ۱۰۱. (۳) مجمع البيان ۳: ۱۲۷ ــ ۱۲۹.

<sup>(</sup>٢) مجمع البيان ٣: ١١٧. (٤) مجمع البيان ٣: ٤٥٥.

و قال رحمه الله في قوله تعالى: ﴿ وَ اصْبِرْ نَفْسَك﴾: نزلت في سلمان و أبي ذر و صهيب و عمار و خباب و غيرهم من فقراء أصحاب النبي الله و ذلك أن المؤلفة قلوبهم جاءوا إلى رسول الله المنهج عيينة بن حصن و الاقرع بن حابس و ذورهم فقالوا يا رسول الله إن جلست في صدر المجلس و نحيت عنا هؤلاء و روائع صنائهم (١) و كانت عليهم جبات (٢) الصوف جلسنا نحن إليك و أخذنا عنك فما يمنعنا من الدخول عليك إلا هؤلاء فيلما نزلت الآية قيام النبي المنهج في المنابع في مؤخر المسجد يذكرون الله فقال الحمد لله الذي لم يمتني حتى أمرني أن أصبر نفسي مع رجال من أمتي معكم المحيا و معكم الممات ﴿ وَاصْبِرْ نَفْسَك﴾ أي احبس نفسك ﴿ مَ الَّذِينَ يَدُعُونَ رَبَّهُمُ المُعللية وَ وَلَا يُعلِّمُ ﴾ النظر إلى غيرهم من أبناء الدنيا ﴿ تَرِيدُ رِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنيا﴾ في موضع إليه ﴿ وَ الْ تَعَدُّ الله وَ الله عنه المساء ﴿ وَ العلم المشركين طمعا في إيمان العلم أي مريدا مجالسة أهل الشرف و الغني و كان المنظم و لم يمل إلى الدنيا و زينتها قط ﴿ وَ لا تُطِعُ مَنْ أَغْفَلُنا قَلْبَهُ عَنْ ذِكُرِنا ﴾ أي جعلنا قلبه غافلا بتعريضه للغفلة أو أنباعهم و لم يمل إلى الدنيا و زينتها قط ﴿ وَ لا تُطِعُ مَنْ أَغْفَلُنا قَلْبَهُ عَنْ ذِكُرِنَا ﴾ أي جعلنا قلبه غافلا بتعريضه للغفلة أو نسبه بسمة المؤمنين من قولهم أغفل فلان ماشيته إذا لم يسمها بسمة تعرف أو تركنا قلبه و خذلناه و خلنا بينه و بين الشيطان بتركه أمرنا ﴿ وَ اتَّبَعُ هَوْ أَهُ عَلْهُ وَعُلْ الْحَقُ مِنْ رَبُّكُمْ ﴾ أي هذا القرآن أو ما آتيتكم به الحق ومن ربكم فَعَنْ شَاءَ فَلْيُوْمِنْ وَ مَنْ شَاءَ فَلْيَكُمُومُ هذا وعيد من الله سبحانه و إنذار (؟ الله آلَادُورُ ؟ أ

قوله تعالى: ﴿وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزُّوا جَهُمُ ﴾ قال الطبرسي رحمه الله روى الضحاك عن ابن عباس قال لما نزلت الآية: ﴿ وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ﴾ قال عاصم بن عدى يا رسول الله إن رأى رجل منا مع امرأته رجلا فإن أخبر بما رأى جلد ثمانين و إن التمس أربعة شهداء كان الرجل قد قضى حاجته ثم مضى قال كذلك أنزلت الآية يا عاصم فخرج سامعا مطيعا فلم يصل إلى منزله حتى استقبله هلال بن أمية يسترجع فقال ما وراءك قال وجدت<sup>(٤)</sup> شريك بن سمحا على بطن امرأتي خولة فرجع إلى النبي ﷺ فأخبره هلال بالذي كَان فبعث إليها فقال ما يقول زوجك فـقالت يــا رسول الله إن ابّن سمحاكان يأتينا فينزّل بنا فيتعلم الشيء من القرآن فربما تركه عندي و خرج زوجي فلا أدري أدركته الغيرة أم بخل على بالطعام فأنزل الله تعالى آية اللعان و عن الحسن قــال لمــا نــزلت ﴿وَ الَّــذِّينَ يَــرُمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾ الآية قال سعد بن عبادة يا رسول الله أرأيت إن رأى رجل مع امرأته رجلا فقتله يقتلونه و إن أخبر بما رأى جلد ثمانين أفلا يضربه بالسيف فقال رسول الله كفي بالسيف شا<sup>(٥)</sup> أراد أن يقول شاهدا ثم أمسك و قال لو لا أن يتتابع فيه السكران و الغيران. و في رواية عكرمة عن ابن عباس قال سعد بن عبادة لو أتيت لكاع و قد تفخذها رجل لم يكن لى أن أهيجه حتى آتى بأرَّبعة شهداء فو الله ماكنت لآتى بأربعة شهداء حتى يفرغ من حاجته و يذهب و إن قلت ما رأيت إن في ظهري لتمانين جلدة فقال ﴿ اللَّهُ عِنْ معشر الأنصار أما تسمعون إلى ما قال سيدكم فقالوا لا تلمه فإنه رجل غيور ما تزوج امرأة قط إلا بكرا و لا طلق امرأة له فاجترأ امرؤ منا أن يتزوجها فقال سعد بن عبادة يــا رسول الله بأبي أنت و أمي و الله لأعترف أنها منَّ الله و أنها حق و لكن عجبت من ذلك لما أخبرتك فقال ﷺ فإن الله يأبي إلا ذاك فقال صدق الله و رسوله فلم يلبثوا إلا يسيرا حتى جاء ابن عم له يقال له هلال بن أمية من حديقة له قد رأى رجلا مع امرأته فلما أصبح غدا إلى رسول الله ﷺ فقال إنى جئت أهلى عشاء فوجدت معها رجلا رأيته بعيني و سمعته بأذني فكره رسول اللهﷺ حتى رأى الكراهة في وجهَّه فقال هلاّل إني لأرى الكراهة في وجهك و الله يعلم أنى لصادق و أنى لأرجو أن يجعل الله لى فرجا فهم رسول الله ﷺ أن يضربه.

قال و اجتمعت الأنصار و قالوا ابتلينا بما قال سعد أيجلد هلال و تبطل شهادته فنزل الوحي و أمسكوا عن الكلام حين عرفوا أن الوحي قد نزل فأنزل الله تعالى: ﴿وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمُ ﴾ الآيات فقال النبي ﷺ أبشر يا هلال فإن الله قد جعل فرجا فقال قد كنت أرجو ذلك من الله تعالى فقال ﷺ أرسلوا إليها فجاءت فلاعن بينهما فلما انقضى

(٤) في المصدر: قال: شر وجدت.

<sup>(</sup>١) المصن: الريح المنتن، والصنان: ريح الذفر. لسان العرب ٧: ٤٢٥.

<sup>(</sup>٢) الجبة: ضرب من مقطعات الثياب تلبس. لسان العرب ٢: ١٦١.

<sup>(</sup>٣) مجمع البيان ٣: ٧١٨ \_ ٧١٩.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: كفي بالسيف شاه.

اللعان فرق بينهما و قضى أن الولد لها و لا يدعى لأب و لا يرمى ولدها ثم قال رسول اللهﷺ إن جاءت به كذا و< كذا فهو لزوجها و إن جاءت به كذا وكذا فهو للذي قيل فيه (١).

و قال رحمه الله في قوله تعالى: ﴿وَ يَقُولُونَ آمَنُّا ﴾ قيل نزلت الآيات في رجل من المنافقين كان بينه و بين رجل من اليهود حكومة فدعاه اليهودي إلى رسول الله رسول الله الشيخ و دعاه المنافق إلى كعب بن الأشرف و حكى البلخي أنه كانت بين على ﷺ و عثمان منازعة في أرض اشتراها من على ﷺ فخرجت فيها أحجار و أراد ردها بالعيب فلم يأخذها فقال بيني و بينك رسول الله ﷺ فقال الحكم بن أبي العاص إن حاكمته إلى ابن عمه حكم له فلا تحاكمه إليه فنزلت الآيات و هو المروى عن أبي جعفر على أو قريب منه ﴿وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ ﴾ أي و إن علموا أن الحق يقع لهم ﴿يَأْتُوا ﴾ إلى النبي ﷺ مسرعين(٢) ﴿طَائعين﴾ منقادين ﴿مَرَضٌ﴾ أي شك في نبوتك و نفاق ﴿أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ﴾ أي يجور الله و رسوله عَليهم في الحكم وَ أُقْسَمُوا باللَّهِ لما بين الله سبحانه كراهتهم لحكمه قالوا للنبي ﷺ و الله لو أمرتنا بالخروج من ديارنا و أموّالنا لفعلنا فقال الله سبحانه: ﴿وَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ﴾ أى حلفوّا بالله أغلظ أيــمانهم و قــدر طاقتهم أنك إن أمرتنا بالخروج في غزواتك لخرجنا ﴿قُلْ﴾ لهم ﴿لَا تُقْسِمُوا﴾ أي لا تحلفوا و تــم الكــلام ﴿طَـاعَةٌ مَعْرُوفَةً ﴾ أي طاعة حسنة للنبي ﷺ خالصة صادقة أفضل و أحسن من قسمكم أو ليكن منكم طاعة (٣٠).

و قال رحمه الله في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ﴾ نزل في عبد الله بن سلام و تميم الداري و الجارود العبدى و سلمان الفارسي فإنهم لما أسلموا نزلت فيهم الآيات عن قتادة و قيل نزلت في أربعين رجلا من أهـل الإنجيل كانوا مسلمين بالنبي ﷺ قبل مبعثه اثنان و ثلاثون من العبشة أقبلوا مع جعفر بن أبي طالب وقت قــدومه و ثمانية قدموا من الشام منهم بحيرا و أبرهة و الأشرف و عامر و أيمن و إدريس و نافع و تميم ﴿مِنْ قَبْلِهِ﴾ أي من قبل محمدﷺ أو من قبل القرآن ﴿مَرَّ تَيْن﴾ مرة بتمسكهم بدينهم حتى أدركوا محمداﷺ فآمنوا به و مرة بإيمانهم به (٤٠). و قال رحمه الله في قوله تعالى: ﴿أَحَسِبَ النَّاسُ ﴾ قيل: نزلت في عمار بن ياسر وكان يعذب في الله عن ابن جريج و قيل نزلت في أناس مسلمين كانوا بمكة فكتب إليهم من في المدينة<sup>(٥)</sup> أنه لا يقبل منكم الإقرار بالإسلام حتى تهاجروا فخرجوا إلى المدينة فاتبعهم المشركون فآذوهم و قاتلوهم فمنهم من قتل و منهم من نجا عن الشعبي و قيل إنه أراد بالناس الذين آمنوا بمكة سلمة بن هشام و عياش بن أبى ربيعة و الوليد بن الوليد و عمار بن ياسر و

و في قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ﴾ قال الكلبي نزلت في عياش بن أبي ربيعة المخزومي و ذلك أنه أسلم فخاف أهل بيته فهاجر إلى المدينة قبل أن يهاجر النبي الشُّنَّةُ فحلفت أمه أسماء بنت مخزمة بن أبي جندل التميمي أن لا تأكل و لا تشرب و لا تفسل رأسها و لا تدخل كنا حتى يرجع إليها فلما رأى ابناها أبو جهل و الحارث ابنا هشام و هما أخوا عياش لأمه جزعها ركبا في طلبه حتى أتيا المدينة فلقياه و ذكرا له القصة فلم يزالا به حتى أخذ عليهما المواثيق أن لا يصرفاه عن دينه و تبعهما و قد كانت أمه صبرت ثلاثة أيام ثم أكلت و شربت فلما خرجوا من المدينة أخذاه فأوثقاه كتافا و جلده كل واحد منهما مائة جلدة فبرئ من دين محمدﷺ جزعا(٧) من الضرب و قال ما لا ينبغي فنزلت الآية وكان الحارث أشدهما عليه فحلف عياش لئن قدر عليه خارجا من الحرم ليضربن عنقه فـلما الحارث بن هشام و هاجر إلى المدينة و بايع النبي ﷺ على الإسلام و لم يحضر عياش فلقيه عياش يوما بظهر قباء لم يشعر بإسلامه فضرب عنقه فقيل له إن الرجل قد أسلم فاسترجع عياش و بكي ثم أتى النبي ﷺ فأخبره بذلك فنزل: ﴿وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنِ أَنْ يَقُتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأَ﴾ الآية و قيل نزلت الآية في ناس من المنافقين يقولون آمنا فإذا أوذوا رجعوا إلى الشرك عن الضحاك و قيل نزلت في قوم ردهم المشركون إلى مكة عن قتادة (٨).

<sup>(</sup>١) مجمع البيان ٤: ٢٠١ \_ ٢٠٢.

<sup>(</sup>٣) مجمع البيان ٤: ٢٣٦ \_ ٢٣٨.

<sup>(</sup>٤) مجمع البيان ٤: ٤٠٣. (٥) في المصدر: من كان في المدينة.

<sup>(</sup>٧) في نسخة: خوفاً

<sup>(</sup>٢) في المصدر: مذعنين مسرعين.

<sup>(</sup>٦) مجمع البيان ٤: ٢٧٤.

<sup>(</sup>٨) مجمع البيان ٤: ٢٩٩ ـ ٤٣٠.

و في قوله تعالى: ﴿وَ إِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ﴾ روى السدي عن مصعب بن سعيد عن أبيه قال لماكان يوم فتح مكة أمن رسول الله ﷺ الناس إلا أربعة نفر قال اقتلوهم و إن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة عكرمة بن أبي جَهل و عبد الله بن أختل(١) و قيس بن صبابة و عبد الله بن أبي سرح فأما عكرمة فركب البحر فأصابتهم ربع عاصَّفة فقال أهل السفينة أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا هاهنا فقال عكرمة لئن لم ينجني (٢) في البحر إلا الإخلاص ما ينجيني في البر غيره اللهم إن لك علي عهدا إن أنت عافيتني مما أنا فيه أني آتي<sup>(٣)</sup> محمدا حتى أضع يدي في يده فلأجدنه عفوا كريما فجاء فأسلم (٤).

و قال في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ﴾ نزلت في أبى سفيان بن حرب و عكرمة بن أبي جهل و أبى الأعور السلمي قدموا المدينة و نزلوا على عبد الله بن أبي بعد غزوة أحد بأمان من رسول اللهﷺ ليكلموه فقاموًا و قام معهم عبد الله بن أبي و عبد الله بن سعد بن أبي سرّح و طعمة بن أبيرق فدخلوا على رسول اللهﷺ فقالوا يا محمدً ارفض ذكر آلهتنا اللات و العزى و مناة و قل إن لها شفاعة لمن عبدها و ندعك و ربك فشق ذلك على النبي ﷺ فقال عمر بن الخطاب ائذن لنا يا رسول الله في قتلهم فقال إني أعطيتهم الأمان و أمرﷺ فأخرجوا من المدّينة و نزلت الآية ﴿وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ﴾ من أهل مكة أباً سفيان و أبا الأعور و عكرمة وَ الْمُنْافِقِينَ ابن أبى و ابن سعد و طعمة و قيل نزلت في ناسَ من ثُقيف قدموا على رسول اللهﷺ فطلبوا منه أن يمتعهم باللات و العّزى سنة قالوا ليعلم قريش منزلتنا منك.

و قوله: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلِ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ﴾ نزل في أبي معمر.

حميد بن معمر بن حبيب الفهري و كان لبيبا حافظا لما يسمع و كان يقول إن فى جوفى لقلبين أعقل بكل واحد منهما أفضل من عقل محمد و كانت قريش تسميه ذا القلبين فلما كان يوم بدر و هزم المشركون و فيهم أبو معمر تلقاه أبو سفيان بن حرب و هو آخذ بيده إحدى نعليه و الأخرى في رجله فقال له يا أبا معمر ما حال الناس قال انهزموا قال فما بالك إحدى نعليك في يدك و الأخرى في رجلك فقال أبو معمر ما شعرت إلا أنهما في رجلي فعرفوا يومئذ أنه لم يكن له إلا قلب واحد لما نسى نعله في يده عن مجاهد و قتادة و إحدى الروايتين عن ابن عباس، و قيل إن المنافقين كانوا يقولون إن لمحمد قلبين ينسبونه إلى الدهاء فأكذبهم الله تعالى بذلك عن ابن عباس(٥).

و في قوله تعالى: ﴿لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَ الَّذِينَ فِي قُـلُوبِهِمْ مَسَرَضٌ﴾ أي فـجور و ضعف فـي الإيـمان ﴿وَ الْمُرْجِفُونَ﴾(١٦) و هم المنافقون أيضا الذين كانوا يرجفون في المدينة بالأخبار الكاذبة المضعفة لقلوب المسلمين بأن يقولوا اجتمع المشركون في موضع كذا قاصدين لحرب المسلمين و نحو ذلك و يقولوا لسرايا المسلمين أنهم قتلوا و هزموا و تقدير الكلام لئن ُّلم ينته هؤلاء عن أذى المسلمين و عن الإرجاف بما يشغل قلوبهم ﴿لَنُغْرِيَنُّك بِهِمْ﴾ أي لنسلطنك عليهم أي أمرناك بقتلهم حتى تقتلهمٍ و تخلي عنهم المدينة و قد حصل الإغراء بقوله: ﴿جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَ الْمُنَافِقِينَ﴾(٧) و قيل لم يحصل لأنهم انتهوا ﴿أَيْنَمَا ثُقِفُوآ﴾ أي وجدوا و ظفر بهم(٨).

و في قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ و هم اليهود و قيل هم مشركو العرب و هو الأصح ﴿وَ لَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ من أمر الآخرة و قيل يعنون به التوراة و الإنجيل و ذلك أنه لما قال مؤمنو أهل الكتاب إن صفة محمد ﷺ في كتابنا و هو نبى مبعوث كفر المشركون بكتابهم (٩).

و في قوله تعالى: ﴿وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِشْرَائِيلَ﴾ يعنى عبد الله بن سلام ﴿لَوْ كَانَ خَيْراً﴾ اختلف فيمن قال ذلك فقيل هم اليهود قالوا لو كان دين محمدﷺ خيرا ما سبقنا إلّيه عبد الله بن سلام عن أكثر المفسرين و قيل إن أسلم و جهينة و مزينة و غفارا لما أسلموا قال بنو عامر بن صعصعة بن غطفان و أسد و أشجع هذا القول عن الكلبي(١٠٠).

(٢) في المصدر: لئن لم ينجني.

(٤) مجمع البيان ٤: ٥٠٦ - ٧٠٥.

(٦) في «أ»: في المدينة وهم المنافقون.

<sup>(</sup>١) في المصدر: عبد الله بن أخطل. وهو الصحيح.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: أن أتي.

<sup>(</sup>٥) مجمع البيان ٤: ٢٥ - ٢٦٥.

<sup>(</sup>٧) التوبة: ٧٣. (٩) مجمع البيان ٤: ٦١٣.

<sup>(</sup>٨) مجمع البيان ٤: ٥٨٠ ـ ٥٨١. (١٠) مجمع البيان ٥: ١٢٩.

و قال البيضاوي في قوله تعالى: ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ عِنْ المنافقين كانوا يحضرون مجلس رسول ﴿ الله ﷺ و يسمعون كلامه فإذا خرجوا ﴿ فَالُوا لَلْ يَنَ أُوتُوا الْمِلْمَ ﴾ أي لعلماء الصحابة ﴿ مَا ذَا قَالَ آيفاً ﴾ ما الذي قال الساعة استهزاء أو استعلاما إذ لم يلقوا إليه آذانهم تهاونا به ﴿ لُوْ لَا نُرَّلَتْ سُورَةً ﴾ أي هلا نزلت سورة في أمر الجهاد ﴿ فَإِذَا أَنْزِلَتْ سُورَةً مُحْكَمَةٌ ﴾ مبينة لا تشابه فيها ﴿ وَ ذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ ﴾ أي الأمر به ﴿ وَأَيْنَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضُ ﴾ ضعف في الدين و قيل نفاق ﴿ فَظَرَ الْمَفْسِيَّ عَلَيْهِ مِنَ الْمُوبُ ﴾ جبنا و مخافة ﴿ فَأَوْلُ لَهُمْ ﴾ فويل لهم أفعل من الولي و هو القرب أو فعلى من آل و معناه الدعاء عليهم بأن يليهم المكروه أو يثول إليه أمرهم ﴿ طَاعَةٌ وَ قَوْلُ مَعْرُوفُ ﴾ استئناف أي أمرهم طاعة أو طاعة و قول معروف خير لهم أو حكاية قولهم ﴿ فَإِذَا عَزَمَ اللَّهُ رُ ﴾ أي جد و الإسناد مجاز ﴿ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ ﴾ أي فيما زعموا من الحرص على الجهاد أو الإيمان ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ ﴾ فهل يتوقع منكم ﴿ إِنْ تَوَلَيْتُمْ ﴾ أمرور الناس و تأمرتم عليهم أو أعرضتم و توليتم عن الإسلام ﴿ أَنْ تُشْعِدُوا فِي الْأَرْضِ وَ تُقَطِّمُوا أَرْحَامَكُمْ ﴾ تناجزا ( الله لا يق و تجاذبا لها أو رجوعا إلى ما كنتم عليه في الجاهلية من التغاور و المقاتلة مع الأقارب ( \*) ﴿ أَمْ عَلَىٰ عَلَى الولاية و توليا أم منقطعة. قُولُ الله الله الله الإله ذكر و لا ينكشف لها أمر و قيل أم منقطعة.

وَّوَ أَمْلِي اللَّهِ اللَّهِ اللهِ فِي الأماني و الآمال وذلك بِأَنَّهُمْ فَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَلَ اللَّهُ اَي قال اليهود الذين كفروا بالنبي الله عد ما تبين لهم نعته للمنافقين أو المنافقون لهم أو أحد الفريقين للمشركين: وسَنُطِيمُكُمْ فِي بَعْضِ الْمُورِكُم أَو في بعض ما تأمرون به كالقعود عن الجهاد و الموافقة في الخروج معهم أن اخرجوا و التظافر على الرسول وفكيف إذ تَوَقَّنُهُمُ الْمَلَائِكَةُ اللهُ كَنَا يَعْمُونُ و يحتالون حينئذ ويَضُرِبُونَ وُجُوهُهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ التظافر على الرسول وفكيف إذ تَوَقَّنُهُمُ الْمَلَائِكَةُ اللهُ لَا اللهُ الله لله لوسوف وأنْ لَنْ يُخْرِجَ اللّهُ الله لن يبرز الله لرسوله و المؤمنين وأضّغانهُم العقاله له وذلك الله الرقي الموصوف وأنْ لَنْ يُخْرِجَ اللّهُ الله لن يبرز الله لرسوله و المؤمنين وأضّغانهُم العقاله الحقول أسلوبه به و إمالته إلى جهة تعريض و تورية ووَ نَبْلُوا فَلْعَرْفُنُهُمْ بِسِينَاهُمْ المعاتهم التي نسمهم بها و لَحْنِ القَوْلِ أَسلوبه به و إمالته إلى جهة تعريض و تورية ووَ نَبْلُوا فَخْبَارَكُمْ اللهُ عَنْ اعمالكم فيظهر حسنها و قبيحها أن أو أخبارهم عن إيمانهم و موالاتهم السومنين في الخبار و هم الفرس أو الانصار أو اليمن أو الملائكة (عَلْهُ لللهُ لِيمان و هم الفرس أو الأنصار أو اليمن أو الملائكة (عَالمَالهُ اللهِ ما الفرس أو الإنصار أو الميان أو الملائكة (عَالمَالهُ اللهِ ما الفرس أو الأنصار أو الميان أو الملائكة (عَالمَالهُ اللهِ الفرس أو الأنسار أو المهائه المائه المؤسن أو المهاؤس أو المهرن أو المائية المَائِهُ المؤسن أو هم الفرس أو الأموار أو المين أو الملائكة (عَالمَالهُ اللهُ اللهُ المؤسن أو هم الفرس أو المؤسل أو المهم أم المؤسلة والمؤسن أو المؤسلة والمؤسلة والمؤسلة

و قال الطبرسي رحمه الله و روى أبو هريرة أن ناسا من أصحاب رسول الله على قالوا يا رسول الله من هؤلاء الذين ذكر الله في كتابه و كان سلمان إلى جنب رسول الله ﷺ فضرب يده على فخذ سلمان فقال هذا و قومه و الذين نفسى بيده لو كان الإيمان منوطا بالثريا لتناوله رجال من فارس.

و روى أبو بصير عن أبي جعفرﷺ قال إن تتولوا يا معشر العرب يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ يعني الموالي. و عن أبى عبد اللهﷺ قال قد و الله أبدل بهم خيرا منهم الموالى<sup>(٥)</sup>.

قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ ﴾ قال الطبرسي برد الله مضجعه نزل في الوليد بن عقبة بن أبي معيط بعثه رسول الله ﷺ في صدقات بني المصطلق فخرجوا يتلقونه فرحا به و كانت بينهم عداوة في الجاهلية فظن أنهم هموا بقتله فرجع إلى رسول الله ﷺ و قال أنهم منعوا صدقاتهم و كان الأمر بخلافه فغضب النبي ﷺ و فلن أنهم هموا يغزوهم فنزلت الآية عن ابن عباس و مجاهد و قتادة و قيل إنها نزلت فيمن قال للنبي ﷺ إن مارية أم إبراهيم يأتيها ابن عم لها قبطي فدعا رسول الله ﷺ عليا ﴿ وقال يا أخي خذ هذا السيف فإن وجدته عندها فاقتله فقال يا رسول الله أكون في أمرك إذا أرسلتني كالسكة المعماة أمضي لما أمرتني أم الشاهد يرى ما لا يرى الغائب فقال ﷺ بل الشاهد يرى ما لا يرى الغائب فقال ﷺ بل الشاهد يرى ما لا يرى الغائب قال علي ﴿ فَاقِبلت موشحا بالسيف فوجدته عندها فاخترطت السيف فلما عرف أن أريده أتى نخلة فرقي إليها ثم رمى بنفسه على قفاه و شغر برجليه فإذا أنه أجب أمسح ما له مما للرجال قليل و لا كثير فرجعت و أخبرت النبي ﷺ قال الحمد لله الذي يصرف عنا السوء أهل البيت (٢٠).

<sup>(</sup>١) في البصدر: تناحراً على.

<sup>(</sup>٣) فيَّ «أ»: وقبحها. ۗ

<sup>(</sup>٥) مجمع البيان ٥: ١٦٤.

<sup>(</sup>٤) تفسير البيضاوي ٤: ١٤٩ ـ ١٥٤. (٦) مجمع البيان ٥: ١٩٨ ـ ١٩٩.

و قال البيضاوي ﴿فَتَبَيُّتُوا﴾ أي فتعرفوا و تفحصوا ﴿أَنْ تُصِيبُوا﴾ كراهة إصابتكم ﴿قَوْماً بِجَهَالَةٍ﴾ جاهلين بحالهم ﴿فَتُصْبِحُوا﴾ فتصيروا ﴿عَلَىٰ مَا فَعَلَّتُمْ نَادِمِينَ﴾ مغتمين غما لازما متمنين أنه لم يقع ﴿لَمَنِتُمْ ﴾ أي لوقعتم في الجهد(١٠).

قوله: ﴿وَ إِنَّ طَائِفَتَانَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا﴾ قال الطبرسي رحمه الله نزل في الأوس و الخزرج وقع بينهما قتال بالسعف و النعال عن ابن جبير و قيل نزل في رهط عبد الله بن أبي بن سلول من الخزرج و رهط عبد الله بن رواحة من الأوس و سببه أن النبي ﷺ وقف على عبد الله بن أبي فراث حمار رسول اللهفأمسك عبد الله أنفه و قال إليك عنى فقال عبد الله بن رواحة لحمار رسول اللهﷺ أطيب ريحا منك و من أبيك فغضب قومه و أعان ابن رواحة قومه و كان بينهما ضرب بالجريد و الأيدى و النعال<sup>(٢)</sup>.

و قوله تعالى: ﴿لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ﴾ نزل في ثابت بن قيس بن شماس و كان في أذنه وقر و كان إذا دخل المسجد تفسحوا له حتى يقعد عند النبي ﷺ فيسمع ما يقول فدخل المسجد يوما و الناس قد فرغوا من الصلاة و أخذوا مكانهم فجعل يتخطى رقاب الناس يقول تفسحوا تفسحوا حتى انتهى إلى رجل فقال له أصبت مجلسا فاجلس فجلس خلفه مغضبا فلما انجلت الظلمة قال من هذا قال الرجل أنا فلان فقال ثابت بن فلانة ذكر أما له كان يعير بها في الجاهلية فنكس الرجل رأسه حياء فنزلت الآية عن ابن عباس.

و قوله: ﴿وَلَا يَغْنَبُ بَعْضُكُمْ بَعْضاً﴾ نزلت في رجلين من أصحاب رسول الله ﷺ اغتابا رفيقهما و هو سلمان بعثاه إلى رسول الله ﷺ ليأتي لهما بطعام فبعثه إلى أسامة بن زيد وكان خازن رسول الله ﷺ على رحله فقال ما عندي شيء فعاد إليهما فقالا بخُل أسامة و قالا لسلمان لو بعثناه إلى بئر سميحة لغار ماؤها ثم انطلقا يتجسسان هل عند أسامة ما أمر لهما به رسول اللهﷺ فقال رسول اللهﷺ لهما ما لي أرى خضرة اللحم في أفواهكما قالا يا رسول الله ما تناولنا يومنا هذا لحما قال ظللتم تأكلون لحم سلمان و أسامةٌ فنزلت الآية.

و قوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقَنْاكُمْ مِنْ ذَكَرَ وَأَنْشَىٰ﴾ قيل نزل في ثابت بن قيس بن شماس و قوله للرجل الذي لم يتفسح له ابن فلانة فقالﷺ من الذاكر فلانةً فقام ثابت فقال أنا يا رسول الله فقال انظر في وجوه القوم فنظر إليهم فقال ما رأيت يا ثابت فقال رأيت أسود و أبيض و أحمر قال فإنك لا تفضلهم إلا بالتقوى و الدين فنزلت هذه الآية و قوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ﴾ الآية عن ابن عباس و قيل لماكان يوم فتح مكة أمر رسول الله بلالا حتى علا ظهر الكعبة و أذن فقال عتاب بن أسيد الحمد لله الذي قبض أبي حتى لم ير هذا اليوم و قال حارث بن هشام أما وجد محمد غير هذا الغراب الأسود مؤذنا و قال سهيل بن عمرو إن يرد الله شيئا لغيره (٣) و قال أبو سفيان إنى لا أقول شيئا أخاف أن يخبره رب السماء فأتى جبرئيل رسول اللهﷺ فأخبره بما قالوا فدعاهم رسول اللهﷺ وَ سألهم عما قالوا فأقروا به و نزلت الآية و زجرهم عن التفاخر بــالأنساب و الازدراء بــالفخر و التكاثر بالأموال(٤).

و قال في قوله تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى﴾: نزلت الآيات السبع في عثمان بن عفان كان يتصدق و ينفق ماله فقال له أخوه من الرضاعة عبد الله بن سعد بن أبي سرح ما هذا الذي تصنع يوشك أن لا يبقى لك شيء فقال عثمان إن لى ذنوبا و إنى أطلب بما أصنع رضى الله و أرجو عَفوه<sup>(٥)</sup> فقال له عبد الله أعطني ناقتك برحلها<sup>(١)</sup> و أنا أتحمل عنكُ ذنوبك كلها فأعطاه و أشهد عليه و أمسك عن الصدقة فنزلت: ﴿أَفَرَائِتَ الَّذِي تَوَلَّى﴾ أي يوم أحد حين ترك المركز ﴿وَ أَعْطَىٰ قَلِيلًا﴾ ثم قطع نفقته إلى قوله: ﴿وَ أَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرى ﴾ فعاد عثمان إلى ماكان عليه عن ابن عباس و السدي و الكلبي و جماعة من المفسرين و قيل نزلت في الوليد بن المغيرة و كان قد اتبع رسول اللهﷺ على دينه فعيره المشركون و قالوا تركت دين الأشياخ و ضللتهم (V) و زعمت أنهم في النار قال إنى خشيت عذاب الله فضمن له الذي عاتبه إن هو أعطاه شيئا من ماله و رجع إلى شركه أن يتحمل عنه عذاب الله ففعل فأعطى الذي عاتبه بعض

(٢) مجمع البيان ٥: ١٩٩.

(٤) مجمع البيان ٥: ٢٠٢ ـ ٢٠٤.

<sup>(</sup>١) تفسير البيضاوي ٤: ١٦٧ ـ ١٦٨.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: أنَّ يرد الله شيئاً يغيره لغيره.

<sup>(</sup>٦) في المصدر: ناقتك وأنا. (٥) فيّ «أ»: وأرجو لعفوه.

<sup>(</sup>٧) في «أ»: وضللتم.

ماكان ضمن له ثم بخل و منعه تمام ما ضمن له فنزلت: ﴿أَ فَرَائِتَ الَّذِي تَوَلَّى﴾ عن الإيمان ﴿وَ أَعْطىٰ﴾ صـاح الضامن ﴿قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ﴾ أي بخل بالباقي عن مجاهد و ابن زيد و قيل نزلت في العاص بن وائل السهمي و ذلك أنه ربماكان يوافق رسول اللهﷺ في بعض الأمور عن السدى و قيل نزلت في رجل قال لأهله جهزوني حتى انطلق إلى هذا الرجل يريد النبي ﷺ فتجهز و خرج فلقيه رجل من الكفار فقال له أين تريد فقال محمدا لعلَّى أصيب من خيره قال له الرجل أعطنيّ جهازك و أحمل عنك إثمك عن عطا و قيل نزلت في أبي جهل و ذلك أنه قاّل و الله.

ما يأمرنا محمد إلا بمكارم الأخلاق فذلك قوله: ﴿أَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ﴾ أي لم يؤمن به عن محمد بن كعب(١١). و قال رحمه الله في قوله: ﴿يُؤْتِكُمْ كِفُلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ﴾ أي نصيبين نصيبا لإيمانكم بمن تقدم من الأنبياء و نصيبا لايمانكم بمحمد ﷺ عن ابن عباس ﴿وَ يَجْعُلُ لَكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ﴾ أي هدى تهتدون به و قيل هو القرآن ثم قال قال سعيد بن جبير بعث رسول اللهجعفرا في سبعين راكبا إلى النجاشي يدعوه فقدم عليه فدعاه فاستجاب له و آمن به فلما كان عند انصرافه قال ناس ممن آمن به من أهل مملكته و هم أربعون رجلا ائذن لنا فنأتى هذا النبي فنسلم به فقدموا مع جعفر فلما رأوا ما بالمسلمين من الخصاصة استأذنوا رسول اللهﷺ و قالوا يا نبي الله إن لَّنا أموالا و نحن نرى ما بالمسلمين من الخصاصة فإن أذنت لنا انصرفنا فجئنا بأموالنا فواسينا المسلمين بها فأذن لهم فانصرفوا فأتوا بأموالهم فواسوا بها المسلمين فأنزل الله تعالى فيهم: ﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ﴾ إلى قوله: ﴿ وَمِثًّا رَزَّقُنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴾ فكانت النفقة التي واسوا بها المسلمين فلما سمع أهل الكتاب ممن لم يؤمن بــه قــوله: ﴿أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْن بِمَا صَبَرُوا﴾ فخروا على المسلمين فقالوا يا معشر المسلمين أما من آمن منا بكتابنا و كتابكم(٢) فله أجر كأجوركم فما فضلكم علينا فنزل قوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ آمِنُوا برَسُولِهِ ﴾ الآية فجعل لهم أجرين و زادهم النور و المغفرة ثم قال: ﴿لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ﴾(٣) و قال الكلبي كان هؤلاء أربعة و عشرين رجلا قدموا من اليمن على رسول الله ﷺ و هو بمكة لم يكونوا يهودا و لا نصارى و كانوا على ديسن الأنسبياء فأسلموا فقال لهم أبو جهل بئس القوم أنتم و الوفد لقومكم فردوا عليه: ﴿وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ﴾ الآية فجعل الله لهم و 🔥 لمؤمني أهل الكتاب عبد الله بن سلام و أصحابه أجرين اثنين فجعلوا يفتخرون على أصحاب رسول اللــه ﷺ و يقولون نحن أفضل منكم لنا أجران و لكم أجر واحد فنزل: ﴿لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ﴾ إلى آخر السورة<sup>(٤)</sup>.

و قال رحمه الله في قوله تعالى: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ﴾ نزلت الآيات في امرأة من الأنصار ثم من الخزرج اسمها خولة بنت خويلد عن ابن عباس.

و قيل خولة بنت ثعلبة عن قتادة و المقاتلين (٥) و زوجها أوس بن الصامت و ذلك أنها كانت حسنة الجسم فرآها زوجها ساجدة في صلاتها(١٠) فلما انصرفت أرادها فأبت عليه فغضب عليها وكان امرأ فيه سرعة و لمم فقال لها أنت على كظهر أمى ثم ندم على ما قال و كان الظهار من طلاق أهل الجاهلية فقال لها ما أظنك إلا و قد حرمت على فقالت لا تقل ذَّلك و أت رسول الله ﷺ فاسأله فقال إني أجدني (٧) أستحيى منه أن أسأله عن هذا قالت فدعني أسأله فقال سليه فأتت النبي ﷺ و عائشة تغسل شق رأسه فقالت يا رسول الله إن زوجي أوس بن الصامت تزوجني و أنا شابة غانية ذات مال و أهل حتى إذا أكل مالي و أفني شبابي و تفرق أهلي و كبر سنى ظاهر مني و قد ندم فهل من شيء تجمعني و إياه تنعشني (٨) به فقالﷺ ما أراك إلا حرّمت عليه فقالتّ يا رسول الله و الذيّ أنزل عليك الكتاب ما ذكر طلاقا و إنه أبو ولدي و أحب الناس إلى فقالﷺ ما أراك إلا حرمت عليه و لم أؤمر في شأنك بشيء فجعلت تراجع رسول اللهﷺ و إذا قال لها رسول اللهﷺ حرمت عليه هتفت و قالت أشكو إلى الله فاقتى و حاجتي و شدة حالي اللهم فأنزل على لسان نبيك و كان هذا أول ظهار في الإسلام فقامت عائشة تغسل شق رأسه(٩) الآخر

<sup>(</sup>١) مجمع البيان ٥: ٢٧٠ ـ ٢٧١.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: من أمن بكتابكم وكتابنا فله أجران ومن أمن منا بكتابنا.

<sup>(</sup>٣) سورة الحديد: ٢٩. (٥) أي مقاتل بن سليمان، ومقاتل بن حيان.

<sup>(</sup>٧) في المصدر: أنى أجد أني. (٩) في المصدر: شقّ رأسه.

<sup>(</sup>٤) مجمع البيان ٥: ٣٦٦ ـ ٣٦٧. (٦) في نسخة: مصلاها. (٨) في المصدر: وايّاه فتنعشني به.

فقالت: انظر في أمرى جعلني الله فداك يا نبي الله فقالت عائشة اقصري حــديثك و مـجادلتك أمــا تــرين وجــه 👙 رسول اللهﷺ وكانﷺ إذا نزل عليه الوحي أخذه مثل السبات فلما قضي الوحي قال ادعي زوجك فتلا عليه رسول الله ﴿فَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُك فِي زَّوْجِهَا وَ تَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ ﴾ إلى تمام الآيات قالت عائشة تبارك الذي وسع سمعه الأصوات كلها إن المرأة لتحاور رسول الله ﷺ و أنا في ناحية البيت أسمع بعض كلامها و يخفي على بعضه إذ أنزل الله ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ﴾ فلما تلا عليه الآيات قال له هل تستطيع أن تعتق رقبة قال إذا يذهب مالي كله و الرقبة غالية و أنا قليل المال فقالﷺ فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين فقال و الله يا رسول الله إني إذا لم آكل في اليوم ثلاث مرات كل بصري و خشيت أن يغشى عيني قال فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا قال لا و الله إلا أن تعينني على ذلك يا رسول الله فقال إني معينك بخمسة عشر صاعا و أنا داع لك(١) بالبركة فأعانه رســول الله ﷺ بخمسة عشر صاعا و دعا له بالبركة فاجتمع لهما أمرهما(٢).

و قال في قوله: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلُّوا قَوْماً غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ المراد بهم قوم من المنافقين كانوا يوالون اليهود و يفشون إليهم أسرار المؤمنين و يجتمعون معهم على ذكر مساءة النبي ﷺ و المؤمنين ﴿مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ﴾ يعنى أنهم ليسوا من المؤمنين في الدين و الولاية و لا من اليهود ﴿وَ يَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ﴾ أي على أنهم لم ينافقوا ﴿وَ هُمُ

و قال في قوله تعالى: ﴿قَوْماً غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ أي لا تتولوا اليهود و ذلك أن جماعة من فقراء المسلمين كانوا يخبرون اليهود أخبار المسلمين يتواصلون إليهم بذلك فيصيبون من ثمارهم فنهى الله عن ذلك و قيل أراد جميع الكفار ﴿كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ﴾ أي إن اليهود بتكذيبهم محمدا ﷺ قد يئسوا من أن يكون لهم في الآخرة حظ كما يئس الكفار الذين ماتوا و صاروا في القبور من أن يكون لهم في الآخرة حظ لأنهم قد أيقنوا بعذابً الله و قيل كما يئس كفار العرب من أن يحيا أهل القبور (٤).

و في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا﴾ أي سموا يهودا ﴿إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أُولِيَاءُ لِلَّهِ ﴾ كما زعموا أنهم أَبْنَاءُ اللَّهِ وَ أَجِبُّاوُّهُ ﴿ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ ﴾ الذي يوصلكم إليه (٥) و قد مر شرحه مرارا.

و قال رحمه الله في قوله تعالى: ﴿وَ إِذَا رَأُوا تِجَارَةً قال جابر بن عبد الله أُقبلت عير و نحن نصلي مع رسول الله ﷺ الجمعة فانفض الناس إليها فما بقى غير اثنى عشر رجلا أنا فيهم فنزلت الآية و قال الحسن و أبو مالك أصاب أهل المدينة جوع و غلاء سعر فقدم دحية بن خليفة بتجارة زيت من الشام و النبي ﷺ يخطب يوم الجمعة فلما رأوه قاموا إليه بالبقيع خشية أن يسبقوا إليه فلم يبق مع النبي ﷺ إلا رهط فنزلت فقالﷺ و الذي نفسي بيده لو تتابعتم حتى لا يبقى أحد منكم لسال بكم الوادي نارا و قال المقاتلان بينا رسول اللهﷺ يخطب يوم الجمعة إذ قدم دحية بن خليفة بن فروة الكلبي ثم أحد بني الخزرج ثم أحد بني زيد بن مناة من الشام بتجارة وكان إذا قدم لم يبق بالمدينة عاتق إلا أتته و كان يقدم إذا قدم بكل ما يحتاج إليه من دقيق أو بر أو غيره فينزل عند أحجار الزيت و هو مكان في سوق المدينة ثم يضرب بالطبل ليؤذن الناس بقدومه فيخرج إليه الناس ليتبايعوا معه فقدم ذات جمعة و كان ذلك قبل أن يسلم و رسول اللهقائم على المنبر يخطب فخرج الناس فلم يبق في المسجد إلا اثنا عشر رجلا و امرأة فقال الشَّنْ لو لا هؤلاء لسومت لهم الحجارة من السماء و أنزل الله هذه الآية.

و قيل لم يبق في المسجد إلا ثمانية رهط عن الكلبي عن ابن عباس و قيل إلا أحد عشر رجلا عن ابن كيسان و قيل إنهم فعلوا ذلك ثلاث مرات في كل يوم مرة لعير تقدم من الشام و كل ذلك يوافق يوم الجمعة عن قتادة و مقاتل. قوله تعالى: ﴿وَ إِذَا رَأُوا يَجَارَةً أَوْ لَهُواً﴾ اللهو هو الطبل و قيل المزامير ﴿انْفَضُّوا إِلَيْها﴾ أي تفرقوا عنك خارجين إليها و روى عن أبي عبد اللهﷺ أنه قال انصرفوا إليها ﴿وَ تَرَكُوكُ فَائِماً﴾ تخطب على المنبر و قيل أراد قائما في الصلاة ﴿قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ من الثواب على سماع الخطبة و حضور الموعظة و الصلاة و الثبات مع النبي تَلْتَظَيُّ ﴿خَيْرٌ﴾

<sup>(</sup>١) في «أ»: ودعا له.

<sup>(</sup>٢) مجمع البيان ٥: ٣٧١.

<sup>(</sup>٣) مجمع البيان ٥: ٣٨٠.

<sup>(</sup>٤) مجمع البيان ٥: ٤١٥.

<sup>(</sup>٥) مجمع البيان ٥: ٤٣٣. وقد أخذ منه موضع الحاجة.



قوله تعالى: ﴿وَ إِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ قال البيضاوى: ﴿إن﴾ هي المخففة و اللام دليلها و السعني أنسهم لشمدة عداوتهم ينظرون إليك شزرا بحيث يكادون يزلون قدمك و يرمونك أو أنهم يكادون يصيبونك بالعين إذ روى أنه كان في بنى أسد عيانون فأراد بعضهم أن يعين رسول الله كالله الله الله المالك فنزلت (٢٠).

أقول: سيأتي أنها نزلت عند نصب الرسول ﷺ أمير المؤمنين ﷺ للخلافة و ما قاله المنافقون عند ذلك.

قوله تعالى: ﴿فَأَمُّنا مَنْ أَعْطَىٰ﴾ قال الطبرسي رحمه الله روى الواحدي بالإسناد المتصل عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلاكانت له نخلة فرعها في دار رجل فقير ذي عيال وكان الرجل إذا جاء فدخل الدار و صعد النخلة ليأخذ منها التمر فربما سقطت التمرة فيأخذُها صبيان الفقير فينزل الرجل من النخلة حتى يأخذ التمر من أيديهم فإن وجدها في نى أحدهم أدخل إصبعه حتى يخرج التمر<sup>٣)</sup> من فيه فشكا ذلك الرجل إلى النبيﷺ و أخبره بما يلقى من صاحب النَّخلة فقال له النبي ﷺ اذهب و لقى رسول الله ﷺ صاحب النخلة فقال تعطُّني (٤) نخلتك المائلة التي فرعها في دار فلان و لك بها نخلة في الجنة فقال له الرجل إن لي نخلا كثيرا و ما فيه نخلة أعجب إلى ثمرة منها (٥)، قال ثم ذهب الرجل فقال رجل كان يسمع الكلام من رسول الله كالتي يا رسول الله أتعطيني بما أعطيت الرجل نخلة في الجنة إن أنا أخذتها قال نعم فذهب الرجل و لقي صاحب النخلة فساومها منه فقال له أشعرت أن محمدا أعطاني بها نخلة في الجنة فقلت له يعجبني تمرها و إن لي نُخلاكثيرا فما فيه نخلة أعجب إلى تمرة منها(٢١)؟ فقال له الآخَر أتريد بيعها فقال لا إلا أن أعطى بها مالا أظنه أعطى قال فما مناك قال أربعون نخلة فقال الرجل جئت بعظيم تطلب بنخلتك المسائلة أربعين نخلة ثم سكت عنه فقال له أنا أعطيك أربعين نخلة فقال له أشهد إن كنت صادقا فمر إلى ناس فدعاهم فأشهد له بأربعين نخلة ثم ذهب إلى النبي ﷺ فقال يا رسول الله إن النخلة قد صارت في ملكي فهي لك فذهب رسول الله ﷺ إلى صاحب الدار فقال له النخلة لك و لعيالك فأنزل الله تعالى: ﴿وَ اللَّيْلَ إِذَا يَغْشَىٰ﴾ السورة و عن عطا قال اسم الرجل أبو الدحداح ﴿فَأَمُّا مَنْ أَعْطَىٰ وَ اتَّقَىٰ﴾ هو أبو الدحداح ﴿وَ أَمَّا مَنْ بَخِلَّ وَ اسْتَفْنىٰ﴾ هو صاحب النخلة.

و قوله: ﴿لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى﴾ هو صاحب النخلة ﴿وَ سَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى﴾ أبو الدحداح ﴿وَلَسَوْفَ يَرْضَى ﴾ إذا أدخله الجنة قال فكان النبي ﷺ يمر بذلك الحش و عذوقه دانية فيقول عذوق و عذوق لأبي الدحداح في الجنة و الأولى أن تكون الآيات محمولة على عمومها في كل من يعطى حق الله من ماله و كل من يمنع حـقه سـبحانه و روى العياشي ذلك بإسناده عن سعد الإسكاف عن أبي جعفر الله (٧)

أقول: سيأتى الأخبار في ذلك في أبواب الصدقات.

قوله تعالى: ﴿الَّهَاكُمُ النَّكَا اُرُ﴾ قال الطبرسي رحمه الله قيل نزلت السورة في اليهود قالوا نحن أكثر من بني فلان و بنو فلان أكثر من بنى فلان ألهاهم ذلك حتى ماتوا ضلالا عن قتادة و قيل نزلتَ في فخذ من الأنصار تفاخروا عن أبي بریدة و قیل نزلت فی حبین من قریش بنی عبد مناف بن قصی و بنی سهم بن عمرو تکاثروا و عدوا أشرافسهم فكثرهم بنو عبد مناف ثم قالوا نعد موتانا حتى زاروا القبور فعدوهم فقالوا هذا قبر فلان و هذا قبر فلان فكثرهم بنو سهم لأنهم كانوا أكثر عددا في الجاهلية عن مقاتل و الكلبي (^).

بيان: البضعة القطعة من اللحم و في النهاية في حديث ذي الثدية (٩) له يدية مثل البضعة تدردر أي ترجرج تجيء و تذهب و الأصل تتدردر فحذّفت إحدى التاءين تخفيفا (١٠)، و قال الأدلم الأسود الطويل (١١١) و قال فيه أنا و سعفاء الخدين الحانية على ولدها يوم القيامة كهاتين و ضم إصبعيه السعفة نوع من السواد ليس بالكثير و قيل هو السواد مع لون آخر أراد أنها بذلت نفسها و تـركت

(٦) فيّ «أ»: ثمرة.

٥٠١

<sup>(</sup>١) مجمع البيان ٥: ٤٣٣ \_ ٤٣٦.

<sup>(</sup>۲) تفسير البيضاوي ٤: ٣١١. (٣) في المصدر: يأخذ التمرة. (٤) في «أ»: تعطيني.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: تمرة. (٧) مجمع البيان ٥: ٧٦٩ ـ ٧٦٠.

<sup>(</sup>٩) كذا في «أ» والمصدر. وما في «ط»: يديه. (١١) النهاية في غريب الحديث والأثر ٢: ١٣١.

<sup>(</sup>٨) مجمع البيان ٥: ٨١١. (١٠) النهاية في غريب الحديث والأثر ٢: ١١٢.

الزينة (١) و الترفه حتى شحب لونها و اسود إقامة على ولدها بعد وفاة زوجها و قال اللكع عند العرب العبد ثم استعمل في الحمق و الذم يقال للرجل لكع و للعرأة لكاع و منه حديث سعد بـن عبادة أرأيت إن دخل رجل بيته فرأى لكاعا قد تفخذ امراته هكذا روي في الحديث جعله صفة للرجل و لعله أراد لكعا فحرف (٢).

و في القاموس سميحة كجهينة بئر بالمدينة غزيرة (٣).

و في النهاية: اللم طرف من الجنون يلم بالإنسان أي يقرب منه و يعتريه و في حديث جميلة أنها كانت تحت الأوس بن الصامت و كان رجلا به لمم فإذا اشتد لممه ظاهر من امرأته اللمم هنا الإلمام بالنساء و شدة الحرص عليهن و ليس من الجنون فإنه لو ظاهر في تلك الحال لم يلزمه شيء (٤) و في القاموس الغانية المرأة تطلب و لا تطلب أو الغنية بحسنها عن الزينة أو التي غنيت ببيت أبويها و لم يقع عليها سباء أو الشابة العفيفة ذات زوج أم لا (٥) و قال العاتق الجارية أول ما أدركت و التي لم تتزوج (١).

لسومت أي أرسلت أو أعلمت بأسمائهم و أرسلت لهم كما أرسلت لقوم لوط.

ا قب: [المناقب لابن شهر آشوب] الزجاج في المعاني و الثعلبي في الكشف و الزمخشري في الكاف المناقب الزمخشري في الفائق و الواحدي في أسباب نزول القرآن و الثمالي في تفسيره و الفظ له أنه قال عثمان لابن سلام نزل على محمد ﷺ و الله يك المنافق المنافق الكيف هذه قال نعرف نبي الله بالنعت الذي نعته الله إذا رأيناه فيكم كما يعرف أحدنا ابنه إذا رآه بين الغلمان و ايم الله أنا بمحمد أشد معرفة مني بابني لأني عرفته بما نعته الله في كتابنا و أما ابني فإني لا أدري ما أحدثت أمه.

ابن عباس قال كانت اليهود يستنصرون على الأوس و الخزرج برسول الله ﷺ قبل مبعثه فلما بعثه الله تلاش و معاذبن جبل اتقوا بعثه الله تعالى من العرب دون بني إسرائيل كفروا به فقال لهم بشر بن معرور و معاذبن جبل اتقوا الله و أسلموا فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد و نحن أهل الشرك و تذكرون أنه مبعوث فقال سلام بن مسلم أخو بني النضير ما جاءنا بشيء نعرفه و ما هو بالذي كنا نذكركم فنزل: ﴿وَ لَمُّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾.

قالوا في قوله: ﴿ وَ كَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَقْتِحُونَ ﴾ الآية و كانت اليهود إذا أصابتهم شدة من الكفار يقولون اللهم انصرنا بالنبي المبعوث في آخر الزمان الذي نجد نبعته في التوراة فلما قرب خروجه الشخع قالوا قد أظل زمان نبي يخرج بتصديق ما قلنا ﴿ وَلَمْ الْمَا عَرَهُ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْتُهُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ (٧٧) و هو المروي عن الصادق الله وكان لأحبار من اليهود طعمة فحرو فا صفة النبي الشخصي في التوراة من الممادح إلى المقابح فلما قالت عامة اليهود كان محمدا هو المبعوث في آخر الزمان قالت الأحبار كلا وحاشا و هذه صفته في التوراة وأسلم عبد الله بن سلام وقال يا رسول الله سل اليهود عني فإنهم يقولون هو أعلمنا فإذا قالوا ذلك قلت لهم إن التوراة دالة على نبوتك و إن صفاتك فيها واضحة فلما سألهم قالوا كذلك فحينئذ أظهر ابن سلام إيمانه فكذبوه فنزل: ﴿ وَلُولُ اللّهِ وَ كَفُرْتُمْ بِهِ وَ شَهِدَ شَاهِدٌ ﴾ الآية.

الكلبي قال كعب بن الأشرف و مالك بن الصيف و وهب بن يهود أو فنحاص بن عازوراء يا محمد إِنَّ اللَّهُ عَهِدَ إِلَيْنَا فِي التوراة أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولِ حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانِ تَأْكُلُهُ النَّارُ فإن زعمت أن الله بعثك إلينا فجننا به نصدتك فنزلت: ﴿وَ لَمُّا جَاءَهُمُ كِنَابٌ مِنْ عِـنَّدِ اللَّهِ﴾ الآية و قـوله: ﴿قُـلُ قَـدُ جَاءَكُمْ﴾ (أ) أراد زكريا و يحيى و جميع من قتلهم اليهود.

الكلبي كان النضر بن الحارث يتجر فيخرج إلى فارس فيشتري أخبار الأعاجم و يحدث بها

<sup>(</sup>١) كذا في «أ». وفي «طـ»: الزنية.

<sup>(</sup>٣) القاموس المحيط ١: ٢٣٧.

<sup>(</sup>٥) القاموس المحيط ٤: ٣٧٤.

<sup>(</sup>٧) البقرة: ٨٩.

<sup>(</sup>٢) النهاية في غريب الحديث والأثر £: ٢٦٩.

 <sup>(</sup>٤) النهاية في غريب الحديث والأثر ٤: ٢٧٣.
 (٦) القاموس المحيط ٣: ٢٧٠.

<sup>(</sup>٨) آل عمران: ١٨٣.

قريشا و يقول لهم إن محمدا يحدثكم بحديث عاد و ثمود و أنا أحدثكم بحديث رستم و إسفنديار « فيستملحون حديثه و يتركون استماع القرآن فنزل: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْمَرِي لُهُوَ الْحَدِيثِ﴾ (١١)

٢\_فس: [تفسير القمي] ﴿وَ إِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ﴾ الآية فهم قـوم مـن اليـهود و النصارى دخلوا في الإسلام منهم النجاشي و أصحابه (٢).

٣\_فس: [تفسير القمي] ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوانَصِيباً مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَ الطَّاعُوتِ﴾(٣) الآية قال نزلت في اليهود حين سألهم مشركو العرب فقالوا أديننا أفضل أم دين محمد قالوا بل دينكم أفضل <sup>٤٤)</sup>.

"كـفس: [تفسير القمي] ﴿سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ﴾ (٥) الآية نزلت في عيينة بن حصن الفزاري<sup>(١)</sup> أجدبت بلادهم فجاء إلى رسول الله ﷺ و وادعه على أن يقيم ببطن نخل و لا يتعرض له و كان منافقا ملعونا و هو الذي سماه رسول الله ﷺ الأحمق المطاع في قومه (٧).

0-فس: [تفسير القمي] ﴿الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمُ ﴾ الآية فإنها نزلت في عبد الله بن أبي و أصحابه الذين قعدوا عن رسول الله ﷺ يوم أحد فكان إذا ظفر رسول الله ﷺ بالكفار قالوا: ﴿أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ ﴾ و إذا ظفر الكفار قالوا: ﴿أَلَمْ ﴿نَشْتَخُوذَ عَلَيْكُمْ ﴾ أن نعينكم و لم نعن عليكم قوله: ﴿وَ هُوَ خَارِعُهُمْ ﴾ قال الخديعة من الله العذاب يُراؤُنَ النَّاسَ ﴾ أنهم يؤمنون (٨) ﴿لَمْ إِلَىٰ هُؤُلَاءٍ وَلَا إِلَىٰ هُؤُلَاءٍ وَلا إِلَىٰ هُؤُلَاءٍ ﴾ أي لم يكونوا من المؤمنين و لا من اليهود ثم قال: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرُكُ الْلَّشَفَلَ ﴾ نزلت في عبد الله بن أبي و جرت في كل منافق مشرك (٩).

٦-فس: اتفسير القمي (الكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً قال لكل نبي شريعة و طريق (١٠١ ﴿ وَ لَكِنْ لِبَيْلُوَ كُمْ
 في مَا آتَاكُمْ ﴾ أي يختبركم (١١١).

٧- فس: [تفسير القمي] ﴿ وَ إِذَا خِاؤُكُمْ قَالُوا آمَنًّا ﴾ قال نزلت في عبد الله بن أبي لما أظهر الإسلام ﴿ وَ قَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ ﴾ قال: ﴿ وَ هَدْ دَرَجُوا بِهِ ﴾ من الإيمان (١٢).

َ ^ـَـفس: [تفسير القمي] ﴿وَلَوْ اَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْزاةَ وَ الْإِنْجِيلَ وَ مَا أَنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ﴾ يعني اليهود و النـصارى ﴿لَأَكُلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ﴾ قال من فوقهم المطر و من تحت أرجلهم النبات(١٣٣).

٩-فس: [تفسير القيع] ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ ﴾ فإنها نزلت في ابن بندي و ابن أبي مارية نصرانيين و كان رجل يقال له تميم الداري (١٤) مسلم (٥٠) خرج معهما في سفر وكان مع تميم خرج و متاع و آنية منقوشة بالذهب و قلادة أخرجها إلى بعض أسواق العرب ليبيعها فلما مروا بالمدينة (١٦) اعتل تميم فلما حضره الموت دفع ماكان معه إلى ابن بندي و ابن أبي مارية و أمرهما أن يوصلاه إلى ورثته فقدما المدينة فأوصلا ماكان دفعه إليهما تميم و حبسا الآنية المنقوشة و القلادة فقال ورثة الميت هل مرض صاحبنا مرضا طويلا أنفق فيه نفقة كثيرة فقالوا ما مرض إلا أناما قليلة قالوا فهل سرق منه شيء في سفره هذا قالوا (١٧)؛ لا قالوا فهل اتجر تجارة خسر فيها قالوا لا قالوا فقد افتقدنا أنبل شيء كان معه آنية منقوشة بالذهب مكللة و قلادة فقالوا ما دفعه إلينا قد أديناه إليكم فقدموهما إلى رسول الله و المنافر العكم من الله فأنرب الآية إلى قوله ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾ يعني من أهل الكتاب فأطلق الله شهادة أهل الكتاب على الوصية فقط إذا كان في سفر و لم يجد المسلم ﴿مِنْ بَعْدِ الصَّلَةِ ﴾ يعني بعد صلاة العصر ﴿فَيُفْسِمُانِ بِاللهِ ﴾ إلى قوله ﴿أَوْ أَخْرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾ يعني بعد صلاة العصر ﴿فَيُفْسِمُانِ بِاللهِ ﴾ إلى قوله ﴿أَوْ أَخْرانِ مِنْ عَبْرِكُمْ ﴾ يعني بعد صلاة العصر ﴿فَيُفْسِمُانِ بِاللهِ ﴾ إلى قوله ﴿أَوْ أَخْرانِ مِنْ عَبْرِكُمْ ﴾ الله وقيه وأن إذ و جل ﴿فَإِنْ عُبْرُ الصَّلَة و قط ﴿فَإِنْ عُبْرُ السَّلَة ﴾ إلى قوله ﴿أَوْ أَخْرانِ والله الله الله وقيه وأنه إلى التى حلقها رسول الله وقيه قال عز و جل ﴿فَإِنْ عُبْرُ السَّلَة وله وأنه إلى التى حلقها رسول الله وقيه وقي و جل ﴿فَإِنْ عُبْرُ الصَّلَة و المَيْرِة و إلى وقي و حل ﴿فَإِنْ المَنْ الْمُنْ وَلَهُ وَلَهُ السَّلَة و قَلْهُ الْمُنْ الْمُنْ وَلَهُ وَلَهُ والْهِ والْمُؤْلِ التَّهُ والله عن و جل ﴿فَإِنْ عُبْرُ الصَّلَة وَلَهُ وَلَهُ والْمُؤْلِ والنَّهُ والْمُنْ والنَّهُ والْمُؤْلُولُ والنَّهُ والله التَّهُ والمُنْ والنَّهُ والْمُؤْلُ والنَّهُ والْمُؤْلُ والنَّهُ والْمُؤْلُ والنَّهُ والْمُؤْلُ والنَّهُ والْمُؤْلُ والنَّهُ والْمُؤْلِ والنَّهُ والْمُؤْلُ والنَّهُ والمُؤْلُ والنَّهُ والْمُؤْلُ عَنْ و جل ﴿فَالَهُ وَلَهُ الْمُؤْلُولُ والنَّهُ الْمُؤْلُولُ والنَّهُ والنَّهُ الْمُؤْلُولُ

(١٧) في المصدر: قالا. وكذا ما بعدها.

۸. ۳

<sup>(</sup>٢) تفسير القمى ١: ١٣٦.

<sup>(</sup>٤) تفسير القمى ١: ١٤٨.

<sup>(</sup>٦) في المصدر: حصين الفزاري.

<sup>(</sup>۸) فيّ نسخة: أنهم مؤمنون. (۱۰)كذا في «أ»، وفي «ط»: طريق.

<sup>(</sup>١٢) تفسير القمي ١: ١٧٧. (١٤) في المدرد الدارون وهي تصحيف كذا وارون

 <sup>(</sup>١٤) في المصدر: الدارمي، وهو تصحيف وكذا ما بعده.
 (١٦) في نسخة: فلما قربوا من المدينة.

<sup>(</sup>١) مناقب آل أبي طالب ١: ٨١ ـ ٨٢

<sup>(</sup>٣) النساء: ٥١.

<sup>(</sup>٥) النساء: ٩١.

<sup>(</sup>٧) تفسير القمي ١: ١٥٤ ـ ١٥٥.

<sup>(</sup>٩) تفسير القمي ١: ١٦٤.

<sup>(</sup>۱۱) تفسير القمّي ۱: ۱۷۸. (۱۳) تفسير القمى ۱: ۱۷۸ ـ ۱۷۹.

<sup>(</sup>١٥) في نسخة: مسلماً.

عَلىٰ أَنْهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً ﴾ أي حلفا على كذب ﴿فآخَرَانِ يَقُومُانِ مَقَامَهُمَا ﴾ يعني من أولياء المدعي قَيْقُسِمَانِ بِاللّهِ أي يحلفان بالله ﴿لَشَهَا وَتُنَا أَحَقُ مِنْ شَهَادَتِهِمَا ﴾ و أنهما قد كذبا فيما حلفا بالله فأمر رسول الله يَشْبِحُ أولياء تعيم الداري أن يحلفوا بالله على ما أمرهم به فأخذ الآنية (١) و القلادة من ابن بندي و ابن أبي مارية و ردهما على أولياء تعيم (٢).

11-فس: [تفسير القمي] ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ﴾ الآية نزلت في أبي لبابة بن عبد المنذر فلفظ الآية عام و معناها خاص و نزلت في هذه السورة مع أخبار بدر علم و معناها خاص و نزلت في هذه السورة مع أخبار بدر وكانت بدر على رأس ستة عشر شهرا من مقدم رسول اللهﷺ المدينة و نزلت مع الآية التي في سورة النوبة قوله: ﴿وَ آخَرُونَ اعْتَرُفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحاً وَ آخَرَ سَيِّتاً﴾ الآية نزلت في أبي لبابة فهذا الدليل على أن التأليف على خلاف ما أنزل ألما الله على نبيه ﷺ.

و في رواية أبي الجارود عن أبي جعفرﷺ قال خيانة الله و رسوله معصيتهما و أما خيانة الأمانة فكل إنســـان مأمون على ما افترض الله عليه<sup>(٩)</sup>.

١٢\_فس: [تفسير القمي] ﴿إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةُ فِي الْكَفْرِ﴾ كان سبب نزولها أن رجلا من كنانة كان يقف في الموسم فيقول قد أحللت دماء المحلين طيء (١٠٠ و خثعم في شهر المحرم و أنسأته و حرمت بدله صفر فإذا كان العام المقبل يقول قد أحللت صفر و أنسأته و حرمت بدله شهر المحرم فنزلت الآية (١١).

١٤ فس: [تفسير القمي] قوله: ﴿ وَ لَوْ كَانُوا أُولِي قُوبَىٰ ﴾ أي و لو كانوا قراباتهم قوله: ﴿ رِجْساً إِلَى رِجْسِهِمْ ﴾ أي شكا إلى شكهم قوله: ﴿ أَنَّهُمْ يُقْتُونَ ﴾ أي يمرضون.

قوله: ﴿ثُمَّ انْصَرَفُوا﴾ أي تفرقوا ﴿صَرَّفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ عن الحق إلى الباطل باختيارهم الباطل على الحق(١٣٠.

(٢) تفسير القمي ١: ١٩٦ ـ ١٩٧.

٧٢

<u>₹₹</u>

<sup>(</sup>١) في المصدر: فأخذ رسول الله الانية.

<sup>(</sup>۲) في العصدر: فاحد رسون الله الا يو(۳) في «أ»: مؤمنون ويسمون.

<sup>(</sup>٥) فيّ «أ»: وقال. (١٠٠ -: التربي وال

<sup>(</sup>۷) تفسّیر القمي ۱: ۲۰۹ ـ ۲۱۰ بأدنی فارق.

<sup>(</sup>٩) تفسير القمي ١: ٢٧٠ ـ ٢٧١. (١١) تفسير القمي ١: ٢٨٩.

<sup>(</sup>١٣) تفسير القميُّ ١: ٣٠٧ ـ ٣٠٨.

<sup>(</sup>٤) في نسخة: أنكروا عليه ذلك.

 <sup>(</sup>٦) في المصدر: في أموالهم فاختبرنا.
 (٨) في المصدر: ما أنزله.

<sup>(</sup>١٠) في المصدر: دماء المحلين من طيء.

<sup>(</sup>۱۲) تفسير القمي ١: ٢٩٧.

10\_ فس: إتفسير القمي] ﴿أَلَا إِنَّهُمْ يَثَنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ﴾ يقول يكتمون ما في صدورهم مـن بـغض﴿ عليﷺ فقال: ﴿أَلَّا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِنَابَهُمْ﴾ فإنه كان إذا حدث بشيء من فضل عليﷺ أو تلا عليهم ما أنزل الله فيه نفضوا ثيابهم ثم قاموا يقول الله: ﴿وَيَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ حين قاموا ﴿إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾(١)

 ٦١\_فس: [تفسير القمى] ﴿وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ ﴾ كان (٢) سبب ذلك أن رسول الله ﷺ لما رجع من غــزوة تبوك جاء إليه عويمر بن ساعدة العجلاني وكان من الأنصار فقال يا رسول الله إن امرأتي زني بها شريك بن سمحاء و هي منه حامل فأعرض عنه رسول الله ﷺ فأعاد عليه القول فأعرض عنه حتى فعل ذلك أربع مرات فدخل رسول الله ﷺ منزله فنزل(٣) عليه آية اللعان و خرج رسول الله ﷺ و صلى بالناس العصر و قال لعويمر ايتني بأهلك فقد أنزل الله فيكما قرآنا فجاء إليها فقال لها رسول الله الله الله الله الله الله الله على شرف من قومها فجاء معها جماعة فلما دخلت المسجد قال رسول اللهﷺ لعويمر تقدم إلى <sup>(٤)</sup> المنبر و التعنا فقال كيف أصنع فقال تقدم و قل أشهد بالله أنى لَمِنَ الصَّادِقِينَ فيما رميتها به فتقدم (٥) و قالها فقال رسول الله ﷺ أعدها فأعادها ثم قال أعدها حتى فعل ذلك أربع مرات و قال في الخامسة عليك لعنة الله إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به فقال في الخامسة إن عليه لعنة الله إنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ فيما رماها به ثم قال رسول اللهﷺ اللعنة موجبة (٦١) إن كنت كاذبا ثم قال له تنح فتنحى ثم قال لزوجته تشهدين كما شهد و إلا أقمت عليك حد الله فنظرت في وجوه قومها فقالت لا أسود هذه الوجوه في هذه العشية فتقدمت إلى المنبر و قالت أشهد بالله أن عويمر بن الساعدة (٧) من الكاذبين في ما رماني به فقال لها رسول الله أعيديها فأعادتها (٨) أربع مرات فقال لها رسول الله ﷺ العنى نفسك في الخامسة إن كان من الصادقين في ما رماك به فقالت في الخامسة أنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ في ما رماني به فقال رسول الله ﷺ ويلك<sup>(4)</sup> إنها موجبة ثم قال رسول اللهﷺ لزوجها اذهب فلا تحل لك أبدا قال يا رسول الله فمالي الذي(١٠٠ أعطيتها قال إن كنت كاذبا فهو أبعد لك منه و إن كنت صادقا فهو لها بما استحللت من فرجها ثم قال رسول الله إن جاءت بالولد أحمش الساقين أنفس العينين جعدا<sup>(١١)</sup> فهو للأمر السيئ و إن جاءت به أشهل أصهب فهو لأبيه فيقال إنها جاءت به على الأمر السيئ (١٢).

بيان: أحمش الساقين أي دقيقهما و النفس بالتحريك السعة و القطط الشديد الجعودة و قبيل الحسن الجِعودة و الشهلة حمرة في سواد العين و الصهب محركة حمرة أو شقرة في الشعر.

١٧\_فس: [تفسير القمي] ﴿فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللّهِ﴾ أي إذا آذاه إنسان أو أصابه ضر أو فاقة أو خوف من الظالمين دخل معهم في دينهم فرأى أن ما يفعلونه هو مثل عذاب الله الذي لا ينقطع(١٣).

٨-فس: [تفسير القمي] ﴿وَ إِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجُ كَالظَّلَلِ ﴾ يعني في البحر ﴿فَمِنْهُمْ مُـقْتَصِدٌ ﴾ أي صالح و الختار الخداع(١٤).

٩-فس: [تفسير القمي] ﴿لَيْنَ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿إِلَّا قَلِيلًا﴾ فإنها نزلت في قوم منافقين كانوا في المدينة يرجفون برسول الله ﷺ إذا خرج في بعض غزواته يقولون قتل و أسر فيغتم المسلمون لذلك و يشكون إلى رسول الله ﷺ فأذل الله في ذلك ﴿لَيْنَ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾ أي شك ﴿ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا﴾ أي نأمرك بإخراجهم من المدينة إلا قليلا.

و في رواية أبي الجارود عن أبي جعفرﷺ قال: ﴿مَلْعُونِينَ﴾ فوجبت عليهم اللعنة يقول الله بعد اللعنة: ﴿أَيْنُمَا تُقِفُوا خِذُوا وَقَتُلُوا تَقْتِيلًا﴾(١٥).

<sup>(</sup>١) تفسير القمي ١: ٣٢٢.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: فنزلت.

<sup>(</sup>٥) في نسخة والمصدر: رميتها به قال فتقدم.

<sup>(</sup>٧) كذا في «أ» والمصدر، وما في «ط»: الساعدة.

<sup>(</sup>٩) في المصدر: فقال لها رسول ألله المُنْكُمُ ويلك ويلك انها.

<sup>(</sup>١١) فَي المصدر: جعد قطط.

<sup>(</sup>١٣) تفسير القمي ٢: ١٢٦ وفيه: ليدخل معهم. (١٥) تفسير القمي ٢: ١٧١.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: فإنها نزلت في اللعان كان.

<sup>(</sup>٤) في المصدر: تقدماً. (٦) في «أ»: ان اللعنة موجبة، وفي نسخة والمصدر: لموجبة.

<sup>(</sup>٨) في نسخة: حتى أعادتها. (٨) في نسخة: حتى أعادتها.

<sup>(</sup>١٠) في نسخة: يا رسول الله فالذي.

<sup>(</sup>۱۲) تفسير القمي ۲: ۷۳ ـ ۷۵. (۱٤) تفسير القمي ۲: ۱٤٤.

٢٠\_فس: [تفسير القمي] ﴿وَ مِنْهُمْ مَنْ يَسْتَعِمُ إِلَيْك﴾ فإنها نزلت في المنافقين من أصحاب رسول الله ﷺ و من كِان إذا سمع شيئًا منه لم يَوْمن به وِ لم يعه فإذا خرج قال للمؤمنين: ﴿مَا ذَا قَالَ﴾ محمد ﴿آنِفاً﴾ فقال الله: ﴿أُولَٰئِك الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَ اتَّبَعُوا أَهُوا اَهُوا اَهُمْ.

حدثنا محمد بن أحمد بن ثابت عن الحسن بن محمد بن سماعة عن وهيب بن حفص(١١) عن أبي بصير عن أبي جعفرﷺ قال سمعته يقول إن رسول اللهﷺ كان يدعو أصحابه فمن أراد الله به خيرا سمع و عرف ما يدعوا(٢) إليه و مِن أراد الله به شرا طبع على قلبه فلا يسمع و لا يعقل و هو قول الله تبارك و تعالى حَتَّى إذًا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِك قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَا ذَا قَالَ آنِفاً فإنها نزلت في المنافقين من أصحِابِ رسول الله و من كان إذا سمّع شيئا منه ليم يؤمن به و لم يعد فإذا خرج قال للمؤمنين ما ذا قال رسول الله آنفا فقال: ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَ اتَّبَعُوا أَهُوْاءَهُمْ﴾ (٣٠.

٢١ فس: [تفسير القمى] ﴿ وَ لَكِنْ قُولُوا أَسْلَمُنا ﴾ أي استسلمتم بالسيف ﴿ لَا يَلِتْكُمْ ﴾ أي لا ينقصكم (٤).

٢٢\_فس: [تفسير القمي] ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ﴾ الآية قال كان سبب نزول هذه السورة أنه أول من ظاهر في الإسلام كان رجلا يقال له أوس بن الصاّمت من الأنصار وكان شيخاكبيرا فغضب على أهله يوما فقال لها أنت على كظهر أمى ثم ندم على ذلك قال وكان الرجل في الجاهلية إذا قال لأهله أنت على كظهر أمي حرمت عليه آخر الأبدّ فقال<sup>(a)</sup> أوس لأهله يا خولة إنا كنا نحرم هذا في الجاهلية و قد أتانا الله بالإسلام فاذهبي إلى رسول اللهﷺ فاسأليه عن ذلك فأتت خولة رسول اللهﷺ فقالتّ بأبي أنت و أمي يا رسول الله إن أوس بنّ الصامت هو زوجي و أبو ولدي و ابن عمي فقال لي أنت علي كظهر أمي و كُنا نحرم ذلكَ في الجاهلية و قد أتانا الله الإسلام بك.

حدثنا على بن الحسين عن أحمد بن أبي عبد الله<sup>(١)</sup> عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد عن حمران عن أبي جعفر ﷺ قال إنَّ امرأة من المسلمات أتت النبِّي ﷺ فقالت يا رسول الله إن فلانا زوجي َّقد نثرت له بطني و أعنته على دنياه و آخرته لم ير منى مكروها أشكو منه (<sup>(۷)</sup> إليك فقال فيم تشكينه قالت إنه قال أنت علي حرام كظهر <sup>(۸)</sup> أمي و قد أخرجني من منزلي فانظُّر في أمري فقال لها رسول اللهﷺ ما أنزل الله تبارك و تعالى عَلَى كتابا أقضى فيهُ بينك و بين زوجك و أنا أكره أن أكون من المتكلفين فجعلت تبكي و تشتكى<sup>(١)</sup> ما بها إلى الله عز و جل و إلى رسول الله ﷺ و انصرفت (١٠٠ قال فسمع الله تبارك و تعالى مجادلتها لرسول اللهﷺ في زوجها و ما شكت إليه فأنزل الله في ذلك قرآنا: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُك فِي زَوْجِهَا﴾ الآيات قال فبعث رسول الله ﷺ إلى المرأة فأتته فقال لهًّا جيئيني بزوجك فأتته به فقال له أقلت لامرأتك هذَّه أنت علي حرام كظهر أمي فقال قد قلت لها ذلك فقال له رسول الله عليه المنظمة قد أنزل الله فيك و في امرأتك قرآنا و قرأ الآيات فضم إليك امرأتك فإنك قد قلت مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلُ وَ زُوراً و قد عفا الله عنك و غفر لك و لا تعد قال فانصرف الرجل و هو نادم على ما قال(١١١) لامرأته وكره الله عز و جل ذلك للمؤمنين بعد(١٢).

**بیان:** قولها نثرت له بطنی أرادت أنها كانت شابة تلد الأولاد عنده و امرأة نثورة كثيرة الولد<sup>(١٣</sup>) ذكره الجزري.

(١٢) تفسير القمى ٢: ٣٣٣ ـ ٣٣٤ بأدنى فارق.

(١٤) كذا في «أ» والمصدر وفي «ط»: تمنون.

٢٣\_فس: [تفسير القمي] قوله تعالى: ﴿فَتَمَنُّوا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ قال في التوراة مكتوب أولياء الله تمنون(١٤) الموت قوله تعالى: ﴿وَ إِذَا رَأُوْا تِجَارَةً﴾ الآية قال كان رسول اللهﷺ يصلَّى بالناس يوم الجمعة و دخليت ميرة وبين يديها قوم يضربون بالدفوف و الملاهى فترك الناس الصلاة و مروا ينظرون إليهم فأنزل الله: ﴿وَ إِذَا رَأُوا تِجَارَةً أَوْ لَهُوا أَنْفَصُّوا إِلَيْهَا وَ تَرَكُوكَ قَائِماً ﴾ أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي أيوب عن

<sup>(</sup>٢) في «أ»: ما يدعوه. (١) في المصدر: وهب بن حفص.

<sup>(</sup>٦) في المصدرّ: محمد بن ابي عبد الله. (٥) في «أ» والمصدر: وقال.

<sup>(</sup>٧) في المصدر ونسخة: أشكوه. (٨) في نسخة: مثل ظهر. (١٠) قمي نسخة: وإلى رسول الله ﷺ ثم انصرفت. (٩) في نسخة: تبكي وتشكي.

<sup>(</sup>۱۱) فَي «أ» ما قالةً.

١٣١) النَّهاية في غريب الحديث والأثر ٥: ١٥.

<sup>(</sup>٣) تفسير القمي ٢: ٢٧٨ ـ ٢٧٩. (٤) تفسير القمى ٢: ٢٩٧.

ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ﷺ قال نزلت ﴿وَ إِذَا رَأُوا تِجَارَةً أَوْ لَهُواْ انْفَضُّوا الِنَهَا وَ تَرَكُوك قائِماً قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ ﴿ ۖ ﴿ مِنَ اللَّهُو وَ مِنَ التِّجَارَةِ ﴾ للذين اتقوا ﴿وَ اللَّهُ خَيْرُ الرَّارْقِينَ ﴾ (١).

٢٤\_فس: [تفسير القمي] ﴿وَ إِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ قال لما أخبرهم رسول اللهﷺ بفضل أمـير المـؤمنين؛ قالوا(٢) هو مجنون فقال الله سبحانه: ﴿وَمَا هُوَ ﴾ يعني أمير المؤمنين ﴿إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴾ (١٣).

٢٥\_ ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] الغضائري عن الصدوق عن أبيه عن سعد عن ابن عيسي عن محمد البرقي عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ﷺ قال كان غلام من اليهود يأتي النبي ﷺ كثيرا حتى استخفه و ربما أرسله في حاجة و ربما كتب له الكتآب إلى قوم فافتقده أياما فسأل عنه فقال له قائل تركته في آخر يوم من أيام الدنيا فأتاه النبي ﷺ في ناس من أصحابه و كان له ﷺ بركة لا يكلم أحدا إلا أجابه فقال يا فلان (٤٠) ففتح عينه<sup>(٥)</sup> و قال لبيك يا أبا القاسم قال قل أشهد أن لا إله إلا الله و أني رسول الله فنظر الغلام إلى أبيه فلم يقل له شيئا ثم ناداه رسول الله عليه النية و قال له مثل قوله الأول فالتفت الغلام إلى أبيه فلم يقل له شيئا ثم ناداه رسول الله ﷺ الثالثة فالتفت الغلام إلى أبيه فقال إن شئت فقل و إن شئت فلا فقال الغلام أشهد أن لا إله إلا الله و أنك رسول الله و مات مكانه فقال رسول الله ﷺ لأبيه اخرج عنا ثم قالﷺ لأصحابه اغسلوه و كفنوه و أتونى به أصلى عليه ثم خرج و هو يقول الحمد لله الذي أنجى بى اليوم نسمة من النار (٦١).

٢٦\_فس: [تفسير القمي] ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكِ الْكِتَابِ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ يَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَزاك اللَّهُ وَلَىا تَكُنْ لِـلْخَائِنِينَ خَصِيماً﴾ فإنه كان سبب نزولها أن قوما من الأنصار من بني أبيرق<sup>(٧)</sup> إخوة ثلاثة كانوا منافقين بشير و مبشر و بشر فنقبوا على عم قتادة بن النعمان وكان قتادة بدريا و أخرجوا طعاماكان أعده لعياله و سيفا و درعا فشكا قتادة ذلك إلى رسول الله ﷺ فقال يا رسول الله إن قوما نقبوا على عمى و أخذوا طعاماكان أعده لعياله و درعا و هم أهل بيت سوء وكان معهم في الرأي رجل مؤمن يقال له لبيد بن سهل فقال بنو أبيرق لقتادة هذا عمل لبيد بن سهل فبلغ ذلك لبيدا فأخذ سيفه و خرج عليهم فقال يا بني أبيرق أترمونني بالسرق<sup>(٨)</sup> و أنتم أولى به منى و أنتم المنافقون تهجون رسول اللهﷺ و تنسبونه (۱۹) إلى قريش لتبينن ذلك أو لأملأن سيفي منكم فداروه فقالواً له ارجع رحمك (۱۰) الله فإنك برىء من ذلك فمشى بنو أبيرق إلى رجل من رهطهم يقال له أسيد بن عروة و كان منطيقا بليغا فمشى إلى رسول اللهﷺ فقال يا رسول الله إن قتادة بن النعمان عمد إلى أهل بيت منا أهل شرف و حسب و نسب فرماهم بالسرق و اتهمهم بما ليس فيهم فاغتم رسول الله ﷺ من ذلك و جاء إليه قتادة فأقبل عليه رسول الله ﷺ فقال له عمدت إلى أهل بيت شرف و حسب و نسب فرميتهم بالسرقة فعاتبه عتابا شديدا فاغتم قتادة من ذلك و رجع إلى عمه و قال ليتني مت و لم أكلم رسول اللهﷺ فقد كلمني بماكرهته فقال عمه الله المستعان فأنزل الله في ذلك على نبيه: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكِ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَزاك اللّهُ وَ لَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيماً \*\* وَ اسْتَغْفِرَ اللّهَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً \* وَلَا تُجَاوِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْنَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوْاناً أَثِيماً \* يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَ لَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَ هُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّنُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ﴾ يعني الفعل فوقع القول مقام الفعل ثم قال: ﴿هَا أَنْتُمْ هٰؤُلَاءِ﴾ إلى ﴿وَ مَنْ يَكُسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْماً ثُمَّ يَرْم بِهِ بَرِيئاً ﴾ لبيد بن سهل.

و في رواية أبي الجارود عن أبي جعفرﷺ قال إن أناسا من رهط بشير الأدنين قالوا انطلقوا إلى رسول اللهﷺ نكلمه(١١) في صاحبنا و نعذره فإنَّ صاحبنا بريء فلما أنزل الله ﴿يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَ لَا يَشْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَ هُوَ مَعَهُمْ﴾ إلى قوله: ﴿وَكِيلًا﴾ فأقبلت رهط بشير فقالوا يا بشير استغفر الله و تب من الذنب (١٢) فقال و الذي أحلف به ما

<sup>(</sup>١) تفسير القمي ٢: ٣٤٨ ـ ٣٤٩. وفي نسخة: والله خير الوارثين.

<sup>(</sup>٢) في «أ» وقاَّل.

<sup>(</sup>٤) في المصدر: يا غلام. (٦) أُمَّالَى الطوسى ٤٥١ ج١٥.

<sup>(</sup>٨) في المصدر: بألسرقة، وكذا ما بعدها في المواضع.

<sup>(</sup>١٠) قي المصدر: ارجع يرحمك. (١٢) فيُّ المصدر: فقال: يا بشير استغفر الله وتب إليه من الذنب.

<sup>(</sup>٣) تفسير القمى ٢: ٣٧٠. (٥) في «أ»: ففتّح عينيه.

<sup>(</sup>٧) في المصدر: أبيزق في المواضع جميعاً وهو وهم. (٩) في المصدر: وتنسبون.

<sup>(</sup>١١) قى المصدر: وقالوا: نكلمه.

سرقها إلا لبيد فنزلت: ﴿ وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْماً ثُمَّ يَرْم بِهِ بَرِيناً فَقَدِ احْتَمَلَ بَهْ ثاناً وَإِثْماً مُبِيناً ﴾ ثم إن يشيرا كفر و لحق بمكة وِ أنزلِ الله في النفر الذين أعذروا بشيرا وَ أَتُواَ النّبيليعذروه: ﴿وَ لَوْ لَا فَضَّلُ اللَّه عَلَيك وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَانِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمِا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَك مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْك الْكِتٰابَ وَ الْحِكْمَةَ وَعَلَّمَك مَا لَمْ َّتَكُنْ تَغَلَّمُ وَكَانَ فَضَّلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيماً ﴾ فبزل<sup>(١)</sup> في بشير و هو بسكة: ﴿وَ مَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَـهُ الْهُدىٰ وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً ۗ (٣٠).

٢٧\_ يج: اللخرائج و الجرائح) روي عن أبي عبد الله ﷺ قال إن رسول الله ﷺ كان يسير في بعض مسيره فقال لأصحابه يطلع عليكم من بعض هذه الفجاج شخص ليس له عهد بإبليس(٣) منذ ثلاثة أيام فما لبثرًا أن أقبل أعرابي قد يبس جلده على عظمه و غارت عيناه في رأسه و اخضرت شفتاه من أكل البقل فسأل عن النبي يَرْجَيُّ في أول الرَّفاق حتى لقيه فقال له اعرض علي الإسلام فقال قل أشهد أن لا إله إلا الله و أني<sup>(1)</sup> محمد رسول الله قال أقررت قال 💛 تصلي الخمس و تصوم شهر رمضان قال أقررت قالﷺ تحج البيت الحرام و تودي الزكاة و تغتسل من الجنابة قال أقررت فتخلف بعير الأعرابي و وقف النبي ﷺ فسأل عنه فرجع الناس في طلبه فوجدوه في آخر العسكر قد سقط خف بعيره في حفرة من حفر الجرذان فسقطُ فاندق (٥) عنق الأعرابي و عنق البعير و هما ميتان فَأَمر النبي رَبيجَ فضربت خيمة فغسل فيه ثم دخل النبيﷺ فكفنه فسمعوا للنبيﷺ حَركة فخرج و جبينه يترشح عـرقا و قـال إن هـذا الأعرابي(٢) مات و هو جائع و هو ممن آمن و لم يلبس إيمانه بظلم فابتدره الحور العين بثمار الجنة يحشون(٧) بها شدقه و هي تقول<sup>(۸)</sup> يا رسول الله اجعلني في أزواجه<sup>(۹)</sup>.

٢٨\_ يج: [الخرائج و الجرائح] روي أن رسول الله ﷺ كتب إلى قيس بن عرنة البجلي يأمره بالقدوم عليه فأقبل و معه خويلد بن الحارث الكلبي حتى إذا دنا من المدينة هاب الرجل أن يدخل فقال له قيس أما إذا أبيت أن تدخل فكن نى هذا الجبل حتى آتيه فإنّ رأيت الذي تحب أدعوك فاتبعنى فأقام و مضى قيس حتى إذا دخل على النبي ﷺ المسجد فقال يا محمد أنا آمن قال نعم و صاحبك الذي تخلف في الجبل قال فإني أشهد أن لا إله إلا الله و أنك رسول الله فبايعه و أرسل إلى صاحبه فأتاه فقال له النبيءا قيس إن قومك قومي و إن لهم في الله و في رسوله خلفا<sup>(١٠)</sup>.

٢٩\_شا: [الإرشاد] لما دخل أبو سفيان المدينة لتجديد العهد بين رسول الله ١٤٠٠ و بين قريش عند ما كان من بنى بكر في خزاعة و قتلهم من قتلوا منها فقصد أبو سفيان ليتلافى الفارط من القوم و قد خاف من نصرة رسول . ي. . الله ﷺ لهم و أشفق مما حل بهم يوم الفتح فأتى النبي ﷺ و كلمه في ذلك فلم يرد عليه جوابا فقام من عنده فلقيه أبو بكر فتشبث به و ظن أنه يوصله إلى بغيته من النبي ﷺ فسأله كلامه له فقال ما أنا بفاعل ذلك لعلم أبي بكر بأن سؤاله في ذلك لا يغني شيئا فظن أبو سفيان بعمر ما ظَّنه بأبي بكر فكلمه في ذلك فدفعه بغلظة و فظاظة كادت أن يفسد الرأى(١١) على النبيﷺ فعدل إلى بيت أمير المؤمنينﷺ فاستأذن عليه فأذن له و عنده فاطمة و الحسن و الحسين ﷺ فقال(١٣) يا علَّى إنك أمس القوم بي رحما و أقربهم منى قرابة(١٣) و قد جئتك فلا أرجعن كما جئت خائبا اشفع لى عند(١٤) رسول اللهﷺ فيما قصدتُه فقال له ويحك يا أبا سفيان لقد عزم رسول اللهﷺ على أمـر لا نستطيع أن نكلمه فيه فالتفت أبو سفيان إلى فاطمة على فقال لها يا بنت محمد المنته الله أن تأمري ابنيك أن يجيرا بين الناس فيكونا سيدي العرب إلى آخر الدهر فقالت ما بلغ بنياي<sup>(١٥)</sup> أن يجيرا بين الناس و ما يجير أحد على رسول الله فتحير أبو سفيان و أُسقط في يديه (١٦٦) ثم أقبل على أمير المؤمنين ﷺ فقال يا أبا الحسن أرى الأمور قد التبست

<sup>(</sup>١) في المصدر: ونزلت.

<sup>(</sup>٣) في نسخة: له عهد بأنيس.

<sup>(</sup>٥) في نسخة: فاندقت.

<sup>(</sup>٧) في نسخة: يحشين.

<sup>(</sup>٩) الخّرائج والجرائح: ٨٨ ب١ ح ١٤٥.

<sup>(</sup>١١) في المصدر: ان تفسر الرأي. (١٣) في نسخة: وأقربهم إلى قرابة.

<sup>(</sup>١٥) في نسخة: ما بلغ ابناي.

<sup>(</sup>٢) تفسير القمى ١: ١٥٨ ـ ١٦٠ بفارق يسير غير ما ذكرنا. (٤) في «أِ»: وأَن.

<sup>(</sup>٦) فيّ «أ» وقد قال: إن الأعرابي. (٨) في نسخة: وهن يقلن.

<sup>(</sup>١٠) ألخرائج والجرائح: ١٠٣ ـ ١٠٤ ح١٦٨. (١٢) في نسخة: فقال له.

<sup>(</sup>١٤) في المصدر: اشفع لي إلى.

<sup>(</sup>١٦) في المصدر: وسقط في يديه.

على فانصح لى فقال له أمير المؤمنين ما أرى شيئا يغنى عنك و لكنك<sup>(١)</sup> سيد بنى كنانة فقم و أجر بين الناس ثم الحق بأرضك قال فترى ذلك مغنيا عنى شيئا قال لا و الله ما أظن و لكن ما أجد لك غير ذلك فقام أبو سفيان في المسجد فقال أيها الناس إني قد أجرت بين الناس ثم ركب بعيره و انطلق.

فلما قدم على قريش قالوا ما وراءك قال جثت محمدا فكلمته فو الله ما رد على شيئا ثم جثت إلى ابن أبي قحافة فلم أجد فيه خيرا ثم لقيت ابن الخطاب فوجدته<sup>(٢)</sup> فظا غليظا لا خير فيه ثم جئت<sup>(٣)</sup> عليا فوجدته ألين القوم <sup>ل</sup>ى و قد أشار على بشيء فصنعته فو الله ما أدري يغني عنى شيئا أم لا قالوا بما أمرك (٤) قال أمرني أن أجير بين الناس فعلت فقالوا هلَّ أجازٌ ذلك محمد قال لا قالوا فويلكٌ فو الله إن زاد الرجل على أن لعب بك فما يغني عنك فقال أبو سفيان لا و الله ما وجدت غير ذلك(٥).

٣٠\_قب: [المناقب لابن شهرآشوب] روى أنه أخذ بلال جمانة ابنة الزحاف الأشجعي فلماكان في وادى النعام هجمت عليه و ضربته ضربة بعد ضربة ثم جمعت ماكان يعز عليها من ذهب و فضة في سفره و ركبت حجرة من خيل أبيها و خرجت من العسكر تسير على وجهها إلى شهاب بن مازن الملقب بالكوكب الدري وكان قد خطبها من أبيها ثم إنه أنفذ النبيﷺ سلمان و صهيبا إليه لإبطائه فرأوه ملقى على وجه الأرض ميتا و الدم يجري من تحته.

فأتيا النبي النَّبِي النَّبِي اللَّهِ عَلَى النبي اللَّهِ اللَّهِ كَفُوا عن البكاء ثم صلى ركعتين و دعا بدعوات ثم أخذ كفا من الماء فرشه على بلال فوثب قائما و جعل يقبل قدم النبي اللَّهِ فقال له النبي اللُّهُ عن هذا الذي فعل بك هذا الفعال يا بلال فقال جمانة بنت الزحاف و إنى لها عاشق فقال أبشر يا بلال فسوف أنفذ إليها و آتى بها فقال النبي ﷺ يا أبا الحسن هذا أخي جبرئيل يخبرني عن رب العالمين أن جمانة لما قتلت بلالا مضت إلى رجل يقال له شهاب بن مازن و كان قد خطبها من أبيها و لم ينعم له بزواجها و قد شكت حالها إليه و قد سار بجموعه يروم حربنا فقم و اقصده بالمسلمين فالله تعالى ينصرك عليه و ها أنا راجع إلى المدينة قال فعند ذلك سار الإمام بالمسلمين و جعل يجد فى السير حتى وصل إلى شهاب و جاهده و نصر المسلمين فأسلم شهاب و أسلمت جمانة و العسكر و أتى بهم الإمام إلى المدينة و جددوا الإسلام على يدي النبيﷺ فقال النبيﷺ يا بلال ما تقول فقال يا رسول الله قد كـنت محبا لها فالآن شهاب أحق بها منى فعند ذلك وهب شهاب لبلال جاريتين و فرسين و ناقتين(٦).

**بيان:** في القاموس الحجر بالكسر الأنثى من الخيل و بالهاء لحن (٧).

٣١\_م: [تفسير الإمام؛ إقال أمير المؤمنين؛ لقد بعث رسول الله ﴿ عَيْشًا جيشًا ذات يوم إلى قوم من أشداء الكفار فأبطأ عليهم(٨) خبرهم و تعلق قلبه بهم و قال ليت لنا من يتعرف أخبارهم و يأتينا بأنبائهم بينا هو قائل إذ جاءه البشير بأنهم قد ظفروا بأعدائهم و استولوا<sup>(٩)</sup> و صيروهم بين قتيل و جريح و أسير و انتهبوا<sup>(١٠)</sup> أموالهم و سبوا ذراريهم و عيالهم فلما قرب القوم من المدينة خرج إليهم رسول الله ﷺ بأصحابه يتلقاهم فلما لقيهم و رئيسهم(١١١) زيد بن حارثة وكان قد أمره عليهم فلما رأى زيد رسول الله ﷺ نزل عن ناقته و جاء إلى رسول الله ﷺ و قبل رجله ثم قبل يده فأخذه رسول الله الشين و قبل رأسه.

ثم نزل إلى رسول الله ﷺ عبد الله بن رواحة فقبل رجله و يده و ضمه رسول الله ﷺ إليه (١٣) ثم نزل إليه سائر الجيش و وقفوا يصلون عليه و رد عليهم رسول الله خيرا ثم قال لهم حدثوني خبركم و حالكم مع أعدائكم و كان معهم من أسراء القوم و ذراريهم(١٣٣) و عيالاتهم و أموالهم من الذهب و الفضة و صنوف الأمتعة شيء عظيم فقالوا يا

(٢) في نسخة: فكان لي.

(۱۰) في تُسخة: ونهبوا.

(A) كذا في «أ» والمصدر: وفي «ط»: عليهم.

<sup>(</sup>١) في «أ»: ولكن.

<sup>(</sup>٤) في نسخة: بم أمرك. (٣) في نسخة: ثم أتيت. (٦) مناقب آل أبي طالب ١: ١٨٢ ـ ١٨٣.

<sup>(</sup>٥) الأرشاد: ٦٩ ـ ٧٠ بأدني فارق.

<sup>(</sup>٧) القاموس المحيط ٢: ٤.

<sup>(</sup>٩) في المصدر: واستولوا عليهم. (۱۱) قمی «أ» يتلقاهم ورئيسهم.

<sup>(</sup>١٣) في المصدر: ثم نزل إليه قيس بن عاصم المنقري. فقبل يده ورجله وضمه رسول الله ﷺ إليه.

<sup>(</sup>١٣) في نسخة: وذرياتهم.

رسول الله لو علمت كيف حالنا لعظم تعجبك فقال رسول الله ﷺ لم أكن أعلم ذلك حتى عرفنيه الآن جبرئيل، ﴿ و ما كنت أعلم شيئا من كتابه و دينه أيضا حتى علمنيه ربى قال الله عز و جل: ﴿وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا الِّبَك رُوحاً مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرَى مَا الْكِتَابُ وَ لَا الْإِيمَانُ ﴾ إلى قوله: ﴿صِرَاطٍّ مُسْتَقِيم ﴾ (١) و لكن حدثوا بذلك إخوانكم هؤلاء السوَّمنين لأصدقكم فقد أخبرني جبرئيل ﴿ (٣) فقالوا(٣) يا رسول الله اللَّهِ إِنَّا لما قربنا من العدو بعثنا عينا لنا لنعرف(٤) أخبارهم وعددهم لنا نرجع إلينا يخبرنا أنهم قدر ألف رجل وكنا ألفي رجل و إذا القوم قد خرجوا إلى ظاهر بلدهم في ألف رجل و تركوا في البلد ثلاثة آلاف يوهموننا<sup>(٥)</sup> أنهم ألف و أخبرنا صاحبنا أنهم يقولون في ما بينهم نحن ألف و هم ألفان و لسنا نطيق مكافحتهم و ليس لنا إلا التحاصن<sup>(١)</sup> في البلد حتى تضيق صدورهم من منازلتنا<sup>(٧)</sup> فينصرفوا عنا فتجرأنا بذلك عليهم و زحفنا إليهم(^) فدخلوا بلدهم و أغلُّقوا دوننا بابه فقعدنا ننازلهم.

فلما جن علينا الليل و صرنا إلى نصفه فتحوا باب بلدهم و نحن غارون نائمون ماكان فينا منتبه إلا أربعة نفر زيد بن حارثة في جانب من جوانب عسكرنا يصلي و يقرأ القرآن و عبد الله بن رواحة في جانب آخر يصلي و يـقرأ القرآن و قتادة بن النعمان في جانب آخر يصلي و يقرأ القرآن و قيس بن عاصم في جانب آخر يصلي و يقرأ القرآن فخرجوا في الليلة الظلماء الدامسة و رشقونا بنبالهم وكان ذلك بلدهم و هم بطرقه و مواضعه عالمون و نحن بها جاهلون فقلنا فيما بيننا دهينا و أوتينا هذا ليل مظلم لا يمكننا أن نتقى النبال لأنا لا نبصرها فبينا نحن كذلك إذ رأينا ضوءا خارجا من في قيس بن عاصم المنقري كالنار المشتعلة و ضوءاً خارجا من في قتادة بن النعمان كضوء الزهرة و المشترى و ضوءا خارجا من في عبد الله بن رواحة كشعاع القمر في الليلة المظلّمة و نورا ساطعا من في زيد بن الحارثة أضوأ من الشمس الطالعة و إذا تلك الأنوار قد أضاءت معسكرنا حتى أنه أضوأ من نصف النهار و أعداؤنا 🔥 فی ظلمة شدیدة فأبصرناهم و عموا عنا ففرقنا زید علیهم حتی أحطنا بهم و نحن نبصرهم و هم لا یبصروننا فنحن بصراء و هم عمیان فوضعنا علیهم السیوف فصاروا بین قتیل و جریح و أسیر و دخلنا بـلدهم فـاشتملنا<sup>(۹)</sup> عـلی الذراري و العيال و الأثاث و الأموال هذه (١٠) عيالاتهم و ذراريهم و هَذه أموالهم و ما رأينا يا رسول الله أعجب من تلك الأُنوار من أفواه هؤلاء القوم التي عادت ظلمة على أعدائنا حتى مكننا(١١) منهم فقال رسول اللهﷺ فقولوا الحمد لله رب العالمين على ما فضلكم به من شهر شعبان هذه كانت غرة شعبان (١٢١) و قد انسلخ عنهم الشهر الحرام و هذه الأنوار بأعمال إخوانكم هؤلاء في غرة شعبان و أسلفوا لها(١٣) أنوارا في ليلتها قبل أن يَقع منهم الأعمال.

قالوا: يا رسول الله و ما تلك الأعمال لنثاب(١٤) عليها قال رسول الله الشيئة أما قيس بن عاصم المنقرى فإنه أمر بمعرون في يوم غرة شعبان و قد نهي عن منكر و دل على خير فلذلك قدم له النور في بارحة يومه عند قراءته القرآن و أماّ قتادة بن النعمان فإنه قضى ديناكان عليه في يوم غرة شعبان فلذلك أسلفه الله النور في بارحة يومه و أما عبد الله بن رواحة فإنه كان برا بوالديه فكثرت غنيمته في هذه الليلة فلماكان من غده قال له أبوه إني و أمك لك محبان و إن امرأتك فلانة تؤذينا و تعيبنا(١٥) و إنا لا نأمن منّ انقلاب(١٦) في بعض هذه المشاهد(١٧) و لسنا نأمن أن تستشهد في بعضها فتداخلنا هذه في أموالك و يزداد علينا بغيها و غيها<sup>(١٨)</sup> فقال عبد الله ماكنت أعلم بغيها عليكم وكراهيتكما لها و لوكنت علمت ذلك لأبنتها من نفسي و لكني قد أبنتها الآن لتأمنا<sup>(١٩)</sup> ما تحذران فعاكنت بالذي أحب من تكرهان فلذلك أسلفه الله النور الذي رأيتم و أما زيّد بن حارثة الذي كان يخرج من فيه نور أضوأ مسن

(١) الشورى: ٥٢.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: بصدقكم.

<sup>(</sup>٤) في «أ»: من يتعرف، وفي المصدر: ليعرف.

<sup>(</sup>٦) في نسخة: إلا التحصن، ولعله أنسب.

<sup>(</sup>A) فيّ «أ»: وزَحفنا عليهم.

<sup>(</sup>١٠) قمي المصدر: والأموال وهذه.

<sup>(</sup>١٢) في المصدر: هذه كانت ليلة غرة شعبان.

<sup>(</sup>١٤) فيّ المصدر: لنثابر.

<sup>(</sup>١٦) في المصدر: من أن تصاب.

<sup>(</sup>١٨) في المصدر: بغيها وعنتها.

<sup>(</sup>٣) في نسخة: فقال. (٥) في نسخة: فتوهمنا.

<sup>(</sup>٧) في نسخة: من مقاتلتنا.

<sup>(</sup>٩) فيّ «أ»: واشتملنا.

<sup>(</sup>۱۱) في نسخة: حتى مكنا.

<sup>(</sup>١٣) في المصدر: أسلفوا بها. (١٥) فيُّ المصدر: وتعنينا، وعلى بعض نسخ المصدر: ولعنتنا.

<sup>(</sup>١٧) في «أ»: هذه المشاهدة.

<sup>(</sup>١٩) في نسخة: لتكفيا.

الشمس الطالعة و هو سيد القوم و أفضلهم فلقد علم الله ما يكون منه فاختاره و فضله على علمه بما يكون منه إنه ين اليوم الذي ولى هذه الليلة التي كان فيها ظفر المؤمنين بالشمس الطالعة من فيه جاءه رجل من منافقي عسكرهم(١) يريد التضريب(٢) بينه و بين على بن أبي طالبﷺ و إفساد ما بينهما فقال له بخ بخ لك أصبحت لا نظير لك في أهل بيت رسول الله ﷺ و صحابته و هذا بلاوك و هذا الذي شاهدناه نورك فقال له زيد يا عبد الله اتق الله و لا تَفْرِط في المقال و لا ترفعني فوق قدري فإنك بذلك(٣) مخالفٌ و به كافر و إني إن تلقيت مقالتك هذه بالقبول كذلك(٤) يا عبد الله ألا أحدثك بما كان في أوائل الإسلام و ما بعده حتى دخل رسّول اللهﷺ المدينة و زوجه فاطمة على و ولدت (٥) الحسن و الحسين على قال بلى قال إن رسول الله ١٤٠٠ كان لى شديد المحبة حتى تبناني لذلك فكنت أدعى زيد بن محمد إلى أن ولد لعلى الحسن و الحسين؛ فكرهت ذلك لأجلهما و قلت لمن كان يدعوني أحب أن تدعوني زيدا مولى رسول اللهﷺ فإني أكره أن أضاهي الحسن و الحسين فلم يزل ذلك حتى صدق الله ظني و أُنزل على محمدﷺ ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلَ مِنْ قَلْنَيْن فِي جَوَّفِهِ﴾<sup>(١)</sup> يعنى قلبا يحب محمدا و آله و يعظمهم و قلبا يعظم به غيرهم كتعظيمهم أو قلبا يحب به أعدًاءهم بل من أحب أعداءهم فهو يبغضهم و لا يحبهم(٧) ثم قال: ﴿وَ مِا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظاهِرُونَ مِنْهُنَّ أَمُّهَاتِكُمْ وَ مَا جَعَلَ أَدْعِيناءَكُمْ أَبْناءَكُمْ إلى قوله: ﴿وَ أُولُوا الْأَرْحَامَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيٰ بِبَعْضِ فِي كِتَابِ اللَّهِ ﴾ يعنى الحسين و الحسين ﷺ أولى ببنوة رسول اللهﷺ في كتاب الله و فسرضُه ﴿مِسَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُهَاجِرِينَ إِنَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيا ئِكُمْ مَعْرُوفاً﴾ إحسانا و إكراما لا يبلغ ذلك محل الأولاد ﴿كَانَ ذَلِك فِي الْكِتَابِ مَسْطُوراً﴾ فتركوا ذلك و جعلوا يقولون زيد أخو رسول اللهﷺ فما زال(٩) الناس يـقولون لى هـذا و أكرهه حتى أعاد رسول الله ﷺ المؤاخاة بينه و بين على بن أبي طالبﷺ ثم قال زيد يا عبد الله إن زيدا مولى علي بن أبى طالب كما هو مولى رسول اللهفلا تجعله نظيره و لا<sup>(٢٠</sup>) ترفعه فوق قدره فتكون كـالنصاري لمــا رفــعواً عيسى ﷺ فوق قدره فكفروا بالله العظيم(١١) قال رسول الله ﷺ فلذلك فضل الله زيدا بما رأيـتم و شــرفه بــما شاهدتم و الذي بعثني بالحق نبيا إن الذي أعده الله لزيد في الآخرة ليصغر في جنبه ما شهدتم في الدنيا من نوره إنه ليأتي يوم القيامة و نوره يسير أمامه و خلفه و يمينه و يساره و فوقه و تحته من كل جانب مسيرة مائتي ألف سنة<sup>(١٢)</sup>.

رسول اللهرفع رأسه إلى السماء فتبسم فقيل له يا رسول الله رأيناك رفعت رأسك إلى السماء فتبسمت قـال نـعم عجبت لملكين هبطا من السماء إلى الأرض يلتمسان عبدا مؤمنا صالحا في مصلي كان يصلي فيه ليكتبا له عمله في يومه و ليلته فلم يجداه في مصلاه فعرجا إلى السماء فقالا ربنا عبدك فلان المؤمن(<sup>١٣)</sup> التمسنّاه في مصلاه لنكتب له عمله ليومه و ليلته فلم نصبه فوجدناه في حبالك فقال الله عز و جل اكتبا لعبدي مثل ماكان يعمُّله في صحته من الخير في يومه و ليلته ما دام في حبالي فإن على أن أكتب له أجر ماكان يعمله إذا حبسته عنه (١٤).

٣٣ كا: [الكافي] محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن الحسين بن أبي سعيد المكاري عن استقصاء في محاجة النبي فغضب النبي ﷺ حتى التوى عرق الغضب بين عينيه و تربد وجهه و أطرق إلى الأرض فأتاه جبرئيل فقال ربك يقرئك السلام و يقول لك هذا رجل سخى يطعم الطعام فسكن عن النبي ﷺ الغضب و رفع رأسه و قال له لو لا أن جبرئيل أخبرني عن الله عز و جل أنك سخّى تطعم الطعام شددت(١٦١) بك و جعلتك حديثا لمن

<sup>(</sup>١) في المصدر: عسكره.

<sup>(</sup>۲) التضريب بين القوم: الاغراء. «لسان العرب ٨: ٣٨». (٤) في المصدر: لكنت كذلك. (٣) في المصدر: فإنك [لله].

<sup>(</sup>٥) في المصدر: وولد له. (٦) الأحزاب: ٤.

 <sup>(</sup>٧) في «أ» وما يحبهم، وفي المصدر: ولا يحبهم [ومن سوى بهم مواليهم فهو يبغضهم ولا يحبهم]. (٨) الأحزاب: ٦.

<sup>(</sup>٩) في «أ»: فما زالت. (۱۰) فی «أ»: فلا.

<sup>(</sup>١١) في المصدر: بالله العلى العظيم. (١٢) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري: ٦٢٥ \_ ٦٤٥. (١٣) في المصدر: عبدك المؤمن فلأن. (١٤) الكافي ٣: ١١٣ ح ١. (١٥) في نسخة: أتى النبي المُنْظَةِ.

<sup>(</sup>١٦) في «أُ»: لشددت.ّ

خلفك فقال له الرجل و إن ربك ليحب السخاء فقال نعم قال إني أشهد أن لا إله إلا الله و أنك رسول الله و الذي بعثك بالحق لا رددت عن مالى أحداً<sup>(١)</sup>.

**بیان:** تربد وجهه تغیر.

٣٤-كا: [الكافي] العدة عن البرقي عن عثمان بن عيسى عن رجل عن أبي عبد الله ﷺ قال جاء رجل إلى النبي ﷺ إلى النبي ﷺ فقال إني شيخ كثير العيال ضعيف الركن قليل الشيء فهل من معونة على زماني فنظر رسول الله ﷺ إلى أصحابه و قال قد أسمعنا القول و أسمعكم فقام إليه رجل فقال كنت مثلك بالأمس فذهب به إلى منزله فأعطاه مرودا من تبر وكانوا يتبايعون بالتبر و هو الذهب و الفضة فقال الشيخ هذا كله قال نعم فقال الشيخ أقبل تبرك فإني لست بجني و لا إنسي و لكني رسول من الله لأبلوك فوجدتك شاكرا فجزاك الله خيراً (٢٠).

بيان: المرود في بعض النسخ بالراء المهملة و هو الميل أو حديدة تدور في اللجام و محور البكرة من حديد و في بعض النسخ بالزاء و هو ما يجعل فيه الزاد و هو أظهر.

صحكا: [الكافي] الحسين بن محمد عن معلى بن محمد و علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد جميعا عن الوشاء عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة عن معلى بن خنيس عن أبي عبد الله الله قال رجل للنبي الله الرسول الله علمني قال اذهب و لا تغضب فقال الرجل قد اكتفيت بذلك فمضى إلى أهله فإذا بين قومه حرب قد قاموا صفوفا ولبسوا السلاح فلما رأى ذلك لبس سلاحه ثم قام معهم ثم ذكر قول رسول الله الله النفي لا تغضب فرمى السلاح ثم جاء يمشي إلى القوم الذين هم عدو قومه فقال يا هؤلاء ما كانت لكم من جراحة أو قتل أو ضرب ليس فيه أثر فعلي في مالي أنا أوفيكموه فقال القوم فما كان فهو لكم نحن أولى بذلك منكم قال فاصطلح القوم و ذهب الغضب (الله المنافقة المنافقة المنافقة الله المنافقة الله المنافقة الله المنافقة الله المنافقة الله المنافقة المنافق

<sup>(</sup>٢) الكافي ٤: ٤٨ ـ ٤٩ ح ١١.

<sup>(</sup>٤) في المصدر: عن موسى بن المسيب.

<sup>(</sup>٧) في «أ»: أو لابعثن عليكم.

<sup>(</sup>١٠) في المصدر: أن يدسّ يديه.

<sup>(</sup>۱۲) في الفصدر. أن يدس يديد. (۱۲) كذا في «أ» والمصدر، وفي «ط»: ورئيساً.

<sup>(</sup>١) الكافي ٤: ٣٩ ـ ٤٠ ح ٥.

<sup>(</sup>٣) الكافي ٢: ٣٠٤ ح ١١.

<sup>(</sup>٥) كذا في النسخ، وفي المصدر: سالم بن أبي الجعد، وهو الصحيح. (٦) في المصدر: أتوا.

 <sup>(</sup>٦) في المصدر: اتوا.
 (٨) التفسير المنسوب الى الامام العسكرى 變: ٢٦٦ ـ ٤٢٧ ح٥٦٣.

<sup>(</sup>٩) في المصدر: عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن محبوب. (١١) الكفي ٥: ١٦١ ب ح٧.



فى أحد هذين ما يرد عنا غرب لسانك هذا أما إنه لم يعط أحد في دنياه شيئا هو أضر له فى آخرته من طلاقة لسانه يا على قم فاقطع لسانه فظن الناس أنه يقطع لسانه فأعطاه دراهم (١).

**بيان**: قال الجوهري غرب كل شيء حده يقال في لسانه غرب أي حدة <sup>(٢)</sup>.

٣٩\_دعوات الراوندي: عن ربيعة بن كعب قال قال لي ذات يوم رسول الله الله المنافظ يا ربيعة خدمتني سبع سنين فلا تسألني حاجة فقلت يا رسول الله أمهلني حتى أفكر فلما أصبحت و دخلت عليه قال لي يا ربيعة هات حاجتك فقلت تسأل الله أن يدخلني (٣) معك الجنة فقال لي من علمك هذا فقلت يا رسول الله ما علمني أحد لكني فكرت في نفسي و قلت إن سألته مالاً كان إلى نفاد و إن سألتُه عمرا طويلا و أولاداكان عاقبتهم الموت قال ربيعة ُفنكس رأسه ساعة ثم قال أفعل ذلك فأعنى بكثرة السجود<sup>(٤)</sup>.

٤٠ كنز الكراجكي: قال كان أكثم بن صيفي الأسدى حكيما مقدما عاش ثلاثمائة سنة و ثلاثين وكان ممن أدرك الإسلام و آمن بالنبي ﷺ و مات قبل أن يراه و روى أنه لما سمع بهﷺ بعث إليه ابنه و أوصاه بوصية حسنة و كتب معه كتابا يقول فيه باسمك اللهم من العبد إلى العبد فأبلغنا ما بلغك فقد أتانا عنك خبر لا ندري ما أصله فإن كنت أريت فأرنا و إن كنت علمت فعلمنا و أشركنا في كنزك و السلام.

فكتب إليه رسول الله عليه الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى أكثم بن صيفى أحمد الله إليك إن الله أمرني أن أقول لا إله إلا الله أقولها و آمر الناس بها الخلق خلق الله و الأمركله لله خلقهم و أماتهم و هو ينشرهم و إليه المصير أدبتكم (٥) بآداب المرسلين و لتسألن عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيم وَ لَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينِ.

فلما وصل كتاب رسول اللهﷺ إليه جمع بني تميم ووعظهم وحثهم على المسير معه إليه وعرفهم وجوب ذلك عليهم فلم يجيبوه وعند ذلك سار إلى رسول الله ﷺ وحده ولم يتبعه غير بنيه وبنى بنيه ومات قبل أن يصل إليه ﷺ (٦٠)

 13 أقول: قال الطبرسي رحمه الله في قوله تعالى: ﴿ وَ مَنْ يُطِع اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فَأُولَٰئِك مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبيِّينَ وَ الصِّدِّيقِينَ وَ الشُّهَذَّاءِ وَ الصَّالِحِينَ وَ حَسُنَ أُولَٰئِك رَفِيقاً﴾ قيل نزلت في ثوبان مولّي رسول اللم ﷺ و كان شديد الحب لرسول اللهقليل الصبر عنه فأتاه ذات يوم و قد تغير لونه و نحل جَّسمه فقال ﷺ يا ثوبان ما غير لونك فقال يا رسول الله ما بي من مرض و لا وجع غير أني إذا لم أرك اشتقت إليك حتى ألقاك ثم ذكرت الآخرة فأخاف أن لا أراك هناك لأنى عرفت (٧) أنك ترفع مع النبيين و آنى إن أدخلت الجنة كنت في منزلة أدنى من منزلتك و إن لم أدخل الجنة فلا أحسب أن أراك أبدا<sup>(٨)</sup> فَنزلَت الآية ثم قالﷺ و الذي نفسي بيده لَا يؤمنن عبد حتى أكون أحب إليه من نفسه و أبويه و أهله و ولده و الناس أجمعين و قيل إن أصحاب رسول اللهﷺ قالوا ما ينبغي لنا أن نفارقك فإنا لا نراك إلا في الدنيا فأما في الآخرة فإنك ترفع فوقنا بفضلك فلا نراك فنزلت الآية عن قتادة و مسروق<sup>(٩)</sup>.

٤٢-كا: [الكافي] الحسين بن محمد عن المعلى و على عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمد الأشعرى عن القداح عن أبي عبد الله عن آبائهﷺ قال كان بالمدينة رجلان يسمّى أحدهما هيت و الآخر مانع(١٠٠) فـقالا لرجــل و رســول الله كَلَيْنَا يسمع إذا افتتحتم الطائف إن شاء الله فعليك بابنة غيلان الثقفية فإنها شموع نجلاء(١١١) مبتلة هيفاء شنباء إذا جلست تثنت و إذا تكلمت غنت تقبل بأربع و تدبر بثمان بين رجليها مثل القدح فقال النبي ﷺ لا أراكما من أولى الإربة من الرجال فأمر بهما رسول اللهﷺ فعرّب (١٣) بهما إلى مكان يقال له الغراباً وكان يتسوقان(١٣) في كل جمعة (١٤).

**بيان:** هذا الخبر مروي من طرق المخالفين أيضا قال في المغرب هيت من مخنثي المدينة (<sup>١٥٥)</sup> و قيل

<sup>(</sup>١) معانى الأخبار: ١٧١ ب١٤٢ ح١. (٢) الصحاح: ١٩٣.

 <sup>(</sup>٣) في «آ»: عليه فقال لى: يا ربيعة هات حاجتك فقال: تسأل الله أن يدخلنم (٥) في نسخة: أذنبكم باذانه. (٤) دعوات الراوندي: ٣٩ ف٢ ح ٩٥.

<sup>(</sup>٦) كنز الكراجكي ٢: ١٢٣ \_ ١٢٤. (٧) فيّ «أ»: لأني قد عرفت.

<sup>(</sup>٨) في المصدر: وإن لم أدخل الجنة فذاك حتى لا أراك أبداً.

<sup>(</sup>۱۰) فَي نسخة: ماتع. (۱۲) في نسخة: فقرّب.

<sup>(</sup>١٤) الكَّافي ٥: ٥٢٣ ـ ٥٢٤ ح٣.

<sup>(</sup>٩) مجمع البيان ٢: ١١٠ ـ ١١١.

<sup>(</sup>١١) في المصدر: يخلاء. (١٣) في المصدر: يقال له العرايا وكانا يتسوّفان.

<sup>(</sup>١٥) المغرب في ترتيب المعرب ٢: ٢٧٨.

هو تصحيف هنب بالنون و الباء و خطئ قائله و في بعض شروحهم الشموع مثل السجود اللـعب و العزاح و قد شمع يشمع شمعا و شموعا و مشمعة و في الحمل مبالغة في كثرة لعبها و مزاحها.

أقول: و يظهر من كتب اللغة أنه بفتح الشين قال في شمس العلوم الشموع العرأة العزاحة و في الصحاح الشموع من النساء اللعوب الضحوك (١) نجلاء إما من نجلت الأرض اخضرت أي خضراء أو من النجل بالتحريك و هو سعة العين و الرجل أنجل و العين نجلاء و في النهاية يقال عين نجلاء أي واسعة (٢) مبتلة يقال امرأة مبتلة بتشديد التاء مفتوحة أي تامة الخلق لم يركب لحمها بعضه على بعض و لا يوصف به الرجل و يجوز أن يقرأ منبتلة بالنون و الباء الموحدة و التاء المكسورة نحو منقطعة لفظا و معنى أي منقطعة عن الزوج يعني أنها باكرة هيفاء الهيف محركة ضمر البطن و الكشح و دقة الخاصرة رجل أهيف و امرأة هيفاء و في بعض النسخ بالقاف و الأهيق الطويل العنق شنباء الشنب بالتحريك البياض و البريق و التحديد في الأسنان.

و في الصحاح: الشنب: حدة في الأسنان و يقال برد و عذوبة و امرأة شنباء بينة الشنب قال الجرمي سمعت الأصحعي يقول الشنب برد الفم و الأسنان فقلت إن أصحابنا يقولون هو حدتها حين تطلع فيراد بذلك حداثتها و طراوتها لأنها إذا أتت عليها السنون احتكت فقال ما هو إلا بردها(") قوله تتئت أي ترد بعض أعضائها على بعض من ثنى الشيء كسعى إذ رد بعضه على بعض فتثنى فيكون كناية عن سمنها أو من الثني بمعنى ضم شيء إلى شيء و منه التننية فالمعنى أنها كانت تثني رجلا كناية عن سمنها أو من الثني بمعنى ضم شيء إلى شيء و منه التننية فالمعنى أنها كانت تثني رجلا أو من الذي المعنى المود إذا عطفه و معناه إذا جلست انعطفت أعضاؤها و تمايلت كما هو شأن المعتبخر و واحدة و تضع الأخرى على ومناه إذا جلست انعطفت أعضاؤها و تمايلت كما هو شأن المتبخر و وإذا جلست تبنت أي فرجت رجليها لضخم ركبها كانه شبهها بالقبة من الأدم و هي مبناة (ألك سمنها و كثرة عددت تربعت و فرست رجليها (٥) قدلت تربعت و فرست رجليها الألك عنه و إذا تعلمت تربعت و فرست رجليها (٥) قوله: وإذا تكلمت غنت أقول في روايات العامة تغنت قال القاضي عياض هو من الفنة لامن الغناء أي تتغنن في كلامها و تدخل صوتها في الخيشوم و قد عد ذلك من علامات التجبر قوله تقبل باويه أطراف أربعة من كل جانب فتصير ثماني تدبر بهن و قال المازري الأربع التي تقبل بهن هن من أطراف أربعة من كل جانب فتصير ثماني تدبر بهن و قال المازري الأربع التي تقبل بهن هن من ناحية ثنتان و لكل واحدة طرفان فإذا أدبرت ظهرت الأطراف ثمانية (١٠).

الثاني: أن يراد بالأربع اليدان و الثديان يعني أن هذه الأربعة بلغت في العظمة حدا توجب مشيها مكبة مثل الحيوانات التي تمشي على أربع فإذا أقبلت أقبلت بهذه الأربع و لم يعتبر الرجلين لأنهما محجوبتان خلف الثديين لعظمتهما فلا تكونان مرئيتين عند الإقبال و إذا أدبرت أدبرت بها مع أربعة أخرى و هي الرجلان و الأليتان لأن جميع الثمانية عند الإدبار مرئية و يهؤيده ما ذكره الجزري حيث قال إن سعدا خطب امرأة بمكة فقيل إنها تمشي على ست إذا أقبلت و على أربع إذا أدبرت يعني بالست يديها و ورجليها و ثدييها كأنها تمشي مكبة و الأربع رجلاها و أليتاها و إنهما كادتا تمسان الأرض لعظمهما و هي بنت غيلان الثقفية التي قيل فيها تقبل بأربع و تدبر بثمان و كانت تحت عبد الرحمن بن عوف انتهى (٧).

الثالث: أن يراد بالأربع الذوائب المرسلة في طرفي الوجه في كل طرف اثنتان مفتول و مـرسل و بالثمان الذوائب المرسلة خلفها فإنهن كثيرا ما يقسمنه ثمانية أقسام فالمقصود وصفها بكثرة الشعر.

(٢) النهاية في غريب الحديث والأثر ٥: ٢٣.

<sup>(</sup>١) الصحاح: ١٢٣٩.

<sup>(</sup>٣) الصحاح: ١٥٨.

 <sup>(</sup>٥) النهاية في غريب الحديث والأثر ١: ١٥٩.

<sup>(</sup>٤) كذا في «أ» والمصدر، وفي «ط»: مناة. (٦) المغرب في ترتيب المعرب ٢: ٢٧٨ إلى قوله: يهن.

<sup>(</sup>٧) النهاية في غريب الحديث والأثر ٢: ٣٤١. (٧) النهاية في غريب الحديث والأثر ٢: ٣٤١.

الرابع: ما أفاده الوالد العلامة رحمه الله و هو أن يكمون المراد بـالأربع العينين و الحـاجبين أو ٥ الحاجب و العين و الأنف و الفم أو مكان الأنف النحر أو مثل ذلك و بالثمان تلك الأربع مع قبلب الناظر و لسانه و عينيه(١) أو قلبه و عقله و لسانه و عينه أو قلبه و عينه و أذنه و لسانه و هذا معني لطيف و إن كان الظاهر أنه لم يخطر ببال قائله.

قوله مثل القدح شبه فرجها بالقدح في العظم و حسن الهيئة قوله الشُّنيُّ لا أراكما من أولى الإربة أي ماكنت أظن أنكما من أولى الإربة أي الذين لهم حاجة إلى النساء بل كنت أظن أنكما لا تشتهيان النساء و لا تعرفان من حسنهن ما تذكران فلذا نفاهما (٢) عن المدينة لأنهما كانا يـدخلان عـلي النساء و يجلسان معهن.

قوله: فعزب بهما على بناء المفعول بالعين المهملة و الزاء المعجمة كما في أكثر النسخ بمعنى التبعيد و الإخراج من موضع إلى آخر أو بالغين المعجمة و الراء المهملة بمعنى النفي عن البلد قـوله ﷺ يتسوقان أي يدخلان سوق المدينة للبيع و الشراء.

أقول: قد أثبتنا في باب غزوة تبوك و قصة العقبة أحوال أصحاب العقبة وكفرهم و حال حذيفة و في باب أحوال سلمان أحوال جماعة و في أبواب غزوات النبي ﷺ أحوال جماعة لا سيما في غزوة بدر و أحد و تبوك و حال زيد بن حارثة في باب أبي طَالب و باب جعفر و باب قصة زينب و حال المستهزءين برسول الله ﷺ في أبـواب المعجزات و بعض أحوال جابر في غزوة الخندق و بعض أحوال حاطب بن أبي بلتعة في باب فتح مكة و في باب أحوال أزواج النبي ﷺ و في باب العباس حديث الأخوات من أهل الجنة و في باب فتح مكة خبر بديل بن ورقاء الخزاعي و في باب بني المطلق ما صنع خالد بن الوليد لعنه الله بهم و في غزوة أحد حال أبي دجانة و في غزوة خيبر بعض أحوال أسامة بن زيد و في باب غصب لصوص الخلافة الجماعة الذين أنكروا على أبي بكر و يظهر منه أحوال جماعة أخرى و في أبواب الفتن إنكار أسامة بن زيد على أبي بكر و إنكار أبي قحافة عليه و في احتجاج أمير المؤمنين ﷺ على جماعة من الصحابة في زمن معاوية ما يظهر منه أحوال جماعةً و في إرادة قـتلُ خـالد لأمـير المؤمنين ﷺ أيضا كذلك و سيظهر في أبواب احتجاجات الحسن بن علىﷺ و أصحابه على معاوية أحوال جماعة و حال أبي الدرداء في باب عبادة علىﷺ و حال أم أيمن في باب ولادة الحسينﷺ و شقاوة أربعة استشهدهم أمير المؤمنين ﷺ على خلافته فكتموا فدعا عليهم و هم أنس بن مالك و البراء بن عازب الأنصاري و الأشعث بن قيس الكندي و خالد بن يزيد البجلي في بابه و شقاوة سعد بن أبي وقاص في أحوال الحسين ﷺ و أنــه قــال له أمــير المؤمنينﷺ ما في رأسك و لحيتك من شعرة إلا و في أصلها شيطان جالس و في باب الأذان بعض أحوال بلال و في 🤫 أبواب أحوال الباقر ﷺ بعض فضائل جابر بن عبد الله الأنصاري و حال طلحة و الزبير لعنهما الله في أبواب كتاب الفتن و في أخبار الغدير حال أبي سعيد الخدري و جماعة و في أبواب الفضائل أخبارا كثيرة عن أبي سعيد و في باب وجوب ولايتهم ﷺ فضلا عظيما لسعد بن معاذ و كذا في باب فضائل أصحاب الكساء.

٤٣-لى: [الأمالي للصدوق] ماجيلويه عن أبيه عن البرقي عن أبيه عن خالد بن حماد الأسدى عن أبي الحسن العبدي عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد قال سئل جابر بن عبد الله الأنصاري عن على بن أبي طالب على فقال ذاك خير خلق الله من الأولين و الآخرين ما خلا النبيين و المرسلين إن الله عز و جل لم يخلق خلقا بعد النبيين و المرسلين أكرم عليه من على بن أبي طالب و الأئمة من ولده بعده قلت فما تقول فيمن يبغضه و ينتقصه فقال لا يبغضه إلاكافر و لا ينتقصه إلا منافق قلت فما تقول فيمن يتولاه و يتولى الأئمة من ولده بعده فقال إن شيعة على ﷺ و الأئمة من ولده هم الفائزون الآمنون يوم القيامة ثم قال ما ترون لو أن رجلا خرج يدعو الناس إلى ضلالة من كان أقرب الناس منه قالوا شیعته و أنصاره قال فلو أن رجلا خرج يدعو الناس إلى هدى من كان أقرب الناس منه قالوا شيعته و أنصاره قال فكذلك علي بن أبي طالب ﷺ بيده لواء الحمد يوم القيامة أقرب الناس منه شيعته و أنصاره (٣٠).

<sup>(</sup>۱) في «أ»: سقطت «وعينه». (3) أمالي الصدوق: 2 • 1 • 2 م 2 • 4 ع .

٤٤ فس: [تفسير القمي] ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّتُوا وَ لَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلَقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ فإنها نزلت لما رجع رسول اَللهﷺ من غزوة خيبر و بعث أسَامة بن زيد في خيل إلى بعض قرى اليهود في ناحية فدك ليدعوهم إلى الإسلام وكان رجل من اليهود يقال له مرداس بن نهيك القدكي في بعض القرى فلما أحسّ بخيل رسول الله ﷺ جمع أهله و ماله و صار في ناحية الجبل فأقبل يقول أشهد أن لا إلَّه إلَّا الله(١) و أن محمدا رسول الله فمر به أسامة بن زيَّد فطعنه و قتله(٢) فلما رجع إلى رسول الله ﷺ أخبره 🐥 بذلك فقال له رسول الله ﷺ قتلت رجلا شهد أن لا إله إلا الله و أنى رسول الله فقال يا رسول الله إنما قالها تعوذا من القتل فقال رسول الله عليه و لل شققت الغطاء عن قلبه لا (٣) ما قال بلسانه قبلت و لا ماكان في نفسه علمت فحلف أسامة بعد ذلك أنه لا يقتل<sup>(1)</sup> أحدا شهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله فتخلف عن أمير المؤمنين؛ في حروبه و أنزل الله في ذلك: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعَنْدَ اللَّه مَغَانَمْ كَثِيرَةٌ كَذٰلِك كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُواْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً ﴾ (٥٠).

8- فس: [تبسير القمى] ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْك وَ مَا أُنْزِلَ مِنْ قَـ بْلِك يُريدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُواْ أَنْ يَكُفُرُوا بِهِ﴾ فإنها نزلت في الزبير بَن العوام فإنه نازع رجلا مِن اليهود ِ فسي حديقة(١٦) فَقَالَ الزبير نرضي(٧) بابن شِيبة اليهودي و قال اليهودي نرضى بمجمد و أنزل الله(٨): ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَرْعُمُونَ أَيُّهُمْ آمَنُوا بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكِ وَمَا أَنْزِلَ مِنْ قَبْلِك يُرِيدُونَ إِنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتٍ وَقَدْ أَمِرُوا أَنْ يَكُفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ صَلَالًا بَعِيَداً وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَ إِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَّافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنَّك صُدُوداً ﴾ و هم أعداء آل محمد كلهم جرت فيهم هذه الآية (٩).

٣٤\_فس: [تفسير القمي] ﴿وَ آخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحاً وَ آخَرَ سَيَّناً عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ نزلت في أبي لبابة بن عبد المنذر وكان رسول اللهﷺ لما حاصر بني قريظة قالوا له ابعثُ إُلينا أبا لبابة نستشيره في أمرنًا فقاّل رسول الله ﷺ يا أبا لبابة ائت حلفاءك و مواليك فأتاهم فقالوا له يا با لبابة ما ترى أننزل على حكم رسول الله ﷺ (١٠٠) فقال انزلوا و اعلموا أن حكمه فيكم هو الذبح و أشار إلى حلقه ثم ندم على ذلك فقال خنت الله و رسوله و نزل من حصنهم و لم يرجع إلى رسول اللهﷺ و مر إلى المسجد و شد في عنقه حبلا ثم شده إلى الأسطوانة التي كانت تسمى أسطوانة التوبة فقال لا أحله حتى أموت أو يتوب الله على فبلغ رسول الله ﷺ (١١١) فقال أما لو أتانا لاستغفرنا الله له فأما إذا قصد إلى ربه فالله أولى به وكان أبو لبابة يصوم النهار و يأكل بالليل ما يمسك رمقه (١٢) و كانت بنته تأتيه بعشائه و تحله عند قضاء الحاجة فلماكان بعد ذلك و رسول الله في بيت أم سلمة نزلت توبته فقال يا أم سلمة قد تاب الله على أبي لبابة فقالت يا رسول الله أفأؤذنه بذلك فقال لتفعلن (١٣٠) فأخرجت رأسها من الحجرة فقالت يا أبا لبابة أبشر قد تاب<sup>(١٤)</sup> الله عليك فقال الحمد لله فوثب المسلمون يحلونه (١٥٥) فقال لا و الله حتى يحلني رسول اللهﷺ بيده فجاء رسول اللهﷺ فقال يا أبا لبابة قد تاب الله عليك توبة لو ولدت من أمك يومُّك هذاً لكفاك فقال يا رسول الله أفأتصدق بمالى كله قال لا قال فبثلثيه قال لا قالٍ فبنصفه قال لا قال فبثلثه قال نعم فأنزل الله: ﴿وَ آخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَّلًا صَالِحاً وَ آخَرَ سَيِّناً عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ خُذْ مِنْ أَمُوالِهِمْ صَدَقَةً ﴾ إلى قوله: ﴿أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَ يَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿(١٦).

<sup>(</sup>١) في «أ»: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: فقتلهُ.

<sup>(</sup>٤) في «أ»: أنه لا يقاتل. (٣) في المصدر: ولا. (٦) فيّ «أ»: الحديقة. (٥) تفسير القمى ١: ١٥٦.

<sup>(</sup>٧) كذا في «أ» والمصدر في الموضعين، وفي «ط»: نرضى في الموضعين.

<sup>(</sup>٩) تفسير القمي ١: ١٤٩ ـ ١٥٠. (٨) في المصدر: فأنزل الله.

<sup>(</sup>١١) في نسخة: فبلغ رسول الله ذلك. (١٠) قمي المصدر: تنزل على حكم محمد وهذا أنسب. (١٣) في نسخة: فافعلي. (۱۲) فی نسخة: ما یمسك نفسه.

<sup>(</sup>١٤) كذًّا صححه المصنف في الحاشية، وهو أنسب، وما في «ط»: قد تاب. وفّي المصدر: لقدّ تاب. (١٦) تفسير القمى ١: ٣٠٣ ـ ٣٠٤. (١٥) في المصدر: ليحلوه.

٤٧\_ فس: [تفسير القمي] في رواية أبي الجارود عن أبي جعفرﷺ قال الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ أبو سفيان بن حرب بن أمية< و سهيل بن عمرو و هو من بني عامر بن لوي و همام بن عمرو و أخوه و صفوان بن أمية بن خلف القـرشي ثـم الجمعي(١) و الأقرع بن حابس التميمي ثم أحد بني حازم(٢) و عيينة بن حصن الفزاري(٣) و مالك بن عوف و علقمة بن علانة (1) بلغني أن رسول اللهﷺ كان يعطى الرجل منهم مائة من الإبل و رعاتها و أكثر من ذلك و أقل (٥).

٤٨\_فس: [تفسير القمي] ﴿ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤُذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذُنَّ ﴾ فإنه كان سبب نزولها أن عبد الله بن نفيل كان منافقا وكان يقعد إلى رسول الله ﷺ (٦) فيسمع كلامه و ينقله إلى المنافقين و ينم عليه فنزل جبرئيل على رسول الله فقال ما محمد أن رجلا من المنافقين ينم عليك و ينقل حديثك إلى المنافقين فقال رسول الله عليه المنافقين من هو فقال الرجل الأسود(٧) كثير شعر (<sup>٨)</sup> الرأس ينظر بعينين كأنهما قدران و ينطق بلسان(٩) شيطان فـدعاه رسـول اللــه فأخبره فحلف أنه لم يفعل فقال رسول الله ﷺ قد قبلت منك فلا تقعد(١٠) فرجع إلى أصحابه فقال إن محمدا أذن أخبره الله أني أنم عليه و أنقِل أخباره فقبل و أخبرته أني لم أفعل فقبل(١١١) فأنزل الله على نبيه: ﴿وَ مِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤُذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذُنُ قُلُ أَذُنُ خَيْرِ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ أي يصدق الله فيما يقول له و يصدقك فيما تعتدر إليه في الظاهر و لا يصدقك في الباطن قوله: ﴿ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ يعني المقرين بالإيمان من غير اعتقاد (١٣).

8٩ فس: [تفسير القمي] ﴿ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَ لَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَ كَفَّرُ وا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ ﴾ قال نزلت في الذين تحالفوا في الكعبة أن لا يردوا هذا الأمر في بني هاشم فهي كلمة الكفر ثم قعدوا لرسول الله عليه في العقبة و هموا بقتله و هوَّ قوله: ﴿وَ هَمُّوا بِمَا لَمْ يَنْالُوا﴾ ثم َّذكر البخلاء و سماهم منافقين وكاذبين فقال: ﴿وَ مِنْهُمْ مَنَّ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ﴾ إلى قوله: ﴿وَ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ﴾ و في رواية أبي الجارود عن أبي جعفرﷺ قـال هـو شعلبة بـن خاطب(١٣٣) بن عمرو بن عوف كان محتاجا فعاهد الله فلّما آتاه الله بخل به ثم ذكر المنافقين فقال: ﴿أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهِ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْواهُمْ﴾ الآية و أما قوله: ﴿الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّرِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ» فجاء سالم بن عمير الأنصاري بصاع من تمر فقال يا رسول الله كنت ليلتي أخبز (<sup>١٤)</sup> لجرير حتى نلت صاعين تمرا أما أحدهما فأمسكته و أما الآخر فأقرضته(١٥) ربى فأمر رســول اللــهﷺ أن يــنثره فــى الصدقات فسخر منه المنافقون فقالوا و الله إن كان الله يغني (١٦) عن هذا الصّاع ما يصنع الله بصاعه شيئا و لكن أبّا عقيل أراد أن يذكر نفسه ليعطى من الصدقات فقال: ﴿سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾.

قوله: ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ﴾ قال على بن إبراهيم إنها نزلت لما رجع رسول اللهﷺ إلى المدينة و مرض عبد الله بن أبي و كان ابنه عبد الله بن عبد الله مؤمنا فجاء إلى رسول الله ﷺ (۱۷) و أبوه يجود بنفسه فقال يا رسول الله بأبي أنّت و أمي إنك إن لم تأت أبي كان ذلك عارا علينا فدخل 😲 إليه رسول الله ﷺ و المنافقون عنده فقال ابنه عبد الله بن عبد الله يا رسول الله استغفر الله(١٨٨) له فاستغفر له فقال عمر ألم ينهك الله يا رسول الله أن تصلى عليهم أو تستغفر لهم فأعرض عنه رسول اللهﷺ و أعاد عليه فقال له ويلك إنى خيرت فاخترت إن الله يقول: ﴿اسْتَغْفِرُ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ فلما مات عبد الله جاء ابنه إلى رسول اللهﷺ فقال بأبي أنت و أمي يا رسول الله إن رأيت أن تحضر جـنازِته فحضر(١٩١) رسول اللهﷺ و قام على قبره فقال له عمر يا رسول الله ألم ينهك الله أن تصلى عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً

(١) في المصدر: ثم الجشمي الجمحي.

(٣) في المصدر: وعيينة بن حصين.

(٧) في نسخة: آلرجل الأسود الوجه.

(٥) تفسير القمي ١: ٢٩٨.

(٩) في نسخة: بلسانه.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: ثم عمر أحد بني حازم.

<sup>(</sup>٤) في المصدر: وعلقمة بن علاقة. (٦) في نسخة: وكان يقعد لرسول الله.

<sup>(</sup>٨) في نسخة: من الكثير.

<sup>(</sup>۱۰) فَي نسخة: تعد. (۱۲) تفسير القمي ۱: ۲۹۹.

<sup>(</sup>١١) فَي المصدر: لم أفعل ذلك فقبل. (١٣) كذا في النسخ والمصدر، والصحيح كما في كتب الرجال: ثعلبة بن حاطب.

<sup>(</sup>١٤) في نسخة وآلمصدر: أجيراً. (١٥) في المصدر: فاقرضه. (١٦) فيّ نسخة: لغني. (١٧) فيّ «أ»: فجاء إلى النبي.

<sup>(</sup>١٨) في المصدر: يا رسول الله استغفر له. (١٩) فيّ المصدر: فحضره.

و أن تقوم على قبره فقال له رسول اللهﷺ ويلك و هل تدري ما قلت إنما قلت اللهم احش قبره نارا و جوفه نارا و أصله النار فبدا من رسول الله الشي ما لم يكن يحب.

قال: و لما قدم النبي ﷺ من تبوك كان أصحابه المؤمنون يتعرضون للمنافقين(١١) و يؤذونهم فكانوا(٢) يحلفون لهم أنهم على الحق و ليس(٣) هم بمنافقين لكي يعرضوا عنِهم و يرضوا عنهم فأنزل الله: ﴿سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَنْتُمْ إِلَيْهِمْ لِنَعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءٌ بِمَاكَانُوا يَكْسِبُونَ \* يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾ ثم وصفَ الأعراب فقال: ﴿الْأَغْرَابُ أَشَدُّ كُفْراً وَٰ نِفْاقاً ﴾ إلى قوله: ﴿إِنَّ الله عَفْوُر رَحيم ﴾ (٤).

٥٠ فس: [تفسير القمي] أبي عن يحيى بن عمران عن يونس عن أبي الطيار قال قال أبو عبد الله على المرجون لأمر الله قوم كانوا مشركين قتلُوا حَمَزة و جعفرا و أشباههما من المؤمنين ثم دخلوا بعد ذلك في الإسلام فوحدوا الله و  $\frac{\varphi_{\lambda}^{0}}{\sqrt{2}}$  تركوا الشرك و لم يعرفوا<sup>(0)</sup> الإيمان بقلوبهم فيكونوا من المؤمنين فتجب لهم الجنة و لم يكونوا عـلى جـحودهم فيجب(٦) لهم النار فهم على تلك الحالة مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَ إِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ (٧).

01\_فس: [تفسير القمي] ﴿وَ لَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفُر صَدْراً﴾ فهو عبد الله بن سعد بن أبي سرح بن الحارث من بني لوى يقول الله: ﴿فعليهم غُضَب من الله و لهم عذاب عظيم \* ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدُّنيا على الآخرة و أن الله لا يهدي القوم الظالمين \* ذلك بأن الله ختم على سمعهم و أبصارهم و قلوبهم و أولئك هم الغافلون \* لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون﴾ هكذا في قراءة ابن مسعورد(٨) هذا كله في عبد الله بن سعد بن أبي سرح كان عاملا لعثمان بن عفان على مصر و نزل فيه أيضاً وَ مَنْ قَالَ: ﴿سَأَنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ﴾(١).

٥٢ فس: [تفسير القمي] قوله: ﴿وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ﴾ إلى قوله: ﴿وَمَا أُولَئِك بِالْمُؤْمِنِينَ ﴾ فابنه حدثني أبي عن ابن أبي عمير عن ابن سنان عن أبي عبد الله ﷺ قال نزلت هذه الآية في أمير المؤمنين ﷺ وعثمان وذلك أنه كانّ بينهما منازعة في حديقة فقال أميرالمؤمنين ﷺ ترضي (١٠) برسول الله ﷺ فقالٌ عبدالرحمن بن عوف لعثمان (١١١) لا تحاكمه إلى رسولاالله ﷺ فإنه يحكم له عليك ولكن حاكمه إلى ابن شيبة اليهودي(١٢١) فقال عثمان لأميرالمؤمنينﷺ لا أرضى إلا بابن شيبة اليهودي فقال ابن شيبة لعثمان(١٣) تأتمنون محمدا(١٤) على وحى السماء وتتهمونه في الأحكام فأنزل الله على رسوله: ﴿وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ﴾ إلى قوله: ﴿بَلْ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ (١٥].

٥٣ فس: [تفسير القمي] أبي عن حماد عن حريز عن أبي جعفر الله عن الله عن جابر فقال رحم الله جابرا بلغ من فقهه أنه كان يعرف تأويل هذه الآية: ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرْادُّك إِلَىٰ مَعَادِ∢ يعنى الرجعة (١٦١).

05\_ فس: [تفسير القمي] قال رسول الله ﷺ لما مر بعمرو بن العاص و عقبة(١٧) بن أبي معيط و هما في حائط يشربان و يغنيان بهذا البيت في حمزة بن عبد المطلب حين قتل:

> وراء الحرب عنه<sup>(۱۸)</sup> أن يجر فيقبرا کے من حواری تبلوح عیظامه

> > فقال النبي ﷺ اللهم العنهما و اركسهما في الفتنة ركسا و دعهما إلى النار(١٩) دعا(٢٠).

٥٥ فسَّ: [تفسير القمي] ﴿فَإِذَا اسْتَأَذْنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ﴾ قال نزلت في حنظلة بن أبي

(١٦) تفسير القمي ٢: ١٢٣.

(١٤) في نسخة: تأتمنون رسول الله.

(١٢) في المصدر: ولكنه حاكمه إلى ابن أبي شيبة اليهودي.

<sup>(</sup>۲) في «أ»: وكانوا. (١) في «أ»: المنافقين.

<sup>(</sup>٤) تفسير القمي ١: ٣٠٠ ـ ٣٠٢. (٣) في نسخة: وليسوا.

<sup>(</sup>٦) في المصدر: فتجب. (٥) فيّ «أ»: ولم يعرف.

<sup>(</sup>٨) في المصدر: هكذا في القراءة المشهورة. (۷) تفسير القمى ١: ٣٠٤. (١٠) في المصدر: نرضيٌّ.

<sup>(</sup>٩) تفسير القمي ١: ٣٩٣. (١١) في المصدّر: فقال عبدالرحمن بن عوف له.

<sup>(</sup>١٣) في المصدر: فقال ابن شيبة له. (١٥) تفسير القمي ٢: ٨٣.

<sup>(</sup>۱۷) في نسخة: والوليد بن عقبة.

<sup>(</sup>۱۸) في نسخة: عند. (٢٠) تفسير القمى ٢: ٣٠٨ ـ ٣٠٩.

<sup>(</sup>١٩) كذًّا في «أ» والمصدر، وفي «ط»: إلى النار.

عامر(١) و ذلك أنه تزوج في الليلة التي كان في صبحها(٢) حرب أحد فاستأذن رسول اللهﷺ أن يقيم عند أهله فأنزل الله هذه الآية: ﴿فَأَذُنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ﴾ فَأَقام عند أهله ثم أصبح و هو جنب فحضر القتال فاستشهد فقال رسول اللــــ ﷺ رأيت الملائكة تغسل حنظلة بماء المرن في صحاف<sup>(٣)</sup> فضة بين السماء و الأرض فكان يسمى غسيل الملائكة<sup>(٤)</sup>.

٥٦\_فس: [تفسير القمي] ﴿فَأَمُّا مَنْ أَعْطَىٰ وَ اتَّقَىٰ \* وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ \* فَسَنْيَسُّرُ وُللْيُسْرِىٰ ﴾ قال نزلت في رجل من الأنصار كانت له نخلة في دار رجل فكان يدخل عليه بغير إذن فشكا ذلك إلى رسول الله وهي فقال رسول الله لصاحب النخلة بعنى نخلتك هذه بنخلة في الجنة فقال لا أفعل قال فبعنيها(٥) بحديقة في الجنة فقال لا أفعل و انصرف فعضي إليه أبو الدحداح و اشتراها منه و أتى النبيﷺ فقال أبو الدحداح<sup>(١)</sup> يا رسول اللــه<sup>(٧)</sup> خــذها و اجعل لى في الجنة التي قلت لهذا فلم يقبله فقال رسول الله كَالِئَيْنَ لك في الجنة حدائق و حِدائق فأنزل الله في ذلك: ﴿فَأَمُّا مَنْ أَغْطَىٰ وَ اتَّقَىٰ \* وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ ﴾ يعني أبا الدحداح ﴿فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرِىٰ \* وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَ اسْتَغْنَىٰ \* وَ كَذَّبَ بِالْحُسْنِيٰ \* فَسَنْيَسِّرُهُ لِلْعُسْرِيٰ \* وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدِّي﴾ يعني إذا مات ﴿إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ﴾ قال علينا أن نبين لهم قوله: ﴿فَأَنَّذَرْتُكُمْ نَارِأً تَلَظَّى﴾ أي تلتهب (٨) عليهم ﴿لَا يَصْلَاهَا إِلَّا ٱلَّأَشْقَى﴾ يعنى هذا الذي بخل على رسول الله ﷺ ﴿وَ سَيُجَنَّبُهَا الْأَثْقَى الَّذِي﴾ قال أبو الدحداح و قال الله: ﴿وَمَا لِأَحَدِ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةِ تُجْزَىٰ﴾ قال ليس لأحد عند الله يدعى ربه بما فعله لنفسه و إن جازاه فبفضله يفعل و هو قوله: ﴿إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ﴾ أى يرضى عن أمير المؤمنين و يرضوا كذا عنه (٩).

0٧\_ فس: [تفسير القمي] ﴿فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ ﴾ قال لما مات أبو طالب فنادي أبو جهل و الوليد عليهما لعائن اللـه هلم(١٠٠) فاقتلوا محمدا فقد مات الذي كان ناصره فقال الله: ﴿فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ \* سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ﴾ قال كما دعا إلى قتل رسول الله ﷺ نحن أيضا ندع الزبانية (١١١).

٥٨ ـ ب: [قرب الإسناد] ابن عيسى عن البزنطي قال سمعت الرضائي يقول في تفسير ﴿وَ اللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ﴾ قال إن رجلا من الأنصار كان لرجل في حائطه نخلة وكان يضر به فشكا ذلك إلى رسول اللهﷺ فدعاه فَقال أعطني نخلتك بنخلة (١٢) في الجنة فأبي فبلغ ذلك رجلا من الأنصار يكني أبا الدحداح جاء إلى صاحب النخلة فقال بعني نخلتك بحائطي فباعه فجاء إلى رسول الله ﷺ فقال يا رسول الله قد اشتريت نخلة فلان بحائطي قال فـقال له رسـول الله ﷺ فلك بدلها نخلة في الجنة فأنزل الله تبارك و تعالى على نبيهﷺ ﴿وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأَنْشَىٰ ﴿ إِنَّ سَمْيَكُمُ لَشَتَى \* فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى ﴾ يعني النخلة ﴿وَاتَّقَى \* وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ﴾ بوعد(١٣١) رسول الله ﷺ؛ ﴿فَسَنُيَسِّرُهُ لِلَّيُسْرِي \* وَ مَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدِّي ۗ ۚ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدىٰ﴾ فقلت له قول الله تبارك و تعالى: ﴿إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدىٰ﴾ (١٤) قال الله يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ و يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ فقلت له أصلحك الله إن قوما من أصحابنا يزعمون أن المعرفة مكتسبة و أنهم إذا نظروا من وجه النظر أدركوا فأنكر ذلك و قال فما لهؤلاء القوم لا يكتسبون الخير لأنفسهم ليس أحد من الناس إلا و هو يحب أن يكون هو خيرا ممن هو منه<sup>(١٥)</sup> هؤلاء بنى هاشم موضعهم موضعهم و قرابتهم قرابتهم و هم أحق بهذا الأمر منكم أفترون(١٦١) أنهم لا ينظرون لأنفسهم و قد عرفتم و لم يعرفوا قال أبو جعفرﷺ لو استطاع الناس لأحبونا(١٧).

٥٩-ب: (قرب الإسناد) عنهما عن حنان قال سأل صدقة بن مسلم أبا عبد الله الله و أنا عنده فقال من الشاهد على فاطمة بأنها لا ترث أباها فقال شهدت عليها عائشة و حفصة و رجل من العرب يقال له أوس بن الحدثان من بني نصر

(١٢) في المصدر: أعطني نخلة.

(١٦) في نسخة: أفتري.

<sup>(</sup>١) في المصدر: نزلت في حنظلة بن أبي عياش.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: صبيحتها. (٤) تفسير القمي ٢: ٨٥.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: صحائف. (٥) في المصدر: فيعها.

<sup>(</sup>٦) في المصدر: فقال ابن الدحداح. (٧) في المصدر: وقال: يا رسول الله. وكذا ما بعده في المواضع. (٨) في المصدر: تتلهب. (١٠) قي المصدر: هلموا.

<sup>(</sup>٩) تفسير القمي ٢: ٢٤٤ ـ ٢٥٥.

<sup>(</sup>۱۱) تفسير القبّي ۲: ٤٣١.

<sup>(</sup>۱۳) في «أ»: بموعد. (١٤) فيُّ المصدر: سقطت جملة «فقلت له: قول الله تبارك وتعالى «إن علينا للهدى».

<sup>(</sup>١٥) في المصدر: أن يكون خيراً ممن هو خير منه.

<sup>(</sup>١٧) قرب الاسناد: ١٥٦ ـ ١٥٧.

شهدوا عند أبي بكر بأن رسول الله عليه قال لا أورث فمنعوا فاطمة على ميراثها من أبيها(١).

٦٠ـل: [الخصال] عن جعفر بن محمدﷺ قال ثلاثة كانوا يكذبون على رسول اللهﷺ أبو هريرة و أنس بن مالك و امرأة<sup>(٢)</sup>.

أقول: سيأتي بإسناده في باب عائشة.

٦١-ل: [الخصال] الهمداني عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير و البزنطي معا عن أبان الأحمر عن جماعة مشيخة قالوا اختار رسول اللهﷺ مَن أمته اثنَى عشر نقيبا أشار إليهم جبرئيل و أمرّه باختيارهم كعدة نقباء موسى تسعة من الخزرج و ثلاثة من الأوس فمن الخزرج أسعد بن زرارة و البراء بن معاوية(٣) و عبد الرحمن بن حمام و جابر بن عبد الله (٤) و رافع بن مالك و سعد بن عبادة و المنذر بن عمرو و عبد الله بن رواحة و سعد بن الربيع و من القوافل عبادة بن الصامت و معنى القوافل أن الرجل من العرب كان إذا دخل يثرب يجيء إلى رجل من أشراف الخزرج فيقول له أجرني ما دمت بها من أن أظلم فيقول قوفل حيث شئت فأنت في جواري فلا يتعرض له أحد و من الأوس أبو الهيثم بن التيهان و أسيد بن حضير و سعد بن خيثمة (٥).

قال الصدوق رحمه الله: و قد أخرجت قصتهم في كتاب النبوة و النقيب الرئيس من العرفاء و قد قيل إنه الضمين و قد قيل إنه الأمين و قد قيل إنه الشهيد على قومه و أصل النقيب في اللغة من النقب و هو الشقب الواسع فـقيل بنيب القوم لأنه(١١) ينقب عن أحوالهم كما ينقب عن الأسرار و عن مكنون الإضمار و معنى قول الله عز و جل: ﴿وَ بَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَىٰ عَشَرَ نَقِيباً﴾<sup>(٧)</sup> هو أنه أخذ من كل سبط منهم ضمينا بما عقد عليهم من الميثاق في أمر دينهم و قد قيل إنهم بعثواً إلى الجبارين ليقفوا على أحوالهم و يرجعوا بذلك إلى نبيهم موسى ﷺ فرجعوا ينهون قومهم عن قتالهم لما رأوا من شدة بأسهم و عظم خلقهم و القصة معروفة و كان مرادنا ذكر معنى النقيب في اللغة و الله الموفق للصواب(٨). أقول: سيأتي بعض أخبار الباب في باب مثالب الثلاثة لعنهم الله.

٦٢ ـ ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] المفيد عن على بن محمد الكاتب عن الحسن بن على الزعفراني عن إبراهيم بن محمد الثقفي عن محمد بن على عن العباس بن عبد الله العنزي(٩) عن عبد الرحمن بن الأسود اليشكري عن عون بن عبيد الله عن أبيه عن جده أبي رافع قال دخلت على رسول اللهﷺ يوما و هو نائم و حية في جانب البيت فكرهت أن أقتلها فأوقظ النبي ﷺ فظننت أنه يوحي إليه فاضطجعت بينه و بين الحية فقلت إن كان منها سوء كان إلى دونه فمكثت هنيهة فاستيقظ النبيﷺ و هو يقرأ: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾(١٠) حتى أتى على آخر الآية ثم قال الحمد لله الذي أتم لعلي نعمته و هنيئا له بفضل الله الذي آتاه ثم قال لي ما لك هاهنا فأخبرته بخبر الحية فقال لى اقتلها ففعلت.

ثم قال: يا أبا رافع كيف أنت و قوم يقاتلون عليا و هو على الحق و هم على الباطل جهادهم حق لله عز اسمه فمن لم يستطع فبقلبه ليس وراءه شيء فقلت يا رسول الله ادع الله لي إن أدركتهم أن يقويني على قتالهم قال فـدعا النبيﷺ و قال إن لكل نبى أمينا و إن أمينى أبو رافع قال فلما بايع الناس عليا بعد عثمان و سار طلحة و الزبير 🐈 ذكرت قول النبيﷺ فبعت داري بالمدينة و أرضا لى بخيبر و خرجت بنفسى و ولدي مـع أمـير المــوْمنينﷺ لأستشهد بين يديه فلم أدرك(١١١) معه حتى عاد من البصرة و خرجت معه إلى صفين فقاتلت بين يديه بها و بالنهروان أيضا و لم أزل معه حتى استشهد فرجعت إلى المدينة و ليس لي بها دار و لا أرض فأعطاني الحسن بن علىﷺ أرضا بينبع و قسم لي شطر دار أمير المؤمنين ﷺ فنزلتها و عيالي (١٦٠).

(A) الخصال: ٤٩١ ـ ٤٩١ ب٧٠ ح٧٠.

<sup>(</sup>٢) الخصال: ١٩٠ ح٢٦٣. (١) قرب الاسناد: ٤٧ ـ ٤٨.

<sup>(</sup>٧) المائدة: ١٢. (٩) في المصدر: عبدالله العنبري.

<sup>(</sup>١٠) المائدة: ٥٥. (۱۲) أمالي الطرسي: ٥٨ ـ ٥٩ ج٢.

<sup>(</sup>١١) في المصدر: فلم أزل معه.

٦٣ـجا: [المجالس للمفيد] ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] المفيد عن الجعابي عن ابن عقدة عن خالد بن يزيد عن أبى خالد عن حنان بن سدير عن أبى إسحاق عن ربيعة السعدى قال أتيت حديقة بن اليمان فقلت له حدثني بما

سمُّعت من رسول اللهﷺ و رأيته يعمل به فقال عليك بالقرآن فقلت له قد قرأت القرآن و إنما جئتك لتحدثني بما لم أره و لم أسمعه من رسول الله ﷺ اللهم إني أشهدك على حذيفة أني أتيته ليحدثني فإنه قد سمع و كتم(١) قال فقال حذيفة قد أبلغت في الشدة ثم قال لي خذها قصيرة من طويلة و جامعة لكل أمرك إنّ آية الجنة في هذه الأمة(٢) ليأكل الطعام و يمشى في الأسواق فقلت له فبين(٣) لي آية الجنة فأتبعها و آية النار فأتقيها فقال لي و الذيّ نفس حذيفة بيده أن

آية الجنة و الهداة إليها إلى يوم القيامة لأئمة آل محمد و إن آية النار و الدعاة إليها إلى يوم القيامة لأعداؤهم(<sup>1)</sup>. ها: [الأمالي للشيخ الطوسي] المفيد عن الجعابي عن محمد بن محمد بن سليمان عن هارون بن حاتم عن إسماعيل بن توبة و مصعب بن سلام عن أبي إسحاق عن ربيعة مثله<sup>(٥)</sup>.

٦٤\_ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] المفيد عن على بن محمد الكاتب عن الحسن بن على الزعفراني عن إبراهيم بن محمد الثقفي عن أبَّى الوليَّد الضبيُّ عن أبي بكر الهَّذلي قال دخل الحارث بن حوط الليثيُّ على أُميرَ المؤمنين على بن أبي طالبﷺ فقال يا أمير المؤمنين ما أرّى طلحة و الزبير و عائشة أضحوا<sup>(١)</sup> إلا على حق فقال يا حار إنك نظرت تعتك و لم تنظر فوقك جزت عن الحق إن الحق و الباطل لا يعرفان بالناس و لكن اعرف الحق باتباع من اتبعه و الباطل باجتناب من اجتنبه قال فهلا أكون كعبد الله بن عمر و سعد بن مالك فقال أمير المؤمنين ﷺ إن عبد الله بن عمر و سعدا خدلا الحق و لم ينصرا الباطل متى كانا إمامين في الخير فيتبعان<sup>(٧)</sup>.

٦٥\_ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] المفيد عن على بن خالد عن العباس بن المغيرة عن أحمد بن منصور عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن نصر بن عاصم الليثي عن خالد بن خالد اليشكري قال خرجت سنة فتح تستر حتى قدمت الكوفة فدخلت المسجد فإذا أنا بحلقة فيها رجل جهم من الرجال فقلت من هذا فقال القوم أما تعرفه فقلت لا فقالوا هذا حذيفة بن اليمان صاحب رسول الله ﷺ قال فقعدت إليه فحدث القوم فقال إن الناس كانوا يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر فأنكر ذلك القوم عليه فقال سأحدثكم بما أنكرتم إنه جاء أمر الإسلام فجاء بن أمر ليس كأمر الجاهلية وكنت أعطيت من القرآن فقها وكان يجيئون فيسألون النبي ﷺ فقلت أنا يا رسول الله أ يكون هذا الخير شرا<sup>(۸)</sup> قال نعم قلت فما العصمة منه قال السيف قال قلت و ما بعد السيف بقية<sup>(۹)</sup> قال نعم يكون أمارة على أقذاء و هدنة على دخن قال قلت ثم ما ذا قال ثم تفشو رعاة الضلالة(١٠٠) فإن رأيت يومئذ خليفة عدل فالزمه و إلا فمت عاضا على جزل شجرة(١١).

**بيان:** يقال رجل جهم الوجه أي كالحه و قال الجزري في الحديث هدنة على دخن و جماعة على أقذاء الدخن بالتحريك مصدر دخنت النار تدخن إذا ألقي عليها حطب رطب فكثر دخانها أي على فساد و اختلاف تشبيها بدخان الحطب الرطب لما بينهم من الفساد الباطن تحت الصلاح الظاهر و قيل أصل الدخن أن يكون في لون الدابة كدورة إلى سواد و جاء تفسيره في الحديث أنَّه لا ترجع قلوب قوم على ماكانت عليَّه أي لا يصفو بعضها لبعض و لا ينصع حبها ݣَالكدورة التي في لون الدابة(١٢٧) و الأقذاء جمع قذي و القذي جمع قذاة و هو ما يقع في العين و الماء و الشراب من تراب أو تبن أو وسخ أو غير ذلَّك أراد أن اجتماعهم يكون على فسأد في قلوبهم فشبه بقذي العين و الماء و الشراب(٢٣٣ و قال الهدنة السكون و الصلح و الموادعة بين المسلمين انتهى(١٤١) و الجزل الحطب اليابس أو الغليظ العظيم منه.

<sup>(</sup>٢) في «جا»: في هذه الأمة نبيّه وَالنَّفِيُّ أنه.

<sup>(</sup>٥) أمالي الطوسي ١١١ ج٤. (٧) أماليّ الطوسيّ: ١٣٣ ــ ١٣٤ ج ٥.

<sup>(</sup>٩) في نسخة: تقيّة.

<sup>(</sup>۱۱) أمالي الطوسي ۲۲۵ ـ ۲۲۲ ج۲. (١٣) النهاية في غريب الحديث والأثر ٤: ٣٠.

<sup>(</sup>١) في «جا»: ليحدثني بما لم يسمعه، فقال.

<sup>(</sup>٣) فِي «جا»: فقلت له بين.

<sup>(</sup>٤) أماّلي الطوسى: ٨٤ ـ ٨٥ ج٣. مجالس المفيد: ٣٣٣ \_ ٣٣٣ م ٣٩ ح٣.

<sup>(</sup>٦) في المصدر: احتجوا.

<sup>(</sup>٨) في المصدر: يكون بعد هذا الخير شرّاً.

<sup>(</sup>١٠) كذا في «أ» والمصدر. وفي «ط»: دعاة الضلالة. (١٢) النهاية في غريب الحديث والأثر ٢: ١٠٩.

<sup>(</sup>١٤) النهاية في غريب الحديث والأثر ٥. ٢٥٢.

٦٦-ما: (الأمالي للشيخ الطوسي) ابن بسران<sup>(١)</sup> عن محمد بن عمرو بن البختري عن سعيد بن نصر البزاز<sup>(٢)</sup> عن سفيان بن عيينة عن عمر أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري يقول أتى رسول الله ﷺ قبر عبد الله بن أبي بعد ما أدخل حفرته فأمر به فأخرج فوضعه على ركبته أو فخذه فنفث فيه من ريقه و ألبسه قميصه الله أعلم(٣).

٦٧ــلى: [الأمالي للصدوق] على بن الحسين بن سفيان بن يعقرب عن جعفر بن أحمد بن يوسف عن على بن برزج<sup>(٤) ع</sup>ن عمرو بن اليسع عن عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله جعفر بن محمد الصادقﷺ قال أتى رســول الله ﷺ فقيل له سعد بن معاذ<sup>(٥)</sup> قد مات فقام رسول الله ﷺ و قام أصحابه معه فأمر بغسل سعد و هو قائم على عضادة الباب فلما حنط و كفن و حمل على سريره تبعه رسول اللهﷺ بلا حذاء و لا رداء ثم كان يأخذ يمنة السرير مرة و يسرة السرير مرة حتى انتهى به إلى القبر فنزل رسول اللهحتي لحده و سوى عليه اللبن و جعل يقول ناولوني حجرا ناولوني ترابا فيسد<sup>(١)</sup> به ما بين اللبن فلما أن فرغ و حثا عليه التراب و سوى قبره قال رسول اللهﷺ إنيّ لأعلم أنه سيبلى و يصل البلاء إليه و لكن الله عز و جل يحب عبدا إذا عمل عملا أحكمه فلما أن سوى التربة عليه قالت أم سعد من جانب(٧) يا سعد هنيئا لك الجنة فقال رسول اللهﷺ يا أم سعد مه لا تجزمي على ربك فإن سعدا قد أصابته ضمة قال فرجع رسول اللهﷺ و رجع الناس فقالوا يا رسول الله لقد رأيناك صُنعت على سعد ما لم تصنعه على أحد أنك تبعت جنازته بلا حذاء و لا رداء فقالﷺ إن الملائكة كانت بلا رداء و لا حذاء فتأسيت بها قالوا و كنت تأخذ يمنة السرير و يسرته (٨) قال كانت يدي في يد جبرئيل ﷺ آخذ حيث يأخذ فقال أمرت بغسله و صليت على جنازته و لحدته في قبره ثم قلت إن سعدا قد أصابته ضمة قال فقالﷺ نعم إنه كان في خلقه مع أهله سوء (٩).

۸۰۰ ما: [الأمالى للشيخ الطوسى] الغضائري عن الصدوق مثله (۱۰).

٨٦ـما: [الأمالي للشيخ الطوسي] ابن مخلد عن أبي عمرو عن جعفر بن محمد بن شاكر عن قبيصة عن عقبة عن سفيان عن أبى إسحاًق عن حمزة بنّ مالك قال قال عبد الله لقد قرأت من في رسول الله ﷺ سبعين سورة و زيد بن ثابت له ذؤابتان يلعب مع الصبيان(١١١).

٦٩\_ع: [علل الشرائع] أبي عن سعد عن البرقي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ﷺ قال كان البراء بن معرور الأنصاري بالمديّنة و كان رسول الله ﷺ بمكة و المسلمون يـصلون إلى بـيت المقدس فأوصى إذا دفن أن يجعل وجهه إلى رسول اللهﷺ فجرت فيه السنة و نزل به كتاب(١٢).

٧٠ ع: [علل الشرائع] أبى عن أحمد بن إدريس عن ابن عيسى عن الحسين بن سعيد عن حماد عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللهﷺ قاُل كان البراء بن معرور الأنصاري بالمدينة وكان رسول اللهﷺ بمكة و إنه حضره الموت فأوصى بثلث ماله فجرت به السنة(١٣).

٧١ــمع: [معاني الأخبار] ابن المتوكل عن محمد العطار عن البرقي عن أبيه عن يونس عن ابن أسباط عن عمه عن أبى بصير قال قلت لأبي عبد اللهﷺ إن الناس يقولون إن العرش اهتز لموت سعد بن معاذ فقال إنما هو السرير الذي کان علیه <sup>(۱٤)</sup>.

٧٢\_ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] الغضائري عن الصدوق عن أبيه عن سعد عن ابن هاشم عن النــوفلي عــن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه ﷺ أن النبي ﷺ صلى على سعد بن معاذ و قال لقد وافي من الملائكة للصلاة عليه تسعون ألف ملك و فيهم جبرئيل يصلون عليه فقلت يا جبرئيل بما استحق صلاتكم هذا منكم عليه قال بقراءة قل هو الله أحد قائما و قاعدا و راكبا و ماشيا و ذاهبا و جائيا(١٥).

<sup>(</sup>١) وهو تصحيف والصحيح كما في المصدر: ابن بشران.

<sup>(</sup>٣) أمالي الطوسي: ٤٠٧ ج ١٤.

<sup>(</sup>٥) في نُسخة: أنَّ سعد. (٧) في المصدر: قالت أم سعد: يا سعد.

<sup>(</sup>٩) أُمَّالِي المفيد: ٣١٤ ـ ٣١٥ ج٢ م ٦١.

<sup>(</sup>۱۱) أمالَى الطوسى ٣٩٧ ج٣٦َ.

<sup>(</sup>١٣) علل ألشرائع: ٥٦٦ ب٣٦٩ ح١. (١٥) أمالي الطوسي: ٤٥٠ ج١٥.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: عن سعد بن أبي نصر البزاز. (٤) فيّ «أ»: نوح. (٦) في المصدر: تراباً رطباً فيسد. (A) في المصدر: يمنة السرير مرة ويسرة السرير مرة.

<sup>(</sup>١٠) أمالي الطوسي: ٤٣٩ ـ ٤٤٠ ج ١٥.

<sup>(</sup>۱۲) علل ألشرائع: ٣٠٦ - ٢٣٩ ح آ.

<sup>(</sup>١٤) معانى الأخبّار: ٣٨٨ ب٤٢٩ ح ٢٥.



كا: [الكافي] على عن أبيه عن النوفلي مثله و فيه سبعون (١). يد: [التوحيد] لي: [الأمالي للصدوق] أبي عن سعد مثله<sup>(٢)</sup>.

٧٣\_ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] جماعة عن أبي المفضل عن محمد بن جعفر الرزاز عن جده محمد بن عيسي عن إسحاق بن يزيد عن عبد المؤمن بن القاسم عن عمران بن ظبيان عن عباد بن عبد الله الأسدي عن زيد بن صوحان أنه حدثهم في البصرة عن حذيفة بن اليمان أنه أنذرهم فتنا مشتبهة يرتكس فيها أقوام على وجوههم قال ارقبوها قال فقلنا كيف النجاة يا با عبد الله قال انظروا الفئة التي فيها عليﷺ فأتوها و لو زحفا على ركبكم فإنى سمعت رسول اللهﷺ يقول علي أمير البررة و قاتل الفجرة منصور من نصره مخذول من خذله إلى يوم القيامة(٣٠).

٧٤\_ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] جماعة عن أبي المفضل عن محمد بن جعفر بن محمد بن رباح عن عباد بن يعقوب عن على بنُّ هشام بن البريد عن أبيه عن إسماعيل بن رجاء الزبيدي عن موسى بن عبد الله بن يزيد يعنى 🚻 الخطمي عن صلّة بن زفر أنه أدخل رأسه تحت الثوب بعد ما سجى على حذيفة فقال له إن هذه الفتنة قد وقعت فماً تأمرني قال إذا أنت فرغت من دفني فشد على راحلتك و الحق بعلىﷺ فإنه على الحق و الحق لا يفارقه (٤).

٧٥ ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] جماعة عن أبي المفضل عن جعفر بن محمد بن جعفر الحسني عن أحمد بن عبد المنعم عن يحيى بن يعلى عن الصباح بن يحيى عن يعقوب بن زياد العبسى عن على بن علقمة الأيادي قال لما قدم الحسين<sup>(٥)</sup> بن على صلوات الله عليهما و عمار بن ياسر رضى الله عنه يستنفران الناس خرج حذيفة رحمه الله و هو مريض مرضه الذّي قبض فيه فخرج يتهادى<sup>(١)</sup> بين رجلين فحرّ<sup>ص(٧)</sup> الناس على اتباع علىﷺ و طاعته و نصرته ثم قال ألا من أراد و الذي لا إله غيره أن ينظر إلى أمير المؤمنين حقا حقا فلينظر إلى على بن أبى طالب؛ ألا فوازروه و اتبعوه و انصروه قال يعقوب أنا و الله سمعته من على بن علقمة و من عمومتي يذكرونه عن حذيفة (٨).

٧٦\_ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] بهذا الإسناد عن يحيى بن يعلى عن العلا بن صالح الأسدى عن عدى بن ثابت عن أبي راشد قال لما أتى حذيفة ببيعة علىﷺ ضرب بيده واحدة على الأخرى و بايع له و قال هذه بـيعة أمـير المؤمنين حقا فو الله لا نبايع بعده لأحد<sup>(٩)</sup> من قريش إلا أصغر أو أبتر يولى الحق استه<sup>(١٠)</sup>.

ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] جماعة عن أبي المفضل عن عبيد الله بن الحسين العلوى عن محمد بن على بن حمزة العلوي عن أبيه عن الحسين بن زيد بن على قال سألت أبا عبد الله جعفر بن محمد ﷺ عن سن جـدنا عـلى بـن العسين؛ فقال أخبرني أبي عن أبيه على بن العسين؛ قال كنت أمشى خلف عمى و أبي العسن(١١١) و العسين في بعض طرقات المدينة في العام الذي قبض فيه عمى الحسن و أنا يومئذ علام قد ناهزت العلم أو كدت(١٣) فلقيهما 🚻 جابر بن عبد الله و أنس بن مالك الأنصاريان في جماعة من قريش و الأنصار فما تمالك جابر بن عبد الله حتى أكب على أيديهما و أرجلهما يقبلها فقال له رجل من قريش كان نسيبا لمروان أتصنع هذا يا با عبد الله فــي ســنك و موضعك(١٣) من صحبة رسول اللهﷺ وكان جابر قد شهد بدرا فقال له إليك عنى فلو علمت يا أخا قريش من فضلهما و مكانهما ما أعلم لقبلت ما تحت أقدامهما من التراب ثم أقبل جابر على أنَّس بن مالك فقال يا با حمزة أخبرني رسول الله ﷺ فيهما بأمر ما ظننته أن يكون في بشر قال له أنس و ما الذي أخبرك (١٤) يا با عبد الله قال على بن الحسين فانطلق الحسن و الحسين ﷺ و وقفت أنا أسمع محاورة القوم فأنشأ جابر يحدث قال بينا رسول الله ﷺ ذات يوم في المسجد و قد خف من حوله إذ قال لي يا جابر ادع لي ابني حسنا و حسينا و كانﷺ شديد الكلف بهما

<sup>(</sup>٢) التوحيد: ٩٥ ب٤ ح١٣.

<sup>(</sup>٤) أمالي الطوسي: ٤٩٦ ــ ٤٩٦ ج ١٧.

<sup>(</sup>٦) التهادي: هو مشي في تمايل وسكون. «لسان العرب ١٥: ٦٣».

<sup>(</sup>٨) أمالي الطوسى: آ٨٩٤ ـ ٤٩٩ ج١٧.

<sup>(</sup>١٠) أمالي الطوسي: ٤٩٩ ج١٧. (١٢) في المصدر: وَأَنا يومئذِ غلام لم أراهق أو كدت.

<sup>(</sup>١٤) في المصدر: وبماذا أخبرك.

<sup>(</sup>١) الكافي ٢: ٦٢٢.

<sup>(</sup>٣) أمالي الطوسي: ٤٩٥ ج١٧.

<sup>(</sup>٥) في نسخة: العُّسن بن على. وهو الأصع تأريخياً.

<sup>(</sup>٧) في المصدر: وحثهم. وهو الأوفق للسيآق.

<sup>(</sup>٩) في المصدر: لواحد.

<sup>(</sup>١١) في المصدر: عمي العسن وأبي الحسين عَلِيًّا. (١٣) فيّ المصدر: في سنك هذا وموضعك.

فانطلقت فدعوتهما و أقبلت أحمل هذا مرة<sup>(١)</sup> و هذا مرة حتى جئته بهما فقال لى و أنا أعرف السرور في وجهه لما رأى من حنوي عليهما<sup>(٢)</sup> و تكريمي إياهما أتحبهما يا جابر قلت و ما يمنعني من ذلك فداك أبي و أمي و مكانهما منك مكانهما(٣) قال أفلا أخبرك عن فضلهما قلت بلى بأبى أنت و أمى.

قال إن الله تعالى لما أراد أن يخلقني خلقني نطفة بيضاء طيبة فأودعها (٤) صلب أبي آدم الله فلم يزل ينقلها من صلب طاهر إلى رحم طاهر إلى نوح و إبراهيم ﷺ ثم كذلك إلى عبد المطلب فلم يصبني من دنس الجاهلية شيء ثم افترقت تلك النطفة شطرين إلى عبد الله و أبي طالب فولدني أبي فختم الله بي النبوة و ولد على فختمت به الوَّصية ثم اجتمعت النطفتان مني و من على فولدتا الجهر و الجهير الحسنان فختم الله بهما أسباط النبوة و جعل ذريتي منهما بين و الذي يفتح مدينة<sup>(٥)</sup> أو قال مدانّن الكفر و يملأ أرض الله عدلا بعد ما ملنت<sup>(١)</sup> جورا فهما طهران<sup>(٧)</sup> مطّهران و هما سيدا شباب أهل الجنة طوبي لمن أحبهما و أباهما و أمهما و ويل لمن حادهم و أبغضهم (٨).

بيان: ناهز الصبى البلوغ داناه قوله أو كدت أي أن أبلغ و يقال كلفت بهذا الأمر أي أولعت به و حنت المرأة على ولدها حنوا كعلو عطفت و الجهر و الجهير كأنهما من ألقابهما أو أسمائهما في الكـتب السالفة في القاموس جهر و جهير ذو منظر و الجهر بالضم هيئة الرجل و حسن منظره و الجمهير الجميل و الخليق للمعروف(٩).

٧٧ ـ ص: [قصص الأنبياء ﷺ ] الصدوق عن عبد الله بن حامد عن محمد بن جعفر عن على بن حرب عن محمد بن حجر عن عمه سعيد عن أبيه عن أمه عن وائل بن حجر قال جاءنا ظهور النبي ﷺ و أنا في ملك عظيم و طاعة من قومي فرفضت ذلك و آثرت الله و رسوله و قدمت على رسول اللهﷺ فأخبرني أصحابه أنه بشرهم قبل قدومي بثلاث فقال هذا وائل بن حجر قد أتاكم من أرض بعيدة من حضرموت راغبا في الإسلام طائعا بقية أبناء الملوك فقلت يا رسول الله أتانا ظهورك و أنا في ملك فمن الله على أن رفضت ذلك و آثرت الله و رسوله و دينه راغبا فـيه فقال ﷺ صدقت اللهم بارك في وائل و في ولده و ولد ولده (١٠٠).

٧٨ ـ ص: [قصص الأنبياء علي ] عن ابن عباس قال بينما رسول الله الشي بفناء بيته بمكة جالس إذ قربه (١١١) عثمان بن مظعون فجلس و رسول الله ﷺ يحدثه إذ شخص بصره ﷺ إلى السماء فنظر ساعة ثم انحرف فقال عــثمان تركتني و أخذت بنفض(١٢) رأسك كأنك تشفه شيئا فقال رسول اللهﷺ أ و فطنت إلى ذلك قال نعم قال رسول الله ﷺ أتاني جبرئيل ﷺ فقال عثمان فما قال قال قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَاٰمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسَانِ وَ إِيتَاءِ ذِي الْقُرْبِي وَيَنْهِيٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ﴾ قال عثمان فأحببت محمدا و استقر الإيمان في قلبي (١٣).

٧٩\_ يج: [الخرائج وَ الجرائح] روى أن أبا الدرداء كان يعبد صنما في الجاهلية و أن عبد الله بن رواحة و محمد بن مسلمة ينتظران خلوة أبي الدرداء فغاب فدخلا على بيته و كسرا صنمه فلما رجع قال لأهله(١٤) من فعل هذا قالت لا أدرى سمعت صوتا فجئت و قد خرجوا ثم قالت لو كان الصنم يدفع لدفع عن نفسه فقال أعطيني حلتي فلبسها فقال النبي ﷺ هذا أبو الدرداء يجيء و يسلم فإذا هو جاء و أسلم(١٥٥)

٨٠\_ يج: [الخرائج و الجرائح] روى أن عبد الله بن الزبير قال احتجم النبي ﷺ فأخذت الدم لأهريقه فلما برزت حسوته فلما رجعت قال ما صنعت قلت جعلته في أخفي مكان قال ألفاك شربّت الدم ثم قال ويل للناس منك و ويل لك من الناس<sup>(١٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) في المصدر: مرة أخرى.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: من محبتي لهما. (٤) فيّ «أ»: فأودعهما.

<sup>(</sup>٦) في المصدر: أرض الله عدلاً كما ملئت.

<sup>(</sup>٨) أمالي الطوسي: ٥١١ ـ ٥١٢ ج١٨.

<sup>(</sup>١٠) قصص الأنبيآء ٢٩٥ ف٨ ح٣٦٧.

<sup>(</sup>۱۲) في «أ»: تنفض.

<sup>(</sup>١٤) في المصدر: ألى أهله.

<sup>(</sup>١٦) الخَرائج والجرائح: ٦٧ ب١ ح١٢٢.

<sup>(</sup>٣) فيَّ المصدر: فدِّاك أبي وأمى، وأنا أعرف مكانهما منك.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: وأمرني بَفتح مدّينة.

<sup>(</sup>٧) في المصدر: ظاهران.

<sup>(</sup>٩) القاموس المحيط ١: ٤٠٩.

<sup>(</sup>۱۱) في نسخة: إذ مرّ به. (١٣) قصّص الأتبياء: ٣٠٧ ب١٩ ف١٤ ح٣٧٧.

<sup>(</sup>١٥) الخرائج والجرائح: ٦٤ ب١ ح١١٢.

٨١\_يج: [الخرائج و الجرائح] روي أنه ذكر زيد بن صوحان فقال زيد و ما زيد يسبق منه عضو إلى الجنة فقطعت يده يوم نهاوند في سبيل الله فكان كما قال(١).

٨٢\_قب: [المناقب لابن شهرآشوب] حكى العقبي أن أبا أيوب الأنصاري رئى عند خليج قسطنطنية فسئل عن حاجته قال أما دنياكم فلا حاجة لي فيها و لكن إن مت فقدموني ما استطعتم في بلاد العدو فإني سمعت رســول الله ﷺ يقول يدفن عند سور القسطنطنية رجل صالح من أصحابي و قد رجوت أن أكونه ثم مات فكانوا يجاهدون و السرير يحمل و يقدم فأرسل قيصر في ذلك فقالوا صاحب نبينًا و قد سألنا أن ندفنه في بلادك و نحن منفذون وصيته قال فإذا وليتم أخرجناه إلى الكلاب فقالوا لو نبش من قبره ما ترك بأرض العرب نصراني إلا قتل و لا كنيسة إلا هدمت فبني على قبره قبة يسرج فيها إلى اليوم و قبره إلى الآن يزار في جنب سور القسطنطنية(٢).

٨٣ سر: [السرائر] موسى بن بكر عن المفضل قال عرضت على أبي عبد الله الله الصحاب الردة فكل ما سميت إنسانا قال اعزب حتى قلت حذيفة قال اعزب قلت ابن مسعود قال اعزب ثم قال إن كنت إنما تريد الذين لم يدخلهم شيء فعليك بهؤلاء الثلاثة أبو ذر و سلمان و المقداد<sup>(٣)</sup>.

بيان: اعزب أي ابعد أقول لعل ما ورد في حذيفة لبيان تزلزله أو ارتداده في أول الأمر فلا ينافي رجوعه إلى الحق أخيراكما يدل عليه الحصر الذي في آخر الخبر فلا ينافي الأخبار السابقة.

أسامة بن زيد من خواص موالينا فأحبوهما فو الذي بعث محمدا بالحق نبيا لينفعكم حبهما قالوا وكيف ينفعنا حبهما قال إنهما يأتيان يوم القيامة علياﷺ بخلق عظيم أكثر (٤) من ربيعة و مضر بعدد كل واحد منهما (٥) فيقولان يا أخا رسول الله هؤلاء أحبونا بحب محمد رسول الله و بحبك فيكتب لهم علىﷺ جوازا على الصراط فيعبرون عليه و

٨٥\_م: [تفسير الإمام ﷺ ] قال رسول الله ﷺ يا عباد الله هذا سعد بن معاذ من خيار عباد الله آثر رضي الله على سخط قراباته و أصهاره من اليهود و أمر بالمعروف و نهى عن المنكر و غضب لمحمد رسول اللهﷺ و لعلى ولي الله و وصى رسول الله ﷺ فلما مات سعد بعد أن شفى من بنى قريظة بأن قتلوا أجمعين قال ﷺ يرحمك الله يا سعد فلقد كنت شجا في حلوق الكافرين لو بقيت لكففت العجل الذي يراد نصبه في بيضة الإسلام<sup>(٧)</sup>.

بيان: الشجا ما ينشب في الحلق من عظم و غيره.

اقول: تمام الخبر في باب احتجاج الرسول ﷺ على اليهود و باب قصة أبي عامر الراهب.

٨-جا: [المجالس للمفيد] على بن بلال عن عبد الله بن أسعد (٨) عن الثقفي عن إسماعيل بن صبيح عن سالم بن أبي سالم عن أبي هارون العبدي قال كنت أرى رأي الخوارج لا رأي لى غيره حتى جلست إلى أبي سعيد الخدري رحمه الله فسمعته يقول أمر الناس بخمس فعملوا بأربع و تركوا واحدة فقال له رجل يا با سعيد ما هذه الأربع التي عملوا بها قال الصلاة و الزكاة و الحج و صوم شهر رمضان قال فما الواحدة التي تركوها قال ولاية على بن أبى طالبﷺ قال الرجل و إنها المفترضة معهن قال أبو سعيد نعم و رب الكعبة قال الرجل فقد كفر الناس إذن قال أبو سعید فما ذنبی<sup>(۹)</sup>.

٨٧- جا: [المجالس للمفيد] الحسين بن محمد النحوى عن محمد بن الحسين عن أبي حاتم عن أبي عبيدة قال كان النابغة الجعدي ممن يتأله في الجاهلية وأنكر الخمر والسكر وهجر الأوثان والأزلام وقال في الجاهلية كلمته التي قال فيها:

من لم يقلها لنفسه ظلما الحسمد للسه لا شسريك له

<sup>(</sup>٢) مناقب آل أبي طالب ١: ١٨٥. (١) الخرائج والجرائح: ٦٦ ب١ ح١١٦.

<sup>(</sup>٤) في المصدر: يُخلق عظيم من محبيها أكثر. (٣) السرائر ٣: ٥٤٩. (٦) التفسير المنسوب إلى الأمام العسكري ١٤٤٠ - ٢٩٣.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: منهم. (٧) التَّفسير المنسوب إلى الإمام العسكري على: ٤٧٩ \_ ٤٨٠ - ٣٠٦

<sup>(</sup>٩) أمالي المفيد: ١٣٩ م١٧ ح٣. (٨) في المصدر: عبدالله بن راشد.

وكان يذكر دين إبراهيمﷺ و الحنيفية(١) و يصوم و يستغفر و يتوقى أشياء لغوا فيها و وفد على رسول اللمتهجيُّ فقال: أتسيت رسول الله إذ جاء بالهدى و يستلو كستابا كسالمجرة نشرا

و جاهدت حمتى ما أحس و من معى سهيلا إذا ما لاح ثم تغورا

و كسنت مسن النسار المسخوفة أزجرا و صـرت إلى التـقوى و لم أخش كــافرا

قال وكان النابغة علوى الرأى و خرج بعد رسول اللهﷺ مع أمير المؤمنين على بن أبي طالبﷺ إلى صفين فنزل ليلة فساق به (۲) و هو يقول:

> أن عــــليا فــحلها العــناق قد علم المصران و العراق و أمه غالا بها الصداق أبــيض جــحجاح<sup>(٣)</sup> له رواق للله الأولى جساروك لا أفاقوا أكبرم مين شيد به نطاق لكم سباق و لهم (٤) سباق قد علمت ذلكم الرفاق إلى التى ليس لها عراق سقتم إلى نهج الهدى و ساقوا

فى ملة عادتها النفاق<sup>(٥)</sup>

٨٨ـطا: [الأمان] رأينا و روينا من بعض تواريخ أسفار النبيﷺ أنه كان قصد(٦١) قوما من أهل الكتاب قـبل دخولهم في الذمة فظفر منهم بامرأة قريبة العرس بزوجها و عاد من سفره فبات في طريقه و أشار إلى عمار بن ياسر و عباد بن بشر أن يحرساه فاقتسما الليلة قسما<sup>(٧)</sup> و كان لعباد بن بشر النصف الأول و لعمار بن ياسر النصف الثانى فنام عمار بن ياسر و قام عباد بن بشر يصلي و قد تبعهم اليهودي يطلب امرأته أو يغتنم إهمالا من التحفظ فيفتك بالنبي ﷺ فنظر اليهودي عباد بن بشر يصلي في موضع العبور فلم يعلم في ظلام الليل هل هو شجرة أو أكمة أو دابة أو إنسان فرماه بسهم فأثبته فيه فلم يقطع الصلاة<sup>(٨)</sup> فرماه بآخر فخفف الصلاة و أيقظ عمار بن ياسر فـرأى السهام في جسده فعاتبه و قال هلا أيقظتني في أول سهم فقال قد كنت قد بدأت في سورة الكهف(٩) فكرهت أن أقطعها و لو لا خوفي أن يأتي العدو على نفسي و يصل إلى رسول اللهﷺ و أكون قد ضيعت ثغرا مــن ثــغور المسلمين لما خففت من صلاتي و لو أتى على نفسي فدفعا العدو عما أراده ثم قال و قد(١٠٠) ذكر أبو نعيم الحافظ في الجزء الثاني من كتاب حلية الأولياء بإسناده في حديث أبي ريحانة أنه كان مع رسول الله صلوات الله عليه في غزوة بين قال فأوينا ذات ليلة إلى شرف(١١) فأصابنا فيه برد شديد حتى رأيت الرجال يحفر أحدهم الحفيرة: فيدخل فيها و يكفأ عليه بحجفته فلما رأى ذلك منهم قال من يحرسنا في هذه الليلة فأدعو له بدعاء يصيب به فضله فقام رجل فقال أنا يا رسول الله عليه فقال من أنت فقال فلان بن فلان الأنصارى فقال ادن منى فدنا منه فأخذ ببعض ثيابه ثم استفتح بدعاء له قال أبو ريحانة فلما سمعت ما يدعو به رسول اللهﷺ للأنصاري فقمت فقلت أنا رجل فسألني كما سأله فقال ادن كما قال له و دعا بدعاء دون ما دعا به للأنصاري ثم قال حرمت النار على عين سهرت في سبيل الله و حرمت النار على عين دمعت من خشية الله و قال الثالثة أنسيتها قال أبو شريح بعد ذلك حرمت النار على عين قد

٨٩\_كا: [الكافي] محمد بن يحيى عن ابن عيسى عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن أبي حمزة الثمالي قال كنت عند أبي جعفرﷺ إذا استأذن عليه رجل فأذن له فدخل عليه فسلم فرحب به أبو جعفرﷺ و أدناه و ساءله فقال الرجل جعلت فداك إنى خطبت إلى مولاك فلان بن أبي رافع ابنته فلانة فردني و رغب عني و ازدرأني لدمامتي و

غضت عن محارم الله<sup>(۱۲)</sup>.

<sup>(</sup>١) في المصدر: دين ابراهيم المله الحنيفية.

<sup>(</sup>٣) الجحجاح: السيد الكريم. «لسان العرب ٢: ١٨١».

<sup>(</sup>٥) أمالي المفيد: ٢٢٤ ـ ٢٢٦ م ٢٦ ح٣.

<sup>(</sup>٧) في نسخة: فاقتسما الليلة قسمين.

<sup>(</sup>٩) في المصدر: فلم يقطع عباد بن بشر الصلاة فرماه بآخر فأثبته فيه فلم يقطُّم الصلاة. (١٠) فَي «أ»: فقال: بدأت، وفي المصدر: بدأت سورة الكهف.

<sup>(</sup>١٢) الأَمان من أخطار الأسفار والأزمان: ١٣٣ و ١٣٤ ف ٤.

<sup>(</sup>Y) في «أ»: فنزل ليلته فساق به. وفي المصدر: فنزل ليله فضاق به.

<sup>(</sup>٤) فيّ «أ»: فلهم. (٦) في المصدر: أنه كان قد قصر.

<sup>(</sup>A) في المصدر: فنظر البهودي إلى عباد بن بشر.

<sup>(</sup>١١) في المصدر: أراده أقول وذكر

حاجتي و غربتي و قد دخلني من ذلك غضاضة هجمة عض(١١) لها قلبي تمنيت عندها الموت فقال أبو جعفرﷺ اذهـ. فأنت رسولي إلَيه و قل له يقول لك محمد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالبﷺ زوج منحج بن رباح(٢) مولاي ابنتك فلانة و لا ترده قال أبو حمزة فوثب الرجل فرحا مسرعا برسالة أبي جعفرﷺ فلما أن تواري الرجل قال أبو جعفرﷺ إن رجلاكان من أهل اليمامة يقال له جويبر أتي رسول الله ﷺ منتجعاً للإسلام فأسلم و حسن إسلامه و

كان رجلا قصيرا دميما محتاجا عاريا وكان من قباح السودان فضمه رسول الله ﷺ لحال غربته و عراه وكان يجري عليه طعامه صاعا من تمر بالصاع الأول و كساه شملتين و أمره أن يلزم المسجد و يرقد فيه بالليل فمكث بذلك ما 🚻 شاء الله حتى كثر الغرباء ممن يدخل في الإسلام من أهل الحاجة بالمدينة و ضاق بهم المسجد فأوحى الله عز و جل

إلى نبيه ﷺ أن طهر مسجدك و أخرج من المسجد من يرقد فيه بالليل و مر بسد أبواب كل من كان له في مسجدك باب إلا باب على و مسكن فاطمة ﷺ و لا يمرن فيه جنب و لا يرقد فيه غريب.

قال فأمر رسول الله ﷺ بسد أبوابهم إلا باب على ﷺ و أقر مسكن فاطمة صلى الله عليها على حاله قال ثم إن رسول اللهﷺ أمر أن يتخذ للمسلمين سقيفة فعملت لهم و هي الصفة ثم أمر الغرباء و المساكين أن يظلوا فسيها نهارهم و ليلهم فنزلوها و اجتمعوا فيها فكان رسول الله عليه الله يتعاهدهم بالبر و التمر و الشعير و الزبيب إذا كان عنده و كان المسلمون يتعاهدونهم و يرقونهم<sup>(٣)</sup> لرقة رسول اللهﷺ و يصرفون صدقاتهم إليهم فإن<sup>(٤)</sup> رسول اللهﷺ نظر إلى جويبر ذات يوم برحمة منه له و رقة عليه فقال يا جويبر لو تزوجت امرأة فعففت بها فرجك و أعانتك على دنياك و آخرتك فقال له جويبر يا رسول الله بأبي أنت و أمي من يرغب في فو الله ما من حسب و لا نسب و لا مال و لا جمال فأية امرأة ترغب في فقال له رسول الله ﷺ يَا جويبر إن الله قد وضع بالإسلام من كان في الجاهلية شريفا و شرف بالإسلام من كان في الجاهلية وضيعا و أعز بالإسلام من كان في الجاهلية ذليلا و أذهب بالإسلام ما كان من نخوة الجاهلية و تفاخرها بعشائرها و باسق أنسابها فالناس اليوم كلهم أبيضهم و أسودهم و قرشيهم و عربيهم و عجميهم من آدم و إن آدمﷺ خلقه الله من طين و إن أحب الناس إلى الله عز و جل يوم القيامة أطوعهم له و أتقاهم و ما أعلم يا جويبر لأحد من المسلمين عليك اليوم فضلا إلا لمن كان أتقى لله منك و أطوع ثم قال له انطلق يا جويبر إلى زياد بن لبيد فإنه من أشرف بني بياضة حسبا فيهم فقل له إني رسول رسول الله إليك و هو يقول لك زوج جويبرا

قال فانطلق جويبر برسالة رسول الله ﷺ إلى زياد بن لبيد و هو في منزله و جماعة من قومه عنده فاستأذن فأعلم فأذن له و سلم عليه ثم قال يا زياد بن لبيد إني رسول رسول اللمإليك في حاجة<sup>(١)</sup> فأبوح بها أم أسرها إليك فقال له زياد بل بح بها فإن ذلك شرف لى و فخر فقال له جويبر إن رسول اللهﷺ يقول لك زوج جويبرا ابنتك له زياد إنا لا نزوج فتياتنا إلا أكفاءنا من الأنصار فانصرف يا جويبر حتى ألقى رسول اللهﷺ فـأخبره بـعذري فانصرف جويبر و هو يقول و الله ما بهذا أنزل القرآن (٨) و لا بهذا ظهرت نبوة محمد عليه في فسمعت مقالته الدلفاء بنت زياد و هي في خدرها فأرسلت إلى أبيها ادخل إلى فدخل إليها فقالت ما هذا<sup>(٩)</sup> الكلام الذي سمعته منك تحاور به جويبرا فقال لها ذكر لي أن رسول الله ﴿ فَيُ أُرسِلُهُ وَ قَالَ يَقُولُ لَكَ رَسُولُ اللَّهُ ﴿ فَقَالَت فلحق جويبرا فقال له زياد يا جويبر مرحبا بك اطمئن حتى أعود إليك.

ثم انطلق زياد إلى رسول الله ﷺ فقال له بأبي أنت و أمي إن جويبرا أتاني برسالتك و قال إن رسول الله ﷺ

<sup>(</sup>١) في نسخة: هجمة عصر.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: زوّج منجع بن رباح. (٣) فيُّ نسخة والمصدر: يتعاهدونهم ويرقون عليهم. (٤) في نسخة: وإن.

<sup>(</sup>٥) فيّ المصدر: الذلفاء، في المواضع جميعاً ولعله الأنسب. لأن الإسم متداوّل بالذال المعجمة بين العرب، وهي متأتية من قولهم امرأة ذلفاء ورجلَّ أَذْلُف إِذَا مَا صَفَى أَنْفُه واستوتَ أَرْنِبته... انظر الصحاح: ١٣٦٢.

<sup>(</sup>٦) في البصدر: في حاجة لي. (A) في «أ»: والله مّا بهذا نزلُّ القرآن.

<sup>(</sup>V) خلا المصدر من كلمة: «يا جويبر». (٩) في «أ»: فقالت له: يا أبت ما هذا.

يقول زوج جويبرا ابنتك الدلفاء فلم ألن له في القول و رأيت لقاءك و نحن لا نزوج إلا<sup>(١)</sup> أكفاءنا من الأنصار فقال له رسول اللهﷺ يا زياد جويبر مؤمن و المؤمن كفو للمؤمنة و المسلم كفو للمسلمة فزوجه يا زياد و لا ترغب عنه قال فرجع زياد إلى منزله و دخل على ابنته فقال لها ما سمعه من رسول اللهﷺ فقالت له إنك إن عصيت رسول الله ﷺ كفرت فزوج جويبرا فخرج زياد فأخذ بيد جويبر ثم أخرجه إلى قومه فزوجه على سنة الله و سنة رسوله(١٦) الله ما الله عند صداقها قال فجهزها زياد و هيأها(٢) ثم أرسلوا إلى جويبر فقالوا له ألك منزل فنسوقها إليك فقال و الله ما لى من منزل قال فهيئوها و هيئوا لها منزلا و هيئوا فيه فراشا و متاعا وكسوا جويبرا ثوبين و أدخلت الدلفاء في بيتها و أُدخل جويبر عليها معتما فلما رآها نظر إلى بيت و متاع و ريح طيبة قام إلى زاوية البيت فلم يزل تاليا للقرآنّ راكعا و ساجدا حتى طلع الفجر فلما سمع النداء خرج و خرجت زوجته إلى الصلاة فتوضأت و صلت الصبح فسئلت هل مسك فقالت ما زال تاليا للقرآن و راكعا و ساجدا حتى سمع النداء فخرج فلما كانت الليلة الثانية فعل مثل ذلك و أخفوا ذلك من زياد فلما كان اليوم الثالث فعل مثل ذلك فأخبر بذلك أبوهاً فانطلق إلى رسول الله ﷺ فقال له بأبي أنت و أمي يا رسول اللهﷺ أمرتني بتزويج جويبر و لا و الله ماكان من مناكحنا و لكن طاعتك أوجبت علميّ تزويجه فقال له النبيﷺ فما الذي أنكرتم منه قال إنا هيأنا له بيتا و متاعا و أدخلت ابنتي البيت و أدخل معها معتماً فما كلمها و لا نظر إُليها و لا دنا منها بل قام إلى زاوية البيت فلم يزل تاليا للقرآن راكعاً و ساجدا حتى سمع النداء فخرج ثم فعل مثل ذلك في الليلة الثانية و مثل ذلك في الليلة الثالثة و لم يدن منها و لم يكلمها إلى أن جئتك و ما نراه يريد النساء فانظر في أمرنا<sup>(٤)</sup>.

فانصرف زياد و بعث رسول اللهﷺ إلى جويبر فقال له أما تقرب النساء فقال له جويبر أو ما أنا بفحل بلي يا رسول الله إني لشبق نهم إلى النساء فقال له رسول الله ﷺ قد خبرت بخلاف ما وصفت به نفسك قد ذكروا لي أنهم هيئوا لك بيتاً و فراشا و متاعا و أدخلت عليك فتاة حسناء عطرة و أتيت معتما فلم تنظر إليها و لم تكلمها و لم تدن الله دخلت (الله عطرة و الله ويبر يا رسول الله دخلت (٥) بيتا واسعا و رأيت فراشا و متاعا و فتاة حسناء عطرة و الله عطرة و ذكرت حالى التي كنت عليها و غربتي و حاجتي و ضيعتي و كينونتي(١) مع الغرباء و المساكين فأحببت إذ أولاني الله ذلك أنَّ أشكَّره على ما أعطاني و أتقرب إليه بحقيقة الشكر فنهضَّت إلى جانب البيت فلم أزل في صلاتي تالياً للقرآن راكعا و ساجدا أشكر الله حتى سمعت النداء فخرجت فلما أصبحت رأيت أن أصوم ذلك اليوم ففعلت ذلك ثلاثة أيام و لياليها و رأيت ذلك في جنب ما أعطاني الله يسيرا و لكني سأرضيها و أرضيهم الليلة إن شاء اللــه فأرسل رسول الله ﷺ إلى زياد فأتاه و أعلمه (٧) ما قال جويبر فطابت أنفسهم قال وفي لهم جويبر بما قال ثم إن رسول الله الله الله الله عنه عنوة له و معه جويبر فاستشهد رحمه الله فما كان في الأنصار (٨) أيم أنفق منها بعد جويبر (٩).

بيان: رحب به ترحيبا أي قال له مرحبا أي أتيت رحبا و سعة و قيل رحب به أي دعاه إلى الرحب و السعة و الأول هو الذي صرح به اللغويون و الازدراء الاحتقار و الانتقاص و الدمامة بالمهملة الحقارة والقبح والغضاضة الذلة والهجمة البغتة والهجمة من الإبل ما بين السبعين إلى المائة ومن الشتاء شدة برده و من الصيف شدة حره و الانتجاع الطلب و الباسق المرتفع و باح بسره أظهره و الخدر بالكسر ستر يمد للجارية في ناحية البيت قوله معتما في بعض النسخ بالغين المعجمة و في بعضها بالمهملة إما من الاعتمام و هو لبس العمامة أو من أعتم إذا دخل في وقت العتمة أو من عتم على بناء التفعيل بمعنى أبطأ و الأظهر أحد الأخيرين قوله من مناكحنا أي موضع نكاحنا و الشبق شدة شهوة الجماع والنهم الحريص و دهاه أصابه بداهية و النفاق ضد الكساد أي رغب الناس كثيرا في تزويجها بعد جويبر و لم يصر تزويج جويبر لها سببا لعدم رغبة الناس فيها.

<sup>(</sup>١) في نسخة: رسول الله المُنْأَثِينَا الله

<sup>(</sup>٣) في نسخة: فانظر إلى أمرنا.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: وضيعتي وكسوتي. (٧) في نسخة وفي «أ»: أَمَا كَانَ مَنَّ الأُنصار.

<sup>(</sup>٩) في «أ»: فوقف له.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: وهيّؤوها. (٤) في «أ»: أدخلت.

<sup>(</sup>٦) في المصدر: فاعلمه.

<sup>(</sup>٨) الكَّافي ٥: ٣٣٩ ـ ٣٤٣ ح ١.

فَسَنُسَرُهُ للْيُسْرِيْ.

## بيان: إيناع الثمرة نضجها و إدراكها.

19\_كا: [الكافي] أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير عن أبيه عن أبي جعفر هي قال جاء رجل إلى النبي يُشِيَّ فشكا إليه أذى جاره فقال له رسول الله ﷺ اصبر ثم أتاه ثانية فقال له النبي عشيًّ للرجل الذي شكا إذا كان عند رواح الناس إلى الجمعة فأذا سألوك فأخرج متاعك إلى الطريق حتى يراه من يروح إلى الجمعة فإذا سألوك فأخبرهم قال ففعل فأتى جاره المؤذي له فقال له رد متاعك و لك الله علي أن لا أعود (٥).

بعفر الله يقرل كان على عهد رسول الله على مومن فقير شديد الحاجة من أهل الصفة و كان ملازما(١) لرسول جعفر عن يقرل كان على عهد رسول الله على مومن فقير شديد الحاجة من أهل الصفة و كان ملازما(١) لرسول الله الله عند مواقيت الصلاة كلها لا يفقده في شيء منها و كان رسول الله على يق له و ينظر إلى حاجته و غربته فيقول يا سعد لو قد جاءني شيء لا غنيتك قال فأبطأ ذلك على رسول الله على فاشتد غم رسول الله الله الله سعد فعلم الله سعد الله الله سعد نقال له يا محمد إن الله سبحانه ما دخل على رسول الله على من غمه لسعد فأهبط عليه جبرئيل و معه درهمان فقال له يا محمد إن الله عز و جل قد علم ما قد دخلك(١) من الغم بسعد (١) أفتحب أن تغنيه فقال نعم فقال له فهاك هذين الدرهمين فأعطهما عز و جل قد علم ما قد دخلك(١) رسول الله على الله و سعد قائم على باب حجرات رسول الله على ينتظره فلما رآه رسول الله على أي سعد أتحسن التجارة فقال له سعد و الله ما أصبحت أملك مالا أتجر به فأعطاه رسول الله على الدرهمين و قال له اتجر بهما و تصرف لرزق الله تعالى فأخذهما سعد و مضى معه الظهر و العصر فقال له النبي على مع النبي المسعد لا يشتري بدرهم شيئا إلا باعه بدرهمين و لا يشتري شيئا بدرهمين إلا باعه بأربعة و أقبلت (١٠) الدنيا على سعد فكثر متاعه و ماله و عظمت تجارته فاتخذ على باب المسجد موضعا و جلس فيه و جمع تجايره إله (١٠).

و كان رسول الله ﷺ إذا أقام بلال الصلاة يخرج و سعد مشغول بالدنيا لم يتطهر و لم يتهياً كما كان يفعل قبل أن يتشاغل بالدنيا فكان النبي ﷺ يقول يا سعد شغلتك الدنيا عن الصلاة فكان يقول ما أصنع أضيع مالي هذا رجل قد بعته فأريد أن أستوفي منه و هذا رجل قد اشتريت منه فأريد أن أوفيه قال فدخل رسول الله ﷺ من أمر سعد غم أشد من غمه بفقره فهبط عليه جبرئيل ﷺ فقال يا محمد إن الله قد علم غمك بسعد فأيما أحب إليك حاله الأولى أو حاله هذه فقال له النبي ﷺ يا جبرئيل إلى حاله الأولى قد ذهبت (٢١) دنياه بآخرته فقال له جبرئيل ﷺ إن حب الدنيا و الأموال فتنة و مشغلة عن الآخرة قل لسعد يرد عليك الدرهمين اللذين دفعتهما إليه فإن أمره سيصير إلى الحال (٣٠) بيا التي كان عليها أولا قال فخرج النبي ﷺ فمر بسعد فقال له يا سعد أما تريد أن ترد على الدرهمين الذين

<sup>(</sup>١) في نسخة: الفاكهة وهو.

<sup>(</sup>٣) الكافي ٢: ٥٠٦ ح ٤.

<sup>(</sup>٥) الكافي ٢: ٦٦٨ ب ٣٠٧ - ١٢.

<sup>(</sup>٧) في «آ» ونسخة: دخل عليك. د م. د ا

<sup>(</sup>٩) في المصدر: فأخذ. (١١) في نسخة والمصدر: تجارته.

<sup>(</sup>١٣) في المصدر: إلى الحالة. (١٣)

 <sup>(</sup>٤) في «أ»: فأتاه وفي «ط»: آياً.
 (٦) في «أ»: لازماً.

<sup>(</sup>٨) في المصدر: من الغم لسعد.

<sup>(</sup>١٠) في المصدر: فأقبلت. (١٢) في «أ»: فقد ذهبت.

أعطيتكهما<sup>(۱)</sup> فقال سعد بلى و مائتين فقال له لست<sup>(۲)</sup> أريد منك يا سعد إلا الدرهمين فأعطاه سعد درهمين قــال فأدبرت الدنيا على سعد حتى ذهب ماكان جمع و عاد إلى حاله التى كان عليها<sup>(۲)</sup>.

بيان: قال الجوهري الصرف الحيلة و منه قولهم إنه ليتصرف في الأمور (٤).

94-كا: [الكافي] الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن أبي داود المسترق عن بعض رجاله عن أبي عبد الله الله قال إن ثلاث نسوة أتين رسول الله وقالت إحداهن إن زوجي لا يأكل اللحم و قالت الأخرى إن زوجي لا يشم الطيب و قالت الأخرى إن زوجي لا يقرب النساء فخرج رسول الله وفي عبر رداه حتى صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال أقوام من أصحابي لا يأكلون اللحم و لا يشمون الطيب و لا يأتون النساء أما إني آكل اللحم وأشي الطيب و آتي النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني (١٦).

٣- كا: [الكافي] الحسين بن محمد عن معلى بنٍ محمد عن محمد بن أورمة عن علي بن حسان عن عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد اللهﷺ في قوله: ﴿وَهُدُوا إِلَى الطَيِّبِ مِنَ الْقُوْلِ وَهُدُوا إِلَىٰ صِرَاطِالْحَمِيدِ، (١١) قال ذاك (١٢) حمزة و جعفر و عبيدة و سلمان و أبو ذر و المقداد بن الأسود و عمار هدوا إلى أمير المؤمنينﷺ و قوله: ﴿حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِينَانَ وَزَيْنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ (١٣) يعني أمير المؤمنينﷺ ﴿وَكَرَّهَ إَلِيْكُمُ الْكُفْرَ وَ الْفُسُوقَ وَ الْمِصْيانَ﴾ الأول و الثاني و الثالث(١٤)

92-كا: [الكافي] على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله الله قال لما مات عبد الله بن أبي بن سلول حضر النبي الله الله عن أبي ين سلول حضر النبي الله الله ألم ينهك الله أن تقوم على قبره فقال له ويلك و ما يدريك ما قلت إني قلت الله أكبر ينهك الله أن تقوم على قبره فقال له ويلك و ما يدريك ما قلت إني قلت اللهم احش جوفه نارا و املاً قبره نارا و أصله نارا قال أبو عبد الله اللهم احش جوفه نارا و املاً قبره نارا و أصله نارا قال أبو عبد الله اللهم احش جوفه نارا و املاً قبره نارا و أصله نارا قال أبو عبد الله اللهم احش جوفه نارا و املاً قبره نارا و أصله نارا قال أبو عبد الله اللهم احش جوفه نارا و املاً قبره نارا و أصله نارا قال أبو عبد الله اللهم احش جوفه نارا و املاً قبره نارا و أصله نارا قال أبو عبد الله اللهم احش جوفه نارا و املاً قبره نارا و أصله نارا قال أبو عبد الله اللهم احش جوفه نارا و املاً قبره نارا و أصله نارا قال أبو عبد الله اللهم احش جوفه نارا و املاً قبره نارا و أصله نارا قال أبو عبد الله على اللهم احش اللهم الله نارا و أصله نارا و أصله نارا قال أبو عبد الله اللهم احش اللهم احس اللهم الله نارا و أصله نارا و أصله نارا و أصله نارا قال أبو عبد الله اللهم احسل الله نارا و أصله نارا و أصله نارا قال أبو عبد الله اللهم احسل الله نارا و أمله نارا و أصله نارا و أصله نارا قال أبو عبد الله اللهم اللهم نارا و أمله نارا و أصله نارا و أمله ن

٩٨-كا: [الكافي] محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير

```
(١) في «أ»: أعطيتكما. (٢) في «أ»: لست له.
```

<sup>(</sup>٣) الكَّافي ٥: ٣١٢ ـ ٣١٣ ح ٣٨. (٤) الصَّحاح: ١٣٨٥.

<sup>(</sup>٥) في النصدر: كنا يتحات. (٦) الكافي 6: ٩٦٤ ح ٥. (٧) في النصدر: أنا (١) منازا (١) في تحتريج المألف كذا ما

<sup>(</sup>۷) في المصدر: ومعه أناس. (۸) في نسّخة: حتى آساًله، وكذا ما بعده. (۹) خلا المصدر من كلمة: «منك». (۱۰) الكافي ۳: ۱۲۵ - ۱۰.

 <sup>(</sup>٩) خلا المصدر من كلمة: «منك».
 (١٠) ألكافي ٣: ٢٥٠ ح
 (١٠) سورة الحج: ٢٤.

<sup>(</sup>۱۳) سورة الحجرات: ۷. (۱۶) الكافي ١٠ ٢٦ ، ۲۷ سا

<sup>(</sup>١٤) الكافي ١: ٤٢٦ ح ٧١. والحديث ضعيف بعلي وعمه عبد الرحمن.

<sup>(</sup>١٥) الكافي ٣: ١٨٨ ح ١.

عن أبي عبد اللهﷺ قال استقبل رسول اللهﷺ حارثة بن مالك بن النعمان الأنصاري فقال له كيف أنت يا حارثة بن< مالك النعماني فقال يا رسول الله مؤمن حقا فقال له رسول الله عليه الكل شيء حقيقة فما حقيقة قولك فقال يا رسول الله عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي و أظمأت هواجري و كأني أنظر إلى عرش ربي و قد وضع للحساب و كأني أنظر إلى أهَّل الجنة يتزاورون في الجَّنة وكأني أسمع عواء أهل النَّار في النار فقال رسوَّل الله ﷺ عبد نور الله قلبه أبصرت فاثبت فقال يا رسول اللَّه ادع الله ليَّ أن يرزقني الشهادة معك فقال اللهم ارزق حارثة الشهادة فلم يلبث إلا أياما حتى بعث رسول الله ﷺ سرية (١) فبعثه فيها فقاتل نقتل تسعة أو ثمانية ثم قتل.

و في رواية القاسم بن بريد عن أبي بصير قال استشهد مع جعفر بن أبي طالب،ﷺ بعد تسعة نفر و كان هو العاشر(٢). ٩٩ كا: [الكافي] الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن على بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللهﷺ قال كان البراء بن معرور التميمي الأنصاري بالمدينة و كان رسول اللهﷺ بمكة و إنه حضره الموت وكان رسول الله ﷺ و المسلمون يصلون إلى بيت المقدس فأوصى البراء إذا دفن أن يجعل وجهه إلى رسول الله ﷺ إلى القبلة فجرت به السنة و أنه أوصى بثلث ماله فنزل به الكتاب و جرت به السنة (٣).

١٠٠\_فو: [تفسير فرات بن إبراهيم] عبيد بن كثير معنعنا عن مالك المازني (٤) قال أتى تسعة نفر إلى أبي سعيد الخدري فقالوا يا أبا سعيد هذا الرجل الذي يكثر الناس فيه ما تقول فيه فقال عمن تسألوني قالوا نسأل عن على بن أبي طالب على فقال أما إنكم تسألوني عن رجل أمر من الدفلي و أحلى من العسل و أخف من الريشة و أثقل من الجبال أماً و الله ما حلا<sup>(٥)</sup> إلا على ألسنة المؤمنين و ما أخف إلا على قلوب المتقين فلا أحبه أحد قط لله و لرسوله إلا حشره الله من الآمنين و إنه لمن حزب الله و حزب الله هُمُ الْغَالِئُونَ و الله ما أمر إلا على لسان كافر و لا ثقل<sup>(٦)</sup> إلا على قلب منافق و ما ازور عنه أحد قط و لا لوى و لا تحزب و لا عبس و لا بسر و لا عسر و لا مضر و لا التفت و لا نظر و لا تبِسم و لا يجرِى<sup>(٧)</sup> و لا ضحك إلى صاحبه و لا قال أعجب لهذا الأمر إلا حشره الله منافقا مع المنافقين ﴿ وَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبِ يَنْقَلِبُونَ ) (٨).

**بیان:** قال الفیروز آبادی الدفل بالکسر و کذکری نبت مر فارسیته خرزهره<sup>(۹)</sup> انتهی و الازورار عن الشيء العدول عنه و لوي الرجل رأسه أمال و أعرض و تحزبوا تجمعوا و بسر الرجل وجهه کلح کعبس و عسر الغریم یعسره (۱۰) و یعسره طلب منه علی عسرة و عسر علیه خالفه کعسره قوله و لا مضر في بعض النسخ بالضاد المعجمة يقال مضر تمضيرا أي أهلك و تمضر تغضب لهم و يقال مضرها أي جمعها و في بعضها بالمهملة و التمصير التقليل و قطع العطية قليلا قليلا.

 الكافي] محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن بزيع عن الخيبري(١١١) عن الحسين بن ثوير و أبى سلمة السراج قالا سمعنا أبا عبد الله ﷺ و هو يلعن في دبر كل مكتوبة أربعة من الرجال و أربعا من النساء فلان و فلان و فلان و معاوية و يسميهم و فلانة و فلانة و هندا و أم الحكم أخت معاوية<sup>(١٢)</sup>.

١٠٢-كا: [الكافي] محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بن محمد الأسدى عن سالم بن مكرم عن أبي عبد الله ﷺ قال اشتدت حال رجل من أصحاب النبي ﷺ فقالت له امرأته لو أتيت رسول الله ﷺ فسألته فجاء إلى النبي ﷺ فلما رآه النبي ﷺ قال من سألنا أعطيناه و من استغنى أغناه الله فقال الرجل ما يعني غيري فرجع إلى امرأتُه فأعلمها فقالت إن رسول اللهبشر فأعلمه فأتاه فلما رآه رسول الله ﷺ قال من سألنا أعطيناه و من استغنى أغناه الله حتى فعل الرجل ذلك ثلاثا ثم ذهب الرجل فاستعار معولا ثم أتى الجبل فصعده فقطع حطبا ثم جاء

<sup>(</sup>۱) في «أ»: بسرية.

<sup>(</sup>٢) الكافي ٢: ٥٣ \_ ٥٤.

٣) الكَّافي ٣: ٢٥٤ \_ ٢٥٥ ح١٦. (٤) في نسخة: المزني.

<sup>(</sup>٥) في «أً»: ما جلا. (٦) في «أ»: ولا أثقل.

<sup>(</sup>٧) في نسخة: ولا تجبر. (٨) الشّعراء: ٢٢٧. (٩) القاموس المحيط ٣: ٣٨٧.

<sup>(</sup>١٠) في المصدر: ويعسرُ. (١١) وهو خيبري بن علي الطحان الكوفي. كان النجاشي قد ضعف مذهبه. رجَّال النجاشي ٢: ٣٥٨ رقم ٤٠٦.

<sup>(</sup>۱۲) الكافي ۳: ۳٤۲ ح ۱۰.

به فباعه بنصف مد من دقیق فرجع به فأكله ثم ذهب من الغد فجاء بأكثر من ذلك فباعه فلم يزل يعمل و يجمع حتى اشترى معولا ثم جمع حتى اشترى بكرين و غلاما ثم أثرى حتى أيسر فجاء إلى النبي ﷺ فأعلمه كيف جاء يسأله و كيف سمع النبي فقال النبي ﷺ قلت لك من سألنا أعطيناه و من استغنى أغناه الله.(١)

بيان: يقال أثرى الرجل إذا كثرت أمواله.

3-1-كا: [الكاني] علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي عبد الله على قال جاءت فخذ من الأنصار إلى رسول الله تلفي فقالوا يا رسول الله لنا إليك حاجة فقال هاتوا حاجتكم قالوا إنها حاجة عظيمة فقال هاتوها ما هي قالوا تضمن (٤) لنا على ربك الجنة قال فنكس رسول الله وأسه ثم نكت (أسه ثم نك الأرض ثم رفع رأسه فقال أفعل ذلك بكم على أن لا تسألوا أحدا شيئا قال فكان الرجل منهم يكون في الأرض ثم رفع رأسه فقال لإنسان ناولنيه فرارا من المسألة فينزل فيأخذه و يكون على المائدة فيكون بعض الجلساء أقرب إلى الماء منه فلا يقول ناولني حتى يقوم فيشرب (١٠).

بيان: قال الجوهري الفخذ في العشائر أقل من البطن أولها الشعب ثم القبيلة ثم الفصيلة ثم العمارة ثم البطن ثم الفخذ (٧).

١٠٦كا: [الكافي] محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن الحسين بن أحمد عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عبدنا رجل فيه بخل فقال الله على المناطقة عن المنا

توضيح: قال في النهاية فيه أي داء أدوى من البخل أي أي عيب أقبح منه و الصواب أدواً بالهمزة و لكن هكذا يروى إلا أن يجعل من باب دوي يدوى دواء فهو دو إذا هلك لمرض باطن (١٠٠)

**بيان:** الرزء المصيبة و يقال ما رزأته ماله بفتح الزاء و كسرها أي ما نقصته.

(۱) الكافي ٢: ١٣٩ - ٧. (۲) في المصدر: عند الله والثواب. (۲) ثني المصدر: عند الله والثواب. (۲) ثني ردات: ٢٣٧ - ٢٣٨ - ٤٤٦. (٤) في رداً»: قالوا: أن تضمن. (٥) في رداً»: النكت: قرعك الأرض بعود أو بأصبع. لسان العرب ١٤: ٧٧٧. (٧) الصحاح: ٥٦٨. (١) الكافي ٤: ٢١ ب ٢٧ - ٥. (٨) الكافي ٤: ٤١ ـ ٥٦ - ٣. (٨) الكافي ٤: ٤١ ـ ٥٤ - ٣. (١٠) النهاية في غريب الحديث والأثر ٢: ١٤٧. (١١) النهاية في غريب الحديث والأثر ٢: ١٤٧.

(۱۲) الكافي ۲: ۲۵٦.

الموسر(١) ثيابه من تحت فخذيه فقال رسول الله ﷺ أخفت أن يمسك من فقره شيء قال لا قال فخفت أن يصيبه من غناك شيء قال لا قال فخفت أن يوسخ ثيابك قال لا قال فما حملك على ما صنعت فقال يا رسول الله إن لي قرينا يزين لي كل قبيح و يقبح لي كل حسن و قد جعلت له نصف مالي فقال رسول الله ﷺ للمعسر أتقبل قال لا فقال له الرجل و لم قال أخاف أن يدخلني ما دخلك(٢).

**بيان:** درن الثوب بالكسر أي وسخ يوسخ بالفتح.

١٠٩-كا: [الكافي] العدة عن البرقي عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله على قال إن النبي ري الله ورينها هو ذات يوم عند عائشة إذا استأذن عليه رجل فقال رسول الله والله والعشيرة فقامت عائشة فدخُلت البيت فأذن رسول الله للرجل فلما دخل أقبل عليه رسول الله ﴿ يَجْهُهُ وَ بَشُرُهُ إِلَيْهُ يَحْدُثُهُ حتى إذا فرغ و خرج من عنده قالت عائشة يا رسول الله بينما أنت تذكر هذا الرجل بما ذكرته به إذ أقبلت عليه بوجهك و بشرك فقال رسول الله الله الله عند ذلك أن من شرار عباد الله من تكره مجالسته لفحشه (٣).

١١٠ كا: [الكافي] على عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ﷺ قال أتى رسول الله ﷺ رجل فقال يا رسول الله أنا فلان بن فلان حتى عد تسعة فقال له رسول الله ﷺ أما إنك عاشرهم في النار (٤٠).

١١١\_كا: [الكافي] العدة عن البرقي عن محمد بن على عن هارون بن حمزة عن على بن عبد العزيز قال قال لي أبو عبد اللهما فعل عمر بن مسلم قلت جعلت فداك أقبل على العبادة و ترك التجارة فقال ويسحه أما عــلم أن تــارك الطلب لا يستجاب له إن قوما من أصحاب رسول اللهﷺ لما نزلت: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً \* وَ يَرْزُفْهُ مِنْ الله عَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾(٥) أغلقوا الأبواب و أقبلوا على العبادة و قالوا قد كفينا فبلغ ذَلك النبي ﷺ فأرسل إليهم فقال ما حملكم على ما صنعتم فقالوا يا رسول الله تكفل لنا بأرزاقنا فأقبلنا على العبادة فقال إنه من فعل ذلك لم يستجب له

١١٢-كا: [الكافي] العدة عن ابن عيسي عن البزنطي عن هارون بن الجهم عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله قال لما هاجرت النساء إلى رسول اللم ﷺ هاجرت فيهن امرأة يقال لها أم حبيب وكانت خافضة تخفُّض الجواري فلما رآها رسول الله ﷺ قال لها يا أم حبيب العمل الذي كان في يدك هو في يدك اليوم قالت نعم يا رسول الله إلا أن يكون حراما فتنهاني عنه قال لا بل حلال فادني مني حتى أعلمك قال فدنت منه (٧) فقال يا أم حبيب إذا أنت فعلت فلا تنهكي أي لا تستأصلي و أشمى فإنه أشرق للوَّجه و أحظى عند الزوج قال وكان لأم حبيب أخت يقال لها أم عطية وكانت مقينة يعني ماشطة فلما انصرفت أم حبيب إلى أختها أخبرتها بما قال لها رسول الله عليه وأقبلت أم عطية إلى النبي عليه فأخبرته بما قالت لها أختها فقال لها رسول الله كالله المنافئة ادنى منى يا أم عطية إذا أنت قينت الجارية فلا تغسلي وجهها بالخرقة فإن الخرقة تشرب ماء الوجه<sup>(۸)</sup>.

بيان: قوله ﷺ أشمى قال الجزري شبه القطع اليسير بإشمام الرائحة و النهك بالمبالغة فيه أي اقطعي بعض النواة و لا تستأصليها(٩) و قال حظيت المرأة عند زوجها دنت من قلبه و أحبها(٠٠٠) انتهى و قينت الماشطة العروس تقيينا زينتها.

١١٣-كا: [الكافي] علي عن أبيه عن إبن أبى عمير عن إبن أذينة عن الفِضيل و زرارة عن أبى جعفرﷺ في قول الله عز و جل: ﴿وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفِ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَ إِنْ أَصَابَتُهُ فِينَدُّ أَنْقَلَبَ عَلَىٰ وَجُهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَ الآخِرَةَ﴾(١١) قال زرارة سألت عنها أبا جعفرﷺ فقال هؤلاء قوم عبدوا الله و خلعوا عبادة من يعبد من دون الله و شكوا في محمد ﴿ عَلَيْهُ وَ مَا جَاءَ بِهِ فَتَكَلَّمُوا بِالإِسلامِ و شهدوا أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله ﴿ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّمُ عَلَّهُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّهُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّمُ عَلَيْكُ عَلَّمُ عَلَيْكُ عَلَّمُ عَلَيْكُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَل

عليكم بالطلب<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) في «أ»: المؤثر. (٣) الكافي ٢: ٣٢٤ ح ١. (٥) سورة الطلاق: ٣.

<sup>(</sup>٢) الكافي ٢: ٢٦٢ ـ ٢٦٣. (٤) الكافي ٢: ٣٢٩ ح٥.

<sup>(</sup>٦) الكافي ٥: ٨٤ ح ٥.

<sup>(</sup>٨) الكافي ٥: ١١٨ ح ١. (١٠) النهآية في غريب الحديث والأثر ١: ٤٠٥.

<sup>(</sup>٧) في المصدر: فدنوت. (٩) النَّهاية في غريب الحديث والأثر ٢: ٥٠٣.

<sup>(</sup>١١) سورة الّحج: ١١.

و أقروا بالقرآن و هم في ذلك شاكون في محمد ﷺ و ما جاء به و ليسوا شكاكا في الله قال الله عز و جل: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَغْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفِ﴾ يعني على شك في محمد و ما جاء به ﷺ ﴿فَإِنْ أَصَابَهُ حَيْرُ﴾ يعني عافية في نفسه و ماله و ولده ﴿اطْمَأنَّ بِهِ﴾ و رضي به ﴿وَ إِنْ أَصَابَتُهُ فِئْنَةٌ﴾ بلاء(١) في جسده أو ماله تطير و كره المقام على الإقرار بالنبي فرجع إلى الوقوف و الشك فنصب العداوة لله و لرسوله و الجحود بالنبي ﷺ و ما جاء به(١٣).

118كافي] محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عن قال الله عن قول الله عز و جل: ﴿ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللّهَ عَلَىٰ حَرُفٍ قال هم قوم وحدوا الله و خلعوا عبادة من يعبد من دون الله عند و جل: ﴿ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللّهَ عَلَىٰ حَرُفٍ قال هم قوم وحدوا الله و خلعوا عبادة من يعبد من دون الله غلى شك في محمد و ما جاء به فأتوا رسول الله الله على شك أب محمد و ما جاء به فأتوا رسول الله الله الله على شك أبوا ننظر فإن كثرت أموالنا و عوفينا في أنفسنا و أولادنا علمنا أنه صادق و أنه رسول الله و إن كان غير ذلك نظرنا (٣)، قال الله عز و جل: ﴿ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرُ اطْمَأَنَّ بِهِ عني عافية في الدنيا ﴿ وَ اللّهِ مَا اللّهُ عَلَىٰ وَجُهِهِ ﴾ انقلب على شكه إلى الشرك ﴿ خَسِرَ الدُّنْيَا وَ اللّهِ مَا اللّه و يعبد غير ذلك هُو الخُسْرُ اللهُ أَلْمَ يَسْمُ عُوا اللّهِ مَا لا يَعْمُونُ وَ مَا لا يَنْ اللّهُ فَهُهُ قال ينقلب مشركا يدعو غير الله و يعبد غير الله و منهم من يعرف فيدخل (٤) الإيمان ولمبه في يصدق (٥) و يزول عن منزلته من الشك إلى الإيمان و منهم من ينقلب إلى الشرك (١).

. 110\_ يب: [تهذيب الأحكام] الشيخ عن ابن قولويه عن الكليني عن العدة عن سهل عن أيوب بن نوح عمن رواه عن أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر الله أن الحسن بن علي الله كفن أسامة بن زيد ببرد حبرة (١٧) و أن عليا كفن سهل بن حنيف ببرد أحمر حبرة (٨٠).

بيان: العذق بالفتح النخلة بحملها (۱۶) ذكره الجوهري و قال قوله تعالى: ﴿وَ ذَلَّـلَتْ قُـطُوفُهُا تَذَلِيلًا﴾ (۱۵) أي سويت عناقيدها و دليت (۱۹٦) و قال الجزري في الحديث كم من عذق مذلل لأبي الدحداح تذليل العذوق أنها إذا أخرجت من كوافيرها التي تغطيها عند انشقاقها عنها يعمد الآبر فيمسخها (۱۷) و يبسرها حتى تتدلى خارجة من بين الجريد و السلاء فيسهل قطافها عند إدراكها و إن كانت العين مفتوحة فهي النخلة و تذليلها تسهيل اجتناء شرها و إدناؤها من قاطفها (۱۸۸)

(٢) الكافي ٢: ٤١٣ ح ١.

(٤) في المصدر: ويدخل.

(١٠) في المصدر: وكان.

(١٤) الصّحاح: ١٥٢٢. (١٦) الصحاح: ١٧٠٢.

(٦) الكَّافي ٢: ٤١٣ ـ ٤١٤ ب ١٧٨ ح٢.

(١٢) فيُّ المصدر ونسخة: يمد لك.

(۸) تهذیب الاحکام ۱: ۲۹۱ ب ۱۳ ح ۸٦۸.

١١٨ - كا: [الكافي] علي بن محمد بن بندار عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن بعض أصحابنا عن عبد الله بن

<sup>(</sup>١) في المصدر: يعنى بلاء.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: يعني بلاء. (٣) في «أ»: فنظرنا.

<sup>(</sup>٥) كذًا في «أ» والمصدر، وفي «ط»: فيصدق.

<sup>(</sup>V) الحبرة: ضرب من برود اليمن منشر. لسان العرب ٣: ١٦.

<sup>(</sup>٩) الكافي ٥: ١٥ ح ٥. (١١) في المصدر: أن.

<sup>(</sup>۱۱) في المصدر: ان. (۱۳) الكافي ٥: ۲۹۲ ــ ۲۹۳ ح۲.

<sup>(</sup>١٥) سورة الإنسان: ١٤.

<sup>(</sup>١٧) كذا في «أ» والمصدر: وفي «ط» فيمسخها. (١٨) النهاية في غريب الحديث والأثر ٢: ١٦٦.

و بجيلة خير من رعل و ذكوان و إن يهلك لحيان فلا أبالي ثم قال لعن الله العلوك الأربعة جمدا و مخوسا و مشرحا و أبضعة و أختهم العمردة لعن الله المحلل و المحلل له و من توالى  $^{(V)}$  غير مواليه و من ادعى نسبا لا يعرف و المشبهين من الرجال بالنساء و المتشبهيات من النساء بالرجال و من أحدث حدثا في الإسلام أو آوى محدثا و من قتل غير قاتله أو ضرب غير ضاربه و من لعن أبويه فقال رجل يا رسول الله أيوجد رجل يلعن أبويه فقال نعم يلعن آباء الرجال و أمهاتهم فيلعنون أبويه لعن الله رعلا و ذكوان و عضلا و لحيان و المجذمين من أسد و غطفان و أباء الرجال و شهيلاً  $^{(N)}$  ذا الأسنان و ابنى مليكة بن جزيم و مروان و هوذة و هونة  $^{(N)}$ .

بيان: قوله أهونهما أي من يكون فقده أسهل على عشيرته و لا يبالون بموته و الغارب ما بين السنام و العنق و كأنه التي القضب أو لأن يسير البعير و الكواثب جمع كاثبة و هي من الفرس مجمع كتفيه قدام السرج و يقال مضى قدما بضمتين إذا لم يعرج و لم ينثن و قال الجزري في الحديث الإيمان يمان و الحكمة يمانية إنما قال التي المناه الإيمان بدأ من مكة و هي من تهامة و تهامة من أرض اليمن و لهذا يقال الكعبة اليمانية و قيل إنه قال هذا القول للأنصار لأنهم يمانون و هم نصروا الإيمان و المؤمنين و آووهم فنسب الإيمان إليهم التهي (١٠٠)

<sup>(</sup>٢) في المصدر: تفاجئنا.

<sup>(</sup>٤) الكَّافي ٥: ٢٩٤ ح ٨.

<sup>(</sup>٦) في نسَّة : يعرض. (٨) في المصدر: وشهيلاً.

<sup>(</sup>١٠) النهاية في غريب الحديث والأثر ٥: ٣٠٠.

<sup>(</sup>١) في المصدر: ويدخل.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: فشكا الأنصاري.

<sup>(</sup>٥) الكَّافي ٣: ١٨١ ح٢.

<sup>(</sup>٧) في النَّصدر: ومن يوالي. (٩) الكافي ٨: ٦٩ ـ ٧٧ ح٧٧.

و قال في شرح السنة هذا ثناء على أهل اليمن لإسراعهم إلى الإيمان و قال الجوهري اليمن بلاد العرب و النسبة إليه يمني و يمان مخففة و الألف عوض من ياء النسب فلا يجتمعان قال سيبويه و بعضهم يقول يماني بالتشديد (١).

قوله ﷺ لو لا الهجرة لعل المعنى لو لا أني هجرت عن مكة لكنت اليوم من أهل اليمن إذ هي منها أو أنه لو لا أن المدينة كانت أولا دار هجرتي و اخترتها بأمر الله لاتخذت اليمن وطنا أو أنه لو لا أن الهجرة أشرف لعددت نفسي من الأنصار و يؤيد الأخير ما مر في قصة حنين و لو لا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار.

قوله في الفدادين قال الجزري الفدادون بالتشديد الذين تعلواً أصواتهم في حروثهم و مواشيهم يقال فد الرجل يفد فديدا إذا اشتد صوته و قيل هم المكثرون من الإبل و قيل هم الجمالون و البقارون و العمارون و الرعيان و قيل إنما هم الفدادين مخففاً واحدها فدان مشددا و هو (۱۳) البقر الذي يحرث بها و أهلها أهل جفاء و قسوة (۳) قوله أصحاب الوبر أي أهل البوادي فإن بيوتهم منه قوله الذي يحرث بها و أهلها أهل جفاء و قسوة (۳) قوله أصحاب الوبر أي أهل البوادي فإن بيوتهم منه قوله من حيث يطلع قرن الشمس قال الجوهري قرن الشمس أعلاها و أول ما يبدو منها في الطلاع (٤٠). أقول: لع المراد أهل البوادي من هاتين القبيلتين الكائنتين في شرقي المدينة و في روايات المخالفين حيث يطلع قرن الشيطان و مخدج كمسجد أبو قبيلة من اليمن و حضرموت اسم بلا و قبيلة أيضا و عامر بن صعصعة أبو قبيلة و بجيلة كسفينة حي باليمن و رعل بالكسر و ذكوان بالفتح قبيلتان من سليم و لحيان أبو قبيلة و في القاموس مخوس كمنبر و مشرح و جمد و أبضعة بنو معديكرب الملوك الأربعة الذين لعنهم رسول الله المشترة و لعن أختهم العمردة و فدوا مع الأشعث فأسلموا ثم ارتدوا فقتلوا يوم النجير فقال نائحتهم.

يا عين بكي لي الملوك الأربعة <sup>(٥)</sup>.

قوله ﷺ المتالله المحلل قال في النهاية فيه لعن الله المحلل و المحلل له و في رواية المحل و المحلل له و في رواية المحل و المحلل له و في حديث بعض الصحابة لا أوتي بحال و لا محلل إلا رجمته (١٦) جعل الزمخسري هذا الأخير حديثا لا أثرا و في هذه اللفظة ثلاث لغات حللت و أحللت و حللت فيعلى الأولى جاء الأول يقال حلل فهو محلل و محلل له و على الثانية جاء الثاني تقول أحل فهو محل و محل له و على الثانية جاء الثانث تقول حللت فأنا حال و هو محلول له و المعنى في الجميع هو أن يطلق الرجل أمرأته ثلاثا فيتزوجها رجل آخر على شريطة أن يطلقها بعد وطنها لتحل لزوجها الأول و قبل سمى محللا بقصده إلى التحليل كما يسمى مشتريا إذا قصد الشراء انتهى (٧).

و قال الطّبيي في شرح المشكاة و إنما لعن لأنه هتك مروة و قلة حمية و خسة نفس و هو بالنسبة إلى المحلل له ظاهر و أما المحلل فإنه كالتيس يعير نفسه بالوطء لغرض الغير انتهي.

أَقُول: مع الاشتراط ذهب أكثر العامة إلى بطلان النكاح و لذا أولوا التحليل بقصده و لا يبعد القول بالبطلان على أصول الأصحاب أيضا ثم اعلم أنه يمكن أن يؤول الخبر على وجهين آخرين.

أحدهما: أن يكون إشارة إلى تحليل القتال في الأشهر الحرم للنسي ، كما مر و قال الزمخشري كان جنادة بن عوف الكناني مطاعا في الجاهلية وكان يقوم على جمل في الموسم فيقول بأعلى صوت إن آلهتكم قد أحلت لكم المحرم فأحلوه ثم يقوم في القابل فيقول إن آلهتكم قد حرمت عليكم المحرم فحرموه.

و ثانيهما: أن يكون المراد مطلق تحليل ما حرم الله.

قوله ﷺ: ومن توالى فسره أكثر العامة بالانتساب إلى غير من انتسب إليه من ذي نسب أو معتق وخصه بعضهم بولاء العتق وفسر في أخبارنا بالانتساب إلى غير أئمة الحق و اتخاذ غيرهم أئمة كما سيأتي.

(٢) كذا في «أ» والمصدر وما في «ط»: وهو.

(0) لم نجده في القاموس. (7) النهاية في غريب الحديث والأثر 1: 231. 11

<sup>(</sup>١) الصحاح: ٢٢١٩.

<sup>(</sup>٣) النهاية ٣: ٤١٩.

<sup>(</sup>٤) الصحاح: ۲۱۸۰.

<sup>(</sup>٦) في المصدر: ألا رجمتهما.

قوله: لا يعرف على بناء المعلوم أو المجهول قوله ﷺ و المتشبهين بأن يلبس الثياب المختصة ، بهن و يتزين بما يخصهن و كذا العكس و المشهور بين علمائنا حرمتهما و في بعض الأخبار أن المشتبهين من الرجال المفعولون منهم و المشتبهات من النساء الساحقات قوله حدثا أي بدعة أو أمرا منكرا و فسر في بعض الأخبار بالقبل كما مر في أول الكتاب و قرئ المحدث بفتح الدال أي الأمر المبتدع و إيواؤه الرضا به و الصبر عليه و عدم الإنكار على فاعلم و بكسرها أي نصر جانيا و أجاره من خصمه أو مبتدعا قوله غير قاتل من هو ولي دمه قوله غير فابره أي مريد ضربه أو من يضربه قوله ألله الله أبويه لعن النبي الله المبالكي المبالكين أبيه كما مر و العضل بالتحريك أبو قبيلة قوله و المجدمين لعمل المراد من التسب إلى الجذيمة و لعل أسدا و غطفان كلتيهما منسوبتان إليها قال الجوهري جذيمة قبيلة من عبد القيس ينسب إليهم جذمي بالتحريك و كذلك إلى جذيمة أسد (١) و قال الفيروز آبادي غطفان محركة حي من قيس و ما بعد ذلك أسماء الرجال (٢).

18.

المجاد الكافي حميد بن زياد عن الحسن بن محمد الكندي عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان بن عثمان عن رجل عن أبي عبد الله الله قال كان على عهد رسول الله الله الله الله فر النمرة وكان من أقبح الناس و إنما سمي ذا النمرة الله عن وجل على فقال له رسول الله المجبر في ما فرض الله عز و جل على فقال له رسول الله الله الله الله عن و الله عن و النبي الله الله الله عن و النبي الله الله الله الله عليك سبع عشرة ركعة في اليوم و الليلة و صوم شهر رمضان إذا أدركته و الحج إذا استطعت إليه سبيلا و الزكاة و فسرها له فقال و الذي بعثك بالحق نبيا ما أزيد ربي على ما فرض على شيئا فقال له النبي الله و لم يامرك أن تبلغ ذا يا ذا النمرة فقال كما خلقني قبيحا قال فهبط جبرئيل على النبي فقال يا رسول الله الله إن ربك يأمرك أن تبلغ ذا النمرة عنه السلام و تقول له يقول لك ربك تبارك و تعالى أما ترضى أن أحشرك على جمال جبرئيل على يأ ذا النمرة هذا جبرئيل يأمرني أن أبلغك السلام و يقول لك ربك أما ترضى أن أحشرك على جمال جبرئيل فقال ذو النمرة هذا جبرئيل يأمرني أن أبلغك السلام و يقول لك ربك أما ترضى أن أحشرك على جمال جبرئيل فقال ذو النمرة فإني قد رضيت با رب فو عزتك لأزيدنك حتى ترضى "

112-ختص: [الإختصاص] جعفر بن الحسين و أحمد بن هارون و غيرهما عن ابن الوليد عن الصفار عن الخشاب عن ابن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر بن محمد أن رسول الله الشي الشترى فرسا من أعرابي فأعجبه فقام أقوام من المنافقين حسدوا رسول الله الشي على ما أخذ منه فقالوا للأعرابي لو بلغت به (١) إلى السوق بعته بأضعاف هذا فدخل الأعرابي الشره فقال ألا أرجع فأستقيله فقالوا لا و لكنه رجل صالح فإذا جاءك بنقدك فقل ما بعتك بهذا فإنه سيرده عليك فلما جاء النبي الشي الخرج إليه النقد فقال ما بعتك بهذا فقال النبي اللحق لقد بعت رسول الله الله الله الله عنها فقال يا أعرابي أشهد لقد بعت رسول الله اللهم بأبى أنت و أمى تخبرنا عن الله بعته و ما معنا من أحد فقال رسول الله المجيئة المنا الله بأبى أنت و أمى تخبرنا عن الله

(٤) خلت «أُ» من قوله: أو أمن.. الى قوله: شاكراً.

(٢) القاموس المحيط ٣: ١٨٦.

(٦) في المصدر: ذو.

<sup>(</sup>١) الصحاح: ١٨٨٤.

<sup>(</sup>٣) في «أ»: واقتلك.

<sup>(</sup>۱) في «۱۱» واقتلك. (۵) الكافي ۸: ۲۹۹ ـ ۳۰۰ ح.٤٥٨.

<sup>(</sup>٧) الكافيّ ٨: ٣٣٦ ح ٥٣١. (٩) في المصدر: تبلغت.

<sup>(</sup>٨) الكَّافي ٨: ٣٤٥ ح ٥٤٤. (١٠) في المصدر: والذي بعثنى بالحق لقد بعتنى بهذا. فقام.

و أخبار السماوات فنصدقك و لا نصدقك في ثمن هذا فجعل رسول اللهﷺ شهادته شهادة رجلين فهو ذو الشهادتين(١١)

المنظقة و قال فيه أبر عبد الله جعفر بن محمد الله بلالا فإنه كان يحبنا أهل البيت و لعن الله صهيبا فإنه كان يعان أو ليت و لعن الله صهيبا فإنه كان يعان أو في خبر آخر: كان يبكي على عمر (٢).

١٢٦ - کش: [رجال الکشي] محمد بن إبراهيم عن علي بن محمد بن يزيد القمي عن عبد الله بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن ابن أبي عبد الله ﷺ قال کان بلال عبدا صالحا و کان صهيب عبد سوء و کان يبکى على عمر (٣).

1۲۸ ـ يب: [تهذيب الأحكام] محمد بن علي بن محبوب عن معاوية بن حكيم عن سليمان بن جعفر عن أبيه قال دخل رجل من أهل الشام على أبي عبد الله على فقال له إن أول من سبق إلى الجنة بلال قال و لم قال لأنه أول من أذن (٥). بيان: الظاهر أن القائل أولا أبو عبد الله الله الله النافية بالنسبة إلى جماعة من أضرابه أو المؤذنين و يحتمل أن يكون القائل الشامي فقال الله و لم على وجه الإنكار فلما أصر القائل لم يحد الله المصلحة.

№ 179. ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] الحسين بن إبراهيم القزويني عن محمد بن وهبان عن أحمد بن إبراهيم بسن أحمد عن الحسن بن علي الزعفراني عن البرقي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سائم عن أبي عبد الله الله قال إن قوما أتوا رسول الله الله الله اضمن لنا على ربك الجنة قال فقال على أن تعينوني بطول السجود قالوا نعم يا رسول الله فضمن لهم الجنة قال فيلغ ذلك قوما من الأنصار قال(١) فأتوه فقالوا يا رسول الله اضمن لنا الجنة قال على أن لا تسألوا أحدا شيئا قالوا نعم يا رسول الله قال فضمن لهم الجنة فكان الرجل منهم يسقط سوطه و هو على دابته فينزل حتى يتناوله كراهية أن يسأل أحدا شيئا (إن كان الرجل لينقطع شسعه فيكره أن يطلب من أحد شيئا (١)

<sup>(</sup>٢) الاختصاص: ٧٣.

<sup>(</sup>٤) من لا يحضره الفقيه ١: ٢٨٣ ب٤٤ ح ٨٧٢.

<sup>(</sup>٦) في المصدر: سقطت كلمة: «قال».

<sup>(</sup>٨) في المصدر: ولو كان

<sup>(</sup>١٠) فّي المصدر: وقد عرف. (١٢) في نسخة: تطاول. وفي نسخة: أخرى: يتطاول.

<sup>(</sup>۱٤) الكاني ٨: ٧٧ ـ ٧٨ ح ٣١.

<sup>(</sup>١) الاختصاص: ٦٤.

 <sup>(</sup>٣) اختيار معرفة الرجال: ١٩٠ ـ ١٩٢ ح ٧٩.
 (٥) تهذيب الأحكام ٢: ٢٨٤ ب١٤ ح ١١٣٣.

<sup>(</sup>٧) أمالي الطوسى: ٧٥٠.

<sup>(</sup>٩) من لاً يحضره الفقيه ٣: ١٦٠ ب٥٨ ح ٣٥٨٥.

<sup>(</sup>١١) في المصدر: ذات يوم دخل عليه. (١٣) في نسخة والمصدر: حتىٰ أتوا.

**بيان:** نخاسا فيما عندنا من النسخ بالنون و لعله محمول على من يبيع الأحرار و ربما يقرأ بالباء ﴿ الموحدة من بخس المكيال و الميزان فيناسب عمله أيضا.

1٣٣كا: [الكافي] العدة عن البرقي عن عثمان بن عيسى عن البطائني عن أبي بصير عن أبي عبد الله على قال إن رسول الله خرج في جنازة سعد و قد شيعه سبعون ألف ملك فرفع رسول الله الله الله السماء ثم قال مثل سعد يضم قال قلت جعلت فداك إنا نحدث أنه كان يستخف بالبول فقال معاذ الله إنما كان من زعارة في خلقه على أهله قال فقالت أم سعد هنيثا لك يا سعد قال فقال لها رسول الله الله الله سعد لا تحتمي على الله (١٠).

بيان: الزعارة بتشديد الراء شكاسة الخلق.

فخرج كما قال رسول الله ﷺ فجعل معقلته (٣) على قوم أمه و ميراثه لهم و لو أن إنسانا قال يا ابن الزانية يجلد الحد (٤)

١٣٧-كا: [الكافي] محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن غالب عن جابر الجعفي عن أبي جعفرقال خرج رسول الله وقف عليهن على جمل عاري الجسم فمر بالنساء فوقف عليهن ثم قال يا معاشر النساء تصدقن و أطعن أزواجكن فإن أكثركن في النار فلما سمعن ذلك بكين ثم قامت إليه امرأة ثم قال يا معاشر الله في النار مع الكفار و الله ما نحن بكفار فنكون من أهل النار فقال لها رسول الله عني إنكن كافرات بحق أزواجكن (٨).

1٣٨-كا: [الكافي] محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله ﷺ يقول خطب رسول الله النساء فقال يا معاشر النساء تصدقن و لو من حليكن و لو بتمرة و لو بشق تمرة فإن أكثركن حطب جهنم إنكن تكثرن اللعن و تكفرن العشيرة فقالت امرأة من بنى سليم لها عقل يا رسول

(613)

<sup>(</sup>۱) التمحيص: ٦١ \_ ٦٢ ح١٣٧ ب٨

<sup>(</sup>٣) المعقلة: الدية. «لسان العرب أو: ٣٢٩».

<sup>(</sup>٢) الكافي ١: ٦٤. (٤) الكافي ٢: ٥٥.

<sup>(</sup>٦) الكاني ٥: ٥٠٥ ب٣٣٧ ح٣. (٨) الكاني ٥: ١٤٥ ب٥٤٥ ح٣.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: فقال: ما هي منك.(٧) الكافي ٥: ٩٢٥ ب٩٤٥ ح ١.

الله أليس نحن الأمهات الحاملات المرضعات أليس منا البنات المقيمات و الأخوات المشفقات فرق لهما رسمول الله عنه فقال حاملات والدات مرضعات رحيمات لو لا ما يأتين إلى بعولتهن ما دخلت مصلية منهن النار(١١).

١٣٩ نوادر الراوندي: بإسناده إلى موسى بن جعفر عن آبائه ١٠٤ قال قال رسول الله ١١٠٠ لحارث بن مالك كيف أصبحت فقال أصبحت و الله يا رسول الله من المؤمنين فقال رسول الله عليه الكلامؤمن حقيقة فما حقيقة إيمانك قال أسهرت ليلى و أنفقت مالى و عزفت عن الدنيا و كأنى أنظر إلى عرش ربى جل جلاله و قد أبرز للحساب و كأنى أنظر إلى أهل الجنَّة في الجنَّة يتزاورون و كأني أنظر إلى أهل النار يتعاوون فقال رسول اللهﷺ هذا عبد قد نور الله قلبه قد أبصرت فالزم فقال يا رسول الله ادع الله لى بالشهادة فدعا له فاستشهد يوم الثامن (٢).

١٤٠ـ وجدت بخط الشيخ محمد بن على الجبعي رحمه الله نقلا من خط الشهيد قدس سره قال روي عن النابغة الجعدى قال أنشدت رسول الله المسائل شعر:

> و إنا لنرجو فــوق ذلك مــظهرا بلغنا السماء مجدنا و جـدودنا

> > فقال أين المظهر يا أبا ليلى قلت الجنة قال أجل إن شاء الله ثم قلت شعر:

بسوادر يحمى (٣) صفوه أن يكدرا و لا خير في حلم إذا لم يكن له حمليم إذا ما أورد الأمر أصدرا و لا خير فـى جـهل إذا لم يكـن له

فقال له النبي الشي أجدت لا يفض الله فاك مرتين.

١٤١ ـ أقول: وجدت في كتاب سليم بن قيس عن أبان بن أبي عياش عنه عن سلمان و أبي ذر و المقداد أن نفرا من المنافقين اجتمعوا فقالوا إنّ محمدا ليخبرنا عن الجنة و ما أعد الله فيها من النعيم لأوليائه و أهل طاعته و عن النار و ما أعد الله فيها من الأنكال و الهوان لأعدائه و أهل معصيته فلو أخبرنا بآبائنا<sup>(٤)</sup> و أمهاتنا و مقعدنا من الجنة و النار فعرفنا الذي يبني(٥) عليه في العاجل و الآجل فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فأمر بلالا فنادي بالصلاة جامعة فاجتمع الناس حتى غص المسجد و تضايق بأهله فخرج مغضبا حاسرا عن ذراعيه و ركبتيه حتى صعد المنبر فحمد الله و أثنى عليه ثم قال أيها الناس أنَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أوحى إلى ربى فاختصنى برسالته و اصطفانى لنبوته(١) و فضلني على جميع ولد آدم و أطلعني على ما شاء من غيبه فاسألوني عما بدا لكم فو الذي نفسي بيده لا يسألني رجل منكم عن أبيه و أمه و عن مقعده من الجنة و النار إلا أخبرته هذا جبرئيل عن يميني يخبرني عن ربى فاسألوني فقام رجل مؤمن يحب الله و رسوله فقال يا نبي الله من أنا قال أنت عبد الله بن جعفر فنسبه إلى أبيه الذي كان يدعى به فجلس قريرة عينه ثم قام منافق مريض القلب مبغض لله و لرسوله فقال يا رسول الله من أنا قال أنت فلان بن فلان راع لبنى عصمة و هم شر حي في ثقيف عصوا الله فأخزاهم فجلس و قد أخزاه الله و فضحه على رءوس الأشهاد وكان قبل ۱٤٨ ذلك لا يشك الناس أنه صنديد من صناديد قريش و ناب من أنيابهم ثم قام ثالث منافق مريض القلب فقال يا رسول الله أفي الجنة أنا أم في النار قال في النار و رغما فجلس قد أخزاه الله و فضحه على رءوس الأشهاد.

فقام عمر بن الخطاب فقال: رضينا بالله ربا و بالإسلام دينا و بك يا رسول الله نبيا و نعوذ بالله من غضب الله و غضب رسوله اعف عنا يا رسول الله عفا الله عنك و استر سترك الله فقال عن غير هذا أو تطلب سواه يا عمر فقال يا رسول الله العفو عن أمتك فقام على بن أبي طالب فقال يا رسول الله انسبني من أنا لتعرف الناس قرابتي منك فقال يا على خلقت أنا و أنت من عمودين من نور معلقين من تحت العرش يقدسان الملك من قبل أن يخلق الخلق بألفي عام ثم خَلق من ذينك العمودين نطفتين <sup>(٧)</sup> بيضاوين ملتويتين ثم نقل تلك النطفتين في <sup>(٨)</sup> الأصلاب الكريمة إلى الأرحام الزكية الطاهرة حتى جعل نصفها في صلب عبد الله و نصفها في صلب أبى طالب فجزء أنا و جزء أنت و هو قول الله

(A) فى «أ»: تلك النقطتين، وفي نسخة: نطفتين.

<sup>(</sup>۱) الكافي ٥: ١٣٥ ب٣٤٥ ح٢.

<sup>(</sup>٢) نوادر الراوندي: ٢٠. (٤) في المصدر: فلو أخبرنا عن آبائنا.

<sup>(</sup>٣) كذا في «أ»، وفي «ط»: يحمى. (٥) في نسِّخة: فعرفناً الذي نحن. (٦) فيّ «أ»: واصطفاني لشيعته.

<sup>(</sup>٧) في «أ»: العمودين نقطتين.

عز و جل: ﴿وَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْنَاءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيراً ﴾ (١) يا على أنت مني و أنا منك سيط الحمك بلحمي و دمك بدمي و أنت السبب الذي الله و بين الله و بين الله و كان ماضيا في الدرجات (٢) يا علي ما عرف الله إلا بي ثم بك من جحد ولايتك جحد الله ربوبيته يا علي أنت علم الله بعدي الأكبر في الأرض و أنت الركن الأكبر في القيامة فمن استظل بفيئك كان فائزا لأن حساب الخلاق إليك و مآبهم إليك و الميزان ميزانك و الصراط صراطك و الموقف موقفك و الحساب حسابك فمن ركن إليك نجا و من خالفك هوى و هلك اللهم اشهد اللهم اشهد ثم نزل (٣).

157\_أبان عن سليم عن سلمان قال كانت قريش إذا جلست في مجالسها فرأت رجلا من أهل البيت قطعت حديثها فيننما هي جالسة إذ قال رجل منهم ما مثل محمد في أهل بيته إلا مثل أ<sup>(1)</sup> نخلة نبتت في كناسة فبلغ ذلك رسول الله والله الله عنه عنه عنه عنه عليه من الله الله عنه عنه الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس من أنا قالوا أنت رسول الله قال أنا رسول الله و أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم ثم مضى في نسبه حتى انتهى إلى نزار.

ثم قال: ألا و إني و أهل بيتي كنا نورا نسعى بين يدي الله قبل أن يخلق الله آدم بألفي عام فكان ذلك النور إذا سبح سبحت الملائكة لتسبيحه فلما خلق آدم وضع ذلك النور في صلبه ثم أهبط إلى الأرض في صلب آدم ثم حمله في السفينة في صلب نوح ثم قذفه في النار في صلب إبراهيم ثم لم يزل ينقلنا في أكارم الأصلاب حتى أخرجنا من أفضل المعادن محتدا<sup>(٥)</sup> و أكرم المغارس منبتا بين الآباء و الأمهات لم يلتق أحد منهم على سفاح قط ألا و نحن بنو عبد المطلب سادة أهل الجنة أنا و علي و جعفر و حمزة و الحسن و الحسين و فاطمة و المهدي ألا و إن الله نظر إلى أما الأرض نظرة فاختار منها (٢) رجلين أحدهما أنا فيعثني رسولا و الآخر علي بن أبي طالب و أوحى إلي أن أتخذه أما الأرض نظرة فاختار منها (٢) رجلين أحدهما أنا فيعثني رسولا و الآخر علي بن أبي طالب و أوحى إلي أن أتخذه أنا و خليلا و وزيرا و وصيا و خليفة ألا و إنه ولي كل مؤمن بعدي من والاه والاه الله و من عاداه عاداه الله لا يحبه الا مؤمن و لا يبغضه إلا كافر هو زر الأرض بعدي و سكنها و هو كلمة الله التقوى و عروة الله الوثقى أتريدون أن تطفئوا (١) نور الله بأفواهكم و الله مُثم تُورِو و لَو كَن كَرِهَ الْمُغْوِرُونَ ألا و إن الله نظر نظرة ثانية فاختار بعدنا اثني عشر وصيا من أهل بيتي فجعلهم خيار أمتي واحدا بعد واحد مثل النجوم في السماء كلما غاب نجم طلع نجم هم أئمة هداة مهتدون لا يضرهم كيد من كادهم و لا خذلان من خذلهم هم حجج الله في أرضه و شهداؤه على خلقه خزان علمه مهتدون لا يضرهم كيد من كادهم و لا خذلان من خذلهم هم حجج الله في أرضه و شهداؤه على خلقه خزان معهم لا يفارقونه حتى يردوا على الحوض فليبلغ الشاهد الغائب اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات (٨).

بيان: السوط خلط الشيء بعضه ببعض و المحتد بكسر التاء الأصل و قال الجزري في النهاية في حديث أبي ذر قال يصف عليا ﷺ و إنه لعالم الأرض و زرها الذي تسكن إليه أي قوامها و أمله من زر القلب و هو عظيم صغير يكون قوام القلب به و أخرج الهروي هذا الحديث عن سلمان (<sup>(1)</sup>

قوله: فاختار بعدنا اثني عشر لعله كان بعدي فصحف أو كان أحد عشر و على تقدير صحة النسخة يحتمل أن يكون المراد بقوله ﷺ بعدنا بعد الأنبياء أو يكون الاثنا عشر بضم أمير المؤمنين ﷺ مع الأحد عشر تغليبا و هذا أحد وجوه القدح في كتاب سليم بن قيس مع اشتهاره بين أرباب الحديث و هذا لا يصير سببا للقدح إذ قلما يخلو كتاب من أضعاف هذا التصحيف و التحريف و مثل هذا موجود في الكافي و غيره من الكتب المعتبرة كما لا يخفي على المتتبع.

(٩) النهاية في غريب الحديث والأثر ٢: ٣٠٠.

٥٤١

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان: ٥٤.

<sup>(</sup>٢) في المصدّر: الدركات، ولعله الأولى، لأن الدرجات تستخدم للارتفاع والدركات تستخدم للتسافل.

 <sup>(</sup>٣) كتاب سليم بن قيس: ٢٤٣ ـ ٢٤٥.
 (٥) في نسخة: أفضل المعادن محملاً.
 (١) في أسخة: أفضل المعادن محملاً.

 <sup>(</sup>۷) في المصدر: وهو كلمة التقوى وعروته الوثقى يريدون أن يطفؤوا
 (۸) كتاب سليم بن قيس: ٧٤٥ ـ ٣٤٦.

## أبواب ما يتعلق به رضي أولاده و أزواجه و عشائره و أصحابه و أمته و غيرها

## عدد أولاد النبي (ص) و أحوالهم و فيه بعض أحوال أم إبراهيم

١-ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] ابن مخلد عن ابن السماك عن أحمد بن بشر عن موسى بن محمد بن حنان عن إبراهيم بن أبي العزيز عن عثمان بن أبي الكنات (١) عن ابن أبي مليكة (٢) عن عائشة قالت لما مات إبراهيم بكي النبي عليه حتى جرت دموعه على لحيته فقيل له يا رسول الله تنهى عن البكاء و أنت تبكى فقال ليس هذا بكاء إنما هذا رحمة و من لا يرحم لا يرحم<sup>(٣)</sup>.

٢\_ب: [قرب الإسناد] هارون عن ابن صدقة عن جعفر عن أبيهﷺ قال ولد لرسول اللهﷺ من خديجة القاسم و الطاهر و أم كلثوم و رقية و فاطمة و زينب فتزوج (٤٠) علىﷺ فاطمةﷺ و تزوج أبو العاص بن ربيعة و هو من بني أمية زينب و تزوج عثمان بن عفان أم كلثوم و لم يدخل بها حتى هلكت و زوجه رسول اللهﷺ مكانها رقية ثم ولد لرسول الله ﷺ من أم إبراهيم إبراهيم و هي مارية القبطية أهداها إليه صاحب الإسكندرية مع البغلة الشهباء و أشياء معها<sup>(٥)</sup>.

٣- أن: (الخصال) أبي و ابن الوليد عن سعد عن البرقي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن على بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللهﷺ قال ولد لرسول اللهﷺ من خُديجة القاسم و الطاهر و هو عبد الله و أم كلثوم و رقية و زينب و فاطمة و تزوج على بن أبي طالب؛ فاطمة ﷺ و تزوج أبو العاص بن الربيع و هو رجل من بني أمية زينب و تزوج عثمان بن عفان أم كلثوم فماتت و لم يدخل بها فلما ساروا إلى بدر زوجه رسول اللهﷺ رقية و ولد لرسول الله على إبراهيم من مارية القبطية و هي أم إبراهيم أم ولد(٦).

أقول: قد مر خبر عمرو بن أبى المقدام في أحوال خديجة ع.

٤\_قب: [المناقب لابن شهرآشوب] أولاده ولد من خديجة القاسم و عبد الله و هما الطاهر و الطيب و أربع بنات زينب و رقية و أم كلثوم و هي آمنة و فاطمة و هي أم أبيها و لم يكن له ولد من غيرها إلا إبراهيم من مارية ولد بعالية في قبيلة مازن في مشربّة أم إبراهيم و يقال وُلد بالمدينة سنة ثمان من الهجرة و مات بها و له سنة و عشرة أشهر و ثمانية أيام و قبره بالبقيع.

و في الأنوار و الكشف و اللمع و كتاب البلاذري أن زينب و رقية كانتا ربيبتيه(٧) من جحش فأما القاسم و الطيب

باب ۱

<sup>(</sup>١) في المصدر: عثمان بن أبي الكنان.

<sup>(</sup>٣) أمَّالي الطوسي: ٣٩٨ ج٣٦.

<sup>(</sup>٧) في «أ»: ربيبتاه.

<sup>(</sup>۲) في «أ»: ابن مليكة. (٤) فيّ «أ»: فزوج.

<sup>(</sup>٦) الخصال: ٤٠٤ ب٧ ح ١١٥.

<sup>(</sup>٥) قرب الإسناد: ٦ - ٧.

فماتا بمكة صغيرين قال مجاهد مكث القاسم سبع ليال و أما زينب فكانت عند أبي العاص القاسم بن الربيع فولدت أم كلثوم و تزوج بها على و كان أبو العاص أسر يوم بدر فمن عليه النبيﷺ و أطلقه من غير فداء و أتت زينب الطائف ثم أتت النبي عَلَيْكُ بالمدينة فقدم أبو العاص المدينة فأسلم و ماتت زينب بالمدينة بعد مصير النبي عليها إليها بسبع سنين و شهرين و أما رقية فتزوجها عتبة و أم كلثوم تزوجها عتيق و هما ابنا أبي لهب فطلقاهما فتزوج عثمان رقية بالمدينة و ولدت له عبد الله صبيا لم يجاوز ست سنين وكان ديك نقره على عينُه فمات و بعدها أم كلثوم و لا عقب للنبي ﷺ إلا من ولد فاطمة ﷺ (١١).

٥-كا: [الكافي] العدة عن سهل عن البزنطي عن حماد بن عثمان عن عامر بن عبد الله قال سمعت أبا عبد الله على يقول كان على قبر إبراهيم بن رسول الله المنظي عذق يظله من الشمس يدور حيث دارت الشمس فلما يبس العذق درس القبر فلم يعلم مكانه<sup>(۲)</sup>.

٦-ع: [علل الشرائع] على بن حاتم القزويني عن القاسم بن محمد عن حمدان بن الحسين بن الوليد عن عبد الله بن حماد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد اللهﷺ قال قلت له لأي علة لم يبق لرسول اللهﷺ ولد قال لأن الله عز و جل خلق محمدا ﷺ نبيا و علياﷺ وصيا فلو كان لرسول اللهﷺ ولد من بعده كان أولى برسول اللهﷺ من أمير المؤمنين فكانت لا تثبت وصية أمير المؤمنين (٣).

٧\_قب: [المناقب لابن شهرآشوب] تفسير النقاش بإسناده عن سفيان الثورى عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس قال كنت عند النبي ﷺ و على فخذه الأيسر ابنه إبراهيم و على فخذه الأيمن الحسين بن على و هو تارة يقبل هذا و تارة يقبل هذا إذ هبط جبرئيل بوحي من رب العالمين فلما سرى عنه قال أتاني جبرئيل من ربي فقال يا محمد إن ربك يقرأ عليك السلام و يقول لست أجَّمعهما فافد أحدهما بصاحبه فنظر النبي ﴿ اللَّهِ اللَّهِ إبراهيم فبكي و نظر إلى الحسين فبكي و قال إن إبراهيم أمه أمة و متى مات لم يحزن عليه غيري و أم الحسين فاطمة و أبوه على ابن عمي لحمي و دمي و متى مات حزنت ابنتي و حزن ابن عمي و حزنت أنا عليه و أنا أؤثر حزنى على حزنهما يا جبرئيل يقبض إبراهيم فديته للحسين قال فقبض بعد ثلاث فكان النبي ﷺ إذا رأى الحسين مقبلا قبله و ضمه إلى صدره و رشف ثنایاه و قال فدیت من فدیته بابنی إبراهیم (E).

يف: [الطرائف] من الجمع بين الصحاح الستة عن سفيان مثله<sup>(٥)</sup>.

٨-فس: [تفسير القمي] ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإِ فَتَبَيُّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ∢ فإنها نزلت في مارية القبطية أم إبراهيم وكان سبب ذلك أن عـائشة قـالت لرســول اللــهﷺ إن إبراهيم ﷺ ليس هو منك و إنما هو من جريح القبطى فإنه يدخل إليها في كل يوم فغضب رسول اللهﷺ و قال لأمير المؤمنين خذ السيف و ائتنى برأس جريح فأخذ أمير المؤمنين ﷺ السيف ثم قال بأبي أنت و أمي يا رسول الله إنك إذا الله رسول أمر أكون فيه كالسفود المحمى في الوبر فكيف تأمرني أتثبت (١٦) فيه أمّ أمضى على ذلك فقال له رسول المرتبي الله الله الله الله الله عليه الموامنين صلوات الله عليه إلى مشربة أم إبراهيم فتسلق عليها فلما نظر إليه جريح هرب منه و صعد النخلة فدنا منه أمير المؤمنين ﷺ فقال له انزل فقال له يا على اتق الله ما هاهنا بأس إني مجبوب ثم كشف عن عورته فإذا هو مجبوب فأتا به إلى رسول الله ﷺ فقال له رسول الله ما شأنك يا جريح فقال يا رسول الله ﷺ إن القبط يجبون حشمهم و من يدخل إلى أهاليهم و القبطيون لا يأنسون إلا بالقبطيين فبعثني أبوها لأدخل إليها و أخدمها و أونسها فأنزل الله عز و جل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإِ﴾ الآية.

٩-و في رواية عبيد الله بن موسى (٧) عن أحمد بن رشيد عن مروان بن مسلم عن عبد الله بن بكير قال قلت لأبي عبد الله جعلت فداك كان رسول اللهﷺ أمر بقتل القبطي و قد علم أنها قد كذبت عليه أو لم يعلم و إنما دفع

<sup>(</sup>١) مناقب آل أبي طالب ١: ٢٠٩.

<sup>(</sup>٣) علل الشرائع: ١٣٦ ب ١١١ ح ١.

<sup>(</sup>٥) الطرائف في معرفة مذهب الطّوائف: ٢٠٢ - ٢٨٩. (٧) في المصدر: عبدالله بن موسى، وقد تقدم الكلام عنه.

<sup>(</sup>٢) الكافي ٣: ٢٥٤ ب١٦٦ ح١٥. (٤) مناقب آل أبي طالب ٤: ٨٨ ـ ٨٩. (٦) في المصدر: المحماة في الوبر فكيف تأمرني اثبت.

الله عن القبطي القتل بتثبت على فقال بلي قد كان و الله علم(١) و لو كان عزيمة من رسول اللم عليه القتل ما رجع على حتى يقتلُه و لكن إنما فعل رسول الله لترجع عن ذنبها فما رجعت و لا اشتد عليها قتل رجل مسلم بكذبها(٢٠).

بيان: السفود كتنور حديدة يشوي بها و المشربة بفتح الراء و ضمها الغرفة و تسلق الجدار تسوره و الجب استيصال الخصية.

١٠-ل: [الخصال] فيما احتج به أمير المؤمنين على أهل الشورى قال نشدتكم بالله هل علمتم أن عائشة قالت لرسول اللهإن إبراهيم ليس منك و إنه ابن فلان القبطي قال يا على اذهب فاقتله فقلت يا رسول اللهﷺ إذا بعثتني أكون كالمسمار المحمى في الوبر أو أتثبت قال لا بل تثبت فذهبت فلما نظر إلى استند إلى حائط فطرح نفسه فيه فطرحت نفسي على أثره فصعد على نخل و صعدت خلفه فلما رآني قد صعدت رمي بَّإزاره فإذا ليس له شيء مما يكون للرجال فجئت فأخبرت رسول الله عليه فقال الحمد لله الذي صرف عنا السوء أهل البيت فقالوا اللهم لا فقال اللهم اشهد<sup>(١٣)</sup>.

١١\_فس: [تفسير القمي] و أما قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاؤُ بِالْإِفْكَ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرُ لَكُمْ ﴾ فإن العامة روت أنها نزلت في عائشة و ما رميت به في غزوة بني المصطلق من خزاعة و أما الخاصة فإنهم رووا أنها نزلت في مارية القبطية و ما رمتها به عائشة.

١٢ حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا محمد بن عيسى عن الحسن بن على بن فضال قال حدثني عبد الله بن بكير عن زرارة قال سمعت أبا جعفر ﷺ يقول لما هلك(٤) إبراهيم بن رسول اللهﷺ حزن عليه رسول اللهﷺ حزنا شديدا فقالت عائشة ما الذي يحزنك عليه فما هو إلا ابن جريح فبعث رسول الله ﷺ علياﷺ و أمره بقتله فذهب على إليه و معه السيف و كان جريح القبطى في حائط فضرب على<sup>(٥)</sup> باب البستان فأقبل إليه جريح ليفتح له الباب فلماً رأى عليا عرف في وجهه الشر<sup>(١)</sup> فأدبر راجعا و لم يفتح الباب فوثب علي على الحائط و نزل إلى البستان و اتبعه و ولي جريح مدبرا فلما خشي أن يرهقه صعد في نخلة و صعد على في أثره فلما دنا منه رمي جريح بنفسه من فوق النخلة فبدت عورته فإذا ليس له ما للرجال و لا له ما للنساء فانصرف على إلى النبي ﷺ فقال يا رسول الله إذا بعثتنى في الأمر أكون فيه كالمسمار المحمى(٧) أم أثبت قال لا بل أثبت(٨) قال و الذّي بعثك بالحق ما له مــا للرجال و ما له ما للنساء<sup>(٩)</sup> فقال الحمد لله الذي صرف عنا السوء أهل البيت<sup>(١٠)</sup>.

١٣ ـ سن: [المحاسن] أبو سمينة عن محمد بن أسلم عن الحسين بن خالد قال سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر على ا يقول لما قبض إبراهيم بن رسول الله عليه الله جرت في موته ثلاث سنن أما واحدة فإنه لما قبض انكسفت الشمس فقال الناس إنما انكسفت الشمس لموت ابن رسول الله فصعد رسول الله المنظم المنبر فحمد الله و أثنى عليه ثم قال أيها راً الناس إن الشمس(١١) و القمر آيتان من آيات الله يجريان بأمره مطيعان له لا ينكسفان لموت أحد و لا لحياته فإذا انكسفا أو أحدهما صلوا ثم نزل من المنبر فصلى بالناس الكسوف فلما سلم قال يا على قم فجهز ابني قال فقام على فغسل إبراهيم وكفنه و حنطه(١٢٠) و مضى رسول الله ﷺ حتى انتهى به إلى قبره فقال الناس إن رسول الله نسى أن يصلى على ابنه لما دخله من الجزع عليه فانتصب قائما ثم قال إن جبرئيل أتاني و أخبرني بما قلتم زعمتم أني نسيت أن أصلي على ابني لما دخلني من الجزع ألا و إنه ليس كما ظننتم و لكن اللطيف الخبير فرض عليكم خمس صلوات و جعل لموتاكم من كل صلاةً تكبيرة و أمرني أن لا أصلى إلا على من صلى ثم قال يا على انزل و ألحد ابني فنزل على فألحد إبراهيم في لحده فقال الناس إنه لا ينبغي لأحد أن ينزل في قبر ولده إذ لم يفعل رسول الله ﷺ بابنه فقال رسول الله ﷺ أيها الناس إنه ليس عليكم بحرام أن تنزلوا في قبور أولادكم و لكن لست آمن إذا حل أحدكم الكفن

<sup>(</sup>٢) تفسير القمى ٢: ٢٩٣ ـ ٢٩٤.

<sup>(</sup>٤) في المصدر: لما مات.

<sup>(</sup>٦) كذاً في نسخة والمصدر، وفي «ط»: الشر.

<sup>(</sup>٩) في نسخة، والمصدر: ولا ماللنساء.

<sup>(</sup>١١) في المصدر: أن كسوف الشمس.

<sup>(</sup>١) في المصدر: اعلم.

<sup>(</sup>٣) الخصال: ٥٦٣ ح ٣١.

<sup>(</sup>٥) في نسخة: عليه.

<sup>(</sup>٧) فيُّ نسخة: المحمر في الوبر، وفي المصدر: المحمى في الوتر. (٨) في نسخة: تثبت.

<sup>(</sup>۱۰) تَفسير القمي ٢: ٧٥ ـ ٧٦.

<sup>(</sup>١٢) في المصدر: وحنطه ومضي، فمضى رسول الله.

(r)

عن ولده أن يلعب به الشيطان فيدخله عن ذلك من الجزع ما يحبط أجره ثم انصرف(١٠).

كا: [الكافي] على عن أبيه عن عمرو بن سعيد عن على بن عبد الله عن أبي الحسن موسى الله مثله (٢٠).

18\_كا: [الكافي] حميد بن زياد عن الحسن بن محمد الكندي عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان عن عبد الله بن راشد قال كنت مع أبي عبد الله على حين مات إسماعيل ابنه فأنزل في قبره ثم رمى بنفسه على الأرض مما يلي القبلة ثم قال هكذا صنع رسول الله الله المراحق بإبراهيم (٣).

٦- ١٦ الكافي العدة عن سهل عن جعفر بن محمد عن ابن القداح عن أبي عبد الله الله النبي الله امرأة عن سهل عن جعفر بن محمد عن ابن القداح عن أبي عبد الله الله الله الله الله عن من مطعون و هي تقول هنيئا لك يا أبا السائب الجنة فقال النبي الله و ما علمك حسبك أن تقولي كان يحب الله عز و جل و رسوله فلما مات إبراهيم بن رسول الله الله علم هملت (٦) عين رسول الله بالدموع ثم قال النبي الله الله تدمع العين و يحزن القلب و لا نقول ما يسخط الرب و إنا بك يا إبراهيم لمحزونون ثم رأى النبي الله قلم قلم قلم ون (١٠). قبره خللا فسواه بيده ثم قال إذا عمل أحدكم عملا فليتقن ثم قال الحق بسلفك الصالح عثمان بن مظعون (١٠).

٧١-كا: [الكافي] محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد قال سألت أبا عبد الله إنا نأتي المساجد التي حول المدينة فبأيها أبدأ قال ابدأ بقبا فصل فيه و أكثر فإنه أول مسجد صلى فيه رسول الله وفي في هذه العرصة ثم اثت مشربة أم إبراهيم فهي (٨) مسكن رسول الله وفي و مصلاه (١٩).

۱۸\_یه: [من لا یحضر الفقیه] روی محمد بن أحمد الأشعري عن السندي بن محمد عن یونس بن یعقوب عن أبي مریم ذکره عن أبیه أن أمامة بنت أبي العاص و أمها زینب بنت رسول الله ﷺ كانت تحت علي بن أبي طالب ، بعد مریم ذکره عن أبیه أن أمامة بنت أبي العاص و أمها زینب بنت رسول الله ﷺ كانت تحت علي بن أبي طالب ، بعد علي المعنورة بن نوفل فذكر أنها وجعت وجعا شدیدا حتى اعتقل لسانها فجاءها الحسن و الحسين ابنا علي و هي لا تستطيع الكلام فجعلا يقولان لها و المغيرة كاره لذلك أعتقت فلانا و أهله فجعلت تشير برأسها لا مناسم المالا المالا ، المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالات ال

19- يح: [الخرائج و الجرائح] روي عن محمد بن عبد الحميد عن عاصم بن حميد عن يزيد بن خليفة قال كنت عند أبي عبد الله قاعدا فسأله رجل من القميين أتصلي النساء على الجنائز فقال إن المغيرة بن أبي العاص ادعى أنه رصى رسول الله فكسر (١٢) رباعيته و شق شفتيه و كذب و ادعى أنه قتل حمزة و كذب فلما كان يوم الخندق ضرب على أذنيه فنام فلم يستيقظ حتى أصبح فخشي أن يؤخذ فتنكر و تقنع بثوبه و جاء إلى منزل عثمان يطلبه و تسمى باسم رجل من بني سليم كان يجلب إلى عثمان الخيل و الغنم و السمن فجاء عثمان فأدخله منزله و قال ويحك ما صنعت ادعيت أنك رميت رسول الله و ادعيت أنك شققت شفتيه و كسرت رباعيته و ادعيت أنك قتلت حمزة و أخبره بما لتي و أنه ضرب على أذنه فلما سمعت ابنة النبي شخ بما صنع بأبيها و عمها صاحت فأسكتها عثمان ثم خرج عثمان إلى رسول الله و هو جالس في المسجد فاستقبله بوجهه و قال يا رسول الله إنك آمنت عمي المغيرة فكذب (١٣) فصرف عنه رسول الله إنك آمنت عمي المغيرة فكذب (١٣) فصرف عنه رسول الله إنك آمنت عمي المغيرة فكذب فصرف رسول الله إنك آمنت عمي المغيرة أو سقاء أو قربة أو دلوا (١٥) أو خنا أو نعلا أو زادا أو ماء.

<sup>(</sup>۲) الکافی ۳: ۲۰۸ ـ ۲۰۹ ح۷.

<sup>(</sup>٤) كذا في نسخة، والمصدر. وفي «ط»: رفع.

<sup>(</sup>٦) كذا في النسخ، والصحيح ما في المصدر: هملت.

 <sup>(</sup>A) في المصدر: وهي.
 (۱۰) في نسخة من الكتب والمصدر: نعم.

 <sup>(</sup>١٠) في نسخة من الحتب والمصدر
 (١٢) في نسخة: فكسرت.

<sup>(</sup>۱٤) في نسخة: او قباء.

<sup>(</sup>١) المحاسن: ٣١٣: ٣١٤ كتاب العلل ح ٣١.

<sup>(</sup>٣) الكافي ٣: ١٩٤ ب١٣٤ ح٧. (٥) الكاني ٣. ٥٥.

<sup>(</sup>٥) الكافي ٣. ١٩٩ ب١٣٨ ح ١.

<sup>(</sup>٧) الكافيّ ٣٣: ٢٦٢ ـ ٢٦٣ ح ٥٥. (٩) الكافي ٤: ٥٦٠ ب٣٤٨ ح ٢.

<sup>(</sup>١١) مِن لَا يحضرهِ الفقيه ٤: ١٩٨ ح ٥٤٥٥.

<sup>(</sup>١٣) في نسخة: فكذب، وكذا ما بعدها. (١٥) في نسخة والمصدر: او اداوة.

قال عاصم: هذه عشرة أشياء فأعطاها كلها إياه عثمان فخرج فسار على ناقته فنقبت (١) ثم مشى في خفيه فنقبا ثم مشى في نفيه ثقبا ثم مشى في نعيه فنقبا ثم مشى في نعيه فنقبتا ثم مشى في نعيه فنقبتا ثم مشى على ركبتيه فنقبتا فأتى شجرة فجلس تحتها فجاء الملك فأخبر رسول الله على الله المنافقة بمكانه فبعث إليه رسول الله الله التياه فهو في مكان كذا و كذا فاتركني فاتتلاه فلما أتياه (٢) قال زيد للزبير إنه ادعى أنه قتل أخي و قد كان رسول الله الله التياه أبيك فأعلمته بمكان عمي أقتله فتركه الزبير فقتله فرجع عثمان من عند النبي التي فقال لامرأته إنك أرسلت إلى أبيك فأعلمته بمكان عمي فعلفت له بالله ما فعلت فلم يصدقها فأخذ خشبة القتب فضربها ضربا مبرحا فأرسلت إلى أبيها تشكو ذلك و تخبره بما صنع فأرسل إليها أني لأستحي للمرأة أن لا تزال تجر ذيولها تشكو زوجها فأرسلت إليه أنه قد قتلني فقال لعلي خذ السيف ثم الت بنت عمك فخذ بيدها فمن حال بينك و بينها فاضربه بالسيف فدخل (٤) على فأخذ بيدها فعاء بها لي النبي الله المنافق من ألم (٥) جاريته و عثمان جالس مع القوم فقال رسول الله الله شيئة من ألم (٥) جاريته ألله فامين وهو ساكت فقال رسول الله شي ليقومن أو لأسمينه باسمه و اسم أبيه فقام يتوكاً على مهين قال فخرج تفاطمة في نسائها فصلت على أختها (١٠).

بيان: في النهاية فيه فضرب على آذانهم هو كناية عن النوم و معناه حجب الصوت و الحس أن يلجا آذانهم فينتبهوا كأنها قد ضرب عليها حجاب و قال ضربا غير مبرح أي غير شاق و كان مهينا اسم مولاه.

و دخل عثمان بعد خروج علي في فأخذ بيد عمه فأتى به النبي في فلما رآه أكب<sup>(١)</sup> و لم يلتفت إليه و كان نبي الله حنينا (١٠) كريما فقال يا رسول الله هذا عمي هذا المغيرة بن أبي العاص و قد و الذي بعثك بالحق آمنته (١١) قال أبو عبد الله و كذب و الذي بعثه بالحق نبيا ما آمنه فأعادها ثلاثا و أعادها أبو عبد الله في ثلاثا إني آمنته (٢١) إلا أنه يأتيه عن يمينه ثم يأتيه عن يساره فلما كان في الرابعة رفع رأسه إليه فقال قد جعلت لك ثلاثا فإن قدرت عليه بعد ثلاثة قتلته (١٣)

<sup>(</sup>١) نقبت الناقة: رق خفها. (٢) في نسخة: ثم حبا.

<sup>(</sup>٣) في نسخة والمصدر: فلما انتهيا اليه. (٤) في نسخة والمصدر: فدخل عليها.

 <sup>(</sup>١) عن تسخد والعسدر.
 (٥) الم بالجارية: واقعها وقربها.

<sup>(</sup>٧) الخرائج والجرائح: ٩٤ ـ ٩٦ ـ ٩٦ م١٥٦. (٨) كذا في «أ»، وفي بعض نسخ المصدر. وإليه أشار المصنف في البيان الآتي. وفي «ط»: نذر. وفي نسخة: والمصدر: هدر، وهو الأنسب.

<sup>(</sup>٩) في المُصدر: فلما رآه، اكبُّ عليه. (١١) في نسخة والمصدر: هذا مغيره بن أبي العاص وفد، والذي بعثك بالحق ما آمنه.

<sup>(</sup>١٢) في نسخة والمصدر: آمنه. (١٣) في المصدر: بعد ثالثه قتلته.



فلما أدبر قال رسول الله اللهم العن المغيرة بن أبي العاص و العن من يؤويه و العن من يحمله و العن من يطعمه و العن من يسقيه و العن من يجهزه و العن من يعطيه سقاء أو حذاء أو رشاء أو وعاء و هو يعدهن بيمينه و انطلق به عثمان فآواه(١) و أطعمه و سقاه و حمله و جهزه حتى فعل جميع ما لعن عليه النبي ﷺ من يفعله به ثم أخرجه في اليوم الرابع يسوقه فلم يخرج من أبيات المدينة حتى أعطب الله راحلته و نقب حُذًاه (٢) و دميت(٣) قدماه فاستعان بيده و ركبته (<sup>٤)</sup> و أثقله جهازه حتى وجر به <sup>(٥)</sup> فأتى سمرة <sup>(١)</sup> فاستظل بها لو أتاها بعضكم ما أبهره <sup>(٧)</sup> فأتى رسول الله ﷺ الوحي فأخبره بذلك فدعا علياﷺ فقال خذ سيفك فانطلق أنت و عمار و ثالث لهم(٨) فإن(٩) المغيرة بن أبي العاص تحت شَجرة كذا وكذا فأتاه على ﷺ فقتله فضرب عثمان بنت رسول الله ﷺ و قال أنت أخبرت أباك بمكانه فبعثت إلى رسول الله والله الشيئ تشكو ما لقيت فأرسل إليها رسول الله المنظيظة اقنى حياءك فما أقبح بالمرأة (١٠) ذات حسب و دين في كل يوم تشكو زوجها فأرسلت إليه مرات(١١١) كل ذلك يقول لها ذلك.

فلماكان في الرابعة دعا علياﷺ و قال خذ سيفك و اشتمل عليه ثم ائت بنت ابن عمك(١٢) فخذ بيدها فإن حال بينك و بينها(١٣) فاحطمه بالسيف و أقبل(١٤) رسول اللهﷺ كالواله من منزله إلى دار عثمان فأخرج علىﷺ ابنة رسول فلما أن رأي ما بظهرها قال ثلاث مرات ما له قتلك قتله الله و كان ذلك يوم الأحد و بات عثمان متلحفاً(١٥) بجاريتها 状 نمكثت الإثنين و الثلاثاء و ماتت في اليوم الرابع فلما حضر أن يخرج بها أمر رسول اللهﷺ فاطمةﷺ فخرجت و نساء المؤمنين معها و خرج عثمان يشيع جنازتها فلما نظر إليه النبي ﷺ قال من أطاف البارحة بأهله أو بفتاته فلا يتبعن جنازتها قال ذلك ثلاثا فلم ينصرف فلماكان في الرابعة قال لينصرفن أو لأسمين باسمه فأقبل عثمان متوكيا على مولى له ممسكا ببطنه(١٦١) فقال يا رسول الله إنى أشتكى بطنى فإن رأيت أن تأذن لى أن أنصرف قال انصرف و خرجت فاطمة على و نساء المؤمنين و المهاجرين فصلين على الجنازة (١٧).

بيان: يقال ندر الشيء أي سقط و أندره غيره و في بعض النسخ هدر و هـو أظهر و قـد مـر أن المشجب خشبات منصوبة توضع عليها الثياب قوله فأعادها ثلاثا هذا من كلام الإمام علله و الضمير راجع إلى كلام عثمان بتأوّيل الكلمة أو الجملة أي أعاد قوله قد و الذي بعثك بالحق آمنته و قوله و أعادها أبو عبد الله ثلاثا كلام الراوي أدخله بين كلامي الإمام أي أنه الله كلما أعاد كـلام عثمان أتبعه بقوله وكذب و الذي بعثه إلخ و قوله إني آمنته بيان لمرجع الضمير في قوله أعادها أولا و أحال المرجع في الثاني على الظهور و يحتمل أنّ يكون قوله إني آمنته بدلا من الضمير المؤنث في الموضعين معاً بأن يكون غرض الراوي أنه لم يقل فأعادها ثلاثا بل كرر القول بـعينه ثـلاثا فيحتمل أن يكون ﷺ كرر و الذي بعثه أيضا و لم يذكره الراوي لظهوره أو يكون مراده إلى آخره و أن يكونقال ذلك مرة بعد الأولى أو بعد الثالثة و على التقادير قوله إلا أنه استثناء من قوله ما آمنه أي لم يكن آمنه إلا أنه أي عثمان يأتي النبي النبي الشي عن يمينه و عن شماله و يلج و يبالغ ليـأخذ منه تَلْفِينَ الأمان له.

و في بعض النسخ أني آمنه على صيغة الماضي الغائب فأني بالفتح و التشديد للاستفهام الإنكاري والاستثناء متعلق به لكن في أكثر النسخ بصيغة التكلم فيدل على أن قول اللعين سابقا آمنته بصيغة التكلم أيضا و غرضه أني آمنته في المعركة و أدخلته المدينة إذ الأمان بعدها لا ينفع و ربما يقرأ

<sup>(</sup>۱) في «أ»: و آواه.

<sup>(</sup>٣) في نسخة و في المصدر: ورمّت.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: حتى وجس به.

<sup>(</sup>٧) فيّ المصدر: ما أبهره ذلك.

<sup>(</sup>٩) في المصدر: فأت المغيرة.

<sup>(</sup>۱۱) قى نسخة: مراراً.

<sup>(</sup>١٣) في المصدر: بينك وبينها أحد.

<sup>(</sup>١٥) في نسخة: ملتحفاً متخلياً. (۱۷) الكافي ٣: ٢٥١ ـ ٢٥٣ ح.٨.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: ونقب خداه. (٤) في نسخة وفي المصدر: فاستعان بيديه وركبتيه. (٦) في نسخة: شجّرة.

<sup>(</sup>٨) في نسخة: وثالث لهما. (١٠) في المصدر: ما أقبح بالمرأة.

<sup>(</sup>١٢) في المصدر: ثم اثت بيت ابنة. (١٤) في نسخة: فأقبل.

<sup>(</sup>١٦) في نسخة: مسكاً بطنه.

أمنته على بناء التفعيل أي جعلته مؤمنا و على النسخة الظاهرة آمنته بصيغة الخطاب أي ادعى أن رسول الله ﷺ أمنه فيكون موافقا لما مر في خبر الخرائج قوله حتى وجر به قبال الجبوهري وجرّت منه بالكسر خفت<sup>(١)</sup>و في بعض النسخ حسر به أي أُعيا و انقطع بجهازه و في بعضها وجس به أي فزع.

قوله: ما أبهره ما نافية لبيان قرب المسافة أو للتعجب لبيان بعدها و مشقتها و البهر انقطاع النفس من الإعياء وبهره الحمل يبهر بهرا إذا وقع عليه البهر فانبهر أي تنابع نفسه و أبهر احترق من حربهرة النار و قال الجوهري قنيت الحياء بالكسر قنيانا أي لزمته قال عنترة.

اقنی<sup>(۲)</sup> حیاءك لاأبا لك و اعلمي أنى امرؤ ساموت إن لم أقتل (٣) و الحطم الكسر و التحف بالشيء تغطى به و اللحاف ككتاب ما يلتحف به و زوجة الرجل.

٢٣\_كا: [الكافي] العدة عن البرقي عن عثمان بن عيسى عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله هِ أ يفلت من صَغطة القبر أحد قال فقال نعوذ بالله ما أقل من يفلت من صَغطة القبر إن رقية لما قتلها عثمان وقف رسول الله ﷺ على قبرها فرفع رأسه إلى السماء فدمعت عيناه و قال للناس إني ذكرت هذه و ما لقيت فرققت لها و استوهبتها من ضمة القبر قال فقال اللهم هب لى رقية من ضمة القبر فوهبها الله له قال و إن رسول الله علي خرج في جعلت فداك إنا نحدث أنه كان يستخف بالبول فقال معاذ الله إنهاكان من زعارة في خلقه على أهله قال فقالت أم سعد هنيئا لك يا سعد قال فقال لها رسول الله ﷺ يا أم سعد لا تحتمي على الله (<sup>ق]</sup>.

٢٤\_كا: [الكافي] حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان عن أبـي بـصير عـن أحدهما ﷺ قال لما ماتت رقية ابنة رسول الله ﷺ قال رسول الله الحقى بسلفنا الصالح عثمان بن مظعون و أصحابه قال و فاطمة ﷺ على شفير القبر تنحدر دموعها في القبر و رسول اللهﷺ يتلقاه بثوبه قائم (٥) يدعو قال إني لأعرف ضعفها و سألت الله عز و جل أن يجيرها من ضمة القبر(٦).

بيان: قال الشيخ السعيد المفيد قدس الله روحه في المسائل السروية في جواب من سأل عـن تزويج النبي ﷺ ابنته (٧) زينب و رقية من عثمان قال رحمه الله بعد إيراد بعض الأجــوبة عــن تِزويج أمير المؤمنين ﷺ بنته من عمر و ليس ذلك بأعجب من قول لوط (٨٠) ﴿هُؤُلَاءِ بَنَاتِي هُـنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ﴾ (٩) فدعاهم إلى العقد عليهم لبناته و هم كفار ضلال قد أذن الله تعالى في هلاكهم و قد زوج رسول اللهابنتيه قبل البعثة كافرين كانا يعبدان الأصنام أحدهما عتبة بن أبي لهب و الآخر أبو العاص بن الربيع فلما بعث رسول الله ﷺ فرق بينها و بين ابنتيه فمات عتبة على الكفر و أسلم أبو العاص فردها عليه(١٠) بالنكاح الأول ولم يكن ﷺ في حال من الأحوال كافرا و لا مواليا لأهل الكفر و قد زوج من يتبرأ من دينه و هو معاد له في الله عز و جل و هما اللذان روجهما(١١١) عثمان بعد هلاك عتبة و موت أبي العاص و إنما زوجه النبي ﷺ عـلى ظـاهر الإسـلام ثـم إنـه تـغير بعد ذلك و لم يكن على النبي ﷺ تبعة فيما يحدث في العاقبة هذا على قول بعض أصحابنا و على قول فريق آخر إنه زوجه على الظاهر وكان باطنه مستورا عنهِ و يمكّن <sup>(١٢)</sup> أن يستر اللــه عــنّ نبيه ﷺ نفاق كثير من المنافقين و قد قال الله سبحانه: ﴿وَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النَّفاق لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ﴾ (١٣) فلا ينكر أن يكون في أهل مكة كذلك و النكاح عملي الظاهر دُون

> (٢) في المصدر: فاقني. (٤) الكَّافي ٣: ٣٦٦ بَّ ١٥٩ ح٦.

(٦) الكافي ٣: ٢٤١ ب١٥٩ ح١٨٠.

(٨) في المصدر: بأعجب من قول لوط.

(١٠) قَّى المصدر: وأسلم أبو العاص بعد أبانه الإسلام فردها عليه.

<sup>(</sup>١) الصحاح: ٨٤٤.

<sup>(</sup>٣) الصحاح: ٢٤٦٩.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: قائماً.

<sup>(</sup>٧) في المصدر: بنتيه.

<sup>(</sup>۹) سورة هود: ۷۸.

<sup>(</sup>١١) في المصدر: وقد زوج من تبرأ من دينه من بني أمية هو يعاديه الله عزَّوجَلَّ، هاتان هما اللَّتان تزوجهما. (١٣) سورة التوبة: ١٠١. (١٢) في المصدر: مستوراً عنه وليس بمنكر.

الباطن و أيضا يمكن أن يكون الله تعالى قد أباحه مناكحة من يظاهر الإسلام(١١) و إن علم من باطن النفاق و خصه بذلك و رخص له فيه كما خصه في أن يجمع بين أكثر من أربع حرائر في النكاح و أباحه أن ينكح بغير مهر و لم يحظر عليه المواصلة ّفي الصيام و لا الصلاة <sup>(٢)</sup> بعد قيامه من النوم بغير وضوء و أشبآه ذلك مما خص به و حظر على غيره من عامة الناس فهذه أجوبة ثلاثة عن تزويج النبي الله الموفق للصواب الله الموفق للصواب النهي النبي الله الله الموفق للصواب (٣) انتهى كلامه طوبي له وَ حُسْنُ مَآبِ.

و قال السيد المرتضى رحمه الله في الشافي فإن قيل إذا كان جحد النص كفرا عندكم و كان الكافر على مذاهبكم لا يجوز أن يتقدم منة إيمان و لا إسلام و النبي ﷺ عالم بكل ذلك فكيف يجوز أن ينكح ابنته من يعرف من باطنه خلاف الإيمان.

قلنا ليس كل من قال بالنص على أمير المؤمنين الله يكفر دافعيه و لا كل من كفر دافعيه يقول بالموافاة و إن الموافي بالكفر لا يجوز أن يتقدم منه إيمان و من قال بالأمرين لا يمتنع أن يجوز كون النبي الشُّنيُّةُ غير عالم بحال دافعي النص على سبيل التفصيل فإذا علم ذلك علم مّا يـوجب تكفيرهم و متى لم يعلم جوز أن يتوبوا كما يجوز أن يموتوا على حالهم و ذلك يمنع من القطع في الحال على كفرهم و إن أظهروا الإسلام ثم لو ثبت أنه ١٤١٨ كان يعلم التنفصيل و العناقبة وكملُّ شيء جوزنا أن لا يعلمه لكان ممكنا أن يكون تزويجه قبل هذا العلم فلو كان تقدم له العلم لما زوجه فليس معنى في العلم إذا ثبت تاريخ انتهي (٤).

أقول: سيأتي بعض القول في ذلك في باب المطاعن إن شاء الله.

٢٥\_قال في المنتقى، ولدت خديجة له ﷺ زينب و رقية و أم كلثوم و فاطمة و القاسم و به كان يكني و الطاهر و الطيب و هلكُ هؤلاء الذكور في الجاهلية و أدركت الإناث الإسلام فأسلمن و هاجرن معه و قيل الطيب و الطاهر لقبان لعبد الله و ولد في الإسلام و قال ابن عباس أول من ولد لرسول اللهﷺ بمكة قبل النبوة القاسم و يكني به ثم ولد له زينب ثم رقية ثم فاطمة ثم أم كلثوم ثم ولد له في الإسلام عبد الله فسمى الطيب و الطاهر و أمهم جميعا خديجة بنت خويلد و كان أول من مات من ولده القاسم ثم مات عبد الله بمكة فقال العاص بن وائل السهمي قد انقطع ولده فهو أبتر فأنزل الله تعالى: ﴿إِنَّ شَانِتُكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ﴾ (٥).

و عن جبير بن مطعم قال مات القاسم و هو ابن سنتين و قيل سنة و قيل إن القاسم و الطيب عاشا سبع ليال و مات عبد الله بعد النبوة بسنة و أما إبراهيم فولد سنة ثمان من الهجرة و مات و له سنة و عشرة أشهر و ثمانية أيام و قيل كان بين كل ولدين لخديجة سنة و قيل إن الذكور من أولاده ثلاثة و البنات أربع أولهن زينب ثم القاسم ثم أم كلثوم ثم فاطمة ثم رقية ثم عبد الله و هو الطيب و الطاهر ثم إبراهيم و يقال إن أولهم القاسم ثم زينب ثم عبد الله ثم رقية ثم أم كلثوم ثم فاطمة.

وأما بناته فزينب كانت زوجة أبي العاص و اسمه القاسم بن الربيع و كان لها منه ابنة اسمها أمامة فــتزوجها المغيرة بن نوفل ثم فارقها و تزوجها علىﷺ بعد وفاة فاطمةﷺ وكانت أوصت بذلك قبل فوتها و توفيت زينب سنة ثمان من الهجرة و قيل إنها ولدت من أبي العاص ابنا اسمه على و مات في ولاية عمر و مات أبو العاص في ولاية عثمان و توفيت أمامة سنة خمسين و رقية كانت زوجة عتبة بن أبى لهب فطلقها قبل الدخول بأمر أبـيه و تزوجها عثمان في الجاهلية فولدت له ابنا سماه عبد الله و به كان يكني و هاجرت مع عثمان إلى الحبشة ثم هاجرت معه إلى المدينة و توفيت سنة اثنتين من الهجرة و النبي ﷺ في غزوة بدر و توفي ابنها سنة أربع و له ست سنين و يقال نقره ديك على عينيه فمات و أم كلثوم تزوجها عتيبة بن أبى لهب و فارقها قبل الدخول و تزوجها عثمان بعد رقية سنة ثلاث و توفيت في شعبان سنة سبع.

(٥) الكوثر: ٣.

059

 <sup>(</sup>١) في المصدر: مناكحة من ظاهره الإسلام.
 (٣) عدة رسائل للمفيد: ٢٢٩ \_ ٢٣٠.

<sup>(</sup>٢) في «أ»: فهذه أجربة ثلاثة من. (٤) الشافي.

و فاطمة صلوات الله عليها تزوجها علىﷺ سنة اثنتين من الهجرة و دخل بها منصرفه من بدر و ولدت له حسنا و حسينا(١) و زينب الكبرى و أم كلثوم الكبرى و انتشر نور النبوة و العصمة حسبا و نسبا من ذرياتها و توفيت بعد وفاة أبيها صلوات الله عليهما بمائة يوم و قيل توفيت لثلاث خلون من شهر رمضان سنة إحدى عشرة و قيل غير ذلك<sup>(٢)</sup> و أما منزل خديجة فإنه يعرف بها اليوم اشتراه معاوية فيما ذكر فجعله مسجدا يصلى فيه و بناه على الذي هو عليه اليوم و لم يغير.

٢٦ ـ الغرر، للسيد المرتضى رضى الله عنه روى محمد بن الحنفية عن أبيه الله قال كان قد كثر على مارية القبطية أم إبراهيم الكلام في ابن عم لها قبطي كان يزورها و يختلف إليها فقال لي النبي ﷺ خذ هذا السيف و انطلق فإن وجدته عندها فاقتله قلت يا رسول الله أكون في أمرك كالسكة المحماة أمضّى لمّا أمرتني أم الشاهد يرى ما لا يرى 状 الغائب فقال لي النبي ﷺ بل الشاهد يرى ما لا يرى الغائب فأقبلت متوشعًا بالسيف فوجدته عندها فاخترطت السيف فلما أقبَّلت نحُّوه عرف أني أريده فأتى نخلة فرقي إليها ثم رمى بنفسه على قفاه و شغر برجليه فإذا إنه أجب أمسح ما له مما للرجل قليل و لاكثير قال فغمدت السيف و رجعت إلى النبي ﷺ فأخبرته فقال الحمد لله الذي يصرف عنا أهل البيت.

قال رضى الله عنه في هذا الخبر أحكام و غريب و نحن نبدأ بأحكامه ثم نتلوه بغريبه فأول ما فيه أن لقائل أن يقول كيف يجوز أن يأمر الرسولﷺ بقتل رجل على التهمة بغير بينة و ما يجري مجراها.

و الجواب عن ذلك أن القبطي جائز أن يكون من أهل العهد الذين أخذ عليهم أن يجرى فيهم أحكام المسلمين و أن يكون الرسولﷺ تقدم إليه بالانتهاء عن الدخول إلى مارية فخالف و أقام على ذلك و هذا نقض للعهد و ناقض العهود من أهل الكفر مؤذن بالمحاربة و المؤذن بها مستحق للقتل فأما قوله بل الشاهد يرى ما لا يرى الغائب فإنما عنى به رؤية العلم لا رؤية البصر لأنه لا معنى في هذا الموضع لرؤية البصر فكأنه ﷺ قال بل الشاهد يعلم و يصح له من وجه الرأي و التدبير ما لا يصح للغائب و لو لم يقل ذلك لوجب قتل الرجل على كل حال و إنما جاز منه أن يخير بين قتله و الكف عنه و يفوض الأمر في ذلك إلى أمير المؤمنينﷺ من حيث لم يكن قتله من الحدود و الحقوق التي لا يجوز العفو عنها و لا يسع إلا إقامتها لأن ناقض العهد ممن إلى الإمام القائم بأمور المسلمين إذا قدر عليه قبل التوبة أن يقتله أو يمن عليه.

و مما فيه أيضا من الأحكام اقتضاؤه أن مجرد أمر الرسول لا يقتضى الوجوب لأنه لو اقتضى ذلك لما حسنت مراجعته و لا استفهامه و في حسنها و وقوعها موقعها دلالة على أنه لا يقتضى ذلك و مما فيه أيضا من الأحكام دلالته على أنه لا بأس بالنظر إلى عورة الرجل عند الأمر ينزل فلا يوجد من النظر إليها بد إما لحد يقام أو لعقوبة ي النقط لأن العلم بأنه أمسح أجب لم يكن إلا عن تأمل و نظر و إنما جاز التأمل و النظر ليتبين هل هو ممن يكون منه ما قرف به أم لا و الواجب على الإمام فيمن شهد عليه بالزنى و ادعى أنه مجبوب أن يأمر بالنظر إليه و يتبين أمره و مثله أمر النبي ﷺ في قتل مقاتلة بني قريظة لأنه ﷺ أمر أن ينظروا إلى مؤتزر كل من أشكل عليهم أمره فمن وجدوه قد أنبت قتلوه و لو لا جواز النظر إلى العورة عند الضرورة لما قامت شهادة الزني لأن من رأى رجلا مع امرأة واقعا عليها متى لم يتأمل أمرهما حق التأمل لم تصح شهادته و لهذا قال النبي ﷺ لسعد بن عبادة و قد سأله عمن وجد مع امرأته رجلا أيقتله فقال حتى يأتي بأربعة شهداء فلو لم يكن الشهداء إذا حضروا تعمدوا إلى النــظر إلى عورتيهما لإقامة الشهادة كان حضورهم كغيبتهم و لم تقم شهادة الزنى لأن من شرطها مشاهدة العضو في العضو كالميل في المكحلة.

فإن قيل: كيف جاز لأمير المؤمنين ﷺ الكف عن القتل و من أي جهة آثره لما وجده أجب و أي تأثير لكونه أجب فيما استحق به القتل و هو نقض العهد.

قلنا: إنهﷺ لما فوض إليه الأمر في القتل و الكف كان له أن يقتله على كل حال و إن وجده أجب لأن كونه بهذه

<sup>(</sup>١) أشار في حاشية «ط» إلى أن في المصدر زيادة: ومحسناً. والنسخة ليست لديناكي نتأكد. (٢) وهو بالقعل غير ما ذكر. وسيأتي في تأريخها (سلام الله عليها) تفصيل ذلك.

الصفة لا يخرجه عن نقض العهد و إنما آثر الكف الذي كان إليه و مفوضاً إلى رأيه لإزالة التهمة و الشك الواقعين فو أمر مارية و لأنه أشفق من أن يقتله فيتحقق الظن و يلحق بذلك العار فرأىﷺ أن الكف أولى لما ذكرناه.

فأما غريب الحديث فقوله شغر برجليه يريد رفعهما و أصله في وصف الكلب إذا رفع رجله للبول و أما قوله فإذا إنه أجب فيعني به المقطوع الذكر لأن الجب هو القطع و منه بعير أُجّب إذا كان مقطوع السنام و قد ظن بعض من تأول هذا الخبر أن الأمسح هاهناً هو قليل لحم الألية و هذا غلط لأن الوصف بذلك لا معنى له في الخبر و إنما أراد تأكيد ..... الوصف له بأنه أجب و المبالغة فيه لأن قوله أمسح يفيد أنه مصطلم الذكر و يزيد على معنى الأجب زيادة ظاهرة(١) انتهى كلامه قدس سره و لم نتعرض لما يرد على بعض ما أفاده رحمه الله أحاله على فهم الناظرين.

## جمل أحوال أزواجه وفيه قصة زينب وزيد

باب ۲

الأحزاب «٣٣»: ﴿وَ مَا جَعَلَ أَدْعِياءَكُمْ أَبْناءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْواهِكُمْ وَ اللّهُ يَقُولُ الْحَقّ وَ هُوَ يَهْدِي السَّبيلَ \* ادْعُوهُمْ لَّابْانِهِمْ هُوَ أَقْسَطُعِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تُعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوانُكُمْ فِي الدُّينِ وَ مَوْالِيكُمْ وَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيَعنا أَخْطَأَتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً \* النَّبِيِّ أَوْلىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَوْاجُهُ أَنَّهَا تَهُمْ\*

و قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُردْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أَمَتَّعُكُنَّ وَ أَسَرِّحْكُنَّ سَرَاحاً جَمِيلًا \* وَ إِنْ كَنْتُنَّ تُرِدُنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ الدُّارَ الآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْراً عَظِيماً \* يا نِساء النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْن وَكَانَ ذَلِك عَلَى اللّهِ يَسِيراً \* وَ مَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تَعْمَلْ صَالِحاً نُوْتِها أَجْرَهاَ مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقاً كَرِيماً \* يَا نِسَاءَ النّبيّ لَسْتُنَّ كَأَحَدِ مِنَ النّساءِ إِن اتَّقَيْشَ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا \* وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلِا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولِيٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَ آتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً \* وَاذْكُرْنَ ١٧٠ ما يُتُلِي فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَ الْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفاً خَبِيراً \* إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَ الْمُعْلِمِينَ وَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمِينَ وَالْمِينَ وَالْمِنْ الْمَالِمِينَ وَالْمِينَانِ وَالْمِينَانِ وَالْمِينَ وَالْمِينَانِ وَالْمِينَانِ وَالْمَالِمِينَ وَالْمِينَانِ وَالْمِينَانِ وَالْمِينَانِ وَالْمِينَانِ اللَّهِ وَالْمِينَانِ وَلْمَالِمِينَالِيقِيلِ وَالْمِينَانِ وَالْمِينَالِيَعِينَ وَالْمِينَانِ وَالْمِينَانِ وَالْمِينَانِ الْمُؤْمِنَاتِ وَ الْقَانِتِينَ وَ الْقَانِتَاتِ وَ الصَّادِقِينَ وَ الصَّادِقَاتِ وَ الصَّابِرِينَ وَ الصَّابِرَاتِ وَ الْحَاشِعِينَ وَ الْحَاشِعَاتِ وَ الْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيراً وَ الذَّا كِزَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً \* وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِيناً \* وَ إِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكَ عَلَيْك زَوْجَك وَ اتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِك مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَ تَخْشِى النَّاسَ وَ اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمْ ا قَضِي زَيْنُ مِنْهَا وَطُّراً وَعَلَيْهِ النَّهُ اللَّهُ وَيُخْفِي فِي نَفْسِك مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَ تَخْشِى النَّاسَ وَ اللَّهُ أَحَقُ أَنْ زَوَّجُنْاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَىٓ الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجٍ أَدْعِنَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرَا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا \* مَاكَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمًا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَراً مَقْدُوراً \* الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسِالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوُّنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَداً إِلَّا اللَّهَ وَكُفَى باللَّهِ حَسِيباً \* ماكانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدِ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً ﴾ ٢٨ - ٤٠.

و قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَخْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُك مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْك وَ بِّنَاتِ عَمِّكِ وَ بَنَاتِ عَمَّاتِك وَ بَنَاتِ خالِك وَ بَنَاتٍ خالَاتِك اللَّاتِي هاجَرْنَ مَعَك وَ امْرَأَةٌ مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسِها لِلنَّبِيِّ إِنْ أزاد النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا حَالِصَةً لَكِ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلًا يَكُونَ عَلَيْك حَرَجٌ وَكَانِ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً \* تُرْجِي مَنْ تَشَاءُمِنْهُنَّ وَ تُؤْوِي إلَيْك مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْنَغَيْتَ مِمَّنْ عَرَلْتَ فَلَا جُناحَ عَلَيْك ذٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ تَقَرَّ أَعْيَنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلَّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً

تفسير:

روي عن ابن عمر قال ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن ﴿اذْعُوهُمْ آلْبَائِهِمْ هُوَ أَفْسَطُ عِنْدَ اللّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آلِاءَهُمْ ﴾ أي لم تعرفوهم بأعيانهم ﴿فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ﴾ أي فهم إخوانكم في الملة فقرلوا يا أخي ﴿وَ مَوْالِيكُمْ ﴾ أي بني أعمامكم أو أولياؤكم في الدين في وجوب النصرة أو معتقوكم و محرروكم إذا أعتقتموهم من رق فلكم ولاؤهم ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأَتُمْ بِهِ ﴾ أي إذا ظننتم أنه أبوه فلا يواخذكم الله به ﴿وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتُ قُلُوبُكُمْ ﴾ أي و لكن الإثم و الجناح في الذي قصدتموه (١) من دعائهم إلى غير آبائهم و قبل ما أخطأتم قبل النهي و ما تعمدتموه بعد النهي ﴿وَكُانَ اللّهُ عَقُوراً ﴾ لما سلف من قولكم ﴿رَحِيماً ﴾ بكم ﴿وَأَزْواجُهُ أَمَّهَا تَهُمْ ﴾ أي أنهن للمؤمنين كالأمهات في الحرمة و تحريم النكاح و ليس أمهات لهم على الحقيقة إذ لو كانت (٢) كذلك لكانت بناته المؤمنين على الحقيقة فكان لا يحل للمؤمنين (١) التزوج بهن ألا ترى أنه لا يحل للمؤمنين رويتهن و لا يرثن ولا يرثون (٤).

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِك﴾ قال المفسرون إن أزواج النبيﷺ سألنه<sup>(٥)</sup> شيئا من عرض الدنيا و طلبن منه زيادة في النفقة و آذينه لغيرة بعضهن على بعض فآلى رسول اللهﷺ منهن شهرا فنزلت آية التخيير و هو قوله: ﴿قُلْ لِأَزْوَاجِك﴾ وكن يومئذ تسعا عائشة و حفصة و أم حبيبة بنت أبي سفيان و سودة بنت زمعة و أم سلمة بنت أبي أمية

<sup>(</sup>١) في المصدر: تعمدته قلوبكم و قصدتموه. (٢) في المصدر: إذ لو كنَّ.

<sup>(</sup>٣) فيِّ المصدر: للمؤمن.

<sup>(</sup>٤) مجَّمع البيان ٤: ٧٢٥ ـ ٥٣٠. وما أثبتناه في قوله: ولا يرثونهن؛ أثبتناه من «أ» والمصدر. وفي «ط»: ولايرثون.

<sup>(</sup>٥) كذا في «أ» والمصدر. وفي «ط»: سألته.



فهؤلاء من قريش و صفية بنت حيى الخيبرية و ميمونة بنت الحارث الهلالية و زينب بنت جحش الأسدية و جويرية: بنت الحارث المصطلقية.

و روى الواحدي بالإسناد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان رسول اللهﷺ جالسا مع حفصة فتشاجر(١١) بينهما فقال هل لك أن أجعل بيني و بينك رجلا قالت نعم فأرسل إلى عمر فلما أن دخل عليهما قال لها تكلمي قالت يا الله تكلم و لا تقل إلا حقًّا فرفع عمر يده فوجاً وجهها ثم رفع يده فوجاً وجهها فقال له النبيﷺ كف فقال المالية الشاكة الله النبي عمر يا عدوة الله النبي لا يقول إلا حقا و الذي بعثه بالحق لو لا مجلسه ما رفعت يدي حتى تموتي فقام النبي فصعد إلى غرفة فمكثُّ فيها شهرا لا يقرب شيئا من نسائه يتغدى و يتعشى فيها فأنزل الله تعالى هذه الآيات ﴿إِنْ كُنْتُنَّ تُردْنَ الْحَيْاةَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا ﴾ أي سعة العيش في الدنيا وكثرة المال ﴿فَتَعْالَيْنَ أَمَتَّمْكُنَّ ﴾ أي أعطيكن متعة الطلاق و قيل بَتوفير المهر ﴿وَ أَسَرَّحْكُنَّ﴾ أَى أُطلقكن ﴿سَرَّاحاً جَمِيلًا﴾ أي طلاقا من غير خصومة َو لا مشاجرة(٢) ﴿وَ إِنْ كُنْتُنَّ تُردْنَ اللَّهَ وَ رَسُولُهُ﴾ أي طاعتهما(٣) و الصبر على ضيق العيش ﴿وَ الدَّارَ الآخِرَةَ﴾ أي الجنة ﴿فَإِنَّ اللَّــةَ أَعَـدًّ لِلْمُحْسِنَاتِ﴾ أي العارفات العريدات الإحسان العطيعات له ﴿مِنكُنَّ أَجْراً عَظِيماً﴾ و اختلف في هذا التخيير فقيل إنه خيرهن بين الدنيا و الآخرة فإن هن اخترن الدنيا<sup>(٤)</sup> استأنف حينئذ طلاقهن بقوله: ﴿أَمَنَّعُكُنَّ وَ أَسَـرَّحْكُنَّ﴾ و قــيل خيرهن بين الطلاق و المقام معه و اختلف العلماء في حكم التخيير على أقوال أحدها: أن الرجل إذا خـير امـرأتــه فاختارت زوجها فلا شيء و إن اختارت نفسها تقع تطليقة واحدة.

و ثانيها: أنه إذا اختارت نفسها تقع ثلاث تطليقات و إن اختارت زوجها تقع واحدة.

و ثالثها: أنه إن نوى الطلاق كان طلاقا و إلا فلا.

و رابعها: أنه لا يقع بالتخيير طلاق و إنماكان ذلك للنبي ﷺ خاصة و لو اخترن أنفسهن(٥) لبن منه فأما غيره فلا يجوز له ذلك و هو المروى عن أئمتنا ﷺ.

﴿بِفَاحِشَةِ مُبَيِّنَةٍ ﴾ أي بمعصية ظاهرة ﴿يُضَاعَفُ لَهَا الْعَذَابُ﴾ في الآخرة ﴿ضِعْفَيْن﴾ أي مثلي ما يكون على غيرهن و ذلك لأن نعم الله سبحانه عليهن أكثر لمكان النبي ﷺ منهن و نزول الوحي<sup>(١)</sup> في بيوتهن و إذاكانت النعمة عليهن أعظم و أوفر كانت المعصية منهن أفحش و العقوبة بها أعظم و أكثر و قال أبو عبيدة الضعفان أن يجعل الواحد ثلاثا فيكون عليهن ثلاثة حدود و قال غيره المراد بالضعف المثل فالمعنى أنها يزاد في عذابها ضعف كما زيد في ثوابها ضعف كما قال: ﴿نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّ تَيْنَ ﴾.

﴿وَكَانَ ذَٰلِك﴾ أي عذابها ﴿عَلَى اللَّهِ يَسِيراً﴾ أي هينا ﴿وَ مَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَ رَسُولِهِ﴾ القنوت الطباعة و قبيل

و روى أبو حمزة الثمالي عن زيد بن على أنه قال إني لأرجو للمحسن منا أجرين و أخاف على المسيء منا أن يضاعف له العذاب ضعفين كما وعد أزواج النبيﷺ، و روى محمد بن أبى عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن علي بن عبد الله بن الحسين عن أبيه عن على بن الحسين ﷺ أنه قال له رجل إنَّكم أهل بيت مغفور لكم قال فغضب و قال نحن أحرى أن يجري فينا ما أجرى الله فَي أزواج الِنبيﷺ من أن نكون كما تقول إنا نرى لمحسننا ضعفين من الأجر و لمسيئنا ضعفين من العذاب ثم قرأ الآيتين ﴿وَ أَعْنَدُّنَا لَهَا رِزْقاً كَرِيماً﴾ أي عظيم القدر رفيع الخطر(٨) ﴿لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّساءِ ﴾ قال ابن عباس أي ليس قدركن عندي كقدر غيركن من النساء الصالحات ﴿إِنِ اتَّقَيْتُنَّ ﴾ شرط عليهن التقوى ليبين سبحانه أن فضيلتهن بالتقوى لا بمحض اتصالهن(٩) بالنبيﷺ ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ﴾ أي لا تـرققن القول و لا تلن الكلام للرجال و لا تخاطبن الأجانب مخاطبة تؤدي إلى طمعهم فتكن كما تفعل المرأة التي تظهر

<sup>(</sup>٢) في المصدر: ولا مشاجرة بين الزوجين.

<sup>(</sup>٤) في المصدر: اخترن الدنيا ومحبتها.

<sup>(</sup>٦) في المصدر: ولنزول.

<sup>(</sup>٩) في المصدر: لا باتصالهنّ.

<sup>(</sup>١) في المصدر: فِتشاجرا. وهو الصحيح.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: أي طاعة الله وطاعة رسوله. (٥) فيُّ المصدر: ولُّو اخترن أنفسهن لمَّا خيرهنَّ.

<sup>(</sup>٧) فيّ المصدر: معناه: من يواظب منكن على الطاعة لله ولرسوله.

<sup>(</sup>٨) في المصدر: ورفيع الخيار.

الرغبة في الرجال ﴿فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْمِهِ مَرْضٌ﴾ أي نفاق و فجور و قيل شهوة الزنى ﴿وَ قُلْنَ قَـوْلًا مَـعْرُوفاً﴾ أي مستقيما جميلا بريئا عن (١) التهمة بعيدا من الريبة.

﴿ وَقُوْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ﴾ من القرار أو من الوقار فعلى الأول يكون الأمر أقررن فيبدل من العين الياء كراهة التضعيف المحركة على الفاء و تسقط العين فتسقط همزة الوصل و المعنى أثبتن في منازلكن و ألزمنها و إن كان من وقر يقر فععناه كن أهل وقار و سكينة ﴿ وَ لَا تَبَرَّجُنَ تَبَرُّ جُ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ﴾ أي لا تخرجن على عادة النساء اللاتي كن في الجاهلية و لا تظهرن زينتكن كما كن يظهرن ذلك و قيل التبرج التبختر و التكبر في المشي و قيل هو أن تلقي الخمار على رأسها و لا تشده فتواري قلائدها و قرطيها فيبدو ذلك منها و المراد بالجاهلية الأولى ما كان قبل الإسلام و قيل ما كان بين آدم و نوح ثمانمائة سنة و قيل ما بين عيسى و محمد عن الشعبي قال و هذا لا يقتضي أن يكون بعدها جاهلية في الإسلام لأن الأول اسم للسابق تأخر عنه غيره أو لم يتأخر و قيل إن ﴿معنى تبرج الجاهلية الأولى ﴾ أنهم كانوا يجوزون أن تجمع امرأة واحدة زوجا و خلا فتجعل لزوجها نصفها الأسفل و لخلها نصفها الأعلى يقبلها و يعانقها. أقول: سيأتي تفسير آية التطهير في العجلد التاسع.

﴿ وَ اذْكُرُنَ ﴾ الآية أي اشكرن الله إذ صيركن في بيوت يتلى فيها القرآن و السنة أو احفظن ذلك و ليكن ذلكن منكن على بال أبدا لتعملن بموجبه قال مقاتل لما رجعت أسماء بنت عميس من الحبشة مع زوجها جعفر بن أبي طالب دخلت على نساء النبي المسلح في الله تشخير فينا شيء من القرآن قلن لا فأتت رسول الله الله يحقق فقالت يا رسول الله إن النساء لفي خيبة و خسار فقال و مم ذلك قالت لأنهن لا يذكرن بخير كما يذكر الرجال فأنزل الله تعالى هذه الآية ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ ﴾ أي المخلصين الطاعة لله أو الداخلين في الإسلام أو المستسلمين لأوامر الله و المنقادين له من الرجال و النساء ﴿وَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ أي المحالحات أو الداعين الرجال و التعالى ﴿وَ الْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمُ من الزني و ارتكاب الفجور ﴿وَ الذَّاكِرِينَ اللّه كَثِيراً وَ الذَّاكِراتِ (٢٠). الله و روي عن أبي عبد الله ﷺ أنه قال من بات على تسبيح فاطمة على كان من الذّاكِرينَ الله كثيراً وَ الذّاكِراتِ (٢٠).

﴿وَمَاكُانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ ﴾ نزلت في زينب بنت جحش الأسدية وكانت بنت أميمة بنت عبد العطلب عمة رسول الله و خطبها رسول الله و الله على نفسه فلما علمت أنه يخطبها على نفسه فلما علمت أنه يخطبها على زيد أبت و أنكرت و قالت أنا ابنة عمتك فلم أكن لأفعل وكذلك قال أخوها عبد الله بن جحش فنزل: ﴿وَ مَاكَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ ﴾ الآية يعني عبد الله و أخته زينب فلما نزلت الآية قالت رضيت يا رسول الله و جعلت أمرها بيد رسول الله و الله و الله و الله و عشرة أمرها بيد رسول الله و عالى الله الله و الله الله و الله

و قالت زينب: خطبني عدة من قريش فبعثت أختي حمنة بنت جحش إلى رسول الله والشهرة استشيره فأشار بزيد فغضبت أختي و قالت أتزوج بنت عمتك مولاك ثم أعلمتني فغضبت أشد من غضبها فنزلت الآية فأرسلت إلى رسول فغضبت أختي و قالت أتزوج بنت عمتك مولاك ثم أعلمتني فغضبت أشد من غضبها فنزلت الآية فأرسلت إلى رسول الله وهبت نفسها للنبي الشهرة فقال قد قبلت و زوجها زيد بن حارثة فسخطت هي و أخوها و قالا إنما أردنا رسول الله في فزوجنا عبده فنزلت الآية عن ابن زيد وإذا قضى الله وَرَسُولُهُ في أوجبا أمراً و ألزماه و حكما به وأن يَكُونَ لَهُمُ الْجَيْرَةُ الله المنافقة و عن النفرية الله والله على الله على والله الله على والمنافقة و الله الله على والمنافقة و الله الله على والمنافقة و أمراك الله على والمنافقة و أنهم الله عليه بمحبة رسوله و أنعم الرسول عليه بالتبني و هو زيد بن حارثة وأمسك عَلَيْك رَوْجَك الله يعني الله عليه بمحبة رسوله و أنعم الرسول عليه بالتبني و هو زيد بن حادثة وأمسك عَلَيْك رَوْجَك الله عني الله الله عليه بمحبة رسوله و أنعم الرسول عليه بالتبني و هو زيد بن وعظه الرسول الله عليه كالله مُبْدِيه وَ تَخْشَى عَلَيْك مَا الله مُبْدِيه وَ تَخْشَى وعظه الرسول الله عليه كما الله مُبْدِيه وَ تَخْشَى وعظه الرسول الله عليه كما الله مُبْدِيه وَ تَخْشَى وعظه الرسول الله عليه كما الله مُبْدِيه وَ تَخْشَى والله عَلَيْك مَا الله مُبْدِيه وَ تَخْشَى والله الله عليه الله عليه بمناد تنها و مضارتها ووَ تُخْفِي فِي نَفْسِك مَا الله مُبْدِيه وَ تَخْشَى والله الله عليه و أنه إن طلقها زيد تزوجها و خشي الله الاساس أن

\* \*

يقولوا أمره بطلاقها ثم تزوجها و قيل الذي أخفاه في نفسه هو أن الله سبحانه أعلمه أنها ستكون من أزواجه و أن الله المسبحانه أعلم الله المسبحانه لم قلت أمسك عليك روجك فقال سبحانه لم قلت أمسك عليك

زوجك و قد أعلمتك أنها ستكون من أزواجك و روي ذلك عن علي بن الحسين ﴾ و هذا التأريل مطابق لتلاوة القرآن. و ذلك أنه سبحانه أعلم أنه يبدي ما أخفاه و لم يظهر غير التزويج فقال: ﴿زَوَّجَنَاكُها﴾ فلو كان الذي أضمره محبتها أو إرادة طلاقها لأظهر الله تعالى ذلك مع وعده بأنه يبديه فدل ذلك على أنه عوتب على قوله أمسك عليك زوجك مع علمه بأنها ستكون زوجته و كتمانه ما أعلمه الله به حيث استحيا أن يقول لزيد إن التي تحتك ستكون امرأتي قال البلخي و يجوز أيضا أن يكون على ما يقولونه إن النبي ﷺ استحسنها فتمنى أن يفارقها فيتزوجها و كتم ذلك لأن هذا التمني قد طبع عليه البشر و لا حرج على أحد في أن يتمنى شيئا استحسنه و قبل إنه ﷺ إنما أضمر أن يتزوجها إن عاليه من يتولو بأقاربه عن الطقها زيد من حيث إنها كانت ابنة عمته فأراد ضمها إلى نفسه لئلا يصيبها ضبعة كما يفعل الرجل بأقاربه عن الجبائي قال فأخبر الله سبحانه الناس بماكان يضمره من إيثار ضمها إلى نفسه ليكون ظاهره مطابقا لباطنه.

و قيل كان النبي الله فان يتزوج بها إذا فارقها و لكنه عزم أن لا يتزوجها مخافة أن يطعنوا عليه فأنزل الله هذه الآية كيلا يمتنع من فعل العباح خشية الناس و لم يرد بقوله: ﴿وَ اللّهُ أَحَقُ أَنْ تَخْشَاهُ ﴾ خشية التقوى لأنه التقوى لأنه التقوى لا يعتي الله حق تقاته و يخشاه فيما يجب أن يخشى فيه و لكنه أراد خشية الاستحياء لأن الحياء كان غالبا على شيمته الكريمة كما قال سبحانه: ﴿إِنَّ ذَلِكُمْ كُانَ يُؤْدِي النَّبِيَّ فَيُسْتَخْبِي مِنْكُمْ ﴾ (() و قيل إن زينب كانت شريفة فزوجها رسول الله يلكي من زيد مولاه و لحقها بذلك بعض العار فأراد الله أن يزيدها شرفا بأن يتزوجها لأنه كان السبب في تزويجها من زيد فعزم أن يتزوج بها إذا فارقها و قيل إن العرب كانوا يمنزلون الأدعياء ممنزلة الأبناء في الحكم فأراد الله الله الفرض كيلا يقول الحكم فأراد الله الله الله الكلية و ينسخ سنة الجاهلية فكان يخفي في نفسه تزويجها لهذا الفرض كيلا يقول التأويل قوله فيما بعد ﴿فَلَمُا قَضَى زَيْدُ مِنْها وَطَراً زَوَّجُنَاكُها ﴾ الآية و معناه فلما قضى زيد حاجته من نكاحها فطلقها و انقول فيما بعد ﴿فَلَمُا فَضَى زَيْدُ مِنْها وَطَراً زَوَّجُنَاكُها ﴾ الآية و معناه فلم يكن في قلبه ميل إليها و لا وحشة من فراقها فإن معنى القضاء هو الفراغ من الشيء على التمام أذنا (()) لك في تزويجها و إنها فعلنا ذلك توسعة على المؤمنين حتى لا يكون إثم (()) في أن يتزوجوا أزواج أدعيائهم الذين تبنوهم إذا قضى الأدعياء منهن حاجتهم و فارقوهن ﴿وَكَانَ أَمُر اللّهِ مَنْهُ وَلَاه أي كائنا لا محالة و في الحديث أن ينب كانت تفتخر على سائر نساء النبي الشي و فارقوهن ﴿وَكَانَ أَمُولًا هُمَ وانتن إنما زوجكن أولياؤكن.

و روى ثابت عن أنس بن مالك قال لما انقضت عدة زينب قال رسول الله ﷺ لزيد اذهب فاذكرها علي قال زيد فانطلقت فقلت يا زينب أبشري قد أرسلني رسول الله ﷺ يذكرك و نزل القرآن و جاء رسول الله ﷺ فدخل عليها بغير إذن لقوله: ﴿زَوَّجُنَاكُهَا﴾.

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب: ٥٣.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: زوجناكها أي أذنًا.

 <sup>(</sup>٤) في نسخة: حتى اشتد.
 (٦) في المصدر: أو فيما فرض و أوجب.

 <sup>(</sup>٣) في المصدر: حتى لا يكون عليهم إثم.
 (٥) تدل عليه: تجتريء عليه. «لسان العرب ٤: ٣٩٣».

وكان لداود على مائة امرأة و لسليمان ثلاثمائة امرأة و سبعمائة سرية و قيل أشار بالسنة إلى أن النكاح من سنة الأنبياء كما قال بهن النكاح من سنتي فمن رغب عنه فقد رغب عن سنتي ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللّهِ قَدَراً مَقْدُوراً ﴾ أي كان ما ينزله الله على أنبيائه من الأمر الذي يريده قضاء مقضيا ﴿وَلَا يَخْشُونَ أَحَدا أَلِّا اللّهُ ﴾ أي و لا يخافون من سوى الله فيما يتعلق بالأداء و التبليغ و متى قيل فكيف ما قال لنبينا الله ﴿ وَ تَخْشَى النّاسَ ﴾ فالقول إنه لم يكن ذلك فيما يتعلق بالتبليغ و إنما خشي المقالة القبيحة فيه و العاقل كما يتحرز عن المضار يتحرز عن إساءة الظنون به و القول السيئ فيه و لا يتعلق شيء من ذلك بالتكليف ﴿وَكَفَىٰ بِاللّهِ حَسِيباً ﴾ أي حافظا لأعمال خلقه و محاسبا مجازيا عليها و لما تتوج ﷺ زينب بنت جحش قال الناس إن محمدا تزوج امرأة ابنه فقال سبحانه: ﴿مَاكَانَ مُحَمَّدُ أَبَا أَحَـدٍ مِنْ رَبِّالِكُمْ ﴾ (١) و قد مر تفسيره.

﴿اللَّاتِي آتَيْتَ أَجُورَهُنَّ﴾ أي أعطيت مهورهن ﴿وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُك﴾ من الإماء ﴿مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْك﴾ من الغنائم و الأنفال فكَّانت من الغنائم مارية القبطية أم ابنه إبراهيم و من الأنفال صفية و جويرية أعتقهما و تزوجهما ﴿وَ بُنَاتِ عَمُّك وَ بَنَاتِ عَمَّاتِك﴾ يعني نساء قريش ﴿وَ بَنَاتِ خَالِك وَ بَنَاتِ خَالَاتِك﴾ يعني نساء بني زهرة ﴿اللَّاتِي هَاجَرْنَ 🙌 مَعَك﴾ إلى المدينة و هذا إنماكان قبل تحليل غير المهاجرات ثم نسخ شرط الهجرة في التّحليل ﴿وَالْمُرَأَةُ مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ ﴾ أي و أحللنا لك امرأة مصدقة بتوحيد الله تعالى وهبت نفسها منك بغير صداق و غير المؤمنة إن وهبت نفسها منك لا تحل(٢) ﴿إِنْ أَزَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا﴾ أي إن آثر النبي نكاحها و رغب فيها ﴿خَالِصَةً لَك مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي خاصة لك دون غيرك قال ابن عباس يقول لا يحل هذا لغيرك و هو لك حلال و هذا من خصائصه في النكاح فكان ينعقد النكاح له بلفظ الهبة و لا ينعقد ذلك لأحد غيره و اختلف في أنه هل كانت عند النبي تلبيُّ امرأة وهبت نفسها له أم لا فقيل إنه لم تكن عنده امرأة وهبت نفسها له عن ابن عباس و مجاهد و قيل بل كانت عنده ميمونة بنت الحارث بلا مهر قد وهبت نفسها للنبي ﷺ في رواية أخرى عن ابن عباس و قتادة و قيل هي زينب بنت خزيمة أم المساكين امرأة من الأنصار عن الشعبي و قيل هي امرأة من بني أسد يقال لها أم شريك بنت جابر عن على بن الحسين؛ و قيل هي خولة بنت حكيم عن عروة بن الزبير و قيل إنها لما وهبت نفسها للنبي ﷺ قالت عائشة ما بال النساء يبذلن أنفسهن بلا مهر فنزلت الآية فقالت عائشة ما أرى الله تعالى إلا يسارع في هواك فقال رسول الله رَبُونِيُّ و إنك إن أطعت الله سارع في هواك ﴿قَدْ عَلِمُنَّا مَا فَرَضْنًا عَلَيْهِمْ فِي أَزْواجهمْ ﴾ أي قد علمنا ما أخذنا على المؤمنين في أزواجهم من المهر و الحصر بعدد محصور و وضعناه عنك تخفيفاً عنك ﴿وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُم﴾ أي و ما أخذنا عليهم في ملك اليمين أن لا يقع لهم الملك إلا بوجوه معلومة من الشراء و الهبة و الإرث و السبى و أبحنا لك غير ذلك و هو الصفى الذي تصطفيه لنفسك من السبى و إنما خصصناك على علم منا بالمصلحة فيه من غير محاباة و لا جزاف ﴿لِكَيْلًا يَكُونَ عَلَيْك حَرَجُ﴾ أي ليرتفع عنك الحرج و هو الضيق و الإثم ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً﴾ لذنوب عباده ﴿رَحِيماً ﴾ بهم أو بك في رفع الحرج عنك (٣).

۱۸۲ ﴿ رُوحِي مَنْ تَشَاءُ﴾ نزلت حين غار بعض أمهات المؤمنين على النبي الله وطلب بعضهن زيادة النفقة فهجرهن شهرا حتى نزلت آية التخيير فأمره الله أن يخيرهن بين الدنيا و الآخرة و أن يخلي سبيل من اختار الدنيا و يمسك من اختار الله تعالى و رسوله على أنهن أمهات المؤمنين و لا ينكحن أبدا و على أنه يؤوي من يشاء منهن و يرجي من يشاء منهن و يرخين به قسم لهن أو لم يقسم أو قسم لبعضهن و لم يقسم لبعضهن أو فضل بعضهن على بعض في النفقة و القسمة و العشرة أو سوى بينهن و الأمر في ذلك إليه يفعل ما يشاء و هذا من خصائصه فرضين بذلك كله و اخترنه على هذا الشرط فكان الشي يسوي بينهن مع هذا إلا امرأة منهن أراد طلاقها و هي سودة بنت زمعة فرضيت بترك القسم و جعلت يومها لعائشة عن ابن زيد و غيره.

و قيل لما نزلت آية التخيير أشفقن أن يطلقن فقلن يا نبي الله اجعل لنا من مالك و نفسك ما شئت و دعنا على حالنا فنزلت الآية و كان ممن أرجى منهن سودة و صفية و جويرية و ميمونة و أم حبيب فكان يقسم لهن ما شاء كما

<sup>(</sup>١) مجمع البيان ٤: ٥٦٣ ـ ٥٦٦.(٣) مجمع البيان ٤: ٥٧١.

شاء وكان ممن آوى إليه عائشة و حفصة و أم سلمة و زينب وكان يقسم بينهن على السواء لا يفضل بعضهن على< بعض عن ابن رزين ﴿تُوجِى﴾ أي تؤخر ﴿مَنْ تَشَاءُ﴾ من أزواجك ﴿وَ تُؤْوِي﴾ أي تضم ﴿إِلَيْك مَنْ تَشَاءُ﴾ مـنهن و اختلف في معناه على أقوال:

أحدها: أن المراد تقدم من تشاء من نسائك في الإيواء و هو الدعاء إلى الفراش و تؤخر من تشاء في ذلك و تدخل من تشاء في القسم و لا تدخل من تشاء عن قتادة قال و كانﷺ يقسم بين أزواجه و أباح الله له ترك ذلك. و ثانيها: أن المراد تعزل من تشاء منهن بغير طلاق و ترد إليك من تشاء منهن بعد عزلك إياها بلا تجديد عقد عن مجاهد و الجبائي و أبي مسلم.

و ثالثها: أن المراد تطلق من تشاء منهن و تمسك من تشاء عن ابن عباس.

ورابعها: أن المراد تترك نكاح من تشاء منهن من نساء أمتك و تنكح منهن من تشاء عن الحسن قال وكان عليه الم إذا خطب امرأة لم يكن لغيره أن يخطبها حتى يتزوجها أو يتركها.

و خامسها: تقبل من تشاء من المؤمنات اللاتي يهبن أنفسهن لك فتؤويها إليك و تترك من تشاء منهن فلا تقبلها عن زيد بن أسلم و الطبرى قال أبو جعفر و أبو عبد اللهﷺ من أرجى لم ينكح و من آوى فقد نكح ﴿وَمَن البَّغَيْثَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكِ﴾ أي إن أردت أن تؤوى إليك امرأة ممن عزلتهن و تضمها إليك فلا سبيل عليك بلؤم و لا عيب(١) و لا إثم عليَّك في ابتغائها أباح الله سبحانه له ترك القسم في النساء حتى يؤخر من يشاء عن وقت نوبتها و يطأ من يشاء بغير نوبتها(٢٠) و له أن يعزل من يشاء و له أن يرد المعزولة إن شاء فضله الله تعالى بذلك على جميع الخلق ﴿ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ و يَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْنَهُنَّ كُلُّهُنَّ﴾ أي أنهن إذا علمن أن له ردهن إلى فراشه بعد ما اعتزلهن قرت أعينهن و لم يحزن و يرضين بما يفعله النبيﷺ من التسوية و التفضيل لأنهن يعلمن أنهن لم يطلقن عن ابن عباس و مجاهد.

و قيل ذلك أطيب لنفوسهن و أقل لحزنهن إذا علمن أن لك الرخصة بذلك من الله تعالى و يرضين بـما يـفعله النبي ﷺ من التسوية و التفضيل عن قتادة و قرة العين عبارة عن السرور و قيل ذلك المعرفة(٣) بأنك إذا عزلت

واحدّة كان لك أن تؤويها بعد ذلك أدنى بسرورهن و قرة أعينهن عن الجبائى و قيل معناه نزول الرخصة من الله تعالى أقر لأعينهن و أدنى إلى رضاهن بذلك لعلمهن بما لهن في ذلك من الثواب في طاعة الله تعالى و لو كان ذلك من قبلك لحزن و حملن ذلك على ميلك إلى بعضهن ﴿وَ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ﴾ مَن الرضا و السخط و الميل إلى بعض النساء دون بعض ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً﴾ بمصالح عباده ﴿حَـلِيماً﴾ فَمِي تــرك مـعاجلتهم بــالعقوبة ﴿لــا يَـحِلَ لَك النَّسْاءُ مِنْ بَعْدُ﴾ أي من بعد النساء اللاتي أحللناهن لك في قولنا ٤٤؛ ﴿إِنَّا أَحْلَلْنَا لَك﴾ و هي (٥) ستة أجناس النساء ۱۸۶ اللاتی آتاهن أجورهن أي أعطاهن مهورهن و بنات عمه و بنات عماته و بنات خاله و بنات خالاته اللاتی هاجرن معه و من وهبت نفسها له يجمع من يشاء من العدد و لا يحل له غيرهن من النساء عن أبي بن كعب و عكرمة و الضحاك. و قِيل: يريد المحرمات في سورة النساء عن أبي عبد الله ﷺ و قيل معناه لا تحل لك اليهوديات و لا النصرانيات ﴿ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ ﴾ أي و لا أن تتبدل الكتابيات بالمسلمات لأنه لا ينبغى أن يكن أمهات المؤمنين إلا ما ملكت يمينك من الكتابياتُ فأحل له أن يتسراهن و قيل معناه لا يحل لك النساء من بعد نسائك اللاتي خـيرتهن فٍاخترن الله و رسبوله و هن التسع صرت مقصورا عليهن و ممنوعا من غيرهن و من أن تستبدل بهن غيرهن ﴿وَ لَوْ أُعْجَبَك حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُك﴾ أي وقع في قلبك حسنهن مكافأة لهن على اختيارهن الله و رسوله و قيل إن التي أعجبه حسنها أسماء بنت عميس بعد قتل جعفر بن أبي طالب عنها و قيل إنه منع من طلاق من اختارته من نسائه كما أمر بطلاق من لم تختره فأما تحريم النكاح عليه فلا عن الضحاك و قيل أيضا إن هذه الآية منسوخة و أبيح له بعدها تزويج مِا شاء فروي عنِ عائشة أنها قالت ما فارق رسول اللهﷺ الدنيا حتى حلل له ما أراد من النساء. و قوله: ﴿وَ لَا أَنْ تَبَدُّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ﴾ فقيل أيضا في معناه أن العرب كانت تتبادل بأزواجهم فيعطى أحدهم زوجته

<sup>(</sup>١) في المصدر: ولا عتب.

<sup>(</sup>٣) في النصدر: ذلك النعرفة منهنٍّ. (٥) في النصدر: وهنّ.

رجلا فيأخذ بها زوجته منه بدلا عنها فنهي عن ذلك و قيل في قوله: ﴿وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ} يعني إن أعجيك حسن ما حرم عليك من جملتِهن و لم يحللن لك و هو العروي عن أبي عبد الله ﷺ ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلُّ شَيْءٍ رَقِيباً ﴾ أي عالما حافظا ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا﴾ الآية نهاهم سبحانه عن دخول دار النبي ﷺ بغير إذن يَعني إلا أن يدعوكم إلى طعام فادخلوا ﴿غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ﴾ أي غير منتظرين إدراك الطعام فيطول مقامكم في منزله يقاّل أنسي الطعام يأني إنى مقصورا إذا بلغ حالة النضجَ و أدرك وقته و المعنى لا تدخلوها قبل نضج الطعام انتظار نضجه فيطول مكثكِم و مقامكم ﴿وَ لَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا﴾ أي فإذا أكلتم الطعام فتفرقوا و اخرجوا ﴿وَ لَا مُسْتَأْسِينَ لِحَدِيثٍ﴾ أي فلاً تدخلوا و تقعدوا بعد الأكل متحدثين يحدّث بعضكم بعضا ليؤنسه ثم بين المعنى في ذلك فَقَالَ ﴿إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ﴾ أي طول مقامكم في منزل النبي ﴿ يَ يُؤْدِيه لضيق مـنزلَّه فيمنعه الحياء أن يأمركم بالخروج من المنزل ﴿ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيي مِنَ الْحَقِّ ﴾ أي لا يترك إبّانة الحق ﴿ وَإِذَا سَالَّتُمُوهُنَّ مَنَاعاً فَسُنَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءٍ حِجابً ﴾ يعنى فإذا سألتم أزواج النبّى ﷺ شيئا تحتاجون إليه فاسألوهن من وراء ستر قال مقاتل أمر الله المؤمنين أن لا يُكلموا نساء النبي ﷺ إلّا من وراء حجابِ ﴿ذَٰلِكُمْ﴾ أي السؤال مـن وراء حجاب ﴿ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ﴾ من الريبة و من خواطر الشيطان ﴿وَمَاكِانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ﴾ بمخالفة ما أمر بد في نسائه و لا في شيء مَّن الأشياء ﴿وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً ﴾ أي لا يحل لكم أن تتزوجوا واحدة من نسائه بعد مماته و قيل أي من بعد فراقه في حياته ﴿إِنَّ دَٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِّيماً ﴾ أي إيذاء الرسول بما ذكرنا كان ذنبا عظيم الموقع عند الله تعالى ﴿إِنْ تُبُدُوا شَيْئاً أَوْ تُخْفُوهُ﴾ أى تظهروا شيئا أو تضمروه مما نهيتم عنه من تزويجهن ﴿فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً﴾ من الظواهر و السرائر و لما نزلت آية الحجاب قال الآباء و الأبناء و الأقارب لرسول اللَّهُ ﴿ فَا جُنَّا مَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَا لَهُ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا أَنْنَالِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَالِهِنَّ وَلَا أَبْنَالِهِنَّ وَلَا أَبْنَالِهِنَّ وَلَا أَبْنَالِهِلْ لَلْلَّهِ لَا أَنْفَالِهِنَّ وَلَا أَبْنَالِهِنَّ وَلَا أَنْفَالِهُ لَلْلِهُ لَلْهُ لِللَّهُ إِلَيْنَالِقِلْ لَلْلِهُ لَلْلِلْفِلْ لَاللَّهُ لِللْلِهُ لَلْلِهُ لَلْهُ لِللْفُلْولِيلُونَ لَلْ 👭 إخْوَانِهِنَّ﴾ الآية أي في أن يرونهن و لا يحتجبن عنهم ﴿وَ لَا نِسْانِهِنَّ﴾ قيل يريد نساءَ الْمؤمَّنينَ لَا نساء اليــَهُود و اًلنصارَى فيصفن نساء رسول اللهﷺ لأزواجهن إن رأينهن عن ابن عباس و قيل يريد جميع النساء ﴿وَ لَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ يعنى العبيد و الإماء ﴿وَاتَّقِينَ اللَّهَ﴾ أي اتركن معاصيه أو اتقين عذاب الله من دخول الأجانب عليكم(٢) ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً﴾ أي حفيظا لا يغيّب عنه شيء قال الشعبي و عكرمة و إنما لم يذكر العم و الخال لئلا ينعتاهن لأبنائهما<sup>(٣)</sup>

﴿يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ﴾ أي قل لهؤلاء فليسترن موضع الجيب بالجلباب و هو الملاءة التي تشتمل بها المرأة و قيل الجلباب مقنعة المرأة أي يغطين جباههن و رءوسهن إذا خرجن لحاجة بخلاف الإماء اللاتي يخرجن مكِشفاتِ الرءوس و الجباه عن ابن عباسٌ و قيل أراد بالجلابيب الثياب و القميص و الخمار و ما يتستر به المرأة ﴿ذَلك أَدْنني أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ﴾ أي ذلك أقرب إلى أن يعرفن بزيهن أنهن حرائر و لسن بإماء فلا يؤذيهن أهل الريبة فإنهم كأنوا يمازحون الإماء و ربعاً كان <sup>(٤)</sup> يتجاوز المنافقون إلى ممازحة الحرائر فإذا قيل لهم في ذلك قالوا حسبناهن إماء فقطع الله عذرهم و قيل معناه ذلك أقرب إلى أن يعرفن بالستر و الصلاح فلا يتعرض لهن لأن الفاسق إذا عرف امرأة بالستر و الصلاح لم يتعرض لها ﴿لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَ الَّذِينَ فِى قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾ أي فجور و ضعف في الإيمان و هم الذين لا امتناع لهم<sup>(٥)</sup> من مراودة النساء و إيذائهن ﴿وَ الْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ﴾ و هم المنافقون الذينَ كانوا يرجفون في المدينة بالأخبار الكاذبة بأن يقولوا اجتمع المشركون في موضعً كذا لحـرب<sup>(١)</sup> المسلمين و يـقولوا لسـرايــا المُسلمين أنهم قتلوا و هزموا ﴿لَنُعْرِينُّك بِهِمْ﴾ أي لنسلطنك علَّيهم و أمرناك بقتلهم و إخراجهم و قد حصل الإغراء بهم بقوله: ﴿جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ﴾ (٧) وَ قَيل لم يحصل لأنهم انتهوا و لو حصل لقتلوا و شردوا و أخرجوا عن المدينة ﴿ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَك فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا﴾ أي لا يساكنونك في المدينة إلا يسيرا(^^).

انتهى كلام الطبرسي رحمه الله.

(2) في «أ»: كانُّوا.

(٢) في المصدر: من دخول الأجانب عليكن.

<sup>(</sup>١) في المصدر: ونحن أيضاً تكلمهم.

<sup>(</sup>٣) المصدر: ٤: ٧٧٥ ـ ٧٧٥.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: لا دين لهم عما ذكرناه. (٧) سورة توبة ٧٣.

<sup>(</sup>٦) في المصدر: في موضع كذا قاصدين لحرب. (٨) المصدر ٤: ٨٠٥ ـ ٨٨٥.

و قال السيد المرتضى رضى الله عنه في كتاب تنزيه الأنبياء ﷺ؛ فإن قيل: فما تأويل قوله تعالى: ﴿وَ إِذْ تَقُولُ< لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ﴾ الآية أو ليسّ هذا عتاباً لهﷺ من حيث أضمر ماكان ينبغي أن يظهره و راقب من لا يُجب أن يراقبه فما الوجه في ذلك.

قلنا: وجه هذه الآية معروف و هو أن الله تعالى لما أراد نسخ ما كانت عليه الجاهلية من تحريم نكاح زوجة الدعى و الدعى هو الذي كان أحدهم يستحبه و يربيه و يضيفه إلى نفسه على طريق البنوة و كان من عادتهم أن يحرموا على نفوسهم نكاح أزواج أدعيائهم كما يحرمون نكاح أزواج أبنائهم فأوحى الله تعالى إلى نبيه أن زيد بن حارثة و هو دعى رسول الله ﷺ سيأتيه مطلقا زوجته و أمره أن يتزوجها بعد فراق زيد لها ليكون ذلك ناسخا لسنة الجاهلية التي تقدُّم ذكرها فلما حضر زيد مخاصما زوجته عازما على طلاقها أشفق الرسولﷺ من أن يمسك عن وعظه و تذكيره لا سيما و قد كان ينصرف على أمره و تدبيره فيرجف المنافقون بهﷺ إذا تزوج المرأة و يقرفوه بما قد نزهه الله تعالى عنه فقال له أمسك عليك زوجك تبرؤا مما ذكرناه و تنزها و أخفى في نفسه عزمه على نكاحها بعد طلاقه لها لينتهي إلى أمر الله تعالى فيها و يشهد لصحة هذا التأويل قوله تعالى: ﴿فَلَمُّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطُرأ زَوَّجُناكَها ﴾ فدل على أن العلة في أمره بنكاحها ما ذكرناه من نسخ السنة المتقدمة.

فإن قيل العتاب باق على حاله لأنه قد كان ينبغي أن يظهر ما أضمره و يخشى الله و لا يخشى الناس.

قلنا أكثر ما في الآية إذا سلمنا نهاية الاقتراح فيها أن يكون الله فعل ما غيره أولى منه و ليس يكون الله بترك الأولى عاصيا و ليّس يمتنع على هذا الوجه أن يكون صبره على قرف المنافقين و إهوانه<sup>(١)</sup> بقولهم أفضل له و أكثر ثوابا فيكون إبداء ما في نفسه أولى من إخفائه على أنه ليس في ظاهر الآية ما يقتضي العتاب و لا ترك الأولى و أما إخباره بأنه أخفى ما الله مبديه فلا شيء فيه من الشبهة و إنما هو خبر محض و أما قولَّه: ﴿وَ تَخْشَى النَّاسَ وَاللّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ﴾ ففيه أدنى شبهة و إن كان الظاهر لا يقتضى عند التحقيق ترك الأفضل لأنه خبر أنه يخشى الناس و أن الله أحق بالخشية و لم يخبر أنك لم تفعل الأحق أو عدلت إلى الأدون و لوكان في الظاهر بعض الشبهة لوجب أن يترك و يعدل عنه للقاطع من الأدلة و قد قيل إن زيد بن حارثة لما خاصم زوجته ابنة جحش و هي ابنة عمة رسول الله ﷺ و أشرف على طلاقها أضمر رسول اللهﷺ أنه إن طلقها زيد تزوجها من حيث كانت ابنة عمته وكان يحب ضمها إلى نفسه كما يحب أحدنا ضم قراباته إليه حتى لا ينالهم بؤس فأخبر الله تعالى رسوله و الناس بماكان يضمره من إيثار ضمها إلى نفسه ليكون ظاهر الأنبياء و باطنهم سواء و لهذا قال رسول اللهﷺ الأنصار يوم فتح مكة و قد جاءه عثمان بعبد الله بن سعد بن أبي سرح و سأله أن يرضى عنه وكان رسول اللهﷺ قبل ذلك قد هدر دمه فأمر بقتله فلما رأى عثمان استحيا من رده و سكت طويلا ليقتله بعض المؤمنين فلم يفعل المؤمنون ذلك انتظارا منهم لأمر رسول الله ﷺ مجددا فقال للأنصار ماكان منكم رجل يقوم إليه فيقتله فقال له عباد بن بشر يا رسول الله إن عيني. ما زالت في عينك انتظارا أن تومئ إلى فأقتله فقال له رسول الله إن الأنبياء لا تكون لهم خائنة أعين و هذا الوجه

فإن قيل: فما العانع مما وردت به الرواية من أن رسول الله ﷺ رأى في بعض الأحوال زينب بنت جحش فهواها فلما أن حضر زيد لطلاقها أخفى في نفسه عزمه على نكاحها بعده و هواه لها أو ليس الشهوة عندكم التي قد تكون عشقا على بعض الوجوه من فعل الله تعالى و أن العباد لا يقدرون عليها و على هذا المذهب لا يمكنكم إنكار ما تضمنه السؤال.

قلنا: لم ننكر ما وردت به هذه الرواية الخبيثة من جهة أن الشهوة تتعلق بفعل العباد و أنها معصية قبيحة بل من جهة أن عشق الأنبياء ﷺ لمن ليس يحل لهم من النساء منفر عنهم و حاط من رتبتهم و منزلتهم و هذا مما لا شبهة فيه و ليس كل شيء وجب أن يجنب عنه الأنبياءﷺ مقصورا على أفعالهم<sup>(٢)</sup> إن الله قد جنبهم الفظاظة و الغلظة و العجلة وكل ذلك ليس من فعلهم و أوجبنا أيضا أن يجنبوا الأمراض المشوهة و الخلق المشينة كالجذام و البرص و قباحة الصور(٣) و أضرابها وكل ذلك ليس من مقدورهم و لا فعلهم وكيف يذهب على عاقل أن عشق الرجل زوجة

يقارب الأول في المعني.

<sup>(</sup>۱) في المصدر: وأهوائه وفي «ط»: وإهوانه. (۲) في المصدر: يجب أن يجتنبه الأثبياء ﷺ مقصوراً على أفعالهم ألا ترني. (۳) في المصدر: الأمراض المنفرة والخلق المشينة كالجذام والبرص وتفاوت الصور.

غيره منفر عنه معدود في جملة معايبه و مثالبه و نحن نعلم أنه لو عرف بهذه الحال بعض الأمناء أو الشهود لكان ذلك قادحا في عدالته و خافضا من منزلته (۱) و ما يؤثر في منزلة أحدنا أولى أن يؤثر في منازل من طهره الله و عصمه و أكمله و أعلى منزلته و هذا بين لمن تدبره (۲) انتهى كلامه رفع الله مقامه و قد مضى الكلام في خصائصه بهني في أمر أزواجه في باب فضائله بكشي .

ا\_فس: [تفسير القمي] حميد بن زياد عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عن أبيدفي قوله تعالى: ﴿وَ لَا تَبْرَّجُنَ تَبْرُّجُ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾ قال أي ستكون جاهلية أخرى (٣).

- ٢-فس: [تفسير القمي) قوله: ﴿وَمَاكَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللّهِ ﴾ فأنه كان سبب نزولها أنه لها أنزل الله ﴿النّبِيُ أَوْلَى بِالْمُؤْمِئِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَزُواجَهُ أَمَّهَا تُهُمْ ﴾ وحرم الله نساء النبي على المسلمين غضب طلحة فقال يحرم محمد علينا نساء و يتزوج هو بنسائنا (٤) لئن أمات الله محمدا لنركضن بين خلاخيل نسائنا (٤) علين نسائنا (٤) فأزرل الله: ﴿وَمَاكَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤُدُوا رَسُولَ اللّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزُواجَهُ مِنْ بَعْدِو أَبَدا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّهِ عَظِيماً ﴿ إِنْ اللهَ عَظِيماً ﴿ إِنَّ اللّهِ عَظِيماً ﴿ إِنَّ اللّهِ عَظِيماً ﴿ إِنَّ اللّهِ عَظِيماً اللّهِ وَلَا أَيْهَا اللّهِ عَلَيْهِنَ ﴾ الآية ﴿ يَا أَيُّهَا اللّهِ عَلَيْهِنَ ﴾ الآية ﴿ يَا أَيُّهَا النّبِي قُلْ لِأَزْواجِكُ وَ بَنَاتِكُ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدُنِينَ عَلَيْهِيَّ مِنْ جَلَابِيهِينَ ﴾ فإنه كان سبب نزولها أن النساء كن يخرجن الى المسجد و يصلين خلف رسول الله ﷺ فإذا كان بالليل و خرجن إلى صلاة المغرب و العشاء (١) و الغداة يقعد الشباب لهن في طريقهن فيؤذونهن و يتعرضون لهن فنزلت الآية (٧).

٣ـسن: [المحاسن] الوشاء عن أبي الحسن الرضائي يقول إن النجاشي لما خطب لرسول الله المحليق أم حبيبة آمنة
 بنت أبي سفيان فزوجه دعا بطعام و قال إن من سنن المرسلين الإطعام عند التزويج (٨).

كا: [الكافي] العدة عن سهل و الحسين بن محمد عن المعلى جميعا عن الوشاء مثله(٩).

كا: [الكافي] على عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله(١١).

**بيان:** الحيس تمر يخلط بسمن و أقط.

٥ قب: (المناقب لابن شهرآشوب) قال الصادق الله تروج رسول الله تاليات بخمس عشرة امرأة و دخل بشلاث عشرة منهن و قبض عن تسع.

المبسوط: أنه قال أبو عبيدة تزوج النبي الله الله ماني عشرة امرأة.

في إعلام الورى و نزهة الأبصار و أمالي الحاكم و شرف المصطفى أنه تزوج بإحدى و عشرين امرأة. .

و قال ابن جرير و ابن مهدي و اجتمع له إحدى عشرة امرأة في وقت.

ترتيب أزواجه تزوج بمكة أُولا خديجة بنت خويلد قالوا وكانت عند عتيق بن عائذ المخزومي ثم عند أبي هالة زرارة بن نباش الأسيدى.

و روى أحمد البلاذري و أبو القاسم الكوفي في كتابيهما و المرتضى في الشافي و أبو جعفر في التلخيص أن النبي تزوج بها و كانت عذراء يؤكد ذلك ما ذكر في كتابي الأنوار و البدع أن رقية و زينب كانتا ابنتي هالة أخت خديجة و سودة بنت زمعة بعد موتها بسنة و كانت عند السكران بن عمرو من مهاجري الحبشة فتنصر و مات بها و عائشة بنت أبى بكر و هي ابنة سبع قبل الهجرة بسنتين و يقال كانت ابنة ست و دخل بها بالمدينة في شوال و هي

<sup>(</sup>۱) في «أ»: في منزلته. (۲) تنزيه الأثبياء: ١١١ ـ ١١٢.

<sup>(</sup>٣) تفسّير القميّ ٢: ١٦٨. أو نساءنا.

 <sup>(</sup>٥) في المصدر: لنفعلن كذا وكذا فأنزل الله.
 (٦) في المصدر: والعشاء الآخ

<sup>(</sup>۷) تفسير القمي ۲: ۱۷۰ ـ ۱۷۱.

<sup>(</sup>۹) الکافی ٥: ٣٦٧ ح ١. (۱۱) الکافی ٥: ٣٦٨ ب٣٣٣ ح ٢.

 <sup>(</sup>٦) في المصدر: والعشاء الآخرة.
 (٨) المحاسن: ٤١٨ ب٣٣ ح ١٨٤.
 (١٠) المحاسن ٤١٨ ب٣٣ ح ١٨٥.

ابنة تسع(١) و لم يتزوج غيرها بكرا و توفي النبيﷺ و هي ابنة ثمان عشرة سنة و بقيت إلى إمارة معاوية و قد قاربت السبعين و تزوج بالمدينة أم سلمة و اسمها هند بنت أمية المخزومية و هي بنت عمته عاتكة بنت عبد المطلب و كانت عند أبي سلمة بن عبد الأسد بعد وقعة بدر من سنة اثنتين من التاريخ و في هذه السنة تزوج بحفصة بنت عمر و كانت قبلُه تحت خنيس بن عبد الله بن حذافة السهمى فبقيت إلى آخر خلافة علىﷺ و توفيت بالمدينة و زينب بنت جحش الأسدية و هي ابنة عمته أميمة بنت عبد المُطلب وكانت عند زيد بن حَارثة و هي أول من ماتت من نسائه بعده في أيام عمر بعد سنتين من التاريخ و جريرية بنت الحارث بــن ضــرار المــصطلقية و يــقال أنـــه اشتراها فأعتقها فتزوجها و ماتت في سنة خمسين و كانت عند مالك بن صفوان بن ذي السفرتين<sup>(۲)</sup> و أم حبيبة بنت أبي سفيان و اسمها رملة وكانت عند عبد الله بن جحش في سنة ست و بقيت إلى إمارة معاوية و صفية بنت حيي بن أخطب النضري و كانت عند سلام بن مشكم ثم عند كنانة بن الربيع و كان بنى بها<sup>(٣)</sup> و أسر بها فى سنة سبّع و ميمونة بنت الحارث الهلالية خالة ابن عباس و كانت عند عمير بن عمرو الثقفي ثم عند أبي زيد بن عبد العامري خطبها للنبيﷺ جعفر بن أبي طالب وكان تزويجها و زفافها و موتها و قبرهاً بسرف و هُوَ على عشرة أميال من مكة في سنة سبع و ماتت في سنة ست و ثلاثين و قد دخل بهؤلاء و المطلقات أو من لم يدخل بها<sup>(٤)</sup> أو من خطبها و لم يعقد عليها فاطمة بنت شريح و قيل بنت الضحاك تزوجها بعد وفاة ابنته زينب و خيرها حين أنزلت عليه آية التخيير فاختارت الدنيا ففارقها فكانت بعد ذلك تلقط البعر و تقول أنا الشقية اخترت الدنيا و زينب بنت خزيمة بن الحارث أم المساكين من عبد مناف و كانت عند عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب و أسماء بنت النعمان بن الأسود الكندى من أهل اليمن و أسماء بنت النعمان لما دخلت عليه قالت أعوذ بالله منك فقال أعذتك الحقى بأهلك وكان بعض أزواجه علمتها و قالت إنك تحظين عنده و قتيلة أخت الأشعث بن قيس الكندي ماتت قبل أن يدخل بها و يقال طلقها فتزوجها عكرمة بن أبى جهل و هو الصحيح و أم شريك و اسمها غزية بنت جابر من بنى النجار و سنى بنت الصلت<sup>(٥)</sup> من بنى سليم و يقال خولة بنت حكيم السلمى ماتت قبل أن تدخل عليه و كذلك سراف<sup>(١)</sup> أخت دحية الكلبي و لم يدخلُّ بعمرة الكلابية و أميمة بنت النعمان الَّجونية و العالية بنت ظبيان الكلابية و مليكة الليثية و أما ۱۹۳ عمرة بنت برید رأی بها بیاضا فقال دلستم علی فردها و لیلی ابنة الحطیم الأنصاریة(۲۷ ضربت ظهره و قالت أقلنی فأقالها فأكلها الذئب و عمرة من العرطا وصفها أبوها حتى قال إنها لم تمرض قط فقال ر الله عنه الله من خير و التسع اللاتي قبض عنهم أم سلمة زينب بنت جحش ميمونة أم حبيبة صفية جويرية سودة عائشة حفصة قال زين

مبسوط الطوسي أنه اتخذ من الإماء ثلاثا عجميتين و عربية فأعتق العربية و استولد إحدى العجميتين وكان له سريتان يقسم لهما مع أزواجه مارية بنت شمعون القبطية و ريحانة بنت زيد القرظية أهداهما المـقوقس صـاحب الإسكندرية وكانت لمارية أخت اسمها سيرين فأعطاها حسان فولد(١) عبد الرحمن و توفيت مارية بعد النبي الشيئ بخمس سنين و يقال أنه أعتق ريحانة ثم تزوجها.

العابدين ﷺ و الضحاك و مقاتل الموهوبة (٨) امرأة من بنى أسد و فيه ستة أقوال و مات قبل النبي ﷺ خديجة و أم

تاج التراجم أن النبي ﷺ اختار من سبى بنى قريظة جارية اسمها تكانة بنت عمرو وكانت في ملكه فلما توفى زوجها العباس وكان مهر نسائه أثنتا عشرة أوقية و نش(١٠).

٦-كا: [الكافي] العدة عن البرقي رفعه قال كان النبي ١٨١٨ إذا أراد تزويج امرأة بعث من ينظر إليها و يـقول للمبعوثة شمى ليتها فإن طاب ليتها طاب عرفها و انظرى لكعبها فإن درم كعبها عظم كعثبها (١١١).

هانئ و زينب بنت خزيمة و أفضلهن خديجة ثم أم سلمة ثم ميمونة.

(۱۱) الكافي ٥: ٥٣٣ ب٢٠٧ ح٤.

<sup>(</sup>١) في المصدر: وهي ابنة سبع.

<sup>(</sup>٢) في نسخة: صفوان بن مالك. (٤) في المصدر: لم يدخل بهن. (٦) في المصدر: صراف. (٣) في المصدر: وكانَّت أتى.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: وشنبا بنت الصلت.

<sup>(</sup>٧) كذًّا في النسخ والمصدر، والصحيح: الخطيم، كما في كتب الرجال.

<sup>(</sup>٨) كذا فيُّ «أَ» وِالمصدر، وفي «ط» الموهوبة. (٩) في المصدر: فولدت.

<sup>(</sup>١٠) مناقب آل أبي طالب ١: ٢٠٦ ـ ٢٠٩ بفارق يسير، علماً إننا أهملنا الاشآرة إلى ما نعتقد أنه من أخطاء الطبع.

بيان: الليت بالكسر صفحة العنق و العرف بالفتح الريح طيبة كانت أو منتنة و الدرم في الكعب أن يواريه اللحم حتى لا يكون له حجم و الكعثب بالفتح الركب الضخم و هو منبت العانة."

٧\_ل: [الخصال] الطالقاني عن السكري عن الجوهري عن ابن عمارة عن أبيه عن أبي عبد الله ﷺ قال تـزوج رسول اللهبخمس عشرة امرأة و دخل بثلاث عشرة منهن و قبض عن تسع فأما اللتان لم يــدخل بــهما فـعمرة و السني(١) و أما الثلاث عشرة اللاتي دخل بهن فأولهن خديجة بنت خويلد ثم سودة بنت زمعة ثم أم سلمة و اسمها هند بنت أبى أمية ثم أم عبد الله عائشة بنت أبي بكر ثم حفصة بنت عمر ثم زينب بنت خزيمة بـن الحـارث أم المساكين ثمّ زينب بنت جحش ثم أم حبيب رملةً بنت أبي سفيان ثم ميمونة بنت الحارث ثم زينب بنت عميس ثم جويرية بنت الحارث ثم صفية بنت حيى بن أخطب و التي و هبت نفسها للنبيخولة بنت حكيم السلمي وكان له سريتان يقسم لهما مع أزواجه مارية و ريحانة الخندفية و التسع اللاتي قبض عنهن عائشة و حفصة و أم سلمة و زينب بنت جحش و ميمونة بنت الحارث و أم حبيب بنت أبى سفيان و صفية بنت حيي بن أخطب و جويرية بنت الحارث و سودة بنت زمعة و أفضلهن خديجة بنت خويلد ثم أم سلمة ثم ميمونة بنت الحارث (٢٠).

بيان: عمرة بالفتح و السنا بالفتح و القصر قال في القاموس السنا بنت أسماء بن الصلت ماتت قبل أن يدخل بها النبي ﷺ (٣) و سائر النسخ تصحيف و سودة بفتح السين و سكون الواو و زمعة بفتح الزاي و سكون الميم و قيل بفتحها و رملة بالفتح.

٨-ل: [الخصال] أبي عن سعد عن ابن عيسى عن البزنطي عن ابن حميد عن أبي بصير عن أبي جعفر على قال سمعته يقول رحم الله الأخوات (٤) من أهل الجنة فسماهن أسماء بنت عميس الخنعمية و كانت تحتّ جعفر بن أبي طالب ﷺ و سلمي بنت عميس الخثعمية وكانت تحت حمزة و خمس من بني هلال ميمونة بنت الحارث كانت تحت النبي ﷺ و أم الفضل عند العباس اسمها هند و الغميصاء أم خالد بن الوليد و غرة (٥) كانت في ثقيف عند الحجاج بن غلاظ (٦) و حميدة لم يكن لها عقب (٧).

٩\_ فس: [تفسير القمي] ﴿وَ مَا مَلَكَتْ يَمِينُك مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْك﴾ يعني من الغنيمة إلى قوله: ﴿وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ ﴾ فإنه كان سبب نزولها أن امرأة من الأنصار أتت رسول الله كَالنَّيْ و قد تهيأت و تزينت فقالت يا رسول الله هل لك في حاجة فقد وهبت نفسي لك فقالت لها عائشة قبحك الله ما أنهمك للرجال فقال لها رسول الله ﷺ مه يا عائشة فإنها رغبت في رسول الله إذ زهدتي (٨) فيه ثم قال رحمك الله و رحمكم يا معشر (٩) الأنصار نصرنى رجالكم و رغبت ِفى نساؤكم ارجعى رحمك الله فإني أنتظر أمر الله فأنزل الله: ﴿وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَك مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ فلا تحل الهبة إلا لرسول الله ﷺ (١٠٠٠)

١٠ ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] المفيد عن على بن خالد المراغي عن على بن الحسن الكوفي عن جعفر بسن محمد بن مروان عنَّ أبيه عن شيخ بّن محمد (١١١) عن أبي على بن عمر الخراساني (١٢) عن إسحاق بن إبراهيم عن أبي إسحاق السبيعي قال دخلنا على مسروق الأجدع فإذا عنده ضيف له لا نعرفه و هما يطعمان من طعام لهما فـقال الضيف كنت مع رسول الله الله المالي بعنين فلما قالها (١٣١) عرفنا أنه كانت له صحبة من النبي الله الله المالي المالية الم حيى بن أخطب إلى النبي ﷺ فقالت يا رسول الله إنى لست كأحد نسائك قتلت الأب و الأخ و العم فإن حدث بك حدَّث فإلى من (١٤) فقالُ لها رسول اللهﷺ إلى هذا و أشار إلى على بن أبي طالب(١٥) الخبر.

(٦) بل الحجاج بن علاط.

(٨) كذا في «أ» والمصدر، وما في «ط»: زهدتي.

<sup>(</sup>٢) الخصال ٢: ٤١٩ ح١٣. (١) في «أ»: فعمرة والسناء.

<sup>(</sup>٤) قال المصنف في الحاشية: كان السبع كلهن أخوات، أما من جهة الأب أو من جهة الأم، فأني رأيت في بعض الكتب أن أم الفضل وأسماء

<sup>(</sup>٥) كذا في «أ» والمصدر، وهو الصَّعيع، وما في «ط»: غرّة. بنت عميس اختان لميمونة «منه عفي عنّه».

<sup>(</sup>٧) الخصال: ٣٦٣ ح٥٥. (٩) في المصدر: يا معاشر.

<sup>(</sup>۱۰) تفسير القمي ۲: ۱۲۹ ـ ۱۷۰. (١١) في المصدر: عن شيح بن محمد.

<sup>(</sup>٣) القاموس المحيط ٤: ٣٤٧.

<sup>(</sup>١٢) في المصدر: عن أبي عليٌّ بن أبي عمر الخراساني.

<sup>(</sup>١٤) في المصدر: حدث بك شيء فإلى من؟.

<sup>(</sup>١٣) في نسخة: فلما قاله. (١٥) أمالي الطوسي: ٣١ ـ ٣٢ ج٢.

11\_ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] جماعة عن أبي المفضل عن محمد بن أحمد بن أبي شيخ<sup>(١)</sup> عن عبد العزيز بن المحمد بن عبد الله بن معاد<sup>(٢)</sup> عن أبيه و عمه عن معاد و عبيد الله ابني عبد الله عن عمهما يزيد بن الأصم قال قدم سفير<sup>(٣)</sup> بن شجرة العامري بالمدينة فاستأذن على خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي الشيخ و كنت عندها

فقالت ائذن للرجل فدخل فقالت من أين أقبل الرجل قال من الكوفة قالت فمن أي القبائل أنت قال من بني عامر قالت المهم الناس فخرجت فقالت عيت ازدد قربا فما أقدمك قال يا أم المؤمنين رهبت أن تكبسني الفتنة لما رأيت من اختلاف الناس فخرجت فقالت هل كنت بايعت عليا قال نعم قالت فارجع فلا تزل عن صفه فو الله ما ضل و ما ضل به (٤) فقال يا أمة فهل أنت محدثتني في على بحديث سمعتيه (٥) من رسول الله على الله قال على آية

الحق و راية الهدى علي سيف الله يسله على الكفار و المنافقين فمن أحبه فبحبي أحبه و من أبغضه فببغضي<sup>(٦)</sup>. أبغضه ألا و من أبغضني أو أبغض عليا لقي الله عز و جل و لا حجة له<sup>(٧)</sup>.

11-فس: [تفسير القمي] ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَ لَا نِسَاءُ مِنْ نِسَاءً عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَ لَا نِسَاءُ مِنْ نِسَاءً عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُمَّ ﴾ فإنها نزلت في صفية بنت حيي بن أخطب وكانت زوجة رسول الله ﷺ و ذلك أن عائشة و حفصة كانتا تؤذيانها و تشتمانها و تقولان لها يا بنت اليهودية فشكت ذلك إلى رسول الله ﷺ فقالت بها في قال لها قال قولي إن أبي هارون نبي الله و عمي موسى كليم الله و زوجي محمد رسول الله ﷺ فما تنكران مني فقالت لهما فقالتا هذا علمك رسول الله فأنزل الله في ذلك: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَلَا تَنَابَرُوا بِالْأَلْقَابِ بِنِسْسَ الِلسَّمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ﴾ (أَنْ اللهُ عَلَى وَلَهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

١٣ــب: [قرب الإسناد] حماد بن عيسى قال سمعت أبا عبد الله الله يقول قال أبي ما زوج رسول الله الله شيئا
 من بناته و لا تزوج شيئا من نسائه على أكثر من اثنتي عشرة أوقية و نش يعني نصف أوقية (١٠٠).

\$1\_مع: [معاني الأخبار] أبي عن سعد عن ابن عيسى عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله الله قال ما تزوج رسول الله الله قال ما تزوج رسول الله الله قال ما تزوج رسول الله قال من نسائه و لا زوج شيئا من بناته على أكثر من اثنتي عشرة أوقية و نش و الأوقية أربعون درهما و النش عشرون درهما (١١١).

01-فس: [تفسير القمي] ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْشَ تُرِ ذَنَ الْحَيَاةَ اللَّنْيَا وَزِينَتَهَا ﴾ إلى قوله: ﴿أَجْراً عَظِيماً ﴾ فإنه كان سبب نزولها أنه لما رجع رسول الله وَ الله عَنْ وَ أَصاب كنز آل أَبِي الحقيق قلن أزواجه أعطنا ما أصبت فقال لهن رسول الله وقلمين على ما أمر الله فغضبن من ذلك و قلن لعلك ترى أنك إن (٢٠) طلقتنا أن لا نجد الأكفاء من قومنا يتزوجونا فأنف الله لرسوله فأمره أن يعتزلهن فاعتزلهن رسول الله وهي أنها الله وقي مشربة أم إبراهيم تسعة و عشرين يوما حتى حضن و طهرن ثم أنزل الله هذه الآية و هي آية التخيير فقال (١٣٠)؛ ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلُ لِأَوْاجِكُ إِنْ كُنْشُ تُرِدُنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أَمَتُعَكُنَ ﴾ إلى قوله: ﴿أَجْراً عَظِيماً ﴾ فقامت أم سلمة أول من قامت قالت قد اخترت الله و رسوله فقمن كلهن فعانقنه و قلن مثل ذلك فأنزل الله: ﴿ثَرُجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَ وَتُؤُوي الْكِكُ مَنْ تَشَاءُ مِنْهَا.﴾

فقال الصادق الله من آوى فقد نكح و من أرجى فقد طلق و قوله: ﴿ تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَ تُؤْوِي إِلَيْك مَنْ تَشَاءُ﴾ مع هذه الآية: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِك إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أَمْتُعْكُنَّ وَأَسَرَّحْكُنَّ سَرَاحاً جَمِيلًا \* وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدُنَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الدَّارَ الآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْراً عَظِيماً ﴾ و قد أخرت عنها في التأليف ثم خاطب الله عز و جل نساء نبيه وَهَشِيَّةُ فقال: ﴿ يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّئَةٍ يُضَاعَفُ لَهَا

<sup>(</sup>٢) في المصدر: معاذ. وكذا ما بعده.

 <sup>(</sup>١) في المصدر: معاد، وقدا ما
 (٤) في المصدر: ولا ضلّ به.

<sup>(</sup>٦) في المصدر: فمن أحبِّه فيحبّبني، ومن أبغضه فيبغضني.

<sup>(</sup>٨) في المصدر: تجيبينهما.

<sup>(</sup>۱۰) قَرب الإسناد: ۱۰. (۱۲) في «أ»: لعلك ترى أن.

<sup>(</sup>١) في المصدر: عن محمد بن أحمد بن أبي مسيح.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: قدم صفير.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: فهل أنت تحدثني في علي بحديث سمعته.

<sup>(</sup>۷) أمالي الطوسي: ۱۷۵ ج.۱۸. ۱۵٪: التسمالي القوسي: ۱۸۵

<sup>(</sup>٩) تفسير القمي ؟: ٢٩٧. والآية في سورة الحجرات: ١٦. (١١) معاني الاخبار: ٢١٤ ب ٢٠٢ ح ١.

<sup>(</sup>١٣) في المصدر: وقال.

الْعَذَابُ ضِعْفَيْن ﴾ إلى قوله: ﴿نُوْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْن وَ أَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقاً كَرِيماً ﴾.

و فيَ روايَّة أبيَ الجارود عن أبي جعفرﷺ قال أجرها مرتَين و العذاب ضعفين كل هذا في الآخرة حيث يكون الأجر يكون<sup>(١)</sup> العذاب<sup>(٢)</sup>.

١٦ فسن: [تفسير القمي] محمد بن أحمد عن محمد بن عبد الله بن غالب عن ابن أبي نجران عن حماد عن حريز قال سألت أبا عبد اللهﷺ عَن قول الله: ﴿ يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنَ ﴾ قال الفاحشة الخروج بالسيف(٣).

١٧\_سو: [السرائر] موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفرﷺ قال ما حرم الله شيئا إلا و قد عصى فيه لأنهم تزوجوا أزواج رسول اللهﷺ من بعده فخيرهن أبو بكر بين الحجاب و لا يتزوجن أو يتزوجن فاخترن<sup>(٤)</sup> التزويج فتزوجن قال زرارة و لو سألت بعضهم أرأيت لو أن أباك تزوج امرأة و لم يدخل بها حتى مات أتحل لك إذن لقال لا و هم قد استحلوا أن يتزوجوا أمهاتهم إن كانوا مؤمنين فإن أزواج رسول اللهﷺ مثل أمهاتهم (٥٠).

بيان: إشاِرة إلى تزويج المستعيذة و غيرها كما سيأتي قال البيضاوي في قوله تعالى: ﴿وَلَـا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوْاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً﴾ و خص التي لم يدخلُّ بها لما روي أن الأشعث بن قيس تــزوج المستعيدة في أيام عمر فهم برجمهما فأخبر بأنه فارقها قبل أن يمسها فترك من غير نكير (٦١) انتهى.

١٨ شي: [تفسير العياشي] عن الحسين بن زيد قال سمعت أبا عبد الله الله الله حرم علينا نساء النبي الله على الله: ﴿ وَ لَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ﴾ (٧).

بيان: لعل المراد الاستدلال بكون أولاد فاطمة ﴿ أَبناء رسول الله ﷺ حقيقة بكون تحريم زوجة الرجل على أولاد بناته إنما هو بهذه الآية كما سيأتي في كثير من الأخبار فالمراد حرم علينا أهل البيت و يحتمل أن يكون المراد حرم علينا كافة المسلّمين فيكون إشارة إلى ما ورد في قراءة أهل البيت ﷺ و هو أب لهم فالمعنى أنه كما يحرم نساؤه ﷺ على المسلمين بقوله: ﴿وَ أَزُواجُهُ أُمُّهٰا تُهُمْ﴾ فكذلك يحرم بتلك الآية أيضا فتكون المنكوحة غير المدخولة أيضا حراما كسائر الآباء و الأولُ أظهر و سيأتي ما يؤيده.

٩ٍ١-شي: [تفسير إلعياشي] محمد بن مسلم عن أحدهما ﷺ قال قلت له أرأيت قول الله: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ وَ لَا أَنْ تَبَدُّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ﴾ قال إنما عنى به التي حرم عليه في هذه الآية ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَمُّهَاتُكُمْ﴾<sup>(٨)</sup>.

٢٠\_عم: [إعلام الوريِّ] أول امرأة تزوجها رسول الله ﷺ خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصى تزوجها و هو ابن خمس و عشرين سنة و كانت قبله عند عتيق بن عائذ المخزومي فولدت له جارية ثم تزوجها أبو هالة الأسدي فولدت له هند بن أبي هالة ثم تزوجها رسول اللهﷺ و ربي ابنها هنّدا و لما استوى رسول اللهﷺ و بلغ أشَده و ليس له كثير مال استأجرته خديجة إلى سوق خباشة فلما رجع تزوج خديجة زوجها إياه أبوها خويلد بن أسد و قيل زوجها عمها عمرو بن أسد و خطب أبو طالب لنكاحها و من شاهده<sup>(۹)</sup> من قريش حضور فقال الحمد لله الذي جعلنا من زرع(١٠) إبراهيم و ذرية إسماعيل و جعل لنا بيتا محجوبا(١١) و حَرَماً آمِناً (١٢٪ يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرْاتُ كُلُّ شَيْءٍ بي و جعلنا الحكام على الناس في بلدنا(١٣) الذي نحن فيه ثم إن ابن أخي محمد بن عبد الله بن عبد المطلب لا يوزّن برجل من قريش إلا رجح (١٤) و لا يقاس بأحد منهم إلا عظم عنه (١٥) و إن كان في المال قل فإن المال رزق حائل و ظل زائل و له فی خدیجة رَغبة و لها فیه رغبة و الصداق ما سألتم عاجله و آجله من مالی و له خطر عظیم<sup>(١٦١)</sup> و شأن

(٢) تفسير القمى ٢: ١٦٧.

(٣) تفسير القمي ٢: ١٦٧. (٦) تفسير البيضاوي ٣: ٣٩١. (٥) السرائر ٣: ٥٥٠.

(۷) تفسير العياشى ١: ٢٥٦ سورة النساء ح ٧٠.

(٩) في المصدر: وَمِن شاهد.

(١٣) في المصدر: وبارك لنا في بلدنا.

(١٤) في المصدر: الآرجع به. (١٦) في المصدر: وكان أبو طالب وله خطر عظيم. (١٥) في المصدر: الا عظم عنه ولا عدل له في الخلق.

(١) في «أ»: الأجر ويكون.

(£) في «أ»: وآخترن.

(١١) فَي نسخة: بيتاً مُحجوجاً.

(A) تفسير العياشي ١: ٢٥٦ سورة النساء ح ٧١. (١٠) في المصدر: من ذرع.

(١٢) في المصدر: وأنزلنا حرماً آمناً.



و أقامت معه أربعا و عشرين سنة و شهرا و مهرها أثنتا عشرة أوقية و نش و كذلك مهر سائر نسائه فأول ما حملت ولدت عبد الله بن محمد و هو الطيب الطاهر و ولدت له القاسم و قيل إن القاسم أكبر و هو بكره و به كان يكنى و الناس يغلطون فيقولون ولد له منها أربع بنين القاسم و عبد الله و الطيب و الطاهر و إنما ولد له منها ابنان و أربع بنات زينب و رقية و أم كلثوم و فاطمة فأما زينب بنت رسول الله و فتزوجها أبو العاص بن الربيع بن عبد الغزى بن عبد شمس بن عبد مناف في الجاهلية فولدت لأبي العاص جارية اسمها أمامة تزوجها علي بن أبي طالب بعد وفاة فاطمة في و قتل علي و عنده أمامة فخلف عليها بعده المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب و توفيت عنده و أم أبي العاص هالة بنت خويلد فخديجة خالته و ماتت زينب بالمدينة لسبع سنين من الهجرة و أما رقية بنت رسول اللهفتزوجها عتبة بن أبي لهب فطلقها قبل أن يدخل بها و لحقها منه أذى فقال النبي في اللهم اللهم على عتبة كلبا من كلابك فتناوله الأسد من بين أصحابه و تزوجها بعده بالمدينة عثمان بن عفان فولدت له عبد الله و مات صغيرا نقره ديك على عينيه (۲) فعرض و مات و توفيت بالمدينة زمن بدر فتخلف (۳) عثمان على دفنها و منعه ذلك أن يشهد بدرا و قد كان عثمان هاجر إلى الحبشة و معه رقية و أما أم كلثوم فتزوجها أيضا عثمان بعد أختها رقية و توفيت عنده و أما فاطمة في فسنفرد لها بابا فيما بعد إن شاء الله و لم يكن لرسول الله في و له من غير خديجة إلا إبراهيم بن رسول الله المنتفية فسنفرد لها بابا فيما بعد إن شاء الله و لم يكن لرسول الله تقيم و ستة أشهر و أيام و قبره بالبقيم.

و الثانية: سودة بنت زمعة و كانت قبله عند السكران بن عمرو فمات عنها بالحبشة مسلما.

و الثالثة: عائشة بنت أبي بكر تزوجها بمكة و هي بنت سبع و لم يتزوج بكرا غيرها و دخل بها و هي بنت تسع لسبعة أشهر من مقدمه المدينة و بقيت إلى خلافة معاوية.

و الرابعة: أم شريك التي وهبت نفسها للنبيﷺ و اسمها غزية بنت دودان بن عوف بن عامر و كانت قبله عند أبى العكر بن سمى الأزدى فولدت له شريكا.

و الخامسة: حفصة بنت عمر بن الخطاب تزوجها بعد ما مات زوجها حنيس بن عبد الله بن حذافة السهمي و كان رسول الله عنه عنه في الله عنهان.

و السادسة: أم حبيبة بنت أبي سفيان و اسمها رملة و كانت تحت عبيد الله بن جحش الأسدي فهاجر بها إلى الحبشة و تنصر بها و مات هناك فتزوجها رسول الله ﷺ بعده و كان وكيله عمرو بن أمية الضمري<sup>(2)</sup>.

و السابعة: أم سلمة و هي بنت عمته عاتكة بنت عبد المطلب و قيل هي عاتكة بنت عامر بن ربيعة من بني فراس بن غنم و اسمها هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم و هي ابنة عم أبي جهل و روي أن رسول الله على أرسل إلى أم سلمة أن مري ابنك أن يزوجك فزوجها ابنها سلمة بن أبي سلمة من رسول الله على هو غلام لم يبلغ و أدى عنه النجاشي صداقها أربعمائة دينار عند العقد و كانت أم سلمة من آخر أزواج النبي وفاة بعده و كانت عند أبي سلمة بن عبد الأسد و أمه برة بنت عبد المطلب فهو ابن عمة رسول الله وسي السلمة منه زينب و عمر (٥) و كان عمر مع علي يوم الجمل و ولاه البحرين و له عقب بالمدينة و من مواليها شيبة بن نصاح (١) إمام أهل المدينة في القراءة و خيرة أم الحسن البصري.

و الثامنة زينب بنت جحش الأسدية و هي ابنة عمته ميمونة بنت عبد المطلب و هي أول من مات من أزواجه بعده توفيت في خلافة عمر و كانت قبله عند زيد بن حارثة فطلقها زيد و ذكر الله تعالى شأنه و شأن زوجته زينب في القرآن و هي أول امرأة جعل لها النعش جعلت لها أسماء بنت عميس يوم توفيت و كانت بأرض الحبشة رأتهم يصنعون ذلك.

و التاسعة زينب بنت خزيمة الهلالية من ولد عبد مناف بن هلال بن عامر بن صعصعة و كانت قبله عند عبيدة بن

<sup>(</sup>١) في المصدر: ودخلها.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: وتخلف.

<sup>(</sup>٥) فيُّ المصدر: منه زينب وعمرو، وكذا ما بعده.

<sup>(</sup>٢) في «أ»: على عينه وفي «ط»: عينيه.

 <sup>(</sup>٤) في المصدر: الضميري، وهو تصحيف.
 (٦) في المصدر: شيبة بن مصاح.

الحارث بن عبد المطلب و قيل كانت عند أخيه الطفيل بن الحارث و ماتت قبله ﷺ و كان يقال لها أم المساكين.

و العاشرة ميمونة بنت الحارث من ولد عبد الله بن هلال بن عامر بن صعصعة تزوجها و هو بالمدينة وكان وكيله أبو رافع<sup>(۱)</sup> و بنى بها بسرف حين رجع من عمرته على عشرة أميال من مكة و توفيت أيضا بسرف و دفنت هناك أيضا و كانت قبله عند أبي سبرة بن أبي دهمر(٢) العامري.

و الحادية عشرة جويرية بنت الحارث من بني المصطلق سباها فأعتقها و تزوجها و توفيت سنة ست و خمسين. و الثانية عشرة صفية بنت حيى بن أخطب النضري من خيبر اصطفاها لنفسه من الغنيمة ثم أعتقها و تزوجها و جعل عتقها صداقها و توفیت سنة ست و ثلاثین.

فهذه أثنتا عشرة امرأة دخل بهن رسول اللهﷺ تزوج إحدى عشرة منهن و واحدة وهبت نـفسها مـنه و قــد تزوج ﷺ عالية بنت ظبيان و طلقها حين أدخلت عليه و تزوج قتيلة بنت قيس أخت الأشعث بن قيس فمات قبل أن يدخل بها فتزوجها عكرمة بن أبي جهل بعده و قيل إنه طلقها قبل أن يدخل بها ثم ماتﷺ و تزوج فاطمة بـنت الضحاك بعد وفاة ابنته زينب و خيرها حين أنزلت عليه آية<sup>(٣)</sup> التخيير فاختارت الدنيا و فارقها فكانت بعد ذلك تلقط البعر و تقول أنا الشقية اخترت الدنيا و تزوج سنى بنت الصلت<sup>(٤)</sup> فمات قبل أن يدخل عليه و تزوج أسماء بـنت النعمان بن شراحيل فلما أدخلت عليه قالت أعوذ بالله منك فقال قد أعذتك الحقى بأهلك وكان بعض أزواجه علمتها ذلك فطلقها و لم يدخل بها و تزوج مليكة الليثية فلما دخل عليها قال لها هبي لي نفسك فقالت و هل تهب الملكة نفسها للسوقة فأهوى ﷺ بيده يضعها(٥) عليها فقالت أعوذ بالله منك فقال لقد عذت بمعاذ فسرحها و متعها و تزوج عمرة بنت يزيد فرأى بها بياضا فقال دلستم على و ردها.

و تزوج ليلى بنت الخطيم الأنصارية فقالت أقلني فأقالها و خطب امرأة من بني مرة فقال أبوها إن بها برصا و لم يكن بها فرجع فإذا هي برصاء و خطب عمرة<sup>(١)</sup> فوصّفها أبوها ثم قال و أزيدك أنها لم تمرض قط فقالﷺ ما لهذه عند الله من خير و قيل إنه تزوجها فلما قال ذلك أبوها طلقها.

فهذه إحدى و عشرون امرأة و مات رسول اللهعن عشر واحدة منهن لم يدخل بها و قيل عن تسع عــائشة و حفصة و أم سلمة و أم حبيبة و زينب بنت جحش و ميمونة و صفية و جويرية و سودة وكانت سودة قد وهبت ليلتها لعائشة حين أراد طلاقها و قالت لا رغبة لى فى الرجال و إنما أريد أن أحشر فى أزواجك<sup>(٧)</sup>.

٢١\_كا: [الكافي] العدة عن سهل عن البزنطي عن حماد بن عثمان و ابن دراج عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد اللهﷺ قال كان صَّداق النبيﷺ اثنتي عشرة أوقية و نشا و الأوقية أربعون درهما و النش عشرون درهما و هو نصف الأوقية (٨).

٢٢-كا: [الكافى] محمد بن يحيى عن محمد بن عيسى(٩) عن على بن الحكم عن معاوية بن وهب قال سمعت أبا عبد الله ﷺ يقول سَّاق رسول اللهﷺ إلى أزواجه اثنتي عشرة أوقيةً و نشا و الأوقية أربعون درهما و النش نصف الأوقية عشرون درهما فكان ذلك خمسمائة درهم قلت بوزننا(١٠) قال نعم(١١).

٢٣-كا: [الكافي] العدة عن سهل عن البزنطي عن داود بن الحسين عن أبي العباس قال سألت أبا عبد الله عن الم الصداق هل له وقت قال لا ثم قال كان صداق النبي الشيئة اثنتي عشرة أوقية و نشا و النش نصف الأوقية و الأوقية أربعون درهما فذلك خمسمائة درهم(١٢).

٢٤ـكا: [الكافي] علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن أبي عبد اللهﷺ قال سمعته يقول قال أبي ما زوج رسول

<sup>(</sup>١) بل أبو رافع كما في المصدر.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: حين أنزلت آية. (٥) في المصدر: ليضعها.

<sup>(</sup>٧) إعلام الورى بأعلام الهدى: ١٤٦ ــ ١٥٠ ف١.

<sup>(</sup>٩) في المصدر: عن أحمد بن محمد بن عيسي. (۱۱) آلکافی ۵: ۳۷٦ ح۲.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: أبي سيرة بن أبي رهم. وهو الصحيح.

<sup>(</sup>٤) في «أ»: وتزوج شينا بنت الصّلت. والصحيح ما في المتن.

<sup>(</sup>٦) في المصدر: وخطب عمرة امرأة. (٨) الكافي ٥: ٣٧٥ ح ١.

<sup>(</sup>۱۰) في «أَ»: بوزننا هذا.

<sup>(</sup>۱۲) الكَّافي ٥: ٣٧٦ ح٣.



الله ﷺ سائر بناته و لا تزوج شيئا من نسائه على أكثر من اثنتي عشرة أوقية و نش الأوقية أربعون درهما. و النش عشرون درهما.

و روى حماد عن إبراهيم بن أبي يحيى عن أبي عبد اللهﷺ قال و كانت الدراهم وزن ستة يومئذ(١).

 ٢٥-كا: [الكافي] العدة عن سهل عن البزنطى عن ابن سرحان عن زرارة عن أبي جعفر على قال سألته عن قول الله عز و جل: ﴿وَالْمُرَأَةُ مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّيَّ ﴿ فَقَالَ: لا تَحَلَّ اللَّهِ الْالرسول اللَّه ﷺ و أما غيره فلا يصلح نكاح

٢٦\_كا: [الكافي] محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عُبد الله ﷺ قال لا تحل الهبة إلا لرسول اللهﷺ و أما غيره فلا يصلح نكاح إلا بمهر (٣٠].

لرجل أو وهبها له وليها فقال لا إنماكان ذاك لرسول اللهﷺ و ليس لغيره إلا أن يعوضها شيئاً قل أو كثر<sup>(1)</sup>.

٢٨\_كا: [الكافي] على عن أبيه و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد عـن الحلبي عن أبي عبد الله ﷺ قال سألته عن قول الله عز و جل: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنِّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزُواْجِكَ﴾ قلت كم أحل له من النساء قال ما شاء من شيء قلت قوله: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَ لَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ﴾ فقال لرســول اللهﷺ أن ينكح ما شاء من بنات عمه و بنات عماته و بنات خاله و بنات خالاته و أزواجه اللاتُّى هاجرن معه و أحل له أن ينكح من عرض المؤمنين بغير مهر و هي الهبة و لا تحل الهبة إلا لرسول اللهﷺ فأمَّا لغـير رســول الله ﷺ فلا يصَّلح نكاح إلا بمهر و ذلك معنى قوله تعالى: ﴿وَ امْرَأَةُ مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيّ ¥<u>٬۷</u> ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَ تُؤْوِي إِلَيْك مَنْ تَشَاء﴾ قال من آوى<sup>(٥)</sup> فقد نكح و من أرجى فلم ينكح قلت قوله: ﴿لا يَحِلُّ لِّك النِّسْاءُ مِنْ بَعْدُ﴾ قال إنما عنى به النساء اللاتي حرم عليه في هذه الآية ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَا تُكُمْ وَ بَـٰناتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ﴾<sup>(١)</sup> إلى آخر الآية و لوكان الأمركما يقولون كان قد أحلّ لكم ما لم يحل له<sup>(٧)</sup> إن أحدكم يستبدل كلما أراد و لكن ليس الأمركما يقولون إن الله عز و جل أحل لنبيه ما أراد من النساء إلا ما حرم عليه في هذه الآية التي في النساء (^^.

٢٩-كا: [الكافي] العدة عن سهل عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميدٍ عن أبي بصِير قال سألت أبا عبد الله على عن قول الله عز و جل: ﴿لَا يَحِلُّ لَك النَّسْاءُ مِنْ بَعْدُ وَ لَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواج وَ لُؤ أَعْجَبَك حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَـلَكَتْ يَمِينُك﴾ فقال أراكم و أنتم تزعمون أنه يحل لكم ما لم يحل لرسوَلَﷺ قد(٦٩ أحل الله تعالى لرسولَ الِلهﷺ أن يتزوج من النساء ما شاء إنما قال لا يحل لك النساء من بعد الذي حرم عليك قوله: ﴿حُرِّمَتْ عَـلَيْكُمْ أُمُّهَاتُكُمْ وَ بَنْاتُكُمْ﴾ إلى آخر الآية (١٠).

٣٠\_كا: [الكافي] الحسين بن محمد عن المعلى عن الوشاء عن ابن دراج و محمد بن حمران عن أبي عبد اللهﷺ قالا سألنا أبا عبد اللهﷺ كم أحل لرسول اللهﷺ من النساء قال ما شاء يقول بيده هكذا و هي له حلال يعني يقبض يده (١١١).

٣٦-كا: [الكافي] العدة عن سهِل عن ابن أبِي نجران عِن عبد الكريم بن عمرو عن الحضرمي عن أبي جعفرﷺ في قول اللهِ عز و جل لنَّبيه ﷺ ﴿ يُناأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَخَّلُنْنا لَكَ أَزْوَاجَكَ ﴾ كم أحل له من النساء قال ما شَّاء من شَّىء قلت (٢٧٪) ﴿وَ امْرَأَةُ مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ﴾ فقال لا تحل الهبة إلا لرسول اللهﷺ و أما لغير رسول اللهﷺ فلا يصلح نكاح إلا بمهر قلت: أرأيت قول الله عز و جل: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ اِلنِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾ فقال إنما عني به لا يحل لك النساء التي حرم الله في هذه الآية ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَ أَخَوَاتُكُمْ وَ عَفَاتُكُمْ وَ خَالَاتُكُمْ وَ الْحَوْاتُكُمْ وَ وَعَلَاتُكُمْ وَ خَالَاتُكُمْ وَالْحَوْاتُكُمْ وَعَفَاتُكُمْ وَ خَالَاتُكُمْ وَالْحَوْاتُكُمْ وَعَفَاتُكُمْ وَالْعَلَى الْعَرِهَا (١٤) و لَوْ

<sup>(</sup>٢) الكافي ٥: ٣٨٤ ح٢.

<sup>(</sup>٤) الكافي ٥: ٣٨٥ - ٤.

<sup>(</sup>٦) سورة النساء: ٢٣.

<sup>(</sup>٨) الكافي ٥: ٣٨٨ ح ١. (۱۰) الكاقي ٥: ٣٨٨ ح٢.

<sup>(</sup>١٢) في المصدر: قلت قوله عزُّ وجلُّ.

<sup>(</sup>١٤) في نسخة: الى اخر الآية.

<sup>(</sup>١) الكافي ٥: ٣٧٦ ح ٥ ـ ٦.

<sup>(</sup>٣) الكفاي ٥: ٣٨٤ ح٣.

<sup>(</sup>٥) في «أَ»: ومن أوي.

<sup>(</sup>٧) فيّ «أ»: ما لاّ يحلُّ له.

<sup>(</sup>٩) في المصدر: وقد.

<sup>(</sup>١١) آلكافي ٥: ٣٨٩ ح٣. (١٣) سورة النساء: ٣٣.

كان الأمر كما يقولون كان قد أحل لكم ما لم يحل له لأن أحدكم يستبدل كلما أراد و لكن ليس الأمر كما يقولون إن الله عز و جل أحل لنبيهﷺ أن ينكح من النساء ما أراد إلا ما حرم عليه في هذه الآية في سورة النساء(١٠).

٣٢\_و عنه عن عاصم بن حميد عن أبي بصير و غيره في تسمية نساء النبي ﷺ و نسبهن و صفتهن عائشة و حفصة و أم حبيب بنت أبى سفيان بن حرب و زينب بنت جحش و سودة بنت زمعة و ميمونة بنت الحارث و صفية بنت حيى بن أخطب و أم سلمة بنت أبي أمية و جويرية بنت الحارث و كانت عائشة من بني تيم و حفصة من بني عدي<sup>(۲)</sup> و أم سلمة من بني مخزوم و سودة من بني أسد بن عبد العزى و زينب بنت جحش من بني أسد و عدادها من بنى أمية و أم حبيب بنت أبي سفيان من بني أمية و ميمونة بنت الحارث من بني هلال و صفية بنت حيى بن أخطب من بنى إسرائيل و ماتﷺ عن تسع<sup>(٣)</sup> وكان له سواهن التي وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ ﷺ و خديجة بنت خريلد أم ولده و زينب بنت أبي الجون التي خدعت و الكندية<sup>(1)</sup>.

٣٣-كا: [الكافي] أحمد بن محمد العاصمي عن على بن الحسن بن فضال عن على بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم عن أبي بصير َّعن أبي عبد الله ﷺ قال قلَّت له أرأيَّت قول الله عز و جل: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ﴾ فقال إنما لم يحل له النَّساء التي حرمَ الله عليه في هذه الآية: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَا تُكُمُّ وَ بَنَا تُكُمْ﴾ في هذه الآية كلها و لو كان الأمر كما يقولون لكاّن قد أحل لكم ما لم يحل له هو لأن أحدكم يستبدل كلما أراد و لكّن ليس الأمر كما يقولون أحاديث آل محمد خلاف أحاديث الناس إن الله عز و جل أحل لنبيه ﷺ أن ينكح من النساء ما أراد إلا ما حرم الله عليه في سورة النساء في هذه الآية<sup>(٥)</sup>.

٣٤\_كا: [الكافي] محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما ﷺ أنه قال لَّو لم يحرم على الناس أزواج النبي ﷺ لقول الله عز و جل: ﴿وَمَاكَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَ لْمَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ﴾(٦) حرم(٧) على الحسنّ و الحسين ﷺ بقول الله تبارك و تعالى اسمه: ﴿وَ لَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ﴾ (٨) و لا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده (٩).

٣٥\_كا: [الكافي] الحسين بن محمد عن المعلى عن الحسن بن على عن أبان بن عثمان عن أبي الجارود قـال سمعت أبا عبد الله يقول و ذكر هذه الآية: ﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسُانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناً ﴾ (١٠) فقال ﷺ رسول الله ﷺ أحد الوالدين فقال عبد الله بن عجلان من الآخر قال علي ﷺ و نساؤه علينا حرام و هي لنا خاصة(١١١).

بيان: أي هذه الآية نزلت فينا فالمراد بالإنسان الأثمة علي و بالوالدين رسول الله عليه و أمير المؤمنين عليه أو المعنى أن هذه الحرمة لنساء النبي الشيخي من جهة الوالدية مختصة بنا أولاد فاطمة و أما الجهة العامة فمشتركة.

٣٦\_كا: [الكافي] علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة قال حدثني سعيد بن أبي عروة(١٢١) عن قتادة عن الحسن البصرى أن رسول الله ﷺ تزوج امرأة من بني عامر بن صعصعة يقال لها سناة(١٣٠) و كانت من أجمل أهل زمانها فلما نظرت إليها عائشة و حفصة قالتا لتغلبنا هذه على رسول الله ﷺ بجمالها فقالتا لها لا يرى منك رسول الله علي حرصا فلما دخلت على رسول الله علي تناولها بيده فقالت أعوذ بالله فانقبضت يد رسول الله عليه عنها فطلقها و ألحقها بأهلها و تزوج رسول اللهﷺ امرأة من كندة بنت أبي الجون فلما مات إبراهيم بن رســول 

(٧) في المصدر: حرمن.

71.

<sup>(</sup>۱) الكافي ٥: ٣٨٩ ح٤. (٣) في المصدر: تسع نساء. (٥) الكاني ٥: ٣٩١ ح٨.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: عائشة من تيم وحفصة من عدي.

<sup>(</sup>٤) الكَّافي ٥: ٣٩٠ ح ٥.

<sup>(</sup>٦) سورة الأحزاب: ٥٣.

<sup>(</sup>٨) في الكافي ٥: ٤٢٠ ح ١. (١٠) أَلكافي أَه: ٢٠٠ ح ٢٠

<sup>(</sup>٩) سورة العنكبوت: ٨. (١١) كذا في النسخ، وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسيٰ والمصدر: سعد بن أبي عروة.

<sup>(</sup>١٢) في المصدر: سنة.

<sup>(</sup>١٣) فيُّ «ط»: فخدم وهو تصحيف. وما أثبتناه هو ما في «أ» والمصدر.

رسول اللهﷺ و ولى الناس أبو بكر أتته العامرية و الكندية و قد خطبتا فاجتمع أبو بكر و عمر فقالا لهما اختارا إن شنتما العجاب و إن شنتما الباه فاختارتا الباه فتزوجتا فجذم(١١) أحد الرجلين و جن الآخر فقال عمر بن أذينة فحدثت بهذا الحديث زرارة و الفضيل فرويا عن أبي جعفر ﷺ أنه قال ما نهى الله عز و جل عن شيء إلا و قد عصى فيه حتى لقد نكحوا أزواج رسول اللهﷺ (٢) من بعده و ذكر هاتين العامرية و الكندية ثم قال أبو جعفرﷺ لو سألتم عــن

ين <sup>(٤)</sup>: [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] ابن أبي عمير مثله <sup>(٥)</sup>.

٣٧ كا: [الكافي] محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة بن أعين عن أبي جعفرﷺ نحوه و قال في حديثه و هم<sup>(١٦)</sup> يستحلون أن يتزوجوا أمهاتهم إن كانوا مؤمنين و إن أزواج رسول الله الله الله العرمة مثل أمهاتهم (٧).

رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها أتحل لابنه لقالوا لا فرسول اللهﷺ أعظم حرمة من آبائهم (٣).

٣٨\_كا: [الكافي] العدة عن البرقي عن أبيه أو غيره عن سعد بن سعد عن الحسن بن الجهم عن أبي الحسن، قال كان رسول اللهﷺ له بضع أربعين رجلا و كان عنده تسع نسوة و كان يطوف عليهن في كل يوم و ليلة<sup>(٨)</sup>.

بيان: البضع بالضم الجماع.

٣٩ كا: [الكافي] على عن أبيه عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن محمد بن قيس عن أبي جعفر على قال جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول اللهﷺ فدخلت عليه و هو في منزل حفصة و المرأة متلبسة متمشطة فدخلت على رسول اللهﷺ فقالت يا رسول الله إن المرأة لا تخطب الزوج و أنا امرأة أيم لا زوج لي منذ دهر و لا ولد فهل لك من حاجة فإن تك فقد وهبت نفسي لك إن قبلتني فقال لها رسول اللهﷺ خيرا و دعا لها ثم قال يا أخت الأنصار جزاكم الله عن رسول الله خيرا فقد نصرني رجالكم و رغبت في نساؤكم فقالت لها حفصة ما أقل حياءك و أجرأك و أنهمك للرجال فقال رسول الله ﷺ كفي عنها يا حفصة فإنها خير منك رغبت في رسول الله فلمتيها و عيبتيها(١) ثم قال للمرأة انصرفي رحمك الله فقد أوجب الله لك الجنة برغبتك في(١٠٠) و تعرَّضك لمحبتي و سروري و سيأتيك أمري إن شاء الله فَأْنُول الله عز و جل: ﴿وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ إِنْ أَزادَ النَّبِيُّ أَنَّ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَك مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ قال: فأحل الله عز و جل هبة المرأة نفسها لرسول اللهﷺ و لا يحلُّ ذلك لغيره(١١١).

٤٠ـكا: [الكافي] محمد بن أبي عبد الله عن معاوية بن حكيم عن صفوان و علي بن الحسن بن رباط عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفرﷺ عن الخيار فقال و ما هو و ما ذاك إنما ذاك شيء كان لرسول

٤١ـكا: [الكافي] حميد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد و ابن رباط عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله ﷺ إني سمعت أباك يقول إن رسول اللهﷺ خير نساءه فَاخترن الله و رسوله فلم يمسكهن على طلاق و لو اخترن أنفسهن لبن فقال إن هذا حديث كان يرويه أبى عن عائشة و ما للناس و الخيار (١٣٣) إن هذا شيء خص الله به رسول الله الشياطية (١٤).

٤٢-كا: [الكافي] حميد عن ابن سماعة عن ابن رباط عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عن أبل سألته عن رجل خير امرأته فاختارت نفسها بانت منه قال لا إنما هذا شيء كان لرسول اللهﷺ خَاصة أمر بذلك ففعل و لو اخترن إُنفسهن لطلقهن<sup>(م)</sup> و هو قول الله عز و جل: ﴿قُلْ لِأَزْوَاجِك إِنْ كُنْثُنَّ تُردُنَ الْحَيَاةَ الدَّنْيَا وَ زِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ اَمَتَّعُكَنَّ وَ أَسَرُّ حُكُنَّ سَرَاحاً حَميلًا ﴾ (١٦).

> (١) في المصدر: أزواج النبي. (٢) الكافي ٥: ٢١١ ح٣.

(٤) نوادر آحمد بن محمد بن عیسی: ١٠٣ ب ٢١ ح ٢٤٩. (٦) الكافي ٥: ٤٢١ ح ٤.

(٨) في المصدر: فلمتيها وعبتيها. (٩) في المصدر: لرغبتك فيّ

(۱۰) آلکافی ۵: ۵۸۵ ح۵۳.

(١٢) في المصدر: وللخيار.

(١٤) في نسخة: لطلقن. (١٦) فيّ «أ»: عن مقالة.

(٣) في «أ»: ير، وهو تصحيف.

(٥) في المصدر: ولا وهم.

(٧) الكَّافي ٥: ٧٦٥ ح ٥٠.

(١١) آلكافي ٦: ١٣٦ ح ١. (۱۳) الكافيَّ ٦: ١٣٦ ح٢. (١٥) الكافي ٦: ١٣٧ ح٣.

٤٣-كا: [الكافي] محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال سمعت أبا جعفرﷺ يقول إن الله عز و جل أنف لرسوله من مقالة(١) قالتها بعض نسائه فأنزل الله آية التخيير فاعتزل رسول الله ﷺ نساءه تسعا و عشرين ليلة في مشربة أم إبراهيم ثم دعاهن فخيرهن فاخترنه فلم يك شبيئا و لو اخترن أنفسهن كانت واحدة باثنة قال و سألته عن مقالة المرأة ما هي قال فقال إنها قالت يرى محمد أنه لو طلقنا أنه لا يأتينا الأكفاء من قومنا يتزوجونا<sup>(٢)</sup>.

٤٤\_كا: [الكافي] محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبسى طلقنا وجدنا أكفاءنا من قومنا(٣) فاحتبس الوحى عن رسول اللهﷺ عشرين يوما قال فأنِف الله عز و جل لرسوله فانزل: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِك إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ ﴾ إلى قوله: ﴿أَجْراً عَظِيماً ﴾ قال فاخترن الله و رسوله و لو اخترن أنفسهن لبن و إن اخترن الله و رسوله فليس بشيء (٤٠).

بيان: لعله سقط من الرواة لفظ التسعة في العدد مع أنه يحتمل أن يكون احتباس الوحي بعد الأمر بالاعتزال تلك المدة فلا ينافي ما مر و ما سيأتي.

20\_كا: [الكافي] العدة عن سهل عن ابن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن عبد الأعلى بن أعين قال سمعت أبا عبد الله ﷺ يقول إن بعض نساء النبي ﷺ قالت أيري محمد أنه إن طلقنا لا نجد الأكفاء من قومنا قال فغضب الله عز و جل له من فوق سبع سماواته فأمره فخيرهن حتى انتهى إلى زينب بنت جحش فقامت فقبلته و قالت أختار الله و رسوله<sup>(٥)</sup>.

٤٦ كا: [الكافي] حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن يعقوب بن سالم عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللهفي الرجل إذا خير امرأته فقال إنما الخيرة لنا ليس لأحد و إنما خير رسول اللهﷺ لمكان عائشة فاخترن 

بيان: لعل المعنى أنه ﷺ إنما لم يطلقهن ابتداء بل خير هن لأنه الله كان يحب عائشة لجمالها و كان يعلم أنهن لا يخترن غيره لحرمة الأزواج عليهن أو لغيرها من الأسباب أو أن السبب الأعظم في تلك القضية كان سوء معاشرة عائشة و قلة احترامها له ﴿ لِلَّهِ اللَّهِ وَيَعتمل أن يكون المراد بقوله و لم يكن لهن أن يخترن أنه لوكن اخترن المفارقة لم يكن يقع الطلاق إلا بأن يطلقهن الرسول ﴿ اللَّهِ اللَّه كما يدل عليه كثير من الأخبار لكنه خلاف المشهور.

(٨) الزهد: ٩٩ ـ ٦٠٠ ب ١٠ ح ١٥٩.

٤٧ ـ ين (٧): [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] النضر عن حسين بن موسى عن زرارة عن أحدهما على قال إن على بن الحسين تزوج أم ولد عمه الحسن ﷺ و زوج أمه مولاه فلما بلغ ذلك عبد الملك بن مروان كتب إليه يا على بن الحسين كأنك لا تعرف موضعك من قومك و قدرك عند الناس تزوجت مولاة و زوجت مولاك بأمك فكتب إليه على بن الحسين ﷺ فهمت كتابك و لنا أسوة برسول اللهﷺ فقد زوج زينب بنت عمته زيدا مولاه و تزوج ﷺ مولاته صفیة بنت حیی بن أخطب<sup>(۸)</sup>.

٤٨ـ يب: [تهذيب الأحكام] علي بن الحسن عن على بن أسباط عن محمد بن زياد عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ﷺ قال خير رسول الله ﷺ نساءه فاخترنه فكان ذلك طلاقا قال فقلت له لو اخترن أنفسهن قال فقال لي 

٤٩ فس: [تفسير القمي] قال علي بن إبراهيم في قوله: ﴿ وَمَا جَعَلَ أَدْعِياءَ كُمُ أَبُّنَاءَ كُمْ ﴾: قال فإنه حدثني أبي عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبدَ اللهﷺ قال كأن سبب ذلك أن رسول اللهﷺ لما تزوج بخديجة بنت خويلد

<sup>(</sup>۱) الكافي ٦: ١٣٨ ح ١.

<sup>(</sup>٢) في نسخة: وجدنا قومنا أكفاءنا.

<sup>(</sup>٤) في نسخة: لو طلّقا. (٣) الكافي ٦: ١٣٨ ح ٢. (٦) الكَّافي ٦: ١٣٩ ح٦. (٥) الكافي ٦: ١٣٨ تح٣.

<sup>(</sup>٧) في نسخة: يب.

<sup>(</sup>٩) تهذيب الأحكام ٨: ٩٠ ب٣ ح٣٠٨.

خرج إلى سوق عكاظ في تجارة لها و رأى زيدا يباع و رآه غلاما كيسا حصيفا فاشتراه فلما نبئ رسول الله ﷺ دعاه إلى الإسلام فأسلم فكان<sup>(١)</sup> يدعى زيد مولى محمد فلما بلغ حارثة بن شراحيل الكلبي<sup>(٢)</sup> خبر زيد قدم مكة و

كان رجلا جليلا فأتى أبا طالب فقال يا أبا طالب إن ابنى وقع عليه السبى و بلغنى أنه صار لابن أخيك تسأله<sup>(٣)</sup> إما أن يبيعه و إما أن يفاديه و إما أن يعتقه فكلم أبو طالب رسول الله ﷺ فقال رسول الله ﷺ هو حر فليذهب حيث شاء (1) فقام حارثة فأخذ بيد زيد فقال له يا بني الحق بشرفك و حسبك فقال زيد لست أفارق رسول الله ﷺ أبدا فقال له أبوه فتدع حسبك و نسبك و تكون عبدا لقريش فقال زيد لست أفارق رسول اللهﷺ ما دمت حيا فغضب أبوه فقال يا معشر قريش اشهدوا أنى قد برئت منه و ليس هو ابنى فقال رسول اللهﷺ اشهدوا أن زيدا ابنى أرثه و يرثني وكان يدعى زيد بن محمد وكان رسول اللهﷺ يحبه و سماه زيد الحب فلما هاجر رسول اللهﷺ إلى المدينة زوجه زينب بنت جحش و أبطأ عنه يوما فأتى رسول الله ﷺ منزله يسأل عنه فإذا زينب جالسة وسط حجرتها تسحق طيبا بفهر لها فدفع (٥) رسول الله ﷺ الباب فنظر إليها و كانت جميلة حسنة فقال سبحان الله خالق

النور و تبارك اللُّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. ثم رجعﷺ إلى منزله و وقعت زينب في قلبه وقوعا عجيبا(١٦) و جاء زيد إلى منزله فأخبرته زينب بما قال رسول اللهﷺ فقال لها زيد هل لك أن أطلقك حتى يتزوجك رسول اللهﷺ فعلك<sup>(٧)</sup> قد وقعت في قلبه فقالت أخشى أن تطلقني و لا يتزوجني رسول اللهﷺ فجاء زيد إلى رسول اللهﷺ فقال بأبي أنت و أميّ<sup>(٨)</sup> أخبرتني زينب بكذا وكذًّا فهل لك أن أُطلقها حتى تتزوجها فقال له رسول اللمﷺ لا اذهب و اتَّق الله<sup>(٩)</sup> و أمسك عليكً زِوجِك ثم حكى الله فقال: ﴿أَمْسِك عَلَيْك زَوْجَك وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِك مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَ تَخْشَى النَّاسَ وَ اللَّهُ أَحَقُّ "إِنَّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرَأْ زَوَّجْنَاكُها﴾ إلى قوله: ﴿وَكَانَ أَشُرُ اللّهِ مَفْعُولًا﴾ فزوجه الله من فوق عرشه.

فقال المنافقون: يحرم علينا نساءنا (١٠) و يتزوج امرأة ابنه زيد فأنزل الله في هذا: ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِياءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ﴾ إلى قوله: ﴿يَهْدِي السَّبِيلَ﴾ ثم قال: ﴿ادْعُوهُمْ لآبائِهِمْ﴾ إلى قوله: ﴿وَمَوْالِيكُمْ﴾ فأعلم الله أن زيدا ليس هو ابن محمد و إنما ادعاه للسبب الذي ذكرناه و في هذا أيضا ما نكتبه في غير هذا الموضع في قوله: ﴿مَاكَانَ مُحَمَّدُ أَبَا احَدٍ مِنْ رِجْالِكُمْ وَلٰكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخْاتَمَ النَّبَيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً﴾ ثم نزل: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ﴾ بعد ما حـرم عليه(١١١) في سورة النساء و قوله: ﴿وَلَا أَنْ تَبَدُّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجَ﴾ معطوف على قصة امرأة زيد ﴿وَلَوْ أَعْجَبَك حُسْنُهُنَّ ﴾ أى لا يحل لُّك امرأة رجل أن تتعرض لها حتى يُطلقها و تتزوُّجها أنت فلا تفعل (١٢) هذا الفعل بعد هذا(١٣).

بيان: عكاظ كغراب سوق بصحراء بين نخلة و الطائف كانت تقوم هـلال ذي القـعدة و تسـتمر عشرين يوما تبجتمع قبائل العرب فيتعاكظون أي يتفاخرون ويتناشدون ومنه الأديم العكاظي(١٤) ذكره الفيروز آبادي و قال حصف ككرم استحكم عقله فيهو حصيف(١٥) و الفيهر الحجر قدر ما يملأ الكف.

اقول: لعل هذا الخبر محمول على التقية أو مؤول بما سيأتي في الأخبار الآتية.

٥٠- ج: [الإحتجاج]ن: [عيون أخبار الرِضاﷺ ) في خبر ابن الجهم أنه سأل المأمون الرضاﷺ عن قـول اللــه عزوجل: ﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي انَّعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَانَّعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِك عَلَيْك زَوْجَك وَ اتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِك مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَ تَخْشَى النَّاسَ وَ اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ ﴾ قال الرضائج إن رسول الله ﷺ قصد دار زيد بن حارثة بن شراحيل (١٦١) الكلبي في أمر أراده فرأى امرأته تغتسل فقال لها سبحان الذي خلقك و إنما أراد بذلك تنزيه الله تبارك و تعالى عن

> (١) في المصدر: فأسلم وكان. (٢) في «أ»: شراجيل. وفي المصدر: شراحبيل.

(٣) في نسخة والمصدر: لابن أحيك فسأله. (٤) في المصدر: فليذهب كيف يشاء. (٥) في نسخة: فرفع.

(٦) في المصدر: موقعاً عجيب. (٧) في نسخة والمصدر: فلعلك. (A) في المصدر: وأمي يا رسول الله. (١٠) في المصدر: نساء أبنائنا.

(٩) في المصدر: فأتق الله. (١٢) غرَّابة ذلك كفرابة ما سبقه وهو إلىٰ روايات العامة أشبه. (١١) فَي المصدر: بعدما حلَّل عليه.

(۱۳) تفسّير القمي ۲: ۱۶۹ ـ ۱۵۱. (١٤) القاموس المحيط ٢: ٤١١. (١٥) القاموس المُحيط ٣: ١٣٢. (١٦) في نسخة والمصدر: حارث بن شراحيل.

۱۷د

قول من زعم أن الملائكة بنات الله فقال الله عز و جل: ﴿أَ فَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَ اتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَامًا إِنَّكُمْ لَنَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيماً ﴾(١) فقال النبي ﷺ لما رآها تغتسل سبحان الذي خلقك أن يتخذ ولدا يحتاج إلى هذا التطهير و الاغتسال فلما عاد زيد إلى منزله أُخبرته امرأته بمجىء رسول اللهﷺ و قوله لها سبحان الذي خلقك فلم يعلم زيد ما أراد بذلك و ظن أنه قال ذلك لما أعجبه من حسنها.

فجاء إلى النبي فقال له يا رسول الله إن امرأتي في خلقها سوء و إني أريد طلاقها فقال له النبي ﷺ أَمْسِك عَلَيْك زَوْجَك وَ اتَّق اللُّهَ و قد كان الله عز و جل عرفه عدد أزواجه و أن تلك المرأة منهن فأخفي ذلك في نفسه و لم يبده لزيد و خشى الناس أن يقولوا إن محمدا يقول لمولاه إن امرأتك ستكون لي زوجة فيعيبونه بذلك فأنزل الله عز و جل: ﴿ وَ إِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ ﴾ يعني بالإسلام ﴿ وَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِ ﴾ يعني بالعتق ﴿أمْسِك عَلَيْك زَوْجَك وَ اتَّقِ اللَّـهَ وَ تُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَ تَخْشَى النَّاسَ وَ اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ﴾ قم إن زيد بن حارثة طلقها و اعــتدَّت مــنه فزوجَها الله عز و جل من نبيه محمدﷺ و إنزل بذلك قرآنا فقال عز و جل: ﴿فَلَمُّا يَضِىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرَأ زَوّجُناكُهَا لِكَنْي لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجٍ أَدْعِينائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرأ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا﴾ ثم علم عز و جل أن المنَّافقين سيعيبونه(٢) بتزويجها فأنزَّل: ﴿مَاكَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمًا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ﴾(٣).

٥١ ـن: [عيون أخبار الرضاه ] في خبر على بن محمّد بن الجهّم أنه سأل الرضاه عن قول الله عز و جل في نبيه محمد رَبِينَ ﴿ وَ تُحْفِي فِي نَفْسِك مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ ﴾ فأجاب ١ أن الله عرف نبيه ﴿ أَسْماء أزواجه في دار الدنيا و أسماء أزواجه في الآخرة و أنَّهن أمهات المؤمنين و أحد من سمى له زينب بنت جحش و هي يومئذ تحت زيد بن حارثة فأخفى ﷺ اسمها في نفسه و لم يبده لكيلا يقول أحد من المنافقين إنه قال في امرأة في بيت ِرجل أنها إحدى أزواجه من أمهات المؤمنين و خشي قول المنافقين قال الله عز و جل: ﴿وَ تَخْشَى النَّاسَ وَ اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ﴾ يعنى في نفسك و إن الله عز و جل ما تولى تزويج أحد من خلقه إلا تزويج حواء من آدمﷺ و زينب من رسول اللهﷺ بقوَّله: ﴿فَلَمُّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَراً زَوَّجْنَاكَهَا﴾ الآية و فاطمة من على الله (٤٠).

أقول: قد مر هذا الخبر و الذي قبله بإسنادهما في باب عصمة الأنبياء ﷺ.

٥٢\_فس: [تفسير القمي] في رواية أبي الجارود عن أبي جعفرﷺ في قوله: ﴿وَمَاكُانَ لِمُؤْمِنَ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الَّخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ و ذلك أنّ رسول الله ﴿ فَطَب على زيد بنّ حارثة زينَب بنت جحش الأسدية من بني أسد بن خزيمة و هي بنت عمة النبي ﷺ فقالت يا رسول الله حتى أوامر نفسي فأنظر فأنزل الله: ﴿وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ﴾ الآية فقالت يا رسول الله أمري بيدك فزوجها إياه فمكثت عند زيد ما شاء الله ثم إنهما تشاجرا في شيِّء إلى رسول الله ﷺ فنظر إليها النبي فأعجبته فقال زيد يا رسول الله تأذن لي في طلاقها فإن فيهاكبرا و إنها لتؤذيُّني بلسانها فقال رسول اللهﷺ اتَّقِ اللَّهَ و أَمْسِك عَلَيْك زَوْجَك و أحسن إليها ثم إن زيدا طلقها و انقضت عدتها فأنزل الله نكاحها على رسول الله ﴿ فَلَمُّنا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرَأَ زَوَّجُنْاكَهَا﴾.

و فى قوله: ﴿مَاكَانَ مُحَمَّدُ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ فإن هذه نزلتِ فِي شأن زيد بن حارثة قالت قريش يعيرنا محمد يدعى بعضنا بعضا و قد ادعى هو زيدا فقال الله: ﴿مَاكَانَ مُحَمَّدُ أَبَا أُحَدِ مِنْ رَجَالِكُمْ﴾ يعني يومئذ قال إنه ليس بأبي زيد ﴿وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ﴾ يعنى لا نبي بعد محمد اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ

٥٣ فس: [تفسير القمي] ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَام غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَّاهُ ﴾ فإنه لما أن تزوج(٦) رسول اللهﷺ بزينب بنت جحش وكان يعبها فأولم دّعا أصحابه وكان(٧) أصحًابه إذا أكلُوا يعبون أن يتحدثوا عند رسول الله ﷺ وكان يحب أن يخلو مع زينب فأنزل الله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيُّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ﴾ و ذلك أنهم كانوا يدخلون بلا إذن فقال<sup>(A)</sup> عز و جل: ﴿إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ﴾ إلى قوله: ﴿مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾<sup>(A)</sup>.

(A) في المصدر: سقطت جملة «فقال.. الى قوله: من وراء حجاب».

<sup>(</sup>١) الاسراء: ٤٠.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: سيعيبوه. (٤) تفسير القمى ٢: ١٦٨ - ١٦٩. (٣) الاحتجاج: ٤٣١.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: لما تزوج. (٦) في المصدر: فكان.

<sup>(</sup>٧) في «أ»: بلا ادن قال.

<sup>(</sup>٩) تفسير القمي ٢: ١٧٠.

05\_كا: [الكافي] حميد بن زياد عن ابن سماعة عن جعفر بن سماعة عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله، قال﴿ إن زينب بنت جحش قالت يرى(١) رسول الله ﷺ إن خلى سبيلنا أن لا نجد زوجا غيره و قد كان اعتزل نساءه تسعا و عشرين ليلة فلما قالت زينب التيم قالت<sup>(٢)</sup> بعث الله عز و جل جبرئيل إلى محمدﷺ فقال: ﴿قُلْ لِأَزْوَاجِك إِنْ كُنْتُنَّ تُردْنَ الْحَيْاةَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أَمَتَّعْكُنَّ﴾ الآيتين كلتيهما فقلن بل نختار الله و رسوله و الدار الآخرة<sup>(٣)</sup>.

**٥٥\_كا:** [الكافي] حميد بن زياد عن حسن بن سماعة عن وهب بن حفص<sup>(٤)</sup> عن أبى بصير عن أبى جعفرﷺ قال إن زينب بنت جحش قالت لرسول الله عليه لا تعدل و أنت نبى فقال تربت (٥) يداك إذا لم أعدل فمن يعدل قالت دعوت الله يا رسول الله ليقطع يداي فقال لا و لكن لتتربان فقالت إنك إن طلقتنا وجدنا في قومنا أكفاءنا فاحتبس الوحي(٦) عن رسوِل اللهﷺ تسعا و عشرين ليلة ثم قال أبو جعفرﷺ فأنف الله لرسولهﷺ فأنزل الله عز و جل: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِك إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا﴾ الآيتين فاخترن الله و رسوله و لم يكن شىء و لو اخترن أنفسهن لبن(٧).

كا: [الكافى] حميد بن زياد عن عبد الله بن جبلة عن على بن أبى حمزة عن أبى بصير مثله (٨).

**بيان:** قال في النهاية في الحديث تربت يداك يقال ترب الرجل إذا افتقر أي لصق بالتراب و أترب إذا استغنى و هذه الكلمة جارية على ألسن العرب لا يريدون بها الدعاء على المخاطب و لا وقوع الأمر بهاكما يقولون قاتله الله و قيل معناها لله درك و قيل أراد به المثل ليرى المأمور بذلك الجد و أنه إن خالفه فقد أساء و قال بعضهم هو دعاء على الحقيقة فإنه قد قال لعائشة تربت يمينك لأنه رأي الحاجة خيرالها والأول الوجه و يعضده قوله في حديث خزيمة أنعم صباحا تربت يداك فإن هذا دعاء له و ترغيب في استعماله ما تقدمت الوصية به ألا تراه أنه قال أنعم صباحا (٩).

# أحوال أم سلمة رضى الله عنها

باب ۳

١-لي: [الأمالي للصدوق] ابن الوليد عن محمد بن أبي القاسم عن محمد بن على الصيرفي عن محمد بن سنان عن المفضل بن عمر عن أبي عبد الله الصادق عن أبيه عن جدهﷺ قال بلغ أم سلمة زوج النبي ﷺ أن مولى لها يتنقص علياﷺ و يتناوله فأرسلت إليه فلما أن صار إليها قالت له يا بنى بلغنى أنك تتنقص عليا و تتناوله قال لها نعم يا أماه قالت اقعد ثكلتك أمك حتى أحدثك بحديث سمعته من رسول اللهﷺ ثم اختر لنفسك(١٠٠) إناكنا عند رسول الله ﷺ تسع نسوة وكانت ليلتي و يومي من رسول اللهفدخل النبيﷺ و هو متهلل أصابعه في أصابع عــلى واضعا يده عليه فقال يا أم سلمة اخرجي من البيت و أخليه لنا فخرجت و أقبلا يتناجيان أسمع الكلام و ما أدرى ما يقولان حتى إذا قمت فأتيت<sup>(١١)</sup> الباب فقّلت أدخل يا رسول الله قال لا قالت فكبوت<sup>(١٢)</sup>كبوة شديدة مخافة أن يكون ردني من سخطه أو نزل في شيء من السماء ثم لم ألبث أن أتيت الباب الثانية فقلت أدخل يا رسول الله فقال لا فكبوت كبوة أشد من الأولى ثم لم ألبث حتى أتيت الباب الثالثة فقلت أدخل يا رسول الله فقال ادخلي يا أم سلمة فدخلت و علي جاث بين يديه و هو يقول فداك أبي و أمي يا رسول الله إذا كان كذا و كذا فما تأمرني قال آمرك بالصبر ثم أعاد عليه القول الثانية فأمره بالصبر فأعاد عليه القول الثالثة فقال له يا على يا أخي إذا كان ذاك منهم فسل

<sup>(</sup>١) في المصدر: أيريّ. (٣) الكَّافي ١: ١٣٩ ح٤.

<sup>(</sup>٥) في نسخة: ترتبت.

<sup>(</sup>۷) الکافی ٦: ۱۳۹ ح ٥. (٩) النهاية في غريب الحديث والأثر ١: ١٨٤. (١١) في المصدر: إذا قلت قد انتصف النهار.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: زينب الذي قالت.

<sup>(£)</sup>كذا في «أ» والمصدر وهو الصحيح وفي «ط»: وهب بن حفص. (٦) في المصدر: فأحتبس عنه الوحي.

<sup>(</sup>٨) الكَّافي ٦: ١٣٩ ذيل ح٥.

<sup>(</sup>۱۰) في «أ»: ما شئت. (١٢) في المصدر: قال: لا، فكبوت.

تبت سيفك و ضعه على عاتقك و اضرب به قدما حتى تلقاني و سيفك شاهر يقطر من دمائهم ثم التفت إلى فقال لي و الله ما هذه الكأبة يا أم سلمة قلت للذي كان من ردك لي يا رسول الله فقال لي و الله ما رددتك من موجدة و إنك لعلى خير من الله و رسوله و لكن أتيتني و جبرئيل عن يميني و على عن يساري و جبرئيل يخبرني بالأحداث التي تكون من بعدى و أمرني أن أوصى بذلك عليا يا أم سلمة اسمعى و اشهدي هذا على بن أبي طالب أخي في الدنيا و أخي في الآخرة يا أم سلمة اسمعي و اشهدي هذا علي بن أبي طالب وزيري في الدنيا و وزيري في الآخرة يا أم سلمةً اسمعي و اشهدي هذا علي بن أبي طالب حامل لوائي في الدنيا و حامل لوآئي غدا في القيامة يًّا أم سلمة اسمعي و اشهدي هذا علي بن أبي طالب وصيي و خليفتي من بعدي و قاضي عداتي و الذائد عن حوضي يا أم سلمة اسمعي و اشهدي هذا على بن أبي طالب سيد المسلمين و إمام المتقين و قائد الغر المحجلين و قاتل الناكثين و القاسطين و المارقين قلت يا رسول الله من الناكثون قال الذين يبايعونه بالمدينة و ينكثون بالبصرة قلت من القاسطون قــال معاوية و أصحابه من أهل الشام قلت من المارقون قال أصحاب النهروان فقال مولى أم سلمة فرجت عني فرج الله عنك و الله لا سببت عليا أبدا(١).

ها: [الأمالي للشيخ الطوسي] الغضائري عن الصدوق عن ابن الوليد مثله<sup>(٢)</sup>.

أقول: سيأتي ما روت أم سلمة في فضائل أهل البيت؛ في أبواب فضائلهم و هي كثيرة لا سيما في نزول آية التطهير. ٢-ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] جماعة عن أبى المفضل عن على بن محمد بن مخلد عن عباد بن سعيد الجعفى عن محمد بن عثمان بن أبي البهلول عن صالح بن أبي الأسود عن هاشم بن البريد عن أبي سعيد التيمي عن ثابتً مولى أبي ذر رحمه الله قال شهدت مع علىﷺ يوم الجمل فلما رأيت عائشة واقفة دخلني من الشك بـعض مــا يدخل الناس فلما زالت الشمس كشف الله ذلك عني فقاتلت مع أمير المؤمنين ﷺ ثم أتيت بعد ذلك أم سلمة زوج 📆 النبي ﷺ و رحمها فقصصت عليها قصتي فقالت كيف صنعت حين طارت القلوب مطائرها قال قلت إلى أحسن ذلك و الحمد لله كشف الله عز و جل عني ذلك عند زوال الشمس فقاتلت مع أمير المؤمنين ﷺ قتالا شديدا فقالت أحسنت سمعت رسول اللهﷺ يقول على مع القرآن و القرآن معه لا يفترقان حتى يردا على الحوض (٣).

٣-ب: [قرب الإسناد] السندي بن محمد عن صفوان الجمال عن أبي عبد الله على قال كانت امرأة من الأنصار تدعى حسرة تغشى آل محمد و تحن و إن زفر و حبتر لقياها ذات يوم فقالا أين تذهبين يا حسرة فقالت أذهب إلى آل محمد فأقضى من حقهم و أحدث بهم عهدا فقالا ويلك إنه ليس لهم حق إنماكان هذا على عهد رسول الله ﷺ فانصرفت حسّرة و لبثتُ أياماً<sup>(1)</sup> ثم جاءت فقالت لها أم سلمة زوجة النبيﷺ ما بطأ بك عنا يا حسـرة فـقالت استقبلني زفر و حبتر فقالا أين تذهبين يا حسرة فقلت أذهب إلى آل محمد فأقضي من حقهم الواجب فقالا إنه ليس لهم حق إنماكان هذا على عهد النبي ﷺ فقالت أم سلمة كذبا لعنهما الله لا يزال حقهم واجبا على المسلمين إلى يوم القيامة (٥).

بيان: زفر و حبتر عمر و صاحبه و الأول لموافقة الوزن و الثاني لمشابهته لحبتر و هو الثعلب في

اقول: سيجيء في أبواب أحوال عائشة بعض فضائلها.

٤\_ ير: [بصائر الدرجات] عمران بن موسى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن عيسى بن ثم دعا بجلد شاة فكتب فيه حتى ملأ أكارعًه ثم دفعه إلى و قال من جاءك من بعدي بآية كذا وكذا فادفعيه إليه فأقامت أم سلمة حتى توفى رسول اللهﷺ و ولى أبو بكر أمر الناس بعثتنى فقالت اذهب و انظر ما صنع هذا الرجل فجئت فجلست في الناس حتى خطب أبو بكر ثم نزل فدخل بيته فجئت فأخبرتها فأقامت حتى إذا ولى عمر بعثتني فصنع مثل ما صنع صاحبه فجئت فأخبرتها ثم أقامت حتى ولى عثمان فبعثتني فصنع كما صنع صاحباً. فأخبرتها ثم

<sup>(</sup>٢) أمالي الطوسي: ٤٣٦ ـ ٤٣٨ ج ١٥ بأدنى فارق. (٤) في المصدر: فلبثت أياماً.

<sup>(</sup>٦) في المصدر: عيسى بن عبدالله.

<sup>(</sup>١) أمالي الصدوق: ٣١١ ـ ٣١٢ م ٦٠ ح١٠.

<sup>(</sup>٣) أمالى الطوسي: ٤٧٣ ـ ٤٧٤ ج١٦. (٥) قرب الإسناد: ٢٩.

أقامت حتى ولى على فأرسلتني فقالت انظر ما يصنع هذا الرجل فجئت فجلست في المسجد فلما خطب على ﷺ نزل فرآني في الناسُّ فقالُ اذهب فاستأذن على أمك قال فخرجت حتى جئتها فأخبرتها و قلت قال لي استأذن على أمك و هو خُلْفيّ يريدك قالت و أنا و الله أريده فاستأذن على فدخل فقال أعطيني الكتاب الذي دفع إليك بآية كذا وكذا كأني أنظَّر إلى أمى حتى قامت إلى تابوت لها في جوفه تابوت لها صغير فاستخرجت من جوفه كتابا فدفعته إلى علي ثم قالت لى أمى يا بنى الزمه فلا و الله ما رأيت بعد نبيك إماما غيره (١).

بيان: الأكارع جمع كراع كغراب و هو مستدق الساق

أقول: قد أوردنا مثله بأسانيد في باب جهات علوم الأثمة عليه و أوردنا فيه و في غيره بأسانيد أن الحسين الله لعا أراد العراق استودعها الكتب فدفعتها إلى على بن الحسين الله.

٥-كا: [الكافي] محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن الحسين بن على بن يقطين عن عاصم بن حميد عن إبراهيم بن أبي يُحيى عن أبي عبد اللهﷺ قال تزوج رسول اللهﷺ أم سلمة زوجها إياه عمر بن أبي سلمة و هو صغير لم يبلغ الحلم (٢).

٦-كا: [الكافي] محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ه قال إن أبا بكر و عمر أتيا أم سلمة فقالا لها يا أم سلمة إنك قد كنت عند رجل قبل رسول الله عليه فكيف رسول الله ﷺ من ذاك(٣) فقالت ما هو إلا كسائر الرجال ثم خرجا عنها و أقبل النبي ﷺ فقامت إليه مبادرة فرقا أن ينزل أمر من السماء فأخبرته الخبر فغضب رسول اللهﷺ حتى تربد<sup>(٤)</sup> وجهه و التوى عرق الغضب بين عينيه و خرج و هو يجر رداءه حتى صعد المنبر و بادرت الأنصار بالسلاح و أمر بخيلهم أن تحضر فصعد المنبر فحمد الله و أثنى عليه ثم قال أيها الناس ما بال أقوام يتبعون عيبي و يسألون عن عيبي<sup>(٥)</sup> و الله إني لأكرمكم حسبا و أطهركم مولدا و أنصحكم لله في الغيب و لا يسألني أحد منكم عن أبيه إلا أخبرته فقام إليه رجل فقال من أبي فقال فلان الراعي فقام إليه آخر فقال من أبى فقال غلامكم الأسود فقام إليه الثالث فقال من أبى فقال الذي تنسب إليه فقالت الأنصار يا رسول الله اعف عنا عفا الله عنك فإن الله بعثك رحمة فاعف عنا عفا الله عنك وكان النبي ﷺ إذا كلم استحيا و عرق و غض طرفه عن الناس حياء حين كلموه فنزل فلما كان في السحر هبط عليه جبرئيل ﷺ بصحفة من الجنة فيها هريسة فقال يا محمد هذه عملها لك الحور العين فكلها أنت و على و ذريتكما فإنه لا يصلح أن يأكلها غيركم فجلس رسول الله ﷺ و على و فاطمة و الحسن و الحسينﷺ فأكلوا فأعطى رسول الله ﷺ في المباضعة من تلك الأكلة قوة أربعين رجلا فكان إذا شاء غشى نساءه كلهن في ليلة واحدة (٦٠).

٧-كا: [الكافي] العدة عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن مالك بن عطية عن أبي حمزة عن أبي جعفر على الم قال مات الوليد بن المغيرة فقالت أم سلمة للنبي إن آل المغيرة قد أقاموا مناحة فأذهب إليهم فأذن لها فلبست ثيابها و تهیأت و کانت من حسنها کأنها جان و کانت إذّا قامت فأرخت شعرها جلل جسدها و عقد<sup>(۷)</sup> بطرفیه خلخالها فندبت ابن عمها بين يدى رسول الله الشي فقالت:

> أبا الوليد فتى العشيره يسمو إلى طلب الوتسيره و جـــعفرا غــدقا و مــيره

أنسعى الوليد بن الوليد حــامى الحــقيقة ماجد قد كان غيثا في السنين فما عاب النبيﷺ <sup>(A)</sup> في ذلك و لا قال شيئا<sup>(٩)</sup>.

(٢) الكافي ٥: ٣٩١ ح٧.

(٦) الكافي ٥: ٥٦٥ ح ٤١. (٨) في نسخة: فما عاب عليها رسول الله تَلَاشِطُّةُ.

<sup>(</sup>١) بصائر الدرجات: ١٨٣ \_ ١٨٤ ج ٤ ب ١ ح ٤.

<sup>(</sup>٣) في نسخة: من ذلك. وفي المصدر: من ذاك؟ في الخلوة. (٤) أُرَبُّد وجهه وتربُّد: احمرٌ حمرة فيها سواد عند الغضبُّ. «لسان العرب ٥: ١٠٦».

<sup>(</sup>٥) في المصدر: عن غيبي.

<sup>(</sup>٧) في المصدر: وعقدت. (٩) الكافي ٥: ١١٧ ب٧٦ ح٣.

**بيان**: الحقيقة ما يحق على الرجل أن يحميه و الوتيرة الطريقة و الوتر طلب الدم و الجعفر النهر الصغير و الماء الغدق الكثير و الميرة بالكسر الطعام يمتاره الإنسان.

٨-كا: [الكافي] علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي الجارود عن أبي جعفر عنى قال دخل رسول الله على أم سلمة فقال لها ما لي لا أرى في بيتك البركة قالت بلى و الحمد لله إن البركة لفي بيتي فقال إن الله عز و جل أنزل ثلاث بركات الماء و النار و الشاه (١).

١- دعوات الراوندي: عن أم سلمة قال رسول الله عنه من أصيب بمصيبة فقال كما أمره الله إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ وَ إِنَّا اللهِ عُونَ اللهم أجرني من مصيبتي و أعقبني خيرا منه فعل الله ذلك به قالت فلما توفي أبو سلمة قلته ثم قلت و من مثل أبي سلمة فأعقبني الله برسوله المنته و من (٣).

## أحوال عائشة و حفصة

الآيات

باب ٤

الحجوات «٤٩»: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَ لَا نِسْاءٌ مِنْ نِسْاءٍ عَسىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَ لَانِسْاءٌ مِنْ نِسْاءٍ عَسىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُنَّ ﴾ ١١.

ين التحريم: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّيِيُ لِمَ تُحَرَّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَجِيمٌ \* قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَجَلَّمُ اللَّهُ لَكُمُ اللَّهُ لَكُمُ تَجَلَّمُ اللَّهُ لَكُمُ اللَّهُ لَكُمُ وَ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ \* وَ إِذْ أَسَرَّ النَّهُ إِلَى بَغْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيناً فَلَمَا نَبَأَتُ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ بَعْضِ فَلَمُ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ فَقَدْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَقَدْ فَلَا فَاللَّهُ لَقَدْ أَوْل لَكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَقَدْ فَلَوْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَعَلْمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَمُولُلُهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ اللَّهُ اللَّالِيقِينَ وَ الْمَالِكُولُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّ

#### تفسير:

قال الطبرسي طيب الله رمسه قوله: ﴿وَ لَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ ﴾ نزل في نساء النبي ﷺ يسخرن (٤) من أم سلمة عن أنس و ذلك أنها ربطت حقويها بسبنية (٥) و هي ثوب أبيض و سدلت طرفيها خلفها و كانت تجر (١٦) فقالت عائشة لعفصة انظري ما ذا تجر خلفها كأنه لسان كلب فهذا كانت سخريتها (١٧) و قيل إنها عيرتها بالقصر و أشارت بيدها أنها قصيرة عن الحسن (٨).

و قال رحمه الله في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ﴾ اختلف أقوال المفسرين في سبب نزول الآيات فقيل إن رسول اللهﷺ كان إذا صلى الغداة يدخل على أزواجه امرأة امرأة وكان قد أهديت لحفصة عكة من عسل فكانت إذا

<sup>(</sup>۱) الكافي ٦: ٥٤٥ ح٨.

<sup>(</sup>٣) دعوات الراوندي: ٢٨٥ ب٤ ح ١١.

<sup>(</sup>٥) في «أ»: بسبيبة، وفي المصدر: بسبيّة.

<sup>(</sup>٧) في المصدر: سخريتها.

<sup>(</sup>٢) الكافي ٥: ٤٩٤ ح ١. (٤) في المصدر: سخرن. (٦) في المصدر: فكانت تجره.

<sup>(</sup>۸) مجمع البيان ٥: ٢٠٢ ـ ٢٠٣.

دخل عليها رسول اللهﷺ مسلما حبسته و سقته منها و إن عائشة أنكرت احتباسه عندها فقالت لجويرية حبشية. عندها إذا دخل رسول اللهﷺ على حفصة فادخلي عليها فانظري ما تصنع فأخبرتها الخبر و شأن العسل فغارت عائشة و أرسلت إلى صواحبها فأخبرتهن و قالت إذا دخل عليكن رسول اللهﷺ فقلن إنا نجد منك ريح المغافير و هو صمغ العرفط كريه الرائحة وكان رسول اللهﷺ يكره و يشق عليه أن توجد منه ريح غير طيبة لأنه يأتيه الملك.

و قيل: إن النبي خلا في يوم لعائشة مع جاريته أم إبراهيم فوقفت حفصة على ذلك فقال لها رسول الله الله الله الله تعلمي لعائشة ذلك و حرم مارية على نفسه فأعلمت حفصة عائشة بالخبر و استكتمتها إياه فأطلع الله نبيه على ذلك و هو قوله: ﴿وَ إِذْ أَسَرً النّبِيُّ إِلى بَغْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثاً ﴾ يعني حفصة عن الزجاج و قال و لما حرم مارية القبطية أخبر حفصة أنه يملك من بعده أبو بكر ثم عمر فعرفها بعض ما أفشت من الخبر و أعرض عن بعض إن أبا بكر و عمر يملكان من بعدي و قريب من ذلك ما رواه العياشي بالإسناد عن عبد الله بن عطاء المكي عن أبي جعفر إلا أنه زاد يملكان من بعدي و قريب من ذلك ما رواه العياشي بالإسناد عن عبد الله بن عطاء المكي عن أبي جعفر إلا أنه زاد يعاتبهما أن كل واحدة منهما حدثت أباها بذلك فعاتبهما في أمر مارية و ما أفشتا عليه من ذلك و أعرض أن يعاتبهما أن كل واحدة منهما حدثت أباها بذلك فعاتبهما في أمر مارية و ما أفشتا عليه من ذلك و أعرض أن مرضاتك (غ) و ليس في هذا دلالة على وقوع ذنب منه صغير أو كبير لأن تحريم الرجل بعض نسائه أو بعض الملاذ بسبب أو لغير سبب ليس بقبيح و لا داخل في جملة الذنوب و لا يعتنع أن يكون خرج هذا القول مخرج التوجع بسبب أو لغير سبب ليس بقبيح و لا داخل في جملة الذنوب و لا يعتنع أن يكون خرج هذا القول مخرج التوجع يقال له لم فعلت ذلك و تحملت فيه المشقة و إن كان لم يفعل قبيحا و لو قلنا إنه المشي عوت على ذلك لأن ترك يقال له لم فعلت ذلك و تعملت فيه المشقة و إن كان لم يفعله ولم قلمة و لم عدلت عنه و لأن تطيب قلوب النساء مما لا تنكره العقول (٥)

و اختلف العلماء فيمن قال لامرأته أنت علي حرام و قال أصحابنا إنه لا يلزم به شيء و وجوده كعدمه و إنـما

(٤) في المصدر: مرضاتك منك. أن الله عنك البيان ٥: ٢٧١ ـ ٤٧٢.

€\$} 8¥¥

<sup>(</sup>١) قال في النهاية: فيه جرست نحلة العرفط. أي أكلت. يقال للنحل الجوارس والجرس في الأصل: الصوت الخفي والعرفط شجر «منه عفى عنه». (٣) في العصدر: فعاتبهما رسول الله في أمر مارية وما أفشتا عليه من ذلك وأعرض عن أن يعاتبهما.

أوجب الله فيه الكفارة لأن النبي المنافئ كان حلف أنه لا يقرب جاريته أو لا يشرب الشراب المذكور فأوجب الله عليه أن يكفر عن يمينه و يعود إلى أستباحة ماكان حرمه و بين أن حارالأنوار ج : ٢٣٪ عليه : ٢٣١ التحريم لا يحصل إلا بأمر الله و نهيه و لا يصير الشيء حراما بتحريم من يحرمه على نفسه إلا إذا حلف على تركه ﴿وَ اللَّهُ غَفُورٌ ﴾ لعباده ﴿رَحِيمٌ﴾ بهم إذا رجعوا إلى ما هُو الأولى و الأليق بالتقوى ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْنانِكُمْ﴾ أي قد قدر الله لكم ما تحللون به أيمانكم إذا فعلتموها و شرع لكم الحنث فيها لأن اليمين ينحل بالحنث فسمى ذلك تحلة.

و قيل: أي بين الله لكم كفارة أيمانكم في سورة المائدة عن مقاتل قال أمر الله نبيه أن يكفر يمينه و يراجع وليدته فأعتق رقبة و عاد إلى مارية و قيل أي فرض الله عليكم كفارة أيمانكم ﴿وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ﴾ أي وليكم يحفظكم و ينصركم و هو أولى<sup>(١)</sup> بأن تتبعوا<sup>(٢)</sup> رضاه ﴿وَ هُوَ الْعَلِيمُ﴾ بمصالحكم ﴿الْحَكِيمُ﴾ في أوامره و نواهيه لكم و قيل هو العليم بما قالت حفصة لعائشة الحكيم في تدبيره ﴿وَ إِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ ﴾ و هي حفصة ﴿حَدِيثاً ﴾ كلاما أمرها بإخفائه ﴿فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ﴾ أي أخبرت غيرها بما خبرها به فأفشت سره ﴿وَ أَطْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ﴾ أي و أطلع الله نبيه على ما جرى من إفشاء سره ﴿عَرَّفَ بَعْضَهُ وَ أَعْرَضَ عَنْ بَعْضِ﴾ أي عرف النبي الشَّي عَلْ فصة بعض ما ذكرت و أخبرها ببعض ما ذكرت و أعرض عن بعض ما ذكرت أو عن بعض ما جرى من الأمرّ فلم يخبرها وكان ﷺ قد علم جميع ذلك لأن الإعراض إنما يكون بعد المعرفة لكنه ﷺ أخذ بمكارم الأخلاق و التغافل من شيم الكرام ﴿فَلَمُا نَبَّأُهَا بِهِ﴾ أي فلما أخبر رسول الله حفصة بما أظهره الله عليه قَالَتْ حفصة ﴿مَنْ أَنْبَأُكُ هَذَّا ﴾ أي من أخبرك بهذا قالَ رسـول الله ﷺ ﴿نَبَّانِيَ الْعَلِيمُ﴾ بجميع الأمور ﴿الْخَبِيرُ﴾ بسرائر الصدور ثم خاطب سبحانه عائشة و حفصة فقال ﴿إِنْ تَتُوبًا إِلَى اللَّهِ﴾ من التعاون على النبيﷺ بالإيذاء و التظاهر عليه فقد حق عليكما التوبة و وجب عليكما الرجوع إلى الحق ﴿فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما ﴾ أي مالت قلوبكما إلى الإثم عن ابن عباس و مجاهد.

و قيل: زاغت قلوبكما عن سبيل الاستقامة و عدلت عن الصواب إلى ما يوجب الإثم و قيل إنه شرط في معنى الأمر أى توبا إلى الله فقد صغت قلوبكما ﴿وَ إِنْ تَظَاهَرْا عَلَيْهِ﴾ أى و إن تتعاونا على النبي ﷺ بالإيذاء و عن ابن عباس قال قلت لعمر بن الخطاب من المرأتان اللتان تظاهرتا على رسول الله ﷺ قــال عــائشة و حـفصة أورده البخاري في الصحيح ﴿فَإِنَّ اللَّهَ هُوَمَوْلُاهُ﴾ الذي يتولى حفظه و حياطته و نصرته ﴿وَجِبْرِيلُ﴾ أيضا معين له ﴿وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ يعني خيار المؤمنين و قيل يعنى الأنبياء و وردت الرواية من طريق الخاص و العام أن المراد بـصالح المؤمنين أمير المؤمنين على ﷺ و هو قول مجاهد.

و في كتاب شواهد التنزيل بالإسناد عن سدير الصيرفي عن أبي جعفر ﷺ قال لقد عرف رسول اللهﷺ علياﷺ أصحابه مرتين أما مرة فحيث قال من كنت مولاه فعلى مولاه و أما الثانية فحيث نزلت هذه الآية: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَ جِبْرِيلُ وَ صَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ∢ الآية أخذ رسول اللهﷺ بيد علىﷺ فقال أيها الناس هذا صالح المؤمنين و قــالت أسماءً بنت عميسٌ سمعت النبي ﷺ يقول وَ صالحُ الْمُؤْمِنِينَ على بن أبي طالب ﴿وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِك﴾ أي بعد الله و جبرئيل و صالح المؤمنين ﴿ظَهَيْرٌ﴾ أي أعوان للنبيﷺ و هذا من الواحد الذي يؤدي معنى الجمع ﴿عَسَى رَبُّهُ﴾ أي واجب من الله ربه ﴿إِنْ طُلَّقَكُنَّ﴾ يا معاشر أزواج النبي ﷺ ﴿أَنْ يُبْدِلُهُ أَزْوَاجاً خَيْراً مِنْكُنَّ﴾ أي أصلح له منكن ﴿مُسْلِمَاتِ﴾ أي مستسلمات لما أمر الله به ﴿مُؤْمِنَاتٍ﴾ أي مصدقات لله و رسوله و قيل مصدقات في أفعالهن و أقوالهن ﴿فَانِتَاتِ﴾ أي مطيعات لله تعالى و لأزواجهن و قيل خاضعات متذللات لأمر الله تعالى و قيل ساكتات عن الخناء و الفضول ﴿تَائِبُاتِ﴾ عن الذنوب و قيل راجعات إلى أمر رسول اللهﷺ تاركات لمحاب أنفسهن و قيل ۲۳۳ نادمات على تقصير وقع منهن ﴿عَابِدَاتٍ﴾ الله(٣) تعالى بما تعبدهن به من الفرائض و السنن على الإخلاص و قيل متذللات للرسول الله الطاعة ﴿ سَائِحَاتِ ﴾ أي ماضيات في طاعة الله و قيل صائمات و قيل مهاجرات (٤٠).

قوله تعالى: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا﴾ (٥) أقول لا يخفي على الناقد البصير و الفطن الخبير ما فسي تــلك الآيــات مــن

(٢) كذا في «أ» والمصدر. وما في «ط»: بأن تتبعوا.
 (٤) مجمع البيان ٥: ٤٧٣ ـ ٤٧٥.

<sup>(</sup>١) في العصدر: وهو أولى بكم وأولى. (٣) كذا في «أ» والعصدر، وفي «ط»: الله. (٥) التحريم: ١٠.



التعريض بل التصريح بنفاق عائشة و حفصة وكفرهما و هل يحتمل التمثيل بامرأتي نوح و لوط في تلك السورة التي سيقت أكثرها في معاتبة زوجتي الرسول ﷺ و ما صدر عنهما باتفاق المفسرين أن يكون لغيرهما و لوكان التمثيلُ لسائر الكفار لكَّان التمثيل بابن نوح و سائر الكفار الذين كانوا من أقارب الرسل أولى و أحرى و العجب من أكثر المفسرين كيف طووا عن مثل ذلك كشحا مع تعرضهم لأدنى إيماء و أخفى إشارة في سائر الآيات و هل هذا إلا من تعصبهم و رسوخهم في باطلهم.

و لما رأى الزمخشرى أن الإعراض عن ذلك رأسا ليس إلا كتطيين الشمس و إخفاء الأمس قال في الكشاف في تنسير تلك الآية مثل الله عز و جل حال الكفار في أنهم يعاقبون على كفرهم و عداوتهم للمؤمنين معاقبة مثلهم من غير إبقاء و لا محاباة و لا ينفعهم مع عداوتهم لهم ماكان بينهم و بينهم من لحمة نسب أو وصلة صهر لأن عداوتهم لهم وكفرهم بالله و رسوله قطع العلائق و بث الوصل و جعلهم أبعد من الأجانب و أبعد و إن كان المؤمن الذي يتصل به الكافر نبيا من أنبياء الله تعالى بحال امرأة نوح و امرأة لوط لما نافقتا و خانتا الرسولين لم يغن الرسولان عنهما بحق ما بينهما و بينهما من وصلة الزواج إغناء ما من عذاب الله و قيل لهما عند موتهما أو يوم القيامة: ﴿ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدُّاخِلِينَ﴾ الذين لا وصلة بينهم و بين الأنبياء أو مع داخلها(١) من إخوانكما من قوم نوح و من قوم لوط صلوات الله عليهما و مثل حال المؤمنين في أن وصلة الكافرين لا يضرهم و لا ينقص شيئا من ثوابهم و زلفاهم عند الله بحال امرأة فرعون وحارالأنوارج: ٢٣٤ﷺ: ٢٣٤ منزلتها عند الله مع كونها زوجة أعدى أعداء الله الناطق بالكلمة العظمي و مريم ابنة عمران و ما أوتيت من كرامة الدنيا و الآخرة و الاصطفاء على نساء العالمين مع أن قومها كانوا كفارا و في طي هذين التمثيلين تعريض بأمي المؤمنين المذكورتين في أول السورة و ما فرط منهما من التظاهر على رسول اللَّه ﷺ بما كرهِه و تحذير لهما على أغلظ وجه و أشده لما في التمثيل من ذكر الكفر و نحوه في التغليظ قوله: ﴿وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ فإشارة إلى أن من حقهما أن تكونا في الإخلاص و الكمال فيه كمثل هاتين المؤمنتين و لم تتكلا<sup>(۴)</sup> على أنهما زوجا رسول اللهﷺ فإن ذلك الفضل لا ينفعهما إلا أن تكونا مخلصين<sup>(۳)</sup>.

و التعريض بحفصة أرجح لأن امرأة لوط أفشت عليه كما أفشت حفصة على رسول اللهﷺ و أسرار التنزيل و رموزه في كل باب بالغة من اللطف و الخفاء حدا تدق عن تفطن العالم و تزل عن تبصره انتهي كلامه بعبار ته (٤). و قد أومأ إمامهم الرازي أيضا في تفسيره إلى ذلك إيماء لطيفا حيث قال و أما ضرب المثل بامرأة نوح و امرأة لوط فمشتمل على فوائد متعددة لا يعرفها بتمامها إلا الله تعالى و الظاهر منها تنبيه الرجال و النساء على الثواب العظيم و العذاب الأليم و منها العلم بأن صلاح الغير لا ينفع المفسد و فساد الغير لا يضر المصلح إلى آخر ما قال(٥). ١- يف: [الطرائف] روى الثعلبي في تفسير قوله تعالى: ﴿وَ إِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلاهُ وَ جبريلُ وَ صــالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ قال هو على بن أبي طالب(٦).

٢-فهج: [نهج البلاغة] فأما فلانة فأدركها رأي النساء و ضغن غلى في صدرها كمرجل القين و لو دعيت لتنال من غيري ما أتت إلى لم تفعل و لها بعد حرمتها الأولى و الحساب على الله(<sup>V)</sup>.

**بيان:** قال ابن أبي الحديد في شرح هذا القول الضغن الحقد و المرجل قدر كبير و القين الحداد أي كغليان قدر من حديد و فلانة كناية عن عائشة أبوها أبو بكر و أمها أم رومان ابنة عامر بن عويمر بن عبد شمس تزوجها رسول اللهقبل الهجرة بسنتين بعدوفاة خديجة رضي الله عنها وهي بنت سبع سنين و بني عليها بالمدينة و هي بنت تسع سنين و عشرة أشهر وكانت قبله تذكر لجبير بن مطعم و كان نكاحه إياها في شوال و بناوَّه عليها في شوال و توفي رسول الله ﷺ عنها و هي بنت عشرين سنة وكانت ذات حُظ من رسول الله ﷺ و ميل ظاهر إليها وكانت لها عليه جرأة و إدلال حتى كان <sup>(٨)</sup>منها في أمره في قصة مارية ماكان من الحديث الذي أسره الأخرى <sup>(٩)</sup> و أدى إلى تظاهر هما

049

<sup>(</sup>١) في المصدر: أو مع داخليها. (٢) في المصدر: وأن لا تتكلا.

<sup>(</sup>٣) كذاً في «أ» والمصدر، وفي «ط»: مخلصين. (٤) تفسير الكشاف ٤: ١٣٠ ـ ١٣١. (٦) الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف: ٩٩.

<sup>(</sup>٥) تفسير الرازي ٣٠: ٥١.

<sup>(</sup>٧) نهج البلاغة: خ١٥٦ ١٥٥. (٩) في المصدر: إلَّى الزوجة الأخرى.

<sup>(</sup>A) في المصدر: يمني ويشتري حتى كان.

عليه وأنزل فيهما قرآن يتلى في المحاريب يتضمن وعيدا غليظا عقيب تصريح بوقوع الذنب و صغو القلب و أعفبتها تلك الجرأة و ذلك الانبساط أن حدث منها في أيام الخلاقة العلوية ما حدث. الإستيعاب في باب عائشة بإسناده عن بن عباس قال قال رسول الله ﷺ لنسائه أيتكن صاحبة الجمل الأدبب يقتل حولها قتلى كثير و تنجو بعد ما كادت قال ابن عبد البر هذا من أعلام نبوته ﷺ وحل الله ﷺ ولا ولد له ولد من مهيرة إلا من خديجة و من السراري من مارية و قذفت عائشة في أيام رسول الله ﷺ بصفوان بن المعطل السلمي و القصة مشهورة فأنزل الله براءتها في قرآن يتلى و ينقل و جلد قاذفوها الحد و توفيت في سنة سبع و خمسين للهجرة و عمرها أربع و ستون سنة و دفنت بالبقيم في ملك معاوية (٢٠).

أقول: ثم ذكر ابن أبي الحديد عن شيخه أبي يعقوب يوسف بن إسماعيل اللمعاني أسبابا للعداوة بين عاشقة و بين أمير المومنين و فاطمة صلوات الله عليهما و بسط الكلام في ذلك إلى أن قال و أكرم رسول الله والمحتفظة إكراما عظيما أكثر مما كان الناس يظنونه و أكثر من إكرام الرجال لبناتهم فقال بمحضر الخاص و العام مرارا لا مرة واحدة و في مقامات مختلفة لا في مقام واحد إنها لبناتهم فقال بمحضر الخاص و العام مرارا لا مرة واحدة و في مقامات مختلفة لا في مقام واحد إنها المرش يا أهل الموقف نادى مناد من جهة العرش يا أهل الموقف غضوا أبصاركم لتعبر فاطمة بنت محمد و هذه من الأحاديث الصحيحة و للعرس من الأخبار المستنقحة (٣) وإن إنكاحه عليا إياها لم يكن إلا بعد أن أنكحه الله تعالى إياها في ليسمن بشهادة الملائكة و كم قال مرة يؤذيني ما يؤذيها و يغضبني ما يغضبها و إنها بضعة مني يربني ما رابها فكان هذا و أمثاله يوجب زيادة الضغن عند الزوجة و النفوس البشرية تغيظ على ما هو دون هذا ثم كان بينها و بين على الله والمؤالية فجاء حتى قعد بينه و بينها و هما متلاصقان أما النفوس نحو قولها له وقد استدناه رسول الله والمؤالية عنه إلا فخذى.

و نحوه ما روي أنه سايره يوما و أطال مناجاته فجاءت و هي سائرة خلفهما حتى دخلت بينهما و قالت فيم أنتما فقد أطلتما فيقال إن رسول الله ﷺ غضب ذلك اليوم.

و ما روي من حديث الجفنة من الثريد التي أمرت الخادم فوقفت لها فأكفأتها و نحو ذلك مما يكون بين الأهل و بين المرأة و أحمائها.

ثم اتفق أن فاطمة ولدت أولاداكثيرة بنين و بنات و لم تلد هي ولدا و أن رسول الله ﷺ كان يقيم بني فاطمة مقام بنيه و يسمي الواحد منهم ابني و يقول دعوا إلي ابني و لا ترزموا (<sup>(1)</sup> على ابني و ما فعل ابني.

ثم اتفق أن رسول الله ﷺ سد باب أبيها إلى المسجد و فتح باب صهره ثم بعث أباها ببراءة إلى مكة ثم عزله عنها بصهره فقدح ذلك أيضا في نفسها و ولد لرسول الله ﷺ إبراهيم من مارية فأظهر علي ﷺ بذلك سرورا كثيرا و كان يتعصب لمارية و يقوم بأمرها عند رسول الله ﷺ ميلا على غيرها و جرت لمارية نكبة مناسبة لنكبة عائشة فيرأها علي ﷺ منها و كشف بطلانها أو كشفه على غيرها و حك نذلك كشفا محسا بالبصر لا يتهيأ للمنافقين أن يقولوا فيه ما قالوه في الفرآن المنزل ببراءة عائشة و كل ذلك مماكان يوغر (٥) صدر عائشة ثم مات إبراهيم فأبطنت شماتة و إن أظهرت كآبة و وجم على و فاطعة ﷺ من ذلك (١٦).

(V) شرح نهج البلاغة P: ۱۹۹.

أقول: ثم ساق كلامه بطوله فلما ختمه قال هذه خلاصة كلام أبي يعقوب و لم يكن يتشيع و كان شديدا في الاعتزال إلا أنه في التفضيل كان بغداديا<sup>(٧)</sup>.

77

77

<sup>(</sup>١) في البصدر: وهذا الحديث من اعلام نبوته مَلَمَنْتُكُ. (٢) شرح نهج البلاغة ١ ١٨٩ - ١٩١ خ١٥٦.

<sup>(</sup>٣) فيُّ «أ»: من الأخبار المستصحة، وفي المصدر: المستضعفة.

<sup>(</sup>٤) كذًّا في «أَ» والمصدّر، وهو الصحيّح وزرم بمعني قطع بوله. أي لا تقطعوا عليه بوله. انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر ٢: ١٧٤».

<sup>(</sup>٥) الوغر: ّضفن وعداوة وتوقد من القَيظ. «لُسان العربَ ١٥٠ - ٣٥٠». (٦) شرح نزير البلاغة ٩: ١٩٢ ـ ١٩٥.

٣\_مع: [معانى الأخبار] القاسم بن محمد بن أحمد الهمداني عن أحمد بن الحسين عن إبراهيم بن أحمد البغدادي عن أبيه<sup>(١)</sup> عن عبّد السلام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة<sup>(٢)</sup> عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبى هريرة قال كان البدل في الجاهلية أن يقول الرِجل للرجل بادلني بامرأتك وِ أبادلك بامرأتي تنزل لي عن امرأتك فأنزل لك عن امرأتي فأنزلَّ الله عز و جل: ﴿وَ لَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَ لَوْ أَعْجَبَك حُسْنُهُنَّ﴾ قال فدّخل عيينة بن حصين (٣) على النبي ﷺ و عنده عائشة فدخل بغير إذن فقال له النبي فأين الاستئذان قال ما استأذنت على رجل من مضر منذ أدركت ثمّ قال من هذه الحميراء إلى جنبك فقال رسول الله ﷺ هذه عائشة أم المؤمنين قال عيينة أفلا أنزل(٤) لك عن أحسن الخلق و تنزل<sup>(٥)</sup> عنها فقال رسول اللهﷺ إن الله عز و جل قد حرم ذلك علي فلما خرج قالت له عائشة عنها أحسن الخلق و تنزل من هذا يا رسول الله قال هذا أحمق مطاع و إنه على ما ترين سيد<sup>(١)</sup> قومه<sup>(٧)</sup>.

٤\_ فس: [تفسير القمي] أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن سيار عن أبي عبد اللهﷺ في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلُّ اللَّهُ لَك﴾ الآية قال اطلعت عائشة و حفصة على النبيﷺ و هو مع مارية فقال النبي و الله ما أقربها (٨) فأمره الله أن يكفر عن يمينه.

و قال على بن إبراهيم كان سبب نزولها أن رسول الله كان في بعض بيوت نسائه و كانت مارية القبطية تكون معه تخدمه وكانّ ذات يوم في بيت حفصة فذهبت حفصة في حاجة لها فتناول رسول اللهﷺ مارية فعلمت حفصة بذلك فغضبت و أقبلت على رسول اللهﷺ فقالت يا رسول الله هذا في يومي و في داري و على فراشي فاستحيا رسول اللهﷺ منها فقال كفي فقد حرمت مارية على نفسى و لا أطوهاً بعد هذا أبداً و أنا أفضى إليك سراً فإن أنت أخبرت به فعليك لَغْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلَائِكَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ فقالتَ نعم ما هو فقال إن أبا بكر يلى الخَّلافة بعدي ثم بعده أبوك فقالت من أخبرك بهذا قال الله أخبرني فأخبرت حفصة عائشة في يومها بذلك<sup>(٩)</sup> و أخبّرت عائشة أبا بكر فجاء أبو بكر إلى عمر فقال له إن عائشة أخبرتني عن حفصة بشيء و لا أثق بقولها فاسأل أنت حفصة فجاء عمر إلى حفصة فقال لها ما هذا الذي أخبرت عنك عائشة فأنكرت ذلك و قالت له ما قلت لها من ذلك شيئا فقال لها عمر إن كان هذا حقا فأخبرينا حتى نتقدم فيه فقالت نعم قد قال رسول الله ﷺ ذلك فاجتمعوا(١٠٠) أربعة على أن يسموا رسول الله ﷺ فنزل جبرثيل على رسول الله ﷺ بهذه السورة: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللّهُ لَكِ ﴾ إلى قوله: ﴿ تَحِلُّهُ ﴾ أَيْمَانِكُمْ﴾ يعنى قد أباح الله لك أن تكفر عن يعينك ﴿وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَغْضِ أَزُواجِهِ حَدِيثاً فَلَمُّا نَبَّأَتْ بِهِ﴾ أي أخبرت به ﴿وَ أَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ﴾ يعنى أظهر الله نبيه على ما أخبرت به و" ما هموا به من قتله ﴿عَرَّفَ بَعْضَهُ﴾ أي خبرها(١٦١) و قال لم أخبرت بما أخبرتك.ُّ

و قوله: ﴿وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْض﴾ قال لم يخبرهم بما يعلم مما هموا به من قتله(١٢) ﴿فَالَتْ مَنْ أَنْبَأُك هٰذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ إِنْ تَتُوْباً إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَزا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللّٰهَ هُوَ مَوْلاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَّالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ يعني أُسلام المؤمنين الله عليها فقال: ﴿عَسَىٰ رَبُّهُ إِنْ طَلْقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلُهُ أَزْوَاجاً خَيْراً مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِناتٍ قايتاتٍ تَائِبَاتٍ عابِداتٍ سَائِحاتٍ نَيَّبَاتٍ وَ أَبْكَاراً﴾ عائشة (١٣) لأنــه لم يتزوج ببكر غير عائشةٍ قال على بن إبراهيم في قوله: ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا﴾ ثم ضرب الله فيهما مثلا فقال ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْمَرَأْتَ نُوحٍ وَ الْمَرَأْتَ لَوطٍكَانَتْنا تَحْتَ عَبْدَيْن مِنْ عِبْادِنا صَالِحَيْنِ فَخَانَتاهُمَا﴾ قال و الله ما عمنى بقوله: ﴿فَخَانَتُنَاهُمُنا﴾ إلا الفاحُّشة و ليقيمن الحد على فلانة فَيما أتت في طريق البصرة(١٤) و كان فلان يحبها فلما أرادت أن تخرج إلى البصرة قال لها فلان لا يحل لك أن تخرجين (١٥) من غير محرم فزوجت نفسها من فلان (١٦١) ثم

<sup>(</sup>۲) في نسخة: بن أبي فروب.

<sup>(</sup>٤) في نسخة: أفلا أترك.

<sup>(</sup>٦) في «أ» ونسخة أخرى: ماترين ليسير قومه.

<sup>(</sup>٨) في نسخة: والله لا أقربها، وأقربها بالتخفيف لا التشديد.

<sup>(</sup>١٠) قَي المصدر: فاجتمع. (١٢) سقطت عبارة (من قتله) من المصدر.

<sup>(</sup>١٤) في المصدر: أتت في طريق، وكذا التي بعدها.

<sup>(</sup>١) في المصدر: عن ابن الحماني.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: عيينة بن حصن وهو الصحيح.

<sup>(</sup>٥) فيّ «أ» ونسخة أخرى: وتترك.

<sup>(</sup>٧) معاني الأخبار: ٢٧٥ ح ١. (٩) كذا في «أ» والمصدر. وفي «ط»: في يومها بذلك.

<sup>(</sup>۱۱) في المصدر: أي أخبرها.

<sup>(</sup>١٣) في المصدر: عرض عائشة.

<sup>(</sup>١٥) فيّ المصدر: لا يحل لك أن تخرجي. (١٦) فيهُ غرابة واضحة ونكارة. لأنه ليسَّ من المأثور وقوع زواج أباً من أزواج النبيﷺ.

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إلى قوله: ﴿الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا﴾ قال لم ينظر إليها: ﴿فَنَفَخْنا فِيهِ مِسْ رُوحِنا) أي روح الله مخلوقة ﴿وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ ﴾ أي من الداعين(١).

**بيان:** قوله أربعة أي أبو بكر و عمر و بنتاهما قوله إلا الفاحشة لعلها مؤولة بمحض التزويج قوله و ليقيمن الحد أي القائم في الرجعة كما سيأتي و المراد بفلان طلحة كما مر ما يوميّ إليه منّ إظهاره ذلك في حياة الرسول ﷺ و في هذا الخبر عرائب لا نعلم حقيقتها فطوينا على غرها و الله يعلم و حججه صلوات الله عليهم جهة صدورها.

٥ ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] المفيد عن عمر بن محمد عن الحسين بن إسماعيل عن عبد الله بن شبيب عن محمد بن محمد بن عبد العزيز قال وجدت في كتاب أبي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس قال وجدت حفصة رسول اللهمع أم إبراهيم في يوم عائشة فقالت لأخبرنها فقال رسول الله ﷺ اكتمى ذلك و هي على حرام فأخبرت حفصة عائشة بذلك فأعلم الله نبيه ﷺ فعرف حفصة أنها أفشت سره فقالت له مَنْ أَنْبَأَكِ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ فَالَى رسول الله من نسائه شهرا فأنزل الله عز اسمه: ﴿إِنْ تَتُوبًا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾ قال ابنّ عباس فسألت عمر بن الخطاب من اللتان تظاهرتا على رسول اللهﷺ فقال حفصة و عائشة(٢٠).

٦-ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] الفحام عن عمه عن إسحاق بن عبدوس عن محمد بن بهار بن عمار عن زكريا بن يحيى عن جابر عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث عن أبيه عن أمير المؤمنين صلوات عليه و آله قال أتيت النبي ﷺ و عنده أبو بكر و عمر فجلست بينه و بين عائشة فقالت لى عائشة ما وجدت إلا فخذي أو فخذ رسول الله ﷺ فقال مه يا عائشة لا تؤذيني في على فإنه أخي في الدنيا و أخي في الآخرة و هو أمير المؤمنين يجلسه (٣) الله يوم القيامة على الصراط فيدخل أولياءه البُّجنة و أعدَّاءه النار (٤).

شف: (كشف اليقين) إبراهيم بن محمد الثقفي عن إسماعيل بن أبان عن صباح المزني عن جابر عن إبراهيم عن إسحاق بن عبد الله عن أبيه مثله (٥).

٧-ل: [الخصال] الطالقاني عن الجلودي عن الجوهري عن ابن عمارة عن أبيه قال سمعت جعفر بن محمد على يقول ثلاثة كانوا يكذبون على رسول اللهﷺ أبو هريرة و أنس بن مالك و امرأة (٦٠).

أقول: قد مر في أحوال خديجة ما يدل على شقاوتها.

٨-ع: [علل الشرائع] ماجيلويه عن عمه عن البرقي عن أبيه عن محمد بن سليمان عن داود بن النعمان عن عبد الرحيم القصير قال قال لي أبو جعفرﷺ أما لو قام قائمنا لقد ردت إليه الحميراء(٧) حتى يجلدها الحد و حتى ينتقم لابنة محمد فاطمة ﷺ منها قلت جعلت فداك و لم يجلدها الحد قال لفريتها على أم إبراهيم قلت فكيف أخره الله للقائم؛ فقال له لأن(^ الله تبارك و تعالى بعث محمدا الشيخ رحمة و بعث القائم؛ نقمة (٩).

سن: [المحاسن] أبى عن محمد بن سليمان مثله $\frac{\gamma_{\Sigma} \gamma}{\gamma \gamma}$ 

٩\_ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] جماعة عن أبي المفضل عن محمد بن محمود بن بنت الأشج عن أحمد بن عبد الرحمن الذهلي عن عمار بن الصباح عن عبد الغفور أبي الصباح الواسطى عن عبد العزيز بن سعيد الأنصاري عن أبيه عن جده و كانت له صحبة عن أم سلمة زوج النبي ﷺ قالت حج رسول اللمﷺ عام حجة الوداع بأزواجه فكان يأوي في كل يوم و ليلة إلى امرأة منهن و هو حرام يبتغي بذلك العدل(١١١) بينهن قالت(١٢) فلما أن كانت ليلة عائشة و يومها خلا رسول اللهﷺ بعلي بن أبي طالبﷺ يناجّيه و هما يسيران(١٣) فأطال مناجاته فشق ذلك على عائشة

(A) في «أ»: أن.

(۲) أمالي الطوسي: ۱۵۰ ج٦. (٤) أمالي الطوسي: ۲۹٦ ج١١.

(٦) الخصَّال: ٩٠ أ ب٣ ح٢٦٣.

<sup>(</sup>١) تفسير القمى ٢: ٣٦٠ ـ ٣٦٢.

<sup>(</sup>٣) في المصدرّ: يجعله.

<sup>(</sup>٥) اليقين في إمرة امير المؤمنين «ع»: ١٩٥ ب٥٤ بفارق.

<sup>(</sup>٧) في نسخة: الحمراء. (٩) علَّل الشرائع: ٥٨٠ ب٣٨٥ ح١٠.

<sup>(</sup>١١) في «أ»: العزل.

<sup>(</sup>١٠) أَلمحاسن: ٣٣٩ العلل ح١٢٦. (١٢) في المصدر: قال.

<sup>(</sup>١٣) فيّ المصدر: بناحية وهما يسران.

بيان: نص ناقته بالصاد المهملة استخرج أقصى ما عندها من السير.

1-شف: [كشف اليقين] من كتاب إبراهيم بن محمد بن سعيد الثقفي قال أخبرنا إسماعيل بن أمية المقري عن عبد الغفار بن القاسم الأنصاري عن عبد الله بن شريك العامري عن جندب الأزدي عن علي قال و حدثنا سفيان بن إبراهيم عن عبد المومن بن القاسم عن عبد الله بن شريك عن جندب عن علي قال دخلت على رسول الله تشخ و عنده أناس قبل أن يحجب النساء فأشار بيده أن اجلس بيني و بين عائشة فجلست فقالت تنع كذا فقال رسول الله المنظ من المرامنين (٣).

ها: [الأمالي للشيخ الطوسي] جماعة عن أبي المفضل عن محمد بن جعفر مثله (٥).

توضيح: أماط جاء بمعنى بعد و أبعد و المراد هنا الأول.

١٢-كا: [الكافي] العدة عن البرقي قال استأذن ابن أم مكتوم على النبي ﷺ و عنده عائشة و حفصة فقال لهما قوما فادخلا البيت فقالتا إنه أعمى فقال إن لم يركما فإنكما تريانه (١٠).

۱۳-کا: [الکافي] علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة(۱۷) قال سمعته يقول و سـئل عـن التزويج في شوال فقال إن النبيﷺ تزوج بعائشة في شوال (۸).

1.2كا: [الكافي] جماعة من أصحابنا عن ابن عيسى عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر في قال كان رسول الله ﷺ عند عائشة ذات ليلة فقام يتنفل فاستيقظت عائشة فضربت بيدها فلم تجده فظنت أنه قد قام إلى جاريتها فقامت تطوف عليه فوطئت على عنقه (١٠) و هو ساجد باك يقول سجد لك سوادي و خيالي و آمن بك فؤادي أبوء إليك بالنعم و أعترف لك بالذنب العظيم عملت سوءا و ظَلَنتُ نَفْسِي فَأَغْفِرْ لِي إنه لا يغفر الذنب العظيم إلا أنت أعوذ بعفوك من عقوبتك و أعوذ برضاك من سخطك و أعوذ برحمتك من نقمتك و أعوذ بك منك لا أبلغ مدحك و الثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك أستغفرك(١٠٠) و أترب إليك فلما انصوف قال يا عائشة لقد أوجعت عنقى أي شيء خشيت أن أقرم إلى جاريتك(١٠٠).

أقول: قد مر بعض أحوال عائشة في باب تزويج خديجة و في باب أحوال أولاده ﷺ في قصص مارية و أنها قذفتها(۱۲) فنزلت فيها آيات الإفك و سيأتي أكثر أحوالها في قصة الجمل.

١٥- و وجدت في كتاب سليم بن قيس الهلالي قال: سمّعت سلمان و أبا ذر و المقداد و سألت علي بن أبي

<sup>(</sup>١) في المصدر: لا يحاقه.

<sup>(</sup>٣) اليقين في إمرة امير المؤمنين«ع»: ١٩٤ ب٤٤.

<sup>(</sup>٥) أمالي الطُّوسي: ٦١٣ م٢٧.

<sup>(</sup>٧) في المصدر: عَن أبي عبدالله ﷺ.

<sup>(</sup>٩) فيّ المصدر: فوطئتَ عنقه. (١١) الكافي ٣: ٣٢٤ ح١٢.

<sup>(</sup>٢) أمالي الطوسي: ٤٨٨ ج ١٧.

<sup>(</sup>٤) اليقين في أمرة امير المؤمنين«ع»: ٤٥٦ ب١٧٣. بفارق يسير.

<sup>(</sup>٦) الكَافَي 6: 3٣٥ ع ٢. (٨) الكافي 6: ٣٦٥ ع ٢٩. (١٠) في «أ»: وأستغفرك.

<sup>(10)</sup> في «١»: واستغفرك. (17) كذا في النسخ والظاهر أنها مصحف قذفتها.

طالب عن ذلك فقال صدقوا قالوا دخل على ﷺ على رسول الله ﷺ و عائشة قاعدة خلفه و البيت غاص بأهله فيهم الخمسة أصحاب الكساء و الخمسة أصحاب الشوري و لم يجد مكانا فأشار إليه رسول الله ﷺ هاهنا يعني خلفه و عائشة قاعدة خلفه و عليها كساء فجاء علىﷺ فقعد بين رسول اللهﷺ و بين عائشة فغضبت عائشة و أُقعت كما بيعى الأعرابي قد قدعته عائشة و غضبت و قالت ما وجدت لاستك موضعا غير حجري فغضب رسول اللمنها الله المنظيرة و قال ّمه يا حميّراء لا تؤذينى في أخي علي فإنه أمير المؤمنين و سيد المسلمين و صاحب الفر المعجلين يوم القيامة

و في رواية أخرى يقعده الله يوم القيامة على الصراط فيقاسم النار فيدخل أولياءه الجنة و يدخل أعداءه النار<sup>(١١</sup>). إيضاح: في بعض النسخ قدعته بالدال المهملة و القدع الكف و المنع و في بعضها بالمعجمة يقال قذعه كمنعة رماه بالفحش و سوء القول و بالعصا ضربه.

١٦ـ تقريب المعارف: عن أبي جعفر ﷺ في قوله عز و جل: ﴿وَ إِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَيْ بَعْضٍ أَزْوَاجِهِ حَدِيثاً﴾ قال أسر إليهما أمر القبطية و أسر إليهما أن أبا بكر و عمر يليان أمر الأمة من بعده ظالمين فاجرين غادرين.

١٧-الصِواط المستقيم: في حديث الحسين بن علوان و الديلمي عن الصادِقِ عِلى في قوله تعالى: ﴿وَ إِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إلىٰ بَعْضِ أَزْواجِهِ حَدِيثاً﴾(٢) هي حفصة قال الصادقﷺ كفرت في قولها: ﴿مَنْ أَنْبَأَكُ هٰذاً﴾ و قال الله فيها و في أختها ﴿إِنْ تَتُوبًا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمًا﴾ أي زاغت و الزيغ الكفر. ُ

و في رواية أنه أعلم حفصة أن أباها و أبا بكر يليان الأمر فأفشت إلى عائشة فأفشت إلى أبيها فأفشى إلى صاحبه فاجتمعاً على أن يستعجلا ذلك على أن يسقياه سما فلما أخبره الله بفعلهما هم بقتلهما فحلفا له أنهما لم يفعلا فنزل: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ ﴾ (٣).

ملحة قال ناصبي لشيعي أتحب أم المؤمنين قال لا قال و لم قال يقول النبيﷺ لم تجد امرأة غير امرأتي تحبها ما لى و لزوجة النبي ﷺ أَ فترضى أن أحب امرأتك (٤٠).

## أحوال عشائره و أقربائه و خدمه و مواليه لا سيما حمزة و جعفر و الزبير و عباس و عقيل زائدا على ما مر في باب نسبه

١-قب: [المناقب لابن شهرآشوب]كان لعبد المطلب عشرة بنين الحارث و الزبير و حجل و هو الغيداق و ضرار و هو نوفل و المقوم و أبو لهب و هو عبد العزى و عبد الله و أبو طالب و حمزة و العباس و هو أصغرهم سنا وكانوا من أمهات شتى إلا عبد الله و أبو طالب فإنها كانا ابنى أم و أمهما فاطمة بنت عمرو بن عائذ و أعقب منهم البنون أربعة أبو طالب و عباس و الحارث و أبو لهب.

و عماته ست: عاتكة أميمة البيضاء و هي أم حكيم صفية و هي أم الزبير أروى برة و يقال و زيدة و أسلم من أعمامه أبو طالب و حمزة و العباس و من عماته صفية و أروى و عاتكة و آخر من مات من أعمامه العباس و من

جدته لأبيه: فاطمة بنت عمرو المخزومي و جدته لأمه برة بنت عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار. إخوته من الرضاعة: عبد الله و أنيسة.

(١) كتاب سليم بن قيس الكوفي: ١٧٩. (٣) التحريم: ٧.

يجعله الله على الصراط.

باب ٥

(۲) التحريم: ٣ وما بعدها ذيلها.
 (٤) الصراط المستيم ج٣ ص١٦٧ ـ ١٦٨.

و خدامه: أولاد الحارث و كان له أخ في الجاهلية اسمه الخلاص بن علقمة و كان النبي ﷺ يقرظه و أخوه و وزيره و وصيه و ختنه عليﷺ و ربيبه(١١) هند بن أبي هالة الأسدي من خديجة و عمر بن أبي سُلمة و زينب أخته من أم سلمة. رفقاؤه: على وابناه وحمزة وجعفر وسلمان وأبو ذر والمقداد وعمار وحذيفة وابن مسعود وبلال وأبو بكر وعمر.

كتابه: كان على على الله يكتب أكثر الوحى و يكتب أيضا غير الوحى وكان أبي بن كعب و زيد بن ثابت يكتبان الوحى وكان زيد و عبد الله بن الأرقم يكتبان إلى الملوك و علاء بن عقبة و عبد الله بن أرقم يكتبان القبالات و الزبير بنّ العوام و جهم بن الصلت(٢) يكتبان الصدقات و حذيفة يكتب صدقات التمر و قد كتب له عثمان و خالد و أبان ابنا سعيد بن العاص و المغيرة بن شعبة و الحصين بن نمير و العلاء بن الحضرمي و شرحبيل بن حسنة الطانحي و حنظلة بن ربيع الأسيدي و عبد الله بن سعد بن أبي سرح و هو الخائن في الكتابة فلعنه رسول اللهﷺ و قد ارتد.

و في تاريخ البلاذري أنه أنفذ النبيﷺ ابن عباس إلى معاوية ليكتب له فقال إنه يأكل ثم بعث إليه و لم يفرغ من أكله فقال النبيلا أشبع الله بطنه.

حاجبه: أنس بن مالك.

مؤذنه: بلال و هو أول من أذن له و عمرو ابن أم مكتوم و اسم أبيه قيس و زياد بن الحارث الصدائي و أبــو محذورة أوس بن مغير كان لا يؤذن إلا في الفجر و عبد الله بن زيد الأنصاري و أذن له سعيد(٣) القرظي في مستجد قباء. مناديه: أبو طلحة.

و من كان يضرب أعناق الكفار بين يديه: على و الزبير و محمد بن مسلمة و عاصم بن الأفلح و المقداد. حراسه: سعد بن معاذ حرسه يوم بدر و هو في العريش و قد حرسه ذكوان بن عبد الله و بأحد محمد بن مسلمة و بالخندق الزبير و ليلة بنى بصفية و هو بخيبر سعد بن أبي وقاص و أبو أيوب الأنصاري و بلال بوادي القرى و زياد بن أسد ليلة فتح مكة و كان سعد بن عبادة يلي حرسه فَلما نزل: ﴿وَ اللَّهُ يَعْصِمُك مِنَ النَّاسِ﴾ <sup>(٤)</sup> ترك الحرس.

و من قدمهم للصلاة فأمير المؤمنين كان يصلى بالمدينة أيام تبوك و في غزوة الطائف و فدك و سعد بن عبادة على المدينة في الأبواء و ودان و سعد بن معاذ في بواط و زيد بن حارثة في صفوان<sup>(٥)</sup> و بني المصطلق إلى تمام سبع مرات و أبا سلمة المخزومي في ذي العشيرة و أبا لبابة في بدر القتال و بني قينقاع و السويق و عثمان في بني غطفان و ذي أمر و ذات الرقاع و ابن أم مكتوم في قرقرة الكدر و بني سليم و أحد و حمراء الأسد و بني النضير و الخندق و بني قريظة و بني لحيان و ذي قرد و حجة الوداع و الأكيدر و سباع بن عرفطة في الحديبية و دومة الجندل و أبا ذر في حنين و عمرة القضاء و ابن رواحة في بدر الموعد و محمد بن مسلمة ثلاث مرات و قد قدم عبد الرحمن بن عوف و معاذ بن جبل و أبا عبيدة و عائشة بن محصن و مرثد الغنوي.

عماله: ولى عمرو بن حزم الأنصاري نجران و زياد بن أسيد حضرموت و خالد بن سعيد العاص صنعاء و أبا أمية المخزومي كندة و الصدق و أبا موسى الأشعري زبيد و زمعة عدن و الساحل و معاذ بن جبل الجبلة و الفضا(٦) من أعمال اليمن و عمرو بن العاص عمان و معه أبو زيد الأنصاري و يزيد بن أبى سفيان على نجران و حذيفة دبا و بلالا على صدقات الثمار و عباد بن بشير الأنصاري على صدقات بني المصطلق و الأقرع بن حابس على صدقات بني دارم و الزبرقان بن بدر على صدقات عوف و مالك بن نويرة على صدقات بني يربوع و عدي بن حاتم على صدقات طيء و أسد و عيينة بن حصن على صدقات فزارة و أبا عبيدة بن الجراح على صدقات مزينة و هذيل وكنانة.

رسله بعث خاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس و شجاع بن وهب الأسدي إلى الحارث بن شمر و دحية الكلبي إلى قيصر و سليط بن عمرو العامري إلى هوذة بن على الحنفي و عبد الله بن حذافة السهمي<sup>(٧)</sup> إلى كسرى و عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي.

<sup>(</sup>٢) في الاستيعاب: جهيم بن الصلت.(٤) المائدة: ٦٧.

<sup>(</sup>١) في المصدر: على ﷺ وربيبته. (٣) في المصدر: وأدركه سعيد. (٥) في المصدر: سفوان.

<sup>(</sup>١) في المصدر: الجبلة والغضا والظاهر صحة ما في المتن. لأن القضا موضع بالقرب من المدينة.

<sup>(</sup>٧) في المصدر وفي أسد الغابة كما في المتن. وفي «أ»: أبن حداقة.

المشبهون به: جعفر الطيار و الحسن بن علي و قثم بن العباس و أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب و هاشم بن عبد المطلب و مسلم بن معتب بن أبي لهب.

من هاجر معه من مكة إلى المدينة. أبو بكر و عامر بن فهيرة و دليلهم عبد الله بن أريقط الليثي و خلف عليا على الودائع (۱) فلما سلمها إلى أصحابها لحق به فخرج إلى الغار و منها إلى المدينة و في رواية أنه أدرك النبي بقباء. خدامه من الأحوار: أنس و هند و أسماء ابنتا خارجة الأسلمية و أبو الحمراء و أبو خلف. عيونه: الخزاعى و عبد الله بن حدرد.

الذي حلق رأسه يوم الحديبية: خراش بن أمية الخزاعي و في حجته معمر بن عبد الله بن حارثة بن نضر. الذي حجمه: أبو طيبة (٢) الذي شرب دم النبي ﷺ فخطب في الأشراف و أبو هند مولى فروة بن عمرو البياضي الذي قال له النبي ﷺ إنما أبو هند رجل منكم فأنكحوه و انكحوا إليه و أبو موسى الأشعري.

شعراؤه: كعب بن مالك قوله:

و إنسي و إن<sup>(٣)</sup> عنفتموني لقائل أطعناه لم نسعدله<sup>(٤)</sup> فينا بغيره و له:

و فسينا رسسول الله نتبع أمره تدلى عليه الروح من عند ربه و عبد الله بن رواحة قوله:

و كذلك قد ساد النــبي مــحمد و حسان بن ثابت قوله:

ألم تسر أن الله أرسل عبده فشدة فشدة المسلمة ليجله نسبي أتانا بعد يأس و فسترة تعاليت رب العرش من كل فاحش و أمره النبي المرافق أن يجيب أبا سفيان فقال:

و أمره النبي الشيخة أن يجيب أبا سفيان فقال:

أ لا أبسلغ أبا سسفيان عني
بان سسيوفنا تركتك عبدا
أ تسهجوه و لست له بسند
همجوت محمدا برا حنيفا
أمن يهجو رسول الله منكم
فإن أبي و والدتي و عرضي
و النابغة الجعدى قوله:

أتيت رسول الله إذ جاء بالهدى بلغنا السماء مجدنا و سناؤنا(٨)

فدى لرسول الله نفسي و ماليا شهابا لنا في ظلمة الليل هاديا

إذا قسال فينا القول لا نتطلع<sup>(٥)</sup> يسنزل من جو السماء و يرفع

كل الأنام وكان آخــر مــرسل

بسبرهانه و اللسه أعسلى و أمسجد فذو<sup>(۷)</sup> العرش محمود و هذا محمد من الرسل و الأوثان في الأرض تعبد فساياك نسستهدى و إيساك نسعبد

> مسفلفلة و قسد بسرح الخفاء و عسيد الدار سادتها الإساء فشسركما الفسداء أمسين اللسه شسيمته الوفاء و يسمدحه و يستصره سسواء لعسرض مسجمد منكم وقاء

و يستلو كستابا كالمجرة نسيرا و إنا لنرجو فوق ذلك مظهرا

<sup>(</sup>١) في المصدر: مع الودائع.

<sup>(</sup>٣) في نسخة: لئن. (٥) : السخة: لا ما

 <sup>(</sup>٥) في المصدر: لا يتطلع.
 (٧) في المصدر: وذو العرش.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: أبو ظبيه. (٤) في المصدر: تعدله. (٦) في المصدر: وشق.

<sup>(</sup>۱) عي السحة: وجدودنا.



فقال النبي الشيخ إلى أين قال الجنة فقال الشيخ أجل.

کعب بن زهد:

ان الرسول لنور<sup>(۱)</sup> يستضاء بــه في فتية من قبريش قبال قبائلهم شم العسرانسين أبطال لبوسهم مهلا هداك الذي أعطاك نافلة لا تــأخذني بـأقوال الوشــاة و لم نسبئت أن رسول الله أوعدني

قيس بن صرمة من بني النجار:

ثــوى فـي قـريش بـضع عشــرة حـجة و يسعرض فسى أهل المواسم نفسه فيلما أتساها أظهر الله دينه و ألقى(٤) صديقا و اطمأنت بـ النـوى يقص لناما قال نوح لقومه و لم يقل لبيد بعد إسلامه إلا كلمة:

زال الشباب فلم أحفل به بالا الحمد لله إذ لم يأتني أجلى

ابن الزبعرى:

يا رسول المليك إن لساني إذا جارى الشيطان فى سنن شهد اللحم و العظام بسربي يعتذر من الهجاء فأمر له النبي الشِّيَّة بحلة. و له:

و لقد شهدت بأن دينك صادق و الله يشهد أن أحمد مصطفى

٠ له:

فالآن أخضع للنبي محمد و مسحمد أوفسي البسرية ذمسة هادى العباد إلى الرشاد و قائد إنسى رأيستك يا محمد عصمة و أمية بن الصلت:

و أحسمد أرسسله ربسنا

مهند من سيوف الله مسلول بيطن مكة لما أسلموا زولوا من نسج داود في الهيجا سرابيل القرآن فيه مواعيظ و تفصيل و العفو عبند رسول الله مأمول

يدكر لو يسلقي (٢) صديقا مواتيا (٣) فسلم يسر من يووي و لم يسر داعيا فاصبح مسرورا بطيبة راضيا و كـــان له عــونا مــن اللــه بــاديا و ميا قيال موسى إذ أجاب المناديا

> و أقبل الشيب بالإسلام إقبالا حتى لبست من الإسلام سربالا

راتــق مــا فــتقت إذ أنــا بــور الغی و من مال میله مثبور ثم قبلبي الشهيد أنت النذير

حقا و أنك في العباد جسيم مستقبل فى الصالحين كريم

بيد مطاوعة و قلب تائب و أعــز مــطلوبا و أظـفر طـالب للمؤمنين بمضوء نمور ثماقب للعالمين من العذاب الواصب

فعاش الذي عاش لم يستضم

<sup>(</sup>١) كذا في نسخة والمصدر وهو المشهور ويؤكده ما في سياق الكلام، وفي «ط»: لنور. (٢) في «أ»: يذكّر لن تلقيْ. وفي نسخة: يذكّر من يلقيْ. (۲) في «أ»: يذكر لي تلقىٰ. وفي نسخة: يذكر من يلقىٰ.
 (٤) في المصدر: وألفىٰ.

و في بيته ذي الندي و الكرم رحيم رءوف بموصل الرحم و خص به الله أهل الحرم

نشرت كتابا جاء بالحق معلما عن الحق لما أصبح الحق مظلما و أطفأت بالبرهان جمرا تضرما

و دانت قديما وجمهها قمد تمهدما

كريما ليس من شبجع الأنام عسلى رموه بالبهت العظام

أبسر و أوفى ذمة من محمد من الناس في التقوى و لا في التعبد

فيى الناس كلهم شبيه محمد

و لما أتى بالحق لم يتلعثم

حتى الممات و نصر غير محدود<sup>(۲)</sup>

ذهب و کــل نـبوته (۱۶) ضخم إن النساء بــمثله عـقم سيان (٦) منه الوفر و العدم

و قمد عملموا أنمه خيرهم نبى الهدى طيب صادق عبطاء من الله أعبطيته العباس بن مرداس:

رأيستك يسا خسير البسرية كلها سننت لنا فيه الهدى بعد جورنا و نورت بالبرهان أمرا مدمسا أقمت سبيل الحق بعد اعوجاجها طفيل الغنوى:

فأبصرت الهدى وسمعت قولا فصدقت الرسول و هان قوم كعب بن نمط:

و ما حملت من ناقة فوق رحلها و لا وضعت أنشى لأحمد مشبها(١) مالك بن عوف:

ما إن رأيت و لا سمعت بواحد قيس بن بحر الأشجعي:

رسولا يضاهى البدر يتلو كتابه عبد الله بن الحرب الأسهمى:

فينا الرسول و فينا الحق نتبعه أبو دهبل الجمحي<sup>(٣)</sup>:

إن البيوت معادن فنجاره عقم النساء فلا يلدن شبيهه متهلل ينعم (٥) بلا متباعد بحير بن أبي سلمي:

إلى الله وجهى و الرسول و من يـقم

إلى الله يسوما وجهه لا يسخيب و أتى الأعشى مكة فقالت قريش إن محمدا يحرم الخمر و الزني فانصرف فسقط عن بعيره و مات و يقال أنه قال. أغار لعمري في البلاد و أنجدا نبی یری ما لا یرون و ذکـره

و من هجاته ابن الزبعري السهمي و هبيرة بن أبي وهب المخزومي و مسافع بن عبد مناف الجمحي و عمرو بن العاص و أمية بن الصلت الثقفي و أبو سفيان بن أبي حارث و من قوله.

إلى الله من طردت كل مطرد و أدعى و إن لم أنتسب من محمد

(١) في نسخة: بمثل محمد.

فأصبحت قد راجعت حلمي و ردنــي

أصد و أنـأي جـاهدا(٧) عـن محمد

<sup>(</sup>٣) في «أ»: أبو دهيل الجمحي.

<sup>(</sup>٥) في «أ»: متهلّل بنعم، وفيّ المصدر: نعم. (٧) في المصدر: وأنأى جاهلاً.

<sup>(</sup>۲) في نسخة: مجذوذ.

<sup>(</sup>٤) فيّ المصدر: بيوته. (٦) فيّ نسخة: شتان.

فضرب النبي الله الله ينه في صدره و قال متى طردتني يا با سفيان.

مواليه: سلمان الفارسي و زيد بن حارثة و ابنه أسامة و أبو رافع أسلم و يقال اسمه بندويه العجمي وهبه العباس و أعتقه النبي الله النبي الله العبشي و المستقبة النبي الله المستقبة النبي الله الله الله كاتب أمير المؤمنين في و بلال الحبشي و صهيب الرومي و سفينة اسمه مغلح الأسود و يقال رومان البلخي و كان لأم سلمة فأعتقته و اشترطت عليه خدمة النبي الرومي و سفينة اسمه مغلح الأسود و يقال رومان البلخي و كان لأم سلمة فأولاده إلى أيام معاوية و يسار النبي أسر في غزوة بني تعلية فأعتقه و هو الذي قتله العربيون و شقران و اسمه صالح بن عدي الحبشي ورثه عن الحبي أمير أولاد دهاقين الري و مدعم الجشعي (١) و هو هدية فروة بنت عمرو الجذامي و أبو موبهبة من مولدي مزينة أعتقه النبي الله و أبو كبشة و اسمه سليم من مولدي أرض دوس أو مكة فاشتراه و أعتقه مات في أول يوم من جلوس عمر و أبو بكرة و اسمه سليم من العصن على بكرة و نزل من حصن الطائف إلى النبي النبي النبي المتقبق و أبو أيمن و اسمه رباح وكان أسود وكان يستأذن على النبي الله تم صيره مكان يسار حين قتل و أبو لبابة القرظي اشتراه النبي الترى و أنيسة بن كردي (١) من العجم قتل في بدر و قيل توفي في أيام أبي بكر و كركرة (١) أهدي له فاعتقه و يقال مات و هو معلوك و أبو ضمرة أن كان مما أفاء الله عليه من العرب و هو أبو ضميرة و يقال اشترته أم سلمة للنبي العقبي فاعتقه و يقال هو روح بن شيرزاد من ولد كشتاسف الملك و نبيه (١) أبو سلمي و أبو عسيب و أبو رافع الأصغر و أبو لقيط و أبو البشر و مبيد و أفلح و رفيع و يسار الأكبر.

إماؤه: حارثة بنت شمعون أهداها له ملك الحبشة سلمى و رضوى و أم أيمن اسمها بركة و أسلمة و آنسة و أبو مويهبة و قيل هما من مواليه و كان له خصى يقال له مابورا<sup>(۷)</sup>.

بيان: منهم من جعل أعمامه اثني عشر بجعل الغيداق و الحجل اثنين و زيادة قثم و عبد الكعبة فعبد الله ثالث عشرهم كذا في جامع الأصول و من جعلهم عشرة أسقط عبد الكعبة و قال هو المقوم و جعل الغيداق و حجلا واحدا و من جعلهم تسعة أسقط قثم و لم أر من ذكر من عماته سوى السقوم و جعل الغيداق بفتح الغين المعجمة و الدال المهملة و المقوم بضم المسم و فتح القاف و الواو المسددة و ضرار بالكسر و التخفيف و قثم بضم القاف و فتح الثاء المثلثة و حجل بفتح حاء المهملة و سكون الجيم و صحح ابن عبد البر بتقديم الجيم على الحاء و برة بفتح الباء و تشديد الراء و أنيسة كانت تعرف بالشيماء و هي التي كانت تعرف النبي المناقبة و التقريظ مدح الإنسان و هو حي بحق أو باطل و ذكر الأكثر لأم سلمة من أي سلمة أربعة أولاد زينب ولدت بأرض الحبشة ثم سلمة و عمر و درة و العوام كشداد و أبو محذورة بالحاء المهملة و الدال المعجمة قبل اسمه سمرة بن مغير و قبل سلميان بن سمرة و قبل سلمة بن مغير و رجح ابن عبد البر أنه أوس و مغير بكسر الميم و سكون الغين المعجمة و فتح الهاء المثناة التحتانية.

و ودان: موضع قرب الأبواء قوله إلى تمام سبع مرات أي استخلف زيدا على المدينة في سبع غزوات و قيل إنه خرج في سبع سرايا و عمرو ابن أم مكتوم قال بعضهم استخلفه رسول الله بهنا الله بهنا الله بهنا عشرة مرة في غزواته على المدينة و كان ضريرا و في الإستيعاب أن سباع بن عرفطة استعمله بهنا على المدينة حين خرج إلى خيبر و إلى دومة الجندل و أبو طيبة صححه الأكثر بالطاء المهملة ثم الياء المثناة التحتانية ثم الياء.

الموحدة وكان حجاما و اسمه نافع و قيل دينار و قيل ميسرة و هو مولى محيصة بـن مسعود الأنصاري و قوله فخطب في الأشراف أي صار ذلك سببا لشرفه حـتى خـطب في الأشراف و

707

<sup>(</sup>۱) في المصدر: الخشعمي.

<sup>(</sup>٣) في نسخة: كره كرة.

<sup>(</sup>٥) فيَّ نسخة: ونبه. (٧) مناقب آل أبي طالب: ٢٠٦ ـ ٢٢٢.

 <sup>(</sup>٢) في العصدر: وأنيسه. ولعل الأصع أنسه بن كردى.

 <sup>(</sup>٤) في المصدر: أبو ضميرة.
 (٦) في المصدر: وأبو بيزر.

زوجوه قوله لا نتطلع أي لا ننتظر و لا نستكشف وقوعه و حقيته لعلمنا بمحض قوله أو لا نمترض عليه كقولهم عافى الله من لم يتطلع في فمك أي لم يتعقب كلامك.

و قال الجوهري: الغلغلة سرعة السير و المغلغلة الرسالة المحمولة من بلد إلى بلد<sup>(۱)</sup> و قال برح الخفاء أي وضح الأمر كأنه ذهب الستر و زال<sup>(۳)</sup> و قال الند بالكسر المثل و النظير <sup>(۳)</sup> و النابغة قيس بن عبد الله و قيل حيان بن قيس و ابن عبد البر روى أولا:

بلغنا السماء مجدنا و سناؤنا:

ثم قال و في رواية:

و إنا لنرجو فوق ذلك مظهرا

علونا على طر العباد تكرما

ثم قال و في سائر الروايات مجدنا و جدودنا.

و في النهاية الشعم ارتفاع قصبة الأنف و استواء أعلاها و إشراف الأرنبة قليلا و منه قصيدة كعب. شم العرانين إبطال لبوسهم شم جمع أشم و العرانين الأنوف و هو كناية عن الرفعة و العلو و شرف الأنفس و منه قولهم للمتكبر المتعالي شمخ بأنفه (<sup>4)</sup> قوله نافلة أي زائدة و الوشاة بالضم جمع الواشي يقال وشي به إلى السلطان أي نم و سعى و ثوى بالمكان أطال الإقامة به فلما أتاها الضمير لطيبة. و في الصحاح: النوى الوجه الذي ينويه العسافر من قرب أو بعد و هي مؤنثة لا غير و استقرت ناه أتاها الأوافية لا غير و استقرت ناه أقاد الأوافية المسافر من قرب أو بعد و هي مؤنثة لا غير و استقرت ناه أقاد الأوافية المسافر من قرب أو بعد و هي مؤنثة لا غير و استقرت ناه أنهاد الأوافية المسافر من قرب أو بعد و هي مؤنثة لا غير و استقرت المسافر من قرب أو بعد و هي مؤنثة لا غير و استقرت المسافر من قرب أو بعد و هي مؤنثة لا غير و استقرت المسافر من قرب أو بعد و هي مؤنثة لا غير و استقرت المسافر أنها المسافر أنها المسافر أنها المسافر أنها المسافر أنها المسافر أنها المؤنثة لا غير و استقرت المسافر أنها المؤنثة لا غير أنها المسافر أنها المسافر أنها المؤنثة لا غير أنها المسافر أنها المؤنثة لا غير أنها المسافر أنها المؤنثة لا غير أنها أنها المؤنثة لا غير أنها المؤنثة المؤنثة المؤنثة لا غير أنها المؤنثة الم

و البور بالضم الفاسد و الهالك لاخير فيه و يكون للواحد و الجمع و دمس الظلام اشتد و دمسه في الأرض دفنه كدمسه و الموضع درس و على الخبر كتمه و دان يدون ضعف و صار دونا خسيسا و دان يدين خضع و ذل و تهدمت الناقة اشتدت ضيعتها و تلعثم تمكث و توقف و تأنى أو نكص عنه و تبصره و النجار بالكسر و الضم الأصل و الحسب.

و قال الجوهري: اختلفوا في قول الأعشى أغار إلخ قال الأصمعي أغار بمعنى أسرع و أنجد أي ارتفع و لم يرد أتى الغور و لا نجدا و ليس عنده في إتيان الغور إلا غار و زعم الفراء أنها لغة و احتج بهذا البيت و ناس يقولون أغار و أنجد فإذا أفردوا قالوا غار كما قالوا هنأني الطعام و مرأني فبإذا أفردوا قالوا أمرأني و التغوير إتيان الغور (٢٠).

و قال ابن عبد البر أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم رسول الله ﷺ كان من الشعراء المطبوعين وكان سبق له هجاء في رسول الله ﷺ و إياه عارض حسان يقوله ألا أبلغ أبا سفيان الخرش أسلم فحسن إسلامه فيقال إنه ما رفع رأسه إلى رسول الله ﷺ حياء منه و قال على ﷺ له ائت رسول الله ﷺ منا قال إخوة يوسف يوسف: ﴿قَاللُمُ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَ الله عَلَيْكُمُ اللهُ كَمَا الله عَلَيْنَا وَ الله عَلَيْكُمُ اليَّرُونَ أَن يكون أَجِد أَحسن قولا منه فعل ذلك أبو سفيان فقال له رسول الله ﷺ: ﴿فَا لَهُ رَسُولُ اللهُ لَكُمْ وَ هُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾ (٧).

أقول: ثم ذكر أبياتا منه في الاعتذار منها.

هداني هاد غير نفسي و دلني على الله من طردته كل مطرد أصد و أنأى جاهلا عن محمد و أدعى و إن لم أنتسب من محمد

ثم قال وكان رسول الله ﷺ يجبه و شهد له بالجنة انتهي.

و مدعم بكسر الميم و فتح العين و كركرة بفتح الكافين و كسرهما و أبو ضميرة قبل اسمه سعد و قيل روح بن سعد و قبل ابن شيرزاد و المشهور أنه كان من العرب فأعتقه رسول الله ﷺ و كتب له كتابا يوصي به و هو بيد ولده قبل و قدم حسين بن عبد الله بن ضميرة بن أبي ضميرة بكتاب رسول الله ﷺ بالا يصاء بآل ضميرة و ولده على المهدي فوضعه على عينيه و وصله بمال كثير.

(٢) الصحاح: ٣٥٥.

(١) الصحاح: ١٧٨٣.

(٣) الصحاح: ٥٤٣. (٥) الصحاح: ١٥١٧، وفيه: واستقرب نواهم.

(۷) يوسف: ۹۱ ـ ۹۲.

۲٦.

<sup>(</sup>٤) النهاية في غريب الحديث والأثر ٢: ٥٠٢.

<sup>(</sup>٦) الصحاح: ٧٧٥.

وأسلم ذكروا أنه كان حبشيا أسود مملوكا ليهودي فأسلم وقاتل فقتل وأبو سلمي اثنان أحدهما راعي رسول الله ﷺ و قيل هما واحد و أبو رافع اسمه أسلم و قيل إبراهيم و قيل هرمز و قيل ثابتٌ ولم أر وصفه بما ذكر في كتبهم و المشهور أنّ آنسة و أبا مويهبة من الموالي من الرجال وكون الأخير من الموليات أو الإماء في غاية البعد.

٢\_عـم: [إعلام الوري]كان لرسول اللهﷺ تسعة أعمام هم بنو عبد المطلب الحارث و الزبير و أبو طــالب و الغيداق و الضرار و المقوم و أبو لهب و اسمه عبد العزى و العباس و لم يعقب منهم إلا أربعة الحارث و أبو طالب و العباس و أبو لهب فأما الحارث فهو أكبر ولد عبد المطلب و به كان يكنى و شهد معه حفر زمزم و ولده أبو سفيان و المغيرة و نوفل و ربيعة و عبد شمس أما أبو سفيان فأسلم عام الفتح و لم يعقب و أما نوفل فكان أسن من حمزة و العباس و أسلم أيام الخندق و له عقب و أما عبد شمس فسماه رسول الله الشائلي عبد الله و عقبه بالشام و أما أبو طالب بين عم النبي ﷺ فكان مع أبيه (١) عبد الله ابني أم و أمهما فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم و اسمه عبد مناف له أربعة أولاد ذكور طالب و عقيل و جعفر و على و من الإناث أم هانى و اسمها فاختة و جمانة أمهم جميعا فاطمة بنت أسد وكان عقيل أسن من جعفر بعشر سنين و أعقبوا إلا طالبا و توفى قبل أن يهاجر النبي ﷺ بثلاث سنين و لم يزل رسول اللهﷺ ممنوعا من الأذي بمكة موقى له حتى توفى أبو طالب فنبت به مكة و لم يستقر له بها دعوة حتى جاءه جبرئيل ﷺ فقال إن الله يقرئك السلام و يقول لك اخرج من مكة فقد مات ناصرك و لما قبض أبو طالب أتى على رسول اللهﷺ فأعلمه بموته فقال له امض يا على فتول غسله و تكفينه و تحنيطه فإذا رفعته على سريره فأعلمني ففعل ذلك فلما رفعه على السرير اعترضه النبيﷺ و قال وصلتك رحم و جزيت خيرا يــا عــم فلقد<sup>(۲)</sup> ربيت و كفلت صغيرا و وازرت و نصرت كبيرا ثم أقبل على الناس و قال أما و الله لأشفعن لعمى شفاعة يعجب لها أهل الثقلين.

و أما العباس فكان يكنى أبا الفضل و كانت له السقاية و زمزم و أسلم يوم البدر و استقبل النبيﷺ عام الفتح بالأبواء وكان معه حين فتح و به ختمت الهجرة و مات بالمدينة في أيام عثمان و قدكف بصره وكان له من الولد تسعة ذكور و ثلاث إناث عبد الله و عبيد الله و الفضل و قثم و معبد و عبد الرحمن و أم حبيب أمهم لبابة بنت الفضل بن الحارث الهلالية أخت ميمونة بنت الحارث زوج (٣) النبي ﷺ و تمام و كثير و الحارث و آمنة و صفية لأمهات أولاد شتى و أما أبو لهب فولده عتبة و عتيبة <sup>(٤)</sup> و معتب و أمّهم أم جميل بنت حرب أخت أبي سفيان حمالة الحطب و كانت عماتهﷺ ستا من أمهات شتى و هن أميمة و أم حكيمة <sup>(٥)</sup> و برة و عاتكة و صفية و أروى و كانت أميمة عند <del>۲۱۲ ج</del>حش بن رباب الأسدي و كانت أم حكيمة و هي البيضاء عند كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس و كانت برة عند عبد الأسد بن هلال المخزومي فولدت له أبا سلمة الذي كان تزوج أم سلمة و كانت عاتكة عند أبي أمية بن المغيرة المخزومي وكانت صفية عند الحارث بن حرب بن أمية ثم خلف عليها العوام بن خويلد فولدت له الزبير و كانت أروى عند عمير بن عبد العزى بن قصى و لم يسلم منهن غير صفية و قيل أسلم منهن ثلاث صفية و أروى و عاتكة. ذكر قراباته من جهة أمه من الرضاعة لم يكن لرسول الله الشي قرابة من جهة أمة إلا من الرضاعة فإن أمه آمنة

بنت وهب لم يكن لها أخ و لا أخت فيكون خالا له أو خالة إلا أن بني زهرة يقولون نحن أخواله لأن آمنة منهم و لم يكن لأبويه عبد الله و آمنة ولد غيره فيكون له أخ أو أخت من النسب وكان له خالة من الرضاعة يقال لها سلمي و هي أخت حليمة بنت أبي ذوّيب له أخوان من الرضاعة عبد الله بن الحارث و أنيسة بن الحارث أبوهما الحارث بن عبد العزى بن سعد بن بكر بن هوازن فهما أخواه من الرضاعة.

ذكر مواليه و مولياته و جواريه أما مواليه فزيد بن حارثة و كان لخديجة اشتراه لها حكيم بن حزام بسوق عكاظ بأربع مائة درهم فوهبته لرسول اللهﷺ بعد أن تزوجها فأعتقه فزوجه أم أيمن فولدت له أسامة و تبناه رســول

(٢) في «أ»: ولقد.

(٤) في المصدر: فولده عتبه وعتيبة وعقبة.

<sup>(</sup>١) في المصدر: فكان مع أخيه. (٣) في المصدر: ميمونة بنت الحارث زوجة. (٥) في المصدر: وأم حكيم وكذا ما بعدها.

فقتله العرنيون الذين أغاروا على لقاح رسول اللهﷺ و شقران و اسمه صالح و أبو كبشة و اسمه سليمان و أبسو ضميرة أعتقه وكتب له كتابا فهو في يد ولده و مدعم أصابه سهم في وادي القرى فمات و أبو مويهبة و أنيسة و 🏋 نضالة و طهمان و أبو أيمن و أبو هند و أنجشة و هو الذي قال فيهﷺ رويَّدك يا أنجشة رفقا بالقوارير و صالح و أبو سلمي و أبو عسيب و عبيد و أفلح و رويفع و أبو لقيط و أبو رافع الأصغر و يسار الأكبر وكركرة أهداه هوذة بن على الحنفي إلى النبي ﷺ فأعتقه و رباح و أبو لبابة و أبو اليسر و له عقب.

الله ﷺ فكان يدعى زيد بن رسول الله حتى أنزل الله تعالى: ﴿ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ﴾ (١) و أبو رافع و اسمه أسلم و كان للعباس فوهبه له فلما أسلم العباس بشر أبو رافع النبي ﷺ بإسلامه فأعتقه و زوجه سلمي مولاته فولدت له عبيد الله بن أبي رافع فلم يزل كاتبا لعلى أيام خلافته و سفينة و اسمه رباح اشتراه رسول اللمﷺ فأعتقه و ثوبان يكني أبا عبد الله من حمير أصابه سبى فاشتراه رسول الله ﷺ فأعتقه و يسار و كان عبدا نوبيا أعتقه رسول الله ﷺ

و أما مولياته: فإن المقوقس صاحب الإسكندرية أهدى إليه جاريتين إحداهما مارية القبطية ولدت له إبراهيم و ماتت بعده بخمس سنين سنة ست عشرة و وهب الأخرى لحسان بن ثابت و أم أيمن حاضنة النبي ﷺ و كــانت سوداء ورثها عن أمه وكان اسمها بركة فأعتقها و زوجها عبيد الخزرجى بمكة فولدت له أيمن فمات زوجها فــزوجها النبي ﷺ من زيد فولدت له أسامة أسود يشبهها فأسامة و أيمن أخوان لأم و ريحانة بنت شمعون غنمها من بني قريظة. و أما خدمه من الأحرار فأنس بن مالك و هند و أسماء ابنتا خارجة الأسلميتان(٢).

**بيان**: نبا بفلان منزله إذا لم يوافقه و في النهاية في حديث أنجشة رويدك رفقا بالقوارير أي أمهل و تأن و هو تصغیر رود یقال رود به ارودادا و یقال روید زید و رویدك زیدا و هی مصدر مضاف و قد يكون صفة نحو ساروا سيرا رويدا و حالا نحو ساروا رويدا و هي من أسماء الأفعال المتعدية <sup>(٣)</sup> و أراد بالقوارير النساء شبههن بالقوارير من الزجاج لأنه يسرع إليها الكسر وكان أنجشة يحدو و ينشد القريض و الرجز فلم يؤمن أن يصيبهن أو يقع في قلوبهن حداؤه فأمره بالكف عن ذلك و في المثل الغناء رقية الزني و قيل أراد أن الإبل إذا سمّعت الحداء أسرعت في المشيي و اشتدت فأزعجت الراكب و أتعبته فنهاه عن ذلك لأن النساء يضعفن عن شدة الحركة (٤٠).

٣-كا: [الكافي] العدة عن سهل عن جعفر بن محمد الأشعرى عن ابن القداح عن أبي عبد اللهقال جاءت امرأة عثمان بن مظعون إلى النبي ﷺ فقالت يا رسول الله إن عثمان يصوم النهار و يقوم الليل فخرج رسول اللهمغضبا يحمل نعليه حتى جاء إلى عثمان فوجده يصلى فانصرف عثمان حين رأى رسول اللهﷺ فقال له يــا عــثمان لم يرسلني الله بالرهبانية و لكن بعثني بالحنيفية السهلة<sup>(ه)</sup> السمحة أصوم و أصلى و ألمس أهلى فمن أحب فطرتي فلیستن بسنتی و من سنتی النکاح<sup>(آ)</sup>.

٤-كا: [الكافي] محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد اللهﷺ قال إن رسول اللهﷺ قبل عثمان بن مظعون بعد موته(٧).

٥-كا: [الكافي] العدة عن سهل عن جعفر بن محمد عن ابن القداح عن أبي عبد الله ﷺ قال سمع النبي ﴿ إِنَّ المرأة حين مات عثمان بن مظعون و هي تقول هنيئا لك يا أبا السائب الجنة فقال النبي ﷺ و ما علمك حسبك أن تقولى كان يحب الله عز و جل و رسوله فلما مات إبراهيم بن رسول اللهﷺ هملت عين رسول اللهﷺ بالدموع ثم قال النبي ﷺ تدمع العين و يحزن القلب و لا نقول ما يسخط الرب و إنا بك يا إبراهيم لمحزونون ثم رأى النبي ﷺ في قبره خللا فسواه بيده ثم قال إذا عمل أحدكم عملا فليتقن ثم قال الحق بسلفك الصالح عثمان بن مظعون<sup>(٨)</sup>.

٦-كا: [الكافي] محمد بن يحيي عن محمد بن الحسين عن العلا بن رزين عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٣٣.

<sup>(</sup>٣) النهاية في غريب الحديث والأثر ٢: ٢٧٦.

<sup>(</sup>٥) في «أ»: بعثني بالحنفية.

<sup>(</sup>٧) الكَّافي ٣: ١٦٦ ح٦.

<sup>(</sup>٢) اعلام الورى بأعلام الهدى: ١٥١ ـ ١٥٤.

<sup>(</sup>٤) النهاية في غريب الحديث والأثر ٤: ٣٩.

<sup>(</sup>٦) الكافي ٥: ٤٩٤ ح ١. (٨) الكافي ٣: ٢٦٧ ــ ٢٦٣ ح ٤٥.

عبد الله على أذن ابن أم مكتوم لصلاة الغداة و مر رجل برسول الله عليه الله و هو يتسحر فدعاه أن يأكل معه فقال يا رسول الله قد أذن المؤذن للفجر فقال إن هذا ابن أم مكتوم و هو يؤذن بليل فإذا أذن بلال فعند ذلك فأمسك(١).

٧-كا: (الكافي) على عن أبيه و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ﷺ عن الخيط الأبيض من الخيط الأسود فقال بياض النهار من سواد الليل قال وكان بلال يؤذنّ للنبيﷺ و ابن أم مكتوم و كان أعمى يؤذن بليل و يؤذن بلال حين يطلع الفجر فقال النبيﷺ إذا سمعتم صوت بلال فدعوا الطعام و الشراب فقد أصبحتم (٢).

٨-كا: [الكافي] الحسين بن محمد عن المعلى عن الوشاء عن المثنى عن إسماعيل الجعفي عن أبسي جعفر على المحل قالرأيت أم أيمن فإني أشهد أنها من أهل الجنة و ما كانت تعرف ما أنتم عليه (٣).

رسول اللهزوج المقداد بن الأسود ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ثم قال إنما زوجتها المقداد لتتضع المناكح و لتتأسوا بسنة رسول اللهﷺ و لتعلموا أن أكرمكم عند الله أتقاكم وكان الزبير أخا عبد الله و أبي طالب لأبيهما و أمهما<sup>(£)</sup>.

١٠-كا: [الكافي] محمد بن يحيى عن ابني عيسى و على عن أبيه معا عن ابن أبي عمير عن الحسين بن أبي حمزة عن أبى عبد الله على قال لما أرادت قريش قتل النبي على قالت كيف لنا بأبى لهب فقالت أم جميل أنا أكفيكموه أنا أقول له إني إن تقعد(٥) اليوم في البيت نصطبح فلماً أن كان من الغد و تهيأ المشركون للنبي ﷺ قعد أبو لهب و أم بين جميل (١٦) يشربان فدعا أبو طالب علياﷺ فقال له يا بني اذهب إلى عمك أبي لهب فاستفتح عليه فإن فتح لك فادخل و إن لم يفتح لك فتحامل على الباب و اكسره و ادخل عليه فإذا دخلت عليه فقل له يقول لك أبى إن امرأ عمه عينه فى القوم ليس بذليل قال فذهب أمير المؤمنين ﷺ فوجد الباب مغلقا فاستفتح فلم يفتح له فتحامل على الباب فكسره(٧) و دخل فلما رآه أبو لهب قال له ما لك يا ابن أخى فقال له أبى (<sup>A)</sup> يقول لك إن امرأ عمه عينه في القوم ليس بذليل فقال له صدق أبوك فما ذاك يا ابن أخى فقال له يقتل ابن أخيك و أنت تأكل و تشرب فوثب فأخذ سيفه<sup>(٩)</sup> فتعلقت به أم جميل فرفع يده و لطم وجهها لطمة ففقاً عينها فماتت و هي عوراء و خرج أبو لهب و معه السيف فلما رأته قريش عرفت الغضب في وجهه فقالت ما لك يا أبا لهب فقال أبايعكم على ابن أخي ثم تريدون قتله و اللات و العزى لقد هممت أن أسلم ثم ترون (١٠) ما أصنع فاعتذروا إليه و رجع(١١).

**بيان:** اصطبح أي شرب صبوحا قوله عمه عينه المراد بالعم أبو لهب أو نفسه و الأول أظهر و المراد بالعين السيداً والرقيب أو الحافظ و الحاصل أن من كان عمه مثلك سيد القوم و زعيمهم لا ينبغي أن يكون ذليلا بينهم وكأنه كان مكان عينه أبو عتبة أو أبو عتيبة فإنه كان يكني بأبي عتبة و أبي عتيبة و أبي معتب أسماء أبنائه و وجدت في ديوان أبي طالب أنه بعث إليه هذه الأبيات:

و إن امرأ أبو عنيبة عمه

لفي معزل من أن يسام المظالما

أقول له و أيـن مـنه نـصيحتي

أبا معتب ثبت سوادك قائما

إلى آخر ما سيأتي في باب أحوال أبي طالب رضي الله عنه.

١١-كا: [الكافي] محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم و عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن إسماعيل بن مهران جميعا عن سيف بن عميرة عن عبد الله بن مسكان عن عمار بن حيان عن أبي عبد الله ١ إن رسول الله ١١ أنته أخت له من الرضاعة فلما نظر إليها سر بها و بسط ملحفته لها فأجلسها عليها

<sup>(</sup>١) الكافي ٤: ٩٨ ح ١.

<sup>(</sup>٣) الكافي ٢: ٥٠٥.

<sup>(</sup>۲) الكافي ٤: ٩٨ ح٣. (٤) الكافي ٥: ٣٤٤ ح٢.

<sup>(</sup>٦) في المصدر: وامرأته.

<sup>(</sup>٨) في المصدر: أن أبي. (١٠) قمي المصدر: ثم تنظرون.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: أنى أحب أن تقعد. (٧) في المصدر: وكسره. (٩) في المصدر: فوثب وأخذ سيفه.

<sup>(</sup>۱۱) آلکانی ۸: ۲۷٦ ـ ۲۷۷ ح ٤١٨.

۲۸۷ ثم أقبل يحدثها و يضحك في وجهها ثم قامت فذهبت<sup>(۱)</sup> فجاء أخوها فلم يصنع به ما صنع بها فقيل له يا رسول الله صنعت بأخته ما لم تصنع به و هو رجل فقال لأنها كانت أبر بوالديها منه<sup>(۱)</sup>.

١٢ من الديوان المنسوب إلى أمير المؤمنين الله وي الشارح أن عثمان (٣) كان قبل الهجرة في جوار الوليد بن المغيرة: المغيرة فلما رأى ما يلقى سائر الصحابة من الأذى خرج من جواره ليكون أسوة لهم فقرأ في ذلك المجلس لبيد بن المغيرة: ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكسل نـعيم لا مـحالة زائــل

فصدق عثمان المصراع الأول و أنكر الثاني و وقع التشاجر بينهم فلطم شاب من القريش عثمان فأصيب بإحدى عينيه فقال له الوليد يا ابن أخ كانت عينك عما أصابها لغنية و كنت في ذمة منيعة فقال عثمان و اللـــه إن عــيني الصحيحة لفقيرة إلى ما أصاب أختها في الله ثم أنشد:

فإن تك عيني في رضا الرب نالها فسقد عوض الرحمن منها ثوابه و إنسي و إن قسلتم غسوي مضلل أريسد بسذاك اللسه و الحق ديننا فمهلا بني فهر فلا تنظقوا الخنا و تدعوا بويل في الجحيم و أنتم إذا دعسوتم بسالشراب سسقيتم

فأنشد أمير المؤمنين على هذه الأبيات غضبا له و قيل إن هذا أول شعر أنشده شعر:

أمسن تسذكر قسوم غسير مسلعون أمسن تسذكر أقسوام ذوي سسفه لا يستهون عن الفحشاء ما أمروا إذ يسلطمون و لا يسخشون مسقلته فسوف نجزيهم إن لم نسمت عجلا أو يستهون عن الأمر الذي وقفوا و مسرهفات كأن المسلح خالطها و مسرهفات كأن المسلح خالطها أو يسترمبو بمنزل عجب أو يسرمبوا بكستاب مسنزل عجب يأتي بأمر جلى غير ذي عوج

أصبحت مكتبا تبكي كمحزون يغشون بالظلم من يدعو إلى الدين و الغدر فيهم سبيل غير مأمون أنا غضبنا لعشمان بن مظعون طعنا دراكا و ضربا غير معبون كبيلا بكيل جزاء غير معبون فيه و يرضون منا بعد بالدون بكيل مسطود في الكف مسنون يشفي بها الداء من هام المجانين ببعد الصعوبة بالإسماح و اللين على نبي كموسى أو كذي النون كما تبين في آيات ياسين في

يدا ملحد في الدين ليس بمهتدى

و من يرضه الرحمن يا قوم يسعد

سنقيه على دين الرسول محمد

على رغم من يبغي علينا و يعتدي فتستوخموا غب<sup>(٤)</sup> الأحاديث في غد

لدى مقعد في ملتقى النار موصد حصميما و ماء آجنا لم يبرد

بيان: لعل وصفهم بغير ملعون للتقية و المصلحة أو للتعريض و الخطاب مع النفس و المقلة شحمة المين التي تجمع السواد و البياض و الدراك المنتابع و الهضيمة الظلم و اطرد الشيء تبع بعضه بعضا و جرى و سننت السكين أحددته.

٣-كا: [الكافي] العدة عن سهل عن أحمد بن هلال عن زرعة عن سماعة قال تعرض رجل من ولد عسمر بسن الخطاب لجارية (١٦ رجل عقيلي فقالت له إن هذا العمري قد آذاني فقال لها عديه و أدخليه الدهليز فأدخلته فشد عليه فقتله و ألقاه في الطريق فاجتمع البكريون و العمريون و العثمانيون و قالوا ما لصاحبنا كفو لن نقتل به إلا جعفر بن

<sup>(</sup>١) الكافي ٢: ١٦١ ح١٢.

<sup>(</sup>٣) الوخيم: الثقيل. «لسان العرب ١٥: ٢٤٤».

<sup>.</sup> ۱) الوحيم. الفيل. «لسان العرب ۱۰ ت ۲۰ م.». والغب: الفاسد والمنتن. «لسان العرب ۱۰: ۵».

<sup>(</sup>٥) لم نجده في المطبوع من الديوان.

<sup>(</sup>٢) المقصود هنا، عثمان بن مظعون.

<sup>(</sup>٤) في «أ»: حتى تقر. (٦) في المصدر: عمر بن الخطاب بجارية.

💯 محمد و ما قتل صاحبنا غيره وكان أبو عبد اللهﷺ قد مضى نحو قباء فلقيته بما اجتمع القوم عليه فقال دعهم فلما جاء و رأوه وثبوا عليه و قالوا ما قتل صاحبنا أحد غيرك و لا نقتل<sup>(١)</sup> به أحدا غيرك فقال ليكلمني منكم جماعة فاعتزل قوم منهم فأخذ بأيديهم و أدخلهم(٢) المسجد فخرجوا و هم يقولون شيخنا أبو عبد الله جعفر بن محمد معاذ الله أن يكون مثله يفعل هذا و لا يأمر به فانصرفوا(٣) قال فمضيت معه فقلت جعلت فداك ما كان أقرب رضاهم من سخطهم قال نعم دعوتهم فقلت أمسكوا و إلا أخرجت الصحيفة فقلت ما هذه الصحيفة جعلني الله فداك فقال إن أم الخطاب كانت أمة للزبير بن عبد المطلب فسطر بها نفيل فأحبلها فطلبه الزبير فخرج هاربا إلى الطائف.

فخرج الزبير خلفه فبصرت به ثقيف فقالوا يا أبا عبد الله ما تعمل هاهنا قال جاريتي سطر بها نفيلكم فهرب منه إلى الشام و خرج الزبير في تجارة له إلى الشام فدخل على ملك الدومة (٤) فقال له يا با عبد الله لي إليك حاجة قال و ما حاجتك أيها الملك فقال رجل من أهلك قد أخذت ولده فأحب أن ترده عليه فقال ليظهر لي حتى أعرفه فلما أن كان من الغد<sup>(۵)</sup> دخل الملك فلما رآه الملك ضحك قال ما يضحكك أيها الملك قال ما أظن هذا الرجل ولدته عربية لما رآك قد دخلت لم يملك استه أن جعل يضرط فقال أيها الملك إذا صرت إلى مكة قضيت حاجتك فلما قدم الزبير تحمل عليه ببطون قريش كلها أن يدفع إليه ابنه فأبي ثم تحمل عليه بعبد المطلب<sup>(٦)</sup> فقال ما بيني و بينه عمل أما علمتم ما فعل في ابني فلان و لكن امضوا أنتم إليه فكلموه فقصدوه (٧) و كلموه فقال لهم الزبير إن الشيطان له دولة و إن ابن هذا ابن الشيطان و لست آمن أن يترأس علينا و لكن أدخلوه من باب المسجد على على أن أحمى له حديدة و أخط في وجهه خطوطا و أكتب عليه و على ابـنه أن لا يـتصدر فـى مـجلس و لا يـتأمر عــلى أوّلادنــا و لا يضرب معنّا بسهم قال ففعلوا و خط وجهه بالحديدة وكتب عليه الكتاب و ذلك الكتاب عندنا فقلت لهم إن أمسكتم و إلا أخرجت الكتاب ففيه فضيحتكم فأمسكوا.

و توفي مولى لرسول الله ﷺ لم يخلف وارثا فخاصم فيه ولد العباس أبا عبد اللهﷺ وكان هشام بن عبد الملك قد حج في تلك السنة فجلس لهم فقال داود بن على الولاء لنا و قال أبو عبد الله ﷺ بل الولاء لي فقال داود بن على إن أباك قاتل معاوية فقال إن كان قاتل أبي معاوية (^\) فقد كان حظ أبيك فيه الأوفر ثم فر بجنايته (٩) و قال و الله لأطوقنك غدا طوق الحمامة فقال(١٠٠ داود بن على كلامك هذا أهون على من بعرة في وادى الأزرق فقال أما إنه واد ليس لك و لا لأبيك فيه حق قال فقال هشام إذا كان غدا جلست لكم فلماً أن كان من الغد خرج أبو عبد الله ﷺ و معه كتاب في كرباسة و جلس لهم هشام فوضع أبو عبد اللهﷺ الكتاب بين يديه فلما أن قرأ(١١١) قال ادعوا لى جندل الخزاعي و عكاشة الضمري و كانا شيخين قد أدركا الجاهلية فرمي بالكتاب إليهما فقال تعرفان هذه الخطوط قالا نعم هذا خطَّ العاص بن أمية و هذا خط فلان و فلان لقوم فلان<sup>(١٢)</sup> من قريش و هذا خط حرب بن أمية فقال هشام يا أبا عبد الله أرى خطوط أجدادي عندكم فقال نعم قال قد قضيت بالولاء لك قال فخرج و هو يقول:

> و كانت النعل لها حاضرة إن عادت العقرب عدنا لها

قال فقلت ما هذا الكتاب جعلت فداك قال إن نثيلة كانت أمة لأم الزبير و لأبي طالب و عبد الله فأخذها عبد المطلب فأولدها فلانا فقال له الزبير هذه الجارية ورثناها من أمنا و ابـنك هـذا عـبد لنــا فـتحمل عــليه بـبطون قريش قال فقال له قد أجبتك على خلة على أن لا يتصدر ابنك هذا في مجلس و لا يضرب معنا في سهم(١٣) فكتب عليه كتابا و أشهد عليه فهو هذا الكتاب(١٤).

بيان: فشد عليه أي حمل عليه قوله فسطر بالسين المهملة أي زخرف لها الكلام و خدعها قال

(١) في المصدر: ولا ما نقتل.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: انصرفوا.

<sup>(</sup>٥) كذًا في «أ». وفي المصدر: على.

<sup>(</sup>٧) في المصدر: إليه فقصدوه.

<sup>(</sup>٩) في المصدر: ثم فر بخيانته.

<sup>(</sup>١١) فِّي المصدر: فلما أن قرأه. (١٣) في المصدر: معنا بسهم.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: فأدخلهم.

<sup>(</sup>٤) أيّ دومة الجندل وهي حصن بين المدينة والشام. (٦) فيّ «أ»: بعبد الملك.

<sup>(</sup>A) في المصدر: إن كان أبي قاتل معاوية.

<sup>(</sup>١٠) قي المصدر: فقال له. (١٢) في المصدر: وفلان لقلان. (۱٤) الكَّافي ٨: ٢٥٨ ـ ٢٦٠ ح٢٧٢.

الجزري سطر فلانا على فلان إذا زخرف له الأقاويل و نمقها(١١) و في بعض النسخ بالشين المعجمة قال الفيروز آبادي شطر شطره أي قصد قصده (٢) قوله تحمل عليه أي كُلفهم الشفاعة عند الزبير ليدفع إليه الخطاب ثم إنه لما يئس من تأثير شفاعتهم ذهب إلى عبد المطلب ليتحمل عليه عبد المطلب مضافا إلى بطون قريش قوله عمل أي معاملة و ألفة قوله في ابني فلان يعني العباس و أشار بذلك إلى ما سيأتي في آخر الخبر قوله و لكن امضوا يعني نفيلا مع بطُّون قريش قوله أن لا يتصدر أي لا يجلس في صدر المجلس قوله و لا يضرب معنا بسهم أي لا يشترك معنا في قسمة ميراث و لا غيره.

قوله ﷺ: فقد كان حظ أبيك أي جدك عبد الله بن العباس فيه الأوفر أي أخذ حظا وافرا من غنائم تلك الغزوة وكان من أعوانه ﷺ عليها قوله ثم فر بجنايته إشارة إلى ما سيأتي من خيانة عبد الله في بيت مال البصرة (٣) و فراره إلى الحجاز قوله ﷺ طوق الحمامة أي طوقا لآزما لا يفارقك عاره قوّله أما إنه واد ليس لك أي و إلا ادعيت بعرة تلك الوادي و أخذتها و لم تتركها و يحتمل أن يكون اسما لواد كانت المنازعة فيها فأجاب ﷺ عن سفهه بكلام حق مفيد في الحجاج (٤) قوله فأولدها فلانا يعني العباس قال الحارث بن سعيد التغلبي (٥) في قصيدته الميمية التي مدح بها أهل البيت على يخاطب بني العباس في أبيات:

و لا نثيلتكم من أمهم أمــم

و لا لجدكم مسعاة جدهم

و قيل كانت نثيلة بنت كليب بن مالك بن حباب و كانت تعان في الجاهلية قوله الله فأخذها عبد المطلب الظاهر أنه كان أخذها برضا مولاتها أوكان قومها على نفسه ولاية بعد موت أم الزبير وإنما كانت منازعة زبير لجهله إذ جلالة عبد المطلب و وصايته تمنع نسبة الذنب إليه.

١٤ نهج: إنهج البلاغة] في كتاب كتبه أمير المؤمنين الله إلى معاوية إن قوما استشهدوا في سبيل الله من المهاجرين(٦) و لكل فضل حتى إذا استشهد شهيدنا قيل سيد الشهداء و خصه رسول الله ﷺ بسبعين تكبيرة عند صلاته عليه أو لا ترى أن قوما قطعت أيديهم في سبيل الله و لكل فضل حتى إذا فعل بواحدناكما فعل<sup>(٧)</sup> بواحدهم قيل الطيار في الجنة و ذو الجناحين.

و ساق ﷺ الكلام إلى أن قال منا أسد الله و منكم أسد الأحلاف (^^).

10\_فس: [تفسير القمي] نزلت النبوة على رسول الله ﷺ يوم الإثنين و أسلم علىﷺ يوم الثلاثاء ثم أسلمت خديجة بنت خويلد زوجة النبي ﷺ ثم دخل أبو طالب إلى النبي ﷺ و هو يصلى و على بجنبه و كان مع أبى طالب جعفر فقال له أبو طالب صل جناح ابن عمك فوقف جعفر على يسار رسول اللهﷺ فبدر رسول اللهﷺ من بينهما فكان يصلى رسول اللهﷺ و علي و جعفر و زيد بن حارثة و خديجة إلى أن أنزل<sup>(٩)</sup> الله عليه: ﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ﴾ الآية <sup>(٠٠)</sup>.

١٦-ع: [علل الشرائع] أبي عن سعد عن البرقي عن أبيه عن أحمد بن النضر الخزاز عن عمرو بن شمر عن جابر بن يزيد الجعفي عن أبي جعفرﷺ قال أوحى الله عُز و جل إلى رسوله أنى شكرت لجعفر بن أبي طالب أربع خصال فدعاه النبي ﷺ فأخبره فقال لو لا أن الله تبارك و تعالى أخبرك ما أخبرتك ما شربت خمرا قط لأنى علمت أنى إن مربتها زالَ عقلي و ما كذبت قط لأن الكذب ينقى المروة و ما زنيت قط لأني خفت أني إذا عملت عمل بي و ما ب عبدت صنما قطّ لأني علمت أنه لا يضر و لا ينفع قال فضرب النبي ﷺ يده على عاتقه(١٦١) و قال حق لله(١٦) عز و جل أن يجعل لك جناحين تطير بهما مع الملائكة في الجنة (١٣).

(١٣) علَّل الشرائع: ٥٥٨ ب٣٤٨ ح ١.

(٥) في «أُ»: سعيد التعلبي.

<sup>(</sup>٢) القاموس المحيط ٢: ٦٠٠. (١) النهاية في غريب الحديث والأثر ٢: ٣٩٤.

<sup>(</sup>٣) ذهب العديد من العلماء إلى عدم صحة هذه القصة، وأنها مجعولة على ابن عباس، وقوله بجنايته لعلها عائدة لعبيدالله بن عباس الذي فر من (٤) في نسخة: الحجاج الثقفي. معسكر الإمام الحسن ﷺ.

<sup>(</sup>٦) في المصدر: المهاجرين والأتصار.

<sup>(</sup>٨) نهيج البلاغة: ٢٨٧ خ ٢٨٠. (٧) في المصدر: ما فعل

<sup>(</sup>٩) فيُّ العصدر: وخديَّجة يأتمون به فلما أتى لذلك ثلاث سنين أنزل. (١١) في المصدر: فضرب النبي ﴿ اللَّهِ عَلَى عاتقه. (۱۰) تّفسير القمى ١: ٣٨٠.

<sup>(</sup>١٢) في نسخة: حق على الله.



١٧- ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] المفيد عن إسماعيل بن يحيى عن محمد بن جرير الطبري عن محمد بن إسماعيل الصواري عن أبي الصلت الهروي عن الحسين الأشفر(٢) عن قيس بن الربيع عن الأعمش عن عباية بن ربعي عن أبي أيوب الأُنصاري عن النبي ﷺ أنه قال لفاطمة شهيدنا أفضل الشهداء و هو عمك و منا من جعل الله له جناحين يطير بهما مع الملائكة و هو ابن عمك الخبر(٣).

ل: [الخصال] الطالقاني عن الحسن بنعلي العدوي عن عمرو بنالمختار عن يحيى الحماني عن قيس بنالربيع مثله<sup>(1)</sup>. أقول: قد مرت الأخبار الكثيرة في باب الركبان يوم القيامة و سيأتى في أبواب فضائل أمير المؤمنين ﷺ أنه قال النبي ﷺ من الركبان يوم القيامة عمي حمزة أسد الله و أسد رسوله عَلَى ناقتى العضباء.

١٨\_ن: [عيون أخبار الرضاه ] بالأسانيد الثلاثة عن الرضاه عن آبائه عن الحسين بن عملي قال رأيت النبي ﷺ كبر على حمزة خمس تكبيرات وكبر على الشهداء بعد حمزة خمس تكبيرات فلحق حمزة سبعون تكبيرة (٥). ١٩ـن: [عيون أخبار الرضاﷺ] بإسناد التميمي عن الرضا عن آبائهﷺ عن النبيأنه قال خير إخواني على و خير

أعمامي حمزة و العباس صنو أبي (٦). ٢٠ ـ لى: [الأمالي للصدوق] العطار عن سعد عن ابن أبي الخطاب عن الأصم عن عبد الله البطل عن عمرو بن أبي المقدام عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال خرج رسول اللهﷺ ذات يوم و هو آخذ بيد على بن أبى

طالب؛ و هو يقول يا معشر الأنصار يا معشر بني هاشم يا معشر بني عبد المطلب أنا محمد أنا رسول الله إلا أني خلقت من طينة مرحومة في أربعة من أهل بيتي أنا و على و حمزة و جعفر الخبر<sup>(٧)</sup>.

٣١\_ لى: [الأمالي للصدوق] الهمداني عن على بن إبراهيم عن اليقطيني عن يونس عن ابن أسباط عن على بن سالم عن أبيه عن ثابت بن أبى صفية قال نظر على بن الحسين سيد العابدين صلى الله عليه إلى عبيد الله بن عباس بن على بن أبى طالبفاستعبر ثم قال ما من يوم أشد على رسول الله ﷺ من يوم أحد قتل فيه عمه حمزة بن عبد المطلب أسد الله و أسد رسوله و بعده يوم مؤتة قتل فيه ابن عمه جعفر بن أبي طالب ثم قالﷺ و لا يوم كـيوم الحسين صلى الله عليه ازدلف إليه<sup>(٨)</sup> ثلاثون ألف رجل يزعمون أنهم من هذه الأمة كل يتقرب إلى الله عز و جل بدمه و هو بالله يذكرهم فلا يتعظون حتى قتلوه بغيا و ظلما و عدوانا ثم قالﷺ رحم الله العباس فلقد آثر و أبلى و قدى أخاه بنفسه حتى قطعت يداه فأبدله الله عز و جل بهما جناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة كما جعل لجعفر بن أبي طالب و إن للعباس عند الله تبارك و تعالى منزلة يغبطه بها جميع الشهداء يوم القيامة<sup>(٩)</sup>.

ل: [الخصال] مثله مع اختصار (١٠٠).

٣٢-لى: [الأمالي للصدوق] الطالقاني عن إسماعيل بن إبراهيم الحلواني عن أحمد بن منصور عن هدبة بن عبد الوهاب عن سعد بن عبد الحميد عن عبد الله بن زياد اليماني عن عكرمة بن عمار عن إسحاق بن عبد الله بن أبي الشهداء و جعفر ذو الجناحين و علي و فاطمة و الحسن و الحسين و المهدي(١١١).

اقول: سيأتي بعض فضائل جعفر في باب فضائل أبي طالب على.

٢٣ ـ لى: [الأمالي للصدوق] ابن المغيرة عن جده عن جده عن السكوني عن الصادق عن آبائه عن قال قال رسول

(۱۱) أمالًى الصدوق: ۳۸٤ م۷۲ ح ۱۵.

09 V

<sup>(</sup>١) أمالى الصدوق: ٦٩ ـ ٧٠ م١٧ ح٧.

٣) أماليّ الطوسي: ١٥٤ ـ ١٥٥ ج٦ (٤) الخصال: ٤١٢ ب٨ ح١٦.

<sup>(</sup>٥) عيونَ أخبار الرَّضا ﷺ ٢: ٤٩ بـ ٣١ ح١٦٧ وفيه: أنه كيّر على حمزة.

<sup>(</sup>٦) عيون أخبار الرضايط ٢: ٦٦ ب٣١ ح٧٤٧.

<sup>(</sup>٨) في المصدر: إزداف عليه: وهو الصحيح. (۱۰) ألخصال: ٦٨ ب٢ ح ١٠١.

<sup>(</sup>٢) كذا في «أ» والمصدر وفي «ط»: الأشفر وهو وهم.

<sup>(</sup>٧) أمالي الصدوق: ١٧٢ م٣٧ ح٧. (٩) أمالي الصدوق: ٣٧٣ ـ ٣٧٤ م ٧٠ ح ١٠.

الله أحب إخواني إلى على بن أبي طالب و أحب أعمامي إلى حمزة (١).

¥٢-ب: [قرب الإسناد] محمد بن عيسى عن القداح عن جعفر عن أبيه ﷺ قال قال علي بن أبي طالب ﷺ منا سبعة خلقهم الله عز و جل لم يخلق في الأرض مثلهم منا رسول الله ﷺ سيد الأولين و الآخرين و خاتم النبيين و وصيد خير الوصيين و سبطاه خير الأسباط حسنا و حسينا و سيد الشهداء حمزة عمه و من طار مع الملائكة جعفر و القائم ﷺ (١٦) حرد الشهداء و روي خير الشهداء و لو لا أن تجده صفية لتركت دفنه حتى يحشر من بطون الطير و السباع و كان قد مثل به و بأصحابه يومنذ.

و عن سالم بن أبي الجعد قال: أري رسول اللهﷺ في النوم جعفر بن أبي طالب ذا جناحين مضرجا بالدم.

و عن ابن عمر قال وجدنا ما بين صدر جعفر و منكبيه و ما أقبل منه تسعين جراحة ما بين ضربة بالسيف و طعنة بالرمح و لما أتى النبي ﷺ نعي جعفر أتى امرأته أسماء بنت عميس فعزاها في زوجها جعفر و دخلت فاطمة و هي تبكى و تقول وا عماه فقال رسول اللهﷺ على مثل جعفر فلتبك البواكى.

و عن على ﷺ أن النبي ﷺ قال لجعفر أشبهت خلقي و خلقي يا جعفر.

وعن ابن عباس قال قال رسول الله وخلاف دخلت البارحة الجنة فإذا فيها جعفر يطير مع الملائكة وإذا حمزة مع أصحابه. 
٢٦ فس: [تفسير القمي] الحسن بن علي عن أبيه عن الحسن بن سعيد عن الحسين بن علوان عن علي بن الحسين العبدي عن أبي هارون العبدي عن ربيعة السعدي عن حذيفة بن اليمان أن رسول الله ولا قال إن إلهي اختارني وي ثلاثة من أهل بيتي و أنا سيد الثلاثة و أتقاهم لله و لا فخر اختارني و عليا و جعفرا ابني أبي طالب و حمزة بن عبد المطلب كنا رقودا بالأبطح ليس منا إلا مسجى بثوبه على وجهه علي بن أبي طالب عن يميني و جعفر بن أبي طالب عن يساري و حمزة بن عبد المطلب عند رجلي فما نبهني عن رقدتي غير حفيف (٣٠) أجنحة الملائكة و برد ذراع علي بن أبي طالب في صدري فانتبهت من رقدتي و جبرئيل في ثلاثة أملاك يقول له أحد الأملاك الثلاثة يا جبرئيل إلى أي هؤلاء الأربعة أرسلت فرفسني برجله فقال إلى هذا قال و من هذا يستفهمه فقال هذا محمد سيد البين الله و هذا علي بن أبي طالب سيد الوصيين و هذا جعفر بن أبي طالب له جناحان خضيبان يطير بهما في الجنة و هذا عمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء هذا؟

٢٨ في تفسير القمي] في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر في في قوله: ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَـا عَاهَدُوا اللّهَ عَلَيْهِ﴾ ألاً أَهُ عَلَيْهِ﴾ أللهُ عنى عليا في الله ؛ ﴿وَ مَا بَدُّلُوا تَبْدِيلًا﴾ الآية (١٦).

٢٩\_فس: [تفسير القمي] ﴿إِنَّكُ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾ قال نزلت في أبي طالب فإن رسول الله ﷺ كان يقول يا عم قل لا إله إلا الله (٧) أنفعك بها يوم القيامة فيقول يا ابن أخ أنا أعلم بنفسى فلما مات شهد العباس بن عبد المطلب

<sup>(</sup>١) أمالي الصدوق: ٤٤٤ م ٨٦ ح٧.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: خفيق.

<sup>(</sup>٥) فيَّ الممدر: أي لا. (٧) في المصدر: لا إله إلا الله بالجهر.

<sup>(</sup>٢) قرب الإسناد: ١٣ ـ ١٤ وفيه: ومن طاف مع الملائكة.

<sup>(</sup>٤) تفسير القمي ٢: ٣٢٥ ـ ٣٢٦.

<sup>(</sup>٦) تفسير القمى ٢: ١٦٣ - ١٦٤.

عند رسول الله ﷺ أنه تكلم بها عند الموت(١١) فقال رسول اللهﷺ أما أنا فلم أسمعها منه و أرجو أن أنفعه(٢) يو. القيامة و قال رسول اللهلو قمت المقام المحمود لشفعت في أبى و أمي و عمي و أخ كان لي مؤاخيا في الجاهلية<sup>(٣)</sup>.

٣٠ فس: [تفسير القبي] ﴿أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴾ قال نزلت في على و حمزة و جعفر ثم جرت<sup>(٤)</sup>.

٣١\_ل: [الخصال] ابن الوليد عن محمد العطار عن سهل عن اللؤلؤي عن علي بن حفص العيسى عن الصلت بن العلا عن أبي الحزور عن أبي جعفرﷺ قال قال رسول اللهﷺ خلق الناس من شجر شتى و خلقت أنا و ابن أبي طالب من شجرة واحدة أصلى على و فرعى جعفر (٥).

٣٢ كتاب الطرف: للسيد ابن طاوس قدس الله روحه نقلا من كتاب الوصية لعيسى بن المستفاد عن موسى بن جعفر عن أبيهقال لما هاجر النبي ﷺ إلى المدينة و حضر خروجه إلى بدر دعا الناس إلى البيعة فبايع كلهم على السمع و الطاعة وكان رسول اللَّهُ ﷺ إذا خلا دعا عليا فأخبره من يفي منهم و من لا يفي و يسأله كتمان ذلك ثم دعا رسول الله ﷺ عليا و حمزة و فاطمة، ﴿ فقال لهم بايعوني بيعة الرضا فقال حمزة بأبي أنت و أمي على ما نبايع ليس قد بايعنا فقال يا أسد الله و أسد رسوله تبايع لله و لرسوله بالوفاء و الاستقامة لابن أخيك إذن تستكمل الإيمان قال 🔫 نعم سمعا و طاعة و بسط يده فقال لهم يد الله فوق أيديكم على أمير المؤمنين؛ الله و حمزة سيد الشهداء و جعفر الطيار في الجنة و فاطمة سيدة نساء العالمين و السبطان الحسن و الحسين سيدا شباب أهل الجنة هذا شرط من الله على جميع المسلمين من الجن و ِالإنس أجمعين فَمَنْ نَكَتَ فَإِنِّما يَنْكُثُ عَلَىٰ تُفْسِهِ وَ مَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً ثم قرأ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبْايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبْايِعُونَ اللَّهَ (٦٠).

قال: و لما كانت الليلة التي أصيب حمزة في يومها دعا به رسول اللهﷺ فقال يا حمزة يا عم رسول الله يوشك أن تغيب غيبة بعيدة فما تقول لو وردت على الله تبارك و تعالى و سألك عن شرائع الإسلام و شروط الإيمان فبكى حمزة و قال بأبي أنت و أمي أرشدني و فهمني فقال يا حمزة تشهد أن لا إله إلا الله مخلصا و إني رسول الله تعالى بالحق قال حمزة شهدت قال و أن الجنة حق و أن النار حق وَ أنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لٰا رَيْبَ فِيهَا و أن الصَّراط حق و الميزان حق و من يَغْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ و فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَ فَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ و أن عليا أمير المؤمنين قال حمزة شهدت و أقررت و آمنت و صدقت و قال الأئمة من ذُريته الحسن و العُسين و في ذريته قال حمزة آمنت و صدقت و قال فاطمة سيدة نساء العالمين قال نعم صدقت و قال حمزة سيد الشهداء و أسد الله و أسد رسوله و عم نبیه فبکی حمزة حتی سقط علی وجهه و جعل یقبل عینی رسول اللهﷺ و قال جعفر ابن أخیك طیار في الجنة مع الملائكة و إن محمدا و آله خير البرية تؤمن يا حمزة بسرهم و علانيتهم و ظاهرهم و باطنهم و تحيا على ذلك و تموت توالى من والاهم و تعادي من عاداهم قال نعم يا رسول الله أشهد الله و أشهدك وَ كَفَيْ باللَّهِ شَهِيداً فقال رسول الله ص سددك الله و وفقك.

٣٣-ل: [الخصال] محمد بن على بن الشاه عن إبراهيم بن عبد الله بن الوراق<sup>(٧)</sup> عن يحيى بن المستفاد عن يزيد بن سلمة النميري عن عيسى بن يونس عن زكريا بن أبى زائدة عن زاذان (٨) عن زر بن حبيش قال سمعت محمد بن الحنفية رضي الله عنه يقول فينا ست خصال لم تكن في أحد ممن كان قبلنا و لا تكون في أحد بعدنا منا محمد سيد المرسلين و علي سيد الوصيين و حمزة سيد الشهداء و الحسن و الحسين سيدا شباب أهل الجنة و جعفر بن أبي طالب المزين بالجناحين يطير بهما في الجنة حيث يشاء و مهدي هذه الأمة الذي يصلى خلفه عيسى ابن مريم (٩٠).

٣٤- ج: [الإحتجاج] ل: [الخصال] في احتجاج أمير المؤمنين على أهل الشورى نشدتكم بالله هل فيكم أحد له أخ مثل أخي جعفر المزين بالجناحين في الجنة يحل فيها حيث يشاء غيرى قالوا اللهم لا قال نشدتكم هل فيكم أحد

(١) في المصدر: أنه تكلم بها بأعلى صوته عند الموت.

(٤) تفسّير القمي ٢: ٥٩.

099

<sup>(</sup>٢) في المصدر: أما أنا لم أسمعها منه وأرجو أن تنفعه.

<sup>(3)</sup> تفسير القمي 2: 119. (٥) الخصال: ٢٦ ب١ ح٧٢.

<sup>(</sup>٥) الخصال: ٢١ ب١ ح ٢٢. (٧) في المصدر: عبدالله الرزاق وهو تصحيف وما في المتن هو الصحيح. (١) الخصال: ٣٢٠ بـ ٣٢ ع. (١)

له عم مثل عمى حمزة أسد الله و أسد رسوله و سيد الشهداء غيرى قالوا اللهم لا<sup>(١)</sup>.

٣٥ يو: [بصائر الدرجات] أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن عبد الرحمن بن بكير عن أبي جعفر على قال على قائمة العرش مكتوب حمزة أسد الله و أسد رسوله و سيد الشهداء الخبر(٢).

٣٦ ـك: [إكمال الدين] ابن الوليد عن الصفار عن ابن يزيد عن حماد عن ابن أذينة عن أبان بن أبي عياش و إبراهيم بن عمر عن سليم بن قيس عن سلمان قال قال النبي ١١٨٨ لفاطمة شهيدنا سيد الشهداء و هو حمزة بن عبد المطلب و هو عم أبيك قالت يا رسول الله و هو سيد الشهداء الذين قتلوا معك قالوا لا بل سيد شهداء الأولين و الآخرين ما خلا الأنبياء و الأوصياء و جعفر بن أبي طالب ذو الجناحين الطيار في الجنة مع الملائكة (٣٣).

أقول: تمامه في باب إخبار النبي الشي الشيخ بمظلومية أهل بيته الله الله

٣٧\_م: [تفسير الإمامﷺ ] قال رسول الله ﷺ إنه ليرى يوم القيامة إلى جانب الصراط عالم كثير (٤) من الناس لا يعرف عددهم إلا الله تعالى هم كانوا محبى حمزة وكثير منهم أصحاب الذنوب و الآثام فتحول حيطان<sup>(٥)</sup> بينهم و بين سلوك الصراط و العبور إلى الجنة فيقولون يا حمزة قد ترى ما نحن فيه فيقول حمزة لرسول الله و لعلي بن أبي طالب قد تريان أوليائي يستغيثون بي فيقول محمد رسول الله ﷺ لعلى ولي اللهﷺ يا على أعن عمك على إغاثة أُوليائه و استنقاذهم من النار فيأتي علي بن أبي طالب على إلى الرمح(١١) الذي كان يقاتل به حمزة أعداء الله في الدنيا فيناوله إياه و يقول يا عم رسول الله و يا عم أخي رسول الله ذه الجحيم بالرمي عن أوليائك برمحك هذا كما كُنت (٧) تذود به عن أولياء الله في الدنيا أعداء الله فيناول حمزة الرمح بيده فيضع زجه في حيطان النار الحائلة بين أوليائه و بين العبور إلى الجنة على الصراط و يدفعها دفعة فينحيها مسيرة خمسمائة عام ثم يقول لأوليائه و المحبين الذين كانوا له فى الدنيا اعبروا فيعبرون على الصراط آمنين سالمين قد انزاحت عنهم النيران و بعدت عنهم الأهوال و يردون الجنة غانمين ظافرين(<sup>(۸)</sup>.

٣٨\_كا: [الكافي] العدة عن سهل عن البزنطي عن مثني بن الوليد عن زرارة عن أبي جعفرﷺ قال صلى رسول الله على حمزة سبعين صلاة.

٣٩\_كا: [الكافي] على عن أبيه عن حماد عن حريز عن إسماعيل بن جابر و زرارة عن أبي جعفرﷺ قال دفس رسول اللهعمه حمزة في ثيابه بدمائه التي أصيب فيها و رداه النبيﷺ بردائه<sup>(١)</sup> فقصر عن رجليه فدعا له بإذخر فطرحه علیه فصلی علیه سبعین صلاة و کبر علیه سبعین تکبیرة (۱۰۰).

• ٤- فر: [تفسير فرات بن إبراهيم] علي بن محمد الزهري معنعنا عن أبي عبد الله ﷺ في قول الله تعالى: ﴿الَّذِينَ أُخْرجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَتَّى إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ﴾: على و الحسن و الحسين و جعفر و حمزة ﷺ (١١١).

١٤\_كا: [الكافي] محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسين بن علوان الكلبي عن على بن الحزور الغنوى عن أصبغ بن نباتة الحنظلي قال رأيت أمير المؤمنين ﷺ يوم افتتح البصرة و ركب بـغلة رسـول الله ﷺ ثم قال يا أيها الناس ألا أخبركم بخير الخلق يوم يجمعهم الله فقام إليه أبو أيوب الأنصاري فقال بلي يا أمير المؤمنين حدثنا فإنك كنت تشهد و نغيب(١٣) فقال إن خير الخلق يوم يجمعهم الله سبعة من ولد عبد المطلب لا ينكر فضلهم إلاكافر و لا يجحد به إلا جاحد فقام عمار بن ياسر رحمه الله فقال يا أمير المؤمنين سمهم لنا لنعرفهم فقال إن خير الخلق يوم يجمعهم الله الرسل و إن أفضل الرسل محمد و إن أفضل كل أمة بعد نبيها وصي نبيها حتى يدركه نبي ألا و إن أفضل الأوصياء وصي محمدﷺ ألا و إن أفضل الخلق بعد الأوصياء الشهداء ألا و إن أفضل الشهداء حمزة بن عبد المطلب و جعفر بن أبي طالب له جناحان خضيبان يطير بهما في الجنة لم ينحل أحد من هذه الأمة جناحين

(١١) تفسير فرات الكونى: ٢٧٣ ح٣٦٧.

<sup>(</sup>٢) بصائر الدرجات: ١٤١ ج٣ ب٣ باب نادر ح١. (١) الاحتجاج: ١٣٥ مع اختلاف ضئيل في اللفظ.

<sup>(</sup>٣) كمال الدّين وتمام النعمة: ٣٦٣ ــ ٣٦٤ ب ٢٤ ح ١٠. (٤) في المصدر: جم كثير.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: حيطان [النار].

<sup>(</sup>٧) في المصدر: هذا الذي كنت. (٩) الكافي ٣: ١٨٦ ح ١.

<sup>(</sup>۱۲) في «أ»: تشهد وتغيب.

<sup>(</sup>٦) في المصدر: بالرمع.

<sup>(</sup>٨) التَّفسير المنسوب إلى الإمام العسكري على: ٤٣٦ - ٤٣٧ ح ٢٩٢.

<sup>(</sup>۱۰) الكافي ۳: ۲۱۱ ح۲.

غيره شيء كرم الله به محمداﷺ و شرفه و السبطان الحسن و الحسين و المهدى؛ يجعله الله من شاء منا أهل﴿ البيت ثم تلا هذه الآية: ﴿ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فَأُولِئِك مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهمْ مِنَ النَّبيِّينَ وَ الصِّدِّيقِينَ وَ الشُّهَذاءِ وَ الصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولِئِك رَفِيقاً \* ذَلِك الْفَصْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَّى بِاللَّهِ عَلِيماً (١٠).

23 ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] جماعة عن أبي المفضل بإسناده إلى أبي الطفيل قال قال على على الشوري فأنشدكم الله هل فيكم أحد له مثل عمي حمزة أسد الله و أسد رسوله قالوا اللهم لا قال فأنشدكم الله هل فيكم أحد له أخ مثل أخي جعفر ذي الجناحين مضرَج بالدماء الطيار في الجنة قالوا اللهم لا الخبر<sup>(٢)</sup>.

23 ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] بإسناده عن الصادق عن أبيه عن جده الله قال الحسن بن على الله فيما احتج على معاوية وكان ممن استجاب لرسول الله عنه عمه حمزة و ابن عمه جعفر فقتلا شهيدين رضي الله عنهما في قتلي كثيرة معهما من أصحاب رسول الله ﷺ فجعل الله تعالى حمزة سيد الشهداء من بينهم و جعل لجعفر جناحين يطير بهما مع الملائكة كيف يشاء من بينهم و ذلك لمكانهما من رسول اللهﷺ و منزلتهما و قرابتهما منهﷺ و صلى رسول الله ﷺ على حمزة سبعين صلاة من بين الشهداء الذين استشهدوا معه الخبر٣٠).

بيان: لعل الجناح في الجسد المثالي و لا يبعد الأصلى أيضا.

٤٤\_فر: [تفسير فرات بن إبراهيم]الحسين بن سعيد معنعنا عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لآتٍ﴾ قال نزلت في بني هاشم منهم حمزة بن عبد المطلب و عبيدة بن الحارث و فيهم نزلت: ﴿وَ مَنْ جاهَدَ فَإِنَّمَا يُجاهِدُ لِنَفْسِهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

٤٥ كا: [الكافي] العدة عن البرقي عن البزنطي عن صفوان بن مهران عن عامر بن السمط عن حبيب بن أبي ثابت عن علي بن الحسين ﷺ قال لم يدخل الجنة حمية غير حمية حمزة بن عبد المطلب و ذلك حين أسلم غضبا للنبي ﷺ في حديث السلى الذي ألقى على النبي ﷺ (٥).

بيان: لم يدخل على بناء الإفعال و يحتمل المجرد فالإسناد مجازي.

٤٦\_دعوات الراوندي: عن ابن عباس قال قال لى النبي المنافظة رأيت فيما يرى النائم عمى حمزة بن عبد المطلب و أخى جعفر بن أبي طالب و بين أيديهما طبق من نبق (٦) فأكلا ساعة فتحول العنب لهما رطبا فأكلا ساعة فدنوت منهما و قلت بأبي أنتما أي الأعمال وجدتما أفضل قالا فديناك بالآباء و الأمهات وجدنا أفضل الأعمال الصلاة عليك و سقى الماء و حب على بن أبى طالب الله (٧).

اقول: قد مضى كثير من فضائل حمزة و جعفر و عبيدة رضى الله عنهم في باب غزوة بدر و باب غزوة أحد و باب غزوة مؤتة و سيأتي في أبواب الجنائز.

٤٧\_ج: [الإحتجاج] عن إسحاق بن موسى عن أبيه موسى بن جعفر عن آبائهﷺ عن أمير المؤمنينﷺ في خطبة يعتذر فيها عن القعود عن قتال من تقدم عليه قال و ذهب من كنت أعتضد بهم على دين الله من أهل بيتي و بقيت بين خفيرتين قريبي عهد بجاهلية عقيل و عباس<sup>(۸)</sup>.

بيان: الخفير المجار و المجير و المراد هنا الأول أي اللذين أسرا فأجيرا من القبتل فيصارا من الطلقاء فليسا كالمهاجرين الأولين كما كتب أمير المؤمنين على في بعض كتبه إلى معاوية ليس المهاجر كالطليق و في كتاب آخر إليه ما للطلقاء و أبناء الطلقاء و التميز بين المهاجرين الأولين.

84-ب: [قرب الإسناد] اليقطيني عن القداح عن جعفر عن أبيه على قال أتى النبي المُثِينَةُ بمال دراهم فقال النبي المُثَيَّةُ للعباس يا عباس ابسط رداءك و خذ من هذا المال طرفا فبسط رداءه فأخذ منه طائفة ثم قال رسول الله ﷺ يا عباس هذا من الذي قال الله تبارك و تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرِي إِنْ يَعْلَم اللَّهُ فِي قَلَوبِكُمْ

<sup>(</sup>١) الكافي ١: ٤٥٠ ح ٣٤. والاية في النساء: ٧٠.

<sup>(</sup>٣) أمالي الطوسي: ٥٧٤. (٤) تفسيرٌ فرات الكوفي: ٣١٨ ح ٤٣٠. والاية في العنكبوت: ٥ ــ ٦.

<sup>(</sup>٥) الكافي ٢: ٣٠٨ - ٥. (٧) دعواتَّ الراوندي: ٩٠ ب٢ ح٢٢٧.

<sup>(</sup>٢) أمالي الطوسي: ٥٦٥.

<sup>(</sup>٦) النُّبِق بكسر الباء: ثمَّرة السدر. «لسان العرب ١٤؛ ٢٤».

<sup>(</sup>٨) الأحتجاج: ١٩٠.

خَيْراً يُؤْتكُمْ خَيْراً مِمَّا أَخِذَ مِنْكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (١).

٤٩\_شِي: [تفسير العياشي] عن أبي الطفيل عن أبي جعفر عن أبيه ﷺ في قوله تعالى: ﴿وَ لَا يُنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ ﴾ (٢) قال نزلت في العباس (٣).

٥٠ــما: [الأمالي للشيخ الطوسي] أبو عمرو عن ابن عقدة عن محمد بن سليمان عن نصر عن شريك عن إسماعيل المكي عن سليمان الأحول عن أبي رافع قال بعث النبي رهي عمر ساعيا على الصدقة فأتي العباس يطلب صدقة ماله فَأتى النبيﷺ و ذكر ذلك<sup>(1)</sup> فقال له النبيﷺ يَا عمر أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه أن العباس أسلفنا

بيان: قال في النهاية في حديث العباس فإن عم الرجل صنو أبيه و في رواية العباس صنو أبي و في رواية صنوي الصنو المثل و أصله أن تطلع نخلتان من عرق واحد يريّد أن أصل العباس و أصّل أبيّ واحد و هو مثل أبي أو مثلي<sup>(٦)</sup>.

01 ـ ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] جماعة عن أبي المفضل عن الحسن بن محمد بن إشكاب(٧) عن أبيه عن على بن حفص عن أيوب بن سيار عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال أقبل العباس ذات يــوم إلى رسول الله ﷺ و كان العباس طوالا حسن الجسم فلما رآه النبي ﷺ تبسم إليه فقال إنك يا عم لجميل فقال العباس ما الجمال بالرجل يا رسول الله قال بصواب القول بالحق قال فما الكمال قال تقوى الله عز و جل و حسن الخلق<sup>(۸)</sup>.

05 ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] ابن بسران (٩) عن محمد بن عمرو البختري عن سعدان بن نصر عن سفيان بن عيينة عن عمر أنه سمع جابر بن عبد الله يقول لماكان العباس بالمدينة و طلبت الأنصار ثوبا يكسونه فلم يجدوا قميصا يصلح عليه إلا قميص عبد الله بن أبى فكسوه إياه (١٠).

٥٣\_ ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] بإسناد أخي دعبل عن الرضا عن آبائه عن على بن أبي طالب ﷺ قال قال رسول اللهاحفظوني في عمي العباس فإنه بقية آبائي (١٦٠).

0٤\_ ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] أبو عمرو عن أحمد بن يوسف الجعفي عن محمد بن إسحاق عن الحسن بن محمد الليثي قال حدثني أبو جعفر المنصور عن أبيه عن جده عن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ من آذى العباس فقد آذاني إنما عم الرجل صنو أبيه (<sup>١٢)</sup>.

٥٥ ن: [عيون أخبار الرضا؛ ] بإسناد التميمي عن الرضا عن آبائه إلى قال قال رسول الله الله على و فاطمة و الحسن و الحسين و العباس بن عبد المطلب و عقيل أنا حرب لمن حاربكم و سلم لمن سالمكم.

قال الصدوق رحمه الله ذكر العباس و عقيل غريب في هذا الحديث لم أسمعه إلا عن محمد بن عمر الجعابي في هذا الحديث(١٣).

٥٦\_ن: [عيون أخبار الرضاليُّه ] و بهذا الإسناد عن النبي ﷺ قال خير إخواني علي و خير أعمامي حـمزة و العباس صنو أبي<sup>(١٤)</sup>.

٥٧ قب: [المناقب لابن شهرآشوب] أنشد العباس في النبي ﷺ .

من قبلها(١٥) طبت في الظلال و في مستودع حسيث يخصف الورق ثـــم هــبطت البـــلاد لا بشـــر

(١) قرب الإسناد: ١٢. والاية في الانفال: ٧٠.

<sup>(</sup>٣) تفسير العياشي ٢: ١٥٤ سورة هود ح١٧.

<sup>(</sup>٥) أمالي الطوسي: ٢٥٤ ج.٩.

<sup>(</sup>٧) في نسخة، وكذا في المصدر: الحسن بن محمد بن الاسكاف.

<sup>(</sup>٩) في المصدر: ابن بشران وهو الصحيح كما أشرنا من قبل.

<sup>(</sup>۱۱) أمالي الطوسي: ۳۷۲ ج۱۳. (١٣) عيونَ أخبار الرّضا ﷺ ٢: ٦٤ ب٣١ ح٢٢٣.

<sup>(</sup>١٥) في نسخة: من قيلها.

<sup>(</sup>٢) هود: ٣٤. (٤) في المصدر: وذكر ذلك له.

<sup>(</sup>٦) النّهاية في غريب الحديث والأثر ٣: ١٧٣. (٨) أمالي الطوسي: ١٠٥ ج١٧.

<sup>(</sup>١٠) أمالي الطوسي: ٤٠٧ ج ١٤. وفيه: فطلبت. (١٢) أمالي الطوسي: ٢٨٠ ج١٠.

<sup>(</sup>١٤) عيونَ أخبار الرّضا ﷺ ٢: ٦٦ ب٣١ ح٢٤٧.

بـــل نـطفة تــركب السـفين و قــد تــنقل مـــن صـــالب إلى رحــم حــتى احــتى احــتى المــهيمن مـن و أنت لمـــا ولدت أشــرقت الأرض فـــنحن فـــي ذلك الضـياء و فــي فقال رسول الله الله الله الله فاك (٢٠).

ألجـــم نســـرا و أهـــله الغـــرق إذا مــضى عــالم بـــدا طـــبق خــندف عــلياء تـحتها(۱) النـطق و ضــــاءت بـــنورك الأفـــق النـــور و ســبل الرشــاد نـخترق

و نسر صنم لقوم نوح و الصالب الصلب و الطبق القرن من الناس و في النهاية يقول إذا مضى قرن بدا قرن و قيل للقرن طبق لأنهم طبق للأرض ثم ينقرضون و يأتي طبق آخر<sup>(4)</sup> و قال حتى احتوى بيتك أراد شرفه فجعله في أعلى خندف بيتا و المهيمن الشاهد أي الشاهد بفضلك <sup>(6)</sup> و في الفائق أراد ببيته شرفه و المهيمن نعته أي حتى احتوى شرفك الشاهد على فضلك أفضل مكان و أرفعه من نسب خندف و في النهاية خندف لقب ليلى بنت عمران بن الحاف بن قضاعة سميت بها القبيلة <sup>(1)</sup>.

و قال علياء اسم للمكان المرتفع كاليفاع و ليست بتأنيث الأعلى لأنها جاءت منكرة و فعلى (<sup>(۷)</sup> أهل علياء اسم للمكان المرتفع كاليفاع و ليست بتأنيث الأعلى لأنها جاءت منكرة و فعلى أن واح و أهل يلزمها التعريف (<sup>(A)</sup> و النطق جمع نطاق و هي أعراض من جبال بعضها فوق بعض أي نواح و أوساط منها شبهت بالنطق التي تشديها أوساط الناس ضربه له مثلا في ارتفاعه و توسطه في عشير حو جعلهم تحته بمنزلة أوساط الجبال و في الفائق يقال ضاء القمر و السراج يضوء نحو ساء يسوء و أنث الأفق ذهابا إلى الناحية كما أنث الأعرابي الكتاب على تأويل الصحيفة أو لأنه أراد أفق السماء فأجرى مجرى ذهبت بعض أصابعه أو أراد الأفاق أو جمع أفقا على أفق كما جمع فلك على فلك.

و في النهاية و الفائق في حديث العباس أنه قال يا رسول الله إني امتدحتك و في الفائق إني أريد أن أمتدحك فقال قل لا يفضض الله فاك فأنشده الأبيات القافية في النهاية أي لا يسقط الله أسنانك و تقديره لا يسقط الله أسنان فيك فحذف المضاف يقال فضه إذا كسره (١٠٠) و في الفائق و الفم يقام مقام الأسنان يقال سقط فم فلان.

. 09\_فس: [تفسير القمي] أبي عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي جعفرﷺ قال نزلت في علي و

<sup>(</sup>١) في المصدر: نحلتها.

<sup>(</sup>٣) الأعراف: ٢٢.

<sup>(</sup>٥) النهاية في غريب الحديث والأثر ١: ١٧٠.

<sup>(</sup>٧) في المصدّر: وفعلاء. (٩) القاموس المحيط ٣: ٢٣٤.

<sup>(</sup>۱۱) أمالي الصدوق: ۱۱۱ م۲۷ ح٣.

<sup>(</sup>٢) مناقب آل أبي طالب ١: ٥٣.

<sup>(</sup>٤) النهاية في غريب الحديث والأثر ٣: ١١٣.

<sup>(</sup>٦) النهاية في غريب الحديث والأثر ٢: ٨٢.

 <sup>(</sup>A) النهاية في غريب الحديث والأثر ٣: ٢٩٥.
 ( - ١) النهاية في غريب الحديث والأثر ٣: ٤٥٣.

العباس و شيبة قال العباس أنا أفضل لأن سقاية الحاج بيدي و قال شيبة أنا أفضل لأن حجابة البيت بيدى(١١) و قال على أنا أفضل فإني آمنت قبلكما<sup>(٣)</sup> ثم هاجرت و جاهدت فرضوا برسول اللهته<sup>يين (٣)</sup> فأنزل الله: ﴿ أَجَمَلُتُمْ سِفَايَة الْخَاجُّ وَعِنَارَةَ الْمُنْسَجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّهِ فِي اللَّهِ لِللَّهِ لَا يَشْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ <sup>(4)</sup> إلى قوله: ﴿ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴾ (<sup>(0)</sup>.

٠٠-فس: [تفسير القمي] أبي عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الله قال جاء العباس إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه فقال انطلق نبايع (١) لك الناس فقال له أمير المؤمنين الله أتراهم فاعلون قال نعم قال فأين قول الله: ﴿ المحسِبَ النَّاسُ أَنْ يَتُرِكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَنَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ أي اختبرناهم ﴿فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَ لَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ﴾ (٧).

٦١ فسير القمي] أبي عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي الطفيل عن أبي جعفر على قال جاء رجل إلى أبي على بن الحسين على فقال له إن ابن عباس يزعم أنه يعلم كل آية نزلت في القرآن في أي يوم نزلت و فيمن نزلت فقال أبيُّ سله في من نزلت: ﴿وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَ أَضَلُّ سَبيلًا﴾ (^^) و فيمن نزلت: ﴿وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ ﴾ (٩) و فيمن نزلت: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبرُوا وَ صَابرُوا وَ رَابِطُوا ﴾ (١٠) فأتاه الرجل فسأله فقال وددت أن الذي أمرك بهذا واجهني به فأسأله عن العرش مم خلقُه الله و متى خلق و كم هو و كيف هو فانصرف الرجل إلى أبي؛ فقال أبيفهل إُجابك بالآيات قال لا ٍقال أبي لكن أجيبك فيها بعلم و نور غير المدعى و لا المنتحل(١١١) أما قوله: ﴿وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَ أَضَلَّ سَبِيلًا﴾ ففيه نزل و في أبيه و أما قوله: ﴿وَ لَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصََحَ لَكُمْ﴾ ففي أبيه نزلت(١٢) و أما الاخرى ففى ابنه<sup>(۱۳)</sup> نزلت و فينا و لم يكن الرباط الذي أمرنا به و سيكون ذلك من نسلنا المرابط و من نسله العرابط الخبر<sup>(۱٤)</sup>. ٦٢-الإستيعاب: لابن عبد البر روى ابن عباس و أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب كان إذا قحط أهل المدينة استسقى بالعباس قال أبو عمر وكان سبب ذلك أن الأرض أجدبت إجدابا شديدا على عهد عمر سنة سبع عشرة فقال كعب إن بني إسرائيل كانوا إذا قحطوا و أصابهم مثل هذا استسقوا بعصبة الأنبياء فقال عمر هذا عم النبي ﷺ و صنو أبيه و سيد بنى هاشم فمضى إليه عمر فشكا إليه ما فيه الناس ثم صعد المنبر و معه العباس فقال اللهم إنا قد توجهنا إليك بعم نبيناً و صنو أبيه فاسقنا الغيث و لا تجعلنا من القانطين ثم قال يا أبا الفضل قم فادع الله فقام العباس فقال بعد حمد الله و الثناء عليه اللهم إن عندك سحابا و عندك ماء فانشر السحاب ثم أنزل الماء منه علينا فاشدد به الأصل و أطل به الفرع و أدر به الضرع اللهم إنك لم تنزل بلاء إلا بذنب و لم تكشفه إلا بتوبة و قد توجه القوم بي إليك فاسقنا الغيث اللهم شفعنا في أنفسنا و أهلنا اللهم إنا شفعاء عمن لا ينطق من بهائمنا و أنعامنا اللهم اسقنا سقيا وادعا نافعا طبقا سحا عاما اللهم لا نرجو إلا إياك و لا ندعو غيرك و لا نرغب إلا إليك اللهم إليك نشكو جوع كل جائع و عريَكل عار و خوف كل خائف و ضعف كل ضعيف في دعاء كثير و هذه الألفاظ كلها لم تجئ في حديث واحد و لكنها جاءت في أحاديث جمعتها و اختصرتها قال فأرخَّت السماء عزالها و أخصبت الأرض فقال عمر هذه و الله الوسيلة إلى الله و المكان منه.

٦٣-ل: [الخصال] أبي عن سعد عن ابن عيسى عن البزنطي عن ابن حميد عن أبي بصير عن أبي جعفر على قال سمعته يقول رحم الله الأخوات من أهل الجنة فسماهن أسماء بنت عميس الخثعمية وكانت تحت جعفر بن أبي طالب و سلمي بنت عميس الخثعمية وكانت تحت حمزة و خمس من بني هلال ميمونة بنت الحارث كانت تحت النبي ﷺ

> (٨) الإسراء: ٧٢. (۱۰) آل عمران: ۲۰۰.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: أمنت قبلكم. (١) في المصدر: وقال حمزة: أنا أفضل لأن عمارة البيت بيدى.

<sup>(</sup>٤) التوبة: ١٩.

<sup>(</sup>٥) تفسير القمي ١: ٢٨٣. (٦) العنكبوت: ٢.

<sup>(</sup>٧) تفسير القميّ ٢: ١٢٥.

<sup>(</sup>٩) هود: ٣٤.

<sup>(</sup>١١) في المصدر: بعلم ونور أما.

<sup>(</sup>١٢) فيّ المصدر: ففيه أنزلت وفيه أبيه وأما قوله: ﴿ولا ينفعكم نصحى إن أردت أن أنصح لكم﴾ ففي أبيه نزلت. (١٣) في المصدر: ففي ابيه.

و أم الفضل عند العباس و اسمها هند و الغميصاء أم خالد بن الوليد و غرة كانت في ثقيف عند الحجاج بن غلاظ(١١) حميدة لم يكن لها عقب<sup>(٢)</sup>.

٦٤\_يه: [من لا يحضر الفقيه] روي أنه هبط جبرئيلﷺ على رسول اللهﷺ و عليه قباء أسود و منطقة فيها خنجر فقال يا جبرئيل ما هذا الزي فقال زي ولد عمك العباس فخرج النبيﷺ إلى العباس فقال يا عم ويل لولدي من ولدك فقال يا رسول الله أفأجب (٣) نفسى قال جرى (٤) القلم بما فيه (٥).

٦٥ كتاب الطرف: للسيد على بن طاوس نقلا عن كتاب الوصية لعيسى بن المستفاد قال دعا رسول الله عند الله المتنافق العباس عند موته فخلا به و قال له يا أبا الفضل اعلم أن من احتجاج ربي على تبليغي الناس عامة و أهل بيتي خاصة ولاية علىﷺ فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر يا أبا الفضل جدد للإسلام عهدا و ميثاقا و سلم لولى الأمر إمرته و لا تكن كمّن يعطى بلسانه و يكفر بقلبه يشاقني في أهل بيتي و يتقدمهم و يستأمر عليهم و يتسلط عليهم ليذل قوما أعزهم الله و ليعزُّ قومًا لم يبلغوا و لا يبلغون ما مدُّوا إليه أعينهم يا أبا الفضل إن ربى عهد إلى عهدا أمرنى أن أبلغه <u>بعب الشاهد من الإنس و الجن و أن آمر شاهدهم أن يبلغوا غائبهم فمن صدق عليا و وازره و أطاعه و نصره و قبّله و أدى</u> ما عليه من الفرائض لله فقد بلغ حقيقة الإيمان و من أبى الفرائض فقد أحبط الله عمله حتى يلقى الله و لا حجة له عنده يا أبا الفضل فما أنت قائل قال قبلت منك يا رسول الله و آمنت بما جئت به و صدقت و سلمت فاشهد على. أقول: سيأتي بعض أحوال العباس في باب وفاة النبي ﷺ و باب صدقاته و في باب غصب الخلافة و باب

شهادة فاطمة ﷺ و أحوال عقيل في باب أحوال عشائر أمير المؤمنين و قد مر بعض أحوال عباس في باب أحوال عبد المطلب ﷺ و باب غزوة بدر و باب غزوة حنين و باب فتح مكة و غيرها.

### نادر في قصة صديقه (ع) قبل البعثة باب ٦

١-ب: [قرب الإسناد] السندي بن محمد عن صفوان الجمال عن أبي عبد الله ﷺ قال نزل رسول الله ﷺ على رجل في الجاهلية فأكرمه فلما بعث محمد ﴿ قَيْلُ لَهُ يَا فَلَانَ مَا تَدْرِي مِنْ هَذَا النَّبِي المبعوث قال لا قالوا هذا الذي نزل بك يوم كذا وكذا فأكرمته فأكل كذا وكذا فخرج حتى أتى رسول اللهﷺ فقالُ يا رسول الله تعرفني فقال من أنت قال أنا الذي نزلت بي يوم كذا و كذا في مكان كذا و كذا فأطعمتك كذا و كذا فقال مرحبا بك سلني قال ثمانين عجوز بنى إسرائيل<sup>(۱)</sup> قالوا يا رسول الله و ما سؤال عجوز بنى إسرائيل قال إن الله تـبـارك و تــعالى أوحــى إلى موسى ﷺ أن يحمل عظام يوسفﷺ فسأل عن قبره فجاءه شيخ فقال إن كان أحد يعلم ففلانة فأرسل إليها فجاءت فقال أتعلمين موضع قبر يوسف فقالت نعم قال فدليني عليه و لك الجنة قالت لا و الله لا أدلك عليه إلا أن تحكمني قال و لك الجنة قالت لا و الله لا أدلك عليه حتى تحكمني قال فأوحى الله تبارك و تعالى إليه ما يعظم عليك أنّ تحكمها قال فلك حكمك قالت أحكم عليك أن أكون معك في درجتك التي تكون فيها قال على فدا أن على هذا أن يسألني أن يكون معى في الجنة(٧).

٣-كا: [الكافي] علي عن أبيه عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن يزيد الكناسي عن أبي جعفر على مثله إلا أن فيه أنه قال أسألك مائتى شاة برعاتها (٨).

٦٠٥

<sup>(</sup>١) تقدم ذكره بإسم الحجاج بن علاط.

<sup>(</sup>٢) الخصال: ٣٦٣ ب٧ ح ٥٥.

<sup>(</sup>٤) في نسخة: جف.

<sup>(</sup>٦) فيُّ نسخة: عجوز موسى وكذا ما بعده. (٨) الكَّافي ٨: ١٥٥ ح ١٤٤.

<sup>(</sup>٣) جب نفسه: قطع خصيته.

<sup>(</sup>٥) من لا يحضره آلفقيه ١: ٢٥٢ ح ٧٦٩. (٧) قرب الإسناد: ٢٨.

٣-كا: [الكافي] محمد بن يحيى عن موسى بن جعفر البغدادي عن عبيد الله بن عبد الله عن واصل بن سليمان عن عبد الله سنان عن أبي عبد الله عن قال كان للنبي المنتجة خليط في الجاهلية فلما بعث التحقيق لقيم خليط فقال للنبي المنتجة و أنت فجزاك الله من خليط خيرا فإنك لم جزاك الله من خليط خيرا فإنك لم تكن ترد ربحا و لا تمسك ضرسا(١).

بيان: لعل المعنى أنك كنت وسطا في المخالطة لم تكن ترد ربحا تستحقه و لا تمسك ضرسا على ما في يديك من حقي فتخونني فيه و يحتمل أن يكون المعنى لم تكن ترد ربحا أعطيك لقلته فتنهمنى فيه و لم تكن بخيلا في مالك أيضا و المواتاة الموافقة.

3-كا: [الكافي] العدة عن سهل و أحمد بن محمد معا عن ابن محبوب عن ابن عبيرة عن الحضرمي عن أبي عبد الله الله قال كانت العرب في الجاهلية على فرقتين الحل و الحمس فكانت الحمس قريشا و كانت الحل سائر العرب فلم يكن أحد من العل إلا و له حرمي من الحمس و من لم يكن له حرمي من الحمس لم يترك يطوف<sup>(۲)</sup> بالبيت إلا عربانا و كان رسول الله ﷺ حرميا لعياض بن حمار (۱) المجاهبي و كان عياض رجلا عظيم الخطر و كان قاضيا لأهل عكاظ في الجاهلية فكان عياض إذا دخل مكة ألقى عنه ثياب الذنوب و الرجاسة و أخذ ثياب رسول الله ﷺ لطهرها فلبسها فطاف<sup>(٤)</sup> بالبيت ثم يردها عليه إذا فرغ من طوافه فلما أن ظهر رسول الله ﷺ أتاه عياض بهدية فلبي رسول الله ﷺ أن يقبلها و قال يا عياض لو أسلمت لقبلت هديتك إن الله عز و جل أبي لي زبد المشركين ثم إن عياضا بعد ذلك أسلم و حسن إسلامه فأهدى إلى رسول الله ﷺ هدية فقبلها منه (٥).

بيان: قال الجزري الحمس جمع الأحمس و هم قريش و من ولدت قريش و كنانة و جديلة قيس سموا حمسا لأنهم تحمسوا في دينهم أي تشددوا<sup>(٦)</sup> و قال الزبد بسكون الباء الرفد و العطاء<sup>(٧)</sup>.

٥- دعوات الراوندي: عن أمير المؤمنين ﴿ قال كان النبي ﴿ إذا سنل شيئا فأراد أن يفعل (٨) قال نعم و إذا أراد أن لا يفعل سكت و كان لا يقول لشيء لا فأتاه أعرابي فسأله فسكت ثم سأله فسكت ثم سأله فسكت ثقال ﴿ كَانَ لا يفعل سكت يا أعرابي فقلنا الآن يسأل الجنة نقال الأعرابي أسألك ناقة (٨) و رحلها و زادا قال لك ذلك كهيئة المسترسل ما شنت يا أعرابي و عجوز بني إسرائيل ثم قال إن موسى لما أمر أن يقطع البحر (١٠). و ساق الحديث قريبا مما في أول الباب أوردته في باب من المجلد الخامس.

### باب ۷ صدقاته و أوقافه ﷺ

احما: (الأمالي للشيخ الطوسي) أبو عمرو عن ابن عقدة عن أحمد بن يحيى عن عبد الرحمن عن أبيه عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه قال عرض في نفس عمر بن عبد العزيز شيء من فدك فكتب إلى أبي بكر (۱۱) و هو على المدينة انظر ستة آلاف دينار فزد عليها غلة فدك أربعة آلاف دينار فاقسمها في ولد فاطمة رضي الله عنهم من بني هاشم و كانت فدك للنبي الشي فاصة فكانت مما لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب قال و كانت للنبي الشي أموال سماها منها العواف و برقط و الميثب (۱۲) و الكلا و حسنا (۱۳) و الصانعة (۱۵) و بيت أم إبراهيم فأما العواف فمن سهمه من بني قريظة (۱۵).

<sup>(</sup>١) الكافي ٥: ٣٠٨ ب ١٩١ ح ٢٠. (٢) في المصدر: لم يترك أن يطوف.

<sup>(</sup>٣) صحح في رجال العامة عياض بن أبي حمار بن ناجيه بن عقال التيمي المجاشعي، عياض بكسر العين وتخفيف الياء، وحمار في الموضعين بالحاء والراء المهملتين «منه رحمه الله».

بالحاء والراء المهملتين «منه رحمه الله». (٤) في العصدر: وطاف. (٥) الكافي ٥: ١٤٢ ح. (١٤) التابية في غريب الحديث والأثر ١: ٤٤٠.

<sup>(</sup>۷) النهاية في غريب الحديث والأثر ٢: ٢٩٣. (٨) في المصدّر: أن يفعله. (٩) في المصدر: أسألك راحلة. (١٠) دعوات الراوندي: ٤٠ ـ ٤١ ـ ٢٧ ح١٠٠.

<sup>(</sup>۱۱) وّهو ابن عمرو بن حزم عامله عليها. (۱۳) كِذَا في «أ» وفي «ط»: وحسنا، وفي المصدر: وحيا. (۱۲) كِذَا في المصدر: وحيا الضايغة. (۱۳)

<sup>(</sup>١٣) كذا في «أ» وفي «ط»: وحسنا، وفي المصدر: وحيا. (١٥) أمالي الطوسي ٧٧٢ ج ١٠ وفيه: العواف فمن سهم من بني قريظة.



بيان: الظاهر أن أكثر هذه الأسماء مما صحفه النساخ و العواف صحيح مذكور في تاريخ المدينة لكن في أكثر رواياته الأعواف و في بعضها العواف و الظاهر أن برقط تصحيف برقة و في النهاية هو بضم البّاء و سكون الراء موضع بالمدّينة به مال كانت صدقات رسول الله ﷺ منها<sup>(١١)</sup> و الكلا غير مذكور و الكلاب بالضم و التخفيف اسم ماء بالمدينة وكأنه تصحيف الدلال و الحسني بضم الحاء و سكون السين و قيل بفتح الحاء ذكره في التاريخ من الصدقات و ذكر بدل الصانعة الصافية.

٢\_ب: [قرب الإسناد] ابن عيسى عن البزنطى قال سألت الرضائ عن الحيطان السبعة فقال كانت ميراثا من رسول الله وقف و كان(٢) رسول اللهﷺ يأخذ منها ما ينفق على أضيافه و النائبة يلزمه فيها فلما قـبض جـاء العباس يخاصم فاطمةﷺ فشهد علىﷺ و غيره أنها وقف و هي الدلال و العواف و الحسني و الصافية و ما لأم(٣) إبراهيم و الميثب و برقة (٤).

٣-كا: [الكافي] على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي و محمد بن مسلم عن أبي عبد الله على قالا سألناه عن صدقة رسول اللهﷺ و صدقة فاطمةﷺ قال صدقتهما لبنى هاشم و بني المطلب<sup>(٥)</sup>.

 ٤-كا: [الكافي] على عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن إبراهيم بن أبي يحيى المدني (٦) عن أبي عبد الله ﷺ قال الميثب هو الذي كاتب رسول الله ﷺ عليه سلمان فأفاءه الله على رسوله فهو في صدقاتها(٧).

بيان: الضمير لفاطمة عليه لكونها معهودة بينه عليه و بين المخاطب و رواه الكشي و زاد بعد تـمام الخبر يعني فاطمة ١٤٤٠ (٨).

٥-كا: [الكافي] محمد بن يحيي عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن أحمد بن عمر عن أبيه عن أبي مريم قال سألت أبا عبد الله ﷺ صدقة رسول الله ﷺ و صدقة على ﷺ فقال هي لنا حلال و قال إن فاطمة جعلت صدقتها لبني هاشم و بنى المطلب(٩).

٦-كا: [الكافي] محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبي الحسن الثاني الله قال سألته عن الحيطان السبعة التي كانت ميراث رسول اللهﷺ لفاطمةﷺ فقال لا إنما كانت وقفا فكان رسول اللهﷺ يأخذ إليه منها ما ينفق على أضيافه و التابعة تلزمه(١٠٠) فيها فلما قبضﷺ جاء العباس يخاصم فاطمة ﷺ فيها فشهد علىﷺ و غيره أنها وقف على فاطمةﷺ و هي الدلال و العواف و الحسني و الصافية و ما لأم إبراهيم و الميثب و البرقة(١١١).

بيان: الميثب كمنبر بثاء مثلثة بعد الياء المثناة التحتانية قال أهل اللغة هي إحدى الصدقات النبوية و برقة بضم الباء و سكون الراء و قال الصدوق رحمه الله في الفقيه المسموع من ذكر أحد الحوائط الميثب و لكني سمعت السيد أبا عبد الله محمد بن الحسن الموسوى أدام الله توفيقه يذكر أنها تعرف عندهم بالميثم انتهي.

(٦) في المصدر: ابراهيم بن أبي يحيى المديني.

ذكر السمهودي في تاريخ المدينة المسمى بالوفاء بأخبار دار المصطفى الميثب بالباء أيضا و قال هو من أودية العقيق و قال قال ابن شهاب كانت صدقات رسول الله ﷺ أموالا لمخيريق اليهودي بالخاء المعجمة و القاف مصغرا و قال عبد العزيز بن عمران بلغني أنه كان من بقايا بني قينقاع.

و نقل الذهبي عن الواقدي أنه قال حبرا عالما من بني النضير آمن بالنبي ﷺ و لذا عده الذهبي من الصحابة لكن رأيت في أوقاف الحصاف قال الواقدي مخيريق لم يسلم و لكنه قاتل و هو يهودي فلما مات دفن في ناحية من مقبرة المسلمين و لم يصل عليه انتهي(١٣).

<sup>(</sup>١) النهاية في غريب الحديث والأثر ١: ١٢٠.

<sup>(</sup>۲) في «أ»: فكان. (٣) في نسخةً: ومال أم. (٤) قرب الإسناد: ١٦٠.

<sup>(</sup>۵) الكافي ٧: ٤٨ ح٢. (٧) الكافي ٧: ١٨ - ٣.

<sup>(</sup>٨) اختيار معرفة الرجال: ٧٠ ج ١ ح ١ ٤ وفيه: يعنى صدفة فاطمة. (١٠) في المصدر: والتابعة يلزمه. (٩) الكافي ٧: ٤٨ - ٤. (۱۱) الكائي ٧: ٧٤ - ١.

<sup>(</sup>١٢) قوله: أنتهى هنا. هو من كلام السمهودي وهو راجع لمن نقل الكلام عنه وهذا يشمل بقية المواضع.

و قال ابن شهاب أوصى بأمواله للنبيﷺ و شهد أحدا فقتل به فقال رسول اللهﷺ مخيريق سابق اليهود و سلمان سابق فارس و بلال سابق الحبشة قال و أسماء أموال مخيريق التي صارت للـنبيﷺ الدلال و بــرقة و الأعواف و الصافية و الميثب و حسنا(١) و مشربة أم إبراهيم فأما الصافية و برقة و الدلال و الميثب فمجاورات بأعلى الصورين من خلف قصر مروان بن الحكم و يسقيها مهزور و أما مشربة أم إبراهيم سميت بها لأن أم إبراهيم بن النبي ﷺ ولدت فيها و تعلقت حين ضربها المخاض بخشبة من خشب تلك المشربة فتلك الخشبة اليوم معروفة وكان النبي تلييج أسكن مارية هناك و المشربة الغرفة فكان ذلك المكان سمي باسمها و أما حسنا و الأعواف فيسقيهما مهزور انتهي.

و قال أبو غسان اختلف في الصدقات فقال بعض الناس هي من أموال بني قريظة و النضير.

و عن جعفر بن محمد عن أبيهﷺ قال كان الدلال لامرأة من بنى النضير وكان لها سلمان الفارسي فكاتبته على أن يحييها لها ثم هو حر فأعلم بذلك النبي الله فخرج إليها فجلس على فقير ثم جعل يحمل إليه الودي فيضعه بيده فما عدت منها ودية أن أطلعت قال ثم أفاءها الله على رسوله رسي الم

قال أبو غسان الذي تظاهر عندنا أن الصدقات المذكورة من أموال بني النضير و يؤيده ما في سنن أبي داود أنه كانت نخل بني النضير لرسول الله ﷺ خاصة أعطاه الله إياه فقال: ﴿مَا أَفَّاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ﴾(٢) آلآية فأعطَّى أكثرها المهاجرين و بقى منها صدقة رسول الله ﷺ التي في أيدي بني فاطمة الحوائط السبعة.

ثم قال و أما الصدقات السبع فالصافية معروفة اليوم شرقى المدينة بجزع زهيرة و برقة معروفة اليوم أيضا في قبلة المدينة مما يلى المشرق و الدلال جزع معروف أيضا قبل الصافية و الميثب غير معروف اليوم و الأعواف جزع معروف اليوم بالعالية و مشربة أم إبراهيم أيضا معروفة بالعالية و حسنا ضبطه المراغى بخطه بضم الحاء و سكون  $\frac{v\cdot v}{v\cdot v}$ السين المهملتين ثم نون مفتوحة و لا يعرف اليوم و لعله تصحيف من الحناء بالنون بعد العاء و هو معروف اليوم قلت هو خطأ لأنه مخالف للضبط و لا تشرب من مهزور و الذي يظهر أن الحسنا هي الموضع المعروف اليوم بالحسينيار<sup>(٣)</sup> قرب جزع الدلال و هو يشرب من مهزور و هذه الصدقات مما طلبته فاطمة ﷺ مَن أبى بكر مع سهمه ﷺ بخيبر و فدك كما في الصحيح فأبي أبو بكر عليها ذلك ثم دفع عمر صدقته بالمدينة إلى على و العباس و أمسك خيبر و فدك و قال هما صدقة رسول اللهﷺ وكانتا لحقوقه التي تعروه وكانت هذه الصدقة بيد على منعها العباس فغلبه عليها ثم كانت بيد الحسن ثم بيد الحسين(٤) ثم بيد عبد الله بن الحسن حتى ولي بنو العباس فقبضوها انتهى(٥).

و في القاموس الجزع بالكسر منعطف الوادي و وسطه أو منقطعه أو منحناه أو هو مكان بالوادي لا شجر فيه و ربماكان رملا و محلة القوم و المشرف من الأرض إلى جنبه طمأنينة<sup>(١)</sup> و قال الفقير البئر التي<sup>(٧)</sup> تغرس فيها الفسيلة<sup>(٨)</sup>.

# فضل المهاجرين و الأنصار و سائر الصحابة و التابعين و جمل أحوالهم

الآيات:

باب ۸

.. البقرة «٢»: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ الَّذِينَ هَاجَرُوا وَ جَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ أُولٰئِك يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللّٰهِ﴾ ٣١٨. آل عمران «٣»: ﴿فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَ أُوذُوا فِي سَبِيلِي وَ قَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأَكْفَرَنَّ عَنْهُمْ سَيَّنَاتِهِمْ

(٨) القاموس المحيط ٢: ١١٥. (٧) في «أ»: البئر الذي.

<sup>(</sup>١) الأصح بالألف المقصورة: وحسني. (٢) الحشر: ٦.

<sup>(</sup>٣) في «أَ»: بالحسينيات.

 <sup>(</sup>٤) لا بد من وجود سقط هنا فالحسين الله بعيد بطبقتين عن عبدالله بن الحسن.

<sup>(</sup>٦) القاموس المحيط ٣: ١٣. (٥) وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى نسخته ليست لدينا.



وَ لَأَدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوْاباً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَ اللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوْابِ﴾ ١٩٥. التوبة «٩»: ﴿ وَالسَّابَقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بإحْسَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَ أَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتِ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذٰلِك الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾١٠٠.

الفتح «٨٨»: ﴿مَحَتَدُ رَسُولُ اللّٰهِ وَ الَّذِينَ مَعَهُ أَشِدًاءَ عَلَى الْكَفُارِ رَحْنَاءُ بَيْنَهُمْ تَزَاهُمْ رُكَّماً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللّٰهِ وَ رِضُواناً سِيناهُمْ فِي وَجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذلك مَنَاهُمْ فِي التَّوْزَاةِ وَ مَثَلَهُمْ فِي الْإِنْجِيل كَرَرْعِ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ وَالْمَدَّالَةُ اللّٰهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَ أَحْرِ أَعَظِيماً ﴾ ٢٩.

. الحسّر «٩٩»: ﴿ وَلِلْفَقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً وَ يَنْصُرُونَ اللَّهَ وَ رَسُولُهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَ الَّذِينَ تَبَوَّؤًا الدَّارَ وَ الْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَ لَا يَجِدُونَ فِي ڞۮۅڔۣۿؠٝ خاجَةً مِثْنا أَوْتُوا وَ يُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَ مَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأَوْلِيكِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَّ الَّذِينَ خِاوُ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَ لِإِخْوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَ لَا تَجْعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنا إنَّك رَؤُفٌ رَحِيمٌ ﴾ ٨ ـ ١٠.

قال الطبرسي نور الله ضريحه في قوله تعالى: ﴿فَالَّذِينَ هَاجَرُوا﴾ أي إلى المدينة و فارقوا قومهم من أهل الكفر ﴿ وَأَخْرِجُوا مِنْ دِّيارِهِمْ ﴾ أخرجهم المشركون من مكة ﴿ وَ قَاتَلُوا وَ قَتِلُوا ﴾ في سبيل الله ﴿ ثَوَاباً ﴾ أي جزاء لهم ﴿ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ عَلَى أعمالهم ﴿وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ النَّوابِ﴾ أي عنده من حسن الجزاء على الأعمال ما لا يبلغه وصف واصف(١٠).

﴿وَ السَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ﴾ أي السابقون إلى الإيمان و إلى الطاعات ﴿مِنَ الْنُهْاجِرِينَ﴾ الذين هاجروا من مكة إلى المدينة و إلى الحبشة ﴿وَ الْأَنْصَارِ﴾ أي و من الأنصار الذين سبقوا(٢) نظراءهم من أُهل المدينة إلى الإسلام ﴿وَ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ﴾ أي بأفعال الخِير و الدخول في الإسلام بعدهم و سلوك مناهجهم و يدخل في ذلك من يـجيء بعدهم إلى يوم القيامة ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ أي رضي أفعالهم ﴿وَ رَضُوا عَنْهُ﴾ لما أجزل لهم من الثواب و فيها دلالة على فضل السابقين و مزيتهم على غيرهم لما لحقهم من أنواع المشقة في نصرة الدين فمنها مـفارقة العشـائر و الأقربين و منها مباينة المألوف من الدين و منها نصرة الإسلام مع قلة العدد و كثرة العـدو و مـنها الســبق إلى الإسلام (٣) و الدعاء إليه.

و في مسند السيد أبي طالب الهروي مرفوعا إلى أبي أيوب عن النبي ﷺ قال صلت الملائكة علي و على علي سبع سنين و ذلك أنه لم يصل فيها أحد غيري و غيره.

و روى الحاكم الحسكاني مرفوعا إلى عبد الرحمن بن عوف فى قوله سبحانه: ﴿وَ السَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ﴾ قال هم عشرة من قريش أولهم إسلاما على بن أبى طالب الما الماكا (٤).

﴿أَشِدُّاءُ عَلَى الْكَفَّارِ رُحَمْاءُ بَيْنَهُمْ﴾ قال الحسن بلغ من شدتهم على الكفار أنهم(٥) كانوا يتحرزون من شياب المشركين حتى لا تلتزق بثيابهم و عن أبدانهم حتى لا تمس أبدانهم و بلغ تراحمهم فيما بينهم أن كانوا لا يرى مؤمن مؤمنا إلا صافحه و عانقه.

و مثله قوله: ﴿أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ (٦)﴾.

﴿تَرَاهُمْ رُكُّماً سُجَّداً﴾ هذا إخبار عن كثرة صلاتهم و مداومتهم عليها ﴿يَبْتَغُونَ فَضِلًا مِنَ اللَّـهِ وَ رِضْـوَانــاً﴾ أي يلتمسون بذلك زيادة نعمهم من الله و يطلبون مرضاته ﴿سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرَ السُّجُودِ∢ أي علامتهم يوم

<sup>(</sup>١) مجمع البيان ١: ٩١٤.

<sup>(</sup>٣) في النصدر: إلى الإيمان. (٥) في النصدر: من تشددهم على الكفار أن.

القيامة أن يكون مواضع سجودهم أشد بياضا عن ابن عباس و عطية قال شهر بن حوشب تكون مواضع سجودهم كالقمر ليلة البدر و قيل هو التراب على الجباه لأنهم يسجدون على التراب لا على الأثواب عن عكرمة و ابن جبير و أبي العالية. و قيل: هو الصفرة و النحول قال الحسن إذا رأيتهم حسبتهم مرضى و ما هم بمرضى ﴿ذَٰلِكَ مُثَلُّهُمْ فِي التَّؤْزَاةِ﴾ يعنى أنِ ما ذكر مِن وصفهم هو ما وصفوا به في التوراة أيضا ثم ذكر نعتهم في الإنجيل فقال: ﴿وَ مَثَالُهُمْ فِي الْإِنْجِيل كَزَرُّ عَ أَخْرَجَ شَطْأَهُ﴾ أي فراخه و قيل ليس بينهما وقف و المعنى ذلك مثلهم في التوراة و الإنجيل جميعاً.

﴿ فَأَزَرُهُ ﴾ أي شده و أعانه و قواه قال المبرد يعني أن هذه الأفراخ لحقت الأمهات حتى صارت مثلها ﴿فَاسْتَغْلَظَ﴾ أى غلظ ذلك الزرع ﴿فَاسْتَوىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ﴾ أي قام على قصبه و أصوله فاستوى الصغار مع الكبار و السوق جمع الساق و المعنى أنه تناهى و بلغ الغاية ﴿يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ﴾ أي يروق ذلك الزرع الأكرة(١) الذيُّن زرعوه قال الواحدي هذا مثل ضربه الله تعالى لمحمدﷺ و أصحابه فالزرّع محمد و الشطأ أصحابه و المؤمنون حوله وكانوا في ضعفً <u>٣٠٤</u> و قلة كما يكون أول الزرع دقيقا ثم غلظ و قوي و تلاحق فكذلك المؤمنون قوى بعضهم بعضا حتى استغلظوا و استووا على أثرهم(٢): ﴿لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ﴾ أي إنماكثرهم الله و قواهم ليكونوا غيظا للكافرين بتوافرهم و تظاهرهم و اتفاقهم على الطاعة ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ ﴾ أي من أقام على الإيمان و الطاعة منهم (٣٠).

﴿لِلْفَقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ﴾ الذين هاجروا من مكة إلى المدينة و من دار الحرب إلى دار الإسلام ﴿وَ يَنْصُرُونَ اللَّهَ﴾ أي دينه ﴿أُولَٰئِك هُمُ الصَّادِقُونَ﴾ في الحقيقة عند الله قال الزجاج بين سبحانه من المساكين الذين لهم الحق فقال ﴿للْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ﴾ ثم ثني سبحانه بوصف الأنصار و مدحهم حتى طابت أنفسهم عن الفيء فقال: ﴿وَ الَّذِينَ﴾ مبتدأ خبره ﴿يحبُونَ﴾ أو في موضع جر عطفا على الفقراء فقوله ﴿يحبون﴾ حال ﴿تَبَوَّؤُا الدُّارَ﴾ يعني المدينة و هي دار الهجرة تبوأها الأنصار قبل المهاجرين و تقدير الآية و الذين ﴿تبوؤاالدار﴾ من قبلهم ﴿وَ الْإِيمَانَ ﴾ لأن الأنصار لم يؤمنوا قبل المهاجرين و عطف الإيمان على الدار في الظاهر لا في المعنى لأن الإيمان ليس بمكان يتبوأ و التقدير و آشروا الإيمان و قيل: ﴿مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ أي من قبل قدوم المهاجرين عليهم و قيل قبل إيمان المهاجرين و المراد بهم أصحاب العقبة و هم سبعون رجلا بايعوا النبي ﷺ على حرب الأحمر و الأبيض ﴿يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ﴾ لأنهم أحسنوا إلى المهاجرين و أسكنوهم دورهم و أشركوهم في أموالهم ﴿وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حُاجَةً مِمَّا أُوتُوا﴾ أي لا يجدون في قلوبهم حسدًا و غيظًا مما أعطى المهاجرون دونهم من مال بني النضير ﴿وَ يُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهم ﴾ أي يقدمون المهاجرين على أنفسهم بأموالهم و منازلهم ﴿وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ﴾ أي فقر و حاجة و الشح البخل ثم ثلث سبحانه بوصِف التابعين فقال ﴿وَ الَّذِينَ جَاؤُ مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ أي بعد المهاجرين و الأنصار و هم جميع التابعين لهم إلى يوم القيامة ﴿غِلَّا﴾ أي حقدا و عداوة <sup>(٤)</sup>.

١-ل: [الخصال] ابن بندار عن أبي العباس الحمادي عن أبي جعفر الحضرمي عن هدبة بن خالد عن همام بن يحيى عن قتادة عن أيمن عن أبى أمامة قال قال رسول اللهﷺ طوبى لمن رآني و آمن بي و طوبى ثم طوبى يقولها سبع مرات لمن لم يرنى و آمن بى<sup>(٥)</sup>.

٢-ل: [الخصال] الهمداني عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عن أبي عبد الله أصحاب رسول الله ﷺ اثني عشر ألفًا ثمانية آلاف من المدينة و ألفان من أهل مكة و ألفان من الطلقاء لم ير فيهم قدري و لا مرجئ و لا حروري و لا معتزلي و لا صاحب رأي كانوا يبكون الليل و النهار و يقولون اقبض أرواحنا من قبل أن نأكل (٦) خبز الخمير (٧).

بيان: الخمير هو ما يجعل في العجين ليجود وكأنهم كانوا لا يفعلون ذلك لعدم اعتنائهم بـجودة

<sup>(</sup>١) في المصدر: أي يروع ذلك الزرع الزارع أي الأكرة وراعه بمعنى أعجبه وأدهشه.

<sup>(</sup>٣) مجمع البيان ٥: ١٩٢. (٢) فيّ المصدر: وأستوواً على أمرهم.

<sup>(</sup>٥) الخصال: ٣٤٢ ب٤ ح٦. (٤) مجّمع البيان: ٥: ٣٩٣ ـ ٣٩٣. (٧) الخصال: ٦٣٩ ـ ٦٤٠ ح ١٥.

<sup>(</sup>٦) في نسخة: أن تأكل.



٣-لي: [الأمالي للصدوق] أبي و ابن المتوكل و ماجيلويه و ابن ناتانة جميعا عن على بن إبراهيم(١١) عن أبي هدبة عن أنس َّقال قال النبيﷺ طوبَى لمن رآني و طوبي لمن رأى من رآني و طوبي لمن رأى من رأى من رآني و قد أخرج على بن إبراهيم هذا الحديث و حديث الطير بهذا الإسناد في كتاب قرب الإسناد<sup>(٢)</sup>.

ما: [الأمالي للشيخ الطوسي|الغضائري عن الصدوق مثله<sup>(٣)</sup>.

٤\_ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] بإسناد المجاشعي عن الصادق عن آبائه عن على 🁺 قال أوصيكم(١٤) بأصحاب نبيكم لا تسبوهم الذين (٥) لم يحدثوا بعده حدثا و لم يؤووا محدثا فإن رسول اللم ﷺ أوصى بهم الخبر.

٥ ـ ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] العفيد عن ابن قولويه عن أبيه عن سعد عن ابن عيسى عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن معروف بن خربوذ عن أبي جعفر الباقر؛ قال صلى أمير المؤمنين على بن أبي طالب؛ بالناس الصبح بالعراق فلما انصرف وعظهم فبكي و أبكاهم من خوف الله تعالى ثم قال أم و الله لقد عهدت أقواما على عهد خليلي رسول الله ﷺ و إنهم ليصبحون و يمسون شعثا غبرا خمصا بين أعينهم كركب المعزى يبيتون لربهم سجدا و قياماً يراوحون بين أقدامهم و جباههم يناجون ربهم و يسألونه فكاك رقابهم من النار و الله لقــد رأيــتهم و هــم جميع<sup>(٦)</sup> مشفقون منه خائفون<sup>(٧)</sup>.

بيان: جميع أي مجتمعون على الحق لم يتفرقوا كتفرقكم.

٣ــما: [الأمالي للشيخ الطوسي] أبو عمرو عن ابن عقدة عن أحمد بن يحيى عن عبد الرحمن عن أبيه عن محمد بن إسحاق قال(^) و حدثنا ابن عقدة عن محمد بن عبيد عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الجهني قال بينما نحن عند رسول الله ﷺ إذ طلع راكبان فلما رآهما نبي الله قال كنديان مذحجيان فَإذا رجلان من مذحج فأتى أحدهما إليه ليبايعه فلما أخذ رسول الله ﷺ بيده ليبايعه قـال يــا رســول اللهرأيت من رآك فآمن بك و صدقك و اتبعك ما ذا له قال طوبي له قال فمسح على يده و انصرف قال و أقبل الآخر حتى أخذ بيده ليبايعه قال يا رسول الله أرأيت من آمن بك فصدقك و اتبعك و لم يرك ما ذا له قال طوبي له ثم طوبی له قال ثم مسح علی یده ثم انصرف<sup>(۹)</sup>.

٧-ها: [الأمالي للشيخ الطوسي] ابن مخلد عن محمد بن عمرو بن البختري عن سعدان بن نصر عن محمد بن مصعب عن الأوزاعي عن أسيد بن خالد عن عبد الله بن محيريز قال قلت لرجل من أصحاب النبي الناجي الله عن ال الأوزاعي حسبت أنا أنه يكني أبا جمعة حدثنا حديثا سمعته من رسول الله عليه الله المنتفي قال لأحدثنك حديثا جيداً تغدينا (١٠٠) مع رسول الله ﷺ و معنا أبو عبيدة بن الجراح فقلنا يا رسول الله هل أحد خير منا أسلمنا معك و جاهدنا معك قال بلى قوم من أمتى يأتون بعدي يؤمنون بى(١١

٨-مع: [معانى الأخبار] ابن الوليد عن الصفار عن الخشاب عن ابن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن آبائهﷺ قال قال رسول اللهﷺ ما وجدتم في كتاب الله عز و جل فالعمل لكم به لا عذر لكم في تركه و ما لم يكن في كتاب الله عز و جل و كانت فيه سنة مني فلا عذر لكم في ترك سنتي و ما لم يكن فيه سنة مني فما قال أصحابي فقولوا به فإنما مثل أصحابي فيكم كمثل النجوم بأيها(١٢) أخذ اهتدي و بأي أقاويل أصحابي أخذتم اهتديتم و اختلاف أصحابي لكم رحمة فقيل يا رسول الله و من أصحابك قال أهل بيتي.

(٢) أمالي الصدوق: ٣٢٧ م ٦٢ ح ١٨.

(٩) أمالي الطوسيِّ: ٢٧٠ - ٢٧١ ج ١٠.

(١١) أمالَى الطوسَى: ٤٠٣ ج١٤.

<sup>(</sup>١) في المصدر: علي بن ابراهيم عن أبيه ابراهيم بن هاشم. وهو الصحيح لأن ابراهيم بن هاشم هو الذي يروي عن أبي هدبة.

<sup>(</sup>٣) أمالي الطوسي: ٤٥٤ ج ١٥. (٥) فِي الْمصدر: تُسبوهم وَهم الذين. (٤) في نسخة: اوصيكم الخير.

<sup>(</sup>٦) في العصدر: رأيتهم مع ذلك وهم جميع. (٧) أمَّالي الطوسي: ١٠٠ ج٤.

<sup>(</sup>٨) المُراد: أبو عمرو محدث الشيخ الطوسي أعلى الله مقامه.

<sup>(</sup>١٠) في المصدر: تغدينا يوما. (۱۲) في نسخة: بأيما.

قال الصدوق رحمه الله إن أهل البيت ﷺ لا يختلفون و لكن يفتون الشيعة بمر الحق و ربما أفتوهم بالتقية (١) فما يختلف من قولهم فهو للتقية و التقية رحمة للشيعة (٢).

٩-كا: (الكافي) على عن أبيه عن بكر بن صالح عن القاسم بن بريد عن أبي عمرو الزبيري عن أبي عبد الله الله حتى قال قلت له إن للإيمان درجات و منازل يتفاضل المؤمنون فيها عند الله قال نعم قلت صفه لي رحمك الله حتى أفهمه قال إن الله سبق بين المؤمنين كما يسبق بين الخيل يوم الرهان ثم فضلهم على درجاتهم في السبق إليه فجعل كل امرى منهم على درجة سبقه لا ينقصه فيها من حقه و لا يتقدم مسبوق سابقا و لا مفضول فاضلا تفاضل بذلك أوائل هذه الأمة أواخرها و لو لم يكن للسابق إلى الإيمان فضل على المسبوق إذا للحق آخر هذه الأمة أولها نعم و لتقدموهم إذا لم يكن لمن سبق إلى الإيمان الفضل على من أبطأ عنه و لكن بدرجات الإيمان قدم الله السابقين و بالإيطاء عن الإيمان أخر الله المقصرين لأنا نجد من المؤمنين من الآخرين من هو أكثر عملا من الأولين و أكثرهم صلاة و صوما و حجا و زكاة و جهادا و إنفاقا و لو لم يكن سوابق يفضل بها المؤمنون بعضهم بعضا عند الله لكان الآخرون بكثرة العمل مقدمين على الأولين و لكن أبى الله عز و جل أن يدرك آخر درجات الإيمان أولها و يقدم فيها من أخر الله أو يؤخر فيها من قدم الله قلت أخبرني عما ندب الله المؤمنين إليه من الإستباق إلى الإيمان فقال قول الله عز و جل: ﴿الشَّايِقُونَ السُّالِيُّونَ أُولُكُ الْمُقَوِّرُونَ مِنْ رَبِّكُمُ وَ جَنَّةٍ عَرْضُها كَمْرْضِ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ أُعِدَّتُ لِللَّذِينَ آمَنُوا إِلى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلى الله عَلى و لكن أم و قال: ﴿السَّائِقُونَ السَّالِيُّونَ السَّائِقُونَ السَّائِقُونَ السَّائِقُونَ الْمَنْفِقُ الْوَلَى الله عَلَى الله عَلى الله عَلى الله عَلى الله عَلى الله عَلى و السَّائِقُونَ السَّائِقُونَ السَّائِقُونَ السَّائِقُونَ السَّائِقُونَ السَّائِقُونَ السَّائِقُونَ السَّائِقُ وَالله المؤمنين إليه من الاستباق إلى الله عَلى الله عَلى الله عَلى الله عَلى الله عَلَى الله عَلى الله عَلى الله عَلى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلى الله عَلى

و قال: ﴿الشّابِقُونَ الْأُولُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَ الْأَنْصَارِ وَ الْذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ ﴿ فَدَا بَاللّه عَنْهُ مَ لَكُ بِالتَابِعِينِ لَهُم بِإِحْسَانِ فَوضِع كُل قوم على قدر دجاتهم و منازلهم عنده ثم ذكر ما فضل الله عز و جل به أولياء بعضهم على بعض فقال: ﴿وَلَكُ الرُّسُلُ فَصَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مَعْنَى بَعْضٍ وَمَانَ لِهُم عَنْ كُلّمَ اللّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ فوق بعض دَرَجاتٍ ﴿ إلى آخر الآية و قال: ﴿وَلَقَدْ فَصَلْنَا بَعْضَ النّبِينَ عَلَىٰ بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كُلّمَ اللّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَلَلّا خِرَةً أَكْبُرُ دَرَجَاتٍ وَ أَكْبَرُ تَفْضِيلًا ﴿ وَالْ اللّهُ اللهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

<sup>(</sup>١) قد يعلل بأنهم عليه أفتوا السائل بما يرجع إليه هو من مذاهب، كما لو كان من اتباع أحد أثمة المذاهب الأخرى.

 <sup>(</sup>۲) معاني الأخبار: ۱۰۹ ب ۱۰۹ ح ۱.
 (۵) الوقعة: ۱۱.
 (۵) التوية: ۱۰۰.

<sup>(</sup>١) كذًا في النسخ وهو وهم شائع بين الرواة والصحيح كما في المصحف الشريف في سورة البقرة آية: ٣٥٣: «ورفع بمحضهم درجـــات» ولا وجود لعبارة «فوق بعض».

<sup>(</sup>٨) الإسراء: ٢١. (٩) آلَ عمران: ١٦٣.

<sup>(</sup>۱۰) هُود: ۳. (۱۱) التوبة: ۲۰.

<sup>(</sup>۱۲) النساء: ۹۵ ـ ۹۳. (۱۳) الحديد: ۸۰. (۱۳) الحديد: ۸۰. (۱۶) البجادلة: ۱۸. (۱۶) التوبة: ۸۲.

<sup>(</sup>۱٦) المرمل: ۲۰. (۱۸) الكافي ۲: ۲۰ ـ ۲2. (۱۸) الكافي ۲: ۲۰ ـ ۲2.

<sup>(</sup>۲۰) نوادر آلراوندی: ۱۹.



١١\_و بهذا الإسناد قال قال رسول اللهﷺ أنا أمنة لأصحابي فإذا قبضت دنا من أصحابي مــا يــوعدون وم أصحابي أمنة لأمتى فإذا قبض أصحابي دنا من أمتي ما يوعدون و لا يزال هذا الدين ظاهرا على الأديان كلها ما دام فیکم من قد رآنی(۱۱)

١٢\_و بهذا الأسناد عن جعفر بن محمد عن آبائه ﷺ قال كان رسول الله ﷺ يأتي أهل الصفة و كانوا ضيفان رسول اللهﷺ كانوا هاجروا من أهاليهم و أموالهم إلى المدينة فأسكنهم(٢) رسول اللهﷺ صفة المسجد و هم أربعمائة رجل فكان يسلم عليهم بالغداة و العشى فأتاهم ذات يوم فمنهم من يخصف نعله و منهم من يرقع ثوبه و منهم من يتفلى(٣) و كان رسول الله ﷺ يرزقهم مدا مدا من تمر في كل يوم.

فقام رجل منهم فقال يا رسول الله التمر الذي ترزقنا قد أحرق بطوننا فقال رسول الله على أما إنى لو استطعت أن أطعمكم الدنيا لأطعمتكم و لكن من عاش منكم من بعدى يغدى(٤) عليه بالجفان و يراح عليه بـــالجفان و يــغدو أحدكم في خميصة<sup>(٥)</sup> و يروح في أخرى و تنجدون<sup>(١)</sup> بيوتكم كما تنجد الكعبة فقام رجل فقال يا رسول الله إنــا إلى(٧) ذلَّك الزمان بالأشواق فمتى هو قالزمانكم هذا خير من ذلك الزمان إنكم إن ملأتم بطونكم من الحـــلال توشكون أن تملئوها من الحرام فقام سعد بن أشج<sup>(A)</sup> فقال يا رسول الله ما يفعل بنا بعد الموت قال الحساب و القبر ثم ضيقه بعد ذلك أو سعته فقال يا رسول الله هل تخاف أنت ذلك فقال لا و لكن أستحيى من النعم المتظاهرة التى لا أجازيها و لا جزءا من سبعة فقال سعد بن أشج إنى أشهد الله و أشهد رسوله و من حضرني أن نوم الليل على حرام و الأكل بالنهار على حرام و لباس الليل على حرام و مخالطة الناس على حرام و إتيان النساء على حرام فقال رسول اللهﷺ يا سعد لم تصنع شيئا كيف تأمر بالمعروف و تنهى عن المنكر إذا لم تخالط الناس و سكون البرية بعد الحضر كفر للنعمة نم بالليل وكل بالنهار و البس ما لم يكن ذهبا أو حريرا أو معصفرا و أت النساء يا سعد اذهب إلى بني المصطلق فإنهم قد ردوا رسولي فذهب إليهم فجاء بصدقة فقال رسول الله ﷺ كيف رأيتهم قال خير قوم ما 🔨 بني المصطلق فإنهم قد رأيت قوما قط أحسن أخلاقا فيما بينهم من قوم بعثتني إليهم فقال رسول الله ﷺ إنه لا ينبغي لأولياء الله تعالى من أهل دار الخلود الذين كان لها سعيهم و فيها رغبتهم أن يكونوا أولياء الشيطان من أهل دار الغرور الذين لها<sup>(٩)</sup> سعيهم و فيها رغبتهم ثم قال بئس القوم قوم لا يأمرون بالمعروف و لا ينهون عن المنكر بئس القوم قوم يقذفون الآمرين بالمعروف و الناهين عن المنكر بئس القوم قوم لا يقومون لله تعالى بالقسط بئس القوم قوم يقتلون الذين يأمرون الناس بالقسط في الناس بئس القوم قوم يكون الطلاق عندهم أوثق من عهد الله تعالى بئس القوم قوم جعلوا طاعة إمامهم(٠١٠ دون طاعة الله بئس القوم قوم يختارون الدنيا على الدين بئس القوم قوم يستحلون المحارم و الشهوات و الشبهات(١١١) قيل يا رسول الله فأي المؤمنين أكيس قال أكثرهم للموت ذكرا و أحسنهم له استعدادا أولئك هم الأكياس(١٢).

١٣- ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] أبو عمرو عن ابن عقدة عن أحمد بن يحيى عن عبد الرحمن عن أبيه عن عاصم بن أبى النجود عن أبى وائل عن جرير بن عبد الله عن النبي ﷺ قال المهاجرون و الأنصار بعضهم أولياء بعض في الدنيا و الآخرة و الطلقاء من قريش و العتقاء من ثقيف بعضهم أولياء بعض في الدنيا و الآخرة(١٣٣).

ها: [الأمالي للشيخ الطوسي] بالإسناد عن عبد الرحمن عن أبيه عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عبد الرحمن بن هلال عن جرير عن النبي المُنْفِينَ مثله (١٤).

(١٤) أمالي الطوسيّ: ٢٧٤ ـ ٢٧٥ ج ١٠.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: فأسكنهم. (۱) نوادر الراوندي: ۲۳.

<sup>(</sup>٣) فلا رأسه يفلوه وفلاه: بحث عن القمل فيه. «لسان العرب ١٠: ٣٢٩». (٤) في المصدر: فسيغدى عليه بالجفان وفي «أ» حذف منه: ويراح عليه.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: ويراح عليه بالجفان ويغدو أحدكم في قميصه وهو تصحيف.

<sup>(</sup>١) النَّجد: ما ينضُّد به البيت من البسط والوسائد والفرُّش وقيل ما يزين به البيت من المتاع. «لسان العرب ١٤: ٧٧».

<sup>(</sup>٧) في المصدر: إنا على ذلك. (A) في المصدر: سعد بن الأشبح وكذا ما بعده.

<sup>(</sup>٩) في المصدر: الذين كان لها.

<sup>(</sup>١٠) قَمى نسخة: طاعة آبائهم. وفي المصدر: طاعة إيمانهم وهو تصحيف. (١١) فيّ المصدر: المحارم والشبهآت. (۱۲) نوادر الراوندي: ۲۵ ـ ۲۹.

<sup>(</sup>۱۳) أمّالي الطوسي: ۲۷٤ ج ۱۰.

١٤ من إالأمالي للشيخ الطوسي] أبو عمرو عن ابن عقدة عن عبد الله بن أحمد عن إسماعيل بسن صبيع عسن سفيان (١) عن عبد المومن عن الحسن بن عطية عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله ﷺ يقول إني تارك فيكم الثقلين إلا أن أحدهما أكبر من الآخر كتاب الله ممدود من السماء إلى الأرض و عترتي أهل بيتي و إنهما تارك فيكم الثقلين إلا أن أحدهما أكبر من الآخر كتاب الله ممدود من السماء إلى الأرض و عترتي أهل بيتي و إنهما ألا ينترقا حتى يردا علي الحوض و قال ألا إن أهل بيتي عيني التي آوي إليها ألا و إن الأنصار ترسي (١٦) فاعفوا عن مسيئهم و أعينوا محسنهم (٣).

١٦ قب: [المناقب لابن شهرآشوب] حلية الأولياء في خبر عن كعب بن عجرة أن المهاجرين و الأنصار و بني هاشم اختصموا في رسول الله وأنها أينا أولى به و أحب إليه فقال والله التم يا معشر الأنصار فإنما أنا أخركم فقالوا الله أكبر ذهبنا به و رب الكعبة و أما الله أكبر ذهبنا به و رب الكعبة و أما أنتم معشر المهاجرين فإنما أنا منكم فقالوا الله أكبر ذهبنا به و رب الكعبة و أما أنتم يا بنى هاشم فأنتم منى و إلى فقمنا و كلنا راض مفتبط برسول الله والله المنافقة (١٠).

الساقول: قال الطبرسي رحمه الله في مجمع البيان روى زرارة عن أبي جعفر ﷺ أنه قال ما سلت السيوف و لا أقيمت الصفوف في صلاة ولا زحوف ولا جهر بأذان ولا أنزل الله ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ حتى أسلم أبناء القيلة الأوس والخزرج. ١٨ - نهج: إنهج البلاغة) قالﷺ في مدح الأنصار هم و الله ربوا الإسلام كما يربى الفلو مع غنائهم (٦) بأيديهم السياط و ألسنتهم السلاط (٧).

بيان: الفلو المهر الصغير و رجل سبط اليدين سخى و رجل سليط أي فصيح حديد اللسان.

١٩- ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] المفيد عن إبراهيم بن الحسن بن جمهور عن أبي بكر المفيد الجرجرائي عن المعمر أبي الدنيا عن أمير المؤمنين على قال سمعت رسول الله على يقول طوبى لمن رآني أو رأى من رآني أو رأى من رآني أني (^).

أقول: قد مر بعض أحوال الأنصار في باب غزوة حنين و غيره و قد ذكر سيد الساجدين ﷺ في الدعاء الرابع من الصحيفة الكاملة في فضل الصحابة و التابغين ما يغني اشتهاره عن إيراده و ينبغي أن تعلم أن هذه الفضائل إنما هي لمن كان مؤمنا منهم لا للمنافقين كغاصبي الخلافة و أضرابهم و أتباعهم و لمن ثبت منهم على الإيمان و أتباع الأثمة الراشدين لا للناكثين الذين ارتدوا عن الدين و سيأتي تمام الكلام في ذلك في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى.

## باب ۹ قریش و سائر القبائل ممن یحبه الرسول (ص) و بعضه

<sup>(</sup>۱) في «أ»: عن صغين.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: أهل بيتي التي آوي إليها وأن الأنصار كرشي.

<sup>(</sup>٤) علل الشرائع: ٢٩٤ \_ ٢٩٥ ب٧٧٧ ح١.

<sup>(</sup>٦) في «أ»: مع عنائهم. (٨) أمالي الطوسى: ٤٥٤ ج ١٥.

<sup>(</sup>٣) أمّالي الطوّسي: ٢٦٦ ج.٩ (٥) مناقب آل أبي طالب ٣: ٣٧٩.

 <sup>(</sup>٧) نهج البلاغة: ٤١٩ خ ٤٦٥.
 (٩) علل الشرائع: ٣٩٣ ب ١٣١ ح ٤.



**بيان:** قال الفيروز آبادي الخوز بالضم جيل من الناس<sup>(١)</sup> و في النهاية فيه ذكر خوز كرمان و روي ﴿ خوز وكرمان الخوز جيل معروف وكرمان صقع معروف في العجم و يروى بالراء المهملة و هو من أرض فارس و صوبه الدار قطني و قيل إذا أضفت فبالراء و إذا عطفت فبالزاي<sup>(٢)</sup>.

٢-ع: [علل الشرائع] ابن إدريس عن أبيه عن الأشعري عن أحمد بن محمد عن الأصبغ عمن رواه عن أبي عبد الله ﷺ قال سمع أبو عبد الله رجلا من قريش يكلم رجلا من أصحابنا فاستطال عليه القرشي بالقرشية و استخزى الرجل لقرشيته فقال له أبو عبد اللهﷺ أجبه فإنك بالولاية أشرف منه نسبة (٣).

**بيان:** خزي ذل و هان أو استحيا.

كـ ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] المفيد عن علي بن محمد الكاتب عن الحسن بن علي الزعفراني عن إبراهيم بن محمد الثقفي عن يوسف بن كليب عن معاوية بن هشام عن الصباح بن يحيى المزني عن الحارث بن حصيرة (٥) قال حدثني جماعة من أصحاب أمير المؤمنين ∰ أنه قال ادعوا غنيا و باهلة و حيا آخر قد سماها فليأخذوا عطياتهم فو الذي فلق الحبة و برأ النسمة ما لهم في الإسلام نصيب و أنا شاهد في منزلي عند الحوض و عند المقام المحمود أنهم أعداء لي في الدنيا و الآخرة لآخذن غنيا أخذة تضرط باهلة و لئن ثبتت قدماي لأردن قبائل إلى قبائل و قبائل إلى قبائل و لأبهرجن ستين قبيلة ما لها في الإسلام نصيب (١).

بيان: تضرط باهلة لعله كناية عن شدة الخوف كما هو المعروف أي تخاف من تلك الأخذة قبيلة باهلة و يمكن أن يقرأ بأهله بإضافة الأهل إلى الضمير و يقال بهرج دمه أي أبطله.

باب ۱۰

## فضائل سلمان و أبي ذر و مقداد و عمار رضي الله عنهم أجمعين و فيه فيضائل بعض أكابر الصحابة

الكتاب الطوف: للسيد على بن طاوس نقلا من كتاب الوصية لعيسى بن المستفاد عن موسى بن جعفر عن أبيه في قال دعا رسول الله الله في أبا ذر و سلمان و المقداد فقال لهم تعرفون شرائع الإسلام و شروطه قالوا نعرف ما عرفنا الله و رسوله فقال هي و الله أكثر من أن تحصى أشهدوني على أنفسكم وَكُفَىٰ بِاللّهِ شَهِيداً و ملائكته عليكم شهود بشهادة أن لا إله إلا الله مخلصا لا شريك له في سلطانه و لا نظير له في ملكه و أني رسول الله بعثني بالحق و أن القرآن إمام من الله و حكم عدل و أن القبلة قبلتي شطر المسجد الحرام لكم قبلة و أن علي بن أبي طالب في وصي محمد و أمير المؤمنين و مولاهم و أن حقه من الله مفروض واجب و طاعته طاعة الله و رسوله و الأثمة من ولده و أن مودة أهل بيتي مفروضة واجبة على كل مؤمن و مؤمنة مع إقامة الصلاة لوقتها و إخراج الزكاة من حلها و وضعها في أهلها و إخراج الخمس من كل ما يملكه أحد من الناس حتى يرفعه إلى ولي المؤمنين و أميرهم و بعده إلى ولده في أهلها و إخراج الخمس من كل ما يملكه أحد من الناس حتى يرفعه إلى ولي المؤمنين و أميرهم و بعده إلى ولده في أهلها ممن لا يأكل بهم الناس و لا يريد بهم إلا الله و ما وجب عليهم من حقي و العدل في الرعية و القسم فلشيعتهم ممن لا يأكل بهم الناس و لا يريد بهم إلا الله و ما وجب عليهم من حقي و العدل في الرعية و القسم فلشيعتهم ممن لا يأكل بهم الناس و لا يريد بهم إلا الله و ما وجب عليهم من حقي و العدل في الرعية و القسم فلشيعتهم ممن لا يأكل بهم الناس و لا يريد بهم إلا الله و ما وجب عليهم من حقي و العدل في الرعية و القسم

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط ٢: ١٨٢.

<sup>(</sup>٣) علل الشرائع: ٣٩٣ ب ١٣١ ح٧.(٥) في المصدر: الحارث بن حصير.

 <sup>(</sup>۲) النهاية في غريب الحديث والأثر ٢: ٨٥.
 (٤) الخصال: ٢٢٧ ـ ٢٢٨ ب٤ ح ٦٤.

<sup>(</sup>٦) أمالي الطوسى: ١١٦ ج. أ

بالسوية و القول بالحق و أن يحكم بالكتاب على ما عمل عليه(١) أمير المؤمنين، ﴿ و بِالفرائض على كتاب الله و أحكامه و إطعام الطعام على حبه و حج البيت و الجهاد في سبيل الله و صوم شهر رمضان و غسل الجنابة و الوضوء الكامل على اليدين و الوجه و الذراعين إلى العرافق و المسح على الرأس و القدمين إلى الكعبين لا على خف و لا على خمار و لا على عمامة و الحب لأهل بيتي في الله و حب شيعتهم لهم و البغض لأعدائهم و بعض من والاهم و العداوة في الله و له و الإيمان بالقدر خيره و شره و حلوه و مره و على أن يحللوا حلال القرآن و يحرموا حرامه و يعملوا بالأحكام و يردوا المتشابه إلى أهله.

فمن عمى عليه من علمه شيء لم يكن علمه مني و لا سمعه فعليه بعلى بن أبي طالب ﷺ فإنه قد علم كما قد علمته ظاهره و باطنه و محكمه و متشابهه و هو يقاتل على تأويله كما قاتلت على تُنزيله و موالاة أولياء الله محمد و ذريته الأثمة خاصة و يتوالى من والاهم و شايعهم و البراءة و العداوة لمن عاداهم و شاقهم كعداوة الشيطان الرجيم و البراءة ممن شايعهم و تابعهم و الاستقامة على طريقة الإمام و اعلموا أنى لا أقدم على على أحدا فمن تقدمه فهو ظالم و البيعة بعدي لغيره ضلالة و فلتة و ذلة الأول ثم الثانى ثم الثالث و ويل للرابع ثم الويل له و ويل له و لأبيه مع ويل لمن كان قبله و ويل لهما و لأصحابهما لا غفر الله لهما فهذه شروط الإسلام و ما بقى أكثر.

قالوا سمعنا و أطعنا و قبلنا و صدقنا و نقول مثل ذلك و نشهد لك على أنفسنا بالرضا به أبدا حتى نقدم عليك آمنا بسرهم و علانيتهم و رضينا بهم أئمة و هداة و موالى قال و أنا معكم شهيد ثم قال نعم و تشهدون أن الجنة حق و هي <u>۳۱۷</u> محرمة على الخلائق حتى أدخلها قالوا نعم قال و تشهدون أن النار حق و هي محرمة على الكافرين حتى يدخلها<sup>(۴)</sup> أعداء أهل بيتي و الناصبون لهم حربا و عداوة و لاعنهم و مبغضهم و قاتلهم كمن لعنني أو أبغضني أو قاتلني و هم في النار قالوا شهدنا و على ذلك أقررنا قال و تشهدون أن عليا صاحب حوضي و الذائد عنه و هو قسيم النار يقول ذلك لك فاقبضه ذميما و هذا لى فلا تقربنه فينجو سليما قالوا شهدنا على ذلك و نؤمن به قال و أنا على ذلك شهيد.

٢\_لي: [الأمالي للصدوق] العطار عن أبيه عن ابن عيسي عن نوح بن شعيب عن الدهقان عن عروة بن أخي شعيب عن شعيب عن أبى بصير قال سمعت الصادق جعفر بن محمد على يحدث عن أبيه عن آبائه على قال قال رسول الله عن يوما لأصحابه أيَّكم يصوم الدهر فقال سلمان رحمة الله عليه أنا يا رسول الله فقال رسول اللهﷺ فأيكم يحيى الليل قال سلمان أنا يا رسول الله قال فأيكم يختم القرآن في كل يوم فقال سلمان أنا يا رسول الله فغضب بعض أصحابه فقال يا رسول الله إن سلمان رجل من الفرس يريد أن يفتخر علينا معاشر قريش قلت أيكم يصوم الدهر فقال أنا و هو أكثر أيامه يأكل و قلت أيكم يحيى الليل فقال أنا و هو أكثر ليلته نائم و قلت أيكم يختم القرآن في كل يوم فقال أنا و هو أكثر نهاره صامت فقال النبي ﷺ مه يا فلان أنى لك بمثل لقمان الحكيم سله فإنه ينبئك فقال الرجل لسلمان يا أبا عبد الله أليس زعمت أنك تصوم الدهر فقال نعم فقال رأيتك في أكثر نهارك تأكل فقال ليس حيث تذهب إنى أصوم الثلاثة في الشهر و قال الله عز و جل: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا(٣٣)﴾ و أصل شعبان بشهر رمضان فذلك صوم الدهر.

فقال أليس زعمت أنك تحيى الليل فقال نعم فقال أنت أكثر ليلتك نائم فقال ليس حيث تذهب و لكني سمعت حبيبي رسول الله ﷺ يقول من بات على طهر فكأنما أحيا الليل كله فأنا أبيت على طهر فقال أليس زعمت أنك تختم القرآن في كل يوم قال نعم قال فأنت أكثر أيامك صامت فقال ليس حيث تذهب و لكني سمعت حبيبي رسول الله ﷺ يقول لعلى ﷺ يا أبا الحسن مثلك في أمتى مثل قل هو الله أحد فمن قرأها مرة قرأ ثلث القرآن و من قرأها مرتين فقد قرأ<sup>(1)</sup> ثلثي القرآن و من قرأها ثلاثاً فقد ختم القرآن فمن أحبك بلسانه فقد كمل له ثلث الإيمان و من<sup>(0)</sup> أحبك بلسانه و قبله فقد كمل له ثلثا الإيمان و من أحبك بلسانه و قلبه و نصرك بيده فقد استكمل الإيمان و الذي بعثني بالحق يا على لو أحبك أهل الأرض كمحبة أهل السماء لك لما عذب أحد بالنار و أنا أقرأ قل هو الله أحد في كل يوم ثلاث مرات فقام و كأنه قد ألقم حجرا<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>٢) في «أ»: حتى أدخلها. (٤) في المصدر: فقد قرأ. (٦) أمالي الصدوق: ٣٧ ـ ٣٨ م٩ ح٥. (١) في نسخة: ما عمل به. (٣) الانعام: ١٦٠.

<sup>(</sup>٥) كذا في «أ» والمصدر وفي «ط»: فمن.

٤ـ لي: [الأمالي للصدوق] أبي عن عبد الله بن الحسن المؤدب عن أحمد بن علي الأصفهاني عن إبراهيم بن محمد الثقفي عن أبي غسان النهدي عن يحيى بن سلمة بن كهيل عن أبيه عن أبي إدريس عن المسيب بن نجية عن علي ﷺ أنه قيل له حدثنا عن أبي ذر الغفاري قال علم العلم ثم أوكاه و ربط عليه رباطا شديدا قالوا فعن حذيفة قال يعلم أسماء السنافقين قالوا فعن عمار بن ياسر قال مؤمن مليء مشاشه إيمانا نسي إذا ذكر ذكر قيل فعن عبد الله بن مسعود قال قرأ القرآن فنزل عنده قالوا فحدثنا عن سلمان الفارسي قال أدرك العلم الأول و الآخر و هو بحر لا ينزح و هو منا أهل البيت قالوا فحدثنا عنك يا أمير المؤمنين قال كنت إذا سألت أعطيت و إذا سكت ابتديت (¹٤).

بيان: أوكى القربة شد رأسها و قال الجوهري المشاش رءوس العظام اللينة التي يمكن مضغها<sup>(0)</sup> قال في النهاية و منه الحديث مليء عمار إيمانا إلى مشاشه (<sup>1)</sup> قوله فنزل عنده اي عند القرآن فلم يتجاوزه و في بعض النسخ فبرك عنده من بروك الناقة وكان فيه إشعارا بعدم توسله بأهل البيت هي و يحتمل على الأول عود ضمير نزل إلى القرآن و ضمير عنده إلى ابن مسعود إشارة إلى كونه من كتاب الوحى.

0 ـ لي: [الأمالي للصدوق] ابن موسى عن الأسدي عن النخعي عن إبراهيم بن الحكم عن محمد بن الفضيل عن مسعود الملائي (٢) عن حبة العرني قال أبصر عبد الله بن عمر رجلين يختصمان في رأس عمار يقول هذا أنا قتلته و يقول هذا أنا قتلته و سالبه يقول هذا أنا قتلته فقال ابن عمر يختصمان أيهما يدخل النار أولا ثم قال سمعت رسول الله المسلحي يقول قاتله و سالبه في النار (٨) فبلغ ذلك معاوية لعنه الله فقال ما نحن قتلناه قتله من جاء به.

قال الشيخ أبو جعفر بن بابويه أدام الله عزه يلزمه على هذا أن يكون النبي الله عنه الله عنه و قاتل الشهداء معه لأنههو الذي جاء بهم (١).

ضه: [روضة الواعظين] مرسلا مثله<sup>(١٠)</sup>.

آ-لي: [الأمالي للصدوق} بهذا الإسناد عن إبراهيم بن الحكم عن عبيد الله بن موسى عن سعد بن أوس عن بلال بن يحيى العبسي قال لما قتل عمار رضي الله عنه أتوا حذيفة فقالوا يا أبا عبد الله قتل هذا الرجل و قد اختلف الناس فما تقول قال إذا (١١) أتيتم فأجلسوني قال فأسندوه إلى صدر رجل منهم فقال سمعت رسول الله ويحدل أبو اليقظان على الفطرة ثلاث مرات لن يدعها حتى يموت (٢٠).

ضه: [روضة الواعظين] مرسلا مثله<sup>(١٣)</sup>.

٧-لي: [الأمالي للصدوق] بهذا الإسناد عن إبراهيم بن الحكم عن عبيد الله بن موسى عن عبد العزيز بن سياه عن
 حبيب بن أبى ثابت عن عطاء بن يسار عن عائشة قالت قال رسول الله رشي عالى عن أمرين إلا اختار أشدهما (١٤).

<sup>(</sup>١) في «أ»: له مثل.

<sup>(</sup>٣) أمالي الصدوق: ٥٣ ـ ٥٣ م ١٢ ح٣.

<sup>(</sup>٥) الصحّاح: ١٠١٩.

<sup>(</sup>V) في العصدر: السلائي.

<sup>(</sup>٩) أمَّالي الصدوق: ٣٣٠ م٦٣ ح٧.

<sup>(</sup>١١) في المصدر: قال أما إذًا. (١٣) روضة الواعظين: ٣١٣.

<sup>(</sup>٢) فِي «أَ»: وأبو أيوب صاحب رسول اللهُ ﷺ.

<sup>(</sup>۱) أمالي الصدوق: ۲۰۸ ـ ۲۰۹ م۲۲ ح.

<sup>(</sup>٦) النهاية في غريب الحديث والأِثر ٤: ٣٣٣.

 <sup>(</sup>A) في المصدر: وسالبه في النار أولاً.
 (۱۰) روضة الواعظين: ٣١٣.

<sup>(</sup>١٢) أمالي الصدوق: ٣٣٠ ـ ٣٣١ م٦٣ ح ٨. (١٤) أمالي الصدوق: ٣٣١ م٦٣ ح ٩.

ضه: [روضة الواعظين] مرسلا مثله<sup>(١)</sup>.

٨ـن: [عيون أخبار الرضائي ] الدقاق عن الصوفي عن الروياني عن عبد العظيم الحسني عن أبي جعفر الثاني عن آبائه في قال دعا سلمان أبا ذر رحمة الله عليهما إلى منزله فقدم إليه رغيفين فأخذ أبو ذر الرغيفين يقلبهما فقال له سلمان يا با ذر لأي شيء تقلب هذين الرغيفين قال خفت أن لا يكونا نضيجين فغضب سلمان من ذلك غضبا شديدا ثم قال ما أجرأك حيث تقلب هذين الرغيفين فو الله لقد عمل في هذا الخبز الماء الذي تحت العرش و عملت فيه الملائكة حتى ألقوه إلى الربح و عملت فيه الربح حتى ألقته إلى السحاب و عمل فيه السحاب حتى أمطره إلى الأرض و عمل فيه المحاب و الملائكة حتى وضعوه مواضعه و عملت فيه الأرض و الخشب و الحديد و البهائم و النار و الملائكة حتى وضعوه مواضعه و عملت فيه الأرض و الخشب و الحديد و ألبهائم و النار و الحطب و الملح و ما لا أحصيه أكثر فكيف لك أن تقوم بهذا الشكر فقال أبو ذر إلى الله أتوب و أستغفر الله مما أحدثت و إليك أعتذر مما كرهت.

قال: و دعا سلمان أبا ذر رحمة الله عليهما ذات يوم إلى ضيافة فقدم إليه من جرابه كسرا يابسة و بلها<sup>(٣)</sup> من ركوته فقال أبو ذر ما أطيب هذا الخبز لوكان معه ملح فقام سلمان و خرج فرهن<sup>(٤)</sup> ركوته بملح و حمله إليه فجعل أبو ذر يأكل ذلك الخبز و يذر عليه ذلك الملح و يقول الحمد لله الذي رزقنا هذه القناعة فقال سلمان لو كانت قناعة لم تكن ركوتي مرهونة<sup>(٥)</sup>.

لي: [الأمالي للصدوق] ابن موسى عن الصوفى إلى قوله مما كرهت<sup>(١)</sup>.

٩- لي: (الأمالي للصدوق) ابن ناتانة عن علي بن إبراهيم عن جعفر بن سلمة الأهوازي عن إبراهيم بين محمد الثقفي عن المسعودي عن يحيى بن سالم العبدي عن إسرائيل عن ميسرة عن المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش قال مر علي الله على بغلة رسول الله الله الله و سلمان في ملا فقال سلمان رحمة الله عليه ألا تقومون تأخذون بحجزته تسألونه فو الذي فلق الحبة و برأ النسمة إنه لا يخبركم بسير نبيكم الله عيره و إنه لعالم الأرض و ربانيها و إليه تسكن و لو فقد تموه لققد تم العلم و أنكرتم الناس (٧).

بيان: و أنكرتم الناس أي عبتم أعمالهم و رأيتم منهم ما تنكرون.

١٢ ختص: [الإختصاص] جعفر بن الحسين عن محمد الحميري عن أبيه عن هارون بن مسلم عن أبي الحسن الليثى عن جعفر بن محمد عن آبائه الله شله شله (١١).

<sup>(</sup>١) روضة الواعظين: ٣١٣.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: جرابه كسره.

<sup>(</sup>٥) عيون الأخبار الرضائية ٢: ٥٧ ـ ٥٨ ب٣٦ ح٢٠٣.

<sup>(</sup>٥) عيون الاخبار الرضائيَّةِ ٢: ٥٧ ـ ٥٨ ـ ٥٨ (٧) أمالي الصدوق: ٤٤٠ م ٨١ ح ١٩.

<sup>(</sup>٩) الشورى: ٢٣.

<sup>(</sup>۱۱) الاختصاص: ٦٣.

<sup>(</sup>Y) في المصدر: وعمل فيه الرعد والبرق.

 <sup>(</sup>٤) في المصدر: وخرج ورهن.
 (٦) أمالي الصدوق: ٣٥٩ م ٦٨ ح ٦.

<sup>(</sup>٨) قرب الإسناد: ٢٧.

<sup>(</sup>١٠) قرب الإسناد: ٣٨.

١٣\_فس: [تفسير القمي] في رواية أبي الجارود عن أبي جعفرﷺ في قوله تعالى: ﴿وَ اصْبَرُ نَفْسَك مَـعَ الّـذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ بِالْغَذَاةِ وَ الْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَ لَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُريدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ فهذه نزلت فعي سلمان الفارسي كان عليه كساء فيه يكون طعامه و هو دثاره و رداؤه و كان كساؤه من صوف فدخل عيينة بن حصن على النبي ﷺ و سلمان عنده فتأذى عيينة بريح كساء سلمان و قدكان عرق(١١) وكان يوم شديد الحر فعرق في الكساء فقال يا رسولِ الله إذا نحن دخلنا عليك فأخرج هذا و اصرفه من عندك فإذا نحن خرجنا فأدخل من شئت فأنزل الله: ﴿وَ لَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا(٢)﴾ و هو عيينة بن حصن(٣) بن حذيفة بن بدر الفزاري(٤).

١٤ فَس: [تفسير القمى] ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ إلى قوله: ﴿لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ كَرِيمٌ (٥٠) ﴿ فَإِنَّهَا نَزَلَتَ فَى أُمِيرِ الْمُؤْمَنِينَ ﴾ و أبي ذر و سلمان و المقداد ﷺ (٦٠).

10\_فس: [تفسير القمي] ﴿لقد تاب الله بالنبي على المهاجرين و الأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة﴾<sup>(٧)</sup> قال الصادقﷺ هكذا نزلت و هو أبو ذر و أبو خيثمة و عمرو بن وهب الذين تخلفوا ثم لحقوا برسول اللهﷺ في غزوة

١٦ـفس: [تفسير القمي] ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إينمانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإينمانِ﴾ فهو عمار بن يــاسر أخذته قريش بمكة يعذبوه(٩) بالنار حتى أعطاهم بلسانه ما أرادوا و قلبه مقر(١٠) بالإيمان و قال على بن إبراهيم ثم قال في عمار (ثُمَّ إِنَّ رَبَّك لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَ صَبَرُوا إِنَّ رَبَّك مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (١١).

١٧\_فس: [تفسير القمى] جعفر بن أحمد (١٣) عن عبيد الله بن موسى (١٣) عن الحسن بن على بن أبى حمزة عن أبيه عن أبي بصير عن أبي عبد الله ﷺ في قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْ ذَوْسِ نُزُلًا﴾ (١٤٠) قال هذه نزلت في أبي ذر و المقداد و سلمان الفارسي و عمار بن ياسر جعل الله لهم جنات الفردوس نزلا مأوى و منزلا الخبر (١٥).

١٨-ل: [الخصال] على بن محمد بن الحسن عن عبد الله بن عبد الرحمن عن إسماعيل بن موسى عن شريك عن أبى ربيعة الأيادي عن ابن بريدة عن أبيه أن رسول الله ص قال إن الله عز و جل أمرنى بحب أربعة فقلنا يا رسول الله من هم سمهم لنا فقال على منهم و سلمان و أبو ذر و المقداد أمرنى بحبهم و أخبرنى أنه يحبهم(١٦١).

١٩- ل: [الخصال] الأشناني عن جده عن إبراهيم بن نصر عن محمد بن سعيد عن شريك عن أبي ربيعة الأيادي عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول اللهﷺ إن الله عز و جل أمرني بحب أربعة من أصحابي و أخبرني أنه يحبهم قلنا يا رسول الله فمن هم فكلنا نحب أن نكون منهم فقال ألا إن عليا منهم ثم سكت ثم قال ألا إن عليا منهم ثم سكت ثم قال ألا إن عليا منهم و أبو ذر و سلمان الفارسي و المقداد بن الأسود الكندي(١٧).

جا: [المجالس للمفيد] المرزباني عن أحمد بن محمد بن عيسى المكي عن عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه عن الحسين بن الحسين عن شريك مثله (١٨).

٧٠-أقول: و روى ابن عبد البر في الاستيعاب عن سليمان و عبد الله ابنى بريدة عن أبيهما قال قال رسـول اللهﷺ إن الله تعالى أمرنى بحب أربعة من أصحابي و أخبرني أنه يحبهم فقيل يا رسول الله من هم قال علي و المقداد و سلمان و أبو ذر.

(١٧) الخصال: ٢٥٤ ب٤ ح١٢٧.

<sup>(</sup>١) في المصدر: كان عرق فيه. (٢) الكهف: ٢٨.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: عيينة بن حصين. (٤) تفسير القمي ٢: ٩. (٥) الأنفال: ٤.

<sup>(</sup>٥) الأنفال: ٤. (٧) الموجود في المصحف الشريف ﴿لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والإنصار..﴾ التوبة: ١١٧.

<sup>(</sup>٨) تفسير القمي ١: ٢٩٧. (٩) كذا في «أ» والمصدر، وفي «ط»: يعذبوه.

<sup>(</sup>١٠) في نسخةٌ والمصدر: مطمئن. (١١) تفسير القمي ١: ٣٩٣. والآية في النحل: ١١٠.

<sup>(</sup>١٢) في المصدر: محمد بن أحمد. (١٣) في المصدر: عبدالله بن موسى. (١٤) الكهف: ١٠٧. (١٥) تفسير القمى ٢: ٢٠.

<sup>(</sup>١٦) الخصال: ٢٥٣ ب٤ ح١٢٦. (۱۸) آمالي العفيد: ۱۳۲ م ۱۵ ح۲.

٢١ ـ ل: [الخصال] أبي عن سعد عن الأصفهاني عن المنقري عن حفص عن أبي عبد الله الله عن أبيه عن أبيه عن أ عمار بن ياسر قاتلت تحت هذه الراية مع رسول اللهﷺ و أهل بيته ثلاثا و هذه الرابعة و الله لو ضربونا حتى يبلغوا بنا السعفات من هجر لعلمنا أنا على الحق و أنهم على الباطل الخبر(١).

٢٢\_ل: [الخصال] محمد بن عمر بن محمد بن سالم عن الحسن بن عبد الله بن محمد الرازي عن أبيه عن الرضا عن آبائهﷺ عن أمير المؤمنينﷺ قال قال النبيﷺ الجنة تشتاق إليك يا علي و إلى عمار و سلمان و أبى ذر و المقداد<sup>(٣)</sup>.

٢٣ ل: [الخصال] محمد بن على بن إسماعيل بن البحيري عن محمد بن حرب الواسطى عن يزيد بن هارون عن أبي شيبة عن رجل من همدان عن أبيَّه قال قال على بن أبي طالبﷺ السباق خمسة فأنا سابق العرب و سلمان سابق فارس و صهيب سابق الروم و بلال سابق العبش<sup>(۳)</sup> و خباب سابق النبط<sup>(٤)</sup>.

بيان: خباب هو ابن الأرت بفتح الخاء و تشديد الباء و فتح الهمزة و الراء و تشديد التاء قال ابن عبد البر و غيره وكان فاضلا من المهاجرين الأولين شهد بدرا و ما بعدها من المشاهد مع رسول الله الله الله الله الله الله الله و صبر على دينه نزل الكوفة و مات بها سنة سبع و ثلاثین بعد أن شهد مع علیﷺ صفین و النهروان و صلی علیه علی و کان سنه إذ مات ثلاثا و ستين و قيل أكثر.

و عن الشعبي أنه سأل عمر خبابا عما لقي من المشركين فقال انظر إلى ظهري فنظر فقال ما رأيت كاليوم ظهر رجل فقال خباب لقد أوقدت لي نار و سحبت عليها فما أطفأها إلا ودك ظهري(٥).

٢٤ ل: [الخصال] في خبر الأعمش عن الصادقﷺ قال الولاية للمؤمنين الذين لم يغيروا و لم يبدلوا بعد نبيهم ﷺ واجبة مثل سلمان الفارسي و أبي ذر الغفاري و المقداد بن الأسود الكندي و عمار بن ياسر و جابر بن عبد الله الأنصارى و حذيفة بن اليمان و أبى الهيثم بن التيهان و سهل بن حنيف و أبي أيوب الأنصاري و عبد الله بن الصامت و عبادة بن الصامت و خزيمة بن ثابت ذي الشهادتين و أبو<sup>(١٦)</sup> سعيد الخدري و من نحا نحوهم و فعل مثل فعلهم<sup>(٧)</sup>.

٢٥-ن: [عيون أخبار الرضا ﷺ] فيما كتب الرضا ﷺ للمأمون من شرائع الدين مثله (<sup>٨)</sup>.

٢٦\_ل: [الخصال] محمد بن عمير البغدادي عن أحمد بن الحسن بن عبد الكريم عن عباد بن صهيب عن عيسى بن عبد الله العمري عن أبيه عن جده عن جده عن علىﷺ قال خلقت الأرض لسبعة بهم يرزقون و بهم يمطرون و بهم ينصرون أبو ذر و سلمان و المقداد و عمار و حذيفة و عبد الله بن مسعود قال على و أنا إمامهم و هم الذين شهدوا الصلاة على فاطمة ١١٠٤.

قال الصدوق رضى الله عنه معنى قوله خلقت الأرض لسبعة نفر ليس يعنى من ابتدائها إلى انتهائها و إنما يعنى بذلك أن الفائدة في الأرض قدرت في ذلك الوقت لمن شهد الصلاة على فاطمة ﷺ و هذا خلق تقدير لا خلق تكوين(١٩).

٢٧ ـن: [عيون أخبار الرضاعي ] بالأسانيد الثلاثة عن الرضا عن آبائه على قال قال رسول الله عَلَيْنَ إن الله أمرني بحب أربعة علي و سلمان و أبي ذر و المقداد بن الأسود(١٠).

صح: [صحيفة الرضاك ] عندك مثله(١١١).

٨٨\_ن: [عيون أخبار الرضاﷺ ] بإسناد التميمي عن الرضا عن علىﷺ قال قال النبي ﷺ سلمان منا أهل البيت(١٣٠). ٢٩\_ن: [عيون أخبار الرضاية] بهذا الإسناد عن النبي الله الله قال تقتل عمارا الفئة الباغية (١٣).

٣٠-ن: [عيون أخبار الرضائي ] بهذا الإسناد عن النبي النبي قال عمار على الحق حتى (١٤) يقتل بين فئتين إحدى الفئتين على سبيلي و سنتى و الآخرون(١٥٥) مارقة من الدين خارجة عنه(١٦١).

(١) الخصال: ٢٧٦ ب٥ ح١٨.

(٣) في «أ»: الحبشة.

(٥) الآستيعاب في معرفة الأصحاب.

(٧) الخصال: ٦٠٨ ـ ٦٠٨ ح٩.

(٩) الخصال: ٣٦١ ب٧ ح٥٠.

(١١) صحيفة الرضا: ١٥٥ ح ١٠٠. (۱۳) عيون أخبار الرضاﷺ ۲: ٦٨ ب٣١ ح٢٦٩.

(١٥) في المصدر: والأخرى.

(١٤) في نسخة: على الحق حين.

(۲) الخصال: ۳۰۳ ب۵ ح ۸۰. (٤) الخصال: ٣١٢ ب٥ ح ٨٩.

(٦) في المصدر: وأبي سعيد وهو الصحيح. (٨) عيون أخبار الرضا ﷺ ٢: ١٣٤ ب٣٥ ح١.

(١٠) عيون أخبار الرضائيجٌ ٢: ٣٦ ب٣١ ح٥٣. (۱۲) عيون أخبار الرضائي ٤٠ /٠٠ ب٣١ ح٢٨٢.

(١٦) عيون أخبار الرضائية ٢: ٧٧ ب٣١ ح٣٠١.

٣١\_ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] أبو القاسم بن شبل عن ظفر بن حمدون عن إبراهيم بن إسحاق الأحمري عن ابن معروف و ابن عيسي معا عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسي عن الحسين بن مختار عن أبي بصير عن أبي عبد الله على محدثا و كان سلمان محدثا قال قلت فما آية المحدث قال يأتيه ملك فينكت في قلبه كيت وكيت (١)

٣٣\_فس: [تفسير القمي] ﴿وَ السَّالِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَ الْأَنْصَارِ ٣٣)﴾ و هم النقباء و أبو ذر و المقداد و سلمان و عمار و من آمن و صدق و ثبت على ولاية أمير الموَّمنينﷺ<sup>(٣)</sup>.

٣٣ ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] المفيد عن ابن قولويه عن أبيه عن محمد بن يحيى و أحمد بن إدريس معا عن على بن محمد بن على الأشعري عن محمد بن سالم بن أبي سلمة (٤) عن أبيه عن الحسن بن على الوشاء عن محمد بن يُوسف عن منصور بزرج قال قلت لأبي عبد الله الصادق ﷺ ما أكثر ما أسمع منك سيدي ذكر سلمان الفارسي فقال لا تقل سلمان الفارسي و لكن قل سلمان المحمدي أتدري ما كثرة ذكري له قلت لا قال لثلاث خلال إحداها إيثاره هوى أمير المؤمنينﷺ على هوى نفسه و الثانية حبه الفقراء و اختياره إياهم على أهل الثروة و العدد و الثالثة حبه للعلم و العلماء إن سلمان كان عبدا صالحا حَنِيفاً مُسْلِماً وَ مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (٥).

٣٤\_م: [تفسير الإمامﷺ]ج: [الإحتجاج] بالإسناد إلى أبي محمد العسكري قال قال سلمان لعبد الله بن صوريا عند ما قال جبرئيل عدونا من بين الملائكة إنى أشهد أن من كان عدوا لجبرئيل فإنه عدو لميكائيل و إنهما جميعا عدوان لمن عاداهما سلمان لمن سالمهما فأنزل الله تعالى عند ذلك موافقا لقول سلمان رحمة الله عليه: ﴿قُلْ مَنْ كُانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ﴾ في مظاهرته لأولياء الله على أعدائه (٦) و نزوله بفضائل على ولى الله من عند الله ﴿فَإِنَّهُ نَزَّلُهُ﴾ فإن جبرئيل نزلَ هذا القرآن ﴿عَلَىٰ قَلْبِك بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ و أمره<sup>(٧)</sup> ﴿مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ من سائر كتب الله ﴿وَ هُدئَ﴾ من ٣٢٨ الضلالة ﴿وَ بُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ بنبوة مُحمد و ولاية على و من بعده من الأثمة بأنهم أولياء الله حقا إذا ماتوا على موالاتهم لمحمد و على و آلهما الطيبين ثم قال رسول اللهﷺ يا سلمان إن الله صدق قيلك و وفق(٨) رأيك فإن جبرئيل عن الله يقول يا محمد سلمان و المقداد أخوان متصافيان في ودادك و وداد على أخيك و وصيك و صفيك و هما في أصحابك كجبرئيل و ميكائيل في الملائكة عدوان<sup>(٩)</sup> لمن أبغض أحدهما وليان<sup>(١٠)</sup> لمــن والاهــما و والى محمداً و عليا عدوان لمن عادى محمدا و عليا و أولياءهما و لو أحب أهل الأرض سلمان و المقداد كما تحبهما ملائكة السماوات و الحجب و الكرسي و العرش لمحض ودادهما لمحمد و على و موالاتـهما لأوليـائهما و مـعاداتـهما لأعدائهما لما عذب الله تعالى أحدا منهم بعذاب البتة(١١).

٣٥ـ ج: [الاحتجاج] عن إسحاق بن موسى عن أبيه موسى بن جعفر عن آبائه ﷺ في حديث طويل ذكر فيه أمير المؤمنين العذر في ترك قتال من تقدم عليه قال فلما توفي رسول الله كالله المتعلق بدفنه و الفراغ من شأنه ثم آليت يمينا أني لا أرتدي إلا للصلاة و جمع القرآن(١٢) ففعلت ثم أخذت بيد فاطمة و ابنى الحسن و الحسين ثم درت على أهل بدرّ و أهل السّابقة فناشدتهم<sup>(٣٣)</sup> حقي و دعوتهم إلى نصرتي فما أجابني منهم إلا أربعة رهط سلمان و عمار و المقداد و أبو ذر(١٤).

٣٦–ج: [الإحتجاج] في رواية سليم بن قيس الهلالي عن سلمان قال لما فرغ أمير المؤمنين ﷺ من تفسيل رسول الله ﷺ و تكفينه أدخلني و أدخل أبا ذر و المقداد و فاطمة و حسنا و حسيناﷺ فتقدم و صففنا خلفه و صلى عليه و عائشة في الحجرة لا تعلم قد أخذ جبرئيل ببصرها ثم قال سلمان بعد ذكر بيعة أبي بكر و ما جرى فيها فلماكان الليل

(١٢) في المصدر: حتى أجمع القرآن. (١٤) الآحتجاج: ١٩٠.

771

(١٠) فَى «م»: أحدهما ووليّان. (١١) التقسير المنسوب إلى الإمام العسكري «ع»: ٤٥٦ - ٤٥٧ - ٢٩٨.

(١٣) في آلمصدر: فأنشدتهم.

<sup>(</sup>١) أمالي الطوسي: ٤١٩ ج ١٤.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة: ١٠٠. (٣) تِفسيرَ القمي أَ: ٣٠٣. (٤) في نسخة: عن محمد بن سالم.

<sup>(</sup>٦) فيّ «م»: على أعداء الله. (٥) أمالي الطرِّسي: ١٣٣ ج٥. (٧) فِي «مَ»: بأمر آلله. (A) في «م» ووثق.

<sup>(</sup>٩) أيُّ سلمان والمقداد. أحدهما: أي جبرئيل وميكائيل والعكس بعيد «منه ره».

الحتجاج: 14 ـ 10.

حمل علي خاطمة على حمار و أخذ بيد ابنيه حسن و حسين فلم يدع أحدا من أهل بدر من المهاجرين و لا من الأنصار إلا أتاه في منزله (۱۱) و ذكره حقه و دعاه إلى نصرته فما استجاب له من جميعهم إلا أربعة و عشرون (۲۱) رجلا فأمرهم أن يصبحوا بكرة محلقين رءوسهم مع سلاحهم قد بايعوه على الموت فأصبح و لم يوافه منهم أحد غير أربعة قلت لسلمان من الأربعة قال أنا و أبو ذر و المقداد و الزبير بن العوام ثم أتاهم من الليل (۲۳) فناشدهم فقالوا تصبحك بكرة فما منهم أحد و في غيرنا ثل لللة الثالثة فما وفي غيرنا فلما رأى علي الله غدرهم و قلة وفائهم لزم بيته و أقبل على القرآن يؤلفه و يجمعه الخبر (۵)

٣٧\_ج: [الإحتجاج] سليم بن قيس عن عبد الله بن جعفر أنه قال عبد الله بن العباس فيما احتج على معاوية قد بقي مع صاحبنا الذي هو من نبينا بمنزلة هارون من موسى من أهل بيته سلمان و أبو ذر و مقداد و الزبير ثم رجع الزبير و ثبت هؤلاء الثلاثة حتى لقوا الله الخبر<sup>(٦)</sup>.

٣٦- ج: (الإحتجاج) الأصبغ قال سأل ابن الكواء أمير المؤمنين عن أصحاب رسول الله ﷺ ققال عن أي أصحاب رسول الله ﷺ ققال عن أي أصحاب رسول الله ﷺ ققال عن أي ذر الغفاري قال سمعت رسول الله ﷺ ققال ما أظلت الخضراء و لا أقلت الغبراء ذا لهجة (٢٧) أصدق من أبي ذر قال يا أمير المؤمنين أخبرني عن سلمان الفارسي قال بغ بخ سلمان منا أهل البيت و من لكم بمثل لقمان العكيم علم علم علم الأول و علم الآخر قال يا أمير المؤمنين عاذ جرني عن عمار بن ياسر قال ذلك أمرؤ حرم الله لحمه و دمه على النار و أن تمس شيئا منهما قال يا أمير المؤمنين فأخبرني عن حذيفة بن اليمان قال ذلك أمرؤ علم أسماء المنافقين إن تسألوه عن حدود الله تجدوه بها عارفا عالما قال يا أمير المؤمنين فأخبرني عن نفسك قال كنت إذا سألت أعطيت و إذا سكت ابتديت (٨).

بيان: قال في النهاية في الحديث ما أظلت الخضراء و لا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر الخضراء السماء و الغبراء الأرض للونهما أراد أنه متناه في الصدق إلى الغاية فجاء به على اتساع الكلام و المجاز انتهى(<sup>(۹)</sup> و تخصيصه بغير المعصومين ظاهر.

٣٩\_ج: [الإحتجاج] بالإسناد إلى أبي محمد العسكريﷺ قال قدم جماعة فاستأذنوا على الرضاﷺ و قالوا نحن من شيعة علي فمنعهم أياما ثم لما دخلوا قال لهم ويحكم إنما شيعة أمير المؤمنين الحسن و الحسين و سلمان و أبو ذر و المقداد و عمار و محمد بن أبى بكر الذين لم يخالفوا شيئا من أوامره(١٠٠).

أقول: سيأتي الخبر بتمامه في باب صفات الشيعة.

-3 ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] المفيد عن محمد بن الحسن المقري عن الحسن بن علي بن عبد الله البغدادي عن عيسى بن مهران عن نعيم بن دكين عن موسى بن قيس عن الحسين بن أسباط العبدي  $^{(11)}$  قال سمعت عمار بن ياسر رحمه الله يقول عند توجهه إلى صفين اللهم لو أعلم أنه أرضى لك أن أرمي بنفسي من فوق هذا الجبل لرميت بها و لو أعلم أنه أرضى لك أن أوقد لنفسي نارا فأوقع فيها لفعلت و إني لا أقاتل أهل الشام إلا و أنا أريد بذلك وجهك و أنا أرجو أن لا تخيبني و أنا أريد وجهك الكريم  $^{(11)}$ .

ا ٤١ـع: إعلل الشرائع إ روي أن سلمان الفارسي كان محدثا فسئل الصادقﷺ عن ذلك و قيل له من كان يحدثه فقال رسول اللهﷺ و أمير المؤمنينﷺ و إنما صار محدثا دون غيره ممن كان يحدثانه لأنهما كانا يحدثانه بما لا يحتمله غيره من مخزون علم الله و مكنونة(١٣٠).

بيان: لعله ﷺ إنما ذكر هذا المعنى للمحدث هاهنا لضعف عقل السائل أو لأن الغالب من حديثه كان على هذا الوجه فلا ينافي ما مر و ما سيأتي من حديث الملك معه نادرا.

<sup>(</sup>١) في المصدر: في إلاَّ أتىٰ منزله.

<sup>(</sup>٣، في المصدر: من الليل الثاني.

<sup>(</sup>٥) الآحتجاج: ٨٠ ـ ٨٢.

<sup>(</sup>٧) في المصدر: ولا أقلَّت الغبراء على ذا لهجة.

 <sup>(</sup>٩) النّهاية في غريب الحديث والأثر ٣: ٣٣٧.
 (١١) في المصدر: الحسين بن أمباط العيدي.

<sup>(</sup>١٣) علَّل الشرائع: ١٨٣ ب١٤٦ ح٢.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: إلا أربعة وأربعون.(٤) في المصدر: وفي أحد غيرنا.

<sup>(</sup>٦) الاحتجاج: ٢٨٦.

<sup>(</sup>۸) الاحتجاج: ۲٦٠. (۱۰) الاحتجاج: ٤٤١.

<sup>(</sup>۱۲) أمالي الطوسى: ۱۸۰ ج٦.

من ولد عبد المطلب فقال منا أهل البيت فقال له أي من ولد أبي طالب فقال منا أهل البيت فقال له إني لا أعرفه فقال فاعرفه يا عيسى فإنه منا أهل البيت ثم أوماً بيده إلى صدره ثم قال ليس حيث تذهب إن الله خلق طينتنا من عليين و خلق طينة شيعتنا من دون ذلك فهم منا و خلق طينة عدونا من سجين و خلق طينة شيعتهم من دون ذلك و هم منهم و

سلمان خير من لقمان(١).

"22\_شف: [كشف اليقين] أحمد بن مردويه عن أحمد بن محمد الخياط عن الخضر بن أبان عـن أبـي هـدية إبراهيم (٢) عن أنس بن مالك قال قال رسول الله ﷺ الجنة مشتاقة إلى أربعة من أمتي فهبت أن أسأله من هم فأتيت أبا بكر فقلت له إن النبي ﷺ قال إن الجنة تشتاق إلى أربعة من أمتي فاسأله من هم فقال أخاف أن لا أكون منهم <sup>٢٣٢</sup> فيعيرني به بنو عدي فأتيت عمر فقلت له مثل ذلك فقال أخاف أن لا أكون منهم فيعيرني به بنو عدي فأتيت عثمان فقلت له مثل ذلك بنو أمية.

فأتيت عليا و هو في ناضح له فقلت إن النبي على قال إن الجنة مشتاقة إلى أربعة من أمتي فاسأله من هم فقال و الله لأسألنه فإن كنت منهم لأحمدن الله عز و جل و إن لم أكن منهم لأسألن الله أن يجعلني منهم و أودهم فجاء و جلت معه إلى النبي على النبي على النبي الله و رأسه في حجر دحية الكلبي فلما رآه دحية قام إليه و سلم عليه و قال خذ برأس ابن عمك يا أمير المؤمنين فأنت أحق به فاستيقظ النبي و رأسه في حجر علي ققال له يا أبا الحسن ما جتننا إلا في حاجة قال بأبي و أمي يا رسول الله دخلت و رأسك في حجر دحية الكلبي فقام إلي و سلم علي و قال خذ برأس ابن عمك إليك فأنت أحق به مني يا أمير المؤمنين فقال له النبي و الله عرفته فقال هو دحية الكلبي فقال له بأبي و أمي يا رسول الله أعلمني أنس أنك قلت إن الجنة مشتاقة إلى أربعة من أمتي فمن هم فأوماً إليه بيده فقال أنت و الله أولهم أنت و الله أولهم ثلاثا فقال له بأبي و أمي فمن الثلاثة فقال له المقداد و سلمان و أبو ذر (٢٠).

٤٤ سر: [السرائر] موسى بن بكر عن المفضل قال عرضت على أبي عبد الله المسلم أصحاب الردة فكل ما سميت إنسانا قال اعزب حتى قلت حذيفة قال اعزب قلت ابن مسعود قال اعزب ثم قال إن كنت إنما تريد الذين لم يدخلهم شىء فعليك بهؤلاء الثلاثة أبو ذر و سلمان و المقداد (٤).

**بيان:** اعزب أي ابعد و لا تذكره فإنه ليس كذلك قال الجوهري عزب عني فلان يعزب و يعزب أي . بعد و غاب<sup>(6)</sup>.

777

7 \* \*

<sup>(</sup>۱) بصائر الدرجات: ۳۷ ـ ۳۸ ج ۱ ب۹ ح ۱۳.

<sup>(</sup>٢) كذا في «أ» وهو الصحيح، وما في «طَّ» والمصدر: بالياء المهملة: هدية.

<sup>(</sup>٣) اليقين في أمرة أمير المؤمنين: ٧٤٧ ـ ١٤٨. (٥) الصحاح: ١٤٨.

<sup>(</sup>۷) تفسير آلعياشي ١: ٢٢٣ ح ١٤٩.

أوحى إلى أن أحب أربعة عليا و أبا ذر و سلمان و المقداد فقلت ألا فما كان من كثرة الناس أما كان أحد يعرف هذا الأمر فَقَالَ بلي ثلاثة قلت هذه الآيات التي أنزلت: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ (١) و قوله: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِى الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ (٢) أما كان أحد يسأل فيم نزلت فقال من ثم أتاهم(٣) لم يكونوا يسالون(٤).

٨٤\_م: [تفسير الرَّمامﷺ ] أصبح رسول اللهﷺ يوما و قد غص مجلسه بأهله فقال أيكم اليوم نفع بجاهه أخاه المؤمن فقال على ﷺ أنا قال صنعت ما ذا قال مررت بعمار بن ياسر و قد لازمه بعض اليهود في ثلاثين درهما كانت له عليه فقال عمار يا أخا رسول اللهﷺ يلازمني و لا يريد إلا أذاي (٥) و إذلالي لمحبتي لكمَّ أهل البيت فخلصني منه بجاهك فأردت أن أكلم له اليهودي فقال يا أخا رسول الله أنا أجلك<sup>(١)</sup> في قلبي و عيني من أن أبذلك لهذا الكافر ت و لكن اشفع لى إلى من لا يردك عن طلبه فلو (٧) أردت جميع جوانب العالم أن يصيرها كأطراف السفرة لفعل فاسأله أن يعينني على أداء دينه و يغنيني عن الاستدانة فقلت اللهم افعل ذلك به ثم قلت له اضرب<sup>(٨)</sup> إلى ما بين يديك من شيء حجّر أو مدر فإن الله يقلبه لك ذهبا إبريزا فضرب يده فتناول حجرا فيه أمنان فتحول في يده ذهبا ثم أقبل على اليهودي فقال وكم دينك قال ثلاثون درهما قال فكم قيمتها من الذهب قال ثلاثة دنانير فقال عمار اللهم بجاه من بجاهه قلبت هذا الحجر لين لي هذا الذهب لأفصل قدر حقه فألانه الله عز و جل له ففصل ثلاثة مثاقيل و أعطاه ثم جعل ينظر إليه و قال اللهم إنيّ سمعتك تقول: ﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطُّغَىٰ ۞ أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَىٰ ۗ ٩ و لا أريد غنى يطغيني اللهم فأعد هذا الذهب حجرا بجاه من بجاهه جعلته ذهبا بعد أن كان حجرا فعاد حجرا فرماه من يده و قال حسبي من الدنيا و الآخرة موالاتي لك يا أخا رسول الله فقال رسول الله الله الله المنافق فتعجبت ملائكة السماوات من قيله و عجت (١٠٠) إلى الله تعالى بالثناء عليه فصلوات الله من فوق عرشه تتوالى عليه فأبشر يا أبا اليقظان فإنك أخو على في ديانته و من أفاضل أهل ولايته و من المقتولين في محبته تقتلك الفئة الباغية و آخر زادك من الدنيا صاع(١١١) من لبن و يلحق روحك بأرواح محمد و آله الفاضلين فأنَّت من خيار شيعتى(١٢).

📆 🔻 3ـــم: [تفسير الإمام ﷺ ] إن المسلمين لما أصابهم يوم أحد من المحن ما أصابهم لقي قوم من اليهود بعده بأيام عمار بن ياسر و حذيفة بن اليمان فقالوا لهما ألم تريا ما أصابكم يوم أحد إنما يحرب كأحد طلاب ملك<sup>(١٣)</sup> الدنيا حربه سجال تارة<sup>(١٤)</sup> له و تارة عليه فارجعوا عن دينه فأما حذيفة فقال لعنكم الله لا أقاعدكم و لا أسمع مقالتكم<sup>(٥٥)</sup> أخاف على نفسي و ديني فأفر بهما منكم و قام عنهم يسعى و أما عمار بن ياسر فلم يقم عنهم و لكن قال لهم معاشر اليهود إن محمداً وعد أصّحابه الظفر يوم بدر إن يصبروا فصبروا و ظفروا و وعدهم الظفر يوم أحد أيضا إن صبروا ففشلوا و خالفوا فلذلك أصابهم ما أصابهم و لو أنهم أطاعوا فصبروا و لم يخالفوا غلبوا(١٦٦) فقالت له اليهود يا عمار و إذا أطعت أنت غلب محمد سادات قريش مع دقة ساقيك فقال نعم و الله الذي لا إله إلا هو باعثه بالحق نبيا لقد وعدني محمد<sup>(۱۷)</sup> من الفضل و الحكمة ما عرفنيه من نبوته و فهمنيه من فضل أخيه و وصيه<sup>(۱۸)</sup> و خير من يخلفه بعده و التسليم لذريته الطيبين المنتجبين و أمرني بالدعاء بهم عند <sup>(١٩)</sup> شدائدي و مهماتي <sup>(٢٠)</sup> و وعدني أنه لا يأمرني بشيء فاعتقدت فيه طاعته إلا بلغته حتى لو أمرنى بحط السماء إلى الأرض أو رفع الأرضين إلى السماوات لقوى عليه ربي بساقي هاتين الدقيقتين فقالت اليهودكلا و الله يا عمار محمد أقل عند الله من ذلك و أنت أوضع عند الله و عند محمد من ذلك وكان فيها أربعون منافقا فقام عمار عنهم و قال لقد أبلغتكم حجة ربى و نصحت لكم و لكنكم

(٧) في المصدر: ولو.

(١١) في المصدر: ضياح، وهو الصحيح.

(١٣) في المصدر: كأحد طلاب الدنيا.

(۱۷) في نسخة: لقد ورد على محمّد. (۱۹) فيّ «أ»: بالدعاء بهم في شدائدي.

(١٥) في المصدر: اسمع كلامكم.

(٩) العّلق: ٦ ـ ٧.

<sup>(</sup>٢) النساء: ٥٩.

<sup>(</sup>١) المائدة: ٥٥.

<sup>(</sup>٣) في «أ»: فقال: من أتاهم. (٤) تفسير العياشي ١: ٣٥٧ ح ١٤١. (٥) في المصدر: يا أخا رسول الله هذا يلازمني ولا يريد إلاّ إيذائي

<sup>(</sup>٦) فيَّ نسخة: يا آخا رسول الله إنك أجلَّ.

<sup>(</sup>٨) في المصدر: اضرب بيدك.

<sup>(</sup>١٠) قي المصدر: من فعله.

<sup>(</sup>١٢) التقسير المنسوب للإمام العسكري: ٨٣ \_ ٨٦ ح ٤٤.

<sup>(</sup>١٤) في المصدر: فتارة لهُ.

<sup>(</sup>١٦) في المصدر: ولم يخالفوا لما غلبوا. (۱۸) في المصدر: ووصيّه وصفيه.

<sup>(</sup>٢٠) في المصدر: ومهمّاتي وحاجاتي.

للنصيحة كارهون و جاء إلى رسول اللهﷺ فقال له رسول الله يا عمار قد وصل إلى خبركما أما حذيفة فر بدينه من< الشيطان و أوليائه فهو من عباد الله الصالحين و أما أنت يا عمار فإنك قد ناضلت عن دين الله و نصحت لمحمد رسول الله فأنت من المجاهدين في سبيل الله الفاضلين.

فبينا رسول اللم الله المنافظة و عمار يتحادثان إذا حضرت اليهود الذين كانوا كلموه فقالوا يا محمد ها صاحبك يزعم أنه إن أمرته بحط السماء (١) إلى الأرض أو رفع الأرض إلى السماء فاعتقد طاعتك و عزم على الايتمار لك(٢) لأعانه الله عليه و نحن نقتصر منك و منه على ما هو دون هذا<sup>(٣)</sup> إن كنت نبيا فقد قنعنا أن يحمل عمار مع دقة ساقيه هذا الحجر وكان الحجر مطروحا بين يدى رسول اللهﷺ بظاهر المدينة يجتمع عليه مائتا رجل ليحركوه فلم يقدروا<sup>(٤)</sup> فقالوا له يا محمد إن رام احتماله لم يحركه و لو حمل في ذلك على نفسه لانكسرت ساقاه و تهدم جسمه فقال رســول الله ﷺ لا تحتقروا ساقيه فإنهما أثقل في ميزان حسّناته من ثور و ثبير و حراء و أبي قبيس بل من الأرض كلها و ما عليها و إن الله قد خفف بالصلاة على محمد و آله الطبيين ما هو أثقل من هذه الصخرة خفف العرش على كواهل ثمانية من الملائكة بعد أن كان لا يطيقه معهم العدد الكثير و الجم الغفير ثم قال رسول الله رهي يا عمار اعتقد طاعتي و قل اللهم بجاه محمد و آله<sup>(٥)</sup> الطببين قونى ليسهل الله عليك<sup>(١)</sup> ما أمرك به كما سهل على كالب بن يوحنا عبور البحر على متن الماء و هو على فرسه يركض عليه بسؤاله الله تعالى بجاهنا أهل البيت<sup>(٧)</sup> فقالها عمار و اعتقدها فحمل الصخرة فوق رأسه و قال بأبي أنت و أمي يا رسول الله و الذي بعثك بالحق نبيا هي أخف<sup>(٨)</sup> في يدى من خلالة أمسكها بها فقال رسول الله ﷺ حلق بها في الهواء فستبلغ بها قلة ذلك الجبل و أشار بيده إلى جبل بعيد على ೡ قدر فرسخ فرمي بها عمار و تحلقت في الهواء حتى انحطت على ذروة ذلك الجبل ثم قال رسول الله ﷺ لليهود أو رأيتم قالوا بلى فقال رسول اللهﷺ يا عمار قم إلى ذروة الجبل فتجد<sup>(٩)</sup> هناك صخرة أضعاف ماكانت فاحتملها و أعدها إلى حضرتي فخطا عمار خطوة فطويت له الأرض و وضع قدميه في الخطوة الثانية على ذروة الجبل و تناول الصخرة المضاعفة و عاد إلى رسول اللهﷺ بالخطوة الثالثة ثم قال رسوّل اللهﷺ لعمار اضرب(١٠٠) بها الأرض ضربة شديدة فتهابت اليهود و خافوا فضرب بها عمار على الأرض فتفتتت حتى صارت كالهباء المنثور و تلاشت.

فقال رسول اللم الله المنظر الله اليهود فقد شاهدتم آيات الله فآمن بعضهم و غلب الشقاء على بعضهم ثم قال رسول الله ﷺ أ تدرون معاشر المسلمين ما مثل هذه الصخرة فقالوا لا يا رسول الله فقال رسول الله ﷺ و الذي بعثني بالحق نبيا إن رجالا من شيعتنا تكون لهم ذنوب و خطايا أعظم من جبال الأرض و الأرض(١١١) كلها و السماء أضعافا كثيرة فما هو إلا أن يتوب و يجدد على نفسه ولايتنا أهل البيت إلا كان قد ضرب بذنوبه الأرض أشد من ضرب عمار هذه الصخرة بالأرض و إن رجلا يكون له طاعات كالسماوات و الأرضين و الجبال و البحار فما هو إلا أن يكفر بولايتنا أهل البيت حتى يكون ضرب بها الأرض أشد من ضرب عمار لهذه الصخرة بالأرض و تتلاشى و تنفتت كتفتت هذه الصخرة فيرد الآخرة و لا يجد حسنة و ذنوبه أضعاف الجبال و الأرض و السماء فيشدد حسابه و يدوم عذابه.

قال: فلما رأى عمار بنفسه تلك القوة التي جلد بها على الأرض تلك الصخرة فتفتتت أخذته أريحية و قال أتأذن لى يا رسول الله أجادل بها(١٢) هؤلاء البِهودُ فِأُقتلِهم أجمعين بما أعطيته من هذه القوة فقال رسول الله ﷺ يا عمار إن الله يقول: ﴿فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ﴾ (١٣) بعذابه و يأتي بفتح مكة و سائر ما وعده(١٤).

**بيان:** قال الجوهري راح فلان للمعروف يراح راحة إذا أخذته له خفة و أريعية و راحت يده بكذا أى خفت له<sup>(١٥)</sup>.

(٢) في «أ»: على الأتمار لأعانه.

770

<sup>(</sup>١) في المصدر: يا محمد هاه صاحبك يزعم أنه إن أمرته أوحط.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: دون ذلك.

<sup>(</sup>٥) في نسخة: وآله الطاهرين.

<sup>(</sup>٧) في «أ»: بحقنا أهل البيت.

<sup>(</sup>٩) في نسخة: فستجد. (١١) فَي المصدر: والأرض، فقال رسول الله كَالنَّجُ والذي.

<sup>(</sup>١٣) البقرة: ١٠٩. (١٥) الصحاح: ٢٦٩.

<sup>(</sup>٤) في المصدر: ليحرّكوه فلا يمكنهم. (٦) في المصدر: ليسهل الله لك.

<sup>(</sup>A) في المصدر: لهى اخف. وفي «أ»: لهو أخف. (١٠) قَى نسخة: اذنَّ اضرب.

<sup>(</sup>١٢) في المصدر: أفتأذن لي يا رسول الله أجالد هؤلاء.

<sup>(</sup>١٤) التفسير المنسوب للإمام العسكري: ٥١٥ ـ ٥١٩ - ٣١٦.

٥٠ م: [تفسير الإمام على الأوس مَنْ يَشْرى نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ وَ اللَّهُ رَوُّفُ بِالْعبادة (١١) قال الإمام ﷺ ﴿وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ﴾ يبيعها ﴿ائْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ ﴾ فيعمل بطاعة الله و يأمر الناس بها و يصير على ما يلحقه من الأذى فيها فَيكون كمن باع نفسه و سلمها برضى الله<sup>(٢)</sup> عوضا منها فلا يبالي ما حل بها بعد أن يحصل لها رضى ربها ﴿وَاللَّهُ رَوُّكُ بِالْعِبَادِ﴾ كلهم أما الطالبون لرضاه فيبلغهم أقصى أمانيهم و يزيدهم عليها ما لم تبلغه آمالهم و أما الفاجرون في دينه فيتأناه<sup>(٣)</sup> و يرفق بهم و يدعوهم إلى طاعته و لا يمنع<sup>(٤)</sup> من علم أنه سيتوب عن ذنوبه التوبة الموجبة له عظيم كرامته.

قال على بن الحسين، ﴿ وَلاء خيار من أصحاب رسول الله ﴿ عَذِيهِم أهل مكة ليفتنوهم عن دينهم منهم بلال و صهيب و خباب و عمار بن ياسر و أبواه فأما بلال اشتراه أبو بكر بن أبى قحافة بعبدين له أسودين و رجع إلى النبي على فكان تعظيمه لعلى بن أبي طالب الله أضعاف تعظيمه لأبي بكر فقال المفسدون يا بلال كفرت النعمة و نقضت ترتيب الفضل أبو بكر<sup>ّ(ه)</sup> مولاًك الذي اشتراك و أعتقك و أنقذك من العذاب و رد<sup>(٦)</sup> عليك نفسك و كسبك و على بن أبي طالب لم يفعل بك شيئا من هذا و أنت توقر أبا الحسن عليا بما لا توقر أبا بكر إن هذاكفر النعمة و جهل بالترتيب فقال بلال أفيلزمني أن أوقر أبا بكر (٧) فوق توقيري لرسول الله ﷺ قالوا معاذ الله قال قد خالف قولكم هذا قولكم الأول إن كان لا يجوز لي أن أفضل عليا على أبي بكر لأن أبا بكر أعتقني فكذلك لا يجوز لي أن أفضل رسول الله على أبي بكر لأن أبا بكر أعتقني قالوا لا سواء إن رسول الله أفضل خلق الله قال بلال و لا سواء أيضا أبو بكر و على إن علياً نفس(^^ أفضل خلق الله فهو أيضا أفضل خلق الله بعد نبيه و أحب الخلق إلى الله تعالى لأكله الطير مع رَسول اللهﷺ الذي دعا اللهم(١٩) ائتنى بأحب خلقك إليك و هو أشبه خلق الله برسوله لما جعله أخاه في دين الله و أبو بكر لا يلتمس منى ما تلتمسون لأنه يعرف من فضل على ما تجهلون أي يعرف أن حق على أعظم من حقه لأنه أنقذني من رق العذاب الذي لو دام على و صبرت عليه لصرت إلى جنات عدن و على أنقذني من رق عذاب الأبد و أوجب لي بموالاتي له و تفضيلي إياه نعيم الأبد.

و أما صهیب فقال أنا شیخ کبیر لا یضرکم کنت معکم أو علیکم فخذوا مالی و دعونی و دینی فأخذوا ماله و تركوه فقال له رسول الله عليه الله عليه على يا صهيب كم كان مالك الذي سلمته قال سبعة آلاف قال طابت نفسك بتسليمه قال يا رسول الله و الذي بعثك بالحق نبيا لو كانت الدنيا كلها ذهبة حمراء لجعلتها عوضا عن نظرة أنظرها إليك و نظرة أنظرها إلى أخيك و وصيك على بن أبي طالب؛ فقال رسول الله ﷺ يا صهيب قد أعجزت خزان الجـنان عـن إحصاء ما لك فيها بمالك هذا و اعتقادك فلا يحصيها إلا خالقها.

و أما خباب بن الأرت فكانوا قد قيدوه بقيد و غل فدعا الله بمحمد و على و الطيبين من آلهما فحول الله القيد فرسا ركبه و حول الغل سيفا بحمائل يقلده<sup>(١٠)</sup> فخرج عنهم من أعمالهم فلما راوا ما ظهر عليه من آيات محمد لم يجسر أحد أن يقربه و جرد سيفه و قال من شاء فليقرب فإني سألته بمحمد و على صلى الله عليهما أن لا أصيب 

و أما ياسر و أم عمار فقتلا في دين الله و صبرا(١١).

و أما عمار فكان أبو جهل يعذبه فضيق الله عليه خاتمه في إصبعه حتى أصـرعه(١٢) و أذله و ثـقل عـليه و قبيصه (١٣) حتى صار أثقل من بدنات حديد قال لعمار خلصني مما أنا فيه فما هو إلا من عمل صاحبك فخلع خاتمه من إصبعه و قميصه من بدنه و قال البسه و لا أراك بمكة يعيها (١٤٠ على فانصرف إلى محمد فقيل لعمار ما بال خباب

(١٣) في المصدر: فثقل عليه قميصه.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: مرضاة الله. (١) البقرة: ٢٠٧.

<sup>(</sup>٣) في نسخة: فيتأناهم. (٤) في المصدر: ولا يقطع.

<sup>(</sup>٦) في المصدر: ووفّر. (٥) في «أ»: و نقصت مرتبة فضل أبي بكر. (٧) في المصدر: كفر للنعمة وجهل بآلثرتيب فقال بلال: أفيلزمني أبو بكر. وفي «أ»: وجهل بالتربية...

<sup>(</sup>٨) في المصدر: علياً هو نفس.

<sup>(</sup>٩) في نسخة: باللهم. (١١) فَي المصدر: فقتلا في الله صبراً. (١٠) في المصدر: بحمائل تقلده.

<sup>(</sup>١٢) في المصدر: حتى أضرعه. (١٤) في المصدر: تفتنها. وفي «أ»: تضيعها.

نجا بتلك الآية و أبواك أسلما للعذاب حتى قتلا قال عمار ذاك حكم من أنقذ إبراهيم من النار و امتحن بالقتل يحيى و زكريا قال رسول الله ﷺ أنت من كبار الفقهاء يا عمار فقال عمار حسبي يا رسول الله من العلم معرفتي بأنك رسول رب العالمين و سيد الخلق أجمعين و أن أخاك عليا وصيك و خليفتك و خير من تخلفه بعدك و أن القول الحق قولك و قوله و الفعل الحق فعلك و فعله و أن الله عز و جل ما وفقنى لموالاتكما و معاداة أعدائكما إلا و قد أراد أن يجعلنى معكما في الدنيا و الآخرة قال رسول اللهﷺ هو كما قلت يا عمار إن الله تعالى يؤيد بك الدين و يقطع بك معاذيرً الغافلين و يوضح بك عن عناد المعاندين إذا قتلتك الفئة الباغية على المحقين ثم قال له يا عمار بالعلم نلت ما نلت من هذا الفضل فازدد منه تزدد فضلا فإن العبد إذا خرج في طلب العلم ناداه الله عز و جل من فوق العرش مرحبا يا عبدي أتدري أي منزلة تطلب و أية درجة تروم تضاهي ملائكتي<sup>(١)</sup> المقربين لتكون لهم قرينا لأبلغنك مرادك و لأوصلنك بحاجتك(٢).

**بيان:** البدن بالتحريك الدرع القصير.

01\_جا: [المجالس للمفيد] ابن قولويه عن أبيه عن محمد بن يحيى و أحمد بن إدريس معا عن على بن محمد الأشعري عن الحسين بن نصر بن مزاحم عن أبيه عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفرﷺ قال سمعت جابر بن عبد الله بن حزام الأنصاري يقول لو نشر سلمان و أبو ذر رحمهما الله لهؤلاء الذين ينتحلون مودتكم أهل البيت لقالوا هؤلاء كذابون و لو رأى هؤلاء أولئك لقالوا مجانين<sup>(٣)</sup>.

٥٢ــ ضه: [روضة الواعظين] قال رسول|اللهﷺ يا على إن الجنة تشتاق إليك وإلى عمار وسلمان وأبى ذر والمقداد. و قال أبو عبد اللهﷺ الإيمان عشر درجات فالمقداد في الثامنة و أبو ذر في التاسعة و سلمان في العاشرة.

و قال ابن عباس رأيت سلمان الفارسي رحمه الله في منامي فقلت له سلمان فقال سلمان فقلت ألست مـولى النبيﷺ قال بلي و إذا عليه تاج من ياقوت و عليه حلى و حلل فقلت يا سلمان هذه منزلة حسنة أعطاكها الله عز و جل فقال نعم فقلت فما ذا رأيت فى الجنة أفضل بعد الإيمان بالله و رسوله فقال ليس فى الجنة بعد الإيمان بالله و رسوله شيء هو أفضل من حب على بن أبي طالب؛ ﴿ و الاقتداء به قال رسول الله ﷺ إن الجنة لأشوق إلى سلمان من سلمان إلى الجنة و إن الجنة لأعشق لسلمان من سلمان للجنة.

قال الباقر ﷺ جاء المهاجرون و الأنصار و غيرهم بعد ذلك إلى علىﷺ فقالوا له أنت و الله أمير المؤمنين و أنت و الله أحق الناس و أولاهم بالنبي ﷺ هلم يدك نبايعك فو الله لنموتن قدامك فقال علىﷺ إن كنتم صادقين فاغدوا على غدا محلقين فحلق علىﷺ و حلق سلمان و حلق مقداد و حلق أبو ذر و لم يحلق غيرهم ثم انصرفوا فجاءوا مرة أخرى بعد ذلك فقالوا له أنت و الله أمير المؤمنين و أنت أحق الناس و أولاهم بالنبي ﷺ هـلم يــدك نـبايعك و حلفوا فقال إن كنتم صادقين فاغدوا على محلقين فما حلق إلا هؤلاء الثلاثة قلت فما كان منهم عمار قال لا قلت فعمار من أهل النار فقال إن عمارا قد قاتل (٤) مع على الله .

قال أبو الحسن موسى ﷺ إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين حواري محمد بن عبد الله رسول الله الذين لم ينقضوا العهد و مضوا عليه فيقوم سلمان و المقداد و أبو ذر ثم ينادي أين حواري علي بن أبي طالب وصي محمد بن عبد الله رسول اللهﷺ فيقوم عمرو بن الحمق الخزاعي و محمد بن أبي بكر و ميثم بن يحيى التمار مولى بني أسد و أويس القرني.

و قيل لأبي جعفرﷺ ما تقول في عمار قال رحم الله عمارا ثلاثا قاتل مع أمير المؤمنين و قتل شهيدا.

قال الراوي: فقلت في نفسي ما يكون منزلة أعظم من هذه المنزلة فالتفت إلى و قال لعلك تقول مثل الشلاثة هيهات هيهات قال قلت و ما علمه أنه يقتل في ذلك اليوم قال إنه لما رأى الحرب لا يزداد إلا شدة و القتل لا يزاد إلا كثرة (٥) ترك الصف و جاء إلى أمير المؤمنين ﷺ فقال يا أمير المؤمنين هو هو قال ارجع إلى صفك فقال له ذلك ثلاث

<sup>(</sup>۱) في المصدر: مضاهاة ملائكتي. وفي «أ»: الملائكة. (٣) أمالي المغيد: ٢١٤ م ٢٤ ح ٥. وفيه: لهؤلاء الكذابون. (٥) في المصدر: إلاّ الشدة والقتل لا يزداد إلاّ الكثرة.

<sup>(</sup>٢) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري: ٦٢٠ ـ ٦٢٥ ح ٣٦٤. (٤) في نسخة: قد قتل.

مرات كل ذلك يقول ارجع إلى صفك فلما كان في الثالثة قال له نعم فرجع إلى صفه و هو يقول اليوم ألقي الأحبة محمدا و حزبه.

و روي أنه أتي عمار يومئذ بلبن فضحك ثم قال قال لي رسول اللهﷺ آخر شراب تشربه من الدنيا مذقة من لبن. قال رسول الله ﷺ إن الجنة تشتاق إلى ثلاثة قال على ﴿ فَمَن هَزَّاءَ الثلاثة قال أنت منهم و أنت أولهم و سلمان الفارسي فإنه قليل الكبر و هو لك ناصح فاتخذه لنفسك و عمار بن ياسر يشهد معك مشاهد غير واحدة ليس منها إلا و هو كَثير خيره ضيئ نوره(١) عظيم أجره.

قال الصادقﷺ ما من أهل بيت إلا و منهم نجيب و أنجب النجباء من أهل بيت سوء محمد بن أبي بكر.

قال رسول الله ﷺ حذيفة بن اليمان من أصفياء الرحمن و أبصركم بالحلال و الحرام و عمار بين ياسر مين السابقين و المقداد بن الأسود من المجتهدين و لكل شيء فارس و فارس القرآن عبد الله بن عباس.

و قال رسول الله ﷺ ما أظلت الخضراء و لا أقلت الغبراء ذا لهجة أصدق من أبي ذر يعيش وحده و يموت وحده و يبعث وحده و يدخل الجنة وحده.

و قال رسول الله ﷺ من أراد أن ينظر إلى زهد عيسى ابن مريم ﷺ فلينظر إلى أبى ذر(٢).

٥٣\_كا: [الكافي] أحمد بن إدريس عن عمران بن موسى عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله ﷺ قال ذكرت التقية يوما عند على بن الحسين ﷺ فقال و الله لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان لقتله و لقد آخي رسول الله بينهما فما ظنكم بسائر الخلق إن علم العلماء صعب مستصعب لا يحتمله إلا نبّي مرسل أو ملك مقرب أو عبد مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان فقال و إنما صار سلمان من العلماء لأنه امرؤ منا أهل البيت فلذلك نسبته إلى العلماء<sup>(٣)</sup>.

ير: [بصائر الدرجات] عمران بن موسى عن محمد بن على و غيره عن هارون بن مسلم مثله إلا أن فيه فلذلك نسبه إلينا (٤).

بيان: قوله ﷺ ما في قلب سلمان أي من مراتب معرفة الله و معرفة النبي و الأئمة صلوات اللــه عليهم فلو كان أظهر سلمان له شيئا من ذلك لكان لا يحتمله و يحمله على الكذب و ينسبه إلى الارتداد أو العلوم الغريبة و الآثار العجيبة التي لو أظهرها له لحملها على السحر فقتله أو كان يفشيه و يظهره للناس فيصير سببا لقتل سلمان علَّى الوجهين و قيل الضمير المرفوع راجع إلى العلم و المنصوب إلى أبي ذر أي لقتل و أهلك ذلك العلم أبا ذر أي كان لا يحتمله عقلهً فيكفّر بذلك أو لا يطيق ستره و صيانته فيظهره للناس فيقتلونه (٥).

و قال السيد المرتضى رضي الله عنه في بعض فوائده حيث سئل عن هذا الخبر الجواب و بالله التوفيق أن هذا الخبر إذا كان من أخبار الآحاد التي لا توجب علما و لا تثلج صدرا و كان له ظاهر ينافي المقطوع و المعلوم تأولنا ظاهره على ما يطّابق الحق و يوافقه إن كاّن ذلك مستسهلا و إلا فالواتجب اطراحه و إبطاله و إذا كان من المعلوم الذي لا يحيل سلامة سريرة كل واحد من سلمان و أبي ذر و نقاء صدر كل واحد منهما لصاحبه و أنهما ما كانا من المدغلين في الدين و لا المنافقين فلاّ يجوز مع هذا المعلوم أن يعتقد أن الرسول يشهد بأن كل واحد منهما لو اطلع على ما في قلب صاحبه لقتله على سبيل الاستحلال لدمه و من أجود ما قيل في تأويله أن الهاء في قتله راجع إلى المطلع لا المطلع عليه كأنه أراد أنه إذا اطلع على ما في قلبه و علم موافقة باطنه لظاهر، و شدة إخلاصه له اشتد ضنه به و محبته له و تمسكه بمودته و نصرته فقتله ذلك الضن أو الود بمعني أنه كاد يقتله كما يقولون فلان يهوي غيره و تشتد محبته له حتى أنه قد قتله حبه أو أتلف نفسه أو ما جرى مجري هذا من الألفاظ و تكون فائدة هذا الخبر حسن الثناء على الرجلين و أنه آخي بينهما و باطنهما كظاهرهما و سرهما في النقاء و الصفاء كعلانيتهما انتهى كلامه رفع الله مقامه و لا يخفي ما فيه.

<sup>(</sup>۱) في «أ»: جلَّي نوره.

<sup>(</sup>۲) روضة الواعظين: ٣٠٦ ـ ٣١٤. (٤) بصائر الدرجات: ٤٢ ج ١ ب ١١ ح٦.

<sup>(</sup>٣) الكَّافي ١: أَ ٤٠٠ عُ ح٢.

<sup>(</sup>٥) ولعلم ﷺ عبر عنَّ القتل بالتعب المضني. أي أنه في سبيل أن يرقىٰ إلى موضعه يحتاج إلى بذل متاعبٌ عظيمة، وسهر مجهد، ومجهود مضن: كما نقول عمن يجهدنا: قتلنا فلان.

02\_كا: [الكافي] العدة عن سهل عن محمد بن أورمة عن النضر عن يحيى بن أبي خالد القماط عن حمران بن أعين قال قلت لأبي جعفرﷺ جعلت فداك ما أقلنا لو اجتمعنا على شاة ما أفنيناها فقال ألا أحدثك بأعجب من ذلك المهاجرون و الأنصّار ذهبوا إلا و أشار بيده ثلاثة قال حمران فقلت جعلت فداك ما حال عمار قال رحم الله عمارا أبا اليقظان بايع و قتل شهيدا فقلت في نفسي ما شيء أفضل من الشهادة فنظر إلى فقال لعلك ترى أنه مثل الشلاثة أبعات<sup>(۱)</sup> أُبعات<sup>(۲)</sup>.

00\_كا: [الكافي] العدة عن سهل عن منصور بن العباس عن سليمان المسترق عن صالح الأحول قال سمعت أبا عبد الله يقول آخي رسول اللهﷺ بين سلمان و أبي ذر و اشترط على أبي ذر ألا يعصى سلمان(٣).

٥٦\_فو: [تفسير فرات بن إبراهيم] على بن محمد الزهري معنعنا عن أبي عبد اللهﷺ في قوله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُواالصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ خَيْرُ مَمْنُونٍ ﴾ (٤) قال هم العؤمنون سلعان آلغارسي و مقدادَ بن الأسود و عمار و أبو ذر رضي الله عنهم و أمير المؤمنين علي بن أبي طالبﷺ لهم أجر غير ممنون (٥٠).

٥٧\_ فو: [تفسير فرات بن إبراهيم] عبيد بن كثير معنعنا عن أمير المؤمنين؛ قال خلقت الأرض لسبعة بهم يرزقون و بهم يمطرون و بهم ينظرون<sup>(١٦)</sup> و هم عبد الله بن مسعود و أبو ذر و عمار و سلمان الفارسي و مقداد بن الأسود و حذيفة و أنا إمامهم السابع قال الله تعالى: ﴿وَ أَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّك فَحَدِّثْ ﴿ (٧) هؤلاء الذين صلوا على فاطمة الزهراءﷺ (٨).

٥٨ ختص: [الإختصاص] جعفر بن الحسين المؤمن عن ابن الوليد عن الصفار عن ابن عيسى عن ابن أبي نجران عن صفوان الجمال عن أبي عبد اللهﷺ قال قال رسول اللهﷺ إن الله أمرني بحب أربعة قالوا و من هم يا رسول الله قال علي بن أبي طالب ثم سكت ثم قال إن الله أمرنى بحب أربعة قالوا و من هم يا رسول الله قال على بن أبى طالب ثم سكت ثم قال إن الله أمرني بحب أربعة قالوا و من هم يا رسول الله قال على بن أبي طالب و المقداد بن الأسود و أبو ذر الغفاري و سلمان الفارسي (٩).

٥٩\_ختص: [الإختصاص] أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن ابن أبي الخطاب عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد اللهﷺ قال سمعته يقول إن سلمان علم الاسم الأعظم<sup>( ^ أ)</sup>.

كش: [رجال الكشي] جبرئيل بن أحمد عن الحسن بن خرزاد(١١١) عن ابن مهران عن البطائني عن أبي بصير مثله(١٢١). ٦٠ ختص: [الإختصاص] أحمد بن محمد بن يحيى عن أحمد بن إدريس عن عمران بن موسى عن موسى بن جعفر البغدادي عن عمرو بن سعيد المدائني عن عيسى بن حمزة قال قلت لأبي عبد الله ﷺ الحديث الذي جاء في الأربعة قال و ما هو قلت الأربعة التي اشتاقت إليهم الجنة قال نعم منهم سلمان و أبو ذر و المقداد و عمار قلنا فأيهم أفضل قال سلمان ثم أطرق ثم قال علم سلمان علما لو علمه أبو ذر كفر (١٣).

٦١ ختص: [الإختصاص] محمد بن المحسن عن سعد عن محمد بن إسماعيل بن عيسى عن ابن أبي نجران عن المفضل بن صالح عن محمد بن مروان عن رجل عن أبي جعفرﷺ قال قال رسول اللهﷺ إن الله أوحي إلى أن أحب أربعة عليا و أبا ذر و سلمان و المقداد(١٤). مختصر.

٦٢ ختص: [الإختصاص] الصدوق عن ابن المتوكل عن الحميري عن أحمد بن محمد عن أبيه عن أبي أحمد الأزدي عن أبان الأحمر عن أبان بن تغلب عن ابن ظريف(١٥٥) عن ابن نباتة قال سألت أمير المؤمنين على عن سلمان الفارسي رحمة الله عليه و قلت ما تقول فيه فقال ما أقول في رجل خلق من طينتا و روحه مقرونة بروحنا خصه الله

<sup>(</sup>١) في نسخة: جهات. في الموضعين. (۲) الكافي ۲: ۲٤٤ ـ ۲٤٥ ح٦.

<sup>(</sup>٣) الكَّافي ٨: ١٦٢ ح ١٦٨. (٤) التين: ٦٠.

<sup>(</sup>۵) تفسير الفرات: ۷۷۸ ح ۷٤١. (٦) في المصدر: وبهم ينصرون. (٧) الضحى: ١١. (٨) تفسير الفرات: ٥٧٠ ح٧٣٣.

<sup>(</sup>١٠) الاختصاص: ١١. (٩) الاختصاص: ٩. (١١) في «أ» وفي المصدر: الحسن بن خرزاذ. (١٢) اختيار معرفة الرجال: ٥٦ ج١ ح٢٩.

<sup>(</sup>١٣) الآختصاص: ٢٢. (١٤) الاختصاص: ١٣. (١٥) كذا في «أ»: وهو سعد بن طريف. وهو الصحيح، وفي «ط»: ابن ظريف.

تبارك و تعالى من العلوم بأولها و آخرها و ظاهرها و باطنها و سرها و علانيتها.

و لقد حضرت رسول الله ﷺ و سلمان بين يديه فدخل أعرابي فنحاه عن مكانه و جلس فيه فغضب رسول الله ﷺ حتى در العرق بين عينيه و احمرتا عيناه ثم قال يا أعرابي أتنحي رجلا يحبه الله تبارك و تعالى في السماء و يحبه رسوله في الأرض يا أعرابي أتنحي رجلا ما حضرني جبرئيل إلا أمرني عن ربي عز و جل أن أقرئه السلام يا أعرابي إن سلمان مني من جفاه فقد جفاني و من آذاه فقد آذاني و من باعده فقد باعدني و من قربه فقد قربني يا أعرابي لا تغلطن في سلمان فإن الله تبارك و تعالى قد أمرني أن أطلعه على علم المنايا و البلايا و الأنساب و فصل الخطاب قال فقال الأعرابي يا رسول الله ما ظننت أن يبلغ من فعل سلمان ما ذكرت أليس كان مجوسيا ثم أسلم فقال الخطاب قال الأعرابي يا رسول الله ما ظننت أن يبلغ من فعل سلمان ما ذكرت أليس كان مجوسيا ثم أسلم فقال النبي النبي المناي أعرابي أخاطبك عن ربي و تقاولني أن سلمان ما كان مجوسيا و لكنه كان مظهرا للشرك مبطنا للإيمان يا أعرابي أما سمعت الله عز و جل يقول: ﴿فَلَا وَ رَبِّكَ لَا يُؤْونُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِينا شَجَرَ بَيْنَهُمُ ثُمَّ لَا يَجْودُوهُ وَمَا لَهَاكُمُ الْرُسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا لَهَاكُمُ الْمَدْبِين و سلم لرسول الله قوله تكن من المعذبين و سلم لرسول الله قوله تكن من الآمنين (٣).

٦٣-ختص: (الإختصاص) الصدوق عن ماجيلويه عن عمه عن البرقي عن ابن أبي نجران عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر قال سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري يقول سألت رسول الله الله عن سلمان الفارسي فقال الله عن أبي جعفر الباقر قال سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري يقول سألت رسول الله الله عن أبغض الله من أبغض الله من أبغض الله من أبغض الله من أبغضه و أحب من أجبه قلت فعا تقول في المقداد قال و ذاك منا أبغض الله من أبغضه و أحب من أحبه قلت فعا تقول في عمار قال و ذاك منا أبغض الله من أبغضه و أحب من أجبه قلت فعا تقول في عمار قال و ذاك منا أبغض الله من أبغضه و أحب من أحبه قلل جابر إلي يا جابر و أنت منا أبغض الله من أبغضك و أحب من أحبه قال جابر على يا جابر و أنت منا أبغض الله من أبغضك و أحب من أحبه قال جابر فقرجت الأبشرهم فلما وليت قال إلي يا جابر إلي يا جابر و أنت منا أبغض الله من أبغضك و أحب من أحبك قال فقلت يا رسول الله فما تقول في علي بن أبي طالب فقال ذاك نفسي قلت فما تقول في الحسن و الحسين قال هما روحي و فاطمة أمهما ابنتي يسووني ما ساءها و يسرني ما سرها أشهد الله أني حرب لمن حاربهم سلم لمن سالمهم يا جابر إذا أردت أن تدعو الله فيستجيب لك فادعه بأسمائهم فإنها أحب الأسماء إلى الله عز و جل (٤).

31-ختص: [الإختصاص] بلغنا أن سلمان الفارسي رضي الله عنه دخل مجلس رسول الله به الته يوم فعظموه و قدموه و صدروه إجلالا لحقه و إعظاما لشيبته و اختصاصه بالمصطفى و آله فدخل عمر فنظر إليه فقال من هذا العجمي المتصدر فيما بين العرب فصعد رسول الله المنظن المنبر فخطب فقال إن الناس من آدم إلى يومنا هذا مثل أسنان المشط لا فضل للعربي على العجمي و لا للأحمر على الأسود إلا بالتقوى سلمان بحر لا ينزف و كنز لا ينفد سلمان منا أهل البيت سلسل يمنح الحكمة و يؤتى البرهان (٥).

بيان: السلسل كجعفر الماء العذب أو البارد و لا يبعد أن يكون تصحيف سلمان.

70 ختص: [الإختصاص] جرى ذكر سلمان و ذكر جعفر الطيار بين يدي جعفر بن محمدﷺ و هو متكئ ففضل بعضهم جعفرا عليه و هناك أبو بصير فقال بعضهم إن سلمان كان مجوسيا ثم أسلم فاستوى أبو عبد اللهﷺ جالسا مغضبا و قال يا با بصير جعله الله علويا بعد أن كان مجوسيا و قرشيا بعد أن كان فارسيا فصلوات الله على سلمان و إن لجعفر شأنا عند الله يطير مع الملائكة في الجنة أو كلام يشبهه (٦).

(١) النساء: ٦٥.

<sup>(</sup>٢) الحشر: ٧.

<sup>(</sup>٣) الاختصاص: ٢٢١ ـ ٢٢٢. (٤) الاختصاص: ٢٢٢ ـ ٢٢٣.

<sup>(</sup>٥) الاختصاصّ: ٣٤١.

هُوَ الْحَقُّ ﴾ يعنى أمير المؤمنين ﴿مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّنَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بِالْهُمْ ﴿ (١).

٦٧ کش: [رجال الکشي] جبرئيل بن أحمد عن الحسن بن خرزاد<sup>(۲)</sup> عن محمد بن على و على بن أسباط عن الحكم بن مسكين عن الحسين بن صهيب (٣) عن أبي جعفر على قال ذكر عنده سلمان الفارسي قال فقال أبو جعفر على مه لا تقولوا سلمان الفارسي و لكن قولوا سلمان المحمدي ذاك رجل منا أهل البيت<sup>(1)</sup>.

٦٨ - كش: [رجال الكشي] جبرئيل عن ابن خرزاد<sup>(٥)</sup> عن الحسن بن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن زرارة عن أبي جعفر الله قال كان على الله محدثا و كان سلمان محدثا(٦).

٦٩ كش: [رجال الكشي] محمد بن مسعود عن أحمد بن منصور عن أحمد بن الفضل عن محمد بن زياد عن حماد بن عثمان عن عبد الرحمن بن أعين قال سمعت أبا جعفر على يقول كان سلمان من المتوسمين (٧).

٧٠ كش: [رجال الكشي] طاهر بن عيسي الوراق عن جعفر بن أحمد السمرقندي عن على بن محمد بن شجاع عن أحمد بن حماد المروزي عنّ الصادقﷺ أنه قال في الخبر الذي روي فيه إن سلمان كان محدثًا قال إنه كان محدثًا عن إمامه لا عن ربه لأنه لا يحدث عن الله عز و جلَّ إلا الحجة (^^).

بيان: يحتمل هذا الخبر زائدا على ما ذكرناه في الخبر السابق أن يكون المراد بالمنفى تحديث الله تعالى من غير توسط ملك و يحتملان أيضا أن يكون الغرض نفي نوع من التحديث يخص الإمام و لا يوجد في غيره.

٧١ كش: [رجال الكشي] بهذا الإسناد عن ابن شجاع عن ابن يزيد عن ابن أبي عمير عن حزيمة بن ربيعة يرفعه قال خطب سلمان إلى عمر فرده ثم ندم فعاد إليه فقال إنما أردت أن أعلم ذهبت حمية الجاهلية من قلبك أم هي كما هي (١٩)

٧٢\_كش: [رجال الكشي] حمدويه بن نصير عن اليقطيني عن يونس بن عبد الرحمن و محمد بن سنان عن الحسين بن المختار عن أبي بصير عن أبي عبد الله ﷺ قال كان و الله على ﷺ محدثًا و كان سلمان محدثًا قلت اشرح لى قال يبعث الله إليه ملكا ينقر في أذنيه يقول كيت و كيت(١٠).

٧٣ - كش: [رجال الكشي] جبرئيل بن أحمد عن محمد بن عيسى عن حماد عن حريز عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفرقال قال لى تروى ما يروى الناس أن علياﷺ قال في سلمان أدرك علم الأول و علم الآخر قلت نعم قال فهل تدري ما عنى قال قلت يعنى علم بني إسرائيل و علم النبي ﷺ قال فقال ليس هكذا و لكن علم النبي ﷺ و علم علي ﷺ و أمر النبي ﷺ و أمر على صلوات الله عليهما(١٦٠).

٧٤-كش: [رجال الكشي] نصر بن الصباح عن إسحاق بن محمد البصري عن محمد بن عبد الله بن مهران عن محمد بن سنان عن الحسن بن منصور قال قلت للصادق الله أكان سلمان محدثا قال نعم قلت من يحدثه قال ملك كريم قلت فإذا كان سلمان كذا فصاحبه أي شيء هو قال أقبل على شأنك(١٢١).

٧٥ - ل: [الخصال] ابن الوليد عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن أبي عبد الله الرازي عن ابن أبي عثمان عن محمد بن حماد عن عبد العزيز القراطيسي قال قال لي أبو عبد اللهﷺ إن الإيمان عشر درجات بمنزلة الســلم يصعد منه مرقاة بعد مرقاة فلا يقولن صاحب الواحد لصاحب الاثنين لست على شيء حتى ينتهي إلى العاشرة و لا تسقط من هو دونك فيسقطك الذي هو فوقك فإذا رأيت من هو أسفل منك فارفعه إليك برفق و لا تحملن عليه ما لا يطيق فتكسره فإنه من كسر مؤمنا فعليه جبره و كان المقداد في الثامنة و أبو ذر في التاسعة و سلمان في العاشرة(١٣٣). ل: [الخصال] ابن الوليد عن الصفار عن الحسين بن معاوية عن محمد بن حماد مثله(١٤).

721

<sup>(</sup>۲) في «أ» والمصدر: الحسن بن خرزاذ.

<sup>(</sup>٤) اختيار معرفة الرجال: ٥٤ ج ١ ح٢٦.

<sup>(</sup>٦) اختيار معرفة الرجال: ٥٥ ج١ ح٢٧. (٨) اختيار معرفة الرجال: ٦٠ ـ ٦٢ ج١ ح ٣٤.

<sup>(</sup>١٠) اختيار معرفة الرجال: ٦٣ ـ ٦٤ ج آ ح٣٦. وفيه: ينقرني أذنه.

<sup>(</sup>١٢) اختيار معرفة الرجال: ٧٧ ج ١ ح ٤٤.

<sup>(</sup>١٤) الخصال: ٤٤٨ ب١٠ ح ٤٩.

<sup>(</sup>١) تفسير القمى ٢: ٢٧٧ والآية من سورة محمد: ٢.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: الحسن بن صهيب.

<sup>(</sup>٥) في «أ» والمصدر: خرزاذ.

<sup>(</sup>٧) اخْتيار معرفة الرجال: ٥٦ ج١ ح٢٨.

<sup>(</sup>٩) اختيار معرفة الرجال: ٦٢ ج١ ح ٣٥.

<sup>(</sup>١١) اختيار معرفة الرجال: ٦٤ ج١ ح٣٧. (١٣) الخصال: ٤٤٧ ــ ٤٤٨ ب١٠ ح٤٨.

٧٦-كش: إرجال الكشي] حمدويه و إبراهيم ابنا نصير عن محمد بن عثمان عن حنان بن سدير عن أبيه عن أبي جعفر أبي ألل المعتمد أبي الأسود و أبو ذر جعفر الناس أهل ردة بعد النبي التي الله الله ثلاثة فقلت و من الثلاثة (١) فقال المقداد بن الأسود و أبو ذر الغفاري و سلمان الفارسي ثم عرف الناس بعد يسير و قال هؤلاء الذين دارت عليهم الرحى و أبوا أن يبايعوا (١) حتى جاءوا بأمير المؤمنين في مكرها فبايع و ذلك قول الله عز و جل: ﴿وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتُ مِنْ قَبْلِهِ الرُسُلُ أَفَإِنْ مَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتُ مِنْ قَبْلِهِ الرُسُلُ أَفَإِنْ مَا مُحَمَّدٌ إِنَّا الله عَلَيْ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُمْ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُمُ الله عَلَيْكُولُولُ الله عَلَيْكُمُ الله عَلَيْكُولُولُ الله عَلَيْكُمُ الله عَلَيْكُمُ الله عَلَيْكُمُ الله عَلَيْكُمُ الله عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ الله

٧٧\_كش: [رجال الكشي] جبرئيل بن أحمد عن الحسن بن خرزاد عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن زرارة عن أبي جعفرعن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالبﷺ قال ضاقت الأرض بسبعة بهم يرزقون و بهم ينصرون و بهم يمطرون منهم سلمان الفارسي و المقداد و أبو ذر و عمار و حذيفة رحمة الله عليهم.

وكان على ﴿ يقول و أنا إمامهم و هم الذين صلوا على فاطمة ﴿ ٤٠).

٧٨-كش: [رجال الكشي] محمد بن مسعود عن علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر و جعفر بن محمد بن حكيم عن أبان بن عثمان عن الحارث النضري قال سمعت عبد الملك بن أعين يسأل أبا عبد الله ﷺ قال فلم يزل يسأله حتى قال له فهلك الناس إذا قال إي و الله يا ابن أعين هلك الناس أجمعون قلت من في المشرق و من في المغرب قال فقال إنها فتحت على الضلال إي و الله هلكوا إلا ثلاثة ثم لحق أبو ساسان و عمار و شتيرة و أبو عمرة فصار واسبعة (٥٠).

٩٧-كش: [رجال الكشي] علي بن محمد القتيبي عن جعفر بن محمد الرازي عن أبي الحسين عن عمرو بن عثمان عن رجل عن أبي الحسين عن عمرو بن عثمان عن رجل عن أبي حمزة قال سمعت أبا جعفر على يقول لما مروا بأمير المؤمنين على في (١٦) رقبته حبل إلى (١٧) زريـق ضرب أبو ذر بيده على الأخرى ثم قال ليت السيوف عادت (١٨) بأيدينا ثانية و قال مقداد لو شاء لدعا عليه ربه عز و جل و قال سلمان مولاى أعلم بما هو فيه (١٩).

بيان: لعل السائل توهم أن الجميع مضوا على الردة و لم يرجعوا فرد عليه و أخبر باللذين رجعا ع. ق س.

أقول: سيأتي في باب غصب الخلافة كثير من فضائل الثلاثة و أحوالهم.

٨١ - كش: [رجال الكشي] روى جعفر غلام عبد الله بن بكير عن عبد الله بن محمد بن نهيك عن النصيبي عن أبي عبد الله قال قال أمير المؤمنين في اسلمان اذهب إلى فاطمة في فقل لها تتحفك بتحفة من تحف (١١) الجنة فذهب إليها سلمان فإذا بين يديها ثلاث سلال فقال لها يا بنت رسول الله أتحفيني فقالت هذه ثلاث سلال جاءتني بها ثلاث وصائف فسألتهن عن أسمائهن فقالت واحدة أنا سلمى لسلمان و قالت الأخرى أنا ذرة لأبي ذر و قالت الأخرى أنا مقداد قال سلمان (١٣).

أقول: سيأتي هذا في خبر طويل أورده السيد في مهج الدعوات في باب فضائل فاطمة صلوات الله عليها و كتاب الدعاء.

٨٢ - كش: [رجال الكشي] جبرئيل بن أحمد عن محمد بن عيسى عن ابن أبي نجران عن صفوان الجمال عن أبي

```
(١) في «أ»: وما الثلاثة. (٢) في المصدر: أن يبايعوا لأبي بكر.
```

٣) اخْتيار معرفة الرجال: ٢٦ ـ ٢٧ ج ١ ح ١٢. والآية في ال عمران: ١٤٤. "

 <sup>(</sup>٤) اختيار معرفة الرجال: ٣٢ ـ ٣٤ ج ١ ح ١٣.
 (٥) اختيار معرفة الرجال ١٠ ٣٤ ـ ٣٥ ح ١٤.

<sup>(</sup>٦) في المصدر: وفي رقبته. (٨) في المصدر: ليت السيوف قد عادت. (٩) في المصدر: ليت السيوف قد عادت. (٩) اختيار معرفة الرجال: ٣٧ ـ ٣٨ ج ١ ح ١٦٠.

<sup>(</sup>A) في المصدر: ليت السيوف قد عادت. (٩) اختيار معرفة الرجال: ٣٧ ـ ٣٣ ح (١٠) أختيار معرفة الرجال: ٣٨ ج ١ ح ١٧. (١١) في المصدر: تتحفك من تحف.

<sup>(</sup>١٢) في المصدّر: أناً مقدودة لمقداد، ثم قبضت. (١٣) اخّتيار معرفة الرجال: ٣٩ ج ١ ح ١٩.

عبد الله ﷺ قال قال رسول اللهﷺ إن الله أمرني بحب أربعة قالوا و من هم يا رسول الله قال على بن أبي طالب ثم سكت ثم قال إن الله أمرني بحب أربعة قالوا و من هم يا رسول الله قال على بن أبي طالب و المقداد بن الأسود و أبو ذر الغفاري و سلمان الفارسي<sup>(١)</sup>.

٨٣ ختص: [الإختصاص] أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن سعد عن محمد بن الحسين عن محمد بن أسلم الجبلي عن البطائني عن أبي بصير عن أبي عبد الله ﷺ قال قال رسول الله ﷺ لسلمان يا سلمان لو عرض علمك على مقداد لكفر يا مقداد لو عرض صبرك على سلمان لكفر (٢).

٨٤\_كتاب صفين، لنصر بن مزاحم عن محمد بن مروان عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في قول الله عز و جل: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَ اللَّهُ رَؤُفٌ بِٱلْفِبادِ (٣٣) \* قال نزلت في رجل و هو صهيب بن سنان مولى عبد الله بن جذعان أخذه المشركون في رهط من المسلمين فيهم خير مولى القريش (٤) لبني الحضرمي و خباب بن الأرت مولى ثابت ابن أم أنمار و بلال مولى أبى بكر و عايش<sup>(٥)</sup> مولى حويطب بن عبد العزى و عمار بن ياسر و أبو عمار و سمية أم عمار فقتل أبو عمار و أم عمار و هما أول قتيلين قتلا من المسلمين و عذب الآخرون بعد ما خرج رسول اللهﷺ من مكة إلى المدينة فأرادوهم على الكفر فأما صهيب فكان شيخا كبيرا ذا متاع فقال على الكفر فأما صهيب فكان شيخا كبيرا ذا متاع فقال للمشركين هل لكم إلى خير فقالوا ما هو قال أنا شيخ كبير ضعيف لا يضركم منكم كنت أو من عدوكم و قد تكلمت بكلام أكره أن أنزل عنه فهل لكم أن تأخذوا مالي و تذروني و ديني ففعلوا فنزلت هذه الآية فلقيه أبو بكر حين دخل المدينة فقال ربح البيع يا صهيب أو قال و بيعك لا يخسر و قرأ عليه هذه الآية ففرح بها و أما بلال و خباب و عايش(١٦) و عمار و أصحابهم فعذبوا حتى قالوا بعض ما أراد المشركون ثم أرسلوا ففيهم نزلت هذه الآية: ﴿وَ الَّذِينَ هاجَرُوا فِي اللّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلِمُوا (٧) لَنَبَوّ تَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ لَأَجْرُ الآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٨٠).

٨٥ ـ و منه: عن أيوب بن خوط عن الحسن أن رسول الله ﷺ لما أخذ في بناء المسجد قال ابنوا لي عريشا كعريش موسى و جعل يناول اللبن و هو يقول اللهم لا خير<sup>(٩)</sup> إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار و المهاجرة و جـعل يتناول من عمار بن ياسر و يقول ويحك يا ابن سمية تقتلك الفئة الباغية(١٠).

## كيفية إسلام سلمان رضى الله عنه و مكارم أخلاقه و بعض مواعظه و سائر أحواله

باب ۱۱

١-لى: [الأمالي للصدوق] حمزة بن محمد العلوي عن على بن إبراهيم(١١١) عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ﷺ قال وقع بين سلمان الفارسي رحمه الله و بين رجل كلام و خصومة فقال له الرجل من أنت يا سلمان فقال سلمان أما أولى و أولك فنطفة قذرة و أما آخري و آخرك فجيفة منتنة فإذاكان يوم القيامة و وضعت الموازين فمن ثقل ميزانه فهو الكريم و من خف ميزانه فهو اللئيم(١٢).

٢\_ك: [إكمال الدين] أبي عن محمد العطار و أحمد بن إدريس معا عن ابن عيسي عن محمد بن علي بن مهزيار عن أبيه عمن ذكره عن موسى بن جعفر ﷺ قال قلت يا ابن رسول الله ألا تخبرنا كيف كان سبب إسلام سلمان الفارسي

<sup>(</sup>١) اختيار معرفة الرجال: ٤٦ ج١ ح٢١.

<sup>(</sup>٢) الاختصاص: ١١ ـ ١٢. (٣) البقرة: ٢٠٧. (٤) في المصدر: مولى قريش.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: عابس. في المواضع جميعا وهو الصحيح. (٦) في المصدر: عابس. في المواضع جميعا وهو الصحيح.

<sup>(</sup>٧) كذًّا في الأصل وهو تصَّعيف ظأهر، وفي المصحف الشريف: ظلموا. (٨)كتاب صّفين: ٣٢٤ ـ ٣٢٥. والآية في النحل: ٤١. (٩) في المصدر: اللهم أنه.

<sup>(</sup>۱۰) کتاب صفین: ۳۲٦.

<sup>(</sup>١١) في المصدر: علي بن ابراهيم عن أبيه. وهو الصحيح. (۱۲) أمالي الصدوق: ٤٨٨ ـ ٤٨٩ م ٦٩ ح٧. وفيه: ومن خفت ميزاته.

قال نعم حدثني أبي صلوات الله عليه أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه و آله و سلمان الفارسي و أبا ذر و جماعة من قريش كانوا مجتمعين عند قبر النبي ﷺ فقال أمير المؤمنين ﷺ لسلمان يا با عبد الله ألا تخبرناً بمبدإ أمرك فقال سلمان و الله يا أمير المؤمنين لو أن غيرك سألني ما أخبرته أناكنت رجلا من أهل شيراز من أبناء الدهاقين وكنت عزيزا على والدي فبينا أنا سائر مع أبي في عيد لهم إذا أنا بصومعة و إذا فيها رجل ينادي أشهد أن لا إله إلا الله و أن عيسى روح الله و أن محمدا حبيب الله فرصف حب محمد<sup>(۱)</sup> في لحمي و دمي فلم يهنئني طعام و لا ٣٥٦ شراب فقالت لي أمي يا بني ما لك اليوم لم تسجد لمطلع الشمس قال فكابرتها حتى سكتت فلما انصرفت إلى منزلي إذا أنا بكتاب مُعلقُ في<sup>(٢)</sup> السقف فقلت لأمى ما هذا الكتاب فقالت يا روزبه إن هذا الكتاب لما رجعنا من عيدنًا رأيناه معلقا فلا تقرب ذلك المكان فإنك إن قربته قتلك أبوك قال فجاهدتها حتى جن الليل و نام أبى و أمى فقمت و

أخذت الكتاب فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم هذا عهد من الله إلى آدم أنه خالق من صلبه نبيا يقال له محمد يأمر

بمكارم الأخلاق و ينهي عن عبادة الأوثان يا روزبه اثت وصي(٣) عيسي فآمن و اترك المجوسية. قال: فصعقت صعقة و زادني شدة قال فعلم أبي و أمي بذلك فأخذوني و جعلوني في بئر عميقة و قالوا لي إن رجعت و إلا قتلناك فقلت لهم أفعلوا بي ما شئتم حب محمّد لا يذهب من صدري قال سلمان و الله ماكنت أعرف العربية قبل قراءتي الكتاب و لقد فهمنّي الله العربية من ذلك اليوم قال فبقيت في البئر فجعلوا ينزلون إلى قرصا صغاراً (<sup>(٤)</sup> فلما طال أمري رفعت يدي إلى السماء فقلت يا رب إنك حببت محمداً و وصيه إلى فبحق وسيلتّه عجل فرجي و أرحني مما أنا فيه فأتاني آت عليه ثياب بيض<sup>(٥)</sup> قال قم يا روزبه فأخذ بيدي و أُتَّى بــى الصــومعة<sup>(٦)</sup> فأنشأت أقول أُشهد أن لا إله إلا الله و أن عيسى روح الله و أن محمدا حبيب الله فأشرف علي الديّراني فقال أنت روزبه فقلت نعم فقال اصعد فأصعدني إليه و خدمته حولين كاملين فلما حضرته الوفاة قال إني ميت فقلت له فعلى من تخلفنى فقال لا أعرف أحدا يقول بمقالتي إلا راهبا بأنطاكية فإذا لقيته فأقرئه مني السلام و أدفع إليه هذا اللوح و ناولني لوحا فلما مات غسلته و كفنته و دفنته.

و أخذت اللوح و صرت به(٧) إلى أنطاكية و أتيت الصومعة و أنشأت أقول أشهد أن لا إله إلا الله و أن عيسي روح الله و أن محمدا حبيب الله فأشرف علي الديراني فقال لي أنت روزبه فقلت نعم فقال اصعد فصعدت إليه فخدمته. حولين كاملين فلما حضرته الوفاة قال لي إني ميت فقلت على من تخلفني فقال لا أعرف أحدا يقول بمقالتي (٨) إلا راهبا بالإسكندرية فإذا أتيته فأقرئه منى السلام و ادفع إليه هذا اللوح فلما توفي غسلته وكفنته و دفنته و أخذت اللوح و أتيت الصومعة و أنشأت أقول أشهَّد أن لا إله إلاَّ الله و أن عيسَى روح اللَّه و أن محمدا حبيب الله فأشرف على الديراني فقال أنت روزبه فقلت نعم فقال اصعد فصعدت إليه و خدمته حولين كاملين فلما حضرته الوفاة قال لى إني ميت قلت على من تخلفني فقال لا أعرف أحدا يقول بمقالتي<sup>(٩)</sup> في الدنيا و إن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب قد حانت ولادته فإذا أتيته فأقرئه مني السلام و ادفع إليه هذا اللوح فلما تُوفي غسلته وكفنته و دفنته و أخذت اللوح.

و خرجت فصحبت قوما فقلت لهم يا قوم اكفونى الطعام و الشراب أكفكم الخدمة قالوا نعم قال فلما أرادوا أن يأكلوا شدوا على شاة فقتلوها بالضرب ثم جعلوا بعضها كبابا و بعضها شواء فامتنعت من الأكل فقالواكل فقلت إنى غلام ديرانى و إن الديرانيين لا يأكلون اللحم فضربوني و كادوا يقتلونني فقال بعضهم أمسكوا عنه حتى يـأتيكم شراب(١٠) فإنه(١١) لا يشرب فلما أتوا بالشراب قالوا اشرب فقلت إنى غلام ديراني و إن الديرانيين لا يشربون الخمر فشدوا علي و أرادوا قتلي فقلت لهم يا قوم لا تضربوني و لا تقتلوني فإني أقر لكم بالعبودية فأقررت لواحد منهم و أخرجني و باعني بثلاثمائة درهم من رجل يهودي قال فسألني عن قصتي فأخبرته و قلت ليس لي ذنب إلا أن(١٢)

(٥) فيَّ نسخة و«أ»: بياضُّ.

(٧) فيّ المصدر: وسرت به.

<sup>(</sup>٢) في نسخة: معلَّق من السقف.(٤) في المصدر: أقراصاً صغاراً. (١) في المصدر: فرسخ وصف محمد. (٣) في نسخة: أنت وصيّ.

<sup>(</sup>٦) فيّ المصدر: وأتىٰ بي إلى الصومعة.

<sup>(</sup>٨) في المصدر: بمقالتي هذه.

<sup>(</sup>١٠) قي المصدر: شرابكم. (١٢) في المصدر: إلاَّ أني. أ

<sup>(</sup>٩) في المصدر: بمقالتي هذه. (١١) فَى المصدّر: يأتيكُم شرابكم. وفي «أ»: يأتيكم شراب، فإنّه.

أحببت محمدا و وصيه فقال اليهودى و إنى لأبغضك و أبغض محمدا ثم أخرجنى إلى خارج داره و إذا رمل كثير على بابه: فقال و الله يا روزبه لئن أصبحت و لم تنقل هذا الرمل كله من هذا الموضع لأُقتلنك قال فجعلت أحمل طول ليلي<sup>(١)</sup>.

فلما أجهدني التعب رفعت يدى إلى السماء فقلت يا رب إنك حببت محمدا و وصيه إلى فبحق وسيلته عجل فرجي و أرحني مما أنا فيه فبعث الله عز و جل ريحا قلعت(٢) ذلك الرمل من مكانه إلى المكان الذي قال اليهودي فلما أُصبح نظرٌ إلى الرمل قد نقل كله فقال يا روزبه أنت ساحر و أنا لا أعلم فلأخرجنك من هذه القرية لئلا تهلكها قال فأخرجني و باعني من امرأة سليمية (٣) فأحبتني حبا شديدا(٤) وكان لها حائط فقالت هذا الحائط لك كل منه ما شئت و هبُّ و تصدق قال فبقيت في ذلك الحائط ما شاء الله فبينما أنا ذات يوم في الحائط إذا أنا بسبعة رهط قد أقبلوا تظلهم غمامة فقلت فى نفسى و الله ما هؤلاء كلهم أنبياء و إن فيهم نبيا قال فأقبلوا حتى دخلوا الحــائط و الغمامة تسير معهم فلما دخلوا إذا فيهم رسول اللهﷺ و أمير المؤمنين و أبو ذر و المقداد و عقيل بن أبي طالب و حمزة بن عبد المطلب و زيد بن حارثة فدخلوا الحائط فجعلوا يتناولون من حشف النخل و رسول الله ﷺ يقول لهم كلوا الحشف و لا تفسدوا على القوم شيئا فدخلت على مولاتي فقلت لها يا مولاتي هبي لي طبقا من رطب فقالت لك ستة أطباق قال فجئت فحملت طبقا من رطب فقلت في نفسي إن كان فيهم نبي فإنه لا يأكل الصدقة و يأكل الهدية فوضعته بين يديه فقلت هذه صدقة فقال رسول اللهﷺ كلوا و أمسك رسول اللهﷺ و أمير المؤمنين و عقيل بن أبي طالب.و حمزة بن عبد المطلب و قال لزيد مد يدك و كل فأكلوا و قلت في نفسي هذه علامة فدخلت إلى مولاتي فقلت لها: هبي<sup>(٥)</sup> طبقا آخر فقالت لك ستة أطباق قال جئت فحملت طبقا من رطب فوضعته بين يديه فقلت هذه هدية فمد يده قال بسم الله كلوا فمد القوم جميعا أيديهم و أكلوا فقلت في نفسي هذه أيضا علامة.

قال: فبينا أنا أدور خلفه إذ حانت من النبي ﷺ التفاتة فقال يا روزبه تطلب خاتم النبوة فقلت نعم فكشف(٦) عن كتفيه فإذا أنا بخاتم النبوة معجون بين كتفيه عليه شعرات ﴿ قَالَ فَسَقَطَتَ عَلَى قَدَمَ رَسُولَ الله ﴿ وَأَبُلُهَا فَقَالَ لَى يا روزبه ادخل على هذه المرأة و قل لها يقول لك محمد بن عبد الله تبيعينا هذا الغلام فدخلت فقلت لها يا مولاتى بي ان محمد بن عبد الله يقول لك تبيعينا هذا الغلام فقالت قل له لا أبيعكه إلا بأربعمائة نخلة مائتي نخلة منها صفراء و مائتي نخلة منها حمراء قال فجئت إلى النبي ﷺ فأخبرته فقال ما أهون ما سألت ثم قال قم يا علَّى فاجمع هذا النوى كله فأخذه و غرسه قال اسقه فسقاه أمير المؤمنين ﷺ فما بلغ آخره حتى خرج النخل و لحق بعضه بعضا فقال لى ادخل إليها و قل لها يقول لك محمد بن عبد الله خذي شيئك و ادفعي إلينا شيئنا قال فدخلت عليها و قلت ذلك(٧) فخرجت و نظرت إلى النخل فقالت و الله لا أبيعكه إلا بأربعمائة نخلة كلها صفراء.

قال: فهبط جبرئيل على النحل على النخل فصار كله أصفر قال ثم قال لى قل لها إن محمدا يقول لك خذى شيئك و ادفعي إلينا شيئنا فقلت لها<sup>(٨)</sup> فقالت و الله لنخلة من هذه أحب إلى من محمد و منك فقلت لهــا و اللــه ليوم(٩) مع محمد أحب إلى منك و من كل شيء أنت فيه فأعتقني رسول الله ﷺ و سماني سلمان.

قال الصدوق رحمه الله: كان اسم سلمان روزبه بن جشبوذان (۱۰) و ما سجد قط لمطلع الشمس و إنماكان يسجد لله عز و جل و كانت القبلة التي أمر بالصلاة إليها شرقية و كان أبواه يظنان أنه إنما يسجد لمطلع الشمس كهيئتهم و كان سلمان وصى وصى عيسيّ في أداء ما حمل إلى من انتهت إليه الوصية من المعصومين و هو أبي ﷺ و قد ذكر قوم أن أبي هو أبو طالب و إنما اشتبه الأمر به لأن أمير المؤمنين ﷺ سئل عن آخر أوصياء عيسي،ﷺ فقال أبي فصحفه الناس فقالوا أبي و يقال له بردة أيضا(١١).

## **بيان:** روي في ضه أيضا خبر سلمان مرسلا إلى آخره (١٣).

<sup>(</sup>١) في المصدر: طول ليلتي (٢) في المصدر: فقلعت.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: من امرأة سُلمية.

<sup>(</sup>٥) فيّ المصدر: فقلت لها هبي لي. (٦) في «أ»: نعم فكشفت.

<sup>(</sup>٧) فيُّ المصدر: وقلت ذُلك لَهَا. (٩) في المصدر: ليوم واحد.

<sup>(</sup>١١) تُحال الدين وتعام النعمة: ١٦١ \_ ١٦٥ ب٩ ح ٢١.

<sup>(</sup>٤) في نسخة: حبّاً كثيراً

<sup>(</sup>٨) في المصدر: فقلت لها ذلك.

<sup>(</sup>١٠) قَى المصدر: خشبوذان، وهو الأوفق مع الأسماء الفارسية. (١٢) روضة الواعظين: ٣٠٤ بالمعنى.

و قال الجوهري: رصفت الحجارة في البناء أرصفها رصفا إذا ضممت بعضها إلى بعض (١١).

٢- ل: [الخصال] أبي عن محمد العطار عن الأشعري عن اللؤلؤي عن إسحاق الضحاك عن منذر الجوان عن أبي عبد الله الله الله الله عليه عليه عليه عجبت بست ثلاث أضعكتني و ثلاث أبكتني فأما الذي(٢١) أبكـتنيّ ففراق الأحبة محمد و حزبه و هول المطلع و الوقوف بين يدي الله عز و جُل و أما التي أُضْحكتني فطّالب الدنيا و الموت يطلبه و غافل و ليس بمغفول عنه و ضاحك ملء فيه لا يدري أرضى لله<sup>(٣)</sup> أم سخط<sup>(٤)</sup>.

سن: [المحاسن] أبى رفعه إلى سلمان رضى الله عنه (٥).

٣-ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] المفيد عن الجعابي عن ابن عقدة عن أحمد بن سلمة عن إبراهيم بن محمد عن الحسن بن حذيفة عن أبي عبد الله الله الله عنه قال مرض رجل من أصحاب سلمان رحمه الله فافتقده فقال أين صاحبكم قالوا مريض قال امشوا بنا نعوده فقاموا معه فلما دخلوا عليه فإذا هو يجود بنفسه فقال سلمان يا ملك الموت ارفق بولى الله فقال ملك الموت بكلام يسمعه من حضر يا با عبد الله إني أرفق بالمؤمنين و لو ظهرت لأحد لظهرت لك<sup>(٦)</sup>.

٤ـج: [الإحتجاج] احتجاج سلمان الفارسي رضوان الله عليه على عمر بن الخطاب في جواب كتاب كتبه إليه كان حين هو عامله على المدائن بعد حذيفة بن اليمان بِشم اللهِ الرَّحْمٰن الرَّحِيم من سلمان مولَّى رسول الله ﷺ إلى عمر بن الخطاب أما بعد فإنه قد أتاني منك كتاب يا عمرَ تؤنبني فيه و تعيرَنى و تذكر فيه أنك بعثتني أميرا على أهل المدائن و أمرتني أن أقص أثر حذّيفة و أستقِصي أيام أعماله و سيره ثم أعلمك ٍ قبيحها و حسنِها و قد نهاني الله عن ذلك يا عمر في مُحكم كتابه حيث قال: ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُواكَثِيراً مِنَ الظِّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظِّنِّ إِنْهُ وَلَا تَجَشَّسُوا وَ لَا يَغْنَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِ هْتَمُوهُ وَ اتَقُوا اللَّهَ<sup>(١٧)</sup>﴾ و ما كنت لأعصى الله فى أثر جنيفة و أطيعك و أما ما ذكرت أنى أقبلت على سف الخوص وَ أكل الشعير فما هما مما يعير به مؤمن و يونب عليه و الله عليه و ايم الله يا عمر لأكل الشعير و سفّ الخوص و الاستغناء به عن ريع(<sup>(/)</sup> المطعم و المشرب و عن غصب مؤمن و ادعاء ما ليس لي بحق أفضل و أحب إلى الله عز و جل و أقرب للتقوى و لقد رأيت رسول الله ﷺ إذا أصاب الشعير أكله و فرح به و ّلم يسخط و أما ما ذكرت من عطائى<sup>(٩)</sup> فإنى قدمته ليوم فاقتى و حاجتى و رب العزة يا عمر ما أبالى إذا جاز طعامي لهواتي و ساغ<sup>(١٠)</sup> لي في حلقي ألباب البر<sup>(١١)</sup> و مخ المعزكان أو خشّارة الشعير.

و أما قُولك إني أضعفت سلطان الله و أوهنته (١٢) و أذللت نفسى و امتهنتها حتى جهل أهل المدائــن إمــارـتي فاتخذوني جسرا يمشون فوقي و يحملون على ثقل حمولتهم و زعمت أن ذلك مما يوهن سلطان الله و يذله فاعلم أنّ التذلل في طاعة الله أحب إلى من التعزز في معصية الله و قد علمت أن رسول اللهﷺ يتألف الناس و يتقرب منهم و يتقربون منه في نبوته و سُلطانه حتى كان<sup>ّ(١٣)</sup> بعضهم في الدنو منهم و قدكان يأكل الجشب و يلبس للخشن وكان الناس عنده قرشيهم و عربيهم و أبيضهم و أسودهم سواء في الدين فأشهد أني سمعته يقول من ولي سبعة مسن المسلمين بعدي ثم لم يعدل فيهم لقى الله و هو عليه غضبان فليتنى يا عمر أسلم من إمارة المدائن مع ما ذكرت أنى ذللت نفسي و امتهنتها فكيف يا عمر حالٍ من ولي الأمة بعد رسول اللهﷺ و إني سمعت الله يقول: ﴿تِلْكَ الدَّارُ الآخِرَةُ نَجْعَلُهٰا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَ لَا فَسْاداً وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (١٤)﴾ اعلم أني لم أتوجه أسوسهم و أقيم حدود الله فيهم إلا بإرشاد دليل عالم فنهجت فيهم بنهجه و سرت فيهم بسيرته و اعلم أن الله تبارك و تعالى لو أراد بية الأمة خيرا و أراد بهم رشدا لولى عليهم أفضلهم و أعلمهم و لوكانت هذه الأمة من الله خائفين و لقول نبيها متبعين و بالحق عالمين<sup>(١٥)</sup> ما سموك أمير المؤمنين فاقض ما أنت قاض فإنما<sup>(١٦)</sup> تقضى هذه الحياة الدنيا و لا تغتر

<sup>(</sup>٢) في المصدر: التي. (١) الصحاح: ١٣٦٥.

<sup>(</sup>٤) الخصال: ٣٢٦ ب ٦٧٠.

<sup>(</sup>٦) أمالي الطوسي: ١٢٨ ج٥.

<sup>(</sup>٨) في المصدر: عن رفيع. (١٠) في المصدر: وانساغ.

<sup>(</sup>١٢) فيّ المصدر: إنى ضَّقَفت سلطان الله ووهّنتهُ.

<sup>(</sup>١٤) سورة القصص: ٨٣٠ (١٦) في المصدر: إنَّما.

<sup>(</sup>٥) المحاسن: ٤ «القرائن» ب٣ ح٦.

<sup>(</sup>٣) في «أ»ً: أرضىٰ الله.

<sup>(</sup>٧) سورة الحجرات: ١٢.

<sup>(</sup>٩) في المصدر: إعطائي.

<sup>(</sup>١١) أَلبِرُّ بالضم: القمح. «مجمع البحرين ٣: ٢١٩».

<sup>(</sup>١٣) في المصدر: حتى كأنه.

<sup>(</sup>١٥) في المصدر: عاملين.

بطول عفو الله و تمديده لك من تعجيل عقوبته و اعلم أنه ستدركك عواقب ظلمك في دنياك و أخراك<sup>(١)</sup> و سوف تسأل عما قدمت و أخر<sup>ت(٢)</sup>.

بيان: سففت الخوص نسجته و الخوص بالضم ورق النخل و الربع الزيادة و النسماء و اللهوات اللحمات في سقف أقصى الفم و ساغ الشراب سهل مدخله في الحلق و الخشارة بالضم ما يبقى على المائدة مما لا خير فيه و كذلك الردي من كل شيء و ما لا لب له من الشعير و يقال طعام جشب أي غليظ و يقال هو الذي لا أدم معه.

0\_ ص: [قصص الأنبياء ﴿ ] الصدوق عن عبد الله بن حامد عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن عبد الجبار عن يونس عن ابن إسحاق عن عاصم بن عمرو بن قتادة عن محمود بن أسد عن ابن عباس عن سلمان الفارسي رحمه الله قال كنت رجلا من أهل أصفهان من قرية يقال لها جي و كان أبي دهقان أرضه و كان يحبني حبا شديدا يحبسني في الله عنت التحبس الجارية و كنت صبيا لا أعلم من أمر الناس إلا ما أرى من المجوسية حتى أن أبي بنى بنيانا و كان له ضيعة فقال يا بني شغلني من اطلاع الضيعة ما ترى فانطلق إليها و مرهم بكذا و كذا و لا تحبس عني فخرجت أريد الضيعة فمررت بكنيسة النصارى فسمعت أصواتهم فقلت ما هذا قالوا هؤلاء النصارى يصلون فدخلت أنظر فأعجبني ما رأيت من حالهم فو الله ما زلت جالسا عندهم حتى غربت الشمس و بعث أبي في طلبي في كل وجه حتى جئته حين أمسيت و لم أذهب إلى ضيعته فقال أبي أين كنت قلت مررت بالنصارى فأعجبني صلاتهم و دعارهم فقال أي بني إن دين آبائك خير من دينهم فقلت لا و الله ما هذا بخير من دينهم هؤلاء قوم يعبدون الله و يدعونه و يصلون له و أنت إنما تعبد نارا أوقدتها بيدك إذا تركتها ماتت فجعل في رجلي حديدا و حبسني في بيت عنده.

فبعثت إلى النصارى فقلت: أين أصل هذا الدين قالوا بالشام قلت إذا قدم عليكم من هناك ناس فأذنوني قالوا نغعل فبعثوا بعد أنه قدم تجار فبعثت إذا قضوا حواثجهم و أرادوا الخروج فأذنوني به قالوا نفعل ثم بعثوا إلى بذلك فطرحت الحديد من رجلي و انطلقت معهم فلما قدمت الشام قلت من أفضل هذا الدين قالوا الأسقف صاحب الكنيسة فجئت فقلت إني أحببت أن أكون معك و أتعلم منك الخير قال فكن معي فكنت معه و كان رجل سوء يأمرهم بالصدقة فإذا جمعوها اكتنزها و لم يعطها المساكين منها و لا بعضها فلم يلبث أن مات فلما جاءوا أن يدفنوه قلت هذا رجل سوء و نبهتهم على كنزه فأخرجوا سبع قلال(٢) معلوة ذهبا فصلبوه على خشبة و رموه بالحجارة و جاءوا برجل آخر فجعلوه مكانه فلا و الله يا ابن عباس ما رأيت رجلا قط أفضل منه و أزهد في الدنيا و أشد اجتهادا منه فلم أزل معه حتى حضرته الوفاة و كنت أحبه فقلت يا فلان قد حضرك ما ترى من أمر الله فإلى من توصي بي قال أي بني ما أعلم إلا رجلا بالموصل فأته فإنك ستجده على مثل حالى.

فلما مات و غيب لحقت بالموصل فأتيته فوجدته على مثل حاله من الاجتهاد و الزهادة فقلت له إن فلانا أوصى بي إليك فقال يا بني كن معي فأقمت عنده حتى حضرته الوفاة قلت إلى من توصي بي قال الآن يا بني لا أعلم إلا رجلا بنصيبين فالحق به فلما دفناه لحقت به فقلت له إن فلانا أوصى بي إليك فقال يا بني أقم فأقمت عنده فوجدته على مثل حالهم حتى حضرته الوفاة فقلت إلى من توصي بي قال ما أعلم إلا رجلا بعمورية من أرض الروم فأته فإنك ستجده على مثل ما كنا عليه فلما واريته خرجت إلى العمورية فأقمت عنده فوجدته على مثل حالهم و اكتسبت فايمة و بقرات إلى أن حضرته الوفاة فقلت إلى من توصي بي قال لا أعلم أحدا على مثل ما كنا عليه و لكن قد أظلك زمان نبي يبعث من الحرم مهاجره بين حرتين إلى أرض ذات سبخة ذات نخل و إن فيه علامات لا تخفى بين كنفيه خاتم النبوة يأكل الهدية و لا يأكل الصدقة فإن استطعت أن تمضى إلى تلك البلاد فافعل.

قال: فلما واريناه أقمت حتى مر رجال من تجار العرب من كلب فقلت لهم تحملوني معكم حتى تقدموني أرض العرب و أعطيكم غنيمتي هذه و بقراتي قالوا نعم فأعطيتهم إياها و حملوني حتى إذا جاءوا بي وادي القرى ظلموني و باعونى عبدا من رجل يهودي فو الله لقد رأيت النخل و طمعت أن تكون البلد الذي نعت لى فيه صاحبى حتى قدم

فره العظيمة وجمعها فلل وفلال. «لسان العرب ١١: ٣٨٨».

<sup>(</sup>١) في المصدر: في دنياك وآخرتك. (٣) القَلَّة: الحب العظيم، وقيل الجرة العظيمة وجمعها قلل وقلال. «لسان العرب ١١: ٨٣٨».

رجل من بني قريظة من يهود وادي القرى فابتاعني من صاحبي الذي كنت عنده فخرج حتى قدم بي المدينة فو الله ما هو إلا أن رأيتها و عرفت نعتها فأقمت مع صاحبي و بعث الله رسوله بمكة لا يذكر لي شيء من أمره مع ما أنا فيه من الرق حتى قدم رسول الله المحلطة المحادي في نخل له فو الله إني لكذلك إذ جاء (۱) ابن عم له فقال من الرق حتى قدم رسول الله إنهم لفي قباء و أنا أعمل لصاحبي في نخل له فو الله إنهي لكذلك إذ جاء (۱) ابن عم له فقال الله بني قيلة (۱) و الله إنهم لفي قباء يجتمعون على رجل جاء من مكة يزعمون أنه نبي فو الله ما هو إلا قد سمعتها فأخذتني الرعدة حتى ظننت الأسقطن على صاحبي و زلت أقول ما هذا الخبر ما هو فرفع مولاي يده فكمني فقال ما لك و لهذا أقبل على عملك فلما أمسيت و كان عندي شيء من الصدقة فها هو ذا فكل منه الله الله الله المحلفة فقال الأصحابه كلوا و لم يأكل فقلت في نفسي هذه خصلة (۱) مما وصف لي صاحبي ثم رجعت و تحول رسول الله الله الله الله المحلفة فأكل رسول الله الله الله المحلفة فأكل رسول الله الله قات بالصدقة فأكل رسول الله الله قات عاتان خلتان.

ثم جنت رسول الله و هو يتبع جنازة و عليه شعلتان و هو في أصحابه فاستدرت به (أ) لأنظر إلى الخاتم في ظهره فلما رآني رسول الله و استدبرته عرف أني استثبت شيئا قد وصف لي فرفع رداءه عن ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه كما وصف لي صاحبي فأكببت عليه أقبله و أبكي فقال تحول يا سلمان هنا(٥) فتحولت و جلست بين يديه و أحب(٢) أن يسمع أصحابه حديثي عنه فحدثته يا ابن عباس كما حدثتك فلما فرغت قال رسول الله و كاتب يا سلمان فكاتبت صاحبي على ثلاثمائة نخلة أحييها له و أربعين أوقية فأعانني أصحاب رسول الله و بالنخلة ثلاثين ودية و عشرين ودية كل رجل على قدر ما عنده فقال لي رسول الله المناقي أنا أضعها بيدي فحفرت لها حيث توضع ثم جنت رسول الله و قلت قد فرغت منها فخرج معي حتى جاءها فكنا نحمل إليه الودي فيضعه بيده فيسوي عليها فو الذي بعثه بالحق نبيا ما مات منها ودية واحدة و بقيت علي الدراهم فأتاه رجل من بعض المغازي (٢) بمثل البيضة من الذهب فقال رسول الله المناقي أين الفارسي المكاتب المسلم فدعيت له فقال خذ هذه يا سلمان فأدها مما عليك فقلت يا رسول الله أين تقع هذه مما علي فقال إن الله عز و جل سيوفي بها عنك فو الذي نفس سلمان بيده لوزنت لهم منها أربعين أوقية فأديتها إليهم و عتق سلمان قال و كان الرق قد حبسني حتى فاتني مع رسول الله الله و أحد ثم عتقت فشهدت الخندق و لم يفتني معه مشهد.

و في رواية عن سلمان رضي الله عنه أن صاحب عمورية لما حضرته الوفاة قال اثت غيضتين من أرض الشام فإن رجلا بخرج من إحداهما إلى الأخرى في كل سنة ليلة يعترضه ذوو الأسقام فلا يدعو لأحد مرض إلا شفي فاسأله من الدين الذي تسألني عنه عن الحنيفية دين إبراهيم الخرجت حتى أقمت بها سنة حتى خرج تلك الليلة من إحدى الغيضتين إلى الأخرى و كان فيها حتى ما بقي إلا منكبيه فأخذت به فقلت رحمك الله الحنيفية دين إبراهيم فقال إنك تسأل عن شيء ما سأل عنه الناس اليوم قد أظلك نبي يخرج عند هذا البيت بهذا الحرم يبعث بذلك الدين فقال الراوى يا سلمان لئن كان كذلك لقد رأيت عيسى ابن مريم صلوات الله عليه (٨).

بيان: لكمه كنصره ضربه بجمع كفه و الودية الصغيرة من النخل و الغيضة مغيض ماء يجتمع فينبت فيه الشجر وكان فيها أي في الفيضة الأخرى أي لحقته حين وضع رجله في الغيضة الثانية و أراد أن يدخلها و لم يبق خارجا منها إلا منكبه لقد رأيت عيسى أي مثله.

٦- يج: الاخرائج و الجرائح] روي أنه لما وافى رسول اللهﷺ المدينة مهاجرا نزل بقبا قال لا أدخل المدينة حتى يلحق بي علي وكان سلمان كثير السؤال عن رسول اللهﷺ وكان قد اشتراه بعض اليهود وكان يخدم نخلا لصاحبه

<sup>(</sup>١) في المصدر: إذ قد جاء. (٢) المرادكما تقدم: أن بني قيلة هم الأوس والخزرج.

<sup>(</sup>٣) في نسخة: هذه خلة. (٤)

<sup>(</sup>٥) فِي «أ»: يا سلمان هذا.

<sup>(</sup>٢) أيّ أحب النبي أن يسمع أصحابه ما أحدث عنه، أي عن أحواله وما سمعت من الرهابنة فيه. (٧) في «أ»: بعض المعادن.

فلما وافیﷺ قبا<sup>(۱)</sup> و کان سلمان قد عرف بعض أحواله من بعض أصحاب عيسى و غيره فحمل طبقا من تــمر و جاءهم به فقال سمعنا أنكم غرباء وافيتم إلى هذا الموضع فحملنا هذا إليكم من صدقتنا<sup>(٢)</sup> فكـلوه فـقال رسـول اللمﷺ سموا وكلوا و لم يأكل هو منه شيئا و سلمان واقف ينظر فأخذ الطبق و انصرف و هو يقول هذه واحدة بالفارسية ثم جعل في الطبق تمرا آخر و حمله فوضعه بين يدى رسول الله عليه فقال رأيتك لم تأكل من تمر الصدقة

و هذه هدية (٣) فمد يّده ﷺ و أكل و قال لأصحابه كلوا باسم الله فأخذ سلمان الطبق و يقول هذان اثنان ثم دار خلف سول الله ﷺ فعلم ﷺ مراده منه فأرخى رداءه عن كتفيه فرأى سلمان الشامة فوقع عليها فقبلها و قال أشهد أن لا إله إلا الله و أنك رسول الله ثم قال إني عبد ليهودي فما تأمرني قال اذهب فكاتبه على شيء ندفعه إليه فصار سلمان إلى اليهودي فقال إني أسلمت و اتبعت هذا النبي على دينه و لا تنتفع بي فكاتبني على شيء أدفعه إليك و أملك نفسى فقال اليهودي أكاتبك على أن تغرس لي خمسمائة نخلة و تخدمها حتى تحمل ثم تسلمها إلى و على أربعين أوقية ذهبا جيدا و انصرف إلى رسول اللهﷺ فأخبره بذلك قالﷺ اذهب<sup>(1)</sup> فكاتبه على ذلك فمضى سلمان و كاتبه على ذلك و قدر اليهودي أن هذه شيء لا يكون إلا بعد سنين و انصرف سلمان بالكتاب إلى رسول الله ﴿ يُ

و في رواية الحشوية بخمسمائة فسيلة.

فقال اذهب فأتنى بخمسمائة نواة.

فجاء سلمان بخمسمائة نواة فقال سلمها إلى على ثم قال لسلمان اذهب بنا إلى الأرض التي طلب النخل فيها فذهبوا إليها فكان رسول الله رضي الله المسترفي الأرض بإصبعه ثم يقول لعلى ضع في الثقب نواة (١٦) ثم يرد التراب عليها و يفتح رسول الله أصابعه فينفجر الماء من بينها فيسقى ذلك الموضع ثم يصير الى موضع ثان(٧) فيفعل بهاكذلك فإذا فرغ من الثانية تكون الأولى قد نبتت ثم يصير إلى موضع الثالثة فإذا فرغ منها تكون الأولى قد حملت ثم يصير إلى موضع الرابعة و قد نبتت الثالثة و حملت الثانية و هكذا حتى فرغ من غرس الخمسمائة و قد حملت كلها فنظر اليهودي و قال صدقت قريش إن محمدا ساحر و قال قد قبضت منك النخل فأين الذهب فتناول رسول الله ﷺ حجراكان بين يديه فصار ذهبا أجود ما يكون فقال اليهودي ما رأيت ذهبا قط مثله و قدره مثل تقدير عشرة أواقى ٣٦٨ ورضعه في الكفة فرجع فزاد عشرا فرجع حتى صار أربعين أوقية لا تزيد و لا تنقص قال سـلمـان فــانصـرفت إلى رسول الله ﷺ فلزمت خدمته و أنا حر(٨).

٧\_يج: [الخرائج و الجرائح] روى أن عليا ﷺ دخل المسجد بالمدينة غداة يوم قال رأيت في النوم رسول الله ﷺ و قال لى إن سلمان توفى و وصانى بغسله و تكفينه و الصلاة عليه و دفنه و ها أنا خارج إلى المدائن لذلك فقال عمر خذ الكفن من بيت المال فقال علىﷺ ذلك مكفي مفروغ منه فخرج و الناس معه إلى ظاهر المدينة تــم خــرج و انصرف الناس فلماكان قبل ظهيرة رجع و قال دفنته و أكثر الناس لم يصدقوا حتىكان بعد مدة وصل من المدائن مكتوب أن سلمان توفي في يوم كذا و دخل علينا أعرابي فغسله وكفنه و صلى عليه و دفنه ثم انصرف فتعجب الناس كلهم<sup>(٩)</sup>.

٨-قب: [المناقب لابن شهرآشوب]كتب رسول الله الله المنافق عهدا لحي سلمان بكازرون هذا كتاب من محمد بن عبد الله رسول الله سأله الفارسي سلمان وصية بأخيه مهاد بن فروخ بن مهيار و أقاربه و أهل بيته و عقبه من بعده ما تناسلوا من أسلم منهم و أقام على دينه سلام الله أحمد الله إليكم إن الله تعالى أمرني أن أقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له أقولها و آمر الناس بها و الأمر كله لله خلقهم و أماتهم و هو ينشرهم وَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ.

ثم ذكر فيه من احترام سلمان إلى أن قال:

و قد رفعت عنهم جز الناصية و الجزية و الخمس و العشر و سائر المؤن و الكلف فإن سألوكم فأعطوهم و إن استغاثوا بكم فأغيثوهم و إن استجاروا بكم فأجيروهم و إن أساءوا فاغفروا لهم و إن أسيء إليهم فامنعوا عنهم و

<sup>(</sup>٢) في المصدر: من صدقاتنا.

<sup>(</sup>٤) في نسخة: قال ﴿ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>٦) في «أ»: ضع نواة الثقب. وهو الصحيح.

<sup>(</sup>٩) الخرائج والجرائح: ٥٦٢ ح ٢٠ بأدنى فارق.

<sup>(</sup>١) في المصدر: فلما وافي النبي ﷺ قبا.

 <sup>(</sup>٣) في نسخة: فحملت هذه هدية.
 (٥) في «أ»: فكان رسول الله وَاللَّيْنَةِ ينقب.

<sup>(</sup>٧) في العصدر: إلى مُوضع الثانية. وفي نسخة: إلى موضع الثاني. (٨) الخرائج والجرائح: ١٥٠ - ١٥٢ مأدني فارق.

ليعطوا من بيت مال المسلمين في كل سنة مائتي حلة و من الأواقي مائة فقد استحق سلمان ذلك من رسول الله ثم دعا لمن عمل به و دعا على من أُذاهم و كتب علي بن أبي طالب و الكتاب إلى اليوم في أيديهم و يعمل القوم برسم النبي ﷺ فلو لا ثقته بأن دينه يطبق الأرض لكان كتبة هذا السجل مستحيلًا(١).

· ٩- م: [تفسير الإمامﷺ ] قال أبو محمد العسكريﷺ إن سلمان الفارسي رحمة الله عليه مر بقوم مــن اليــهود فسألوه أن يجلس إليهم و يحدثهم بما سمع من محمد في يومه هذا فجلس إليهم لحرصه على إسلامهم فقال سمعت محمدا ﷺ يقول إن الله عز و جل يقول يا عبادي أو ليس من له إليكم حوائج كبار لا تجودون بها إلا أن يتحمل عليكم(٢) بأحب الخلق إليكم تقضونها كرامة لشفيعهم(٣) ألا فاعلموا أن أكرم الخلق على و أفضلهم لدى محمد و أخوه على و من بعدى من الأثمة الذين هم الوسائل إلى ألا فليدعني من همته حاجة <sup>(٤)</sup> يُريد نفعها أو دهته داهية يريد كشف (٥) ضررها بمحمد و آله الأفضلين الطبيين الطاهرين أقضها له أحسن ما يقضيها ممن تستشفعون إليه بـأعز الخلق عليه فقالوا لسلمان و هم يسخرون و يستهزءون به يا با عبد الله ما بالك لا تقترح على الله و تتوسل بهم أن يجعلك أغنى أهل المدينة فقال سلمان قد دعوت الله بهم و سألته ما هو أجل و أفضل و أنفع من ملك الدنيا بأسرها سألته بهم صلى الله عليهم أن يهب لى لسانا لتمجيده (٦) و ثنائه ذاكرا و قلبا لآلائه شاكرا و على الدواهي الداهية لي صابرا و هو عز و جل قد أجابني إلى ملتمسي من ذلك و هو أفضل من ملك الدنيا بحذافيرها و ما تشتمل عليه منّ خيراتها مائة ألف ألف مرة قالﷺ فجعلوا يهزّءون به و يقولون يا سلمان لقد ادعيت مرتبة عظيمة شريفة نحتاج أن نمتحن صدقك عن كذبك فيها و ها نحن أولا قائمون إليك بسياطنا فضاربوك بها فاسأل ربك أن يكف أيدينا عنك.

فجعل سلمان يقول: اللهم اجعلني على البلاء صابرا و جعلوا يضربونه بسياطهم حتى أعيوا و ملوا و جعل سلمان لا يزيد على قوله اللهم اجعلني على البلاء صابرا فلما ملوا و أعيوا قالوا له يا سلمان ما ظننا أن روحا ثبت في مقرها مع شدة هذا العذاب(٧) الوارد عليك ما بالك لا تسأل ربك أن يكفنا عنك فقال لأن سؤالي ذلك ربى خلاف الصبر بل سلمت لإمهال الله تعالى لكم و سألته الصبر فلما استراحوا قاموا إليه بعد بسياطهم فقالوا لا نزال نضربك بسياطنا حتى تزهق روحك أو تكفر بمحمدﷺ فقال ماكنت لأفعل ذلك فإن الله قد أنزل على محمد: ﴿الَّـذِينَ يُـوُّمِنُونَ بالْغَيْب﴾ (٨) و إن احتمالي لمكارهكم لأدخل في جملة من مدحة الله تعالى بذلك سهل على يسير فجعلوا يضربونه بسياطهم حتى ملوا ثم قعدوا و قالوا يا سلمان لوكان لك عند ربك قدر لإيمانك بمحمد لاستجاب الله دعاءك وكفنا عنك فقال سلمان ما أجهلكم كيف يكون مستجيبا دعائى إذا فعل بى خلاف ما أريد منه أنا أردت منه الصبر فقد استجاب لى و صبرني و لم أسأله كفكم عنى فيمنعني حتى يكون ضد دعائي كما تظنون فقاموا إليه ثالثة بسياطهم فجعلوا يضربونه و سلّمان لا يزيد على قوله اللهم صبّرني على البلاء في حبّ صفيك و خليلك<sup>(١)</sup> محمد فقالوا له يا سلمان ويحك أو ليس محمد قد رخص لك أن تقول من الكّفر به ما تعتقد (١٠) ضده للتقية من أعدائك فما لك لا تقول ما نقترح به عليك للتقية(١١) فقال سلمان إن الله قد رخص لى في ذلك و لم يفرضه على بل أجاز لي أن لا أعطيكم ما تريدون و أحتمل مكارهكم و جعله أفضل المنزلتين و أنا لا أُختار غيره ثم قاموا إليه بسياطهم و ضُرَّبوه ضرباكثيرا و سيلوا دماءه و قالوا له و هم ساخرون لا تسأل الله كفنا عنك و لا تظهر لنا ما نريده منك لنكف به عنك فادع علينا بالهلاك

الله على الله عالى الله تعالى لا يرد دعاءك بمحمد و آله الطبيين فقال سلمان إنى لأكره أن أدعو الله الله على الله عالى الله تعالى الله لهلاككم مخافة أن يكون فيكم من قد علم الله أنه سيؤمن بعد فأكون قد سألت الله تعالى اقتطاعه (١٩٠٠) عن الإيمان فقالوا قل اللهم أهلك من كان في معلومك (١٣٠) أنه يبقى إلى الموت على تمرده فإنك لا تصادف بهذا الدعاء ما خفته.

<sup>(</sup>١) مناقب آل أبي طالب ١: ١٥١ ـ ١٥٢.

<sup>(</sup>٣) في نسخة: كرآمة لشفيعكم. (٤) في «أ»: ألا فليدعُني من هم بحاجة.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: يريد كفُّ.

<sup>(</sup>٧) فيَّ المصدر: يا سلمان ما ظننًا أنَّ روحاً ثبت في مقرها مع مثل هذا العذابُّ.

<sup>(</sup>٨) سوَّرة البقرة: 3. (١٠) في المصدر: أن نقول كلمة الكفر به بما تعتقد.

<sup>(</sup>١٢) في نسخة: سألت الله تعالى إنقطاعه.

<sup>(</sup>٢) في «أ»: إلا أن يتحمل عنكم.

<sup>(</sup>٦) في المصدر: لساناً لتحميده.

<sup>(</sup>٩) في نسخة: صفيك وحبيبك.

<sup>(</sup>١١) فَي المصدر: فمالك لا تقول ما يغرج عنك للتقيّة.

<sup>(</sup>١٣) في نسخة: من كان في علمك.

قال: فانفرج له حائط البيت الذي هو فيه مع القوم و شاهد رسول اللهﷺ و هو يقول يا سلمان ادع عليهم بالهلاك< فليس فيهم أحد يرشد كما دعا نوح ﷺ على قومه (١) لما عرف أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن فقال سلمان كيف تريدون أن أدعو عليكم بالهلاك فقالوا تدعو أن يقلب الله سوط كل واحد منا أفعى تعطف رأسها ثم تمشش(٢) عظام سائر بدنه فدعا الله بذلك فما من سياطهم سوط إلا قلبه الله تعالى عليهم أفعى لها رأسان فتتناول بـرأس مـنها رأسه(٣) و برأس آخر يمينه التي كان فيها سوطه ثم رضضتهم و مششتهم و بلعتهم و التقمتهم فقال رسول الله ﷺ و هو في مجلسه معاشر المسلّمين <sup>(1)</sup> إن الله قد نصر أخاكم سلمان ساعتكم هذه على عشرين من مردة اليهود و المنافقين قلب سياطهم أفاعي رضضتهم و مششتهم و هشمت عظامهم و التقمتهم فقوموا بنا ننظر إلى تلك الأفاعي المبعوثة لنصرة سلمان فقام رُسول الله ﷺ و أصحابه إلى تلك الدار و قد اجتمع إليها جيرانها من اليهود و المنافقين لما سمعوا ضجيج القوم بالتقام الأفاعي لهم و إذا هم خائفون منها نافرون من قربها.

فلما جاء رسول الله ﷺ خرجت كلها من البيت إلى شارع المدينة وكان شارعا ضيقا فوسعه الله تعالى و جعله عشرة أضعافه ثم نادت الأفاعي السلام عليك يا محمد يا سيد الأولين و الآخرين السلام عليك يا على يــا ســيد الوصيين السلام على ذريتك الطيبين الطاهرين الذين جعلوا على الخلائق قوامين ها نحن سياط هؤلاء المنافقين قلبنا الله تعالى أفاعى بدعاء هذا المؤمن سلمان فقال رسول الله الشيئة الحمد لله الذي جعل من أمتى من يضاهي بدعائه ٣٧٢ عند كفه و عند انبساطه نوحا نبيه ثم نادت الأفاعي يا رسول الله قد اشتد غضبنا غيظا على هؤلاء الكـافرين و أحكامك و أحكام وصيك جائزة علينا (٥) في ممالك رب العالمين و نحن نسألك أن تسأل الله تعالى أن يجعلنا من أفاعي جهنم التي تكون فيها لهؤلاء معذبين كماكنا لهم في الدنيا ملتقمين فقال رسول الله عليه المجتمع ألى ذلك فالحقُّوا بالطبق الأسفل من جهنم بعد أن تقذفوا ما في أجُّوافكم من أجزاء هؤلاء الكافرين(٦) ليكون أتم لخزيهم و أبقى للعار عليهم إذا كانوا بين أظهرهم مدفونين يعتبر بهم المؤمنون المارون بقبورهم يسقولون هسؤلاء المسلعونون المخزيون بدعاء ولى محمد سلمان الخير من المؤمنين فقذفت الأفاعي ما في بطونها من أجزاء أبدانهم فجاء أهلوهم فدفنوهم و أسلم كثير من الكافرين و أخلص كثير من المنافقين و غلب الشقاء على كثير من الكافرين و المنافقين و-قالوا هذا سحر مبين ثم أقبل رسول الله ﷺ على سلمان فقال يا با عبد الله أنت من خواص إخواننا المؤمنين و من أحباب قلوب ملائكة الله المقربين إنك في ملكوت السماوات و الحجب و الكرسي و العرش و ما دون ذلك إلى الثرى أشهر في فضلك عندهم من الشمس الطالعة في يوم لا غيم فيه و لا قتر و لا غبار في الجو أنت من أفاضل الممدوحين بقوله: ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ﴾ (٧).

توضيح: قال الفيروز آبادي المش الخلط حتى يذوب و مسح اليد بالشيء لتنظيفها و مص أطراف العظام كالتمشش و أخذ مال الرجل شيئا بعد شيء (٨) و القتر الغبرة.

١٠ـقب: [المناقب لابن شهرآشوب] روى حبيب بن حسن العتكى عن جابر الأنــصارى قــال صــلى بــنا أمــير المؤمنين على صلاة الصبح ثم أقبل علينا فقال معاشر الناس أعظم الله أجركم في أخيكم سلمان فقالوا في ذلك فلبس عمامة رسول اللهﷺ و دراعته و أخذ قضيبه و سيفه و ركب(٩) على العضبًاء و قال لقنبر عد عشرًا قال ففعلت فإذا نحن على باب سلمان قال زاذان فلما أدركت سلمان الوفاة قلت له من المغسل لك قال من غسل رسول الله فقلت به المدائن و هو بالمدينة فقال يا زاذان إذا شددت لحيي تسمع الوجبة فلما شددت لحييه سمعت الوجبة و أدركت الباب فإذا أنا بأمير المؤمنين علي فقال يا زاذان قضى أبو عبد الله سلمان قلت نعم يا سيدى فدخل و كشف الرداء (١٠٠) عن وجهه فتبسم سلمان إلى أمير المؤمنين ﷺ فقال له مرحباً يا أبا عبد الله إذا لقيت رسول اللهﷺ فقل له ما مر

٦٤١

<sup>(</sup>١) في نسخة: كما دعا نوح ﷺ على الكفرة.

<sup>(</sup>٢) في نسخة: ثم تمش. (٣) في نسخة والمصدر: تتناول رأسه. (٤) في المصدر: معاشر المؤمنين.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: وأحكام وصيّك علينا جائزة. (٦) في المصدر: أجوافكم من أجزاء أجسام هؤلاء الكافرين. (٧) التفسير المنسوب للامام العسكري ﷺ: ٦٨ ـ ٧٧ ح ٣٥ بغارق يسير

<sup>(</sup>٨) القاموس المحيط ٢: ٢٩٩. (۹) في «أ»: وركبت.

<sup>(</sup>١٠) في المصدر: فدخل وكشف فيه الرداء.

على أخيك من قومك ثم أخذ في تجهيزه فلما صلى عليه كنا نسمع من أمير المؤمنين الله تكبيرا شديدا و كنت رأيت معه رجلين فقال أحدهما جعفر أُخّي و الآخر الخضرﷺ و مع كل واحد منهما سبعون صفا من الملائكة في كل صف ألف ألف ملك<sup>(١)</sup>.

بيان: قوله فقالوا في ذلك أي ما قالوا قوله عشرا لعل المراد الخطوات و الوجبة السقطة مع الهدة أو صوت الساقط.

١١\_كش: [رجال الكشي] حمدويه بن نصير عن أبي الحسين بن نوح عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة قـال سمعت أبا عبد اللهﷺ يقولَ أدرك سلمان العلم الأول و آلعلم الآخر و هو بَحر لا ينزح و هو منا أهل البيت بلغ من علمه أنه مر برجل في رهط فقال له يا عبد الله تب إلى الله عز و جل من الذي عملت به في بطن بيتك البارحة قال ثم مضى فقال له القوم لقد رماك سلمان بأمر فما رفعته<sup>(٢)</sup> عن نفسك قال إنه أخبرني بأمر ما اطلع عليه إلا الله و أنا. و في خبر آخر مثله و زاد في آخره أن الرجل كان أبا بكر بن أبي قحافة (٣).

ختص: [الإختصاص] ابن قولويه عن أبيه و ابن الوليد عن الصفار عن ابن عيسي عن ابن فضال عن ابن بكير مثله إلى قوله إلا الله رب العالمين و أنا(٤).

١٢-كش: [رجال الكشي] جبرئيل بن أحمد عن سهل بن زياد عن منخل عن جابر عن أبي جعفر ﷺ قال دخل أبو ذر على سلمان و هو يطبخ قدرا له فبينا هما يتحادثان إذا انكبت<sup>(٥)</sup> القدر على وجهها على الأرض فلم يسقط من مرقها و لا من ودكها(٦) شَّىء فعجب من ذلك أبو ذر عجبا شديدا و أخذ سلمان القدر فوضعها على حالها الأول على النار ثانية و أقبلا يتحدثان فبينما هما يتحدثان إذا انكبت القدر على وجهها فلم يسقط منها شيء من مرقها و لا من ودكها قال فخرج أبو ذر و هو مذعور من عند سلمان فبينما هو متفكر إذ لقى أمير المؤمنين؛ على الباب فلما أن بصر به أمير المؤمنينﷺ قال له يا با ذر ما الذي أخرجك و ما الذي ذعرك فقال له أبو ذر يا أمير المؤمنين رأيت سلمان صنع كذا وكذا فعجبت من ذلك فقال أمير المؤمنينيا با ذر إن سلمان لو حدثك بما يعلم لقلت رحم الله قاتل سلمان يا با ذر إن سلمان باب الله في الأرض من عرفه كان مؤمنا و من أنكره كان كافرا و إن سلمان منا أهل البيت<sup>(٧)</sup>.

١٣ يل: [الفضائل لابن شاذان] حدثنا الإمام شيخ الإسلام أبو الحسن بن على بن محمد المهدى بالإسناد الصحيح عن الأصبغ بن نباتة أنه قال كنت مع سلمان الفارسي رحمه الله و هو أمير المدائن في زمان أمير المؤمنين على بن أبى طالبﷺ و ذلك أنه قد ولاه المدائن عمر بن الخطاب فقام إلى أن ولى الأمر على بن أبى طالبﷺ قال الأصبغ فأتَّيته يوما و قد مرض مرضه الذي مات فيه قال فلم أزل أعوده في مرضَّه حتى اشتَّد به الأَمر و أيقن بالعوت قال فالتفت إلى و قال لى يا أصبغ عهدى برسول اللهيقول يا سلمان سيكلَّمك ميت إذا دنت وفاتك و قد اشتهيت أن أدرى وفاتي دنت أم لا فقال الأصبغ بما ذا تأمر يا سلمان يا أخي قال له تخرج و تأتيني بسرير و تفرش عليه ما يفرش للموتَّى ثم تحملني بين أربعة فتأتون بي إلى المقبرة فقال الأصبغ حبا وكرامة فخرجَّت مسرعا و غبت ساعة و أتيته بسرير و فرشت عليه ما يفرش للموتى ثم أتيته بقوم حملوه حتى أتوا به إلى المقبرة فلما وضعوه فيها قال لهم يا قوم 🤫 استقبلوا بوجهي القبلة فلما استقبل القبلة بوجهه نادي(٨) بعلو صوته السلام عليكم يا أهل عرصة البلاء السلام عليكم يا محتجبين عن الدنيا قال فلم يجبه أحد فنادى ثانية السلام عليكم يا من جعلت المنايا لهم غداء السلام عليكم يا من جعلت الأرض عليكم غطاء السلام عليكم يا من لقوا أعمالهم في دار الدنيا السلام عليكم يا منتظرين النفخة الأولى سألتكم بالله العظيم(٩) و النبي الكريم إلا أجابني منكم مجيب فأنا سلمان الفارسي مولى رسول الله ﷺ فإنه قال لى يا سلمان إذا دنت وفاتك سيكلمك ميت و قد اشتهيت أن أدرى دنت وفاتي أم لا فلما سكت سلمان من كلامه فإذا هو بميت قد نطق من قبره و هو يقول السلام عليك و رحمة الله و بركاته يا أهل البناء و الفناء المشتغلون بعرصة

<sup>(</sup>١) مناقب آل أبي طالب ٢: ٣٣٧ \_ ٣٣٨.

<sup>(</sup>٣) اختيار معرفة آلرجال: ٥٢ ج١ ح ٢٥.

<sup>(</sup>٥) في نسخة: يتحادثان إذا انكفت.

<sup>(</sup>٧) اختيار معرفة الرجال: ٥٩ ـ ٦٠ ج ١ ح٢٢.

<sup>(</sup>٩) في «أ»: بالله العلي.

<sup>(</sup>٢) كذا في «أ» والمصدر، وفي «ط»: رفعته.

<sup>(</sup>٤) الاختصاص: ١٧. (٦) الودك: الدسم.

 <sup>(</sup>A) في المصدر: فلما استقبل بوجهه القبلة.

الدنيا ها نحن لكلامك مستمعون و لجوابك مسرعون فسل عما بدا لك يرحمك الله تعالى قال سلمان أيها الناطق بعد الموت المتكلم بعد حسرة الفوت أمن أهل الجنة أم من أهل النار(١) فقال يا سلمان أنا ممن أنعم الله تعالى عليه بعفوه وكرمه و أدخله جنته برحمته فقال له سلمان الآن يا عبد الله(٢) صف لي الموت كيف وجدته و ما ذا لقيت منه و ما رأيت و ما عاينت قال مهلا يا سلمان فو الله إن قرضا بالمقاريض و نشراً بالمناشير لأهون على من غصة الموت<sup>(٣)</sup> اعلم أنى كنت في دار الدنيا ممن ألهمني الله تعالى الخير و كنت أعمل به و أؤدي فرائضه و أتلو كتابه و أحرص في بر الوالدين و اجتنب المحارم<sup>(٤)</sup> و أفزع عن المظالم و أكد الليل و النهار في طلب الحلال خوفا من وقفة السؤال.

فبينا أنا في ألذ عيش و غبطة و فرح و سرور إذ مرضت و بقيت في مرضى أياما حتى انقضت من الدنيا مدتى فأتاني عند ذلَّك شخص عظيم الخلقة فظيع المنظر فوقف مقابل وجهي لا إلى السماء صاعدا و لا إلى الأرض نازلاً فأشار إلى بصرى فأعماه و إلى سمعي فأصمه و إلى لساني فعقره<sup>(٥)</sup> فصرت لا أبصر و لا أسمع فعند ذلك بكوا أهلى 💯 و أعواني و ظهر خبري إلى إخواني و جيراني فقلت له عند ذلك من أنت يا هذا الذي أشغلتني عن مالي و أهلي و ولدى فقَّال أنا ملك الموت أتيتك لَّانقلك منَّ دار الدنيا إلى الآخرة فقد انقضت مدتك<sup>(١)</sup> و جاءت منيتك فبينا هو كذلك يخاطبني إذ أتاني شخصان و هما أحسن خلق رأيت(٧) فجلس أحدهما عن يميني و الآخر عن شمالي فقالا لي السلام عليك و رحمة الله و بركاته قد جئناك بكتابك فخذه الآن و انظر ما فيه فقلت لهم أي كتاب لي أقرؤه قالا نحن الملكان اللذان كنا معك في دار الدنيا نكتب ما لك و ما عليك فهذا كتاب عملك فنظرت في كتاب الحسنات و هو بيد الرقيب فسرني ما فيه و ما رأيت من الخير فضحكت عند ذلك و فرحت فرحا شديدا و نظرت إلى كتاب السيئات و هو بيد العتيد فساءني ما رأيت و أبكاني فقالا لي أبشر فلك الخير ثم دنا مني الشخص الأول فجذب الروح فليس من جذبة يجذبها إلا و هي تقوم مقام كل شدة من السماء إلى الأرض فلم يزل كذلك حتى صارت الروح في صدري. ثم أشار إلى بحربة لو أنها وضعت على الجبال لذابت فقبض روحي من عرنين أنفي فعلا<sup>(٨)</sup> عند ذلك الصراخ و

ليس من شيءً يقال أو يفعل إلا و أنا به عالم فلما اشتد صراخ القوم و بكاؤهم جزعا على فالتفت إليهم ملك الموت بغيظ و حنق و قال معاشر القوم مم بكاؤكم<sup>(٩)</sup> فو الله ما ظلمناه فتشكوا و لا اعتدينا عليه فتصيحوا و تبكوا و لكن نحن و أنتم عند(١٠٠) رب واحد و لو أمرتم فيناكما أمرنا فيكم لامتثلتم فيناكما امتثلنا فيكم و الله ما أخذناه حتى فني رزقه و انقطعت مدته و صار إلى رب كريم يحكم فيه ما يشاء و هو على كل شيء قدير فإن صبرتم أجرتم (١١١) و إن جزعتم أثمتم كم لي من رجعة إليكم أخذ البنين و البنات و الآباء و الأمهات ثم انصرف عند ذلك عني و الروح معه ت فعند ذلك أتاه ملك آخر فأخذها منه و تركها في ثوب من حرير و صعد بها و وضعها بين يدى الله في أقل من طبقة 💎 💎 جفن فلما حصلت الروح بين يدى ربي سبحانه و تعالى و سألها عن الصغيرة و الكبيرة و عن الصلاة و الصيام في شهر رمضان و حج بيت الله الحرام و قراءة القرآن و الزكاة و الصدقات و سائر الأوقات و الأيام و طاعة الوالدين و عن قتل النفس بغير الحق و أكل مال اليتيم و عن مظالم العباد و عن التهجد بالليل و الناس نيام و ما يشاكل ذلك ثم من بعد ذلك ردت الروح إلى الأرض بإذن الله تعالى فعند ذلك أتانى غاسل فجردنى من أثوابى و أخذ فى تغسيلى فنادته الروح يا عبد الله رفقا بالبدن الضعيف فو الله ما خرجت من عرق إلا انقطع و لا عضو إلا انصدع فو الله لو سمع الغاسل ذلك القول لما غسل ميتا أبدا ثم إنه أجرى على الماء و غسلني ثلاثة أغسال وكفنني في ثلاثة أثواب و حنطني في حنوط و هو الزاد الذي خرجت به إلى دار الآخرة ثم جذب الخاتم من يدي اليمني بعد فراغه من الغسل و دفعه إلى الأكبر من ولدي و قال آجرك الله في أبيك و حسن <sup>(١٢)</sup> لك الأجر و العزاء ثم أُدرجني في الكفن و لقنني <sup>(١٣)</sup> و

<sup>(</sup>۲) في «أ»: فقال له سلمان: يا عبدالله.

<sup>(</sup>١) في المصدر: أهل الجنة بعثوه من أهل النار.

<sup>(</sup>٣) فيّ العصدر: من غصص الموت ويسعون ضربه بالسيف أهون علىّ من نّزعة من نزعات الموت. فقال سلمان ما كان حالك في دار الدنيا (٤) في نسخة: واجتنب الحرام والمحارم.

<sup>(</sup>٦) في المصدر: انقطعت مدتك. (٥) في المصدر: فأخرسه. وهو الأنسب.

<sup>(</sup>٨) في المصدر: فعلا من أهلي.

<sup>(</sup>١٠) قي المصدر: فتضجوا.

<sup>(</sup>۱۲) في «أ»: أو جرتم.

<sup>(</sup>V) في المصدر: وهما أحسن خلق الله ما رأيت أحسن منهما. (٩) فيُّ المصدر: بغيظ وقنوط وقال: معاشر القوم ممَّ بكاؤكم.

<sup>(</sup>١١) كَّذَا في «أ» والمصدر، وفي «ط»: عنده. (١٣) في المصدر: وأحسن.

نادي أهلي و جيراني و قال هلموا إليه بالوداع فأقبلوا عند ذلك لوداعي فلما فرغوا من وداعي حملت على سرير من خشب و الروح عند ذلك بين وجهي و كفني حتى وضعت للصلاة فصلوا علي فلما فرغوا من الصلاة و حملت إلى قبري و دليت فيه فعاينت هولا عظيمًا يا سلمًان يا عبد الله اعلم أني قد سقطتُ(١) من السماء إلى الأرض في لحدي و شرج علي اللبن و حثا التراب علي (٢) فعند ذلك سلبت الروح منَّ اللسان و انقلب السمع و البُصر (٣).

فلما نادي المنادي بالانصراف أخذت في الندم فقلت يا ليتني كنت من الراجعين فجاوبني مجيب من جانب القبر كَلًّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ فَائِلُهَا وَ مِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْم يُبْعَثُونَ فقلت له من أنت يا هذا الذي تكلّمني و تحدثني فقال أنا منبه قال أنا ملك وكلني الله عز و جل بجميع خلقه لأنبههم بعد مساتهم ليكتبوا أعسالهم على أنافسهم بين يدِي الله عز و جل ثم إنه جذبني و أجلسني و قال لي اكتب عملك فقلت إنى لا أحصيه فقال لي أما سمعت قول ربك. 🙌 ﴿أَحْصًاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ﴾ (٤) ثم قال لي اكتب و أنا أملي عليك فقلت أين البياض فجذب جانبا من كفني فإذا هو رق فقال هذه صحيفتك فقلت من أين القلم قال سبابتك فقلت من أين المداد قال ريقك ثم أملى على ما فعلته في دار الدنيا فلم يبق من أعِمالي صغيرة و لاكبيرة إلا أملاها كما قال تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ يَا وَيُلْتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَ لَا كَبيرَةً إِلَّا أَحْصَاهًا وَ وَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِراً وَلَا يَظْلِمُ رَبُّك أَحَداً (٩٠)، ثم إنه أخذ الكتاب و ختمَه بخاتم و طُوقه في عنقي فخيل لي أن جبال الدنيا جميعا قد طوقوها في عنقي فقلت له يا منبه و لم تفعل بي كذا قال ألم تسمع قول ربك. ﴿ وَكُلِّ إِنسَانٍ ٱلْرَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُمُقِهِ وَ نُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ كِتَاباً يَلْقاهُ مَنْشُوراً \* افْرَأُكِتَابَك كَفَى بِنَفْسِك الْيَوْمَ عَلَيْك حَسِيباً (١٦) و فَهذا تخاطب به يَوم القيامة و يَوْتى بك و كتابك بين عينيك منشورا تشهد فيه على نفسك ثم انصرف عنى فأتانى منكر بأعظم منظر و أوحش شخص و بيده عمود من الحديد لو اجتمعت عليه الثقلان ما حركوه<sup>(٧)</sup> ثم إنه صاح بي صيحة لو سمعها أهل الأرض لماتوا جميعا ثم قال لي يا عبد الله أخبرني من ربك و ما دينك و من نبيك و ما عليه أنت و ما قولك في دار الدنيا فاعتقل لساني من فزعه و تحيرت في أمري و ما أدري ما أقول و ليس في جسمي عضو إلا فارقني من الخوف<sup>(٨)</sup> فأتتني رحمة من ربي فأمسك قلبي و أطلق بها لساني فقلت له يا عبد الله لماً تفزعني (<sup>٩)</sup> و أنّا أعلم أنّي أشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله و أنّ الله ربي و محمدٌ نبيي و الإسلام ديني و القرآن كتابي و الكعبة قبلتي و علي إمامي و المؤمنون إخواني و أشهد أن لا إله إلا الله وحدّه لا شريك له و أن محمدا عبده و رسوله(۱۰) فهذا قولَى و اعتقادي و عليه ألقى رَبى في معادي.

فعند ذلك قال لى الآن أبشر يا عبد الله بالسلامة فقد نجوت و مضى عنى و أتانى نكير و صاح صيحة هائلة أعظم من الصيحة الأولى فاشتبك أعضائي بعضها في بعض كاشتباك الأصابع ثم قال لي هات الآن عملك يا عبد الله فبقيت حائرا متفكرا في رد الجواب فعند ذلك صرف الله عني شدة الروع و الفزع و ألهّمني حجتي و حسن اليقين و التوفيق فقلت عند ذلك يا عبد الله رفقا بي فإني قد خرجت منّ الدنيا و أنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله و أن الجنة حق و النار حق (١١١) و الصراط حق و الميزان حق و الحساب حق و مساءلة منكر و نكير حق و البعث حق و أن الجنة و ما وعد الله فيها من النعيم حق و أن النار و ما أوعد الله فيها من العذاب حق وَ أَنَّ الشَّاعَةَ آتِيَةً لَا رَيْبَ فِيهَا وَ أَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ثم قال لي يا عبد الله أبشر بالنعيم الدائم و الخير المقيم ثم إنه أضجعني و قال نم نومة العروس ثم إنه فتح لي بابا من عند رأسي إلى الجنة و بابا من عند رجلي إلى

<sup>(</sup>١) في المصدر: أعلم أنِّي لما وقعت من سريري إلى لحدي تخيل لي أني قد سقطت.

<sup>(</sup>٣) في نسخة: رجعت الروح إلى اللسان والقلب والسمع. (٢) في المصدر: وحثا التراب عليّ وأوردني. (٤) المجادلة: ٦.

<sup>(</sup>٥) الكهف: ٤٩.

<sup>(</sup>٦) الإسراء: ١٣ ـ ١٤.

<sup>(</sup>٧) في المصدر: لو اجتمعت عليه التقلين ما حرّكوه من ثقله، فردعني وأزعجني وهددني ثم أنه قبض بلحيتي وأجلسني. (٨) في المصدر: إلاّ فارقني من الفزع وانقطعت أعضائي وأوصالي من الخوف.

<sup>(</sup>٩) في نسخة: لم تفزعني.

<sup>(</sup>١٠) قمي المصدر: والمؤمّنون إخواني وأن الموت حق والسؤال حق والصراط حق وأن الساعة لا ريب فيها وأن الله يبعث ما في القبور. فهذا

<sup>(</sup>١١) في المصَّدر: عبده ورسوله وأن على ﷺ والأئمة الطاهرين من ذريته وأن الجنة حق والموت حق.

النار ثم قال لي يا عبد الله انظر إلى ما صرت إليه من الجنة و النعيم و إلى ما نجوت منه من نار الجحيم ثم سد الباب ﴿ الذي من عند رجلي و أبقى الباب الذي من عند رجلي و أبقى الباب الذي من عند رأسي مفتوحا إلى الجنة فجعل يدخل علي من روح الجنة و نعيمها و أوسع لحدي مد البصر (١١) و مضى عني فهذا صفتي و حديثي و ما لقيته من شدة الأهوال و أنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أن محمدا عبده و رسوله (٢) و أشهد أن الموت حق على طرف لساني فراقب الله أيها السائل خوفا من وقفة السائل (٢) قال ثم انقطع عند ذلك كلامه.

قال سلمان رضى الله عنه عند ذلك: حطوني رحمكم الله فحطيناه (٤) إلى الأرض فقال أسندوني فأسندناه ثم رمق بطرفه إلى السماء و قال يا من بيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ و هو يُجيرُ وَ لَا يُجَارُ عَلَيْهِ بَك آمنت و لنبيك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله<sup>(ه)</sup> فلماكمل شهادته قضيّ نحبه و لقي ربه رضى الله تعالى عنه قال فبينا نحن كذلك إذ أتى رجل على بغلة شهباء متلثما فسلم علينا فرددنا السلام عليه فقال يا أصبغ جدوا في أمر سلمان فأخذنا في أمره فأخذ معه حنوطا وكفنا فقال هلموا فإن عندي ما ينوب عنه فأتيناه بماء و مفسل فلم يزلُّ يغسله بيده حتى فرغ وكفنه و صلينا عليه و دفناه و لحده علىﷺ بيده فلما فرغ من دفنه و هم بالانصراف تعلقت بثوبه و قلت له<sup>(٦)</sup> يا أمير المؤمنين كيف كان مجيئك و من أعلمك بموت سلمان قال فالتفت، إلى و قال آخذ عليك يا أصبغ عهد الله و ميثاقه أنك لا تحدث به أحدا<sup>(٧)</sup> ما دمت حيا في دار الدنيا فقلت يا أمير المؤمنين أموت قبلك فقال لا يا أصبغ بل يطول عمرك قلت له يا أمير المؤمنين خذ على عهدا و ميثاقا فإني لك سامع مطيع إنى لا أحدث به حتى يقضى الله من أمرك ما يقضى وَ هُوَ عَلَىٰ كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فقال لى يا أصبغ بهذا عهدنى رسول الله<sup>(۸)</sup> فإنى قد صليت هذّه الساعة بالكوفة و قدّ خرجت أريد منزلىّ فلما وصلت إلّى مـنزلى اضـطجعتّ فأتاني آت في منامي و قال يا على إن سلمان قد قضى نحبه فركبت بغلتي و أخذت معى ما يصلح للموتى فجعلت أسير فقرب الله لي البعيد فجئت كما تراني و بهذا أخبرني رسول اللهﷺ ثم إنه دفنه و واراه فلم أر صعد إلى السماء أم في الأرض نزل فأتى الكوفة (٩) و المنادي ينادي لصلاة المغرب فحضر عندهم على الله و هذا ما كان من حديث وفاة سلمان الفارسي رضي الله عنه<sup>(١٠)</sup>.

بيان: العرنين بالكسر الأنف كله أو ما صلب من عظمه.

أقول: وجدت هذا الخبر في بعض مؤلفات أصحابنا و ساقه نحوا مما مر إلى قوله و أوسع لحدي مد البصر و مضى عني و أنا يا سلمان لم أجد عند الله شيئا يحبه الله أعظم من ثلاثة صلاة ليلة شديدة البرد و صوم يوم شديد الحر و صدقة بيمينك لا تعلم بها شمالك إلى آخر ما مر من خبر فوته رضى الله عنه.

\$1-ضه: [روضة الواعظين] روي أن سعد بن أبي وقاص دخل على سلمان الفارسي يعوده فبكى سلمان فقال له سعد ما يبكيك يا با عبد الله توفي رسول الله و هو عنك راض و ترد عليه الحوض فقال سلمان أما إني لا أبكي جزعا من الموت و لا حرصا على الدنيا و لكن رسول الله 震變 عهد إلينا فقال ليكن بلغة أحدكم كزاد الراكب و حولي هذه الأساود و إنما حوله إجانة و جفنة و مطهرة.

٦٤٥

<sup>(</sup>١) في العصدر: وأوسع لحدي من البصر وأسرج لي سراجاً أضوء من الشمس والقمر.

<sup>(</sup>٢) سَقُط من المصدر من قوله: وأنَّا أشهدْ... إلى قوله: عبده ورسُّوله.

 <sup>(</sup>٣) كذا في «أ» والمصدر، وهو الأنسب، وفي «ط» ونسخة: السائل.
 (٤) في المصدر: فعططناه.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: لا إله إلا الله وحدك لا شريك لك. وأشهد أن محمداً عبدك ورسولك. وأن عليا أمير المؤمنين وإمام المنقين والأثمة من ذريته أنسي وسادتي. - وسادتي.

 <sup>(</sup>٦) أي المصدر: وهم بالانصراف تعلقنا به وقلنا له؛ من أنت فكشف لنا عن وجهه في فسطع النور من ثناياه كالبرق الخاطف. فإذا هو الإمام علي في
 علي في

 <sup>(</sup>٨) في المصدر: بهذا عهد الى.
 (٩) في المصدر: فلم أدر صعد إلى السماء أم في الأرض نزل فأتينا الكوفة.

<sup>(</sup>١٠) قضائل أمير المؤمنين: ٨٦ ـ ٩٢.

بيان: قال في النهاية في حديث سلمان دخل عليه سعد يعوده فجعل يبكي و يقول لا أبكي جزعا من الموت أو حزنا على الدنيا و لكن رسول الله ﴿ يَشِينُ عَهِدَ إلينا ليكن بلغة أحدكم مثل زاد الراكب و هذه الأساود حولي و ما حوله إلامطهرة و إجانة و جفنة يريد بالأساود الشخوص من المتاع الذي كان عنده وكل شخص من إنسان أو متاع أو غيره سواد و يجوز أن يريد بالأساود الحيات جمعً أسود شبهها بها لاستضراره بمكانها ١٠٠٠).

١٥\_كا: [الكافي] علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفرﷺ قال قال سلمان رضى الله عنه إن النفس قد تلتاث على صاحبها إذا لم يكن لها من العيش ما تعتمد عليه فإذا هي أحرزت معيشتها اطمأنت<sup>(٢]</sup>.

**بيان:** قال الفيروز آبادي الالتياث الاختلاط و الالتفات و الابطاء و الحبس<sup>(٣)</sup>.

١٦-كا: [الكافي] على بن إبراهيم عن عبد الله بن محمد بن عيسي عن صفوان بن يحيى عن حنان قال سمعت أبي يروى عن أبي جعَفرﷺ قال كان سلمان جالسا مع نفر من قريش في المسجد فأقبلوا ينتسبون و يرفعون في أنسابهم حتى بلغوا سلّمان فقال له عمر بن الخطاب أخبرني من أنت و من أبّوك و ما أصلك فقال أنا سلمان بن عبد الله كنت بمحمد ﷺ هذا نسبي و هذا حسبي قال فخرج النبي ﷺ و سلمان يكلمهم فقال له سلمان يا رسول الله ما لقيت من هؤلاء جلست معهم فأخذوا ينتسبون و يرفعون في أنسابهم حتى إذا بلغوا إلى قال عمر بن الخطاب من أنت و ما أصلك و ما حسبك فقال النبي على الله على الله عن الله عنه الله عنه الله كنت ضالا فهداني الله عز ذكره بمحمد ﷺ وكنت عائلا فأغناني الله عز ذكره بمحمد ﷺ وكنت مملوكا فأعتقني الله عز ذكره بمحمد ﷺ هذا نسبي و هذا حسبي فقال رسول اللهﷺ يا معشر قريش إن حسب الرجل دينه و مروته خلقه و أصله عقله قال الله عز و جل: ﴿إِنَّا خَلَقَّنَاكُمْ مِنْ ذَكَر وَ أَنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ (٥) ثم قال النبي ﷺ لسلمان ليس لأحد من هوًلاء عليك فضل إلا بتقوى الله عز و جل و إن كان التقوى لك عليهم فأنت أفضل (٦٠). ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] المفيد عن ابن قولويه عن الكليني مثله<sup>(٧)</sup>.

كش: [رجال الكشي] حمدويه بن نصير عن محمد بن عيسى عن حنان بن سدير عن أبيه مثله (٨).

 ١٧ عن إسماعيل بن مهران عن أحمد عن الحسن بن خرزاد<sup>(٩)</sup> عن إسماعيل بن مهران عن أبان بن جناح عن الحسن بن حماد بلغ به قال سلمان (١٠) إذا رأى الجمل الذي يقال له عسكر يضربه فيقال يا أبا عبد الله ما تريد من هذه البهيمة فيقول ما هذا بهيمة و لكن هذا عسكر بن كنعان الجنى يا أعرابي لا ينفق جملك هاهنا و لكن اذهب به إلى المنابية المنابية المنابية والكن المنابية ا الحوأب(١١) فإنك تعطى به ما تريد(١٢).

و بالإسناد عن ابن مهران عن البطائني عن أبي بصير عن أبي جعفرﷺ قال اشتروا عسكرا بسبعمائة درهم وكان

**بيان:** سيأتي في غزوة الجمل أن عسكرا اسم جمل عائشة التي ركبته يوم الحرب و هذا مما أخبر به سلمان رضي الله عنه قبل وقوعه مما علم من علم المنايا و البلايا.

١٨\_كش: [رجال الكشي] على بن محمد القتيبي عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن عمر بن يزيد قال قال سلمان قال لي رسول الله ﷺ إذا حضرك أو أخذُك الموت حضر أقوام يجدون الرّيح و لا يأكلون الطعام ثم أخرج صرة من مسكَّ فقال هبة(١٤) أعطانيها رسول اللهﷺ قال ثم بلها و نضحها حوله ثم قال لامرأته قومي(١٥) أجيفي

<sup>(</sup>١) النهاية في غريب الحديث والأثر ٢: ٤١٩.

<sup>(</sup>٣) القاموس آلمحيط ١: ١٨٠.

<sup>(</sup>٥) الحجرات: ١٣.

<sup>(</sup>٧) أمالي الطوسي ١٤٦ ـ ١٤٧ ج ٥ مع فارق يسير.

<sup>(</sup>٩) في المصدر: خَرزاذ. (١١) قَي نسخة وفي «أ»: الحوت.

<sup>(</sup>١٣) اخْتيار معرفة الرجال: ٥٨ ج١ ح٣١.

<sup>(</sup>٢) الكافي ٥: ٨٩ ب٤٧ ح٣.

<sup>(</sup>٤) في المصدر: الله عز ذكره.

<sup>(</sup>٦) الکّافی ۸: ۱۸۱ ـ ۱۸۲ ح۲۰۳. (٨) اختيار معرفة الرجال: ٥٩ ج١ ح٣٢. مختصراً.

<sup>(</sup>١٠) في المصدر: قال كان سلمان. (١٢) اختيار معرفة الرجال: ٥٧ ـ ٥٨ ج١ ح٣٠.

<sup>(</sup>١٤) كذا في النسخ، وفي المصدر، ونُسخةُ المحقق الداماد: هيه.



الباب فقامت فأجافت الباب فرجعت و قد قبض رضى الله عنه(١٦).

ضه: [روضة الواعظين] عن ابن يزيد مثله<sup>(١٧)</sup>.

19-كش: [رجال الكشي] خلف بن حماد الكشي عن الحسن بن طلحة يرفعه عن حماد بن عيسي عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد الله ﷺ قال تزوج سلمان امرأة من كندة فدخل عليها فإذا لها خادمة و على بابها عباءة فقال سلمان إن في بيتكم هذا لمريضا أو قد تحولت الكعبة فيه فقيل إن المرأة أرادت أن تستر(١٨) على نفسها فيه قال فما هذه الجارية قالوا كان لها شيء فأرادت أن تخدم قال إني سمعت رسول الله ﷺ يقول أيما رجل كانت عنده جارية فلم يأتها أو لم يزوجها من يأتيها ثم فجرت كان عليه وزر مثلها و من أقرض قرضا فكأنما تصدق بشطره فإذا أقرضه الثانية كان برأس المال و أداء الحق إلى صاحبه أن يأتيه في بيته أو في رحله فيقول ها خذه(١٩).

- ٢- ختص: [الإختصاص] جعفر بن الحسين عن ابن الوليد عن الصفار عن ابن عيسى أو غيره عن بعض أصحابنا عن عباس بن حمزة الشهرزوري رفعه إلى أبي عبد اللهﷺ قال كان سلمان يطبخ قدرا فدخل عليه أبو ذر فانكبت القدر فسقطت على وجهها و لم يُذهب منها شيّ ، فردها على الأثافي(٢٠) ثم انكبت الثانية فلم يذهب منها شيء فردها على الأثافي فمر أبو ذر إلى أمير المؤمنينﷺ مسرعا قد ضاق صدره مما رأى و سلمان يقفو أثره حتى انتهى إلى أمير المؤمنين الله فنظر أمير المؤمنين الله إلى سلمان فقال يا با عبد الله ارفق بصاحبك(٢١).

٢١ مشارق الأنوار: عن زاذان خادم سلمان قال لما جاء أمير المؤمنين ليغسل سلمان وجده قد مات فرفع الشملة عن وجهه فتبسم و هم أن يقعد فقال له أمير المؤمنين ﷺ عد إلى موتك فعاد.

٢٢\_ين: [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] حماد بن عيسي عن حسين بن المختار رفعه إلى سلمان رضي الله عنه أنه قال لو لا السجود لله و مجالسة قوم يتلفظون طيب الكلام كما يتلفظ طيب التمر لتمنيت الموت(٢٢).

٢٣\_أقول: قال ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة قال أبو وائل ذهبت أنا و صاحب لي إلى سلمان الفارسي فجلسنا عنده فقال لو لا أن رسول اللهﷺ نهى عن التكلف لتكلفت لكم ثم جاء بخبز و ملح ساذج لا أبزار(٣٣) عليه فقال صاحبي لوكان لنا في ملحنا هذا سعتر فبعث سلمان بمطهرته فرهنها على سعتر فلما أكلنا قال صاحبي الحمد لله الذي قنعنا بما رزقنا فقال سلمان لو قنعت بما رزقك لم تكن مطهرتي مرهونة(٢٤).

٢٤ـكش: [رجال الكشي] حمدويه و إبراهيم ابنا نصير عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيي عن عاصم بن حميد عن إبراهيم بن أبي يحيى عن أبي عبد الله ﷺ قال الميثب هو الذي كاتب عليه سلمان فأفاءه الله على رسوله فهو في صدقتها يعنى فاطمة ﷺ (٢٥).

٢٥ كش: [رجال الكشي] نصر بن الصباح (٢٦) عن إسحاق بن محمد البصري (٢٧) عن أحمد بن هلال عن على بن أسباط عن العلا عن محمد بن حكيم قال ذكر عند أبي جعفر على سلمان فقال ذاك سلمان المحمدي إن سلمان منا أهل البيت إنه كان يقول للناس هربتم من القرآن إلى الأحاديث وجدتم كتابا دقيقا(<sup>٢٨)</sup> حوسبتم فيه على النقير و القطمير و الفتيل و حبة خردل فضاق ذلك عليكم و هربتم إلى الأحاديث التي اتسعت عليكم(٢٩).

٢٦ كش: [رجال الكشي] على بن الحسن (٣٠) عن محمد بن إسماعيل بن مهران عن إسحاق بن إبراهيم الصوان (٣١) عن يوسف بن يعقوب عن النهاش بن فهم(٣٢) عن عمرو بن عثمان قال دخل سلمان على رجل من إخوانه فوجده في

(١٦) اختيار معرفة الرجال: ٦٦ \_ ٦٨ ج ١ ح ٢٨.

<sup>(</sup>١٥) أجاف الباب: ردَّه. «لسان العرب ٢: ٤٢٣».

<sup>(</sup>۱۷) روضة الواعظين.

<sup>(</sup>١٨) في المصدر: تستّر. (١٩) اختيار معرفة الرجال: ٦٨ ـ ٦٩ ج١ ح٢٩.

<sup>(</sup>٢٠) الأَتْفية: الحجر الذي توضع عليه القدر. «لسان العرب ١: ٧٧». (٢١) الاختصاص: ١٢. وفيه: أرفق بأخَيك. (۲۲) الزهد: ۱۲۲ ـ ۱۲۳ ب٤٦ ح٢١٢.

<sup>(</sup>٢٣) لا يزار عليه أي ليس معه شيء من الحبوب التي تخلط بالملح «منه ره».

<sup>(</sup>٢٤) شرح نهج البلآغة: ٣: ١٥٥. (٢٥) اختيار معرفة الرجال: ٧٠ ج١ ح ٤١.

<sup>(</sup>٢٦) في المصدر: نصر بن الصباح وهو غال. (٢٧) في المصدر: إسحاق بن محمد البصري وهو منهم.

<sup>(</sup>٢٨) في «أ»: رفيعاً. وفي المصدر: رقيقاً. (٢٩) اختيار معرفة الرجال: ٧١ ج ١ ح ٢٢. (٣٠) في «أ»: على بن الحسين.

<sup>(</sup>٣١) في المصدر: الصواف. (٣٢) كذًا في النسخ والمصدر. وفي ميزان الاعتدال: النهاش بن قهم، الخطاب القيسي البصري القاص وفيه: أنه روى عن عثمان بن عمر. «ميزان

السياق فقال يا ملك الموت ارفق بصاحبنا قال فقال الآخر يا با عبد الله إن ملك الموت يقرأ عليك السلام و هو يقول و عزة هذا علينا<sup>(١)</sup> ليس إلينا شيء<sup>(٢)</sup>.

٢٧ـ جا: االمجالس للمفيد) ابن قولويه عن محمد الحميري عن أبيه عن ابن عيسي عن ابن أبي عمير عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله، الله الله عنه على الله عنه على الحدادين بالكوفة فرأى شابا قد صعق و الناس قــد اجتمعوا حولَّه فقالوا له يا با عبد الله هذا الشاَّب قد صرع فلو قرأت في أذنه قال فدنا منه سلمان فلما رآه الشاب به أفاق و قال يا با عبد الله ليس بي ما يقول هؤلاء القوم و لكني مررت بهؤلاء الحدادين و هم يضربون المرزبات (٣) فذكرت قوله تعالى: ﴿وَ لَهُمْ مُقَامِعٌ مِنْ حَدِيدٍ <sup>(1)</sup>﴾ فذهب عقلي خوفا من عقاب الله تعالى فاتخذه سلمان أخا و دخل قلبه حلاوة محبته في الله تعالى فلم يزل معه حتى مرض الشاب فجاءه سلمان فجلس عند رأسه و هو يجود بنفسه فقال يا ملك الموت ارفق بأخى قال يا با عبد الله إنى بكل مؤمن رفيق<sup>(٥)</sup>.

كش: [رجال الكشي] آدم بن محمد القلانسي البلخي عن على بن الحسين الدقاق عن محمد بن عبد الحميد عن ابن أبى عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن عمر بن يزيد مثله (١٦).

٢٨\_كش: [رجال الكشي] جعفر بن محمد شيخ من جرجان عامي عن محمد بن حميد الرازي عن على بن مجاهد عن عمرو بن أبي قيس عن عبد الأعلى عن أبيه عن المسيب بن نجبة الفزاري قال لما أتانا سلمان الفارسي قادما تلقيناه (٧) فيمن تلقاه فسار حتى انتهى إلى كربلاء فقال ما تسمون هذه قالوا كربلاء فقال هذه مصارع إخواني هذا موضع رحالهم و هذا مناخ ركابهم و هذا مهراق دمائهم يقتل بها خير الأولين و يقتل<sup>(A)</sup> بها خير الآخرين<sup>(1)</sup> ثمّ سار حتى انتهى إلى حروراء فقال ما تسمون هذه الأرض قالوا حروراء فقال حروراء خرج بها شر الأولين و يخرج بها شر الآخرين(١٠٠) ثم سار حتى انتهى إلى بانقيا و بها جسر الكوفة الأول فقال ما تسمون هذه قالوا بانقيا ثم سار حتى انتهى إلى الكوفة فقال هذه الكوفة قالوا نعم قال قبة الإسلام(١١).

٢٩- كش: [رجال الكشي] محمد بن مسعود عن الحسين بن إشكيب عن الحسن بن خرزاد (١٢) عن محمد بن حماد الشاشي عن صالح بن نوح (١٣٦) عن زيد بن المعدل عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله على قال خطب سلمان فقال الحمد لَّله الذي هداني لديَّنه بعد جحودي له إذ أنا مذكى(١٤) لنار الكفر أهل لها نَّصيبا و أتيت لها رزقا حتى ألقى الله عز و جل في قلبي حب تهامة فخرجت جائعا ظمآن قد طردني قومي و أخرجت من مالي و لا حمولة تحملني و لا متاع يجهزني و لا مال يقويني و كان من شأني ما قد كان حتى أُتيت محمدا اللَّهِ فَعُوفَتُ من العرفان (١٥) ما كنت أعلمه(١٦١) و رأيت من العلامة ما خبرت بها فأنّقذني به من النار فنلت(١٧١) من الدنيا على الصعرفة التي دخلت عليها(١٨) في الإسلام ألا أيها الناس اسمعوا من حديثي ثم اعقلوه(١٩) عني قد(٢٠) أوتيت العلم كشيرا(٢١) و لو أخبرتكم بكلُّ ما أعلم لقالت طائفة لمجنون و قالت طائفة أخرى اللهم اغفر لقاتل سلمان ألا إن لكم منايا تتبعها بلايا فإن(٢٢) عند علىﷺ علم المنايا و علم الوصايا و فصل الخطاب على منهاج هارون بــن عــمران قــال له رســول

```
(١) في المصدر: ألا وعزة هذا البناء.
                                                                    الاعتدال ٤: ٢٧٤ رقم ٩١٢٤».
```

(٢) اختيار معرفة الرجال: ٧٣ ج ١ ح ٤٥.

<sup>(</sup>٣) المرزبة: عصا من حديد.

<sup>(</sup>٥) أمالي المفيد: ١٣٦ م١٦ ح٤.

<sup>(</sup>٧) في المصدر: قادماً تلقيته.

<sup>(</sup>٤) الحج: ٢١. (٦) اختيار معرفة الرجال: ٧٧ ج ١ ح٤٣.

<sup>(</sup>٨) كذا في «أ» والمصدر، وفيّ «طَ»: يقتل. (٩) قال المُّحقق الداماد \_ رض ًّ \_ في تعليقته: كأنه عني به هابيل، وخير لأخرين هو أبو عبدالله الحسين ﷺ.

<sup>(</sup>١٠) قال المحقق الداماد «أعلى الله مقامه الشريف» فَّى تعليقته: شر الأولين هو عاقر نافة صالح. وشر الآخرين هو قاتل أمير المؤمنين، 🎉 .

<sup>(</sup>١٢) في «أ» والمصدر: بن خرزاذ. (١١) اختيار معرفة الرجال: ٧٥ ج١ ح٤٦.

<sup>(</sup>١٤) في المصدر: وأنا مذك. (١٣) في المصدر: صالح بن فرج. (١٦) فيّ نسخة: أعرفه.

<sup>(</sup>١٥) في نسخة: القرآن.

<sup>(</sup>١٨) في نسخة: التي دخلت بها. (١٧) في نسخة: فثبت. وفي المصدر: فبنت.

<sup>(</sup>١٩) فيُّ نسخة: أيغلوه. وفيَّ المصدر: اعقلوا. وفي نسخة أخرى: انفلوه. (٢١) في المصدر: كبيراً. (۲۰) فيّ نسخة: فقد.

<sup>(</sup>٢٢) في نسخة: وأن.

اللهﷺ أنت وصيى و خليفتي في أهلي بمنزلة هارون من موسى و لكنكم أصبتم(١) سنة الأولين(٢) و أخطأتم سبيلكم و الذي نفسُ سلمان بيدُه لَتَزْكَبُنَّ طَبَقاً عَنْ طَبَقِ سنة بني إسرائيل القذة بالقذة أما و الله لو وليتموها عليا لأكلتم من فوقكم و من تحت أرجلكم فأبشروا بالبلاء و اقنطوا من الرخاء(٣) و نابذتكم(٤) على سواء و انقطعت العصمة فيما بيني و بينكم من الولاء أما و الله لو أني أدفع ضيما أو أعز الله<sup>(٥)</sup> دينا لوضعت سيفي على عاتقي ثم لضربت به قدما قدما ألا إني أحدثكم بما تعلمون و بما لا تعلمون فخذوها من سنة التسعين(٦) بما فيها.

ألا إن لبني أمية في بني هاشم نطحات (٧) و إن لبني أمية من آل هاشم نطحات ألا و إن بني أمية كالناقة الضروس ٢٨٨ تعض بفيها و تخبط بيديها و تضرب برجليها (٨) و تمنع درها ألا إنه حق على الله أن يذل ناديها (٩) و أن يظهر عليها عدوها مع قذف من السماء و خسف و مسخ و شوه الخلق(١٠٠ حتى إن الرجل ليخرج من جانب حجلته إلى صلاة فمسخد(۱۱) الله قردا ألا و فئتان تلتقيان بتهامة كلتاهما كافرتان ألا و خسف بكلب و ما أنا و كلب و الله لو لا ما لأريتكم مصارعهم ألا و هو البيداء ثم يجيء ما يقرفون.

فإذا رأيتم(١٢) أيها الناس الفتن كقطع الليل المظلم يهلك فيها الراكب الموضع(١٣) و الخطيب المصقع و الرأس المتبوع فعليكم بآل محمد فإنهم القادة إلى الجنة و الدعاة إليها إلى يوم القيامة و عليكم بعلى فو الله لقد سلمنا عليه بالولاء مع نبينا(١٤) فما بال القوم أحسد قد حسد قابيل هابيل أو كفر فقد ارتد قوم موسى عن الأسباط و يوشع و شمعون و ابنى هارون شبر و شبير و السبعين الذين اتهموا موسى على قتل هارون فأخذتهم الرجفة من بغيهم ثم بعثهم الله<sup>(١٥)</sup> أنبياء مرسلين و غير مرسلين فأمر هذه الأمة كأمر بنى إسرائيل فأين يذهب بكم ما أنا و فلان و فلان ويحكم و الله ما أدري أتجهلون أم تجاهلون(١٦٦) أم نسيتم أم تتناسون أنزلوا آل محمد منكم منزلة الرأس من الجسد بل منزلة العين من الرأس و الله لترجعن كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض بالسيف يشهد الشاهد على الناجي بالهلكة و يشهد الناجى على الكافر بالنجاة ألا إنى أظهرت أمري و آمنت بربى و أسلمت بنبيى و اتبعت مولاي و مولى كل مسلم بأبى و أمى قتيل كوفان يا لهف نفسى لأطفال صغار و بأبى صاحب الجفنة و الخوان نكاح النساء الحسن بن على ألا إن نبى الله نحله البأس و الحياء و نحل الحسين المهابة و الجود يا ويح من أحقره(١٧) لضعفه و استضعفه لقلته (۱۸) و ظلم من بين ولده فكان بلادهم عامره (۱۹) الباقين من آل محمد.

أيها الناس لا تكل أظفاركم من عدوكم (٢٠) و لا تستغشوا صديقكم يستحوذ (٢١) الشيطان عليكم و الله لتبتلن ببلاء لا تغيرونه بأيديكم إلا إشارة بحواجبكم ثلاثة خذوها بما فيها و ارجوا رابعها و موافاها(٢٢١) بأبي دافع(٢٣١) الضيم شقاق بطون الحبالي و حمال الصبيان على الرماح و مغلى الرجال فى القدور أما إنى سأحدثكم بالنفس الطيبة الزكـية و تضريج دمه بيّن الركن و المقام المذبوح ذبع (٢٤) الكبشّ يا ويح لسبّأ نساء من كوفان الواردون الثوية (٢٥) المستقرون (٢٦)

```
(٢) في نسخة: سنّة بني إسرائيل.
                                                                   (١) في نسخة: ولكنكم أخذتم.
                                                                          (٣) فيَّ المصدِر: الرجاء.
```

<sup>(</sup>٤) فيُّ «أ»: أنذرتكم. ً

<sup>(</sup>٥) كذا في «أ» والمصدر؛ وفي «ط»: أعز الله. (٦) كذا في نسخة والمصدر، وفي «ط»: التسعين. وقد شطب عليها في «أ» وأبدلت بالسبمين، وهو الأوفق تأريخياً.

<sup>(</sup>٧) سقط من المصدر: من قوله: «ألا أن لبني أمية» إلى قوله: «من آل هاشم نطحات».

<sup>(</sup>A) كذا في «أ» والمصدر؛ وفي «ط»: برجليها. (٩) في المصدر: باديها.

<sup>(</sup>١٠) في آلمصدر: سوء الخلق. (١١) في المصدر: فيمسخه. (١٢) في المصدر: وفي «ط»: فإذا أرأيتم.

<sup>(</sup>١٣) الراكب الموضع: المسرع، والإيضاع: سرعة السير. «لسان العرب ١٥؛ ٣٢٨».

<sup>(</sup>١٤) في نسخة: من نبيتًا. وفي المصدر: من بيننا.

<sup>(</sup>۱۵) فی نسخة: ثم بعث. (١٦) في المصدر: تتجاهلون. (١٧) فيُّ المصدر: يا ويح من احتقره. وفي نسخة: ويا ويع لمن احقره.

<sup>(</sup>۱۸) في «أ»: يقتله.

<sup>(</sup>١٩) في نسخة: عامره. (٢٠) في المصدر: عن عدو كم. (٢١) في المصدر: فيستحود.

<sup>(27)</sup> فيّ نسخة: مرفاها. (۲۳) في «أ»: يأتي رافع. (٢٤) فيّ المصدر: كذبح.

<sup>(</sup>٢٥) الثَّوية: موضع قريَّب من الكوفة، وقيل بالكوفة، وقيل: خريبة إلى جانب الحيرة على ساعة منها. «معجم البلدان ٣: ٨٧».

<sup>(</sup>٢٦) في الصمدر: المستفدون.

عشية و ميعاد ما بينكم و بين ذلك فتنة شرقية ستسير موجا<sup>(١)</sup> هاتفا يستغيث من قبل المغرب فلا تغيثو، لا أغاثه الله و ملحمة بين الناس إلى أن تصير ما ذبح على شبيه<sup>(٢)</sup> المقتول بظهر الكوفة و هي كوفان و يوشك أن يبني جسرها و يبنى جما<sup>(١٣)</sup> حتى يأتى زمان لا يبقى مؤمن إلا بها أو بحواليها<sup>(٤)</sup> و فتنة مصبوبة تطأ فى خطامها لا ينهاها<sup>(٥)</sup> أحد لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته و أحدثك يا حذيفة أن ابنك مقتول و أن عليا أمير المؤمنين على فمن كان مؤمنا دخل فى ولايته فيصبح<sup>(١</sup>) على أمر يمسى على مثله لا يدخل فيها إلا مؤمن و لا يخرج منها إلا كافر<sup>(٧)</sup>.

بيان: تذكية النار إيقادها أهل لها أي أصيح لأطلب نصيبا أي قوما لعبادة النار و في بعض النسخ أهيل أي كنت من قوام النار أعطى النصيب عبدتها و يأتيني الرزق لها و هو أظهر و في النهاية القذُّذ ريش السهم واحدتها قذة و منه الحديث لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بـــالقذة أي كــما يقد (٨)كل واحدة منهما على قدر صاحبتها و تقطع (٩) و قال فيه لفارس نطحة أو نطحتان أي تقاتل المسلمين مرة أو مرتين و في القاموس الضروس الناقة السيئة الخلق تعض حالبها (١٠٠) قوله لو لا ما لعله اكتفى ببعض الكلام و لم يذكر العلة لبعض المصالح إن لم يكن سقط من الكلام شيء من بين ولده في أكثر النسخ من بني ولده إشارة إلى الظلم على أولاده المعصومين و قد يطلق الولد على الآباء أيُّضا وكان في النسخُ التي عندنا في تلك الخطبة تصحيفات فأوردناها كما وجدنا.

٣٠\_أقول: قال ابن أبي الحديد سلمان رجل من فارس من رامهرمز و قيل بل من أصفهان من قرية يقال لها جي و هو معدود من موالي رسول الله ﷺ و كنيته أبو عبد الله و كان إذا قيل له ابن من أنت يقول أنا سلمان ابن الإسلام أنا من بني آدم و قد روى أنه تداوله(١١١) بضعة عشر ربا عن واحد إلى آخر حتى أفضى إلى رسول اللهﷺ و روى أبو عمر بن عبد البر في الإستيعاب أن رسول الله صلوات الله عليه و آله اشتراه من أربابه و هم قوم يهود(١٢) على أن يغرس لهم من النخل كذا و كذا و يعمل فيها حتى يدرك(١٣٠) فغرس رسول اللمُ اللهُ ذلك النخل كله بيده إلا نخلة واحدة غرسها عمر بن الخطاب فأطعم النخل كله إلا تلك النخلة فقال رسول الله ﴿ ثُنُّ مِن غرسها فقيل عمر فقلعها و غرسها رسول الله ﷺ بيده فأطعمت قال أبو عمر وكان سلمان يسف الخوص و هو أمير على المدائن و يبيعه و يأكل منه و يقول لا أحب أن آكل إلا من عمل يدي و كان تعلم سف الخوص من المدينة و أول مشاهده الخندق و قد روى أنه شهد بدرا و أحدا و لم يفته بعد ذلك مشهد.

قال: وكان سلمان خيرا فاضلا حبرا عالما زاهدا متقشفا.

و عن الحسن البصري قال كان عطاء سلمان خمسة آلاف و كان إذا خرج عطاؤه تصدق به و يأكل من عمل يده و كانت له عباءة يفرش بعضها و يلبس بعضها.

و قد ذكر ابن وهب و ابن نافع أن سلمان لم يكن له بيت إنماكان يستظل بالجدر و الشجر و أن رجلا قال له ألا أبنى لك بيتا تسكن فيه قال لا حاجة لى في ذلك فما زال به الرجل حتى قال له أنا أعرف البيت الذي يوافقك قال فصفه لي قال أبني لك بيتا إذا أنت قمت فيه أصاب رأسك سقفه و إن أنت مددت فيه رجليك أصابهما<sup>(١٤)</sup> الجدار قال نعم فبنى له.

قال أبو عمر: و قد روى عن رسول الله ﷺ عن وجوه أنه قال لو كان الدين في الثريا لناله سلمان.

قال: و قد روينا عن عائشة قالت كان لسلمان مجلس من رسول اللهﷺ ينفرد(١٥٥) به باللّيل(١٦١) حتى كاد يغلبنا 

قال: و روي أن رسول الله ﷺ قال أمرني ربي بحب أربعة و أخبرني أنه يحبهم علي و أبو ذر و المقداد و سلمان.

(١) اختيار معرفة الرجال: ٩٣ ج١ ح٧٧. (٢) في المصدر: شيبته. (٤) في المصدر: أو يحن إليها. (٣) في المصدر: تبنى جنبتها.

(١٢) في المصدر: قوم يهود بدراهم.

<sup>(</sup>٦) في المصدر: فيفتتع. (٥) كذًا في «أ» والمصدر. وفي «ط»: لا ينهاها.

<sup>(</sup>٨) كذّا في «أ» وفي آلمصدر: تقدر، وفي «ط»: يقذّ. (٧) اختيار معرفة الرجال: ٩٥ ـ ٩٨ ج١ ح٤٧.

<sup>(</sup>١٠) القاموس المحيط ٢: ٣٣٣. (٩) النهاية في غريب الحديث والأثر ٤: ٢٨.

<sup>(</sup>١١) في المصدر: أنَّه قد تداوله أرباب كثير.

<sup>(</sup>١٣) في المصدر: حتى تدرك.

<sup>(</sup>١٤) في نسخة: من الجدار. (١٦) في المصدر: به الليل. وما في المتن أصح.

<sup>(</sup>١٥) في المصدر: عن وجوه.



و عن على ﷺ أنه قال علم علم الأول(١) و العلم الآخر ذلك بحر لا ينزف هو منا أهل البيت. و في رواية زاذان عن على سلمان الفارسي كلقمان الحكيم.

و قال فيه كعب الأحبار سلمان حشى علما و حكمة.

قال: و روى أن أبا سفيان مر على سلمان و صهيب و بلال في نفر من المسلمين فقالوا ما أخذت السيوف من عنق عدو الله مأخذها فقال لهم أبو بكر أتقولون هذا لشيخ قريش و سيدها و أتى النبىفأخبره فقال يا بــا بكــر لعــلك أغضبتهم لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت الله فأتاهم أبو بكر فاعتذر منهم (٢).

و توفی فی آخر خلافة عثمان سنة خمس و ثلاثین و قیل توفی فی أول سنة ست و ثلاثین و قال قوم توفی فی خلافة عمر و الأول أكثر (٣).

أقول: ثم ذكر ابن أبي الحديد خبر إسلامه نحوا مما مر ثم قال وكان سلمان من شيعة علىﷺ و خاصته و يزعم الإمامية أنه أحد الأربعة الذين حلقوا رءوسهم و أتوه متقلدي سيوفهم في خبر يطول و ليس هذا موضع ذكـره و أصحابنا لا يخالفونهم في أن سلمان كان من الشيعة و إنما يخالفونهم في أمر أزيد من ذلك و ما يذكره المحدثون من قوله للمسلمين يوم السقيفة كرديد و نكرديد محمول عند أصحابنا علَّى أن المراد صنعتم شـيئا و مــا صـنعتم أي استخلفتم خليفة و نعم ما فعلتم(<sup>(1)</sup> إلا أنكم عدلتم عن أهل البيت فلو كان الخليفة منهم كان أولى و الإمامية تقول أسلمتم و ما أسلمتم (٥) انتهى كلامه.

و سيأتي جواب شبهته مع سائر أحوال سلمان في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى.

٣١\_الصراط المستقيم: جاء في الأخبار الحسان أن عليا الله مضى في ليلة إلى المدائن لتغسيل سلمان (٦٠).

كيفية إسلام أبى ذر رضى الله عنه و سائر أحواله إلى وفاته و ما يختص به من الفضائل و المناقب و فيه أيضا بيان أحوال بعض الصحابة باب ۱۲

١-م: [تفسير الإمامﷺ ] حدثني أبي عن آبائهﷺ أن رسول اللهﷺ كان من خيار أصحابه عنده أبو ذر الغفاري فجاءه ذات يوم فقال يا رسول الله إن لَى غنيمات قدر ستين شاة فأكره أن أبدو فيها و أفارق حضرتك و خدمتك و أكره أن أكلها إلى راع فيظلمها و يسيء رعايتها فكيف أصنع فقال رسول الله ﷺ ابد فيها فبدا فيها فلما كان في اليوم السابع جاء إلى رسول الله على الله عليه الله عليه عنيماتك قال الله عليه عنيماتك قال الما فعلت غنيماتك قال يا رسول الله إن لها قصة عجيبة قال و ما هي قال يا رسول الله بينا أنا في صلاتي إذ عدا الذئب على غنمي فقلت يا رب صلاتي و يا رب غنمي فآثرت صلاتي على غنمي و أخطر <sup>(٧)</sup> الشيطان ببالي يا با ذر أين أنت إن عدت الذئاب على غنمك و أنت تصلي فأهلكتها<sup>(٨)</sup> و ما يبقى لك في الدنيا ما تتعيش به فقلت للشيطان يبقى لي توحيد الله تعالى و الإيمان برسول اللهﷺ (٩) و موالاة أخيه سيد الخلق بعده على بن أبى طالبﷺ و موالاة الأثمة الهادين الطاهرين من ولده و معاداة أعدائهم و كل ما فات بعد ذلك جلل فأقبلت على صَلاتي فجاء ذئب فأخذ حملا فذهب به و أنا

(٨) في نسخة: فأخطر.

701

<sup>(</sup>١) في المصدر: أنه سئل عن سلمان، فقال: علم العلم الأول

<sup>(</sup>٢) في المصدر:: فأتاهم أبو بكر فقال أبو بكر: يا أخوتاه لعلَى أغضبتكم! فقالوا: لا يا أبا بكر يغفر الله لك. (٣) شرّح نهج البلاغة ١٨: ٣٤ ـ ٣٧.

<sup>(</sup>٤) في أُغلبُ الظن أن هنا إضافة موضوعة زج هو بها لتأتي موافقة لما يرمي إليه. (٦) تفسير الصراط المستقيم ١: ٢٠٥ فصل ١٦.

<sup>(</sup>٥) شرح نهج البلاغة ١٨: ٣٩. (٧) في المصدر: فأهلكتها كلها.

<sup>(</sup>٩) في المصدر: بمحمد رسول الله.

أحس به إذ أقبل على الذئب أسد فقطعه نصفين<sup>(١)</sup> و استنقذ العمل و رده إلى القطيع ثم ناداني يا با ذر أقبل علمي صلاتك فإن الله قد وكلني بغنمك إلى أن تصلى فأقبلت على صلاتي و قد غشيني من التعجب ما لا يعلمه إلا الله تعالى حتى فرغت منها فجاءني الأسد و قال لي امض إلى محمد فأخبره أن الله تعالى قد أكرم صاحبك الحافظ لشريعتك و وكل أسدا بغنمه يحفظها فعجب من حول(٢) رسول الله ﷺ.

فقال رسول اللهﷺ صدقت يا أبا ذر و لقد آمنت به أنا و على و فاطمة و الحسن و الحسين فقال بعض المنافقين هذا لمواطاة<sup>(٣)</sup> بين محمد و أبي ذر يريد أن يخدعنا بغروره و اتغق<sup>(٤)</sup> منهم عشرون رجلا و قالوا نذهب إلى غنمه و ننظر إليها و ننظر إليه إذا صلى هل يأتي الأسد فيحفظ غنمه فيتبين بذلك كذبه فذهبوا و نظروا و أبو ذر<sup>(0)</sup> قائم يصلى و الأسد يطوف حول غنمه و يرعاها و يرد إلى القطيع ما شذ عنه منها حتى إذا فرغ من صلاته ناداه الأسد هاك قطيعك مسلما وافر العدد سالما<sup>(١)</sup> ثم ناداهم الأسد معاشر المنافقين أنكـرتم لولي<sup>(٧)</sup> مـحمد و عـلي و آلهــما الطيبين(٨) و المتوسل إلى الله بهم أن يسخرني الله ربي لحفظ غنمه و الذي أكرم محمّداً و آله الطيبين الطاهرين لقد جعلني الله طوع يد أبي ذر حتى لو أمرني بافتراسكم و هلاككم لأهلكتكم و الذي لا يحلف بأعظم منه لو سأل الله بمحمد و آله الطيبين أن يحول البحار دهن زنبق و بان و الجبال مسكا و عنبرا وكافورا و قضبان الأشجار قضب الزمرد(١٩) و الزبرجد لما منعه الله ذلك فلما جاء أبو ذر إلى رسول الله ﴿ قَالَ لَهُ رَسُولَ اللَّهُ ﴿ فَيَا يَا ذر إنك أحسنت طاعة الله فسخر الله لك من يطيعك في كف العوادي عنك فأنت من أفاضل من مدحه الله عز و جل بأنه يقيم الصلاة (١٠٠).

بيان: الجلل محركة العظيم و الصغير ضد و العوادي جمع العادية من العدوان أو من عـدا عـلي الشيء إذا اختلسه و في الحديث من كف عن مؤمن عادية ماء و نار.

٢-جا: [المجالس للمفيد] على بن بلال عن على بن عبد الله الأصبهاني عن الثقفي عن محمد بن علي عن الحسين بن سفيان عن أبيه عن أبي جهضّم الأزدي عن أبيّه و كان من أهل الشامّ قال لما سيّر عثمان أبا ذر منّ المدينة إلى الشام كان يقص علينا فيحمد الله فيشهد شهادة الحق و يصلى على النبي رياضي و يقول أما بعد فإناكنا في جاهليتنا قبل أن ينزل علينا الكتاب و يبعث فينا الرسول و نحن نوفي بالعهد و نصدق الحديث و نحسن الجوار و نقري الضيف و نواسى الفقير فلما بعث الله تعالى فينا رسول الله و أنزلُّ علينا كتابه كانت تلك الأخلاق يرضاها الله و رسوله و كان أحقّ بها أهل الإسلام و أولى أن يحفظوها فلبثوا بذلك ما شاء الله أن يلبثوا ثم إن الولاة قد أحدثوا أعمالا قباحا ما نعرفها(۱۱) من سنة تطفى و بدعة تحيا و قائل بحق مكذب و أثرة لغير تقى و أمين مستأثر عليه من الصالحين اللهم إن كان ما عندك خيرا لى فاقبضني إليك غير مبدل و لا مغير وكان يعيد هذا الكلام و يبديه فأتى حبيب بن مسلمة معاوية بن أبى سفيان فقال إن أبا ذر يفسد عليك الناس بقوله كيت وكيت فكتب معاوية إلى عثمان بذلك فكتب عثمان أخرجه إلى فلما صار إلى المدينة نفاه إلى الربذة(١٢).

٣-جا: [المجالس للمفيد] بهذا الإسناد عن أبى جهضم عن أبيه قال لما أخرج عثمان أبا ذر الغفاري رحمه الله من المدينة إلى الشام كان يقوم في كل يوم فيعظ الناس و يأمرهم بالتمسك بطاعة الله و يحذرهم من ارتكاب معاصيه و يروي عن رسول اللهما سمعه منه في فضائل أهل بيته عليه و ﷺ و يحضهم على التمسك بعترته فكتب معاوية إلى عثمان أما بعد فإن أبا ذر يصبح إذا أصبح و يمسى إذا أمسى و جماعة من الناس كثيرة عنده فيقول كيت وكيت فإن كان لك حاجة في الناس قبليّ فأقدم أبًّا ذر إليكٌ فإني أخاف أن يفسد الناس عليك و السلام.

فكتب إليه عثمان أما بعد فأشخص إلى أبا ذر حين تنظر في كتابي هذا و السلام.

<sup>(</sup>١) في المصدر: بنصفين.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: من كان حول.

<sup>(</sup>٤) في «أ»: فاتفق له منهم. (٣) في نسخة: بمواطاة.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: وإذا أبو ذر.

<sup>(</sup>٦) في نسخة: هاك قطيعك مسلمة وافرة العدو سالمة الأهل. (٨) فيّ نسخة: الطيبين والطيبين من آلهما. (٧) في «أ»: لمولى. (٩) في نسخة: قضيب.

<sup>(</sup>١٠) ألتفسير المنسوب إلى الإمام العسكري الله : ٧٣ ـ ٧٥ - ٣٧. بفارق غير ما ذكرنا.

<sup>(</sup>۱۲) أمالي المفيد: ۱۲۱ ـ ۱۲۲ م ۱۶ ح ٥. (١١) في نسخة: لا نعرفها.

فبعث معاوية إلى أبي ذر فدعاه و أقرأه كتاب عثمان و قال له النجاء الساعة فخرج أبو ذر إلى راحلته فشدها بكورها و أنساعها فاجتمع إليه الناس فقالوا له يا با ذر رحمك الله أين تريد قال أخرجوني إليكم غـضبا عـلمي و أخرجوني منكم إليهم الآن عبثا بي و لا يزال هذا الأمر فيما أرى شأنهم فيما بيني و بينهم حتى يستريح برا و يستراح

من فاجر و مضى و سمع الناس بمخرجه فاتبعوه حتى خرج من دمشق فساروا معه حتى انتهى إلى دير المران فنزل و نزل معه الناس فاستقدم فصلي بهم ثم قال أيها الناس إني موصيكم بما ينفعكم و تارك الخطب و التشقيق احمدوا الله عز و جل قالوا الحمد لله قال أشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا عبده و رسوله فأجابوه بمثل ما قال فقال أشهد أن البعث حق و أن الجنة حق و أن النار حق و أقر بما جاء من عند الله و اشهدوا على بذلك قالوا نحن على ذلك من الشاهدين قال ليبشر من مات منكم على هذه الخصال برحمة الله وكرامته ما لم يكن للمجرمين ظهيرا و لا لأعمال الظلمة مصلحا و لا لهم معينا أيها الناس اجمعوا مع صلاتكم و صومكم غضبا لله عز و جل إذا عصى في الأرض و لا

ترضوا أثمتكم بسخط الله و إن أحدثوا ما لا تعرفون فجانبوهم و ازرءوا عليهم و إن عذبتم و حرمتم و سيرتم حتى يرضى الله عز و جل فإن الله أعلى و أجل لا ينبغى أن يسخط برضا المخلوقين غفر الله لى و لكم أستودعكم الله و أقرأ عليكم السلام و رحمة الله فناداه الناس أن سلّم الله عليك و رحمك يا با ذر يا صاحب رسول الله ألا نردك إن

كان هؤلاء القوم أخرجوك ألا نمنعك فقال لهم ارجعوا رحمكم الله فإنى أصبر منكم على البلوى و إياكم و الفرقة و الاختلاف فمضى حتى قدم على عثمان فلما دخل عليه قال له لا قرب الله بعمرو عينا فقال أبو ذر و الله ما سمانى أبواى عمرا و لكن لا قرب الله من عصاه و خالف أمره و ارتكب هواه فقام إليه كعب الأحبار فقال له ألا تتقى الله يا شيخ تجبه<sup>(۱)</sup> أمير المؤمنين بهذا الكلام فرفع أبو ذر عصا كانت في يده فضرب بها رأس كعب ثم قال له يا ابــن

اليهوديين ما كلامك مع المسلمين فو الله ما خرجت اليهودية من قلبك بعد.

فقال عثمان و الله لا جمعتنى و إياك دار قد خرفت و ذهب عقلك<sup>(٢)</sup> أخرجوه من بين يدى حتى تركبوه قتب ناقته بغير وطاء ثم انجوا<sup>(٣)</sup> به الناقة و تعتعوه حتى توصلوه الربذة فنزلوه بها من غير أنيس حتى يقضى الله فيه ما هو قاض فأخرجوه متعتعا ملهوزا بالعصى و تقدم ألا يشيعه أحد من الناس فبلغ ذلك أمير المـؤمنين عـلى بـن أبـى طالب؛ فبكى حتى بل لحيته بدموعه ثم قال أهكذا يصنع بصاحب رسول اللهﷺ إنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ثم نهض و معه الحسن و الحسينﷺ و عبد الله بن العباس<sup>(£)</sup> و الفضل و قثم و عبيد الله حتى لحقوا أبا ذر فشيعوه فلما بصر بهم أبو ذر رحمه الله حن إليهم و بكي عليهم و قال بأبي وجوه إذا رأيتها ذكرت بها رسول اللهﷺ و شملتني البركة برؤيتها ثم رفع يديه إلى السماء و قال اللهم إنى أحبهم و لو قطعت إربا إربا في محبتهم ما زلت عنها ابتغاء وجهك و الدار الآخرة فارجعوا رحمكم الله و الله أسأل أن يخلفنى فيكم أحسن الخلافة فودعه القوم و رجعوا و هم يبكون على فراقه (٥).

بيان: الكور بالضم الرحل و الأنساع جمع النسع بالكسر و هو سير ينسج عريضا على هيئة أعنة البغال تشد به الرحال و شقق الكلام أخرجه أحسن مخرج و زرى عليه عابه كأزرى قوله ثم انجوا أي أسرعوا و تعتعه أقلقه و أزعجه و لهزه بالرمح طعنه في صدره و اللهز الضرب بجميع اليد فــي

٤-كش: [رجال الكشي] محمد بن سعد بن مزيد (١) و محمد بن أبي عوف معا عن محمد بن أحمد بن حماد رفعه قال أبو ذر الذي قال رسول اللهﷺ في شأنه ما أظلت الخضراء و لا أقلت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر يعيش وحده و يموت وحده و يبعث وحده و يدخل الجنة وحده و هو الهاتف بفضائل أمير المؤمنين، ﴿ و وصى رسول الله ﷺ و استخلافه إياه فنفاه القوم عن حرم الله و حرم رسوله بعد حملهم إياه من الشام على قتب بلا وطاء و هو يصبح فيهم قد خاب القطار بحمل النار(٧) سمعت رسول اللهﷺ يقول إذا بلغ بنو أبي العاص ثلاثين رجلا

<sup>(</sup>٢) في «أ» والمصدر: وذهب عقلك.

<sup>(</sup>١) في المصدر: تجيب. (٣) في المصدر: ثم انخسوا. (٤) في «أ»: بن عباس.

<sup>(</sup>٥) أمالي المفيد: ١٦١ ـ ١٦٥ م ٢٥ ح ٥. (٧) في «أ»: قد جانت القطار تحمل النار. (٦) فيِّ «أ»: بن مسعود بن مزيد.

اتخذوا دين الله دخلا و عباد الله خولا و مال الله دولا فقتلوه فقرا و جوعا و ضرا(١) و صبرا(٢).

٥-كش: إرجال الكشي} جعفر بن معروف عن الحسن بن علي بن النعمان عن أبيه عن البطائني عن أبي بصير قال سعت أبا عبد الله الله يقول أرسل عثمان إلى أبي ذر موليين له و معهما مائتا دينار فقال لهما انطلقا إلى أبي ذر فقولا له إن عثمان يقرئك السلام و يقول لك هذه مائتا دينار فاستعن بها على ما نابك فقال أبو ذر هل أعطى أحدا من المسلمين مثل ما أعطاني قالا لا قال إنما أنا رجل من المسلمين يسعني ما يسع المسلمين قالا له إنه يقول هذا من صلب مالي و بالله الذي لا إله إلا هو ما خالطها حرام و لا بعث (٣) بها إليك إلا من حلال فقال لا حاجة لي فيها و قد أصبحت يومي هذا و أنا من أغنى الناس فقالا له عافاك الله و أصلحك ما نرى في بيتك قليلا و لا كثيرا مما يستمتع أصبحت عدم هذا الانائير لا و الله حتى يعلم الله أن لا أقدر على قليل و لا كثير و قد أصبحت على عن أبي طالب و عترته الهادين المهديين المهديين المرضيين الذين يَهْدُونَ بالنحق وَ بِه يَعْدُولُونَ و كذلك سمعت رسول الله ﷺ يقول فإنه لقبيع بالشيخ أن يكون الراضين الذين يَهْدُونَ بالشيخ أن يكون

٧-كش: إرجال الكشي} محمد بن علقمة بن الأسود النخعي قال خرجت في رهط أريد الحج منهم مالك بن الحارث الأشتر<sup>(٩)</sup> حتى قدمنا الربذة فإذا امرأة على قارعة الطريق تقول يا عباد الله المسلمين هذا أبو ذر صاحب رسول الله المحتى هلك غريبا ليس لي أحد يعينني عليه قال فنظر بعضنا إلى بعض و حمدنا الله على ما ساق إلينا و استرجعنا على عظم (١٠) المصيبة ثم أقبلنا معها فجهزناه و تنافسنا في كفنه حتى خرج من بيننا بالسواء ثم تعاونا على غسله حتى فرغنا منه ثم قدمنا مالك الأشتر فصلى بنا عليه ثم دفناه فقام الأشتر على قبره ثم قال اللهم هذا أبو ذر عاحب رسول الله عليه عبدك في العابدين و جاهد فيك المشركين لم يغير و لم يبدل لكنه رأى منكرا فغيره بلسانه و قلبه حتى جفي و نفي و حرم و احتقر ثم مات وحيدا غريبا اللهم فاقصم من حرمه و نفاه من مسهاجره و حرم رسولك بين قال فرفعنا أيدينا جميعا و قلنا آمين ثم قدمت الشاة التي صنعت فقالت إنه قد أقسم عليكم ألا تبرحوا حتى تغدوا فتغدينا و ارتحلنا(١٠).

٨-ضه: [روضة الواعظين] قيل له عند الموت يا با ذر ما مالك قال عملي قالوا إنما نسألك عن الذهب و الفضة قال ما أصبح و لا أصبح لنا كندوج فيه حر متاعنا سمعت خليلي رسول الله و يقول كندوج المره و (١٢).
 المرء قيره (١٢).

al: [الأمالي للشيخ الطوسي] بإسناده عن موسى بن بكر عن أبي إبراهيم مثله(١٣).

كش: [رجال الكشي] علي بن محمد القتيبي عن الفضل بن شاذان عن أبيه عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر مناه (۱۶).

بيان: الكندوج بالكسر شبه المخزن معرب كندو و الحر بالضم خيار كل شيء.

<sup>(</sup>١) في المصدر: وجوعاً وذلاً وضرًاً. (٢) اختيار معرفة الرجال: ٩٨ ــ ١٠٥ ج١ ح٨.

<sup>(</sup>٣) في نسخة والمصدر: ولا بعثت. (٤) في المصدر: ولقد أصبحت.

<sup>(</sup>۱) في تشخه والمصدر. ولا يعنت. (۵) اختيار معرفة الرجال: ۱۱۸ ـ ۱۲۰ ج۱ ح۵۳. (۲) في نسخة: عبدالله بن محمد النخعي.

<sup>(</sup>٧) في المصدر: عن حلام بن أبي ذر القفاري. (A) اختيار معرفة الرجال: ٣٨٣ ج١ ح١١٧٠.

<sup>(</sup>٩) في المصدر: وعبدالله بن المفضل التميمي ورفاعة بن شداد البجلي.

<sup>(</sup>١٤) اختيار معرفة الرجال: ١٢١ ج١ ح ٥٤. وفيه: ما أصبح فلا أمسى وما أمسى فلا أصبح. وهو الأنسب.

٩\_كا: [الكافي] علي عن أبيه عن ابن محبوب عن محمد بن يحيى الخثعمي عن أبي عبد الله ﷺ قال إن أبا ذر أتى رسول الله ﷺ و معه جبرئيل في صورة دحية الكلبي و قد استخلاه رسول الله ﷺ فلما رآهما انصرف عنهما و لم يقطع كلامهما فقال جبرئيل يا محمد هذا أبو ذر قد مر بنا و لم يسلم علينا أما لو سلم لرددنا عليه يا محمد إن له دعاء يعدعو به معروفا عند أهل السماء فاسأله عنه إذا عرجت إلى السماء فلما ارتفع جبرئيل ﷺ جاء أبو ذر إلى النبي ﷺ فقال له رسول الله ﷺ ما منعك يا أبا ذر أن تكون سلمت علينا حين مررت بنا فقال ظننت يا رسول الله أن الذي معد دحية الكلبي قد استخليته لبعض شأنك فقال ذاك جبرئيل ۞ وقد قال أما لو سلم علينا لرددنا عليه فلما علم أبو معدك دحية الكلبي قد استخليته لبعض شأنك فقال ذاك جبرئيل ۞ وقد قال أما لو سلم علينا لرددنا عليه فلما علم أبو

ذر أنه كان جبرئيل الله وخله من الندامة حيث لم يسلم عليه ما شاء الله فقال له رسول الله وفي ما هذا الدعاء الذي تدعو به فقد أخبرني جبرئيل الله أول اللهم إني أسألك المتعوبة معروفا في السماء فقال نعم يا رسول الله أقول اللهم إني أسألك الأمن و الايمان و التصديق بنبيك و العافية من جميع البلاء و الشكر على العافية و الغني عن شرار الناس (١١).

لي: [الأمالي للصدوق] أحمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه مثله إلا أن فيه أسألك الإيمان بك والتصديق (٢٠).
-١-كا: [الكافي] محمد بن يحيى عن ابن عيسى عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن أبي إبراهيم الله قال قال أبو ذر رحمه الله جزى الله الدنيا عني مذمة بعد رغيفين من الشعير أتغدى بأحدهما و أتعشى بالآخر و بعد شملتي الصوف أتزر بإحداهما و أرتدى بالآخرى (٣٠).

كش: [رجال الكشي] علي بن محمد القتيبي عن الفضل بن شاذان عن أبيه عن علي بن الحكم مثله (٤). ما: [الأمالي للشيخ الطوسي بإسناده عن موسى بن بكر مثله (٥).

11 الحاد (الكافي) محمد بن يحيى عن ابن عيسى عن علي بن الحكم عن المثنى عن أبي بصير عن أبي عبد الله على الله عنه يقول في خطبته يا مبتغي العلم كأن شيئا من الدنيا لم يكن شيئا إلا ما ينفع خيره و يضر الله يا مبتغي العلم لا يشغلك أهل و لا مال عن نفسك أنت يوم تفارقهم كضيف بت فيهم ثم غدوت عنهم إلى غيرهم و الدنيا و الآخرة كمنزل تحولت منه إلى غيره و ما بين الموت و البعث إلا كنومة نمتها ثم استيقظت منها يا مبتغي العلم قدم لمقامك بين يدى الله عز و جل فإنك مثاب بعملك كما تدين تدان يا مبتغي العلم (١٠).

بيان: قوله كأن شيئا من الدنيا لعل المراد أن ما يتصور في هذه الدنيا إما شيء ينفع خيره أو شيء يضر شره فاختر ما ينفع دون ما يضر أو كل شيء في الدنيا له جهة نفع و جهة شر فاحترز عن جهة شره و يمكن أن يقرأ ألا بالتخفيف بأن تكون ما نافية و فيه بعد.

71-كا: [الكافي] محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن بعض أصحابه عن الحسن بن علي بن أبي عثمان عن واصل عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله بن قال جاء رجل إلى أبي ذر فقال يا با ذر ما لنا نكره الموت فقال لأنكم عمرتم الدنيا و أخربتم الآخرة فتكرهون أن تنقلوا من عمران إلى خراب فقال له فكيف ترى قدومنا على الله نقال أما المحسن منكم فكالغائب يقدم على أهله و أما المسيء (٧) فكالآبق يرد على مولاه قال فكيف ترى حائنا عند الله قال اعرضوا أعمالكم على الكتاب إن الله يقول: ﴿إِنَّ النَّبُرارَ لَفِي نَعِيم وَ إِنَّ الْفُجُّارَ لَقِي جَحِيم ﴾ (٨) قال فقال الرجل فأين رحمة الله قال رحمة الله قريب مِن المُحْسِنِين قال أبو عبد الله في وكن برجل إلى أبي ذر رضي الله عنه يا با ذر أطرفني بشيء من العلم فكتب إليه أن العلم كثير و لكن إن قدرت على أن لا تسيء إلى من تحبه فافعل فقال له الرجل و لم رأيت أحدا يسيء إلى من يحبه فقال نعم نفسك أحب الأنفس إليك فإذا أنت عصيت الله فقد أسأت إليها (١٠).

1٣-كا: [الكافي] حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن أيوب و علي عن أبيه جميعا عن البزنطي عن أبان بن عثمان عن أبي بصير عن أبي عبد الله على قال أتى أبو ذر رسول الله ينفي المول الله إني

<sup>(</sup>۱) الكافي ۲: ۸۷۰ ح ۲۰. (۲) أمالي الصدوق: ۲۸۳ م ۵٥ ح ۳.

<sup>(</sup>٣) الكافيّ ٢: ١٣٤ بّ ٦٦ ح١٧.

<sup>(</sup>٤) اختيار ً معرفة الرجال: ٣٠٠ ج ١ ح ٥٤. وصدره من جزى الله عن الدنيا خيراً فجزاها الله على مذمة. (٥) أمالي الطوسي: ٢١٧ م ٢٢.

<sup>(</sup>٧) في المصدر: وَّأَمًا السيَّء منكم. (٩) الكافي ٢: ٤٥٨ ح ٢٠.

قد اجتویت المدینة أفتأذن لی أن أخرج أنا و ابن أخی إلی مزینة فنكون بها فقال إنی أخشی أن تغیر علیك خیل من العرب فيقتل ابن أخيك فتأتيني شعثا فتقوم بين يدي متكئا على عصاك فتقول قتل ابن أخيى و أخذ السرح فقال يا رسول الله بل لا يكون إلا خيراً إن شاء الله فأذن له رسول اللهﷺ فخرج هو و ابن أخيه و امرأته فلم يلبث هناك إلا يسيرا حتى غارت خيل لبني فزارة فيها عيينة بن حصن فأخذ(١) السرح و قتل ابن أخيه و أخذت امرأته من بني غفار و أقبل أبو ذر يشتد حتى وقف بين يدي رسول اللهﷺ و به طعنة جائفة فاعتمد على عصاه و قال صدق الله و رسوله أخذ السرح و قتل ابن أخي و قمت بين يديك على عصاي فصاح رسول الله ﷺ في المسلمين فخرجوا في الطلب فردوا السرح و قتلوا نفرا من المشركين (٢).

يج: [الخرائج و الجرائح] مرسلا مثله<sup>(٣)</sup>.

بيان: اجتوى البلد كره المقام فيه و الجائفة الطعنة التي تنفذ إلى الجوف و لعل هذا كان قبل كمال أبي ذر رحمه الله في الإيمان أو فهم من كلامه ﷺ أنَّه راض بخروجه و إنما أخبره بذلك ليقوي إيمانه أو كان يحتمل أن يكون هذا من الأخبار البدائية (٤).

١٤-كا: [الكافي] الحسين بن محمد الأشعري عن معلى بن محمد عن علي بن أسباط عن سعدان بن مسلم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ﷺ قال كان رجل بالمدينة يدخل مسجد الرسول ﷺ فقال اللهم آنس وحشتي و صل وحدتى و ارزقنى جلَّيسا صالحا فإذا هو برجل في أقصى المسجد فسلم عليه و قال له من أنت يا عبد الله فقال أنا أبو يُنِ \$ ذر فقال الرجل الله أكبر الله أكبر فقال أبو ذر و لم تكبر يا عبد الله فقال إني دخلت المسجد فدعوت الله عز و جل أن يو'نس وحشتي و أن يصل وحدتي و أن يرزقني جليسا صالحا فقال له أبوّ ذر أنا أحق بالتكبير منك إذ كنت<sup>(٥)</sup> ذلك الجليس فإني سمعت رسول الله يُقول أنا و أنتم على ترعة يوم القيامة حتى يفرغ الناس من الحساب قم يا با عبد الله(٦) فقد نهى السلطان عن مجالستى(٧).

١٥ ـ ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] بإسناده عن أسعد بن زرارة عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري قال لما قدم أبو ذر على عثمان قال أخبرني أي البلاد أحب إليك قال مهاجري قال لست بمجاوري قال فألحق بحرم الله فأكون فيه قال لا قال فالكوفة أرض بها أصحاب رسول الله ﷺ قال لا قال فلست بمختار غيرهن فأمره بالمسير إلى الربذة فقال إن رسول اللهﷺ قال لي اسمع و المع (٨) و انفذ حيث قادوك و لو لعبد حبشي مجدع فخرج إلى الربذة و أقام مدة ثم أتى المدينة فدخل على عثمان و الناس عنده سماطين فقال يا أمير المؤمنين إنك أخرجتني من أرضى إلى أرض ليس بها زرع و لا ضرع إلا شويهات و ليس لي خادم إلا محررة و لا ظل يظلني إلا ظل شجرة فأعطني خادما و غنيمات أعيش فيها فحول وجهه عنه فتحول إلى السماط الآخر فقال مثل ذلك فقال له حبيب بن سلمة لك عندي يا أبا ذر ألف درهم و خادم و خمسمائة شاة قال أبو ذر أعط خادمك و ألفك و شويهاتك من هو أحوج إلى ذلك منى فإنى إنما أسأل حقي في كتاب الله فجاء عليﷺ فقال له عثمان ألا تغني عنا سفيهك هذا قال أي سَفيه قال أبو ذّر قالّ على ﷺ ليس بسفيَّه سمعت رسول الله ﷺ يقول ما أظلت الخضراء و لا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر أنزله بمنزَّلة مؤمن آل فرعون إِنْ يَك كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَ إِنْ يَك صَادِقاً يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ (٩٠.

بيان: أقول سيأتي الخبر بتمامه في كتاب الفتن و قال الفيروزآبادي لمع البرق أضاء و بـالشيء ذهب و بيده أشار و الطائر بجناحيه خفق و فلان الباب بر ز منه (١٠) و النفاذ جواز الشيء عن الشيَّء و الخلوص منه و أنفذ الأمر قضاه و نفذ القوم جازهم و تخلفهم و الجدع قطع الأنف أوَّ الأذن أو البَّد

(۲) الكافي ٨: ١٢٦ ـ ١٢٧ ح ٩٦.

<sup>(</sup>١) في المصدر: فأخذت.

<sup>(</sup>٣) الخرائج والجرائح: ١٠٥ ح ١٧١. مع اختلاف قليل في اللفظ. (٤) أو انه لم يجد في حديث الرسول ﷺ ما يشعره بوقوع ذلك حتماً لقوله ﷺ: أخشى.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: إذا كنت.

<sup>(</sup>٦) كذًّا في النسخ، وهو تصحيف ظاهر. والصحيح ما في المصدر: يا عبدالله.

<sup>(</sup>٧) اِلكَافِيّ ٨: ٣٠٧ ح ٤٧٨. (٨) في المصدر: اسمع واطع. وهو الصحيح. (١٠) أَلْنهاية في غريب الحدّيث والأثر ٣. ٨٥.

<sup>(</sup>٩) أمالي الطوسي: ٩١٩ م ٢٤.



أو الشفة و حمار مجدع كمعظم مقطوع الأذنين و الشويهة تصغير الشاة.

١٦-ها: [الأمالي للشيخ الطوسي] جماعة عن أبي المفضل بإسناده عن شقيق البلخي عمن أخبره من أهل العلم قال قيل لأبي ذر رضي الله عنه كيف أصبحت يا صاحب رسول الله قال أصبحت بين نعمتين بين ذنب مستور و ثناء من اغتر به فهو مغرور (١).

١٨- ما: (الأمالي للشيخ الطوسي] المفيد عن الحسين بن علي التمار عن عبد الله بن محمد عن أبي نصر التمار عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي الدرداء عن أبيه (٣) قال قال رسول الله والله الطلق الخضراء و لا أقلت الغضراء و لا أقلت الغبراء ذا لهجة (٤) أصدق من أبي ذر (٥).

19\_مع: [معاني الأخبار]ع: [علل الشرائع] محمد بن عمر بن علي البصري عن عبد السلام بن محمد الهاشمي عن محمد بن محمد بن عقبة الشيباني عن الخضر بن أبان عن أبي هدية إبراهيم بن هدية (١) عن النبي المرافقة في حديث طويل مثله (٧).

**بيان**: قال الجزري في النهاية في الحديث ما أظلت الخضراء و لا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر الخضراء السماء و الغبراء الأرض <sup>(A)</sup>.

١- ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] ابن مخلد عن محمد بن عبد الواحد النحوي عن بشر بن موسى بـن صـالح الأسدي عن أبي عبد الرحمن المقري عن سعيد بن أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر القرشي<sup>(١)</sup> عن سالم الجيشاني عن أبيه ذر أن النبي ﷺ قال يا با ذر إني أحب لك ما أحب لنفسي إني أراك ضعيفا فلا تأمرن على اثنين و لا تولين مال يتيم (١٠).

11- ع: [علل الشرائع] القطان عن السكري عن الجوهري عن عثمان بن عمران عن عباد بن صهيب قبال قبلت للصادق جعفر بن محمد الخبرني عن أبي ذر أهو أفضل أم أنتم أهل البيت فقال يا ابن صهيب كم شهور السنة فقلت النا عشر شهرا فقال و كم الحرم منها قلت أربعة أشهر قال فشهر رمضان منها قلت لا قال فشهر رمضان أفضل أم الأشهر الحرم فقلت بل شهر رمضان قال فكذلك نحن أهل البيت لا يقاس بنا أحد و إن أبا ذركان في قوم من أصحاب الشهر المرافق فقلت بل شهر رمضان قال فكذلك نحن أهل البيت لا يقاس بنا أحد و إن أبا ذركان في قوم من أصحاب رسول الله على فقال هذه الأمة و فاروقها و حجة الله عليها فعا بقي من القوم أحد إلا أعرض عنه بوجهه و أنكر عليه قوله و كذبه فذهم أبو أهامة الباهلي من بينهم إلى رسول الله على منكم يا أبا أمامة من ذي لهجة أصدق من أبى ذر (١٠٠).

۱۵۲

<sup>(</sup>۱) امالي الطوسي: ۲۵۲ م ۱۶. (۲) عيون أخبار الرضا ۲: ۷۰ ب ۳۱ - ۲۸۳.

<sup>(</sup>٣) ليس في العصدر: عن أبيه. وهو الأصح، لرواية أبي الدرداء مباشرة عن رسول الله المُنظَّةُ.

<sup>(</sup>٤) فِي المُصَدر: ما أَقلَت الفَبراء، ولا أظلت الخَصْراء على ذي لهجة. وفي نسَخة ولا أَقلَت الفَبراء على ذي لهجة.

<sup>(</sup>٥) أمَّالي الطوسي: ٢٥ ج١.

<sup>(</sup>١) في الصحدرين: أبي هدبة ابراهيم بن هدبة، وهو الصحيح. وما في النسخ من أخطاء النساخ. (٧) علل الشرائح: ١٧٧ - ١٤١ ح ١. (١/١) النهاية في غريب الحديث والأثر ٢: ٤٢.

<sup>(</sup>٩) في المصدر: سعيد بن أبي أيوب، عن عبدالله بن جعفر القرشي.

<sup>(</sup>١٠) أمالي الطوسي: ٣٩٤ ج١٣. (١٢) في «أ»: ليلة العمل فيها أفضل.

<sup>(</sup>۱۱) علل الشرائع: ۱۷۷ ـ ۱۷۸ ب ۱٤۱ ح۲. (۱۳) معاني الأخبار: ۱۷۹ ح۲.

ختص: [الإختصاص] جعفر بن الحسين عن ابن الوليد عن سعد عن أيوب بن نوح مثله(١).

٢٣ كش: [رجال الكشي] أحمد بن على الشلولي<sup>(٢)</sup> عن الحسن بن حماد عن أبي عبد الله البرقي عن عبد الرحمن بن محمد بن أبي حكيم عن أبي خديجة الجمال عن أبي عبد الله ﷺ قال دخل أبو ذر على رسولَ الله ﷺ و معه جبرئيل فقال جبرئيل من هذا يا رسول الله قال أبو ذر قال أما إنه في السماء أعرف منه في الأرض و سله عن كلمات يقولهن إذا أصبح قال فقال يا أبا ذر كلمات تقولهن إذا أصبحت فما هن قال أقول يا رسول الله اللهم إنى أسألك الإيمان بك و التصديق بنبيك<sup>(٣)</sup> و العافية من جميع البلاء و الشكر على العافية و الغني عن الناس<sup>(٤)</sup>.

٢٤\_كش: [رجال الكشي] حمدويه و إبراهيم ابنا نصير عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيي عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن عمرو بن سعيد عن عبد الملك بن أبي ذر الغفاري قال بعثني أمير المؤمنين ﴿ يوم مزق عثمان المصاحف فقال لي ادع أباك فجاء أبي إليه مسرعا فقال يا با ذر أتي اليوم في الإسلام أمر عظيم مزق كتاب الله و وضع فيه الحديد و حقّ على الله أن يسلطُ الحديد على من مزق كتابه بالحديد فقال أبو ذر سمعت رسول الله كيجيًّ 💥 يقول إنَّ أهل الجبرية(٥) من بعد موسى قاتلوا أهل النبوة فظهروا عليهم فقتلوهم زمانا طويلا ثم إن الله بعث فتية فهاجروا إلى غير آبائهم فقاتلتهم<sup>(١)</sup> فقتلوهم و أنت بمنزلتهم يا على فقال عليﷺ قتلتني<sup>(٧)</sup> يا باذر فقال أبو ذر أما و

٢٥ كش: [رجال الكشي] بالإسناد المتقدم عن عاصم بن حميد عن فضيل الرسان عن أبي عمر عن حذيفة بن أسيد قال سمعت أبا ذر يقول و هو متعلق بحلقة باب الكعبة أنا جندب لمن عرفني و أنا أبو ذرّ بن جنادة (٩) لمن لم يعرفني إني سمعت رسول الله ﷺ و هو يقول من قاتلني في الأولى و في الثانية (١٠٠ فهو في الثالثة من شيعة الدجال إنما مثل أهل بيتي في هذه الأمة مثل سفينة نوح في لجة البحر من ركبها نجا و من تخلف عنها غرق ألا هل بلغت (١١١). بيان: لعل المراد بالثانية الخروج على أمير المؤمنين ﷺ.

٢٦\_أقول: قال السيد المرتضى رضى الله عنه في كتاب الفصول قال الشيخ رحمه الله قال أبو مخنف و أخبرني عبد الملك بن نوفل عن أبي سعيد المغيري قال لما انصرف عليﷺ من تشييع أبي ذر استقبله الناس فقالوا يا أبا الحسن غضب عليك عثمان لتشييعك أبا ذر فقال على على غضب الخيل على صم اللَّجم.

قال و حدثني الصلت عن زيد بن كثير عن أبي أمامة قال كتب أبو ذر إلى حذيفة بن اليمان يشكو إليه ما صنع به عثمان: بِسْم اللهِ الرَّحْمٰن الرَّحِيم أما بعد يا أخى فخف (١٢) الله مخافة يكثر منها بكاء عينيك و حرر قلبك و سهر ليلك و انصب بدنك في طاعة ربك فحق لمن علم أن النار مثوى من سخط الله عليه أن يطول بكاؤه و نصبه و سهر ليله حتى يعلم أنه قد رضّي الله عنه و حق لمن علم أن الجنة مثوى من رضي الله عنه أن يستقبل الحق كي يفوز بها و يستصغر في ذات الله الخرُّوج من أهله و ماله و قيام ليله و صيام نهاره و جُّهاد الظالمين الملحدين بيده و لسانه حتى يعلم أن الله أوجبها له و ليس بعالم ذلك دون لقاء ربه وكذلك ينبغي لكل من رغب في جوار الله و مرافقة أنبيائه أن يكون يا آخي آنت ممن أستريح إلى الضريح إليه بثي و حزني و أشكو إليه تظاهر الظالمين علي إني رأيت الجور يعمل به بعيني و سمعته يقال فرددته فحرمت العطاء و سيرت إلى البلاد و غربت عن العشيرة و الإخوان و حرم الرسول ﷺ و أعوَّذ بربي العظيم أن يكون هذا مني له شكوى إن ركب مني ما ركب بل أنبأتك أني قد رضيت ما أحب لي ربي و قضاه على و أفضيت ذلك إليك لتدعو الله لي و لعامة المسلمين بالروح و الفرج و بما هو أعم نفعا و خير مغبة و عقبي و السلام. فكتب إليه حذيفة:

الله لقد علمت أنه سيبدأ بك(٨).

(٦) في المصدر: فقاتلهم. (٨) اختيار معرفة الرجال: ١٠٨ ــ ١١٣ ج١ ح٥٠.

(١٠) في المصدر: في الأولى والثانية.

(١٢) في المصدر: فخَّفت.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: السعولي. (١) الاختصاص: ١٣.

<sup>(</sup>٣) كذا على نسخة، وهو ليس موجوداً في المصدر.

<sup>(</sup>٤) اختيار معرفة الرجال: ١٠٧ ـ ١٠٨ ج ١ ح ٤٩. وفيه: من جميع البلايا. (٥) في «أ»: أهل الجزية.

<sup>(</sup>٧) أيَّ أخبرت بقتلي.

<sup>(</sup>٩) كذًا في النسخ، والصحيح كما في المصدر: ابوذر جنادة.

<sup>(</sup>١١) اختياًر معرفة الرجال: ١١٥ ـ ١١٧ ج١ ح٥٢.

بسْم اللّٰهِ الرَّحْمٰن الرَّحِيم أما بعد يا أخى فقد بلغنى كتابك تخوفنى به و تحذرنى فيه منقلبي و تحثني فيه على حظ نفسي فُقديما يا أخي كنت بَي و بالمؤمنين حفيا لطيفا و عليهم حدبا شفيقا و لهم بالمعروف آمرا و عن المنكرات ناهيا

و ليس يهدي إلى رضوان الله إلا هو لا إله إلا هو و لا يتناهى من سخطه إلا بفضل رحمته و عظيم منه فنسأل الله ربنا لأنفسنا و خاصتنا و عامتنا و جماعة أمتنا مغفرة عامة و رحمة واسعة و قد فهمت ما ذكرت من تسييرك يا أخى و تغريبك و تطريدك فعز و الله على يا أخى ما وصل إليك من مكروه و لوكان يفتدى ذلك بمال لأعطيت فيه مالى طيبة بذلك نفسى يصرف الله عنكُ بذلك المكروه و الله لو سألت لك المواساة ثم أعطيتها لأحببت احتمال شطر ما نزل بك و مواساتًك في الفقر و الأذي و الضرر لكنه ليس لأنفسنا إلا ما شاء ربنا يا أخي فافزع بنا إلى ربنا و لنجعل

إليه رغبتنا فإنا قد استحصدنا و اقترب الصرام فكأنى و إياك قد دعينا فأجبنا و عرضنا على أعمالنا فاحتجنا إلى ما يُكِ أسلفنا يا أخى و لا تأس على ما فاتك و لا تحزن على ما أصابك و احتسب فيه الخير و ارتقب فيه من الله أسنى الثواب يا أخَّى لا أرى الموت لي و لك إلا خيرا من البقاء فإنه قد أظلتنا فتن يتلو بعضها بعضا كقطع الليل المظلم قد ابتعثت من مركبها<sup>(١)</sup> و وطئت في حطامها تشهر فيها السيوف و ينزل فيها الحتوف فيها يقتل<sup>(٢)</sup> من اطلع لها و

التبس بها و ركض فيها و لا تبقى قبيلة من قبائل العرب من الوبر و المدر إلا دخلت عليهم فأعز أهل ذلك الزمان أشدهم عتوا و أذلهم أتقاهم فأعاذنا الله و إياك من زمان هذه حال أهله فيه لن أدع الدعاء لك في القيام و القعود و الليل و النهار و قد قال الله و لا خلف لموعوده: ﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبرُونَ عَنْ عِبادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ<sup>(٣)</sup>﴾ فنستجير بالله من التكبر عن عبادته و الاستنكاف عن طاعته جعل الله لنا و لك فرجا و مخرجا

عاجلا برحمته و السلام عليك(٤).

بيان: قوله على صم اللجم الصم جمع الأصم و يقال حجر أصم أي صلب مصمت و المراد هنا الحديدة الصلبة التي تكون في اللجام تدخل في فم الفرس قوله و حرر قلبك أي من رق الشهوات و مغبة الأمر بالفتح عاقبته و يقال هو حفي بفلان أي يسر به و يكثر السؤال عن حاله و الحدب المتعطف و استحصد الزرع حان أن يحصد و الصرام قطع الثمرة.

٧ ـ ين: [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] حنان بن سدير عن أبيه عن أبي جعفر 👺 قال قال أتى أبا ذر رجل يبشره بغنم<sup>(٥)</sup> له قد ولدت فقال يا با ذر أبشر فقد ولدت غنمك وكثرت فقال ما يسرنى كثرتها و ما أحب ذلك فما قل وكفي أحب إلى مماكثر و ألهي إني سمعت رسول اللهﷺ يقول على حافتي الصراط يوم القيامة الرحـم و الأمانة فإذا مر عليه الوصول للرحم المؤدى للأمانة لم يتكفأ به في النار(٦).

٢٨\_ين: [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] ابن محبوب عن الثمالي عن أبي جعفر و أبي عبد اللهقال إن أبا ذر عير رجلا على عهد النبي ﷺ بأمه فقال له يا ابن السوداء وكانت أمه سوداء فقال له رسول الله ﷺ تعيره بأمه يا با ذر قال فلم يزل أبو ذر يمرغ وجهه في التراب و رأسه حتى رضى رسول اللهﷺ عنه (٧).

٢٩-كش: [رجال الكشي] محمد بن مسعود و محمد بن الحسن البرياني (<sup>(h)</sup> عن إبراهيم بن محمد بن فارس عن ابن أبي الخطاب عن محمد بن سنان عن الحسين بن المختار عن زيد الشحام قال سمعت أبا عبد الله ﷺ يقول طلب أبو ذر رسول اللهﷺ فقيل إنه في حائط كذا وكذا فتوجه في طلبه فوجده نائما فأعظمه أن ينبهه فأراد أن يستبرئ نومه من يقظته فتناول عسيبا(١) يأبسا فكسره ليسمعه صوته ليستبرئ نومه فسمعه رسول الله عليه فرفع رأسه فقال يا با ذر تخدعني أما علمت أنى أرى أعمالكم في منامي كما أراكم في يقظتي إن عيني تنامان و لا ينام قلبي (١٠٠.

(٥) في المصدر: فبشره.

709

<sup>(</sup>٢) في نسخة: في مبركها. (١) في نسخة: يا أخي ما.

<sup>(</sup>٣) في «أ»: يقتل فيها (٤) غآفر: ٦٠.

<sup>(</sup>٦) الزهد: ۷۸ ب۵ ح ۱۰۹. (۷) الزُّهد: ۱۰۰ ب۱۰ ح۱٦۰.

<sup>(</sup>٨) في المصدر: البراثي. وهو الصحيح. والظاهر أن نسبته إلى أرض براثا المنسوب إلى مسجد براثا ببغداد. أو المنسوب إليها.

<sup>(</sup>٩) العّسيب: سعفة النخّل مما لا ينبتّ عليه الخوص. «لسان العرب ٩: ١٩٨». (١٠) اختيار معرفة الرجال: ١٣٢ ـ ١٣٤ ج١ ح٥٥.

٣٠ ـ نهج: [نهج البلاغة] و من كلامه ﷺ لأبي ذر لما أخرج إلى الربذة يا با ذر إنك غضبت لله فارج من غضبت له إن القوم خافوك على دنياهم و خفتهم على دينك فاترك في أيديهم ما خافوك عليه و اهرب منهم بما خفتهم عليه فما أحوجهم إلى ما منعتهم و أغناك عما منعوك و ستعلم من الرابع غدا و الأكثر حسدا و لو أن السماوات و الأرض كانتا على عبد رتقا ثم اتقى الله لجعل الله له منهما مخرجا لا يؤنسنك إلا الحق و لا يوحشنك إلا الباطل فلو قبلت دنياهم لأحبوك و لو قرضت منها لآمنوك(١).

#### بيان:

قال عبد الحميد بن أبي الحديد في شرح هذا الكلام قد روى هذا الكلام أحمد بن عبد العزيز الجوهري في كتاب السقيفة عن عبد الرزاق عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس قال لما أخرج أبو ذر إلى الربذة أمر عثمان فنودى في <del>زرع</del> الناس أن لا يكلم أحد أبا ذر و لا يشيعه و أمر مروان بن الحكم أن يخرج<sup>(٢)</sup> به فتحاماه الناس إلا على بــن أبـــي طالب؛ و عقيلاً أخاه و حسناً و حسينا؛ و عمار بن ياسر فإنهم خرجوا معه يشيعونه فجعل الحسن؛ يكلم أبا ذر فقال له مروان إيها يا حسن ألا تعلم أن أمير المؤمنين قد نهي عن كلام ذلك الرجل<sup>(٣)</sup> فإن كنت لا تعلم فاعلم ذلك فحمل علىﷺ على مروان فضرب بالسوط بين أذني راحلته و قال تنع لحاك<sup>(٤)</sup> الله إلى النار فرجع مروان مغضبا إلى عثمان فأخبره الخبر فتلظى على على ﷺ و وقف أبو ذر فودعه القوم و معه ذكوان مولى أم هانئ بنت أبي طالب قال ذكوان فحفظت كلام القوم وكان حافظا فقال على ﷺ (٥) يا با ذر إنك غضبت لله إن القوم خافوك على دنياهم و خفتهم على دينك فامتحنوك بالقلا و نفوك إلى الفلا و الله لو كانت السماوات و الأرض على عبد رتقا ثم اتقى الله لجعل له منهما<sup>(١)</sup> مخرجاً يا با ذر لا يؤنسنك<sup>(٧)</sup> إلا الحق و لا يوحشنك إلا الباطل ثم قال لأصحابه ودعوا عمكم و قال لعقيل ودع أخاك فتكلم عقيل فقال ما عسى أن نقول يا با ذر أنت تعلم أنا نحبك و أنت تحبنا فاتق الله فإن التقوى نجاة و اصبر فإن الصبر كرم و اعلم أن استثقالك الصبر من الجزع و استبطاءك العافية من اليأس فدع اليأس و الجزع ثم تكلم الحسن ﷺ فقال يا عماه لو لا أنه لا ينبغي للمودع أن يسكت و للمشيع أن ينصرف لقصر الكلام و إن طال الأسف و قد أتى القوم إليك ما ترى فضع عنك الدنيا بتذكر فراقها(٨) و شدة ما اشتد منها برجاء ما بعدها و اصبر حتى تلقى نبيك ﷺ و هو عنك راض.

ثم تكلم الحسينﷺ فقال يا عماه إن الله تعالى قادر أن يغير ما قد ترى و الله كل يوم في(٩) شأن و قد منعك القوم دنياهم و منعتهم دينك فما أغناك عما منعوك و أحوجهم إلى ما منعتهم فاسأل الله الصبر و النصر و استعذ به <u> ٤١٣ من الجشع و الجزع فإن الصبر من الدين و الكرم و إن الجشع لا يقدم رزقا و الجزع لا يؤخر أجلا ثم تكلم عمار </u> رحمه الله مغضبا فقال لا آنس الله من أوحشك و لا آمن من أخافك أما و الله لو أردت دنياهم لآمنوك و لو رضيت أعمالهم لأحبوك و ما منع الناس أن يقولوا بقولك إلا الرضا بالدنيا و الجزع من الموت و مالوا إلى ما سلطان جماعتهم عليه و الملك لمن غلب فوهبوا لهم دينهم و منحهم القوم دنياهم فخسروا الدنيا و الآخرة أَلَا ذٰلِك هُوَ الْخُسُرانُ الْمُبِينُ.

فبكي أبو ذر رحمه الله و كان شيخا كبيرا و قال رحمكم الله يا أهل بيت الرحمة إذا رأيتكم ذكرت بكم رسول اللهﷺ ما لي بالمدينة سكن و لا شجن غيركم إني ثقلت على عثمان بالحجاز كما ثقلت على معاوية بالشام وكره أن أجاور أخاه و ابن خاله بالمصرين فأفسد الناس عليهما فسيرني إلى بلد ليس لى به ناصر و لا دافع إلا الله و الله ما أريد إلا الله صاحبا و ما أخشى مع الله وحشة.

و رجع القوم إلى المدينة فجاء علىﷺ إلى عثمان فقال له ما حملك على رد رسولى و تصغير أمري فقال عليﷺ أما رسولًك فأراد أن يرد وجهي فرددته و أما أمرك فلم أصغره قال أما بلغك نهيي عن كلام أبي ذر قال أو كل ما

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة: ١٣٤ خ ١٣٠.

<sup>(</sup>٢) في البصدر: يخرج به، فخرج به. (٤) في «أ»: تنعُّ لي لَحاك الله.

<sup>(</sup>٦) في المصدر: له منها.

<sup>(</sup>٨) في المصدر: يتذكر فراغها.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: كلام هذا الرجل.

<sup>(</sup>٥) الفَّلا: القفر من الأرض لا ماء فيها «لسان العرب ١٠: ٣٣٠».

<sup>(</sup>٧) في المصدر: يا أباذر لا يؤنسنُّك. (٩) فيّ المصدر: كل يوم هو في شأن.

أمرت بأمر معصية أطعناك فيه قال عثمان أقد مروان من نفسك قال مم ذا قال من شتمه و جذب راحلته قال أم الراحلة(١) فراحلتي بها و أما شتمه إياى فو الله لا يشتمني شتمة إلا شتمتك لا أكذب عليك فغضب عثمان و قال لم لا يشتمك كأنك خير منه قال علىﷺ إي و الله و منك ثم قام فخرج فأرسل عثمان إلى وجوه المهاجرين و الأنصار و إلى بني أمية يشكو إليهم علياً ﷺ فقال القوم أنت الوالي عليه و إصلاحه أجمل قال وددت ذاك فـأتوا عـلياتٍ و قالوا<sup>(۲)</sup> لو اعتذرت إلى مروان و أتيته فقال كلا أما مروان فلا آتيه و لا أعتذر إليه<sup>(۳)</sup> و لكن إن أحب عثمان أتيته فرجعوا إلى عثمان فأخبروه فأرسل إليه فأتاه و معه بنو هاشم فتكلم علىﷺ فحمد الله و أثنى عليه ثم قال أما ما ين وجدت على فيه من كلام أبي ذر و وداعه فو الله ما أردت مناواتك (٤) و لا الخلاف عليك و لكن أردت به قضاء حقه و أما مروان فإنه اعترض يريد ردي عن قضاء حق الله عز و جل فرددته رد مثلى مثله و أما ماكان منى إليك فإنك أغضبتني فأخرج الغضب منى ما لم أرده.

فتكلم عثمان فحمد الله و أثنى عليه ثم قال أما ماكان منك إلى فقد وهبته لك و أما ماكان منك إلى مروان فقد عفا الله عنك و أما ما حلفت عليه فأنت البر الصادق فأدن يدك فأخذ يَّده فضمها إلى صدره فلما نهض قالت قريش و بنو أمية لمروان أنت رجل<sup>(٥)</sup> جبهك<sup>(٢)</sup> على فضرب راحلتك و قد تفانت وائل في ضرع ناقة و ربيان<sup>(٧)</sup> و عبس في لطمة فرس و الأوس و الخزرج في نسعة أفتحمل لعلىﷺ ما أتى إليك<sup>(٨)</sup> فقال مروّان و الله لو أردت ذلك لما قدرت عليه.

و اعلم أن الذي عليه أكثر أرباب السير و علماء الأخبار و النقل أن عثمان نفي أبا ذر أولا إلى الشام ثم استقدمه إلى المدينة لما شكا منه معاوية ثم نفاه من المدينة إلى الربذة لما عمل بالمدينة نظير ماكان يعمل بالشام و أصل هذه الواقعة أن عثمان لما أعطى مروان بن الحكم و غيره بيوت الأموال و اختص زيد بن ثابت بشىء منها جعل أبو ذر يقول بين الناس و في الطرقات و الشوارع بشر الكافرين بعَذَابِ أَلِيم و يرفع بذلك صوته و يتلو قوله تعالى: ﴿وَ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبُّ وَ الْنِضَّةَ وَ لَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمُّ بِعَذاًب أَلِيمٍ﴾(٩) فرفع ذلك إلى عثمان مرارا و هو ساكت ثم إنه أرسل إليه مولى من مواليه أن انته عما بَلغني عنك فقال أبو ذر أينَّهاني عثمان عن قراءة كتاب الله تعالى و عيب من ترك أمر الله فو الله لأن أرضى الله بسخط عثمان أحب إلى و خير لى من أن أسخط الله برضى عثمان. فأغضب عثمان ذلك و أحفظه فتصابر و تماسك إلى أن قال عثمان يوما و الناس حوله أيجوز للإمام أن يأخذ من بيت المال(١٠٠) شيئا قرضا فإذا أيسر قضى فقال كعب الأحبار لا بأس بذلك فقال أبو ذريا ابن اليهوديين أتعلمنا ديننا فقال عثمان قدكثر أذاك لي و تولعك بأصحابي الحق بالشام فأخرجه إليها فكان أبو ذر ينكر على معاوية أشياء يفعلها فبعث إليه معاوية يوما ثلاثمائة دينار فقال أبو ذر لرسوله إن كانت من عطائي الذي حرمتمونيه عامي هذا قبلتها(١١) و إن كانت صلة فلا حاجة لي فيها و ردها عليه ثم بني معاوية الخضراء بدمشق فقال أبو ذر يا معاوية إن كانت هذه من مال الله فهي الخيانة و إن كانت من مالك فهي الإسراف و كان أبو ذر يقول بالشام و الله لقد حدثت أعمال ما

و روى أبو عثمان الجاحظ عن جلام بن جندل الغفاري قال كنت عاملا لمعاوية على قنسرين و العواصم في خلافة عثمان فجئت إليه يوما أسأله عن حال عملي إذ سمعت صارخا على باب داره يقول أتتكم القطار بحمل (١٢١) النار اللهم العن الآمرين بالمعروف التاركين له اللهم آلعن الناهين عن المنكر المرتكبين له فازبأر معاوية و تغير لونه و قال يا جلام أتعرف الصارخ فقلت اللهم لا قال من عذيري من جندب بن جنادة يأتينا كل يوم فيصرخ على باب

أعرفها و الله ما هي في كتاب الله و لا سنة نبيه إني لأرى حقا يطفأ و باطلا يحيا و صادقا مكذبا و أثرة بغير تقي و صالحا مستأثرا عليه فقال حبيب بن مسلمة الفهري لمعاوية إن أبا ذر لمفسد عليكم الشام فتدارك أهله إن كان لك فيه حاجة.

<sup>(</sup>١) في المصدر: أما راحلته.

<sup>(</sup>٢) في نسخة: فقالوا. (٣) في المصدر: ولا أعتذر منه. (٤) في المصدر: ما أردت مساءتك.

 <sup>(</sup>٥) في المصدر: أأنت رجل!.

<sup>(</sup>٦) الجَّابه: الذي يلقاك بوجَّهه وقد صك جبهته. «لسان العرب ٢: ١٧٢».

<sup>(</sup>٧) كذا في «أ» والمصدر وفي «ط»: دبيان وهو تصحيف. (٨) في المصدر: ما أتاه إليك. (٩) التوبة: ٣٤.

<sup>(</sup>١٠) قى المصدر: يأخذ من المال. (١١) في المصدر: هذا أقبلها. (١٢) في المصدر: تحمل النار.

قصرنا بما سمعت ثم قال أدخلوه فجيء بأبي ذر بين قوم يقودونه حتى وقف بين يديه فقال له معارية يا عدو الله و عدو رسوله تأتينا في كل يوم فتصنّع ما تصنع أما إني لو كنت قاتل رجل من أصحاب محمد من غـير إذن أمـير المؤمنين عثمان لقتلتك و لكني أستأذن فيك قال جلام وكنت أحب أن أرى أبا ذر لأنه رجل من قومي فالتفت إليه بن فإذا رجل أسمر ضرب من الرجّال خفيف العارضين في ظهره حناء(١) فأقبل على معاوية و قال ما أنا بعدو لله و لا لرسوله بل أنت و أبوك عدوان لله و لرسوله أظهرتما الإسلام و أبطنتما الكفر و لقد لعنك رسول الله ﷺ و دعا عليك مرات أن لا تشبع سمعت رسول اللهﷺ يقول إذا ولى الأمة الأعين الواسع البلعوم الذي يأكل و لا يشبع فلتأخذ الأمة حذرها منه فقال معاوية ما أنا ذلك الرجل قال أبو ذر بل أنت ذلك الرجل أخبرني بذلك رسول الله عليه وسمعته

يقول و قد مررت به اللهم العنه و لا تشبعه إلا بالتراب و سمعته يقول أسيت معاوية<sup>(٢)</sup> في النار فضحك معاوية و أمر بحبسه وكتب إلى عثمان فيه فكتب عثمان إلى معاوية أن احمل جنيدبا إلى على أغلظ مركب و أوعره فوجه به من سار به<sup>(۳)</sup> الليل و النهار و حمله على شارف ليس عليها إلا قتب حتى قدم به المدينة و قد سقط لحم فخذيه من الجهد فلما قدم بعث إليه عثمان أن الحق بأى أرض شئت قال بمكة قال لا قال ببيت المقدس قال لا قال بأحد المصرين قال لا قال و لكنى مسيرك إلى الربذة فسيره إليها فلم يزل بها حتى مات.

و في رواية الواقدي أن أبا ذر لما دخل على عثمان قال له.

لا أنـعم اللـه بـقين عـينا نعم و لا لقاه يسوما زينا

تحية السخط إذا التقينا

فقال أبوذر: ما عرفت اسمى قينا (٤).

و في رواية أخرى لا أنعم الله بك عينا يا جنيدب فقال أبو ذر أنا جندب و سماني رسول اللهعبد الله فاخترت اسم رسول الله ﷺ الذي سماني به على اسمى فقال له عثمان أنت الذي تزعم أنا نقول يد الله مغلولة و أن الله فقير و نحن أغنياء فقال أبو ذر لو كنتم لا تقولون هذا لأنفقتم مال الله على عباده و لكنى أشهد لسمعت<sup>(٥)</sup> رسول الله <del>برايجية</del> ي يقول إذا بلغ بنو أبي العاص ثلاثين رجلا جعلوا مال الله دولا و عباده خولا<sup>(١)</sup> فقال عثمان لمن حضر أسمعتموها من رسول اللهﷺ قالوًا لا قال عثمان ويلك يا أبا ذر أتكذب على رسول اللهﷺ فقال أبو ذر لمن حضر ما تدرون(٧) أنى صدقت قالوا لا و الله ما ندري فقال عثمان ادعوا لى عليا.

فلما جاء قال عثمان لأبي ذر اقصص عليه حديثك في بني أبي العاص فأعاده فقال عثمان لعلي السمعة هذا من رسول اللهﷺ قال لا و صدق(<sup>(۸)</sup> أبو ذر فقال كيف عرفت صدقه<sup>(۹)</sup> قال لأنى سمعت رسول اللهﷺ يقول ما أظلت الخضراء و لا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر فقال من حضر أما هذا فسمعناه كلنا من رسول الله ﷺ فقال أبو ذر أحدثكم أنى سمعت هذا من رسول الله ﷺ فتتهموني ما كنت أظن أني أعيش حتى أسمع هذا من أصحاب محمد (ص).

و في خبر آخر بإسناده عن صهبان مولى الأسلميين قال رأيت أبا ذر يوم دخل به على عثمان فقال له أنت الذي فعلت و فعلت فقال أبو ذر نصحتك فاستغششتني و نصحت صاحبك فاستغشني قال عثمان كذبت و لكنك تريد الفتنة و تحبها قد أنغلت الشام علينا فقال له أبو ذر اتبع سنة صاحبيك (١٠) لا يكن لأحد عليك كلام فقال عثمان ما لك و ذلك لا أم لك قال أبو ذر ما(١١) وجدت لي عذرا إلا الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر فغضب عثمان و قال أشيروا علي فى هذا الشيخ الكذاب إما أن أضربه أو أحبسه أو أقتله فإنه قد فرق جماعة المسلمين أو أنفيه من أرض الإسلام. فتكلم على،ﷺ وكان حاضرا فقال أشير عليك بما قال مؤمن آل فرعون: ﴿وَ إِنْ يَكَ كَاذِباً فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَ إِنْ يَكَ صَادِقاً

<sup>(</sup>١) في المصدر: في ظهره جَنّا والجنا: الميل في الظهر أي الاحدب الظهر. «لسان العرب ٢: ٣٧٠».

<sup>(</sup>٣) في المصدر: فوجّه به مع من سار به. (٢) في المصدر: أسَّت معاوية.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: أشهد أني سمعت. (٤) في المصدر: قينا قطّ.

<sup>(</sup>٦) فيّ المصدر: وعباده خولاً، ودينه دخلاً. (٧) في المصدر: أما تدرون.

<sup>(</sup>٩) في «أ»: كيف عرفت؟ (٨) في المصدر: لا، وقد صدق. (١١) قمي المصدر: والله ما وجدت. (۱۰) فَي «أَ»: سنَّة صاحبك.

يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ<sup>(١١)</sup>﴾ فأجابه عثمان بجواب غليظ و أجابه على ﷺ ﴿ بمثله و لم يذكر الجوابين تذمما منهما.

قال الواقدي: ثم إن عثمان حظر على الناس أن يقاعدوا أبا ذر أو يكلموه فمكث كذلك أياما ثم أتى به فوقف بين يديه فقال أبو ذر ويحك يا عثمان أما رأيت رسول الله رئي و رأيت أبا بكر و عمر هل هديك كهديهم أما إنك لتبطش بي بطش جبار فقال عثمان اخرج عنا من بلادنا فقال أبو ذر ما أبغض إلى جوارك فإلى أين أخرج قال حيث شنت قال أُخْرِج إلى الشام أرض الجهاد قال إنما جلبتك (٢) من الشام لما قد أفسدتها أفأردك إليها قال أفأخّرج إلى العراق قال لا إنك إن تخرج إليها تقدم على قوم أولى شبه و طعن على الأئمة و الولاة قال أفأخرج إلى مصر قال لا قال فإلى أين أخرج قال إلى البادية قال أبو ذر أصير بعد الهجرة أعرابيا قال نعم قال أبو ذر فأخرج إلى بادية نجد قال عثمان بل إلى الشرف الأبعد فأقصى(٣) امض على وجهك هذا فلا تعدون(٤) فخرج إليها.

و روى الواقدي أيضا عن مالك بن أبي الرجا(٥) عن موسى بن ميسرة أن أبا الأسود الدؤلي قال كنت أحب لقاء أبي ذر لأسأله عن سبب خروجه إلى الربذة فجئته فقلت له ألا تخبرني أخرجت من المدينة طائعا أم أخرجت<sup>(١٦)</sup> فقال كنت في ثغر من ثغور المسلمين أغني عنهم فأخرجت إلى المدينة فقلت دار هجرتي<sup>(٧)</sup> فأخرجت من المدينة إلى ما ترى ثم قال بينا أنا ذات ليلة نائم في المسجد على عهد رسول الله ﴿ إِنَّ مَرْ بِي رَبُّونَكُ فَضَرِبْني برجله و قال لا أراك نائما في المسجد فقلت بأبي أنت و أمي غلبتني عيني فنمت فيه قال فكيف تصنع إذا أخرجوك منه<sup>(۸)</sup> قلت آخذ سيفي فأضربهم به فقال ألا أدلك على خير من ذلك انسق معهم حيث ساقوك و تسمع و تطيع فسمعت و أطعت و أنا أسمع و أطبع و الله ليلقين الله عثمان و هو آثم في جنبي<sup>(۹)</sup> انتهى كلامه.

و إنما أوردته بطوله لتعلم أن قبائح أعمال عثمان و طغيانه على أبى ذر و غيره متواتر بين الفريقين.

بيان: يقال لحاه الله أي قبحه و لعنه و ازبأر الكلب تنفش و الرجل للشر تهيأ و الضرب بالفتح الرجل الخفيف اللحم و البلعوم بالضم مجري الطعام في الحلق و أسيت كـأنه تـصغير الاست و الشارف من النوق المسنة الهرمة و أنغله أفسده و في القاموس الشرف المكان العالي و جبل قرب جبل شريف و الربذة و الشرف الأعلى جبل قرب زبيد (١٠<sup>)</sup>.

أقول: قال عبد الحميد بن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة روى أبو عمرو(١١١) بن عبد البر في كتاب الإستيعاب لما حضر أبا ذر الوفاة و هو بالربذة بكت زَوجته أم ذر قالت فقال لى ما يبكيك فقلت ما لى لا أبكى و أنت تموت بفلاة من الأرض و ليس عندي ثوب يسعك كفنا و لا بد لي من القيام بجهازك فقال أبشري و لا تبكي فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول لا يموت بين امرءين مسلمين ولدان أو ثلاث فيصبران و يحتسبان فيريان النار أبدا و قد مات لنا ثلاثة من الولد و سمعت أيضا رسول الله ﷺ يقول لنفر أنا فيهم ليموتن أحدكم بفلاة من الأرض يشهده عصابة من المؤمنين و ليس من أولئك النفر أحد إلا و قد مات في قرية و جماعة فأنا لا أشك أني ذلك(١٢٠) الرجل و الله ما كذبت و لا كذبت فانظرى الطريق قالت أم ذر فقلت أنى و قد (١٣٠) ذهب الحاج و تقطعت الطرق فقال اذهبي فتبصري قالت فكنت أشتد إلى الكثيب فأصعد فأنظر ثم أرجع إليه فأمرضه فبينا أنا و هو على هذه الحال إذا أنا برجال على ركابهم كأنهم الرحم تخب بهم رواحلهم فأسرعوا إلى حتى وقفوا على و قالوا يا أمة الله ما لك فقلت امسرؤ مسن المسلمين يموت تكفنونه قالوا و من هو قلت أبو ذرّ قالوا صاحب رسول اللهقلت نعم ففدوه بآبائهم و أمهاتهم و

(١٣) في المصدر: أنَّى وقد.

<sup>(</sup>٢) في «أ»: إنما جليتك.

<sup>(</sup>٤) في المصدر: فلا تعدون الرَّبَذَة. (٣) في المصدر: إلى الشرق الأبعد؛ أقصى فأقصى.

<sup>(</sup>٦) في المصدر: أم أُخْرِجْتُ كرها؟. (٥) في المصدر: مالك بن أبي الرجال.

<sup>(</sup>٧) في المصدر: دار هجرتي وأصحابي (٨) في المصدر: قلت إذاً أَلَحَقَ بالشام فانها أرض مقدسة وأرض جهاد قال: فكيف تصنع إذا أُخرجت منها قلت: أرجع إلى المسجد قال: فكيف تصنع أذا أخرجوك منه قلت: آخذ بسيغي. (٩) شرح نهج البلاغة ٨: ٢٥٢ ـ ٢٦٠ خ ١٦٠.

<sup>(</sup>١٠) القاموس المحيط ٣: ١٦٢ وفي نُسْخة «أ» تقديم وتأخير في مواضع شرح الكَلمات.

<sup>(</sup>١١) بل الصحيح: أبي عمر بن عبد ألبر وكذا ما بعدها. (١٢) في المصدر: لا أشك أنى ذلك.

نِيُّ أَسرعوا إليه حتى دخلوا عليه فقال لهم أبشروا فإني سمعت رسول اللهﷺ يقول لنفر أنا فيهم ليموتن رجل منكم بفلاة من الأرض تشهده عصابة من المؤمنين و ليس من أولئك النفر أحد إلا و قد هلك في قرية و جماعة و الله ما

كذبت و لاكذبت و لو كان عندي ثوب يسعني كفنا لي أو لامرأتي لم أكفن إلا في ثوب لي أو لها و إني أنشدكم الله أن يكفني(١١) رجل منكم كان أميرا أو عريفا أو بريدا أو نقيبا قالت و ليس في أولئك النفر أحد إلا و قد قارف بعض ما قال إلا فتى من الأنصار قال له أنا أكفنك يا عم في ردائي هذا و ثوبين(٢) معى في عيبتي من غزل أمي فقال أبو ذر أنت تكفنني فمات فكفنه الأنصاري و غسله في النفر<sup>(١٣)</sup> الذين حضروه و قاموا عليه و دفنوه في نفر كلهم يمان.

قال أبو عمرو بن عبد البر قبل أن يروى هذا الحديث كان النفر الذين حضروا موت أبي ذر الربذة مصادفة جماعة منهم حجر بن عدي<sup>(1)</sup> الذي قتله معاوية و هو من أعلام الشيعة و عظمائها و أما الأشتر فهو أشهر في الشيعة من أبي الهذيل في المعتزلة و قرئ كتاب الإستيعاب على شيخنا عبد الوهاب بن سكينة المحدث و أنا حاضر فلما انتهى القاّرئ إلى هذّا الخبر قال أستادي عمرو بن عبد الله<sup>(٥)</sup> الدباس و كنت أحضر معه سماع الحديث لتقل الشيعة بعد هذا ما شاءت فما قال المرتضى و المفيد إلا بعض ماكان حجر و الأشتر يعتقدانه في عثمان و من تقدمه فأشار الشيخ إليه بالسكوت فسكت (٦) انتهى كلامه بلفظه. فانظر فيه ببصيرة تزدد يقينا.

أقول: و قال ابن عبد البر بعد نقل الرواية الطويلة روى عنه جماعة من الصحابة وكان(٧) مـن أوعـية العـلم المبرزين في الزهد و الورع و القول بالحق سئل علىﷺ عن أبي ذر فقال ذلك رجل وعي علما عجز عنه الناس ثم أوكاً عليه و لم يخرج شيئا منه (^) و روي عن النبيﷺ أنه قال أبو ذر في أمتي (٩) شبيه عيسى ابن مريم في زهده و بعضهم يرويه من سره أن ينظر إلى تواضع عيسى ابن مريم فلينظر إلى أبى ذر و عن أبى ذر قال كان قوتى على عهد رسول الله ﷺ صاعا من تمر فلست بزائد عليه حتى ألقى الله(١٠).

٣١\_نوادر الراوندي: بإسناده عن جعفر بن محمد عن آبائه ﷺ أن أبا ذر الغفاري رضي الله عنه تمعك فرسه ذات يوم فحمحم في تمعكه فقال أبو ذر هي حسبك الآن فقد استجيب لك فاسترجع القوم و قالوا خولط أبو ذر فقال للقوم ما لكم قالوا تكلم بهيمة من البهائم فقال أبو ذر رضى الله عنه سمعت رسول الله عليه الله عنه يقول إذا تمعك الفرس دعا بدعوتين فيستجاب له يقول اللهم اجعلني أحب ماله إليه و الدعوة الثانية اللهم ارزقه(١١) على ظهري الشهادة(١٢) و دعو تاه مستجابتان<sup>(۱۳)</sup>.

٣٢\_لي: [الأمالي للصدوق] أبي و ابن الوليد و ابن مسرور جميعا عن ابن عامر عن عمه عن ابن أبي عمير عن مرازم بن حكيم عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله ﷺ لرجل من أصحابه ألا أخبرك كيف كان سبب إسلام سلمان و أبى ذر رحمة الله عليهما فقال الرجل و أخطأ أما إسلام سلمان فقد علمت فأخبرني كيف كان سبب إسلام أبي ذر فقال أبو عبد الله الصادقﷺ إن أبا ذر رحمة الله عليه كان في بطن مر يرعى غنما له إذ جاء ذئب عن يمين غنمه فهش أبو ذر بعصاه عليه فجاء الذئب عن يسار غنمه فهش أبو ذر بعصاه عليه ثم قال و الله ما رأيت ذئبا أخبث منك و لا شرا فقال الذئب شر و الله مني أهل مكة بعث الله إليهم نبيا فكذبوه و شتموه فوقع كلام الذئب في أذن أبي ذر فقال لأخته هلمی مزودی و إداوتی و عصای ثم خرج یرکض حتی دخل مکة فإذا هو بحلقة مجتمعین فجلس إلیهم فإذا هـم يشتمون النبي ﷺ و يسبونه كما قال الذئب فقال أبو ذر هذا و الله ما أخبرني به الذئب فما زالت هذه حالتهم حتى إذاكان آخر النهار و أقبل أبو طالب قال بعضهم لبعض كفوا فقد جاء عمه فلما دنا منهم أكرموه و عظموه فلم يزل أبو غ<sup>۲۲</sup> طالب متكلمهم و خطيبهم إلى أن تفرقوا فلما قام أبو طالب تبعته فالتفت إلى فقال ما حاجتك فـقلت هـذا النـبى

<sup>(</sup>٢) في المصدر: وفي ثوبين. (١) في المصدر: ألاً يكفني.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: وغسله النَّفر.

<sup>(</sup>٤) فيَّ المصدر: حجر بن الأدبر ومالك بن الحارث الأشتر قلت: حجر بن الأدبر هو حجر بن عدى الذي قتله.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: استادي عمر بن عبدالله الدباس.

<sup>(</sup>٧) في المصدر: الصحابة وكانوا.

<sup>(</sup>٩) في المصدر: في أمتى أبوذر. (١١) في المصدر: أرزقه أرزقه.

<sup>(</sup>۱۳) نوآدر: الراوندي: ۱۵.

<sup>(</sup>٦) شرح نهج البلاغة ٥١ً: ٩٩ ـ ١٠١.

<sup>(</sup>A) في «أ»: لم يخرج عنه شيئاً.

<sup>(</sup>١٠) ألاستيعاب في معرفة الأصحاب ١: ٢١٦ ـ ٢١٧.

<sup>(</sup>۱۲) في «أ»: على ظهري ودعوتاه.

المبعوث فيكم قال و ما حاجتك إليه فقال له أبو ذر أؤمن به و أصدقه و لا يأمرنى بشيء إلا أطعته فقال أبو طالب تشهد أن لا اله إلا الله و أن محمدا رسول الله قال فقلت نعم أشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله عليه قال فقال إذا كان غدا في هذه الساعة فأتنى قال فلما كان من الغد جاء أبو ذر فإذا الحلقة مجتمعون و إذا هم يسبون النبي المُنتِي و يشتمونه كما قال الذئب فجلس معهم حتى أقبل أبو طالب فقال بعضهم لبعض كفوا فقد جاء عمه فكفوا فجاء أبو طالب فجلس فما زال متكلمهم و خطيبهم إلى أن قام.

فلما قام تبعه أبو ذر فالتفت إليه أبو طالب فقال: ما حاجتك فقال هذا النبي المبعوث فيكم قال و ما حاجتك إليه قال فقال له أوَّمن به و أصدقه و لا يأمرني بشيء إلا أطعته فقال أبو طالب تشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله فقال نعم أشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله قال فرفعني إلى بيت فيه جعفر بن أبي طالب قال فلما دخلت سلمت فرد على السلام ثم قال ما حاجتك قال فقلت هذا النبي المبعوث فيكم قال و ما حاجتك إليه قلت أؤمن به و أصدقه و لا يأمرنّى بشيء إلا أطعته قال تشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله قال قلت أشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله فرفعني إلى بيت فيه حمزة بن عبد المطلب فلما دخلت سلمت فرد على السلام ثم قال ما حاجتك فقلت هذا النبي المبعوث فيكم قال و ما حاجتك إليه قلت أؤمن به و أصدقه و لا يأمرني بشيء إلا أطعته قال تشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله قال قلت أشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله قال فرفعني إلى بيت فيه على بن أبي طالب الله فلما دخلت سلمت فرد على السلام ثم قال ما حاجتك قلت هذا النبي المبعوث فيكم قال و ما حَاجتك إليه قلت أوُمن به و أصدقه و لا يأمرني بشيء إلا أطعته قال تشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله قال قلت أشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله قال فرفعني إلى بيت فيه رسول الله عليه الله والله المتعالى الله المستحدا وسول الله الله المستحدا وسول الله الله والله إذا هو نور في نور<sup>(١)</sup> فلما دخلت سلمت فرد على السلام ثم قال ما حاجتك قلت هذا النبي المبعوث فيكم قال و ما حاجتك إليه فُقلت أوْمن به و أصدقه و لا يأمرني بشيء إلا أطعته قال تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أن محمدا رسول الله قلت أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أن محمدا رسول الله.

فقالﷺ؛ أنا رسول الله يا با ذر انطلق إلى بلادك فإنك تجد ابن عم لك قد مات فخذ ماله وكن بها حتى يظهر أمرى قال أبو ذر فانطلقت إلى بلادى فإذا ابن عم لى قد مات و خلف مالاكثيرا في ذلك الوقت الذي أخبرني فيه رسول الله ﷺ فاحتويت على ماله و بقيت ببلادي حتى ظهر أمر رسول الله ﷺ فأتيته (٢).

كا: [الكافي] أبو على الأشعرى عن محمد بن عبد الجبار عن عبد الله بن محمد عن سلمة اللولوي عن رجل عن أبي عبد اللهمثله إلى قوله هلمى مزودي و إداوتى و عصاي ثم خرج على رجليه يريد مكة ليعلم خبر الذئب و ما أتاه به فمشى حتى بلغ مكة فدخلها في ساعة حارة و قد تعب و نصب فأتى زمزم و قد عطش فاغترف دلوا فخرج له لبن فقال في نفسه هذا و الله يدلني على أن ما خبرني به الذئب و ما جئت له حق فشرب و جاء إلى جانب من جوانب المسجد فإذا حلقة من قريش فجلس إليهم فرآهم يشتمون النبي علي كالله على الذئب (٣٠).

أقول: و ساق الحديث نحوا مما مر إلى آخره إلا أنه قدم ذكر حمزة على جعفر رضى الله عنهما.

**بيان:** بطن مر بفتح الميم موضع إلى (<sup>12)</sup> مرحلة من مكة و هش الورق خبطه بعصا ليستحات (<sup>(6)</sup> فاستعمل هنا مجازًا لأنه ضربه بآلة الهش و المزود كمنبر وعاء الزاد و الإداوة بالكسر المطهرة.

٣٣-مع: [معانى الأخبار]ع: [علل الشرائع] السناني و القطان و المكتب و الوراق و الدقاق جميعا عن ابن زكريا القطان عن ابن حبيب عن ابن بهلول عن أبيه عن أبي الحسن العبدي عن سليمان بن مهران عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان النبي الله الله الله على الله على على عباء و عنده نفر من أصحابه فقال أول من يدخل عليكم الساعة رجل من أهل الجنة فلما سمعوا ذلك قام نفر منهم فخرجوا وكل واحد منهم يحب أن يعود ليكون هو أول داخل فيستوجب

<sup>()</sup> في المصدر: نور على نور. (٢) أمالي الصدوق: ٣٨٧ ـ ٣٨٩ ـ ٧٨ ـ ٧٨ ـ وفي «أ». اقتطع النشاخ الفقرة المتعلقة بحمزة ـ رض ــ (٣) الكافي ٨. ٣٩٧ ح/63. مع اختلاف واختصار في اللفظ. (٥) في «أ»: ليتحاط. وهما بنفس المعنى أي ليتساقط. (٤) كذا في «أ»، وفي «طّ»: إلى.

الجنة فعلم النبيذلك منهم فقال لمن بقي عنده من أصحابه سيدخل عليكم جماعة يستبقوني فمن بشرني بخروج آزار(١) فله الجنة فعاد القوم و دخلوا و معهم أبو ذر فقال لهم في أي شهر نحن من الشهور الرومية فقال أبو ذر قد خرج آزار يا رسول الله فقال قد علمت ذلك يا با ذر و لكن أحببَت أن يعلم قومي أنك رجل من الجنة <sup>(٢)</sup> و كيف لا تكون كذلك و أنت المطرود عن حرمي بعدي لمحبتك لأهل بيتى فتعيش وحدك و تموت وحدك و يسعد بك قوم يتولون تجهيزك و دفنك أولئك رفقائي في جنة الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ (٣٠).

٣٤ ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] الجعابي عن ابن عقدة عن أبي عوانة موسى بن يوسف عن محمد بن يحيي الأودي عن إسماعيل بن أبان عن فضيل بن الزبير عن أبي عبد الله مولى بني هاشم عن أبي سحيلة (٤) قال حججت أنا و سلمان الفارسي رحمه الله فمررنا بالربذة و جلسنا إلى أبي ذر الغفاري رحمه الله فقال لنا إنه سيكون بعدي فتنة فلا بد منها فعليكُم بكتاب الله و الشيخ علي بن أبي طالب فَالزموهما فأشهد على رسول الله ﷺ أني سمعته و هو يقول علي أول من آمن بي و أول من صدقني و أول من يصافحني يوم القيامة و هو الصديق الأكبر و هُو فاروق هذه الأمة يفرق بين الحق و الباطل و هو يعسوب المؤمنين و المال يعسوب المنافقين (٥).

كش: [رجال الكشي] حمدويه و إبراهيم ابنا نصير عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عاصم بن حميد عن فضيل الرسان عن أبي عبد الله عن أبي سحيلة (١) مثله إلا أن فيه أنَّا و سلمان بن ربيعة (٧) و لعله أظهر إذ عود سلمان الفارسي إلى المدينة بعد خروج أبي ذر إلى الربذة بعيد.

٣٥ مع: [معاني الأخبار] محمد بن أحمد بن تميم عن محمد بن إدريس الشامي عن هاشم بن عبد العزيز عن عبد الرزاق عن معمر عن الحريري عن أبي العلاء بن سحير (٨) عن نعيم بن قعنب قال أتّيت الربذة ألتمس أبا ذر فقالت لي امرأة ذهب يمتهن قال فإذا أبو ذر قد أُقبل يقود بعيرين قد قطر أحدهما بذنب الآخر قد علق في عنق كل واحد منهما قربة قال فقمت فسلمت عليه ثم جلست فدخل منزله و كلم امرأته بشىء فقال أو ما<sup>(٩)</sup> تزيدين على ما قال رسول الله بهني إنما المرأة كالضلع إن أقمتها كسرتها و فيها بلغة ثم جاء بصحفة فيها مثل القطاة فقال كل فإنى صائم ثم قام فصلى ركعتين ثم جاء فأكل قال فقلت سبحان الله ما ظننت أن يكذبني من الناس فلم أظن أنك تكذبني قال و ما ذاك قلت إنك قلت لي أنا صائم ثم جئت فأكلت قال و أنا الآن أقوله إني صمت من هذا الشهر ثلاثا فوجب لي صومه و حل لی فطره<sup>(۱۰]</sup>.

بيان: المهنة الخدمة و مهنت الإبل حلبتها عند الصدر و امتهنت الشيء ابتذلته قوله أو ما تزيدين أي لزمت ما أخبر به النبي فيكن من الاعوجاج لا تفارقينه و في بعض النسخ بالراء المهملة و لعلم على هذاكلمة على بتشديد الياء و في بعض النَّسخ أف أما تزيدين و في بعضهاً أف ما تزيدين و لعلم أظهر أي كل ما فعلَّت بي لا تزيدين على ما أخبر الشُّحُّةُ فيكن قوله و فيها من تتمة كلام النبي الْمُرْتَكُ أي و في المرأة بلغة و أنتفاع إذا صبر الرجل على سوء خلقها و يحتمل أن يكون من كلام أبي ذر فالضمير راجع إلى الكلمة أي في تلك الكلمة بلغة وكفاية لمن عمل بالمقصود منها قوله ما ظُّننت كان ما بمعنى من أي كل من أظن كذبه من جملة الناس فلا أظن كذبك و يحتمل أن يكون بمعنى ما دام أي كل وقت أظنّ كذب أحد من الناس فلا أظن كذبك و الأول أظهر (١١١) قوله فوجب لي صومه أي ثبت و لزم لي ثواب صومه.

٣٦ فس: [تفسير القمي] ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمُ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمُّ أَقْرَرْتُمْ وَ

173

<sup>(</sup>٢) في المصدر: رجل من أهل الجنة.

<sup>(</sup>٤) وهو وهم، والصحيح كما هو في المصدر: ابن سخيلة.

<sup>(</sup>٦) تقدم أن الصحيح كما في المصدر: ابن سخيلة.

<sup>(</sup>٨) في المصدر: أبي العلا بن الشخير. (١٠) مَعاني الأخبار: ٣٠٥ \_ ٣٠٦ ح ١.

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ، وهو تصحيف. والصحيح كما في المصدرين: آذار وكذا ما بعده.

<sup>(</sup>٣) علل الشرائع: ١٧٦ ب١٤٠ ح١.

<sup>(</sup>٥) أمالي الطوسى: ١٤٧ ج٥. (٧) اختيار معرفةِ ألرجال: ١١٣ ـ ١١٥ ج١ ح١٥.

<sup>(</sup>٩) في نسخة: أنَّ أما. وفي أخرى. أفَّ ما.

<sup>(</sup>١١) من «تَّوله» ما ظننت كأن» إلى قوله: «والأول أظهر» غير موجود في «أ».

أُنْتُهُ تَشْهَدُونَ (١٠)﴾ الآية فإنها نزلت في أبي ذر و عثمان بن عفان وكان سبب ذلك لما أمر عثمان بنفي أبي ذر رحمه الله إلى الربذة دخل عليه أبو ذر وكان عليلا متوكيا على عصاه و بين يدي عثمان مائة ألف درهم قد حملت إليه من بعض النواحي و أصحابه حوله ينظرون إليه و يطمعون أن يقسمها فيهم فقال أبو ذر لعثمان ما هذا المال فقال عثمان مائة ألف درهم حملت إلى من بعض النواحي أريد أن أضم إليها مثلها ثم أرى فيها رأيي فقال أبو ذر يا عثمان أيما أكثر مائة ألف درهم أو أربعة دنانير فقال عثمان بل مائة ألف درهم فقال أما تذكر أنا و أنت و قد دخلنا على رسول الله المراض (٢) عشيا فرأيناه كثيبا حزينا فسلمنا عليه فلم يرد علينا السلام فلما أصبحنا أتيناه فرأيناه ضاحكا مستبشرا فقلنا له بآبائنا و أمهاتنا دخلنا عليك البارحة فرأيناك كئيبا حزينا و عدنا إليك اليوم فرأيناك فرحا<sup>(٣)</sup> مستبشرا فقال نعم

کان قد بقی عندی من فیء المسلمین أربعة دنانیر لم أکن قسمتها و خفت أن یدرکنی الموت و هی عندی<sup>(t)</sup> و قد قسمتها اليوم فاسترحت منها فنظر عثمان إلى كعب الأحبار فقال له يا أبا إسحاق ما تقول في رجل أدى زكاة ماله المفروضة هل يجب عليه فيما بعد ذلك فيها شيء قال لا و لو<sup>(٥)</sup> اتخذ لبنة من ذهب و لبنة من فضة ما وجب عليه ن ابن اليهودية الكافرة ما أنت و النظر في أحكام ألى أبن اليهودية الكافرة ما أنت و النظر في أحكام المنام أبي أحكام

المسلمين قول الله أصدق من قولك حيث قال: ﴿الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبيل اللَّهِ فَبَشَّرُهُمُ بِعَذَابِ أَلِيمٍ \* يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْها فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُوىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هٰذَا مَاكَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكُنِّرُونَ (٧).

قال عثمان: يا با ذر إنك شيخ خرفت (٨) و ذهب عقلك و لو لا صحبتك لرسول اللهﷺ لقتلتك فقال كذبت يا عثمان أخبرني حبيبي رسول اللهﷺ فقال لا يفتنونك يا أبا ذر و لا يقتلونك و أما عقلي فقد بقي منه ما أحفظ(٩) حديثا سمعته من رسول الله ﷺ فيك و في قومك قال و ما سمعت من رسول الله ﷺ في و في قومي قال سمعته يقولﷺ إذا بلغ آل أبي العاص ثلاثين رجَّلا صيروا مال الله دولا و كتاب الله دغلا(١٠) و عباده خولا و الفاسقين حزبا و الصالحين حربا فقال عثمان يا معشر أصحاب محمد هل سمع أحد منكم هذا من رسول الله فقالوا لا ما سمعنا هذا(۱۱) فقال عثمان ادع<sup>(۱۲)</sup> عليا فجاء أمير المؤمنين فقال له عثمان يا أبا الحسن انظر ما يقول هذا الشيخ الكذاب فقال فبكي أبو ذر عند ذلك فقال ويلكم كلكم قد مد عنقه(١٣٠) إلى هذا المال ظننتم أني أكذب على رسول الله ﴿ ثُمّ نظر إليهم فقال من خيركم فقال(١٤) أنت تقول إنك خيرنا قال نعم خلفت حبيبي رسولُ الله ﷺ في هذه الجبة و هي على بعد(١٥١) و أنتم قد أحدثتم أحداثا كثيرة و الله سائلكم عن ذلك و لا يسألني فقال عثمان يا أبا ذر أسألك بحق رسول الله ﷺ إلا ما أخبرتني عن شيء أسألك عنه فقال أبو ذر و الله لو لم تسألني بحق رسول الله ﷺ أيضا لأخبرتك المنابع ال فقال أي البلاد أحب إليك أن تكون فيها فقال مكة حرم الله و حرم رسوله أعبد الله فيها حتى يأتيني الموت فقال لا و لا كرامة لك فقال المدينة حرم رسول الله قال لا و لا كرامة لك.

قال فسكت أبو ذر فقال عثمان أي البلاد أبغض إليك أن تكون فيها قال الربذة التي كنت فيها على غير ديسن الإسلام فقال عثمان سر إليها فقال أبو ذر قد سألتني فصدقتك و أنا أسألك فأصدقني قال نعم فقال أخبرني لو بعثتني في بعث من أصحابك إلى المشركين فأسروني فقالوا لا نفديه إلا بثلث ما تملك قال كنت أفديك قال فَإن قالوا لا نفديه إلا بنصف ما تملك قال كنت أفديك قال فإن قالوا لا نفديه إلا بكل ما تملك قال كنت أفديك قال أبو ذر الله

<sup>(</sup>٢) في «أ»: قال أما تذكر أنا وأنت دخلنا إلى رسول الله.

<sup>(</sup>٤) في المصدر: وهو عندي.

<sup>(</sup>٦) في المصدر: فضرب بها.

<sup>(</sup>٨) في المصدر: أنك شيخ قد خرفت. (١٠) فَي المِصدر: وكتابُ الله دخَلاً.

<sup>(</sup>۱۲) فيّ «أ»: ادعوا.

<sup>(</sup>١٤) في المصدر: فقالوا: من خبرنا؟ فقال: أنا، قالوا: أنت...

<sup>(</sup>١) البقرة: ٨٤.

<sup>(</sup>٣) في «أ»: فرأيناك ضاحكاً.

<sup>(</sup>٥) في «أ»: فقال لو اتخذ.

<sup>(</sup>٧) التوبة: ٣٤ ـ ٣٥.

<sup>(</sup>٩) في المصدر: ما أحفظه.

<sup>(</sup>١١) قي المصدر: ما سمعنا هذا من رسول الله.

<sup>(</sup>١٣) في المصدر: ويلكم قد مدّ عنقه. (١٥) في المصدر: في هذه الجبّة وهو عني راض.

أكبر قال لى حبيبي رسول الله عليه الله يوما يا با ذر كيف أنت إذا قيل لك أي البلاد أحب إليك أن تكون فيها فتقول مكة حرم الله و حرم رسوله أعبد الله فيها حتى يأتيني الموت فيقال لك لا و لا كرامة لك فتقول المدينة حرم رسول الله فيقال لك لا و لاكرامة لك ثم يقال لك فأي البلاّد أبغض إليك أن تكون فيها فتقول الربذة التي كنت فيها على غير دين الإسلام فيقال لك سر إليها فقلت و إن هذا لكائن يا رسول الله فقال إي و الذي نفسى بيده إنه لكائن فقلت يا رسول الله أفلا أضع سيفي هذا على عاتقي فأضرب به قدما قدما قال لا اسمع و اسكت و لو لعبد حبشي و قد أنزل الله فيك و في عثمانِ آية فقلت و ما هي يا رسول الله فقال قوله تبارك تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمُ لَا تَشْفَكُونَ دِماءَكُمْ وَ لَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ۞ ثُمَّ أَنْتُمْ هُوَلَاءٍ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَ تُخْرِجُونَ فَرِيقاً مِنْكُمْ مِنْ دِيارهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أَسِارِيٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْراجُهُمْ فَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابَ وَ تَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِك مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ اشَدِّ الْعَذَابِ وَ مَا اللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ (١).

بيان: قوله فلم يرد علينا لعل المعنى كما يرد قبل ذلك على جهة البشاشة و البشر و قال في النهاية في أشراط الساعة إذاكان المغنم دولا جمع دولة بالضم و هو ما يتداول من المال فيكون لقوم دون قوم(٢) و قال الدخل بالتحريك العيب و الغش و الفساد و منه حديث أبي هريرة إذا بلغ بـنو أبـي العاص ثلاثين كان دين الله دخلا و حقيقته أن يدخلوا في الدين أمورا لم تجر بها السّـنة و فـيه أيضاً <sup>(٣)</sup>كان عباد الله خولا أي خدما و عبيدا يعني أنهم يستخدمونهم و يستعبدونهم <sup>(٤)</sup> و قـال مضي قدما بضمتين أي لم يعرج و لم ينثن (٥).

٣٧\_فس: [تفسير القمي] كان أبو ذر تخلف عن رسول اللهﷺ في غزوة تبوك ثلاثة أيام و ذلك أن جمله كان أعجف فلحق بعد ثلاثة أيام<sup>(١)</sup> و وقف عليه جمله في بعض الطريق فتركه و حمل ثيابه على ظهره فلما ارتفع النهار نظر المسلمون إلى شخص مقبل فقال رسول اللهﷺ كأن(٧) أبا ذر فقالوا هو أبو ذر فقال رسول اللهﷺ أدركوه بالماء فإنه عطشان فأدركوه بالماء و وافي أبو ذر رسول الله ﷺ و معه إداوة فيها ماء فقال رسول الله ﷺ يا با ذر معك ماء و عطشت فقال نعم يا رسول الله بأبى أنت و أمى انتهيت إلى صخرة و عليها ماء السماء فذقته فإذا هو عذب بارد فقلت لا أشربه حتى يشربه حبيبي رسول الله ﷺ فقال رسول الله ﷺ يا أبا ذر رحمك الله تعيش وحدك و تموت وحدك و تبعث وحدك و تدخل الّجنة وحدك يسعد بك قوم من أهل العراق يتولون غسلك و تجهيزك و الصلاة عليك و دفنك.

فلما سير به عثمان إلى الربذة فمات بها ابنه ذر وقف<sup>(۸)</sup> على قبره فقال رحمك الله يا ذر لقد كنت كريم الخلق بارا بالوالدين و ما على في موتك من غضاضة و ما لي<sup>(٩)</sup> إلى غير الله من حاجة و قد شغلني الاهتمام لك عن الاغتمام بك و لو لا هول المطلع لأحببت أن أكون مكانك فليّت شعرى ما قالوا لك و ما قلت لهم ثمّ قال(١٠٠) اللهم إنك فرضت نه الله عليه حقوقاً و فرضت لي عليه حقوقاً فإنى قد وهبت له ما فرضت عليه (١١١) من حقوقى فهب له ما فرضت عليه (٢١) من حقوقك فإنك أولى بالحق و أكرم(١٣) منى و كانت لأبي ذر غنيمات يعيش هو و عياله منها فأصابها داء يقال لها النقاب(١٣) فماتت كلها فأصاب أبا ذر و ابنته الجوع و ماتت أهله فقالت ابنته أصابنا الجوع و بقينا ثلاثة أيام لم نأكل شيئا فقال لى أبي يا بنية قومي بنا إلى الرمل نطلب القت (١٤١) و هو نبت له حب فصرنا إلى الرمل فلم نجد شيئا فجمع أبي رملا و وضع رأسه عليه و رأيت عينيه قد انقلبت فبكيت فقلت له<sup>(١٥)</sup> يا أبة كيف أصنع بك و أنا وحيدة فقال يا

<sup>(</sup>١) تفسير القمى ١: ٦١ ـ ٦٤ بفارق يسير.

<sup>(</sup>٣) النهاية في غريب الحديث والأثر ٢: ١٠٨.

<sup>(</sup>٥) النهاية فيُّ غريب الحديث والأثر ٤: ٢٦.

<sup>(</sup>٧) في المصدّر: كن. (٩) كذًّا في «أ» والمصدر. وما في «ط»: وما لي.

<sup>(</sup>۱۱) في ألمصدر: ما فرضت لي.

<sup>(</sup>١٣) في المصدر: النقار. (١٥) في المصدر: وقلت.

<sup>(</sup>٢) النهاية في غريب الحديث والأثر ٢: ١٤٠.

<sup>(</sup>٤) النهاية في غريب الحديث والأثر ٢: ٨٨

<sup>(</sup>٦) في المصدِّر: ثلاثة أيام به.

<sup>(</sup>A) كذا في «أ» والمصدر. وما في «ط»: وقف. وفي نسخة: ووقف. (١٠) في المصدر: ثم رفع يده فقال.

<sup>(</sup>١٢) في نسخة: والكرم. (١٤) في «أ»: القبّ.

بنتي لا تخافي فإني إذا مت جاءك من أهل العراق من يكفيك أمري فإني<sup>(۱)</sup> أخبرني حبيبي رسول اللــه ﷺ فــي﴿ غزوة تبوك نقال لي يا با ذر تعيش وحدك و تموت وحدك و تبعث وحدك و تدخل الجنة وحدك يسعد بك أقوام من أهل العراق يتولون غسلك و تجهيزك و دفنك فإذا أنا مت فمدي الكساء على وجهي ثم اقعدي على طريق العراق فإذا أقبل ركب فقومي إليهم و قولي هذا أبو ذر صاحب رسول اللهﷺ قد توفي.

قالت فدخل إليه (٢) قوم من أهل الربذة فقالوا يا أبا ذر ما تشتكي قال ذنوبي قالوا فعا تشتهي قال رحمة ربي قالوا هل لك بطبيب قال الطبيب أمرضني قالت ابنته فلما عاين سمعته (٢) يقول مرحبا بحبيب أتى على فاقة لا أفلح من ندم اللهم خنقني خناقك فو حقك إنك لتعلم أني أحب لقاءك قالت ابنته فلما مات مددت الكساء على وجهه ثم قعدت على طريق العراق فجاء نفر فقلت لهم يا معشر المسلمين هذا أبو ذر صاحب رسول الله ﷺ قد توفي فنزلوا و مشوا يبكون فجاءوا ففسلوه و كفنوه و دفنوه و كان فيهم الأشتر فروي أنه قال كفنته (٤) في حلة كانت معي قيمتها(٥) أربعة آلاف درهم فقالت ابنته فكنت أصلي بصلاته و أصوم بصيامه فبينا أنا ذات ليلة نائمة عند قبره (٢٠) إنه سعته يتهجد بالقرآن في نومي كما كان يتهجد به في حياته فقلت يا أبة ما ذا فعل بك ربك قال يا بنتي قدمت (٢) على رب كريم رضى عنى و رضيت عنه و أكرمنى و حيانى فاعملى و لا تغتري (٧).

بيان: العجف الهزال و الغضاضة الذلة و المنقصة قوله يقال لها النقاب قال الفيروز آبادي النقب قرحة تخرج في الجنب<sup>(۸)</sup> و في بعض النسخ بالزاء المعجمة قال الفيروز آبادي النقاز كغراب داء للماشية شبيه بالطاعون<sup>(۹)</sup> قوله خنقني هو طلب للموت.

٣٩\_ل: [الخصال] ابن الوليد عن الصفار عن ابن هاشم عن يحيى بن أبي عمران عن يونس عمن رواه عن أبي عبد الله الله قال كان أكثر عبادة أبى ذر رحمة الله عليه التفكر و الاعتبار (١٣).

• كـ ل: [الخصال] أبي عن محمد العطار عن الحسين بن إسحاق التاجر عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن السكوني عن أبي عبد الله عن أبيه الله عنه لمشغول و ما هو من أكبر همي قالوا و ما يشغلك عنه قال العظيمتان الجنة و النار (١٤١).

غ ٤١ـــما: [الأمالي للشيخ الطوسي] عن موسى بن بكر عن العبد الصالحﷺ مثله(١٥).

كش: [رجال الكشي] علي بن محمد القتيبي<sup>(١٦)</sup> عن الفضل بن شاذان عن أبيه عن علي بن الحكم عن موسى بن كر مثله<sup>(١٧)</sup>.

٤٢-ص: [قصص الأنبياء ﷺ] الصدوق عن أحمد الهمداني عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبان بن تغلب عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَشْفِكُونَ وَمَاءً كُمْ وَ لَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِـنْ

<sup>(</sup>١) في المصدر: فأنه.

<sup>(</sup>٢) في «أ»: قال. وفي نسخة: قالت: وكان دخل إليه.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: فلمّا عاين الموت سمعته. (٤) في «أ»: دفنته.

<sup>(</sup>۵) في «أ»: قيمتها. (۷) تناك د ۲۰۰۱ مي «م» (۲۰) دي ايتار (۲۰) دي ايتار (۲۰) د ۲۰۰۱ مي (۲۰) دي ايتار (۲۰) دي ايتار (۲۰) دي ايتار (۲۰

<sup>(</sup>۷) تفسير القمي ١٠ £٣٩ ـ ٢٩٥. (٨) القَّاموس المحيط ١٠ ـ ١٣٨. (٩) القاموس المحيط ٢٠ ـ ٢٠١.

<sup>(</sup>١٠) والروآية واهنة من أساسها مرة لإرسالها. وثانية لوهن متنها الذي يتناقض مع ما تسالم عليه أشهة أهل البيت ﷺ بسلامة القرآن من أي نقص أن زيادة

<sup>(</sup>۱۱) كذا في النسخ وفي المصدر؛ وهو. والظاهر أن الجميع مصحف والصحيح: وهم. (۱۲) تفسد التدري ١٨٧

<sup>(</sup>۱۲) تفسير التمي ( ۲۰ ) الخصال: ۲۶ – ۳۳. (۱۵) الخصال: ۴۰ – ۲۰ – ۲۰ (۱۵) أمالي الطوسي: ۲۱۱م ۲۲.

<sup>(</sup>١٦) كذا في «أ» والمصدر، وهو الصحيح، وفي «ط»: القتيبتي. (١٧) اختيار معرَّفة الرجال: ١٢١ ج١ ح ٥٤.

دِيَاركَمْ(١٠)﴾ دخل أبو ذر عليلا متوكيا على عصاه على عثمان و عنده مائة ألف درهم حملت إليه من بعض النواحي فقالَ إني أريد أن أضم إليها مثلها ثم أرى فيها رأيي فقال أبو ذر أتذكر إذ رأينا رسول اللم عليه الله عشاء فقال بقي عندي من فيء المسلمين أربعة دراهم لم أكن قسمتها ثم قسمها فقال الآن استرحت فقال عثمان لكعب الأحبار ما تقول في رجلُّ أدى زكاة ماله هل يجب بعد ذلك شيء قال لا لو اتخذ لبنة من ذهب و لبنة من فضة فقال أبو ذر رضي الله عنه يا ابن اليهودية ما أنت و النظر في أحكام المسلمين فقال عثمان لو لا صحبتك لقتلتك ثم سيره إلى الزبدة (٢).

٣٤ ـ شف: [كشف اليقين] أحمد بن مردويه عن محمد بن على بن رحيم (٣) عن الحسن بن الحكم الخيري (٤) عن سعد بن عثمان الخزاز عن أبي مريم عن داود بن أبي عوف عن معاوية بن ثعلبة الليشي قال ألا أحدثك بحديث لم يختلط قلت بلي قال مرض أبو ذر فأوصى إلى علىﷺ فقال بعض من يعوده لو أوصيتُ إلى أمير المؤمنين عمر كان أجمل لوصيتك من على قال و الله لقد أوصيت إلى أمير المؤمنين حق أمير المؤمنين و الله إنه للربيع الذي يسكن إليه و لو قد فارقكم لقد أنكّرتم الناس و أنكرتم الأرض قال قلت يا أبا ذر إنا لنعلم أن أحبهم إلى رسول اللهﷺ أحبهم إليك قال أجل قلنا فأيهم أحب إليك قال هذا الشيخ المظلوم المضطهد حقه يعني على بن أبي طالب<sup>(٥)</sup>.

٤٤ ـ شف: [كشف اليقين] ابن مردويه عن أحمد بن محمد بن عاصم عن عمران بن عبد الرحيم عن أبي الصلت الهروى عن يحيى بن يمان عن سفيان الثوري عن داود بن أبي عوف عن معاوية بن ثعلبة قال دخلنا علمي أبي ذر رضى الله عنه نعوده في مرضه الذي مات فيه فقلنا أوص يا أبا ذر قال قد أوصيت قلنا إلى من قـــال إلى أُمــير المؤمنين قال قلنا عثمان قال لا و لكن إلى أمير المؤمنين حقا أمير المؤمنين و الله إنه لربي الأرض و إنه لرباني هذه الأمة و لو قد فقد تموه لأنكرتم الأرض و من عليها(٦).

**بيان**: الربي و الرباني كلاهما منسوبان إلى الرب أي العالم الراسخ في العلم و الدين و سيأتي في أكثر الروايات أنه لزر الأرض بالزاء المكسورة المعجمة ثم الراء المشددة المهملة قال في النهاية في حديث أبي ذر قال يصف عليا إنه لعالم الأرض و زرها الذي تسكن إليه أي قوامها<sup>(٧)</sup>و قد مر في باب سلمان أيضا.

20\_ يج: [الخرائج و الجرائح] عن أبي عبد الله ﷺ قال قال الناس في غزاة تبوك تخلف أبو ذر فنزل النبي ﷺ فلم يبرح مكانه حتى أصبح ثم جعل يرمق الطريق حتى طلع أبو ذر يحمل أشياءه على عاتقه قال و قد تخلف عنه بعيره فتلوم عليه فلما أبطأ عليه أخذ متاعه و مضى قال هذا أبو ذر ثم قال النبي ﷺ أبو ذر يمشى وحده و يحيا وحده و يموت وحده و يبعث وحده اسقوه فإنه عطشان فقلنا يا رسول الله هذه إداوة معلقة معه بعصاً مملوة ماء قال فالتفت و قال و إياكم أن تقتلوه عطشا اسقوه فإنه عطشان قال أبو قتادة فأخذت قدحى فملأته ثم سعيت به نحوه حتى لقيته فبرك على ركبتيه ثم شرب حتى أتى عليه فقلت رحمك الله أبلغ منك العطش ما أرى و هذه إداوة معك مملوة ماء قال إنى مررت على نضحة من السماء فأودعتها إداوتي و قلت أسقيها رسول اللمرتشخ (٨).

بيان: تلوّم في الأمر: تمكّت وانتظر.

٤٦ ـ سن: ابن فضّال، عن أبي المعزا(٩)، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد فيما أظنّ، عن أبي عبدالله عني قال: رئى أبو ذر رضى الله عنه يسقى حمارا له بالربذة فقال له بعض الناس أما لك يا با ذر من يسقى لك هذا الحمار فقال سمعت رسول اللمﷺ يقول ما من دابة إلا و هي تسأل كل صباح اللهم ارزقني مليكا صالحا يشبعني من العلف و يرويني من الماء و لا يكلفنى فوق طاقتى فأنا أحب أن أسقيه بنفسى(١٠).

٤٧\_ يج: [الخرائج و الجرائح] روي عن أبى ذر أنه قال كنت و عثمان نمشي و رسول الله ﷺ متكئ في المسجد

(٦) اليقين في إمرة الامام أمير المؤمنين: ١٤٦ ب١٤. (٨) الخرائج والجرائح: ٩٩ ـ ١٠٠ ح ١٦١.

<sup>(</sup>١) البقرة: ٨٤.

<sup>(</sup>٢) قصص الأنبياء: ٣٠٦ ب١٩ ف١٣ ح٣٧٥.

<sup>(</sup>٤) في المصدر: الحسن بن الحكم الحبري. (٣) في المصدر: محمد بن على بن دحيم.

<sup>(</sup>٥) اليَّقِين في إمرة الامام أمير أَلمؤَمنين: على ١٤٣ ـ ١٤٤ ب١٢. (٧) النهاية في غريب الحديث والأثر ٢: ٣٠٠.

<sup>(</sup>٩) كذا في النَّسخ، والصحيح كما ذكرنا سابقاً: أبي المغرا.

<sup>(</sup>١٠) المحاسن: ٢٦ ّ ح ٩١.

فجلسنا إليه ثم قام عثمان و أبو ذر جالس(١) فقالﷺ له بأى شيء كنت تناجى عثمان قال كنت أقرأ سورة مـن< القرآن قال أما إنه سيبغضك و تبغضه و الظالم منكما في النار قلتَ إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ الظالم منى و منه في النار فأينا الظالم فقال يا أبا ذر قل الحق و إن وجدته مرّاً تلقني على َالعهد<sup>(٢)</sup>.

٨٨\_ دعوات الواوندي: عن أمير المؤمنين عني قال وعك أبو ذر رضى الله عنه فأتيت رسول الله عليه فقلت يا رسول الله إن أبا ذر قد وعك فقال امض بنا إليه نعوده فمضينا إليه جميعا فلما جلسنا قال رسول الله عليه كيف أصبحت يا أبا ذر قال أصبحت وعكا يا رسول الله فقال أصبحت في روضة من رياض الجنة قد انغمست في ماء الحيوان و قد غفر الله لك ما يقدح في دينك فأبشر يا أبا ذر (٣).

٩٤ شف: [كشف اليقين] من كتاب عتيق في المناقب قال أخبرني مخول بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن أبي رافع عن أبيه عن أبي ذر قال لما سير عثمان أبا ذر إلى الربذة أتيته أسلم عَليه فقال أبو ذر أن أصبر لي و لأناس معى عدة إنها ستكون فتنة و لست أدركها و لعلكم تدركونها فاتقوا الله و عليكم بالشيخ على بن أبي طالب فإني سمعت رسول اللهﷺ و هو يقول أنت أول من آمن بي و أول من يصافحني يوم القيامة و أنت الصديق الأكبر و أنت الفاروق الذي يفرق بين الحق و الباطل و أنت يعسوب المؤمنين و المال يعسوب الكفرة<sup>(£)</sup>.

٥٠\_كا: [الكافي] على بن إبراهيم رفعه قال لما مات ذر بن أبي ذر مسح أبو ذر القبر بيده ثم قال رحمك الله يا ذر و الله إن كنت بي بارا و لقد قبضت و إني عنك لراض أما و الله ما بي فقدك و ما على من غضاضة و ما لي إلى أحد سوى الله من حاّجة و لو لا هول المطلع لسرني أن أكون مكانك و لقد شغلني الحزن لك عن الحزن عليك و الله ما بكيت لك و لكن بكيت عليك فليت شعري ما ذا قلت و ما ذا قيل لك ثم قال اللهم إنى قد وهبت له ما افترضت عليه من حقى فهب له ما افترضت عليه من حقك فأنت أحق بالجود منى<sup>(٥)</sup>.

01-كا: [الكافي] العدة عن سهل عن محمد بن الحسن عن محمد بن حفص التميمي عن أبي الجعفر الخثعمي قال قال لما سير عثمان أبا ذر إلى الربذة شيعه أمير المؤمنين ﷺ و عقيل و الحسن و العسين ﷺ و عمار بن ياسر رضي الله عنه فلماكان عند الوداع قال أمير المؤمنين على يا با ذر إنما غضبت (٦٦) لله عز و جل فارج من غضبت له إن القوم خافوك على دنياهم و خفتهم على دينك فأرحلوك عن الفناء و امتحنوك بالبلاء و و الله لو كانت السماوات و الأرض على عبد رتقا ثم اتقى الله جعل له منها مخرجا فلا يؤنسك إلا الحق و لا يوحشك إلا الباطل.

ثم تكلم عقيل فقال يا با ذر أنت تعلم أنا نحبك و نحن نعلم أنك تحبنا و أنت قد حفظت فينا ما ضيع الناس إلا القليل فثوابك على الله عز و جل و لذلك أخرجك المخرجون و سيرك المسيرون فثوابك على الله عز و جل فاتق الله و اعلم أن استعفاءك البلاء من الجزع و استبطاءك العافية من اليأس فدع اليأس و الجزع و قل حسبى الله و نعم الوكيل.

ثم تكلم الحسن ﷺ فقال يا عماه إن القوم قد أتوا إليك ما قد ترى و إن الله عز و جل بالمنظر الأعلى فدع عنك ذكر الدنيا بذكر فراقها و شدة ما يرد عليك لرجاء ما بعدها(٧) و اصبر حتى تلقى نبيك ﷺ و هو عنك راض إن شاء الله.

ثم تكلم الحسين على فقال يا عماه إن الله تبارك و تعالى قادر أن يغير ما ترى و هو كل يوم في شأن إن القوم منعوك دنياهم و منعتهم دينك فما أغناك عما منعوك و أحوجهم(<sup>(۸)</sup> إلى ما منعتهم فعليك بالصبر و إن<sup>(۹)</sup> الخير في الصبر و الصبر من الكرم و دع الجزع فإن الجزع لا يغنيك.

ثم تكلم عمار رضي الله عنه فقال يا با ذر أوحش الله من أوحشك و أخاف من أخافك إنه و الله ما منع الناس أن يقولوا الحق إلا الركون إلى الدنيا و الحب لها ألا إنما الطاعة مع الجماعة و الملك لمن غلب عليه و إن هؤلاء القوم دعوا الناس إلى دنياهم فأجابوهم إليها و وهبوا لهم دينهم فخسروا الدنيا و الآخرة و ذٰلِك هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ.

111

<sup>(</sup>١) في المصدر: قام عثمان وجلست.

<sup>(</sup>٢) الخرائج والجرائح: ٩٠ ح ١. (٣) دعوات الراوندي: ١٦٨ ب٣ ح٤٦٧. (٤) اليقين في إمرة الامام أمير المؤمنين: ٥١٦ ب٢١٩.

<sup>(</sup>٥) الكافي ٣: ٢٥٠ ـ ٢٥١ ح٤.

<sup>(</sup>٦) في المصدر: انك إنما غضبت. (٨) في المصدر: وما أحوجهم. (٧) في المصدر: الرضاء ما بعدها.

<sup>(</sup>٩) في المصدر: فإن.

ثم تكلم أبر ذر رضي الله عنه فقال عليكم السلام و رحمة الله و بركاته بأبي و أمي هذه الوجوه فإني إذا رأيتكم ذكرت رسول الله و ما لي بالمدينة شجن و لا سكن غيركم و إنه ثقل على عثمان جواري بالمدينة كما ثقل على عثمان جواري بالمدينة كما ثقل على معاوية بالشام فآلى أن يسيرني إلى بلدة فطلبت إليه أن يكون ذلك إلى الكوفة فزعم أنه يخاف أن أفسد على معاوية بالشام فآلى بالكوفة و آلى بالله ليسيرني إلى بلدة لا أرى فيها أنيسا و لا أسمع بها حسيسا و إني و الله ما أريد إلا الله عز و جل صاحبا و ما لي مع الله وحشة حَسْبِيَ اللهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ و صلى الله على محمد سيدنا و آله الطيبين (١٠).

بيان: الشجن بالتحريك الحاجة و الحسيس الصوت الخفي.

## باب ۱۳

# أحوال مقداد رضى الله عنه و ما ينخصه من الفضائل و فيه فضآئل بعض الصحابة

المع (١٦): إمعاني الأخبار]ن: [عيون أخبار الرضائل] أبي عن القاسم بن محمد بن علي بن إبراهيم النهاوندي عن صالح بن راهويه عن أبي حيون مولى الرضا عن الرضائل قال نزل جبرئيل على النبي الله ققال يا محمد إن ربك يترثك السلام و يقول إن الأبكار من النساء بمنزلة الثمر على الشجر فإذا أينع الثمر فلا دواء له إلا اجتناؤه و إلا أفسدته الشمس و غيرته الريح و إن الأبكار إذا أدركن ما تدرك النساء فلا دواء لهن إلا البعول و إلا لم يؤمن عليهن الفتنة قصعد رسول الله الله ققال الله فقال الأكفاء فقال المؤمنون بعضهم أكفاء بعض ثم لم ينزل حتى زوج ضباعة المقداد بن الأسود ثم قال أيها الناس إنما زوجت ابنة عمي المقداد ليتضع النكاح (٢).

٣-كا: [الكافي] حميد بن زياد عن عبيد الله بن أحمد الدهقان عن علي بن الحسن الطاطري عن محمد بن زياد بياع السابري عن أبان عن يحيى عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر الله عثمان قال للمقداد أما و الله لتنتهين أو لأردنك إلى ربك الأول قال فلما حضرت المقداد الوفاة قال لعمار أبلغ عثمان عني أني قد رددت إلى ربي الأول (٥)

بيان: لعله كان مراد عثمان بالرب الأول مولاه الذي أعتقه أو الذي كان تبناه أو الصنم الذي كان في الجاهلية يعبده و مراد مقداد رضي الله عنه الرب القديم تعالى شأنه.

 ٤-ختص: [الإختصاص] كنية المقداد أبو معبد و هو مقداد بن عمرو البهراني و كان الأسود بن عبد يغوث الزهري تبناه فنسب المقداد إليه رحمة الله عليه (٦).

بيان: قال الشهيد الثاني رحمه الله البهراني نسبة إلى بهر بن عمرو بن الحاف بن قضاعة انتهى و قيل منسوب إلى بهراء قبيلة على غير قياس إذ القياس بهراوي و في رجال العامة المقداد هو أبو معبد و قيل أبو الأسود و هو ابن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة الكندي و قيل إنه قضاعي و قيل هو حضرمي و ذلك أن أباه حالف كندة فنسب إليها و حالف المقداد الأسود بن عبد يغوث الزهري

(٤) الكافي ٥: ٣٤٤ ح ١.(٦) الاختصاص: ٨.

<sup>(</sup>۱) الکافی ۸: ۲۰۱ ـ ۲۰۸ ح ۲۵۱.

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخ والحديث ليس في المعاني وإنما في العلل، وأخرجناه منه، كذا فالمؤكد أنه مصحف الله.

 <sup>(</sup>٣) علل الشرائع: ٥٧٨ ب ٣٨٥ ح٣.
 عيون أخبار الرضا ١: ٢٦٠ ب٢٨ ح٣٧.

عیون (مبار الرفت ۱، ۱۰ ۲ ب ۱۸ ع ۱۰ ۱. (۵) الکافی ۸: ۳۳۱ م ۱۳ ۵.

فقيل له زهري و إنما مكي بن الأسود<sup>(١)</sup> لأنه كان حليفه أو لأنه كان في حجره و قيل بل كان عبدا له فتبناه قال ابن عبد البر و الأول أصح و قال كان قديم الإسلام شهد بدرا و أحدا و المشاهد كلها و كان من الفضلاء النجباء الكبار الخيار من أصحاب النبي الشي المنافق (٢).

٥ ـ ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] المفيد عن الكاتب عن الزعفراني عن الثقفي عن محمد بن على عن الحسين بن سفيان عن أبيه عن لوط بن يحيى عن عبد الرحمن بن جندب عن أبيه قال لما بويع عثمان سمعت المقداد بن الأسود الكندي يقول لعبد الرحمن بن عوف و الله يا عبد الرحمن ما رأيت مثل ما أتى إلى أهل هذا البيت بعد نبيهم فقال له عبد الرحمن ما أنت و ذاك يا مقداد قال إني و الله أحبهم لحب رسول الله ﷺ لهم و يعتريني و الله وجد لا أبثه بثة لتشرف قريش على الناس بشرفهم و اجتماعهم على نزع سلطان رسول اللهﷺ من أيديهم فقال له عبد الرحمن ويحك و الله لقد اجتهدت<sup>(٣)</sup> نفسي لكم قال له المقداد و الله لقد تركت رجلا من الذين يأمرون بالْحَقُّ وَ بِهِ يَعْدِلُونَ أما و الله لو أن لي على قريش أعوانا لقاتلتهم قتالي إياهم يوم بدر و أحد فقال له عبد الرحمن ثكلتك أمك يا مقداد لا يسمعن هذا الكلاّم منك الناس أم و الله إنى لخائفُ أن تكون صاحب فرقة و فتنة قال جندب فأتيته بعد ما انصرف من مقامه فقلت له يا مقداد أنا من أعوانك فقال رحمك الله إن الذي نريد لا يغني فيه الرجلان و الثلاثة فخرجت من عنده فأتيت على بن أبي طالب على فذكرت له ما قال و ما قلت قال فدعا لنا بخير (٤٠).

٦-ختص: [الإختصاص] أحمد بن محمد و محمد بن محسن (٥) عن سعد عن الأشعري عن بعض أصحابنا عن أبي القاسم الأيادي عن هشام بن سالم قال قال أبو عبد الله على إنما منزلة المقداد بن الأسود في هذه الأمة كمنزلة ألف في القرآن لا يلزق بها شيء<sup>(٦)</sup>.

بيان: لعل المراد أنه في بعض الصفات ممتاز لا يلحقه أحد فلا ينافي كون سلمان أفضل منه مع أن يحتمل أن يكون الحصر إضافيا.

٧\_كش: إرجال الكشي] حمدويه بن نصير عن محمد بن عيسي و محمد بن مسعود عن جبرئيل بن أحمد عن محمد بن عيسى عن النضر بن سويد عن محمد بن بشير عمن حدثه قال ما بقى أحد إلا و قد جال جولة إلا المقداد بن الأسود فإن قلبه كان مثل زبر الحديد(٧).

٨-كش: [رجال الكشي] طاهر بن عيسى الوراق رفعه إلى محمد بن سفيان عن محمد بن سليمان الديلمي عن على بن أبي حمزة قال سمعت أبا عبد الله على يقول قال رسول الله ﷺ يا سلمان لو عرض علمك على مقداد لكفريا مقداد لو عرض علمك على سلمان لكفر (٨).

٩-كش: [رجال الكشي] على بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال قال أبو جعفر الله التد الناس إلا ثلاثة نفر سلمان و أبو ذر و المقداد قال قلت فعمار قال قد كان جاض جيضة (٩) ثم رجع ثم قال إن أردت الذي لم يشك و لم يدخله شيء فالمقداد فأما سلمان فإنه عرض في قلبه أن عند أمير المؤمنين ﷺ اسم الله الأعظم لو تكلم به لأخذتهم الأرض و هو هكذا فلبب (١٠) و وجئت (١١) عنقه حتى تركت كالسلعة (١٢) فمر به أمير المؤمنين ﷺ فقال له يا با عبد الله هذا من ذاك بايع فبايع و أما أبو ذر فأمره أمير المؤمنين ﷺ بالسكوت و لم يأخذه في الله لومة لائم فأبي إلا أن يتكلم فمر به عثمان فأمر به ثم أناب الناس بعده وكان أول من أناب أبو ساسان الأنصاري(١٣١) و أبو عمرة و شتيرة فكانوا سبعة و لم يكن يعرف حق أمير المؤمنين إلا هؤلاء السبعة(١٤١).

<sup>(</sup>١)كذا في «أ» وهو الصحيح. وفي «ط»: مكي بن الاسود وما فيه ظاهر.

<sup>(</sup>٢) الاستيماب في معرفة الأصحاب ٣: ٤٧٣. (٣) في نسخة: وإنما اجتهدت.

<sup>(</sup>٤) أمالي الطوسى: ٢٩٤ ج٧. (٥) في المصدر: محمد بن الحسن وهو الصحيح.

<sup>(</sup>٦) الاختصاص: ١٠. (٧) اختيار معرفة الرجال: ٤٦ ج ١ ح ٢٢.

<sup>(</sup>٨) اختيار معرفة الرجال: ٤٧ ج ١ ح٣٣. (۹) فی نسخة: حاص حیصة.

<sup>(</sup>١٠) لبُّب الرجل: جعل ثيابه في عنِقه وصدره في الخصومة ثم قبضه وجرّه. «لسان العرب ١٢: ٢١٨».

<sup>(</sup>١١) الوجء: اللكز والضرب ووجأت عنقه: ضربتُه. «لسان العرب ١٥: ٢١٤». (١٣) في المصدر: فكان أول من أناب أبو سنان الأنصارى. (١٢) في المصدر: ولم يكن يأخذه.

<sup>(</sup>١٤) اختيار معرفة الرجال: ٤٧ ـ ٥٢ ج١ ح ٢٤.

### فضائل أمته (ص) و ما أخبر بوقوعه فيهم و نوادر أحوالهم

باب ۱٤

البقرة «٣»: ﴿ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ وَ يَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً ﴾ ١٤٣. آل عموان «٣»: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أَمُّةٍ أَخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن الْمُنْكَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ ١١٠. الحج «٢٢»: ﴿هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدَّينِ مِنْ حَرَجُ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيَمَ هُوَ سَكَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَ فِي هٰذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَ تَكُونُوا شُهَدًاءَ عَلَى النَّاسُ قَأْفِيمُوا الصَّلَاةَ وَ آثُوا الزَّكَاةَ وَ اعْتَصِمُوا بِاللّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلِيٰ وَ نِعْمَ النَّصِيرُ ﴾ ٧٨.

قال الطبرسي رحمه الله في قوله تعالى: ﴿أُمَّةً وَسَطاً ﴾ الوسطالعدل و قيل الخيار قال صاحب العين الوسط من كل شيء أعدله و أفضله أو الواسطة بين الرسول و بين الناس و متى قيل إذا كان في الأمة من ليس هذه صفته فكيف وصف جماعتهم بذلك فالجواب أن المراد به من كان بتلك الصفة لأن كل عصر لا يخلو من جماعة هذه صفتهم و روى بريد العجلي عن الباقرﷺ قال نحن الأمة الوسط و نحن شهداء الله على خلقه و حجته في أرضه. و في رواية أخرى إلينا يرجع الغالى و بنا يلحق المقصر و روى الحسكانى فى شواهد التنزيل بإسناده عن سليم بن قيس عن على الله أن الله تعالى إيانا عنى بقوله: ﴿لِتَكُونُوا شُهَداء عَلَى النَّاسِ ﴾ فرسول الله والله علينا و نحن شهداء الله على خلقه و حجته في أرضه و نحن الذين قال الله: ﴿وَكَذٰلِك جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً﴾.

و قوله: ﴿لِتَكُونُوا شُهَدًاءَ عَلَى النَّاسِ ﴾ فيه أقوال أحدها أن المعنى لتشهدوا على الناس بأعمالهم التي خالفوا فيها الحق في الدنيا و الآخرة كما قال تعالى: ﴿وَ جِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشَّهَذَاءِ (١٠) ﴿ وَ قَالَ: ﴿وَ يَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ (٢٠) ﴿ وَ قَـيْل الأشهاد أربعة الملائكة و الأنبياء و أمة محمدﷺ و الجوارح و الثاني أن المعنى لتكونوا حجة على الناس فتبينوا لهم الحق و الدين و يكون الرسول شهيدا مؤديا إليكم (٣) و الثالث أنهم يشهدون للأنبياء على أممهم المكذبين لهم بأنهم قد بلغوا و جاز ذلك لإعلام النبي إياهم بذلك ﴿وَ يَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً ﴾ أي شاهدا عليكم بما يكون من أعمالكم و قيل حجة عليكم و قيل شهيدا لكم بأنكم قد صدقتم يوم القيامة فيما تشهدون به<sup>(1)</sup>.

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أَمَّة﴾ قيل هم أصحاب رسول اللهﷺ خاصة و قيل هو خطاب للصحابة و لكنه يعم سائر الأمة (٥) ﴿هُوَ اجْنَبْاكُمْ﴾ أي اختاركم و اصطفاكم لدينه ﴿مِنْ حَرَجِ﴾ أي من ضيق لا مخرج منه و لا مخلص من عقابه بل جعل التوبة و الكفارات و رد المظالم مخلصا من الذنوب و قيلً لم يضيق عليكم أمر الدين فلم يكلفكم ما لا تطيقون بل كلف دون الوسع و قيل يعنى الرخص عند الضرورات كالقصر و التيمم و أكل الميتة ﴿مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ﴾ أي دينه لأن ملة إبراهيم داخلة في ملة مُحمدﷺ و إنما سماه أبا للجميع لأن حرمته على المسلمين كحرمة الوالد على الولد أو لأن العرب من ولد إسماعيل و أكثر العجم من ولد إسحاق فالغالب عليهم أنهم أولاده ﴿هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ﴾ أي الله

سماكم المسلمين و قيل إبراهيم ﴿مِنْ قَبْلُ﴾ أي من قبل إنزال القرآن ﴿وَ فِي هٰذَا﴾ أي في القرآن<sup>(١)</sup> ﴿لِيَكُونَ الرَّسُولُ؛ شَهِيداً عَلَيْكُمْ﴾ بالطاعة و القبول فإذا شهد لكم به صرتم عدولا تستشهدون على الأمم الماضية بأن الرسل قــد بلغوهم الرسالة(٢) و أنهم لم يقبلوا ﴿وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ﴾ أي تمسكوا بدين الله أو امتنعوا بطاعة الله(٣) عن معصيته أو بالله من أعدائكم أو ثقوا بالله و توكلوا عليه ﴿هُوَ مَوْلَاكُمْ﴾ أي وليكم و ناصركم و المتولي لأموركم و مالككم ﴿فَيَغْمَ

١-ل: [الخصال] سلمان بن أحمد اللخمي عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن منجاب بن الحارث عن أبي حذيفة الثعلبي عن زياد بن علاقة عن جابر بن سمرة السواني عن على بن أبي طالب ﷺ قال إن النبي ﷺ قال سألت ربي تبارك و تعالى ثلاث خصال فأعطاني اثنتين و منعني واحدة قلت يا رب لا تهلك أمتي جوعا قال لك هذه قلت يا رب لا تسلط عليهم عدوا من غيرهم يعني من المشركين فيجتاحوهم قال لك ذلك قلت يا رب لا تجعل بأسهم بينهم فمنعني هذه. قال سليمان بن أحمد لا يروى هذا الحديث عن علىﷺ إلا بهذا الإسناد تفرد به منجاب بن الحارث(٥).

٢\_ل: [الخصال] أبى عن محمد العطار عن الأشعرى عن ابن هاشم عن عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ﷺ قال قال النبي ﷺ لم تعط أمتى أقل من ثلاث الجمال و الصوت الحسن و الحفظ(٦).

بيان: قيل المعنى أنه لم يخل واحد منهم من واحدة منها و الأظهر عندي أن المراد بـ أن تـلك الخصال في تلك الأمة أقل من سائر الخصال.

٣-ل: [الخصال] العطار عن سعد عن ابن يزيد عن حريز عن أبي عبد اللهﷺ قال قال رسول اللهﷺ رفع عن أمتى تسعة الخطأ و النسيان و ما أكرهوا عليه و ما لا يعلمون و ما لا يطيقون و ما اضطروا إليه و الحسد و الطيرة و التفكّر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة<sup>(٧)</sup>.

أقول: قد مر شرحه في كتاب العدل.

﴿الْمَوْلِيٰ﴾ هو لمن تولاه وَ نِعْمَ النَّصِيرُ ﴾ لمن انتصره (٤).

٤ـب: [قرب الإسناد] هارون عن ابن زياد عن جعفر عن أبيه عن النبي صلوات الله عليهم قال مما أعطى الله أمتى و فضلهم به على سائر الأمم أعطاهم ثلاث خصال لم يعطها إلا أمتى و ذلك أن الله تبارك و تعالى كان إذا بعث نبيا قال له اجتهد في دينك و لا حرج عليك و إن الله تبارك و تعالى أعطى ذلك أمتى حيث يقول: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج﴾ يقول من ضيق و كان إِذا بعث نبيا قال له إذا أحزنك أمر تكرهه فادعنى أستجب لك و إن الله تعالى أعطَى أمتى ذَّلك حيث يقول: ﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ (٨) وكان إذا بعث نبيا جعله شهيدا على قومه و إن الله تبارك و تعالى جعل أمتي شهداء على الخلق حيث يقول: ﴿لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَ تَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاس﴾(٩).

٥-ضه: [روضة الواعظين] قيل إن الله سبحانه أعطى هذه الأمة مرتبة الخليل و مرتبة الكليم و مرتبة الحبيب فأما مرتبة الخليل فإن إبراهيم على سأل ربه خمس حاجات فأعطاها إياه بسؤاله و أعطى ذلك هذه الأمة بلا سؤال سأل الخليل المغفرة بالتعريض فقال في سورة الشعراء: ﴿وَ الَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّين﴾(١٠) و أعطى هذه الأمة بلا سؤال فقال: ﴿يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً ﴾ ([١٠] و الثاني سأل الخليل فقال في الشعراء: ﴿وَ لَا تُخْرِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ﴾ (١٢) و قال لهذه الأمة: ﴿يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ﴾(١٣٠) و الثالث سَأَل الخليل الوراثة قَالَ في الشعراء: ﴿وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ ﴿١٤١) و قال لهَذه الأمة:

<sup>(</sup>٢) في المصدر: بلغوهم رسالة ربهم.

<sup>(</sup>٤) مجمع البيان ٤: ١٥٤.

<sup>(</sup>٦) الخصَّال: ١٣٧ ب٣ ح١٥٢.

<sup>(</sup>۸) غافر: ٦٠.

<sup>(</sup>١٠) الشعراء: ٨٢. (۱۲) الشعراء: ۸۷.

<sup>(</sup>١٤) الشعراء: ٨٥.

<sup>(</sup>١) في المصدر: أي وفي هذا القرآن «ليكون الرسول....

<sup>(</sup>٣) في المصدر: وأمتنعوا بطاعته عن معصيته.

<sup>(</sup>٥) الخصال: ٨٣ ب٣ ح ٩. (٧) الخصال: ٤١٧ ب أ ح ٩.

<sup>(</sup>٩) قرب الإسناد: ٤١. وآلآية من سورة الحج: ٧٨.

<sup>(</sup>۱۱) الزمر: ۵۳. (۱۳) التحريم: ٨

﴿ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (١) و الرابع سأل الخليل القبول فـقال: ﴿ رَبَّـنَا تَـقَبَّلُ مِنْاً﴾ (٣) و قال لهذه الأمة: ﴿ وَ هُوَ الَّذِي يَقْبَلُ النَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ﴾ (٣) و الخامس سأل الخليل الأعقاب الصالحة فقال: ﴿ رَبَّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ (٤) و قال لهذه الأمة في سورة الأنعام: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ ﴾ (٥) ثم أعطى الخليل ست مراتب بلا سؤال و أعطى جميع هذه الأمة بلا سؤال.

الأول قال للخليل: ﴿مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَ لَا نَصْرَانِيًّا وَ لَكِنْ كَانَ حَنِيفاً مُسْلِماً ۗ (١٦) و قال لهذه الأمــة: ﴿هُــوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ ﴾ (٧).

و الثاني قال للخليل: ﴿يَا نَارُكُونِي بَرْداً وَسَلَاماً عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾ (<sup>(A)</sup> و قال لهذه الأمة: ﴿وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَائَقَدَّكُمْ مِنْها﴾ (<sup>(P)</sup>.

وَ الثالث قال للخليل: ﴿فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ﴾ (١٠) و قال لهذه الأمة: ﴿وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِـنَ اللَّـهِ فَـضْلًا كَبِيراً﴾(١١).

و الرابع قال للخليل: ﴿سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾(١٣) و قال لهذه الأمة: ﴿قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَـلَامٌ عَـلَىٰ عِـبَادِهِ الَّـذِينَ اصْطَفَىٰ﴾(١٣).

و الخامس قال للخليل: ﴿وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَ إِشْخَاقَ﴾(١٤) و قال لأمة الحبيب: ﴿وَ عِبَادُ الرَّحْمَٰنِ﴾(١٥). و السادس قال للخليل: ﴿شَاكِراً لِاَنْكُمِهِ اجْتَنِاهُ﴾(١٦) و قال لهذه الأمة: ﴿هُوَ اجْتَنِاكُمْ﴾(١٧).

و أما مرتبة الكليم فإن الله تعالى أعطى الكليم عشرة مراتب و أعطى أمة محمد عشر أمثالها قال(١٨) للكليم: ﴿وَ اَنْجَيْنَا مُوسىٰ﴾(١٩) و قال لأمة محمد: ﴿كَذَٰ لِك حَقًّا عَلَيْنَا نُنْج الْمُؤْمِنِينَ ﴾(٢٠).

و الثاني أعطى الكُليم النصرة فقال: ﴿إِنَّنِي مَعَكُمْا أَشْمَعُ وَأَرَىٰ﴾ (٢١٠) و قال لهذه الأمة: ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا﴾ (٢٣). و الثالث القربة قال: ﴿وَ قَرَّبُنَاهُ نَجِيًّا﴾ (٣٣) و قال لهذه الأمة: ﴿وَ نَحْنُ أَقْرُبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ﴾ (٢٤).

و الرابع المنة قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَ هَارُونَ﴾(٢٥) و قَالَ لَهذَه الْأَمَة: ﴿بَلِ اللّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ﴾(٢٦). و الخامس الأمن و الرفعة قال الله تعالى: ﴿لَا تَخَفْ إِنِّك أَنْتَ الْأَعْلَىٰ﴾(٢٧) و قال لهذه الأَمة: ﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَخْرَنُوا وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾(٢٨).

و السادس اَلمعرفة و الشرح في القلب<sup>(۲۹)</sup> فقال الكليم: ﴿رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي﴾<sup>(۳۰)</sup> فأعطاه ذلك بقوله: ﴿قَدْ أُوتِيتَ سُؤُلك﴾<sup>(۳۱)</sup> و قال لأمة محمد: ﴿أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ﴾<sup>(۳۲)</sup>.

و السابع التيسير قال: ﴿وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي﴾ (٣٣) و قال لهذه الأمة: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ (٣٤).

(۱۵) القرقان: ٦.٣ (۱۷) الحج: ۷۸. (۱۸) وهذا هو الأول كما في المصدر.

(۱۹) الشعراء: ٥٦. (۲۰) يونس: ١٠٠٠ (۲۰) النحل: ١٠٨. (۲۷) النحل: ١٠٨٠. (۲۷) مريم: ٥٠. (۲۶) الراقعة: ٨٥.

(۱۱) مریم: ۱۵. (۲۵) الصافات: ۱۸. (۳۷) الحجرات: ۸۷. (۷۷) طعد ۱۸. (۸۷) آل عمران: ۱۸۳.

(۲۹) في المصدر: في الصدر. (۳۰) طه: ۲۵. (۳۱) طه: ۳۲. (۳۲)

(۲۱) طه: ۳۱. (۳۲) طه: ۲۲. (۳۲) البقرة: ۱۸۵ و الثامن الإجابة قال الله تعالى: ﴿قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا﴾ (١) و قال لهذه الأمة: ﴿وَ يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا ﴿ الصَّالِخَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ ﴿ ٢).

َ و التاسع المغفرة قال الكليم: ﴿رَبِّ إِنِّي ظُلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ﴾(٣) و قال لأمة محمدﷺ: ﴿يَدْعُوكُمْ لِيَغْفَرَ لَكُمْ مِنْ ذَنُّو بِكُوْهُ﴾(٤).

ُ وَ العاشُرِ النجاَح قال: ﴿قَدْ أُوتِيتَ سُؤُلَك يَا مُوسَىٰ﴾ (٥) و قال لهذه الأمة: ﴿وَ آتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَاأَلْتُمُوهُ﴾ (١) و في ضمنها و ما لم تسألوه كقوله: ﴿سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ﴾ (٧) أي لمن سأل و لمن لم يسأل.

و أما مرتبة الحبيب فإن الله سبحانه أعطى حبيبه محمدا على تسع مراتب و أعطى أمته مثلها تسعا الأول التوبة الله على النّبِيّ (٨) و قال الأمته: ﴿ وَ اللّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ ﴾ (١) و قال: ﴿ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لَيُوبُوا ﴾ (١٠). ليَتُوبُوا ﴾ (١٠).

و الثاني المغفرة قال الله تعالى: ﴿لِيَغْفِرَ لَك اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنَّبِك﴾ (١١) و قال لأسته: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ حَمِيعًا ﴿ (١٢) وَ

و الثالث النعمة قال له: ﴿وَ يُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْك﴾ (١٣) و قال لأمته: ﴿وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي﴾ (١٤).

و الرابع النصرة قوله تعالى: ﴿وَيُنْصُرَكَ اللّٰهُ نَصْراً عَزِيزاً﴾(١٥) و قال لأمته: ﴿وَكَانَ حَقّاً عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾(١٦). و الخامس الصلوات قال له: ﴿إِنَّ اللّٰهَ وَ مَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ﴾(١٧) و قال لأمته: ﴿هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَ إِنَّهُهُوهُ(١٥)

و السادس الصفوة قال للحبيب: ﴿ اللّٰهُ يَعْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ ﴾ (١٩٠.

يعني محمدا و قال لأمته: ﴿ثُمَّ أُوْرَثْنَا الْكِتَابَ ٱلَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا﴾ (٢٠).

السابع الهداية قال للحبيب: ﴿وَيَهْدِيَك صِرَاطاً مُسْتَقِيماً﴾(٢١) و قال لأمته: ﴿وَ إِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم﴾(٢٢).

و الثَّامن السلام قال للحبيب في ليلة المعراج السلام عليك أيها النبي و رحمة الله و بركاته و قال لأمته: ﴿وَ إِذَا جَاءَك الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بَآيَاتِنا قَقُلُ سَلَامُ عَلَيْكُمْ كَنَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ﴾(٣٣).

و التاسع الرضا قال للحبيب: ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيك رَبُّك فَتَرْضَىٰ ﴿ (٢٤) و قال لأمتد: ﴿لَيُدْخِلَنَهُمْ مُدْخَلًا يَرْضُوْنَهُ ﴿ (٢٥) يعني الجنة و من رحمة الله سبحانه على هذه الأمة و تخصيصه إياهم دون الأمم ما خص به شريعتهم من التخفيف و التيسير فقال سبحانه: ﴿يُرِيدُ اللّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْكُمْ ﴾ (٢٦) و قال: ﴿وَ اللّهُ بِكُمُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَج ﴾ (٢٧) و قال: ﴿وَ يَضَعُ عَنْهُمْ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج ﴾ (٢٨) و قال: ﴿وَ يَضَعُ عَنْهُمْ مَا يُعْمُ لَا يُرِيدُ اللّهُ لِيكُمُ الْعُسْرَ وَلَا يُرِيدُ اللّهُ لِيكُمُ الْعُسْرَ وَلَا يُرْيدُ اللّهُ عِلَى عَلَى عَلَيْهُمْ ﴾ (٢٥) و قال: ﴿وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِلَيْكُمْ وَ الْأَعْلَالُ الَّذِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ﴾ (٢٥) و كان مما أنعم الله تعالى على هذه الأمة أن الأمم الماضية كانوا إذا أصابهم

(۲) الشورى: ۲٦. (۱) يونس: ۸۹ (٣) القصص: ١٦. (٤) ابراهيم: ١٠. (٦) ابراهیم: ۳٤. (٥) طه: ٣٦. (۷) فصلت: ۱۰. (٨) التوبة: ١١٧. (٩) النساء: ٢٧. (١٠) التوبة: ١١٨. (۱۱) الفتح: ۲. (١٢) الزمر: ٥٣. (١٣) الفتح: ٢ (١٤) المائدة: ٣. (١٥) الفتح: ٣ (١٦) الروم: ٤٧. (١٧) الأحزاب: ٥٦. (١٨) الأحزاب: ٤٣. (١٩) الحج: ٧٥. (۲۰) فاطر: ۳۲. (٢١) الفتح: ٢. (٢٢) الحج: ٥٤. (٢٣) الأتعام: ٥٤. (٢٤) الضَّحَى: ٥. (٢٥) الحج: ٥٩. (٢٦) النساء: ٢٨. (٢٧) المآثدة: ٦. (۲۸) الحج: ۷۸. (٢٩) البقرة: ١٨٥. (٣٠) الأعراف: ١٥٧.

بول أو غائط أو شيء من النجاسات كان تكليفهم قطعه و إبانته من أجسادهم و خفف عن هذه الأمة بأن جعل الماء طهورا لما يصيب أبدانهم و أثوابهم قال الله تعالى: ﴿وَ أَنْزَلْنَامِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً ﴾ () و قال: ﴿وَ يُنَزَّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً ﴾ () و منها أنهم كانوا يعتزلون النساء في حال الحيض فلم يكونوا يواكلونهن و لا يجالسونهن و ما أصاب الحائض من الثياب و الغرش و الأواني و غير ذلك نجس حتى لا يجوز الانتفاع به و أباح لها (") جميع ذلك إلا المجامعة و منها أن صلاتهم كانت خمسين و صلاتنا خمسة و فيها ثواب الخمسين و زكاتهم ربع المال و زكاتنا (عالم العلم و زكاتنا (عالم عليهم الطعام و زكاتنا (عالم عليهم الطعام و الشراب و الجماع إلى مثلها من الغد و أحل الله التسحر (٥) و الوطء في ليالي الصوم فقال: ﴿كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى يَنْبَيِّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَشُودِ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ (١) يعني بياض النهار من سواد الليل و قال: ﴿ أُجِلَّ لَكُمُ لَيْلَةُ السَّالِمُ الوَّفُ إِلَى يُسْائِكُمْ ﴾ (٧) يعني المعمل و منها كانت الأمم السالفة تجعل قربانها على أعناقها إلى بيت المقدس فن قبلت ذلك منه أرسلت عليه نار (٨) فأكلته و من لم يقبل منه رجع مثبورا و قد جعل الله قربان أمة نبيه محمد يَشِينُ في بطون فقرائها و مساكينها فعن قبل ذلك منه أضعف له أضعاف مضاعفة و من لم يقبل منه رفعت عنه عقوبات الدنيا.

و منها أن الله تعالى كتب عليهم في التوراة القصاص و الدية في القتل و الجراح و لم يرخص لهم في العفو و أخذ الدية و لم يفرق بين الخطأ و العمد في وجوب القصاص فقال (٩): ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ﴾ (١٠) تم خنف عنا في ذلك فخير بين الخطأ و العمد فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِضاص في الْفَتْلَىٰ﴾ إلى قوله: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَدَاءٌ إلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفُ مِنْ الْقَتْمُ وَرَحْمَةٌ ﴾ إلى قوله: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَدَاءٌ إلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفُ مِنْ وَلَا تَعْفَيفُ الله عنهم في أمر التوبة فقال لبني إسرائيل: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمٍ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتَّخَاذِكُمُ الْعِجْلُ فَتَوْبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ \*(١٠).

فكانت توبتهم أن يقتل بعضهم بعضاً الأب ابنه و الابن أباه و الأخ أخاه و الأم ولدها و من فر من القتل أو دفع عن المسه أو اتقى السيف بيده أو أن ترجم على ذي رحمه لم تقبل توبته ثم أمرهم الله بالكف عن القتل بعد أن قـتلوا سبعين ألفا في مكان واحد فهذا توبتهم و جعل توبتنا الاستغفار باللسان و الندم بالجنان و ترك العود بالأبدان فقال عز و جل: ﴿وَ الَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظُلُكُوا أَنُفُسَهُمْ ذَكْرُوا اللَّهُ فَاسْتَغَفَّرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَ مَنْ يَغْفُرُ الدُّنُوبَ اللَّهُ وَمَنْ يَغْفُرُ الدُّنُوبَ اللَّهُ وَمَنْ يَغْفُرُ الدُّنُوبَ اللَّه اللَّهُ وَ مَنْ يَغْفُرُ الدُّنُوبَ اللَّه اللَّه وَ مَا يَعْدَلُوا وَ قَالَ: ﴿أَلَمْ يَأْلُونِيَ آمَنُوا أَنْ تَحْشَعَ قُلُوبُهُمْ لَذُمُ اللَّه ﴾ (١٤٠ و قال: ﴿أَلَمْ يَأْلِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَحْشَعَ قُلُوبُهُمْ لذَرُ اللَّه ﴾ (١٥٠).

و من الأمم السالفة من ينظر إلى امرأة بريبة فيؤمر بقلع العين ليقبل عنه التوبة و كفارتنا فيه غض البصر و النوبة بالقلب و العزم على ترك العود إليه و كان منهم من يلاقي بدنه بدن امرأة حراما فيكون التوبة منه إبانة ذلك العضو من نفسه و توبتنا فيه الندم و ترك العود عليه و من يرتكب منهم الخطيئة في خفية و خلوة فيخرج و خطيئته مصورة على باب داره ألا إن فلان بن فلان ارتكب البارحة خطيئة كذا و كذا و كان ينادى عليه من السماء بذلك فيفتضح و ينتهك ستره (١٦٠) و من يرتكب منا الخطيئة و يخفيها عن الأبصار فيطلع عليه ربه فيقول للملائكة عبدي قد ستر ذنبه عن أبناء جنسه لقلة ثقته بهم و التجأ إلي لعلم يتبعه رحمتي اشهدوا أني قد غفرتها له لثقته برحمتي فإذا كان في يوم القيامة و أوفف للعرض و الحساب يقول عبدي أنا الذي سترتها عليك اليوم و مما فضل الله به هذه الأمة أن قيض لهم الاكرمين من الملائكة يستغفرون لهم و يسترحمون لهم منه (١٧٠) الرحمة فقال سبحانه:

(١) الفرقان: £4.

<sup>(</sup>٢) الأنفال: ١١.

 <sup>(</sup>٤) في نسخة: وزكاتنا ربع العشر.
 (٦) البقرة: ١٨٧.

<sup>(</sup>۸) البعرة: ۱۸۷. (۸) في المصدر: أرسلت إليه نار.

<sup>(</sup>۱۰) في المستار، ار. (۱۰) المائدة: 8۵.

<sup>(</sup>١٢) البقرة: ٥٤.

<sup>(</sup>۱٤) المائدة: ٧٤. (١٦) كذا في «أ» والمصدر. وفي «ط»: ينتهك.

<sup>(</sup>٣) أخرون. ١٠٥.(٣) في نسخة: وأباح لنا.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: وأحل الله لنا السحر.

<sup>(</sup>٧) البقرة: ١٨٧.

<sup>(</sup>٩) في المصدر: وقال، عنه عقوبات.

<sup>(</sup>١١) البقرة: ١٧٨.

<sup>(</sup>۱۳) آل عمران: ۱۳۵. (۱۵) الحديد: ۱٦.

<sup>(</sup>١٧) في المصدر: ويسترحمون بهم من.

﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْمَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَ يَشْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا (١)﴾ و منها أنه جعلهم ﴿ \*\*\* شهداء على الناس في الدنيا و شهداء و شفعاء في الآخرة قالﷺ المؤمنون شهداء في الأرض و ما رأوه حسنا فهو عند الله حسن و ما رأوه قبيحا فهو عند الله قبيح قال رسول اللهﷺ يا ليتني قد لقيت إخواني فقيل يا رسول الله أو

لسنا إخوانك آمنا بك و هاجرنا معك و اتبعناك و نصرناك قال بلى و لكن إخواني الذين يأتون من بعدكم يؤمنون بي كايمانكم و يحبوني كحبكم و ينصروني كنصرتكم و يصدقوني كتصديقكم يا ليتني قد لقيت إخواني<sup>(٢)</sup>.

أقول: أوردنا كثيرا من أخبار هذا الباب في باب خصائص النبي ﷺ و سيأتي في باب فضائل الشيعة أيضا فإنهم أمة الإجابة.

٦-ل: [الخصال] أبي عن علي عن أبيه عن الحسن بن أبي الحسين الفارسي عن سليمان بن جعفر البصري عن عبد الله بن الحسين بن زيد عن أبيه عن جعفر بن محمد عن آبائه عن علي الله بن الحسين بن زيد عن أبيه عن جعفر بن محمد عن آبائه عن علي الله تالله و الله تتب أمتي إلى يوم القيامة الفخر بالأحساب و الطعن في الأنساب و الاستسقاء بالنجوم و النياحة و إن النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقوم يوم القيامة و عليها سربال من قطران و درع من جرب (٣).

بيان: السربال بالكسر القميص و القطران عصارة الأبهل و القطر بالكسر النحاس الذائب قـال الجوهري و منه قوله تعالى: ﴿مِنْ قَطِرانِ﴾ (٤) و الجرب داء معروف.

٧-ن: [عيون أخبار الرضاﷺ ] بالأسانيد الثلاثة عن الرضا عن آبائهﷺ قال قال رسول اللهﷺ ثلاث أخافهن على أمنى من بعدى الضلالة بعد المعرفة و مضلات الفتن و شهوة البطن و الفرج<sup>(٥)</sup>.

ها: [الأمالي للشيخ الطوسي] المفيد عن عمر بن محمد الصيرفي عن علي بن مهرويه عن داود بن سليمان عن الرضاعن أبائه عن النبي ﷺ مثله (٦).

بيهان. وونه هيري و بيم العجم اي 1 يحكمون إد بالرسوه و في بعض النسخ و منع العجم اي 1 يحكمون بالحق أو يمنعون الحكام عنه قوله مزامير أي يتغنون به كأنهم جعلوه سزمارا و السراد بالتقديم التقديم في إمامة الصلاة أو في الخلافة الكبرى (١٠٠).

٩-مع: [معاني الأخبار] القطان عن ابن زكريا عن ابن حبيب عن ابن بهلول عن أبيه عن حفص عن جعفر بن محمد عن آبائه قال قال رسول الله ﷺ يأتي على الناس زمان يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع خير الناس يومئذ مؤمن بين كريمين.

اللكع العبد و اللئيم و قد قيل إن اللكع الصغير و قد قيل إنه الردي و مؤمن بين كريمين أي بين أبوين مؤمنين كريمين و قد قيل بين الحج و الجهاد و قد قيل بين فرسين (١١٠) يغزو عليهما و قيل بين بعيرين يستقي عليهما و يعتزل الناس(٦٢).

بيان: قال الجزري اللكم عند العرب العبد ثم استعمل في الحمق و الذم و أكثر ما يقع في النداء و هو اللئيم و قيل الوسخ و قد يطلق على الصغير (١٣٦) و قال بين كريمين أي بين أبوين مؤمنين و قيل بين أب مؤمن هو أصله و ابن مؤمن هو فرعه و الكريم الذي كرم نفسه عن التدنس بشيء من مخالفة ربه (١٤٤).

<sup>(</sup>١) غافر: ٧.

<sup>(</sup>٣) الخصال: ٢٢٦ ب٤ - ٦٠.

<sup>(</sup>٥) عيون أخبار الرضا ٢: ٣٢ ب٣١ ح٢٨.

<sup>(</sup>۲) فی نسخة: ومنع. (۲) فی نسخة:

<sup>(</sup>٩) عَيُونَ أَخِبَارِ الرَّضَا ٢: ٤٦ ب٣١ ح ١٤٠.

 <sup>(</sup>١٠) أو في كل شيء يستوجب التفضيل في مناحي الحياة الدينية واليومية على حد سواه، وهو الأظهر.
 (١١) في هأ»: بين الفرسين.

<sup>(</sup>١٣) النَّهاية في غريب الحديث والأثر ٤: ٢٦٨.

<sup>(</sup>۲) روضة الواعظين: ۳۲۷\_ ۳۳٤.

 <sup>(3)</sup> الصحاح: ٧٨٦. والآية في ابراهيم: ٥٠.
 (٦) أمالي الطوسي: ١٥٨ ج٦.

<sup>(</sup>٨) في نسخة: بأفضلهم.

<sup>(</sup>١٢) معاني الأخبار: ٣٢٥ ح ١. (١٤) النهاية في غريب الحديث والأثر ٤: ١٦٨.

• ١- ما: الأمالي للشيخ الطوسي ابن بسران (١) عن إسماعيل بن محمد الصفار عن محمد بن إبراهيم بن عبد الحميد عن علي بن بحر عن قتادة بن الفضل عن هشام بن العار عن أبيه عن جده ربيعة قال سمعت رسول اللم المنظمين يقول يكون في أمتي الخسف و المسخ و القذف قال قلنا يا رسول الله بم قال باتخاذهم القينات و شربهم الخمور (١٢)

11-جع: إجامع الأخبار] قال رسول الله تشيئ يأتي على الناس زمان وجوههم وجوه الآدميين و قلوبهم قلوب الشياطين كأمثال الذئاب الضواري (٣) سفاكون للدماء لا يتناهون عن منكر فعلوه إن تابعتهم ارتابوك و إن حدثتهم كذبوك و إن تواريت عنهم اغتابوك السنة فيهم بدعة و البدعة فيهم سنة و الحليم بينهم أغادر و الغادر بينهم حليم المومن فيما بينهم مستضعف و الفاسق فيما بينهم مشرف صبيانهم عارم و نساؤهم شاطر و شيخهم لا يأمر بالمعروف و لا ينهى عن المنكر الالتجاء إليهم خزي و الاعتداد (٥) بهم ذل و طلب ما في أيديهم فقر ف معند ذلك يحرمهم الله قطر السماء في أوانه و ينزله في غير أوانه و يسلط عليهم شرارهم فيسومونهم سوء العذاب يذبحون أبناءهم و يستحيون نساءهم فيدعو خيارهم فلا يستجاب لهم.

قال رسول الله ﷺ: يأتي على الناس زمان بطونهم آلهتهم و نساؤهم قبلتهم و دنانيرهم دينهم و شرفهم متاعهم لا يبقى من الإيمان إلا اسمه و لا من الإسلام إلا رسمه و لا من القرآن إلا درسه مساجدهم معمورة من البيناء و قلوبهم خراب عن الهدى علماؤهم شر خلق الله على وجه الأرض حينئذ ابتلاهم الله في هذا الزمان بأربع خصال جور من السلطان و قحط من الزمان و ظلم من الولاة و الحكام فتعجبت الصحابة فقالوا يا رسول الله أيعبدون الأصنام قال نعم كل درهم عندهم صنم.

و قال النبي ﷺ يأتي في آخر الزمان ناس<sup>(۱)</sup> من أمتي يأتون المساجد يقعدون فيها حلقا ذكرهم الدنيا و حبهم<sup>(۷)</sup> الدنيا لا تجالسوهم فليس لله بهم حاجة.

و قال رسول الله ﷺ سيأتي زمان على الناس يغرون من العلماء كما يفر الغنم من الذئب ابتلاهم (٨) الله بثلاثة أشياء الأول يرفع البركة من أموالهم و الثاني سلط الله عليهم سلطانا جائرا و الثالث يخرجون من الدنيا بلا إيمان. عن أنس عن النبي ﷺ أنه قال يأتي على الناس زمان الصابر منهم على دينه كالقابض على الجمرة.

و قال النه يأتي على أمتي زمان أمراؤهم يكونون على الجور و علماؤهم على الطمع و عبادهم على الرياء و تجارهم على الرياء و تجارهم على أكل الربا و نساؤهم على زينة الدنيا و غلمانهم في التزويج فعند ذلك كساد أمتي ككساد الأسواق و ليس فيها مستقيم الأموات آيسون في قبورهم من خيرهم و لا يعيشون الأخيار فيهم فعند ذلك الهرب خير من القيام. قال النبي التي المرافق على أمتي لا يعرفون العلماء إلا بثوب حسن و لا يعرفون القرآن إلا بصوت حسن و لا يعبدون الله إلا في شهر رمضان فإذا كان كذلك سلط الله عليهم سلطانا لا علم له و لا حلم له و لا رحم له (١٩).

توضيح: العارم الخبيث الشرير و السيئ الخلق و الشاطر من أعيا أهله خبثا.

أقول: سيأتي كثير من الأخبار في ذلك في باب أشراط الساعة و باب علامات ظهور القائم ١٠٠٠.

<sup>(</sup>١) تقدم أن الصحيح هو ابن بشران كما في المصدر.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: كأمثال الذَّنَّاب الضّرار.

<sup>(</sup>٥) في نسخة: والاغترار. (٧) في نسخة: وحبّ.

<sup>(</sup>٩) جامع الأخبار: ١٢٥ ـ ١٢٦ ف٨٨.

<sup>(</sup>٢) أمالي الطوسي: ٤٠٩ ـ ٤١٠ ج ١٤.

<sup>(</sup>٤) في المصدر: والحليم منهم

<sup>(</sup>٦) في المصدر: أناس.

<sup>(</sup>A) في المصدر: فإذا كان ذلك ابتلاهم.



## أبواب ما يتعلق بارتحاله إلى عـالم البـقاء صـلى اللــه عـ

#### وصیته (ص) عند قرب وفاته و فیه تجهیز جیش أسامة وبعض النوادر

باب ۱

١ــما: [الأمالي للشيخ الطوسي] المفيد عن الجعابي عن يوسف بن الحكم عن داود بن رشيد عن سلمة بن صالح عن عبد الملك بن عبد الرحمن عن الأسعد بن طليق قال سمعت الحسين بن العربي(١) يحدث غير مرة عن عبد الله بن مسعود قال نعى إلينا حبيبنا و نبينا علينا نفسه فأبي (٢) و أمي و نفسي له الفداء قبل موته بشهر فلما دنا الفراق جمعنا في بيت فنظر إلينا فدمعت عيناه ثم قال مرحبا بكم حياكم الله حفظكم الله نصركم الله نفعكم الله هداكم الله وفقكم الله سلمكم الله قبلكم الله رزقكم الله رفعكم الله أوصيكم بتقوى الله و أوصى الله بكم إنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبينُ أن لا تعلِوا على الله في عباده و بلاده فإن الله تعالى قال لى و لكم: ﴿تِلْكَ الدَّارُ الآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُريدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَاداً وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (٣٠)﴾ و قال سبحانه: ﴿أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْويً لِلْمُتَكَبِّرِينَ (٤٠)﴾ قلنا متى يا نبي الله أجلك قال دنا الأجل و المنقلب إلى الله و إلى سدرة المنتهى و جنة المأوى و العرش الأعلى و الكأس الأوفى و العيش الأهنأ (٥) قلنا فمن يغسلك قال أخى و أهل بيتى الأدنى فالأدنى (٦).

٢- ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] ابن الصلت عن ابن عقدة عن محمد بن سليمان عن إسماعيل بن أبان عن عبد الله بن مسلم الملائي عن أبيه عن إبراهيم بن علقمة بن الأسود عن عائشة قالت قال رسول الله ﷺ لما حضره الموت ادعوا لى حبيبي فقلت ادعوا له ابن أبي طالب فو الله ما يريد غيره فلما جاءه فرج الثوب الذي كان عليه ثم أدخله فيه فلم يزل محتضنه حتى قبض و يده عليه<sup>(٧)</sup>.

بيان: احتضن الصبي جعله في حضنه و هو بالكسر ما دون الإبط إلى الكشح

٣-ع: [علل الشرائع] ماجيلويه عن محمد العطار عن سهل عن محمد بن الوليد الصيرفي عن أبان بن عثمان عن أبي عبد الله عن أبيه عن جده الله قال لما حضرت رسول الله عن العالم العباس بن عبد المطلب و أمير المؤمنين على بن أبى طالبﷺ فقال للعباس يا عم محمد تأخذ تراث محمد و تقضى دينه و تنجز عداته فرد عليه و قال يا

(٤) الزمر: ٦٠. (٦) أمالي الطوسي: ٢١٠ ج.٨.

141

<sup>(</sup>١) في المصدر: العزني. ولعل الأصع الحسن بن فلان العرني وهو صاحب ابن عباس كما ذكر الذهبي في ميزان الاعتدال ١: ٥٢٧ رقم ١٩٦٩. (٢) في المصدر: فبأبي. (٣) القصص: ٨٣.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: العيش المهني. (٧) أمالي الطوسي: ٣٤٠ ج١٨.

رسول الله أنا شيخ كبير كثير العيال قليل المال من يطيقك و أنت تبارى الريح قال فأطرق، هنيهة شـم قــال يــا عباس تأخذ تراث<sup>(۱)</sup> رسول الله و تنجز عداته و تؤدي دينه فقال بأبي أنت و أمي أنا شيخ كبير كثير العيال قليل المال من يطيقك و أنت تباري الربح فقال رسول اللهﷺ أما أنا(٢) سأعطيها من يأخذ بحقّها ثم قال يا عـلمي يــا أخــا محمدتنجز عداة محمد و تقضى دينه و تأخذ تراثه قال نعم بأبي أنت و أمي قال فنظرت إليه حتى نزع خاتمه من إصبعه فقال تختم بهذا في حياتي قال فنظرت إلى الخاتم حين وضعه على ﷺ في إصبعه اليسني فيصاح رسول الله ﷺ يا بلال على بالمغفر و الدرع و الراية و سيفي ذي الفقار و عَـمامتي السحاب و البــرد و الأبــرقة و القضيب(٢٦) فو الله ما رأيتها قبل ساعتي تيك يعنى الأبرقة كادت تخطف الأبصار فإذا هي من أبرق الجنة فقال يا على إن جبرئيل أتانى بها فقال يا محمد اجعلها في حلقة الدرع و استوفر بها مكان المنطّقة ثم دعا بزوجي نـعال <u>٤٥٧</u> عربيين إحداهما مخصوفة و الأخرى غير مخصوفة و القميص الذي أسرى به فيه و القميص الذي خرج فيه يوم أحد و القلانس الثلاث قلنسوة السفر و قلنسوة العيدين و قلنسوة كان يلبسها و يقعد مع أصحابه ثم قال رسول اللم عليه يا بلال على بالبغلتين الشهباء و الدلدل و الناقتين العضباء و الصهباء و الفرسين الجناح الذي كان يوقف بباب مسجد رسول اللم ﷺ لحوائج الناس يبعث رسول الله ﷺ الرجل في حاجته فيركبه (٤) و حيزوم و هو الذي يقول أقدم حيزوم و الحمار اليعفور ثم قال يا علي اقبضها في حياتي حتى لا ينازعك فيها أحد بعدي ثم قال أبو عبد الله ﷺ إن أول شيء مات من الدواب حماره اليعفور توفي ساعة قبض رسول الله ﷺ قطع خطامه ثم مر يركض و أتى (٥) بئر بني خطَّمة بقبا فرمي بنفسه فيها فكانت قبره ثم قال أبو عبد الله ﷺ إن يعفور كلم رسول الله فقال بأبي أنت و أمي إن أبيُّ حدثني عن أبيه عن جده أنه كان مع نوح في السفينة فنظر إليه يوما نوح ﷺ و مسح يده على وجهه ثم قال يخرج من صلب هذا الحمار حمار يركبه سيد النبيين و خاتمهم و الحمد لله الذي جعلني ذلك الحمار (٦).

كا: [الكافي] محمد بن الحسن و على بن محمد عن سهل مثله<sup>(٧)</sup>.

بيان: باراه عارضه و يقال فلان يباري الريح سخاء.

قوله قال فنظرت أي العباس و الأبرق الحبل الذي فيه لونان وكل شيء اجتمع فيه سواد و بياض قولهﷺ و استوفر بها أي اطلب وفور الثياب و كثرتها بها أو البسها وافرة كاملة و يحتمل أن يكون بالزاي من قولهم استوفز في قعدته انتصب فيها غير مطمئن و توفز بالأمر تهيأ و فى الكافى استذفر بها من الذفر و هى الريح الطيبة لطيب ريحها و في بعض النسخ استثفر بها من ثفر الدابة استعير للمنطقة و لعله أظهر.

قوله و هو الذي يقول أي جبرئيل كما مر فى غزوة أحد أو النبىﷺكان يقول له أقدم حيزوم فيجيب و يقبل و على الأول يدل على أن خطاب جبرئيل كان لفرس النبي ﷺ لا لفرس نفسه كما فهمه الأكثر قال الجوهري الحيزوم اسم فرس من خيل الملائكة (<sup>۸)</sup>.

اقول: قد مر تفسير سائر أجزاء الخبر من أسماء الدواب و غيرها في باب أسمائه ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ الللَّهُ الللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّا

٤\_فو: [تفسير فرات بن إبراهيم] عبيد بن كثير معنعنا عن جابر الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ في مرضه الذي قبض فيه لفاطمة ﷺ بأبي و أمى أنت أرسلى إلى بعلك فادعيه لَّى فقالت فاطمة للحسين<sup>(٩)</sup> انطلق إلى أبيك فقل يدعوك جدى قال فانطلق إليه الحسين (١٠٠) فدعاه فأقبل أمير المؤمنين على بن أبي طالب على حتى دخل على رسول اللهﷺ و فاطمة ﷺ عنده و هي تقول واكرباه لكربك يا أبتاه فقال لها رَسول اللهﷺ لاكرب على أبيك بعد اليوم يا فاطمة إن النبيﷺ لا يشق عليه الجيب و لا يخمش عليه الوجه و لا يدعى عليه بالويل و لكن

<sup>(</sup>١) في نسخة: تراث محمد.

<sup>(</sup>٣) في نسخة من المصدر: فيقال له الممشوق.

<sup>(</sup>٤) اسْتَظهر في الحاشية أن الصحيح هكذا: فيركضهُ في حاجة رسول الله رَالنُّرُكُّـةِ.

أقول: هو موجود في الكافي. (٦) علل الشرائع: ١٦٦ \_ ١٦٧ ب ١٣١ ح ١.

<sup>(</sup>٨) الصحاح: ١٨٩٩.

<sup>(</sup>١٠) في المصدر: فانطلق إليه الحسن.

<sup>(</sup>٢) في «أ»: أمّا أنى.

<sup>(</sup>٥) في نسخة: وافي. (٧) الكَّافي ١: ٣٦٦ ـ ٢٣٧ ببعض الاختلاف.

<sup>(</sup>٩) في نسخة: للحسن.

قولى كما قال أبوك على إبراهيم تدمع العينان و قد يوجع القلب و لا نقول ما يسخط الرب و إنا بك يا إبـراهـيم. لمحزّونون و لو عاش إبراهيم لكان نبيا ثم قال يا على ادن منى فدنا منه فقال أدخل أذنك في في ففعل فقال يا أخيلم تسمع قول الله في كتابه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ﴾(١) قال بلي يا رسول الله قال هم أنت و شيعتك يجيَّنون غرا مُحجلين شبإعا مرويين أو لم تسمع قول الله في كتابُه ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أهْل الْكِتَابِ وَ الْمُشْرِكِينَ فِي نَار جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِك هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ٢٦) ، قال بلى يا رسول الله قال هم عدوك و شيعتهم يجوزُون (٣) يَومُ القيامة ظمأ مظمئين أشقياء معذبين كفارا منافقين ذلك لك و لشيعتك و هذا لعدوك و لشيعتهم هكذا روى جابر الأنصاري رضى الله عنه<sup>(1)</sup>.

أقول: روى الحسن بن سليمان في كتاب المحتضر من تفسير محمد بن العباس بن مروان عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن إبراهيم بن عاصم عن الحسن بن عبد الله عن مصعب بن سلام عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفرﷺ عن جابر مثله.

٥ ع: [علل الشرائع] ابن المتوكل عن سعد عن ابن عيسى عن محمد بن خالد عن إبراهيم بن إسحاق الأزدى عن أبيه قال أتيت الأعمش سليمان بن مهران أسأله عن وصية رسول اللهﷺ فقال ائت محمد بن عبد الله فاسأله قال فأتيته فحدثني عن زيد بن علىقال لما حضرت رسول الله ﷺ الوفاة و رأسه في حجر علىﷺ و البيت غاص بمن فيه من المهاجّرين و الأنصار و العباس قاعد قدامه فقال رسول اللهﷺ يا عباس أتقبل وصيتي و تقضى ديني و تنجز موعدي فقال إنى امرؤ كبير السن كثير العيال لا مال لى فأعادها عليه ثلاثاكل ذلك يردها عليه فقال رسول الله سأعطيها رجلا يأخذها بحقها لا يقول مثل ما تقول ثم قال يا على أتقبل وصيتى و تقضى دينى و تنجز موعدي قال فخنقته العبرة و لم يستطع أن يجيبه و لقد رأى رأس رسول اللهﷺ يذهب و يجيء في حجره ثم أعاد عليه فقال له علىﷺ نعم بأبي أنت و أمي يا رسول الله فقال يا بلال ائت بدرع رسول الله فأتى بها ثم قال يا بلال ائت براية رسول اللهﷺ فأتى بها ثم قال يا بلال ائت ببغلة رسول الله بسرجها و لجامها فأتى بها ثم قال يا على قم فاقبض هذا بشهادة من في البيت من المهاجرين و الأنصار كي لا ينازعك فيه أحد من بعدي قال فقام على على على استودع جميع ذلك في منزله ثم رجع<sup>(٥)</sup>.

٦-ع: [علل الشرائع] ماجيلويه عن عمه عن البرقي عن أبيه عن إبراهيم بن إسحاق عن أبيه عن عمرو بن خالد عن زيد بن علىقال لما حضر رسول اللهﷺ الوفاة قال للعباس أتقبل وصيتي(٦١) و تقضى ديني و تنجز موعدي قال إني امرؤكبير السن ذو عيال لا مال لى فأعادها عليه ثلاثا فردها فقال رسول اللهﷺ لأعطينها رجلا يأخذها بحقها لا يقول مثل ما تقول ثم قال يا على أتقبل وصيتي و تقضى دينى و تنجز موعدي قال فخنقته العبرة ثم آعاد عليه فقال علي نعم يا رسول الله فقال يا بلال ائت بدرع رسول الله فأتى بها ثم قال يا بلال ائت بسيف رسول الله فأتى به ثم قال يا بلال ائت براية رسول الله فأتى بها قال حتى تفقد عصابة كان يعصب بها بطنه في الحرب فأتى بها ثم قال يا بلال اثت ببغلة رسول الله بسرجها و لجامها فأتى بها ثم قال لعلى قم فاقبض هذا بشهادة من هنا من المهاجرين و الأنصار حتى لا ينازعك فيه أحد من بعدي قال فقام علىﷺ و حمل ذلك حتى استودعه منزله ثم رجع(٧).

٧-مع: [معانى الأخبار] أبى عن أحمد بن إدريس عن سلمة بن الخطاب عن الحسين بن راشد بن يحيى (٨) عن على بن إسماعيل عن عمرو بن أبي المقدام قال سمعت أبا الحسن أن أبا جعفرﷺ يقول في هذه الآية: ﴿وَلَا يَعْصِينَك فِي مَعْرُوفٍ﴾ (٩) قال إن رسول اللمقال لفاطمة ﷺ إذا أنامت فلا تخمشي على وجها و لا ترخي على شعرا و لا تنادي بالويل و لا تقيمي علي نائحة ثم قال هذا المعروف الذي قال الله عز و جل في كتابه: ﴿وَلَا يَعْصِينَك فِي مَعْرُوفٍ ﴾ (١٠٠. ٨-بشا: [بشارة المصطفى] يحيى بن محمد الجواني عن جعفر بن محمد الحسيني عن محمد بـن عـبد اللـه

<sup>(</sup>١) البينة: ٧.

<sup>(</sup>٤) تفسير الفرات: ٨٨٥ ح٥٥٥.

<sup>(</sup>٦) في المصدر: يا على تقبل. (٨) في نسخة: عن يحيى.

<sup>(</sup>١٠) معاني الأخبار: ٣٩٠ ب٤٢٩ -٣٣.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: يجيئون.

<sup>(</sup>٥) علَّل الشرائع: ١٦٨ ب١٣١ ح٢.

<sup>(</sup>٧) علل الشرائع: ١٦٩ ب١٣١ ح٣.

<sup>(</sup>٩) الممتحنة: ١٢.

الحافظ (۱) عن عمر بن إبراهيم الكلابي (۳) عن حمدون بن عيسى عن يحيى بن سليمان عن عباد بن عبد الصمد عن الحسن عن أنس قال جاءت فاطمة و معها الحسن و الحسين ﴿ إلى النبي ﷺ في المرض الذي قبض فيه فانكبت عليه فاطمة و ألصقت صدرها بصدره و جعلت تبكي فقال لها النبي يا فاطمة و نهاها عن البكاء فانطلقت إلى البيت فقال النبي ﷺ و يستعبر الدموع اللهم أهل بيتى و أنا مستودعهم كل مومن ثلاث مرات (۳).

٩-ل: االخصال أبي عن سعد عن ابن عيسى و محمد بن عبد الجبار عن محمد البرقي عن فضالة عن ابن عميرة عن الحضرمي عن مولاه حمزة بن رافع (٤) عن أم سلمة زوج النبي ﷺ قالت قال رسول الله ﷺ وجهه و قال ادعوا لي خليلي توفي فيه ادعوا لي خليلي فأرسلت عائشة إلى أبيها فلما جاء غطى رسول الله ﷺ وجهه و قال ادعوا لي خليلي فرجع عمر و فرجع أبو بكر و بعثت حفصة إلى أبيها فلما جاء غطى رسول الله ﷺ وجهه و قال ادعوا لي خليلي فرجع عمر و أرسلت فاطمة إلى علي ﴿ فلما جاء قام رسول الله ﷺ فدخل ثم جلل عليا ﴿ بثوبه قال علي ﴿ فحدثني بألف حديث يفتح كل حديث ألف حديث حتى عرقت و عرق رسول الله ﷺ فسال علي عرقه و سال عليه عرقي (٥).

ير: [بصائر الدرجات] محمد بن عبد الجبار مثله(٦).

ختص: [الإختصاص] ابن عيسى و ابن عبد الجبار مثله(V).

•١-ل: [الخصال] أبي عن سعد عن اليقطيني و إبراهيم بن إسحاق معا عن عبد الله بن حماد عن صباح المزني عن الحارث بن حصيرة عن الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين ﷺ قال سمعته يقول إن رسول الله ﷺ علمني ألف باب من الحلال و الحرام و مماكان و ما هو كائن إلى يوم القيامة كل باب منها يفتح ألف ألف باب حتى علمت علم المنايا و البلايا و فصل الخطاب (٨).

11-ل: [الخصال] ابن موسى عن علي بن الحسن الهنجاني (٩) عن سعد بن كثير (١٠) عن أبي لهيعة (١٠) عن رشيد بن سعد عن حريز بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الجبلي عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله ﴿ في مرضه الذي توفي فيه ادعوا لي أخي قال فأرسلوا إلى علي ﴿ فدخل فوليا وجوههما إلى الحائط و ردا عليهما ثوبا فأسر (١٢) إليه و الناس محتوشون وراء الباب فخرج علي ﴿ فقال له رجل من الناس أسر إليك نبي الله شيئا قال نعم أسر إلي ألف باب فقي كل باب ألف باب فقال وعيته قال نعم و عقلته قال فما السواد الذي في القمر قال إن الله عز و جل قال: ﴿ وَجَمَلْنَا اللَّهُا وَ مُبْصِرَةً ﴾ (٣٠) قال له الرجل عقلت يا علي (١٤).

11\_U: [الخصال] أبي و العطار و ابن الوليد جميعا عن سعد عن ابن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير و الحسن بن علي بن فضال عن المثنى بن الوليد عن ابن حازم عن بكر بن حبيب عن أبي جعفر قال قال رسول الله في علي بن فضال عن المثنى بن الوليد عن ابن حازم عن بكر بن حبيب عن أبي جعفر قال قال رسول الله في وجهه و مرضه الذي قبض فيه ادعوا لي خليلي فأرسلت عائشة و حفصة إلى أبويهما فلما جاءا غطى رسول الله فلا ألم فانصدفا فكشف رسول الله فلا الما أرادنا قالتا أجل إنما قال ادعوا لي خليلي أو قال حبيبي عن الله أرادنا قالتا أجل إنما قال ادعوا لي خليلي أو قال حبيبي فرجونا أن تكونا أنتما هما فجاء أمير المؤمنين أو ألزق رسول الله صدره بصدره و أوما إلى أذنه فحدثه بألف حديث ألف باب (١٥٠).

بر: [بصائر الدرجات] ابن أبي الخطاب مثله(١٦).

١٣\_ل: [الخصال] ابن موسى و السناني و المكتب و الوراق جميعا عن ابن زكريا القطان عن ابن حبيب عن ابن

(١٣) الأسراء: ١٠. (١٥) الخصال: ٦٥١ ح٥٢.

```
(١) في المصدر بعده: عن الحسين بن محمد بن احمد بن الحسين الحافظ.
```

<sup>(</sup>۲) في المصدر: عمر بن ابراهيم الكيلاني. (۳) بشارة المصطفى لشيعة المرتضى: ١٢٦ – ١٢٧ ج ٣. (٤) في المصدر: عمرة بنت أبي رافع. (٥)

<sup>(</sup>٦) بصائر الدرجات: ٣٢٣ ج ٦ بـ ٢٦ ح ٤ مع اختصار. (٧) الاختصاص: ٣٨٧. (٨) الخصال: ٣٦٦ ح ٣٠. وفيه: وما يكون إلى يوم. (١) في «أه: الهسنجاني. (١٠) في نسخة: سعيد. (١٠)

<sup>(</sup>۱۰) في نسخة: سعيد. (۱۲) في نسخة: فأسدى.

<sup>(</sup>١٤) الخّصال: ٦٤٣ ح٢٣.

<sup>(</sup>١٦) بصائر الدرجات: ٣٣٤ ج٧ ب١ ح٣.

بهلول عن أبي معاوية عن سليمان بن مهران عن جعفر بن محمد عن آبائه عن علىﷺ قال لما حـضرت رســول اللهالوفاة دعاني فلما دخلت عليه قال لي يا على أنت وصيى و خليفتي على أهلى و أمتى في حياتي و بعد موتى وليك وليي و وليي ولي الله و عدوك عدوي و عدوي عدو الله يا علي المنكر لإمامتك<sup>(آ)</sup> بعدي كالمنكر لرسالتي ني حياتي لأنك مني و أنا منك ثم أدناني فأسر إلي ألف باب من العلم كل باب يفتح ألف باب<sup>(٢)</sup>.

أقول: سيأتي سائر أخبار الباب في أبواب فضائل أمير المؤمنين على الله المؤمنين

١٤\_ل: [الخصال] أبي عن سعد عن ابن عيسي و عبد الله بن عامر عن ابن أبي نجران عن صفوان بن يحيي عن بشير الدهان عن أبي عبد الله على قال لما مرض رسول الله على مرضه الذي توفي فيه بعث إلى على على الله الما جاء أكب عليه فلم يزل يحدثه و يحدثه فلما خرج لقياه فقالا بما حدثك صاحبك فقال حدثني بباب يفتح ألف باب كل باب منها يفتح ألف باب(٣).

يو: [بصائر الدرجات] عبد الله بن عامر مثله <sup>(٤)</sup>.

١٥\_ ل: [الخصال] العطار عن أبيه عن ابن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير عن يحيى بن معمر عن بشير الدهان عن أبى عبد اللهقال قال رسول اللهﷺ<sup>(0)</sup> في مرّضه الذي توفي فيه ادعوا لي خليلي فأرسلتا إلى أبويهما فلما نظر إليهما أعرض عنهما و قال ادعوا لي خليلي فأرسل إلى عليﷺ فلما نظر إليه أكب عليه يحدثه<sup>(١)</sup> فلما خرج لقياه و قالا ما حدثك خليلك قال حدثني ألف باب وكل باب يفتح ألف باب(٧).

ير: [بصائر الدرجات] ابن أبي الخطاب مثله (^).

١٦ـل: [الخصال] أبي و العطار و ابن الوليد جميعا عن سعد عن السندي بن محمد عن صفوان عن محمد بن بشير عن أبيه بشير الدهان عن أبي عبد اللهﷺ قال قال رسول الله ﷺ في مرضه الذي توفي فيه ادعوا لي خليلي فأرسلتا إلى أبويهما فلما رآهما أعرض بوجهه عنهما ثم قال ادعوا لي خليلي فأرسلتا إلى عليﷺ فلما جاء أكب عليه فلم يزل يحدثه و يحدثه فلما خرج لقياه فقالا له ما حدثك قال حدثني بباب يفتح له ألف باب كل باب يفتح ألف باب<sup>(٩)</sup>.

يو: [بصائر الدرجات] السندي بن محمد عن صفوان عن محمد بن بشير و لا أعلمه إلا أني سمعته عن بشير مثله'`` ١٧\_ل: [الخصال] الثلاثة عن سعد عن ابن أبي الخطاب عن الحسن بن على بن فضال عن على بن عقبة عـن الحارث بن المغيرة عن أبي عبد الله ﷺ قال جاء أبو بكر و عمر إلى أمير المؤمنين ﷺ حين دفن فاطمة ﷺ في حديث طويل قال لهما فيه أما ما ذكرتما أني لم أشهدكما أمر رسول اللهرَ الله الله الله قال لا يرى عورتي أحد غيرك إلا ذهب بصره فلم أكن لأريكما (١١) به لذلك و أما إكبابي عليه فإنه علمني ألف حرف الحرف يفتح ألف حرف فلم أكن لأطلعكما على سر رسول اللهﷺ (١٢).

١٨ ـ يو: [بصائر الدرجات] البزنطي عن أبان بن عثمان عن عيسى بن عبد الله و ثابت عن حنظلة عن أبي عبد اللهﷺ قال خطب رسول اللهﷺ يوما بعد أن صلى الفجر في المسجد و عليه قميصة سوداء فأمر فيه و نهي و وعظ فيه و ذكر ثم قال يا فاطمة اعلمي فإني لا أملك من الله شيئا و سمع الناس صوته و تساروا و مرأى(١٣) رسول اللهﷺ و سمعهم نساؤه من وراء الجدر فهن(١٤) يمشطن و قلن قد برئ رسول اللهﷺ فقلت لأبي عبد اللهﷺ توفى ذلك اليوم قال نعم قلت فأين ما يرويه (١٥) الناس أنه علم علياﷺ ألف باب كل باب فتح ألف باب قال كان ذلك قبل يومئذ<sup>(١٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) في المصدر: لولايتك.

<sup>(</sup>٣) الخصال: ٦٤٦ ب٢٦ ح٣٢.

<sup>(</sup>٥) في نسخة: قال رسول الله لعائشة وحفصة.

<sup>(</sup>٧) الخصال: ٦٤٨ ب٢٦ ح٣٨.

<sup>(</sup>٩) الخصال: ٦٤٨ ح ٣٨. (١١) في نسخة: لأذَّيكما.

<sup>(</sup>١٣) في نسخة: برؤية. (١٥) في نسخة: ما يروون.

<sup>(</sup>۲) الخصال: ۲۵۲ ب۲۲ ح۵۳.

<sup>(</sup>٤) بصائر الدرجات: ٣٢٥ ب١٦ ح١٢.

<sup>(</sup>٦) في نسخة: يحدثه ويحدثه. (٨) بصّائر الدرجات: ٣٢٤ ب١٦ ح٨.

<sup>(</sup>١٠) بصائر الدرجات: ٣٢٥ ب٦٦ ح١٣٠.

<sup>(</sup>۱۲) الخصال: ٦٤٨ ب٢٦ - ٣٩. (١٤) في نسخة: وهن يمشطن.

<sup>(</sup>١٦) بصَّائر الدرجات: ٣٢٤ ـ ٣٢٥ ج٦ ب١٦٠ ح١٠.

١٩ عم: اإعلام الوري] شا: [الإرشاد] ثم كان مما أكد النبي ﷺ لأمير المؤمنين، الفضل و تخصصه منه بجليل رتبته ما تلا حجة الوداع من الأمور المجددة<sup>(١)</sup> لرسول اللهﷺ و الأحداث التي اتفقت بقضاء الله و قدره و ذلك أنه ﷺ تحقق من دنو أجله ما كان قدم الذكر به لأمته فجعلﷺ يقوم مقاماً بعد مقام في المسلمين يحذرهم الفتنة بعده و الخلاف عليه و يؤكد وصايتهم بالتمسك بسنته و الإجماع(٢) عليها و الوفاق و يحثهم على الاقتداء بعترته و الطاعة لهم و النصرة و الحراسة و الاعتصام بهم في الدين و يزجرهم عن الاختلاف و الارتداد وكان فيما ذكره من ذلك ما جاءت به الرواية على اتفاق و اجتماع قوله يا أيها الناس إنى فرطكم و أنتم واردون على الحوض ألا و إنى سائلكم عن الثقلين فانظروا كيف تخلفوني فيهما فإن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يلقياني  $rac{277}{77}$  و سألت ربي ذلك فأعطانيه ألا و إني قد تركتهما فيكم كتاب الله و عترتى أهل بيتّى فلا تسبقوهم فـتفرقوا و لاّ تقصروا عنهم فتهلكوا و لا تعلموهم فإنهم أعلم منكم أيها الناس لا ألفينكم بعدى ترجعون كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض فتلقونی فی کتیبة کمجر<sup>(۳)</sup> السیل الجرار ألا و إن علی بن أبی طالب أخی و وصیی یقاتل بعدی علی تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله فكانﷺ يقوم مجلسا بعد مجلس بمثل هذا الكلام و نحوه ثم إنه عقد لأسامة بن زيد بن حارثة الإمرة و أمره و ندبه أن يخرج بجمهور الأمة إلى حيث أصيب أبوه من بلاد الروم و اجتمع رأيه على إخراج جماعة من مقدمي المهاجرين و الأنصار في معسكره حتى لا يبقى في المدينة عند وفاته من يختلف في الرئاسة و يطمع في التقدم على الناس بالأمارة و يستتبُّ الأمر لمن استخلفه من بعده و لا ينازعه في حقه منازع فعقد له الإمرة على ما ذَّكرناه و جد في إخراجهم و أمر أسامة بالبروز عن المدينة بمعسكره إلى الجرف وَّ حث الناسُّ على الخروج إليه(٤) و المسير معه و حذَّرهم من التلوم و الإبطاء عنه فبينا هو في ذلك إذ عرضت له الشكاة التي توفي فيها. فلما أحس بالمرض الذي عراه (٥) أخذ بيد على بن أبي طالب و اتبعه جماعة من الناس و توجه إلى البقيع فقال للذي(٦١) اتبعه إنني قد أمرتُ بالاستغفار لأهل البقيع فانطلقوا معه حتى وقف بين أظهرهم و قال السلام عليكم أهل القبور ليهنئكم ما أصبحتم فيه مما فيه الناس أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها ثم استغفر لأهل البقيع طويلا و أقبل على أمير المؤمنينﷺ فقال إن جبرئيلكان يعرض على القرآن كل سنة مرة و قد عرضه على العـام مرتين و لا أراه إلا لحضور أجلى ثم قال يا على إني خيرت بين خزائن الدنيا و الخلود فيها أو الجنة فاخترت لقاء ربي و الجنة فإذا أنا مت فاستر عور ّتي <sup>(٧)</sup> فإنه لا يراها أحد إلا أكمه ثم عاد إلى منزله فمكث ثلاثة أيام موعوكا ثم خرج المسجد معصوب الرأس معتمّدا على أمير المؤمنينﷺ بيمني يديه و على الفضل بن عباس باليد الأخرى حتى المنافق صعد المنبر فجلس عليه ثم قال معاشر<sup>(۸)</sup> الناس و قد حان مني خفوق من بين أظهركم فعن كان له عـندي عـدة فليأتني أعطه إياها و من كان له علي دين فليخبرني به معاشر النّاس ليس بين الله و بين أحد شيء يعطيه به خيرا أو يصرفُّ عنه به شرا إلا العمل أيها الناس لا يدعى مدَّع و لا يتمنى متمن و الذي بعثني بالحق نبيا لا ينجي إلا عمل مع

ثم نزل فصلى بالناس صلاة خفيفة ثم دخل بيته وكان إذ ذاك في بيت أم سلمة رضي الله عنها فأقام به يوما أو يومين فجاءت عائشة إليها تسألها أن تنقله إلى بيتها لتتولى تعليله و سألت أزواج النبي ﷺ في ذلك فأذن لها فانتقل إلى البيت الذي أسكنه عائشة و استمر به المرض فيه أياما و ثقل فجاء بلال عند صَّلاة الصبُّح و رسول الله مغمور بالمرض فنادى الصلاة يرحمكم الله فأؤذن رسول الله بندائه فقال يصلى بالناس بعضهم فإني مشغول بنفسي فقالت عائشة مروا أبا بكر و قالت حفصة مروا عمر فقال رسول الله ﷺ حيّن سمع كلامهما و رأى حـرص كــل واحد(٩) منهما على التنويه بأبيها و افتتانهما بذلك و رسول اللهﷺ حي اكففن فإنكن صويحبات(١٠٠) يوسف ثم قام ﷺ مبادرا خوفا من تقدم أحد الرجلين و قد كان ﷺ أمرهما بالخروج مع أسامة و لم يك عنده أنهما قد تخلفا

رحمة و لو عصيت لهويت اللهم هل بلغت.

<sup>(</sup>٢) في نسخة: والاجتماع.

<sup>(</sup>٤) في نسخة: الخروج معه.

<sup>(</sup>٦) في نسخة: فقال لمن اتبعه.

<sup>(</sup>A) في «أ»: معشر الناس.

<sup>(</sup>۱۰) قَمَى «شا»: كصويحبّات.

<sup>(</sup>١) في «شا»: الأمور المتجددة.

<sup>(</sup>٣) فيَّ «شا»: كبحر.

<sup>(</sup>٥) في «عم»: ولمّا أحسّ بالمرض الذي اعتراه.

<sup>(</sup>٧) فيُّ المصدر: فاغسلني عورتي، وفيُّ نسخة: واستر عورتي.

<sup>(</sup>٩) فيّ «شا»: واحدة.

فلما سمع من عائشة و حفصة ما سمع علم أنهما متأخران عن أمره فبدر لكف الفتنة و إزالة الشبهة فقام ﷺ و إنه لا ﴿ يستقل على الأرض من الضعف فأخذ بيده علي بن أبي طالب و الفضل بن العباس فاعتمد عليهما و رجلاه يخطان الأرض من الضعف.

فلما خرج إلى المسجد وجد أبا بكر قد سبق إلى المحراب فأومأ إليه بيده أن تأخر عنه فتأخر أبو بكر و قام رسول الله ﷺ مقامه فكبر و ابتدأ الصلاة التي كان ابتدأها أبو بكر و لم يبن على ما مضى من فعاله فلما سلم انصرف إلى منزله و استدعى أبا بكر و عمر و جماعة من حضر المسجد من المسلمين ثم قال ألم آمر أن تنفذوا جيش أسامة فقالوا بلي يا رسول الله قال فلم تأخرتم عن أمرى قال أبو بكر إنى كنت قد خرجت ثم رجعت لأجدد بك<sup>(١)</sup> عهدا و قال عمر يا رسول الله إني لم أخرج لأنني لم أحب أن أسأل عنك الركب فقال النبي ﷺ نفذوا جيش أسامة نفذوا جيش أسامة يكررها ثلاث مرات ثم أغمى عليه من التعب الذي لحقه و الأسف (٢٠) فمكث هنيهة مـغمي عـليه و بكـي المسلمون و ارتفع النحيب من أزواجه و ولده و نساء المسلمين و جميع من حضر من المسلمين فـأفاق رسـول الله ﷺ فنظر إليهم ثم قال ايتوني بدواة وكتف لأكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا ثم أغمى عليه فقام بعض من حضر يلتمس دواة و كتفا فقال له عمر ارجع فإنه يهجر فرجع و ندم من حضر على ما كان منهم من التضجيع في إحضار الدواة و الكتف و تلاوموا بينهم و قالوا إنَّا لِلَّهِ وَ إنَّا إلَيْهِ رَاجِعُونَ لقد أشفقنا من خلاف رسول اللهﷺ فلما أفاق ﷺ قال بعضهم ألا نأتيك بدواة وكتف يا رسول الله فقال أبعد الذي قلتم لا و لكنى أوصيكم بأهل بيتى خيرا غ<sup>۲</sup>۶ و أعرض بوجهه عن القوم فنهضوا و بقى عنده العباس و الفضل بن العباس و على بن أبى طالب و أهل بيته خاصة عن العباس و أعل الميته خاصة فقال له العباس يا رسول الله إن يكن هذاً الأمر فينا مستقرا من بعدك فبشرنا و إن كَنت تعلّم أنا نغلب عليه فأوص<sup>(٣)</sup> بنا فقال أنتم المستضعفون من بعدى و أصمت فنهض القوم و هم يبكون قد يئسوا من النبي عليه الله فلما خرجوا من عنده قالﷺ ردوا على أخي و عمى(<sup>1)</sup> العباس فأنفذوا من دعاهما فحضرا فلما استقر بهما المجلس قالﷺ يا عم رسول الله<sup>(۵)</sup> تقبل وصيتى و تنجز عدتى و تقضى دينى فقال العباس يا رسول الله عمك شيخ كبير ذو عيال كثير و أنت تبارى الريح سخاء وكرما و عليك وعد لا ينهض به عمك فأقبل على على بن أبي طالب، ﴿(١٦) فقال له يا أخي تقبل وصيتي و تنجز عدتى و تقضى عنى دينى و تقوم بأمر أهلى من بعدي فقال نعم يا رسول الله فقال له ادن منى فدنا منه فضمه إليه ثم نزع خاتمه من يده فقال له خذ هذا فضعه في يدك و دعا بسيفه و درعه و جميع لأمته فدفع ذلك إليه و التمس عصابة كان يشدها على بطنه إذا لبس سلاحه و خرج إلى الحرب فجيء بها إليه فدفعها إلى أمير المؤمنين الله و قال له امض على اسم الله إلى منزلك.

<sup>(</sup>١) في «عم»: رجعت لأحدث بك.

<sup>(</sup>٣) في "حم". رجمت " عدد(٣) في المصدر:: فأقضى.

<sup>(</sup>١) في العصدر:: قال رسول الله رَّهُ النَّحَةِ يَا عباس. (٥) في نسخة: قال رسول الله رَّهُ النَّحَةِ يَا عباس.

<sup>(</sup>V) في «شا»: وثقل في موضعه.

<sup>(</sup>۲) في «شا»: الذي لحقه والذي ملكه.

 <sup>(</sup>٤) في النسخة: أخي والعباس.
 (٢) في نسخة: فأقبل على أمير المؤمنين.

رم. عنی «أ» وفی «شا»: حضر ورآه. (٨) فی «أ»

رمسي و استعن بالله تعالى فأخذ عليﷺ رأسه فوضعه في حجره فأغمى عليه فأكبت فاطمةﷺ تنظر في وجهه و تندبه و تبکی و تقول:

> ثمال اليتامي عصمة للأرامل و أبيض يستسقى الغمام بوجهه

ففتح رسول اللهﷺ عينه و قال بصوت ضئيل يا بنية هذا قول عمِك أبي طالب لا تقوليه و لكن قولي: ﴿وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ تُعِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ﴾ (١) فبكت طويلا فأومأ اليها بالدنو منه فدنت منه فأسر إليها شيئا تهلل وجهها له ثم قبض عليه و يد أمير المؤمنين اليمني تحت حنكه ففاضت نفسهﷺ فيها فرفعها إلى وجهه فمسحه بها ثم وجهه و غمضه و مد عليه إزاره و اشتغل بالنظر في أمره فجاءت الرواية أنه قيل لفاطمة على ما الذي أسر إليك رسول الله على فسرى عنك (٢) به ما كنت عليه من الحزن و القلق بوفاته قالت إنه أخبرني أنني أول أهل بيته لحوقا به و أنه لن تطول المدَّ لي(٣) بعده حتى أدركه فسرى ذلك عني(٤).

بيان: قال الجزري في حديث خطبته ﷺ في مرضه قد دنا مني خفوق من بين أظهر كم أي حركة و قرب ارتحال يريد الإنذار بموته (٥) و قال البوهري التضجيع في الأمر التقصير فيه (٦) و قـال أوعزت إليه في كذا أي تقدمت<sup>(٧)</sup> و قال انسرى عنه الهم انكشف و سرى عنه مثله<sup>(٨)</sup>.

٢٠ـقب: [المناقب لابن شهرآشوب] ابن عباس و السدي لما نزل قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ مَيِّتُ وَ إِنَّهُمْ مَيَّتُونَ﴾ (٩) قال رسول الله على التني أعلم متى يكون ذلك فنزل سورة النصر فكان يسكت بين التكبير و القراءة بعد نزولها فيقول سبحان الله و بحمده أستغفر الله و أتوب إليه فقيل له في ذلك فقال أما إن نفسي نعيت إلى ثم بكي بكاء شديدا فقيل يا رسول الله أو تبكى من الموت و قد غفر الله لك مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِك وَ مَا تَأَخُّرَ قال فأين هول المطلع و أين ضيقة القبر و ظلمة اللحد و أين القيامة و الأهوال فعاش بعد نزول هذه السورة عاما.

الأسباب و النزول عن الواحدي أنه روى عكرمة عن ابن عباس قال لما أقبل رسول الله ﷺ من غزوة حنين و أنزل الله سورة الفتح قال يا على بن أبى طالب و يا فاطمة ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ الْفَتْحُ﴾(١٠) إلى آخر السورة.

و قال السدى و ابن عباس: ثم نزلت: ﴿ لَقَدْ جُاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ ﴾ (١١) الآية فَعاش بعدها ستة أشهر فلما خرج إلى حجة الوداع نزلت عليه في الطريق: ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلْالَةِ ﴾ (١٣) الآية فسميت آية الصيف ثم نزل الربا ثم عليه و هو واقف بعرفة: ﴿الْيُؤْمَ أَكُمُلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴿ (١٣) فعاش بعدها أحدا و ثمانين يوما ثم نزلت عليه آيات الربا ثم نزلت بعدها: ﴿وَاتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ﴾ (١٤) و هي آخر آية نزلت من السماء فعاش بعدها أحدا و عشرين پوما قال ابن جريح(١٥) تسع ليال و قال ابن جبير و مقاتل سبع ليال و قال الله تعالى تسلية للنبيﷺ: ﴿وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولً قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ﴾(١٦) و قال: ﴿وَمَا جَعَلْنَا لِيَشَرِ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ ٱلْخَالِدُونَ﴾(١٧).

لما مرض النبي عليه مرضه الذي توفي فيه و ذلك يوم السبت أو يوم الأحد من صفر أخذ بيد على و تبعه جماعة من أصحابه و توجّه إلى البقيع ثم قال السلام عليكم أهل القبور و ليهنئكم ما أصبحتم فيه مما فيه الناس أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها إن جبرئيل كان يعرض على القرآن كل سنة مرة و قد عرضه على العام مرتين و لا أراه إلا لحضور أجلى ثم خرج يوم الأربعاء معصوب الرأس متكنا على على بيمني يديه و على الفضل باليد الأخرى فصعد المنبر فحمد الله و أثنى عليه ثم قال أما بعد أيها الناس فإنه قد حان منى خفوق من بين أظهركم فعن كانت له

(٧) الصحاح: ٢٠١٠.

(١٣) المائدة: ٣.

(٢) في نسخة: فسرى عليك. (١) آل عمران: ١٤٤.

<sup>(</sup>٣) في نسخة: المدة بي.

<sup>(</sup>٤) إعَّلام الوري بأعلام الهدي: ١٤٠ ـ ١٤٣ مع اختلاف في اللفظ. (٥) النهاية في غريب الحديث والأثر ٢: ٥٤. الارشاد: ٩٦ \_ ١٠٠ واللفظ له.

<sup>(</sup>٦) الصحاح: ١٢٤٨.

<sup>(</sup>٩) الزمر: ٣٠٠. (٨) الصحاح: ٢٣٧٥. (١١) التوبة: ١٢٨. (۱۰) النصر: ۱.

<sup>(</sup>۱۲) النساء: ۱۷٦.

<sup>(</sup>١٥) الصحيح كما في المصدر: أبن جريج. (١٤) اليقرة: ٢٨١. (١٧) الأنبياء: ٣٤. (١٦) آل عمران: ١٤٤.

عندي عدة فليأتني أعطه إياها و من كان له على دين فليخبرني به فقام رجل فقال يا رسول الله إن لي عندك عدة إني تزوجت فوعدتني أن تعطيني ثلاثة أواقي فقال انحلها يا فضل ثم نزل فلماكان يوم الجمعة صعد المنبر فخطب ثم قال معاشر أصحابي أي نبي كنت لكم ألم أجاهد بين أظهركم(١) إلى آخر ما أوردنا في باب وفاته ﷺ.

٧٦\_قب: [المناقب لابن شهرآشوب] ابن بطة و الطبري و مسلم و البخاري و اللفظ له أنه سمع ابن عباس يقول يوم الخميس و ما يوم الخميس ثم بكي حتى بل دمعه الحصي (٢) فقال اشتد برسول الله ﷺ وجعه يوم الخميس فقال ائتونی بدواة و کتف أکتب لکم کتابا لن تضلوا بعده أبدا فتنازعوا و لا ينبغی عند نبی تنازع فقالوا هجر رسول الله ﷺ و في رواية مسلم و الطبري قالوا إن رسول الله يهجر.

يونس الديلمي وصي النبي الشي فقال قائلهم قد ظل يهجر سيد البشر.

البخاري و مسلم في خبر أنه قال عمر النبي قد غلب عليه الوجع و عندكم القرآن حسبنا كتاب الله فاختلف أهل ذلك(٣) البيت و اختصموا منهم من يقول قربوا يكتب لكم رسول الله كتابا لن تضلوا بعده و منهم من يقول القول ما قال عمر فلماكثر اللغط(٤) و الاختلاف عند النبي ﷺ قال قوموا فكان ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله و بين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم و لغطهم.

مسند أبي يعلى و فضائل أحمد عن أم سلمة في خبر و الذي تحلف به أم سلمة أن كان آخر<sup>(6)</sup> عهدا برسول الله <del>تالمجيجة</del> على على الله والله بعثه في حاجة غداة قبض فكان يقول جاء على ثلاث مرات قال فجاء قبل طلوع الشمس فخرجنا من البيت لما عرفنا أن له إليه حاجة فأكب عليه على ﷺ فكان آخر الناس به عهدا و جعل يساره(٦) و يناجيه.

الطبري في الولاية و الدارقطني في الصحيح و السمعاني في الفضائل و جماعة من رجال الشيعة عن الحسين بن على بن الحسن بن الحسن و عبد الله بن عباس و أبي سعيد الخدري و عبد الله بن الحارث و اللفظ للصحيح أن عائشة قالت قال رسول اللهﷺ و هو في بيتها لما حضره الموت ادعوا لي حبيبي فدعوت له أبا بكر فنظر إليه ثم وضع رأسه ثم قال ادعوا لى حبيبي فدعوا له عمر فلما نظر إليه قال ادعوا لى حبيبي فقلت ويلكم ادعوا له على بن أبى طالب فو الله ما يريد غيره فلما رآه أفرج الثوب الذي كان عليه ثم أدخله فيه و لم يزل يحتضنه حتى قبض و يده عليه <sup>(٧)</sup>.

<u>٤٧٤ ٢٠ - ١٢ جا: [المجالس للمفيد] عمر بن محمد الصيرفي عن العباس بن المغيرة الجوهري عن أحمد بـن مـنصور</u> الرمادي عن أحمد بن صالح عن عتيبة (٨) عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس قال لما حضرت النبي ﷺ الوفاة و في البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب فقال رسول اللهﷺ هلموا أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا فقال لا تأتوه بشيء فإنه قد غلبه الوجع و عندكم القرآن حسبناكتاب الله فاختلف أهل البيت و اختصموا فمنهم من يقول قربوا<sup>(٩)</sup> يكتبُ لكم رسول الله و منهم من يقول ما قال عمر فلماكثر اللغط و الاختلاف قال رسول الله ﷺ قوموا عني قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وكان ابن عباس رحمه الله يقول الرزية كل الرزية ما حال بين رسول اللهﷺ و بين أن يكتب لنا ذلك الكتاب من اختلافهم و لغطهم(١٠٠).

بيان: أقول خبر طلب رسول الله ﷺ الدواة و الكتف و منع عمر عن ذلك مع اختلاف ألفاظه متواتر بالمعنى و أورده البخاري و مسلم و غيرهما من محدثي العامة في صحاحهم و قد أورده البخاري في مواضع من صحيحه منها في الصفحة الثانية من مفتتحه و كفي بذلك له كفرا و عنادا و كفي به لمن اتخذه مع ذلك خليفة و إماما جهلا و ضلالا و سيأتي تمام القول في ذلك في باب مثالب الثلاثة إن شاء الله تعالى.

٢٣-جا: (المجالس للمفيد) عمر بن محمد الصيرفي عن جعفر بن محمد الحسني عن عيسى بن مهران عن يونس

<sup>(</sup>٢) في المصدر: فقيل له: وما يوم الخميس؟ فقال:...

<sup>(</sup>٤) في النسخة: فلماكثر اللَّفط. (٦) في المصدر: وجعل يساره.

<sup>(</sup>٨) في المصدر: عن عنبسة. (١٠) أمالي المفيد: ٣٦ ـ ٣٧ م ٥ ح٣. وفيه: أن يكتب له.

<sup>(</sup>١) مناقب آل أبي طالب ١: ٢٩٠ ـ ٢٩١.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: أهل ذلك. (٥) في المصدر: كان آخر الناس.

<sup>(</sup>٧) منَّاقب آل أبي طالب ١: ٢٩٣ ـ ٢٩٣.

<sup>(</sup>٩) في «أ»: قومواً.

بن محمد عن عبد الرحمن بن الغسيل عن عبد الرحمن بن خلاب الأنصاري عن عكرمة عن عبد الله بن عباس قال إن على بن أبي طالبﷺ و العباس بن عبد المطلب و الفضل بن العباس دخلوا على رسول اللمهليُّ في مرضه الذي قبض فيه فقالوا يا رسول الله هذه الأنصار في المسجد تبكي رجالها و نساؤها عليك فقال و ما يبكيهم قالوا يخافون أن تموت فقال أعطوني أيديكم فخرج في ملحفة و عصابة حتى جلس على المنبر فحمد الله و أثني عليه ثم قال أما بعد أيها الناس فما تنكرون من موت نبيكم ألم أنع إليكم و تنع إليكم أنفسكم لو خلد أحد قبلي ثم بعث إليه 🙌 نخلدت فیکم إلا أنی لاحق بربی و قد ترکت فیکم ما إن تمسکتم به لن تضلوا کتاب الله تعالی بین أظّهرکم تقرءونه صباحا و مساء فلا تنافسوا و لا تحاسدوا و لا تباغضوا وكونوا إخواناكما أمركم الله و قد خلفت فيكم عترتي أهل بيتى و أنا أوصيكم بهم ثم أوصيكم بهذا الحي من الأنصار فقد عرفتم بلاءهم عند الله عز و جل و عند رسوله و عند المؤمنين ألم يوسعوا في الديار و يشاطروا الثمار و يؤثروا و بهم الخصاصة فمن ولى منكم أمرا يضر فيه أحدا أو

٢٤ جا: [المجالس للمفيد] الصدوق عن أبيه عن سعد عن الثقفي عن محمد بن مروان عن زيد بن أبان بن عثمان عن أبي بصير عن أبي جعفر الباقر الله قال لما حضر النبي الله الله ها أنزل جبرئيل الله فقال له جبرئيل يا رسول الله هل لك في الرجوع قال لا قد بلغت رسالات ربى ثم قال له أتريد الرجوع إلى الدنيا قال لا بل الرفيق الأعلى ثم قال رسولُ الله ﷺ للمسلمين و هم مجتمعون حوله أيها الناس لا نبى بعدي و لا سنة بعد سنتي فمن ادعى ذلك فدعواه و بدعته في النار و من ادعى ذلك فاقتلوه و من اتبعه فإنهم في النار أيها الناس أحيوا القصاص و أحيوا الحق و لا تفرقوا و أَسْلموا و سلموا تسلموا كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَ رُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَويُّ<sup>(٣)</sup> عَزيزٌ<sup>(٤)</sup>.

ينفعه فليقبل<sup>(١)</sup> من محسن الأنصار و ليتجاوز عن مسيئهم و كان آخر مجلس جلسه حتى لقى الله عز و جل<sup>(٢)</sup>.

٧٥ جا: [المجالس للمفيد] على بن محمد الكاتب عن الزعفراني عن الثقفي عن حفص بن عمر عن زيد بن الحسن الأنماطي عن معروف بن خربوذ قال سمعت أبا عبيد الله مولى العباس يحدث أبا جعفر محمد بن علي على الحسن الأنماطي عن معروف بن خربوذ قال سمعت أبا عبيد الله مولى العباس يحدث أبا جعفر محمد بن علي المعالمة سمعت أبا سعيد الخدري يقول إن آخر خطبة خطبنا بها رسول الله ﷺ لخطبة خطبنا في مرضه الذي توفي فيه خرج متوكيا على على بن أبي طالب و ميمونة مولاته فجلس على المنبر ثم قال يا أيها الناّس إني تارك فيكمّ الثقلين و سكت فقام رجلُّ فقال يا رسول الله ما هذان الثقلان فغضب حتى أحمر وجهه ثم سكن و قال ما ذكرتهما إلا و أنا أريد أن أخبركم بهما و لكن ربوت فلم أستطع سبب طرفه بيد الله و طرف بأيديكم تعملون فيه كذا<sup>(٥)</sup> ألا و هو القرآن و الثقل الأصغر أهل بيتى ثم قال و ايم الله إنى لأقول لكم هذا و رجال فى أصلاب أهل الشرك أرجى عندي من كثير منكم ثم قال و الله لا يحبهم عبد إلا أعطاه الله نورا يوم القيامة حتى يرد علي الحوض و لا يبغضهم عبد إلا احتجب الله عنه يوم القيامة فقال أبو جعفر الله إن أبا عبيد الله يأتينا بما يعرف(١٠).

بيان: الربو التهيج و تواتر النفس الذي يعرض للمسرع في مشيه و حركته.

٢٦ كشف: [كشف الغمة] قال أبو ثابت مولى أبي ذر سمعت أم سلمة رضى الله عنها قالت سمعت رسول الله ﷺ في مرضه الذي قبض فيه يقول و قد امتلأت الحجرة من أصحابه أيها الناس يوشك أن أقبض قبضا سريعا فينطلق بي و قد قدمت إلّيكم القول معذرة إليكم ألا إني مخلف فيكم كتاب الله ربي عز و جل و عترتي أهل بيتي ثم أخذ بيد علي ﷺ فرفعها فقال هذا علي مع القرآن و القرآن مع علي خليفتان نصيران لا يفترقا حتى يردا علي الحوض فأسألهما ما ذا خلفت فيهما(٧).

٢٧-كتاب الطوف: للسيد على بن طاوس نقلا من كتاب الوصية للشيخ عيسى بن المستفاد الضرير عن موسى بن جعفر عن أبيه قال لما حضرت رسول الله ﷺ الوفاة دعا الأنصار و قال يا معشر الأنصار قد حان الفراق و قد دعيت و أنا مجيب الداعي و قد جاورتم فأحسنتم الجوار و نصرتم فأحسنتم النصرة و واسيتم في الأموال و وسعتم في

<sup>(</sup>٢) أمالي المفيد: ٤٦ ـ ٤٧ م٦ ح٦. (٤) أمالي المفيد: ٥٣ م ٦ ح ١٥٠. (٦) أمالي المفيد: ١٣٤ ـ ١٣٥ م١٦ ح٣.

<sup>(</sup>۱) في نسخة: فليفل. (۳) في «أ»: إنَّ الله لقري. (٥) كذا في «أ» وفي «ط»: كذي. وفي العصدر: كذا وكذا. (٧) كشف الفعة في معرفة الأثمة ١: ١٤٦.

المسلمين و بذلتم لله مهج النفوس و الله يجزيكم بما فعلتم الجزاء الأوفى و قد بقيت واحدة و هي تمام الأمر و خاتمة العمل العمل معها مقرون إني أرى أن لا افترق بينهما جميعا لو قيس بينهما بشعرة ما انقاست من أتي بواحدة و ين الأخرى كان جاحدا للأولى و لا يقبل الله منه صرفا و لا عدلا قالوا يا رسول الله فأين لنا بمعرفتها(١) فلا نمسك عنها فنضل و نرتد عن الإسلام و النعمة من الله و من رسوله علينا فقد أنقذنا الله بك من الهلكة يا رسول الله و قد بلغت و نصحت و أديت و كنت بنا رءوفا رحيما شفيقا فقال رسول الله ﷺ لهم كتاب الله و أهل بيتي فإن الكتاب هو القرآن و فيه الحجة و النور و البرهان كلام الله جديد غض طرى شاهد و محكم عادل و لنا قائد بعلاله و حرامه و أحكامه يقوم غدا فيحاج أقواما فيزل الله به أقدامهم عن الصراط و احفظوني معاشر الأنصار في أهل بـيتي فـإن اللطيف الخبير أخبرني أنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض ألا و إن الإسلام سقف تحته دعامة لا يقوم السقف إلا بها فلو أن أحدكم أتىّ بذلك السقف ممدودا لا دعامّة تحته فأوشك أن يخر عليه سقفه فيهوى في النار أيها الناس الدعامة دعامة الإسلام و ذلك قوله تعالى: ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ (٢) فالعمل الصالح طاعة الإمام ولى الأمر و التمسك بحبله أيها الناس أفهمتم الله الله في أهل بيتي مصابيح الظلم و معادن العلم و ينابيع الحكم و مستقر الملائكة منهم وصيى و أميني و وارثى و هو منى بمنزلة هارون من موسى ألا هل بلغت معاشر الأنصار ألا فاسمعوا و من حضر ألا إن فاطمة بابها بابى و بيتها بيتى فمن هتكه فقد هتك حجاب الله قال عيسى فبكى أبو الحسنﷺ طويلا و قطع بقية كلامه و قال هتك و الله حجاب الله هـتك و اللــه حـجاب اللــه هـتك و الله حجاب الله يا أمه صلوات الله عليها.

قد دعيت و إني مجيب دعوة الداعي قد اشتقت إلى لقاء ربي و اللحوق بإخواني من الأنبياء و إني أعلمكم أني قد أوصيت إلى وصيى و لم أهملكم إهمال البهائم و لم أترك من أموركم شيئا فقام إليه عمر بن الخطاب فقال يا رسول الله أوصيت بما أوصى به الأنبياء من قبلك قال نعم فقال له فبأمر من الله أوصيت أم بأمرك.

قال له اجلس يا عمر أوصيت بأمر الله و أمره طاعته و أوصيت بأمرى و أمرى طاعة الله و من عصاني فقد عصى الله و من عصى وصيى فقد عصاني و من أطاع وصيى فقد أطاعني و من أطاعني فقد أطاع الله لا<sup>٣)</sup> ما تريد أنت و صاحبك ثم التفت إلى الناس و هو مغضب فقال أيها الناس اسمعوا وصيتى من آمن بي و صدقني بالنبوة و أني رسول الله فأوصيه بولاية على بن أبي طالب و طاعته و التصديق له فإن ولايته ولايتي و ولاية ربي قد أبلغتكم فليبلغ الشاهد الغائب إن على بن أبي طالب هو العلم فمن قصر دون العلم فقد ضل و من تُقدمه تقدم إلى النار و من تآخر عن العلم يمينا هلك و من أخذ يسارا غوى وَ مَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ فهل سمعتم قالوا نعم.

و بالإسناد المتقدم عن الكاظم عن أبيه على قال قال أمير المؤمنين الله عند موته و أخرج من كان عنده في البيت غيري و البيت فيه جبرئيل و الملائكة أسمع الحس و لا أرى شيئا فأخذ رسول الله ﷺ كتاب الوصية من يد جبرئيل مختومة فدفعها إلى و أمرني أن أفضها ففعلت و أمرني أن أقرأها فقرأتها فقال إن جبرئيل عندى أتاني بها الساعة من عند ربي فقرأتها فإذا فيهاكل ماكان رسول الله ﷺ يوصى به شيئا شيئا ما تغادر حرفا.

و بالإسناد المتقدم عنه عن أبيه عن جده الباقر على قال قال أمير المؤمنين على قال كنت مسند النبي علي الى صدري ليلة من الليالي في مرضه و قد فرغ من وصيته و عنده فاطمة ابنته و قد أمر أزواجه و النساء أن يخرجن من عنده ففعلن فقال یا أباً الحّسن تحول من موضعك و كن أمامي قال ففعلت و أسنده جبرئيلﷺ إلى صدره و جلس ميكائيل الله على يمينه فقال يا على ضم كفيك بعضها إلى بعض ففعلت فقال لى قد عهدت إليك أحدث العهد لك بمحضر أميني رب العالمين جبرئيل و ميكائيل يا على بحقهما عليك إلا أنفذت وصيتى على ما فيها و على قبولك إياها بالصبر والورع على منهاجي و طريقي لا طريق فلان و فلان و خذ ما آتاك الله بقوة و أدخل يده فيما بين كفي وكفاي مضمومتان فكأنه أفرغ بينَّهما شيئاً فقال يا على قد أفرغت بين يديك الحكمة و قضاء ما يرد عليك و ما هو

<sup>(</sup>١) في «أ»: بمعرفتها. (٣) في «أ»: أطاع الله إلاً ما تريد.

وارد لا يعزب عنك من أمرك شيء و إذا حضرتك الوفاة فأوص وصيتك إلى من بعدك على ما أوصيك و اصنع هكذا بلا كتاب و لا صحيفة.

٢٨-كا: [الكافي] الحسين بن محمد عن المعلى عن أحمد بن محمد عن الحارث بن جعفر عن على بن إسماعيل بن يقطين عن عيسي بن المستفاد أبي موسى الضرير قال حدثني موسى بن جعفر ﷺ قال قلت لأبي عبد اللهﷺ أ ليس كان أمير المؤمنين ﷺ كاتب الوصية و رسول الله ﷺ المعلى عليه و جبرئيل و العلائكة المقربون شهود قال فأطرق ﴿ لِي طويلا ثم قال يا أبا الحسن قد كان ما قلت (١) و لكن حين نزلُّ برسول الله ﷺ الأمر نزلت الوصية من عند الله كتابا مسجلا نزل به جبرئيل مع أمناء الله تبارك و تعالى من الملائكة فقال جبرئيل يا محمد مر بإخراج من عـندك إلا وصيك ليقبضها منا و تشهدنا بدفعك إياها إليه ضامنا لها يعنى علياﷺ فأمر النبي ﷺ بإخراج من كان في البيت ما خلا عليا و فاطمة فيما بين الستر و الباب فقال جبرئيل ﷺ يا محمد ربك يقرئك السلام و يقول هذا كتاب ما كنت عهدت إليك و شرطت عليك و شهدت به عليك و أشهدت به عليك ملائكتي وكفي بي يا محمد شهيدا قـال فارتعدت مفاصل النبي ﷺ و قال يا جبرئيل ربي هو السلام و منه السلام و إليه يعود السَّلام صدق عز و جل و بر هات الكتاب فدفعه إليه و أمره بدفعه إلى أمير المؤمنين ﷺ فقال له اقرأه فقرأه حرفا حرفا فقال يا على هذا عهد ربي تبارك و تعالى إلى و شرطه على و أمانته و قد بلغت و نصحت و أديت فقال عليﷺ و أنا أشهد لك بَّابي أنت و أمىّ بالبلاغ و النصيحة و التصديق<sup>(٣)</sup> على ما قلت و يشهد لك به سمعى و بصري و لحمي و دمي فقال جبرئيلﷺ و أنّا لكما على ذلك من الشاهدين فقال رسول الله على أخذت وصيتى و عرفتها و ضمنت لله و لى الوفاء بما فيها فقال علىﷺ نعم بأبي أنت و أمي على ضمانها و على الله عوني و تُوفيقي على أدائها فقال رسول الله ﷺ يا على إني أريدً أن أشهد عليَّك بموافاتيُّ بها يُوم القيامة فقال على نعم أشهد فقال النبي ﷺ إن جبرئيل و ميكائيل فيما بينى و بينك الآن و هما حاضران معهما الملائكة المقربون لأشهدهم عليك فقال نعم ليشهدوا و أنا بـأبى و أمــى أشهدهم فأشهدهم رسول الله ﷺ وكان فيما اشترط عليه النبيﷺ بأمر جبرئيلﷺ فيما أمره الله عز وجَّل أن قالَ له يا على تفي بما فيها من موالاة من والى الله و رسوله و البراءة و العداوة لمن عادى الله و رسوله و البراءة منهم على الصّبر منّك (٣) على كظم الغيظ و على ذهاب حقك و غصب خمسك و انتهاك حرمتك فقال نعم يا رسول الله ﴿ وَهُمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى السّولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَل فقال أمير المؤمنين ﷺ و الذي فلق الحبة و برأ النسمة لقد سمعت جبرئيل يقول للنبي ﷺ يا محمد عرفه أنه ينتهك الحرمة و هي حرمة الله و حرمة رسول الله ﷺ و على أن تخضب لحيته من رأسه بدم عبيط.

قال(٤) أمير المؤمنين الله فصعقت حين فهمت الكلمة من الأمين جبرئيل الله حتى سقطت على وجهي و قلت نعم قبلت و رضيت و إن انتهكت<sup>(٥)</sup> الحرمة و عطلت السنن و مزق الكتاب و هدمت الكعبة و خضبت لحيتي من رأسي بدم عبيط صابرا محتسبا أبدا حتى أقدم عليك ثم دعا رسول اللهﷺ فاطمة و الحسن و الحسين و أعلمهم مثل ما أعلم أمير المؤمنين على فقالوا مثل قوله فختمت الوصية بخواتيم من ذهب لم تمسه النار و دفعت إلى أمير المؤمنين على فقلت لأبي الحسن بأبي أنت و أمي ألا تذكر ما كان في الوصية فقال سنن الله و سنن رسوله ﷺ فقلت أكان في الوصية توثبهم و خلافهم على أمير المؤمنين ﷺ فقال نعم و الله شيء بشيء و حرف بحرف(١٦) أما سمعت قول الله عز و جل: ﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْى الْمَوْتِيٰ وَ نَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَ آثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَام مُبِين﴾(٧) و الله لقد قال رسول اللهﷺ لأمير المُّومنين و فاطمةﷺ أكيس قد فهمتما ما تقدمت به إليكما و قبلتُماه فَقالا بلي (٨) و صبرنا علی ما ساءنا و غاظنا<sup>(۹)</sup>.

اقول: روى السيد علي بن طاوس قدس الله روحه في الطرف هذا الخبر مجملاً من كتاب الوصية لعيسى بن المستفاد. ٢٩\_و روى أيضا من الكتاب المذكور عن الكاظم عن أبيهﷺ قال قال على بن أبي طالبﷺ كان في وصية

<sup>(</sup>١) في المصدر: ما قلت، لكن.

<sup>(</sup>٣) فيّ المصدر: الصبر منك وعلى. (٥) في نسخة: وأن أنتهك.

<sup>(</sup>٩) الكافي ١: ٢٨١ ـ ٢٨٣ ب١١٩ ح٤.

<sup>(</sup>٢) في نسخة: والصدق.

<sup>(</sup>٤) في «أ»: فقال.

<sup>(</sup>٦) في نسخة: وَالله شيئاً شيئاً حرفاً حرفاً.

 <sup>(</sup>٨) في نسخة: بلئ بقبوله.

رسول الله ﷺ في أولها بشم اللهِ الرَّحْمٰن الرَّحِيم هذا ما عهد محمد بن عبد اللهﷺ و أوصى به و أسنده بأمر الله< يِهِ إلى وصيه على بن أبي طالب أمير المؤمنين و كان في آخر الوصية شهد جبرئيل و ميكائيل و إسرافيل على ما أوصى به محمدﷺ إلى على بن أبي طالبﷺ و قبضه وصيه و ضمانه على ما فيها على ما ضمن يوشع بن نون لموسى بن عمرانﷺ و على ما ضمن و أدى وصى عيسى ابن مريم و على ما ضمن الأوصياء قبلهم على أن محمدا أفضل

النبيين و عليا أفضل الوصيين و أوصى محمّد و سلم إلى على و أقر على و قبض الوصية على ما أوصى به الأنبياء و سلم محمد الأمر إلى على بن أبي طالب و هذا أمر الله و طاعته و ولاة الأمر على أن لا نبوة لعلى و لا لغيره بعد محمد وَ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيداً.

٣٠ــو روي أيضا نقلا عن السيد رضى الدين الموسوي رضى الله عنه من كتاب خصائص الأثمة عن هارون بن موسى عن أحمد بن محمد بن عمار العجلي الكوفي عن عيسي الضرير عن الكاظم عن أبيهﷺ قال قــال رســول الله ﷺ لعلى ﷺ حين دفع إليه الوصية اتخذُّ لها جوابًا (١) غدا بين يدي الله تبارك و تعالى رب العرش فإني محاجك يوم القيامة بكّتاب الله حلاله و حرامه و محكمه و متشابهه على ما أنزل الله و على ما أمرتك<sup>(٢)</sup> و على فرائض الله كما أنزلت و على الأحكام<sup>(٣)</sup> من الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر و اجتنابه مع إقامة حدود الله و شروطه و الأمور كلها و إقام الصلاة لوقتها و إيتاء الزكاة لأهلها و حَج البيت و الجهاد في سبيل الله فما أنت قائل يا على(ك) فقال على بأبي أنت و أمي أرجو بكرامة الله لك و منزلتك عنده و نعمته عليك أن يعينني ربي و يثبتني فلا ألقاك بين <u> ۲۸۳</u> يدي الله مقصرا و لا متوانيا و لا مفرطا و لا أمعز وجهك وقاه وجهى و وجوه آبائى و أمهاتى بل تجدنى بأبى أنت و أمى مستمرا متبعا لوصيتك و منهاجك و طريقك<sup>(٥)</sup> ما دمت حيا حتّى أقدم بها علّيك ثم الأُول فالأول من وُلدي لا مقصرین و لا مفرطین قال علیﷺ ثم انکببت علی وجهه و علی صدره و أنا أقول وا وحشتاه بعدك بأبی أنت و أمی و وحشة ابنتك و بنيك بل و أطول غمى بعدك يا أخي انقطعت من منزلى أخبار السماء و فقدت بعدك جبرئيل و ميكائيل فلا أحسن أثرا و لا أسمع حسا فَأَعْمَى عليه طُويلا ثم أَفَاقَ ﴿ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا الل

قال أبو الحسن: فقلت لأبي فما كان بعد إفاقته قال دخل عليه النساء يبكين و ارتفعت الأصوات و ضج الناس بالباب من المهاجرين و الأنصار فبينا هم كذلك إذ نودي أين على فأقبل حتى دخل عليه قال على ﷺ فانكببت عليه فقال يا أخي افهم فهمك الله و سددك و أرشدك و وفقك و أعانك و غفر ذنبك و رفع ذكرك اعلم يا أخي أن القوم سيشغلهم عنى ما يشغلهم فإنما مثلك في الأمة مثل الكعبة نصبها الله للناس علما و إنما تؤتى من كل فج عميق و نأي سحيق و لا تأتى و إنما أنت علم الهدى و نور الدين و هو نور الله يا أخى و الذي بعثنى بالحق لقد قدمت إليهم لله عليهم من طاعتك وكل أجاب و سلم إليك الله عليهم من حقك و ألزمهم من طاعتك وكل أجاب و سلم إليك المرابية المرابية المرابية والمرابية المرابية المراب الأمر و إني لأعلم خلاف قولهم فإذا قبضت و فرغت من جميع ما أوصيك به و غيبتنى فى قبري فالزم بيتك و اجمع القرآن على تأليفه و الفرائض و الأحكام على تنزيله ثم امض على غير لائمة على ما أمرتك<sup>(٧)</sup> به و عليك بالصبر علی ما ینزل بك و بها حتی تقدموا علی<sup>(۸)</sup>.

٣١\_و بالإسناد المتقدم عن عيسى الضرير عن الكاظمﷺ قال قلت لأبي فماكان بعد خروج الملائكة عن رسول الله ﷺ قال فقال ثم دعا عليا و فاطمة و الحسن و الحسينﷺ و قال لمن في بيته اخرجوا عني و قال لأم سلمة كوني على الباب فلا يقربه أحد ففعلت ثم قال يا على ادن منى فدنا منه فأخذ بيد فاطمة فوضعها على صدره طويلا و أخذ بيد على بيده الأخرى فلما أراد رسول الله ﷺ الكلام غلبته عبرته فلم يقدر على الكلام فبكت فاطمة بكاء شديدا و على و الحسن و الحسين ﷺ لبكاء رسول اللهفقالت فاطمة يا رسول الله قد قطعت قلبي و أحرقت كبدي لبكائك يا سيد النبيين من الأولين و الآخرين و يا أمين ربه و رسوله و يا حبيبه و نبيه من لولدي بعدك و لذل ينزل

<sup>(</sup>١) في المصدر: حين دفع إلى على الوصيّة: يا على أعد لهذا جواباً.

 <sup>(</sup>٢) في المصدر: وعلى تبليغ من أمرتك بتبليفه.
 (٤) في المصدر: فما أنت صانع. (٦) خصائص الأثمة: ٧٢. بفارق أغفلنا ذكره منعاً للاسهاب.

<sup>(</sup>٨) في المصدر: أمض على عزائمه وعلى ما أمرتك.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: وعلى أحكامه كلها.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: بأبي وأمي مشمّراً لوصيتك إنشاء الله وعلى طريقك. (٧) في المصدر: وناد سحيق وإنماً.

بي بعدك من لعلي أخيك و ناصر الدين من لوحي الله و أمره ثم بكت و أكبت على وجهه فقبلته و أكب عليه علي و الحسن و الحسين صلوات الله عليهم فرفع رأسه و الله يده في يده فوضعها في يد علي و قال له يا أبا الحسن هذه وديعة الله و وديعة رسوله محمد عندك فاحفظ الله و احفظني فيها و إنك لفاعله يا علي هذه و الله سيدة نساء أهل الجنة من الأولين و الآخرين هذه و الله مريم الكبرى أما و الله ما بلغت نفسي هذا الموضع حتى سألت الله لها و لكم فأعطاني ما سألته يا علي انفذ لما أمر تك به فاطمة فقد أمر تها بأشياء أمر بها جبرئيل و اعلم يا علي أني أمن عمن رضيت عنه ابنتي فاطمة و كذلك ربي و ملائكته يا علي ويل لمن ظلمها و ويل لمن ابتزها حقها و ويل لمن هتك حرمتها و ويل لمن أحرق بابها و ويل لمن آذى خليلها و ويل لمن شاقها و بارزها اللهم إني منهم بريء و هم مني براء ثم سماهم رسول الله و في ضما فاطمة إليه و عليا و الحسن و الحسين و قال اللهم إني لهم و لمن شيعتهم هم مني براء ثم سماهم يدخلون الله المجتق و عدو و حرب لمن عاداهم و ظلمهم و تقدمهم أو تأخر عنهم و عن شيعتهم شام و زعيم بأنهم يدخلون اللهرة لا أرضى حتى ترضي ثم لا و الله يا فاطمة لا أرضى حتى ترضي ثم لا و الله يا فاطمة لا أرضى حتى ترضي ثم لا و الله يا فلم المراح ا

قال عيسى: فسألت موسىﷺ و قلت إن الناس قد أكثروا في أن النبيﷺ أمر أبا بكر أن يصلي بالناس ثم عمر فأطرق عنى طويلا ثم قال ليس كما ذكروا و لكنك يا عيسى كثير البحث عن الأمور و لا ترضى عنها إلا بكشفها فقلت بأبي أنت و أمي إنما أسأل عما أنتفع به في ديني و أتفقه مخافة أن أضل و أنا لا أدري و لكن متى أجد مثلك يكشفها(٢) لى فقال إنّ النبيﷺ لما ثقل في مرضه دعًا عليا فوضع رأسه في حجره و أغميّ عليه و حضرت الصلاة فأؤذن بها فخرجت عائشة فقالت يا عمر الحرج فصل بالناس فقال أَبوك أوليّ بها فقالت صدَّقت و لكنه رجل لين و أكره أن يواثبه القوم فصل أنت فقال لها عمر بل يصلي هو و أنا أكفيه إن وثب واثب أو تـحرك مـتحرك مـع أن محمدا ﷺ مغمى عليه لا أراه يفيق منها و الرجل مشغول به لا يقدر أن يفارقه يريد علياﷺ فبادره بالصلاة قبل أن يفيق فإنه إن أفاق خفت أن يأمر عليا بالصلاة فقد سمعت مناجاته منذ الليلة و في آخر كلامه الصلاة الصلاة قال العوا أبو بكر ليصلى بالناس فأنكر القوم ذلك ثم ظنوا أنه بأمر رسول اللهﷺ فلم يُكبر حتى أفاقﷺ و قال ادعوا المعاشة لى العباس فدعى فحمله هو و على فأخرجاه حتى صلى بالناس و إنه لقاعد ثم حمل فوضع على منبره فلم يجلس بعد ذلك على المنبر و اجتمع له جميع أهل المدينة من المهاجرين و الأنصار حتى برزت العواتق من خدورهن فبين باك و صائح و صارخ و مسترجع و النبيﷺ يخطب ساعة و يسكت ساعة و كان مما ذكر في خطبته أن قال يا معشر المهاجرين و الأنصار و من حضرني في يومي هذا و في ساعتي هذه من الجن و الإنس فـــليبـلغ شـــاهدكـم الغائب (٣) ألا قد خلفت فيكم كتاب الله فيه النور و الهدى و البيان ما فرط الله فيه من شيء حجة الله لي (٤) عليكم و خلفت فيكم العلم الأكبر علم الدين و نور الهدى وصيى على بن أبى طالب ألا هو حبل الله فاعتصموا به جَمِيعاً وَ لَا تَفَرَّقُوا عنه وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْكُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً أيها الناس هذا على بن 💯 أبى طالب كنز الله اليوم و ما بعد اليوم (٥) من أحبه و تولاه اليوم و ما بعد اليوم فقد أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ و أدى ما وجّب عليه<sup>(٦)</sup> و من عاداه اليوم و ما بعد<sup>(٧)</sup> اليوم جاء يوم القيامة أعمى و أصم لا حجة له عند الله أيها الناس لا تأتوني غدا بالدنيا تزفونها زفا و يأتي أهل بيتى شعثا غبرا مقهورين مظلومين تسيل دماؤهم أمــامكم و بــيعات الضلاَلة(٨) و الشورى للجهالة ألا و إن هذا الأمر له أصحاب و آيات قد سماهم الله في كتابه و عرفتكم و بلغتكم ما أرسلت به إليكم وَ لٰكِنِّي أَزاكُمْ قَوْماً تَجْهَلُونَ لا ترجعن بعدى كفارا مرتدين متأولين للكتاب على غير (٩) معرفة و تبتدعون السنة بالهوى لأن كل سنة و حدث و كلام(١٠٠) خالف القرآن فهو رد و باطل القرآن إمام هدى و له قائد يهدي

(٢) خصائص الأثمة: ٧٣.

<sup>(</sup>١) الطرف نسخته ليست لدينا، وقابلنا المتن على كتاب خصائص الأثمة ٧٢.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: ثم أمر عمر. (٥) نيا المصدر: ثم أمر عمر.

<sup>(</sup>٤) في المصدر: ليبلغ شاهدكم غائبكم. (٥) في المصدر: حجة الله وحجتي وحجة ولييّ عليكم.

<sup>(</sup>١) في المصدر: هذا علي من أحبه. (٧) في المصدر: عاهد عليه الله وَمن. (٨) في المصدر: ومن عاداه وأبغضه اليوم وبعد. (٩) في الصمدر: إياكم واتباع الضلالة.

<sup>(</sup>١٠) قمي المصدر: قد سمّاهم الله عزوجل لي وعرفنيهم وأبلغتكم.



إليه و يدعو إليه بالْجِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ولى الأمر بعدى وليه<sup>(١)</sup> و وارث علمي و حكمتي و سرى و علانيتي و ما ورثه النبيون من قبلي و أنا وارث و مورث فلا تكذبنكم أنفسكم أيها الناس الله الله في أهل بيتي فإنهم أركان الدين و مصابيح الظلم و معدن العلم على أخى و وارثى و وزيري و أمينى و القائم بأمري و الموفى بعهدي على سنتى<sup>(٢)</sup> أول الناس بى إيمانا و آخرهم عهدا عند الموت و أوسطهم<sup>(٣)</sup> لي لقاً، يوم القيامة فليبلغ شاهدكم غائبكم ألا و منَّ أم قوما إمامة عمياء و في الأمة من هو أعلم منه فقد كفر أيها الناس و من كانت له قبلي تبعة فها أنا و من كانت له عدة فليأت فيها علي بن أبي طالب فإنه ضامن لذلك كله حتى لا يبقى لأحد على تباعة (٤).

٣٣ـو بالإسناد المتقدم إلى عيسى الضرير عن الكاظم عن أبيهﷺ قال قال النبيﷺ في وصيته لعليﷺ و الناس حضور حوله أما و الله يا على ليرجعن أكثر هؤلاء كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض و ما بينك و بين أن ترى ذلك إلا أن يغيب عنك شخصى.

و قال في مفتاح الوصية يا على من شاقك من نسائى و أصحابى فقد عصانى و من عصانى فقد عصى الله و أنا منهم بريء فابرأ منهم فقال علىﷺ نعم قد فعلت فقال اللهم فاشهد يا على إن القوم يأتمرون بعدي يظلمون و يبيتون على ذلك و من بيت على ذلك فأنا منهم بريء و فيهم نزلت: ﴿بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَ اللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّئُونَ (٩٠).

٣٣ـو بهذا الإسناد عن الكاظم عن أبيه على قال قال رسول الله ١٤٠٠ في وصيته لعلي على إن فلانة و فلانة

ستشاقانك و تبغضانك بعدي و تخرج فلانة عليك في عساكر الحديد و تخلف الأخرى تجمع إليها الجموع هما في الأمر سواء فما أنت صانع يا على قال يا رسول الله إن فعلتا ذلك تلوت عليهما كتاب الله و هو الحجة فيما بيني و بينهما فإن قبلتا و إلا خبرتهما بالسنة و ما يجب عليهما من طاعتى و حقى المفروض عليهما فإن قبلتاه و إلا أشهدت الله و أشهدتك عليهما و رأيت قتالهما على ضلالتهما قال و تعقر الجمل و إن وقع في النار قلت نعم قال اللهم اشهد ثم قال يا على إذا فعلتا ما شهد عليهما القرآن فأبنهما منى فإنهما باثنتان و أبواهما شريكان لهما فيما عملتا و فعلتا. قال وكان في وصيته ﷺ يا على اصبر على ظلم الظالمين فإن الكفر يقبل و الردة و النفاق مع الأول منهم ثم الثاني و هو شر منه و أظلم ثم الثالث ثم يجتمع لك شيعة تقاتل بهم الناكثين و القاسطين و المتبعين المضلين و اقنت

٣٤\_و بالإسناد المتقدم عن الكاظم عن أبيه صلوات الله عليهما قال دعا رسول اللهﷺ على بن أبي طالبﷺ قبل وفاته بقليل فأكب عليه فقال أي أخي إن جبرئيل أتاني من عند الله برسالة و أمرني أن أبعثك بها إلى الناس فأخرج إليهم و علمهم و أدبهم من الله و قل من الله و من رسوله أيها الناس يقول لكم رسول اللهﷺ إن جبرئيل أتاني من عند الله برسالة و أمرني أن أبعث بها إليكم مع أميني على بن أبي طالب؛ ألا من ادعى إلى غير أبيه فقد برئ الله منه ألا من توالى إلى غير مواليه فقد برئ الله منه و من تقدم على إمامه أو قدم إماما غير مفترض الطاعة و والى بائرا جائرا عن الإمام فقد ضاد الله في ملكه و الله منه بريء إلى يوم القيامة و لا يقبل الله منه صرفا و لا عدلا ألا هل بلغت ثلاثا و من منع أجيرا أجرته و هو من عرفتم فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة.

٣٥\_قال السيد بن طاوس رضي الله عنه روى محمد بن جرير الطبري عن يوسف بن على البلخي عن أبي سعيد الآدمي عن عبد الكريم بن هلال عن الحسين بن موسى بن جعفر عن أبيه عن جده الله أن أمير المؤمنين على قال أمرنى رسول الله ﷺ أن أخرج فأنادي في الناس ألا من ظلم أجيرا أجره فعليه لعنة الله ألا من توالي غير مواليه فعليه لعنة الله ألا و من سب أبويه فعليه لعنة الله قال على بن أبى طالب؛ فخرجت فناديت في الناس كما أمرني النبي المريجي فقال لي عمر بن الخطاب هل لما ناديت به من تفسير فقلت الله و رسوله أعلم قال فقام عمر و جماعة من أصحاب النبي اللَّي اللَّهِ فلخلوا عليه فقال عمر يا رسول الله هل لما نادى على من تفسير قال نعم أمرته أن ينادي ألا من ظلم

عليهم هم الأحزاب و شيعتهم.

<sup>(</sup>١) في المصدر: وتبتدعون السنة بالأهواء وكل سنة وحديث وكلام.

<sup>(</sup>٢) في الصدر: والموعظة الحسنة وهو علي بن أبي طالب ولي الأمر بعدي. (٣) في المصدر: والقائم من بعدي بأمر الله والموفي بذمتي ومعيي سنتي وهو. (٤) خصائص الأنمة: ٣٧ وفيه: فأنه ضامن له كله حتى لا يبقى لأحد تبدي

<sup>(</sup>٥) سورة النساء: ٨١.

أجيرا أجره فعليه لعنة الله و الله يقول: ﴿قُلْ لَا أَسْنَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبِيٰ (١٠)﴾ فمن ظلمنا فعليه لعنة الله و بِهِ أَمْرَتُهُ أَنْ يَنَادِي مِن تَوَالَى غَيْرِ مُوالِيهِ فعليه لعنة الله و الله يقول: ﴿النَّبِيُّ أُوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُهِمِ ﴿٢٣) ﴿ وَ مِن كُنْتُ مولاً، فعلى مولاً، فمن توالى غير على فعليه لعنة الله و أمرته أن ينادي من سبّ أبويه فعليه لعنة الله و أنا أشهد الله و أشهدكم أنى و عليا أبوا المؤمنين فمن سب أحدنا فعليه لعنة الله فلما خرجوا قال عمر يا أصحاب محمد ما أكد النبي لعلي في الولاية في غدير خم و لا في غيره أشد من تأكيده في يومنا هذا.

قال خباب بن الأرت: كان هذا الحديث قبل وفاة النبي المُثَلِثُةُ بتسعة عشر يوما.

٣٦\_و بالإسناد المقدم عن موسى بن جعفر عن أبيه ﷺ قال لماكانت الليلة التي قبض النبي ﷺ في صبيحتها دعا عليا و فاطمة و الحسن و الحسينﷺ و أغلق عليه و عليهم الباب و قال يا فاطمة و أدناها منه فناجاها من الليل طويلا فلما طال ذلك خرج على و معه الحسن و الحسين و أقاموا بالباب و الناس خلف الباب و نساء النبي ﷺ ينظرن إلى على ﷺ و معه ابناه فقالت عائشة لأمر ما أخرجك منه رسول اللهﷺ و خلا بابنته دونك في هذه الساعة فقال لها علىﷺ قد عرفت الذي خلا بها و أرادها له و هو بعض ماكنت فيه و أبوك و صاحباه مما قد سماه فوجمت أن ترد عليه كلمة قال على ﷺ فما لبثت أن نادتني فاطمة ﷺ فدخلت على النبي ﷺ و هو يجود بنفسه فبكيت و لم أملك نفسي حين رأيته بتلك الحال يجود بنفسه فقال لي ما يبكيك يا على ليس هذا أوان البكاء فقد حان الفراق بيني و بينك فأستودعك الله يا أخي فقد اختارني ربي ما عنده و إنما بكائي و غمي و حزني عليك و على هذه أن تضيعً لا يعدى فقد أجمع القوم على ظلمكم و قد أستودعكم الله و قبلكم منى وديعة يا على إنى قد أوصيت فاطمة ابنتى بأشياء و أمرتها أن تلقيها إليك فأنفذها فهي الصادقة الصدوقة ثم ضمها إليه و قبل رأسها و قال فداك أبوك يا فاطمة فعلا صوتها بالبكاء ثم ضمها إليه و قال أما و الله لينتقمن الله ربى و ليغضبن لغضبك فالويل ثم الويل ثم الويل للظالمين ثم بكي رسول الله ﷺ قال علىﷺ فو الله لقد حسبت بضعة منى قد ذهبت لبكائه حتى هملت عيناه مثل المطر حتى بلت دموعه لحيته و ملاءة كانت عليه و هو يلتزم فاطمة لا يفارقها و رأسه على صدرى و أنا مسنده و الحسن و الحسين يقبلان قدميه و يبكيان بأعلا أصواتهما قال على ﷺ فلو قلت إن جبرئيل في البيت لصدقت لأني كنت أسمع بكاء و نغمة لا أعرفها وكنت أعلم أنها أصوات الملائكة لا أشك فيها لأن جبرئيل ّلم يكن في مثل تلكّ الليلة يفارق النبي ﷺ و لقد رأيت بكاء منها أحسب أن السماوات و الأرضين قد بكت لها ثم قال لها يا بنية الله خليفتي عليكم و هو خير خليفة و الذي بعثني بالحق لقد بكي لبكائك عرش الله و ما حوله من الملائكة و السماوات و الأرضون و ما فيهما يا فاطمة و الذي بعثنى بالحق لقد حرمت الجنة على الخلائق حتى أدخلها و إنك لأول خلق الله يدخلها بعدى كاسية حالية ناعمة يا فاطمة هنيئا لك و الذي بعثني بالحق إنك لسيدة من يدخلها من النساء و الذي بعثني بالحق إن جهنم لتزفر زفرة لا يبقى ملك مقرب و لا نبي مرسل إلا صعق فينادي إليها أن يا جهنم يقول لك الجبار اسكني بعزي و استقري حتى تجوز فاطمة بنت محمدﷺ إلى الجنان لا يغشاها قَتَرٌ وَ لَا ذِلْةٌ و الذي بعثني بين يدي الله في العق ليدخلن حسن و حسين حسن عن يمينك و حسين عن يسارك و لتشرفن من أعلى الجنان بين يدي الله في المقام الشريف و لواء الحمد مع على بن أبي طالب؛ يكسى إذا كسيت و يحبى إذا حبيت و الذي بعثني بالحق لأقومن بخصومة أعدائك و ليندمن قوم أخذوا حقك و قطعوا مودتك وكذبوا على و ليختلجن(٣) دونى فأقول أمتى

٣٧\_و بالإسناد المتقدم عن موسى بن جعفر عن أبيه ﷺ قال قال على بن أبي طالب ﷺ كان في الوصية أن يدفع إلى الحنوط فدعاني رسول الله ﷺ قبل وفاته بقليل فقال يا على و يا فاطمة هذا حنوطي من الجنة دفعه إلى جبرئيل و هو يقرئكما السلام و يقول لكما اقسماه و اعزلا منه لي و لكما قالت لك ثلثه و ليكن الناظر في الباقي عليّ بن أبي طالب؛ فبكي رسول اللهﷺ و ضمها إليه و قال موفقة رشيدة مهدية ملهمة يا على قل في الباتي قال نصف ما بقى لها و نصف لمن ترى يا رسول الله قال هو لك فاقبضه.

أمتى فيقال إنهم بدلوا بعدك و صاروا إلى السعير.

<sup>(</sup>١) سورة الشوري: ٢٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب: ٦. (٣) يختلج: يجتذب ويقتطع. ويضطرب «لسان العرب ٤: ١٦٨».

٣٨-و بالإسناد المتقدم عنه عن أبيه ﷺ قال وال رسول الله ﷺ يا علي أضمنت ديني تقضيه عني قال نعم قال اللهم فاشهد ثم قال يا رسول الله قال كذلك قال اللهم فاشهد ثم قال يا رسول الله قال كذلك قال جبرئيل ﷺ عن ربي إنه لا يرى عورتي غيرك إلا عمي بصره قال علي فكيف أقوى عليك وحدي قال يعينك جبرئيل و جبرئيل ﷺ عن ربي إنه لا يرى عورتي غيرك إلا عمي بصره قال علي فكيف أقوى عليك وحدي قال يعينك جبرئيل و ميكائيل و إسرافيل و ملك الموت و إسماعيل صاحب السماء الدنيا قلت فعن يناولني الماء قال الفضل بن العباس من غير أن ينظر إلى شيء مني فإنه لا يحل له و لا لغيره من الرجال و النساء النظر إلى عورتي و هي حرام عليهم فإذا قرغت من غسلي فضعني على لوح و أفرغ علي من بئري بئر غرس أربعين دلوا مفتحة الأفواه قال عيسى أو قال أربعين قربة شككت أنا في ذلك قال ثم ضع يدك يا علي على صدري و أحضر معك فاطمة و الحسن و الحسين ۞ من غير أن ينظروا إلى شيء من عورتي ثم تفهم عند ذلك تفهم ماكان و ما هو كائن إن شاء الله تعالى أقبلت يا علي قال نعم قال اللهم فاشهد قال يا علي ما أنت صانع لو قد ت آمر القوم عليك بعدي و تقدموا عليك و بعث إليك طاغيتهم يدعوك إلى البيعة ثم لبت بثوبك تقاد كما يقاد الشارد من الإبل مذموما مخذولا محزونا مهموما و بعد ذلك ينزل بهذه الذل.

قال: فلما سمعت فاطمة ما قال رسول الله و صحت و بكت فبكى رسول الله لبكائها و قال يا بنية لا تبكين و لا تؤذين جلساءك من الملائكة هذا جبرئيل بكى لبكائك و ميكائيل و صاحب سر الله إسرافيل يا بنية لا تبكين فقد بكت السماوات و الأرض لبكائك فقال علي في يا رسول الله أنقاد للقوم و أصبر على ما أصابني من غير بيعة لهم ما لم أصب أعوانا لم أناجز القوم فقال رسول الله و اللهم اشهد فقال يا على ما أنت صانع بالقرآن و العزائم و الفرائض فقال يا رسول الله و اللهم اشهد فقال يا على ما أنت صانع بالقرآن و العزائم و الفرائض فقال يا رسول الله المنظمة و إلا أشهدت الله عز و جل و أشهدتك عليه قال أشهد. قال: و كان فيما أوصى به رسول الله و أن يدفن في بيته الذي قبض فيه و يكفن بثلاثة أثواب أحدها يمان و لا يدخل قبره غير علي في ثم قال يا علي كن أنت و ابنتي فاطمة و الحسين و الحسين و كبروا خمسا و سبعين تكبيرة و كبر خمسا و انصرف و ذلك بعد أن يؤذن لك في الصلاة قال علي بي أبني أنت و أمي من يؤذن غدا قال جبرئيل في يؤذنك قال ثم من جاء من أهل بيتى يصلون على فوجا فوجا ثم نساؤهم ثم الناس بعد ذلك.

٣٩ و بهذا الإسناد قال قال علي ﷺ لرسول الله الله الله أسرتني أن أصيرك في بيتك إن حدث بك حدث قال نعم يا علي بيتي قبري قال علي ﷺ فقلت بأبي و أمي فعد لي أي النواحي أصيرك فيه قال إنك مسخر بالموضع و تراه قالت له عائشة يا رسول الله فأين أسكن قال اسكني أنت بيتا من البيوت إنما هو بيتي ليس لك فيه من الحق إلا ما لغيرك فقري في بيتك و لا تبرجي تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى و لا تقاتلي مولاك و وليك ظالمة شاقة و إنك لفاعليه (١) فبلغ ذلك من قوله عمر فقال لابنته حفصة مري عائشة لا تفاتحه في ذكر علي و لا تراده فإنه قد استهيم فيه في حياته و عند موته إنما البيت بيتك لا ينازعك فيه أحد فإذا قضت المرأة عدتها من زوجها كانت أولى ببيتها تسلك إلى أي المسالك شاءت.

• 3- و بالإسناد المتقدم عن الكاظم عن أبيه عن جده الباقر في قال قال أمير المؤمنين بينما نحن عند النبي بينها و هو يجود بنفسه و هو مسجى بثوب ملاءة خفيفة على وجهه فمكث ما شاء الله أن يمكث و نحن حوله بين باك و هسترجع إذ تكلم و قال ابيضت وجوه و اسودت وجوه و سعد أقوام و شقي آخرون أصحاب الكساء الخمسة أنا سيدهم و لا فخر عترتي أهل بيتي السابقون المقربون يسعد من اتبعهم و شايعهم على ديني و دين آبائي أنجزت وعدك (٢) يا رب إلى يوم القيامة في أهل بيتي اسودت وجوه أقوام وردوا ظماء مظمئين إلى نار جهنم مزقوا الثقل الأول الأعظم و أخروا الثقل الأصغر حسابهم على الله كل امرئ بما كسب رهين و ثالث و رابع غلقت الرهون و السودت الرجوه أصحاب الأموال هلكت الأحزاب قادة الأمة بعضها إلى بعض في النار كتاب دارس و باب مهجور و حكم بغير علم مبغض على و آل على في النار و محب على و آل على في الجنة ثم سكت.

انتهى ما أخرجناه من كتاب الطرف مما أخرجه من كتاب الوصية لعيسى بن المستفاد و كتاب خصائص الأئسمة للسيد الرضي رضي الله عنه و أكثرها مروي في كتاب الصراط المستقيم للشيخ زين الدين البياضي و عيسى و كتابه مذكوران في كتب الرجال و لي إليه أسانيد جمة و بعد اعتبار الكليني رحمه الله الكتاب و اعتماد السيدين عليه لا

> \_\_\_\_\_ (۱) كذا في «أ»؛ وفي «ط»: لفاعليه.

(٢) في نسخة: مواعيدك.

عبرة بتضعيف بعضهم(١) مع أن ألفاظ الروايات و مضامينها شاهدة على صحتها.

٤١ـكا: [الكافي] العدة عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن حماد و غيره عن حنان بن سدير الصيرفي قال سمعت أبا عبد الله ﷺ يقول نعيت إلى النبي ﷺ نفسه و هو صحيح ليس به وجع قال نزل به الروح الأمين فنادي ﷺ الصلاة جامعة و أمر المهاجرين و الأنصار بالسلاح فاجتمع الناس فصعد النبي فنعي إليهم نفسه ثم قال أذكر الله الوالي من بعدي على أمتى ألا يرحم على جماعة المسلمين فأجل كبيرهم و رحم ضعيفهم و وقسر عـالمهم و لم يضربهم فيذلهم و لم يغقرهم فيكفرهم و لم يغلق بابه دونهم فيأكل قويهم ضعيفهم و لم يخبزهم(٢) في بعوثهم فيقطع نسل أمتى ثم قال قد بلغت و نصحت فاشهدوا قال أبو عبد الله ﷺ هذا آخر كلام تكلم به رسول اللمﷺ على منبره (٣٠).

بيان: قوله وي ألا يرحم يحتمل أن يكون ألا حرف تحضيض و يحتمل أيضا أن تكون لا زائدة . كما في قوله تعالى: ﴿أَلَّا تُسْجُدَ<sup>(عُ)</sup>﴾ أي أذكره في أن يرحم و أن لا تكون زائدة و يكون المعنى أذكره في عدم الرحم و يحتمل على بعد أن يقرأ بكسر الهمزة بأن تكون إن شرطية أو بأن يكون إلا كلمة استثناء أي أذكره في جميع الأحوال إلا في حال الرحم كما في قولهم أسألك لما فعلت قوله و لم يخبزهم كذا في بعض النسخ و الخبز السوق الشديد و البعوث الجيوش و في بعضها بالجيم و النون من جنزه إذا جمعه و ستره و في قرب الإسناد و لم يجمرهم في ثغورهم و هو أظهر قـال الجزري تجمير الجيش جمعهم في الثغور و حبسهم عن العود إلى أهلهم (٥).

٤٢\_كا: [الكافي] محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن سليمان بن سماعة الخزاعي عن على بن إسماعيل عن عمرو بن أبي المقدّام قال سمعت أبا جعفر ﷺ يقول تدرون ما قوله: ﴿وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ ﴾ قلتُ لا قال إن رسول اللهﷺ قالُ لفاطمةﷺ إذا أنا مت فلا تخمشي على وجها و لا ترخي على شعرا(١١) و لا تنادى بالويل و لا تقيمي على نائحة قال ثم قال هذا المعروف الذي قال الله عز و جل<sup>(٧)</sup>.

٤٣ فر: [تفسير فرات بن إبراهيم] محمد بن القاسم بن عبيد معنعنا عن عبد الله بن عباس رضى الله عنه قال سمعت سلمان الفارسي رضي الله عنه و هو يقول لما أن مرض النبي الشي المرضة التي قبضه الله فيها دخلت فجلست بين يديه و دخلت عليه فاطمة الزهراءﷺ فلما رأت ما به خنقتها العبرة حتى فاضت دموعها عملى خديها فلما أن رآها رسول الله ﷺ قال ما يبكيك يا بنية قالت وكيف لا أبكى و أنا أرى ما بك من الضعف فمن لنا يا رسول الله قال لها لكم الله فتوكلي عليه و اصبري كما صبر آباؤك من الأنبياء و أمهاتك من أزواجهم يا  $\frac{14 V}{V V}$ فاطمة أو ما علمت أن الله تعالى اختار أباك فجعله نبيا و بعثه رسولا ثم عليا فزوجتك إياه و جعله وصيا فهو أعظم الناس حقا على المسلمين بعد أُبيك و أقدمهم سلما و أعزهم خطرا و أجملهم خلقا و أشدهم في الله و في غضبا و أشجعهم قلبا و أثبتهم و أربطهم جأشا و أسخاهم كفا ففرحت بذلك الزهراء الله المستعلم فلل والمستعلم الله سررت يا بنية قالت نعم يا رسول الله لقد سررتني و أحزنتني قال كذلك أمور الدنيا يشوب سرورها بحزنها قال أفلا أزيدك في زوجك من مزيد الخير كله قالت بلي يا رسول الله قال إن عليا أول من آمن بالله و هو ابن عم رسول الله و أخ الرسول و وصى رسول الله و زوج بنت رسول الله و ابناه سبطا رسول الله و عمه سيد الشهداء عم رسول الله و أخوه جعفر الطيار في الجنة ابن عم رسول الله و المهدى الذي يصلى عيسى خلفه منك و منه فهذه يا بنية خصال لم يعطها أحد قبله و لا أحد بعده يا بنتي هل سررتك قالت نعم يا رسول الله قال أو لا أزيدك مزيد الخير كِله قالت بلى قال إنِ الله تعالى خلق الخلق قسمين فجعلني و زوجك في أخيرهما قسما و ذلك قوله عز و جل: ﴿فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ﴾ (٨) ثم جعل الاثنين ثلاثا فجعلنى و زوجك في أخيرها ثلثا و ذلك قوله: ﴿وَ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ \* أُولٰئِك الْمُقَرَّبُونَ \* فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ (٩٠).

<sup>(</sup>١) أقول: ضعّفه النجاشي ـ ره ـ وقال: عيسيٰ بن المستفاد، أبو موسىٰ البجلي الضرير، روى عن أبي جعفر الثاني ﷺ ولم يكن بذاك. له كتاب (٢) في نسخة: بجزاهم. (٣) الكافي ١: ٤٩٦.

<sup>(</sup>٤) الأعراف: ١٢.

<sup>(</sup>٦) في المصدر: ولا تنثري على شعراً. (٥) النهاية في غريب الحديث والأثر ١: ٢٩٢. (٨) سورة الواقعة: ٨. (٧) الكافي ٥: ٧٧٥ ح ٤.

<sup>(</sup>٩) تفسير فرات: ٤٦٤ ــ ٤٦٥ ح ٦٠٧. والآية في سورة الواقعة: ١٠ و ١١ و ١٢.

٤٤\_أقول: وجدت في كتاب سليم بن قيس عن أبان بن أبي عياش عن سليم قال إني لعند عبد الله بن عباس في بيته و عنده رهط من الشيعة فذكروا رسول الله ﷺ و موته فبكي ابن عباس و قال قال رسول الله ﷺ يوم الإثنين و هو اليوم الذي قبض فيه و حوله أهل بيته و ثلاثون رجلا من أصحابه ايتوني بكتف أكتب لكم كتابا لا تضلوا(١١) بعدي و لا تختلفوا بعدي فقال رجل منهم إن رسول الله يهجر فغضب رسول الله ﷺ و قال إني لأراكم تختلفون و أنا حى فكيف بعد موتى فترك الكتف قال سليم ثم أقبل على ابن عباس فقال يا سليم لو لا ما قال ذلك الرجل لكتب لنا كتابًا لا يضل أحد و لا يختلف فقال رجل من القوم و من ذلك الرجل فقال ليس إلى ذلك سبيل فخلوت بابن عباس بعد ما قام القوم فقال هو عمر فقلت قد صدقت قد سمعت عليا ﷺ و سلمان و أبا ذر و المقداد يقولون إنه عمر قال يا سليم اكتم إلا ممن تثق به من إخوانك فإن قلوب هذه الأمة أشربت حب هذين الرجلين كما أشربت قلوب بني إسرائيل حب

العجل و السامري<sup>(۲)</sup>. و من الكتاب المذكور عن أبان عن سليم قال سمعت عليا إلى يقول أسر (٣) إلى رسول الله إلى يوم توفى و قد أسندته إلى صدري و رأسه عند أذني و قد أصغت المرأتان لتسمعا الكلام فقال رسول الله اللهم سد مسامعهما ثم قال يا على أرأيت قول الله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ﴾ ﴿ أَتَدرى من هم قلت الله و رسوله أعلم قال فإنهم شيعتناً<sup>(٥)</sup> و أنصارك و موعدى و موعدهم الحوض يوم القيامة إذا جنت الأمم على ركبها و بدا لله في عرض خلقه فيدعوك(٦) و شيعتك فتجيئوني غرا محجلين شباعا مرويين يا علي ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلَ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ﴾(٧) فهم اليهود و بنو أمية و شيعتهم يبعثونَ يوم القيامة أشقياًء جياعاً عطاشا مسودا وجوههم (^^).

٣٦ـما: [الأمالي للشيخ الطوسي] جماعة عن أبي المفضل عن محمد بن جعفر بن محمد بن رباح الأشجعي عن عباد بن يعقوب الأسدى عن إبراهيم بن محمد بن أبى الرواس الخثعمي عن عدي بن زيد الهجري عن أبى خـالد الواسطى قال إبراهيم بن محمد فلقيت أبا خالد عمرو بن خالد فحدثني عن زيد بن على عن أبيه عن جده عن على بن أبى طالبقال كنت عند رسول اللهﷺ في مرضه الذي قبض فيه فكان رأسه في حجري و العباس يذب عن وجه رسول اللهﷺ فأغمى عليه إغماء ثم فتح عينيه فقال يا عباس يا عم رسول الله اقبل وصيتى و اضمن ديـنى و عداتي فقال العباس يا رسول الله أنت أجود من الريح المرسلة و ليس في مــالى وفــاء لديــنك و عــداتك فــقال النبي ﷺ ذلك ثلاثا يعيده عليه و العباس في كل ذلك يجيبه بما قال أول مرة قال فقال النبي لأقولنها لمن يقبلها و لا يقول يا عباس مثل مقالتك فقال يا علي اقبل وصيتى و اضمن دينى و عداتى قال فخنقتنى العبرة و ارتج جسدي و نظرت إلى رأس رسول اللهﷺ يذهب و يجيء في حجري فقطرت دموعي على وجهه و لم أقدر أن أجيبه ثم ثني فقال يا علي اقبل وصيتي و اضمن ديني و عداتي قال قلت نعم بأبي و أمي قال أجلسني فأجلسته فكان ظهره في صدري فقال يا على أنت أخى في الدنيا و الآخرة و وصيى و خليفتي في أهلى.

ثم قال یا بلال هلم سیفی و درعی و بغلتی و سرجها و لجامها و منطقتی التی أشدها علی درعی فجاء بلال بهذه الأشياء فوقف بالبغلة بين يدي رسول الله ﷺ فقال يا على قم فاقبض(٩) قال فقمت و قام العباس فجلس مكاني فقمت فقبضت ذلك فقال انطلق به إلى منزلك فانطلقت ثم جئت فقمت بين يدى رسول الله ﷺ قائما (١٠٠) فنظر إلى ثم عمد إلى خاتمه فنزعه ثم دفعه إلى فقال هاك يا على هذا لك(١١) في الدنيا و الآخرة و البيت غاص من بني هاشم و المسلمين فقال يا بني هاشم يا معشر المسلمين لا تخالفوا عليا فتضلوا و لا تحسدوه فتكفروا يا عباس قم من مكان

<sup>(</sup>١) في المصدر: كتاباً لن تضلوا.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: يقول: عهد. (٤) سورة البينة: ٧. (٥) في المصدر: فافهم شيعتك.

<sup>(</sup>٦) في المصدر: في عرض خلقه، فدعا الناس إلى ما لا بدَّ لهم منه، فيدعوك.

<sup>(</sup>٨) كتاب سليم بن قيس: ٢٣٠ ـ ٢٣١. (٧) سورة البينة: ٦ (٩) في المصدر: فقال: قم يا على فاقبض. (١٠) في المصدر: سقطت كلمة «قائماً».

<sup>(</sup>١١) في المصدر: سقطت كلمة لَّك».

على فقال تقيم الشيخ و تجلس الغلام فأعادها عليه ثلاث مرات فقام العباس فسنهض مخضبا و جملست مكانى ي عباس يا عم رسول الله ﷺ يا عباس يا عم رسول الله لا أخرج من الدنيا و أنا ساخط عليك فيدخلك سخطي عليك النار فرجع فجلس<sup>(۱)</sup>.

كشف: إكشف الغمة] عن عليﷺ مثله إلى قوله فتكفروا ثم قال و عن ثمامة من حديث آخر في معناه فقال يا بلال ايتني بولدي الحسن و الحسين فانطلق فجاء بهما فأسندهما إلى صدره فجعل يشمهما قال علي ﴿ فظننت أنهما قد غماه أَي أكرباه فذهبت لأرَّخرهما عنه فقال دعهما يشماني و أشمهما و يتزودا مني و أتزود منهما فسيلقيان من بعدي زلزالا و أمرا عضالا فلعن الله من يحيفهما اللهم إنى أستودعكهما (٢) و صالح المؤمنين (٣).

بيان: الزلزال بالفتح الشدة و داء عضال و أمر عضال أي شديد أعيا الأطباء.

٤٧ـما: [الأمالي للشيخ الطوسي] جماعة عن أبي المفضل عن محمد بن جعفر الرزاز عن أيوب بن نوح عن محمد بن سعيد بن زائدة عن أبي الجارود عن محمد بن علي ﷺ و عن زيد بن علي كليهما عن أبيهما على بن الحسين عن أبيه الحسين عن أبيه علي بن أبي طالب؛ قال لما تقل رسول الله عليه الله المنافقة في مرضه الذي قبض فيه كان رأسه في حجري و البيت مملو من أصحابه من المهاجرين و الأنصار و العباس بين يديه يذب عنه بطرف ردائه فجعل رسول الله ﷺ يغمى عليه ساعة و يفيق ساعة ثم وجد خفا فأقبل على العباس فقال يا عباس يا عم النبي اقبل وصيتي في أهلى و في أزواجي و اقض ديني و أنجز عداتي و أبرئ ذمتي فقال العباس يا نبي الله أنا شيخ ذو عيال كثير غير ذي مال ممدوّد و أنت أجود من السّحاب الهاطل و الربح المرسلّة فلو صرفت ذلك عني إلى من هو أطوق له مني فقال رسول اللهﷺ أما إنى سأعطيها من يأخذها بحقها و من لا يقول مثل ما تقول يا على هاكها خالصة لا يحاقك أحد<sup>(1)</sup> يا علي اقبل وصيتي و أنجز مواعيدي و أد ديني يا علي اخلفني في أهلي و بلغ عنيّ من بعدي قال عليﷺ لما نعى إلى نفسه رجف فؤادي و ألقى على لقوله البكاء فلم أقدر أن أجيبه بشيء ثم عاد لقوله فقال يا على أو تقبل وصيتي ᆣ قالَ فقلت و قد خنقتنى العبرة و لم أكد أن أبين نعم يا رسول الله فقالﷺ يا بلال ايتني بسوادي ايتني بذي الفقار و درعي ذات الفضول آيتني بمغفري ذي الجبين و رايتي العقاب ايتني بالعنزة و الممشوق فأتى بلال بذلك كله إلا درعه كانت يومئذ مرتهنة ثم قال ايتنى بالمرتجز و العضباء ايتنى باليعفور و الدلدل فأتى بها فوقفها بالباب<sup>(٥)</sup> ثم قال ايتنى بالأتحمية (٦) و السحاب فأتيّ بهما فلم يزل يدعو بشيء شيء فافتقد عصابة كان يشد بها بطنه في الحرب فطلبها فأتى بها و البيت غاص يومئذ بمن فيه من المهاجرين و الأنصار ثم قال يا على قم فاقبض هذا و مد إصبعه و قال في حياة مني و شهادة من في البيت لكيلا ينازعك أحد من بعدى فقمت و ما أكاد أمشي عــلى قــدم حــتى استودعت ذلك جميعا منزلى فقال يا على أجلسني فأجلسته و أسندته إلى صدري قال عليﷺ فلقد رأيت رسول الله ﷺ و إن رأسه ليثقل ضّعفا و هو يقول يسمع أقصى أهل البيت و أدناهم إن أخى و وصيّى و وزيري و خليفتي فی أهلی علی بن أبی طالب يقضی دين*ی* و ينجز موعدي يا بنی هاشم يا بنی عبد المطلب لا تبغضوا عــليا و لا تخَّالفوا عن أمَّره فتضلوا و لا تحسدوه و ترغبوا عنه فتكفَّروا أضجعني يا علي فأضجعته فقال يا بلال ايتني بولدي الحسن و الحسين فانطلق فجاء بهما فأسندهما إلى صدره فجعل يشمهما قال عليﷺ فظننت أنهما قد غماه قال أبو الجارود يعني أكرباه فذهبت لأخذهما عنه فقال دعهما يا علي يشماني و أشمهما و يتزودا مني و أتــزود مــنهما فسيلقيان من بعدي زلزالا و أمرا عضالا فلعن الله من يخيفهما اللهم إنى أستودعكهما و صالح المؤمنين<sup>(٧)</sup>.

بيان: قوله بسوادي كذا في النسخة التي عندنا و لعل المعنى بأمتعتى و أشيائي قال الجوهري سواد الأمير نقله(^) و لفلان سواَّد أي مال كثير (٩) انتهى و الأتحمية ضربٌ من البرود.

<sup>(</sup>٢) في نسخة: استودعكما. (٤) في المصدر: لا يحاقك فيها أحد. (٦) في المصدر: أتني بالاتجية. والصحيح ما في المتن.

<sup>(</sup>A) كذًّا في «أ» والمصدر. وفي «ط»: نقلُّه.

<sup>(</sup>١) أمالي الطرسي: ٥٨٣ ـ ٥٨٤ م٧. (٣) كشف الغمة في معرفة الأثمة ٢: ٣٦ ـ ٣٧.

<sup>(</sup>٥) في نسخة: فأتَّى بهما فقما بالباب. وفي «أ»: فقتهما. (٧) أمَّالي الطوسيَّ: ٦١١ ـ ٦٠٢.

<sup>(</sup>٩) الصحَّاح: ٩٢ ٪.

٨٤ــما: [الأمالي للشيخ الطوسي] جماعة عن أبي المفضل عن محمد بن فيروز بن غياث الجلاب بباب الأبوار عن محمد بن الفضلُّ بن مختار البابِّي عن أبيه عن الحكم بن ظهير عن الثمالي عن القاسم بن عوف عن أبي الطفيل عن سلمان الفارسي رحمه الله قال دخلت على رسول الله رسي مرضه الذي قبض فيه فجلست بين يديه و سألته عما يجد و قمت لأُخرج فقال لي اجلس يا سلمان فسيشهدك الله عز و جل أمرا أنه لمن خير الأمور فجلست فبينا أنا كذلك إذ دخل رجال من أهل بيَّته و رجال<sup>(١)</sup> من أصحابه و دخلت فاطمة ابنته فيمن دخل فلما رأت مـا بــرسول الله علي من الضعف خنقتها العبرة حتى فاض دمعها على خدها فأبصر ذلك رسول الله علي فقال ما يبكيك يا بنية أقر الله عينك و لا أبكاها قالت و كيف لا أبكى و أنا أرى ما بك من الضعف قال لها يا فاطمة توكلي على الله و اصبري كما صبر آباؤك من الأنبياء و أمهاتك أزواجهم (٢) ألا أبشرك يا فاطمة قالت بلي يا نبي الله أو قالت يا أبت قال أماً(٣) علمت أن الله تعالى اختار أباك فجعله نبيا و بعثه إلى كافة الخلق رسولا ثم اختار علياً فأمرني فزوجتك إياه و اتخذته بأمر ربى وزيرا و وصيا يا فاطمة إن عليا أعظم المسلمين على المسلمين بعدى حقا و أُقدمهم سلما و أعلمهم علما و أحلَّمهم حلما و أثبتهم في الميزان قدرا فاستبشرت فاطمة على فأقبل عليها رسول الله على فقال هل سررتك يا فاطمة قالت نعم يا أبت قال أُفَلا أزيدك في بعلك و ابن عمك من مزيد الخبر و فواضله قالت بلي يا نبي الله قال<sup>(£)</sup>: إن عليا أول من آمن بالله عز و جل و رسوّله من هذه الأمة هو و خديجة أمك و أول من وازرنى على ماّ جنت به يا فاطمة إن عليا أخى و صفيى و أبو ولدي إن عليا أعطى خصالا من الخير لم يعطها أحد قبله و لّا يعطاها ين أحد بعده فأحسني عزاك و اعلمي أن أباك لاحق بالله عز و جل قالت يا أبت قد سررتني (٥) و أحزنتني قال كذلك يا بنية أمور الدنيا يُشوب سرورها حزنها و صفوهاكدرها أفلا أزيدك يا بنية قالت بلى يا رِّسول الله قالَ إن الله تعالى خلق الخلق فجعلهم قسمين فجعلني و عليا في خيرهما قسما و ذلك قوله عز و جل: ﴿أَصْحَابُ الْيَمِينَ مَا أَصْحَابُ الْيَمِين﴾ ثم جعل القسمين قبائل فجعَّلنا في خيرها قبيلة و ذلك قوله عز و جل: ﴿وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَغارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾<sup>(١)</sup> ثم جعل القبائل بيوتا فجعلنا في خيرها بيتا في قوله سبحانه: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهَ لِـيُذَهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً﴾<sup>(٧)</sup> ثم إن الله تعالى اختارني مّن أهل بيتى و اختار عُليا و الحســن و الحسين و اختارك فأنا سيد ولد آدم و علي سيد العرب و أنت سيدة النساء و الحسن و الحسين سيدا شباب أهل الجنة

## باب ۲ وفاته و غسله و الصلاة عليه و دفنه (ص)

و من ذريتك المهدى يملأ الله عز و جلُّ به الأرض عدلا كما ملئت بمن قلبه جوراً(^^).

٢-ص: [قصص الأنبياء ﷺ ] بإسناده عن الصدوق عن أحمد بن موسى الدقاق عن أحمد بن جعفر بن نصر الجمال

<sup>(</sup>١) في المصدر: إذ دخل ورجال.

<sup>(</sup>٢) في البصدر: وأمهاتك من أزواجهم.

<sup>(</sup>٣) في «أ»: قال: أو. (۵) في السعدر: يا أبتاء قد فرحتني. (١) سورة العجرات: ١٣.

<sup>(</sup>٧) سَوَّرة الأَعْزاب: ٣٣. (٩) في المصدر: الشيخ الأديب أبي محمد عبدالله بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن الخشاب.

<sup>(</sup>١٠) في العصدر: ابو محمد بن حزم. وهو الصحيح. (١١) كشف الغمة في معرفة الائمة ١: ١٣ ـ ١٤.

عن عمر بن خلاد و الحسين بن علي عن أبي قتادة الحراني عن جعفر بن نوقان عن ميمونة بن مهران عن زاذان عن ابن عباس قال دخل أبو سفيان على النبي ﷺ يوما فقال يا رسول الله أريد أن أسألك عن شيء فقال ﴿ إِنْ شَنْت أخبرتك قبل أن تسألني قال افعل قال أردت أن تسأل عن مبلغ عمري فقال نعم يا رسول الله فقال إني أعيش ثلاثا و ستين سنة فقال أشهد أنك صادق فقال بلسانك دون قلبك(١) الخبر.

٣-ع: إعلل الشرائع] أبي و ابن الوليد معا عن محمد العطار عن الأشعري عن ابن هاشم عن ابن سنان رفعه قال السنة في العنوط ثلاثة عشر درهما و ثلث قال محمد بن أحمد و رووا أن جبرئيلﷺ نزل على رسول اللمﷺ بعنوط و كان وزنّه أربعين درهما فقسمه رسول اللهﷺ ثلاثة أجزاء جزء له و جزء لعلي و جزء لفاطمة صلوات الله عليهم(٢٪.

كا: [الكافي} على عن أبيه رفعه قال السنة في الحنوط ثلاثة عشر درهما و ثلث و قال إن جبرئيل إلى آخر الخبر<sup>(٣)</sup>.

٤ ـ لى: [الأمالي للصدوق] الطالقاني عن عبد الله بن أحمد بن محمد بن عيسى عن على بن سعيد بن بشير عن ابن كاسب عن عبد الله بن ميمون المكي قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن على بن الحسين ﷺ أنه دخل عليه رجلان من قريش فقال ألا أحدثكما عن رسول الله عليه فقالا بلى حدثنا عن أبى القاسم قال سمعت أبى على يقول لماكان قبل وفاة رسول اللهﷺ بثلاثة أيام هبط عليه جبرئيل فقال يا أحمد إن الله أرسلني إليك إكراما و تفضيلا لك و خاصة مكروبا فلما كان اليوم الثالث هبط جبرئيل و ملك الموت و معهما ملك يقال له إسماعيل في الهواء على سبعين ألف ملك فسبقهم جبرئيل على فقال يا أحمد إن الله عز و جل أرسلني إليك إكراما لك و تفضيلا لك و خاصة يسألك عما هو أعلم به منك فقال كيف تجدك يا محمد قال أجدني يا جبرئيل مغموما و أجدني يا جبرئيل مكروبا فاستأذن مسلك الموت فقال جبرئيل يا أحمد هذا ملك الموت يستأذن عليك لم يستأذن على أحد قبلك و لا يستأذن على أحد بعدك قال ائذن له فأذن له جبرئيلﷺ فأقبل حتى وقف بين يديه فقال يا أحمد إن الله أرسلني إليك و أمرني أن أطيعك فيما تأمرني إن أمرتني بقبض نفسك قبضتها و إن كرهت تركتها فقال النبي الشيخة أتفعل ذلك يا ملك الموت قال نعم بذلك أمرت أن أطيعك فيما تأمرني فقال له جبرئيل يا أحمد إن الله تبارك و تعالى قد اشتاق إلى لقائك فـقال رسـول الله ﷺ يا ملك الموت امضُ لما أمرت به فقال جبرئيلﷺ هذا آخر وطئي الأرض إنماكنت حاجتي من الدنيا فلما توفى رسول الله صلى الله على روحه الطيب و على آله الطاهرين جاءت التعزية جاءهم آت يسمعون حسه و لا يرونَ شخصه فقال السلام عليكم و رحمة الله كُلُّ نَفْسِ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَ إِنَّمَا تُوَقَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إن فى الله عزاء من كل مصيبة و خلفا من كل هالك و دركا من كُل ما فات فبالله فثقوا و إياه فارجوا فإن المصاب من حـرم الثواب و السلام عليكم و رحمة الله قال على بن أبي طالبﷺ هل تدرون من هذا هذا الخضرﷺ (٤٠).

بيان: قوله على هذا آخر وطئى الأرض لعل المراد آخر نزولي لتبليغ الرسالة فلا ينافي الأخبار الدالة على نزوله ﷺ بعد ذلك و يمكن أن يكون بعد ذلك لم يطأ الأرض بل وقف في الهواء أو مراده أنى لا أريد بعد ذلك نزولا إلا أن يشاء الله قوله إن في الله أي في ذاته تعالى فإنه تعالى أنفع للباقي من كل هالك أو في إطاعة أمر الله حيث أمر بالصبر أو في التَّفكر في ثواب الله و ما أعد للصابرينُ من عظيم الأجر.

٥-ب: [قرب الإسناد] أبو البختري عن جعفر عن أبيه عن على ﷺ أن قبر رسول اللهﷺ رفع من الأرض قدر شبر و أربع أصابع و رش عليه الماء قال على ﷺ و السنة أن يرش على القبر العاء<sup>(0)</sup>.

٦ـج: [الإحتجاج] في رواية سليم بن قيس الهلالي عن سلمان الفارسي أنه قال أتيت عليا ﷺ و هو يغسل رسول الله ﷺ و قد كان أوصَّى أن لا يغسله غير علىﷺ و أخبر عنه أنه لا يريد أن يقلب منه عضوا إلا قلب له و قد قال أمير المؤمنين ﷺ لرسول اللهﷺ من يعينني على غسلك يا رسول الله قال جبرئيل فلما غسله وكفنه أدخلني و

<sup>(</sup>١) قصص الأنبياء: ٢٩٤ ف٧ ب١٩ ح ٣٦٥. (٣) الكافي ٣: ١٥١ ب٩٣ ح٤.
 (٥) قرب الإسناد: ٧٢.

<sup>(</sup>۲) علل الشرائع: ۳۰۲ ب۲۶۲ ح ۱. (٤) أمالي الصدوق: ۲۲٦ ـ ۲۲۷ م ۶٦ ح ۱۱.

أدخل أبا ذر و المقداد و فاطمة و حسنا و حسينا ﷺ فتقدم و صففنا خلفه و صلى عليه و عائشة في الحجرة لا تعلم قد ﴿ أخذ جبرئيل ببصرها ثم أدخل عشرة من المهاجرين و عشرة من الأنصار فيصلون و يخرجون حتى لم يبق أحد من المهاجرين و الأنصار إلا صلى عليه الخبر<sup>(١)</sup>.

٧\_ما: (الأمالي للشيخ الطوسي) أبو عمرو<sup>(٢)</sup> عن ابن عقدة عن أحمد بن يحيى عن عبد الرحمن بن شريك عن أبيه عن أبي عن أبي إسحاق<sup>(٣)</sup> عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو عن أبيه قال توفي رسول الله ﷺ في شهر ربيع الأول في اثني عشرة مضت من شهر ربيع الأول يوم الإثنين و دفن ليلة الأربعاء<sup>(١)</sup>.

^ما: الأمالي للشيخ الطوسي]ابن مخلد عن محمد بن عبد الواحد عن محمد بن عمار العبسي عن أحمد بن طارق عن علي بن هاشم عن محمد بن عبيد الله (٥) عن عون بن أبي رافع عن أبيه عن علي بن أبي طالب الله قال دخلت علي نبي الله و هو مريض فإذا رأسه في حجر رجل أحسن ما رأيت من الخلق و النبي الله الله و هو مريض فإذا رأسه في حجر رجل أحسن ما رأيت من الخلق و النبي الله الله و فلما دخلت عليه قال الرجل الذبي الرجل ادن إلى ابن عمك فأنت أحق به مني فدنوت منهما فقام الرجل و جلست مكانه و وضعت رأس النبي الله الله الله الله يكان رأسي في حجره عجري كماكان في حجر الرجل فمكنت (١٦ ساعة ثم إن النبي الله الله الذي كان رأسي في حجره فقلت لما دخلت عليك دعاني إليك ثم قال ادن إلى ابن عمك فأنت أحق به مني ثم قيام في جلست مكانه فيقال النبي الله في في دحره (٢٠).

٩ لى: [الأمالي للصدوق] الطالقاني عن محمد بن حمدان الصيدلاني عن محمد بن مسلم الواسطي عن محمد بن هارون عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عبد الله زيد الجرمي عن ابن عباس قال لما مرض رسول الله ﷺ و عنده أصحابه قام إليه عمار بن ياسر فقال له فداك أبى و أمى يا رسول الله من يغسلك منا إذا كان ذلك منك قال ذاك على بن أبي طالب لأنه لا يهم بعضو من أعضائي إلا أعانته الملائكة على ذلك فقال له فداك أبي و أمي يا رسول الله فمن يصلى عليك منا إذا كان ذلك منك قال مه رحمك الله ثم قال لعلى يا ابن أبى طالب إذا رأيت روحى قد فــارقت جسدي فاغسلنی و أنق غسلی و کفنی فی طمری هذین أو فی بیاض مصر<sup>(۸)</sup> و برد یمان و لا تغال فی کفنی و احملونی حتی تضعونی علی شفیر قبری فأول من یصلی علی الجبار جل جلاله من فوق عرشه ثم جبرئیل و میکائیل و إسرافيل في جنود من الملائكة لا يحصى عددهم إلا الله جُل و عز ثم الحافون بالعرش ثم سكان أهل سماء فسماء ثم جل أهل بيتي و نسائي الأقربون فالأقربون يؤمون إيماء و يسلمون تسليما لا يؤذوني بصوت نادية<sup>(٩)</sup> و لا مرنة 砕 ثم قال يا بلال هلم على بالناس فاجتمع الناس فخرج رسول اللهﷺ متعصبا بعمامته متوكيا على قوسه حتى صعد المنبر فحمد الله و أثنى عليه ثم قال معاشر أصحابي أي نبى كنت لكم ألم أجاهد بين أظهركم ألم تكسر رباعيتي ألم يعفر جبيني ألم تسل الدماء على حر وجهي حتى كنفّت (١٠٠ لحيتي ألم أكابد الشدة و الجهد مع جهال قومي ألم أربط حجر المجاعة على بطني قالوا بلي يا رسول الله لقد كنت لله صابرا و عن منكر بلاء الله ناهيا فجزاك الله عنا أفضل الجزاء قال و أنتم فجزاكم الله ثم قال إن ربي عز و جل حكم و أقسم أن لا يجوزه ظلم ظالم فناشدتكم بالله أي رجل منكم كانت له قبل محمد مظلمة إلا قام فليقتص منه فالقصاص في دار الدنيا أحب إلى من القصاص في دار الآخرة على رءوس الملائكة و الأنبياء فقام إليه رجل من أقصى القوم يقال له سوادة بن قيس فقال له فداك أبي و أمى يا رسول الله إنك لما أقبلت من الطائف استقبلتك و أنت على ناقتك العضباء و بيدك القضيب الممشوق فرفعت القضيب و أنت تريد الراحلة فأصاب بطني فلا أدرى عمدا أو خطأ فقال معاذ الله أن أكون تعمدت ثم قال يا بلال قم إلى منزل فاطمة فأتنى بالقضيب الممشوق فخرج بلال و هو ينادي في سكك المدينة معاشر الناس من ذا الذي يعطي القصاص من نفسه قبل يوم القيامة فهذا محمد يعطى القصاص من نفسه قبل يوم القيامة و طرق بلال الباب على فاطمة ﷺ و

(٩) في نسخة: لا يؤذوني بصوت نائحة.

<sup>(</sup>٢) فِي المصدر: أبو عمر.

<sup>(</sup>٤) أمَّالي الطوسي: ٢٧٢ ج١٠.

 <sup>(</sup>٦) في المصدر: في حجر الرجل فمكث.
 (٨) في نسخة: أو في بياض حبر.

<sup>(</sup>١٠) في نسخة: حتى لثقت

<sup>(</sup>١) الاحتجاج: ٨٠.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: عن ابن إسحاق. وهو الصحيح.

<sup>(</sup>٥) فِي «أ»: عن محمد بن عبدالله.

<sup>(</sup>٧) أمَّالي الطوسي: ٣٩٥ ج٩٣.

هو يقول يا فاطمة قومي فوالدك يريد القضيب الممشوق فأقبلت فاطمة ﷺ و هي تقول يا بلال و ما يصنع والدي بالقضيب و ليس هذا يوم القضيب فقال بلال يا فاطمة أما علمت أن والدك قد صعد المنبر و هو يودع أهل الدين و الدنيا فصاحت فاطمة ﷺ و قالت وا غماه لغمك يا أبتاه من للفقراء و المساكين و ابن السبيل يا حبيب الله و حبيب القلوب ثم ناولت بلالا القضيب فخرج حتى ناوله رسول الله علي فقال رسول الله الله الشيخ أين الشيخ فقال الشيخ ها أنا ذا يا رسول الله بأبي أنت و أمي فقال تعال فاقتص مني حتى ترضى فقال الشيخ فاكشف لي عن بطنك يا رسول الله فكشف على عن بطنه فقال الشيخ بأبي أنت و أمي يا رسول الله أتأذن لى أن أضع فمي على بطنك فأذن له فقال أعوذ بموضع القصاص من بطن رسول الله من النار يوم النار فقال رسول الله المنظمة الله المستحدث بن قيس تعفو أم تقتص فقال بل أعفر يا رسول الله فقال الشيخة اللهم اعف عن سوادة بن قيس كما عفا عن نبيك محمد.

ثم قام رسول الله ﷺ فدخل بيت أم سلمة و هو يقول رب سلم أمة محمد من النار و يسر عليهم الحساب فقالت أم سلمة يا رسول الله ما لى أراك مغموما متغير اللون فقال نعيت إلى نفسى هذه الساعة فسلام لك في الدنيا فلا تسمعين بعد هذا اليوم صوت محمد أبدا فقالت أم سلمة وا حزناه حزناً لا تدركه الندامة عليك يا محمداً، ثم قال عليه ادع لى حبيبة قلبي و قرة عيني فاطمة تجيء فجاءت فاطمة ﷺ و هي تقول نفسي لنفسك الفداء و وجهي لوجهك الوقاء يا أبتاه ألا تكلمني كلمة فإني أنظر إليك و أراك مفارق الدنيا و أرى عساكر الموت تغشاك شديدا فقّال لها يا بنية إنى مفارقك فسلام عليك منى قالت يا أبتاه فأين الملتقى يوم القيامة قال عند الحساب قالت فإن لم ألقك عند الحساب قال عند الشفاعة لأمتى قالت فإن لم ألقك عند الشفاعة لأمتك قال عند الصراط جبرئيل عن يميني و ميكائيل عن يساري و الملائكة من خلفي و قدامي ينادون رب سلم أمة محمد من النار و يسر عليهم الحساب قالت فاطمة ﷺ فأين والدتى خديجة قال في قصر له أربعة أبواب إلى الجنة ثم أغمى على رسول اللهﷺ فدخل بلال و هو يقول الصلاة رحمكُ الله فخرج رسُول اللهﷺ و صلى بالناس و خفف الصلاة ثم قال ادعوا لي على بن أبي طالب و أسامة بن زيد فجاءا فوضعﷺ يده على عاتق على و الأخرى على أسامة ثم قال انطلقا بي إلى فاطمة فجاءًا 😗 به حتى وضع رأسه في حجرها فإذا الحسن و الحسينﷺ يبكيان و يصطرخان و هما يقولان أنفسنا لنفسك الفداء و وجوهنا لوجهك الوقاء فقال رسول اللهﷺ من هذان يا على قال هذان ابناك الحسن و الحسين فعانقهما و قبلهما و كان الحسن ﷺ أشد بكاء فقال له كف يا حسن فقد شققت على رسول الله فنزل ملك الموتﷺ و قال السلام عليك يا رسول الله قال و عليك السلام يا ملك الموت لي إليك حاجة قال و ما حاجتك يا نبي الله قال حاجتي أن لا تقبض روحی حتی یجیئنی جبرئیل فیسلم علی و أسلم علیه فخرج ملك الموت و هو یقول یا محمداه فاستقبله جبرئیل فی الهواء فقال يا ملك الموت قبضت روح محمد قال لا يا جبرئيل سألني أن لا أقبضه حتى يلقاك فتسلم عليه و يسلم عليك فقال جبرئيل يا ملك الموت أما ترى أبواب السماء مفتحة لروح محمد أما ترى الحور العين قد تزين لروح محمد ثم نزل جبرئيل ﷺ فقال السلام عليك يا أبا القاسم فقال و عليك السلام يا جبرئيل ادن مني حبيبي جبرئيل فدنا منه فنزل ملك الموت فقال له جبرئيل يا ملك الموت احفظ وصية الله في روح محمد و كان جبرئيل عن يمينه و ميكائيل عن يساره و ملك الموت آخذ بروحه ﷺ فلما كشف الثوب عن وجه رسول الله نظر (١) إلى جبرئيل فقال له عند الشدائد تخذلني فقال يا محمد إنَّك مَيِّتٌ وَ إِنَّهُمْ مَيِّتُونَ كُلُّ نَفْسِ ذَاتِقَةُ الْمَوْتِ.

فروي عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ في ذلك المرض كان يقول ادعوا لي حبيبي فجعل يدعى له رجل بعد رجل فيعرض عنه فقيل لفاطمة امضي إلى على فما نرى رسول الله يريد غير علي فبعثت فاطمة إلى عليﷺ فلما دخل فتح رسول الله ﷺ عينيه و تهلُّل وجهه ثم قال إلى يا على إلى يا على فما زال يدنيه حتى أخذه بيده و أجلسه عند رأسه ثم أغمى عليه فجاء الحسن و الحسين ﷺ يصيحان و يبكيان حتى وقعا على رسول الله ﷺ فأراد على ﷺ أن ينحيهما عنه فأفاق رسول اللهﷺ ثم قال يا على دعني أشمهما و يشماني و أتزود منهما و يتزودان منيّ أما 🙌 إنهما سيظلمان بعدي و يقتلان ظلما فلعنة الله على من يظلمهما يقول ذلك ثلاثا ثم مد يده إلى علىﷺ فجذبه إليه حتى أدخله تحت ثوبه الذي كان عليه و وضع فاه على فيه و جعل يناجيه مناجاة طويلة حتى خرجت روحه الطيبة

(١) في نسخة: ينظر.



صلوات الله عليه و آله فانسل علي من تحت ثيابه و قال أعظم الله أجوركم في نبيكم فقد قبضه الله إليه فارتفعت الأصوات بالضجة و البكاء فقيل لأمير المؤمنين على ما الذي ناجاك به رسول الله ﷺ حين أدخلك تحت ثيابه فقال علمني ألف باب يفتح لي كل باب ألف باب (١١).

بيان: أرن و رن أي صاح و حر الوجه بالضم ما بدا من الوجنة قوله ﷺ حتى كنفت أي أحاطت و في بعض النسخ لثقت بالثاء المثلثة و القاف يقال لثق يومنا كفرح ركدت ريحه و كثر نداه و ألثقه بلله و نداه و لثقة تلثيقاً أفسده.

أقول: الأخبار كثيرة في أن وفاته ﷺ كان في يوم الإثنين و ستأتي في أبواب الأسبوع.

11—ل: [الخصال] فيما أجاب أمير المؤمنين البهودي الذي سأل عما ابتلي به الله و هو من علامات الأوصياء فقال أما أولهن يا أخا اليهود فإنه لم يكن لي خاصة دون المسلمين عامة أحد آنس به أو أعتمد عليه أو أستنيم إليه و أتقرب به غير رسول الله الله هو رباني صغيرا و بوأني كبيرا و كفاني العيلة و جبرني من اليتم و أغناني عن الطلب و وقاني المكسب و عال لي النفس و الولد و الأهل هذا في تصاريف أمر الدنيا مع ما خصني به من الدرجات التي قادتني إلى معالي الحظوة (ع) عند الله عز و جل فنزل بي من وفاة رسول الله الله الم أكن أظن الجبال لو حملته عنوة كانت تنهض به فرأيت الناس من أهل بيتي بين جازع لا يملك جزعه و لا يضبط نفسه و لا يقوى على حمل فادح ما نزل به قد أذهب الجزع صبره و أذهل عقله و حال بينه و بين الفهم و الإفهام و القول و الاستماع و سائر الناس من غير بني عبد المطلب بين معز يأمر بالصبر و بين مساعد باك لبكائهم جازع لجزعهم و حملت نفسي على الصبر عند وفاته بلزوم الصمت و الاشتغال بما أمرني به من تجهيزه و تغسيله و تحفيطه و تكفينه و الصلاة عليه و وضعه في حفرته و جمع كتاب الله و عهده إلى خلقه لا يشغلني عن ذلك بادر دمعة و لا هائج زفرة و لا لاذع حرقة و وضعه في حفرته و جمع كتاب الله و عهده إلى خلقه لا يشغلني عن ذلك بادر دمعة و بلغت منه الذي أمرني به و احتملته صابرا محتسبا ثم التفت الله إلى أصحابه فقال أليس كذلك قالوا بلى يا أمير المؤمنين (٥).

**بيان:** استنام إليه سكن الحظوة بالضم و الكسر المكانة و الزفرة التنفس الشديد و يقال لذع النار الشيء أي أحرقته.

11-ك: [إكمال الدين] على بن أحمد الدقاق عن حمزة بن القاسم عن علي بن الجنيد الرازي عن أبي عوانة عن الحسين بن علي عن عبد الله بن مسعود قال قلت الحسين بن علي عن عبد الرازق عن أبيه عن مثيا<sup>(۱)</sup> مولى عبد الرحمن بن عوف عن عبد الله بن مسعود قال قلت للنبي ﷺ يا رسول الله من يغسلك إذا مت فقال يغسل كل نبي وصيه قلت فمن وصيك يا رسول الله قال علي بن أبي طالب فقلت كم يعيش بعدك يا رسول الله قال ثلاثين سنة وان يوشع بن نون وصي موسى عاش من بعده ثلاثين سنة و خرجت عليه صغراء (۱۷) بنت شعيب زوج موسى فقالت أنا أحق بالأمر منك فقاتلها فقتل مقاتلتها و أسرها فأحسن أسرها و إن ابنة أبي بكر ستخرج على علي في كذا وكذا ألفا من أمتي فيقاتلها فيقتل مقاتلتها و يأسرها فيحسن (۱۵) أسرها و فيها أنزل الله تعالى: ﴿وَ قُرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَ لَا تَبَرَّ جُنْ تَرَبُّ جَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ﴿(۱) يعنى صفراء بنت شعيب (۱۰).

(٩) الأحزاب: ٣٣.

<sup>(</sup>۲) في «أ»: فلا يعلمون.

 <sup>(</sup>٤) في المصدر: الحق.
 (١) في المصدر: مينا؛ وهو الصحيح كما تقدم.

<sup>(</sup>A) في المصدر: فأحسن. (١٠) كمال الدين وتمام النعمة: ٣٨.

<sup>(</sup>۱) أمالي الصدوق: ٥٠٦ ب٩٢ ح٦.

<sup>(</sup>٣) الخصَّال: ٣٨٥ ب٧ ح ٦٦. (٥) الخصال: ٣٧٠ ـ ٣٧١ ب٧ ح ٥٨.

<sup>(</sup>٧) مرِّ أن أسمها صفوراء.

ففتح لأمير المؤمنين بصره فرآهم في منتهي السماوات إلى الأرض يغسلون النبي معه و يصلون معه عليه و يحفرون له و الله ما حفر له غيرهم حتى إذا وضع في قبره نزلوا مع من نزل فوضعوه فتكلم و فتح لأمير المؤمنين سمعه فسمعه يوصيهم به فبكي و سمعهم يقولون لا نألوه جهدا و إنما هو صاحبنا بعدك إلا أنه ليس يعايننا ببصره بعد مرتنا هذه حتى إذا مات أمير المؤمنين؛ أرأى الحسن و الحسين مثل ذلك الذي رأى و رأيا النبي أيضا يعين الملائكة مثل الذي صنعوا بالنبي حتى إذا مات الحسن رأى منه الحسين مثل ذلك و رأى النبي و علياً يعينان الملائكة حتى إذا مات الحسين رأى على بن الحسين منه مثل ذلك و رأى النبي و عليا و الحسن يعينون الملائكة حتى إذا مات على بن الحسين رأى محمد بن على مثل ذلك و رأى النبي و عليا و الحسن و الحسين يعينون الملائكة حتى إذا مات محمد بن علي رأى جعفر مثل ذلك و رأي النبي و عليا و الحسن و الحسين و علي بن الحسين يعينون الملائكة حتى إذا مات جعفر رأى موسى منه مثل ذلك هكذا يجرى إلى آخرنا(١).

١٤ ـ ير: [بصائر الدرجات] محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير و عن ابن فضال جميعا عن مثنى الحناط و أحمد بن محمد عن الحسن بن على الخزاز و على بن الحكم جميعا عن مثنى الحناط عن الحسين الخراز عن الحسين بن معاوية قال قال لي جعفر بن محمدﷺ دعا رسول اللهﷺ علياﷺ فقال له يا على إذا أنا مت فاستق ست قرب من ماء فإذا استقيت فأنق غسلي وكفني و حنطني فإذا كفنتني و حنطتني فخذ بي و أجلسني و ضع يدك على صدري و ····· سلنى عما بدا لك<sup>(٢)</sup>.

. 10\_ يو: [بصائر الدرجات] أحمد بن محمد بن عيسى عن البزنطي عن فضيل سكرة قال قلت لأبي عبد الله ﷺ جعلت فداك هل للماء حد محدود قال إن رسول الله ﷺ قال لأمير المؤمنين علي ﷺ إذا أنا مت فاستق لي ست قرب من ماء بئر غرس فغسلني و كفني و حنطني فإذا فرغت من غسلي<sup>(٣)</sup> فخذ بمجامع كفني و أجلسني ثم سائلني<sup>(٤)</sup> عما شئت فو الله لا تسألني عن شيء إلا أجبتك (٥).

كا: [الكافي] العدة عن سهل عن البزنطي مثله (٦).

يج: [الخرائج و الجرائح] بإسناده عن سعد عن ابن أبي الخطاب عن البزنطي مثله<sup>(٧)</sup>.

أقول: سيأتى مثله بأسانيد في أبواب علم أمير المؤمنين صلوات الله عليه.

 ١٦-ص: [قصص الأنبياء هي) قبض النبي ﷺ يوم الإثنين لليلتين بقيتا من صفر سنة إحدى عشرة من الهجرة (٨). بيان: هذا هو الموافق لما ذكره أكثر الإمامية قال الشيخ رحمه الله في التهذيب قبض الثينة مسموما يوم الإثنين لليلتين بقيتا من صفر سنة عشرة من الهجرة (٩٠).

لكن قال الكليني رحمه الله قبض ﷺ لاثنتي عشرة ليلة مضت من ربيع الأول يوم الإثنين و هو ابن ثلاث و ستين سنة (١٠).

و في تفسير الثعلبي يوم الإثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول حين زاغت الشمس و سيأتى أقوال كثيرة من المخالفين في ذلك.

١٧\_ ير: [بصائر الدرجات] على بن محمد عن حمدان بن سليمان النيشابوري عن عبد الله بن محمد اليماني عن منيع عن جده عن أبي رافع قال إن الله تعالى ناجى عليا ﷺ يوم غسل رسول الله(١١١).

١٨-ك: [إكمال الدين] المظفر العلوي عن ابن العياشي عن أبيه عن جعفر بن أحمد عن ابن فضال عن الرضاع قال لما قبض رسول الله ﷺ جاء الخضر فوقف على باب البيت و فيه على و فاطمة و الحسن و الحسينﷺ و رسول

<sup>(</sup>۱) بصائر الدرجات: ۲٤٥ ج٥ ب٣ ح١٧.

<sup>(</sup>٣) في نسخة: وكفني وغسلني.

<sup>(</sup>٥) بصَّائر الدرجات: ٣٠٤ ج ٦ ل٦ ح ٩.

<sup>(</sup>٧) الخراثج والجرائح: ٨٠٣ ح ١١. (٩) تهذيب الأحكام ٦: ٢. وفيه: وقبض بالمدينة مسموماً.

<sup>(</sup>١١) بصائر الدرجات: ٤٣١ ج٨ ب١٦ ح٧.

<sup>(</sup>٢) بصائر الدرجات: ٣٠٣ ج٦ ب٦ ح٢.

<sup>(</sup>٤) في نسخة: ثم سلني. (٦) الكَّافي ١: ٢٩٦ بَّ ١٢٣ ح٧.

<sup>(</sup>٨) قصص الأنبياء: ٣٥٩ ب٢٠ ف١٣ ح ٤٣٤.

<sup>(</sup>۱۰) الكافي ١: ٤٣٩ ب١٦٩.

الله ﴿ فَي قَد سَجِي بِثوب فقال السلام عليكم يا أهل البيت (١)كُلُّ نَفْس ذَاتِقَةُ الْمَوْتِ وَ إِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴿ إن في الله خلفا من كل هالك و عزاء من كل مصيبة و دركا من كل فائت فتوكلوا عليه و ثقوا به و أستغفر الله لى و لكم فقال أمير المؤمنين على هذا أخى الخضر جاء يعزيكم بنبيكم (٢٠).

19\_ك: [إكمال الدين] الطالقاني عن أحمد الهمداني عن على بن الحسن بن فضال عن أبيه عن أبي الحسن الرضائي قال لما قبض رسول الله على أتاهم آت فوقف على باب البيت فعزاهم به و أهل البيت يسمعون كلامه و لا يرونه فقال على بن أبي طالبهذا هو الخضر أتاكم يعزيكم بنبيكم (٣).

٢٠-ك: [إكمال الدين] الطالقاني عن عبد الله بن أحمد بن محمد بن عيسى عن على بن سعيد بن بشير عن ابن كاسب عن عبد الله بن ميمون المكي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على بن الحسين؛ في حديث طويل يقول في آخره لما توفي رسول الله ﷺ و جاءت التعزية جاءهم آت يسمعون حسه و لا يرون شخصه فقال السلام عليكم و رحمة الله و بركاته كُلُّ نَفْسِ ذَاتِقَةُ الْمَوْتِ وَ إِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ إن في الله عزاء من كل مصيبة و خلفا من رحمة الله و دركا من كل مًا فات (٤) فبالله فثقوا و إياه فارجوا فإن المصاب من حرم الثواب و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته قال على بن أبي طالب هل تدرون من هذا هذا الخضر ﷺ (٥).

٢١ ـ بر: [بصائر الدرجات] أحمد بن محمد عن الأهوازي عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللهﷺ قال سم رسول الله يوم خيبر فتكلم اللحم فقال يا رسول الله إنى مسموم قال فقال النبي عند موته اليــوم قطعت مطاياي<sup>(١)</sup> الأكلة التي أكلت بخيبر و ما من نبي و لا وصي إلا شهيدا<sup>(٧)</sup>.

**بيان:** المطايا جمع مطية و هي الدابة التي تمطو في سيرها و كأنه استعير هنا للأعضاء و القوى التي بها يقوم الإنسان و الأصوب مطاي كما في بعض النسخ و المطا الظهر.

٢٣ يو: [بصائر الدرجات] إبراهيم بن هاشم عن جعفر بن محمد عن القداح عن أبي عبد الله على قال سمت اليهودية النبي في ذراع قال وكان رسول اللهﷺ يحب الذراع و الكتف و يكره الورك لقربها من العبال قال لما أتى بالشواء أَكُل من الذراع وكان يحبها فأكل ما شاء الله ثم قال الذراع يا رسول الله إني مسموم فتركه و ما زال ينتقض به سمه حتى مات الشينة (٨).

٣٣ــشي: [تفسير العياشي] عن عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد اللهﷺ قال تدرون مات النبي أو قتل إن الله يقول: ﴿ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ﴾ (١) فسم قبل العوت إنهما سقتاه فقلنا إنهما و أبوهما شر من خلق الله(١٠٠.

بيان: يحتمل أن يكون كلا السمين دخيلين في شهادته الشينية.

٢٤\_ضا: [فقه الرضاهِ ] روي أن علياﷺ غسل النبيﷺ في قميص(١١١) و كفنه فـي ثــلاثة أثــواب ثــوبين صحاريين و ثوب حبرة يمنية و لحد له أبو طلحة ثم خرج أبو طلحة و دخل على القبر فبسط يده فوضع النبي ﴿ عَل فأدخله اللحد و قال إن عليا عليا لها أن غسل رسول الله ﷺ و فرغ من غسله نظر في عينيه (١٣) فرأى فيهما (١٣) شيئا فانكب عليه فأدخل لسانه فمسح ماكان فيهما فقال بأبى و أمى يا رسول الله صلى الله عليك طبت حيا و طبت ميتا

و قال جعفر ﷺ: إن رسول الله ﷺ أوصى إلى عليﷺ أن لا يغسلني غيرك فقال علىﷺ يا رسول اللــه مــن يناولني الماء و إنك رجل ثقيل لا أستطيع أن أقلبك فقال جبرئيل معك يعاونك و يناولك الفضل الماء و قل له فليغط

(١٣) في المصدر: فيها. وكذا ما بعدها.

<sup>(</sup>١) في المصدر: قد سجّي بثوبه فقال: السلام عليكم يا أهل بيت محمد.

<sup>(</sup>٢) كمَّال الدين وتعام النَّقعة: ٣٦٣ ب٣٨ ح ٥. (٣) كمال الدين وتمام النعمة: ٣٦٢ ب٣٨ ح٦.

<sup>(</sup>٤) في المصدر: كل ما فائت. (٥) كمال الدين وتمام النعمة: ٣٦٣ ب٣٨ ح٧. (٦) فيّ نسخة: قطعت مطاي.

<sup>(</sup>٧) بصائر الدرجات: ٥٢٣ ج١٠ ب١٧ ح٥. (٨) بصَّائر الدرجات: ٥٢٣ ج ١٠ ب١٧ ح٦. (٩) آل عمران: ١٤٤. (١١) في المصدر: في قميصه.

<sup>(</sup>۱۰) تفسیر العیاشی ۱: ۲۲۶ ح۱۵۲. (١٢) في المصدر: في عينه.

<sup>(</sup>١٤) الفَّقه المنسوب آلي الامام الرضا ﷺ : ١٨٣.

عينيه فإنه لا يرى أحد عورتي غيرك إلا انفقأت عيناه قال كان الفضل يناوله الماء و جبرئيل يعاونه و على يغسله فلما أن فرغ من غسله وكفنه أتاه العباس فقال يا على إن الناس قد اجتمعوا على أن يدفنوا النبي ١٤١٨ في بقيع المصلى و أن يؤمهم رجل منهم فخرج على إلى الناس فقال يا أيها الناس أما تعلمون أن رسول الله ﷺ إمامناً حياً و ميتا و هل تعلمون أند ﷺ لعن من جعل القبور مصلى و لعن من يجعل مع الله إلها و لعن من كسر رباعيته و شق لثته قال فقالوا الأمر إليك فاصنع ما رأيت قال و إني أدفن رسول الله عليه البقعة التي قبض فيها ثم قام على الباب فصلى عليه ثم أمر الناس عشرة عشرة يصلون عليه ثم يخرجون(١١).

٢٥ ـ يج: [الخرائج و الجرائح] سعد عن إبراهيم بن محمد الثقفي عن عباد بن يعقوب عن الحسن بن الحسن بن على بن زيد<sup>(٢)</sup> عن إسماعيل بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب عن أبيه قال قال على بن أبي طالب أمـرني رســو<sup>لّ</sup> الله ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ إِذَا تُوفَى أَن أُسْتَقَى (٣) سبع قرب من بئر غرس فأغسله بها فإذا غسلته و فرغت من غسله أخرجت من في البيت قال فإذا أُخْرِجتهم فضّع فاك على في ثم سلني عما هو كائن إلى أن تقوم (٤) الساعة من أمر الفتن قال علمي ففعلت ذلك فأنبأني بما يكون إلى أن تقوم السّاعة و ما من فئة<sup>(٥)</sup> تكون إلا و أنا أعرف أهل ضلالها من أهل حقها<sup>(١٦)</sup>.

٢٦\_يج: [الخراثج و الجرائح] روى سعد عن الحسن بن على الزيتوني عن أحمد بن هلال عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللهﷺ قال قال رسول اللهﷺ لأمير المؤمنينﷺ إذا أنا مت فغسلني وكفني و ما أملى عليك فاكتب قلت ففعل قال نعم(٧).

٢٧\_شا: [الإرشاد] لما أراد أمير المؤمنين على غسل الرسول كالشيخ استدعى الفضل بن العباس فأمره أن يناوله الماء لغسله<sup>(۸)</sup> بعد أن عصب عينه ثم شق قميصه من قبل جيبه حتى بلغ به إلى سرته و تولى غسله و تحنيطه و تكفينه و الفضل يعاطيه(٩) الماء و يعينه عليه فلما فرغ من غسله و تجهيزه تقدم فصلي عليه وحده و لم يشركه معه أحد في الصلاة عليه وكان المسلمون في المسجد يخوضون فيمن يؤمهم في الصلاة(١٠٠ عليه و أين يدفن فخرج إليهم أمير المؤمنينﷺ و قال لهم إن رسولُ اللهﷺ إمامنا حيا و ميتا فيدخل عليه(١١١) فوج بعد فوج منكم فيصلون عليه بغير إمام و ينصرفون و إن الله تعالى لم يقبض نبيا في مكان إلا و قد ارتضاه لرمسه فيه و إني لدافنه في حجرته التي قبض فيها فسلم القوم لذلك و رضوا به و لما صلى المسلمون عليه أنفذ العباس بن عبد المطلب برجل إلى أبي عبيدة بن الجراح و كان يحفر لأهل مكة و يضرح و كان ذلك عادة أهل مكة و أنفذ إلى زيد بن سهل و كان يحفّر لأهل المدينة و يلحد فاستدعاهما و قال اللهم خر لنبيك فوجد أبو طلحة زيد بن سهل و قيل له(١٢) احفر لرسول الله فحفر له لحدا و دخل أمير المؤمنين ﷺ و العباس بن عبد المطلب و الفضل بن العباس و أسامة بن زيد ليتولوا دفن رسول اللهﷺ فنادت الأنصار من وراء البيت يا على إنا نذكرك الله و حقنا اليوم من رسول اللهﷺ أن يذهب أدخل منا رجلا يكون لنا به حظ من مواراة رسول الله ﷺ فقال ليدخل أوس بن خولي وكان بدريا فاضلا من بني عوف من الخزرج فلما دخل قال له علي|نزل القبر فنزل و وضع أمير المؤمنين رسول الله ﷺ على يديه و دلاه(١٣٥) في ورود على الأرض قال له آخرج فخرج و نزل على القبر فكشف عن وجه رسول اللهﷺ و وضع خداً على الأرض موجها إلى القبلة على يمينه ثم وضع عليه اللبن و أهال عليه التراب و كان ذلك في يوم الإثنين لليلتين بقيتا من صفر سنة عشر(١٤) من هجرته ﷺ و هو ابن ثلاث و ستين سنة و لم يحضر دفن رسول الله ﷺ أكثر الناس لما جرى بين المهاجرين و الأنصار من التشاجر في أمر الخلافة و فات أكثرهم الصلاة عـليه لذلك و أصـبحت فاطمة ﷺ تنادي وا سوء صباحاه فسمعها أبو بكر فقال لها إن صباحك لصباح سوء.

<sup>(</sup>١) الفقه المنسوب الى الامام الرضا؛ ١٨٨ - ١٨٩. (٣) في «أ»: استسقى.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: حدثنا الحسين بن زيد بن على. (٤) في المصدر: إلى يوم الساعة.

<sup>(</sup>٦) الخّرائج والجرائح: ٨٠٠ ـ ٨٠٨ ف٥ ح٩.

<sup>(</sup>٨) في نسخة: ففسله.

<sup>(</sup>١٠) قي «أ»: بالصلاة.

<sup>(</sup>١٢) في نسخة: فقيل له. (١٤) في المصدر: سنة إحدى عشر. وهو الصحيح.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: وما من فتنة. (٧) الخّرائج والجرائح: ٨٠٤ ح١٣.

<sup>(</sup>٩) في نسخة: يعطيه.

<sup>(</sup>١١) فَي نسخة: فليدخل إليه. (١٣) فيّ المصدر: وولاه.

و اغتنم القوم الفرصة لشغل على بن أبي طالب؛ برسول اللهﷺ و انقطاع بني هاشم عنهم بمصابهم برسول الله ﷺ فتبادروا إلى ولاية الأمر و اتفق لأبي بكر ما اتفق لاختلاف الأنصار فيما بينهم وكراهية الطلقاء و المؤلفة قلوبهم من تأخر الأمر حتى يفرغ بنو هاشم فيستقر الأمر مقره فبايعوا أبا بكر لحضوره المكان وكانت أسباب معروفة تيسر للقوم منها(١) ما راموه ليس هذا الكتاب موضع ذكرها فيشرح(٢) القول فيها على التفصيل و قد جاءت الرواية أنه لما تم لأبي بكر ما تم و بايعه من بايع جاء رجل إلى أمير المؤمنين، ﴿ و هو يسوي قبر رسول الله ﷺ بمسحاة في يده فقال له إن القوم قد بايعوا أبا بكر و وقعت الخذلة للأنصار <sup>(٣)</sup> لاختلافهم و بدر الطلقاء بالعقد للرجل خوفا من إدراككم الأمر فوضع طرف المسحاة على الأرض و يده عليها ثم قال: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمْنِ الرَّحِيمِ الم أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتُرَ كُوا أَنْ يَقُولُوا آَمَنَّا وَ هُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَ لَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَ لَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ <u>َنِيْ</u> حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ <sup>(٤)</sup> و قد كان جاء أبو سفيان إلى باب رسول اللهﷺ و

> بنيهاشم لا تطمعوا الناس فيكم فما الأمر إلا فيكم و إليكم أباحسن فاشدد بها كف حازم

على و العباس متوفران على النظر في أمره فنادى:

ولا سيما تيم بن مرة أو عـدى و ليس لها إلا أبو حسن عــلى فإنك بالأمر الذي تبتغي (٥) ملى

ثم نادي بأعلى صوته يا بني هاشم يا بني عبد مناف أرضيتم أن يلي عليكم أبو فصيل الرذل بن الرذل أما و الله لو شئتم لأملأنها عليهم خيلا و رَجَّلا فناداه أميَّر المؤمنين ﷺ ارجع يا أبا سَفيان فو الله ما تريد الله بما تقول و ما زلت تكيد الإسلام و أهله و نحن مشاغيل برسول اللهﷺ و على كل امرئ ما اكتسب و هو ولى ما احتقب فانصرف أبو سفيان إلى المسجد فوجد بني أمية مجتمعين فيه فحرضهم على الأمر و لم ينهضوا له وكانت فتنة عمت و بـلية شملت و أسباب سوء اتفقت تمكن بها الشيطان و تعاون فيها<sup>(١)</sup> أهل الإفك و العدوان فتخاذل في إنكـارها أهــل الإيمان وكان ذلك تأويل قول الله عز و جل: ﴿وَ اتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً﴾ (٧٦.

توضيح: قال الجوهري الضريح الشق في وسط القبر و اللحد في الجانب(٨) و قال توفر عليه أي رعی حرماته <sup>(۹)</sup> و احتقبه احتمله.

٢٨\_قب: [المناقب لابن شهرآشوب] أقام بالمدينة عشر سنين ثم حج حجة الوداع و نصب عليا إماما يوم غدير خم فلما دخل المدينة بعث أسامة بن زيد و أمره أن يقصد حيث قتل أبوه و جعل في جيشه و تحت رايته أبا بكر و عمر و أبا عبيدة و عسكر أسامة بالجرف فاشتكى شكواه التى توفى فيها فكان يقول في مرضه نفذوا جيش أسامة و يكرر ذلك فلما دخل سنة إحدى عشرة أقام بالمدينة المحرم و مرض أياما و توفى في الثاني من صفر يوم الإثنين ويقال يوم الجمعة لاثنتي عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول و كان بين قدومُه المدينة و وفاته عشر سنين و قبض قبل أن تغيب الشمس و هو ابن ثلاث و ستين سنة فغسله عليﷺ بثوبيه بوصيته منه.

و فی روایة و نودی بذلك.

و بقى غير مدفون ثلاثة أيام يصلى عليه الناس و حفر له لحدا أبو طلحة زيد بن سهل الأنصاري و دفنه علىﷺ و عاونه العباس و الفضل و أسامة فنادَّت الأنصار يا على نذكرك الله و حقنا اليوم من رسول اللهﷺ أن يذهب أدخل منا رجلاً فيه فقال ليدخل أوس بن خولي فلما دلاه في حفرته قال له اخرج و ربع قبره(١٠٠).

٢٩\_قب: [المناقب لابن شهرآشوب] أحمد في مسنده عن ابن عباس لما مرض رسول الله عليه مرضه الذي مات فيه قال ادعوا لى عليا قالت عائشة ندعو لك أبا بكر قالت حفصة ندعو لك عمر قالت أم الفضل ندعو لك العباس فلما اجتمعوا رفع رأسه فلم ير عليا فسكت فقال عمر قوموا عن رسول الله الخبر.



<sup>(</sup>٢) في المصدر: فنشرح.

<sup>(</sup>٤) العُنكبوت: ١ ـ ٤.

<sup>(</sup>٦) في نسخة: وتعاون عليها.

<sup>(</sup>٨) الصحاح: ٣٨٦. (۱۰) مناقب آل أبي طالب ١: ٢٢٦ ـ ٢٢٧.

<sup>(</sup>١) في نسخة: للقوم فيها.

<sup>(</sup>٣) فيّ نسخة: ووقعت الخذلة في الانصار.

<sup>(</sup>٥) في نسخة: ترتجي.

<sup>(</sup>٧) الأَّرِشاد: ١٠٠ ـ ٢٠٣. والاية في الانفال: ٣٥.

<sup>(</sup>٩) الصحاح: ٨٤٧.

و من طريقة أهل البيت؛ أن عائشة دعت أباها فأعرض عنه و دعت حفصة أباها فأعرض عنه و دعت أم سلمة عليا فناجاه طويلا ثم أغمى عليه فجاء الحسن و الحسين يصيحان و يبكيان حتى وقعا على رسول اللم ﷺ و أراد على أن ينحيهما عنه فأفاق رسول اللهﷺ ثم قال يا على دعهما أشمهما و يشماني و أتزود منهما و يتزودان مني ثم جذب عليا تحت ثوبه و وضع فاه على فيه و جعل يناجيه فلما حضره الموت قال له ضع رأسي يا على في حجرك فقد جاء أمر الله فإذا فاضت نفسي فتناولها بيدك<sup>(١)</sup> و امسح بها وجهك ثم وجهني إلى القبلة و تول أمري و صل على أول الناس و لا تفارقني حتى تواريني في رمسي و استعن بالله عز و جل و أخذ على برأسه فــوضعه فــي حجره فأغمى عليه فبكت فاطمة فأومأ إليها بالدنو منه فأسر إليها شيئا تهلل وجهها القصة ثم قضي و مــد أمــير منين يده اليمني تحت حنكه ففاضت نفسه فيها فرفعها إلى وجهه فمسحه بها ثم وجهه و مد عليه إزاره و استقبل بالنظر في أمره.

و روى أنه قال جبرئيل: إن ملك الموت يستأذن عليك و ما استأذن أحدا قبلك و لا بعدك فأذن له فدخل و سلم عليه و قال يا أحمد إن الله تعالى بعثني إليك لأطيعك أقبض أو أرجع فأمره فقبض.

الباقر ﷺ: لما حضر رسول الله ﷺ الوفاة نزل جبرئيل فقال يا رسول الله تريد الرجوع إلى الدنيا قال لا و قد بلغت ثم قال له يا رسول الله تريد الرجوع إلى الدنيا قال لا الرفيق الأعلى.

الصادق ﷺ قال جبرئيل يا محمد هذا آخر نزولي إلى الدنيا إنما كنت أنت حاجتي منها.

و روى أنه استل علىﷺ من تحت ثيابه و قال عظم الله أجوركم في نبيكم فقيل له ما الذي ناجاك به رسول الله ﷺ تحت ثيابه فقال علمني ألف باب من العلم فتح لي كل باب ألف باب و أوصاني بما أنا به قائم إن شاء الله. أبو عبد الله بن ماجة في السنن و أبو يعلى الموصلي في المسند قال أنس كانت فــاطمة على تــقول لمــا ثــقل

النبي ﷺ يا أبتاه جبرئيل إلينا ينعاه يا أبتاه من ربه ما أدناه يا أبتاه جنة الفردوس مأواه يا أبتاه أجاب ربا دعاه.

الكافى: اجتمعت نسوة بني هاشم و جعلن يذكرن النبي ﷺ فقالت فاطمة اتركن التعداد و عليكن بالدعاء. و قال النبي ﷺ: يا على من أصيب بمصيبة فليذكر مصيبته بى فإنها من أعظم المصائب.

و أنشأ أمير المؤمنين ﷺ:

المسوت لا والدا يسبقي و لا ولدا هــذا النبي و لم يـخلد<sup>(٢)</sup> لأمـته للموت فينا سهام غير خاطئة الاهادك:

إذا مات يوما ميت قبل ذكره<sup>(٣)</sup> تـذكرت لمـا فرق الموت بيننا فقلت لها إن الممات سبيلنا

تأمل إذا الأحزان فيك تكاثرت إبراهيم بن المهدى:

اصبر لكل مصيبة و تجلد أو ما ترى أن الحوادث جمة فإذا ذكرت مصيبة تشجى لها

هذا السبيل إلى أن لا ترى أحدا لو خلد الله خلقا قبله خلدا من فاته اليوم سهم لم ينفته غدا

و ذكر أبى مذ مات و الله أزيد فسعزيت نسفسي بسالنبي مسحمد و من لم يمت في يومه مات في غد

أعاش رسول الله أم ضمه القبر

و اعلم بأن المرء غير مخلد و ترى المنية للرجال بـمرصد فاذكر مصابك بالنبى محمد

(١) في المصدر: بيديك. (٣) في المصدر: قلَّ والله ذكره.

<sup>(</sup>٢) في «أ»: ولم تخلد.

لكان رسول الله فيها مخلد

فلوكانت الدنيا يبدوم ببقاؤها

تاريخ الطبري و إبانة العكبري قال ابن مسعود قيل للنبي ﷺ من يغسلك يا رسول الله قال أهلى الأدني. حلية الأولياء و تاريخ الطبري إن على بن أبي طالب كان يغسل النبي ﷺ و الفضل يصب الماء عليه و جبرئيل يعينهما وكان على يقول ما أطيبك حيا و ميتا.

مسند الموصلي في خبر عن عائشة ثم خلوا بينه و بين أهل بيته فغسله على بن أبي طالب؛ و أسامة بن زيد. الصفواني في الإحن و المحن بإسناده عن إسماعيل بن عبد الله عن أبيه عن عــليﷺ قــال أوصــاني رســول

الله الشائلة إذا أنا مت فاغسلني بسبع قرب من بئري بئر غرس. إبانة ابن بطة قال يزيد بن بلال قال على أوصى النبي ﷺ ألا يغسله أحد غيرى فإنه لا يرى أحد عورتي إلا طمست عيناه قال فما تناولت عضوا إلا كأنمّا كان يقله(١) معى ثلاثون رجلا حتى فرّغت من غسله.

و روى أنه لما أراد على غسله استدعى الفضل بن عباس ليعينه وكان مشدود العينين و قد أمره على بذلك إشفاقا عليه من العمى.

الحميرى:

و له:

و لو رأی عورتی سواه عـمی

هــذا الذي وليــته عــورتي

من ذا تشاغل بالنبي و غسـله

و رأى عن الدنيا بذاك<sup>(٢)</sup> عزاء

من ولى غسل النبي و من لففه من بعد في الكفن السروجي. العبدى:

غسله إمام صدق طاهر

فأورث الله عليا علمه

من دنس الشرك و أسباب الغير و كان من بعد إليه يفتقر

غيره:

فافتتنوا و النسبي لم يسقبر

كان يغسل النبى مشتغلا

و قال أبو جعفرﷺ قال الناس كيف الصلاة عليه فقال على إن رسول الله إمام حيا و ميتا فدخل عليه عشرة عشرة فصلوا عليه يوم الإثنين و ليلة الثلاثاء حتى الصباح و يوم الثلاثاء حتى صــلى عــليه الأقــرباء و الخــواص و لم يحضر أهل السقيفة وكان على أنفذ إليهم بريدة و إنما تمت بيعتهم بعد دفنه.

و قال أمير المؤمنين ﷺ سمعت رسول الله ﷺ يقول إنما نزلت هذه الآية في الصلاة على بعد قبض الله لي: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَ مَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ﴿ (٣) الآية.

و سئل الباقر الله كيف كانت الصلاة على النبي ﷺ فقال لما غسله أمير المؤمنين وكفنه سجاه و أدخـل عـليه عشرة (٤) فداروا حوله ثم وقف أمير المؤمنين في وسطهم فقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتُهُ ۗ الآية فيقول القوم مثل ما يقول حتى صلى عليه أهل المدينة و أهل العوالي.

و اختلفوا أين يدفن فقال بعضهم في البقيع و قال آخرون في صحن المسجد فقال أمير المؤمنين إن الله لم يقبض نبيه<sup>(ه)</sup> إلا في أطهر البقاع فينبغي أن يدفن في البقعة التي قبض فيها فاتفقت الجماعة على قوله و دفن في حجرته. تاريخ الطبري: في حديث ابن مسعود قلنا فمن يدخلك قبرك يا نبى الله قال أهلى.

<sup>(</sup>٢) في «أ»: نداك.

<sup>(</sup>٤) في المصدر: عشرة عشرة.

<sup>(</sup>١) في المصدر: كان يقلبه. (٣) الأحزاب: ٥٦.

<sup>(</sup>٥) في «أ»: لم يفيض نبياً.

و قال الطبري و ابن ماجة: الذي نزل في قبر رسول اللهﷺ علي بن أبي طالب و الفضل و قثم و شقران و لهذا قال أمير المؤمنين أنا الأول أنا الآخر(١).

٣٠ــشي: [تفسير العياشي] الحسين عن أبي عبد الله ﷺ قال لما قبض رسول الله جاءهم جبرئيل و النبي ﷺ مسجى و في البيت علي و فاطمة و الحسن و الحسين فقال السلام عليكم يا أهل بيت الرحمة ﴿كُلُّ نَـفْسِ ذَائِـقَةُ الْمَوْتِ﴾ إلى ﴿مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾(٢) إن في الله عزاء من كل مصيبة و دركا من كل ما فات و خلفا من كل هالك فبالله فثقوا و إياه فارجوا إنما المصاب من حرم الثواب و هذا آخر وطئي من الدنيا قال قالوا فسمعنا صوتا فلم<sup>(٣)</sup> نر شخصا<sup>(٤)</sup>.

كا: [الكافي] محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن سليمان بن سماعة عن الحسين بن المختار عند الله مثله (٥). جانب البيت و لم يروا شخصاً يقول: ﴿كُلُّ نَفْسِ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ إلى قوله: ﴿فَقَدْ فَازَ﴾ ثم قال في الله خلف و عزاء من كل مصيبة و درك لما فات فبالله فثقوا و إياه فارجوا و إنما(١) المحروم من حرم الثواب و استروا عورة نبيكم فلما

وضعه على السرير نودي يا على لا تخلع القميص قال فغسله على ﷺ في قميصه (٧).

٣٢ جا: [المجالس للمفيد] على بن محمد القرشي عن على بن الحسن بن فضال عن الحسين بن نصر عن أبيه عن أحمد بن عبد الله بن عبد الملك(٨) عن عمرو بن حريث عن الحسين بن سلمة عن أبي خالد الكابلي عن أبي جعفر قال ليدخل منَّكم عشرة عشرة ليصلوا عليه فدخلوا و قام أمير المؤمنين ﷺ بينه و بينهم و قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً ﴾ وكان الناس يقولون كما يقول قال أبو جعفر ﷺ و هكذا كانت الصلاة عليه المنظم (٩).

٣٣ جا: [المجالس للمفيد] محمد بن الحسين المقري عن عبد الله بن يحيى عن أحمد بن الحسين بن سعيد القرشي عن أبيه عن الحسين بن مخارق عن عبد الصمد بن على عن أبيه عن عبد الله بن العباس رضي الله عنه قال لما توفَّى رسول اللهﷺ تولى غسله على بن أبي طالبﷺ و العباس معه و الفضل بن العباس فلما فرَّغ علىﷺ من غسله كشف الإزار عن وجهه ثم قال بأبي أنت و أمي طبت حيا و طبت ميتا انقطع بموتك ما لم ينقطع بموت أحد ممن سواك من النبوة و الأنباء خصصت حَتى صرت مسليا عمن سواك و عممت حتى صار الناس فيك سواء و لو لا أنك أمرت بالصبر و نهيت عن الجزع لأنفدنا عليك الشئون و لكن ما لا يدفع كمد و غصص مخالفان و هما داء الأجل و قلالك بأبى أنت و أمى اذكرنا عند ربك و اجعلنا من همك ثم أكب عليه فقبل وجهه و الإزار عليه(١٠٠.

**بيان:** سيأتي في رواية النهج و يظهر منه أن فيه تصحيفات (١١١).

٣٤\_قب: [المناقب لابن شهرآشوب] سهيل بن أبي صالح عن ابن عباس أنه أغمى على النبي المنظر في مرضه فدق بابه فقالت فاطمة من ذا قال أنا رجل غريب أتيت أسأل رسول الله ر الله المرافظة الله المرافظة الله المرافظة المرافع ال امض رحمك الله لحاجتك فرسول الله عنك مشغول فمضى ثم رجع فدق الباب و قال غريب يستأذن على رسول الله أ تأذنون للغرباء فأفاق رسول اللهﷺ من غشيته و قال يا فاطمة أتدرين من هذا قالت لا يا رسول الله قال هذا مفرق الجماعات و منغص اللذات هذا ملك الموت ما استأذن و الله على أحد قبلي و لا يستأذن على أحد بعدي استأذن على لكرامتي على الله ائذني له فقالت ادخل رحمك الله فدخل كريح هفافة و قال السلام على أهل بسيت رسول الله فأوصى النبي إلى على بالصبر عن الدنيا و بحفظ فاطمة و بجمع القرآن و بقضاء دينه و بغسله و أن يعمل حول قبره حائطا و بحفظ الحسن و الحسين (١٢).

<sup>(</sup>٢) آل عمران: ١٨٥.

<sup>(</sup>٤) تفسير العياشي ١: ٢٣٣ ـ ٢٣٤ سورة آل عمران ح ١٨٥.

<sup>(</sup>٦) في «أ»: فأرجوا انما.

<sup>(</sup>٨) في المصدر بعده: قال: حدثنا أبو عبدالله عبدالرحمن المسعودي.

<sup>(</sup>١٠) أمالي المغيد: ١٠٢ ـ ١٠٣ م ١٢ ح٤.

<sup>(</sup>١٢) مناقب آل أبي طالب ٣. ٣٨٤ ـ ٣٨٥.

<sup>(</sup>١) مناقب آلِ أبي طالب ١: ٢٩٣ ـ ٢٩٧.

<sup>(</sup>٣) كذا في «أ»، وَّفي المصدر و«ط»: فلم. (٥) الكافي ٣: ٢٢١ ح ٥.

<sup>(</sup>٧) تِفْسير العياشي ١: ٢٣٤ سورة آل عمران ح١٨٦.

<sup>(</sup>٩) أمالي المفيد: ٣٦ م ٤ ح ٥.

<sup>(</sup>۱۱) ستأتي تحت رقم ٥٥.



٣٥ عم: [إعلام الورى] قضى رسول اللهﷺ و يد أمير المؤمنين؛ اليمنى تحت حنكه ففاضت نفسه فسيها فرفعها إلى وجهه فمسحه بها ثم وجهه و غمضه و مد عليه إزاره و اشتغل بالنظر في أمره.

و روي عن أم سلمة قالت وضعت يدي على صدر رسول الله ﷺ يوم مات فعر بي جمع آكل و أتوضأ ما تذهب ريح (٢) المسك من يدي.

و روى ثابت عن أنس قال قالت فاطمة ﷺ لما ثقل النبي ﷺ و جعل يتغشاه الكرب يا أبتاه إلى جبرئيل ننعاه (٣) يا أبتاه من ربه ما أدناه يا أبتاه جنان الفردوس مأواه يا أبتاه أجاب ربا دعاه.

قال الباقرﷺ لما حضر رسول الله الوفاة نزل جبرئيل فقال يا رسول الله أتريد الرجوع إلى الدنيا<sup>(٤)</sup> قال لا و قد <u>۲۲</u> بلغت ثم قال له يا رسول الله أتريد الرجوع إلى الدنيا قال لا الرفيق الأعلى.

و قال الصادقﷺ قال جبرئيل يا محمد هذا آخر نزولي إلى الدنيا إنما كنت أنت حاجتي منها.

قال و صاحت فاطمة ﷺ و صاح المسلمون و يضعون<sup>(٥)</sup> التراب على رءوسهم.

و ماتﷺ لليلتين بقيتا من صفر سنة عشر من هجرته.

و روي أيضا لاثنتي عشرة ليلة من شهر ربيع الأول يوم الإثنين.

و لما أراد علي على الله استدعى الفضل بن العباس فأمره أن يناوله الماء بعد أن عصب عينيه فشق قميصه من قبل جيبه حتى بلغ به إلى سرته و تولى غسله و تحنيطه و تكفينه و الفضل يناوله الماء فلما فرغ من غسله و تجهيزه تقدم فصلى عليه.

قال أبان و حدثني أبو مريم عن أبي جعفرﷺ قال قال الناس كيف الصلاة عليه فقال عليﷺ إن رسول الله إمامنا حيا و ميتا فدخل عليه عشرة عشرة فصلوا عليه يوم الإثنين و ليلة الثلاثاء حتى الصباح و يوم الثلاثاء حتى صلى عليه(٢١ كبيرهم و صغيرهم و ذكرهم و أنثاهم و ضواحي المدينة بغير إمام.

و خاض المسلمون في موضع دفنه فقال علي الله سبحانه لم يقبض نبيا في مكان إلا و ارتضاه لرمسه فيه و إني دافنه في حجرته التي قبض فيها فرضي المسلمون بذلك فلما صلى المسلمون عليه أنفذ العباس (٢٠) إلى أبي عبيدة بن الجراح و كان يحفر لأهل مكة و يضرح و أنفذ إلى زيد بن سهل أبي طلحة و كان يحفر لأهل المدينة و يلحد فاستدعاهما و قال اللهم خر لنبيك فوجد أبو طلحة فقيل له احفر لرسول الله فعفر له لحدا و دخل أمير المومنين علي و العباس و الفضل و أسامة بن زيد ليتولوا دفن رسول الله فنادت الأنصار من وراء البيت يا علي إنا نذكرك علي الله و حقنا اليوم من رسول الله أن يذهب أدخل منا رجلا يكون لنا به حظ من مواراة رسول الله الله الله فقال ليدخل أوس بن خولي رجل من بنى عوف بن الخزرج و كان بدريا فدخل البيت و قال له على انزل القبر فنزل و وضع على

رسول الله على يديه ثم دلّاه في حفرته ثم قال له اخرج فخرج و نزل علي فكشفّ عن وجهه و وضع خدّه علىّ الأرض موجها إلى القبلة على يمينه ثم وضع عليه اللبن و هال عليه التراب<sup>(A)</sup>.

بيان: لعل قوله سنة عشر مبني على اعتبار سنة الهجرة من أول ربيع الأول حيث وقعت الهجرة فيه و الذين قالوا سنة إحدى عشرة بنوه على المحرم و هو أشهر.

٣٦ كشف: [كشف الغمة] عاش ثلاثا و ستين سنة منها مع أبيه سنتان و أربعة أشهر و مع جده عبد المطلب ثماني سنين ثم كفله عمه أبو طالب بعد وفاة عبد المطلب فكان يكرمه و يحميه و ينصره بيده و لسانه أيام حياته و قيل إن أباه مات و هو حمل و قيل مات و عمره سبعة أشهر و ماتت أمه و عمره ست سنين.

(١) القاموس المحيط ٣: ٢١٤.

(٦) في «أ»: سقطت جملة «الصباح، ويوم الثلاثاء حتى. (٨) إعلام الورى بأعلام الهدى: ١٤٣ ـ ١٤٤.

€<u>3</u>3

<sup>(</sup>٢) في المصدر: ما تذهب رائحة.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: نادت يا أبتاه إلى جبرئيل ينعاه.

<sup>(£)</sup> فيّ المصدر: سقطت الجملة من «قال: لا» إلى قوله: «الرفيق الأعلى».

<sup>(</sup>٤) في المصدر: منطق الجملة من «قال: لا» إلى قوله: «الرفيق ا! (٥) في المصدر: وصاح المسلمون وصاروا.

<sup>(</sup>٧) في المصدر: أنفذ العباس رجلاً.

و روى مسلم في صحيحه أنه قال استأذنت ربي في زيارة قبر أمي فأذن لي فزوروا القبور تذكركم الموت. و تزوج خديجة و هو ابن خمس و عشرين سنة و توفي عمه أبو طالب و عمره ست و أربعون سنة و ثمانية أشهر و أربعة و عشرون يوما و توفيت خديجة؛ بعده بثلاثة أيام فسمى ذلك عام الحزن.

و روى هشام بن عروة عن أبيه قال قال رسول اللهﷺ ما زالت قريش كاعة(١) حتى مات أبو طالب.

و أقام بمكة بعد البعثة ثلاث عشرة سنة ثم هاجر إلى المدينة بعد أن استتر في الغار ثلاثة أيام و قيل ستة أيام و دخل المدينة يوم الإثنين الحادي عشر من ربيع الأول و بقي بها عشر سنين ثم قبض لليلتين بقيتا من صفر سنة إحدى عشرة للهجرة.

عن أبي عبد الله جعفر بن محمد ﷺ قال لما حضر النبي ﷺ جعل يغمى عليه فقالت فاطمة واكرباه لكربك يا أبتاه ففتح عينه و قال لاكرب على أبيك بعد اليوم.

و قالﷺ و المسلمون مجتمعون حوله أيها الناس إنه لا نبي بعدي و لا سنة بعد سنتي فمن ادعى ذلك فدعواه و باغيه في النار أيها الناس أحيوا القصاص و أحيوا الحق لصاحب الحق و لا تفرقوا و أسلموا و سلمواكتَبَ اللّهُ لَأَغْلِبَنَ أَنَا وَ رُسُلِي إِنَّ اللّهَ قَوِيُّ عَزِيزٌ.

و من كتاب أبي إسحاق الثعلبي قال دخل أبو بكر على النبي و تد ثقل فقال يا رسول الله متى الأجل قال قد حضر قال أبو بكر الله المستعان على ذلك فإلى ما المنقلب قال إلى السدرة المنتهى و جنة المأوى و إلى الرفيق الأعلى و الكأس الأوفى و العيش المهنى قال أبو بكر فمن يلي غسلك قال رجال أهل بيتي الأدنى فالأدنى قال ففيم نكفنك قال في ثيابي هذه التي علي أو في حلة يمانية أو في بياض مصر قال كيف الصلاة عليك فارتجت الأرض بالبكاء فقال لهم النبي و على الله عنا الله عنكم إذا غسلت و كفنت (٢) فضعوني على سريري في بيتي هذا على شفير قبري ثم اخرجوا عني ساعة فإن الله تبارك و تعالى أول من يصلي علي ثم يأذن للملائكة في الصلاة على فأول من تبري ينزل جبرئيل في ثم إسرافيل ثم ميكائيل ثم ملك الموت في جنود كثير من الملائكة بأجمعها ثم ادخلوا علي زمرة زمرة فصلوا علي و سلموا تسليما و لا تؤذوني بتزكية و لا رنة و ليبدأ بالصلاة علي الأدنى فالأدنى من أهل بيتي مع ملائكة لا ترونهم قوموا النساء ثم الصبيان زمرا قال أبو بكر فمن يدخل قبرك قال الأدنى فالأدنى من أهل بيتي مع ملائكة لا ترونهم قوموا فأدوا عنى إلى من وراءكم فقلت للحارث بن مرة من حدثك هذا الحديث قال عبد الله بن مسعود.

عن علي إلى الله المال عبر الله الله على النبي الله في مرضه الذي قبض فيه في كل يوم و في كل ليلة فيقول السلام عليك إن ربك يقرئك السلام فيقول كيف تجدك و هو أعلم بك و لكنه أراد أن يزيدك كرامة و شرفا إلى ما أعطاك على الخلق و أراد أن يكون عيادة العريض سنة في أمتك فيقول له النبي الله الله وجعا يا جبرئيل أجدني وجعا فقال له جبرئيل إن كان وجعا يا جبرئيل أجدني يسمع صوتك و دعاءك حتى تلقاه مستوجبا للدرجة و النواب الذي أعد لك و الكرامة و الفضيلة على الخلق و إن قال له النبي الله أجدني مريحا في عافية قال له فاحمد الله على ذلك فإنه يحب أن تحمده و تشكره ليزيدك إلى ما أعطاك خيرا فإنه يحب أن يحمد و يزيد من شكر قال و إنه نزل عليه في الوقت الذي كان ينزل فيه فعرفنا حسم فقال على في نخرج من كان في البيت غيري فقال له جبرئيل إلى محمد أبشر فإن الله إنما أراد أن يبلغك بما تجد ما أعد كيف تجدك فقال له النبي الله إن ملك الموت استأذن على فأذنت له فدخل و استنظر ته مجيئك فقال له يا محمد إن ربك إليك مشتاق فما استأذن ملك الموت على أحد قبلك و لا يستأذن على أحد بعدك فقال النبي الله لا تبرح يا جبرئيل حتى يعود ثم أذن للنساء فدخلن عليه فقال لابنته ادني مني يا فاطمة فأكبت عليه فناجاها فرفعت رأسها و عيناها تهم بيني المخارني أنه قد استجاب لى فضحكت.

(١) اي انها ما تزال جبانة ومترددة.



قال ثم دعا النبي ﷺ الحسن و الحسينﷺ فقبلهما و شمهما و جعل يترشفهما و عيناه تهملان.

و روي عن جعفر بن محمد عن أبيه، ﴿ قال أتى جبرئيل ﴾ إلى رسول الله ﷺ يعوده فقال السلام عليك يا محمد هذا آخر يوم أهبط فيه إلى الدنيا.

و عن عطاء بن يسار أن رسول اللهﷺ لما حضر أتاه جبرئيلﷺ فقال يا محمد الآن أصعد إلى السماء و لا أنزل إلى الأرض أبدا.

و عن أبي جعفر على الما حضرت النبي الرفاة استأذن عليه رجل فخرج إليه علي على فقال حاجتك قال أردت (١١) الدخول إلى رسول الله على المست تصل إليه فما حاجتك فقال الرجل إنه لا بد من الدخول عليه فدخل علي فاستأذن النبي على فأذن له فدخل و جلس عند رأس رسول الله ثم قال يا نبي الله إني رسول الله إليك قال و أي رسل الله أنت قال أنا ملك الموت أرسلني إليك يخيرك بين لقائه و الرجوع إلى الدنيا فقال له النبي فأمهلني حتى ينزل جبرئيل فأستشيره و نزل جبرئيل فقال يا رسول الله الآخرة خير لك من الأولى و لسوف يعطيك ربك فترضى لقاء الله خير لك فقال يشخ لقاء الله المستخير لك فقال المحمد عنى أعرج إلى ربي و أهبط قال ملك الموت ع لقد صارت نفسه في موضع لا أقدر على تأخيرها فعند ذلك قال جبرئيل يا محمد هذا آخر هبوطى إلى الدنيا إنما كنت أنت حاجتى فيها.

و اختلف أهل بيته و أصحابه في دفنه فقال علي الله لم يقبض روح نبيه إلا في أطهر البقاع و ينبغي أن يدفن حيث قبض فأخذوا بقوله و روى الجمهور موته في الإثنين ثاني عشر ربيع الأول قالوا ولد يوم الإثنين و بعث يوم الإثنين و دخل المدينة يوم الإثنين و قبض يوم الإثنين كما ذكرناه آنفا و دفن يوم الأربعاء و دخل إليه العباس و علي و الفضل بن العباس و قيل و قشم أيضا و قالت بنو زهرة نحن أخواله فأدخلوا منا واحدا فأدخلوا عبد الرحمن بن عوف و قيل دخل أسامة بن زيد و قال المغيرة بن شعبة أنا أقربكم عهدا به و ذلك أنه ألقى خاتمه في القبر و نزل استخرجه. و لحده أبو طلحة و ألقى القطيفة تحته شقران.

قال صاحب كتاب التنوير ذو النسبين بين دحية و الحسين لا شك أنه توفي يوم الإننين و اختلف أصحاب السير و التواريخ فقال ابن إسحاق لاثنتي عشرة ليلة و هذا باطل بيقين و أصول العلم المجمع عليها أهل الكتاب و السنة لأنه قد ثبت أن الوقفة بعرفات في حجة الرداع كانت يوم الجمعة فيكون أول ذي الحجة الخميس فيكون أول المحرم الجمعة أو السبت فإن كان الجمعة فصفر إما السبت أو الأحد و إن كان السبت فصفر إما الأحد أو الإثنين فإن كان الأثنين فأول ربيع إما الثلاثاء أو الأربعاء و كيفما دارت صفر السبت فأول ربيع الأول الأحد أو الإثنين ثاني عشر و ذكر القاضي أبو بكر في كتاب البرهان أنه توفي لليلتين خلتا من ربيع الأول و كذا ذكر الطبري عن ابن الكلبي و أبي مخنف و هذا لا يبعد إن كانت الأشهر الثلاثة التي قبله نواقص فتدبر. و ذكر الخوارزمي أنه توفي الليتين أول ربيع الأول و هذا أقرب مما ذكره الطبري فالذي تلخص أنه يجوز أن يكون موته في أول الشهر أو ثانية أو ثالث عشره أو رابع عشره أو خامس عشره لإجماع المسلمين أن وقفة عن حجة الوداع كانت يوم الجمعة انتهى كلام ذى النسبين (٢).

بيان: بتزكية أي بذكر ما يعدونه من الفضائل و ليس منها كما كانت عادة العرب من الوصف بالحمية و العصبية و أمثالها أو مطلقا فإن الدعاء في تلك الحال أفضل و الترشف المص و ترشف الإناء استقصى الشرب حتى لم يدع فيه شيئا و أقول الجمع بين ما نقلوا الانفاق عليه من كون عرفة حجة الوداع الجمعة و بين ما اتفقوا عليه من كون وفاته ﷺ يوم الإثنين بناء على القولين المشهورين من كون وفاته والمشهورين من صفر أو الثاني عشر من ربيع الأول غير متيسر وكذا لا يوافق ما روي أن يوم الغدير في تلك السنة كان يوم الجمعة فلا بدمن القدح في معضها.

٣٧\_كشف: [كشف الغمة] روى عن ابن عباس قال قالت فاطمة ﴿ للنبي المُرْجَعُ و هو في سكرات الموت يا أبة أنا لا أصبر عنك ساعة من الدنيا فأين الميعاد غدا قال أما إنك أول أهلي لحوقا بي و الميعاد على جسر جهنم قالت يا أبة أليس قد حرم الله عز و جل جسمك و لحمك على النار قال بلي و لكني قائم حتى تجوز أمتى قالت فإن لم أرك هناك قال تريني عند القنطرة السابعة من قناطر جهنم أستوهب الظالم من المظلوم قالت فإن لم أرك هناك قال تريني في مقام الشفاعة و أنا أشفع لأمتى قالت فإن لم أرك هناك قال تريني عند الميزان و أنا أسأل لأمتى الخلاص من النار قالت فإن لم أرك هناك قال تريني عند الحوض حوضي عرضه ما بين أيلة إلى صنعاء على حوضي ألف غلام بألف كأس كاللؤلؤ المنظوم وكالبيض المكنون من تناول منه شربة فشربها لم يظمأ بعدها أبدا فلم يزل يقولها حتى خرجت

٣٨ ـ نص: [كفاية الأثر] على بن الحسن بن محمد عن هارون بن موسى عن محمد بن على بن معمر عن عبد الله بن معبد عن موسى بن إبراهيم عن عبد الكريم بن هلال عن أسلم عن أبي الطفيل عن عمار قال لما حضر رسول الله ﷺ الوفاة دعا بعلى فساره طويلا ثم قال يا على أنت وصيى و وارثيُّ قد أعطاك الله علمي و فهمي فإذا مت ظهرت لك ضغائن في صدور قوم و غصبت على حقك فبكت فاطمة ﷺ و بكي الحسن و الحسين فقال لفاطمة يا سيدة النسوان مم بكاوُّك قالت يا أبة أخشى الضيعة بعدك قال أبشري يا فاطمة فإنك أول من يلحقني من أهل بيتي لا تبكى و لا تحزني فإنك سيدة نساء أهل الجنة و أباك سيد الأنبياء و ابن عمك خير الأوصياء و ابناك سيدا شباب أُهل الجنة و من صلب الحسين يخرج الله الأثمة التسعة مطهرون معصومون و منها مهدى هذه الأمة ثـم التـفت إلى علىﷺ فقال يا على لا يلى غسلى و تكفيني غيرك فقال له على يا رسول الله من يناولني الماء فإنك رجل ثقيل لا أستَطيع أن أقلبك فقال له إن جبرئيل معك و يناولك الفضل الماء قال فليغط عينيه فإنه لا يرى أحد عورتي غيرك إلا انفقأت عيناه.

قال: فلما مات رسول الله ﷺ كان الفضل يناوله الماء و جبرئيل يعاونه فلما أن غسله و كفنه أتاه العباس فقال يا على إن الناس قد اجتمعوا على أن يدفنوا النبيﷺ بالبقيع و أن يؤمهم رجل واحد فخرج على الناس فقال أيسها الناس إن رسول الله كان إماما حيا و ميتا و هل تعلمون أن رسول الله ﷺ لعن من جعل القبور مصلى و لعن من جعل مع الله إلها آخر و لعن من كسر رباعيته و شق لثته قال فقالوا الأمر إليك فاصنع ما رأيت قال فإني أدفن رسول الله ﷺ في البقعة التي قبض فيها قال ثم قام على الباب و صلى عليه ثم أمر الناس عشرا عشرا يصلون عليه ثم يخرجون<sup>(٢)</sup>.

٣٩-كا: [الكافي] الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن منصور بن العباس عن على بن أسباط عن يعقوب بن سالم عن رجل عن أبي جعفر على قال لما قبض رسول الله ﷺ بات آل محمد ﷺ بأطول ليلة حتى ظنوا أن لا سماء تظلهم و لا أرض تقلهم لأن رسول الله ﷺ وتر الأقربين و الأبعدين في الله فبينما هم كذلك إذ أتاهم آت لا يرونه و يسمعون كلامه فقال السلام عليكم أهل البيت و رحمة الله و بركاته إن في الله عزاء من كل مصيبة و نجاة من كل هلكة و دركا لما فات ﴿كُلُّ نَفْسِ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَ إِنَّمَا تُوَفُّونَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقَيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأَدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيْاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُور﴾ إن الله اختاركم و فضلكم و طهركم و جعلكم أهل بيت نبيه و استودعكم علمه و أورثكم كتابه و جعلكم تابوت علمه و عصا عزه و ضرب لكم مثلا من نوره و عصمكم من الزلل و آمنكم من الفتن فتعزوا بعزاء الله فإن الله لم<sup>(٣)</sup> ينزع منكم رحمته و لن يزيل عنكم نعمته فأنتم أهل الله عز و جل الذين بهم تمت النعمة و اجتمعت الفرقة و ائتلفت الكلمة و أنتم أولياؤه فمن تولاكم فاز و من ظلم حقكم زهق مودتكم من الله واجبة في كتابه على عباده المؤمنين ثم الله على نصركم إذا يشاء قدير فاصبروا لعواقب الأمور فإنها إلى الله تصير قد قبلكم الله من نبيه وديعة و أستودعكم أولياءه المؤمنين في الأرض فمن أدى أمانته أتاه الله صدقه فأنتم الأمانة المستودعة و لكم المودة الواجبة و الطاعة المفروضة و قد قبض رسول الله ﷺ و قد أكمل لكم الدين و بين لكم سبيل المخرج فلم يترك لجاهل حجة فمن جهل أو تجاهل أو أنكر أو نسى أو تناسى فعلى الله حسابه و الله من وراء

(٢) كفاية الاثر في النص على الاثمة الاثنى عشر: ١٧٤ ـ ١٢٥.

<sup>(</sup>١) كشف الغمة في معرفة الأثمة ٢: ١١٩. (٣) في «أ»: فإن الله لن.

بيان: قال الفيروزآبادي وتر الرجل أفزعه و القوم جعل شفعهم وترا و وتـره مـاله نـقصه إيـاه و الموتور الذي قتل له قتيل فلم يدرك بدمه تقول وتره يتره وترا<sup>(٢٧)</sup>فمن زحزح أي أبعد قوله تابوت علمه أي بمنزلة التابوت في بني إسرائيل لكونه مخزنا لعلومهم و هم خزان علوم هذه الأمة قوله و عصا عزه أي أنتم للنبي ﷺ بمنزلة العصا لموسى فإنها كانت سببا لعزة موسى ﷺ و غلبته.

قوله فتعزوا بعزاء الله قال الجزري في الحديث من لم يتعز بعزاء الله فليس منا قبل: أراد بالتعزي التأسي و التصبر عند العصيبة و أن يقول: ﴿إِنَّ اللّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (٣)﴾ كما أمر الله تعالى فمعنى قوله بعزاء الله أي بتعزية الله تعالى إياه فأقام الاسم مقام المصدر <sup>(1)</sup> قوله: و استودعكم أولياءه المؤمنين أي جعلكم وديعة عندهم و طلب منهم حفظكم و رعايتكم قوله أو تناسى أي أظهر النسيان و لم يكن ناسيا.

بيان: قال الجوهري صحار بالضم قصبة عمان (٦) و قال الجزري فيه كفن رسول الله ﷺ في ثويين صحاريين صحار قرية باليمن نسب الثوب إليها و قيل هو من الصحرة و هي حمرة خفية كالغيرة يقال ثوب أصحر و صحاري (٧).

20-كا: (الكافي) محمد بن الحسين عن سهل بن زياد عن ابن فضال عن علي بن النعمان عن أبي مريم الأنصاري عن أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر في قال قل المؤمنين في و كفنه سجاه ثم أبي جعفر في قال قل أمير المؤمنين في وسطهم فقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَ مَلَائِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيْجَا النَّبِيِّ يَا أَيْجًا النَّبِينَ آمَنُوا صَلَّى عَلَيه وَسَلَّمُوا تَشْلِيماً ﴾ فيقول القوم كما يقول حتى صلى عليه أهل المدينة و أهل العوالي (١٧٠)

بيان: قال الجزري العوالي أماكن بأعلى أراضي المدينة (١٣).

٣٤-كا: (الكافي) محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن علي بن يوسف عن أبي المعزى عن عقبة بن بشير عن أبي جعفرقال قال النبي المنظق لعلي الله يعلى ادفني في هذا المكان و ارفع قبري من الأرض أربع أصابع و رش عليه من الماء (١٤٠).

(٢) القاموس المحيط ٢: ١٥٧ ـ ١٥٨.
 (٤) النهاية في غريب الحديث والأثر ٣: ٢٣٣.

(٦) الصحاح: ٢٠٩٠.

(۸) الكافي ۳: ١٦٦ ح٣.

(١٠) الكاقي ٣: ١٩٧ ح٣.

<sup>(</sup>١) الكافي ١: ٤٤٥ ـ ٤٤٦ ح ١٩.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: ٥١.

<sup>(</sup>٥) الكافي ٢: ١٤٣ ب ٩٠ ح ٢.

 <sup>(</sup>٧) النهاية في غريب الحديث والأثر ٣: ١٢.
 (٩) الكافى ٣: ١٩٧ ح٢.

<sup>(</sup>١١) الكانِّي ٣: ٢٠١ ح٢.

<sup>(</sup>۱۲) الكافي ١: ٤٥٠ - ٣٥. وفي «أ»: أهل المدينة والعوالي. (١٤) الكافي ١: ٤٥٠ - ٣٦.

<sup>(</sup>١٣) النهاية في غريب الحديث والأثر ٣: ٢٩٥.

2 كاعـكا: [الكافي] على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله الله قال أتى العباس أمير المؤمنين في نقال يا على إن الناس قد اجتمعوا أن يدفنوا رسول الله وشي في بقيع المصلى و أن يؤمهم رجل منهم فخرج أمير المؤمنين إلى الناس فقال يا أيها الناس إن رسول الله وشي إمام حيا و ميتا و قال إني أدفن في البقعة التي أقبض فيها ثم قام على الباب فصلى عليه ثم أمر الناس عشرة عشرة يصلون عليه ثم يخرجون (١١).

بيان: الهينمة الكلام الخفي لا يفهم.

٥٠ يب: [تهذيب الأحكام] محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن القاسم الصيقل<sup>(٤)</sup> قال كتبت إليه جعلت فداك هل اغتسل أمير المؤمنين على حين غسل رسول الله المشكل عند موته فأجابه النبي المسلم علم مطهر و لكن أمير المؤمنين على وجرت به السنة (٥).

01\_يب: [تهذيب الأحكام] أخبرني الشيخ عن ابن قولويه عن أبيه عن سعد عن ابن عيسى عن ابن بزيع عن علي بن النعمان عن أبي مريم الأنصاري قال سمعت أبا جعفر الله يقول كفن رسول الله الله الله الثق أثواب برد أحمر حبرة و ثوبين أبيضين صحاريين قلت له و كيف صلي عليه قال سجي بثوب و جعل وسط البيت فإذا دخل قوم داروا به و صلوا عليه و دعوا له ثم يخرجون و يدخل آخرون ثم دخل علي الله القبر فوضعه على يديه و أدخل معه الفضل بن العباس فقال رجل من الأنصار من بني الخيلاء يقال له أوس بن الخرلي أنشدكم الله أن تقطعوا حقنا فقال له علي الله المنظل من المناته أين وضع السرير فقال عند رجل القبر و سل سلالاً.

بيان: يظهر من مجموع ما مر في الأخبار في الصلاة عليه ﷺ أن الصلاة الحقيقة هي التي كان أمير المؤمنين ﷺ صلاها أولا مع الستة المذكورين في خبر سليم و لم يدخل في ذلك سوى الخواص من أهل بيته و أصحابه لئلا يتقدم أحد من لصوص الخلافة في الصلاة أو يحضر أحد من هؤلاء المنافقين فيها ثم كان ﷺ يدخل عشرة عشرة من الصحابة فيقرأ الآية و يدعون و يخرجون من غير صلاة.

00\_ يب: [تهذيب الأحكام] أحمد بن محمد عن علي بن العكم عن أبان بن عثمان عن الحارث بن يعلى بن مرة عن أبيه عن جده قال قبض رسول الله على وقد وضع خديه (١٨) على راحته و الريح (٩) يضرب طرف الثوب على وجه علي الله قال و الناس على الباب و في المسجد ينتحبون و يبكون و إذا سمعنا صوتا في البيت أن نبيكم طاهر مطهر فادفنوه و لا تغسلوه قال فرأيت عليا على رأسه فزعا فقال اخسأ عدو الله فإنه أمرني بفسله و كفنه و دفنه و ذاك سنة قال ثم نادى مناد آخر غير تلك النغمة يا على بن أبى طالب استر عورة نبيك و لا تنزع القميص (١٠).

<sup>(</sup>١) الكافي ١: ٤٥١ ح٣٧. وفيه: إمامنا حياً وميتاً.

<sup>(</sup>٣) المحافي ٢: ٢٥١ خ ١٩. وقيد: إقامت عيد وميد (٣) نهج البلاغة: ٢٢٧ خ١٩٧.

<sup>(</sup>٥) تهذيب الاحكام ١: ٤٦٩ ب٢٣ ح ١٥٤١.

<sup>(</sup>٧) تهذيب الاحكام ١: ٤٦٩ ب٣٣ ح١٥٣٨. (٩) في نسخة: على راحته، قال والريح.

 <sup>(</sup>٢) الكافى ١: ٤٥١ ح ٣٨. وفيه: في الصلاة علي بعد قبض الله لي.

 <sup>(</sup>٤) في المصدر: عن الحسين بن عبيد.

 <sup>(</sup>٦) تهذیب الاحکام ۱: ۲۹٦ ب۱۳ ح ۸٦٩
 (۸) الضمیران راجعان إلى على علیه السلام «منه رحمه الله».

<sup>(</sup>١٠) تهذيب الاحكام ١: ٨٨٤ ح١٥٣٥.

05\_ نهج: [نهج البلاغة] إلا أن لي في التأسي بعظيم فرقتك و فادح مصيبتك موضع تعز فلقد(١) وسدتك في والمحاددة قبرك و فاضت بين نحري و صدري نفسك إنّا لِلّٰهِ وَ إِنَّا إِللَّهِ رَاجِعُونَ (٢).

00\_ نهج: [نهج البلاغة] من كلام له على قاله و هو يلي غسل رسول الله المستحقى و تجهيزه بأبي أنت و أمي لقد انقطع بموتك ما لم ينقطع بموت غيرك من النبوة و الأنباء و أخبار السماء خصصت حتى صرت مسليا عمن سواك و عممت حتى صار الناس فيك سواء و لو لا أنك أمرت بالصبر و نهيت عن الجزع لأنفذنا عليك ماء الشئون و لكان الداء مماطلا و الكمد محالفا و قلالك و لكنه ما لا يملك رده و لا يستطاع دفعه بأبي أنت و أمي اذكرنا عند ربك و اجعلنا من بالك (١٣)

بيان: قوله على ما لم ينقطع إذ في موت غيره و النشيرة من الأنبياء كان يرجى نزول الوحي على غيره فأما هو و المحتفظة فلما كان خاتم الأنبياء لم يرج ذلك قوله على خصصت أي في المصيبة أي اختصت و المتازت مصيبتك في الشدة بين المصائب حتى صار تذكرها مسليا عما سوها و عمت مصيبتك الأنام بحيث لا يختص بها أحد دون غيره قوله لأنفدنا أي أفنينا و أذهبنا (على تحتى لا يبقى شيء منه بالبكاء و شنون الرأس هي عظامه و طرائقه و مواصل قبائله قوله مماطلا أي يماطل في الذهاب و لا يذهب و الكمد بالفتح و بالتحريك تغير اللون و الحزن الشديد و مرض القلب منه و حالفه عاهده و لازمه قوله و قلالك أي الداء و الكمد قليلان في جنب مصيبتك و إنه ينبغي لمصيبتك ما هو أعظم منهما قوله و لكنه أي الموت أو الحزن و البال القلب أي اجعلنا ممن حضر بالك و تهتم بشأنه و تدغو و تشفع له.

٥٦ـأقول: قال السيد بن طاوس رحمه الله في كشف المحجة ذكر الطبري في تاريخه في رواية أن النبي ﷺ توفي يوم الإثنين و ما دفن إلى يوم<sup>(6)</sup> الأربعاء و في رواية أنهﷺ بقي ثلاثة أيام حتى دفن و ذكر إبراهيم الثقفي في كتاب المعرفة أن النبيﷺ بقي ثلاثة أيام حتى دفن لاشتغالهم بولاية أبي بكر و المنازعات فيها<sup>(1)</sup>.

00-ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] جماعة عن أبي المفضل عن الحسن بن علي بن زكريا عن أحمد بن عبيد الله عن الربيع بن سيار عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد رفعه إلى أبي ذر رضي الله عنه قال قال أمير المؤمنين والبيع بن سيار عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد رفعه إلى أبي ذر رضي الله عنه قال قال أمير المؤمنين وم الشورى هل فيكم أحد غسل رسول الله عمر الملائكة المقربين بالروح و الريحان فقلبه (١٧) لي الملائكة و أنا أسمع قولهم و هم يقولون استروا عورة نبيكم ستركم الله غيري قالوا لا قال فهل فيكم أحد بعث الله غز و جل إليه بالتعزية حيث قبض رسول الله و قاطمة و في حفر ته غيري قالوا لا قال فهل فيكم أحد بعث الله عز و جل إليه بالتعزية حيث قبض رسول الله الله الله الله الله و رحمة الله و بركاته ربكم عز و جل يقرئكم السلام و يقول لكم إن في الله خلفا من كل مصيبة و عزاء من كل هالك و دركا من كل فوت فتعزوا بعزاء الله و اعلموا أن أهل الأرض يموتون و أن أهل السماء لا يبقون و السلام عليكم و ورحمة الله و بركاته و أنا في البيت و فاطمة و العسن و العسين أربعة لا خامس لنا إلا رسول الله مسجى بينا غيري قالوا لا ثم قال فهل فيكم أحد أعطاه رسول الله الله عني عنوط الجنة فقال اقسم هذا أثلاثا ثلثا حنطني به و ثلثا لابنتي و ثلثا لك غيرى قالوا لا الخبر.

(٩) أماليّ الطوسيّ: ٥٦٦ م٢.

719

<sup>(</sup>۱) في «أ»: لقد. (۲) نهج البلاغة: ۲۳۶ خ ۲۰۲.

 <sup>(</sup>۲) في «۱»: شد.
 (۳) في «۱»: ۲۲۵ ـ ۲۳۳ خ ۲۳۵.
 (۳) فهج البلاغة: ۲۲۱ ـ ۲۲۳ خ ۲۳۵.

<sup>(0)</sup> في النصدر: إلى ليلة. (1) كَشَفَ النَّحِجَة في ثمرة النهجة: ٨٢ ف.٩٢. (٧) في النصدر: تقلِم.

<sup>(</sup>٨) أمَّالي الطوسي: ٦٤ م ٢، وفيه: أقسم هذا أثلاثا: ثلثا لي حنطني، وثلثا لابنتي وثلثا لك. والخبر طويل.

عن الحسن بن على الزعفراني عن البرقي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله على قال لما قِبض رسول اللهﷺ سمعوا صوتا من جانبِ البيت و لم يروا شخصا يقول: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةٌ الْمَوْتِ وَ إِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَ أَدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ﴾ ثم قال في الله خلف من كل هالك و عزاء من كل مصيبة و درك لما فات فبالله فثقوا و إياه فارجوا فإن المحروم من يحرم الثواب و استروا عورة نبيكم فلما وضعه علي ﷺ على سريره نودي يا علي لا تخلع القميص قال فغسله في قميصه ثم قال قال رسول الله ﷺ يا علي إذا أنا مت فغسلني فإنه لا يرى أحد عورتي غيرك إلا انفقأت عيناه.

قال فقال له عليﷺ يا رسول الله إنك رجل ثقيل و لا بد لي ممن يعينني قال فقال له إن جبرئيل معك يعينك وليناولك الفضل بن العباس الماء و مره فليعصب عينه فإنه لا يرى أحد عورتى غيرك إلا انفقأت عيناه (١٠).

٦٠-ها: [الأمالي للشيخ الطوسي] الحسين عن ابن وهبان عن محمد بن أحمد بن زكريا عن الحسن بن فضال عن على بن عقبة عن أبّي كهمش عن عمرو بن سعيد بن هلال قال قال أبو عبد الله ﷺ إذا أصبت بمصيبة فاذكر مصابك برسول الله ﷺ فإن الناس لم يصابوا بمثله و لن يصابوا بمثله أبدا(٢٠).

٦١\_ج: [الإحتجاج] عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفرﷺ قال قال أمير المؤمنينﷺ يوم الشوري نشدتكم بالله هل فيكم أحد غسل رسول الله ﷺ و كفنه غيري قالوا لا قال نشدتكم بالله هل فيكم أحـد عـلمه رسـول حنوطا من حنوط الجنة ثم قال اقسمه أثلاثا ثلثا لى تحنطنى به و ثلثا لابنتى و ثلثا لك غيرى قالوا لا<sup>(٣)</sup>.

٦٢-كا: [الكافي] العدة عن أحمد بن محمد عن عمر بن عبد العزيز عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله إلى قال إن الله لما قبض نبيه ﷺ دخل على فاطمة ﷺ من وفاته من الحزن ما لا يعلمه إلا الله عز و جَلُّ فأرسل إليها ملكا يسلى غمها و يحدثها فشكت ذلك إلى أمير المؤمنين؛ فقال لها إذا أحسست بذلك و سمعت الصوت قــولى لى فأعلمته ذلك و جعل أمير المؤمنين يكتب كل ما سمع حتى أثبت من ذلك مصحفا قال ثم قال أما إنه ليس فيه شيء من الحلال و الحرام و لكن فيه علم ما يكون (٤).

٦٣-كا: [الكافي] محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله ﷺ قال إن فاطمة ﷺ مكثت بعد رسول الله ﷺ خمسة و سبعين يوما وكان دخلها حزن شديد على أبيها وكان جبرئيلﷺ يأتيها فيحسن عزاءها على أبيها و يطيب نفسها و يخبرها عن أبيها و مكانه و يخبرها بما يكون بعدها في ذريتها وكان على الله يكتب ذلك فهذا مصحف فاطمة الله (٥).

٦٤ كتاب الطرف: للسيد على بن طاوس و كتاب مصباح الأنوار بإسنادهما إلى كتاب الوصية لعيسى الضرير عن موسى بن جعفرﷺ قال قال لي أبي قال علىﷺ لما قرأت صحيفة وصية رسول اللهﷺ فإذا فيها يــا عـــلي غسلني و لا يغسلني غيرك قال فقلت لرسول اللهﷺ بأبي أنت و أمي أنا أقوى على غسلك وحدي قال بذا أمرني جبرئيل و بذلك أمره الله تبارك و تعالى قال فقلت له فإن لم أقو على غسلك وحدي فأستعين بغيري يكون معى فقال جبرئيل يا محمد قل لعلى ﷺ إن ربك يأمرك أن تغسل ابن عمك فإن هذا السنة لا يغسل الأنبياء غير الأوصياء و إنما يغسل كل نبي وصيه من بعده و هي من حجج الله لمحمدﷺ على أمته فيما أجمعوا عليه من قطيعة ما أمرهم به و اعلم يا على إن لك على غسلي أعوانا نعم الأعوان و الإخوان قال على ﷺ فقلت يا رسول الله من هم بأبي أنت و أمي فقال جبرئيل و ميكائيل و إسرافيل و ملك الموت و إسماعيل صاحب السماء الدنيا أعوان لك قال على ﷺ فخررت لله ساجدا و قلت الحمد لله الذي جعل لي إخوانا و أعوانا هم أمناء الله ثم قال رسول الله ﷺ أمسك هذه الصحيفة التي كتبها القوم و شرطوا فيها الشروط على قطيعتك و ذهاب حقك و ما قد أزمعوا عليه من الظلم تكون عندك لتوافيني بها غدا و تحاجهم بها فقال علىﷺ غسلت رسول اللهﷺ أنا وحدي و هو في قميصه فذهبت أنزع عنه القميص

(۲) أمالي الطوسي: ٦٩٢ م ٢٠. (٤) الكافي ١: ٢٤٠ ب ٩٨ ح ٢.

<sup>(</sup>١) أمالي الطوسي: ٦٧١ ـ ٦٧٢ م١٧.

<sup>(</sup>۳) الاحتجاج: ۱۳۸ ــ ۱٤٤. (۵) الكافي ۱: ۲٤۱ ب.۹۸ ح.۵.

فقال جبرئيل يا على لا تجرد أخاك من قميصه فإن الله لم يجرده و تأيد في الغسل فأنا أشاركك في ابن عمك بأمر الله﴿ ٧٤٥ فغسلته بالروح و الريحان و الرحمة الملائكة الكرام الأبرار الأخيار تبشرني و تمسك و أكلم ساعة بعد ساعة و لا أقلب منه (١) إِلَّا قلب لي فلما فرغت من غسله وكفنه وضعته على سريره و خرجت كما أمرت فاجتمع له من الملائكة ما سد الخافقين فصلي عليه ربه و الملائكة الكرام المقربون و حملة عرشه الكريم و ما سبح لله رب العالمين و أنفذت جميع ما أمرت ثم واريته في قبره فسمعت صارخا يصرخ من خلفي يا آل تيم و يا آل عدى يا آل أمية أنتم أئمة تدعون إلى النار و يوم القيامة لَا تنصرون اصبروا آل محمد تؤجروا و لا تجزعوا فتوزروا ﴿مَنْ كَانَ يُريدُ حَرْثَ الآخِرَةِ نَرْدُلَهُ فِي حَرْثِهِ وَ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ نَصِيب ﴿٢٠).

٦٥ من الديوان المنسوب إلى أمير المؤمنين الله في مرثية سيد المرسلين المرافقة:

يا ليتها خرجت مع الزفرات أبكى مخافة أن تطول حياتي<sup>(٣)</sup>

إلا جـعلتك للـبكاء سببا منى الجفون فغاض(٦) و انسكبا عين أن أرى لسواه مكثئا(٧)، (٨)

نفسى على زفراتها محبوسة لا خير بعدك في الحياة و إنـما ٦٦ ـو منه في المرثية عند زيارته المنافقة:

ما غـاض<sup>(٤)</sup> دمـعی عـند نـائبة<sup>(۵)</sup> و إذا ذكــــرتك ســـامحتك بـــه إنى أجل ثرى حللت ب

**بيان:** غاض الماء قل و غار في الأرض و الضمير في به راجع إلى الدمع و الجفون فاعل سامحت و الانسكاب الانصباب و ضمير سواه راجع إلى الثري.

٦٧ و قال شارح الديوان لفاطمة على قريب منها.

إذا اشتد شوقی زرت قبرك باكيا أنوح و أشكو لا أراك مجاوبی

فيا ساكن الصحراء عــلمتنى البكــا فإن كنت عنى في التراب مغيبا

> ٦٨ و منه، في مرثبته صلى الله عليهما. كسنت السمواد لنماظرى

مسن شساء بسعدك فسليمت

فيبكى عيليك الناظر فسعليك كسنت أحاذر (٩)

و ذكرك أنساني جميع المصائب

فما كنت عن قلب الحزين بخائب

٦٩\_و منه:

يسعزونني قوم براة (١٠) من الصبر يسعزى المسعزى ثم يمضى لشأنه

و في الصبر أشياء أمر من الصبر 

بيان: الصبر الأخير أريد به الدواء المر المعروف و إنما سكن لضرورة الشعر.

٧٠ و منه، أيضا في مرثيته صلوات الله عليهما:

أمسن بسعد تكفين النسبي و دفنه رزئنا رسول الله فينا(١٣) فيلن نرى

بأثوابه آسى على هالك ثوى(١٢) بــذاك عــديلا ما حيينا من الردى

<sup>(</sup>۲) سورة الشورى: ۲۰. (٤) في «أ»: ما فاض.

 <sup>(</sup>٦) في المصدر: وإذا ذكرتك فينا سفحت عيني الدموع فغاض.

<sup>(</sup>٨) الديوان المنسوب الى أمير المؤمنين على ١١٠٠

<sup>(</sup>١٠) في المصدر وفي نسخة: براء.

<sup>(</sup>١) في «أ»: بعد ساعة لا أقلب منه.

<sup>(</sup>٣) الديوان المنسوب إلى أمير المؤمنين الله: ٣٠.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: عند نازلة.

<sup>(</sup>٧) في «أ» والمصدر: مكتئباً.

<sup>(</sup>٩) الدِّيوان المنسوب إلى أمير المؤمنين ﷺ: ٥٠ ـ ٥١. (١١) الديوان المنسوب إلى أمير المؤمنينﷺ: ٥٤.

<sup>(</sup>١٢) في المصدر: الشطر الثاني مِن البيت الأول هكذا: نعيش بآلاء ونجنع للسلوي.

<sup>(</sup>١٣) في المصدر: رسول الله حقاً.

و كـان لنـا كـالحصن مـن دون أهـله و کنا بسمرآة<sup>(۱)</sup> نسری النسور و الهسدی لقد غشيتنا ظلمة بعد موته فيا خير من ضم الجوانح و الحشا كأن أمور الناس بعدك ضمنت و ضاق فضاء الأرض عنهم برحبه فقد نزلت بالمسلمين مصيبة (٢) فلن يستقل الناس تلك مصيبة و فـــى كـــل وقت للــصلاة يـــهيجه و يطلب أقوام مواريث هالك

له معقل حرز حريز من العدى صباح مساء راح فينا أو اغتدى نهارا فقد زادت على ظلمة الدجى و یا خیر میت ضمه التبرب و الثبری سفينة موج حين في البحر قــد ســما لفقد رسول الله إذ قيل قيد مضى كصدع الصفا لا شعب للصدع في الصفا و لن يجبر العظم الذي منهم وهي بلال و يدعو باسمه كلما دعا و فينا مواريث النبوة و الهدى(٣)

بيان: آسي أي أحزن و ثوى بالمكان أقام به رزئنا على بناء المجهول من قولهم رزأته مصيبة أي أصابته و ما رزأته ماله بالكسر و الفتح أي ما نقصته و الرزء بالضم المصيبة و ربما يقرأ على بناء المعلوم من قولهم رزأت الرجل أي أصبت منه خيرا و الأول أنسب و قوله من الردي متعلق بحيينا بتضمين معنى النجاة و الردي الهلاك من دون أهله كأنه وضع الظاهر موضع الضمير أي كــان لنــا كالحصن من دوننا يمنع وصول الأذي إلينا و من غير سائر أهله و قوله معقّل كأنه حال و المعقل

الملجأ والحرز الموضع الحصين والعدى جمع العدو وهو جمع لا نظير له و المرأى المنظر و قوله صباح مساء ظرف و صباح مبني و مساء قد يكون معربا و قد يكون مبنيا و أعرب هنا للوزن. قال الرضى رحمه الله أصله صباحا فمساء أي كل صباح و كل مساء و الفاء يؤدي معنى العموم كما

في قولك انتظرته ساعة فساعة أي كل ساعة إذ فائدة الفاء التعقيب فيكون المعنى يــوما و يــوما عِقْيبه بلا فصل إلى ما لا يتناهى فاقتصر على أول مراتب التكرار كما في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ ارْجِعِ<sup>(٤)</sup> الْبَصَرَ كَرَّ تَيْنٍ ﴾ و لبيك أو أصله صباحا بعد مساء و الدجي جمع الدجية و هي الظلمة.

و الجوانح: الأضلاع التي تحت الترائب و هي مما يلي الصدر الواحدة جانحة و الحشا ما اضطمت عليه الضَّلُوع و لعلَّ ضم الجوانح و الحشاكناَّية عن المُّوت كما قيل أو المعنى خير جميع الناس فإن كل إنسان له جوانح و حشا منضمين و الترب بالضم التراب و الثرى التراب الندي و قُوله قد سما فاعله الموج و الرحب بالضم السعة و الباء بمعنى مع و الصدع الشق و الصفا الحجر الصلب و الشعب الصَّدَع في الشيء و إصلاحه و هو المراد هاهنا و قولُه ﷺ لا شعب استئناف كأن سائلًا سأل هل يمكن إصلاح الشعب فأجاب بعدم الإمكان و استقلال الأمر عده قليلا و مصيبة تمييز أو حال و الوهي الكسر و الضمير في يهيجه راجع إلى العظم و الواو في قوله و في كل وقت للحال.

## غرائب أحراله بعد وفاته و ما ظهر عند ضريحه والمنطقة

١- ير: [بصائر الدرجات] محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله على قال قال النبييوما لأصحابه حياتي خير لكم و مماتي خير لكم قال فقالوا يا رسول الله هذا حياتك نعم فكيف مماتك قال إن

(١) في نسخة: برؤياه.

باب ۳

(٢) في المصدر: يستقل الناس فاحل فيهم. (٣) الديوان المنسوب إلى أمير المؤمنين ﷺ: ٧. (٤) في النسخ: فارجع.



الله حرم لحومنا على الأرض أن تطعم منها شيئا(١).

٣- يو: [بصائر الدرجات] محمد بن عبد الجبار عن عبد الرحمن بن حماد عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن عمر المسلي عن رجل عن أبي عبد الله في قال قال رسول الله في عبد لكم و مماتي خير لكم فأما حياتي فإن الله هداكم بي من الضلالة و أنقذكم من شفا حفرة من النار و أما مماتي فإن أعمالكم تعرض علي فما كان من حسن استزدت الله لكم و ما كان من قبيع استففرت الله لكم فقال له رجل من المنافقين و كيف ذاك يا رسول الله و قد رمت يعني صرت رميما فقال له رسول الله في الله عنها شيئا (٣).

3-ب: [قرب الإسناد] معاوية بن حكيم عن الوشاء قال قال لي الرضائ بخراسان رأيت رسول الله ﷺ هاهنا و التزمته (٤).

ير: [بصائر الدرجات] بهذا الإسناد مثله (٥).

0 يو: [بصائر الدرجات] محمد بن الحسين عن الحكم بن المسكين عن أبي سعيد المكاري عن أبي عبد الله الله قال إن أمير المؤمنين الله أتى أبا بكر فقال له أما أمرك رسول الله الله أن تطيعني فقال لا و لو أمرني لفعلت قال فانطلق بنا إلى مسجد قباء فإذا رسول الله الله الله الله الله يستحد أمرك الله و رسوله أن تطيعني فقال لا فقال رسول الله الله الله الله قد ذعر فقال له ما لك فقال عرسول الله الله الله ققال تبا لأمة ولوك أمرهم أما تعرف سحر بني هاشم (١٦).

٧- يو: [بصائر الدرجات] السندي بن محمد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي جعفر الله قال والله قال والله الله الله أصحابه حياتي خير لكم تعرض علي أعمالكم فإن رأيت حسنا جميلا حمدت الله على ذلك و إن رأيت غير ذلك استغفرت الله لكم (١٠٠).

يو: [بصائر الدرجات] أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن عاصم مثله(١١١).

أقول: سيأتي الأخبار في ذلك في كتاب الإمامة مع شرحها و دفع الإشكالات الواردة عليها إن شاء الله تعالى. 

المدير: إبصائر الدرجات عنص: [الإختصاص] موسى بن جعفر قال وجدت بخط أبي يرويه عن محمد بن عيسى الأشعري عن محمد بن سليمان الديلمي عن أبيه قال سألت أبا عبد الله ع فقلت جعلت فداك سمعتك و أنت تقول غير مرة لو لا أنا نزاد لأنفدنا قال أما الحلال و الحرام فقد و الله أنزله الله على نبيه بكماله و ما يزاد الإمام في حلال و لا مرام قال فقلت فما هذه الزيادة قال في سائر الأشياء سوى الحلال و الحرام قال قلت فتزادون شيئا يخفى على رسول الله فقال لا إنما يخرج الأمر من عند الله فيأتي به الملك رسول الله ويقول إلى الحسين فلم يزل هكذا ينطلق إلى فيقول انطلق به إلى الحسين فلم يزل هكذا ينطلق إلى فيدوا أن يعلم الإمام شيئا له واحد حتى يخرج إلينا قلت فتزادون شيئا لا يعلمه رسول الله والله ويحك يجوز أن يعلم الإمام شيئا لم واحد بعد واحد حتى يخرج إلينا قلت فتزادون شيئا لا يعلمه رسول الله الله الله ويحك يجوز أن يعلم الإمام شيئا لم

(٥) بصائر الدرجات: ٢٩٤ ج٦ ب٥ ح١.

..



<sup>(</sup>١) بصائر الدرجات: ٤٦٣ ج ٩ ب ١٣ ح ١. وفيه اضطراب لعله ناشي. من قلم الناسخ.

<sup>(</sup>٢) بصائر الدرجات: ٤٦٣ ج ٩ ب ١٣ ح٣. (٣) بصائر الدرجات: ٤٦٥ ج ٩ ب ١٣ ح ٩.

<sup>(</sup>٤) قرب الاسناد: ١٥٢.

<sup>(</sup>٦) بصائر الدرجات: ٢٩٤ ج ٦ ب ٥ ح ٣. (٧) في «أ»: وكيف تسؤو «.ً (٨) بصائر الدرجات: ٢٥٥ ج ٩ ب ١٣ ح ٤. (٩) في «أ»: تعدنون وتحدّ

<sup>(</sup>۸) بصائر الدرجات: ۲۵۰ ج ۹ ب ۱۳ ح ٤. (۹) في «أ»: تعدثون وتعدّث. (۱۰) بصائر الدرجات: ۲۵۶ ج ۹ ب ۱۳ ح ۸. (۱۱) بصائر الدرجات: ۲۵۶ ج ۹ ب ۱۳ ح ۲.

يعلمه رسول الله علي و الإمام من قبله (١).

٩ ير: إبصائر الدرجات] سلمة عن عبد الله بن محمد عن الحسين المنقري عن يونس بن أبي الفضل عن أبي عبد « الله ﴾ قال ما من ليلة جمعة إلا و لأولياء الله فيها سرور قلت كيف ذاك جعلت فداك قال إذا كانت ليلة الجمعة وافي رسول الله ﷺ العرش و وافيت معه فما أرجع إلا بعلم مستفاد و لو لا ذلك لنفد ما عندنا(٢).

١٠ ختص: [الإختصاص] يو: [بصائر الدرجات] ابن عيسى عن البزنطي عن ثعلبة عن زرارة قال سمعت أبا جعفر ﷺ يقول لو لا نزاد لأنفدنا قال قلت تزادون شيئا لا يعلمه رسول اللهﷺ قال إنه إذا كان ذلك عرض عــلى رسول الله الشي ثم على الأثمة ثم انتهى إلينا (٣).

١١-كا: [الكافي] عدة من أصحابنا عن البرقي عن جعفر بن المثنى الخطيب قال كنت بالمدينة و سقف المسجد الذي يشرف على القبر قد سقط و الفعلة يصعدون و ينزلون و نحن جماعة فقلت لأصحابنا من منكم له موعد يدخل على أبي عبد الله على الليلة فقال مهران بن أبي نصر أنا و قال إسماعيل بن عمار الصيرفي أنا فقلنا لهما سلاه لنا عن الصعود لنشرف على قبر النبي المنافقة فلما كان من الغد لقيناهما فاجتمعنا جميعا فقال إسماعيل قد سألناه لكم عسما ذكرتم فقال ما أحب لأحد منهم أن يعلو فوقه و لا آمنه أن يرى شيئا يذهب منه بصره أو يراه قائما يصلى أو يراه مع بعض أزواجه ﷺ (٤).

١٢- ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] ابن حشيش (٥) عن محمد بن عبد الله عن محمد بن القاسم بن زكريا عن الحسن بن عبد الواحد<sup>(١)</sup> عن يوسف بن كليب عن عامر بن كثير عن أبي الجارود قال حفر عند قبر النبي ﷺ<sup>(٧)</sup> عند رأسه و عند رجليه أول ما حفر فأخرج مسك أذفر لم يشكوا فيه (٨).

١٣-كا: [الكافي] محمد بن يحيي عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن معاوية بن وهب قال سمعت أبا عبد اللهﷺ يقول لماكان سنة إحدى و أربعين أراد معاوية الحج فأرسل نجارا و أرسل بالآلة وكتب إلى صاحب المدينة أن يقلع منبر رسول اللهﷺ و يجعلوه على قدر منبره بالشام فلما نهضوا ليقلعوه انكسفت الشمس و زلزلت الأرض فكفوا و كتبوا بذلك إلى معاوية فكتب إليهم يعزم عليهم لما فعلوه ففعلوا ذلك فمنبر رسول اللهﷺ المدخل الذي رأيت(١٠).

يقول مؤلف الكتاب جعله الله من أولى الألباب و وفقه لاقتناء آثار نبيه و أهل بيته صلوات الله عليه في كل باب قد اتفق الفراغ من هذا المجلد من كتاب بحار الأنوار في ليلة الجمعة لعشرين مضين من شهر الله المعظم شهر رمضان من شهور سنة أربع و ثمانين بعد الألف من الهجرة المقدسة النبوية مع وفور الأشغال و اختلال البال فأرجو ممن نظر فيه أن لا يؤاخذني بما يجد فيه من الخطإ و الخطل و النسيان و يدعو لى و لآبائى و لمشايخى و أسلافى بالرحمة و الغفران و الحمد لله أولا و آخرا و صلى الله على محمد و أهل بيته الطاهرين المنتجبين و لعنة الله على أعدائهم أبد الآبدين.

<sup>(</sup>١) بصائر الدرجات: ١٣٤ ج٨ ب٩ ح٥.

الاختصاص: ٣١٣. (٣) الاختصاص: ٣١٢؛ بصائر الدرجات: ٤١٤ ج٨ ب ٩ ح٨.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: ابن خشيش.

<sup>(</sup>٩) الكافي ٤: ٥٥٤ ب ٣٤٣ ح٢.

<sup>(</sup>٧) في المصدر: حفر عند قبر الحسين ﷺ.

<sup>(</sup>٢) بصائر الدرجات: ١٥١ ج٣ ب٨ ح٥.

<sup>(</sup>٤) الكافي ١: ٤٥٢ ب ١٧٠ ح١.

<sup>(</sup>٦) فِي المصدر: عن الحسن بن محمد بن عبد الواحد.

<sup>(</sup>۸) أمالي الطوسى: ٣٢٤ ج١١.



## فهرس القسم الثاني من المجلد السادس

| موت أبي طــالب    | باب ٥ دخوله الشعب و ما جرى بعده إلى الهجرة و عرض نفسه على القبائل و بيعة الأنصار و     |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥                 | و خديجة رضي الله عنهما                                                                 |
| المدينة ١٦        | باب ٦ الهجرة و مباديها و مبيت علي ﷺ على فراش النبي ﷺ وما جرى بعد ذلك إلى دخول ا        |
| ٤٥                | باب ٧ نزولهﷺ المدينة و بناؤه المسجد و البيوت و جمل أحواله إلى شروعه في الجهاد          |
| رة و بدر الأولى و | باب ۸ نوادر الغزوات و جوامعها و ما جرى بعد الهجرة إلى غزوة بدر الكبرى و فيه غزوة العشي |
|                   | النخلةا                                                                                |
| ٧٨                | باب ٩ تحول القبلة                                                                      |
| ۸۱                | باب ١٠ غزوة بدر الكبرى                                                                 |
| ١٤٢ ٢٤١           | باب ١١ ذكر جمل غزواته و أحوالهﷺ بعد غزوة بدر الكبرى إلى غزوة أحد                       |
| ١٤٧               | باب ١٢ غزوة أحد و غزوة حمراء الأسد                                                     |
| ۲۰۱               | باب ۱۳ غزوة الرجيع و غزوة معونة                                                        |
| ۲۰۵               | باب ۱۶ غزوة بنی النضیر                                                                 |
| ۲۱۱               | باب ۱۵ غزوة ذات الرقاع و غزوة عسفان                                                    |
| ۲۱۳               | باب ١٦ غزوة بدر الصغرى و سائر ما جرى في تلك السنة إلى غزوة الخندق                      |
| ۲۱۵               | باب ۱۷ غزوة الأحزاب و بنى قريظة                                                        |
| ۲٥٠               | باب ١٨ غزوة بني المصطلق في المريسيع و سائر الغزوات و الحوادث إلى غزوة الحديبية         |
| ۲٦٠               | باب ١٩ آخر في قصة الإفك                                                                |
| ۲٦٣               | باب ٢٠ غزوة الحديبية و بيعة الرضوان و عمرة القضاء و سائر الوقائع                       |
| غزوة خيبر ۲۸۷     | باب ٢١ مراسلاته ﷺ إلى ملوك العجم والروم وغيرهم وما جرى بينه وبينهم وبعض ما جرى إلى غ   |
| 198               | باب ۲۲ غزوة خيبر و فدك و قدوم جعفر بن أبي طالب ﷺ                                       |
| ۲۱۳               | باب ۲۳ ذكر الحوادث بعد غزوة خيبر إلى غزوة مؤتة                                         |
| ۳۱۷               | باب ۲۶ غزوة مؤتة و ما جری بعدها إلی غزوة ذات السلاسل                                   |
| ۳۲٤               | باب ٢٥ غزوة ذات السلاسل                                                                |
| ۳۳٤               | باب ۲۹ نتع مكة                                                                         |
| <b>700</b>        |                                                                                        |

باب ۲۸ غزوة حنين و الطائف و أوطاس و سائر الحوادث إلى غزوة تبوك.....

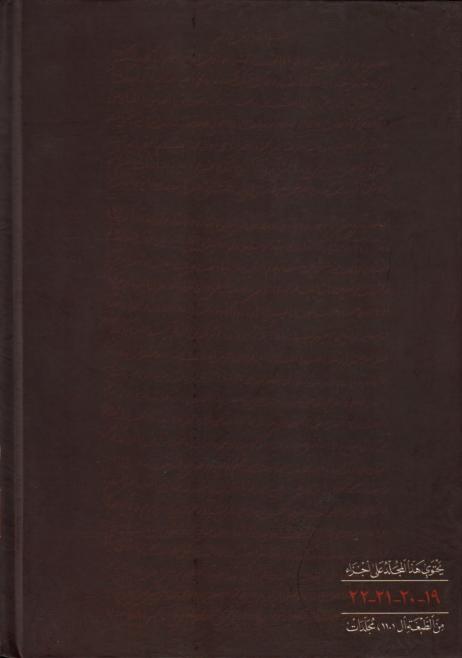